# معاني المالية

لِلنَّحِسَاجُ أَدُ إِسْ حَقَ إِبْ رَاهِيْم بِزِ السَّرِيُ المَّوْقُ سَيَنَةُ ٢١١ هِ

> شِرَجُ وتحقِیٰق دکتورْعَبِرلحبکیٰل عَبدُ شکییٰ

# معاني المارواء

لِلْبُحِسَاجُ أَدُ إِسْ حَقَ إِبْ رَاهِيْم بِرَ السَّ رِيُ المتون سَنة ٢١١ هـ

> شِرَحُ وَتحقِیْق دکوڑعَبِرلحَبِلیُلعَبِرُهُلِیِی

> > الجنزء الأوّل

عالمالكتب





بَيروتُ - المَزْوَعَةُ ، بِسَاية الإِيهَ مَان - الطّابق الأولَ - صَبّ ٢٧٢٣ مَر وَدُول اللَّهُ وَلَ مَن ٢٢٩٠ مَت المُعن ا



جميع مجقوق الطبع والنكش محفوظ تللك

الطبعــة الأولى ١٤٠٨هـ-١٩٨٨م

### 派

#### فهرس المواضيع

| f     |   |   |   |   |   | • |   |   |    |    |    | • |   |    |   |   |   |   | • |     |     |   | •  |   |   |     |    |    |     |                   |          | 7   | با- | <u>ر</u> ج | الز  | ب   | تد  | 5  |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|---|---|----|---|---|---|---|---|-----|-----|---|----|---|---|-----|----|----|-----|-------------------|----------|-----|-----|------------|------|-----|-----|----|
| . ج   |   |   |   |   |   |   | • | • |    |    |    |   |   |    |   |   |   | • |   |     |     |   |    |   |   |     |    | •  |     |                   |          |     | _   |            |      |     |     |    |
| . ه   |   | • |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   | • |    |   |   |   |   |   |     |     |   |    |   |   |     |    |    | 7   | را <u>-</u><br>ا- | <u>ج</u> | الز | ن   | عر         | ح    | ج   | را  | م  |
|       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |    |   |   |   |   |   |     |     |   |    |   |   |     |    |    | •   | ۲                 | : `      | 1   | ردا | ) و        | سر   | وا  | ز و | 11 |
| ٥.    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |    |   |   |   |   |   |     |     | • | •  |   |   |     |    |    |     |                   | •        | •   |     |            | خ    | جا  | ز-  | ١, |
| 44    |   |   | • |   |   |   |   |   |    |    |    |   | • | ٠. |   |   |   |   | • | •   |     |   |    |   |   |     |    |    | •   | ب                 | نار      | ک   | 31  | لی         | ع    | نذ  | آخ  | م  |
| 49    |   |   |   |   |   |   |   |   |    | •  |    |   |   |    |   |   |   |   |   |     | •   |   |    |   |   | ابه | بر |    | , و | آن                | قر       | ال  | ني  | ما         | م    | ب   | تار | 2  |
| ٤٥    |   |   |   |   |   |   |   |   | ͺ• |    |    |   |   |    |   |   |   | • |   |     |     | • | •  |   | • |     |    | •  |     | J                 | ما       | 4   | 1   | رة         | سو   | ن . | مر  | وا |
| 00    | • |   |   | • |   |   |   |   |    |    |    |   |   |    |   |   |   |   |   |     |     |   | •  | • |   |     | •  |    |     | į                 | نرة      | لبة | 1   | رة         | سو   | ٠   | مر  | وا |
| ٣٧٣   |   |   |   |   | • |   |   |   |    | •  |    |   |   |    | • |   |   |   |   |     |     | • |    |   |   |     | •  |    |     |                   | ن        | ىرا | عه  | ) د        | آز   | رة  | ىو  | ىب |
|       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |    |   |   |   |   |   |     |     |   |    |   |   |     |    | v  |     |                   |          |     | :   | ں          | رس   | ہار | ف   | ji |
| 0 • 0 |   |   |   |   |   | • |   |   |    |    | •  |   |   |    |   |   |   |   |   | •   |     |   |    |   |   | ريه | ح  | ون | , ä | ويا               | لغ       | ٠   | رت  | حو         | . ب  | -   |     |    |
| ٥١٦   |   |   |   |   |   |   | • |   |    |    |    |   |   |    |   | • |   |   |   |     |     |   | ٠, |   | ۶ |     |    |    |     |                   |          | ٩   | بلا | زء         | И.   | -   |     |    |
| ٥٢٠   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | ٠. | .• |   |   | •  |   |   | • | • |   | • . | . • |   |    |   | • |     |    | ية | مر  | ش                 | ال       | ت   | یاد | ز          | ١.   | -   |     |    |
| ٥٧٧   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |    |   |   |   |   |   |     |     |   |    |   |   |     |    | ت  | بار | ڊ                 | 11       | ت   | بإف | م          | . أز | _   |     |    |
| 0 79  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |    |   |   |   | ` |   |     |     |   |    |   |   |     |    |    |     |                   |          | ل   | شا  | لأم        | ١.   |     |     |    |

### فهرس الكتاب

| مورة النساء المنساء النساء |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سورة المائدة ورة المائدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| سورة الأنعام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| سورة الأعراف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| سورة الأنفال ٩.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| سورة براءة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| لفهارس:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| نفهارش:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| تعهارس :<br>حوث لغوية ونحويه وتفسيرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| حوث لغوية ونحويه وتفسيرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| حوث لغوية ونحويه وتفسيرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| حوث لغوية ونحويه وتفسيرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

#### ـ فهـرس الكتاب

| سورة يونس        |           |     | • | • | • | • | • | <br>٠ | • | •   | • | • | • |  | • | • | • |            | • | • |     |     | ٥               |            |
|------------------|-----------|-----|---|---|---|---|---|-------|---|-----|---|---|---|--|---|---|---|------------|---|---|-----|-----|-----------------|------------|
| سورة هو <b>د</b> |           |     |   |   |   |   |   |       |   |     |   |   | • |  |   |   |   |            |   |   |     |     | <b>'</b> V      | ٣          |
| سورة يوسف        |           |     |   |   |   |   |   |       |   |     |   |   |   |  |   |   |   |            |   |   |     |     | W               | ٨          |
| سورة الرعد       |           |     |   |   |   |   |   |       |   |     |   |   |   |  |   |   |   |            |   |   |     |     | <b>'</b> 0      | ۱۳         |
| سورة إبراهيم     |           | •   |   |   |   |   |   |       |   | •.  |   |   |   |  |   |   |   |            |   |   |     |     | ٣               | 10         |
| سورة الحجر       |           |     |   |   |   |   |   |       |   |     | ÷ | • |   |  |   |   |   |            |   |   |     |     | · 4             | ١٧         |
| سورة النحل       |           |     |   |   |   |   |   |       |   |     |   |   |   |  |   |   |   |            |   |   | • : | •   | ٩               | ۱۸         |
| سورة الإسراء     |           |     |   |   |   |   |   |       |   |     |   |   |   |  | • |   |   | . <b>.</b> |   |   |     |     | 3               | ۲ ۲        |
| سورة الكهف       |           |     |   |   |   |   |   |       |   |     |   |   |   |  |   |   |   |            |   |   |     |     | V               | ¥          |
| سورة مريم .      |           |     |   |   |   |   |   |       |   |     |   |   |   |  |   |   |   |            | ٠ |   |     |     | V               | <b>-</b>   |
| سورة طه          |           |     |   |   |   |   |   |       |   |     |   |   |   |  |   |   |   |            |   |   | , . |     | ą               | ۲ ۲        |
| سورة الانبياء    |           |     |   |   |   |   |   |       |   |     |   |   |   |  |   |   | , |            |   |   | ı   |     | , <del>**</del> | <b>"</b> A |
| سورة الحج        |           |     |   |   |   |   |   |       |   |     |   |   |   |  |   | • |   | • ,        | * |   |     | , , | Ą               | ž +        |
| الفهارس          | . <b></b> |     |   |   |   |   |   |       |   |     |   |   |   |  |   |   |   |            |   |   |     |     |                 |            |
| فهرس البحوث      | اللغو     | ية  |   |   |   |   |   |       |   | . , |   |   |   |  |   |   |   |            |   |   |     |     | ٣               | ٤٤         |
| فهرس الأبيات     | الشعر     | ِية | • |   |   |   |   | ,     |   |     |   |   |   |  |   |   |   |            | • | ٠ | ,   |     | Š               | į          |
| فه سر أنصاف      | الأبياد   | ت   |   |   |   |   |   |       |   |     |   |   |   |  |   |   |   |            |   |   |     |     | 3               | د خ        |

#### = فهرس الكتاب

| 0              | • | • | •  | • | • | • |   | • | • | • |     | • | • | • |   | • | • | • |   |   |   | • | • |     |   |   | • | • | • | • |     |   | ز   | ود | من  | لمؤ    | 1  | ررة | سو   |
|----------------|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|-----|---|-----|----|-----|--------|----|-----|------|
| 77             |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |     |   |     |    |     | لنو    |    |     |      |
| ٥٧             |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |     |   |     |    |     | لفر    |    |     |      |
| ۸١             |   |   | •  |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   | ٠,  | • | • |   |   |   | • |     |   |     | ء  | موا | لش     | i  | ررة | سو   |
| ٧٠,            |   |   |    | • |   | • |   |   |   |   | • ( |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |     |   | •   |    | ل   | لنما   | 11 | ررة | سو   |
| 171            |   |   |    | • |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • | ۔ |     |   |   |   |   |   | · | •   |   | (   | بر | بي  | لقص    | 11 | رة  | سو   |
| 109            |   |   | •  |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   | • |   | • |     |   | ت   | ور | کب  | لعنا   | 11 | رة  | سو   |
| 10             |   |   |    |   |   | • |   |   |   |   |     |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |     | • |     |    | ٩   | لرو    | 11 | ررة | سو   |
| ۱۹۳۰           |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |     |   |     |    |     | تما    |    |     |      |
| ۲۰۳            |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |     |   |     |    |     |        |    |     |      |
| ۲۱۳            |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |     | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | •   |   |   |   |   |   |   | • . | • | ,   | ب  | زا  | ڏح     | // | رة  | 'سو  |
| ۲۳۹            |   | • |    |   |   | • |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |     |   |   |   |   |   |   |     |   |     | •  |     | ببأ    | w  | رة  | سو   |
| 771            |   |   | •, |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   | • |     |   | : , | کة | (5) | لملا   | 11 | رة  | سو   |
| <b>7 / / /</b> |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   | • |   |     |   |   |   | • |   |   |     |   | •   |    |     | س      | يد | رة  | ً سو |
| 797            |   |   |    |   |   |   |   |   |   | • |     |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   | • |     |   |   |   | • |   |   |     |   | •   | ت  | افا | صا     | JI | رة  | سو   |
| 719            |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   | • |   |     |   |     |    | •   | ۔<br>س | 0  | رة  | سو   |
| ۳٤٣            | • |   |    |   |   |   |   | • |   |   |     |   | • |   | • | • |   |   | • |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |     |   |     |    |     | زمر    | ال | رة  | سو   |
| 470            |   |   |    |   |   |   | • |   | • |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • ; | • |   |   |   |   | • |     | • |     | (  | من  | مؤ     | ال | رة  | سو   |

| 479 | سورة فُصُلت                              |
|-----|------------------------------------------|
| 494 | سورة الشورى                              |
| ٤٠٥ | سورة الزخرف                              |
| 274 | سورة الدخان                              |
| 173 | سورة الجاثية                             |
| ٤٣٧ | سورة الأحقاف                             |
|     | الفهارس                                  |
| 201 | فهرس البحوث اللغويةفهرس البحوث اللغوية   |
| 800 | فهرس الأبيات الشعريةفهرس الأبيات الشعرية |
| १०९ | فهرس أنصاف الأبيات                       |
| ٤٦٠ | فهرس التراجمفهرس التراجم                 |
| 173 | هُم يَا السَّمِينَ الرَّبِينَ            |

#### فهرس الموضوعات سورة الفتح .......... 19 3 سورة الحجرات ............. ٤١ 01 15 سورة والنجم ............ 79 سورة القمر .......... ۸١ 90 1 · V سورة الحديد ...... المعادية ال 171 سورة المجادلة ........... 144 سورة الحشر ........... 124 سورة الممتحنة ........... الممتحنة الممتحنة الممتحنة الممتحنة الممتحنة الممتحنة المستحنة المستحنة المستحنة المستحنة المستحدد المس سورة الجمعة ..... ١٦٩ 140 179

| ١٨٣        | سورة الطلاق   |
|------------|---------------|
| 191        | سورة التحريم  |
| 197        | سورة الملك    |
| 7.4        | سورة القلم    |
| 717        | سورة الحاقة   |
| 719        | سورة المعارج  |
| 777        | سورة الشخصي   |
| 777        | سورة الجن     |
| 739        | سورة المزمل   |
| 720        | سورة المدثر   |
| 701        | سورة القيامة  |
| <b>70V</b> | سورة الإنسان  |
| 770        | سورة المرسلات |
| 771        | سورة النبأ    |
| 777        | سورة النازعات |
| ۲۸۴        | سورة عبس      |
| PAY        | سورة التكوير  |
| 790        | سورة الانفطار |
| 797        | سورة المطففين |
|            |               |
| ٣٠٣        | سورة الانشقاق |
| ۳۰۳        |               |
| •          | سورة الانشقاق |
| ۳۰۷        | سورة الانشقاق |

| ۲۲۱         | <br> |         |             |           | الفجر     | سورة  |
|-------------|------|---------|-------------|-----------|-----------|-------|
| ۳۲۷         | <br> |         |             |           | البِّلد   | سورة  |
| ۱۳۳         | <br> |         |             |           | الشمس     | سورة  |
| ٥٣٣         | <br> |         |             |           | والليل    | سورة  |
| ٣٣٩         | <br> |         |             |           | والضحى    | سورة  |
| 33          | <br> |         |             |           | الشرح     | سورة  |
| ٣٤٣         | <br> |         |             |           | والتين    | اسورة |
| 450         | <br> |         |             |           | العلقا    | سورة  |
| ۳٤٧         | <br> |         |             |           | القدر     | سورة  |
| ٣٤٩         |      |         |             |           | القيمة    | •-    |
| ۲٥١         | <br> |         |             |           | الزنزلة   | سورة  |
| 404         | <br> |         |             | • • • • • | والعاديات | سورة  |
| 400         | <br> |         |             |           | القارعة   | سورة  |
| 40V         | <br> |         |             |           | ألهاكم    | سورة  |
| 409         | <br> |         |             |           | والعصر    | سورة  |
| 411         | <br> |         |             |           | الهمزة    | سورة  |
| 474         | <br> |         |             |           | الفيل     | سورة  |
| 410         | <br> |         |             |           | قريش      | سورة  |
| 411         | <br> |         | · · · · · · |           | الدين     | سورة  |
| 419         | <br> |         |             |           | الكوثر    | سورة  |
| ۲۷۱         | <br> | • • • • |             |           | الكافرين  | سورة  |
| 474         | <br> |         | :           |           | النصر     | سورة  |
| <b>4</b> V0 | <br> |         |             |           | تبت       | سورة  |
| 400         | <br> |         |             |           | الإخلاص   | سورة  |

| 444 | • | • | • | • | - |  |  | • |  | • | ٠ | • | • | • |  | • | • |  | • | • | • | • | • | • | • | • | الفلق | سورة  | J |
|-----|---|---|---|---|---|--|--|---|--|---|---|---|---|---|--|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|-------|---|
| ۲۸۱ |   |   |   |   |   |  |  |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   | الناس | بنورة | J |

#### كتب الزجاج

معاني القرآن
الاشتقاق
خلق الإنسان
فعلت وأفعلت
مختصر النحو
مختصر النحو
شرح أبيات سيبويه
الفرق
الفوق
الفوض
النوافي
النوادر
النوادر

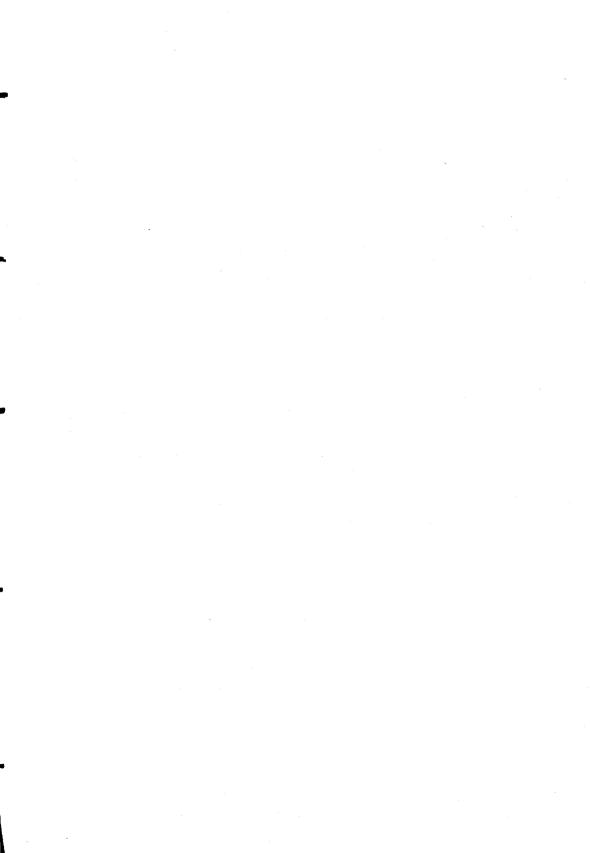

**%** 

#### مخطوطات الكتاب

١ ـ نسخة ط مصورة في دار الكتب المصرية، تفسير طلعت رقم ٤٦٧
 من أول القرآن وتنتهي ببضع آيات من أول سورة هود.

٢ ـ نسخة ب مصورة من المكتبة العمومية باستامبول «بايزيد» رقم ٢٤٧ وبها.

الجزء الأول من الكتاب وينتهى بآخر سورة المائدة.

٣ ـ نسخة ك من معهد المخطوطات العربية بالقاهرة، وتنتهي ببضع آيات من أول سورة الأنعام.

مصورة من مكتبة كوبا ريللي باستانبول رقم ٤٢.

٤ \_ نسخة أخرى من ب من معهد المخطوطات العربية.

وهي عديمة الفائدة لم نستفد منها كثيراً لرداءة التصوير والنقص.

٥ ـ نسخة من المعهد البريطاني تبدأ بسورة النساء وتنتهي بآخر القرآن الكريم.

٦ ـ نسخة م ـ تبدأ بسورة النساءَ وتنتهي بآخر سورة هود.

وقد اعتبرنا النسخة ط أصلاً حتى نهاية سورة يونس ولكن آثرنا غيرها في مواضع قليلة نبهنا عليها.

## W.

## مراجع عن الزجاج

| أخبار النحويين البصريين |   |        | ۱۰۸      |
|-------------------------|---|--------|----------|
| انباه الرواة            |   |        | 109-1    |
| الأنساب                 | ₹ | الورقة | · _ TVY  |
| البداية والنهاية        | i |        | 151-1    |
| بغية الوعاة             |   |        | 11-1     |
| تاريخ أبى الفداء        |   |        | <b>Y</b> |
| تاریخ بغداد             |   |        | ۲ _ ۹۸   |
| تاریخ ابن کثیر          |   |        | 184-1    |
| تهذيب الأسماء واللغات   |   |        | 14.      |
| شذرات الذهب             |   |        | 709_7    |
| طبقات النحويين          |   |        | 171      |
| فهرست ابن النديم        |   |        | ٦٠ بيروت |
| مراتب النحويين          |   | •      | ۸۳       |
| معجم الأدباء            |   |        | 14./1    |
| النجوم الزاهرة          |   |        | ۲۰۸_۳    |
| نزهة الألباء            |   |        | ۳•۸      |
|                         |   |        |          |



#### الأقواس ودلالاتها

#### استعملنا الأقواس الآتية:

- « » للدلالة على نص أو كلمة يراد لفظها.
- ( ) للدلالة على أن ما بينهما ورد في بعض النسخ ولم يرد في البعض الآخر، ونبهنا على النسخ التي أوردته في الهامش.
  - [ ] للدلالة على ما زدناه تتميماً للمعنى أو توضيحاً له.



المالف كالأنواءم درك نريبول مستئلك لفوا الاصطون تسريسنا التناؤا المرتيح اربعط ع بدورو و و ما عالسع السد سندوه كالهرمدك العالاه النو سرافعتها فنارالغام العسلخ فملحمة أرخدا وجزوال عليما وعلوان كلنة عرضاع مزعلع ارقرا فالمالفنه والامالهاية والأمل سيم الفوا الله النائشا الوزع ومسالون وطنينها عن قرائصًا لورثالهما The SUM WILLIAM جلين ومريخ طوالتسام الملاز وموارستان نواه Kielleljelik Marian

# معاني المارد

لِلنَّحِسَّاجُ أَبُرُ إِسْلِحَقَ إِنْبِ رَاهِيْم بِرَ السَّرِيُ المتوفى سَنَة اللهِ هِ

> شِرَجُ وتحقِیْق دکتورْعَبرلحبکیْل عَبدُهُ لِبیٰی

> > الجئزء الأوّل

عالم الكتب

جميع مج قوق الطبع والنكش رتحفوظ تللك

الطبعــة الأولت ١٤٠٨م-١٩٨٨م 0

مَعِ إِنْ الْقِيلِ الْمُعَالِدُ الْمُعِلَّدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعِلَّدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّدُ الْمُعِلَّدُ الْمُعَالِدُ الْمُعِلَّدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعِلَّذِ الْمُعِلَّدُ الْمُعِلَّدُ الْمُعِلَّذِ الْمُعِلَّذِ الْمُعِلَّذِ الْمُعِلَّذِ الْمُعِلَّذِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلَّذِ الْمُعِلَّذِ الْمُعِلَّذِ الْمُعِلَّذِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلَّذِ الْمُعِلَّذِ الْمُعِلَّذِ الْمُعِلَّذِ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَّذِ الْمُعِلَّذِ الْمُعِلَّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلَّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلَّذِ الْمُعِلَّذِ الْمُعِلَّذِ الْمُعِيلِ الْمُعِلَّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلَّذِ الْمُعِلَّذِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَّذِ الْمُعِلَّذِ الْمُعِلَّذِ الْمُعِلِي الْمُعِلَّذِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلَّذِ الْمُعِلَّذِ الْمُعِلَّذِ الْمُعِلَّذِ الْمُعِيْمِ الْمُعِمِي مِعِلَّامِ الْمُعِلَّذِ الْمُعِلَّامِ الْمُعِلَّذِ



بروت المزوعة ، بتاية الإيمان - الطابق الأول - صب ٢٧٢٣ تلفون : ١٢٦٩ مند ٢٢٩٠٠ - برقيا : نابعت لبي - فلكس : ٢٢٩٠٠



أبو إسحق إبراهيم بن السّريّ بنُ سَهل، غلب عليه اسم الزَّجَاج لأنه كان أول حياته يحترف خِرَاطة الزُّجَاج، فهو لقب مهنته، كان دخله من هذا العمل ضئيلاً لا يكاد يتجاوز الدرهمين وربما كان درهما واحداً أو درهما ونصف الدرهم(١)، وتاقت نفسه مع ما هو فيه مِنْ إقلال، إلى التّعلم ومَعْرِفةِ اللُّغةِ فاتصل بمجلس ثعلب، وظلَّ يستفيد منه حتى وفد المبرد على بغداد واتخذ له حَلْقةً في المسجد فانتقل الزجاج إلى حلقة المبرد وترَكَ ثعلباً.

كان المبرد لا يُعلّم إلا بأجْرٍ ولا يبذل لتلاميذه من علمه إلا بقدر ما يدفعون له من المال(٢)، وكان يُنتظر بهذا أن يكون حظ الزجاج من تعليم أستاذه ضئيلاً جداً، لكنه عرض أن يدفع للمبرد درهما واحداً كل يوم، ما امتدت حياتهما، سواء احتاج إلى التعلم أو استغنى عنه، ويمنحه المبرد في مقابلة ذلك من العلم أقصى ما يبذل من التعليم، وقبل المبرد ما عرضه الزجاج، فلزمه، وكان يخدمه في أموره مع ذلك(٣)، وكان هذا تلميذاً ذكياً مجداً استطاع أن يَحْصَل في زمن قصير على قدر واسع من المعلومات، واكتسب إلى جانب ذلك ثقة أُسْتاذه، وكان من تلاميذه المقرّبين إليه. وقد

<sup>(</sup>١) في انباه الرواة: درهم ودانقان أو درهم ونصف.

<sup>(</sup>٢) كان لا يعلم مجاناً، ولا بأجرة إلا على قدرها (أنباه الرواة) ١٥٩/١-٠٦.

<sup>(</sup>٣) ناريخ بغداد.

وفى كل منهما لصاحبه، وظل الزجاج يدفع لأستاذه هذا الأجر، ولما اتسع رزقه بذل له عطاءً أكثر وبعث إليه بالهدايا الثمينة، وظل يرعاه في آخر حياته ويرفق به في كِبَره حتى انتقل المبرّدُ إلى جوار ربه راضياً عن تلميذه.

#### ثراءُ الزجاج :

عاش الزجاج طوال أيام تعلم على هذه العيشة الضئيلة المقلة ثم أخذت أخلاف الرزق تدرّ عليه وأسبابُ الحياة تنفسح له حتى صار من الأثرياء.

وأول ما كان من أسباب ثرائه، أن بعض بني مارقة (١) وهم قبيلة عربية كانت تسكن العراق قريباً من نهر الصَّراة، ببغداد ـ كانوا في حاجة إلى معلم لأولادهم واستعانوا في ذلك بالمبرِّد، إذ كان من المعلمين الذين لهم شهرة وله تلاميذ يحسنون القيام بهذا العمل. ورجا الزجاج أُستاذه أن يُسميَه لهم ففعل ـ فكان ذلك أوَّل يَساره وكان يُنفذُ للمبرد من هناك ثلاثين دِرْهماً كل شهر ويزيده ما يستطيع من الهدايا.

ثم إن الوزير عبيد الله بن سليمان طلب مؤدباً لابنه القاسم وسأل المبرد أن يختاره له، فاختار الزجاج، وكتب الوزير إلى بني مارقة يستنزلهم عنه فوافقوا، وأصبح الزجاج مؤدب القاسم وتوثقت أواصر المودة بينهما ورسخت قدم الزجاج في بيت الوزارة.

تمنى الزجاج على القاسم إذا أصبح وزيراً مكان أبيه أن يمنحه عشرين ألف دينار، وتولى القاسم الوزارة مكان أبيه (٢) ولكنه تهيب منح الـزجاج هـذا

<sup>(</sup>١) في تاريخ بغداد وانباه الرواة: «بني مارمة»، بالميم، والذي في كتب التراجم الأخرى مارقة.

<sup>(</sup>٢) كانت خلافة المعتضد من سنة ٢٧٩ إلى سنة ٢٨٩، نحو عشرة أعـوام، وقد مـات عبيد الله بن وهب والد القاسم سنة ٢٨٨، وحزن عليه الخليفة لنمـا كان لـه عنده من مكـانة، واستــوزر ابنه =

المبلغ خشية من الخليفة المعتضد، وتهيب الزجاج أن يسأله، ولكنَّ الوزير أُخره أُنَّهُ على ذكر من وَعْده ثم وجهه إلى طريق آخر. وهو أن يتوسط إليه في قضاء حاجات اللاس، فيقدم رِقاعهم إليه ويأخذ منهم جُعْلاً على وَسَاطَتِه وزادَ القاسمُ، وهذا مما يؤسف له - أن قال للزجاج . . . «ولا تمتنع عن مسألتي القاسمُ، وهذا مما يؤسف له - أن قال للزجاج . . . «ولا تمتنع عن مسألتي شيئاً، تخاطب فيه صحيحاً كان أو محالاً، إلى أن يحصل لك مال النذر»(١) بل ربَّما وجهه الوزير إلى مُماكسة ذوي الحاجات وسؤالهم المزيد من الأجر(٢)، وبهذا حصل الزجاج على المبلغ الذي أراد في مُدَّة وجيزة، بل حصل على أكثر منه ولكنه كان كلما سأل الوزير أجاب أنه لمَّا يحصل بعد على العشرين ألفا حتى اكتمل لديه ضعفه. ولكن الوزير مع هذا منحه ثَلاَثة آلاف مَن عنده هُو صلةً له، وأمره أن يظل فيما هو عليه من تقديم الرقاع والوساطة لطلاب الحاجات كيلا يحسب الناس أن صلته بالوزير قد قُطِعَتْ أو أن مكانته عنده قد تغيرت، . وقال له: أعرض على على رسمك وخذ بلا خساب (٢).

أثرى الزجاج من هذا الطريق وحصل في نحو عام واحد على ما ينزيد على أربعين ألف دينار، وهو طريق غير مشروع، ومع ذلك استمر فيه وهو في هذا الثراء.

ثم هيِّئ له أن يتصل بالخليفة المعتضد أيضاً وينادمه.

وكان سبب هذا الاتصال أنّ أحد جُلساءِ الخليفة من الكتاب وهو محمد

<sup>=</sup> القاسم جبرا لمصابه (الكامل ١١/٨٥) وكان القاسم كيساً حاذقاً ذا فضل وكرم، وفيه تواضع ومهابة، ووزر بعد المعتضد للمكتفى، وتدل مكانته العلمية على مدى ما أفاد من الزجاج.

<sup>(</sup>١) ياقوت ١/١٣٣.

<sup>(</sup>٢) نفسه .

<sup>(</sup>٣) نفسه، والانباه أيضاً ١٦١/١.

ابن يحيى بن عباد ـ الذي يعرف باسم محبرة (١) النديم، وكان حسن الأدب، ألف للمعتضد كتاباً جامعاً في اللغة، سماه جامع النطق، تأسى فيه بالخليل ابن أحمد في كتاب العَيْن، وعمله جداول على حروف الهجاء، فاستعصى فهمه على الخليفة وطلب من القاسم بن عبيد الله أن يتطلب من يفسره، واعتذر عن ذلك كل من ثعلب والمبرد لكبر سِنهماً، وأحيل الكتاب على الزجاج فقام به وسَمَّى شرحه «الثنائي» أو «مَا سُمِّي من جامع النطق» ـ وهي نسخة واحدة كتبت للخليفة وحده.

وقد أجاز المعتضد الزجاج على هذا الكتاب، وجعله من ندمائه فأصبح له رزق في الندماء، ثلثمائة دينار كل شهر.

وبهذا أصبح الزجاج من ذوي المكانة والثراء.

#### خلق الزجاج:

يوصف الزجاج في كتب التراجم بأنه كان من أهل الدين والفضل حسن الاعتقاد جميل المذهب، وكان من أتباع أحمد بن حنبل مؤثراً لمذهبه حتى كان آخر ما قاله وهو على فراش الموت: «اللهم احشرني على مذهب أحمد ابن حنبل» (٢٠). وفي كتابه «معاني القرآن» مواضع كثيرة تُقْصِح عن قوة إيمانه وثبات عقيدته، واستعداده للدفاع عن الإسلام، كما يبدو تورعه في تحذيره من قراءة لم ترد وإن كانت اللغة تجيزها.

ويذكر مترجموه دليلًا على حسن خلقه أيضاً أنه اختصم مرة مع رجل يُدْعَى مسينيد بهذه الأبيات:

<sup>(</sup>١) في انباه الرواة: ١٦٤: محمد.

<sup>(</sup>٢) ياقوت ١/١٣٠.

<sup>(</sup>٣) في أنباه الرواة وتاريخ بغداد «مسينة».

أبى الزجاج إلا شمّ عِرْضي وأقسم صادقاً ما كان حرّ ولو أني كررت لفر مني فأصبح قد وقاه الله شرى

لينفعه فأشّمة وضرّه (۱) ليطلق لفظه في شتم حُرّة (۲) ولكن للمنُونِ عليَّ كرَّه ليوم لا وَقَاهُ اللَّهُ شَرَّه

فلما اتصل هذا الشعر بالزجاج قصده راجلًا واعتذر إليه وسأله أن يعفو عنه ويسامحه.

هذا الحدث \_ في الواقع \_ يدل على خلق مسينيد أكثر مما يدل على حسن أخلاق الزجاج . فظاهر من هذا الشعر أن الزجاج شتم الرجل وأطلق لسانه في سب عرضه، وشتم أُمِّه، ولكن الرجل رد نفسه عن النيل من الزجاج أو عقوبته بالمثل، فعل ذلك خشية من الله، مؤثر أن يدع صاحبه ليوم الحساب حيث ينتقم الله تعالى له.

وبهذا الشعر أيقظ في نفس الزجاج عاطفة الخوف من الله والحياء من الناس، فهو قد ذكر قُدْرَتَه على الانتقام ولكنَّ ذِكْرَهُ الموتَ جعله يؤثر العفْو، وذكر أنَّ الزجاج على العكس من ذلك ارتكب إثم شَيْمِه وأصبح عُرْضَةً لانتقام الله في يوم الحساب ولو أن الزجاج لم يعتذر إليه بعد هذا كله لأصبح قالة سوء على لسان الناس، فكان لا بد أن يعتذر اعتذاراً لا يمحو فقط سوء فعله، بل يحمل الناس على الثناء عليه، ولكن إذا كان الاعتذار والرجوع إلى الحق فضيلة، فأفضل منها عدم التردي فيما يعتذر منه.

ويُؤخذ على الزجاج أيضاً شرهُه المادِّي وقبوله المال من طريق غير شريفة. فوساطته للناس في قضاءِ حاجاتهم لم تكن إلا نوعاً من الرّشوة، تواطأ

<sup>(</sup>١) كسبه الشتم إثماً ومضرة.

<sup>(</sup>٢) شتم الزجاج أم مسينيد. ويروى البيت: لينطق لفظهُ.

عليها هو والوزير، وشجعه الوزير عليها سواء كانت حقاً أو باطلاً، وقد جمع منها مبلغاً ضخماً واستمر عليها حتى بعد أن أثرى.

وإذا أغضينا عن عدم شرعية التعاقد بينه وبين المبرد باعتباره نبوعاً من التعاون العلمي دفَعَت الحاجة الزجاج إليه، فإننا نجد الزجاج أَخَلَّ مرة بهذا العقد، فشغلته شؤون الوزير عن بر أستاذه وانقطع عنه مدة، وكان المبرد قد أسنَّ وأصبح في حاجة لهذا العون، فاستدعى الزجاج وسأله: أيكُونُ حَسَدُ الإنسان من غير نفسه قال: لا، قال المبرد فما معنى قول اللَّه تعالى: ﴿وَدَّ كُثِيرٌ مَنْ أَهْلِ الكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِّنْ عِندِ أَنفُسِهمْ ﴾ (١).

ولم يستطع الزجاج أن يجيب، وقال المبرد إذن فاعلم أنه قد بقي عليك أشياء كثيرة لم تتعلمها(٢).

وعاد الزجاج إلى بر أستاذه.

فهو إذن أهمل أستاذه إذ شعر أنَّه استقل بنفسه واستغنى عنه، ثم دفعه شعوره بالحاجمة إليه إلى برِّه. والمبرد بكوْرِه لا يريد أن ينال من عَـطْفِه على سبيـل الصدقة، ولا حتى طلبـاً للوفاءِ بمـا تعـاقـدا عليه، ولكنـه أشعره بنقص علمه واستمرار حاجَته للاستفادة من أستاذه.

#### عصره:

عاش الزجاج في القرن الثالث الهجري، وفترة من أول القرن الـرابع ـ

<sup>(</sup>١) البقرة من الأية ١٠٩.

<sup>(</sup>۲) انظر هذه القصة في أنباه الرواة ١-١٦٤، وطبقات النحويين البصريين للزبيدي، وفيه أن الزجاج أجاب أن حسد الإنسان قد يهيجه عليه شخص آخر، وقد ينبعث من نفسه وهذه الطائفة يثور حسدهم من أنفسهم لا من شيء خارجي، وانظر الآية. في معاني القرآن ص (١٩٣ من هذا الجزء) فهناك وجهة أخرى.

وهذا الزمن الذي عاش فيه يعتبر من أخصب العصور الفكرية في التاريخ العربي، نضجت فيه ثمار العلوم في مختلف أنواعها ـ وغني بعلماء كثيرين ذوي شهرة واسعة في شتى ميادين العلوم، ولا نزال إلى وقتنا الحاضر نعيش على هذا التراث الفكري الذي خلفه هؤلاء العلماء الأفذاذ.

كانت العلوم الأجنبية التي ترجمت إلى اللسان العربي قد دُرسَتْ وهُضمَت وتفاعلت مع الثقافة العربية، فَغَذَّت أفكار العرب ومدت عقولهم بزاد جديد من النقد والتفكير، على هذه الثقافة الوافدة اعتمد رجال الكلام في جَدَلهمْ وافتراضاتهم العقلية، كما اعتمد عليها رجال الفرق فيما فَرَّعُوه من مسائل وتقارعُوا به من أدلَّة وحُجَج حتى الذين كانوا بِمَبْعَدَةٍ عن موضوعات الفلسفة وفروعها، لم يكونوا بعيدين عن التأثر بها ولا سالمين من أساليبها، بل نجدها قد هجمت على رجال البحث اللغوي ففرعوا بوحْيها النحو وفلسفوه حتى نجدهم يكتبون في «علل النحو» (١) ويشرحون مَسَائِله تشريحاً لا علاقة له بكيفية النطق وإنما يبحث في أسباب الحركة وتعليلها بحثاً لم يخطر للأولين ببال.

وبوجه عام يمكن أن نميز بين مدرستين مختلفتين، إحداهما تلك التي درست علوم اليونان وثقافتهم عن طريق مباشر واتصل بها نتاجهم الفكري وموضوعات أبحاثهم وهم رجال الفرق والكلام، والأخرى مدرسة العرب الخُلّص الذين كانوا يقفون جهدهم العلمي ودرسهم على اللغة العربية وما يتصل بدرسها من قواعد النحو والتصريف، وأشعار العرب وحكمهم وأمثالهم وتفسير القرآن الكريم وما تحويه آياته من غوامض اللغة ودقيق مسائل الإعراب.

<sup>(</sup>١) كتاب للزجاجي مليء بالعلل النحوية الثانوية التي ننفر منها الأن.

والفرق بين المدرستين عظيم جداً، يكفي لكي نَتَبيَّنَه أَن نقراً كتاباً مثل حيوان الجاحظ وكامل المبرد، فالأول إلى جانب ما حوي من غزير الأفكار وواسع المعلومات وعميق البحث، مليء أيضاً بالأشعار وفرائد الحكم وشوارد الأمثال وحيثما قرأنا منه نجده يوجهنا إلى فكرة أو يمدنا بمعلومات، أما المبرد فقد شغله إعراب الأبيات وشرح ما بها من أساليب البيان وموازنة قول بقول وبيان فاضل الأقوال ومفضولها عن أي شيء آخر من البحوث.

ويتعرَّضُ كلُّ من الكتابين لشرح آيات قرآنية، فيوردها هذا استدلالاً لرأْي أو احتجاجاً على آخر أو استنتاجاً لفكرة، بينما يوردها الآخر لحل مشكلة إعرابية أو تأييد وجهة نظر نحوية أو تصديقاً لأسلوب تعبيري وهكذا.

#### منهج الدراسة العربية:

وإلى هذا الوقت كانت دراسة النحو قد انتَهتْ، وقَوَاعِدُ النطق قد جُمِعتْ وبُوّبَتْ، فاتَّجه النحويّون إلى تشريح عللها وتحليل جزئياتها، فلم يكن همهم أن يُبيِّنُوا كيف تنطق كلمة أو كيف تكتب وإنما يُبيِّنُونَ لِمَ كانت هكذا وَلَمْ تكن كذلك. وكانت المدرستان الكبيرتان في النحو قد تقاربتا كثيراً ـ نذكر من تقاربهما سببين إثنين نراهما أكثر أهمية من غيرهما.

أولهما: قدوم العلماءِ البارزين من نحويي البصرة والكوفة جميعاً إلى بغداد، بعد أن أصبحت مقر الخلافة وبها الوزراءُ والقُوَّادُ والأثْرِيَاءُ وكلهم ينشد معلمين لأولادهم، وكان المبردُ إمام النحو البصري وثعلب إمام النحو الكوفي يجلسان معاً في المسجد لكلِّ حَلْقَتُهُ ومن حوله تلاميذه وربما جمع التلاميذ بين الأستاذين وآوى الواحد منهم إلى هذه الحلقة فترة وإلى الثانية فترة أخرى.

ومن هذا التزاوج نشأت مدرسة حديثة بغْدادية تجمع مزايا المدرستين أو

تتخذ لها مذهباً خاصاً لا هو بصري خالص ولا هو كوفي خالص، ولا هو خال من أي منهما وإنما هو مذهب مستقل تكونت لَبِنَاتُه منهما جميعاً. وهذا يعلل لنا نشأة الأفكار الجزئية المستقلة لدى ناشئة هذا العصر من أمثال الزجاج، وابن السراج، والزجاجي ومعاصريهم.

والأمر الثاني هو رحلة الأخفش - سعيد بن مسعدة - إلى الكوفة، فقد رَحل أولا لينتقم لأستاذه سيبويه من الكسائي فلما أقام هناك تأثر هو جزئياً بمنه الكوفيين كما غَذَى أفكار الكوفيين بمنه سيبويه ووجهات نظرة النحوية. ولهذا نجد الأخفش يتخذ لنفسه مذهباً خاصاً هو غالباً مذهب وسط بين المدرستين، وقد درَّس الأخفش كتاب سيبويه هناك وكان الكسائي نفسه ممن تلقوه عنه سراً، وكافأه على درسه بمكافأة سخية، وعندما مات الفراء كان كتاب سيبويه تحت وسادته.

وكتاب سيبويه كان حينئذ عمدة الدراسة النحوية، ولا بد لدارس النحو من قراءته، وكان المبرّدُ يقول لمن يسأله أن يقرأ هذا الكتاب عليه: هل ركبت البحر!؟ استعظاماً له، ولم يخل واحد من النحويين المعروفين من عمل في هذا الكتاب، من شارح له أو شارح لشواهده أو نُكته، أو الرد عليه ومعارضته في بعض مسائله، أو الانتصار له وهلم جرّاً. وكان ذلك مما قرب بين المذهبين.

#### دراسة جديدة:

بجانب ذلك اهتم النحويون بدراسات نحوية ولغوية حاصة، من ذلك شرح أبواب معينة من النحو لما بها من غموض وصعوبة مثل باب المقصور والممدود، وباب التأنيث والتذكير، وباب ما لا ينصرف وهكذا. . أبواب مُعينة يذرسها أكثر من نحوي اهتماماً بها. وفي دراسة اللغة همهم بجانب جمع

للغة تبويبُ مسائِلها وإيجادُ محورٍ لمجموعات منها ترتبط به وتتبلور حوله، مثل خلق الإنسان، وخلق الفرس، والأنواء، والإبل، وهكذا، والمقصود منها تعريف الناشئة بهذه اللغويات وتسهيل درسها عليهم.

ثم تأتي الدراسة القرآنية ، فنجد أكثر من نحوي يؤلف «مَعَاني القرآن» وبدأت هذه الدراسة القرآنية «بمجاز القرآن» لأبي عبيدة. ثم زاد عليه الأخفش سعيد بن مسعدة وهذّبه وأصلح منه وقال الكتاب لمن أصلحه، وَمِنَ الأخفش أخذ كل من الكسائي والفراء كتابه معاني القرآن، على ما بينها من اختلاف في الشرح والترتيب وكتب قطرب، محمد بن المستنير بحوثاً قرآنية طريفة اتجه فيها إلى الدفاع عن القرآن مثل الرَّد على المسلاحدة، ولكن بحوثه بوجه عام لغوية ونحوية، وكان لكتاب الفَرّاء شهرة خاصة لأنه أول كتاب مطول جمع إلى شرح اللغويات والمسائل النحوية شرح معاني الآيات. وردَّ على أبي عبيدة كثيراً مما أخطأ فيه. واقتصر بعضهم على إعراب القرآن أو إعراب ما هو مشكل فيه من الآيات. واستمرت هذه الحركة بكل جوانبها إلى العصر التالي فنجد المدرسة التالية تهتم بهذه البحوث نفسها كما فعل أبو جعفر النحاس فنجد المدرسة التالية تهتم بهذه البحوث نفسها كما فعل أبو جعفر النحاس وابن الراوندي بمصر وهما من تلاميذ الزجاج.

وإذ كانت حركة النحو قد انتهت إلى هذا الحد، اتجه العلماء وجهة نحوية ولغوية جديدة قادها أبو على الفارسي وتلميذه ابن جني (١) وهي دراسة الصَّوْتيَّات العربية والربط بين روايات اللغة وقراءَات القرآن، ونشطت هذه الحركة في القرن الرابع.

وبحوث اللغويين والنحويين في القرن الثالث كانت ترتبط بقراءًات القرآن ورواياته، وكان للنحويين الأوائل قراءًات أكثرها فيما وراء القراءًات العشر. فعُنِيَ هؤلاء بتخريجها وتوجيه إعرابها.

<sup>(</sup>١) ومن مشهوري هذا العصر في القراءات ابن مجاهد وابن الأنباري وابن خالويه.

وقد كانت دراسة القرآن مِنْ حيث روايتُه أَحدَ الأسس الهامة في دراستة اللغة في هذا العصر، وبعض النحويين ـ مثل الكسائي وأبي عمرو ـ لهم قراءة سبعية، والكسائي أُخذ عن المفضل الضّبي الراوي القاص المشهور.

ورواية الأشعار وقص الأخبار تمثل ركناً من الدراسة اللغوية وهي حركة بدأت قبل ذلك وكان لها أثرها دائماً في الثقافة اللغوية والنحوية جميعاً. ولم يكن القُصاص ممن يعتمد عليهم في الحديث ولا يعتبرون مصدراً موثوقاً به في شؤون الدين. لكنهم كانوا مصدراً هاماً في الأدب واللغة، وكانت هذه المعلومات مما يُكون به الناشئ وتتطلبها مجالس الخلفاء والكبراء وتعمَر بها الأندية الأدبية والمساجد جميعاً.

#### عصر المناظرات:

كان احتشاد العلماء من مختلف الجهات وفي مختلف العلوم مدعاة للتنافس فيما بينهم، فكثرت المناظرات بين العلماء كل يريد إظهار تفوقه وميزة المذهب أو الطائفة التي ينتمي إليها، وحقاً كانت المناظرات موجودة من قبل، ولكن شاعت في هذا العصر شيوعاً يسوغ لنا أن نسميه عصر المناظرات، كانت قصور الخلفاء وبيوت الوزراء والكبار من رجال الشعب وحوانيت الوراقة، مجالس علم ومقامات للتناظر بين العلماء، وكان الناس يهتمون بنتائج هذه المناظرات اهتماماً يذكرنا بالنقائض التي راجت في العصر الأموي(١).

وتحفظ كُتب التاريخ مُثُلاً كثيرة من هذه المناظرات، بين أصحاب المذاهب الفقهية ورجال الكلام والنحويين واللغويين، ولعل هؤلاء كانوا أكثر من غيرهم، إذ كان منهم المؤدبون لأولاد الخلفاء والوزراء، وكل يريد أن يظهر على نظيره لينال بشهرته خطوة أكثر ومكانة أرسخ وأجراً أعظم.

وقد جمع الزجاجي \_ تلميذ الزجاج \_ طائفة من هذه المناظرات في كتابه

<sup>(</sup>١) لم تكن النقائض تأخذ مأخذ الجد كهذه المناظرات.

«مجالس العلماء»، وفي كتب التراجم والتاريخ كثير منها، وكما أن بغداد نمت علماء المصرين \_ البصرة، والكوفة \_ وقربت بين مذهبيهما، أبرزت مذهبها هي أيضاً وأذكت روح التنافس بين عَلَمائِهما وشجعتهم على الإكثار من المناظرات.

كان ثعلب كبير نحويي الكوفة قد سبق إلى بغداد ثم جاء بعده المبرد كبير نحويي البصرة في عصره، ولم يكن ثعلب مستريحاً لقدوم المبرد لأنه نازعه مكانته، ثم زاده استياءً أن مِنْ تلاميذه من تحوّل من مجلسه إلى مجلس المبرد كما فعل الزجاج نفسه حتى ختنه أبو على الدينوري، كان يخرج من بيته ومعه عُبرته ليقرأ كتاب سيبويه على المبرد (۱)، وكان ذلك يغيظ ثعلباً، وكان يعاتب أبا على فلا يلتفت إليه. إذ كان يرى المبرد أعلم بكتاب سيبويه من ثعلب، لأن المبرد قرأه على علماء قد درسوه أما ثعلب فعرف الكتاب من قراءته الخاصة (۲).

وأينها وجد هذان العالمان في مكان ثارت بينها أسباب المناظرة وطلب الحاضرون مناظرتها (٣)، وكان المبرد يميل إلى مناظرة ثعلب بينها كان هذا يروغ منه ولا يميل إلى مناظرته (٤)، ذلك أن المبرد كان فصيح العبارة حلو الكلام جيد التراكيب ولم يكن ثعلب مع علمه موصوفاً بالبلاغة، وكان في كتبه لا يخرج عن طباع العوام في كتبهم، ومذهبه في حديثه مذهب العلمين (٥).

وقد جر التنافس بينهما إلى خُصومَةٍ بين أتباعهما. وقد أُورد ياقوت طرفاً من

<sup>(</sup>١) انظر الانباه حـ ١ ـ ١٤٤. ومعجم الأدباء ٥/١٢٠.

<sup>(</sup>٢) ياقوت: ٥/١٢٠ ـ ١٢١.

<sup>(</sup>٣) البغية ١١٥، وياقوت ٥ ـ ١٣٦، ١٩ ـ ١٢٠٠.

<sup>(</sup>٤) ياقوت ١٩ ـ ١١٨، الانباه ١ ـ ١٤٥.

<sup>(°)</sup> الانباه ١ - ١٤٥.

خصومة الزجاج وثعلب نفسه، كما أورد الزجاجي في مجالس العلماء شيئاً من هذا.

ذكر الزجاج نقداً لفصيح ثعلب أورد فيه عشرة مآخذ على هذا الكتاب<sup>(1)</sup>. قال ياقوت إن العلماء باللغة لم يسلموا للزجاج بها. وقد ألفوا تآليف في الانتصار لثعلب. ومن العجيب أن الزجاج نفسه وقع في بعض الأخطاء التي أخذها على ثعلب فقد أخذ عليه أنه قال: عرق النّسا، والصواب أن يقال النسا فقط كها قال أمرؤ القيس.

فأثبت أظفاره في النسا(٢).

وكان النحويـون أشهر في المناظرات وكـان لهم مكان خـاص يجتمعون فيه للتناظر، وكان الجرمي لكثرة ميله إلى المناظرة يسمى النباح.

ولكنه في تفسير الآية: ﴿كل الطعام كان حلا ٌ لبني إسرائيل﴾ قال إن يعقوب عليه السلام كان به عرق النسا.

ولم تكن هذه المناظرات كما هو واضح، يراد بها تحقيق مشكلة علمية أو الوصول إلى الحقيقة فيما اختلفت فيه المذاهب ولكن كان الهدف الأساسي هو الظفر بالشهرة والغلب على الخصم بوجه ما. فذلك طريق الشهرة وطريق الرزق ومفتاح الثراء، ومناظرة سيبويه والكسائي مشهورة معروفة (٣) ولم يكن الغرض منها إلا القضاء على سيبويه، حتى ليقال إن الأعراب الذين حُكِّمُوا للفصل في هذه الخصومة لم يقولوا شيئاً سوى أن قالوا: الحق ما قال الكسائي.

ومن يقرأ هذه المناظرات يجد بها كثيراً من المغالطات، زَوَّرَها، صاحبها

<sup>(</sup>١) ياقوت ١ ـ ١٣٩ . وانظر فيما يأتي ص ٤٤٣ .

<sup>(</sup>٢) عجزه: فقلت هبلت ألا تنتصر.

<sup>(</sup>٣) أنظرها في مجالس الزجاجي.

ليورط بها خصمه ويكسره أمام الناس ويظفر هو ببطولة المعركة وشرف الانتصار، وهو انتصار يجوز على العامة، ولا يثبت للنقد والتمحيص.

وكان من عادة ثعلب إذا وَفَد أحدُ العلماءِ على مسجد بغداد أن يبعث ببعض تلاميذه ليسألوه ويُعَجِزوه لتبقى له هو وحده مكانته العليا ويستبدَّ بالشهرة الواسعة في بغداد، وقد فعل ذلك مع المبرد، فأرسل إليه الزَّجَاجَ ضمن من أرسل ليحاجُوه ويظهروا نقصه عن تلاميذ ثعلب ولكن المبرد بَهَتَهُمْ بسعة علمه وقدرته على الجدل وتفريع مسائل العلم فتحول الزجاج إليه وترك مجلس ثعلب(۱).

ومع سعة النشاط في هذه الحركة هدأت سريعاً بعد هذين العالمين. ثعلب والمبرد. وتحول النحو وجهة أخرى كما ذكرنا. وبوفاتها انتهت مرحلة من مراحل التطور التاريخي لعلم النحو.

## ثقافة الزَّجَّاج:

الزجاج من المعلمين تلميذُ لثعلب وللمبرد، وأستاذ لابن السراج، وأبي على الفارسيّ، والحسن بن بشر الأمدي، وغيرهم، ومَدرَسَةُ المعلمين في ذلك الوقت كانت تقوم على دراسات معينة قوامها دراسة اللغة ورواية الأشعار والأخبار وما إلى ذلك مما وصفناه آنفاً، فهي تمثّل الدراسة العربية البحتة، وكتاب سيبويه - كها ذكرت - ركن أساسيّ في هذه الدراسة، والزَّجاج واحدُ من هؤلاء، وكل ميزته أنه من نابغي مدرسة المبرّد، ولا أتردَّد أن أُقدَّمَهُ على الأخفش راوي الكامل. وكان من جماعة المعلمين أمثال الفراء مَنْ تَأثّر بالثقافة الأجنبية وشارك في بحوث الكلام، ولكن الزجاج لم يكن له حظ يـذكر من هـذه الثقافة

<sup>(</sup>١) انباه الرواة ٣/٤٩٪.

اللهم إلا ما تسرب إلى ذهنه من طريق غير مباشر.

وفي هذا الميدان الخاص يتفوق الزجاج في درس اللغة تفوقاً ملحوظاً، واستشهاداته الشعرية في «معاني القرآن» تدل أيضاً على سعة روايته للشعر، وقد تعمق دراسة النحو وانفرد بمذهب خاص له فيه، ولم يدرس قراءات القرآن ورواياته ولكنه ألم بقراءات اللغويين ومعظمها من الشواذ، لهذا نجده يتردد في غير موضع فيقول يجوز في هذه الآية كذا وكذا إن كان قُرئ به. أو هذا ما تجيزه اللغة ولا تقرأن به حتى ثبتت رواية صحيحة أنه قرئ به وهكذا.

وقد ذكر أنه اعتمد في القراءَات التي أوردها على ما روى عن أبي عبيد القاسم بن سلام.

وككثير من المعلمين لم يكن الزجاج قوي العِبَارَةِ حَسنَ الأسلوب فعبارته تلتوي في كثير من الأحيان وتركيبها تنقصه الناحية الفنيَّة فقد تَطُول وتكثر متعلقاتها، وقد يقدّم ما يستحق التأخير، وقد يُؤدّى المعنى بعبارة طويلة حيث يمكن أن يؤدى بأقل منها، ولكن يخفف من حدة هذا النقد أن عبارته تستقيم في أكثر الأحيان ولا بأس عليه أن ضعف في هذه الناحية وقد قوي في نواح أخرى - ثم إن كثرة المعلمين كانوا كذلك، فكان أبو عبيدة لا يقيم بيت الشعر وكان ثعلب يكتب كما يكتب العوام، ويخطئ في بعض عباراته (١).

ولا يوازن الزجاج بثعلب ولا بالمبرد، فيبدو كل منها أوسع منه قراءة ودرساً، كما يُبدَوان أحسن تعبيراً وأقدر على الكتابة منه، ومن يوازن بين كتابته وكتابة ثعلب في فصيحه أو في مجالسه، أو ما كتبه المبرد في كامله يجد الفرق واسعاً بين كتابتها وكتابة الزجاج. والجزء التفسيري الذي تركه المبرد في كتاب

<sup>(</sup>١) انظر ياقوت ٥/١١٧.

- الكامل يعطي صورة ما عما كتبه في كتابه «مَعَاني القُرآنِ»، وهو أسلوب يمتاز ولا ريب عن أسلوب الزجاج، والموازنة أيضاً بين كتابي «خلق الإنسان» لكل من الأصمعي والزجاج تظهر صورتين مُتباينتين، فكتاب الزجاج جافّ يخلو من الروح الأدبي لم يرد فيه غير بيت واحد أو بيتين من الشعر، فهو متن لغوي يسرد الكلمات سرداً، بينها كتاب الأصمعي غني بالأمثال والشواهد الأدبية مما يجعل دراسته شيقة حبيبة للقارىء.

والزّجاج مع هذا ليس فقيراً في النوادر والأخبار، فله كتاب النوادر الذي يحوي - فيها نظن - كثيراً من الطرف والأخبار النادرة، وقد كان الزجاج من ندماء المعتضد والمكتفي، كما كانت له مكانته لدى الوزير أبي عبيد وابنه القاسم.

ومهما يكن من شيءٍ فهو نحوي كبير ولغوي كبير، ولـه تلاميـذه ومدرستـه كما له أثره في ثقافة عصره.

بقي شيءٌ آخر نشير إليه:

جاء في معجم الأدباء أن الزَّجاج حين عهد إليه أن يفسر جامع النطق استعار كتب اللغة من ثعلب والسكري لأنه كان ضعيف العلم باللغة(١).

وهذا وصف خطير، لا نجد ما يسوغه، فإن المبرد حين اعتذر عن تفسير هذا الكتاب لكبر سنه أقترح أن يقوم الزجاج به(٢)، وهو لا يقترحه إلا لعلمه بكفايته له، وقد قام به الزجاج خير قيام، أما استعارته كتب اللغة فلا تعني ضعفه . لهذا قد تعني هذه الكلمة أنه لم يكن لديه كتب لغة، أو أنه كان أقل من هذين الأستاذين.

<sup>.101-1-(1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) نفسه ١٤٩.

معانى القرآن:

قد يكون هذا الكتاب أهم آثار الزجاج، وكُتّاب التراجم يضَعُونَه دائماً في رأْس القائمة من كتبه، وربَّما ذكروا قبله «ما فسره من جامع النطق» ولكن هذا الأخير لم ينسخ منه غير نسخة واحدة خصصت للخليفة. فلم يكن النفع بها عامّاً، والاسم الكامل لهذا الكتاب هو «معاني القرآن وإعرابه» مما يؤذن أن إعراب القرآن قسيم للمعنى في عمله، وفي المقدمة قال: هذا كتاب إعراب القرآن ومعانيه، فقدم الإعراب على المعنى، ونجده يؤكد ذلك مرة أخرى إذ يقول:

«وإنما نذكر مع الإعراب المعنى والتفسير لأنَّ كتاب اللَّه ينبغي أن يتبين الله ترى أن اللَّه يقول: ﴿ أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرآنَ ﴾ فَحُضضنا على التّدبُر والنظر، ولكن لا ينبغي لأحد أن يتكلم إلا على مذهب اللغة أو ما يوافق نقله أهل العلم (١٠)...».

فالإعراب إذَنْ مقصد أساسي للزّجاج والمعنى ينبني عليه، وما لم يتوقف على إعراب ينقل ما قال المفسرون فيه، فيقول مثلاً: والذي في التفسير، أو وقال المفسرون، فيكون عمله هو الرواية لا غير. ويختم عبارته بقوله: واللَّه أعلم.

استغرق الزَّجاج في تأليف هذا الكتاب نحو ستة عشر عاماً، بدأ يمليه سنة ٢٨٥ هـ وانتهى منه في سنة ٣٠١ هـ، أي قبل وفاته بنحو عشرة أعوام. أملاه وهو في القمة من نضجه الفكري وتَمكُّنه اللغوي، ولم تُذْكَرْ راويةٌ للكتاب ولا سبب لتأليفه، ولعله فعل ذلك قُرْبَى إلى اللَّه تعالى أو إجابة لرغبة بعض تلاميذه، ويبدو أنه درسه غير مرّة، لأننا نجد تبايناً جوهرياً بين النسخة ـ ك ـ

<sup>(</sup>۱) ص ۱۸۵.

والنسخ الأخرى في تقديم بعض العناصر أو الآيات، وفي تغيير كثيرٍ من الألفاظ والعبارات مما فهمنا معَهُ أنّه كان إملاءً آخر. يبدو كذلك أن الكتاب تدوول كثيراً يدل على ذلك اختلاف كتابة النسخ التي توصلنا إليها، وبعض هذه النسخ مشحون بالتعليقات والتفسيرات خصوصاً النسخة «ر» التي حصلنا عليها من المعهد البريطاني فإنها تحمل من هذه التعليقات ما يعادل الكتابة الأولى.

ومنهج الزَّجاج في تفسيره: أن يَبْدُأُ عَقِبَ ذكر الآية القرآنية، باختيار ألفاظ منها ليحللها على طريقته هو في الاشتقاق اللغوي، فيذكر أصل الكلمة والمعنى اللغوي الذي تدلُ عليه، ثم يورد الكلمات التي تشاركها في حروفها أو بعضها ليردها جميعاً إلى أصل واحد، ويستشهد على رأيه بما يؤيده من كلام العرب شعراً أو غير شعر، وقد يستطرد فيشرح الأمثلة التي يستشهد بها ثم يعود لإعراب الآية إن كان فيها ما يحتاج إلى إعراب، وفي هذا المقام يناقش النحويين الآخرين فيرد رأيهم أو ربَّما يؤيده، وفي هذا الصدد يورد قراءات اللغويين، وهي غالباً قراءات شاذة مما وراء العشرة، كما يورد القراءات المشهورة ليبين المعنى على هذه القراءات فيقبله أو يرده، وقد يقف عند حرف من حروف اللغة مثل «لن» أو «بل» أو «لا». . . فيشرحه شرحاً نحوياً حتى يستوفيه ثم يقول: فهذا جميع ما قال النحويون في هذا.

والزجاج بغدادي أدنى إلى مذهب البصريين - لأنه تلميذ المبرد - فهو في شرحه يجري غالباً على مذهب أهل البصرة، ولكن في بعض الأحيان يُوثر مذهب الكوفيين ويجري عليه (١) ثم له هو مذهبه الخاص الذي كثيراً ما يكون مرفوضاً من الأخرين (٢)، وعلى أي حال هو معتمد على نفسه كل الاعتماد

<sup>(</sup>١) انظر مثلًا ص ٧١.

<sup>(</sup>٢) انظر فيما سبق إعرابه إياك.

فيم يتعملق باللغويات والأعماريب، أما ذكر المعمى المدي لا يتوقف على شرح لغوي فقد قلنا: إنه يرجع فيه إلى المفسرين، وكثيراً ما يَلْجأً إلى القرآن نفسه فيستعين بآية على شرح أُخرى.

ويعنى الزجاج بعد هذا أن يؤكد أن القرآن معجزة، ووجهة إعجازه عنده أنّ النبي تحدَّى به الكتابيين وَأنْباهُم بما في كتبهم مع أنه أُمِّيً لم يكن يقرأ كُتُبَ السابقين ولم يجلس إلى معلم يستفيد منه هذه المعلومات، فذلك إذن وحي من الله تعالى. كرَّرَ الزَّجاج هذا في غير موضع من هذا الكتاب، ولكنَّه لم يلتفت إلى بلاغة التعبير وما في الآيات القرآنية من تركيب فني خاص يعجز البشر أنْ يعملوا مثله، ولا بأس عليه في هذا لأنه رجل نحوٍ لا رجل بلاغة. أوْ هُو معلم لا كاتب.

ولا يلتفت كثيراً إلى ذكر أسباب نزول الآيات ولكنه لا يغْفله عندما يدعو الأمر إلى ذلك، كما يستعين أيضاً بالأحاديث ووقائع التاريخ، ولكن هذه كلها مكملات ثانوية بجانب المقصد الأهم وهو الشرح اللغوي.

ويعنى الزجاج بتفسير القرآن بالقرآن، فيستشهد على المعنى الذي يشرحه في آية بِمَايذكر في آية أُخرى قد تكون أصرح وأبين مما تدل عليه الآية التي يشرحها، وهو في هذا الصدد قوي بارع واستشهاداته قوية في دلالتها على ما يريد.

أما من ناحية ما ورد في شأن الآيات من أسباب النزول فلا يذكره إلا بشيء من التحفظ، فيقول روي في التفسير كذا وكذا أو قال المفسرون، وما أشبه ذلك فيخلي نفسه من مسؤولية صحة القول أو عدم صحته ويُحملُها الذين روَوْهُ، والأحاديث التي أوردها قليلة جدًّا.

وفي غير موضع من الكتاب يشير إلى قيمة الأساس اللغوي والنحـوي في

فهم نصوص القرآن، فالتفسير الذي لا يعتمد على فهم اللغة لا قيمة له ـ أو بعبارة أخرى لا يمكن فهم الآية إلا بعد فهم تركيبها اللغوي والتهدّي إلى إعرابها، ومعرفة ما لها من معانٍ واستعمالات في اللسان العربي.

وهذا الأساس في الواقع قَيّم جداً، وقد يوجه إلى معان فرعية لم تلتفت اليها أذهان المفسرين، وقد انتفع به المستشرقون خصوصاً «فتشر» و «جولدزيهر» في بحوثها القرآنية وفي الوقت الحاضر يتجه الباحثون في التفسير القرآني إلى مثل هذه النزعة، إذ يرون أنّه لا بدّ من استيعاب المعاني التي تفيدها الجملة أو الكلمة ثم اختيار ما يناسب سياقها ولحاقها.

وفي هذا الاختيار قد تختلف وجهات النظر، ولكن قد يكون الوجهان أو الوجوه التي اختيرت كلها صحيحة.

ولعل من ينهج هذه الطريقة يجد عوناً كبيراً في كُتُب الزجاج ومن جرى مجراه من اللغويين.

# قيمةُ هذا التَّفْسير:

أشرت من قبل إلى أن الكتاب كان مُتداولاً بكثرة، في حياة الزجاج وبعد موته وكان ممن تلقاه عنه من تلاميذه أبو علي الفارسي، وقد ولد الفارسي سنة ٢٩٠ هـ، أي أن عمره عندما أتم الزجاج كتابه كان نحو عشرة أعوام ويدل هذا على أن الزجاج ظل يقرأ كتابه حتى أواخر أيام حياته وأن الطلاب يحرصون على قراءته من وقت مبكر من عمرهم (١). وقيمة الكتاب اللغوية هي التي اجتذبت إليه الأنظار، وقد قرر الزخشري في كشافه أنه اعتمد على الزجاج في دراسته اللغوية (٢) وفي بعض الأحيان ينقل من الزجاج نقلاً كاملاً غير أنه عادةً يُغْضِي

<sup>(</sup>١) توفي الزجاج سنة ٣١١ هـ على أكثر الأقوال، فيكون عمر أبي على نحو عشرين سنة.

<sup>(</sup>٢) انظر الكشاف ٢ ـ ٧٣.

عن الناحية الاشتقاقية فيختصر الشرح اللغوي (١)، واتكأؤه عليه ظاهر في إعرابه فواتح السور(٢).

ومن المفسرين المتأخرين الذين اعتمدوا عليه البغوي ومحمد بن الخازن فكل منها كان يرجع إلى رأيه لا في اللغة فقط بل في جوانب أخرى من التفسير. والبغدادي \_ صاحب «خزانة الأدب» \_يذكر في مقدمة كتابه أنه اتخذ معاني القرآن للزجاج أصلاً من الأصول التي رجع إليها(٣)، وابن منظور في لسان العرب يورد دائماً رأي الزجاج، ونُقُولُه عنه مأخوذة من معاني القرآن وهو لا ينقل عنه اللغة فقط بل ينقل الرأي والشواهد الشعرية أيضاً.

ومن ميزات الكتاب: أنه راجع المفسرين السابقين من النحويين واللغويين وأشار إلى قراءًاتهم وما يتجه عليها من معان قرآنية، وكان هؤلاء اللغويون قبل الزجاج قد كتبوا عدداً من الكتب مختلفة المنهج والطريقة في التفسير وكل منها يسمى «معاني القرآن»(٤)، وكلَّ أعْربَ الآيات وفقاً لمذهبه النحوي والمدرسة التي يسمى إليها وحلل الكلمات تحليلاً لغوياً وفقاً لمعلوماته الخاصة، وبعض هؤلاء همه أن يوضح الآيات التي يبدو بينها تضارب في المعنى، وبعض همه أن يشرح المعاني المجازية وهكذا(٥) وقد أشار الزجاج إلى هؤلاء وناقش آراءَهم عندما دعا الأمر إلى ذلك، ونظراً لما لكتاب سيبويه وآرائه من أهمية لدى النحويين واللغويين في عصر الزجاج، عُني بعَرْض هذه الآراء كما عني بآراء الخليل بن

<sup>(</sup>١) انظر الآية ﴿إِن اللَّه يبشرك بيحيى ﴾.

<sup>(</sup>٢) انظر ج ١ ص ١٦، ١٥، ٧١، ٧٦٧ وأنظر أيضاً في كتاب سيبويه البـاب الذي عقـده لهـذه الحروف (٢٥٦ ج ٣ ت. هرون).

<sup>(</sup>٣) أنظرج ١ ص ٣. .

<sup>(</sup>٤) انظر ضحى الإسلام حـ ٢ ص ٥٠ ـ ٥٥، ص ١٤٦ وانظر الفهرست ص ٥٠.

<sup>(</sup>٥) نفسه، وابن النديّم ص ٥٠.

أحمد، لأنه أستاذ سيبويه، ولأن الزجاج متأثر بكتاب «العين» وجَارٍ على منهجه (۱). ومن المهم أيضاً أنه أورد أقوالاً لسيبويه لم يتضمنها كتابه، كما أن الزجاج نفسه أورد شروحاً لغويةً ليْسَتْ مذكورة في كتب النحويين. وهذا مما يزيد قيمة الكتاب من الوجهة النحويّة. أما هذه الخلاصة اللغوية التي جاءَت في هذا التفسير فإنها قيّمة حقاً، ولا يحصل عليها بكل هذه السهولة وبكل هذا الوفاءِ من الكتب الأخرى.

والزَّجاج - على أي حال - عالم لغوي كبير وكتابه أثر جيد له. ومن الذين عُنوا بهذا الكتاب تلميذا الرجاج في مصر «أبو جعفر النحاس» «وابن الراوندي»، وكل منها درسه واستفاد منه، وكانت نسخة «ابن الراوندي» مرجعاً تصحح عليه نسخ الناسخين، فالكتاب إذَنْ قرئ وتدوول، على أيدي هذين العالمين المصِريّين، وهو أثر آخر للزجاج في ثقافة المصريين.

ويبدو في الكتاب استفادة الزجاج من مجاز «أبي عبيدة»، وأُخذه كثيراً من شواهده، ولكنه على أي حال له منهجه الخاص وطريقته التي تميزه عن سائر المفسرين اللغويين.

و «ابن جرير الطبري» - شيخ المفسرين - مستفيد بدوره منهم معاً ومن غيرهما من مفسري هذه المدرسة، غير أنه ناقش «أبا عبيدة» كثيراً وسفَّهه، وإن كان «الطبري» عادة لا يذكر أسماء من يناقشهم.

وإذا كان الزجاج قد جعل همه الأول هو الناحية اللغوية متحملاً وحده مسؤوليتها، وألقى على المفسرين مسؤولية التفسير النقلي: فإنه لم يتخل عن الدفاع عن الإسلام وشرح بعض مسائله بإطالة كلما سنحت فرصة أو وُجِدَ

<sup>(</sup>١) أنظر ضحى الإسلام حـ ٢ ـ ٣١٣.

داع، فهو أفاض في شرح مسائل من الميراث ودَافع ضِدَّ الرافضة والشيعة دفاعاً يستحق التقدير، إذ لم يدع فيه لهما منفذاً ولا وجهة نظر يؤيدان بها أراءَهما. ولكنه حتى في هذا الدفاع معتمد على اللغة واستخراج دقائقها. وقدرته على إفحام هؤلاء ترتكز على أسس من اللغة أكثر مما تعتمد على أي شيءٍ آخر(١).

<sup>(</sup>١) انظر آيات الميراث في سورة النساء.





أشرت من قبل إلى أهمية الكتاب وسعة انتشاره وتداوله، فـلأذكر الآن مـا يؤخذ عليه وهي مآخذ هينة على كل حال.

# (١) الزجاج وأبو عبيدة:

كان أبو عبيدة لكثير من الأسباب بغيضاً لدى معاصريه سواءً في ذلك علماء عصره أو غيرهم من الناس، وقد أخرج كتابه مجاز القرآن (١) الذي عناه أن يبين فيه المعاني المجازية والتشبيهات وما وراء المعنى اللغوي، وقد جرى فيه على الطريقة اللغوية من شرح الكلمات والاستشهاد على شرحه بأشعار العرب وما أثر عنهم من لغة وأمثال، ولم ينل هذا الكتاب قبولاً لدى معاصريه بل عابوه وشنعوا على صاحبه، حتى الفراء المعروف بنزعته الفلسفية وتحرره العقلي غمزه في غير موضع من كتابه «معاني القرآن»، وجاء أبو عبيد القاسم بن سلام فشرع في كتابة تفسير قرآني والقاسم كان جماعة حسن التصنيف لا كاتباً أصلي التأليف فنقل كثيراً عن أبي عبيدة والفراء، ولكن أحمد بن حنبل كتب إليه أن: قد بلغني أنك تكتب كتاباً في القرآن أقمت فيه الفراء وأبا عبيدة أثمة يحتج بها في معاني القرآن فلا تفعل . فترك أبو عبيد الكتاب، وكان قد انتهى إلى الحج في معاني القرآن فلا تفعل . فترك أبو عبيد الكتاب، وكان قد انتهى إلى الحج والأنبياء (٢) فأخذه أبو إسحق إسماعيل بن الحسن فأتمه .

<sup>(</sup>١) أورد كل من: ابن النديم والقفطي وياقوت أسماء كتب تفسيرية لأبي عبيدة غير مجاز القرآن، ومال محققه الدكتور محمد فؤاد سازكين إلى أنه كتاب واحد. سمي بهذه الأسماء.

<sup>(</sup>٢) انظر طبقات القُرَّاء الورقة ٤٥.

أما الزجاج فقد جارى أبًا عبيدة في بعض آرائه وضمن كتابه هذا ما لم يوافق العلماء أبا عبيدة عليه، وقد أشرنا إلى ذلك في بعض مواضعه من تعليقنا، وزاد على ذلك أن وثقه وقال إنه ثقة لا يروي غير الصحيح، هذا مع أن الزجاج كان حُنبلي المذهب، وكان آخر ما دعا الله به أن يحشره على مذهب أحمد بن حنبل (١).

هذه النزعة من متابعة أبي عبيدة ومخالفة ابن حنبل ـ تدل على مدى ما للزجاج من حرية في الرأي واستقلال في الفكر، ولكن هذا لا يمنع أنَّ ما جارى فيه أبا عبيدة خطأ لا يقبل. وما تابعه فيه نقد من كثيرين خُصوصاً من الفراءِ والأصمعي.

وقد نبهنا إلى بعض الأخطاء التي جارى فيها الزجاج أبا عبيدة، كما أشرنا إلى إستفادته من مجازه.

ومع هذا فالزجاج له شخصيته وليس منبهاً أو مائعاً في أي من أسلافه، وقد تحاشى كثيراً من أخطاء أبي عبيدة ولم يجاره في لغوياته التي انفرد بها وهي تجاري قواعد اللغة ولا تتفق ومذاهب التفسير، كما ردَّ آراءَ أبي عبيدة أحياناً وفندها فكان موقفه منه موقفه من اللغويين السابقين، ولا بأس من مجاراته في بعض الآراء وإن كانت شاذة لأن الزجاج نفسه له آراءً شاذَّة، وميزة الزجاج أنه رجل متدين يخشى أن يقع في محرم إذا شذ في تفسيره، أما أبو عبيدة فجريء معتمد على معلوماته اللغوية دون تقيد بشيء.

## (ب) مذهب الزجاج الاشتقاقي:

للزجاج مذهب خاص في اشتقاق الكلمات وأُخذ بعضها من بعض، فهو يرى أَن كلَّ لفظتين اتفقتا في بعض الحروف وإن نقصت حروف إحداهما عن

<sup>(</sup>١) ياقوت ١/١٣٠.

حروف الأخرى، فإنَّ إحداهما مأخوذة من صاحبتها، وقد أورد هذه القاعدة في كتابه «معاني القرآن» وجرى عليها(١)، فكما ذكرت من قبل، يقف عند الكلمة فيذكر الكلمات المشتركة معها في الحروف أوْ في بعضها، ثم يوجد معنى جامعاً أساسياً لكل هذه المعاني التي جاءَت في الكلمات العديدة.

وللزجاج كتاب يسمى «كتاب الاشتقاق» لم أقف عليه ولا أظنه موجوداً، ولكن يفهم من كتاب «معاني القرآن» ومن القاعدة التي كرّرها الزجّاج وجرى عليها، أنه سلك في كتابه هذا المسلك. فتلك هي طريقته.

#### وجاءَ في المزهر هذا المثال:

قال الزجاج شجرتُ فُلاناً بالرمح ، تأويله جعلته فيه كالغُصْنِ في الشجرة ، وقيل للحلقوم وما يتصل به كأغصان الشجرة . وتشاجر القوم إنما تأويله اختلفوا كأغصان الشجرة ، وكل ما تفرع من هذا الباب فأصله الشجرة (٢) .

وقد نقل ياقوت عن كتاب الموازنة لحمزة الأصفهاني (٣) نقداً لمذهب الزجاج في الاشتقاق جاء فيه بعد ذكر القاعدة التي سبقت:

«... فيقول: الرَّجل مشتق من الرِّجْل، والثَّوْر إِنما سمي ثوراً لأنه يُثير الأَرضَ، والثَوب إِنَّما سمِّي ثوباً لأنه ثَابَ (٤) لَباساً بعد أَن كان غَزْلاً، حسيبه اللَّه. كذا قال، قال: وزعم أَن الْقَرْنَانَ (٥). إِنَّمَا سُمِّي قَرْنَاناً لأَنَّهُ مطيق لفجور

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۲۰۲.

<sup>.</sup> (٢) المزهر ١٦٧ .

رم) عمر والمدرس المؤدب، له كتاب «الموازنة بين العربي والعجمي» قال القفطي لم يأت (٣) هو حمزة بن الحسن المؤدب، له كتاب «الموازنة بين العربي والعجمي» قال القفطي لم يأت أحد بمثله، صنفه لعضد الدولة البويهي وكان حمزة شعوبياً، أنظر ترجيمته في أنباه الرواة حـ ١

<sup>(</sup>٤) صار وتحول ثوباً.

<sup>(</sup>٥) الديوث يقبل اقتران غيره بزوجته.

امرأته، كالثُّورِ القَرنان أي المطيق لحمل قَرْنِه، وفي القرآن ﴿وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴾ (١) أي مطيقين.

«قال: وحكى يحيى بن علي (٢)... أنه سأله بحضرة عبد الله بن أحد (٢)... أنه سأله بحضرة عبد الله بن أحد (٣)... من أي شيء اشتق الجرجير، قال لأن الريح تُجَرْجره قال: وما معنى تجرجره، قال تجرره، قال ومن هذا قيل للحبل الجرير، لأنه يجر على الأرض، قال والجرة لم سميت جرّة، قال: لأنها تُجَرُّ على الأرض، ققال لو جرت على الأرض لانكسرت».

ويمضي ياقُوت في نقله فيحكي أنه سئل عن الفصيل الْلُجْرُ، فقال الزجاج للأنهم جروا لسانه، قال السائل فإذا جروا أُذنه أيسمى مجراً،؟ قال الزجاج هذا لا يجوز، قال نقضت العلة التي جئت بها.

ثم يَحْكي أن الزجاج سئل أيضاً عن اشتقاق القصعة فقال لأنها تقصع الجوع أي تكسره، قال ابن العَلَّاف: يلزمه أن يقول الْخَضْخَضُ مشتق من الْخَضِيض (3) والْعُصْفُر (0) مشتق من الْعُصْفُ ورُ . . . والعذب من الشراب مشتق من الغذاب، والخريف من الخروف . . والخنفساء من الفساء، والخنثى من الأنثى، والمخنث من المؤنث . ضَرْطُ إبليس على ذا من أدب (7) .

ومن هذا نرى أن معاصري الزجاج بالغوا في نقده وألزموه قياساً في اللغة

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف ١٤.

<sup>(</sup>٢) يحيى بن علي المعروف بابن المنجم النديم، أديب شاعر واسع المعلومات من ندماء المعتضد والمكتفى توفى سنة ٣٠٠ هـ.

<sup>(</sup>٣) ابن حمدون النديم.

<sup>(</sup>٤) الخضخض خرز أبيض، والخضيض المكان المترب المبلل.

<sup>(°)</sup> نبت يستعمل لصبغه الأحمر، يقال عصفرت الثوب.

<sup>(</sup>٦) انظر ياقوت حـ ١ ـ ١٤٤ ـ ١٤٦.

لم يقل به، ثم افترضوا افتراضات بعيدة وآخذوه بها. والذي جَرَّ إلى هذا هـو أن الزجاج نفسه بالغ في مذهبه الاشتقاقي، ولكن مبالغتَه ما كانت تجر إلى هذا كله.

بجانب ذلك نجد كبار اللغويين الذين سبقوا عصر الزجاج لم يكونوا يهتمون بالاشتقاق كثيراً، فالأصمعي وأبو عبيدة لم يعرفوا اشتقاق منى أو على الأصح لم يتكفلوا لها اشتقاقاً وأبو حاتم لم يعرف اشتقاق «ئاون» اسم فرس<sup>(۱)</sup>، ولم ينقصهم ذلك شيئاً، ولكن نجد أبا الحسن الأخفش يجري في طريق الزجاج نفسه فيقول: الدُّكان مشتق من الدَّكْدَك \_ وهي أرض فيها غِلْظِ وانبساط، وناقة دَكَّاءُ إذا كانت مفتَرشَةَ السنام أو مجبوتة (٢).

وقد شَغَل الاشتقاقُ تفكيرَ كثير من النحويين واللغويين وألف غير واحد منهم في اللغة كتاباً سماه «الاشتقاق»(٣) ونجد لهم اتجاهاً غير بعيد مما ذهب إليه الزجاج، فيونس كان يقول: إن اللَّمَّة سميت لَّةً لأنها ألمت بالأذنين(٤)، وسأل أبو عمرو أعرابياً: لم سميت الخيل خيلاً فقال لأنها تمشي الْعِرَضْنَة ففسرها أبو عمرو بأن الخيل مأخوذ من الخُيلاء، كما قالوا: إن مِنَّ سُمِّيَت مِنَى لما يمني فيها من الدِّمَاءِ(٥).

ونقل السُّيوطي عن ابن دِحْيَـةَ: الاشتقاق من أُغـرب كلام العـرب وهـو ثابت عند اللَّه تعالى بنقل العدول عن رسول اللَّه ﷺ. وهي جمع المعاني الكثيرة

<sup>(</sup>١) المزهر ١٦٨.

<sup>(</sup>٢) نفسه، أي لا سنام لها.

<sup>(</sup>٣) من الذين تركوا كتباً بهذا الاسم الأخفش الصغير سعيد بن مسعدة، وأبو الحسن، والأصمعي، وقطرب، وأبو نصر الباهلي، وابن السراج والمبرد، ولعل كتاب ابن دريد أكبرها وأشملها، وانظر المزهر ١ ـ ١٦٩، وابن النديم ١٨ ـ ٩٣.

<sup>(</sup>٤) طبقات النحويين (٥٠).

<sup>(°)</sup> المزهر ١٦٥.

في الألفاظ القليلة. فمن ذلك قوله فها صح عنه، يقول الله أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من اسمى (١). . .

أُما سبب إهمال الأولين له فيذكر فيه السيوطي أيضاً أن التّفاريع الكثيرة عن الحروف القليلة تأتي بمعان بعيدة عن الأصل كما في الـرضاب والضراب، وهي مأخوذة من الضّرَب (٢).

وكذلك نجد اتفاقاً بين مذهب الزجاج وسيبويه (٣)، ونجد تقارباً أو اتفاقاً أكثر بين الزجاج وابن دريد، لأن كلا الرجلين متأثر بكتاب العين، وعلى أي حال فالذي يؤخذ على الزجاج هو مبالغته في الاشتقاق، وتشدده في رد الكلمات المتشابهة إلى أصل واحد، حتى ولو كان الشبه ضعيفاً، أو كانت الحروف المشتركة قليلة، ثم لا ريب لدينا أن خصوم الزجاج بالغوا في نقده.

ويبدو أن الذي وجَّه الزجاج هذه الوجهة هو مهنته التعليمية ورغبته في إيجاد رابط يجمع الكلمات الكثيرة تحت معنى واحد، ليُسَهِّلَ على الدارسين إحاطتهم بهذه الكلمات، ثم إن اشتغاله بتفسير جامع النطق واهتمامه بكتاب العين، مما أوحى إليه بهذه الطريقة، وقد قدمنا مدى تأثره بهذا الكتاب حتى لا تكاد توجد له حكاية في اللغة إلَّا مِنْهُ(٤).

وأياً ماكان فتفسيره تفسير لغوي لا يضيره حشد هـذه اللغويـات فيه، ولا نماري في أن كثيراً منها لا يمس النص القرآني، وحذفه لا يضير.

#### (جـ) نقد الفارسي:

أُلف أبو علي الفارسي ـ تلميذ الزجاج ـ كتاباً في نقد معاني القرآن سماه

<sup>(</sup>١) المزهر ١٦٤.

<sup>(</sup>٢) الرضاب: الريق، والضراب إتيان الفحل الناقة والضُّرَب: العسل، والضريب الجليد.

<sup>(</sup>٣) أنظر المزهر ١٦٨.

<sup>(</sup>٤) ضحى الإسلام حـ ٢ ـ ٢٦٨.

«الإغفال» ويسمى أيضاً «كتاب المسائل المصلحة من كتاب معاني القرآن» (١). جاءَ في مقدمتِهِ:

«هذه مسائل من كتاب أبي إسحاق إبراهيم بن السري في إعراب القرآن ذكرناها لما اقتضت عندنا من الإيضاح منها، للإغفال الواقع فيها، ونحن ننقل كلامه في كل مسألة من هذه المسائل بلفظه وعلى جملته، وعن النسخة التي سمعناها منه فيها، ثم نتبعه بما عندنا. وبالله التوفيق».

ثم مضى يسرد المسائل التي يريد شرحها وردَّ الزجاجَ فيها مبتدئاً من ﴿بسم اللَّه الرحمن الرحيم﴾ ثم فاتحة الكتاب، ثم سورة البقرة وهكذا ـ عدا السور التي لا مآخذ فيها» وتبلغ صفحات الكتاب ٦٤٩ صفحة، فهو كتاب كبير.

والمآخذ التي رد أستاذه فيها بوجه عام مآخذ لغوية ونحوية، وأكثرها متعلق عا جاء في كتاب سيبويه، مما يدل على أن الفارسي أعمق دراسة لهذا الكتاب، وأدق في شرحه من الزجاج، ولكن هذا النقد لا يخلو من حدة وتحامل أحياناً، كتبه الفارسي وهو في شرخ شبابه، وكان قد تلقى هذا الكتاب وهو في سن مبكرة، لأنه حتى وفاة الزجاج لم يكن بلغ العشرين من عمره.

ومن أمثلة نقده أن الزجاج ذكر في تفسيره ﴿بسم اللَّه الرحمن الرحيم﴾ أنه يكره أن يذكر ما قاله النحويون في اشتقاق اسم الجلالة، فرده الفارسي بأنه قد فعل ذلك في سورة الحشر عند تفسيره الآية: ﴿هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ...﴾ الخ.

ثم خطأه في هذا الشرح. إذ حكى عن سيبويه رأياً منسوباً للخليل بن أحمد، وهو غير صحيح، ثم مضى الفارسي يشرح كلمة «الله» ويبين اشتقاقها، وما قال النحويون في ذلك.

<sup>(</sup>١) اطلعت على نسختين منه بدار الكتب والوثائق إحداهما بخط قديم وبرقم ٥٠٢ تفسير، والأخرى بخط حديث جميل وهي برقم ٦٩٩، وبها كلمات قليلة ناقصة. والكتاب مطبوع الأن.

فالتخطئةُ راجعة إلى الحكَّاية عن سيبويه.

وفي الآية: ﴿ فَإِن لَم تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعُلُوا فَآتَقُوا النَّارِ ﴾ ذكر الرَّجاج أن علة جزم لم الفعل أنها ردته إلى المضي، وعلل نصب «أن» المصدرية للمضارع أنها كانت معه بمنزلة الاسم الصحيح، ثم قال الرَّجاج إنَّ كل حرف لرَّم الفعل وأحدث فيه معنى فله من الإعراب على قسط معناه.

نقض الفارسي هذه القواعد الشَّلاث، فذكر أنه يلزم على هذا أن «إِذَنْ» و «كي» لا تنصب لأنها لا تُؤول مع الفعل بعدها بإسم. . ويلزم أيضاً أن «إِن» الشرطية لا تجزم لأنها لا ترد المضارع إلى المضيّ، وبأن السين وسوف لهما أثر في الفعل إذ يمحضان المضارع للاستقبال ومع هذا لا أثر إعرابيًا لهما(١).

وقد عاد الفارسي لهذا النقد مرَّةً أُخرى عند ذكره الآية الكريمة: ﴿وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّاماً مَعْدُودَةً ﴿ فقد حكى الزجاج عن الخليل رأين في «لن» أحدهما أنها تنصب كما تنصب «أن» وليس ما بعدَها صلة لها أي لا تُؤول معه بمصدر والثاني أن الأصل فيها «لا أن» فحذفت الهمزة استخفافاً، وتخطئة الفارسي هنا أنه لم يُروَ عن الخليل إلا رأي واحد. .

نقدُ الفارسي كما ترى لا يرجع إلى نقد التفسير، وإنما يرجع إلى معارضة في علل نحوية، أو إلى نقد رواية. ومع هذا، ففي النقد الأول يُلْزِمُ الفارسيُّ الرجاجَ بقياس لغوي أو اطراد علة، وفي الثاني: لا يجادل أحدٌ في أن «لن» تنصب المضارع ولا تؤول معه بمصدر، فالنقد يرجع إلى الرواية لا إلى القاعدة.

وبوجه عام درْسُ الفارسي كتاب سيبويه أعمقُ من درس الزجاج وأدق وتعليلاته النحوية أدنى للقبول من آراءِ الزجاج.

<sup>(</sup>١) انظر ص ٦٧.

وكتاب «الإغفال» أو «المسائل المصلحة» قَيِّم بما يحوي من تشريحات نحوية ولغوية، ولكنه لا يغُضُّ من «معاني القرآن» ككتاب تفسير.

وقد أشرنا في التعليق على هذا الكتاب إلى كثير مما جاءً في الإغفال وأغضينا عمًا لا يمس جوهر الكتاب.

ولا ريب أن أبا علي بنى لنفسه بهذا الكتاب مكانة ومجداً، بـرده على هـذا العالم الكبير، وقد تتبعه في آرائه الخاصة التي انفرد بها مثل كـاف الخطاب والهـاء في إياك وإياه وغيرها من نحويات الزجاج.

ولا يستفيد من كتاب الفارسي من لم يكن قرأً كتاب سيبويه ودرسه.

#### ميلاد الزجاج ووفاته:

أكثر ما يـذكرهُ أصحـاب التراجم ويميلون إليه أن الـزجـاج تـوفي سنة ٣١٠ هـ. ولكن هناك أقوالاً أخرى في سنة وفاته، قيل كانت سنة ٣١٠، وقيل ٣١٦، وقيل ٣٢٠، وقيل ٣٢٠، وقيل ٣٢٠، وقد آثرنا المشهور المتداول.

وفي معجم الأدباء أنه مات في جمادى الآخرة سنة إحدى عشرة وثلاثمائة، .. وحكي أنه لما حضرته الوفاة سئل عن سنه فعقد أصابعه يشير إلى أنه عمر سبعين عاماً. وإذن فهو قد ولد في سنة إحدى وأربعين وَمِائتين.

وقد ألف عدداً من الكتب في النحو واللغة والعروض والأدب، وصدرنا الكتاب بقائمة الكتب التي تركها.

وبعد فهذا هـو الجزءُ الأولُ من معاني القرآن للزجـاج وأسـأل تعـالى أن يعينني على إخراج بقيـة الكتاب وأن يجعـل في عملي مـا أثاب عليـه منه سبحـانه وتعالى وهو حسبي ونعم الوكيل والحمد لله رب العالمين.

عبد الجليل شلبي

القاهرة ـ ديسمبر سنة ١٩٧٢



# بين ألله التمز السيء

قَال أبو إسحاق إبراهيم بنُ السَّري الزَّجَّاج:

هذا كتاب مختصر في إعرَاب القُرآنِ ومَعَانِيه، وَنَسْأَلُ اللَّه التَّوْفِيق فِي كُلِّ الْأُمُورِ(١).

قوله عز وجل: ﴿ بِسْمِ اللَّهُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ (٢):

الجالب للباء معنى الابتِدَاء، كَأَنَّك قُلْتَ: بَدَأْتُ بِاسْمِ اللَّه السرحمن السرحيم، إلا أَنَّهُ لم يُحْتَج لذكر «بَدأت» لأن الحال تنبئ أنك مبتدئ. وسقَطَت الألف من باسم اللَّه في اللفظ وكان الأصلُ: «باسم اللَّه» لأنها (٣) ألف وصل دخلت ليتَوصَّل بِهَا إلى النَّطْقِ بالسَّاكِن. والدَّلِيل على ذلِكَ أَنَّك إِذَا صغرت الاسم قلت سُمَيُّ والعرب تقول: هَذا إسم، وهذا أسم، وهذا سِمٌ.

قال الرَّاجزُ:

بِاسم ِ الذي في كلِّ سُورَةٍ سِمُهُ (٤).

<sup>(</sup>١) هـذه المقدمة ليست في ك، والمقدمة هناك هي: الحمـد للَّه وبه نستعين، وهـو حسبنـا ونعم المعين، وصلى اللَّه على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين.

<sup>(</sup>٢) ك: باسم الله فقط.

<sup>(</sup>٣) في الأصل لأنه.

<sup>(</sup>٤) في اللسان إسم وإسم، وسم وسم، وخرج «سِمُ» ـ بالكسر ـ على أنه لغة منه قال اسم بكسر الهمزة، فطرح الألف وألقى حركتها على السين وهذا الرجز أنشده أبؤ زيد لرجل من كلب: أرسل فـــها بـــازلاً يــقــرمــه وهـــو بهــا ينحــو طــريقــاً يعلمــه

وسُمه أيضاً روى ذلِك أَبُو زَيد الْأَنصَارِيِّ وَغَيْرُه من النَّحَوِّيِينَ، فَسَقَـطَت الأَلف لمَا ذكرْنَا(١).

وكذلكَ قولك: «ابن» الألف فيه ألف وصل، تقول في تصغيره «بُني». ومعنى قولنا إسم: أنه مشتق من السمو، والسمو الرفعة، والأصل فيه سَمَو الراوعلى وزن جَمَل، وجمعه أسْمَاء، مثل قِنْو وأَقْنَاءٍ (٢)، وحَنْو وأَحْنَاء (٣). وَانَّما جُعِلَ الاسْم تنويها باسم الله على المعنى، لأنَّ الْمَعْنَى تحتَ الإسم (٤).

ومنْ قال: إِنَّ اسْماً مأْخوذ من «وَسَمْتُ» فه و غلط، لأَنَّا لا نعرف شيئاً دخلته ألف الوصل وحُذفت فأوُّه، أعني فاءَ الفعل، نحو قولك «عِدَة» و «زِنَة»، وأَصْله (د) «وعْدة» و «وَزْنة». فلو كان «اسم» وسمة لكان تصغيره إذا حذفت منه

وروى الكسائي هذا الرجز عن بعض بني قضاعة بضم السين «سمُ». وقال ابن سيده: الضم في قضاعة كثير. فالرجز شاهد على الكسر والضم جميعاً.

(١) ط: لما قلنا.

وأبو زيد الأنصاري، هو سعيد بن أوس من مشهوري نحاة البصرة، أخذ عن أبي عمرو بن العلاء، وكان سيبويه يسميه الثقة، وأخذ عن الكوفيين ولم يفعل ذلك غيره من البصريين، كما روى معظم كتابه «النوادر» عن المفضل الضبي، واشتهر أيضاً باللغة والغريب، ت ٢١٥ هـ ابن خلكان ١، ٢٦٠، طبقات النحويين ٦٥.

- (٢) القنو بالكسر والضم والقناء بالكسر والفتح -: الكباسة وجمعه أقناء، وقِنِي وقُنّى، وقُنَّى،
- (٣) الجِنْـوُ والحَنْوُ ـ بـالكسر والفتح ـ كل مـا فيه عـوج من البدن وغيـره وكل يجمـع على أحنـاء، وحِنِّي، وحُنِّي.
- (٤) يجاري الزجاج أبا عبيدة في أن الاسم هو المسمى، وأبو عبيدة ذكرهذا في غير موضع من «مجاز القرآن» ورده كثيرون منهم الفراء والمبرد، وقسا عليه الطبري في رده أنظر مجاز أبي عبيدة ص ١٦ قال باسم اللّه إنما هو باللّه. لأن اسم الشيء هو الشيء بعينه قال لبيد: إلى الحول ثم اسم السلام عليكما. . . .
  - (٥) في الأصل: «وأصلها».

ي كل سورة سمه

· ألف الوصل «وُسَيْم»، كما أن تصغيرَ عِدة وَصِلة: وُعَيْدة، ووُصَيْلة،! ولا يقْدِر أَحَد أَنْ يَرى أَلِف الوَصْلَ فيما حذفَتْ فاؤُه من الأسماء.

وسقطت الألف في الكتاب(١) من «بِسْم اللَّه السرّحمن الرّحيم» ولم تسقط في ﴿ إِقرأُ باسم ربك الذي خَلَقَ ﴾ لأنه اجتمع فيها مع أنها تسقط في اللفظ كثرةُ الاستعمال.

وزعم سيبويه (٢) أن معنى الباء الإلصاق، تقول كتبتُ بالقلم والمعنى أن الكتابة ملصقة بالقلم، وهي مكسورة أبداً لأنه لا معنى لها إلا الخفض (٣) فوجب أن يكون لفظها مكسوراً ليفصل بين ما يجر وهو إسم نحو كاف قولك كزيد (٤)، وما يجر وهو حرف نحو بزيد، لأن أصل الحروف التي يُتكلم بها وهي على حرف واحد الفتح أبداً إلا أن تجيءَ علة تزيله لأن الحرف الواحد لا حظ له في الإعراب، ولكن يقع مبتدأ في الكلام ولا يبتدأ بساكن فأختير الفتح لأنه أخف الحركات، تقول رأيت زيداً وعمراً، فالواو مفتوحة، وكذلك فعمراً الفاء مفتوحة، وإنما كسرت اللام في قولك: «لِزَيدٍ» ليفصل بين لام القسم ولام الإضافة (٥) ألا ترى أنك لوقلت: إنَّ هذا لِزيدٍ علم أنه ملكه، ولو قلت: «إن هذا لَزيدٌ علم أنه ملكه، ولو قلت: ولو قلت: الله هو زَيدُ فلذَلكَ كُسِرَت اللام في قولك لِزَيْدٍ ولو قلت: إنَّ هذا لَانَت فتحت اللام في قولك لِزَيْدٍ ولو قلت: إنَّ هذا المال لَك، وإنَّ هذا لأنْت فتحت اللام لأنَّ اللبس قد

<sup>(</sup>١) في الكتابة.

<sup>(</sup>٢) سيبويه، هو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، مولى بني الحارث بن كعب، وكتابه «كتاب سيبويه» أم النحو، لم يسبقه كتاب مثله ولا استغنى عنه نحوي بعده، أخذ عن الخليل، وعيسى ابن عمر ويونس وغيرهم. وأخذ اللغة عن الأخفش الأكبر، ت ١٨٠، ونيف على الأربعين (البغية ٣٦٦ ابن خلكان ١ - ٤٨٧).

<sup>(</sup>٣) لا تؤدي معنى إعرابياً غيره.

 <sup>(</sup>٤) الزجاج يعتبرها أسماء. وهذا مذهبه.

<sup>(</sup>٦) حيث لا يحتاج الضمير إلى توكيد، ولا اشتراك فيه.

والذي قلناه في الـلام هو مـذهب سيبويـه ويونس<sup>(۱)</sup> والخليـل<sup>(۲)</sup>، وأبي عمرو بن العلاء<sup>(۳)</sup> وجميع النحويين الموثُوقِ بِعلْمِهِمْ.

وكذلك تقول: أَزَيْدٌ في الدار؟ فالألف مفتوحة وليْس في الحُروف المبتدأة مما هو على حرف (حرفٌ)(٤) مكسور إلا الباءُ ولام الأمر وحُدهما(٥) وإنما كسرتا للعلة التي ذكرنا، وكذلك لام الإضافة، والفتح أصلها.

وأما لام كي في قولك: جئتُ لِتَقُومَ يا هذا، فهي لام الإضافة التي في قولك «المالُ لِزَيدٍ»، وإنما نُصبت تقوم بإضمار «أَنْ» أو «كَيْ» الَّتي في معنى «أَنْ»، فالمعنى: جئتُ لِقيَامِك.

وما قلناه في اشتقاق «اسم» قول لا نعلم أُحداً فسره قَبْلنا.

<sup>(</sup>١) يونس بن حبيب أبو عبد الرحمن الضبي \_ مولى لهم \_ من أهل جُبِّل، أخذ عن أبي عمرو بن العلاء وأخذ عنه سيبويه والكسائي والفراء، وكان ثقة في روايته، عسير الحفظ قليل النسيان وكان يشبه بالقلة ضيقة الحلق ت ١٨٢.

ابن خلكان ١٥٥ . البغية ٤٢٦.

<sup>(</sup>٢) الخليل: هو الخليل بن أحمد الفراهيدي، أزدي كان شاعراً لغوياً ذكياً لذكائه نوادر تروى، وهو واضع علم العروض وصاحب كتاب العين الذي أراد أن يجمع فيه اللغة كلها، ولكنه لم يكمله.

وهو أستاذ سيبويه وأكثر رواية سيبويه عنه توفي سنة ١٧٥ هـ عن ٤٤ سنة .

أنـظر عنه أخبـار النحويين البصـريين ٣٠ والبغية ١ ـ ٢٤٣ وابن خلكـان ٢١٦/١. وأنظر أمـالي المرتضى ١ ـ ٩٤.

<sup>(</sup>٣) أبو عمرو، اسمه زبان (بالباء) من علماء البصرة وأحد القراء السبعة، أخذ عن عبـد الله بن أبي إسحاق وكان أوسع منه علمـاً، وكان يقـرىء بجامـع البصرة أمـام الحسن البصري. ثقـة واسع الرواية والعلم ت ١٥٤ هـ غاية النهاية ١ ـ ٢٨٨.

<sup>(</sup>٤) ك فقط.

<sup>(°)</sup> ط: إلا الباء ولام الأمر.... وكذلك لام الإضافة، وإنما كسرت للعلة.. ألخ. ولام الإضافة هي لام الجر.

وأمّا قولك: ليضْربْ زيدٌ عمراً، فإنما كسرت اللام ليُفْرقَ بينها وبين لام التوكيد(١)، ولا يبالى بشبهها بلام الجر لأن لام الجر لا تقع في الأفعال، وتقع لام التوكيد في الأفعال، ألا ترى أنك لو قلت: لَتَضْرِبْ وأنت تأمر لأشبه لام التوكيد إذا قلت: إنك لتَضْرِبُ. فهذا جملة ما في الحروف التي على حرف واحد.

فأما اسم اللَّه عز وجل فالألف فيه ألفُ وصل، وأكْرهُ أَنْ أذكر جميع ما قال النحويون في اسم اللَّه أعني قولنا «اللَّه» تنزيهاً للَّه عزّ وجلّ (٢).

وقوله عزّ وجلِّ : ﴿الرحمن الرحيم﴾.

هذه الصفات للَّه عز وجلَّ، معناه (٣) فيما ذكر أبو عبيدة (٤): ذو الرحمة ، ولا يجوز أَنْ يُقَال «الرَّحْمَانُ» إِلَّا لِلَّه، وإنما كان ذَلك لأَنَّ بناءَ فَعْلَان من أبنية ما يُبالغُ في وَصْفِهِ، أَلا ترى أَنك إِذَا قُلْت (٥) غضبانَ فمعناه الْمُمْتليء غَضَبا، فَرحْمانُ الَّذي وَسِعَتْ رحْمَتُهُ كلَّ شيءٍ فَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُقَال لغير الله رحمان، وخُفِضَتْ هذه الصَّفَاتُ لأَنَّها ثَناءً على اللَّه \_ عزّ وجلّ \_ فكان إعرابها إعراب اسمه، ولو قلت في غَيْرِ القُرآنِ: بسم اللَّه الكريمَ والكريمُ، والحمد للَّه ربَّ العالمين، وربُّ العالمين فإنَّما ينْصبُ العالمين، وربُّ العالمين فإنَّما ينْصبُ

<sup>(</sup>١) هي ساكنة في الأصل، وكسرت لوقوعها أول الكلمة، فإن سبقت بحرف كانت ساكنة نحو وليتق الله ربه.

<sup>(</sup>٢) أخذ عليه أبو علي الفارسي أنه ذكر ذلك في آخر سورة الحشر وسيأتي ذلك.

<sup>(</sup>٣) معنى هذا اللفظ أو هذا التعبير.

<sup>(</sup>٤) أبو عبيدة: معمر بن المثنى أخذ عن أبي عمرو بن العلاء، وكان أجمع الناس لأخبار العرب وأيامهم ولكنه كان يكره العرب، ويتهم باليهودية، ترك كتباً كثيرة منها «مجاز القرآن» وهو تفسير لغوي موجز فيه كثير من المآخذ، ولكن الزجاج يعتمد عليه كثيراً وينقل أقواله، توفي أبو عبيدة سنة ٢٠٨هـ. ابن خلكان ٢ ـ ١٣٨ البغية ٣٩٥.

<sup>(</sup>٥) عبارة ك: ألا ترى غضبان معناه الممتلىء.

لْأَنَّهُ ثَنَاءً على اللَّه، كأنه لَمَّا قَال: الحمدُ للَّه اسْتدلَّ بهذَا اللَّهْظِ أَنه ذاكرٌ اللَّه، فقوله: ربَّ العالمين كأنه قال أَذْكُرُ ربَّ العالمين، وإذا قال ربُّ العالمين فهو على قولك: هو ربُّ العالمين: قال الشاعر: (١)

وكلّ قوم أطاعوا أمْرَ مُرْشِدهم إلا نُمَيرا أطباعتْ أمر غَاوِيها السَطّاعِنِينَ ولمَّا يُطْعِنُوا أَحَداً والقائِلِينَ لِمنْ دارٌ نخَلّيها

فيجوز أن يُنْصب «الظاعنين» على ضربين: على أنه تبابعٌ نُميْرا، وعلى الذَّم، كأنَّه قال: أَذْكُر الظَّاعِنِينَ (٢)، ولك أَن تَرْفَعَ تريدُ هم الظاعنون، وكذلك لك في «الْقَائِلينَ» النصبُ والرفع، ولك أَنْ ترفعهما جميعاً، ولك أَنْ تنْصِبهما جميعاً، ولك أَن تنْصِبها جميعاً، ولك أَن تنصِب الثَّانِي، ولك أَن تنْصِب الأُول وترفعَ الله الناني. لا خلاف بين النحويين فيما وَصَفْنا.

 <sup>(</sup>١) هو ابن خياط العكلي، والبيتان في كتاب سيبويه ٢ ـ ٢٤٩ وروايتهما هناك برفع المظاعنين،
 وهما أيضا في الإنصاف ٢٧٦، ومجاز أبي عبيدة ١ ـ ١٧٣ والبيت الثاني في اللسان (ظعن).
 (٢) الأولى أن يكون التقدير «أذم».



# بسم الله الرحمن الرحيم

قوله عز وجل: ﴿الْحَمْدُ لِلَّه رَبِ العَالَمِينَ﴾. (معنى اللَّه تعالى(١)).

﴿الحمدُ وفع بالابتداءِ، وقوله: ﴿لِلّه ﴾ إِخْبَارُ عَنِ الْحَمْدِ والاختيارُ في الكلام الرَّفْع، فَأَمَّا القُرآنُ فلا يُقْرأُ فِيه ﴿الحمدُ ﴾ إلا بالرّفع، لأن السُّنَّة تتبع فِي القرآن، ولا يُلْتَفَتُ فِيه إلى غَير الرّوايةِ الصّحِيحَةِ الَّتِي قَدْ قرأ بها القُرَّاءُ المشْهُ ورُونَ بالضَّبطِ والنُّقةِ، والرّفْعُ القَرَاءَةُ، ويجوزُ في الكلام أَنْ تقول «الْحَمْدِ» تريد أَحْمَد اللَّه الْحَمْد فاستغنيت عن ذِكْرِ «أَحْمَد» لأن حَالَ الحَمدُ يجب أن يكونَ عليها الْخَلْقُ، ألَّا أنَّ الرّفْعَ أَحْسَنُ وأبلغ في الثناءِ على اللَّه عزّ وجلّ (٢).

وقد رُوي عن قوم من العرب: «الحمد لله» و «الحمدِ لله»، وهذه لغة من لا يُلْتَفَتُ إليه ولا يتشاغل بالرواية عنه (٣).

وإِنَّمَا تَشَاغُلْنَا نِحَنُ بِرِواية هذا الحرف لِنُحَذِّرَ النَّاسَ مَن أَنْ يَسْتَعْمِلُوه،

<sup>(</sup>١) في ك فقط.

<sup>(</sup>٢) قراءة النصب لها وجه من الإعراب ولكن المعنى فيها يختلف، فالجملة الاسمية تدل على أن الله وحده المستحق للحمد، أما الفعلية فتدل على إنشاء حمد من المتكلم، ولهذا قال الطبري إن متعمدها يستحق العقوبة أنظر الطبري ١ - ١٣٨ - ١٣٩

<sup>(</sup>٣) لغة الجر. وانظر معاني الفراء ص ٣ ج ١.

أَوْ يَظُنَّ جاهل أَنَّهُ يَجُوزُ في كِتابِ اللَّه عزَّ وجلٌ، أَو فِي كَـلَامٍ، وَلَمْ يَأْتِ لهـذَا نظيرٌ في كَلام العَرب. ولا وَجْه لَه.

وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.

قد فسرنا أنه لا يَجُور في القرآن إلا ﴿رَبُّ الْعَالَمِينَ الرحمَنِ الرحمَنِ الرحمَنِ الرحمِ ﴾ (١) وَإِنْ كان الرفع والنصب جائزين في الكلام، ولا يتخَيَّر لكتاب اللَّه عزَّ وجلّ إلا اللفظ الأَفْضل الأَجْزَل.

وقرله عزّ وجلّ: ﴿العالمين﴾ معناه كلُّ مَا خلق اللَّه، كَمَا قَال: ﴿وَهُـوَ رَبُّ كُلِّ شَيءٍ﴾ وَهُوَ جَمْع عَالَم، تَقُول: هَوُلاءِ عَالَمُونَ، وَرأَيتُ عالَمِين، ولا واحدَ لَعَالَم مِنْ لَفْظه لآنَ عالَماً(٢) جمع لأشياء مختلفة، وأَنْ جُعل «عَالَم» لواحد منها صار جمعاً لأشياء مُتَّفِقَة (٣).

والنُّونُ فُتِحَتْ في العَالمينَ لأنَّها نُونُ الْجَمَاعَة (٤) وزعم سيبويه أنَّها فتحت ليفرِّق بينَها وبينَ نون الإِثْنَين، تقول: هذان عالمانِ، يا هذا، فتكسر نونَ الإِثنين لالتقاء السّاكنين، وهذا يُشرح في موضِعه إِنْ شاءَ اللَّه، وكذلك نونُ الجماعة فتحت لالتقاء الساكنين، ولم تكسر لثقل الكسرة بعد الواو والياء ألا ترى أنك تقول «سَوْف» أفعل فتفتح الفاء من «سوْف» لالتقاء الساكنين، ولم تكسر لثقل الكسرة بعد الواو وكذلك تقول: أَيْنَ زيد فتفتح النون لالتقاء الساكنين بعد الياء.

وقوله عز وجل: ﴿ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾.

القراءَة الخفض على مجرى الحمدُ للَّهِ مالِكِ يوم ِ الدِّينِ وإِنْ نُصب ـ في

<sup>(</sup>۱) ص (۲۳).

<sup>(</sup>٢) ك: عالم.

<sup>(</sup>٣) مثل عالم الأدب وعالم الكتب وعالم الإنسان أو الحيوان. أو الطيور. الخ.

<sup>(</sup>٤) عالمون ملحق بجمع المذكر السالم، وعالم اسم جمع.

الكلام - على ما نُصِب عليه «ربُّ العالمين والرَّحْمنِ الرَّحِيم» جازَ في الكلام، فأمَّا في (١) الْقراءَةِ فلا أَسْتَحْسِنه فيها، وقَدْ يجوز أَنْ تنْصِب ربِّ العالمين ومالك يوم الدِّين على النِّداءِ في الكلام كما تقول: الحمدُ للَّه يا ربُّ العالمين، «ويا مَالكَ يَوْم الدِّين» (٢) كأنك بعد أَن قُلْت: «الحمدُ للَّهِ» قلت لك الْحْمدُ يا ربُّ العالمين ويا مالك يوم الدين.

وقُرِئُ (مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ، ومَا لِكِ يَوْمِ الدِّينِ)(٣).

وإِنَّمَا خُصَّ يومُ الدِّينِ واللَّه عز وجل يَملك كلَّ شَيءٍ لأَنَّه اليومُ الذي يضْطَرّ فيه الْمَخْلُوقُونَ إِلَى أَنْ يعْرِفُوا أَنَّ الأَمْرِ كلَّه للَّه، أَلا تراه يقولُ: ﴿لِمَنَ الْمُلك الْيُومِ﴾(٤) وقوله:

﴿ يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً ﴾ (٥) فهو اليوم الذي لا يملك فيه أحد لنفسه ولا لغيره نَفْعاً ولا ضَرّاً، ومن قرأ ﴿ مَالِكَ يَوْمِ الدِّينِ ﴿ فعلى قول ه لِمَن الْمُلكُ الْيَوْمِ ». وهو بمنزلة مَنِ الْمَالكُ الْيوْم (١٠)، ومن قرأ «مَالِك يَوْمِ الدِّينِ الْمُلكُ فعلى معنى «ذُو الْمَمْلَكَةِ » في يوم الدين، وقيل إنها قراءَة النبي ﷺ.

وقوله عز وجل: ﴿يَوْمِ الدِّينِ﴾.

الدين في اللغة الجزاء، يقال! كما تَدِين تُدَان، المعنى كما تعمل تُعْطى، وتُجَازى، قال الشاعر(٧٠):

<sup>(</sup>١) ط: وأما. .

<sup>(</sup>٢) ب: ملك يوم الدين ومالك، ك: يا رب العالمين ويا مالك.

<sup>(</sup>٣) ليست في ك.

<sup>(</sup>٤) ك الاتراه قال: والآية في سورة غافر ١٦.

<sup>(</sup>٥) الانقطار ١٩.

<sup>(</sup>٦) فاعل بمعنى الصفة المشبهة. أي هو الملك وحده في هذا اليوم.

 <sup>(</sup>٧) يزيد بن عمرو بن نفيل الكلابي، وجه هذا الشعر إلى الحرث بن شمر الغساني وكان الحرث
قد اغتصب ابنته وهو غائب، على عادته مع بني قيس بن عيلان، فلما عاد يـزيد قـال فيه هـذا
الشعر.

واعـلم وأيْـقــن أن مُـلكــكَ زائــل واعـلم بــأنَّ كـمــا تــدِيــنُ تُــدَانُ أي تجازى بما تعفـل، والدِّينُ أيضـاً في اللغة العَـادَة، تقولُ العـربُ ما زَال ذلك دِينِي، أي عَادَتي. قال الشَّاعر(١):

تقول إذا دَرَأْتُ لها وضيني أهذا دِينه أبداً ودِينِي وقوله عز وجل: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُد﴾.

معنى العبادة في اللغة الطّاعة مع الخُضُوع، يقال هذا طَرِيقٌ مُعبد إذا كان مُذلّلًا بِالْقَطْرَانِ، فمعنى ﴿إِياكَ عَلَى مَعْهَا، وموْضِع ﴿إِيّاكَ فصبُ بوقوع اللّع الطّعة التي نَخضَع مَعها، وموْضِع ﴿إِيّاكَ نصبُ بوقوع اللّعل عليه وموْضع الكاف في ﴿إِياكَ خفض بإضافة «إِيًّا» إليها(٢)، و «إيًّا» اسم للمُضْمَر المنصوب إلا أنه يُضاف إلى سَائِر الْمُضَمَراتِ، نحو: إِيّاكَ ضَرِبْتُ للمُضْمَر المنصوب إلا أنه يُضاف إلى سَائِر الْمُضَمَراتِ، نحو: إِيّاكَ ضَرِبْتُ وإياه ضربت، وإياي حدَّثت، ولو قُلْتَ: «إِيّا زَيدٍ» كان قبيحاً (٣) لأنه خُصُّ به الْمُضْمَر، وقد رُوي عن بعض العَرَب، رواه الخليل: «إذا بَلغَ الرّجُل السّين فإيًّاه وإيًّا الشَّوابُ» (٤)

<sup>=</sup> الكامل للمبرد ١ - ١٩٢ ـ المخصص ١٧ ـ ٥٥٥.

<sup>(</sup>۱) المثقب العبدي شاعر جاهلي فحل اسمه عائد بن محصن بن ثعلبة عاش زمن عمرو بن هند، والبيت من نونيته المعروفة، يصف ناقته بأنها أجهدت لكثرة الأسفار فهي تتخوف وتحزن كلما رأته يتهيا للسفر.

الوضين: الحبل يشد به الرحل، درأته: مددته.

أنظر المفضلية ١١٩ ـ ص ٣٩٤.

<sup>(</sup>٢) هذا رأي الزجاج أما النحويون فعلى أن الكاف حرف خطاب وأيا وحدها ضمير. ويعزى للخليل مثل هذا الرأي الذي ذكره الزجاج.

أنظر الأشموني وحاشية الصبان باب النكرة والمعرفة ج ١ - ٢٩.

<sup>(</sup>٣) هو ممنوع لا يجوز.

 <sup>(</sup>٤) مثل عربي ينسب لعمر بن الخطاب، وهمو يذكر في كتب النحو مشالاً للتحذير الشاذ، «إياه»
 و «إيا الشواب» منصوبان على التحذير شذوذاً وليس أي منهما مضافاً والشواب يقرأ بالنصب لا

ومن قال إن ﴿إياك ﴾ بكماله الاسمُ، قيل له: لم نر اسما للمضمر ولا للمظهر يُضَاف وإنَّما يتغَيِّرُ آخرهُ ويبْقَى ما قَبْل آخِرهِ على لفظٍ واحد (١)، والدَّلِيل على إضافته قولُ العرب: ﴿إِذَا بَلغَ الرَّجُلُ السَّتِينَ فإيّاه وإيّا الشَّواب » يا هَذَا. وإجراؤهم الهاءَ في إيّاهُ مَجْرَاها في عصاه (٢).

وقوله عزّ وجلّ : ﴿وإِيَّاكُ نَسْتَعِينَ﴾.

الأصل في نستعين: نَسْتَعْوِن لأَنَّهُ إِنَّما معناه من الْمَعُونَةِ والعَوْن. ولكنَّ السواو قُلِبَتْ ياءً لِثِقَل الكَسْرَةِ فيها، ونُقِلَتْ كَسْرَتُهَا إلى العين، وبقيَتْ الساءُ سَاكِنَةً، لأنَّ هذا مِنَ الإعْلالِ الذي يَتْبَع بعضُه بعْضاً نَحو أعان يُعِينَ وَأَقَامَ يُقِيمُ، وهذا يُشْرَحُ في مَكانِه شَرْحاً مُسْتَقْصَى إِنْ شَاءَ اللَّه.

قوله عزّ وجلّ : ﴿إِهْدِنَا الصراط المستقيم ﴾ .

معناه المنهاج الواضح قال الشاعر: (٣)

أميرُ المؤمنين على صراط إذا اعوج المناهج مستقيم

أي على طريق واضح .

ومعنى ﴿ اهدنا ﴾ وهم مهتدون: ثَبَّنا على الْهُدَى. كما تقول للرجل القائم: قم لي حتى أعود إليك، تعني: أثبت لي على ما أنت عليه (١٠) .

<sup>=</sup> بالجر. والمثل يعني ابتعاده عن النساء جميعاً في هذه السُّنِّ.

أنظر التصريح وحاشية الصبان على الأشموني باب التحذير.

<sup>(</sup>١) يريد أنه يقال إياك وإياهما وإياهم فتبقى إيا ويتغير ما بعدها وهو يعتبره جزءاً منها.

<sup>(</sup>٢) أي كان يقال عصاك وعصاه وعصاي، وليس الأمر كما زعم لأن إياه ضمير فلا يأتي بعده ضمير مضاف إليه، أما عصا فيضاف للضمير وللظاهر يقال عصاه وعصا موسى.

<sup>(</sup>٣) هو جرير بن عطية الخِطفى، الشاعر الأموي المعروف ت ١١٠.

أنظر الأغاني ٧ ـ ٣٥، والديوان ٧٠٥. ـ ويروى البيت: إذا اعوج الموارد.

الموارد: جمع موردة ومورد، وهو مكان ورود الماء أو الطريق إليه.

<sup>(</sup>٤) يقال: قام له على حاجته إذا رعاها له.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ صِرَاطَ الَّذينِ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ .

صفة لقوله عز وجل: ﴿الصراط المستقيم﴾، ولك في عليهم ضَمُّ الهاءِ وكسرُها (تقول: الذين أنعمت عليهم وعليهُمْ (١)) وعلى هاتين اللَّغتين معظم القُرَّاء، ويجوز عليهمو (بالواو (١)) والأصل في هذه \_الهَاءُ في قولك: ضربتهو يا فتى \_ أَنْ يَتَكَلَّم بهَا في الوَصْل بواو (٢)، فإذا وَقَفْتَ قلت: ضَربتُه ومررت بهُو يا فتى \_ أَنْ يَتَكَلَّم بهَا في الوَصْل بواو (٢)، فإذا وَقَفْتَ قلت: ضَربتُه ومررتُ به (٣).

وزعم سيبويه أن الواو زِيدَتْ على الهاء في الْمُذَكَّرِ كما زيدت الألِف في المؤنث في قولْك: ضَرَبْتُهَا ومردتُ بِهَا، ليَسْتَوي المذكَّرُ والمؤنّث في باب الزِّيادَةِ. والقولُ في هذه الواو عند أصحاب سيبويه والخليل أنها إنّما زيدتْ لخفاء الهاء وذلك أنَّ الهاء تَخْرِجُ منْ أقْصَى الحَلْقِ، والوَاوُ بعدَ الهاء أَخْرَجَتُها منَ الْخَفاء إلى الإِبَانة، فلهذا زِيدَتْ، وتسقط في الوَقْف، كما تَسْقُط الضَّمَّةُ والكسرةُ في قولك: أتانِي زَيْد، ومرَرْتُ بزيد، إلا أنّها واو وصل فلا تثبت قلت: مررت بهو على الناه على الواو ياءً لانكسار ما قَبْلَهَا، أعني الياء المنكسِرةَ فإن قال الكسرة قائل: بين الكسرة والواو الهاء، قيل الهاء ليست بحاجز حصين، فكأن الكسرة تَلِي الوَاو، ولو كانَتْ الهاء حاجزاً حَصِيناً ما زيدتْ الواو عليها. وقد قُرِئ فَخَسَفْنَا بهي وبِذَارِهِي الأَرْضَ (٥)، وبهو وبدارِهُ و الأرضَ، من قراءة أهْل الحجاز، فَإِنْ قُلْت: فلانُ عليه مال، فلك فيه أَرْبَعَةُ أُوجُه: إِن شِئْتَ كَسَرْتَ كَسَرْتَ والحجاز، فَإِنْ قَلْت: فلانُ عليه مال، فلك فيه أَرْبَعَةُ أُوجُه: إِن شِئْتَ كَسَرْتَ كَسَرْتَ الحجاز، فَإِنْ قَلْت: فلانُ عليه مال، فلك فيه أَرْبَعَةُ أُوجُه: إِن شِئْتَ كَسَرْتَ كَسَرْتَ والحجاز، فَإِنْ قُلْت: فلانُ عليه مال، فلك فيه أَرْبَعَةُ أُوجُه: إِن شِئْتَ كَسَرْتَ كَسَرْتَ الحجاز، فَإِنْ قُلْت: فلانُ عليه مال، فلك فيه أَرْبَعَةُ أُوجُه: إِنْ شِئْتَ كَسَرْتَ

<sup>(</sup>١) ليست في ك.

<sup>(</sup>٢) أي تمد في النطق.

<sup>(</sup>٣) بالإسكان.

<sup>(</sup>٤) عبارة ك: كما تسقط الضمة والكسرة في أتاني زيد... ولأنها واو وصل. ومعنى واو وصل أنها زيدت ووصلت بالكلمة وليست منها.

<sup>(</sup>٥) القصص ٨٢ ـ ٨١.

الهاءَ (١) وإِنْ شِئْتَ أَثْبَتَ اليَاءَ، وكذلك في الضَّمّ إِنْ شِئْت ضَمَمْتَ الهاءَ، وإِنْ شِئْتَ أَثْبَتُ الوَاو، فقلت عَلَيْهِ وعليهي، وعليْهُ وعَلَيْهُو (مَالُ (٢)).

وأما قوله عزّ وجلّ: ﴿إِن تحمل عليه يلهث﴾ ٣)، وقوله:

﴿ إلا ما دمت عليه قائماً ﴾ (٤) فالقراءة بالكسر بغيرياء في «عليه» وهي أجود هذه الأربعة ولا ينبغي أن يقرأ بما يجوز إلا أن تثبت به رواية صحيحة أو يقرأ به كثير من القراء، فمن قال عليه مال (بالضم (٥)) فالأصل فيه عليهو مال، ولكن حَذَفَ الواو لسكونها وسكون الياء واجتماع ثَلاَثَة أَحْرف مُتَجَانِسَة، وترك الضمة لتدل على الواو، ومن قال عليهو فإنما أثبت الواو على الأصل، ويجعل الهاء حاجزاً، وهذا أضعف الوجوه لأن الهاء ليست بحاجز حصين، ومن قال: عليه مال فإنما قدر عليهي مال فقلب الواوياء للياء التي قبلها، ثم حذف الياء لسكونها وسكون الياء التي قبلها، كما قلبت الواو في قوله: مررت به يا فتى، ومن قال: عليهي مال أجود من عليهو مال.

وأُجود اللغات ما في القرآن وهو قوله عَلَيْهِ (قَائماً) (٧) والذي يليه في الجودة عليه مال بالضم، ثم يلي (هذا(٧)) عليهي مال ثم عليهو مال بإثبات الواو، وهي أُردأً الأرْبَعَة.

فَأَما قُولِهِم «عَلَيْهُمْ» فأصل الهاءِ فيما وصفنا أنْ تكونَ معها ضمّة، إلاّ أنَّ الوَاوَ قد سَقطت، وإنَّما تُكْسر الهاءُ للياءِ الَّتِي قَبْلَهَا، وإنَّمَا يكُونُ ما قَبْلَ مِيم

<sup>(</sup>١) أي بدون ياء.

<sup>(</sup>٢) ليست في ك.

<sup>(</sup>٣) الأعراف ـ ١٧٦.

<sup>(</sup>٤) آل عمران \_ ٧٥.

<sup>(</sup>٥) ليست في ك.

<sup>(</sup>٦) ك عليه.

<sup>(</sup>V) ك فقط.

الإِضْمَارِ مضْمُوماً، فَإِنَّمَا أَتَتْ هذه الضَّمَّةُ لميم الإِضْمَار، وقُلِبَتْ كسرةً للياءِ(١).

وإنّما كثر «عَلَيْهِمْ» في القرآن «وعليهُم» ولم يكثر «عليهِمي» و «عليهُمُو<sup>(۲)</sup>» لأنّ الضمة التي على الهاءِ<sup>(۳)</sup> من «عليهم» للميم، فهي أقوى في الثبوت، ألا تَرى أنّ هذه الضّمّة تأتي على الميم في كلّ ما لحقته الميم، نحو عليكم، وبكُم، ومنكم، ولا يجوز في عليكم: «عَليكِم» (بكسر الكاف (٤٠) لأن الكاف حاجز حصينُ بين الياءِ والميم، فلا تُقْلَبْ كَسْرَةً، وقد روي عن بَعْضِ العرب: «عَليكِمْ» و «بِكمْ» (بكسر الكاف (٤٠)). ولا يلتفت إلى هذه الرواية، وأنشدوا (٥٠).

وإِنْ قال مولاهم على جُلَّ حادثٍ من الدُّهر ردوا بَعْضَ أَحْلامِكُمْ ردُّوا

(بكسر الكاف)(٢) وهذه لغة شاذة، والرواية الصحيحة: فضل أحلامكُم، وعلى الشذوذ أنشد ذلك سيبويه(٧).

فَأَمّا «عليهمو» فأصل الجمع أن يكون بواو، ولكنّ الميم استغنى بها عن الحواو، والواو تثقل على ألسِنتهم، حتى إنّه ليس في أسمائهم اسم آخره واو

<sup>(</sup>١) ما قبل ميم الإضمار يكون مضموماً، ولكن كسرت الهاء لتناسب الياء التي قبلها لأن الهاء حرف حلقي ضعيف، ولم يأت هذا الكسر في عليكم لأن الكاف حرف قوي.

<sup>(</sup>٢) ك: عليهمو مع عليهمي .

<sup>(</sup>٣) في الأصول: التي بعد الهاء.

<sup>(</sup>٤) ليست في ك.

<sup>(</sup>٥) للحطيئة جرول بن أوس مخضرم مطعون النسب سيء الخلق من أشهر الهجائين والمداحين، أخباره في الأغاني ٢ ـ ١٧٤، والبيت من قصيدة جيدة يمدح بها لأي بن شماس وينصره علي الزبرقان بن بدر، الديوان ٧٧، الخزانة ١ ـ ٤٠٩ الجمهرة ١٥٣.

<sup>(</sup>٦) ليست في ك.

<sup>(</sup>٧) أنشد البيت بالكسر.

قبلها حركة، فَلِذلك حُذِفَتِ الواو، فأما مَنْ قرأ «عَلَيْهُمُوا ولا الضَّالين» فقليل، ولا ينبغي أن يقرأ إلا بالكثير(١) وإن كان قد قرأ به قوم فإنه أقبل من الحذف بكثير في لُغَة العرب.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾.

فيخفض (غَيْر) (٢) على وجهين، على البدل من الذين كأنّه قال: صراط غير المغضّوب عليهم، ويستقيم أن يكون ﴿غَيْرِ المغضّوبِ عليهم من صفة الذين، وإن كان ﴿غير أصله أن يكون في الكلام صفة للنكرة (٣)، تقول: مررت برجل غيرك، فغيرك صفة لرجل، كأنك قلت: مررت برجل آخر، ويصلح أن يكون معناه: مررت برجل ليس بك وإنما وقع ههنا صفة للذين، لأن «الذين» ههنا ليس بمقصود قصدُهم (٤) فهو بمنزلة قولك: «إنّي لأمْرُ بالرَّجُل مِثْلك فأكرمه».

ويجوز نصب ﴿غير﴾ على ضربين: على الحال وعلى الاستثناءِ فكأنك قلت: إلا المغْضُوبَ عليهم، وحق ﴿غير﴾ من الإعراب في الاستثناءِ النصب إذا كان ما بعد إلا منصوباً (٥)، فأما الحال فكأنك قُلْتَ فيها: صراط الذين أنعمت عليهم لا مغضوباً عليهم.

وقوله عزّ وجلّ: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾.

<sup>(</sup>١) ك: بالكسر.

<sup>(</sup>٢) ك: فيخفض على ضربين.

<sup>(</sup>٣) ط: وإن كان «غير» إنما أصله في الكلام أن يكون.

<sup>(</sup>٤) القياس أن يقول «قَصْدُه» أي هذا اللفظ، وقد ذكر ضمير المذكر بعد عائداً على «الذين» لكنه نظر إلى معنى الذين فأعاد الضمير جمعاً وليس بجيد والغرض أن الذين هنا لا تدل على أشخاص معينين وإنما تدل على جنس عام، وبهذا العموم أشبهت النكرة.

<sup>(</sup>٥) تؤدي معنى «إلا» في إفادة الاستثناء وما بعدها يجر بالإضافة، وهي تأخذ حكم المستثنى.

فإنما عَطفَ بالضّالين على المغْضُوب عليهم، وإنما جاز أَنْ يقع ﴿لا﴾ في قوله تعالى: ﴿ولا الضالين﴾ لأن معنى ﴿غَيْر﴾ متضمّن معنى النفي، يجيز النحويون: أنت زيداً غيرُ ضَارب، لأنه بمنزلة قولك أِنت زيداً لا تضرب، ولا يجيزون أَنت زيداً مثل ضارب، لأن زيداً من صلة ضارب فلا يَتقَدّم عليه(١).

وقول القائلين بعد الفَراغ من الحَمْد، ومن الدّعاءِ «آمِينِ» فيه لغتان. تقول العربُ: أُمين، وآمين، قال الشاعر:

تباعد عني فُـطْحُـل إِذْ دَعــوتــه أَمينَ فــزاد اللَّه مــا بيننــا بعــدا(١) وقال الشاعر أيضاً:

يا رَبُ لا تسلبني حبّها أبداً ويرحم اللَّهُ عبداً قال آمينا(٢)

ومعناه: اللهم استجب، وهما موضوعان في موضع اسم الاستجابة كما أن قولنا: «صه» موضوع موضع سكوتاً(٤).

وحقهما من الإعراب الوقف<sup>(٥)</sup> لأنهما بمنزلة الأصوات إذْ كانا غير مشتقين منْ فعل إلا أنَّ النون فتحت فيهما لالتقاءِ السَّاكنين، فإن قَال قائل: ألا كُسِرت النَّونُ لالتقاءِ الساكنين، قيل: الكسرة تَثْقُل بعدَ الياءِ، ألا تَرى أن أَيْن وكيف فتحتا لالتقاءِ الساكنين ولم تُكْسَرا لِثِقَل الكسرةِ بعدَ الياءِ.

<sup>(</sup>١) الأصل أنت مثل ضارب زَيْداً. ولا يفصل بينهما أيضاً.

<sup>(</sup>٢) البيت في اللسان (أمن) وفي الطبري والقرطبي في شرحهما هذه الآية.

<sup>(</sup>٣) البيت في اللسان «أمن» منسوباً لعُمَرَ بن أبي ربيعة، وفي فصيح ثعلب ٨٧ لمجنون ليلي.

<sup>(</sup>٤) أي أنه اسم فعل أمر بمعنى أستجب.

<sup>(</sup>٥) تبنيان على السكون.



## بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تبارك وتعالى: ﴿ أَلَّم ﴾ .

زعم أبو عبيدة معمرُ بنُ المثنى أنَّها حُروفُ الهجاءِ افْتتاح كلام، وكذلك: ﴿المرك، و﴿المص﴾(١)، وزعم أبو الحسن الأخْفش أنَّها افتتاح كلام(١) ودليل ذلك أن الكلام الذي ذُكِرَ قَبلَ السُّورَةِ قَد تَمَّ.

وزعم قطرب أن: (٣) ﴿ الم ﴾ و ﴿ المص ﴾ و ﴿ المر ﴾ و ﴿ كهيعص ﴾ و ﴿ ق ﴾ ،

والأخفش هو سعيد بن مسعدة، مولى آل مجاشع بن دارم، من أهل بلخ، سكن البصرة وقرأ على سيبويه وكان أسن منه وهو أنبغ تلاميده، والوحيد الذي روى كتابه، ولولاه لضاع الكتاب، رحل إلى الكوفيون منهم الجرمي، والفراء، والكسائى.

وترك الأخفش هذا عدة كتب في اللغة، وله «معاني القرآن» الذي يشير إليه الرجاج كثيراً ت ٢٢١ هـ.

ويعرف بالأحفش الأوسط تمييزاً لـه من الأحفش الأكبر أبي الخطاب عبـد الحميـد أستـاذ سيبويه، والأصغر هو علي بن سليمان تلميذ المبرد، وراوي الكامل.

أخبار النحويين ٣٩. مراتب النحويين ٦٨.

البغية ٢٥٨. طبقان النحويين ٧٤.

نزهة الألباء ٩١.

(٣) قطرب هو محمد بن المستنير من تلاميذ سيبويه، كان يدلج إليه ليلا فإذا استيقظ رآه على بابه،

<sup>(</sup>١) أبو عبيدة يعتبرها أيضاً أسماء للسور، ففي «مجاز القرآن»: ألم افتتاح مبتدأ كلام شعار للسورة.

<sup>(</sup>٢) رأي الأخفش أنها حروف يستهل بها الكلام مثل «ألا».

و ﴿يس﴾ و ﴿نون﴾ ، حروف المعجم ذكرت لتدل على أن هذا القرآن مؤلف(١) من هذه الحروف المقطعة التي هي حروف ا. ب. ت. ث. فجاء بعضها مقطّعاً وجاء تمامها مُؤلّفاً ليدل القوم الذين نزل عليهم القرآن أنه بحروفهم التي يعقلونها لاريب فيه.

ويروى عن الشعبي (٢) أنه قال: لِلَّه في كُلِّ كتـابٍ سِرٌّ وسِـرُه في القرآن حروف الهجاءِ المذكورة في أوائل السُّورِ.

ويروى عن ابن عباس ثلاثةُ أُوجه في ﴿الم﴾ وما أُشبهها، فوجه منها أَنه قال:

أقسم اللَّهُ بهذه الحروف أن هذا الكتاب الَّذِي أُنزل(٣) على محمد ﷺ هو الكتاب اللَّذي عنده، عز وجل لا شك فيه، والقول الثَّاني عنه أن: ﴿الرَّهُ، ﴿وحم ﴾، ﴿ ونون ﴾، اسم للرحمن عز وجل \_ مقطّع في اللفظ موصُول في المعنى، والتَّالث عنه أنَّه قال: ﴿الم ﴾ معناه أنا اللَّه أعلم، و ﴿الرَّهُ معناه أنا اللَّه أرى،

<sup>=</sup> فقال له ما أنت إلا قطرب ليل، كان بارعاً في النحو واللغة ولكن ابن السكيت ضعف رأيه في اللغة واتهمه بالكذب. لقطرب عدة مؤلفات منها النوادر، والأضداد، والهمز ـ الغ. وكلها تدل على عمق وسعة علم، أما رأيه هذا فشائع بين المفسرين.

أنظر الفهرست ٥٠، البغية ١٠٤ الوفيات ١ ـ ٤٩٤.

<sup>(</sup>١) في الأصل المؤلف.

<sup>(</sup>٢) الإمام الشعبي هو عامر بن شرحبيل الحميري، راوية من التابعين ولد ومات بالكوفة، بعد أن جاوز الثمانين، روى عن عبد الله بن عمر، له مع عبد الملك والحجاج مجالس مروية في كتب الأدب، وهو أحد أثمة الأمصار الأربعة: سعيد بن المسيب بالمدينة ومكحول بالشام والحسن البصري بالبصرة. توفي سنة ١٠٥ هـ.

تاریخ بغداد ۱۲ ـ ۳۳۶ ابن خلکان ۱ ـ ۲٤٤.

٣) لأن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ من قبل وما أنزل على رسول الله هي مما هـو مكتـوب
 هناك لا شك فيه ولا تغيير.

و (المص) معناه أنا اللَّه أعلم وأفصل (١) و (المر) معناه أنا اللَّه أعلم وأرى.

فهذا جميع ما انتهى إلينا من قول أهل اللغة والنحويين في معنى ﴿ الم ﴾ وجميع ما انتهى إلينا من أهل العلم بالتفسير.

ونقول في إعراب ﴿الم ﴾ و ﴿السر ﴾ و ﴿كهيعص ﴾ وما أشب هذه

هذا باب التهجي.

<sup>(</sup>١) أي أقضي.





وهي: الألف والناءُ والتاءُ والثاءُ وسائر ما في القرآن منها.

فإجماع النحويين أنَّ هذه الحُروف مَبْنِيَّة على الوقف لا تعرب ومعنى قولنا «مبنية على الوقف» أنك تُقَدِّرُ أنْ تسكت على كل حرف منها، فالنطق: ألف، لام، ميم، ذلك. والدليل على أنك تقدر السكت عليها(١) جمعك بين ساكنين في قولك «لام» وفي قولك «ميم». والدَّليل على أنَّ حروف الهجاءَ مَبْنيّة على السكت كما بني العدَّدُ على السَّكْت: أنَّك تقول فيها بالوقف مع الجمع بين ساكنين، كما تقول إذا عددت واحدٌ. اثنانْ. ثَلاثَهُ. أربعهُ... ولولا أنك تقدر السكت لقلت: ثلاثةً، بالتاءِ(٢) كما تقول: ثلاثاً يا هذَا. فتصير الهاءَ تاءً مع التنوين واتصال الكلام.

وحقها من الإعراب أن تكون سواكن الأواخر، زَعم سيبويه أنَّك أردْتَ أنَّ المعجم حروف يُحْكى بها ما فِي الأسماء المؤلَّفَةِ من الحروف(٣) فجرى

<sup>(</sup>١) ط، ب: ودليل ذلك.

<sup>(</sup>٢) أي وليس بالهاء والوقف.

 <sup>(</sup>٣) أشبهت أسما الأصوات في أنها تعبر عن معاني أسماء، فسكنت وأراد أنها سكنت في هذا
 الموضع وما أشبهه، وقد تعرب كالأسماء المتمكنة وفي ك:

أنك أردت أن تقطع المعجم حروفاً تحكي بها ما في الأسماء المؤلفة من الحروف فجرت مجرى ألخ.

مجرى ما يحكى به نحو «غاق»، وغاق يا فتى، إِنَّما حكى صوتَ الغُراب<sup>(١)</sup>، والدليل أَيْضاً على أَنها مَوْقُوفَة قولُ الشَّاعر<sup>(٢)</sup>:

أَقْبُلْتُ من عند زياد كالخرف تخطُّ رجْلاي بخطُّ مختَلف تَكتُّبَانِ في الطريق لاَمَ أَلِفْ

كأنه قال: لامْ أَلِفْ، بسكون «لام» ولكنه ألقى حركة همزة «ألف» على الميم ففتحها.

قال أبو إسحق: وشرح هذه الحروف وتفسيرها أنّها ليست تجري مجرى الأسماء الْمُتمكّنة، والأفعال المضارعة التي يجب لها الأعراب وإنما هي تقطيع الاسم المؤلف الذي لا يجب الإعراب فيه إلا مع كماله، فقولك «جَعْفَر» لا يجب أن تُعْرَبَ منه الجيم ولا الْعَيْنَ ولا الفَاءَ ولا السرّاء، دون تكميل الاسم، فإنّما هي حكايات وُضِعَتْ على هذه الحروف، فإن أجريتها مَجْرى الأسماء وحدثت عنها قلت: هذه كاف حسنة، وهذا كاف حسن، وكذلك سائر حُرُوف الْمُعْجَم، فمنْ قال هذه كاف أنّت لمعنى الْكلِمَةِ، ومن ذكّر فلمعنى الحرف، والإعراب وقع فيها لأنك تخرجها من باب الحكاية.

قال الشاعر!

## كافأ وميمين وسيناً طاسماً (٣)

<sup>(</sup>١) ك: إذا حكى صوت الغراب.

<sup>(</sup>٢) هو أبو النجم العجلي، يصف حالة سكر له، وزياد هو صديقه الذي شرب عنده، يريد أنه كان يتمايل فتخط رجلاه في الطريق ما يشبه ولام الف، وأبو النجم هو الفضل بن قدامة، من بني بكر بن وائل كان رجازاً وشاعراً أوصف من العجاج وكان معاصراً له، أنظر الأغاني ٩ ـ ٧٧ والخزانة ١ ـ ٤٩.

والأبيات في اللسان (كتب) باختلاف قليل، وكتاب سيبويه ٢ ـ ٣٤ ط ماريس.

<sup>(</sup>٣) كتاب سيبويه ٢ ـ ٣١ باريس، ابن يعيش ٦٩ ـ ٢١، ويروى طامساً.

## وقال أيضاً:

## كما بينت كاف تَلُوحَ ومِيمُها(١)

ذكَّرَ طَاسِماً لأنه جَعله صفةً للسين، وجعل السِّين في معنى الحرف وقال تلوح، فأنث الكاف، ذهب بها مذهب الكلمة، قال الشاعر يهجو النحويين، وهو يَزيدُ بن الحكم (٢).

إذا اجتمعوا على ألف وواو وياء لاح بينهمو جدال

فأما إعرابُ «أبي جَادٍ» و «هَوَزٍ» و «حُطِّي»، فزعم سيبويه أنَّ هذه مَعْروفاتُ الاشتقاق في كلام العرب، وهي مَصْروفة، تقول: علمْتُ أَبا جادٍ وانتفعتُ بأبي جاد، وكذلك «هوز» تقول: نفعني «هوز»، وانْتَفَعْتُ بهوَزٍ، (وكذلك حُطِّي)(٣)، «وَهُنَّ» مصْروفات منوّنات. فأما «كلمون»(٤) و «سَعْفَص» و «قُرَيْشِيَات»، فأعْجَمِيَّات تقول: حمذه كَلَمْونَ ـ يا هذا ـ وتعلمت كَلَمُونَ وانتفَعْتُ بكلمون، وكذلك «سعفص».

فَأَمًّا قُرَيْشِيَاتٌ فاسْم للجَمْع (٥) مصروفة بسبب الألف والتاء، تقول: هَذه

<sup>(</sup>١) كتاب سيبويه ٢/٣١ وابن يعيش أيضاً وهو للراعي، وصدره:

أهاجتك أبيات أبان قديمها، وفي اللسان (كهف): أشاقتك أطلال تعفت رسومها.

<sup>(</sup>٢) ط: يزيد بن الحرث، وهو خطأ أو اختصار، وابن الحكم، ثقفي أسلم يوم فتح الطائف وله مع الحجاج موقف معروف، وقد احتضنه سليمان بن عبد الملك، ولكنه انشق على الأمويين وانضم إلى يزيد بن المهلب، أنظر الأغاني ١١ ـ ٩٦ الساسي ورغبة الأمل ٨ ـ ٤١ وجاء في الخزانة ١/ ٥٣٥ أن البيت ليزيد بن الحكم كما نسبه الزجاج وابن الأنباري والقالي، وروى الحريري في درة الغواص عن الأصمعي أنه قال: أنشدني عيسى بن عمر بيتاً هجا به النحويين. الخ.

<sup>(</sup>٣) ليست في ك.

<sup>(</sup>٤) ط وكلمون.

<sup>(</sup>٥) في الأصل وك: إسم للجميع، والغرض في الروايتين أنه إسم دال على جمع.

قَرَيْشِيَاتً \_ يا هذا وَعَجبْتُ مِنْ قُريْشِيّات (يا هذا)(١).

ولقطرب قول آخر في ﴿الم﴾: زعم أنه يجوز: لما لغا القومُ في القرآن فلم يتفهموه حين قالوا ﴿لاَ تَسْمَعُوا لهذا القرآن والغَوْا فِيه﴾(٢) أُنْزِلَ ذكرُ هذه الحروف، فسكتوا لمَّا سمعوا الحروف طمعاً في الظفر بمَا يحبون ليفهموا (٣) -بعد الحروف ـ القرآن وما فيه، فتكون الحجة عليهم أثبت إذا جحدوا بعد تفهم وتعلم.

قال أبو إسحق: والذي اختاره من هذه الأقوال التي قيلت في قوله عزّ وجلّ: ﴿الم بعض ما يروى عن ابن عباس رحمة الله عليه. وهو أن المعنى: ﴿الم أنا الله أعلم، وأن كل حرف منها له تفسيره، والدليل على ذلك أن العرب تنطق بالحرف الواحد تدل به على الكلمة التي هو منها، قال الشاعر(٤):

قلنا لها قفي قَالَتْ قافْ لا تَحْسَبِي أَنَّا نَسِينًا الإِيجَاف فنطق بقاف فقط، يريد قالت أقف.

وقال الشاعر أيضاً:

نَادَوْهمو أَنِ الْجِمُوا، أَلَاتا قالوا جميعاً كلهم: أَلا فَا(٥)

<sup>(</sup>١) ليست في ط.

<sup>(</sup>٢) فصلت ٤١ ـ ٢٦.

<sup>(</sup>٣) أنزلت مقطعة ليسكتوا ويتأملوا فيفهموا كلمة طمعاً تعليل الأنزلت.

<sup>(</sup>٤) أبو وهب الوليد بن عقبة، أخو عثمان من الرضاعة، ولاه الكوفة فشرب وأم الناس سكران فعزله عثمان وحده، وقال هذا الشعر وهو في طريقه إلى المدينة، يخاطب الإبل، ويقول لا تظنيني أترفت ونسيت طرد الابل أنظر الأغماني ١٨١/٤ ساسي، والأبيات في الخصائص ١ - ٣٠.

والصحابي ٩٤، وشرح شواهد الشافية ٢٧١، وكتاب سيبويه ٢ ـ ٦٣ باريس.

<sup>(</sup>٥) الكامل ١ - ٢٤٠ وشرح شواهد الشافية ٢٦٢، ٢٦٤، للقيم بن أوس.

تفسيره: نادوهموا أَنْ أَلْجَمُوا، أَلا تركبون، قالوا جميعاً: ألا فارْكَبـوا، فَإِنَّما نطق بتاءٍ وفاءٍ كما نطق الأوّل بقَافِ.

وأنشد بعض أهل اللُّغَةِ للقيم بن سَعْد بن مالك:

إِنْ شَنْتَ أَشْرَفْنا كَلَانَا فَدَعَا اللَّهَ رَبًّا جُهْدَه فَاسْمَعَا بِالخَيْرِ خَيْرَات وإِنْ شَرًّا فَآى ولا أُريد الشر إلا أَن تَاءَ وأَنشد النحويون:

بالخير خيرات وإن شرا في ولا أريد السر إلا إن تَا يريدون: إن شَرًّا فَشَرَّ، ولا أُريد الشر إلا أَن تَشَاء.

أنشد جميع البصريين ذلك(١)

فهذا الذي أُختاره في هذه الحروف واللَّه أُعلم بحقيقتها.

فأما ﴿ ص ﴾ فقرءَ الحسن (٢): صادِ والقرآن، فكسر الدال، فقال أهل

= كتاب سيبويه ٢ ـ ٦٢ باريس، وجاء في اللسان (معي) أن الأبيات لحكيم بن معية التميمي، وجاءت كما يلي:

ان شئت يا أسماء أشرفنا معا دعا كلانا ربه فاسمعا بالحير خيرات وإن شرافاي ولا أريد السر إلا أن تاي قال: وبانقلاب الياء إلى الألف يسلم قول حكيم من الأقواء، وجاء بعد ذلك: قال لقمان بن أوس بن ربيعة بن مالك بن يزيد بن مناة بن غنم:

إن شئت أشرفنا كلانا فدعا . وأعاد البيتين كما ذكرهما من قبل (١) ك: أنشد جميع البصريين هكذا.

(٢) الحسن بن أبي الحسن بن يسار، البصري، السيد الإمام أبو سعيد إمام البصرة في عصره، قرأ على حطان بن عبد الله الرقاشي، عن أبي موسى الأشعري، وعلى أبي العالية، عن أبي عن زيد بن ثابت وعن عمر، وقرأ عليه جماعة منهم أبو عمرو بن العلاء، وعيسى بن عمر، ت ٢١٠هـ.

غاية النهاية ت ١٠٧٤ ابن خلكان ١ ـ ١٦٠.

اللغة: معناه صاد القرآن بعملك، أي تَعَمَّدُهُ، وسقطت الياءُ للأمر ويجوز أن تكون كسرت الدال لالتقاء الساكنين إذا نَويْتَ الوصلَ. وكذلك قرأ عبد الله بن أبي إسحق (١): «صاد والقرآن»، وقرأ أيضاً «قافِ والقرآن المجيد». فالكسر في مذهب بن أبي إسحق لالتقاء الساكنين (٢).

وقرأ عيسى بنُ عمر (٣): «صادَ والقرآنِ» - بفتح الدّال - وكذلك قرأ «نونَ والقلم » و «قافَ والقرآنِ» - بالفَتح أيضاً - لالتقاءِ السّاكنين، قال سيبويه: إِذَا نَاديتَ أَسْحارً (٤) والأَسْحَارُ اسمُ نَبْتٍ - مشدّد الراءِ - قلت في ترخيمه: يا أَسْحار أَقْبل، ففتَحْتَ لالتقاءِ السّاكِنين كما اخْتَرتَ الفتحَ في قولك عض يا فتى فاتباع الفتحةِ الفَتْحَةَ ويجوز: يا اسحار أَقْبِل، فتَكْسِر لالتقاء السّاكِنين.

وقال أبو الحسن الأخفش: يجوز أن يكون صاد وقاف، ونون أسماء للسور منصوبة إلا أنها لا تُصرف كما لا تصرف جملة أسماء المؤنث. والقول الأول أعني التقاء الساكنين، والفتح والكسر من أجل التقائها أقيس، لأنه(٥) يزعم أنه ينصب هذه الأشياء كأنه قال: أذكر صاد (١٠٠٠). وكذلك يجيز في (حم)،

<sup>(</sup>۱) عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي ولاء أول من بعج النحو ومد القياس وشرح العلل، ناظر أبا عمرو بن العلاء فقهره، كان ينقد الفرزدق كثيراً، وكانت له خلافات قليلة في القرآن خاصة من ذلك أنه كان يقرأ: الزانية والزاني، والسارق والسارقة بالنصب ت ١١٧ طبقان النحويين ٢٥ ـ ٢٧ أخبار النحويين ٢٠.

<sup>(</sup>٢) لأنه وصل الحرف بما بعده، والساكنان الألف والصاد.

<sup>(</sup>٣) عيسى بن عمر الثقفي أبو عمر مولى خالد بن الوليد نزل في ثقيف فنسب إليهم. إمام في النحو والعربية والقراءة، يقال إنه ترك نيفا وسبعين مصنفاً. أخذ عن أبي عمرو بن العلاء وعبد الله بن أبي إسحق والحسن البصري وغيرهم ت ١٤٥ هـ. البغية ٣٧١.

<sup>(</sup>٤) في الأصل ناديت.

 <sup>(</sup>٥) الأخفش.

<sup>(</sup>٦) أي وعدم والحذف أولى.

و «طس»، النّصب و «ياسين» أيضاً على أنها أسماء للسور.

ولوكان قـرئ بها لكان وجهُه الفتحَ لالتقاءِ الساكنين.

فأما ﴿ كهعيم ﴾ فلا تُبينُ [فيها] النون مع الصاد في القراءة وكذلك ﴿ حم عسق ﴾ لا تبين [فيها] النون مع السين.

قال الأخفش وغيره من النحويين: لم تبيّن النون لقرب مخرجها من السين والصَّادِ.

فأما «نُونْ والقَلم» فالقراءة فيها تَبْيين النون مع الواو التي في «والقلم»، وبترك التبيين. إِنْ شئتَ بيّنتَ وإِن شئتَ لَمْ تُبيّنْ، فقلت «نُونْ والقَلم» لأن النون بعدت قليلًا عن الواو(١).

وأما قوله عزّ وجلّ (٢) ﴿ أَلَمَ اللّه ففي فتح الميم قولان أحدهُما لِجماعة من النحويين وهو أن هذه الحروف مبنية على الوقف فيجب بعدها قطع ألف الوصل فيكون الأصل: أ. ل. م. اللّه لا إله إلا هو. ثمَّ طرحتْ فَتْحةُ الهمزَةِ على الميم، وسقطت الهمزة كما تقول: واحدْ إثنان، وإن شئت قلت: واحدِ اثنان فألقيْتَ كسرة اثنين على الدال.

وقال قوم من النحويين لا يسوغ في اللفظ أن ينطق بثلاثة أحرف سواكنَ فلا بدُّ من فتحة الميم في ألم الله لالتقاءِ الساكنين (يعني الميم واللام والتي بعدها)(٤).

وهذا القول صحيح لا يمكن في اللفظ غيره.

<sup>(</sup>١) هذه عبارة ك وعبارة ط، ب: إن شئت قلت نون والقلم [أي بتشديد الواو] وإدغام النون فيها.

<sup>(</sup>٢) ك فأما. (٣) ك فيجب.

<sup>(</sup>٤) ليست في ك.

فأما من زعم أنَّه إِنَّما أَلقي حركة الهمزة فيجب أن يقرأ «أَلم اللَّه»(١).

وهذا لا أعلم أجداً قرأ به إلا ما ذُكر عن الرؤاسي (٢) ، فأمَّا من رواه عن عاصم فليس بصحيح الرواية (٣) .

وقال بعض النحويين لو كانت محركة للالتقاءِ الساكنين لكانت مكسورة، وهذا غلط لو فعلنا في التقاءِ الساكنين إذا كان الأول منهما ياءً لوجب أن تقول: كيف زَيد وأين زيد وهذا لا يجوز، وإنما وقع الفتح لثقل الكسرة بعد الياء»(٤).

وقوله عزّ وجلُّ: ﴿ ذَلِكَ الكِتَابُ ﴾ .

زعم الأخفش وأبو عبيدة أن معناه هذا الكتاب قال الشاعر.

أُقـول له والـرمـح يـأطـر متنـه تـأمَّـلْ خُفَـافاً إِنني أنـا ذَلكـا(٥)

وهو محمد بن الحسن بن أبي سارة يكنى أبا جعفر، أستاذ الكسائي والفراء وأول من وضع كتابًا في النحو من الكوفيين، ويقال إن كل ما في كتاب سيبويه «قال الكوفي» إنما عنى به المرؤاسي وله اختيار في القراءة وذكره الداني في غاية النهاية.

<sup>(</sup>١) بكسر الميم للتخلص من التقاء الساكنين بعد حذف حركة الهمزة.

<sup>(</sup>٢) ط الا الرؤاسي.

أخبار النحويين ١٣٥، نزهة الألباء ٦٥، البغية ٣٣.

<sup>(</sup>٣) عاصم بن أبي النجود شيخ القراء بالكوفة بعد أبي عبـد الرحمن السلمي، جمـع بين الفصاحة والإتقان والتجويد والتحرير وحسن الصوت وروى عنه رببيه حفص ت ١٢٧ هـ.

ابن خلكان ١ - ٣٠٤. غاية النهاية ١٤٩٦.

 <sup>(</sup>٤) هذه دفاع عن الرأي الذي سبق ذكره من أن الميم فتحت لالتقاء الساكنين، والمراد بالتقائهما
 هنا الجمع بينهما.

<sup>(</sup>٥) هو خفاف بن ندبة (أمه) يخاطب مالك بن حماد سيد بني فزارة وقد قتله خفاف ثأراً لمعاوية بن عمرو أخي الخنساء في خبر طويل مذكور في الأغاني ١٣ ـ ١٣٧ ويـاطر متنه يلوي بدنـه حتى يتلاقى طرفاه كالحبل وأنظر أيضاً الأغانى ٢ ـ ١٢٩ والخزانة ٢ ـ ٤٧١ والجمهرة ١٢ بيروت.

قال المعنى إنني أنا هذا. وقال غيرهما من النحويين: إن معناه القرآن ذلك الكتاب الذي وعدوا به على لسان موسى وعيسى (ص)(١) ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَروا بِهِ ﴾ (٢) وكذلك قوله: ﴿ اللَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءُمُ ، وإنَّ فَرِيقاً مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ (٣).

فالمعنى هذا ذلك الكتاب.

ويجوز أن يكون قوله ﴿ أَلَم ذَلَكَ الْكِتَابُ ﴾ ، فيقال «ذلك» للشيء الذي قد جرى ذكره ، فإن شئت قلت فيه «هذا» وإن شئت قلت هذا ستة ، أو كقوله عز وجل في انفقت ثلاثة وثلاثة فذلك ستة وإن شئت قلت هذا ستة ، أو كقوله عز وجل في قصة فرعون : ﴿ فَحَشَرَ فَنَادَى فَقَالَ أَنَا رَبُّكُم الْأَعْلَى فَأَخَذَه اللّه نَكَالَ الْآخرة والْأُولَى ﴾ ثم قال بعد ذلك : ﴿ إِنَّ فِي ذَلكَ لَعِبْرةً لِنَنْ يُخْشَى ﴾ (٤) . وقال في موضع آخر : ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ ﴾ ثم قال : ﴿ إِنَّ فِي هَذَا لَبُلَاعًا لِقَوْم عَابِدِينَ ﴾ (٥) . وقال عن وجل الصَّالِحُونَ ﴾ ثم قال : ﴿ إِنَّ فِي هَذَا لَبُلَاعًا لِقَوْم عَابِدِينَ ﴾ (٥) . وقال عن وجل الصَّالِحُونَ ﴾ ثم قال : ﴿ إِنَّ فِي هَذَا لَبُلَاعًا لِقَوْم عَابِدِينَ ﴾ (٥) . وقال عن وجل المَّالِحُونَ ﴾ ثم قال : ﴿ إِنَّ فِي هَذَا لَبُلَاعًا لِقَوْم عَابِدِينَ ﴾ (٥) . وقال عن وجل في المَّالِ وَلَيْ يَا الْكَتَابُ وَاللّه وَلَيْ عَلَى الْحَوْنَ ﴾ ثم قال : ﴿ إِنَّ فِي هَذَا لَبُلَاعًا لِقَوْم عَابِدِينَ ﴾ (١٠) فقال ﴿ ذَل كَ الْحَقُ ﴾ (١٠) فقال ﴿ ذَل كَ الْحَقُ ﴾ (١٠) فقال ﴿ ذَل كَ الْحَقُ ﴾ (١٠) فقال ﴿ فَل اللّه عَلَى مَا وصَفنا فِي شرح حروف الهجاءِ » . التي نعقلها على ما وصفنا في شرح حروف الهجاءِ » .

وموضع ﴿ذلك﴾ رفع لأنه خبر ابتداءٍ على [قول] من قال هذا القرآن ذلك

<sup>(</sup>١) ك عليهما السلام.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة (٢) ـ آية ٨٩.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة (٢) ـ آية ١٤٦ .

<sup>(</sup>٤) سورة النازعات (٧٩) ـ الآيات ٢٣ ـ ٢٦، ومعنى ذلك: هذه الأحداث التي ذكرت.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنبياء (٢١) ـ آية ١٠٦.

<sup>(</sup>٦) سورة الرعد (١٣) آية:

الكتاب. والكتاب رفع يسميه النحويون عطف البيان نحو قولك: هذا الرجل أخوك فالرجل عطف البيان أي يبين من الذي أشرت إليه، والاسم من ذلك «ذا» والكاف زيدت للمخاطبة ولاحظ لها في الإعراب(١) قال سيبويه: لو كان لها حظ في الإعراب لقلت: «ذاك نفسه زيد»(١) وهذا خطاً ـ لا يجوز إلا «هذاك نفسه زيد».

(ولذلك «ذانك» يشهد أن الكاف لا موضع لها. لو كان لها موضع لكان جرا بالإضافة، والنون لا تدخل مع الإضافة)(٣).

واللام تزاد مع ذلك للتوكيد، أعني توكيد الاسم لأنها إذا زيدت أسقطت معها «ها». تقول: ذلك الحق وذاك الحق، وها ذاك الحق، ويقبح هذلك الحق لأن اللام قد أكدت معنى الإشارة (٤). وكسرت اللام للالتقاء الساكنين، أعني الألف من ذا واللام التي بعدها، وكان ينبغي أن تكون ساكنة ولكنها كسرت لما قلناه (٥).

وكذلك يجب أن يكون موضع ذلك رفعاً فيمن جعل ذلك خبراً عن ﴿ أَلَّم ﴾ .

وقوله عزّ وجلُّ : ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ .

معناه لا شك فيه تقول: رابني فلان إذا علمت الرّيبَة فيه وأرابني إذا أوهمني الريبة قال الشاعر(٢).

<sup>(</sup>١) ومن العجب أنه يعتبر الكاف في إياك ضميراً.

<sup>(</sup>٢) على أن نفس توكيد للكاف المضاف إليه.

<sup>(</sup>٣) هذه الفقرة في ك فقط.

<sup>(</sup>٤) المعروف عند جميع النحويين أنه لا يجوز ذكر هاء التنبيه مع الـلام إلا رأيا رواه ابن هشام عن ابن معط، وقال ابن مالك: واللام أن قدمت ها ممتنعه.

<sup>(</sup>٥) كان حق اللام أن تبنى على السكون وكسرت للالتقاء الساكنين.

<sup>(</sup>٦) هو الفرزدق وقيل الأعشى وقيل المتلمس وقيل غيرهم أي إذا أحدثت ما يريبه قال إنه مجرد=

أخوك الذي إِنْ ربتَه قال إنما أُرَبْتُ وإِنْ عاتبت لان جانب

وموضع ﴿لاريب﴾ نصب، قال سيبويه: «لا» تعملُ فيما بعدها فتنصبه ونصبها لما بعدها كنصب إنَّ لمَا بعدها إلا أنها تنصبه بغير تنوين(١) وزعم أنها مع ما بعدها بمنزلة شيء واحد.

كأنها جواب قول القائل: هل من رجل في الدار، فمن غير منفصلة من رجل، فإنْ قال قائل فما انكرت أن يكون جواب هل رجلَ في الدار (٢)؟ قيل: معنى «لا رجل في الدار» عموم النفي، لا يجوز أن يكون في الدار رجل ولا أكثر منه من الرجال إذا قلت: «لا رجل في الدار»، فكذلك «هل مِنْ رجل في الدار» استفهامٌ عنِ الواحد وأكثر منه، فإذا قلت: «هل رجلٌ في الدار» أو «لا رجلٌ في الدار» جاز أن يكون في الدار رجلان لأنك إنما أخبرْت أنّه ليس فيها واحد فيجوز أن يكون فيها أكثر، فإذا قلت لا رجلٌ في الدار فهو نفي عام وكذلك ﴿لا رَبْنَ فِيهِ﴾.

وفي قوله ﴿فيه ﴾ أربعة أوجه، القراءة منها على وجه واحد ولا ينبغي أنْ يُتَجاوَزَ إلى غَيْره وهو ﴿فيهِ هُدى ﴾ بكسر الهاء (ويجوز في الكلام وفي القراءة لو كان قرئ به) (٣) «فيهي هدى» بإثبات الواو، و «فيهي هدي» بإثبات الياء، وقد شرحنا هذه الأوجه في إعراب الحمد (٤).

وهم وإنك لم تحدث شيئاً، وفي اللسان (راب) الرواية الصحيحة للييت «أرَبْتُ» أي أنا الذي أحدثت الريبة.

<sup>(</sup>١) أي هو مبني على الفتح.

<sup>(</sup>٢) أي لماذا منعت هذا. يريد نصب رجل بعد هل.

<sup>(</sup>٣) هذه الجملة ليست في ك والعبارة هناك. وهو قوله فيه هدى، وفيهي هـ دى بإثبات الياء وفيهـ و ٣) هذى . . . الخ .

<sup>(</sup>٤) انظر ص ٥٠ ـ ٥١.٠

فأمًّا قِرَاءَةُ «فيه هُدَّى» بإدغام الهاءَ في الهاءَ فهو ثقيل في اللفظ، وهو جائز في القياس لأن الحرفين من جنس واحد إلا أنه يثقل في اللفظ لأن حروف الحلق ليست بأصل في الإدغام والحرفان من كلمتين، وحكى الأخفش أنَّها قِراءَة.

وموضع ﴿ هـ دَى ﴾ نصب، ومعناه بيان ونصبه من وجهين أحدُهُما أَنْ يكون مَنْصُوباً على الحال من قولك: القرآن ذلك الكتاب هدى ويجوز أَن يكون انتصب بقولك: لا ريْبَ فيه في حال هدايته فيكون حالاً من قولك لا شك فيه هادياً، ويجوز أَن يكون موضعُه رفعاً من جهات: إحْدَاهَا أَن يكون خبراً بعد خبر كأنه قال: هذا ذلك الكتاب هدى، أي قد جمع أنه الكتاب الذي وعدوا به وأنه هدًى كما تقول: هذا حُلوً حامض، تُريدُ أَنه قد جَمع الطَّعْمَين (١) ويجوز أَن يكون رفعه على إضمار هو، كإنه لما تم الكلام فقيل: ﴿ المَّمْ ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ ﴾ قيل: هو هدى.

ويجوز أن يكون رفعه على قولك: ﴿ ذَلِكَ الْكَتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ ﴾ كأنك قلت ذلك الكتابُ لَا رَيْبَ فِيهِ ﴾ كأنك قلت ذلك الكتابُ حَقًّا، لأن لا شك فيه بمعنى حقّ ثمّ قَال: بعد ذلك: ﴿ فِيهِ هُدىً لِلْمُتَّقِينَ ﴾ .

وقوله عزَّ وجلُّ: ﴿الَّذِينَ يُتَّوْمِنُونَ﴾.

معناه يصدقون، وكل مؤمِن بشيءٍ فهو مصدّق به فإذا ذكرتَ مؤمناً ولم تقل هو مؤمن بكذا وكذا فهو الذي لا يصلح إلا في الله ـ عزّ وجلَّ ـ ، وموضع (الذين) جر تبعاً للمتقين ويجوز أن يكون موضعُهُم (٢) رفعاً على المدح كأنه

<sup>(</sup>١) على هذا التقدير لا يكون من تعدد الخبر لأن الكلمتين أفادتا معنى واحداً، والخبر المتعدد كل كلمة فيه تفيد معنى مستقلاً مثل وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، وقد أجازه بعض النحويين ولكن لم يسلم له. أنظر الأشموني حـ ١ ـ ١٦٣٠.

<sup>(</sup>٢) القياس أن نقول موضعها أو موضعه أي الكلمة أو اللفظ وعود ضمير الجمع عليها لأوجه ذا قيمة

لما قيل هدى للمتقين قيل مَنْ هُم فقيل: ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾، ويجوز أن يكون موضع الذين نصبا على المدح أيضاً كأنه قيل أذكر الذين.

﴿والذين ﴾ لا يظهر فيهم الإعراب، تقول في النصب والرفع والجر: أتاني الذين في الدار ورأيت الذين في الدار ومررت بالذين في الدار، وكذلك الذي في الدار، وإنما منع الإعراب لأن الإعراب إنّما يكونُ في آخر الأسماء، والذي والنذين مبهمان لا تتمان إلا بصلاتِهِمَا فلذلك مُنِعَتِ الإعراب.

وأصل الذي لَـذِ على وزن عَم ٍ فاعْلَمْ، كَـذَلَكُ قَـالَ الخالِل وسيبويه والأخفش وجميع من يوثق بعلمه ...

فإن قال قائل: فما بالك تقول: أتاني اللذان في الدار ورأيت اللذين في الدار فتعرب كلَّ ما لا يعرب في تثنيته نحو هذان وهذين وأنت لا تعرب هذا ولا هُؤلاء، فالجواب في ذلك أن جميع ما لا يعرب في الواحد مشبه بالحرف الذي جاء لمعنى فإذا ثنيته فقد بطل شبه الحرف الذي جاء لمعنى لأن حروف المعاني لا تثنى (۱) فإنْ قال قائِلً فَلَمَ منعته الإعراب في الجمع؟ قلت لأن الجمع الذي ليس على حد التثنية كالواحد، ألا ترى أنك قلت في جميع (۱) هذا هؤلاء يا فتى فجعلته اسماً واحداً للجمع، وكذلك قولك الذين، إنما هو اسم للجمع كما أن قولك سنين يا فتى اسم للجمع فبنيته كما بئيت الواجد، ومن جمع الذين على حد التثنية قال: جاءني الذونَ في الدار، ورأيت الذين

<sup>=</sup> له، وهو نباظر فيه إلى معنى الكلمة، وفي القرآن ﴿وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضَهُمْ ﴾ واختلفت فيه آراء المفسرين.

<sup>(</sup>١) يجاري الزجاج في هذا من زعم من الكوفيين أنها تثنية حقيقية، وأن الموصول المثنى معـرب، وجمهور النحويين من البصريين والكوفيين أنه اسم مبني جاء على هذه الصورة.

<sup>(</sup>٢) ط: جمع.

في الدار. وهذا لا ينبغي أن يقع لأن الجمع مستغنى فيه عن حد التثنية، والتثنية ليس لها إلا ضرب واحد(١).

ومعنى قوله: ﴿بِالغَيْبِ﴾: ما غاب عنهم مما أُخبرهم به النبي ﷺ من أُمر الغيب والنُّشور والقيامة وكل ما غاب عنهم مما أُنبأهم به فهو غيب.

وقوله عزّ وجلُّ: ﴿وَيُقيمُونَ الصَّلاةَ﴾.

معناه يُتمُّونَ الصلاة كما قال: \_ ﴿ وَأَتمُّوا الْحَجُّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ﴾ وضمت الياء من يؤمنون، ويقيمون، لأن كل ما كان على أربعة أحرف نحو أكْرَمَ وأحسنَ وأقام وآمن فمُسْتقبله: يُكرم، ويُحْسِنَ، ويُؤمِنُ ويُقيمُ «وإنما ضمت أوائل المستقبل ليفرق بين ذوات الثلاثة نحو ضرب، وبين ذوات الأربعة نحو دحرج» (٢)، فما كان على ثلاثة فهو ضرب يَضرب أو تَضرب أو نَضرب أن ففصل بالكسرة ? \_ قيل الكسرة قد ففصل بالضمة بينهما فإن قال قائل: فهلا فصل بالكسرة ? \_ قيل الكسرة قد تدخل في نحو تعلم وتبيض (٤) ولأن الضمة مع الياءِ مستعمله، والكسرة لا تستعمل مع الياء. فمن قال أنت تعلم لم يقل هو يعلم، فوجب أن يكون الفرق بينهما بالضمة لا غير.

والأصل في يُقيم « يُؤقيمُ » (٥) والأصل في يُكرمُ يؤكرم ولكن الهمزة

<sup>(</sup>١) أي هو ليس جمعاً حقيقياً حتى يعرب أعراب الجمع.

وهذا النطق كان في هذيل أو عقيل، وهنو حتى في هذه الحالة ليس جمعاً حقيقياً، وهنو على أصح الأراء مبني.

راجع في التصريح والأشموني وحاشية الصبان باب الموصول. حـ ١ ـ ١١١.

<sup>(</sup>٢) الأولى ليفصل بين ذوات الأربعة وغيرها.

<sup>(</sup>٣) ط ونضرب.

<sup>(</sup>٤) هي تلتة بهراء ـ بطن من تميم. يكسرون حرف المضارعة مطلقاً.

وهناك أفعال خاصة يكسر أول مضارعها عند جميع العرب عدا الحجازيين.

أنظر تاريخ آداب العرب للرافعي حـ ١ ـ ١٤٠ ومراجعه.

<sup>(</sup>٥) الأصل فيه يؤقوم ـ لأنه واوي من قام يقوم .

حذفت لأن الضم دليل على ذوات الأربعة ولو ثبت لوجب أن تقول إذا أنبأت عن نَفْسِك: أنا أُوَقُوم وأنا أُوَكُرْم، فكانت تجتمع همزتان فاستثقلتا، فحذفت الهمزة التي هي فاءُ الفعل، وتبع سائِرُ الفعل بابَ الهمزة فقلت أنت تُكرم ونحن نُكرم وهي تُكرم، كما أنَّ بابَ يَعِدُ حُذفتْ منه الواو لوقوعها بين ياء وكَسْرة. الأصل فيه «يَوْعِد» ثم حذفت في تَعد ونَعد وأعد.

وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾.

معناه يصَّدَّقُون \_ قال عزّ وجلّ : ﴿وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ ﴾ \_ إلى قوله \_ ﴿ أَجل قريب فأصَّدِّق ﴾ (١).

وقوله عزّ وجلَّ : ﴿ بَمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ ﴾ :

إن شئت خففت الهمزة في ﴿أُنزِل﴾ \_ وكذلك في قوله (٢) ﴿أُلِئِك) وهذه لغة غير أهل الحجاز، فأما أهل الحجاز فيخففون الهمزة بين الواو والهمزة. قال سيبويه: وإنما فعل بالهمزة ذلك دون سائر الحروف لأنها بَعُدَ مخرجها ولأنها نبرة في الصدر. وهي أبعد الحروف مخرجاً، وأمّا إليْك وإليهم، وعَليْك (٣) وعَليْهِمْ، فالأصْل (٤) في هذا ﴿إلاك) ، وعَلاك، وَإلاهمْ وعَلاهم كما تقول إلى زيد وعلى إخوتك، إلا أن الألف غُيرتْ مع المضْمَر (٥) فأبُدِلت ياء ليفصل بين الألف التي في أواخر غير المتمكنه وبين الألف التي في أواخر غير المتمكنه التي الإضافة لازمة لها، ألا ترى أن إلى وعَلَى ولدى لا تنفَرِدُ من المتمكنه التي الإضافة لازمة لها، ألا ترى أن إلى وعَلَى ولدى لا تنفَرِدُ من

<sup>(</sup>١) ســورة المنافقــون (٦٣) ١١، ١١ وبقيتها: ﴿مَنْ قَبْلِ ِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَـدَكُمُ المَــوْتُ فَيَقُــولَ رَبِّ لــولا أَخُرْتَنِي إلى أَجَلٍ قريب فَأَصَّدَقَ﴾.

<sup>(</sup>٢) ليست في ك.

<sup>(</sup>٣) ك وعليك وعليكم وعليهم.

<sup>(</sup>٤) في ك، ط. الأصل بدون فاء. وهو غير جائز بعد إما.

<sup>(</sup>٥)ك المضمرة.

الإضافة، ولذلك قالت العرب في كلا في حال النصب والجر: رأيت كليهما، وكليكما، ومررت بكليهما وكليكما ـ ففصلت بين الإضافة إلى المظهر والمضمر لما كان كلا لا ينفرد ولا يكون كلاماً إلا بالإضافة.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ أُولَئِكَ عَلَى هُدَىً مِنْ رَبِّهِمْ ﴾ .

موضع ﴿ أُولئك ﴾ رفع بالابتداء، والخبر: ﴿ عَلَى هُدىً مِن ربِّهِمْ ﴾ ، إلا أن أُولئك لا يعرب لأنه اسم للإشارة، وكسرت الهمزة فيه لالتقاء الساكنين، وكذلك قوله ﴿ وَأُولئِك هُمُ المُفْلَحُونَ ﴾ ، إلا أن ﴿ هُمْ ﴾ دخلت فصلاً ، وإن شئت كانت تكريراً للاسم ، كما تقول زيد هو العالم ، فترفع زيداً بالابتداء ، وترفع ﴿ هُو ﴾ ابتداء ثانياً ، وترفع العالم خبراً «لهو » ، والعالم خبراً لزيد ، فكذلك قوله ﴿ أُولئك هم المفلحون ﴾ (١) وإن شئت جعلت ﴿ هو ﴾ فصلاً وترفع زيداً والعالم على الابتداء وخبره ، والفصل هو الذي يسميه الكوفيون عماداً .

(و «سيبويه» يقول إن (٢) الفصل لا يصلح إلا مع الأفعال التي لا تتم نحو كان زيد هو العالم، وظننت زيداً هو العالِم)(٣).

وقال سيبويه دخل الفصل في قوله عزّ وجلّ: . . ﴿ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللّهِ هُوَ خَيْراً ﴾ (٤) وفي قوله: ﴿ وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتاهُمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِه هُو خَيْراً لّهُمْ ﴾ (٥) \_ وفي قوله: ﴿ وَيَرى الَّذِينَ أُوتوا العِلم الذي أُنْزِلَ إليْكَ من ربّك هو الحقّ هِ الحقّ مِنْ ربّك هو الحقّ هِ الحقّ مِنْ عَلَا هُو الحقّ مِنْ

<sup>(</sup>١) أي إعرابها كذلك.

<sup>(</sup>٢) ليست في ط.

<sup>(</sup>٣) العبارة كلها ليست في ب.

<sup>(</sup>٤) المزمل ٧٣ ـ ٢٠.

<sup>(</sup>٥) آل عمران ٣ ـ ١٨٠.

<sup>(</sup>٦) سبأ ٣٤ ـ ٦ .

عِنْدك (١) وما أشبه هذا مما ذكر الله عزّ وجلَّ (٢).

وكذلك (لك)<sup>(٣)</sup> في الكلام في الابتداء والخبر، وفي قولك كان زيد هو العالم ذكرُ<sup>(٤)</sup> هو، وأنت، وأنا. ونحن، دخلت إعْلاماً بأن الخبر مضمون وان الكلام لم يتم <sup>(٥)</sup>، وموضع دخولها إذا كان الخبر معرفة أو ما أشبه المعرفة. وأن «هـو» بمنزلة «ما» اللَّغُو في قوله عز وجلً: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ﴾ (٢) فإنما دخولها مؤكدة.

وقوله عزّ وجلّ: ﴿المُفْلحُون﴾.

يقال لكل من أصاب خيراً مُفْلَحُ \_ وقال عَزَّ وجَالً : ﴿قَدْ أَفْلَحَ المُؤْمِنُونَ ﴾ (٧) \_ وقال : ﴿قَدْ أَفْلَح مَن زَكَّاها ﴾ (٨) . والفلاح البقاء، قال لبيد بن ربيعة : (١)

<sup>(</sup>١) الأنفال ٨ ـ ٣٢ وفي الآيات حبيعاً أفعال ناسخة .

<sup>(</sup>٢) كـ ـ مما جاء في كتاب اللَّه عزَّ وجلَّ .

<sup>(</sup>٣) ليست في ك.

<sup>(</sup>٤) وإن هو.

<sup>(°)</sup> كـ «أن» موضع» وفي ط وذكر هو. . ألخ أي يجوز أن تذكرها .

<sup>(</sup>٦) آل عمران ۲ ـ ١٥٩.

 <sup>(</sup>٧) المؤمنون ٢٣ ـ ١ .

<sup>(</sup>٨) الشمس ٩١ ـ ٩ .

<sup>(</sup>٩) لبيد بن ربيعة العامري من قيس، من أشراف الشعراء المجيدين عمر نحو مائية وحمسة وأربعين عاماً. أدرك الإسلام وأسلم وهاجر، ثم نزل الكوفة على عهد عمر فأقام بها حتى مات أواحر خلافة معاوية.

قيل أنه لم يقل في الإسلام إلا بيتاً واحداً، والحق أنه قال شعراً غير كثير، وهو من أصحاب المعلقات. ومن الأجواد. وأخباره في الأغاني جـ ١٤ - ٩٣. والبيت في ديـوانه ١ - ١٨١ أيضاً: يريد نرجو البقاء بعد عاد وحمير، وأدخل بعض الرواة البيت في قصيدته التي أولها: أيـامَـي قـومي في المـآتـم وانـدبي فتى كـان ممن يبتني الـمجـد أروعـا

نحُلَ بلاداً كلها حُل قبلنا ونرجُو الفلاح بعد عادٍ وتبعا أي نرجو البقاء. وقال عبيد(١):

أَفْ لِح بَـما شُنْت فَـقَـدْ يـد ركِ بالضَّعْف وقد يُخْدَع الأريب<sup>(۱)</sup> أي أصب خيراً بما شئت، والفَلَّاح: الأكار، والفِلاَحة صنَاعَتُه، وإنِما قيل له الفَلَّاح لأنه يَشُق الأرض، ويقالَ فلحت الحديد إذا قطعته.

قال الشاعر: (٣)

قد علمت خيلك أنِّي الصَّحْصَحُ إِنَّ الحَدِيد بالحديد يُفْلَح ويقال للمكاري الفلاح، وإنما قيل له فلاح تشبيهاً بالأكار، قال الشاعر(٤)

لها رطل تكيل الزيت فيه وفَلاح يسُوق لهَا حِمَارا وقوله عز وجلّ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَواءٌ عَليْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ﴾.

<sup>(</sup>۱) عبيد بن الأبرض شاعر جاهلي غاصر امرأ القيس ولـه معه ومـع أبيه حجر مواقف تـروى في أخبارهم. وهو من بني أسد الذين قتلوا حجراً. وقد عمـر طويـلاً وقتله النعمان في يـوم بؤسه. وأخباره في الأغاني ١٩ ـ ٨٤.

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٧ والجمهرة ١٠٠ ـ والأريب الفطن الذكي .

<sup>(</sup>٣) الصحصح والصحصحان الأرض الصلبة، أي قد علم قومك أني صلب شديد. ولا يقطع الأقوياء إلا قوي مثلي. والبيت في اللسان (فلح) والقرطبي ١ ـ ١٥٨ والشطر الثاني في أمثال الميداني ١ ـ ٨ ولم يذكر أحد قائله.

<sup>(</sup>٤) هو عمرو بن أحمر الباهلي. شاعر إسلامي يكنى أبا الخطاب \_ ذكره ابن حجر في الإصابة 1577 \_ وقال يروي برواية جيدة أنه عمر، قيل هو أخو أبي ثعلبة الخشني الذي نزلت فيه الآية: ﴿ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله . ﴾ وله ترجمة في المؤتلف ٣٧ والبيت في اللسان والتاج «فلح».

﴿إِنَّ كَ تَنْصِبُ الذَيْنِ، وهي تنصِبِ الأسماءَ وترفع الأخبار، ومعناها في الكلام التوكيد، وهي آلة من آلات القسم، وإنما نصبت ورفعت لأنها تشبه بالفعل، وشبهها به أنها لا تَلِي الأفعال ولا تعمَل فيها، وإنما يذكر بعدها الاسم والخبر كما يذكر بعد الفعل الفاعل والمفعول إلا أنه قُدّم المفعول به فيها ليفصل بين ما يشبه بالفعل ولفظه لفظ الفعل وبين ما يُشبّه به وليسَ لفظه لفظ الفعل، وخبرها ههنا جملة الكلام، أعني قوله: ﴿ وسواءٌ عليهم أَأَنْذَرَتَهُمْ أَم لَمْ تَنْذِرْهُمْ ﴾.

وترفع سواء بالإبتداء، وتقوم ﴿ أَأَنْذَرَتهم أَمْ لَمْ تُنذِرْهُم ﴾ مَقَامَ الخبركأنه بمنزلة قولك سواء عليهم الإنذار وتركه، وسواء موضوع موضع مُسْتَو، لأنك لا تقيم المصادر مقام أسماء الفاعلين إلا وتأويلها تأويل أسمائهم.

فأما دخول ألف الاستفهام ودخول أم التي للاستفهام والكلام خَبرٌ فإنَّمَا وقع ذلك لمعنى التسوية والتسوية آلتها ألف الاستفهام وأم (١) تقول: أزيد في الدار أم عمرو، فإنما دخلت الألف وأم لأن عِلْمَك قد استوى في زَيد وعَمْرو، وقد علمت أن أحدهما في الدار لا محالة ولكنك أردت أن يُبيّن لك الذي علمت ويخلص لك علمه من غيره، فَلِهذا تقول: قد علمت أزيدٌ في الدار أم عمرو، وإنما تريد أن تُسوّي عند من تخبره العلم الذي قد خلص عندك. وكذلك وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم ، دخلت الألف وأم للتسوية.

فأما ﴿أَنْدَرْتَهُمْ ﴾ فزعم سيبويه أن من العرب من يحقق الهمزة، ولا يجمع بين الهمزتين وإن كانتا من كلمتين، فأما أهل الحجاز فلا يحققون واحدة منهما، وأما بعض القراء - ابن أبي إسحق وغيره - فيجمعون في القراءة بينهما، فيقرأون ﴿أَنْدَرَتُهم ﴾، وكثير من القراء يخفّف إحداهما، وزعم سيبويه أن

<sup>(</sup>١) أي أن الجملة ما زالت خبرية.

الخليل كان يرى تخفيف الثانية فيقول: ﴿ أَانْدُرْتَهُمْ ﴾ (١) فيجعل الثانية بين الهمزة والألف، ولا يجعلها أَلفاً خالصة، ومن جعلها أَلفاً خالصة فقد أخطأ من جهتين: إحداهما أنه جمع بين ساكنين والأخرى أنه أبدل من همزة متحركة قبلها حركة أَلفاً، والحركة الفتح، وإنما حقُّ الهمزة إذا حركت وإنفتح ما قبلها: أن تُجْعَلَ بَيْنَ بَيْنَ، أعني بين الهمزة وبين الحرف الذي منه حركتها، فتقول في سأل: سال وفي رؤوف: رووف وفي بئس: بيس (بيْنَ بيْنَ) (٢) وهذا في الحكم واحد وإنما تُحْكِمُه المشافهة.

وكان غير الخليل (٢) يجيز (٤) في مثل قول تعالى: ﴿فقد جاءَ أُشراطها﴾ (٥) تخفيف الأولى.

وزعم سيبويه أن جماعة من العرب يقرأون: فقد جا أشراطها يحققون الثانية ويخففون الأولى، وهذا مذهب أبى عمرو بن العلاء وأما الخليل فيقول بتحقيق الأولى فيقول: ﴿فقد جاءَ اشراطها ﴾. قال الخليل: وإنما اخترت تخفيف الثانية لإجماع الناس على بدل الثانية في قولك آدم، وآخر، لأن الأصل في آدم: أأدم، وفي آخر أأخر.

وقول الخليل أُقيس، وقول أبي عمرو جيد أيضاً.

قال أبو إسحاق: الهمزة التي للاستفهام ألف مبتدأة: ولا يمكن تخفيف الهمزة المبتدأة ولكن إن أُلقِي همزة ألف الاستفهام على سكون الميم من عليهم فقلت: «عَلَيْهمَ أَنْذُرتهم» جاز. ولكن لم يقرأ به أحد، والهمزتان في

<sup>(</sup>١) ليست في ك.

<sup>(</sup>٢) كـ وهذا في كتاب اللَّه واحد.

<sup>(</sup>٣) في الأصل وط وغيره كان يجيز.

<sup>(</sup>٤) ك يقول: فقد جاء أشراطها يخفف الأولى.

٥) القتال ٤٧ ـ ١٨ .

قوله: ﴿فقد جاءَ أُشراطها﴾. همزتان في وسط الكلمة ويمكن تخفيف الأولى (١).

فأما من خفف الهمزة الأولى قوله: ﴿أَأَنْدُرْتُهُم ﴾ (فإنّه) (٢) طرحها البّعة والْقَى حركتها على الميم، ولا أعلم أحداً قرأ بها والواجب على لغة أهل الحجاز أن يكون «عليهم أنذُرْتهم» فيفتح الميم، ويجعل الهمزة الثانية بين بين (٣). وعلى هذا مذهب جميع أهل الحجاز، ويجوز أن يكون ﴿لا يُؤمنون عبر إِنّ كأنه قيل: «إِنّ الّذينَ كفروا لا يُؤمنون، سواءً عليهم أأنذرتهم أمْ لَمْ تُنذِرهُمْ».

هؤلاءِ قوم أَنْباً اللَّهُ «تبارك وتعالى» النبيَّ «ﷺ أَنَّهُمْ لا يُؤمنون كما قال عزّ وجلّ: ﴿ولا أَنَا عَابِدُ مَا عَبَدتَمْ وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴾ (٤).

فأما الهَمزتان إذا كانتا مكسورتين نحو قوله عزّ وجلّ: ﴿على البغاء إِنْ أَردْنَ تَحَصُّناً﴾(٥) وإذا كانتا مضمومتين نحو قوله: ﴿أُولِياءُ أُولِياءُ أُولِياءُ أُولِياءُ أُولِياءُ أُولِياءُ أُولِياءُ البغا إِنْ أُردْنَ وأُولِيا أُولِيا أُولِيا

وحكى أبو عبيدة أن أبا عمرو كان يجعل مكان الهمزة الأولى كسرة في ﴿ البغاء إِنْ ﴾ ، وضمة في ﴿ أُولياء أُولئك ﴾ . أبو عبيدة لا يحكي إلا ما سمع لأنه الثقة المأمون عند العلماء ، إلا أنه لا يضبط مثل هذا الموضع لأن الذي قاله محال ، لأن الهمزة إذا سقطت وأبدلت منها كسرة وضمة \_ على ما وصف \_

<sup>(</sup>١) هذه الفقرة كلها في ب فقط.

<sup>(</sup>٣) أي لا تحقق ولا تخذف. (٦) الأحقاف ٤٦ ـ ٣٣.

<sup>(</sup>٤) الكافرون ١١٨ ٤. (٧) ك، ط فقط.

بقيت الحركتان في غير حرف وهذا محال لأن الحركة لا تكون في غير محرًك.

قال أبو اسحق: والـذي حكيناه آنفـاً رواية سيبـويه عن أبي عمـرو وهو أضبط لهذا(١).

وأما قوله: ﴿السفهاءُ ألا﴾ وقوله: ﴿وإليه النُّشُورُ. أأمنتم من في السماءِ أَنْ ﴾ وفإن الهمزتين إذا اختلفتا (٢) حكى أبو عبيدة أن أبا عمرو كان يبدل من الثانية فتحة وهذا خلاف ما حكاه سيبويه. والقول فيه أيضاً محال لأن الفتحة لا تقوم بذاتها، إنما تقوم على حرف.

وجملة ما يقول النحويون في المَسْأَلة الأولى في مثل قوله: ﴿على البغاءِ إِنْ ﴾ أو ﴿أُولِياءُ أُولئك ﴾ ثلاثة أقوال على لغة غير أهل الحجاز. فأحد هذه الثلاثة \_ وهو مذهب سيبويه والخليل \_ أن يجعل مكان الهمزة الثانية همزة بين بينَ، فإذا كان مضموماً (٣) جعل الهمزة بين الواو والهمزة فقال: ﴿أُولِياءَ أُولئك ﴾ (وإذا كان مكسوراً جعل الهمزة بين الياءِ والهمزة، فقال: (٤) على البغاءين. وأما أبو عَمْرو فَقْرأ على ما ذكرناه (٥) وأما ابن أبي إسحق \_ ومذهبه مذهب جماعة من القراء \_ فيجمع بين الهمزتين، فيقرأ ﴿أُولِياءُ أُولئِك ﴾ و ﴿على البغاءِ إِنْ أُردن ﴾ بتحقيق الهمزتين.

وأما اختلاف الهمزتين نحو ﴿السفهاء ألا﴾ فأكثر القراء على مذهب ابن أبي إسحق، وأما أبو عمرو فيحقق الهمزة الثانية في رواية سيبويه، ويخفف

<sup>(</sup>١) أي إن الرواية هي تخفيف الهمزة وليس حذفها نهائياً كما روى أبو عبيدة.

<sup>(</sup>٢) في الأصل اختلفا.

<sup>(</sup>٣) أي إذا كان مكان الهمزة مضموماً.

<sup>(</sup>٤) هذه الزيادة لا بد منها ولم توجد في أية نسخة.

<sup>(</sup>٥) سبق آنفاً أنه يخفف الأولى فيهما.

الأولى فيجعلها بين الواو والهمزة، فيقول: ﴿السفهاءُ أَلا﴾ (بين بين)(١)، ويقول: «من في السماي أنْ» فيحقق الثانية، وأما سيبويه والخليل فيقولان: السفهاءُ ولا. فيجعلان الهمزة الثانية واواً خالصة وفي قوله: ﴿من السماءيّنْ﴾ ياء خالصة مفتوحة.

فهذا جميع ما في هذا الباب.

وقد ذكر أبو عبيد (٢) أن بعضهم روى هن أبي عمرو أنه كان إذا اجتمعت همزتان طرحت إحداهما، وهذا ليس بثبت لأن القياس لا يوجبه. وأبو عبيد لم يحقق في روايته، لأنه قال: رواه بعضهم، وباب رواية القراءة عن المقرئ يجب أن يقل الاختلاف فيه. فإن كان هذا صحيحاً عنه فهو يُجَوِّزُهُ في نحو (سواء عليهم أانذرتهم أم لم تنذرهم)، وفي مثل قوله: ﴿الذكوين حرم أم الأنثيين فيطرح همزة الاستفهام لأن أم تدل عليها.

قال الشاعر : <sup>(٣)</sup> ء

لعمرك ما أدري وإن كنت دارياً شُعَيْثُ بن سَهْم أَم شُعَيْثُ بنُ مِنْقَر

<sup>(</sup>١) ليست في ك.

<sup>(</sup>٢) هو القاسم بن سلام الهروي \_ عالم كبير متفقة أديب. ولد بهراه وعمل بها مؤدباً ثم انتقل إلى بغداد وكان منقطعاً للأمير عبد الله بن طاهر يهديه مؤلفاته وينال من جوائزه. وألف كتباً قيمة في الحديث، وعلوم القرآن والنحو وأدب القضاء، وقال عنه الجاحظ: لم يكتب الناس أصح من كتبه. له ترجمة في ابن خلكان ١ \_ ٣٦٨، ٣٦٩ طبقات النحويين ٢١٧. غاية النهاية ١٧/٢ ونزهة الألباء ص ٩٣ \_ ٩٨ والأغاني ١١ \_ ١١ وابن الندايم ١١٧ والنجوم الزاهرة ٢ \_ ٢٣٩ حـ ١٢ وابن الندايم ١١٧ والنجوم الزاهرة ٢ ـ

<sup>(</sup>٣) الأسود بن يعفر التميمي: شاعر جاهلي مقل. كان أعمى مغموراً ذكره ابن سلام في الطبقة الثامنة مع خداش بن زهير والنمر بن تولب والمُخَبَّل. وشعيث حي من تميم، وهو يرميهم بأنهم أدعياء دخلاء على بني تميم والبيت في المقاصد النحوية ٤ ـ ١٣٨ ونسب في الكامل ٢ - ١٨٧ ت أبو الفضل للأخطل. وأنظر شواهد المغني ٥١، وكتاب سيبويه ٢ - ٢٣، ٣٤ والخزانة ٤ - ٤٠٥، ٢٥، ٩٠٤.

وقال عُمرُ بنُ أَبِي رَبِيعَةَ: (١) لعَمــرُك مــا أَدْرِي وإِنْ كُنْتُ دَارِيـاً بِسَبْـع رَمَيْنَ الـجَمْــر أَمْ بِـثمــانٍ البيت الأول أنشده الخليل وسيبويه، والبيت الثاني صحيح أيضاً.

وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوةً ﴾.

معنى ختم في اللغة وطبع (معنى) (٢) واحد. وهو التغطية على الشيء، والاستيثاق من ألا يَدْخُله شَيْءٌ كما قال عزّ وجلّ: ﴿أَم على قُلُوبِ أَقْفَالُها﴾ (٣) وقال جلّ ذكره ﴿كلا بَلْ رَانَ عَلى قُلُوبِهِمْ ﴾ (٤). معناه غلب على قلوبهم ﴿ما كانوا يكسبون ﴾ (٤) \_ وكذلك ﴿طبع عليها بكفرهم ﴾ (٥) وهم كانوا يسمعون ويبصرون ويعقلون ولكنهم لم يستعملوا هذه الحواس استعمالاً يجزي عنهم فصاروا كمن لا يسمع ولا يبصر.

قال الشاعر:

أصم عما ساءَه سميع(١)

وكذلك قوله جلّ وعزّ: ﴿وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ﴾.

هي الغطاء، فأما قوله: ﴿وعلى سمعهم ﴾ وهو يريد وعلى أسماعهم ففيه

<sup>(</sup>١) من قصيدة له أولها: بدا لي منها معصم حين جمرت. أنظر العيني ٤ ـ ٤٤٣، وهو في ديوانه البيت الثاني من القصيدة.

<sup>(</sup>٢) ليست في ك .

<sup>(</sup>٣) القتال ٤٧ \_ ٢٤ .

<sup>(</sup>٤) المطففين ٨٣ ـ ١٤.

<sup>(°)</sup> النساء ٣ ـ ١٥٥ وفي الأصول: طبع عليها.

<sup>(</sup>٦) في اللسان صمم. بدون نسبة. يريد أنه يتصام عما يسوءه وهو يسمعه، وكذا في الأمالي الشجرية ١ ـ ٦٤.

ثلاثة أُوجه: فوجه منها أن السمع في معنى المصدر فَوُحِد، كما تقول: يعجبني حديثكم ويعجبني ضربُكُمْ \_ فوحد لأنه مَصْدَر. ويجوز أن يكون لما أضاف السمع إليهم دل على معنى أسماعهم، قال الشاعر: (١)

بها جيفُ الْحَسْرَى فأما عِظامُها فَبيضٌ، وأما جلْدُهَا فصليب وقال الشاعر أيضاً: (٢)

لا تُنْكِري الْقَتْلَ وَقَدْ سُبِينَا فِي حَلْقِكُمْ عَظُمُ وقد شَجِينَا معناه في حلوقكم، وقال:

كأنَّهُ وجه تركيَّين قد غَضبًا مستهدَّفٍ لطعان غير تَـذّيب (٣)

أما ﴿غشاوة﴾، فكل ما كان مشتملًا على الشيء فهو في كلام العرب مبني على «فِعَالة» نحو الغِشاوة، والعِمَامة، والقِلدَة والعِصَابة، وكذلك أَسْمَاء الصناعات لأن معنى الصناعة الاشتمال على كل ما فيها نحو الخِياطة

<sup>(</sup>۱) هو علقمة الفحل - ابن عبدة - من تميم، شاعر جاهلي من الفرسان - كان معاصراً لامرئ القيس وخلفه على زوجه أم معبد في قصص معروف. ولهذا سمي الفحل. الأغاني ٧ - ١٢١ والبيت ضمن بائيته. طحا بك قلب في الحسان طروب: وهي المفضلية رقم ١١٩، البيت ٢٢.

يصف الصحراء التي اجتازها إلى الحرث بن جبلة ممدوحه وبها جيف الإبل التي رذحت وماتت. فتصلبت بقايا جلدها وذهب لحمها فبقى عظمها أبيض.

 <sup>(</sup>٢) هو المسيب بن زيد بن مناة الغنوي، وأكثر رواية البيت: لا تنكروا يريـد لا ينبغي أن ننكر ما بيننا من عداوة وبكل منا آثار الحرب. والشجى ما يعترض الحلق من العظم، ونحوه.

أنظر الشنتمري ١ - ١٠٧، ابن يعيش ١ - ٧٨١. اللسان (شجر).

<sup>(</sup>٣) البيت للفرزدق من قصيدة يهجو بها جريراً ويسب أمه .

وروايته: مستهدف لطعان غير منجحر ـ والقصيدة رائية وليست بائية. يدعى أنه فعل بأم جرير ـ ويصف فرجها بالحمرة والامتلاء، وأن شفريه كوجهي تركيين. وهذا موضع الاستشهاد بالبيت. والتركي يعرف بحمرة الوجه، وإذا غضب كان وجهه أشد حمرة. أنظر الخزانة ٣ ـ ٣٦٩.

والقصارة، وكذلك على كل من استولى على شيء ما استولى عليه الفِعَالة، نحو الحِلاقة والإمارة والرفع في ﴿غشاوة﴾ هو الباب وعليه مذهب القُرَّاء، والنَّصب جَائز في النَّحو على أن المعنى: «وجعل على أَبْصَارهم غِشَاةً»، كما قال اللَّه عزَّ وجلّ في موضع آخر: ﴿وحتم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة﴾(١). ومثيله من الشعر مما حمل على معناه قوله:

يا ليتَ بعْلَكِ قد غَدا مُتَقَلِّداً سيفاً ورمْحا(٢)

معناه متقلداً سيفاً وحاملًا رمحاً. ويروي غَشْوة، والوجه ما ذكرناه وإنما غَشْوة ردَّ إلى الأصل لأن المصادر كلها تـرد إلى فَعْلة، والـرفـع والنَّصبُ في غَشْوة مثله في غِشَاوة.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِـاليَوْمِ الآخِـرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ .

عنى بذلك المنافقين، وإعراب ﴿مِنْ ﴾ الوقف إلا أَنَّهَا فُتِحَتْ لالتقاءِ الساكنين سكون النون. من قولك مِنْ وسكون النون الأولى من النَّاس، وكان الأصل أن يكسر لالتقاءِ الساكنين، ولكنها فتحَت لثقل اجتماع كَسْرَتَيْنِ له للأصل أن يكسر لالتقاءِ الساكنين، ولكنها فتحَت لثقل اجتماع كَسْرَتَيْنِ له كان ﴿مِنِ النَّاسِ ﴾ لثقل ذلك. فأما عن الناس فلا يجوز فيه إلا الكسر لأن أول «عن» مفتوح. و «مِنْ » إعرابُها الوقف (٣) لأنها لا تكون اسماً تامًّا في

<sup>(</sup>١) الجاثية ٤٥ ـ ٢٣ .

<sup>(</sup>٢) البيت لعبد اللَّه بن الزبعري من شعراء الرسول الله المدافعين عنه وهو قرشي من سهم، وكمان هجاء في الجاهلية وهجا عشيرة قصي، ثم أسلم وكان يهجو المشركين ويدافع عن النبي. ورواية البيت ورأيت زوجك ـ الكمامل ١٨٣، وابن يعيش ٢٢٤/١، ٢/٥٠ وذكره الطبري في غير موضع من تفسيره، وفي اللسان ـ قال ـ ورغبة الأمل ٣٤/٣. والخزانة ١/١٥.

<sup>(</sup>٣) السكون.

الخبر إلا بصلة، فلا يكون الإعراب في (١) بعض الاسم (٢).

فأما الإدغام في الياءِ في ﴿من يقول﴾ فلا يكون غيره، تقول «مَنْ يُقوَّم» فتُدْغِم بغُنَّةٍ وبغير غنة (٣).

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ .

دخلت الباءُ مؤكدة لمعنى النفي، لأنك إذا قلت: «ما زيد أخوك» فلم يسمع السامع «ما» ظن أنك موجب فإذا قلت: «ما زيد بأخيك» و ﴿ماهم بمؤمنين ﴾ علم السامع أنك تنفي وكذلك جميع ما في كتاب الله عزّ وجلّ.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ يُخَادِعُونَ اللَّه والَّذِينَ آمَنُوا ﴾ . يعني به المنافقين أيضاً .

ومعنى ﴿ يَظِهرُونَ غِيرِ مَا فِي نَفُوسِهم، وَالتَّقِيَّة تُسَمَّى أَيْضاً خِدَاعاً، فَكَأْنِهم لَمَّا أَظْهَرُوا الإِسْلامِ وأَبْطَنُوا الكُفْر صارت تقيَّتُهُمْ خِدَاعاً، وجاء بفَاعِلَ لغير اثنين لأن هذا المثال يقع كثيراً في اللغة للواحد نحو عاقبت اللص، وطارقت النعل.

وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسُهُم﴾.

تأويله أن الخداع يرجع عليهم بالعَذاب والعقاب وما يشعرون: أي وما يعلمون أنه يرجع عليهم بالعذاب يقال ما شعرت به: أي ما علمت به و «لَيْتَ شِعْرِي» ما صَنَعْتَ: معناه ليب علمي.

<sup>(</sup>١) في الأصل من.

<sup>(</sup>٢) حيث أن «من» لا يتم معناها إلا بما اتصل بها فهي جزء اسم، لهذا لا يظهر عليها. إعراب، هذا كلامه، وهي مبنية للشبه المعنوي بالحرف، وإعرابها في مثل هذا الموضع أنها مبتدأ، ومن يقول خبر، أي وبعض الناس يقول.

<sup>(</sup>٣) المقرر في قراءة حفص عن عاصم أنه متى كأنت النون ساكنة قبل الياء وهما في كلمتين أدغمت النون في الياء وشددت الياء بغنة. أما الإدغام بغير غنة فهو في اللام والراء.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ .

معناه نفاق، وقد يقال السُّقْمُ والمرض في البَدَنِ وفي الدَّينِ جَميعاً كما يقال الصحة في البدن والدين جميعاً.

فمعنى قوله: ﴿مرض﴾ قال أبو عبيدة: معناه شك ونفاق، والمرض في القلب يصلح لكل ما خرج به الإنسان عن الصحة في الدين.

وقوله: ﴿ فَزَادَهُم اللَّهُ مَرضاً ﴾.

فيه جوابان، قال بعضهم زادهم الله بكفرهم، كما قال عزّ وجلّ: ﴿بَلْ طَبَعَ اللّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ ﴾ (١). وقال بعض أهل اللغة: فزادهم الله بما أنزل عليهم من القرآن فشكوا فيه كما شكوا في الذي قبله، قال: والدليل على ذلك قوله عزّ وجلّ: ﴿وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ ﴾. إلى قوله: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. وأمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْساً إلى رجْسِهِمْ ﴾ (٢) وهذا قول بين واضح ـ واللّه أعلم.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَليمٌ ﴾ .

مَعْناه مُوجِع يَصلُ وجعَهُ إلى قُلُوبهمُ، وتأويل أليم في اللغة «مُوْلِمُ». قال الشاعر: وهو عَمْرُو بنُ معد يكرب النبيدي(٣).

<sup>(</sup>١) سورة النساء (٤) آية ١٥٥.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة (٩) من الأيتين ١٢٤، ١٢٥.

<sup>(</sup>٣) عمرو بن معد يكرب الزبيدي من مذحج، من مشهوري فرسان اليمن. أسلم حين دخل الإسلام اليمن وشارك في كثير من غزوات الإسلام ومات أواخر خلافة عمر. الأغاني ٢٥/١٤. أما البيت فيقال إنه من قصيدة قالها في امرأة كان قد عقد عليها ولم يدخل بها فقيل له إن بها وضحاً، وهو داء تنفر منه العرب فطلقها فتزوجها آخر وتبين أن لا وضح بها. ويقال ان الشعر في أخته أم دريد بن الصمة، وكان الصمة سباها ولم يستطع عمرو استخلاصها. انظر الخزانة عمرو استخلاصها.

أُمِنْ رَيْحَانَة الداعي السميعُ يُؤرقُني وأَصْحَابِي هُجُوعُ معنى السميع المسمع.

وقوله عزَّ وجلُّ: ﴿بِمَا كَانُوا يَكْذَبُونَ﴾.

«ويقرأ»(١) يُكَذَّبُونَ. فمن قرأ ﴿يَكُذَبُونَ ﴾(٢) بالتخفيف فَإِنَّ كَذِبَهُم قولُهم أَنَّهُمْ مُؤْمنون، ـ قال اللَّه عزّ وجلّ: ﴿وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ وأما يُكذَّبُونَ بالتثقيل فمعناه بتكذيبهم النبي ﷺ.

ُ وقوله عزّ وجلّ: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ﴾.

مَعْنَاهُ لاَ تَصُدُّوا عَنْ دينِ الله، فَيَحْتَمِلُ ﴿إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴾ ضربين من الجواب: أحدهما أنهم يظنون أنهم مصلحون، والثاني أن يريدوا أن هذا الذي يسمونه إفساداً هو عنْدَنَا إصلاح.

فأما إعراب ﴿قيلَ ﴾ فآخره مبني على الفتح ، وكذلك كل فعل ماض مبني على الفتح ، وكذلك كل فعل ماض مبني على الفتح ، والأصل في ﴿قيل ﴾ قُولَ ولكن الكسرة نقلت إلى القاف لأن العين من الفعل في قولك قال نقلت من حركة إلى سكون ، فيجب أن تلزم هذا السكون في سائر تصرف الفعل . وبَعْضُهُمْ يَرُومُ الضَّمَّة في قِيل، وقد يجوز في غير القرآن:

قد قُولَ ذاك «وأفصح اللغات قِيلَ وَغِيضَ»، ﴿وَسِيقَ اللَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ ﴾ (٣)، وإن شئت قلت: قُيل، وغُيض، وسُيق تروم في سائر أوائل ما لم يسم فاعله الضم في هذا الباب(٤).

<sup>(</sup>١) ك ويكذبون.

<sup>(</sup>٢) ليست في ك.

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر (٣٩) ـ آية ٧٣.

<sup>(</sup>٤) الروم: هو الإمالة بالضمة نحو الكسر، فهناك إذن ثلاثة أوجه: الكسر والضم والروم.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿قَالُوا أَنْتُومِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ﴾.

أصل السَّفَهِ في اللغة خِفَّةُ الحلم، وكذلك يقال ثَوْبٌ سَفِيهٌ إِذا كان رقيقاً

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ ﴾ .

معنى ﴿ أَلَا ﴾ اسْتِفْتَاح وَتَنْبِيهُ، وقوله: ﴿ هم السفهاءُ ﴾ يجوز أن يكون خبر إِنَّ و ﴿ هم ﴾ فَصْلُ، وهو الذي يسميه الكوفيون العماد، ويجوز أن يكون ﴿ هم ﴾ إبتداء، والسفهاءُ خبر الإبتداء، وهم السفهاءُ خبر إن.

وقـولـه عـزّ وجـلّ: ﴿وإِذَا لَقُـوا الَّـذِينَ آمَنُـوا قَـالُـوا آمَنَّـا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ﴾.

أَنْبَأَ اللّه الْمُوْمِنِينَ بِمَا يُسِرُه المنافقونَ مِنَ الكُفْرِ ومعنى شَيَاطِينِهمْ في اللغة: مَرَدَتُهُمْ، وعُتَاتُهُمْ في الكفر، ويقال خلوت إليه ومعه، ويقال خلوت به، وهو على ضربين: أحدهما جعلت خَلْوتِي معه، كما قال: خَلَوْتُ إليه (أي جعلت خلوتي معه)(۱)، وكذلك يقال خَلُوتُ إليه، ويصلح أن يكون خلوت به سخرت منه. ونصب معكم كنصب الظروف، تقول: إنا معكم وإنا خُلفكم معناه إنا مستقرون معكم ومستقرون خلفكم. والقراءة المجمع عليها فتح العَين وقد يجوز في الاضطرار إسكان العين، ولا يجوز أن يقرأ بها، ويجوز إنّا مَعْكُمْ للشاعر إذا اضطر قال الشاعر:

قَرِيشي منكمو وهواي مَعْكُمْ وَإِن كِانت زِيَارَتُكُمْ لِمَاماً(٢)

<sup>(</sup>١) ليست في ك.

<sup>(</sup>٢) البيت للراعي النميري، وهو عبيد بن حصين من قبيلة نمير التي هجاها جرير. سمي الـراعي لكثرة نعته الإبل وجودة وصفه إياها \_ أنظر الأغاني ٢٠ \_ ١٦٨.

والبيت في التاج «مع» وكتـاب سيبويـه ٢ ـ ٤١ والشجري ١ ـ ٢٤٥ وهــو من الشواهــد النحويــة الشائعة.

وفي قـوله عـز وجلّ: ﴿ خَلُوا إِلَى ﴾ وجهان إن شت أسكنت الواو وخففت الهمزة وكسرت وخففت الهمزة وكسرتها فقلت: ﴿ خلُوا إِلَى ﴾ وإن شت ألقيت الهمزة وكسرت الواو فقلت ﴿ خَلُولِ لِيَ ﴾ وكذلك يقرأ أهل الحجاز وهو جيد بالغ، و ﴿ إِنّا ﴾ الأصل فيه ﴿ إِنَّنَا ﴾ كما قال الله عز وجلّ: ﴿ إِنَّنِي مَعَكُما ﴾ (١) ولكن النون الأصل خذفت لكثرة النونات، والمحذوف النون الثانية من إنّ ، لأن في ﴿ إِنْ » نونين الأولى ساكنة والثانية متحركة (٢).

وقوله عزّ وجلّ : ﴿إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ﴾ .

نحن مبنية على الضم، لأن نحن يدل على الجماعة، وجماعة المُضْمَرينَ (٣) يدل عليهم - إذا تُنّيتَ الواحدَ من لفظه - الميم والواو، نحو فعلوا، وأنتم، فالواو من جنس الضمة، فلم يكن بدّ من حركة ﴿نَحْنُ﴾ فعلوا، وأنتم، فالواو من جنس الضمة، فلم يكن بدّ من حركة ﴿نَحْنُ﴾ فحركت بالضم لأن الضم من الواو، ألا ترى أن واو الجماعة إذا حركت لإلتقاء الساكنين ضمت، نحو ﴿اشْتَرُوا الضَّلاَلَةَ ﴾، وقد حركها بعضهم إلى الكسر فقال: «اشتروا الضلالة»، لأن إجتماع الساكنين يوجب كسر الأولى إذا كانا من كلمتين، والقراءة المجمع عليها: ﴿اشتروا الضلالة ﴾ بالضم، وقد رُويت: «اشتروا الضلالة » بالفتح، وهو شاذ جدًا.

و مستهزئون (القراءة الجَيِّدَةُ [فيه] بتحقيق الهمزة فإذا خَفَّفْتَ الهمزة (٤) جَعَلْتُ الهمزة بين الواو، والهمزة فقلت مستهزؤون .

فهذا الاختيار بعد التحقيق.

<sup>(</sup>١) سورة طه (٢١) - آية ٤٦.

<sup>(</sup>٢) خففت إن أما النون الثالثة فهي نون الضمير ولا يجوز حذفها.

<sup>(</sup>٣) الجمع الذي يعبر عنه بضمير.

<sup>(</sup>٤) المراد بالهمزة هنا المصدر أي النطق بالهمزة في الكلام.

ويجوز أَنْ تُبْدِلَ من الهمزَةِ ياءً فتقول: «مستهزِيُونَ» فأما «مستَهْزُون» فضعيف لا وجه لَه إِلاَّ شاذًا على [لغة] من أبدل الهمزة ياء فقال في استهزأت: استهزيت. فيجب على [لغة] استهزيت [أن يقال] مستهزون.

وقوله عِزَّ وجلَّ: ﴿اللَّهُ يَسْتَهْـزِئَ بِهِمْ﴾.

فيه أُوجه من الجواب: فمعنى استهزاءُ اللَّه بهم أَنْ أَظْهُ مَنْ أَدُّهُمْ مَنْ أَحْكَامِهِ فِي اللَّذِينَا خلافَ مَا لهمْ في الآخرة، كما أَظهروا من الإسلام خلاف ما أَسُرُوا.

ويجوز أن يكون استهزاؤه بهم: أخذه إياهم من حيث لا يعلمون، كما قال عزّ وجلّ: ﴿سَنَسْتَدْرجُهمْ منْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُون﴾ (١). ويجوز واللَّه أعلم وهو (الوجه) (٢) المختار عند أهل اللغة أن يكون معنى يستهزيء بهم يُجازيهِمْ على هُزئِهِمْ بالعَذاب، فسمَّى جزاءَ الذَّنْب باسْمِه كما قال عزّ وجلّ: ﴿وجزاءُ سيئة سيئة مِثْلُها﴾ (٣) فالثانية ليست سيئة في الحقيقة، ولكنها سميت سيئة لازدواج الكلام.

وكذلك قوله عزّ وجلّ: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ﴾ (٤) فالأول ظلم والثاني ليس بظلم ولكنه جيء في اللغة باسم الذنب ليعلم أنه عقاب عليه وجزاء به.

فهذه ثلاثة أوجه والله أعلم.

وكذلك يجري هذا المجرى قوله عزّ وجلّ: ﴿ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُـوَ

<sup>(</sup>١) سورة القلم (٦٨) \_ آية ٤٤

<sup>(</sup>٢) ك فقط.

<sup>(</sup>٣) سورة الشوري (٤٢) - آية ٤١.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة (٢) ـ آية ١٩٤.

خَادِعُهُمْ ﴾ (١)، ﴿ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ﴾ (٢).

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ .

معنى ﴿يَمُــدّهُمْ﴾ يُمْهِلْهُم، وهـو يــدل على الجــواب الأول، و ﴿في طغيانهم﴾ (معناه)<sup>(٣)</sup> في غُلُوِّهِمْ وكفرهم، ومعنى يعمهون في اللغة يتحيرون، يقال رجل عَمِهُ وعَامِه، أي متحير، قال الراجز: (٤)

وَمَهْمَه أَطرافَه في مَهْمَهِ أَعمَى الهُدَى بالجَاهِلِينَ العُمَّهِ

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتِرُوا الضَّلَالَة بِالْهُدَى ﴾ .

﴿أُولئك﴾ موضعُه رفع بالابتداءِ، وخبرُه ﴿ الذين اشتروا الضلالة ﴾ (٥) وقد فسَّرنا «واو» اشتروا وكسرتَها (٦) فأمَّا من يبدل من الضمة هَمْزَةً فيقول اشترو الضلالة فغالط لأن الواو المضمومة التي تبدل منها همزة إنَّمَا يُفْعَل بها ذلك إذا لزمت ضمَّتُها نحو قوله عزّ وجلَّ: ﴿ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَ ﴾ (٧) ، إنّمَا الأصلُ وقِّتَتْ وكذلك أَدور (^) ، إنما أَصْلُها أدور . وضمة الواو في قوله : ﴿ اشترُوا الضلالة ﴾

ومنخفق من لُهله ولُهله من مهمه يجتبنه في مهمه المقفرة والمخفق الأرض يخفق عليها السراب واللهله الأرض البعيدة الأطراف والمهمه الأرض المقفرة الموحشة، والعمه جمع عامه وهو الحائر المختبط كالأعمى، وأعمى الهدى أي طريق الاهتداء به مهمة خفية فالهداية به شاقة ويَجْتَبْنَهُ: يقطعنَه.

<sup>(</sup>١) سورة النساء (٣) \_ آية ١٤٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال (٨) ـ آية ٣٠.

<sup>(</sup>٣) ليست في ك و ط طغيانهم بدون في

<sup>(</sup>٤) هو رؤبة بن العجاج يصف مضلة وفي ديوانه ١٦٦٠.

<sup>(</sup>٥) ك فقط.

<sup>(</sup>٦) في ك وكسرها، وأنظر ص ٨٩. ١

<sup>(</sup>٧) سورة المرسلات (٧٧) آية ١١.

<sup>(</sup>٨) جمع دار.

إنما هي لالتقاء الساكنين، ومثله: ﴿لتبلُّونَّ في أَمْوالكم وأَنفسكم ﴾(١) لا ينبغي أَن تهمزَ الواو (فيه)(٢).

ومعنى الكلام أن كل من ترك شيئاً وتَمسّكَ بغَيْره فالعَرَبُ تقولُ للَّذِي تَمسّكَ به قد اشتراه، وليس ثم شراءً ولا بيع، ولكن رغبته فيه بتمسكه به كرغبة المشتري بماله ما يرغب فيه.

قال الشاعر (۳):

أَحدْتُ بِالجُمَّةِ رأْساً أَزْعَرا وبِالثَّنَايَا الواضِحاتِ الدَّرْدَرَا وبِالثَّنَايَا الواضِحاتِ الدَّرْدَرَا وبِالطَّويلِ العُمُر عمْراً أقصرا كما اشْتَرى الكافِرُ إِذْ تَنَصَّرَا

وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ﴾.

معناه فما ربحوا في تجارتهم، لأن التجارة لا تربح وإنما يربح فيها ويوضع فيها (٤) والعرب تقول قد خسر بيعك وربحت تجارتك، يريدون بذلك الاختصار وسعة الكلام قال الشاعر(٤):

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران (٣) آية ١٨٦.

<sup>(</sup>٢) ط فقط.

<sup>(</sup>٣) لأبي النجم، الرأس الأزعر، القصير الشعر.والثنايا الدردر غير المتكاملة التي سقط بعضها. يـريد أنه استبدل بالشباب ونضارته شيخوخة وضعفاً وكان قـد تزوج امـرأة عجوزاً.

الخزانة ١ \_ ٤٨، والكشاف ـ الآية نفسها، وأنظر ترجمة أبي النجم بالأغاني ٩ ـ ٧٣ (بولاق).

<sup>(</sup>٤) وضع في تجارته ضعة وضعة ووضعة المعنى خسر وكـوجل يـوجل وأوضـع بالضم خسر فيهـا وهو موضوع.

<sup>(</sup>٤) النابغة الجعدي شاعر محضرم، كان عمن هجر الأوثان والمسكر والأزلام في الجاهلية، نبغ في الشعر بعد انقطاعه عنه مدة طويلة.

أبو مرحب كنية الظل، والظل متنقل، أي كيف تصاحب من لا يدوم على مودة وإنما هو متنقل غير ثابت؟

وقيل أبو مرحب: هو عرقوب الذي يضرب به المثل في الخلف. والبيت في كتاب سيبويه ١ - ١١٠ وأمالي القالي ١ - ١٩٢ واللسان (رحب. خلل).

## وكيف تـواصـل من أصبحت خـلالتـه كـأبي مـرحب

يريد كخلالة أبي مرحب، وقال الله عزّ وجلّ: ﴿بَلْ مَكْسُ اللَّيْلِ وَاللَّهِ اللَّهِ عَزّ وجلَّ: ﴿بَلْ مَكْسُ اللَّيْلِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ

وقوله عزّ وجلّ : ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نِاراً فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَـوْلهُ ذَهِبِ اللَّه بِنُورِهِمْ﴾.

هذا المثل ضربه الله \_ جلّ وعز \_ للمنافقين في تجملهم بظاهر الإسلام وحقنهم دماءَهم بما أظهروا فمثل ما تجملوا به من الإسلام كمثل النار التي (٣) يستضىء بها المستوقد وقول ( فَهَبَ اللّهُ بِنُورِهِمْ ) معناه ، واللّه أعلم اطلاع اللّه المؤمنين على كفرهم ، فقد ذهب منهم نور الإسلام بما أظهر الله عزّ وجلّ من كفرهم ، ويجوز أن يكون ذهب الله بنورهم في الأخرة ، أي عَذَّبهم فلا نور لهم (٤) لأن الله جل وعز قد جعل للمؤمنين نوراً في الأحرة وسلب الكافرين ذلك النور ، والدليل على ذلك قوله : ( انظرونا نقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ ، قيلَ ارْجعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُوراً ﴾ (٥) .

وقوله عزّ وجلَّ ﴿ صُمُّ بُكُمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴾ .

رفع على خبر الابتداء، كأنه قيل: هؤلاء الذين قصتهم هذه القصة (صُمَّ بُكمَ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَرْجعُونَ )(٦).

<sup>(</sup>١) سورة سبأ (٣٤) آية ٣٣.

<sup>(</sup>٢) ليست في ك.

<sup>(</sup>٣) ط الذي وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) ط فلا نور لهم على الحقيقة لأن.

<sup>(</sup>٥) سورة الحديد (٥٧) ـ آية ١٢.

<sup>(</sup>٦) ليست مذكورة في ك.

ويجوز في الكلام صماً بكماً عمياً، على: وتركهم صُمّا بُكماً عُمْياً، ولكن المصحف لا يخالف بقراءة لا تُرْوى(١)، والرفع أيضاً أقوى في المعنى، وأجزل في اللفظ.

فمعنى بُكْمٌ أنه بمنزلة من وُلِدَ أخرس ويقال الأبْكم المسلوبُ الفُؤادِ، وصُم وبُكم واحدهم (٢) أَصَم وأبْكَمُ ،ويجوز أَن يَقع جمع أصم صُمَّان ، وكذلك أَفعَل كلَّه يجوز فيه فَعْلان نحو أَسْود، وسُودَان (٣) ومعنى سود وسودان واحد، كذلك صُمَّ وصُمَّان وعُرِج وعُرجان وبكم وبُكْمَان .

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿أَوْ كَصَيِّبِ مِنَ السَّمَاءِ﴾.

الصيّب في اللغة المطر وكل نازل من عُلُوّ إلى أسفل فقد صاب يصوب، قال الشاعر:

كأنهم صابت عليهم سحابة صواعقها لطيرهن دبيب(٤) وهذا أيضاً مثل يضربه الله عزّ وجلّ للمنافقين، كان المعنى:

أو كأصحاب صيب. فجعل دين الإسلام لهم مثلاً فيما ينالهم من الشدائد والخوف، وجعل ما يستضيئون به من البرق مثلاً لما يستضيئون به من الإسلام، وما ينالهم من الخوف في البرق بمنزلة ما يخافونه من القتل. والدليل على ذلك قوله عزّ وجلَّ: ﴿يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) أي ليس لها رواية ُوفي ك القراءة ترى لقرآءة مسافة صغيرة تروى.

<sup>(</sup>٢) كذا، والصواب واحدهما. (٣) ك أسود وسود وسودان.

 <sup>(</sup>٤) لعلقمة الفحل من قصيدته: طحا بك قلب في الحسان طروب. صابت عليهم: صبت عليهم،
 يقول أصابتهم الصواعق التي لم يقو الطير على الفرار منها.

المفضلية ١١٩. البيت ٣٧، وديوان علقمة ١٣٢، وستأتي شواهد أخرى من هذه القصيدة وسبقت ص ٤٧.

<sup>(</sup>٥) سورة المنافقون (٦٢) ـ آية ٤.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ﴾ .

فيه لغتان: يقال خَطِفَ يخطَفُ، وخطَف يخْطِف، واللغة العالية التي عليها القراءة «خَطِفَ يخطَفُ». وهذا الحرف(١) يروى عن العرب والقراء، وفيه لغات تروى: عن الحسن «يَخطِف أبصارهم» بفتح الياء والخاء وكسر الطاء، «ويروى أيضاً» يخطِّف بكسر الياء والخاء، والطاء، ويروى أيضاً لغة أخرى ليست تسوغ في اللفظ لصعوبتها، وهي إسكان الخاء والطاء. وقد روى سيبويه مثل هذا. رده عليه أصحابه وزعموا أنه غير سائغ في اللفظ وأن الشعر لا يجمع في حشوه بين ساكنين، قال:

وَمَسْجِهِ مَرُّ عُقابٍ كاسِرِ (٢)

يبدل من الهاءِ حاءً ويدغم الحاءَ الأولى في الثانية، والسين ساكنة فيجمع بين ساكنين، فأما بعد يَخْطَف فالجيّد يَخَطَف ويخطَف فمن قال يَخَطَف فالأصل يختَطِف فأدغمت التاء في الطاء وألقيت على الحاء فتحة التاء، ومن قال «يخِطَف» كسر الخاء لسكونها وسكون الطاء، وَزَعَمَ بعض النّحوييّنَ أنَّ الكسر لالتِقَاءِ السّاكِنين ههنا خطاً وأنه يلزم من قال هذا أن يقول

<sup>(</sup>١) هذه الكلمة.

<sup>(</sup>٢) صدر البيت: كأنها بعد كلال الزاجر.

أنظر: كتاب سيبويه وشروحه ٢١٢ ـ ٢١٣، الرماني النحوي ٨٥، واللسان «كسر» يصف ناقة بالسرعة.

الشاهد في الشطر إدغام الحاء والهاء وقيس عليه إخفاء الخاء في يخطف. ورد هذا لعدة أسباب منها أن السين ـ قبل الحاء ساكنة، وإدغام الحاء يقتضي سكونها ولا يمكن جمع حرفين ساكنين ومنها أن الحاء لا تدغم في الهاء، وكلاهما حلقي، ومنها ما ينشأ من كسر الوزن.

ورد ابن جني اعتراضات هؤلاء بأن سيبويه لم يرد الإدغام وإنما أراد تخفيف النطق بالحاء محتجاً بـأن عالماً كبيراً كسيبويه لا يجهل استحالة هذا الإدغام وكسر الشعر ـ الخ. أنظر سر صناعة الإعراب ص ٦٣ ـ ٢٦، واللسان (كسر) وكتاب سيبويه ١١٣/٢ بولاق.

في يَعْضُ يَعِضُ، وفي يَمُدُّ يَمِدُّ. وهذا خَلْطُ غيرُ لازم (١)، لأنَّه لَو كَسَرَهَا هَهُنَا لالتَّبَسَ ما أصله يفعل ويفعُل بما أصله يَفْعِل، ويخطف ليس أصله غير هذا (٢). ولا يكون مرة على يفتَعل ومرة على يفتَعَلُ. فكسِرَ لالتقاءِ الساكنين في موضع غير ملبس (٣) وامتنع في المُلْسِ من الكسر لالتقاءِ الساكنين، وألزم حركة الحرف الذي أدغمه لتدل الحركة عليه.

ومعنى خطفت الشيء في اللغة واختطفته أُخذته بسرعة. وقسوله عز وجلً: ﴿ كُلُّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ ﴾.

يقال ضاءَ الشّيءُ يَضوءُ، وأَضَاءَ يُضِيءُ، وهــذه اللغة الثــانيـة هي المختارة، ويقال أَظْلَمَ وظَلَم، وأَظْلَمَ المختارُ.

وِقُولِهُ عَزُّ وَجِلَّ: ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ ﴾

وقد فسرنا توحيد السمع (١)، ويقال أذهبته وذهبت به. ويروى (٥) أذهبت به وهو لغة قليلة، فأما ذكر ﴿أَوْ فَي قوله: ﴿مَثَلَهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي ﴿ . . إِلى ﴿أَوْ كَصيب ﴾ فأو دَخلت ههنا لغير شك، وهذه يسميها الحذاق باللغنة «وَاوَ الإِباحة» (١) فتقول جالس القراء أو الفُقَهَاء، أوْ أَصْحَابَ الحديث أوْ أَصْحَابَ النحو، فالمعنى أن التمثيل مباح لكم في المنافقين إنْ مَثَلتُمُوهم بالذي استوقد ناراً فذاك مثلهم وإن مثلتموهم بأصحاب الصيب فهذا مثلهم، أو مثلتموهم

<sup>(</sup>١) لأنه خلط ما الأصل في حينه الكسر بما ليس كذلك. وفي ك خطأ لازم.

<sup>(</sup>٢) غير الكسر في أحد الوجهين.

<sup>(</sup>٣) لأن الأصل في العين الكسر.

<sup>(</sup>٤) ص ٨٢.

<sup>(</sup>٥) في ط ويرد، في ك وهو قليل.

<sup>(</sup>١) أو هنا للتنويع، أي يصلح مثلهم أن يكون هذه الحالة أو تلك، أما أو التي للإباحة فهي التي تأتي لشيء يتوهم منعه نحو ﴿كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود﴾. صلوا في المساجد أو الخلاء.

بهما جميعاً فهما مثلاهم \_ كما أنك إذا قلت جالس الحسن أو ابن سيرين فكلاهما أهل أن يجالس \_ إن جالست الحسن فأنت مطيع وإن جمعتهما فأنت مطيع.

وقوله عزّ وجلَّ : ﴿ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُم فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّواعِق حذر المَوْتِ ﴾ .

ويروى «أيضاً» حِذَار المَوْتِ، والذي عليه قُرَّ أَوْنَا ﴿ حَذَرَ الموت ﴾، وإنما نصت ﴿ حذر الموت ﴾ لأنه مفعول له، والمعنى يفعلون ذلك لحذر الموت، وليس نصبه لسقوط اللام، وإنما نصبه أنه في تأويل المصدر كأنه قال يحذرون حذراً (١) لأن جعلهم أصابعهم في آذانهم من الصواعق يندل على حذرهم الموت، وقال الشاعر(٢):

وأَغفَ رُ عـوراءَ الكـريم ادِّخَارَهُ وأَعْرِض عن شَتْم اللَّئِيمِ تَكَرُّما والْعنى لادخاره ـ وقوله: وأغفر عوراء الكريم معناه وأدخر الكريم (٣).

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّـاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّـذِي خَلَقَكُمْ والَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُم تَتَقُونَ ﴾ .

معناه أَن اللَّه احْتَجَّ على العرب بأنه خالقهم وخالق مَنْ قَبْلِهُم لأَنَّهُمْ كَانُوا مُقِرِّينَ بذلك، والدليل على ذلك قوله: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ ليقُولُن

<sup>(</sup>١) إذا قدر المحذوف يحذرون فالمصدر مفعول مطلق، وإنما تقديره يفعلون ذلك حذر الموت.

<sup>(</sup>٢) البيت لحاتم الطائي. ابن عبد اللَّه ويكنى أبا سفانة وهي بنته التي عفا عنها رسول اللَّه ﷺ لأجل أبيها ووصفته وصفاً مشهوراً في كتب الأدب. كان حاتم من الأجواد وكذلك أمه وبنته، والبيت في ديوانه ١٠٨ والخزانة ١ ـ ٤٦١ وأخبار حاتم بالأغاني ١٦ ـ ٩٦ (بولاق) والبيت يتمثل به كثيراً وهو لهذا شائع منتشر.

<sup>(</sup>٣) بل تقديره لأدخره ولا أُضَيّع مودته ـ فهو مفعول له.

اللَّهُ ﴾ (١) قيل لهم إن كنتم مقرين بأنه خالقكم فاعبدوه، ولا تعبدوا الاصنام وقوله ﴿لعلكم تَتَّقُونَ مِما تأتون مِما حرَّمَه اللَّه، فأما لعل ففيها قولان ههنا، عن بعض أهل اللغة: أحدهما: معناها كي تتقوا، والذي يذهب إليه سيبويه في مثل هذا أنه تَرَج لهم كما قال في قصة فرعون ﴿لَعَلَّه يَذَّكُرُ أَوْ يَخْشَى ﴾ (٢) كأنه قال اذهبا أنتما على رجائكما وطمَعِكُما واللَّه عز وجلٌ من وراء ذلك وعالم بما يؤول إليه أمرُ فرعون (٢).

وأما إعراب ﴿يَا أَيُها﴾ فأيُّ اسمٌ مُبْهَمٌ مبني على الضم لأنه منادى مفرد والناس صفة لأي لازمة (١٠)، تقول يا أيّها الرجل أقبل، ولا يجوز يَا لرَّجُل لأن «يا» تَنْبِيهُ بمنْزِلة التَّعرِيفِ في الرجل فلا يجمع بين «يَا» وبين الألف واللام فتصل إلى الألف واللام بأي.

وها لازمه لأي، لِلتَّنبيه، وهي عوض من الإضافة في أي لأن أصْل أي أن تكون مضافة في الاستفهام والخبر، وزعم سيبويه عن الخليل أن المنادى المفرد مبني وصفته مرفوعة رفعاً صحيحاً لأن النداء يطرد في كل اسم مفرد، فلما كانت البِنْية مطردة في المفرد خاصة شبه بالمرفوع فرفعت صفته، والمازني يجيز في يا أيها الرجل النصب في الرجل، ولم يقل بهذا القول أحد من البصريين غيره، وهو قياس لأن موضع المفرد المنادى نصب فحملت مضته على موضعه، وهذا في غيريا أيها الرجل جائز عند جميع النحويين نحو قولك يا زيد الظريف والظريف، والنحويون لا يقولون إلا يا أيها الرجل، يا أيها الرجل، يا أيها

<sup>(</sup>١) وردت في سور كثيرة ـ أنظر الزَّحرف ٤٣ ـ ٨٧.

<sup>(</sup>٢) طه ۲۰ ـ ٤٤.

<sup>(</sup>٣) أي الترجي منهم لا من اللّه.

<sup>(</sup>٤) أطلق الصفة على التابع \_ إذ هي هنا بدل.

<sup>(°)</sup> في الأصل فحمل أي ـ المازني .

الناسُ، والعرب لغتها في هذا الرفع ولم يرد عنها غيره، وإنما المنادى في الحقيقة الرجل، ولكن أيُّ صلة إليه وقال أبو الحسن الأخفش إن الرجل أنْ يكون صلة لأي أفيس، وليس أحد من البصريين يتابعه على هذا القول(١).

وقوله عزّ وجلَّ: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضِ فِرَاشًا﴾.

معناه وطاءً، لم يجعلها حَزْنةً غليظة لا يمكن الاستقرار عليها، وقوله: ﴿والسماءَ بناءً﴾ كل ما علا على الأرض فاسمه بناءً، ومعناه إنه جعلها سقفاً، كما قال عزّ وجلّ: ﴿وَجَعَلْنا السمَاء سَقْفاً مَحْفُوظاً﴾(٢)، ويجوز في قوله: ﴿جعل لكم الأرض﴾ وجهان: الإدغام والإظهار، تقول: جعل لكم وجعلْ لكم الأرض، فمن أدغم فلاجتماع حرفين من جنس واحد وكثرة الحركات، ومن أظهر - وهو الوجه وعليه أكثر القراء - فلأنهما منفصلان من كلمتين.

وقوله عزّ وَجُلَّ: ﴿ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَاداً وَأَنْتُم تَعْلَمُونَ ﴾ .

هذا احتجاج عليهم لإقرارهم بأنه الله خالقُهم، فقيل لهم لا تجعلوا لله أمثالًا وأنتم تعلمون أنهم لا يَخْلُقون والله الخالق ـ وفي اللغة فلان نـدُّ فلانٍ، وندِيدُ فُلانِ.

قال جرير<sup>(٣)</sup>:

أتيما تجعلون إليَّ نِدًّا وما تيم لِذِي حَسبٍ نَدِيد

<sup>(</sup>١) هذا الخلاف لا يترتب عليه تغيير في النطق ولكن الأخفش يعتبر «أي» هي المنادي، والاسم التابع لها. والأخرون يرون بها أداة يمكن بها مناداة ما فيه «ال».

<sup>(</sup>٢) الأنبياء ٢١ ـ ٣٢.

<sup>(</sup>٣) جرير بن عطية الخطفي من كليب من يربوع، تميمي أيضاً كالفرزدق وهو يخاطب بهذا السيت عمرو بن لجأ التميمي أحد الشعراء الذين هاجاهم جرير، وله في تميم أهاج كثيرة. وكان مهاجوه نحو ثمانين شاعراً. والبيت في ديوانه ١٦٥ وأنظر أخباره في الأغاني ٧ ـ ٣٥.

فهذه الآية والتي قبلها احتجاج عليهم في تثبيت تـوحيد الله عـزّ وجلّ، ثم احتج عليهم فيما يلي هذه الآية بتثبيت أمر النبي ﷺ فقال:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ ﴾.

﴿ فِي رِيبِ معناه فِي شك، وقوله ﴿ فَأَتُوا بِسُورة مِن مثله ﴾ للعلماءِ فيه قولان أحدهما: قال بعضهم: ﴿ مِنْ مثله ﴾ : من مثل القرآنَ \_ كما قال عزّ وجلّ : ﴿ فَأَتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلِه مُفْتَرِيَات ﴾ (١) وقال بَعْضُهم ﴿ مِن مثله ﴾ مِنْ بَشَر مِثْلِه، وقوله عزّ وجلّ : ﴿ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللّه إِنْ كُنْتُم صَادِقينَ ﴾ .

أي ادعوا من استدعيتم طاعته ورجوتم معونته في الإتيان بسورة من ثله.

وقوله: ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَٱتَّقُوا النَّارَ﴾.

قيل لهم هذا بعد أن ثبت عليهم أمر التوحيد وأمر النبي على فوعدوا بالعذاب إن لم يؤمنوا بعد ثبوت الحجة عليهم، وجزم ﴿لَمْ تَفْعَلُوا﴾ لأن لمْ أحدثَتْ في الفِعْل المُستقبل معنى المضيِّ فجزمته (٢)، وكلّ حرف لزم الفعل فأحدث فيه معنى فله فيه من الإعراب على قسط معناه (٣)، فإن كان ذلك الحرف «أنْ» وأخواتها نحو لَنْ تفعلوا ويريدون «أنْ يطفئوا». فهو نصب لأن أن وما بعده بمنزلة الاسم فقد ضارعت (أنْ الخفيفةُ) (٤) أنَّ المشدَّدة وما بعدها لأنّك إذا قلت أرجو أنْ تقومَ فمعناه ظننت قيامك، وإذا قلت أرجو أنْ تقومَ فمعناه أرجو قيامك، وإذا قلت أرجو أنْ تقومَ فمعناه أرجو قيامك، فمعنى «أنَّ» المشددة وما

<sup>(</sup>۱) هود ۱۰۱ ـ ۱۳.

<sup>(</sup>٢) المضي خاص بالأفعال ولم أكدت فعلية الكلمة \_ فكان لها الجزم لأنه خاص بالأفعال. وهذا أحد آرائه التي ردها الفارسي.

<sup>(</sup>٣) على حسب معناه وقدر تأثيره.

<sup>(</sup>٤) ليست في ك.

عملت فيه، فلذلك نصبت «أَنْ» وجزمت «لَمْ» لأن ما بعدها خرج من تأويل الاسم، وكذلك هي وما بعدها يخرجان من تأويل الاسم (١٠):

وقوله عزّ وجلَّ : ﴿ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ والحِجَارة ﴾ .

عرفوا عذاب اللَّه عزّ وجلَّ بأشد الأشياءِ التي يعرفونها لأنه لا شيء في الدنيا أبلغ فيما يؤلم من النار، فقيل لهم إن عذاب اللَّه من أشد الأجناس التي يعرفونها، إلا أنه من هذا الشديد الذي يعرفونه، ويقال إن الحجارة هنا تفسيرها حجارة الكبريت (٢) وقوله ﴿وَقودُها﴾ الوقود هو الحطب، وكل ما أوقد به فهو وقود، ويقال هذا وقودك، ويقال قد وقدت النار وقُوداً "فالمصدر مضموم ويجوز فيه الفتح، وقد روي وقدت النار وقوداً وقبلت الشيء قَبُولاً، فقد جاء في المصدر «فَعُول» والباب الضم.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ وَبَشِّر الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالَحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴾ .

ذكر ذلك للمؤمنين، وما أُعد لهم جزاءً لتصديقهم، بعد أن ذكر لهم جزاءَ الكافرين، وموضع أنَّ نصبٌ معناه بشرهم بأن لهم جنات.

فلما سقطت الباء أفضَى الفعل إلى «أن» فَنُصِبَتْ (٤). وقد قال بَعْض النَّحويِّينَ إِنَّهُ يَجُوز أَنْ يكون موضعُ مثل هذا خفضاً وإن سقطت الباءُ من أن، و ﴿جنَّات﴾ في موضع نصب بأنً، إلا أن التاءَ تاءُ جماعة المؤنث هي في الخفض والنصب على صورة واحدة كما أنَّ ياءَ الجَمْع في النَّصْب والخفض

<sup>(</sup>١) أنظر المقدمة ورد الفارسي هذه القاعدة.

<sup>(</sup>٢) الأكثرون أنها الأصنام التي كانوا يعبدونها.

<sup>(</sup>٣) ك وقدت النار تقد وقوداً.

<sup>(</sup>٤) أي نصب المصدر المؤول.

على صورة واحدةٍ، تقول رأيت الزيدين ومررت بالزيدين، ورأيت الهنداتِ، ورغبت في الهنداتِ.

والجنة في لغة العرب البُسْتان، والجنات البساتين، وهي التي وعــد اللَّه بها المتقين وفيها ما تَشْتَهي الأَنْفس وتَلَذُّ الأعين.

قوله عزّ وجلَّ: ﴿كلَّما رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرةٍ رِزْقاً قَالُوا هَذَا الَّذِي رِزِقْنَا مِنْ قَبلُ وَأَتُوا بِه مُتَشَابِهاً﴾.

قال أهل اللغة: معنى «مُتشابِه» يشبه بعضه بعضاً في الجَوْدة، والحُسْن، وقال أهل التفسير وبعض أهل اللغة «متشابها» يشبه بعضه بعضاً في الصورة ويختلف في الطعم، ودَليل المُفَسِّرينَ قوله: ﴿هذا الذي رزقنا من قبل لان صورتَهُ الصورة الأولى، ولكن اختلاف الطعوم على اتفاق الصُّورةِ أبلغُ وأعرف عند الخلق، لو رأيت تفاحاً فيه طعم كل الفاكهة لكان غايةً في العجب والدلالة على الحكمة.

وقوله عزّ وجلَّ : ﴿ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ ﴾ .

أي أنهن لا يحتجن إلى ما يحتاج إليه نساء أهل الدنيا من الأكل والشُّرْب ولا يَحِضْنَ، ولا يحتجن إلى ما يُتَطَهَّرُ مِنه، وهن على هذا طاهرات طهارة الأخلاق والعفَّة، فمُطهَّرة تَجْمَعُ الطَّهارة كلَّها(١) لأن مُطهَّرة أَبْلَغ في الكلام من طاهرة، ولأن مطهرة إنما يكون للكثير، وإعْرَابُ أزواج الرفع بـ ﴿وَلَهُمْ ﴾ وإن شئت بالابتداء، ويجوز في ﴿أزواج ﴾ أن يكون واحدتُهنَّ زوجاً وزوجةً قال الله تبارك وتعالى ﴿اسْكُنْ أنت وزوجُكَ الجنَّة ﴾ (٢) وقال الشاعر (٣):

<sup>(</sup>١) الطهارة الحسية والمعنوية.

<sup>(</sup>٢) الأعراف ٧ - ١٩.

<sup>(</sup>٣) البيت لعبدة بن الطبيب الشاعر المخضرم. حارب مع المثنى بن حارثة في فتح العيراق، وكان في جيش النعمان بن مقرن وله قصائد جيدة في الفتوحات الإسلامية.

فبكى بناتي شَجْوَهُنَّ وزوْجَتِي والطامِعُونَ إليَّ ثم تَصَدَّعُوا وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿إِن اللَّه لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يضْرَب مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا﴾.

إِنْ قال قائل: ما معنى ذكر هذا المثل بعقب ما وعد به أهلُ الجَنةِ وما أعد للكافرين؟ قيل يتصل هذا بقوله: ﴿فَلاَ تَجْعَلُوا للَّه أَندادا ﴾ لأن الله عزّ وجلّ قال: ﴿إِن الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّه لَنْ يَخْلُقُوا ذُبّاباً ﴾(١).

وقال: ﴿ مثل الَّذِينِ اتَخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أُولِيَاءَ كَمَثلِ العَنْكَبُوتِ اتَخَذَتْ بِيْتًا ﴾ (٢) فقال الكافرون: إن إِلَهَ محمدٍ يضْربُ الأَمثَالَ بالذَّبَابِ، والعَنْكُبُوتِ.

فقال اللَّه عزّ وجلّ : ﴿إِنَّ اللَّه لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضُرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَـا ﴿ فَوْقَهَا﴾ .

[أَيْ] لِهَؤُلَاءِ الأنتداد اللذين اتخلذتُمُ وهُمْ مِن دُونِ اللَّهِ، لأَن هَلَا في الحقيقة مَثلُ هَؤُلاءِ الأنْدَادِ.

فأما إعرابُ ﴿ بَعُوضَةً ﴾ فالنصبُ من جِهَتين في قَوْلِنَا، وذكر بعض النحويين جهة ثالثة، فأما أَجْوَدُ هذِه الجِهَاتِ فأنْ تَكُونَ ما زائدة مؤكدة، كأنه قال: إن الله لا يستحيي أن يضرب بَعُوضةً مَثَلًا، وَمَثلًا بَعُوضَةً ")، وما زائدة مؤكدة نحو قوله: ﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ من اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ﴾ (٤) المعنى فبرحمة من اللَّه

كان عبدة قبل الإسلام من اللصوص ولكنه ترفع عن الهجاء وعينيته هذه أودعها نصائح أبنائه عنمد وفاته: ورواية البيت في المفضليات (١٤٨) البيت ٢٤. والأقربون إلى.

يصف نفسه حين يموت ويدَّفن فيبكيه أقاربه ثم ينصرفون.

<sup>(</sup>١) الحج ٢٢ ـ ٧٣.

<sup>(</sup>٢) العنكبوت ٢٩ ـ ٤١.

<sup>(</sup>٣) يضَرب بمعنى يجعل ـ وتكون «بعوضة» مفعولًا أول أو ثانياً.

<sup>(</sup>عُ) سورة آل عمران ٣ ـ ١٥٩ .

حَقًّا، فَمَا في التوكيد بمنزلةِ حَق إلَّا أنه لا إعرابَ لها، والخافض والناصِبُ يتخطَّاهَا إلى مَا بَعْدَهَا، فمعْنَاهَا التَّوكِيدُ، ومثلُها في التوكيد «لا» في قوله: ﴿لئَلَّا يَعْلَمُ أَهْلُ الْكِتَـابِ﴾(١) معناه لأنْ يَعْلَمُ أَهْـل الكتاب، ويجـوز أَنْ يَكُونَ «مَا» نكرة فيكون المعنى: «إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحِيى أَنْ يَضْرَب شَيئاً مَثلًا»(٢) وكأن بعوضة في موضع وصف شيء(٣)، كأنه قال: إن اللَّه لا يُستحيى أن يضرب مشلًا شيئاً من الأشياءِ، بعوضة فما فوقها. وقال بَعْضُ النَّحويِّينَ: يجوز أن يكون معناه ما بين بعوضة إلى ما فوقها، والقولان الأولان قول النحويين القدماءِ. والاختيار عند جمع البَصْريّينَ أن يكون ما لغوا، والرفع في بعوضة جائـز في الإعراب، ولا أحفظ من قرأ به «ولا أعلم» هَلْ قرأ به(٤) أحدُّ [أم لا] «فالرفْعُ على أَضْمَارِ هُوَ كَأَنهُ قال مَثلاً الذي هو بعوضةً وهذا عند سيبويه ضعيف، وعنه مندوحة، ولكن من قرأ ﴿تَمَاماً عَلَى الذِي أَحْسَن﴾(٥) وقد قرىء بــ جاز أن يقرأ ﴿مَثَلًا مَا بَعُوضَةً ﴾. ولكنهُ في ﴿الذي أحسنُ ﴾ أقوى لأن الـذي أطـول، وليس للذي مذهبٌ غيرُ الأسماءِ، وقالوا في معنى قوله: ﴿فَمَا فَوْقَها ﴾ (قالوا في ذلك)(٦) قولين: قالوا فمَا فوقها: أَكبَرُ مِنْهَا، وقالوا فما فروقها في الصِّغر، وبعضُ النحويّين يختارُون الأول لأن البَعُـوضة كـأنها نِهَـايـةٌ في الصُّغـر فِيمَـا يُضْرَبُ به المَثلُ، والقولُ الثاني مختارٌ أيضاً، لأن المطلوبَ هنا والغرضَ الصُّغرُ وتقليلُ المَثلُ بالأنَدَادِ.

قوله عز وجل: ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ يعني صدقوا ﴿ فيعلمون ﴾ أن هذا المثل

<sup>(</sup>١) سورة الحديد ٥٧ ـ ٢٩.

<sup>(</sup>٢) ك. مثلا شيئاً.

<sup>(</sup>٣) بدل أو بيان.

<sup>(</sup>٤) ك ولا أحفظ من قرأ به ولا قرأ به أحد أم لا.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام ٦ ـ ١٥٤ ـ أي على الوجه الذي هو أحسن ورفع بعوضة على هذا أيضاً ـ أي مثلًا ـ

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين ليس في ب.

حقٌّ، وأما الَّذِين كفرُوا فيقُولون مَاذا أُرادَ اللَّه بَهـذا مَثلًا، أي ما أراد بالـذباب والعنكبوت مثلًا؟ فقال اللَّه عز وجل: ﴿ يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً ﴾.

أَي يَدْعُو إلى التَّصْدِيقِ بِه الخَلْق جميعاً فيكذَّبُ به الكفارُ ـ فيُضَلَّون .

﴿ وَمَا يُضَلَّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴾ يدل على أنهم المُضَلُّونَ بِه، ويهدى به كثيراً، يزاد به المؤمنون هدايةً لأنَّ كلما ازْدَادُوا تَصْدِيقاً فقدِ ازْدَادُوا هِدَايةً والفاءُ دخلَتْ في [جواب] أمَّا فِي قوله فيعلمون (١) لأن أما تأتي بمعنى الشرط والجزاءِ كأنه إذا قال الما زيد فقد آمن وأما عمرو فقد كفر (١) فالمعنى مهما يكن من شيءٍ فقد كفر عمرو.

وقوله «ماذا» يجوز أن يكون «ما» و «ذا» اسماً واحداً يكون موضعهما نصباً، المعنى أي شيءٍ أراد الله بهذا مشلاً، ويجوز أن يكون «ذا» مع «ما» بمنزلة الذي فيكون المعنى ما الذي أراده الله بهذا مثلاً؟ أو أي شيء الذي أراده الله بهذا مثلاً، ويكون ما هنا رفعاً بالابتداء، وذا في معنى الذي، وهو خَبرُ الابتداء، وإعراب الفاسقين نصب كأن المعنى وما يَضِلُ بِه أَحَدُ إلا الفاسقين.

وقوله عَز وجل : ﴿ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ ميثَاقِه ﴾ .

﴿عهد الله ﴾ هنا ـ والله أعلم ـ ما أخذ الله على النبيين ومن اتبعهم ألاً يَكْفُروا بأمرِ النَّبِي ﷺ، دليل ذلك قوله عز وجل: ﴿وإِذْ أَخَذَ اللَّهُ ميثاقَ النَّبِيِّن لَمُ النَّبِيِّن لِلهُ مَنْ كِتَابٍ وحِكْمَةٍ ثم جَاءكُم رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وحِكْمَةٍ ثم جَاءكُم رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ

<sup>(</sup>١) تقدير كلامه أن الفاء في فيعلمون دخلت في جواب أما.

<sup>(</sup>٢) ط «كان أما زيد»، ك «المعنى» بدون فاء.

ُولَتَنْصُرُنَّه قَالَ أَأْقَرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلكِمْ إِصْرِي قالوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا﴾(١).

فهذا هو العهد المأحوذ على كل من اتبع الأنبياء عليهم السلام «أن يؤمنوا بالرَّسول المصدقِ لِمَا مَعَهُمْ» و - «إصْري» - مثلُ عهدي . ويجوز أن يكون عهدُ اللَّه اللذي أُخذَه من بَنِي آدمَ مِنْ ظُهوورِهم . حين قال (٢) . . . ﴿وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِم أَلْسْتُ بِربِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا ﴾ (٣) وقال قوم أن عَهدَ اللَّه هو الاستدلال على تَوْحيده ، وأنَّ كلَّ ذِي تَمْييز يعلمُ أن اللَّه خَالقُ فَعَليْهِ الإيمانُ بِهِ ، والقولان الأولان في القرآن ما يصدقُ تَفْسيرَهُمَا .

فأمًّا إعْرابُ ﴿الَّذِينَ﴾ فالنَّصْبُ على الصَّفَةِ للفَاسِقِينَ، وموضع قوله: ﴿أَنْ يُوصِلُ خَفْض على البدل من الهاءِ، والمعنى ما أمر اللَّه بـأَنْ يُوصَل، وَمَوْضِعُ ﴿أُولَئِكَ ﴾ رفعٌ بـالإِبْتِدَاءِ و ﴿الخَاسِرُونَ ﴾ خبرُ الابتدَاءِ وهم بِمَعْنَى الفصل وهو الـذي يسميه الكوفيون العماد، ويجوز أن يكون أولئك رفعاً بالابتداء وهم ابتداءً ثان، والخاسرون، خبر لِهُمْ و ﴿هُمُ الخاسرون ﴾ خبر عن أولئك.

وقوله عزّ وجلً: ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُم أَمْوَاتاً فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إلِيهِ تُرْجَعُونَ﴾.

فكونهم أَمْوَاتاً أَوْلاً أَنَّهُمْ كَانُوا نُطَفاً ثمَّ جُعِلوا حَيَواناً ثم أُمِيتُوا ثم أُحْيُوا ثم يُسرجَعُونَ إلى اللَّه \_عـز وجلَّ \_ بعـد البعث كما قـال ﴿مُهْطِعِينَ إلىَ الـدَّاعِي﴾(١) أي مسرعين، وقوله، عزّ وجلَّ ﴿يَومَ يَخْرُجُونَ مِنَ الأَجْداثِ

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ٣ ـ ٨١.

<sup>(</sup>٢) صدر الآية: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكُ مِن بِنِي آدم مِن ظِهُورهم ذريتهم وأشهدهم ﴾ .

<sup>(</sup>٣) الأعراف ٧ - ١٧٢.

<sup>(</sup>٤) سورة القمر ٤٥ ـ ٨ وكتابتها في القرآن إلى الداع.

سِراعاً ﴾ والأجداث القبورُ. وَتَأُويلُ ﴿كيف﴾ [أنها] استفهام في معنى التعجب وهذا التعجب إنما هو للخلق وللمؤمنين، أي اعجبوا(٢) من هؤلاءِ كيف يَكفُرون وقد ثبتَتْ حجة اللهِ عَلَيْهمْ ومعنى ﴿وكنتم ﴾ وقد كنتم (٣) وهذه الواو للحال، وإضمار قد جائز إذا كان في الكلام دليل عليه، وكذلك قوله ﴿أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ ﴾ (٤) ﴿ وإن كان قَميصُهُ قُدَ مِنْ دُبُرٍ ﴾ (٥).

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ﴾ .

موضع ما مفعول بـه (٦) وتأويله أن جميع ما في الأرض منعَمُ بـه عليكم فهو لكم. وفيه قول آخر أن ذلكم دليل على توحيد الله عزّ وجلّ.

وقوله عزّ وجلُّ: ﴿ ثُمُّ اسْتَوى إلى السَّمَاءِ ﴾.

فيه قولان: قال بعضهم: ﴿استوى إلى السماءِ ﴾ ، عمد وقصد إلى السماءِ ، كما تقول قد فرغ الأمير من بلد كذا وكذا ، ثم استوى إلى بلد كذا ، معناه قصد بالاستواء إليه ، وقد قيل (أيضاً)(›› استوى أي صعد أمره إلى السماء ، وهذا قول ابن عباس ، والسماء لفظها لفظ الواحد ، ومعناها معنى الجمع ، والدليل على ذلك قوله: ﴿فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوات ﴾ . ويجوز أن يكون السماء جمعاً كما أن السموات جمع كأن واحِدَهُ سَمَاةً وسماوةً وسماء للجميع .

وزعم أبو الحسن الأخفش أن السماء جائز أن يكون واحداً يراد بـه

<sup>(</sup>١) المعارج ٧١/٣٤.

<sup>(</sup>٢) هُو إذن تعجب، أو الموقف يدعمو إلى العجب.

<sup>(</sup>٣) تقدير قد لأن الفعل الماضى لا يصلح أن يكون حالا.

<sup>(</sup>٤) النساء ٤/٩٠.

<sup>(</sup>٥) يوسف ٢٧/١٢ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل مفعول بها.

<sup>(</sup>٧) ليست في ك.

الجمع كما تقول «كثر الدِّرْهَمُ والدينار في أيدي الناس»(١).

والسماءُ في اللغة السقف ويقال لكل ما أرتفع وعلا قد سما يسمو، وكل سقف فهو سماءً يا فتى ، ومن هذا قيل للسحاب لأنها عالية (٢).

وقوله عزّ وجلَّ: ﴿وإِذْ قَالَ رَبُّكَ للمَلَاثِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأرضِ خَليفَةً﴾.

قال أبو عبيدة «إذ» ههنا زائدة (٣)، وهذا إقْدَامٌ مِنْ أبي عبيدة لأن القرآن لا ينبغي أن يتكلم فيه إلا بغاية تجري إلى الحق و (إذ معناها الوقت، وهي اسم فكيف يكون لغواً، ومعناها الوقت؟ والحجة في (إذ أنَّ اللَّه تعالى ذكر خلق الناس وغيرهم، فكأنه قال ابتدأ خلقكم إذ قال ربك للملائكة (إني جاعل في الأرض خَليفَةً . وفي ذكر هذه الآية احتجاج على أهل الكتاب بتشبيت نبوة النبي على أنَّ خَبر آدم وما أمره اللَّه به من سجود الملائكة له معلوم عندهم، وليس هذا مِنْ علم العرب الذي كانت تعلمه، ففي إخبار النبي على دليل على تثبيت رسالته إذ آتاهم بما ليس من علم العرب، وإنما هو خبر لا يعلمه إلا من قرأ الكتاب أو أوحي إليه به.

وتأُويل قوله عزَّ وجلَّ : ﴿ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ﴾ :

روي أن خلقا يقال لهم الجان كانوا في الأرض فأفسدوا وسفكوا

<sup>(</sup>١) وأيضاً «ال» الجنسية تفيد هذا المعنى .

<sup>(</sup>٢) أي قيل لها سهاء لهذا.

 <sup>(</sup>٣) ذكر أبو عبيدة هذا عند الآية: ﴿وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لأدم ﴾ فقال: «معناه وقلنا، وإذ من حروف الزوائد» وأنكر هذا كثير من المفسرين \_ منهم الطبري وأبو جعفر النحاس والمبرد.

وانظر فيها يأتي الآية: ﴿ وإذ قالت الملائكة يا مريم ﴾.

أنظر مجاز القرآن ١ ـ ٣٦، ٣٧.

الدماء، فبعث الله ملائكته فأجْلَتْهم (١) من الأرض، وقيل إِن هُؤلاء الملائكة صاروا سكان الأرض بعد الجان، فقالوا يا رب ﴿أَتجعل فيهَا مَنْ يُفْسِد فيهَا ، يَسْفِكُ الدِّمَاءَ: ونحن نسبح بحمدك ونقدسُ لك ﴾.

وتأويل استخبارهم هذا على جِهَةِ الاسْتِعْلام وجهة الحكمة، لا على الإنكار، فكأنهم قالوا يا الله: إن كان هذا ظننا فَعَرِفنا وجه الحق فيه، وقال قوم: المعنى فيه غير هذا [وهو] أن الله عزّ وجلّ أعلم الملائكة أنه جاعل في الأرض خليفة (٢)، وأن من الخليقة فرقةً تسفك الدماء وهي فرقة مِنْ بَنِي آدَم، وأذن الله عزّ وجلّ للملائكة أنْ يسألوه عن ذلك وكان إعلامه إياهم هذا زيادة في التثبيت في نفوسهم أنّه يعلم الغيب، فكأنهم قالوا: أتخلق فيها قوما يسفكون الدماء ويعصُونَك؟ وإنما ينبغي إذا عرفوا أنك خلقتهم أن يسبحوا بحمدك كما نسبح، ويقدسُوا كما نقدس، ولَمْ يَقُولُوا هَذَا إلا وقد أذن لهم. ولا يجوز على الملائكة أن تقول شيئاً تتظنى فيه، لأن الله تعالى وصفهم بأنهم يفعلون ما يُؤمرون.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ .

أي أَبْتَلِي من تَظُنُّون أَنَّه يطيع فيهديه الابتلاءُ، فَالَّالْفَ هَهِنَا(٣) إِنَّمَا هِي على إيجاب الجعل في هذا القول، كما قال جرير:

<sup>(</sup>١) في الأصل أجلتهم.

<sup>(</sup>٢) بالقاف \_ أي طائفة من الخلق.

<sup>(</sup>٣) يريد أن الهمزة للتقرير والإثبات، وليست ـ هنا ـ استفهاماً انكارياً. وتشبيهها بـالاستفهام في بيت جرير إنما هو من جهة المعنى الناتج. لأن الهمزة في ألستم لـالإنكار وهـو يفيد النفي. فينفي معنى ليس. ويبقى تقرير المضمون وهو «أنتم خير من ركب المطايا» أما هنا فالهمزة للتقرير من أول الأمر أي أنك تجعل.

أَلْسُتُمْ خَيْرَ مَنْ ركب المطايا وَأَنْدَى العالَمينَ بطونَ راح (١)

ومعنى ﴿ يَسْفِكُ ﴾ يصب، يقال سفك الشيءَ إذا صبّه ومعنى ﴿ نُسَبِّح بحمدك ﴾ نُبرِّئُك من السُّوء، وكلُّ مَنْ عمل عَمَلاً قَصدَ به اللّه فقد سبح، يقال فرغت من تسبيحي أي من صلاتي، وقال سيبويه وغيره من النحويين: إنَّ معنى سُبْحَان اللّه: براءة اللّه من السوء وتنزيهه من السوء، وقال الأعشى (٢):

أُقـول لمـا جـاءني فخره سبحان من علقمة الفـاخر المعنى البراءة مِنْه ومِنْ فخره.

ومعنى ﴿ نُقَدَّس لَكَ ﴾ أي نطهر أنفُسنا لك، وكذلك مَنْ أطاعك نقدسُه أي نطهره، ومن هذا بيت المقدس، أي البيت المُطّهر أو المكان الذي يتطهر فيه (٣) من الذُّنُوب.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرْضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكَةِ ﴾ . قال أهل اللغة علم آدم أسماءَ الأجناس، وعرض أصحاب الأسماءِ من

<sup>(</sup>۱) البيت لجرير من مدحته عبد الملك أول مرة دخل عليه \_ يصفهم بالفروسية والجود, والبيت شــاثع في كتب البلاغة وغيرها.

من قصيدته التي أولها: أتصحو أم فؤادك غير صاح: أنظر الأغاني جـ ٧ ص ٦٧. والديوان ٩٧.

<sup>(</sup>۲) البيت للأعشى، يتحدث عن علقمة بن علائة، وكان قد نقر عليه ابن عمه عامر بن الطفيل. وعلقمة صحابي قدم على رسول الله ﷺ وهو شيخ فأسلم. وولاه عمر بن الخطاب بعض أعماله، وروى حديثاً واحداً. ويقال إن النبي ﷺ نهى عن رواية هذه القصيدة وهي طويلة جيدة. تحرج صاحب الخزانة أن يرويها كلها: الخزانة ٢ ـ ٤٢. الديوان ١٠٦. اللسان: يسبع. وأنظر الأغاني ١٥ ـ ٥٠، وجهرة أشعار العرب ٢٧ ـ ١٨٠ (بيروت).

والأعشى هو أعشى قيس ـ ميمون بن قيس بن جندل من كبار الشعراء في الجاهلية أدرك الإسلام ولم يسلم، وكان قد أعد مدحة لرسول الله في فخاف أبو سفيان أثرها وجمعت له قريش مائة من الإبل وصدته عن الإسلام فرجع.

<sup>(</sup>٣)ك. به.

الناس وغيرهم (١) على الملائكة، فلذا قال: ﴿ثم عرضهم ﴾ لأن فيهم من يعقل، وكل ما يعقل (٢) يقال لجماعتهم «هم». و «هم» يقال للناس ويقال للملائكة ويقال للجن، ويقال للجان ويقال للشياطين فكل مميز في الإضمار «هم» هذا مذهب أهل اللغة.

وقد قال بعض أهل النظر: إن الفائدة في الإتيان بالأسماء أبلغ منها هي الفائدة بأسماء معاني كل صنف من هذه، لأن الحجة في هنذا أن الخيل إذا عرضت فقيل ما اسم هذه، قيل خيل، فأي اسم وضع على هذه أنباً عنها، وإنما الفائدة أن تُنبِئ باسم كل معنى في كل جنس، فيقال هذه تصلح لكذا. فهذه الفائدة البينة التي يتفق فيها أن تسمى الدابة والبعير بأي اسم شئت (٣). والمعنى الذي فيها وهو خاصها معنى واحد وإن اختلفت عليه الأسماء والله أعلم.

وقوله عزّ وجلَّ : ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لاَدْم ﴾ .

قَرَأْتِ الْقُرَّاءُ ﴿للملائِكةِ اسْجُدُوا﴾ بالكسير وقرأً أبو جعفر المدني (وحده)(٤) «للملائكةُ اسْجدوا» بالضم(٥). وأبو جعفر من جِلّةِ أهل المدينة

<sup>(</sup>١) يجري الزجاج على أن المعنى عرض أصحاب الأسماء، مجاراة لأبي عبيدة في رأيه البذي ذكر من قبل. لأن وهم، ضمير العقلاء

<sup>(</sup>٢) ما تستعمل لعموم أنواع العاقل نحو ﴿فَانْكُحُوا مَا طَابُ لَكُمْ مَنَ النَّسَاءُ﴾.

<sup>(</sup>٣) خلاصته أن معنى ذكر الأسهاء كلها، يعني ذكر المعاني الجزئية التي تدل عـلى العلم بدقـائق الأشياء فلا يقال إنسان فقط، وإنما يقال جنين وطفل وأنثى . . . . الخ. وكذلك ما يستعمل فيه كل نوع .

<sup>(</sup>٤) وحده ليست في ك.

وأبو جعفر هـ ويزيـد بن القعقاع أحـد القراء العشرة تابعي مشهـور أخذ عن مولاه عبد الله بن عياش بن ربيعة المخزومي، وعبد الله بن عباس وأبي هريرة وروى عنهم وكان يسمى القـادئ لأنه كان إمام أهل المدينة في القراءة وكان أقرأ معاصريه للسُّنَة وكان يُقدَّم على عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، اشتهر بكثرة صومـه وصلاتـه وله في هـذا طرائف تـروى. توفي سنة ١٣٠ هـ على الأشهر.

أنظر غاية النهاية ٢ ـ ٣٨٢ ت ٣٨٨٢.

<sup>(</sup>٥) نقل حركة الهمزة إلى التاء.

وأهل ِ النَّبتِ في القراءةِ إِلَّا أَنَّه غلط في هذا الحرف لأن الملائكة في موضع خفض فلا يجوز أن يرفع المخفوض ولكنه شبّه تاءَ التأنيث بكسر ألف الوصل(١) لأنك إذا ابتدأت قلت اسْجُدوا. وليس ينبغي أنْ يقرأ القرآن بتوهم غير الصَّواب.

﴿ وَإِذَ ﴾ في موضع نصب عطف على إذ التي قبلها والملائكة واحدهم مَلَك، والأصل فيه مَلَاك أنشد سيبويه.

فلست لأنسيّ ولكن لِـمَـلَّاك تنـزَّلَ من جوّ السّمـاءِ يَصُـوبُ(١)

ومعناه صاحب رسالة، ويقال مألكة ومألكة ومألك جمع مألكة قال الشاعر (٣):

أُبِلغ النُّعمانُ عني مألُكاً أنَّه قدْ طال حَبْسي وانتظاري

وقوله: ﴿لادم﴾ آدمُ في موضع جَرِّ إلاَّ أنه لا ينْصرِفُ لأَنَه على وزن أَفْعَل: يقول أُهل اللغة إن اشتقاقه من أديم الأرض، لأنه خُلقَ مِنْ تُراب، وكذلك الأدمة إنما هي مشبهة بلون التراب. فإذا قلت مررَت بآدم وآدم آخر، فإن النحويين يختلفون في أفعل الذي يسمى به وأصله الصفة، فسيبويه

<sup>(</sup>١) كما تأخذ همزة الوصل ضمة الحرف الثالث في نحو اقتلوا. استخرج.

وأنظر ص ٨١.

<sup>(</sup>٢) من بائية علقمة السابقة.

 <sup>(</sup>٣) هو عدي بن زيد العبادي من شعراء الحيرة خالط نصاراهم من صغره فكان متألهاً وهو شاعر غير
 مكثر قالوا إنه كسهيل من النجوم يجري معها ولا يعارضها.

كان النعمان بن المنذر قد حبسه فكتب له عدي عدة قصائد يستعطفه بها، وهذا البيت من إخدى القصائد التي وجهها إليه.

أنظر الأغاني ٢ ـ ١٨ والخزانة ٣ ـ ٣٩٧ واللسان (ألك) وفيـه قال سيبـويه ليس في الكــلام مَفعُل، وروي عن محمد بن يزيد أن مالكا جمع مالكة، وقد يجوز أن يكــون من باب أنقحــل في القلة قال ابن بري ومثلَه مكْرُم ومعُون.

والخليل ومن قال بقولهما يقولون إنه يَنْصرف في النكرة لأنك إذا نكّرته رددته إلى حال قد كان فيها يَنْصَرِف وقال أبو الحسن الأخفش إذا سَمَّيْتَ به رجلًا فقد أُخرجته من باب الصفة، فيجب إذا نكّرته أن تصرفه فتقول: مررت بآدم وآدم آخر.

ومعنى السجود لآدم عبادة الله عزّ وجلً لا عبادة آدم، لأن الله عزّ وجلً الإعبادة آدم، لأن الله عزّ وجلً : إنما خلق(١) ما يعقل لعبادته.

فإذا ابتدأت قلت: أُسْجُدوا فضممت الألف، والألفُ لا حظ لها في الحركة، أعني هذه الهمزة المبتدأ بها. وإنما أدخلت للساكن الذي بعدها، لأنه لا يبتدأ بساكن، فكان حقها(٢) الكسر لأن بعدها ساكنا، وتقديرها السكون، فيجب أن تكسر لالتقاءِ الساكنين، ولكنها ضمّت لاستثقال الضمة بعد الكسر، وكذلك كل ما كان ثالثه مَضْمُوماً في الفعل المستقبل نحو قوله وأنظر كيف يَفْتَرونَ على الله الكذِبَ (٣)، ونحو وأقتلوا يُوسُف (٤) لأنه من «نَظَر يَنْظُر وقتل يقتل» وإنما كرهت الضمة بعد الكسرة لأنها لا تقع في كلام العرب ـ لثقلها ـ بعدها. فليس في الكلام مثل فِعُل ولا مثل إفْعُل.

وقوله عزّ وجلُّ : ﴿فَسَجَدُوا إِلَّا إِبِلِيسَ أَبَى ﴾ :

قال قوم إن إبليس كان من الملائكة فَاسْتُثْنِيَ منهم في السجود وقال قوم من أهل اللغة: لم يكن إبليس من الملائكة، والدليل على ذلك قوله: ﴿إِلاَّ إِبليس كَانَ مِن الْجِنَ﴾ (٥) . فقيل لهؤلاءِ فكيف جاز أَنْ يُستَثْنَى منهم؟ فقالوا:

<sup>(</sup>١) كذا في جميع النسخ وأنظر الحاشية رقم ٣ ص ١٠٨.

<sup>(</sup>٢) ط حظها.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء ٤ \_ ٥٠.

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف ١٢ ـ ٩.

<sup>(</sup>٥) الكهف ١٨ ـ ٥٠ .

إِن الملائكة \_ وإياه \_ أمروا بالسجود، قالوا ودليلنا على أنه أمِرَ معهم قوله: ﴿ إِلا اللهِ وَهُو مَأْمُور. وَهذا القول هو الذي نختاره، لأن إبليس أبي ﴾، فلم يأب إلا وهو مأمور. وهذا القول هو الذي نختاره، لأن إبليس كان من الجن كما قال عزّ وجلّ ، والقول الآخر غير ممتنع ، ويكون ﴿ كَانَ مِنَ الْجِنّ ﴾ أي كان ضالاً كما أن الجن كانوا ضالين فجعل منهم كما قال في قصته وكان من الكافرين، فتأويلها أنه عمل عملهم فصار بعضهم كما قال عزّ وجلّ ﴿ اللّهَا فِقُونَ وَالْمَنَافِقُونَ وَالْمَنَافِقُونَ وَالْمَنَافِقُونَ وَالْمَنَافِقَاتُ بعضُهم مِنْ بَعْض ﴾ (١) .

وفي هذه الآية من الدلالة على تثبيت الرسالة للنبي على كما في الآية التي قبلها، و (التيّ)(٢) تليها، لأنه إخبار بما ليس من علم العرب ولا يعلمه إلا أهل الكتاب، أو نبي أُوحِيَ إليه. وإبليس لم يُصْرف لأنه اسم أعجمي اجتمع فيه العجمة والمعرفة فمنع من الصرف.

ُ وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿وَكُلَا مِنْهَا رَغَداً حيثُ شِئْتُمَا ﴾ ﴿ الرَّغَدُ الكثيرُ الذي لا يُعَنِّيك (٣) .

وقولِه عزّ وجلُّ : ﴿ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشُّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ .

أَي إِنْ عَمِلْتُمَا بَأَعمال الظّالمين صِرْتُما منهم، ومعنى ﴿ لاَ تَقْرَبا ﴾ ههنا ـ لا تأكلا، ودليل ذلك قوله: ﴿ وكُلا مِنْهَا رَغَداً حيثُ شِئْتُما ولا تَقْرَبا هَذِهِ الشَّجَرَةَ ﴾ أي لا تقرباها في الأكل. ﴿ ولا تقربا ﴾ جزم بالنهي، وقوله عزّ وجلً : ﴿ وَنَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِين ﴾ نصب، لأن جواب النهي بالفاء نصب، ونصبه عند سيبويه والخليل بإضمار أن، والمعنى لا يكن منكما قرب لهذه الشجرة فَكُونُ مِنَ الظّالمين، ويجوز أنْ يكونَ فتكونَا جزم على العطف على قوله وَلا تَقْرَبا وَتَكُونَا مِنَ الظّالمين، ويجوز أنْ يكونَ فتكونَا جزم على العطف على قوله وَلا تَقْرَبا

<sup>(</sup>١) سورة التِوبة ٩ ـ ٦٧. (٢) ليست في ك.

<sup>(</sup>٣) الذي لا يكلفك مشقة.

<sup>(</sup>٤) عطف الفعل وأداة النهي جميعاً أي لا تقربا ولا تكونا.

وقوله عزِّ وجلَّ: ﴿فَأَزلَّهُمَا الشَّيْطَانَ عَنْهَا ﴾.

معناه أنهما أزلًا بإغواء الشّيطان إياهُمَا، فصار كأنه أزلّهُمَا، كما تقول للذي يعمل ما يكون وصلة إلى أن يزلك من حال جميلة إلى غيرها: أنت أزّلَلْتَنِي عَنْ هذا، أي قبولي منك أزلّنِي، فصرت أنت المُزيلَ لِي، ومعنى الشيطان في اللغة الغالي في الكفر المتبعد فيه من الجن والإنس، والشّطن في لغة العرب الخبّل، والأرض الشطون: البعيدة، وإنما الشيطان فيعال من هذا، (وقد قرئ: فَأَزَالَهُمَا الشيطان من زُلْتُ وأَزَالَنِي غيْري. وأزلَهما من زَلْتُ وأزالَنِي غيري، ولزلهما الشيطان وأكلت ههنا وجهان: يَصْلُح أن يكون فأز لهما الشيطان والمرابين القراءتين وأركسبهما الزّلة والخطِيئة، ويصلح أن يكون فأزلهما نحّاهما» وكلا القراءتين صواب حسن)(١).

وقوله عزّ وجلُّ : ﴿ وَقَلْنَا اهْبِطُوا بِعْضُكُمْ لَبِعْضٍ عَدُوٌّ ﴾ .

جمَع الله للنبي على قصة هسوطهم، وإنما كان إبليس أهبِطَ أُولاً، والدَّليل على ذلك قوله عزِّ وجلَّ ﴿أُخرج منها فإنك رجيم ﴾، وأهبط آدمُ وحواءُ بعد فجَّمع الخبرُ للنبي على لأنهم قد اجتمعوا في الهمط وإن كانت أوْقاتُهم متفرقة فيه.

وقوله ﴿ بَعْضُكُمْ لِبَعْضُ عَدُوً ﴾ إبليس عدو للمؤمنين من ولد آدم (٢)، وعداوته لهم كفر، والمؤمنون أعداء إبليس، وعداوتهم له إيمان.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرُّ ﴾ أي مُقَام وتُبُوت (٣) وقوله ﴿إِلَى حِينِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) هذه العبارة التي بيئ قوسين ليست في ك ولكنها ستأتي فيها بعد بشيء من التغيير.

<sup>(</sup>٢) ك من بني آدم ."

<sup>(</sup>٣) أي هي مصدر ميمي، ويجوز أن تكون اسم مكان.

قال قوم: معنى الحين ههنا إلى يوم القيامة، وقال قوم: إلى فناءِ الآجال أيْ كلُّ مستقر إلى فناءِ أجله، والحين والزمان في اللغة منزلة واحدة، وبعض الناس يجعل الحين في غير هذا المَوْضِع ستَّة أشهر دليله قوله: ﴿تُوَّتِى أُكلُهَا كُلَّ حين بإِذْنِ ربِّها﴾(١).

وإنما ﴿كل حين﴾ ههنا جُعِلَ لمدة معلومة (٢) والحين يصلح للأوقات كلها إلا أنه \_ في الاستعمال \_ في الكثير منها أكثر، يقال ما رأيتُكَ منذُ حين، تريد منذ حين طويل. والأصل على ما أخبرنا به.

وقوله عزَّ وجلِّ : ﴿فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَليهِ﴾.

الكلمات واللَّه أعلم - اعتراف آدم عليه السلام وحواء بالذنب لأنهما قالا: ﴿رَبَّنَا ظَلَمنا أَنفسنا وإِنْ لَمْ تَغْفَر لنا وتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الخَاسرينَ ﴾ (٢) اعترفا بذنبهما وتابا.

وفي هذه الآية موعظة لولدهما، وتعريفهم كيف السبيل إلى التنصُّل من الذُّنُوب، وأنه لا ينفع إلا الاعتراف والتوبة، لأن ترك الاعتراف بما حرّم اللَّه عزّ وجلّ عرامٌ وكُفْرٌ باللَّه (٤) فلا بد من الاعتراف مع التوبة، فينبغي أن يفهم هذا المعنى فإنه من أعظم ما يحتاج إليه من الفوائد (٥).

وقرأً ابن كثير: فتلقى آدمَ من ربُّه كَلْمَاتُ، والاختيار ما عليه الاجماع

<sup>(</sup>١) إبراهيم ١٤ ـ ٢٥.

<sup>(</sup>٢) أي كلمة حين في هذه الآية استعملت للمدة التي تثمر فيها الشجرة فهي لمعنى غير المعنى السابق.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف ٧ - ٢٣.

<sup>(</sup>٤) لأنه استمالً لما حرم، وإنكار أي شيء معلوم من الدين بالضرورة كفر.

<sup>(</sup>٥) جاء في ك بعد هذا: «وقال أبو إسحق: وقد قريء فأزالهما من زلت وأزالني غيري، وأزلهما من زلت وأزلني غيري. ولزللت ههنا وجه آخر: يصلح أن فأزلهما الشيطان كسبهما الزلة والخطيئة، ويصلح أن فأزلهما نحاهما. . ألخ.

وقد تقدم ص ۸۳.

وهو في العربية أقوى، لأن آدم تعلم هذه الكلمات فَقِيلَ تَلقَّى هذه الكلمات، والعرب تقول تلقيت هذا من فلان، المعنى فَهْمي قَبِلَهُ مَن لَفْظِه.

وقوله عزّ وجلّ: ﴿ فَامًا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوفٌ عَلَيْهِمْ ﴾.

الفائدة في ذكر الآية أنه عزّ وجلّ أعلمهم أنه يبتليهم بالطاعة وأنَّه يُجَازِيهم بالجنَّةِ عَلَيْها وبالنَّارِ على تَرْكِهَا، وأنَّ هَـذَا الابتلاءَ وقَع عندَ الهُبُوطِ على الأرض.

وإعراب ﴿إِمَّا﴾ في هذا الموضع إعراب حروف الشرط والجزاء، إلا أن الجزاء إذا جاء في الفعل معه النون الثقيلة أو الخفيفة لزمتها ما(١) ومعنى لزومها إياها معنى التوكيد، وكذلك معنى دخول النون في الشرط التوكيد.

والأبلغ فيما يؤمر العباد به التوكيد عليهم فيه (٢).

وفتح ما قبل النون في قُـوله: ﴿يأْتِيَنَّكُمْ ﴾ لسكون الياءِ وسكون النون الأولى(٣)، وجواب الشرط في الفاءِ مع الشرط الثاني وجوابه وهـو ﴿فَمنْ تَبعَ

<sup>(</sup>١) المعروف بين النحويين أن المضارع الذي يقع شرطاً لإما يكون توكيده قريباً من الواجب. ومذهب سيبويه ومن تابعه من المتأخرين ـ ومن متابعيه أبو علي الفارسي. أن التوكيد ليس بلازم ولكنه أحسن ولهذا لم يقع في القرآن إلا كذلك، وقد جاء في الشعر كثيراً غير مؤكد وذهب المبرد والزجاج إلى لزوم النون بعد إما، وزعها أن حذفها: ضرورة ـ

أنظر الأشمون جـ ٣ - ١٤٢.

أما إن بدون «ما» معها فتوكيد الفعل معها نادر وبهذا تتضح عبارة المؤلف «إلا أن الجزاء إذا جاء في الفعل معه النون. . . لزمتها ما» \_ وهو يستعمل كلمة الجزاء بمعنى الشرط \_ أي أنه إذا أكد الفعل بعد إن وجب أن تكون معها ما ، ولزومها إياها يدل على وجوب ، التوكيد .

<sup>(</sup>٢) ك فالأبلغ.

 <sup>(</sup>٣) المشهور بين النحويين أن المضارع الذي لم يتصل بضمير رفع ساكن إذا أكد بالنون بني على فتح
 الآخر واعتبر مركباً معها تركيب أحد عشر، والزجاج يذكر هنا علة الفتح في (ياتينكم) بأنها

هُدَايَ ﴾، وجواب ﴿فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ ﴾ (قوله) ﴿فلا خَوْفٌ عَلَيهِمْ وَلا هُمْ

و ﴿ هُدَايَ ﴾: الأكثر في القراءة والرواية عن العرب ﴿ هُدَايَ فَلا خَوْفُ ﴾ فالياء في هداي فتحت لأنها أتت بعد ساكن وأصلها الحركة التي هي الفتح فالأصل أن تقول: هذا غلامِي قد جاءً بفتح الياء لأنها حرف في موضع إسم مضمر (۱) منع الإعراب فألزم الحركة كما ألزمت «هُوَ» وحذف الحركة جائز لأن الياء من حروف المد واللين، فلما سكن ما قبلها لم يكن بد من تحريكها فجعل حظها ما كان لها في الأصل من الحركة وهو الفتخ، ومن العرب من يقولون: «هُدَيَّ وعَصَيًّ » (۲)، فمن قرأ بهذه القراءة فإنما قلبت الألف إلى الياء، للياء التي بعدها، إلا أنَّ شَأْنَ يَاءِ الإضافة أنْ يُكسر ما قبلها، فجعل بدلَ كَسرِ ما قبلها ولا تكسر هي فجعل بدلَ كَسرِ ما قبلها - إذْ كانت الألف لا يكسر ما قبلها ولا تكسر هي وعَصَيْ (وأفعي) (۱)، بغير إضافة، وأنشد أبو الحسن الأخفش وغيره من النحويين (١٠) وافعي) (١٠) وافعي (وأفعي) (١٠) وافعي (وأفعي) (١٠) والمحسن الأخفش وغيره من النحويين (١٠) .

تبشري بالرَّفْهِ والماءِ الرَّوَى وفرج منك قريب قد أتَى وفرج منك قريب قد أتَى وبعض العرب يجري ما يجريه في الوقف في الأصل مجراه في

لتفادي إلتقاء الساكنين، الياء التي هي آخر الفعل والنون الأولى من نـون التوكيـد المشددة، وهـو تعليل غير كاف لأنه لو كان الفعل صحيح الأخر ما كان هناك سكون، وإذا عومل كالمعرب فجزم فالمعتل يجزم بحرف العلة.

<sup>(</sup>١) ضمير جاء على حرف واحد فيأخذ حكم الحرف في أنه يفتح إذا جاء بعد ساكن.

<sup>(</sup>٢) هم هذيل، وعليه بيت أبي هذيل: سبقوا هوى وأعنقوا لهواهم.

<sup>(</sup>٣) ليست في ك.

<sup>(</sup>٤) الروى الكثير. اللسان (روى) الرفة النعمة. والأصل في البيت النصر.

الوقف<sup>(۱)</sup> وليس هذا الوجه الجيَّدَ. وزعم سيبويه أن الذين أبدلوا من الألف الياء، أبدلوها في الوقف ليكون أبين لها. وحكى أيضاً أن قوماً يقولون في الوقف حُبْلَوْ، وأَفْعَوْ.

وإنما يحكي أهل اللغة والعلم بها كل ما فيها، ليتميز الجيد المستقيم المطرد من غيره، ويجتنب غير الجيد. فالباب في هذه الأشياء أن يُنطق بها في الوصل والوقف بألفٍ، فليس إليك أن تقلب الشيءَ لِعِلَةٍ ثُمَّ تنطق به على أصله والعلة لمْ تزل، فالقراءة التي ينبغي أن تُلزم [هي] ﴿هُدَايَ فَلاَ خُوْفُ ﴾ إلا أن تثبت برواية صحيحة «هُدَيّ» فيقرأ بها. ووجهه من القياس ما وصفنا. فأما قوله: ﴿هَدَا صِسرَاطُ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ﴾(٣)، وقوله: ﴿إليَّ مرجعكم ﴾ فلا يجوز أن يقرأ هذا صراط علاي، ولا ثُمَّ إلاي مرجعكم، لأن الوصل كان في هذا: «إلاي» و «عَلَي» ولكن الألف أبدِلَتْ منها مع المضمرات الياء، ليفصل بين ما آخره مِمّا يَجب أَنْ يُعْرَبَ ويتمكن، ومَا آخره مِمّا لا يجب أن يعرب، فَقُلبَتْ هذه الألف ياءً لهذه العلة.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ يَا بَنِي إِسْرائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ ﴾ .

نصب ﴿بني إسرائيل﴾ لأنه نداءً مضاف، وأصل النداءِ النصب لأن معناه معنى «ناديت» و «دعوت» وإسرائيل في موضع خفض إلا أنه فتح آخره لأنه لا ينْصَرف، وفيه شيئان يوجبان منع الصرف، وهما أنه أعجمي وهو معرفة (٥)، وإذا كان الاسم كذلك لم يَنْصَرف، إذا جاوز ثلاثة أحرف عند

<sup>(</sup>١) عبارة غير جيدة \_ والمراد: بعض العرب يعطي الكلمة في حال الوصل ما تستحق أن تعطاه في حال الوقف.

<sup>(</sup>٢) في الأصل وط ليميز.

<sup>(</sup>٣) الحجر ١٥ - ٤١.

<sup>(</sup>٤) آل عمران ٣ ـ ٥٥.

<sup>(</sup>٥) يعني اجتمع فيه العلمية والعجمة.

النحويين، وفي قوله: ﴿ وَنَعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعُمْتُ عَلَيْكُمْ ﴾ وجُهان، أجودهما فتح الياءِ لأن الذي بعدها ساكن وهو لام المعرفة (١) في استعمالها كثيرٌ في الكلام فاختير فتح الياءِ معها لالتقاءِ الساكنين، ولأن الياءَ لو لم يكن بعدها ساكن كان فتحها أقوى في اللغة، ويجوزُ أَنْ تحذف الياءُ في اللفظ لالتقاءِ الساكنين فتقرأ «نعمتِ التَّيّ» أنعمت بحذف الياءِ (٢)، والاختيار إثبات الياء وفتحها لأنه أقوى في العربية وأجزل في اللفظ وأتم للثواب، لأن القارئ يجازى على كل ما يقرؤه من كتاب الله بكل حرف حسنة، فإن إثباته، أوْجَهُ في اللغة. فينبغي يقرؤه من كتاب الله بكل حرف حسنة، فإن إثباته، أوْجَهُ في اللغة. فينبغي إثباته لما وصفنا، فأما قوله عزّ وجلّ: ﴿هَارُونَ أُخِي أَشْدُهُ بِه أُزري﴾ (٣) فلم يكثر القراءُ فتح هذه الياء، وقال أكثرُهُم (٤) بفتحها مع الألف واللام.

ولَّعَمْري إِن اللام المَعْرَفَة أَكثرُ في الاستعمال، ولكني أقول: الاختيار «أَخِيَ أَشْدُدْ» بفتح الياء لالتقاء الساكنين، كما فتحوا مع اللام، لأن اجتماع ساكنين مع اللام(٥) وغيرها معنى واحد وإن حذفت فالحذف جائز حَسَن إلاَّ أَنَّ الأَّحْسَنَ ما وَصَفْنَا.

وأما معنى الآية في التذكير بالنعمة فإنهم ذُكِّرُوا بِمَا أَنْعِمَ بِه على آبائهم من قبلهم، وأَنعم به عليهم (٢)، والدليل على ذلك قوله: ﴿إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكاً ﴾ (٧)، فالذين صادفهم النبي على لم يكونوا أنبياء، وإنما ذُكَروا بما أنعم به على آبائهم وعليهم في أنفسهم وفي آبائهم، وهذا المعنى موجود في كلام العرب معلوم عندها. يفاخر الرجلُ الرجُلَ فيقولُ هَزَمْناكُمْ يَوْمَ «ذي قار»،

<sup>(</sup>١) يقصد اللام الساكنة في «التي».

<sup>(</sup>٢) كتبت في الأصول بإثبات الياء، وهو لا يستقيم .

<sup>(</sup>٣) سورة طه ٢١ ـ ٣١.

<sup>(</sup>٤) في ك وإنما أكثرهم يفتحها مع الألف واللام، \_ أي إذا كان بعدها ألف ولام.

<sup>(°)</sup> ك ولام .

<sup>(</sup>٦) في ط كأنه أنعم به عليهم. (٧) سورة المائدة ـ ٢٠ ..

ويقول قتلناكم يوم كذا، معناه قَتَل آباُؤُنا<sup>(١)</sup> آباءَكم.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ﴾ .

معناه \_ والله أعلم \_ قوله: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ لَتُبَيِّنَنَهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ ﴾ فتمام تبيينه أن يخبروا بما فيه من ذكر نبوة محمد عَلَيْ وقد بيّنًا ما يدُلُّ على ذكر العهد قبل هذا وفيه كفاية (٢)

وقوله عزّ وجلّ : ﴿وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ﴾ .

نصب بالأمر (٣) كأنه في المعنى «أرهبوني» ويكون الثاني تفسير هذا الفعل المضمر، ولو كان في غير القرآن لجاز: «وَأَنَا فَارْهَبُونِ» ولكن الاختيار في الكلم والقرآن والشعر (وإيًايَ فارْهَبُونِ) حدفت الياء وأصله «فارهبوني» لأنها فاصلة، ومعنى فاصلة رأس آية ليكون النظم على لفظ متسق، ويسمِّى أهلُ اللغة رؤوس الآي الفواصل، وأواخر الأبيات: القوافي.

ويقال وَفيْت له بالعهد فأنا وافٍ به، وأوفيت له بالعهد فأنا موف به. والإختيار: أوفيت، وعليه نزل القرآن كله (٥) قال الله عزّ وجلّ: ﴿وَأَوْفُوا

<sup>(</sup>١) في الأصل وقتل.

<sup>(</sup>۲) انظر ص ۱۰۵، ۱۰۳.

<sup>(</sup>٣) أياي منصوب بفعل أمر محذوف يفسره الأمر المذكور أي أرهبوا إياي فأرهبوني، ولا يعمل فيه المذكور لأنه استوفى مفعوله وهو الياء بعد نون الوقاية ولأن ما بعد الفاء لا يعمل فيها قبلها. أنظر التصريح باب الاشتغال والأشموني حـ ٢ ـ ٤٩: قال سيبويه لأن الفاء لا تقع في الخبر، وقال المبرد: إنها أشبهت الشرط فها بعدها لا يعمل فيها قبلها.

<sup>(</sup>٤) النصب أرجح لأن الفعل الذي شغل عن المفعول فعل أمر.

<sup>(</sup>٥) أي في العهـد خاصـة ـ وربما عـاضه. وإبـراهيم الـذي وَفَى، النجم ٥٣ ـ ٨٧ في بعض أوجهـه. وإيفاء الكيل ليس منه وإنما هو من الإكمال والإتمام.

وجاء في القرآن. ﴿ فلما تَوفَيْتَني ﴾ . ﴿ إِنِّي مُتَـوَفِّيكَ ورافعك إِليَّ ﴾ ﴿ ومن أوفى بعهـده من الله ﴾ ر (من وفي).

<sup>﴿</sup> فَيْرَقُّونِهِمَ أَجُورُهُم ﴾ ﴿ إِنَّمَا يُوفِّي الصابرون أَجْرَهُم ﴾ ﴿ وإنما تُوفُّون أَجُورُكُم يُوم القيامة ﴾ وفي المزهر

بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ ﴾ وقال: ﴿وأُونُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدَتُمْ ﴾ (١) وقال: ﴿فَأَوْفُوا الْكَيْلَ والمِيزَانَ ﴾ (٢) وقال: ﴿فَأَوْفُوا الْكَيْلَ والمِيزَانَ ﴾ (٢) وكل ما في القرآن بالألف (٣) وقال الشاعر في «أُوفَيْتُ»: «ووفَيتُ» فجمع بين اللغَتَين في بيت واحد:

أَما ابنُ عوف فقد أُوْفى بذمت كما وَفَى بقلاص النجم حاديها (٤) وقوله عزّ وجلّ: ﴿وَلا تَكُونُوا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقاً لِمَا مَعَكُمْ ﴾. ﴿وَلا تَكُونُوا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقاً لِمَا مَعَكُمْ ﴾. ﴿وَلا تَكُونُوا أَنَّلَ كَافِرِ بِهِ ﴾.

<sup>=</sup> حـ ١ - ١٠٥، قال ابن خالویه في شـرح الدرديـرية «فـإن سأل سـائل فقـال أوفى بعهده أفصـح اللغات وأكثرها فلم زعمت ذلك . . . لما كان وفى بعهده يجذبه أصلان من «وفى» الشيء إذا كثر و «وفى» بعهده، اختاروا أوفى إذ كان لا يشكل ولا يكون إلا للعهد، فاختيار أوفى فيـما ترى لأنـه لا يحتمل إلا معنى واحداً. أما «وفى» فيحتمل \_ الوفاء بمعنى الكثرة والنهاء، والوفاء بالعهد \_ فـاوثر أوفى لهذا». وهو تعليل كها ترى، وقال المبرد «أوفى» أحسن اللغتين.

<sup>(</sup>١) النحل ١٦ ـ ٩١.

<sup>(</sup>٢) الأعراف ٧ ـ ٨٥.

<sup>(</sup>٣) الكلية غيرتامة كما هو واضح .

 <sup>(</sup>٤) الشاعر هو طَفيْل الغَنَـوي من شعراء قيس المشهـورين ومن وصَّافي الخيـل ويسمى طفيل الخيـل.
 لأنه يكثر من ذكـرها ويـدخله في مختلف أنواع شعـره ـ ويمتاز شعـره بين الجـاهـليين بـالرقـة. أنظا
 الأغاني ١٤ ـ ٨٨، والكامل ١ ـ ٣٥٠ ط التجارية.

والبيت في اللسان (عوف قلص) وروايته ابن طوق وفي الكامل «ابن أبيض ، والقلاص عشرون نجماً تأتي عقب الثريا يسوقها الدبران أي يأتي عقبها النجم المعروف بهذا الاسم. يريد أنه كما يلازم هذا النجم أصحابه فلا يفارقها أبداً ، فكذلك ابن عوف لا يفارق الوفاء ، ولا يخلف ما وعد به .

 <sup>(</sup>٥) الواو بمعنى - أو - أي تصلح لهذا ولذاك في كلام المؤلف.

إنهم إذا كتموا ذكر النبي في كتابهم فقد كفروا به كها أنه من كتم آية من القرآن فقد كفر به ومعنى ﴿ لا تكونوا أول كافر به ﴾ إذا كان بالقرآن - لا مُؤنّة فيه، لأنهم يظهرون أنهم كافرون بالقرآن (١). ومعنى ﴿ أُوّلَ كَافِرٍ ﴾ أُولَ الكافرين، قال بعض البصريين في هذا قولين: قال الأخفش معناه أوّل منْ كفّر به، وقال البصريون أيضاً: معناه ولا تكونوا أول فريتٍ كافر به أي بالنبي في وكلا القولين صواب حسن.

وقال بعض النحويين إن هذا إنما يجوز في فاعل ومفعول (٢) تقول الجيش منهزم، والجيش مهزوم، ولا يجوز فيها ذكر: الجيش رجل، والجيش فرس، وهذا في فاعل ومفعول أبين، لأنك إذا قلت الجيش منهزم فقد عُلِمَ أنك تريد هذا الجيش فنقطت في لفظه بفاعل لأن المعنى الذي وضع عليه الجيش معنى يدل على جمع، فهو فَعال. ومفعول يدل على ما يدل عليه الجيش، وإذا قلت الجيش رجل فإنما يكره في هذا أن يتوهم أنك تقلله فأما إذا عرف معناه فهو سائغ: جيد، تقول: جيشُهُمْ إنما هو فرس ورجُل، أي ليس بكثير، الأتباع فيدل المعنى على أنك تريد الجيش خيل ورجال (٢)، وهذا في فاعل ومفعول أبين كما وصفنا (٤).

وقوله عزّ وجلّ : ﴿أَوَّل كَافِرٍ بِهِ﴾.

اللغة العليا والقُدْمَى الفتح (٥) في الكاف وهي لغة أهل الحِجَازِ، والإمالة في الكاف أيضاً جيّد (٦) بالغ في اللغة لأن فاعلا إذا سَلِم من حروف الإطباق

<sup>(</sup>١) لم يبين الحالة الثانية وهي عود الضمير على كتابهم. لأنه شرحها.

<sup>(</sup>٢) الأحبار بالمفرد عن الجمع.

<sup>(</sup>٣) أي بالقرينة، لا باللفظ.

<sup>(</sup>٤) كما تقول: الجيش قائم وسائر ومهزوم ومسبوق.

<sup>(</sup>٥) أي بغير إمالة.

<sup>(</sup>٦) أي رأي أو نطق جيد.

وحروف المستعلية كانت الإمالة فيه سائغةً إلا في لغة أهل الحجاز، والإمالة لغة بني تميم وغيرهم من العرب، ولسان الناس<sup>(۱)</sup> الذين هم بالعراق جارٍ على لفظ الإمالة، فالعرب تقول: هذا عابد وهو عابد<sup>(۱)</sup> فيكسرون ما بعدها إلا أن تدخُل حروف الإطباق وهي الطاء والظاء والصاد والضاد، لا يجوز في قولك فلان ظالم: ظالم عمال<sup>(۱)</sup>، ولا في طالب: طالب ممال، ولا في صابر صابر: ممال، ولا في ضابط: ضابط ممال، وكذلك حروف الاستعلاء وهي: الخاء والغين، والقاف، لا يجوز في غافل: غافل ممال ولا في خادم: خادم ممال، ولا في قاهر قاهر: ممال. وباب الإمالة يطول شرحه إلا أن هذا في هذا الموضع هو المقصود وقدر الحاجة (١٤).

قوله عزّ وجلّ : ﴿ وَلاَ تَلْبِسُوا الْحَقُّ بِالْبَاطِل وَتَكْتُمُوا الْحَقُّ ﴾ .

يقال لبَسْت عليهم الأمر ألبِسُه، إذا أعَمَّيته عليهم، ولبِسْت الشوبَ البَسُه (٥) ومعنى الآية: ﴿لا تلْبِسُوا الحقّ﴾، والحقّ ههنا أمر النبي على وما أتى به من كتاب اللّه عزّ وجلّ، وقوله بالباطل، أي بما يحرفون، وقوله عزّ وجلّ: ﴿وَأَنْتُم تَعْلَمُونَ ﴾ أي تأتون لبسكم الحق وكتمانه على علم منكم وبصيرة وإعراب ﴿وَلا تَلبِسُوا ﴾ الجزم بالنهي، وعلامة الجزم سقوط النون، أصله تلبِسُون وتَكتُمُونَ، يصلح أن يكون جزماً على معنى ولا تكتموا الحق، ويصلح أن يكون نصباً بيضاً سقوط النون، أما إذا نصبت فعلى معنى الجواب بالواو، ومذهب الخليل وسيبويه والأخفش وجماعة من البصريين أن

<sup>(</sup>١) في ك: ولسان أهل العراق.

<sup>(</sup>٢) الأولى بفتح صريح والثانية بالإمالة.

<sup>(</sup>٣) كلمة (ممال)، في الكلمات الأربع ليست في ك، وكان ينبغي أن تكون منصوبة.

<sup>(</sup>٤) هذا الذي ذكر هنا عن الإمالة، وفي ك باب يطول شرحه.

<sup>(</sup>٥) الأول كضرب يضرب والثاني كعلم يعلم.

جميع ما انتصب في هذا الباب فبإضمار أن كأنك قلت لا يكن منكم إلباس الحق وكِتْمَانه، كأنه قال وأن تكتموه، ودلَّ تلبسوا على لبس كها تقول: من كذب كانَ شَرَّا، ودل ما في صدر كلامك على الكذب فحذفْته.

وقوله عزِّ وجلِّ: ﴿ أَتُأْمُرُونَ النَّاسَ بِالبِّرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ ﴾ .

فالألف ألف استفهام، ومعناه: التقرير والتوبيخ ههنا، كأنه قيل لهم: أنتم على هذه الطريقة. ومعنى هذا الكلام - والله أعلم - أنهم كانوا يأمرون أتباعهم بالتمسك بكتابهم ويتركون هم التمسك به، لأن جحْدهم النبي على هو تركهم التمسك به - ويجوز والله أعلم - أنهم كانوا يأمرون ببذل الصّدقة وكانوا يضنون بها، لأنهم وصفوا بأنهم قست قلوبهم. وأكلوا الرّبا والسّحْت، وكانوا قد نهوا عن الرّبا. فمنع الصدقة داخل في هذا الباب.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ﴾ .

إِن قال قائل لم قيل لهم: استعينوا بالصبر وما الفائدة فيها(١) فإن هذا الخطاب أصله خطاب أهل الكتاب، وكانت لهم رئاسة عند أتباعهم فقيل لهم: استعينوا على ما يُذْهِبُ عنكم شهوة الرياسة بالصلاة لأن الصلاة يتلى فيها ما يُرغّب فيها عند الله، ويزهد في جميع أمر الدنيا، ودليل ذلك قوله: ﴿إِنَّ الصَّلاة تَنْهَى عَن الْفَحْشَاء وَالْمُنْكَرِ ﴾ (٢).

وقوله عزَّ وجلِّ : ﴿ وَإِنَّهَا لَكَبِيرةً إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴾ .

المعنى: إن الصلاة التي معها الإيمان بالنبي على الكفار وتعظم عليه مع الإيمان بالنبي على الخاشع المتواضع المطيع المجيب(٣) (لأن

<sup>(</sup>١) في الاستعانة.

<sup>(</sup>٢) العنكبوت ٢٩ ـ ٤٥.

<sup>(</sup>٣) في ك المخبت.

المتواضع)(١) لا يبالي برياسة كانت له مع كفرٍ إذا انتقل إلى الإيمان(٢).

وقوله عزِّ وجلِّ : ﴿ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُورَ بِّهُمْ ﴾ .

الظن ههنا في معنى اليقين، والمعنى: الذين يوقنون بذلك ولو كانوا شاكّين كانوا ضُكلًاً كافرين، والظن: بمعنى اليقين موجود في اللغة، قال دريـد بن الصّمّة:

فقُلْت لهم ظُنُّوا بِالْفيْ مُقَاتِل سَواتهُمُ في الفارسيّ المُسَوّدِ (٣) ومعناه أيقنوا. وقد قال: بعض أهل العلم من المتقدمين:

إن النظن يقع في معنى العلم الذي لم تشاهده، وإن كان قام في نفسك حقيقتُه وهذا مذهب، إلا أن أهل اللغة لم يذكروا هذا.

قال أبو إسحاق: وهذا سمعته من إسماعيل بن إسحاق القاضي رحمه الله(٤) رواه عن زيد بن أسلم(٥)..

<sup>(</sup>١) ليست في ك.

<sup>(</sup>٢) أي لا يبالي بترك الرياسة وضياعها.

<sup>(</sup>٣) دريد شاعر مقل من بني جشم. كان من الفرسان وعمر حتى شهد الإسلام ولم يسلم. شهد حنيناً ليستعان برأيه ولما انهزم المشركون قتله ابن الدّغنة في غير معركة سنة ٨ هـ.

وهو في هذه القصيدة يرئى أخاه عبد الله، وأنظر القصيدة في حماسة أبي تمـام، والمقاصـد ٢ ــ ١٢٢ والأغاني ٩ ــ ٤ والقرطبي ١ ــ ٣٣١ اللسان ظنن. الشجري ٣ ــ ١١١ وأكثر رواية البيت: بـألفي مدجج، والمدجج الشاكي السلاح والفارسي المصنوع في بلاد الفرس والمسرد المحبوك الحلق الجيـد الصنع، والسراة السادة، وهو يقصد أنهم جميعاً ــ سراة أشداء.

<sup>(</sup>٤) هو إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد من موالي آل جرير بن حازم كان إماماً في العربية والفقه على مذهب مالك انتهى إليه العلم بالنحو واللغة في زمانه، سمع عن كثيرين منهم محمد ابن عبد الله الأنصاري ومسدد بن مسرهد، وروى عنه كثيرون منهم عبد الله بن الإمام أحمد. ولي قضاء جانبي بغداد في عهد المتوكل وبقي حتى عزله المهتدي حين غضب على أخيه حماد وجلده وعزل إسماعيل ولما ولي المعتمد أعاده فبقي قاضياً حتى مات ٢٨٢ هـ عن ثمانين عاماً. ترك مؤلفات في القرآن والحديث منها: القرآءات وأحكام القرآن ومعاني القرآن.

البغية ١٩٢

<sup>(</sup>٥) زيد بن أسلم بن ثعلبة بن عدي من بني حليف بني العجلان وقيل انه أوسىٌ من بني عمرو بن

و (قوله)(١)﴿أَنَّهُمْ﴾ ههنا لا يصلح في موضعها إنهم ـ بالكسر ـ لأن الـظن واقع فلا بد مِن أن تكونَ تِليه. أنَّ (٢) إلا أن يكون في الخبر لام(٣).

ويصلح في ﴿أَنهُمْ إِلَيهِ رَاجِعُونَ ﴾ الفتح والكسر، إلا أن الفتح هـو الوجه الـذي عليـه القـراءَة، فـإذا (٤) قُلْت: وإنهَّم إليـه راجعـون ـ في الكـلام ـ حملت الكلام عَلَى المعنى كأنه «وهم إليه راجعون» ودخلت أنْ مؤكّدة (٥)، ولولا ذلك لما جاز أبطالك الظن مع اللام إذا قلت ظننت إنك لعالم.

ومعنى ﴿ مُلاقُورَبهم ﴾ ملاقون ربهم لأن اسم الفاعل ههنا نكرة ولكن النون تحذف إستخفافاً، ولا يجوز في القرآن إثباتها لأنه خلاف المصحف، ولا يجوز أن يقع شيءٌ في المصحف مجمع عليه فيخالف، لأن أتباع المصحف أصل أتباع السُنة.

وقوله: ﴿ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا ۚ نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالِمِينَ﴾.

أذكرهم الله عزّ وجَلّ نعمته عليهم في أسلافهم، والدليل على ذلك قوله عزّ وجلّ: ﴿وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعوْنَ ﴿ وَالمخاطبون بالقرآن لم يروا فرعون ولا آله. ولكنه عزّ وجلّ ذكّرهم أنه لم يزل منعاً عليهم لأن إنعامه على أسلافهم إنعام عليهم، والدليل على ذلك: أن العرب وسائر الناس يقولون: أكرمْتُك

<sup>=</sup> عوف، شهد بدراً وقتله طليحة وقيل: بل قتل يوم صفين. الاصابة ٢٨٧٠.

<sup>(</sup>١) ليست في ك.

<sup>(</sup>٢) في موضع المفعول فلا بد أن تفتح .

<sup>(</sup>٣) لأنها حينئذ من المواضع التي يجب فيها كسر «إن».

<sup>(</sup>٤) في ك فان.

<sup>(</sup>٥) يـريد أن الجملة تكـون مستأنفة إذا كسرت «أن»، وهـذا الاستئنـاف جـائـز حيث استـوفت ظن مفعوليها. وكذلك إذا علقت بدخول لام التوكيد على خبر أن.

بإكرامي أَحاك، وإنما الأثرة وصلت إلى أُحيه، والعربُ خاصة تجعل ما كان لأبائها فخراً لها، وما كان فيه ذم يعدونه عاراً عليها، وإن كان فيها قَدُم من آبائها وأسلافها.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا ﴾ .

يعني به يوم القيامة، وكانت اليهود تزعم أن آباءَها الأنبياء تشفع لها عند الله فأيتَسُهم الله من ذلك.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَلا يُؤْخَذُ مَنْهَا عَدْلٌ ﴾ .

العدل ههنا الفِدْية، ومعنى: ﴿لا تَجْزِي نَفْسُ عَنْ نَفسٍ شَيْئاً﴾ أي لا تجزي فيه، وقيل: لا تجْزِيه، وحَذْفُ «فيه» ههنا سائغ، لأن «في» مع الظرف محذوفة: تقول أتيتك اليوم، وأتيتك في اليوم، فإذا أضمرت قلت أتيتك فيه، ويجوز أنْ تقول أتيْتُكه، قال الشاعر:

ويــوماً شهِــدنـاه سليــاً وعــامــراً قليلاً سوى الطّعن النِّهال نـوافله(١)

أراد شهدنا فيه، وقال بعض النحويين: إن المحذوف (٢) هنا الهاء لأن الظروف عنده لا يجوز حذفها ـ وهذا قبول الكسائي. والبصريون وجماعة من الكوفيين يقولون: إن المحذوف «فيه».

وفصًل النحويون في الظروف، وفي الأسماء غير النظروف فقالوا: إن الحذف مع الظروف جائز كما كان في ظاهره، فكذلك الحذف في مضمره، لو

<sup>(</sup>١) البيت لـرجل من بني عـامر. وسليم وعـامر قبيلتـان من قيس بن عيـلان، كـان بينهــا معـارك في الجاهلية.

والطعن النهال: هو الدامي. والطعن إما اسم للضرب وإما اسم جنس جمعي لـطعنة. انـظر أمالي ابن الشجري ١ : ٦ والكامل ١ ـ ٢١.

<sup>(</sup>٢) في الأصل المحذوفة.

قلت الذي سرت اليوم، تريد الذي سرت فيه جائز، لأنك تقول سرت اليوم وسرت فيه، ولو قلت: الذي تكلمت فيه زيد: لم يجز الذي تكلمت زيد لأنك تقول تكلمت اليوم وتكلمت فيه، ولا يجوز في قولك تكلمت في زيد تكلمت زيداً.

وقوله عزِّ وجلَّ : ﴿ تُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةً ﴾ .

مرفوع لأنه اسم ما لم يسم فاعله، والاسم إذا لم يُسَمَّ من فعل به (١) رُفع لأن الفعل يصير حديثاً عنه كما يصير حديثاً عن الفاعل، وتقول: لا يُقبَلُ منها شفاعة، ولا تُقبَلُ، لأن معنى تأنيث ما لا يُنتجُ (٢) غير حقيقة، فلك في لفظه في الفعل التذكير والتأنيث، تقول: قبِل منك الشفاعة، وقد قبِلتْ منك [الشفاعة] وكذلك «فمن جاءه موعظة» لأن معنى موعظة ووعظ، وشفاعة وشفع واحد، فلذلك جاء التذكير والتأنيث على اللفظ والمعنى (٣) وأما ما يعقل ويكون منه النسل والولادة نحو امرأة ورجل، وناقة وجمل فيصح في مؤنثة لفظ التذكير، ولو قلت قام جارتك ونحر ناقتك كان قبيحاً وهو جائز على قبحه لأن الناقة والبارة تدلان على معنى التأنيث، فأجزيء بلفظها عن تأنيث الفعل (٥)، فأما الأسهاء التي تقع للمذكّرين وأصحاب المؤنث فلا بد فيها من عَلم التأنيث لأن الكلام اللهائدة، والقصد به الإبانة، فلو سمّيت امرأة بقاسم لم يجز أن يقال جاءَني قاسم، فلا يعلم أمذكراً عَنيْت أم مؤنثاً، وليس إلى حذف هذه الناء \_ إذا كانت فارقة بين معنين \_ سبيل، كها أنه إذا جرى ذكر رجلين لم يجز أن تقول: قد قام، فارقة بين معنين \_ سبيل، كها أنه إذا جرى ذكر رجلين لم يجز أن تقول: قد قام، فارقة بين معنين \_ سبيل، كها أنه إذا جرى ذكر رجلين لم يجز أن تقول: قد قام، فارقة بين معنين \_ سبيل، كها أنه إذا جرى ذكر رجلين لم يجز أن تقول: قد قام، فارقة بين معنين \_ سبيل، كها أنه إذا جرى ذكر رجلين لم يجز أن تقول: قد قام،

<sup>(</sup>١) أي الفاعل. الذي قام بعمله.

<sup>(</sup>٢) ما لا يلد، ونتج مما لزم صيغة المبنى للمجهول.

<sup>(</sup>٣) ليست ت في ك.

<sup>(</sup>٤) في ك فالمعنى.

<sup>(</sup>٥) هذا رأي الزجاج خاصة. والنحويون على أن المؤنث الحقيقي الذي لم يفصل من الفعل لا بد أن تكون في فعلة علامة التأنيث.

ولا يجوز إلا أن تقول قاما، فعلامة التأنيث فيها فيه اللبس كعلامة التثنية ههنا.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلَ فِرْعَوْنَ﴾.

موضع إذ نصب، كأنه «قال»(١) واذكروا إذ نجيناكم مِنْ آل فرعون، وآلُ فرعون، وآلُ فرعون أَتَبَاعُه ومن كان على دينه، وكذلك آلُ الأنبياءِ صلوات الله عليهم من كان على دينهم، وكذلك قولنا: صلّى الله على محمد وآله: معنى آله من إتبعه من أهل بيته وغيرهم، ومعنى خِطابِهمْ هَهنَا تذكيرهم بالنعمة عليهم في أَسْلَافِهِمْ كها وصفنا.

وقوله عزَّ وجلِّ : ﴿ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ العَذَابِ ﴾ .

معنى ﴿ يَسُومونكم ﴾ في اللَّغة يولونكم ، ومعنى سوءَ العذاب ، شديد العذاب ، وإن كان العذاب كله سوءًا ، فإنما نُكَرَ في هذا الموضع (٢) لأنه أبلغ ما يعامل به مرْعِيَّ (٣) فلذلك قيل سوءَ العذاب ، أي ما يبلغ في الإساءة ما لا غاية بعده ، وفسره بقوله : ﴿ يُذَبِّحُونَ أَبناءَكم ﴾ والقراءة المجمع عليها ﴿ يُذَبِّحُونَ ﴾ بالتشديد ورواية شاذَة يَذْبَحُونَ أبناءَكم ، والقراءة المجمع عليها أبلغ ، لأن ﴿ يُذَبِّحُونَ ﴾ للتكثير، ويَذْبَحُونَ يصلح أن يكون للقليل و (للكثير) (٤) فمعنى التكثير ههنا أبلغ ، و ﴿ أبناءَكم ﴾ جمع ابن ، والأصل كأنه إنما جمع بني وبنو ويقال: ابن بين البنوة ، فهي تصلح أن تكون «فعل » و «فعل » كأنه أصله بناية ، والذين قالوا بنون كأنهم جمعوا «بَنا» وبنون ، فأبناءُ جمع «فعَل وَفِعْل» ، و «بِنْتٌ » يدل على أنه بنون كأنهم جمعوا «بَنا» وبنون ، فأبناءُ جمع «فعَل وَفِعْل» ، و «بِنْتٌ » يدل على أنه يَستقيم أن يكون فِعْلًا ، ويجوز أن يكون «فعَل» نقلت إلى «فِعْل» كما نقلت أنه اصله المنات على الفظها ، إنما ردت إلى من فعَل إلى فعْل ، فأما بنات على أن الأصل في بنت على لفظها ، إنما ودف لامه (٥) ، أصلها فجمعت بنات على أن الأصل في بنت «فِعْله» كأنها محاحذفت لامه (٥) ،

<sup>(</sup>١) ليست في ك. (٢) ذكر السوء.

<sup>(</sup>٣) أحد الرعية. (٤) في ك فقط.

<sup>(</sup>٥) الأصل وبنوة، ولذا حذفت التاء في الجمع.

وَالْأَخفش: يختار أَن يكون المحذوف من ابن الواو قال: لأن أكثر ما تحذف الواو بثقلها. والياءُ(١) تحذف أيضاً للثقل(٢).

قال أبو إسحق: والدليل على ذلك أن يداً قد أجمعوا (على) (٣) أن المحذوف منه (٤) الياءُ ولهم دليل قاطع على الإجماع قال: يديت إليه يداً، ودم عذوف منه الياء، يقال دم ودميان.

قال الشاعر:

فلوأنّا على حَجر ذُبِحْنا جرى الدَّميَانِ بالخَبر اليقينَ(٥)

والبُنُوَّة ليست بشاهد قاطع في الواو، لأنهم يقولون الفتوة والفتيان في التثنية \_ قال عز وجلّ : ﴿ وَدَخَلَ مَعَهُ السِجْنَ فَتَيانِ ﴾ (١) . فابْنُ يجوز أن يكون المحذوف منه الواو أو الياءُ. وهما عندي متساويان (٧) .

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ وَفِي ذَلِكُمْ بَلاءٌ مِنْ رَبُّكُمْ عَظِيمٌ ﴾ .

على طول التجاور منذ حين يسراني دون وأراه دوني

لعمرك أنني وأبار رباح ليغضبني وأبغضه وأيضاً فلو أنا على حجر.

يقول إن كلا منهما يكره الأخر ويحقره، فلو أن دماءهما وضعت في مكان واحد لأبت الامتزاج وانفصل كل منها عن الآخر لما بينها من التباغض.

وينسب البيت لعبد بني الحسحاس. ولعلي بن بدال، وللمثقب العبدي.

أَسَظُر المقاصد ١٩١/١، واللسان (دم)، وابن يعيش ٢/٤، ٥/٦، وهــو ليس في نـونيــة المنقب. «أفاطم قبل بينك متعيني».

(٦) يوسف ١٢ ـ ٣٦. (٧) هذا رأي الزجاج، ويحتاج إلى تأمل.

<sup>(</sup>١) هذا وما بعده رد على الأخفش.

<sup>(</sup>٢) ك لأنها تثقل.

<sup>(</sup>٣) ليست في ك.

<sup>(</sup>٤) من هذا اللفظ لأن اليد مؤنث.

<sup>(°)</sup> البيت في اللسان «دم» مع بيتين آخرين:

يعني: في النجاة من آل فرعون. والبلاء ههنا النعمة، يروي عن الأحنف<sup>(١)</sup> أنه قال: البلاءُ ثم الثناء، أي الأنعام ثُمَّ الشكرُ.

فال زهير:

جزى اللَّهَ بالإِحْسَان مَا فعَلا بِنَا وأبلاهما خير البلاءِ الذي يبلون

وقال اللَّه عزِّ وجلَّ : ﴿ وَلِيُّبْلِيَ المَوْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَناً ﴾ (٣).

وقوله عزّ وجلً : ﴿ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمَ البَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرعَونَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرونَ﴾.

موضع ﴿إِذْ﴾ نصب كالتي قبلها، ومعنى ﴿فِرقنا بكم البحر﴾: جاءَ تفسيره في آية أُخرى، وهو قوله عزّ وجلَّ:

﴿ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ البَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ العَظِيم ﴾ (٤) أي فانفرق البحر فصار كالجبال العظام، وصاروا في قراره \_ وكذلك قوله عز وجل : ﴿ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقاً فِي البحر يبساً ، لا تخاف دركا ولا تخشى ﴾ (٥) ، معناه طريقاً ذا يبس ،

وقوله: ﴿وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَونَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ﴾، فيه قـولان (قالـوا)(٦) وأنتم

<sup>(</sup>١) الأحنف بن قيس حكيم العرب، ومضرب المثل في الحلم.

<sup>(</sup>٢) زهير بن أبي سلمى أحد شعراء الطبقة الأولى الجاهلية، وصاحب معلقة جيدة وفي معلقته وفي هذه القصيدة يمدح هرم بن سنان والحرث بن عوف لتحملهما ديات القتلى في حرب داحس والغبراء وستأتي له أبيات أخرى من هذه القصيدة. أخباره في الأغاني ٩ ـ ٨٨ وطبقات فحول الشعراء. والبيت في ديوانه ١١٢١.

<sup>(</sup>٣) الأنفال ٨ ـ ١٧ .

<sup>(</sup>٤) الشعراء ٢٦ ـ ٦٣.

<sup>(</sup>٥) طه ۲۰ ۲۷.

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين ليس في ك ففيها رأي واحد.

ترونهم يغرقون ويجوز أن يكون: ﴿وأنتم تنظرون﴾(١) أي وأنتم مشاهدون تعلمون ذلك، وإن شغلهم عن أن يَروه في ذلك الوقت شاغل(٢) يقال مِنْ ذلك: دُور آل فلان تنظر إلى دور بني فلان، أي هي بإزائها والدُّور يعلم أنها لا تبصر شيئاً.

وقـُوله عزِّ وجلُّ: ﴿ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ﴾ .

ويقرأً: ﴿ وَإِذْ وَاعِدْنَا مُوسَىٰ ﴾ وكلاهما جائز (حسن)(٢) واختار جماعة من أهل اللغة، وإذ وعدنا بغير ألف:

وقالوا: إنما اخترنا هذا لأن المواعدة إنما تكون لغير الأدميين، فاختاروا ﴿وعدنا﴾ وقالوادليلنا قوله عزّ وجلّ ﴿إِنَّ اللَّه وَعَدَكُمْ وَعْدَ الحَقّ ﴾(٣) وما أشبه هذا وهذا الذي ذكروه ليس مثل هذا (٤) وواعدنا هنا جيد بالغ، لأن الطاعة في القبول بمنزلة المواعدة، فهو من الله عزّ وجلّ وعدّ ومن موسى قبول واتّباعً فجرى مجرى المواعدة.

وقوله عزّ وجلُّ : ﴿ ثُمَّ اتَّخذْتُمُ العِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴾ .

ذكرهم بكفر آبائهم مع هذه الآيات العطام، وأعلمهم أن كفرهم بالنبي على مع وضوح أمره وما وقفوا عليه من خبره في كتبهم ككفر آبائهم، وكان في ذكر هذه الأقاصيص دلالة على تثبيت نُبُّوة النبي على لأن هذه الأقاصيص ليست من علوم العرب، وإنما هي من علوم أهل الكتاب، فأنبأهم النبي على بما في كتبهم، وقد علموا أنه من العرب الذين لم يقرأوا كتبهم،

<sup>(</sup>١) في الأصل و «يقال».

<sup>(</sup>٢) ليست في ك.

<sup>(</sup>٣) إبراهيم ١٤ ـ ٢٢ . وبعدها ﴿ووعدتكم فأخلفتكم﴾ وهما مما يقوله الشيطان.

<sup>(</sup>٤) وجاء في سورة الأعراف ﴿وواعدنا موسى ثـلاثين ليلة ﴾ ٧ .. ٤٢. وفي سـورة طه ﴿وواعـدنـاكم جانب الطور الأيمن ٢ ـ ٨٠.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿وَإِذْ آتْينَا مُوسىٰ الكِتَابَ والفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾..

﴿آتينا﴾ بمعنى أعطينا، و ﴿الكتابِ مفعول به، ﴿والفرقان﴾ عطف عليه، وَيَجُوزُ أَن يكون الفرقان الكتاب بعينه إلا أنه أعيد ذكره، وعَنى به أنه يفرق بين الحق والباطل، وقد قال بعض النجويين وهو قطرب: المعنى: وآتينا محمداً الفرقان، ودليله قوله عزّ وجلٌ ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الفُرُقَانَ عَلَى عَبْدِهِ﴾ (١) يعني به القرآن. والقول الأول هو القول لأن الفرقان قد ذكر لموسى في غير هذا الموصع ـ قال الله عزّ وجلٌ: ﴿وَلَقْدَ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَرُونَ الفُرْقَانَ وَضِيَاءً وذِكْراً للمَقْيِنَ ﴾ (٢).

وقوله عز وجل : ﴿لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾.

«لعل» إنما ذكرت هنا ـ والله يعلم أيهتدون أم لا يهتدون ـ على ما يفعل العباد ويتخاطبون به، أي أن هذا يرجى به الهداية، فخوطبوا على رجائهم.

ومثله قـولـه: ﴿لعله يَتَــذَكَّـرُأُوْ يَخْشَـى ﴾ (٣): إنمــا المعنى اذهبا على رجائكما، والله عزّ وجلَّ عالم بما يكون وهو من ورائه.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿وإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِه يَا قوم إِنَّكُمْ ظلمْتُم أَنْفُسَكُمُ بِاتّخاذِكُمُ العِجْلِ﴾ .

والقراءَة يا قـوم بكسر الميم، وهـو نداءٌ مضـاف، والاختيار فيـه حذف الياءِ، لأن الياءَ حرف واحد، والنداءُ باب حـذف، وهي في آخر الاسم، كمـا .

<sup>(</sup>١) الفرقان ١٥٠ ١٠

<sup>(</sup>٢) الأنبياء ٢١ - ٨٤.

<sup>(</sup>٣) طه ۲۰ څ۶.

أن التنوين في آخره، فحذفت الياء، وبقيت الكسرة تدل عليها، ويجوز في الكلام أربعة أوجه. فأما في القرآن فالكسر وحذف الياء لأنه أجود الأوجه. وهو إجماع القراء، فالذي يجوز في الكلام أن تقول «يا قوم إنكم» كما قريء في القرآن، ويجوز يا قومي باثبات الياء و سكونها، ويجوز يا قومي بتحريك الياء، فهذه ثلاثة أوجه في الإضافة، ويجوز يا قوم بضم الميم على معنى يا أيها القوم.

ومعنى قوله ﴿ظُلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُم العِجْلَ ﴾.

يقال لكل من فعل فعلاً يعود عليه بمكروه إنما أسأت إلى نفسك وظلمت نفسك، وأصل الظلم في اللغة وضع الشيء في غير موضعه، والعرب تقول: ومن أشبه أباه فما ظلم، معناه لم يقع لَهُ الشبه غيرَ مَوقعه، ويقال ظلم الرجل سقاء من اللبن إذا شرب «منه» وسقي منه قبل إدراكه، وأرض مظلومة إذا حُفِرَ فيها ولم يكن حفر فيها قبل، أو جاء المطر بقربها وتخطاها، قال النابغة (۱):

ألَّا الْأُوارِيُّ لَأَياً مَا أُبيَّنُهَا والنَّوى كالحوض بالمظلومة الجَلَدِ

ومعنى قوله ﴿باتِّخاذُكُمُ العِجْلَ﴾ أي اتخذتموه إلها، ومعنى قوله ﴿فَتُوبُوا إِلَى بَارِئكُمْ ﴾ أي إلى خالقكم، يقال برأ الله الخلق، فالبارئ الخالق، والبريّة والخلق المخلوقون، إلا أن البرية وقعت في أكثر كالأمهم غير مهموزة-

<sup>(</sup>١) النابغة الذبياني. زياد بن معاوية. من قيس. أحد فحول الشعراء الجاهلين. إتصل بالمناذرة كما اتصل بالغساسنة وله مع النعمان بن المنذر أقاصيص وكتب له اعتذارياته وهذه واحدة منها.

الأواري جمع الآرى. مربط الدابة. والنؤي ما يحفر حول الديار ليجتمع فيه ماء المطر. والأرض المظلومة الصلبة. وكذلك الجلد.

والبيت في ديوانه ص ٨٩ ـ وأنظر الأغاني ٩ ـ ١٦٢ وهي قصيدة طويلة أولها: يا دار مية بالعلياء فالسند.

وأصلها ﴿أُولئكَ هُمْ خيرُ البريَّةِ ﴾ (١) وأكثر القراءة والكلام «البريَّة» بغير همز، وقد قرأ قوم «البريثة» (١) بالهمز، والاختيار ما عليه الجمهور، وروي عن أبي عمرو (بن العلاء) (٣) أنه قرأ إلى بارثكم بإسكان الهمز، وهذا رواه سيبويه باختلاس الكسرة، وأحسب أن الرواية الصحيحة ما روى سيبويه فإنه أضبط لما روى عن أبي عمرو، والإغراب أشبه بالرواية عن أبي عمرو لأن حذف الكسرة في مثل هذا وحذف الضم إنما يأتي باضطرار مِنَ الشعر، أنشد سيبويه وزعم أنه مما يجوز في الشعر خاصة.

إِذَا اعْــوجَجْنَ قلت صاحبٌ قــوّم (٤)

بإسكان الباءِ، وأنشد أيضاً:

فاليوم أشرب غَيْرَ مستحقب إثماً من الله ولا واغل(٥)

فالكلام الصحيح أن تقول «يا صاحب» أقبل، أو يا صاحب (٢) أقبل ولا وجْهَ للإسكان، وكذلك «فاليوم أشرب» يا هذا وروى غير سيبويه هذه الأبيات على الاستقامة وما ينبغي أن يكون في الكلام والشعر، رووا هذا البيت على ضربين: رووا: فاليوم فَاشْرَبْ غير مستحقب.

<sup>(</sup>١) البينة ٩٨ ـ ٧.

<sup>(</sup>٢) فعيل بمعنى مفعول.

<sup>(</sup>٣) ليست في ك.

<sup>(</sup>٤) للعجاج اللسان (عوم) - الديوان ٦٤. كتاب سيبويه ٢ - ٣٢٥ يصف رحلة الإبل في الصحراء وبعده - بالدو أمثال السفين العوم.

<sup>(</sup>٥) لامرىء القيس من قصيدته:

قسولا لسدودان عبيد العصا ما غرمكم بالأسد الباسل وقبله: حلت لي الخمر وكنت امرءا عن شربها في شغل شاغل لأنه كان حرم على نفسه انشرب حتى يشأر لأبيه. والبيت في الخزانة ٣ ـ ٥٣٠: والخصائص ٢ ـ ٣١٧، ٣٤٠، وفي أمالي المرتضى ٢ ـ ١٠٦.

<sup>(</sup>٦) بحذف ياء المتكلم وكسر الباء.

ورووا أيضاً: فاليوم أَسْقَى غيرَ مسْتَحْقب<sup>(١)</sup>. ورووا أيضاً: إذا اعوججن قلت صَاحَ قَوَم.

ولم يكن سيبويه ليروي (إن شاءَ الله)(٢) إلا ما سمع إلا أن الذي سمعه هؤلاء هو الثابت في اللغة، وقد ذكر سيبويه أن القياس غير الذي روى، ولا ينبغي أن يُقْرَأُ إلا ﴿إلى بارئِكُمْ ﴾ بالكسر، وكذلك «عند بَارِئِكُمْ».

ومعنى ﴿ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ﴾ امتحنهم اللّه عزّ وجلّ بأن جعل توبتهم أن يقتل بعضهم بعضاً، فيقال إنهم صُفُّوا صَفَيْنِ يقتل بَعضهم بعضاً، فمن قُتِل كان شهيداً، ومن لم يقتل فتائب مغفور له ما تقدم من ذنبه، ويقال إن السبعين الذين اختارهم موسى على لم يكونوا ممن عبد العجل، وإنهم هم الذين كانوا يقتلون (٣)، والأول أشبه بالآية لأن قوله عزّ وجلّ ﴿ فاقتلوا أَنفسكم ﴾ يدل على أنها توبة عبدة العجل، وإنما امتحنهم الله عزّ وجلّ بهذه المحنة العظيمة لكفرهم بعد الدلالات والآيات العظام.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ وَإِذْ قُلْتُم يَـا مُوسَى لَنْ نَوْمِنَ لَـكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْـرةً فأخذتكم الصَّاعِقَةُ وأنتُم تَنْظُرونَ ﴾ .

معنى ﴿جهرة ﴾غير مُسْتتِر عَنَّا بشيءٍ، يقال فلان يجاهر بالمعاصي أيْ لا يستتِر من الناس منها بشيءٍ، وقوله: ﴿فأخذتكم الصاعقة معنى الصاعقة ما يُصْعقون منه، أَيْ يموتون، فأخذتهم الصاعقة فماتوا.

الـدليل على أنهم مـاتوا قـوله عـزّ وجلّ : ﴿ثُمَّ بَعَثْنَـاكُمْ مِنْ بَعْـدِ مَـوْتِكم لعلَّكمْ تشْكرون﴾

<sup>(</sup>١) احتقب الشيء واستحقبه أدخره أي ليس على إثم مدخر في شربي. والواغل الداخل على القوم في شرابهم أو طعامهم.

<sup>(</sup>٣) يقتلون من عبد العجل.

وفي هذه الآية ذكر البعث بعد موت وقع في الدنيا. مثل قول تعالى: ﴿ فَأَمَاتُهُ اللَّهُ مَائَةُ عَامَ ثُم بَعِثُه ﴾ ، ومثل قوله عزّ وجلُّ:

﴿ فَقَالَ لَهُم اللَّه مُوتوا ثمَّ أَحْيَاهُمْ ﴾ (١) وذلك احتجاج على مشركي العرب الذين لمْ يكُونوا مُوقنين بالبعث، فأتى النبي على بالأخبار عمن بعث بعد الموت في الدنيا مما توافقه عليه اليهود والنصارى، وأرباب الكتب فاحتج عليهم عليه الله التي يوافقه عليها جميع من خالفه من أهل الكتب.

وقوله ﴿ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ أي في أَنْ بَعَثَكُم بعد الموت، وأعلمكم أَن قدرته عليكم هذه القدرة، وأَن الإقالة بعد الموت لا شيءَ بَعدها (٢)، وهي كالمُضْطَرة إلى عبادة الله (٣).

وقوله: ﴿ وَظُلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغُمَامَ ﴾ .

سخر الله لهم السحاب يظللهم حين خرجوا إلى الأرض المقدسة، وأنزل عليهم المَن والسَّلوى. و جملة المَن ما يمن اللَّه به مما لا تعب فيه ولا نصب وأهل التفسير يقولون إنَّ المن شيءٌ يسقط على الشجر حلو يشرب، ويقال أنه «التَّرنْجِين» (٤)، ، ويروى عن النبي على أنه قال: الكمأة من (٥) المَن وماؤها شفاءٌ للعين، ومعنى المن على ما وصفنا (١) في اللغة ما يمن الله به من غير تعب ولا نصب، والسلوى طائر كالسَّماني، وذكر أنه كان يأتيهم من هذين ما فيه كفايتُهم.

<sup>(</sup>١) البقرة ٢ الآية ٢٥٩، ٣٤٣.

<sup>(</sup>٢) هذا العفو والإعادة إلى الحياة لا شيء يعدل.

<sup>(</sup>٣) المضطرة اسم فاعل بمعنى مجبرة وحاملة لهم على العبادة.

<sup>(</sup>٤) مادة لزجة حلوة تشبه العسل تسقط على الأحجار والشيجر مائعة ثم تجمد فيجمعها الناس.

<sup>(</sup>٥) الكمأة اسم جنس جمعي واحدة كمء بغير تاء. وهو نبات صَحْراوي.

<sup>(</sup>٦) ك ما ذكرنا.

وقوله: ﴿ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ﴾ .

قالوا إن معناه من هذه الطيبات، وقالوا أيضاً مما هو حلال لكم.

وقـوله عـزّ وجلّ : ﴿ وَإِذْ قُلْنـا ادْخُلُوا هذه القـريْـةَ فَكُلُوا منهـا حَيْثُ شُئّتُم رَغداً ﴾ .

الرغد: الواسع الذي لا يُعَنِّي.

وقوله: ﴿وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّداً ﴾ أُمِرُوا بأن يدخلوا سَاجِدين.

﴿وَقُولُوا حِطَّةٌ ﴾ : معناه وقولوا مسألتنا حطة ، أي حط ذنوبنا عنا ، وكذلك القراءَة (١) ، ولو قرى عطة كان وجهها في العربية كأنهم قيل لهم ، قولوا اخطُطْ عَنَا ذنوبنا حطة . فحرفوا هذا القول وقالوا لفظة غير هذه اللفظة التي أمروا بها ، وجملة ما قالوا أنّه أمْرٌ عظيم سماهم اللّه به فاسقين .

وقوله: ﴿ نَعْفِرْ لَكُمْ ﴿ جزم جواب الأمر، المعنى أن تقولوا ما أمرتم به نعْفُرْ لكم خطاياكم، وقرأ بعضهم «نغْفُرْ لكم خطيئاتكمْ » والقراءة الأولى أكثر، فمن قال خطيئاتكمْ ، فهو جمع خطيئة بالألف والتاءِ ، نحو سفينة وسفينات ، وصحيفة وصحيفات ، والقراءة كما وصفنا ﴿ نَعْفُرْ لكم خطاياكم ﴾ ، والأصل في خطايا \_ خطايا \_ خطائي ، فاعِل - مثل «حظاعي» (٢) ثم يجب أن تقلب الثانية ياءً فتصير خطائي ، فاعِل - مثل خطاءاً ، مثل حظاءاً ، فيجب بأن تبدل الهمزة ياءً ، لوقوعها بين ألفين ، لأن الهمزة مجانسة للألفات فاجتمعت ثلاثة أحرف من جنس واحد ، وهذا الذي ذكرناه مذهب سيبويه ولسيبويه مذهب آخر أصله للخليل ، وهو أنه زعم أن

<sup>(</sup>١) أي بالرفع.

<sup>(</sup>٢) مجرد كلمة للتمثيل لما آخره همزة قبلها حرف صحيح ـ وليس للكلمة معنى.

خطايا أصلها فعائل، فقلبت إلى فَعَالَى فكان الأصل عنده خطائى مثل خطائع، ثم قلبت خطائع - فاعلم - ثم قدمت (١) الهمزة فصارت خطائي مثل خطاعي، ثم قلبت بعد ذلك على المذهب الأول - وهذا المذهب ينقص في الإعلال مرتبة واحدة، واللفظ يَؤول في اللفظين خطايا.

وقوله عزّ وجلَّ: ﴿ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزاً من السَّمَاءِ ﴾ الرَّجْزِ العذاب وكذلك الرَّجْس ـ قال الشاعر (٢).

كُمْ رامنا من ذي عَديدٍ مُبْزى حتى وقَمْنا كيده بالرجْز وقوله عزّ وجلَّ: ﴿ بِمَا كَانُوا يَفسُقُونَ ﴾

أي تبديلهم ما أمروا به من أن يقولوا حطة. ويُقال فَسَقَ يفْسُق ويفْسِقُ. ويفْسِقُ على اللغتين (٣) وعليها القراء، ومعنى الفَسْق الخروج عن القصد والحق وكل ما خرج عن شيء فقد فسق إلا أنّه خص من خرج عن أمر الله بأن قيل فاسق، ولم يحتج إلى أن يقال فسق عن كذا، كما أنه يقال لكل من صَدَّق بشيء هو مؤمن بكذا ويقال للمصدق بأمر الله مؤمن فيكفي، والعرب تقول فسقت الرطبة إذا خرجت عن قشرتها.

وقوله عزِّ وجلُّ : ﴿وَإِذَ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ﴾ .

موضع ﴿إذْ ﴾ نصْبٌ على ما تقدمه، كأنه قيل واذكر إذ استسقى موسى لقومه إلا أن ﴿إِذْ ﴾ لا يظهر فيها الإعراب لأنها لا تتم إلا بأن توصل، وجَميع ما

<sup>(</sup>١) كذا بجميع الأصول ـ وصحته فتحت الهمزة.

<sup>(</sup>۲) لرؤبة ديوانه ٦٤، والمبزي المتفاخر ـ من تبازى تـظاهر بمـا ليس عنده، ومبـز مذل غـز ـ كقولـه كذبتم ورب البيت يبزي محمد.

أي لا يخزي ولا يذل، والوقم ـ كبح الدابة. أي رددنا كيده. ووقفناه كما تصد الدابة الجامحة. (٣) الضم والفتح. أي إن يفسق مضموم العين سواء ماضيه مفتوحها أومضمومهُهاً.

لا يتم من هذه المهمة إلا بصلة لا يعرب لأنه بعض اسم ولا يعرب إلا الاسم التام، ولكن إذْ كُسِرَت لالتقاءِ الساكنين، ومعنى استسقى، استدعى أن يُسْقى قَوْمُه، وكذلك استَنْصَرت استَدعيتُ النَّصْرة.

وقوله عزّ وجلُّ : ﴿ فَقُلْنَا آضْرِبْ بِعَصَاكَ الحَجَرَ فَانْفَجَرَت مِنْـهُ اثْنَتا عَشْـرةَ عَيْناً﴾

أكثر القراء ﴿ اثنتاعشرة ﴾ بإسكان الشين، ولغة أخرى «اثنتا عَشِرة » عينا ـ بكسر الشين ـ وقد قرأ بعض القراء عَشِرة ـ على هذه اللغة ، وكلاهما جيد بالغ ـ و ﴿ عيناً ﴾ ـ نصب على التمييز في العدد على معنى دخول التنوين ، وإن لم يذكر في عشرة ، لأن التنوين حذف هَهنا مع الإعراب (١) ومعنى قول الناس عندي عشرون درهما معناه عندي عشرون من الدراهم ، فحذف (٢) لفظ الجمع ـ و «مِنْ » هذه التي خَلَصَ بها جِنسٌ من جنس وعبر الواحد عن معنى الجمع ، فهذا جملة ما انتصب من العدد على التمييز .

وفي التفسير أُنهم فجَّرَ اللَّه لهم من حَجَرٍ اثنتيْ عَشْرَةَ عيناً لاثْنَي عَشَرَ فريقاً، لكل فريق عين يشربون منها، تتفجر إذا نزلوا فإذا ارتحلوا غارت العين وحَمَلوا الحجر غير متفجر منه ماءً.

وَقُولُهُ عَزُّ وَجُلُّ: ﴿قَدْ عَلِمَ كُلُّ أَنَّاسٍ مَشْرَبَهُم﴾.

كان يتفجر لهم الماء من اثني عشر موضعاً لا يختلف في كل منزل فيعلم كل أناس مشربهم.

وقوله عزَّ وجلُّ : ﴿وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفسِدِينَ﴾ .

<sup>(</sup>١) عشرة في موضع الإضافة - لكنها مبنية على الفتح للتركيب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل «فحذفت» أي الناس.

يقال عثا بَعثا عَثْواً وعُثُوًا. والعَثْوُ أَشد الفساد(١).

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ فَادْعُ لَنَا رَبُّكَ يُخْرِجْ لَنَا مَمَّا تُنْبِتُ الأَرْضُ ﴾ . يخرج مجزوم وفيه غير قول:

قال بعض النحويين المعنى سله وقل له أُخرِج لنا يخرج لنا (هو) (٢) وقال في قوله تعالى: ﴿وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ (٣) قالوا(٤): المعنى قل لهم قبولوا التي هي أحسن أنْ يقولوا. وقال قوم: معنى ﴿يخرج لنا﴾ معنى الدعاء كأنه قال: أخرج لنا، وكذلك ﴿قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة ﴾ (٥) «المعنى قل لعبادي أقيموا»، ولكنه صار قبله «أَدْعُ» و «قل (٢) فجعل بمنزلة جواب الأمر.

وكلا القولين مذهب، وَلكنه على الجواب أُجود لأن ما في القرآن من لفظ الأمر [الذي] ليس معه جَازم - مَرفوع قال الله - عزّ وجلَّ - ﴿تَوْمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله ﴾. ثم جَاءَ بعد تمام الآية ﴿يَغفِرْ لكُم ﴾ المعنى آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا يَغفِرْ لكُم (٧).

<sup>(</sup>١) يقال عثا عَثْواً، وعَثَى عثواً. والفعل فيهما واوي اللام، ويأتي الفعل يائياً فيقال: عثى يَعثَى عَثْياً وعِثياً وعثياناً. ونادراً يقال عثا يعثى ـ بفتح العين فيهما ـ ووجه ندرته أو شذوذه أنه ليست عينه ولا لامه حرفاً حلقياً. والآية من عثى يعثي عثواً. بوزن فهم. وهي اللغة الأجود في هذه المادة. أما عثا يعثو الواوي فيقال في إسناده لواو الجماعة: لا تعثوا. بضم ما قبل الواو، والفعل معناه أشد الإفساد.

<sup>(</sup>٢) ط فقط.

<sup>(</sup>٣) الإسراء ١٧/٥٥.

<sup>(</sup>٤) أعاد الضمير على بعض النحويين مرة مفوداً ومرة جعاً.

<sup>(</sup>٥) إبراهيم ٢/١٤.

<sup>(</sup>٦) سبقه «ادع» في الآية التي معنا. وقُلُ في الآيتين الأخريين.

<sup>(</sup>٧) لكي نوضح هذه المسألة بعض التوضيح نذكر أنه من المقرر نحوياً أنه إذا وقع المضارع بعد طلب وليس به فاء، جزم الفعل، وذكر النحويون لهذا الجزم عللا مختلفة، وفي الآية التي معنا وأمشالها =

وقوله عزّ وجلَّ :﴿ مِنْ بَقْلِها وقِثائِها وفُومِهَا» .

في القِتَّاء لغتان، يقال القُتَّاءُ والقِتَّاءُ (يا هـذا)(١) و (قد)(٢) قرأً بعضهم قُتائِها بالضم، والأجود الأكثر وقِتَّائها بالكسر، وفومها: الفوم الحنطة، ويقال الحُبوب وقال بعض النحويين إنه يجوز عنده الفُومُ ههنا الثُّوم، وهذا ما لا يعرف أن الفوم الثوم، وههنا ما يقطع هذا(٣). محال أن يطلب القوم طعاماً لا برُّ فيه، والبُر أصل الغذاء كله، ويقال فومُوا لنا، أي اخْبِزُوا لنا. ولا خلاف عند أهل اللغة أن الفُوم الحنطة، وسائر الحبوب التي تخبز يلحقها اسم الفوم.

وقوله عزِّ وجلَّ : ﴿ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ ﴾ .

يعني أن المن والسلوى أرفع من الذي طلبتم، و ﴿أُدنَّى ﴾ القراءة فيه بغير الهمز (٤) وقد قرأ بعضهم «أَدْناً» بالذي هو خير، وكلاهما له وجه في اللغة إلا أن ترك الهمزة أولى بالاتباع. أما ﴿أَدْنَى ﴾ غير مهموز، فمعناه الذي هو أقرب

كالآيتين اللتين أوردهما المؤلف اختلفت تقديراتهم، لأن المضارع المجزوم في هذه الآيات لا يترتب على الأمر السابق عليه، مع أن شرط الجزم أن يقصد بالمضارع أنه جواب للطلب السابق، ففي هذه الآية لا يترتب على الدعاء إخراج الأرض، وفي الآيتين الأخريين لا يترتب على القول إقامة الصلاة ولا قول التي هي أحسن، ولا يصح أي منها مقولاً للقول. فمن النحويين من قدر فعلاً مخذوفاً فجعل التقدير: قل لهم. أقيموا الصلاة يقيموا، وفي آيتنا: ﴿أدع لناربك﴾ قائلاً أخرج يخرج، ومنهم من قدر لام أمر محذوفة، فيكون التقدير، أدع ربك فليخرج وقبل لهم فليقيموا الصلاة، وليقولوا التي هي أحسن، فيكون مقول القول محكياً بالمعنى.

وقد أورد المصنف رأيين، ورجح جزم الفعل في جواب الطلب، لأن المضارع إذا كمان مقصوداً بـه الطلب وليس به لام لا يجزم وهذا حق إذا جرينا على أن الفعل المذكور هو الدال على الطلب أما إذا جرينا على أن الفعل الدال على الطلب محذوف فهذا المذكور جوابه.

<sup>(</sup>١) ليست في ك.

<sup>(</sup>٢) ليست في ك.

<sup>(</sup>٣) ما يبطل هذا القول.

<sup>(</sup>٤) همز آخره «أدنا».

وأقل قيمة، كما تقول، هذا ثوب مقارب، فأما الخسيس فاللغة فيه (أنه مهموز، يقال)(١) دنُوءَ، دَناءَةً، وهو دَنِيءٌ بالهمزة، ويقال هذا أَدْنأُ منه (بالهمزة)(٢).

وقوله عزّ وجلّ: ﴿اهْبطُوا مِصْراً ﴾ الأكثر في القراءَة إثبات الألف (٣). وقد قرأ بعضهم «اهبطوا مصر فإنَّ لكُمْ» بغير ألف، فمن قرأ مصراً بالألف فله وجهان: جَائِزٌ أَنْ يراد بها مصراً من الأمصار لأنهم كانوا في تيه، وجائز أَن يكون أراد مصر بعينها، فجعل مصراً اسماً للبلد فصرف لأنه مذكر سمي مذكراً (٤) وجائز (٥) أن يكون مصر بغير ألف على أنه يريد مصراً بعينها كما قال عزّ وجَلّ:

﴿ ادخُلوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ ﴾ (٦) وإنما لم يصرف لأنه للمدينة فهو مذكر سمى به مؤنث (٧).

وقوله عزّ وجلَّ : ﴿ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِلَّةُ والمسْكنةُ ﴾ .

﴿الذَلة﴾: الصغار، ﴿والمسكنة﴾: الخضوع، واشتقاقه: من السكون، إنما يقال مِسْكين للذي أسكنه الفقر، أي قلّل حركته.

وقوله جلَّ وعزَّ: ﴿ وضُرِبتْ عليهِمُ الذُّلَّةُ والمَسْكنةُ ﴾ ﴿ وَباءوا بغضب من الله ﴾

<sup>(</sup>١) ط دني ودناءة.

<sup>(</sup>٢) ليست في ك.

<sup>(</sup>٣) أي تنوين كلمة مصر.

<sup>(</sup>٤) ك «سمي به مذكر» والمراد أنه اسم لبلد مذكر وعلى أنه اسم لمدينة يجوز صرفه أيضاً، لأنه ثـ لاثي ساكن الوسط.

<sup>(</sup>٥) ك ومن قرأ بغير ألف فإنما يريد مصرأ بعينها.

<sup>(</sup>٦) يوسف ٩٩/٣١.

<sup>(</sup>٧) أي أن كلمة مصر اسم لأي مصر من الأمصار وأطلقت على مدينة بعينها.

يقال بؤت بكذا وكذا أي احتملتهْ(١).

وقوله جلَّ وعزَّ: ﴿ ذَلَكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكَفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ﴾ . (معنى)(٢) ذلك واللَّهُ أعلم الغضب حل بهم بكفرهم.

وقوله عزَّ وجلُّ: ﴿ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَتِّ ﴾ .

القراءة المجمع عليها في النبيين والأنبياء والبريَّة طرح الهمزة، وجماعة من أهل المدينة يهمزون جَمِيعَ ما في القرآن من هذا [فيقرأون] «النبيئين بغير حق والانبياء».

واشتقاقه من نبًّا وأنبأ أي أخبر.

والأجود ترك الهمْزة، لأن الاستعمّال يُوجبُ أَنَّ ما كان مهموزاً من فعيل فجمعه فُعَلاء، مثل ظريف وظرفاء (٣) ونبيء ونُبَآء. فإذا كان من ذوات الياء فجمعه أَفْعلاء، نحو غني وأُغنياء، ونبي وأُنبياء (٤).

وقد جاء أَفْعِلاء في الصحيح، وَهُو قليل، قالوا خميس وأُخْوِسَاء وأَخمِسَاء وأَخمِس، ونصِيبٌ وأَنْصِبَاء، فيجوز أن يكون نبي (مِن) أَنْبأتُ مما ترك همزه لكثرة الاستعمال، ويجوز أَنْ يكون (من) نباً ينْبُوءُ إِذا ارْتفع، فيكون فعيلاً من الرفعة(٥).

وقوله عزِّ وجلُّ : ﴿ إِنَّ الذين آمنوا والـذين هادُوا والنَّصـارَى والصَّابئينَ مَنْ

<sup>(</sup>١) يقال: باء بذنبه بوءا وبواء احتمله أو اعترف به، وباء بدمه أقر وباء دمه بـدمه عـدله والأصـل باء ععني رجع، فتفسيره هنا بالاحتمال ليس عاماً.

<sup>(</sup>٢) ليست في ك.

 <sup>(</sup>٣) أي يجمع على هذا الوزن، وظريف لا همز فيه وإنما هو وزن يقاس عليه ـ ومنه جـريء، ووضيء وبريء.

<sup>(</sup>٤) وهو مطرد في الصحيح المضعف نحو شديد وأشداء وعزيز ولبيب وكفيف.

<sup>(</sup>٥) على الأول هو بمعنى مفعول وعلى الثاني بمعنى فاعل أي ذو رفعة .

آمن باللَّه واليوم الآخر وعمِل صَالِحاً فلهُم أَجْرُهُمْ.

لا يجوز أن يكون لأحد منهم إيمان إلا مع إيمانه بالنبي و ودليل ذلك قوله عز وجل: ﴿الذين كفروا وصَدّوا عن سبيل اللهِ أضلَّ أعمالَهُم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نُزُّل عَلَى محمد، وهو الحقُّ مِن ربّهم [كَفَّرَ عَنْهُمْ سيئاتهم] ﴾ (١) فتأُويله (٢) من آمن بالله واليوم الآخر وآمن بالنبي على فلهم أجرهم. وجاز أن يقال فلهم لأن مَنْ لفظها لفظُ الوَاحِدِ وتقع على الواحد والاثنين والجمْع والتأنيث والتذكير، فيحمل الكلام على لفظها فيُوحد ويذكر، ويحمَل على معناها فيُوحد ويذكر،

قال الشاعر(٣):

تعال فَإِن عَاهدْتني لا تخونُنِي لكنْ مثل من \_ يا ذِئْبُ \_ يصطحِبَان

وهادوا أصلِه في اللغة تابوا، وكذلك قوله عزّ وَجَـلَّ: ﴿أَنَّا هُدْنَا إِلَيكَ ﴾ (٤) أي «ثُبْنَا إِلَيْكَ». وواحد النصارى قيل فيه قولان: قالوا يجوز أن يكون واحدُهمْ نصران (كما ترى) (٥) فيكون نصران ونصارى على وزن ندْمَان وندامى \_

قال الشاعر:

<sup>(</sup>١) القتال ٢٠١/٤٧ . ٢.

<sup>(</sup>٢) تأويل الآية التي معنا هنا.

<sup>(</sup>٣) الفرزدق أبو فراس همام بن غالب رأس الشعراء الأمويين توفي سنة ١١٠ هـ.

ورواية البيت في الديوان ٨٧٠ وفي المقاصد ١ ـ ٤٦ تعش وكذا في أمالي ابن الشجري ٢ ـ ٣١١: وفي المغني ٦٤١، والبيت شائع متداول في كتب النحو ـ من قصيدة وصف فيها ذئباً جاء إلى ناره ليلا فقدم له الفرزدق قطعة من شاة، ومنع أصحابه من طرده.

<sup>(</sup>٤) الأعراف ١٥٦/٧. وتفسير هادوا \_ بالتوبة إنما هو تفسير المعنى اللازم. إذا المعنى اللغوي لهاد هو رجع \_ وهدنا إليك: رجعنا إليك بالتوبة.

<sup>(</sup>٥) ليست بالأصل.

فَكِلْتَاهُمَا خَرَّت وأَسْجَد رَأْسُها كما سَجَدت نَصْرَانَةً لَمْ تَحَنَّفِ(')

فنصرانة تأنيث نصران، ويجوز أن يكون النصارى واحدهم نصرى مثل بعير مَهْرِي، وإبل مَهارى. ومعنى ﴿الصابئين﴾ الخارجين من دين إلى دين، يقال صبا فلان إذا خرج من دينه \_ يصبأ \_ يا هذا \_ ويقال صبأت النجوم إذا ظهرت وصبأ نابه إذا خرج.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمَ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾.

القراءة الجيدة الرفع، وكذلك إذا كررت «لا» في الكلام قلت لا رجلً عندي ولا زيْدٌ، و ﴿لا فِيها غُولٌ ولا هم عَنْها يُنزفُون﴾(٢) وإن قرئ فلا خوف عليهم فهو جيد بالغ الجودة وقد قرئ به.

وقوله عزَّ وجَلَّ : ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ ﴾ .

المعنى واذكروا إذ أخذنا ميثاقكم، والطور ههنا الجبل ومعنى أخذنا ميثاقكم: يجوز أن يكون ما أخذه اللّه عزّ وجَلّ حين أخرج الناس كالذر، ودليل هذا قوله: ﴿وإِذْ نَتَقْنَا الجَبَلَ فَوْقَهُمْ كأنّه ظُلّةٌ ﴾ (٢) ثم قال من بعد تمام الآية: ﴿وإِذْ أَخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ﴾ فهذه الآية كالآية التي في البقرة. وهو أحسن المذاهب فيها، وقد قيل أن أخذ الميثاق هو ما أخذ، الله من الميثاق على الرسل ومن اتبعهم، ودليله قوله عزّ وجلً: ﴿وإِذَ أَخَذَ اللّهُ مِن المَيْاقِ على الرسل ومن اتبعهم، ودليله قوله عزّ وجلً: ﴿وإِذَ أَخَذَ اللّهُ مِن المَيْاقِ على الرسل ومن اتبعهم، ودليله قوله عزّ وجلً . ﴿وإِذَ أَخَذَ اللّهُ مِن المَيْاقِ على الرسل ومن اتبعهم، ودليله قوله عزّ وجلً . الميثاق يدخل ميثاق النّبين لَمَا آتَيْتُكُم من كتاب وحِكْمَةٍ ثم جاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لَمّا مَعَكُمْ لَتُومِنَنْ بِهِ ولتَنْصُرَنُه ﴾ (٤) فالأخذ على النبيين \_ صلى الله عليهم وسلم \_ الميثاق يدخل

<sup>(</sup>١) هو أبو الأحرز الحمان ـ يصف ناقتين مجهودتين من السير حتى كلتا وانحني رأساهما اعياء.

اللسان (حنف) سيبويه ٢ /٢٧، ٢٠٢ باريس.

<sup>(</sup>٢) الصافات ٢٣ ـ ٤٧.

<sup>(</sup>٣) الأعراف ٧ - ١٧١ - ١٧٢.

<sup>(</sup>٤) آل عمران ٣ ـ ٨١.

فيه من أتبعهم، ﴿ وَرَفَعْنَا فَوَقَكُمُ الطُّورَ ﴾ أي جئناكم بآية عظيمة، وهي أن الطور وهو الجَبَلُ. رُفِع فَوْقَهم حتى أظلهم وظَنُّوا أنه واقع بهم، فأخبر الله بعظَم الآية التي أروها بعد أخذ الميثاق. وأخبر بالشيء الذي لو عذبهم بعده لكان عدلاً (١) في ذلك، ولكنه جعل لهم التوبة بعد ذلك وقال ﴿ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ ﴾ من بعد ذلك أي من بعد الآيات العظام. ﴿ فَلُولًا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ ﴾ .

أي لولا أنْ مَنَّ الله عليكم بالتوبة بعد أنْ كفرتم مع عظيم هذه الآيات ﴿ لَكُنتُم مِن الْحَاسِرِينَ ﴾ .

وقوله عزَّ وجَلَّ : ﴿خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ ﴾ .

موضع ما نصب،و ﴿ ما آتيناكم ﴾ هو الكتاب الذيهو التوراة ومعنى خذوه بقوة، أي خذوه بجد واتركوا الريب والشك لما بان لكم من عظيم الآيات.

وقوله عزّ وجلّ: ﴿واذْكروا ما فِيه ﴿معناه ادْرُسُوا ما فيه وجاز في اللغة أَن تقول خذ وخذا، وأصله أَوْ خُذْ وكذلك «كل» أصله أوكل، ولكن خُذْ وكُلْ اجتمع فيهما كثرة الاستعمال والتقاءِ همزتين وضمة، فحذفت فاء الفعل وهي الهمزة التي كانت في أُخذ وآكل فحذفت لِما وصفنا من كثرة الاستعمال واجتماع ما يستقلون.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُم الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُم فِي السَّبْتِ ﴾ .

معنى ﴿علمتم﴾ هنا عرفتم، ومثله قبوله عسزٌ وجَلَّ ﴿لا تَعْلَمُونهم اللَّه يعلمهم﴾ (٢) ومعناه لا تعرفونهم اللَّه يعرفهم، ومعنى ﴿اعتدوا ﴾ ظلموا وجاوزوا ما حُدَّ لَهُم، كانوا أَمِرُوا أَلا يصيدوا في السبت، وكانت الحِيتَانُ تَجْتَمِع لأمنها في

<sup>(</sup>١) أخبرهم بإعراضهم بعد هذه الآيات \_ ومع ذلك تفضل عليهم فلم يعاقبهم، ولو أنه أنزل عليهم عذاباً لكان ذلك جزاء عادلاً.

<sup>(</sup>٢) الأنفال ٨ ـ ٦٠.

السبت، فحبسوها في السبت وأخذوها في الأحد، فعدوا في السبت لأن صيدهم (١) منعها من التصرف، فجعل الله جزاءَهم في الدنيا - بعدما أراهم من الآيات العظام بأن جعلهم قردة خاسئين، معنى خاسئين مُبْعدِين يقال - خَسَأْتُ الكلب أُخسؤه خَسْئاً أي بَاعدته وطردْته، وقوله عزّوجَلَّ: ﴿فَجَعَلْنَاهَا نَكَالاً لِمَا بَيْن يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا ﴾.

(ها) هذه تعود على الأمة التي مسخت ويجوز أن يكون (للفَعْلَةِ(٢)) ومعنى (لما بين يديها) يحتمل شيئين من التفسير: يحتمل أن يكون (لما بين يديها) لما أسلفت من ذنوبها، ويحتمل أن يكون (لما بين يديها) للأمم التي تراها(٢) (وما خلفها) مَا يكون بعدها، ومعنى قولك نَكَلْت به، إي جعلت غيره يَنْكُل أن يفعل مثل فعله، فيناله مثل الذي ناله.

وقوله عزّ وجَلّ: ﴿وَمَوْعِظَةً للمُتّقِينَ﴾ أي يتعظ(١) [بها] أهل التقوى فيلزمون ما هم عليه.

وقوله عزّ وَجَلَّ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً ﴾ المعنى واذكروا إِذ قال موسى لقومه، أمروا بذبح بقرة يضرب ببعضها قتيل تشاجروا فِيمَنْ قَتَله، فلم يعلم قاتله، فأمر الله عزّ وجَلَّ بِضَرْب المقتول بعضو من أعضاءِ البقرة، رزعموا في التفسير أنهم أمروا أن يضربوه بالفخذ اليمنى، أو الذنب، وأحب الله تعالى أن يُريَهمْ كيف إحياء الموتى، وفي هذه الآية، احتجاج على مشركي العرب لأنهم لم يكونوا مؤمنين بالبعث، فأعلمهم النبي على هذا الخبر الذي لا يجوز أنْ يَعْلمه إلا مَنْ قَرأ الكُتُبَ أو أوحى إليه، وقد علم المشركون

<sup>(</sup>١) في ك صيدها. المعنى أن حبسهم الحيتان صيد لأنهم منعوها من الهرب.

<sup>(</sup>٢) المسخة التي أصابتهم.

<sup>(</sup>٣) المعاصرة لهم في هذا الوقت.

<sup>(</sup>٤) في ك يتعظها أي يتعظ بها.

أنَّ النبي ﷺ أُمِّيُّ وأن أهل الكتاب يعلمون(١) \_ وهم يخالفونه \_ أن ما أخبر به من هذه الأقاصيص حق.

﴿قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُواً ﴾، فانتفى موسى من الهزؤ(٢)، لأن الهازىء جاهل لاعب فقال: ﴿أَعُوذَ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الجَاهِلينَ ﴾ فلما وضَح لهم أنه من عند الله ﴿قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ ﴾ وإنما سألوا ما هي لأنهم لا يعلمون أن بقرةً يحيا بضرب بعضها ميت.

﴿ قَالَ إِنَّه يَقُولُ إِنَّهَا بِقِرةً لَا فَارِضٌ وِلاَ بِكُرُ ﴾.

ارتفع ﴿فارض﴾ بإضمار هي (٣) ومعنى ﴿لا فارض﴾: لا كبيرة ، ﴿ولا بكر﴾ [لا صغيرة]. أي ليست بكبيرة ولا صغيرة ، ﴿عَوَانٌ ﴾ والعَوَانُ دون المُسِنَّة وفوق الصغيرة ، ويقال من الفارض فرضت تَفْرِض فُروضاً ومن العوان قد عوَّنَتْ تُعَوِّن ، ويقال حرب عوان ، إذا لم تكن أول حرب ، وكانت ثانية ، قال زهير:

إِذَا لَـقِحَتْ حــرب عَــوانٌ مُضِــرَّة فصروس تهز الناسَ، أَنيابُها صُعْل (٤)

ومعنى ﴿ بَيْنَ ذَلِكَ ﴾ بين البِكْر والفَارِض، وبين الصغيرة والكبيرة وإنما جَازَ بين ذلك، و «بين» لا يكون إلا مع إثنين أو أكثر لأن ذلك ينوب عن الجُمَل، فتقول ظننت زيداً قائماً، فيقُولُ القائل «ظننت ذلك» (٥).

وقوله عزَّ وجلِّ : ﴿ ادْعُ لَنَا رَبُّك يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُها ﴾ .

<sup>(</sup>١) في ط، بِ يعلنون ذلك. وآثرنا رواية ك. لأن المفعول مذكور ولاستقامة المعنى.

<sup>(</sup>٢) تبرأ منه واستعاذ باللَّه .

<sup>(</sup>٣) فارض خبر لا والاسم محذوف. و «لا» ليست عاملة.

<sup>(</sup>٤) ديوانه ١١٢، لقحت الناقة حملت. ولقحت الحرب شبت ـ والحرب العوان التي تتكرر، وتنشب بعد أن كانت هدأت. والضروس العنيفة التي تطحن المتحاربين وتنهكهم والأنياب الصعل الطويلة. وصف الحرب بالطول والعنف، وأنها رهيبة مخيفة.

<sup>(</sup>٥) ك قد ظننت ذاك وقد ظننت ذلك.

موضع (ما) رفع [بالابتداء] لأن تأويله الإستفهام كَقَولِك: أدع لنا ربك يبين لنا أيَّ شيءٍ لونُها ومثله ﴿فلينظر أيَّها أَزْكَى طعَاماً ﴾(١). ولا يجوز في القراءة ﴿أدع لنا ربك يبين لنا ما لونها ﴾، على أن يجعل ﴿ما ﴾ لغواً (٢) ولا يقرأ القرآن إلا كَمَا قرأتِ القُرَّاءُ المجمَعُ عَلَيْهِمْ في الأخذ عنهم (٣).

﴿ قَالَ إِنَّهُ يَقُولَ إِنَّهَا ﴾: ما بعد القول من باب إِنّ مكسور أبداً، كأنك تذكر القول في صدر كلامك، وإنما وقعت قلت في كلام العرب أن يحكى بها ما كان كلاماً يقوم بنفسه قبل دخولها فيؤدي مع ذكرها ذلك اللفظ، تقول: قلت زيد منطلق. كأنك قلت: زيد منطلق، وكذلك إن زيداً منطلق، لا إختلاف بين النحويين في ذلك، إلا أن قوماً من العرب، وهم بَنُو سُلَيم يجعلون باب قلت أجمع كباب ظننت، فيقولون: قلت زيداً منطلقاً، فهذه لغة (٤) لا(٥) يجوز أن يُوجَد شيءٌ مِنْهَا في كتاب الله عزّ وجلّ، ولا يجوز قال أنه يقول إنها(٢)، لا يجوز إلا الكسر.

وأما قول عزّوجل : ﴿ صَفْراءُ فَاقعٌ لَونُهَا ﴾ فاقع نعت للأصفر الشديد الصفرة، يقال أصفر فاقع (٧) وأبيض ناصع وأحمر قانٍ، قال الشاعر: (٨)

يَسْقِي بها ذُو تــومتين كــأنمـا قنــأت أنــامِله مـن الفــرصــاد

<sup>(</sup>١) الكهف ١٩ \_ ١٩. (٢) فينصب لونها.

<sup>(</sup>٣) ك المجمع على الأخذ عنهم.

<sup>(</sup>٤) ك وهذه.

<sup>(</sup>٥) ك لا يوجد، ط لا يوجد منها في كتاب اللَّه.

<sup>(</sup>٦) ط لا يجوز أنها بفتح أن.

<sup>(</sup>٧) في جميع النسخ أصفر ناصع.

<sup>(</sup>٨) الأسود بن يعفر \_ اللسان «قناً» وقناً اشتدت حمرته، والتومة اللؤلؤة أو الدرة. والفرصاد صبغ أحمر. وفي اللسان \_ تــوم \_ البيت للأشعث بن سهم وهو في شواهد المغني ص ١٣٨ منسوباً للأسود. أنظر أخبار الأسود في الأغاني ١١ \_ ١٢٩ والخزانة ١ \_ ١٩٠ \_ ويروى يسعَى.

أي احمرت حمرة شديدة، ويقال أحمر قاتم وأبيض يقَقُ، وَلَهِقَ ولهاق، وأسود حالك، وحَلُوك وحلوكِيّ ودَجُوجي، فهذه كلها صفات مبالغة في الألوان، وقد قالوا إن صَفْراءَ ههنا سوداءً.

ومعنى ﴿تَسُرُّ النَّاظِرِينَ ﴾ أي تعجب النَّاظرين.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ لَا ذَلُولٌ تُثيرُ الْأَرْضَ ولا تَسْقِي الحَرْثَ ﴾ .

معناه ليست بذله ل ولا مثيرة، وقوله: ﴿ولا تسقى الحرث ﴾ يقال: سقيته إذا ناولته فشرب، وأسقيته جعلت له سقياً، فيَصِحُ ههنا ولا تُسْقِي بالضّم.

وقوله: ﴿لَا شِيَةً فِيهَا﴾.

أي ليس فيها لون يفارق لونها، والوَشيُ في اللغة خلطُ لون بلون وكذلك في الكلام، يقال وشيت الثوب أشيه شِيَةً ووَشْياً، كَفَوْلك وَديْت فلاناً أَدِيه دِيَةً، ونصب ﴿لاشية فيه على النَّفْي، ولو قرئ لاشية فيها لجاز، ولكن القراءة بالنصب.

وقوله: ﴿ الآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ ﴾ .

فيه أربعة أُوْجُهٍ حكى بعضَها الأخفشُ: فأجودها «قالوا الآن» بإسكان اللام وحذف الواو من اللفظ، وزعم الأخفش أنه يجوز قطع ألف الوصل ههنا فيقول:

قالوا: ﴿أَلانَ جَنْت بِالْحَقِ ﴾ وهذه رواية ، وليس له وجه في القياس (١) ولا هي عندي جائز ، ولكن فيها وجهان غير هذين الوجهين: وهما جيدان في العربية ، يجوز «قالوا لآن» على إلقاءِ الهمزة (٢) ، وفتح اللام من الآن ، وترك

<sup>(</sup>١) كـ: وليس له في القياس وجهّ: أي ليس للأخفش وجه يقيس عليه.

<sup>(</sup>٢) في هذا الوجه تحذف همزة الوصل فتحذف الواو ولالتقائها ساكنة مع اللام وتخفف اللام بالفتح ولكن لا ترد الواو.

الواو محذوفة الالتقاءِ الساكنين، ولا يعتد بفتحة اللام. ويجوز: «قَالُوا لان جِيتَ بالحق»(١) ولا أعلم أحداً قرأ بها، فلا يَقْرَأَنَّ بحرف لم يقرأ به وإن كان ثَابتاً في العربية.

والذين أظهروا الواو أظهروها لحركة اللام لأنهم كانوا حذفوها لسُكونها، فلما تحركت ردوها. والأجود في العربية حَذْفُها لأن قرأ ﴿ بِ تقول «الأحمر» ويلقون الهمزة فيقولون « لَحْمر» فيفتحون اللام ويقرأون ألف الوصل لأن اللام في نية السكون، وبعضهم يقولُ ـ «لَحْمَر» ولا يُقِرُّ أَلفَ الوصل يريد الأحمر.

فأما نصب ﴿ الآن ﴾ فهي حركة لالتقاءِ الساكنين (٢) ، ألا ترى إنك تقول: أنا الآن أكرمك، ومن الآن فعلت كذا وكذا، وإنما كان في الأصل مبنياً (٣) وحرك لالتقاءِ الساكنين، وبنى [الآن] وفيه الألف واللام، لأن الألف واللام دخلتا بعهد غير متقدم. إنما تقول الغلام فعل كذا [إذا] عهدت أنت ومخاطبتك، وهذه الألف واللام تنوبان عن معنى الإشارة، المعنى أنت إلى هذا الوقت تفعل، فلم يعرب الأن كما لا يعرب هذا (٤).

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ وَإِذْ قَتَلْتُمَ نَفْساً فَاذَّارَأَتُم فِيهَا ﴾ .

معناه (٥) فَتَدارَأْتُمْ فيها، أي تدافعتم، أي ألقى بعضكم على بَعْض، يقال درأتُ فلاناً إذا دَافعتُه، وداريْتُه إذا لاينته، ودَرَّيْته إذا خَتَلته، ولكن التاءَ أدغمت في الدال لأنهما من مخرج واحد، فَلمّا أدغمت سكنت فاجتلبت لها ألف الوصل، فتقول: اداراً القوم أي تَدَافع القوْم.

<sup>(</sup>١) في هذا الوجه تبقى الواو ولا تحذف.

<sup>(</sup>٢) يقصد حركة اللام من الآن.

<sup>(</sup>٣) أي ساكناً.

<sup>(</sup>٤) هذا رأي له ولبعض النحويين وجمهورهم أن ﴿ الآن ﴾ ظرف معرب ناقص التصرف.

<sup>(</sup>٥) ك معنى فادارأتم: فتدارأتم.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿مُحْرُجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ﴾.

الأجود في ﴿ غرج ﴾ التنوين لأنه إنما هو لِمَا يستقبل أو للحال، ويجوز حذف التنوين (١) استخفافاً فيقرأ، مخرجُ مَا كنتم تكتمون، فإن كان قُرئ به وإلا فلا يخالَف القرآن كما شرحنا.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿إِنَّ البَقَر تَشَابَه عَلَيْنَا﴾ (٢).

القراءة في هذا على أُوجه، فأُجُودها والأكثر ﴿تَشَابَهَ علينا﴾ على فتح الهاءِ والتخفيف، ويجوز «تَشَّابَه» علينا، ويَشَّابَه علينا ـ بالتاء والياء، وقد قرىء «إِن البَاقِر يَشَّابَهُ عَلينا» والعرب تقول في جمع البقر والجمال. الباقر والجامل، يجعلونه اسماً للجنس، قال طرفة بن العبد: (٣)

وجامل خوع مِنْ نِيْبِه زجرُ المُعَلَى أَصُلا وَالسَّفيح ويروي «مِنِي به» وهو أكثر الرواية، وليس بشيء، وقال الشاعر: ما لي رأيتك بعد عهدك موحشا خَلَقاً كحوض الباقر المتهدم ومَا كان مثل بقرة وبقر، ونخلة ونخل، وسحابة وسحاب، فإن العرب

<sup>(</sup>١) في ب، وط. النون.

<sup>(</sup>٢) كان ينبغي أن تذكر هذه الآية قبل ذلك، ولكن جاءت هكذا في جميع النسخ. والزجاج يفعل ذلك كثيراً. إذ يؤخر آية أو آيات عن موضعها.

<sup>(</sup>٣) طرفة بن العبد من بكر بن وائل \_ ربعي نبغ شاباً ومات شاباً وقد جرؤ على الهجاء من صغره حتى هجا الملك عمروبن هند فدبر قتله في قصص معروف \_ والبيت في اللسان (جل) والخزانة ١ ـ ١ ٤ وملحق الستة ١٨٣ .

الجامل الجِمَالُ \_ وَخُوع أَضَعَف. النيب جمع ناب الجمل الذي انشق نابه والمعلي والسفيح: الإزلام تضرب لاستطلاع شأن السفر \_ يعني أن إبله هزلت لكثرة أسفاره. وأعاد الضمير مذكراً للاسم. \_ والازلام تضرب عند إرادة السفر.

<sup>(</sup>٤) يريد أنه هزل وذهب حسن منظره، فأصبح واهناً كالحوض الذي هدمته الأبقار بكثرة الشرب منه

تذكره، وتؤنثه، فتقول هذا بقر وهذه بقر، وهذا نخل وهذه نخل. فمن ذكر فلأن في لفظ الجمع أن يعبر عن جنسه فيقال: فتقول هذا جَمْع، وفي لفظه أن يعبر عن الفرقة والقطعة، فتقول هذه جماعة وهذه فرقة ـ قال الله عزّ وجلّ: ﴿ أَلُمْ تَرَ أَنَّ اللّه يُرْجِي سَحاباً ثَمَّ يُؤلِّفُ بَيْنَه ﴾ (١) فذكّر، وواحدته سحابة، وقال: ﴿ والنَّخُلُ بَاسِقَاتٍ ﴾ (٢) فجمع على معنى جماعة، ولفظها واحد. فمن قرأ ﴿ إِن البقر تَشَّابِه عَلَيْنَا ﴾ فمعناه أن جماعة البقر تَتَشَابِه عَلَيْنَا ، فأَدْغِمتِ التاء في الشين لقرب مخرج التاء من الشين، ومن قرأ تَشَّابَه علينا ، أراد تتشابه فحذف التاء الثانية لاجتماع تاءين كما قرىء ﴿ لعلكم تَذَكرون ﴾ ومن قرأ يَشَابَه علينا ، فأدغم التاء في علينا ـ بالياء ـ أراد جنس البقر أيضاً ، والأصل يتشابه علينا ، فأدغم التاء في الشين .

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ منْ بَعَد ذَلِكَ ﴾ .

تأويل (قست) في اللغة غلظت ويبست وصلبت " فتأويل القسو في القلب ذهاب اللين والرحمة والخضوع والخشوع منه، ومعنى (من بعدذلك) أي من بعد إحياء الميت لكم بعضو من أعضاء البقرة، وهذه آية عظيمة كان يجب على من يشاهدها فشاهد بمشاهدتها من قدرة عزّ وجلّ ما يزيل كل شك ان يلين قلبه ويخضع (٤)، ويحتمل أن يكون (من بعد ذلك) من بعد إحياء الميت والآيات التي تقدمت ذلك نحو مسخ القردة والخنازير ونحو رفع الجبل فوقهم، ونحو انبجاس الماء من حجر يَحْملونه معهم، وإنما جاز (ذلك) وهؤلاء

<sup>(</sup>١) سورة النور ٢٤ - ٤٢.

<sup>(</sup>۲) سورة ق ۵۰ ـ ۱۰.

<sup>(</sup>٣) في ك غلظت ويبست وعتت فتأويله ذهاب اللين والرحمة من القلب.

<sup>(</sup>٤) هذه عبارة ك. وفي النسخ الأخرى ـ كان يجب على من شاهد أن يؤمن بها فشاهد المخ. آثرنا هذه لتفادي ذكر مفعولين مختلفين.

الجماعة مخاطبون، ولم يقل ذلكم - ولو قال ذلكم كان جيداً (١) - «وإنما جاز أن تقول للجماعة تؤدي عن لفظها الجميع والفريق، فالخطاب في لفظ واحد، ومعنى جماعة.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أُو أَشَدَّ قَسْوَة ﴾ .

وقد روى ﴿أُو أُشدً قَسوة ﴾ ومعنى تشبيه القسوة بالحجارة قد بيناه ، ودخول «أُو» ههنا لغير معنى الشك ولكنها «أو» التي تأتي للإباحة (٣) تقول: الذين ينبغي أن يؤخذ عنهم العلم الحسن أو ابن سيرين ، فلست بشاك ، وإنما المعنى ههنا: هذان أهل أن يؤخذ عنهما العلم ، فإن أخذته عن الحسن فأنت مصيب، وإن أخذته عن ابن سيرين فأنت مصيب، وإن أخذته عنهما جميعاً فأنت مصيب، فالتأويل أعلموا أن قلوب هؤلاء إن شبهتم قسوتها بالحجارة فأنتم مصيبون أو بما هو أشد فأنتم مصيبون ولا يصلح أن تكون أو ههنا بمعنى الواو. وكذلك قوله: ﴿مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً... أوكَصيب ﴾ ، أي إن مثلتهم بالصيب فهو لهم مثل وقد شرحناه في مكانه شرحاً شافياً كافياً إن شاء الله (٤).

فمن قرأ ﴿أَشد قسوة﴾ رفع أشد بإضمار هي كأنه قال: أو هي أشد قسوة، ومن نصب ﴿أُو أَشد قسوة﴾ فهو على خفض في الأصل بمعنى الكاف، ولكن أشد أفعل لا ينصرف لأنه على لفظ الفعل، وهو نعت ففتح وهو في

<sup>(</sup>١) ك جيداً بالغاً.

<sup>(</sup>٢) عبارة لا حاجة إليها قد تقدمت.

<sup>(</sup>٣) الأقرب أنها هنا للإضراب: أي كالحجارة بل هي أشد.

<sup>(</sup>٤) تقدم هذا الشرح عند آية أو كصيب من السماء ص ٩٦. وليس المراد هنا أن قلوبهم أما مثل الحجارة وإما أشد. بل الأخبار أنها أقسى من الحجارة، بدليل الآية التالية. وما قرره ص ١٣٠. في الصفحة التالية.

موضع جر ـ ويجوز في قوله تعالى ﴿ فهي كالحجارة ﴾ ﴿ فَهْي ﴾ كالحجارة ـ بإسكان الهاءِ ـ لأن الفاءَ مع هي قد جَعَلَتْ الكلمة بمنزلة فخذ (١) ، فتحذف الكسرة استثقالاً ، وقد روى بعض النحويين أنه يجوز في «هي» الإسكان في الياءِ من «هي» ولا أعلم أحداً قرأ بها ، وهي عندي لا يَجوزُ إسكانها ولا إسكانُ الواو في هو ، لا يجوز «هو ربَكُمْ » وقد روى الإسكان بعضُ النّحويين وهو رديءٌ لأن كل مضمر فحركته ـ إذا انفرد ـ الفتح ، نحو أنا ربكم ، فكما لا تسكن نون أنا لا تسكن هذه الواو .

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَإِنَّ مِنَ الحِجَارةِ لَمَا يَتَفَجُّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ ﴾ .

<sup>(</sup>١) جعلت بمنزلة كلمة واحدة وسطها حرف حلقى.

<sup>(</sup>٢) لم يذكر النص القرآني. إنما فسر مضمونه - والآية هي:

<sup>﴿</sup> وَإِنَّا مِنْهَا لَمَا يَشْقَقُ فَيَخْرِجُ مِنْهُ اللَّهَ وَانْ مِنْهَا لَمَا يَهْبُطُ مِنْ خَشْيَةُ اللَّهُ

<sup>(</sup>٣) جَملة غير جيدة لخلو الخبر من الرابط - والأصل ليس شيء، منها ليس أثر الصنعة بينا فيه - أي كل الحجارة بها أثر الصنعة.

<sup>(</sup>٤) الحشر ٥٩ - ٢١ .

<sup>(</sup>٥) الحج ۲۲ ـ ۱۸ .

تمييز أراد اللَّه منها، ولو كان يراد بذلك الصنعة لم يقل وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، لأن أثر الصنعة شامل للمؤمن وغيره.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ ﴾ .

هده الألفُ الف استخبارٍ، وتجري في كثير من المواضع مجرى الإنكار والنهي إذا لم يكن معها نفي، كأنه أيسهم من الطمع في إيمان هذه الفرقة من اليهود، فإذا كان في أول الكلام نفي، فإنكار النفي تثبيت نحو قوله عز وجلّ: ﴿ أَلَم يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَى ﴾ «فجواب» ﴿ أَفتطمعون ﴾ «لا» كما وصفنا(١).

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمَ يَسْمَعُونَ كَلَامُ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقلُوه ﴾ .

يروى في التفسير أنهم (٢) سمعوا كلام الله لموسى عليه لسلام فحرفوه فقيل في هؤلاءِ الذين شاهدهم النبي على أنهم كفروا وحرفوا فلهم سابقة في كفرهم.

وقوله عز وجل ﴿ وإِذَا خلا بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ﴾

المعنى أتخبرونهم بأن النبي ﷺ ذكرُه موجود في كتابكم وَصِفتهُ ٣٠٠.

﴿ليحاجوكم به عند ربكم﴾ أي لتكون لهم الحجة في إيمانهم بالنبي ﷺ عليكم، إذ كنتم مُقَرِّينَ به تخبرون بصحة أمره من كتابكم فهذا بين حجته عليكم عند الله.

<sup>(</sup>١) لأنه لا نفى مع الاستفهام، فلا يجوز استعمال بلى.

<sup>(</sup>٢) في ك يسمعون.

<sup>(</sup>٣) ك صفته، وبقية النسخ . . «وصفه» ,

﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ أَي أَفلا تعقلون حجة اللَّه عْليكم في هذا . وقوله عزّ وجلّ : ﴿ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ ﴾ .

معنى الأمّي في اللغة المنسوب إلى ما عليه جِبِلَّةُ أُمَّتِه، أي لا يكتب فهو في أنه لا يكتب على ما ولد عليه، وارتفع أُميُّون بالابتداء و (مِنهُم الخبر(١) ومن قول الأخفش يرتفع أُميون بفعلهم، كان المعنى واستقر منهم أُميون(١).

ومعنى ﴿ إِلا أَمَانِي ﴾ قال الناس في معناه قولين: قالوا معناه لا يعلمون الكتاب إلا تلاوة، كما قال عزّ وجلّ: ﴿ وما أَرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إِذَا تمنى أَلقى الشيطان في أَمنيت ﴾ (٣). أي إِذَا تلا أَلقى الشيطان في تلاوته. وقد قيل الأماني أكاذيب العرب، تقول أنت إنما تتمنى هذا القول أي تُخْتَلِقُه.

ويجوز أن يكون آماني منسوباً إلى القائل إذا قال ما لا يعلمه فكأنه إنما يتمناه، وهذا مستعمل في كلام الناس، تقول للذي يقول ما لا حَقِيقةَ لَهُ وهو يُحِبُّه: هذا مُنَى، وهذه أُمْنِيَّةً.

وفي لفظ أماني وجهان: العرب تقول هذه أمّانٍ وأمّانيَّ ـ يا هَذا ـ بالتشديد والتخفيف، فمن قال أمانيَّ سالتشديد فهو مثل أُحدُوثة وأحاديث، وقرقورة وقراقير(1)، ومن قال أمان بالتخفيف [فهو مما] اجتمعت فيه الياءَان أكثر لثقل الياء،

<sup>(</sup>١) إعراب غير جيد لأن المعنى حينئذ الأميون منهم وهذا ليس بشيء إنما صحته أن يكون «منهم» هي المبتدأ «أميون» هي الخبر ومن اسم بمعنى بعض والمعنى بعضهم أميون» ومثله ﴿ومن الناس من يقول آمنا ومنهم الفاسقون﴾.

<sup>(</sup>٢) أي أن الأخفش يجاري الكوفيين في هذا الإعراب.

<sup>(</sup>٣) الحج ٢٢/٢٥.

<sup>(</sup>٤) نوع من السفن أو هي العظيمة.

والعرب تقول في أثفية أثافي وأثافٍ، والتخفيف أكثر لكثرة استعمالهم أثـاف، والأثافي الأحجار التي تجعل تحت القدر.

وقوله عزَّ وجلِّ : ﴿ فُويْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الكتابَ بَأَيْدِيهِمْ ﴾ .

الويل في اللغة كلمة يستعملها كل واقع في هلكة ـ وأصله في العذاب والهلاك، وارتفع ويل بالابتداء وخبره ﴿لِلَّذِينَ ﴿ ولو كان في غير القرآن لجاز فويلاً للذين على معنى جعل الله ويلاً للذين (١٠٠، والرفع على معنى ثبوت الويل ﴿لِلّذين يَكتُبُون الكِتَابَ بَأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يقُولُون هَذَا مِنْ عِندِ اللّه لِيَشترُوا بِه ثَمَناً قليلاً ﴾.

يقال إن هذا في صفة النبي على كتبوا صفته على غير ما كانت عليه في التوراة، ويقال في التفسير أنهم كتبوا صفته أنه آدم طويل، وكانت صفته فيها أنه آدم ربعة (٢)، فبدَّلُوا فالزمهم الله الويل بما كتبت أيديهم ومن كسبهم على ذلك (٣)، لأنهم أخذوا عليه الأموال وقبلوا الهدايا.

وقوله عزِّ وجلِّ : ﴿ لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيُّـاماً مَعْدُودَةً ﴾ .

﴿ تَسْنا﴾ نصب بِلَنْ ، وقد اختلف النحويون في علة النصب بلن ، فرُوي عن الخليل قولان أحدهما أنها نصبت كها نصبت «أن وليس ما بعدها بصلة لها (٤٠) ، لأن «لَنْ يَفْعَلَ» ، نفي «سيفعل» فقدم (٥) ما بعدها عليها ، نحو قولك زيداً لن

<sup>(</sup>١) على هذا التقدير هي مفعول به، والأولى أن يقدر فعل مناسب يجعلها مفعولاً مطلقاً مثل أعذب وأتوعد ونحوه.

<sup>(</sup>٢) ليس بالطويل ولا بالقصير.

<sup>(</sup>٣) أي بسبب كسبهم على ذلك قال: وويل لهم مما يكسبون.

<sup>(</sup>٤) لا تؤول معه مصدراً كما تؤول «أن».

<sup>(</sup>٥) فجاز في الكلام تقديمه.

أضرب، كها تقول زيداً لم أضرب، وقد روى سيبويه عن بعض أصحاب الخليل عن الخليل أنه قال: الأصل في «لن» لا أن ولكن الحذف وقع استخفافاً، وزعم سيبويه أن هذا ليس بجيد، لو كان كذلك لم يجز زيداً لن أضرب<sup>(۱)</sup>، وعلى مذهب سيبويه جميع النحويين وقد حكى هشام (۲) عن الكسائي في «لن» مثل هذا القول الشاذ عن الخليل. ولم يأخذ به سيبويه، ولا أصحابه.

ومعنى ﴿أَيَّاماً مَعْدُودَةً ﴾ قالوا إِنَّمَا نُعَذَّبُ لأَننا عبدنا العجل أَياماً قيل في عددها قولان، قيل سبعة أيام وقيل أربعون يوماً، وهذه الحكاية عن اليهود، هم الذين قالوا: ﴿ لَنْ تَمَسَّنا النّارُ إِلا أَيَّاماً معْدُودَةً ﴾.

وقوله عزّ وجلّ: ﴿قُل أَتَّخذْتُمْ عنْد اللَّهِ عَهْداً ﴾ بقطع الألف هي تقرأ على ضربين: أتخذتم ـ بتبيين الذال، واتختم بَإِدغام الذال في التاءِ (٣)، والألف قطع لأنها ألف استفهام وتقرير.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿عِنْدَ اللَّهِ عَهْداً﴾ المعنى عَهْد اللَّه إليكم في أنه لا يعذبكم إلا هذا المقدار.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿فلنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ﴾.

أي إِن كَان لكم عهد فلن يخلفه اللَّه، أم تقولون على اللَّه ما لا تعلمون

<sup>(</sup>١) لأن مفعول المنصوب بأن لا يتقدم على الفعل (الصبان على الأشموني ٣ ـ ١٨٢).

<sup>(</sup>٣) هشام بن معاوية الضرير ـ من مشهوري أصحاب الكسائي لـ مؤلفات نحوية مفيدة توفي سنة ٢٠٩ هـ البغية ٤٠٩.

<sup>(</sup>٣) تقلب الذال دالاً ثم تدعم الدال في التاء.

ثم قال عزّ وجلّ : ﴿ بَلَى مَنْ كَسَبَ سيئةً ﴾ رداً (١) لقولهم : ﴿ لن تمسَّنا النار إلا أياماً معدودة ﴾ .

وقوله عزّ وجلّ : ﴿وَأَحَاطَتْ بِه خَطَيْتُتُه فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُون﴾

فألحق في هذه الآية والاجماع أن هذا لليهود خاصة لأنه عزّ وجلّ في ذكرهم (٢٠)، وقد قيل: ﴿من كسب سيئة ﴾، الشرك بالله وأحاطت به خطيئته: الكبائر، والذي جرى في هذه الأقاصيص إنما هو إخبار عن اليهود.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ وَإِذْ أُخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرائِيلَ لَا تَعْبَدُونَ إِلَّا اللَّهَ ﴾ .

القراءة على ضربين، تعبدون ويعبدون بالياء والتاء (٣) وقد روي وجه ثالث لا يؤخذ به لأنه مخالف للمصحف ـ قرأ ابن مسعود: لا تعبدوا. ورفع لا تعبدون بالتاء على ضربين، على أن يكون (لا) جواب القسم لأن أخذ المشاق بمنزلة القسم، والدليل على ذلك قوله: ﴿ وإِذَ أَخذَ اللّه ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيّنته للناس (٤) فجاء جواب القسم باللام فكذلك هو بالنّفي بلا، ويجوز أن يكون رفعه على إسقاط «أن» على معنى «ألا تعبدوا» فلما سقطت أن رفعت، يكون رفعه على إسقاط «أن» على معنى «ألا تعبدوا» فلما سقطت أن رفعت، الخطاب والحكاية كأنه قيل قلنا لهم لا تعبدون إلا اللّه وأما لا يعبدون بالياء فانهم غيب (٥)، وعلامة الغائب الياء.

<sup>(</sup>١) في الأصل «رد». على أنه خبر لمحذوف.

<sup>(</sup>٢) أي الأيات تتحدث عنهم. وهم موضوع الحديث.

<sup>(</sup>٣) في ك «بالياء والتاء يعبدون وتعبدون.

<sup>(</sup>١) آل عمران ٣ - ١٨٧.

<sup>(</sup>٢) غيب جمع غائب.

ومعنى أُخذ الميثاق والعهد قد بَيَّنَّاهُ قبل هذا الموضع (١٠). وقوله عزّ وجلّ : ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً ﴾ .

نصب على معنى وأحسنوا بالوالدين إحساناً (٢)، بدل من اللفظ أحسنوا و (ذِي القُرْبَ) و (اليَتامَى): جمع على فعالى كها جمع أسير على أسارى، يقال يَتم يَثمَّ أَيثم يُثمًّ ويَثمًا إذا فقد أباه، هذا للإنسان فأما غيره فيتمه من قبل أمه. أخبرني بذلك محمد بن يزيد (٣) عن الرياشي (٤) عن الأصمعي: إن اليتيم في الناس من قبل الأب وفي غير الناس من قبل الأم، والمساكين مأخوذ من السكون، واحدهم مسكين كأنه قد أسكنه الفقر.

وقوله عزّ وجلّ: ﴿وَقُولُوا للنَّاسِ حُسْناً ﴾ فيها ثلاثة أقوال حسْناً بالتنوين وإسكان السين، وحَسَناً بالتنوين وفتح السين، وروى الأخفش «حُسْنَى» غير منون.

فأما الوجهان الأولان، فقرأهما الناس، وهما جيدان بالغان في اللغة، وأما

<sup>(</sup>۱) ص ۱٤۸.

<sup>(</sup>٢) أي كلمة إحسانًا أدت معنى أحسنوا.

<sup>(</sup>٣) هـ و المبرد محمد بن يزيد بن عبد الاكبر أزدى من مشهـ وري معلمي البصـرة وبغـداد أستـاد الزجاج.

أنظر البغية ـ ١١٦، الوفيات ١ ـ ٤٩٥، طبقات النحويين ١٠٨.

<sup>(</sup>٤) العباس بن الفرج من نحوبي الطبقة السابعة من البصريين، كان أبوه مولى لرجل يقال له رياش فظل اسمه معه ـ اشتراه بعض الهاشميين وأعتقه قرأ على الأصمعي وأبي زيد وقرأ كتاب سيبويه على المازني. قال المازني قرأه على ـ وهو أعلم به مني. قتل في ثورة الزنج سنة ٢٠٧. وقرأ المازني عليه اللغة ـ البغية. (٢٧٥ ـ ٢٧٦).

«حُسْنَ» فكان (۱) لا ينبغي أن يقرأ به لأنه باب الأفعل والفعلى، نحو الأحسن والحسن، والأفضل والفُضلى، لا يستعمل إلا بالألف واللام، كما قال الله عز وجلّ : ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مَنَا الحُسْنَ ﴾ (٢) وقال : ﴿للَّذِينَ أَحْسَنُ والخُسْنَ وَزَعَم وَزَعَادَ ﴾ (١) وفي قوله حسناً بالتنوين قولان : المعنى قولوا للناس قولاً ذا حسن، وزعم الأخفش، أنه يجوز أن يكون حُسْناً في معنى حَسَناً، فأما حُسَناً فصفة، المعنى قولاً حسناً، وتفسير: قولوا للناس حسناً «مخاطبة لعلماء اليهود» قيل لهم أصْدُقُوا في صفة النبي عليه النبي عليه الله النبي عليه النبي عليه النبي عليه النبي عليه النبي عليه النبي عليه النبي المناس حسناً «منا الله عليه النبي المناس ال

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ﴾.

اعلموا أنه قد أخذ عليهم الميثاق وعهد عليهم فيه بالصدق في صفة النبي

وقوله عِزِّ وجلَّ : ﴿ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم إِلَّا قَلِيلًا مِنكُمْ ﴾ .

يعني أوائلهم الذين أخذ عليهم الميثاق، وقوله ﴿وَأَنتُم مُعْرِضُونَ ﴾ أي وأنتم أيضاً كأوائلكم في الإعراض عَمَّا عهد إليكم فيه، ونصب إلا قليلًا على الاستثناء، والمعنى استثنى قليلًا منكم.

وقوله عزَّ وجلِّ : ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءِكُمْ ﴾ .

يقال سفكت الدم أَسْفِكُه سَفْكاً إِذَا صببته، ورفع لا تسفكون على

<sup>(</sup>١) ك فخطأ لا ينبغي.

<sup>(</sup>٢) الأنبياء ٢١ - ١٠١.

<sup>(</sup>۳) يونس ١٠ ـ ٢٦.

القسم، وعلى حذف أن كما وصفنا في قوله: ﴿لا تَعْبُدُونَ ﴾ ومثل حـذف أن قول طرفة:

الا أيهـذَا الـزاجــري أَحْضَرَ الـوغي وأَن أَشهد اللذات هل أنت مخلدي ٠

وواحد الدماء دم يا هَذَا مخفف، وأصله دَمَيٌ في قول أكشر النحويين، ودليل من قال إن أصله دمي قول الشاعر:

فَلُو أَنَّا عَلَى حَجَرٍ ذُبِحْنا جَرَى الدَّمَيَان بالخَبَر اليَقِين (٢)

وقال قوم أصله دمي إلا أنه لما حذف ورد إليه ما حذف منه حرئت الميم لتدل الحركة على أنه استعمل محذوفاً (٣).

وقوله عزَّ وجلِّ : ﴿وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِن دِيَارِكُمْ ﴾ .

عطف على لا تسفكون دماءكم، وقوله: ثم أقررتم، أي إعترفتم بأن هذا أخذ عليكم في العهد وأخذ على آبائكم، وأنتم أيها الباقون المخاطبون تشهدون أن هذا حق.

﴿ ثُم أُنتُم هَوُّلاً عِ ﴾: الخطاب وقع لليهود من بني قريطة وبني النضير، لأنهم نكثوا، فقتل بعضهم بعضاً، وأخرج بعضهم بعضاً من ديارهم وهذ نقض عهدهم.

<sup>(</sup>١) من معلقة طرفة \_ وهو بالخزائة ١ - ٨٥، ٣ - ٥٩٤ ـ وأمالي ابن الشجيري ١ - ٨٣ وفي معظم كتب النحو.

<sup>(</sup>٢) تقدم ذكره ص ١٣١.

<sup>(</sup>٣) وهو محكى عن سيبويه. اللسان (دم).

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدُوَانِ ﴾ .

قرئت بالتخفيف والتشديد، ﴿تَظَاهَرُونَ﴾ وتَظُاهُرُونَ فَمَن قَرأُ بالتشديد فَالْأَصِل فيه تتظاهرُون فأدغم التاءُ في الظاءِ لقرب المخرجين، ومن قرأ بالتخفيف فالأصل فيه أيضاً تتظاهرون فحذفت التاءُ الثانية لاجتماع تاءَين(١).

وتفسير ﴿تظاهرون﴾تنعاونون،يقال قد ظاهر فلان فلاناً إِذا عاونه منه قوله، ﴿وكان الكافِرُ على ربه ظهيراً﴾، أي معيناً.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿بالإِثْم والعُدْوَانِ﴾ .

العُـدُوانُ الإِفراطُ في الطُّلم، ويقَالُ عَـدَا فلانٌ في ظلمه عـدُواً وعُـدُوًا وعُـدُوًا وعُـدُواناً، وعـداءً ـ هذا كله معناه المجاوزة في الـظلم، وقولـه عزّ وجلّ: ﴿لاَ تَعْدُوا فِي السَّبْتِ ﴾ إنما هومن هذا، أي لا تظلموا فيه.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ وإِنْ يَأْتُوكُم أَسَارِيَ تُفَادُوهُمْ ﴾ .

القراءة في هذا على وجوه: أُسْرَى تَفْدوهم. وأُسْرى تُفَادوهم، وأُسَارى تُفَادوهم، وأُسَارى تُفادوهم، ويجوز «أُسَارى» ولا أُعلم أُحد قرأ بها، وأصل الجمع فُعالى. أُعلَم الله مناقضتهم في كتابه وأنه قد حرَّم عليهم قَتْلَهم وإخراجهم من ديارهم، وأنهم يفادونهم إذا أسروا ويقتلونهم ويخرجونهم من ديارهم، فوبَّخهم فقال:

﴿ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعِلَ ذَلِكَ مِنْكُم إِلَّا خِزْيٌ في الحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾.

يعني ما نال بني قريظة وبني النضير، لأن بني النضير أُجْلُوا إلى الشام

<sup>(</sup>١) حذفت إحدى التاءين.

و (بني) (١) قريظة أبيدوا (٢) حكم فيهم بقتل المقاتلة وسبي الذرارى فقال الله عزّ وجلّ : ﴿ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا﴾ ، ولِغيرهم من سائر الكفار الخزي في الدنيا القتل وأخذ الجزية مع الذلة والصغار، ثم أعلم الله عزّ وجلّ أن ذلك غير مُكَفِّر عن ذنوبهم ، وأنهم صائرون بعد ذلك إلى عذاب عظيم فقال ﴿ ذلك لهم خزي في الدنيا ﴾ ﴿ وَيَوْمَ القِيَامَةِ يُرَدُّونَ إلى أَشَدُ العَذَابِ وَمَا اللّهِ بِغَافِل عمّا تَعْمَلُونَ ﴾ .

ومعنى ﴿ ثُمَّ أَنْتُمْ هُؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُم ﴾.

﴿ هُولًا ۚ ﴾ في معنى الذين، وتَقْتُلُونَ صلةً لهؤُلاءِ، كقولك ثم أنتم الذين تقتلون أنفسكم، ومثلُه قوله: ﴿ وما تلك بيمينك يا موسى ﴾ (٣).

وقوله عزّ وجلّ : ﴿وهُوَ مُحَرِّم عَلَيْكُم إِخْرَاجُهُمْ ﴾.

﴿ هُو ﴾ على ضربين: جائز أن يكون إضمار الإخراج (٤) الذي تقدم ذكره، قال: ﴿ وَتُخرِجُون فريقاً منكم من ديارهم ﴾ وهو محرم عليكم إخراجهم. ثم بين لتراخي الكلام أن ذلك الذي حرم الإخراج (٥) وجائز أن يكون للقصة، والحديث والخبر (٦) ، كأنه قال: والخبر محرم عليكم إخراجهم - كما قال عزّ وجلّ: ﴿ قل هُو اللّه أحد ﴾ (٧) . أي الأمر الذي هو الحق توحيد اللّه

<sup>(</sup>١) ليست في إلى وهو معطوف على بني النضير.

<sup>(</sup>٢) ك. أ. بيروا.

<sup>(</sup>٣) سورة طه ٢٠ ـ ١٧ وهو تمثيل للموصول والآية بهذا تفيد القصر ولا معنى له، فالأولى أن تكون هؤلاء اسم إشارة.

 <sup>(</sup>٤) في ك بإضمار الإخراج ـ والمعنى في الحالين أن الضمير بمعنى الإخراج، وهو مستبعد لسقامة الأسلوب.

<sup>(</sup>٥) أي لطول الفصل ويكون التقدير وإخراجهم محرم عليكم إخراجهم ـ فهي بيان للضمير.

<sup>(</sup>٦) أي هو ضمير الشأن.

<sup>(</sup>V) سورة الإخلاص ١١٢ ـ ١ .

عزّ وجلّ ﴿خِزْيَ ﴾ يقال في الشر والسوءِ خزي الرجل خِزْياً، ويقال في الحياءِ خزي يخزي يخزي خِزَايةً، ومعنى يردون إلى أشد العذاب، وعذاب عظيم، وعذاب أليم [أن] العذاب على ضربين، على قدر المعاصي، والدليل على ذلك قول عزّ وجلّ: ﴿فَأَنْ ذَرْتُكُمْ نَاراً تَلَظّى لا يَصْلاَهَا إلا الأَشْقَى الَّذِي كَذَبَ وَتُولًى ﴾ (١) فهذه النار الموصوفة ههنا لا يدخُلها إلا الكفارِ.

وقوله: ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا موسى الكِتَابَ ، يعني التوراة ﴾ .

وقوله: ﴿ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ ﴾: أي أرسلنا رسولًا يقْفو رسولًا في دعائهِ إلى توحيد اللَّه والقيام بشرائع دينه، يقال من ذلك فلان يَقْفو فلاناً إذا أُتبعه.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَآتَيْنَا عِيسَى بنَ مَرْيَمَ البِّيَّنَاتِ ﴾ .

معنى ﴿آتينا ﴾ أعطينا، ومعنى ﴿البِّينَاتِ ﴾الآيات التي يعجز عنها المخلقون مما أعطيه عيسَى ﷺ من إحياثه الموتى وإبرائه الأكمة والأبرص.

وقوله عِزَّ وجلَّ : ﴿ وَأَيَّدْنَاه بِرُوحِ القُدُس ِ ﴾ .

معني أيَّدنا، في اللغة قوينا، وشدَّدْنا، قال الشاعر: (٢)

مسن أن تبدُّلْت بسآد آدا

يريد من أن تبدلت بأيدٍ آدا، يريد بقوة قوة \_ الآد والأيد القوة .

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ بِرُوحِ القُدْسِ ﴾ : روح القدس جبريل عليه السلام، والقدس الطهارة وقد بَيِّنًاه .

وقوله عزّ وجلّ: ﴿ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرتُمْ ﴾:

<sup>(</sup>١) سورة والليل - ١٠ ـ يريد أن هناك عذاباً أشد من عذاب.

<sup>(</sup>٢) العجاج ـ ديوانه ٧٦، اللسان «أيد».

نَصْبُ كلما كَنَصْبِ سائر الظروف، ومعنى استكبرتم أَنِفْتم وتعظَّمْتم من أَن تكونوا أَتباعاً، لأنهم كانت لَهم رياسة، وكانـوا متبوعين فـآثرُوا الـدنيَا على الآخرة.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ ﴾ .

تقرأً على وجهين غُلف وغُلف، وأجود القراءتين غلف بإسكانِ اللام لأن له شاهدا من القرآن (١) ومعنى غلف ذوات غُلف، الواحد منها أغْلف وغُلف مثل أحْمَر وحُمْر، فكأنهم قالوا قلوبنا في أوعية، والدليل على ذلك قوله: ﴿وقلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وَقْرُ ومن بيننا وبينك حَجاب (٢) ومن قرأ غُلف فهو جمع غِلاف وغُلف، مِثْل مِثال ومُثُل، وحِمار وحُمُر، فيكون معنى هذا: إنَّ قلوبنا أوعية لِلعلم (٣)، والأول أشبه ويجوز أن تُسكَّن غُلف فيقال غُلف كما يقال في جمع مثال مُثْل. فأعلم الله عزّ وجل أن الأمر على خلاف ما قالوا فقال: ﴿بَلُ لَعَنَهُمُ اللّه بِكُفْرهَم ﴾.

معنى لعنهم في اللغة أبعدهم، فالتأويل ـ والله أعلم ـ بل طبع الله على قلوبهم كما قال: ﴿ حتم الله على قلوبهم ﴾ ثم أخبر عزّ وجلّ أن ذلك مجازاة منه لهم على كفرهم فقال ﴿ بل لعنهم الله بكفرهم ﴾ ، واللعن كما وصفنا الإبعاد، قال الشَّمَّاخ: (٤)

وماءٍ قد وردت لوَصْل أَرْوى عليه الطير كالورق اللَّجين

<sup>(</sup>١) منه ﴿ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود﴾ . (فاطر ٣٥ ـ ٢٧).

<sup>(</sup>٢) فصلت ٤١ ـ ٥ .

<sup>(</sup>٣) مليئة به. أي لدينا من العلم ما لا نحتاج معه إلى الإسلام.

<sup>(</sup>٤) هـ و الشماخ بن ضرار الذيباني ـ من الشعراء والرجاز ومن الهجائين اشتهر بوصف القسي والحمير ـ كان قوي العارضة حاضر البديهة، وأروى هي حبيبته التي يتغزل فيها كثيراً. أخباره في الأغانى ٨ ـ ١٠١.

ذَعَــرتُ بــه الـقــطا ونفيْتُ عَـنــه مقـام الـذئب كــالـرّجــل اللَّعين<sup>(۱)</sup> وقوله: ﴿ ولمَّا جَاءَهُمْ كِتَابُ مِنْ عِنْدَ اللَّهِ مُصَدِّقُ لَمَا مَعَهُمْ ﴾.

تقرأً ﴿ العليا القُدمى، والإمالةُ إلى الكسر لغة بني تميم وكثيرٍ من العرب، ووجهها العليا القُدمى، والإمالةُ إلى الكسر لغة بني تميم وكثيرٍ من العرب، ووجهها أنها الأصل من ذوات الياءِ فأميلت لتدل على ذلك، ومعنى كتابُ الله ههنا القرآن، واشتقاقه من الكتب وهي جمع كتبة وهي الخرزة وكل ما ضممت بعضه إلى بعض على جهة التقارب والاجتماع فقد كتبته، والكتيبة الفرقةُ التي تحارب من هذا اشتقاقها لأن بعضها منضم إلى بعض، ويسمى كلام الله عزّ وجلّ الذي أنزل على نبيه كِتَاباً، وقُرآناً وفُرقاناً فقد فسرنا معنى كتاب، ومعنى قرآن معنى الجمع، يقال ما قرأت هذه الناقة سَلَى قط أي لم يَضْطُمُ رحمُها على ولد قط \_ قال الشاعر: (٢)

## هِجَانِ اللَّـون لـم تَقْـرأُ جَنِينــاً

قال أكثر النّاس: لم تَجْتمع جنيناً أي لم تضم رحمها على الجنين. وقال قُطْرب في قرآن قولين، أحدهما هذا، وهو المعروف الذي عليه أكثر الناس، والقول الآخر ليس بخارج من الصّحّة وهو حسن قال لم تقرأ جنيناً لم تلقه (مجموعاً) (٢٥). وقال يجوز أن يكون معنى قرأت لفظت به

<sup>(</sup>١) الورق اللجين المتراكم المتساقط بعضه على بعض ببعض، وذعرت القطا أهجته وأخفته - واللعين اسم للذئب، واللعن معناه الطرد. والرجل اللعين، الصورة التي تنصب لطرد الطير عن الرزع يصف جرأته وعمله الشاق لرؤية حبيبته.

<sup>(</sup>٢) عمرو بن كلثوم من تغلب، وأمة ليلى أخت مهلهل ـ ساد قومه حدثاً وعمر طويلًا أخباره في الأغاني ٩ ـ ١٧٥ ـ ٨ ـ ٩٢ ـ ٩٠

والبيت في معلقته التي يقال انها ألهت بني تغلب عن كل مكرمة \_ يريد أنها بيضاء ضامرة.

أنظر شرح العشر ١١١ الجمهرة ٧٦، اللسان (قرأ). القرطبي ٣-١١٤.

<sup>(</sup>٣) ليست في ك.

مجموعاً. كما أن لفظت من اللفظ، اشتقاقه من لَفَظْتُ كذا وكذا، إذا أُلقيته، فكأن قرأْت القرآن لفظت به مجموعاً.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿مصدِّقُ لِمَا مَعَهُمْ ﴾.

أَيْ يصدّقُ بالتـوراة والإِنجيل ويخبـرهم بما في كتبهم ممـا لا يعلم إِلاَّ بوحي أَو قراءَة كُتُب، وقد علموا أَن النبي ﷺ كان أُمياً لا يكتب.

وَقُولُه : ﴿ وَكَانُوا مَنْ قَبْلِ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينِ كَفَرُوا ﴾ .

ضم ﴿قَبْلُ ﴾ لأنهاغاية ، كان يدخلها بحق الإعراب الكسرُ والفتحُ ، فلما عدلت عن بابها بنيت على الضم ، فبنيت على ما لم يكن يدخلها بحقً الإعراب، وإنما عدلت عن بابها لأن أصلها الإضافة فجعلت مفردة تُنبيءُ عن الإضافة ، المعنى ، وكانوا من قبل هذا .

ومعنى: ﴿ يَسْتَفْتِحُونَ على الَّذِينِ كَفَرُوا ﴾.

قيل فيه قولان: قال بعضهم كانوا يخبرون بصحة أمر النبي على وقيل وكانوا يستفتحون على الذين كفروا: يَسْتنْصرون بذكر النبي على فلمًا جاءَهم ما عرفوا: أي ما كانوا يستنصرون وبصحته يخبرون، كفروا وهم يوقنون أنهم معْتَمِدُون للشقاق عداوة لله.

وقوله عزِّ وجلِّ : ﴿ فَلَعْنةُ اللَّه على الكَافِرينَ ﴾ .

قد فسرنا اللعنة (١)، وجوابُ ﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ كَتَابُ ﴾ محذوف لأن معناه معروف دلَّ عليه فلما جاءَهم ما عرفوا كفروا به (٢).

<sup>(</sup>١) ص ١٦٩.

<sup>(</sup>٢) الأقرب أن فكفروا به هو الجواب ـ وجملة فلما جاءهم ما عرفوا هي إعادة الجملة ـ ولما جاءهم كتاب أعيدت لطول الفصل.

وقوله عزَّ وجلِّ : ﴿ بِئُسِمَا اشْتَرُوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ ﴾ .

بئس إذا وقعت على «ما» جُعِلت معها بمنزلة اسم منكور، وإنما ذلك في نعم وبئس لأنها لا يعملان في اسم علم، إنما يعملان في اسم منكور دال على جنس، أو اسم فيه ألف ولام يدل على حنس، وإنما كانتا كذلك لأن نعم مستوفية لجميع المدح، وبئس مُسْتوفية لجميع الذم، فإذا قلت نعم الرجل زيد فقد استحق زيد المدح الذي يكون في سائر جنسه، قال أبو إسحق وفي نِعْم الرجل زيدٌ أربع لغات نَعِم الرجل زيد، ونعِمَ الرجل زيدٌ المدح لأنه استوفى زيدٌ، ونَعْمَ الرجل زيد، وكذلك إذا قلت بئس الرجل، دلَلْتَ على أنه استوفى الذّم الذي يكون في سائر جنسه، فلم يجز إذ كان يستوفى مدح الأجناس أن يعمل في غير لفظ جنس، فإذا كان معها اسمُ جنس بغير ألف ولام فهو نصب أبداً، وإذا كانت فيه الألف واللام فهو رفع أبداً، وذلك كقولك نِعْم رجُلاً يعلم من وزيد، وزيد مبينٌ مَنْ هذا الممدوح، لأنك إذا قلت نعم الرجل لم يعلم من تعني، فقولك زيد تريد به هذا الممدوح، لأنك إذا قلت نعم الرجل لم يعلم من تعني، فقولك زيد تريد به هذا الممدوح، لأنك إذا قلت نعم الرجل لم

وقال سيبويه والخليل جميع ما قلنا في نعم وبئس، وقالا إِنْ شئتَ رفعت زيداً لأنه ابتداءً مَوَّر. كأنك قلت حين قلت نعم رجلاً زيد، نعم زيد نعم الرجل، وكذلك كانت «ما» في نعم بغير صلة لأن الصلة توضح وتخصص، والقصد في نعم أن يليها اسم منكور أو جنس، فقوله ﴿بئسها اشْتَرَوْا به أنفسهم ﴾ بئس شيئاً اشتروا به أنفسهم .

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ أَنْ يَكُفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ﴾ .

موضعه رفع: المعنى ذلك الشيءُ المذموم أن يكفروا بما أنــزل الله. وقولــه

<sup>.(</sup>١) وهي في هذين الوضعين فعل متصرف. وكذا في الحالة الرابعة.

عزّ وجلّ: ﴿ فَنِعِمّا هِ مِي ﴾ (١) كأنه قال فنعم شيئًا هي، وقال قـوم إِنَّ نعم مع ما بمنزلة حَبَّ مع ذا، تقول حبَّذَا زيد، وحبذا هي ونِعِمًا هي والقـول الأول هُو مذهب النحويين (٢) وروى جميعُ النحويين بئسما تزويجٌ ولا مَهْرٌ والمعنى فيه بئس شيئًا تزويج ولا مهر.

وقوله عزّ وجلّ :﴿ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ بَغْيًا أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴾ .

معناه أنهم كفروا بغياً وعداوة للنبي على الأنهم لم يُشكّوا في نُبُوتِه على وإنما حَسَدوه على ما أعطاه الله من الفضل، المعنى: كفروا بغياً لأنْ نزَّلَ الله الفضل عَلى النبي على ونصب بغياً مصدراً مفعولاً له، كما تقول فعلتُ ذلك حذر الشرَّ أي لحذر الشر كأنك قلت حَذَرات حذراً (٣)، ومثله من الشعر قول الشاعر وهو حاتم الطائى:

وأَغْفِرُ عُوراءَ الكريم ادِّخَارَه وأَغْفُرُ عُوراءَ اللَّيم تكرما(٤)

المعنى أغفر عوراء الكريم لادنجاره، وأعرضُ عنْ شتم اللئيم للتكرم، وكأنه قال: أَذْخرُ الكريم ادخاراً، وأتكرم على الكريم تكرماً، لأن قوله أغفر عوراء الكريم معناه أدخر الكريم، وقوله وأعرض عن شتم اللئيم تكرماً معناه أتكرم على اللئيم(٥)، وموضع أن الثانية نصب، المعنى أن يكفروا بما أنزل الله

<sup>(</sup>١) ﴿إِن تبدوا الصدقات فنعما هي ﴾ - البقرة - ٢ - ٢٧١.

<sup>(</sup>٢) في الأصل هو على مذهب.

<sup>(</sup>٣) إذا قدر المحدوف \_ حدرت \_ فهو مفعول مطلق ويجب فيه النصب أما إن ذكر أو قدر مغاير فهذا المصدر علة ويجوز جره بحرف.

<sup>(</sup>٤) تقدم هذا الشاهد ص ٩٧، ديوانه ١٠٨، والخزانة ١ - ٤٩١.

<sup>(°)</sup> على هذا التقدير يكون: أدخاره، وتكرما \_مفعولًا مطلقاً. وهمـا مفعول لأجله ـ إذ المعنى كمـا قال ـ لادخاره وللتكرم، ولكنه يريد معنى تقريبياً ـ ولهذا قال: وكأنه.

لأن ينزل اللَّه، أي كفروا لهذه العلَّةِ، فشرحه كهذا الذي شرحناه.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿فَبَاءُ وا بِغَضَب عَلَى غَضَبٍ ﴾ : معنى باءُوا في اللغة احتملوا، يقال قد بؤت بهذا الذَّنْبِ أي تحملته \_ ومعنى ﴿بِغَضبٍ على غَضَبٍ ﴾ \_ فيه قولان :

قال بعضهم بغضبٍ من أجل الكفر بالنبي على غضبٍ على الكفر بعيسى على الكفر بعيسى على العضب على غضب أي باثم بعيسى على عضب أي باثم استحقوا به أيضاً النّار.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّه﴾.

أي بالقرآن الذي أُنزل اللَّه على النبي ﷺ قالوا أُنْؤَمن بما أُنْزِل علينًا، وقد بين اللَّه أنهم غير مؤمنين بما أُنزل عليهم، وقد بينا ذلك فيها مضى.

وقوله تعالى: ﴿ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ ﴾ .

معناه ويكفرون بما بعده، أي بما بعد الذي أُنزل عليهم، ﴿وهو الحقُّ مُصَدِّقاً لِمَا مَعَهُم ﴾، فهذا يدل على أنهم قد كفروا بما معهم إِذْ كفروا بما يُصَدِّقُ ما معهم، نصب مصدقاً على الحال، وهذه حال مؤكدة، زعم سيبويه والخليلُ وهيع النحويين الموثوقُ بعلمهم أن قولك «هو زيد قائماً» خطاً، لأن قولك هو زيد كناية عن اسم متقدم فليس في الحال فائدة، لأن الحال توجب ههنا أنه إذا كان قائماً فهو زيد، فإذا ترك القيامُ فليس بزيد وهذا خطاً. فأما قولك هو زيد معروفاً، وهو الحق مصدقاً، ففي الحال فائدة، كأنك قلت انْتَبِهُ لَهُ معروفاً، وكأنه منزلة قولك هو زيد حقاً، فمعروفاً حال لأنه إِنما يكون زيداً لأنه يعرف بزيد، وكذلك «الحق» القرآن هو الحق إذ كان مصدقاً لكتب الرسل.

<sup>(</sup>١) في الأصل ويعني به ـ ويستقيم على تقدير يعني بهذا القول.

أَكْذَبَهُمُ اللَّهُ في قولهم : ﴿ نُؤْمِنُ بِمَا أَنزِلَ عَلَيْنَا ﴾ فقال : ﴿ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُم مُؤْمِنين ﴾ .

أَيْ أَيُّ كتاب جُوّز فيه قتل نبي، وأي دين وإيمان جُوز فيه ذلك فإن قال قائل فَلِمَ قيل لهم فلم تقتلون أنبياء الله من قبل، وهؤلاء لمْ يَقْتُلُوا نبيًّا قط؟ قيل له قال أهل اللغة في هذا قولين: أحدهما إن الخطاب لمن شُوهِدَ من أهل مكة ومنْ غاب خطاب واحد، فإذا قتل أسلافهم الأنبياء وهم مُقِيمُون على ذلك المذهب فقد شَرَكُوهم في قَتْلِهم، وقيل أيضاً لم رضيتم بذلك الفعل، وهذا القول الثاني يرجع إلى معنى الأول. وإنما جاز أنْ يُذكر هنا لفظ الاستقبال والمعنى المضي لقوله همن قبل مِن قبلي المضي لقوله همن قبل ودليل ذلك قوله هون قد جَاءَكُم رُسُل مِنْ قبلي بالبَينَّاتِ وَبالَّذِي قُلْتُم فَلِمَ قَتَلْتم وهم هم (١) فقوله: هفلم تقتلون بمنزلة «فلم قتلتم».

وقيل في قوله: ﴿إِنْ كُنتم مؤمنين ﴾ قولان: أحدهما ما كنتم مؤمنين (٢) وقيلَ إِنَّ إِيمانكم ليس بإيمان (٣). والإيمان ههنا واقع على أصل العقد والدين، فقيل لهم ليس إيمان إيماناً إِذَا كان يَدْعُو إِلَى قتل الأنبياءِ.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوَقَكُمُ الطُّورَ ﴾ .

قد بيناه فيها مضى.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبُهُمُ الْعِجْلَ بِكَفْرِهِم﴾ .

معناه سُقَواحبُ العجل، فحذف حب وأقيم العجل مقامه، كما قبال الشاعر: وكيف تُواصل من أصبحتُ حلالته كيأبي مرحب (١)

<sup>(</sup>١) آل عمران ٣ ـ ١٨٢.

<sup>(</sup>٢) إن نافية والجملة مستأنفة.

<sup>(</sup>٣) إن إذن شرطية: أي إن كنتم مؤمنين حقاً فلم قتلتموهم أي إنه إيمان يدعو للشك والريبة.

<sup>(</sup>٤) تقدم ص ٩٣.

أي كخلالته أبي مرحب، وكما قال:

وشرُّ المنايا ميّت بينَ أهْله كهلك الفتى قَدْ أَسْلَم الحيَّ حاضِرُه(١) المعنى وشر المنايا منيَّة ميت...

وقوله عزّ وجلّ: ﴿بِكُفْرِهمْ﴾ أي فعل اللّه ذلك بهم مجازاة لهم على الكفر كما قال: ﴿بِلْ طَبِعَ اللَّهُ عَلَيْها بِكُفْرِهِمْ ﴾ (٢).

وقوله: ﴿بِنْسَمَا يِأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ قد فسرناه (٣) أي ما كنتم مؤمنين ، فبئس الإيمان يأمركم بالكفر .

وقوله عزّ وجلّ : ﴿قُـلْ إِن كَانَتَ لَكُمُ الْـدَارُ الآخِرةُ عَنْـدَ اللَّهِ خَالِصَـةً مِنْ دُونِ النَّاسِ ﴾ .

قيل لهم هذا لأنهم قالوا: ﴿ لَنْ يدخل الجنة إلا من كان هوداً أَو نصارى ﴾ وقالوا: ﴿ نَحْنُ أَبِناءُ اللَّه وأَحبًا وه ﴾ (٤) فقيل لهم إن كنتم عند أَنْفُسِكم صادقين في الله عند أَنْفُسِكم أَلُه وأَلَاثِهُ عَنْدَهُ أَنْهُ صَائِر إِلَى الجنة، فالجنة عنده آثرُ من الدنيا، فإن كنتم صادقين فتَمنَّوا الأثرة والفضل.

وللنبي على وللمسلمين في هذه الآية أعظم حجة وأظهرُ آية وأدلةٍ على الإسلام، وعلى صحة تثبيت رسالة النبي على لأنه قال لهم: تَمنّوا الموت، وأعلمهم أنهم لن يتمنوه أبداً فَلَمْ يتمنّه منهم واحد لأنهم لو تمنوه لماتُوا من

<sup>(</sup>١) للحطيئة وراويته في ديوانه وطبقات فحول الشعراء: كهلك الفتـاة وكلتا الـرواتين تعني الهالـك الضعيف الذي لا طاقة له على دفع ما نزل به، وحاضره ـ حاله أو الموت الذي حضره. وأسلم القوم جعلهم يستسلمون والبيت في ديوانه ٤٧.

وأنظر ابن سلام ٩٤ ـ ٩٥ وهو من أبيات يفضل بها عيينة بن حصـن على زبان بن سيار.

<sup>(</sup>٢) النساء ٤ \_ ١٥٥.

<sup>(</sup>٣) ص ١٧٢ .

<sup>(</sup>٤) المائدة ٥ ـ ١٨.

ساعتهم، فالدليل على علمهم بأن أمر النبي على حقّ أنهم كَفُوا عن التّمني ولم يُقْدِم واحد منهم عليه فيكون إقدامُه دفعاً لقوله: ﴿ ولَنْ يَتَمنُّوهُ أَبِداً ﴾ أو يعيش بعد التمني فيكون قد ردَّ ما جاء به النبي على فالحمد لله الذي أوضَح الحقّ وبيّنه، وقمع الباطل وأزْهقه.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَلَنْ يَتَمَّنُّوهُ أَبِداً بَمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهُمْ ﴾ .

يعني ما قدمت من كفرهِمْ بالنَّبي ﷺ لأنهم كفروا وهم يعلمون أنه حق وأنهم إنْ تَمَنَّوه ماتوا، ودليل ذلك إمْسَاكُهُمْ عَن تَمَنِّيه.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴾ .

اللَّه عزّ وجلّ عليم بالظالمين وغير الظالمين، وإِنَّمَا الفائدة ههُنا أنه عليم بمجازاتهم، وهذا جرى في كلام الناس المستعمل بينهم إِذَا أقبل الرجل على رجل قد أَى إليه منكراً، قال أنا أعرفك ،وأنا بصير بك، تأويله أنا أعلم ما(۱) أعاملك به وأستعمله معك. فالمعنى إنه عليم بهم وبصير بما يعملون، أي يجازيهم عليه بالقتل في الدنيا أو بالذّلة والمسكنة وأداء الجزية، ونصب ﴿لن ﴾ كما تنصب ﴿أن ﴾ وقد شرحنا نصبها فيها مضى وذكرنا ما قاله النحويون(٢) فيه، ونصب ﴿أبداً ﴾ لأنه ظرف من الزمان، المعنى: لن يَتَمَنَّوهُ في طول عُمرهم إلى موتهم، وكذلك قولك: لا أكلمك أبداً، المعنى لا أكلمك ما عشت. ومعنى ﴿بما قدمت أيديهم ﴾ أي بما تقدمه أيديهم (٣). ويصلح أن يكون بالذي قدمته أيديهم.

وقوله عزَّ وجلِّ :﴿ وَلَتَجِدُّنُّهُ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حياةٍ ﴾ .

يعني به علماء اليهود هؤلاء، المعنى أنك تجدهم في حال دعائهم إلى تمنى

<sup>(</sup>١) في ط أعلم بما.

<sup>(</sup>۲) ص ۱٦٠ .

<sup>(</sup>٣) في ك: بتقدمة أي ما مصدرية أو موصولة.

الموت أحرص الناس على حياة. ومعنى لَتَجِدَنَّهُمْ لَتَعْلَمَنَّهَم. وَمَعْنى ﴿ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا ﴾ أي وَلَتَجِدَنَّهُمْ أُحْرَصَ من الله الله أشركوا ، وهذا نهاية في التمثيل، والذين أشركوا هم المجوس ومن لا يؤمن بالبعث.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّر أَلْفَ سنةٍ ﴾ .

ذكرت الألفُ لأنها ـ نهايةُ ما كانت المجوس ـ تدْعُـو به لُلوكهـا كان الملك يُحِيًّا بأن يقال عش أَلفَ نَيْرُوزِ وَأَلْفَ مِهْرَجَانِ (١).

يقول فهؤلاءِ الذين ينزعمون أن لهم الجنة ، وأنَّ نعيم الجنة له الفضل لا يتمنون الموت وهم أحرص مِمَّن لا يؤمن بالبعث، وكذلك يجب أن يكون هؤلاء لأنهم كُفَّارُ بالنبي عَنِي وهو عِنْدهُم حق، فيعلمون أنهم صائرون إلى النَّارِ لا محالة، فهم أحرصُ لهذه العلة، ولأنهم يعلمون أنهم لو تمنوا الموت لماتوا، لأنهم علموا أن النبي عَنِي حق لولا ذلك لما أمسكوا عن التمني، لأن التمني من واحد منهم كان يثبت قولهم.

وإنما بالغنا في شرح هذه الآيات لأنها نهاية في الاحتجاج في تثْبِيتِ أَمْرِ النبي ﷺ.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿وَمَا هُوَ بِمُزَجْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ ﴾ .

هذا كناية عن ﴿أحدهم﴾ الذي جرى ذكره، كأنه قال: وما أحدهم عزحزحه من العذاب تعميره، ويصلح أن تكون «هو» كناية عما جرى ذكره من طول العمر، فيكون: وما تعميره عزحزحه من العذاب، ثم جعل أن يعمر مبنياً عن «هو» كأنه قال: ذلك الذي ليس عزحزحه ﴿أن يعمر﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) حين يهنأ الملك في هذا العيد يقال له عش ألف عيد.

<sup>(</sup>٢) أي هو مفسر له.

وقد قال قوم: إنَّ «هو» لِمَجْهول وهذا عند قوم لا يصلح في «ما» إذا جاء في خبرها الباء مع الجملة: لا يجيز البصريون: «ما هو قائماً زيد، يريدون ما الأمر قائماً زيد(۱)، ولا كان هو قائماً زيد، يريدون ما الأمر قائماً زيد(۱)، ولا كان هو قائماً زيد وكذلك لا يجيزون ما هو بقائم زيد(۲)، يريدون ما الأمرُ».

وقوله عزّ وجلَّ: ﴿ واللَّهُ بصيرٌ بما يَعْملُونَ ﴾ (شرحه تقدم في الآية التي قبل هذه) (٣) وتقول في يود: وددت الرجل أودة وُدَّا(٤) أَوْ وِداداً وموَّدة «وودادة» وحكى الكسائي ودَدْتُ الرجل والذي يعرفه جميع الناس ودِدْتُه، ولم يحك إلا ما سَمِعَ إلا أنه سمع ممن لا يجب أن يؤخذ بلغته، لأن الإجماع على تصحيح أودُّ، وأودُّ لا يكون ماضيه ودَدتُ (٥). فالإجماع يُبْطِل وَدَدْتُ. أعني الإجماع في قولهم أودُّ.

قوله عزَّ وجَلَّ : ﴿ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ ﴾ .

جبريل في اسمه لغات قرئ ببعضها(٢) ومنها ما لم يُقْرأ به، فأجود اللغات جَبْرَئِيل - بفتح الجيم، والهمز، لأن الذي يروى عن النبي على في صاحب الصُّور «جَبْرَئِيلُ عن يمينه وميكائيل عن يساره، هذا الذي ضبطه أصحاب الحديث، ويقال جَبْرِيل بفتح الجيم وكسرها ويقال «أيضاً» جبراً للهجذف الياء وإثبات الهمزة - (وتشديد اللام)(٧)، ويقال جبرين - «بالنون» وهذا

<sup>(</sup>١) لأن الاسم ضمير الشأن، ولا يكون خبره إلا جملة.

<sup>(</sup>٢) لأن وجود الباء يدل على أن ﴿قائم﴾ خبر.

<sup>(</sup>٣) ليست في ك.

<sup>(</sup>٤) ك بضم الواو وكشرها.

<sup>(</sup>٥) لأن عين الفعل لا تفتح في الماضي والمضارع إلا إذا كان حلقي العين أو اللام.

<sup>(</sup>٦) ك جبريل صلى الله عليه في اسمه لغات قد قرىء ببعضها.

<sup>(</sup>٧) ليست في ك وهي لغة سادسة.

لا يجوز في القرآن ـ أعني إثبات النون لأنه خلاف المصحف ـ قال الشاعر:

شَهِدْنَا فَمَا تلقى لنا من كتيبة يد الدهر إلا جَبْرئِيلُ أَمامها(١)

وهذا البيت على لفظ ما في الحديث وما عليه كثير من القراء. وقد جاء في الشعر جبريل قال الشاعر:

وجِبْريلٌ رسول الله منا وروح القدس ليس له كفاءُ ١٠)

وإنما جرى ذكر هذا لأن اليهود قالوا للنبي على: جبريل عدونا فلو أتاك ميكاثيل، لَقَبِلْنَا منك، فقال الله عزّ وجَلَّ: ﴿قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبك بِإِذْنِ اللَّه مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ يعني ما تقدم من الكتب ﴿وَهُدىً وَبُشْرى لِلْمُؤْمِنِين ﴾.

ونصب ﴿ مصدقاً ﴾ على الحال.

وقوله عزِّ وجَلَّ : ﴿وَمِيكَاثِيلِ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ للكَافِرِينَ ﴾ .

ميكائيل فيه لغات، ميكائيل وميكال. وقد قرئ بهما جميعاً، وميكال بهمزة بغير ياءِ(٣). وهذه أسماء أعجمية دفعت إلى العرب فلفظت بها بألفاظ مختلفة ـ أعني جبريل، وميكائيل. وإسرائيل فيه لغات أيضاً: إسراييل وإسرال، وإسرال وإبراهيم وإبراهيم، وأبرَهم وإبراهام، والقرآن إنّما أتى بإبراهيم فقط وعليه القراءة.

وأكثر ما أرويه من القراءة في كتابنا هذا فهو عن أبي عبيد ممًّا رواه

<sup>(</sup>١) لكعب بن مالك من الشعراء الذين دافعوا عن رسول الله ﷺ وهو أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، وأنزل الله فيهم قرآناً \_ الخزانة ١ \_ ١٩٩٠

<sup>(</sup>٢) البيت ينسب كثيراً لحسان بن ثابت ـ من همزيته ـ عفت ذات الأصابع فالجواء ـ ونفى صاحب الخزانة أن يكون له. أنظر جـ ١ ـ ١٩٩.

<sup>(</sup>٣) أي بعد الهمزة.

إسماعيل بن إسحق عن أبي عبد الرحمن عن أبي عُبَيْد.

وقوله عزَّ وجَلَّ : ﴿وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ﴾ .

يعني الآيات التي جرى ذكرها مما قد بيناه، والآية في اللغة العلامة، وبينات: واضحات، و «قد» إنما تدخل في الكلام لقوم [لا](١) يتوقعون الخبر، واللام في لقد لام قسم(٢).

وقوله عزَّ وجَلَّ : ﴿وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ ﴾ .

يعني الذين قد خرجوا عن القصد، وقد بينا أن قول العرب فَسقَت الرطبة: خرجت عن قشرتها.

وقوله عزَّ وجَلَّ : ﴿ أَوَ كُلَمَّا عَاهَدُوا عَهْداً نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ ﴾ . معنى نبذه رفضه ورمى به ، قال الشاعر :

نَـظَرتَ إِلَى عُنْـوانـه فنبـذتـه كنبذك نَعْلا أُخلقت من نِعالكَـا(٣)

ونصب ﴿ أُو كلما عاهدوا ﴾ على الظرف. وهذه الواو في ﴿ أُو كلما ﴾ تدخل عليها أَلف الاستفهام، لأن الاستفهام مستأنف، والألف أمَّ حروف الاستفهام. وهذه الواو تدخل على هل فتقول: وهل زيد عاقل لأن معنى ألف الاستفهام

<sup>(</sup>١) في الأصول يتوقعون، وهو غير مناسب.

<sup>(</sup>٢) أي فالخبر مؤكد \_ ولهذا لا بد من ذكر «لا».

<sup>(</sup>٣) البيت لأبي الأسود الدؤلي ـ ظالم بن عمرو الدؤلي الكناني. تابعي فقيه محدث شاعر ـ وأيضاً له حظ من صفة الفروسية ـ قيل إنه واضع النحو ـ كان شيعياً ولكنه لم يهج الأمويين ـ وهو واضع النقط في المصحف. توفي سنة ٦٧ هـ وله الآن ديوان مطبوع وليس به هذا البيت ولكنه في كثير من الكتب منسوباً له ذكره أبو عبيدة في مجازه ١١٤٨/١: ١١١ وغيرهما، وهو في الطبري ١ ـ ١٣٣، والأغاني ٣٠٧/١٢ بولاق والقرطبي ٢/٢٤ وكان أبو الأسود وجه بخطابين إلى الحصين بن أبي الحر، وأبي نعيم بن مسعود يطلب معونة فبره نعيم ورمى الحصين الكتاب فهذا الشعر له.

موجود في هل، فكأن التقدير أو هل إلا أن ألف الاستفهام وهَلْ لا يجتمعان لأغناء هل عن الألف.

وقوله عزّ وجَلَّ : ﴿ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدَّقٌ لِمَا مَعَهُمْ ﴾ .

يعني به النبي على لأن الذي جاء به مُصَدِق التَّوْرَاة والإنجيل، و ﴿ للله يقع بها الشيءُ لوقوع غيره (١) ﴿ مصدق ﴾ رفع صفة لرسول (٢) ، لأنهما نكرتان . ولو نصب كان جائزاً ، لأن ﴿ رسول ﴾ قد وصف بقوله من عند الله فلذلك صار النصب يحسن ، وموضع «ما» في ﴿ مِصدّق لما معهم ﴾ جَرَّ بلام الإضافة ، و «مَع» صلة لها ، والناصب لمع الاستقرار . المعنى لما استقر [معهم] .

وقبوله عزّ وجَلَّ : ﴿نَبَذَ فَرِيقٌ مِنْ الـذِينَ أُوتُـوا الكِتَـابَ كِتَـابَ اللَّهِ وراءَ ظُهُورِهِمْ﴾.

﴿الذين أُوتُوا الكتاب ﴿يعني به (٣) اليهود، والكتاب هنا التوراة و ﴿كتاب اللّه وراءَ ظهورهم ﴾فيه قولان: جائز أن يكون القرآن وجائز أن يكون التوراة، لأن الذين كفروا بالنبى قد نبذوا التوراة.

وقوله عزّ وجَلِّ : ﴿ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ .

أَعْلَمَ أَنهم عَلماء بكتابهم، وأنهم رفضوه على علم به، وعداوةً للنبي صلَّى اللَّه عليه وسلم. وأَعْلَمَ أَنَّهم نَبذوا كتاب اللَّه(٤).

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿وَاتُّبُعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانْ﴾ .

<sup>(</sup>١) أي هي ظرفية أو شرطية.

<sup>(</sup>٢) في ط صفة لرسول الله \_ وهو مجاف للياقة .

<sup>(</sup>٣) بهذا اللفظ.

<sup>(</sup>٤) المعنى الظاهر من الآية أنهم تركوا الكتاب كأنهم لا علم لهم به، وهو يريد هنا: كأنهم لا يعلمون أن النبي يعلم أنهم يعرفون كل ذلك. وأن الله تعالى أعلمه بحالهم.

ما كانت تتلوه، والذي كانت الشياطين تلته في ملك سليمان كتاب من السحر فَلِبَهَتِ اليهود وكَذِبِهم ادَّعُوا أن هذا السحر أخذوه عن سليمان وأنه اسم الله الأعظم، يتكسَّبُون بذلك، فأعلم الله عز وجل انهم رفضوا كتابه واتبعوا السّحر، ومعنى على (ملك سليمان)، على عهد ملك سليمان (عَلَيْهِم) (١) فبرأ الله عز وجل سليمان من السحر، وأظهر محمداً على على كذبهم وقال: ﴿ وما كفر سليمان ﴾. لأن الله جعل الاتيان من سليمان بالسحر كفراً فبرأ فبرأ منه، وأعلم أن الشياطين كفروا فقال: ﴿ ولكن الشياطين كفروا ﴾ وفعل الشياطين كفروا فقال: ﴿ ولكن الشياطين ومن خفف رفع فقال: ﴿ ولكن الشياطين، ومن خفف رفع فقال: ﴿ ولكن الشياطين كَفَرُوا » وقد قرئ بهما جميعاً.

وقوله عزَّ وجَلَّ : ﴿ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السُّحْرِ وما أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ ﴾ .

وقد قريء على الملكئين، و ﴿الْلَكَيْنِ ﴾ أَثْبتُ في الرواية والتفسير جميعاً، المعنى يعلمون الناس السَّحرَ ويعلمون ما أُنزلَ على الملكين فموضع ما نصب، نَسقُ على السَّحر، وجائز أن يكونَ واتبعوا ما تَتْلُو الشياطين واتبعوا ما أُنزل على الملكين، فتكون ما الثانية عطفاً على الأولى.

وقوله: ﴿ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولًا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ﴾.

فيه غير قول: أحدها(٢) \_ وهو أثبتها أن الملكين كانا يعلمان الناس السحر. وعلَّمتُ، وأَعْلَمْتُ جميعاً في اللغة بمعنى واحد. (كانا يعلمان)(٣) نَبأ السحر(٤) ويأمران باجتنابه \_ وفي ذلك حكمة لأن سائلًا لـو سأل: ما الزنا وما

<sup>(</sup>١) ليست في ك.

<sup>(</sup>٢) في ط أحدهما.

<sup>(</sup>٣) ليست في ك.

<sup>(</sup>٤) في ك ما السحر: وهو فيهما بدل من السحر. أي يعلمان الناس نبأ السحر وما هو.

<sup>(</sup>٥) يُعَرُّف ما سُئلَ عَنْهُ.

القذف لوجب أن يوقف ويُعَلَّم أنه حرام، فكذلك مجاز إعلام الملكين الناس وأمرهما باجتنابه بعد الإعلام يدل على ما وصفنا، فهذا مستقيم بين، ولا يكون على هذا التأويل تعلم السحر كفراً، إنما يكون العمل به كفراً، كما أن من عَرفَ الزنا لم يأثم بأنه عرفه، وإنما يأثم بالعمل به. وفيه قَوْلُ آخر، جائز أن يكون الله عزّ وجلً امتحن بالملكين الناس في ذلك الوقت، وجعل المحنة في الكفر والإيمان أن يقبل القابل تعلم السحر، فيكون بتعلمه كافراً، وبتركِ تعلمه مؤمناً، لأن السحر قد كان كثر وكان في كل أمة، والدليل على ذلك أن فرعون فن ع في أمر موسى الله إلى السحر فقال: ﴿التوني بكل ساحر عليم ﴿ان وهذا ممكن أن يمتر الله به كما امتحن بالنهر في قوله ﴿إِنَّ اللَّه عليم هُنْ الله مِنْ فَرَنْ لَمْ يَطْعَمْه فَإِنَّه مِنِي إلاً مَنْ اغترف غُرْفَةً بيدِه ﴾ (١) وهذا ممكن أن يمتون الله به كما امتحن بالنهر في قوله ﴿إِنَّ اللَّه عُنْ فَرْفَ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْه فَإِنَّه مِنِي إلاً مَنْ اغترف غُرْفَةً بيدِه ﴾ (١)

وقد قيل إن السحر ما أنزل على الملكين، ولا أمرا بعه ولا أتى به سليمانُ عليه السلام. فقال قوم: ﴿وَمَا كَفَر سُلَيمانُ ولكنَّ الشياطينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السَّحْرَ وَمَا أَنْزِلَ عَلَى الملكيْنِ ، فيكون «ما» جُحْداً، ويكون هاروت وماروت من صفة الشياطين، على تأويل هؤلاء، كان التأويل عندهم على مذهب هؤلاءِ: كان الشياطين هاروت وماروت، ويكون معنى قولهما على مذهب هؤلاءِ «إنما نحن فتنة فلا تكفر» كقول الغاوي والخليع: أنا في ضلال فلا تَردْ ما أنا فيه.

فهذه ثلاثة أُوجه، والوجهان الأولان أشبه بالتأويل وأشبه بالحق عند كثير من أهل اللغة، والقول الثالث لـه وجه، إلا أن الحديث وما جاءَ في قِصَّةِ الملكين أشبه وأُولى أن يؤخذ بـه.

<sup>(</sup>۱) يونس ۱۰ ـ ۷۹.

<sup>(</sup>٢) البقرة ٢ - ٢٤٩.

وإنما نذكر مع الإعراب المعنى والتفسير، لأن كتاب الله ينبغي أن يتبين ألا ترى أن الله يقول: ﴿ أَفلا يتدبرون القرآن ﴾ (١) (فحضضنا) (٢) على التدبّر والنظر، ولكن لا ينبغي لأحد أن يتكلم إلا على مذهب اللغة، أو ما يوافق نقلة أهل العلم، والله أعلم بحقيقة تفسير هذه الآية. فإن النحويين قد ترك (٢) كثير منهم الكلام فيها لصعوبتها، وتكلم جماعة منهم وإنما تكلمنا على مذاهبهم.

وقال بعض أهل اللغة: إن الذي أنزل على الملكين كلام ليس بسحر إلا أنه يفرق (به بين)(٤) المرء وزوجه فهو من باب السحر في التحريم وهذا يحتاج من الشرح إلى مثل ما يحتاج إليه السحر(٥).

وقوله عزّ وجَلّ : ﴿ فَيتَعَلَّمُونَ مَنْهُمَا﴾ .

ليس يتعلمون بجواب لقوله فلا تكفر (١) وقد قال أصحاب النحو في هذا قولين (٧) ـ قال بعضهم: إن قوله يتعلمون عطف على قوله ﴿يُعلمونَ ﴾ وهذا خطأ، لأن قوله منهما دليل ههنا على أن التعلم من الملكين خاصة وقيل ﴿فيتعلمون عطف على ما يوجبه معنى الكلام. المعنى: إنما نحن فتنة فلا تكفر: فلا تتعلم ولا تعمل بالسحر، فيأبون فيتعلمون، وهذا قول حسن. والأجود في هذا أن يكون عطفاً على يعلمان فيتعلمون واستغنى عن ذكر يعلمان بما في الكلام من الدليل عليه.

<sup>(1)</sup> النساء ٤ - ٨٢ والقتال ٤٧ - ٢٤.

<sup>(</sup>٢) ليست في ط.

<sup>(</sup>٣) في ط نبذ.

<sup>(</sup>٤) ليست في ط والعبارة هناك \_ يفرق المرء وزوجه.

<sup>(</sup>٥) يحتمل إلا وجه التي سبقت.

<sup>(</sup>٦) في ط: فلا تكفروا بي وهو خطأ.

<sup>(</sup>٧) في ط في هذا أيضاً.

وقوله عزَّ وجَلَّ : ﴿ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ .

الإِذن هنا لا يكون الأمر من اللّه عزّ وجَلّ : «لإِنَّ اللّهَ لَا يَأْمُرُ بالفَحْشَاءِ»، ولكن المعنى إلا بعلم اللّه(١).

وقوله عزّ وجلَّ : ﴿فَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُم وَلَا يَنْفَعُهُمْ ﴾ .

المعنى أنه يضرهم في الآخرة وإن تعجلوا به في الدنيا نفعاً.

وقوله عزِّ وجَلَّ : ﴿وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنْ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ﴾.

الخلاق النصيب الوافر من الخير، ويعني بذلك الذين يعلمون السحر لأنهم كانوا من علماء اليهود.

وقوله عزّ وجَلَّ : ﴿وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ .

فيه قولان (٢): قالوا: ﴿لُوكَانُوا يَعْلَمُونَ﴾: يَعْنِي بِهُ الذِّينِ يُعَلِّمُونَ السَّحْرِ. والذِّينِ عَلْمُوا أَن العالم بِهِ لا خلاق له هم المعلمون. .

قال أبو إسحق والأجود عندي أن يكون ﴿لوكانوا يعلمون﴾ راجعاً إلى هُولًاء الذين قد علموا أنه لا خلاق لهم في الآخرة. أي لمن عُلِّمَ السحرولكن قيل ﴿لوكانوا يعلمون﴾ أي لوكان علمهم ينفعهم لسُمُّوا عالمين، ولكنَّ عِلْمَهُم نبذوه وراء ظهورهم، فقيل لهم ﴿لوكانوا يعلمون﴾ أي ليس يوفون العلم حقه، لأنَّ العالِمَ، إذا ترك العَمَلَ بِعِلْمِه قيل له لست بعالم

ودخول اللام في لقد على جهة القسم والتوكيد، وقال النحويون في فلن اشتراه مَالَهُ في الأخرة من خلاق في قولين: جعل بعضهم «مَنْ» بمعنى

<sup>(</sup>١) أي بإرادته تعالى إذ لا يقع في ملكه إلا ما يريد.

<sup>(</sup>٢) في مرجع الضمير من قالوا، إذ هو إما لمن يعلمون أو لمن علموا، أي المعلمين أو المتعلمين، وآثر هو الثاني.

الشرط، وجعل الجواب (ماله في الآخرة من خلاق). وهذا ليس بموضع شرط ولا جزاء، ولكن المعنى: ولقد علموا الذي اشتراه ما له في الآخرة من خلاق: كما تقول: والله لقد علمت للذي جاءَك ماله من عقل. فأما دخول اللام في الجزاء في غير هذا الموضع وفيمن جعل هذا موضع شرط وجزاء المثل قوله: ﴿وَلِئِن جِثْنَهُم بِآيَةٍ لَيَقَولُنُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ (١) ونحو ﴿وَلَئِن أَتيت الذين أُوتُوا الكتاب بكل آيةٍ ما تَبعوا قِبْلَتك ﴾ (١) \_ فاللام الثانية هي لام القسم في الحقيقة، لأنك إنما تحلف على فعلك لا على فعل غيرك في قولك: والله لئن جئتني لأكرمنك، فزعم بعض النحويين أن اللام لما دخلت في أول الكلام أشبهت القسم فأجيبت بجوابه وهذا خطأ، لأن جواب القسم ليس يشبه القسم ")، ولكن اللام الأولى دخلت إعلاماً أنَّ الجملة بكمالها معقودة للقسم، لأن الجزاء وإن كان للقسم عليه فقد صار للشرط فيه حظ، فلذلك دخلت اللام (١٠).

وقوله عزَّ وجلُّ : ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا واتَّقَوْا لَمَثُوبَةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ ﴾ .

مَثُوبة في موضع جواب «لو» لأنها تُنْبِئ عن قولك «لأثيبُوا»ومعنى الكلام أن ثواب الله خير لهم من كَسْبِهم بالكُفْر والسِّحْرِ.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ .

أي لو كانوا يَعْمَلُونَ بِعِلْمِهم، ويعلمون حقيقة ما فيه الفضل.

<sup>(</sup>١) الروم ٣٠ ـ ٥٨.

<sup>(</sup>٢) البقرة ٢ - ١٤٥.

<sup>(</sup>٣) أي أن جواب القسم يأتي للقسم نفسه لا لما يشبهه.

<sup>(</sup>٤) نفى أن تكون الآية (لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق) مما اجتمع فيه الشرط والقسم وآثر أن «من» في (لمن اشتراه) موصولة ولكن القسم فيه معنى الشرط لحاجته إلى الجواب. وحيث اجتمع الشرط والقسم فجواب الثاني محذوف.

وقوله عزّ وجلَّ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينِ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْـظُرْنَا وَاسْمَعُوا﴾.

وقرأ الحسن لا تقولوا «راعِناً» بالتنوين، والذي عليه الناس راعنا غير منون (١)، وقد قيل في ﴿ راعنا ﴿ بغير تنوين ثَلاثةُ أُقوال: قال بعضهم راعنا: ارعنا سمعك، وقيل كان المسلمون يقولون للنبي على راعنا، وكانت اليهود تتسابُّ بينها بهذه الكلمة، وكانوا يسبون النبي على في نُفُوسهم، فلما سمعوا هذه الكلمة اغتنموا أن يظهروا سبه بلفظ يسمع ولا يلحقهم به في ظاهره شيء، فأظهر الله النبي على والمسلمين على ذلك ونهى عن هذه الكلمة.

وقال قوم: ﴿ لا تقولوا راعنا ﴾ : من المراعاة والمكافأة (٢) ، فأمروا أن يخاطبوا النبي على بالتقدير والتوقير ، فقيل لهم لا تقولوا راعنا ، أي كافنا في المقال ، كما يقول بعضهم لبعض ، وقولوا : أنظرنا أي أمهلنا واسمعوا ، كأنه قيل لهم استَمِعُوا . وقال قوم إن ﴿ راعنا ﴾ كلمة تجري على الهُزُء والسُّخرية ، فنهي المسلمون أن يُلْتَفِظُوا بها بحضرة النبي على .

وأما قراءَة الحسن «راعناً» فالمعنى فيه لا تقولوا حُمْقاً، من الرعونة.

وقوله عزِّ وَجَلَّ : ﴿مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ﴾.

المعنى ولا من المشركين، الـذين كفـروا من أهـل الكتـاب: اليهـود والمشركون في هذا الوضع عَبَدةُ الأوثان.

﴿ أَنْ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرِ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾.

ويُقْرأُ أَن يُنْزَل عليكم بالتخفيف والتثقيل جميعاً، ويجوز في العربية «أَن

<sup>(</sup>١) ك بغير تنوين.

<sup>(</sup>٢) أي المساواة ـ والمعنى إذن لا تطلبوا المساواة في الخطاب.

يُنْزِلَ عليكم»(١) ولا ينبغي أن يقرأ بهذا الوجه الثالث، إذ كان لم يقرأ به أحد من القراء المشتهرين. وموضع ﴿من خير ﴿ ولو كان هذا في الكلام لجاز ولا والمشركون أن ينزل عليكم خير من ربكم، ولو كان هذا في الكلام لجاز ولا المشركون، ولكن المصحف لا يخالف، والأجود ما ثبت في المصحف أيضاً، ودخول من ههنا على جهة التوكيد والزيادة كما في «ما جَاءني من أحد»، وما جاءني أحد.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرحْمَتِه مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الفَضْلِ العظيم ﴾ أي يختص بنبوته من يشاءُ من أخبر \_ عزّ وجَلّ \_ أنه مختار.

وقوله عزّ وجلّ: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا ﴾ في ﴿ننسها ﴾ غير وجه قد قرئ به: أو نُنْسِهَا ، وَنَنْسَهَا ، وَنَنْسَوُها . فأما النسخ في اللغة فإبطال شيء وإقامة آخر مقامه ، العرب تقول نسخت الشمسُ الظل ، والمعنى أذهبت الظل وحلّت محلّه ، وقال أهل اللغة في معنى ﴿أونُنْسِهَا ﴾ قولين : قال بعضهم ، «أو نُنْسَهَا » من النسيان ، وقالوا دليلنا على ذلك قوله عزّ وجلّ ﴿سَنُقْرِئُكَ فَلاَ تَنْسَى إِلاَّ مَا شَاءَ الله عَنْ وجلّ : قد أنبأ النبي على قوله ﴿ولئن شِئْنَا لنلهَبنَ بالذي بجائز ، لأن الله عزّ وجلّ : قد أنبأ النبي على قوله ﴿ولئن شِئْنَا لنلهَبنَ بالذي أوحينا إليك ﴾ (٢) أنه لا يشاء ، أن يذهب بالذي أوْحَى به إلى النبي على وفي قوله ﴿ولئن شِئْنَا لنلهَبنَ بالذي حكينا عن قوله ﴿فلا تنسى إلا ما شَاءَ الله وفلا تنسى ﴾ أي لست تترك إلا ما شاءَ الله أن بعض أهل اللغة : أحدهما ﴿فلا تنسى ﴾ أي لست تترك إلا ما شاءَ الله أن تترك ، ويجوز أن يكون إلا ما شاءَ الله مما يلحق بالبشرية ، ثم تذكر بعد ،

<sup>(</sup>١) ك أن ينزل عليكم، ويكون معناه أن ينزل الله عليكم.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعلى ٨٧ ـ ٦ .

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء ١٧ ـ ٨٦.

ليس أنه على طريق السلب للنبي على شيئاً أوتيه من الحكمة (١) وقيل في ﴿ أُو نُسْهَا ﴾ قول آخر وهو خطأ أيضاً ، قالوا أو نَتْرُكُهَا » وهذا يقال فيه نسيت إذا تسركت، ولا يقال أنسيت، [أي] تركت (٢) ، وإنما معنى ﴿ أونسها ﴾ أو نتركِها أي نأمر بتركها ، فإن قال قائل ما معنى تركها غير النسخ وما الفرق بين الترك والنسخ ؟ فالجواب في ذلك أن النسخ يأتي في الكتاب في نسخ الآية بآية فتُبطِل الثانية العمل بالأولى . ومعنى الترك أن تأتي الآية بضرب من العمل فيؤمر المسلمون بترك ذلك بغير آية تأتي ناسخة للتي قبلها ، نحو ﴿ إذا جاءَكم المؤمِناتُ مُهَا جِرَاتٍ فامتحنوهن ﴾ (٣) ثم أمر المسلمون بعد ذلك بترك المحنة (١) فهذا هو الحق .

ومن قرأً «أَو نَنْسُؤها» أراد نُؤخِّرُها. والنَّسْءُ في اللغة التأخير، يقال: نسأ اللَّه في أُجله (٥) وأنْسَأ اللَّه أُجله أي أُخر أُجله.

وقوله: ﴿نَأْتِ بِخَيْرِ مِنْهَا﴾.

المعنى بخير منها لكم، ﴿أَوْمِثْلِها﴾ فأما ما يؤتى فيه بخير من المنسوخ فتمام الصيام الذي نسخ الإباحة في الإفطار لمن استطاع الصيام.

ودليل ذلك قوله: وتُكْمِلُوا العِلَّةَ فهذا هو خير لنا كما قال اللَّه عزَّ وجلَّ (٦).

وأما قوله ﴿أَوْمِثْلِهَا﴾ أي نأتي بآية ثوابها كثواب التي قبلها، والفائدة في

<sup>(</sup>١) يريد أن الاستثناء في ﴿ إِلا ما شاء الله ﴾ لا يفيد أن النبي يسلب شيئاً من الحكمة التي أوتيها، وإنما ينسى ويذكر.

<sup>(</sup>٢) لا يفسر الفعل المتعدي باللازم.

<sup>(</sup>٣) الممتحنة ٦٠ ـ ١٠. (٤) الامتحان.

<sup>(</sup>٥) في ط يقال نسأ الله أجله، ولم يذكر أنسأ.

<sup>(</sup>٦) هذا رأي لبعض المفسرين في الآية فزوعلي الدين بطيقونه ﴾ وسيأتي .

ذلك أن يكون الناسخ أسهل في المأخذ من المنسوخ، والإيمان به أسوغ، والناس إليه أسرع. نحو القبلة التي كانت على جهة ثم أمر الله النبي بجعل البيت قبلة المسلمين وعدل بها عن القصد لبيت المقدس، فهذا - وإن كان السجود إلى سائر النواحي متساوياً في العمل والثواب، فالذي أمر الله به في ذلك الوقت كان الأصلح، والأدعى للعرب وغيرهم إلى الإسلام.

وقوله عزّ وجَلَّ : ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَواتِ والأَرْضِ ﴾ .

لفظ ﴿أَلَم﴾ ههنالفظ إستفهام ومعناه التوقيفُ (١)، وجزم ﴿أَلَم﴾ ههنا كجزم «لم» لأن حرف الاستفهام لا يغير العامل عن عمله، ومعنى الملك في اللغة تمام القدرة واستحكامها فما كان مما يقال فيه مَلِكُ سمي المُلْك، وما نالته القدرة مما يقال فيه مَالِك فهو مِلْك، تقول: ملكت الشيء أُمْلِكه مِلْكاً، وكقوله (٢) [تعالى] ﴿على مُلك سليمان﴾ أي في سلطانه وقُدْرته. وأصل هذا من قولهم ملكتُ العَجين أَمْلُكه (٣) إذا بالغتُ في عَجْنِه، ومن هذا قيل في التزويج شهدنا «إملاك» فلان، أي شهدنا عقد أمر نكاحه وتشديده.

ومعنى الآية إِن اللَّه يَمْلك السموات والأرض ومن فيهن فهو أعلم بوجه الصلاح فيما يتعبدهم به، من ناسخ ومنسوخ ومتروك وغيره.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللَّه مِن وَلِيّ ولاَ نَصِيرٍ ﴾ .

هذا خطاب للمسلمين يخبرون فيه أن من خالفهم فهو عليهم، وأن الله جلّ وعزّ ناصرهم، والفائدة فيه أنه بنَصْره أياهم يغلبون من سواهم.

<sup>(</sup>١) في ك التوقيف والتقرير - والمراد التوقيف على العلم أي قد علمت.

<sup>(</sup>٢) في ط وكأنه قوله.

<sup>(</sup>٣) في ك أملكه ملكاً.

وقوله عزّ وجل : ﴿ أَم تُريدُونَ أَن تَسَأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِل مُوسَى مِنْ قَبْلُ ﴾ .

أجود القراءة بتحقيق الهمزة(١)، ويجوز جعلها بَينَ بينَ، يكون بين الهمزة والياء فيلفظ بها سُيل. وهذا إنما تحكمه المشافهة لأن الكتاب(٢) فيه غير فاصل بين المتحقق والمُليَّن وما جُعِلَ ياءً خالصة، ويجوز كما سِيلَ موسى من قبل، من قولك «سِلْت»، أَسال في معنى سُئِلت أُسْأَل وهي لغة للعرب حجاها(٣) جميع النحويين، ولكن القراءة على الوجهين اللذين شرحناهما قبل هذا الوجه من تحقيق الهمزة وتليينها.

ومعنى ﴿ أم ﴾ ههنا وفي كل مكان لا تقع فيه عطفاً على ألف الاستفهام - إلا أنها لا تكون مبتدأة - أنها تؤذن بمعنى بل ومعنى ألف الاستفهام (٤) ، المعنى «بل (٥) . أتريدون أنْ تسألوا رسولكم كما سُئِل موسى من قبل المعنى الآية أنهم نُهوا أن يسألوا النبي عَلَي الما خير لهم في السؤال عنه وما يُكفِّرُهم ، وإنما خوطبوا بهذا بعد وضوح البراهين لهم وإقامتها على مخالفتهم وقد شرحنا ذلك في قولهم «فَتَمنُوا الموتَ» وما أشبه ذلك مما تقدم شرحه .

فَأُعْلِم المسلمون أَن السؤال بعد قيام البراهين كفر. كما قال عزّ وجلّ: ﴿ وَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تسألوا عن أَشياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُوُّكُمْ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) همزة ﴿سئل موسى﴾.

<sup>(</sup>٢) أي الكتابة.

<sup>(</sup>٣) بمعنى عقلها وفي ك حكاها.

<sup>(</sup>٤) تؤدي معناهما معاً. أي الإضراب والاستفهام.

<sup>(</sup>٥) سقطت من ب ولا يتم المعنى بدونها.

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة ٥ ـ ١٠١.

وقُوله: ﴿ وَمَنْ يَتَبَدُّل ِ الكُفْرِ بِالإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَواءَ السَّبِيل ِ ﴾ .

أي من يسأل عمّا لا يعنيه النبيّ ﷺ بعد وضوح الحق فقد ضل سواءَ السبيل (أي قصد السبيل)(١).

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ وَدَّ كثيرٌ مَنْ أَهْلِ الكِتَابِ لَوْ يَرَّدُونَكُمْ مِنْ بَعْدَ إِيَمَانِكُمْ كُفًّا رَأَهِ .

يعنى به علماء اليهود.

وقوله: ﴿ حَسَداً مِنْ عَنْدِ أَنْفُسِهِمْ ﴾ .

﴿من عند أنفسهم ﴾ موصول بود الذين كفروا، لا بقوله حسداً، لأن حسد الإنسان لا يكون من عند نفسه، ولكن المعنى مودتهم بكفركم من عند أنفسهم، لا أنهم عندهم الحق الكفر<sup>(٢)</sup>، ولا أن كتابهم أمرهم بما هم عليه من الكفر بالنبي على ذلك قوله: ﴿من بعد ما تبين لهم الحق ﴾.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِه ﴾ .

هذا في وقت لم يكن المسلمون أمروا فيه بحرب المشركين، وإنما كانوا يدعون بالحجج البينة وغاية الرفق حتى بين الله أنهم إنما يعاندون بعد وضوح الحق عندهم فأمر المسلمون بعد ذلك بالحرب.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿إِنَّ اللَّه عَلَى كُلِّ شيءٍ قَديرٌ ﴾ .

أي قدير على أن يدعو إلى دينه بما أحب مما هو عنده الأحكم والأبلغ. ويقال: أقدر (٣) على الشيءِ قَدْراً وقَدَراً وقُدْرة، وقُدْراناً، ومَقْدِرة

<sup>(</sup>١) في ك فقط.

<sup>(</sup>٢) ليس الحق ملتبساً عليهم فحسبوه كفراٍ، ولكن الحسد حملهم على إنكاره.

<sup>(</sup>٣) في طيقال على الشيء أقدر. . . الخ.

ومقدُّرة ومقدَّرة. هذه سبعة أُوجه مروية كلها، وأُضعفها مقدرة ـ بالكسر ـ.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الجَنَّة إِلَّا مَنْ كَانَ هُوداً أَوْ نَصَارَى ﴾ .

الإخبار في هذا عن أهل الكتاب(١)، وعقد النصارى معهم في قوله وقالوا لأن الفريقين يقرآن التوراة، ويختلفان في تثبيت رسالة موسى وعيسى، فلذلك (٢٠٠ قال الله عزّ وجلّ: وقالوا: «فأُجْمِلوا».

فالمعنى أن اليهود قالت لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً، والنصارى قالت لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانياً، وجاز أن يلفظ بلفظ جمع لأن معنى (من) معنى جماعة. فَحُمِل الخبر على المعنى. والمعنى إلا الذين كانوا هودا وكانوا نصارى. وهو جمع هائد وهود، مثل حائل وحول، وبازل وبزل، وقد فسَّرْنَا واحد النصارى وجمعه فيما مضى من الكتاب (٣).

وقوله عزّ وجلّ : ﴿تِلكَ أَمَانِيُّهُمْ ﴾ .

هذا كما يقال للذي يدعي ما لا يبرهن حقيقت إنما أنت مُتمن، وأمانيهم مشددة، ويجوز في العربية تلك «أَمَانِيهِمْ» ولكن القراءة بالتشديد لا غير، (للإجماع عليه، ولأنه أجود في العربية)(٤).

وقوله عزَّ وجلِّ : ﴿ قُلْ هَاتُوا بُرِهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُم صَادِقينَ ﴾ .

(أَي إِن كنتم عند أنفسكم صادقين) فَبَيِّنُوا ما الذي دلكم على ثبوت الجنة لكم.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول كلها ولعله اليهود.

<sup>(</sup>٢) في ك فلذلك أجملوا.

<sup>(</sup>۳) ص ۱٤۷ .

<sup>(</sup>٤) ليست في ط.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ بَلَى مَن أَسْلَم وجهَه للَّهِ وَهُوَ مُحْسِن فلَه أَجْهُ هُ .

أي فهذا يدخل الجنة، فإن قال قائل فما برهان من آمن في قولكم، قيل ما بيناه، من الاحتجاج للنبي على ومن إظهار البراهين بأنبائهم ما لا يعلم إلا من كتاب أو وحي، وبما قيل لهم في تمني الموت، وما أتى به النبي على من الأيات الدالة على تثبيت الرسالة، فهذا برهان من أسلم وجهه لله.

وقوله عزّ وجلّ: ﴿وقَالَتِ اليَهُودُ لَيسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيءٍ، وقَالَتِ النَّصَارَى ليستِ اليَهودُ عَلَى شيءٍ وهُمْ يَتْلُونَ الكِتَابَ ﴾.

يعني به أن الفريقين يُتْلُوان التوراة، وقد وقع بينهم هذا الاختلاف وكتابُهم واحد، فدل بهذا على ضلالتهم، وحذر بهذا وقوع الاختلاف في القرآن، لأن اختلاف الفريقين أخرجهما إلى الكفر.

فتفهموا هذا المكان فإن فيه حجةً عظيمة وعِظَةً في القرآن. وقوله عزّ وجلّ : ﴿كَذَلْكَ قَالَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ مثل قَوْلِهُم﴾.

يعني به الذين ليسوا بأصحاب كتاب، نحو مشركي العـرب والمجوس، المعنى أن هؤلاء أيضاً قالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان على ديننا.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بِينَهِم يَومَ القيامَة ﴾ .

المعنى يريهم من يدخل الجنة عِياناً، ويدخل النار عيانا. وهذا هو حكم الفصل فيما تصير إليه كل فرقة، فأما الحكم بينهم في العقيدة فقد بينه الله عزّ وجلّ ـ فيما أظهر من حجج المسلمين، وفي عجز الخلق عن أن يأتوا بمثل القرآن.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَع مَسَاجِدَ اللَّهِ ﴾ .

موضع من رفع ولفظها لفظ استفهام، المعنى: وأي أحد أظلم ممن منع

مساجد الله، و ﴿ أَظلم ﴾ رفع بخبر الابتداء، وموضع أن نصب على البدل من مساجد الله، المعنى: ومن أظلم ممن منع أن يذكر في مساجد الله اسمه (١).

وقد قيل في شرح هذه الآية غير قول: جاءً في التفسير أن هذا يعني به الروم، لأنهم كانوا دخلوا بيت المقدس وخربوه (۲)، وقيل يعني به مشركو مكة (۳) لأنهم سعوا في منع المسلمين من ذكر الله في المسجد الحرام. وقال بعض أهل اللغة غير هذا. زعم (٤) أنه يعني به جميع الكفار الذين تظاهروا على الإسلام، ومنعوا جملة المساجد، لأن من قاتل المسلمين حتى منعهم الصلاة فقد منع جميع المساجد (٥) وكل موضع مُتَعَبَّدٍ فيه فهو مسجد، ألا ترى أن النبي على قال: جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فالمعنى على هذا المذهب: ومن أظلم ممن خالف ملة الإسلام.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ أُولَئِكَ مَا كَانَ لِهِم أَن يَدْخلوها إِلَّا خائِفِينَ ﴾ .

أعلم الله في هذه الآية أن أمر المسلمين يظهر على جميع من خالفهم حتى لا يمكن دخول مخالف إلى مساجدهم إلا خائفاً، وهذا كقوله عزّ وجلّ : ﴿ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلُهُ وَلُو كُرُهُ المشركونَ ﴾ (٦).

وقوله: ﴿ لَهُم فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ولَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾.

يرتفع ﴿خزي﴾ من وجهتين: إحدَاهما الابتداءُ، والأخرى الفعل الـذي

<sup>(</sup>١) الأقرب تقدير حرف الجر لأنه مطرد هنا ويكون التقدير منع مساجد اللَّه من أن يذكر فيها اسمه.

<sup>(</sup>٢) ط وأخربوه .

<sup>(</sup>٣) ط مشركي.

<sup>(</sup>٤) ط زعم هذا.

<sup>(</sup>٥) لأنه كان يترتب على منع المسلمين الأول من بناء مسجد ألا يبني مسجداً أبداً.

<sup>(</sup>٦) سورة التوبة ٩ ـ ٣٣.

ينوب عنه (لهم). المعنى (١) وجب لهم حزي في الدنيا وفي الأخرة عذاب عظيم، والخزي الذي لهم في الدنيا، أن يُقْتَلوا إن كانوا حَرْباً، ويُجْزَوا(٢) إن كانوا ذمة، وجعل لهم عظيم العذاب لأنهم أظلم من (٣) ظلم لقوله: ﴿وَمَنْ أَظْلَم ممن منع ﴾ (٤).

وقوله عزّ وجلّ : ﴿وَلِلَّه المَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ﴾ . يرتفعان كما وصفنا من جهتين، ومعنى لِلَّهِ أي هو خالقهما.

وقوله: ﴿ فَأَينَمَا تُولُوا فَثَمَّ وَجُهُ اللَّهِ ﴾ .

﴿ تُولُوا ﴾ جزم بأيناً، والجوابُ ﴿ فثم وجه اللّه ﴾ ، وعلامة الجزم في ﴿ تُولُوا ﴾ سقوط النون. وثم موضع نصب ولكن مبني على الفتح لا يجوز أن تقول ثمًا زيد. وإنما بني على الفتح لالتقاء الساكنين، وثم في المكان أشارة بمنزلة هنا زيد، فإذا أردت المكان القريب قلت هنا زيد، وإذا أردت المكان المتراخي عنك قلت ثم زيد، وهناك زيد، فإنما منعت ثم الإعراب لإبهامها. ولا أعلم أحداً شرح هذا الشرح لأن هذا غير موجود في كتبهم.

ومعنى الآية أنه قيل فيها أنه يعني به البيت الحرام، فقيل أينما تولوا فشم وجه اللّه أي فاقصدوا وجه اللّه بِتَيمُّمِكم القبلة، ودليل من قال هذا القول قوله: ﴿ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام﴾(٥). فقد قيل أن قوماً كانوا في سفر فأدركتهم ظلمة ومطر فلم يعرفوا القبلة فقيل: ﴿ فأينما تولوا فثم وجه اللّه ﴾

<sup>(</sup>١) هذا التقدير على الوجه الثاني.

<sup>(</sup>٢) يُدفعون الجزية.

<sup>(</sup>٣) في ط أظلم ممن ظلم.

<sup>(</sup>٤) أي لا أحد أظلم منه.

<sup>(</sup>٥) البقرة ٣ - ١٤٩، ١٥٠.

وقال بعض أهل اللغة إنما المعنى معنى قوله: ﴿ وهومعكم أينما كنتَم ﴾ (١) فالمعنى على قوله (٢) هذا: أن الله معكم أينما تولوا ـ كأنه أينما تولوا فثم الله (وهو معكم) (٣) وإنما حكينا في هذا ما قال الناس: وليس عندنا قطع في هذا، والله عزّ وجلّ أعلم بحقيقته ـ ولكن قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ يدل على توسيعه (٤) على الناس في شيءِ رخص لهم به.

﴿ وَقَالُوا اتَّخَذ اللَّهُ وَلَداً سُبْحَانَه ﴾.

﴿قَالُوا﴾ هُو للنصارى ومشركي العرب، لأن النصارى قالت: المسيح ابنُ اللَّه، وقال مشركو العرب الملائكة بنات اللَّه، فقال اللَّه عز وجلّ : ﴿ بَـلْ لَهُ مَـا فِي السَّمَواتِ والأرض كلُّ لَه قَانِتُونَ ﴾ .

القانت في اللغة المُطِيعُ، وقال الفراءُ: ﴿كُلُ له قانتُون﴾ هذا خصوص إنما يعني به أهل الطاعة، والكلام يدل على (٥) خلاف ما قال، لأن قوله: ﴿ما في السموات والأرض كل له قانتُون﴾ كل إحاطة وإنما تأويله: كل ما خلق الله في السموات والأرض فيه أثر الصَّنْعَة فهو قانت لله والدليل على أنه مخلوق والقانت في اللغة القائم أيضاً ألا ترى أن القنوت إنما يُسمَّى بِه من دَعا قائماً في الصلاة قانتا، فالمعنى كل له قانت مقر بأنه خالقه، لأن أكثر من يخالف ليس بدفع أنه مخلوق وما كان غير ذلك فأثر الصَّنْعَةِ بين(١) فيه، فهو قانت على العموم، وإنما القانت الداعى.

وقوله: ﴿بَديعُ السَّمَواتِ والأرضِ﴾.

<sup>(</sup>١) الحديد ٥٧ ـ ٤.

<sup>(</sup>٢) ك. على قول هذا.

<sup>(</sup>٣) ليست في ك.

<sup>(</sup>٤) في ك بدل على أنه توسعة، وفي ط على توسعه.

<sup>(</sup>٥) في ط، ب والكلام يدل بخلاف ذلك.

<sup>(</sup>٦) أثر القدرة الإلهية.

يعني أنشأهما على غير حِذَاءٍ ولا مِثَالٍ، وكل من أَنْشَأَ ما لَم يُسْبَق إليه قيل له أبدعت، ولهذا قيل لكل من خالف السُّنَّة والإجماع مبتدع، لأنه يأتي في دين الإسلام بما لم يسبقه إليه الصحابة والتابعون.

وقوله: عزّ وجلّ : ﴿ إِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهَ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ .

رفع ﴿يكون﴾ من جهتين: إن شئت على العطف على يقول، وإن شئت الإستئناف. المعنى فهو يكون، ومعنى الآية قد تكلم الناس فيها بغير قول: قال بعضهم: إنما يقول له ﴿كن فيكون ﴾ إنما يريد، فيحدث كما قال الشاعر: امْتَلًا الحوضُ وقال قَطْنِي مهلا رويداً قد ملأت بطني (١)

والحوض لم يقل. وقال بعض أهل اللغة - ﴿إنما يقول له كن فيكون ﴾ يقول له وإن لم يكن حاضراً: كن، لأن ما هو معلوم عنده بمنزلة الحاضر، وقال قائل: ﴿إنما يقول له كن فيكون ﴾ له معنى «من أجله» (٢) فكأنه إنما يقول من أجل إرادته إياه ﴿كن ﴾ أي أحدث فيحدث ، وقال قوم : هذا يجوز أن تكون (٣) لأشياء معلومة أحدث فيها أشياء فكانت، نحو قوله : ﴿فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين ﴾ والله أعلم .

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَولَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَة ﴾ .

﴿ لُولا ﴾ في معنى هلا، المعنى: هلا يكنمنا الله أو تأتينا آية، فاعلم الله عزّ وجلّ أن كفرهم في التعنُّتِ بطلب الآيات على اقتراحهم كقول الذين من قبلهم لموسى: ﴿ أَرِنَا الله جهرة ﴾ ، وما أشبه هذا ، فاعلم الله أن كفرهم متشابه ، وأن قلوبهم قد تشابهت في الكفر.

<sup>(</sup>١) قطني بمعنى حسبي ـ وهذا الشعر لم يعرف قائله والبيت في اللسان بـدون نسبة (قـطن) وفي الأمالي الشجرية ١ ـ ٣١٣ والمقاصد النحوية ١ ـ ٣٦ والخصائص ١ - ٢٣.

<sup>(</sup>٢) «له» للشيء الذي أراده اللَّه \_ يقول من أجله ﴿كن﴾ فيوجد.

<sup>(</sup>٣) تكون كلمة ﴿كن ﴾ لأشياء معلومة .

وقوله عزّ وجلّ : ﴿قَد بَيُّنَّا الآيَاتِ لَقَوْم يُوقِنُونَ ﴾ .

المعنى فيه أن من أيقن وطلب الحق فقد آتته الآيات البينات، نحو المسلمين ومن لم يشاق من علماء اليهود، لأنه لما أتاهم على بالآيات التي يُعْجَزُ عنها من أنبائهم بما لا يُعلم إلا من وحي، ونحو انشقاق القمر وآياته التي لا تحصى عليه السلام، والقرآن الذي قيل لهم فأتوا بسورة من مثله فعجزوا عن ذلك. ففي هذا برهان شاف.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾.

نصب «بشيراً ونذيراً» على الحال، ومعنى بشيراً، أي مبشراً المؤمنين بما لهم من الثواب، وينذر المخالفين بما أعد لهم من العقاب.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الجَحِيمِ ﴾ .

وتقرأ ﴿ ولا تَسْأَلُ ﴾ ، ورفع القراءتين جميعاً من جهتين ، إحداهما أن يكون ﴿ ولا تسأل ﴾ استثنافاً ، كأنه قيل ولست تسأل عن أصحاب الجحيم ، كما قال عزّ وجلّ : ﴿ فَإِنَّما عَلَيْكَ البَلاَغُ وعَلَيْنَا الحِسَابُ ﴾ (١) ويجوز أن يكون له الرفع على الحال ، فيكون المعنى : أرسلناك غير سائل عن أصحاب الجحيم .

ويجوز أيضاً «ولا تَسْأَلْ عن أصحاب الجحيم» وقد قرىء به فيكون جزماً بلا. وفيه قولان على ما توجبه اللغة: أن يكون أمرَهُ اللَّهُ بترك المسألة، ويجوز أن يكون النهي لفظاً، ويكون المعنى على تفخيم ما أعد لهم من العقاب، كما يقول لك القائل الذي تَعْلَمُ أنت أنه يجب أن يكون من تسأل عنه في حال جميلة أو حال قبيحة، فتقول لا تسأل عن فلان أي قد صار إلى أكثر مما تريد، ويقال: سألته أسأله مسألة وسؤالاً، والمصادر على فعال تقل في غير

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم.

الأصوات والأدواء فأما في الأصوات فنحو الدعاء والبكاء والصراخ وأما في الأدواء فنحو: الزكام والسعال وما أشبه ذلك. وإنما جاء في السؤال لأن السؤال لا يكون إلا بصوت.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ اليَّهُودُ وَلاَ النَّصَارَى﴾.

قد شرحنا معنى اليهود(١) والنصارى. و «ترضى» يقال في مصدره رضي، يرضى، رضا ومرضاة، ورضواناً ورضواناً (٢)، ويروي عن عاصم في كل ما في القرآن من «رضوان» الوجهان جميعاً، فأما ما يرويه عنه أبو عمرو فرضوان بالكسر، وما يرويه أبو بكر بن عياش: فَرُضُوان، والمصادر تأتي على فِعْلان وفُعْلان، فأما فِعْلان، فقولك عرفته عِرْفاناً، وحسبته حسباناً، وأما فُعلان كقولك: غُفرانك لا كُفْرانك (١).

وقوله عزَّ وجلِّ: ﴿جَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمُ ﴾.

﴿تَبِع﴾ نصب بحتى ، والخليل وسيبويه وجميع من يوثق بعلمه يقولون إن الناصب للفعل بعد حتى ، وأن الله الناصب للفعل بعد حتى ، وأن إلا أنها لا تظهر مع حتى ، ودليلهم أن حتى غير ناصبة [هو] أن حتى بإجماع خافضة ، قال الله عزّ وجلّ : ﴿سلام هي حتى مُطلّع الفجر﴾ (٤) فخفض مطلع بحتى ، ولا نعرف في العربية أن ما يعمل في اسم يعمل في فعل ، ولا ما يكون خافضاً لاسم يكون ناصباً لفعل ، فقد بان أن حتى لا تكون ناصبة ، كما أنك إذا قنت : جاء زيد ليضربك فالمعنى جاء زيد لأن يضربك ، لأن اللام خافضة للاسم ، ولا تكون ناصبة لفعل ، وكذلك ما كان زيد ليضربك ، اللام خافضة ، والناصب ليضربك أن المضمرة ، ولا يجوز إظهارها مع هذه اللام ، وإنما لم يجز لأنها جواب لما يكون مع الفعل وهو

<sup>(</sup>١) ك ـ معنى تفسير اليهود.

<sup>(</sup>٢) بكسر الراء وضمها :

<sup>(</sup>٣) أي اسالك المغفرة وأعوذ بك من الكفر.

<sup>(</sup>٤) القدر ٩٧ ـ ٥ وسلام هي ليست في ك.

حرف واحد يقول القائل: سيضربك، وسوف يضربك، فجعل الجواب في النفي بحرف واحد كما كان في الإيجاب بشيء واحد.

ونصب ملتهم بتتبَّع، ومعنى ملتهم في اللغة سنتهم وطريقتهم، ومن هذا المَلَّة أي الموضع الذي يختبز فيه، لأنها تؤثر في مكانها كما يُؤثَّر في الطريق. وكلام العرب إذا اتفق لفظه فأكثره مشتق بعضه من بعض، وآخذ بعضه بـرقاب بعض.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى﴾ . أي الصراط الذي دعا إليه وهدى إليه هو الطريق أي طريق الحق .

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ وَلَئِن إِتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ ﴾ .

إنما جمع ولم يقل هواهم، لأن جميع الفرق ممن خالف النبي على لم يكن ليرضيهم منه إلا أتباع هواهم (١). وجمع هوى على أهواء، كما يقال جمل وأجمال، وقتب وأقتاب.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿مَالَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلَيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾ .

الخفض في ﴿نصير﴾ القراءَة المجمع عليها، ولو قرئ ولا نصير بالرفع كان جائزاً، لأن معنى من ولى مالك من الله ولى ولا نصير(٢).

ومعنى الآية أن الكفار (٣) كانوايسألون النبي على الهدنة وَيُرُونَ (٤) أنه إن هادنهم وأمهلهم أسلموا، فأعلم الله عزّ وجلّ أنهم لن يرضوا عنه حتى يتبع ملتهم، فنهاه الله ووعظه في الركون إلى شيءٍ مما يدعون إليه، ثم أعلمه الله عزّ وجلّ ـ وسائِرَ الناس ـ أن من كان منهم غير متعنت ولا حاسد ولا طالب

<sup>(</sup>١) كل فرقة تريد، أن يتبع هواها \_ فهي أهواء كثيرة.

<sup>(</sup>٢) موضع ولى هو الرفع. ومن زيدت بعد النفي فيجوز العطف على اللفظ أو المحل.

<sup>(</sup>٣) يريد اليهود. (٤) يظهرون.

لرياسة تلا التوراة كما أُنزلت فذكر فيها أن النبي ﷺ حق فـآمن به(١) فقـال [تعالى]:

﴿ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ أُولَئِك يُؤْمِنُونَ بِهِ ﴾ .

يعني أن الذين تَلُوا التوراة على حقيقتها، أُولئك يُؤمنون بالنبي على وفي هذا دليل أن غيرهم جاحد لما يعلم حقيقته، لأن هؤلاء كانوا من علماء اليهود، وكذلك من آمن من علماء النصارى عمن تلاكتبهم. و﴿الذين﴾(٢) يرفع بالابتداء، وخَبَرُ الابتداء ﴿يتلونه ﴾، وإن شئت كان خبر الابتداء يتلونه وأُولئك جميعاً، فيكون للابتداء خبران كما تقول هذا حلو حامض.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا ﴾ .

﴿ يَا بَنِي إِسرائيلَ ﴾ نصب لأنه نداءً مضاف، وأصل النداءِ النصب، ألا ترى أنك إذا قلت يا بني زيد، فقال لك قائل: ما صنعت؟ قلت ناديتُ بني زيد، فمحال أن تخبره بغير ما صنعت، وقد شرحناه قبل هذا شرحاً أبلغ من هذا، وإسرائيل لا يتصرف، وقد شرحنا شرحه في مكانه وما فيه من اللغات (٢).

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ اذْكُرُوا نِعْمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى اللَّهِ الْعَالَمِينَ ﴾ .

موضع «أَنَّ»(٤) نصب كأنه قال أذكروا أني فضلتكم على العالمين، والدليل من القرآن على أنهم فُضَّلُوا قول موسى ﷺ (كما قال اللَّه عزَّ وجلَّ):(٥) ﴿ وَإِذْ قَالَ موسى لقومه يَا قَوم اذكروا نعمة اللَّه عليكم إِذْ جعل فيكم أنبياءَ

<sup>(</sup>١)ط وآمن به.

<sup>(</sup>٢) في الأصل «الذي».

<sup>(</sup>٣) ص ١١٩ - ٢٠.

<sup>(</sup>٤) في «أني فضلتكم».

٥) ليست في ط.

وجعلَكُمْ مُلوكاً، وآتاكُمْ ما لَمْ يُؤْتِ أَحداً مَنَ العالمينَ ﴾ (١).

وتأويل تفضيلهم في هذه الآية ما أوتوا من الملك وأن فيهم أنبياة ـ وأنهم أعطوا علم التوراة، وأن أمر عيسى ومحمد على لم يكونوا يحتاجون فيه إلى آية غير ما سبق عندهم من العلم به، فذكرهم الله عزّ وجلّ ما هم عارفون، ووعظهم فقال:

﴿ وَاتَّقُوا يَوْماً لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً وَلَا يُقْبِلُ مَنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةً ﴾.

العدل الفدية، وقيل لهم: ﴿ وَلا تَنفِعها شَفَاعَةَ ﴾، لأَنهم كانوا يعتمدون على أَنهم أَبناءُ أَنبياءِ اللَّه، وأَنهم يَشْفَعُون لهم، فأيئسَهم اللَّه عزّ وجلّ من ذلك، وأعلمهم أَن من لم يتبع محمداً على فَلْيسَ يُنْجِيه منْ عذاب اللَّه شيءٌ وهو كافر.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿وإِذِ ابْتَلَى إِبراهيمَ ربُّه بكَلماتٍ فَأَتَّمُّهُنَّ ﴾ .

المعنى أذكروا إذ إبتلى إبراهيم ربه، ومعنى ﴿ فأتمهن ﴾: وقى بما أمر به فيهن، وقد إختلفوا في الكلمات: فقال قوم تفسيرها أنه أمزه بخمس خلال في الرأس، وخمس خلال في البدن، فأما اللاتي في الرأس فالفرق وقص الشارب والسواك، والمضمضة، والاستنشاق، وأما إلتي في البدن فالختان وحلق العانة والاستنجاء وتقليم الأظافر ونتف الإبط. فهذا مذهب قوم وعليه كثير من أهل التفسير. وقال قوم: ان الذي ابتلاه به ما أمره به من ذبح ولده، وما كان من طرحه في النار، وأمر النجوم التي جرى ذكرها في القرآن في قوله عزّ وجلّ: ﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيهِ الليلُ رأى كَوْكَبا ﴾ (٢) وما جرى بعد الكواكب من ذكر القمر والشمس، فهذا مذهب قوم.

<sup>(</sup>١) المائدة ٥ ـ ٢٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام آية ٦-٧٦.

وجميع هذه الخلال قد إبتُلِيَ بها إبراهيم، وقد وفَّى بما أُمِر به وأتى بما يأتى به المؤمن بل البرُّ المصطفى المختار، ومعنى ابتلى اختبر.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ إِنِّي جَاعِلْكُ لِلنَّاسِ إِمَاماً ﴾ .

الأُمُّ في اللغة القَصْدُ، تقول: أَممْتُ كذا وكذا، إذا قصدته وكذلك قوله: ﴿ فَتَيَمَّمُوا صعيداً طَيباً ﴾ (١) أي فأقصدوا، والإمام الذي يؤتم به فيفعل أهله وأمته كما فعل، أي يقصدون لما يقصد.

﴿ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيِّتِي ، قَالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴾ .

فأعلم الله إبراهيم أن في ذريته الظالم، وقد قرئت «لا يتال عهدي الظالمُون» والمعنى في الرفع والنصب واحد، لأن النّيلَ مشتمل على العهد، وعلى السظالمين إلا أنه منفي عنهم، والقراءة الجيّدة هي على نصب الظالمين (٢)، لأن المصحف هكذا فيه، وتلك القراءة جيدة (بالغة) (٣) إلا أني لا أقرأ بها، ولا ينبغي أن يُقْرأ بها لأنها خلاف المصحف، ولأن المعنى أن إبراهيم عليه السلام كأنه قال: واجعل الإمامة تنال ذريتي (واجعل) (٤) هذا العهد ينال ذريتي، قال الله: ﴿لا ينال عهدي الظالمين ﴾. فهو على هذا أقوى أيضاً.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا البَّيْتَ مَثَابَةً للنَّاسِ وَأَمْناً ﴾ .

ومثابة المقام والمثاب والمثابة واحد، وكذلك المقام والمقامة، قال الشاعر: (٥)

 <sup>(</sup>١) سورة المائدة ٥ ـ ٦.

<sup>(</sup>٢) ط والقراءة الجيدة نصب الظالمين.

<sup>(</sup>٣) ليست في ط. أي القراءة برفع الظالمين جيدة.

<sup>(</sup>٤) ليست في ك.

<sup>(</sup>٥) الفرزدق يمدح بشر بن مروان ـ الديوان ١٢٣ ـ الشجري ١ ـ ٣١٣ الخصائص ٣ ـ ٤٥ والمقام

وإني لقوام مَعَامِم للم يكن جرير ولا مولى جرير يقومها وواحد المقاوم مقام وقال زهير:

وفيهم مقامات حسانٌ وجوهها وأنْديَة يَنْتَابُها القولُ والفعلُ(١)

وواحد المقامات مقامة. والأصل في مثابة مَثْوَبة. ولكن حركة الواو نقلت إلى التاء، وتبعت الواو الحركة فانقلبت ألفاً، وهذا إعلال أتباع، تبع مثابة باب «ثاب» وأصل ثاب ثَوَب، ولكن الواو قلبت ألفاً لتحركها وانفتاح ما تبلها لا اختلاف بين النحويين في ذلك.

وهذا الباب فيه صعوبة إلا أن كتابنا هذا يتضمن شرح الإعراب والمعاني فلا بد من استقصائها على حسب ما يعلم.

ومعنى قوله:

﴿وَأَمْناً﴾: (قيل)(٢) كان من جنى جناية ثم دخل الحرم لم يقم عليه الحد، ولكن لا يبايع ولا يكلم حتى يضطر إلى الخروج منه، فيقام عليه الحد.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿واتَّخِذُوا مِنْ مَقَامٍ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّى ﴾.

قرئت «واتخذوا» بالفتح والكسر: وَاتَّخَذُوا، واتَّخِذُوا روى أَن عمر بن الخطاب قال للنبي على وقد وقفا على مقام إبراهيم: أليس هذا مقام خليل ربنا؟. «وقال بعضهم مقام أبينا»، أفلا نتخذه مصلى؟ فأنزل الله عز وجل: ﴿وَالْحَدُوا مِن مَقَام إبراهيم مصلى ﴾ فكان الأمر. والقراءَة ﴿واتخذوا ﴾

والمقامة سادة الناس ومجلسهم، وحصير الملك. وفي ابن يعيش ١٠ ـ ٩٠ ـ ٩١. البيت للأخطل.

<sup>(</sup>١) ديوانه ١١٢ ـ اللسان (قوم).

<sup>(</sup>٢) في ك فقط.

<sup>(</sup>٣) بتقدير وقلنا إتخذوا.

(بالكسر على هذا الخبر أبين)(٣). ولكن ليس يمتنع «واتخذُوا» لأن الناس اتخذوا هذا، فقال: ﴿وإذ جعلنا البيت مثابة ﴾ ﴿واتخذوا ﴿ فعطف بجملة على جملة.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ وَعَهِـ دْنَا إِلَى إِبرَاهِيمَ واسْمَاعِيـ لَ أَنْ طَهِـرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، والعَاكِفينَ والرُّكُّعِ السُّجُودِ﴾.

معنى طَهِّراه امنعاه من تعليق الأصنام عليه، والطائفون هم الذين يطوفون بالبيت، والعاكفون المقيمون به، ويقال قد عَكَف يعكُف ويَعْكِف على الشيءِ عُكُوفاً أي أقام عليه، ومن هذا قول الناس: فلان معتكف على الحرام، أي مقيم عليه، ﴿والرَّكُمُ السُّجودِ﴾: سائر من يُصلي فيه من المسلمين، و ﴿بيْتِيَ ﴾: الأجود فيه فتح الياءِ، وإن شئت سكَّنتها، والرُّكِّع جمع راكع، مثل غاز وغُزِّي، والسجود جمع ساجد، كقولك: ساجد وسجود، وشاهد وشهود.

> وقوله عزّ وجلّ : ﴿وإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ إِجْعَلْ هَذَا بَلَداً آمِناً ﴾ . المعنى وأذكروا إذ قال إبراهيم. وأمنا: ذا أمن.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿وَارزُقْ أَهلَهُ مِن النَّمراتِ﴾ [من آمن منهم . . . ]

﴿من الله عنه أهله ، المعنى أرزق من آمن من أهله دون غيرهم ، لأن اللَّه تعالى قد أعلمه أن في ذريته غيرَ مؤمن، لقوله: عزَّ وجلَّ: ﴿لاينال عهدى الظالمين (١).

وقـوله عـزّ وجلّ : ﴿ قَـالَ ومنْ كَفَرَ فَـأُمُتِّعُـهُ قَليـلاً ثُمَّ أَضْـطَرُّهُ إِلَى عَـذَابِ النّار﴾

أَكْثَر القراءَة (<sup>٢)</sup> على فأُمتِّعُه (قليـلاً)(<sup>٣)</sup> ثم أَضْطَرُّه، على الإخبـار، وقد

<sup>(</sup>١) الآية تفيد دعاء إبراهيم للمؤمنين، ولا تفيد نفي الرزق عن غيرهم. (٢) في ك القراء.

<sup>(</sup>٣) ليست في ك.

قرىء أيضاً - فَأُمْتِعْه، ثم آضْطَرَّه، على الدعاء، ولفظ الدعاء كلفظ الأمر مجزوم، إلا أنه استعظم أن يقال «أمر» فَمسْألتك مَنْ فوقك نَحْو أعطني، وأغفر لي دعاء ومسْألتُه، ومسألتُك من دُونَك أُمْرُ كقولك لغلامك إفعل كذا وكذا، والراء مفتوحة في قوله ثم «اضطرّه» لسكونها وسكون الراء التي قبلها الأصل ثم اضْطَرِرْه، ويجوز ثم أضطره ولا أعلم أحداً قرأ بها.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ القَوَاعَدَ مِنَ البَيْتِ ﴾ .

القواعد واحدتها قاعدة وهي كالأساس والأس للبنيان، إلا أن كل قـاعدة فهي للتي فوقها، وإسماعيلُ عطف على إبراهيم.

وقدوله: ﴿رَبُّنَا تَقَبُّلْ مِنَّا﴾ المعنى يقولان ﴿ربَّنَا تَقَبُّلْ مِنَّا﴾، ومثله في كتاب الله: ﴿والملائكةُ باسُطو أَيْدِيهِم أُخْرِجُوا أَنْفُسَكُم﴾(١) ومثله: ﴿والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سَلام عليكم﴾(٢) (أي يقولون سلام عليكم)(٣).

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَينْ لَكَ وَمِنْ ذُرِيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمةً لَكَ﴾ .

تفسير المسلم في اللغة الذي قد استسلم لأمر الله كله وخضع له، فالمسلم المحقِّقُ هو الذي أظهر القبول لأمر الله كله وأضمر مثل ذلك، وكذلك قوله: ﴿قالت الأعراب آمنا، قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا، ولكن قُولُوا أَسْلَمْنَا ﴾ (٤).

المعنى: قولوا جميعاً خضعنا وأظهرنا الإسلام. وباطنهم غير ظاهرهم لأن هؤلاءِ منافقون فأظهر الله عزّ وجلّ النبي على أسرارِهم، فالمسلم على ضُرْبين مُظُهِر القبولَ ومبطن (٥) مثلَ ما يُظْهِر، فهذا يقال له مؤمن، ومسلم إنما يظهر غير ما يبطن فهذا غير مؤمن، لأن التصديق والإيمان هو بالإظهار مع

<sup>(</sup>١) الأنعام ٦ - ٩٤.

<sup>(</sup>٢) الرعد ١٣ ـ ٢٤.

<sup>(</sup>٣) ليست في ك ، والآيات الثلاث تمثيل لحدف القول.

<sup>(</sup>٤) الحجرات ٤٩ ـ ١٤ . (٥) في ك مبطن به .

القبول، ألا ترى أنهم إنما قيل لهم ولَمَّا يـدْخُـلِ الإيمانُ في قُلوبِكم، أي أَظهرتم الإيمان خشية.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿وَأُرِنَا مَنَاسِكَنَا﴾.

معناه عَرِّفْنَا متعبداتنا، وكل متعبَّد فهو مَنْسَك ومَنْسِكِ، ومن هذا قيل للعابد ناسك، وقيل للذبيحة المتقرب بها إلى الله تعالى النَّسيكة، وكانِ الأصل في النسك إنما هو من الذبيحة لله جلّ وعزّ.

وتقرأً أيضاً ﴿وأرنا﴾ على ضربين: بكسر الراء وبإسكانها والأجود الكسر، وإنما أسكن أبو عمرو لأنه جعله بمنزلة فَخِذ وعَضُد وهذا ليس بمنزلة فخذ ولا عضد، لأن الأصل في هذا «أرْئِنَا» فالكسرة إنما هي كسرة همزة ألقيت (١)، وطرحت حركتها على الراء فالكسرة دليل الهمزة، فحذفها قبيح، وهو جائز على بعده لأن الكسر والضم إنما يحذف على جهة الاستثقال. فاللفظ بكسرة الهمزة والكسرة التي في بناء الكلمة واللفظ به واحد، ولكن الاختيار ما وصفنا أولاً.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةٍ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ ﴾ .

معنى ﴿ مَنْ ﴾ التقرير والتوبيخ ، ولفظها لفظ الاستفهام وموضعها رفع بالابتداء ، والمعنى ما يرغب عن ملة إبراهيم إلا مَنْ سَفه نَفْسَه (٢) ، والمِلَّةُ قد بينًاها وهي السُّنَة والمذهب، وقد أَكثر النحويونَ واختلفوا في تفسير ﴿ سفه نفسه ﴾ ، وكذلك أهلُ اللغة ، فقال الأخفش : أهل التأويل يزعمون أن المعنى ﴿ سَفّه نفسه ﴾ ، وقال يونس النحوي : أراها لغة ، وذهب يونس إلى أن فَعِل للمبالغة ، كما أن فَعُل للمبالغة فذهب في هذا مذهب التأويل (٣) ، ويجوزعلى

<sup>(</sup>١) حذفت.

<sup>(</sup>٢) أي شخص يرغب عنها إلا شخصاً سفه نفسه.

<sup>(</sup>٣) يقال كبرت كلمة بمعنى ما أكبرها ،ويقولون حسن وقبح أي ما أحسنه وما أقبحه.

هذا القول سَفِهْتُ زيداً بمعنى سَفَهْتُ زيداً، وقال أبو عبيدة معناه أهلك نفسه، وأوبق نفسه، فهذا غير خارج من مذهب أهل التأويل ومذهب يونس، وقال بعض النحويين: إن نفسه منصوب على التفسير، وقال التفسير في النكرات أكثر نحو طاب زيد بأمره نفساً، وقرَّ بِه عيْناً وزعم أن هذه المُفسِّرات المعارف أصل الفعل لها ثم نقل إلى الفاعل نحو وجِعَ زيد رأسه، وزعم أن أصل الفعل للرأس وما أشبهه، وأنه لا يجيز تقديم شيءٍ من هذه المنصوبات وجعل هسفه نفسه من هذا الباب.

قال أبو إسحق: وعندي أن معنى التمييز لا يحتمل التعريف لأن التمييز إنما هو واحد يدل على جنس أو خلة تخلص من خلال فإذا عرفه صار مقصوداً قصده، وهذا لم يقله أحد ممن تقدم من النحويين وقال أبو إسحق: إن ﴿سفه نفسه ﴾ بمعنى سفّه في نَفْسه إلا أن «في » حُذِفَت، كما حذفت حروف الجر في غير موضع، قال الله عز وجلّ: ﴿ولا جناح عليكم أنْ تسترضعوا أولادكم ﴾ (١)، والمعنى أن تسترضعوا لأولادكم، فَحُذِفَ حرف الجرّ في غير ظرف، ومثله قوله عزّ وجلّ: ﴿ولا تعزموا عقدة النكاح ﴾ (١) أي على عقدة النكاح ومثله قول الشاع : (٣)

نغالي اللحم للأضياف نِياً ونبذله إذا نضج القدور المعنى: نغالي باللحم، ومثله قول العرب: ضُرب فلان الظهر والبطن

<sup>(</sup>۱) الآية في سورة البقرة ٢ ـ ٣٣٣، ﴿ وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم ﴾. ولكن حدف الجار مع أنه مطرد كما في: ﴿ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلًا من ربكم ﴾ ١٩٨ - ﴿ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا ﴾ ٢٢٤، ﴿ ولا جناح عليكم أن تنكحوهن ﴾. «سورة الممتحنة» ـ ٢٠ وستأتى هذه الآيات.

<sup>(</sup>٢) البقرة ٢ \_ ٢٣٥ .

<sup>(</sup>٣) الحطيئة \_ أمالي المرتضى ٣ \_ ١٥ \_ وفي اللسان \_ فلا القدر \_ وأنظر معاني القرآن للفراء ٢ \_ ٣ وتعليق المحقق .

والمعنى: على الظهر والبطن. فهذا الذي إستعمل من حذف حرف الجر موجود في كتاب الله، وفي إشعار العرب وألفاظها المنثورة، وهو عندي مذهب صالح.

والقول الجيد عندي في هذا أن سفه في موضع جهل، فالمعنى:
- والله أعلم - إلا من جهل نفسه، أي لم يفكر في نفسه، كقوله عز وجل:
﴿ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلاَ تُبْصِرُونَ ﴾ (١)، فوضع جهل (٢)، وعدى كما عدى. فهذا جميع ما قال الناس في هذا، وما حضرنا من القول فيه.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ولَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ، فِي الدُّنْيَا﴾. معناه إخترناه ولفظه مشتق من الصفوة.

﴿وَإِنَّهُ فِي الآخِرةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾ فَالصالحُ في الآخرة الفائز.

وقوله: ﴿إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّه أَسْلِمْ ﴿ معناه إصطفاه إِذْ قال له ربه أسلم: أي في ذلك الوقت ﴿قال أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾.

وقوله: ﴿وَوَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ﴾.

قوله: ﴿بهَا﴾ هذه الهاءُ ترجع على الملة، لأن إسلامه هو إظهار طريقته وسنته ويدل على قوله: ﴿وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةٍ إِبْرَاهِيمَ ﴾ قوله: ﴿إِن اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ اللَّينَ ﴾. وإنما كسرت «إن» لأن معنى وصي وأوصى: قَوْلُ: المعنى قال لهم إن الله اصطفى لكم الدين (٣)، ووصى أبلغ من أوصى، لأن أوصى جائز أن يكون قال لهم مرة واحدة، ووصّى لا يكون إلا لمرات كثيرة.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿فَلاَ تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) سورة الذاريات ٥١ ـ ٢٢.

<sup>&#</sup>x27;(٣) الأظهر تقدير قول محذوف، أي وصى قائلًا.

<sup>(</sup>٢) ترك كلمة جهل واستعمل سفيه.

إن قال قائل كيف ينهاهم عن الموت، وهم إنما يُمَاتُون (١)، فإنما وقع هذا على سعة الكلام، وما تكثر استعماله «العرب» (٢) نحو قولهم: «لا أريننك ههنا»، فلفظ النهي إنما هو للمتكلم، وهو في الحقيقة للمُكلم، المعنى: لا تكونن ههنا فإن من كان ههنا ـ رأيته ـ والمعنى في الآية: ألزموا الإسلام، فإذا أدرككم الموت صادَفكم مُسْلمين.

وقوله عزّ وجِلّ : ﴿ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الموْتُ ﴾ .

المعنى: بـل أكنتم شهـداء إذ حضـر يعقـوب المـوت، ﴿إِذْ قَـالَ لِبَنيـهِ﴾ فقولك: ﴿إِذَ﴾ الثانية، موضعها نصب كموضع الأولى، وهذا بَدَلُ مَؤكَّدُ.

وقوله: ﴿قَالُوا نَعْبُدُ إِلٰهَكَ وَإِلَهُ آبَائِكَ﴾.

القراءة على الجمع، وقال بعضهم: «وإله أبيك» كأنه كره أن يجعل العم أباه، وجعل إبراهيم بدلاً من أبيك مبيناً عنه، وبخفض إسماعيل وإسحاق، كان المعنى إلهك وإله أبيك وإله إسماعيل، كما تقول: رأيت غلام زيد وعمرو أي غلامهما، ومن قال: ﴿وَإِلّه آبائك ﴾ فجمع وهو المجتمع عليه، جعل إبراهيم وإسماعيل وإسحق بدلاً، وكان موضعهم خفضاً (٣) على البدل المبين عن آبائك.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿إِلَّهَا وَاحِداً﴾ .

منصوب على ضربين: إن شئت على الحال، كأنهم قالوا نعبد: إلهك في حال وحدانيته، وإن شئت على البدل. وتكون الفائدة من (٤) هذا البدل ذكر التوحيد، فيكون المعنى نعبد إلها واحداً.

<sup>(</sup>١) في ط يؤتون ١

<sup>(</sup>٢) في ط وما يكثر استعماله.

<sup>(</sup>٣) الأولى موضعها \_ أي موضع هذه الأسماء . وسبق للزجاج تعبيرات مثل هذا .

<sup>(</sup>٤) في ط في هذا البدل.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ تِلْكَ أُمَّةً قَدْ خَلَتْ ﴾ .

معنى ﴿خلت﴾ مضت، كما تقول لثلاث خلون من الشهر أي مضين. وقوله عزّ وجلّ : ﴿وَلاَ تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ .

المعنى: إنما تسألون عن أعمالكم.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿وَقَالُوا كُونُوا هُوداً أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا﴾ .

المعنى: قالت اليهود: كونوا هوداً، وقالت النصارى: كونوا نصارى، وجزم تهتدوا على الجواب للأمر، وإنما(١) معنى الشرط قائم في الكلمة، المعنى إن تكونوا على هذه الملة تهتدوا، فجزم تهتدوا على الحقيقة جواب الجزاء.

وقوله عزِّ وجلِّ : ﴿ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ﴾ .

تنصب الملة على تقدير بل نتبعُ ملة إبراهيم ويجوز أن تنصب على معنى: بل نكون أهل ملة إبراهيم، وتحذف «الأهل» كما قال اللَّه عزّ وجلّ: ﴿واسْأَل الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا ﴾ (٢) لأن القرية لا تُسْأَل ولا تجيب. ويجوز الرفع «بل ملة إبراهيم حنيفاً». والأجود والأكثر: النصب. ومجاز (٣) الرفع على معنى: قل ملتنا وديننا ملة إبراهيم، ونصب ﴿حنيفاً ﴾ على الحال، المعنى: بل نتبع ملة إبراهيم في حال حنيفَتِه، ومعنى الحنيفة في اللغة الميل، فالمعنى: أن إبراهيم حنيف إلى دين الله، دين الإسلام. كما قال عزّ وجلّ: ﴿إِنَّ السِّدِينَ عِنْدَ اللَّه الإسْلام ﴾ (٤) فلم يبعث نبي إلا به. وإن اختلفت شرائعهم، فالعقد توحيد اللَّه عزّ وجلّ والإيمان برسله وإن اختلفت الشرائع، شرائعهم، فالعقد توحيد اللَّه عزّ وجلّ والإيمان برسله وإن اختلفت الشرائع،

<sup>(</sup>١) في الأصل وأن ـ وفي ط ومعنى ـ ولعله اجود العبارات.

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف ٨٢.

<sup>(</sup>٣) أي تقديره الإعرابي ، أنه خبر لمبتدأ محذوف.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران.

إِلا أَنه لا يجوز أَن تُتركَ شريعة نبي <sup>(١)</sup> أَو يعمل بشريعة نبي قبله تخالف شريعة نبي الأُمة التي يكون فيها.

وإنما أُخذ الحنفُ من قبولهم: امرأة حَنْفَاءُ ورجلْ أَحْنَف، وهو الذي تميل قدماه كل واحدة منهما بأصابعها إلى أُختها بأصابعها، قالت أم الأحنف بن قيس وكانت ترقصه، وخرج سيد بني تميم:

والله للولا حَنف في رجله ودقة في ساقه من هُزْلِه ما كان في فِتْسانِكم من مِثْله (٢)

وقوله عزّ وجلّ: ﴿ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ ﴾ المعنى: لا نكفر ببعض ونؤمن ببعض.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقدِ اهْتَذِوْا﴾ .

فإن قال قائل: فهل للإيمان مِثْلُ هو غير الإيمان؟ قيل له: المعنى واضح بين، وتأويله: فإن أتوا بتصديق مثل تصديقكم وإيمانكم ـ بالأنبياء، ووحدوا كتوحيدكم فقد اهتدوا، أي فقد صاروا مسلمين مثلكم.

﴿ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِفَاقِ ﴾ أي في مشاقة وعداوة ومن هذا قول الناس: فلان قد شق عصا المسلمين، إنما هو قد فارق ما اجتمعوا عليه من أتباع إمامهم، وإنما صار في شق غير شق المسلمين.

وقوله عِزَّ وجلِّ : ﴿فَسَيَكُفِيكُهُمُ اللَّهُ ﴾ .

هذا ضمان من اللَّه عزّ وجلّ في النصر(٣) لنبيه ﷺ لأنه إنما يكفيه إياهم

<sup>(</sup>١) في هذا الفُراغ جاءت كلمة «ولزم» ولا معنى لها فحذفناها.

<sup>(</sup>٢) في اللسان حنف \_ الشطران الأول والثالث.

<sup>(</sup>٣) في ط ـ النصر ـ بدون حرب الجر ، وفي ك بالنصر .

بإظهار ما بعثه به على كل دين سواه \_ وهذا كقوله: ﴿لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدَّينِ كُلِّهِ ﴿ اللَّه لَا عُلِبَ اللَّه لَا عُلِبَ اللَّه لَا عُلِبَ أَنَا وَرُسُلِي ﴾ (١) فهذا تأويله \_ واللَّه أعلم . وكذا قوله : ﴿كتب اللَّه لأَعْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي ﴾ (٢) فإن قال قائل فإن من الرسل مَنْ قُتِل . فإن تأويل ذلك \_ واللَّه أعلم \_ أن اللَّه غالب هو ورسله بالحجَّة الواضحة ، والآية البينة ، ويجوز أن تكون غلبة الآخرة لأن الأمر هو على ما يستقر عليه في العاقبة ، وقد قيل : إن اللَّه لم يأمر رسولاً بحرب فأتبع ما أمره اللَّه به في حربه إلا غلب . فعلى هذا التأويل يجوز أن يكون لم يقتل رسول قط محارباً .

وقوله عزَّ وجلِّ ; ﴿ صِبْغَةَ آللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مَنَ اللَّهِ صِبْغَةً ﴾ .

يجوز أن تكون ﴿ صبغة منصوبة على قوله: ﴿ بل نتبع ملة إبراهيم ﴾ أي بل نتبع صبغة الله. ويجوز أن يكون نصبها على ، بل نكون أهل صبغة الله. كما قلنا في ملة إبراهيم ، ويجوز أن ترفع الصبغة على إضمار هي ، كأنهم قالوا: هي صبغة الله أي هي ملة إبراهيم صبغة الله. وقيل: إنما ذكرت الصبغة لأن قوماً من النصارى كانوا يصبغون أولادهم في ماء لهم ، ويقولون هذا تطهير كما أن الختان تطهير لهم: فقيل لهم : ﴿ صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ﴾ ، أي التطهير الذي أمر به مُبالغُ في النظافة .

ويجوز أن يكون ـ والله أعلم ـ صبغة الله أي خلقة الله ـ جل وعز ـ الخلق، فيكون المعنى: أن الله إبتدا الخلق على الإسلام، ويكون دليل هذا القول قول الله عز وجل : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِن ظُهُ وَرِهِمْ ذُرِّيَتُهُمْ، وأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهُمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالوا بلى ﴾ (٣). وجاء في الحديث: أنهم

<sup>(</sup>١) التوبة ٩ ـ ٣٣ والصف ٦١ ـ ٨.

<sup>(</sup>٢) المجادلة ٥٨ ـ ٢١.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف ٧ ـ ١٧٢.

أخرجهم كالذر، ودليل هذا التأويل أيضاً قوله عزّ وجلّ: ﴿ فِ طُرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ﴾ (١) ويجوز أن يكون منه الخبر: «كلّ مولودٍ يُولَد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه أو ينصرانه وصبغت الثوب إنما هو غيرت لونه وخلقته.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ﴾.

في ﴿أَتُحَاجُونَنَا ﴾ فِي اللّهِ لغات فأجودها: ﴿أتحاجوننا ﴾ بنونين وإن شئت بنون واحدة ـ «أتّحَاجُونَا » على ادغام الأولى في الثانية وهذا وجه جيد، ومنهم من إذا أدغم أشار إلى الفتح كما قرأوا: ﴿مالك لاَ تَأْمَنَنَا عَلَى يوسف ﴾ (٢) على الإدغام والإشارة إلى الضم، وإن شئت حذفت إحدى النونين فقلت «أتحاجُونَا» فحذف لاجتماع النونين قال الشاعر:

تراه كالثغام يُعَلُّ مسكا يسوءِ الغانيات إِذَا فَليني (٣)

يريد فَلَيْنَنِي، ورأيت مذهب المازني (٤) وغيره ردَّ هذه القراءة، وكذلك ردِّوا ﴿ فَبِم تَبْشُرُونِ ﴾ (٥) قال أبو إسحق (١) والأقدام على ردِّ هذه القراءة غلط لأن نَافِعاً رحمه اللَّه قرأ بها، وأخبرني إسماعيل بن إسحق أنَّ نافعاً رحمه اللَّه

<sup>(</sup>١) الروم ٣٠ ـ ٣٠.

<sup>(</sup>۲) يوسف ۱۲ ـ ۱۱.

<sup>(</sup>٣) لعمر بن معد يكرب \_ يصف زوجة أبيه وقد خلف هو عليها بعد موته في الجاهلية يريد فلينني \_ فحذف النون تخفيفاً \_ الخزانة ١ \_ ٤٤٥ والضمير لشعر رأسه \_ الذي أبيض شيباً \_ والثغام نبت أبيض يظهر بالجبال أي أن شعره تزداد رائحته كلما افتلى حتى تغار الغواني .

<sup>(</sup>٤) أبو عثمان المازني \_ بكر بن محمد بن بقية من مازن شيبان بن ذهل \_ إمام في العربية بصري \_ روى عن أبي عبيدة والأصمعي وأبي زيد، وهو أستاذ المبرد وقال المبرد: لم يكن بعد سيبويه أعلم بالنحو من أبي عثمان \_ وكان مشهوراً بقطع مناظريه \_ وترك كتباً قيمة في القرآن والنحو \_ وله تفاسير على كتاب سيبويه توفى سنة ٢٤٨ هـ: البغية ٢٠٢

<sup>(</sup>٥) الحجر ١٥ ـ ٥٤ .

<sup>(</sup>٦) ك \_ قالوا: قال أبو إسحق.

لم يقرأ بحرف إلا وأقل ما قرأ به إثنان من قراء المدينة، ولَه وجُه في العربية فلا ينبغي أن يرد، ولكن «الفتح» في قوله ﴿فبم تُبشّرونَ﴾ أقوى في العربية (١).

ومعنى قوله: ﴿قُلْ أَتُحاجُّونَنَا فِي اللَّهِ ﴾ أن اللَّه عزّ وجلّ أمر المسلمين أن يقولوا لليهود الذين ظاهروا من لا يوحد اللَّه عزّ وجلّ مِن النَّصارى وعبدة الأوْثَانِ، فأمر اللَّه أن يحتج عليهم بأنكم تزعمون أنكم موحدون، ونحن نوحد فلم ظَاهرْتُمْ مِن لا يوحد اللَّه جلّ وعز ﴿ وهُو رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ﴾.

ثم أعلموهم أنهم مخلصون، وإخلاصهم إيمانهم بأن الله عزّ وجلّ واحد، وتصديقهم جميع رسله، فأعلموا أنهم مخلصون، دون من خالفهم.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْـرَاهِيمَ وإِسْمَاعِيـلَ وإِسْحَقَ وَيَعْقُـوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُوْداً أَوْ نَصَارَى﴾.

كَمَّأَنَّهُمْ قَالُـوا لَهُم: بأَيِّ الحُجَّتَينِ تَتَعَلَّقُونَ في أَمْرِنَـا؟ أَبالتَّـوحِيـد فنحن موحدون، أم بأتباع دين الأنبياء فنحن متبعون.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ قُلْ أَأْنُتُمْ أَعْلَمُ أَم اللَّهُ ﴾ .

تأويله: أن النبيَّ الذي آتانا بـ (الآيات)(٢) المعجزات وأتاكم بها ـ [أعلمكم] وأعلمنا أن الإسلام دين هؤلاءِ الأنبياءِ.

والأسباط هم الذين من ذرية الأنبياء، والأسباط إثنا عشر سِبْطاً وهم ولد يعقوب عليه السلام، ومعنى السبط في اللغة: الجماعة الذين يرجعون إلى أب واحد، والسبط في اللغة الشجرة، فالسبط، الذين هم من شجرة واحدة.

<sup>(</sup>١) لأنه جاء على القياس والأكثر.

<sup>(</sup>٢) كلمة الآيات في ك فقط، وفي بقية النسخ بالمعجزات.

وقوله: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَم شَهادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ ﴾ .

يعني بهم هؤلاءِ الـذين هم علماءُ اليهـود، لأنهم قـد علمـوا أن رسـالـة النبي حق، وإنما كفروا حسداً \_ كما قال الله عزّ وجـلّ \_ وطلبا لـدوام رياستهم وكسبهم، لأنهم كانوا يتكسبون بإقامتهم على دينهم فقيل وَمَـنْ أَظَلَمُ مِمَّن كَتَمُ أَمَرَ النّبيِّ عَلَيْ ولا أَحدَ أَظْلَمُ مِنْه وقوله: ﴿ وَمَا اللّه بِغَافِل عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾.

يعني: من كتمانكم ما علمتموه من صحة أمر النبي عِيِّكِ .

وقوله: ﴿ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ ﴾ .

المعنى: لها ثواب ما كسبت، ولكم ثواب ما كسبتم.

وقوله عزّ وجلّ: ﴿ سَيُقُولُ السُّفَهَاءُ منَ النَّاسِ ﴾ فيه قولان، قيل يعني به: كفار أهل مكة، وقيل يعني به: اليهود والسفهاء واحدهم سفيه، مثل شهيد وشهداء، وعليم وعلماء.

وقوله عزّ وجلّ: ﴿مَا وَلاَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوْا عَلَيْهَا ﴾ معنى ﴿ما ولاهم ﴾: ما عدلهم عنها يعني قبلة بيت المقدس، لأن النبي على كان أُمِرَ بالصلاة إلى بيت المقدس، لأن مكة وبيت الله الحرام كانت العرب آلفة لحجّه (۱)، فأحبَّ الله عزَّ وجلَّ أن يمتحن القوم بغير ما ألفوه ليظهر من يتبع الرسول ممن لا يتبعه ، كما قال الله عزّ وجلَّ : ﴿وَمَا جَعَلْنَا القِبْلَةَ الَّتِي كُنْتُ عَلَيْهَا إلاَّ لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَبعُ الرسول مِمَّنْ يَنقلِبُ على عَقِبَيْهِ ﴾ فامتحن الله ببيت المقدس فيما روى لهذه العلة ، واللَّه أعلم .

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ قُلْ لِلَّه المَشْرِقُ وَالمغرَبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مَسْتَقِيمٍ ﴾ .

معناه حيث أمر اللَّه أن يُصَلَّى ويُتَعَبِّدُ، فهو له، وعالم به، وهو فيه كما

<sup>(</sup>١) كان القياس أن يقول لحجهما، وفي ط مكة بيت اللَّه الحرام،

قال: ﴿وَهُوَّ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ ﴾.

وكما قال: ﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ ﴾ (١) وكما قال: ﴿ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ ﴾ (٢).

وقوله عزّ وجلّ : ﴿إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ .

معناه: طريق مستقيم كما يحب الله.

وقوله: ﴿وَكَذَلِكَ جِعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً ﴾.

معنى الأمة: الجماعة أيّ جماعة كانت. إلا أن هذه الجماعة وصفت بأنها وسط وفي «أُمّةٍ وَسَطاً» قولان، قال بعضهم وسطا: عدلاً، وقال بعضهم: أخياراً، واللفظان مختلفان والمعنى واحد، لأن العدل خير والخير عدل. وقيل في صفة النبي على: إنّه من أوسط قومه جنساً، أي من خيارها، والعرب تصف الفاضِل النسب بأنه: من أوسط قومه، وهذا يعرف حقيقته أهل اللغة لأن العرب تستعمل التمثيل كثيراً فتمثل القبيلة بالوادي والقاع وما أشبهه فخير الوادي وسطه فيقال: هذا من وسط قومه، ومن وسط الوادي، وسَرِ الوادي وسِرَارة الوادي وسر الوادي، ومعناه كله: من خير مكان فيه، فكذلك النبي على من خير مكان في نسب العرب، وكذلك جعلت أمة وسطاً أي خياراً.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ ﴾ .

﴿تكونوا﴾ في موضع نصب، «المعنى جعلناكم خياراً» (أن الله تكونوا شهداء)، فنصب «تكونوا» بأن، «وشهداء» نصب خبر تكونوا، إلا أن (شهداء)

سورة الأنعام ٦ ـ ٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الحديد ٥٨ ـ ٤.

<sup>(</sup>٣) سورة المجادلة ٥٩ ـ ٧.

<sup>(</sup>٤) في ط أخياراً.

لا ينون، لأنه لا ينصرف لأن فيه ألف التأنث، وألف التأنيث يبنى معها الاسم (۱) ولم يلحق بعد الفراغ من الاسم (۲) فلذلك لم تنصرف (شهداء)، فإن قال قائل: فلم جعل الجمع بألف التأنيث قيل: كما جعل التأنيث في نحو قولك جَريب وأجربة (۲)، وغراب وأغربة وضارب وضَرَبة، وكاتِب وكتبة. وتأويل (لِتَكُونُوا شُهَداء عَلَى النَّاسِ فيه قولان: جاء في التفسير أن أمم الأنبياء تكذب في الاخرة إذا سُئِلت عمن أرسل إليها فتجْحَد أبياءها، هذا فيمن جحد في الدنيا منهم فتشهد هذه الأمة بصدق الأنبياء، وتشهد عليهم بتكذيبهم، ويشهد النبي على لهذه الأمة بصدقهم وإنّما جازت هذه الشهادة، وإن لم يكونوا ليعاينوا تلك الأمم (٤) لأخبار النبي فهذا قول. وقال قوم الرسول محتجاً على النَّاس في محتجين على سائر من خالفكم، ويكون الرسول محتجاً عليكم ومبيناً لكم. والقول الأول: أشبه بالتفسير وأشبه بقوله: وصَطاً ولأن النبي على يحتج عَلَى المسلمين وغيرهم.

وقوله عزّ وجلّ: ﴿وإِنْ كَانَتْ لَكَبيرةً إِلاَّ عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ﴿ يعني قِبْلَة بيتِ المقدِس، أي وإن كان أتباعها لكبيرة. المعنى إنه كبير على غير المخلصين، فأما من أخلص فليست بكبيرة عليه، كما قال: ﴿إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هدى اللَّهُ ﴾ أي فليست بكبيرة عليهم. وهذه اللام دخلت على «إِنْ» لأن اللام إذا لم تدخل مع إنْ الخفيفة كان الكلام جُحْداً (٥) فلولا «اللام» كان المعنى «ما كانت كبيرة» فإذا جاءت إن واللام فمعناه التوكيد للقصة، واللام تدخل في

<sup>(</sup>١) يمنع من الصرف.

<sup>(</sup>٢) لم يتصل بها مضاف إليه، وفي ك لا يلحق.

<sup>(</sup>٣) الأصل فيه كل أرض ذات حدود ـ ثم استعمل في مقدار معين من الأرض وهـ و يستعمل في المساحة وفي الكيل أنظر ص ٤٩٧ حاشية ١.

<sup>(</sup>٤) في ط: وإن كان لم يعاينها منهم تلك الأمم: وهو تعبير ركيك. والأولى وإن كانوا لم يعاينوها.

أي نفياً \_ فيفرق بين «أن» إلنافية والمؤكدة باللام في خبرها.

الخبر، ونحن نشرح دخولها على «الخفيفة»(١) في موضعها إن شاءَ اللَّه.

وقوله عزّ وجلّ: ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ﴾. هذه اللام [هي] التي يُسميها النحويون لام الجحود، وهي تنصب الفعل المستأنف. وقد أحكمنا شرحها قبل (هذا الموضوع) (٢).

ومعنى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمانَكُمْ ﴾: أي من كان صَلَّى إلى بيت المقدس قبل أن تُحوّل القبلة إلى البيت الحرام بمكة فصلاتُه غير ضائعة وثوابه قائم، وقيل: إنَّه كان قوم قالوا: فما نَصنع بصَلاتِنَا التي كنا صليناها إلى بيت المقدس، فأنزل اللّه عزّ وجلّ: ﴿ومَا كَانَ اللّه ليُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ﴾ أي تصديقكم بأمر تلك القبلة. وقيل أيضاً: إنَّ جماعة من أصحاب النبي عَنَّ تُوفُوا وهم يصلون إلى بيت المقدس قبل نقل القبلة [إلى بيت الله الحرام] فسئل النبي عن صلاتهم فأنزل اللّه عزّ وجلّ: ﴿وَمَا كَانَ اللّهُ ليُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ، إنَّ اللّه بِالنّاسِ لَرَوُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ إن شئت قلت لرؤوف، وإن شئت لرووف رحيم، فهمزت وخففت (٣) ومعنى الرأفة كمعنى الرحمة.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ ﴾:

المعنى: في النظر إلى السماء، وقيل: تقلب عينك، والمعنى واحد لأن التقلب إنما كان لأن النبي على أمر بترك الصلاة إلى بيت المقدس فكان ينتظر أن ينزل عليه الوحي إلى أي قبلة يُصَلّي، وتقلب مَصْدر تَقَلَّبَ تقلُّباً، ويجوز في القرآن لأنه تغيير للمصْحف.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ فَلَنُولِّينَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا﴾:

<sup>(</sup>١) كذا في جميع النسخ. وظاهر أنه الثقيلة، إذ المذكور هنا الخفيفة. وأنظر ص ٢٣٠ في الآية. ﴿ولنبلونكم بشيء من الخوف﴾.. الخ.

<sup>(</sup>٢) ليست في ك.

<sup>(</sup>٣) في ك: إن شئت قلت لرؤوف رحيم ولرؤوف، ومعنى.

قد كان النبي على بالمدينة حين أمر بأن ينتقل عن الصلاة إلى بيت المقدس، فأمر بأن يصلي إلى بيت الله الحرام، وقيل في قوله: ﴿ترضاها﴾ قولان قال قوم معناه تحبها، لا أن النبي على لم يكن راضياً بتلك القبلة، لأن كل ما أمر الله الأنبياء «عليهم السلام» به فهي - راضية به - وإنما أحبها النبي في لأنها كانت عنده أدعى النبي في لأنها كانت عنده أدعى لقومه إلى الإيمان وقوله عزّ وجلّ: ﴿فَولً وَجْهَكَ شَطْر المَسْجِدِ الحَرام ﴾ أي المسجد الحرام، فأمر أن يستقبل - وهو بالمدينة - مكة، والبيت الحرام، وأمر أن يستقبل البيت حيث كان الناس، ومعنى الشطر: النحو(۱)، وشطر منصوب على الظرف، قال الشاعر:

إِنَّ العَسِيـرَ بهـا داءٌ يـخـامـرهـا فَشَـطْرَهـا نـظرُ العينين محسـور٢٠)

أي فنحوَها، ولا اختلاف بين أهل اللغة أن الشطر النحو، وقول الناس فلان شاطر، معناه قد أخذ في نحو غير الاستواء، فلذلك قيل شاطر لعدوله عن الاستواء، يقال قد شطر الرجل يشطر شِطَارة وشَطَارة (٣)، ويقال هؤلاء قوم مشاطرونا أي دورهم تتصل بدورنا، كما تقول هؤلاء يناجوننا أي نحن نحوهم، وهم نحونا، فلذلك هم شاطرونا.

وقــولـه عــزٌ وجـلٌ: ﴿ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الْرَّسُــول مِمَّنْ يَنْقَلِّبُ عَلَى

<sup>(</sup>١) الجهة.

<sup>(</sup>٢) هـو فيس بن خويلد بن كـاهل، ويسمى ابن العيـزارة، وهي أمه والبيت يـروى أن العسيب، وأن النعوس النعوس. وهي ناقته أصابها مرض فحـزن لها ـ وظـل يتجه إليهـا ببصره حـزناً عليهـا. والنعوس اسمها. أما العسيبة فهو اسم لسعفة النخل. وشبه ناقته بها، يعني أنها ضامرة رشيقة والبيت في اللسان «شطر»، والكامل ١ ـ ١٩٣٠، ٢ ـ ٢٨٧. ت (أبو الفضل).

<sup>(</sup>٣) في القاموس: الشاطر من أعيا أهله خبثاً، وقد شطر كنصر وكرم شَطارة فيهما.

عَقِبَيْه ﴾ (١) إِن قال قائل ما معنى : ﴿ إِلا لِنَعْلَمُ مِن يَتَبِعُ الرَّسُول مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْه ﴾ واللَّه عزّ وجلّ ـ قد علم ما يكون قبل كونه ، فالجواب في ذلك أن اللَّه يعلم من يتبع الرسول مِمَّن لا يتبعه من قبل وقوعه وذلك العلم لا تجب به مجازاة في ثواب ولا عقاب ولكن المعنى ليعلم ذلك منهم شهادة فيقع عليهم بذلك العلم اسمُ مطيعين واسمُ عاصين ، فيجب ثوابهم على قدر عملهم ، ويكون معلومُ (١) مَا في حال وقوع الفعل منهم علم شهادة \_ كما قال عزّ وجلّ : ﴿ عَالَمُ الغَيْبِ والشَّهَادَةِ ﴾ (٣) فعلمه به قبل وقوعه علم غيب، وعلمه به في حال وقوعه شهادة وكل ما علمه اللَّه شهادة فقد كان معلوماً عنده غيباً ، لأنه علمه قبل كونه ، وهذا يبين كل ما في القرآن مثله (٤) نحو قوله [تعالى] : علمه قبل كونه ، وهذا يبين كل ما في القرآن مثله (٤) نحو قوله [تعالى] : ﴿ وَلِنَبُلُونَكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ المُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبُلُو أَخْبَارَكُمْ ﴾ (٥) .

وقىوله عنزَ وجَلِّ: ﴿وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّـذِينَ أُوتِـوا الْكِتَـابَ بِكُـلِّ آيـة مـا تَبِعُـوا قِبْلَتَكَ﴾

زعم بعض النحويين، أن «لَئِنْ» أُجِيبَ بجواب «لوْ» لأن الماضي وَليها كما وَلِيَ (١) «لو» فأجيب بجواب «لو» ودخلت كل واحدة منها على أُختها (٧) قال الله عزّ وجلّ: ﴿وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحاً فَرَأَوْهُ مُصْفَرًا لَظَلُوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ ﴾ (٨) فجرت مجرى: «وَلَوْ أَرْسَلْنَا رِيحاً» وَكذلك قال الأخفش بهذا

<sup>(</sup>١) موضع هذه الآية قبل الآية ألتي سبقت.

<sup>(</sup>٢) في ك. وتكون معلومة في حال وقوع الفعل معلوم شهادة ـ ومعلوم هنا بمعنى العلم وهي مصدر.

<sup>(</sup>٣) سورة ٦٤ ـ ١٨ .

<sup>(</sup>٤) (ك) وهذا بين كما في القرآن مثله.

<sup>(</sup>٥) القتال ٤٧ ـ ٣١.

<sup>(</sup>٦) في ك كما يلى لو.

<sup>(</sup>٧) حلت كل محل الأخرى.

<sup>(</sup>٨) الروم (٣٠) آية ٥٢.

القول، قال سيبويه وجميع أصحابه: إن معنى ﴿لظلوا من بعده يكفرون﴾. ليظَلُّنَ، ومعنى ﴿لَئِنْ﴾ غير معنى «لو» في قول الجماعة، وإن كان هؤلاءِ قالوا إنَّ الجواب متفِقٌ فإنهم لا يدْفعون أن معنى ﴿لئن ﴾ ما يستقبل ومعنى «لو» ماض وحقيقة معنى «لو» أنها يمتنع بها الشيء لإمتناع غيره، تقول لو أتيْتني لأكْرمتُك، أي لم تأتني فلم أكرمك، فإنما امتنع إكرامي لامتناع إتيانك(١)، و ﴿لئِنْ ﴾ أنه يقع الشيء [فيهما] لوقوع غيره (في المستقبل)(١) تقول إنْ تأتِنِي أُكْرِمْكَ، فالإكرام يقع بوقوع الإتيان فهذه حقيقة معناهما.

فأما التأويل فإن أهل الكتاب قد علموا أن النبي ﷺ حقَّ وأن صفته ونبوَّته في كتابهم، وهم يحققون العلم بذلك فلا تغني الآيات عند من يجد ما يعرف.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعَ ۚ قِبْلَةَ بَعْضٍ ﴾ .

لأن أهل الكتاب تظاهروا على النبي على واليهودُ لا تتبع قبلة النَّصارى، ولا النَّصارى تتبع قبلة اليهود، وهم مع ذلك في التظاهر على النبي متفقون.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿إِنَّكَ إِذَنْ لَمنَ الظَّالِمِينَ ﴾ .

أي أنك لمنهم أن إتبعت أهواءَهم. وهذا الخطاب للنبي على ولسائر أمَّتِه، لأن ما خوطب به (مِنْ هذَا الجنس)(٢) فقد خوطب به الأمة والدليل على ذلك قوله عزّ وجلّ: ﴿يا أَيها النّبيُ إِذَا طَلّقْتُم النّسَاءَ﴾(٤) أول الخطاب للنبي على وليس معه لفظ الأمة، وآخره دليل أن الخطاب عامٌّ.

<sup>(</sup>١) ك لامتناع إكرامك.

<sup>(</sup>٢) ليست في ك، وزيادة فيها لا بد مُنها لخلو الجملة ـ مِن الرابط.

<sup>(</sup>٣) ليست في ط. والمراد ما خوطب به من تكاليف الشريعة.

<sup>(</sup>٤) الطلاق ٦٥ ـ ١ .

وقوله عزّ وجلّ : ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرَفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ﴾ .

يعني به علماء اليهود.و (الذين) رفع بالابتداء، وخبر الذين \_ (يَعْرفونَه)، وفي (يعرفونه) قولان: قال بعضهم: يعرفون أن أمر القبلة وتحول النبي على من قبل بيت المقدس إلى البيت الحرام حق، كما يعرفون أبناءهم، وقيل معنى (يعرفونه) يعرفون النبي على وصِحّة أمره.

وقـوله عـز وجل : ﴿وَإِنَّ فَـريقاً مِنْهُم لَيكْتُمُـونَ الحقَّ وَهُمْ يَعْلَمُـوْنَ﴾ أي يعلمون (أَنَّهُ الحق)(١)، أي يكتمـون صِفَتَهُمْ، ومن لا يعلم أمر النبي ﷺ وما جاء به «وهم يعلمون أنه حق».

وقوله عزّ وجلّ: ﴿الحَقُّ مِنْ رَبِّكَ﴾ أي هذا الحق من ربك﴿فلاَ تَكُونَنَّ مِنَ المُمْتَرِينَ﴾ أي من الشاكين والخطاب أيضاً عام أي فلا تكونوا من الشاكين.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ولكلُّ وِجْهَةٌ هُو مُولِّيها﴾.

يقال هذه جِهةٌ ووَجْهةٌ، ووِجْهةٌ، وكذلك يقال ضَعَةٌ وَوَضْعَةٌ، وَضِعةً. وقيل في قوله: ﴿هُوَمُولِيَّهَا ﴾ قَوْلاَن: قال بعض أهل اللغة ـ وهو أكثر القول ـ «هو» (٢) لِكُلِّ: المعنى هو موليها وجهه، أي وكل أهل وجهة هم الذين ولوا وجوهم إلى تلك الجهة ـ وقد قرئ أيضاً ـ هو مولاها. وهو حسن. وقال قوم: أي الله ـ على ما يزعمون ـ يولي أهل كل ملة القبلة التي يريد، وكلا القولين جائز، والله أعلم.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ .

<sup>(</sup>١) ليست في ك.

 <sup>(</sup>٢) يريد أن ضمير «هو» يعود على كل ـ والأقرب أنه للمضاف إليه المحذوف الذي دل عليه التنوين
 وناب عنه، \_ أي لكل طائفة.

أي فبادروا إلى القبول من اللَّه عزّ وجلّ ، وَوَلُّوا وجوهكم حيث أمركم أن ولوا.

وقَوله عزّ وجلّ : ﴿ أَينَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعاً ﴾ .

أي يرجعكم إليه. ﴿إِنَّ اللَّه علَى كلِّ شَيءٍ قَديرٌ ﴾ فَتُوفُونَ مَا عَمِلتُمْ وأَينما تَجزم ما بعدها. لأنها إذا وصلت به «ما» جزمت ما بعدها وكان الكلام شرطاً. وكان الجواب جزماً كالشرط. وإن كانت استفهاماً نحو أين زيد فإن أجبته (۱) مأجبت بالجزم، تقول أين بيتُك أُزرُك. المعنى إِنْ أعرف بَيتَك أُزرُك، وزعمَ بعض النحويين أن قوله: ﴿أَدُلُكُم على تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أليم ﴿ جوابه ﴿ يَغْفِرْ لَكُمْ ﴾ وهذا خطأً لأنه ليست بالدلالة تَجب المغفرة إنما تجب المغفرة بقبولهم ما يُؤدي إليهم النبي على الله ولكن ﴿ يغفر لكم ذنوبكم ﴾ جواب تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون، فإنه أمر في لفظ خبر. المعنى: آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا يغْفِرْ لكُمْ

وقوله عزّ وجَلّ : ﴿لِئَلَّا يكونَ للنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً ﴾.

أي قد عرفكم اللَّه أمر الاحتجاج في القبلة مما قد بيناه لئلا يكون للناس على (٢) اللَّه حجة في قوله: (٣) ﴿ ولكل وجهة هـ و موليهـ اللَّه عرف الله على للله على (١) اللَّه حجة في قوله: (٣) ﴿ ولكل وجهة هـ و موليهـ الله على (١) اللَّه حجة في قوله: (٣) ﴿ ولكل وجهة هـ و موليهـ الله على (١) اللَّه حجة في قوله: (٣) ﴿ ولكل وجهة هـ و موليهـ الله على (١) الله على (١)

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُم فَلَا تَخْشُوْهُمْ ﴾ .

قال بعضهم لكن الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم، والقول عندي أن المعنى في هذا واضح: المعنى لئالا يكون للناس عليكم حجة، إلا من ظلم

<sup>(</sup>١) أي فإن جيء لهذا الاستفهام بجواب جزمته، وفي ك فإن أجبته جزمته.

<sup>(</sup>٢) ك عليكم.

<sup>(</sup>٣) أي عرفكم الاحتجاج في جملة ﴿ولكل وجهة ﴾.

بإحتجاجه فيما قد وضع له، كما تقول: ما لك عليًّ مِنْ حُجة إلا الظلم، أي إلا أن تظلمني، المعنى ما لك عليً من حجة البتة، ولكنك تظلمني، ومالك عليً حجة إلا ظلمي. وإنما سُميّ ظلمه هنا حجة لأن المحتج به سماه حجة \_ وحجّتُه دَاحِضَةٌ عِنْدَ الله، \_ قال الله عزّ وجلّ: ﴿حجتهم داحضة عند ربّهم﴾(١). سميت حجة إلا أنها حجة مُبْطلة(٢).

فليست بحجة موجبة حقاً.

وهذا بيانَ شاف إِن شاءَ اللَّه.

وقـوله عـزّ وجلّ: ﴿ولِأَتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ﴾ أي عـرفتكم لئلا يكـون عليكم حجة ﴿ولاَ تَم نعمتي عليكم﴾، ﴿وَلَعَلكُمْ تَهْتَدُونَ﴾.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ كَمَا أَرْسَلْنَا ۚ فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُم ﴾ .

﴿كما﴾(٣) تصلح أن تكون جواباً لما قبلها، فيكون: ﴿لعلكم تهتدون﴾ ﴿كَما أُرسلنا فيكم رسولاً منكم﴾. والأجود أن تكون ﴿كما﴾ معلقة بقوله عز وجلّ ﴿فَاذَكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾.

أي فاذكروني بالشكر والإخلاص كما أرسلنا فيكُمْ. فإن قال قائل فكيف يكون جواب (كما أرسلنا) (فاذكروني أذكركم) فالجواب ههنا إنما يصلح أن يكون جوابين (٤) لأن قوله، (فاذكروني) أمر، وقوله أذكركم جزاء اذكروني: والمعنى إن تذكروني أذكركم.

<sup>(</sup>١) الشوري ٤٢ ـ ٦٦.

<sup>(</sup>٢) ك. تبطل.

<sup>(</sup>۳) کلمة «کما».

<sup>(</sup>٤) يريد أن ﴿فاذكروني﴾ تعلق بمعمولين ﴿كما أرسلنا﴾ و﴿أذكرُكُم﴾ فيكون التقدير فاذكروني كما أرسلت فيكم رسولاً أذكركم. وهذا يمكن من ناحية المعنى أما من الناحية الإعرابية فلا بد من تقدير محذوف مفسر بالأمر ﴿فاذكروني﴾ لأن ما بعد الفاء لا يعمل فيما قبلها.

ومعنى الآية أنها خطاب لمشركي العرب، فخاطبهم الله عزّ وجلّ بما دلهم على إثبات رسالة النبي على فقال كما أرسلنا فيكم محمداً وهو رجل منكم أمي (١) تعلمون أنه لم يتل كتاباً قبل رسالته ولا بعدها إلا بما أوحي إليه، وإنكم كنتم أهل جاهلية لا تعلمون الحكمة ولا أخبار الأنبياء (٢)، ولا آبائهم ولا أقاصيصهم. فأرسل إليكم النبي في فأنبأكم بأخبار الأنبياء، وبما كان من أخبارهم مع أممهم، لا يدفع ما أخبر به أهل الكتاب، فكما أنعمت عليكم بإرساله فاذكروني ـ بتوحيدي، وتصديقه في واشكروالي أذكركم برحمتي ومغفرتي والثناء عليكم.

وقوله عزّ وجلّ: ﴿وَلا تَكْفُرُونِ﴾.

الأكثر الذي أتى به القراءُ حذف الياءَات مع النون. وقوله عزّ وجلّ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ والصَّلاةِ ﴾ يَا أَيُّها (٣) نداءٌ مفرد مبهم و ﴿الذين ﴾ في موضع رفع صفة لأيُّها. هذا مذهب الخليل وسيبويه، وأما مذهب الأخفش، فالذين صلة لأي وموضع الذين رفع بإضمار الذكر العائد(٤) على أي كأنه على مذهب الأخفش بمنزلة قولك: يا من الذين، أي يا من هم الذين.

و «ها» لازمة لأي عوض عما حذف منها لـلإِضافة، وزيادة في التنبيه، وأي في غير النداء لا يكون فيها «هاء» ويحذف معها الذكر العائد عليها، تقول أضرب أيُّهُم أفضل، وأيَّهُمْ هـو أفضل ـ تريـد الـذي هـو أفضل . وأجـاز

<sup>(</sup>١) في ط أي.

<sup>(</sup>٢) في ت القرآن.

<sup>(</sup>٣) في ط أيها.

<sup>(</sup>٤) أي هي خبر لضمير محذوف يعود على أي .

أي الضمير ـ والقاعدة في أي أنها إذا أضيفت وحذف صدر صلتها فهي مبنية. ولهذا لا يجوز أضرب أيهم أفضل بالنصب، عند جمهور النحويين ويقال أضرب أيهم يأتيك.

المازني أن تكون صفة أي نصباً. فأجاز «ياأيها الرَّجُلَ» أقبل، وهذه الإجازة غير معروفة في كلام العرب، ولم يجز أحد من النحويين هذا المذهب قبله، ولا تابعة عليه أحد بعده \_ فهذا مطروح مرذول لمخالفته كلام العرب والقرآن وسائر الأخبار.

ومعنى ﴿استعينوا بالصبر والصلاة﴾ أي بالثبات على ما أنتم عليه. وإن نالكم فيه مكروه في العاجل، فإن الله مع الصابرين، وتأويل أن الله مَعَهُمْ أي يظهر دينه على سائر الأديان، لأن من كان الله معه فهو الغالب ـ كما قال عزّ وجلّ: ﴿أَلا إِن حِزْبَ الله هُمْ الغَالِبُون﴾(١).

ومعنى استعينوا بالصلاة، أي أنكم إذا صليتم تلوتم في صلاتكم ما تعرفون به فضل ما أنتم عليه فكان ذلك لكم عوناً.

وقوله عزّ وجلّ: ﴿ولا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللّه أَمْوَاتُ ﴿ بإضمار مكنّيهم (٢) ، أي لا تقولوا هم أموات ، فنهاهم اللّه أن يُسمُّوا من قتل في سبيل اللّه ميْتاً ، وأمرهم بأن يسموهم شُهداء \_ فقال : ﴿ بَلْ أَحْيَاءُ عند ربّهمْ يُرْزَقُونَ ﴾ فأعلمنا أن من قتل في سبيل اللّه حيّ . فإن قال قائل . فما بالنا نرى جثة غير متصرفة على متصرفة ؟ فإن دليل ذلك مثل ما يراه الإنسان في منامه ، وجثته غير متصرفة على قدر ما يُرى (٣) واللّه عزّ وجلّ قد توفى نفسه في نومه فقال تعالى : ﴿ اللّه يَتَوفَى قدر ما يُرى (١ وينتب ه المنتبه من نومه في في منامه الله عن وهو في بقية من ذلك ، فهذا دليل أن أرواح الشهداء جائز أن في منارك الشهداء جائز أن

<sup>(</sup>١) في المائدة ٥ ـ ٦٥ ـ ﴿وَمِن يَتُولَ اللَّهُ وَرَسُولُـهُ وَالذِّينَ آمَنُـوا فَإِنْ حَـرَبِ اللَّهُ هُمُ الغالبُونَ﴾ وفي سورة المجادلة ٥٨ ـ ٢٢ ـ ﴿الآ إِن حزبِ اللَّهُ هُمُ المفلحونَ﴾ ولا يُوجد النص الذِّي ذكره.

<sup>(</sup>٢) الضمير الدال عليهم.

<sup>(</sup>٣) وفي ك على قدر ما نرى ـ والمراد على قدر ما نشاهد نحن من همود جثته.

<sup>(</sup>٤) الزمر ٣٩ ـ ٤٢.

تفارق أجسامهم، وهم عند اللّه أحياء، فالأمر فيمن قُتِلَ في سبيل اللّه لا يجب أن يقال له ميت لكن يقال له شهيد وهو عند اللّه حيّ . وقد قيل فيها قول غير هذا ـ وهذا القول الذي ذكرته آنفاً هو الذي أُختَاره ـ قالوا معنى الأموات أي لا تقولوا هم أموات في دينهم، بل قولوا إنهم إحياء في دينهم. وقال أصحاب هذا القول: دليلنا واللّه أعلم \_ قوله: ﴿ أَوَ مَن كَانَ مَيْتناً فَأَحْيَيْناه وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً يُمْشِي بِهِ في النّاس كَمَنْ مَثلُهُ في الظّلُمَاتِ لَيْسَ بِحَارِج مِنها المهتدي حياً وأنّه حين كان على الضلالة كان ميتاً، والقول الأول أشبه بالدين وألْصَقُ بالتفسير.

قوله عزّ وجلّ : ﴿ وَلَنْبُلُوَنَّكُمْ بِشَي مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ﴾.

إختلف النحويون في فتح هذه الواو<sup>(٦)</sup> فقال سيبويه: إنها مفتوحة لالتقاءِ الساكنين، وقال غيره من أصحابه أنها مبنية على الفتح، وقد قال سيبويه في لام يفعل، لأنها مع ذلك قد تبنى على الفتحة (٦)، فالذين قالوا من أصحابه إنها مبنيّة على الفتح غير خارجين من قول له. وكلا القولين جائز (٤).

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ بشَيْءٍ منَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ ﴾.

ولم يقل بأشياءً، فإنما جاءً على الاختصار، والمعنى يـدل على أنه وشيءٍ من الحوف وشيءٍ من نقص الأموال والأنفس، وإنما جعـل الله هذا

<sup>(</sup>١) الأنعام ٦-١٢٢.

<sup>(</sup>٢) الواو التي قبل نون التوكيد.

<sup>(</sup>٣) رأى سيبويه أن الأصل في الواو السكون. وفتحتها - هنا - عرضت لسكون النون بعدها. ورأى أصحابه أنها فتحة بناء أصلية، وهو الذي عليه جمهور النحاة، وقد حاول المؤلف التوفيق بينهما بما جاء في كلام سيبويه في موضع آخر من أن لام المضارع المسند للواحد قد تبنى على الفتح.

<sup>(</sup>٤) أن سيبويه في موضع آخر علل فتح لام الفعل قبل نون التوكيد بأنها قد تكون فتحة بناء فالـذين قالوا بفتح واو نبلون من نبلونكم جارون على أحد قوليه.

الابتلاء لأنه أدعى لمن جاء بعد الصحابة ومن كان في عصر النبي على إلى أتباعهم لأنهم يعلمون أنه لا يصبر على هذه الأشياء إلا من قد وضح له الحق وبان له البرهان، \_ والله عز وجل \_ يعطيهم ما ينالهم من المصائب في العاجل والآجل، وما هو أهم نفعاً لهم فجمع بهذا الدلالة على البصيرة وجوز الثواب للصابرين على ذلك الابتلاء فقال عز وجل:

﴿ وَبِشِّرِ الصَّابِرِيْنَ ﴾: بالصلاة عليهم من رَبِّهم والـرحمة وبـأنهم المهتدون ـ فقال عزّ وجلّ :

﴿ اللَّهِ إِذَا أَصَابَتُهُمْ مُصيبَةٌ قَالُوا إِنَّا للَّه ﴾ أي نحن وأموالنا للَّه ونحن عبيده يصنع بنا ما شاء، وفي ذلك صلاح لنا وخيرٌ.

﴿وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾: أي نحن مصدقون بأنا نُبْعث ونُعْطي الشُّوابَ على تصديقنا، والصبرَ على ما ابْتَلانا به.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِن رَبِّمِمْ ورحْمَةٌ ﴾.

والصلاة في اللغة على ضربين: أحدهما الركوع والسجود، والآخر الرَّحْمَةُ والدَّعَاءُ (١) والثناءُ على اللَّه والثَّناءُ والدَّعاءُ (١) والثناءُ على اللَّه صلاة، والصلاة من اللَّه عزّ وجلّ على أنبيائه وعباده معناها الرحمة لهم، والثناءُ عليهم، وصلاتنا الركوع والسجود كما وصفنا. والدعاءُ صلاة قال الأعشى: (٢)

عليك مثل الذي صليتِ فاغتَمِضِي نَوماً، فإن لجنب المرءِ مضطجعاً ويروى مثل الذي صليت، فمن قال عليك مثل الذي صليت، فمعناه

<sup>(</sup>١) الدعاء للمت بالرحمة من الله.

<sup>(</sup>٢) ديوان الأعلى ٧٣ والخزانة ١ ـ ٣٥٩. اللسان: (صلي). مراتب البحويين ص ٩٤ وقبله: تقسول بنتي وقسد قسربست راحلتي يسا رب جنب أبي الأوصساب والسوجعا أي أدعو لك بمثل ما دعوت لي.

أنه يأمرها بأن تدعو له مثل الذي دعا لها. أي تعيد الدعاء له ومن روى عليك مثل الذي صليتِ فهو رَدُّ عليها. كأنه قال عليك مثل دعائك، أن ينالك من الخير مثل الذي أرَدْتِ لي بهذه ودعوتِ به لي \_ وقال الشاعر:

صَلَّى على يحيى وأَشْيَاعِه رَبُّ كَرِيمٌ وَشَفِيعٌ مُطَاعِ (١)

المعنى عليه الرحمة من الله والثناءُ الجميل. وأصل هذا كله عندي من اللزوم يقال صَلِيَ وأَصْلَى واصْطَلَى، إِذَا لَزِم. ومن هذا ما يُصْلَى في النار، أي أنَّه يلزَم. وقال: أهل اللغة في الصلاة هي من الصَّلُويْنِ، وهما مُكتنفا ذنب الناقة، وأول موصل الفخذ من الإنسان، وكانها في الحقيقة مُكتنف العُصْعُص، والأصل عندي القول الأول.

ألا ترى أن الاسم للصيام هو الإمساك عن الطعام والشراب، (وأصل الصيام الثبوت على الإمساك عن الطعام) (٢) وكذلك الصلاة إنما هي لزوم ما فرض الله، والصلاة من أعظم الفرض الذي أمر بلزومه وأما المصلي الذي يأتي في أثر السابق من الخيل فهو مسمى من الصلوين لا محالة، وهما مكتنفا ذنب الفرس، فكأنة يأتي مع ذلك المكان.

قال الشاعر في الصيام الذي هو ثبوت على القيام:

خَيْدُ صيام وخيدل غير صائمة تحت العجاج، وخيل تعلك اللجما(٣) وقوله تعالى: ﴿ وإِنَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾.

<sup>(</sup>۱) اللسان صلي والخزانة ١٤١١ ، قيل هو لرجل من قريع يرثى يجيى بن ميسرة صاحب مصعب ابن الزبير وقيل للسفاح بن بكير اليربوعي يرثى يحيى بن شداد من يربوع. وهو مطلع المفضليه ١٩٢.

<sup>(</sup>٢) ليست في ك.

<sup>(</sup>٣) النابغة الذبياني ـ اللسان (صوم) ـ الكامل (٦٥٥، ٨٨، العجاج الغبار والتراب المثار.

الأكثرون في قوله: ﴿إِنَّا للَّه ﴾ تفخيم الألف (١) ولزوم الفتح - وقد قيل وهو كثير في كلام العرب ﴿إِنَّا للَّه ﴾ بإمالة الألف إلى الكسر، وكان ذلك في هذا الحرف بكثرة الاستعمال، وزعم بعض النحويين أن النون كسرت، ولم يفهم ما قاله القوم. إنما الألف عمالة (٢) إلى الكسرة. وزعم أن هذا مشل قولهم: «الحمدِ للّه»، فهذا صواب أعني قولهم إنا لله بالكسر (٣) وقولهم «الحمدِ للّه» من أعظم الخطأ، فكيف يكون ما هو صواب بإجماع كالخطأ.

وقوله عزَّ وَجلَّ : ﴿إِن الصَّفَا والْلَّوْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّه﴾.

الصفا في اللغة الحجارة الصلبة الصلدة التي لا تُنبت شيئاً، وهو جمعً واحدته صفاة وصفا، مثل حصاة وحصى، والمروة والمرو: الحجارة اللينة، وهذان الموضعان من شَعَائِر الله، أي من أعلام متعبداته وواحدة الشعائر شَعِيرة، والشعائر كل ما كان من موقف أو مسعى وذبح. وإنما قِيلَ شَعَائِرَ لِكُلِّ عَلَم عِمَّا تُعبِّد به، لأن قَوْلَمُ شَعَرْتُ بِه: عَلِمْتُه، فلهذا شُمِّيتُ الأعلامُ التي هِي مُتعبدات شَعَائِرُ.

وقـوله عـزٌ وجلّ : ﴿ فَمَنْ حَـجٌ البَيْتِ أَو اعْتَمَرَ فَـلا جُنَاحَ عَلَيْـهِ أَنْ يَطُوَّفَ جَهَا﴾.

وإنما كان المسلمون اجتنبوا الطواف(٤) بينهما لأن الأوثبان كانت قبل الإسلام منصوبة بينهما، فقيل إنَّ نَصْبَ الأوثان بينهما قبل الإسلام لا يوجب

<sup>(</sup>١) ألف المد في لفظ الجلالة . أي تنطق غير ممالة .

<sup>(</sup>٢) في الأصل وط ألا إنما ولا معنى لـذلك. والمعنى أن هذا النحوي فهم من كـلام الجمهور أذ الألف في أنا تكسر وتُمَالُ واعتبرها شاذة مثل كسرة الدال في الحمد، وهو خطأ لأن الممال هي الألف في لفظ الجلالة.

<sup>(</sup>٣) أي الإمالة في ألف لفظ الجلالة.

<sup>(</sup>٤) أي السعي بينهما. فكلمة الطواف تجوز.

اجتنابها، لأن البيت الحرام والمشاعر طُهِّرت بالإسلام من الأوثان وغيرها. فأعْلَم اللَّهُ عزَّ وجلَّ أن هذين من شعائره وأنه لا جُناح في الطواف بينها وأن من تطوع بذلك فاللَّهُ شاكر عليم.

والشكر من اللَّه عزَّ وجلَّ المجازاة والثناءُ الجميل، والحج والعمرة يكونان فرضاً وتطوَّعاً ـ والطواف بالبيت مجْراهُ مجرى الصلاة إلا أنه يطوف بالبيت الحاجُ والمعتمر، ومعنى قولهم حَجَحْتُ في اللغة قَصَدْتُ، وكل قاصدٍ شيئاً فقد حَجَّهُ، وكذلك كل قاصدٍ شيئاً فقد اعتَمرهُ، قال الشاعر: (١)

يُحجُ مأْمـومةً في قَعْـرِهـا جَفَ فَاستُ الطبيب قَـذاها كـالمغاريـدِ وقال الشاعر في قوله اعتمر أي قصد(٢):

لقد سما ابنُ معمر حينَ أُعتمرْ مغزى بعيداً من بعيدٍ وضَبَر وضَبَر وقوله عزّ وجلّ : ﴿ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوُّفَ بَهَا﴾

أي لا إثم عليه، والجُناح أُخِذَ من جنح إِذَ مال وعدل عن القصد وأصل ذلك من جناح الطائر، و﴿ أَنْ يَطُوفَ بِهَا ﴾ فيه غير وجه: يَجوز أن يطَوف وأن يُطَوف، وأن يَطُوف بها، فمن قرأ أن يُطُوف بهما أراد أن يتطوف فأدمغت التاء في الطاء لقرب المخرجين، ومن قرأ أن يُطَوف بهما فهو من طَوَف إذا أكثر التَّطهاف.

وفي قوله عزّ وجلّ : ﴿وَمِن تَطَوُّع خِيراً ﴾ : «وجهان».

إِن شُئْتَ قلت ﴿ وَمِن تَطُوعُ خِيراً ﴾ على لفظ الْمُضِيِّ ومعنَّاه الاستقبال لأن

<sup>(</sup>١) غدار بن درة الطاثي «اللسان غرد ـ لجف» والكامل ٢٥/١ (التجارية) ـ المغاريد مفرده مغرود بفتح الميم: الكمأة أو صغارها. واللجف الحفرة في جانب البئر ـ يستعار للجرح ويحج بمعنى يعالج ويطب. من الحجاج المسبار، وفيه معنى القصد.

 <sup>(</sup>٢) العجاج يمدح عمر بن عبيد الله بن معمر التميمي، وكان ذا بـ الاء حسن في الحروب وضبر
الجواد: تهيأ للوثـوب بقوائمه. يريـد أنه وثب وثبـة بعيدة لغـزو عظيم. الـديوان ١٩، اللسـان
(عمر).

الكلام شرط وجزاء، فلفظ الماضي فيه يؤول إلى معنى الاستقبال. ومن قرأً يُطُوعْ \_ فالأصل يتطوع فأدغمت التاء في السطاء. ولست تدغم حرفاً من حرف إلا قلبته إلى لفظ المدغم فيه.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنِ البِّينَاتِ والهُدى﴾.

هـذا إخبار (١) عن علماءِ اليهـود الذين كَتَمُـوا ما علِمـوه من صحـة أمـر النبي ﷺ قوله:

﴿مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الكِتَابِ ﴾ يعني به القرآن.

ومعنى: ﴿ وَيَلْعَنُّهُمُ اللَّاعِنُونَ ﴾ .

فيه غيرُ قول، أما ما يُروى عن ابن عباس فقال: اللاعنون كل شيء في الأرض إلا الثقلين (٢)، ويروى عن ابن مسعود أنه قال اللاعنون: الإثنان إذا تلاعنا لحقت اللعنة بمستحقها منها، فإن لم يستحقها واحد منها رجعت على اليهود، وقيل اللاعنون هم المؤمنون، فكل من آمن بالله من الإنس والجن والملائكة فهم اللاعنون لليهود وجميع الكفرة فهذا ما روي في قوله ﴿اللاعنون﴾ والله عزّ وجلّ أعلم.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وأَصْلَحُوا وبيُّنُوا ﴾ .

﴿الذين﴾ في موضع نصب على الاستثناء، والمعنى أن من تاب بعد هذا وتبينًا منهم أن ما أتى به النبي على حتى، قبل الله توبته. فأعلم الله عزّ وجلّ: أنه يقبل التوبة ويرحم ويغفر الذنب الذي لا غاية بعده.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّالٌ ﴾ .

<sup>(</sup>١) في الأصل فهذا.

<sup>(</sup>٢) الثقلان: الجن والإنس: أي تلعنهم الملائكة والجمادات.

<sup>(</sup>٣) ك لمستحقيها.

يعني لم يتوبُوا قبل موتهم من كفرهم . أُولئِكَ عَلَيْهِمْ لعْنَةُ اللَّهِ، واللعنة هي إِبعاد اللَّه، وإِبعاده عذابه .

وقوله عزّ وجلّ : ﴿وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾.

المعنى لعنة الملائكة ولعنة الناس أجمعين، فإن قال قد ثل: كيف يلعنه الناس أجمعون، وأهل دينه لا يلعنونه، قيل لَهُ إِنّهم يلْعَنُونَه في الآخرة، كما قالَ عزّ وجلّ: ﴿ثم يوم القيامة يَكْفُر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً﴾ (١) وقرأ الحسن: (٢) ﴿أُولئك عليهم لعنة اللَّه والملائكةُ والناسُ أجمعين، (٣) وهو جيد في العربية إلا أني أكرهه لمخالفته ما المصحف، والقراءة، إنما ينبغي أن يلزم فيها السنة، ولزوم السنة فيها أيضاً أقوى عند أهل العربية، لأن الإجماع في القراءة إنما يقع على الشيء الجيد البالغ (١) ورفع الملائكة في قراءة الحسن على تأويل: أولئك جزاؤهم أن لَعنهم اللَّه والملائكة، فعطف الملائكة على موضع إعراب للَّه في التأويل، ويجوز على هذا عجبت من ضرب زيد وعمرو ومن قيامِكَ وأخوك. ومعنى المعنى عجبت من أنْ ضَرب زيد وعمرو ومن أنْ قمت أنت وأخوك. ومعنى خالدين فيها أي في اللعنة، وخلودهم فيها خلود في العذاب.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ وَإِلْهُكُم إِلَّهُ وَاحدُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ ﴾

أُخْبَر عزّ وجلّ بوحـدانيته ثم أُخبَـرَ بالاحتجـاج في الدلالـة على أنـه واحد

فقال:

<sup>(</sup>١) العنكبوت ٢٩ ـ ٢٥.

<sup>(</sup>٢) ك رحمة الله علي.

<sup>(</sup>٣) أجمعين \_ منصوب على أنه حال في قسراءة حفص وفي قسراءة الحسس، والملائكة والناس فاعل للمصدر.

<sup>(</sup>٤) في ك إنما يقع على المعنى الجيد البالغ.

<sup>(</sup>٥) ليست في ك وفيها «في أمر السماء» فلأنها سقف.

﴿إِنَّ فِي خَلَقِ السَّمواتِ والأَرض واخْتِلاف اللَّيلِ والنَّهَ الِ والفُلْكِ الَّي عَجرِي فِي البَحْرِ بَما يَنْفَع النَّاس، وما أُنزلَ اللَّه من السَّاءِ مِنَ ما فأحيا به الأَرض بعد موتها وبَثَّ فيها من كلِّ دَابَّةٍ، وتَصْريفِ الرِّيَاحِ والسَّحَابِ المسَخَّر بينَ السَّاءِ والأَرضِ لآيات لقوم يَعقِلُونَ ﴾.

فهذه الآيات تدل على أنه واحد \_ عزّ وجلّ \_ فأما الآية في أمر السياء «فمن أعظم الآية) لأنها سقف بغير عمد، والآية في الأرض عظيمة فيها يُرى من سهْلِها وجبلِها وبحارها. وما فيها من معادن الذهب والفضة والرصاص والحديد اللاي لا يمكن أحد أن ينشئ مثلها، وكذلك في تصريف الرياح، وتصريفها أنها تأي من كل أفق فتكون شمالاً مرة وجنوباً مرة ودبُوراً مرة وصبا مرة. وتأي لواقح للسّحاب. فهذه الأشياء وجميع ما بث الله في الأرض دالة على أنه واحد. كما قال عزّ وجلّ: ﴿وإلهكم إله واحد﴾ \_ لا إله غيره لأنه لا يأي آت بمثل هذه الآيات (إلا واحداً)(١).

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مِن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهَ أَنْدَاداً ﴾ .

فأعلم أن بعد هذا البيان والبرهان تُتَخذ من دونه الأنداد. وهي الأمثال، فأبان أن من الناس من يتخذ نِـدًا يعلم أنه لا ينفع ولا يضر ولا يأتي بشيء مما ذكرنا، وعنى بهذا مشركى العرب.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ يُحِبُّونَهُم كُحُبِ اللَّه ﴾ .

أي يُسَوُّون بين هذه الأوثان وبين اللَّه عزَّ وجلَّ - في المحبة وقال بعض النحويين، يجبونهم كحبكم أنتم للَّه - وهذا قول ليس بشيء - ودليل نقضه قوله: ﴿ وَالذِينَ آمنوا أَشَدُّ حُبًا للَّه ﴾ والمعنى أن المخلصين الذين لا يشركون مع اللَّه غيره هم المحبون حقاً.

<sup>(</sup>١) ليست في ك، وواحداً مستثنى فيه معنى الحال أي لا يأتي بها إلا إذا كان واحداً.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ \_ إِذْ يروْنَ العذَابِ \_﴿ أَنِ القُوَّةَ للَّهُ جَمِيعاً ﴾ .

في هذا غير وجه، يجوز أنَّ القوةَ للَّه وأن اللَّه، ويجوز أنَّ القوةَ للَّه وإنَّ الله وإنَّ الله وإنَّ الله وأن الله، ولو تَرى الذينَ ظلموا وتُفتح أن مع ترى، وتُكسَر، وكل ذلك قد قُرىء به. قرأً الحسن «ولَوْ يَرَى الَّذِين ظَلَمُوا إِذْ يَرَون العَذاب إِنَّ القوةَ. وإِنَّ اللَّه». ونحن نفسر ما يجب أن يُجْرَى عليه هذا إن شاءَ اللَّه.

من قرأً أنَّ القوة - فموضع أن نصب بقوله - ﴿ ولو يرى الذين ظلموا أنَّ القوة للَّه جميعاً ﴾ ، وكذلك نصب أن الثانية .

والمعنى ولو يرى الذين ظلموا شدَّة عذاب اللَّه وقوتَه لعلموا مضرة إتخاذهم الأنداد، وقد جرى ذكرُ الأنداد في قوله:

﴿ومن الناس من يتخذُ من دون اللَّه أنداداً ﴾.

ويجوز أن يكون العامل في أنَّ الجواب، على ما جاء في التفسير: يروى في تفسير هذا أنه لو رأى الذين كانوا يشركون في الدنيا عذاب الآخرة لعلموا حين يرونه أن القوة للَّه جميعاً، ففتح أنَّ أجود وأكثر في القراءة، وموضعها نصب في هاتين الجهتين على ما وصفنا، ويجوز أن تكون «إنَّ» مكسورة مستأنفة، فيكون جواب ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب «لرأوا أمراً عظيماً لا تبلغ صفته» لأن جواب لو إنما يترك لعظيم الموصوف نحو قوله عز وجلّ: ﴿ولو أن قُرآناً سُيرت بِهِ الجِبَالُ، أو قطعت بِهِ الأرضَ أو كُلِّم بِه المَوْتى ﴾ (١). المعنى لكان هذا القرآن. أبلغ من كل ما وصف. وتكون ﴿أن القوة للَّه جميعاً ﴾، على الاستئناف، القرآن. أبلغ من كل ما وصف. وتكون ﴿أن القوة للَّه جميعاً ﴾، على الاستئناف، يُخْبِر بقوله: أن القوة للَّه جميعاً ويكون الجواب المتروك غير معلق بإنَّ.

ومن قرأ ﴿ولو ترى الذين ظلموا ﴾ فإن التاءَ خطاب للنبي، يراد به النــاس

<sup>(</sup>١) الرعد ١٢ ـ ٣١.

كما قال: ﴿ أَلَم تعلم أَن اللَّه له ملك السموات والأرض وما لكم من دون اللَّه مِنْ وَلِيٍّ وَلاَ نَصِير ﴾ (١). فهو بمنزلة: أَلَمْ تَعلموا، وكذلك ولو ترى اللذين ظلموا بمنزلة - ولو ترون - وتكون ﴿ أَن القوة للَّه جميعاً ﴾ مستأنفة كما وصفنا (٢)، ويكون الجواب - واللَّه أعلم لرأيتم أمراً عظيماً - كما يقول: لو رأيت فلانا والسياط تأخذه، فيستغنى عن الجواب لأن المعنى معلوم. ويجوز فتح أن مع ترى فيكون لرأيتم أيها المخاطبون أن القوة للَّه جميعاً، أو لرأيتم أن الأنداد لم تنفع، وإنما بلغت الغاية في الضرر لأن القوة للَّه جَميعاً.

وجميعاً منصوبة على الحال: المعنى أن القوة ثابتة لله عزّ وجلّ في حال اجتماعها.

وقوله: ﴿ إِذْ تَبُّواً الذِّينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينِ اتَّبَعُوا ﴾.

يعني به السادة والأشراف، (من الذين اتبعوا) وهم الأتباع والسفلة. ورأوا العذاب ـ يُعنى به التابِعُونَ والمتبوعون، وتقطعت بهم الأسباب، أي انقطع وصلهُم الذي كان جمعهم. كما قال: (لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون) (٣) فَبَيْنهُمْ وَصْلُهُمْ. والذي تقطع بينهم في الأخر كان وصل بينهم في الدنيا.

وإنما ضُمَّت الألف في قوله ﴿ اتَّبِعُوا ﴾ لضمَّةِ التَّاءِ، والتاءُ ضمت علامة ما لم يُسَمَّ فاعِله، فإن قَال قائل: فما لم يسم فاعله مضموم الأول، والتاءُ المضمومة في ﴿ البُعوا ﴾ ثالثة، قيل إنَّما يضم لما لمّ يُسمَّ فاعله الأول من

<sup>(</sup>١) تقدمت آنفاً \_ آية ١٠٧ .

 <sup>(</sup>٢) أي لكان هو الذي تسير به الجبال وتقطع الأرض وتكلم الموتي ويفعل به أكثر من ذلك إذ هـو
 أبلغ من كل كلام .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام (٦) آية ٩٤.

مُتَحركات الفعل، فإذا كان في الأول ساكن اجتلبت له ألف الوصل، وضم ما كان متحركاً، فكان المتحرك من اتبعوا التاء الثانية فضمت دليلًا على ترك الفاعل، وأيضاً فإنَّ في ﴿اتَّبعُوا﴾ ألف وصل دخلت من أجل سكون فاء الفعل، لأنَّ مثاله من الفعل افْتُعِلوا، فالألف ألف وصل ولا يبنى عليه ضَمَّة «الأول»(١) في فِعْل لم يُسمَّ فاعله، والفاء ساكنة، والسَّاكنُ لا يُبنى عليه فلم يبق إلا الثالث، وهو التاء فضمت عَلَماً للفعل الذي لم يسم فاعله، فكان الثالث لهذه العلة هو الأول.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا : لُو أَنَّ لَنَا كُرَّةً فَنْتَبِّرًّا ﴾ .

أي عودة إلى الدنيا فنتبرأ منهم، موضع ﴿أَنَّ ﴾ رفع، المعنى لو وقع لنا كُرورُ لتبرأنا منهم، كما تبرأوا منا، «يقال»(٢) تبرأت منهم تبرُّؤا، وبرِئتُ [منه] بَرَاعَة وبرِئْت من المرض وبَرَأْتُ أَيضاً لغتان» ابرأ، بَرَّا(٣)، وبريت القلم وغيره وأبريه غير مهموز، وبرأ الله الخلق بَرَّاً.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ كَذَلِكَ يُرِيُّهُم اللَّهُ أَعْمَالُهُمْ حَسَرات عَلَيْهِمْ ﴾ .

أي كتبرّي بعضهم من بعض يريهم اللَّه أعمَالَهُمْ حَسَراتٍ عليهم لأن ما عمله الكافر غير نافعه مع كفره، قال اللَّه عزّ وجلّ: ﴿الذين كَفَرُوا وَصَدُوا عنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ﴾ (٤) وقال: ﴿حَبِطَتْ أَعمالُهم ﴾ (٥) ومعنى ﴿أَضل أَعمالُهم ﴾ لم يجازهم على ما عَملوا من خير، وهذا كما تقول لمن عَمل عملاً لم يعد عليه فيه نفع: لقد ضَلَّ سَعْيُكَ.

<sup>(</sup>١) في فاء فعل.

<sup>(</sup>٢) ليست في ط.

<sup>(</sup>٣) ك أبرأ وأبراً.

 <sup>(</sup>٤) سورة محمد ٤٧ الآية ١.

<sup>(</sup>٥) سورة الكهف ـ ١٠٥.

وقوله عزِّ وجلِّ : ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا ممًّا فِي الْأَرْضِ حَلالًا طيِّباً ﴾ .

هذا على ضربين: أحدهما الإباحة لأكل جميع الأشياء إلا ما قد حظر الله عزّ وجلّ من الميتة وما ذكر معها، فيكون (طيباً) نعتاً للْحَلال(١)، ويكون طيباً نعتاً لما يستطاب، والأجود أن يكون طيباً من حيث يطيب لكم، أي لا تأكلوا وتنفقوا مما يحرم عليكم(٢) كقوله عزّ وجلّ: (ولا تَيَمَّمُوا الخبيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ﴾ (٣).

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَلا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ ﴾ .

أكثر القراءة خُطُوات بِضَمّ الخاءِ والطاءِ، وإن شئت أسكنْتَ الطاء، «خُطْوَات» لثقل الضمة، وإن شئت خُطُواتٍ، وهي قراءة شاذة ولكنها جائزة في العربية قوية، وأنشد الخَليلُ وسيبويه وجميع البصريين النحويين:

ولما رَأُوْنا بَادِياً رَكَبَاتُنَا على مَوْطن لا نخلط الجد بالهزل(١)

ومعنى ﴿خطوات الشيطان ﴾ طرقه ، أي لا تَسْلكوا الطريق الذي يدعوكم إليه الشيطان.

وقوله عزّ وجلّ: ﴿وَإِذَا قَيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيهِ آبَاءَنا﴾

معنى ﴿ أَلْفِينا ﴾ صَادَفْنا، فعنَّفهم اللَّه وعاب عليهم تقليدهم أَباءَهم. فقال: ﴿ أُولَوْ كَانَ آبَاؤُهمْ لَا يعقِلُونَ شيئاً وَلَا يَهْتَدُونَ ﴾.

<sup>(</sup>١) لكلمة وحلالا لأنها حال. أو هي حال ثانية.

<sup>(</sup>٢) أي المراد بالطيب لا النوع الجيد.

<sup>(</sup>٣) البقرة ٢ - ٢٦٨.

<sup>(</sup>٤) لزهير بن أبي سلمي. وهو في كتاب سيبويه ٢ ـ ١٨٥. والشاهد فيه فتح الكاف. وباديا ركباتنا بمعنى جادين كما يقال شمر عن ساق. وأنظر ابن يعيش ٦ ـ ١٣٧.

المعنى أيتبعون آباءَهم وإن كانوا جهالًا، وهذه الواو مفتوحة لأنها واو عطف، دخلت عليها ألف التوبيخ، وهي ألف الاستفهام فبقيت الوَاو مفتوحة على ما يجب لها.

قوله عزَّ وجلَّ : ﴿وَمثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلَ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا، لَا يَسْمَـعُ إِلَّا دُعَاءً ونَدَاءً﴾.

وضرب الله عزّ وجلّ لهم هذا المثل، وشبّههم بالغنم المنعوق بها. بما(۱) لا يَسْمَع مُنه إلا الصوت، فالمعنى مثلك يا محمد، ومثلهم كمثل الناعق والمنعوق به، بما لا يسمع، لأن سمعهم ما كان ينفعهم، فكانوا في شركهم وَعَدَم قبول ما يسمعون بمنزلة من لم يسمع، والعرب تقول لمن يسمع ولا يعمل بما يسمع: أصم، قال الشاعر:

أُصَّمُ عمَّا سَاءَه سَمِيعُ(١)

وقوله عزّ وجلّ : ﴿صُمُّ بِكُمُّ عَمْيٌ ﴾ .

وصفهم بالبَكم وهو الخَرَس، وبالعَمَى، لأنهم في تركهم ما يبصرون من الهداية بمنزلة العُمْي، وقد شرحنا هذا في أول السورة شرحاً كافياً إن شاءَ اللَّه(٣).

وقوله عزّ وجلّ : ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمُيْتَةَ ﴾ .

النَّصِبُ في ﴿المِيتَهُ ﴾ وما عطف (٤) عليها هـ و القراءة ، ونصبه لأنه مفعـ ول

<sup>(</sup>١) من صائح يسمع صوته ولا يفهم كلامه فلا يستجاب له \_ وكلمة بما لا يسمع بدل من المنعوق بها تفسير لها ـ أي شبههم بالحيوانات التي تسمع ولا تفهم معنى الكلام .

<sup>(</sup>٢) اللسان (صمم) أي يسمع ولكنه يتصامم.

<sup>(</sup>٣) ص ٩٤.

<sup>(</sup>٤) فَي ك ما عطف به.

به، دخلت «ما» تمنع إنَّ من العمل (١)، ويليها الفعل، وقد شرحنا دخول ما مع إن، ويجوز إنَّما حرَّم عليكُم الميْتَةُ، والذي أختاره أن يكون ما تمنع أن من العمل، ويكون المعنى ما حرم عليكم إلا الميْتَةَ، والدَّم ولحم الخنزير، لأن «إنما» تأتى إثباتاً لما يذكر بعدها لما سواه، قال الشاعر: (٢)

أنا الزائد الحامي الذمار(٣) وإنما مدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي

المعنى ما يدافع عن أحسابهم إلا أنا أو مثلي، فالاختيار ما عليه جماعة القراء لاتباع السنة، وصحته في المعنى.

. ومعنى ﴿مَا أُهِلَّ بِهِ لَغَيْرِ اللَّهِ ﴾ .

أي ما رُفَعَ فيه الصوتُ بتسمية غير الله عليه، وهذا موجود في اللغة، ومنه الإهلال بالحج، إنما هو رفع الصوت بالتلبية. والميتة أصلها الميتّة، فحذفت الياء الثانية استخفافاً لثقل الياءين والكسرة والأجود في القراءة الميتة (بالتخفيف)(٤).

وكذلك في قوله: ﴿ أُو من كان ميْتاً فَأَحْيَيْنَاهُ ﴾ (°) أصله أو من كان ميتاً بالتشديد، وتفسير الحذف والتخفيف فيه كتفسيره في الميتة.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ فَمن إضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ ولا عَادٍ ﴾ .

في تفسيرها ومعناها ثلاثة أوجه: قال بعضهم ﴿ فمن اضطر غير باغ ولا عاد ﴾ ، أي فمن اضطر جائعاً غير باغ - غير آكلها تلذذاً - ولا عاد ولا مُجَاوِزٍ ما يدفع عن نفسه الجوع، فلا إثم عليه.

<sup>(</sup>١) في ك ودخلت.

<sup>(</sup>٢) البيت للفرزدق. ديوانه ٧١٢ معاهد التنصيص ١ ـ ٨٩ شواهد المغني ٧١٨.

<sup>(</sup>٣) ليست في ك \_ والذمار الحمى والحريم.

<sup>(</sup>٤) ليست في ك.

<sup>(</sup>٥) الأنعام ٦/١٢٢.

وقالوا: ﴿غَيْرَ بَاغٍ ﴾ غير مجاوز قدر حاجته وغير مقصِر عما يقيم به حياته، وقالوا: أيضاً: معنى ﴿غير باغ ﴾ على إمام وغير متعد على أُمَّتِه، ومعنى البغي في اللغة، قصد الفساد، يقال: بَغَى الجَرْحُ يبغي بغياً، إذا ترامي إلى فساد، هذا إجماع أهل اللغة، تقول ويقال بغى الرجل حاجته يَبْغِيهَا بِغَاءً، والعرب تقول خرج في بِغَاءٍ إبله قال الشاعر: (١)

لا يمنعنَّكَ من بِغَاءِ الخير تَعقادُ التماثم إِنَّ الأَشائم الأَشائم الأَشائم

ويقال بغت المرأة تبغي بِغَاءً إذا فجرت: قال اللَّه عزَّ وجل:

﴿ وَلاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى البِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصَّناً ﴾ (٢) أي على الفجور ويقال: ابتغى لفلان أنْ يفعل كذا: أي صلح له أن يفعل كذا وكأنه قال: طلب فعل كذا فانطلب له (٣)، أي طاوعه، ولكن اجتزئ بقولهم ابتغى، والبغايا في اللغة شيئان، البغايا الفواجر، والبغايا الإماء، قال الأعشى: (٤)

والبغَايا يسركضن أُكْسية الأ ضريج والشرعَبيَّ ذَا الأذيالِ ونصب ﴿غير باغ﴾ على الحال.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ إِنَّ الَّـذِينَ يَكْتُمُـونَ مِا أَنـزَل اللَّهُ مِنَ الْكِتَـابِ ﴿ يعني علماءَ اليهود الذين كتموا أمر النبي ﷺ .

وقوله: ﴿وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً ﴾ أي كتموْه لأنهم أُخذوا على كِتْمَانِه الرِّشَى.

<sup>(</sup>١) للمرقش - اللسان (يمن) مع أبيات اخرى-والبيت الثاني هناك فإذا ليتسق مع ما سبقه.

<sup>(</sup>٢) النور ٢٤/٣٣.

<sup>(</sup>٣) هو فعل لازم كالمضارع أي فاستقام له.

<sup>(</sup>٤) من لاميته. في العشر للزوزني ١٨٤ والديوان ١٦٧ ط. بيروت: والشرعبي: الحرير الأحمر، أكسية تنسب إلى شرعب قرية يمنية والأضريج: كساء أصفر. وأيضاً أكسية من الصوف الأبيض.

﴿ أُولٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ ﴾.

المعنى أن الذين يأكلونه يعذبون به، فكأنهم إنما أكلوا النار وكذلك قوله عزّ وجل: ﴿الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبُّطه الشيطانُ من المسّ ﴾(١). أي يُصَيِّرُهُمْ أكْلُهُ في الآخرة إلى مثل هذه الحالة. والذين نصب بأن، وخبر «أن» جملة الكلام وهي ﴿أُولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، وأولئك رفع بالابتداء وخبر ﴿أُولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَلَا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ ﴾ .

فيه غير قول: قال بعضهم معناه يغضب عليهم، كما تقول: فلان لا يكلم فلاناً، تريد هو غضبان عليه. وقال بعضهم معنى لا يكلمهم الله يوم القيامة لا يرسل إليهم الملائكة بالتَّحيَّة، وجائز إن يكون: ﴿لا يكلمهم الله لا يسمعهم الله كلامه، ويكون الأبرار وأهل المنزلة الذين رضي الله عنهم يسمعون كلامه.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ولا يُزَكِّيهِمْ ﴾ .

أي لا يثنى عليهم، ومن لا يثني اللَّه عليه فهو معذب.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ .

معنى أليم مؤلم ومعنى مؤلم مبالِغٌ في الوجع.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ فِمَا أَصْبِرُهُمْ عَلَى النَّارِ ﴾ .

وفيه غير وجه: قال بعضهم أيَّ شيءٍ أصْبهم على النار، وقال بعضهم: فما أصبرهم على عمل يؤدي إلى النار لأن هؤلاء كانوا علماء بأن من عاند النبي على صار إلى النار. كما تقول ما أصبر فلاناً على الجنس أي ما أبقاه منه.

<sup>(</sup>١) البقرة ٢/٥٧٧.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ ذلك بأن اللَّه نَزُّل ٱلْكَتَابُ بِالْحَقِّ ﴾ .

المعنى الأمر ذلك، أو ذلك الأمر فذلك مرفوع بالابتداء. أو بخبر الابتداء.

وقوله عزّ وجلّ: ﴿وإِنّ الّـذينَ اخْتَلَفُوا في الكِتَـابِ لَفِي شِقَاق بعِيـدٍ﴾ أي بتباعد بعضهم في مَشَاقَة بعض، لأن اليهـود والنصارى هم اللّـذين اختلفوا في الكتاب ومشاقتهم بعيدة.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ لَيْسِ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قبلَ المَشْرِقِ والمَغْربِ ﴾ .

المعنى ليس البركله في الصلاة ﴿ولكن البرَّ مَنْ آمَنَ باللَّهِ واليوْمِ الآخر وأَقَامَ الصَّلاة ﴾... إلى آخر الآية، فقيل إن هذا خصوص في الأنبياء وحدهم، لأن هذه الأشياء التي وصفت لا يؤديها بكليتها على حق الواجب إلا الأنبياء عليهم السلام، وجائز أن يكون لسائر الناس، لأن الله عزّ وجلّ قد أمر الخلق بجميع ما في هذه الآية.

ولك في البرِّ وجهان: لك أَن تَقْرَأُ ليس البرَّ أَن تولوا، وليس البرُّ أَنْ تولوا، وليس البرُّ أَنْ تُولُوا، فمن نصب جعل أَنْ مع صلتها الاسم، فيكون المعنى: ليس توليتُكُم وجُوهَكُم البرَّ كلَّه، ومن رفع البر فالمعنى: ليس البُّر كلَّه توليتكم، فيكون البر إسم ليس، وتكون ﴿أَن تولوا﴾ الخبر.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ولكنَّ البُّرُّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ واليَّوْمِ الآخِرِ ﴾.

إذا شدَّدتَ ﴿لَكِنَ ﴿ نَصِبَ البر، وإذا خففت رفعت البر، فقلت ولكنِ البِرُّ من آمن باللَّه، وكسرتَ النونَ من التخفيف اللقاءِ الساكنين، والمعنى: ولكن ذا البر من آمن باللَّه، ويجوز أن تكون: ولكن البرَّ بَرُّ مَن آمن باللَّه، كما قال الشَّاعر:

وكيفَ تــواصل مَن أَصبَحَتْ ﴿ خَـلاَلَتُـهُ كَـأْبِي مَـرْحَبِ(١)

المعنى كخلالة أبي مرحب ومثله واسأل القرية التي كنا فيها. المعنى وأسأل أهل القرية.

وقوله عزّ وجلّ :﴿والمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا﴾.

في رفعها قولان: الأجود أن يكون مرفوعاً على المدح، لأن النعت إذا طال وكَثُر رُفِعَ بعضُه ونُصِب على المدح. المعنى هم الموفون بعهدهم وجائز أن يكون معطوفاً على من. المعنى ولكن البر، وذو(٢) البر المُؤمنون والموفون بعهدهم.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿والصَّابِرينَ ﴾ .

في نصبها وجهان: أجودهما المدح كما وصفنا في النعت إذا طال. المعنى أعني الصابرين، قال بعض النحويين، إنه معطوف على ذوي القربى، كأنه قال: وآتي المال على حبه ذوي القربى والصابرين وهذا لا يصلح إلا أن يكون ـ والموفون رفع على المدح للمُضْمَرِينَ، لأن ما في الصلة لا يعطف على الموصول (٣).

ومعنى «وحينَ البَأْسِ» أي شدة الحرب، يقال قد بأس الرجل(٤) يَبْأُسُ

<sup>(</sup>١) تقدم

<sup>(</sup>٢) في الأصل ذوي.

<sup>(</sup>٣) الموفون يحتمل إعرابين \_ إما العطف على من آمن، وإما على أنه منقطع خبر. الضمير المحذوف، وذوي القربى. معمول لأتى . . وهو من صلة «من» فالصابرين ان عطف على ذوي القربى فهو عطف على معمول الصلة ولا يجوز العطف على معمول الصلة بعد ذكر معطوف على الموصول نفسه فلهذا يمتنع هذا العطف \_ إلا إذا كانت الموفون \_ اسما منقطعاً.

<sup>(</sup>٤) في القاموس: بَيْس كسمع بؤساً وبُؤْساً وبَاْساً وَبَوْسَى وبِئِيَّسي اشتدت حاجته.

بَأْسَاً وبَاْساً (وبُؤساً)(١) يا هذا إذا افتقر وقـد بؤس الرجـل ببُؤس، فهو بَئيس إذا اشتدت شجاعته.

وقوله عزّ وجلّ: ﴿ياأَيُهَا الَّـذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ القصَـاصَ فِي القَتْلَى الحُرِّ بالحُرِّ والعبْدُ بالعَبدِ والْأَنْثَى بالْأَنْثَى ﴾.

معنى ﴿ كُتِب عليْكم ﴾ فرض عليكم ، وقوله ﴿ الحرّبالحر والعبد بالعبد والأنثى ﴾ يقال إنه كان لقوم من العرب طَولٌ على آخرين فكانوا يتزوجون فيهم بغير مهور ، ويطلبون بالدم أكثر من مقداره ، فيقتلون بالعبد من عبيدهم الحرّ من الذين لهم عليهم طول فأنزل اللَّه عزّ وجلّ : ﴿ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيه شَيءٌ فاتباع بالمعْرُوفِ وأداءٌ إليه بإحسانٍ ﴾ أي من ترك له القتل ورُضي منه بالدية \_ قال اللَّه عزّ وجلّ : ﴿ وَلَى تَخيفُ منْ ربّكُم ورَحْمَةٌ ﴾ وذكر أن من كان قبلنا لم يفرض عليهم إلا النفس \_ كما قال عز وجلّ : ﴿ وَكَتْبُنِا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسِ عَلَى هذه الأمة بالتخفيف والمدية إذا بالنَفْسِ ﴾ (٢) أي في التوراة \_ فتفضل اللَّه على هذه الأمة بالتخفيف والمدية إذا رضي بها وليُّ الدَّم ، ومعنى ﴿ فاتَباع بالمَعْرُوفِ على ضربين : جائز أن يكون وعلى القاتل أداء فعلى صاحب الدم اتباع بالمعروف ، أي المطالبة بالمدية ، وعلى القاتل أداء فعلى حاصر الذم اتباع بالمعروف والأداء بإحسان جميعاً على القاتل واللَّه أعلم .

وقوله عزّ وجلّ: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلَكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلَيْمٌ ﴾. أي بعد أخذ الدية . ﴿فله الدية ، ومعنى اعتدى: ظلم ، فوثب فقتل قَاتِلَ صَاحِبِه بعد أخذ الدية ـ ﴿فله عذاب أليم ﴾ أي موجع .

<sup>(</sup>١) ليست في ك.

<sup>(</sup>٢) المائدة د / ٤٥.

ورفع ﴿فاتباع بالمعروف﴾ على معنى فعليه اتباع (١) ـ ولـوكان في غير القرآن لجاز فاتباعاً بالمعروف وأداء على معنى فليتبع أتباعاً ويؤد أداءً. ولكن الرفع أجود في العربية (١). وهو على ما في المصحف وإجماع القراء فلا سبيل إلى غيره.

وقوله عزّ وجلّ : «وَلَكُم في القِصَاص حَياةً ﴾.

﴿حياة﴾ رفعَ على ضربين: على الابتداءِ، وعلى لكم، كأنه قال وثَبَت لكم في القصاص حياة ﴿يا أُولِي الأَلبابِ﴾(٣) أي يا ذوي العقول.

ومعنى الحياة في القصاص أن الرجل \_ إذا علم أنه يُقْتَل إِنْ قَتَل \_ أَمسك عن القتل ففي إمساكه عن القتل حياة الذي همَّ هو بقتله. وحياةً له. لأنه من أجل القصاص أمسك عن القتل فسَلِم أن يقتل (٤).

وقوله عزّ وجلّ: ﴿كتبعليكم﴾ المعنى وكتب عليكم (٥) إلا أن الكلام إذا طال استغنى عن العطف بالواو، وعلم أن معناه معنى الواو. ولأن القصة الأولى قد اسْتَدَمَّت وانْقَضَى معنى الفرض(٢) فيها، فعلم أن المعنى فرض عليكم القصاص وفرض عليكم الوصية.

ومعنى ﴿ كُتبَ عليْكم إِذَا ۚ حَضَى وَ أَحدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَـركَ خَيْـراً الْـوَصِيَّـةُ لِلوَالِدَيْنِ والْأَقْرَبِينَ ﴾ .

هذا الفَرضُ بإجماع نسخته آياتُ المَواريثِ في سورة النساءِ وهذا مجمع

<sup>(</sup>١) أي فأتباع واقع عليه، أو فأمره أتباع.

<sup>(</sup>٢) لأنه جملة اسمية \_ وحذف الفعل ليس كثيراً كحذف الاسم.

<sup>(</sup>٣) أنظر كيف يأخذ الزجاج بالمذهب الكوفي.

<sup>(</sup>٤) أي من أن يقتل.

<sup>(</sup>٥) آية ﴿كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت﴾ معطوفة على ﴿كتب عليكم القصاص﴾.

<sup>(</sup>٦) في ط وفرض عليكم الوصية.

عليه، ولكن لا بد من تفسيره ليعلم كيف كان وجه الحكمة فيه، لأن الله (۱) عزّ وجلّ لا يتعبد في وقت من الأوقات إلا بما فيه الحكمة البالغة فمعنى (كتب عليكم): فرض عليكم - إن ترك أحدكم مالا - الوصية «للوالدين والأقربين بالمعروف»، فَرَفَع الوصية على ضربين، أحدهما على ما لم يسم فاعله، كأنه قال كتب عليكم الوصية (للوالدين) (۲)، أي فرض عليكم، ويجوز أن تكون رفع الوصية على الابتداء، ويجوز (أن تكون) (۳)، للوالدين الخبر، ويكون على مذهب الحكاية، لأن معنى كتب عليكم قيل لكم: الوصية للوالدين والأقربين، وإنما أمرُوا بالوصية في ذلك الوقت لأنهم كانوا ربما جاوزوا بدفع المال إلى البُعَداء طلباً للرباء والسمعة.

ومعنى ﴿حضر أُحدَكم الموت ﴿يكون ﴾ في شغل عن الوصية وغيرها. ولكن الموت ، لأنه (٤) إذا عاين الموت ﴿يكون ﴾ في شغل عن الوصية وغيرها. ولكن المعنى كتب عليكم أن تُوصُوا وأنتم قادرون على الوَصيَّة ، فيقول الرجل إذا حضرني الموت ، أي إذا أنا مِتُ فلفلان كذا ، على قدر ـ ما أُمِر به ـ والذي أُمِر به أن يجتهد في العدل في وقت الإِمْهَال (٥) ، فيوصي بالمعروف ـ كما قال اللَّه عزّ وجلّ ـ لوالديه ولأقربيه ـ ومعنى بالمعروف بالشيء الذي يعلم ذو التمييز أنه لا جَنفَ فيه ولا جَوْر ، وقد قال قوم إن المنسوخ من هذا ما نسخته المواريث ، وأمر الوصية في الثلث باق ، وهذا القول ليس بشيءٍ لأن إجماع المسلمين أن ثلث الرجل له إن شاء أن يـوصي بشيءٍ فله ، وإن ترك فجائز (فالآية) (٢) في

<sup>(</sup>١) ط: أن الله: فهي جملة مستأنفة.

<sup>(</sup>٢) ك فقط.

<sup>(</sup>٣) ك فقط.

<sup>(</sup>٤) ك: لأنه هو إذا عاين.

<sup>(</sup>٥) في ط في العدل في الإمهال في ذلك الوقت.

<sup>(</sup>٦) ليست في ك.

قوله: ﴿ كتب عليكم . . . الوصية ﴾ منسوخة بإجماع . وكما وصفنا .

وقوله عزّ وجلّ : ﴿حَقًّا على المتَّقِينَ ﴾ .

نصب على حق ذلك عليكم حقاً، ولـوكان في غيـر القرآن فَـرُفعَ كـان جائزاً، على معنى ذلك حق على المتقين.

وقوله عزّ وجلّ: ﴿فَمَنْ بَدَّلَه بَعْد مَا سَمِعَه ﴾ يعني فمن بدل أمر الوصية بعد سماعه إيّاها، فإنما إثْمُه على مُبدلِه، ليس على الموصى، - إذا احتاط أو اجتهد فيمن يوصى إليه - إثم، ولا على الموصى له إثم وإنما الإثم على الموصى إن بدل.

وقوله عزِّ وجلَّ : ﴿إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾.

أي قد سمع ما قاله الموصي، وعلم ما يفعله الموصَى إليه، لأنه عزّ وجلّ عالم الغيب والشَّهَادة.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ فَمَنْ خَافَ من مُوصَ جَنَفاً (أَوْ إِثْماً) ﴾ .

أي مَيْلًا، أو إثماً، أو قَصَداً لإثم، فأصلح بينهم أي عمل بالإصلاح بين الموصى لهم فلا إثم عليه، أي لأنه إنما يقصد إلى إصلاح بعد أن يكون الموصي قد جعل الوصية بغير المعروف مخالفاً لأمر الله فإذا ردها الموصى إليه إلى المعروف، فقد ردها إلى ما أمر الله به.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا كُتبَ عليكم الصِّيامُ ﴾ .

المعنى فرض عليكم الصيام فرضاً كالذي فرض على الذين من قبلكم، وقيل إنه قد كان فرض على النصارى صوم رمضان فَنَقَلُوه عن وقته، وزادوا فيه، ولا أدري كيف وجه هذا الحديث، ولا ثقة ناقليه، ولكن الجملة أن الله عزّ وجلّ قد أعلمنا أنه فرض على من كان قبلنا الصيام، وأنه فرض علينا كما فرضه على الذين من قبلنا (١).

<sup>(</sup>١) في ط على النبيين من قبلنا.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ .

المعنى أنَّ الصِيَّام وَصْلَة إلى التقي، لأنه من البر الذي يكف الإنسان عن كثير مما تتطلع إليه النفس من المعاصي، فلذلك قيل (لعلكم تتقون). و «لعل» ههنا على ترجي العباد، والله عز وجل من وراء العلم أتتقون أم لا(١). ولكن المعنى أنه ينبغي لكم بالصوم أن يقوى رجاؤكم في التقوى.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ أَيَاماً مَعْدُودَاتٍ ﴾ .

نصب أياماً على ضربين، أجْوَدُهُما أن تكون على النظرف كأنه، كتب عليكم الصيام في هذه الأيام والعامل فيه (٢) الصيام كان المعنى كتب عليكم أن تصوموا أياماً معدودات. وقال بعض النحويين، إنه منصوب مفعول (٣) ما لم يُسَمّ فاعله، نحو أُعَظِيَ زيد المال. وليس هذا بشيءٍ لأن الأيام ههنا معلقة بالصوم، وزيد والمال مفعولان لأعطى. فلك أن تقيم أيهما شئت مقام الفاعل (٤). وليس في هذا إلا نصب الأيام بالصيام.

وقوله عزّ وجلّ: ﴿ فَمَن كَانَ منكُم مَرِيضاً أَو عَلَى سَفَرٍ فعدَّةً مِنْ أَيامٍ أُخَرِ ﴾.

أي فعليه عدة، أو فالذي ينوب عن صومه في وقت الصوم عدة من أيام أخر. وأُخر في موضع جر، إلا أنها لا تَنْصَرِف فَفُتِحَ فيها المجرور.

ومعنى وعلى الذين يطيقونه أي يطيقون الصوم فدية طعام، مسكين، أي إن أفطر وترك الصوم كان فدية تركه طعام مسكين وقد قرئ «طعام مساكين»

<sup>(</sup>١) أي هو يعلم المستقبل فلا يتأتى الرجاء منه.

<sup>(</sup>٢) في الظرف.

<sup>(</sup>٣) اعتبرت كتب مما ينصب مفعولين. جعل أولهما نائب الفاعل وهذا هو الشاني أو هو ظرف ولكن عامله «كتب».

<sup>(</sup>٤) لك أو ترفع أيا منهما على أنه نائب فاعل وتنصب الآخر مفعولًا به.

فمعنى طعام مساكين فدية أيام يفطر فيها وهذا بإجماع وبنص القرآن منسوخ. نَسخَته الآية التي تَلي هذه.

وقوله عِزَّ وجلَّ : ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ .

رفع خير خبر الابتداء. المعنى صومكم خير لكم هذا كان خيراً لهم مع جواز الفدية، فأما ما بعد النسخ فليس بجائز أن يقال: الصوم خير من الفدية والإفطار في هذا الوقت، لأنه (١) ما لا يجوز البتة فلا يقع تفضيل عليه فيوهم فيه أنه جائز. وقد قيل إن الصوم الذي كان فرض في أول الإسلام. صوم ثلاثة أيام في كل شهر ويوم عاشوراء، ولكن شهر رمضان نسخ الفرض في ذلك الصوم كله.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِل فيه القُرْآنُ ﴾ .

القراءة (٢) بالرفع ويجوز النصب، وهي قراءة ليست بالكثيرة ورفعه على ثلاثة أضرب: أحدها الاستئناف. المعنى الصيام الذي كتب عليكم أو الأيام التي كتبت عليكم شهر رمضان، ويجوز أن يكون رفعه على البدل من الصيام فيكون مرفوعاً على ما لم يسم فاعله، المعنى كتب عليكم شهر رمضان (٢)، ويجوز أن يكون رفعه على الابتداء ويكون الخبر (الذي أنزل فيه القرآن) والوجهان اللذان شرحناهما - (الذي فيهما رفع على صفة (٤) الشهر، ويكون الأمر بالفرض فيه فمن شهد منكم الشهر فليصمه (٥) ومعنى من شهد: من كان شاهداً غير مسافر فليصم، ومن كان مسافراً أو مريضاً فقد جُعِل له أن

<sup>(</sup>١) في طوك. لأن ما لا يجوز.

<sup>(</sup>٢) في ط القراءة الجيدة.

<sup>(</sup>٣) كتب عليكم الصيام شهر رمضان.

<sup>(</sup>٤) وعلى الوجه الأخير هي خبر.

<sup>(</sup>٥) أي هذه الجملة الدالة على الأمر.

يصوم عدَّةَ أَيَّـام الْمَرض وأيـام السفر من أيـام أخر، ومن نصب شهـر رمضان نصبه على وجهين، أحدهما أن يكون بدلاً من أيام معـدودات، والوجـه الثاني على الأمر، كأنه قال عليكم شهر رمضان. على الإغْراء.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ يُريدُ اللَّهُ بِكُمُ اليُّسْرَ ﴾ .

أي أن يُيسر عليكم بوضعه عنكم الصوم في السفر والمرض.

وقول عن وحل : ﴿ وَلِتُكمّلوا العدة ﴾ (قرئ) (١) بالتشديد، ولتُكمِلُوا بالتخفيف. من كمَّل يكمَّل، وأكمل يُكمِل. ومعنى اللام والعطف ههنا معنى لطيف. هذا الكلام معطوف محمول على المعنى. (المعنى (١)) فعل اللَّه ذلك ليسهل عليكم ولتكملوا العدة، قال الشاعر: (٢)

بَادَت وغُيِّر آيُهن مع البلي إلا رَواكِدَ جمرهُن هباءُ ومشجع أما سواء قذا له فبدا، وغيره سَارَه المَعْزَاءُ

فعطف مشجج على معنى بها رواكد ومشجج، لأنه إذْ قال بادت الأرواكِدَ علم أن المعنى بَقيَتْ رواكدُ ومشجعُ.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِيَ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ﴾ .

المعنى إذا قال قائل: أَينَ اللَّهُ. فاللَّه عزّ وجلّ قريب لا يخلو منه مكان ـ كما قال: ﴿وهـو كما قال: ﴿وهـو مَعَكُم أَينَمَا كنتم﴾(٢) وكما قال: ﴿وهـو مَعَكُم أَينَمَا كنتم﴾(٤).

<sup>(</sup>١) ك فقط.

 <sup>(</sup>٢) البيتان من شواهد سيبويه: الكتاب ص ١٧٣، ١٧٤ جـ ١ تحقيق هـرون، والرواكـد الأثافي ـ
 والمعزاء (بفتح الميم) الأرض الغليظة الصلبة ـج. أمعاز أنظر اللسان (معز)، والمشجح الوتد،
 والقذال أعلاه، وسارة: سائره «اللسان: سار». \_ولم يذكو القائل.

<sup>(</sup>٣) سورة المجادلة ٥٨ ـ ٧.

<sup>(</sup>٤) سورة الحديد آية ٤.

وقوله عزَّ وجل: ﴿ أُجِيبُ دَعْوةَ الدَّاعِي إِذَا دَعانِ﴾.

إن شئت قلت إذا دعاني بياء وإن شئت بغير ياء، إلا أن المصحف يتبع فيوقف على الحرف كما هو فيه. ومعنى الدعاء لله عزّ وجلّ على ثلاثة أضرب، فضرب منها توحيده والثناء عليه كقولك يا الله لا إله إلا أنت (١) وقولك: رَبّنا لَك الحَمْدُ، فقد دعوته بقولك ربنا، ثم أتيت بالثناء والتوحيد ومثله: ﴿وقال ربكم ادْعُوني أَسْتَجِبْ لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين (٢) أي يستكبرون عن توحيدي والثناء عليّ، فهذا ضرب من الدعاء، وضرب ثان هو مَسْأَلة الله العفو والرحمة، وما يقرب منه كقولك اللهم أغفر لنا، وضرب ثالث هو مسألته من الدنيا كقولك: اللهم أرزقني مالاً وولداً وما أشبه ذلك، وإنما سمي هذا أجمع دعاء لأن الإنسان يصدر في هذه الأشياء بقوله يا الله، ويا ربّ، ويا حَيّ. فكذلك سمي دعاء.

وقوله عزّ وجلً : ﴿ فَلَيْسْتَحِيبُوا لِي ﴾ : أي فليُجيبُونِي ، قال الشاعر :

وداع دعا يا من يجيب إلى الندا فلم يَسْتَجِبُ عند ذاك مجيب (٣) أي فلم يجبه أحد.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ أُحِلُّ لَكُم لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ﴾ .

﴿ الرفث ﴾ كلمة جامعة لكل ما يريد الرجل من المرأة، والمعنى ههنا كناية عن الجماع: أي أحل لكم ليلة الصيام الجماع، لأنَّه كان في أولَ فرض

<sup>﴿</sup>١) في ط لا إله إلا هو ألا أنت.

<sup>:(</sup>۲) سور<u>ة</u> غافر ٤٠ ـ ٦٠.

<sup>(</sup>٣) البيت لكعب الغنوي يرثي أخاه أبا المغوار الخزانة ٤ ـ ٣٥٧، المعجم ٣٤ اللسان (جوب) أمالي المرتضى ١/١٠.

الصيام الجماعُ محرماً في ليلة الصيام، والأكل والشَّربُ بعد العِشَاءِ الآخرة والنوم. فأحل الله الجماع والأكل والشراب إلى وقت طلوع الفجر.

وفوله عزّ وجلّ : ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَكُم وأَنتُم لِبَاسٌ لَهُنَّ ﴾ .

قد قيل فيه غير قول: قيل المعنى، فَتُعانقوهن ويُعَانِقْنكم، وقيل كل فريق منكم يسكن إلى صَاحِبه ويُلابسه \_ كما قال عزّ وجلّ: ﴿وجعل منها زوجها ليسكن إليها﴾(١). والعرب تسمى المرأة لباساً وإزاراً قال الشاعر: (٢)

إذا مَا الضَّجيع ثَنَى عِطفَه تَثَنَّتُ فكانت عليه لِبَاساً وقال أيضاً: (٣)

أَلَا أَبْلِغ أَبِ حَفْصٍ رَسُولاً فِدَى لَكَ مِن أَخِي ثِقَةٍ مِ إِزاري قَال أَهل اللغة: فدى لك إمرأتي(٣).

قوله عزّ وجلّ : ﴿وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهَ لَكُمْ ﴾ .

قالوا معناه الولد. ويجوز أن يكون ـ وهو الصحيح عندي ـ والله أعلم ـ وابتغوا ما كتب الله لكم: اتبعوا القرآن فيها أبيح لكم فيه وأمرتم به فهو المبتغى.

<sup>(</sup>١) الأعراف ٧ - ١٨٩.

<sup>(</sup>٢) النابغة الجعدي ـ الشعراء والشعراء ٢٥٥، الطبري ٣ ـ ٠ ٤٩.

<sup>(</sup>٣) هو نفيلة الأكبر الأشجعي - وكنيته أبو المنهال - وهي أبيات وجه بها إلى عمر بن الخطاب، يشكو عامله على المدينة - جعدة بن عبد الله السلمي - وكان يعبث بالجواري عند خروج الأزواج إلى الغزو. ومنها.

قلائِ صُنا هداك الله، أنا شغلنا عنكمو زمن الحصار يعقلهن جعدة من سليم غوى يبتغي سقط العذارى وفسر الإزار هنا بأنه النفس والأهل والقائل أنه المرأة هو الجرمي وليس بجيد هنا ومنه حديث بيعة العقبة لنمنعنك مما نمنع منه أُزرَنا، أي ناءنا وأهلنا. والعذارى جمع عذراء.

أنظر اللسان (عذر).

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ حتَّى يَتَبَينَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبِيضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسودِ مِنَ الفَجَرَ ﴾ .

هما فجران: أحدهما يَبْدُو أسودَ معترضاً وهو الخيط الأسود، والأبيض يطلع ساطعاً يملأ الأفق، وَحَقِيقَتُه: حَتَّى يتبين لكم الليل من النهار، وجعل اللَّه عز وجلّ حدود الصيام طلوع الفجر الواضح، إلا أن اللَّه عز وجلّ بين في فرضه ما يستوي في علمه أكثر الناس.

وقوله عِزّ وجلّ : ﴿ وَلَا تُباشِرُوهُنَّ وأَنتُم عِاكِفُون في المساجِدِ ﴾ .

معنى المباشرة هنا الجماع. وكان الرجل يخرج من المسجد وهو معتكف فيجامع ثم يعود إلى المسجد، والاعتكاف أن يحبس الرجل نفسه في مَسْجِدِ جَماعةٍ يتعبَّد فيه، فعليه إذا فعل ذلك ألَّا يُجَامع وألَّا يتصرَّفَ إلا فيها لا بد له مِنْهُ من حاجته(١).

وقوله عزَّ وجلِّ : ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا ﴾ .

معنى الحدود ما منع الله عزّ وجلّ من مخالفتها، \_ ومعنى الحدَّادُ في اللغة الحاجب، وكل من منع شيئاً فهو حدَّاد. وقولهم أُحدَّتَ المرأة على زوجها معناه قطعتِ الزينة وإمتنعت منها، والحديد إنما سمي حديداً لأنه يمتنع به من الأعداءِ. وحَدُّ الدَّار هُو مَا يمنع غيرها أن تدخل فيها.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ كَذَلِكَ يُبَيّنُ اللَّهُ آياتِهِ للنَّاسِ ﴾ .

أي مثل البيان الذي ذكر، المعنى ما أمرهم به يبين لهم.

وقوله عزَّ وجلِّ : ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بِيْنَكُم بِالبَاطِل ِ ﴾ .

﴿ تَأْكُلُوا ﴾ جزم بلا، لأن «لا» التي ينهي بها تلزم الأفعال دون الأسماء

<sup>(</sup>١) في ك، ط. لم تذكر كلمة منه.

وتأثيرها فيها بالجزم، لأن الرفع يدخلها، بوقوعها موضع الأسهاء والنصب يدخلها لمضارعة الناصب فيها الناصب للأسماء (١)، وليس فيها بعد هذين الحيزين إلا الجزم. ومعنى بالباطل أي بالظلم.

وتُدْلُوا بِهَا إِلَى الحُكَّام: أي تعملون على ما يوجبه ظاهر الحكم ويتركون ما قد علمتم أنه الحق، ومعنى تُدْلوا في اللغة إِنَّمَا أصله من أَدْلَيْتُ الدلو إِذا أرسلتها للمليء، ودلوتها إِذا أخرجتها، ومعنى أدلى لي فلان بحجته أرسلها وأتى بها على صحة، فمعنى وتدلوا بها إلى الحكام أي تعملون على ما يوجبه الإدلاءُ بالحجة، وتخونون في الأمانة.

﴿لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمُوالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُم تَعْلَمُونَ ﴾.

أي وأنتم تعلمون أن الحجة عليكم في الباطن، وإن ظهر، خلافها، ويجوز أن يكون (موضع) (٢) «وتدلوا» جزماً ونصباً على أما الجزم فعلى النهي، معطوف على ولا تأكلوا، ويجوز أن تكون نصباً على ما تنصب الواو، وهو الذي يسميه بعض النحويين الصرف، ونصبه بإضمار أن، المعنى لا تجمعوا [بين] الأكل بالباطل والإدلاء إلى الحكام، وقد شرحنا هذا قبل هذا المكان (٣).

وقوله عزّ وجلّ : ﴿يَسْأَلُونِكَ عِنِ الْأَهْلَةِ﴾.

كان النّبيُّ ﷺ سئل عن الهلال في بدئه دقيقاً وعن عِظَمِهِ بعد، وعن رجوعه دقيقاً كالعرجون القديم، فأعلم اللّه عزّ وجلّ أنه جعل ذلك ليعلم

<sup>(</sup>١) الرفع يدخل الأفعال إذا وقعت موقع الأسماء، بأن تقع بعد ما يؤثر في الاسم أو بدون مؤثر، والنصب يدخلها للسبب الذي ذكر، ولا الناهية ليست أحد هذين. فالزم الفعل الجزم. وهذا رأي الزجاج – وقد ردّ فيه.

<sup>(</sup>٢) ليست في ك. والكلام يستقيم بدونها.

<sup>(</sup>٣) ص ١٢٤.

الناس، أوقاتهم في حَجِّهِمْ وَعِدَدِ(۱) نِسائِهمْ، وجميع ما يريدون علمه مشاهرة، لأن هذا أسهل على الناس من حفظ عدد الأيام، ويستوى فيه الحاسب وغير الحاسب.

ومعنى الهلال واشتقاقه: من قولهم اسْتَهَلَّ الصبي إذا بكى حين يولد أو صاح، وكأن قولهم أُهلَّ القوم بالحج والعمرة - أي رفعوا أصواتهم بالتلبية، وإنما قيل له هلال لأنه حين يرى يهل الناس بذكره ويقال أُهلَّ الهلال واسْتَهلَّ (٢)، ولا يقال أُهلَّ ، ويقال أُهلُذا. أي رأينا الهلال. وأهللنا شهر كذا وكذا، إذا دخلنا فيه.

وأخبرني من أثق به من رواة البصريين والكوفيين جميعاً بما أذكره في أسهاءِ الهلال وصفات الليالي التي في كل شهر :(٣)

فأول ذلك: إنما سمي الشهر شهراً لشهرته وبيانه، وسُمِّي هلالا لِمَا وصفنا من رفع الصوت بالإخبار عنه، وقد اختلف الناس في تسميته هلالاً، وكم ليلةً يُسَمَّى ومَتَى يُسَمَّى قمراً، فقال بعضهم يسمى هلالاً لليلتين من الشهر ثم لا يسمى هلالاً، إلى أن يعود في الشهر التالي، وقال بعضهم يسمى هلالاً ثلاث ليال ثم يسمى قمراً، وقال بعضهم يسمى هلالاً إلى أن يحجَّر وتحجيره أن يستدير بخطة دقيقة (٤). وهو قول الأصمعي. وقال بعضهم يسمى هلالاً إلى أن

<sup>(</sup>١) جمع عدة وهي المدة التي تقضيها المطلقة أو المتوفي عنها زوجها حتى تحل لزوج آخر.

<sup>(</sup>٢) أهل مبني للمجهول، أي أهل به الناس، واستهل مبني للمعلوم أي بدًا.

<sup>(</sup>٣) هـذه الأسماء والصفات التي تأتي بعـد مذكـورة بتفاصيـل أوسع وبشيء من التغـاير في الكتب الآتية.

كنز الحفاظ ص ٣١٥ ـ ٤٠٥ الباب ٦٥.

أمالي المرتضى ١ ـ ٧٥ ـ ٥٩ .

المخصص ٩ - ٢٦.

وعنها نقلنا الشروح التي تأتي بعد.

<sup>(</sup>٤) تحاط دائرته بخط دقيق يحددها وهي لما تضيء بعد.

يَبْهَرَ ضوؤه سوادَ الليل، فإذا غلب ضوؤه سوادَ الليل قيل له قمر، وهذا لا يكون إلا في الليلة السابعة، والذي عندي. وما عليه الأكثر أنَّه يسمى هلالاً ابنَ ليلتين(١)، فإنه في الثالثة يَبِينُ ضوؤه.

واسم القمر الزبرقان، واسم دارته الهالة، واسم ضوئه الفَخْت وقد قال بعض أهل اللغة لا أدري الْفَخْتُ اسمُ ضوئه أم ظُلْمَتِه، واسم ظلمته على الحقيقة (واسم ظله)(٢) السَّمَر، ولهذا قيل للمتحدثين ليلا سُمَّار، ويقال ضاء القمر وأضاء، ويقال طلع القمر، ولا يقال أضاءَت القمر أو ضاءَت (٣).

قال أبو إسحق وحدثني من أثق به عن الرِّيَاشي عن أبي زيد، وأخبرني أيضاً من أثق به عن ابن الأعرابي بما أذكره في هذا الفصل: قال أبوزيد الأنصاري، يقال للقمر بن ليلة: عَتَمَةً سُخيْلة حل أهلها برُمَيْلَة (٤)، وابن ليلتين حديث أمتين كذب ومَينْ ، وابن ثلاث حديث فتيات غير جد مؤتلفات (٢).

وقيل ابن ثلاث قليل اللّباث، وابن أربع عتمة رُبَع لا جائع ولا مُرْضَع(٧)، وعن ابن الأعرابي عتمة أم الربع، وابن خمس حديث وأنس(^،)،

<sup>(</sup>١) عن ابن السكيت يكون هلالا لليلة ولليلتين ولثلاث، وقال ابن سيدة: إن الزجاج يسميه هـلال لثلاث ليال ثم يكون قمراً وهو يخالف ما هنا.

<sup>(</sup>٢) ك فقط.

<sup>(</sup>٣) أي هو مذكر لا يجوز تأنيثه، ويقال أضاءت القمراء.

<sup>(</sup>٤) السخيلة هي وليدة الشاة، أي أنه يبقي بمقدار ما ينزل قـوم فتضع شـاة سخلتهـا وترضعهـا ثم يرتحلون ـ والرميلة تصغير رملة، المراد: مكان غير صالح للمكث الطويل.

<sup>(</sup>٥) بمقدار ما تلقى الأمة أمة أخرى فتلفق لها حديثاً ثم يفترقان، والأمة لا يسمح لها بطول الغيبة.

<sup>(</sup>٦) ليس بينهما صداقة قوية يطول بسببها الحديث.

<sup>(</sup>٧) أم الربع الناقة التي تلد أول الربيع، أي بمقدار ما ترضع ولدها وهو غير شديد الجوع، ولا ينال شيعاً كافعاً.

<sup>(</sup>٨) يبقى فترة كافية للحديث والائتناس.

وقال أبو زيد عشا خَلِفَات قُعْس(١)، وابن ست سِرْوَبِتْ(٢).

وابن سَبْع دُلْخَة الضَّبع<sup>(٣)</sup> وابن ثمان قمر أضحيان<sup>(٤)</sup> وابن تسع عن أبي زيد: انقطع السشع<sup>(٥)</sup>، وعن غيره يلتقط فيه الجزع<sup>(٢)</sup>، وابن عشر ثلث الشهر، وعن أبي زيد وغيره محنق الفجر<sup>(٧)</sup>.

ولم تقل العرب بعد العشر في صفته ليلة ليلة كما قالت في هذه العشر (^) ولكنهم جزأوا صفته أجزاء عشرة، فجعلوا لكل ثلاث ليال صفة (٩) فقالوا ثلاث غُررً، وبعضهم يقول غُرَّلً)، وثلاث شُهْبُ (١١)، وثلاث بُهْرُ وبَهْرُ (١٢)، وثلاث عُشْرُ (١٢)، وثلاث مُشْرُ (١٢)، وثلاث مُوعً، ومعنى الدَّرَعُ سواد مُقَدَّم عُشْرُ (١٢)، وثلاث بيض (١٤)، وثلاث دُرْعٌ، ودُرُعٌ، ومعنى الدَّرَعُ سواد مُقَدَّم

<sup>(</sup>١) الخلفة التي استبان حملها، والقعس جمع قعساء وهي التي انحنى ظهرها ضد الحدباء.

<sup>(</sup>٢) يكفى الساري أن يمشى وقتاً كافياً حتى يدركه المبيت.

<sup>(</sup>٣) الدُّلَجُ السُّرَى ليلا، والضُّبُع بطيئة السير، أي ضوؤه يكفي طوفانها ـ مع بطثها ـ وعودتها.

<sup>(</sup>٤) أضحيان أي مضيء من الضحوة، ويقال قمر أضحيان بالإضافة، وَقَدَرُ أَضْحَيَانٌ نَعْتاً، وليلة ضحياء وإضحيانة وإضحية بكسرهما ويوم ضَحْيَانُ.

<sup>(</sup>٥) يضيء زمناً يكفي أن يمشى فيه الساري حتى تنقطع سشعه.

<sup>(</sup>٦) ضوؤ ه واضح يمكن أن يلتقط فيه الخرز.

<sup>(</sup>٧) بفتح النون وبكسرها، أي يبقى ضوؤه إلى قريب من الفجر فيحنقه، فهو يحنق الفجر وفجره محنق.

<sup>(</sup>٨) ذكر المرتضى صفات لياليه ليلة ليلة حتى بلغ الثلاثين، ولم يذكر ابن سيده ولا ابن السكيت غير ما ذكر الزجاج هنا من صفات الليالي المقررة.

<sup>(</sup>٩) لكل ثلاث ليال من أول الشهر إلى آخره.

<sup>(</sup>١٠) غرر جمع غرة، أي ذوات غرر والغرة بياض في وجه الفرس وغر جمع غراء، وسميت بذلك لأن القمر يظهر أولها فقط.

<sup>(</sup>١١) شهْبُ ـ شُهُبٌ جمع شهباء، والشُّهْبَة بياض يصدعه سواد، وهذه الليالي لا يسطع فيها ضوء القمر حتى يفضح الظلمة ففيه منها بقية فهي شهباء لذلك.

<sup>(</sup>١٢) تبهر ظلمة الليل وتزيلها.

<sup>(</sup>١٣) يصير فيها كالناقة العشراء لأنه أحدب لا تتم استدارته، والناقة العشراء التي مضى على حملها عشرة أشهر.

<sup>(</sup>١٤) لأن القمر لا يغيب فيها فيتصل ضوؤه بضرء النهار.

الشاة وبياضُ مؤخرها، وإنما قيل لها دُرْع ودُرُع لأن القمر يغيب في أولها، فيكون أول الليل أدرع لأن أوله أسود وما بعده مضيء وثلاث خُسْ، لأن القمر يَنْخَسِ فيها أي يَتَأْخر، وثلاث دهم، وإنما قيل لها دهم لأنها تُظلم حتى تَدْهَام، وقال بعضهم ثلاث حَنادِس(١)، وثلاث فُحْم (٢) لأن القمر يتفحم فيها، أي يطلع في آخر الليل وثلاث دَأْدِيُّ، وهي أواخر الشهر وإنما أخذت من السير تسرع فيه الإبل نقل أرجلها إلى موضع أيديها.

فالداداة آخر نقل القوائم، فكذلك الدَّأْدِيُّ في آخر الشهر. وجمع هلال أهلَّه، لأدنى العدد وأكثره، لأن فعالا يجمع في أقل العدد على أفعلة مثل مِثال وأمْثِلَة وجَار وأَحْرِةُ وإذا جاوز أفعلة جُمِع على فعل، مثل حُر ومُثُل، فكره وا في التضعيف فعل نحو هُلُل وخُلُل، فقالوا أهلة وأخِلَّة، فاقتصروا على جمع أدنى العدد، كما اقتصروا [في] ذوات الواو والياء على ذلك، نحو كِسَاءُ وأكسية ورداءُ وأرْدِية.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ وَلَيْسَ البرُّ بأَنْ تَأْتُوا البيوتَ مَن ظُهُورهَا وَلِكِنَّ البرَّ مَنِ اتَّقَى ﴾ .

قيل إنه كان قوم من قريش وجماعة معهم من العرب إذا خرج الرجل منهم في حاجة فلم يقضها ولم تتَيسًر له رجع فلم يدخل من باب بيته سنة، يفعل ذلك تَطيُّرا - فأعلمهم اللَّه عز وجل أن ذلك غَيْر برّ، أي الإقامة على الوفاء بهذه السنّة ليس ببر، وقال الأكثر من أهل التفسير: إنهم الحُمْس، وهم قوم من قريش، وبنُو عامر بن صعصعة وثقيف وخُزاعة، كانوا إذا أحرموا لا يأقطون الأقطر") ولا ينْبِفُونَ الوَبَر ولا يسْلون السَّمْن، وإذا خَرجَ أحدهم من الإحرام لم

<sup>(</sup>١) الحندس بالكسر الليل المظلم والظلمه، ويفال تحندس الليل.

<sup>(</sup>٢) جمع فحماء وأفحم، والفحم من الليل أوله وأشده سواداً وفحَّمَه تفحيماً سوَّده.

<sup>(</sup>٣) الأقط اللبن الذي نزع دسنه وبقى متجمداً. يتحاشون كل مظاهر الترف.

يدخل من باب بيته، وإنما سُمُّوا الحُمْسَ لأنهم تَحمَّسوا في دينهم أي تشددوا. وقال أهل اللغة الحماسة الشدّة في الغضب والشدة في القتال، والحماسة على الحقيقة الشدة في كل شيءٍ. وقال العجاج:

وكه قطعنا من قِفَافٍ حُمْس (١)

أي شِدَاد \_ فأعلمهم الله عزّ وجلّ أن تشددهم في هذا الإحرام ليس بِبرٍ، وأعلمهم أن البر التقي فقال: ﴿ولكنّ البرّ من اتَّقى ﴾ .

المعنى ولكنَّ البربرُّ من إتَّقى مخالفةَ أمر اللَّه عزَّ وجلَّ ، فقال:

﴿ وَأَتُوا البُيُوت مِن أَبُوابِهَا ﴾ فأمرهم الله بترك سنَّة الجاهلية في هذه الحماسة.

وقوله عزَّ وجلُّ: ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ ﴾.

قالوا في تفسيره قاتلوا أهل مكة، وقال قوم هذا أول فرض الجهاد ثم نسخه ﴿قاتلوا المشركين كافة﴾(٢).

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ولا تَعْتَدُوا﴾.

أي لا تظلموا، والاعتداءُ مجاوزة الحق، وقيل في تفسيره قـولان: قيل لا تعتدوا: لا تقاتلوا غير من أمرتم بقتاله، ولا تقتلوا غيرهم، وقيل لا تعتدوا: أي لا تجاوزوا إلى قتل النساءِ والأطفال.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ﴾.

أي حيث وجدتموهم، يقال ثَقِفْتهُ أثقفه ثَقْفاً وَثَقَـافَةً، ويقـال: رجل ثَقِفٌ لَقِفٌ "). ومعنى الآية: لا تَمْتنِعوا من قتلهم في الحرم وغيره.

<sup>(</sup>١) القفاف الصحارى اليابسة، والحمس الحارة الشديدة القيظ. أنظر ديوانه ١٧٨ اللسان (حض، خمس، نقس) الطبري. (بولاق) ٥ - ٦.

<sup>(</sup>٢) التوبة ٩ ـ ٣٧.

ذكي فطن.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ وِالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ﴾ . أي فكفرهم في هذه الأمكنة أشد من القتل .

وقَوله عزَّ وجلَّ : ﴿ولا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ المُسْجِدِ الْحَرَامِ حتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فيه﴾.

كانوا قد نُهوا عن ابتدائهم بقتل أو قتال حتى يبتدي المشركون بذلك. وتقرأ: «ولا تَقْتُلوهم عند المسجد الحرام حتى يَقْتُلوكم فيه» أي لا تبدأوهم بقتل حتى يبدأوكم به، وجائز ولا تقتلوهم وإن وقع القتل ببعض دون بعض، لأن اللغة يجوز فيها قتَلْتُ القومَ وإنما قُتِلَ بعضُهم. إذا كان في الكلام دليل على إرادة المتكلم.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةَ ﴾ .

هذا أمر من الله عـزّ وجلّ أن يقـاتَل كـل كافـر لأن المعنى ههنا في الفتنـة والكفر.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ الشُّهرُ الحرامُ بِالشُّهْرِ الحرامِ ﴾ .

والشهر وفع بالابتداء وخبره وبالشهر الحرام ، ومعناه قتال الشهر الحرام ، ويروى أن المشركين سألوا النبي عن الشهر الحرام هل فيه قتال: فأنزل الله عزّ وجلّ أن القتل فيه كبير، أي عظيم في الإثم، وإنما سألوا ليَغُرُوا(١) المسلمين، فإن علموا أنهم لم يؤمروا بقتلهم قاتلوهم، فأعلمهم الله عزّ وجلّ أن القتال فيه محرم إلا أن يبتدىء المشركون بالقِتال فيه. فيقاتلهم المسلمون: فالمعنى في قوله: والشهر الحرام وبيّ أي قِتَالَ الشهر الحرام، أي في والشهر الحرام، بالشهر الحرام وأعلم الله عزّ وجلّ أن هذه الحرمات قصاص، أي لا يجوز للمسلمين الله قصاصاً.

وِقُولُهُ عَزُّ وَجِلُّ:﴿ فَمِنَ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ﴾.

<sup>(</sup>١) ليخدعوهم.

أي من ظلم فقاتل فقد اعتدى، فاعتدوا (عليه)(١) بمثل ما اعتدى عليكم، وسُمِّيَ الثاني اعتداءً لأنه مجازاة اعتدا فسُمِّي بمثل اسمه، لأن صورة الفعلين واحدة. وإن كان أحدهما طاعة والأخر معصية، والعرب تقول ظلمني فلان فظلمته(٢) أي جازيته بظلمه، وجهل علي فجهلت عليه أي جازيته بجهله، قال الشاعر:

ألًا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا(٣)

أي فنكافئ على الجهل بأكثر من مقداره. وقال اللَّه عزّ وجلّ: ﴿ومكروا ومكر اللَّه مِنْهُمْ ﴾ (٥). جعل اسم ومكر اللَّه مِنْهُمْ ﴾ (٥). جعل اسم مجازاتهم مكراً كما مكروا، وجعل اسم مجازاتهم على سخريتهم سُخرياً، فكذلك: ﴿فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ﴾.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ .

أي في الجهاد في سبيل الله، وكل ما أمر الله به من الخير فهو من سبيل الله، أي من الحطريق إلى الله عزّ وجلّ، لأن السبيل في اللغة الطريق، وإنما استعمل في الجهاد أكثر لأنه السبيل الذي يقاتل فيه على عقد الدين.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ وَلا تُلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التَّهْلُكَة ﴾ .

أصل بأيديْكُمْ «بأيدِيكم» بكسر الياءِ، ولكن الكسرة لا تثبت في الياءِ «إذا كان ما قبلها مكسوراً»(٦) لثقل الكسرة في الياءِ.

<sup>(</sup>١) ليست في ك.

<sup>(</sup>٢) ط وظلمته .

<sup>(</sup>٣) هو عمروبن كلثوم، والبيت في معلقته ـ أنظر شرح المعلقات العشر ١١١.

<sup>(</sup>٤) آل عمران ٢ \_ ٥٤.

 <sup>(</sup>٥) التوبة ٩ ـ ٠٨.

<sup>(</sup>٦) في الأصول «مكسور» بالرفع.

وقوله عزّ وجلّ: ﴿إِلَى التهلكة ﴾ معناه إلى الهلاك، يقال هلك الرجل يهلك هَلاكاً وهُلْكاً وتَهْلُكَةً وتَهُلِكَةً. وتهْلُكَةً اسم (١). ومعناه (٢) إِن لم تنفقوا في سبيل الله هَلكتم، أي عصيتم الله فهلكتم، وجائز أن يكون هلكتم بتقوية عدوكم عليكم والله أعلم.

> وقوله عزّ وجلّ : ﴿وأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهُ يُحَبُّ المَّسِنِينَ ﴾ . أي أَنفقوا في سبيل اللَّه فمن أَنفق في سبيل اللَّه فَمُحْسِن . وقوله عزّ وجلّ : ﴿وأَيَّمُوا الحجَّ والعُمرةَ لِلَّه ﴾ .

يجوز في العمرة النصب والرفع: والمعنى في النَّصْبِ أَمَّـُوهما، والمعنى في الرفع وأَتموا الحج، والعمرةُ للَّهِ، أي هي مما تَتَقرَّبون به إلى اللَّه عزّ وجلّ وليس بفَرْض .

وقيل أيضاً في قوله عزّ وجلّ : ﴿وأَتموا الحج والعمرة ﴾ . غير قول :

يُروى عن على وابنِ مسعود «رحمة اللَّه عليها» (٣) أنها قالا: إتمامها أن تحرم من دُويرة أهلك، ويروى عن غيرهما أنه قال إتمامها أن تكون النفقة حللاً. وينتهي عما نهى اللَّه عنه. وقال بعضهم إن الحجّ والعمرة لهما مواقف ومشاعر، كالطواف والموقف بعرفة وغير ذلك، فإتمامها تأدية كل ما فيهما، وهذا بينٌ، ومعنى أعتمر في اللغة قيل فيه قولان، قال بعضهم أعتمر قصد، قال الشاعر:

لَقَدْ سَمَا ابن معمر حين اعتمر(١) مغـزى بعيـداً من بعيـد وضَـبـر

<sup>(</sup>١) مع كونه مصدراً هو اسم للهلاك في هذا الموضع.

<sup>(</sup>٢) معنى هذا الكلام.

<sup>(</sup>٣) ط رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٤) تقدم ص ٢٣٤.

المعنى حين قصد مغنزى بعيداً، وقال بعضهم معنى اعتمر: زار من الريارة، ومعنى العُمْرةِ في العَمل الطَّوافُ بالبَيْتِ والسعيُ بين الصفا والمروة فقط، والعمرة للإنسان في كل السنة، والحجُّ وقته وقت واحد من السنة، ومعنى اعتمر عِنْدي في قصد البيت. أنه إنما خص بهذا - أعني بذكر أعتمر - لأنه قصد العمل في وضع عامر لهذا قيل معتمر:

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ فَإِنْ أَحْصِرْتُم فَمَا اسْتَيْسَر مِنَ الهَدْي ﴾ .

الرواية عند أهل اللغة أنه يقال للرجل الذي يمنعه الخوف أو المرض من التصرف قد أحصر فهو عُصر ويقال للرجل الذي حُسِن قد حُصر فهو مَحْصُور. وقال الفراءُ: لو قيل للذي حُسِن أحْصِر لجاز، كأنه يجعل حابسه بمنزلة المرض والخوف [الذي] منعه من التصرف، وألحق في هذا ما عليه أهل اللغة من أنه يقال للذي يمنعه الخوف والمرض أحْصِر وللمَحبُوس حُصِر، وإنما كان ذلك هو الحق لأن الرجل إذا امتنع من التصرف فقد حبس نفسه، فكأن المرض أحبسه أي جعله يحبس نفسه، وقوله حصرت فلاناً إنما هو حبسته، لا أنه حبس نفسه، ولا يجوز فيه أحصر.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿فَهَا اسْتَيسَر مِنَ الْهَدِي ﴾.

موضع «مَا» رفْع المعنى فواجب عليه ما اسْتَيسَر من الهَدي ، وقد قيل في الهدى: الهَدِيُّ. والهَدِيُّ جُمْع هَديَّةٍ. وهَدْي (١)، كقولهم في حَذْية السَرج حَذِيَّة وحَذْيُّ . وقال بعضهم ما استيسر ما تيسر من الإبل والبقر، وقال بعضهم بعير أو بقرة أو شاة وهذا هو الأجود.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُم حَتَّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلُّهُ ﴾.

<sup>(</sup>١) الهدى اسم جنس جمعي لهدية، والهدى جمع سماعي.

قالوا في مَحِلهِ من كان حاجا محله يوم النحر، ولمن كان معتمراً يوم يدخل مكة.

وَقُولِهُ عَزَّ وَجُلِّ : ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةً ﴾ .

أي فعليه فدية، ولو نصب جاز في اللعة على إضمار فليعط فدية أو فليأت بفدية (١)، وإنما عليه الفدية إذا حلق رأسه وحل من إحرامه وقوله أو نُسُك أي أو نَسيكة يذبحها، والنَّسِيكة الذبيحة.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ إِذَا أَمْنتُم فَمنْ تَمتّع بالعُمرة إلى الحجّ فما اسْتَيسر مِنَ الهَدْي ﴾.

أي فعليه ما استيسر من الهدي، وموضع ما رفع ويجوز أن يكون نصباً على إضمار فليهد ما استيسر من الهدي.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الحجِّ وسَبْعةٍ إِذَا رجعْتُمْ ﴾ .

معناه فعليه صيام، والنصب جائز على فليصم هذا الصيام، ولكن القراءة لا تجوز بما لم يقرأ به.

وقوله عزِّ وجلِّ : ﴿تُلْكَ عَشَرةٌ كَامِلَة﴾.

قيل فيها غير قول: قال بعضهم: ﴿ كَامِلَةَ ﴾ أي تكمل الثواب، وقال بعضهم كامِلَة في البدل من الهدي.

والذي في هذا \_ والله أعلم \_ أنه لما قيل ﴿فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ﴾، جازاًن يَتَوهم المتوهم أن الفرض ثلاثة أيَّام في الحج أو سبعة في الرجوع \_ فأعلم الله عزّ وجلّ \_ أن العشرة مفترضة كلها، فالمعنى

<sup>(</sup>١) تقدير غير جيد من الوجهة الإعرابية \_ والأولى فليخرج أو فليفد.

المفروض عليكم صوم عشرة كاملة على ما ذكر من تفرقها في الحج والرجوع. وقوله عزّ وجلّ : ﴿ ذَلِكَ لِمنْ لم يكُن أَهْلُه حاضِري المِسْجِد الحرام ﴾ .

أي هذا الفرض على من لم يكن من أهله بمكة (١) و حاضري المسجد الحرام أصله حاضرين المسجد الحرام فسقطت النون للإضافة وسقطت الياء في الوصل لسكونها وسكون اللام في المسجد، وأما الوقف فتقول فيه متى إضطررت إلى أن تقف (حاضري).

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿الْحَجُّ أَشْهِرُ مَعْلُومَاتٌ ﴾ .

قال أكثر الناس: «إِن أَشهر الحج شوالُ وذُو القَعدة وعشرٌ منْ ذي الحجّة ، ﴿ فَمَنْ فرضَ فيهنَّ الحجّ فَلا رَفَثَ ﴾.

وقال بعضهم: لو كانت الشهور التي هي أشهر الحج شوالاً، وذا القعدة لما جاز للذي منزله بينه وبين مكة مسافة أكثر من هذه الأشهر أن يفرض على نفسه الحج. وهذا حقيقته عندي أنه لا ينبغي للإنسان أن يبتدئ بعمل من أعمال الحج قبل هذا الوقت نحو الإحرام، لأنه إذا ابتداً قبل هذا الوقت أضر بنفسه فأمر الله عز وجل - أن يكون أقصى الأوقات التي ينبغي للإنسان ألا يتقدمها في عقد فرض الحج على نفسه شوالاً، وقال بعض أهل اللغة: معنى الحج إنما هو في الأيام التي يأخذ الإنسان فيها في عمل الحج في السنة في وقت بعينه، وإنما هو في الأيام التي يأخذ الإنسان فيها في عمل الحج لأن العمرة له في طول السنة، فينبغي له في ذلك الوقت ألا يَرْفُث ولا يفْسُق. وتأويل فلا رفَث ولا فُسْوق، لا جماع ولا كلمة من أسباب الجماع قال الراجز: (٢).

عـن اللَّغَا وَرَفَث التَّكَلُّم

<sup>(</sup>١) على من لم يكن بين أهله بمكة .

<sup>(</sup>٢) العجاج من ميميته الطويلة. وقبله: (ورَبُّ) أسراب حَجيج كُظَّم - واللغا - بفتح الـ الام - اللغو من الكلام. الديوان ٥٩. اللسان (لغو - رفث).

والرفث كلمة جامعة لما يريده الرجل من أهله، وأما فَلا فُسُوقَ فإذا نَهِي عن الجماع كُلَّهِ فالفسوق داخل فيه - ولكن المعنى - واللَّه أعلم - ولا فسوق أي لا يخرج عن شيء من أمر الحج - وقالوا في قوله ولا جدال في الحج قولين: (١) قالوا: ﴿لا جَدَالَ في الحَج ﴾ لا شكّ في الحج، وقالوا لا ينبغي للرجل أن يجادل أخاه فيخرجه الجدال إلى ما لا ينبغي تعظيماً لأمر الحج، وكلَّ صَواب، ويجوز فلا رفتُ ولا فسوقُ ولا جدالُ في الحج. وبعضهم يقرأ - وهو أبو عمرو - فلا رَفَتُ ولا فُسُوقَ ولا جِدَالَ في الحج. وكلُّ صَواب. وقد شرحنا أن لا تنصب النكرات بغير تنوين وبيّنًا حقيقة نصبها وزَعم سيبويه والخليلُ إنَّه يجوز أن تُرفَع النَّكِراتُ بتنوين وأن قول العجاج (٢).

تاللَّه لولا أَن يحشَّن الطَّبَّخُ بِي الجَحيمَ حينَ لا مُسْتَصرخُ يَا الجَحيمَ حينَ لا مُسْتَصرخُ بلا، وأن قوله.

من فَرّ عن نيرانها فأنا ابن قيس لا براح(١)

<sup>(</sup>١)ك: لا جدال في الحج فيه قولان.

<sup>(</sup>٢) الديوان ١٤، وأمالي ابن الشجري ١ ـ ٢٨٢. وقد قدر الخبر ظرفاً محذوفاً أي لا مستصرخ لي، وجواب لولاً في رجز العجاج هو البيت:

<sup>«</sup>لعلم الجهال أني مِنْفَخ».

ومنفخ صيغة مبالغة من نفخ النار، أو قدها، أو الشر: هاجه، وحَشَّ النار ألقى عليها وقوداً، والطبخ جمع طابخ كجاهل وجهل يراد بهم زبانية جهنم، ومستصرخ، اسم مفعول بمعنى مستغاث، أو مصدر ميمي بمعنى الإغاثة، والمعنى: لولا خشيتي أن يقذف الزبانية بي في جهنم وقوداً لنارها حيث لا يكون من يغيثني لأريت الجهال بأسي وشدتي.

<sup>(</sup>٣) لسعد بن مالك بن ضبعة من قيس ثعلبة نيرانها ـ نيران الحرب وشدتها، لابراح ـ لا مفر أي لا أهرب منها. ابن قيس: سمى نفسه باسم جده لشهرته. اللسان (برح). الخزانة ١ ـ ٢٢٣. ابن الشجرى ١ ـ ٢٨٢.

وحقيقة ما ارتفع بعدها عند بعض أصحابه على الابتداء لأنه إذا لم تنصب فَإِثّما يُجْرِي ما بعدها كما يُجْرى ما بعد هَل، أي لا تَعْملُ فيه شيئاً، فيجوز أن يكون لا رفث على ما قال سيبويه (١) ويجوز أن يكون على الابتداء كما وصفنا، ويكون في الحج هو خبر لهذه المرفوعات، ويجوز إذا نصبت ما قبل المرفوع بغير تنوين وأتيت بما بعده مرفوعاً أن يكون عطفاً على الموضع، ويجوز أن يكون رفعه على ما وصفنا، فأما العطف على الموضع إذا قلت لا رجل وغلامً في الدار فكأنك قلت ما رجل ولا غلام في الدار.

وَقُولُهُ عَزُّ وَجُلِّ : ﴿ وَتَزَودُوا فَإِنَّ خَيْرِ الزَّادِ النَّقْوَى ﴾ .

يروى أن قوماً كانوا يخرجون في حجهم يَتَأَكَّلُونَ<sup>(٢)</sup> الناس، يخرجـون بغير زاد، فأمروا بـأن يتـزودوا، وأعلمـوا مع ذلـك أن خـير مـا تـزود بـه تقـوى الله عزّ وجلّ.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ﴾ .

﴿ الألباب ﴾ واحدها لب، وهي العقول، ﴿ أُولِي ﴾ نصب لأنه نداء مضاف.

وقوله عزّ وَجلّ : ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلاً من رَبِّكُمْ ﴾ .

قيل إنهم كانوا يزعمون أنه ليس لحمَّال ولا أجير ولا تَاجرٍ حج فأعلمهم اللَّه عزّ وجلّ. أن ذلك مباح، وأنه لا جناح فيه، أي لا إثم فيه، وجناح اسم ليس، والخبر عليكم، وموضع أنْ نصب على تقدير ليس عليكم جناح في أن تبتغوا(٣) فلما أسقطت «في» عمل فيها معنى جناح. المعنى لستم تأثمون أن تبتغوا، أي في أن تبتغوا.

<sup>(</sup>١) أي اسم لا.

<sup>(</sup>٢) يسألون الناس ما يأكلون.

 <sup>(</sup>٣) الأولى أن تكون موضع جر ـ لأن حذف الجار مع أن وأن مطرد مع بقاء أثره. في المعنى.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿فَإِذَا أَفَضْتُم مِنْ عَرَفَات﴾ .

قد دل بهذا اللفظ أن الـوقوف بها واجب لأن الإفاضة لا تكون إلا بعـد وقوف، ومعنى ﴿أَفضتم ﴾، دَفعتم بكثرة، ويقال أَفاض القوم في الحديث إذا اندفعوا فيه وأكثروا التصرف. وأَفاض الـرجل إناءَه إذا صبه وأَفاض البعيرُ بجـرتـه إذا رمى بها. متَفرقة كثيرة، قال الراعى: (١)

وأفضْن بعد كنظُومُهن بجرة من ذي الأباطح إذ رغين حقيلا وأفاض الرجل بالقداح إذا ضرب بها، لأنها تقع منبعثة متفرقة قال أبو ذؤيب:(٢)

وكاً نَّهن ربابة وكانَّه يَسِر يَفِيض على القِداح ويصدعُ وكانَّه وكانَّه وكانَّه وكل ما في اللغة من باب الإفاضة فليس يكون إلا من تَفْرقةٍ أو كثرة. وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿مِنْ عَرَفَاتِ ﴾.

القراءة والوجه الكسر والتَّنوينُ، وعرفاتُ إسم لمكان واحد ولفظه لفظ الجمع، والوجه فيه الصرف عند جميع النحويين لأنه بمنزلة الزيدين يستوي نصبه وجره، وليس بمنزلة هاء التأنيث، وقد يجوز منعه من الصرف إذا كان اسها لواحد، إلا أنه لا يكون إلا مكسوراً وإن أسقطت التنوين. قال امرؤ القيس(٣):

<sup>(</sup>١) من لاميته المطولة التي كان يـرمي من لم يحفظها من أولاده وحفدته بالعقـوق ـ وهي مطبـوعة بآخر ديوان جرير ـ مصر ١٣١٣، الجمهرة ٧٢٥.

<sup>(</sup>۲) أبو ذؤيب الهزلي - خويلد بن خالد، أشعر الهزليين. مخضرم حسن الإسلام مات مرجعه من إحدى غزوات الروم، وقصيدته هذه من أوجع المراثي - رثى بها أولاده الخمسة ماتوا في الطاعون. وأخباره في الأغاني ٦ - ٦١. والقصيدة من المفضليات ١٦٦ وديوان الهزليين ١ - ٦ والبيت باللسان (ريب. صدع) والربابة - بكسر الراء الرقعة تجمع فيها قداح الميسر، والبسر صاحب الميسر، شبه الأتن بالقداح لتجمعهن وتراكمهن وشبه الحمار الوحشي بالضارب الذي يفرق القداح ويجمعها.

<sup>(</sup>٣) النحويون على إجازة الأوجه الثلاثة لأنه ليس جميعاً أنظر الأشموني (١ ـ ٧٥).

تنورثها من أذرعات وأهلُها بيشرب أدنى دارها نظر عال فهذا أكثر الرواية، وقد أنشد بالكسر بغير تنوين، وأما الفتح فخطأ لأن نصب الجمع وفتحه كسر.

> وقوله عزّ وجلّ : ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ﴾ . هو مزدلفة ، وهي جمع ، يسمى بهما جميعاً (١) المشعر المتعبد . وقوله عزّ وجلّ : ﴿وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمَ ﴾ .

موضع الكاف نصب، والمعنى وأذكروه ذكراً مثل هـدايته إيـاكم أي يكون جزاء لهدايته إيَّاكُم، وأذكروه بتوحيده، والثناء عليه والشكر.

وقوله عزَّ وجلُّ : ﴿ وَإِنْ كُنْتُم مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِينَ ﴾ .

معنى ﴿من قبله ﴾ أي من قبل هدايته، ومعنى ﴿كنتم من قبله ﴾ (٢) ﴿لن ﴿لن الضالين) ﴾ هذا من التوكيد للأمر، كأنه قيل وما كنتم من قبله إلا ضالين.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا من حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ ﴾ .

قيل كانت الحُمْسُ من قريش وغيرها (وقد بينا الحمس فيها تقدم) (٣) لا تفيض مع الناس في عرفة ـ تتمسك بسنتها في الجاهلية، وتفعل ذلك افتخاراً على الناس وتعالياً عليهم، فأمرهم الله عزّ وجلّ أن يساووا الناس في الفرض، وأن يقفوا مواقفهم وأن يفيضوا من حيث أفاضوا.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِن اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ . أي سلوه أن يغفرَ لكم من مخالفتكم الناسَ في الإفاضة والموقف . وقوله عزّ وجلّ : ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسكَكُمْ ﴾ .

<sup>(</sup>١) مجموعة أمكنة تسمى مزدلفة وتسمى المشعر الخرام.

<sup>(</sup>٢) في ك معنى وإن كنتم من قبل هذا لمن. وفي ط ﴿وَإِنْ كَنْتُمْ مَنْ قِبْلُهُ﴾ هذا من النوكيد للأمر.

<sup>(</sup>٣) ص ٢٦٢ ـ ٣ والعيارة ليست في ك،

أي متعبداتكم التي أمرتم بها في الحج. ﴿فَاذْكُروا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ أَبَاءَكُمْ﴾

وكانت العرب إذا قضت مناسكها، وقفت بَين المسجد بمنى وبين الجبل فتعدد فضائل آبائها وتذكر محاسنَ أيامها. فأمرهم الله أن يجعلوا ذلك الذكر له. وأن يزيدوا على ذلك الذكر فيذكروا الله بتوحيده وتعديد نعمه، لأنه إن كانت لأبائهم نعم فهي من الله عزّ وجلّ، وهو المشكور عليها.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً ﴾ .

﴿أَشدَ﴾ في موضع خفض (١) ولكنه لا يتصرف لأنه على مثال أَفعل، وهو صفته، وإن شئت كان نصباً على وأذكروه أشدّ ذكراً، وذكراً منصوب على التميز.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبُّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا ﴾ .

﴿آتنا﴾ وقف لأنه دعاء (٢)، ومعناه أعطنا في الدنيا، وهؤلاءِ مشركو العرب كانوا يسألون التوسعة عليهم في الدنيا ولا يسألون حظا من الآخرة لأنهم كانوا خير مؤمنين بالآخرة.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿وَمَالَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ﴾ . يعني هؤُلاءِ ، والخلاق النصيب الوافر من الخير.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿وَمِنْهُم مَنْ يَقُـولَ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الأَخِرَة حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾.

هُولاءِ المؤمنون يَسْأَلُون الحَظِ فِي الدنيا والآخرة، والأصل في «قنا» أَوْ قِينا ـ ولكن الـواو سقطت كـما سقطت من يَقِي، لأن الأصـل «يَوْقي» فسقـطت الواو

<sup>(</sup>١) لا مساغ لهذا الخفض بالعطف، إذ هي في موضع المفعول المطلق أي ذكراً أشد من ذكركم آباءهم.

<sup>(</sup>٢) أراد حذّف آخره لأنه أمر.

لوقوعها بين ياء وكسرة، وسقطت ألف الوصل للاستغناء عنها لأنها اجتلبت لسكون الواو، فإذًا أسقطت الواو فلا حاجة بالمتكلم إليها، وسقطت الياء للوقف(١) \_ وللجزم في قول الكوفيين \_ والمعنى أجعلنا مُوقَيْنٌ مِن عذاب النار.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا ﴾ .

أي دعاؤهم مستجاب لأن كسبهم ههنا الذي ذكر هو الدعاء وقد ضمن الله الإجابة لدعاء من دعاه إذا كان مؤمناً، لأنه قد أعلمنا أنه يضل أعمال الكافرين، ويحبطها، ودعاؤهم من أعمالهم.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿وَاللَّهُ سَرِيعُ الحِسَابِ﴾ ِ

المعنى أنه قد علم ما للمحاسب وما عليه قَبْل توقيفه على حسابه، فالفائدة في الحساب علم حقيقته وقد قيل في بعض التفسير وإن حساب العبد أسرع من لمح البصر والله أعلم.

وقوله عزِّ وجلِّ : ﴿وَانْذُكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ ﴾ .

قالوا: هي أيام التشريق، ﴿معدودات﴾ يستعمل كثيراً في اللغة للشيءِ القليل \_ وكل عدد قل أو كثر فهو معدود، ولكن معدودات أدل على القلة، لأن كل قليل يجمع بالألف والتاء، نحو دريهمات وجماعات، وقد يجوز وهو حسن كثير أن تقع الألف والتاء للكثير، وقد ذُكِرَ أنه عيبَ عَلى القائل: (٢)

لنا الجَفَنَاتُ الغُرُّ يَلمعْن بالضُّحَى وأسيافُنا يقطرْنَ من نجدة دمَا فقيل له لم قَلَّلْتَ الجَفَنَاتِ وَلَمْ تَقُل الجِفان.

وهذا الخبر \_ عندي \_ مَصْنوع لأن الألف والتاء قد تأتي للكثرة \_ قال اللَّه

<sup>(</sup>١) لأنه فعل أمر مبني على حذف حرف العله.

<sup>(</sup>٢) ينسب لحسان في تقصص معروف. وأنظر شواهد الأغاني ص ٢٩٠، والكامل وفيه ما تـوذن أنه لحسان حقاً واستعمله سيبويه جمعاً للكثير ٢/٣٥٠.

عز وجل : ﴿إِن المسْلِمِينَ وَالمسْلِماتِ والمؤْمِنِينَ والمؤْمِنَاتِ ﴾(١). وقال : ﴿ فِي جنات ﴾(٢)، وقال ﴿ فِي الغرفات آمنون ﴾(٣)، فالمسلمون ليسوا في جنات قليلة، ولكن إذا خص القليل في الجمع بالألف والتاء، فالألف والتاء أدل عليه، لأنه يلي التَّثْنِيَةِ، تقول : (٤) حمام، وحمامان وحمامات، فتؤدى بتاء الواحد، فهذا أدل على القليل، وجائز حسن أن يراد به الكثير، ويدل المعنى المُشَاهَدُ على الإرادة، كما أن قولك جمع يدل على القليل والكثير.

وقوله عز وجلّ : ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنَ﴾ . أي من نفر في يومين(٥٠).

﴿ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِلَنِ اتَّقَى ﴾.

قيل لمن اتقى قتل الصيد، وقالوا: لمن اتقى التفريط في كل حدود الحج، فموسع عليه في التعجل في نَفْره.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قُولُهُ فِي الحِياةِ الدُّنيَا ﴾ .

موضع ﴿مَنْ﴾ رفع على ضربين: على الابتداء، وبالعامل في ﴿مِنْ﴾ وقد شرحنا هذا الباب.

ويروى أن رجلًا من ثقيف كان يعجب النبيِّ ﷺ كلامُه، ويظهر له من الجميل خلاف ما في نفسه.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ﴾ .

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب ٣٣ ـ ٣٥.

<sup>(</sup>٢) ليست في ط. وهي في القرآن في آيات كثيرة ـ انظر سورة يونس (٨٠) آية ١١.

<sup>(</sup>٣) سبأ ٣٤ ـ ٣٧.

<sup>(</sup>٤) ك يقال.

<sup>(</sup>٥) نفر من مني، قطع مبيته فيها ونزل مكة بعد يومين.

وإن قلت ويشْهـ دُ اللَّه على ما في قلبه فهـ و جائـز إن كان قـد قـرئ به(١) والمعنى فيه أن اللَّه عالم بما يُسِرَّه، فأعلم اللَّه عزّ وجلّ النبي ﷺ حقيقة أمـر هذا المنافق ـ وقال: ﴿وَهُو أَلدُ الخِصَام﴾.

ومعنى خصم ألد في اللغة ـ الشديد الخصومة والجَدَل ، واشتقاقه من لُدَيْدَي العُنُق ، وهما صفحتا العنق ، وتأويله ، أن خصمه في أي وجه أخذ ـ من يمين أو شمال ـ من أبواب الخصومة غلبه في ذلك . يقال رجل ألد ، وإمرأة لَدَّاء ، وقوم لُد ـ وقد لَدَدْت فلاناً ألَدُه ـ إذا جادلته فغلبته ، وخصام جمع خصم ، لأن فعلا يجمع إذا كان صفة على فِعَال ، نحو صَعْب وصِعَاب ، وخدل وخدال (٢) ، وكذلك أن جعلت خصماً صفه ، فهو يجمع على أقل العدد ، وأكثره على فَعُول وفِعَال بجيعاً ، يقال خصم وخِصام وخصوم ، وإن كان اسماً فَفِعَال فيه أكْثر وفِعَال به خو فروخ لما جاوز العشرة .

وقوله عزّ وجلّ: ﴿ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لَيُفْسِدَ فِيهَا وَيُمْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلِ ﴾ .

نصب ﴿لِيُفْسِدَ﴾ على إضمار أن، المعنى لأن يفسد فيها، وعطف (٣) ويُهلك على ويُفسد، ويجوز أن يكون ﴿ يُمْلِكَ الحَرْثَ والنَّسْلَ ﴾ على الاستئناف أي وهو يهلك الحرثَ والنسل، أي يعتقد ذلك (٤).

وقالوا في ﴿الحرث والنسل ﴾: إن الحرث النساء، والنسل الأولاد. وهذا غير

<sup>(</sup>١) هي قراءة ابن محيصن، الطبري ٤ \_ ٢٧٤.

<sup>(</sup>٢) الخدل الرخص الجسد والمعنى على هذا التقدير هو أشد الخصوم لدداً، وخصام أيضاً مصدر خاصم فالمعنى: هو أشد الناس خصومة.

<sup>(</sup>٣) في ط نصبت وعطفت.

<sup>(</sup>٤) هذه سجيته.

منكر لأن المرأة تُسمَّى حرثاً ـ قال الله عزّ وجلّ : ﴿ نِسَاؤُكُم حَرْثُ لَكُمْ ﴾ (١) وأصل هذا إنما هو في الزرع، وكل ما حرث. فيشبه ما منه الولد بذلك. وقالوا في الحرث هو ما تعرفه من الزرع. لأنه إذا أفسد في الأرض (٢) أبطل ـ بإفساده وإلقائه الفتنة ـ أَمْرَ الزراعة.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَمَنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ إِبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ ﴾ .

قال أهل اللغة ﴿ يشري نفسه ﴾ يبيع نفسه ، ومعنى بيعه نفسه بذلها في الجهاد في سبيل الله. قال الشاعر في شريت بمعنى بعت:

وَشَرَيْتُ بُرداً ليتني من بعد برد كنت هامه (٣)

وقال أهل التفسير هذا رجل كان يقال له صهيب بن سنان. أراده المشركون مع نفر معه على ترك الإسلام، وقتلوا بعض النفر الذين كانوا معه فقال لهم صهيب أنا شيخ كبير، إن كنت عليكم لم أُضُرَّكم(٤) وإن كنت معكم لم أُنفعكم فخلوني وما أنا عليه، وخذوا مالي فقبلوا منه ماله، وأتى المدينة فلقيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه(٥) فقال له: ربح البيع يا صهيب، فرد عليه وأنت فربح بيعك يا أبا بكر(١) وتلا الآية عليه(٧).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية ٢٢٣.

<sup>(</sup>٢) أي هذا الشخص.

<sup>(</sup>٣) البيت ليزيد بن مفرغ الحميري شاعر إسلامي اشتهر بهذا اللقب لأن أباء ربيعة كان قد راهن على إناء لبن يشربه فشربه كله فسمى مفرغاً وأحبار يزيد بالأغاني ١/١٧ ٥.

وبرد هذا كان غلاماً له، وحين كان يزيد بخراسان مع عباد بن زياد اضطر لبيع جارية لـه، وبيع بـرد، وكان ربـاهما وأحبهمـا ـ وإلهامـه الصدى يسمـع على قبر الميت ـ أي ليتني مت ولا أراه بعيداً عنى .

<sup>(</sup>٤) ك - أضرركم.

<sup>(</sup>٥) ك ـ رحمة الله عليه.

<sup>(</sup>٦) مجرد دعاء. وانظر ترجمة صهيب في الإصابة رقم ٤١٠٤.

<sup>(</sup>٧) ك ـ أبو بكر تلاها.

ونصب ﴿ ابتغاءَ مرضاة اللَّه ﴾ على معنى المفْعُـول له، المعنى يشريها لابتغاءِ مرضاة اللَّه.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً ﴾ .

﴿كَافَةَ ﴾ بمعنى الجميع الإحاطة ، فيجوز أن يكون معناه أدخلوا جميعاً ، ويجوز أن يكون معناه : أدخلوا في السلم كله أي في جميع شرائعه ، ويقال السَّلْم والسَّلم (جميعاً)(١) ، ويعني به الإسلام والصلح ، وفيه ثلاث لغات : يقال : السَّلْم ، والسَّلْم ، والسَّلْم ، وقد قرئ به : ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكم السَّلَم ﴾ (٢) .

ومعنى ﴿كافة ﴾ في اشتقاق اللغة ما يكف الشيء من آخره، من ذلك كفّة القميص، يقال لحاشية القميص كُفّة، وكل مستطيل فحرفه كُفّه، ويقال في كل مستدير كِفّه، وذلك نحو كِفَّة الميزان، ويقال إِنّما سميت كُفّة الشوب لأنها تمنعه أن ينتشر، وأصل الكفّ المنع، ومن هذا قيل لطرف اليد «كف» لأنها يكف بها عن سائر البدن، وهي الراحة مع الأصابع، ومن هذا قيل رجل مكفوف، أي قد كُفّ بصره من أن ينظر: فمعنى الآية: ابْلغُوا في الإسلام إلى حيث تنتهي شرائعه، فكفوا من أن تعدوا شرائعه. أو أدْخُلُوا كلكم حتى يكف عن عدد وأحدٍ لم يدْخل فيه. وقيل في معنى الآية أن قوماً من اليهود أسلموا فأقاموا على تحريم السبت وتحريم أكل لحوم الإبل، فأمرهم الله عزّ وجل - أن يدخلوا في جميع شرائع الإسلام وقيال بعض أهل اللغة: جائز أن يكون أمرَهُمْ - وهم مؤمنون - أن يدخلوا في الإيكان، أي بأن يقيموا على الإيكان ويكونوا فيها مؤمنون - أن يدخلوا في الإيكان، أي بأن يقيموا على الإيكان ويكونوا فيها يستقبلون عليه كما قال: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا باللّهِ وَرُسُلِهِ ﴾ (٣)، وكلاً القولين مستقبلون عليه كما قال: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا باللّهِ وَرُسُلِهِ ﴾ (٣)، وكلاً القولين

<sup>(</sup>١) ليست في ك. وفيها ومعناها الإسلام.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ٤/٤.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء ١٣٦/٤.

جائز لأن اللَّه عزّ وجلّ، قد أمر بالإِقامة على الإِسلام فقال: ﴿وَلاَ تَمُـوتُنَّ إِلا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ (١).

وقوله عزّ وجلّ : ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ ﴾ .

أي لا تقتفوا آثاره، لأنَّ تَرككم شيئاً من شرائع الإسلام أتباع الشيطان، ﴿خُطُواتِ ﴿ جُعُ خطوة (٢)، وفيها ثلاث لغات: خُطُوات، وخُطُوات، وخُطُوات، وخُطُوات، وخُطُوات، وقُطوات، وقد بينا العلة في هذا الجمع فيها سلف (من الكتاب)(٣).

وقوله عزَّ وِجلِّ: ﴿ فَإِنْ زَلَلْتُم مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُم البِّيِّنَاتُ ﴾ .

يقال زل يزِل زَلَّا وزلَـلًا جميعاً، ومَـزلَّة، وزل في الـطين زليلاً<sup>(٤)</sup>، ومعنى ﴿ زِللتم ﴾ تنحيتم عن القصد والشرائع.

﴿ فَآعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ .

ومعنى ﴿عزيز﴾: لا يُعْجِزُونه ولا يُعجزه شيء. ومعنى ﴿حكيم﴾، أي حكيم فيها فطركم عليه، وفيها شرع لكم من دينه.

وقـوله عـزّ وجلّ: ﴿هَـلْ يَنْظُرونَ إِلَّا أَنْ يَـأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَل مِنَ الْغَمَـامِ وَالْمَلائِكةِ ﴾ .

قال أهل اللغة معناه يأتيهم الله بما وعدهم من العذاب، والحساب كما قال: ﴿ فَآتَاهُم اللَّهُ مِنْ حَيْث لَم يَحْتَسِبُوا ﴾ (٥) أي آتاهم بخذلانه إياهم و ﴿ ظُلَل ﴾ جمع ظُلَّة. و﴿ الملائكة ﴾ تقرأ على وجهين بالضَّمِّ والكَسْر فمن قرأ الملائكة بالرفع،

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية ٢٠/٢٠ .

<sup>(</sup>٢) في ط وخطوة جمعها خطوات.

<sup>(</sup>٣) ك. فقط. وأنظر ص ٢٤١.

 <sup>(</sup>٤) في ط، ب من الطين أي بسببه. وآثرنا نسخة ك.
 سورة الحشر ٥٥ - ٢.

فالمعنى ينظرون إلا أن يأتيهُمُ اللَّه والملائكةُ، والرفع هو الوجه المختار عند أهل اللغة في القراءَة، ومن قرأً والملائكة، فالمعنى هل ينظرون إلا أن يأتيهُمُ اللَّه في ظلل مِنَ المعنام وظُلَل منَ الملائكة.

ومعنى ﴿وَقُضِيَ الْأَمْرُ ﴾ أي فرغ لهم ما كانوا يُوعَدُونَ .

ومعنى ﴿ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمور ﴾ وتَرجِعُ الْأُمور \_ يقرأان جميعاً \_ تُرَدُّ(١) • فإن قال قائل أليست الأُمور \_ الآن وفي كل وقت \_ راجعة إلى الله عزّ وجلّ ، فالمعنى في هذا: الإعلامُ في أمر الحساب والثواب والعقاب، أي إليه تصيرون فيعذب من يشاءُ ويرحم من يشاءُ .

وقوله عزِّ وجلِّ : ﴿ سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ ﴾ .

الخطاب للنبي على والمعنى له ولسائر المؤمنين وغيرهم. المعنى أنهم أعْطُوا آياتٍ بينات قد تقدم ذكرها(٢)، وقد علموا صحة أمر النبي على وجحدوا، وهم عالمون بحقيقته.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتُهُ ﴾ .

يعني به في هذا الموضع حُجَجَ الله الدالة على أمر نبيه على فإن الله شديد العقاب وأي شَدِيدُ التَّعْذِيب .

وقوله عز وجل: ﴿ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الحَياةُ الدُّنْيَا ﴾ .

رُفِعَ على ما لم يسم فاعله، و ﴿ زُيِّنَ ﴾ جاز فيه لفظ التذكير، ولو كانت زُيِّنَت لكان صواباً. وزين صواب حسن، لأن تأنيث الحياة ليس بحقيقي، لأن معنى الحياة ومعنى العيش واحد، وقد فُصِلَ أيضاً بين الفعل وبين الاسم المؤنث.

<sup>(</sup>١) في ك المعنى ترد.

<sup>(</sup>٢) من تظليل الغمام وإنزال المن والسلوى. . . الخ .

وقيل في قوله ﴿ زين للذين كفروا الحياة الدنيا ﴾ قولان، قال بعضهم زينها لهم إِبْلِيسُ، لأن اللّه عزّ وجلّ قَد زَهّد فيها وأعلم أنها متاع الغرور. وقال بعضهم: معناه أن اللّه عزّ وجلّ خلق فيها الأشياء المعجبة فنظر إليها الذين كفروا بأكثر من مقدارها، ودليل قول هؤلاء قوله تعالى: ﴿ زُيّنَ للناس حُبُّ الشهوات من النساء والبنينَ والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة ﴾ (١) وكلِّ جائز.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ .

كان قوم من المشركين يسخرون من المسلمين لأن حالهم في ذات اليد كانت قليلة، فأعلم الله \_ عزّ وجلّ \_ بأن الذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. لأن المسلمين في عليين والفجّار في الجحيم، قال الله \_ عزّ وجلّ \_ ﴿إِنَّ الذَينَ أَمنُوا يَضْحَكُونَ ﴾.

ومعنى : ﴿ وَاللَّهُ يَرْزَقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ .

أي ليس يَرْزُق المُؤْمنَ على قدر إيمانه ولا يَرزُقُ الكافرَ على قدر كفره. فهذا معنى (بغير حساب) - أي ليس يحاسبه بالرزق في الدنيا على قدر العمل، ولكن الرزق في الأخرة على قدر العمل وما يتفضل الله به جلّ وعزّ.

﴾ قوله عزّ وجلّ : ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً ﴾ .

أي على دين واحد، والأمة في اللغة أشياء، فمنها أن الأمة الدين، وهو هذا، والأمة القامة يقال فلان حسن الأمّة، أي حسن القامة، قال الشاعر: (٣) وأن معاوية الأكرمين حِسَان الوجُوه طوال الأمَمْ

<sup>(</sup>١) أل عمران ٣ \_ ١٤.

<sup>(</sup>٢) المطففين ٨٣ - ٢٩.

<sup>(</sup>٣) للأعشى. (اللسان \_ أمم) الأمالي للقالي ١ \_ ٢٥ \_ ومعاوية قبيلة.

أي طوال القامات، والأمة القرن من الناس، يقولون قد مضت أُمَم أي قرون، والأُمة الرجَل الذي لا نظير له، ومنه قوله عزّ وجَـل ـ ﴿إِن إِبرَاهيمَ كَـان أُمَّةً قانتًا للَّه حَنِيفاً ﴾ (١).

قال أبو عبيدة معنى ﴿كان أُمّة ﴾كان إِمَاماً، والأمة في اللغة النَّعْمَةُ والخير، قال عدى بن زيد.

ثم بعد الفلاح والرشد والأُمَّةِ وارتْهُمُ هناك القبور(٢)،

أي بعد النعمة والخير، وذكر أبو عمرو الشيباني أن العرب تقول للشيخ إذا كان باقي القوة فلانٌ بِأُمَّةٍ، ومعناه (٣) راجع إلى الخير والنعمة، لأن بقاء قوته من أعظم النعمة، وأصل هذا كله من القصد، يقال أمَمْتُ الشيءَ إذا قصدتُه، فمعنى الأمة في الدين أن مقصدهم مقصد واحد، ومعنى الأمة في الرجل المنفرد الذي لا نظير له، أن قصده منفرد من قصد سائر الناس.

ويروى أَن زيد بن عدي بن نفيل يبعث يـوم القيامـة أمة وحـده(٤) وإنما

<sup>(</sup>١) سورة النحل ١٦ \_ ١١٩.

<sup>(</sup>٢) عدي بن زيد (اللسان ـ أمم) الأمالي الشجرية ١ ـ ٩١.

<sup>(</sup>٣) معنى هذا الكلام.

<sup>(</sup>٤) هو ابن عم عمر بن الخطاب، من الأحناف كان يقول لقريش: ما أصبح منكم أحد على ملة ابراهيم غيري، وكان يسجد على راحة يده ويقول: اللهم إني لو أعلم أحب الوجوه إليك لعبدتك به، ولكني لا أعلم، اللهم إني أشهدك أني على دين ابراهيم: وكان قد خرج إلى الشام ليسأل الأحبار عن الدين الصحيح فاتفق له اليهود والنصارى أنه دين إبراهيم فرجع به، لم يكن يهودياً ولا نصرانياً، وكان يقول إني أنتظر نبياً من ولد اسماعيل ثم من ولد عبد المطلب وما أظن أني أدركه وأنا أومن به وأصدقه.

يعتبر عند بعض المحدثين من الصحابة لأنه قابل النبي ﷺ وإن كان ذلك قبل مبعثه. وهـو أيضاً من الأجواد وكان يحيى الوئيدات، سأل سعدُ ابنهُ رسول الله ﷺ أن يدعو له فاستغفر له، وقـال عنه رأيته في الجنة يسحب ذيولاً.

أنظر الإصابة ٢٩١٧.

ذلك لأنه أسلم في الجاهلية قبل مبعث النبي ﷺ فمات موحداً فهذا أُمة في وقته لانفراده، وبيت النابغة:

حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وهل يأثمن ذو أمَّةٍ وهو طائع<sup>(١)</sup>

ويروى ذو أَمة، وذو إِمة، ويحتمل ضربين من التفسير: ذو أُمة: ذودين وذو أُمة: ذودين وذو أُمة: دوين وذو أُمة: دوين وذو أُمة: دوين وذو أُمة: سائر مقصد الجسد، فليس يخرج شيءٌ من هذا الباب عن معنى أُممت أي قصدت، ويقال إمامنا هذا حَسنُ الأَمة أي يقوم بإمامته بنَا في صلاته ويحسن ذلك.

وقالوا في معنى الآية غير قول: قالوا كان الناس فيما بين آدم ونوح عليهما السلام \_ كُفَّاراً، فبعث اللَّه النبيين يبشرون من أطاع بالجنة، وينذرون من عصي من النار، وقال قوم : معنى كان الناس أُمة واحدة ، كان كل من بعث إليه الأنبياء كفاراً:

﴿ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِينَ مُبشِّرِينَ ومُنْذِرِينَ ﴾ .

ونصب مبشرين ومنذرين على الحال، فالمعنى أن أمم الأنبياء الذين بعث إليهم الأنبياء كانوا كفاراً ـ كما كانت هذه الأمة قبل مبعث النبي على الله المعن النبي المعند المعند النبي المعند المعند النبي المعند النبي المعند ال

وقوله عزّ وجلّ : ﴿لِيَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيه ﴾ . أي ليفصل بينهم بالحكمة .

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينِ أُوتَــوه ﴾ .

أي ما اختلف في أمر النبي على إلا الذين أُعْطُوا علمَ حَقيقتِهِ، وقوله: ﴿ إِنَّا بَيْنَهُمْ ﴾ نصب بغياً على معنى مفعول له، المعنى لم يوقعوا الاختلاف إلا

<sup>(</sup>١) ديوانه من الستة ١٩، اللسان (أمم).

والبيت مشهور، من أحدى اعتذاريات النابغة: عفا ذو حسا من فرتني فالفوارع.

للبغي، لأنهم عالمون حقيقنة أمره في كتبهم. وقوله عزّ وجلّ: ﴿فَهَـدَى اللّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لَمَا اخْتَلَفُوا فيه منَ الحَق﴾.

أي للحق الذي إختلف فيه أهل الزيغ (١). وقوله عزّ وجلّ : ﴿بإِذْنه﴾ أي بعلمه، أي مِن الحق الذي أَمَرَ به. وقوله عزّ وجلّ : ﴿يَهْدي من يشَاءُ إلى صرَاطٍ مُسْتَقيمٍ ﴾ .

أي إلى طريق الدين الواضح، ومعنى ﴿يَهْدي من يشاءُ ﴾: يدله على طريق الهدى إذا طلبه غير متعنت ولا باغ(٢).

وقوله عِزّ وجلّ : ﴿ أَمْ حَسَبْتُم أَنْ تَدْخُلُوا الجَنَّةَ ﴾ . معناه : بل أحسبتم أن تدخلوا الجنة .

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿وَلَمَّا يَأْتَكُمْ مَثُلُ الَّذِينَ خَلُوا مِن قَبِلَكُمْ ﴾ .

معنى ﴿مثل الذين﴾: أي صفة الذين، أي ولما يصبكم مثل الذي أصاب الذين خلوا من قبلكم، و ﴿خلوا﴾ ـ مضوا(٣).

﴿ وَمَسَّتُهُم البَأْسَاءُ والضَّرَاءُ ﴾ ﴿ البأساءُ والضراءُ ﴾ : القتل والفقر . و ﴿ زُلزلوا ﴾ معنى ﴿ زِلزلوا ﴾ \_ خُوفُوا وحُركُوا بما يُؤذي ، وأصل الزلزلة في اللغة من زَلَّ الشيءَ عن مكانه فإذا قلت زلزلة فتأويله كررت زلزلته من مكانه ، وكل ما فيه ترجيع كررت فيه فاءُ التفعيل ، تقول أقل فلان الشيءَ إذا رفعه من مكانه فإذا كرر رفعه ورده قيل قلقله ، وكذا صل ، وصَلْصَل وصَرَّ وصَرْصَر ، فعلى هذا قياس هذا الباب ، فالمعنى أنه يكرر عليهم التحريك بالخوف .

وَقُولُهُ عَزَّ وَجُلِّ : ﴿حَتَّى يَقُولُ الرَّسُولُ﴾ .

<sup>(</sup>١) هداهم لما اختلفوا فيه، والذي اختلفوا فيه هو الحق، ومن بيانية.

<sup>(</sup>٢) تأتي هدى بمعنى دل، وبمعنى قاد ووفق ـ لأن اللَّه تعالى يخلق الهداية ويهبها من يشاء.

<sup>(</sup>٣) فَنَوَا. وماتوا.

قرئت حتى يقولَ الرسولُ - بالنصب - ويقولُ - بالرفع. وإذا نصبت بحتى فقلت سرت حتى أدخلها. فزعم سيبويه والخليل وجميع أهل النحو الموثوقُ بعلمهم أن هذا ينتصب على وجهين، فأحد الوجهين أن يكون الدخول غاية السير، والسير والدخول قد نصبا جميعاً، (١) فالمعنى: سرت إلى دخولها، وقد مضى الدخول، فعلى هذا نصبت الآية: المعنى وزلزلوا إلى أن يقول الرسول. وكأنه حتى قول الرسول. ووجهها الآخر في النصب أعني سرت حتى أدخلها أن يكون السير قد وقع والدخول لم يقع، ويكون المعنى سرت كي أدخلها - وليس هذا وَجْه نَصْب الآية.

ورفع ما بعد حتى على وجهين، فأحدُ الوجهين هو وجه الرفع في الآية، والمعنى سرت حتى أدخلها، وقد مضى السير والدخول كأنه بمنزلة قولك سرت فأدخلها. بمنزلة: (سِرْتُ)(٢) فدخلتها، وصارت حتى ههنا مما لا يَعْمَلُ في الفعل شيئاً(٣)، لأنها تلي الجمل، تقول سرت حتى أنّي دَاخل وقول الشاعر: (٤)

فياً عجباً حتى كليب تَسُبُّنِي كَأَنَّ أَبِاهِا نَهِشَلُ أَو مُجَاشِع

فعملها في الجمل في معناها لا في لفظها. والتأويل سرت حتى دخولها وعلى هذا وجه الآية. ويجوز أن يكون السير قد مضى والدخول واقع الآن وقد انقطع السير، تقول سرت حتى أدخلها الآن ما أُمْنَع فَهذه جملة باب حتى. .

ومعنى الآية أن الجهد قد بلغ بالأمم التي قبل هذه الأمة حتى استبطأوا النصر، فقال الله عزّ وجلّ: ﴿ أَلاَ إِنَّ نَصْرِ اللَّهَ قَرِيبٌ ﴾ .

<sup>(</sup>١) كذا في جميع النسخ. (١) ك فقط.

<sup>(</sup>٣) لا تضمر أن بعدها في هده الحالة

<sup>(</sup>٤) من قصائد الفرزدق في هجاء جرير. المقاصد ١ ـ ٥٤٢. والخزانة ٤ ـ ١٤١، وديـوان الفرزدق ٥٠٠ وشرح شواهد هذا المغنى ٣ ـ والعبارة في كلام الزجاج ناقصة إذ المبتدأ بدون خبر.

فأعلم أولياءَه أنَّه ناصرهم لا محالة، وأن ذلك قريب منهم كما قال: ﴿ فَإِنَّ حَرْبَ اللَّه هُمُ الغَالِبُونَ ﴾ (١).

وقوله عزَّ وجلِّ : ﴿يَسْأَلُونَك مَاذَا يُنْفِقُونَ﴾ .

قيل إنهم كانوا سألوا: عَلى مَنْ ينبغي أن يُفْضِلوا ـ فأعلم اللَّه عز وجلّ أن أول مَن تُفُضِّلَ عليه (٢) الوالدان والأقربون، فقال:

﴿ قُـلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرِ ﴾ أي من مال: ﴿ فَلِلْوَالِـدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَـامَى وَالْمَسَاكِين وَابْنِ السَّبِيلِ ، وَمَا تَقْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهِ بِهِ عَلِيمٌ ﴾.

أي يحصيه، وإذا أحصاه جازى عليه، كما قال: ﴿فَمَن يَعْمَلُ مُثَمَّالً ذَرَةَ خَيْراً يَرِهُ ﴾ أي يرى المجازاة عليه، لأن رؤية فعله الماضي لا فائدة فيه، ولا يرى لأنه قد مضى.

ومعنى «مَاذَا» في اللغة على ضربين، فأحدهما أن يكون «ذا» في معنى الذي، ويكون ينفقون من صلته، المعنى يسألونك أي شيء الذي ينفقون كأنه أي شيء وجه الذي ينفقون، لأنهم يعلمون ما المنفق ولكنهم أرادوا علم الله وَجْهَهُ.

## ومثل جعلهم «ذًا» في معنى الذي قول الشاعر:(٤)

<sup>(</sup>١) المائدة ٥ ـ ٥٦.

<sup>(</sup>٢) ك. أفضل عليه \_ أي تفضل \_ أحسن إليه.

<sup>(</sup>٣) الزلزلة ٩٩ ـ ٧.

<sup>(</sup>٤) يزيد بن مفرغ: اللسان عدس \_ الأغاني ١٧ \_ ٦٠ ، الخزانة ٢ \_ ٢١٦ من أبيات له قالها حين خرج من سجن عباد بن زياد \_ وكان يزيد قد هجا عباداً وآل زياد ومعاوية فسجنه عباد ثم عفا عنه . أنظر الأغاني ١٧ \_ ٥١ (بولاق) يخاطب بغلة من بغال البريد ركبها ليذهب إلى الشام . ويلاحظ أن الزجاج يجري على مذهب الكوفيين \_ أما البصريون فيجعلون هذا اسم إشارة كما هو \_ وطليق خبر \_ وتحملين جملة حالية . والتقدير وهذا طليق تحملينه .

عَدَسْ، ما لِعبَّادٍ علَيْكِ إِمَارةٌ أَمِنْتِ وَهَـذَا تَـحْمِلينَ طَـليقُ وَلَابِتِداءِ، ويكـون ذا والمعنى والـذي تحملينه طليق، فيكـون ما رفعـاً بالابتـداء، ويكـون ذا خبرها.

وجائز أن يكون «مَا» «مع» «ذا» بمنزلة اسم واحد، ويكون المَوضِع نَصباً بينفقون. المعنى يسألونك أي شيء ينفقون، وهذا إجماع النحويين، وكذلك الوجه الأول إجماع أيضاً (١)، ومثل جعلهم ذا بمنزلة اسم واحد، قبول الشاعر: (٢)

دَعِي ماذا علمت سأتقيه ولكن بالمغيب فنبئيني كأنه بمنزلة: دعى الذي علمت.

وجزم ﴿وَمَا تَفْعَلُوا ﴾ بالشرط، وإسم الشرط «ما» والجواب ﴿فَإِنَّ اللَّه بِـهِ عَلِيمٌ ﴾ وموضع ما نصب بقوله تفعلوا.

وقُوله عزَّ وجلَّ : ﴿ كُتِبَ عليْكُم الْقِتَالُ وَهُو كُرْهُ لَكُمْ ﴾ .

معنى ﴿ كتب عليكم ﴾ فرض عليكم ، والكره يقال فيه كرِهت الشيءَ كُرُهاً وكرُهاً ، وكَرَاهة ، وكرَاهيّة ، وكل ما في كتاب اللّه عزّ وجلّ من الكُرْهِ فالفتح جائز فيه ، تقول الكره والكرْه إلا أن هذا الحرف الذي في هذا الآية \_ ذكر أبو عبيدة \_ أن الناس مجمعون على ضَمِّه ، كذلك قراءَة أهل الحجاز وأهل الكوفة جميعاً ﴿ وَهُوَ كُرهٌ لكم ﴾ فضموا هذا الحرف .

<sup>(</sup>١) يريد أن النحويين يجيزون كلا الوجهين.

<sup>(</sup>٢) المثقب العبدي من نونيته \_ أفاطم قبل بيئك وهو في كتاب سيبويه ١ \_ ٤٠٥ ـ مصر \_ والمقاصد ١ \_ ١٩٠١ . والبيت ليس في المفضليات \_ وقيل هو لعبد بني الحسحاس .

من قصيدة طويلة أوردها صاحب الخزانة ومعظمها من نونية المثقب أنـظر ١ ـ ٤٨٨ وقيل ـ ولعله الأصح ـ أنه من أبيات سيبويه الخمسين التي لا يعرف قائلها. وقال ابن الشجري في أماليه ١ ـ ٣٦٢ أنه للأعشى.

<sup>(</sup>٣) ليست في ك.

ارتفع ﴿كره ﴾ لأنه خبر الابتداءِ وتأويله ذو كره (١) \_ ومعنى كراهتهم القتال أنهم إنما كرهوه على جِنْس (٢) غِلَظَه عليهم ومشقّتِه، لاَ أَنَّ المؤمنين يكرهون فرض الله \_ عزّ وجلّ \_ لأن الله \_ عزّ وجلّ \_ لا يفعل إلا ما فيه الحكمة والصلاح.

وقوله: ﴿وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾ .

﴿وهو خير لكم﴾ (٣) يعني به ههنا القتال، فمعنى الخير فيه، أن مَنْ قُتِلَ فهو شهيد وهذا غاية الخير، وهو إِنْ قَتَل مُثاب (أيضاً) (٤) وهادِمٌ أَمرَ الْكُفْرِ، وهو مع ذلك يغنم، وجائز أن يستدعِيَ دخولَ من يقاتله في الإسلام، لأن أمر قتال أهل الإسلام كله كان من الدلالات التي تثبت أمر النبوة والإسلام، لأن الله أخبر أنه ينصر دينه، ثم أبان النصر بأن العدد القليل يغلبُ العدد الكثير فهذا ما في القتال من الخير الذي كانوا كرهوه.

ومعنى : ﴿وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شيئاً وهُو شَرٌّ لَكُم﴾ .

أي عسى أن تحبوا القعود عن القتال فتحرموا ما وصف من الخير الذي في القتال.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتالٍ فيهِ﴾ .

﴿قَتَالَ ﴾ مَخْفُوضٌ على البدلُ من الشهر الحرام. المعنى يسألونك عن قتال في الشهر الحرام، وقد فسرنا ما في هذه الآية فيما مضى من الكتاب(٥). ورفع ﴿قُلْ قِتَالٌ فيه كَبِيرٌ ﴾ قتال مرتفع بالابتداءِ، وكبيرَ خبره.

<sup>(</sup>١) الأقرب مكروه \_ فعل بمعنى مفعول.

<sup>(</sup>٢) طبيعته الغلظ والمشقة.

<sup>(</sup>٣) ليست في ك.

<sup>(</sup>٤) ك فقط.

<sup>(</sup>٥) ص ٢٦٤ .

ورفع ﴿ وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ ﴾ على الابتداءِ، وخبر هذه الأشياءُ ﴿ أُكبر عند اللَّه ﴾ والمعنى وصد عن سبيل اللَّه، وكفر به، وإخراج أهلَ المسجد الحرام منه أكبر عند اللَّه أي أعظم إثْماً.

﴿وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مَنَ الْقَتَلَ ﴾ .

أي والكفر أكبر من القتل، المعنى وهذه الأشياءُ كفر، والكفر أكبر من القتل.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿وَمَنْ يَرتَدِدْ مِنكُمْ عَنْ دِينه فيمُتْ وهو كَافِرٌ ﴾ .

يرتدد جزم بالشرط، والتضعيف يظهر مع الجزم، لسكون الحرف الثاني وهو أكثر في اللغة وقرى : ﴿ يَا أَيُّهَا الذين امنوا من يَرْتَدَّ ﴿ (١) بالإدغام والفتح (٢) وهي قراءة الناس إلا أهل المدينة فإنَّ في مصحفهم من يرتدد وكلاهما صواب، والذي في سورة البقرة (٣) لا يجوز فيه إلا من يرتَدِدْ لأطباق أهل الأمصار على إظهار التضعيف وكذلك هو في مَصاحفهم، والقراءة سنَّة لا تُخَالف، إذا كان في كل المصحف الحرف على صورة لم تجز القراءة بغيره.

ويجوز أن تقولَ من يرتدِّ منكم فتكسر لالتقاءِ الساكنين إلا أن الفتح أجـود لانفتاحَ التاءِ، وإطباق القراءِ عليه.

وقوله عزَّ وجلِّ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وهَاجَرُوا وَجَـاهَدُوا فِي سَبيـل اللَّهِ أُولئِكَ يرجُونَ رحمَة اللَّه﴾ .

﴿الذين﴾ نصب بأنَّ، و ﴿أُولئك﴾ رفع بالابتداءِ، و ﴿يرجُونَ﴾ خَبَرُ أُولئك﴾ رفع بالابتداءِ، و ﴿يرجُونَ﴾ خَبَرُ أُولئك

<sup>(</sup>١) المائدة ٥ ـ ٤٥.

<sup>(</sup>٢) في الدال لأن الفتح أخف الحركات والكسر جَائز في العربية.

<sup>(</sup>٣) في هذه الآية.

رحمة الله لأنهم عند أنفسهم غيرُ بالغين ما يَجِب لِلَّه عليهم، ولا يعملون ما يَجِب لِلَّه عليهم، ولا يعملون ما يختمون به أمرهم.

وجملة ما أُخْبَرَ اللَّه به عن المؤمنين العاملين الصالحاتِ أَنَّهم يجازَوْن بالجنة. قال اللَّه عزّ وجلّ: ﴿إِن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أُولئك هم خير البرية، جزاؤُهم عند ربهم جنات عدن ﴿(١).

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْيُسِرُ ﴾

والخمر المجمع عليه، وقياس كل ما عمل عملها أن يقال له خمر. وأن يكون في التحريم بمنزلتها. وتأويل الخمر في اللغة أنه كل ما ستر العقل، يقال لكل ما ستر الإنسان من شجر وغيره خمر، وما ستره من شجر خاصة ضَرى، ومقصور»، ويقال دخل فلان في خَمَارٍ أي في الكثير الذي يستتر فيه (٢) وخمار المرأة قناعها، وإنما قيل له خمار لأنه يغطي، والخُمْرَةُ التي يُسْجَد عليها إنما سميت بذلك لأنها تستر الوجه عن الأرض، وقيل للعجين قد اختمر لأن فطرته قد غطاها الخمر (٣) أعني الاختمار - يقال قد اختمر العَجينُ وخَمَّرَته، وفَطَرْتُه وأَفْطرتُه. فهذا كله يدل على أن كل مسكر خمر وكل مسكر مخالط العقل ومغط عليه، وليس يقول أحد للشارب إلا مخمور - من كل سكر - وبه خُمَار، فهذا بَين واضح.

وقد لُبِّس على أبي الأسود الدُّؤلي فقيل له: إن هذا المسكر الذي سموه بغير الخمر حلال فظن أن ذلك كها قيل له، ثم قاده طبعه إلى أن حكم بأنها واحد، فقال:

دع الْخَمْرَ يَشْرِبُهَا الغِواةُ فَإِنَّنِي رَأَيت أُخَاهِا مُحَزِياً لمكانها

<sup>(</sup>١) البينة ٩٨ ـ ٨.

<sup>(</sup>٢) في ك، ط فيهم.

<sup>(</sup>٣) التخمر .

فَإِلَّا يَكُنُّهِ أَوْ تَكُنِّهِ فَإِنَّهِ أَخُوهًا غَنَتْهُ أُمُّهَا بلبانها(١)

وقال أهل التفسير في قوله عزّ وجلّ: ﴿قُلْ فيهمَا إِنْمٌ كَبِيرٌ ﴾ وقرئت «كثير» قالَ قوم زَهَّد فيها في هذا الموضع وبين تحريمها في سورة المائدة في قوله: ﴿إِنَّمَا الحمرُ والميسِرُ والأنصابُ والأزلامُ رجسٌ من عمل الشيطان فاجتَنِبُوه لعلكم تُفلحون ﴾ . إلى قوله: ﴿فهل أنتم منتهون ومعنى ﴿فهل أنتم منتهون التَّحْضِيضُ على الانتهاءِ والتهديد على ترك الانتهاءِ .

وقال قوم: لا بل تحرم بما بين ههنا نما دل عليه الكتاب في موضع آخر، لأنه قال: (٣) ﴿ إِنَّمُ كَبِيرِ ﴾ وقد حرَّم اللَّه الإِنْم نصًّا فقال: ﴿ قل إِنَّم حرَّم ربيً الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإِنْم والبغي بغَيْر الْحَقِّ ﴾ (٤).

وإنما بينا تحريم الخمر وإن كان مجمعاً عليه ليعلم أن نص ذلك في الكتاب. فأما الإثم الكبير الذي في الخمر فبين، لأنها توقع العداوة والبغضاء وتحول بَيْنَ المرء وعقله الذي يميز به ويعرف ما يجب لخالقه. والقِمَارُ (٥) يورث العداوة والبغضاء، فإن مال الإنسان يصير إلى غيره بغير جزاء يُوْخذ عليه، وأما المنافع للناس فيه فاللذة في الخمر والرَّبْحُ في المُتَجَرِ فيها (٢)، وكذلك النَّفَعَةُ في

<sup>(</sup>١) وجه أبو الأسود هذا الشعر لغلام له كان على تجارته بخراسان فشرب وسكر وتسبب عن سكره تلف التجارة، فهذا الشعر مما خصح به غلامه. ظنا منه أن النبيذ غير محرم لأنه أقبل تأثيراً من الخم.

والبيت الأول في اللسان (لبن) وهما معا في (كون) والخزانة ٢ ـ ٢٦٦ والكتاب ٢ ـ ٤٦ ـ والميني ١ ـ ٣٠٠ . وابن يعيش ٣ ـ ١٠٧ .

<sup>(</sup>٢) المائدة ٥ ـ ٩٠ ـ ٩١.

<sup>(</sup>٣) في جميع النسخ «لأن قوله» ولم يذكر خبر لأن فأصلحناها «لأنه قال».

<sup>(</sup>٤) الأعراف ٧ - ٣٣.

٥) أي الميسر ـ فهو تفسير له.

<sup>(</sup>٦) مصدر ميمي أي التجارة.

القمار، يصير الشيءِ إلى الإنسان بغير كـد ولا تعب فأعلم الله أن الإثم فِيهِا (إثم)(١) أُكبر من نفعها.

وقوله عِزَّ وجلَّ : ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ﴾ .

النصب والرفع في (العفو ) جميعاً ، مَنْ جعل (ماذا) إسماً واحداً رد العفو عليه عليه (۲) ومن جعل «ما» اسماً و «إذا» خبرها وهي في معنى الذي رد العفو عليه فرفع ، كأنه قال: ما الذي ينفقون؟ فقال: العفو، ويجوز أن ينصب العفو وإن كان ما وحدها اسماً فتحمل العفو علي ينفقون ، كأنه قبل أنفقوا العفو، ويجوز أيضاً أن ترفع وإن جعلت «ماذا» بمنزلة شيء واحد على «قل هُو العفو».

والعفو في اللغة الفضل والكثرة، يقال عفا القوم إذا كثروا. فَأُمِرُوا أَن ينفقوا الفضل إلى أَن فرضت الزكاة، فكان أهل المكاسب يأخذ أحدهم من كسبه ما يكفيه ويتصدق بباقيه، ويأخذ أهل الذهب والفضة ما يكفيهم في عامهم وينفقون باقيه هذا قد روي في التفسير، والذي عليه الإجماع أن الزكاة في سائر الأشياء قد بينت ما يجب فيها.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿كَذَلِكَ يُبينُّ اللَّه لكُمُ الآياتِ ﴾ .

أي مثل هذا البيان في الخمر والميسر ﴿ يبين اللَّه لكم الآيات ﴾ : لأن حطاب النبي مشتمل على خطاب أمته كما قال عزّ وجلّ : ﴿ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ﴾ (٢) ومثل هذا في القرآن كثير، يحكي مخاطبة الإجماع (٤) بذلك، وذلكم أكثر في

<sup>(</sup>١) ليست في ك.

<sup>(</sup>٢) إذا كانت ماذا اسما واحداً فهو مفعول للفعل بعده وينصب العفو بتقدير أنففوا العنو, ومن بحلها مبتدأ وخبراً رفع العفو على أنها خبر فتكون الجملتان إما اسميتين وإما فعليتين معا ـ هذا للتناسق وقد ذكر جواز غيره.

<sup>(</sup>٣) سورة الطلاق ٦٥ ـ ١ .

<sup>(</sup>٤) الجماعة.

اللغة، وقد أَي في القرآن في غير «ذَلِك» للجماعة \_ قال الله [تعالى]: ﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنكَنَّ بِفَاحِشَةٍ مبينةٍ يُضَاعف لها العذَابُ ضِعْفَيْن، وكان ذلك على الله يسيراً ﴾ (١) \_ والأصل ذلكن، إلا أن الجماعة في معنى القبيل.

وقوله عزُّ وَجلَّ : ﴿لَعلَّكُمْ تَتَفَكُّرُونَ فِي الدُّنْيا والآخِرَةِ ﴾ .

يجوز أن يكون ﴿ تتفكرون في الدنيا والآخرة ﴾ من صلة تتفكرون المعنى لعلكم تتفكرون في أمر الدنيا وأمر الآخرة، ويجوز أن يكون في الدنيا والآخرة من صلة كذلك يبين الله لكم الآيات. أي يبين لكم الآيات في أمر الدنيا وأمر الآخرة لعلكم تتفكرون.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عن اليَّتَامَى ﴾ .

هذا مما نحكم تفسيره في سورة النساء إنْ شاءَ اللَّه (٢)، إلا أن جملته أنهم كانوا يظلمون اليتامى، فيتزوجون العشر (٣) ويأكلون أموالهم مع أموالهم، فَشُدِّد عليهم في أمر اليتامى تشديداً خافوا معه التزويج بنساء اليتامى ومخالطتهم، فأعلمهم اللَّه أن الإصلاح لهم هو خير الأشياء، وأن مخالطتهم في التزويج وغيره جائزة مع تحري الإصلاح فقال:

﴿ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ﴾ أي فهم إخوانكم.

فالرفع على هذا. والنصب جائزٌ «وإِنْ تخالطوهم فإخوانكم» أي فإخوانكم تخالطون، ولا أعلم أحداً قرأبها، فلا تقرأنٌ بها إلا أن تثبت رواية صحيحة.

وقوله عزِّ وجلَّ : ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعَنْتَكُمْ ﴾ .

قال أبو عبيدة معناه لأهلككم، وحقيقته ولو شاء الله لكلفكم ما يشتد

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب: ٣٣ ـ ٣٠.

<sup>(</sup>٢) آية: ﴿ وَآتُوا البِّتَامِي أَمُوالُهُمَ ﴾ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) أي من أمهات اليتامي.

عليكم فتعنتون، وأصل العنت في اللغة من قولهم: عَنِتَ البعيرُ يعنَت إذا حدث في رجله كسر بعد جبر لا يمكنه معه تصريفها، ويقال أكمة عَنُوت إذا كان لا يمكن أن يُجَازيها(١) إلا بمشقة عنيفة.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ أي يفعل بعزته ما يحب لا يدفعُه عنه دافعٍ .

﴿حَكِيمٌ ﴾ أي ذو حكمة فيها أمركم به من أمر اليتامي وغيره.

وقوله عزُّ وجلِّ : ﴿ وَلا تَنْكِحُوا الْلُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ﴾ .

معنى ﴿لاَ تَنْكِحُوا﴾ لا تتزوجوا المشركات، ولو قرئت ولا تُنكِحوا المشركات حتى كان وجهاً، ولا أعلم أحداً قرأ بها، والمعنى في هذا ولا تتزوجوا المشركات حتى يؤمن، ومعنى المشركات ههنا لكل من كفر بالنبي على واللغة تطلق على كل كافر أن يقال له مشرك وكان التحريم قد نزل في سائر الكفار في تنزويج نسائهم من المسلمين، ثم أحل تزويج نساء أهل الكتاب من بينهم. فقال الله ـ عزّ وجلّ:

﴿ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلُّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلِّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلًّ لَهُمْ، والْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمُ ﴾ (٢).

فإن قال قائل: من أين يقال لمن كفر بالنبي على مشرك وإن قال إن اللَّه عزّ وجلّ واحد، فالجواب في ذلك أنه إذا كفر بالنبي على فقد زعم أن ما أتى به من القرآن من عند غير اللَّه \_ جلّ ثناؤه \_ والقرآن إنما هو من عند اللَّه \_ عزّ وجلّ \_ لأنه يعجز (٣) المخلوقين أن يأتوا بمثله \_ فقد زعم أنه قد أتى غير اللَّه بما لا يأتي به إلا الله \_ عزّ وجلّ \_ فقد أشرك به غيره.

<sup>(</sup>١) لا يمر الشخص بها إلا بمشقة . \_ يقال اجتاز المكان وجاز به .

<sup>(</sup>٢) سورة الماثلة ٥ ـ ٥. (٣) في الأصل وط ـ معجزة وآثرنا هذه عن ـ ك.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ولاَ تُنْكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾ . أي لا تزوجوهم مُسْلِمَةً ، وقوله : ﴿وَلَعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ﴾ .

معناه وإن أعجبكم، إلا أن «لو» تأتي فتنوب عن إن في الفعل الماضي، ومعنى الكلام أن الكافر شر من المؤمن لكم وإن أعجبكم أي أعجبكم أمره في باب الدنيا، لأن الكافر والكافرة يدعوان إلى النار أي يعملان بأعمال أهل النار ـ فكأنَّ نَسْلَكُمْ يتربى مَعَ مَنْ هذه حاله.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ﴾.

أي يدعوكم إلى مخالطة المؤمنين لأن ذلك أوصل لكم إلى الجنة ومعنى (بإذنه) أي بعلمه الذي أعلم أنه وصلة لكم إليها.

﴿وَيُبِينُ آياته ﴾ أي علاماته، يقال آية وآي، وآيات أكثر وعليها أتى القرآن الكريم.

وقوله عزّ وجلُ: ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾.

معنى لعل ههنا التسرجي لهم أي ليكونوا هم راجين والله أعلم أيتذكرون أم لا، ولكنهم خوطبوا على قدر لفظهم واستعمالهم(١).

وَقُولُهُ عِزُّ وَجُلُّ: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ِ قُلْ هُوَ أَذًى﴾.

يقال حاضت المرأة تحيض حَيْضاً ومَحاضاً ومَحِيضاً، وعند النحويين أن المصدر في هذا الباب «الْمَفْعِل»، و «المَفْعَل» جَيِّدٌ بَالِغٌ فيه (٢) يقال ما في بُرِّكَ «مَكال» أي كيل ويجوز ما فيه «مَكيل».

<sup>(</sup>١) تقدم هذًا. أي لا ترجى من الله، بل من العباد.

<sup>(</sup>٢) كالاهما مصدر ميمي ـ مفعل: محاض، ومفعل محيض وهو الأقيس لأن المضارع مكسور العين.

قال الشاعر وهو الراعي:

بُنِيَتْ مَرافِقُهُنَّ فَوْق مَزِلَّة لا يستطيع بها القرادُ مقيلا(١)

أي قيلولة، ومعنى الآية أن العرب كانت تفعل في أمر الحائض ما كانت تفعل المجوس، فكانوا يجتنبون تَكْلِيفها عمل أي شيء، وتُجْتَنَبُ في الجماع وسائر ما تُكَلِّفُه النساء، يريدون أنها نَجَس، فأعلم اللَّه أن الذي ينبغي أن يجتنب منها بُضع (٢) فقط، وأنها لا تُنجَسُ شيئاً، واعلم أن المحيض أذى، أي مستقذر، ونهى أن تقرب المرأة حتى تتطهر من حيضها بالماء بعد أن تطهر من الدم أي تنقى منه، فقال: ﴿وَلاَ تَقْربُوهُنَّ حَتَى يَطْهُرْنَ﴾ المعنى يتطهرن ويطهرن «ولكن» «فإذا أي يغتسلن بالماء، بعد انقطاع الدم - وَقُرِئَتْ حتى يَطَهُرْنَ «ولكن» «فإذا وقرئ يدل على «وَلاَ تَقْربُوهُنَّ حَتَى يَطُهُرْنَ» وكلاهما «يَطْهُرْن» ويطهرن ويطهرن ويطهرن وقرئ بهما جيّدان.

ويقال طهَرَت وَطَهُرَتْ جميعاً وطَهُرَتْ أكثر. وقوله عزَّ وجلِّ: ﴿فَأَتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾.

أي من الجهات التي يحل فيها أن تُقْرب المرأة، ولا تقربوهن مِنْ حيث لا يَجب، أعني ولا تقربوهن صاحباتٍ ولا عشيقاتٍ، وقد قيل في التفسير: ﴿مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ﴾. في الفروج، ولا يجوز أن يُقْربن في الدبر، والذي يروى عن مالك(٣) ليس بصحيح لأن إجماع المسلمين أنَّ الوطء، حيث يُبتَغَى

<sup>(</sup>١) من لأميته التي أشرنا إليها آحر ديوان جرير. وفي الخزانة ١ ـ ٥٠٤ جزء منها. وأنــظر الجمهرة ٣٣١ ط بيروت ١٩٦٣

<sup>(</sup>٢) ط الوطء.

<sup>(</sup>٣) ك « في هذا»، والمراد ليس صحيح الرواية عنه فهو لم يقله ـ ومذهب المالكية أن عقوبة القتل وفاعله أرذل الفاسقين.

النَّسْلُ، وأَن أَمر الدُّبُر فاحشةٌ، وقد جاءَ الحديث<sup>(١)</sup> أَن مَحَاشَّ النساء حرام، ويكنى به عن الدبر<sup>(١)</sup>.

وقوله عزِّ وجلِّ: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَـرْثُ لَكُمْ﴾.

زعم أبو عبيدة أنه كناية، والقول عندي فيه أن معناه أن نساءًكم حرث لكم منهن تحرثون الولد واللذة (٣).

وقوله عزّ وجلّ : ﴿فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنِّي شِئْتُمْ ﴾ .

أي كيف شئتم، أي ائتوا موضع حرثكم كيف شئتم، وإنما قيل لهم كيف شئتم، لأن اليهود كانت تقول: إذا جامع الرجل المرأة من خلف خرج الولد أحول، فأعلم الله أن الجماع إذا كان في الفرج حلال على كل جهة.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿وَقَدُّمُوا لَأَنْفُسكُمْ واتَّقُوا اللَّه﴾ .

أي اتقوا اللَّه فيمَا حَدَّ لكم من الجِمَاع وأَمر الحيْض، ﴿وَقَدِّمُوا لَانفسكم ﴾ أي قدموا طاعته واتباع أمره، فمن اتَّبَعَ ما أَمر اللَّه به فقد قَدَّمَ لنفسه خيراً.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّه عُرْضَةً لَأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا ﴾ .

موضع «أنْ» نصب بمعنى عرضة المعنى لا تعرضوا باليمين بالله في أن تبروا \_ فلما سقطت «في» أفضى لمعنى الاعتراض، فنصب أن (٤).

وقال غير واحد من النحويين إن موضعها جائز أن يكون خفضاً وإن سقطت «في» لأن «أن» الحذف معها مستعمل، تقول جئت لأن تضرب زيداً، وجئت أن تضرب زيداً، فحذفْتَ اللام مع «أن» ولو قلت جئت ضرب زيد

<sup>(</sup>١) ط يأتي الحديث.

 <sup>(</sup>٢) أي إتيانهن في الدبر - والمحشة مجتمع العدرة - والحسن (مثلثلة) المخرج - انظر المادة في القاموس.

<sup>(</sup>٣) لأن من معاني الحرث الكسب وجمع المال.

<sup>(</sup>٤) المعنى: لا تجعلوا اللَّه أو الحلف به حائلًا بينكم وبين البر.

تريد لضرب زيد لم يجز كما جاز مع «أن» لأن «أن» إذا وصلت دل ما بعدها على الاستقبال. والمعنى: كما تقول: جئتك أن ضربت زيداً، وجئتك أن تضرب زيداً، فلذلك جاز حذف اللام. وإذا قلت: جئتك ضرب زيد لم يدل الضرب على معنى الاستقبال.

والنصب في «أن» في هذا الموضع [هو] الاختيار عند جميع النحويين.

ومعنى الآية أنهم كانوا يعتلون في البر بأنهم حلفوا، فاعلم الله أن الإثم إنّما هو في الإقامة على ترك البر والتقوى، وأن اليمين إذا كفرت فالذنب فيها مغفور، فقال عزّ وجلّ:

﴿ لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ باللَّغُو فِي أَيْمَانِكُمْ ﴾.

فقيل في معنى اللغو غير قول، قال بعضهم معناه: «لا والله» و «بلى والله» وقيل: إن معنى اللغو الإثم والله» والله بالإثم في الحلف إذا كَفَّرْتُمْ. وإنَّمَا قيل له لغو لأن الإثم يسقط فيه إذا وقعت الكفارة.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ .

أي بعَزْمكم على ألاً تَبروا وألاً تتقوا، وإن تعتلوا في ذلك بأنكم قد حلفتم، ويقال: لغوت ألغو لغواً، ولغوت ألغوت ألغوت أمحو محواً، وأمْحَى، ويقال لغيت في الكلام ألْغَى لَغَى، إذا أتَيْتَ بلَغْو، وكل ما لا حير فيه مما يُؤثَمُ فيه أو يكون غير محتاج إليه في الكلام فهو لغو وَلَغِى.

قال العجاج:

عَنِ اللَّغَا وَرَفَثِ التَّكلمِ (١).

وجملة الحلف أنه على أرْبَعَة أوجه، فوجهان منها الفقهاء يجمعون أن

<sup>(</sup>١) تقدم هذا الشاهد ص ٢٧٠.

الكفارة فيهمًا واجبة ، وهو قولك: والله لا أفعل أو والله لأفْعَلَنَ ، ففي هاتين الكفارة إذا آثر أن يُخالف ما حلف عليه ، إذا رأى غيره خيراً منه فهذا فيه الكفارة لا محالة .

ووجهان أكثر الفقهاءُ لا يرون فيهما(١) الكفارة، وَهُمَا قَولَك: «واللَّه ما قد فعلت»، وقد فعل(٢) أو «واللَّه لقد فعلت» ولم يفعل. فهذا هو كذب أكَّـدَهُ بيمين، فينبغي أن يستغفر اللَّه منه، فهذا جملة ما في اليمين(٣).

ويجوز أن يكون موضع «أن» رفعاً، فيكون المعنى: ﴿ولا تجعلوا اللَّه عرضة لإِيْمَانِكُمْ، أَنْ تَبرُّوا وتَتَقُوا وتُصلِحُوا أُولَى ﴾، أي البر والتقى أولى، ويكون أولى محذوفاً كما جاء حذف أشياء في القرآن. لأن في الكلام دليلًا عليها، يشبه هذا منه: ﴿طاعة وقول معروف أَمْثَلُ، والنصب في أن والجرُّ مذهب النحويين (٥) ولا أعلم أحداً منهم ذكر هذا المذهب ونحن نختار ما قالوه لأنه جيد، ولأن الاتباع أحب وإن كان غيره جائزاً (٢).

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ وَاللَّهُ سميعٌ عليمٌ ﴾ .

معناه في هذا الموضع يسمع أيمانكم ويعلم ما تقصدون بها.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿لِلَّـذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَة أَشْهُر﴾.

معنى ﴿يُؤْلُونَ ﴾ يحلفون، ومعناه في هذا الموضع أن الرجل كان لا يريد

<sup>(</sup>١) في الأصول «فيه» وهو خطأ. والأقسام أربعة لأن كل قسم من هذين إما نفي أو إثبات.

<sup>(</sup>٢) أي أن المقسم قد فعل خلاف ما حلف عليه، أي والحال أنه فعل.

<sup>(</sup>٣) عدا يمين اللغو التي تقدمت.

<sup>(</sup>٤) سورة القتال ٤٧ ـ ٢١.

<sup>(</sup>٥) في إعراب أن بعد حذف الجر \_ كلا الوجهين حائز.

 <sup>(</sup>٦) لم يذكر أحد منهم أن «أن تتقوا» في موضع رفع على الإبتداء ومع جوازه هـ وقدء آثـ أن يكون المصدر في محل نصب أو جر.

المرأة فيحلف ألا يقربها أبداً، ولا يُحب أن يزوجها غيره، فكان يتركها لا أيّماً ولا ذات زوج ، كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية والإسلام، فجعل اللّه الأجل الذي يعلم به ما عند الرجل في المرأة آخر مداه نهاية أربعة أشهر، فإذا تمّت أربعة أشهر ثمّ لَمْ يَفي الرجُلُ إلى امْرَأْتِهِ، أي لم يرجع إليها، فإن امرأته بعد الأربعة \_ في قول بعضهم \_ قَد بَانَتْ مِنْهُ، ذكر الطلاق بلسانه أم لم يذكره.

وقال قوْم يُؤخذ بعد الأربعة بأن يطلق أو يَفِيءَ.

ويقال آليت أُولِي إِيلاءً وألِيَّةً، وأَلُوَّةَ، وإلِوَّةً، و(إِيـلُ)(١).

والكسر أقل اللغات(٢)، ومعنى التربص في اللغة الانتظار.

وقال الذين احتجوا بأنه لا بد أن يذكر الطلاق، بقولـه عزّ وجـلّ: ﴿ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّه سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾

وقالوا(٣) ﴿سميع ﴾ يدل على أنه استماع الطلاق في هذا الموضع، وهذا في اللغة غير مُمْتَنِع، وجائز أن يكون إنما ذكر ﴿سميع ﴾ ههنا من أجل حلفه، أي الله قد سمع حلفه وعلم ما أراده، وكلا الوجهين في اللغة محتمل.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿والمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ﴾.

يقال طَلَقَتِ المرأةُ طَلَاقاً فهي طَالِقٌ، وقد حكوا طَلُقتْ وقد زَعم قَومٌ أَن تاءَ التَّأْنيثِ حُذِفَتْ من «طالِقَة» لأنه (٤) للمُؤنَّثِ لاحظ للذكر فيه، وهذا ليس بشيءٍ، لأن في الكلام شيئاً كثيراً يشترك فيه الْمُذَكَّر والمؤنَّثُ لا تثبت فيه الهاء في المؤنث، نحو قولهم بعير ضامر، وناقة ضَامِر، وبعير ساعل وناقة

<sup>(</sup>١) ليست في ك.

<sup>(</sup>٢) في «الوة».

<sup>(</sup>٣) في ك وقيل.

<sup>(</sup>٤) أي هذا اللفظ.

ساعل(۱)، وهذا أكثر من أن يحصى(٢). وزعم سيبويه وأصحابه أن هذا وقع على لفظ التذكير صفة للمؤنث لأن المعنى شيء طالق، وحقيقته عندهم أنه على جهة النسب نحو قولهم امرأة مذكار ورجل مذكار، وامرأة مئناث ورجل مئناث(٢)، وإنما(٤) معناه ذات ذكران وذات إناث، وكذلك مطفل ذات طفل، وكذلك طالق معناه ذات طلاق. فإذا أجريته على الفعل(٥) قلت طالقة، قال الأعشى(١):

أيا جارتًا بيني فإنسكِ طَالِقَةٍ كذاكِ أُمور النَّاسِ غادٍ وَطَارِقَة وأما ﴿ثلاثة قروءِ﴾ فقد اخْتَلَفَ الفقهاءُ وأهل اللغة في تفسيرها وقد ذكرنا في هذا الكتاب جملة قول الفقهاء وجملة قول أهل اللغة:

فأما أهل الكوفة فيقولون: الإِقْرَاءُ الحَيض، وأما أهل الحجاز ومالك فيقولون الإقراء الطُّهر، وحجة أهل الكوفة في أن الإقراء و (القِراء)(٧) والقروء الحيض ما يروى عن أم سلمة أنها استفتت لفاطمة بنت أبي حبيش (^) وكانت

<sup>(</sup>١) نشيط مستأسد.

<sup>(</sup>٢) رد الزجاج ليس بجيد. فجمهور اللغويين أن الوصف الذي لا يكون إلا للأنثى لا تذكر فيه التاء إذ لا داعي لها، مثل حائض ونافث وناهد وحامل وبكر وثيب. وهذا لا ينافي مجي أوصاف للذكر بغير تاء، فالجهة منفكة.

<sup>(</sup>٣) يمنع التاء في هذا أيضاً أنه صيغة مبالغة.

<sup>(</sup>٤) في ك أن.

<sup>(</sup>٥) أي جعله اسم فاعل دالاً على إحداث فعل.

<sup>(</sup>٦) اللسان (جور) والأغاني ٨/ ٨٠ ـ ٨١.

<sup>(</sup>٧) ليست في ك.

<sup>(</sup>٨) أما فاطمة فهي بنت أبي حبيش بن المطلب بن أسد، من قريش روت حديثها هذا السيدة عائشة وجاء في الصحيحين أنها جاءت إلى النبي فقالت إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال: لا إنما ذلك عرق ليست الحيضة. وللحديث روايات ولعل الحادث تكرر، أو كانت أم سلمة معها ولم تذكر في بعض الروايات. انظر الإصابة ٨٣١.

مستحاضة (١) فقال على تنتظر أيام إقرائها وتغتسل فيما سوى ذلك فهذا يعني أنها تحبس عن الصلاة أيام حيضها ثم تغتسل فيما سوى أيام الحيض، وفي خبر آخر أن فاطمة سألته فقال إذا أتى قرؤك فلا تصلي، فإذا مر فَتَطَهَّرِي، وصلّي ما بين القرء إلى القرء، فهذا مذهب الكوفيين، والذي يقويه من مذهب أهل اللغة أن الأصمعي كان يقول: القُرءُ الحيض، ويقال أقرأتِ المرأة إذا حاضت. وقال الكسائي والقراء جميعاً أقرأت المرأة إذا حاضت فهي مقريءٌ، وقال القراءُ: أقرأت الحاجة إذا تأخرت.

وأنشدوا في القرء الحيض وهو بالوقت أشبه:

## لَه قُروء كقرُوء الحائض(٢)

فهذا هو مذهب أهل الكوفة في الأقراء، وما احتج به أهل اللغة مما يقوي مذهبهم، وقال الأخفش أيضاً: أقرأت المرأة إذا حاضت، وما قرأت حيضة ما ضمَّت رحمَها على حيْضة.

وأما أم سلمة فهي أم المؤمنين هند بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومي، اسمه حذيفة وكان يلقب بزاد الراكب لأنه يكفي رفقته في السفر زادهم، تزوجها ابن عمها أبو سلمة بمكة وكانا من السابقين إلى الإسلام وهاجرا إلى الحبشة فولدت هناك سلمة ثم عادا إلى مكة ولما همّا بالهجرة إلى المدينة منعها ذووها وردوها إليهم، فأخذ سلمة ذوو أبيه وهاجر الزوج وحده وساءت حالها من الحزن لفراق زوجها وولدها ثم سمح لها أن تهاجر ورد لها ابنها.

ولما مات زوجها تزوجها رسول الله ﷺ.

كانت من ذوات الرأي والعقل وهي التي فرج الله بها كربة المسلمين يوم الحديبية إذ أشارت على النبي ﷺ أن يذبح هدية فلم يسمع القوم إلا اتباعه توفيت سنة ٦٢ هـ وهي آخر أمهات المؤمنين وفاة، الإصابة ١٣٠٢.

<sup>(</sup>١) لا ينقطع الدم عنها.

<sup>(</sup>٢) قُبْلَه وصاحب صحبته حرائض. والحرض ـ محركة ـ الفساد في البدن والمذهب والرأي، والرجل الفاسد المريض.

وقال أهل الحجاز: الأقراءُ والقرُّوء واحد، وأحدهما قَرَّة، مثل (قولك)(١) فَرْعٌ، وهما الأطهار، واحتجوا في ذلك بما يروى عن عائشة أنها قالت الأقراءَ الأطهار، وهذا مذهب ابن عمرو ومالك، وفقهاءُ أهل المدينة، والذي يقوي مذهب أهل المدينة في أن الأقراءَ الأطهار.

قول الأعشى(٢):

مُـورِّثَةً مَـالاً وفي الأصل رفعة لما ضاع فيها من قُروء نسائِكا فالذي ضاع هنا الأطهار لا الحيض.

وفي هذا مذهب آخر، وهو أن القرة الطهر، والقرة الحيض (٣)، قال أبو عبيدة: إن القرة يصلح للحيض والطهر، قال وأظنّه من أقرأتِ النّجومْ إِذَا غابت، وأخبرني من أثق به يدفعه إلى يونس أن الإقراء عنده يصلح للحيض والطهر، وذكر أبو عمرو بن العلاء أن القرة الوقت، وهو يصلح للحيض ويصلح للطهر، ويقال: (٤) «هذا قارئ الرّياح»: لوقت هبوبها.

وأنشد أهل اللغة<sup>(٥)</sup>:

شَنِئتُ العُقْر عقر بني شُلَيل إِذا هبت لقاريها الرياحُ(١)

<sup>(</sup>١) ك فقط ك.

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٦٧، مجاز القرآن ١ ـ ٧٤ ـ والطبري في هذه الآية والخازن، وقبله.

وفي كل عام أنت جاشم غزوة تسد الأقصاها عزيم عزائكا ويروى «وفي الذكر رفعة» وأيضاً وفي الحي رفعة.

<sup>(</sup>٣) أي يصلح لهما معاً.

<sup>(</sup>٤) ك ويقول.

<sup>(°)</sup> الشعر لمالك بن الحرث من بني ذهل، شنئت ـ كرهت ـ والعقر مكان ـ وهبت لقاريها: لـوقت هبوبها ـ وشليل جد جرير بن عبد الله البجلي: ديوان الهزليين ٣ ـ ٨٣. والطبري ٤ ـ ٥١١، وفي اللسان (قرأ) كرهت.

<sup>(</sup>٦) ط ريحيها.

أي لوقت هبوبها، وشدة بردها، ويقال «ما قرأت الناقة سلا قط» أي لم تضم رحمها على ولد، وقال عمرو بن كلثوم (١):

نُسريكَ إِذَا دخيلت عملى خيلاء وقد أمنت عيونَ الكاشِحينا ذِراعي عَيْطُلِ أَدماءَ بكر هجينَ اللون لم تقرأُ جنينا(٢)

وأكثر أهل اللغة يذهب إلى أنها لم تجمع ولـداً قط في رحمها ركر قطرب هذا القول أيضاً، وزاد في لم تقرأ جنيناً أي لم تلقه مجموعاً.

فهذا جميع ما قال الفقهاء وأهل اللغة في القرءِ.

والذي عندي أن القرء في اللغة الجمع، وأن قولهم قَرَيْتُ الماءَ في الحوض من هذا، وإن كان قد أُلْزِمَ الماء \_ فهو جمعته (٣)، وقولك قرأت القرآن أي لفظت به مجموعاً، والقرد يُقْرىء، أي يجمع ما يأكل في بيته، فإنما القرء اجتماع الدم في البدن، وذلك إنما يكون في الطهر، وقد يكون اجتماعه في الرحم، وكلاهما حسن وليس بخارج عن مذاهب الفقهاء، بل هو تحقيق المذهبين، والمقرأة الحوض الذي يقرأ فيه الماء أي يجمع، والمقرأ الإناء الذي يقرأ فيه الضيف.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿وَلاَ يَحِلُ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّه فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾. قيل فيه لا يحل لهن أن يكتمن أمر الولد لأنهن إن فعلن ذلك فإنما يقصدن إلى الزامه غير أبيه.

وقد قال قوم هو الحَيْض. وهو بالولد أشبه لأن ما خلق اللَّه في أرحامهن أدل على الولد، لأن اللَّه جلّ وعزّ قال: ﴿هو الذي يصوركم في الأرحام كيف

<sup>(</sup>١) في معلقته، واللسان (قرأ) ـ والقرطبي ٣ ـ ١١٤.

<sup>(</sup>٢) يريد أنها ضامرة البطن لأنها لم تحمل قط

<sup>(</sup>٣) ك جمعت.

يشاء ﴾ (١)، وقال: ﴿ فَخَلَقْنَا النَّطَفَةُ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةُ مَضَعَةً فَخَلَقْنَا الْمَضْغَةُ عظاماً ﴾ (٢) فوصف خلق الولد.

«ومعْنى: ﴿إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ﴾.

تأويله إن كن يصدقن بالله وبما أرهب به وخوف من عذابه لأهل الكبائر فلا يكتمن، كما تقول لرجل يظلم إن كنت مؤمناً فلا تظلم، لا أنه يقول له هذا مطلِقاً الظُّلم لغير المؤمن. ولكن المعنى: إن كنت مؤمناً فينبغي أن يحجزك إيمانك عن ظلمى.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ ﴾ .

بعولة جمع بَعْل، مثل ذكر وذكورة، وعم وعمومة أشبه ببَعْل وبعولة، ويقال في جمع ذكر (٣) ذكارة وحجر حِجَارة. وإنما هذه الهاء زيادة مؤكدة معنى تأنيث الجماعة، ولكنك لا تدخلها إلا في الأمكنة التي رواها أهل اللغة، لا تقول في كعب كُعوبة ولا في كلب كِلابة، لأن القياس في هذه الأشياء معلوم (٤)، وقد شرحنا كثيراً مما فيه فيما تقدم من الكتاب.

ومعنى ﴿فِي ذَلِكَ ﴾ أي في الأجل الذي أُمِرْنَ أَن يتربصن فيه، فأزواجهن قبل إنقضاء القروء الثلاثة أحق بردهن إن رَدُّوهُنَّ على جهة الإصلاح، ألا ترى قوله: ﴿إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحاً ﴾ ؟

ومعنى قوله عزّ وجلّ : ﴿ وَلَهُنَّ مثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ .

أي للنساءِ مثلُ الذي عَليهنَّ بما أمر اللَّه به من حقِّ الرجُل على المـرأة، وهو معنى ﴿بالمعروف﴾.

<sup>(</sup>١) آل عمران ٢ ـ ٦.

<sup>(</sup>٢) المؤمنون ٢٣ ـ ١٤.

<sup>(</sup>٣) بَكْرِ وَبِكَارة ـ ولعله أصح لأنه على «فَعْل» وفي ك أيضاً: وإنما هذا هذه الهاء ـ وظاهر أنه خطأ.

<sup>(</sup>٤) كـ معلوم قد شرحناهُ.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ولِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً ﴾ .

معناه زيادة فيما للنساء عليهن كما قال تعالى: ﴿ الرجال قوامون على النساء، بما فضَّل اللَّه بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ﴾ (١).

والمعنى أن المرأة تنال من اللَّذة من الرجل كما ينال الرجل، ولـه الفضل بنفقته وقيامه بما يصلحها.

وقوله عزّ وجلّ: ﴿وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكيمٌ ﴾.

معناهُ مَلِكٌ يحكم بما أراد، ويمتحن بما أحب، إلا أن ذلك لا يَكُون إلا بحكمة بالغة ـ فهو عزيز(٢) حكيم فيما شرع لكم من ذلك.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿الطلاق مَرَّتَان ﴾.

﴿الطلاق﴾ رفع بالابتداء، و ﴿مرتان﴾ الخبر، والمعنى الطلاق الذي تُملك فيه الرجعة مرتان، يدل عليه ﴿فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ ﴾ المعنى فالواجب عليكم إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولو كان في الكلام فإمساكاً بمعروف كان جائزاً. على فأمسكوهن إمساكاً بمعروف كما قال عزّ وجلّ: ﴿فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف هن بمعروف هن بمعروف هن إقامة الحق في إمساك المرأة.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً ﴾ .

أي مما أعطيتموهن من مهر وغيره.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقيمَا حُدُودَ اللَّه ﴾ .

قرئت ﴿يَخَافَا﴾ ، ويُخَافَا \_ بالفتح والضم \_ قال أُبــو عبيدة وغيــره: معنى ﴿إِلَّا

<sup>(</sup>١) النساء ٣ - ٣٤.

<sup>(</sup>٢) في ك العزيز الحكيم.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ٢ - ٢٣١.

<sup>(</sup>٤) في ط ومعناه.

أن يخافا إلا أن يوقنا، وحقيقة قوله: ﴿إِلا أن يخافا ألا يقيما حدود اللّه ﴾ أن يكون الأغلب عليهما وعندهما أنهما على ما ظهر منهما من أسباب التباعد الخوف من أن لا يقيما حدود الله \_ ومعنى ﴿حدود اللّه ﴾ ماحده اللّه جلّ وعزّ مما لا تجوز مجاوزته إلى غيره، وأصل الحد في اللغة المنع، يقال حَدَدْتُ الدار، وحددت حدود الدار، أي بنيت الأمكنة التي تمنع غيرها أن يدخل فيها، وحَدَدْتُ الرجل أقمت عليه الحد، والحد هو الذي به منع الناس من أن يدخلوا فيما يجلب لهم الأذى والعقوبة، ويقال أحدت المرأة على زوجها وحدت فهي حَادٌ وَمُحدٌ، إذا امتنعت عن الزينة، وأحددت إليه النظر إذا منعت نظرى من غيره وصرفته كله إليه، وأحددت السكين إحداداً، قال الشاعر:

إِن العبادي أَحَدُّ فأسَه فعاد حدُّ فأسه برأسه(١)

وَإِنَّمَا قَيْلُ لَلْحَدَيْدُ حَدَيْدُ لَأَنَهُ أَمْنَعُ مَا يَمْتَنَعُ بَهُ، والْعَرْبُ تَقُولُ لَلْحَاجِبُ والبواب وصاحب السجن: الحَدَّاد، وإِنما قيل له حداد لأنه يمنع من يدخل ومن يخرج، وقول الأعشى:

فقمنَا ولمَّا يصحْ ديكُنَا إلى خمرة عند حَـدَّادها(٢) أي عند ربها الذي منع منها إلا بما يريد.

ومعنى: فلا تَعْتَدُوهَا: أَي لَا تُجَاوِزُوهَا.

وقـوله عـزّ وجلّ : ﴿فَـاإِنْ طَلَّقَهَا فَـلَا تَحِلُ لَـهُ مِنْ بَعْدُ حتَّى تَنْكِـحَ زوجـاً يْرَهُ﴾.

أي فإن طلقها الثالثة، لأن الثنتين قد جرى ذكرهما أيْ فلا تحل له حتى تتزوج زوجاً غيره، وفعل الله ذلك لعلمه بصعوبة تزوج المرأة على الرجل<sup>(٣)</sup>،

<sup>(</sup>١) اللسان ـ حدد.

<sup>(</sup>٢) اللسان \_ حدد.

<sup>(</sup>٣) متعلق بصعوبة ـ أي يصعب على الرجل أن تتزوج امرأته بغيره.

فحرم عليه التزوج بعد الثلاث لئلا يعجلوا بالطلاق، وأن يَتَثَبُّوا. وقوله عزّ وجلّ: ﴿بَعْدَ ذلك أَمْراً ﴾ (١) يدل على ما قلناه.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتُراجِعَا ﴾ :

أي فإن طلقها الزوج الثاني فلا جناح عليها وعلى الزوج الأول أن يتراجعا، وموضع أن نصب، المعنى لا يَأْثمان في أن يتراجعا. فلما سقطت «في» وصل معنى الفعل فنصب ويجيز الخليل أن يكون موضع أن خفضا على إسقاط «في» ومعنى إرادتها في الكلام، وكذلك قال الكسائي، والذي قالاه صواب لأن «أن» يقع فيها الحذف، ويكون جعلها موصولة عوضاً مما حذف، ألا ترى أنك لو قلت لا جناح عليهما الرجوع لم يصلح. والحذف مع أن سائغ فلهذا أجاز الخليل وغيره أن يكون موضع جر على إرادة في.

ومعنى . ﴿إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ﴾ .

أي إِنْ كان الأغلب عليهما أن يقيما حدود الله.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّه يُبَيِّنُهَا﴾ .

ويُقْرأُ نُبيِّنُهَا بالياءِ والنون جميعاً، لِقَـوْم يَعْلَمُونَ(٢) أي يعلمون أن وعد الله حق وأن ما أتى به رسوله صدق.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾ .

أي وقت إنقضاءِ عدتهن.

﴿ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفَ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفَ ﴿ ٠

أي إتركوهن حتى ينقضي تمام أجلهن ويكن أملك بأنفسهن.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ولاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً ﴾ .

<sup>(</sup>١) الطلاق ٦٥ ـ ١: لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً.

<sup>(</sup>٢) في ط، وك معنى يعلمون.

أي لا تمسكوهن وأنتم لا حاجة بكم إليهن، وقيل إنه كان الرجل يطلق المرأة ويتركها حتى يقرب انقضاء أجلها ثم يراجعها إضراراً بها، فنهاهم الله عن هذا الإضرار بهن.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَه ﴾ .

أي عَرَّضَها لعـذاب اللَّه عزَّ وجلَّ : لأن إتيانَ مـا نهى اللَّه عنه تعـرض لعذابه، وأصل الظلم وضِع الشيءِ في غير موضعه وقد شرحنا ذلك.

وقوله عزّ وجلّ: ﴿وَلاَ تَتَّخِذُوا آياتِ اللَّهِ هُـزُواً ﴾ أي ما قـد بينه لكم من دلالاته، وعلاماته في أمر الطلاق وغيره.

وقيل في هذا قولان: قال بعضهم: كان الرجل يُطَلِّقُ ويُعْتِقُ ويقول: كنت لاعباً، فأعلم اللَّه عزّ وجلّ أن فرائضه لا لعب فيها، وقال قوم: معنى ﴿لا تتخذوا آيات اللَّه هزوا﴾، أي لا تَتْركُوا العَمَلَ بما حدَّد اللَّه لكم فتكونوا مقصرين لاعبين كما تقول للرجل الذي لا يقوم بما يكلفه، وَيَتَوَانى فيه: إنما أنت لاعبين كما تقول للرجل الذي لا يقوم بما يكلفه، وَيَتَوَانى فيه: إنما أنت

وقوله عزّ وجلّ : ﴿فَلا تَعْضُلُوهُ ـِنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾.

هذا مخاطبة للأولياءِ، وفي هذا دليلُ أنَّ أمر الأولياءِ بينٌ. لأنَّ المطلَّقة التي تراجع إنَّما هي مالِكة بُضْعها(١) إلاَّ أن الولي لا بُدَّ منه، ومعنى ﴿تَعْضُلُوهُنَّ﴾: تمنعوهُنَّ وتحبسوهُنَّ، من أن ينْكِحن أَزْواجَهُنَّ.

والأصْل في هذَا فيما رُوي أنَّ معقل بن يسَار(٢) طلق أُختَه زوجُها،

<sup>(</sup>١) ط في بضعها.

<sup>(</sup>٢) معقل بن يسار، يكنى أبا عبد الله وأبا علي، مزني أسلم قبل الحديبية وشهد بيعة للرضوان، وقد أقام بالبصرة منذ فتحها ومات بها في خلافة معاوية، وباسمه يسمى نهر معقل بالبصرة (الإصابة ١٩٣٨).

فَأَبِي معقلٌ بن يَسار أَن يُزَوِّجَها إِيّاه، ومَنَعَها بِحَقّ الولاَية منْ ذلك، فلمّا نزلت هذه الآيةُ تلاها عليه رسولُ اللّه ﷺ فقال معقل: رَغِمَ أَنْفِي لأمْر اللّه.

وأصل العَضْل من قولهم: عضَلت الدجاجة، فهي مُعْضَل، إذا احتبس بيضُها ونَشَبَ فلم يَخْرج، ويُقَال عضلت الناقة أيضاً، فهي مُعْضَلٌ إذا احْتَبس ما في بَطْنِهَا.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ ذَلكَ يُوعَظُ بِهِ مِّنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ .

أي بأمر الله الذي تلا عليكم، ﴿ يوعظ به من كان يُؤمن بالله واليوم الآخر ﴾ ، أي من صدق بأمر الله ووعيده والبعث والطاع الله في هذه الحدود.

وقال ﴿ذلك يوعظ به﴾ وهو يخاطب جميعاً، وقد شرحنا القول فيه فيما تقدم (١). وقال بعض أهل اللغة: أنه تُوهِّمَ أَنَّ ذَا مع الْمَعَارف كلمة واحدة، ولا أَدْري منْ غَير قائل هذا - بهذا التَّوهُم. اللَّهُ خاطب العرب بما يعقلونه وخاطبهم بأفصح اللغات، وليس في القرآن توهم، تعالى اللَّه عن هذا، وإنما حقيقة ذلك وذلكم مخاطبة الجميع، فالجميع لفظه لفظ واحد، فالمعنى ذلك أيها القبيل يُوعظ به من كان منكم يؤمن باللَّه، وقوله عزّ وجلّ بعد هذا. ﴿ذَلُكُمْ وأَطْهَرُ﴾.

يَدُلُّ على أَنَّ «ذلك» و «ذلكم» مخاطبة للجماعة.

ومعنى ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ .

أي الله يعلم ما لكم فيه الصلاح في العاجل والأجل، وأنتم غير عالمين إلا بما أعلمكم.

وقوله عَزّ وجلّ : ﴿ وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْن كَامِلَيْن ﴾

<sup>(</sup>۱) ص ۲۹۳ ـ ۹٤.

اللفظ لفظ الخبر والمعنى الأمر كما تقول: حسبك درهم فلفظه لفظ الخبر، ومعناه اكتف بدرهم، وكذلك معنى الآية لترضع الوالدات يقال أرضعت المرأة فهي مرضعة، (قولهم)(١) إمرأة مرضع بغير هاء، معناه ذات إرضاع، فإذا أردتم اسم الفاعل على أرضعت قلت مرضعة لا غير(١).

ويقال: رُضِعَ المولود يُرْضَع، وَرَضَعَ يرْضَع، والأُولى (٣) أَكثر وأُوضح، ويقال: الرَّضَاعَةُ والرِّضَاعَةُ - بالفتح والكسر - والفتح أكثرُ الكلام وأصحُه، وعليه القراءة «لمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَة».

وروى أبو الحسن الأخفش أن بعض بني تميم تقول الرِّضاعة بكسر الراءِ، وروى الكسر أيضاً غيره، ويقال: الرَّضاع والرِّضَاعَ (1) ويقال: ما حمله على ذلك إلا اللؤم والرَّضَاعَة بالفتح لا غير ههنا(٥).

ويقال: ما حمله عليه إلا اللؤم والرِّضْع مثل. الحلْف والـرَّضْعُ، يقـالان جميعاً.

ومعنى ﴿حَوْلَيْنُ كَاملَيْن﴾ أربعة وعشرون شهراً، من يوم يولد إلى يوم يفطم، وإنما قيل: ﴿كاملين﴾ لأن القائل يقُول: قد مضى لذلك عامان وسنتان فيجيز أن السنتين قد مضتا، ويكون أن تبقى منهما بقية، إذا كان في الكلام دليل على إرادة المتكلم فإذا قال: ﴿كاملين﴾ لم يجز أن تنقصا شيئاً، وتقرأ لمن أراد أن «تَتِمّ» الرضاعة، ولمنْ أراد أن يُتمّ الرضاعة وهذا هو الحقُ في الرضاعة إلا أن يتراضيا - أعني الوالدين - في الفطام بدون الحولين ويُشاوراً في ذلك.

<sup>(</sup>١) ليست في ك.

<sup>(</sup>٢) بمعنى تفعل الإرضاع وأنظر ص ٣٠١ فيما سبق.

<sup>(</sup>٣) في ك ورُضِعَ أفصح.

<sup>(</sup>٤) ك ـ الرضاعة والرضاعة.

<sup>(</sup>٥) مثل يستعمل لتأصل الخسة في الشخص، ولم يسمع إلا هكذا.

ومعنى ﴿وَعَلَى الْمَوْلُود لَهُ رِزْقُهُنَّ وكِسْوَتُهُنَّ ﴾ .

أي على الزوج رزَق المرأة المطلقة إذا أرضعت الولد وعليه الْكِسُوة، ومعنى بالمعروف، أي بما يعرفون أنه العدل على قدر الإمكان.

ومعنى ﴿ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ﴾.

أى لا تكلف إلا قدر إمكانها.

وقوله عزِّ وجلِّ : ﴿لا تُضَارُّ والدُّهُ بولَدِهَا﴾ .

قرئت على ضربين ﴿لا تضارُ والدة ﴾ برفع الراءِ على معنى: لا تكلف نفس، على الخبر الذي فيه معنى الأمر، ومن قرأ: ﴿لا تضارُ والدة ﴾ بفتح الراءِ، فالموضع موضع جزم على النهي الأصل: لا تُضاررْ، فأدغمت الراءُ الأولى في الثانية وفتحت الثانية لالتقاءِ الساكنين، وهذا الاختيار في التضعيف إذا كان قبله فتح أو ألف، الاختيار عض يا رجل، وضارُ زيداً يا رجل، ويجوز لا تُضارُ والدة بالكسر، ولا أعلم أحداً قرأ بها، فلا تقرأنُ بها، وإنما جاز الكسر لالتقاءِ الساكنين لأنه الأصل في تحريك أحد الساكنين، ومعنى ﴿لا تضارُ والدة بولدها ﴾: لا تترك إرضاع ولدها غيظاً على أبيه فَتُضرَّ بهِ لأن الوالدة، أشفق على ولدها من الأجنبية (۱).

﴿وَلاَ مَوْلُودُ لِهُ بُولَدِهِ﴾.

أي لا يأخذْه من أمه للإضرار بها فيضُرُّ بولَدِهِ.

﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ أي عليه ترك الإضرار.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ ﴾ .

أي فِطاماً وتراضياً بذلك بعد أن تشاورا وعلماً أن ذلك غير مدخل على الولد ضرراً.

<sup>(</sup>١) الفعل يصلح أن يكون مبنياً للفاعل وللمفعول ـ ولهذا جاء احتمال المعنيين لا تضارر هي الوالد به ـ أو لا يضاررها أبوه به .

﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ﴾ :

أي فلا إِثم عليهما في الفصال على ما وصفنا.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ وَإِنْ أَرْدُتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ ﴾ .

معناه تسترضعوا لأولادكم غير الوالدةِ، فلا إِثْم عليكم ﴿إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمُ بِالْمَعْرُوفِ﴾.

قيل فيه إذا سلمتم الأمر إلى المسترضّعة وقيل إذا أسلمتم ما أعطاه بعضكم لبعض من التراضي في ذلك(١).

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بـأَنْفُسِهنَّ أَرْبَعةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً﴾ .

هذا للمتوفى عنها زوجُهَا، عليها أن تنتظر بعد وفاته إذا كانت غيـر ذاتِ حمْل أربعةَ أشْهُر وعشْراً لا تتزوج فيهن ولا تستعمل الزينة.

وقال النحويون في خبر ﴿الذين﴾ غير قول(٢):

قال أبو الحسن الأخفش المعني يتربصن بعدهُمْ أو بعد موتهم، وقال غَيْرُه من البصريين أَزْوَاجُهُمْ يتربصن، وحذف أزواجهم لأن في الكلام دليلاً عليه، وهذا إطباق البصريين وهو صواب(٣).

وقال الكوفيون: وهذا القول قول الفراءِ وهو مـذهبه(٤) أنَّ الأسمـاءَ إذا

<sup>(</sup>١) في ك بذلك.

<sup>(</sup>٢) المشكلة النحوية في الآية هي أن (الذين يتوفون) اسم موصول مبتدأ ويتوفون صلته والخبر هو جملة (٢) المشكلة النحوية في الآية هي أن (النسوة لا تعود على الذين وهذا هو ما اختلفت فيه وجهة نظر الشراح وتقديراتهم.

<sup>(</sup>٣) قدر الأخفش ظرفاً محذوفاً لأن الظروف كثيراً ما تحذف ويفهم معناها، وقدر البصريون مبتدأ محذوفاً لأنه مفهوم من الكلام.

<sup>(</sup>٤) ك: قول الفراء ممذهبهم.

كانت مضافة إلى شيءٍ، وكان الاعتماد في الخبر الثاني، أخبر عن الثاني وتُرِكَ «الإِخبار عن الأول»(١)، وأغنى الإِخبارُ عن الثَّاني عن الإِخبار عن الأول.

قالوا: فالمعنى وإزواج الذين يتوفون يتربصن. وأَنْشَد الفَرَّاء:

لَعَلِّي إِنْ مَالَتْ بِي الرِّيحُ مَيْلَةً على ابن أبي ذَبَّانَ أَن يتقدما (٢)

المعنى: لعل ابن أبي ذُبَّان أن يتقدم إليّ مالت بِي الربح ميلة عليه. وهذا القول غير جائز. لا يجوز أن يَبْدَأ اسم ولا يحدَّث عنه لأن الكلام إنما وضع للفائدة، فما لا يفيد فليس بصحيح، وهو أيضاً من قولهم محال، لأن الإسم إنما يرفعه اسم (٣) إذا ابتدئ مثله أو ذكر عائد عليه، فهذا على قولهم باطل، لأنه لم يأت اسم يرفعه ولا ذكر عائد عليه.

والذي هو الحق في هذه المسألة عندي أن ذكر ﴿الذين ﴾ قد جرى ابتداءً وذكر الأزواج قد جرى متصلاً بصلة الذين، فصار الضمير الذي في ﴿يَتَرَبَّصْنَ ﴾ يعود عَلَى الأزواج مضافاتٍ إلى الَّذينَ. يَكأنك قلت: يتربَّصُ أزواجهم، ومثل

<sup>(</sup>١) ط فقط ـ يعني إذا كان الاسم الثاني هو الأهم جعل الخبر عنه.

<sup>(</sup>٢) البيت لثابت قطنة من شعراء خراسان في العهد الأموي. كان شجاعاً خطيباً، وفقد إحدى عينيه بسبب ضربة فكان يضع بها قطنة \_ فسمي بها، وقف بجانب يزيد بن الملهب حين خرج على عبد الملك \_ فلما قتل يزيد رثاه وتوعد عبد الملك. وصحة البيت \_ دبان \_ كنية سخر بها من عبد الملك، لأنه كان شديد البخر يموت الذباب إذا دنا من فمه، وفي تاريخ الطبري ٨ \_ عبد الملك، لأوواية الفراء في تفسيره معاني القرآن ١ \_ ١٥، والصاحبي ١٨٥ \_ أن يتندما، يريد بقوله: «مالت بي الريح» أن هجمت عليه، أي أشفق على عبد الملك إذا لاقيته في حرب أن يأسف لفعلته. ويبدو أنه تهديد للوليد لقوله: ابن أبي دبان.

والشاهد خلو الخبر من ضمير يعود على إسم لعل وانظر اللسان (ذبب) والحيوان ٣ - ٢٨١.

<sup>(</sup>٣) يرفع الاسم خبرا عن آخر إذا كان الاسمان لشيء واحد، وهذا ظاهر في الخبر المفرد ويأتي أيضاً في الجَملة ـ نحو (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملاً ﴾: فإن لم يكن الاسمان كشيء واحد وجب أن يكون في الخبر ضمير رابط يعود على المبتدأ.

هذا من الكلام قولك الذي يموت ويُخلف ابنَتَينِ تـرثان الثلثين، المعنى تـرث ابنتاه الثلثين(١).

ومعنى قوله عزّ وجلّ :﴿وَعَشْراً﴾ يدخل فيها الأيام .

زعم سيبويه أنك إذا قلت «لخمس بَقِينَ» فقدعلم المخاطب أن الأيام داخلة مع الليالي، وزعم غيره أن لفظ التأنيث مغلَّبٌ في هذا الباب.

وحكى الفراءُ صُمْنَاً عَشْراً من شهر رمضان، فالصَّوم إِنَّما يكون في الأَيَّام ولكن التأنيث مغلَّبٌ في الليالي ـ لإِجْمَاع ِ اهل اللغة «سـرْنَا خَمْسـاً بيْنَ يَوْم وَليلة» أنشد سيبويه: (٢)

فطافت ثـ لاثـاً بيْنَ يــوم وليلة يكون النكير أَنْ تَصيحَ وتَجْأَرَا

قال سيبويه هذا باب المؤنث الذي استعمل للتأنيث والتذكير، والتأنيث أصله، قال تقول: عندي ثلاث بطات ذكور وثلاث من الإبل ذكور، قال لأنك تقول: هذه إبل، وكذلك ثلاث من الغنم ذكور، (قال) (٢) فإن قلت عندي ثلاثة ذكورٍ من الإبل لم يكن إلا التَّذكير، لأنك إنما ذكرت ذكوراً ثم جئت تقول من الإبل بعد أن مضى الكلام على التذكير، وليس بين النحويين البصريين والكوفيين خلاف في الذي ذكرنا من باب تأنيث هذه الأشياء فإن قلت عندي خمسة بين رجل وإمرأة غلبت التذكير لا غير.

## وقوله عزّ وجلّ : ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنّ ﴾

<sup>(</sup>١) الألف في ترثان بمعنى ابنتيه. ولا تنطبق الألف على الذي.

<sup>(</sup>٢) كتاب سيبويه ٢ ـ ١٨٠ باريس، والخزانة ٣ ـ ١١٧ ـ.

والبيت للنابغة الجعدي من قصيدته التي مدح بها النبي على يسف بقرة وحشية فقدت ولدها وظلت تطوف الأرجاء بحثاً عنه ثلاثاً \_ حتى عثرت على أشلائه فكان مبلغ ما تنكر به أنها ظلت تصيح وتجأر وهي ضائقة بما حدث. ورواية البيت في هذه المراجع كلها وكان النكير.

<sup>(</sup>٣) ك فقط.

أي غَاية هذه الأشهر والعشر.

﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فَيَمَّا فَعَلْنَ فِي أَنْفَسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ .

أي لا جناح عليكم في أن تتركوهن ـ إذا إنقضت هذه المدة ـ أن يتزوجن، وأن يتزين زينة لا ينكر مثلها. وهذا معنى ﴿بالمعروف﴾.

وقوله عَزَّ وجلِّ : ﴿وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مَنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾.

المعنى أنه لا جناح على الرجل أن يُعَرِّضَ للمرأة التي هي في عدَّة بالتزويج . والتعريضُ أن يقول إني فيك لراغب. وإن قضى اللَّه أمراً كان، وما أشبه هذا من القول، ولا يجوز أن يقطع أمر التزويج والمرأة لم تخرج من عدتها، ومعنى خِطْبة كمعنى خَطْب، أما خُطْبة فهو ماله أول وآخر نحو الرسالة، وحُكِيَ عن بعض العرب «اللهم ارفع عنا هذه الضَّغْطَة» فالضَّغْطة ضَغْطٌ له أول وآخر متصل.

ومعنى: ﴿ أُواَكُنْنَتُمُ فِي أَنْفُسِكُمْ ﴾ .

يقى ال في كل شيء تستره أكْننته وكَننَّه، وأكْننتُه فيما يَسْتُرهُ أكثرُ، وما صُنْتَه تقول فيه كننته فهو مكنون، قال اللَّه عزّ وجلّ: ﴿كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُون﴾(١) أي مَصُونُ، وكل واحدة منْهما قَريبَة من الأُخرى.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿وَلَكِنْ لا تُواعدُوهُنّ سرًّا﴾.

قال أَبُو عُبَيدَةَ: السِّرُّ الإِفْصَاحِ بالِنكاحِ وأنشد:

ويحْرَمُ سَرُّ جَارَتِهِمْ عَلَيْهِمْ وَيَأْكُلُ جَارُهُمْ أَنْفَ القصَاعِ(٢)

<sup>(</sup>١) الصافات ٤٨/٣٧.

<sup>(</sup>٢) للحطيئة ديـوانه ٣٢٨ ـ اللسـان (أنف) أمالي المـرتضى ١ ـ ١٧٥ . يصفهم بالعفـة والكرم فهم يعفون عن سر الجارة ـ ويؤثرون ضيفهم بخير الطعام .

وقال غيره: كَأَنَّ السِّرَ كنايةٌ عن الجماع - كما أن الغائطَ كناية عن الموضع وهذا القول عندي صحيح.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿وَلَا تَعْزَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ﴾.

معناه: لا تَعْزَمُوا على عَقْدِ النكاح، وحذف «عَلَى» استخفافاً كما تقول: ضرب زيد الظهر والبطن، معناه على الظهر والبطن، وقال سيبويه: إن الحذف في هذه الأشيّاء لا يقاس.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿حَتَّى يَبْلُغَ الْكَتَابُ أَجَلُهُ﴾.

معناه حتى يبلغ فرض الكتاب أجله، ويجوز أن يكون الكتاب نفسه في معنى الفرض، فيكون المعنى حتى يبلغ الفرض أجله \_ كما قال: عزّ وجلّ: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُم الصِّيَامُ ﴾ (٣) أي فرض عليكم، وإنَّمَا جَازَ أَن يَقَعَ كُتِبَ في معنى فُرِضَ، لأن ما يكتب يقع في النفوس أنه ثَبَت، ومعنى هذا الفرض الذي يبلغ أجله أيام عدة المطلقة والمتوفي عنها زوجها.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿لَا جُنَاحَ عليكم إِنْ طلقتُم النَّسَاءَ ما لم تَمَسُّوهُنَّ ﴾ . ويُقرأ : تَماسُّوهن .

«أُو تَفْرضُوا لَهُنَّ فَريضَةً».

فقد أعلم اللَّه في هذه الآية أن عقد التزويج بغير مهر جائز، وأنه لاَ إِثْم على من طلق من تزوج بها من غير مهر كما أنه لا إِثم على من طلق من تزوج بمهر، وأمر بأن تمتع المتزوج بها بغير مهر إذا طلقت ولم يدخل بها فقال الله عزّ وجلّ:

﴿ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعَ قَدَرُه وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَّرُه ﴾.

و ﴿ قَدْرُهُ ﴾ ، يُقْرآن جميعاً ، فقالوا إِن التَّمتُّعَ يَكُونُ بأَشياءَ بأَنْ تَخدَم المرأةُ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢ /١٨٣ .

وبأَن تُكْسَى، وبأَن تُعْطَى ما تُنفِقُه، أَيَّ ذَلكَ فَعَلَ يُمَتِّعُ، فـذلك جـائز لــه على قدر إمكانه.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ﴾ .

أي بما تعرفون أنه القصد وقدر الإمكان، ويجوز أن يكون نصب (متاعاً بالمعروف) على قوله: ومتعوهن متاعا، يجوزُ أن يكون منصوباً على الخروج من قوله: على الموسع قدره متاعاً أي مُمَّعاً متاعاً (١).

وقوله عزّ وجُلُّ: ﴿حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنينَ﴾ .

منصوب على حق ذلك عليهم حقاً، كما يقال حققت عليه القضاء وأحققته، أي أوجبته.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾

أي فعليكم نصف ما فرضتم، ويجوز النصب ﴿ فنصف ما فرضتم ﴾ ، المعنى فَأَدُّوا نصفَ ما فرضتم ، ولا أعلم أحداً قرأ بها فإن لم تثبت بها رواية فلا تَقْرَأَنَّ بها .

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الذي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ﴾ .

المعنى إلا أن يعفو النساء أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وهو الزوج أو الولي إذا كان أباً. ومعنى عَفْو المرأة \_ أن تعفو عن النصف الواجب لها من المهر فتتركه للزوج، أو يعفو الزوج عن النصف فيعطيها الكل، وموضع وأن يعفون في نصب بأن، إلا أن جماعة المؤنث في الفعل المضارع تستوي في الرفع والنصب، والجزم، وقد بينا ذلك فيما سلف من الكتاب.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ للتَّهْوِي، ولا تَنْسَوُا الفَضْلَ بيْنَكُمْ ﴾.

ظاهر هذا الخطاب للرجال خاصة دون النساءِ، وهـو محتمل أن يكـون

<sup>(</sup>١) هو مفعول مطلق حتى على التقدير الثاني.

للفريقين لأن الخطاب إذا وقع على مذكرين ومؤنثين غلب التذكير لأن الأول أمكن.

والأجود في قوله: ﴿وَلاَ تَنْسَوُا الفَضْلَ بِيْنَكُم﴾ الضَّمُ (ويجوزُ وَلاَ تَنْسَوُ الفَضْل بينكم)(١) \_ وقد شَرَحْنَا العلة فيه.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ والصلاة الوُّسْطَى﴾ .

قالوا: ﴿الصلاة الوسطى﴾العصر - وهو أكثر الرواية ، وقيل إنها الغداة وقيل إنها الظهر. واللّه قَدْ أمر بالمحافظة على جميع الصلَوَاتِ إلا أن هذه الواو إذا جاءَت مخصَّصة فهي دالة على الفضل للذي تُخصِّصُه (٢) كما قال: عزّ وجلّ: ﴿مَنْ كَانَ عَدُوّا للّهِ وَمَ لاَئِكَتِه ورُسُلِه وجِبْريل ومِيكَ ال ﴿ (٣) فذكر مخصوصين لفضلهما على الملائكة ، وقال يونس النحوي في قوله عزّ وجلّ: ﴿فِيهمَا فاكهة ونخل ورُمَّان ﴾ إنما خص النخل والرمان وقد ذكرت الفاكهة لفضلها على سائرها.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتينَ﴾ .

القانِتُ المُطيعُ والقَانِتِ الذاكرِ اللَّه، كما قال عزِّ وجلّ: ﴿أُمَّنْ هـو قَانِتُ اللَّيلِ سَاجِداً وَقَائِماً ﴾ (٥) وقيل القانت العابد ـ وقالوا في قوله عز وجلّ: ﴿وكانت من القانتين﴾ أي العابدين.

والمشهور في اللغة والاستعمال أن القنوت: الدعَاءُ في القيام، وحقيقة القانت أنه القائم بأمر الله، فالداعي إذا كان قائماً خص بأن يقال لـ قانت،

<sup>(</sup>١) ليست في ك.

<sup>(</sup>٢) في ك الذي خصص.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ٥ ـ ٢ ـ ٩٨.

<sup>(</sup>٤) الرحمن ٥٥ ـ ٨٦.

<sup>(</sup>٥) الزمر ٣٩ ـ ٩ .

لأنه ذاكر الله عزّ وجلّ وهو قائم على رجليه. فحقيقة القنوت العبادة والدعاءُ للله في حال القيام. ويجوز أن يقع في سائر الطاعة، لأنه إنْ لم يكن قياماً بالرُّجلين فهو قيام بالشيء بالنية.

ومعنى : ﴿ فَإِنْ خِفْتُم فَرِجَالًا أُو رُكْباناً ﴾ .

أي فصلوا ركباناً أو رجالاً، ورجَالٌ جمع راجل ورجال، مثل صاحب وصِحَاب، أي إن لم يمكنكم أن تقوموا قانتين أي عابدين مُوَفِّينَ الصَّلاَةَ حقَّهَا لخوف ينالَكم، فصلوا رجالاً أو ركباناً.

وقوله عزّ وجلّ: ﴿فَإِذَا أُمِنْتُم فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾.

أي فَإِذَا أُمِنْتُم فَقُومُوا قانتين مُؤدِّينَ للفرض.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿وَصِيَّةً لَّأَزْوَاجِهِمْ﴾

ووصيةً لأزواجهم يُقرءَان جميعاً، فمن نصب أراد فلْيُـوصــوا وَصِيَّـةً لأزواجهم، ومن رفع فالمعنى فَعَلَيْهِم وصيةً لأزواجهم.

﴿مَتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيرَ إِخْرَاجٍ ﴾

أي مَتَّعُوهُنَّ مَتَاعاً إلى الحول، ولا تخرجوهن، وهذا منسوخ بإجماع، نسخه ما قبله وقد بَيَّناه (١). وقيل إنه نسخته آية المواريث وكلاهما ـ أعني ما أمر الله به من تربص أربعة أشهر وعشراً، وما جعل لهن من المواريث قد نسخه (٢).

وقوله عزّ وجلّ : ﴿كَذَلْكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِه لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ .

<sup>(</sup>١) ذكر ذلك إجمالًا عند الآية فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم . . الخ . ص ٧.

<sup>(</sup>٢) آية المواريث نسخت الوصية بمتعة السنة. أي نسخة اللَّه وأزاله إ

آياته علاماته ودلالاته على ما فرض عليكم، أي مثل هذا البيان يبين لكم ما هو فرض عليكم، وما فرض عليكم.

ومعنى ﴿لعَلَّكُم تَعْقِلُونَ ﴾ معنى يحتاج إلى تفسير يبالغ فيه ، لأن أهل اللغة والتفسير أخبروا في هذا بما هو ظاهر ، وحقيقة هذا أن العاقل ههنا [هو] الذي يعمل بما إفْتُرِضَ عليه ، لأنه إن فهم الفرض ولم يعمل به فهو جاهل ليس بعاقل ، وحقيقة العقل هو استعمال الأشياء المستقيمة متى عُلمَت ، ألا ترى إلى قوله عز وجل : ﴿إِنَّمَا التّوبَة عَلَى اللّهِ للّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يتُوبُونَ مِنْ قَرِيب ﴾ (١) ، لو كان هؤلاء جهالاً غير مميزين ألْبَتَة لسقط عنهم التكليف ، لأن الله لا يكلف من لا يميز ، ويقال جهال وإن كانوا مميزين لأنهم آثروا هواهم على ما علموا أنه الحق .

وقوله عزّ وجلّ: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الذَهِنَ خَرَجُوا مِنْ دِيَــارِهُمْ وَهُمْ أُلُوفُ حَــذَرَ المَوْتِ﴾.

معنى ﴿أَلُمْ تَرَ﴾ ألم تعلم، أي ألم ينته علمك إلى خبر هؤلاء وهذه الألف ألف التوقيف (٢)، و ﴿تر﴾ متروكة الهمزة، وأصله ألم ترء إلى الذين، والعرب مجمعة على ترك الهمزة في هذا. ونصب ﴿حذر الموت﴾ على أنه مفعول له والمعنى خرجوا لحذر الموت، فلما سقطت اللام نصب على أنه مفعول له وجاز أن يكون نصبه على المصدر، لأن خروجهم يدل على حذر الموت حذراً.

وقيل في تفسير الآية: إنهم كانـوا ثمانيـة أُلوف(٣)، أمـروا في أيام بني

<sup>(</sup>١) النساء ٢٢ ـ ١٧.

<sup>(</sup>٢) هي ألف التقرير: أي قد انتهى علمك وتسمى توقيفاً لأنها وقفت السامع على الأمر.

<sup>(</sup>٣) في جميع النسخ ألف وهو حطأ.

إسرائيل أَنْ يجاهدوا العَدُوَّ، فاعتلوا بأن الموضع الذي ندبوا إليه ذو طاعون، ﴿فقال لَهُمُ اللَّه مُوتُوا﴾.

معناه فأماتهم الله، ويقال إنهم أميتُوا ثمانية أيّام ثم أُحيُوا، وفي ذكر هذه الآية للنبي عَلَيْ احتجاج على مشركي العرب وعلى أهل الكتاب من اليهود والنصارى، لأنه أنْبًا أهْلَ الكتاب بما لا يدفعون صِحَتَه، وهو لم يقرأ كتاباً

فالذين تلا عليهم يعلمون أنه لم يقرأ كتاباً (١) وأنه أمي، فلا يَعْلَم هذه الأقاصيصَ إلا بوحي، إذْ كانَتْ لَمْ تُعْلَم من كتاب فعلم مشركو العرب أن كل من قرأ الكتب يصدقه على في أخباره أنها كانت في كتبهم، ويعلم العرب الذين نشأ معهم مثل ذلك وأنه ما غاب غيبة يُعَلَّم في مثلها أقاصيصَ الأمم وأخبارها على حقيقة وصحة، وفي هذه الآية أيضاً معنى الحث على الجهاد، وأن الموت لا يُدْفَعُ بالهَرَب منه.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَصْلٍ عَلَى النَّاسِ ﴾.

أي تفضل على هؤلاءِ بأنْ أُحِياهم بعدَ مَـوْتهم فأراهم البَصِيـرَةَ التي لا غَايةَ بَعدها. وقوله عزّ وجلّ: يَعقِب هذه الآية:

﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾:

أي لا تهربوا من الموت كما هرب هؤلاءِ الذين سمعتم خبرهم، فلا ينفعكم الهرب.

ومعنى قوله عزّ وجلّ مع ذكر القتال: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٍ عَلِيمٌ ﴾.

<sup>(</sup>١) في ك أمي لم يقرأ كتاباً. والمراد الذين تلا عليهم النبي هذا القصص من أهل الكتباب يعلمون أنه لم يقرأ.

أي إن قلتم كما قال الذين تقدم ذكرهم بعلة الهرب من الموت(١) سمع قولكم وعلم ما تريدون.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يقرِضُ اللَّه قرضاً حَسَناً ﴾ .

معنى القرض في اللغة البلاء السّبيي ، والبلاء الحَسَن، والعرب تقول: لك عندي قرض حسن وقرض سيىء، وأصله مَا يُعْطِيه الرجلُ أَو يَعْملُه ليجازَى عليه، واللّه عزّ وجلّ: لا يَستَقْرض من عَوز ولكنه يَبْلُو الأخبار، فالقرض كما وصفنا، قال أُمّيةُ بنُ أبي الصلت: (٢).

لا تَخْلِطَنَّ خَبِيتْ اتِ بطيِّبةٍ وأَخلعْ ثيابَك منهَا وانجُ عُريَانَا كُلُّ امرىءِ سُوف يُجْزَى قَرضَه حَسناً أو سيئاً، أو مَدِينَا كالذي دانا

وقال الشاعر:

وإذا جُـوزِيتَ قـرضـا فـأجـزه إنَّما يَجْزِي الفتى ليسَ الجمـل (٣) فمعنى القرض ما ذكرنَاهُ.

فأعلم اللَّه أنَّ ما يعْمل وينفق يرادُ به الجزاءَ فاللَّه يضاعفه أضعافاً كثيرة.

والقراءة فيضاعفَه، و (قرأُوا)(أ): فيضاعفُه، بـالنّصب والرفـع فمن رفع عطف على يقـرض، ومن [عـطف] نصب على جـواب الاستفهـام وقـد بَيّنًــا

<sup>(1)</sup> إن تعللتم لترك الحرب بالخوف من الموت كما فعل هؤلاء.

<sup>(</sup>٢) يتصل نسبة بثقيف، وكان قد اتصل ببعض الكتابيين فشدا كثيراً من قصص التوراة صاغها في شعره، ووصف الجنة والنار وتحدث عن الملائكة وكان يترقب أن يكون النبي الذي يبعث من العرب فلما ظهر النبي قال أمية كنت أرجو أن أكونه، قال فيه النبي آمن شعره وكفر قلبه، والشعر في ديوانه ٦٣، واللسان (قرض) وروايته هناك: أو مديناً مثل ما دانا.

 <sup>(</sup>٣) كتاب سيبويه ١ ـ ٣٧٠ ـ وإذا «أقرضت»، وهو كما ذكر هنا في العيني ٤ ـ ١٧٦، والخنزانة ٤ ـ
 ٦٩ ـ وهو من شعر لبيد.

<sup>(</sup>٤) ليست في ك والعبارة هناك والقراءة فيضاعفه وفيضاعفه بالنصب.

الجَوابَ بالفاء \_ ولو كان قرضاً ههنا مصدراً لكان إقراضاً، ولكن قرضاً ههنا اسم لكل ما يلتمس عليه الجزاء(١).

فأما قرضته أقرُضه قـرضاً: فجـاوزته، وأصـل القرض في اللغـة القطع، والقِرَاضُ من هذا أُخِذ، فإنما أقرضته قطعت له قطعة يجازى عليها.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ﴾.

قيل في هذا غير قول: قال بعضهم: معناه يُقتَّرُ ويُوسِّعُ، وقالَ بعضهم يَسْلُبُ قوماً مَا أَنعَمَ علَيهِم ويوسِّع عَلَى آخرين (وقيل معنى يقبض) (٢) أي يقبض الصدقات ويخلفها، وإخلافها جائز أن يكون ما يعطي من الشواب في الآخرة، وجائز أن يكون مع الثواب أن يخلفها في الدنيا.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلاءِ مَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾ .

الملأ أشرافُ القوم ووجوهُهُم، ويروى أن النّبِي ﷺ سَمِعَ رجلًا من الأنصار وقد رجعوا من بدر يقول: ما قتلنا إلا عَجَائِزَ صُلْعاً، فقال ﷺ: أُولئك المَلاءُ من قُريش، لو حضرت فعالهم لاحتقرْتَ فِعْلَك، والملأ في اللغة الخُلُق، يقال أُحْسِنُوا مَلاً كم، أي أُخْلاَقَكُمْ قال الشاعر: (٣)

تَنَادَوْا يِال بُهِشَةَ إِذ رَأُونَا فَقَلْنَا أَحْسِنِي مَلَّا جُهَيْنَا

أي خُلُقاً، ويقال: أحسني مُمَالأةً أي مُعَاونَةً، ويقال رجل مَلِيءً - مهموز - أي بَيِّن(٤) المَلآء يا هذا - وأصل هذا كله في اللغة من شيء واحد، فالمَلأ الرؤساء إنما سُمُّوا بذلك لأنهم مُلءٌ بما يحتاج إليه منهم. والمَلْأ الذي

<sup>(</sup>١) إسم للشيء الذي يقرض \_ فهو مفعول به وليس مفعولاً مطلقاً.

<sup>(</sup>٢) العبارة بين القوسين في ك فقط.

<sup>(</sup>٣) البيت في اللسان «بهث وملاء» وهو لعبد الشارق الجهني ـ وَبُهِثْهَ حَيٌّ منْ سُلَيْم.

<sup>(</sup>٤) ظاهر اليسار.

في الخُلُق، إنما هو الخلق المليء بما يحتاج إليه، والملا: المُتَسَعُ من الأرض غير مهموز، يكتب بالألف والياء في قول قوم وأما البصريون في كتبون بالألف، قال الشاعر في الملا المقصور الذي يدل على المتَسَع من الأرض:

أَلَا غَنِّيانِي وارفعًا الصُّوتَ بِالمَلا فَإِن المَلَا عَنْدِي يزيد المَدَى بُعْداً(١)

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ إِبْعَثْ لَنَا مَلِكاً نُقَاتِلْ في سَبيلِ اللَّهِ ﴾ .

الجَزْمُ في ﴿ نَقَاتِلْ في سبيل اللّه ﴾ الوجهُ على الجوابِ للْمسْأَلَة الَّتِي في لَفْظِ الأَمْر، أي ابْعَثْ لَنَا مَلِكاً نُقَاتِلْ، أي إِنْ تَبعث لنا مَلِكاً نُقَاتِلْ في سبيل اللّه، ومن قرأ «مَلِكاً يُقَاتِلُ» بالياءِ، فهو على صفة المَلِك ولكن نقاتلْ هو الوجهُ الذي عليه القراء، والرفع فيه بعيد، يجوز على معنى فَإِنَّا نقاتل في سبيل الله، وكثيرٌ مِن النَّحويِّينَ، لا يُجِيزُ الرَّفْعَ فِي نُقَاتِل (٢).

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ هَلْ عَسَيْتُم إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا ﴾ .

أي لعَلَكم أن تَجْنُبُوا عَنِ القتال، وقرأ بعضُهم: هل عَسِيتم بكسر السين إلى كتب عليكم القتال، وهي قراءة نافع، وأهل اللغة كلهم يقولون عَسَيْتُ أن أَفْعَلَ ويختارونه، وموضع ﴿ أَلَّا تُقَاتِلُوا ﴾ نَصْبُ أعني موضع «أَنْ» لأن «أَنَّ» وما عملت فيه كالمصدر، إذا قلت عسيت أن أفعل ذاك فكأنك قلت عسيت فعل ذلك (٣).

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ قَالُوا وَمَالَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) للجهني اللسان (ملا).

<sup>(</sup>٢) لأن الفعل جواب للأمر ـ ولا يصلح للحالية ـ فهم لا يريدون أبعث لنا ملكاً حمال قتالنما، وإنما يريدون أن تبعثه نقاتل.

<sup>(</sup>٣) فهو خبر عسى.

زعم - أبو الحسن الأخفش أنَّ «أنْ» ههنا زائدة - قال: المعنى وما لنا لا نقاتل في سبيل الله، وقال غيره، وَمَا لَنَا فِي ألَّا نُصَاتِل في سبيل الله، وأسقط «في» وقال بعْضُ النحويين إنما دخلت «أن» لأنَّ «ما» معناه ما يمنعنا فلذلك دخلت «أن» لأن الكلام ما لك تفعل كذا وكذا.

والقول الصحيح عندي أنَّ «أن» لا تلغى ههنا، وأن المعنى وأي شي لنا في أنْ لا نقاتل في سبيل ِ اللَّه، أي أي شيء لنا في ترك القتال.

﴿ وَقَدْ أُخْرِّ جْنَا مَن دِيُارِنَا وَأَبْنَائِنَا ﴾ .

ومعنى ﴿وأَبنائِنا﴾، أي «سُبِيَتْ ذرارينا».

ولكنَّ «في» سقطت مع «أن» لأن الفعلَ مُستَعمل مع أن دالا على وقت معلوم، فيجوز مع «أن» حذف حرف الجركما تقول: هربت أن أقول (لك)(١) كذا وكذا، تريد هربت أن أقول لك كذا وكذا.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ تَولُّوا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ ﴾.

﴿قليلاً منصوب على الاستثناء ، فأما من روى «تَولَّوْا إِلا قليلٌ منهم» فلا أعرف هذه القراءة ، ولا لها عندي وجه ، لأن المصحف على النصب والنحو يوجبها ، لأن الاستثناء \_ إذا كان أولُ الكلام إِيجاباً \_ نحو قولك جاءَني القوم إلا زيداً \_ فليس في زيد المستثنى إلا النصب (٢) \_ والمعنى تولوا أَسْتَثْنِي قَلِيلاً مِنْهم \_ وإنما ذكرت هذه لأن بعضهم روى «فشربوا منه إلا قليلٌ منهم» وهذا عندي ما لا وجه له .

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ وَقَالَ لَهُم نَبِيُّهُمْ : إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمَ طَالُوتَ مَلِكاً ﴾ .

<sup>(</sup>١) ك فقط.

<sup>(</sup>٢) أي أن المستثنى منه تام موجب فلا بد من نصب المستثنى وعبارة المؤلف غير جيدة لخلو الخبر من الرابط.

أي قد أجابكم إلى ما سألتم. من بعث ملك يقاتل، وتقاتلون معه وطالُوت وجالُوت وداوُد. لا تنصرف لأنها أسماء أعجمية، وهي معارف فاجتمع فيها شيئان ـ التعريف والعجمة، وأما جاموس فلو سميت به رجلًا لأنصرف، وإن كان عجمياً لأنه قد تمكن في العربية لأنك تدخل عليه الألف واللام، فتقول الجاموس والرَّاقُودُ(١).

فعلى هذا (قيَاسُ جميع)(٢) الباب. وقوله عزّ وجلّ: ﴿أَنَّى يَكُونُ لَهُ المُلْكُ عَلَيْنَا﴾. أَى من أَى جهة يكون ذلك.

﴿ ولم يُؤت سَعةً من المال ﴾ أي لم يؤت ما تَتَمَلَّكُ به الملوك.

فأعلمهم الله أنه ﴿اصطفاه﴾ ومعناه اختاره، وهو «افتعل» من الصفوة، والأصل اصتفاه فالتاء إذا وقعت بعد الصاد أبدلت طاء لأن التاء من مخرج الطاء، والطاء مطبقة، كما أن الصّاد مطبقة، فأبدلوا الطاء من التاء، ليسهل النطق بما بعد الصاد، وكذلك افتعل من الضرب: اضطرب، ومن الظلم اظطلم، ويجوز في اظطلم وجهان آخران، يجوز اطّلم بطاء مشددة غير معجمة واظّلم بظاء مشددة قال زهير:

هـو الجواد الـذي يعطيك نائلة عفواً ويُظْلم أحياناً في ظطلم (٣) و «فيطَّلم» و «فيطَّلم».

أعلمهم الله أنه اختاره، وأنه قد زِيدَ في العلم والجسم بسطة، وأعلمهم أن العلم [هـو] الذي بـه يجب أن يقع الاختيار(٤) ليس أن الله جـلّ وعـزّ: لا

<sup>(</sup>١)الراقود: دَنَّ كبير يدهن أسفله بالقار، وسمكة صغيرة. (٢) في ك فقط.

<sup>(</sup>٣) الديوان ١٥٢، اللسان (ظلم) والمقاصد ٥٨٢/٤. وهو من الشواهد الشائعة ـ يريد أنه يغضي عن الانتقام مع سخائه وجوده.

<sup>(</sup>٤) ك الذي يجب أن يقع به

عُلِّكَ إِلا ذا مال، وأعلم أن الزيادة في الجسم مما يهيب به العدو، وأعلمهم أنه يُوْتِي مُلْكَه من يشاء، وهو جل وعز لا يشاء إلا ما هو الحكمة والعدل.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ . أي يوسع على من يشاء ويعلم أين ينبغي أن تكون السعة . وقوله عزّ وجلّ : ﴿وَقَالَ لَهُم نَبِيَّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ ﴾ . أي علامة تمليك اللّه إياه ﴿أَن يَأْتِيكُم التَّابُوتُ ﴾ . وموضع ﴿أَنْ ﴾ رَفْعُ المعنى : إِنَّ آية ملكه إتيانُ التابوت إيَّاكم . وقوله عزّ وجلّ : ﴿ فِيهِ سَكِينَةً مِنْ رَبُّكُم ﴾ .

أي فيه ما تسكنون به إذا أتاكم، وقيل في التفسير إن السكينة لها رأس كرأس الهر من زبرجد أو ياقوت، ولها جناحان (١٠).

وَقُولُهُ عَزُّ وَجُلِّ : ﴿ وَبَقِيَّةً مَّا تَرْكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَـٰرُونَ ﴾.

قيل في تفسيره: البقيةُ رضاض (٢) الألواح وأن التوراة فيه وكتاب آخر مع التوراة وعصا موسى. فهذا ما رُوِيَ عِمَّا فيه، والظاهر، أن «فيه بقية» جائز أن يكون البقية من العلم، يكون بقية من علامات الأنبياء، وجائز أن يكون البقية من العلم، وجائز أن يتضمنها جميعاً.

والفائدة \_ كانت \_ في هذا التابوت أن الأنبياء \_ صلوات الله عليهم \_ كانت تستفتح (٣) به في الحروب، فكان التابوت يكون بين أيديهم فإذا سُمِعَ من جوفه أنين دف التابوت (٤) أي سار والجميع خلفه \_ والله أعلم بحقيقة ذلك.

<sup>(</sup>١) كانوا يحملون هذا الصندوق ـ التابوت ـ معهم في الحرب تيمناً به ـ فلما أخذَ منهم قيل لهم أن مما يثبت ملك طالوت أن تستردوا الصندوق، فتسكن به نفوسكم وتطمئن.

<sup>(</sup>٢) في ك رضاض كسر الألواح، أي حطامها.

<sup>(</sup>٣) تطلب الفتح \_ تتفاءل باصطحابه .

<sup>(</sup>٤) اهتز واضطرب، وفي ك. سار وسار الجميع.

وروي<sup>(۱)</sup> في التفسير أنه كان من خشب الشمشار<sup>(۱)</sup> وكان قد غلب جالوت وأصحابه عليه فنزلهم بسببه داء، قيل هو الناسور الذي يكون في العنب فعلموا أن الآفة بسببه نزلت، فوضعوه على ثورين فيها يقال، وقيل معنى تحمله الملائكة: إنها كانت تسوق الثورين وجائز أن يقال في اللغة تحمله الملائكة، وإنما كانت تسوق ما يحمله، كها تقول حَمْلْتُ متاعي إلى مكة، أي كنت سبباً لحمله إلى مكة.

ومعنى ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُم ﴾ .

أي في رجوع التابوت إليكم علامة أن الله ملك طالـوْت عليكم إذ أنبأكم في قصته بغيب.

﴿ إِنْ كُنتم مُؤمِنِينَ ﴾ أي إن كنتم مصدقين.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ﴾.

معناه محتبركم وممتحنكم بنهر، وهذا لا يجوز أن يقول إلا نبي، لأن الله عزّ وجلّ قال: ﴿عَالِمُ الغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَداً إِلا مَنِ ارتَضَى مِن رسُول ﴾ (٣) ومعنى الاختبار بهذا النهر كان ليعلم طالوت من له نيَّة القِتَال معه ومن ليسَتْ له نيَّة. فقال: ﴿فَمَنْ شَرِبَ منْهُ فَلَيْسَ مِنِي ﴾.

أي ليس من أصحابي ولا مِمَن تبعني ، ومن لم يطعَمْه . ﴿ وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنْيٌ ﴾ أي لم يتطعم به (<sup>1)</sup>.

﴿ إِلَّا مَن اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ ﴾، غُرفة وغَرفة قـرئ بهما جميعاً فمن قال غَـرفَة

<sup>(</sup>١) ك ويروى.

<sup>(</sup>٢) شجر ينبت بالبادية وقيل هو خشب الساج.

<sup>(</sup>٣) الجن ٧٧ ـ ٧٦.

<sup>(</sup>٤) من الطعام أو من الطعم. لم يذق طعمه. أو يتخذه طعاماً.

كان معناه غَرفة واحدة باليد. ومن قال غُرفة كان معناه مقدار ملء اليد.

ومعنى ﴿فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ﴾

شربوا منه ليرجعوا عن الحرب، لأنه قد أعلمهم ذلك.

وذكر في التفسير أن القليل الذين لم يشربوا كان عدتهم ثـ لاثمائـة وبضعة عشر رجلًا كعدد أهل بدر.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿فَلَمَّا جَاوَزُهُ﴾.

أي جاوز النهر هُوَ وَالَّذِينَ مَعَهُ. قيل لما رأوا قلتهم، قال بعضهم لبعض: ﴿ لاَ طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ﴾ .

أي لا قوةَ، يقال أطقتُ الشيءَ إطاقةً وطَوْقاً، مثـل أطعت طاعـة وإطاعَـة وطَوْعاً.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو اللَّهِ ﴾ .

قيل فيه قولان: قال بعضهم وهو مذهب أهل اللغة ـ قـال الذين يـوقِنُونُ أَنهم مُلاقو الله(١) قالوا ولو كانوا شاكين لكانوا ضُلالاً كَافِرين وظننت في اللغة بمعنى أيقنت موجود.

قال الشاعر \_ وهو دريد:

فقلت لهم ظُنوا بالفيء مُدَجَّج سراتهم في الفَارِسي المسرَّدِ (٢) أي أيقنوا.

وقال أهل التفسير: معنى ﴿يظنون أنهم ملاقو اللّه ﴾ أي أنهم كانوا يتوهمون أنهم في هذه الموقعة يقتلون في سبيل اللّه لِقِلّةِ عَـدَدِهمْ، وعظم عـددِ عدُوِّهم، وهم أصحاب جالوت.

<sup>(</sup>١) ط «الذين يظنون» وهو سهو من الناسخ.

<sup>(</sup>٢) تقدم شرح البيت.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿كُمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ .

أي كم من فرقة، وإنما قيل للفرقة فئة ـ من قولهم فأوت رأسه بالعصا، وفأيْتُ إذَا شَقِقْتُه، فالفِئَةُ الفِرقَةُ مِنْ هذَا.

وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ .

(أَي أَنَّ اللَّه ينْصُر الصَّابِرِينَ)(١)، إِذَا صبروا على طاعته، وما يُـزْلِفُ

وقوله عزِّ وجلِّ : ﴿رَبُّنَا أَفْرغْ عَلَيْنَا صَبْراً ﴾ .

أي أصْبُ علينا الصَّبرَ صبًّا، كما تقول: أفرغتُ الإِنَاءَ إذا صببتُ ما فيه.

وقوله عزِّ وجلِّ :﴿ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ .

معناه كسروهم وردوهم، وأصل الهزم في اللغة كسر الشيء، وثنى بعضه على بعض، يقال سقاء مَهْزُوم، إذا كان بعضه قد ثنى على بعض مع جفاف، وقصب مُتَهزَّم، ومهْزُوم، قد كسر وشقق، والعرب تقول هَزَمتُ على زيدٍ أي عطفتُ عليه، قال الشاعر:

هزمت عليك اليوم يا بنْتَ مَالَكٍ فَجُودِي عليْنا بِالنَّوالِ وأَنْعِمِي (٢)

ويقال: سمعت هَزْمةَ الرَّعْدِ ا قال الأَصْمَعِي كَأَنَّهُ صوتٌ فِيه تشقُّقُ:

وقوله عزُّ وجلُّ: ﴿وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ ﴾.

أي آتى داود عليه السلامُ الملك لأنه مَلَكَ بعد قتله جالوت وأُوتي العلم. ومعنى ﴿ وَعَلَّمُهُ مَّا يَشَاءُ ﴾.

قيل مِّمَّا علَّمه عمَلُ الذُّرُوع ، ومنْطِقُ الطَّيْر.

<sup>(</sup>١) ليست في ك. وعبارتها إذا صبروا في طاعته وما يزلف لديه.

<sup>(</sup>٢) لأبي بدر السلمي \_ اللسان (هزم) أي عطفت.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿وَلَــوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّــاسَ بَعْضَهِمُ بِبَعْضٍ لَفَسَـدَتِ الْأَرْضُ﴾.

أي لولا ما أمر الله به المسلمين من حرب الكافرين لفسدت الأرض وقيل أيضاً: لولا دفع الله الكافرين بالمسلمين لكثر الكُفْر فنزلت بالناس السخطة واستُوْصِل أهلُ الأرض.

ويجوز ﴿ولولا دفْعُ اللَّهِ ﴾ ، ولولا دِفاعُ اللَّه .

ونُصِبَ ﴿بعضهم﴾ بدلاً من الناس، المعنى ولـولا دفع الله بعض النـاس ببعض، ودفعُ مرفوعٌ بالاثبتِدَاءِ، وقد فسرنا هذا فيها مضى.

وقوله عزَّ وجلِّ : ﴿تِلُكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيَك بِالْحَقِّ ﴾ .

أي هذِه الآياتُ التي أَنْبأَتْ بها وَأُنْبِئْتَ، آياتُ اللَّه أَي علاماته التي تـدُلّ عـلى تـوْحيـدِه، وتَثْبيتِ رسـالاتِ أَنْبِيَـائِـه، إِذْ كـان يعجـز عن الإتيـان بمثلهـا المخلقون.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿وَإِنَّكَ لَمِن الْمُرْسَلِينَ﴾.

أي وأنت من هؤلاءِ الـذين قصصْتُ آيـاتهم، لأِنَّـك(١) قـدْ أُعْـطِيتَ مِنَ الآياتِ مثل الذي أُعْطُوا وزدْتَ على مَا أُعْطُوا.

ونحنُ نبين ذلك في الآية التي تليها إن شاءَ اللَّه.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ يِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بِعْضَهُم عَلَى بَعْضٍ ﴾ .

﴿الرسل﴾ صفة لتلك(٢)كقولك أُولئِك الرسلُ فضلنا بعضهم على بعض إلا أنَّهُ قيل تِلْك للجماعة، وخبر الابتداء ﴿فضلنا بعضهم على بعض﴾.

ومعنى: ﴿مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ ﴾: أي من كلمَّهُ اللَّه.

<sup>(</sup>١) في لئ - لأنك - تقول - أعطيت.

<sup>(</sup>٢) تابع ـ بدل أو عطف بيان. وسبق أن الزجاج يسمى التابع صفته.

والهاء حُذفت من الصلة لطول الاسم، وهو مُوسى ﷺ أَسْمَعَه (اللَّه)(١) كلامه من غير وحى أَتَاه به عن اللَّه مَلَكً.

وَقُولُهُ عَزُّ وَجَلِّ : ﴿ وَآتَيْنَا عِيسَى بِنَ مَرُّيَمِ البِّيِّنَاتِ ﴾ .

أي أعطيناه. والبيناتُ الحُجَجُ التي تَـدُلُ على إِثبات نُبُوَّته ﷺ من إِبراء الأَّكُمه والأبرص وإحياءِ المُوتى والإنباءِ بما غاب عنه.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ﴾ .

جاءَ في التفسير أنه يُعنى به محمد على أَرْسِل إلى الناس كافة، وليس شيءً من الآيات التي أُعطيها الأنبياء إلا والـذي أُعطى محمد على أكثر مُنه، لأنه على كالمهنه الشَّجرة، وأَطْعَمَ من كفِّ التَّمر خلقاً كثيراً، وأمر يده على شاة أمّ معبد فدرت وحلبت بعد جفاف، ومنها انشقاق القمر، فإن النبي على رأى الآيات في الأرض ورآها في السهاء، والذي جاءَ في آيات النبي كثير.

فأما انشقاق القمر وصحته فقد روينا فيه أحاديث:

حدثني اسماعيل بن إسحق قال: حدثنا محمد بن المُنْهَال، قال حدثنا يزيد ابن زُرَيْع عن سعيد عن قتادة عن أنس قال: سأل أهل مكة النبي الله آية فأراهم انشقاق القَمرِ فِرْقَتَيْن، وحدثني مُسدّد يرْفعه إلى أنس أيضاً مثل ذلك، ونحن نذكر جميع ما روى في هذا الباب في مكانه إن شاءَ الله (٢٠)، ولكنا ذكرنا ههنا جملة من الآيات لنبين بها فضل النبي الله فيها أتى به من الآيات.

ومن أعظم الآيات القرآنُ الذي أتى بـه العرب وهم أعلم قـوم بالكـلام، هم الأشعار ولهم السجع والخَطَابةُ، وكـل ذلك معـروف في كلامها، فقيل لهم ائتوا بعشْر سُورٍ فعجزوا عَنْ ذلك، وقيل لهم ائتوا بسورة ولم يشترط عليهم فيها

<sup>(</sup>١) لست في ك.

<sup>(</sup>٢) ذكر ذلك في أول سورة القمر.

أن تكون كالبقرة وآل عمران وإنما قيل لهم ائتوا بسورة فعجزوا عن ذلك.

فهذا معنى ﴿وَرَفَعَ بَعْضَهُم دَرَجَات ﴾ .

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ ﴾ .

يعني من بعد الرسل: ﴿مِنْ بَعَدِ مَا جَاءَتُهُمُ البَّيِّنَاتُ ﴾.

أي من بعد ما وضحت لهم البراهين، فلو شاءَ اللَّه ما أمر بالقتال بعد وضوح الحجة، ويجوز أن يكون «وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا إِقْتَتَلُوا» أي لو شاءَ اللَّه أن يكونوا مؤمنين غير مختلفين لفعل ذلك كما قال: ﴿ولو شَاءَ اللَّهُ جَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى﴾ (١).

وقوله عزُّ وجلَّ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِّمَّا رَزَقْنَاكُم ﴾ .

أي أنفقوا في الجهاد وليُعِنْ بَعْـضُكُمْ بَعْضاً عليه.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَـأْتِي يَوْمُ لَا بَيْعُ فِيهِ ولَا خُلَّةُ ﴾.

يعني يـوم القيامة «والخُلَةُ» الصـداقة، ويجـوز لا بيسع فيه ولا خلة ولا شفاعة، ولا بيتع فيه ولا خلة ولا شفاعة، على الرفع بتنوين والنصب (بغير تنوين) (٢)، ويجوز لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة بنصب الأول (٣) بغير تنوين وعطف الثاني على موضع الأول، لأن موضعه نصب، إلا أن التنوين حذف لعلة قد ذكرناها، ويكون دخول «لا» مع حروف العطف مؤكداً، لأنك إذا عطفت على موضع ما بعد «لا» عطفته بتنوين، تقول: لا رجل وغلاماً لك، قار الشاعر:

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام / ٣٥ والمحذوف في الآيتين هو مفعول المشيئة وهذا معروف في هذا الفعل.

<sup>(</sup>٢) ليست في ك.

<sup>(</sup>٣) كما هي عادته يعبر عن المبنى على الفتح بالنصب ـ وهو يعني فتح اسم لا.

فلا أب وابناً مثل مروان وابنه إذا هُو بالمجد ارتدى أو تأزّرا(١) ومعنى: ﴿والكَافِرُونَ هُمُ الظَّالُونَ ﴾ .

أي هم الذين وضعوا الأمر غير موضعه وهذا أصل الظلم في اللغة وقوله عزّ وجلّ: ﴿اللَّهُ لاَ إِلٰهَ إِلاّ هُوَ الحَيُّ القَيُّومُ﴾.

يروى عن ابن عباس رحمة الله عليه أنه قال: أشرف آية في القرآن آية الكرسي.

وإعراب ﴿لاَ إِلَّهُ إِلَّا هُوَ﴾ النصبُ بغير تنوين في ﴿إِلَّهُ﴾.

المعنى لا إله لكل مخلوق إلا هُو، وهو محمول على موضع الابتداء المعنى ما إله للخلق إلا هو، وإن قلت في الكلام لا إله إلا الله جاز، أما القرآن فلا يقرأ فيه إلا بما قد قرأت القراء به، وتَبتت به الرواية الصحيحة، ولو قيل في الكلام لا رجل عندك إلا زيداً جاز، ولا إله إلا الله جاز ولكن الأجود ما في الكلام، وهو أجود أيضاً في الكلام، قال الله عزّ وجلّ: ﴿إِنَّهُم كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ الله يَسْتَكْبِرُونَ ﴾ (٢).

فإذا نصبت بعد إلا فإنما نصبت على الاستثناء.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ الْحَيُّ القَيُّـومُ ﴾

معنى ﴿ الحي ﴾ الدائم البقاء، ومعنى ﴿ القيوم ﴾ القائم بتدبير سائر أُمر خلقه، ويجوز القيَّامُ، ومعناهما واحد.

فهـ و اللَّه عزَّ وجلَّ قائم بتـ دبير أمـ و الخلق في إنْشـائِهِم وَرزْقِهمْ وعلمـ

<sup>(</sup>١) لرجل من بني عبد مناة يمدح مروان بن الحكم وابنه عبد الملك وتأزر: لبس الأزار والرداء ما فوقه، يعنى أنهما لا يباريهما أحد في المجد.

<sup>(</sup>٢) الصافات ٣٧ ـ ٢٥.

بأمكنتهم وهو قوله عزّ وجلّ: ﴿وَمَا مِنْ دَابَةً فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّه رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا﴾ (١).

ومعنى : ﴿لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ﴾أي لا يأخذه نعاس. ﴿وَلَا نَوْمٌ﴾.

وتأويله أنه لا يغفل عن تدبير أمر الخلق.

ومعنى : ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ .

أي لا يشفع عنده إلا بِمَا أمر به من دعاء بعض المسلمين لبعض ومن تعظيم المسلمين أمْرَ الأنبياء والدعاء لهم، وما علمنا من شفاعة النبي على وإنما كان المشركون يزعمون أنَّ الأصنام تشفع لهم، والدليل على ذلك قولهم: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى ﴾ (٢) وذلك قولهم: ﴿وَيَقُولُونَ هَوْلاءِ شُفَعَاوُنَا عِنْدَ اللَّهِ ﴾ (٣)، فَأَنْبأ اللَّهُ عزّ وجل أن الشفاعة ليست إلا ما أعلَم من شَفاعة بعض المؤمنين لبعض في الدعاء وشفاعة النبي على المؤمنين لبعض في الدعاء وشفاعة النبي الم

ومعنى : ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ﴾ .

أي يعلم الغيب الذي تقدمهم والغيب الذي يأتي من بعدهم.

ومعنى : ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بشيءٍ مِنْ عِلْمِهِ﴾. •

أي لا يعلمون الغيبَ لا مِمَّا تقدُّمهُمْ ولا مما يكُونُ مِنْ بَعْدِهِمْ.

ومعنى : ﴿ إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾: إلا بما أنبأ به ليكون دليلًا على تثبيت نبوتهم.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ ﴾ .

قيل فيه غير قول، قال ابن عباس: كرسيُّه علمه، ويروى عَنْ عطاءٍ أَنه

<sup>(</sup>١) سورة هود ١١ ـ ٦.

<sup>(</sup>٢) الزمر (٣٩) آية ٣.

<sup>(</sup>٣) يونس (١٠١) آية ١٨.

قال: ما السموات والأرض في الكرسي إلا حُلْقَةٌ في فلاة، وهذا القول بين لأن الذي نعرفه من الكرسي في اللغة الشيءُ الذي يعتمد عليه ويجلس عليه، فهذا يدل أن الكرسي عظيم، عليه السموات والأرضُونَ، والكرسيُّ في اللغة والكراسة إنما هو الشيءُ الذي ثبت ولزم بعضه بعضاً، والكرسي ما تَلبَّد بعضه على بعض في آذان الغنم ومعاطن الإبل. وقال قوم: ﴿كُرسيّه ﴾ قُدْرتُه التي بها يمسك السموات والأرض، قالوا: وهذا قولك إجعل لهذا الحائط كرسياً، أي إجعل له ما يعْمِدُه ويُمسكه، وهذا قريب من قول ابن عباس رحمه الله. لأن علمه الذي وسع السموات والأرض لا يخرج من هذا، والله أعلم بحقيقة الكرسي، إلا أن جملته أنه أمر عظيم من أمره - جلّ وعزّ.

ومعنى: ﴿وَلا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا﴾.

أي لا يُثقله، فجائز أن تكون الهاءُ للّه عزّ وجلّ، وجائز أنْ تكون للكرسي، وإذا كانت للكرسي فهو من أمر اللّه.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿لَا أَكْرَاهَ فِي الدِّين﴾.

﴿ إِكْرَاهُ ﴾ نصب بغير تنوين، ويجوز الرفع «لَا إِكْرَاهُ » وَلا يُقرأُ به إِلَّا أَن تَثْبُت رُوايةٌ صحيحةٌ

وقالوا في ﴿لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾ ثلاثة أقوال: قال بعضهم إِن هذه نسخها أمر الحرب في قوله جلّ وعزّ: ﴿واقْتُلُوهُمْ حَيْث ثَقَفْتُمُ وهُمْ ﴾ (١) وقيل إِن هذه الآية نزلت بسبب أهل الكتاب في أَن لا يكرهوا بعد أَن يؤدوا الجزية، فأما مشركو العرب فلا يقبل منهم جزية وليس في أمرهم إلا القَتْلُ أو الإسلام. وقيل معنى ﴿لا إكراه في الدين ﴾ أي لا تقولوا فيه لمن دخل بعد حرْبٍ أَنّهُ دخل مكرها، لأنه إذا رضي بعد الحرب وصح إسلامه فليس بمكره.

<sup>(</sup>١) البقرة ٢ آية ١٩١.

ومعنى : ﴿ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ ﴾ .

قيل الطاغوت مَرَدَة أهل الكتاب، وقيل إن الطاغوت الشيطان، وجملته أن من يكفر (١) به، وصدق بالله وما أمر به فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي فقد عقد لنفسه عقداً وثيقاً لا تحله حجة.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿لا انْفِصَام لَهَا﴾: لا إنقطاع لها. يقال فصمت الشيءَ أَفْصُمُه فصماً أي قطعته.

ومعنى: ﴿وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾.

أي يسمع ما يعقد على نفسه الإنسان من أمر الإيمان، ويعلم نيته في ذلك(٢).

وقوله جلِّ وعزٌّ: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾.

يقال قد توليت فلاناً، ووليت فلاناً ولايةً، والوِلاَيةُ بالكسر اسم لكل ما يتولى، ومعنى ﴿وَلِيَّ ﴾ على ضروب، فالله ولي المؤمنين في حِجَاجِهم وهدايتهم، وإقامةِ البرهان لهم لأنه يزيدهم بإيمانهم هداية، كما قال عزّ وجلّ: ﴿والـذين اهتدوا زادهم هدى ﴾ (٣). ووليهم أيضاً في نصرهم وإظهار دينهم على دين مخالفيهم، ووليهم أيضاً بتولي قولهم ومجازاتهم بحسن أعمالهم.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ يُحْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلَمَاتِ إِلَى النُّورِ ﴾. .

أي يخرجهم من ظلمات الجهالة إلى نور الهدى لأن أمر الضلالة مظلم غير بين، وأمر الهدى واضح كبيان النور، وقد قال قوم ويُخْرِجُهُم من الظلمات إلى النور، وهذا ليس قولَ أيل النور، ولا قول أكثر أهل اللغة. إنما قاله الأخفش وحده.

<sup>(</sup>١) في ك: من يكفر بما خالف أمر الله.

<sup>(</sup>٢) في ك فيه. أ

<sup>(</sup>٣) سورة القتال ٤٧ آية ١٧.

والدليل على أنه يزيدهم هدى ما ذكرناه من الآية، وقوله عزّ وجلّ: ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمُ إِيمَاناً ﴾ (١).

ومعنى : ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَيَا وُهُم الطَّاعُوتُ ﴾ .

أي الذين يتولون أمرهم هم الطاغوت «وقد فسرنا الطاغوت» و ﴿الطاغوت﴾ ههنا واحد في معنى جماعة، وهذا جائز في اللغة إذا كان في الكلام دليل على الجماعة، قال الشاعر:

بِهَا جَيْفُ الْحَسْرِي فَأَمَا عِظَامِهَا فَبِيضٌ، وَأُمَّا جِلْدُهَا فَصَلَيبُ(٢) جَلَدُهَا فَصَلَيبُ(٢) جلدها في معنى جلودها.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّه ﴾ .

هذه كلمة يوقف بها المخاطب على أمر يعجب منه (٣)، ولفظها لفظ استفهام، تقول في الكلام: ألم تر إلى فلان صنع كذا وصنع كذا. وهذا مما أعْلِمَه النبي علام أنه بناً لا يجوز أن يعلمه النبي علام أنه بناً لا يجوز أن يعلمه إلا من وقف عليه بقراءة كتاب أو تعليم معلم، أو بوحي من الله عز وجل: فقد علمت العرب الذين (٥) نشأ بينهم رسول الله على أنه أمِي، وأنه لم يعلم التوراة والإنجيل وأخبار من مضى من الأنبياء، فلم يبق وجه تعلم منه هذه الأحاديث إلا الوحى.

وقوله عزِّ وجلِّ : ﴿ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ المُلْكَ ﴾ .

أَيْ آتى الكافرَ الملكَ، وهـ ذا هو الـذي عليه أهـ ل التفسير وعليـ يصح

<sup>(</sup>١) ليست في ك والاية سورة ٩ ـ ١٢٤.

<sup>(</sup>٢) تقدم شـرحه

 <sup>(</sup>٣) كلمة ﴿ ألم تر﴾ .

<sup>(</sup>٤) في ط علمه.

<sup>(</sup>٥) في ط الذي.

المعنى، وقال قوم إن الذي آتاه الله الملك إبراهيمَ عليه السلام وقالوا: الله عزّ وجلّ لا يُمَلِكُ الكفَّارَ.

وإنما قالوا(١) هذا لذكره عزّ وجلّ : «آتاه الملك» واللَّه قال :

﴿ تُوْتِي المُلكَ مَنْ تَشَاءُ وتنزع الملك مِمَّنْ تَشَاءُ، وتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وتُذِل مَنْ تَشَاءُ وَتُذِل مَنْ تَشَاءُ ﴾ (٢). فتأويل إيتاء الله الكافر الملك ضرب من امتحانه الذي يَمْتَحنُ الله به خلقه، وهو أعلم بوجه الحكمة فيه.

والدليل على أن الكافر هو الذي كان مُلَّكَ أنه قال: ﴿ أَنَا أُحِيى وأُميت ﴾ وأَنه دعا برجلين فقتل أحدهما وأطلق الآخر، فلولا أنه كان ملكاً وإبراهيمُ عليه السلام غيرَ ملك لم يتهيأ له أن يقتل وإبراهيم الملك، وهو النبي عليه السلام.

وأما(٣) معنى احتجاجه على إبراهيم بأنه يحيى ويميت، وترك إبراهيم مناقضته في الإحياء والإماتة، فمن أبلغ ما يقطع به الخصوم ترك الإطالة والاحتجاج بالحجة المُسْكِتة لأن إبراهيم لما قال له: ﴿فَإِنَّ اللَّه يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب كان جوابه على حسب ما أجاب في المسألة الأولى أن يقول: (٤) فأنا أفعل ذلك فَتَبَيَّن عجزُه وكان في هذا إسكات الكافر فقال اللَّهُ عزَّ وجلّ:

﴿ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَر ﴾ وتأويله انقطع وسَكتَ مُتحَيِّراً، يقال: بُهِتَ الرجل يُبْهَتُ الرجل يُبْهَتُ » (٥)، ويقال يُبْهَتُ الرجل يَبْهَتُ » (٥)، ويقال بَهَتُ الرجل أَبْهَتُ بُهْتاناً إذا قابلتُه بكذبِ.

<sup>(</sup>١) في ط الذي قالوا.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران ٣ آية ٢٦.

<sup>(</sup>٣) في ك فأما.

<sup>(</sup>٤) كان مقتضي الإجابة الأولى أن يقول هنا: أنا آتي بالشمس من المغرب، ولكنه لا يستطيع فتبين عجزه.

<sup>(</sup>٥) عبارة ك: ويقال بهت بهذا المعنى ، بهت الرجل وبهت.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ أُو كَالَّذِي مَرَّ على قَرْيةٍ ﴾ .

هذا الكلام معطُوف على معنى الكلام الأول، والمعنى ـ واللَّه أعلم ـ أرأيت كالذي مرَّ على قَريةٍ، والقريم في اللغة سميت قرية لاجتماع الناس فيها، يقال قرَيْتُ المَاءَ في الحوضِ إِذَا جَمعتُه.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿وَهِيَ خَاوِيةٌ عَلَى عُرُوشِهَا﴾.

معنی ﴿ حاویة ﴾: خالیة \_ و ﴿ عروشها ﴾ \_ قال أبو عبیدة: هي الخِیامُ وهي بیوت الأعراب، وقال غیر أبي عبیدة: معنی ﴿ وهي خاویة علی عروشها » بَقِیَتْ حیطانُها لا سُقُوف لها. ویقال خَوتِ الدار والمدینة تخوِي خَواءً \_ ممدود \_ إذا خلت من أهلها، ویقال فیها: ﴿ خَوِیَتْ » والکلام هو الأول \_ ویقال للمرأة إذا خَلا جوفُه من الطّعام \_ قدْ خوِي وَیَخْوَی خَوَی \_ مقصور \_ وقد یقال فیه خَوی یخوی \_ والأول فی هَذَا أَجود.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿أَنِّي يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بِعْدَ مَوْتِهَا﴾.

مَعْنَاهُ مِنْ أَيْنَ(١) يُحِيِي هَذَهُ اللَّهُ بِعْدَ مَوْتَهَا.

وقيل في التفسير إنه كان مؤمناً وقد قيل إنه كان كافراً، ولا ينكر أن يكون مُؤمناً أحبَّ أن يزداد بصيرة في إيمانه فيقول: ليت شعري كيف تُبْعَثُ الأُموات كما قال إبراهيم عليه السلام: ﴿رَبِ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي المَوْتَى ﴾.

وَقُولُهُ عَزُّ وَجُلِّ : ﴿ فَأَمَاتُهُ اللَّهِ مِائَةً عَامٍ ثُمُّ بَعَثُه ﴾ .

معناه ثم أحياه لأنه لا يُبْعث ولا يتصرف إلا وهو حي .

وقوله عزّ وجلّ : ﴿كَمْ لَبِثْتَ﴾ .

<sup>(</sup>١) الاستفهام على هذا يعني الاستبعاد ـ وفي الشرح الأتي فسره بكيف ومعناه التعجب وهو أولى .

يقرأً بتبيين الثَّاءِ، وبالإدغام الثاءِ في التاءِ، وإنما أُدغمت لقرب المخرجين.

ومعنى: ﴿قَالَ لَبِثْتُ يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْم ﴾ أنه كان أميت في صدر النهار ثم بعث بعد مائة سنة في آخر النهار، فظن أنَّ مقدار لُبثه ما بين أول النهار وآخره، فأعلمه اللَّه أنه قد لبث مائة عام وأراه علامة ذلك ببلَى عظام حماره، وأراه طَعَامَه وشَرَابه غير متغير وأراه كيف ﴿ يُنْشِئُ العِظَامَ، وكيف تُكْتسَى اللحمَ ﴾ فقال:

﴿ فَٱنْظُر إِلَى طَعَامِكَ وشَرَابِكَ لَمْ يَتَسنُّه ﴾ .

يجوز بإثبات الهاء وبإسقاط الهاء (۱) في الكلام، ومعناه لم تغيره السنون، فمن قال في السنة سانهت فالهاء من أصل الكلمة، ومن قال في السنة سانيت فالهاء زيدت لبيان الحركة، ووجه القراءة على كل حال إثباتها والوقوف عليها بغير وصل (۲) فمن جَعلَهُ سانيت ووصلها إن شاء أو وقفها على من جعله من سانهت، فأما من قال: إنه من تغير من أسِنَ الطعام يأسَنُ فخطأً. وقد قال بعض النحويين إنه جائز أن يكون من (التغيير) (۳) من قولك من حمإ مسنون وكأن الأصل عنده «لم يتسنن» ولكنه أبدل من النون ياءً كما قال:

تقضي البازي «إذا البازي كَشَـرْ» (٤).

<sup>(</sup>١) ك من الكلام.

<sup>(</sup>٢) ك. الوقوف عليها بهاء السكت. أي فإذا وصلت كالامك أسقطتها من لفظك فقلت لم يتسن، وانظر ومن جعله من سنهت أثبت الهاء في لفظه وقف أو وصل.

<sup>(</sup>٣) ليست في ط.

<sup>(</sup>٤) العجاج اللسان. (قضض، ضبى). وانظر ص ٢٣٤ يمدح عمر بن عبد الله بن معمر القرشي:

لقد سما ابن معمر حين اعتمر

إذا الكسرام استسدروا السماع بسدر تقضيي البسازي إذا البسازي كشسر

يريد تقضض، وهذا ليس من ذاك لأن «مسنون» إنما هو مَصْبُوب على سنة الطريق(١).

وقوله عزّ وجلّ : ﴿وَانْظُرْ إِلَى العِظامِ كَيْفَ نُنْشِزُها ﴾ .

يقرأ ﴿ نُشِزُها ﴾ بالزاي ، ونُنْشِرُها ، ونَنْشُرُهَا [بالراءِ] فمن قرأ نُنْشِزُها كان معناه نجعلها بعد بلاها وهجودها ناشزه ينشز بعضها إلى بعض ، أي يرتفع ، والنَّشَزُ في اللغة ما ارتفع عن الأرض ، ومن قرأ نُنْشِرُها ، ونَنْشُرُها ، فهُو من أنْشَر اللَّه الموتى ونشرهم ـ وقد يقال نَشَرهم اللَّه أي بعثهم ، كما قال : ﴿ وإليه النَّشُورُ ﴾ (٢) .

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ فَلَمَّا تَبَيَن له قَال أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ ﴾ .

(معناه: فلما تبين له كيف إحياء الموتى. قال: ﴿أَعْلَمُ أَن اللَّه على كل شيءٍ قدير ﴾، فإن كان كلما قيل أنه كان مؤمناً، فتأويل ذكره: ﴿أعلم أن اللَّه على كل شي قدير ﴾ أيس لأنه لم يكن يعلم قبل ما شاهد ولكن تأويله: أني قد علمت ما كنت أعلمه غيباً \_ مشاهدة، ومن قرأ «أعْلَمْ أَن اللَّه على كل شيءٍ قدير » فتأويله إذا جزم أنه يُقبل على نفسه فيقول: «أعْلَمْ أَيها الإنسان أن اللَّه على كل شيءٍ على كل شيءٍ قدير » والرفع على الإخبار (٤).

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى ﴾ .

وأوردها في (ضبر) بالسين. من كسر الطاثر يكسر كسرا وكسورا إذا ضم جناحيه حتى ينقض - فإذا ذكرت جناحيه قلت: كسر جناحيه كسراً. يقال: انقض الطائر، وتقضض وتقضى - على التحويل.

<sup>(</sup>١) تابع الزجاج هنا أبا عبيدة وجمهور المفسرين أنه منتن.

<sup>(</sup>٢) الملك ـ ١٨.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ليس في ط.

<sup>(</sup>٤) أي المضارع لإخبار المتكلم عن نفسه أنه قد إقتنع.

موضع ﴿إِذَى نصب، المعنى أذكر هذه القصة \_ وقوله ﴿ربِّ أَرِنِي ﴾. أصله أَرْإِنِي ، ولكن المجمع عليه في كلام العرب والقراءة طرح الهمزة ، ويجوز ﴿أَرْنِي » . وقد فسرنا إِلْقَاءَ هذه الكسرة فيما سلف من الكتاب، وموضع ﴿كيف عليه بقوله : ﴿تَحْيِي المُوْتَى المُوْتَى وإبراهيم عليه السلام لم يكن شاكاً ولكنه لمْ يكن شَاهَدَ إِحْياءَ ميّتٍ ، ولا يعلم كيف تجتمع العظام المتفرقة البالية ، المستحيلة (٢) ، من أمكنة متباينة فأحب علم ذلك مشاهدة .

ويروى في التفسير أنه كان مرَّ بجيفة على شاطىء البحر والحيتان تخرج من البحر فتنتف من لحم الجيفة، والطيرُ تَحُط عليها وتَنْسِرُ<sup>(٦)</sup> منها، ودوابً الأرض تأكلُ منها، ففكر كيف يجتمع ما تفرق من تلك الجيفة فحلً في حيتان البحر وطير السماء ودواب الأرض ثم يعود ذلك حياً، فسأل اللَّه تبارك وتعالى أن يريه كيف يحيي الموتى، فأمره اللَّه أن يأخذ أربعة من الطير، وهو قوله عزّ وجار:

﴿ فَصُرْهُنَّ إِلَيك ﴾ .

وتقرأً فَصِرْهُنَّ إليك \_ بالضم والكسر \_.

قال أهل اللغة: معنى صرهن أمِلْهن إليك، وأجمعهن إليك، قال ذلك أكثرُهم، وقال بعضهم: صرهن إليك أقطعهن، فأما (نظير)(٤) صُرهُن أملهن وأجمعهن فقول الشاعر:(٥)

<sup>(</sup>١) أي هي حال.

<sup>(</sup>٢) التي تحولت إلى هيئة أخرى.

<sup>(</sup>٣) تقتطع منها نتفاً.

<sup>(</sup>٤) ك فقط. وعبارتها \_ ونظير صرهن وأجمعهن قول الشاعر:

<sup>(</sup>٥) للمعلى بن جمال العبدى وجاء بعده:

يفرق بينها صدع رباع له ظأب كما صخب الغريم

وجاءَت خِلْعة دهسٌ صفايا يصور عنوقَها أُحْوى زَنيم المعنى أَن هذه الغنم يعطف عنوقها هذا الكبش الأحوى.

ومن قال صرت: قطعت، فالمعنى فخذ أربعة من الطير فصرهن أي قَطِّعْهُنَّ، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءًا. المعنى إجعل على كل جبل من كل واحد منهن جزءًا. ففعل ذلك إبرُّ أهيم عليه السلام ثم دعاهن فنظر إلى الريش يسعى بعضه إلى بعض، وكذلك العظام واللحم.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿واعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكيمٌ ﴾ .

﴿عزيز﴾ أي لا يمتنع عليه ما يريد ـ حكيم فيها يـدبر، لا يفعـل إلا ما فيـه الحكمة.

فشاهد إسراهيم عليه السلام ما كان يعلمه غيباً رأي عين، وعلم كيف يفعل اللّه ذلك. فلما قَصَّ اللّه ما فيه البرهانُ والدِّلالَةُ على أمر تَوْحيده. وما آتاه الرسل من البيّنات حثَّ على الجهاد، وأعلن أن من عانده بعد هذه البراهين فقد ركب من الضلال أمراً عظيماً وأن من جاهد مَنْ كَفَر بعدَ هذه البُرهان فله \_ في جهاده وننقته فيه \_ الثوابُ العظيم، وأن اللّه عزّ وجلّ وعد في الجنّة عشر أمثالِما من الجهاد. ووعد في الجهاد أنْ يُضاعِف الواحد بسبع مائة مرة لما في إقامة الحق من التوحيد(١)، وما في الكفر من عظم الفساد فقال:

﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ، فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِاثَةُ حَبَّةِ، وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾.

<sup>(</sup>اللسان: دهس وجاء فيه في: (ظأب) رواية أخرى هي:

يصوع عنوقها أحوى زنيم .. له ظأب . . ، وفي (صور) كما هنا ويصوع معناه يسوق أو يجمع - والعنوق جمع عناق: الأنثى من ولد المعز، والأحوى ـ يقصد به التيس الذي به حوة، وهي سواد يميل إلى الحمرة والزنيم ـ الذي له زنم في عنقه . وخلعة : جماعة .

<sup>(</sup>١) ك أن الواحد يضاعف. . . لما في الجهاد.

أي جواد لا ينقصه ما يتفضل به من السعة، عليم حيث يضعه.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِاللَّنِّ وَالَّاذَى ﴾ •

فالمن أن تمُنَّ بما أعطيت وتَعْتَدَّ به كأنك إنما تقصد به الاعتداد والأذى أن تَوبخ المعطي.

فأعلم اللَّه عزَّ وجلَّ أن المن والأذى يبطلان الصدقة كما تبطل نفقة المنافق المذي إنما يعطي وهو لا يُريدُ بذَلك العَطاءِ ما عندَ اللَّه، إنما يعطي ليُوهِمَ أنه مؤمن (١)، وقال عزَّ وجلّ:

﴿ فَمَثُلُهُ كُمَثُلِ صَفُوانٍ ﴾ .

والصفوان الحجر الأملس وكذلك الصفا.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿عَلَيْه تُرابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ ﴾.

والوابل المطرُ العظيم القَـطْر ـ فإذا أصاب هذا المطرُ الحجرَ الذي عليه تراب لم يبْق عليه من التراب شيء، وكذلك تبطل نفقة المنافق ونفقة المنان والمؤذِي.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿واللَّه لاَ يَهْدِي القَوْمَ الكَافِرِينَ ﴾ .

أي لا يجعلهم بكفرهم مهتدين، وقيل لا يجعل جزاءَهم على الكفر أنْ يهديهم، ثم ضرب الله لمن ينفق يريد ما عند الله ولا يمن ولا يؤذي مثلاً. فقال:

﴿ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ ﴾.

أي ليطلب مرضاة الله وتثبيتاً من أنفسهم، أي ينفقونها مقرين أنها مما يثيب الله عليها.

<sup>(</sup>١) في ط بعد هذا إعادة الجملة. قال: فأعلم الله أن المن والأذى يبطلان الصدقة كما يبطل إنفاق هذا إعطاؤه.

﴿ كَمَثَلَ حَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ ﴾ بفتح الراءِ وبرُبوة. بالضم \_ وبرِبُوة \_ بالكسر \_ وبِرِباوة، وهذا وجه رابع.

والربوة ما إرتفع من الأرض، والجنة البستان، وكل ما نبت(١) وكثف وكثر، وستر بعضه بعضاً فهو جنة ـ والموضع المرتفع إذا كان له ما يرويه من الماء فهو أكثر ريْعاً من المستنفِل، فأعلم اللَّه عزّ وجلّ أن نفقة هؤُلاءِ المؤمنين تزْكو كها يزكو نبْتُ هذه الجنة التي هي في مكان مرتفع.

﴿ أَصَابَهَا وَابِلَّ ﴾ : وهُو المطرُ العظيمُ القَطْرِ.

﴿ فَآتَتْ أَكُلُها ﴾: أي ثمرها، ويقرأ أَكْلَهَا والمعنى واحدٌ.

﴿ضِعْفَينْ ﴾: أي مثلين.

﴿ وْإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلُّ ﴾ .

و ﴿ الطل ﴾ المطر الدائمُ الصِّغَارِ القَطْرِ الذي لا يكاد يسيل منه المثاعب(٢). ومعنى: ﴿ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾.

أي عليم، وإذا علمه جازي عليه والذي ارتفع عليه ﴿فطل﴾ [أنَّهُ] على معنى فإن لم يصبها وابل فالذي يصيبها طل(٣).

وقوله جلَّ ثَنَاؤُه: ﴿ أَيُودُ أَحَدُكُم أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنَ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ ﴾ .

هذا مثلٌ ضَربهُ اللَّه لهم للآخرة وأَعْلَمَهُم أَنَّ حاجتهم إِلَى الأعمال الصَّالحة كحاجة هذا الكبير الذي له ذُرِّيَّة ضُعفاءُ، فإن احترقت جنته وهو كبير وله ذرية ضعفاءُ انقطع به، وكذلك من لم يكن له في الآخرة عمل يوصله إلى

<sup>(</sup>١) ك: كل نبت كثف.

<sup>(</sup>٢) الجداول الصغيرة . \_ جمع مثعب .

<sup>(</sup>٣) أي هو معطوف على الفاعل.

الجنة فَحسْرتُه في الآخرة ـ مع عظيم الحسْرة فيها ـ كَحَسْرة هذا الكبير المنقَطَع ِ به في الدنيا.

ومعنى : ﴿فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ ﴾ .

الإعصار الريح التي تهب من الأرض كالْعَمُود إلى نَحْو السَّماءِ وهي التي تسميها الناس الزَّوْبَعة، وهي ريح شديدة، لا يقال إنها إعصار حتى تهبَّ بِشدَّةٍ، قال الشاعر:

إِنْ كُنْتَ ريحًا فقد لاقيتَ إعْصَاراً(١)

ومعنى : ﴿ كُذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآياتِ ﴾ .

أي كهذا البيان الذي قد تبين الصَّدَقَة والجهاد وقصة إبراهيم عليه السلام والذي مرَّ على قرية، وجميع ما سلَف من الآيات أي كَمثل بيان هذه الأقاصيص (يُبينُ اللَّه لكم الآيات)، أي العَلاَمات والدّلالات التي تَّعتاجُون إليها في أمْر توحيدة، وإثبَات رسالات رسله وثوابه وعقابه.

﴿لَعَلَّكُمْ تَنَفَكُّرُونَ﴾.

وقوله تبارك إسمه: ﴿ أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَبِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرض ﴾.

فالمعنى أنفقوا من جَيَّد ما كسبتموه من تجارة، ومن وَرِقِ وعين، وكذلك من جَيد الثمار، ومعنى ﴿أَنفقوا ﴾: تصدقوا وكان قوم أُتوا في الصدقة بردىءِ الثمار.

ويروى عن النبي ﷺ أنه أمر السعاة الا يُخَرَّصَ الجُعْرَورَ وَمِعَى الفَارة (٢٠)

<sup>(</sup>١) مثل عربي في اللسان «عصر».

<sup>(</sup>٢) الجعرور ضرب من التمر صغار لا ينتفع به ومعي الفارة نوع من النخيل رديء الثمر.

وذلك أنها من رديء النخل، فأمر ألا تخرص عليهم لئلا يعتلوا به في الصدقة(١).

وقوله عزّ وجلّ : ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾.

أي لا تقصدوا إلى رديءِ المال، والثمار فتتصدقوا به، وأنتم (تعلمون أنّكم)(٢) لا تأخذونه إلا بالإغماض فيه.

ومعنى: ﴿وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ﴾.

يقول: أنتم لا تأخذونه إلا بوَكْس (٣). فكيف تعطونه في الصدقة.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنيٌّ حَمِيدٌ ﴾ .

أي لم يأمركم بأن تتصدقوا من عَوزٍ. ولكنه لاختباركم، فهو حميد على ذلك وعلى جميع نعمه. يقال قد غَنِي زيد يغنى غِنى مقصور إذا استغنى، وقد وقد غَنِي القومُ إذا نَزَلوا في مكان يقيهم، والمكان الذي ينزلون فيه مَغْنى، وقد غَنى فلان غِنَاء إذا بالغ في التطريب في الإنشاد حتى يستغنى الشعر أن ينزاد في نغمته، وقد غنيت المرأة غُنياناً. قال قيس بن الخطيم:

أَجَدَّ بعمرة غُنْيانها فتهجر أم شأننا شأنها (٤) غُنْيَانها: غِنَاها. والغواني: النساء، قيل إنهن سمين غواني لأنهن غَنِينَ

بجمالهن. وقيل بأزواجهن.

وقوله جلّ وعلا: ﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الفَّقْرَ﴾.

<sup>(</sup>١) بخرجون صدقاتهم عنها.

<sup>(</sup>٢) ط فقط.

<sup>(</sup>٣) الوكس: النقص ووكس الشيء نقص. أي لا تأخذونه إلا مغبونين منقوصاً حظكم.

<sup>(</sup>٤) الأغاني ٣ ـ (١٢ ـ ١٣) ط دار الكتب. يريد أبطرها الثراء والعني.

وقيس بن الخطيم بن عدي \_ فارس فاتك: قتل أبوه وجده \_ وكان قاتل أبيه من الخزرج: وكان قيس طفلًا فلما كبر ثأر لهما وعمرة هذه هي أم النعمان بن بشير عمرة بنت رواحة، ترجمتها في الاصابة حـ ٨ ص ١٤٦.

يقال الفقر والفَقر جميعاً، والمعنى أنه يحملكم على أن تؤدوا في الصدقة رديءِ المال يخوفكم الفقر بإعطاءِ الجَيِّدِ ـ ومعنى ﴿يعدكم الفقر﴾: يعدكم بالفقر ولكن الباءَ حذفت. وأفضى الفعل فنصب كما قال الشاعر: (١)

أُمرتُكُ الخيرَ فافعل ما أُمرت به فقد تركتُك ذا مال وذا نَشَب

ويقال وعدته أعده وَعْداً وعِدةً ومَوْعِداً ومَوْعِدةً وموْعُوداً وموعودة.

ومعنى: ﴿وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ﴾.

أي بأن لا تَتَصَدَّقُوا فَتَتقاطَعُوا.

ومعنى : ﴿ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرةً مِنْهُ وَفَضْلاً ﴾ .

أي يَعِـدُكُمْ أَن يُجازيكم على صَـدقَتكم بالمغْفرةِ، ويَعِـدُكم أَن يُخلِفَ يُكُمْ.

ومعنى : ﴿وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيمٌ ﴾ .

﴿واسِع ﴾ يعطي من سعة، و ﴿عَليم ﴾ يعْلَم حيثُ يضَع ذَلك، ويعلم الغيبَ والشَّهادَةِ.

وقوله عزَّ وجلِّ : ﴿ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ﴾ .

معنى ﴿يُونِي﴾ يعطي، و﴿الحكمة﴾ فيها قولان: قال بعضهم [هي] النبوة، ويُرْوَى عن ابن مسعود أن الحكمة [هي] القرآنُ، وكفى بالقرآن حِكْمةً، لأن الأُمّة به صارت علماء بعد جهل، وهو وصلة إلى كل علم يُقرِّب منَ اللَّهِ عزَّ وجلّ: وذريعةٌ إلى رحمته، ولذلك قال اللَّه تعالى: ﴿وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِي خَيراً كَثِيراً ﴾.

<sup>(</sup>۱) ينسب لعدد من الشعراء ـ الأعشى وخفاف بن ندبة وإياس بن عامر وأعشى طرود والعباس بن مرداس ـ والمشهور أنه لعمرو بن معد يكرب الزبيدي .

أنظر الكامل ١ ـ ٣٣ ت أبو الفضل، والخزانة ١ ـ ٦٦٤ ـ ١٦٦ والكتاب ـ ١ ـ ١٢ باريس. ١٢ ـ ١٧ ط القاهرة. وابن الشجري ٢ ـ ٢٤١ وفي كثير من الكتب.

أي أُعْطِيَ كل العلم، وما يوصل إلى رحمة الله، و﴿يُؤْتَ ﴾ جزم بِمَن، والجواب﴿فَقَدْ أُوتِيَ خيراً كَثيراً ﴾

ومعنى ﴿وَمَا يَذَّكُّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾.

أي ما يفكر فكراً يذكر به ما قص من آيات القرآن إلا أُولو الألباب، أي ذَوُو العُقول. وواحد الألباب لُب، يقال قد لَبِبْتَ يا رجُل<sup>(١)</sup> وأنت تَلَب، لَبَابَة ولُبًا، وقرأتُ على مُحمَّد بن يزيدَ عن يونس: لَبُبْت لَبَابَةً. وليس في المضاعف على فَعُلْتُ غيرُ هذا(٢)، ولم يروه أحد إلا يونسَ، وسألت غير البصريين عنه فلم يَعْرَفْهُ.

وقوله جلَّ وعزِّ: ﴿ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَو نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُه ﴾ .

أي ما تصدقتم به من فرض لأنه في ذكر صدقة الـزكاة وهي الفـرض والنذر: التطوع، [و] كل ما نوى الإنسانُ أن يتطوع به فهو نذر.

﴿ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ ﴾ : أَى لا يخفى عليه فهو يجازي عليه ، كما قال جلّ ثَنَاؤُه : ﴿ فَمَنْ يَعْمَل مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَره ﴾ (٣) \_ يقال نذرت النَّذْر أُنذِره وأَنْذُره (٤) ، والجميع النُّذُورُ ، وأَنْذَرْتُ القَوْمَ إِذَا أَعْلَمْتُهُمْ وخَوَّفْتُهم إِنْذَاراً ونَذِيراً ونَذِيراً ونَذِيراً وَنَذِيراً . قال الله عز وجلّ : ﴿ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِير ﴾ (٥) ، وقال جل ثناؤه : ﴿ فَكيف كَانَ عَذَابِي وَنُذُر ﴾ (١) .

النُّذُر مثل النُّكُر، والنَّذِير مثل النَّكِيرِ.

<sup>(</sup>١) كعلم يعلم.

<sup>(</sup>٢) إن كان بمعنى صار ذا لب كحُّسُن أي صار ذا حسن فهو قياس جائز. ولكن لم يأت في المصنف.

<sup>(</sup>٣) الزلزلة ٩٨ ـ ٧.

<sup>(</sup>٤) كضرب وكنصر.

<sup>(</sup>٥) سورة الملك ٦٧ - ١٧.

<sup>(</sup>٦) سورة القمر ٥٤، ١٦، ١٨، ٣٠.

وَقُولُهُ عَزَّ وَجُلِّ : ﴿ إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعَمَّا هِي ﴾ .

معنى ﴿إِنْ تُبْدُوا﴾ : تُظْهِرُوا ، يُقَالَ بَدَا الشيءُ يبدو إِذَا ظَهرَ ، وأَبْدَيتُه أَنَا إِبْدَاءً ، إِذَا أَظهرته ، وبدا لي بُدَاءُ إِذَا تَغيَّر رأيي عمّا كان عليه ، و﴿ تُبْدُوا﴾ جُزمَ بإنْ ، وقوله : ﴿فَنعمًا هي﴾ (١) الجواب ، وروى أبو عُبَيْدٍ أَنَّ أَبَا جَعْفَر (٢) وشَيْبَةَ (٣) ونافعاً وعاصماً وأبا عمرو بن العلاءِ قرأوا : ﴿فَنِعْمًا هي﴾ «بكسر النون وجزم العين وتشديد الميم» ، وروى أن يحيى (٤) بن وثّاب، والأشمس وحمزة

<sup>(</sup>١) في ب نعم.

<sup>(</sup>۲) هو يزيد بن القعقاع الإمام أبو جعفر المخزومي، تابعي مشهور أحد القراء العشرة، قرأ على عبد الله بن عياش، وعبد الله بن عباس وأبي هريرة، وروى الحديث عنهم، أحضر إلى أم سلمة زوج رسول الله وهو صغير فمسحت على رأسه ودعت له بالبركة، وصلى بابن عمر، وظل يقرىء بالمدينة قرابة ثمانين عاماً، لأنه أقرأ قبل موقعة الحرة ومات سنة ١٣٠، أو ١٣٢، وممن قرأوا عليه نافع بن أبي نعيم وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وابناه إسماعيل ويعقوب، كما قرأت عليه ابنته ميمونة وزوجها شيبة، لُقب القارىء لأنه كان إمام المدينة في القراءة مدة طويلة، وكان يُقدِّمُ على عبد الرحمن بن هرمز وهو أيضاً من العباد \_ظل زمناً يصوم يوماً ويفطر يَوْماً ليروض نفسه على العبادة، وكان يصلي في جوف الليل ثماني ركعات يقرأ في كل ركعة سورة من طوال المفصل، ورُوْي على صدره يوم موته دائرة بيضاء في بياض اللبن فقال أصحابه إنها نور القرآن، وللناس فيه عقيدة حسنة. وهو مولى ابن، عياش. أنظر غاياً النهاية ٢٨٨٧.

<sup>(</sup>٣) هو شيبة بن نصاح من قراء التابعين، تلميذ أبي جعفر وخَتَنُه ومقـرى المدينة معه، كمـا كان قاضي المدينة

مولى أم سلمة دعست لسه هي والسيدة عائشة أن يعلمه الله القرآن، ولفضله وقرآنه قدم ليصلي على السيدة سكينة. أدرك الصحابة، وعرض قراءته على عبد الله بن عباس، وعرض عليه نافع قراءته، كما عرض عليه أبو عمرو بن العلاء وإسماعيل بن جعفر واخته ميمونة \_ زوج شيبة.

وهو أول من ألف في الوقف في القرآن، وكان كتابه مشهوراً متداولاً، تــوفي شيبة سنــة ١٣٠ في أيام مروان بن محمد . غاية النهاية ١٤٣٨ / ٥ .

<sup>(</sup>٤) من التابعين والأعلام العباد الكثيري الصلاة روى عن ابن عمر وابن عباس، وتعلم من عبيد بن فضلة آية آية، وعرض عليه من مشهوري القراء، الدّاني، وأبو عمرو، وأبو عبد الرحمن السلمي. وكان مقريء أهل الكوفة في عصره، وأشهر قرائها الثلاثة ـ هـو، وعاصم، والأعمش، وكلهم أسديون بالولاء ـ كان لحسن قراءته إذا قرأ لا تُحَسُّ بالمسجد حركة كان

والكسائِيُّ قرأُوا: «فَنَعِمَّا» هي ـ بفتح النون وكسر العين.

وذكر أبو عُبَيْدٍ أنَّه رُويَ عن النبي عَلَيْ قوله لابن العاص: نعْمًا بالمال الصَّالح للرجل الصَّالِح. فذكر أبو عبيدٍ أنه يَخْتَار هَذه القراءَة من أجل هذه الرَّوَاية.

ولا أحسب أصحاب الحديث ضَبَطُوا هذَا، ولا هذه القراءة عند البصريين النحويين جائزة البتة، لأن فيها الجمع بينَ ساكنين من غير حرف مَدُّ ولين.

فأما مَا قَرَانَاه من حرف عاصمْ رواية أبي عمرو ﴿ فِنِعِمَّا هِي ﴾ ، بكسر النون والعين ، فهذا جَيّدُ بَالغُ لأن ههنا كسرَ العينِ والنونِ ، وكذلك قراءة أهلِ الكوفة «نَعِمًا هي» جَيِّدة لأن الأصل في نِعْمَ نَعِمَ ونِعِمَ . ونِعْمَ فيها ثلاث لغاتٍ ، ولا يجوز مع إدغام الميم نِعْمًا هي . و «ما» في تأويل الشّيءِ زعم البصريون أنَّ نِعِمًا هي : نعْمَ الشّيءُ هِيَ . وقد فسرنا هذا فيما مضى (١).

ومعنى : ﴿ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوها الفُقَرَاءَ فَهُو خَيْرٌ لَّكُمْ ﴾ .

هذا كان على عهد رسول الله على فكان الإخفاء في إيتاء الزكاة أُحسن، فأمّا اليوم فالناس يُسِيئون الظن، فإظهار الزكاة أحسن، فأمّا التَّطوع فإخفاؤه أحسن، لأنه أدل على أنه يريد اللَّه به وحده، يقال أخفَيْتُ الشيءَ إخفاءً إذا سَتَرتُهُ، وخَفِي خَفَاءً إذا اسْتَر، وخفَيْتُه أُخفِيه خَفْياً إذا أَظْهَرْتُه، وأهل المدينة يسمُّون النَّباش: المُحْتَفِي (٢)، قال الشاعر في خفيته أظهرته:

ليس به أحد. وهو قرأ على علقمة، وعلقمة قرأ على ابن مسعود.

توفى سنة ١٠٣ (غاية النهاية ٣٨٧١ حـ ٢ ـ ٣٨٠).

<sup>(</sup>۱) ص ۱۷۲.

٢١) من خَفَى الشيءَ واختفاه خفياً وخفياً إذا أظهره واستخرجه ــ فهو مختف أي مُستَخْرج.

فَإِنْ تَدفِئُوا الداءَ لا نَحْفِه وإِن تَبْعَثُوا الحرْبَ لا نَقْعُدِ (') وقوله عزّ وجلّ: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ ﴾.

معناه إنما عليك الإبلاغ كما قال \_ جلّ وعزّ \_ ﴿ ولا تُسْأَل عن أصحاب الجحيم ﴾ (٢).

ومعنى : ﴿ وَلَكنَّ اللَّهَ يَهْدي مَنْ يَشَاءُ ﴾ .

أي يوفق من يشاءُ للهداية، وقال قوم: لَوْ شاءَ اللَّه لهداهم أي لاضطرهم إلى أن يهتدوا - كما قال: ﴿إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لِهَا خَاضِعِينَ ﴾ (٣). وكما قال - عزّ وجلّ - ﴿ولَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعهُم عَلَى الهُدى ﴾ (٤) وهذا ليس كذلك. هذا فيه: ﴿ولكن اللَّه يهدي من يشاءُ ﴾. فَلا مُهتدي إلاَّ بتَوفيق اللَّه - كما قال: ﴿وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ باللَّه ﴾ (٥).

ومعنى : ﴿وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وجْهِ اللَّهِ﴾.

هذا خاص لِلْمُؤْمِنِينَ، أَعْلَمُهُم أَنه قد عَلِم أَنهم يريدون بِنَفقتهم ما عند الله جلّ وعزّ، لأنه إذا أَعلمهم ذلك فقد علموا أَنهم مثابون عليه، كما قال: ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفَّ إِلِيْكُمْ وأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ ﴾.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ فَهُوَ خيرٌ لَكُم وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ ﴾ .

الرفع في ﴿ يُكَفِّرُ ﴾ والجزمُ جائزان، ويقرأ \_ ونُكفر عنكم \_ بالنون والياءِ، وزعم سيبويه أنه يَخْتَار الرفع في ويُكَفِّر، قال لأن ما بعد الفاءِ قد صار بمنزلتِه

<sup>(</sup>١) هو لامرىء القيس يتوعد قتلة أبيه. معاني القرآن للفراء ٢ ـ ١٧٧ أمالي المرتضى ٢ ـ ١٣٠ ـ وابن يعيش ـ لا تخفه: لا تظهره.

<sup>(</sup>٢) البقرة / ١٠٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الشعراء ٢٦ \_ ٤ .

<sup>(</sup>٤) الأنعام ٦ \_ ٣٥.

<sup>(</sup>٥) هود ۱۱ ـ ۸۸.

في غير الجزاء (١)، وأجاز الجزم على موضع فهو خير لكم لأن المعنى يكن (٢) خيراً لكم، وذكر أن بعضهم قرأ: «مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ ويَذَرْهم» بجزم الراء، والاحتيار عنده الرفع في قوله (ويذرهُم) وفي «ونُكفِّر»قال: فأما النصب فضعيف جداً، لا يجيزُ ونكفر عَنْكم» (٦) إلا على جهة الاضطرار، وزعم أنه نحو قول الشاعر (٤).

سَــأَتْــركُ مَنــزِلي لَبَنِي تَمِيم وأَلْحقَ بـالحجـاز فـأَسْتـريحـا إلا أَن النصب أقوى قليلًا لأنه إِنَّمَا يَجبُ به الشَّيءُ بوجُوبِ غيره فضارع الإستفهامَ وما أَشبَههُ.

هذا قول جميع البصريين وهو بين واضح .

قُولُهُ عَزُّ وَجُلِّ : ﴿ لِلْفُقُرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ .

فُقراء جمع فقير مثل ظريف وظُرَفَاء، وقالوا في ﴿أَحْصِرُوا ﴾ قولين: قالوا أَحْصَرُهم عَدُوُّهُم لأَنَّه أَحْصَرهم فرضُ الجهاد فَمَنَعَهُم من التَّصرُّفِ (٥). وقالوا أَحصرهم عَدُوُّهُم لأَنَّه شَغَلَهُمْ بِجِهادِهِ، ومعنى ﴿أَحْصِرُوا ﴾ صاروا إلى أَنْ حصروا أَنفسهم للجهاد، كما تقول رَابَط في سبيل الله.

ومعنى : ﴿ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي الْأَرْضِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) الفاء وقعت في جواب الشرط، فما بعدها لا يستحق أن يجزم لأن الفعل معطوف على ما بعد الفاء.

<sup>(</sup>٢) في الأصل يكون.

<sup>(</sup>٣) في الأصل ـ ويكفر.

<sup>(</sup>٤) ينسب لرجل من تميم، وهـو في كتاب سيبويه ١ ـ ٤٢٣ بدون نسبة ـ وقـال البغـدادي، هـو للمغيرة بن حبناء بن عمرو بن ربيعة التميمي ـ شاعر إسلامي اشتهر بهجاثه أخاه صخرا ـ وحبناء أمه غلب اسمها على أبيه ـ المقاصد ٤ ـ ٣٩٠ وسماه هناك ابن حنين.

<sup>(</sup>٥) الاضطراب في الأرض للبيع والشراء.

أي قد ألزموا أنفسهم أمر الجهادِ فمنعهم ذلك من التصرف وليس لأنهم الإيقدرون أن يتصرفوا. وهذا كقولك، أمرني المولى أن أقيم فما أقدرُ على أن أبرح، فالمعنى أني قد ألزَمْتُ نفسي طاعَتَهُ، ليْس أنه لا يقدر على الحَركةِ وهو صحيحٌ سَوِيّ، ويقال ضربتُ في الأرض ضرباً، وَضَرَبَ الفَحْلُ الناقةَ إذا حَمَل عليها ضِراباً، والضَّرِيبُ الجليد الذي يسقط على الأرض، يقال ضَربَت الأرض وجُلِدت الأرض وَجَلِدت الأرض وجُلِدت الأرض. وروى الكسائي: ضَربَت الأرض وجَلِدت، والأكثر ضَربَتْ وجُلِدَت (١).

ومعنى ﴿يَحْسَبُهُمُ الجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ﴾.

أي يحسبهم الجاهل ويخالهم أغنياء من التعفف عن المسألة وإظهار التجمل.

ومعنى: ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسِ إِلْحَافاً ﴾.

روي عن النبي على أنه قال «من سأل وله أربعون درهماً فقد ألْحَفَ» ومعنى «أَلْحَفَ» أي اشتمل بالمسألة، وهو مستغن عنها، واللَّحافُ من هذا اشتقاقه لأنَّه يشمَل الإنسان في التغطية.

والمَعْنَى أَنَّه ليس منهم سؤال فيكون منهم إلحاف، كما قال أمرو القيس.

على لأحِبِ لا يُهْتَدى بِمَنَارِه إذا سافَه العَوْدُ الدِّيَّافِيَّ جَرْجَرَا(٢)

المعنى ليس به منار فيهتدى بها، وكذلك ليس من هؤلاء سؤال فيقع فيه الحاف.

<sup>(</sup>١) تكون الجليد على سطحها. وهو الضريب وفي القاموس جلدت كفرح وأجلدت.

وقوله عزّ وجلّ: ﴿الَّـذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْـوَالَهُمْ بِاللَّيـلِ وَالنَّهَارِ﴾ إلى قـولـه ﴿فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ ﴾(١).

﴿الذين﴾ رفع بالابتداء، وجاز أن يكون الخبر ما بعد الفاء، ولا يجوز في الكلام «زيد فمنطلق» لأن الفاء لا معنى لها، وإنما صلح في الذين لأنها تأتي بمعنى الشرط والجزاء(١).

وقوله عزّ وجلّ: ﴿الَّـذِينَ يَأْكُلُونَ الـرِّبَا لا يَقُـومُونَ إِلَّا كَمَـا يَقوم الَّـذي يَتَخَبُّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ المَسِّ﴾.

المعنى الَّذين يأْكلونَ الرِّبَا لا يقومون في الآخرة إِلَّا كما يقومُ المَجْنُون، مِنْ حَال ِجُنُونِه. وَع أَهل التفسير أَن ذلك عَلَمٌ لهُمْ في الموقِف، يَعْرفُهُمْ به أَهل المَوْقِف، يُعْلَمُ بِه أَنَّهُمْ أَكَلَةُ الربا في الدنيا يقال بِفُلان مَسَّ، وهو أَلْمَس وَأُولَق (٢) إِذَا كان به جنون.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ فَمَنْ جَاءَهُ مُوْعَظَّةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى ﴾ .

جاز تذكير ﴿جاءَه﴾، وقال: [تعالى] في موضع آخر ﴿قد جاءَتكم موعظةٌ من رَبِّكُمْ ﴾ (٣) لأن كل تأنيث ليس بحقيقي فتذكيره جائز ألا ترى أن الوعظ والموعظة معبران عن معنى واحد.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ﴾ .

أَي قَد صُفِحَ لَه عَمَّا سَلَفَ ﴿ وَأُمْرُهُ إِلَى اللَّه ﴾ أي اللَّه وليه.

ومعنى : ﴿ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ﴾ .

أي من عاد إلى استحلال الربا فهو كافَر، لأن من أحل ما حرم اللَّه فهـ و

<sup>(</sup>١) ﴿بالليل والنهار سراً وعلانية فلهم اجرهم ﴾ .

<sup>(</sup>١) يُشبُّه الموصول بالشرط لعمومه واستقباله، فتأتى الفاء بعده.

<sup>(</sup>٢) وهذه كلها أسماء للجُنُونِ.

<sup>(</sup>۳) يونس ۱۰ ـ ۵۷ .

كافر، وهُؤُلاءِ قالوا:﴿ إِنَّمَا البيع مثل الربا﴾ ومن اعتقد هذا فهو كافر.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ .

نزلت في قوم من أهل الطائف كانوا صُولِحوا على أَنْ وُضِعَ عَنهُمُ ما كَانَ عَلَيْهِمْ مِنَ الربا، وَجُعلَ لَهم أَن يأخُذُوا مَا لَهُمْ مِنَ الربا وكان لهم على قوم مِنْ قُريْشِ مالٌ فطالَبُوهُمْ عندَ المَحْل بالمال والرِّبَا فقالتْ تلك الفرقة(١) ما بالنا مِنْ أَشْقَى الناس يُؤخذ منا الربا الذي قد وضع عن سائر الناس، فأمر الله عزّ وجلّ ـ بترك هذه البقية، وأعلم أن من كان مؤمناً قبلَ عن الله أمرَه ومن أبى فهو حرْب، أي كافر، فقال: ﴿ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ ﴾

وقال بعضهم فآذِنُوا، فمن قال ﴿فَأَذَنُوا﴾: فالمعنى: أَيقِنُوا ومن قال فآذِنُوا كان معناه فأَعْلِمُوا كلَّ مَنْ لمْ يترُكِ الرِّبَا أَنَّه حَرْب. يقال قد آذنته بكذا وكذا، أُوذَنُه إِيذَاناً إِذا أَعْلَمْتُه وقد أَذِنَ به يأُذنُ إِذْنِاً إِذا عَلِمَ بِه.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرة ﴾ .

أي وإن وقع ﴿ ذُوعُسْرَةٍ ﴾ ، ولوقرئت ، وإن كان ذا عُسْرَةٍ لجاز ، (أي) (٢) وإن كان المدين الذي عليه الدين ذا عُسْرةٍ ، ولكن (لا يُخالف المصحف) (٢) والرفع على [أنَّ] ﴿ إِنْ كان ﴾ ، على معنى ﴿ إِنْ وقع » ذو عسرة - ورفع ﴿ فنظرة إلى ميسرة ﴾ على فعلى الَّذِي تعاملونه نظرة أي تأخير ، يقال بعته بيعاً بِنظرة . ومن قال فناظرة إلى ميسرة ففاعلة من أسماء المَصَادِر (٤) نحو ﴿ ليس لوقعتها

<sup>(</sup>١) من قريش، ولعل هـذا كان بعـد الفتح لأن النبي ﷺ إذا ذاك أعلن أن ربـا الجاهليـة موضـوع، والطائف فتحت بعد فتح مكة كما هو معروف.

<sup>(</sup>٢) ليست في ك.

<sup>(</sup>٣) في ك فقط.

<sup>(</sup>٤) من الأسماء التي تؤدي معنى المصدر أي الحدث المجرد.

كاذبة ﴾ (١) ونحو ﴿ تظن أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرة ﴾ (٢) \_ وإِنْ شَنْتَ قُلتَ إِلَى «مَيْسُرة» فأمّا منْ قَرأً «إلى مَيْسُرِه» على جهةِ الإضافة إلى الهاءِ فمخطىء، لأن «ميسُر» مَفْعُل وليْس في الكلام مفعُل (٣).

وزعم البصريون أنهم لا يعرفونَ مفْعُلًا إِنَّمَا يَعْرِفُونَ مَفْعُلَة .

فَأُمرهم اللَّه بتأخير رأس المال بعد إسقاط الربا، إذا كان المُطَالَبُ مُعْسِراً، وأُعلمهم أنَّ الصَّدقة بِرَأْس المال عَلَيْهِ أَفْضَلُ.

فَقَالَ : ﴿ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خِيرٌ لَكُم إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ .

وقوله عزّ وجلّ : ﴿واتَّقُوا يَوْماً تُرجَعُون فيه إلى اللَّه ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْس ما كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ ﴾ .

هذا يوم القيامة، ويقال إنها آخر آية نزلت من كتاب الله جلّ وعزّ. كـذا جاء في التفسير.

وقوله عزّ وجلّ :﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينِ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنِ ﴾ .

يقال دَّايَنْتُ الرجلَ إِذَا عاملته بدين، أَخَــٰذْتُ منهُ وأَعـطيتُه. وتَــدايَنَا على دايَنْتُه، قال الشاعر:(٤)

دايَنْتُ لَيْلَى والسَّدُيُونُ تقضَى فمطلت بعضاً وأَدَّت بعضاً ويقال دِنْت وأَدِّنْتُ إِذا أَقْرِضْتُ. قال الشاعر: ويقال دِنْت وأَدِّنْتُ إِذا أَقْرِضْتُ. قال الشاعر: أَدانَ وأنسِناً الأولون بناً المُدَان مَلِيءٌ وفيُّ (٥)

<sup>(</sup>١) الواقعة ٦٥ ـ ١.

<sup>(</sup>٢) القيامة ٧٥ ـ ٢٥ ـ والفاقرة. الداهية، الأمر العظيم.

<sup>(</sup>٣) ورد المصدر على مفعلة فقط نحو مكرمة ومقدرة بمعنى تكرم وقدره، ولم يرد مَفعُل.

<sup>(</sup>٤) هو رؤبة بن العجاج ـ والبيت في العيني ٣ ـ ١٣٩، الخصائص ٢ ـ ٣٦ ومن شواهد الكشاف ـ في الآية وفي الكتاب ٢ ـ ٣٠٠ واللسان (دان).

<sup>(</sup>٥) لأبي ذؤيب اللسان (دان) وروايته في ديوان الهزليين ١/ ٦٥ ﴿ المليء الوفى، معرفاً.

فالمعنى إذا كان لَبَعْضِكم على بغض ديْنٌ إلى أَجل مُسَمَّى فآكتبوه فأمر الله عن وحلّ بكتب الدين حِفظاً مِنْه للأَمْوال، وكذلك الإشهاد فيها وللنَّاس من الظَّلْم لأن صاحب الدَّيْنِ(١) إذا كانت عليه الشَّهُ ودُ والبَيْنَةُ قَلَّ تحديثُه نفسه بالطَّمَع في إِذْهَابِهِ.

فأمر الله \_ جلّ وعزّ \_ بالإشهاد والكِتَاب».

قال بعض أهل اللغة هذا أدب (٢) من الله عزّ وجلّ وليس بأمر حَتْم كما قال عزّ وجلّ : ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُم فَاصْطَادُوا ﴾ (٣) \_ فليس يجب كُلّما يحلّ من الإحرام أن يصطاد (٤) ، وكما قال : ﴿ فَإِذَا قُضيَت الصلاة فانتشروا في الأرض ﴾ (٥) .

وهذا خلاف ما أَمَرَ اللَّه به في كتاب الدين والإشهاد لأن هذين جميعاً إباحة بعد تحريم (٢) \_ قال اللَّه عزّ وجلّ: ﴿وحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُما ﴾ (٢) وقال: ﴿لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُم حُرُم ﴾ (٢) ثم أباح لهم \_ إذا زال الإحرام \_ الصيدَ «وكذلك» قال: ﴿إذا نُودِيَ للصلاة مِنْ يَومِ الجُمعةِ فاسْعَوْا إلى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا البَيْعَ ﴾ (٩) فَأَباحَ لَهُمْ بَعْدَ انْقِضَاءِ الصَّلاةِ الابتعاءَ منْ فَضْلِهِ، والانتشارَ في الأرض لِمَا أرادوا من بيع وغَيْره. وليست آيةُ الدَّيْنِ كذلك، ولكن الذي رخص في ترك الإشهاد في قول قوم قوله: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُودً الّذِي آوَتُمِنَ أَمانَتَهُ ﴾ (١٠).

أَيْ يَكْتَب بالحَقّ، لا يكتب لصاحب الدين فضلًا على الذي عليه الدين ولا يُنْقِصُه مِنْ حقّه \_ فهذا العدل.

<sup>(</sup>١) المتّصفُ به، أي المدين. (٦) في ك بغير تحريم.

 <sup>(</sup>۲) في الأصل إذن ـ والمثبت رواية ك، ط.
 (۷) المائدة ٥ ـ ٩٦.

<sup>(</sup>٤) في الأصل يحلون ـ يصطادوا . (٩) الجمعة ٩ .

<sup>(</sup>٥) الجمعة ٦٢ ـ ١٠ ـ والأمر فيها جميعاً للإباحة. (١٠) البقر

<sup>(</sup>١٠) البقرة ٢ ـ ٢٨٣.

ومعنى : ﴿ وَلَا يَأْبَ كَاتِبُ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ ﴾ .

أي لا يأب أنْ يكتب كما أمره الله به من الحق، وقيل ﴿كماعلمه الله فليكتب﴾، أي كما فضله الله بالكتاب فلا يَمْنَعَنَّ المَعْرُوفَ بكتابِهِ. وأبى يأبى في اللغة منفردٌ لَم يَأْتِ مِثْلُه إلا قَلَى يَقْلَى، والذي أتى أبى يأبى لا غير فعل يَفْعَل، والذي أتى أبى يأبى لا غير فعل يَفْعَل، وهذا غير معروف إلا أن يكون في موضع العين من الفعل أو اللام حرف من حروف الحلق، وقد بيّناها، ولكن القول فيه أن الألف في أبى أشبهت الهَمْزَة فَجاءَ يَفْعَل مَفْتُوحاً لِهَذِهِ العِلَّةِ، وهذا القول الإسماعيل بن إسحق (١) ومثله قلى يلقى (٢).

ومعنى قوله عزَّ وجلَّ : ﴿وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ﴾ أي لاَ يَنْقُصْ مِنْهُ شَيْئًا .

وقوله عزّ وجلّ: ﴿ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلُّ هُوَ ﴾ .

السفيه الخفيف العقل، ومن هذا قيل تسفهت الريح الشيء إذا حركته، وإستخفته، قال الشاعر: (٦)

مشين كما اهتزت رماح تسفهت أعاليها مر الرياح النواسم

<sup>(</sup>۱) إسماعيل بن إسحق من أسرة آل حماد، موالي آل جرير بن حازم ولد ونشأ بالبصرة ثم استوطن بغداد. جمع علم القرآن والحديث والفقه والكلام وعلوم اللسان ـ كان من نظراء المبرد في علم كتاب سيبويه ـ كان شيخ المالكية في زمانه ـ وقال المبرد: لولا اشتغاله برئاسة الفقه والقضاء لذهب برئاستنا في النحو والأدب. ألف كتباً كثيرة وله كتاب في أحكام القرآن ولم يُسْبَق إليه، وكتاب في معاني القرآن. توفي سنة ٢٨٠ هـ. له ترجمة في الديباج المذهب ص ٩٢ ط ١٩٢٩، وفي غاية النهاية ١٥٤ ـ وانظر ص ٩٦ فيما سبق.

<sup>(</sup>٢) ليست في ك.

<sup>(</sup>٣) ذو الرمة. والبيت في ديوانه ٦١٦، اللسان «سفه» \_ يصف نسوة \_ ورماح: أغصان وتسفهت أمالت \_ والنواسم الضعيفة والبيت أينماً في القرطبي ٣ \_ ٣٨٦.

فالنساء والصبيان (١) اللاتي لا يميزن تميزاً صحيحاً سفهاء، والضعيف في عقله [سفيه] والذي لا يقدر على الإملاءِ العبي.

وجائز أن يكون الجهول سفيهاً كهؤلاءِ.

ومعنى: فليملل وليه بالعدل: أي الذي يقوم بأمره، لأن الله أمر ألا نؤتي السفهاء الأموال. وأمر أن يقام لهم بها فقال:

﴿ وارزقوهم فيها واكسوهم ﴾ (٢).

فوليه الذي يقوم مقامه في ماله لو كان مميزاً.

وقـال قوم: ولي الـدَّيْنِ. وهذا بعيـد: كيف يقبـل قـول المـدعي، ومـا حاجتنا إلى الكتاب والإشهاد والقول قوله:

﴿ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَين مِن رِجَالِكُمْ ﴾ .

معنى رجالكم من أهل ملتكم (٣).

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ فَرَجُلُ وَامْرَأْتَانِ مَمَّن تَرْضُوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ﴾ .

أي فالذي يشهد إن لم يكن - رجلان (٤) -رجل وامراتان ومعنى هممن ترضون من الشهداء ، أي ممن ترضون مذهبه ، ودل بهذا القول أن في الشهود من ينبغى ألا يرضى .

﴿ أَنْ تَضِلُّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأَخْرَى ﴾.

مَنْ كسر ﴿أَنْ ﴾ فالكلامُ على لَفظ الجَزَاءِ ، ومعناه : المعنى في «إِنْ تضِلَ » إِنْ تَضِلَ » إِنْ تَنْسَى إِحداهما ، تذكرْهَا الذَّاكرةُ فَتَذْكر . و «فَتُذَكّرُ » رُفِعَ مع كسر «إِنْ » لا

<sup>(</sup>١) ك الصبيان والنساء.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ٤ ـ ٥.

 <sup>(</sup>٣) ك معناه من أهل دينكم.
 (٤) ذكر المثنى بالرفع على معنى إن لم يوجد.

غير(١) \_ ومن قرأ أن تَضِلُ فَتُذَكِّر، وهي قراءَة أكْشرِ الناس، فَزَعَمَ بعضُ أهل اللغة فيها أن الجزاء فيها مقدَّم (أصله التأخير)(٢) وقال: المعنى: استشهدوا امرأتين مكان الرجل كي تُذكِّر الـذاكرة الناسِيَة إِن نَسِيَتْ. فلما تقدَّم الجزاء الصل بأول الكلام وفُتِحَتْ أَنْ وصارَ جوابهُ مردُوداً عليه، ومثله إني لَيُعْجِبُني أن يَسْأَل السَّائِلُ فيعطى، قال والمعنى إنَّما يُعجبُه الإعطاء إِن سَال السَّائِلُ وزعم أن هذا قول بين.

ولست أُعـرف لِمَ صار الجـزَاءُ إِذَا تقدَّم ـ وهـو في مكَانِـه (٣) أَو في غيـر مكانِه وجب أَن يفتح أَن (٤) [معه].

وذكر سيبويه والخليل وجميع النحويين الموثوق بعلمهم أن المعنى استشهدوا إمرأتين لأن تُذكّر إحداهما الأخرى، ومِنْ أَجْل أَنْ تُذكّر إحداهما الأخرى، ومِنْ أَجْل أَنْ تُذكّر إحداهما الأخرى، قال سيبويه: فإن قال إنسان فلم جاز ﴿أن تضل﴾ وإنما أعدّ هذا للإذكار، فالجواب أن الاذكار لمّا كان سببه الإضلال جاز أن يذكر ﴿أن تضل﴾، لأن الإضلال هو السبب الذي أوجب الاذكار، قال ومثله: أعددت هذا الجذع أن يَمِيلَ الحائط، فأدعمة، وإنما أعددته للدَّعم لا لِلْمَيل، ولكن الميلَ ذُكرَ لأنّه سبب الاذكار - فهذا هو البين إن شاءَ الله.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَّا دُعُوا ﴾.

<sup>(</sup>١) ورفع المضارع إما لأن جواب الشرط محذوف دل عليه ما تقدم، وإما لأن الفاء واقعة في جواب الشرط وكلاهما غير جيد، الأول فاسد المعنى والثاني فيه «تذكر» معامل معاملة الأمر وهو ليس أمراً لفظاً.

<sup>(</sup>٢) ك \_ فقط.

<sup>(</sup>٣) في ط وفي غير مكانه .

<sup>(</sup>٤) الإعتراض على التخريج، وجعله فتح أن للسبب الذي ذكر أما القراءة بفتح أن فواضح أنها للتعليل وتمثيله جيد.

يروى عن الحسن أنه قال: لا يأب الشهداء إذا ما دعوا لابتداء الشهادة، أي ولا يأبوا إذا دُعُوا لإقامتها.

وهـذا الذي قـال الحسن هو الحق ـ والله أعلم ـ لأن الشهـداء إذا أبوا ـ وكان ذلك لهم ـ أنْ يشهدوا تَوِيَتْ(١) حقوقهم وبطلت معاملاتهم فيما يحتاجون إلى التوثق فيه.

وقال غير الحسن: ﴿لا يأب الشهداء إذا ما دعوا ﴾ \_ وكانت في أعناقهم شهادة \_ أن يقيموها. فأمنا إذا لم يكونوا شهداء فهم مخيرون في ابتداء الشهادة، إن شاءُوا شهدوا وإن شاءُوا أبوا(٢).

ويدل على توكيد أن الشاهد ينبغي له إذا ما دعى ابتداء أن يجيب قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَسْأُمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلَى أَجَلِهِ ﴾ .

أي لا تملوا أن تكتبوا ما أشهدتم عليه، فقد أمرُوا بهذا، فهذا يَؤكد أن أمر الشهادة في الابتداء واجب، وأنه لا ينبغي أن يُمَلّ ويقال سئمت أسأم سآمة. وسأماً، قال الرَّاجز:

لسما رأيت أنه لا قامة وأنّنِي سَاق على السَّآمَة نوعاً زَعْنَع الدَّعَامَة (٢) نوعتُ نوعاً زَعْنَع الدَّعَامَة (٢) ومعنى: ﴿إِلّا أَنْ تَكُونَ تجارَةً حَاضِرَةً ﴾.

أَكْثر القراءِ على الرَّفع [تجارَةُ حاضِرَةً] على معنى: إلاَّ أَنْ تَقَع تِجَارَةُ

<sup>(</sup>١) من التوى وهو البوار والهلاك، أي ضاعت حقوق المتعاملين.

<sup>(</sup>٢) تكون الشهادة في أعناقهم إذا تعينت عليهم ولم يكن من يشهد غيرهم.

<sup>(</sup>٣) اللسان (دعم \_ قوم) وفيه «أنها لاقامة». والقامة هي البكرة تعلق على فم البئر ويسربط الدلو فيها.

حاضِرة. ومن نصب تجارة \_ وهي قراءة عاصم فالمعنى إلا أن تكونَ المُداين تجارةً حاضرةً. والرفع أكثرُ وهي قراءة الناس.

فرخص اللَّه عزَّ وجلَّ في ترك كتابة ما يديرونه بينهم لكثرة ما تقع المعاملة فيه، وأنه أكثر ما تقع المتاجرة بالشيءِ القليل، وإِن وقع فيه الـدين، ووكِّدَ في الأشهاد في البيع فقال:

﴿ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ﴾ وقد بيَّنا ما الذي رخص في ترك، الإشهاد(١). ومعنى : ﴿ وَلا يُضَارُّ كَاتِ وَلا شَهِيدٌ ﴾.

قالوا فيه قولين: قال بعضهم ﴿ لا يُضارَ ﴾ : لا يضارِ رُ(٢) ، فأدغمت الراء في الراء ، وفتحت لالتقاء السّاكنين ، ومعنى لا يضار لا يكتب الكاتب إلا بالحق ولا يَشْهدُ الشاهد إلا بالحق . وقال قوم : ﴿ لا يضار كاتب ولا شهيد ﴾ : لا يُدْعَى الكاتب وهو مشغول لا يمكنه ترك شغله إلا بضرر يدخل عليه ، وكذلك لا يُدْعى الشّاهد ومجيئه للشّهادة يضُرُّ به والأول أبينُ لقوله : ﴿ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ﴾ .

فالفاسق أشبه بغير العدل وبمَنْ حرَّف الكتاب منه بالذي دعا شاهداً ليشهد، ودعا كاتباً ليكتب، وهو مشغول فليسَ يسمَّى هذا فاسقاً ولكن يسمى من كذب في الشهادة ومن حرف الكتاب فاسقاً.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ ﴾ .

قرأً الناس «فرهُن مُقبوضة» و «فَرِهانُ مقبُوضَةٌ» فأما رُهُنُ فهي قراءَة أبي عَمرو، وذكر فيه غير واحد أنّها قرئت: «فَرُهُنّ» ليُفْصَل بين الرِّهَانِ في الخَيْل

<sup>(</sup>١) في الصفحة السابقة.

<sup>(</sup>٢) الفعـل يصلح مبنياً للمعلوم. . . «يضارر» أي يضـر غيره، ويصلح أن يكـون مبنيـاً للمجهـول. «يضارر» أي يضره غيره.

وبين جَمْع رَهْن في غيرها، ورُهُن ورهان أكثر في اللَّغَةِ، قالَ الفرّاء «رُهُنّ» جمع رِهَانٍ، وقال غَيْرُه: رُهُنُ ورَهْنٌ» (١) مِثْل سُقُف وسَقْف. وفَعْل وفُعُل قليلٌ إلا أنه صحيح قد جاءً؛ فأمّا في الصفة فكثير، يقال: فرسٌ وَرْد، وخيل وُرْد، ورجيل وُرْد، ورجيل تُطّ وقَوْم تُطُّرً (٢)، والقراءة على «رُهُن» أعجَب إليّ (٢) لأنها موافقة للمصحف (٤)، وما وافق المصحف وصح معناه وقرأت به القراء فهو المُختار، ورِهَانٌ جَيّد بَالغ.

يقال: رهنتُ الرهن وأرهنتُه، وأرهنتُ أقلُهما، قال الشاعر (٥) في أرهنت:

فَلَمَّا خَشِيتُ أَظَافِيرَهُم نَجَوْتُ وَأَرْهَنْتُهُمْ مَالِكاً وقال في رَهَنْت: أنشده غيرُ واحد: (٦)

<sup>(</sup>١) أي إن الفراء يعتبر «رُهُن» جمع رهان، ورهان جمع رَهْن فالكلمة إذن جمع الجمع، أما غيره فيرى أنها جمع المفرد.

<sup>(</sup>٢) رجل ثط: ثقيل البطن خفيف الشعر.

<sup>(</sup>٣) أي يعجب بها أكثر من غيرها، وأعجب صيغة شاذة من تعجب واستعجب ـ ومن أعجب.

<sup>(</sup>٤) ﴿ رهان مقبوضة ﴾ كتبت في الرسم العثماني «رهن» بغير ألف فهي مستكملة الشروط الشلائة لصحة القراءة: موافقة النحو التي بها يصح المعنى، وموافقة الرسم وصحة الرواية.

أنظر مقدمة ابن الجزري. (ص ٨).

 <sup>(</sup>٥) هو عبد الله بن همام السلولي، توعده عبيد الله بن زياد ففر إلى الشام مستنجداً بيزيد، ومالك عريفه، تركه لجنود عبيد الله ونجا بنفسه، أنظر العيني ٣ ـ ١٩٠، ومعاهـد التنصيص ١ ـ ٩٦، وأظافير جمع أظفور وظفر، وراوية معاهد التنصيص: (وأرهنهم).

<sup>(</sup>٦) لأحيحة بن الجلاح شاعر جاهلي توفي سنة ١٣٠ ق الملام كان سيد الأوس وكان مرابياً واسع الثراء له حصنان: المستظل في المدينة والصخبان خارجها، وكان له مزارع وبساتين، وكان له من بني النجار زوجة خلفه عليها هاشم بن عبد مناف جد رسول الله على وهي أم عبد المطلب (الأغاني ١٢ ـ ١٦٥)، وأنظر الخزانة ٢ ـ ٣٢ وأمثال الميداني ١ ـ ١٣ ورواية البيت الثالث في اللسان: وما يدري، وبيت رابع هو:

وما تدري إذا يحممت أمراً بأي الأرض يدركك المقيل

فَهَالُ مِن كَاهِنٍ أَوْ ذِي إِلَه إِذَا مَا حَانَ مِن رَبِّي قُلُولُ يُسرَاهِنُني فيسرهَنُني بَنِيه وأَرْهنه بَنِي بسما أقولُ لَمَا يَسدُري الفقيسرُ متى غِنَاه ومَا يَدْري الغَنِيِّ متَى يُعِيلُ وقوله عزّ وجلّ: ﴿ لِلّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ ﴾.

معناه هو خالقهما.

﴿ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ ﴾ .

معناه إِن تظهروا العمَل به أُو تُسِرُّوه يُحاسبكم به اللَّه، وقد قيل إِن هذا منسوخ، روي عن النبي ﷺ أَنه قال تُجَوِّزَ لهذه الأُمة عن نسيانها وما حدَّثَتْ به أَنْفُسَهَا.

ولما ذكر الله \_ جلّ وعزّ \_ فَرْضَ الصلاة والزكاة والطلاق والحيض والإيلاء والجهاد وأقاصيص الأنبياء والدَّيْن والربا، ختم السورة بذكر تعظيمه وذكر تصديق نبيه والمؤمنين بجميع ذلك فقال:

﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾.

أي صدق الرسول بجميع هذه الأشياء التي جرى ذكرها وكذلك المؤمنون.

﴿ كُلِّ آمَنَ بِاللَّهِ ﴾ أي صدَّق باللَّه وملائكته وكتبه.

ـ وقرأً ابن عباس ـ وكِتَابه وقرأَتْه جماعةً من القراءِ.

فأما كُتُب فجمع كِتاب، مثل: مِثَال ومُثُل، وحِمَار وحُمُر، وقيل لابن عباس في قراءته «وكتابه» فقال كتاب أكثر من كتب. ذهب به إلى اسم الجِنْس

<sup>=</sup> ويعيل: يفتقر. يُنشُدُ شخصاً ذا تدين يتحالف معه ليرعى كلّ أولاد الآخر بعد موته، لأن حال الحياة لا تدوم.

كما تقول: كثر الدُّرْهَم في أيدي الناس(١).

ومعنى : ﴿ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أُحَدٍ مِن رُسُلِهِ ﴾ .

أي لا نفعل كما فعل أهل الكتاب قبلنا. الذين آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعض، نحو كُفْر اليهود بعيسى، وكفر النصارى بغيره فأخبر عن المؤمنين أنهم يقولون لا نُفَرَق بين أحدٍ من رُسُله.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ﴾ .

أي ﴿ سَمِعْنَا ﴾ سَمْع قابِلِينَ. و ﴿ أَطَعْنَا ﴾ : قِبِلْنَا مَا سَمِعْنَا ، لأَن مَن سمع قلم يعمل قيل له أصم \_ كما قال جلّ وعزّ : ﴿ صُمَّ \_ بُكُمُ \_ عُمْيٌ ﴾ . ليس لأنهم لا يسمعون ولكنهم صاروا في ترك القبول بمنزلة من لا يسمع قال الشاعر :

أُصَامُ عمّا سَاءَهُ سَمِيع (٢)

ومعنى : ﴿ غُفِرَانَكَ رَبُّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ .

أي أغفر خُفْرانَك، وفُعْلَان من أَسْمَاءِ الْمَصَادِرُ نحو السُّلوانِ والكُفْران.

ومعنى ﴿ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴾ أي نحن مقرُّون بالبعثِ.

وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿ لَا يُكَلُّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا ﴾.

أَي إِلَّا قدرَ طَاقَتها، لا يَكلفها فَرضاً من فُروضِهِ من صَوْمٍ أَو صَلاةٍ أَو صَلاةٍ أَو صَدَقَةٍ أَو غير ذلك إلا بمقدار طاقتها.

ومعنى : ﴿ لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ﴾ .

أَي لا يَوَاخِذُ أَحِداً بِذِنبِ غيره \_ كما قال \_ جلّ وعزّ: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴾ (٢٧).

<sup>(</sup>١) في الأصل أكثر الدرهم.

<sup>(</sup>۲) تقدم أنه في اللسان سمع. ولا يعرف قائله.

<sup>(</sup>٣) الإسراء ١٧ ـ ١٥.

ومعنى : ﴿رَبُّنَا لَا تُؤاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾.

قيل فيه قولان: قال بَعضهم إِنَّه على مَا جاءَ عن النبي ﷺ (عُفِيَ لِهَذِهِ اللَّمَّة عن نِسُيَانِهَا ومَا حَدَّثْ بِهِ أَنفُسَهَا) وقيل: ﴿إِنْ نَسِينَا أُو أَخْطَأْنَا ﴾ أي إِن تَركْنَا. ﴿أُو أَخْطَأْنَا ﴾ : أَيْ كَسَبْنَا خطيئةً واللَّه أعلم.

إلا أن هذا الدعاء أخبر الله به عن النبي على والمؤمنين وجعله في كتابه ليكون دعاء مَنْ ياتي بعد النبي على والصحابة رحمهم الله، وروى عن النبي على أن الله على وعز قال في كل فصل من هذا الدعاء فعلت فعلت أي اسْتَجَبْتُ.

فَهُوَ مَنَ الدَّعاء الذي ينبغي أن يحفظ وأن يدعى به كثيراً.

وقوله جلّ وعزّ: ﴿رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَـا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّـذِينَ مِن قَبْلِنَا﴾

كل عقد من قرابة أو عهد فَهُو إِصْرُ، العرب تقول: مَا تَـأْصِرُنِي على فلان آصرة. أي ما تَعطفني عليه قرابة ولا مِنَّة (١) قال الحطيئة:

عَطفُ وَا عليّ بغير آصرة فقد عَظُمَ الأواصِر(٢)

أي عطفوا عليّ بغير عهد قرابة، والْمَأْصَرُ من هذا مأخودُ إنما هو عقد (٣) ليحبس به، ويقال للشيء الذي تُعْقَدُ به الأشياء الإصار (٤).

فالمعنى لاَ تَحْمِلْ علينا أَمْرا يثقُل كما حمَلتَه على الذين من قبلنا نحو ما

<sup>(</sup>١) أي صنيع وأسداء يد.

<sup>(</sup>٢) ديوانه ص ١٧٤ تحقيق نعمان أمير طه \_ القاهرة ١٩٥٨ يمدح آل شماس بن بدر بأنهم أووه من غير سابق قرابة.

<sup>(</sup>٣) ك إنما عقد.

<sup>(</sup>٤) في الأصل الإصار «من هذا».

أُمِرَ به بنو إسرائيل من قتل أنفسهم، أي لا تَمْتَحِنَّا بما يثقل. (أيضاً)(١) نحو قوله: ﴿وَلَوْلاَ أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحدَةً لَجَعَلْنا لمن يَكْفُرُ بالرَّحْمَنِ لَبُيُوتهمْ سُقُفاً مِن فِضَّة ﴾(٢).

والمعنى لا تمتحنا بمحنة تثقل. ومعنى: ﴿وَلَا تُحَمَّلُنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾.

أي ما يثقل علينا، فإن قال قائل ـ فهل يجوز أن يُحَمِّلَ اللَّهُ أحداً ما لا يطيق. قيل له: إن أردت ما ليس في قدرته البتة فهذا محال. وإن أردت ما يضقل ويخف فلله عسز وجل أن يضعل من ذلك ما أحب. لأن الذي كلفه بني إسرائيل (من) (٣) قتل أنفسهم (يَثْقَل)، وهذا كقول القائل: ما أطيق كلام فلان، فليس المعنى ليس في قُدرتِي أن أُكلِّمَهُ ولكنْ معناه في اللغة أنه يثقل علي.

ومعنى: ﴿فَانْصُرْنَا عَلَى القَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ .

أي أنْصُـرنا عليهم في إقامة الحجـة عليهم، وفي غلبنا إيـاهم في حـربهم وسائر أمرهم، حتى تظهر ديننا على الدِّين كله كها وعدتنا.

<sup>(</sup>١) ك فقط.

٢٧) الزخرف ٤٣ ـ ٣٣.

<sup>(</sup>٣) ليست في ك



## بسم الله الرحمن الرحيم قوله عزّ وجلّ : ﴿ آلَمَ اللَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ﴾ .

أَجْمَعَتَ القراءُ على فتح الميم وقد روي عن الرُّواسي والم اللَّه، بتسكين الميم، وقد رَوَى هذه القراءة بعضهم عن عاصم والمضبوط عن عاصم في رواية أبي بكر بن عَيَّاش وأبي عمرو فتحُ الميم، وفتحُ الميم إجماعً.

وقد شرحنا معني ﴿ الَّـم ﴾ (١).

واختلف النحويون في علة فتح الميم، فقال بعض البصريين: جائز أن يكون الميمُ فتحتْ لالتقاء الساكنين، وجائِزٌ أن يكون طرحت عليها فتحة الهمزة لأنَّ نية حروف الهجاء الوقف، وهذا أيضاً قول الكوفيين.

وذكر أبو الحسن الأخفش أنَّ الميم لـو كُسرتُ لالتقاءِ الساكنين فقيل «ألم اللَّه» لجازَ، وهذا غلط من أبي الحسن لأنَّ قبل الميم ياءً مكسوراً ما قبلها فحقها الفتح لالتقاءِ الساكنين وذلك لثقل الكسرة مع الياءِ.

فَأَما ﴿ الْقَيَّومُ ﴾ فقد روي عن عُمَرَ وابنِ مَسْعود جميعاً أَنَّهَا قرءَا القيَّام، وقد رويت الْقَيِّم، والذي ينبغي أَنْ يُقرأ ما عليه المصحف، وهو القيَّوم بالواو، والقيَّم أيضاً جيدٌ بالغٌ كثيرٌ في العربية، ولكن القراءة بخلاف ما في المصحف لا

<sup>(</sup>١) انظر أول سورة البقرة.

تجوز، لأن المصحف مجمعً عليه، ولا يعارض الإجماع بـروايـة لا يعلم كيف صحتُها.

ومعنى ﴿ الْقَيُّومُ ﴾ : القائِمُ بِتَـدْبـير جميـع مَـا خَلَقَ من إحيــاءٍ وإنشـاءٍ ورَزْقٍ ومَوْتٍ .

وأصل قيُّوم قَيْـوُوم، إِلا أن الياء إذا سَبقت الواو بسُكونٍ قُلبَتْ لها الواو وأدغمت الياء فيها وكذلك القيَّام أصله الْقَيْوَام، ومعنى الكتاب ما كتب يقال للقرآن كتاب لأنه يُكتب، ومعنى يكتب في اللغة يجمع بعضه إلى بعض، والكُتْبة في اللغة الخَرْزة(١) وجمعها كتب والكتيبة القطعة من الجيش العظيمة، إنما سميت لاجتماع بعضها إلى بعض(١).

ومعنى ﴿مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ أي للكتب التي تقدمته والـرسل التي أَتَتْ عَهَا.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿وَأَنزلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ مِن قَبْلُ هُـدًى لِلنَّاسَ ﴾ أيْ من قَبْل هُـدًى لِلنَّاسَ ﴾ أيْ من قَبْل الْقُرآنِ .

وقد إِخْتَلَفَ النَّحْوِيُّونَ في «تَوْرَاة» فَقَالَ الكُوفِيُّونَ تَوْرَاة يصلُّحُ أَنْ يكونَ «تَفْعَلَة» مِن وَرَيْتُ بِك زِنَادِي، فالأصل «عندهم» (٣). تورَيْة إلا أن الياء قلبت أَلفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها. «وتفْعَلة» لا تكاد تُوجد في الكلام، إنما قالوا في تُتفلَة «تَتَفَّلَة» (٤).

وقال بعضهم يصلح أن يكون تَفْعِلة مثل تَوْصِيَة ولكن قلبت من تَفْعِلة

<sup>(</sup>١) السير يخرز به وهي بضم الكاف.

<sup>(</sup>۲) سبق هذا ص ۱٤٤ . ِ ر

<sup>(</sup>٣) في الأصل وك. عنده.

<sup>(</sup>٤) أنثى التَّنْفل وهو الثعلب ويقال فيه أيضاً تُتفل بضم أوله والمعنى أن العرب لم تقل تَفعلِ في غير هذه الكلمة.

إِلى تَفْعَلَة. وكأَنَّه يجيز في تَوْصِية تَوْصَاةَ، وهذا رَديءٌ ولم يَثْبُتْ في تَـوفيَة تـوفاة، ولا في توقية توقاه.

وقال البصريون: أصلها فَوْعلَة، وفوعلة كثيرٌ في الكلاَمَ مثل الحوقلة، وَدُوْخَلة (١) وما أشبه ذلك. وكل ما قلت فيه فَوْعَلْتُ فمصْدرُهُ فَوْعلَة، فأصلها عندهم «وَوْريَة» ولكن الواو الأولى قلبت تاء كما في «تَوْلَج» (٢) وإنما هو فَوْعَل من ولحت، وكما قلبت في تراث. الماء الأخيرة (٣)، قلبت أيضاً لتحركها وانفتاح ما قبلها بإجماع (٤).

وَإِنْجِيل: إِنْعيل مِن النَّجْل وهو الأصل ِ: هكذا يَقُول جميع أهل اللغة في إنْجِيل.

ومعنى: ﴿ مِن قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ ﴾: أي من قبل ِ القُرآن.

ومعنى ﴿وَأَنْـزَلَ الْفُرْقَـانَ﴾ أي ما فُـرِّق بِه بـين الحَقِّ والباطِـل ورُوي عَنْ بَعْض المفسرين أَنَّ كلَّ كتاب (٥) للَّه فُرْقَان.

ومعنى : ﴿ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُّو انتِقَامٍ ﴾ أي قد ذل له كل شيءٍ بأثر صنعته فيه.

ومعنى ﴿ ذُو انْتِقَام ﴾ أي ذُو أَنْقَام ٍ مِمَّن كَفر به، لأن ذكر الكافرين ههنا جرى.

ومعنى : ﴿ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضُ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴾ . أي هو ظاهر له ، وهو جلّ وعزّ أنشأه .

ومعنى ﴿ يُصوِّرُكُم فِي الأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ﴾ .

<sup>(</sup>١) الدوخلة سفيفة ـ أي نسيج ـ من خوص يوضع فيها الثمر. . . بمقدار الزبيل والحلة .

 <sup>(</sup>٢) كناس الوحش.
 (٣) أصلها وورية . قلبت الواو في أولها تاء وقلبت الياء ألفاً.

<sup>(</sup>٤) آثر الزجاج مذهب البصريين.

ره) في الأصل ـ كل كتاب الله، والمعنى فيهما: كل كتب الله.

أي على ما يشاءُ من عظم وصغر لون، وضعف وقوة. وله ـ جلّ وعزّ ـ فِي ذلك حكمة كما قال: ﴿لَا إِلَه إِلاَّ هُوَ الْعزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾

وقوله جلَّ وعزِّ:﴿ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أَمُّ الْكَتَابِ وَأَخَرُ مُتشابِهَاتٌ ﴾ .

روي عن ابن عباس [رضي الله عنه] أنه قال: (١) اَلمحكمات: الآيات في آخر الأنعام. وهي قوله تعالى: ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ﴾ (٢) إلى آخر هذه الآيات، والآيات المتشابهات آلم والمر وما اشتبه على اليهود من هذه ونحوها.

وقال قوم: معنى ﴿منه آياتٌ مُحْكَمَاتٌ ﴾ ، أي أحكمت في الإبانة فإذا سمعها السامع لم يحتج إلى تأويلها لأنها ظاهرة بينة نحو ما أنبأ الله من أقاصيص الأنبياء مما اعترف به أهل الكتاب وما أخبر الله به من إنشاء الخلق من قوله عزّ وجّل : ﴿ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَاماً فَكَسَوْنَا العِظَامَ لَحْما ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ ﴾ (٣) فهذا اعترف القوم به وأقروا بأن فكسوْنَا العِظَام لَحْما ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ ﴾ (٣) فهذا اعترف القوم به وأقروا بأن الله هو خالقهم ، وما أخبر الله به من خلقه من الماء كلَّ شيء حي وما خلق لهم من الفلك والرياح وما أشبه ذلك. فهذا ما لم ينكروه ، وأنكروا ما احتاجوا فيه إلى النظر والتدبر من أن الله عزّ وجلّ يبعثهم بعد أن يصيروا تراباً فقال : ﴿وَقَالَ اللَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجل يُنَبُّكُمْ إِذَا مُزّقُتُم كُلُ مُمَزّق إِنّكُم لَفي خَلْقٍ جَدِيدٍ أَقْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً أَمْ بِهِ جِنّةٌ ﴾ (٤) . ﴿وَكَانُوا يَقُولُونَ ائِذَا مِثْنَا وَكُنّا تُرَاباً وَعِظَاماً أَئِنًا لَمَبْعُوثُونَ . أو آبَاؤَنا الأَولُونَ ﴾ (٥) .

<sup>(</sup>١) ك ـ أنه قال في المحكمات.

<sup>(</sup>٢) الأنعام (٦) آية ١٥١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) سورة المؤمنون (٢٣) آية ١٤.

<sup>(</sup>٤) سورة سبأ. (٣٤) آية ٨.

٥٥) سورة الواقعة (٥٦) ٤٧ ـ ٤٨.

فهذا الذي هو المتشابه (۱) عليهم فأعلمهم الله الوجه الذي ينبغي أن يستدلوا به على أن هذا المتشابه عليهم كالظاهر إن تدبروه ونظروا فيه، فقال عز وجلّ: ﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِيَ حَلْقهُ قَالَ مَن يُحْيِي العِظَامَ وَهِي رَمِيمٌ. قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أُوّلَ مَرَّةٍ وَهُو بِكُلِّ خلق عليم. الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الشَّجَرِ للْخُصْر نَاراً ﴾ (٢). وقال: ﴿أُولَيْسَ الذِي خَلَق السَّمَواتِ وَالأَرضَ بِقادِرٍ على أَنْ اللَّحْضِر نَاراً ﴾ (٢). وقال: ﴿أُولَيْسَ الذِي خَلَق السَّمَواتِ وَالأَرضَ بِقادِرٍ على أَنْ يَعْلَى مِثلَهُم ﴾ أي إذا كنتم قد أقررتم بالإنسان والابتداء فيا تنكرون من البعث والنشور؟ فهذا قول كثير من الناس وهو بين واضح. والقول الأول حسن أيضاً (٣).

فأما ﴿أُخَرُ ﴾ فغير مصروفة. زعم سيبويه والخليل أن ﴿أُخَرُ ﴾ فارقت أخواتها والأصل الذي عليه بناء أخواتها، لأن أُخَر أصلها أن تكون صفة بالألف واللام. كما تقول الصغرى والصُّغر، والكبرى والكُبر فَلَيًّا عدلت عن مجرى الله وأصل «أَفْعَلُ مِنْك» وهي عما لا تكون إلا صفة منعت الصرف(٤).

وقوله عزَّ وجلِّ : ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَه منه ﴾ .

الزيغ: الجور والميل عن القصد، ويقال زاغ(٥) يزيغ إذا جار.

ومعنى ﴿ابْتَغَاءَ الْفِتْنَة ﴾ . أي يفعلون ذلك لطلب الفتنة . ولطلب التَّأُويل، والفتنةُ في اللَّغَةِ على ضُروبِ: فالضَّرْب الذي ابتغاه هُؤُلاءِ [هو] فَسَادُ ذَاتِ الْبَيْن

<sup>(</sup>١) ط. متشابه.

<sup>(</sup>۲) يس (۳۷) آيات ۷۸ ـ ۸۱.

<sup>(</sup>٣) في ط أحسن أيضاً. والفرق فيهما واضح.

<sup>(</sup>٤) أي علة منعها من الصرف أنها لم تجر مجرى الصفة فتتبع بمن ولا دخلتها أل. كالأحسن والأفضل.

<sup>(</sup>٥) في طرزاغ الرجل يزيغ.

في الدِّينِ والحرُوبِ، والفتنة في اللغة: الاسْتِهْتَار بالشِّيْءِ والغُلُوُّ فيه: يقال فلان مفتون في طلب الدنيا، أي قد غلا في طلبها وتجاوز القُدْرة. والفتنة الاختبار كقوله عزّ وجلّ: ﴿وَكَذَلِكَ فَتَنَا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ﴾(١) أي اختبرنا، ومعنى ابتغائهم تأويله أنهم طلبوا تأويل بعثهم وإحيائهم، فأعلم الله أن تأويل ذلك ووقته لا يعلمه إلا الله(٢).

والدليل على ذلك قوله عزّ وجلّ: ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ تأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مَنْ قَبلَ ﴾ (٣) أي يوم يرون ما وعدوا به من البعث والنشور والعذاب ﴿ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ ﴾ (٤) أي الذين تركوه وتركوا ما أنباً به النبي عَلَيْهُ - عن الله - عزّ وجلّ من بعثهم، ومُجَازاتِهم، وقوله - عزّ وجلّ -: ﴿ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبّنَا بِالْحَقِّ ﴾ (أي قد رأينا ما أنبأتنا به الرسل) (٥).

فالوقفُ التام قوله: ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ﴾ أي لا يعلم أحد متى البعث. (غير الله) (٦).

ومعنى : ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ أي الثابتون .

يقال رسخ الشيءُ يَرْسَخُ رُسوخاً إِذا ثبت. [أي] يقولون صدقنا بـأنَّ اللَّه يبعثنا، ويؤمنون بأنَّ البعث حق كما أنَّ الإِنشَاءَ حق، ويقولون: ﴿كلِّ منْ عِنْـدِ
رَبِّنَا﴾ (٧).

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام (٦) آية ٥٣.

<sup>(</sup>٢) طلبوا معرفة وقته وتحديد موعده .

<sup>(</sup>٣) الأعراف (٧) \_ آية ٥٣ .

<sup>(</sup>٤) الأعراف (٧) آية ٥٣.

<sup>(</sup>٥) ليست في ك.

<sup>(</sup>٦) ك فقط.

<sup>(</sup>٧) أي المحكم والمتشابه كل من عند الله فنحن نؤمن به.

ويدل على أن الأمر الذي اشتبه عليهم لم يتدبروه، قوله عزّ وجلّ : ﴿ وَمَا يَذَّكُّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾: أي ذوو العقول(١).

أي ما يتذكر القرآن وما أنّ به الرسول رضي إلّا أولو الألماب قوله عزّ وجلّ: ﴿رَبَّنَا لا تُزغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا﴾.

أي لا تُمِلْها عن الهدى والقَصْد، أي لا تُضلَّنَا بعد إذ هديتنا، وقيل أيضاً: ﴿لا تَزِغُ قُلُوبِنا﴾ لا تَتَعبَّدْنا بما يكون سبباً لزيغ قلوبنا وكلاهما جيد.

وقوله عزّ وجلّ: ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ لِيَوْمِ لاَ رَيْبَ فِيهِ يَدلُ عَلَى تأويل قوله: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلمِ يَقُولُونَ آمَنًا بِهِ ﴿ فقولهم: ﴿إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمِ لاَ رَيْبَ فيهِ ﴾ إقرار بالبعث ودليل أنهم خالفوا من يتبع المتشابه لأن الذين ابتغوا المتشابه هم الذين أنكروا البعث.

﴿ لاَ رَيَبَ فِيهِ ﴾ . لا شك فيه . وقد شرح باستقصاء فيها تقدم (من كتابنا) (٢٠٠ .

وقوله عزّ وجلّ : ﴿إِنَّ اللَّهُ لَا يُخْلَفُ الْمَيْعَادِ﴾ .

جائز أن يكون حكاية عن الموحدين، وجائز أن يكون إخباراً عن الله وجائز «فتح». «أن الله لا يخلف الميعاد»، فيكون المعنى جامع الناس لأنك لا تخلف الميعاد. أي قد أعلمتنا ذلك ونحن غير شَاكِين فيه.

وقوله جلّ وعزّ: ﴿وَأُولَئكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ﴾.

أي الكفار يعذبون (٣) وهم وقود أنفسهم، كلم نضجت جلودهم وعظامهم .

<sup>(</sup>١) في الأصل ذو العقول.

<sup>(</sup>٢) ك فقط. وأنظر ص ٦٩.

<sup>(</sup>٣) في الأصل وك ـ يعذبون بهم.

وقوله جلَّ وعزَّ: ﴿كَدَأْبِ آلِ فِرْعَونَ والَّذينَ منْ قَبْلهِمْ﴾.

أي كشأن آل فرعون، وكأمر آل فرعون، كذا قال أهل اللغة والقول عندي فيه والله أعلم وإن «دأب» ههنا أي اجتهادهم في كفرهم وتظاهرهم على النبي على كتظاهر آل فرعون على موسى عليه السلام.

وموضع الكاف رفع وهو في موضع خبر الابتداءِ، المعنى دأْبهم مثلُ دَأْبِ آل فرعون، و ﴿كذَأْبِ آل ِ فِرْعَونَ والَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ (١).

يقال دأبْتُ أَدأَب دَأَباً ودُوُوباً إِذَا اجتهدت في الشيءِ، ولا يصلح أن تكون الكاف في موضع نصب بكفروا لأن كفروا في صلة الذين، لا يصلح أن الذين كفروا ككفر آل فرعون لأن الكاف خارجة من الصلة ولا يعمل فيها ما في الصلة (٢).

وقوله: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ ﴾.

وتقرأ سيغلبون، فمن قرأ بالتاء فللحكاية والمخاطبة، أي قبل لهم في خطابك ستغلبون. ومن قال سيغلبون فالمعنى بلغهم أنهم سيغلبون. وهذا فيه أعظم آية للنبي على لأنه أنبأهم بما لم يكن وأنبأهم بغيب، ثم بأن تصديق ما أنبأ به لأنه على غلبهم أجمعين كها أنبأهم.

ومعنى ﴿وَبِئْسَ الْمِهَادُ﴾ : بئس المثوى وبئس الفراش.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةً فِي فَئِتَيْنِ الْتَقَتَا﴾ .

آية علامة من أعْلام النَّبِيِّ عَلَيْ التي تدل على تصديقه، والفئةُ في اللغة

<sup>(</sup>١) ك: كشأن أمر آل فرعون.

<sup>(</sup>٢) أي من: ﴿أَنَ الذِّينَ كَفُرُوا لَنْ تَغْنِي عَنْهُم أَمُوالُهُم ﴾، فقد تم الخبر بذكر لن تغني، ولا يعطف على صلة الموصول بعد تمام الجملة.

الفِرقةِ، وهي مأخوذة من قولهم فَأَوْتُ رأْسَه بالسَّيْفِ وفَأْيتُه إِذَا فلقته ومعنى(١) فئتين فرقتين.

﴿ فِئَةً تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وأُخْرَى كَافِرَةً ﴾: الرفع والخفض جائزان جميعاً، فأما من رفع فالمعنى: إحداهما تُقاتِل في سبيل اللَّه والأخرى كافرة، ومن خَفَضَ جعل فئةً تُقاتِل في سبيل اللَّه وأُخرى كافرة بدلًا من فئتين:

المعنى: قد كان لكم آية في فئة تقاتل في سبيل اللَّه وفي أُخرى كافرة.

وأنشدوا بيت كثير على جهتين: <sup>(٢)</sup>

وكنت كذي رجلين رجلً صحيحة ورجْلً رمى فيها الـزمـان فَشَلَّت

وأنشدوا أيضاً: رجل ِ صحيحةٍ، ورجل ٍ رمى فيها الزمان.

على البدل من الرجلين (٣).

وقد اختلف أهل اللغة في قولهم «يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ، رَأْيَ الْعَيْنِ» ونحن نبين ما قالوه إن شاءَ الله وما هو الوجه. والله أعلم.

زعم الفراءُ أن معنى ﴿ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيهِمْ ﴾ يرونهم ثلاثة أمثالهم قال لأنك إذا قلت: عندي ألف وأحتاج إلى مثلها فأنت تحتاج إلى ألفين فكأنك قلت أحتاج إلى مثليها وأنت تحتاج إلى مثليها وأنت تحتاج إلى ثلاثة آلاف، وهذا باب الغلط فيه غلط بَينٌ في جميع المقاييس وجميع الأشياء، لأنا إنما نعقل مثل الشيءِ ما هو مساوله، ونعقل مثليه ما يساويه مرتين، فإذا جهلنا المثل فقد بطل التميز، وإنما قال هذا لأن أصحاب النبي على كانوا ثلاثمائة وأربعة

<sup>(</sup>١) **ك ـ فالمعنى** ،

<sup>(</sup>٢) كثير بن عبد الرحمن الخزاعي. ويعرف باسم حبيبته عزة، ومن شعراء الشيعة الرافضة ـ والبيم من قصيدته ـ خليلي هذا ربع عزة وهو في الخزانة ٢ - ٣٧٦ ومن الأبيات السائرة.

مجاز أبي عبيدة ١ ـ ٨٧ معاني الفراء ١ ـ ١٩٢ ديوان كثير ١ ـ ٤٦ .

<sup>(</sup>۳) يريد أن «رجل» تروى بالرفع والجر.

عشر (١) رجلًا وكان المشركون تسعَمائة وخمسين رجلًا فالذي قبال يبطل في اللفظ ويبطل في اللفظ ويبطل في معنى الدلالة على الآية التي تُعْجِز، لأنهم إذا رأوهم على هَيْئَتِهمْ فليس هذا آيَةٍ، فإنْ زَعم أَنَّ الآية في هذا غلبةُ القليل على الكثير فقد أَبْطَلَ أيضاً لأن القليل يغلب الكثير. موجود ذلك أبداً.

فهذا الذي قال يبطل في اللغة وَفِي النَّهْ وَإِنَّا الآيةُ في هذا أَنَّ المشركين كانوا تسعمائة وخمسين وكان المسلمون ثلاثمائة وأربعة عشر فأرى الله حجل وعزّ المشركين أنَّ المسلمين أقل من ثلاثمائة والله قد أعلم المسلمين أن المائة تغلب المائتين فأراهم (٢) المشركين على قدر ما أعلمهم أنهم يغلبونهم لِيُقَوِّيَ قلوبهم، وأرى المشركين المسلمين أقل من عدد المسلمين، ثم ألقى مع ذلك في قلوبهم الرعب فجعلوا يرون عدداً قليلاً مع رعب شديد حتى غُلِبُوا.

والدليل على صحة هذا القول قول الله عزّ وجلّ: ﴿ وَإِذْ يُرِيكُمُ وَهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِهِم لَيَقْضِيَ اللّه أَمراً كَانَ مَفْعُولاً ﴾ (٣) فهذا هو الذي فيه آية أن يُرَى الشيء بخلاف صورته \_ واللّه أعلم \_.

ويجوز نصب ﴿ فَتَهُ تَقَاتُلُ فِي سَبِيلُ اللَّهِ وَأَخْرَى كَافْرَةَ ﴾ ، ولا أعلم أحداً قرأ بها. ونصبها من وجهين ـ أحدهما الجال المعنى التقتا مؤمنة وكافرة (٤) ويجوز نصبها على أعنى فئة تقاتل في سبيل اللَّه وأخرى كافرة (٥).

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ والبَنِينَ ﴾ .

 <sup>(</sup>١) في الأصول: أربعة وعشرين ـ والتصحيح من كتب السيرة. ابن هشام وحياة محمد. وفي السيرة الحلبية ثلثماثة وخمسة ـ وسيذكر هنا قريباً ثلاث ماثة وأربعة عشر.

<sup>(</sup>٢) في ك: هذا ـ وآراهم.

<sup>(</sup>٣) الأنفال ٨ - ٤٤.

<sup>(</sup>٤) صاحب الحال هو فاعل التقتا.

<sup>(°)</sup> لم يتقص الأقوال كما وعد \_ وإنما ذكر \_ رأي الفراء فقط وفنده.

قيل في ﴿ زُيِّنَ ﴾ قولان: قال بعضهم اللَّه زينها عِنْنَةً (١) كما قال: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ (٢)

وقـال بعضهم: الشيـطان زينهـا لأن الله قـد زهـد فيهـا وأعـلم أنها متـاع الغرور.

والقَوْلُ الأوّل أَجودُ لأنَّ جَعْلَهَا زينةً محبوبةً موجودٌ واللَّه قد زهَّد فيها بأن أعلم وأرى زوالها، ومعنى ﴿القناطير﴾ عند العرب الشيءُ الكثير من المال وهو جمع قنطار.

فأما أهل التفسير فقالوا أقوالاً غير خارجة من مذهب العرب: قال بعضهم القنطار ملء مسك (٣) مَوْدٍ ذهباً أَوْ فضّة وقال بعضهم القنطار ثمانون ألف درهم . وقال بعضهم [ألف] رطل ذهباً أو فضّةً .

فهذه جملة ما قال الناس في القنطار.

والذي يخرج في اللغة أن القنطار مأخوذ من عقد الشيء وأحكامه والقنطرة مأخوذة من ذلك، فكأن القنطار هُوَ الجملة من المال التي تكون عقدة وثيقة منه فأما من قال من أهل التفسير أنه شيء من الذهب موف<sup>(٤)</sup>، فأقوى منه عندي ما ذكر من أنه من الذهب والفضة، لأن الله \_ جلّ وعزّ \_ ذكر القناطير فيها، فلا يستقيم أن يكون القنطار في إحداهما دون الأخرى.

ومعنى ﴿ الحيل المُسَوَّمَة ﴾ (٥) في اللغة \_ الخيل عليها السِّيمَاءُ والسُّومَة وهي

<sup>(</sup>١) امتحاناً.

<sup>(</sup>Y) الكهف «۱۸» آية ٧.

<sup>(</sup>٣) ملء جلده.

<sup>(</sup>٤) في ط مؤقت.

<sup>(</sup>٥) في ك المُسَومة

العلامة، ويجوز وهو حسن أن يكون المسومة السائمة، وأسيمَت أُرْعِيَتْ. ﴿وَالْأَنْعَامُ ﴾ المواشي واحدها نَعَمٌ، أكثر استعمالها في الإبل، ﴿وَالحَرْثُ ﴾ الزرع، وهذا كلَّه محبَّب إلى الناس كها قال الله عرّ وجلّ (١): ثم زهد اللّه في جميعه.

وتأويل التزهيد فيه ليس الامتناع من أنْ يَزْرع الناسَ، ولا من أن يَكْسِبُوا الشيءَ من جهة، وإنما وجه التزهيد فيه الحث على الصدقة وسلوك سُبل البِرّ الَّتِي أَمرَ بِها في ترك الاستكثار من المال وغيره، فهذا وجه التزهيد. فقال جَلَّ وعزَّ:

﴿ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ أي ما يتمتع به فيها .

﴿ وَاللَّهُ عَنْدَهُ خُسْنُ المآبِ ﴾ :

والمآب في اللغة المرجع، يقال آب الرجل يُؤوب أُوْبا وإياباً ومآباً.

وأعلم الله \_ جلّ وعزّ \_ أن خيراً من جميع ما في الدُّنيا ما أعده لأوليائه فقال:

﴿ قُلْ أَوْنْبِئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ، لِلَّذِينَ اتَّقُوا عِنْـدَ رَبِّهِمْ جَنَّـاتٌ تَجْـرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا﴾.

الرفع [في جنات] القراءة، والخفض جائز على أَنْ تكون ﴿جنات﴾ بدلاً من خير المعنى أُونبئكم بجنات تجري من تحتها الأنهار ويكون، ﴿للذين اتقوا عند ربهم﴾ من تمام الكلام الأول.

ومعنى ﴿وأزواج مطهرة﴾:أي مطهرة من الأدناس ومطهرة مما يحتاج إليه نساءُ أهل الدنيا من الحيض وغيره.

﴿ وَرِضُوانٌ مِنَ اللَّهِ ﴾ .

أكثر القراءَة كسر الـراءِ. وروى أبو بكـر بن عياش عن عـاصم «ورُضوان

<sup>(</sup>١) أي في الآية السابقة وهي ﴿ زين للناسِ ﴾ ألخ .

من الله» بضم الراء في كل القرآن، ويقال رَضِيتُ الشيءَ أَرضاهُ رضا ومرضاة ورضواناً ورُضواناً.

وموضع ﴿الذين يقولون﴾ خفض صفة ﴿للذين اتقوا﴾ المعنى للمتقين القائلين. ﴿ربنا إِننا آمنا﴾ وكذلك ﴿الصابرين والصادقين﴾(١) ولو كانت رفعاً على الاستئناف لجاز ذلك ولكن القراءة لا تجاوز.

ومعنى ﴿القانتين﴾ أي القائمين بعبادة الله، وقد فسرنا القنوت فيما مضى (٢). ومعنى ﴿المنفقين المتصدقين﴾، وجميع ما في سبيل الله(٣).

﴿وَالْلُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ﴾.

السحر الوقت الذي قبل طلوع الفجر. العرب تقول جئنك بأعلى السحر نريد في أول السحر، وهو أول إدبار الليل إلى طلوع الفجر الظاهر البين.

فَاللَّه عَزَّ وَجَلَّ وصفَ هُؤُلاءِ بِالتَّصْدِيقِ والإِنْفَاقِ في سَبِيلِهِ والقيامِ بِعِبَادَتِهِ، ثُمَّ وَصَفَهُمُ بِأَنَّهُمْ مَعَ ذَلِكَ لِشِدَّةِ خَوْفِهِمْ وَوَجَلِهِمْ يستغفرون بالأسحار.

وقوله عَزَّ وجلَّ : ﴿شَهِدَ اللَّهِ أَنَّهُ لَا إِلَه إِلَّا هُوَ والْمَلاَئِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ ﴾ .

قال أبو عبيدة معنى ﴿ شهد اللّه ﴾ قضى اللّه ، وحقيقته أنه عَلِمَ وبين اللّه ، لأن الشاهد هو العالم الذي يبين ما علمه ، فاللّه عزّ وجلّ ـ قد دل على تَوْحيدِه . بجميع مَا خَلق فَبَيَّن أَنَّه لاَ يقدِرُ أُحدٌ أَنْ يُنْشِيءَ شَيْئاً واحداً مما أَنْشَا،

<sup>(</sup>١) الأية كاملة هي:

<sup>﴿</sup>الذين يقولون ربنا إننا آمنا فأعفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار ﴾.

<sup>(</sup>٢) ص ١٩٨.

<sup>(</sup>٣) ك وجميع ما أنفق في سبيل الله ـ والمراد كل ما أنفق في سبيل الله صدقة.

وشهدت الملائكة لما علمت من قدرته وشهد أولو العلم بما ثبت عندهم وتبين من خلقه الذي لا يقدر عليه غيره.

وأكثر القراءَة ﴿أَنَّهُ لَا إِلَه إِلَّا هُوَ﴾ بفتح الألف في ﴿أَنَّهُ ﴾ وقدرُويَت بالكسر عن ابن عباس، وروى «أَنَّ الدين عند اللَّه الإسلام» «بفتح الألف»(١) والأكثر فتح ﴿أَنَّهُ ﴾ وكسر ﴿إِنَّ الدِّينَ ﴾ .

ومن قرأ «إِنَّهُ» بالكسر فالمعنى شَهِد اللَّه أن الدين عند اللَّه الإسلام. وأنَّهُ لاَ إِلَهَ الْإَ هُوَرُ الْفَتْحُ كما وَصَفْنَا في الأول، لأن الكلام والتوحيد (٢) والأَجْوَدُ الْفَتْحُ كما وَصَفْنَا في الأول، لأن الكلام والتوحيد (١) والنداء بالإذان ﴿ أَشْهَد على ذِكر اللّه ﴾ وأكثر (٢) ما وقع أشهد على ذِكر التوحيد (٥) وجائز أن يفتح أن الأولى وأن الثانية. فيكون فتح الثانية على جهتين على شهد اللّه أن لا إله إلا هو وشهد أن الدين عنده الإسلام (٢).

وقوله جلّ وعزّ: ﴿وَمَا اخْتَلَفَ اللَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ إِلاَّ مِنْ بعدِ مَا جَـاءَهُمُ العِلْمُ بغياً بَيْنَهُمْ ﴾.

لك في ﴿ جَاءَهم ﴾ الفتح والتفخيم ، ولك الإمالة نحو الكسر فأما الفتح فلغة أهل الحجاز، وهي اللغة العليا القدمي وأما جاءَهم «بالكسر» (٧) فلغة تميم ، وكثير من العرب وهي جيدة فصيحة أيضاً. فالـذي يميل إلى الكسر يدل على

<sup>(</sup>١) لاحظنا من قبل أن الزجاج يستعمل الألف بمعنى الهمزة.

<sup>(</sup>٢) لأن شهد تضمن معنى القسم.

<sup>(</sup>٣) أي النطق بكلمة الشهادة.

<sup>(</sup>٤) في الأصل فأكثر.

<sup>(</sup>٥) أي أن الشهادة واقعة على ﴿ أَنْ لا إِلَّهُ إِلَّا هُو﴾ فهي في موضع المفعول به. فتفتح الهمزة.

<sup>(</sup>٦) هذا الذي ذكره وجه واحد وهو العطف. أما الوجه الثاني فعلى تقدير حذف الجار. أي لأن الدين.

<sup>(</sup>٧) بالإمالة.

أن الفعل من ذوات الياءِ والذي يفتح فلأن الياءَ قد انقلبت صورتها إلى الألف وفي الألف حظها من الفتح. وكلُّ مصيب.

ونصب ﴿بَغْياً ﴾ بقوله: «اختلفوا» والمعنى اختلفوا بغياً، أي للبغي، لم يختلفوا لأنهم رأوا البصيرة والبرهان.

قال الأخفش: المعنى «وما اختلف الذين أوتوا الكتاب بغياً بينهم إلا من بعد ما جاءَهم العلم»، والذي هو الأجود أن يكون بغياً منصوباً بما دل عليه ﴿وما اختلف﴾ فيكون المعنى اختلفوا بغياً بينهم (١٠).

﴿ ومن يكفر بآيات اللَّه فإن اللَّه سريع الحساب ﴾ أي سريع الحساب له (٢). والجزم هو الوجه في ﴿ ومن يكفر ﴾ وهي القراءة ولو قرئت بالرفع لكان له وجه من القياس (٣) ولكن الجزم أجود وأفصح في المعنى.

ومعنى ﴿سريع الحساب﴾ أي سريع المجازاة (له)(٤) كما قال: ﴿وما أُمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب﴾(٥) وقالوا: جائز أن يكون ﴿سريع الحساب﴾ سريع التعريف للعامل عمله - لأنه جل ثناؤه - عالم بجميع ما عملوا لا يحتاج إلى إثبات شيءٍ وتذاكر شيءٍ.

ونصب ﴿ قائماً بالقسط ﴾ حال مؤكدة لأن الحال المؤكدة تقع مع الأسماء

<sup>(</sup>١) المعنى يختلف في تقدير العامل - فالأخفش يرى أن في الجملة تقديماً وتأخيراً. والمعنى على رأيه: لم يحمّلهم البغي على الاختلاف إلا من بعد مجيء العلم - وبهذا يجوز أنهم كان بينهم اختلاف قبل العلم لسبب غير البغي. والمعنى على رأي الزجاج لم يختلفوا إلا بعد مجيء العلم وذلك بسبب البغي.

<sup>(</sup>٢) أي الرابط محذوف مقدر بما ذكر .

<sup>(</sup>٣) هو اعتبار محسن ١ ـ ١ موصولًا .

<sup>(</sup>٤) ليست في ك.

<sup>(</sup>٥) سورة النحل ـ ٧٧.

في غير الإشارة، تقول إنه زيد معروفاً وهو الحق مصدقاً ولا إلـه إلا هو قــاثماً بالقسط.

والقسط في اللغة العدل: قال الله \_ ﴿وأقيموا الوزن بالقسط﴾(١) أي بالعدل، ويقال أقسط الرجل إذا عدل وقسط إذا جار والعادل مقسط والجَائِر قَاسِط(٢) \_ قال الله : ﴿وَأَقْسِطُوا انَّ اللَّه يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾(٣) أي اعدلوا ان اللَّه يحب العادلين. وقال: ﴿وأَما الْقَاسِطُونَ فكانوا لجهنم حطباً﴾(٤).

فإن قال قائل: فمن أين جاءً من لفظ القسط ما معناه الجور وأصله العدل؟ فإنما ذلك كقولك عدل الرجل على القوم يعدل عدلا ومعدلة، وَمَعْدَلَةً، إذا هو أنصفهم، وَعَدَلَ عَن الحق عَدْلًا إِذَا جَارَ، فكذلك جاءً من لفظ القسط ما معناه الجور كما جاءً ما معناه العَدْلُ.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ فَإِنْ حَاجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّه ﴾ .

إِنْ شِئْتَ أَسكنت الياءَ [من وَجْهِي] وإِنْ شِئْتَ فتحتها فقلت أسلمت وَجْهِيَ لله، وقد فسّرْنَا أَمْر هذه الياءَ فيما سلف، والمعنى أن الله عزّ وجلّ، أمر النبي ﷺ أن يحتج على أهل الكتاب والمشركين بأنه اتبع أمر الله الذي هم أجمعون مقرون بأنه خَالِقَهُمْ، فَدعَاهُم إلى ما أُقرُّوا به، وأراهم الدَّلاَلاتِ والآياتِ الَّتي قَد شَرَحْنَا ذكرها بأنَّه رسولُه ﷺ.

ومعنى ﴿ أَسْلَمْتُ وجهي للَّه ﴾ أي قصدت بعبادتي إلى اللَّه جلَّ ثـنــاؤه وأقررت أنه لا إِلَه غَيرهُ، وكذلك ﴿ من أتبعني ﴾ ويجوز في اللغة أسلمت وجهي [أي] أسلمت نفسي ـ قـال اللَّه عزّ وجـلّ ـ ﴿كل شيءٍ هـالـك إلا وَجْهَـهُ ﴾ (٥)

(٤) الجن ٧٢ \_ ١٥.

<sup>(</sup>١) الرحمن ٩.

<sup>(</sup>٢) الهمزة للإزالة.

<sup>(</sup>٣) الحجرات ٤٩ ـ ٩ . (٥) القصص ٢٨ ـ ٨٨ .

<sup>444</sup> 

وقال: ﴿وَيَبَقَى وَجْهُ رَبُّكَ﴾(١) المعنى ويبقى ربك والمعنى كل شيءٍ هـالك إلا اللَّه عزَّ وجلَّ.

﴿ ومن اتبعن ﴾ لك حذف الياء وإثباتها، والأحبّ إلي في هذا اتباع المُصْحف لأن اتباعه سنة ومخالفته بدعة، وما حذف من هذه الياءَات نحو ﴿ ومن اتبعن ﴾ ﴿ لتن أُحرتن إلى يوم القيامة ﴾ (٢) ونحو فيقول ﴿ رب أكرمن ﴾ (٣) فيقول: ﴿ رب أهانن ﴾ فهو على ضربين مع النون، فإذا كان رأس آية فأهل اللغة يسمون أواخر الاي الفواصل فيجيزون حذف الياءَات، كما يجيزونه في قوافي الشعر، كما قال الأعشى: (٤)

ومن شانء كاسف وجهه إذا ما انتسبت له أنكرن وهل يمنعني ارتيادي البلاد من حدر الموت أن يأتين

المعنى أن يأتيني وأنكرني، فإذا لم يكن آخر قافية أو آخر آية فالأكثر إثبات الياء، وحذفها جَيد بالغ أيضاً بخاصة مع النونات، إلا أن أصل ﴿اتبعني ﴾ «أتبعي» ولكن النون زيدت لتسلم فتحة العين، فالكسرة مع النون تنوب عن الياء، فإذا لم تكن النون نحو غلامي وصاحبي فالأجود إثباتها، وحذفها مع غير النون أقل منه مع النون إلا أنه جائز، نقول هذا غلام قد جاء، والأجود هذا غلامي قد جاء، وغلامي قد جاء، بفتح الياء وإسكانها. وحذفها جائز لأن الكسرة دالة عليها.

<sup>(</sup>١) الرحمن ٢٧.

<sup>(</sup>٢) الإسراء ١٧ - ٦٢.

<sup>(</sup>٣) الفجر ١٥، ١٦.

<sup>(</sup>١) الشائي المبغض وكاسف وجهه متغير، انكرن: ادعى لكراهته لي أنه لا يعرفني، ورواية البيت في الديوان: ١٦: ومن كاشح ظاهر غمره أي حماقته، وأنظر الكتاب ٢ ـ ٣١٧، أمالي القـالي ٢ ـ ٢٦٣.

وقوله تبارك اسمه ﴿ وَقُلْ للذين أُوتُوا الْكِتَابَ والْأُمِّينَ أَأْسُلَمْتُمْ ﴾ .

الذين ﴿ أُوتُوا الكتاب﴾: اليهود والنصارى، والأميون مشركو العرب لأنهم إنما نُسِبُوا إلى ما عليه الأمة في الخلقة، لأن الإنسان يخلق غير كاتب، فهذا معنى الأمنيين، وقال بعض النحويين معنى أأسلمتم الأمر، معناه عندهم (١) أسلموا وحقيقة هذا الكلام أنه لفظ استفهام معناه التوقيف والتهديد، كما تقول للرجل بعد أن تأمره وتؤكد عليه «أقْبِلْتَ.. وإلا فأنت أعلم». فأنت إنما نَسْأَله متوعداً في مسألتك، لعمري [هذا] دليل أنك تأمره بأن يفعل.

ومعنى ﴿ وَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ ﴾ . . .

أي ليس عليك هداهم \_ إنما عليك إقامةُ البُرهانِ لهمْ فإذا بَلَّغْتَ فقد المُرهانِ لهمْ فإذا بَلَّغْتَ فقد المُرهانِ ما عليك .

وقوله جلّ وعزّ: ﴿واللّهُ بَصِيرٌ بالْعِبَادِ﴾ أي بصير بما يقطع عـ ذرهم فيما دلهم بـ على وحدانيته وتثبيت رسله، وقـال في أثـر هَـذه الآيـة: ﴿إِنَّ الَّــذِينَ يَكْفُرُونَ بآيات اللّهِ ﴾ أي أعلام اللّه التي أَتْيَتَهُمْ بِهَا.

﴿ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيينِ بِغَيْرِ حَقٌّ ﴾:

وقرئت ويُقَاتِلُون، ومعنى ﴿ويقتلون النبيين بغير حق ﴾ ههنا قيل فيه قولان: قيل رضاهم بقتل من سلف منهم النبيين (٢) نحو قتل يحيى (٣) [عليه السلام] وهذا يحتمل ـ والله أعلم ـ وقيل ويقتلون النبيين لأنهم قاتلوا النبي على وهموا بقتله قال الله ـ جلّ وعزّ، ﴿وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك. أو يقتلوك أو

<sup>(</sup>١) يريد الاستفهام للأمر لا للتقرير.

<sup>(</sup>٢) في ط - من النبيين والمعنى على ما في ط. رضاهم بقتل هؤلاء وذهابهم. والأصل رضاهم بعمل القاتلين.

<sup>(</sup>٣) في ط: يحيى بن زكريا.

يخرجوك ﴾ (١) فهذا معنى: ويقتلون النبيين والله أعلم.

وجاز دخول الفاء في خبر إن (٢)، ولا يجوز أن زيداً فقائم وجاز ههنا. . ﴿ فبشرهم بعذاب أليم ﴾ لأن «الذي» يوصل فتكون صلته بمنزلة الشرط للجزاء فيجاب بالفاء. ولا يصلح ليت الذي يقوم فيكرمك. لأن «إنّ» كأنها لم تذكر في الكلام فدخول الجواب بالفاء، عليها كدخولها على الابتداء والتمني داخل فزيل معنى الابتداء والشرط (٣).

وقوله عزّ وجلّ : ﴿أَلَم تر إِلَى الذين أُوتِـوا نصيباً من الكتــاب﴾ معناه حـظاً و فراً منه (٤) . "

و ﴿ يدعون إلى كتاب اللَّه ليحكم بينهم ﴾ . . . أي يدعون إلى كتاب اللَّه الذي هم به مقرون، وفيه ذكر النبي ﷺ والإنبَّاء برسالته ﴿ ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ﴾ :

أي جمع كثير، وإنما أعرضوا إلا أنه لا حجة لهم إلا الجحد بشيء قد أقر به جماعة من علمائهم أنه في كتابهم.

ثم أُنْبَأُ اللَّه \_ عزَّ وجِلّ \_ بما حملهم على ذلك وخيَّر بما غرهم.

فقىال عزِّ وجلِّ: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّـارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ، وغَرَّهم في دِينِهمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾.

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال ٨ ـ ٣٠.

<sup>(</sup>٢) الفاء في قوله ﴿فبشرهم بعذاب أليم﴾، والفاء تأتي في جواب الموصول لشبهه بالشرط. في عمومه واستقباله.

 <sup>(</sup>٣) في هذا المثال لا تأتي الفاء لأن «ليت» غيرت الجملة إلى التمني أما «ان» فلم تغير المعنى
 الأصلى. فبقى في الموصول معنى الشرط.

<sup>(</sup>٤) أي أن في (نصيباً ﴾ وصفاً محذوفاً تقديره وافراً وكبيراً.

فموضع ﴿ ذلك ﴾ رفع المعنى شأنهم ذلك وأمرهم ذلك (١) بقولهم وبظنهم أنهم لا يعذبون إلا أياماً مَعْدُودَاتٍ.

جاء في التفسير أنهم قالوا إنما نعذب أربعين يـومـاً عبـد آبـاؤنـا فيهـا العجل، فأعلم الله تبارك وتعالى أن ذلك فرية منهم، وأنه هو الذي غرهم (٢).

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لَيُومٍ لَا رَيْبَ فِيهِ ﴾ .

المعنى - والله أعلم - فكيف يكون حالهم في ذلك الوقت. وهذا الحرف مستعمل في الكلام(٣)، تقول إنا أكرمك وأنت لم تزرني، فكيف إذا زرتني.

قوله عزَّ وَجلَّ : ﴿ لِيَوْمِ لِلْا رَيْبَ فِيهِ ﴾ :

أي لحساب يوم لا شك فيه. وقوله جلّ شأنه: ﴿قُلْ اللَّهُمَّ مَالَكُ الْمُلْكِ ﴾.

أمر الله النبي ﷺ بتقديمه وذكر ما يدل على توحيده، ومعنى ﴿مالك الملك ﴾ إن الله يملك العباد ويملك ما ملكوا(٤).

ومعنى : ﴿ تُؤْتِيَ الْمُلْكُ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ المُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ ﴾ .

فيه قولان: \_ تُوتِ الملك الذي هو المال والعبيد والحضرة (٥) من تشاءُ وتنزعه ممن تشاء، وقيل تُوتِ الملك من تشاء من جهة الغلبة بالدِّين (١) والطاعة، فجعل اللَّه \_ عزّ وجلّ \_ كل ما في ملكه ملك غير مسلم للمسلمين

<sup>(</sup>١) أي شأنهم الكفر وقتل الأنبياء.

<sup>(</sup>٢) هذا الافتراء والظن الكاذب غرهم.

<sup>(</sup>٣) هذا التعبير.

<sup>(</sup>٤) ط مالك العاد ومالك ما ملكوا.

<sup>(</sup>٥) التحضر والثراء.

<sup>(</sup>٦) أي تجعل من تشاء منهم غالباً بسبب أتباعه الدين الذي أرتضيه.

ملكاً غنيمة، وجعلهم أحق بالأملاك كلها من كل أهل لمن خالفوا دين اإلاسلام.

وقيل في التفسير أن الله عزّ وجلّ ـ أمر النبي ﷺ في هذه الآيات أن يسأله نقل عزّ فارس إلى العرب وذلّ العرب إلى فارس ـ والله أعلم بحقيقة ذلك.

فأما إعراب (اللَّهم) فضم الهاء وفتح الميم، لا اختلاف في اللفظ به بين النحويين، فأمّا العلّة فقد اختلف فيها النحويون فقال بعضهم: معنى الكلام يا اللّه أم بخير، وهذا أقدام عظيم لأن كل ما كان من هذا الهمز الذي طرح فأكثر الكلام الإتيان به، يقال ويل أمه، وويل أمّه (۱)، والأكثر إثبات الهمز، ولو كان كما يقول لجاز أومم، والله أمّ، وكان يجب أن تلزمه ياء النداء لأن العرب تقول يا اللّه أغفر لنا، ولم يقل أحد من العرب إلا اللهم، ولم يقل أحد يا اللّهم. قال اللهم أن كان هذا هو الحق (۱)، وقال: ﴿ وإذا قالوا اللّهم إن كان هذا هو الحق (۱)، وقال: ﴿ وَاللّه السّموات والأرض ) (۱).

فهذا القول يبطل من جهات: أحدها أن «يا» ليست في الكلام وأحرى أن هذا المحذوف لم يتكلم به على أصله كما نتكلم بمثله وأنه لا يقدم أمام المدعاء هذا الذي ذكره، وزعم أن الضمّة التي في الهاء ضمة الهمزة التي كانت في أم، وهذا محال أن يترك الضّم الذي هو دليل على النداء للمفرد. وأن يجعل في الله ضمّة «أم». هذا الحاد في اسم الله عزّ وجلّ.

<sup>(</sup>۱) هي كلمة تعجب، يقال رجل ويلمه. بضم اللام وكسرها أي داهية، ويقال للشَّيء المستجاد ويلمه. والأصل ويل لأمه أي عجب لها كيف أنجبت هذا، كما يقال لا أب لك بمعنى لا أب ينجب مثلك. وقد ركبت «ويل أمه» فجعلت كلمة واحدة. ثم لحقته الهاء مُبَالَغة.

<sup>(</sup>٢) الأنفال ٨ ـ ٣٢.

<sup>(</sup>٣) الزمر ٣٩ ـ ٤٦ .

وزَعمَ أَن قولَنا هلم مثل ذلك أَن أصلها: هلْ أُمَّ - وإنَّما هِي لُمَّ. والهاءُ للتنبيه، وقال المحتج بهذا القول: أن «يا» قد يقال مع: «اللهم» فيقال: يَا اللَّهُمَّ، ولا يروي أحد عن العرب هذا غيره - زعم أن بعضهم أنشده:

ومَا عَليكِ أَن تقولي كلما صليتِ أَوْ سبَّحتِ يا اللهم مَا الدد علينا شيخنا مسلّما(١)

وليس يُعارَض الإجماع وما أتى به كتاب اللَّه تعالى ووجد في جميع ديوان العرب بقول قائل أنشدني بعضهم، وليس ذلك البعض بمعروف ولا بمسمّى.

وقال الخليل وسيبويه وجميع النحويين الموثوق بعلمهم: أن «اللهم» بمعنى يا الله، وأن الميم المشددة عوض من «يا» لأنهم لم يجدوا ياءً مع هذه الميم في كلمة، ووجدوا اسم الله جلّ وعزّ مستعملًا بيا إذا لم يذكر الميم. فعلموا أن الميم من آخر الكلمة بمنزلة يا في أولها، والضّمة التي في أولها ضمة الاسم المنادى في المفرد، والميم مفتوحة لسكونها وسكون الميم التي قبلها.

وزعم سيبويه أن هذا الاسم لا يوصف لأنه قد ضمت إليه الميم، فقال في قوله جلّ وعزّ: ﴿قُلِ اللَّهُمُّ فَاطِرَ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ﴾ أن ﴿فاطر﴾ منصوب على النّداءِ، وكذلك ﴿ مَالِكَ الملْكِ ﴾ ولكن لم يذكره في كتابه.

والقول عندي أن ﴿مالك الملكِ ﴾ صفة الله، وأن ﴿فاطر السموات والأرض ﴾ كذلك \_ وذلك أن الاسم ومعه الميم بمنزلته ومعه «يا» فلا تمنع الصفة مع الميم كما لا تمنع «مع «يا».

<sup>(</sup>١) أبيات لم يعرف قائلها ـ ولكن جاءت في كتب النحو والأدب. الخزانة ١ ـ ٣٥٩، واللسان «اله» ويأتي بعدها:

من حيثما وكيفما وأينما فإننا من حيره لن نعدما

فهذا جملة تفسير وإعراب ﴿اللَّهُمُّ ﴾.

ُ ومعنى : ﴿ وَ تَنْزِعُ الملْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ ﴾ على ما ذَكَرْنا في ﴿ تُؤْتِي الملك منْ تَشَاءُ ﴾ .

ومعنى : ﴿ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ﴾ .

أي بيدك الخير كله، خيرُ الدنيا وخيرُ الآخرة.

وقوله جلَّ وعزِّ: ﴿تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ﴾.

المعنى: تدخل أحدهما في الآخر يقال: ولج الشيء إذا دخل يلج ولُوجاً وَوَلْجَة، وَالْوَلْج والوَلْجَةُ شيء يكون بين يدي فناء.

فمعنى: ﴿تولج الليل في النهار﴾أي تنقص من الليل فتدخل ذلك النقصان زيادة في النهار، وتنقص من النهار فتدخل ذلك النقصان زيادة في الليل.

﴿وَتُخْرِجُ الْحَيُّ مِنَ الْمَيِّتِ﴾.

أي تخرج الإنسان من النَّطْفَةِ، والـطائِـر من البَيضـةِ، وتخرج للنـاس الحب الذي يعيشون به من الأرض الميتة.

﴿ وَتُحْرِجُ الميِّتَ مِنَ الْحَيِّ ﴾ .

أي تخرج النطفة من الإنسان، والبيضة من الطائر.

ومعنى ﴿وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾.

أي بغير تقتير، وهذا مستعمل في اللغة، يقال للذي ينفق مـوسِّعا: فلان ينفــق بغيـر حساب، أي يوسع على نفسه، وكأنه لا يحسب ما أنفقه إنفاقاً.

وذكر الله جلّ وعزّ بعد هذا التقديس والتعظيم أمر المنافقين فقال: ﴿لاّ يَتَّخِذِ المَوْمِنُونَ الْكَافِرِينَ﴾.

القراءة بالجزم، وكسر الـذال لالتقاءِ السـاكنين، ولو رفعت لكـان وجهاً

فقلت: ﴿لا يتخذ المؤمنون الكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ المؤمِنِينَ ﴾: المعنى: «أنه» من كان مؤمناً فلا ينبغي أن يتخذ الكافر ولياً لأن ولي الكافر راض بكفره، فهو كافر. قال الله جلّ وعزّ: ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاإِنَّهُ مِنْهُمْ ﴾(١). وقال: ﴿والمؤمِنُونَ والمؤمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ﴾(٢).

ومعنى: ﴿من دون المؤمنين﴾، أي لا يجعل ولاية لمن هـ وغير مـؤمن، أي لا يتناول الولاية من مكان دون مكان المؤمنين، وهذا كلام جرى على المثل في المكان كما تقول زيد دونك فلست تريد أنه في مـوضع مستقـل وأنك في موضع مرتفع، ولكنـك جعلت الشرف بمنـزلةِ الارتفاع في المكان، وجعلت الخِسَّة كالاستقبال في المكان. فالمعنى: أن المكان المرتفع في الولاية مكان المؤمنين.

فهذا بيان قوله: ﴿مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٣).

ومعنى : ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيءٍ﴾ .

أي من يَتُولَّ غيرَ المؤمنين فاللَّهُ بَرِيءٌ منه .

﴿إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ﴾.

«وَتَقِيَّةً» قُرتًا جَمِيعاً. فأباح الله جلّ وعزّ الكفر مع القصة (٤). والتَّقِيَّةُ خوفُ القتل، إلاّ أنّ هذه الإباحة لا تكون إلا مع سلامة النيّة وخوف القتل.

﴿وَيُحذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ المَصِيرُ ﴾.

<sup>(</sup>١) المائدة آية ١٥.

<sup>(</sup>٢) التوبة (٩) آية ٧١.

<sup>(</sup>٣) هذا هو المعنى اللغوي ـ والآية بمعنى «من غير» أي لا ينبغي للمؤمنين أن يصادقوا الكافرين، ويتركوا صداقة إخوانهم المؤمنين.

<sup>(</sup>٤) أباح للمؤمن أن ينطق كلمة الكفر لينجو، ولكن قلبه مطمئن بالايمان ـ ومعنى مع القصة أنه ينطق بكلمة الكفر على الحكاية مع سلامة النية.

معنى: ﴿ نَفْسَهُ ﴾ ﴿ إِيَّاه ﴾ إِلا أَن النفس يستغنى بها هنا عن ﴿ إِياه ﴾ (١) وهو الكلام (٢) ، وأما قوله عزّ وجلّ : ﴿ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِك ﴾ (٣) (فَمِمًا بِه) (٤) خوطب العباد على قدر علمهم ، ومعناه تعلم ما عندي وما في حقيقتي ولا أعلم ما عندك ولا ما في حقيقتك .

وفي قوله: ﴿ تُوْتِي الْمُلكَ مَنْ تَشَاءُ ﴾ أي تؤتي الملك من تشاء أن تؤتيه ، وكذلك ﴿ وتنزع الملك ممن تشاء ﴾ أن تنزعه منه إلا أنه حذف لأن في الكلام ما يدل عليه.

ونصب: ﴿ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْس ﴾ بقوله: ﴿ وَيُحَذَّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ﴾ : كأنه قال ويحذركم اللَّه نفسه في ذلك اليوم، ويجوز أن يكون نصب على قوله: ﴿ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيْرُ ﴾ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسَ ، والقول الأول أجود.

وقوله جلِّ وعزِّ: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ ﴾.

القراءة بضم التاء، ويجوز في اللّغة: «تحبّون». ولكنّ الأكثر تحبّون لأنّ حببت قليلة في اللغة وزعم الكسائي أنها لغة قد ماتت فيما يحسب.

ومعنى: ﴿ يَحِبُّونَ اللَّهَ ﴾ ، أي تقصدون طاعته وترضون بشرائعه والمحبّة على ضروب، فالمحبة من جهة الملاذ في المطعم والمشرب والنساء، والمحبّة من الله لخلقه عفوه عنهم وإنعامه عليهم برحمته ومغفرته وحسن التّناء عليهم، ومحبّة الإنسان لله ولرسوله طاعته لهما ورضاه بما أمر الله به، وأتى به رسول الله عليه.

<sup>(</sup>١) أي التقدير يحذركم إياه.

<sup>(</sup>٢) المألوف أن يقال هذا.

<sup>(</sup>٣) المائدة ٦ ـ ١١٦.

<sup>(</sup>٤) في ك فقط.

وَقُولُهُ جُلُّ وعَزٍّ: ﴿يَغْفِرِ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ﴾.

القراءة بإظهار الراء مع اللام، وزعم بعض النحويين: أن الراء تدغم مع اللام فيجوز. . ويغفر لكم . . وهذا خطأ فاحش ولا أعلم أحداً قرأ بـه غير أبي عمرو بن العلاء، (وأحسب الـذين رووا عن أبي عمرو ادغام الرّاء في الـلام غالطين)(١).

وهو خطأً في العربية لأن اللام تدغم في الرّاءِ، والنّون تدغم في الرّاءِ، نحو: (قولك)(٢) هل رأيت، ومن رأيت(٣). ولا تدغم الرّاءُ في اللام إذا قلت: مر لي بشيء. لأن الراء حرف مكرّر فلو أدغمت في اللام ذهب التكرير. وهذا إجماع النحويين الموثوق بعلمهم.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿قُلْ أَطْيَعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ﴾ .

أَي أَظهروا محبَّتكم للَّه إِن كنتم تحبُّونه بطاعته واتّباع رسوله(٤) ومعنى : ﴿فَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾.

أي فإن الله لا يحبهم، لأن من تولى عن النبي ﷺ فقد تولى عن الله(٥).

ومعنى : ﴿لا يحب الكافرين﴾ . لا يغفر لهم ولا يثني عليهم خيراً .

وقوله حزّ وجلّ : ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْراهِيمَ وَآلَ عِمْـرانَ عَلَى العَالَمِينَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) ليست في ك.

<sup>(</sup>٢) ليست في ك.

<sup>(</sup>٣) ومثله في القرآن ـ فإن رجعك اللَّه ـ قل رب.

<sup>(</sup>٤) في ط رسله.

 <sup>(°)</sup> في ط تولى غير الله.

معنى اصطفاهم في اللغة: اختارهم أي جعلهم صفوة خلقه، وهذا تمثيل بما يُرى (١)، لأنّ العرب تمثّل المعلوم بالشيء المرثي، فإذا سمع السّامع ذلك المعلوم كان عنده بمنزلة ما يشاهده عياناً، فنحن نعين الشيء الصّافي أنه النقيّ من الكدر، فكذلك صفوة الله من خلقه، وفيه ثلاث لغات: صَفّوة وصِفْوة وصُفوة وهم من لا دنس فيهم من جهة من الجهات في الدّين والخيريّة. وقيل في معنى اصطفاهم قولان:

قال قوم: اصطفى دينهم أي أختاره على سائر الأديان. لأن دين هُؤُلاءِ الجماعة الإسلام، وقال الله عزّ وجلّ: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإسْلاَمُ ﴾ (٢).

وقال قوم: اصطفى آدم بالرسالة (٣) إلى الملائكة (٤) وإلى ولده، وإصطفى نوحاً وإبراهيم وآله بالرسالة. ألا ترى قوله عزّ وجلّ : ﴿ يَا آدَمُ أَنْبِئُهُمْ بِأُسمَائِهِمْ ﴿ ٥). فأمره اللّه تعالى أن ينبِيءَ عنه ملائكته، وآل عمران هم آلُ إبراهيم.

وقوله جلِّ وعزِّ: ﴿ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ﴾.

المعنى: إصطفى ذرية بعضها من بعض فيكون نصب «ذريّة» على البدل، وجائزاً أن ينصب على الحال المعنى: واصطفاهم في حال كون بعضهم من بعض. و ﴿ ذَرِية ﴾ قال النحويّون: هي فُعْلِيَّة من الذر، لأن الله،

<sup>(</sup>١) ط بما يروى.

<sup>(</sup>٢) آل عمران ٣ \_ ١٩.

 <sup>(</sup>٣) عبارة ك. اصطفى آدم بالرسالة إلى ولـده. ألا ترى... النخ. واصطفى نـوحا وإبـراهيم وآله
 برسالة.

<sup>(</sup>٤) ﴿ يَا آدم أَنبَتُهم ﴾ . من سورة البقرة (٢) آية ٣٣.

<sup>(</sup>٥) غير جيد لأن الآية ذكرت آل إبراهيم وآل عمران ولعله يريد من اتبع ملة إبراهيم.

أخرج الخلق من صلب آدم كالذّر، ﴿وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ: أَلَسْتُ بِرَبُّكُمْ قَالُوا بَلَى ﴾(١).

وقـال بعض النحـويين: ﴿ذَرّية﴾ أصلهـا ذرّوَرة على وزن فُعــولـة ولكن التضعيف لمّـا كثر أبـدل من الرّاءِ الأخيـرة فصارت ذُرُّويَة ثمّ أَدْغِمَت الـواو في الياءِ فصارت ذُرّيّة.

والقول الأول أقيس وأجود عند النحويين (٢).

وقوله عزّ وجلّ : ﴿إِذْ قَالَتْ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَـكَ مَا فِي بَـطْنِي محَـرَّراً﴾ .

قال أبو عبيدة: معناه قالت امرأة عمران و «إذ» لغو وكذلك»: ﴿ وإِذْ قَالَتْ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ ﴾ قال معناه: وقالت: ولم يصنع أبو عبيدة في هذا شيئاً. قال جميع النحويين: إنّ ﴿ إِذَ ﴾ يدل على ما مضى من الوقت فكيف يكون الدليل على ما مضى من الوقت لغواً، وهي اسم مع ما بعدها.

وقال غير أبي عبيدة منهم أبو الحسن الأخفش، وأبـو العباس محمـد بن يزيد: المعنى اذكروا إذ قالت امرأة عمران.

والمعنى عندي ـ والله أعلم ـ غير ما ذهبت إليه هذه الجماعة وإنما العامل في ﴿إِذْ قَالَتَ ﴿ معنى الاصطفاءِ ـ المعنى ـ والله أعلم ـ واصطفى آل عمران ﴿إِذْ قَالَت إمراً قَ عمران ربّ إِنّي نذرت لك ما في بطني محرراً ﴾ ، واصطفاهم ﴿إِذْ قَالَت الملائكة يا مريم إِنّ الله اصطفاك ﴾ . فذكر اصطفاك يدل على ما وصفنا ومعنى نذرت : يدل على ما وصفنا "

<sup>(</sup>١) الأعراف (٧) آية ١٧٢.

<sup>(</sup>٢) لأن الراء ليست حرف علة فقلبها غير جيد.

<sup>(</sup>٣) لا يتسق هذا مع أول الآية ـ خاصاً بآدم وإبراهيم ونوح. ورأى الأخفش والمبـرد في تقديـر أذكر

ومعنى ﴿ نذرت لك ما في بطني محرّراً ﴾ . أني جعلته خادماً يخدم في منعَبَّداتِنا، وكان ذلك جائزاً لهم، وكان على أولادهم فرضاً أن يطيعوهم في نذرهم، فكان الرّجل ينذر في ولده أن يكون خادماً في متعبّده ولعبّادهم، ولم يكن ذلك النذر في النّساء إنما كان ذلك في الذكورة، فلمّا ولدت امرأة عمران مريم قالت: ﴿ رَبِّ أنّي وضعتها أُنثى ﴾ وليست الأنثى مما يصلح للنذر، فجعل الله عزّ وجلّ. من الآيات في مريم - لِمَا أراده الله من أمر عيسى - أن جعلها متقبّلة في النّذر فقال عزّ وجلّ: ﴿ فَتَقَبّلَهَا رَبُّها بِقَبُول ٍ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتاً حَسَناً ﴾ .

الأصل في العربية: بتقبّل حسن، ولكن قبول محمول على قوله قبِلَهُ ، قَبُولاً حسناً، يقال: قبِلْتُ الشيءَ قَبُولاً حَسَناً، (ويجوز قبُولاً) (١) إذا رَضِيتهُ، وقبِلاً حسناً، لويجوز قبُولاً وهي ـ تَقبُل، وقبِلْتُ بالرّجل أَقبَلُ قبالة، أي كفلت به، وقد روى قبِلْتُ بالرّجل في معنى كفلت به على مثال فعلت (٢)، ويقال: سقى فلان إبله قبلاً. أي صب الماء في الحوض (٣) وهي تشرب منه فأصابها، وكل ما عاينت قلت فيه أتاني قبُلا، أي معاينة، وكل ما استقبلك فهو قبل (بالفتح) (٤)، وتقول لا أكملك إلى عشر من ذي قبل وقبل، المعنى قبل إلى عشر مما نشاهده من هذه الأيام، ومعنى «قبِل» عشر نشتَقْبلها، ويقال: قبلت العين تقبل قبلا إذا أقبل النظر على الأنف (٥)، وقوله عزّ وجلّ: ﴿أَوْ يَأْتِيهَا العَذَابُ قبُلاً﴾ (٢)، قبلا إذا قبل النظر على الأنف (٥)، وقوله عزّ وجلّ: ﴿أَوْ يَأْتِيهَا العَذَابُ قبُلاً مثل رَغيفَ وقبل وقبَلا وقبَل مثل رَغيف

أقيس نحواً وأكمل معنى. وما ذكره الزجاج صحيح معنى: أي أن هذه مواقف فضلوا فيها ووجه الدلالة أنها نذرتها لله فقبلها تعالى. وهذا أصطفاء ولكنه لا يعارض رأي الأخفش.

<sup>(</sup>١) ك فقط. (٢) بفتح العين وكسرها.

 <sup>(</sup>٣) في اللسان صب الماء على أفواهها، والمعنى واحد.

<sup>(</sup>٥) وفعله كنصر ومصدره قبلًا وقُبولًا بضم القاف ويقال قبلت العين كفرح وكنصر وأقبلت اقبـاللاً، واقبالت ـ وهو أقبل بين القبل كان ينظر إلى طرف أنفه.

<sup>(</sup>٦) الكهف ١٨ ـ ٥٥.

ورُغُف، المعنى: أو يأتيها العذاب ضروباً ومن قرأ «قِبَلا» بالكسر فالمعنى: ﴿ أُو يَأْتِيهِم ﴿ أُو يَأْتِيهِم العذاب معاينة، ومن قرأ «قَبَلاً» بالفتح فالمعنى: ﴿ أُو يَأْتِيهِم العذاب مقابلا، والقَبْلَة: جمع قَبْل شبيهة بالفَلْكةِ، أي بفلكة المِغزل تكون في القلادة (١).

ومعنى: ﴿ أَنْبَتَهَا نَبَاتاً حَسَناً ﴾ أي جَعل نشوءَها نشوءًا حسناً، وجاءَ «نباتا» على غير لفظ أُنبت، على معنى نبت نباتاً حسناً.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿وَكَفَّلَهَا زَكَريًّا﴾.

في هذا غير وجه، يجوز: «وَكَفَّلَهَا زَكَريَّاءَ» ـ بالمدّ ـ، «كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَريًّاءُ، وَكَفَلَهَا زَكَريًّاءُ بالقصر ﴿كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيًّا ﴾ بالقصر.

وفي ﴿ زكريًا ﴾ ثلاث لغات هي المشهورة المعروفة - زكرياءُ بالمدّ وزكريًا - بالقصر. غير منون في الجهتين جميعاً، وزكريّ بحذف الألف معرب منون. فإما ترك صرفه فلأنَّ في آخره ألفي التأنيث في المدّ (٢). وألف التأنيث في القصر، وقال بعض النحويين: إنه لَم يُصرف لأنَّه أعجميّ، وما كانت فيه ألف التأنيث فهو سواءً في العربية والعجمية (٣). لأن ما كان أعجميّا فهو يتصرف في النكرة، ولا يجوز أن تصرف الأسماءُ التي فيها ألف التأنيث في معرفة ولا نكرة لأن فيها علامة التأنيث وأنَّها مصوغة مع الاسم صيغة (٤) واحدة، فقد فارقت هاء التأنيث فلذلك لم تصرف في النكرة، ويجوز كفلها زكرياء بنصب زكرياء، ويجوز في هذا الموضوع زكريا بالقصر، فمن قرأً كَفَّلَه

<sup>(</sup>١) اسم جنس جمعي على غير القياس مثل كمأة وكم.

 <sup>(</sup>٢) النحويون عادة يقولون ألف التأنيث الممدودة، يعنون الهمزة التي قبلها ألف مد، فعبر هنا بألفي
 التأنيث، يعنى ما آخره ألف وهمزة.

<sup>(</sup>٣) ألف التأنيث وحدها تَكْفِي للمنْع ِ مِنَ الصَّرْفِ.

<sup>(</sup>٤) في ك. مصنوعة. صنعة.

زكرياءً ـ رفعه بفعله (١) ، فالمعنى فيما ذكر أبو عبيدة ضمنها ، ومعناه في هذا ضمن القيام بأمرها . ومن قرأ كفلها زكرياء ـ بالنّصب ـ فالمعنى : وكفَّلها الله زكرياء ، وأما اللغة الثالثة فلا تجوز في القرآن لأنها مخالفة المصحف ، وهي كثيرة في كلام العرب .

وقوله جلِّ وعز:﴿ كُلُّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيًّا الْمِحْرَابَ ﴾ .

القصر والمدَّ في زكريا. والقراءة بهما كثيرة كما وصفنا و ﴿المحراب ﴾: أُشرف المجالس والمقدَّم فيها، وقد قيل أن مساجدهُمْ كانت تسمى المحاريب، والمحراب في اللغة الموضع العالى الشريف.

قال الشاعر:

ربَّة محراب إذا جئتها لم ألقها أو أرتقى سلمان

ومنه قوله عزّ وجلّ : ﴿ وَهَلْ أَتَـاكَ نَبَأُ الخَصْمِ إِذْ تَسَـوَّرُوا الْمِحْرَابَ ﴾ (٣) ونصب كُلَّمَا بقوله : ﴿ وَجَدَ ﴾ أي يجد عندها الرزق في كل وقت يدخلُ عليها المحراب ـ فيكون ما مع دخل بمنزلة الدُّخول ـ أي كل وقت دخول (٤) .

وقوله عزّ وجلّ : ﴿قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا ﴾ .

أي من أين لك هذا.

﴿ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) والفعل مخفف ومشدد ـ أي قام زكريا بكفالتها.

<sup>(</sup>٢) البيت لوضاح اليمن ـ اللسان «حرب» الجمهرة ١ ـ ٢١٩.

ووضاح هو عبد الرحمن بن إسماعيل بن كلال. له قصص يروى مع أم البنين. يريد أنها شريفة ثرية ذات مكان مرتفع. فلا أقابلها إلا بارتقاء السلم.

<sup>(</sup>٣) سورة ص (٣٨ - ٢١) أي تسلقوا السور المرتفع.

<sup>(</sup>٤) هـذا تلفيق بين تقديرين ـ فهي إما «كلما» كلمة واحدة فهي ظرفية بمعنى كـل وقت. وهـو الواضح فيها، وأما كل ما دخل ـ فهي بمعنى كل دخول دخله عليها.

وإنما سأل زكريا عن الرزق لأنه خاف أن يأتيها من غير جهته فتبين عنده أنّه من عند اللّه، وذلك من آيات مريم، قال اللّه تبارك وتعالى: ﴿وجعلناها وابنها آيةً للعالمين﴾(١) فمن آياتها أنها أوّل إمرأة قُبلت في نذر في المتعبّد، ومنها أن اللّه أنشأ فيها عيسى ـ عليه السلام ـ من كلمة ألقاها إليها، ومنها أن اللّه عزّ وجلّ ـ غذاها برزق من عنده لم يجْرِهِ على يد عبد من عبيده، وقد قيل التفسير أنها لم تُلْقَمْ ثدياً قطّ.

ومعنى ﴿إِنَّ اللَّه يَرْزُقُ مَنْ يشاءُ بِغَيْر حِسَابٍ ﴾.

أي بغير تقتير، و ﴿حساب﴾. إن شئت فتحت الألف وألزمتها جهة الفتح، وإن شئت أملتها إلى الكسر، لانكسار الحاء، وذلك كثير في لغة العرب.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿هُنالِكَ دَعَا زَكَريّا ربَّهُ﴾.

﴿ زكريا ﴾ - بالمدّ والقصر على ما وصفنا. المعنى عند ذلك دعا زكريّا ربّه، أي عندما صادف من أمر مريم، ثمَّ سأل الله أن يرزقه ذريّة طيبة، و ﴿ هنالك ﴾ في موضع نصب لأنّه ظرف يقع من المكان والأحوال ـ أحوال الزّمان.

والمعنى في ذلك المكان من الزمان ومن الحال ـ دعا زكريًا ربّه كما تقول من هنا قلت كذا وكذا، ومن هنالك قلت كذا وكذا أي من ذلك الوجه وتلك الجهة، وهذا في غير المكان على المثل جرى. وَكَسْرُ لام ﴿هنالك﴾ وقع لالتقاءِ السّاكنين لأنَّ هنالك إشارة إلى مكان متراخ، أو حال من أحوال الزَّمان نسبتها إلى المكان وقال: ﴿طيبة ﴾ للفظ ذرّية.

و ﴿ هنالك ﴾ لا يجب أن يعرف في رفع ولا جر لأنه في الإشارة إلى المكان بمنزلة الإشارة في هذا وهذاك إلى سائر الأشياء. فهو مضارع للحروف التي جاءَت لمعني (٢).

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء من الآية ٩١.

<sup>(</sup>٢) أشبه الحروف فهو مبنى لذلك.

وقوله عزَّ وجلِّ: ﴿فَنَادَتُهُ المَلَائِكَةُ ﴾ .

و «فناداه الملائكة». الوجهان جميعاً جائزان، لأن الجماعة يلحقها اسم التأنيث، لأن معناها معنى جماعة، ويجوز أن يعبر عنها بلفظ التذكير. كما يقال جمع الملائكة. ويجوز أن تقول نادته الملائكة وإنما ناداه جبرائيل وحده لأن المعنى أتاه النّداء من هذا الجنس، كما نقول ركب فلان في السّفن، وإنما ركب سفينة واحدة، تريد بذلك جعل ركوبه في هذا الجنس.

ويجوز ﴿ أَن اللَّه يُبَشِّرك ﴾ و ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ » بفتح إِن وكسرها فمن فتح فالمعنى نادته بأنَّ اللَّه يبشرك أي نادته بالبشارة، ومن كسر أراد قالت الملائكة: إنَّ اللَّه يبشرك. وإنَّ بعد القول أبداً مكسورة.

وفي ﴿ يَسْرَكُ ﴾ ثلاث لغات: (إن الله يبشّرك) (١) بفتح الباءِ وتشديد الشّين، وهي قراءة كثيرة جدًّا، ويبشُركِ \_ بإسكان الباءِ وضم الشّين، وقرأ حميد (٢)، وحده «يُبشِرُكِ» \_ بضم الباءِ وإسكان الباءِ وكسر الشّين، فمعنى يُبشرك، ويَبشرك؛ البشارة، ومعنى يُبشرك يسرّك ويفرحك. يقال بشّرت الرجل أبشّره وأبشره إذا أفرَحته، ويقال بَشرَ الرجل يَبشرُ، وأنشد الأخفش والكسائي وجماعة من النحويين:

وإذا لقيت الساهشين إلى النَّدا عُبراً أَكُفُّهُمْ بقاع مُحِل (٣)

<sup>(</sup>١) ليست في ك.

 <sup>(</sup>۲) هو حمید بن قیس الأعرج أخذ عن مجاهد بن جبیر وعرض علیه قراءته ثلاث مرات وروی عنه
 سفیان بن عیینة وأبو عمرو بن العلاء وآخرون. توفی ۱۳۰ هـ.

وهناك ثلاثة آخرون من القراء يسمون باسم حميد \_ ولكنهم متأخرون منهم من روى عن الكسائي ومنهم من روى عن نافع أو يعقوب والمراد هنا \_ الأعرج \_ لقدمه وشهرته. فلا ينبغي أن يكون هناك لبس بينهم.

أنظر: غاية النهاية ت ١١٩٨، وأنظر ت ١١٩٩ ـ ١٢٠١.

<sup>(</sup>٣) الأبيات من قصيدة جيدة في المفضليات ١١٦ ، وفي اللسان «كرب - بشر - يسر» . لعبد قس بن خفاف --

فاعنهم وابشر بمَا بَنشُرُوا به وإذا هم نزلوا بضنك فأنزل

فهذا على بشر يبشر إذا فرح، وأصل هذا كله من أنَّ بشرة الإنسان تنبسط عند السَّرور، ومن هذا قولهم فلان يلقاني بِبشْرٍ، أي بوجه منبسط.

ويحيى إسم سماه الله تعالى. تولَّى هو عزِّ وجلَّ دلك ولم يسمَّ أحد قَبْل يحيى بيحيى، ويحيى لا يتصرف عربيًا كان أو أعجميًا، لأنَّه إن كان أعجميًا فقد إجتمع فيه العجمة والتعريف ولو كان عربيًا لم ينصرف لشبهه بالفعل وأنه معرفة، [علم].

ونصب ومصدِّقاً ﴾ على الحال.

ومعنى ﴿مُصَـدِّقاً بِكَلِمَـةٍ مَنَ اللَّهِ ﴾ أي يُصَدِّق بـأَمْر عيسى لأن يحيى فُرِضَ عليه ـ وإن كان يحيى أُسنَّ من عيسى ـ أتباعُ عيسى(١).

ومعنى﴿سَيِّداً وَحَصُوراً﴾.

السيّد الذي يفوق في الخير قومه، ومعنى حصوراً الله أي لا يأتي النّساء، وإنما قيل للذي لا يأتي النّساء حصور لأنه حُبِسَ عما يكون من الرجال، كما يقال في الندي لا يتيسر له الكلام قد حُصِرَ في منطقه، والحصور الذي لا ينفق على النّدامي، وهو ممن يُفْضِلُونَ عليه قال الشاعر (٢):

الْبَرِجْمِيَ يُوضِي ابنه ـ وهو جاهلي من معـاصري النـابغة. وهـِذه القصيدة تحـوي كثيراً من الخـلال الكريمة والتجارب النافعة.

الباهشون إلى النداء: المتطلعون إليه من بهش: بحث عن الشيء. وغبرا أكفهم: أي مغبرة من كد السفر ـ أو هو كناية عن الطاقة وخلو السيد، والمعنى ساعدهم وأفرح بفرحهم ـ وإذا أصابهم الضنك فاحتمله معهم.

<sup>(</sup>۱) فرض على يجيى أن يصدق بعيسى وأن يبشر الناس برسالته فهذا معنى التصديق ـ أما أتباعه فغير عكن لأن عيسى لم يبدأ رسالته إلا بعد قتل يخيى أوحبسه

<sup>(</sup>٢) هو الأخطل. (اللسان: سور ـ حصر). والديوان ١١٦.

يصف نديمه بالأدب وأنه لا يعربد إذا شرب ـ ويروي سَثَّار بمعنى لا يبقى سؤرا في الكأس. والمربح الجواد يذبح الإبل للأضياف.

وشارب مُربح بالكاس نادمني لا بالحَصُور ولا فيها بسوّار

ويروى ولا فيها بِسَتَّار، أي نادمني وهو كريم منفق على النَّدامي، والسَّوَار الْمُعَرْبِد يُسَاوِر نديمه أي يَثبُ عليه، والسَّار الذي يُفْضِل في إنائه إذا شرب، والحصور الذي يكتم السر، أي يحبس السرّ في نفسه قال جرير.

ولقد تسقُّطني اللُّوشاة فصادفوا حَصِراً بسرَّك يا أُميمَ ضنينا(١)

والحصير هذا المرمول(٢) الذي يُجلس عليه، وإنما سمي حصيراً لأنه دوخل بعضه في بعض في النسيج أي حبس بعضه على بعض، ويقال للسّجن الحصير لأن الناس يُحصرون فيه، ويقال حصرت الرجل إذا حبسته، وأحصره المرض إذا منعه من السّير، (والحصير الملك)(٢) وقول الله حبل وعلا: ﴿وَوَعِلْنَا جَهُنَّمُ للكَافِرِينَ حَصِيراً ﴾(٤) أي حبسا، ويقال أصاب فلاناً حَصرً، إذا احتبس عليه بطنه، ويقال في البول أصابة أسر إذا احتبس عليه بوله.

ومعنى (من الصّالحين) الصّالح الذي يؤدي إلى اللَّه ما عليه ويؤدي إلى النَّاس حقوقهم.

وقوله جلّ وعلا: ﴿قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَامٌ ﴾. أي كيف يكون لي غلام. قال الكميت:

أنَّى وَمَن أين آبك الطَّرب من حيث لا صبوة ولا لعب(٥)

<sup>(</sup>١) تسقط ـ حاول أن يستنزّل لسانه بكلمة ـ والضنين بالشيء الحريص عليه. وفي اللسان رجل حصر كتوم للسر لا يبوح به ـ والبيت به ـ (حصر ـ سقط) وروايـة في الأخيرة حَجِمًا بسرك ـ من حجىء بالشيء كفرح ـ ضنَّ به .

<sup>(</sup>٢) رمل النسيج رقعه، ورمل الحصير والسرير زينه بالجوهـر ونحوه وأرملتـه فهو مـرمول ومـرمل. أي منسوج متداخل بعضه في بعض.

<sup>(</sup>٣) ليست في ك.

<sup>(</sup>٤) الإسراء ١٧ ـ ٨.

<sup>(</sup>٥) هـو الكميت بن زيد الأسدي من مشهـوري المتشيعين لبني هـاشم ولـه فيهم قصائد تعرف

«أي» كيف ومن أين آبك الطّرب (١). ويقال غلام بين الغُلوميَّة والغلاميّة والغلومة. وقوله جلّ وعلا: ﴿وَقَدْ بَلَغَنِيَ الكِبرُ ﴾.

بمعنى قد بلغت الكبر وفي موضع آخـر ﴿وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَـرِ عِتِيًا﴾ (٢)، وكل شيءٍ صادفته وبلغته فقد صادفك وبلغك.

ومعنى ﴿كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾.

أي مثل ذلك يفعل اللَّه الَّذِي يشاؤه. وإِنَّا سأل زكريا لأَنَّه أُحبَّ أَن يعلم أَيْنَيه الولد وامرأته عاقر وهو مُسِنَّ، أم يجعله اللَّه على هيئة من يُولَدُ له ويجعل امرأته كذلك، أم يأتيها الولدُ وهما على الهيئةِ التي لاَ يكونُ معها ولد، فأعلمها اللَّه أنَّ ذلك هين عليه كما أنشأهما ولم يكونا شيئاً، وأنه يعطيهما الولد وهما في هذا السن.

ويقال في ﴿عاقر﴾ قد عقرَتْ المرأة وعَقَسرَتْ، وهي عاقر، وهذا دليل أنَّ عاقراً وقع على جهة النَّسب (٣)، لأنَّ فَعُلتْ أسهاءُ الفاعلين فيه على فعيلة (٤)، نحو ظَرُفت فهي ظريفة (٥)، وإنما عاقر له ذات عقر، ويقال قد عقر الرجل يعقر عقراً: إذَا انقطع عليه الكلام من تعب وكلال. والعَقار كل مال له أصل، وقد قيل إن النخل خاصة يقال له عَقار. وعُقْرُ دار قوم أصل مُقَامِهِمْ الذي عليه مُعَوَّهُم، وإذا انتقلوا عنه لنُجْعةٍ فرجوعهم إليه. ويروى عن علي أنه قال: «ما

بالهاشميات. وهذا البيت من إحداها. وقد توعده هشام بن عبد الملك فاختفى مدة ثم عفا عنه. الأغان ١٥ ـ ١١٣ والبيت في ك مقلوب. صدره عجزه.

<sup>(</sup>١) ليست في ك. آبك عادلك.

<sup>(</sup>٢) مريم (١٩) آية ٨.

<sup>(</sup>٣) هي نسبة مثل تامر ولابن وليست صفة مشبهة.

<sup>(</sup>٤) يريد الصفات المشبهة باسم الفاعل.

<sup>(</sup>٥) في القاموس: عقـرت كعنى عقارة بفتـح العين وضمها، وعقـرت من باب ضـرب عقراً وعقـراً وعقارة فهي عاقر. اهـ. ملخصاً وعلى هذا تكون عاقر صفة مشبهة ويقال: رجل عاقر وعقير.

غزي قوم في عُشْرِ دارهم إِلاَّ ذُلُّوا»، أي ما غُزُوا في المكان الذي هو أصل لمقامهم.

ومعنى ﴿رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً﴾.

أي علامة أعلم بها الوقت الذي تهب له فيه الغلام.

﴿ قَالَ آيتُكُ أَلَّا تُكَلِّمُ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ إِلَّا رَمْزاً ﴾.

أي علامة ذلك أن يُمْسَكَ لسانُك عن الكلام وأنت صحيح سَوِيٌّ وقال في موضوع آخر: ﴿آيتك أَلَّا تَكلِّمُ النَّاسِ ثلاث ليال سوياً﴾(١) أي وأنت سَويٌّ.

ومعنى الرّمز تحريك الشفتين باللفظ من غير إبانة بصوت إنما هو إشارة بالشفتين، وقد قيل أن الرّمز هو إشارة بالعينين، أو الحاجبين والفم، والرمز في اللغة كل ما أشرت به إلى بيان بلفظ، أي بأي شيء أشرت، أبفم أم بيد أم بعينين والرّمز والترمّز في اللغة الحركة والتحرك.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿وَسَبِّحْ بُالْعَشيّ والإِبْكَارِ﴾ .

قيل ﴿سَبّح﴾: صلّ، ويقال فرغت من سَبحتي أي من صلاتي، وإنما سمّيت الصّلاة تسبيحاً لأن التَّسبيح تعظيم اللَّه وتبرئته من السوءِ فالصّلاة السَّبحة. فيها ويحمد، ويوصف بكل ما يبرّئه من السوءِ فلذلك سمّيت الصلاة السَّبحة.

﴿ وَالْإِبْكَارِ ﴾ يقال فيه أبكر الرجل يُبْكِر إِبْكَاراً ، وَبَكَّر يُبَكِّر تَبْكَيْراً وَبَكَر يَبُكُر في كل شيءٍ يتقدَّم فيه ، وقول الناس فيها تقدم من الثمار: «قد هَرِفَ» خطأُ<sup>(۲)</sup> ، إنما هي كلمة تبطئة ، وإنما تقول العرب في مثل ذلك: قد بكَّر، ويسمّى ما يكون منه (۱۲) الباكورة .

<sup>(</sup>١) سورة مِريم ١٩ ـ ١١ ـ سوياً حال مَنِ المخاطب.

<sup>(</sup>٢) أي أن العامة تطلق هرف على ما تقدم من الثمار وهو خطأ. وما تقدم منها مـا جاء قبـل أوانه. وفي القاموس: أهرفت النخلة عجلت إتاءها كهرّفت تهريفاً، وهـرّفوا إلى الصـلاة ـ بالتشـديد ـ عجلوا. ث. وأهرف غلط من الجوهري.

<sup>(</sup>٣) من الثمار.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَإِذْ قَالَتَ الْلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ ﴾ .

معنى ﴿اصطفاك ﴾: اختارك ، وقالوا في طهّرك \_ طهّرك من الحيض والنّفاس \_ ومعنى طهّرك \_ واللّه أعلم \_ أي جعلك طاهرة من سائر الأدناس (١) . إِلّا أنّ الأوّل قد جاء في التفسير وقيل إن معنى ﴿اصطفاك على نساءِ العالمين ﴾ أي اختارك لعيسى على أهل دهرها . وجائز أن يكون على نساءِ العالمين كلهم ، أي اختارك لعيسى على نساءِ العالمين كلهم ، فلم يجعل مثل عيسى من امرأة من نساءِ العالمين (٢) .

ومعنى ﴿ اقْتِتُى لِرَبِّكِ ﴾ : أي اعبديه بالقول والعمل.

﴿واسجدي واركعي ﴾ :معنى الركوع قيل السّجود المعنى اركعي واسجدي، إلا أن الواو إذا ذكرت فمعناها الاجتماع، وليس فيها دليل أن أحد الشّيئين قبل الآخر. لأنها تؤذن بالاجتماع، والعمل، والحال تدل على تقدّم المتقدّم من الإثنين(٣).

وقوله عزَّ وَجلَّ : ﴿ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الغَيْبِ نوحيه إِلَيْكَ ﴾ .

أي الأخبار التي قصصناها عليك في زكريا وبحيى ومريم وعيسى من أنباء الغيب، أي من أخبار ما غاب عنك، وفي هذا دليل على تثبيت نبوة النّبي على لأنه أنبأ بما لا يعلم إلا من كتاب أو وحي وقد أجمعوا أن النبي على كان أمياً، فإنباؤه إياهم بالأخبار التي في كتبهم على حقيقتها من غير قراءة الكتب دليل على أنّه نبيّ وأن اللّه أوحى إليه بها.

ومعنى ﴿إِذْ يُلْقُونَ أَقْلاَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ﴾ .

أي هذا أيضاً مما لم تحضره، ومعنى الأقلام ههنا القِدَاحُ وهي قداح جعلوا

<sup>(1)</sup> أي الأخلاقية، وليس منها الحيض

<sup>(</sup>٢) في الأصل وك. من مرة من نساء العالمين، بمعنى أنه لم يحدث مرة أن حملت أنثى من غير زوج كما حصل لك.

<sup>(</sup>٣) العمل يعني أداء الصلاة، وجعل الركوع فيها أولا يدل على أن الواو ليست للترتيب، هذا إذا كانت الصلاة إذ ذاك هي صلاتنا بعد الإسلام. وإلا فالمراد مجرد عبادة الله والإذعان له.

عليها علامات يعرفون بها أيَّهم يكفل مريم على جهة القرعة ـ وإنما قيل للسهم القلم لأنّه يُقْلَمَ أي يُبْرَى، وكل ما قطعت منه شيئاً بعد شيء فقد قَلَمْتَه، من ذلك القلم الذي يكتب به، إنما سمي لأنه (١) قلم مرّة بعد مرّة، ومن هذا قلمت أظافري.

ومعنى ﴿ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ ﴾ .

أي لينظروا أيّهم تجب له كفالة مريم، وهو الضمان للقيام بأمرها، ومعنى ﴿لديهم﴾ عندهم وبحضرتهم.

## ﴿إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴾:

أِذ نصب بقوله ﴿مَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ ﴾ و ﴿إِذَ ﴾ الثانية معلقة بيختصمون أي إِذ يختصمون أي إِذ يختصمون إِذ قالت الملائكة ، فإِذ منصوبة بيختصمون (٢).

ويكون المعنى أنهم اختصموا بسبب مريم وعيسى، وجائز أن يكون نصب إذ على ﴿وَمَا كُنْتَ لَدْيُهُم ﴾ .

﴿إِذْ قَالَتِ الْلَائِكَةُ ﴾. هذا أيضاً عما لم يشاهده.

﴿إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلَّمَةٍ مِنْهَ ﴾.

سمّى اللَّه عزّ وجلّ عيسى المسيح، وسمّاه عيسى، وسمي ابتداءَ أُمره كَلِمَةً (منه) (٣) فهو. على كلمة من اللَّه أَلقاها إلى مريم، ثم كوّن تلك الكلمة بشراً.

وقوله جلّ وعزّ: ﴿ إِسْمُهُ ﴾ وإنما جرى (٤) ذكر الكلمة لأن معنى الكلمة معنى

<sup>(</sup>١) في ط لأنه قد قلم - يريد سمى قلماً.

<sup>(</sup>٢) الأقرب ما ذكره من تعلقها بلديهم، فهم لم يختصموا عند نداء الملائكة.

<sup>(</sup>٣) ليست في ك.

<sup>(</sup>٤) الضمير المذكر في واسمه، صح عوده على والكلمة، وهي مؤنثة لأنها بمعنى الولد. أي يبشرك بولد.

الولد، المعنى أن اللَّه يبشرك بهذا الولد، ﴿وَجِيهاً فِي الدُّنْيَا والآخِرَةِ ﴾.

﴿وجيها ﴾ منصوب على الحال، والوجيه الذي له المنزلة الرفيعة عند ذوي القدر والمعرفة، ويقال قد وَجُه الرجلُ يَوْجُه وَجَاهة، ولفلان جَاهٌ عند الناس ووجاهة عند الناس، أي منزلة رفيعة. وقال بعض النحويين: ﴿وجيها ﴾ منصوب على القطع من عيسى، وقطع ههنا كلمة محال، لأنه إنما بُشِّر به في هذه الحال، أي في حال فضله فكيف يكون قطعها منه، ولم يقل لم نصب هذا القطع، فإن كان القطع إنما هو معنى، فليس ذلك المعنى موجوداً في هذا اللفظ، وإن كان القطع هو العامل فها بَين ما هو، وإن كان أراد أن الألف واللام قُطِعا منه فهذا عال لأنَّ جميع الأحوال نكرات والألف واللام لمعهود، فكيف يقطع من الشيء ما لم يكن فيه قَطَّ.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْلَهْدِ ﴾ .

معطوف على وجيهاً، المعنى يبشرك به وجيهاً ومكلماً النباس في المهد، وجائز أن يعطف يفعل على فاعل، لمضارعه بفعل فاعل، قال الشاعر: (١)

بات يعيشها بغضب باتر يقصد في أسواقها وجائر وكهُلًا:

أي ويكلم الناس كهلا، أعلمها الله أن عيسى يبقى إلى حال الكهولة، وقيل إن كهلا، أي ينزل من السماءِ لقتل الرجال وهو كهل ـ والله أعلم.

وَمعنى ﴿ كَذَٰ لِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ﴾.

<sup>(</sup>۱) لم يعرف القائل والضمير للإبل، والعضب من أسما السيف والباتر الذي يستأصل بالقطع والأسوق جمع ساق. والشاهد النحوي فيه عطف جائر على يقصد، ومثله في القرآن ألم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويَقْبضْنَ الملك ٢٠ ـ ١٩٠ والبيت في أمالي الشجري ٢ ـ ١٩٨ ويروى يغشيها بالغين، والمعنى أنه منحار يذبح إبله بكثرة للأضياف فيظل سيفه يعمل فيها مرة يقتصد وأخرى يجور.

أَي يخلق اللَّه مَا يشاءُ مثل ذلك ﴿وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ والتَّوْرَاةَ وَالإّنْجِيلَ ﴾.

أي يعلمه ذلك وحياً وإلهاماً.

ونصب﴿ورسولاً إِلَى بني إِسرائيل﴾على وجهين ـ أحدهما ويجعله رسولا إِلَى بني إِسرائيل، والاختيار عندي ـ واللَّه أعلم ـ

ويكلم الناس رسولًا إلى بني إسرائيل(١) والدليل على ذلك أنه قال: ﴿إِنِّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾.

فالمعنى \_ واللَّه أعلم \_ ويكلمهم رسولا بأني قد جئتكم بآية من ربكم، ولو قرئت إني قد جئتكم بآية من ربكم \_ قرئت إني قد جئتكم \_ بالكسر \_ كان صواباً، المعنى إني قد جئتكم بآية من ربكم \_ أي بعلامة تثبت رسالتي (٢).

وقوله جلّ وعزّ: ﴿أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ ﴾.

يصلح أن يكون خفضاً ورفعاً، \_ فالخفض على البدل من ﴿آية ﴾، المعنى جئتكم بأني أخلق لكم من الطين، وجائز أن يكون ﴿إِنِّ أَخْلُقُ لَكُم مَن الطّينِ» يخبرهم بهذه الآية ما هي (٣)أي أقول لكم اني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير.

يقال انه صنع كهيئة الخفاش ونفخ فيه فصار طيراً، وجاز أن يكون فأنفخ فيه للفظ الطين، وقـال في موضع آخر ﴿فتنفخ فيها فتكـون طيراً بـإذني ﴿ (٤) للفظ الهيئة.

﴿ وَأَبْرِىءُ الْأَكْمَهُ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمُوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) أي هو حال \_ وهذا أرجح من حذف الفعل وويجله.

<sup>(</sup>٢) لم يشرح سبب الكسر، وهو أما على الاستثناف أو على تقدير قول أي قائلًا .

<sup>(</sup>٣) وفي الحالة الأولى نقرأ أن بفتح الهمزة، وفي الثانية تكسر، إذ هي مستأنفة.

<sup>(</sup>٤) المائدة ٥ ـ ١١٠.

﴿ الأَكمة ﴾ الذي يولد أُعمى، قال الراجز هـرجت فـارتـد ارتـداد الأكمـه(١)

وقوله عزّ وجلّ : ﴿وَأَنْبِئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ ﴾ .

أي أُخبركم بمأكولكم، فجائز أن تكون (ما) ههنا في موضع الذي، والمعنى أُنبئكم بالذي تأكلونه وتدخرونه، ويجوز أن يكون ما وماوقع بعدها بمنزلة المصدر. المعنى أُنبئكم بأكلكم وادخاركم والأول أجود، ومعنى تدخرون: جاء في التفسير: ما تأكلون في غدوكم (أ). وتدخرون بالدال والذال. وقال بعض النحويين إنما أختير تدخرون لأن التاء تدغم في الذال نحو تَذَكّرُونَ، فكرهوا تذخرون لأنه لا يشبه ذلك، فطلبوا حرفاً بين التاء والذال فكان ذلك الحرف الدال.

وهذا يحتاج صاحبه إلى أن يعرف الحروف المجهورة والمهموسة:

وهي فيما زعم الخليل ضربان: فألمه جُورة حرف أشبع الاعتماد عليه في موضعه، ومنع النفس أن يجري معه، والمهمُوسُ حرف أضعف الاعتماد [عليه] في موضعه وجرى معه النفس.

وإنما قيل ﴿تدَّخرون﴾ وَأَصْله تذَّخرون الَّي يفتعلون من الذَّخر، لأن الذال حرف مجهور لا يمكن النفس أن يجري معه لشدة اعتماده في مكانه والتاء مهموسة، فأبدل من مخرج التَّاءِ حرف مجهور يشبه الذال في جَهْرِها وهو الدال. فصار تَذْدَخِرُون. ثم أَدْغِمَتْ الذال في الدال، وهذا أصل الإدغام أن تُدغِم الأول في الثاني، وتذَّخِرون جائز ـ فأما ما قال في الملبس فليس تذخرون ملبساً بشيءٍ.

<sup>(</sup>١) لرؤية. الديوان ١٦٦ ـ واللسان دكمه، هـرج، مجاز أبي عبيـدة في الآية نفسهـا ـ ومعنى هرجت صحت. يريد أنَّهُ أُخَافه فصار يتخبط كالأعمى ولم يستطع التقدم أو الهجوم. وأنظر ص ٩١. (٢) أي تبقونه للأكل في غدكم.

وقوله عزَّ وجلِّ: ﴿ وَمُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيُّ مِنِ التَّوْرَاةِ ﴾ .

نُصِبَ ﴿مُصدقاً﴾ على الحال، المعنى وجئتكم مصدقاً لما بين يديّ أي للكتاب الذي أُنزل قبلي(١)، فهو أمري أن تتبعوني.

﴿ وَلَأَحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، وَجِئْتُكُمْ بِآيةٍ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾

أي لم أُحل لكم شيئاً بغير برهان، فهو حق عليكم أتباعي لأنّي أُنبِّكُمْ ببرهان، وتحليل طيبات كانت حرمت عليكم، ﴿فَاتَّقُوا اللّهَ وأَطِيعُونِ﴾: أي البعوني.

قال أَبُو عبيدة معنى: ﴿ وَلَأْحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ ﴾.

قال معناه: كل الذي حرم عليكم، وهذا مستحيل في اللغة وفي التفسير وما عليه العمل. فَأَمَّا اسْتِحَالته في اللَّغَةِ فإن البعض والجزءَ لا يُكوّنُ الكُلَّ وَأَنْشَدَ في ذلك أَبُو عُبيدةَ بيتاً غلط في معناه وهو قولُ لبيدٍ:

تَـرَّاك مَـنْـزِلَـةٍ إِذَا لَمْ أَرْضَـهَا أَو يَعْتَلِقْ بَعْضَ النفوس حِمَامُها(٢)

قال: المعنى «أو يَعْتَلِقْ كلَّ النفوس حمامها» وهذا كلام تستعمله الناس، يقول القائل: بعضنا يعرفك يريد أنا أعرفك، فهذا إنما هو تبعيض<sup>(٣)</sup> صحيح، وإنما جاءهم عيسى بتحليل ما كان حراماً عليهم، قال اللَّه عزّ وجلّ: ﴿فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ ﴾ (٤) وهي نحو الشُّحوم وما يتبعها في التحريم، فأما أن يكون أحلَّ لهم القتل والسَّرِقَة والزِّنَا فمحال. (٥)

<sup>(</sup>١) أي التوراة ـ وهو ـ أى تصديقه موسى عليه السلام ـ يجعلهم يتبعونه لأنه لم يعارض ديانتهم وما ألفوا من الشرائع.

<sup>(</sup>٢) معلقة لبيد شرح العشر للزوزني ص ٨٦ البيت ٥٦ والديـوان ٣١١. يريـد بالنفـوس نفسه ـ أي إذا رأيت في مكان شيئاً أكرهه غادرت المكان إلا أن يعوقني الموت ـ ويروي أو بَعْضي .

<sup>(</sup>٣) أي كلمة بعض مستعملة في موضعها ـ لأن المتكلم بعض القوم . ولا حجة لأبي عبيدة .

<sup>(</sup>٤) النساء ٤ ـ ١٦٠ . .

<sup>(</sup>٥) النص صريح في أنها طيبات كانت حلالاً لهم ، وليس منها هذه المحرمات .

ومعنى : ﴿هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴾ . أي هذا طريق الدين مستويأ(١) .

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرُ ﴾ .

معنى أحسَّ في اللغة علمَ وَوَجَدَ، ويقال هل احَسْتَ في معنى هل احْسَتَ في معنى هل أُحْسَسْتَ ويقال حَسَيْتُ بالشيء إذا عَلِمْتُه وعرفتُه

وأنشد الأصمعي:

سِوى أَنَّ العتاقَ من الْمُطَايَا حَسْيَنَ بِهِ فَهُنَّ إِلَيْهِ شُوس (٢). ويقال حَسَّهُم القائِدُ، أي قَتَلَهُمْ.

ومعنى: ﴿مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ ﴾.

جاء في التفسير من أنصاري مع الله، و «إلى» ههنا إنما قاربت «مع» معنى (٣) بأن صار اللفظ لو عبر عنه «بمع» أفاد مثل هذا المعنى، لا أنَّ «إلَى» في معنى «مع» لو قلت ذهب زيد إلى عمرو لم يجز ذهب زيد مع عمرو، لأن «إلى» غاية و «مع» تضم الشيء إلى الشيء فالمعنى: يضيف نصرته إياي إلى نصرة الله.

وقولهم إِنَّ «إِلَى» في معنى «مَعَ» ليس بِشيءٍ. والحروف قد تقاربت في الفائدة. فَيَظُن الضعيفُ العِلم باللغة أن معناهما(٤) واحد.

<sup>(</sup>١) في الأصول «مستو».

<sup>(</sup>٢) لأبي زبيد الطائي: الطبري ١٦ ـ ١٣٧ ـ أُحَسْنَ، وأورده القـرطبي ١١ ـ ٢٤٢ والشجري ١ ـ ٩٧ كما هنا، يتحدث عن أسد عن لهم لم يـره الركب ولكن أحست بـه الخيل فكـانت أعينها تميـل إلى جهته خوفاً، وشوس جمع أشوس وشوساء أي ماثل البصر.

<sup>(</sup>٣) ك و «إلى» ههنا إنما قاربت معنى «مع».

<sup>(</sup>٤) أي معنى «إلى» و «مع» في هذا الموضع واحد، وليس كذلك.

من ذلك قوله جلّ وعزّ: ﴿وَلا صَلَّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّحْلِ ﴾ (١) ولو كانت ﴿على مَهنا. لأَدّت هذه الفائدة، لأنك لو قلت لأصلبنكم على جذوع النخل كان مستقيماً. وأصل ﴿على ﴾ لِمَا مع الشّيء، مستقيماً. وأصل ﴿على لِمَا مع الشّيء، كقولك: التّمر في الجراب. ولو قلت التمر على الجراب لم يصلح في هذا المعنى، ولكن جازَ ﴿وَلا صَلِّبنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّحْلِ ﴾ (١) لأن الجذْعَ يشتمل على المَصْلوب، لأنه قد أخذه من أقطاره. ولو قلت زيد على الجبل وفي الجبل يصلح، لأن الجبل قد اشتمل على زيد، فعلى هذا مجاز هذه الحروف.

وقوله جلَّ وعزِّ: ﴿قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّه ﴾.

قال الحذاق باللغة: ﴿الحواريون﴾: صفوة الأنبياءِ عليهم السلام الذين خلصوا وأخلصوا في التصديق به ونصرته فسماهم الله جلّ وعزّ :﴿الحواريون﴾ وقد قيل أنهم كانوا قصارين فسموا الحواريين لتبييضهم الثياب، ثم صار هذا الاسم يستعمل فيمن أشبههم من المصدقين تشبيها بهم. وقيل إنهم كانوا ملوكاً وقيل كانوا صيادين، والذي عليه أهل اللغة أنهم الصفوة كما أخبرتك.

ويسروى عن النبي ﷺ أنه قبال: البزبيسر ابن عمتي وَحَـوَارِيِّي من أُمتي. ويقال لنساءِ الأنصار حَواريَّاتٌ، لأنهن تباعدن عن قشف الأعرابيات بنظافتهن. وأنشد أبو عبيدة وغيره لأبي جلدة اليشكري(٢)

<sup>(</sup>١) سورة طه (٢٠) آية ٧١. (٢) هكذا على حكاية اللفظ.

<sup>(</sup>٢) أبو جلدة شاعر إسلامي كان من أشياع الحجاج وخلصائه ثم انقلب عليه وانضم لابن الأشعث وأخذ يحرض على الحجاج والأمويين ثم ظفر به وقتل ونقل رأسه إلى الحجاج ـ وجاء قبل هذا البيت:

بكين إلينا خشية أن تبيحها رماح النصارى والسيوف الجوارح بكين لكيما تمنعوهن منهم وتأبى قلوب أضمرتها الجواسح أنظر المؤتلف والمختلف ٧٩ والأغاني ١١ ـ ٣١٠ ـ والبيت المستشهد به في الجمهرة ١ ـ ٢٣٠ ، ٢ ـ

## فقل للحواريات يبكين غيرنا ولا تبكنا إلا الكلاب النوابح

وقال أهل اللغة في المحور وهو العود الذي تدور عليه البكرة قولين، قال بعضهم: إنما قيل له محور للدوران لأنه يرجع إلى المكان الذي زال منه، وقيل إنما قيل له محور لأنه بدورانه ينصقل حتى يصير أبيض، ويقال دقيق حُوَّارَى من هذا أي قد أخذ لبابه وكذلك عجين مُحَوَّرُ (للذي)(١) يمسح وجهه بالماء حتى يصفو، ويقال عين حوراء إذا اشتد بياضها وخلص واشتد سوادها، ولا يقال امرأة حوراء إلا أن تكون مع حور عينها بيضاء، وما روي(٢)، في الحديث: نعوذ بالله من الحَورِ بعد الكورِ معناه نعوذ بالله من الرجوع والخروج عن النجماعة بعد الكور. أي بعد أن كنا في الكور، أي في الجماعة يقال كار الرجل عمامة إذا لفها على رأسه، وحار عمامته إذا نقضها، وقد قيل: «بعد الكون» ومعناه بعد أن كنا على استقامة، إلا أن مع الكون محذوفاً في الكلام الكون» ومعناه بعد أن كنا على استقامة، إلا أن مع الكون محذوفاً في الكلام دللاً عليه (٢).

وأَما معنى قوله: ﴿فَأَكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّاهِدِينَ﴾ (٤):

أي اكتبنا مع الذين شهدوا للأنبياءِ بالتصديق، وحقيقة الشاهد أنه الـذي يبين تصحيح دعوى المدعي، فالمعنى صدقنا بالله واعترفنا بصحة ما جاء به النبي على وتُبَنّنا، فأكتبنا مع من فعل فعلنا.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴾ .

إ = 187 ـ اللسان (حور) والكشاف الآية نفسها وهو يـرمي أهل الشام وأنصار معـاويـة بـالكفـر
 والتنصر، ويصف نفسه وجماعته أنهم أهل خشونة وبداوة لم تلفتهم الحضارة عن الإسلام.

<sup>(</sup>١) ليست في ك، وبها «تمسح وجهه» ـ

<sup>(</sup>٢) في ك وفي الحديث.

<sup>(</sup>٣) في ك دليل عليه. بمعنى هو دليل عليه.

<sup>(</sup>٤) لا بد من مجيء فاء بعد أما. ولكنه في غير موضع يقتطع الكلام فيترك الخبر أو جواب الشرط. . .

الْمَكْرُ مِنَ الخلائق خِبُّ وحداع، والمكر من اللَّه المجازاة على ذلك فسمي بإسم ذلك لأنه مجازاة على دلك فسمي بإسم ذلك لأنه مجازاة عليه كما قال ـ عز وجلّ: ﴿ اللَّهُ يَسْتَهُ إِنَّ بِهِم ﴾ (١) . فجعل مُجازَاتِهِمْ على الاستِهْزَا بالْعَذَابِ، لفظُه لفظُ الإستهزاء. وكما قَالَ جَلَّ وعزّ: ﴿ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٌ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ﴾ (٢) فالأولى سيئة والمجازاة عليها سُمِّيتُ باسْمِهَا، وليست في الحقيقة سَيِّئَةً .

وجائز أَنْ يكونَ مَكْرُ اللَّهِ اسْتِدْرَاجُهُمْ من حيث لا يعلمون لأن اللَّه سلَّطَ عليهم فَارسَ فغلبتهم وَقَتَلَتْهُمْ، والدليل على ذلك قوله عز وجلّ : ﴿ آلم غُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الأَرْضِ ﴾ (٣).

وقيل في التفسير أيضاً إن مكر الله بهم كان فِي أُمْرِ عيسى أَنه ﷺ كان في بيت فيه كوة فدخل رجل ليقتله، ورفع عيسى من البيتِ وخرج الرجل في شَبَهِهِ يخبرهم أَنَّهُ ليْسَ في البيت فقتلوه.

وجملة المكر من الله مجازاتُهم على ما فعلوا.

وقوله عزِّ وجلِّ : ﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ﴾ .

﴿عِيْسَى﴾ اسم أعْجَمِي عدل عن لفظ الأعجمية إلى هذا البناء، وهو غير مصروف في المعرفة لاجتماع العجمية والتعريف فيه. ومثال اشتقاقه من كلام العَربِ أنَّ عِيسى: فِعْلَى، فالألف يصلح أنْ تكون للتأنيث، فلا تتصرف في معرفة ولا نكرة، ويكون اشْتِقاقه مِنْ شيئين، أَحَدُهمَا العَيَس، وهو بياض

<sup>(</sup>١) سورة البقرة (٢) آية ١٥.

<sup>(</sup>٢) الشورى ٤٦ آية (٤٠).

<sup>(</sup>٣) سورة الروم (٣٠) - آية ١، ٢. ووجه الاستدلال بالآية أن الغلبة قد تكون لمجرد الخديمة والاستدراج. فالمروم غلبوا ثم انتصروا، واليهسود دبروا مكايدهم لعيسى وحسرضوا عليمه الرومان وشردوهم.

الإِبل، والآخر من العَوْس والعِيَاسةِ إِلا أَنَّه قلبت الواويا لانكسار ما قبلها(١).

فأما عيسى عليه السلام فَمَعْدولٌ من يَشوع \_ كذا يقول أهل السريانية.

وقــال النحويــون في معنى قولــه عزّ وجـلّ: ﴿إِنِّي مُتِوَفِّيـكَ وَرَافِعُـكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ ﴾.

التقديم والتأخير - المعنى أني رافعك ومطهرك ومتوفيك. وقال بعضهم: المعنى على هذا اللفظ كقوله - عزّ وجلّ - ﴿اللّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا ﴾ (٢) فالمعنى على مذهب هؤلاء - أن الكلام على هذا اللفظ (٣).

ومعنى ﴿وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾.

القِراءَة بطرح التنوين، والتنوين جائز(٢)، ولكن لا تقـرأ به إلا أن تكـون ثبتت بذلك رواية.

ومعنى : ﴿فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾ .

فيه قولان: أحدهما أنهم فوقهم في الحجة وإقامة البرهان والآخر أنهم فوقهم في اليد والبسطة والغلبة، ويكون (الذين اتبعوك محمداً ومن اتبعه فهم منصورون عَالُون.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿فَأَعَذَّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ﴾.

العذاب في الدنيا القتل الذي نالهم وينالهم، وسبي الذاري وأخذ الجزية، وعذاب الآخرة ما أعده الله لهم من النار.

<sup>(1)</sup> ك من العوس والعوس السياسة. والعياسة هي الطواف ليلا لمعرفة الحوادث.

<sup>(</sup>٢) الزمر (٣٩) ـ آية ٤٢ ـ أي يتوفاها عند انتهاء أجلها ومجيء الوقت المحدد لموتها.

<sup>(</sup>٣) أي على قياس هذا اللفظ، والمعنى إذن: سأميتك عند انتهاء أجلك، لا بأيدي - أعدائك.

<sup>(</sup>٤) أي جاعِلُ الذين اتبعوك.

﴿ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴾ .

أي ما لهم من يمنعهم في الدنيا لأن الله \_ عزّ وجلّ \_ قد أظهر الإسلام على دينهم وجعل الغَلَبة لأهله، ولا أحد ينصرهم في الآخرة من عذاب الله.

ومعنى: ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبِ الظَّالِمِينَ ﴾ .

أي لا يرحمهم، ويعذبهم ولا يثني عليهم خيراً، هذا معنى البغض من الله، ومعنى المحبة منه الرحمة والمغفرة والثناء والجميل.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ ﴾ .

أي القصيص الذي جرى نتلوه عليك.

﴿ مِنَ الآياتِ ﴾.

أي من العلامات البينات الدلالات على تثبيت رسالتك إذ كانت أخباراً لا يعلمها إلا قارىء كتاب أو معلَّم أو من أوْحيت إليه.

وقد علم أن النبي على كان أُمَّيًا لا يكتب و لا يقرأ الكتب على جهله النظر فيها والفائدة منها. فإنه على لم يعلمه أحد من الناس فلم يبق إلا الموحي، والاخبار بهذه الأخبار التي يجتمع أهل الكتاب(١) على الموافقة بالإخبار بها من الآيات المعجزات(٢).

ومعنى ﴿والذِّكْرِ الْحَكِيم﴾: أي ذو الحكمة في تأليفه ونظمه وإبانة الفوائد فيه ويصلح أن تكون ﴿ذلك﴾ في معنى الذي (٣) ويكون ﴿نتلوه﴾ صلة، فيكون المعنى

<sup>(</sup>١) في ك أهل الكتب.

<sup>(</sup>٢) تقدير الكلام: الإخبار بهـذه الأخبـار من المعجـزات، لأن أهـل الكتـاب يجمعـون عـلى صحـة حدوثها، وكل ما أخبر به عنها.

<sup>(</sup>٣) الفرق أعرابي فقط. فباعتبار ﴿ذلك﴾ اسم إشارة يكون ﴿نتلوه ﴾ خبراً. و ﴿من الآيات ﴾ تَبْيينُ في موضع الحال، وبإعتباره موصولًا يكون نتلوه صلة ومن الآيات خبر.

الذي نتلوه عليك من الأيات والذكر الحكيم فيكون ذلك ابتداء، والخبر من الأيات.

وقوله جلَّ وعزِّ: ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثُلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ﴾ .

﴿آدم ﴾ قدبينًا أنه لا ينصرف وأن اسمه مأخوذ من أديم الأرض وهو وجهها ، ولانا يقال لذي اللون الذي يشبه لون الأرض آدم . ولا خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ﴾ ليست عتصلة بآدم (١) ، إنما هو مبين قصة آدم (١) ولا يجوز في الكلام أن تقول مررت بزيد قام ، لأن زيداً معرفة لا يتصل به قام ولا يوصل به ولا يكون حالاً ، لأن الماضي لا يكون حالاً أتت فيها (١) ، ولكنك تقول: مثلك مثل زيد ، تريد أنك تشبهه في فعله . ثم تخبر بقصة زيد فتقول: فعل كذا وكذا . وإنما قيل إن مثله كمثل آدم لأن الله أنشأ آدم من غير أب ، خلقه من تراب ، فكما خلق آدم من غير أب ، خلقه من تراب ، فكما خلق آدم من غير أب كذلك خلق عيسى عليه السلام .

ويروى في التفسير أن قوماً من نصارى نجران صاروا إلى النبي على فقالوا له: إنك سَبَبْتَ صاحبنا، قال ومن صاحبكم؟ قالوا: عيسى. قال: وما قلت فيه؟ قالوا: قلت إنه عبد. فقال على أخي ولا نقيصة، هو عبد وأنا عبد، قالوا: فأرنا مثله(٤) فأنزل الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَل آدَمَ ﴿إِلَى آخر الآية.

وقوله جلُّ وعزٌّ: ﴿الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ﴾.

مرفوع على [أنه] خَبرُ ابْتِدَاءَ مَعْدُوف: المعنى الذي أَنْبَأْنَاك بـ في قِصَّة عيسى عليه السلام [هو] الحق من ربك.

﴿ فَلَا تَكُنْ مِنَ ٱلْمُتَرِينَ ﴾: أي من الشكاكين، والخطاب للنبي خِطَاب

<sup>(</sup>١) في الأصل بمتصل على تقدير شيء أو كلام متصل. (٢) يريد أن (خلقه، جملة مستأنفة.

<sup>. (</sup>٤) أرنا شخصاً مثله خلق من غير أب.

<sup>(</sup>٣) أي حاله واقعة الآن.

للخلق، لأن النبي لم يشكك في قصة عيسى، ومعنى ﴿مِنْ رَبِّكَ ﴾ أي آتـاك من عِنْدَ ربك.

وقوله جلّ وعزّ: ﴿ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ ﴾: أي في عيسى. ﴿ وَمِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ﴾

قيل له هذا بعد أن أُوحِيَتْ إِليه البراهين والحجَجُ الْقَاطِعَة في تَشْبِيتِ أَمْرِ عِيمَى أَنه عبد، فأُمِرَ بِالْبُاهَلَةِ (١) بعد إقامة الحجة، لأن الحجة قد بلغت النهاية في البيان فأمر الله أن يجتمع هو والنساء والأبناء من المؤمنين، وأن يدعوهم إلى أن يتجمعوا هم وآباؤهم ونساؤهم، ثم يبتهلون ومعنى الابتهال في اللغة المبالغة في الدعاء، وأصله الالتعان ويقال بَهله الله أي لَعنه الله، ومعنى لَعنه الله باعَده الله من رحمته، يقال: ناقة باهل وباهلة إذا لم يكن عليها صِرار، وقد أبهل الرجل ناقته إذا تركها بغير صرار (٢) ورجل باهل إذا لم يكن معه عصا. فتأويل البهل في اللغة المباعدة والمفارقة للشيء.

فدعاهم رسول الله على إلى المباهلة لأمرين كلاهما فيه بيان أن علماءهم قد وقفوا على أن أمر النبي على حق لأنهم إذ أبوا أن يلاعنوا دل إباؤهم على أنهم قد علموا أنهم إن باهلوه نزل بهم مكروه، وأنهم إذا تركوا المبالهة دل ذلك ضَعَفَهُم (١٠). ومن لا علم عنده أن فرارهم من المباهلة دليل على أنهم كاذبون، وأن النبي على صادق، وقيل إن بعضهم قال لبعض: إن باهلتموه اضطرم الوادي عليكم ناراً ولم يبق نصراني ولا نصرانية إلى يوم القيامة، (ويروى عن النبي على أنه قال: لو باهلوني لاضطرم الوادي عليهم ناراً، وما بقي نصراني ولا نصرانية إلى يوم القيامة، القيامة، (ويروى عن النبي على أنه على يوم القيامة) (١٠).

<sup>(</sup>١) الملاعنة بأن يدعو كلُّ على الآخر أن تصيبه لعنة الله. وقد وفيت في النص، شرحاً.

<sup>(</sup>٢) صرار الناقة هو شد أخلافها بخيط لئلا يرضعها ولدها - والخيط يسمى، صراراً.

<sup>(</sup>٣) عبارة غير جيدة ـ والمراد دل على ضعفهم، وجملة من لا علم عنده كلام مستأنف.

<sup>(</sup>٤) لم يذكر الحديث في ك.

وهذا مكان ينبغي أن يُنْعَمَ النظر فيه، ويعلم المؤمنون بيان ما هو عليه، وما عليه من الضلال مَنْ خالفَهم، لأنهم لم يَروِ أَحَدُ أَنهم بـاهلوا النبي عَلَيْ ولا أَجابوا إلى ذلك.

ومعنى قوله عزّ وجلّ : ﴿إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ﴾.

أي إن هذا الذي أوحينا إليك من هذه البينات والحجج التي آتيناك لهو القصص الحق، ويصلح أن تكون [هو] ههنا فصلاً، وهو الذي يسميه الكوفيون عماداً، ويكون القصص خبر أن، ويصلح أن يكون [هو] ابتداء، والقصص خبره، وهما جميعاً خبر ﴿ أَنَّ ﴾.

ومعنى ﴿ مَا مِنْ إِلٰه إِلاَّ اللَّهُ ﴾ من دخلت توكيداً. ودليـ لاَّ على نفي جميع من إدعى المشركون أنهم آلهة. أي إن عيسى ليس بإله، لأنهم زعموا أنه إله، فأعلم الله عزّ وجلّ أن لا إلـه إلا هو، وأن من آتـاه الله آيات يعجز عنها المخلوقـون فذلك غير مخرج له من العبودية لله، وتسميته آلها كفر بالله.

ومعنى ﴿الْعَزِيزُ﴾: هو الذي لا يعجزه شيء.

و﴿ الْحَكِيمُ ﴾ : ذو الْحكمة الّذي لا يأْتِي إلا ما هو حكمة .

وقوله جلّ وعزّ ﴿فَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ ﴾: أي فإن أعرضوا عما أتيت به من البيان فإن اللّه يعلم من يفسد من خلقه فيجازيَهُ على إفساده.

وقوله جلّ وعزّ: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ﴾.

معنى ﴿سواءٍ ﴾ معنى عدل، ومعنى كلمة كلام فيه شرح قصة وإن طال، وكذلك يقول العرب للقصيدة كلمة.

يروى أن حسان بن ثابت الأنصاري كان إذا قيل لـ أنشد قـال للقائـل:

هل أُنشِدَتْ كلمة الحويدرة (١)، يعني قصيدته التي أولها: (٢) بكرت سمية بكرة فتمتعي

ويقال للعدل سواء وسَوَى وسُوّى، قال زهير بن أبي سلمى:

أروني خطة لا ضيم فيها يسوي بيننا فيها السَّواءُ فإن تُرِك السَّوَاءُ فليس بيني وبينكم بني حِصنٍ بناءُ (٣)

يريد بالسواءِ العدل كذا يقول أهل اللغة، وهو الحق.

وهو من استواء الشيء، ولو كان في غير القرآن لجاز: سواءً بيننا وبينكم، فمن قال سواءً جعله مصدراً في معنى استواءً، كأن قال: استوت استواءً(٤).

وموضع ﴿ أَلا نَعْبُدَ إِلا اللَّهَ ﴾ . موضع ﴿ أَن ، خفض على البدل من كلمة . . المعنى تعالوا إلى أن لا نعبد إلا الله ، وجائز أن تكون أن في موضع رفع ، كأن قائلًا قال: ما الكلمة فأجيب فقيل هي ألا نعبد إلا الله ، ولو كان ألا نعبد ألا الله ولا نشرك به شيئاً لجاز على أن يكون تفسيراً للقصة في تأويل أي كأنهم

وبعده:

وتعرضت لك فاستبتك بواضح صلت كمنتص الغزال الأتلع . لم تربع لم ترفق، والغزال الأتلع: الطويل العنق.

والبيت في الخزانة ٤٣٧/٣ ومطلع المفضيلة رقم ٨.

(٣) من همزيته التي هجا بها آل حصن ثم ندم بعد ذلك ديوانه ١١.

واللسان (سواء). أي خطة يحكم فيها العدل.

(٤) ك. كلمة استوت.

<sup>(</sup>١) شاعر جاهلي مقل، مضري من قيس عيلان اسمه قطبة بن أوس - غلب عليه لقب الحويدرة والحادرة. قال صاحب الأغاني كان حسان إذا تنوشدت الأشعار يقول هل أنشدت كلمة الحويدرة. أنظر الأغاني حـ ٣ ـ ٧٣.

<sup>(</sup>٢) عجز البيت: وغدت غدو مفارق لم تربع.

قالوا: أي لا نعبد إلا الله - كما قال عزّ وجلّ: ﴿وَانْطَلَقَ الْمَلْ مِنْهُمْ أَن الْمُسُوا﴾ (١) وقال قَومٌ معنى أن ههنا معنى يقولون إمشوا، والمعنى واحد (٢) لأن القول ههنا تفسير لما قصدوا له وكذلك «أي» يفسَّر بها، ولوكان ﴿أَلا نَعْبُدُ إِلا اللّه اللّه الجزم لجازعلى أن يكون «أن» كما فسَّرنا في تأويل أيْ، ويكون ﴿لانَعْبُد ﴾ على جهَةِ النَّهِي، والمنْهِيُ هو النَّاهِي في الحقيقة كأنهم نهَوْا أَنْفُسُهُمْ.

ومعنى ﴿ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُون اللَّهِ ﴾ .

أي نرْجَعُ إِلَى أَن معبودنا اللَّه، وأَن عيسى بشر، كما أَننا بشر فـلا نَتَّخِذْهُ

ومعنى ﴿فَإِنْ تَوَلُّوا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾.

أَي مُقِرُّونَ بَالتَّوحيد مستسلمون لَما أَتْتَنَا بِهِ الْأَنْبِياءُ مَن قِبلَ اللَّهِ عزَّ وجلَّ.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿يَا أَهْلَ الكِتابِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْراهِيم وَمَا أُنْزِلَتِ التَّـوْراةُ والإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِه﴾.

في هذا يبين حجة على اليهود والنصارى جميعاً، لأن اليهود تدعي أنّ إبْرَاهِيمَ كان يهودياً والنصارى تدعي أنه كان نصرانياً، وتدفع اليهود عن دعواهم، وليْسَ يَدفَعُونَ اسمَ صفتِهِ أَنّهُ كان مُسْلِماً، وأَنه لم يَكُنِ اسْمُهُ يَهُودِيًا ولا نصرانيًا ولا مُشْركاً، والتوراة والإنجيل أنزلا مِنْ بعْده، وليس فيهما اسمه بواحد من أديان اليهود والنصارى والمشركين، واسم الإسلام له في كل الكتب(٣)، فَدَفْعُ بعضِهِم بعضاً أن يكون مُسمَّى بالأسْماءِ التي هي غير الإسلام دليلً بَينً

<sup>(</sup>١) سورة ص ٣٨٠ ـ ٦ . ـ يريد أنَّ أنَّ ليست مصدرية بل مفسرة .

 <sup>(</sup>٢) أي أن مفسرة وهي التي تسبق بكلام فيه معنى القول دون حروفه كمها في هذه الآية من سورة
 (ص (٣٨) ـ آية ٦) أو الآية التي معنا ـ لأن ﴿كَلِمَةٍ ﴾ بها معنى القول دون حروفه.

<sup>(</sup>٣) أي ثابت له في جميع الكتب.

على نقض قولهم، وبرهان بَينٌ في تبرئة إبراهيم من سائر الأديان إلا دين الإسلام.

ومعنى ﴿حنِيفاً مُسْلِماً ﴾.

معنى الحنف في اللغة إقبال صُدُور القَدمين كل واحدة على أُختها إقبالاً يكون خلقةً لا رجوع فيه أَبداً، فمعنى الحنيفية في الإسلام الميل إليه والإقامة على ذلك العقد.

وقوله جلَّ وعزَّ ﴿إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْراهِيمَ لَلَّذِينَ إِتَّبِعُوهِ وَهَذَا النَّبِيُّ ﴾.

يعني محمداً ﷺ أي فهم الذين ينبغي لهم أن يقولوا إنـا على دين إبـراهيم ولهم ولاية.

﴿وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي يتولى نصرهم لأن حزبهم هم الغالبون، ويتـولى مجازاتهم بالْخُسْني.

وقوله جلَّ وعزِّ: ﴿ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴾ .

أي وأنتم تشهدون أنها آياتُ الله لأنكم كُنتُمْ تُخْبرُونَ بأمْرِ النَّبِي ﷺ قبل مَبْعَثِه، وأَصْل ﴿ لَمَ تَكُفُرُونَ ﴾ بِلَا تكفرون والمعنى لأيّ شيءٍ تكفُرون، وكذلك ﴿ مَ تَقُلُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ ﴾ (١) وكذلك ﴿ عم يتساءَلون ﴾ (٢) و ﴿ فبم يبشرون ﴾ (٣) فإذا وقفت على هذه الحروف وقفت بالهاء، فقلت لمه، وبمه (٤)، لأن الألف حذفت في هذه الأسهاء التي للاستفهام خاصة (٥) فجوز ذلك (٢)، ولا يجوز

<sup>(</sup>١) الصف (٦١) - آية ٢. (٢) النبأ ٧٨ ـ ١.

<sup>(</sup>٣) الحجر (١٥) \_ آية ٥٤ .

<sup>(</sup>٤) لأنها بعد حذف الألف أصبحت حرفاً مفرداً، فضمت لها هاء السكت.

<sup>(</sup>٥) هي ما الاستفهامية، والجمع لتكررها في الآيات التي ذكرت ففي كل آية اسم استفهام، أي حذفت في هذه الكلمات.

<sup>(</sup>٦) في الأصل يجوز ذلك.

ذلك في الموصلة(١) لأن الألف فيهن ليست آخر الأسماء(٢) إنما الألف وسط [وحذفها](٣) لأن حروف الجر عوض منها، فحذفت استخفافاً، لأن الفتحة دالة عليها، ولا يجوز إسكان هذه الحروف.

وزعم الكسائي أن الأصل كان في «كم» كها، قال: وكنت أشتهي أن تكون مفتوحة لالتقاء الساكنين في قولهم: «كم المال» (٤) ـ بالكسر ـ. وهذا غلط من أبي الحسن، ولو كان كها يقول لكان «كَمَ مالك» كها أنك تقول: «لمَ فَعَلْتَ».

وليس هذا القول مما يعرج عليه.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ لِمَ تَلْبَسُونَ الْحَقُّ بِالبَاطل ِ ﴾ .

أي لم تغطون الحق بباطلكم وأنتم تعلمون أنه الحق؟ يقال: لبست عليهم الأمر ألبسه. قال الله تعالى: ﴿وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبَسُونَ ﴾ (٥).

ويقال: لَبِسْتُ الثوب أَلْبَسُهُ، وقال اللَّه عزّ وجلّ: ﴿وَيَلْبَسُونَ ثِيَابَاً خُضْراً﴾ (٦).

ولو قيل: «وتكتموا الحق» لجاز، على قولك: لم تجمعون هذا وذاك. ولكن الذي في القرآن أُجود في الإعراب (٧).

<sup>(</sup>١) لا تحذف الألف في ما الموصولة، لأن الاسم الموصول لا يتم إلا بصلته، فالألف ليست آخر الكلمة ولا يوقف على موصول بدون صلة.

<sup>(</sup>٢) أي في ما الموصولة في مختلف مواضعها.

<sup>(</sup>٣) أي في ما الاستفهامية.

<sup>(</sup>٤) تمنى أن تحرك ميم كم بالفتحة لا كما تنطق بالكسر.

 <sup>(</sup>٥) الأنعام (٦) \_ آية ٩.

<sup>(</sup>٦) الكهف (١٨) - آية ٣١

<sup>(</sup>٧) النصب يجعل الواو للمعية، ويكون التوبيخ على هذا الجمع، والرفع باعتبار الواو عاطفة، ويدل على أن كل حدث على حدته «من لبس الحق بالباطل» وكتمان الحق، يستحق التوبيخ، فهو أجود.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ . الطائفة الجماعة ، وهم اليهود .

﴿ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ ﴾ .

أي أُوِّلَهُ. قال الشاعر: (١)

مَنْ كَانَ مَسْروراً بَقْتَل مالكِ فليأْتِ نِسْوتَنَا بوجْه نَهَادِ يَعْدِ النِّسَاءَ قَوائِماً يَنْدُبْنَه قد جِئنَ قبْل تَبَلُّج الأُسْحاد أَى في أُول النهار(٢).

وقد قيل في تفسير هذا غير قول، قال بعضهم: [معناه] آمنوا بصلاتهم إلى بيت المقدس وأكفروا بصلاتهم إلى البيت<sup>(٣)</sup>.

وقيل أن علماء اليهود قال بعضهم لبعض: قد كنا نخبر أصحابنا بأشياء قد أن بها محمد عليه فإن نحن كفرنا بها كلها اتهمنا أصحابنا ولكن نؤمن ببعض ونكفر ببعض لنوهمهم أننا نصدقه فها يصدق فيه، ونريهم أنا نكذبه فيها ليس عندنا.

<sup>(</sup>۱) هو ربيع بن زياد شاعر محضرم من قيس عيلان كان من ندماء النعمان بن المنذر، وأمه فاطمة بنت الخرشب ـ أم الكلمة ـ وهم أربعة أجواد شجعان حكماء، سميت بهـ ذا من أجلهم ـ وتسمى أم المنجبين، وهو يبكي مالك بن زهير الذي قتل في عوف بن بدر.

أنظر الأغاني ١٦ ص ١٩ وما بعدها \_ (الساسي) وأمالي المرتضى ٣-٤٧ ـ وفي ١٥١ ـ ١٥١ منها، تفاصيل هذه الحوادث، والخزانة ٣ ـ ٥٨٣. وفي اللسان (وجه) وشواهد الكشاف ١١٤ والخصائص والأغاني: \_ حواسراً تبكينه، وفي بعضها يبكين قبل تلبج الأسحار.

والمعنى من كان مسروراً بمقتله فخليق به أن يسر، لأن حزننا عليه أصابنا بكل هذا. ومعنى حواسراً يندبنه أي يكشفن عن وجوههن، وأصبحن لا يبالين أن يـراهن الأجانب لمـا حل بهن من المهانة ـ وهذه الرواية أولى من رواية قوائماً، لأنه جاء بعد هذا البيت:

قد كن يخبأن الوجوه تسترا فالان حين بدون المنظار وقوائما: أصبحن أي منهمكات في البكاء.

<sup>(</sup>٢) ك أي أول النهار.

<sup>(</sup>٣) ك إلى الكعبة.

وقيل انهم أتوا النبي على في صدر النهار فقالوا له: إنك الذي خُبَرْنا في التوراة بأنك مبعوث، ولكن أنظرنا إلى العشي لننظر في أمرنا، فلما كان بالعشي أتوا الأنصار فقالوا لها: قد كنا أعلمناكم أن محمداً على هو النبي الذي هو المكتوب في التوراة، إلا أننا نظرنا في التوراة فإذا هو من (ولد هرون. ومحمد من ولد إسماعيل)(١) فليس هو النبي الذي عندنا.

وإنما فعلوا ذلك لعل من آمن به(٢) يرجع فهذا ما قيل في تفسير الآية.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبَعَ دِينَكُمْ ﴾ .

فيـل: المعنى لا تجعلوا تصديقكم النبي في شيءٍ، مما جاءَكم بــه إلا لليهود، فإنكم إن قلتم ذلك للمشركين كان عوناً لهم على تصديقه.

وقال أهل اللغة وغيرهم من أهل التفسير: ولا تؤمنوا أن يؤتى أحد مثل ما أُوتيتم إلا لمن تبع دينكم، أي لا تصدقوا أن يعطى أحد من علم النبي على مثل ما أُعطيتم ﴿ أَو يحاجوكم عند ربكم ﴾.

ومعنى ﴿ أُوْيُحَاجُوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ ﴾: أي ليس يكون لأحد حجة عند الله في الإيمان به لعلم من عنده. إلا من كان مثلكم.

وقد قيل في المعنى: (٣) ﴿قُلْ إِنَّ الهُدَى هُـدَى اللَّه أَنْ يُؤْتَى أَحَدُّ مِثْل مَا أُوتِيتُمْ ﴾.

أي الهدى هو هذا الهدى، لا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم (٤).

<sup>(</sup>١) ليست في ك وعبارتها فإذا هو من ولد إسماعيل.

<sup>(</sup>٢) ط آمن به منهم.

<sup>(</sup>٣) ك. قيل: المعنى:

<sup>(</sup>٤) جمع بين رأيين - الأول لا نفي فيه، و ﴿ الهدى ﴾ مبتدأ، و ﴿ هدى الله ﴾ بدل أو عطف و ﴿ أَن يؤتِ ﴾ خبر ـ يعني أن الهدى أن يدعو لما أنتم عليه لا لشيء يخالف. والوجه الثاني ما شرحه. ويجوز أن تكون جملة ﴿ أَن يؤت أحد مثل ما أوتيتم ﴾ توكيداً للأولى

قال بعض النحويين معنى: «أن» ههنا معنى «لا» وإنما المعنى أن لا يؤتى أحد مثل ما أُتيتم، أي «لأن» لا تؤتى فحذف «لا» لأن في الكلام دليلاً عليها، كما قال الله عزّ وجلّ: ﴿ يُبَيّنُ اللّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُوا ﴾ (١) أي لئلا تضلوا.

قال أبو العباس محمد بن يزيد: «لا» ليست مما يحذف ههنا ولكن الإضافة ههنا معلومة، فحذفت الأول وأقمت الثاني مقامه، المعنى يبين الله لكم كراهة أن تضلوا وكذلك ههنا قال: إن الهدى هدى الله كراهة أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم: أي من خالف دين الإسلام، لأن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، فهدى الله بعيد من غير المؤمنين.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿قل إِن الفضل بيد اللَّه يؤتيه من يشاء ﴾ . (أي نبوته وهداه يؤتيه من يشاء )(٢).

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ وَمِنْ أَهْلِ الكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارِ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ ﴾ .

اتفق أبو عمرو، وعاصم والأعمش(٣) وحمزة(٤) على إسكان الهاء [من يؤده] وكذلك كل ما أشبه هذا من القرآن اتفقوا على إسكان الهاء فيه، نحو ونصله جَهَنَّمَ (٥) و ونولة مِنْهَا (٦) وقوله: ﴿مَا تُولَى (٦) إلا حرفاً حكي عن

<sup>(</sup>١) النساء ٤ ـ ١٧٦. وليست أن إذن بمعنى لا، ولكن في الكلام «لا» محذوفة.

<sup>(</sup>٢) ك. فقط.

<sup>(</sup>٣) هو سليمان بن مهران أسدي بالولاء، أصله من بلاد الري نشأ ومات بالكوفة ١٤٨ هـ كان عالماً بالقرآن والفرائض والحديث، ذا ورع وفي أخلاقه عفة وترفع قيل: لم ير الملوك والأغنياء أحقر منهم في حضرته مع فاقته وفقره. . الوفيات ١ ـ ٢١٣ ـ تاريخ بغداد ٩ ـ ١٣ .

<sup>(</sup>٤) هو حمزة بن حبيب - تميمي - قيل صميماً وقيل ولاء - أدرك الصحابة ولعله قابل بعضاً منهم - وهو أحد القراء السبعة - كوفي قرأ على جماعة منهم الأعمش وجعفر الصادق - وكان الأعمش يسميه حبر القرآن - توفي ١٥٦ هـ.

أنظر غاية النهاية ١١٩٠ ص ٢٦١ ـ ٢٦٤.

<sup>(</sup>٥) النساء ٤ - ١١٥ . وأراد بإسكان الهاء عدم مدها.

<sup>(</sup>٦) الشوري ٤٢ ـ ٢٠ .

ابي عمرو. وحكى أبو عبيدة عن أبي عمرو أنه كسر في ﴿الْقِهْ اليهم﴾(١) ولا فصل بين هذا(٢) الحرف وسائر الحروف التي جزمها. أما الحكاية عن أبي عمرو فيه وفي غيره فغلط. كان أبو عمرو يختلس الكسرة، وهذا كما غُلطَ عليه في ﴿بَارِنْكُمْ ﴾ حكى القراء عنه أنه كان يحذف الهمزة في بارئكم (١).

وحكى سيبويه عنه \_ وهو في هذا أضبط من غيره \_ أنه كان يكسر كسراً خفياً، وأما نافع (٤) وقراء أهل المدينة فأشبعوا هذه الحروف فكسروا وأثبتوا الياء ات مثل ﴿يؤده إليك﴾ (٥) وهذا الإسكان الذي حكى عنه هؤلاء غلط بين لا ينبغي أن يقرأ به لأن الهاء لا ينبغي أن تجزم ولا تسكن في الوصل إنما تسكن في الوقف.

وَفِي هذه الحُرُوفِ أَربعة أُوجُهِ، يجوز إِنْبَات اليَاءِ '')، ويَجُوز حَدْفهَا (') تقول] يؤده إليك بالكسر، ويجوز (') يؤدِّ هُو إليْكَ بالضَّم بإثبات الواو بعد الهاء، ويجوز حذف الواو وضمَّ الهاء. فأما الوقف فلا وجه له، لأن الهاء حرف خفي بُيِّنَ في الوصل بالواو في التذكير، قال سيبويه دخلت الواو في التذكير كما دخلت الألف في التأنيث، (نحو) (') ضربتهو وضربتها، قال التذكير كما دخلت الواو لأنها من طرف الشفتين والهاء من الحلق، فأبانَتْ الواو

<sup>(</sup>١) النمل ٢٧ ـ ٢٨: ﴿ اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ﴾ . ٢٧ في الأصل هذه وقد تقدم ذلك .

<sup>(</sup>٣) أي بحذف حركتها ويسكنها \_ وبارتكم من البقرة ٢ \_ ٥٤ .

<sup>(</sup>٤) نافع بن عبد الرحمن، ليثي بالولاء. أصله من أصبهان كان شديد السواد ولكنه صبيح الوجه، حسن الخلق فيه دعابة \_ إنتهت إليه رئاسة القراء بالمدينة وتوفي بها بعد أن أقرأ أكثر من سبعين عاماً. وتوفى ١٦٩ هـ غاية النهاية ٢ ـ ٣٣٠، ابن خلكان ٢ ـ ١٥١.

<sup>(</sup>٥) الياء في مد الهاء من يؤده.

<sup>(</sup>٦) في ك بإثبات الياء أي القراءة بإثباتها.

<sup>(</sup>٧) ك حذفها تبعاً.

<sup>(</sup>٨) ك بالكسر وإثبات الياء.

<sup>(</sup>٩) ليست في ك.

الهاء، وإنَّمَا، تحدَف الياءُ لعلة تقلب الواو إليها، فإذا حدَفَ الياءُ بقيت الكسرة فأما في الوقف فلا يجوز البتة(١).

وقد أكثر الناس في تفسير القنطار، وقد حكينا ما قال الناس فيه. ولم يتفقوا على تحديد في مقدار وزنه إلا أنهم قد اتفقوا في أنه الكثير من المال(٢).

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ إِلَّا مَّا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِماً ﴾ :

أكثر القراءة ﴿ دُمْت ﴾ بضمّ الدَّال، وقد قرِثَتْ «دِمْت » فأما دُمْت فمن قولك، دُمْت أَدُوم إِذَا بقيت على الشيءِ مشل قمتُ أَقوم، وأمَّا دِمْتُ بالكسر - فعلى قولهم دِمْتَ تَذَامُ، مشل قولك: خِفْتَ تُخَافُ، ويقال قد ديم بفلان وأديم به بمعنى دِيرَ به وأدير به، [وَهو الذي] به دُرَامْ كقولهم: به دُوَامٌ كقولهم: به دوار. ويقال دام المال إذا سكن يدوم فهو داثم ومنه: «نهى النبي عَلَيْ أَن يُبَال في الماءِ الدَّائِم » أي الساكن، ويقال قد دوم الطَّائِر في الجو تدويماً، وهو يصلح أن يكون من وجهين، من دورانه في طيرانه ويصلح أن يكون من قلة حركة جناحه، لأنه يرى كأنه ساكن الجناح.

ومعنى: ﴿قَائِماً﴾ أي إلا بدوامك قائماً على اقتضاءِ دينك، وقوله عزّ وجلّ:﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا﴾ :

أي فعلهم ذلك بقولهم ﴿ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُميِّين سَبيلُ ﴾ أي ليس عليها طريق في أَخْذِ مَالِهِمْ (٣)

ذف الياء لوجود الكسرة قبلها أما الواو الساكنة فتقلب باء بعد الكسرة، وبعد الضمة يجوز ذف الواو أيضاً والممنوع هو الإسكان في حال الوقف.

ا ص ۳۸۳.

<sup>(</sup>٣) أي لا عقوبة ولا إثم في أكل مالهم . والأميون أما العرب لأنهم لم يكونوا يقرأون ولا يكتبون فالكلمة من أمي وأما المراد جميع الأمم عدا اليهود من وأمة وأمم، أي الامميون .

وصف الله عزّ وجلّ: ﴿ أَكلَهُمُ السُّحْت وخيانتهم ﴾، وقد قيل في التفسير: إنهم عاملوا قوماً من المشركين فلما انتقلوا إلى الإسلام قالوا ليس علينا لكم سبيل إنما عاملناكم وأنتم على دينكم ذلك. فأعلم الله إنهم يكذبون، قال عزّ وجلّ: ﴿ وَيَقُولُونَ على اللهِ الكَذِبَ وهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾.

أي وهم يعلمون أنّهم يَكْذِبُونَ. فرد اللّه قولهم فقال: ﴿بلى ﴾: وهو عندي \_ واللّه أعلم \_ وقف التمام، ثم استأنف فقال عزّ وجلّ: ﴿مَنْ أُوفَى بِعَهْدِهِ وَاتّقَى فَإِنَ اللّه يحبه، ويجوز أَن يكون استأنف جملة الكلام بقوله بلى لأن قولهم: ليس علينا فيما نفعل جناح. كقولهم نحن أهل تقوى في فعلنا هذا \_ فأعلم اللّه أن أهل الوفاء بالعهد والتّقَى يحبهم الله، وأنهم المتقون، أي الذين يتقون الخيانة والكفر بالنبي على الله .

وَقُولُهُ عَزُّ وَجُلٌّ : ﴿ أُولَئِكُ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فَي الْآخِرَةِ ﴾ :

هذه الجملة خبر إنَّ، ومعنى الخَلاق النصيب الوافر من الخير، ومعنى قوله: ﴿لا يكلمهم اللَّه ولا ينظر إليهم يوم القيامة ﴾: في قوله: ﴿لا يكلمهم اللَّه وجهان، أحدهما أن يكون إسماع اللَّه أولياء كلامه بغير سفير، خصوصية يخص اللَّه بها أولياء كما كلم موسى فكان ذلك خصوصية له دون البشر أجمعين، وجائز أن يكون ﴿ولا يكلمهم اللَّه ولا ينظر إليهم ﴾ تأويله الغضب عليهم، والإعراض عنهم كما تقول: فلان لا ينظر إلى فلان ولا يكلمه، وتأويله أنه غضبان عليه، وإن كلمه بكلام سوء لم ينقض ذلك.

ومعنى ﴿وَلاَ يُـزَكِّيهِمْ ﴾: لا يجعلهم طاهرين ولا يثني عليهم خيراً، ومعنى عذاب أليم: أي موجع.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقاً يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالكِتَابِ ﴾ .

هذه اللام في ﴿وإِن منهم لفريقاً ﴾ تؤكد الكلام زيادة على توكيد «إِن» لأن

«إن» معناها توكيد الكلام، ولذلك صار لضم يوصل بها في الإيجاب، تقول: والله أن زيداً قائم، وكذلك تصل الضم باللام، فيقول والله لزيد قائم ولا تلي هذه اللام «إنَّ» لا يجوز «إن لزيداً قائم» بإجماع النحويين كلهم وأهل اللغة.

ومعنى (يلوون ألسنتهم بالكتاب): أي يحرفون الكتاب، أي يعدلون عن القصد، (ويجوز يُلَوُّونَ ـ بضم الياءِ والتشديد) (١) (لتَحْسَبُوه) ولِتْحسِبُوه ـ بكسر السين وفتحها ـ يقال حسِبَ يَحْسَبُ ويَحْسِبُ، جميعاً، ويقال لويت الشيءَ إذا عَدلته عن القصد ليا ولويت الغريم لِيَاناً إذا مَطَلْتُه بدينه قال الشاعر: (٢)

قد كنت داينت بها حساناً خيافة الإفلاس والليانا وقوله عزّ وجلّ: ﴿ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباداً لي من دون الله﴾

أي أن الله لا يصطفى لنبوته الكذبة، ولو فعل ذلك بشر لسلبه الله عزّ وجلّ: آيات النبوة وعلاماتها ونصب وثم يقول >: على الاشتراك بين أن يؤتيه وبين يقول، أي لا يجتمع لنبي أتيان النبوة والقول للناس كونوا عباداً لي. ولكن كونوا ربانيين > والربانيون أرباب العلم. والبيان. أي كونوا أصحاب علم، وإنما زيدت الألف والنون للمبالغة في النسب، كما قالوا للكبير اللحية لحياني ولذي الجمة الوافرة جُماني.

وقد قرىءَ عَ ﴿ بَمَا كُنْتُمْ تُعلِّمُونَ الكتابِ ﴾ . ﴿ وَتَعلَّمُونَ ﴾ ـ بضم التاءِ وفتحها، ﴿ وَبَا كنتم تَدْرُسُونَ ﴾ اي بعلمكم ودرْسِكُمْ عَلِّمُوا الناس وبيَّنوا لهم . وجاءً في

<sup>(</sup>١) ليست في ك.

<sup>(</sup>٢) هو رؤبة والأبيات في ملحقات ديوانه ١٨٧ وفي أبن يعيش ٦ ـ ٦٥ والكتاب ١٩١ وتنسب لزياد العنبري المعنى بعتُ الإبل بالدين لحسان ثقة في وفائه وخوفاً من مماطلة غيره وإفلاسه اللين: المماطلة.

التفسير ﴿ كُونُوا رَبَّانِيّن ﴾ أي: ﴿ علماء فقهاء ﴾ ليس مَعْنَاه كما تعلمون فقط ، ولكن ليكن هديكم ونيتكم في التعليم هدى العلماء والحكماء ، لأن العالم إنما ينبغي أن يقال له عالم إذا عمل بعلمه ، وإلا فليس بعالم ، قال الله : ﴿ وَلَقَدْ عَلِمُ و لَمَن الشّتَراهُ مَالَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ﴾ (١) ثم قال : ﴿ وَلَبِشْسَ مَا شَرَوًا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لُوْ كَانُوا يَعْلَمُ وَنَ العلمَ حقّه . وقد فسرنا ما قيل في هذا في مكانه .

ومعنى : ﴿ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تُتَّخِذُوا الْمَلائِكَةَ وَالنبيِّينَ أَرْبَابًا ﴾ :

أي ولا يأمركم أن تعبدوا الملائكة والنبيين لأن الذين قالوا: إن عيسى عليه السلام إله عبدوه واتَّخَذوه ربًّا، وقال قوم من الكفار إن الملائكة أربَابُنا، ويقال إنَّهُم الصابئون، ويجوز الرفع في ﴿وَلاَ يَأْمُركُم ﴾ أي لا يأمركم اللَّه (٢).

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَإِذْ أُخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِّينَ ﴾ .

موضع ﴿إِذَ نصب المعنى - واللّه أعلم - واذكر في أقاصيصك ﴿إِذَ أَخذَ اللّهُ مِثْاقَ النبين لما آتيتكم من كتاب وحكمة (٢) - إلى قوله ﴿لَتُومِنُنُ به وَلَتَنْصُرُنَهُ ﴾ . «ما ههنا على ضربين: - يصلح أن يكون للشرط والجزاءِ وهو أجود الوجهين، لأن الشرط يوجب أن كل ما وقع من آمر الرسل فهذه طريقته، واللام دخلت في ما كما تدخل في «إِنْ » التي للجزاءِ (٤) إذا كان في جواب القسم، قال اللّه عزّ وجلّ:

<sup>(</sup>١) البقرة ٢ - ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) الرفع على أنه مستأنف والنصب على أنه معطوف على أن يؤتيه.

 <sup>(</sup>٣) تكملة الآية: ﴿ لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمن بــــــ ولتنصرنه ﴾.

<sup>(</sup>٤) السلام في ﴿لتؤمنن به﴾ جاءت في جواب ما الشرطية لأنها مسبوقة بـلام قسم ـ وعند اجتمـاع الشرط والقسم يحذف جواب المتأخر منهما ويكتفى بجـواب الأول منهما. كمـا في الآية التي ذكرت.

﴿ وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ﴾ \_ وقال : ﴿ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعتِ الإنسُ والجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمثْلِ هَذَا القُرآنِ ﴾ (١).

فاللام في «إن» دخلت مؤكدة موطدة للام القسم، ولام القسم هي التي لليمين لأنَّ قولك: والله لئن جئتني لأكرمنك. . . إنما حلفك على فعلك إلا أن الشرط معلق به (٢) فلذلك دخلت اللام على الشرط فإذا كانت ما في معنى الجزاء فموضعها نصب بقوله ﴿ لَا آتيتكُمْ ﴾ والجزاءُ قوله ﴿ لَتُوْمِئُنَّ به ﴾ ويجوز أنْ يكونَ في معنى الذي ويكون موضعها رفعاً (٣).

المعنى أخد الله ميثاقهم أي استحلفهم للذي آتيتكم، والمعنى أتيتكموه ولتؤمن به وحذفت ولتؤمن به فتكون ما رفعا بالابتداء ويكون خبر الابتداء لتؤمن به، وحذفت الهاء من ولما آتيتكم لطول الاسم. فأعلم الله عز وجل: أنه عهد إلى كل رَسُول أنْ يَوْمِنَ بغيره من الرسل فصار العهد مشتملًا على الجماعة أن يؤمن بعضهم ببعض وأن ينصر بَعْضُهُمْ بعضاً.

ومعنى قوله: ﴿ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنِ الشَّاهِدِينَ ﴾ : أي فتبينوا لأن الشاهد هو الذي يصحح دعوى المدعي وشهادة اللَّه للنبيين تبيينه أمر نبوتهم بالآياتِ المعجزات. ويجوز (٤) وقد قرىء به - ﴿ لَمَا آتيتكم » فتكون اللام المكسورة معلقة بقوله أَخَذَ (٥) المعنى أخذ الميشاق لاتيانِكُمْ الكِتَابِ والحكمة ، وقرأ بعضهم ، لَمَا آتيناكم من كتاب وحكمة أي لما آتيناكم الكتاب والحكمة أُخذَ الميشاق ويكون الكلام يؤول إلى الجزاء - كما تقول: لما جثنني أكرمتك .

<sup>(</sup>١) الإسراء ١٧ - ٨٦ - ٨٨.

<sup>(</sup>٢) القسم عليه معلق بالشرط. أي الإكرام معلق بالمجيء.

<sup>(</sup>٣) ويقدر العائد محذوفاً أي الذي آتيتكموه. ولا داعي لهذا إذا كانت شرطية.

<sup>(</sup>٤) ك وقد يجوز.

<sup>(</sup>٥) ك. معلقة بقوله أخذ الميثاق والمعنى أخذ الميثاق لإتيانه إياكم به.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ ﴾ :

ذلك إشارة إلى أخذ الميثاق بالمعنى: ﴿ فَمَنْ تُولَى ﴾ أي أعرض عن الإيمان بعد أَخذ الميثاق على النبيين، وأَخْذُ الميثاق على النبيين مشتمل على الأخذ على أمهم (١٠)، أي فمن تولى بعد أُخذ الميثاق وظهور آيات النبي «فَأُولَئِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ»:

أي الذين حرجوا عن القصد وعن جملة الإيمان.

ويصلح أن تكون ﴿ هُمْ ﴾ ههنا اسماً مبتدأ ، و ﴿ الفاسقون ﴾ خبرهُ و «هم » «مع » الفاسقون خبر أُولئك . وصلح أن يكون «الفاسقون» مرتفعاً (٢) بأولئك «وهم » فصل \_ وهو الذي يسميه الكوفيون العماد .

وقوله عزّ وجلّ: ﴿أَفْغَيَرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ﴾: أي أَفْغَير دين اللَّه يطلبون، لأنه قد بين أنه دين اللَّه وإنهم كفروا وعاندوا وحسدوا بغياً ـ كما فعل إبليس.

وقوله عزّ وجلّ: ﴿ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَواتِ والأَرْضِ طَوعاً وَكَرْهاً ﴾ . . . جاء في التفسير أنه أسلم من في السموات كلهم طوعاً، وأسلم بعض من في الأرض طوعاً وبعض كرهاً. لما كانت السنة فيمن فُرض قتاله من المشركين أن يقاتَلَ حتى يسلم سمي ذلك كرهاً، وإن كان يسلم حين يسلم طائعاً، إلا أن الوصلة كانت إلى ذلك بِكُره، ونصب ﴿ طوعاً ﴾ مصدراً، وضع موضع الحال. كأنه (٢) أسلموا طائعين ومكرَهين، كها تقول جئتك ركضاً ومشياً (٤)، وجئت راكضاً وماشياً، ويجوز أن يكون والله أعلم - على معنى ﴿ وله أسلم من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً ﴾ - أي خضعوا من جهة ما فطرهم عليه ودبرهم به، لا

<sup>(</sup>١)ك من تبعهم.

<sup>(</sup>٢) في الأصول كلها مرتفعين. وسبق للزجاج مثل هذا \_ أعاد الضمير بمعنى القوم الفاسقين.

<sup>(</sup>٣) كان الكلام والتعبير.

<sup>(</sup>٤) على أن المصدر بمعنى اسم الفاعل، كما تقول: جئتك سعياً على القدم.

يمتنع ممتنع من جِبِلَّةٍ جبل عليها(١) ولا يقدر على تغييرها، أحب تلك الجِبِلَّة أو كرهها. ﴿وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴾ يدل على تصديق هذا القول.

لأن المعنى انه بدأكم على إرادته شئتم أو أبيتم، وهو يبعثكم كما بدأكم. فالتأويل: أتبغون غير الدين الذي هذه (٢) صفته، ثم أمر الله عزّ وجلّ النبي على وأمته أن يقولوا آمناً بالله وما أنزل علينا، وأن يقولوا ويعتقدوا أنهم لا يفرقون بين جميع الرسل في الإيمان بهم. لا يكفرون ببعضهم كما فعلت اليهود والنصارى، وأعلم الله أنه لا يقبل ديناً غير دين الإسلام ولا عملًا إلا من أهله. فقال عزّ وجلّ: ﴿وَمَنْ يَبْتَغ غَيْرَ الإسلام دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ - وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الخَاسِرينَ ﴾:

﴿ يَبْتَغِ ﴾ جزم بمن \_ وقوله: ﴿ فَلَنْ يُقْبَلُ مِنْهُ ﴾ الجواب.

ومعنى ﴿من الخاسرين﴾ أي ممن خسر عمله ، والدليل على ذلك قسوله عزّ وجلّ: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدّوا عَنْ سَبيلِ اللّه أَضَلَ آعْمَالُهُمْ﴾ (٣)

وقوله عزّ وجلّ: ﴿ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْماً كَفَرُوا بَعْدَ إِيمانِهِمْ وَشَهِـدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقَّ ﴾ :

يقال إنها نزلت في قوم ارتدوا ثم أرادوا الرجوع إلى الإسلام ونيتهم الكفر. فأعلم الله أنه لا جهة لهدايتهم لأنهم قد استحقوا أن يضلوا بكفرهم، لأنهم قد كفروا بعد البينات التي هي دليل على صحة أمر النبي على وقيل إنها نزلت في اليهود لأنهم كفروا بالنبي بعد أن كانوا - قبل مبعثه - مؤمنين. وكانوا يشهدون بالنبوة له فلما بعث عليه السلام - وجاءهم بالآيات المعجزات وأنبأهم بما لا يقدرون على دفعه، وهو - في أمي - كفروا به بغياً وحسداً،

<sup>(</sup>١) فطرة برأه الله عليها. (٢) في الأصل «هو».

<sup>(</sup>٣) القتال ـ ١ .

فَأَعلم اللَّهِ أَن جزاءَهم اللعنة، فقال: ﴿ أُولَئِكَ جِزِاُؤُهِم أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَاللَّائِكَة وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ .

ومعنى لعن الناس (أجمعين)(١) لهم أن بعضهم يـوم القيامـة يلعن بعضاً ومن خَالَفهم يلعنهم، وتأويـل لعنة الله لهم تبعيـده إياهم من رحمته(٢) وثنـائـه عليهم بكفرهم(٣).

ومعنى: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَاً ﴾.

(أي) فيها توجبُه اللعنة أي (٤) في عذاب اللعنة ﴿لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمْ العَـذَابُ وَلَا مُنْظُرُونَ ﴾ أي لا يؤخرون عن الوقت.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا ﴾ .

أي أُظهروا أُنهم كانوا على ضلال وأُصلحوا ما كانوا أُفسدوه وَغَـرُّوا به مَنْ اتَّبَعَهُمْ مِمَّنْ لاَ عِلْمَ عِنْدَه﴿فَإِنَّ اللَّه غَفُورٌ رحِيم﴾.

أُعلم اللَّه عزَّ وجلَّ أن من سعة رحمته وتفضله أن يغفر لمن اجترأ عليه هذا لاجتراءِ لأن هذا ما لا غاية بعده، وهو أنه كفر بعد تبين الحق.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿إِنَّ الَّـذِينَ كَفَرُوا بَعْـدَ إِيمانِهِم ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْـراً لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهِمْ وَأُولَئِكَ هم الضَّالُونَ﴾.

يقال في التفسير أن هؤلاء [هم] النفرُ (٥) الذين ارتدوا بعد إسلامهم ثم أظهروا

<sup>(</sup>١) أجمعين ليست في ك.

<sup>(</sup>٢) ط ولعن الله لهم.

<sup>(</sup>٣) أي تبعيدهم من ثناثه عليهم، وفي ك ثناؤه وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) أي ليست في ك.

 <sup>(</sup>٥) قدرنا كلمة «النفر» هي الخبر لخلو الجملة من الخبر وهو تقديـر لكلام الـزجاج وهـو بعيد، لأن
 الخبر كما هو ظاهر ـ جملة ـ ﴿لن تقبل توبتهم ﴾

أنهم يريدون الرجوع إلى الإسلام، فأظهر الله أمرهم لأنهم كانوا يظهرون أنهم يرجعون إلى الإسلام وعندهم الكفر - والدليل على ذلك - قوله - عزّ وجلّ : ﴿وَأُولَئِكَ هُمْ الضَّالُونَ ﴾ لأنهم لو حققوا في التوبة لكانوا غَيْرَ معتدين، ويدل على ذلك قوله عزّ وجلّ : ﴿إِن الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الأَرْضِ ذَهَباً ﴾.

لأن الكافر الذي يعتقد الكفر ويظهر الإيمان عند الله كمظهر الكفر لأن الإيمان [هو] التصديق والتصديق لا يكون إلا بالنية.

ومعنى : ﴿ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَباً ﴾ .

أي لو عمل من الخير وقدم ملء الأرض ذهباً يتقرب به إلى الله لم ينفعه ذلك مع كفره.

قال أبو إسحق. وكذلك لو افتدى من العذاب بمل الأرض ذهباً لم يقبل منه. فأعلم الله عزّ وجلّ أنه لا يُثِيبُهُمْ على أعمالهم بالخير ولا يقبل منهم الفداء من العذاب(١).

وقال بعض النحويين إن الواو مسقطة \_ قال المعنى فلن يُقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً لو افتدى به \_ وهذا غلط لأن الفائدة في الواو بينة (٢) وليست الواو مما يلغى (٣).

<sup>(</sup>۱) يفهم هذا أن الآية تنص على عملين مختلفين، الصدقة في الدنيا والافتداء في الآخرة وليس الأمر كذلك. إذ المعنى أنه لا يقبل منهم افتداء بملء الأرض ذهباً وهم لا يستطيعون ذلك حتى لو استطاعوه ما نفعهم \_ وهي حديث عن يوم القيامة للنص ﴿وماتواوهم كفار﴾ أما في هذه الدنيا فلهم أن يتوبوا.

<sup>(</sup>٢) إذ هي تفيد أن ذلك أمر مستبعد ـ فهو لا يستطيع أن يقدُّمَ هذا ولو استطاعه ما قبل منه.

<sup>(</sup>٣) ليست من الحروف التي يقدر عدمها مثل لا في القسم. وعبارة الفراء الواو ههنا قد يستغنى عنها فلو قيل ملء الأرض ذهباً لو افتدى به كان صواباً». والزجاج يريد، أن الواو أفادت المبالغة.

يقـال مـلأت الشيء أملؤه مَلئاً، المصـدر بـالفتـح لا غـيرـ قـال سيبـويـه والخليل: الملءُ ـ بفتح الميم ـ الفعل. وتقول: هذا ملءُ هذا أي مقدار ما يملؤه، كما يقال: رَعَيْت رَعْياً والمال في الرعي فهذا فرق بين(١).

وقال بعض النحويين: يقال مَلاَّتُ مَلْناً ومُلْناً (٢) وهذا غلط بين لأن الموصوف ههنا إنه لو ملك مقدار ما علاً الأرض ما قبل منه، وليس يقال. إن قدر أن يفعل، أي أن يملاً الأرض، إنما المتقرب به الذهب الذي هو ملء الأرض، لا أن يَملاً:

يقال ملات الشيء مَلْناً وقد مَلِيءَ فلان مَلاً وهو مملوءً إذا زكم (٣) والملا أشراف القوم، وتقول أنت أملاً بهذا أي أثرى وأوثق، ورجل مَلِيءٌ بين الملاءة، يا هذا فأما ما يكتبه الكتاب، أنت الملِيُّ بالياءِ فخطاً وهم مجمعون عليه، هذا غلط. والمُلاَءَةُ التي تلبس، ممدود، والمُلاَوةُ من الدهر القطعة الطويلة، ومن هذا قولهم. أبل جَديداً (٤) وتمَل حَبِيباً أي عش مع حبيبك دهراً طويلاً، و ( ذهباً منصوب على التمييز - قال سيبويه وجميع البصريين: إنَّ الاسم المخفوض قد حال بين الذهب وبين الملء أنْ يكون جرًا، وحقيقة تَفْسيره: أن المعنى ما عملوة من الذهب وكذلك إذا قلت: عندي عشرون درهماً أي ما يُعادِل هذا المقدار من الدّراهِم، وجائز أن يكون - والله أعلم قوله - عزّ وجلّ -: (إنَّ الذينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهُمْ ثُمَّ وجائز أن يكون - والله أعلم قوله - عزّ وجلّ -: (إنَّ الذينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهُمْ ثُمَّ

<sup>(</sup>١) رعباً في رعيت رعباً مصدر. أما في المال في الرعي فهي اسم أي الماشية في الكلاء. والمصدر هو عمل الشيء واحداثه أما الاسم فهو للشيء الذي حدث. والعمل لا يفتدى به إنما يفتدى بالمال.

<sup>(</sup>٢) بضم الميم وفتحها.

 <sup>(</sup>٣) الملأة بالضم كالمتعة والملاءة والملاء الزكام يصيب من امتلا المعدة. وملوء فهو مَلِيء وأملأه الله أملاء أي أذكمه فهو مملوء على غير قياس، إذ قياس الرباعي مفعل لا مفعول.

<sup>(</sup>٤) ط تجديد. دعوة بطول العمر وإفناء الثياب.

ازْدَادُوا كُفْراً لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُونَ ﴿ يعني اليهود لأَنهم كانوا تاثبين في وقت إيمانهم بالنبي على قبل مبعثه ، فأعلم الله أن تلك التوبة وذلك الإيمانَ ليْسَ بمقبُول ، لأنهم كفروا بعدُه وزادوا كفراً ، فإن كفرهم بما كان ينزل على النبي على وقتاً بعد وقت زيادة في الكفر - وكذلك الإقامة (١) عليه زيادة فيه .

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبرُّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ .

قال بعضهم: إِن كُلَ مَا يُتقرَّبُ بِه إِلَى اللَّه مَن عَمَل حَير فَهُ و إِنفَاق، وروي عن ابن عمر أنه اشترى جارية كان هَـوِيهَا فليًّا مَلْكَهَا أَعْتَقْهَا ولمْ يُصِبْ منها. فقيل له: أَعْتَقْهَا بعد أَن كنتَ هويتَها ولم تصب منها. فتلا هذه الآية ﴿ لَنْ تَنالُوا البرَّ حَتَى تُنْفِقُوا عِمَّا تُحِبُّون ﴾. وفعل ابن عمر هذا ينبغي أَن يَقْتَدِيَ به الناس في أَن لا يضنوا بجليل ما يملكونه في التقرب به إلى اللَّه تعالى

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴾ .

أي فإن الله يجازي عليه لأنه قال: ﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ ﴿ (٢) فَإِذَا عَمَلُهُ جَوزي عليه.

وتأويل ﴿ما﴾ تأويل الشرط والجزاءِ، وموضعها نصب «بتنفقوا» المعنى، وأي شيء تنفقوا فإن الله عليم به والفاءُ جواب الجزاءِ.

وقوله جلّ وعزّ: ﴿ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِبَني إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ ﴾ .

موضع «ما » نصب، المعنى إلا الطعام الذي حرَّمه إسرائيلُ على نفسه، ويروى: أنه وجد وجعاً، وقيل في التفسير: إن ذلك الوجع كان عرق النساء

<sup>(</sup>١) في ط إقامة زيادة.

<sup>(</sup>٢) سورة الزلزلة ٩٩ ـ ٧.

فنذر إِنْ أَبراًه (١) الله (٢) أن يترك أحب الطعام والشراب إليه. وكان أحب الطعام والشراب إليه لحوم الإبل وألبانها، فحرّم الله ذلك عليهم بمعاصيهم كما قال: ﴿ فَبظُلْم مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمُنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ ﴾ (٣).

وأعلم اللّه أن الذي حرمه إسرائيل على نفسه كان من قبل أن تنزل التوراة، وفي أعظم آية للنبي لأنه أنبأهم بأنهم يدعون أن في كتابهم ما ليس فيه، ودعاهم مع ذلك إلى أن يأتوا بكتابهم فيتلوه لِيُبَيِّنَ لهم كذبهم فأبوا، فكان إِبَاؤهم دليلاً على علمهم أن النبي على قد صدق فيما أنبأهم به، ولو أتوا بها لم يكونوا يَخْلونَ من أحد أمرين: إما أن يزيدوا فيها ما ليس فيها في ذلك الوقت فيعلم بعضهم أنه قد زيد، أو ينزل الله بهم عقوبة تبين أمرهم، أو أن يأتوا بها على جملتها فيعلم بطلان دعواهم منها. فقصتهم في هذه الآية كقصة النصارى في المباهلة.

وقوله جلَّ وعزِّ: ﴿ فَمَنِ افْتَرَى عَلَى الْكَذِبُّ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِك ﴾ .

أي من بعد ما ذكرنا من ظهور الحجة في افترائه: ﴿ فَأُولَئُكُ هُمُ الظَّالُمُونَ ﴾.

وقوله عزّ وجلّ ﴿ إِن أُوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذَي بِبَكَّةَ مُبَارَكاً ﴾.

قيل: إنه أول مسجد وضع للناس، وقيل: إنه أول بيت وضع للحج. ويقال: إنه البيت المعمور وأن الملائكة كانت تحجه من قبل آدم، وإنه البيت العتيق. فأما بناؤه فلا شك أن إبراهيم بناه. قال الله تعالى: ﴿وإِذْ يَـرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَا ﴾ أي يَقولان: ﴿ربنا تقبل

<sup>(</sup>١) ك إن برأ منه ـ ولا يقال عرق النساء ـ وهذا مما عابه الزجاج على ثعلب في كتابه والفصيح، انظر المعجم ١ ـ ١٣٩.

<sup>(</sup>۲) ك جازى عليه أن يترك.

<sup>(</sup>٣) النساء ٤ \_ ١٦٠ .

منا ﴾ (١) . فأما المقدس فسليمان بناه . وخبر ﴿إِن ﴾ [هو] ﴿ لَلَّذِي ببكة ﴾ . وهذه لام التوكيد ، وقيل : إِن بكة موضع البيت وسائر ما حول ه مكة . والإجماع أن بكة ومكة الموضع الذي يحج الناس إليه ، وهي البلدة ، قال الله ـ عز وجل : ﴿ وَبُلُونِ مَكَّةَ ﴾ (٢) وقال : ﴿ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا ﴾ .

فأما اشتقاقه في اللغة: فيصلح أن يكون الاسم اشتق من إلَبك، وهوبك الناس بعضُهم بعضاً في الطواف أي دفع بعضهم بعضاً، وقيل: إنما سميت ببكة لأنها تبك أعناق الجبابرة. ونصب ﴿مُبَارَكاً ﴾ على الحال. المعنى: الذي بمكة في حال بركته.

﴿وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ﴾ يجوز أن يكون ﴿ هُـدًى لِّلْعَـالَمِينَ ﴾ في موضع رفع. المعنى: وهو هدى للعالمين.

«فأمًا مكة» بالميم فتصلح أن يكون اشتقاقها كاشتقاق بكة والميم تبدل من الباء، يقال: ضربة لازب ولازم، ويصلح أن يكون الاشتقاق من قولهم: «امْتَكُ الفصيل» ما في ضرع الناقة إذا مص مصاً شديداً حتى لا يُبْقِي فيه شيئاً. فتكون سميت بذلك لشدة الازدحام فيها ـ والقول الأول أعني البدل أحسن (٢).

ومعنى ﴿ أُوَّلَ ﴾ في اللغة \_ على الحقيقة ابتداءُ الشيءِ فجائنز أن يكون المبتدأ له آخر، وجائز أن لا يكون له آخر فالواحد أول العدد والعدد غير متناه، ونعيم الجنة أول وهو غير منقطع، وقولك: هذا أول مال كسبته جائز ألا يكون

<sup>(</sup>١) البقرة ٢ ـ ١٢٧. وإبراهيم لم ينشىء البيت وإنما جدده أو أعلاه وكان موجوداً من قبل فاختار جواره مقاماً لابنه إسماعيل وقال: ﴿ ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة ﴾ . (إبراهيم ١٤ ـ ٣٧).

<sup>(</sup>٢) الفتح ٤٨ ـ ٧٤.

<sup>(</sup>٣) إبدال الميم من الباء.

بعده كسب، ولكن إرادتك: «هذا ابتداءُ كسبي». ولو قال قائل: أولُ عبد أُمْلِكُه فهو حر فملك عبداً أعتق ذلك العبد (١٠)، لأنه قد ابتدأ الملك فجائز أن يكون أول بيت هو البيت الذي لم يكن الحج إلى غيره.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ فِيْهِ آيَاتُ بَيِّنَات مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ ﴾ .

قد رويت عن ابن عباس أنه قرأ «آية بينة مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ» جعل مقام إبراهيم هو الآية، والذي عليه الناس: ﴿ فيه آياتُ بيّنَاتِ ﴾ والمعنى: فيه آيات بينات: تلك الآيات مقام إبراهيم، ومن الآيات أيضاً: أمْنُ من دخله، لأن معنى ﴿ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً ﴾ يدل على أن الأمن فيه.

فأما رفع (مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ فعلى أن يكون على إضمار هي مقام إبراهيم. قال النحويون: المعنى فيها مقام إبراهيم وهذا كما شرحنا، ومعنى أمْنِ من دخله: أن إبراهيم عليه السلام سأل الله أن يُؤمِّن سكان مكة فقال: رب إجعل هذا بلداً آمناً.. فجعل الله عز وجل أمن مكة آية لإبراهيم وكان الناس يتخطفون حول مكة، قال الله: ﴿أُولَمْ يَرُوْا أَنَّا جَعلنَا حَرَماً آمِناً وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ﴾ (٢) فكان الجبار إذا أراد مكة قصمه الله، قال الله عز وجل: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بأصْحَابِ الْفِيْلِ ﴾ (٣) وكانت فارس قد سبت أهل بيت المقدس (٤) فاما أهل مكة فلم يطمع فيهم جبار.

ويقال: قد أمن الرجل يأمن أُمْناً وأماناً. وقد رويت إمناً، والأكثر الأفصح: «أَمْن» بفتح الألف قال الله [عزّ وجلّ] ﴿وَلَيْبَدَّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهمْ أَمْناً ﴾(٥).

<sup>(</sup>١) ك لعتق. (٢) العنكبوت ٥٩ ـ ٦٧.

<sup>(</sup>٣) الفيل ١٠٥ ـ ١ .

<sup>(</sup>٤) الذين سبوهم هم البابليون. ولكنهم وقعواً بعد ذلك تحت سيطرة. فارس أيضاً.

<sup>(</sup>٥) النور ٢٤ \_ ٥٥.

وقوله عزَّ وجلِّ : ﴿ وَللَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ﴾ .

يقرأ بفتح الحاء وكسر الحاء والأصل الفتح: يقال: حججت الشيءَ أُحْجه حَجا إذا قصدته. والحِج اسم العمل ـ بكسر الحاء.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ مَن اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ .

مـوضع مَنْ خفض على البـدل من «النـاس» المعنى: ولله على من إستطاع من الناس حج البيت [أن يحج].

وقوله جلِّ وعزٍّ: ﴿ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾ .

قيل فيه غير قول: قال بعضهم من كفر: من قال إن الحج غير مفترض، وقال بعضهم: من أمكنه الحج فأدخره إلى أن يموت. وهو قادر عليه فقد كفر. وقيل: إنها إنما قيلت لليهود لأنهم قالوا: ان القصد إلى مكة غير واجب في حج أو صلاة. فأما الأول فمجمع عليه. ليس بين الأمة اختلاف في أن من قال: إن الحج غير واجب على من قدر عليه كافر.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿قُلْ يَا أَهِلَ الْكِتَـابِ لِمَ تَصُـدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ آمَنَ تَبُغُونَهَا عَوْجاً ﴾ :

أي تبغون لها العوج، يقال في الأمر والدين عوج وفي كل شيءٍ ماثل عوج، والعرب تقول: أبغني كذا عوج، والعرب تقول: أبغني كذا وكذا، أي أطلبه لي، وتقول: أبغني كذا وكذا بفتح الألف تريد د<sup>(٢)</sup> أعني على طلبه أي أطلبه معي كما تقول: أعْكِمْنِي (٣) وأَحْلِبْني أي أُعِنِّي على العَكْم والحَلْبِ.

ومعنى : ﴿وَأَنْتُم تَشْهَدُونَ﴾ أي وأنتم تشهدون بما قد ثبت في نفوسكم أن أمر النبي حق والله غير غافل عن عملكم.

<sup>(</sup>١) في ك. . ابغ.

<sup>(</sup>٢) من بغى بمعنى طلب، وأبغاه أعانه على بغيه.

<sup>(</sup>٣) العكم: حزم المتاع في ثوب ونحوه، كضرب، والعِكْم ـ بكسر العين ـ ما عكم به، كالعكام والحبل الذي يربط به عكام.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ إِن تُطِيعُوا فَريقاً مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ﴾ .

يعني بالفريق الصنف الذين كفروا، أي إن قلدتموهم ردوكم كافرين، أي وإن كنتم على غير دينهم وكنتم في عقدكم ذلك كافرين فكذلك إن أطعتم وهم واتبعتوهم فأنتم كافرون.

## وقوله عزّ وجلّ :

﴿ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ ﴾. أي على أي حال يقع منكم الكفر وآيات الله التي أن بها النبي على دالة على توحيد الله ونبوة النبي على تتلى عليكم وفيكم رسوله يبين لكم هذه الآيات، وجائز أن يقال فيكم رسوله والنبي شاهد، وجائز أن يقال لنا الآن فيكم رسول الله لأن آثاره وعلاماته والقرآن الذي أنى به فينا وهو من الآيات العظام.

وقوله جلّ وعزّ: ﴿ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ ﴾ .

أي من يمتنع بالله، ويستمسك بحبل الله ﴿ فقد هدى إلى صراط مستقيم ﴾، و «يعتصم » جزم بمن. والجواب: ﴿ فقد هدى ﴾ ، ومعنى اعتصمت بكذا وكذا في اللغة: استمسكت وامتنعت به من غيره (١) وكذلك ﴿ لاَ عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ﴾ (٢) ومعنى : ﴿ سَآوِي إِلَى جَبّل يَعْصِمُنِي من الماءِ ﴾ (٣) أي يمنعني من الماء أي لاذا عصمة ولاذا امتناع من اللَّه (٤).

وقوله جلِّ وعزِّ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَتَّى تُقَاتِهِ ﴾.

أي اتقوه فيها يحق عليكم أن تتقوه فيه، قال بعضهم ﴿حق تقاتِه ﴾: أن يطاع

<sup>(</sup>١) أي احتميت وصنت نفسي به من ضرر يلحقني إذا لم أمتنع به.

<sup>.. (</sup>۲) هود ۱۱ - ۲۳.

<sup>(</sup>٣) الآية نفسها.

<sup>(</sup>٤) تفسير «لا عاصماليوم» بأنه صيغة نسب نحو لابن وتامر أي ذو لبن وتمر. أي شخص حلت به العصمة.

فلا يعصي وأن يذكر فلا ينسى، ومعنى يذكر فلا ينسى: أن يذكر عند ما يجب من أمره فلا يتجاوز أمره، وقال بعضهم هذه الآية منسوخة نسخها قوله جلّ وعزّ: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وَعَزّ: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وَعَلَّ وَعَزّ: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وَسَعَهَا ﴾ (٢) وتقاة: أصلها وقاة وهي من وقيت إلا أن الواو لم تأت في هذا المثال على أصلها، ولم يقل في هذا المثال شيء إلا والتاء فيه مبدلة من الواو وكذلك قالوا تخمة إنما هي من الوخامة، وكذلك قالوا: في فعال نحو التراث والتجاه، وتجاه في معنى المواجهة.

وهذا المثال فيه أُوجه: إِذَا بنيت فُعْلَة من وقيت قلت تقاة وهو الذي يختاره النحويون، ولم يأتِ في اللغة على هِذَا المثال شيءٌ إلا وقد أبدلت التاء من واوه.

ويجوز أن يقال وقاة، وأقاه لأن الواو إذا انضمت وكانت أولا فأنت في البدل منها بالخيار، إن شئت أبدلت منها همزة، وإن شئت أقررتها على هيئتها، وأن شئت في هذا المثال خاصة أبدلت منها التاء.

وقوله جلَّ وعزِّ: ﴿ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾.

لفظ النبي واقع على الموت والمعنى: واقع على الأمر بالإقامة على الإسلام. المعنى: كونوا على الإسلام فإذا ورد عليكم الموت صادفكم على ذلك. وإنما جاز هذا لأنه ليس في الكلام لبس، لأنه يعلم منه أنهم لا ينهون عما لا يفعلون، ومثله في الكلام، «لا أريناك هَهُنا» فالنهي واقع في اللفظ على المخاطبة والمعنى: لا تكونن ههنا فإن من كان ههنا رأيته ولكن الكلام قصد به إلى الإيجاز والاختصار إذ لم يكن فيه نقص معنى.

وقوله جلّ وعزّ: ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً ﴾.

<sup>(</sup>١) التغابن ٦٤ ـ ١٧ .

<sup>(</sup>٢) البقرة ٢ ـ ٢٨٦ .

وجيعاً منصوب على الحال المعنى: كونوا مجتمعين على الإعتصام به، وتفسير ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ ﴾، أي استمسكوا بعهد الله، والحبل في لغة العرب: العهد. قال الأعشى(١).

وإذا أجوز بها حبال قبيلة أخذت من الأخرى إليك حبالها

ومعنى ﴿ وَلاَ تَفَرَّقُوا ﴾ : أي تناصروا على دين اللَّه (٢) وأصل تفرقوا تتفرقوا إلا أن التاءَ حذفت لاجتماع حرفين من جنس واحد في كلمة ، والمحذوفة الثانية لأن الأولى دالة على الاستقبال فلا يجوز حذف الحرف الذي يدل على الاستقبال (٣) وهو مجزوم بالنهي ، الأصل ولا تتفرقون فحذفت النون لتدل على الجزم .

وقوله جلّ وعزّ: ﴿ وَاذْكُرُوا نِعْمَة اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصُبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً ﴾ .

ذكرهم الله بعظيم النعمة عليهم في الإسلام لأنهم كانوا في جاهليتهم يقتل بعضهم بعضاً، ويستبيح كل غالب منهم من غلبه فحظر عليهم الإسلام الأنفس والأموال إلا بحقها، فعرفهم الله-عزّ وجلّ ما لهم من الحظ في العاجل في الدخول في الإسلام.

<sup>(</sup>١) يصف مسيراً له، والضمير للناقة، أي إذا جاوزت بها حماية قبيلة أخذت عهداً بالحماية من قبيلة أخرى. ورواية البيت في اللسان (حبل): وإذا تجور بها حبال، وأيضاً في الديوان ٢٩ ت محمد حسين والقصيدة من جياد شعره ـ يمدح بها عمرو بن معد يكرب.

<sup>(</sup>٢) تفسير بالمعنى اللازم ـ والمعنى الأصلي: لا تختلفوا وتتباعدوا بعضكم عن بعض فيذهب منكم الناصو.

<sup>(</sup>٣) هي تا المضارعة \_ تدل على مضارعة الفعل \_ والاستقبال هذا مفهوم من النهي والنحويون على جواز حذف أي منهما، والمضارعة ما زالت مفهومة . وقد سبق هذا .

وقيل نزلت في الأوس والخزرج. لأنهم كانت بينهم في الجاهلية حروب دائمة قد أتت عليها السنون الكثيرة، فأزال الإسلام تلك الحروب وصاروا إخواناً في الإسلام متوادين على ذلك، وأصل الأخ في اللغة أن الأخ مقصدُه مقصد أخيه، وكذلك هو في الصداقة أن تكون إرادة كل واحد من الأخوين موافقة لما يريد صاحبه والعرب تقول: فلان يتوخى مسارً فلان أي يقصد ما يسره.

وقوله جلَّ وعلا: ﴿وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا خُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ﴾.

وقوله جلِّ وعلا ـ﴿كذلك يبين اللَّه لكم آياته﴾.

الكاف في موضع نصب. المعنى مثل البيان الذي يتلى عليكم يبين اللَّه لكم آياته.

وِمعنى ﴿ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾:

أي لتكونوا على رجاءِ هدايته .

وقوله جلّ وعلا: ﴿ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أَمَةً يَدَعُـونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَـأَمُرُونَ بِالمُعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ﴾ .

اللام مسكنة وأصلها الكسر، الأصل ولِتَكن منكم ولكن الكسرة حذفت الأن الواو صارت مع الكلمة كحرف واحد وألزمت الحذف(٢)، وإن قرئت

<sup>(</sup>١) أما نار جهنم لأنهم كانوا كفاراً وهو غير جيد لأنهم كانـوا أهـل جـاهليـة ولكن وجب عليهم الإسلام بظهور النبي محمد ﷺ والمراد بالنار الهلاك والفنـاء بسبب طول العـداء وكثرة القتلى، وقيل لولا ظهور الإسلام لفنيت القبيلتان.

<sup>(</sup>٢) أي حذف الكسرة.

ولتكن - بالكسر - فجيد على الأصل، ولكن التخفيف أجود وأكثر في كلام العرب.

ومعنى - ﴿ ولتكن منكم أُمة ﴾ ـ والله أعلم ـ ولتكونوا كلكم أُمة تدعون إلى الخير وتأمرون بالمعروف، ولكن «من» تدخل ههنا لتخص المخاطبين من سائر الأجناس (١) وهي مؤكدة أن الأمر للمخاطبين ومثل هذا من كتاب الله ﴿ فاجتنبوا الرجس من الأوثان ﴾ (٢) ليس يأمرهم باجتناب بعض الأوثان، ولكن المعنى اجتنبوا الأوثان فإنها رجس (٣) ومثله من الشعر قول الشاعر:

أُخــو رغـاتب يعــطيهــا ويُســأُلهــا لله يأبي الظلامـة منه النوفــل الـزفــر(١)

أي هو النوفل الزفر، لأنه قـد وصفه بإعطاءِ الرغائب، والنـوفل الكثـير الإعطاءِ للنوافل، والزفر الذي يحمل الأثقال.

والدليل على أنهم أمروا كلهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قول على وعلا: ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنَ الْمُنْكَر ﴾ .

ويجوز أن تكون أمرت منهم فرقة، لأن قوله ﴿ولْتكن منكم أُمة يـدعون إلى الخير ﴾ ذكر الدعاة إلى الإيمـان، والدعـاة ينبغى أن يكونـوا علماءَ بما يـدعون إليـه

<sup>(</sup>١) هو تجريد نحو ليكن منك عالم أي كن أنت كذلك.

<sup>(</sup>٢) الحج ٢٢ ـ ٢٠.

<sup>(</sup>٣) «مِنْ» إذن تجريدية ـ أي اجتنبوا الأوثان ـ والظاهر أنها بيانية: اجتنبـوا الرجس الـذي هو عبـادة الأوثان. والتجريد أوضح في الآية.

<sup>(</sup>٤) الزفر: السيد: أي لديه ما يشتهي الناس ويجود به ويسأله من يريد وهو سيد لا يجسر أحد أن يعتدي عليه. اللسان (فقر. زفر) قبل البيت لأعشى قيس وقيل لأعشى باهلة أنظر الكامل ١ - ٥٧ ت (أبو الفضل) وفي الخزانة ١ - ٩٠ شرح للقصيدة كلها منسوبة لأعشى باهلة وهي مرثيته أحاه لأمه المنتشر بن وهب الباهلي. وليست في ديوان أعشى قيس ت محمد حسين وأعشى باهلة شاعر جاهلي اسمه عامر بن الحرث من عامر بن عوف بن واثل وكان المنتشر من هذه القبيلة أيضاً عنارساً شجاعاً وأنظر أمالي المرتضى ٣ - ١٠٨.

وليس الخلق كلهم علماء والعلم ينوب فيه بعض الناس عن بعض، وكذلك الجهاد.

وقوله جلَّ وعلا: ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾.

أي والذين ذكرناهم المفلحون، والمفلح الفائز بما يغتبط به. و هم بائز أن يكون إبتداءً و هالمفلحون بخبر (١) أولئك وهم فصل، وهو الذي يسميه الكوفيون العماد.

وقوله جلّ ثناؤه: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ البّيِّنَاتُ ﴾.

أي لا تكونوا كأهل الكتاب، يعني به اليهود والنصارى وكتابهم جميعاً التوراة، وهم مختلفون، كل فرقة منهم - وإن اتفقت في باب النصرانية أو اليهودية - مختلفة أيضاً، كالنصارى الذين هم نسطورية ويعقوبية وملكانية، فأمر الله بالإجتماع على كتابه، وأعلم أن التفرق فيه يخرج أهله إلى مثل ما خرج إليه أهل الكتاب في كفرهم، فأعلم الله أن لهم (٢) عذاباً عظياً، فقال: ﴿وَأُولَئِكَ لَمُمْ عَظِيمٌ ﴾.

ثم أخبر بوقت ذلك العذاب فقال: ﴿يَوْمَ تَبْيَض وُجُوهٌ وتَسْوَدُّ وُجُوهٌ ﴾.

أي يثبت لهم العذاب ذلك اليوم، وابيضاضها إشراقها وإسفارها، قال الله عزّ وجلّ : ﴿وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ﴾(٢) أسفرت واستبشرت لما تصير إليه من ثواب الله ورحمته، ﴿وتَسْوَدُ وُجُوهُ اسودادها لما تصير إليه من العذاب، قال الله : ﴿ووجوه يومئذ عليها غَبَرَةٌ ﴾(٢).

<sup>(</sup>١) إذا كان «هم» مبتدأ فالمفلحون خبره، والجملة خبر أولئك، وإذا كان «هم» فصلًا، فالمفلحون خبر أولئك.

<sup>(</sup>٢) في الأصل أنه لهم عذاب.

<sup>(</sup>٣) سورة عبس وتولى (٨٠ ـ ٣٩).

والكلام (١). تسود وتبيض بفتح التاء ـ الأصل «تسودد» و «تبيضض» إلا أن الحرفين إذا اجتمعا وتحركا(٢) إدغم الأول في الثاني. وكثير من العرب تكسر هذه التاء من تسود وتبيض والقراءة بالفتح والكسر قليل إلا أن كثيراً من العرب يكسر هذه التاء ليبيّن أنها من قولك أبيض وأسود فكأن الكسرة دليل على أنه كذلك في الماضي (٣).

وقرأ بعضهم «تَسُوادٌ وتَبْياض» وهو جيّد في العربية إلا أن المصحف ليست فيه ألف فأنا أكرهها لخلافه على أنَّهُ قد تحذف ألفات في القرآن نحو ألف إبراهيم وإسماعيل ونحو ألف الرحمن (٤) ولكن الإجماع على إثبات هذه الألفات المحذوفة في الكتاب في اللفظ، وتبيض وتسود إجماع بغير ألف فيلا ينبغي أن يقرأ ببإثبات الألف.

وقوله جلِّ وعلا: ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْودَّت وُجُوهُهُم ﴾ .

تدل على أن القراءة تسود، ومن قرأ بالألف تسواد وتبياض وجب أن يُقْرأ: فأما الذين اسوادَّت وجُوههم.

وجواب أما محذوف(°) مع القول. المعنى فيقال لهم: ﴿ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ﴾، وحُذف القولُ لأن في الكلام دليلًا عليه وهذا كثير في القرآن، كقوله عزّ وجلّ: ﴿ وَالملائِكَةُ يَدْخُلُونَ عليهمْ مِنْ كُلِّ بَابِ سَلامٌ عليْكُمْ ﴾ (٦) المعنى يقولون:

<sup>(</sup>١) الكلام العربي في جملته. أنظر المزهر ١ - ١٠٤. ﴿ (٢) في الأصيل: وتحركا الفعل ولا معنى له.

<sup>(</sup>٣) الكسر لغة أسد (ضحى الإسلام) ٢ ـ ٢٤٣ وأما قوله أنه من أبيض وأسود أي مكسور العين (٤) معتلها بيض وسود .

من الوجهة الإملائية يجوز في إبراهيم إسماعيل - حذف الألف وإثباتها - أما الرحمن فتحذف الفها إذا كانت في إسم أو بسملة.

<sup>(</sup>٥) في الأصل محذوفة.

<sup>(</sup>٦) الرعد - ١٣ - ٢٤.

﴿ سلام عليكم ﴾ وكذلك قوله: ﴿ وإسماعيل ربنا تقبل منا ﴾ (١) المعنى يقولان ربنا تقبل منا \_ هذه الألف لفظها لفظ الاستفهام ومعناها التقرير والتوبيخ. وإنما قيل لهم ﴿ أكفرتم بعد إيمانكم ﴾ لأنهم كفروا بالنبي ، وقد كانوا به مؤمنين قبل مبعثه.

وهذا خطاب لأهل الكتاب:

وقوله جلَّ وعلا: ﴿فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فيهَا خَالِدُونَ﴾.

أي في الثواب ـ الذي أصارهم اللَّه إليه برحمة ـ خالدون.

أَعْلَمَ أَنه إِنما يدخل الجنة برحمته وإن اجتهد المجتهد في طاعة الله لأن نعم اللَّه عزّ وجلّ دون الجنة لا يكافئها اجتهاد الأدميين.

وقال في رحمة الله وهو يريد ثواب رحمة الله كها قال: ﴿واسأَل القرية﴾ المعنى أهل القرية، كها تقول العرب بنو فلان يطوهم الطريق، المعنى يطوهم مارة الطريق.

وذكر ﴿فيها﴾ثانية على جهة التوكيد.

وقوله جلّ وعلا: ﴿وِتِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيـدُ ظُلْماً لِلْعَالِينَ ﴾ .

أي تلك التي قد جرى ذكرها حُجَجُ الله وعلاماته نتلوها عليك أي نعرفك إياها ﴿وما الله يريد ظلماً للعالمين ﴿ أي من أعلم الله أنه يعذبه فباستحقاق يعذبه.

وقوله جلَّ وعلا: ﴿وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴾.

ولو كانت «وإليه ترْجِعُ الأمور» لكان حسناً ولكن إعادة اسم الله أفخم وأوكد، والعرب إذا جرى ذكر شيءٍ مفخم أعادوا لفظه مظهراً غير مضمر، أنشد النحويون قول الشاعر:

<sup>(</sup>١) البقرة ٢ - ١٢٧.

لا أرى الموت يسبق الموت شيء نغص الموت ذا الغني والفقيسرا(١)

فأعادوا ذكر الموت لفخامة في نفوسهم .

وقوله جلَّ وعلا: ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ .

يعني به أمة محمد على وقيل في معنى «كنتم خير أمة أخرجت» كنتم عند الله في اللوح المحفوظ وقيل كنتم منذ آمنتم خير أمة وقال بعضهم معنى (كنتم خير أمة) هذا الخطاب أصله أنه خوطب به أصحاب النبي على وهو يعم سائر أمة محمد، والشريطة في الخيرية ما هو في الكلام وهو قوله عزّ وجلّ : ﴿ تَأْمُرُونَ بِاللّهِ ﴾ .

أي توحدون الله بالإيمان برسوله لأن من كفر بالنبي لم يوحد الله، وذلك أنه يزعم أن الآيات المعجزات التي آتى بها النبي ﷺ من ذات نفسه، فجعل غير الله يفعل فعل الله.

وآيات الأنبياءِ، لا يقدر عليها إلا اللَّه عزَّ وجلَّ.

ويدل على أن قوله: ﴿وتُؤمنون باللَّه ﴾: تقرون (٢) أن محمداً ﷺ نبي اللَّه، قوله عزّ وجلّ : ﴿وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الكِتَابِ لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ ﴾.

فأهل الكتاب كفروا بالنبي ﷺ فصاروا كفاراً بالله فأعلم الله أن بعضهم وهو القليل منهم آمن بالله فقال:

﴿مِنْهُمُ المُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرَهُمُ الفَاسِقُونَ﴾. والفاسق الذي خرج عن أمر الله.

<sup>(</sup>۱) البيت في الخزانة ۱ ـ ۱۸۳، وشواهد المغني ۲۹۳. واللسان ـ (نغص) وينسب لعدي بن زيد، ولسوادة ابنه، ولأمية بـن أبي الصلت. فالأعلم الشنتمري نسبه لسوادة بـن زيد، والشجري نسبة لعدي، وفي شرح شواهد المغني ۱۸۳ لأي منهما ـ وأنظر سيبويه ۱ ـ ۱۸۳.

<sup>(</sup>٢) في ك والأصل: أي تقرون أن محمداً.

ووعد الله النبي عَلَيْهِ والمؤمنين في أهل الكتاب أنهم منصورون عليهم، وأنه لا ينالهم من أهل الكتاب إصطلام ولا غلبة فقال: ﴿ لَنْ يَضُرُّ وكُمْ إِلاَّ أَذًى ﴾.

أي يُؤذونكم بالبهت والتحريف، فأما العاقبة فتكون للمؤمنين، قال الله عن وجلّ عن وجلّ عن أي يُؤذونكم بالبهت والتحريف، فأما العاقبة فتكون للمؤمنين، قال الله أهل عن وجلّ عن أصروهم أي هذه الآية أنهم إن قاتلوهم ولوهم الأدبار وسلبوا النصر وكذلك كان أمر اليهود.

وقوله جلّ وعلا: ﴿ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلةُ أَيْنَهَا تُقِفُوا إِلَّا بِحَبْـل مِنَ اللَّهِ وَحَبْل مِنَ النَّاسِ﴾ .

والحبل العهد. فأعلم الله أنهم بعد عز كانوا فيه يبلغون في الذلة ما لا يبلغه أهل مكة، وكانوا ذوي منعة ويسار، فأعلم الله أنهم يذلون أبداً إلا أن يعزوا(٢) بالذمة التي يعطونها في الإسلام. وما بعد الاستثناء، ليس من الأول(٣) أنهم أذلاء إلا أنهم يعتصمون بالعهد إذا أعطوه.

وأعلم اللَّه أنهم جعلتْ عقوبتهم هذه العقوبة الغليظة في الدنيا والآخرة لتغليظ ما ركبوه (٤) فقال ـ جلّ وعلا: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكُفُرونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاء بِغَيْر حَقَ ﴾ .

وضعُ ذلك رفع بالابتداءِ المعنى أُمرهم ذلك وحقهم ذلك بكفرهم، وقتلهم الأنبياء وأُعاد ذكر ذلك ثانية فقال: ﴿ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) الحشر: ٥٩ - ١٢.

<sup>(</sup>٢) في ط يقروا.

<sup>(</sup>٣) أي إنه استثناء منقطع ولا داعي لهذا إذ المستثنى منه عمـوم الظرف أي في أي مكـان إلا مكانـــًا معتزون فيه بحبل اللهـــوعلى تقديـر المستثنى منه هو الذلةـــويكون تقديره كما ذكر.

<sup>(</sup>٤) ما ارتكبوه من أفعال ذميمة.

الاعتداءُ المجاوزة في كل شيءٍ - مجاوزة القدر - المعنى حقها بكفرهم - فأعلم الله أنهم غير متساوين فقال:

﴿لَيْسُوا سُواءً ﴾ وهذا وقف التمام.

أي ليس الذين ذكرنا من أهل الكتاب سواءً.

قال أبو عبيدة: ﴿ليسوا سواءً﴾ جمع ليس، وهو متقدم كما قال [القائل]: أكلوني البراغيث(١) وكما قال: ﴿عموا وصَمَّوا كثير منهم﴾(٢) وهـذا ليس كما قال لأن ذكر أهل الكتاب قد جرى، فأخبر اللَّه أنهم غير متساوين فقال ليسوا سواءً. ثم أنْباً بافتراقهم فقال: ﴿مِنْ أَهل الكتاب أُمَّةٌ قَائمَةٌ ﴾.

قال أهل اللغة معنى قائمة مستقيمة، ولم يبينوا حقيقة هـذا وذكر الأخفش المعنى أمة قائمة، أي ذو أمَّةٍ قائمة والأمة الطريقة من أممت الشيء إذا قصدته.

فالمعنى واللَّه أعلم: من أهل الكتاب أمة قائمة ، أي ذوو طريقة قائمة .

قال النابغة الذبياني:

حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وهل يأتمن ذو أمة وهو طائع (٣)

أي هل يأتمن ذو طريقة من طرائق الدين وهـو طائـع. فإنما المعنى أنه لا يستوي الذين قتلوا الأنبياء بغير حق والذين يتلون آيات اللّه آناءَ الليل وهم ذوو طريقة مستقيمة.

<sup>(</sup>۱) عبارته في مجاز القرآن «العرب تجوز في كلامهم مثل هذا أن يقولوا ـ: أكلوني البراغيث، قال أبو عبيدة: سمعتها من أبي عمرو الهزلي . . وفي القرآن ﴿عموا وصموا كثير منهم ﴾ وقد يجوز أن نجعله كلامين، فكأنك قلت: «ليسواسوا من أهل الكتاب، ثم قلت أمة» وخطأ أبي عبيدة واضح في كلا التقديرين. وقد خطأه القرطبي بما ذكره الزجاح. وكلام الفراء في تفسيره (۱ ـ ٢٣٠) يتفق في بعض وجوهه مع أبي عبيدة.

<sup>(</sup>٢) المائدة ٥ ـ ٧١.

<sup>(</sup>٣) سبق شرحه ص ٢٨٤ والمذكور في ك هنا هو الشطر الثاني فقط.

ومعنى ﴿ آناءَ الليل ﴾ ساعات الليل، قال أهل اللغة واحد آناءِ الليل إِنْ وآناءَ مثل، نِحْى وأنْحاءِ وأنشلهِ أهل اللغة في ذلك قول الشاعر: (١)

حُلوَّ وَمُـرِّ كَـطعم الـقـدح مِـرَّتـهُ بكـل إِنْي حـداه الليـلُ يَـنْتَعِـل وَمُـرِّ كَـطعم القـدح مِـرَّتـهُ وحكى الأخفش «إِنْو».

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴾ .

معناه وهم يصلون لأن التلاوة ليست في السجود، وإنما ذكرت الصلاة بالسجود لأن السجود نهاية ما فيها من التواضع والخشوع والتضرع.

ومعنى يَتْلُونَ في اللغة يُتْبِعُونَ بعض الشيءِ بعضاً، وقد اسْتَتْلَاكَ الشيءَ إذا جعلك تَتْبَعَهُ قال الشاعر: (٢).

قد جعلت دلوى تستليني ولا أحب تبع القرين إن لم يُرد سماحتي وَلِيني

وقال بعض أهل اللغة: المعنى منهم أمة قائمة وأمة على غير ذلك، وآنشـد في ذلك قول الشاعر: (٣)

عصائي إليها القلب أني لأمره سميع فيها أدري أرشد طلابها

ولم يقل أم هو في غَيِّ لآن في، الكلام دليلاً عليه، قال: والعرب تضمر هذا. إذا عرفت مثل هذا عرفت المعنى (1).

<sup>(</sup>۱) هو المنتخل الهذلي مالك بن عويمر ـ من شعراء هذيل وفصحائهم، وقصيدته هذه جيدة رثى بها ابنه «أثيلا» قتله بنو سعد في خبر طويل ذكره صاحب الأغاني وجزءاً من القصيدة به هذا البيت. الاغاني ٢٠ ـ ١٤٥ ـ وما بعدها. وأنظر ديوان الهذليين ٢ ـ ٣٥ والخزانة ٢ ـ ١٣٨، وفي الديون: كعطف القدح، أي طوى كما طوى القدح، ومرته قتلته. والقدح السهم.

<sup>(</sup>٢) اللسان (تلا) الأول والثاني فقط \_ وفيه ولا أريد تبع القرين.

<sup>(</sup>٣) أبو ذؤيب الهزلي، في ١ ـ ٧١ ديـوان الهزليين كما هنا، وفي معـاني الفراء (١ ـ ٣٠) عصيت إليها، والبيت من شواهد النحو الشائعة.

<sup>(</sup>٤) ك. إذا عرفت المعنى.

وهذا الذي قال خطأً فاحش في مثل هذا المكان، لأن ذكر أهل الكتاب قد جرى في هذه القصة بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، ويقتلون الأنبياء بغير حق، فأعلم الله جلّ وعزّ أن منهم المؤمنين الذين هم أمة قائمة، فما الحاجة إلى أن يقال غير قائمة وإنما المبدوء به ههنا ما كان من فعل أكثرهم من الكفر والمشاقة للنبي على فذكر من كان مبايناً هؤلاء وذكر في التفسير أن هذا يعني به عبد الله بن سلام وأصحابه: (١)

ومعنى ﴿ ويأُمرون بالمعروف ﴾ ههنا أي يأمرون باتباع النبي ﷺ ﴿ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ﴾ : عن الإقامة على مشاقته ﷺ . وقوله عزّ وجلّ : ﴿ وَمَا يَفْعَلُوا مِن خَيْرِ فَلَنْ يُكْفَرُوه ﴾ .

قرئت بالياء والتاء وكلاهما صواب ـ كما قال الله عزّوجل: ﴿فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره﴾(٢) ـ فالخطاب لسائر الخلق ومن قال فلن تُكْفَروه فهو لهؤلاء المذكورين وسائر الخلق داخل معهم في ذلك.

وموضع فيفعلوا ﴾ جزم بالشرط (٣)، وهو فرما ﴾ والجواب فلن يكفروه ﴾.

قوله جلّ وعزّ : ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلاَ أَوْلاَدُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً ﴾ .

أي لا تمنعهم أولادهم مما هو نازل بهم، لأنهم مالوا إلى الأموال في معاندتهم النبي على لأن الرياسة إنما قامت لهم \_ أعني \_ رؤساءَ اليهود \_ بمعاندتهم النبي على الله .

<sup>(</sup>١) أي لا يدل سياق الاية على أنها جاءت لتبين أنهم قسمان ـ وإنما سياقها أن تبين أن منهم طائفة صالحة. والقسم الأول علم نصاً، ويفهم الثاني باللزوم لكنه ليس ما جاءت الآية لبيانه.

<sup>(</sup>٢) سورة الزلزلة ٩٩ ـ ٧.

<sup>(</sup>٣) ك وهي ما .

والدليل على أنهم كسبوا بذلك قوله جلّ وعزّ: ﴿فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلًا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون﴾ (١).

ثم أعلم الله عزّ وجلّ أن مثل ما ينفقونه في تظاهرهم على النبي على الضرر لهم: ﴿ كَمَثُلِ رِيحٍ فِيهَا صِرِّ ﴾ والصر البرد الشديد، ﴿ أصابت حرث قوم ﴾ - أي زرع قوم ظلموا أنفسهم. فعاقبهم الله بإذهاب زرعهم - فأهلكته (٢). فأعلم أن ضرر نفقتهم عليهم كضرر هذه الريح في هذا الزرع وقيل أنه يعني به أهل مكة حين تعاونوا وأنفقوا الأموال على التظاهر على النبي على وقال بعضهم: ﴿ ومثل ما ينفقون ﴾ ، أي مثل أعمالهم في شِرْكِهِم كمثا ، هذه الريح .

وجعل فيها صر أي صوت، وهذا يخرج في اللغة<sup>(٣)</sup>.

وإنما جعل فيها صوتاً لأنه جعل فيها ناراً كأنها نار أحرقت الزرع - فالصر على هذا القول صوت لهيب النار، وهذا كله غير مُمْتَنع، وجملته أن ما أنفق في التظاهر على عداوة الدين مضر مهلك أهله في العاجل والأجل.

قوله جلّ وعزّ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُـونَكُمْ خَبَالًا﴾.

«البطانة» الدخلاءِ الذين يستبطنون ويتبسط إليهم، يقال فلان بطانة لفلان أي مُداخل له ومُؤانس، فالمعنى أن المؤمنين أمروا ألا يداخلوا المنافقين ولا اليهود، وذلك أنهم كانوا لا يبقون غاية في التلبيس على

<sup>(</sup>١) البقرة ٢ ـ ٧٩ وفي الأصل كتاب الله.

<sup>(</sup>٢) نص الآية: ﴿مثل ما ينفقون في هذه الدنيا كمثل ربح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فللمون ﴿ الله ولكن أنفسهم يظلمون ﴾ .

<sup>(</sup>٣) أي يأتي هذا المعنى في اللغة: يقال ريح صِرٌّ وصَرْصَرٌ: أي شديدة البرد والصوت.

المؤمنين. فأمروا بالا يداخلوهم لئلا يفسدوا عليهم دينهم. وأخبر الله المؤمنين بأنهم لا يألونهم خبالا، أي لا يُبْقُون غاية في إلقائهم فيما يضرهم، وأصل الخبال في اللغة ذَهاب الشيء قال الشاعر: (١).

ابني سليمي لستم ليد إلا يدا مخبولة العضد (۱) أي قد ذهبت عضدها.

﴿وَدُّوا مَا عَنِتُمْ ﴾ .

أي ودوا عَنْتُكُمْ، ومعنى العنت إدخال المشقة على الإنسان، يقال فلان متعنت فلاناً، أي يقصد إدخال المشقة والأذى عليه، ويقال قد عِنتَ العظم يَعْنَتُ عَنَتَا إذا أصابه شيء بعد الجبر، وأصل هذا كله من قولهم: «أكمَة عُنُوتُ» إذا كانت طويلة شاقة المسلك، فتأويل أعنتُ فلاناً، حَمَلتُه على المشقّة.

قوله عزّ وجلّ : ﴿ هَا أَنْتُمْ أُولاَءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلاَ يُحِبُّونَكُمْ ﴾ .

خطاب للمؤمنين، أعلموا فيه أن منافقي أهل الكتاب لا يحبونهم وأنهم مم يصحبون هؤلاء المنافقين بالبر والنصيحة التي يفعلها المحب وإن المنافقين على ضد ذلك.

فأعلم الله جلّ وعزّ المؤمنين ما يُسِرُه المنافقون وهذا من آيات النبي على الله عض التحويين: العرب إذا جاءت إلى اسم مكنى قد وصف «بهذا» جعلته بين «ها» و «ذا»، فيقول القائل أين أنت فيقول المجيب: هأنذا،

<sup>(</sup>١) هو قيس بن الخطيم.

<sup>(</sup>٢) كتـاب سيبـويـه ٢ ـ ٣١٧ ت هـرون ـ والفـراء ١ ـ ٣١٧ والـديـوان ٢١ وفي ابن يعيش ٢ ـ ٩٠ البيت لطرفة ويروي ابني لبيني ـ ويروى إلا يدا ليست لها عضد. وهذا هو الصحيح لان القافية فيه بالرفع ـ ومنها.

اسني لبييسني إن أمكنتم أمة وإن أباكم عَبْدً

قال وذلك إذا أرادوا جهة التقريب، قال فإنما فعلوا ذلك ليفصلوا بين التقريب وغيره (١).

ومعنى التقريب عنده أنك لا تقصد الخبر عن هذا الاسم فتقـول هـذا زيد(٢).

والقول في هذا عندنا أن الاستعمال في المضمر أكثر فقط، أعني أن يفصل بين «ها» و «ذا» لأن التنبيه أنْ يَليَ المضْمَر ابْيَنُ، فإن قال قائل: ها زيد ذا، وهذا زيد، جاز، لا اختلاف بين الناس في ذلك، وهذا عندنا على ضربين: \_ جائز أن يكون «أولا» في معنى الذين كأنه قيل: هأنتم الذين تحبونهم ولا يحبونكم، وجائز أن يكون تحبونهم منصوبة على الحال وأنتم ابتداءٌ وأولاء الخبر. المعنى: أنظروا إلى أنفسكم محبين لهم. نهوا في حال محبتهم إياهم.

ولم يشرحوا لم كسرت ﴿ أُولاءِ ﴾، وأه لاءِ أصلها السكون لأنها لـلإشارة، ولكن الهمزة كسرت لسكونها وسكون اللهف ﴿ وتؤمنون ﴾ عطف على تحبون.

ومعنى﴿تُؤمِنُونَ بِالكِتَابِ كُلِّهِ﴾.

أي تصدقون بكتب الله كلها.

﴿ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا ﴾ . أي نافقوكم .

﴿ وَإِذَا خَلُوا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ ﴾ .

فأنبأ اللَّه عزَّ وجلَّ ـ بنفقاتهم ههنا كما أنبأ به في قوله [تعالى] ﴿وَإِذَا

<sup>(</sup>١) اسم الإشارة أما للقريب نحو هانذا، وأما للبعيد نحو هأنذَاك.

<sup>(</sup>٢) اسم الإشارة ليس خبراً ففي الآية النخبر ﴿تحبونهم﴾ ولو حذف اسم الإشارة ما ضر ذلك بالمعنى. وهذا غير ما يراه الزجاج.

لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنا وَإِذَا خَلا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ﴾(١).

ويقال عَضَضْتُ أَعَضَّ، ويقال رجل عِضَّ إذا كان ملازم خصم، أي يُصِرُّ على المخاصمة، والفعل منه عَضَضْتُ. والعُضُّ علف الأمصار (٢) الذي تعلفه الإبل نحو النوى والقت والكسب، وإنما قيل له عض لأنه أكثر لبثاً في المال وأبقى شحماً (٣) والأنامل واحدها أَنْمُلَة (٤) وهي أطراف الأصابع ولم يأت على هذا المثال بغير هاء ما يعني غَيْرَ الواحد إلا قولهم قد بلغ أشدَّه، أمّا الجمع فكثير فيه أو نحو أكعب وأفلس وأيمن وأشمل.

قوله عز وجل : ﴿إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوْهَمْ ﴾ . أي إن تظفروا وَتُخْصِبُوا ساءَهم ذلك . ﴿وإنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا ﴾ .

أي: إِن نالكم ضد ذلك فرحوا، ﴿ وإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لا يَضُرُّكُم كَيْـدُهُمْ شَنْئاً ﴾.

ضمن الله \_ جلّ وعز \_ للمؤمنين النصر إن صبروا وأعلمهم أن عدوانهم وكيدهم غير ضار لهم. و «لا يَضُرُكم» الأجود فيه الضم لالتقاء الساكنين الأصل لا يضرركم، ولكن كثيراً من القراء والعرب يدغم في موضع الجزم، وأهل الحجاز يظهرون التضعيف وهذه الآية جاءت فيها(٥) اللغتان جميعاً وقوله [تعالى]: ﴿إِنْ يَمْسَسْكُمْ على لغة أهل الحجاز، وقوله: ﴿لاَ يَضُرُّكم ﴾

<sup>(</sup>١) البقرة ٢ - ٧٦.

<sup>(</sup>٢) العض \_ بضم العين \_ العجين تعلقه الإبل.

<sup>(</sup>٣) كأنه يعض بجسمها ويثبت فيها.

<sup>(</sup>٤) بتثليث الهمزة والميم - تسع لغات.

<sup>(</sup>٥) في الأصل فيه.

على لغة غيرهم من العرب وكلا الوجهين حسن، ويجوز «لاَ يَضُرَّكُمْ» «ولا يُضِرِّكُمْ» فمن فتح فلأن الفتح خفيف مستعمل في التقاءِ الساكنين في التضعيف، ومن كسر فعلى أصل التقاءِ الساكنين، وقد شرحنا هذا فيما سلف من الكتاب.

وقرئت: لا يَضِرْكُمْ من الضَّيْرِ، والضَّيْرُ والضَّرُ جميعاً بمعنى واحد، وكذلك الضَّرَ وقد جاء في القرآن: ﴿قَالُوا لاَ ضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴾ (١) وَجَاء: ﴿وَإِذَا مَسَّكُمْ الضَّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلاَّ إِيَّاهُ ﴾ (٢) وقد ذكر الفرَّاء أنّ الكسائي سمع بعض أهل العالية يقول: «ما تضُورُنِي» فلو قرئت على هذا لا يضُركُم جاز.

وهذا غير جائز<sup>(٣)</sup> ولا يقرأ حرف من كتاب الله مخالف فيه الإجماع على قول رجل من أهل العالية.

وقوله جلَّ وعزَّ:﴿وَإِذْ غِدوْتَ مَنْ أَهْلَكَ تُبَوِّيءُ المُؤْمِنِينَ مِقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ﴾ .

روى أن النبي على رأى في منامه كَأنَّ عليه درْعاً حصينةً. فأولها المدينة، فأمر على النبي الله الله الله المشركون (٤) بالإقامة بها إلى أن يوافيهم المشركون فتكون الحرب بها فَذَلك تَبْويئة المقاعدَ للقتال. قال بعضهم معناه مواطِنَ للقتال والمعنى واحد. والعامل في «إذْ» معنى اذكر المعنى أذكر إذ غدوت، والعامل في ﴿إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلاً﴾. [تُبَوِّيءً] (٥) المعنى كانت التبوئة في ذلك الوقت، ومعنى ﴿تَفَشَلا ﴾ تَجْبُنَا وَتَخورا.

﴿ وَاللَّهَ وَلِيُّهُمَا ﴾: أي همت بذلك واللَّهَ ناصرهما.

 <sup>(</sup>١) سورة الأعراف ٧ - ١٢٥.
 (٢) سورة الإسراء ١٧ - ٦٧.

<sup>(</sup>٣) غير جائز في القرآن. (٤) حين قدم المشركون لحربهم يوم أحد.

<sup>(</sup>٥) مما اضطرنا لزيادته إذ لا يتم معنى الجملة بدونه، وما بعده يؤيده. ويجوز أن يكون العامل إذ محذوفة أيضاً.

وقوله جلَّ وعزِّ: ﴿وَلَقَدْ نَصَرِكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وأَنْتُم أَذَلَّةُ ﴾.

مَعْنى ﴿أَذَلَّهُ ؛ عَدَدُكُمْ قليل، وكان المسلمون في تلك الحرب ثَلاثمائة وبضعة عشر وكانوا في يوم أحد سَبْعَمائة، والكفارُ في يوم أحد ثلاثة آلاف، وكانوا(١) في يوم حنين إثني عشر ألفاً فأعلم الله ـ جلّ وعزّ لنهم حينما ألزموا الطاعة أنه ينصرهم، وهم قليل وعدوهم أضعافهم، وفي يوم أحد نزل بهم ما نزل لمخالفة أمر النبي على في أن جاوزوا ما أمروا به، فجعل الله ذلك لهم عقوبة لئلا يَجْبُنُوا(٢) وجاء في بعض الخبر: «الفِرارُ من الزحف كُفر». ومعناه عندي والله أعلم ـ من فعل الكفار، لا أنه يخرجُ الإنسانَ من الإيمان إلى الكفر. وقد عفا الله فيه، فقال: ﴿وَمَنْ يُولِّهُمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحرِّفاً لِقَتَال أو الكفر. وقد عفا الله فيه، فقال: ﴿وَمَنْ يُولِّهمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحرِّفاً لِقَتَال أو مُتَحرِّفاً إلى فِئة فَقَدْ بَاءَ بغضَب مِن الله. ومأواه جهنَّمُ ﴾ (٣).

وأذلَّة جميع ذَليل، والأصل في فعيل إذا كان صفة أن يجمع على فعلاء، نحو ظريف وظُرفَاء، وشريك وشُركَاء، ولكن فعلاء أجتنب في التضعيف. لو قيل جللاء وقللاء في جليل وقليل، لأجتمع حرفان من جنس واحد، فعدل به إلَى أَفْعِلة من جمع الأسماء في فعيل، نحو جريب وأجربة، وقفيز وأَقْفزة (2).

## وقوله جلّ وعزّ:﴿ويَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا﴾.

<sup>(1)</sup> المسلمون.

<sup>(</sup>٢) لأنهم إن جبنوا أصابهم مثل ذلك.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال، والاستشهاد غير جيد ـ لأن ذلك لا يعـد فراراً ولأن الآيـة لا تدل على عفـو عن النفـارين، والأقرب في هـذه الآية: ﴿إِن الذين تـولـوا منكم يـوم التقى الجمعـان إنمـا استـزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم ﴾ آل عمران ٢ ـ ١٢٢.

<sup>(</sup>٤) الجريب من الطعام والأرض مقدار معلوم ـ عشرة أقفزة كل قفيز منها عشرة أعشر ـ الجريب مكيال قدره أربعة أقفزة ـ وقال أبو زيد لا أحسب الجريب كلمة عربية. وفي القاموس: القفيز مكيال ثمانية مكاكيك ومن الأرض قدره مائة وأربعة وأربعون ذراعاً. والمكوك كتنور مكيال يسع صاعاً ونصفاً. أو نصف رطل إلى ثمان أواق ، أو نصف الويبة . . . الخ

أي من وجههم، و «هـــذا»(١) نعت لـفــورهم، و ﴿يُمْـدِدْكُمْ ﴾ جــواب الجزاءِ(٢) يقال أمددت الجيش بعدد، وأمد الجرح إذا صارت فيه المِـدَّة، يُمِد فهو مُمِدًّ، ومدّ النهر ومدّه نهر آخر.

وقوله جلّ وعزّ: ﴿ مُسَوّمِينَ ﴾ قرئت مسوّمين ومسَوَّمِينَ ومعنى مسومين: أخذ من السُّومَة، وهي العلامة، كانوا يعلَّمون بصوفة أو بعمامة أو مَا أشبه ذَلك، ومسوَّمين: معلَّمِينَ. وجائز أن يكون مُسَوّمينَ: قد سَوَّمُوا خيلُهم وجعلوها سائمة.

وقوله جلِّ وعزِّ: ﴿وَمَا جَعَلُهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُم﴾.

وما جعل ذكر المدد إلا بشرى لكم ولتمكنوا في حربكم وقوله جلّ وعزّ : ﴿لِيَقْطَعَ طَرَفاً مِنَ الّذين كَفَرُوا﴾ .

أي لينقل قطعة منهم.

﴿أُوْ يَكْبِنَّهُمْ ﴾.

أي يهزمهم، قال أبو عبيدة: يقال كَبَتِهُ اللَّه لـوجهـه أي صـرعـه اللَّه لوجهه، والخائب الذي لم ينل مَا أَمّل (٣).

وقـوله عـزّ وجلّ : ﴿ لَيْسَ لَـكَ مِنَ الأَمْرِ شَيَّ أَو يَتـوبَ عَلَيْهِم أَو يُعَذِّبَهُمْ فإنَّهُمْ ظَالِمُونَ ﴾ .

أنزل عليه ذلك ﷺ لأنه في يـوم أحدٍ شُـج وكُسِرتْ رباعيته فقال وهو يمسح الدم عن وجهه: كيف يفلح قوم فعلوا هـذا بنبيهم وهو يـدعـوهم إلى ربهم، فأعلمه الله جلّ وعزّ ـ أن فلاحَهُم ليس إليه وأنه ليس له من الأمر شيءَ

<sup>(</sup>١) كلمة «هذا» صفة لأنها بمعنى المشار إليه، فهي مشتق معنى.

<sup>(</sup>٢) الجواب الذي يفيد جواب الشرط.

<sup>(</sup>٣) نص الآية: ﴿أُويِكبتهم فينقلبوا خائبين ﴾.

إلا أن يبلغ الرسالة ويجاهد حتى يظهر الدين، وأن ثوابه على الله \_ جـلّ وعزّ \_ في ذلك.

ونصب ﴿أويتوب﴾ على ضربين: جائز أن يكون عطفاً على قوله: ليقطع طرفاً من الذين كفروا أو يكبتهم أو يتوب عليهم أو يعذبهم. والوجه الثاني على النصب بأو إذْ كانت في معنى إلا أن. فالمعنى: ليس لك من الأمر شيءً أي ليس يؤمنون إلا أن يتوب الله عليهم، أو حتى يتوب الله عليهم.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً ﴾ .

﴿ الرِّبا﴾ قليلهُ وكثيرهُ قد حُرَّم في قوله \_ جلَّ وعزَّ \_ ﴿ وأَحلَّ اللَّه البيع وحرَّم الرِّبا﴾ (١) ، وإنما كان هذا لأن قوماً من أهل الطائف كانوا يُربون. فإذا بلغ الأجل زادوا فيه وضاعفوا الربا.

ُوقال قوم [معناه] لا تُضَاعِفُوا أَمْوَالَكُمْ بالرِّبَا. ومعنى﴿لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾.

أي لتكونوا على رجاءِ الفلاحِ، والمفلح [هو] الذي أدرك ما أمَّل من الخير، واشتقاقه من فَلَحَ الحديد إذا شقه، فإنما هو مبالغة في إدراك ما يوصل.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴾ .

أي اتَّقوا أن تُحلُّوا ما حـرَّم اللَّه، فإنّ من أحـلّ شيئاً ممـا حرم اللَّه فهـو كافر بإجماع.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿وَجَنَّةٍ عَرْضُها السَّمْواتُ والأرضُ أُعِدَّتْ للمُتَّقِينَ ﴾ .

أي لمن اتَّقى المحـــارم، وروي عن النبي ﷺ أنَّ بيْن مصــراعي بَـــاب

<sup>(</sup>١) البقرة ٢ \_ ٢٧٥ .

الجنَّة مسيرة أربعين عاماً، وليأتين عليه يـوم يزدحم عليـه الناس كمـا تزدحم الإبل وردت خِمصاً ظِماءً(١).

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَالْكَاظِمِينَ الغَيْظُ والعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ﴾ .

أي أعدت للذين جرى ذكرهم وللذين يكظمون الغيظ، ويروى عن النبي على ما من جرعة يتجرعها الإنسان أعظم أجراً من جرعة غيظ في الله. يُقال كَظَمْتُ الغيظ أكظمة كظماً إذا أمسكتُ على ما في نفسي(٢) منه، ويقال كظم البعير على جرّته إذا ردّها في حلقه، وكظم البعير والناقة كُظوماً إذا لمْ يجتر، قال الراعي:

فَافَضْن بعد كُلُظُومهنَّ بجرةٍ من ذي الأباطِح أَذ رَعين حقيالاً (١٣)

والْكِظَامة سير يشد بِهِ الوَتَر على سِيَةٍ القوْس العربيَّةِ، والكظمية، والكظمية، والكظمئة من بعضها إلى بعض والكظائم حفائر تحفّر من بثر إلى بِئر ليجري الماء من بعضها إلى بعض وكاظمة موضع بالبادية.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنوبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ .

الرفع محمول على المعنى، والمعنى وأيّ أُحدٍ يغْفِرُ الذُّنُوبَ؟ ما يغفرها إلا اللّه.

﴿ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا ﴾ ، الإصرار الإقامة على الشيء ، وقول مَا جَلِّ وعزّ : ﴿ وَلَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ ﴾ .

<sup>(</sup>١) الخِمْصُ والخميصُ والخُمْصَانُ الضِامر البطن. أي وردتِ جائعة ظامئة فهي تتسابق على الماء.

<sup>(</sup>٢) ك أمسكت على ما في نفسك.

<sup>(</sup>٣) أنظر لأميته آخر ديوان جرير ط القاهرة ١٣٧٣ هـ. يصف الإبل صبرت طويلاً ثم أفاضت بحرارها. والحقيل نبت، ومكان بالبادية. فالمراد إما: حين رعين هذا النبت أو حين ارتعين في هذا المكان. وقد تقدم هذا البيت.

معنى قد خلت قد مضت، ومعنى سُنن أهل سنن أي أهل طرائق، والسُّنة الطَّريقة، وقول الناس: فلان على السنَّة معناه على الطَّريقة، ولم يحتاجوا أن يقولوا على السنَّة المستقيمة لأنَّ في الكلام دليلًا على ذلك، وهذا كقولنا «مُوْمنٌ» معناه مصدق وفي الكلام دليل على أنه مؤمن بأمور الله عزّ وجلّ - التي أمر بالإيمان بها، والمعنى إنكم إذا سِرْتُمْ في أسفاركم عرفتم أخبار قوم أهلكوا بتكذيبهم.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ .

أَي لَا تَضْعُفُوا، يُقال وَهَنَ يَهِن إِذَا ضَعُفَ فَضَمَنَ اللَّه عَزَّ وجلَّ ـ النَّصْرِ بقوله: ﴿وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ ﴾ .

وقوله جلُّ وعزِّ: ﴿إِنْ يَمْسَسُكُمْ قَرْحُ ﴾.

و ﴿ قُرِح ﴾ جميعاً يقرأان ، وهمان عند أهل اللغة بمعنى واحد ومعناه الجراح وأَلْمُها يُقَالُ قَدْ قَرِحَ يَقْرَحُ قَرْحاً ، وأصابه قَرْحُ ، قال بعضهم كأن القُرح الجُرْح ، وكأن القَرْح الألم .

﴿ وَتَلَكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ﴾ .

أي نجعل الدُّولة في وقت من الأوقات للكَافرينَ على المؤمنين إذا عصوا فيما يُؤمَرُون به، من مُحَارِبَة الكفار، فأما إذا أطاعوا فهم مَنْصُورونَ أبداً، كما قال الله عزّ وجلّ على ألّا إنَّ حِزْبَ اللّهِ همُ المفْلِحُونَ (١٠).

ومعنى ﴿وليعَلم اللَّه الذين آمنوا ويتَّخذَ مِنْكُمْ شهَداءَ ﴾.

أي ليعلم الله من يُقيم على الإيمَانِ بعد أن تناله الغلبة، أي يجعل لهم الدُّولَة في وقت من الأوقات ليعلم المؤمنين.

<sup>(</sup>١) سورة المجادلة ٥٨ ـ ٢٢.

وتأويل وليعلم الله الذين آمنوا - والله عزّ وجلّ - قد علمهم قبل ذلك: معناه يعلم ذلك واقعاً منهم - كما قال عزّ وجلّ - ﴿ولَنَبِلوَنْكُمْ حتى نَعلم المُجاهِدينَ منكُمْ والصَّابِرينَ﴾(١).

أي ليقع ما علمناه غيباً مشاهدة للناس، ويقع منكم. وإنما تقع المجازاة على ما علمه الله من الخلق وقوعاً لا على ما لم يقع وما لم يعلموه ـ قال الله عزّ وجلّ: ﴿وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَـوْمَ القِيَامَةِ ﴾ (٢). وقال: ﴿إِنما تجزون ما كنتم تعلمون ﴾ (٣).

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿وليُّمَحُّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمنُوا ويَمْحَقَ الكَافِرينَ ﴾ .

المعنى جعل الله الأيام مداولة بين الناس ليمحص المؤمنين بما يقع عليهم من قتل في حربهم، أو ألم أو ذهاب مال، ويمحق الكافرين: ليستأصلهم. وجائز أن يكون يمحقهم يحبط أعمالهم، وتأويل، المحص في اللغة التَّنْقِيَةُ والتخليص، قال محمد بن يزيد رحمه الله يقال مَحَصَ الحبل مَحْصاً، إذا ذَهَبَ منه الوبَرُ حتى يَمْلَصَ وحبل مَحِصٌ أو مَلِصٌ بمعنى واحد، قال وتأويل قول الناس: مَحَصْ عَنَّا ذُنُوبَنَا: أي أَذْهِب عنا ما تعلَّق بنا من الذنوب.

وأخبرنا محمد بن يزيد أن حُنيْف الحَناتِم ورَدَ ماءً يُقال له «طُوَيْلِع» (٤) فقال: «واللَّه أنك لَمَحِصُ الرشا بعيد المستقى مظل على الأعداء، ولو سألتني أعناق الإبل لأعطيتك» أي لو تقطعت أعناق الإبل إليك لقصدتك. ومعنى محص الرَّشَاءِ أي هو طين حُرَّ، فالرشا تَتَمَلَصُ من اليد. فمعنى يمحص

<sup>(</sup>١) سورة القتال ٤٧ ـ ٣١.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران ٣ ـ ١٥٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الطور ٥٢ ـ ١٦ .

<sup>(</sup>٤) اللسان عن الأزهري ـ طويلع ركية عادية بناحية الشواجن عذبة الماء قريبة الرشاء.

الذين آمنوا: يخلِّصهم من الذَّنوب. وقال محمد بن يـزيد ـ رحمـه اللَّه ـ أيضاً وغيـره من أهل اللغـة مَحَصَ الظبي يَمْحَص إذا عَـدا عدْواً شَـديداً، وقـال هو وحده: تأويله أنَّه لا يخْلط حدتَه في العَدو وَنْياً ولا فُتُوراً.

وقى ال غيره مَحَص الظَّبِيُ يَمحص ومحِصَ بمعنى واحد: إذا عَـدا عدواً يكادُ أَن يَنْفد (١) فيه من شدته. ويقال: ويُستَحَب من الفَرَس أَن تُمَحَّصَ قوائمُه أَي تخلص من الرَّهَلِ (٢).

قال أبو إسحق: وقرأتُ عليه أيضاً عن الخليل: المُحصُ التخليص يقال مَحصت الشيءَ أُمْحَصه محْصاً إذا خلصته وقال بعض أُهـل اللغة: ﴿وليمحص اللّه الذين آمنوا ﴾ أي وليمحص اللّه ذنوب الذين آمنوا - ولم يُخْبَرُوا بحقيقة المحص ما هو(٣).

وقوله عزّ وجلّ: ﴿ أَمْ حَسْبَتُمْ أَنْ تَـدْخُلُوا الجَنَّـةَ وَلَمَّـا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّـذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ﴾ .

وقرأها الحسن: ويعلم الصَّابرينَ بالكسر على العطف ومن، قرأ ويعلمَ الصابرين فعلى النصب بالواو. المعنى ولما يقع العلم بالجهاد والعلم بصبر الصابرين، ولما يعلم اللَّه ذلك واقعاً منهم. لأنه جلّ وعزّ يعلمه غيباً، وإنَّما يجازيهم على عَملهم، وتأويلٌ «لَمَّا» أنها جواب لقول القَائل قد فعل فلان فجوابه لمَّا يفْعل (٤) وإذا قال، فعَل فجوابه لم يفعل، وإذا قال: لقد فجوابه مَا

<sup>(</sup>١) انفد انقطع أي يكاد يقتل من شدة الجهد.

<sup>(</sup>٢) أي الدهن والشحم. قال: محص الشوي معصوبة قوائمه.

<sup>(</sup>٣) أي يخلصهم منها كما يخلص الفرس من الرهل ـ وذلك بعضوه سبحانه، أو بتوفيقهم إلى مشل هذا العمل الذي يرفع درجاتهم عند الله ويزيل سيئاتهم.

<sup>(</sup>٤) إذا قال «قد فعل» ـ ففي كلامه بعض توكيد ـ فيجاب بلما ـ وهي تدل أنه للآن لم يفعل ـ وينتظر وقوعه ـ وإذا قال «فعل» ـ فهـ خال من التوكيد فيجاب بلم وهي تـدل أنـه لم يحـدث في

يفعل، كأنه قال: واللَّه هو يفْعل، يريد ما يُسْتقْبل فجوابه لَنْ يفعـل ولا يفعل. هذا مذهب النحويين.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمنُّونَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ ﴾ .

أي كنتم تمنّون القتال، هو سبب الموت، والمعنى ولقد كنتم تمنون سبب الموت، والمعنى ولقد كنتم تمنون سبب الموت، وذلك أنهم كانوا يتمنّونَ أَنْ يُطْلَقَ لهم القتال قال الله عزّ وجلّ: ﴿ أَلَم تَر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كَخَشْيةِ اللّهِ أو أشد خشية ﴾ (١).

وقوله عِزّ وجلّ : ﴿ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمُ تَنظُرونَ ﴾ .

قيل فيه غير قول. قال الأخفش معناه التوكيد، وقال بعضهم وأنتم تنظرون إلى محمد على .

والمعنى ـ واللَّه أعلم ـ فقـد رأيتموه وأنتم بصـراءُ كما تقـول: قـد رأيت كذا وكذا، وليس في عينيك عَمَدُ (٢) أي قد رأيته رؤية حقيقية، وهـو راجع إلى معنى التوكيد.

وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿وما مُحمَّد إِلَّا رَسُول قَدْ خَلتْ منْ قَبْلهِ الرَّسُل﴾ أي قد مضت من قبله الرسل، المعنى أنه يمُوت كما ماتَت الرسُل قبله.

﴿ أَفَإِنْ مَاتَ أُو قُتِلِ انْقَلْبُتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ ﴾.

أي ارتَددْتُم عن دينكم ـ وروي أن بعض من كان في يوم أُحد ارتـد (٣)،

الماضي. اما إذا قال لقد فعل ـ ففيه مـزيد تـوكيد. لأنـه بالــلام وقد، فيجــاب بتوكيــد مثله ـ مَا فعل.

<sup>(</sup>١) النساء ٤ ـ ٧٨ .

<sup>(</sup>٢) أي ليس بعينيك عمي يحجب رؤيته. وفي الأصول «علمه» ولا يناسب ما بعده.

<sup>(</sup>٣) أرتد أي رجع قبل أن يصل إلى ميـدان الحرب، وكـان النبي ﷺ رفض مساعـدة اليهود، إذ لا 🗠

وبعضهم مضى مسافة ثلاثة أيام، فأعلم الله جلّ وعزّ أن الرسُلَ ليْست باقية في أُممها أبداً وأنَّه يجب التمسك بما أتَتْ به، وإن فُقِدَ الرسُولُ بموت أو قتل.

وألف الاستفهام دخلت على حرف الشرط (۱) ومعناها الدخول على الحزاء، المعنى أتنقلبون على أعقابكم إن مات محمد أو قُتل، لأن الشرط والجزاء معلى أحدهما بالآخر فدخلت ألف الاستفهام على الشرط وأنبأت عن معنى الدخول على الجزاء، كما أنك إذا قلت هل زيد قائم فإنما تَسْتفهم عن يامه لا من هو، وكذلك قولك ما زيد قائماً إنما نفيت القيام ولم تنف زيداً، بكنك أدخلت «ما» على زيد لتعلم من الذي نفى عنه القيام، وكذلك قوله عزّ وجلّ: ﴿أَفَإِنْ مِتَ فَهُمُ الخَالدون ﴾ (٢).

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ ۚ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ .

المعنى ما كانت نفس لتموت إلا بإذن الله، وقوله عزّ وجلّ : ﴿ كِتَـابًا مُؤَجِّلا ﴾ .

على التوكيد، المعنى كتب الله ذلك كتاباً مؤجلاً أي كتاباً ذَا أَجَل، والأَجلُ هو الوقْتُ المعلوم، ومثل هذا التوكيد قوله \_ عزّ وجلّ : ﴿ كِتَابِ اللّه على عليكم ﴾ (٣) لأنه لما قال: ﴿ حرمت عليكم أُمهاتكم وبناتكم ﴾ (٤) دل ذلك على انه مفروض عليهم فكانِ قوله: ﴿ كتاب اللّهِ عليكم ﴾ توكيداً، وكذلك قوله عزّ وجلّ : ﴿ صُنْعَ اللّهِ لذي أَتْقَنَ كُلّ شَي ٤ لأنه لما قال : ﴿ وَتَرَى الْجِبَال تَحْسَبُهَا

<sup>=</sup> يستعان بمشرك على مشرك، ورجع حليفهم عبد الله بن أبي بعد ذلك ومعه ثلث المحاربين اليهود.

<sup>(</sup>١) في ط، ب، حروف الشرط.

<sup>(</sup>٢) في ط، ب، حروف الشرط.

<sup>(</sup>٣) الأنبياء ٢١ ـ ٢٤

<sup>(</sup>٤) النساء ٤ ـ ٢٤ ـ ٢٣.

جَامِدَةَ وَهِيَ تَمرُ مَرَّ السَّحَابِ ﴿ (١) ، دل ذلك على أنه خَلَق اللَّه وصُنعُه ، فقال : ﴿ صُنع اللَّه ﴾ وهذا في القرآن في غير موضع \_ وهذا مجراه عند جميع النحويين .

وقوله عزّ وجل: ﴿وَمَنْ يُردْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُـرِدْ ثُوابَ الآخِـرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا﴾.

أي من كان إنما يقصد بعمله الدنيا أعطي منها، وكل نعمة فيها العبد فهي تفضل من الله إعطاءً منه. ومن كان قصده بعمله الآخرة آتاه الله منها، وليس في هذا دليل أنه يحرمه خير الدنيا، لأنه لم يقل ومن يرد ثواب الآخرة لم نؤته إلا منها، والله عزّ وجلّ ذو الفضل العظيم.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَكُأَيِّن مِّنْ نَبِيٍّ قَاتَل مَعَهُ رِبِّيُّونَ ﴾ .

تفسيرها «كم من نبي»، وفيها لغتان جيدتان بالغتان يقرأ بهما جميعاً. يقرأ وكأيَّن بتشديد وكائِن على وزن فاعل. وأكثر ما جاء الشعر على هذه اللغة قال جرير: (٢)

وكائن بالأباطح من صديق يراني لو أَصَبْتُ هـ و المصاب ا وقال الشاعر أيضاً: (٢٦

<sup>(</sup>١) النمل ٢٧ ـ ٨٨.

<sup>(</sup>٢) من باثيته له في مدح الحجاج. الخزانة ٢ ـ ٤٥٥، ابن يعيش ٣ ـ ١١٠ وشواهد المغني ٧١٨ الأباطح جمع أبطح، ويطحاء. كل مكان متسع، ويقصد هنا منشأه بالصحراء أي إن له أصدقاء يرونه كأنفسهم إذا مسه ضر ألموا له كانه بهم.

<sup>(</sup>٣) هو عمر بن شاس من فحول الجاهليين المخضرمين عده ابن سلام من شعراء الطبقة العاشرة أدرك الإسلام شيخاً وقال ابن حجر (الإصابة ٥٨٦٨) إنه شهد موقعة القادسية. وأنظر الأغاني ١ - ٦٣، بولاق وأمالي المرتضى ١ - ٢٩٧ ورواية البيت بهما يردي المقنعا ١ - ٢٩٧ أي يقتله وفي هذه الرواية يردى مقنعاً ـ أي يقتل، يريد رددناه بالقتل رغم ما هو فيه من سلاح.

وكائن رَدَدْنا عنكمو من مدجّج يجيءً أمام الألف يُـردَى مقنَعـا ومثل التشديد قوله:

كَايِّن في المعاشر من أناس أخوهم فوقَهم، وهُمُ كرام(١)

أُعلم اللَّه جلَّ وعزَّ أَن كثيراً من الأنبياءِ قاتَل معه جماعة فلم يهنوا \_ فقال اللَّه عزَّ وجلَّ: ﴿ربَّيُونَ كثيرُ﴾.

﴿ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا ﴾ .

معنى ﴿فَمَا وَهُنُوا﴾ فَمَا فَتَرُوا، ﴿وَمَا ضَعَفُوا﴾ : وَمَا جَبُنُوا عَنَ قَتَالَ عَدُوهُم، وَمَعْنَى ﴿مَا اسْتَكَانُوا﴾ : مَا خَضْعُوا لَعَدُوهُم وَتَقَرأُ \_ وَهُو الْأَكْثُر (٢) رِبَيُّون بكسر الراءِ، وبعضهم يقرأُ رُبيون \_ بضَم الراءِ.

وقيل في تفسير ربيون. كثيراً أنهم الجماعات الكثيرة، وقال بعضهم الربوة عشرة آلاف (٢) وقيل الربيون العلماء الأتقياء: الصَّبُر على ما يُصيبُهُم في الله عز وجل وكلا القولين حَسنُ جميلٌ، وتقرأ: قَتَلَ معه، وقاتل معه، فمن قرأ قاتل المعنى إنهم قاتلوا وما وهنوا في قتالهم، ومن قرأ قُتِل، فالأجود أن يكون «قتل» للنبي عليه السلام المعنى. وكأين من نبي قتل ومعه ربيون فما وهنوا بعد قتله (٤)، لأن هؤلاء الذين وهنوا كانوا توهموا أنَّ النبي عليه قتل، فأعلم الله عز وجل النبانيين بعد قتل نبيهم ما وهنوا. وجائز أن يكون قتل للربانيين، ويكون قما وهنوا، أي ما وهن من بقى منهم.

<sup>(</sup>۱) المعاشر جمع معشر وهم أهل الشخص ـ والمعشر الجماعة يستعمل للرجال دون النساء، لا واحد له من لفظه. المعاشر جماعات الناس يريدون يرفعون نزيلهم عن كرم خُلُق وطيب نفس لا عن مراءاة وتضجر.

<sup>(</sup>٢) ك وهي الأكثر.

<sup>(</sup>٣) في الأصول عشرة ألف وهو خطأ.

 <sup>(</sup>٤) ليس بجيد لخلو الجملة من واو الحال. وإنما هو قتل ممن معه، كما تقول: أصاب له ولـدأ
 وقتل له صديقاً.

وقوله جلَّ وعزٌّ: ﴿ وَمَا كَانَ قَولَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبُّنَا أَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا ﴾.

تقرأ ﴿قولهم ﴾ بالنصب ويكون الاسم: ﴿إِلا أَن قالوا ﴾ فيكون المعنى ما كان قُولَهُمْ إِلا استغفارُهم ، أَي قولهم اغفر لنا \_ ومن قرأها بالرفع جعل خبر كان ما بعد إلا ، والأكثر في الكلام أَنْ يكون الاسمُ هو ما بعد إلا \_ قال الله عزّ وجلّ ﴿فما كان جوابَ قومه إِلا أَن قَالوا ﴾ (١) ﴿وما كان حُجَّتُهُمْ إِلا أَنْ قالوا ﴾ (٢) .

ومعنى: ﴿وَثَبَّتُ أَقْدَامَنَا﴾ أي ثبتنا على دينكَ. وإذا ثَبَّتَهُمْ على دينهم ثبتوا في حربهم \_ قال اللَّهَ عزّ وجلّ \_ ﴿ فَتَزلُّ قدم بعد ثبوتها ﴾ (٣) المعنى تَزلُ عن الدين.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿فَآتَاهُم اللَّه ثَوَابَ الدُّنيَا﴾ . أي ظفَّرَهُم وغَنَّمهُم . ﴿ وَحُسْنُ ثَوَابِ الآخِرَةِ ﴾ .

المغفرة وما أعد لهم من النعيم الدائم.

وقوله جلّ وعزّ: ﴿ بَلِ اللَّهُ مَولاكُمْ ﴾.

أي هـو وليكم، وإذًا كـان وليهم فهـو نـاصـرهم ﴿إِلَّا إِنَّ حـزب اللَّه هم الغالبون﴾.

وقوله جلَّ وعزِّ: ﴿ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ ﴾ .

يروى عن النبي ﷺ أنه قال: نُصرت بالرُّعْب، وقال يُرْعَب مني عَـدوي من مسيرةِ شهر، وقال اللَّه عزَّ وجـلَّ: في سورة الحشر: ﴿وقذف في قُلوبِهمُ الرُّعب﴾(٤).

<sup>(</sup>١) النمل ٢٧ ـ ٥٩.

<sup>(</sup>٢) الجاثية ٤٥ ـ ٥. ذلك لأن المصدر المؤول من أن والفعل أولى أن يكون مبتدأ.

<sup>(</sup>٣) النحل ١٦ ـ ٢٤ .

<sup>(</sup>٤) الحشر الآية (٢).

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّه مَا لَمْ يُنَزُّلْ بِهِ سُلطاناً ﴾ .

أي أُشركوا بـ مَا لم يُنَـزّل به حُجَّـةً، والسلطان في اللغة الحجـة ومثله ﴿مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيهِ هَلَكَ عَنِي سلطانيه ﴾ (١) أي ذهبت عني حجيته.

وقوله جَلَّ وعزٌّ: ﴿إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنه﴾.

معناه تستأصلونهم قتلا، يقال حسهم القائد يحسهم حسّا إذا \_ قتلهم، ويقال هل حَسَسْتَ فلاناً، ويقال هل حَسَسْتَ فلاناً، ويقال هل حَسَسْتَ فلاناً، وهل حَسَسْتَ له \_ والكسر أكثر \_ أي ما رفُقْت عليه ولا رحمته ويقال جيء به من حِسّك وبسّك، أي من حيث ما كان ولم يكن، كذلك لفظ الأصمعي، وتأويله جيء به من حيث تدركه حاسّة من حواسّك، أو يدركه تصرّف من تصرّفك، ومعنى، ﴿ إِذْنه ﴾ بعلمه.

وقوله جلّ وعزّ: ﴿حتى إِذَا فَشِلْتُم﴾.

أي جَبُنتم عن عدوكم، ﴿وتنازعتم﴾ اختَلَفْتم من بعد ما أَرَاكُمْ مَا تُحبُّونَ: لأنهم أُعطوا النصر فخالفوا فيما قيل لهم في حربهم فعوقبوا بأن ديل منهم(٢).

وقوله جلَّ وعزِّ: ﴿مِنكُمْ مَنْ يُريد الدُّنْيَا﴾.

أَي منكم من قصده الغَنيمة في حربه ﴿وَمنكُم مَنْ يُريدُ الآخِرَةَ﴾. أي يقصد بحربه إلى ما عند الله.

وتَصْعَدون جميعاً، قد قريءَ بهما، فمن قال تُصْعِدُون فهو لكل من

<sup>(</sup>١) الحاقة ٦٩ ـ ٢٩.

<sup>(</sup>٢) ذهبت الدولة منهم وانتصر عدوهم عليهم.

ابتداً مسيراً من مكان فقد أصعد، والصعود إنما يكون من أسفل إلى فوق، ومن قرأ تَصْعَدون فالمعنى إذ تَصْعدون في الجبل ولا تَلْوُونَ على أَحَدِ.

وقوله عزّ وجلّ: ﴿فَأَثَابِكُمْ غَمَّا بِغَمَّ ﴾، أي أثابكم بأن غممتم النبي ﷺ أن نالكُم غَمَّ ـ بما عوقبتم به للمخالفة وقال بعضهم غمّا بغم إشراف حالـد بن الوليد عليهم بعد ما نالهم.

وقوله جلّ وعز : ﴿ لِكُيْلا تَحْزَنُوا على مَا فَاتكُمْ ﴾ من غنيمة .

أي ليكون غمكم بأن خالفتم النبي ﷺ فقط(١).

وقوله جلَّ وعزَّ: ﴿ ثُمُّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ من بَعْدِ الغَمِّ أَمنَةً نُعَاساً ﴾ .

أي أعقبكم بما نالكم من الرَّعب أن أمنكم أمْناً تنامون معه، لأن الشَّديدَ الخوفِ لا يكادُ ينامُ. و ﴿ أُمنَةً ﴾ اسم تقول أمن الرجل أمْناً وَأَمَنَةً ، إذا لم ينله خوف. و ﴿ نعاساً ﴾ : منصوب على البدل من أمنة ، ويقرأ يغشى وتغشى طائفة منكم فمن قرأ يغشى - بالياء - جعله للنعاس ومن قرأ تغشى بالتاء جعله للمُمنة . والأمنة تؤدي معنى النعاس.

وإن قرىءَ يغشى جاز \_ وهذه الطائفة هم المؤمنون، ﴿وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُسُهُم﴾ وهم المُنَافقُونَ.

وقوله جلّ وعزّ: ﴿يظنون باللَّه غير الحق﴾، أي يظن المنافقون أن أمر النبي ﷺ مضمحل.

﴿ ظُنَّ الجَاهِليَّةِ ﴾ : أي هم على جاهليتهم في ظنهم هذا والقراءَة ، ﴿ وطائفة قد أهمتهم وهذه واو قد أهمتهم وهذه واو

<sup>(</sup>١) أي حزنكم لأنكم خالفتم النبي - أنساكم الحزن على فوات الغنيمة والحزن على ما نالكم من الهزيمة، وفقد رجال منكم.

الحال، ولو قرئت: ﴿وطائفة قد أهمتهم أنفسهم ﴾، على إضمار فعل [أهـم] الذي ظهر تفسيره كان جائزاً. المعنى وأهمت طائفة أنفسهم، وجائز أن يرتفع على أن يكون الخبر يظنون ويكون قد أهمتهم نعت طائفة، المعنى وطائفة تهمهم أنفسهم يظنون، أي طائفة يظنون بالله غير الحق.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿قُـلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُـوتِكُمْ﴾ .

تقرأ ﴿بيُوتكم﴾ بضم الباء وكسرها، وروى أبو بكر بن عياش عن عاصم بكسر الباء، قال أبو إسحق: وقرأناها بإقراء أبي عمرو عن عاصم بيوتكم بضم الباء، والضم الأكثر الأجود ـ والذين كسروا «بيُوت» كسروها لمجيء الياء بعد الباء و «فِعول» ليس بأصل في الكلام، ولا من أمثلة الجمع، فالاختيار «بيوت» مثل قلب وقُلوب وفَلْس وفُلوس.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ القَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهمْ ﴾ .

معنى «برزوا» صاروا إلى براز، وهو المكان المنكشف أي لأوصلتهم الأسباب التي عنها يكون القتل إلى مضاجعهم.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكم﴾ .

أي يختبره بأعمالكم لأنه علمه غيباً فيعلمه شهادة(١) لأن المجازاة تقع على ما علم مشاهدة، أعني على ما وقع من عامليه، لا على ما هـو معلوم منهم.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّه لِلَّهِ ﴾ .

فمن نصب فعلي توكيد (الأمر) ومن رفع فعلي الابتداء ـو (لله) الخبر ومعنى (الأمر كله لله) أي النصر وما يلقي من الرعب في القلوب لله، أي كل ذلك لله.

<sup>(</sup>١) ك مشاهدة.

وقوله جلّ وعزّ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَلُّوا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الجَمْعَانِ ﴾. هذا خطاب للمؤمنين خاصة.

﴿إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبِعْضِ مَا كَسَبُوا﴾.

أي لم يَتولُّوا في قتالهم على جهة المعاندة، ولا على الفِرار من الزحف رغبة في الدنيا خاصة، وإنما أذكرهم الشيطان خطايا كانت لهم فكرهوا لقاء الله. إلا على حال يرضونها، فلذلك عفا عنهم (١) وإلا فأمر الفِرار والتولّي في الجهاد إذا كانت العدة أقل من المثلين، أو كانت العدة مثلين، فالفرار أمر عظيم (٢).

قَالَ اللَّهُ عَزِّ وَجَلِّ: ﴿ وَمَنْ يُولِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفَاً لِقِتَالَ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبِ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ ﴾ (٣) وهذا يدل أن أمر الوعيد لأهل الصلاة (٤) أمر ثابت، وأن التولي في الزحف من أعظم الكبائر.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿أَوْ كَانُوا غُزِّي﴾.

القراءة وما ثبت في المصحف على القصر وفع لل جمع فاعل نحو

<sup>(</sup>۱) هذا رأي الزجاج خاصة، وقد نقله عنه بعض المفسرين منسوباً إليه، ويظهر أن الذي وجهه إليه أن بعض الصحابة الكبار أمثال عثمان بن عفان، كانوا من الفارين. ولكن حالهم لا تدل على ذلك، فهم فروا مهزومين خائفين، ثم إن الشيطان لا يأتي الناس بهذه العظة وهي التخويف من الذنوب إنما هو يغويهم ويحرضهم على فعلها.

والواضح من الآية أن ﴿استزلهم﴾ أي وقعهم في الزلل، والـزلة السقـطة، ومما اكتسـوه في هذا الموقف مخالفة أمر النبي ﷺ حيث أمرهم ألا يبرحوا مكانهم ففارقوه. وقد عفا الله عنهم لأنهم لم يكونوا ذوي قصد سىء.

<sup>(</sup>٢) أي إذا كان عدد العدو ضعف المسلمين أو أقل، وهذا هو الحكم الفقهي أخذا من الآية ﴿إِنْ يَكُنُ مَنْكُم مَاتُهُ صَابِرة يَعْلَبُوا مَائتين، وإن يكون منكم ألف يغلبوا ألفين ﴾ (الأنفال ٨ \_ ٦٦).

<sup>(</sup>٣) الأنفال ٨ ـ ١٦.

<sup>(</sup>٤) أي أن المسلمين ينالون عقوبة في جهنم كالكفار، إلا أنهم لا يخلدون وهو يرد على من زعموا أن المسلمين ليسوا كذلك.

ضارب، وضُرَّب، وشاهد وشُهَّدُ، ويقع على فُعَّال نحو حارب وحُرَّاب، وضارب وضُرَّاب. وخُرَّاب، وضارب وضُرَّاب. وغُزَّاء. يجوز إلا أَنه لا يكون في القراءة لأنه ممدود(١).

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِم﴾ .

أي ليجعل ظنهم أنهم لو لم يحضروا - وإذا لم يحضروا - الحرب اندفع عنهم ما كتب عليهم. فحسرتهم فيما ينالهم أشد.

﴿وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتٍ ﴾.

أي ليس الإنسان يمنعه تحرزه من إتيان أجله على ما سبق في علم

وقوله عزِّ وجلَّ : ﴿فَبِمارحمة من اللَّه لِنْتَ لَهُمْ ﴾ .

«ما» بإجماع النحويين ههنا صلة لا تمنع الباء من عملها فيما عملت. المعنى فبرحمة من الله لنت لهم. إلا أنَّ «ما» قد أحدثت بدخُولها توكيد المعنى، ولو قرئت فبما رحمة من الله جاز، المعنى فبما هو رحمة (٢) كما أجازوا... ﴿مثلاً مَا بَعُوضَةٌ ﴾ (٣) ولا تقرأنَّ بها، فإن القراءَة سنَّة [و] لا يَجُوز أنْ يقرأ قارىءً بِمَا لم يقرأ به الصحابة أو التابعون أو من كانَ من قُرّاء الأمصار المشهورين في القراءة.

والمعنى أن لينك لهم مما يُوجب دخولهم في الدين لأنك تــأتيهم بالحجج والبراهين مع لين وخلق عظيم.

﴿ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَليظَ القلْبِ لا نُفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) أي ولم تثبت قراءة بالمد.

<sup>(</sup>٢) أي أن ما موصولة وصدر الصلة محذوف.

<sup>(</sup>٣) أجازوه إعراباً لا قراءة، والآية: ﴿إِن اللَّه لا يستبحبي أن يضرب مثلًا ما بعوضة فما فوقها، .

الفَظّ: الغليظُ الجانب السّيّء الخُلُقُ، يقال فظظْتَ تَفِظٌ فظاظة، وفظَظاً، إِلاَّ أَن فظاظة أَكْثَرُ لثقل التضعيف، وما كان من الأسماء على «فَعَل» في المضاعف فغير مدغم نحو المدّدُ والشّرر، وما كان على «فَعْل» فمدغم على كل حلال نحو رجل صب، وأصله صبّبُ وكذلك فظ وأصله فظظ، ومثله من غير المضاعف. قد فرَقْتَ تفرق، فرقاً، وأنْتَ فَرِق، وإذا اضطر شاعر رد فعلاً إلى أصله في المضاعف قال الشاعر:

مهلا أعاذل قد جربت من خلقي ﴿ أَنِي أَجُود لأقوام وقد ضَينُسوا(١)

«والفظ ماء الكرش، والفرث وسمي فظاً لغلظ مشربه».

وقوله عزَّ وجلِّ: ﴿وَشَـِـاوِرْهُمْ فِي الْأَمْـرِ﴾. ا

أي شاورهم فيما لم يكن عندك فيه وحي، فأما مَا فيه أمر من الله جلّ وعزّ ووحي فاشتراك الأراءِ فيه ساقط.

وإنما أراد الله عزّ وجلّ ـ بذلك السنة في المشاورة، وأن يكرم أصحابه بمشاورته إياهم، ثم أمر بعد الإجماع على الرأي على بالتوكل على الله ـ عزّ وجلّ ـ قال: ﴿فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوكّل عَلَى اللّهِ ﴾.

أَي لَا تَظن أَنَّك تنال مَنَالًا تحبه إِلَّا باللَّه جلِّ وعزٍّ.

قوله عزَّ وجلَّ : ﴿وَمَا كَانَ لَنَبِيٍّ أَنْ يَغُلُّ ﴾ .

وأن «يُغَل» قرئتا جميعاً.

فمن قرأ ﴿ أَن يَغُـل ﴾ فالمعنى : وما كان لنبي أن يخونَ أُمَّته وتفسير ذلك أن

<sup>(</sup>١) اللسان (ضن) شرح شواهد المغني ٣٢٦ كتاب سيبويه ١٦٥ باريس، الخصائص ١٦٠ وهو لقعنب بن أم صاحب بن ضمرة من غطفان شاعر إسلامي توفي في سنة ٩٥ هـ ويسمى أيضاً قعنب الفزاري لأن فزارة من غطفان، التبريزي ٤ ـ ١٢ والبيت من الشواهد النحوية على فك ما يستحق الإدغام.

النبي ﷺ جمع الغنائم في غزاة، فجاءه جماعة من المسلمين فقالوا: ألا تقسِم بيْنَنَا غنائمنا فقال ﷺ لو أن لكم عندي مثل أحد ذهباً ما منعتكم دِرْهَماً أترونني أغلكم مغنَمكم، ويروي عن النبي ﷺ أنَّه قال: ألا لا أعرفَنَّ رجلًا يأتي يوم القيامة ومعه القيامة ومعه معبر قد غله له رُغَاء، ألا لا أعرفَنَّ رجلاً يأتي يوم القيامة ومعه فرس قد غله له حَمْحَمة.

ومن قرأً أَن يُغَلَّ فهـو جـائـز على ضـربين: أي مـا كـان لنبي أن يغُلُّه أصحابه، أي يُخُوِّنُوه ـ وجاءَ عن النبي ﷺ لا يَحْبِسْ أُحدكم خيطاً ولا مخيطاً.

وأجاز أهل اللغة أن يُغَلَّ أن يُخَوَّنَ (١) ويقال: أَغْلَلْتُ الجلد إِذَا سلخته فأبقيت فيه شيئاً من الشحم، وقد غل الرجل يَغُلُّ إِذَا خان لأنه أَخذ شيئاً في خفاء، فكل ما كان من هذا الباب فهو راجع إلى هذا، من ذلك الغال وهو الوادي الذي ينبت الشجر وجمعه غُلان، ومن ذلك الغِلُّ وهو الحقد، وتقول قد أُغلَّت الضَّيْعَة فهي مُغِلَّة إِذَا أَتَتْ بِشيءٍ وأصلها باق \_ قال زهير:

فَتُعْلِلْ لَكُم مَا لَا تُغِلُّ لأهلها قرى بالعراق من قَفِيزٍ ودرهم (١)

والغلالة: الشوبُ الذي يُلْبَسُ «تحت الثياب» (أ) والذي يلبس تحت الدرع ـ درع الحديد ـ غِلاَلة، وَتَغَلَّلْت بالغالية «وتغليت» (1) إنما هو جعلها في

<sup>(</sup>١) هذا هو الوجه الثاني \_ أي لا يبغى أن يخونوه، ولا أن يتهموه بالخيانة .

<sup>(</sup>٢) من معلقته ـ والضمير يعود على الحرب التي ذكرت في بيت سابق:

<sup>(</sup>وما الحرب إلا ما عرفتم وذقتموا)

يقول إنها لا تنتج لهم ما تنتج الأرض الزراعية من ثمار وأموال ولكن تنتج لهم فتياناً مشائيه كأحمر ثمود، ديوانه ـ ٢٠ وفي شرح العشر للتبريزي فتنتج .

<sup>(</sup>٣) ليست في ك. وفي ط ـ الذي يلبس تحت الثياب.

<sup>(</sup>٤) ليست في ك. وتغليت أصله تغللت \_ قلبت اللام ياء \_ كما في تقضي البازي. والغالية نـوع من الطيب يدهن به، وتغليت بها تطبيت.

أصول الشعر. والغلُّ الماء الذي يجري في أصول الشجر.

ومعنى ﴿وَقَالُوا لإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الأرْضِ أَوْ كَانُوا غُزَّى﴾.

معنى إذا ههنا ينوب عما مضى من الزمان وما يستقبل جميعاً والأصـــ ا في «إذ» الدلالة على ما مضى، تقولُ أتيتك إذْ قُمتَ وآتيك إذا جئتني، ولم يقل ههنا «إِذ ضربوا» في الأرض، لأنه يريد شأنهم هذا أبداً، ومثل ذلك في الكلام: فلان إِذَا حدث صدق، وإِذا ضُربَ صبر. «فإذا» لِمَا يُستقبل، إِلا أُنَّه لم يحكم له بهذا المستقبل إلا بما خبر منه فيما مضى.

وقوله جلّ وعزّ: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾.

يقال شاورت الرجل مشاورة وشواراً، وما يكون من ذلك فاسمه المَشُورَة، وبعضهم يقول المشورة. يقال فلان حسن الصورة والمشورة أي حسن الهيئة واللباس وإنَّهُ لَشِير (صيِّنٌ)(١) وحسن الشارة والشُّوار متاع البيت، ومعنى شاورت فلان أظهرت في الرأى ما عندي وما عنده، وشُرْت الدابة أَشُورِهَا إِذَا امتحنتها فعرفت هيئتها في سيرها. ويقال شُـرْتُ العسلَ وأَشَـرْتُ العَسلَ إذا أخذته من مواضع النحل وعسل مشور، قال الأعشى (٢).

كأن القرنفل والزنجبيل باتا بفيها وأريا مشورا «والأرْئُ العسلُ، ويقال عسل مُشَار، قال الشاعر:

وغناء يأذَنَ السيخُ لَه وحديث مثل مَاذِيٌّ مُشَارِ (٣)

<sup>(</sup>١) ليست في ك. وفي ط - الذين يلس ويلس تحت التياب. طيب يدهن به، وتغليت بها تطيُّتُ.

<sup>(</sup>٢) في اللسان (شور): كان جَنِيًّا من الزنجبيل بات بفيها وقال: أشرته لغة.

<sup>(</sup>٣) عدي بن زيد ـ اللسان (شور) وقبله:

وقصرت اليوم في بيت عنذاري وقبلاه قد تبلهيت ويأذن بمعنى يستمع.

قوله جلَّ وعزٌّ: ﴿ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضُوَانَ اللَّهِ ﴾ ·

يقرأ رضوان بكسر الراء، ورضوان بضم الراء، وقد رويتا جميعاً عن عاصم.

﴿ كُمَّنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ ﴾ .

يروى أن النبي على حين أمر المسلمين في أحد باتباعه، اتبعه المؤمنون وتخلف عنه جماعة من المنافقين، فأعلم الله جلّ وعزّ: أن من اتبع النبي على فقد أتبع رضوان الله، ومن تخلف عنه فقد باء بسخط من الله ومعنى باء مذنبه: احتمله، وصار المذنب مأوى الذنب، ولذلك (١) بوأت فلاناً منزلاً أي جعلته ذا منزل.

وقوله جلَّ وعزٍّ: ﴿ هُمْ دَرَجَاتُ عِنْدَ اللَّهِ ﴾ .

أي المؤمنون ذوو درجة رفيعة، والكافرون ذوو درجة عند الله وضيعة (٢) ومعنى ﴿ هم درجات ﴾: هم ذوو درجات، لأن الإنسان غير الدرجة «كما تقول: الناس طبقات أي ذوو طبقات (٣) وأنشد سيبويه.

أنصب للمنية تعتريهم رجال أم همو درج السيول(1)

<sup>(</sup>١) ك، وط ولذلك باء بذنبه. (٢) الكلمة غامضة في الأوصل، وأصلحناها كذلك.

<sup>(</sup>٣) عن ك فقط.

<sup>(</sup>٤) من شواهد سيبويه عن يونس ـ وروايته رجالي . ويروى أيضاً: أرجعا للمنون يكون قمصي لريب الدهر . . ونصب بضم النون أي هدف ـ ودرج السيول المنحدر الذي يجرف فيه السيل والبيت لابن هرمة ـ إبراهيم بن علي بن سلمة بن هرمة بن هذيل ـ وهم الخوارج انسبوا إلى قريش ورفعوا نسبهم إلى فهر فلم يقبله عمر ، وقبله عثمان وفرض لهم . أبن هرمة شاعر جيد ـ كان مشهوراً بالإسراف في شرب النبيذ ، يشكو كثرة الفانين منهم كانهم هدف الموت أو بمنعد رقد تساقطوا .

أنظر الأغاني ٩ ـ ١٠١، الخزانة ١ ـ ٢٤٠.

اللسان \_ (درج).

اي هم ذوو درج، ويجوز أم همو درج السيول على الظرف.

وقوله جلّ وعزّ: ﴿ لقد مَنَّ اللَّهُ عَلَى المُؤْمِنِينَ إِذْ بَعثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِن أَنْفُسِهِم ﴾.

بعث الله محمداً وهو رجل من الأميين لا يتلو كتاباً ولا يخطه بيمينه، وبعثه بين قوم يَخْبُرونه ويعْرفونه بالصدق والأمانة وأنه لم يقرأ كتاباً ولا لُقّنَه فتلا عليهم أقاصيص الأمم السالفة، والأنبياء الماضية لا يدفع أخباره كتاب من كتب مخالفته، فأعلم الله أنه من على المؤمنين بإرساله من قد عُرِفَ أمرُه، فكان تناول الحجة والبرهان وقبول الأخبار والأقاصيص سهلا من قبله، وفي ذلك أعظم المنة.

وقد جاء في التفسير أنه يراد رسول من العرب ولو كان القصد في ذلك -واللّه أعلم-أن أمره إنما كانت فيه المنة أنه من العرب لكان العجم لا حجة عليهم فيه (١).

ولكن الأمر والله أعلم أن المنة فيه أنه قد خُبِرَ أَمْرَهُ وشَأْنَهُ وعَلِمَ صَدَقَهُ، وأَتَى بالبراهين بعد أن قد علموا أنه كان واحداً منهم.

وقوله جلِّ وعزِّ:﴿ أَوَ لَمَّا أَصَابَتْكُم مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا﴾.

هذه الواو واو النسق، دخلت عليها ألف الاستفهام فبقيت مفتوحة على هيئتها قبل دخولها، ومثل ذلك في الكلام قول القائل: تكلم فلان بكذا وكذا، قيقول قائل مجيباً له أو هو ممن يقول ذلك(٢).

وقيل في التفسير إن هذه المصيبة عنى بها ما نزل بهم يـوم أحد،

<sup>(</sup>١) لكان هي جواب لو، المعنى لو كانت المنة بالنبي أنه عربي ما كان هناك منة على غير العرب لأنه ليس منهم \_ مع أنه منة على كل من استفاد من الإسلام عربياً أو غير عربي وأيضاً الآية. . . 
هولقد من الله على المؤمنين في ولم يقل على العرب .

<sup>(</sup>٢) الأشهر بين النحويين أنها واو العطف قدم عليها حرف الاستفهام لأن الاستفهام له الصدارة ومنه أفتطمعون، أو لم ير الذين كفروا.

و ﴿ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا ﴾ أصبتم في يوم أحد مثلها وأصبتم يوم بدر مثلها، فأصبتم مثلَيْ ما أصابكم.

﴿ قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا ﴾: أي من أين أصابنا هذا.

وقل هو من عند أنفسكم أي أصابكم بمعصيتكم النبي على وما من قوم أطاعوا نبيهم في حربهم إلا نُصِرُوا، لأنهم إذا أطاعوا فهم حزب الله، وحزب الله هم الغالبون.

وقوله جلَّ وعزّ: ﴿ فَبِإِذِنَ اللَّهِ ﴾ أما أصابكم كان بعلم اللَّه.

﴿ وَلِيَعْلَمُ المُؤْمِنِينِ وليَعْلَمُ الَّذِينَ نَافَقُوا ﴾:

أي ليظهر إيمان المؤمنين بثبوتهم على ما نالهم، ويظهر نفاق المنافقين بفشلهم وقلة الصبر على ما ينزل بهم في ذات الله.

وقوله عزَّ وجلّ: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتاً بَـلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهَمْ يُرْزَقُونَ﴾.

القراءة بالرفع ﴿بل أحياء عند ربهم ﴿ ولو قرئت بل أحياء عند ربهم لجاز المعنى آحسَبْهُمْ أَحْياء وقيل في هذا غير قول: قال بعضهم لا تحسبهم أمواتاً في دينهم بل هم أحياء في دينهم، كما قال الله تعالى: ﴿أَوْ مَنْ كان مَيْتاً فَأَحْيَيْنَاه وَجَعَلْنَا له نُوراً يَمْشِي بِهِ في النَّاسِ كَمَن مَثْلُهُ في الظَّلُمَاتِ ﴾ (١).

وقال بعضهم: لا تحسبهم كما يقول الكفار إنهم لا يبعثون بل يبعثون.

﴿ بَلْ أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾.

وقيل إن أرواحهم تسرح في الجنة وتلذ بنعيمها، فهم أحياءً عند ربهم، قال بعضهم: أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة، ثم تصير إلى قناديل تحت العرش.

<sup>(</sup>١) الأنعام ٦ - ١٢٢.

وقوله جلَّ ثناؤه: ﴿ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ ﴾ . أي لم يلحقوا بهم في الفضل إلا أن لهم فضلًا عظيماً بتصديقهم وإيمانهم أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون .

فَمَـوضع «أَنْ» خفض: المعنى يستبشـرون بـأن لا خـوف عليهم ولا هم يحزنون

وقوله عزَّ وجلِّ : ﴿وَأَنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ المُؤْمِنينَ ﴾ .

﴿إِنَ فِي موضع خفض المعنى ويستبشرون بأن اللَّه لا يضيع ويجوز. . ﴿وَإِن اللَّه لا يُضِيع أَجِر المؤمنين ، على معنى واللَّه لا يضيع أَجِر المؤمنين ، وكذلك هي في قراءة عبد اللَّه (واللّه لا يُضيع » . فهذا يقوى وإن بالكسر .

وقوله جلّ وعزّ: ﴿ اللَّذِينَ استَجَابُوا لِلَّهُ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ﴾ .

أي من بعد ما أصابهم الجرح، ومن قرأ القُرح فمعناه ألم الجرح، والله المذين جائز أنْ يكون في موضع خفض على النعت للمؤمنين، والأحسن أنْ يكون في موضع رفع بالابتداء ويكون خبر الابتداء للذين أحسنوا منهم وإتقوا أجر عظيم.

وقوله جلِّ وعزِّ: ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ الناسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ ﴾ .

يقال في التفسير إنَّ قائِل هذا نعيم بنُ مسعود الأشجعي(١) بعثه أبو سفيان وأصحابه يُثَبُّطُونَ النبي ﷺ وأصحابه عن لُقِيَّهِم، وكان بين المسلمين وبين المشركين في يوم أحد موعد للقاء ببدر الصغرى، فلم يلتفت المسلمون

<sup>(</sup>١) ويكني أبا سلمة الأشجعي. أسلم في موقعة الخندق وهو الـذي أوقع الخلف بين حي قـريظة وغطفان. وقتل في موقعة الجمل وقيل مات قبل ذلك في خلافة عثمان الإصابة: ٨٧٨٠.

إلى تخويف نعيم وعزموا على لقاء القوم وأجابوه بأن قالوا: ﴿ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ اللَّهُ . وتأويل حسبنا اللَّه أَي: الذي يكفينا أَمَرهُمْ اللَّهُ .

وقوله جلِّ وعزٌّ:﴿فَزَادَهُم إِيمَانًا﴾.

أي زادهم ذلك التخويف ثبوتاً في دينهم وإقامة على نصرة نبيهم، وصاروا إلى بدر الصغرى، وألقى الله في قلوب المشركين الرعب فلم تغفلوهم.

وقوله جلِّ وعزٍّ:﴿ فَأَنْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ ﴾.

المعنى فلم يخافوا ما خافوا، وصاروا إلى الموعد الذي وعدوا فيه، فانقلبوا بنعمة، أي انقلبوا مؤمنين قد هرب منهم عدوهم. وقيل في التفسير إنهم أقاموا ثلاثاً واشتروا أدماً وزَبِيباً رَبِحُوا فيه، وكل ذلتك جائز، إلا أن انقلابهم بالنعمة هي نعمة الإيمان والنصر على عدوهم.

وقوله جلَّ وعزِّ: ﴿ إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ ﴾ .

أي ذلك التخويف الذي كان فعل الشيطان، أي هو قوله (١) للمخوفين، يخوف أولياء، أي من أوليائه، والدليل على ذلك قوله جلّ وعزّ:

﴿ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ .

أي كنتم مصدقين فقد أعلمتكم أني أنصركم عليهم فقد سقط عنكم الخوف، وقال بعضهم يخوف أولياءه، أي إنما يخاف المنافقون، ومن لا حقيقة لإيمانه، فلا تخافوهم، أي لا تخافوا المشركين.

وقوله جل وعزّ: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّـذِينَ كُفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لَأَنْفُسِهِمْ ﴾.

<sup>(</sup>١) ك أي الشيطان سوله للمخوفين \_ وقوله هنا بمعنى كلامه.

وقرئت ولا تحسبن الـذين كفـروا أنمـا نملي لهم خيـراً وقـد قـرئت ولا تحسبن الذين كفروا إنما نملي لهم.

معنى ﴿ نملي لهم ﴾، نؤخرهم \_ وهؤلاءِ، قـوم أعلم الله النبي ﷺ أُنهم لا يؤمنون أَبداً، وأَن بقاءَهم يزيدهم كفراً وإثماً.

فأما الأعراب ـ فقال أبو العباس محمد بن يزيد: إن من قرأ بالياءِ يحسبن فتح أن، وكانت تنوب عن الاسم والخبر(١) تقول حسبت أن زيداً منطلق، ويصح الكسر مع الياءِ ـ بعبح : ولا يحسبن الذين كفروا إنما نملي لهم بكسر إن. وهو جائز على قبحه، لأن الحسبان ليس بفعل حقيقي فهو يبطل عمله مع أن، كما يبطل مع اللام، تقول حسبت لَعَبْدُ الله منطلق، وكذلك قد يجوز على بعد: حسبت أن عبد الله منطلق.

ومن قرأً ولا تحسبن الذين كفروا لم يجز [لـه] عند البصريين إلا كسر إن، المعنى: لا تحسبن الذين كفروا، إملاؤنا خير لهم ودخلت أن مؤكدة.

وإذا فتحت أنَّ صار المعنى ولا تحسبن الذين كفروا إملاءَنا(٢) قال آبو إسحق وهو عندي في هذا الموضع يجوز على البدل من الذين، المعنى لا نحسبن إملاءَنا للذين كفروا خيراً لهم وقد قرأً بها خلق كثير.

ومثل هذه القراءة من الشعر قول الشاعر: (٣) فما كان قيسٌ مُلْكُمهُ هلك واحد ولكنه بنيانُ قوم تهدّما

<sup>(</sup>١) أي تسد مسد مفعولي حسب.

<sup>(</sup>٢) فالجملة إذن ناقصة ولهذا منعه البصريون. . وقدره الزجاج بدلًا مفعولًا أول والثاني هو دخيراً.

<sup>(</sup>٣) هو عبده بن الطبيب. يرثي قيس بن عاصم من ميميته المعروفة.

عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحما والبيت في ابن يعيش ٣ - ٦٥.

جعل هلكه بدلاً من قيس، المعنى فما كان هلك قيس هلك واحد.

وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿ مَا كَانَ اللَّه لَيَذَر المُؤْمِنينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الخَبِيثَ منَ الطَّيِّب ﴾ .

يروى في التفسير أن الكفار قالوا للنبي على تخبرنا بأن الإنسان في النار حتى إذا صار مِنْ أهل مِلْتك قلت إنه من أهل الجنّة. فأعلم الله عزّ وجلّ - أن حُكم من كفر أن يقال له: إنه من أهل النار، ومن آمن فهو - ما آمن وأقام على إيمانه وأدّى ما افترض عليه - من أهل الجنة وأعلم أن المؤمنين وهم (الطّيّب) (١) مُمَيزُون من (الخبيث) أي مخلّصون.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهَ لِيُطْلِعَكُم عَلَى الغَيْبِ ﴾ .

أي ما كان الله ليعلمكم من يصير منكم مؤمناً بعد كفره، لأن الغيب إنما يطلع عليه الرُّسُل لإِقَامة البُرهَان، لأنهم رسل وأن ما أَتُوا بِه من عند الله، وقد قيل في التفسير: ما بالنا نحن لا نكون أنياء، فأعلم الله أن ذلك إليه، وأنه يختار لرسالاته منْ يشاء.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ولا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَـاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَّهُم﴾.

هذا يعني به علماء اليهود الذين بخلوا بما آتاهم الله مِنْ عِلْم نبوة النبي على ومشاقة وعداوة وقد قيل إنهم الذين يبخلون بالمال فيمنعون الزكاة. قال أهل العربية: المعنى لا يحسبن الذين يبخلون البخل هو خيراً لهم. ودل فيبخلون معلى البخل. و همو ههنا فصل، وهو الذي يسميه الكوفيون العماد، وقد فسرناه إلا أنا أغفلنا فيه شَيئاً نذكره ههنا:

<sup>(</sup>١) أي المقصودون بكلمة والطيب، في الآية ﴿حتى يميز الخبيث من الطيب﴾.

زعم سيبويه أن هو، وهما، وهم، وأنا، وأنت، ونحن وهي، وسائر هذه الأشياء إنما تكون فصولاً (١) مع الأفعال التي تحتاج إلى اسم وخبر (٢) ولم يذكر سيبويه الفصل مع المبتدأ والخبر، ولو تأول متأول أن ذكره الفصل ههنا يدل على أنه جائز في المبتدأ أو الخبر كان ذلك غير ممتنع (٣).

قال أبو إسحق والذي أرى أنا في هذه، ولا يحسبن الذين \_ يَبْخلون بالباء . ويكون الاسم محذوفاً (٤) . وقد يجوز ولا تحسبن الذين يبخلون على معنى ولا تحسبن بُخل الذين يبخلون ، ولكن حذف البخل من ههنا فيه قبح (٥) ، إلا أن حذفه مع قولك : ولا يحسبن الذين يبخلون قد دل يبخلون [فيه] على البخل، كما تقول من كذب كان شرًا له ، والقراءة بالتاء عندي لا تمنع ، فيكون مشل فواسأل القرية ، أي أهل القرية ، فكذلك يكون معنى هذا : لا تَحْسَبَنُ بُخْل الباخلين خيراً له م .

وقوله عزَّ وجلَّ ﴿ وَلِلَّهِ مِيرَاتُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ .

أي الله يغني أهلهما فيغنيان بما فيهما، ليس لأحد فيهما ملك فخوطب لقوم بما يعقلون، لأنهم يجعلون ما رجع إلى الإنسان ميراثاً إذا كان ملكاً له.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّه فقيرٌ وَنَحْنُ أَغْذُ

هُؤُلاءِ رؤساء أَهل الكتاب لما نَزَلَت ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّه تَرِضاً حَسَناً

<sup>(</sup>١) تقع ضمير فصل.

<sup>(</sup>٢) النواسخ التي تدخل على مبتدأ أو خبر.

<sup>(</sup>٣) ولكنه مستبعد لوجود ﴿لا يحسبن﴾ ويجوز أن الجملة قبل دخول حسب: ما آتاهم الله من فضله هو خير. وجيء بالفصل لبعد الخبر عن المبتدأ.

<sup>(</sup>٤) تقديره (بخلهم).

<sup>(</sup>٥) لأنه صدر الجملة والمضاف إليه ليس بمعناه فلا يسد مسده.

فَيْضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِيرَةً ﴾ (١) قالوا نبرى أن إله محمد يسْتَقْرض مِنَا فنحن إذن أَغنياء وهو فقير، وقالوا هذا تَلْبِيساً على ضَعَفَتِهِمْ، وهم يعلمون أن الله سمَّى عزّ وجلّ: لا يستقرض من عَوزٍ، ولكنه يَبْلو الأخيار فهم يعلمون أن الله سمَّى الإعطاء والصَّدَقَة قَرضاً، يؤكد به أن أضعافه ترجع إلى أهله، وهو عز وجلّ يَقْبِض وَيبسُط أي يوسع ويُقَتِر.

فأعلم الله عزّ وجلّ أنه قد سَمِع مقالتهم، وأعلم أن ذَلك مُثْبَتُ عليهم، وأعلم الله يرْجعونَ فيجازيهمْ على ذلك وأنه خبير بعملهم.

وقوله عزّ وجلّ: ﴿ سَنَكْتَبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنبِياءَ بِغَيْرِ حَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الحَرِيقِ ﴾ .

ومعنى ﴿عذاب الحريق﴾ أي عذابٌ مُحْرِقٌ بالنَّار، لأن العذاب يكون بِغَيْر النَّار. فأعلم أن مجازاة هؤلاءِ هذا العذاب.

وقوله ﴿ ذُوقُوا ﴾ هذه كلمة تقال للشيء يوئس من العَفْو يقال ذق ما أُنت فيه أَي لَسْت بَتَخَلِّص ِ منه.

وقوله جلَّ ذكره: ﴿ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلنَّنَا﴾.

هذا من نعت «العبيد» (٢) الذين قالوا ﴿حتى تأتينا بقربان تَأْكله النار﴾، أي عهد إلينا ألّا نؤمن لرسول حتى تكون آيتُه هذه الآية. فأعلم اللّه عزّ وجلّ أن أسلافهم قَد أتتهم الرُّسل بالبينات. وبالذي طلبوا(٢). فقتلوهم. فقال: ﴿فلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ ﴾.

<sup>(</sup>١) البقرة ٢ - ٢٤٥.

<sup>(</sup>٢) في ط من نعت اليهود.

<sup>(</sup>٣) المعجزات التي طلبوها وهي القربان تأكله النار.

وهم لم يكونُوا تَوَلَّوْا القتل، ولكن رضُوا بقتل أُولئك الأنبياءِ فشركوهم في القتل.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنيرِ ﴾ .

الزبر جمع زبور والـزبور كـل كتاب ذو حكمـة. ويقال زبـرت إذا كتبت. وزبرت إذا قرأت.

وَقُولُهُ عَزُّ وَجُلِّ : ﴿ وَإِنَّمَا تُوفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ ﴾ .

ولا يجوز أُجُورُكم على رفع الأجور وجعل ما في معنى الذي (١)، لأن يوم القيامة يصير من صلة ﴿توفون﴾، وتوفون من صلة ما فلا يأتي ما في الصلة بعد أُجوركم (٢) و ﴿أُجوركم ﴾ خبر.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ ﴾ .

أي نُحِّيَ وأُزيلَ ﴿فَقَدْ فَازِ﴾ يقال لكل من نجا من هلكة وكل من لقي ما يغبط به: قد فاز، وتأُويله تباعد من المكروه ولقي ما يحب

ومعنى قول الناس مفازة إنما هي من مهلكة، ولكنهم تفاءَلوا بأن سموا المهلكة مفازة. والمفازة المنجاة، كما تفاءَلوا بأن سموا اللديغ السليم، وكما سموا الأعمى بالبصير.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وأَنفُسِكُمْ ﴾ .

<sup>(</sup>١) تقدم أن «ما» في ﴿إغاحرم عليكم الميتة﴾، يمكن أن تكون موصولة وهي لا تجوز هنا لما يترتب على ذلك من عمل الصلة في اسم ذكر بعد الخبر.

<sup>(</sup>٢) إذا حلت «إنما» فصارت «إن ما» فما اسم موصول صلة توفون، وأجوركم خبر: «أي أن الـذي توفونه يوم القيام أجوركم» لكن يوم القيامة مؤخر عن الخبر ـ فقد جاء معمول الصلة بعد تمامها وهذا لا يجوز.

النون دخلت مؤكدة مع لام القسم وضُمَّت الواوُ لسكونها وسكون النون. ويقال للواحد من المذكرين: لتبلَينَ يا رجل، وللاثنين لتبليّانً يا رجلان، ولجماعة الرجال: لتبلونً. وتُفتَح الياءُ من لَتَبْلَينَ في قول سيبويه لسكونها وسكون النون، وفي (١) قول غيره تبنى على الفتح لضم النون إليها كها يبنى ما قبل هاءِ التأنيث (٢)، ويقال للمرأة لتُبلين، يا امرأة، وللمرأتين لتبليان يا امرأتان ولجماعة النساءِ لتُبْلينًا يا نِسْوة، زيدت الألف لاجتماع النونات.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ ولتَسمَعُن من الَّذِينَ أُوتُوا الكتاب مِنْ قَبْلِكُمْ ومِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيراً ﴾ .

روي أن أبا بكر الصديق على سمع رجلا من اليهود يقول: «إن الله فقير ونحن أغنياء فلطمه أبو بكر فشكا اليهودي ذلك إلى النبي على فسأله النبي: ما أراد بلطمك فقال أبو بكر سمعت منه كلمة ما ملكت نفسي معها أن لطمته، فأنزل الله عزّ وجلّ: ﴿ولتَسْمعُنَ من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيراً ﴾، وأذى مقصور يكتب بالياء، يقال قد أذي فلان يأذى أذى، إذا سمع ما يسوءه.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿لتُسِيُّنَنَّهُ لِلنَّاسِ ﴾ .

وليبيننه، بالياءِ والتاءِ، فمن قال ليبيننه بالياءِ، فلأنهم غَيبُ (٣)، ومن قال بالتاءِ حكى المخاطبة التي كانت في وقت أُخذ الميثاق، والمعنى أن الله أُخذ منهم الميثاق ليبينن أمر نبوة النبي على الميثاق ليبينن أمر نبوة النبي على الميثاق ليبينن أمر نبوة النبي الميثاق ليبين أمر نبوة النبي الميثاق ليبين أمر نبوة النبي الميثاق ليبين أمر نبوة النبي الميثاق الميثاق الله الميثاق الميثاق الميثاق الميثاق الله الميثاق ال

## ﴿ فَنَبَذُوه وراءَ ظُهورهم ﴾ :

<sup>(</sup>١) في ط ومن.

<sup>(</sup>٢) الإختلاف في علة الفتح. فهي عند سيبويه فتحت لالتقاء الساكنين وغيره يعتبر النون جزءاً من الكلمة ألحقت بها كالتاء من المؤنث.

<sup>(</sup>٣) جمع غائب ـ أي غائبون.

معنى ﴿نبذوه﴾ رَمَوْا بِهِ يقال للذي يبطرح الشيء ولا يَعْبَأُ بِه: قد جعلت هذا الأمر بظهر، وقد رميته بظهر. قال الفرزدق(١):

تميم بنَ قيس لا تكونَن حاجتي بظهر، فلا يعيا علي جوابها أى لا تتركنها لا يُعْبَأُ بها.

وأُنْباً اللَّه عمَّا حمل اليهود الذين كانوا رؤساءَ على كتمان أمر النبي على فقال: ﴿واشْتَرُوا بِهِ ثَمَناً قَليلاً ﴾ :

أي قبلوا على ذلك الرشا، وقامت لهم رياسة اكتسبوا بها، فذلك حَمَلَهُمْ على الكفر بما يخفونه (٢).

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحَبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا ﴾ .

هؤلاءِ قوم من أهل الكتاب دخلوا على النبي على وخرجوا من عنده فذكروا لمن كان رآهم في ذلك الوقت أن النبي على قد أتاهم بأشياء قد عرفوها، فحمِدهُم من شاهدهم من المسلمين على ذلك، وأبطنوا خلاف ما أظهروا وأقاموا بعد ذلك على الكفر، فأعلم الله ـ عزّ وجلّ ـ النبي على أمْرهم وأعْلَمه أنهم ليسوا بِهَازة من العذاب أي ليسوا ببعد من العذاب.

<sup>(</sup>١) وجه به إلى تميم بن زيد القيني من قضاعة. كان عاملًا للحجاج على السند وكان معه ولد يقال له خنيس وأمه رقوب أي ليس لها غيره فلماطالت إقامتهم في البعث استغاثت بقبر غالب، أبي الفرزدق، فكتب له أبياتاً منها هذا البيت وبعده.

وهب لي خنيساً واحتسب فيه منة لحاجة أم ما يسوغ شرابها التنبي وعاذت يا تميم بغالب وبالحفرة الشاوي عليها ترابها ولم تكن الكتابة منقوطة في هذا الوقت فلم يعرف تميم من المراد أخنيس أم حبيش وكان في الجيش خمسة يسمون بأحد هذين الاسمين فسرحهم جميعاً. أنظر ذيل الأمالي ٧٧٠، والأمالي ٧٧/، والكامل, ٢٩١/١ (التجارية).

<sup>(</sup>٢) حملهم على إنكار الحق الذي يخفونه.

ووقعت ﴿ فَلَا تَحْسَبُهُم ﴾ مكررة لطول القصة. والعرب تُعيدُ إذا طالت القصّة [في] حسبت وما أشبهها، إعلاماً أن الذي جرى متصل بالأول، وتوكيداً (١) للأول، فنقول: لا تنظنن زيداً إذا جاءَك وكلمك بكذا وكذا فلا تظننه صادقاً، تعيد فلا تظنن توكيداً ولو قلت لا تظن زيداً إذا جاءَك وحدثك بكذا وكذا صادقاً جاز، ولكن التكرير أوكد وأوضح للقصة.

وقول عزّ وجلّ : ﴿ وِلِلَّه مُلْكُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قدِيرٌ ﴾ .

أي هو خالقهما(٢)، ودليل ذلك قوله \_ عزّ وجلّ : ﴿ خالق كُلُ شَيّ ﴾ (٢) و ﴿ خلق السموات والأرض ﴾ (٤) وأعلم أن في خلقهما واختلاف الليل والنهار ايات (٥) ﴿ لأولَى الألباب ﴾ أي ذوي العقول. والآيات العلمات، أي من العلامات فيهما دئيل على أنّ خالقهما واحد ليس كمثله شيء.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ ﴾ .

هذا من نعت ﴿أُولِي الأَلبابِ﴾، أي فهؤلاءِ يستدلون على توحيد الله ع عزّ وجلّ ـ بخلقه السموات والأرض وإنهم يذكرون الله في جميع أحوالهم ﴿قِيَاماً وتُعُوداً وعلَى جُنُوبِمِ ﴾.

معناه ومضطجعين، وصلح في اللغية أن يعطف «بعلى» على - ﴿قياماً وقعوداً ﴾ لأن معناه ينبيءُ عن حال من أحوال تصرف الإنسان، تقول: أنا أسير

<sup>(</sup>١) لأن الفصل بين الفعل والمفعول قد طال.

<sup>(</sup>٢) في ط خالقها.

<sup>(</sup>٣) الأنعام ٦/٢٠١.

<sup>(</sup>٤) في آيات أنظر سورة ١/٦.

<sup>(</sup>٥) في ط الأيات.

إلى زيد ماشياً وعلى الخيل. المعنى ماشيـاً وراكباً. فهؤلاءِ المستدلون عـلى حقيقة توحيد الله يذكرون الله في سائر هذه الأحوال.

وقد قال بعضهم: ﴿ يَذَكُرُونَ اللَّهُ قِياماً وَقُعُوداً وَعَلَى جَنُوبِهم ﴾ ، أي يُصَلُّونَ على جيع هذه الأحوال على قدر إمكانهم في صحتهم وسَقَمِهم.

وحقيقته عندي \_ واللَّه أعلم \_ أنهم موحدون اللَّه في كل حال.

﴿ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ .

فيكون ذلك أزيد في بصيرتهم، لأن فكرتهم (١) تُرِيهُمْ عظيم شأنها، فيكون تعظيمهم لله على حسب ما يقفون عليه من آثار رحمته.

وقوله عزَّ وَجَلَّ : ﴿ رَبُّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا ﴾.

معناه يقولون ﴿ رَبِنَا مَا خَلَقْتُ هَذَا بِاطْلاً ﴾ أي خَلَقْتُهُ دَلِيلاً عَلَيْكُ، وعلى صدق مَا أَتَتْ بِهُ أَنِياؤُكَ. لأَن الأنبياءَ تأتي بما يَعْجِز عنه المُخْلُوقُونَ. فهو (٢) كالسّموات والأرض في الدليل على توحيد الله.

﴿ سُبْحَانَكَ ﴾ : معناه براءةً لك من السوءِ وتنزيهاً لك من أن تكون خلقتها باطلًا.

﴿ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾:

أي فقد صدقنا رسلك وأنَّ لَكَ جَنَّةً ونَاراً فقنا عذاب النار.

﴿رَبُّنَا وَآتَنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ﴾ :

معناه واللَّه أعلم ـ على أَلسُنِ رُسُلِكَ .

وقوله ـ عزَّ وجلَّ : ﴿ وَلاَ تُخْزِنَا يَوْمَ القِيَامَةِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) أي تفكيرهم.

<sup>(</sup>٢) ما أتت به الأنبياء من المعجزات.

أي قد صدقنا يوم القيامة فلا تخزنا، والمُخَزَّى في اللغة المُذلُّ المحقور بأمر قد لزمه بحجة، وكذلك أُخْزَيتُه. أي ألزمته حُجَّة أَذَللْتُه معها.

وقوله عزّ وجلّ: ﴿إِنَّكَ لا تُخْلفُ المِيعَادِ ﴾: أي قد وعدت من آمن بك ووحدك الجنة.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ فَاستَجابَ لَهُم رَبُّهُمْ أَنَّي لَا أَضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مَنْكُم ﴾ .

المعنى فاستجاب لهم ربهم بأنّ لا أضيع عمل عامل منكم من ذَكَرٍ أو انْتَى. وإن قرئت إنّ لا أضيع عمل عامل منكم جائز بكسر إن ويكون المعنى قال لهم ربهم: إنّ لا أضيع عمل عامل منكم.

وقوله عزّ وجلّ: ﴿ثَوَاباً﴾:

مصدر مؤكد، لأن معنى ﴿لأَدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تجري مِنْ تَحتها الأَنْهَارُ﴾ «لأَثيبنَّهُم» ومثله ﴿كِتَابِ اللَّهِ عَلَيْكُم﴾(١) لأن قوله عزّ وجلّ ﴿حرمت عليكم أَمهاتكم وبناتكم . . . ﴾(٢).

معناه: كتب اللَّه عليكم هذا «فكتاب اللَّه مؤكد وكذلك قوله عزّ وجلّ: ﴿وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي الْجَبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتُقَنَ كُلُّ شَيءٍ ﴾ (٣) قد علم أن ذلك صنع اللَّه.

وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي البِلَادِ ﴾ .

خطاب للنبي ﷺ وخطاب للخلق في هذا الموضع، المعنى لا يغرنكم أيُّما المؤمنون، ويروى أن قوماً من الكفار كانـوا يتَّجرون ويـربحون في أسفـار كانـوا يسافرونها، فأعلم الله عزّ وجـلّ ـ أن ذلك ممـا لا ينبغي أن يُغْبَـطُوا بـه، لأن

<sup>(</sup>١) سورة النساء (٤) ـ اية ٢٤.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء (٤) \_ آية ٢٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة النمل (٢٧) آية ٨٨، وقد سبق هذا التمثيل.

مصيرهم بكفرهم إلى النار ولا خَيرَ بخَيْر بعده النار، فقال عزّ وجلّ :

﴿ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمٌّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ﴾ :

أي ذلك الكسب والربح الذي يربحونه متاع قليل. وأعلم جلّ وعـزّ أن من أراد الله واتقاه فله الجنة فقال:

لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقُوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ﴾.

نُزُلًا مَؤكد أَيْضاً، لأن خلودهم فيها إنزالهم فيها.

وواحد الأبرار بَـارُّ وأَبرَار، مثل صاحب وأصحاب ويجوز أن يكونَ بَـرٌ وأبرار، على فَعْل وأفْعَال، تقول بررت والدي فأنـا برَّ، وأصله بـرَر، لكن الراءَ أُدغمَت للتضعيف.

وقوله عزِّ وجلُّ: ﴿خَاشِعينَ للَّه﴾.

أي من عند أهل الكتاب من يؤمن خاشعاً لله(١).

﴿ لَا يَشْتَرُونَ بِآياتِ اللَّهِ ثَمَناً قَليلًا ﴾ .

وإنما ذكر هؤلاءِ لأن ذكر الذين كفروا جرى قبل ذكرهم فقال: ﴿فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ واشْتَرُوْا بِهِ ثَمَناً قَللاً﴾.

أخبر ـ جلّ وعزّ ـ بما حمل اليهود على الكفر، وأخبر بحال من آمن من أهل الكتاب وأنَّهم صدقوا في حال خشوع ورغبة عنْ أن يشتروا بآيات الله ثمناً قليلًا.

وقوله جلَّ وعزَّ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا ﴾.

أي على دينكم، ﴿وَصَابِرُوا﴾: أي عـدوكم ورَابِطُوا: أقيمـوا عـلى جهـاد

<sup>(</sup>١) بينهم قوم خشع .

عدوكم بالحرب والحجة، ﴿واتَّقُوا اللَّه ﴾ في كل ما أُمركم به، ونهاكم عنه. ﴿لعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾.

ولعل ترج، وهو ترج لهم، أي ليكونوا على رجاءِ فلاح - وإنماقيل لهم ﴿لعلكم تفلحون﴾: أي لعلكم تسلمون من أعمال تبطل أعمالكم هذه، فأما المؤمنون الذين وصفهم الله جلّ ثناؤه فقد أفلحوا. قال الله جلّ وعزّ: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤمِنُونَ اللَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴾ إلى آخر وصف المؤمنين. فهؤلاءِ قد أفلحوا لا محالة وإنما يكون الترجي مع عمل يتوهم أنه بعض من العمل الصالح.

## الفهارس

- بحوث لغوية ونحوية
  - \_ الأعلام
  - الأبيات الشعرية
  - أنصاف الأبيات
    - الأمثال
    - ـ المحتويات

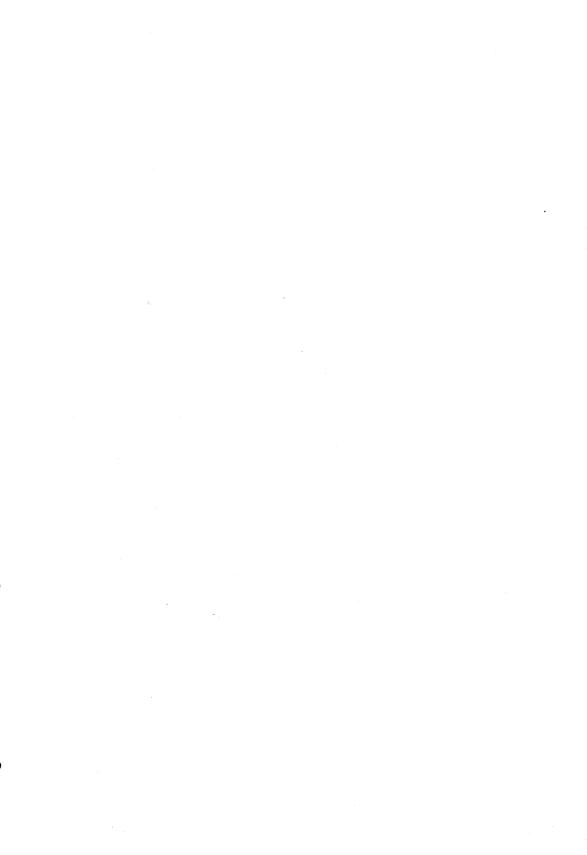



## بحوث لغوية ونحوية

| البحث رقم الصفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>ح</b> ة |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| «اسم» اشتقاق الكلمة واللغات التي وردت فيها ٣٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۳          |
| رحمان ورحيم ودلالة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| تفسير عالم ٢٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٤          |
| مجاراة أبي عبيدة في أن الاسم هو المسمى ص ٤٣، وانظر ١١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ١          |
| ما جاء على حرف واحد فحكمه الفتح عدا الباء واللام ٤١، ٢٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٤          |
| فتح نون الجماعة، الفتح لالتقاء الساكنين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| معنى الدين للاين الدين ا | ٤١         |
| رأى الزجاج في «إيا» ١٩٠١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٤٠         |
| ما في ضمير الغائب نحو «فيه» و «يؤده» من اللغات ٤٣١، ٤٣٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٤١         |
| إعراب حروف الهجاء ٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0          |
| ذلك وذانك وتصريفهما وبيان أن الكاف في ذلك حرف اجتماع اللام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| مع الهاء في اسم الإِشارة، رأي الزجاج٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7'         |
| «لا» النافية للجنس والنافية للوحدة، ص ٦٨ ـ ٦٩ وانظر ٣٣٦، ٣٣٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 41         |
| حروف الحلق لا تدغم ٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٧          |
| إعراب الموصول المثني، (من مجاراته الكوفيين)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٧          |
| ضمير الفصل مع النواسخ ، ٧٤ وانظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| مادة «فلح» _ صيغة فعالة ودلالتها ٧٦، ٧٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| حكم الهمزتين المجتمعتين٧١ ٧٠، ٧٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٧/         |
| فعال في غير المفاعلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۸,         |
| قيل وغيض واللغات فيهما ٨٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۸۱         |

| ۸۹ ۴            |                                              |
|-----------------|----------------------------------------------|
| ۳۱۹،۲۹۰،۸۸      | حركة واو الجماعة                             |
| 98 .97          | جمع «فعل» على فعل وفعلان                     |
| 97 (98          | کلمة «صیب»                                   |
| 97.90           | يخطف أبصارهم                                 |
| 97              | ذهب به واذهب به                              |
| <b>MAR. 171</b> | نداء ما فیه «ال» ۹۸، وانظر                   |
| 99 (9)          | رأى الأحفش في نداء «أيها»                    |
|                 | حذف الجار من المصدر المؤول وحكمه بعد الحذف   |
|                 | زيادة حرف الجر                               |
| YAV (1.0 . ,    | إعراب «ماذا» واعتبارها إسهاً واحداً أو اثنين |
| 184 (1.1        | معنی عهد الله                                |
| 1.v             | معنى استوى إلى السهاء                        |
| ٤٠٠،١٠٨         | رد رأي أبي عبيدة في زيادة «إذ» وانظر         |
|                 | معنى سفك نسبح سبحان الله الطهارة والقدس      |
|                 | كلمة «ملك» واشتقاقها                         |
|                 | «آدم» اشتقاق الكلمة ومعنى السجود لأدم        |
| 117             | إبليس                                        |
| 110             | إبليس                                        |
| 117.110         | معنی «الحین»                                 |
| 114             | إضافة المقصور نحو «هدى»                      |
| ١٣٥ ، ١٢٠       | حركة ياء المتكلم                             |
| 177             |                                              |
| 178             | *                                            |
|                 | الظن بمعنى اليقين وانظر                      |

| رآي للزجاج خاصة في تأنيث الفعل قبل المؤنث الحقيقي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14.  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14.  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 177  |
| معنی البلاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۱۴۲  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٣٧٥  |
| معنى «البرية» واللغات فيها ١٣٥، ٣٦،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 144  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 147  |
| تصريف خطايا تصريف خطايا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 149  |
| معنى الرجز الفسوق في الرجز الفسوق المسام المس | 18.  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18.  |
| مادة عثا المادة عثا الماد   | 187  |
| مادة عثا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 187  |
| معنی «الفوم» معنی «الفوم»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 184  |
| معنى «الفوم»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۱٤٤  |
| «نبي» اشتقاق الكلمة وجمعها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 180  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 127  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 101  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 107  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 107  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 109  |
| · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 171- |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 777  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 178  |
| · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 377  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 177  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |

| ۲07, РГҮ, • ۷۲   | معنى الرفث و «هن لباس لكم»          |
|------------------|-------------------------------------|
| YOV              | معنی حدود الله                      |
| Y09 . Y0A        | اسماء الهلال وأوقاته                |
| <b>*77*</b>      | الحمس                               |
|                  | الفتنة ومادة نقف                    |
| סרץ , דרץ        |                                     |
|                  | معنى العمرة، واعتمر                 |
| 77V              | معنى العمره، واعتمر                 |
|                  | معنی حصر وأحصر                      |
|                  | أشهر الحج                           |
|                  | اسم (لا) وإعرابه                    |
|                  | الإِفاضة ومعانيها                   |
| <b>TVY</b>       | إعراب جمع المؤنث                    |
| YV8              | معنى الخلاق                         |
|                  | معددو ومعدودات                      |
| YVV              | ألد الخصام                          |
|                  | معنى الحرث والنسل                   |
|                  | مادة «شرى»                          |
|                  | السلم وكافة                         |
| ۲۸۰              | مادة «زل»                           |
|                  | •                                   |
|                  | معنی یرزق بغیرحساب                  |
|                  | «أمة» (أنظر ص ٢١٩)                  |
|                  | «زلزل» والمضعف من الأفعال           |
| <b>TAT</b>       | نصب الفعل بعد حتى                   |
| <b>TAA 4 TAV</b> | إعراب «ماذا» (وانظر فيها سبق ص ١٠٥) |

| الخمر ومادة «خمر»                                            |
|--------------------------------------------------------------|
| الخمر ومادة «خمر»                                            |
| كلمة «ذلك» في مخاطبة الجمع ٢٩٤                               |
| العنت ومادة «عنت»                                            |
| المحيض ومادة «حاض» ٢٩٧، ٢٩٦                                  |
| حرف الجر قبل «أن» ٢٩٩، ٢٩٨                                   |
| اليمين اللغو ومادة «لغا»                                     |
| الإيلاء ومادة «ألى»                                          |
| مادة «طلق» ووصف المذكر والمؤنث                               |
| القرء ومعانيه                                                |
| بعل وبعولة ۳۰۶                                               |
| معنی «حدود الله» (انظر فیها سبق ۲۵۷) ٤٠٨، ٢٠٧                |
| «العضل» ومادة «عضل»                                          |
| مادة «رضع» والوصف منها ٣١٣، ٣١٣، ٣١٣، ٣١٣                    |
| إعراب «والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن» ٣١٤ |
| الصلاة الوسطى                                                |
| القانت ومادة «قنت» ۴۲۱، ۳۲۱ القانت ومادة «قنت»               |
| القرض وتفسير المادة منه                                      |
| معنى الملأ                                                   |
| شرح «ومالنا ألا نقاتل»                                       |
| إبدال تا الافتعال طاء                                        |
| الظن بمعنى اليقين (سبق ص ١٢٦)٣٠٠                             |
| معنى الكرسي                                                  |
| لا إكراه في الدين ٢٣٨                                        |
| الطاغوت ٢٣٩                                                  |

| <b>ፕ</b> ለ•            | معنی «کدأب ال فرعون»                                  |
|------------------------|-------------------------------------------------------|
| ۳۸۳                    |                                                       |
| ۳۸٤ - ۳۸۳              | معنى «الخيل المسومة» ومادة «سام»                      |
| ۳۸۳                    | معنى القنطار                                          |
| العلم بغياً بينهم» ٣٨٦ | معنى «وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلامن بعد ما جاءهم |
|                        | معنی سریع الحساب                                      |
| ۳۸۹ - ۳۸۸              | حذف النون من نحو «ومن اتبعني»                         |
| ۳۹۱                    |                                                       |
|                        | إعراب «اللهم»                                         |
|                        | أحب وحب أران المستمالين أحب وحب                       |
| ۳۹۸                    | عدم إدغام الراء في اللام                              |
|                        | اصطفی ـ صفوة                                          |
|                        | ذرية اشتقاق الكلمة ولغاتها                            |
|                        | نذر، قبل ـ واللغات التي تستعمل بها                    |
|                        | «زكريا» وما فيه من اللغات                             |
|                        | معنی «المحراب»                                        |
|                        | بشر ولغاتها                                           |
|                        | الحصور ومادة «حصر»                                    |
| ξ·Λ                    | «عقر» ومشتقاتها                                       |
| <b>٤•</b> 9            | شرح «العشي والإبكار»                                  |
|                        | معنى «الأكمة»                                         |
| ٤١٥                    | تخطئة أبي عبيدة في كلمة «بعض»                         |
| ٤١٦                    | معنى «من أنصاري إلى الله»                             |
| £11V                   | معنی «الحواریین»                                      |
| ٤١٩ ، ٤١٨              | شرح «ومكروا ومكر الله»                                |

|                                                                                                          | 113          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| المباهلة وتفسير مادتها                                                                                   | £ 74°        |
| «لم» و «بم» و «كم»                                                                                       | 271          |
| معنی «وجه النهار»                                                                                        | 279          |
| ضمير الغائب في نحو «يؤده»                                                                                | 173          |
| مادة «دام»                                                                                               | 244          |
| معنى «يلوون ألسنتهم بالكتاب»                                                                             | 240          |
| معنی الربانی ۴۳۵، ۴۳۵ معنی الربانی ۴۳۵، ۴۳۵                                                              | 247          |
| معنى «وله أسلم من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً» ٤٣٨                                                    | ٤٣٨          |
|                                                                                                          | {            |
|                                                                                                          | <b>£ £ Y</b> |
|                                                                                                          | 250          |
| ~                                                                                                        | 227          |
|                                                                                                          | ٤٤٧          |
|                                                                                                          | ٤٤٩          |
|                                                                                                          | 207          |
| , ,                                                                                                      | १०१          |
| معنى «الأمة» (أنظر ص ٢١٩) ٤٥٨                                                                            | ٤٥٨          |
| معنى «آناء الليل» همنى «آناء الليل» و المعنى «آناء الليل                                                 | १०९          |
| معنى «الصر ـ البطانة»                                                                                    | 173          |
| معنى «عنت» وتفسير المادة                                                                                 | 277          |
| شرح «ها أنتم هؤلاء» ۴٦٣                                                                                  | ٤٦٣          |
| مادة «عض» ۱۳۶۰ د ۱۳۶۰ د ۲۶ | 373          |
| فعيل وفعلاء                                                                                              | 277          |
| مد، وأمد                                                                                                 | ٤٦٧          |

| مسومين والسومة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أكل الربا أضعافاً مضاعفة ١٤٦٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| كظم الغيظ. وشرح مادة «كظم» ٤٦٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| شرح «قد خلت من قبلكم سنن» وشرح المادة 8۷۰ من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| معنى «وليمحص الله الذين آمنوا» ومادة «محص» ٤٧١، ٤٧١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| معنى «أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم» ٤٧٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| شرح «كتاباً مؤجلًا» ومشابهاتها في القرآن ٤٧٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| شرح «وكأين من نبي»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| معنی «إذ تحسونهم» ۴۷۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| شرح «فيها رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| من حولك» ٤٨٢ ٤٨٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| «وما كان لنبي أن يغل»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| «شاور» وشرح المادة ۸۵۰ المادة ۸۵۰ المادة ۸۵۰ المادة الم |
| «أو لما أصابتكم مصيبة»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| «ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عنـ د ربهم»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| «ولا يحسبن الذين كفروا إنما نملي لهم خيراً» ٤٩٠، ٤٩٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| «الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله» ٤٩٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| «الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| شرح «لتبلون في أموالكم وأنفسكم» ٤٩٥، ٤٩٦، ٤٩٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| «فنبذوه وراء ظهورهم»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| «لا تحسبن الذين/يفرحون بما أوتوا» ٤٩٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| «ما عند الله خبر للأبرار»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



# الأعلام الذين لهم تراجم في حواشي الكتاب

| حة | لصف | رقم ا |
|----|-----|-------|
|    |     |       |

|     |   |   |   |   |   |   |   |    |   |  |    |   |  |   |   |     |   |   |   |   |    | :   | ٦    | يو   | ىو   | u   | ונ  | 9   | ِں         | يو  | نو   | >_`  | JI.      |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|---|--|----|---|--|---|---|-----|---|---|---|---|----|-----|------|------|------|-----|-----|-----|------------|-----|------|------|----------|
| ۱۸۱ |   |   |   |   |   |   |   |    |   |  |    |   |  |   |   |     |   |   |   |   |    |     |      | •    |      | لي  | .و  | الد | د          | ىو  | ڏ س  | ر ا  | أبو      |
| ٤٠  |   |   |   |   |   |   |   |    |   |  |    |   |  |   |   |     |   |   |   |   |    |     |      |      | ٠ (  | ي   | نار | ص   | <u>ځ</u> ز | Ν.  | يد   | ر ز  | أبو      |
| ٤٣  |   |   |   |   |   |   |   |    |   |  |    |   |  |   |   |     | • |   |   |   |    | (,  | ثنى  | 11   | ڹ    | ر ب | ,م  | بع  | )          | لة  | ىبي  | ر غ  | أبو      |
| ٤٣  |   |   |   |   |   |   |   |    |   |  |    |   |  |   | • |     |   | • |   |   |    |     |      |      | ء ۽  | ملا | ال  | ن   | بر         | ز و | ىم   | ر ء  | أبو      |
| ٥٥  |   |   |   |   |   | • |   |    | • |  |    | • |  |   |   |     |   | • |   | • | (  | ىدة | ح    | مـ   | ڹ    | ۔ ب | ىيل | e   | (۰         | ں   | فث   | اخ   | الأ      |
| ٥٥  |   |   |   |   |   |   |   |    |   |  |    |   |  |   |   |     |   |   |   |   |    |     |      |      | ن    | ماد | ليد | سا  | ن ،        | بر  | ب    | فص   | حا       |
| ٣١  |   | • | • |   |   |   |   |    |   |  | •, |   |  |   |   | • • |   |   |   |   |    |     |      |      |      |     | ني  | ها  | نه         | ٔ ص | J١   | زة   | حم       |
| ٤٢  |   | • |   |   |   |   |   |    | • |  |    |   |  |   |   |     |   |   |   | , |    |     |      |      |      |     | ٤   | ځ   | ن أ        | بر  | بل   | فلي  | LI       |
| ۱٦٣ | • |   |   |   |   |   |   |    |   |  |    |   |  |   |   |     | • | • | • | ( | (¿ | ر-  | الف  | ن    | ، بر | ي   | اس  | عب  | 31         | ي   | باش  | لري  | (ا       |
| 7.7 |   |   | • |   |   |   |   |    | • |  |    |   |  |   |   | •   | • |   |   | • |    | ن)  |      | 1    | ن    | بر  | بد  | که  | -)         | ي   | اسج  | ر ؤ  | الر      |
| ٤١  |   |   |   | • | • |   |   |    | • |  |    |   |  |   |   |     |   | • |   |   | •  | (   | بان  | ئە   | ء    | بن  | و   | ىرا | عه         | •)  | يه   | يبو  | سې       |
| ٦٤  |   |   | • |   |   |   |   |    | • |  |    | • |  | • |   | •   | • | • |   |   |    |     | ن    | ئــق | ح.   | إس  | ب   | أب  | ن          | ه د | الله | بد   | عب       |
| 38  |   |   | • |   |   |   | • |    |   |  |    | • |  |   |   |     | • |   |   |   |    |     |      |      |      |     | ر   | ۰   | ء          | بن  | ن    | بسج  | عي       |
| 00  |   |   |   |   |   |   |   |    |   |  |    | • |  |   |   | •   |   |   |   |   |    | (   | ننير | ٠    | 11   | ن   | ب   | مد  | بح         | -)  | ب    | لمرد | قو       |
| 717 |   |   |   |   |   |   |   | •. |   |  |    | • |  |   |   |     |   | • |   |   |    |     |      | ر)   | نما  | م   | ن   | . ب | کر         | (ب  | پ    | ازز  | UI       |
| 174 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |  |    | • |  |   |   |     |   |   |   |   |    |     | •    | (    | بد)  | زي  | ، ي | بر  | ل          | حمر | ) .  | برد  | 11       |
| 171 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |  |    |   |  | • |   |     |   |   |   |   |    | • , | ير   | بىر  | الغ  | ä   | وي  | ما  | م          | ڹ   | م :  | شا   | هـ       |
| 44  |   |   |   |   |   |   |   |    |   |  |    |   |  |   |   |     |   |   |   |   |    |     |      |      |      |     | نم  | يح  | الم        | ٠,  | ر    | سر . | <u>~</u> |

| <b>EY</b>  | يونس بن حبيب                          |
|------------|---------------------------------------|
|            | الفقهاء والمحدثون والقراء:            |
| TOT        | أبو جعفر المدني                       |
| ۸)         |                                       |
| TTY-177    | •                                     |
| <b>***</b> |                                       |
| ٦٣         |                                       |
| ٤٣١        | همزة بن حبيب                          |
| ۲۸۳        |                                       |
| 177        |                                       |
| ٠٦         |                                       |
| ToT        |                                       |
| <b>11</b>  |                                       |
| ٤٣١        |                                       |
| <b>***</b> | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| ٣٠٤        | مالك بن الحرث                         |
| ٣١٠        |                                       |
| ٤٨٩        |                                       |
|            | الشعراء والرجاز:                      |
| £A7        |                                       |
| 187        |                                       |
| £1Y        |                                       |
| 777        |                                       |
| <b></b>    |                                       |
| <b>ξοΥ</b> |                                       |

| 1)         | أعشى قيس (ميمون بن جندل) . |
|------------|----------------------------|
| ۳۲٤        | أمية بن أبي الصلت          |
| ٤٩         |                            |
| ٥٢٠        | الحطيئة                    |
| ٤٢٥        |                            |
| π          |                            |
| 177        |                            |
| ^^         |                            |
| £79        |                            |
| <b>YV•</b> |                            |
| <b>YYY</b> |                            |
| 179        | الشعاح بن بحور             |
| 177        |                            |
| <b>Υ</b> ٦ |                            |
|            |                            |
|            |                            |
|            |                            |
| 117        | عدي بن زيد                 |
| ۸۳         | علقمة الفحل                |
| ٧٦         |                            |
| ١٧٠        |                            |
| ٠ ٢٨٠      |                            |
| ٤٨٣        | قعنب بن أم صاحب            |
| <b>YYY</b> | قيس بن خويلد               |
| TA1        |                            |
| ١٨٠        | كعب بن مالك                |

| ٤٠٧  |     | •  | • | •   | • | • | • | • | •   | • 、 | •  |     | •.  |   | • - | •  | • | •  | • | • | •   | •  | • |   |     |    |   | • | • • | • |          |    | •   | بد     | ري | ;   | بر      | ت   | ىيد  | ک   | ال |   |
|------|-----|----|---|-----|---|---|---|---|-----|-----|----|-----|-----|---|-----|----|---|----|---|---|-----|----|---|---|-----|----|---|---|-----|---|----------|----|-----|--------|----|-----|---------|-----|------|-----|----|---|
| ۷٥.  |     |    |   |     |   |   |   |   |     |     |    |     |     |   |     |    |   |    |   |   |     |    |   |   |     |    |   |   |     |   |          |    |     |        |    |     |         |     |      |     |    |   |
| १०१  | •   | •  |   | • , | • | • | • |   |     |     |    |     |     | • |     |    |   |    | • | • | •   | •  |   | • |     |    |   |   |     |   | •        |    | ي   | رءِ    | کر | ش   | ليا     | ے ا | خَا  | ٺ   | 11 |   |
| ξ۸ . |     |    |   |     |   |   |   |   |     |     |    |     |     |   |     |    |   |    |   |   |     |    |   |   |     |    |   |   |     |   |          |    |     |        |    |     |         |     |      |     |    |   |
| ٠    |     | ٠. | • |     | • | • |   |   |     |     | •  |     | •   |   | • , |    |   | •. | • | • |     | •/ | • |   | •   |    | • |   |     | ( | <u>ي</u> | نو | الغ | ١.     | يد | ز   | ن       | ، ب | ېب   |     | 11 |   |
| ٣٥٦. |     | •  | • |     |   |   |   |   | •   |     |    |     |     |   |     |    |   |    |   | • | • / | •  | • |   | • • |    |   |   |     |   | •        |    |     |        | اء | بنا | <u></u> | ن   | ر ب  | غي  | ۱, |   |
| 97   |     | •  | • | •   | • | • | • |   |     |     | •  |     |     | • | •   |    |   | •  |   | • | •   | •  |   | • | •   | •. |   |   |     | • | •        |    | •   | . (    | ي  | ىد  | لح      | -1  | غة   | ناب | ال | Ü |
| 140  | , • | •  | • |     | • | • |   | • | •   |     |    |     |     |   |     |    |   |    |   |   |     | •  | • |   |     |    |   |   | •   |   |          |    |     | . 1    | ي  | ياز | ذب      | 31  | خة   | ناب | ال |   |
| 707  |     |    |   | •   |   |   | • | • |     |     |    |     |     |   |     | •  |   |    | • |   |     | •  |   | • | •   |    |   | ( | بال | r | ال       | بو | t)  | Ļ      | ني | ب   | ů       | Ý   | 1 2  | يلا | نف |   |
| ۲۰۲  |     |    |   |     |   |   |   |   | • ; |     | •- |     | •   | • | •   | •, | ě | •  |   |   | •   | •  |   | • | •   |    |   |   |     |   |          | •  |     |        |    | ن   | یه      | ال  | اح   | غيا | وف |   |
| ۲۲ . |     |    |   |     |   |   |   |   |     |     |    |     |     |   |     |    |   |    |   |   |     |    |   |   |     |    |   |   |     |   |          |    |     |        |    |     |         |     |      |     |    |   |
| ٦١.  |     |    | • |     |   |   | • |   | •   | •   |    | • . | • . |   | •   |    |   |    |   |   |     |    | • | • | •   |    |   |   |     |   |          |    |     | (      | ئم | ک   | LI      | ن   | , بر | ید  | یز |   |
| ٤٧ . |     |    |   |     |   |   | • |   | •   | •   |    |     | •   |   | •   | •  |   | •  |   |   |     |    |   | • |     |    |   |   |     |   | بي       | K  | لک  | ,<br>H | و  | مر  | ع       | ن   | . بر | ید  | یز |   |
| YVA  |     |    |   |     |   |   |   |   |     |     |    |     |     |   |     |    |   |    |   |   |     |    |   |   |     |    |   |   |     |   |          |    |     |        |    |     |         |     |      |     |    |   |



# الأبيات الشعرية

| رقم الصفحة | القافية  | أول البيت               |
|------------|----------|-------------------------|
| ــزة       | حرف الهم |                         |
| ١٨٠        | كفاء     | وجبريل                  |
| 708        | هباء     | بادت                    |
| ٤٢٥        | السواء   | أروني                   |
| ٤٢٥        | بناء     | ۔<br>فإن                |
| _اء        | حرف ال   | -                       |
|            |          | أخوك                    |
| ٧٦         | الأريب   | أفلح                    |
| ۸۳         | •        | ے<br>بہا جیف            |
| ۸۳         |          | <br>کأنه                |
| 98         |          | وكيف                    |
| ٩٤         |          | كأنهم                   |
| 117        | يصوب     | فلست                    |
| 700        | , ,      | و <b>د</b> اع           |
| <b>mo1</b> | ·        | ر ب<br>أمر تك           |
| ξ·V        | •        | ر<br>أني                |
| ٤٥٩        | ·        | ى<br>عصائي              |
|            | المصابا  | حص <i>د</i> تي<br>وكائن |
|            | ·        |                         |
| <b> </b>   | جوابها   | تميم                    |

# حرف الراء

| خارا ۲۲         | لها رطل       |
|-----------------|---------------|
| منقر            | لعمرك         |
| ٔ منجحر         | كأنه          |
| الفاخي ١١٠      | أقول          |
| حاضره ۱۷٦       | وشر           |
| القدور القدور   | نغالي         |
| محسور ۲۲۲       | إن العسير     |
| إذاري ٢٥٦       | ألا أبلغ      |
| القبور          | ثم بعد الفلاح |
| تجارا           | فطاقت         |
| نازرا ۲۳۳       | فلا أب        |
| جرجراً بعرجراً  | على لأحب      |
| الأواصر الأواصر | عطفوا         |
| سوار ۷۰۶        | وشارب         |
| ضنيناً ٧٠٤      | ولقد تسقَّطني |
| خهادا ۴۲۹       | من کان        |
| الأسحار الأسحار | يجد النساء    |
| مشورا مشورا     | كأن القرنفل   |
| مشار مشار       | وغناء         |
| الزفر ۲۰۲       | أخو رغائب     |
| الفقيرا ٢٥٤     | لا أرى الموت  |
| حرف السين       |               |
| لىاسا ٢٥٦٠      | إذا ما الضجيع |

| رقم الصفحة  | القافية       | أول البيت        |
|-------------|---------------|------------------|
| <b>E17</b>  |               | سوی أن           |
| ـرف العيـن  | <b>&gt;</b> - |                  |
| <b>AY</b>   | هجوع          | أمن ريحانة       |
| 1.7         | . •           | فبكى بناي        |
| V7          | تبعا          | نحل              |
| <b>YY1</b>  | مضطجعا        | عليك             |
| <b>YTY</b>  |               | صلی              |
| <b>YYY</b>  | •             | وكأنهن           |
| YAE         | •             | حلفت             |
| YA1         | _             | فيا عجباً        |
| <b>TIV</b>  | _             | ويحرم            |
| <b>£</b> Yo | • • •         | بكرت             |
| <b>٤٧٦</b>  | T .           | وكائن            |
| رف الفاء    | <b>&gt;</b>   |                  |
| \{Y         | لم تحنف       | فكلتاهما         |
| رف القاف    | ٠ -           |                  |
| YAA         | طليق          | ع <b>د</b> ش     |
| <b>**</b> * | طنيق          | عدس<br>ایا جارتا |
|             | <b>4</b> .    | الع يجاره        |
| ف الكاف     | حـر           |                  |
| TT:         | ذلكا          | أقول له          |
| ٣٠٤         | نسائكا        | مورثة            |
| ٣٦٧         | مالکا         | فلما             |

### حرف الـلام

|                                       | () J-              |                    |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| £79°                                  | حقیلا              | فَأُفَضْنَ         |
| <b>11</b>                             | جدال               | إذا                |
| <b>*7x</b>                            | قفول (ثلاثة أبيات) | فهل من کاهن        |
|                                       | نوافله             | ويومأ              |
|                                       | يبلو               | جزى الله           |
|                                       | واغل               | فاليوم             |
| · ·                                   | السيول             | انصب               |
|                                       | صُعْل              | إذا لقحت           |
| Y•1                                   | الفعل              | وفيهم              |
| 781                                   | الهزل              | ولما               |
|                                       | مثلي               | أنا الزائد         |
|                                       | الأذيال            | والبغايا           |
|                                       | عال                | تتورثها            |
|                                       | حبالها             | وإذا               |
| <b>TYE</b>                            | الجمل              | وإذا               |
|                                       | ينتقل              | حلو                |
| -                                     | مقیلًا             | بنيت               |
|                                       | حرف الميم          |                    |
| <b>£9</b>                             | مستقيم             | أمبر المؤمنين      |
| YVA                                   | هامه               | شیر شوسین<br>وشریت |
| 71                                    |                    | وسريت<br>أهاجتك    |
| <b>AA</b>                             |                    | •                  |
| ۱۷۳،۹۷                                | 1. <-              | قريشي<br>. اغم     |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | بحرف               | واغفر              |

| تافية رقم الصفحة | أول البيت الم |
|------------------|---------------|
| تهدم ١٥٤         | مالي ا        |
| امهاا            | شهدنا أه      |
| نومهانومها       |               |
| لجل              | خيل اا        |
| تماثم            | لا يمنعنك ال  |
| ۱۷۰ له           | لنا الجفنات د |
| أمم              | وإن معاوية ال |
| ن يتقدما         | لعلي أَد      |
| ظطلم ۲۲۸         | هو الجواد في  |
| نعمي             | هزمت وأ       |
| يم               | وجاءت ز       |
| نواسم ۲۶۲        | مشين ال       |
| لما              | ربة محراب س   |
| امهاا            | تراك -        |
| رام ,            | وکائن ک       |
| رهم ٤٨٤          | فتغلل در      |
| دمادما           | فہا کان تہ    |
| حرف النون        |               |
| انا              | واعلم تد      |
| يني              | تقول ود       |
| ينا              | يا رب آم      |
| يقين             | فلو أنا ال    |
| سطحبان           | تعال يو       |
| مانمان           | لعمرك بث      |
| جينا ٨٣          | لا تنكرى ش    |

| القافية رقم الصفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | أول البيت                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| اللجين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | وماء                         |
| اللعينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ذعرت                         |
| فليني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | تراه                         |
| الجاهلينا ٢٦٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ألا لا يجهلن                 |
| فنبئيني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | دعی                          |
| لمكانهالكانها المعالم ال | دع الحمر                     |
| بلبانها ۲۹۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | فالإ                         |
| الكاشحيناالكاشحينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | تريك                         |
| جنينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ذراعي                        |
| ضنینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ولقد                         |
| عریانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | لا تخلطين                    |
| دانا ۲۲٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | کل امریء                     |
| ديني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | تقول                         |
| جهينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ننادوا                       |
| شانها شانها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | أجد                          |
| أنكرن أنكرن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | رمن                          |
| ضننوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | مهلا                         |
| حرف الياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |
| غاویها غاویها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _وكل                         |
| نخلیها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الظاعنين                     |
| حادیها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | اما ابن عوفٍ<br>أما ابن عوفٍ |
| ۰۰۰<br>آتی ۱۱۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | نبشری                        |



## أنصاف الأبيات

| رقم الصفحة                                     |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| فتمتعي فتمتعي                                  | بكرت         |
| طاسياً                                         | كافأ         |
| وميمها ۲۱                                      | کہا بینت     |
| سميع                                           | أصم          |
| جنيناً                                         | هجان اللون   |
| الحائض                                         | له قروء      |
| الرجر                                          |              |
| זֹע זי                                         | نَادَوْهُمُو |
| ألاقا ٦٣٠                                      | قالوا        |
| فدعا                                           | إن شت        |
| فآا                                            | بالخير       |
| تآءَ                                           | ولا          |
| تقضي ۳٦٠                                       | داينت        |
| بعضا کی در | فمطلت        |
| الصحصح                                         | قد علمت      |
| يفلح                                           | إن           |
| الطبخا                                         | تالله        |
| مستصّرخ                                        | بي           |
| آدا ۱٦٨                                        | من           |

| بات      | باتر ۱۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٤١٢  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| يقصد     | وجائِر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٤١٢  |
| ومسحه    | كاسر ً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 90   |
| لقد      | اعتمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 777  |
| مغزى     | وضبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 777  |
| تقضى     | کشر کشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 454  |
| کم       | مبزی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ١٤٠  |
| حثى      | بالرجز المرجز المراجز ال | ١٤٠  |
| وكم      | حمس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 777  |
| أقبلت    | كالخزفكالخزف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٦.   |
| تخط      | مختلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7.   |
| تكتبان   | لام ألف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7.   |
| قلنا     | قاف قاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 77   |
| لا تحسبي | الإيجاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 77   |
| والله    | رجله ۲۱۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 418  |
| ودقه     | هزله ۸۱۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 718  |
| ما كان   | مثله مثله المسابق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 418  |
| باسم     | سمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 49   |
| كافا     | طاسما طاسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7.   |
| ومخفق    | مهمه ۹۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 91   |
| ومهمه    | العمه العمه العمه العمه العمه العمه الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٩١   |
| عن       | التكلم ١٦٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 779  |
| وما عليك | کلها کلها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 87 |
| صليت     | ما ما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 87 |
| أردد     | مسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 49 8 |

#### رقم الصفحة

| 199 |         |   |   | • |  |  |   |  |  |   |  |   |  |  |   | <br> |   |    | • |   | • |      |    | ي         | ط   | ق   |     |    |     |      |      | لأ | امت |
|-----|---------|---|---|---|--|--|---|--|--|---|--|---|--|--|---|------|---|----|---|---|---|------|----|-----------|-----|-----|-----|----|-----|------|------|----|-----|
| १०९ |         |   |   |   |  |  |   |  |  |   |  | • |  |  |   |      |   |    |   |   |   | (    | ني | ت<br>تتلب | i.  | تہ  |     |    |     | ت    | ملنا | ج  | قد  |
| १०९ |         |   |   |   |  |  |   |  |  |   |  |   |  |  |   |      |   |    |   |   |   |      |    |           |     |     |     |    |     |      |      | ,1 | ولا |
| १०९ |         | • | • |   |  |  |   |  |  |   |  |   |  |  | • | <br> |   | ٠. |   |   | • |      |    | ي         | ليز | و ا |     |    |     |      |      |    | إن  |
|     | الأمشال |   |   |   |  |  |   |  |  |   |  |   |  |  |   |      |   |    |   |   |   |      |    |           |     |     |     |    |     |      |      |    |     |
| ٤٨  |         |   |   |   |  |  | • |  |  |   |  |   |  |  |   | <br> | • |    |   | • |   |      |    |           |     | ین  | ٔست | 31 | حل  | لرج  | خ ا  | بل | إذا |
| ٧٦  |         |   |   |   |  |  |   |  |  |   |  |   |  |  |   |      |   |    |   |   |   |      |    |           |     |     |     |    |     |      |      |    |     |
| 459 |         |   |   |   |  |  |   |  |  |   |  |   |  |  |   |      |   |    |   |   |   |      |    |           |     |     |     |    |     |      |      |    |     |
| ٤٧  |         |   |   |   |  |  |   |  |  | • |  |   |  |  |   |      |   |    |   |   |   | <br> |    |           |     |     |     | 4  | ۔از | , تد | .ين  | زد | کہا |

# 

لِلْبُحِسَّانِ أَبُرُ إِسْلِحَقَ إِبْرَاهِيْم بِزِ السَّرِيُ المتون سَنة ٢١١ هـ

شِرَحُ وتحقِیق دکتورْعَبارِلحِبَلیْل عَبْرُهُلیِی

الجئزء الشابي

عالم الكتب

جميع مجمقوق الطبع والنيش رتحفوظ تللتار

الطبعــة الأوك ١٤٠٨م-١٩٨٨م



بيروت - المزرَعة ، بتاية الإيتمان - الطبابق الأول - صَربَب ٢٦٧٨ تلفون : ١٦١٦٦ - ١٤١٥١٥ - ١٣٨٥٩ - بَرَقِيًا: نابعتلبكي - فلكس: ٢٢٩٠





## بسم الله الرحمن الرحيم

قوله \_ عزّ وجلّ \_ ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ ﴾ :

ابتداً الله السورة بالموعظة. أخبر بما يوجب أنه واحد وأن حقه عزّ وجلّ ـ أن يُتّقى فقال:

﴿ الَّذِي خلقكُمْ مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَة ﴾ :

يعني من آدم عليه السلام، وإنما قيل في اللغة واحدة لأن لفظ النفس مؤنث، ومعناها مذكر في هذا الموضع(١)، ولو قيل من نفس واحد لجاز.

﴿وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا ﴾:

حواءَ خُلِقتْ من ضِلْع من أُضْلاع آدَم، وبثَّ اللَّه جميع خلق الناس منها.

ومعنى «بَثَّ» نشر، يقال: بث الله الخلق، وقال عز وجل وحلل ومعنى «بَثُ» نشر، يقال: بث الله الخلق، وبعض العرب يقول أبث الله الخلق، ويُقَال بَثَتُك سِرّي وأَبْثَتك سِرّي.

وقوله \_ عزّ وجلّ : ﴿ واتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَّاءَلُون بِه ﴾ :

<sup>(</sup>١) لأن المراد بها آدم.

<sup>(</sup>٢) القارعة ١٠١ ـ ٤.

بالتشديد، فالأصل تتساءلون. وأدْغمت التاء في السين لقرب مكان هذه من هذه. ومن قرأ بالتخفيف فالأصل تتساءلون، إلا أن التاء الشانية حذفت لاجتماع التَّاءيْن، وذلك يُستثقل في اللَّفظ فوقع الحذف استخفافاً، لأن الكلام غير مُلْبس .

ومعنى ﴿ تساءَلُون بِهِ ﴾ : تَطْلُبُونَ حُقُوقكم بِهِ .

﴿والأرْحَامَ﴾:

القراءة الجيّدة نصب الأرحام. المعنى واتقوا الأرحام أن تقطعوها، فأما الجرَّ في الأرحام فخطأ في العربية لا يجوز إلا في اضطرار شعر، وخطأ أيضاً في أمْر الدين عظيم، لأن النبي على قال: لا تحلفوا بآبائكم. فكيف يكون تساءَلون به وبالرحم على ذا؟(١).

رأيت أبا إسحق إسماعيل بن إسحق يذهب إلى أن الحلف بغير اللَّه أمر عظيم، وأن ذلك خاص للَّه ـ عزّ وجلّ ـ على ما أتت به الرواية.

فأما العربية فإجماع النحويين أنه يَقْبِحُ أَنْ يُسْق باسم ظاهر على اسم مضمر في حال الجر إلا بإظهار الجار، يَسْتَقْبِح النحويُّون: مررت به وزيدٍ، وبك وزيدٍ<sup>(۲)</sup>، إلا مع إظهار الخافض حتى يقولوا بك وبزيدٍ، فقال بعضهم: لأن المخفوض حرف مُتَّصِلٌ غيرُ منفصل، فكأنَّه كالتنوين في الاسم، فقبح أن يعطف باسم يقُومُ بنفسه على اسم لا يقوم بنفسه. وقد فسر المازي هذا تفسيراً مُقْنِعاً فقال: الثاني في العطف شريك للأول (٣)، فإن كان الأول يصلح شريكاً

<sup>(</sup>١) أي كيف يعطف الأرحام على لفظ الجلالة فيكون مقسماً به، أي انكم يسأل بعضكم بعضاً مستحلفاً إياه بالله، فكيف يجوز أن يستحلفه بالرحم وهو أمر منهى عنه. إذن لا يجوز أن تخرج الآية على ذلك، بل تنصب الأرحام مفعولًا لاتقوا.

<sup>(</sup>٢) هو ممنوع لا يجوز.

<sup>(</sup>٣) المعطوف شريك للمعطوف عليه في تسلط العامل عليهما، فإن جاز جعل المعطوف معطوفاً عليه صح الكلام، وإلا لم يصح.

للثاني (١) وإلا لم يصلح أن يكون الثاني شريكاً له. قال: فكما لا تقول مررت بزيد و «ك» فكذلك لا يجوز مررت بك وزيدٍ.

وقد جاز ذلك في الشعر، أنشد سيبويه:

فاليوم قرَّبْت تهجُونا وتشتُمنا فاذْهب فما بك والأيَّامِ من عجب (٢) وقوله: ﴿وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ ﴾:

أي أعطوهم أموالهم إذا آنستم منهم رشداً، وإنما يسمَّوْن يَتامَى - بعد أن يُؤنس منهم الرُّشُد، وقد زال عنهم اسم يتامى - بالاسم الأول الذي كان لهُم، وقد كان يُقالُ في النبي عَلَيْ يتيم أبي طالب(٣).

وقوله \_ عزَّ وجلَّ \_ : ﴿ وَلَا تَتَبَدُّلُوا الْخَبِيثَ بِالطُّيِّبِ ﴾ :

الطيب مالكم، والخبيث مالُ اليتيم وغيرُه مما ليس لكم، فلا تأكلوا مال اليتيم بدلًا منْ مَالِكم، وكذلك لا تأكُلُوا (أيضاً)(٤) أَمْوالَهُمْ إِلَى أَمْوالِكُمْ.

أي لا تُضِيفُوا أَمْوالهم في الأكل إلى أموالكم، أي إن احتجتم إليها فليس لكم أن تأكلوها مع أموالكم.

﴿إِنَّهُ كَانَ حُوباً كَبِيراً﴾:

<sup>(</sup>١) جواب الشرط محذوف لوضوحه - أي صح العطف.

<sup>(</sup>٢) البيت للأعشى، وينسب لعمرو بن معد يكرب، ولخفاف بن نُدْبة، ولغيرهم. وقربت من التقريب في السير، وهو الإسراع. أي أسرعت إلى شتمنا وهجونا في زمن سيئ فلا عجب منكما، والشاهد فيه عطف الأيام على الكاف. والبيت من شواهد النحو الشائعة في باب الجر، وانظر ابن يعيش ٣ ـ ٧٩، والكامل ٢ ـ ٣٩ (تجارية) ومن شواهد سيبويه، وعد من الخمسين.

<sup>(</sup>٣) كان يسمى بهذا حتى بعد أن كبر وزالت عنه صفة اليتم.

<sup>(</sup>٤) ب فقط.

والحوب: الإثم العظيم، والحُوبُ فعلُ الـرَّجل(١)، تقـول: حاب حُـوباً كقولك قدْ خان خُوناً(٢).

وقوله عزّ وجلّ :

﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ ﴾.

قال مجاهد: إِن تحرَّجْتُم أَن تتركوا ولاية اليتامى إيماناً وتصْديقاً فكذلك تحرَّجوا من الزنا، وقال غيره: وإِنْ خفْتم ألاً تعدلوا في أَمْر النساءِ فانكحوا ما ذكر الله عزّ وجلّ، وقال بعض المفسّرين قولاً ثالثاً، قال أهل البصرة من أهل العربية: يقول ذلك المفسِّرُ - قال إِنهم كانوا يتزوَّجُون العَشْر مِنَ اليتامَى ونحوَ ذلك رغْبةً في مالِهِنَّ فقال الله - جلّ وعز - وإِن خفتم ألا تُقْسِطُوا في اليتامَى أي في نكاح اليتامى، ودل عليه (٣). فانكحوا. كذلك قال أبو العباس محمد أبي يزيد، وهو مذهب أهل النظر من أهل التفسير.

﴿ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّن النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرَبَاعَ ﴾:

لم يقل من طاب والسوجه في الآدميين أن يقال مَنْ، وفي الصِّفاتِ وأسماءِ الأجناس أن يقال «ما». تقول: ما عندك؟ فيقول فرسٌ وطيبٌ، فالمعنى فانكحوا الطيب الحلال(٤) على هذه العِدَّة التي وصفت(٥)، لأن ليس كلُّ النساءِ طيباً، قال عنز وجلّ : ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّها تُكُمْ وَبَنَاتُ اللَّحِ وَالْحَواتُكُم وَعَمَّاتُكُمْ وَجَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ اللَّخ وَبَنَاتُ اللَّختِ وأُمَّها تُكُمُ اللَّاتِي

<sup>· (</sup>١) «حوب» يطلق على المصدر وعلى العمل.

<sup>(</sup>٢) خان خوناً أثم.

<sup>(</sup>٣) على المحذوف وهو كلمة نكاح.

<sup>(</sup>٤) أي انكحوا الأصناف التي تطيب وتحل لكم من النساء، فما هنا معبرة عن أجناس وصفات. وما تستعمل لأنواع من يعقل.

<sup>(</sup>٥) أي عدد أقصاه أربع نساء.

أَرْضَعْنَكُمْ وأَخَواتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وأُمَّهَاتُ نِسَائِكم، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي في حجُورِكُم مِّن نِسَائِكُم اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فإنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ... ﴾ (١) فَلَيس ممن ذكر ما يطيبُ (٢).

وقوله \_ عزَّ وجلّ \_ ﴿مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ﴾:

بدل من ﴿مَا طَابَ لَكُمْ ﴾ ومعناه اثنين اثنين، وثلاثاً ثَلاثاً، وأربعاً أربعاً، إلا أنه لا ينصرف (٣) لجهتين لا أعلم أن أحداً من النحويين ذكرهما، وهي أنه اجتمع فيه علتان أنَّه معدُول عن اثنين اثنين، وثلاث ثلاثٍ، وأنه عدل عن تأنيث.

قال أصحابنا انه اجتمع فيه عِلتانَ أنه عُـدل عن تأنيث، وأنـه نكـرة، والنكرة أصل للأسماءِ، بهـذا كان ينبغي أن نخففه (١٠). لأن النكرة تخفف ولا تعد فرعاً.

وقال غيرهم هو معرفة وهذا محال لأنه صفة للنكرة، قال الله عرق وقال غيرهم هو معرفة وهذا محال لأنه صفة للنكرة، قال الله عرق عرق عن وألك وعرق المكارئ وكرباع والمربعة وإنها معناه أولى أجنحة ثلاثة والأربعة وإنها معناه أولى أجنحة ثلاثة ثلاثة والأربعة وأزيعة أربعة (٢).

قال الشاعر: (٧)

ألا بـات من حـولي نيــامــاً ورقــد وعــاودني حــزني الــذي يـتجــدد والشــاهد في البيت ورود مثني ومـوحد خبـراً. وتبغي أصله تبتغي حذفت منـه إحدى التـاءين، ≈

<sup>(</sup>١) سورة النساء ـ ٢٣ .

<sup>(</sup>٢) ليس بينهن من توصف بالطيب أو الصلاح للزواج.

<sup>(</sup>٣) جمهور النحويين البصريين على أنه مبني على الفتح في الكلمتين.

<sup>(</sup>٤) نمنعه الصرف.

<sup>(</sup>٥) سورة فاطر الأية ١.

<sup>(</sup>٦) فهي حال أو صفة، وفي كلتيهما لا تكون معرفة.

<sup>(</sup>V) ساعدة بن جؤية يرثى ولده أبا سفيان، وأول القصيد:

ولكنما أهلى بوادٍ أنيسُه ذِنَابٌ تَبَغَّى الناسَ مَثنَى ومَوْحَدُ

فإِنْ قال قائل من الرافضة: (١) إنه قَدْ أُحِلَّ لَنا تسْعٌ، لأَنَّ قوله: «مثنى وثُلاثَ ورُباع» يراد به تِسَعٌ، قيل هذا يبطل من جهاتٍ، أحدها في اللغة أن مثنى لا يصلح إلَّا لاثنين اثنين على التفريق.

ومنها أنه يصير أعْيى (٢) كلام. لو قال قائل في موضع تسعة أعطيك اثنين وثلاثة وأربعة يريد تسْعةً، قيل تسعة تغنيك عن هذا، لأن تسعة وُضِعتْ لهذا العددِ كله، أعنى من واحد إلى تسعة.

وبعد فيكون ـ على قولهم ـ من تزوج أقل من تسع أو واحدة فعاص (٣) لأنه إذا كان اللّذي أبيح له تسعاً أو واحدة فليس لنا سبيل إلى اثنين. لأنه إذا أمرك من تجب عليك طاعته فقال أدخل هذا المسجد في اليوم تسعاً أو واحدة، فدخلت غير هاتين اللتين حدَّدهما لك من المرات فقد عصيْته.

هذا قول لا يُعرِجُ على مِثله. ولكنَّا ذَكَرْنَاهُ ليعْلم المسلمون أَن أَهل هذه المقالة مُاينون لأهل الإسلام في اعتقادِهم، ويعتقدون في ذلك ما لا يشتبه على أحد من الخطأ.

يقال تبغى الشيء إذا ابتغاه وطلبه. أي إن ابنه بواد موحش به ذئاب كاسرة جماعات وأفراداً.
 ولو كان إذ مات دفن مع أهله لهان خطبه بعض الهوان.

وساعدة من شعراء هذيل جاهلي مجيد شعره مليء بالغريب والمعاني الغامضة، ويصلح للاستشهاد به في النحو واللغة.

والبيت في ديـوان الهـذليين ١ ـ ٢٧٧، والعيني ٤ ـ ٣٥٠ والقــرطبي ٥ ـ ١٦، وابن يعيش ٨ ـ ٥٧، وشواهد المغنى ٣١٧.

<sup>(</sup>١) الرافضة فرقة من الشيعة سميت بذلك لأنها رفضت رأي زيد بن علي بن الحسين في صحة خلافة أبي بكر وعمر: وانشقوا عليه. أما الزيدية فيفضلون علياً ولكنهم لا ينكرون صحة خلافة من قبله لأنهم يجيزون إمامة المفضول! انظر ضحى الإسلام جـ ٣ / ١٣٦، ٢٧٥.

<sup>(</sup>٢) أضعف كلام وأوهنه تركيباً.

<sup>(</sup>٣) أي فهو عاص . (٤) لا يلتبس .

فأمَّا قوله: ﴿ ذَلِكَ أَدْنِي أَلَّا تَعُولُوا ﴾:

(فمعناه) ذلك أَقْرِبُ أَلَّا تَجُورُوا. وقيل في التَّفْسير: أَلَّا تميلوا، ومعنى تميلوا تجوروا. فأما من قال: ألَّا تعُولوا: أَلَا تكثُر عيالُكُمْ، فنزعم جميع أهل اللغة أَنَّ هذا خطأ، لأن الواحدة تعول (١)، وإباحة كلِّ ما ملكَتْ اليمينُ أَزْيدُ في العيال من أربع، ولم يكن في العدد في النكاح حدُّ حين (١) نزلَتْ هذه الآية.

والدليل على أنهم كانوا يرغبون في التزويج من اليتامى [لمالهنّ] أنهم كانوا لا يبالون ألَّا يعْدلوا في أمرهم (٣)، وقولُه (٤) ـ عزّ وجلّ - ﴿ويَسْتَفْتُونَكَ فِي النّساءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتيكُم فِيهِنَّ، وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ في الكِتَابِ في يَتَامَى النساءِ اللَّتِي لا تُؤتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وتَرغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ ﴾:

فالمعنى: وإن خفتم ألا تقسطوا في نكاح يتامى فأنكحوا الطيب الذي قد أُحلَّ لكم من غَيْرهنَ، والمعنى إن أمنتُم الجور في اليتامى فأنكحوا منْهُنَّ كهذه العدة، لأن النساء تشتمل على اليتامى وغيرهن.

وقوله: ﴿ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ﴾:

يقال هو صَدَاقُ المرأة، وصدُقةُ المرأة، وصُدْقةُ المرأة. وَصَداقُ المرأة، مفتوح أُولها، والذي في القرآن جمعُ صدُقة. ومن قال صُدْقة قال صُدُقاتهنَّ، كما يقول غُرْفة وغُرُفات، ويجوز صُدْقاتهنَّ، وصُدَقاتهنَّ. بضم الصاد وفتح

<sup>(</sup>١) في الأصل يعولها ، والمراد يكثر عيالها.

<sup>(</sup>٢) ط حتى نزلت هذه الآية، أي آية فر فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورماع ﴾. فهي التي حددت عدد الزوجات.

<sup>(</sup>٣) لا يعطونهن حقوقهن وتأكلون مالهن أيضاً.

 <sup>(</sup>٤) أي وهذا دليل أيضاً. الأولى أن يكون التقدير في أسرهن، ويستقم أن طمعهم كان حيفاً على الزوجات وأخوة الزوجات اليتامى.

الدال. ويجوز صُدُقاتهنَّ، ولا تقرأنَّ من هذا إلا ما قد قرئ به لأن القراءة سُنة لا ينبغي أن يقرأ فيها بكل ما يجيزه النحويون، وإنْ تتبعْ فالذي روي من المشهورُ في القراءة أجودُ عند النحويين، فيجتمع في القراءة بما قد روى الأتباعُ وإثباتُ ما هو أقوى في الحجة: إن شاءَ الله.

ومعنى قوله: ﴿نِحْلَةُ ﴾:

فيه غير قول ، قال بعضُهم فريضةً ، وقال بعضهم ديانةً ، تقول : فلان ينتحل كذا وكذا ، أيْ يدينُ به ، وقال بعضهم هي نحلة من اللَّه لهن أنْ جعل على الرجال الصداق ، ولم يجعل على المرأة شيئاً من الغُرْم ، فتلك نحلة من اللَّه للنساء يقال ـ نحلت الرجل والمرأة ـ إذا وهَبْتُ له ـ نِحْلةً ونُحْلاً ويقال : قد نَحِلَ جسم فلان ونَحَل إذا دق (١) . والنَّحْلُ جائز أن تكون سميت نحلاً ، لأن الله جلّ ثناؤه نحل الناس العسل الذي يخرج من بطونها .

وقوله - جلَّ وعز - ﴿ فإِنُ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً ﴾: أي عن شيءٍ من الصداق.

و «لكم» خطاب للأزواج، وقال بعضهم للأولياء ههنا. و «نفساً» منصوب على التمييز لأنه إذا قال: طبْنَ لكم، لم يعلم في أيِّ صنْف وقع الطيب، المعنى: فإن طابت أنفسهن بذلك.

وقد شرحناه قبل هذا المكان شرحاً وافياً(٢).

وقوله: ﴿فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾:

يقال: هنأني الطعامُ ومرأني. وقال بعضهم: يقال مع هنأني مرأني، فإذا لم تذكر هنأني قلت أَمْرَأني بالألف. وهذا حقيقته أن مرأني تبَينتُ أنه

<sup>(</sup>١) بوزن علم ونصر في ماضيه ومضارعه.

<sup>(</sup>۲) انظر ص ۲۱۹ جد ۱

سينهضم وأحمد مغبته ، فإذا قلت أمراني الطعام فتأويله أنه قد انهضم وحُمدت مغبته.

فإن قال قائل: إنما قيل: ﴿فَإِنْ طَبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيءٍ منْهُ نَفْساً ﴾ فكيف يجوز أن يقبل الرجل المهر كله، وإنما قيل له منه. ؟ فالجواب في ذلك أن «منه» ههنا للجنس (١) لما قال عزّ وجلّ \_: ﴿فَاجْتَنُبُوا الرجسَ من الأَوْتَانِ ﴾ (١). فلم نؤمر أن نجتنب بعض الأوثان، ولكن المعنى اجتنبوا الرجس الذي هو وثنّ . أي فكلوا الشيءَ الذي هُو مهرٌ.

وقوله: ﴿وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ ﴾:

قال بعضهم: السفهاءُ النساءُ والصَّبْيانُ، وقال بعضهم: السفهاءُ البتامى، والسفهاءُ يدل على أنه لا يعني به النساءُ وحدهن، لأن النساء أكثر ما يستعمل فيهنَّ جمع سفيهة [وهو] سفائه، ويجوز سفهاءُ، كما يقال فقيرةً وفقراءُ.

وقال بعضُهُمْ: معناه لا تهبوا للسفهاء، أموالكم، وهذا عندي ـ واللّه أعلم ـ غير جائز. كذلك قالَ أصحابنا البصْريُّونَ بل السفيه أَحَقُ بالهبة لتعذُّر الكسب عليه، ولو مُنِعْنَا منَ الهبة لهم لما جاز أَنْ نُورِّتُهمْ، وإنما معْنَى: ﴿ولا تَوْتُوا السفهاءَ أَمُوالهم، والدليل على ذلك قوله: ﴿وَارْزُقُوهم فِيهَا وَاكْسُوهُمْ ﴾ وقوله: ﴿ فَإِنْ آنسْتُم مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهمْ أَمُوالُهمْ ﴾ ، وإنما قيل أموالكم لأن معناه الشيءَ الذي به قوام أمركم، كما قال اللّه: ﴿ ثُمَّ أَنْتُم هَولًا عِ تقتلُون أَنْفُسَكُمْ ﴾ (٣) ولم يكن الرجل منهم يقتل نفسه ،

<sup>(</sup>١) بيانية .

<sup>(</sup>٢) سورة الحج آية ٣٠.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة آية: ٨٥.

ولكن كان بعضهم يقتل بعْضاً، أي تقتلون الجنس الذي هو جنسُكُمْ.

وقرئت « اللَّاتي جعل اللَّهُ لكمْ قياماً»، وقيماً. يقال: هذا قوام الأمْر وملاكه.

المعنى: التي جعلها الله تقيمكم فتقومون بها قياماً، فهو راجع إلى هذا(١)، والمعنى جعلها الله قيمة الأشياء فبها يقوم أمرُكم.

﴿ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴾ :

أي: علموهم \_ مع إطعامكم إياهم، وكسوتكم إيَّاهم \_ أمْر دينهمْ . . .

وقوله ـ عزَّ وجلَّ ـ: ﴿وَابِتُلُوا الْيَتَامَى ﴾ :

معناه: اختبروا اليتامي.

﴿حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النَّكاحِ فإِنْ آنَسْتُم مِنْهُمْ رُشْداً ﴾:

معنى : «آنسُتْم» : عَلِمْتُمْ ، ومعنى «الرُّشد» : الطريقة المستقيمة التي تَثقُونَ مَعَهَا بأَنَّهم يحْفظُون أَمَوالهُمْ ، فادْفَعُوا إِليْهمْ أَمْوالَهُمْ .

﴿ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَنْ يَكْبُروا ﴾:

أي مُبادرة كبرهم .

قال بعضهم لا تأكلوها إسرافاً، لا تأثَّلُوا منْها (٢)، وكلوا القوت على قدر نفعكم إيَّاهُمْ في توليكم علَيهمْ.

وقال بعضهم:

معنى : ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾.

أي يأكل قرضاً ولا يـأخذ من مـال اليتيم شيئًا، لأنَّ المعـروف أن يأكـل

<sup>(</sup>١) فهي إذن مفعول مطلق، وواضح أنها مفعول ثان لجعل.

<sup>(</sup>٢) لا تثروا: لا تأخذوا للثراء والغني بل للكفاية.

الإنسانُ مالَه، ولا يأكُل مال غيره قال: والمدليل على ذلك قوله: ﴿ فَإِذَا دَفَعْتُم إِلَيْهِمْ أَمُوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيهِمْ ﴾.

وقوله: عزّ وجلّ: ﴿لِلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانَ وَالْأَقْرِبُـونَ، وَلِلنَّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الوالِدانِ والْأَقْرَبُونَ ممَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ﴾.

كانت العرب لا تُـورِّثُ إِلَّا منْ طَاعن بالرِّماحِ وزاد عن المال وحاز الغنيمة، فأعلم اللَّه ـ عزِّ وجلَّ ـ أن حق الميراث على ما ذكر من الفرض.

وجاءَت امرأة إلى النبي ﷺ ومعها بنات لها تُوفِّي أَبـوهُنَّ وهو زوجُها، وقدْ همَّ عما البنات بأخذ المال فنزلت: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظًّ الْأَنْثَيْنِ ﴾ الآية.

فقال العمَّان: يا رسول اللَّه أيرتُ من لا يُطاعن بالرماح ولا يزُودُ عن المال ولا يحُوزُ الغنيمة؟ فقال عَنِيُّة: أعطيا البنات الثلثين، وأعطيا الزوجة وهي أُمُّهن الثمُن، وما بقي فلكما، فقالا: فمن يتولى القيام بأمرهما؟ فأمرهما النبي عَنِيُّ أَنْ يتولَيا ذَلكَ.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿نَصِيباً مَفْرُوضاً﴾ :

هذا منصوب على الحال، المعنى لهؤلاءِ أَنْصِبةٌ على ما ذكرناها في حال الفرض، وهذا كلام مؤكّدُ(١) لأن قوله \_ جلّ ثناؤه \_ ﴿للرَّجالِ نَصيبٌ ممَّا تركَ الوالدان والأَقْربُونَ، وللنساءِ نصيبٌ . . ﴾ معناه: إنَّ ذلك مفروض لهُنَّ.

وقوله \_ عزَّ وجلَّ \_: ﴿وَإِذَا حَضَر القِسْمَةَ أُولُـو القُرْبَى وَاليَتَـامَى وَالمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ ﴾:

[أي]. فاعطوهم منه.

<sup>(</sup>١) حال مؤكدة، لأن معناها معروف من قبل.

قال الحسن رحمة اللَّه عليه، والنَّخعِي (١): أدركنا الناس وهم يَقْسِمون عَلَى القَرَاباتِ والمساكين واليَتَامَى من العَين، يَعْنيانِ الوَرِقَ، واللَّهَبَ، فإذا قُسِمَ الوَرق والذهب وصارت القسمةُ إلى الأرضِين والرقيق وما أشبَهَ ذلك، قالوا لهم قولاً معروفاً. كانوا يقولون لهم: بورك فيكم.

وقالَ قوم: نَسَخَ الأَمَرَ للمَسَاكينِ ومَنْ ذُكرَ في هذه الآية الفَرضُ في القِسْمَةِ، وإباحةُ الثلث للميِّتِ يجعله حيثُ شاءَ<sup>(٢)</sup>.

قال أبو إسحق وقد أجمعوا أن الأمر بالقسمة من الميراث للقرابة والمساكين واليتامى قد أمر بهما، ولم يجمعوا على نسخها، والأمر في ذلك على ما أُجْمعَ عَليْه، والله أعلم.

وقوله: ﴿ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تُرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافاً خَافُوا عَلَيْهِمْ ﴾ .

الكلام في ذُرِّيَة بضم الذَّال، ويجوز ذِرِّيَة، ـ بكسر الذَّال، وقد قرئ بهما، إلا أن الضمَّ أجودُ وهي منسوبة إلى الذَّرِّ، وهي فُعْلِيَّةُ منه (٣).

ويجوز أن يكون أصلها ذُرُّورَة، ولكن الراءَ أُبدلت ياءً، وأدغمت الواو فيها(٤)، فأما الكسر في الذال فلكسر الراءِ كما قالوا في عُتِّي: عِتِّي.

وضِعَاف جمع ضعيف وضعيفة، كما تقول ظَريفٌ وظِرافٌ وخبيث

<sup>(</sup>۱) النخعي هو إبراهيم بن يزيد، يكنى أبا عمران ـ من مدجح، من مشهوري التابعين والصلحاء وحفاظ الحديث، وكان له مذهب فقهي ينسب إليه، وكان من أعداء الحجاج واختفى منه ومات في اختفائه سنة ٩٦ هـ، وقال عنه الشعبي إذ علم بموته: ما ترك بعده مثله، وله ترجمة في الحلية ٤ ـ ٢١٩، وفي طبقات القراء ١ ـ ٢٩ وأحاديثه في كثير من كتب التاريخ.

<sup>(</sup>٢) يباح للمريض الفاني أن يهب من ماله أو يوصى منه فيما لا يزيد على الثلث.

<sup>(</sup>٣) أنظر ص ٣٩٩ ج ١ تفسير ذرية بعضها من بعض.

<sup>(</sup>٤) أي بعد قلبها ياء.

وخباث. وإن قيل ضُعفاءُ جاز، تقول ضعيف وضُعفاءُ (١).

قيل: ومعنى (٢) الآية أنهم كانوا يُـوصون بـأموالهم على قَـدْر أهوائهم، وأن ويتركون ضعفة ذراريهم وأوْلاَدِهم فأمرهم اللَّه ـ عزّ وجلّ ـ أن يُوصُوا لهم، وأن يُجرُوا ذلك من سـدَادٍ. وقِيل: قيـلَ (٢) لَهُم هَذَا بسببِ اليتامى. فوُعـظُوا في تَولِّيتهم اليتامى بأن يفعلُوا كما يحبونَ أنْ يُفعل بأولاَدِهم من بعدهم.

وكلا القولين جائزٌ حسن، إلا أن تسمية الفرائض قد نَسخَ ذلك بما جعلَ من الأقسام للأولادِ وذَوِي العصبةِ (٤).

ثُم حَوِّف اللَّه عزَّ وجلَّ وغَلَّظَ في آمر اليتامي وأُوعدَ فقال:

﴿إِنَّ الَّذِين يَـأَكُلُونَ أَمـوَالَ الْيتـامَى ظُلْمـاً إِنَّمـا يَـأْكُلُونَ فِي بُـطُونِهِمْ نَـاراً وَسَيَصْلَوْنَ سعيراً﴾.

(يُقْرأً) (٥) «وَسَيُصَلَوْنَ».

في هذا \_ أُعني في قوله « . . يأْكُلُونُ أَمْوالَ اليتَامَى » \_ دليلُ أَنَّ مال اليتيم إِنْ أَخِذَ منه على قدْرِ القيام له ولم يُتجاوزْ ذلك [جاز] .

بل يستظهر فيه إِن أَمكن ألاً يُقْرب البِّنَةَ لشدة الوعيد فيه، بِأَنْ لا يُؤكل منه إِلاَّ قَرْضاً، وإِن أُخِذَ الفَصْدُ وقَدْرُ الحاجةِ على قَدْر نَفْعِه فلا بأس إِن شاءَ اللَّهُ(١).

<sup>(</sup>١) في الأصل كما يقال وفي ك \_ كما تقول.

<sup>(</sup>٢) ب وقيل في معنى الآية.

<sup>(</sup>٣) ط وإنما قيل.

<sup>(</sup>٤) تقديرها بتعيين حق كل ذي فرض أو عصبة من التركة.

<sup>(</sup>٥) ب فقط.

<sup>(</sup>٦) جملة فلا بأس هي جواب الشرط في إن أخذ منه، ولطول الكلام زدنا كلمة ـ جاز.

وقوله \_ عزّ وجلّ \_ ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ﴾ .

معنى «يُوصِيكم»: يفرض عليكم، لأن الـوصية من الله ـ عـز وجل - فرض، والدليل على ذلك قـوله: ﴿ وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالحَقّ ذَلِكُم وَصًّاكُمْ بِه ﴾ (١).

وهذا من المحكم علينا.

﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْإِنْثَيَيْنِ ﴾:

المعنى: يستقر(٢) للذكر مثلُ حظ الأنثيين، له الثلثان وللابنة الثلث.

﴿ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا مَا تَرَكَ، وإِنْ كَانَتْ واحمَدَةً فَلهَا النَّصْفُ ﴾ :

يجوز واحدةً ووَاحِدةً ههنا، وقد قرئ بهما جميعاً إلا أن النَّصبَ عندي أجودُ بكثيرٍ، لأن قوله: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ﴾ قد بيَّن أن المعنى فإن كان الأولادُ نساءً، وكذلك، وإنْ كانت المولُودَة واحدةً.

فلذلك اخترنا النصب، وعليه أكثر القراءَة.

فَإِنْ قَالَ قَائِلَ إِنَمَا ذَكُرَ لَنَا مَا فَـوقَ الثَّنتينَ وَذَكَرَتَ وَاحَـدَةً فَلَمَ أُعْطِيَتِ البنتان الثلثين فَسُوِّيَ بِينَ الثَّنْتَين والجماعةِ؟ فقد قال الناس في هذا غير قول:

قال بعضهم: أُعطيتِ البنتانِ الثلثين بدليلِ لا تُفْرَضُ لهما مُسمَّى (٣)، والدليل [هو] قوله: ﴿ يَستَفْتَوَنَكَ قُل اللَّه يُفْتِيكُمْ فِي الكَلَالَةِ، إِنِ امرُوَّ هَلَكَ ليس له وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصِفُ مَا تَرَكَ ﴾ (١٠).

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام: ١٥١.

<sup>(</sup>٢) قدر فعلاً لتأثره بالمذهب الكوفي.

<sup>(</sup>٣) بدليل استنتاجي لا يعين النص فيه نصيباً.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء ١٧٦.

فقد صار للأخت النصفُ كما أنَّ للابنةِ النصفَ، ﴿فَإِن كَانَتَا اثْنَتِين فَلَهُمَا التُّلُثانِ ﴾ (١) فأعطيت البنتان الثلثين كَمَا أُعُطِيتَ الأختان، وأُعطِيَ جملة الأخوات الثلثين قياساً على ما ذكر الله عزّ وجلّ في جملة البنات، وأعلم الله في مكان آخر أن حظ الابنتين وما فوقهُمَا حَظ واحِدٌ في قوله: ﴿وَإِن كَان رَجلٌ يُورَثُ كَلالَةً أو امرَأةً، وله أَخُ أو أُختٌ فلكُلِّ وَاحِدٍ مِنهِما السُّدُس، فَإِنْ كَانوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُركاء في التُلُثِ ﴾.

فدلت هذه الآية أن حظَّ الجماعة إذا كان الميراث مسمى حظ واحدة، وهذا أيضاً في العربية كذا قياسُه لأن منزلة الاثنتين (٢) من الثلاث (٣) كمنزلة الثلاث من الأربع فالاثنان جمع كما أنّ الشّلاث جمع، وَصَلاَةُ الاثنين وَصَلاةُ الاثنتين جَماعَةً، والاثنان يحجبان كما تحجب الجماعة.

فهذا بيّن واضحٌ .

وهذا جعله الله في كتابه يدل بعضًه على بعض تفقيهاً لِلمسْلِمينَ وتعليماً، ليعلموا فيما يحزُبُهمْ (٤) من الأمور على هذه الأدلة.

وقال أبو العباس محمد بن يزيد، وكذا قال إسماعيل بن إسحق - «أنه قال» (٥): في الآية نفسها دليل أنَّ للبنتين الثلثيْن، لأنه إذا قال: للذكر مثل حَظِّ الْأَنثييْن، وكان أوَّلُ العددِ(٦) ذكراً وأُنثى، فللذَّكر الثلثان وللأنثى الثلث، فقد بان من هذا أن لِلبنتين الثلثين (٧)، والله قد أعلم أن ما فوق الثنثين لهما الثلثان.

<sup>(</sup>١) أي بالقياس. (٢) ب الثنين.

<sup>(</sup>٣) في الأصل من الثلاثة.

<sup>(</sup>٤) يحزبهم يهمهم، وفي ط يجزيهم وهو تحريف.

<sup>(°)</sup> كذا في جميع الأصول.

<sup>&</sup>lt;sup>(٦)</sup> أي أقل العدد.

<sup>(</sup>٧) لأن الواحدة لها الثلث.

وجميع هذه الأقوال التي ذكرنا حسن جميل بينٌ، فأما ما ذُكِرَ عن ابن عباس وهو عباس من أن البنتين بمنزلة البنت فهذا لا أحسبه صحيحاً عن ابن عباس وهو يَسْتَحيلُ في القِياسِ (١) لأنَّ منزلة الاثنين منزلة الجمع، فالواحد خارج عن الاثنين.

ويقال ثلُثُ وربُعٌ وسُـدُس، ويجوز تخفيف هـذه الأشياءِ لِثقـلِ الضَّمَ، فيقال ثِلْث وَرُبْعٌ وسُدْسٌ. ومنْ زعم أن الأصل فيه التخفيف وأنَّه ثُقَـل فخطأً، لأن الكلامَ موضوع على الإيجاز والتخفيفُ (٢).

وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿ولَأَبَوَيْةِ لِكُلِ واحِدِ مِنْهُما السُّدُس مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ له وَلَـدٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَـه وَلدٌ وَوَرَثَهُ أَبَوَاهُ فَلْأُمَّهِ التَّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَـه إِخْوَةٌ فَلْإُمِّهِ السُّدُس﴾.

فالأم لها في الميراث تسمية من جهتين، تسمية السدس مع الولد، وتسمية السُّدُس مع الأخوة، وتسمية الثلث إن لم يكن له ولد (٣).

والأب يرث من جهة التسمية السدس، ويرث بعد التسمية على جهة التعصيب.

والأم يحجبها الأخوة عن الثلث فترث معهم السُّدَس.

قال أبو إسحق: ونذكر من كل شيءِ من هذا مسألةً، إذْ كان أصل الفرائض في الأموال والمواريث في هذه السورة.

ف إِن مات رجل أو امْرأةٌ فخلفا أَبَوَيْن، فللَّام الثلث، والثلثان الباقيان للَّاب. بهذا جاءَ التنزيل وعليه اجتمعت الأمة. فإِن خلَّف الميت وَلَـداً وكان

<sup>(</sup>١) في قواعد الميراث، والنصوص السابقة.

<sup>(</sup>٢) ط الأحاد. يريد أن الكلام لا يثقل بعد وضعه بل يخفف لكثرة الاستعمال.

<sup>(</sup>٣) فرض، أي لها فرض مع الأخوة وفرض مع أولاد الميت.

ذكرا فللأم السدس وللأب السدس، وما بقي فللابن، فإن حلَّف بنتاً وأبوين، فللبنت النصف وللأم السدس، وما بقي للأب، يأخذ الأب سدساً بحق التسمية، ويأخذ السدس الآخر بحق التعصيب.

فإن حلَف الميت \_ وكانت امرأة \_ زوجاً وأبوين، فللزَّوج ِ النصف وللأم ثلث ما بقى وللأب تُلثا ما بقي ، وهو ثلث أصل المال.

وقد ذكر عن ابن عباس أنه كان يعطي الأمَّ الثلث من جميع المال، ويعطي الأب السُّدَس. فيفضل الأم على الأب في هذا الموضع. والإجماع على خلاف ما روي عنه.

وقال الذين احتجُّوا مع الإجماع (١): لو أعلمنا اللَّه عزّ وجل - أن المال بين الأب والأم ولم يسم لكل واحد لوجب أن نقسمه بينهما نصفين، فلما أعلمنا اللَّه عزّ وجل - أنَّ للأم التُلثَ علمنا أن للأب الثلثين، فلما دخل على الأب والأم داخل أخذَ نِصْف المال، دخل النقص عليهما جميعاً، فوجب أن يكون الميراث للأبوين إنَّما هو النصف، فصار للأم ثلث النصف، ولللب ثلثا النصف، وللله ثلثا النصف، وللله النصف،

#### وقيل في الاحتجاج في هذا قول آخر:

قال بعضهم: إنما قيل: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُن لَه ولَدُ وَوَرِثَهَ أَبُواه فَلْأُمِّهِ الثُّلُثُ ﴾ ولم يرثه ههنا أبواه فقط، بل ورثه أبواه وورثه مَعَ الأبويْن غير الأبويْن، فرجع ميراث الأم إلى ثلث ما بقى (٣).

<sup>(</sup>١) الذين على غير رأي ابن عباس.

<sup>(</sup>٢) أعطى الذكر مثل حظ الأنثيين، والأب في القياس السابق لضعفها.

 <sup>(</sup>٢) حق الأم الثلث ما لم يكن هناك ولد أو إخوة. والأخوة هنا ردوها إلى السدس ولم يأخذوا شيئاً.
 فجعل هذا السدس لهم.

<sup>(</sup>٣) من أدلى للميت بجهة تحجبه تلك الجهة، والأخوة صلتهم الأبوان فلا يأخذون معهما.

وقال أصحاب هذا الاحتجاج: كيف تفضَّلُ الأم على الأب (١) والأخوة يمنعون الأم الثلث فيقتصر بها على السُّدس، ويوفر الباقي (٢) على الأب. فيأُخذُ الأم سُدُساً.

فإِن توفي رجُلٌ أَو امرأة، وحلَّف إِحوةً ثلاثة فما فـوق، وأمًّا وأبـاً أُحذت الأُم السدس وأخذ الأبُ الباقي. هذا إجماع.

وقدروي عن ابن عباس في هذا شيءٌ شاذ:

رَوَوْا أَنِه كَانَ يُعْطِي الإِحْوة هذا السدس الذي منع الأَحْوةُ الأُمَّ أَن تَأْخذهُ، فكان يعطي الأُمَّ السُّدسَ، والإِحْوة السُّدسَ. ويعطي الأب الثلثين. وهذا لا يقوله أحدُ من الفقهاء. وقد أجمعتِ فقهاءِ الأمصار أن الأخوة لا يأخذون مع الأبوين (٣).

فإِنْ تَوَفِّي رَجُلُ وَحَلَّف أَحُوين وأَبَوَيْن، فقد أَجمع الفقهاء أَن الأَحْوين يحجبان الأُمَّ عن الثلث، إلا ابن عباس فإنه كان لا يحجب بأخوين. وحجته أن اللَّه عز وجل قال: ﴿فإن كان له إخوة [فلأمه السدس]. . . ﴿ (٤) وقال جميع أهل اللغة إِن الأخوين جماعة، كما أن الإخوة جماعة، لأنك إذا جمعت واحداً إلى واحد فهما جماعة، ويقال لهما إخوة.

وحكى سيبويه أن العرب تقول: قد وضعا رحالهما، يُريدُون رحَليْهمَا، وما كان الشيءُ منه واحداً فتثنيتهُ جمع، لأنَّ الأصل هو الجمع، قال اللَّه تعالى: ﴿إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَت قُلُوبُكُما﴾(٥).

وقال: ﴿لْإِبويه﴾ لأن كل واحد منهما قد ولدُهُ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: على أب. (٢) في الأصل: السدس.

<sup>(</sup>٣) أي ان الثلث للأم إن لم يكن للميت ولد. وهنا له ولد.

<sup>(</sup>٤) وهم هنا اثنان لا جماعة. (٥) سورة التحريم آية ٤.

والأصل في «أُم» أن يقال «أَبَةٌ»(١)، ولكن استُغْنِيَ عنها بأم. وأبوان تثنية أَبِ، وأَبة، وكذلك لو ثنيت ابناً وابنة، \_ ولم تخفِ اللبّس \_ قلت: ابنان.

## ﴿ فَالْأِمْهُ ﴾ :

تقرأ بضم الهمزة وهي أكثر القراءات، وتقرأ بالكسر «فلإمّه»، فأما إذا كان قبل الهمزة غير كسْرٍ، فالضمُّ لا غيْرُ، مثل قوله: ﴿وجَعَلْنَا ابن مَرْيَمَ وأُمّه آية ﴾(٢) لا يجوز وإمّه، وكذلك قوله: ﴿مَا هُنَ أُمّهاتِهِمْ ﴾(٣)، وإنما جاز «لإمّه»(٤)، [و] ﴿فِي إِمّها رسُولاً ﴾(٥) بالكسر، لأن قبل الهمزة كسرة، فاستثقلوا الضمة بعد الكسْرة، وليس في كلام العرب مثل: «فِعُل» بكسر الفاء وضم العين، فلما اختلطت اللام بالاسم(١) شُبّه بالكلمة الواحدة، فأبدل من الضّمة كسرة، ومنقال: ﴿فلامه ﴾ بضم الهمزة . أتى بها على أصلها، على أن اللام تقديرها تقدير الانفصال.

وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿مِن بعْدِ وصِيةٍ يوصِي بها أو ديْن﴾:

أي إن هذه الأنصبة إنما تجب بعد قضاءِ الدين، وإنفاذِ وصية الميت في ثلثه.

فإن قال قائل: فلم قال أَوْ دَيْنٍ، وهلا كان «من بَعْدِ وصية يوصي بها وَدَيْنِ، فالجواب في هذا أن «أو» تأتي للإِباحة (٧٠)، فتأتي لـواحد واحـدٍ على

<sup>(</sup>١) مؤنث أب.

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون ٥٠.

<sup>(</sup>٣) سورة المجادلة ٢.

<sup>(</sup>٤) من الآية فلأمه الثلث.

<sup>(</sup>٥) سورة القصص ٥٩: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ القرى حتى يبعث في أمها رسولًا ﴾.

<sup>(</sup>٦) اتصلت لام الجر بأم.

<sup>(</sup>V) سبق أنه يطلق الإباحة على التنويع ـ راجع الآية `﴿أُو كَصِّيبٍ مِن السماء﴾ ص ٩٤ جـ ١ .

آنفراد، وتضم الجماعة فيقال جالس الحسن أو الشعبي، والمعنى كل واحد من هؤلاء أهل أن يجالس، فإن جالست الحسن فأنت مصيب<sup>(۱)</sup>، ولو قلت جالس الرجلين فجالست واحداً منهما وتركت الآخر كنت غير متبع ما أمِرْت به.

فلو كان «مِن بعدِ وصيَّةِ يُوصِي بهَا وديْن» (٢) احتمل اللفظ أن يكون هذا إذا اجتمعت الوصية والدينُ، فإذا انفردا كان حكم آخر، فإذا كانت «أو» دلَّت على أن أحدهما إن كان. فالميراث بعده، وكذلك إن كانا كلاهما (٣)

وقوله ـ عزّ وجلّ ـ : ﴿آباؤُكُمْ وأَبْناؤكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُم أَقْرِبُ لَكُمْ نَفْعاً ﴾ :

في هذا غير قول:

أما التفسير فإنه يروى أن الابن إنْ كان أرفعَ دَرجةً من أبيه في الجنة سأل أنْ يرفع إليه أبوه فيرفع، وكذلك الأبُ إن كان أرفعَ درجةً من ابنه سأل أن يُرْفع ابنه إليه فأنتم لا تدرون في الدنيا أيهم أقرب لكم نفعاً.

أي إن اللَّه عزّ وجلَّ قد فرض الفرائض على ما هي عنده حكمة، ولو وكل ذلك إليكم لم تعلموا أيهم لكم أنفع في الدنيا، فوضعتُم أنتم الأموال على غير حكمة.

﴿إِنَّ اللَّه كَانَ عليماً حكِيماً ﴾ .

أي عليم بما يصلح خلقه \_ حكيمٌ فيما فرض من هذه الأموال وغيرها. وقوله: ﴿فريضةً مِن اللَّهِ﴾ .

<sup>(</sup>١) أي وإن جالست الشعبي فأنت مصيب، وإن جالستهما فأنت مضيب

<sup>(</sup>٢) أي لو كان التعبير هو هذه الجملة.

<sup>(</sup>٣) إن وجدا.

منصوب على التوكيد والحال من. . ولأَبَويْهِ. . . [أي] ولهؤُلاءِ الورثة ما ذكرنا مفروضاً. ففريضة مؤكدة لقوله ﴿يوصيكم اللَّه﴾.

ومعنى ﴿ إِنَّ اللَّه كَانَ عَلِيماً حِكِيماً ﴾: فيه ثلاثة أقوال:

قال سيبويه: كَان القوم شاهدوا علماً وحكمة ومغفرة وتَفَضَّلا، فقيل لهم إن اللَّه كان كذلك ولم يزل، أي لم يزل على ما شاهدتم.

وقال الحسن: كان عليماً بالأشياءِ قبل خلقها، حكيماً فيما يقدر تـدبيره نها.

وقال بعضهم: الخبر عن اللَّه في هذه الأشياءِ بالمُضِيَّ، كالخبر بالاستقبال والحال، لأن الأشياءَ عند اللَّه في حال واحدةٍ، ما مضى وما يكونُ وما هو كائن.

والقولان الأولان هما الصحيحان لأن العرب خوطبت بما تعقل، ونزل القرآن بلغتها فما أشبه من التفسير كلامها فهو أصح، إذ كان القرآن بلغتها نزل.

وقال بعضهم: الأب تجب عليه النفقة للابن إذا كان محتاجاً إلى ذلك، وكذلك الأب تجب نفقته على الابن (١) إذا كان محتاجاً إلى ذلك، فهما في النفع في هذا الباب لا يدرى أيهما أقرب نَفْعاً.

والقول الأول هو الذي عليه أهل التفسير. .

وقوله عزّ وجلّ :﴿وإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً ﴾:

يقرأ يُورث ويُورث. . بفتح الراءِ وكسرها . . فمن قرأ يُـورثُ ـ بالكسـر ـ [فكلالة] . . مفعول، ومن قرأ «يُورثُ» فكلالة منصوب على الحال.

زعم أهل اللغة أن الكلالة من قولك «تكلله النسب، أي لم يكن الذي

<sup>(</sup>١) تجب له النفقة على ابنه.

يَرثُه ابنَه ولا أَبَاهُ. والكلالة سوى الولَدِ والوَالِدِ(١)، والدليل على أن الأب ليس بكلالة قول الشاعر:

فإن أبا المرء أحمى له ومولى الكلالة لا يغضب (٢)

وإنما هو كالإكليل الذي على الرأس. وإنما استُدِلَّ على أن الكلالة همنا الإخوة للأم دون الأب بما ذُكر في آخر السورة أن للأختين الثلثين (٣) وأن للإخوة كل المال، فعلم همنا لما جُعِلَ للواحد السُّدُس، وللاثنين الثلث، ولم يُزادُوا على الثلث شيئاً ما كانوا، عُلِم أنه يعنى بهم الإخوة للأم.

فإن ماتت امرأةٌ وخلَّفتْ زوجاً وأُمَّا وإِخُوةً لأمِّ فللزوج النصف(٤) وللأم السدس، وللإخوة من الأم الثلث.

فإن خلّفت زوجاً وأُمَّا وإخوة لأبٍ وأُمَّ وإخوة لأم فإن هذه المسألة يسميها بعضهم المسألة المشتركة، وبعضهم يسميها الحمارية. قال بعضهم: إن الثلث الذي بقي للإخوة للأم دون الإخوة للأب والأم، لأن لهؤلاء الذين للأم تسمية وهي الثلث وليس للإخوة للأب والأم تسمية، فأعطيناهم الثلث.

كما أنه لو مات رجلٌ وخلَف أخوين لأِمِّ، وخلَف مائة أخ لأبِ وأُم لأعطِي الأخوان للأم الثلث وأعطي المائة الثلثين، فقد صار الإخوة للأم يفْضلُون في الأنصباء الإخوة للأب والأم الاشقاء.

وقال بعضهم: الأم واحِدةٌ (٥).

<sup>(</sup>١) كذا قال الفراء ـ الكلالة ما سوى الولد والوالد.

<sup>(</sup>٢) أي أبو المرء أغضب له إذا ظلم، ومولى الكلالة وهم الأحوة والأعمام وسائر القرابات لا يغضبون من أجله غضب الوالد. (اللسان كلل).

<sup>(</sup>٣) ط بأن ذكرت في آخر . . . بأن للأختين .

<sup>(</sup>٤) في الأصل الربع وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) الأشقاء والذين لأم أمهم واحدة: فلا ينبغي أن يفضل الذين لأم فقط. وقد احتكم قوم لهم مثل هذه الحالة ـ إلى عمر بن الخطاب، وقال أحد الأشقاء: هب أن أبانا كان حماراً أو حجراً. فقضى لهم بالشركة ومن هنا أخذت المسألة هذا الاسم.

وسموها الحمارية بأن قالوا: هَبْ أَبَاهم كان حماراً واشتركوا بينهم، فسمِّيتْ المشتركة.

وقوله عزّ وجلّ : غَيْرَ مُضَار وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ.

غير منصوب على الحال. المعنى يوصي بها غير مضار، فمنع الله عزّ وجلّ من الضَّرادِ في الوصيَّةِ. وروي عن أبي هريرة: من ضارَّ في وَصِيَّة أَلقاهُ اللَّه في واد من جَهنَم أو من نارٍ، فسالضرار راجع في الوصية إلى الميراث.

﴿واللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴾.

أي عليم ما دبر من هـذه الفرائض، حليم عمَّنْ عصـاه بأن أُخـرَهُ وقبل توبته.

﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ﴾ .

أي الأمكنة التي لا يُنْبَغِي أَنْ تَتَجَاوَزَ.

﴿وَمَنْ يُطعِ اللَّهَ وَرَسُولَه ﴾ .

أي يقيم حُدَودَه على ما حَدَّ.

﴿ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجري مِنْ تَحتِهَا الَّانْهَارُ خَالِدينَ فِيهَا ﴾ .

أَي يدخلهم مقدَّرين الخلود فيها، والحال يستقبل بها، تقول: مَرَرْتُ بِه مَعَهُ بازِ صَائِداً به غداً، أي مقدراً الصيدَ به غداً.

﴿وَمَنْ يعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وِيَتَعَدَّ خُدُودَهُ ﴾.

أي يجاوز ما حدّه اللّه وأمر به.

﴿ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالداً فِيهَا ﴾ .

خالداً من نعتِ النار، ويجوز أن يكون منصوباً على الحال أي يدخله مقدَّراً له الخلود فيها.

، قوله جَلَّ وعزّ : ﴿ وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ ﴾ .

الفاحشة الزنا، والتي يُجْمَعُ اللاتي، واللواتي، قال الشاعر: (١) من اللَّواتي والتي والسلاتي زَعَمْن أُنِّي كَبِرَتْ لِدَاتِي ويجمع اللاتي بإثبات الياءِ ويُحذَف الياء، قال الشاعر:

من اللاءِ لم يحججن يبغينَ حِسْبة ولكن ليقتلن البريء المغَفَّ للا(٢) ﴿ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أُربَعةً مِنْكُمْ ﴾ .

أي من المسلمين.

﴿ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمسِكُوهُنَّ فِي البُيُـوتِ حَتَّى يَتَوفَّاهُنَّ المَوتُ أَو يَجْعَـلُ اللَّهُ لَهُنَّ سُبيلًا ﴾ .

هـذا كان الفرض في الزنا قبل أن ينزل الجَلْدُ، ويَأْمُرَ النبيُّ ـ عِلَهُ - اللَّهِ عَلَمُ الزانيان أبداً.

وقال بعضُهم: ﴿أَوْ يَجعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ هو الحد الذي نسخ التخليد في الحبْس والأذى.

﴿ وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا ﴾.

<sup>(</sup>١) لا يعرف القائل، ولكن البيت من شواهد النحو الشائعة يريد أنه أصبح من غيـر سنهن. والبيت في اللسان (لتي)، والقرطبي ٥ ـ ٨، ومجاز أبي عبيدة ١ ـ ١١٩ ومقدمة «الشعر والشعراء» ٣٥ طليدن.

<sup>(</sup>٢) من شعر العرجي كما في الأغاني ١٩ ـ ٢١٦، ٢١٧، وفي زهر الأداب حـ ١ ـ ٢١٠ للحرث المخزومي، وهو مستبعد، وكلا الشاعرين من شعراء الغزل ـ أما الحرث فهو ابن خالد ابن هشام بن العاصي وجده كان رقاً لأبي لهب لأنه غلبه في قمار ـ وقتل يوم بدر. وكان الحرث يهوى عائشة بنت طلحة وله فيها أشعار.

وأما العرجي فهو عبد الله بن عمرو حفيد عثمان بن عفّان رضي الله عنه كان يسكن عرج الطائف فلقب به، كان من الفرسان الشجعان ولكنه كان مشغوفاً باللهو والصيد، ونحا منحى عمر بن أبى ربيعة في مجونه.

قال بعضهم: كان الحبسُ لِلثَيَّيْنِ، والأَذَى للبِحْرَيْنِ، يوبخان، فيقال لهما زنيتما وفَجَرْتُمَا وانتهكتما حرمات اللَّه، وقال بعضهم: نسخ الأذى لهما مع الحبس، وقال بعضهم: الأذى لا ينبغي أن يكون منسوخاً عنهما إلا أن يتوبا، وإن قوله عز وجلّ: ﴿وليشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفةٌ مِنَ المؤمِنِين﴾(١٦). هو من التوبيخ لهما بأن يفضحا على رُوُوسِ المللاً.

أما ما سلف مما كان في أمر الفاجرين فقد استغنى عنه إلا أنَّ الفائدة فيه أن الشهادة لم تزل في الزنا شهادة أربعة نفر.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا التَّـوبَـةُ على اللَّهِ للَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّـوءَ بِجَهَـالَـةٍ ثمَّ يتُوبُونَ مِنْ قرِيبٍ ﴾.

ليس معناه أنهم يعملون السوء وهُم جُهّالٌ، غيرُ مُميَّزينَ فإن من لا عقل له ولا تمييز لا حدَّ عليه، وإنما معنى بجهالة أنهم في اختيارهم اللذة الفانية على اللذة الباقية جُهال. فليس ذلك الجهل مسقطاً عنهم العذاب. لو كان كذلك لم يعذب أحدُ ولكنه جهل في الاختيار.

ومعنى ﴿يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ﴾ يتوقفون قبل الموت، لأن ما بين الانسان وبين الموت قريب، فالتوبة مقبولة قبل اليقين بالموت.

وقوله : ﴿ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ المَوتُ قَالَ إِنَّي تُبتُ الآنَ ﴾ : - إنما لم تكن له التوبة ، لأنه تاب في وقت لا يمكن الإقلاع بالتصرف فيما يحقق التوبة (٢) .

﴿ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً ﴾.

أي مؤلماً مُوجِعاً، والمؤلم الذي يبلغ إيجاعُه غاية البُلوغ ِ.

<sup>(</sup>١) سورة النور آية ٢ .

<sup>(</sup>٢) تتحقق التوبة بالإقلاع عن الإثم والشخص قادر على ارتكابه، وعند حضور الموت لا يستطيع الشخص ذلك.

وقوله ـ عزّ وجلّ ـ:

﴿ يَا أَيُّهِ الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً ﴾ .

معناه تكرهوهن على التزويج بِكم(١).

وهذه نزلت لأنهم كانوا إذا مات زوج المرأة وَلَه ولَدٌ من غيرها ضَرَبَ ابنه عليها حجاباً، وقال: أنا أحقّ بها، فتزوجها على العقد الذي كان عقده (٢) أبوه من تزوجها ليرثها ما ورثت من أبيه (٣)، فأعلم الله \_ عزّ وجلّ \_ أن ذلك حرام.

وقوله تعالى : ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾.

هُؤُلاءِ غير أُولئك.

حرم اللَّه أَن تُعْضَل المرأة، ومعنى تعضل تحبس عن التزوج. كان الرجل منهم إذا تـزوج امرأة ولم تكن من حـاجَتِه حَبَسهـا لتفتـدَى منه، فـأعلم اللَّـه عزّ وجلّ ـ أن ذلك لا يحل.

و «تعضلوهن» يصلح أن يكون نصْباً ويصلح أن يكون جزماً. أما النصب فعلى: أن لا يحل لكم أن ترثوا النساء وَلا أن تعضلوهن، ويصلح أن يكون جزماً على النَّهيْ.

﴿إِلَّا أَن يَأْتِين بِفَاحِشةٍ مُبَيَّنةٍ ﴾.

والفاحشة الزنا.

﴿وَعَاشُرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفَ﴾.

أي بالنصفة في المبيت والنفقة، والإجمال في القول.

<sup>(</sup>١) (ط) لكم عقداً لنفسه.

<sup>(</sup>٢) أي لا يعقد عليها عقداً لنفسه اكتفا بعقد أبيه.

<sup>(</sup>٣) ط عن أبيه.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ وَإِن أَرْدَتُمُ استبدَال زوجٍ مَكان زوْجٍ ﴾ .

معناه إذا أردتم تخلية المرأة، إذا أراد(١) الرجل(٢) أن يستبدل مكانها وَلَمْ تُرِدْ، . هذا شدَّدَ اللَّهُ فيه بقوله: ﴿ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لَتَدْهَبُوا بِبَعْض مَا آتِيتُموهُنَّ ﴾ .

﴿ وَآتَيْتُم إِحْدَاهُنَّ قَنْطَاراً [فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً] ﴾ .

القنطار المال العظيم، وقد بينا ما قاله الناس فيه في سورة آل عمران (٣).

وقوله \_ عزّ وجلّ : ﴿ فَلَا تَأْخُذُوا منه شَيْئاً ﴾ .

فحرم اللَّه الأخذ من المهر على جهة الإضرار بقوله: ﴿أَتَأْخُذُونَه بُهتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً ﴾ .

والبهتان الباطلُ الذي يُتحيَّر من بُطلانه، وبهتان حال موضوعة في موضع المصدر(٤)، المعنى أتأخذونه مُباهتين وآثمين.

﴿ وِكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَد أَفْضَى بَعْضُكُم إِلَى بَعضٍ ﴾.

الإِفضاءُ أصله الغشيان، وقال بعضهم إِذا خَلاَ فقد أفضى، غشي أو لم

﴿ وَأَخَذْنَ مِنْكُمُ مِيثَاقاً غَلِيظاً ﴾ .

- (١) (ب) أراد الرجل أن يستبدل مكانها أو لم يرد.
  - (٢) ط أراد أن يستبدل الرجل.
- (٣) انظر ص ٣٨٢ ـ ٣٨٣ جـ ١ الآية: ﴿ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة ﴾ .
- (٤) كونها تمييزاً أوضح ولا حاجة فيه لتأويلها بمشتق \_ أي تأخذونه على جهة البهتان. أو هو مفعول لأجله.

قال بعضهم: هو عقد المَهر، وقال بعضهم: الميثاق الغليظ قوله: ﴿ فَإِمسَاكُ بِمَعرُوفٍ أَو تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانَ ﴿ أَ وَقُولُهَ ] ﴿ وَلَا يَحلُ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مَمَّا آتَيتُمُوهُنَّ شَيئاً ﴾ (٢) والتسريح بإحسان لا يكون بأن تأخذ منها مهرها. هذا تسريح بإساءة لا بإحسان.

وقوله - جلّ وعزّ - ﴿ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِنَ النِّسَاءِ إِلَّهِ مَا قَدْ سَلف ﴾ .

المعنى: لا تنكحُوا كما كان من قبلكم يَنكحُ ما نَكَح أَبُوه، فهذا معنى ﴿ إِلَّا ما قد سَلف ﴾ .

﴿إِنَّهُ كَانَ فَاحَشَّةً ﴾ .

المعنى إلا ما قد سلف فإنه كان فاحشةً ، أي زناً ﴿ومَقْتاً ﴾ .

والمقت أشد البُغْض.

﴿وَسَاءَ سَبِيلًا﴾.

أي وبئس طريقاً. «أي ذلك الطريق بئس طريقاً» (٣).

فالمعنى أنهم أعلموا أن ذلك في الجاهلية كان يقال له مقت، وكان المولود عليه يقال له المَقْتِيُّ. فأُعْلِمُوا أن هذا الذي حرم عليهم لم يزل منكراً في قلوبهم ممقوتاً عندهم.

وقال أبو العباس محمد بن يزيد: جائز أن تكون «كان» زائدة، فالمعنى على هذا: إنَّه فاحِشَةٌ ومقتٌ، وأنشد في ذلك قول الشاعر: (٤)

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢٢٩٠.

<sup>.</sup> (٢) ط هذا التسريح.

<sup>&</sup>quot; (٣) ليست في ط.

<sup>(</sup>٤) البيت للفرزدق يمدح هشام بن عبد الملك من قصيدة في ديوانه ـ ٢٣٧ ـ ومن شواهد النحو الشائعة، وهنو في الخزانة ٤ ـ ٣٧ وشواهد المغني ٢٣٦، واللسان «كون» والقرطبي ١١ ـ ١٠ والعيني ١ ـ ٤٢ وتوضيح ابن هشام.

فكيف إذا حللتُ بدار قوم وجيرانٍ لنا كانوا كرام

قال أبو إسحق: هذا غلط من أبي العباس، لأنَّ «كان» لو كانت زائدة لم تنصب خبرها. والدليل على هذا البيتُ الذي أنشده:

## وجيران لنا كانوا كرام

ولم يقل: كانوا كراماً(١).

وقوله: ـ جلَّ وعزّ ـ : ﴿ حُرِّمَت عليكُم أُمَّها تُكُم وبَنَاتُكُم وأَخوَاتُكُم وعَمَّاتُكُم وَخَالاتُكُم وَبَناتُ الأُخت ﴾ .

هذا يسمى التحريم المبهم، وكثيرٌ من أهل العلم لا يفرق في المبهم وغير المبهم تفريقاً مقنعاً، وإنما كان يسمى هذا المبهم من المحرمات لأنه لا يحل بوجه ولا سبب، واللاحقُ به ﴿وأَمهاتُكُم اللاّتي أرضَعنكُم وَأَحواتُكُم من الرّضاعة قد أدخلت هذه المحرمات في الإبهام.

﴿وَأُمُّهاتُ نَسَائكُم ﴾.

قد اختلف الناس في هذه فجعلها بعضهم مبهمة وجعلها بعضهم غير مبهمة. فالذي جعلها مبهمة قال إنَّ الرجل إذا تزوج المرأة حرمت عليه أُمُها دخل بها أو لم يَدخُل بها. واحتج بأن ﴿اللاتي دخلتم بهن﴾ إنما هو متصل بالربائب(٢).

وروي عن ابن عباس أنه قال: ﴿وأُمُّهَات نسائكم ﴾ من المبهمة (٣).

<sup>(</sup>١) كان في الآية «كَان فاحشة» نصبت خبرها، فهي ليست زائدة، أما في البيت فلم تنصب خبراً، فهي زائدة، والذي عليه النحويون هو أن في البيت تقديماً وتأخيراً فقط. ولا زيادة، والتقدير: وجيران كرام كانوا لنا. أي هم ليسوا جيراناً الآن..

<sup>(</sup>٢) أي هو قيد في الربائب لا غير.

<sup>(</sup>٣) من المتشابه الذي لم يعرف معناه.

﴿ورَبَائبِكُمُ اللَّاتِي في حُجُورِكُم من نسَائكُمْ اللَّاتِي دَخلتُمْ بِهِنَّ﴾.

قال أبو العباس محمد بن يزيد: ﴿اللاتي دخلتم بهنّ ﴾ نعت للنساءِ اللواتي هن أمهات الربائب لا غير، قال: والدليل على ذلك إجماع الناس أن الربيبة تحل إذا لم يُدْخل بأمها، وأن من أجاز أن يكون قوله: ﴿من نسائكمُ اللّاتي دخلتم بهنّ ﴾ هو لأمهات نسائكم، يكون المعنى [على تقديره] وأمهات نسائكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهنّ.

فيخرج أن يكون اللاتي دخلتم بهن لأمهات الربائب.

والدليل على أن ما قاله أبو العباس هو الصحيح أن الخبرين إذا اختلفا لم يكن نعتهما واحداً. لا يجيز النحويون: مررت بنسائك وهربت من نساء زيد الظريفات، على أن تكون الظريفات نعتاً لهؤلاءِ النساءِ وهؤلاءِ النساءِ. والذين قالوا بهذا القول أعني الذين جعلوا أمهات نسائكم بمنزلة قوله: ﴿من نسائكم اللاتي دخلتم بهن﴾ إنما يجوز لهم أن يكون منصوباً على «أعني» فيكون المعنى أعني اللاتي دخلتم بهنّ، وأن يكون ﴿وأمهاتُ نسائكم﴾ تمام هذه التحريمات المبهمات، ويكون الربائب هن اللاتي يحللن إذا لم يُدْخل بأمّهاتهنّ قط دون أمهات نسائكم هو الجيد البالغ.

فأما الربيبة فبنت امرأة الرجل من غيره، ومعناها مربوبة (١)، لأن الرجل هو يَرُبُّهَا، ويجوز أن تسمى ربيبة لأنه تولى تربيتها، كانت في حجره أو لم تكن تربت في حجره، لأن الرجل إذا تزوج بأمها سمي ربيبها، والعرب تسمِّي الفاعلين والمفعولين بما يقع بهم ويوقعونه، فيقولون: هذا مقتول وهذا ذبيح، أي قد وقع بهم ذلك. وهذا قاتل أي قد قتل، وهذه أُضْحيَّةُ آلِ فلان لما قَد

<sup>(</sup>١) مرباة ـ يربها زوج أمها.

ضحُّوا به، وكذلك هذه قَتُوبَةُ، وهذه حلوبة، أي ما يقتب ويُحْلب(١).

وقوله: ﴿وَحَلائُلُ أَبْنَائِكُمْ﴾.

جمع حليلة وهي امرأة ابن الرجل، لا تحل لللب، وهي من المبهمات (٢) وحليلة بمعنى مُحلَّة. مشتق من الحلال.

﴿ وَإِنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخُتَيْنَ ﴾ .

«أَنْ»(٣) في موضع رفع، المعنى حرمت هذه الأشياءُ والجمع بين الأختين.

﴿ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ .

المعنى سوى ما قد سلف فإنه مغفور لكم.

وقوله: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾.

القراءَة بالفتح. قد أُجْمَعَ (٤) على الفتح في هذه، لأن معناها اللاتي أُحْصِنَّ بالأزواج. ولو قرئت والمُحْصِناتِ لجاز، لأَنّهُنَّ يحْصِنَّ فروجهن بأن يتزوجن. وقد قرئت التي سوى هذه «المحْصَنَاتِ» و «والمحْصِناتِ».

﴿إِلا ما ملكتْ أَيْمانُكُمْ ﴾.

أي إِنْ ملك الرجلُ محصنة في بلاد الشرك فله أن يطأها، إلا أن جميع الوطء لا يكون في ملك اليمين إلا عن استبراء، وقد قال بعضهم: إِن الرجل إِذَا ملك جارية وكانت متزوجة فبيْعُها وملكها قد أُحَلَّ فَرْجَها، وإِن لم تكن

<sup>(</sup>١) ناقة مقتوية. وضع عليها القتب، وحلوبة تحلب ومثله: ﴿وَمِنَ الأَنْعَامُ حَمُولَةُ وَفُرْشَأَ﴾، أي محملة أو مركوبة فهي فعول بمعنى مفعول ولهذا دخلتها الثاء.

<sup>(</sup>٢) لا ينبغي أن تكون مبهمة. لأن حليلة الولد تحل له بالعقد الصحيح وتحرم على أبيه به.

<sup>(</sup>٣) من ﴿وأن تجمعوا بين الأختين﴾.

<sup>(</sup>٤) ط هذا قد أجمع. والمراد فتح الصاد.

أُحْصِنَت في بلاد الشرك، والتفسير على ما وصفنا في ذوات الأزواج في الشرك.

وقوله: ﴿كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُم﴾.

منصوب على التوكيد محمول على المعنى، لأن معنى قوله: ﴿حُرِّمتْ عليْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ﴾: كتب اللَّه عليكم هذا كتاباً كما قال الشاعر:

ورُضْتُ فذلّت صعبة أي إِذْلال

لأن معنى رُضْتُ أَذَللتُ(١).

وقد يجوز أن يكون منصوباً على جهة الأمر، ويكون ﴿عليكُم﴾ مُفَسراً له، فيكون المعنى الزموا كتاب الله. ولا يجوز أن يكون منصوباً بعليكم، لأن قولك: عَلَيْك زيداً ، ليس لهُ ناصِبٌ متصرف فيجوز تقديمُ منصوبه (٢)، وقول الشاعر:

يا أيها الماتح دلوي دونكا إني رأيت الناس يحمدونكا(٣)

يجوز أن يكون «دلـوي» في موضع نصب بإضمـار خُذْ دَلْـوي، ولا يجوز على أن يكون دونك دلوى لما شرحناه.

<sup>(</sup>١) من مطولة امرئ القيس التي أولها: ألا أنعم صباحاً أيها الطلل البالي ترصدر البيت: وعجنا إلى الحسني ورق حديثنا

والبيت من الشواهد الشائعة وهو في الديوان ١٥٣ من الستة.

<sup>(</sup>٢) أي ليس ناصبة متصرفاً حتى يجوز تقدمه عليه .

<sup>(</sup>٣) ينسب لرجل من بني أسيد بن عمرو من تميم، ويروى أيها، وياأيها، والمائح من الميح، وهو أن ينزل الرجل البئر فيملأ الدلو، ثم يرفعه شخص آخر، ويروى الماتح من المتح وهو نزح الماء.

انظر الخزانة ٣ ـ ١٧، ومعاني القبرآن ١ ـ ٢٦٠، وشرح التبريزي لمديوان الحماسة ٢٧٠ ط ليون.

ويجوز أن يكون «دلُـوي» في موضع رفع، والمعنى هذا دلوي دونكا.

ويجوز أَنْ يكون ﴿كتابَ اللَّه علْيكُمْ ﴾ رفعاً على معنى هـذا فـرض اللَّه عليكم، كما قال جلّ وعزّ: ﴿لم يلْبشُوا إِلّا ساعـةً منْ نهارٍ بَـلاَغٌ ﴾ (١).

وقوله:﴿ وَأُحلُّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلَكُم ﴾ .

وأُحِلَّ أَيْضاً يُقرآن جميعاً، ومعنى ما وراءَ ذلكُمْ، ما بعد ذَلِكُمْ، أي ما بعد هذه الأشياءِ التي حرمت حلال، على ما شرع الله، إلا أن السنة قد حرمت تزوَّجَ المرأة على عمتها، وكذلك تزوجها على خالتها، ولم يقل الله عزّ وجلّ ـ: لا أُحرم عليكم غير هذا، وقال عزّ وجلّ: ﴿وَمَا آتاكُمُ الرّسُولُ فَخُذُوهُ ﴾ (٢).

وأَتَوهًم أَن الخالة كالوالدة، وأن العمَّة كالـوالد، لأن الـوالد في وجـوب الحقِّ كالوالدة، وتزوجها على عمتها وخالتها من أعظم العقوق.

وقوله عَزّ وجلّ : ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأُمْـوالكُمْ﴾.

نصبً وإن شئت رفْعً $^{(7)}$ .

المعنى أُحِلُّ لكم أَن تبتغوا مُحْصِنينَ غيرَ مُسَافِحِينَ.

أي عاقدين التزويج غير مسافحين. أي غير زناة، والمسافحة والمسافحة الزانيان غير المُمْتَنِعَيْنِ منَ الزِّنا، فإذا كانت تزني بواحد فهي ذات خدن.

فحرم الله الزناعلى الجهات كلها، على السفاح وعلى اتخاذ الصديق.

والإحصان إحصان الفرج وهو إعْفَافُه، يقال امْرأَةٌ حَصَانٌ بينة الحُصن،

<sup>(</sup>١)سورة الأحقاف أية ٣٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الحشر آية ٧.

<sup>(</sup>٣) الفعل «أُجِلَ» استوفى مفعوله، وهو «ما وراء ذلكم». فالمصدر «ما» منصوب أو بدل من نائب الفاعل.

وفرس حصان بينة (التحصُّن)(١) والتحصين وبناء حصين بَيْنُ الحصَانة. ولـو قيل في كله الحِصانة لكان بإجماع.

والسفاح في الزنا اشتق من قولهم سفحت الشيءَ إذا صبَبْتُه، وأمر الـزنا سفاح لأنه جارٍ على غير عقْدٍ، كأنَّه بمنزلة السفُوحِ الذي لا يحبسه شيء.

وقوله: ﴿ فما استمتعْتُم به منْهن فَآتُوهُن أُجُورَهُنَّ فريضةً ﴾.

هذه آية قد غلط فيها قوم غلطاً عظيماً جداً لجهلهم باللغة. وذلك أنهم ذهبوا إلى أن قوله: ﴿فها اسْتَمْتَعْتُم به منهُن﴾ من المتعة التي قد أجمع أهل الفقه أنها حرام.

وإنما معنى قوله ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهُ مِنْهُنَّ ﴾ أي فما نكحتموه، على الشريطة التي جرت في الآية، آية الأحْصَانِ: ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأُمُوالِكُم مُحْصِنينَ ﴾، أي عاقدين التزويج الذي جرى ذكره.

﴿فَآتُوهُنَّ فَريضةً ﴾.

أي مهورهن، فإن استمتع بالدخول بها أعطى المهر تَامَاً، وإن اسْتَمْتَع بعقد النكاح آتي نصف المهر.

والمَتاعُ في اللغة كل ما انتفع به، فهو متاع. وقوله عز وجل ، في غير هذا الموضع: ﴿ومتّعُوهُنّ على المُوسِع قَدَرُه ﴾ (٢) ليس بمعنى زوّجُوهُنّ المُتعَ، إنما المعنى أعطوهُن ما يَستَمْتِعْنَ به، وكذلك قوله: ﴿للمطلقات متاع بالمعْروف ﴾ (٣). ومن زَعَم أن قوله: ﴿فما استَمْتَعْتُم بِهِ منهُن ﴾ المتعة التي هي الشرط في التمتع الذي تعمله الرافضة فقد أخطأ خطأ عظيماً، لأن الآية واضحة بينة.

<sup>(</sup>١) ليست في ط.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة آية ٢٣٦. (٣) سورة البقرة. أية ٢٤١.

وقوله عز وجل: ﴿ وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فيما تَرَاضَيْتُمْ به من بعْدِ الفريضَةِ ﴾ .

أي لا إثم عليكم في أنْ تهب المرأة للرجل مهرها، أو يهب الرجل للمرأة التي لم يدخل بها نصف المهر الذي لا يجب إلا لمن دخل بها.

﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً ﴾ .

أي عليماً بما يصلح أمر العباد - حكيماً فيما فرض لهم من عقد النكاح الذي حفظت به الأموال والأنساب.

وقوله عزّ وجلّ: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَنْ ينْكِحَ المحْصَنَاتِ المُوْمِناتِ ﴾ .

المحصنات هن الحرائر، وقيل أيضاً العفائف، وقد قال بعض أصحابنا: إنهن الحرائر خاصّةً. وزعم من قال إنهن العفائف: حُرِّم على الناس أن يتزوجوا بغير العفيفة، وليس ينبغي للإنسان أن يتزوج بغير عفيفة، واحتج قائل هذا القول بأن قوله عزّ وجلّ: ﴿الزاني لا يَنْكُحُ إِلَّا زانيةً أو مُشركةً والزَّانيةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْركٌ وحُرِّم ذَلك عَلَى المُؤْمنين ﴾ (١) منسوخ، وأن قوله:

﴿ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامِي مِنْكُمْ ﴾ (٢): يصلح أن يكون يتزوج الـرجل من أحب من النساء.

والدليل على أن المحصنات هن العفائف قوله: ﴿ومريم ابنة عمران التي أَحصنت فرجها﴾ (٣) أي أَعَفَّتْ فرجْها.

<sup>(</sup>١) سورة النور آية ٣.

<sup>(</sup>٢) سورة النور آية ٣٢.

<sup>(</sup>٣) سورة التحريم ١٢.

والطَّوْل: القدرة على المهْر. فقوله: ﴿ ومن لم يستطع منكم طَوْلاً ﴾ ، أي من لم يقدر على مهر الحرة ، يقال: قد طال فلان على فلان طوْلاً ، أي كان له فضل عليه في القدرة ، وقد طال الشيءُ يطول طُولاً ، وأطلته إطالة ، وقد طال طِولُكَ وطِيْلُكَ ، وطيلُك أي طالت مدتك ، قال الشاعر: (١)

إنا محيوك فاسْلَمْ أَيُها الطلَلُ وإِنْ بَلَغتَ وإِن طَالتْ بكَ الطّيلُ والطُّولُ الحبل، وقال الشاعر:

(تعرضُ المُهْرة بالطِّوَل)(٢)

اللام مشددة للقافية.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مَنْ فَتَيَاتِكُمُ المُؤْمِنَاتِ ﴾ .

الفتيات المملوكات، العرب تقول للأمة فتاة، وللعبد فتى أي من لم يقدر أن يتزوج الحرَّة جاز له أن يتزوج المملوكة إذا خاف على نفسه الفجور.

﴿واللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم﴾.

أي اعملوا على ظاهركم في الإيمان، فإنكم متعبدون بما ظهر من بعضكم لبعض.

وقوله ـ عزّ وجلّ ـ ﴿ بعْضُكُم مِن بعْضٍ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) القطامي. اللسان (طول). وهو عمير بن شيم بن عمرو بن عباد بن بكر من تغلب شاعر مشهور فحل ولكنه مقل ـ كان نصرانياً فأسلم. (انظر اللسان ـ (طول)، وروايته به الطول، وانظر شواهد المغنى ٢٢٣. المطبعة البهية.

<sup>(</sup>٢) لمنظور بن مرثد الأسدي، وفي (ب): في الطول. وقبله:

تعسرضت لي بمكسان حل تعسرض المهسرة بالسطول تعرضت ليم نسأل عن قتلي

فشدد للضرورة، انظر الخزانة ٥٨٦/٣، معاني الفراء ٢٦٢/١ ـ واللسان (قتل) ـ وابن يعيش (٤٦/١ ـ واللسان (قتل) ـ وابن يعيش (٤٦/١ ، ٨٢/٩)

قيل في الحسب أي كلكم ولد آدم، ويجوز أن يكون قوله:

﴿بعْضُكُمْ من بَعْض ﴿ دينكم واحد لأنه ذكر ههنا المؤمنات من العبيد، وإنما قيل لهم ذلك لأن العرب كانت تطعن في الأنساب، وتفخر بالأحساب وتعيِّرُ بالهُجْنَة، كانوا يُسمُّون ابن الأمة الهَجِينَ، فأعلم اللَّه ـ عزّ وجلّ ـ أن أمر العبيد وغيرهم مستوفى الإيمان، وإنما كُره (١) التزوجُ بالأمة إذا وُجِدَ إلى الحُرةِ سبيل، لأن ولد الحرِّ من الأمة يصيرون رقيقاً، ولأن الأمة مستخدمة ممتهنة تكثر عِشْرَة الرجال، وذلك شاق على الزوج، فلذلك كُرِه تزوُّجُ الحسرِ بالأمةِ. فأما المفاخرة بالأحساب والتعيير بالأنساب فمن أمر الجاهلية.

يروى عن النبي ﷺ أنه قال: ثلاثُ من أُمْر الجاهلية، الطعن في الأنساب، والمفاخرة بالأحساب، والاستسقاءُ بالأنواءِ. ولَن تُتْرَك في الإسلام(٢).

وقوله: ﴿ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ﴾ .

أمر اللَّه أن تنكح بإذن مولاها.

وقوله: ﴿ فَإِذَا احْصَنَّ ﴾ .

وتقرأ ﴿أُحْصِنَّ ﴾ بضم الألف.

﴿ فَإِنْ أَتِينَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى المحْصَنَاتِ مِنَ العذَابِ﴾.

أي عليهن نصف الحد، والحد مائة جلدةٍ على الحر والحرة غير المُحَصَنين، وعلى المحصنين الرجم، إلا أن الرجم قتل، والقتل لا نِصْف له، فإنما عليهن نصف الشيء الذي له نصف وهو الجلّد.

<sup>(</sup>١) (ب) كره وحرم.

<sup>(</sup>٢) من الأشياء التي تتجه النفوس إليها ولهذا فإن بعض المسلمين يتبعها رغم تحريمها أو «لن تترك» أي لن يسمح الإسلام ببقائها.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنْتَ مِنْكُمُ ﴾ .

أي تَزَوَّج الإماءِ جائز لمن خاف العَنْتَ، والعنَتُ في اللَّعَةِ المشقة الشديدةُ. يقال من ذلك: أَكمَةٌ عَنُوتٌ إذا كانت شاقة.

قال أبو العبَّاس : ﴿العنَتَ ﴾ ههنا الهلاك(١)، وقال غيره: معناه. ذلك لمن خشي أن تحمِله الشهوةُ على الزنا، فيلقى الإثم العظيم في الآخرة والحدَّ في الدنيا، وقال بعضهم معناه أن يعشق الأمّة، وليس في الآية عشق، ولكنَّ ذا العشق يلقى عنتاً.

وقوله: ﴿ وأَنْ تَصبُروا خَيْرٌ لَكُمْ ﴾.

أي الصَّبْرُ خيرٌ لكُمْ لما وصفنا من أن الولَد يصيرون عبيداً.

وقوله: ﴿ يُريدُ اللَّهُ لَيُبَيُّنَ لَكُمْ ﴾.

قال الكوفيونَ معنى اللام معنى أن، وأردْت، وأمرْت، تطلبان المستقبل، لا يجوز أن تقول: أردت أنْ قمت، ولا أمرت أنْ قُمْت، ولم يقولوا لم لا يجوز ذلك. وهذا غلط أن تكون لام الجرتقوم مقام «أن» وتؤدي معناها، لأن ما كان في معنى أن دخلتْ عليه اللام. تقول: جئتك لكي تفعل كذا وكذا، وجئت لكي تفعل كذا وكذا. وكذلك اللام في قوله: ﴿يريدُ اللّهُ لِبُنِينَ لَكُمْ ﴾ كاللّام في كَيْ.

المعنى: أراده اللَّه عزَّ وجلَّ للتبيين لكم، أنشد أهل اللغة:

أردت لكيما لا ترى لي عبرة ومَنْ ذا الذي يعطي الكمال فيكمل (٢)

<sup>(</sup>١) سبق تفسير العنت جـ ١ ص ٢٩٤ في الآية ﴿ولو شاء اللَّه لأعْنَتَكم﴾ .

<sup>(</sup>٢) قبال الفراء هبو لأبي ثروان. يقبول: إنك تريدني خبالياً من الخبطأ والعثرات، ولم يعط أحد الكمال، ويروى «تراني تشيرتي»، وروي في الخزانة لكيما أن.

انتظر الخزانة ٣ ـ ٥٨٦، ومعاني الفراء ١ ـ ٢٦٢، وشواهد الهمع ٢ ـ ٥ وشواهد المغني

وأنشدنا محمد بن يزيد المبرد:

أردت لكيمنا يعلم الناس أنها مسراويل قيس، والوفود شهود(١)

فأدخل هذه اللام على «كي»، ولو كانت بمعنى أنْ لم تدخل اللام عليها، وكذلك أَرَدْتُ لأن تقوم، وأمِرْتُ لأن أكُون مُطيعاً. وهذا كقوله تعالى: ﴿إِنْ كُنتُمْ لِلرُّوْيِا تَعْبُرُونَ ﴾ (٢) أي إن كنتم عبارتكم للرؤيا، وكذلك قوله عزّ وجل - أيضاً: ﴿للذين هُمْ لِرَبهمْ يرْهبُونَ ﴾ (٣). أي الذين هم رهبتهم لربّهمْ.

وقوله: ﴿ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ﴾ .

أي يدلكم على طاعتِهِ كما دل الأنبياء والذين اتبعوهم من قبلكم، ومعنى سنن [الذين من قبلكم]، أي طرق الذين [من قبلكم] وقد بينا ذلك فيما سلف من الكتاب(٤).

وقوله : ﴿ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُم ﴾ .

أي يـدلكم بطاعتـه على ما يكـون سبباً لتـوبتكم التي يغفر لكم بهـا مـا سلف من ذنوبكم.

<sup>(</sup>١) هو قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري. كان ملك الروم قد أرسل إلى معاوية رجلًا طويلًا مسرف الطول. يتحداه أن يكون لديه مثله، فأرسل معاوية إلى قيس، فخلع قيس سراويله وقال للرومي ألبسه، فلبسه فبلغ ثدييه، وضحك منه الناس، ولام قيساً قومه في خلع سراويله، فأنشد هذا الرشعر. انظر القصة والشعر كاملًا في الكامل للمبرد حد ١ ـ ٣١٨ ط التجارية.

والمعنى أردت أن أشهد الوفود ان سراويلي لها كل هذا الطول فـلا يماري أحـد بعد ذلـك في أني طلت الرومي. ورجال الأدب يفخرون بهذه القصة. . . وبعض منهم يغمزها.

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف ـ ٤٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف ١٥٤.

<sup>(</sup>٤) راجع الآية: ﴿قد خلت من قبلكم سنن﴾ ص ٤٧٠ ج ١٠.

﴿ وِيُرِيدِ الَّذِينِ يَتَّبِعُونَ الشَّهَواتِ أَن تَميلُوا مَيْلًا عَظِيماً ﴾.

أي أن تعدلوا عن القصد.

وقوله: ﴿ وخُلِقَ الإِنْسَانُ ضَعِيفًا ﴾.

أي يستميله هواه.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ يِأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمُوالكُمْ بَينَكُمْ بِالبَاطِلِ ﴾ .

فحرم اللَّه \_ جلَّ وعزِّ \_ المالَ إِلَّا أَنْ يُـوجَـدَ على السُّبُـل التي ذكر من الفرائض في المواريث والمهور والتسري والبيع والصدقات التي ذكر وجوهها.

﴿إِلَّا أَن تَكُونَ تَجَارَةً ﴾.

المعنى: إلا أن تكون الأموالُ تجارة، ومن قرأ إلا أنْ تكون تجارة فمعناه إلا أن تقع تجارةً(١).

﴿عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ، وَلاَ تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ﴾.

فأعلم أن التجارة تصح برضا البيع (٢) والمشترى.

﴿وَمَنْ يَفْعِلْ ذَلِك عُدُواناً وظُلْماً ﴾.

أي ومن يأُكلها ويقتل النفس ـ لأن قوله: ﴿ولا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ﴾، أي لا يَقتُل بعضكم بعضاً، فمن فعل ذلك عدواناً وظلماً:

معنى العُدوان أن يعْدُوا ما أُمِرَ به، والظلم أن يضع الشيءَ في غير موضعه.

وقوله: ﴿فَسَوْفَ نَصْلِيهِ نَاراً﴾.

و ﴿ نُصْلَيهُ نَاراً ﴾ . وعد اللَّه \_ جلَّ وعـزّ \_ على أَكْـل ِ الأَمْـوال ِ ظُلماً وعلى القِتال ِ النَارَ .

<sup>(</sup>١) أي «كان» تامة وتجارة فاعل.

<sup>(</sup>٢) البيع: البائع.

﴿ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً ﴾ .

أي سهلًا، يقال قـد يَسَرَ الشيءُ فهـ و يسير إذا سهـل، وقد عَسَـر الشيءُ وعَسِرَ إذا لم يسهل فهو عسير.

وقوله جلَّ وعزِّ: ﴿ إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنهَون عَنْه ﴾.

تجتنبوا تتركوا نِهائياً، والكبائـر حقيقتها أنهـا كل مـا وعد الله عليـه النار نحو القتل والزنا والسَّرَقِ وأكل مال ِ اليتيم.

ويروى عن ابن عباس: الكبائر إلى أن تكون سبعين أقرب منها إلى أن تكون سبعياً أن تكون سبعيًا أن تكون سبعيًا أن قيال بعضهم: الكبائر من أول سورة النساء إلى رأس الثلاثين (٢). والكبائر ما كبر وعظم من الذنوب.

وقوله \_ عزّ وجلّ \_ ﴿ ونُدْخِلْكُمْ مُدْخَلا كَريماً ﴾ .

الاسم على أَدْخَلْتُ<sup>(٣)</sup>، ومن قال: «مَدخلا» بفتح الميم، فهو مبني على دخل مدخلًا، يعنى به ههنا الجنة.

وقوله \_ جلّ وعزّ ـ ﴿ ولا تَتَمَنُّوا ما فضَّل اللَّه به بَعضُكُمْ عَلَى بَعْضَ ﴾ .

قيل: لا ينبغي أن يتمنى الرجل مَالَ غيره ومنْزِلَ غيره، فإن ذلك هو الحسدُ، ولكن ليقل: اللهم إني أَسْأَلك من فَضْلِك، وقيل إنْ أُمَّ سلمةَ قالت: لَيْتَنَا كُنَّا رِجالاً فجاهدُنا وغزوْنَا وكان لنا ثوابُ الرجال.

وقال بعضهم: قال الرِّجالُ ليتنَا فُضَّلْنَا في الآخرةِ علَى النِّسَاءَ كما فُضَّلْنَا في الدُّنْيا.

<sup>(</sup>١) أي انها كثيرة غير محصورة.

 <sup>(</sup>٢) أي أن أشد الكبائر ما يتعلق بأكل مال اليتامي، وما شملته هذه الايات المذكور في أوائــل سورة النساء من أول فرواتو اليتامي أموالحم في حتى نهاية الآية الثلاثين وهي هذه الاية فر. . إن تجتنبوا . . ١٤٠
 (٣) كلمة مدخل مضمومة الميم لأنها من رباعي هو أدخل، وهو يناسب ويدخلكم.

وهذا كله يرجع إلى تمنى الإنسان ما لِغيره.

وقوله ـ عزّ وجلّ ـ ﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكُ الْوَالدَان والْأَقْرَبُونَ ﴾ .

أي جعلنا الميراث لمن هو مؤلى الميّت، والموْلى كلُّ مَنْ يَليك، وكلُّ مَنْ يَليك، وكلُّ مَنْ والاكَ فهو مَوْلى لك في المحبَّة. والموْلى مولى نعمة نحو مولى العبْدِ(١). والمولى العَبْدُ إذا عَتَقَ(٢).

وقوله : ﴿ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ﴾ .

هُوْلاءَ كانوا في الجاهلية. كان الرجلُ الذليلَ يأتي الرَّجُلَ العزيزَ فيعاقدُه، أي يحالفه، ويقولُ له أنا ابنك ترتُنِي وأرثُكَ، حرمَتِي حرْمَتُكَ، ودَمِي دَمُك، وثَأْرِي ثَأْرُك، وأمر اللَّه عزّ وجلّ عبالوَفاءِ لهم. وقيل إن ذلك أمر به قبل تسْمِيةِ المَوارِيث، وقيل أيضاً أمر أنْ يُوفَى لهم بعقدهم الذي كان في الجاهلية، ولا يعقد المسلمون مِشلَ ذلك، وقال بعضهم الذي يعقد على الموالاة، ويجب أنْ يُجْعلَ له نصيبٌ في المال يَذهب إلى أنَّ ذلك من الثلث الذي هو للميت من وُصِف من الآباءِ الذي هو للميت والموالي والأزواج.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ﴾ .

الرَّجُلُ قيِّمٌ على المرأة فيما يجب لها عليه، فأما غير ذلك فلا، ويقال هذا قيِّمُ المرأةِ وقِوَامُها قال الشاعر:(١)

<sup>(</sup>۱) مولى العبد، سيده ومالكه. وكلمة المولى تطنق على العبد والسيد، ومولى النعمة موليها ومانحها.

<sup>(</sup>٢) عتق فعل لازم، يقال عتق العبد وأعتقه سيده، وفي الأصول عتق ـ وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) أي ها وصنة، وللميت أن يوصى قبل موته من ماله فيما لا يزيد على الثلث. وفي (ب) يعاقد.

<sup>(</sup>٤) هو الأحوص، الأغاني حـ ٤ ـ ٢٤٧ والخصائص ١٢٨/٢، وهو محمد بن عاصم بـن ثابت من شعراء الانصار. محمد في لغول والفخر والمدائح وله مـع الوليـد قصص معروفة. إذ نفـاه إلى

اللَّهُ بيني وبين قيِّمها يفِرُّ مِنِّي بها واتَّبعُ

جعل اللَّه عزَّ وجلَّ ذلك للرجال لفضلهم في العلم، والتمييز، ولإِنْفَاقِهم أموالهم في المهور وأقوات النساءِ.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿فالصَّالَحَاتُ قَانِتاتٌ ﴾ .

أي قيِّماتُ بحقوق أزواجهن .

﴿ بِمَا حَفِظَ اللَّه ﴾ .

تأويله \_ واللَّه أعلم \_ بالشيءِ الذي يحفظ أَمْرَ اللَّه ودين اللَّه ويحتمل أَن يحفظ أَمْرَ اللَّه، وهـ و راجع إلى أمر يكون على معنى بحفظ (١) اللَّه، أي بأن يحفظ ظُنَ اللَّه، وهـ و راجع إلى أمر اللَّه(٢).

وقوله:﴿ واللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزِهُنَّ فعِظُوهُنَّ ﴾ .

النشوز كراهة أحدهما صاحبه، يقال نشزت المرأة تَنْشِزُ وتنشُزُ (٣) جميعاً وقد قُرئ بهما: ﴿ وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُـزُوا . ﴾ انشِزوا وانْشُـزوا، فانشـزوا(٤)، واشتقاقه من النشز وهو المكان المرتفع من الأرض، يقال له: نَشْزُ ونشَزُ.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمُضَاجِعِ ﴾ .

أي في النوم معهن، والقرب منهن فإنهن إن كُنَّ يحببن أزواجهن شق عليهن الهجران في المضاجع وإن كنَّ مُبْغِضَاتٍ وافقهن ذلك فكان دليلاً على النشوز مِنْهنَّ.

فدك - جزيرة بالبحر الأحمر وأبى عمر بن عبد العزيز إعادته لفحش غزله.

<sup>(</sup>١) أي «ما» من «بما حفظ الله» مصدرية.

<sup>(</sup>٢) يحفظن الله أي يحفظن أمره.

<sup>(</sup>۳) كضرب ونصر.

<sup>(</sup>٤) وإذا قيل انشزوا فانشزوا. . بالضم والكسر في ثلاثتها. . وهي آية (١١) من سورة المجادلة.

يقال هجرت الإنسان والشيء أهجره هجراً وَهِجراناً، وأَهْجَرَ فلانً منصبَهُ يُهجِرُه إِهْجَاراً. إذا تكلم بالقبيح، وهجر الرجل هجراً إذا هَذَى، وهَجَرْتُ البعير أَهْجُرُه هجراً إذا جعلت له هِجَاراً. والهجار حبل يُشد في جَقْوِ البعير وفي رُسْغِه، وهَجَرتُ تهجيراً إذا قمت وقْتَ الهَاجِرة، وهو انتصافُ النهار.

فأمر اللّه \_ عزّ وجلّ \_ في النساءِ أن يُبدَأن بالموعظة أولاً، ثم بالهجران بعد، فإن لم ينجعا فيهن فالضّرب، ولكن لا يكون ضرباً مبرحاً فإن أطعن فيما يُلتَمَسُ مِنهُنَّ، فلا يُبْغِي عليهنَّ سبيلاً (١٠)، أي لا يُطْلُبُ عَليهن طريقُ عنتٍ.

﴿إِنَّ اللَّه كَانَ عَلِيًّا كَبِيراً ﴾ .

أي هو متعال أن يكلف إلاَّ بالحق، ومقدار الطاقة.

وقوله جلّ وعزّ ـ ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنهمَا ﴾ .

قال بعضهم. خِفتُمْ ههنا. في معنى أيقنتُم وهذا خطأ، لوعلمنا الشقاق على الحقيقة، لم يجنع إلى الحكميْن، وإنما يُخَاف الشقاقُ<sup>(۲)</sup> والشقاق العداوة، واشتقاقه من المتشاقين كل صنف منهن<sup>(۱)</sup> في شقً، أي في ناحية، فأمر الله تعالى - إِنْ خِفْتُم<sup>(٤)</sup> وُقُوعَ العداوة بينَ المرْء وزوجه - أَنْ يبْعَشُوا<sup>(٥)</sup> حَكمينْ، حكماً من أهل المرأة وحكماً من أهل الرجل، والحكم القيم بما يسند إليه.

يروى عن علي بن أبي طالب\_ رضوان اللَّه عليه. أنه اجتمع إليه فئامٌ

<sup>(</sup>١) ط. سيلاً.

<sup>(</sup>٢) الشأن فيه أنه يخشى لا أنه يعلم.

<sup>(</sup>٣) ب منهما وهو أجود.

<sup>(</sup>٤) في جميع النسخ. «خفتما» وأثرنا لفظ القران.

<sup>(</sup>٥) في الأصول يبعث.

من الناس، - أي جمع كثيرٌ مع امرأة وزوجها، قد وقع بينهما اختلاف فأمر حكمين أَنْ يتَعَرَّفا أَمْرهُمَا، وقال لهما أَتَدْرِيانِ ما عليكُمَا؟ إِنَّ عليكما إِنْ رأَيْتُما أَن تُهْمَعُا جَمَعْتُمَا(۱).

وقال بعضهم على الحكمين أنْ يَعظَا ويُعرِّفا ما على كل واحدٍ من الزوج والمرأة في مجاوزةِ الحق، فإن ـ رأيا أن يفرقا فرَّقا، وأن رأيا أن يَجمعًا جمعاً.

وحقيقة أمر الحكمين أنَّهما يقصِدان للإِصْلاح، وليس لهما طلاق وإنما عليهما أن يُعرِّفَا الإِمامَ حقيقة ما وقفا عليه، فإن رأى الإِمام أن يفرِّق فرَّق، أو أن يَجمع جَمَع، وإن وكَّلَهُما بتفريق أو بجمع فهما بمنزلة، وما فعلَ علي «رضي اللَّه عنه» فهو فِعْلُ للإِمَامِ أَنْ يَفَعَلَه، وحَسْبُنَا بعلي عليه السَّلامُ إِمَاماً. فلما قال لهما إن رأيتما أن تجمعا جمعتما، وإن رأيتما أن تُفرقا فَرَّقْتَمَا، كان قد ولاَّهُما ذلك ووكَلهمَا فيه.

﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً ﴾.

أي عليماً بما فيه الصلاح للخلق خبيراً بذلك.

وقوله :﴿واعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً ﴾.

أي لا تعبدوا معه غيره، فإن ذلك يفسد عبادته<sup>(٢)</sup>.

﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً ﴾.

المعنى أوصاكم اللَّه بعبادته، وأوصاكم بالوالدين إحساناً، وكذلك قوله [تعالى]: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً ﴾(٣). لأن معنى قضى ههنا أَمَرَ ووَصَى.

 <sup>(</sup>١) في ط: فرقتما وجمعتما بالبناء للمجهول. ولعله يعني كنتما معاً أو منفردين، ولا يناسب ما يأتي بعده.

<sup>(</sup>٢) يفسد عبادة العبد لربه.

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء ٢٣.

وقال بعض النحويين ﴿إِحْسَاناً ﴾ منصوب على وأحسنوا بالوالدين إِحْسَاناً ، كما تقول: ضرْباً زيداً ، المعنى اضرب زيداً ضرباً .

﴿ وَبِذِي القُرْبَى . . ﴾ .

أُمَرَ اللَّه بالإِحْسَانِ إلى ذوي القُرْبَى بَعْدَ الوالدين، و﴿اليتامَى﴾ في موضع جرّ. المعنى وباليتامى والمساكين أوْصَاكُم أَيْضاً، وكذلك جميع ما ذكر في هذه الآية، المعنى أحسنوا بهؤلاءِ كلهم.

﴿ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى ﴾ .

أي الجار الذي يقاربك وتعرفه ويَعْرفَك.

﴿والجَارِ الجُنُبِ﴾ .

والجار القريب المتباعد، قال علقمة: (١)

فلا تحرِمّني نائلًا عَنَ جَنَابةٍ فإني امرُؤ وَسْطَ القِبَابِ غَرِيب

وقوله عزّ وجلّ ـ ﴿وَالصَّاحِبِ بِالجَنْبِ﴾.

قيل هو الصاحب في السفر.

﴿وابْنِ السبِيلِ ﴾ .

الضَّيفُ يجب قِراه، وأنْ يَبلُّغَ حَيْثُ يريد.

وقوله: ﴿وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾.

أي وأحسنوا بِمِلْك أيمانكم (٢)، موضع ما عطف على ما قبلها. وكانت وصية النبي \_ عند وفاته: «الصلاة وما ملكت أيمانكم».

<sup>(</sup>١) الديوان ١٠٧ من الستة واللسان (جنب) والقرطبي ٥ ـ ١٨٣، ومجاز أبي عبيدة في الآية نفسها المديوان ١٠٢ أي انني لست من الأقرباء ولكنني غريب في هذا فلا تقطع عني عـطاءك لهذا السبب. والقريب المتباعد هو القريب في المسكن البعيد في السبب. (٢) ملك وملك، بمعنى مملوك.

وقوله عزَّ وجلِّ : ﴿ إِنَّ اللَّه لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوراً ﴾ .

المختال: الصَّلِفُ التيَّاه الجهولُ. وإنما ذكر الاختيالُ في هذه القصة، لأن المختال يأنف من ذوي قرابَاتِه إذا كانوا فقراءَ، ومن جيرانه إذا كانوا كذلك، فلا يُحْسنُ عِشْرتَهم.

وقوله: ﴿الَّذِينِ يَبْخلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالبُخْلِ ﴾. والبَخْل جَمِيعاً يُقْرَأانِ(١).

يُعْنَى به اليهودُ لأنهم يَبخلون بعِلْم ِ مَا كان عِندَهُم من مَبْعث النبي ﷺ.

﴿وَيَكْتُمُونَ مَا آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾.

أي ما أعطاهم من العلم برسالة النبي ـ ﷺ.

وقوله: ﴿وَأَعْتَدَنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴾.

أي جعلنا ذلك عَتَاداً لهم، أو مُثْبَتاً لهم. فجائز أن يكون موضع الذين نصباً على البدل، والمعنى: إنّ الله لا يحب من كان مختالا فخوراً، أي لا يحب الذين يبخلون.

وجائز أَن يكونَ رفعُه على الابتداءِ، ويكون الخبر ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَـظْلِمُ مِثْقَـالَ ذَرَّةٍ ﴾، ويكون ﴿وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمـوَالَهُم رِئَاءَ النَّاسِ ﴾ عطفاً على ﴿الذين يبخلون﴾. في النصب والرفع.

وهُؤُلا يُعْنَى بهم المنافِقُون، كانوا يُظهرونَ الإِيمانَ ولا يؤمنون باللَّه واليوم الآخر.

﴿ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيطَانُ لَه قَرِيناً فَسَاءَ قَرِيناً ﴾ .

أي من يكن عمله بما يُسَوِّلُ له الشيطانُ فبئس العملُ عَمَلُه، ﴿فساءَ قريناً ﴾

<sup>(</sup>١) ويقال أيضاً: البخول، والبخل كسكون وكنفق.

منصوب على التفسير، كما تقول: زيدٌ نعم رَجُلًا، وكما قال ﴿ سَاءَ مَثَلًا القَـوْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّا

وقوله: ﴿ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ [لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ .

يصلح أن تكون «مَا» و «ذَا» اسْماً واحداً، المعنى وأَيُّ شَيءٍ عَلَيْهِمْ. ويجوز أن يكون «ذَا» في معنى الذي، أو تكون «ما» وَحْدَهَا(٢) اسْماً. المعنى: وَمَا الَّذِي عَلَيْهِم ﴿لُو آمَنُوا بِاللَّه وَاليَومِ الآخِرِ وأَنْفَقُوا مِما رزَقَهُمُ اللَّه ﴾.

هذا يدل على أن الذين يبخلون (يبخلون) (٢) بما عَلِمُوا، ﴿وكان اللَّه بهم عليماً ﴾.

وقوله جلَّ ثنائُوه : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ﴾ .

مِثْقَال مِفْعَال من الثِقل، أي ما كان وزنه الذرة وقيل لكل ما يُعمَلُ «وزْنُ مِثْقَال » تمثيلًا، لأن الصلاة والصيام والأعمال لا وَزْن لها. لكنَّ الناسَ خوطبوا فيما في قلوبهم بتمثيل ما يُدْرَكُ بأبصَارِهم، لأن ذلك - أعني ما يُبصَـرُ - أبينُ لهم.

وقوله \_ عزّ وجلّ \_ ﴿ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا ﴾ .

الأصل في «يكن» «تكون» فسقطت الضَّمةُ للجزم وسقطت الواو لسكونها وسكون النون، فأما سقوط النون من «تكن» فأكثر الاستعمال جاء (٤) [في] القرآن بإثباتها، وإسقاطِها قليل ـ قال اللَّه عزِّ وجلَّ ـ: ﴿إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيراً فَاللَّهُ

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ـ ١٧٧.

<sup>(</sup>٢) ك ويجوز أن تكون.

<sup>(</sup>٣) ليست في ط.

<sup>(</sup>٤) هكذا والخبر خال من ضمير يعود على السقوط فزدنا الجار.

أُوْلَى بِهِمَا ﴾(١) فاجتمع في النون أنها تشبه حروف اللين، وأنها ساكنة، فحذفت استخفافاً لكثرة الاستعمال كما قالوا للا أُدْرِ، وَلا أَبَلْ، والأجود لم أبال ولا أدري.

و ﴿ حَسَنةً ﴾ يكون فيها الرفع والنصب، المعنى وإن تكن فَعْلَتُه حسنةً يضاعِفْهَا، ومن قرأً وإن تكن حَسَنةً [بالرفع]، رفع على اسم كان (٢)، ولا خبر لها وهي ههنا. في مذهب التمام (٣) والمعنى وإن تحدث حسنةً يضاعِفْها.

﴿وَيُؤتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْراً عَظَيماً ﴾.

﴿ويؤتِ بغيرياء . سقطت الياءُ للجزم ، معطوف على ﴿يضاعِفْهَا ﴾ ، ووقعت «لَدُنْ» وهي في موضع جرًّ ، وفيها لُغَات .

يُقَالُ لَدُ ولَدُنْ، وَلَدُنْ، وَلَدَى. والمعنى واحد ومعناه مِنْ قِبَلِهِ، إِلّا أَنها لا تتمكن تمكُّنَ عِند، لأَنك تقول: «هَذَا القولُ عَنِدي صَوَابٌ» ولا يقال: الوقت لَدَنيَّ صواب، وتقول: عندي مال عظيم والمال غائب عنك، و «لدن» لما يليك.

قوله \_ جلَّ وعزِّ ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ ﴾ .

أي فكيف تكون حال هُؤُلاءِ يومَ القيامة، وحذف «تكون حالُهُم» لأنَّ في الكلام دليلًا على ما حذف، و «كيف» لفظها لفظ الاستفهام، ومعناها معنى التوبيخ.

وقوله: ﴿ وجِئْنَا بِكَ عَلَى هَوُلاءِ شَهِيداً ﴾.

<sup>(</sup>١) النساء \_ ١٣٥.

<sup>(</sup>٢) فاعل كان وهي تامة.

<sup>(</sup>٣) أي تامة لا تحتاج لخبر، وفي ط وهي ههنا مذهب التمام.

أَي نَأْتِي بَكُلُ نَبِي أُمَّةٍ يَشْهِدُ عَلَيْهِا وَلَهَا. وقوله: ﴿يَوْمِئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ ﴾.

الاختيار الضَّمُ في الواوِ في عَصَوْا الرسول، لالتقاءِ الساكنين والكسر جائز، وقد فسرناه فيما مضى.

وقوله: ﴿لُو تُسَوَّى بِهِم الأَرْضِ ﴾. وبهم الأرض بضم الميم وكسرها.

﴿ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّه حَدِيثًا ﴾ .

أي يودون أنهم لم يبعثوا، وأنَّهم كانوا والأرضَ سواءً.

وقد جاءَ في التفسير أن البهائم يومَ القيامة تصيرُ تراباً. فيودون (١) أنهم يصيرون تراباً.

قوله: ﴿ وَلا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا ﴾.

فيه غير قول، قال بعضهم: وَدوا أَن الأَرض سويت بهم وأَنهم لم يكتموا الله حَدِيثاً، لأَنَّ قولهم (٢): ﴿واللَّهِ رَبِّنَا ما كُنا مشرِكين﴾(٣) قد كَذبُوا فيه، وقال بعضهم: ﴿ولا يَكتمون اللَّه حدِيثاً﴾، مستأنف لأن ما عملوه ظاهر عند اللَّه لا يقدرون على كتمه (٤).

وقوله جلِّ وعزِّ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْربوا الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى ﴾ .

قيل في التفسير: إنَّها نزلت قبْل تحريم الخمر، لأن جماعةً مِنْ أصحاب النبي \_ عَلَيْ \_ اجتمعوا فشربوا الخمر فبل تحريمها، وتقدم رجلٌ منهم

<sup>(</sup>١) يود الكفار ذلك، وهم لا يستطيعون أن يكتموا شيئاً من أمرهم لأن اللَّه تعالى عليم بهم.

<sup>(</sup>٢) ط لأنه قولهم.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام ٢٣.

<sup>(</sup>٤) ك كتمانه.

فصلى بهم فقراً: قُلْ ياأَيُّها الكَافِرُونَ أَعْبُد ما تَعْبدُونَ، وأَنتم عابدون ما أَعْبـدُ، وأَنا عابد ما عَبَدْتُمْ فنزلت ﴿ لا تقربوا الصلاة وأَنتُمْ سُكَارَى﴾.

ويروى أَنَّ عُمَر بنَ الخطاب قبال: اللهم ان الخمر تضُرَّ بالعقول ، وتذهب بالمال، فأنزل فيها أمرك فنزل في سورة المائدة: ﴿إِنَّما الخَمْرُ وَالمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ ﴾ (١) ، وقال: ﴿يسألُونَكَ عَن الخمْر والمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ ﴾ (٢) . والتحريم نصّ بقوله - عزّ وجلّ - ﴿قُلْ إِنَّما حرَّم رَبِّيَ الفَواحِشَ مَا ظَهَرَ مِنها، وَمَا بَطَنَ، وَالإِثْمَ والْبَغْيَ بغير الحق ﴾ (٣) . فقد حرَّم الله - عزّ وجلّ - الإِثْمَ، فقد حُرِّمتِ الخمر بأنه قال: إنَّها إِثم كبيرٌ. وقد حرَّم الله - عزّ وجلّ - الإِثْمَ، فأمر الله - عزّ وجلّ - الإِثْمَ، فأمر الله - عزّ وجلّ - في ذلك الوقت ألا يَقْرَبَ الصلاة السكرانُ وحرَّم بعْدُ ذلك السُّكرَ، لأن إجماع الْأُمَّةِ أن السَّكرَ حرامٌ .

وإنما حُرَّمَ ذُو السُّكُرِ، لأن حقيقة السكر أنه لم يزل حراماً وقد بينا هذا في سورة البقرة (٤).

وقوله: ﴿ حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ، وَلاَ جُنَّباً إلا عابري سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ﴾ .

أي لا تقربوا الصلاة وأنتم جنب، إلا عابري سبيل، أي إلا مُسَافِرين لأن المسافر يُعْوِزُه الماء، وكذلك المريض الذي يضُرُّ به الغُسْلُ. ويروى أن قوماً غسلوا مجدراً فمات، فقال النبي - على عند قتلوه قتلَهُم اللَّه، كان يجزيه التيمُّم.

وقال قوم : لا تقربوا مَـوْضِعَ الصَّـلاة، حقيقـتُه: لا تُصلُّوا إِذا كنتم جُنبـاً

<sup>(</sup>١) المائدة - ٩٠.

<sup>(</sup>٢) البقرة ٢١٩.

<sup>(</sup>٣) الأعراف ٣٣.

<sup>(</sup>٤) أنظر تفسير الآية يسألونك عن الخمر والميسر ص ٢٩١ ج ١ من هذا الكتاب.

حتى تغتسلوا، إلا أنْ لا تقدِرُوا على الماءِ، وإلا أن تخافوا أنْ يَضرَكم الغسْلُ إِضْراراً شديداً، وذلك لا يكونُ إلا في حال ِ مَرض ِ.

﴿فتيمُّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ﴾.

معنى تيمموا أقصِدُوا، والصَّعيد وجهُ الأرْضِ.

فعلى الإنسان في التيمُّم أن يضرب بيديْه ضربةً واحدةً فيمسح بهما يديه، والطيبُ هو جميعاً وجهه، وكذلك يضرب ضربةً واحدةً، فيمسح بهما يديه، والطيبُ هو النظيف الطاهر، ولا يُبَالي أكان في الموضع ترابٌ أم لا، لأن الصعيد ليس هو التراب، إنما هو وجه الأرض، تراباً كان أو غيرَه. ولو أن أرْضاً كانت كلُها صخراً لا ترابَ عليها ثم ضرب المتيمم يده على ذلك الصخر لكان ذلك طهوراً إذا مسح به وجهه. قال اللَّه عز وَجَلَّ -: ﴿ فَتُصْبِحَ صَعِيداً زِلقاً ﴾ (١) فأعلمك أن الصعيد يكون زلقاً، والصَّعُداتُ الطُّرُقاتُ. وإنما سمي صعيداً، لأنها نِهايةُ ما يُصْعدُ إليه من باطن الأرض، لا أعلم بين أهل اللَّغة اختلافاً في أن الصعيد وجه الأرض.

﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوراً ﴾.

أي يقبل منكم العفو ويغفرُ لكم، لأن قبوله التيمُم تسهيل عليكم (٢).

وقوله: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِن الكِتابِ ﴾ .

قال بعْضُهم: ﴿ أَلَمْ تَرَ ﴾ : أَلَم تُخْبر . وقال أهل اللغة أَلم تَعلَمْ ، المعنى أَلم ينته علمك إلى هُؤلاءِ ، ومعناه أعرفهم . يُعنَى به علماء أهل الكِتَاب ، أعطاهم الله في كِتابِهمْ عِلْمَ نبوَّةِ النبي \_ ﷺ \_ أَنَّه عندهم مكتوبٌ في التوراة والانجيل يأمرُهم بالمعروف وينهَاهُم عن المنكر .

<sup>(</sup>١) الكهف آية ٤٠.

<sup>(</sup>٢) يقبل العفو أي ما سهل عليكم، والتيمم تسهيل مقبول.

وقوله: ﴿يشْترونَ الضَّلَالَةَ﴾.

أي يُؤثرون التكذيب بأمر النبي \_ ﷺ ـ ليأخذوا على ذلكَ الرِّشَا ويَثْبُتَ لهم رياسَةً.

وقوله: ﴿ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلَ ﴾ .

أي تُضِلُّوا طريق الهُدى، لأن السبيل في اللغة الطريق.

وقوله: ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ ﴾ .

أي هو أعرف بهم فهو يُعْلِمُكمْ ما هم علَيْه.

﴿وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيراً﴾.

أي اللَّه ناصركم عليهم. ومعنى الباء التوكيد. المعنى وكفى اللَّه ولياً وكفى اللَّه الله ولياً وكفى الله نصيراً، إلا أن الباء دخلت في اسم الفاعل، لأن معنى الكلام الأمر، المعنى اكتفوا باللَّه.

وقوله \_ عزّ وجلّ \_ ﴿مِنَ الَّذين هَادُوا يُحرّفُونَ الكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ ﴾ .

فيها قولان: جائز أن تكون مِنْ صلةِ الذين أُوتوا الكتاب، والمعنى ألم تر إلى الذين أُوتوا ويَجُوز أن يكون من الذين هادوا. وَيَجُوز أن يكون من الذين هادوا قومٌ يحرفون الكلم. ويكون ﴿يحرفون﴾ صفةً، والموصوف محذوف.

أنشد سيبويه في مثل هذا قول الشاعر: (١)

<sup>(</sup>١) هو تميم بن عقيل. وبعده:

وكلت اهما قد خط لي في صحيفي فلا العيش أهوى لي ولا الموت أروح أي الدهر ذو حالتين إحداهما أموت بها، والأخرى أود العيش فيها مع كونه شاقاً عسيراً، وكلتاهما مسطر لي في اللوح المحفوظ. فلا الموت أهناً ولا العيش أحب منه.

انظر شواهد الكشاف حرف الحاء، وسيبويه ٢ ـ ٣٤٦، والخزانة ٢ ـ ٣٠٨ ومعاني الفراء ٢ ـ ١٤٢، وكامل المبرد ٥٣٨.

وما الدهرُ إلا تارتان فمنهما أموت، وأُخرى ابتغي العَيْشَ أَكلَحُ المعنى منهما تارة أموت فيها.

وقال بعض النحويين المعنى: مَنْ الذين هادوا من يحرفونه فجعل يحرفون صلة من. وهذا لا يجوز. لأنه لا يحذف الموصول وتبقى صلته، وكذلك قول الشاعر: (١)

لـ و قلت ما في قـ ومها لَمْ تِيثُم يفضلها في حَسَب وميسم

المعنى ما في قومها أحد يفضلها. وزعم النحويون أن هذا إنما يجوز مع «من» و «في». وهو جائز إذا كان «فيما بقي دليل على ما أُلْقَى»(٢). لو قلت: ما فيهم يقول ذاك أو ما عندهم يقول ذاك جازًا جميعاً جوازاً واحداً. والمعنى ما عندهم أحد يقول ذاك.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ ويقُولُون سَمِعْنَا وعَصَيْنا واسْمَعْ غَيْر مُسَمَعٍ ﴾ .

كانت اليهود \_ لُعِنَتْ \_ تقول للنبي \_ ﷺ \_: اسمَعْ، وتقول في أنفسها لا أُسْمِعتَ.

وقيل غَيرَ مسمَع ، غير مجاب إلى ما تدعو إليه (٣) . وقوله : ﴿وَرَاعِنَا﴾ .

هذه كلمة كانت تجري بينهم على حد السُّخرى(٤) والهزوَّ، وقال بعضهم: كانوا يَسُبُّون النبي \_ ﷺ \_ بهذه الكلمة. وقال بعضهم: كانوا يقولونها

<sup>(</sup>۱) لحكيم بن معية كما في الخزانة ٢ ـ ٣١١، ويروى تأثم، وتأثم وهو من شواهد الأشموبي ٣ ـ ٧٠. وانظر معاني الفراء ١ ـ ٣٧١ والعيني ٤ ـ ٧١.

<sup>(</sup>٢) أي ما حذف.

<sup>(</sup>٣) وهو أيضاً دعاء، أي لا سمعك أحد ولا أجابك أحد.

<sup>(</sup>٤) السخري ـ بضم السين وكسرها. بمعنى السخرية. وبهما قـرئ ليتخذ بعضهم عضاً سخرياً.

كِبْراً، كأنهم يقولون: أَرْعِنَا(' سمعَكَ أي إجعل كلامَك لسَمِعْنَا مَرْعًى، وهذا مما لا تخاطب به الأنبياء \_ (صلوات الله عليهم) \_ إنما يخاطبون بالإجلال والإعظام.

وقوله: ﴿لَيًّا بِأَلْسِنَتهم﴾.

أي يفعلون ذلك مُعَانَدةً للحق وطغياناً في الدين. وأصل «لَيًّا» لَـوياً ولكن الواو أُدغمت في الياءَ لسبقها بالسكون (٢٠).

وقوله: ﴿فلا يؤمِنُونَ إِلَّا قليلًا﴾.

أي فلا يؤمنون إِلَّا إِيماناً قليلًا، لا يجب به أن يُسَمَّوْا المؤمنين. وقال بعضهم: ﴿فلا يؤمنُونَ إِلَّا قليلًا﴾ أي إلا قليلًا منهم، فإنهم آمنوا.

وقوله: ﴿ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهاً فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا﴾.

فيها ثلاثة أقوال. قال بعضهم نجعل وجوههم كأقفائهم. وقال بعضهم نَجَعَلُ وجوههم مَنَابِت للشَّعرُ كأقفائهم. وقال بعضهم «الوجوه» ههنا تمثيل بأمر الحين. المعنى قبل أن نُضِلَّهُمْ مجازاةً لما هم عليه من المعاندة، فنُضِلَّهُمْ ضلالًا لا يؤمنون معه أبداً.

وقوله \_ جلّ وعزّ ـ ﴿ إِنَّ اللَّه لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِـه، ويَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾.

أجمع المسلمون أن ما دون الكَبَائِر مغفور، واختلفوا في الكبائر فقال بعضهم: الكبائر التي وعد الله عليها النار لا تُغْفَرُ، وقال المشيخةُ (٢) من أهل

<sup>(</sup>١) من رعى الماشية ـ وذلك تهكم وسخرية منهم.

<sup>(</sup>٢) أي قلبت ياء ثم أدغمت.

<sup>(</sup>٣) الشيوخ الأجلاء.

الفقه والْعِلْمِ: جَائِزُ أَن يَغْفِر كلَّ ما دُونَ ذَلِكَ بالتَّوبة، وبالتَّوبةِ يُغفر الشرك وغيرُه(١).

﴿ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِنْماً عَظِيماً ﴾ . افترى اختلق وكذب، إِنْماً عظيماً : أي غير مغْفُور . وقوله : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينِ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ ﴾ .

ألم تر: ألم تخبر في قول بعضهم. وقال أهل اللغة ألم تعلم وتأويله سؤال فيه معنى الإعلام. تأويله أعلم قصّتهُم، وعلى مجرى اللغة ألم ينته علمك إلى هؤلاء، ومعنى يزكون أنفسهم أي تزعمون أنهم أزكياء، وتأويل قولنا: زكاء الشّيْء: في اللغة نماؤه في الصلاح. وهذا أيضاً يعني به اليهُودُ(٢). وكانوا جاؤوا إلى النبي - على المنافلة م فقالوا: يا محمد أعلى هؤلاء ذنوب، فقال النبي - على النهار يُغفَرُ بالنهار .

قال اللَّه \_ عزَّ وجلَّ \_: ﴿ بَلِ اللَّهُ يُزَكِي مَنْ يَشَاءُ ﴾ .

أي يجعل من يشاء زاكياً.

﴿ولا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا﴾.

تأويله ولا يظلمون مِقْدارَ فَتِيلٍ .

قال بعضهم: الفتيل ما تَفْتُلُه بين إِصْبَعَيْكَ من الوسخ، قال بَعضهم: الفتيل ما كان في باطن النَّواةِ من لِحائِها، وقالوا في التفسير: ماكان في ظهرها وهو الذي تَنْبُتُ منه النخلة، والقِطْمِيرُ جملة ما الْنَفَّ عليها من لحائها.

وقوله \_ جلّ وعزَّ \_ : ﴿ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) رد منه لهذا القول.

 <sup>(</sup>٢) أي الذين يزكون أنفسهم يعني به اليهود. كانوا يصفون أنفسهم بما ليس فيهم من الصفات الحسنة.

أي يفعلونه ويختلقونه<sup>(١)</sup>.

ويقال: قد فَرَى الرَّجلُ يَفْرِي إِذا عَمِلَ، وإِذا قَطَع ومن هذا: فَرَيْتُ جِلدَه. فتأُويله أَن هذا القولَ أَعنى تزكيتَهُمْ أَنْفُسَهُم فِرْيةٌ منهم.

﴿وَكَفَى بِهِ إِثْمَا مِبِينًا ﴾.

أَي كَفَى هُو<sup>(٢)</sup> إِثْمَاً. مَنصوبٌ عَلَى التمييز، أي كَفَى به في الآثام. وقوله جلّ وعزّ: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الكِتَاب﴾.

يعني به علماءُ اليهود.

أي أُعطوا علم أَمْرِ النَّبِي \_ رَبِي \_ فكتموه . هُيُوْمِنُون بالجبْتِ والطَّاعُوتِ ﴾ .

قال أهل اللغة: كل مَعْبُودٍ من دون اللّه فَهُو جِبْت وطاغوت. وقيل: الجبت الجبت والطاغوت الكهنة والشياطين. وقيل في بعض التفسير: الجبت والطاغوت ههنا. حُيَيٌ بَنُ أَخْطَبُ، وكعب بنُ الأشرف اليهوديان وهذا غير خارج عما قال أهل اللغة، لأنه إِذَا اتَّبَعُوا أَمْرَهُمَا فقد أطاعوهما من دون اللّه عزّ وجلّ.

وقوله: ﴿وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلاءِ أَهْدَى مِن الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا ﴾ .

وهذا برهانٌ ودليلٌ على معاندة اليهود لأنهم زعموا أن الذين لم يُصدِّقُوا بشيء من الكتب وعِبادة الأصنام، أهدى طريقاً من الذين يُجَامِعُونَهم (٣) على كثير مما يصَدِّقُونَ به، وهذا عِنادٌ بيّن.

وقوله جلّ وعزّ: ﴿سَبِيلًا﴾:

<sup>(</sup>١) ب - يعتملونه. والمعنى واحد.

<sup>(</sup>٢) الباء زائدة.

<sup>(</sup>٣) يوافقونهم ويجتمعون معهم في هذا الايمان.

منصوب على التمييز، كما تقول: هذا أحسن منك وجهاً وهذا أجود منك ثُوباً. لأنك في قولك: «هذا أجودُ منك» قد أبهَمْتَ الشيءَ الذي فَضَّلتَه به، إلا أَنْ تريد أَنَّ جُمْلته أَجْوَدُ مِنْ جملتك فتقول: هذا أجود منك. وتمسك(١).

وقوله : ﴿ أُولَئكَ الَّذينِ لَعَنهُمُ اللَّهُ ﴾ .

أي الَّذِين بَاعَدَهُمْ مِنْ رَحْمَتِه. وقد بيَّنا أن اللعنة هي المباعدة في جميع اللغة (٢).

وقوله :﴿ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيراً ﴾ .

أي من يباعِد اللَّه من رحمته فهو مخذول في دعواه وحجته ومغلوبٌ. واليهود خاصَّةً أَبْيَنُ خِذْلانـاً في أنهم غُلِبُوا من بين جميع سائـر أهل الأدب، لأنهم كانوا أكثر عناداً، وأنهم كتموا الحق وهم يعلمونه.

وقوله: ﴿ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ المُلْكِ ﴾. المعنى بل ألهم نصيب من المُلْكِ(٣). ﴿ فَإِذَا لا يُؤتُونَ النَّاسَ نَقِيراً ﴾.

قال بعضهم: (٤) إنما معناه أنهم لو أُعْطُوا الملك، ما أُعطوا الناس نقيراً، وذكر النقير ههنا تمثيل، المعنى لضنُوا بِالقليل. وأما رفع «يُؤتُون» فعلى «فلا يؤتون الناس نقِيراً إِذَنْ» ومن نصب فقال: «فإذا لا يؤتوا الناس» جاز [له] ذلك في غير القراءة فأما المصحف فلا يخالف.

<sup>(</sup>١) أي لا تزيد على ذلك.

<sup>(</sup>٢) راجع الآية: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتَمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبِينَاتِ وَالْهَدَى. . . ﴾ من سورة البقرة ص ٣٣٥ جـ ١ . (٣) ب بل لهم، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) في (ب) قال بعضهم: كانوا أصحاب بساتين وأموال وكانوا في غابة المخل، قال بعضهم إنسا معناه... ألخ.

قال سيبويه: «إِذاً» في عوامل الأفعال بمنزلة «أظن» في عوامل الأسماء، فإذا ابتدأت إِذَنْ وأنت تريد الاستقبال نصبت لا غير، تقول: إِذَنْ أَكْرَمَكَ، وإِن جعلتها معترضة ألغيتها فقلت: أنا إِذَنْ أَكرمُكَ، أي أنا أكرمُك إِذَنْ. فإن أتيت بها مع الواو والفاء قلتَ فإذاً أكرمُك، وإِن شئت فإذَنْ أكرمَك. فمن قال فَإِذَنْ أكرمك نصب بها وجعل الفاء ملصقة بها في اللفظ والمعنى، ومن قال: فإذن أكرمَك جعل إِذاً لغواً، وجَعَل الفاء في المعنى معلقةً بأكرمُك والمعنى فأكرمُك إذَنْ.

وتأويل «إذن»: إِن كان الأمر كما ذكرتَ، أو كما جرى، يقولُ القائل: زيدٌ يصيرُ إليكَ فتجيبُ فتقولُ إِذن أُكرمُه. تأويله إِنْ كان الأمر على ما تصِفُ وقع اكرامه فَأَنْ مع أُكرمُه مقدرةٌ بعدَ إِذَنْ (١). المعنى إكرامك واقع إِن كان الأمر كما قلت.

قال سيبويه: حكى بعض أصحاب الخليل عن الخليل أنَّ «أنْ» هي العاملة في باب إذَنْ.

فأما سيبويه فالذي يذهب إليه ونحكيه عنه أن إذن نفسها الناصبة، وذلك أنَّ «إِذَنْ» لما يستقبل لا غير في حال النَّصْب، فجعَلَها بمنزلة أنْ في العمل كما جُعِلَتْ «لكنَّ» نظيرة «إنَّ» فِي العَمَل في الأسماء،. وكلا القولين حسن جميل إلا أنّ العامِل عندي (٢) \_ النَّصْبَ في سائر الأفعال، «أنْ»، [وذلك] أجود، إما أن تقع ظاهرة أو مضمرة (٣). لأنّ رفع المستقبل بالمضارعة فيجب أن يكون نصبه في مضارعه ما ينصب في باب الأسماء (١)، تقول أَظُنَّ أَنَّكَ

<sup>(</sup>١) عبارة ب فإن مع أكرمك المعنى إكرامك الخ.

<sup>(</sup>٢) ب قال أبو إسحاق إلا أن العامل.

<sup>(</sup>٣) الأجود أن يكون الناصب هو «أن» إما ظاهرة أو مقدرة.

<sup>(</sup>٤) المضارع فيما يرى الزجاج يرفع بكونه مضارعاً للاسم، فيجب أن يكون عامل النصب فيه ما

منطلق، فالمعنى أظن انطلاقك. وتقول أرجُو أن تذهب أي أرجو ذَهَابَك. فَأَنْ الخفيفة مع المستقبل كالمصدر.

كما أن «أنَّ» الشديدة مع اسمها وخبرها كالمصدر، وهـو وجـه المضارعة(١).

وقوله عزّوجلّ : ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَصْلِهِ﴾ :

معناه بَلْ أَيْحُسدُونَ النَّاسَ. وهنا يعني به النبي - عَنِي كانت اليهود قد حسدته على ما أتاه اللَّه من النبوَّة، وهم قد علموا أن النبَوَّة في آل إبراهيم عليه السلام، فقيل لهم: أتحسدون النبي - عَنَيْ وقد كانت النبَوَّةُ في آله وهم آل إبراهيم (عليهما السلام)(٢).

وقيل في التفسير إن اليهود قالت: إن النبي \_ على النساء، حسداً لما أُحِلَّ لَه مِنهُنّ، فأعلم الله \_ جلّ وعزّ \_ أن آل إبراهيم قد أُوتوا مُلْكاً عظيماً، وقَالَ بعضهم (٣) [نالوا من] النساء أكثر مما نال محمد \_ على حكان لداود مائة مرأة، وكان لسليمان ألف ما بين حُرَّةٍ ومملُوكَةٍ (٤). فما بالهم حسدوا النبي

وقوله: ﴿ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ به ﴾:

أي من آمن بالنبي ـ ﷺ ـ.

﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ ﴾:

ينصب في الأسماء، والأسماء تنصب بأن، فينصب المضارع بأن. لأن كلاً يؤول مع ما بعده بمصدر.

هذا رأيه وقد رده أبو علي الفارسي في كتاب الاغفال.

<sup>(</sup>١) ب فهذا وجه المضارعة.

<sup>(</sup>٢) ب فقط.

<sup>(</sup>٣) قال بعض المفسرين ان النساء كن عند بني إسرائيل أكثر مما كان عند محمد ﷺ منهن ."

<sup>(</sup>٤) كذا في العهد القديم في سفر الملك.

وقيل منهم مَنْ آمن به أي بهذا الخبر عن سليمان وداود فيما أُعْطِيًا مِن النِّسَاء(١).

وقوله: ﴿ وَكَفَى بِجَهِنَمُ سَعِيراً ﴾ : المعنى كفت جهنم شدة توقُّدٍ. وقوله: ﴿ سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَاراً ﴾ :

أي نَشْويهم في نار. ويروى أن يهوديّة أهدت إلى النبي ﷺ شاة مَصْلِيّة أي مشويّة .

وقوله: ﴿كُلُّمَا نَضِجَتْ جِلُودهم بِدُّلْنَاهِم جُلُوداً غَيْرَهَا ﴾ :

الأحسَنُ إِظهار التاءَ ههنا مع الجيم. لئلا تكثر الجيمات، وإن شئت أدغمت التاء في الجيم، لأن الجيم من وسط اللسان والتاء من طرفه، والتاء حرف مهموس فأدغمته في الجيم (٢).

فإن قال قائِلٌ بدَّل الجلد الذي عَصَى بالجلد الذي غير العاصي، فذلك غلط من القول. لأن العاصي والآلم هو الإنسان لا الجلد. وجَائز أنْ يكونَ بُدّلَ الجلْدُ النَّضِجُ. وأُعيد كَمَا كانَ جلدُه الأول، كما تقول: قد صغت من خاتَمِي خاتَماً آخر فأنت وإن غيرت الصوغ فالفضة أصل وَاحِدٌ. وقد كان الجلدُ بلِيَ بَعدَ البَعْثِ، فإنشاؤه بعد النضج كإنشائه بعد البعث.

وقوله: ﴿ لَيَذُوقُوا الْعَذَابَ ﴾ :

أي ليُبْلِغَ في أَلْمِهِمْ.

وقوله : ﴿ إِنَّ اللَّه كَانَ عَزِيزاً حَكِيماً ﴾ :

<sup>(</sup>١) لا مساغ لهذا إذ لم يسبق ذكر نساء لهما.

<sup>(</sup>٢) الادغام غير جيد لان الحرفين متقاربان ومختلفان صفة، والادغام ينتج ثلاث جيمات متجاورة.

العزيز البالغ إِرادَتَه، الذي لا يَغْلَبُه شيءٌ، وهو مع ذلك حكيم فيما يدبر، لأنّ الملْحدين رُبَّمَا سَأَلوا عن العذَابِ كيف وقع فأعلم الله عزّ وجلّ أن جميع مَا فعله بحكمةٍ.

وقوله: ﴿ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴾:

المعنى تجري من تحتها مياه الأنهار، لأن الجاري على الحقيقة الماء.

وقوله: ﴿ونُدْخِلُهُم ظِلًّا ظليلًا﴾:

معنى ظليل يُظلَّ من الريح والحرِّ، وليس كل ظل كذلك. أعلم الله \_عزِّ وجلّ أن ظِلَّ أهل الجنَّة ظليل لا حَرَّ مَعَه ولا بَرْدَ، وكذلك [قوله]: ﴿وظلِّ مَدُودٍ ﴾ (١) لأن ليس كلُّ ظلِّ مَمْدُوداً.

وقوله: ﴿ إِن اللَّه يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤدُّوا الْأَمانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ﴾: هذا أُمرٌ عَامٌ للنبي ( عَلَيْ) وجميع أُمَّتِه .

ويروى في التفسير أن العباسَ عم النبي ( الله على النبي ( الله الله على النبي الله الله السقاية فتح البيت وإغلاقه، فنازعه شيبةُ بن عثمان فقال يا رسول الله اردُدْ علي ما أخذت مِنّي يعني مفتاح الكعبة، فرده ( على شَيْبَة (٣).

وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهُ نِعَّمَا يَعَظُكُمْ بِهِ ﴾:

<sup>(</sup>١) سورة الواقعة آية ٣٠.

<sup>(</sup>٢) خدمة البيت وحراسته \_ ويقال الحجابة .

<sup>(</sup>٣) كانت مفاتيح الكعبة مع عثمان بن طلحة، وقد أغلق بابها وقبال: لو كنت أعلم أنه رسول اللّه لله المفتاح لم أمنعه، فلوى على يده وأخذ المفتاح منه ـ ثم نزلت الآية فأمر رسول اللّه على على يده وأخذ المفتاح في ذريته. أنظر ترجمة عثمان في الإصابة رقم ٥٤٥ ـ اللى عثمان بالكشاف لابن حجر أيضاً رقم ٣٦٩.

هذه على أوجه \_ نِعِمًا \_ بكسر النون والعين وإدغام الميم في الميم، وإن شئت فتحت النون، وإن شئت أسكنت العين فقلت نَعْمًا، إلا أن الأحسن عندي الإدغام مع كسر العين فأما من قرأ نِعْمً مَا بإسكان العين والميم، فهو شيءَ ينكره البَصْرِيُّون، ويزْعُمُون أن اجتماع الساكنين أعني العين والميم غير جائز، والذي قالوا بَيِّن، وذلك أنَّه غير ممكن في اللفظ، إنما يحتال فيه بمشقة في اللفظ(١).

وقوله: ﴿ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ :

أي أطيعوا أُولي الأمْر مِنكم، فأمر اللّه عزّ وجلّ بطاعته، فيما فرض، وطاعة رسوله وتصديقه فيما أدى عن اللّه.

وأُولو الأمر منهم هم أصحابُ رسول الله (ﷺ) ومن اتبعهم من أهل العلم، وقيل إنهم همُ الأمراءُ، والأمراءُ إذا كانوا أُولي علم ودينٍ آخذين بما يقوله أهل العلم، فطاعتهم فريضةً.

وجُمْلَة أُولِي الأمر من المسلمين من يقول بشأنهم في أمر دينهم وجميع ما أدى إلى صلاح له.

ويقال: أديت الشيءَ تأدية، والأداءُ اسم مَمْدود وأدَوْتُ الرَّجُل آدو لـه أَدُواً إِذا خَتَلْته، قال الشاعر:

أَدَوْت لـه لأخــتِــله فهيهات الفتى حذرا(٢) وأَدِيَ اللَّبِنُ أُدِيًّا إِذَا حمض.

<sup>(</sup>١) راجع ما قيل مثل هذا في قوله تعالى: ﴿فتوبوا إلى بارئكم﴾ جـ ١ ص ١٣٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) اللسان . والتاج «أدو ».

أدوت له: دبرت له مكيده \_ وحذراً منصوب بفعل مضمر أي لا ينزال حذراً، أو هو حال \_ ويروى لأخذه، والمعنى واحد. يقال \_ أدا \_ يأدو أدوا، وأنا آدو له.

وقوله: ﴿فَإِن تَنَازَعَتُمْ فَي شَيْءٍ فَرُدُّوه إِلَى اللَّه والرَّسُولِ ﴾: معنى تنازعتم اختلفتم وتجادلتم وقال كل فريق: القولُ قولي . واشتقاق المنازعة أن كل واحد منهما ينزع الحجة .

وفي هـذه الآية أُمْرٌ مؤكد يـدل على أن القصـد لـلاختـلاف كُفْرٌ، وأنَّ الإِيمان اتِّباعُ الإِجماع والسُّنَّةِ، ولا يخلو قوله عزّ وجلّ:

﴿ فَرِدُّوهُ إِلَى اللَّهَ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُم تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيُومِ ِ الآخرِ ﴾ .

من أحد أمرين: إِمَّا أَنْ تَرُدُّوا ما اخْتَلَفْتُم فيه إلى كتاب اللَّه وسنة رسوله، أو تقولوا إن لم تعلموه: اللَّه ورسوله أعلم.

﴿ ذَلَكَ خَيْرٌ وأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾:

أي إِنَّ رَدَّكُم مَا اختلفتم فيه إلى مَا أَتَى مَن عَنْدُ اللَّهُ وَتَرَكُكُمُ التَّحَارُبُ خَيْرٌ، وأَحْسَنُ تأُويلًا لَكُم، أَي أَحْسَنُ عَاقبةً لكم. وجَائزٌ أَن يُكُونُ أَحْسَنُ تأُويلًا أَي أَحْسَنُ مِن تَأُولِكُم أَنتُم. دون رَدِّكُم إِياه إلى الكتاب والسُّنَّةِ.

وتأويلًا منصوبٌ على التمييز.

وقوله : ﴿ أَلَم تَرَ إِلَى الَّذِينِ يَزْعُمُونَ أَنُّهم آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَـْلكَ ﴾ :

يُعْنى به المنافقون.

﴿أُنَّهِم ﴾ تنوب عن اسم الزُّعم وَخبره (١).

وقوله : ﴿ يُريدون أَن يَتَحَاكُمُوا إلى الطَّاغوت ﴾ :

إلى الكاهن والشيطان.

ويروى أنَّ رَجُلاً من المنافقين نازعه رجل من اليهود، فقال اليهودي بيني وبينك أبو القاسم (۱) وقال المنافق بيني وبينك الكاهن، فلم يرض اليهودي بالكاهن وصار إلى النبي (ﷺ) فحكم لليهودي على المنافق فقال المنافق لا أرضى. بيني وبينك أبو بكر، فحكم أبو بكر أيضاً لليهودي، فلم يرض المنافق وقال بيني وبينك عمر فصارا إلى عمر فأخبره اليهودي بأن المنافق قد حكم عليه النبي (ﷺ) وأبو بكر فلم يرض بحكمهما. فقال عمر للمنافق: أكذاك؟ قال: نَعَمْ، فقال عمر: اصبروا فإن لي حاجةً أَدْخُلُ فأَقْضِيهَا وأخرج إلى المنافق فضربه بالسيف حتى قتله، فجاء أليكما فدخل وأخذ سيفه وخرج إلى المنافق فضربه بالسيف حتى قتله، فجاء أهله فشكوا عُمر إلي النبي (ﷺ) فسأله عن قِصَّتِه فقال عمر: إنه ردَّ حُكمَك يا رسولَ اللَّه، فقال رسول اللَّه: أنت الفارُوق.

وقوله: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ المُنَافِقِينَ يَصُدُونَ عَنْكَ صُدُوداً ﴾:

أي يَصدُّون عن حُكْمِكَ.

وقوله: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمتْ أَيْدِيهِم ﴾ :

أي فكيف تكون حالُهم إذا قُتِلَ صَاحبُهم بما أَظهر من الخيانة ورَدً حُكْم ِ النبي (ﷺ).

وقوله : ﴿ ثُمَّ جَازُ إِوكَ يَحْلِفُونَ باللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلا إِحْسَاناً وتَوْفيقاً ﴾ :

أي مَا أَرَدْنَا بِمُطَالِبَتِنَا بِدِم صاحِبِنَا إِلَّا إِحْسَانًا وطلبًا لما يوافق الحقّ:

﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلُمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ ﴾:

اللَّه يعلم ما في قلوب أولئك وقلوب غيرهم، ألا أن الفائدة في ذكره

<sup>(</sup>١) يعني رسول اللَّه ﷺ.

ههنا الذين يعلم الله ما في قلوبهم أي أولئك اللذين قد علم الله أنهم منافقون. والفائدة لنا [هي]: إعلموا أنهم منافقون.

وقوله جلِّ وعزِّ: ﴿فَأَعْرِضْ عَنْهُم وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغاً ﴾:

أي أعلمهم أنَّهم إِن ظهر منهم رَدُّ لحِكُمكَ وكفر، فالقتل حقُهم. يقال قُولٌ بليغٌ إِذا كان يبلغ بعبَارةِ لسانه كُنْهَ مَا في قلبه، ويقال أَحْمَقُ بَلْغٌ وبلْغٌ. وفيه قولان: انّه أحمَقُ يبلغ حيث يريد(١)، ويكون «أحمقُ بَلْغٌ وبلْغٌ» قد بَلَغَ في الحماقة. والقولُ الأول قول من يُوثَقُ بعِلْمه، والثاني وجه جَيِّدٌ.

وَقُولُهُ عَزُّ وَجُلِّ : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لَيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ . [أي] أَذنَ في ذلك (٢) .

و «مِنْ» دخلت للتوكيد. المعنى وما أرسلنا رسولًا إِلَّا ليطاع بإذن اللَّه.

وقوله: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُم جَاؤُوكَ فاسْتَغْفَروا اللَّهَ ﴾:

«أَنَّ» في موضع رفع: المعنى لو وقع مجيئهم في وقت ظلمهم أنفسهم مع استغفارهم . ﴿لَوَجَدُوا اللَّه تَوَّاباً رَحِيماً ﴾ .

وقوله : ﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ ﴾ :

يُعنَى به المنافقون.

﴿حَتَّى يُحكِّمُوكَ فِيمَا شَجَر بَيْنَهُمْ ﴾ :

أي فيما وقع من الاختلاف بينهم، ﴿ثم لا يجدوا في أَنْفُسِهم حَرَجًا مما قضيتَ ﴾، أي لا تَضِيقُ صدورُهم من قضيتيكَ.

﴿ ويُسلِّمُوا تسليماً ﴾ :

<sup>(</sup>١) هذا هو الوجه الأول.

أي يصل إليه مع حمقه وبلاهته. و «يكون»: هو الوجه الثاني.

<sup>(</sup>٢) أعلمه الله أنه مطاع.

أي يسلمون لما يأتي به من حُكْمِكَ<sup>(١)</sup>، لا يعارضونه بشيء، وتسليماً مصدر مؤكد، والمصادر المؤكدة بمنزلة ذكر الفعل ثانياً، كأنك إذا قلت سلمت تسليماً فقد قُلْت: سَلَّمْتُ سَلَّمْتُ. وحقُّ التَّوْكِيد أَن يكون محقِّقاً لما تذكره في صَدْرِ كَلامِك، فإذا قُلْتَ ضَربتُ ضرباً، فكأنك قُلْتَ أَحْدَثْتُ ضَرْباً أَحَقُه ولا أشك فيه، وكذلك ﴿وَيُسَلِمُوا تَسلِيماً ﴾ أي يسلمون لحكمك تسليماً، لا يُدْخِلون على أنفسهم فيه شَكاً.

وقوله جلّ وعزّ: ﴿وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أُو اخْـرُجُـوا مِنْ دِيَارِكُمْ﴾:

«لو» يُمنعُ بها الشيءُ لامتناع غيره. تقول لَوْ جاءَني زيد لَجِئْتُه، المعنى ان مجيئي امتناع مَجِيءِ زيْدٍ، فحقها أن يَلِهَا الأفعالُ. إلا أنَّ «أنَّ» المشددة تقع بعدها، لأنَّ - «أنَّ» في اللغة تنوب عن الاسم والخبر، تقول ظننت أنك عالم.

[وهذا] كقولك ظننتك عالماً. والمعنى ظننت علمك. فالمعنى في «أَنَّ» بَعْدَ «لَوْ» أنها نابَتْ عن الفعل والاسم، كما نابت عن الاسم والخبر.

فالمعنى في قوله: ﴿وَلُوْ أَنَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ﴾ كالمعنى في لو كتبنا عليهم. وجائز أن يكون مضمراً الفعلُ مع «أَنَّ» مع وقوع قابلها.

المعنى ولو وقع وكتبْنَا عليهم أَنْ اقْتُلُوا أَنْفُسكم أَو اخرُجُوا من دِيارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلا قَليلُ مِنْهُمْ.

وإِن شئت كسرتها لالتقاء الساكنين أعني . . «أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكم» وإِن شئت قُلْتَ «أَنُ اقتلها» فضممتها لانضمام التاء . .

<sup>(</sup>١) يذعنون له ولا يعارضون، ولا يكون في نفوسهم حرج منه.

وأبو عمرو بن العلاء يختار مع النونات خاصة الكسَر ومَعَ سائِـر ما في القرآن ـ إذا كان ما بعدها مضموماً ـ الضَّمَّ، إلاّ قوله:

﴿ وَقَالَتِ اخْرُجِ عليهن ﴾ (١) ، ﴿ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِسُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ ﴾ (٢) ولست أعرف في هذين الحرفين خَاصيةَ أبي (٣) عمرو إياهُمًا بالكَسْرِ إلا أَنْ يكونَ رَوَى روايةً فاختار الكسرَ لهذه العِلةِ ، أو يكون أرادَ أَن الكسرَ جازَ أَيْضاً كما جاز الضّمُ \_ وهذا أَجْوَدُ التأويلين .

وللكسر والضم في هَـذِهِ الحروف وجهـان جيَـدانِ قـد قَـرأَتِ القرّاءُ بهما(٤).

فأما رفع إلا قليلُ مِنْهم. فعلى البدل من الواو. المعنى ما فعله إلا قليل منهم، منهم. والنصب جائز في غير القرآن، على معنى ما فعلوه أَسْتَثْنِي قَلِيلاً مِنْهُمْ، وعلى ما فسرنا في النفي نصب الاستثناء، فإن كان في النفي نوعانِ مختلِفان فالاختيارُ النصبُ، والبدَلُ جائز، تقولُ مَا بِالدّارِ أَحَدُ إلا حِمَاراً قال النابغة الذبياني:

عَيَّتْ جواباً ومَا بالـربع من أَحَـدِ والنُّوْيُ كالحوضِ بالمظْلومةِ الجَلَدِ<sup>(°)</sup>

وقفت فيها أُصَيْلُالًا أُسَائِلها إِلَّا الأَوَارِيُّ لأَياً ما أُبيِّنُها

<sup>(</sup>١) سورة يوسف ٣١. (٢) سورة الأنعام ١٠.

<sup>(</sup>٣) خلاصته أن مذهب أبي عمرو في التقاء ساكنين من هذا النوع أن يضم الحرف الأول مراعاة لحركة الضم التي كانت لهمزة الوصل، فهو يقول مثلًا: قد اقتتل في هذا المكان، هل احتضر الرجل قل انظروا، لكن إذا كان الحرف الأول نوباً آثر أن تكسر، فهو يقول فمن اضطر في مخمصة، وأن احكم بينهم وقد روي عنه كسر التاء في ﴿وقالت اخرج عليهن ﴾، والدال في: ولقد استهزىء. ولا يعرف الزجاج سبباً لإيشارهما بالكسر. وفي ب: لإيشارهما بالكسر (خاصة).

<sup>(</sup>٤) أما الكسر فهو لالتقاء الساكنين، والضم لنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها.

<sup>(</sup>٥) في قصيدته: يـا دارمية بـالعلياء فـالسند. وتقـدم البيت الثاني ص١٣٥ ج ١. وأصيـلالاً تصغير =

فقال ما بالرَّبع مِنْ أُحدٍ، أي ما بالرَّبع ِ أَحَدٌ إِلَّا أَوَارِيَّ، لأَن الأواريَّ للست من الناس.

وقد يجوز الرفع على البدل، وإن كان ليس من جنس الأول كما قال الشاعر:

وبلد ليس به أنيسُ (١) إلّا اليعافيرُ وَإِلا العِيسُ

فجعل اليعافير والعيسَ بدلا من الأنيس.

وجائز أن يكون أنيس ذلك البلد اليعافير والعيس(٢).

وقوله: ﴿وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقاً ﴾.

يعنى النبيين، لأنه قال:

﴿ وَمَنْ يُطعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِك ﴾ أي المطيعون.

﴿ مَع الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّه عَلَيْهِم مِنَ النَّبِيِّينَ والصَّـدِّيقِينَ والشَّهداءِ وَالصَّـالِحينَ وَحَسُنَ أُولِئِكَ رَفِيقاً﴾.

أي الأنبياءَ ومن مَعَهُمْ [حسنوا] رفيقاً .

و «رفيقاً» منصوب على التمييز، ينوب عن رفقاء، وقال بعضهم لا ينوبُ الواحدُ عن الجماعة إلا أن يكون من أسماء الفاعلين. فلو كان «حسنَ القومُ رجُلاً» لم يجز عنده. ولا فرق بين رفيق ورَجُل في هذا المعنى لأن الواحد في

<sup>=</sup> أصيل ـ في لغة. وانظر شرح العشر للزوزني ١١١.

<sup>(</sup>۱) لجران العود ـ الديوان ٥٦، والقرطبي ٥ ـ ٣١٢، والخزانة ـ ٢ ـ ٢٩ والعيني ١ ـ ٣٢ واليعافير جمع يعفور، دابة ذات لون رمادي تشبه الفأرة الصغيرة. والعيس البيض من النظباء أو الإبل ـ يريد أن البلدة قد هجرت وصارت هذه الحيوانات تمرح بها. وجران هو عامر بن الحرث ـ وأكثر الرواية وبلدة ليس بها أنيس، الشاهد رفع المستثنى مع أن الاستثناء منقطع.

<sup>(</sup>٢) أي هو إذن استثناء متصل فلا شذوذ فيه .

التمييز ينوب عن الجماعة، وكذلك في المواضع التي لا تكون إلا جماعةً (١) نحو قولك هُو أحسن فتى وأجمله، المعنى هو أحسن الفتيان وأجملهم، وإذا كان الموضع الذي لا يُلْبِسُ ذِكْرُ الواحد [فيه] فهو يُنْبِئُ عن الجماعة كقول الشاعر: (٢)

بها جيف الحسرى فأما عظامها فبيض، وأما جلدها فصليبُ وقال الآخر:

في حَلْقِ كم عَظم وقد شَرجينا (٣)

يريد في حلوقكم عِظَامٌ، ولو قلت حسُنَ القوم مجاهداً في سبيل اللَّه، وحسن القوم رجلًا كان واحداً (٤).

وقوله: ﴿ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيماً ﴾.

معناه وكفي اللَّه عليماً، والباء مؤكدة. المعنى اكتفوا باللَّه عليماً.

وقوله: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ ﴾.

أُمر اللَّه أَنْ لا يُلْقِيَ المؤمنون بأيديهم إلى التهلكة وأَن يحذروا عـدوَّهم وأَن يجـاهـدوا في اللَّه حق الجهاد، ليبلو اللَّه الأخيارَ وضمِنَ لهم مع ذلك النَصْرَ، لأنه لو تولى [اللَّه تعـالى] قتل أعدائه بغير سبب للآدميين (٥) لم يكونوا مُثَابينَ، ولكنه أمر أَن يُوْخَذَ الحذَرُ.

وقال: ﴿ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انْفُرُوا جَمِيعاً ﴾:

<sup>(</sup>١) أي نكرات عامة يفهم منها معنى الجمع.

<sup>(</sup>٢) تقدم في الجزء الأول ص ٨٣.

<sup>(</sup>٣) تقدم أيضاً ص ٨٣ جـ ١ .

<sup>(</sup>٤) أي لا فرق بين ما هو اسم فاعل أو غيره.

<sup>(</sup>٥) من غير عمل منهم.

والثُّباتُ الجماعات المتفرقة، واحدها ثُبَة، قال زهير ابن أبي سلمى: (١) وقد أُغْدُو على ثُبَةٍ كرام نشاءً

قال سيبويه ثبة تجمع ثبون وثبين، في الرفع والنصب والجر وإنما جُمِعتْ بالواو والنون ـ وكذلك عِزَة وعِضَة ـ كقوله عزّ وجلّ ﴿الذين جَعَلُوا القُرآنَ عِضِينَ ﴿(٢) لِأَنَّ الواو والنون جُعَلَتًا عوضاً من حذف آخر الكلمة، وَثبة التي هي الجماعة محذُوفُ آخرها؛ تُصَغّرُ ثبيّة، وَثبة الحوض وسطه حيث يثوب الماء إليه تُصَغّر ثُوبيّة، لأن هذا محذوفة منه عين الفعل، وإنما اشتقت ثبة الجماعة من ثبيّتُ على الرَّجُل إذا أثنيت عليه في حياته، وتأويله أنك جمعت ذكر محاسنه، فأما النُّبة الجماعة من فرقة. فتأويله انفروا جماعات مُتفرِّقةٍ أو انفروا بعضكم إلى بَعْض.

وقال: ﴿ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ ﴾.

أي ممن أظهر الإيمان لمن يبطئ عن القتال، يقال قد أبطأ الرجل وبَطُوءَ بمعنى، أبطأ تأخر، ومعنى بطوءَ ثقل، إبطاءً، وبُطْئاً.

والـلام الأولى التي في «لَمَنْ» لام إن (٢)، والـلام التي في ليبـطئن لام القَسِمُ، ومَنْ موصولة بالجالب للقسِم، كأن هذا لو كـان كلاماً لقلْتَ إن (٤) منكم لمَن أُحْلِف والله لِيُبطئن، والنحويون يجمعون على أنّ مَنْ ومَا والذي لا

<sup>(</sup>١) الديوان ٧٢ ـ من قصيدته : عفا من آل فاطمة الجواء.

وثبة جماعة، ونشاوى جمع نشوان، أي طرب أو سكران من خمر أو غيره، وواجدين لما نشاء - أي ميسورين لديهم ما يريدون من الشراب وغيره. - وسيبويه يجعل جمعها ملحقاً بجمع المذكر السالم، كسنة وعزة.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجر آية ـ ٩١.

<sup>(</sup>٣) لام التوكيد التي تأتي في خبر إن.

<sup>(</sup>٤) ط أني .

يُوصَلْنَ بالأمر والنهي إلا بما يُضْمَر معها من ذكر الخبر (١)، وأن لام القسم إذا جاءَت مع هذه الحروف فلفظ القسم وما أشبه لفظه مضمر معها.

وقوله: ﴿ فَإِنْ أَصابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ ، قال ﴾ هذا المَبطّئ: ﴿ فَلَا أَنْعَمُ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيداً ﴾ . أي لم أشركهُمْ في مُصِيبَتهم .

﴿ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللّهِ ﴾ أي ظفِرتم وغَنِمْتُمُ.

﴿لِيَقُولَن \_ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوْدَةٌ \_ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ ﴾.

﴿ وَكَأَنْ لَم تَكُنْ بِيْنَكُم وبينهم مَوَدةً ﴾ : جائز أن يكون وقع ههنا معترضاً : المعنى : ولئن أصابكم فضل من الله ليقُولَنَّ .

﴿ يَالَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزاً عظِيماً ﴾ وَيَكُونُ:

«وإِنْ أَصَابْتُكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهيداً» «كأن لم تكن بينكم وبينهم مَوَدَّةٌ ».

ومعنى المودّة ههنا، أي كأنه لم يُعاقِدْكُمْ على الأيمان أي كأنه لم يُظهر لكم المَودَّةَ، وجائز أن يكون ـ واللَّه أعلم ـ ليقُولَنَّ يا ليتني كنت معهم كأنْ لم تكن بينكم وبينه مَودَّةُ، أي كأنه لم يعاقدكم على أنْ يجاهِدَ معكم. فلا يكون في العربيّةِ فيه عيْبٌ ولا ينقص معنى. . واللَّه أعلم.

﴿ فَأَفُوزَ فَوْزاً عَظِيماً ﴾.

فأفوز منصوبٌ على جواب التمنّي بالفاء.

وقـولـه:﴿فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) صلة الموصول لا تكون طلباً ـ فإذا وقعت كذلك قدرت لها جملة خبريـة ـ كما قـدر هنا الفعـل «أحلف». وكذلك صلة الوصول.

أَي إِنْ كَانَتْ بينكم وبينه عقدة أَمَان فليقاتل في سبيـل الله معكم. ﴿ الَّذِينَ يَشْرُونَ الحِيَاةَ الدُّنْيَا بِالآخِرَةِ ﴾.

أي يبيعون، يقال شريت بمعنى بعتُ، وشَرَيت بمعنى اشتَريْتُ قال يزيابن مُفَرِغ (١).

وشَرِيْتُ بُرداً ليتني من بَعْد بُردٍ كنتُ هامَهُ بُرْدٌ غلامه، وشريته بعتُه.

وقوله: ﴿ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبيلِ اللَّهِ ﴾ .

«ما» منفصلة. المعنى أي شيءَ لكم تَارِكِينَ القتالَ. و ﴿ لاَ تُقَاتِلُونَ ﴾ في موضع نَصْبٍ على الحال كقوله - عزّ وجلّ - ﴿ فما لهم عن التّلذكِرةِ مُعْرِضينَ ﴾ (٢).

﴿والمستضعَفِين﴾: في موضع جَرٍ.

المعنى وما لكم لا تُقَاتِلون في سبيل اللَّه وسبيل المستضعفين.

﴿مِن الرجال ِ والنساءِ والْوِلْدانِ الذِينَ يَقُولُونَ رَبنا أَخرِجْنا مِن هَذِهِ القريةِ الظالِم ِ أَهْلها﴾.

> يعني بالقرية مكة، أي ما لكم لا تسعون في خلاص هؤلاءِ. وقوله: ﴿واجعل لنا مِن لَدنكَ وَلِياً واجعل لنا مِن لَدُنكَ نَصِيراً ﴾.

أي تَولَّنا بنصرك وخَلِّصْنا من أَهْلِ مكة الظالم أَهلُهَا. [فهو] نعت للقرية، ووحَّدَ الظالم لأَنه صفة تقع موقع الفِعل تقول مررت بالقرية الصالح أَهلُهَا كقولك التي صَلَحَ أَهْلُهَا.

<sup>(</sup>١) تقدم شرح هذا ص ۲۷۸ ج١.

<sup>(</sup>٢) سورة المدثر ٤٩.

قال أبو العباس محمد بن يزيد: ﴿والمستضعفين﴾ في موضع جر: مِن وَجْهَين: المعنى ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله وفي المستضعفين، قال: وجائز أن يكون عطفاً على اسم الله، أي في سبيل الله وسبيل المستضعفين(۱)، قال: وأختار أن يكون على «وفي المستضعفين» لاختلاف المستضعفين، لأن معنى سبيل المستضعفين كأنه خلاص المستضعفين، وقول أكثر النحويين كما اختار أبو العباس محمد بن يزيد، والوجه الثاني عندي أشبه بالمعنى، لأن سبيل المستضعفين هي سبيل الله.

وقوله جلّ وعزّ :﴿والَّذِين كفروا يقاتِلون فِي سبيلِ الطَّاغُوتِ﴾ .

الطاغوت في قول النحويين أجمعين ينذكر ويؤنَّث. وفي القرآن دليل على تذكيره وتأنيثه، فأما تذكيره فقوله: ﴿يُريدُونَ أَن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أُمِروا أَن يكفروا به ﴿(٢)، وأَما تأنيثه فقوله \_ جلّ وعزّ \_: ﴿والَّذِينَ اجتَنبوا الطاغوت أَن يَعبُدوهَا ﴾(٣). قال أبو عبيدة: الطاغوت ههنا في معنى جماعة، كما قال الله \_ عزّ وجلّ \_: ﴿حُرِمَتْ عَليكُمْ المَيْتَةُ والدَّمُ وَلَحمُ الخِنزير ﴾(٤) معناه لحم الخنازير كلها.

والطاغوت الشيطان، وكل معبود من دون اللَّهِ فهو طاغوت. والدليل على أن الطاغوت الشيطان قوله: ﴿وَيُرِيدُ الشيطان أَن يُضِلُّهم ضَلَالًا بعِيداً ﴾.

وقوله : ﴿ أَلَم تَمْ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُم كُفُّوا أَيْدِيكُمْ وأَقِيمُوا الصَّلاَةَ ﴾ .

قيل كان المسلمون قبل أن يؤمروا بالقتال قالـوا للنبي \_ ﷺ -: لو أَذِنت

<sup>(</sup>١) المعنى واحد على كلا التقديرين.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ـ ٦٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر. ١٧.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة - ٣.

لنا أَن نعمَلَ مَعَاوِلَ نقاتل بها المشركين، فأمروا بالكف وأداءَ ما افْتُرِضَ عليهم غيرَ القتال، فلما كُتبَ عليهم القتالُ خشي فريق منهم ﴿وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا القِتَالَ لَوْلَا أَخُرتنا إِلَى أَجل قَرِيبِ﴾.

المعنى هَلَّا أُخَّرْتنا.

فَأَعَلَمُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ـ أَنْ مَتَاعَ البَّدَنِيا قَلْيَبِلُ وَأَنْ الآخرة لِأَهْلُ التَّقَى، وأَعلمهم أَنْ آجالهم تخطئهم ولو تحصنوا بأمنع الحصون فقال:

﴿ أَينَمَا تَكُونُوا يَدَرِكُكُم الْمَوْتُ وَلَو كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ ﴾ لأن مُفَعَّلة، ومُفعَّل للتكثير، يقال: شاد الرجل بِناءَهُ يشيده شَيداً إِذَا رَفَعَه وإِذَا طَلاَه بالشَيدِ، وهو ما يطلى به البناءُ من الكِلس والجصّ وغَيرهِ، ويقال أيضاً قد أَشَادَ الرجل بِنَاءَهُ. فأما في الذِكْرِ فأشدت بذكْر فُلانٍ لا غير إِذَا رَفَعْتَ من ذِكره.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ وَإِنْ تُصِبُهم حَسَنة يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّه، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيئةً يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ ﴾ .

قيل كانت اليهود ـ لُعِنَتْ ـ تَشَاءَمَتْ برسول اللَّه ﷺ عند دخوله المدينة ِ فقالت: منذ دخل المدينة نَقَصَتْ ثمارُنا وغلت أسعارنَا، فأعلم اللَّه عزَّ وجلَّ أَن الخصْبَ والجَدْبَ من عِندِ اللَّهِ .

وقوله: ﴿ مَا أَصَابُكَ مِن حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابُكَ مِن سَيئَةٍ ﴾ .

هـذا خطاب للنبي ﷺ يـرادُ به الخلق، ومخـاطبـة النبي ﷺ قـد تكـون للنَّاسِ جميعاً لأنه عليه السلام لِسانهم، والدليل على ذلك قوله: ﴿ياأَيَّهَا النَّبِيِّ إِذَا طَلَقَتُمُ النَّسَاءَ فَطَلِقُوهن لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ (١).

فنادى النبي ﷺ وحده وصار الخطابُ شامِلًا له ولسائـر أُمَّتِه، فمعنى مـا

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق ـ ، .

أصابك من حسنة فمن الله، أي ما أصبتم من غنيمة أو أتاكم من خِصْبٍ فمن تفضل الله، وما أصابك من سَيئة أي من جَدْبٍ أو غَلَبةٍ في حرب فمِنْ نَفْسِك، أي أصابكم ذلك بما كَسَبتُمْ كما قال الله جلّ وعز (وما أصابكم من مُصيبةٍ فَبها كَسَبتُ مُ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ (١٠).

ومعنى ﴿وأَرْسَلْنَاكَ للنَّاسِ رَسُولًا ﴾ .

معنى الرسول ههنا مَؤكدٌ لقوله: ﴿وأَرْسَلْنَاكَ﴾ لأن ﴿وأَرْسَلْنَاكَ للناس﴾ تدل على أنه رَسُولٌ.

﴿وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً ﴾.

أي اللّه قد شهد أنّه صَادِق، وأنّه رسوله، و «شهيداً» منصوب على التمييز، لأنكَ إذا قلت كفي اللّه ولم تبين في أي شيء الكفاية كنت مُبْهِماً.

والفاءَ دخلت في قول ه جَلَّ وعزِّ: ﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَـة فَمنَ الله ﴾ لأن الكلام في تقدير الجزاءَ، وهو بمنزلة قولك: إِنْ تُصِبْكَ حَسَنةٌ فمن اللَّه (٢).

وقوله: ﴿مَنْ يُطِعِ ِالرَّسولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّه﴾.

أي من قبل ما أتى به الرسول فإنَّما قبلَ ما أمر اللَّه بِه.

وقوله:﴿وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِم حَفِيظاً﴾.

تأويله ـ واللَّه أعلم ـ أنك لا تعلم غيبهم إنما لك ما ظهر منهم، والدليل على ذلك ما يتلوه وهو قوله:

﴿ويَقُولُونَ طَاعَةً ﴾.

<sup>(</sup>١) سورة الشوري ٣٠.

<sup>(</sup>٢) الاسم الموصول يشبه الشرط في عمومه واستقباله فتدخل الفاء في خبره. ويجوز أن تكون «ما» ههنا شرطية.

قال النحويون [تقديره] أمْرنا طاعةً. وقال بعضهم مِنَّا طاعةً. والمعنى واحد، إلا أن إضمار أمرنا أجمع في القصة وأحسَنُ.

وقوله: ﴿ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيْتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّـذِي تَقُولُ ﴾: يقال لكل أمر قد قُضِيَ بِلَيْلٍ قد بُيِّتَ. قال الشاعر: (١)

أُتوني فلم أَدْدِ مَا بَيَّتُوا وَكَانُوا أَتوني لأَمْرٍ نُكُر

أي فلست حفيظاً عليهم تعلم ما يغيب عنك من شأنهم، وهذا ونظائره في كتاب الله من أبين آيات النبي ﷺ، لأنهم ما كانوا يُخْفُونَ عنه أَمْراً إلا أَظهره الله عليه.

وقوله جلَّ وعزِّ: ﴿وَالله يَكْتُبُمَا يُبَيِّتُونَ﴾.

فيه وجهان، يجوز أن يكون ـ واللَّه أعلم ـ ينزله إليك في كتابه، وجائز أن يكون يكتب ما يُبَيُّون يحفظه (٢) عليهم ليُجَازوا به.

وقوله:﴿فَأَعْرِضْ عَنْهُم وَتَوَكُّل عَلَى اللَّهِ ﴾.

أي لا تُسمَّ هُؤلاءِ بأُعيَانِهم لما أحب اللَّه من ستر أمر المنافقين إلى أن يستقيم أمْرُ الإسلام. فأما قوله: ﴿بَيَّتَ طَائِفَةٌ مَنْهُمْ﴾ فذكَّر ولم يقل بيت، فلأن(٣)

<sup>(</sup>۱) هو عبيدة بن همام ـ له ترجمة في الأغاني ۱۱ ـ ٥٨ ـ في خبر الجحاف ونسبه وبعد البيت:

لأنكح أيسمهم منسذراً وهل ينكح العبد حسراً لحسر
وينسب البيتان للأسود بن يعفر ـ انظر اللسان (نكر)، ومجاز أبي عبيدة ١ ـ ١٣٣ ـ والكامل
٢٠٥، ١٠٦ والمعنى أنهم أتوه وقد دبروا شراً لا علم له به، وهذا الشرأن ينزوج منذراً هذه
الفتاة وهو غير كفء لها.

<sup>(</sup>٢) تكتبه الحفظة حتى يحاسبوا عليه يوم القيامة .

<sup>(</sup>٣) في الأصل لأن ـ بدون فاء ـ وهو خطأ.

كل تأنيث غير حقيقي فتعبيره بلفظ التذكير جائز، تقول: قالت طائفة من أهل الكتاب، وقال طائفة من المسلمين لأن طائفة وفريقاً في معنى واحد، فكذلك قوله عزّ وجلّ: ﴿فَمَن جَاءَهُ موعظةٌ مِنْ رَبِّه﴾(١)، وقوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَد جَاءَتُكُمْ مَوعِظة مِنْ رَبِّكُم﴾(٢)، يعني الوعظ إذا قلت فمن جاءه موعظة. وقرأ القرّاءُ بيّت طَّائفة على إسكان التاء وإدغامها في الطاء، وروي عن الكسائي أن ذلك إذا كان في فعل فهو قبيح، ولا فرق في الإدغام ههنا في فعل كان أو في اسم لو قلت بيّت طائفة كان واحداً، وانما جاز الإدغام لأن التاء والطّاء مِن مَخْرج واحدٍ.

وقوله:﴿أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ القُرآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافاً كثيراً ﴾.

يُعْنَى بـ المنافقون، أي لوكان ما يخبِرونَ به مما بيَّتُوا، وما يُسِرُّونَ ويُوحَى إلى النبي ﷺ . لولا أنه من عند اللَّه لما كان الإخبار به غير مختلف، لأن الغيب لا يعلمه إلا اللَّه (٣). وهذا من آيات النبي ﷺ البيّنةِ .

ومعنى تذَبَرتُ الشيءَ، نظرتُ في عَاقبته، وقولهم في الخبر: لا تَدَابَرُوا، أي لا تكونوا أُعداء، أي لا يُوْلَى بعضُكم دُبُرهَ، يقال قد دَبَر القومُ يَدْبُرون دَبَاراً إِذَا هَلَكُوا، وأَدْبَرُوا إِذَا وَلَى أُمرُهم، وإنما تأويله أنه تقصَّى أُمرهم إلى آخره فلم يبق منهم باقية، والدَّبْرُ النَّحلُ سُمِّيَ دَبْراً لأنه يُعْقبُ (٤) ما ينتفع به، والدِّبرُ المال الكثير سمّيَ دِبْرا لكثرته، ولأنه يبقى للأعقابِ والأَدْبارِ،

<sup>(</sup>١) البقرة - ٢٧٥.

<sup>(</sup>۲) يونس ـ ۵۷.

<sup>(</sup>٣) يو له اخبرهم به النبي ﷺ من شؤونهم التي يسرون ويعلنون إنما هـو وحي من اللَّه تعالى (٣) يريد أن ما أخبرهم به النبي ﷺ من شؤونهم التي يسرون ويعلنون إنما هـو وحي من اللَّه تعالى بدليل أنه لا اختلاف فيه .

<sup>(</sup>٤) يترك ويبقى .

وقوله: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمُرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَو الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ﴾. أي أظهروه ونادّوا به في الناس، قال الشاعر: (١)

أَذَاع بِهِ فِي النَّاسِ حَتَى كَأْنِهِ ﴿ بِعَلْيَاءَ نِـارٌ أُوقِــدَتْ بِثُقُــوب

وكان إذا علم النبي على أنه ظاهر على قوم أمن مِنهم، أوْ أَعْلَمَ تجمع قوم يخاف من جمع مِثلِهم، أذاع المنافقون ذلك ليحذر من يحذر من الكفار، وليقوى قلب من ينبغي أن يَقْوَى قلبه لما أذاعوا وكان ضَعَفَةُ المُسْلِمين يُشِيعُونَ ذلك مَعَهُمْ مِنْ غير علم بالضرر في ذلك، فقال عزّ وجلّ ولو ردوا ذلك إلى أن يأخذوه من قِبَل الرسول ومن قبل أولي الأمر منهم، أي من قِبَل ذوي العلم والرأي منهم.

وقوله: ﴿ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَستنبِطُونَه مِنهُم ﴾ .

أي لعلمه هؤلاءِ الذين أذاعوا به من ضَعَفِة المسلمين من(٢) النبي ﷺ وذوي العلم، وكانوا يعلمون مع ذلك هَلْ ينبغي أن يُذَاع أو لا يُذَاعَ.

ومعنى ايستنبطونه» في اللغة يستخرجونه، وأصّله من النبط وهو الماء اللذي يُخرج من البئر في أول ما يحفر، يقال من ذلك: قد أنبط فلان في غضراء (١)، أي استنبط الماء من طينٍ حُررً (١). والنبط إنّما سُموا نبطاً لاستنباطهم ما يخرج من الأرضين.

وَفُولُهُ: ﴿ وَأَوْلَا فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لا تَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَليلًا ﴾.

<sup>(</sup>١) أبو الأسود السدؤلي، الخزانم ١ - ١٥٣، العيني ٢ - ٥٣٦، الطبري ٥ - ١١٤ أي أعلن هذا الأمر وشهره حتى صار كالنار التي توقد بمكان مرتفع يراها كل مار.

<sup>(</sup>٢) حصلوا على العلم به منهم.

<sup>(</sup>٣) الغضراء الأرض الطية الخضرات

<sup>(</sup>٤) طين نقى جيد المعادن.

قال بعضهم: لولا ما أنزله الله عليكم من القرآن، وبين لكم من الآيات على لسان نبيه لاتبعتُم الشيطان إلا قليلاً، أي كان أولكم بجوار الكفر(١)، وهذا ليس قول أحد من أهل اللغة، قال أهل اللغة كلّهم: المعنى: ﴿لَوْلا فضل اللّه عَلَيْكُمُ وَرَحْتُهُ لاتبعتُمُ الشَّيْطَانَ إلا قليلاً إنما هو استثناءَ من قوله ﴿لعلمه الله عَلَيْكُمُ وَرَحْتُهُ لاتبعتُمُ الشَّيْطَانَ إلا قليلاً إنما هو استثناءَ من قوله ﴿لعلمه الله عَلَيْكُم وَرَحْتُهُ لاتبعتُمُ الشَّيْطَانَ إلا قليلاً إنها هو استثناءَ من أذاعوا به إلا قليلاً، وقال النحويون: المعنى أذاعوا به إلا قليلاً، وقال النحويون: المعنى أذاعوا به إلا قليلاً أجود (٢)، لأن مَا عُلِمَ بالاستنباط فليس (٣) الأكثر يعرف، إنما يستنبط القليل، لأن الفضائل من الناس. وهذا في هذا الموضع غلط من النحويين، لأن هذا الاستنباط ليس بشيء يستخرج بنظر وتفكُر، إنما هو الستنباط خبر، فالأكثر يعبوف الخبر، إذا خُبِرَ بِه، وإنما القليل المبالِغُ في البلادة لا يَعْلَمُ ما يُحْبرُ بِه، والقول الأول مع هذين القولين جائزة كلها(٤). والله أعلم.

لأن القرآن قبل أن ينزل والنبي قبل أن يبعث قد كان في الناس القليلُ ممن لم يشاهد القرآن ولا النبي على مؤمناً. وقد يجوز أن يقول القائل إنَّ من كان قبل هذا مؤمناً فبفضل الله وبرحمته آمَنَ، فالفضل والرحمة لا يخلو منهما من نال ثواب الله جلّ وعزّ إلا أن المقصود به في هذا الموضع النبيُ على والقرآن.

وقوله جلَّ وعزَّ ﴿فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ الله لا تُكلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ﴾.

هذه الفاءَ جواب قول مَ جلّ وعزّ: ﴿ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُفْتَلْ أُو

<sup>(</sup>١) لانحرف بكم الشيطان انحرافاً يكاد يكون كاملًا، أو لانحرف بكم جميعاً إلا قليلًا منكم.

 <sup>(</sup>٢) تفسير لنوع اتباعهم الشيطان ـ فعلى الأول سببه اتباع من لا قدرة له على الاستنباط، وفي الثاني سببه الإذاعة بهذا الأمر. وكونه استثناء من ﴿الذين يستنبطونه﴾ أو أذاعوا به بعيد.

<sup>(</sup>٣) الفاء واقعة في خبر الاسم الموصول كما سبق كثيراً.

<sup>(</sup>٤) أي هذه الأقوال الثلاثة جائزة.

يَغْلَبْ فَسَوفَ نُؤْتِيهِ أَجِراً عظيماً ﴾ ، ﴿فَقَاتِلْ فِي سبِيلِ الله ﴾ (١).

ويجوز أن يكون متصلًا بقوله: ﴿وَمَا لَكُمْ لَا تَقَـاتُلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾أي أي أي أي شيء لكم في ترك القتال ﴿فقاتُلُ فِ سَبِيلِ الله ﴾. فأمره اللَّه بالقتال ولو أنه قاتل وحده، لأنه قد ضمن له النصر.

ويسروى عن أبي بكر رحمه الله أنه قـال في الردَّةِ، لـو خـالفتني يميني جاهدتها بشمالي.

وقوله: ﴿عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَ بِأَسِ الَّذِينَ كَفَرُوا، وِاللَّهُ أَشَدُ بُأْساً وأَشَـدُ تَنْكِيلًا ﴾.

البأس الشدة في كل شيءٍ.

وقوله: ﴿ مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا، وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيّئة يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا ﴾.

الكفل في اللغة النصيب، أُخِذَ من قولهم أَكفَلْتَ البعيرَ إِذَا أَدَرْتَ على سِنَامه أَو على موضع من ظهره كساءً، وركبت عليه وإنما قيل له كفْل، وآكْتُفِلَ البَعِيرُ؛ لأنه لم يُسْتَعْمَلُ الظَّهْرَ كله، إنما اسْتُعْمِل نَصيب من الظهر، ولم يستعمل كله.

وقوله:﴿وَكَانَاللَّه عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتاً ﴾.

قال بعضهم: المقيت القدير، وقال بعضهم: المقيت الحفيظ، وهو عندي \_ والله أعلم \_ بالحفيظ أشبه، لأنه من القُوتِ مشْتَقٌ، يقال: قُتَ الرَّجلَ أُقُوتهُ قوتاً إذا حفظتُ عليه نفسه بما يقوته. والقوتُ اسم ذلك الشيء الذي يحفظ نفسه، ولا فضل فيه على قدرة الحِفْظ، فمعنى المقيت \_ والله أعلم \_ الحفيظ الذي يعطي الشيء قدر الحاجة من الحفظ قال الشاعر: (٢)

<sup>(</sup>١) جواب الشرط مذكور في «فسوق» والشاء في «فقاتِلْ» تفريعية، إذا كان الأمر كذلك فقاتل.

<sup>(</sup>٢) هوالسموأل بن عادياء صاحب الحصن، له قصص تروى في الوفاء، وقد جاء البيت مرتين في

ألِيَ السفضُ أَمْ عَلَى إِذَا حُوسِبتُ إِنِي عَلَى الحِسَابِ مُقِيتُ
 وقوله جلّ وعزّ: ﴿ وَإِذَا حُبِيتُمْ بِتَحيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا ﴾ .

قال النحويون: «أحسن» ههنا صفة لا تنصرف لأنه على وزن أَفْعَل وهــو صفة.

والمعنى فحيوا بتحية أحسن منها، وقيل في التفسير: التحية ههنا السلام، وهي تفعله ـ من حيَّتُ، ومعنى حيّوا بأحْسَن منها: إذا قيسل لكم «السلام عليكم» فقولوا: «وعليكم السلام ورحمة الله»، فالتحية التي هي أحسن منها، [هي] «وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته»، ويقال لكل شيء منتهى، ومنتهى السّلام [كلمة] وبركاته.

ويروى أنَّ دَاخِلًا دخل إلى النبي على فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال النبي على وعليك، ودخل آخر فقال: السلام عليكم فقال النبي على وعليكم السلام ورحمة الله، ودخل رجل آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فقال النبي على وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فقام المداخل الأول فقال: يا رسول الله سلمت فلم ترز على «وعليك» وقام هذا فقال السلام عليكم ورحمة الله فزدته، فقال السلام عليكم ورحمة الله فزدته، فقال النبي على: إنك لم تترك من السلام شيئاً، فرددت عليك، وهذان تركا منه شيئاً، فرددت عليك، وهذان تركا منه شيئاً، فرددت عليك، وهذان تركا منه شيئاً،

وهذا دليل أنَّ أخر ما في السُّنة من السَّلام [كلمة] وبركاته.

القرطبي، واحدة في حـ ٥ ـ ٢٩٦، ومع بيت آخر قبله في ١ ـ ١٢٩، والعيني ٤ ـ ٣٣٢ واللسان (قوت) ومجاز أبي عبيدة في الآية نفسها، والبيت السابق هو:

ليت شعري وأشعرن إذا ما قربوها مطوية ودعيت أي إذا قربوا لي صحيفة أعمالي هل أثاب أم أعاقب، اني في هذا الوقت مدرك كل ما فعلت. ويروى البيت برواية أخرى.

وقوله جلَّ وعزٍّ:﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴾.

أي يعطي كلَّ شيءٍ من العلم والحفظ والجزاء مقدار ما يحسبه، أي يكفيه، تقول حسبك بهذا أي اكتف بهذا، وقوله تعالى: ﴿عَطاءَ حِساباً ﴾(١) أي كافياً، وإنما سُمِّي الحساب في المعاملات حساباً لأنه يعلم ما فيه كفاية ليس فيها زيادة على المقدار ولا نقصان.

وقوله جلَّ وعزِّ: ﴿لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ ﴾.

هذه لام القسم كقولك: والله ليجمعنكم، ومعنى القيامة في اللغة - والله أعلم - على ضربين، جائز أن تكون سميت القيامة لأن الناس يقومون من قبورهم، قال الله جلّ وعزّ: ﴿ يَخْرُجُونَ مِنَ الأَجَدَاثِ كَأَنّهُم جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ ﴾ (٢)، وجائز أن تكون سُمّيت القيامة لأن الناس يقومون للحساب، قال الله عزّ وجلّ: ﴿ يَوْمَ يَقُومُ الناسُ لِرَبّ العَالَمِينَ ﴾ (٣).

ومعنى ﴿ لَيَجْمَعَنَّكُمْ ﴾ - واللَّه أعلم - أي يجمعكم في الموت وفي قبوركم، وقوله: ﴿ فَمَالَكُم فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَين ﴾ .

هذا خطاب للمسلمين، وذلك أن قوماً من المنافقين قالوا للنبي على قد المتوينا(٤) المدينة، فلو أذنت لنا فخرجنا إلى البدو، فلما خرجوا لم يزالوا يرحلون مرحلة مرحلة حتى لحقوا بالمشركين، فقال قوم من المسلمين هم كفّار هم كفار، وقال قوم: هُم مُسلِمُونَ حتى نعلم أنهم بدَّلوا، فأمر الله بأن يتفق المسلمون على تكفير من احتال على النبي على وخالفه فقال عزّوجل ـ: ﴿فَمَالَكُم فِي المُنَافِقين فِئَتَيْن ﴾.

<sup>(</sup>١) سورة عم يتساءلون ـ ٣٦.

<sup>(</sup>٢) سورة القمر ـ ٧.

<sup>(</sup>٣) سورة المطففين \_ ٦ .

<sup>(</sup>٤) سئمناها ومللنا جوها.

أي أي شيء لكم في الاختلاف في أمرهم ﴿ وَاللهُ أَركَسَهُم بِمَا كَسَبُوا ﴾ . وتأويل «أركسهم» في اللغة نَكَسَهُمْ وردَّهم ، يقال أَرْكَسه ورَكَسَهُ . ومعنى ﴿ وَاللهُ أَركَسهُم بِمَا كَسَبُوا ﴾ أي ردَّهم إلى حُكم الكفار . وقوله : ﴿ أَتَرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللهُ ﴾ . أي أتقولون إن هؤلاء مهتدون والله قد أَضَلَّهم . ﴿ وَمَنْ يُضِلُلُ اللهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴾ .

أي طريقاً إلى الحجة، وقال النحويون في نصب «فتين» إنها منصوبة على الحال، وقال سيبويه: إذا قلت مالك قائماً فإنّما معناه لِم قُمْتَ ونصب على تأويل أي شيء يستقر لك في هذه الحال، قال غيره إن «قائماً» ههنا منصوب على جهة فعل «مَالَ»(١) ويجيز مالك قائماً، ومالك القائم يا هذا، ومالك القائم خطأ، لأن القائم معرفة فلا يجوز أن تقع حالا، و«ما» حرف من حروف الاستفهام لا تعمل عمل كان، ولو جاز مَالك القَائِم يا هذا، جاز أن يقول ما عندك القائم، وما بِكَ الفَائِم، وبالإجماع أن ما عندك القائم خطأ، فمالك القائم مثله لا فرق في ذلك.

وقوله عزَّ وجُلِّ : ﴿ فلا تَتَخِذُوا مِنْهُم أُولِيَاءَ حَتَى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ .

أي لا تتخذوا من هؤلاءِ الذين احتالوا على النبي على حتى فارقوه أولياء، أي لا تقولوا انهم مؤمنون حتى يهاجروا في سبيل الله، أي حتى يرجعوا إلى النبي على .

وقوله : ﴿ وَاإِنْ تَولُّوا ﴾ :

أي تولوا عن أن يهاجروا، ولـزموا الإقـامة على مـا هم عليه ﴿فخذوهُم واقْتُلُوهُم حَيْثُ وَجَدتُمُوهُم، ولا تَتَّخِذُوا مِنْهُم ولِيًّا ولا نَصِيراً ﴾.

<sup>(</sup>١) آي ما هو بمعناه ـ وينحل إلى معنى أي شيء حدث لك.

وقوله: ﴿إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَومِ بَينَكُم وَبَينَهُم مِيثَاقٌ ﴾ . أي فاقتلوهم إلا من اتصل بقوم بينكم وبينهم ميثاق. ويروى أن هؤلاءِ اتصلوا ببني مُدْلج وكانوا صلحاً (١) للنبي ﷺ .

وقوله: ﴿ أَوْجَاءُوكُم حَصِرَتْ صُدُورُهُم أَنْ يُقَاتِلُوكُم أَو يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ ﴾ .

معناه ضاقت صدورهم عن قتالكم وقتال قومهم، وقال النحويُّون إِنَّ ﴿ حَصِرَتْ صُدورُهم، لأَن حَصِرَتْ لا ﴿ حَصِرَتْ صُدورُهم، لأَن حَصِرَتْ لا يَكُونُ حالاً إِلا بقد، وقال بعضهم حصرت صدورهم خبر بعد خبر (٢)، كأنه قال: أُوجاءُوكم، ثم أُخبرَ فقال: ﴿ حَصِرتْ صُدُورُهُم أَن يُقاتلوكم ﴾.

وقوله جلّ وعزّ: ﴿ولو شاءَ اللّهُ لسلّطَهم عليكم فَلَقَاتَلُوكُم﴾ أي ضيقَ صُدورِهم عن قتالكم إنما هو لقذف الله الرعبَ في صدورهم، وقرأ بعضهم «حصِرةً صُدُورُهُم» على الحال.

وقوله جل وعزّ: ﴿ سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُريدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُم وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ ﴾.

ستجدون من يظهر لكم الصلح ليأمنكم، وإذا سنحت فتنة كانـوا(٣) مع أهلهـا عليكم.

وقوله: ﴿كُلُّمارُدُوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُركِسُوا فَيها﴾.

أي انتكسوا عن عهدهم الذي عقدوه .

وِقُولُهُ : ﴿فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ ﴾ .

أي فإن لم يعتزلوا قتالكم ولم يعاونوا عليكم(١).

<sup>(</sup>١) كان بنو مدلج صلحاً للنبي ـ فكان بينهم وبين المؤمنين ميثاق ـ فلا يستحق الدين لحقوا بهم أن يقتلوا.

<sup>(</sup>٢) أي جملة خبرية مستقلة وليست حالًا.

<sup>(</sup>۳) ب ـ کانت.

<sup>(</sup>٤) ولم يتركوا المعاونة عليكم.

﴿ويُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ ﴾ . أي المقادة والاستسلام .

﴿وَيَكُفُّوا أَيْدِيهُم ﴾ [أي] عن الحرب.

﴿ فَخُذُوهُم واقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُم وَهُم وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عليهمْ سُلطاناً مُبيناً ﴾.

أي حجة بَينَةً بأنهم غَدَرَةً(١)، لا يَفُونَ بما يفارقونكم عليه(١) من الهدنة والصلح.

وقوله:﴿وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا خَطَأَ ﴾.

المعنى ما كان لمؤمن البتّة. و «إلّا خطأً» استثناءٌ ليس من الأول (٣).

المعنى إِلا أَن يخطئ المؤمن فكفَّارةُ خطئِه ما ذكر بَعْدُ.

وقال بعض أهل العلم: ﴿ مَا كَانَ لَمُوْمَنٍ أَنْ يَقْتُلَ مَوْمَناً إِلاَّ خَطَأً ﴾ على معنى أن دم المسلم إنما يصفح عن أن يؤخذ به القَاتِلُ في الخطأ فقد عفى له عن قتل الخطأ، إلا أن الله جلّ ثناؤه فرض في كتابه على القاتل خطأ تحرير رقبة وديـة مسلمة إلى أولياء المقتول، وبيَّن رسول الله على دية الخطأ على العاقِلة (٤)، وعلى القاتل أن يؤدي في ذلك لقوله عز وجلّ: ﴿ فَمَنْ لَم يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْن مُتَتَابِعَيْن تَوْبَةٌ مِنَ اللّهِ ﴾.

ويحتمل أن يكون الصّيامُ بدَلًا مَن الرقبةِ وبدلًا مما ينبغي أن يؤدى في الدّيةِ. فَإِنْ قتل المُؤمِنُ خَطَأً رَجُلًا مُؤمِناً من قَوْمٍ كَفَرةً فعليه تحرير رقبة، ولا

<sup>(</sup>١) جمع غادر.

<sup>(</sup>٢) بما يفارقونكم وهم متفقون عليه.

<sup>(</sup>٣) استثناء منقطع.

<sup>(</sup>٤) عاقلة الرجل أقاربه الذين يشاركونه في دفع الدية وعقل الجناية .

مال للكفار الذين هم حَرب، لأن الدية في الخطأ إنما جعلت والله أعلم ـ لِيحَذَرَ الناسُ حذراً شديداً من أن يخطئوا خطأ يُؤدّي إلى القَتْل، لتَذْهَبَ الضَّغَائنُ بينهُمْ..

﴿ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِه وَتَحْرِيرُ رَقِبَةٍ مؤمِنَةٍ ﴾.

وإن كان من قوم بينهم وبين المسلمين عَهْـدٌ فتحريـر رقبة وتسليم الـدَّيةِ إلى ذوي الميثاق لئلا تقع ضغينة بين أهل الميثاق والمؤمنين.

ونَصْبُ ﴿ تَوْبَةً مِنَ اللَّه ﴾ على (١) جهة نصب «فعلْتُ ذلك حذار الشّر» المعنى فعليه صيامُ شهرين وعليه دية إِذَا وَجَدَ توبةً من اللَّه (٢)، أي فعل ذلك توبة من اللّه.

فأما قتل النفس فجزاؤُه كما قال اللّه \_ عزّ وجلّ \_ النَّفْس بالنَّفْس في الدّنيا، وفي الآخرة جهنم:

قال اللَّه جلَّ وعزّ: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمَّداً فَجَزاؤُهُ جَهنَّم خَالَداً فيها وغَضِبَ اللَّه عَليهْ وَلَعَنَهُ وَأَعد لَهُ عَذَاباً عَظِيماً ﴾.

وهذا وعيد شديد في القتل حظَرَ اللَّه عزَّ وجلَّ به الدَّماءَ.

وقوله: ﴿ يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيُّنُوا ﴾ .

و ﴿فَتَثَبَّتُوا» بالثاء والتاء.

ومعنى ضربتم سِرْتم فِي الأرض وغزوتُم.

وقوله: ﴿ وَلاَ تَقُولُوا لِمنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِناً ﴾.

<sup>(</sup>١) في الأصل لا جهة نصب والآية هي: ﴿ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من اللَّه وكان اللَّه علىماً حكيماً ﴾.

<sup>(</sup>٢) أي هي مفعول لأجله، وأولى أن تكون مفعولًا مطلقًا.

قرئت السلام بالألف، وقرئت السَّلمَ. فأما السلام فيجوز أن يكون من التسليم، ويجوز أن يكون بمعنى السِّلِمْ، وهو الاستسلام، والقاء المقادة إلى إرادة المسلمين.

ويروى في التفسير أن سبب هذا أن رجلًا انحاز وأظهر الإسلام فقتله رجل من المسلمين وأخذ سَلبَه(١). فأعلم الله عزّ وجلّ أن حقّ من ألقى السَّلمَ أن يُتبين أمْرُه.

ومن قرأ «فتثبتوا» فحقه (٢) أن يُتَثَبّتَ في أمره، وأعلم الله جل وعزّ أن كل من أسلم مِمّن كان كافِراً فبمنزلة الذي تعوّذ بالإسلام، فقال عزّ وجلّ:

﴿ كَذَلِكَ كُنتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيكُمْ ﴾.

أي مَنَّ عليكم بالإسلام، وبأن قبل ذلك منكم على ما أَظْهـرْتُمْ ثم كرر الأمر بالتبيين فقال عزِّ وجلِّ:

﴿فَتَبَيُّنُوا إِنَّ اللَّه كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً ﴾.

﴿ لَا يَستَوي القَاعِدُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ غَيرُ أُولِي الضَّرَرِ، والمُجَاهدُونَ في سَبِيلِ اللَّه بأَموَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ﴾.

قرئت ﴿غيراً ولي الضرر﴾ بالرفع وغير بالنصب، فأما الرفع فمن جهتين، إحداهما أن يكون «غيرً» صفةً للقاعدين، وإن كان أصلها أن تكون صِفةً للنكرة. المعنى لا يستوي القاعدون الذين هم غير أولى الضرر، أي لا يستوي القاعدون الأصحاء والمجاهدون وإن كانوا كلهم مؤمنين، ويجوز أن يكون «غير» رفعاً على جهة الاستثناء. المعنى لا يستوي القاعدون والمجاهدون إلاً

<sup>(</sup>١) الذي انحاز وأسلم هـو مرداس بن نهيك من أهل فـدك، ولم يكن أسلم من قومـه غيره، لهـذا هربوا وبقى وكبر وأعلن الشهادة، فلم يصدقه المسلمون، وقتله أسامة بن زيد.

<sup>(</sup>٢) فالتقدير فيه ذلك.

أُولو الضّرر، فإنهم يساوونَ المجاهدين، لأن الذي أقعدهم عن الجهاد الضرر، والضرر أن يكون ضريراً أو أعمى أو زَمِناً أو مريضاً.

ويروى أَن ابن أُمّ مكتوم قبال للنبي ﷺ أُعَلَيَّ جهادٌ، فقبال النبي ﷺ: ﴿انْفِرُواحِفَافاً وَثِقَالاً ﴾ (١)، فإما أَن تكون من الخِفَافِ أُو من الثقبال فأنزل اللَّه: ﴿انْفِرُواحِفَافاً وَثِقَالاً ﴾ (١)، فإما أَن تكون من الخِفَافِ أُو من الثقبال فأنزل اللَّه: ﴿اَيسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ وَلاَ عَلَى المريضِ حَرَجٌ ﴾ (٢).

وقوله جلّ وعز : ﴿ فَضَّلَ اللَّهُ المُجَاهِدينَ بِأُمـوَالِهِم وَأَنفُسِهم عَلَى القَاعِـدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّ وَعَدَ اللَّهُ الحُسنَى ﴾ .

أي وَعَدَ الجنَّة .

﴿ وَفَضَّلَ اللَّهُ المُجَاهِدينَ عَلَى القَاعِدينِ أَجِراً عَظِيماً ﴾.

ويجوزاًن يكون ﴿غيراً ولي الضرر على أصل الاستثناء من ﴿القاعدين ﴾، المعنى : لا يستوي القاعدون إلا أولي الضرر على أصل الاستثناء النصب، ويجوز أن يكون «غير» منصوباً على الحال، المعنى : لا يستوي القاعدون في حال صحتهم والمجاهدون، كما تقول : جاءني زيد غير مريض، أي جاءني زيد صحيحاً . ويجوز جَرُّ «غير» على الصفة للمؤمنين، أي لا يستوي القاعدون من المؤمنين الأصحاء والمجاهدون . أما الرفع والنصب فالقراءة بهما كثيرة، والجرُّ وجهُ جيدٌ إلا أنّ أهل الأمصار لم يقرأوا به وإن كان وجهاً، لأن القراءة سنة متبعة .

وقوله جلَّ وعزٌّ: ﴿ دَرَجَاتٍ منه وَمَغْفِرَةً وَرَحَمَّ ۗ ﴾.

«درجات» في موضع نصب بدلاً من قوله. . أُجْراً عظيماً. . ، وهو مُفسِّس للآخر، المعنى فَضَّل اللَّه المجاهدين درجاتٍ ومغفرةً ورحمةً . وجائز أن يكون

<sup>(</sup>١) من سورة التوبة آية ٤١.

<sup>(</sup>٢) سورة الفتح آية ١٧.

منصوباً على التوكيد لأجراً عظيماً، لأن الأجر العظيم هو رفع الدرجات من الله جلّ وعزّ والمغفرة والرحمة، كما تقول لك على ألف درهم، لأن قولك على ألف درهم هو اعتراف فكأنك قلت أعرفها عُرفاً، وكأنه قيل: غفر الله لهُمْ مغفرة، وأَجرهم أجراً عظيماً، لأن قوله أجراً عظيماً فيه معنى غَفَر ورَحِمَ وفَضَل.

ويجوز الرفع في قوله ﴿درجاتٍ منه ومغفرةً ورحمةً ﴾، ولو قيل «دَرَجَاتٌ منه ومغفرة ورحمة » كان جائز جائزاً على إضمار تلك درجـات منه ومغفـرة كما قـال جلّ ثناؤُه: ﴿ لَمْ يَلْبُثُوا إِلاَّ سَاعَةً من نَهَار بَلاغٌ ﴾ (١) أي ذلك بلاغ .

وقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ المَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ ﴾.

يُعنَى [به] المشركون الذين تخلفوا عن الهجرة إلى النبي ﷺ.

ف وتوفاهم إن شئت كان لفظه ماضياً على معنى إن الذين توفتهم الملائكة وذُكّرَ الفعلُ لأنه فعل جميع (٢)، ويجوز أن يكون على معنى الاستقبال على معنى أن الذين تتوفاهم الملائكة، وحذفت التاء الثانية لاجتماع تاءين، وقد شرحنا ذلك فيما تقدم من هذا الكتاب.

وقوله: ﴿ طَالِي أَنْفُسِهِمْ ﴾: نصب على الحال، المعنى تتوفاهم في حال ظلمهم أَنْفُسَهُم، والأصل ظالمين أَنْفُسَهُم إلا أَن النون حذفت استخفافاً، والمعنى معنى ثبوتها، كما قال جلّ وعزّ: ﴿ هَلْ يَا بَالغَ الكَعْبَةِ ﴾ (٣) ، والمعنى معنى ثبوت التنوين. معنى بَالِغاً الكعبة.

وقوله: [قَالُوا] ﴿ فِيمَ كُنْتُمْ ﴾ .

<sup>(</sup>١) سورة الأحقاف ٣٥.

<sup>(</sup>٢) الملائكة جمع يجوز تأنيث الفعل و...كيره معه.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة ـ ٩٥ ـ والأصل بالغا : عبة ـ

هذه الواو للملائكة [أيْ] قال الملائكة للمشركين فيم كنتم أي أكنتم في المشركين أم في أصحاب محمد على المشركين أم في أصحاب محمد على المشركين أم في أصحاب محمد المستقصينا شرحه .

وقوله: ﴿ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ ﴾.

فأعلم الله أنهم كانوا مستضعفين (عن)(١) الهجرة. فقالت لهم الملائكة:

﴿ أَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا، فَأُولَئِكَ مَا أُواهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيراً. إِلَّا المُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ والنِّسَاءِ وَالولْدَانِ ﴾.

﴿ المستضعفين ﴾ نصب على الاستثناءِ من قـولـه: ﴿ مَـاوَاهُم جَهَنَّمُ . . إِلا المستضعفين ﴾ ، أي إلا مَنْ صَـدَق أنه مستضعف غيرُ مستطيع حيلةً ولا مهتدٍ سَبيلًا ، فأعلم اللَّه أن هؤلاءِ راجون العَفوَ ، كما يرجو المؤمِنُونَ فقال :

﴿ فَأُولِئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ ﴾:

و «عسى» ترج، وما أمر الله به أن يرجًى مِن رحمته فبمنزلة الواقع كذلك الظن بأرْحِم الراحمين.

وقوله: ﴿ وَكَانَ الله عَفُوًّا غَفُورًا ﴾ .

تأويل «كان» في هذا المرضع قد اختلف فيه الناس، فقال الحسن البصري: كان غفوراً لعباده، وعن عباده قبل أن يخلقهم، وقال النحويون البصريون: كأن القوم شاهدوا من الله رحمة فأعلموا أن ذلك ليس بحادث (٢)، وأن الله لم يزل كذلك، وقال قوم من النحويين: . . «كان»

<sup>(</sup>١) ليست في ط.

<sup>(</sup>٢) أي إن رحمته أسبق من ذلك، وعلى هذا «فكان» على معناها

و «فعَلَ» من الله بمنزلة ما في الحال، فالمعنى \_ والله أعلم \_ والله عُفو غفور.

والذي قاله الحسن وغيره أدخل في اللغة، وأشبه بكلام العرب، وأما القول الثالث فمعناه يؤول إلى ما قاله الحسن وسيبويه، إلا أن يكون الماضي بمعنى الحال يقلُّ. وصاحب هذا القول له من الحجة قولنا «غفر اللَّه لفُلانِ» بمعنى ليغفر اللَّه له فلما كان في الحال دليل على الاستقبال وقع الماضي مؤدياً عنها استخفافاً، لأن اختلاف ألفاظ الأفعال إنما وقع لاختلاف الأوقات، فإذا أعلمت الأحوال والأوقات استُغني بلفظ بعض الأفعال عن لفظ بعض، الدليل على ذلك قوله جلّ وعز ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمثَالِهَا ﴾ (١) وقوله: ﴿وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللهِ مَتَاباً ﴾ (١) معناه من يَتُبْ ومن يجئ بالحسنة يعط عشر أمثالها.

وقـوله: ﴿وَمَنْ يَهَـاجِر فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِـدْ فِي الْأَرْضِ مُـرَاغَماً كثيـراً وَسَعةً﴾.

معنى مراغم معنى مُهاجر، المعنى يجد في الأرض مُهاجراً، لأن المهاجر لقومه والمراغم بمنزلة واحدة، وأن اختلف اللفظان وقال الشاعر: (٣)

إلى بلد غير دانسي المحل بعيد المُراغَم وَالمُضْطَرَب

وقيل المراغَم ههنا المضطرب، وليس المراغم ههنا إلا المضطرب في حال هجرة، وإن كان مشتقاً من الرغام، والرَّغام التُّراب وتأويل قولـك رَاغَمْتُ

<sup>(</sup>١) الأنعام - ١٦٠.

<sup>(</sup>٢) الفرقان ـ ٧١.

<sup>(</sup>٣) المراغم والمضطرب اسما مكان، أي بلد ناء، وإقامة بعيدة والرحيل إليه طويل. انظر اللسان (رغم) وأنشد ابن الأعرابي للجعدي:

ك طود يلاذ بأركانه بعيد المسراغم والمهرب والناني من شواهد الكشاف ولم أقف على قائل البيت الأول.

فُلاناً أي هجرته وَعَاديته، ولم أُبال ِ رَغْمَ أَنْفِهِ، أي وإن لصق أَنفه بالتراب، والرَّغام والرُّغام ما يسيل من الأنف، والأنف يوصف بالرَّغم فيضرب مشلًا لكل ذليل فيقال على رَغْم أَنفه.

وقوله: ﴿ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ ﴾.

هــذه الهـاءُ والميم يعــودان على المؤمنين. أي وإذا كنت أيها النبي في المؤمنين في غزواتهم وخوفهم.

﴿ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا﴾ .

أي فإذا سجدت الطائفة التي قامت معك.

﴿ فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلوا مَعَــكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهم ﴾ .

جائز أن يكون ـ والله أعلم ـ ولتأخذ الجماعة حِذْرَهم وأسْلحتهُم. ويجوز أن يكون النذين هم وُجَاه (١) العَدُو يأخذون أسلحَتْهم، لأن من في الصلاة غير مقاتل، وجائز أن تكون الجماعة أمرت بحمل السلاح وإن كان بعضُها لا يقاتل لأنه أرْهَب للعَدوِّ وأحرى ألَّا يقدم علَى الحذِرين المتيقظين المتأهِبين للحرب في كل حال.

وقد اختلف الناس في صلاة الخوف فـزعم مالـك بن أنس أن أحب ما رُوي فيها إليه أن النبي على قام ياصلي وقامت خلفه طائفة من المؤمنين وطائفة وُجَاهَ العَدوِّ، فصلى بالطائفة التي خلفه ركعة وقام فأتمت الطائفة بركعة أُخْرى وسلَّمت، وهو على واقف، ثم انصرفت وقـامت وجاه العـدو، والنبيُّ على واقف

<sup>(</sup>١) وجاه أي تجاه وهو الأصل في التعبير لأنه من وجه، وجعلت الواو تاء.

في الصلاة، وأتت الطائفة التي كانت وجاه العدو، فَصَلَّى بِهِمْ ركعة ثانية له، وهِي الأولى لهذه الطائفة الأخرى ـ وجلس النبي عَيِّة وقاموا فصلوا ركعة ثانية وحدهم وهو عَيِّ قاعد، وقعدوا في الثانية فسلم وسلمُوا بتسليمه، فصلت كل طائفة منهم ركعتين، وصَلَى النبي عَيْ ركعتين.

وقال مالك: هذا أحب ما روي في صلاة الخوف إليَّ.

وأما أسلحة فجمع سلاح مثل حمار وأحمرة. وسلاح اسم لجملة ما يدفع الناس به عن أنفسهم في الحروب مما يقاتل به خاصة، لا يقال للدواب وما أشبهها سلاح.

فأما ولْيأْخذوا(١) فالقراءَة على سكون اللام ... وَلْيَأْخُذُوا» و «ولِيَأْخُذُوا» هو الأصل بالكسر (٢) إلا أن الكسر استثقل فيُحْذفُ استخفافاً.

وحكى الفراءُ أن لام الأمر قـد فتحها بعض العـرب في قولـك ليجلِس، فقـالوا لنجْلِسْ ففتحـوا، وهذا خـطأً،. لا يجوز فتح لام الأمر لئـلا تشبـه لام التوكيد.

وقد حكى بعض البصريين فتح لام الجر نحو قولك: المالُ لِزَيْدٍ، تقول: المالُ لَزَيدٍ وهذه الحكاية في الشذوذ كالأولى، لأن الإجماع والروايات الصحيحة كسر لام الجر ولام الأمر، ولا يلتفت إلى الشذوذ، خاصة إذا لم يروه النحويُّون القُدَمَاءُ الذين هم أصل الرواية، وجميع من ذكرنا من اللذين رووا هذا الشاذ عندنا صادقون في الرواية، إلا أن الذي سمع منهم مخطئ .

وقوله: ﴿لَا جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ ﴾.

<sup>(</sup>١) في الأصول فليأخذوا؛ وآثرنا النص القرآني.

<sup>(</sup>٢) ب. على سكون اللام والأصل فليأخذوا بكسر اللام إلا أن الكسر ألخ.

الجناح الإثم، وتأويله من جنحت إذا عدَلْتُ عن المكان أي أخَذْتُ جانباً عن القصد، فتأويل لا جناح عليكم أي لا تعدلون(١) عن الحق إن وضَعَتم أَسْلِحتكم ﴿إِنْ كَانَ بَكُم أَذًى مِن مَطَرٍ ﴾.

و «أذى» مقصورة، تقول أذى يأذى أذًى، مثل فزِعَ يفزعُ فزَعاً. وموضع ﴿أَنْ تضعوا ﴾ نصْبُ. أي لا إثم عليكم في أن تضعوا ، فلما سقطت «في» عمل ما قبل «أَنْ » فيها، ويجوز أن يكون مَوْضعُها جرًّا بمعنى في .

وقوله: ﴿ فَإِذَا قَضِيتُم الصَّلَاةَ ﴾.

يعني به (٢) صلاة الخوف هذه.

﴿ فَاذْكُرُوا اللَّه قِيَاماً وَقُعُوداً ﴾.

أي أذكروه بتوحيده وشكره وتسبيحه، وكل ما يمكن أن يتقرب به منه.

وقوله جلّ وعزّ: ﴿ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ ﴾ .

أي إذا سكنت قلوبكم، ويقال اطمأن الشيء إذا سكن وطَامْنتُه وطَمانته إذا سكنته، وقد روي «اطبأن» بالباء ولكن لا تقرأ بها لأن المصحف لا يخالف البتة.

وقوله: ﴿فَأْقِيمُوا الصَّلَاةِ﴾.

أي فأتموا، لأنهم جُعِلَ لهم في الخوف قصرها، وأمروا في الأمن بإتمامها.

> وقوله: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى المُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً ﴾. أي مفروضاً مؤقتاً فرضه:

<sup>(</sup>١) في الأصل لا تعدلوا.والرفع على تقدير شانكم أنكم لا تعدلون.

<sup>(</sup>٢) أي بهذا القول.

وقوله: ﴿ وَلَا تَهِنُّوا فِي ابتغَاءِ القَوْم ﴾ .

هذا خطاب للمؤمنين، والقوم ههنا الكفار الذين هم حرب المؤمنين.

وتأويل: «لا تهنُوا» في اللغة لا تضعفوا، يقال وَهَن الـرجل يهِنُ إِذَا ضعف فهو وهِنّ. ومعنى ابتغاءِ القوم: طلب القوم بالحرب.

وقوله: ﴿إِنْ تَكُونُوا تَالمُونَ فَإِنَّهُمْ ﴾.

أي إِن تكونوا توجَعُون فإنهم يجدون من الوجع بما يَنالَهم من الجراح والتَعَبَ كما تجدون، وأنتم مع ذلك ﴿ تُرْجُونَ مِنَ اللهِ مَا لاَ يرجُونَ ﴾.

أي أنتم ترجون النصر الذي وعدكم الله به، وإظهار دينكم على سائر أديانِ أهل الملل المخالفة لأهل الإسلام وترجُونَ مع ذلك الجنة، وهم- أعني المشركينَ ـ لا يرجون الجنة لأنهم كانوا غير مقرين بالبعث فأنتم ترجون من الله ما لا يرجون.

قال بعض أهل التفسير: معنى «ترجون» ههنا تَخَافُون، وأَجمَعَ أهل اللغة الموثوق بعلمهم: أن الرجاء ههنا على معنى الأمل لا على تصريح الخوف، وقال بعضهم: الرجاءُ لا يكون بمعنى الخوف إلا مع الجحدِ، قال الشاعر(١).

لا ترتجي حين تلاقي الـذائدا أسبعةً لاقَتْ مَعاً أم وَاحِــدا

معناه لا تخاف، وكذلك قول عزّ وجلّ: ﴿مَالَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَاراً ﴾ (٢) أي لا تخافون للَّه عظمة ولا عظَةً.

وإنما اشتمل الرجاءُ على معنى الخوف لأن الرجاءَ أَمَلُ قد يخاف ألا يَتِمَّ.

<sup>(</sup>١) غير معروف، والبيت في معاني الفراء ١ - ٢٨٦.

<sup>(</sup>٢) سورة نوح آية: ١٣.

وقوله جلّ وعزّ: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ الله عزّ وجلّ.

وقوله: ﴿ وَلاَ تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيماً ﴾: أي لا تكن مخاصماً ولا دَافِعاً عن خَائِن.

ويروى أن رجلا من الأنصار كان يقال له أبو طُعْمة أو طِعْمة سرق درعاً وجعله في غِرارَةِ دقيق، وكان فيها خَرْقُ، فانتثر الدقيق من مكان سرقته (١) إلى منزله فظُنَّ بِه أنه سارق الدرع وحيص (٢) في أمره، فمضى بالدِّرع إلى رجل من اليهود فأودعها إياه ثم صار إلى قومه فأعلمه أنه لما اتهم بالدّرع اتبع أشرها فعلم أنها عند اليهودي، وأن اليهودي سارقها، فجاء قومه أي طُعْمة أو طِعْمة إلى النبي في فسألوه أن يَعْذِرَهُ عند الناس، وأعلموه أن اليهودي صاحب الدرع، وكان بعضهم قد علم أن أبا طِعْمة قد رمَى اليهودي وهو بريء من الدرع، فهم النبي في أن يَعْذِرَهُ، فأوحى الله إليه وعرفه قصته أي طعمه وأعلمه أنه خائن، ونهاه أن يحتج له، وأمره بالاستغفار مما هم به، وأن يحكم بما أنزل الله في كتابه، فقال:

﴿ وَلا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ ﴾ .

يعني أبا طعمة ومن عاونه من قومه، وهم يعلمون أنه سارق. ويروى أن أبا طعمة هذا هرب إلى مكة وارتد عن الإسلام، وأنه نقب حائطاً بمكة ليسرق أهله فسقط الحائط عليه فقتله.

وقوله: ﴿إِذْ يُبَيُّتُونَ مَا لاَ يَرضَى مِنَ القَولِ ﴾. كل ما فُكِّرَ فِيه أُو خِيض (٣) فيه بليل فقد بُيَّتَ.

<sup>(</sup>١) في الأصل من مكان سرقه، ويصح على الإضافة، وسرق مصدر.

<sup>(</sup>٢) حيص في أمره: اضطرب فيه، بعض برأه وبعض اتهمه.

<sup>(</sup>٣) من خاض في الأمر يخوض. والأمر مخوض فيه.

يعني به هذا السارق، والذي بُيَّتَ من القوم أن قال: أرمِي اليهودِي بأنه سارق الدرع، وأحلِف أني لم أسرقها، فتُقبل يميني لأني على ديني، ولا تقبل يمين اليهودي. فهذا ما بيَّت من القول واللَّه أعلم.

وقوله: ﴿ هَاأَنْتُمْ هَؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الحيَاةِ الدُّنْيَا ﴾.

يعني به من احتج عن هذا السارق.

﴿ فَمَنْ يُجادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَومَ القيامةِ ﴾ .

أي في اليوم الذي يؤخذ فيه بالحقائق، وأمر الدُّنيا يَقومُ بالشهادات في الحقوق، وجائز أن تكون الشهادة غير حقيقة، فكأنه \_ واللَّه أعلم \_ قيل لهم إن يقم الجدال في الدنيا والتغييب عن أمر هذا السارق، فيوم القيامة لا ينفع فيه جدال ولا شهادة.

ومعنى قوله «هَا أَنْتُم» ها للتنبيه، وأُعيدت في أُولاء. والمعنى ـ واللَّه أُعلم ـ ها أنتم الذين جادلتم، لأن «هؤلاء» و «هذا» يكونان في الإشارة للمخاطبين بمنزلة الذين، نحو قول الشاعر:

## وهــــذا تـحمليـــن طــليـــق(١)

أي والذي تحملينه طليق.

وأصل المجادلة والجدال في اللغة شدة المخاصمة، والجدْلُ شدة القَتْل، ورَجُل مجدول، أي كأنه قد قُتِلَ، والأَجدَلُ الصقرُ، يقال له أَجدَلُ لأنه من أَشد الطيور قوةً.

وأُعلم الله \_جلّ وعزّ \_أن التوبة مبذولة في كل ذنب دُونَ الشرك فقال جلّ ثناؤه.

<sup>(</sup>١) تقدم هذا الشاهد ص ٢٨٨ ج ١.

﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أُو يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ الله يجِدِ الله غَفُوراً رَحيها ﴾ . أي يسأله المغفرة مع إقلاعٍ ، لأنه إذا كان مقيماً على الإصرار فليس بتائب.

وقوله: ﴿ وَمَنْ يَكْسِبُ إِنْماً فإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِه ﴾. ولا يُؤخِّذُ الإِثم بالإِثم .

وقوله: ﴿ وَمَنْ يَكْسِبِ خَطِيئَةً أُو إِثْماً ثُمَّ يَرِم ِ بِهِ بَرِيئاً ﴾.

قيل «إثماً» لأن الله قد سَمَّى بعضَ المعاصي خطايا، وسمى بَعْضَهَا آثاماً، فأعلم الله جلّ وعزّ أن من كسب خطيئة، ويقع عليها اسم الإثم أو اسم الخطيئة، ثم رَمَى به من لم يعلمه وهو منه بريءً. . ﴿فقد احتَمَلَ بُهْتَاناً﴾.

و«البهتان» الكذبُ الذي يُتحيَّرُ من عِظَمِه وبيانه، يقال قد بَهَتَ فلان فلاناً إذا كذب عليه، وقد بُهِت الرجل يُبْهَتُ إِذَا تحيَّر قال اللَّه عزَّ وجلَّ ﴿ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَر ﴾ (١)، ويجوز أن يكون - والله أعلم - ﴿ ومن يكسب خطيئة أو إِثْما ﴾ أي من يقع عليه خَطَأٌ نحو قَتْلِ الخطإ الذي يقع فيه القوم وَلاَ إِثم فيه، فيكونُ [أن] يرمي بذلك غيره فقد احتمل بهتاناً (٢).

وقوله عـزّ وجلّ : ﴿وَلَولَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيـكَ وَرحْمتُهُ لَهَمَّتْ طَـائِفَةٌ مِنْهُم أَنْ يُضِلُّوكَ ﴾ .

هذا خطابٌ للنبي ﷺ، والطائِفة هُمْ طُعمَةُ هذا السارق(٣)، لأن بعضهم

<sup>(</sup>۱) راجع ص ۳٤۱ ج ۱ .

<sup>(</sup>٢) العبارة رديئة كما ترى، وهو يعتبر الخطيئة من الخطأ الذي لا إثم فيه، أي ان من ارتكب خطأ ثم رمى به بريئاً فقد احتمل بهتاناً وكذلك من ارتكب إثماً، وإذن فجملة ثم يرمي به بريئاً عائد على مرتكب الخطأ فقط وهو رأي كما ترى بعيد عن النص.

<sup>(</sup>٣) أي ومعاونوه حتى يصح تسميهم بطائفة .

قد كان وقف على أنه سارق، وسأل النبي ﷺ أن يَعذِرَهُ.

فالتأويل ـ والله أعلم ـ لولا فضل الله عليك ورحمتُه بما أوحَى إليك، وأعلمك أمْرَ هذا السارق [لهمت طائفة أن يضلوك] والمعنى في همت طائفة منهم أنْ يُضِلُوكَ. [أي] فَبِفَضْلِ الله ورحمته صرف الله عنك أن تعمل ما هَمَّتْ به الطائفة(١)

وقال بعضهم معنى «أَنْ يُضِلُّوكَ» أَن يُخَطَّتُوكَ فِي حُكْمِكَ (٢). وقوله جلّ وعزّ: ﴿وَمَا يُضِلُّونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ ﴾.

أي لأنهم هم يعملون عمل الضالين، والله يعصم نبيه على من متابعتهم، والإضلال راجع عليهم وواقع بهم.

وقوله: ﴿وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شيءٍ ﴾.

أي مع عصمة الله إياك، ونصره دينه دين الحق.

وقوله:﴿وَأَنْزُلَ اللَّهِ عَلَيكَ الكِتَابِ والحِكْمَة ﴾.

أي بينً في كتابه ما فيه الحكمة التي لا يقع لك معها ضَلالً.

وقوله :﴿لاَ خيرَ فِي كَثيرٍ مِنْ نَجَوَاهُمْ ﴾ .

النجوي في الكلام ما تنفرِدُ به الجماعة أو الإثنان سِرًّا كان أو ظاهراً،

ومعنى نَجوْتُ الشيءَ في اللغة خَلَّصتُه وأَلقيتُه، يقال نجوت الجلْدَ إذا أَلقيتُه عن البعير وغيره.

قال الشاعر: ٣)

<sup>(</sup>١) أي أن إرادتهم إضلالة لم تتم بفضل الله تعالى .

<sup>(</sup>٢) إما بمعنى يصرفونك عن الحق إلى الخطأ فهذا واضح، وإما بمعنى ينسبونك إلى الخطأ فيما حكمت به فبعيد.

<sup>(</sup>٣) أي اكشفا غطاء الجلد عن سنامها وأكتافها فسيعجبكما ما تريان وهو يخاطب ضيفين طرقاه، واعتبر =

فقلت انجوا عنها نجا الجلد إنّه سيرضيكما منها سنام وغاربه وقد نجوت فلاناً إذا استنكَهْتُه (۱)، قال الشاعر: (۱) نجوت مجالداً فوجدت منه كريح الكلب مَاتَ حديثَ عهد ونجوت الوبر واستنجيته إذا خلَّصتَه، قال الشاعر: (۱) فتبازت فتبازَحْتُ لَهَا جلْسَةَ الأعسر يستنجي الوتر وأصله كله من النجوة، وهُوَ (۱) ما ارتفع من الأرض قال الشاعر: (۱) فمن بنجوته كمن بعقوته والمستكِنُ كمن يمشي بقِرُواح

يصف حالة إيناس له مع زوجه، وقبله:

سائسلاً فية هيل نيهتها آخر البليل بعرد ذي عبهر والعرد الذكر المنتشر، وانظر الخصائص جـ ٨/١.

(٤) ذكر لمعنى الكلام. والأصل وهي.

(°) لعبيد بن الابرص، - والقرواح والقرياح الفضاء من الأرض، لا نبات أو شجر بها ولا تمسك ماء، المستكن المستتر. والذي بالقرواح ظاهر لا يخفيه شيء . (انظر اللسان ـ نجا\_) وينسب لأوس بن حجر يصف سحاباً وقبله:

دان سف فسويق الأرض هيد به يكساد يلمسه من قسام بالسراح وانظر ذيل الأمالي ص ١٩.

الفراء إضافة نجا إلى الجلد من إضافة الشيء إلى نفسه، أي اكشفا عنها غطاءهما الذي هـ و الجلد، (اللسان ـ نجو)، وانظر الخزانة ٢٧٠٠، الشاهد ٣٠٩، والعيني ٢٧٣/٣ ونسبه الفرا لأبي الجراح، وقيل هو لأبي المغمر الكلابي.

<sup>(</sup>١) تشممت رائحته.

<sup>(</sup>٢) أي شممته فوجدته قذر الرائحة، كالكلب الميت الذي لم تمض عليه مدة يجف فيها جسمه وتذهب رائحته.

<sup>(</sup>٣) تبازت أبرزت عجيرتها وأخرجت صدرها هزؤاً وتدللاً، والبرخ مثله خروج الصدر ودخول الظهر ـ رجل أبزخ وإمرأة بزخاء وتبازخ فعل ذلك أو تقاعس، ويروى. جلسة الجازر، ويروى الأعسر. يقال استنجى الجازر وتر المتن أي قطعه، وأصله الذي يتخذ أوتار القسي، لأنه يخرج ما في المصارين من النجو، والشعر لعبد الرحمن بن حسان بن ثابت. اللسان (بزخ. نجا).

ويقال: ما أنجى فلان شيئاً وما نجا شيئاً منذ أيام، أيْ لَم يَـدْخُــل الغائِط.

والمعنى والله أعلم: لا خيـر في كثير من نجـواهم، أي ممـا يـدبـرونـه بينهم من الكلام.

﴿إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بِنْنَ النَّاسِ ﴾ .

فيجوز أن يكون موضع «مَنْ» خفضاً، المعنى إلا في نجوى من صدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ويجوز أن يكون ـ والله أعلم ـ استثناءً ليس من الأول<sup>(۱)</sup> ويكون موضعها نصباً، ويكون على معنى لكن من أمر بصدقة أو معروف ففي نجواه خير. وأعلم الله عزّ وجلّ أن ذلك إنما ينفع من ابتغى به ما عند الله فقال:

﴿ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتَعْاءَ مَرْضَاةَ اللَّهَ فَسَوْفَ نُؤتِيهِ أَجْراً عَظِيماً ﴾.

ومعنى ﴿ابتغاءَ مرضاة اللَّه ﴾ طلب مرضاة اللّه. ونصب ابتغاءً مرضاة اللّه لأنه مفعُول لـه. المعنى ومن يَفْعَل ذلك لابتغاءِ مرضاة اللّه، وهـو راجع إلى تأويل المصدر، كأنه قال: ومن يبتغ ابتغاءَ مرضاة اللّه، ثم عاد الأمر إلى ذكـر طعمة هذا ومن أشبهه فقال:

﴿ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الهُدَى ويتَّبعْ غَيرَ سَبيل المُؤْمِنينَ نُولِه مَا تَوْلًى وَنُصلِهِ جَهَنَّم ﴾.

لأن طعمة هذا كان قد تبين لمه ما أُوْحَى اللَّهُ إلى نبيّه في أُمرِه، وأظهر مِنْ سَرِقَتِه في الآية ما فيه بَلاَغُ، فعَادى النبيُّ ﷺ وصار إلى مكة، وأقام مع المشركين.

<sup>(</sup>١) استثناء منقطع.

ومعنى ﴿ وَمَنْ مِنْ اللَّهِ مَا تُولَى ﴾ نَدَعهُ ومَا اختار لنفسه في الدُّنيا لأن اللّه جلّ وعزّ وعد بالعذاب في الآخرة، وأعلم تعالى أنه لا يغفر الشرك، وذكر قبل هذه الآية: ﴿ وَمَنْ يَعمَلْ سُوءًا أَو يَظْلِمْ نَفْسَه ثُمَّ يستغْفِرِ اللّهَ يَجِدِ اللّهَ غَفُوراً رَحِيماً ﴾ . وأعلم بعدها أن الشرك لا يجوز أن يغفره ما أقام المشرك عليه، فإن قال قائل فإنماقال: ﴿ إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرِكَ به ﴾ فإن سُمِّي رجل كافراً ولم يشرك مع اللّه غيره فهو خارج عن قوله: ﴿ إِنْ اللّه لا يغفر أن يُشركَ به ﴾ فالجواب في هذا أن كل كافر مشرك باللّه لأن الكافر إذا كفر بنبي فقد زعم أن الأيات التي أتى بها ليست من عند اللّه، فيجعل ما لا يكون إلا للّه لغير اللّهِ فيصير مشركاً. فكل كافر مشرك.

فالمعنى أن الله لا يغفر كُفْرَ من كفَر بِه وبنَبيّ من أنبيائِه لأن كفره بنبيه كفر به.

﴿ وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَد ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيداً ﴾.

لأن جعلَه مع اللَّه غيرَه (١) من أبعد الضلال والعَمَى، وهذا أكثرُ ما جَرَى ههنا من أجل الذين عَبَدوا الأصنام، والدليل على ذلك قوله عزّ وجلّ بعقب هذا:

﴿ إِن يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا ﴾ .

فَأَمَّا ﴿نُولُهِ مَا تَوَلَّى وَنُصلِهِ جَهَنَّم﴾.

ففيها أوجه، يجوز فيها نولهي - بإثبات الياء، ويجوز نُولِّهو بإثبات الواو، ويجوز «نوله» بكسر الهاء، فأما «نولَه» - بإسكان الهاء و «نَصْلِهِ جهنم»، فلا يجوز إسكان الهاء لأن الهاء حقها أن يكون معها ياء، وأما حذف الياء فضعيف فيها، ولا يجوز حذف الياء ولا تُبقَّى الكسرة التي تدل عليها.

<sup>(</sup>١) اي جعله أحداً غير الله معه سبحانه.

وقوله: ﴿ إِن يدعُونَ مِنْ دُونِهُ إِلَّا إِنَاثًا ﴾.

إِنْ يدعُونَ تقرأً إِلا أَنْناً، وأَلا أَثْناً لل بتقديم الشاء، وتأخيرها. فمن قال أناث فهو جمع أنثى وإناث، ومن قال أُنتُ فهو جمع إنَاث، لأن إناثاً على وزن مِثال، وإنَاتٌ وأُنتُ مِثْل مِثَال ومُثل. ومن قال أثنا فإنه جمع وثَن، والأصل وثُن، إلا أنَّ الواو إذا انْضَمَّتَ يجوز إبدالها همزة، كقوله [تعالى]: ﴿ وَإِذَا الرَّسُلُ أُقِّتَتْ ﴾ (١) للصل وُقتَتْ، ومثال وُثُن في الجمع مثل سُقُف. وجائز أن يكون أثن مثل أسد وأسد، وجائز أن يكون أثن أصلها أثن، فاتبعت الضمَّةُ الضَّمةُ الضَّمةُ الضَّمةَ .

وقوله جلِّ وعزِّ: ﴿وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيطاناً مرِيداً ﴾.

يعني به إبليس لأنهم إذا أطاعوه فيما سَوَّلَ لهم فقد عَبدُوه، وَيدعُونَ في معنى يعبدُونَ، لأنهم إذَا دَعوْا اللَّه مخلصين فقد عبدوه، وكذلك قوله: ﴿وقَالَ رَبُّكُم ادّعُونِي أَستَجِبْ لَكُم﴾ (٢) أي اعبدُونِي، والسدليل على ذلك قوله عزّوجلّ : ﴿ إِنَّ الّذِينَ يستَكْبِرُونَ عَنْ عِبادتِي﴾

ومعنى «مَريد» أي خارجٌ عن الطاعة مُتَمَلِصٌ مِنْهَا، ويُقَالَ شجرةٌ مَرْدَاءُ، إذا تناثر ورقُها، ومن ذلك يسمى من لم تنبت له لحية أمرد أي أملسُ موضع اللحية، وقد مرَدَ الرجل يمرُدُ مُروداً إذا عتا وخرج عن الطاعة.

﴿وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبادِكَ نَصِيباً مَفْرُوضاً ﴾ .

قيل في مفروض إِنّ معناه مؤقت، وجاءَ في بعض التفسير من كل ألف واحدٌ للَّه وسائرهم لأبليس.

<sup>(</sup>١) سورة والمرسلات ١١

<sup>(</sup>۲) سورة غافر ـ ٦٠ .

ومعنى مفروض - والله أعلم - أي أفترضه على نفسي وأصل الفرض في اللغة القطع، والفُرْضَة الثُّلْمةُ تكون في النهر، يقال سقاها بالفِراض وبالفُرْض ، والفرْض الحزُّ الذي يكون في المسواك يشد فيه الخيط، والفَرْض في القوس الحزُّ الذي يشدُّ فيه الوتر، والفَريضةُ في سائر ما افْتُرِضَ ما أمر الله به العباد فجعله أمراً حَتْماً عليهم قاطعاً، وكذلك قوله: ﴿ وقد فَرضتُم لَهُنَّ فَريضةً فنِصفُ مَا فَرضتُم ﴾ (١) أي جعلتم لهن قطعة من المال وقد فرضت الرجُل جعلتُ له قطعة من مال الفيء، فأما قول الشاعر: (٢)

إذا أكلتُ سمكاً وفَرْضا ذهبت طولًا وذهبت عرضا فرأض فالفَرضُ ههنا التمر، وإنما سُمّي التّمر فَرضاً لأنه يؤخذ في فِراض الصدقة.

وقوله: ﴿وَلَّا مُنِّينَّهُم﴾.

أي أجمع لهم مع الإضلال أن أوهِمهُم أنهم ينالون من الآخرة حظاً، كَمَا قال: ﴿ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيطَانُ أَعَمَالَهُمْ ﴾.

﴿ وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلَيْبَتِّكُن آذَانَ الْأَنْعَامِ ﴾ .

كَأْنه واللَّه أعلم ولآمُرنَّهم بِتَبْتِيكِ آذان الأَنعام فليبتكُنَّ (٣)، [أي] يشقِقُن، يقال بتكْتُ الشيءَ أَبْتِكه بَتْكاً إِذَا قطعته، وبِتْكَةُ وبِتَكُ، مثل قطعة وقطع، وهذا في البَحِيرةِ، كانت الجاهلية إِذَا ولدت الناقة خمسة أبطن فكان الخامس ذكراً شقوا أُذن الناقة وامتنعوا من الانتفاع بها ولم تطرد عن ماءٍ ولا

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢٣٧.

 <sup>(</sup>٢) الشعر في اللسان (فرض). والفرض نـوع من صغار التمـر يعتبر من أجـود أنواعـه، ونوع منـه
 يشتهـر بعمان عنـدما يجف على نخله ينسـاقط التمر ويبقى النـوى وحده في عـراجينه. وذهبت
 طولاً وعرضاً، أي تباهيت وافتحرت.

<sup>(</sup>٣) تقدير لمفعول «آمرنُهم» ـ ويجوز تقدير مفعول غير هذا أو سيأتي نظائر له.

مَرْعًى، وإذا لقيها المعْيي(١) لم يركبها. فهذا تأويل ﴿فليُبتكن آذان الأنعام ﴾.

سَوَّلَ لهم إبليس أَن في تركها لا ينتفع بها قربة إلى الله، ﴿ولا مُرنَّهِمْ فِلْمُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ﴾.

قيل إن معناه أن الله خلق الأنعام ليركبوها ويأكلوها فحرموها على أنفسهم، وخلق الشمس والقمر والأرض والحجارة سخرة للناس ينتفعون بها فعبدها المشركون، فغيروا خلق الله، أي دين الله، لأن الله فطر الخلق على الإسلام، خلقهم من بطن آدم كالذر، وأشهدهم أنه ربهم فآمنوا، فمن كفر فقد غير فِطْرة الله التي فَطَر الناس عليها.

فأمًّا قوله: ﴿لاَ تَبْدِيلَ لِخَلق اللَّه ﴾(٢)، فإن معناهُ ما خلقه اللَّه هو الصحيح، لا يقْدِرُ أَحد أَن يُبدِّل معنى صحة الدين، وقال بعضهم: فَلْيُغيِّرُن خلق اللَّه هو الخصاءُ لأن الذي يخصى الفحل قد غير خلق اللَّه.

ومعنى ﴿ إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِه إِلَّا إِنَاثًا ﴾.

أي ما يعبدون إلا ما قد سموه باسم الإناث، يعني به المشركون، سَمُّوا الأصنام اللاّت والعزى ومناةً، وما أشبهه، وقيل إن مَعْنى قوله: «ما يعبدُون من دونه إلا إناثاً» أى مَواتا(٣)، والموات كلها يخبر عنها كما يخبر عن المؤنث، تقول من ذلك: هذه الأحجار تعجبني، ولا تقول يعجبونني (١)، وكذلك الدراهم تنفعني.

وقوله: ﴿ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصاً ﴾.

<sup>(</sup>١) المتعب المنهك.

<sup>(</sup>٢) آية ٣٠ من سورة الروم، ذكرت استطراداً.

<sup>(</sup>٣) جمادات.

<sup>(</sup>٤) في الأصل يعجبوني.

أي لا يجدون عنها مَعْدِلًا ولا مَلْجًا.

يقال حِصْتُ عَن الرجُل أَحِيصُ، وروَوْا جِضْتُ عنه أَجيضُ بالجيم والضاد المعجمة، بمعنى حِصْتُ، ولا يجوز ذلك في القرآن، وإن كان المعنى واحداً والخط غير مخالف، لأن القرآن سنة لا تخالف فيه الرواية عن النبي عَن وأصحابه والسلف وقرَّاء الأمصار بما يجوز في النحو واللُّغَة، وما فيه أَفْصَحُ ممًّا يَجُوزُ (١). فالاتباع فيه أُولى.

يقال حُصْتُ أَحُوصُ حوْصاً وحياصاً، إِذا خِطْتُ، قال الأصمَعي: يقال حُصْ عين صَقْرك أي خِطْ عينه، والْحَوصُ في العَيْن ضيقُ مُؤَخَّرها(٢).

والخوصُ (٢) بالخاءِ \_ مُعْجمة \_ غُؤورُهَا.

وقوله: ﴿لَيْسَ بِأُمانيِّكُمْ وَلَا أُمَانِيِّ أَهْـلِ الكِتَـابِ﴾.

اسم ليس مضمر، المعنى ليس ثواب الله بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، وقد جرى ما يدل على إضمار الثواب، وهو قوله: ﴿والذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحَاتِ سنُدخِلُهُمْ جنَّاتٍ تَجري مِنْ تَحتِها الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَاأبداً وَعُدَ اللَّه حَقًّا ﴾.

أي إنما يدخل الجنة من آمن وَعَمَل صَالحاً. ليس كما يتمنى أهل الكتاب، لأنهم كانوا يزعمون أنهم أبناءُ الله وأحباؤه، وقالوا: ﴿لنْ تَمَسَّنَا النَّارِ إِلاَّ أَيَاماً معْ دُودَةً﴾ (٤)، فأعلم الله عزّ وجلّ أن دخول الجنة وثواب الله على الحسنات والسيئات ليس بالأماني ولكنه بالأعمال. ثم ذكر بعض ذلك فقال عزّ وجلّ:

<sup>(</sup>١) أي اللَّفظ الذي ذكر في القرآن أفصح وفي الأصل فأُفصح .

<sup>(</sup>٢) في الأصل مؤخره.

<sup>(</sup>٣) خوص ـ كفرح ـ فهو أخوص.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة آية ٨٠.

﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءً يُجْزَ بِهِ ﴾. أي لا ينفعه تمنيه.

﴿ وَلَا يَجِدُ له مِن دون اللَّه وَلَيًّا ولَا نَصيراً. وَمَنْ يَعْمَـلْ مِنْ الصَّالِحـاتِ من 
ذَكَرِ أُو أُنْثَى وَهُوَ مُؤمنُ فأُولَئِكَ يدخُلُونَ الجَنَّة ﴾.

فأُعلم اللَّه أن عامل السوء لا ينفعه تمنيه، ولا يتولاه مُتَوَلِّ ولا ينصره نَاصِرٌ.

وقد احتج قومٌ من أصحاب الوعيد بقوله: ﴿وَلاَ يَجد لَهُ مِنْ دُون اللَّهِ ولِيًّا ولاً نَصِيراً ﴾. فزعموا أن هذا يدل على أن من عَمِلَ السوءَ جُزِيَ به(١). وقد أعلم اللَّه عزّ وجلّ أنه يَغْفِر ما دُونَ الشَّركِ لمن يشاءُ، فعامِلُ السوءِ ـ ما لم يكن كافِراً ـ مرجُوِّ له العَفْوُ والرحمةُ، والنبي ﷺ شافِعٌ لأمته يشفع فيهم.

ومعنى: ﴿وَلَا يُظلُّمُونَ نَقيراً﴾.

النقير النقطة في ظهر النواة، وهي مُنْبتِ النخلة، والمعنى «ولا يظلمون مقدار ذلك».

وقوله: ﴿ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ﴾.

الخليل المحب الذي ليس في محبته خَلَلٌ فجائز أَن يكون إبراهيم سمي خليلَ اللّه بأنّه الذِي أَحبه اللّه واصطفاه محبةً تامّةً كامِلةً. وقيل أيضاً الخليل الفقير، فجائز أَن يكون فقير اللّه، أي الذي لم يَجْعَلْ فقره وفاقته إلا إلى اللّه مخلِصاً في ذلك، قال اللّه عزّ وجلّ: ﴿ يَا أَيُّهَا النّاسِ أَنْتُمْ الفُقَراءُ إِلَى اللّهِ ﴾ (\*).

ومثل أن إبراهيم الخليل الفقير إلى اللَّه قول زهير يمدح هرم بن سنان.

<sup>(</sup>١) أي إن السيئات لا تُغفر، وجملة «وقد أعلم اللَّه ـ عز وجل». . . لهذا الزعم.

<sup>(</sup>٢) سورة فاطر ١٥.

وإِن أُتاه خليل يـوم مسغبة يقولُ لا غائب مالي ولا حَرمُ (١)

وجاء في التفسير أن إبراهيم كان يضيفُ الضّيفان ويطعم المساكينَ الطعامَ، وأصاب الناسَ جَدْبٌ فبعث إلى خليل له كان بمصر يمتارُ منه (٢)، فقال ذلك الخليل لنفسه: لو كان إبراهيم إنما يريد الميرة لنفسه لوجهت إليه بها، ولكنه يريدها للناس فرجع غلمان إبراهيم بغير ميرة، فاجتازوا ببطحاء ليّنةٍ فأخذوا من رَمْل كان فيها وجعلوه في أوعيتهم استحياء من الناس أن يرجعوا بغير شيءٍ، فلما رآهم عليه السلام، سألهم عن الخبر فأعلموه، فحملته عينه فنام مهموماً، وانتبهت امرأته وقد بصرت بالأوعية مملوءة، فأمرت بأن يخرج منها ويخبز فأخرج منها طعام في غاية الحسن فاختبزَ، وانتبه إبراهيم وشمً رائحة الطعام، فقال: مِن أين هذا؟ فقالت امرأته من عند خليلك المصري. فقال إبراهيم هذا من عند خليلي اللّه عزّ وجلّ.

فهذا ما روي في التفسير وهو من آيات الأنبياء عليهم السلام غير منكر . والذي فسرنا من الاشتقاق لا يخالف هذا.

والخلة الصداقة، والخلة الحاجة.

فأما معنى الحاجةِ فإنه الاختلال الذي يلحق الإنسان فيما يحتاج إليه، وأما الخلة الصداقة فمعناها أنه يسد كل محب خَلَلَ صاحبه في المودة وفي الحاجة إليه، والخلل كل فرجة تقع في شيء، والخِلَال الذي يتخلل به، وإنما سمي خلالًا [لأنه] يتبع به الخلل بين الأسنانِ.، وقوله الشاعر: (٣)

<sup>(</sup>١) الخليل ذو الخلة المحتاج. وحرم بوزن (كتف) بمعنى ممنوع محرم ـ يريد لامالي غائب ولا ممنوع. انظر العيني ٤ ـ ٢٩٩ وابن يعيش ٨ ـ ١٥٧ وشرح شواهد المغنى ٢٨٣.

<sup>(</sup>٢) يسأله الميرة، وهي جلب الطعام. مار عياله يمير وامتار وأمار.

<sup>(</sup>٣) هو ابن ميادة المري من عطفان ـ يصف هؤلاء النسوة بالصون وعدم التبرج. فهن ينظرن من فروج الستائر، ويروى: من خلل الخدور. جمع خدر، وهو ما تحتجب المرأة وراءه، ولهذا ==

ونظرن من خَلَل ِ الستور بأعينِ مرضَى مخالِطها السَّقام صحاح فإن معناه نظرن من الفرجُ التي تقع في الستور.

وقوله القائل: «لك حلَّةُ مِن خِلال » تأويله أني أُخلَى لك من رأيي أو مما عندي عن خلة من خِلال. وتأويل أخلًى إنما هـو أخلل، وجائز أن يكون أخلي من الخلوق، والخلوة والخلل يرجعان إلى معنى، والخِلُ الطريق في الرمل معناه أنه انفرجتْ فيه فرجة فصارت طريقاً. والخلُّ الذي يؤكل إنما سمي خلاً لأنه اختل منه طعم الحلاوة.

وقوله: ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَواتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾.

أي إن إبراهيم الذي اتخذه الله خليلًا هو عبد الله، وهو له وكلُّ ما في السموات والأرض(١).

وقوله: ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قل ِ اللَّهُ يُفتِيكم فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيكُمْ ﴾ :
موضع «ما» رفع. المعنى اللَّه يفتيكم فيهن، وما يتلى عليكم في الكتاب،
أيضاً يفتيكم فِيهِن. ويجوز أن يكون «ما» في موضع جر، وهو بعيد جداً، لأن
الظاهر لا يعطف على المضمر (٢)، فلذلك اختير الرفع، ولأن معنى الرفع أيضاً
أبين، لأن ما يتلى فِي الكتاب هو الذي بين ما سألوا. فالمعنى: ﴿قل اللَّه يفتيكم فيهن ﴾، وكتابه يفتيكم فيهن.

وقوله: ﴿وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ﴾.

تسمى مخدرة. وقد وصف عيونهن بالفتور والانكسار لغير مرض، وفتور الطرف كناية عن الحياء
 وعدم التبجح، وتوصف المرأة عادة بأنها ناعسة الطرف أو سقيمته، وكلمة «صحاح» احتراس.
 أي ليس هذا السقام لمرض. بل للحياء وحسن الأدب.

انظر اللسان (ريش)، والشنثمري ٢/٢٧/، وكتاب سيبويه حـ ٢٠/٢.

<sup>(</sup>١) أي وكل ما في السموات والأرض له.

<sup>(</sup>٢) يعطف بإعادة حرف الجر، وجاء بدونه ومنه قراءة ﴿واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام﴾ بجر الأرحام.

المعنى وترغبون عن أن تنكحوهنَّ. وقوله: ﴿ والمسْتضْعَفِينَ مِنَ الولْدَانِ﴾.

يعني اليتامى، وموضع «المستضعفين» جر، عطف على قوله: ﴿وما يُتلى عليكم فِي الكِتابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ﴾ المعنى وفي [المستضعفين من] الولد والذي يفتِيهم من القرآن قوله عزّ وجلّ: ﴿وآتوا اليَتَامَى أُمُوالَهُم ولا تَتَبَدلوا الخبِيثَ بالطَّيِّبِ وَلاَ تَأْكلوا أَمُوالَهُمْ إِلَى أُموالِكُمْ ﴾ والذي تُلِيَ عليهم في التزويج الخبيثَ بالطَّيِّبِ وَلاَ تَأْكلوا أَمُوالَهمْ إِلَى أَموالِكُمْ ﴾ والذي تُلِيَ عليهم في التزويج [هو] قوله: ﴿فَانْكِحوا مَاطَابَ لَكُمْ مِن النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ ورُبَاعَ ﴾ (١).

فالمعنى قل الله يفتيكم فيهنَّ، وهذه الأشياءُ التي في الكتاب يُفتيكُم فيهن (٢).

وقوله: ﴿وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقَسْطِ ﴾.

«أَن»في موضع جر :المعنى وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء وفي أن تقوموا لليتامى بالقسط.

وقوله: ﴿وإِن إمرأةٌ خَافَتْ مِن بعلِهَا نشُوزاً أَو إِعْراضاً فلا جُنَاح عَلَيْهمَا أَن يُصْلِحا بينهما صلحاً ﴾ .

النشوز من بعُلِ المرأة أن يسيء عشرتها وأن يمنعها نفسه ونَفَقَته واللَّه عزّ وجلّ قال في النساء: ﴿وعاشِروهن بالْمعْروفِ ﴾،وقال: ﴿فإمسَاك بِمَعْروفِ أُو تَسريحٌ بإحْسَان ﴾ (٣)، وقال: ﴿وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لتَعْتَدُوا ﴾ (٤). فشدد

<sup>(</sup>١) تقدمت الآيتان أول هذه السورة ٢، ٣.

 <sup>(</sup>٢) أي قبل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتباب يفتيكم فيهن ويفتيكم في البولدان وفي المستضعفين الخ.

<sup>(</sup>٣) آية: ٢٢٩ سورة البقرة.

<sup>(</sup>٤) البقرة ٢٣١.

الله في العدل في أمر النّساء، فَلَوْ لَمْ يعْلَم عزّ وجلّ أن رضَا المرأة مِنْ زوجِهَا بالإقامة على منعها في كثير من الأوقات نفَسَه ومَنعِها بعض ما يَحْتَاج إليه لما جاز الإمساك إلا على غاية العدل والمعروف، فجعل الله عز وجلّ الصّلح جائزاً بين الرجل وامرأتِه إذا رضِيت منه بإيشار غيرها عليه. فقال: الا إثم عليهما في أن يتصالحا بينهما صلحاً، والصّلح خير من الفرقة ».

وقوله: ﴿ وَأُحْضِرتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ﴾.

وهو أن المرأة تشح على مكانها من زوجها، والرجل يشح (١) على المرة بنفسه إن(٢) كان غيرها أحب إليه منها.

وقوله: ﴿وَإِنْ تَحْسِنُوا وَتَتَّقُوا﴾.

أي أن تحسنوا إليهنَّ، وتحملوا عشرتهن.

﴿ فَإِنَّاللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً ﴾ .

أي يخبرُ ذلك فيجازيكم عليه، فإن قال قائل إنما قِيلَ: ﴿ وإن امرأة خافت ﴾ ، ولم يُقَلْ وإنْ نَشَرَ رجُلُ على المرأة لأن الخائف للشيء ليس بمتيقن له، فالجواب في هذا إنْ خَافَتُ الإقامة منه على النَّشُوزِ والإعراض ، وليس أن تخاف الإقامة إلا وقد بدا منه شيء ، فأما التفرقة بين «إنّ الجزاء والفعل الماضي فجيد (") . ولكن «إن وقعت التفرقة بين «إنْ والفعل المستقبل فذلك قبيح . إن قلت: إن امرأة تخاف فهو قبيح ، لأنّ «إنْ لا يفصل بينها وبين ما يُجْزَمُ ، وذلك في الشعر جائز في «إنْ » وغيرها . قال عدي بن زيد (3) .

<sup>(</sup>١) أنشع مثلثة البخل. شع به وعليه حرص. شحع يشع وشحع بفتع عينه يشع ويشع. وهمو شمحاح وشحشاح.

<sup>(</sup>٢) ك: إذ.

<sup>(</sup>٣) وضع كلمة امرأة بين «إن» والفعل «خافت» ويقدر فعل بعد إن.

<sup>(</sup>٤) من قصيدة له يستعطف بها النعمان بن المنذر وهو في سجنه، وأول القصيدة:

فمتى واغِلُ يَنُبْهُم يُحيُوهُ وَتُعطَفْ عليه كأْسُ السَّاقي

فأما الماضي ف «إِنْ» غير عَامِلةٍ في لفظه، و «إِنْ» أُمُّ حُرُوفِ الجَزْم، فجاز أَن تفرق بينها وبينَ الفِعْل، وامرأة ارتفعت بفعل مضمرٍ يدل عليه ما بعد الاسم، المعنى إِنْ خافَت امْرأة خَافَتْ فأما غير «إِن» فالفصل يقبح فيه مع الماضي والمستقبل جميعاً، لو قلت: «متى زيد جاءني أكرمته»، كان قبيحاً، ولو قلت أن اللَّهُ أمكننى فعلتُ كان حسناً جميلاً.

وقوله: ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثُوابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثُوابُ الدُّنْيَا والآخِرَةِ ﴾ .

كان مشركو العرب لا يؤمنون بالبعث، وكانوا مُقِرِّين بأن اللَّه خالقُهم، فكان تقرُّبُهم إلى اللَّه عزّ وجلّ إنما هو ليُعْطِيهُمْ من خير الدنيا، ويَصرِفَ عنهم شَرَّها، فأعلم اللَّه عزّ وجلّ أن خير الدنيا والآخرة عنده.

وقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بالقِسْطِ ﴾.

القسط والإقساطُ العدلُ، يقال أقسط الرجل يُقسِط إقساطاً إذا عدل وأتى بالقسطِ، ويقال قسط الرجل قُسُوطاً إذا جَارَ، قال الله جلّ وعزّ: ﴿وَأَقْسِطُوا إِنّ اللّه يُحِبُّ المقْسِطِينَ ﴾ (١).

أي أعدلوا إِنَّ اللَّه يُحب العَادِلينَ، وقال جلَّ وعزِّ: ﴿ وَأَمَا القَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنم حَطَبَا﴾، أي الجائرون، يقال قسط البعيرُ قَسْطاً إِذَا يَبِسَتْ يدُه، ويدُ قَسْطِاءُ أي يابسة، فكأن أقسط أقام الشيءَ على حقيقةِ التعديل، وكأنَّ قَسَطَ [بمعنى] جارَ معناه يَبَّسَ الشّيءَ، وأَفْسَدَ جِهتَهُ المستقيمةَ.

وقوله: ﴿ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَينِ وَالْأَقَرِبِينَ ﴾ :

ليس شيء على المنون بباق ـ وهي جيدة، والواغل من يدس نفسه على الشاربين أما الفضولي
 على الطعام فهو وارش، انظر الخزانة ٣ ـ ٤٠.

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات آية ٩.

المعنى قوموا بالعدل وأشهدوا لله بالحقّ، وإن كان الحق على نفس الشاهد أو على والديه وأقربيه.

﴿إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيراً فَاللَّهُ أُولَى بِهِمَا ﴾.

أي إِن يكن المشهود له فقيراً فاللَّه أُولى به، وكذلك إِن يكن المشهود عليه غنياً فاللَّه أُولى به، فالتأويل أقيموا الشهادة لِلَّهِ على أَنْفُسِكُمْ وأَقاربَكُم، ولا تَحِيفُوا لاحتَفَال غِنَى غَنِيٍّ عِندَكم.

وقوله: ﴿ فَلاَ تَتَّبِعُوا الهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا ﴾.

أي لا تتبعوا الهوى فتعدلوا.

﴿ وَإِنْ تَلْوُوا أُو تُعْرِضُوا ﴾.

قرأ عاصِمٌ وأبو عمرو بن العلاءَ وأهلُ المدينَة «تَلْوُوا» بواوين، وقرأ يَحيى ابنُ وثاب والأعمشُ وحمزةُ بواو واحدة «تَلُوا»(١)، والأشبه على ما جاءَ في التفسير ومَذْهَبِ أهل المدينة وأبي عمروٍ، لأنه جاءَ في التفسير أنَّ «لَوَى الحاكِمُ في قضيتِه» أعرضَ.

﴿ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعملُونَ خَبِيراً ﴾.

يقال لويت فلاناً حقه إذا دَفَعتُه به ومطَلْته، ويجوز أن يكون «وأن تَلُو» أصله تَلْوُوا فأبدلوا من الواو المضمومة \_ همزة فصارت تلؤوا \_ بإسكان اللام م طُرِحَت الهمزَةُ وطُرِحَتْ حَركتها على اللام فصار تلوا كما قيل في أدورٍ أدورٍ ثم طرحت الهمزة فصارتُ آدُر.

ويجوز أن يكونَ وإِنْ تَلُوا من الـولاية، وتُعْرِضُوا أي إِن قمتم بـالأمر أو أُعرضتم عنه، فإنَّ اللَّهَ كان بمَا تَعملون خَبيراً.

<sup>(</sup>١) وتوجيه هذه القراءة سيذكره قريباً.

وقوله: ﴿فَتَذَرُوهَا كَالْمَعَلَّقَةِ﴾.

قيل كالمحبوسة لا أُيِّماً ولا ذات بَعل ٍ.

وقوله: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالكِتَابِ الَّذِي نَـزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ ﴾.

قيل فيه قولان: ياأيها الذين آمنوا أقيموا على الايمان بالله كما قال عن وجل ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرةً وَأَجراً عَظَيماً ﴾ (١)، أي وَعَدَ مَنْ أقام على الإيمان من أصحاب النبي على الذين ذكروا في هذه القصة مغفرة وأجراً عظيماً.

وقيمل يُمعْنَى بمهذا المنافقون الذيس أطهروا المتصديق وأسرّوا التكذيب، فقيل: يا أيُّها الذين أَظْهَرُوا الإيمان آمِنُوا باللّه ورسوله أي أبطنوا مثل ما أظهرتم.

والتأويل الأول أشبه واللَّه أعلم.

وقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا، ثُم ازدَادُوا كُفْراً لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لَيَغْفِرَ لَهُمْ ﴾ .

وقيل جائز أَنْ يكون محاربٌ آمن ثم كَفَر ثم آمَن ثم كَفَر.

وقيل جائز أن يكون منافِقٌ أُظْهَر الإِيمان وأبطن الكفرَ ثم آمن بعد ثم كفر وازداد كفراً بإقامته على الكفر.

١) سورة الفتح آية «٢٩». ومحل الاستشهاد أن الآية في وصف المؤمنين وذكر مثلهم في التوراة وفي الإنجيل، ثم ختمت بهذه الجملة \_ فلا معنى للذين آمنوا من المؤمنين إلا الـذين ثبتوا على الإيمان وداوموا عليه.

فإن قال قائل: الله جلّ وعزّ لا يغفر كُفْر مرةٍ واحدةٍ فلم قيل ههنا فيمن آمن ثم كفرتم آمن ثم كفر: لم يكن الله ليغفر لهم وما الفائدة في هذا؟ فالجواب في هذا والله أعلم الله عزّ وجلّ يغفر للكافر إذا آمن بعد كفره، فإن كفر بعد إيمانه لم يغفر الله له الكفر الأول، لأن الله جلّ وعزّ يقبل التوبة، فإذا كفر بعد إيمان قبله كفْر فهو مطالب بجميع كفره. ولا يجوز أن يكون إذا آمن بعد ذلك لا يغفر له، لأن الله جلّ ثناؤه يغفر لكل مؤمن بعد كفره، والدليل على ذلك قوله جلّ وعزّ: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التّوبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَيَعفو عَنِ السّيّئاتِ ﴾(١). وهذا في القرآن كثير، وهو شبيه بالإجماع أيضاً.

## ومعنى ﴿ ولا لِيَهْدِيهِم سَبِيلًا ﴾ :

أي لا يجعلهم بكفرهم مهتدين بل يضلهم، لأنه جلّ وعزّ يضل الفاسقين.

وقوله \_ جلّ وعزّ: ﴿ بَشِّرِ المُنافِقِينَ بِأَنَّ لَهُم عَذَاباً أَلِيماً ﴾ .

معنى أليم موجع، قال «بشر» أي اجعل في مكان بشارتهم «لَهُمْ الْعَذَابُ». العرب تقول تَحيَّتكَ الضرْبُ، وعتابك السيف أي لك بدلاً من التحية . . . هذا . قال الشاعر : (٢)

وخيل قد دَلَفْتُ لها بِخيل تحية بينهم ضرب وجيع

وقوله جلّ وعز ﴿ أَيْنَتُغُون عندهُمُ العزَّة ﴾ أي أَيْنَتِغِي المنافقون عند الكافرين العزة، والعزة المَنْعَة وشدة الغَلَبة وهو مأخوذ من قولهم أرْضٌ عَزاز (٣). قال

<sup>(</sup>١) سورة الشورى الآية ٢٥.

 <sup>(</sup>۲) هو عمروبن معديكرب الزبيدي. والخيل هي خيل الأعداء تقدم لها بخيل من رجاله، وبدلاً
 من التحية تضاربوا بالسيوف. أنظر الخزانة ٥٣/٤، الخصائص ٣٥/٤ وابن يعيش ٢/٨٠
 وكتاب سيبويه ٣٣٢/٢.

<sup>(</sup>٣) العزاز الأرض الصلبة، وأعز الرجل وقع في هذه الأرض.

الأَصْمَعيُّ: العَزَاز: النَّفَلُ مِنَ الأَرضِ والصُّلْبُ الحجارة، الذي يسرع منه جريُ الماءِ والسيل هذا لفظ الأَصْمعي.

فتأويل العزة الغَلَبَةُ والشَّدَّةُ التي لا يتعلق بها إذلال، قالت الخنساء: (١) كان لم يكونوا حمى يُتَقى إذ الناسُ إذ ذاك من عزّ بزًا أي من قوى وغلب سلب.

ويقال: قد استُعِز على المريض إذا اشتد وجَعَه، وكذلك قول الناس: يَعِزُّ عليَّ أَن تَفْعل، أي يشتد، فأما قولهم قد عَزَّ الشيءُ إذا لم يوجد فتأويله قد اشتد وجُودُه أي صعب أن يُوجَدَ، والمآب، واحد.

وقوله: ﴿ وَفَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَـابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آياتِ اللَّه يُكفَـرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا﴾.

أُعلَمَ اللَّه عزّ وجلّ المؤمنين أنَّ المنافقين يَهْزأُونَ بكتاب اللَّه، فأُمروا ألا يقعدوا مَعَهُمْ حَتَّى يخوضوا في حديث غيره أي في حديث غير القرآن.

وقوله: ﴿إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُم﴾.

أي إنكم إذا جالستموهم على الخوض في كتاب اللَّه بالهزؤ فأنتم بِثْلُهُمْ .

<sup>(</sup>١) الديوان ص ٤٨ من أبيات أولها.

تعرقني السدهر نهساً وحزا وأوجعني السدهر قرعاً وغمزا من تعرقت العظم أخذت ما عليه من اللحم والنهس القبض بالأسنان، والقرع الضرب والغمز ضغط الشيء اللين باليد تريد أن الدهر أنهكها وقسا عليها بكبار نوائبه ثم بكت قومها الذين ذهبوا وعز بمعنى غلب، وبز: سلب، أي حين كان الناس من قدر على شيء نهبه كانوا هم يحمون الناس بقوتهم وينصفون الضعيف.

وانظر شواهد المغني ٨٨ والكامل ٢ /٥٨، ٢٨٧ (تجارية).

وقوله : ﴿ أَلَّمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُم مِن الْمُؤْمِنِينَ ﴾ .

هذا يقولُه المنافقون إذا كان للكافرين نصيبٌ قالوا: ألم نستحوذ عليكم، أي ألم نغلب عليكم بالمُوالاة لكم، ونمنعكُم من المؤمنين بما كنا نُعلمكم مِن أَخْبَارِهم.

ونَسْتَحوِذ في اللغة: نستولي على الشيء، يقال حاذ الحمار آتُنه (١) إذا استولى عليها وجَمعها، وكذلك حازها، قال الشَّاعر.

يحُوذهُ لله عُروديُّ (٢)

ورَوُوه أَيضاً:

## يحوزُهن وله حوزيً

قال النحويون: اسْتَحْوَذَ خرج على أَصْله، فمن قال حَاذَ يحوذُ لم يقل إلا استحاذ يستحيذ، ومن قال أُحوَذَ [فهو] كما قال بعضهم أُجُودتَ وأَطيَبْتَ بمعنى أَجدْتَ وأَطبْتَ، فأُخرجه على الأصْل قال: اسْتَحْوَذَ (٢).

وقوله: ﴿ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ للكَافرينَ عَلَى المُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴾.

أي إن الله ناصِرُ المؤمنين بالحجة والغلبة، فلن يجعل للكافرين أبداً على المؤمنين سبيلًا.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ إِنَّ المُنَافِقِينَ يَخَادَعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ﴾ .

أي يخادعون النبي ﷺ بإظهارهم لـه الإيمان وإبطانِهم الكُفْرِ، فجعـل

<sup>(</sup>١) جمع أتان \_ والأتانة قليلة. والأتان الحمارة يجمع أثن وأتن أيضاً.

<sup>(</sup>٢) للعجاج يصف ثوراً تطارده الكلاب فيتغلب عليها. الديوان ٧١، واللسان (حوز) ومجاز أبي عبيدة ١ ـ ١٤١، والخصائص ١١٩/١ ـ وعجزه ـ كما يجوز الفئة الكمي ـ وجمل حوزي منقطع النظير.

<sup>(</sup>٣) وهو تصريف شاذ لا يقاس عليه.

اللَّه عزَّ وجلَّ مخادعة النبي ﷺ مخادعة له، كما قال عزَّ وجلَّ : ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّما يُبَايِعُونَ اللَّهَ﴾(١).

ومعنى قوله:﴿وهو خَادِعُهُمْ﴾.

فيه غير قول: قال بَعْضُهُمْ: مُخادعةُ اللَّه إياهم جزاؤهم على المخادعة بالعذاب، وكذلك قوله: ﴿ ويمكرونَ ويمْكُر اللَّهُ ﴾ (٢). وقيل وهو خادِعُهُم بأمره عز وجلّ بالقبول منهم ما أظهروا، فاللَّه خادعهُمْ بذلك.

وقوله : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخذُوا الكَافِرِينَ أُوْلِياءَ مِن دُونِ المُؤْمِنِينَ.

أي لا تجعلوهم بِطَانَتَكُمْ وخَاصَّتَكُمْ.

﴿ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجعلُوا لِلَّهِ عَليكُمْ سُلْطَاناً مُبِيناً ﴾.

أي حجة ظاهرة، والسُّلطان في اللغة الحجَّة، وإنما قيل للخليفة والأمير سلطان لأنَّ معناه أنه ذو الحجة. والعربُ تُؤنَّث السلطان وتذكره، فتقول: قَضَتْ عليك بهذا السُّلطَانُ، وأَمَرَتْكَ به السلطانُ. وزعم قوم من الرواة أن التأنيث فيه أكثر، ولم يُختلَفْ في التذكير. وأحسب الذين (رَووْا) (٣) لم يَضْبطُوا مَعْنَى الكثرة من القلة.

والتذكير (فيه) (٤) أكثر، فأما القرآن فلم يأت فيه ذكر السلطان إلا مذكراً، قال الله عزّ وجلّ: ﴿ لَوْلاَ يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيّن ﴾ (٥) وقال: ﴿ هَلَكَ مذكراً، قال الله عزّ وجلّ: ﴿ هَلَكَ

<sup>(</sup>١) سورة الفتح آية «١٠».

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال آية ٣٠.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ط ويظهر أن ذلك من سهو الناسخ \_ والمعنى الذين رووا هذه المسألة.

<sup>(</sup>٤) ليست في ك.

<sup>(°)</sup> سورة الكهف آية ١٥.

عَنِّي سُلْطَانِيَهُ ﴾ (١) ، وقال: ﴿سُلْطَاناً مُبِيناً ﴾ (٢) . فجميع ما في القرآن من ذكر السلطان مذكر ، ولو كان التأنيث أكثر لكان في كتاب الله جلّ وعزّ .

فإن قال قائل إنما رَووا أن السلطان بين الناس هو المؤنث قيل إنما السلطان معناه ذو السلطان. والسلطان الحجة. والاحتجاج والحجة معناهما واحد. فأما التأنيث فصحيح، إلا أنه أقل من التذكير، فمن قال: قضت به عليك السلطان أراد قضت عليك به الحجة، وقضت عليك حجة الوالي، ومن قال قضى به عليك السلطان ذهب إلى معنى صاحب السلطان. وجائز أن يكون ذهب به إلى البرهان والاحتجاج، أي قضى به عليك البرهان.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ إِن المُنَافِقِينَ فِي الدُّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ﴾ .

قال أبو عبيدة معمر بن المثنّى: جهنم أَدْرَاك، أي مَنازِل، فكل منزلة منها دَرَك.

والقراءة: الدُّرَك بفتح الراء. والدُّرْك بتسكين الراء، فأما أهل المدينة وأهل البصرة فيقرأونها. «الدُّرَك». بفتح الراء وأما أهل الكوفة والأعمش وحمزة ويحيى بن وثاب، فيقرأون «الدَّرْك». وقد اختلف فيها عن عاصم، فرواها بعضهم عنه الدَّرَك ورواها بعضهم الدَّرْك بالحركة والسكون جمِيعاً واللغتان حكاهما جميعاً أهل اللغة، إلا أن الاختيار فتح الراء، لإجماع المَدنيين والبصريين عليها وأن أحداً من المحدِّثين ما رواها إلا الدَّرَك بفتح الراء، فلذك اخترنا الدَّرَك.

وقوله عزّ وجلّ ﴿ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيراً ﴾ . أي لا يمنعهم مانع من عذاب اللّه عزّ وجلّ ولا يشْفَعُ لهم شافعٌ .

<sup>(</sup>١) سورة الحاقة \_ ٢٩.

<sup>(</sup>٢) في هذه الآية.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَسُوْفَ يُتُوتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْراً عَظِيماً ﴾ .

الخط حذفت منه الياء في هذا الموضع، وزعم النحويون أن الياء حذفت من الخط كما حذفت في اللفظ، لأن الياء سقطت من اللفظ لسكونها وسكون اللام في «الله» وكذلك قوله: ﴿ يَومَ يُنَادِ المُنَادِ ﴾ (١) الحياء من يناد حذفت في الخط لهذه العلة، وكذلك ﴿ سَندْع الزَّبَانِية ﴾ (٢) و ﴿ يَوْمَ يَدْعُ الدَّبَانِية ﴾ (٢) و ﴿ يَوْمَ يَدْعُ الدَّبَانِية ﴾ (١) فالواوات حذفت ههنا لالتقاء الساكنين، فأما قول الله عز وجلّ: ﴿ ذلكُ مَا كُنّا نَبِغ ﴾ (٤)، فهو كقوله ﴿ يُنادِ المُنادِ ﴾، و ﴿ يدع الداع ﴾، فهذه الياءات من نحو ﴿ نَبْغ ﴾ حذفت لأن الكسرة دلت على الياء فحذفت الياء لثقلها، وليس الوجه عند النحويين حَذْفها. فأما المنادي والداعي فحذفت الياء منها كما حذفت قبل دُخُول الألف واللام، لأنك تقول: هذا داع وهذا منادٍ. فأما ﴿ وَاللَّيلُ إِذَا يَسِر ﴾ (٥). فحذفت الياء لأنها رأسُ آيةٍ، ورُوُوس الآي الحذف جائز فيها كما يجوز في آخر الأبيات.

وقوله جلّ وعزّ: ﴿لاَ يُحِبُّ اللَّهُ الجَهْرَ بالسُّوءِ مِنَ القَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ﴾. وإلَّا مَنْ ظَلِمَ اللَّهُ الجَهْرَ بالسُّوءِ مِنَ القَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ اللهِ وإلَّا مَنْ ظَلَم، يقرأُ بهما جميعاً.

فالمعنى أن المظلوم جائز أن يظهر بظُلاَمَته تَشكياً، والظالم يجهر بالسوءِ من القول ظلماً واعتداءً، وموضع «مَنْ» نصبٌ بالـوجهين جميعاً، لأنـه استثناءَ ليس من الأول‹››.

<sup>(</sup>١) سورة ق أية ٤١.

<sup>(</sup>٢) سورة العلق ١٨.

<sup>(</sup>٣) سورة القمر ٦.

<sup>(</sup>٤) الكهف ٦٤.

<sup>(</sup>٥) سورة والفجر ٤.

<sup>(</sup>٦) على الوجه الثاني استثناء منقطع، وعلى الأول تام موجب.

المعنى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول لكن المظلوم يظهر بظلامته تشكياً، ولكن الظالم يجهر بذلك ظلماً. ويجوز أن يكون موضع «مَنْ» رفعاً على معنى لا يحب الله أن يجهر بالسوء من القول إلا من ظلم فيكون «من» بَدلاً من معنى أحدٍ، المعنى: لا يحب الله أن يجهر أحد بالسوء من القول إلا المظلوم.

وفيها وجه آخر لا أعلم النحويين ذكروه، وهو أن يكونَ «إِلَّا مُنْ ظَلَمَ» على مُعنى لكن الظالم أجهروا له بالسوء من القول، وهذا بَعْدُ استثناءُ ليس من الأول. وهو وجه حَسَنُ، وموضعه نَصْبُ.

وقد روي أن هذا ورد في الضيف إذا أُسِيءَ إِليه، فله أن يشكو لك، وحقيقته ما قلناه. واللَّه أعلم.

وقوله: ﴿ يَسَأَلُك أَهلُ الكِتَابِ أَن تُنزِّلَ عَلَيهِم كِتَاباً من السَّمَاءِ ﴾ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ.

وهذا حين قالوا للنبي ﷺ: ﴿وَلَنْ نَوْمِنَ لَرُقِيكَ حَتَّى تُنزِّلَ عَلَيْنَا كَتَابَاً نَقْرُوهُ ﴾(١).

أي فقد سألوا موسى بعد أن جاءَهم بالآيات، فقالوا: ﴿ أَرِنَا اللَّهِ جَهْرَةً ﴾ .

وقال أهل اللغة في ﴿جَهْرة﴾ قولين: قال أَبُو عبيدة: قالوا جهرةً أُرِنَا اللَّهُ (٢)، لأنهم إذا رأوا اللَّه فالسر جهرة، فإنَّما جَهْرةٌ صفةٌ لقولهم.

وقال بعضهم أُرِنَا اللَّه جَهْرَةً، إِنما معناه أَرنا رُؤيةً بينةً منكشفةً ظاهرة لأن من علِم اللَّه عزّ وجلّ فقد زَادَ عِلْماً، ولكن سألوه رُؤية يُدْرِكونها بأبصَارِهم.

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء ٩٣.

<sup>(</sup>٢) أي قالوا ذلك جهاراً.

ودليل هذا القول قوله عزّ وجلّ: ﴿وَإِذْ قُلْتُم يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَى نَرَى اللَّه جَهرةً﴾(١). وهذا عندي هو القول البين إنْ شَاءَ اللَّه.

وقوله: ﴿ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهَم ﴾.

«ما» لغُو في اللفظ، المعنى فبنقضهم ميثاقهم حقًا، فكما أن حقًا لتوكيد الأمر فكذلك «ما» دخلت للتوكيد.

وتأويل نَقْضِهم مِيثَاقَهُم أَن اللَّه عز وجلَّ أَخذ عليهم الميثاق في أَن يُبَيَّنُوا ما أُنْزِل عليهم من ذكر النبي عَنِي وغيره، قال اللَّه عز وجلّ : ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّه مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ لتبيئنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَه فَنَبِذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ ﴾ (٢).

والجالب للباءَ والعامل فيها قوله عزّ وجلّ : ﴿حَرَّمَنَا عَلَيهِمْ طَيِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُم﴾\_

المعنى بنقضهم ميثاقهم، والأشياءَ التي ذكرت بعدَه.

وقوله «فبظلم » بدل من قوله: فبما نقضِهم.

وقوله: ﴿قُلُوبُنَا غُلْفٌ ﴾: أي أوعية للعلم.

﴿ بَلْ طَبِعَ اللَّه عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ ﴾.

وإِن شئت أَدغمت اللام في الطاء، وكذلك: ﴿ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنيا ﴾ (٣) يُدْغَمُ فتقول: بَطَّبَعَ، وبتُؤْثُرنَ، جعل اللَّه مُجَازاتَهُمْ على كفرهم أَن طبع على قلوبهِم.

وقوله: ﴿ وَقُولِهِم علَى مَرْيَمَ بُهْتَاناً عَظيماً ﴾.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة \_ ٥٥.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران ١٨٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعلى آية ١٦ \_ والشاهد جواز الادغام، «بتؤثرون<sub>» .</sub>

البهتان الكذب الذي يُحيِّرُ من شِذَّتِه وعِظَمِه، وذلك أَنَّ اليهود ـ لعنها الله ـ رمت مريم، وهي صفوة الله على نساءِ العالمين، بأُمْرِ عظِيم ٍ.

وقوله: ﴿ إِنَّا قَتَلْنَا المَّسِيحَ عِيسَى بنَ مَرِيَمَ رَسُولَ اللَّه ﴾.

أي باعترافهم بقتلهم إياه.

﴿ وَمَا قَتَلُوهُ وما صَلْبُوهُ وَلَكِن شُبَّهَ لَهُمْ ﴾.

فإنما عُذَّبوا أو يُعذبون عذابَ من قتل، أو كان شُبهَ لَهم لأنهم قد أُتوا الأمر على أنه قتل نبى. وجاء في التفسير أن عيسى لما أراد الله جلّ ثناؤه رفعه إليه وتطهيره منهم، قال لأصحابه: أيكم يرْضَى أن يُلْقَى عليه شبهي فيُقْتلَ ويُصلَب ويدخل الجنة، فقال رجل منهم أنا فألقى عليه شبهه فقتل، ورفع الله عيسى إليه، وهذا كله غير ممتنع، لأنا لا نشك في أنه شُبه لَهُمْ.

وقوله: ﴿ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍ مِنْهُ ﴾.

أَي الذين اختلفوا في قتله شاكُون، لأن بعضهم زعم أَنه إِله، وما قُتِلَ، وَبَعضُهم ذكر أَنه قُتِلَ، وهم في ذلك شَاكُون.

﴿مَالَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتباعَ الظُّنِ﴾.

اتباعَ منصوبٌ بالاستثناء، وهو استثناء ليس من الأول. المعنى ما لهم به من علم لكنهم يتبعون الظن. وإن رُفعَ جاز على أن يُجْعَلَ عليهم اتباعُ الظّن، كما تقول العرب: تحيتك الضربُ وعتابُكَ السَّيفُ.

قال الشاعر: (١)

وخيل قد دَلَفْتُ لها بخيل تحية بينهم ضرب وجيعُ وقوله عزّ وجلّ: ﴿وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيناً﴾

<sup>(</sup>۱) تقدم ص ۱۲۰.

قال بعضهم: الهاءَ للعلم. المعنى وما قتلوا علمهم يقيناً، كما تقول: أنا أقتل الشيءَ علماً، تأويله إني أعلمه علماً تامًا.

وقال بعضهم: «وما قتلوه» الهاء لعيسى كما قال: وما قتلوه وما صلبوه، وكلا القولين جائز.

وقوله: ﴿ بَلْ رَفَعَه اللَّه إِلَيْهِ ﴾ .

إدغام اللام في السراء هو الكلام وعليه القراءَة، لأن اللام قريبة من مخرج الراء، والراء متمكنة، وفيها كالتكرير، فلذلك اختير الإدغام فيها، وَإِنْ لَمْ تُدْغم لأنه مِنْ كلمتين جاز.

وقوله: ﴿وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الكِتَّابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبلَ مَوتِهِ﴾.

المعنى: ومَا منهم من أحد إلا ليُّؤمِنَنَّ به، وكذلك قوله: ﴿وَإِنْ مِنكُمْ إِلاْ وَارِدُهَا﴾ (١).

المعنى ما منكم أحد إلا واردها، وكذلك ﴿وَمَا مِنَّا الَّالَهِ مَقَامٌ مَعْلُومٌ ﴾ (٢) المعنى وما منا أحد إلا له [مَقَامٌ مَعْلُومٌ ].

ومثله قول الشاعر: (٣)

لسو قلتَ ما في قسومها لم تيثم يَفْضُلُها في حَسبٍ ومِيسَمِ المعنى مَا في قومها أحد يَفضلها.

قالمعنى ﴿لِيُومُّنِّن بِهِ بَعْد مُوتِهِ﴾(٤)، فالهَاءُ في «مُوتِه» راجعة على

<sup>(</sup>۱) مريم - ۷۱.

<sup>(</sup>٢) الصافات ١٦٤.

<sup>(</sup>٣) تقدم ص ٥٥.

<sup>(</sup>٤) ليست في ك. وتفسير قبل ببعد مستبعد والعبارة في ك: فأما ليؤمنن به قبل موتـه فالهاء في موتـه راجعة. . الخ.

كافرٍ في بعض الأقاويل، وقد قيل: ما من أحد إلا ليُؤمننَّ بعيسى ممَّن كفر به قبل مَوْتِه، لأن الميت قبل موته يعاين عمله فيعلم صالحه من طالحه، وكل كافر إذا عَاينَ آمَنَ بكل نبى كَفرَ به قبل مَوْته.

وقالوا في الهاء في قوله: ﴿ليَوْمَنَ به﴾ أي بعيسى، وقال بعضهم بمحمد ﷺ. والقولان واحدِ، لأن من كفر بنبي عَاينَ قبل موته أنه كان على ضلال ، وآمن حيث لا ينفعه الإيمانُ.

وقال بعضهم: ﴿إِلاَّ لَيُوْمِنَنَّ به﴾ أي سيؤمن بعيسى إذا نزل لقتل المسيخ الدَّجَّال، وهذا بعيدٌ في اللُّغَةِ، لأنه قال: « وإن منهم إلا ليؤمِنَنَّ به قبل موته»، والذين يبقون إلى ذلك الوقت إنما هم شرذمة منهم، ولكنه يحتمل أنهم كلهم يقولون إن عيسى الذي ينزل لقتل الدجال. نحن نؤمن، فيجوز على هذا، واللَّه أعلم بحقيقته.

وقوله: ﴿ لَكِنِ الرَّاسِخُونَ في الْعِلْم مِنْهُمْ والمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بما أُنْزِلَ إِلَّاكَ ».

يُعْنَى بِالرَّاسِخِينِ الثابتون(١) في العلم من أهل الكتاب أنهم لِعِلْمِهمْ آمنوا بالنبي ﷺ وسائر الأنبياء عليهم السلام.

\_﴿والمُقِيمِينَ الصَّلاةَ﴾.

نسق على «ما»(٢) المعنى يؤمنون بما أُنزل إليك وبالمقيمين الصلاة أي ويؤمنون بالنبيين المقيمين الصلاة.

وقال بعضهم «المقيمين» عطف على الهاء والميم، المعنى: لكن

<sup>(</sup>١) ك الثابتين.

<sup>(</sup>٢) ك اختلف الناس في إعراب المقيمين فقال بعضهم هو نسق . . الخ .

الراسخون في العلم منهم ومن المقيمين الصلاة يؤمنون بما أنزل إليْك، وهذا عند النحويين رَدِيء، أعني العطف على الهاء والميم لأنه لا يعطف بالظاهر المجرور على المضمر المجرور إلا في شعرٍ، وذهب بعضهم أن هذا وهم من الكاتب(١).

وقال بعضهم: في كتاب الله أشياء آستصلحها العرب بألسنتها، وهذا القول عند أهل اللغة بعيد جداً، لأن الذين جمعوا القرآن أصحاب رسول الله على وهم أهل اللغة وهم القدوة وهم قريبو العهد بالإسلام فكيف يتركون في كتاب الله شيئاً يصلحه غيرهم، وهم الذين أخذوه عن رسول الله على وجمعوه، وهذا ساقط عَمَّنْ لا يَعْلَم بَعْدَهُمْ وساقط عمن يعْلَم، لأنهم يُقْتَدى بهمْ فهذا مما لا ينبغي أن ينسب إليهم رحمةُ الله عليهم. والقرآن محكم لا لحن فيه، ولا تتكلم العرب بأجود منه في الإعراب، كما قال عزّ وجل (تنزيل من حَكِيم حَمِيد) وقال: (بلسانِ عَربي مُبِين) (٣).

ولسيبويه والخليل وجميع النحويين في هذا باب يسمونه باب المدح قد بينوا فيه صحة هذا وجَوْدته . وقال النحويون: إذا قُلتَ مَرَرْتُ بزيدِ الكريم، وأنت تريد أن تخلص زيداً من غيره فالجر هو الكلام حتى يُعْرَف زيد الكريم من زيد غير الكريم ، وإذا أردت المدح والثناء فإن شئت نصبت فقلت مررت بزيد الكريم كأنك قُلت أذكر الكريم، وإن شئت قلت بزيد الكريم على القدير] هو الكريم، وجاءني قومُك المطعمين في المحل، والمغيثون في الشدائد، على معنى أذكر المطعمين، وهم المُغيثون في الشدائد، وعلى هذا الأية، لأنه لما قال: ﴿ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ﴾ عُلمَ أَنهُمْ

<sup>(</sup>١) أي انها بالرفع وأخطأ الكاتب ـ وهذا كما ذكر خطأ.

<sup>(</sup>٢) سورة فصلت آية ٤٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الشعراء آية ١٩٥.

يُقِيمون الصَّلاَة ويُتُوتُون الزَّكَاةَ. فقال: ﴿والمقيمين الصلاة، والمُؤْتُونَ الزكاةَ﴾، على معنى، أذكر المُقِيمينَ الصلاة، وهم المؤتسوْنَ الزكاة، وأنشدوا بيت الخزنق بنت بدر بن هفان(١):

لا يَبْعَدَن قومي الذين همُو سمُّ العداةِ وآفَـةُ الجـزُرِ النازلين بكسل معترك والطيبون معاقد الأزُر

على معنى أذكر النازلين، رفعه ونصبه على المدح. وبعضهم يرفع النازلين وينصب الطيبين، وكله واحد جائز حسن. فعلى هذه الآية.

فأما من قال إنه وهم فقد بينا ما فيه كفاية. والذي ذكرناه من الاحتجاج في ذلك مذهب أصحابنا البصريين.

وقوله: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحِ وَالنَبِيّنَ مِنْ بعدِه ﴾. هذا جواب لهم حين سألوا النبي عليه أن ينزل عليهم كتاباً من السماء، وقد جرى ذكر ذلك قبل هذه الآية. وهو قوله: ﴿يَسْأَلُكَ أَهلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنزِّلَ عَلَيْهِم كِتَاباً مِن السّماءِ ﴾ فأعلم الله نبيه أن شأنه في الوحي كشأن الأنبياء الذين سلفوا قبله، وهذا احتجاج عليهم، فقال: ﴿إِنَا أُوحِينا إليك كما أُوحِينا إلى نوح والنبين من بعده ﴾ وسائر الأنبياء الذين ذكروا في هذه الآية.

وقوله: ﴿وآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُوراً﴾.

القراءة فيه بفتح الزاي وضمها، وأكثر القراء على فتح الزاي،. وقد قرأت جماعة زُبُوراً بضم الزاي، منهم الأعمش وحمزة، فمن قرأ زَبُوراً، بفتح الزاي فمعناه كتاباً، وهذا الوجه عند أهل اللغة، لأن الآثار كذا جاءت زَبُور دَاوُد، كما جاءَ تَوْراةً مُوسَى وإنْجيل عِيسى.

 <sup>(</sup>١) الكلمة غامضة في ب، ط، وفي ك بنت عبعبة والمعروف أنها خرنق بنت بدر بن هفان. أنظر الخزانة ٢ ـ ٣١٧، والكتباب ١ ـ ٨١ وأمالي المرتضى ١ ـ ١٤٦، وينسب البيتان أيضاً لغير خرنق.

ومن قرأ زُبوراً بضم الـزاي فمعناه وآتينـاه كُتُباً، جمـع زَبْر وزُبُـور ويقال ذَبرت الكتاب أَذْبرُه ذَبْراً إِذا كتبتَ، وذَبَرتُ أَذْبُرُ ذَبْراً، وأَذْبِرُ إِذا قرأْتَ(١).

والزَّبْرُ في اللغة إحكام العمل في البئر خاصة، تقول: بئر مزبورة إذا كانت مطوية بالحجارة، والزبر إحكام الكتاب، وقول الشاعر: (٢) هَــوْجَــاءُ لَيْـسَ لِلْبهــا زَبْــرُ

يصف ريحاً، جعل هذا مثلاً لَهَا، كأنه قال ليس لشأنها قوة في الاستواء. وقوله جلّ وعزّ: ﴿آتونِي زُبرَ الحديد﴾(٣) واحدها زُبْرَة، وهي قطع الحديد.

وقوله جلّ وعزّ: ﴿وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْنَاهُم عَلَيْكَ﴾.

«رسلاً» منصوب من جهتين، أجودهما أن يكون منصوباً بفعل مضمر، الذي ظهر يفسِره، المعنى وقد قصصنا رسلاً عليك قد قصصناهم، كما تقول رأيت زيداً وعمراً أكرمته، المعنى وأكرمت عمراً أكرمته. وجائز أن يحمل ﴿ورسُلاً ﴾ على معنى ﴿إِنَّا أوحينا إليك ﴾، لأن معناه إنا أرسلنا إليك: موحين إليك ، وأرسلنا رسلاً قد قصصناهم عليك.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيماً ﴾.

أُخْبَرَ اللَّه عزْ وجلَ بتخصيص نَبِي مِمَّن ذكر، فأعلم عزَّ وجلَّ أن موسى كُلِمّ بغير وَحي، وأكد ذلك بقوله تكليماً، فهو كلام كما يعقلُ الكلام لا شك في ذلك.

<sup>(</sup>١) في القاموس: الذبر الكتابة يزبر ويزبر كالتذبير والنقط والقراءة الخفية، والزبر القوي الشديد والعقل والحجارة والرمى بها وطى البئر بها.. والكتابة وهي بالذال والزاي.

<sup>(</sup>٢) هو ابن أحمر، وصدر البيت: \_ ولهت عليه كل معصفة \_ الزبر هنا القرار. ويقال آراء هوجاء أي ليست محكمة، والزبر الحجارة وطي البئر \_ أنظر اللسان \_ زبر \_، وكتاب سيبويه ٧١/٢. (٣) سورة الكهف آنة ٩٦.

وقوله جلِّ وعزِّ: ﴿لَكِن اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ﴾.

القراءَة الرفع مع تخفيف «لكن»، والنصب جائز «لكنَّ اللَّه يَشهَدُ» إلا أنه لا يقرأ بما يجوز في العربية إلا أن يَثْبُتَ به رواية عن الصحابة وقراءَ الأمصار، ومعنى ﴿لَكِن اللَّهُ يَشْهَدُ بما أُنْزِل إِلَيْكَ ﴾: [يبين]، لأن الشاهِدَ هـو المبين لما يشهَدُ به. فاللَّه جلّ وعزّ يبينه ويعلم مع إبانته أنه حق.

﴿ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً ﴾:

معناه: وكفى اللَّه شهيداً، والباءُ دخلت مؤكدة، المعنى اكتفوا باللَّه في شهادته، ومعنى ﴿ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِه ﴾ أي أنزل القرآن الذي فيه علْمُه.

وقوله: ﴿فَآمِنُوا خَيْراً لَكُمْ﴾.

اختلف أهل العربية في تفسير نصب «خير»، فقال الكسائي: انتصب لمخروجه من الكلام، قال: وهذا تقوله العرب في الكلام التام نحو قولك لتقومن خيراً لك، فإذا كان الكلام ناقصاً رفعوا فقالوا: إن تنته خير لك. وقال الفراء: انتصب هذا وقوله ﴿خيراً لكم﴾ لأنه متصل بالأمر وهو من صفته، ألا ترى أنك تقول انته هو خير لك فلما سقطت هو اتصل بما قبله، وهو معرفة فانتصب، ولم يقل هُو ولا الكسائي من أي المنصوبات هو، ولا شرحوه بأكثر من هذا.

وقال الخليل وجميع البصريين: إِنَّ هذا محمول على معنا، لأنك إِذَا قلت: إِنَّتِهِ خيْراً فأنت تدفعه عن أمر وتدخِله في غيره، كأنك قلت انْتَهِ وائتِ خيرٌ(١) لك وادخُلْ فيما هو خير لك.

وأنشد الخليل وسيبويه قول عمر بن أبي ربيعة:

<sup>(</sup>١) أي يكن ذلك خيراً لك.

فواعديه سَرْحَتيْ مالِكِ أو النزُّبي بينهما أَسْهَالاً(١) كأنه قال إيتي مكاناً أَسْهلاً.

وقوله: عزَّ وجلَّ: ﴿ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ ﴾ .

معنى سبحانه تبرئته من أن يكون له ولد، وهذا قول أهل العربية. وجماء عن النبي على أن معنى «سبحان الله» تبرئة الله من السوء، وتفسير أهل العربية موافق لما جاءَ عن النبي على الله عن النبي الله عن الله عن النبي الله عن النبي الله عن الله عن الله عن النبي الله عن الله

وقوله جلّ وعزّ: ﴿وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاثَةُ انْتَهَوُّا﴾:

الرفع لا غير، ورفعه بإضمار لا تقُولوا آلِهَتُنَا ثَلَاثَةٌ.

﴿ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ ﴾:

أي ما هو إلا إله واحِدٌ.

وقوله: ﴿ إِنَّمَا الْمُسِيحُ عِيسَى بنُ مَرْيَم رسُولُ اللَّهِ وَكَلِّمَتُهُ ﴾:

[أي] فكيف يكون إلهاً وهو ابن مريم، وكيف يكون إلهاً وأمه قبله(٢) واللَّه عزّ وجلّ القديم الذي لم يَزُل.

﴿ لا تَعْلُوا فِي دِينُكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ ﴾.

الغُلو مجاوز القدرِ في الظلم.

وقوله: ﴿ لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيخُ أَنْ يَكُونَ عَبْداً لِلَّهِ ﴾ :

أي ليس يستنكف الذي تزعمون أنه إله أن يكون عبداً لله.

﴿ وَلَا الْمُلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) انظر الخزانة الشاهد رقم ۱۰۰ ـ ۳: ۱ ط السلفية وهـو صفة لمحـذوف أي أثت مكانـاً أسهل. وهو الشاهد إذ نصبه لفعل محذوف ـ ويروى البيت برواية أخرى لا شـاهد فيهـا. أنظر الأغـاني ٨ ـ ١٤٤، وابن الشجرى ١ ـ ٣٤٤.

<sup>(</sup>٢) أي هو ليس بقديم ـ إذ تسبقه أمه في الوجود فهو ليس بإله ـ والإله لا يكون محدثاً ولا مولوداً.

والملائكة \_ واللَّه أُعلم \_ أكرم من النبيين، ألا ترى أن نُوحاً عليه السلام قَال: ﴿لاَ أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَدزَائِنُ اللَّهِ وَلاَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، وَلاَ أَقُـولُ إِنِّي مَلَكُ ﴾ (١)، فقال عزّ وجلّ: لن يستنكف المسيح من العبودةِ للَّه.

ومعنى يستنكف أي لن يأنف، وأصله في اللغة من نَكَفْتُ الــدَّمْعَ إِذا نحيته بإصبعك من خدك، قال الشاعر: (٢)

فبانوا فلولا ما تذكر منهم من الخُلفِ لم يُنْكَفُ لعَينيكَ مَدمعُ فَاللهِ مَا يَنْكَفُ لعَينيكَ مَدمعُ فتأويل لَنْ يستنكف لن ينقبض، ولن يمتنع من عبودَةِ الله.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلنَّكُمْ نُوراً مُبِيناً ﴾.

يُعنَى به \_ واللَّه أُعلم \_ القرآن، لأن النور هو الذي يُبَينُ الأشياءَ حتى تُرَى. وَمَثَّلَ اللَّه عزِّ وجلَّ ما يَعْلم بالقلب عِلْماً واضِحاً لما يرى بالعَيْن رُوْيَةً منكشفة يَيِّنَة.

والكلاَلةَ قد بَيَّناها أُول السورة.

وقوله: ﴿ إِن امْرُوُّ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَد ﴾ .

جازمع «إن» تقديم الاسم قبل الفعل، لأن «إنْ» لا تعمل في الماضي، ولأنها أم الجزاء. والنحويون يذهبون إلى أن مَعَها فعلًا مضمراً، الذي ظهر يفسره، والمعنى إن هلك امرة هلك.

وقوله: ﴿ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنَّ تَضِلُّوا ﴾ .

قيل فيها قولان، قال بعضُهم: المعنى يبين اللَّه لكم أن لا تضلوا

<sup>.</sup> (۱) سورة هود ۳۱.

<sup>(</sup>٢) اللسان (نكف) ـ أي أن الأحبة قـد نأوا فلولا ما يتذكره من مخالفتهم لـه وقسوتهم لـظل دمعه سيالًا لا يستطيع كفكفته ولا مسحه عن خده ويروى فماتوا. ونكف من باب نصر.

فأضمرت لا، وقال البصريون إن «لا» لا تضمر، وإن المعنى: يبيّنُ اللّه لكم كراهة أن تضلوا، ولكن حذفت «كراهة»، لأن في الكلام دليلاً عليها، وإنما جاز الحذف عندهم على [حد] قوله: ﴿وَاسْأَلِ القَرْيةَ ﴾ والمعنى واسأل أهل القرية، فحذف الأول جائز، ويبقى المضاف يدل على المحذوف، قالوا فأما حذف «لا» وهي حرف جاء لمعنى النفي فلا يجوز، ولكن «لا» تدخل في الكلام مؤكدة، وهي لغو كقوله: ﴿لِئلا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلا يَقْدِرُونَ ﴾ (١) ومثله قول الشاعر:

وما ألوم البيض ألَّا تسخراً لما رأين الشمط الفَفَــُـدَرا<sup>(۲)</sup> المعنى وما ألوم البيض أن تسخر.

ومثل دخول «لا» توكيداً قـوله عـزّ وجلّ: ﴿لا أَقْسِمُ بِيَــوم الْقِيَامَـةِ﴾(٣)، و﴿لاَ أَقْسِمُ بَهَذَا البَلَد﴾(٤).

فإن قال قائل: أفيجوز أن تَقُول لا أحلف عليك، تريد أحلف عليك؟. قيل «لا» لأن لا، إنما تلغى إذا مضى صدر الكلام على غير النّفي، فإذا بنيت الكلام على النفي فقد نقضت الإيجاب، وإنما جاز أن تلغى «لا» في أول السورة، لأن القرآن كله كالسورة الواحدة، ألا ترى أن جواب الشيء (٥) قد

<sup>(</sup>١) سورة الحديد ٢٩.

<sup>(</sup>٢) لأبي النجم والبيت في الخزانة ١ ـ ٤٨ وفي القرطبي ٢ ـ ١٨٢، واللسان (قفنـدر) ومجاز أبي عبيدة ١ ـ ٢٦، والشاهـد فيه زيـادة «لا». أي لا ألوم البيض أن تسخر من أن رأين الشيب لاح برأسي.

<sup>(</sup>٣) سورة القيامة آية ١.

<sup>(</sup>٤) سورة البلد آية ١.

<sup>(</sup>٥) الرد عليه ورد شبهته.

يقع وبينهما سُورٌ كما قال جلّ وعزّ جواباً لقوله: ﴿وقالوا يا أَيُها الَّذِي نزل عليه ِ الذَّكر إِنَّـك لَمجْنُونَ ﴾(١)، فقال: ﴿نُون والقَلم ِ وما يَسطرونَ ما أنت بنعمة رَبِّكَ بِمَجنُون﴾(٢)، (ومثله في القرآن كثير)(٣).

<sup>(</sup>١) سورة الحجر ٦.

<sup>(</sup>٢) سورة ن آية ١ ـ ٢ .

<sup>(</sup>٣) ك فقط.



## بسم الله الرحمن الرحيم

قوله جلَّ وعزَّ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالعُقُودِ ﴾ .

خاطب اللَّه جلّ وعز جميع المؤمنين بالوفاء بالعقود التي عقدها اللَّه عليهم، والعقود التي يعقدها بعضهم على بعض على ما يوجبه الدين، فقال: يا أيُّها الَّذِين آمنُوا، أي يا أيُّها الني على النبي على أُوفُوا بالعُفُود، والعقود العهود، يقال وفيت بالعهْدِ وأوفيتُ. والعقود واحدُها عَقْد، وهي أوكد العهود يقال: عهدت إلى فلان في كذا وكذا، تأويله ألزَمتُه ذلك، فإنما قلت عاقدته أو عَقَدتُ عليه، فتأويله أنك ألزَمته ذلك باستيثاق.

وقال بعضهم أُوْفوا بالعقُودِ أي بما كان عقد بعضُكم على بعض في الجاهلية، نحو الموالاة، ونحو قوله: ﴿والذين عقدتُ أَيْمانُكُم، فآتُوهُم نَصِيبهمْ ﴾(١) والمواريث تنسخ العقود في باب المواريث.

يقال عقدت الحبلَ والعهد فهو معْقودٌ. قال الحطيئة:

قومٌ إِذَا عَقَدُوا عَقْدًا لِجَارِهِمُ وَ شُدُّوا العِناجَ وشُدُّوا فَوقَه الكَرَبَا(٢)

<sup>(</sup>١) النساء: الآية ٣٣.

 <sup>(</sup>۲) الديوان ٦، واللسان (كرب). وشواهد الكشاف. العناج ككتاب حبل يشد به أسفل الدو،
 وعرقوته، والكرب حبل يربطهما معاً. والبيت من قصيدته في مدح عامر بن الطفيل وتفضيله =

تأويله أنهم يوفون عهودَهم بالوفاءِ بها، ويقال أعقَدْتُ العسَل ونحوه فهو مُعقَدَ وعَقِيدٌ، وروى بعضهم: عقدت العسل والكلام أعقَدْتُ، قال الشاعر: (١)

وكاًن ربًا أَوْ كُحيلًا مُعْقَداً حشَّ الوقُودُ به جوانب قُمقُم وقوله جلّ وعزّ: ﴿ أُحِلَّت لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعام ﴾.

قال بعضهم: بهيمة الأنعام: الظباءُ والبقر الوحْشِيَّةُ والحُمْـرُ الوحشيَّـةُ. والأنعام في اللغة تشتمل على الإبل والبقر والغنمَ.

فالتأويل ـ واللّه أعلم ـ أحلت لكم بهيمة الأنعام، أي أحلت لكم الإبل والبقرُ والغنمُ والوحْشُ. والدليل على أن الأنعام مشتملة على ما وصفنا قول عزّ وجلّ : ﴿ وَمِنَ الْأَنْعَامِ مَمُولَـةً وَفَرْشاً ﴾ (٢) فالحمولة الإبل التي تُحمَّلُ (٣) والفرْشُ صغار الإبل، قال ﴿ ثمانِيةَ أَزْوَاجٍ مِن الضَّأْنِ اثْنَينْ . ومن المعز اثنين ﴾ (٤) ثم قال : ﴿ ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين ﴾ (٥) وهذا مردود على قوله : ﴿ وهو

= على الزبرقان بن بدر، وجاء قبلها:

قـوم هم الأنف والأذناب غيـرهم ومن يسوي بأنف الناقة السذنبا قـوم يبيت قريـر العين جارهمـو إذا لـوى بـقـوى أطنابـهم طنبـا يريد أنهم يفون بعهدهم وينصرون من يحالفهم.

<sup>(</sup>۱) هو عنترة العبسي يصف العرق الذي يتصبب من ناقته، بأنه خاثر مما علق به من الأتربة، فصار كالطلاء أو القطران الذي أوقدت عليه النار حتى تخثر، والرب الطلاء، والكحيل القطران وحش النار أوقدها أو جمع لها الوقود، وعرق الإبل أسود، والقمقم هنا هو رأس الناقة على التشبيه، والبيت في معلقته رقم ٣٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام آية ١٤٢.

<sup>(</sup>٣) فهي فعولة بمعنى مفعولة أي محملة. ولهذا دخلتها تاء التأنيث.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام. آية ١٤٣.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام \_ ١٤٤ ـ أي خلق من الأنعام ما هو كبير يحملكم ويحمل متاعكم في أسفاركم، وما هو دون ذلك، تأكلون لحمه وتنتفعون بجلده وبوبره.

الذي أنشأ جناتٍ مَعْرُوشاتٍ ﴾(١)، وأنشأ ﴿من الأنعام حمولة وفرشاً ﴾. ثم ذكر ثمانية أزواج بدلاً من قوله: ﴿ومن الأنعام حمولة وفرشاً ﴾. والسُورة تُدعَى سورة الأنعام، فبهيمة الأنعام هذه (٢)، وإنما قيل لها بهيمة الأنعام لأن كل حي لا يميز فهو بهيمة، وإنما قيل له بهيمة لأنه أبهم عن أي يميز، فأعلم الله عزّ وجلّ أن الذي أُحِلَ لنا مما أبهم هذه الأشياء.

وقوله: ﴿إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُم ﴾.

موضع ما نصب بإلا، وتأويله أحلت لكم بهيمة الأنعام ﴿إلاما يتلى عليكم ﴾ من الميتة والدَّم والموقُوذَة والمُتَردِّيَة والنطيحة ﴿غيرَ محِلِي الصَّيْدِ ﴾ أي أحلَّتُ لكم هذه لا مُحِلينَ الصَّيْدَ ﴿وأنتم حرم ﴾.

وقال أبو الحسن الأخفش: انتصب ﴿غيرَ عِلَى الصيد﴾ على قوله: ﴿يا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمنوا أُوفُوا بالعقود﴾، كأنه قيل: أُوفُوا بالعُقودِ غيرَ مُحِلَى الصَّيْدِ، وقال بعضهم يجوز أن تكون «ما» في موضع رفع على أنه يذهب إلى أنه يجوز جاءً إخوتك إلا زيد، وهذا عند البصريين باطل لأن المعنى عند هذا القائل: (٣) جاءَ اخوتك وزيد(٤). كأنه يعطف بها كما يعطف بلا، ويجوز عند البصريين جاءَ الرجال إلا زيد على معنى جاءَ الرجال غَيرُ زيد، على أن تكون صفة للنكرة أو مَا قَارِبَ النكرة من الأجناس.

وقوله: ﴿وأَنْتُمْ حُرَّمٌ ﴾.

أي مُحرمونَ. وأَحَدُ الحُرُم حرام، يقال رجل حَرامٌ وقوم حُرُم، قال الشاعر: (°)

<sup>(</sup>١) الأنعام آية ١٤١.

 <sup>(</sup>٢) أي هذه الأصناف الثمانية. والإضافة في «بهيمة» الأنعام بيانية، أي بهيمة هي الأنعام.

<sup>(</sup>٣) أي من يرفع المستثني بعد الموجب التام.

<sup>(</sup>٤) أي إِلا عاطفة وتفيد النفي، وكان الأولى أن يكون التقدير: جاء إخوتك لا زيد.

<sup>(</sup>٥) في اللسان (لبب) للمضرب بن سعد، وهو للمضرب بن كعب بن زهير وأنظر القرطبي ٦- =

فقلت لها فِيئي إليك فـإنَّنِي حـرامٌ وإنـي بـعـد ذاك لـبـيـب أي ملبٍّ.

وقوله: ﴿إِنَّ اللَّه يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴾.

أَي الخلق له عزّ وجلّ، يُجِل منه ما يشاءُ لمنْ يَشَاءُ، ويُحُرِّمُ مَا يُريدُ.

وقوله عزّ وجلّ: ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا لا تُجِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلاَ الشَّهِـرِ الحَرامِ ولا الهَدْيَ ولاَ القَلائِدِ ﴾ .

الشعائر واحدتها شعيرة، ومعناه ما أُشْعِرَ أَي أُعْلَمَ لِيُهِـدَى إِلَى بيت اللَّه الحرام. وقال قوم شعائر اللَّه يُعنَى بِه جميع مُتَعَبَّداتِ اللَّهِ التي أَشْعَـرهَا اللَّه، أي جعلها أعلاماً لنا.

﴿ وَلَا الْهَدِيَ ﴾ الهَدْيُ واحِدَتُهُ هَـدْيةٌ مثلُ جَـدْيةٌ وجَـدْيٌ يعني حَـدَبةُ السَّرج(١).

و ﴿ القلائد ﴾ : كانوا يقلّدون بِلِحاءِ الشَّجرَ ويعتصمون بذلك وهذا كله كان للمشركين، وكان قد أُمِرَ المسلمون بأن لا يحلوا هذه الأشياء التي يَتقرَّبُ بها المشركون إلى اللَّه وكذلك ﴿ ولا آمِّينَ البيتَ الحَرَامَ ﴾ وهذا كله منسوخ، وكذلك ﴿ ولا الشهر الحرام، وهو المُحرَّم لأن القِتَال كان مرفوعاً فيه، فَنَسخَ جميعَ ذلك قوله : ﴿ فَاقْتُلُوا المُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُمُوهُم، وَخُذُوهُم واحْصُرُوهُم واقعدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدِ ﴾ (٢).

٣٦، ومجاز أبى عبيدة. ١ ـ ٤٥.

يقول عودي لرشدك فإني لا أقربك لأنني محرم، ولو لم أكن محرماً ما قـربتك لأنني ذكي لبيب لا أفعل قبيحاً.

<sup>(</sup>١) في القاموس هدية الأمر مثلثلة جهته، والهدي والهدية ـ ويكسر البطريقة والسيرة، والهادي المتقدم والعتق ـ ومن الليل أوله، ومن الإبل أول رعيل يطلع منها.

<sup>(</sup>٢) ســورة التوبــة ــ ٥ والاستدلال غيــر قوي ــ لأن صــدر الآية: ﴿فَإِذَا انسلخ الْأَشْهــر الحــرم فــاقتلوا ﴿ــــ

وقوله: ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُم فَاصْطَادُوا﴾ .

هذا اللفظ أمرٌ ومعناه الإباحة، لأن الله عزّ وجلّ حرَّم الصيدَ على المحْرم، وأباحَه لَهُ إِذَا حَلَّ من إِحْرامه، ليس أنه واجب عليه إذا حَلَّ أن يُصطاد، ومثله قوله: ﴿ فَإِذَا قُضِيتِ الصَّلاَة فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وابتغوا مِن فضلِ اللَّهِ ﴾ (١) تأويله أنه أبيح لكم بعد الفراغ من الصلاة، ومثل ذلك في الكلام: لا تَدْخُلنَ هذه الدار حتى تُودِّيَ ثمنها، فإذا أديت فَادْخُلها، تأويله فإذا أديت فقد أبيح لك دُخولها.

وقوله: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنآن قَوْمٍ ﴾.

أي لا يحملنكم بغضُ قوم ، يقال شنئته شنآناً معناه أبغضته إبغاضاً، والشنآن مصدر مثل غَلَى غَليَاناً، ونَزَا نَزَوَاناً، فالمعنى لا يكْسَبَنكم بُغْضُ قوم أن تعتدوا(٢٠).

وموضع «أن» نصب، أي تعتدوا لأن صَدُّوكم عَن المسْجد الحرامِ فموضع أنْ الأولى نصبُ مفعول له، وموضع أنْ الثانِيةِ نصب مفعول به، المعنى لا يكسبنكم بغضُ قوم أي بغضكم قوماً الاعْتِدَاءَ بصدُّهم إِيَّاكُمْ عَنِ المَسْجِدِ الحرامِ يُقالُ فلان جريمة أهله أي هو كاسبهم (٣). وقيل في التفسير لا يحملنكم بغض قوم، والمعنى واحد، وقيال الأخفش لا يَجْنِفَنَّكُمْ بُغْضُ قَوْمٍ (١٤). وهذه ألفاظ مختلفة والمعنى واحد.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِّرِّ وَالتَّقْوَى ﴾ .

<sup>=</sup> المشركين. . . . ﴾ ولكن في آية اخرى - ﴿ الشهر الحرام بالشهر الحرام ﴾ .

<sup>(</sup>١) سورة الجمعة آية ١٠.

<sup>(</sup>٢) لا يحملنكم بعضهم على عدم العدل.

<sup>(</sup>٣) يقال: جرم لأهله وعليهم وإليهم جريمة أي جني جناية، أو كسب.

<sup>(</sup>٤) لا يحملنكم على الجنف، وهو الظلم.

وهذا كله منسوخ إلا التعاوُنَ مِن المسلمين علَى البّر. وقوله عزّ وجلّ : ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ ﴾.

أصله الميِّتَة بالتشديد، إِلَّا أنه مخفَّفٌ، ولو قرئت الميِّتَةُ لجازيقال مَيِّتُ، ومَيْت، ومَيْت، والمعنى واحد. وقال بعضهم الميِّت يقال لما لَمْ يَمُتْ، والميْتُ لما قَدْ مَات، ولما سَيَمُوتُ، قال اللَّه عزّ وجلّ: ﴿إِنَّكَ مَيِّتُ وإِنَّهُمْ ميِّتُونَ﴾ (١).

وقال الشاعر في تصديق أن الميْتَ والميِّتَ بمعنى واحد:

ليس من مات فاستسراح بمَيْت إنما المَيْتُ مَيِّتُ الأَحْياءِ(٢) فجعل الميت مخففاً من الميت.

وقوله: ﴿والدُّمُ ﴾.

قيل إنهم كانوا يجعلون الدم في المباعر (٣) ويشوونها ويأكلونها، فأعلم الله عزّ وجلّ أن الدم المسفوح، أي المصبوب حرام، فأما المُتَلَطِّخُ بالدم (٤) فهو كاللحم في الحل.

وقوله: ﴿وَمَا أَهِلَّ لَغَيرِ اللَّهِ بِه﴾.

موضعه رفع، والمعنى: وحرم عليكم ما أهل لغير الله به، ومعنى ﴿أُهِلَّ لغير اللَّه به﴾ ذكر عليه اسمُ غير اللَّه، وقد فسرنا(٥) أن الإهلال رفع الصوت

<sup>(</sup>١) سورة الزمر ٣٠.

<sup>(</sup>٢) لعدي بن الرعلاء ـ انظر ابن يعيش ١٠ ـ ٥٧. والخزانة ١٧٤/٤ وفي ياقوت ٩/١٢ لصالح بن عبد القدوس.

<sup>(</sup>٣) في أمعاء الحيوان.

<sup>(</sup>٤) أي الدم الذي يبقى باللحم كالدهان فهو حلال كاللحم، وفي ك التلطخ في اللحم.

<sup>(</sup>٥) انظر ص ۲٤٣ ج ١.

بالشيءِ فَمَا<sup>(۱)</sup> يتقَرَّبُ به من الذبح لغير اللَّه، أو ذكر غير اسمه فحرام، ﴿ولحمُ الخنزير ﴾ حرام، حرَّم اللَّه أكله، وملكه، والخزير يشمل (<sup>۱)</sup> على الذكر والأنثى. وقوله ﴿وَالْمُنْخَنَقَةُ ﴾.

وهي التي تنخنق بِرِبْقَتِها أي بالحبل الذي تشك به، وبأي جِهة اختنقت فهي حرام.

وقوله: ﴿وَالْمَوْقُوذَةُ ﴾.

وهِي التي تُقْتَلُ ضرباً، يقال وَقَدْتُها أَوْقِـذُها وَقْذاً وأَوْقَذْتُها أُوقِدُها إِيقَاداً، إِذَا أَثْخَنْتُهَا ضرباً.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿وَالنَّطِيحَةُ ﴾ .

وهي التي تَنْطِحُ أُو تُنْطَحُ فَتَموتُ.

وقوله: ﴿وَمَا أَكُلَ السَّبُعُ﴾.

موضع «ما» أبغ أرفع عطف على ما قبْلَها.

وقوله: ﴿إِلَّا مَاذَكيتُمْ ﴾.

أي إلا ما أدركتُم ذكاته مِنْ هَذه التي وصفْنَا، وموضع «ما» نصبُ أي حُرِّمت عليكم هذه الأشياءُ إلا الشيء الذي أُدْركَ ذَبحُه مِنْهَا، وكل ذَبحٍ ذكاةً، ومعنى التذكية أن يدركها وفيها بقية تَشْخُبُ معها الأوداج، وتضطرب اضطراب المذبوح الذي أُدْرِكَتْ ذَكاتُه، وأهل العلم يقولون إنْ أَخْرجَ السَّبعُ الحَشْوة، أو قَطَعَ الجَوفَ قطعاً خرج معه الحَشْوة (٣) فلا ذكاة لذلك، وتأويله أنه يصير في حالة مَا لا يُؤثر في حياتِه الذَّبعُ، وأصل الذكاء في اللغة كلها تمام الشيء،

<sup>(</sup>١) في الأصل فيما نقرب.

<sup>(</sup>٢) ك يشتمل.

<sup>(</sup>٣) أي ما في جوف الحيوان ـ وجمع الحشوة أحشاء.

فمن ذلك الذَّكاءُ في السن والفهم، وهو تمام السِّنّ، قال الخليل: الذَّكاءُ في السِّن أَنْ يأْتي على قُرُوحِه سنةً(١)، وذلك تمامُ استِكمال القُوَّةِ، قال زهير:

يُفَضَّله إِذَا اجْتَهَدا عليها. تَمَامُ السنِّ منه والذَّكاءُ(٢)

وَقيل جريُ المنْكِيَاتِ غِلابُ<sup>(٣)</sup> أَي جَرْي المَسَانِّ التي قد تأسنَّت. وتأويل تمام السِّن النَّهايةُ في الشباب فإذا نقص عن ذلك أو زاد فلا يقال لها الذكاءُ. والذكاءُ في الفهم أن يكون فَهِماً تامّا سريعَ القَبول، وذَكَّيْتُ النارَ إِنما هـو مِنْ هذا. تأويله أتممت إشعالها.

﴿إِلَّا مَا ذَكِيْتُمْ ﴾: مَا أَذْكَيْتُم ذَبْحة على التمام. وقوله: ﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصُبِ ﴾.

والنُصبُ الحجارة التي كانُوا يعْبُدونَها، وهي الأوثانُ واحِدُها نِصاب، وجائز أَن يكون واحداً، وجمعه أنصاب.

وقوله: ﴿وأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ﴾.

موضع «أن» رفع ، والمعنى وحرم عليكم الاستقسام بالأزلام. وواحد الأزلام زُلَم، وزَلَم، وهي سِهَام كانَتْ في (٤) الجاهلية مَكْتوبٌ على بعضها «أَمَرَنِي رَبِّي» وعَلى بعضها: «نهاني رَبِّي» فإذا أراد الرَّجُلُ سَفَراً أو أَمْراً يهتم به

<sup>(</sup>١) ذكي تذكية أسن وبدن ـ والمذاكي من الخيل جمع مذكية وهي ما أتى عليها بعد قروحهـا سنة ـ وقرح الفرس كخجل ومنع قرحاً وقرحاً ـ وهي قارح وقارحة ـ وجمعه قوارح وقرح ومقاريح .

<sup>(</sup>٢) يروى أيضاً ويفضله - وكذلك ورد في ك - والبيت في الديوان ص ٧٢، الكامل ١ /٢٢٩.

<sup>(</sup>٣) من الأمثال الجارية، ويروى - غلاء - جمع غلوة - وهي الشوط أي شوط بعد شوط. بمعنى لا تظهر نجابتها من أول جربة أو غلوة، أما رواية غلاب فهي من المغالبة. والمذكيات جمع مذكية.

 <sup>(</sup>٤) الزلم - كبطل وصرد - الظلف أو ما خلفه، والقدح سهمٌ لا ريش عمليه وسهام كانـوا يستقسمون
 بها في الجاهلية. وزلمه تزليماً سواه ولينه بمعنى أزال أزلامه أي الزوائد التي به.

اهتماماً شديداً ضرب تلك القِدَاح، فإن خرج السهم الذي عليه «أمرني رَبِّي» مضى لحاجته، وإن خرج الذي عليه «نهاني ربي» لم يمض في أمره، فأعلم الله عزّ وجلّ أن ذلك حرام، ولا فرق بين ذلك وبين قول المنجمين: لا تخرج من أجل نَجْم كذا، لأن الله جلّ وعزّ قال: من أجل نَجْم كذا، لأن الله جلّ وعزّ قال: وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَداً (١) وروي عن النبي عَيْق، خمس لا يَعْلَمُهِن إلاّ الله، وذكر الآية التي في آخر سورة لقمان. ﴿إنَّ الله عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ويُنذُ لُ الغَيْثُ وَيَعْلَمُ مَا فِي الأرْحَام، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِب غَداً وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِب عَداً وَمَا

وهذا هو دخول في علم اللَّه الذي هـو غيب، وهو حـرام كالأزلام التي ذكرها اللَّه جلّ وعزّ أنها حرام.

والاستقسام بالأزلام فَسْقُ. والفِسْقُ اسم لِكُلِّ ما أعلم اللَّه أنه مُخْرِجٌ عن الحلال إلى الحرام، فقد ذَمَّ اللَّهُ به جميعَ الخارجين مِن مُتَعَبَّداته وأَصْلُه عند أَهْل اللغة قد فَسقَتِ الرُّطَبَة إِذَا خَرَجَتْ عَنْ قِشْرِها.

ولو كان بَعضُ هذه المَرْفُوعَاتِ نَصْباً على المعنى لجاز في غير القرآن. لو قلتَ حُرِّمَتْ على الناس الميتَةُ والدَّمَ ولحمَ الخنزير، وتحمله على مَعْنَى وحَرَّمَ اللَّه الدَّمَ ولحمَ الخِنْزِير لجاز ذلك، فأما القرآن فخطأٌ فيه أن نقرأً بما لم يَقْرأُ به مَنْ هو قُدُوةٌ في القِراءَةِ، لأن القراءَة سنة لا تُتَجاوَزُ.

وقوله: ﴿ اليُّومَ يَئِسَ الذين كَفَرُوا مِنْ دِينكُمْ ﴾.

«اليومَ »منصوب عَلى الظرف، وَلَيْسَ يُرادُ به \_ واللَّه أُعلم \_ يوماً بعَيْنه.

<sup>(</sup>١) ك كانت في الجاهلية غدا.

<sup>(</sup>٢) سورة لقمان آية ٣٤.

معناه الآنَ يئِس الذين كفروا من دينكم، وهذا كما تقول أنّا اليومَ قَدْ كَبِرْتُ. وهذا الشأن لا يصلح في اليوم. تريد أنا الآن، وفي هذا الزمان ومعناه: أن قد حَوَّل (١) اللَّه الخوفَ الذي كاد يلحقكم منهم اليوم ويئِسُوا مِنْ بُطْلان الإسْلام وجاءَكُمْ مَا كُنتم توعدون من قوله: ﴿لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ﴿(٢)، والدِّين اسم لجميع ما تعَبَّدَ اللَّهُ خلقَهُ، وأمرهم بالإقامة عليْه، والذِي به يُجزون، والذي أمرهم أن يكون عادَتَهم. وقد بينًا ذلك في قوله: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾.

وقوله: ﴿ فَلَا تَخْشُوْهُمْ وَاخْشُوْنِ ﴾.

أي فليكن خوفُكم لِلَّه وحده، فقد أمِنْتُم أَنْ يَظْهَرَ دين على الإسلام وكذلك ـ واللَّه أعلم ـ.

قوله: ﴿ النَّوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دينَكُمْ ﴾ .

أي الآنَ أَكُملْتُ لكم الله يَن بأن كَفَيتكُم خَوف عَدوكم وأظهرتكم عليهم، كما تقول: الآن كَمُلَ لَنَا الملكُ وكَمُلَ لَنَا ما نريد، بأن كُفينا مَنْ كنا نخافه. وقد قيل أيضاً: ﴿الْيَوْمَ أَكُملْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ أي أكملت لكم فَرْض ما تحتاجون إليه في دينكم. وذلك جائز حسن، فأما أن يكون دين الله في وقت من الأوقات غير كامل فلا.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ ﴾ .

أي فمن دَعته الضرورة في مجاعة ، لأنَّ المخمصَة (٣) شدة ضمور البطن.

﴿غَيْرَمُتَجَانِفٍ لإثْم ﴾.

<sup>(</sup>١) أزال وصرف

<sup>(</sup>٢) سورة الصف آية ٩، والفتح آية ٢٨، والتوبة ٣٣.

<sup>(</sup>٣) في القاموس: خمص الجرح وانخمص سكن ورمه، والخمصة الجوعة ـ والمخمصة المجاعة وخمص البطن (مثلثة).

أي غير مائِل إلى إثم. ﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٍ ﴾.

أي فإن اللَّه أباحه ذلك رحمة منه وتسهيلًا على خلقه، وكذلك فَمَنِ اضْطُرَّ غَير بَاغٍ وَلا عَادٍ، أي غير آكل لها على جهة الاستحلال وَلا عَادٍ: أي مجاوزِ لقدر الحاجة، وغير آكل لها على جهة التلذذ فإنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحيم.

وقوله: ﴿ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلُّ لَهُمْ ﴾.

موضع «ما» رفع، إن شئت جَعلتها وحدها اسماً، ويكون خبرها قوله: «ذا». ويكون أُحلَّ من صلة ما، والتأويل: يسألونك أي شيءٍ أُحِلَّ لهم، وجائز أن تكون «ما»، و «ذا»، اسماً واحداً، وهي أيضاً رَفْعُ بالابتداءِ والتأويل على هذا: يسألونك أيَّ شيءٍ أُحِلَّ لهُم، وأُحل لهم خبر الابتداءِ.

﴿ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الجَوَارِح ﴾.

فالطيبات كل شيءٍ لم يأت تَحريمه في كتاب ولا سنة، والكلام يدل على أنهم سألوا عن الصَّيْدِ فيما سألوا عنه، ولكن حُذِفَ ذكرُ صيدِ «مَا عَلَى أَنهم سألوا عن الكلام دليلًا عليه، كما قال: ﴿واسأل الْقَرْيَةَ ﴾ (١) . المعنى واسأل أهل القرية .

«وقوله: ﴿مُكَلِّبِينُ﴾.

أي في هذه الحال يقال رجل مُكلّب، وكَللّب، أي صاحب صيد بالكلاب، وفي هذا دليل أن لحم صيد الكلب الذي لم يُعلَّم حرام إذا لم تُدْرَك ذَكاتُه، فإذا أَرْسَل المرسلُ كلب الصَّيْدِ فصادَ فقَتَل صَيْدَه، وقد ذكر الصائدُ اسم اللَّه على الصيد فهو حلال بلا اختلاف بين الناس في ذلك.

<sup>(</sup>١) سورة يوسف ٨٢.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيكُمْ ﴾ .

فاختلف الفقها فيه إِذا أكل من الصيدِ، فقال بعضهم يُؤكل (منه)(١) وإن أكل منه. وكل ذلك في اللغة غير مُمتنع لأنه قـدْ يُمسك الصيـدَ إِذا قَتَله ولم يأكل منه، وقد يُمسَكُ وقد أكل منه.

ومعنى : ﴿ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ ﴾ .

أَي تُؤدِّبُونَهِنَّ أَنْ يُمسِكنَ الصَّيدَ عليكم ، فإِنْ غَابَ الصَّيْدُ فماتَ فإنه غيرُ مُسْكً. وفي الحديث: «كُلْ مَا أَصْميْتَ ولا تأْكُلْ مَا أَنْميت». ومعنى كل مَا أَصْميْتَ أَي إِن صِدْتَ صيداً بكلبٍ أو غيرِه فمات وأَنْت تَرَاهُ ماتَ بصَيْدك فهو ما أَصْمَيتَ، وأصل الصَّمَيان في اللغة السُّرعةُ والخِفَّةُ.

فالمعنى: كل ما أَصْمَيتَ أَيْ ما قتلته بصَيْدِك وأنت تراه أسرع في الموت، فرأيته وعلمت لا محالة له أنه مات بصيدك، ومعنى ما أنميت، أي ما غاب عنك فمات ولم تره، فلست تدري أمات بصيدك أم عَرَضَ له عَارضُ آخَرُ فقتله، يُقَالُ نمتِ الرَّمِيَّةُ إِذَا مضتْ والسهمُ فيها، وأنميتُ الرَّميَّةَ إِذَا رَميتُها فمضت والسهم فيها، وأنميتُ الرَّميَّة إِذَا رَميتُها فمضت والسهم فيها، قال أمرةُ القيس:

فهو لا يَنمِي رميتَه ماله، لا عُدَّ من نفره (۲) وقال الحَرث بن وعْلَة الشَّبْانِي:

قالت سليمي قد غَنيتَ فتًى فالآن لا تصمِي ولا تَسْمِي (٣)

<sup>(</sup>١) ليست في ب ـ والمراد يجوز لنا أن نأكل منه وإن كان الجارح أكل منه.

<sup>(</sup>٢) نمى رميته وصيده إذا ضربها فجرت وماتت بعيداً. يتعجب من مهارته إذ لا يفلت صيد منه ـ ولا عد من نفره دعاء عليه للتعجب، وهو في حقيقته دعاء له ـ مثل تربت يداك، ولا أب لك. أنظر اللسان (نمى ـ نفر) وشرح الحماسة ٢٨٩/١.

<sup>(</sup>٣) قد كنت في شبابك ذا قوة والآن ذهبت قواك فلا قدرة لك على الصيد.

وقوله جلّ وعزّ: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُـوا الْكِتَابَ حِـلِّ لَكُمْ، وَطَعَامُكُمْ حِـّلَّ لَهُمْ﴾.

أي ذبائح أهل الكتاب حلّ لكم، وقد أجمع المسلمون أن ذبائح أهل الكتاب حلال للمسلمين، واختلفوا فيما سواها من الأطعمة، والذبائح هي من الأطعمة، فالظاهر ـ والله أعلم ـ أن جميع طعامهم حلال كالذبائح.

﴿وَطَعَامُكُم حِلٌّ لَهُمْ ﴾ .

تأويله حل لكم أن تطعموهم، لأن الحلال والحرام والفرائض بعد عقد التوحيد (١)، إنما يعقد على أهل الشريعة والملة، فأمَّا الكفَّارُ فالواجِبُ فيهم القتل إلَّا مَنْ أَدَّى الجِزْيةَ مِنْ أهِل الكِتَابِ.

وقوله: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُم ﴾.

أي وأُحل لكم المحصنات وهن العفائف وقيل الحرائر، والكتاب يدل على أن الأَمنة إِذا كانت غير مُؤْمِنةٍ لم يجز التزويج بها، لقوله: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِع مِنْكُم طَوْلًا أَنْ ينكِحَ المُحْصَنَاتِ المؤمِنَات فمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِنْ فَتَياتِكُمُ المُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْض فَانكِحُوهُنّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيرَ مُسَافِحَاتٍ ﴿ (٢).

فإذا آتيتموهُنَّ أي إذا أعطيتموهن الأجر على جهة التزويج لا على جهة السَّفَاح وهو الزَّنَا.

وقوله: ﴿وَلَا مُتَّخِذِي أُخْدَانٍ ﴾.

<sup>(</sup>١) أي الإيمان والعقيدة أولاً ثم التكاليف بعد ذلك، وهؤلاء لا إيمان عندهم. فليأكلوا ما يأكلون ولا حرج علينا في تقديم ذلك لهم.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ٢٥ ـ وتزويج الكافرة أياً كانت غير جائز لقوله تعالى : ﴿وَلَا تَنْكُحُوا الْمُشْرِكَاتُ حَتَّى يؤمن﴾ ـ ولا تمسكوا بعصم الكوافر.

وهن الصديقات والأصدقاء، فحرم اللَّه عَزَّ وجلَّ الجماع على جهة السَفاح، أو على جهة التَّذويج، على ما عليه جماعة العلماء.

وِقُولُه: ﴿ وَمَنْ يَكُفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ

أي من بدل شيئاً مما أَحَلَّ اللَّه فجعله حَراماً، أَو أَحَلَّ شيئاً مما حَرَّمَ اللَّهُ فهو كَافِرٌ بإجماع، وقد حَبِط عَمَلُه أي حَبِطَ جميع ما تَقَرَّب بِه إلى اللَّهِ جَلَّ فهو كَافِرٌ بإجماع، وقد حَبِط عَمَلُه أي حَبِطَ جميع ما تَقَرَّب بِه إلى اللَّهِ جَلَّ فَهو كَافِرٌ بإجماع، وقد حَبِط عَمَلُه أي حَبِطَ جميع ما تَقَرَّب بِه إلى اللَّهِ جَلَّ فَهو كَافِرٌ باللهِ عَمْلُه أي مَنْ عَبر ذلك (٢).

وقوله: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ .

المعنى إذا أردتم القيام إلى الصلاة، وإنما جاز ذلك لأن في الكلام والاستعمال دليلًا على معنى الإرادة، ومثل ذلك قول الله عزّ وجلً ﴿ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ﴾، المعنى إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم.

وقوله:﴿وأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾.

القراءة بالنصب، وقد قرِئت بالخفض، وكلا الوجهين جائز في العربية فمن قَرَأ بالنصب فالمعنى: فاغسلوا وُجُوهَكُم وَأَيديَكم إلى المرافق وأرجُلكم إلى الكعبين، وامسحوا برؤوسكم على التّقديم والتّأخير والواو جائز فيها ذلك كما قال جلّ وعزّ: ﴿يَا مريمُ آقنُتِي لرَبّكِ وآسجُدِي وآركَعِي مَعَ

<sup>(</sup>١) وكان مألوفاً أن يصادق الرجل المرأة، ويعاشرها معاشـرة زوجية متكـررة ـ فالمعنى أن كـل ذلك سفاح سواء كان صداقة وعشرة أو كان لقاء عارضاً.

<sup>(</sup>٢) جملة لا فائدة فيها، وهو يريد فيما يبدو - كل عمل تقرب به إلى الله سواء من طريق النكاح الحلال أو غيره ، يحبط إذا أحلً ما حرّم الله.

الرَّاكِمِينَ ﴾(١) ، والمعنى وآركعي واسجدي لأن الركوع قبل السجود، ومن قرأ: وَأرجُلِكم ـ بالجر عطف على الرُّووس. وقال بعضهم نزل جبريل بالمسح، والسنة في الغسل (٢) ، وقال بعض أهل اللغة هو جَرُّ على الجوار فلا يكون في كلمات الله، ولكن المسح على هذا التحديد في القرآن كالغُسل لأن قوله: ﴿فاغسلوا وُجُوهَكم وأيديكم إلى المرافق، ولليد من أطراف الأصابع المرافق، فذكر الحدَّ في الغسل لليد إلى المرافق، ولليد من أطراف الأصابع إلى المرفق، فالمرفق منقطع مما لا يُغْسَل ودخل فيما يُغْسَل (٣) ، وقد قال بعض المرفق، فلو كان اغسلوا أيديكم أهل اللغة معناه مع المرافق، واليَدُ المرفق داخل فيها، فلو كان اغسلوا أيديكم مع المرفق، لم تكن في المرافق فأئِدة وكانت اليد كلها يجب أن تغسل (٤) ، ولكنه لما قيل إلى المرافق اقتطعت في الغسل من حَدِّ المرفق، والمِرفق في ولكنه لما قيل إلى المرافق اقتطعت في الغسل من حَدِّ المرفق، والمِرفق في في اللغة ما جاوز الأبره وهو المكان الذي يُرتَفَقُ به، أي يتكأ عليه على المرفقة (٥) وغيرها. فالمرافق حَد ما ينتهي إليه في الغسْل منها، وليس يحتاج إلى تأويل «مع».

ولما حدَّ في الرَّجْلِ إلى الكعْبين، والرَّجْلُ من أصل الفخذ إلى القَدَم عُلمَ أَن الغُسْلَ مَن أطراف الأصابع إلى الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان في آخر الساق مع القدم، وكلَّ مِفْصَل من العظام فهو كعب، إلا أن

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ٤٣.

 <sup>(</sup>٢) يريد السنة هي التي بينت الغسل، أما القرآن فجاء بالمسح إذ عطف الأرجل على الرأس وفي
 ك: فالسنة الغسل.

<sup>(</sup>٣) وداخل فيما يغسل. والمعنى فيهما أنه ليس من اليد ولكنه يغسل.

<sup>(</sup>٤) لأن اليد تطلق على الذراع كله.

<sup>(</sup>٥) الوسادة ونحوها .

هذين الكعبين ظاهران عن يَمْنَة فوق القدم ويَسْرَتِه، فلذلك لم يحتج إلى أن يقال الكعبان اللذان صِفَتهما كذا وكذا.

فالدَّلِيل على أن الغسل هو الواجب في الرجل، و[الدليل على] أنَّ المَسْعَ على الرجل لا يجوز [هو تحديد] إلى الكعبين(١) كما جاءَ في تحديد اليد إلى المرافق، ولم يجئ في شيء في المسح(١) تحديد، قال فامسحوا برُّوسكم بغير تحديد في القرآن وكذلك قوله:

﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بُوجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ﴾: ويجوز وأرجُلِكم بالجر على معنى واغسلوا، لأن قوله إلى الكعبين قد دل على ذلك كما وصفنا، وينسق بالغسل على المسح كما قال الشاعر:

يا ليت بعلك قد غدا متقلداً سيفاً ورمحا المعنى متقلداً سيفاً وحاملاً رمحاً، وكذلك قال الآخر:
علفتها تناً وماءً بارداً(٣)

المعنى وسقيتها ما بارداً.

وقوله: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾.

يقال للواحد رجل جُنُب، ورجُلان جُنُب، وقوم جُنُب وامرأة جُنب، كما يقال رَجُلٌ رِضًى وقومٌ رضًى وإنما هـ على تأويـل ذَووا أَجْنُب، لأنه مصـدر، والمصـدر يقوم مقـام مـا أضيف إليه، ومن العـرب من يُثَنِّي ويَجْمَعُ ويجعـل

<sup>(</sup>١) ط. تحديد قوله إلى الكعبين.

<sup>(</sup>٢) ك في شيء.

<sup>(</sup>٣) تقدم ص ٦: ورواية ـ حتى شتت همالة عيناها، وفي شواهد الكشاف:

لمّا حططت الرحل عنها وارداً. علفتها. . والرواية الأولى رواية الفراء أي كانت عيناها دامعة زمن الشتاء ـ ويروى غدت.

المصدر بمنزلة اسم الفاعل، وإذا جمع جنب، قلت في الرِّجال جُنبُون، وفي النساءِ جُنبُات، وللاثنين جُنبُان.

وقوله: ﴿فَاطُّهُّرُوا﴾.

معناه فتطهروا، إِلاَّ أَن التاءَ تدغم في الطاءِ لأنهما من مكان واحد، وهما مع الدال من طرف اللسان، وأصول الثنايا العليا، فإذا أدغمت التاء في الطاء. سقط أول الكلمة فزيد فيها ألف الوصل، فابتدأت فقلت اطهروا.

وبيَّن عزَّ وجلَّ ما طهارة الجنب في سورة النساءِ بالغسل فقال: ﴿وَلاَ جُنُباً إِلَّا عَابِرِي سَبِيلِ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾(١).

والغائط \_ كناية عن مكان الحَدَثِ، والغِيطَانُ ما انخفض من الأرض.

وقوله: عزّ وجلّ : ﴿ فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ﴾ .

أي اقصدوا، وقد بينا الصعيد في سورة النساءِ.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ ﴾.

أي من ضيق.

﴿ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُم ﴾.

واللام دخلت لتبيّنَ الإرادة. المعنى إرادته ليطهركم، قال الشاعر:

أُرِيدُ لأَنْسى ذكرها فكأنما تَمثَّلُ لي لَيلَى بكُلِّ سَبِيل(٢)

وقوله عزّ وجلّ : ﴿قَوَّامِينَ للَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ﴾ .

أي بالعدل.

<sup>(</sup>١) الآية ٤٣ .

<sup>(</sup>٢) ينسب لقيس بن الملوح، ولكثير، ولجرير، ويروى بفتح اللام وهي لغة عكل. وبالكسر على اللغة المشهورة. أي أريد نسيانها. أنظر شواهد الكشاف، وفي اللسان (ورد) أنه لكثير. وانظر شواهد المغنى ١٩٩.

﴿شُهَدَاءَ﴾.

أي مُبَينين عن دين اللَّه لأن الشاهد يبيّن ما شهد عليه. وقوله:﴿ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاً تَعْدِلُوا ﴾.

فشنآن قوم معناه بُغْض قوم [أي] لا يحملنكم بغضكم المشركين على ترك العدل. ومن قبال شنآن قوم، فمعناه بُغْضُ قوم، ويقال: أجرَمَني كذا وكذا، وجَرَمَني، وجرَّمني، وأجرَمتُ بمعنى واحد، وقد قيل لا يَجرِمنَّكُم: لا يُدخِلَنَّكُم في الجُرم كما تقول آثمته أي أدخلته في الإثم.

وقوله عِزَّ وجلِّ : ﴿ وَعَد اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ .

هذا تمام الكلام، يقال وعدت الرجل تريد وعدته خيراً، وأوعَدتُ الرَّجُلَ تريد وعدته خيراً، وأوعَدتُ الرَّجُلَ تريد أوعَدتُه شرًّا، وَإِذَا ذكرت الموعود قُلْتَ فيهما جميعاً واعَدتُه. وإذَا لم تذكر الموعود قلت في الخير وعدته وفي الشر أوعدتُه. فقال عزّ وجلّ: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴿، فدل على الخير (١)، ثم بين ذلك الخير فقال:

﴿لَهُم مَغْفِرةٌ ﴾: أي تغْطِيةٌ على ذنوبهم.

﴿وأجرُ عَظِيمٌ ﴾: جزاء على إيمانهم.

وقوله: ﴿ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبسُطُوا إِلَيْكُم أَيْدِيَهُم فَكَفَّ أَيدِيَهُمْ عَنْكُم ﴾.

يُرْوى في التفسير أَن بني قُريظة و [بني] النَّضِير كانوا عاهدوا النبي ﷺ على تَرك القِتَال وعلى أَنْ يُعينهم في دِيَاتِهم ويُعينُوه في ديات المسلمين، فأَصِيبَ رَجُلان من المسلمين فقال النبي ﷺ لهم في دياتهما(٢)، فَوَعَدُوه

<sup>(</sup>١) الاستدلال غير جيد، لأن آمنوا وعملوا الصالحات تؤذن بالخير وأنه خير.

<sup>(</sup>٢) سألهم المساعدة فيها حسبما أنفقوا.

لِوَقْتٍ يصيرُ (١) إليهم فيه، فصار النبي هو وأبو بكر وعمرُ وعليُ، فلما صاروا اللهم هموا بالغدرِ وأن يَقْتُلوا النبي على ومن معه، فأوحى الله إليه وأعلمه ما عزموا عليه، فخرجوا من المكان الذي كانوا فيه، فأعلمهم اليهود أنَّ قُدُورَهُم تغلي (٢)، فأعلمهم على أنَّه قد نزل عليه الوحي بما عزموا عليه، وهذه من الأيات التي تدل على نبوته. وقيل إن هذا مردود على قوله: ﴿الْيُوْمَ يَئِسَ اللَّياتِ التي تدل على نبوته. وقيل إن هذا مردود على قوله: ﴿الْيُوْمَ يَئِسَ اللَّينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكم ﴾ (٣) أي قَد أُعطِيتُم الظَّفَر عليهم، فقال: ﴿يا أَيُّها الَّذِينَ آمنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ ﴾.

وكلا الوجهين ـ واللَّه أعلم ـ جائز، لأن اللَّه جلَّ ثناؤه قد أُظهر الإسلام على سائر الأديان.

وقوله : ﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾ .

أي أُخذ اللَّه منهم الميثاق على توحيده والإِيمان برسله.

﴿وَبَعَثْنَامِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيباً ﴾ .

النقيب في اللغة كالأمير، والكفيل، ونحن نُبَيِّنُ حقيقَتَه واشتقاقه إن شاءَ اللَّه.

يقال: نَقَبَ الرجل على القوم يَنْقُبُ إذا صار نَقيباً عليهم، وما كان الرجل نقيباً عليهم، وما كان الرجل نقيباً في ولقد نقُب، وصناعته النقابة وكذلك عَرَفَ عَليْهم إذَا صار عريفاً،

<sup>(</sup>١) ينتهي إليهم، أي يقابلهم في حلتهم. وفي ك يسير ـ بالسين ـ أي يمشي إليهم لأحد المال منهم.

<sup>(</sup>٢) أي إنهم يعدون له الطعام ويطبخونه.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة من الآية: ٣.

<sup>(</sup>٤) لم يكن من قبل ولكنه أصبح كذلك.

ولقد عَرفَ، ويقال لأول ما يبدو من الجرب النُّقْبة، ويُجْمَعُ: النُّقُب، قال الشاعر(١):

متبـذ لا تبـدو محـاسنـه يَضَعُ الهِناءَ مواضع النُّقْب

والنُّقْبَة وجمعُها نُقُب سراويل تلبسه المرأة بلا رجلين، ويقال فلانة حسنة النُّقْبة والنَّقَاب، ويقال في فلان مناقب جميلة، وهو حسن النَّقِيبَة، أي حسن النَّقيبَة، أي حسن الخليقة، ويقال كَلْبٌ نقِيبٌ، وهو أَنْ تُنْقَبَ حَنْجَرَةُ الكلْب لئلا يرتفع صوته في نُباحِه، وإنما يفعل ذلك البخلاءُ من العرب لئلا يطرقهم ضيف بسماع نُباح الكلاب.

وهذا الباب كله يجمعه التأثير الذي له عمق ودخول، فمن ذلك نقبتُ الحائط، أي بلغت في الثقب آخره، ومن ذلك النقبة من الجَرَبِ لأنه داءُ شديد الدخول، والدليل على ذلك أنَّ البعيرَ يُطْلَى بالهَنَاءِ فيوجد طعم القطران

(١) هو دريد بن الصمة ـ من جشم بن بكر، واسمه معاوية بن الحرث؛ ذكره الجمحي على رأس الشعراء الفرسان، قتل ـ على شركه ـ يوم حنين في غير معركة، قتله ابن الدغنة في قصص معروف. وكان قد رأى الخنساء تهنأ بعيراً، أي تطليه بالقطران، وقد خلعت ثيابها عـدا بذلـة العمل التي كشفت عن أجزاء من جسمها ـ وقيل خلعت ثيابها لتغتسل فرآها دريد خفية.

أنظر الأغاني ١٠ ـ ٢٢، وشواهد المغني ٣٢٣.

وذكر القالي في أماليه هذه القصة، وأول القصيدة.

وقفوا فإن وقوفكم حسبي كالبيوم طالي أينق جرب حيسوا تمساضسر واربعسوا صحبي مسا إن رأيست ولا سسمسعست بسه وقد رفضت الخنساء خطبته قائلة:

معاذ الله ينكحني حبركي قصيد للظهر من جشم بن بكر والخنساء هي السيدة تماضر الصحابية الجليلة ـ كان رسول الله ﷺ، يستنشدها ويقول: هيه يا خناس ـ واستشهد أولادها الأربعة يوم القادسية. فحمدت الله وسألته أن يلحقها بهم في جنته، رضى الله عنها.

انظر الإصابة ج ٨. ت ٣٥٥.

في لحمه. ، والنُّقْبَةُ هذه السراويل التي لا رِجَلَينِ لها، قد بُولخ في فتحها ونَقْبِها، وَنِقاب المرأةِ وهو ما ظهر من تَلَثَّمِها من العينين والمَحَاجر، والنَّقَبُ والنَّقْب الطريق في الجبل، وإنما قيل نقيب لأنه يعلم دخيلة أمر القوم ويعرف مناقبهم، وهو الطريق إلى معرفة أمورهم(١).

وقوله عزّ وجلّ : ﴿وَعَزَّ رَتُمُوهُم﴾.

قال أبو عبيدة: ﴿عَزَّرْتُموهم﴾ عظمتموهم. قال غيره: عزرتموهم: نَصَرْتموهم. وهذا هو الحق ـ واللَّه أعلم ـ وذلك أن العَزْر في اللغة الرَّد، وتأويل عزَّرْت فلاناً ـ أي أَدَّبتُه ـ فعلت به ما يَرْدَعُه عن القبيح كما أنَّ نَكَلتُ به، فعلت به ما يجب أن ينكل معه عن المعاوَدة، فتأويل عزرتموهم نصرتوهم بأن تردوا عنهم أعداءَهم. وقال اللَّه عزّ وجل ﴿وَتُعزِّرُوهُ وَتُوقَّرُوهُ﴾ (٢) فلو كان التعزير هو التوقير لكان الأجود في اللغة الاستعانة والنصرة إذا وجبت، فالتعظيم داخل فيها، لأن نصرة الأنبياءِ هي المدافعة عنهم والذّبُ عن دَمِهِم وتعظيمهم وتوقيرهم (٣).

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ فَقَد ضَلَّ سَوَاءَ السَّبيل ﴾ .

أى فقد ضل قصد السبيل.

وقوله عزّ وجلّ :﴿فَبِمَا نَقْضِهِم مِيثَاقَهُمْ﴾ .

«ما» لغو، المعنى: فبنقضهم ميثاقهم، ومعنى «ما» الملغاة في العمل توكيد القِصّة .

﴿لَعَنَّاهُمْ ﴾: أي باعَدْنَاهم من الرّحمةِ ، وجعلنا قلوبهم قاسية أي يابسةً ،

<sup>(</sup>١) أي هو كالثقبة التي ينفذ منها إليهم.

<sup>(</sup>٢) سورة الفتح من الآية: ٩.

<sup>(</sup>٣) لأن التوقير يكون مكرراً إذا كان بمعنى التعذير، وإنما المراد تنصروه وتجلوه.

يقال للرجل الرَّحيم: لَيّنُ القلب، وللرجل غير الرحيم: قاسي القلب ويابس القلب، والقاسي في اللغة، والقاسِع \_ بالحاءِ \_: الشديد الصلابة.

وقوله: ﴿ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِه ﴾.

الكلم جمع كلمة، وتأويل يحرفون؛ يُغيِّرونه على غير ما أنزل.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ﴾ .

معنى نسوا: ﴿تركوا نصيباً مما ذكروا به ﴾.

وقوله: ﴿ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ ﴾.

خائنة في معنى خيانة، المعنى: لا تزال تطلع على خيانة منهم، وفاعلة في أسماء المصادر كثيرة، نحو عافاه الله عافية، وقوله: ﴿فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَة ﴾(١)، وقد يقال رجل خائنة، قال الشاعر: (٢)

حَدَّثَتَ نفسك بالوفاءِ ولم تَكُنْ لِلغَدرِ، خَائنَةً مُغِلَّ الإِصبَعِ (قال خائنة على المبالغة لأنه يخاطب رَجلًا، يقول: لا تحملن فتغلل

<sup>(</sup>١) سورة الحاقة من الآية: ٥، أي بالطغيان.

<sup>(</sup>٢) البيت لرجل من السواقط من بني كلاب قدم وأخاله اليمامة في جوار عمير بن سلمى، فقتل قرين أخو عمير أخا الكلابي، فأتى الكلابي قبر سلمى ـ والد عمير وقرين. وأنشد أبياتاً منها: أقريسن إنك لو رأيت فوارسي بعمايتين إلى جوانب ضلفيع حدثت نفسك بالوفاء....

وعمايتان جبلان، وضلفع مكان \_ يقول إن شجعان قبيلتهم كثر يملأون هذا الفضاء، يعني لو رأيت هذا العدد الكثير لأوجبت على نفسك الوفاء ولم يجرؤ أخوك على قتل أخي \_ وقوله للغدر، أي من أجل الغدر \_ ومغل يقال أغل فهو مغل، كما يقال غل \_ والغلول ما يختان ويحتجن، يستعمل في غير المال مجازاً \_ وخائنة مصدر \_ وهو يأتي على فاعل قليلاً جداً، مثل عوفي عافية، وقم قائماً، أي قم قياماً

وانظر الأبيات وتفاصيل القصص في الكامل ١ ـ ٢١١ ـ ٢١٢ ـ (ط ـ التجارية) وانظر القرطبي ـ ١ ـ ٢٥٠، والطبري ٦ ـ ٩٠، واللسان (صبغ . . خور). وشواهد الكشاف.

اصبعك في المتاع فتدخلها للخيانة، (ومُغِل يَدَك مِنْ خَائِنَةٍ) (١) ويجوز أن يكون ـ والله أعلم ـ على خائنة أن على فِرْقَةٍ خائنة.

وقوله: ﴿إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ ﴾. مَنصُوتُ بالاستثناء.

وقوله: ﴿فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾ يُعنى به النصارى، ويَعْنِي قوله: أَغْرِيْنَا أَلْصَقْنَا بهم ذلك، يقال: غريتُ بالرجل غَرىً - مَقْصُورٌ - إِذَا لصِقتَ بِه، وهذا قول الأصمعي وقال غيرُ الأصْمَعِي: غَرِيتُ به غَرَاءً، وهو الغِرَاءُ الذي يُغْرَى إِنما تلصق به الأشياءُ، وتأويل أَغْرَينا بينهم العداوة والبغضاءَ أَنَّهُمْ صَارُوا فِرَقاً يُكفِّر بعضُهم بَعضاً، مِنهُم النَّسْطُوريَّةُ، والمَلْكَانِيَّةَ، وهم الرُّوم، فكل فرقة مِنهم تعادي الأخرى.

وقوله جلَّ وعزِّ: ﴿ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴾ ِ

النور [هو] محمدٌ على والهدى أو النور هو الذي يبين الأشياء، ويُرى الأبْصَارَ حقيقتَها(٢)، فمثل ما أُوتي به النبي على في القلوب في بيانه وكشفه الظُّلمات كمثل النور.

﴿ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضُوانَهُ ﴾ .

ورُضوانه ـ بالكسر والضم .

﴿سُبَلَ السَّلَامِ ﴾.

جميع سبيل، والسُّبُل: الطُّرُق، فجائز أَن يكون ـ واللَّه أَعلم ـ طرق السلام [أي] طرق السَّلامةِ التي من ملكها سلم في دينه، وجائز أَن يكون ـ واللَّه أَعلم ـ سبل السلام، طرق اللَّه، والسلام اسم من أسماءِ اللَّه.

<sup>(</sup>١) ليست في ك.

<sup>(</sup>٢) يمكن الأعين من رؤيتها على حقيقتها.

وقوله : ﴿ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ ﴾ .

[أي] على انقطاع، لأن النبي ﷺ بُعث بعد انقطاع الرسل لأن الرسل كانت إلى وقت رفع عيسى تُتْرى، أي متواترة، يجيءُ بعضها في أثر بعض.

وقوله جلَّ وعزَّ:﴿ أَن تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ ﴾.

قال بعضهم معناه أنْ لا تقولوا ما جاءنا من بشير، أي بعث الله النبي على لئلا تقولوا ما جاءنا من بشير، ومثله قوله عزّ وجلّ : ﴿ يُبَيّنُ اللّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُوا ﴾ (١) معناه أن لا تضلوا، وقال بعضهم : أن تقولوا : معناه كراهة أن تقولوا، وحذفت كراهة ، كما قال جلّ وعزّ : ﴿ وَاسْأَلِ الْقَرْية ﴾ ، معناه : سَلْ أَهْلَ القَرْية ، وقد استقْصَيْنا شرح هذا في آخر سورة النساء .

وقوله عزّ وجلّ : ﴿وَجَعَلَكُمْ مُلُوكاً﴾.

مثل جعلكم تملكُون أمركم (٢) لا يَغْلبكم عليه غالب. وقال بعضهم: جعلكم ذَوي مَنازِل لا يُدْخَل عليكم فيها إِلَّا بِإِذْن، والمعنى راجع إلى ملك الأمر.

وقوله: ﴿وَآتَاكُمْ مَا لَم يُؤتِ أَحَداً مِنَ الْعَالَمِينَ ﴾ .

وهــو أَن اللَّه ـ جـلّ وعــز ـ أَنْـزَلَ علَيْهِم المَنَّ والسَّلْوَى، وظلَّلَ عَلَيْهِم فمام.

وقوله: ﴿ ادْخُلُوا الأَرْضَ المُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهَ لَكُمْ ﴾.

المقدسة: المطهِّرة، وقيل في التفسير إنها دمشق، وفلسطين، وبعض

<sup>(</sup>١) النساء \_ ١٧٦.

<sup>(</sup>٢) ليس معنى جعلكم ملوكاً أن كل واحد كان ملكاً، إنما معناه: جعلكم في هذه الحالة. أي منكم ملوككم ولستم تحت حكم غيركم.

الأردن وبيت المَقْدِس ، وإنما سمي بالمَقْدِس لأن المَقْدِس: (١) المكان الذي يتطهر فيه. فتأويله البيت الذي يُطَهِّرُ الإِنسان من العيوب، ومن هذا قيل:

القدس، أي الذي يتطهّر منه، كما قيل: مَطْهَـرة لما يُتَـوضاً مِنْـه، إنما هي مَفْعَلَةٌ من الطهر.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْماً جَبَّارِينَ ﴾ .

تأويل الجبار من الآدميين: العاتي الذي يَجْبِرُ النَّاسَ عَلَى مَا يُريدُ، واللَّه -عزَّ وجلَّ -الجبار العَزِيـزُ، وهو الممتنع من أن يُزَلّ، واللَّه عـزَّ وجلّ يـأمر بمـا أراد، لارَادً لأمْرِه، ولا مُعَقِّبَ لَحُكْمِه.

وإِنَّمَا وَصَفُوهِم بِالقُدرَةِ وِالتَّكَبُّرِ، وَالمَنَعةِ.

و ﴿قُوماً ﴾ منصوب بإنَّ، و ﴿ جبارين ﴾ من صفتهم، والخَبرُ قوله: ﴿ فَيها ﴾ . وقوله: ﴿ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ﴾ .

أي أنْعَمَ اللَّهُ عليهما بالإيمان.

﴿ أَدْخُلُوا عَلَيهِمِ البَابَ ﴾.

فَكَأَنُّهُمَا عِلِمَا أَن ذَلِكَ البابَ إِذَا دُخِلَ منه وقع الغَلُبُ.

وقوله: ﴿ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَداً مَّا دَامُوا فِيهَا ﴾.

أي لسْنَا نَقْبل مَشُورَةً في دُخُولِها، ولا أَمْراً، وفيها هُؤلاءِ الجبارون، فأعلم اللهجلّ ثناؤه أن أهل الكتاب هؤلاءِ غير قابلين من الأنبياءِ قَبْلَ النبي ﷺ (٢)، وأن الخلافَ شأنُهم.

وفي هذا الإعلام دليـل على تصحيح نبـوة النبي ﷺ لأنه أعلمهم مـا لا

<sup>(</sup>١) أي هو اسم مكان من قدس، ويسمى أيضاً المقدس: اسم مكان من الرباعي.

<sup>(</sup>٢) أي من طبيعتهم أن لا يقبلوا رسالة الأنبياء ولا يستجيبون لهم.

يُعْلَمُ إِلا من قراءَة كتاب أو إخبارٍ، أو وَحْي، والنبي ﷺ منشؤه معروف بالخُلوِّ من ذكر أقاصيص بني إسرائيل<sup>(۱)</sup>، وبحيث لا يقرأ كتبَهُمْ، فلم يبق في علم ذلك إلا الوحى.

وقوله: ﴿ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلًا ﴾.

كلام العرب: اذهب أنت وزيد، والنحويُّون يستقبحون اذهب وزيد (٢)، لأنه لا يعطف بالاسم الظاهر على المضمر، والمضمر في النية (٣) لا علامة له، فكان الاسم يصير معطوفاً على ما هو متصل بالفعل غير مفارق له.

فأما قوله: ﴿فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ﴾ (٤) فمن رفع فإنما يجوز ذلك لأن المفعول يقوي الكلام، وكذلك ضربْتُ زيداً وعمرٌو. كما يقوي الكلام دُخولُ لا، قال الله جلّ ثناؤه: ﴿لَوْ شَاءَ اللَّهَ مَا أَشْرَكْنَا وَلاَ آبَاؤُنَا ﴾ (٥).

وقوله: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وأَخِي ﴾. أخي في موضع رفع، وجائز أن يكون في موضع نصبٍ.

المعنى: قال ربي إني لا أملك إلا نفسي، وأخي أيضاً لا يملك إلا نفسه، ورفعه من جهتين إحداهما: أنْ يكون نَسَقاً على موضع إنِّي. المعنى أنا لا أملك إلا نفسي وأخي كذلك، ومثله قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ المُشْرِكِينَ ورَسُولُهُ ﴾ (٢) وجائز أن يكون عطفاً على «ما» في (٧) قوله أملك فالمعنى أنا لا

<sup>(</sup>١) معروف بأنه لم يقرأ هذه الأقاصيص ولم يعلمها. ونشأته خالية من التعليم.

<sup>(</sup>٢) هو ممنوع، وليس قبيحاً فقط.

<sup>(</sup>٣) أي هو ضمير مستتر.

<sup>(</sup>٤) سورة يونس من الآية: ٧١.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام ١٤٨، والمعروف نحوياً أنه يجوز العطف إن وجد فاصل ما، وقد ورد بلا فاصل وهو ضعيف جداً.

<sup>(</sup>٦) سورة التوبة من الآية: ٣.

<sup>(</sup>٧) أي على الضمير المستتر.

أملك أنا وأخي إلا أنفسنا، وجائز أن يكون أخي في موضع نصب من جهتين إحداهما: أن يكون نسقاً على الياء [في إني]. المعنى إني وأخي لا نملك إلا أملك إلا نفسي، وأن أخي لا يملك إلا نفسه، وجائز أن يكون معطوفاً على نفسي، فيكون المعنى لا أملك إلا نفسي، ولا أملك إلا أخاه إذا كان مطيعاً له فهو ملك طاعته.

وقُوله: ﴿ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أُنْبِياءَ ﴾.

لا يصرف ﴿ أُنبياءِ ﴾ لأنه مبني على ألف التأنيث، وهو غير مصروف في المعرفة والنكرة لأن فيه علامة التأنيث، وهي مع أنها علامة التأنيث مبنية مع الاسم على غير خروج التأنيث عن التذكير نحو قائم، وقائمة.

وقوله: ﴿فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِم أَرْبَعِينَ سَنةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ ﴾.

يعني أن الأرض المقدسة مُحرَّمُ عليهم دخولُها أي هم ممنوعون من ذلك، قال بعض النحويين: أرْبَعينَ سَنَةً يجوز أن تكون منصوبة بقوله مُحرَّمَة ويجوز أن يكون منصوباً بقوله يَتيهُون، أما نصبُه بمَحَرَّمة فخطأ، لأن التفسير جاء بأنها محرمة عليهم أبداً (۱). فنصب (۲) أربعين سنة بقولهم يتيهون. وقيل عذّبهم الله بأن مكثوا في التيه أربعين سنة سَيَّارَةً (۳) لا يُقِرُّهُمْ قَرارٌ إلى أن مات البالغون الذين عصوا الله ونشأ الصغار ووُلِدَ مَنْ لم يدخل في جملتهم في البالغون الذين عصوا الله ونشأ الصغار ووُلِدَ مَنْ لم يدخل في جملتهم في المعصية، وقيل إن موسى وهرون كانا معهم في التّيه. قال بعضُهم لم يكن موسى وهرون في التّيه لأن التّيه عذاب، والأنبياءُ لا يعذبون. وجائز أن يكون

<sup>(</sup>۱) هم دخلوها فعلاً بعد أربعين سنة، ولكن كان قد نشأ جيل جديد غير الذين خرجوا مع موسى من مصر.

<sup>(</sup>٢) في الأصل ونصب الكبار.

<sup>(</sup>٣) متجولين لا يستقرون ولا يهتدون للطريق.

كانًا في التِّيه وأَن اللَّه جلّ إسمه سَهّل عليْهما ذلك كما سهّل على إبراهيم النار فجعلها عليه بَرداً وَسَلاماً وشأنها الإحراق.

وقوله: ﴿فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الفَاسِقَينَ﴾.

جائز أن يكون هذا خطاباً لموسى، وجائز أن يكون خطاباً لمحمد ﷺ أي لا تحزن على قوم لم يزل شأنهم المعاصي ومخالفة الرسل.

وقوله: ﴿ وَاتْلُ عَلَيهِمْ نَبُّ ابْنَى آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانَا ﴾.

قيلَ كانا رجلين من بني إسرائيل لأن القُرْبانَ كان تأكله النار في زمن بني إسرائيل، ومثل ذلك قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نَوْمِنَ لرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِينَا بقرْبانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ ﴾(١) وقيل ابنا آدم لصلبه، أحدهما هابيل والآخر قابيل، فقربا قرباناً.

﴿فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا. [ولم يُتَقَبَّلْ مِنَ الآخَرِ] ﴾.

وكان الرجل إذا قرَّب قُرباناً سجد وتَنْزِل النار فتأكل قربانه، فذلك علامة فبول القُرْبان، فنزلت النار وأكلت قربان هابيل، ولم تأكل قربان قابيل، فحسده قابيل وتوعده بالقتل فقال:

﴿ لِأَقْتُلَنَّكَ ، قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهِ مِنَ الْتَقِينَ ﴾ .

المعنى قال الذي لم يُتَقبَّلْ منه لأقتلنك، وحذف ذكر الذي لم يتقبل منه، لأن في الكلام دليلاً عليه، ومثل ذلك في الكلام إذا رأيت الحاكم والمظلوم كنت معه، المعنى كنت مع المظلوم، ويقال إن السيف كان ممنوعاً في زمن في ذلك الوقت كما كان حين كان النبي على بمكة وكما كان ممنوعاً في زمن عيسى، فقال:

﴿ لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَى يَدَكَ لِتَقْتُلِّنِي مَا أَنَا بِبَاسِطِ يَدِيَ إِلَيْكَ ﴾.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ١٨٣.

[أي] ما أنا بمجازيك ولا مُقَاتلُك، ولا قاتِلُك: ﴿إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾.

﴿ إِنِّي أُرِيدَ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي وإِثْمِكَ ﴾ . أي أن ترجع إلى اللّه بإثمي وإثمك . ﴿ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ﴾ .

معنى بإثمي: بإثم قتلي وإثمك الذي من أجله لم يُتَقَبَّلْ قربانك(١) أي إِن قتلتني فأنا مريدٌ ذلك. وَذَلِكَ جزاءَ الظَّالِمِينَ.

﴿فَطَوَّعَتْ لَه نَفْسُه﴾.

تَابَعَتْهُ. وقال أبو العباس محمد بن يزيد المبرد: فَطَوَّعَتْ له نفسه فَعَّلَتْ من الطَّوْع. والعرب تقول: طاع لهذه الظبية أصول هذه الشجرة (٢)، وطاع له كذا وكذا، أي أتاه طوعاً.

وقوله:﴿فَأَصْبَحَ مِنَ الخَاسِرِينَ ﴾ .

أي مِمَّن خَسِر حَسَناتِه. وكان حين قتله سلّبه ثيابَه وتركـه عَارِيـاً بالأرض القفار.

﴿ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَاباً يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ ﴾.

قال بعضهم بعث اللَّه غراباً يبحث على غراب آخر مَيَّت

﴿لِيُريَهُ كِيفَ يُوارِي سَوأَةَ أَخِيهِ ﴾ .

وقيل بل أكرمه اللَّه بأن بعث غراباً حثا عليه التراب، ليُرِيَه كيفِ يواري .

﴿ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مثلَ هَذَا الغُرَابِ ﴾ .

يقال عَجَزْت عن الأمر أَعْجِزُ عَجْزاً ومعْجَزَةً ومَعْجِزَةً، فأما «يا ويْلَتَا»

<sup>(</sup>١) لم يتقبل قربان الثاني منهما لأنه كان آثماً \_ وهو يريد الأن ليقتله. فسيكونان آثمين.

<sup>(</sup>٢) استجابت لها ولانت حين جذبتها لتأكل ورقها.

فالوقف عليها في غير القرآن يا ويلتاه، والنداءُ لغير الآدميين نحو ﴿ياحسرتا على البعاد﴾(١) و ﴿يا ويلتا أَالِدُ وأنا عَجُوزٌ﴾(٢)، وقال يا ويلتا أعجَزْتُ. فإنما وقع في كلام العرب على تنبيه المخاطبين، وأن الوقت الذي تدعى له هذه الأشياءَ هو وقتها، فالمعنى يا ويلتا تَعَالَيْ، فإنه من إِبَّانِك(٣)، فإنه قد لزمني الويل، وكذلك يا عجباً، المعنى يا أيّها العجب هذا وقتك فعلى هذا كلام العرب.

وقوله: ﴿فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ. مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ﴾. الأجودأن يكون ﴿مِنْ أَجْل ذَلِكَ كَتْبَنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾.

يقال أَجَلْتُ الشيء أَأْجِلَهُ أَجِلًا إِذَا جنيتُهُ قالَ خَوَّاتُ بن جبير (٤):

وأهل خَيَاءٍ صالح ذَاتُ بينهِم قد احْترَبُوا في عاجل أنا أاجِلهُ أي أنا جَانِيه. وتأويل الويل في اللغة قال سيبويه، الويل كلمة تقال عند الهلكة، وقيل الويْلُ واد في جهنم، وهذا غير خارج من مذاهب أهل اللغة،

> لأن من وقع في ذلك فقد وقع في هلكة : وقوله: ﴿أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْر نَفْس أَوْ فَسَادٍ فِي الأرْضِ ﴾.

«فساد» معطوف على «نفس»، المعنى بغير فسادٍ، فكأنما قتل الناس جميعاً،

<sup>(</sup>١) سورة يس آية ٣٠ ـ وقراءة عاصم يا حسرة:

<sup>.(</sup>٢) سورة هود ٧٢.

<sup>(</sup>٣) أي الوقت الذي من شدة الحزن فيه يدعو الإنسان بالويل.

<sup>(</sup>٤) آجله ـ فعل مضّارع بمعنى أجنيه، أي هم أقاموا حرباً في أمر عاجل أنا أتجنبه، وبعده.

ف أقبلت في الساعين أسأل عنهم سؤالك بالشيء الذي أنت جاهله وهو من شعر الخنوت و وهو توبة بن مضرس. والخنوت المستصغر وله ترجمة في المؤتلف والمختلف والإصابة ١ ـ رقم ٤٠٥ وانظر الكامل في التاريخ ٤ ـ ٢٣١. وانظر البيت في شواهد الكشاف واللسان (أجل) والطبرى ٦ ـ ١٦٦، ومجاز أبي عبيدة ١ ـ ١٦٣.

أي المؤمنون كلهم خُصَماءُ القاتِلِ، وقد وَتَرهم وِتْرَ مَن قَصَد لِقَتلهم جميعاً (١). ﴿ وَمَنْ أَحْبَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْبَا النَّاسَ جَمِعاً ﴾.

أي من استنقذها من غَرقٍ أو حَرقٍ أو هَـدْم ، أو ما يُميت لا محالة ، أو استنقذها من ضلالةٍ .

﴿ فَكَأَنَّمَا أَحْيَا الناسَ جميعاً ﴾.

أي أجره على الله أجرُ من أحياهم أجمعين. وجائز أن يكونه في إسدائه (٢) إليهم المعروف بإحيائه أخاهم المؤمِن بمنزلة من أحيا كلَّ واحد منهم، فإن قال قائل، كيف يكون ثوابه ثوابَ من أحياهم جميعاً، فالجواب في هذا كالجواب في قوله [تعالى] ﴿مَنْ جَاءَ بالحَسَنَة فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾ (٣) فالتأويل أن الثواب الذي إذا جعل للحسنة كان غاية مَا يُتَمَنَّى يُعطَى العاملُ لها عشرةً أَمْثَالِه.

وقوله: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ اللَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَه ويَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقْتُلُوا﴾.

موضع «أَنْ» رفع المعنى: إنما جزاؤهم القتل أو الصلب أو القطع للأيدي والأرجل من خلاف، لأن القائل إذا قال: إنما جزاؤك دينار، فالمعنى ما جزاؤك إلا دينار.

وقولُ العلماءِ أنَّ هذه الآية نزلت في الكفار خاصة (٤). وروي في التفسير أنَّ أبا بَـرْزَة الأسْلَمِي كان عـاهد النبي ﷺ ألا يعـرض لما يُـريدُ النبي

فغنى حتى أسحر القوم، وهو صاحب ذات النحيين في جاهليته. له ترجمة مطولة في الاصابة رقم ٢٢٩٨ ـ وينسب له هذا الشعر أيضاً.

<sup>(</sup>١) اعتدى عليهم جميعاً. (٢) ط ابتدائه. (٣) سورة الأنعام ـ ١٦٠.

<sup>(</sup>٤) أي الذي قاله العلماء هو أنها في الكفار خاصة. فكلمة «أن هذه الآية» خبر «قول».

بسوء (١)، وألا يمنع من ذلك، وأن النبي لا يمنع من يريد أبا بَرْزَة، فمرً قوم يريدون النبي بأبي بَرْزة، فعرض أصحابه لهم فقتلوا وأخذوا المال فأنرل الله تعالى على نبيه وأتاه جبريل فأعلمه أنّ الله يأمره أن من أدركه منهم قَدْ قَتَلَ وأخذ المال قَتَله، ومن أخذ المال ولم يأخذ المال قَتَله، ومن أخذ المال ولم يقتل قطع يده لأخذه المال وقطع رجْلَه لإخافة السبيل. وقال بعضهم: يقتل قطع يده لأخذه المال وقطع رجْله لإخافة السبيل. وقال بعضهم المسلمون مخيرون في أمر المشركين، إن شاءوا قتلوهم وصلبوهم أو قطعوا أيديهم وأرجلهم من خلاف، ومعنى: ﴿ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ﴾ فيه قولان، قال بعضهم من قتله فَدَمُهُ هَدَرً أي لا يطالب قاتله بدمه. وقيل: ﴿ أُو يُنفَوْا مِن الأَرْضِ ﴾ [ان] يُقاتلوا حَيْثُ تَوجَهوا منها، لا يتركوا فارين. يقال نفيت الشيء الأرض ﴾ [ان] يُقاتلوا حَيْثُ تَوجَهوا منها، لا يتركوا فارين. يقال نفيت الشيء أنفيه نَفْياً ونِفَايَةً والنُفَايَةُ ما يطرح ويُنْفَى، القليل (٢). مثل البُراية والنُحَاتَة.

وقوله: ﴿ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ﴾ .

يقال خَزِي ِ الرجِل يَخْزَى خِزْيـاً إِذا افْتُضحَ وتَحيَّـر فضِيحةً، وقـد خَزَى يَخْزِي خِزَاية، إِذَا استَحاكاَنُه يتحيَّرُ أَن يَفْعَلَ قبيحاً.

وقوله: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ﴾.

جائز أن يكون موضع الذين رفعاً بالابتـداءِ، وخبره ﴿فَاعْلَمُوا (٣) أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾.

المعنى غفور رحيم لهم، المعنى: لكن التائبون من قبل القدرة عليهم، فالله غفور رحيم لهم،. وجائز أن يكون ﴿ إِلَّا الَّذِين تَابُوا مِنْ قَبِل ِ أَنْ تَقْدِرُوا

<sup>(</sup>١) عاهد النبي على ألا يعتدي على المسلمين ولا يمنع مسلماً من الذهاب إلى رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>٢) كلمة القليل مستأنفة. تفسير لما يطرح وينفى.

<sup>(</sup>٣) هذا غير سائغ أصلًا، لأن الاستثناء تام موجب، ووجهة نظر المؤلف أن الجملة كلها في محل نصب، وهي مكونة من مبتدأ وخبر ـ وهذا غير جيد.

عَلَيْهِمْ ﴾ موضعُ «الذين» نصب، فيكون المعنى جزاؤهم الذي وَصفَنَا إِلَّا التَّائِبين، ثم قال بعد: ﴿ أَنَّ اللَّه عَفُورٌ رحيم ﴾ واللَّه جلّ وعزّ، جعل التوبة لك، فادْرأوا عنهم الحدود التي وجبت عليهم في كُفرهم ليكون ذلك أدعى إلى الدخول في الإسلام، وجَعَل توبة المؤمنين من الزنا والقتل والسَّرق لا ترفع عنهم إقامة الحدود عليهم، وتدفع عنهم العذاب في الأخرة، لأن في إقامة الحدود الصلاح للمؤمنين، والحياة، قال اللَّه جلّ ثناؤه: ﴿ وَلَكُم في القِصاصِ حَيَاةً يا أُولِي الألْبَابِ ﴾ (١).

وقوله: ﴿وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الوسِيلَةَ ﴾.

معناه أطلبوا إِليهِ القُرْبةَ .

﴿وجَاهِدُوا في سَبِيله لعلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾.

أي لعلكم تظفرون بعَدُوِّكم، والمُفْلح الفائزُ بما فيه غايةُ صلاح حاله.

وقوله: ﴿والسَّارِقُ والسَّارِقَةُ فاقطعُوا أَيْديَهُمَا﴾.

اختلف النحويون في تفسير الرفع فيهما. قال سيبويه وكثير من البصريين إن هذا وقوله: ﴿ وَالزَّانِيةُ والزَّانِي فَاجْلدُوا كُلَّ واحد منهما مائة جلدة ﴾ (٢) ، وقوله: ﴿ وَاللَّذَانِ يَأْتِيانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا ﴾ (٢) . هذه الأشياء مرفوعة على معنى : وفيما فَرض اللَّه عليكم السارقُ والسارقة ، والزانِيةُ والزَّانِي، أو السارق والسارقة فيما فرض اللَّه عليكم . ومعنى قولِهمْ هذا: فيما فرض عليكم حكم السارق والسارقة ، وقال سيبويه: الاختيار في هذا النصبُ في العربيّة ، كما تقول زيداً أضربُهُ ، وقال أبتِ (٤) العامّةُ القراءة إلا بالرَّفْع ، يعني بالعامة

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ـ ١٧٩.

<sup>(</sup>٢) سورة النور ـ ٢. وفي الأصل واحدة وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء ـ ١٦.

<sup>(</sup>٤) يعنى لم يجر عامة القراء على الوجه الذي احتاره.

الجماعة. ، وقرأ عيسى ابن عمر: والسّارِقَ والسَّارِقَةَ فاقطعوا أيديهما ، وكذلك الزانية والزانيَ ، وهذه القِراءَةُ وإن كان القارئ بها مُقَدَّماً (١) لا أحب أن يُقرأ بها مُقَدَّماً (١) لا أحب أن يُقرأ بها مُقَدَّماً (١) لا أحب أن يُقرأ بها (قال أبو إسحاق) (٢) بها (٢) ، لأن الجماعة أولى بالاتباع ، إذْ كانتِ القراءَة سنّةً . (قال أبو إسحاق) وللبيلي أن القراءَة الجيدة بالرفع في . . والزَّانيةُ والزاني ، و [في] والسّارِقُ والسَّارِقَةُ قوله جلّ ثناؤه : ﴿ واللذان يأتيانها منكم فآذوهما ﴾ (٤) .

وقال غير سيبويه من البصريين. وهو محمد بن يزيد المبرد: أُختَارُ أَن يكون والسارقُ والسارقُ رفعاً بالابتداء، لأن القصد ليس إلى واحدٍ بعينه، فليس هو مثل قولك زيداً فأضربه، إنما هو كقولك: من سرق فآقطع يده، ومن زنى فاجْلِدْه، وهذا القول هو المختارُ، وهو مذهب بعض البصريين والكوفيين(٥).

وقيل «أَيْدِيَهُما » يعْني به أَيْمانهُما(٢). وفي قراءَة ابن مسعود والسَّارقون والسَّارقاتُ فاقطعوا أَيْمانَهُمْ.

قال بعض النحويين: إنما جعلت تثنية ما في الإنسان منه واحدُ لأنَّ أكثر أعضائه فيه منه اثنان فحمل ما كان فيه الواحد على مثل ذلك. قال لأن للإنسان عينين فإذا ثنيت قلت عيونهما فجعلت قلوبكما وظهورهما في القرآن، وكذلك أيديهما، وهذا خطأ، إنما ينبغي أن يُفصَّل بين ما في الشيء منه واحد، وبين ما في الشيء منه اثنان.

<sup>(</sup>١) أي عيسى بن عمر كان عالماً مقدماً على العلماء ويعتبر في نظر بعضهم إمام النحو لأنه صاحب كتاب الجامع وكتاب الإكمال الذي بني سيبويه كتابه عليه. وفي الأصل فلا أحب.

<sup>(</sup>٢) ك \_ فلا أحب أن يقرأ \_ بدون كلمة بها \_ ولعلها فلا أحب أن تقرأ.

<sup>(</sup>٣) ليست في ط. وأبو إسحاق هو الزجاج. (٤) سورة النساء آية ١٦.

<sup>(</sup>٥) ويخرج على أن «أل» في السارق والسارقة اسم موصول. والفاء واقعة في خبـره ـ كما في قـوله\_ تعالى: ﴿الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سراً وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ٠٠٠﴾.

<sup>(</sup>٦) اليد اليمني فقط.

وقال قوم: إِنَّمَا فَعَلْنا ذَلِك للفصل بين ما في الشيء منه واحـد وبين ما في الشيءُ منه اثنان فجعل ما في الشيء منـه واحد تثنيتـه جمعاً نحـ قول اللَّه عز وجل: ﴿ إِنْ تَتُوبَا أَلَى الله فَقَدْ صَغتْ قُلُوبُكُما﴾ (١).

قال أبو إسحق: وحقيقة هذا الباب أن كل ما كان في الشيء منه واحد لم يُثنّ، ولفِظ به على لفظ الجمع، لأن الإضافة تبينه، فإذا قُلْتَ أَشْبَعت بطونهما علم أن للاثنين بطنين فقط، وأصل التثنية الجمع لأنك إذا ثنيت الواحد فقد جمعت واحداً إلى واحِدٍ، وكان الأصل أن يقال أثنا رجال، ولكنْ «رجلان» يدل على جنس الشيء وعدده، فالتثنية يحتاج إليها للاختصار، فإذا لم يكن اختصار رُدّ الشيء إلى أصله، وأصله الجمع (٢). فإذا قلت قلوبهما فالتثنية في «هما» قد أغنتك عن تثنية قلب فصار الاختصار ههنا ترك تثنية قلب، وإن ثني ما كان في الشيء منه واحد فذلك جائز عند النحويين (٣)، قال الشاعر:

ظهراهما مشل ظهور الترسين(٤).

فجاءَ بالتثنيةِ والجمع في بيت واحد. وحكى سيبويه أنه قد يجمع المفرد والسذي ليس من شيء إذا أردت به التثنيسة. وحُكِيَ عن العرب: «وَضَعَا رِحالهما» يريد رَحْلَيْ راْحِلتِهما.

<sup>(</sup>١) التحريم \_ ٤.

<sup>(</sup>٢) جمه ور النحويين أن إضافة المثنى إلى المثنى مستثقلة، فلذلك يؤتى بالجمع أو المفرد، والمفرد حينئذ في معنى الجمع.

<sup>(</sup>٣) في الأصل «وذلك».

<sup>(</sup>٤) ومهمهين قذفين مرتين. ظهراهما. . . جبتهما بالنعت لا بالنعتين.

يقول: إنهما فلاتان مستويتان كظهر الترس. جاء في كتاب سيبويه ٣ ـ ٤٨ ـ (ت. هرون). أن الراجز اسمه خطام، وانـظر الخزانـة ٣ ـ ٣٧٤، وابن يعيش ٤ ـ ١٥٥ ِ ،العيني ٤ ـ ٨٩ شواهـد المغنى ٣١٦ ومعانى الفراء ٣ ـ ١٧.

وأجمعت الفقهاء أن السارق يقطع حُرًّا كانَ أو عبداً، وأن السارقة تقطع حرَّة كانت أو أمة، وأجمعوا أن القطع من الرسغ، والرسغ المفصل بين الكف والساعد، ويقال رُسْغ ورُصْغ والسين أجود

﴿جَزَاءً بِمَاكَسَبَا﴾.

﴿جزاءً﴾ نصبٌ لأنه مفعول به.

المعنى فاقطَعوا بجزاءِ فعلهم، وكذلك ﴿نَكَالًا مِنَ اللهُ ﴾، وإِنْ شئتَ كانا منصوبين على المصدر الذي دل عليه فاقطعوا، لأن معنى فاقطعوا جازوهم وَنكِّلُوا بهم.

وقوله جلْ وعزّ: ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفرِ ﴾: إن شئت قلت يَحْزُنُك ويَحـزَنْكَ بـالفتح والضم. أي لا يحـزنـك مُسَارَعَتهُمْ في الكفر إذ كنت موعوداً بالنصر عليهم، واللَّه أعلم.

وقوله: ﴿ مِنَ الَّذِينِ قَالُوا آمنًا بِأَفْواهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ ﴾ .

أي لا تحزنك المسارعة في الكُفْر منَ المُنَافِقين ومنَ الَّذِين هادُوا، ثمَّ قالَ: ﴿ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمِ آخِرِينَ لَمْ يأتُوكَ ﴾.

هذا تمام الكلام، ورفع «سمَّاعُون» من جهتين، إحداهما هم سمَّاعون للكذب أي منافقون، واليهود سماعون للكذب، [وسماعون] فيه وجهان واللّه أعلم وأحدهما أنّهم مُسمعُونَ لِلكَذِب، أي قَابُلون للكَذب، لأن الإنسان يسمعُ الحقّ والبَاطِل، ولكن يقال: لا تسمع من فلان قوله أي لا تقبل قوله، ومنه «سَمِع اللّهُ لِمَنْ حَمِدَه»، أي تَقبّل اللّه حمده، فتأويله أنهم يَقْبَلُونَ الكَذِب، والموجه الآخر في «سمَّاعُون» أن معناه أنهم يسمعون منك لِيَكذِبُوا عليك، وذلك أنهم إذا جالسوه تهياً أن يقولوا سَمِعْنَا مِنْهُ كَذَا، وكَذَا.

﴿ سَمَّاعُونَ لِقَوْمِ آخَرِينَ ﴾.

أي هم مستمعون منك لقوم آخرين «لَمْ يأْتُوك» أي هم عُيُونُ لأولئكَ الغيّبِ ويجوز أن يكون رفع «سماعون» (١) على معنى ومن الـذين هـادوا سماعون فيكون الإخبار أن السَّماعين مِنهم، ويرتفع منهم كما تقول: في قومك عقلاءً. هذا مذهب الأخفش، وزعم سيبويه أن هذا يرتفع بالابتداءَ (٢).

وقوله: ﴿ يُحَرِّفُونَ الكلِمَ مِنْ بَعْدِمَوَاضِعِه ﴾: أي من بعد أَنْ وضَعه اللَّهُ موضِعَهُ أي فرض فروضَه، وأحلَّ حلاله وحرَّم حرامه.

وقوله: ﴿ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وإِنْ لَمْ تُؤَتَّوْهُ فَآحْذَرُوا ﴾ .

إِنْ أُوتِيتُم هذا الحكم المحرف فخذوه، وإِن لم تُؤتوه فاحذروا، أي احذروا إِن أَفتاكم النبي ﷺ بغير ما حدَّدْنَا لكم، فاحذروا أَن تَعْمَلوا به.

وكان السبب في هذا فيما رُوِيَ أَن الزِّنَا كثُر في أَسْراف اليهودِ وخَيْبر، وكان في التوراة أَن على المحصنين الرجم فزنى رجُلُ وامْرأة، فطمعت اليهودُ أَن يكون نزل على النبي عَنَّ الجلد في المحصنين (٣)، وكانوا قد حَرَّفُوا(٤) وَصَارُوا يَجْلِدُون المحصنيْنِ وَيسُودُونَ وجُوهَهُمَا، فأوحى (٥) اللَّه جلّ ثناؤه أَنَّهُمْ يستفتونه في أمر هاتين المرأتين، وأعْلَمَهُ أَن اللَّه يأمرهم عن أعْلَمِهِمْ بالتوراة، فأعلموه أنه ليس بحاضِرٍ (٢)، فقال النبي عَنَّ قَدْ علِمتُ، وكان جبريل قد أعلمه مكانه فأمرهم أن يحضروه، فأحضروه، وأوحى اللَّه إلى نبيَّهِ أَن يستحلفهم مكانه فأمرهم أن يحضروه، فأحضروه، وأوحى اللَّه إلى نبيَّهِ أَن يستحلفهم

<sup>(</sup>١) في الأصل «سماعين» على أنها مضاف إليه، وسماعون على حكاية اللفظ.

<sup>(</sup>٢) وتَكون «من» مبتدأ بمعنى بعض.

<sup>(</sup>٣) ط الجلد والتحصين، ولا معنى لها.

<sup>(</sup>٤) حرفوا التوراة وغيروا أحكامها.

<sup>(</sup>٥) ط فأوحى اللَّه إلى نبيه ﷺ يعلمه أنهم يستفتونه في أمر هاتين المرأتين.

<sup>(</sup>٦) ط أنه ليس بحاضر، والنسخ الأخرى «أنه حاضر».

ليصْدُقُنّه، فلما حَضَر عالِمُهم قال له النبي: أسألك بالذي أنزل التوراة على موسى، ورفع فوقكم الطور، وفلق لكم البحر، هل في التوراة أن يُرجَمَ المحصنان إذا زَنَيا؟ قال: نَعَمْ. فوثب عليه سفلة اليهود، فقال خفتُ إن كذبتُه أن ينزل بنا عذاب، ويقال إن الذي سأله النبي على ابن صُورِيَا اليهودي، وكان حديث السّن، فقال له النبي على أنت أعلم قومك بالتوراة، قال: كذا يقولون، وكان هو المخبر له (١) بأن الرجم فيها، وأنه ساءَل النبي على عن أشياء كان يعرفها من أعلامه فلما أنبأه النبي على بها قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله الأمي العربي الذي بشر به المرسلُونَ.

وهذا الذي ذكرناه من أمر الزانيين مشهور في رواية المفسّرينِ وهو يُبيّنَ قوله:

﴿إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَآحْذَرُوا﴾.

والقائل يقول ما تفسير هذا، فلذلك شرحناه، وباللَّه الحول والقُوَّةُ.

وقوله:﴿وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ ﴾.

قيل فضيحته وقيل أيضاً كفره، ويجوز أن يكون اختباره بما يظهر به أمره، يقال فتنت الحديد إذا أُحْمِيتُه، وفتنت الرجل إذا أُزلته عما كان عليه، ومنه قوله: ﴿وإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَن اللَّي أُوْحَيْنا إِلَيْكَ ﴾(٢) أي وان كادوا لَيُونِكُ.

وقوله: ﴿ أُولِئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ ﴾ . أي أن يُهينَهمُ .

<sup>﴿</sup> لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيُ ﴾ .

<sup>(</sup>١) ك وهو كان المجيب له بأن أمر الرجم فيها.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء آية ٧٣.

قيل لهم في الدنيا فضيحة بما أظهر الله من كذبِهِم، وقيل لهم في الدنيا حزي بأخذ الجزية منهم، وضرب الذِّلّةِ والمسكّنة عَلَيْهم، ثم عاد عزّ وجلّ في وصفهم فقال:

﴿سَمَّاعُونَ لِلْكَذَبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ ﴾.

ويقرأ للسُّحُتِ جميعاً، تأويله أن الرُّشَا التي يأكلونها يعاقبهم اللَّه بها أن يُسْحِتَهُمْ بعذَابٍ، كما قال جلّ وعزّ: ﴿ لا تفتُروا على الله كذباً فَيُسْحِتَكُمْ ﴾(١) ومشل هذا قوله: ﴿إنما يأكلون في بطونهم ناراً ﴾(٢). أي يأكلون ما عاقبته النار، يقال سَحَته وأسْحَته إذا استأصله، وقال بعضهم سَحَتهُ: أَذْهَبَهُ قليلاً قليلاً إلى أن استأصله ومثل أسحته قول الفرزدق.

وعَضُّ زمانٍ يَا ابن مروان لم يَدَعْ مِنَ الْمَالَ إِلا مُسْحَتًا أَو مُجَلِّفُ (٣) وعَضُّ زمانٍ يَا ابن مروان لم يَدَعُ وَأَسْحَتُهُ إِذَا استأصله، كَانَ ذَلْكُ شَيئاً بعد شيء، أَو كَانَ دَفْعَةُ وَاحِدةً

وقوله: ﴿ فَإِنْ جَاءُوكَ فَآحْكُمْ بِينَهُمْ أُو أَعْرِضْ عَنْهُمْ ﴾ .

أَجمعت العلماءَ على أَن هذه الآية تدل على أَن النبي ﷺ مُخَيَّر بها في الحكم بين أَهل الذَّمَّةِ، وقيل في بعض الأقاويل إِن التخيير نسخ بقوله: ﴿وأَن احكم بينهم بما أَنزل اللَّه ﴾ .

وقوله: ﴿فأحكم بينهم بالقِسْط﴾.

أي العَدْل.

<sup>(</sup>١) سورة طه آية ٦١.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ١٠.

 <sup>(</sup>٣) البيت معروف من شواهـد النحو المشهـورة للفرزدق، وممـا عابـة عبـ الله الحضـرمي. أنـظر
الخزانة ٢ ـ ٣٤٧ اللسان (خلف ـ سحت)، والقرطبي ١١ ـ ٢١٥ وديوانه ٢٥٥. والعيب فيه هو
رفع مجلف.

وقوله: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فيها هُدًى ونُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النبيُّونَ ﴾: فيها نور (١) أي بيان أن أمر رَسُولِ اللَّهِ عِنْ حق، وفيها بيان الحكم الذي جاءوا يستفتون فيه النبي عنى، ويجوز أن يكون المعنى على التقديم والتأخير، على معنى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور للذين هادوا، يحكم بها النبيون الذين أسلموا والرَّبَانِيُّون، ويجوز أن يكون «يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا أي يحكم النبي عنه فيما سألوه بما في التَّوْراة، ويجوز أن يكون للذين هادوا للذين تابوا، أي النبيون والربانيون هم العلماء والأحبار وهم العلماء الخيار عكمُون للتَّابُين مِنَ الكفر.

﴿ بِمَا استُحْفِظُوا مِنْ كَتَابِ اللَّهِ ﴾ .

أي استُودِعُوا.

وقوله: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الكَافِرُونَ ﴾ :

أي من زعم أن حكماً من أحكام الله الّتي أتت بها الأنبياء (٢) عليهم السلام باطل فهو كافر، أجمعت الفقهاء أنّ من قال إن المحصَنيْنِ لا يجب أن يرجما إذا زنيا وكانا حرين \_ كافِر، وإنما كفر من ردّ حكماً من أحكام النبي، لأنه مكذِبٌ له، ومن كذّب النبي فهو كافر.

وقوله: ﴿ وَكَتُبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا ﴾ :

أي في التوراةِ.

﴿ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وِالعَيْنَ بِالعَيْنِ ﴾.

وروي أن النبي قرأ والعَينُ بالعَيْنِ والقراءة والعَيْنَ بالعَيْن

﴿وَالَّأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَذُنَ بِالْأَذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، وَالجُرُوحَ قِصَاصٌ ﴾.

<sup>(</sup>١) في الأصل أي فيها نور.

<sup>(</sup>٢) في الأصل وك الذي أتت به . أي الحكم.

بالرفع والنصب جميعاً لا اختلاف بين أهل العربية في ذلك، فَمَنْ قرأ العَيْنَ بالعيْنِ أَراد أَن العَيْنَ بالعَيْنِ، ومن قرأ، والعَيْنُ بالعين فَرفَعُهُ على وجهين، على العطف على موضع النّفس بالنّفس والعامل فيها(١)، المعنى وكتبنا عليهم النفس بالنّفس، ويجوز كسر إن، ولا أعلم أحداً قرأ بها فلا تقرأن(١) بها إلا أن تثبت رواية صحيحة، ويجوز أن تكون العينُ بالعَيْن، ورفعُه على الاستئناف، وفيها وجه آخر، يجوز أن يكون عطفاً على المضمر في النّفس، لأن المضمر في النفس في موضع رفع، المعنى أن النفس مأخوذة هي بالنفس، والعَيْنُ معطوفة على هي.

وقوله: ﴿ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُو كَفَّارَةً لَهُ ﴾:

قال بعضهم من تصدق به أي بحقه فهو كفارة للجارح إذا ترك المجروح حقّه، رفع القصاص عن الجارح، وقال بعضهم هو كفارة للمجروح أي يكفر الله عنه بعفوه ما سلف من ذنوبه.

وقوله: ﴿وَمُهَيْمِناً عَلَيهِ ﴾:

رواها بعضهم ومهيمناً بفتح الميم الثانية وهي عربيَّة ولا أحب القراءة بها، لأن الإجماع في القراءة على كسر الميم في قوله: ﴿المؤمن المهيمِنُ ﴾ (٣).

واختلف الناس في تفسير قوله: ﴿المؤمنُ الْمَهَيْمِنُ﴾، واختلف الناس في تفسير قوله: ﴿وَمُهَيْمِناً عَلَيْه﴾:

فقال بعضهم: معناه وشاهداً عليه، وقال بعضهم رقيباً عليه، وقال

<sup>(</sup>١) عطف على إن والعامل معاً.

<sup>(</sup>٢) في الأصل ولا تقرأن.

<sup>(</sup>٣) سورة الحشر آية ٢٣.

بعضهم معناه مُؤتَمناً عليه. وقال بعضهم: المهيمنُ اسم من أسماءِ اللَّه في الكتب القديمة، وقال بعضهم: مُهيمِن في معنى مُؤتمن إلا أن الهاءَ بدل من الهمزة، والأصلُ مؤتمناً عليه كما قالوا: هَرَقْتُ الماءَ، وأرقت الماء، وكما قالوا: إياك وهياك، وهذا قول أبي العباس محمد بن يزيد، وهو على مذهب العربية حَسَنٌ ومُوافِقٌ لِبعْضِ ما جاءَ في التفسير، لأن معناه مؤتمن.

وقوله: ﴿ولْيَحْكُمْ أَهْلُ الانْجِيلِ ﴾.

قرئت بإسكان اللام وجزم الميم على مذهب الأمر، وقرئت ولِيَحْكَم بكسر اللام وفتح الميم على معنى ولأن يحكم ويجوز كسر اللام مع الجزم ولِيَحكُمْ أهل الأنجيل، ولكنه لم يقرأ به فيما علمت، والأصل كان كسر اللام، ولكن الكَسرة حُذِفَت استثقالاً. والإنجيل القراءة فيه بكسر الهمزة، ورويت عن الحسن الأنجيل بفتح الهمزة، وهذه قولة ضعيفة، لأن أنجيل أفعيل، وليس في كلام العرب هذا المثال، وإنجيل إفعيل من النجل وهو الأصل، وللقائل أن يقول إن إنجيل اسم أعجَميُّ فلا يُنْكَرُ أن يقع بفتح الهمزة لأنّ كثيراً من الأسماء الأعجمية تخالف أمثلة العرب نحو آجر وإبراهيم وهابيل وقابيل، فلا ينكر أن يجيء أنجيل وإنما كرهت القراءة بها لأنّ إسنادها عن الحسن لا أدري (١) هل هو من ناحية يوثق بها أم لا.

وقوله: ﴿ أُفَحُكُمُ الجَاهِليَّةِ يَبغُونَ ﴾ .

أي تطلب اليهود في حكم الزانيين حكماً لم يأمر الله به وهو أهل الكتاب كما تفعل الجاهلية.

وقوله: ﴿وَمَن أَحسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾.

<sup>(</sup>١) ط ما أدري.

أي من أَيْقَنَ تبيَّن عدلَ اللَّهِ وحكمَهُ، وحكماً منصوب على التفسير (١). وقوله: ﴿وَمَن يَتولِّهُم مِنكم فإنه مِنْهُمْ ﴾.

أي من عاضدهم على المسلمين فإنه من عاضدَه.

وقوله: ﴿فَتَرَى الَّذِينَ فِي قلوبهم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِم ﴾.

والمرض ههنا النفاق في الدِّين، ومعنى يسارعون فيهم، أي في معاونتهم على المسلمين.

﴿يَقُولُونَ نَخشَى أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ ﴾ .

أي نخشى ألَّا يتم الأمر للنبي ﷺ، ومعنى دائرة أي يدور الأمر عن حاله التي يكون عليها.

وقُوله: ﴿فَعَسَى اللَّهَ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ ﴾.

أي فعسى اللَّه أن يُــظْهِــر الْمسلِمين، و «عَسَــى» من اللَّه جــلَّ وعــزَّ واجبة (٢).

وقـوله عزّوجلّ : ﴿ أُو أُمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ ﴾ ، أي أو أن يؤمـر النبي ﷺ بإظهـار أمر المنافعين بقتلهم .

﴿ فَيصبحوا عَلَى مَا أُسَرُّوا فِي أَنْفسِهِم نَادِمِينَ ﴾ .

وقوله: ﴿ وَيقول الَّذِينَ آمَنُوا أَهَوُّلاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهَدَ أَيمَانِهُم ﴾ .

أي يقول المؤمنون الذين باطنهم وظاهرهم واحدٌ: هُؤُلاءِ الذين حَلَفُوا وأكَّدوا أَيمَانَهم إنَّهم مؤمِنُونَ وإنهم معكم أعوانكم على من خالفكم.

﴿حَبِطَتْ أَعْمَالُهُم ﴾ .

<sup>(</sup>۱) تمييز.

<sup>(</sup>٢) لأن الترجي لا يكون من اللَّه عالم كل شيء، فهي تدل على حدوث قطعاً

أي ذَهَب مَا أَظْهروهُ مِنَ الإِيمان، وبطل كل خيرٍ عَمِلُوه بكفرهم وصَدِّهِم عن سبيل اللَّه كهاقال: ﴿ الَّذِينَ كَفَروا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعَمَالَهُم﴾ (١).

المعنى ويقول الذين آمنوا في ذلك الوقت، أي في وقتٍ يظهر الله نفاقهم فيه.

وقوله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرتَدُّ مِنْكُم عَنْ دِينِه ﴾ .

فيها من العربية ثلاثة أوجه، مَنْ يَرتدِدْ، ومن يَرْتَد بفتح الدَّال وَمَنْ يَرْتَدُ مِن مَنْكُم، بكسر الدال. ولا يجوز في القراءة الكسر لأنه لم يُرْوَ أنه قرئ به، وأما «مَنْ يَرتدِدْ» فهو الأصل، لأن التضعيف إذا سَكَنَ الثانِي من المضَعَفَيْنِ ظَهرَ التضعيف(٢)، نحو قوله: ﴿إِنْ يَمسَكُم قَرحُ ﴾(٦) ولو قرئت إن يمسكم قرح كان صواباً، ولكن لا تَقْرَأَنَّ بِهِ لمخالفتِه المصحف، ولأن القراءة سُنةً. وقد ثبت عن نافع وأهل الشام يرتدِدْ بدائين، وموضع يرتد جزم، والأصل كما تُلْنا يرتدد، وأدغمت الدال الأولى في الثانية، وحركت الثانية بالفتح لالتقاء الساكنين، قال أبوعبيدٍ: إنهم كَرِهوا اجتماع حَرْفَيْن متحركين وأحسبه غلِطَ، لأن اجتماع حرفين متحركين من جنس واحدٍ أكثر في الكلام من أنْ يحصَى نحو شَرَرٍ وَمَددٍ (٤)، وَقِدَدٍ، وجُدَدٍ (٥)، والكسر في قوله من يرتد يحوز لالتقاء نحو شَرَرٍ وَمَددٍ (١٤)، وقِدَدٍ، وجُدَدٍ (٥)، والكسر في قوله من يرتد يحد عن دينه، أي الشاكنين لأنه أصل. والفاء جواب للجزاء، أي إن ارتد أحد عن دينه، أي الذي هو الإيمان.

<sup>(</sup>١) سورة محمد. آية ١.

 <sup>(</sup>٢) الأصل في التعبير «يرتدد» لأن الحرفين المتماثلين إذا سكن ثانيها لم يكن ثم مجال للإدغام.
 فيفك التضعيف.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران الآية: ١٤٠.

<sup>(</sup>٤) المدد قطع الطين اليابس، والمدن والحضر، يقال أهل الوبر للبدو، وأهل المدر لسكان المدن والحضر.

<sup>(</sup>٥) القدد القطع جمع قدة، والجدد الطرق جمع جدة. وفي ط: نحو شدد ومدد.

﴿ فَسَوفَ يَأْتِي الله بِقَومٍ يُحِبُّهُمْ ويُحِبُّونَه ﴾ .

أي بقوم مؤمنين غير منافقين.

﴿ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ .

أي جانبهم ليّنٌ على المؤمنين، ليس أنهم أذلاءِ مهانون.

﴿ أُعِزَّةٍ عَلَى الكَافِرِينَ ﴾ .

أي جانبهم غليظ على الكافرين.

وقوله: ﴿ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةً لَائِمٍ ﴾.

لأن المنافقين كانوا يراقبون الكفار ويظاهرونَهم، ويخافونَ لَوْمَهُم، فأعلم اللَّه عزّ وجل أنّ الصّحيح الايمانِ لا يخاف في نصرة الدِّين بِيدِه ولا لِسَانِه لَوْمَةَ لاَئِم. (ثم)(١) أعلم اللَّه عزّ وجلّ أن ذلك لا يكون إلا بتسديده وتوفيقه فقال عزّ وجلّ:

﴿ ذَلِكَ فَضلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ﴾ (٢).

أي محبتهم لله ولين جانبهم للمسلمين، وشدتهم على الكافرين فضل من الله عزّ وجلّ عليهم، لا توفيق لهم إلا به عزّ وجلّ.

وقوله: ﴿ إِنَّمَا وَلَيُّكُمُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا ﴾ .

بيّن (٣) من هم المؤمنون فقال:

﴿الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ﴾.

وإِقامتها تمامها بجميع فَرْضِها، وأُولُ فروضها صحة الإِيمان بِها وهـذا كقولك: فلان قائم بِعِلْمِه الذِي وَليَه، تأويله أنه يوَفِّي العَمَـلَ حقوقـه، ومعنى

<sup>(</sup>١) ليست في ط.

<sup>(</sup>٢) ط ذلك الفضل من الله.

<sup>(</sup>٣) ط ثم بين.

«يُقِيمُونَ» من قولك هذا قِوام الأمر، فأما قوله: ﴿ أَذِلَّةٍ عَلَى المُؤْمِنِينَ ﴾ . فمخفوض على نعتِ قـوم، وإن شئت كانت نصباً على وجهين أحـدهما الحال، على معنى يحبهم ويحبونه في حال تذللهم على المؤمنين وتعزُّزِهِم عَلَى الكافرين، ويجوز أن يكون نصباً على المدح.

فأما قوله عزَّ وجلَّ : ﴿وقَقَيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى بِنِ مَرْيَمَ﴾. أي قفينا على آثَارِ الرَّسل بعيسَى أي جعلناه يقفوهم. وقوله : ﴿مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْراةِ ﴾.

وقوله: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ﴾.

قال بعضهم: الشِّرعَةُ الدينُ والمنهاج الطريق، وقيل: الشرعة والمنهاج جميعاً الطَّريق، والطريق ههنا الـدين، ولكن اللفظ إذا اختلف أُتِي مِنْهُ بـألفاظ تُؤكدُ بها القصة والأمر نحو قول الشاعر: (٢)

<sup>(</sup>١) سورة الصف الأية ٦.

<sup>(</sup>٢) هو عنتر العبسي، والبيت هو السادس من معلقته وأم الهيثم هي حبيبته عبلة، والأقمواء والأقفار الخلاء، قال الزوزني أنه جمع بينهما لضرب من التوكيد كما قال طرفة:

متى أدن منه ينا عنى ويبعد

## حُيِّيتَ مِن طلل تقادم عهده . أقوى وأقفر بَعْدَ أُمِّ الْهَيْشَم

فإن معنى أقوى وأقفر يدل على الْخَلْوَةِ، إِلَّا أَنَّ اللفظين أوكد في الخُلوِّ من لفظ واحدٍ. وقال أبو العباس محمد بن يزيد: شرعة معناها ابتداءُ الطريق، والمنهاج الطريق المستَمِرُ، قال: وهذه الألفاظ إذا تكررت في مثل هذا فللزيادة في الفائدة، قال وكذلك قول الحطيئة: (١)

أَلا حَبَــذَا هِنْــدٌ وَأَرْضٌ بـهـا هنــدُ وَهِنْـدُ أَتى مِنْ دونها النَّــأَيُ والبُعْـدُ قال: قال: النَّأيُ لكل ما قل بعده منك أَوْ كثرَ، كأنه يقول:

النائي المفارقة قلّت أوْ كثرتْ، والبُعْدُ إِنَّمَا يُسْتَعْمَلُ في الشيءِ البعيد ومعنى البعيد عندَه ما كَثرتْ مسافة مُفَارقَتِه، وكأنَّهُ يقُولُ لِمَا قرب منه هو ناءِ عنى، وكذلك لما بعُدَ عنه، والنأي عنده المفارقة (٢).

وقوله: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينكُمْ هُزُواً وَلَعِباً ﴾.

هُزءًا فيه لغات، إِن شئت قلت هُزُؤا بضم الـزاي وتحقيق الهمزة، وهـو الأصل والأَجْود، وإِن شئت قلت هُـزُواً وَأَبْدَلْتَ من الهمزة واواً، لانضمام ما قبلها وأنها مفتوحة، وإِنْ شئت [قلت] هُـزْءًا بإسكان الزاي وتحقيق الهمزة. فهذه الأوجه الثلاثة جَيدَة يُقرأُ بِهِنَّ. وفيها وجه آخر. ولا تجوز القراءة به لأنه لم يقرأ به، وهو أن يقول هُـزاً مثل هُـدًى وذلك يجـوز إذا أردت تخفيفَ همزة

<sup>=</sup> جمع بين النأي والبعد لضرب من التوكيد.

<sup>(</sup>١) من قصيدته في مدح آل شماس بن لأي وذم الزبرقان بن بدر وانشاهد جمعه بين النأي والبعد الديوان ٧٢ ـ حواشي المرتضي ١٩٨/٤.

 <sup>(</sup>٢) أي محمد بن يزيد المبرد يقول للشيء الذي ليس بعيـداً ولكنه منفصـل عنه هـو ناء عني كمـا
 يقولها لما هو بعيد.

هُـزءِ فيمن أسكن الزاي أن يقـول هُزَأ. تـطرح حركتهـا على الزاي كمـا تقـول رَأَيْتَ خَباً تُريدُ خَبْئاً (١).

وقوله: ﴿ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ ﴾ (٧).

النصب فيه على العطف على قوله: ﴿لاَ تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوا ولَعِباً ﴾ [أي] ولاَ تَتَّخِذُوا الكُفَّار أُولِياءَ، ويجوز والكفارِ أُولياءَ على العطف على الَّذِينَ أُوتوا الكتاب من قبلكم وَمِن الكفارِ أُولياءً.

وقوله: ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا ﴾ .

يقال: نقَمْتُ على الرَّجُلِ أَنْقِمُ، ونقِمْتُ عليه أَنْقَمْ<sup>(٣)</sup> والأَجْودُ نقَمْتُ الْقِمُ، وكذلك الأكثر في القراءَة: ﴿ وما نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلاَّ أَن يُؤْمِنُوا بِالله العَزِيزِ الحَمِيدِ ﴾ (٤)، وأنشد بيت ابن قيس الرقيات.

مَا نَـقِـمُـوا مِـنْ أُمـيَّـة إِلَّا أَنَّـهمْ يَـحْلُمُـون إِن غَـضِبُـوا(°) بالفتح والكسر، نقَمُوا ونقِمُوا، ومعنى نقمت بالغت في كراهة الشَّيءِ. وقوله: ﴿وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ﴾.

المعنى: هل تكرهون منا إلا إيماننا وفِسْقَكُمْ، إي إنما كرهتم إيماننا

<sup>(</sup>١) الخبأ ما خبيء وغيب، ومن الأرض النبات ومن السماء القطر.

<sup>(</sup>٢) ط: تريد خبثاً، والكفار فالنصب فيه.

<sup>(</sup>٣) مثل ضرب يضرب، وعللم يعللم.

<sup>· (£)</sup> سورة البروج آية ٨.

<sup>(</sup>٥) من قصيدة له في مدح عبد الملك بن مروان أولها: «عاد له من كثيرة الطرب» وهو تأكيد المدح بما يشبه الذم. أي لا عيب فيهم إلا أنهم يحلمون، والقصيدة في ديوانه ٦٧، والمغني ٢١١، والخزانة ٣ ـ ٢٦٨ وشواهد الكشاف، والقرطبي ٦ ـ ٢٣٤.

وأنتم تعلمون أنا على حق لأنكم فَسَقْتُمْ، بسأن أقمتم على دينكم لمحبتكم الرياسة، وكسبكم بها الأموال، فإن قال قائل: وكيف يعلم عالِمٌ أن ديناً من الأديانِ حق فيؤثر الباطِل على الْحق؟ فالجواب في هذا أن أكثر ما نشاهده كذلك. مِنْ ذلِكَ أَنَّ الإِنسانَ يعْلَمُ أَنَّ الْقَتْل يُورِدُ النَّار فَيقْتُل، إما إيثاراً لِشِفَاءِ غيظه أو لأُخذِ مال. ومنها أنَّ إبليسَ قَدْ علِم أنَّ اللَّه يُدْخِلُه النَّارُ بِمعْصِيتِهِ فآثر هواه على قُرْبه من اللَّه، وعمِل على دُخول النَّارِ وهذا بابٌ بينٌ.

وقوله: ﴿ [قُلْ] هَلْ أَنْبُئُكُمْ بِشَرٍ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ ﴾ .

أي بِشَرِّ مما نَقَمْتُمْ مِن إِيماننا ثواباً، و «مثوبة» منصوب على التمييز.

وقوله: ﴿مَنْ لَعنهُ اللهِ ﴾ .

وضع «منْ» إِن شئت كان رفعاً، وإِن شئت كان جراً فأما من جر فيجعله بدلاً مِنْ شَر. المعنى أُؤنبِّئُكُمْ بمن لعنه اللَّه، ومن رفع فبإضمار هو، كأن قائلًا منْ ذلك؟ فقيل هو من لعنه اللَّه، كما قال جلّ ثناؤه: ﴿[قل] أَفَانبَئُكُمْ بِشَر من ذَلِكُمْ النَّارُ﴾ (١) كأنه قال: هي النار.

وقوله: ﴿وَعَبَدَ الطَّاعُوتَ ﴾.

الطاغُوتُ هو الشيطان، وتأويل وَعَبَدَ الطَّاعُوتَ: أَطَاعه فيما سَوَّلَ لَه وأَغْراهُ به، وقَدْ قُرئَتْ: ﴿وعَبْدَ (٢) الطَّاعُوتِ ﴿ والذي أَخْتارُ ﴿وَعَبَدَ الطَاعُوتَ ﴾ والذي أَخْتارُ ﴿وَعَبَدَ الطَاعُوتَ ﴾ ومن وروي عن ابن مسعودٍ وعَبَدوا الطَّاعُوتَ، وهذا يقوي ﴿وَعَبَدَ الطَّاعُوتَ ﴾، ومن قال: وعَبُدَ (٣) الطاغوت. فَضَمَّ الباءَ وجَرَّ الطاغوت، فإنه عند بعض أهل العَرْبَيَّةِ ليس بالوجه من جهتين إحداهما (٤)، أن عَبُد على فَعُلٍ ، وليس هذا

<sup>(</sup>١) الآية ٧٢ من سورة الحج.

<sup>(</sup>٢) هو في بمعنى الجمع.

<sup>(</sup>۳) بمعنی عباد.

<sup>(</sup>٤) ط أحدهما.

من أمثلة الجمع، لأنهم فسروه خَدَمُ الطاغوتِ() والثاني أن يكونَ محمولاً على وجعل منهم عَبُدَ الطاغوتِ(). فأما من قرأ «وَعُبُدَ الطاغوتِ» فهو جمع عبيدٍ وَعُبُد، مثلُ رغيفٍ ورغُفُ وسَرِيرٍ وسُردٍ، ويكون على معنى وجعل منهم عُبُدَ الطاغوتِ على جعلت زيداً أخاك، أي نَسَبْتُه إليكَ، ووجه وعَبُد الطاغوت ـ بفتح العين وضم الباء ـ [أن]() الاسم يبنى على فَعُل كما قالوا عَلُمُ زيدٌ. وكما أقُول رَجُلَّ حَدُرٌ، تأويل حَدْرٍ أنه مبالغ في الحَدْرِ، فتأويل عَبُد أنهُ بلغ الغاية في طاعة الشيطان، وكأن اللفظ لفظ واحدٍ يَدُل على الجمع. كما تقول للقوم: منكم عَبُدُ العصا، تريد منكم عَبِيدُ العصا. ويجوز بعد هذه الثلاثة الأوْجُهِ الرفعُ في قوله وعُبُدُ الطاغوتِ، فيقول وعَبُدُ الطاغوتِ، وكذلك وعُبُدُ الطاغوتِ، فيقول وعَبُدُ الطاغوتِ، وكذلك القراءة لا تبتدع على وجه يجوز، وإنما سبيل القراءة اتباع مَنْ تَقَدَّم، فيجوز رفع، وعَبُدُ الطاغوت، على معنى الذَّم، والمعنى وهم عُبُد رفع، وعَبُدُ الطاغوت، على الله وغَضِبَ عَليهِ وجَعَلَ مِنْهُمُ القِرَدَة والخانزيرَ»، دَلَّ الكلامُ على التَباعِ مَا الشَياطينَ، فقيل وهم عُبُد الطاغوت، دَلَّ الكلامُ على التَباعِ مَا الشَياطين، فقيل وهم عُبُدُ الطاغوت. دَلَّ الكلامُ على اتَبَاعِهم الشَياطينَ، فقيل وهم عُبُدُ الطاغوت.

ويجوز أن يكون بدلاً من «مَنْ» في رَفع «مَنْ» كَأَنه لما قِيل(٤) منهم من لعَنهُ الله، وغضِبَ عليه، قيلَ هم عَبُدُ الطاغوت وعُبُدُ الطَّاغُوتِ، ويجوز في الكلام أيضاً، وعَبْدَ الطاغوت ـ بإسكان الباء ـ وفتح الدَّال. ويكون على وجهين، أحدهما أنْ يكونَ مخفَّفاً من عَبُد ـ كما يُقال في عَضْدٍ عَضْد. وجائز أن يكون «عَبْد» اسْماً واحداً يدل على الجنس، وكذلك يجوز في عبد الرفع

<sup>(</sup>١) مطيعوه وخاضعون لوساوسه فهو جمع، وعَبُّدَ ليس بجمع.

<sup>(</sup>٢) بمعنى عبيد، ويتلاقى مع الوجه الأول.

<sup>(</sup>٣) ليست في ط.

<sup>(</sup>٤) ط. قال.

والنصب من جهتين كما وصفنا في عبد، ويجوز أن يكون النصبُ من جهتين: إحداهما على وجعل منهم عَبْدَ الطاغوتِ ويجوز أن يكون منصوباً على الـذم، على أعني عبد الطاغوت، . ويجوز في وعَبْد وعَبُد وعُبُد الجرُّ على البَدَل من «من» ويكون المعنى: هل أُنبَّنكم بمَنْ (١) لعنه اللَّه وعَبُد الطاغوت. ولا يجوز القراءة بشيء من هذه الأوجه إلا بالثلاثة التي رُويَتْ وقرأ بها القراء، وهي عَبدَ الطّاغوت. وهي أجودها، ثم وعَبد الطاغوتِ ثم وعُبد الطاغوتِ.

وقوله: ﴿ أُولَئِكَ شُرٌّ مَكَاناً ﴾ .

أي هؤلاءِ الذين هذه صَفْتهم ﴿شَرُّ مَكَاناً، وأَضَلُّ عَنْ سَواءِ السَّبِيلَ ﴾.

أي عن قصد السبيل، و «مكاناً» منصوبٌ على التفسير.

وقوله: ﴿لُوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَانِيُّونَ والْأَحْبَارُ ﴾. وهُم عُلَماؤهم ورؤساؤهم. والحَبْرُ العالِمُ، والحِبْرُ المِدَادُ بالكسرِ، فأعلم اللَّه أَن رُؤساءَهم وسِفْلَتَهُمْ مُشْترِكُونَ في الكفر.

ومعنى : ﴿لُولا يَنْهَاهُمُ الرَّبَانِيونَ ﴾ : هلاً ينها م ، ثم أُخْبَرَ عَزَّ وَجَلَّ بعظيم فِريتهم فقال :

﴿ وَقَالَتِ اليَّهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةً ، غُلُّتْ أَيْدِيهِ ﴿ ﴾ .

أَي [قالوا] يده مُمْسِكةُ عن الاتِّساع عَالَنَا. كما قال اللَّه جَلَّ وَعزَّ: ﴿ولا تَجْعَلْ يَدكَ مغلُولةً إِلى عُنُقِكَ ﴾ تَأويله لا تُمسِكها عنِ الإنفاق قال بعضهم: معنى ﴿يدُ اللهَ مَغْلُولةٌ ﴾ نعْمَتُه مقبوضة عَنَّا، وهذا قول خطأ ينقضُه: ﴿بَلْ يَدَاهُ مُسُوطَتَانِ ﴾.

فيكون المعنى: بلْ نِعْمَتَاهُ مبسُوطتانِ، يَعَمُ اللَّهِ أَكْثُرُ مِن أَن تُحصى.

<sup>(</sup>١) من بدل من «شر» في «بشر من ذلكم» وعبد معطوف عليه

وقال بعضهم: وقالوا يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةً عَنْ أعدائنا، أي لا يُعذَّبُنا. وقال بعض أهل اللغة إنما أُجِيبُوا على قَدْرِ كَلاَمِهِمْ. كما قالُوا يدُ اللَّه مَغْلُولَةٌ، يريدون به تبخيل اللَّه.

فقيل: ﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ أي هو جَوَادُ ﴿ يُنْفِق كَيْفَ يَشَاءُ ﴾ ومعنى غُلَّتْ أيدِيهِم أي جُعِلُوا بُخَلَاءَ. فهُم أَبْخَلُ قَوْمٍ وَقيلَ ﴿ غُلَّتْ أَيْدِيهِم ﴾ أي غُلتْ فِي نَـارِ جُهَنَّم.

وقوله: ﴿ وَلَيْزِيدَنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَاناً وكُفْراً ﴾ .

أي كلما نزل عليك شيءٌ من القرآن كفروا به فيزِيدُ(١) كفرهم والطغيان الغُلوَّ والكفر هَهُنَاكَ.

وقوله: ﴿وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمْ الْعَدَاوَة وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾ جعلهم اللّه مختلفين في دينهم متباغضين، كما قال: ﴿تحسّبُهم جميعاً وقُلُوبُهُمْ شتّى ﴾(٢) فألقى الله بينهم العداوة، وهي أحدُ الأسباب التي أذهب الله بها جَدَّهم (٣) وشَوْكَتَهُمْ.

وقوله:﴿ كُلُّمَا أَوْقَدُوا نَاراً للحَرْبِ أَطْفَأُهَا اللَّهُ ﴾ .

هذا مثل (٤) أي كلما جمعوا على النبيِّ والمسلمين وأعدُّوا لحِربِهم فرق الله جمعهم وأقسد ذات بينهمْ.

وقوله: ﴿وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً ﴾.

<sup>(</sup>١) ط فيزيدهم كفرهم.

<sup>(</sup>٢) سورة الحشر ١٤.

<sup>(</sup>٣) حظهم وسعادتهم.

<sup>(</sup>٤) ذكر النار للاستعداد للحرب تمثيل.

أي يجتهدون في دفع الإِسلام ومحو ذكر النبي ﷺ من كُتُبِهِمْ .

وقوله: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ والإِنْجِيلَ ﴾.

أي لَوْ عَمِلُوا بِمَا فِيهِمَا، ولم يكتُمُوا ما علموا من ذكر النبي عَلَيْ فيهمًا.

﴿وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّمْ ﴾.

وهو \_ واللَّه أَعلَم \_ القرآن. أي [لـو] عَمِلُوا بما في هـذه الكتب من ذكر النبي، وأظهروا أمره، ﴿لأَكلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ ﴾.

قيل إنه كان أَصَابهم جَدْبٌ، فأعلم اللّه أنّهم لو اتّقوا لأوسع عليهم في رِزقِهِمْ، ودَلَّ بهذا على ما أَصابَهُم من الجدب فيما عاقبَهمْ بِه.

ومعنى ﴿لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ﴾.

أي لأكلوا من قطر السَّماءِ.

﴿وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ﴾.

مِن نَبَات الأَرض . وقيل قد يكون هذا من جهة التوسِعة كما تقول فلان في خير من قرنِه إلى قدمِه (۱) ، وقد أعلم الله جلّ وعَزَّ أَن التَّقى سعة في الرزق فقال: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهلَ الكتاب آمَنُوا وَاتَّقُوا﴾ . وقال: ﴿مَنْ يَتَّق الله يَجعَلْ لهُ مَحْرِجاً . ويرزُقْهُ مِنْ حَيثُ لا يَحتَسِبْ ﴿(٢) وقال في قصة نوح: ﴿استغْفِرُوا رَبّكُمْ إِنه كان غَفَّاراً ، يُرْسِل السَّمَاءَ عَليكُمْ مِدْرَاراً ، ويُمدِدْكُمْ بِأَموال وَبنِين وَيَعَلَّ لَكُمْ جَنَّاتٍ ﴾ (٣) وهي البساتين . فوعدهم الله أتم الغنى على الإيمان والاستغفار .

وقوله: ﴿مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدةً ﴾.

<sup>(</sup>١) من رأسه إلى قدمه \_ أي يشمله ويعمه .

<sup>(</sup>٢) سورة الطلاق ٢ ـ ٣.

<sup>(</sup>٣) سورة نوح ١٠ ـ ١٢.

أي من أهل الكتاب، قال بعضهم يعنى بهذا مَنْ آمَن مِنْهُمْ وقيل يعنى به طائفة لم تُناصِب النبيَّ عَلَى مناصبة هؤلاء، والذي أظُنه ـ واللَّه أعلم ـ أنه لا يسمي اللَّه من كان على شيءٍ من الكفر مُقْتصِداً.

﴿وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ ﴾ .

المعنى بئس شيئاً عَمَلُهم.

وقوله: ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَم تَفْعَلْ فَمَا بلَّغت رِسَالَتَه ﴾ .

وتقرأً رسالاته. والمعنى بلغ جميع ما أُنزِل إِليْكَ مِنْ رَبِّك، وإِن تركت منه شيئًا فما بلغت، أي لا تراقبن أحداً ولا تتركن شيئًا من ذلك خوفاً مِنْ أَن ينالك مكروه.

﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ .

أي يحُولُ بَيْنَهُمْ وبيَن أَنَ يَنَالكَ منهم مَكْرُوهُ، فَأَعْلَمَهُ اللَّه جـلّ وعزّ أَنـه يَسْلَمْ مِنهمْ. وفي هذا آية للنبي ﷺ بَيِّنَةً.

قوله: ﴿إِن الَّذِينَ آمَنُوا والَّـذِينَ هَادُوا والصَّـابِئُونَ والنَّصَـارَى مَنْ آمنَ باللَّه وَاليوْمِ الآخِرِ وَعملَ صالحاً فلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ [ولاَ هُمْ يَحْزَنُونَ]﴾.

اختلف أهل العربية في تفسير رفع الصابئين، فَقَالَ بعضهم نَصْبُ «إِنَّ» ضَعُفَ فنُسقَ «بالصَّابئون» على «الّذين» لأن الأصل فيهم (١) الرفع. وهو قول الكسائي، وقال الفراءُ مثل ذلك إلا أنه ذكر أن هذا يجوز في النسق على مثل «الذين» وعلى المضمر، يجوز إني وزيد قائمان، وأنه لا يجيز إنَّ زيداً وعمرو قائمان. وهذا التفسير إقدام عظيم على كتاب اللَّه وذلك أنهم زعموا أن نَصْبَ

<sup>(</sup>١) تقدم أن هذه طريقة الزجاج في إعادة ضمير العقلاء على اللفظ.

«إِنَّ» ضعيف لأنها إنما تغير الاسم ولا تغير الخبر، وهذا غلط لأن «إِنَّ» عملت عَمليْن النَّصْب، والرفع، ولَيْسَ في العربيَّة ناصب ليس معه مرفُوع لأن كل منصوب مشبه بالمفعول، والمفعول لا يكون بغير فاعل إلا فيما لم يسم فاعله، وكيف يكون نصب «إِنَّ» ضعيفاً وهي تتخطى الظروف فتنصب ما بعدها. نحو قوله: ﴿إِنَّ فيها قوماً جَبَّارين ﴾ (١) ونَصْبُ إِنَّ مِنْ أَقْوَى المنْصُوبَاتِ.

وقال سيبويه والخليل، وجميعُ البصريين إِنَّ قوله: والصَّابِئُون محمول، على التأُخير، ومرفوع بالابتداءِ. المعنى إِن الـذين آمنوا والـذين هادوا مَنْ آمن باللَّهِ واليوم الآخر وعمل صالحاً فلا خوف عليهم، والصابئون والنصارى كذلك أيضاً، أي من آمن باللَّه واليوم الآخر فلا خوف عليهم، وأنشدوا في ذلك قول الشاعر: (٢)

وإلا فاعلموا أنا وأنتم بغاة ما بقينا في شقاق، وأنتم أيضاً كذلك.

وزعم سيبويه أنَّ قوماً من العرب يغْلِطُونَ فيقولون إنهم أجمعُونَ ذاهبُون، وإنك وزيدٌ ذاهبان. فجعل سيبويه هذا غلطاً وجعله كقول الشاعر: (٣)

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ـ ٢٢.

<sup>(</sup>٢) هو بشر بن أبي حازم.

والبيت في العيني ٢٧١/١، والخزانة جـ ٤ وكتاب سيبويـه جـ ٢ ١٥٦ (ت هـرون) وشواهـد الكشاف.

<sup>(</sup>٣) لزهير بن أبي سلمى ، من قصيدة أولها:

ألا ليت شعري هل يسرى النباس ما أرى من الأمر أو يبدو لهم ما بدا ليما والبيت في ابن يعيش ٧ - ٥٦، والخزانة ٣ - ٦٦٥، وشرح شواهد المغني ٩٨ وكتاب سيبويه ٢ - ٢٣٨ ـ أميرية.

بدالي أُنَّى لسْتُ مدرِك مَا مَضى ولا سَابِقُ شيئاً إذا كان جائياً

فأما ﴿مَن آمَنَ بِاللهِ ﴾ وقد ذكر الذين آمنوا، فإنما يعني الذين آمنوا هَهنا المنافقين الذين أظهروا الإيمان بألسنتهم، ودلَّ على أن المعنى هنا مَا تقدَّم من قوله:

﴿ لا يَحْزُنْكَ الذين يُسارِعُونَ في الكُفر مِنَ الذينَ قَالُوا آمنا بِأَفواهِهِمْ ولم تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ ﴾.

ومعنى الصابئ الخارج عن جملة الأدْيان لأنهم (١) لا يدينون بالكتُب، والعرب تقول قد صبأ نَابُ البعير، وصبأ سِنُ الصَّبِيِّ إِذَا خرج. فأما قولهم ضبأت بالضادِ المعجمة فمعناه اختبأت في الأرض، ومنه اشتُق اسم ضابئ.

وقال الكسائي، الصابئون نسق على ما في هادوا<sup>(٢)</sup>، كأنه قال هادوا هم والصابئون<sup>(٣)</sup>. وهذا القول خطأ من جهتين، إحداهما أن الصابئ يشارك اليهوديَّ في اليهوديَّة وَإِن ذَكَرَ أَنَّ هادوا في معنى تابوا<sup>(٤)</sup> فهذا خطاً في هذا الموضع أيضاً لأن معنى الذين آمنوا ههنا إنما هو إيمان بأفواههم، لأنه يُعْنَى بِه المنَافِقُونَ، ألا ترى أنَّه قال من آمَنَ باللَّه، فلو كانوا مؤمنين لم يحتج أن يقال إِنْ آمنوا فلهم أجرهم.

وقوله:﴿فَرِيقاً كذَّبُوا وَفريقاً يقْتُلُون﴾.

المعنى كُلَّمَا جَاءَهُم رسُولٌ كذَّبوا فريقاً وقَتَلوا فريقاً، أَمَّا التَّكْذيبُ فاليهودُ والنصارى مشتركة فيه، وأما القتل فكانَتْ اليهود خاصَّة ـ دون

<sup>(</sup>١) أي الصابئين.

<sup>(</sup>٢) عطف على واو الجماعة في هادوا.

<sup>(</sup>٣) أي يلزم على هذا التقدير أن يكون «الصابئون» فاعلاً للفعل «هاد» من هادوا ـ لأنه معطوف على فاعله وهو الواو.

<sup>(</sup>٤) إن أراد الذين تابوا \_ ولم يرد اليهود.

النَّصَارى ـ يَقْتُلُون الأنبياء، وكانت الرسل على ضربين، رسل تأتي بالشرائع والكتب نحو موسى وعيسى وإبراهيم ومحمد(١)، فهؤلاء معصومون من الخلق، لم يوصل إلى قتل واحدٍ منهم، ورُسُل تأتي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحث على التمسك بالدين نحو يحيى وزكريا(٢).

وقوله: ﴿وحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةً ﴾.

تقرأً ﴿ أَلاَ تَكُونَ ﴾ بالنَّصْب، وألاَّ تَكُونُ بالرَّفْع، فمن قرأً بالرفع فالمعنى أنه لا تكون فتنة (٣)، أي حسبوا فعلهم غير فَاتنٍ لهم وذلك أنَّهم كانوا يقولون إنهم أبناءُ اللَّه وأحباؤه.

﴿فَعَمُوا وَصَمُّوا﴾.

هَـذا مثلٌ، تـأويله أنَّهم لم يعملوا بما سمعـوا ولا بما رَأُوا من الآيـات، فصاروا كالعُمْى الصُّمِّ.

﴿ثم تَابِ عَلَيْهِم ﴾.

أي أرسل إليهم محمداً على يعلمهم أن الله جلّ وعزّ قد تاب عليهم إن آمنوا وصَدَّقوا، فلم يُؤمنوا أكثرهم، فقال عزّ وجلّ:

﴿ثُمَّ عَمُوا وصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ ﴾.

أي بعد أن ازداد لهم الأمر وضوحاً بالنبي عليه السلام. كثير منهم يرتفع من ثلاثة أوجه، أحدها أن تكون بدلاً من الواو، كأنه لماقال (عموا وصَمُّوا) أبدل الكثير منهم، أي عمي وصم كثيرٌ منهم كما تقول: جاءني قومُك أكثرهُمْ، وجائز أن يكون جُمعَ الفعل مُقَدَّماً كما حكى أهل اللغة أكلوني

<sup>(</sup>١) كـ صلّى اللّه عليهم أجمعين.

<sup>(</sup>٢) زكريا ويحيى قتلا ـ كما هو معروف.

وهو يعني أنهما لم يأتيا برسالة جديدة، بل كانا يبشران برسالة موسى عليه السلام.

<sup>(</sup>٣) وتكون «أن» مخففة من الثقيلة لوقوعها بعد «حسب».

البراغيث، والوجه (١) أن يكون كثير منهم خبر أبتداءٍ محذوف، المعنى ذوو العمى والصمم كثير مِنهم.

وقوله: ﴿ لَقَدْ كَفَرِ اِلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالَثُ ثَلاثَةٍ ﴾ .

معناه أنهم قالوا اللَّه أحد ثلاثة آلهة، أَوْ وَاحِد من ثلاثة آلهة، ولا يجوز في ثلاثة إلا الجرَّ، لأن المعنى أحد ثلاثة، فإن قلت زيد ثالث اثنين أو رابع ثلاثة جاز الجرَّ والنَّصْبُ، فأما النصب فعلى قولك كان القوم ثلاثة فَربَعَهُم، وأنا رابعهم (٢) غداً، أو رابع الثلاثة غداً، ومن جرَّ فعلى حذف التنوين، كما قال عزّ وجلّ: ﴿هَدياً بالغَ الكَعْبَةَ ﴾ (٣).

وقوله:﴿ومَا مِنْ إِلَّهِ إِلَّا إِلَّهُ وَاحِدٍ ﴾.

دخلت «من» مؤكدة، والمعنى ما إله إلا إله واحد.

وقوله: ﴿ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الذينَ كَفَرُوا مِنْهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾. معنى الذين كفروا منهم. الذين أقاموا على هذا الدين (٤) وهذا القول.

وقوله: ﴿إِلَّا رَسُولٌ قَد خَلَتْ مِنْ قَبْلُهِ الرَّسُلُ ﴾.

أي إِبراؤه الأكمه والأبرص وإتيانه بالآيات المعجزات ليس بأنه إله، إنما أتى بالآيات كما أتى موسى بالآيات، وكما أتى إبراهيم بالآيات.

﴿وأُمُّهُ صِدِّيقةٌ ﴾.

أي مبالغة في الصدق والتصديق، وإنما وقع عليها صدِّيقة لأنه أرسل إليها جبريل، فقال اللَّه عزِّ وجلَّ: ﴿وصدَّقتْ بكلمات ربها وكتُبُه﴾(٥)،

<sup>(</sup>١) هذا هو الوجه الثالث وهو الذي يختاره.

<sup>(</sup>٢) مصيرهم أربعة.

<sup>(</sup>٣) المائدة ٩٥.

<sup>(</sup>٤) هذا الاعتقاد بأن اللَّه ثالث ثلاثة.

<sup>(</sup>٥) سورة التحريم ١٢.

وصِدّيق فِعيلٌ من أبنية المبالغة كما تقول فلان سِكّيت أي مبالغ في السكوت.

وقوله: ﴿ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ ﴾.

هذا احتجاج بين، أي إِنما يعيشان بالغذاءِ كما يعيش سائر الأدميين، فكيف يَكُونُ إِلَهاً من لا يقيمه إِلاَّ أكلُ الطعام.

وقوله: ﴿ انظرْ كَيْف نُبيِّنُ لَهُمُ الآيَاتِ ﴾ .

أي العلامات الواضحة.

﴿ ثُمَّ انْظُرْ ﴾: أي انظر بعد البيان.

﴿أَنَّ يُؤْفَكُونَ ﴾ .

أي من أين يُصرَفُونَ عَن الحقِّ الواضح .

وكل شيءٍ صرفته عن شيءٍ وقَلْبْتَه عَنْه، تقول أَفْكُتُه آفِكُه أَفْكاً، والإفك الكذب إنما سُمِّي لأنه صرف عن الحق، والمؤتفكات الرياح التي تأتي من جهات على غير قصد واحد.

وقوله: ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا أَهُواءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ﴾.

أهواء جمع هوى، وهَوَى النَّفْسِ مقصورٌ لأنه مثل الفَرقَ وفَعَل جمعه أَفْعال، وتأويله لا تتبعوا شَهَواتِهمْ لأنهم آثروا الشهوات على البيان والبرهان. وما في القُرآن مِن ذكر اتباع الهوى مَذْمُوم (١) نحو قوله: ﴿وَلاَ تَتبع الهوى فيصلك عنْ سبيل الله ﴾(٢) وقوله: ﴿وَاتّبَعَ هُواهُ فَتَردى ﴾(٣) وقوله: ﴿وَما ينَطَق عن الهوى ﴾(٤).

<sup>(</sup>١) لم يذكر الهوى إلا مذموماً.

<sup>(</sup>٢) سورة ص آية ٢٦.

<sup>(</sup>٣) سورة طه آية ١٦.

<sup>(</sup>٤) سورة النجم آية ٣.

ومعنى ﴿وأضلُوا كثيراً﴾ الكثير اتبعوهم. ﴿وَضَلُّوا عَن سَواءِ السَّبيلِ ﴾. أي ضلوا بإضلالهم عن قصد السبيل. وقوله:﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرائيل﴾. تأويل لُعِنُوا بُوعِدُوا من رحمة اللَّه. ﴿عَلَى لِسَانِ دَاودَ وعِيسَى بنِ مَرْيمَ ﴾.

جاء في التفسير أن قوماً اجتمعوا على مُنكر، فأتاهم داود عليه السلام ينهاهم عنه، فاستأذن عليهم فقالوا نحن قرود وما نفقه ما تقول، فقال كونوا قردةً، فمسخهم اللَّه قِردَةً، وأن قوماً اجتمعوا على عيسى يَسُبُونه في أُمَّه وَيَرْجُمُونَه فسأل اللَّه أن يجعلهم خنازير فصاروا خنازير، وذلك لعنهم على لسان داود وعيسَى.

وجَائز أَن يكون داود وعيسى أُعْلِمَا أَنَّ مُحمداً ﷺ نَبيُّ وأَنَّهُما لَعنا مَنْ كَفَرَ به.

وقوله: ﴿ ذَلِكَ بِمَا عَصُوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴾. أي ذلك اللَّعْن بمعصيتهم واعتدائهم.

و «ذلك» الكاف فيه للمخاطبة ، واللام في ذَلِك كسرتُ لالتقاء الساكنين ، ولم يذكر الكوفيون كسر هذه اللام في شيءٍ من كُتبهم ولا عَرَّفُوه ، وهذه من الأشياءِ التي كان ينبغي أن يتكلموا فيها(١) ، إذ كان «ذلك» إشارة إلى كل متراخ عنك ، إلا أن تركهم الكلام أعودُ عليهم(٢) مِنْ تَكلُّمِهمْ إذ كان أول ما نطقوا به في فَعِلَ قد نقض سائر العربية ، وقد بينا ذلك قديماً ٣٠٠ .

<sup>(</sup>١) ط فيه.

<sup>(</sup>٢) أكثر فائدة لهم إذ لا لحجة لديهم.

<sup>(</sup>٣) لم يتكلم عنه في هذا الكتاب.

وقوله: ﴿ لَبِشْنَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ .

أي لبش شيئاً فعِلهم، والـلام دَخَلَتْ للقَسم والتَّــوكِيـد وقــد بيَّنَـا لِم فُتِحت، وســائـر الحـروف التي جـاءَت يعْني لم فُتِحتْ وكســرت(١) ولم يبين الكوفيون شيئاً من ذلك.

وقوله:﴿أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ﴾ .

«أَنْ» يجوز أَن يكون نصباً على تأويل بئس الشيءُ ذلك لأَنْ سخط اللَّه عَلَيْهم، أَي لأَن أُكسبهم السَّخْطةَ، ويجوز أَن يكون «أَنْ»<sup>(٢)</sup> في موضع رفع على إضمار هو، كأنه قيل هو أَنْ سَخط اللَّهُ عَليهم، كما تقول نِعْمَ الرَّجُلُ زَيْدٌ.

وقوله: ﴿ لَتَجِدَنَ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ والَّذِينَ أَشركُوا﴾.

وذلك أن اليَهودَ ظاهَروا المشركين على المؤمنين، والمؤمنون يؤمنون بموسى والتوراة التي أتى بها، وكان ينبغي أن يكونونوا إلى من وافقهم في الإيمان بنبيهم وكتابهم أقرب، فظاهروا المشركين حَسَداً للنبي عَلَيْهِ.

وقوله: ﴿لَتَجِدَنَ﴾: هذه اللام لام القسم، والنون دَخَلَتْ تَفْصِلُ بينَ الحال والاسْتقْبَالِ، هذا مذهب الخليل وسيبويه، ومن يُوثقُ بعِلْمِه.

وقوله: ﴿عَدَاوَةً﴾ مَنْصُوب على التمييز.

﴿ وَلتجدَنَّ أَقْرِبَهم مَوِّدَّةً للذين آمَنُوا الذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ﴾ .

في هـذه غير وجـه، جـاءَ في التفسيـر أن نيفاً وثـلاثين من الْحَبَشِ من

<sup>(</sup>۱) انظر ص ٤٢ جـ ١

<sup>(</sup>٢) ط في «أن» في موضع رفع.

النصاري جاءُوا وجماعةً معهم، فأسلموا لما تلا عليهم النبي ﷺ (القرآن)(١).

وجائز أن يكون يُعْنَى بِه النَّصارَى لأنهم كانوا أَقَل مظاهرة للمشركِينَ من اليهود، ويكون قوله:

﴿وَإِذَا سَمِعُوا مَا أَنزَلَ إِلَى الرَّسُولَ ِ﴾.

على معنى ﴿ ذلك بأنَّ منهم قسيسين ورهباناً ﴾ ، ومنهم قوم إِذَا سَمِعُوا ما أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ ، يعني به ههنا مؤمنيهم ، والقُسُّ والقِسِّيسُ من رُؤساءِ النَّصَارَى ، فأما القَسُّ (٢) في اللَّغَة فهي النميمة ونشر الحديث ، يقال: قسُّ فلان الحديث قسًّا.

ومعنى ﴿فَاكَتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدينَ ﴾.

أي مع من شهد من أنبيائك عليهم السلام ومُؤمِني عِبَادك بأنَّك لا إله إرك.

وقوله: ﴿ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ ﴾ .

موْضع ﴿ لا نؤمن بالله ﴾ نصب على الحال، المعنى أي شيء لنا تاركين للإيمان، [أي] في حال تركنا للإيمان، وذلك أن قومهم عنفُوهم على إيمانهم فأجَابُوهم بأن قالوا ما لنا لا نُؤمنُ بالله.

وقوله عزُّ وجلِّ : ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولئِكَ أَصْحَابُ الجَحِيم ﴾ .

الجَحِيم النَّار الشدِّيدةُ الوَقُود، وقد جَحِمَ فلان النَّار إِذَا شلَّد وقُودَها، ويُقال لِعَيْن الأَسَد جَحْمة لشدة توقدها، ويقال لوقود الحرب، وهو شدة القتال فيها: جَاحِم، قال الشاعر: (٣)

<sup>(</sup>١) كلمة القرآن ليست في ط ـ ويكون المعنى أسلموا حين قرأ عليهم، أو لما قرأه عليهم.

 <sup>(</sup>٢) القس مثلثلة تتبع الشيء وطلبه كالتقسس والنميمة \_ وبالفتح صاحب الإبل الـذي لا يفارقها.
 ورئيس النصارى في العلم \_ كالقسس. اهـ قاموس.

<sup>(</sup>٣) تقدم في الجزء الأول بيت من القصيدة \_ هو من صد عن نيرانها \_ والأبيات لسعد بن مالك بن =

والخيل لا يبقى لجاحمها التخيل والمراحُ إلا الفتسى الصّبَارُ في النّبَجداتِ والفرس الوَقَاحُ وقوله: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَيّباتِ مَا أَحَل اللَّهُ لَكُمْ وَلاَ تَعتَدوا ﴾ .

هذه قيل نزلت لأنَّ جماعةً من أصحاب النبي كانوا هَمُوا بأن يرفضوا الدنيا ويجتنبوا الطيبات ويخْصُوا أنفسهم، فأعلم اللَّه أن شريعة نبيه عليه السلام غير ذلك، والطيبات لا ينبغي أن تجتنب البتة، وسمي الخصاءُ اعتداءً، فقال عزِّ وجلّ: ﴿ولا تعتدوا﴾، أي لا تَجُبُّوا أنفسكم فإن ذلك اعتداءً.

وقوله: ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُم اللَّهُ بِاللَّغْنِ ﴾ .

اللغو في كلام العرب ما اطرح ولم يعقد عليه أمر، ويسمى ما ليس مُعتَدًّا به \_ وإن كان مَوجُوداً \_ لغواً، قال الشاعر:

أُو مِائِسةً تجعل أُولاَدَها لَغُواً، وعُرْضُ المائةِ الجَلْمَدُ(١) (الذي يعارضها في قوة الجلمد)(٢)، يعني بذلك نوقاً، يقول: مائة لا

تجعل أولادها من عددها.

أعلم (٣) اللَّه عزّ وجلّ أن اليمين التي يُؤاخَذُ بها العَبْدُ وتجب في بعضها

<sup>=</sup> ضبيعة وهو جد طرفة - بن العبد - ورواية البيتين في شواهد المغني - والحرب لا يبقى لجاحمها. وجاحم الحرب شدتها واستعارها، والتخيل الخيلاء والعجب، والمراح، النشاط والفرح، والأبيات تعريض بالحرث بن عباد، ومن اعتزل الحرب معه - والنجدات الشدائد، والفرس الوقاح الصلبة الشديدة.

 <sup>(</sup>١) البيت في اللسان «جلمد» والجلمد الصخرة والقطيع الضخم من الإبل، يريد أنها ناقة قوية لا يعارضها إلا الجامد ولا تجعل أولادها من عددها.

<sup>(</sup>٢) ليست في ط.

<sup>(</sup>٣) ط فأعلم.

الكفارةُ ما جرى على عقدٍ، ومعنى فكفارته إطعامُ عَشَرةِ مَسَاكِين، أي فكفارة المُؤَاخَذَةِ فيه إذا حَنَثَ أَن يُطْعَم عَشَرَة مساكين إن كانوا ذكوراً أو إناثاً وذكوراً أجزاه ذلك، ولكن وقع لفظ التذكير لأنه المُغَلَّبُ في الكلام.

ومعنى ﴿من أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾ .

قال بعضهم أعْدله كما قال جلّ وعزّ: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُم أُمَّةً وَسَطا﴾ (١) أي عَدْلاً، و﴿أَوْسَط ما تطعمون أَهْليكُمْ ﴾ على ضربين أحدهما أوسطه في القدر والقيمة، والآخر أوسطه في الشبع لا يكون المأكول يفرط في أكله فيؤكل منه فوق القصدِ وقدر الحاجة، ولا يكون دون المعنى عن الجوع.

﴿ أَوْ كِسْوَتُهُم ﴾ .

والكسوة أن يكسوهم نحو الإزار والعِمَامة أو ما أشبه ذلك.

﴿أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبةٍ ﴾ .

فخير الحالف أحدَ هذه الثلاثة، وأفضلها عند اللَّه أكثَرُها نَفْعاً، وأحسنُها موقعاً من المساكين، أو من المعتق، فإن كان الناس في جَـدْب لا يقـدرون على المأكول إلَّا بما هو أشد تكلفاً من الكسوة أو الإعتاق، فالإطعام أفضل، لأن به قِوَامَ الحياةِ وإلا فالإعتاق أو الكسوة أفضل.

﴿ فَمنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّام ﴾ .

أي من كان لا يقدر على شيء مما حُدَّ في الكفارة، فعليه صيام ثلاثة أيام ، وصيام ثلاثة مرتفع بالابتداء، وخبره كفارته أو فكفارته صيام ثلاثة أيام أيام (٢). ويجوز فصيام ثلاثة أيَّام كما قال عزّ وجلّ: ﴿أَوْ إِطْعامٌ فِي يَوْم ِ ذِي

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: ١٤٣.

<sup>(</sup>٢) أي هو خبر لمبتدأ محذوف.

مَسْغَبَةٍ. يتيهاً ﴿ (١).

﴿ أُوعَدُلُ ذَلِكَ صِياماً ﴾ (٢).

﴿ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ ﴾ .

أي ذلك الذي يغطي على آثامكم، يقال كَفَرْتُ الشيءَ إِذَا غطَيتُه، ومنه قوله عزّ وجلّ: ﴿أُعجب الكُفَّارَ نباتُه﴾(٣)، والكفسار البذين يغطون الزرع ويصلحونه، والكافر إنما سمى كافراً، لأنه ستر بكفره الإيمان.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿إِيَّمَا الخَمْرُ والمَيْسِرُ والأَنْصَابُ والأَزْلامُ رجْسٌ مِنْ عَمَلِ ِ الشَّيْطَانِ﴾ .

فالخمر معروف وهو ما خامر العقل، وقد فسرناه (٤)، والميسر القمار كله (٥)، وأصله أنه كان قماراً في الجزور، وكانوا يقسمون الجزور في قول الأصمعي على ثمانية وعشرين جزءاً، وفي قول أبي عمرو الشباني على عشرة أجزاء، وقال أبو عبيدة لا أعرف عَدَدَ الأجزاء، وكانوا يضربون عليها بالقداح وهي سهام خشب. لها أسماء نبينها على حقيقتها في كتابنا إن شاءَ الله، فيحصل كل رجل من ذلك القمار على قدر إمكانه، فهذَا أصْلُ الميسر، والقمار كلُه كالميسر وقد بينا الأنصاب والأزلام في أول السورة.

فأعلم الله أن القِمارَ والخَمرَ والاسْتِقْسَامَ بالأَزْلامِ وعبادةَ الأَوثان رجسٌ. والرجس في اللغة اسم لكل ما استُقْذِرَ من عمل، فبالغ الله في ذَمِّ هذه الأشياء، وسماها رجْساً، وأعلم أن الشيطان يُسَوِّلُ ذلك لِبَني آدم، يقال رَجِسَ الرجلُ يَرْجَسُ، ورجَسَ يَرْجُسُ، إِذَا عمل عملاً قبيحاً، والرَّجْسُ بفتح الراء

<sup>(</sup>١) سورة البلد ١٤.

 <sup>(</sup>٢) الأظهر في «صياماً» أنها تمييز، ولكن يجوز أن تكون مفعولاً لعدل، أي معادلة ذلك صوماً.

<sup>(</sup>٣) سورة الحديد \_ ٢٠ .

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير الآية: يسألونك عن الخمر ص ٢٩١ ج ١.

<sup>(</sup>٥) بجميع أنواعه.

شِـدَّةُ الصَّوْتِ، فكان الرجس العمل الذي يقبح ذكره، ويرتفع في القبح، ويقال سحاب ورَعْدٌ رجَّاسٌ إذا كان شديد الصوت، قال الشاعر:

## وكسل رَجَّاس يَسُوقَ السرُّجُسَا(١)

وأما الرجز بالراي فالعذاب، أو العمل الذي يؤدي إلى العذاب، قال الله: ﴿ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَ لَك ﴾ (٢) أي كشفت عنا العذاب، وقوله: ﴿ وَالرَّجْزَ فَاهِجُر﴾ (٣) قالوا عبادة الأوثان. وأصل الرِّجْز في اللغة تتابع الحركات، فمِنْ ذلك قولهم رجزاء إذا كانت ترتعد قوائمها عند قيامها، ومن هذا رَجَزُ الشِّعر لأنه أقْصَرُ أبياتِ الشِّعْرِ، والانتقال [فيه] من بيت إلى بيت سريع نحو قوله (٤):

يا ليتني فيها جـ ذع أخـ ب فـيـهـا وأضـع ونحو قولهم:

صَبْراً بَنِي عَبْدِ السِدَّارِ<sup>(۵)</sup>

ونحو قولهم:

ما هاج أحرزانا وشجوا قد شجالا)

<sup>(</sup>١) للعجاج ـ وبعده ـ من السيول والسحاب المرسا. أنظر الديوان ص ١٦ واللسان (رجس).

<sup>(</sup>٢) الأعراف - ١٣٤.

<sup>(</sup>٣) سورة المدثر آية ٥.

<sup>(</sup>٤) من رجز لدريد بن الصمة قاله يـوم هوازن (اللسـان ـ جدع) وسيرة ابن هشام ١٩٠، والأغـاني جـ٩ ـ ٣٤٥، جـ ١٠ ـ ٣١٠.

<sup>(</sup>٦) لرؤبة \_ وبعده: من طلل كالاتخمى أنهجا \_انظر معاهد التنصيص. وأراجير العرب ١٧ ورؤبة اسمه عبد الله، بصري تميمي والرؤبة القطعة من الخشب يشبه بها الإناء.

وزعم الخليل أن الرَّجَزَ ليس بشعر، وإنما هو أنصاف أُبْيَات أو أَثـلاث، ودليل الخليل في ذلك ما روي عن النبي ﷺ:

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلًا وتأتيك من لم تزوَّدْ بالأخبار.

قال الخليل: لو كان نصف البيت شعراً ما جرى على لسان النبي على: 
سَـتُبدى لـك الْآيـامُ مَـا كَنْـتَ جَاهـلاً(١)

وجاءَ النصف الثاني على غير تأليف الشعر، لأن نصف البيت لا يقال له شعر ولا بَيتٌ، ولو جاز أن يقال لنصف البيت شعر لقيلَ لِجُزْءٍ منه شعر. وجرى على لسان النبي ﷺ فيما روَى:

أنا النبي لا كذب

قال بعضهم: إنما هـ وَ لا كذِبَ أنا ابن عبد المطلب، بفتح الباءِ على الوصل(٢).

قال الخليل: فلو كان شعراً لم يجر على لسان النبي على قال الله: ﴿ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشَّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ﴾ (٣) ، أي ما يَسَهَّل له ، قال الأخفش كان قول الخليل إن هذه الأشياء شعرٌ ، وأنا أقول: إنها ليست بشعر ، وذكر أنه ألْزَمَ الخليل أن الخليل اعتقده (٤) . ومعنى الرِّجزُ العذاب المُقَلْقِلُ لشدَّتِ قُلْقَلةً شَديدةً متتابعة ، ومعنى فاجتَنبُوه : أي اتركوه .

<sup>(</sup>١) بيت من معلقة طرفة ـ وبقيته: ويأتيك بالأخبار من لم تـزود ـ ولكن النبي ﷺ لم يشأ أن ينشــده على صورة الشعر الموزون .

<sup>(</sup>٢) وبذلك لا يكون رجزاً ولا شعـراً.

<sup>(</sup>٣) سورةيس. آية ٦٩.

<sup>(</sup>٤) أي ان الخليل عدل عن رأيه لهذا، وما هو مقرر هنا هو رأي الأخفش.

واشتقاقه في اللغة كونوا جانباً منه أي في ناحية .

وقوله: ﴿لَيَبلُونكُم اللَّهُ بِشَيءٍ مِنَ الصَّيدِ تَنالُه أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُم﴾ هذه اللام لأمُ القَسَم ، واللام (١) مفتوحة لالتقاء الساكنين في قول بعضهم أغزُونَ يا رَجُلُ، فأما لام لَتْبَلُونَ ، فزعم سيبويه أنها مبنية على الفتح .

وقد أُحكمنا شرحَ هذا قبل هذا الموضِع(٢).

ومعنى: «ليبلونكم»: ليختبرنّ طاعتكم من معصيتكم.

﴿ بِشَيءٍ مِنَ الصيدِ ﴾.

فَقال عزّ وجلّ بشيءٍ من الصَّيْدِ فبَّعض، وهو يحتمل وَجْهَيْن أحدهما أنه على صيد البَرِّ دُونَ صَيْدِ البَحْر، والشاني أنه لَمَا عَنى الصَّيدَ ما داموا في الاحرام كان ذلك بعض الصَّيْدِ. وجائز أن يكون على وجه ثالث، ويكون «مِنْ» هذه تبين جنساً من الأجناس، تقول: لأمتحننك بشيءٍ من الوَرِق، أي لامتحننك بالجنس الذي هو ورق، كما قال جلّ ثناؤه: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ ﴾ (٣) والأوثان كلها رجس، المعنى فآجتنبوا الرجس الذي هو ورثن.

ومعنى قوله: ﴿ تَنالُه أَيْدِيكُمْ ورماحُكُمْ ﴾ .

الذي تناله الأيدي نحو بيض النّعام وفِراخِه وما كان صغيراً ينهض من مجثمِهِ مِن غَيرِ النعام وسائر ما يفوق اليد بحركته من سائر الوحش. فحرم جميع صيد البر الجراد وكل ما يصطاد فحرام [صيده] ما داموا حرماً. وبين رسول الله عليه أن كل ما اصْطِيد في الحرم حرامٌ، كانوا محرمين أو غير محرمين.

وقوله:﴿ومنْ قَتلَهُ مِنكُمْ مُتَعَمَّداً﴾.

<sup>·(</sup>١) هكذا في جميع الأصول ـ وبيد أنه و «النون» .

<sup>(</sup>٢) جـ ١ الآية لتبلون في أموالكم. . . سورة آل عمران آية ١٨٦ . ص ٤٩٦ جـ ١ .

<sup>(</sup>٣) سورة الحج الآية ٣٠.

أي عمداً لِقتلِه، كأنه ناس ٍ أنه مُحرِمٌ، ومتَعمَّدٌ للقتل، وجمائز أن يقصد القتل وهو يعلم أنه محرم.

وقوله: ﴿فَجزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِن النَّعَمِ ﴾.

و ﴿ فجزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ ﴾ برفع مثل وجرّها، فمن رفَعهُما جميعاً فرفعه على معْنى فعليه جزاءٌ مثل الَّذِي قَتلَ، فيكون «مِثْل» من نَعْتِ الجزاءُ، ويكون أن ترفع «جزاء» على الابتداءِ ويكون مثل قتل خبر الابتداءِ، ويكون المعنى فجزاء ذلك الفعل مِثلُ ما قَتلَ، ومن جرَّ أراد فعليه جزاءٌ مِثل ذلك المقتول من النَّعم ، والنعمُ في اللغة هي الإبل والبقر والغَنمُ، وإن انفردت الإبل منها قيل لها نَعم وإن انفردت الغنمُ والبقرُ لم تُسَمَّ نعَماً.

فكان عليه بحذاءِ حمار الوحش وبقرةِ الوحش بَدَنةً، وعليه بحذاءِ الظباءِ من الغنم شاة.

وقوله عزّ وحِلّ : ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنكُمْ ﴾ .

أي من أهل ملتكم، فعلى قاتل الصيد أن يسأل فقيهيْنِ عَدْلَيْن عن جزاءِ ما قَتَل، ويقولان له: أقتلت صيْداً قبْل هَذَا وأنْتَ مُحرِم فإن اعْترف بأنه قتل صيداً قبْل ذَلِك لم يَحْكُمَا عليه بشيء، لقول اللَّه عزّ وجلّ: ﴿ومن عاد فيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ﴾. وإن لم يعترف نَظرا فيما قتل. فإن كان كالإبل حكماً عليه بها ﴿هَدْياً بَالِغَ الكعْبةِ ﴾ وإن كان كالشاء حكما عليه بمثل ذلك. وإن كانت القيمة لا تبلغ نظرا فقدرا قيمة ذلك، وأطعم بثمن ذلك المساكين، كلَّ مسكين ـ قال بعضهم ـ صاعاً من حِنطة، وقال بعضهم نصف صاع أوْ صَامَ بعَدْل ذلك على ما توجِبُه السُّنَةُ، ويجوز أن تكون «أو» ـ وهو الأجود في اللغة ـ للتخيير، فإن شاء أهدى وإن شاء قوَما له الهدْيَ وأطعم بدلَه على ما وصفنا. وجعل مثل فلك صياماً لأن «أو» لتخيير، وقال بعضهم كأنه إن لم يقدر على الإبل والغنم ذلك صياماً لأن «أو» لتخيير، وقال بعضهم كأنه إن لم يقدر على الإبل والغنم

فينبغِي أَن يُطعِم أَو يصُومَ، والـذي يوجبـه اللفظُ التخييـرُ، وأَهـلُ الفِقْـهِ أَعلمُ بالسنة في ذلك، إِلاَّ أَني أَختارُ على مذهب اللغة أَنه مخيَّر.

وقوله: ﴿هَدْياً بَالِغَ الكَعْبَةِ﴾.

منصوب على الحال. المعنى يحكمان به مُقَدَّراً أَن يُهْدَى، و﴿بالغ الكعبة﴾ لفظُه لفظ مَعْرفةِ، ومعناه النكرة، المعنى بالغاً الكعبة، إِلَّا أَنَّ التَّنوينَ حُذِف استخفَافاً.

ومعنى قوله: ﴿أَوْعَدْلُ ذِلِكَ ﴾.

أو مِثل ذلك، قال بعضهم عَدْلُ الشيء مثله من جنسه، وعَدْلُه مثله من غير جنسه ـ بفتح العين، وقال إلا أن بعض العرب يغلط فيجعل العدْل والعِدْل في معنى المثل، وإن كان من غير جنس الأول. قال البصريون العَدْل والعِدل في معنى المثل، والمعنى واحد كان المثل من الجنس أو من غير الجنس، كما أن المثل ما كان من جِنْس الشيء ومِنْ غير جِنْسِه، مِثْل، ولم يقولوا إنَّ العرب غلطت، وَلَيْسَ إذا أَخْطأ مخطئ يوجب أن تقول ان بعض العرب غلط.

وقوله: ﴿صِيَاماً﴾.

منصوب على التمييز. المعنى أو مثل ذلك من الصيام.

﴿لِيَذُوقَ وَبَالَ أُمْرِهِ ﴾ .

«الوَبَالُ» ثِقْلُ الشّيءِ في المكروه، ومنه قولهم طعام وبيل، وماء وبيل، إذا كانا ثقيلين غيرُ نَامِيَينِ في المال ِ، قال عزّ وجلّ: ﴿فَأَخَذْنَاهُ أَخْذاً وَبِيلًا ﴾(١) أي ثقيلًا شديداً، والوبيلُ خشبةُ القصّارِ ومن هذا(٢) قيل لها وبيلً. قال طرفة ابن العبد.

<sup>(</sup>١) سورة المزمل ـ ١٦. (٢) من ثقلها وشدتها.

عقيلة شيخ كالوبيل يلنددٍ (١) وقوله : ﴿ وَمَنْ عَادَ فينْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ﴾ .

الفاءُ جواب الجزاءِ، والمعنى أنه \_ والله أعلم \_ ومن عاد مُستَحِلًا للصيد بعد أَنْ حَرَّمَه الله منه فينتقم الله منه أي فيعذبه الله .

وجائز أَنْ يكون: من عاد مستخفاً بأمر اللَّه فجزاؤه العذاب كجزاءِ قاتل النفس.

وقوله: ﴿ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وللسَّيَّارَة ﴾ .

أي أحل لكم صيد البحر، وأحلَّ لكم طَعَامَ البحر للسَّبَارَةِ، فَأَمَّا صَيدُه فمعروفٌ، وأما طَعَامُه فقد اختُلِفَ فيه، فقالَ بعضهم: ما نَضَبَ الماءَ عنه فأُخِذَ بغَيْر صَيد فهو طعامه، وقال طعامه هو كل ما سقاه الماءَ فأنبت فهو طعام البحر، لأنه نبت عن ماءِ البحر، فأعلمهم اللَّه أن الذي أحَلَّ لهم كثير في البروالبحر، وأن الذي حُرِّم عَليهم إنما هو صيد البرّ في حال الإحرام. وسَنَّ والبحر، وأن الذي حُرِّم عَليهم إنما هو صيد البرّ في حال الإحرام. وسَنَّ النبيُّ عَلَيْهُ تحريمَ الصيد في الحرم ليكون قد أعْذَر إليهم من الانتقام ممن عاود ما حرم اللَّه عليه مع كثرة ما أحلً اللَّهُ لَهُ.

و «مَتَاعاً»: منصوب مصدر مؤكد، لأنه لما قال أُحِلَّ لكم كان دَليلًا على أَنّه قد مَتَّعَهُمْ به، كما أنه لما قال: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيكُمْ أُمَّهَاتكُمْ ﴾ كان دليلًا على أنه قد كتب عليهم ذلك، فقال: «كتاب الله عليكم» (٢٠).

<sup>(</sup>۱) عجز بيت من معلقته، وصدره: فمرت كهاة ذات خيف جلالة ـ والكهاة والجلالة الناقة الضخمة السمينة والخيف جلد الضرع، والعقيلة الكريمة، والبلندد السمينة ـ يقبول انه مر بسيفه بين الإبل ليختار واحدة ينحرها ـ فنفرت واحدة سمينة . وهي كريمة مال شيخ قد يبس جلده ونحل حتى صار كالعصا الضخمة ـ وهو شيخ شديد الخصومة . قيل عنى أباه ، وأنه نحر إبله على كره منه ، وقيل عنى من يغير عليه من الناس .

 <sup>(</sup>۲) على هـذا يكون «متـاعـاً» مفعـول مـطلق ـ ويمكن أن يكـون حـالاً أي أحــل لكم متعــة وشيشاً يستزيحون به.

وقوله جلّ وعزّ: ﴿جَعَلَ اللَّهُ الكَعْبَةَ البّيْتَ الحَرَامَ قِيَاماً لِلنَّاسِ ﴾. قيل إنما سُمّيتِ الكعبةَ لتربيع أعلاها.

ومعنى قِياماً للنَّاسِ أَي مما أُمِرُوا بِه أَن يقوموا بالفرض فيه(١). وكذلك: ﴿والشَّهْرَ الحَرامَ والهَدْيَ والقَلائِدَ ﴾.

فأمًّا مَن قَال إِنه أَمْنُ فلأن اللَّه قال: ﴿ وَمَنْ دَخَله كَانَ آمِناً ﴾ (٢) ولم تَزَلْ العربُ تتركُ القتال في الشهر الحرام، وكان يسمى رَجَبُ الأَصَمَّ لأَنه لا يسمع فيه صوت السلاح. وأما من قال جُعِلت هذه الأشياء ليَقُومَ الناس بها فإنما عنى متعبداتهم بالحج وَأَسْبَابِه.

وقوله: ﴿ذَلِكَ لَتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّه يعلم ما في السموات وما في الأرض﴾.

فيه قولان: أحدهما أن الله لما آمن مِنَ الخوف البلدَ الحَرامَ، والناسُ كان يقتل بعضُهم بعضاً، وجعلَ الشهرَ الحرامَ يُمتَنَعُ فِيه من القتل، والقوم أهل جاهليه، فدل بذلك أنه يعلم ما في السَّمَاوات ومَا في الأرْض إِذْ جَعَل في أعظم الأوْقاتِ فساداً ما يؤمن به، وفيه قول آخر وهو عندي أبين، وهو أن ذلك مَرْدُودُ على ما أنبا الله به على لسان نبيه في هذه السُّورةِ من قوله: ﴿مِنَ اللهِ يَنْ قَالُوا آمَنَا بِأَفُواهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ ﴾.

فأخبر بنفاقهم الذي كان مستتَراً عن المسلمين، وما أخبر به أنهم وسمًاعُونَ للكذب سمّاعُون لقَوْم آخرينَ لَمْ يأتوكِ . فأظهر الله ما كانوا أسرُّوه من قصة الزانيين، ومسألتِهمْ إياه على وما شَرَحْناهُ مما كانوا عليه في ذلك، فأظهر (٣) الله جلّ وعزّ: نبيّه والمُوْمِنِينَ على جميع ما ستروا عَنْهُمْ.

<sup>(</sup>١) في البيت الحرام.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران ـ ٩٧.

<sup>(</sup>٣) أطلع الله.

فالمعنى ـ والله أعلم ـ ذلك لتعلموا الغيب الذي أَنْبَأْتُكُمْ به عن الله، يدلكم على أنه يعلم ما في السموات وما في الأرض. ودليل هذا القول قول محلّ وعزّ:

﴿مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا البَّلاغُ واللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتَمُونَ ﴾.

وقوله: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُوُّكُم، وإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنزَّلُ القُرآنُ تُبْدَلَكُمْ ﴾.

[تُبْدَلكم] - تُظْهَر لَكُم، يقال بدا لي الشَّيْ يبدو إِذَا ظَهَر.

جاء في التفسير أن النبي على خطب الناس فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم الحج، فقام رجل من بني أسد فقال: يا رسول الله أفي كل عام، فأعرض عنه على فعاد الرجل ثانية، فأعرض عنه، ثم عاد ثالثة فقال على ما يؤمنك أن أقول نَعَمْ فَتجبُ فلا تقومون بها فتكفرون.

تأويل «تكفرون»، ـ والله أعلم ـ ههنا أنكم تَدْفَعُونَ لِيْقَلِهَا وُجُوبَهَا فتكفرون. وقال على: (١) اتركوني ما تركْتُكُمْ فإنما هلك منْ كَانَ قَبلَكم بكثرة اخْتِلَافِهِمْ على أنبيائهم. وسأله على رجل كان يتنازعه اثنان يدَّعِي كل واحد منهما أنه أبوه فأخبر على بأبيه منهما، فأعلم الله عن وجل أن السوال عن مشل هذا الجنس لا ينبغي أن يقع، فإنه إذا ظهر منه الجوابُ سَاءَ ذَلِك. وخاصَّةً في وقت سُؤالِ النبي على عن جهة تبيين الآيات، فنهى الله عن ذلك، وأعلم أنه قد عفا عنها، ولا وجه عَن مسألة ما نهى الله عنه (١)، وفيه فضيحة على السائل إن ظهر.

<sup>(</sup>١) أي في هذا الموقف نفسه.

<sup>(</sup>٢) لا سبب ولا داعي له.

وأَشياءَ في موضع جر إلا أَنها فتحت لأَنها لاَ تُنصرِفُ. وقال الكسائي أَشبه آخرُها آخَرَ حَمْرَاءَ، ووزْنُها عندَهُ أَفْعال، وكثر اسْتِعْمَالَهُمْ (١) فلم تُصْرَف.

وقد أجمع البصريون وأكثر الكوفيين على أن قول الكسائي خطأ في هذا، وألزموه ألا يصرف أبناءً وأسماءً. وقال الأخفش - سعيد بن مسعدة - والفرّاءُ: أصلها أفعلاءَ كما تقول هَيْن وأهوِنَاءَ إلا أنه كان الأصل أشيئاءَ على وزْنِ «أشبِعاع» (٢) فاجْتَمَعَتْ هَمزتان بينهما ألف، فحذفت الهمزة الأولى. وهذا غلط أيضاً. لأن شيئاً فعل، وفعل لا يجمع على أفعلاءً، فأما هيْن، فأصله أهين، فجمع على أفعلاءً، كما يجمع فعيل على أفعلاءً، مثل نصيب وأنصباءً. وقال الخليل: أشياءَ اسم للجميع كان أصله فعلاءً مشاءً، فاستثقلت الهمزتان فقلبت (٣) الأولى إلى أول الكلمة فجعلت لفعاء كما قالوا فاستثقلت الهمزتان فقلبوا قووس فقالوا قِسيّ.

ويُصَدِّقُ قولَ الخليل جمعهُم أشياءَ [على] أشاوى، وأشاياه وقول الخليل هو مَذهَب سيبويه وأبي عُثمانَ المازني وجميع البصريين إلا الزيادي(٤) منهم، فإنه كان يميل إلى قول الأخفش.

وذكروا أن المازني ناظر الأخفش في هذا فقطع المازنيُّ الأُخْفَش، وذلك أنه سأله: كيف تُصغِّرُ أشياء فقال: أشيَّاء، فاعلم. ولوكانت أفعلاءُ لرُدَّتْ في التصغير إلى واحدها، فقيل شُيَيْئَات، وإجماع البصريين أن تصغير

<sup>(</sup>١) كثر استعمال الناس هذه الكلمة فخففت بحذف التنوين.

<sup>(</sup>٢)كلمة لا معنى لها، ذكرها لمجرد الوزن، وهذه عادته كما ذكر: حضاعي.

<sup>(</sup>٣) نقلت إلى أول الكلمة.

<sup>(</sup>٤) هو إبراهيم بن سفيان ـ من نسل عبد الرحمن بن زياد بن أبيه ـ كان نحويـاً لغويـاً راوية ـ وكــان شاعراً ذا دعابة ومزح، وله تصانيف حسنة. أنظر ياقوت ١ ـ ١٥٨، ١ - ٤١٤.

أصدقاء إذا كان للمؤنثات صُديَّقَاتٌ وإن كان للمذكرين صُدَيَّقُون (١).

وقوله: ﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ مَنْ بَحِيرَة وَلا سَائِبةَ وَلاَ وَصِيلَةٍ وَلاَ حَامٍ ﴾ . أثبتُ ما رَوينا في تفسير هذه الأسماءَ عن أهل اللغة ما أذكره ههنا:

قال أهل اللغة: الْبَحِيرةُ ناقةً كانت إذا نُتجت خمْسة أبـطُن وكان آخـرُها ذكراً، نحروا أُذْنَها \_ أي شَقُّوهَا \_ وامتنعوا من ركوبها وذبْحهَا، ولا تطرد عن ماءٍ ولا تمنع مِن مَرْعًى، وإذا لقِيها المعُيى(٢) لم يركبها.

والسائبة. كان الرجل إِذَا نذَر لقدوم من سَفَر أُو بُـرءٍ منْ عِلَّة أُو ما أُشبه ذلك قال ناقتي هذه سائبة، فكانت كالبحيـرة في أَن لا ينتفع بهـا وأَنْ لاَ تُجْلَى عن مَاءٍ، ولا تَمْنعُ من مَرْعًى.

وكان الرجل إذا أُعْتَقَ عبداً قال هـو سائِبةً، فـلا عقـل بينهمـا ولا ميراث(٣).

وأما الـوَصِيلَةُ ففي الغنم، كانت الشاة إذا ولــدت أنثى فهي لهم وإذا ولدت ذكراً وأنشى قالوا وصلت أخاها، فلم يذبحوا الذكر لألهتهم.

وأمَّا الحامِي فالذكر من الإبل. كانت العرب إذا نتجت من صلب الفحل عشرة أَبْطن، حُمِي ظهرهُ فلا يحمل عليه، ولا يمنع من ماءٍ ولا مرعى فأعلم اللَّه أنه لَمْ يُحَرِّمْ من هذه الأشياءِ شيئًا، وأن الذين كفروا افتروا على اللَّه.

وقوله: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيكُم أَنْفُسَكُمْ ﴾. معناه إِنَّما أَلزمكم اللَّه أَمْرَ أَنْفُسِكُمْ.

<sup>(</sup>١) صغّروا ثم جمعوا.

<sup>(</sup>٢) المعيى المتعب.

<sup>(</sup>٣) إذا جنى هذا المعتق جناية لا يلزم بأرش أو عوض، كما لا يتحمل شيئًا عن مولاه، وإذا مات وله مال لا يرثه سيده.

﴿ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلِّ إِذَا اهْتَدَيتُمْ ﴾.

أي لا يُؤَاخذكم اللَّه بذنـوب غيركم، وليس يُـوجبُ لفظُ هذه الآيـةِ ترك الأُمْرِ بالمعروف والنهي عَن المنكر، وأعلم أنـه لا يضر المؤمِنَ كفـرُ الكافِـرِ، فإذا تَركَ المؤمنُ الأمرَ بالْمَعروفِ وهو مستطيع ذلك فهو ضَالً، وليس بِمُهْتَدِ.

وَإِعْرَابُ: ﴿لاَ يَضُرُّكُمُ مَنْ ضَلَّ ﴾: الأجود أن يكون رفعاً ويكون على جهة الخبرِ. المعنى ليس يضُركم مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيتُم. وَيَجُوزُ أَن يكونَ موضعُهُ جزماً، ويكون الأصل لا يضرُركم إِلاَّ أَنَّ الراءَ الأُولى أُدغِمَتْ في الشَّانِيةِ فَضُمَّتِ الثَّانية لالتقاءِ الساكنين، ويجوز في العربيَّةِ على جهة النهي لا يضرَّكم بفتح الراءِ، ولا يَضُرِّكم بكسرها. ولكن القراءَة لا تُخالَفُ، ولأنَّ الضم أَجْوَدُ كان الموضعُ رفعاً أو جَزْماً.

فأما من ضَمَّ لالتقاءِ الساكنين فأتبع الضمَّ الضَّمَّ، وأما من كسر فلأن أصل التقاءِ الساكنين الكسر، وأما من فتح فلخفة الفتح فتح لالتقاءِ الساكنين.

وهذا النهي للفظ غائب يراد به المخاطبون، إذا قلت: لا يَضْرَرُكَ كَفُرُ الْكَافَر، فالمعنى لا تَعُدَّنَ أَنت كَفْرُه ضَرَراً، كما أَنك إِذَا قلتَ لا أَرنيك ههنا، فالنهي في اللفظ لنفسك، ومعناه لمخَاطَبِك، معناه لا تكونن ههنا.

وقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّـذِينَ آمَنُوا شَهَـادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَـدَكُمُ الْمَـوتُ حِينَ الوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ ﴾.

معناه أنَّ الشَّهادةَ في وقت الوصية هي للموت ليس أن الموت حاضرُه وهو يُوصِي بما يَقُولُ الموصِي، صحيحاً كان أو غَير صحيح : إذا حَضَرَنِي الموت، أو إذا مِتُ فافعلوا واصْنَعُوا. والشهادة ترتفع من جهتين، أحدهما أن ترتفِع بالابتداء ويكون خبرها «اثنان»، والمعنى شهادة هذه الحال شهادةُ اثنين، فتحذف شهادة ويَقُومُ اثنانَ مقامها.

ويجوز أن يكون رفع ﴿شهادةُ بينِكم﴾ على قوله: (١) وفِيما فرض اللَّه عليكم في شهادتكم أن يشهد اثنان، فيرتفع اثنان بشهادة، والمعنى أن يشهد اثنان ذوا عَدْل منكم.

معنى «مِنْكُمْ» قيل فيه قولان، قال بعضُهم منكم من أهل دينكم. ﴿ أَوْ آخَرَ انِ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾: من غير أَهْلِ مِلَّتكم.

وقال بعضهم: ﴿ ذَوَا عَدْل مِنْكُم ﴾: من أهل الميت، أو آخرَان مِن غَيْـركُم مِن غَير كُم مِن غَير أهل الميّت، واحتج هُؤلاءِ بأن (قوله) (٣): ﴿ فَيَقْسِمَان باللَّهِ إِن ارتَبتُم لاَ نَشْتَري بِه ثَمَناً وَلَو كَانَ ذَا قُربَى ﴾: يَدُل على أَنّ مِنْكم مِنْ ذَوِي قَراباتِكم.

وقال هؤلاء إذا كانوا أيضاً عُدولاً مِنْ قَرَابَاتِ الميّتِ، فهم أولى لأنهم أعلم بأحوال الأهل مِن الغرائب، وأعلم بما يُصلِحُهُم، واحتجوا أيضاً بأن «ذَوَى عَدْلٍ» لا يكونان من غير أهل ملة الإسلام لأن الكفر قد باعد من العدالة.

فأعلم اللَّه عزّ وجلّ أن الوصيةَ ينبغي أن يكونَ شاهدها عَدلَيْن من أهـل الميت أو من غير أهله إن كان الْمُوصِي في حضرِ وكذلك إن كان في سفر.

فقوله: ﴿إِن أَنْتُمْ ضَرَبتُم في الأرض ِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ ﴾ .

ذكر (٤) الموت في السفر بعد قوله: إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية، فكأنَّ في الآية \_ واللَّه أعلم \_ دليلًا على الشهادة في الحضر والسفر.

وقد جاءَ في التفسير أن اثنين كانها شَهدًا في السفر غير مسلمين

<sup>(</sup>١) أي هو مبتدأ.

<sup>(</sup>٢) أي هو فاعل للمصدر في المعنى وهو خبر المبتدأ.

<sup>(</sup>٣) ليست في ط.

<sup>(</sup>٤) في الأصل فذكر.

وللإجماع أن الشهود لا يجب أن يحلفوا. وقد أجاز قوم في السفر شهادة النَّمين، وقال اللَّه عَزَ وجلّ: ﴿وأشهدوا ذوى عدل منكم وَأقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ﴾ (١) وقال: ﴿عَنْ تَرضَونَ مَنَ الشهَدَاءِ ﴾ (٢) والشاهد إذا عُلِمَ أنه كذاب لم تجر أن تقْبَل شهادته، وقد علمنا أن النصارى زعمت أن اللَّه ثالث ثلاثة وأن اليهود قالت أن الْعَزيرَ ابنُ اللَّه وعَلِمنَا أنَّهم كَاذِبُونَ، فكيف يجوز أن تُقْبَلَ شهادَةُ مَنْ هُوَ مُقِيمٌ عَلَى الْكَذِب؟

ومعنى قوله: ﴿ تَحبسُونَهُمَا من بَعْد الصَّلاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ ﴾.

كان الناس بالحجاز يحلفون بعد صلاة العصر، لأنه وقت اجتماع الناس.

وقوله: ﴿إِنَّ ارْتُبْتُمْ ﴾.

إِنْ وَقَعَ في أَنفسِكم مِنهم رَيْبٌ، أي ظننتم بهم رِيبَة، وقوله: ﴿ فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنهُمَا استَحَقًا إِنْماً ﴾

أي فإن اطلِع على أنهما قد خانًا.

﴿ فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ استحَقَّ عَلَيهِمُ الأَوْلَيَانِ ﴾ .

وقد قرئت الأُوْلَيْسَ ويجوز (مِن الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الأَوْلَيَانِ) (٣) وهذا موضع من أصعب ما في القرآن في الاعراب. فأوليان في قول أكثر البصريين يرتفِعان على البدل مما في «يقومان». المعنى: «فَلْيَقُمْ الأُولَيان بالميت مقام هذين الخائنين».

﴿ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لشهادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادِتِهِمَا ﴾.

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق آية ٢.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ٢٨٢.

<sup>(</sup>٣) ليست في ك.

فإذا ارتفع الأوليان على البدل، فاللذان في استحق من الضمير معنى الوصية، المعنى فليقم الأوليان من الذين استحقت الوصية عليهم، أو استحق الإيصاء عليهم.

وقال بعضهم معنى على ﴿مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ منْهُمُ الأُوْلَيَانَ ﴾ كما قال: ﴿الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴾ (٢) أَي إِذا اكتَالُوا من الناس، وقيل أن في «استحق» ذكر الإثم، لأن قوله عزّ وجلّ: ﴿فَإِنْ عُشِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقّ الْعَنى: إِثْماً فَآخَرَانِ يَقومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتحق عَلَيْهِمُ الأُوْلِيَانِ ﴾ ، كان المعنى: الذين جَنِي الإثمُ عَلَيْهِم. وقيل إن «الأوليَانِ» جائز أن يرتفعا باستحق، ويكون معناهما الأوليان باليَمِينِ، أي بأن يُحلفا من يشهدُ بعدهما، فإن جاز شهادة النصرانيين كان «الأوليَانِ» على هذا القول النصرانيين، أو الآخران من غير بيت الميت. وأجود هذه الأقوال أن يكون الأوليَان بَدَلا، على أنَّ المعنى: ليقُم الأوليَانِ من الذين استحقت عليهم الوصية، ومن قرأ «الأولين» واحتج من قرأ الذين، واحتج من قرأ الذين، واحتج من قرأ هذا فقال: أرأيت إن كان الأوليَان صغيرين؟.

وقوله: ﴿ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا ﴾ . أي ذلك أقرب من الإتيان بالشهادة على وجهها، وأقرب إلى أن يخافوا. وقوله: ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقولُ ماذَا أُجِبْتُم ﴾ .

<sup>(</sup>۱) سورة طه ۷۱.

<sup>(</sup>٢) سورة المطففين ٨٣ آية ١.

أَما نَصْبُ «يوم» فمحمول على قوله. . . واتَّقُوا الله واسمَعُوا [أي] واتَّقُوا يَـومَ يجمَع الله الرسل، كما قال: ﴿وَاتَّقُوا يَـوْماً لا تَجزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيئاً ﴾(١) .

ومعنى المسألة من الله تعالى للرسل [تكون] على جهة التوبيخ الذين أرسلوا إليهم، كما قال عزّ وجلّ : ﴿ وَإِذَا الْمؤوَّدَةُ سَئِلَتْ . بأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ﴾ (٢) فَإِنَّمَا تُسأَلُ لِيوَبَّخ قَاتِلُوهَا، وأما إجابة الرسل وقولهم : «لاّ عِلْم لَنَا» فقد قال الناس (٣) في هذا غير قوله :

جاءَ في بعض التفسير أنه عزَبَتْ عنهم أفهامهم لهول يوم القيامة فقالوا: لا علم لنا مع عِلْمِك، وقال بعضهم: لو كانت عزبت أفهامهم لم يقولوا إنك أنت علام الغيوب، وقال بعضهم معنى قول الرسل لا علم لنا [أي] بما غاب عَنّا مِمن أُرْسِلْنَا إليه، أنت يا رَبنَا تَعْلمُ بَاطِنَهم ولَسنَا نعلم غيبهم إنك أنت علام الغيوب.

وقوله: ﴿إِذْ قَــالَ اللَّهُ يَـا عِيسَى بنَ مَــريَمَ اذْكُـرْ نِعْمَتِي عَلَيــكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ﴾.

أما نعمتُه على وَالِـدَتِه فَـإِنّه اصطفاها وطهرها واصطفاها على نساءِ العالمين، وكان رِزْقُها يأتيها من عنده وهي في محرابها.

وقوله: ﴿إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ ِ القُدُسِ ﴾.

أي أيّدتك بجبريل، جائز أن يكون قول هبه (١٠)، إذ حاولت بنو إسرائيل

<sup>(</sup>١) البقرة ١٢٣.

<sup>(</sup>٢) سورة التكوير: ٨ ـ ٩.

<sup>(</sup>٣) أي الجمهور أو المفسرون.

<sup>(</sup>٤) أي تأييده به.

قتله، وجائز أن يكون أيَّده به في كل أحواله، لأن في الكلام دليلًا على ذلك.

وقوله: ﴿ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي المَهدِ ﴾.

أَي أَيدَتُكَ مُكَلِّماً النَّاسَ في المهد ﴿وكهلا ﴾ أَي أَيدتُكَ كَهْلا، (١) وجائز أَن يكون ﴿ وَكَهْلا ﴾ أَي يكون ﴿ وَكَهْلا ﴾ أَي يكون ﴿ وَكَهْلا ﴾ على تكلم، كأن المعنى أيدتك مخاطباً للناس في صغرك ومخاطباً الناس كهلا، وقرأ بعضهم: ﴿ أَأْيَدْتُكَ » على أَفْعَلتك من الأيد (٣) وقرأ بعضهم آيدتك على فاعلتك أي عاونتك.

وقوله: ﴿وَتُبْرِىءُ الْأَكْمَهُ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي﴾.

الأكمه قال بعضهم: الذي يولد أعمى، قال الخليل هو الذي يولد أعمى، وهو الذي يَعْمَى بعد أن كان بصيراً.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي، وَبِرَسُولِي﴾.

قال بعضهم: ﴿ أُوحَيْتُ إِلَى الحواريينِ ﴾ أي أَلْهَمتُهم كما قال: ﴿ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَن اتَّخِذِي مِنَ اجْبَال ِ بُيُـوتاً ﴾ (١٠) أي ألهمها، وقال بعضهم ﴿ أُوحِيت إِلَى الحواريينِ ﴾ [معناه] أمرهم، وأنشدوا قول الشاعر: (٥)

الحمد لله الذي استَهلّتِ بإذنه السماءُ واطمأنّتِ أُوحَى لها القَرارُ فاسْتَقَرَّتِ

قالوا معناه: أمرها.

وقال بعضهم: معنى ﴿وَإِذْ أُوحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ ﴾: أَتَيْتُهمْ في الـوحي

<sup>(</sup>١)ط وأيدتك به كهلًا.

<sup>(</sup>٢) في ط إلا محمول.

<sup>(</sup>٣) أي مددتك بهذه القوة.

<sup>(</sup>٤) سورة النحل ٦٨.

<sup>(</sup>٥) هو العجاج. ديوانه ٥ والشطر الأخير في اللسان (وحي). وفي ط وحي لها.

إليك بالبراهين والآيات التي استدلوا بها على الإيمان فآمنوا بي.

وقوله: ﴿إِذْ قَالَ الحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ ﴾.

جائز أن يكون موضع «عيسى» نصباً، كما تقول: يا زيد بنْ عَمْرو، لأن ابْناً إِذا أُضيف إلى اسم معْروف عَلم أو أُضيف إلى كُنية معروفة جُعِلَ وما قبله كالشيء الواحد فجميع النحويين يختارون يا زيد بنَ عَمْرٍو، وكلهم يجيزون: «يا زيد بنَ عَمرو». وعلى هذا جائز أن يكونَ موضع عيسى موضِع اسم مبني على الضّم، قالوا كلّهم فَإِنْ قلت يا زيد بنَ أُخِينا، ويا زيد ابنَ الرّجُلِ الصَّالِح (١) فضممت زيداً لا غير. لأن النصب إنما يكون إذا أُضيف ابن إلي عَلم كما وصفنا. وقد قُرئ: هل تَسْتَطِيعُ رَبّك، و همل يَستَطيعُ رَبّك ، فمن قرأ هل تستطيع ربك. فالمعنى هل تستدعي إجَابَته وطاعته في أن يُنزِلَ علينا، ومن قرأها همل يَسْتَطِيعُ رَبّك » كان معناه هل يقدر ربّك.

قال أبو إسحق: وليس المعنى عندي ـ والله أعلم ـ أنهم جهلوا أنّ الله يقدر على أن ينزل مائدة، ولكن وجه السؤال هل ترينا أنت أنَّ ربَّك يُرينا ما سَأَلْنَا من أَجْلِكَ من آياتك التي تدل على نبوتِك فأما المائدة فقال أبو عبيدة إنها في المعنى مَفعُولة ولفظها فاعلة، قال: وهي مثل عِيشَةٍ راضية، وقال إن المائدة من العطاء، والممتاد المفتعل المطلوب منه العطاء، قال الشاعر(٢):

## إِنِّي أُمِيرُ المُؤْمِنِينَ المُمتَاد

وَمَادَزِيدٌ عمراً إِذا أُعطاه. والأصل عندي في مائدة أنها فاعلة من ماد يميدُ إذا تحرَّكَ فكأنها تميد بما عليها.

وقيل في التفسير إنها أُنزلت عليهم في يـوم الأحـد وكـان عليهـا حبـز

<sup>(</sup>١) في الأصل «الرجل» وهو غير مناسب.

<sup>(</sup>٢) هورؤبة ـ من أرجوزة له ـ وانظر اللسان (ميد) ومجاز أبي عبيدة ١ ـ ١٥٩ والطبري ٧ ـ ٨٩.

وسمك، فالنصارى تجعل الأحد عيدا فيما قيل (١) لذلك، وقال بعضهم إنه لم تُنْزَل للتَّهَوُّدِ اللذي وقع في الكفر بعد ننزولها، والأشبه أن تكون (٢) لأنَ نُزولَها قد جَاءَ ذكره في هَذِه القِصَّةِ.

قال اللَّه عزَّ وجلَّ : ﴿ إِنِّي مُنَزِّهُما عَلَيْكُمْ ﴾ .

وقال غير أهل الإِسلام إِنها نزلت، والأخبار أنها انتهت، فالتصديق بها واجب.

فأما وجه مَسْأَلَةِ الحواريين عيسى المائدة فيحمل ضربين أحدهما أن يكُونُوا ازْدَادُوا تثبيتاً، كما قال إبراهيم: ﴿رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تَحْيِي المَوْتَى ﴾ (٣). وجائز أن تكون مسألتهم المائدة قبل علمهم أنه أبرأ الأكمه والأبرص وأنه أحيا الموتى. وأما قول عيسى للحواريين:

﴿اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ .

فإنَّما أَمَرهُم ألَّا يقترحوا هم الآيات، وألا يقوموا بين يدي اللَّه ورسوله، لأن اللَّه قد أراهم الآيات والبراهين بإحياء الموتى وهو أوكد فيما سألوا وطلبوا.

وقوله:﴿ قَالَ عِيسَى بِنُ مَرْيِمِ اللَّهُمُّ رَبُّنَا﴾.

ذكر سيبويه أن اللَّهُمَّ كالصَّوتِ وأَنه لا يُـوصَف، وأَن رَبَّنا منصوب على نداءٍ آخر، وقد شرحنا هذا قبل شرحاً تاماً (٤).

ومعنى قوله: ﴿وآيةً مِنْك﴾.

<sup>(</sup>١) لم يكن يوم الأحد عيداً لهم على عهد المسيح، والذي جعل الأحد عيداً هو قسطنطين سنة ٣٢٦.

<sup>(</sup>٢) أي أن تكون نزلت لأنها ذكرت هنا.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة - ٢٦٠.

<sup>(</sup>٤) سبق في شرح الآية: ﴿قل اللهم مالك الملك ﴾ سورة آل عمران.

أي فتكون لنا علامة منك.

وأَما قولهُ: ﴿فَإِنِّي أُعَذَّبُهُ عَذَاباً لاَ أُعَذَبُه أَحَداً مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ فجائز (١)، أَن يكون يُعجِّلُ لهم العذابَ في الدنيا، وجائز أَن يكون في الآخرة لقوله: ﴿لا أَعذَّبُهُ أَحداً مِنَ العَالَمِينِ﴾.

وقوله: ﴿ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَهَيْنِ مِنَ دُونِ اللَّه ﴾.

فَالمسألة ههنا على وَجْهِ التَّوْبيخِ للَّذين ادَّعَوْا عليه لأنهم مُجْمِعُونَ أَنه صادق الخبر وأَنه لا يكذبهم و [هو] الصادق عندَهم فذلك أُوْكَدُ في الحجَّةِ عَلَيْهِمْ وأَبلَغُ في توبيخهم، والتوبيخ ضَرْبُ من العقوبة (٢).

قال: ﴿سُبْحَانَكَ ﴾. أي براءُ أنت من السوءِ (٣).

﴿مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بَحَقٌّ ﴾ .

وأَما قوله: ﴿تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّـك أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيوبِ ﴾ .

و «الغِيُوب» بالكسر والضم (٤).

قال أبو إسحق: هذا موضع أعني ﴿تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك ﴾ يُلَبِّسُ به أهلُ الإِلحَادِ على مَنْ ضَعُف علمه باللغة ولا تعلم حقيقة هذا إلا من اللغة، قال أهل اللغة: النفس في كلام العرب تجري على ضربين أحدهما قولك خرجت نفس فلان وفي نَفْسِ فلانٍ أَنْ يَفْعَل كذا وكذا . والضرب الآخر معنى النفس فيه معنى جملة الشيء ومعنى حقيقة الشيء، قتلَ

<sup>(</sup>١) في الأصل بدون فاء.

<sup>(</sup>٢) أي عقوبة بحتة، وفي ب من صنف أي نوع منها.

<sup>(</sup>٣) أي أنزهك والظاهر أنها تعجب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل بعد هذا «أي في اللغتين جميعاً» وليس في ك.

فلانُ نفسه، وأهلك فلان نفسه، فليس معناه أن الإهلاك وقع ببعضه، إنسا الإهلاك وقع بنعضه، أي تعلم الإهلاك وقع بذاته كلها، ووقع بحقيقته، ومعنى تعلم ما في نفسي، أي تعلم ما أضمره، ولا أعلم ما في نفسك. لا أعلم ما في حقيقتك وما عندي علمه، فالتأويل أنك تعلم ما أعلم ولا أعلم ما تعلم، ويدل عليه: ﴿إِنَّكَ أَنْتَ عَلَامُ الغُيوب﴾.

فإنما هو راجع إلى الفائدة في المعلوم والتوكيد أن الغيب لا يعلمه إلا الله جلّ ثناؤه.

وقوله: ﴿ أَنِ اعبُدُوا اللَّه رَبِّي وَرَبُّكُمْ ﴾ .

جائز أن تَكُون (١) في معنى «أي» مُفَسِّرةً، المعنى ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أي اعبدوا، ويجوز أن تكون «أن» في موضع جَرِّ على البَدَل من الهاء، وتكون «أن» موصولة بـ ﴿اعبدوا اللَّه﴾ ومعناه إلاَّ مَا أَمْرْتَني بِهِ بأَنَّ يَعبدوا اللَّه، ويجوز أنْ يكونَ موضعها نصباً على البدل، من ما، المعنى ما قلت لهم شيئاً إلا أن اعبدوا اللَّه، أي ما ذكرت لهم إلا عبادة اللَّه.

وقوله: ﴿إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ العَزيزُ الحَكيمُ ﴾ .

معنى قول عيسى [عليه السلام] وإن تَغْفِر لهم، اختلف أهل النظر في تفسير قول عيسى: ﴿إِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ ﴾، فَقَال بعضُهم معناه إن تغفر لَهُمْ كَذِبَهُم عليّ ، وقالوا لا يجوز أن يقول عيسى عليه السلام: إن الله يجوز أن يغفِر الكُفْرَ، وكأنه (٢) على هذا القول: إن تغفر لهم الحكاية فقط، هذا قول أبي

<sup>(</sup>١) أي «أن» في أن أعبدوا.

<sup>(</sup>٢) ط فكأنه.

العباس محمد بن يزيد، ولا أدري (أشَيءٌ) (١) سَمِعَه أم اسْتَخْرجَه، والذي عندي واللّه أعلم، أن عيسى قد علم أن منهم من آمن ومنهم من أقام على الكفر، فقال عيسى في جملتهم. إن تُعَذّبْهُمْ أي إن تعذب من كفر منهم، فإنهم عبادك وأنت العادل عليهم لأنك أوضحت لهم الحق وكفروا بعد وجوب الحجة عليهم، وَإِنْ تَغْفِرْ لمن أقْلعَ منهم وآمن فذلك تفضل منك لأنه قد كان لك ألا تقبلهم وألا تغفر لهم بعد عظيم فريتهم، وأنت في مغفرتك لهم عزين لا يمتنع عليك ما تريد، «حكيم» في ذلك.

وقال بعض الناس: جائز أن يكون الله لم يُعْلَمْ عِيسى أنه لا يَغْفِرُ الله لا يُعْفِرُ أن يُشْرَكَ الشرك، وهذا قول لا يعرج عليه لأن قوله [تعالى] ﴿إِنَّ اللَّه لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ﴾ لا يخص شيئاً من أُمة محمد ﷺ، دون غيرها، لأن هذا خبر والخبر لا ينسخ، وهذا القول دار في المناظرة (٢) وليس شيئاً يعتقده أحد يوثق بعلمه.

وقوله: ﴿ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَومُ يَنْفَعُ الصَّادقين صِدْقُهُم ﴾ .

القراءة برفع «اليوم» ونصب «اليوم» جميعاً، فأما من رفع اليوم فعلى خبر هذا اليوم، قبال الله اليوم ذو منفعة صدق الصادقين ومن نصب فعلى أن يوم منصوب على الظرف، المعنى قبال الله: هذا لعيسى في يوم ينفع الصادقين صدقهم، أي قال الله هذا في يوم القيامة (٣)، ويجوز أن يكون قبال الله هذه الأشياء وهذا الذي ذكرناه يقع في يوم ينفع الصادقين صدقهم، وزعم بعضهم أن يوم منصوب لأنه مضاف إلى الفعل (٤)، وهو في موضع رفع بمنزله يومئذ

<sup>(</sup>١) ليست في ط.

<sup>(</sup>٢) كلام دار في مناظرة بين هذا القائل وغيره، ولم يكن تقريراً لهذه المسألة. فلا ينبغي أن يعول عليه.

<sup>(</sup>٣) فهو ماض بمعنى المستقبل أي سيقوله.

<sup>(</sup>٤) أي انه مضاف للجملة الفعلية.

مبني على الفتح في كل حال، وهذا عند البصريين خطأ، لا يجيزون هذا يوم آتيك يريدون هذا يوم إتيانك لأن آتيك فعل مضارع، فالإضافة إليه لا تزيل الإعراب عن جهته ولكنهم يجيزون ذلك يوم نفع زيداً صِدْقُه، لأن الفعل الماضي غير مضارع، فهي إضافة إلى غير متمكن وإلى غير ما ضارع المتمكن، وفيها وجه ثالث. ﴿هذا يوم يَنْفَع الصادقين ، بتنوين «يوم» على إضمار ﴿هذا يوم ينفع فيه الصادقين صدقهم ﴾، ويكون كقوله: ﴿وَاتَّقُوا يَوْماً لا تَجْزِي نَفسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئاً ﴾(١).

ومثله قول الشاعر: (٢) وما الـدهــر الاتـارتــان فمنهمــا أمـوت وأحـرى ابتغي العيش أكـدح المعنى فمنهما تارة أموت فيها.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية ٤٨، ١٢٣.

<sup>(</sup>٢) لتميم بن عقيل ـ وبعده:

وكلت اهما قد خط لي في صحيفة في المسوت أروح أي الدهر ذو حالتين احداهما أموت بها، والأخرى أود العيش معها مع كونه عسيراً شاقاً، وكلتا الحالتين مكتوبة في اللوح المحفوظ، فلا العيش أحب إلى ولا الموت أهنا لي.

انظر الخزانة ٢ ـ ٣٠٨. معاني الفراء ـ ٢ ـ ١٤٢، الكامل ٥٣٨ ط مصر، شـواهد الكشـاف. سيبويه حـ ٢ ـ ٣٤٦.

جاء في ك. بعد هذا.

تمت المجلة الأولى من معـاني القرآن للزجـاج بحمـد للَّه ومنـه، وصلى اللَّه على النبي وعلى آله، ويليه السورة التي تذكر فيها الأنعام.

وبهذا انتهت النسخة ك.





## بسم الله الرحمن الرحيم

قال أبو إسحق: بلغني مِنْ حَيث أَثِق بِه(١) أَن سورةَ الأَنعام نزلتْ كلها جملةً واحدة، نزل بها سبعون أَلف ملك لهم زَجَلٌ بالتسبيح(٢)، وأَن أكثرها احتجاج على مشركي العرب. على من كذَّب بالبعث والنشور، فابتدأ الله عزّ وجلّ بحمده فقال:

﴿ الحمدُ للَّه الَّذِي خَلَقَ السَّمواتِ وَالْأَرضَ ﴾ .

فذكر أعظم الأشياء المخلوقة (٣) لأن السماء بغير عمد ترونها والأرض غير مائِدةٍ بنا، ثم ذكر الظلماتِ والنور، وذكر أمر الليل والنهار، وهو مما به قوام الخلق، فأعلم الله عزّ وجل أن هذه خَلْقُ له، وأن خالقها لا شيء مثله، وأعلم مع ذلك أن الذين كفروا بِرَبِّهِم يَعدِلونَ، أي يجعلون لله عَدِيلاً، فيعبدون الحجارة المَوات، وهم يُقرُّون أنَّ الله خَالِقُ مَا وَصف، ثم أعلمهم الله عزّ وجل أنهم خَلْقُهُم مِنْ طِينٍ، وذكر في غيرِ هذا المَوْضع أحوال المخلوقين في النَّطفِ والعَلقِ والمُضَغِ المُخَلَّقةِ وَغيرِ المُخَلَّقةِ، وذلك أن المشركين شكوا في البعث وقالوا: ﴿مَنْ يُحيِي العِظَامَ وَهِيَ رَميمٌ ﴾؟ فأعلمهم المشركين شكوا في البعث وقالوا: ﴿مَنْ يُحيِي العِظَامَ وَهِيَ رَميمٌ ﴾؟ فأعلمهم

<sup>(</sup>١) الضمير يعود على المصدر المفهوم من الجملة من حيث أثق بهذا البلاغ أو بمن بلغني به.

<sup>(</sup>٢) صوت كصوت الحمام.

<sup>(</sup>٣) مخلوقة له.

عزَّ وجلِّ أَنَّ الذي أَنَشَأَهُمْ وأَنشأ العِظَامَ وخلق هذه الأَشْيَاءَ لاَ مِنْ (١) شَيءٍ قادر على أَن يخلقَ مِثلَهَا، وَهُو يُحيِيهِمْ بَعدَ مَوتِهِم، فقال عزّ وجلّ :

﴿هُوَالذِّي خلقكُم مِنْ طِينِ ثم قَضَى أَجَلًا ﴾.

أي جعل لحياتكم أجلاً أي وَقْتاً تَحيون فيه، ﴿وَأَجَلُ (٢) مُسَمَّى عنْدَه ﴾ يعني أَمرَ السَّاعة والبعث، ﴿ ثُمَّ أَنْتُم ﴾ بعد هذا البيان. ﴿ تَمتَرُونَ ﴾ أي تَشكُونَ.

وقوله جلَّ وعزِّ: ﴿وَهُوَ اللَّه فِي السَّمُواتِ وَفِي الأَرْضِ ﴾.

«في» موصولة (٣) في المعنى بما يدل عليه اسم الله، المعنى هو الخالق العالم بما يصلح به أمر السماء والأرض ، المعنى هو المتفرد بالتدبير في السموات والأرض، ولو قلت هو زيد في البيت والدار لم يجز إلا أن يكون في الكلام دليل على أنَّ زَيداً يدبر أمر البيت والدار، فيكون المعنى هو المُدبر في الدار والبيت، ولو قلت هو المعتضِدُ الخليفة في الشرق والغرب، أو قلت هو المعتضِدُ في الشرق والغرب جَازَ على هذا. ويجوز أن يكون خَبراً بعد حبر المعتضِدُ في السموات وفي الأرض، ومثل هذا القول الأول في السموات وفي الأرض، ومثل هذا القول الأول السموات وفي الأرض، ومثل هذا القول الأول السموات وفي الأرض، أي هو المعبود فيهما، وهذا نحو القول الأول.

قُولُهُ عَزَّ وَجَلَّ :﴿ فَسَوفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴾ .

دَلَّ بهذا أَنهم كانوا يستهزئُون، وقد ذُكر استهزائُوهم في غير هذا المكان، ومعنى إتيانه أي تَأْوِيلُه: المعنى سيعلَمُونَ ما يؤول إليه استهزاؤُهم.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِمَ مِنْ قَرْنِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) من غير شيء، أنشأها من عدم . (٢) في الأصل: وأجلًا.

<sup>(</sup>٣) مرتبطة ومتصلة.

<sup>(</sup>٤) الزخرف ٨٤.

موضع «كُم» نصب بأهلكنا، إلا أنَّ هذا الاستفهام لا يَعمل فيه مَا قَبلَهُ وَقِيلَ القرنُ ثَمَانُون سنةً وقيل سَبعونَ، والذي يقع عندي ـ واللَّه أعلم ـ أن القرن أهْلُ مُدَّةٍ كَان فيها نِبَيُّ أو كان فيها طبقة من أهل العلم، قَلَّت السَّنُونَ أو كثرت، والدليل على هذا قول النبي عَنِي خَيركُم قَرْنِي، أي أصحابِي، رحمة اللَّه عليهم ثمّ الدين يلونهم يعني التابعين، ثم الدين يلونهم يعني الدين أخذُوا(١). عَن التَابِعين. وجائز أن يكون القرن لجملة الأمة وهؤلاءَ قُرونُ فيها.

وإنما اشتقاق القرن من الاقتران، فتأُويله أن القرن (٢) الـذين كـانـوا مقْتَرِنِينَ في ذلك الوقت، والذين يأتون بعدهم ذوو اقتران آخر.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ وَأُرسَلْنَا السَّماءَ عَليهم مِدْرَاراً ﴾ .

أي ذات غيث كثير، ومِفْعَالُ من أسماءَ المبالغة يقال دِيمَةُ مِدْرَار، إِذَا كان مطرها غَزِيراً دائماً، وهيذا كقولهم امرأة مِذْكار، إِذَا كانت كثيرة الولادة للذكور، وَكَذَا مِئْنَاتُ في الأَناث (٣).

وقوله عزّ وجلّ: ﴿ وَلَو نَزَّلْنَا عَلَيكَ كِتَاباً فِي قِرطَاسَ فِلَمَسُـوه بأَيْـدِيهِمْ لَقَالَ الذينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلاَّ سِحرٌ مُبينٌ ﴾.

أُعلم اللَّه عزِّ وجلَّ أَنهم قد أُصِلُوا<sup>(٤)</sup> في السَّيِّءِ البَاطِل في دفع النبـوة، لأَنهم قد رَأُوا القَمَر انشقَّ فأعرَضُوا، وقالوا سحرٌ مستمر.

وكذلك يقولون في كل ما يَعْجِزُ عنه المخلوقون سحر، هـذا عين الدفع

<sup>(</sup>١) تلقوا.

<sup>(</sup>٢) القوم .

<sup>(</sup>٣) في الكثيرة الإناث.

<sup>(</sup>٤) تأصلوا.

لغاية الحق والنور الساطع المبين، فلو رَأُوا الكتاب ينزل من السماء لقالوا سحر كما أنهم قالوا في انشقاق القمر سحر.

﴿ وَقَالُوا لَولَا أُنْزِلَ عَلَيه مَلَكٌ ﴾.

يعنون على النبي ﷺ.

﴿ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمْ لَا يُنْظَرُونَ ﴾.

يعني \_ واللَّه أعلم \_ أن الآيات مما لا يَقَعُ مَعَهُ إِنْظَارْ(١).

ومعنى ﴿ لَقُضِيَ الْأُمرُ ﴾ أي لتم بإهْلاَكِهِمْ. و «قُضِيَ » في اللغة على ضُروبٍ كَلَها يَرجِعُ إلى معنى انقطاع الشيء وتمامه، فمنه قوله [تعالى]: ﴿ ثُم قَضَى أَجَلاً وأَجلًا مُسمَّى عِنْدَهُ ﴾ معناه ثُمَّ حَتَمَ (٢) بعد ذلك فأتمَّه، ومِنْه الأمر وهو قوله: ﴿ وَقَضَيْ رَبُكَ أَلًا تعبدوا إِلّا إِيّاهُ ﴾ (٣) معناه أَمَرَ إِلّا أَنّه أمرٌ قَاطِعٌ حَتْمٌ، ومِنه الإعلامُ وقوله: ﴿ وَقَضَيْنَا إلى بني إسرائيلَ في الكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الأرضِ مَرَّتَين ﴾ (٤) أي أعلمناهم إعلاماً قاطعاً، ومنه القضاء الفصلُ في الحُكم ، وهو قوله: وَلَولا أَجَل مُسمَّى لقُضِيَ بَينَهُمْ ومثل ذلك قولك قَد قَضَى الشَافِي بَينَ الحُصُوم، أي قد قطع بينهم في الحكم، ومن ذلك قد قضى القاضِي بَينَ الخُصُوم، أي قد قطع بينهم في الحكم، ومن ذلك قد قضى فلانٌ دَيْنَه، تأويله قطع ما لغريمه عليه فأدًاه إلَيه وَقَطع ما بَينَه وبَينَه، وكل ما أحكِم فقد قُضِيَ، تقول قد قضيت هذا الثوب، وقد قضَيتُ هذه الدَّارَ إذا أحكم فقد قُضِيَ، تقول قد قضيت هذا الثوب، وقد قضَيتُ هذه الدَّارَ إذا عَمِلْتُها وأحكمت عمَلها، قال أبو ذُؤيب الهذلى (٥):

وعليهما مسرودتان قضاهما داود، أو صَنَع السَّوابغَ تبَّع

<sup>(</sup>١) أي مهله.

<sup>(</sup>٢) أي قضى بمعنى حتم هنا ـ أي أوجب.

<sup>(</sup>٣) الإسراء: ٢٣.

<sup>(</sup>٤) الإسراء آية: ٤.

<sup>(</sup>٥) ديوان الهزليين ١٩، اللسان (تبع) القرطبي ٢ ـ ٨٧، مجاز أبي عبيد ١ ـ ٥٢.

وقوله عزَّ وجلِّ : ﴿ وَلُو جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا ﴾ .

أي لو أرسلنا إليهم مَلكاً لم نرسله إلا في صورة إنسان، لأن الملك فيما قيل لو نَظر إليه نَاظر على هَيئتِه لَصَعقِ، وكانت الملائكة تأتي الأنبياء في صورة الأنس، فمن ذلك أنَّ جبريل كان يأتي النبي عليه السلام إذا نزل بالوَحي في صورة دِحْيَة الكلبيِّ ومنه نبأ الخصم إذ تَسوَّرُوا المِحْراب، لأنَّهُمَا ورَدَا على دَاودَ وهُما مَلكانِ في صورة رَجُلَين يَحْتصِمَانِ إليه (۱)، ومنه أنَّ الملائِكة أتَتْ إبراهيم في صورة الضيفان وكذلك أتتْ لوطاً، فلذلك قيل: ﴿وَلُو جَعَلْنَاه مَلكاً لجعَلْنَاه رَجُلاً ﴾.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ﴾ .

يقال لبَستُ الأَمْرَ عَلَى القوم أَلْبِسُه إِذَا شَبَّهتُه عَلَيهِم، وأَشكَلْتُه عليهم، وأَشكَلْتُه عليهم، وكانوا هم يَلْبِسُونَ عَلَى ضَعَفَتِهِمْ في أَمر النبي ﷺ فيقولون: إنما هذا بشر مثلكم فقال لو أُنزلنا ملكاً فرأَوْا هُمُ المَلَكَ رَجُلًا لكان يَلْحَقُهُمْ فيه من اللبس مثل ما لحق ضعفتهم منهم.

وقوله : ﴿ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِه يَستَهزِئُونَ ﴾ .

الحَيْقُ في اللغَةِ ما يشتمل على الإنسان من مكروه فَعَلَهُ، ومنه قوله عزّ وجلّ: ﴿وَلاَ يَحِيقُ المكرُ السيىء إِلاَّ بِأَهْله﴾(٢)، أي لا تَرجع عاقبةُ مَكْرُوهِهِ إِلاَّ عليهم.

وقوله عزّ وجل: ﴿ كَتَبَ عَلَى نَفْسِه الرَّحمَةَ لَيَجْمَعنَّكُمْ إِلَى يَومِ القِيَامَةِ ﴾ .

اللَّه عزَّ وجلَّ تفضل على العباد بـأن أمهَلَهُم عِنْدَ كفرهم وَإِقْدَامِهم على

<sup>(</sup>١) يتقاضيان وقصتهما في سورة ص آية ٢١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) سورة فاطر ٣٤.

كَبائِر مَا نَهاهُم عَنْه بأن أَنْظَرهُم وَعَمَّرهم وَفَسَح لَهُم ليَتُوبُوا، فذلك كَتْبُه الرحمة على نفسه، فأما ﴿لَيجمَعَّنكُمْ إِلَى يَوْم القِيَامَة ﴾ فهو احتجاج على المشركين الذين دفعوا البعث، فقال عزّ وجلّ : ﴿لَيَجمَعنَّكُمْ إِلَى يَوم القيامة ﴾ [أي] إلى اليوم الذي أنكرتموه، كما تقول قد جمعت هؤلاء إلى هؤلاء، أي ضممت بينهم في الجمع.

وقوله: ﴿ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ ﴾ .

ذكر الأخفش أن «الذين» بدل من الكاف والميم (١) ، المعنى ليجمعن هؤلاء المشركين الذين خسروا أنفسهم إلى هذا اليوم الذي يجحدونه ويكفرون به ، والذي عندي أن قوله: ﴿الذين خَسرُوا أَنفُسَهم ﴾ . في موضع رفع على الابتداء (٢) ، وخبره ﴿فهم لا يؤمنون ﴾ ، لأن «لَيْجْمَعتّكم » مشتمل على سائر الخلق ، على الذين خسروا أنفسهم وَغَيْرِهم ، وهذه اللام في ليجمعتّكم لام قسم ، فجائز أن يكون تمام الكلام كتب ربكم على نفسه الرحمة ، ثم استأنف فقال ليجمعنكم ، وجائز أن يكون ليجمعنكم بدلاً من الرحمة مُفسّراً لها ، لأنه لما قال كتب ربكم على نفسه الرحمة فَسر رحمته بأنه يُمهلهم إلى يوم القيامة ، ويكون في الإمهال ما فسرنا آنفاً .

وقوله: ﴿ وَلَه مَا سَكنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ﴾.

هَذَا أَيضاً احتجاج على المشركين لأنهم لم يُنْكِرُوا أَنَّ مَا استقر في الليل والنَّهارِ للَّه، أي هو خالقه وَمُدَبِّره، فالذي هو كذلك قادر على إحياءِ الموتى، ثم زَادَ في الاحتجاج والبيان فقال عزّ وجلّ:

﴿قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ ﴾.

<sup>(</sup>١) أي في ليجمعنكم، والقاعدة العامة في الإبدال من ضمير الحاضر لا تجيزه.

<sup>(</sup>٢) هذا رأي له خاصة، ولا يوافقه جمهور النحويين لوجود الفاء في الخبر.

أي خالق السموات والأرض.

فإن قال قائل فقوله: ﴿إِذَا السَّماءُ انْفَطَرَتْ ﴾(١) معناه انشقت فكيف يكون الفَطْرُ في معنى الخَلْق والانفطار في معنى الانشقاق؟ فإنهما يَرْجِعَان إلى شيءٍ واحد، لأن معنى فطرهما خَلقهما خلْقاً قاطعاً، والانْفِطَارُ والفُطُورُ تقطع وتَشققُ.

وقوله: ﴿ وَهُو يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ﴾.

ويُقْرَأُ «ولا يَطْعَمُ»، والاختيار عند البصراء بالعربية، وهو يُطْعَمُ وَلاَ يَطْعَمُ الذي بفتح الياء في الثاني. قالوا معناه: وهو يرزق ويُطْعِم ولا يَأْكل لأنه الحي الذي ليس كمثله شيء، ومن قرأ ولا يُطْعَمْ فالمعنى أنه المولى الذي يَرْزُق وَلاَ يُرْزَقُ، كما أن بعض الْعَبيد يَرْزُق مولاه. والاختيار في «فاطِر» الجررُ لأنّه مِن صفة اللّه جلّ وعزّ، والرفع والنصب جائزان على المدح للّه جلّ وعزّ والثّناء عليه، فمن رفع فعلى إضمار هو. المعنى هو فاطر السموات والأرض، وهو يُطعِم ولا يُطعِم، ومن نصب فعلى معنى أذكر، وأعني بهذا الاحتجاج عليهم، لأن من فطر السموات والأرض وأنشاً ما فيهما وأحكم تدبيرهما وأطعم من فيهما فهو الذي ليس كمثله شيءً.

وقوله: ﴿مَنْ يُصْرَفْ عنه يَومَئذِ فَقَدْ رَحَمِهِ﴾.

أي من يَصْرِفْ اللَّهُ عنه العذاب يومئذ ـ يعني يوم القيامة الذي ذكر أنهم يجمعون فيه، وتُقْرَأُ أيضاً من يُصرَف عنه العذابُ يومئذ.

وقولُه: ﴿ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهادَةً، قُل ِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وبَيْنَكُمْ ﴾.

الانفطار - ١.

والشاهد هو الْمُبَيِّن لدَعْوَى المدعِي، فأمر اللَّه جَلَّ ثنَاؤه نبيَّه بأن يحتج عَلَيْهم باللَّه الواحِد الذي خلق السموات الأرض وخلق الطلمات والنور، وخلقهم أطواراً على ما بَيَّن في كتابه، وأمر أن يعْلِمهم أن شهادة اللَّه بأنه واحد، وَإِقامة البراهين في توحيده أكبر شهادة، وأن القرآن الذي أتى به يشهد له بأنه رسوله فقال: ﴿قل اللَّهُ شهيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ﴾، الذي اعترفتم بأنه خالق هذه الأشياء:

﴿وَأُوحِيَ إِليَّ هذا الْقُرْآنُ لَأُنذرَكُمْ به﴾.

ففي الإنذار دليل على نبوته، لأنه لَمْ يَأْت أُحدٌ بمثله، ولا يأتي بمثله لأن فيه أخبارَ الأمم السّالفة، جاء بها عليه السلام. وهو أُمّيُ لا يقرأ الكُتُب، وأنبأ بما سيكون، وكان ما أنبأ به حقًا، ثم قال: ﴿واللّه يَعْصمُكُ من النّاس﴾(١) وكان عنه معصُوماً منهم، وقال: ﴿ليُظهرَهُ عَلَى السدِّين كُلّه ولوكره المشركون﴾(٢) فأظهر اللّه دين الإسلام على سائر الأديان بالحجة القاطعة، وغَلَبَة المسلمين على أكثر أقطار الأرض وقال في اليهود. وكانوا في وقت مبعثه أعزّ قوم وأمتنه (٣): ﴿وضربت عليهمُ الذّلةُ والمسكنةُ ﴿٤)، فَهُمْ أَذلاً ولى يوم القيامةِ. فأنبأ اللّه في القرآن بما كان وما يكون، وأتى به مُؤلّفاً تأليفاً لم يقدر أحد مِن العرب أن يأتي بسورة مثله، وهو في الوقت الذي قبل لهم ليأتوا بسورة [من مثله] خطباءُ شعراءُ لم يكن عندهم أوجَزَ من الكلام المنثور، والموزون، فعجزوا عن ذلك.

وقوله: ﴿ الذِينَ آتَينَاهُمُ الكِتَابَ يَعرِفُونَه كَمَا يَعرِفُونَ أَبنَاءَهُم ﴾ أي يَعرِفون محمداً ﷺ أَنه نَبيُ كما يَعرفُونَ أَبنَاءَهُم، ويُروَى عن عمر بن الخطابِ أَنهُ قال

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الأية ٦٧. (٢) سورة التوبة آية ٣٣ والصف آية ٩ والفتح. آية ٢٨.

<sup>(</sup>٣) أمنع قوم \_ أعاد الضمير على اللفظ ولم يكونوا أعزة بل كانوا أثرياء.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ٦١.

لَعَبد اللَّهِ بنِ سَلام: يا أَبا حمزة: هل عرفت محمداً كما عرفت ابنك؟ قال نَعَم، لأن اللَّه بعث أمينه في سَمائه إلى أمينه في أرضِه بِنعتِه فعرفْتُه، فأمّا ابني فما أدري ما أحدَثَت أُمُّه. فقال صدقت يا حمزة (١).

وقوله: ﴿الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُم ﴾.

رفع على نعت ﴿الذين آتيناهم الكتابِ﴾ وجائز أن يكون على الابتـــداءِ . ويكون ﴿فَهُم لاَ يُؤْمِنُونَ﴾ خَبَره .

والـذين خسروا أنفسهم الأشب أن يكون ههنا يعني بِه أهـل الكتـاب؛ وجائز أن يكون يعني به جملة الكفار من أهل الكتاب وغيرهم.

وقوله: ﴿ثُمْ لَمْ تَكُنْ فَتَنْتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا ﴾ .

إِنْ شِئْتَ نصبت «فِتْنَتَهم» على خَبرِ يَكنْ، ويكون أَنْ قَالُوا هـو الاسم وأَنث «تكن» وهو (٢) ﴿إِلَّا أَنْ قَالُوا ﴾ لأن «أَن قالوا» ههنا هو الفتنة. ويجوز أن يكون تأويل «أَنْ قَالُوا» إلا مَقَالَتُهم. ويجوز رفع الفتنة وتأنيث «تكن» ويكون الخبر «أن قالوا» والاسم فِتْنَتَهُم. ويجوزُ ثم لَم يَكُنْ فتنتَهُم إِلا أَن قالوا، فتذكر «يكن» لأنه معلق بـأَنْ قَالُوا، ويجوز ثم لم يكن فتنتهم بالياء ورفع الفتنة، لأن الفتنة والافتتان في معنى واحد.

وتأويل هذه الآية تأويل حسن في اللغة لطيف لا يفهمه إلا من عرف معانيَ الكلام وتَصَرُّفَ العربِ فِي ذلك، والله جلّ وعسزٌ ذَكَرَ في همذه

<sup>(</sup>۱) هو عبد الله بن سلام بن الحرث - من ذرية النبي يوسف عليه السلام - كان حليف النواقل من الخزرج - وكان من بني قينقاع - كان اسمه الحصين فسماه النبي على عبد الله، أسلم حين دخل النبي المدينة، وروى عنه عدد من الصحابة كما روى عنه أبتاه محمد ويوسف، وفيه نزلت الآية فوشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله والآية: ﴿قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب ﴿ ووقف بجانب عثمان في محنته ومات سنة ٤٣ هـ. انظر: الإصابة ت ٤٧٥.

<sup>(</sup>٢) اسم يكن: أي وهو يعود على المصدر في «أن قالوا».

الأقاصِيصِ التِي جَرتْ في أمر المُشْركِينَ وهم مُفْتَتِنُونَ بشِركِهِم. أعلم اللَّهُ أَنه لم يكن افتتانهم بشركهم، وإقامتُهم عليه إلا أَنْ تَبرأُوا مِنه وانْتَفُوا مِنْه، فَحَلَفُوا أَنهم ما كانوا مشركين.

وَمِثْلُ ذَلِكَ في اللغةِ أَنْ ترى إِنْسَاناً يُحِب غَاوِياً (١)، فَاإِذَا وَقَع في هَلَكَةٍ تَبرأً منه، فتقول له ما كانت محبتك لفلان إلا أَنِ انْتَفَيتَ مِنْهُ.

ويجوز ﴿وَاللَّهِ رَبِّنَا﴾ على جرِّ رَبِّنَا على النعتِ والثناءِ لقوله «وَاللَّهِ». ويجوز ﴿وَاللَّهِ رَبِّنَا ويكون النصب على وجهين، على الدعاءِ، قالوا واللَّه يا ربنا ما كنا مشركين. ويجوز نصبه على أعني: المعنى أعني ربنا، وأذْكُر ربنا، ويجوز رفعه على إضمار هو، ويكون مَرفُوعاً عَلَى المَدحِ. والقراءَةُ الْجَر والنَّصبُ، فأما الرفع فلا أعلَمُ أحداً قرأ به.

وَقُولِهِ: ﴿ [وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِم ] أَكِّنَةً أَنْ يَفْقَهوه ﴾ .

«أَكِنةً» جمع كِنان وهو الغطاء، مثلُ عِنَان وأَعِنَة، فأما ﴿أَن يفقَهوه﴾ فمنصوب على أنه مَفْعولُ له، والمعنى وجَعَلْنَا عَلى قُلوبِهم أَكِنةً، لكراهة أَن يفقهوه فلما حذفت اللام نصبت الكراهة، ولما حذفت الكراهة انتقل نصبها إلى أَنْ (٢).

وقوله: ﴿وَفِي آذَانِهِم وَقُراً ﴾.

الوقر ثقل السمع [وهو] بالفتح (٣)، يقال في أُذنه وَقْر، وقد وُقِرَتْ الْأذن توقَر (٤)، قال الشاعر: (٥)

<sup>(</sup>١) إنساناً يحب شخصاً ضالاً ليس على طريق الهدى.

<sup>(</sup>٢) إلى المصدر المضاف إليه.

<sup>(</sup>٣) قرأ طلحة بكسر الواو.

<sup>(</sup>٤) في القاموس وقر كوجل ونصر ووفر كعني.

<sup>(</sup>٥) أي تصاممت عن هذا الكلام، وأنا صحيح الأذن أسمعه والبيت للمثقب العبدي وبعده:

وَكَلام سَيَّى قد وقرت أُذُني منه وما بي مِنْ صَمَمَ

والوِقْر - بكسر الواو - أن يحمل البعير أو غيره مقدار ما يطيق، يقال عليه وقرّ، ونَخْلةٌ موقِرٌ وَموقرةٌ بالكسر أكثر، وموقِر مِثْل مرضِعٌ، أي ذات وقر، كما أن تلك ذات رضاع . وإنما فعل بهم ذلك مجازاة لهم بإقامتهم على كُفْرِهِم، وليس المعنى أنهم لم يَفْهَموه ولم يَسمَعوه، ولكنهم لما عَدَلُوا عَنْه وصَرَفُوا فِكْرهم عَما هم عليه، في سوء العاقبة كانوا بمنزلة من لم يعلم ولم يسمع.

وقوله:﴿وَإِنْ يَرُوا كُلُّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا﴾.

أي كل علامة تدلهم على نبوتك، ثم أعلم الله عزّ وجلّ مقدار احتجاجِهِم وجَدَلِهم وأنهم إنما يستعملون في الاحتجاج أن يقولوا هذا أساطير الأولين، ويقولون افترى على الله كذباً، فأعلم الله عزّ وجلّ أنهم ليس يعارضُونَ ما احتُج بِه عَلَيهم من الحق، حيث قيل لهم: ﴿فَأْتُوا بسورَةٍ مِن مِثْلِهِ ﴾ (١)، وحَيثُ شَق لهم القمر، وحيث أنزل على نبيه عليه السلام ﴿واللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ الناسِ ﴾ (٢). فما أتى أحد بسورةٍ ولا قدرَ على ضَرّ النبي على ولا على قَتْلِهِ، وأنبأ عزّ وجلّ بما سيكون في كتابِه فَوُجدَ ذلكَ أَجمَعُ. فقال الله عزّ وجلّ بما سيكون في كتابِه فَوُجدَ ذلكَ أَجمَعُ. فقال الله عزّ وجلّ بما سيكون في كتابِه فَوُجدَ ذلكَ أَجمَعُ.

﴿ حَتَى إِذَا جَاءُوكَ يُجادِلُونَكَ يَقُولُ الَّـذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَـذَا إِلَّا أَسَـاطِيـر الْأَولِين ﴾ .

واحدها إسطارٌ، وأُسطُورةٌ. وتأويل السَّطْر في اللغة أَنْ تَجعَل شيئاً مُمتَدًّا

<sup>=</sup> فتصاممت لكيما لا يرى جاهل أني كما كان زعم انظر اللسان (زعم).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية ٢٣.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة آية ٦٧.

مَوْلفاً، فمن ذلك سَطرُ الكتاب، يقال: سَطرٌ وَسُطَر، فمن قال سطر جمعه أسطار، قَال رُؤبةُ(').

إني وأسطارٍ سُطِرنَ سَطْراً لقائلٌ: يا نَصرُ، نَصراً نَصْراً وَجمع أَسْطَار أَسَاطير، فعلى هذا \_ عِنْدي \_ أساطير الأولينَ. ومن قال سَطَرٌ. فجمعُه أَسْطُرٌ، وجمعُ الجمع أَسَاطِرَةٌ، وأَسَاطير قال الشماخ في جمع سَطْر: (٢)

كما خط عبرانية يمنية بتيماء حبَرٌ ثم عرَّض أُسطرًا وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿وَهُم يَنْهُونَ عَنْهُ وَيَنْأُونَ عَنْهُ ﴾.

أي عن النبي على أنْ يُتَبَعَ، ويَنْأُونَ عنه، أي يتَبَاعَدُونَ عنه، يقال: نأيْتُ عن الشَّيْءِ أَنَّاى نأياً، إِذَا بَعُدت عنه، والنُّؤى حاجز يُجعَل حول البيت لَئِلاً يَدخُلَهُ الماءُ من خَارِج، تحفَر حَفِيرةٌ حولَ البيتِ فيجْعَلُ تُرابُها على شَفِيرِ الحَفِيرةِ، فيمنَعُ الترابُ الماءَ أن يدخل من خارِج، وهنو مأخُوذٌ مِنَ النَّأي أي مباعِدُ للماءِ من البيْتِ.

وقىال بعضهم: إنه يعنى بـه بعض أهـل النبي ﷺ، أي وهم ينهـون عن أَذَى النّبِي ﷺ، مُتَّصِلٌ بذكـر جَماعَـةِ أَذَى النّبِي ﷺ ويَتَبَاعَدُونَ عَنْـهُ، أي لا يَتّبعُونَـهُ. والكلامُ مُتَّصِلٌ بذكـر جَماعَـةِ أَهل الكتاب، والمشركين.

<sup>(</sup>۱) الديوان ۱۷۶، مجاز أبي عبيدة ٢ ـ ٢٣٠، الخزانة للشاهد ۱۱۷ جـ ٢ ـ ١٩٠ شواهد الكشاف (ط السلفية) والطبري ٢٧٠ ـ ٩ وكان رؤبة أراد الدخول إلى نصر بن سيار وهو والي خراسان فمنعه حاجبه، وكان يسمى نصراً أيضاً، ويروى البيت. يا نصر نصر صراً ـ نصر الأولى لابن سيار والثانية للحاجب، أي يا نصر الوالى. نصر الحاجب منعنى، ونصرا بمعنى أنصرنى.

<sup>(</sup>٢) الحبر والحبر - بفتح الباء وكسرها - واختلف أيهما أفصح وهو عالم، وأحد أحبار اليهود - أنظر اللمان (حبر - عرض) وعرض الأسطر بهمها ولم يبينها .

والقول الأول أشْبَهُ بالمعنَى . وقوله : ﴿وَلَوتَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ ﴾ .

القراءة - أكثرها بالفتْح والتَّفْخِيم (١)، والإمالة حسنة جَيِّدَةُ، وهي مذهب أبي عمرو. أُعني كسر الألف من (٢) «النَّارِ»، وإنما حَسُنَتْ الإمالة في قوله: ﴿كَمَثُلُ الْحِمَارِ يَحْمُلُ أَسْفَاراً ﴾ (٣)، وأصحَابُ النَّارِ، لأن الراء بعد الألف مكسورة، وهي حرف كأنه مُكرَّرٌ في اللسان، فصارت الكسرة فيه كالكسرتين.

ومعنى ﴿ وُقِفُوا ﴾ على النَّار يحتمل ثلاثة أُوجُهٍ \_ جائز أَن يكونوا عَايَنُوها ، وجائز أَن يكونوا على النار وجائز أَن يكون معنى وقفوا على النار أُدخِلُوها فَعَرَفوا مقدارَ عَذَابِهَا ، كما تقول في الكلام: قد وَقَفْتَ على ما عندَ فُلانٍ ، تريد قد فهمته وتَبَيَّنتُهُ .

﴿ فَقَالُوا يَا لَيَتَنَا نُرِدُّ وَلَا نُكَذِّبُ بَآيَاتِ رَبِّنَا ونكونُ مِنَ المَؤْمِنِينَ ﴾ .

أكثر القراءِ بالرفع في قوله: وَلاَ نُكَذَّبُ [بآيَاتِ رَبَّنَا] ويكون المعنى أنَهم تمنّوا الرَّدِّ، وضَمِنُوا أَنهم لا يُكَذِّبُونَ، المعنى: يا ليتنا نرد، ونحن لاَ نكذّبُ، بآيات ربنا رُدِدنا أم لم نرد، ونكونَ من المؤمنين، أي قَد عَايَنًا وَشَاهَدنَا مَا لاَ نُكَذَّبُ مَعَه أَبِداً.

قال سيبويه مِثلُهُ دَعني ولا أعودُ، أي وأنا لا أعودُ تَـرِكْتَنِي أو لم تَـْرُكْني، ويجوز الرفع على وجه آخر، على معنى يا ليتَنا نرد، ويا ليتنا لا نكذّب بآيـات رَبِّنا، كأنهم تَـسَّوا الرد والتوفيق للتصديق، ونكونُ مِنَ المؤمِنينَ الرفع والنصب أيضاً فيه جَائِزَانِ، فأما النَّصبُ فعلى يا ليتنا نـرد وتكون يـا ليتنا نـرد ولا نكذب

<sup>(</sup>١) في كلمة النار تفتح النون ولا ترقق الراء.

<sup>(</sup>٢) إمالتها.

<sup>(</sup>٣) سورة الجمعة آية ٥.

على الجواب بالواو في التمني كما تقول ليتك تصير إلينا ونكرِّمَكَ (١) ، المعنى لَيتَ مَصِيرَكَ يَقَعُ ، وَإِكْرَامَنَا ، ويكون المعنى : لَيتَ ردَّنا وقع وأن لا نُكذَّبَ ، أي إِن رُدِدْنا لم نكذبْ .

وقوله جلِّ وعزِّ :﴿ بَلْ بَدَا لَهُم مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبلُ ﴾ .

أي بل ظهر للذين اتَّبعُوا الغُوَاةَ ما كان الغواةُ يخفون عنهم من أمر البعث والنُّشُورِ. لأن المتَّصِلَ بهذا قولُه عزّ وجلّ : ﴿وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلاّ حَيَاتُنَا الدنْيَا وَمَا نَحن بمَبعُوثِينَ ﴾.

فأنكروا البعث ليُجرِّئوا على المعاصي. ﴿وَلُو رُدوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْه﴾.

قال بعضهم لو رُدوا ولم يُعَايِنوا العَذَاب، لعَادُوا، كأنه يَذْهب إلى أنَّهم لَم يُشَاهِدوا مِا يضطرهم إلى الارتِدَاع، وهذا عَلَّهُ للهُ بينٌ. لأن هذا القول منهم بعد أن بُعِثوا وعَلِمُوا أَمْر القِيَامَةِ وَعَايَنُوا النَّارَ، فالمعنى أن أكثر من عايَنَ مِنَ اليَهودِ والمشركين قَدْ عَلِمَ أَن أَمْر اللَّهِ حَق فِركنَ إلى الرَّفَاهِيةِ، وأن الشيء متأخر عنه إلى أمدٍ كما فَعَل إبليس الذي قد شاهد من بَراهين الله ما لا غاية بعده، فأعلم الله عز وجل أنهم لَوْ رُدُوا لعَادُوا لأنّهم قَدْ كَفَرُوا بَعْدَ وُجُوبِ الحُجَّةِ عَلَيْهم.

وقال بعض المفسّرين: ان النبي على سئل فقيل له: ما بال أهل النار عملوا في عمر قصير بعمل أهل النار فَخُلّدُوا في النّارِ وأهلُ الجنة عملوا في عمر قصير بعمل أهل الجنّةِ فخلدوا في الجنّةِ، فقال: إن الفريقين كان كل واحدٍ منهمًا على أنه لو عاش أبداً عَمِل بذلك العَمَل.

وقوله : ﴿ قَدْ خَسِر الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاء اللَّه حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَة بَغْتَةً ﴾ .

<sup>(</sup>١) أي هي واو المعية، وهي قراءة عاصم.

كلُّ ما جاءَ فُجَاءَة فقد بَغَتَ، يقال قد بَغَتَهُ الأَمر يَبْغَتُه بغْتًا وبَعْتَةً، إِذَا أَتَاه فُجاءَةً، قال الشاعر: (١)

ولكنهم ماتوا ولم أُخْشَ بغتةً وأَفْظُعُ شيء حين يَفْجَوُكَ البَغْت وقوله: ﴿ يَا حَسْرَ تَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا ﴾ .

إِن قال قائل: ما معنى دُعَاءِ الحَسْرَةِ، وَهِيَ لاَ تعقل ولا تجيب؟ فالجواب عن ذلك أَنَّ العربَ إِذَا اجْتَهدتْ في الإِخْبارِ عنْ عَظِيمٍ تقع فيه (٢) جعلته نداءً، فلفظه لفظ ما ينبه، والمنبه غَيرُه، مثل قوله عزّ وجلّ: ﴿يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّه﴾ (٣)، و [قوله]: ﴿يَا وَيْلَتَا أَالد (٤) وَأَنَا عَجُوزُ﴾ (٥) و [قوله]: ﴿يَا وَيُلنَا مَن بعثنا من مَرْقَدِنَا هَـذَا﴾ (٢). فهذا أبلغ من أن تقول: أنا حَسِرٌ عَلَى العباد، وأبلغ من أن تقول: الحسرة علينا في تفريطنا.

قال سيبويه: «إِنَّكَ إِذَا قلت يا عجباه، فكأنك قلت احضُرْ وتعال يا عجبُ فإنه مِنْ أَزْمَانِكَ، وتأُويلُ «يا حَسْرتَاهُ» انتَبهُوا على أننا قد خسرنا» وهذا مثله في الكلام في أنك أَدْخَلْتَ عليه يا للتنبيه، وأنت تريد الناس قولك: لا أَرْيَنَّكَ هَهُنَا، فلفظُك لفظُ النَّاهِي نفسه، ولكنه لمّا علم أن الإنسان لا يحتاج أن يلفظ بنهي نَفْسِه دَخل المخَاطَبُ في النَّهي فصار المعنى: لا تكونَنَّ ههنا،

 <sup>(</sup>۱) هو يزيد بن ضبة، شاعر إسلامي نسب لأمه ضبة، لأن أباه «مقسماً» مات وهـو صغير، وهـو من موالى ثقيف. أنظر الأغانى ٦- ١٤٦، (ساسى) والكامل ٥٢٠، واللسان (بغت).

يريد أن أحبت فارقوه حين لم يكن يتوقع فراقهم، وقد كانت هذه المفاجأة شاقة عليه، والمفاجآت دائماً شاقة على الناس.

<sup>(</sup>٢) أمر عظيم يحدث لها.

<sup>(</sup>٣) الزمر آية ٥٦.

<sup>(</sup>٤) في الأصل آلد، وهي غير قراءة عاصم. \_ والألف فيها بدل من ياء المتكلم.

<sup>(</sup>٥) سورة هود آية ٧٢.

<sup>(</sup>٦) سورة يس آية ٩٢.

فإنك إِذَا كُنْتَ رأيتُكَ، وكذلك يَا حَسْرتَنَا، قد علم أَن الحسْرَةَ لا تُدْعَى، فوقع التنبيه للمخاطبين.

ومعنى: ﴿ فَرَّطْنَا فِيها ﴾: قَدَّمْنَا العَجْزَ. وقوله: ﴿ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أُوْزَارَهُمْ ﴾.

أي يحملون ثِقل ذُنوبهم، وهذا مَشل. جائز أن يكون جُعِل ما ينالهم من العذاب بمنزلة أثقل ما يُحَمَّل، لأن الثَّقل قد يستعمل في الوزْرِ، وفي الحال، فَتقُول في الحال قد ثقل عليَّ خطاب فلان، تأويله قد كَرهتُ خِطابَه كراهةً اشْتَدَّت عَلَيَّ، فتأويل الوزر الثقل من هذه الجهة، واشتقاقه من الوزر (۱) وهو الجَبَل الذي يَعْتَصِم بِه الملك والنبي، أي يُعينُه، ومنه قوله [تعالى]: ﴿وَجَعَلْنَا مَعهُ أَخَاهُ هَرُونَ وَزِيراً ﴾ أن سأل مُوسَى رَبَّه أن يجعل أخاه وزيراً له، وكذلك قوله [تعالى]: ﴿ وَلَلْ سَاءَ مَا يَزِرُونَ ﴾ .

أي بِئس الشّيءُ شيئًا أي يَحْملونه، وقد فسرنا عمل نعم وبئس فيما مضى من الكتاب(٣)، وكذلك ﴿ سَاءَ مَثَلًا القَوْمُ ﴾ (٤)، [أي] مثل القوم.

وقوله: ﴿ فَإِنَّهُم لَا يُكذِّبُونَكَ ﴾ .

ولا يُكْذِبُونَك، ومعنى كذَّبْتُه قُلت لَه كذبْت، ومَعْنى أَكذبتُهُ ادَّعيت أَنَّ ما أَتى به كذِبُ (٥)، وتفسير قوله: ﴿لا يُكذَّبُونَكَ ﴿ اَي لا يَقْدِرُونَ أَن يقولوا لك فيما أَنْبأتَ به مِمًّا فِي كُتُبِهُمْ كذبت. ووجه آخر: إنهم لا يكذبونك بقلوبهم، أي يَعْلَمُونَ أَنك صادقً.

<sup>(</sup>١) الوزر كما في القاموس الجبل المنيع وكل معقل والملجأ والمعتصم.

<sup>(</sup>٢) الفرقان ٣٥.

<sup>(</sup>٣) انظر الجزء الأول .

<sup>(</sup>٤) الأعراف آية ١٧٧.

<sup>(</sup>٥) نسبته للكذب.

﴿ وَلَكُنَّ الظَّالِمِينِ بَآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴾.

لأنهم إنما جحدوا براهين الله جلّ وعزّ وجائز أن يكون فإنّهم لا يُكذّبُونك، أي أنت عندهم صادق، لأنه على كان يُسَمَّى فيهم الأمين قبل الرسالة، ولكنهم جحدوا بألسنتهم ما تشهد قلوبهم يكذبهم فيه.

ثم عَزَّى اللَّه نبيه وصَبَّرهُ بأن أُخبره أنَّ الرسلَ قبلَه قد كَذبتهم أُمَّم فقال:

﴿ وَلَقَدْ كُذَّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذَّبُوا، وأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُم نَصْرُنا وَلَا مُبَدَّلَ لَكَلِمَاتِ اللَّهِ ﴾.

أَي إِذ قال اللَّه لرسوله: ﴿وَاللَّه يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾(١)، و [إِذ] قال: ليُظْهِرَهُ علَى اللَّه ين كُلِّه، فَلا مُبدِّلَ لِكَلِماتِ اللَّهِ أَي لا يخلف اللَّه وعده ولا يغلب أُولياءَه أَحَدُ.

ثم أعلم الله عزّ وجلّ رسُوله أنه (٢) يأتي من الآيات بما أحب، وأنه ﷺ بشر لا يقدر على الإتيان بآية إلا بما شاءَ اللّه من الآيات فقال:

﴿وإِن كَانَ كَبُر عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ ﴾.

أي إِن كَانَ عَظُمَ عَلَيْكَ أَن أَعْرِضُوا إِذ طَلَبُوا مِنْكَ أَنْ تُنزِّلَ عَلَيْهِم مَلَكَاً، لأَنهم قالوا: ﴿لَوْلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ﴾ (٣) ثم أعلم الله جلّ وعز أنهم لو نُزّلتْ عليهم الملائِكةُ وأتاهم عظيم من الآيات ما آمَنُوا.

وقوله: ﴿ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ ﴾.

<sup>(</sup>١) المائدة ـ ٦٧.

<sup>(</sup>٢) أي الله سبحانه وتعالى .

<sup>(</sup>٣) آية ٨ من هذه السورة ولم تكمل الجملة يذكر جواب الشرط في كلامه، والمعنى العام للآية أنه إذا كان قد شق عليك إعراضهم وما طلبوا من الآبات فافعل ما تستطيع، وحقيقتهم أنهم لن يؤمنوا حتى ولو جثتهم بما طلبوا.

والنفق الطريق النافذ في الأرض، والنافقاءُ ممدود أَحَدُ جِحَرَةِ اليَرْبُوع يَخْرِقُهُ من باطن الأرْض إلى جلدة الأرض فإذا بَلَغَ الجلدة أرقها حتى إن رابَهُ (١) دَبِيبُ رفع برأسه هذا المكان وخرج منه. ومن هذا سُمِّي المنافق منافقاً، لأنه أبطن غير ما أظهر، كالنافقاءِ الذي ظاهرهُ غَيْرُ بَيِّنٍ، وباطنه حَفْر في الأرْض.

وقوله: ﴿ أَوْ سُلَّماً فِي السَّمَاءِ ﴾.

والسُّلَّم مشتق من السَّلامَةِ، وهو الشيءُ الذي يسلمك إلى مصعدك. المعنى فإن استطعت هذا فافعل، وليس في القرآن فَآفعَل<sup>(٢)</sup> لأنه قد يحذف ما في الكلام دليل عليه، ومثل ذلك قولك: إن رأيت أن تمضي معنا إلى فلان، ولا تذكر فآفعل.

فأعلم الله نبيَه على أنه لا يستطيع أنْ يأتي بآية إلا بإذن الله. وإعلامه النبي هذا هو إعلام الخلق أنهم إنما اقترحوا هم الايات (٣) وأعلم الله جلّ وعزّ أنه قادر على أن يُنْزِلَ آيّة آية، وأنه (١) لو أنزلت الملائكة وكلمهم الموتى ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاءَ الله.

وقوله: ﴿ وَلُو شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الهُدَى ﴾ .

قيه غير قول، فأحدُها أنه لو شاءَ اللّه أن يَطْبَعَهُم عَلَى الهدى لفعل ذلك، وقول آخر: ﴿ولو شاءَ اللّه لجمعهم على الهدى﴾ [أي] لو شاءَ لأَنْزَل عليهم آية تَضْطرُهم إلى الإيمان كقوله جلّ وعزّ: ﴿إِنْ نَشَأْ نُنَزَلُ عَليْهمْ مِنَ

<sup>(</sup>١) كلمة غامضة في المخطوطات، وهذا أقرب ما تحمل عليه.

<sup>(</sup>٢) أي جواب الشرط غير مذكور في القرآن في هذه الأية ولكنه مفهوم من السياق.

<sup>(</sup>٣) أي هم الذين اقترحوا هذه المعجزات، ولو تحققت ما آمنوا.

<sup>(</sup>٤) ضمير الشأن.

السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَتْ أَعْناقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ﴾ (١) في إنما أَنْزَل اللَّه الآيات التي يُفكر الناس مَعها، فيؤجَرُ ذو البَصَر، ويثاب على الإيمان بالآيات، ولو كانَتْ نَـارٌ (٢) تنزل على من يكفر أو يُرْمَى بحَجَرِ من السَّماءِ لان كل واحد.

وقوله جلِّ وعزِّ: ﴿ إِنَّمَا يَستَجِيبُ الَّذِينَ يَسمَعُونَ ﴾.

أي الذين يسمعون سماع قابِلِين، وجَعَلَ من لم يَقْبَل بِمَنْزلَة الأَصَمّ، قال الشاعر:

أصِّم عَمِّا سَاءَه سَميع

﴿والمَوتَى يَبعَثُهم اللَّهُ ﴾.

أي يحييهم ﴿ثم إِليه يُرْجَعُونَ﴾.

وقوله: ﴿ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنَزِّلَ آيــة ﴾.

أي آية تجمعهم على الهُدَى.

وقوله: ﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ في الْأَرْضِ وَلاَ طَائِرٍ يَطيرُ بِجَنَاحَيْه ﴾ .

يجوز ولا طائر بالرفع على العطف على موضع دابّة، التأويل وما دابّة في الأرض ولا طائر، والجرّ أجود وأكبر على معنى وما من دابّة وَلا طَائرٍ. وقال فيطير بجناحيه على جهة التوكيد، لأنك قد تقول للرجل: طِرْ في حاجتي أي أسْرع، وجميع ما خلق اللّه عزّ وجلّ فليس يخلو من هاتين المنزلتين، إمّا أنْ يَدت أو يَطيرَ.

﴿ إِلَّا أُمَمُ أَمْنَالُكُمْ ﴾ . [أي] في الخلق والموت والبعث.

<sup>(</sup>١) الشعراء آية ٤.

<sup>(</sup>۲) كان تامة أي لو وجدت نار .

وقوله :﴿ قُلْ أَرَأَيْنَكُم إِنْ أَنَاكُم عَذَابُ اللَّهِ أَو أَتَنْكُمْ السَّاعة ﴾ .

الساعة اسم للوقت الذي يُصْعَقُ فيه العباد، واسم للوقت الذي يُبْعَثُ فيه العباد، والمعنى إِن أَتتكم الساعة التي وُعِـدْتُم فيها بالبَعْثِ والفناءِ، لأَنَّ قبلَ البعث موتَ الخلق كله.

وقوله جلُّ وعزٌّ: ﴿أُغَيْرُ اللَّهِ تَدْعُونَ﴾.

أي أتدعون هذه الأصنام والحجارة التي عبدتموها من دون الله، فاحتج الله عليهم بما لا يَدْفَعُونَه، لأنهم كانوا إذا مَسَّهُمُ الضَّرُّ دعوا اللَّه.

وقال النحويون في هذه الكاف التي في قوله: ﴿ أُرَأْيَتُكُمْ ﴾ غَيرَ قُولٍ :

قال الفراء لفظها لفظ نصب، وتأويلها تأويل رفع، قال: ومثلها الكاف في قوله: دُونَك زيداً، قال: الكاف في موضع خفض، وتأويلها تأويل الرفع، لأن المعنى خذ زيداً.

وهذا لم يقله من تقدَّم من النحويين، وهو خطأً لأن قولك أرأيتكَ زيداً ما شأنُه! تصير «أرأيت» قد تعدت إلى الكاف وإلى زيد، فيصير لـ (رأيت) اسمان (۱)، فيصير المعنى أرأيت نفسك زيداً ما حاله. وهذا محال (۲).

والذي يذهب إليه النحويون الموثوقُ بعلمهم أن الكاف لا موضع لها، وإنما المعنى أرأيت زيداً ما حاله. وإنما الكاف زيادة في بيان الخطاب. وهي المعتمد عليها في الخطاب، اعلم أنك تقول إذا كانت الكاف زائدة للخطاب، للواحد الذكر: أرأيتك زيداً ما حاله بفتح التاء والكاف، وتقول للمؤنث أرأيتك زيداً ما حاله يا امرأة، وتفتح على أصل خطاب الذكر، وتكسر الكاف لأنها قد صارت آخر ما في الكلمة والمبينة عن الخطاب، وتقول

<sup>(</sup>١) يصير لها فاعلان. هما التاء والكاف.

<sup>(</sup>٢) ناقش ابن هشام في المغني رأي الفراء وبين خطأه، وصحح أن الكاف حرف خطاب وأنه رأي سيبويه (المغني جـ ١ /١٥٦).

للاثنين أرأيتكما زيداً مَا حَالُه وأرَأيتكم زيداً ما حاله ـ للجماعة، فتُوحّد التّاء، فكما وجب أن توحدَها في التثنية والجمع وجب أن تذكرها مع المؤنث، فإذا سَالْتَ النسوة قلت أرَأيتكُنَّ زيداً ما حَالُه. وتثنية المؤنث كتثنية المذكر في كل شيء، فإنْ عَدَّيتَ الفاعِل إلى المفعول(١) في هذا الباب، صارت الكاف مَفْعُولَه، تَقُولُ: رَأيتنِي عالماً بِفُلانٍ، فإذا سألت عن هذا الشَّرطِ قُلْتَ للرجل: أرأيتكَ عَالِماً بِفُلانٍ، وتقول للاثنين على هذا: أرأيتاكما عالمين بفلانٍ، وللجميع أرأيتموكم عَالِمين بفلان، لأن هذا في تأويل أرأيتم أنفُسكم. وتقول للمرأة: أرأيتكِ عالمة بفلانٍ - بكسر التاء والكاف ـ وتقول للاثنين أرأيتُما كما عالمين بفلان وللجماعة أرأيتكن عالمات بفلان فعلى هذا قياس هذين البابين (٢).

وقوله: ﴿ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ ﴾ .

«بل» استدراك، وإيجاب بعد نفي، تقول: مَا جَاءَ زَيدٌ بل عَمْرُو فَأَعلمهم اللّه جلّ وعزّ أُنهم لا يدعون في حال الشدائد إلا إِيَّاهُ، وفي ذلك أعظم الحجة عليهم، لأنهم قد عبدوا الأصنام.

وقوله: ﴿ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ ﴾ .

المعنى فيكشف الضر الذي من أجله دَعَوْتُمْ، وهذا على اتساع الكلام، مثل سَل القَريَة: المعنى سَلْ أَهْلَ القرية.

وقوله جلَّ وعزِّ :﴿وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴾ .

«وتنسون» ههناعلى ضربين: جائز أن يكون تَنْسَوْنَ تَتْرُكُونَ، وجائز أن يكون المعنى إنكم في ترككم دعاءَهم بمنزلة من يَسْهُونَ.

<sup>(</sup>١) وهــو من خصوص هــذه الأفعال. نقــول ــ رأيتني وحسبتني ولا يجوز ضــربتني وكلمتني، وهــذا تعبير يخالف أرأيتك وقبل أرأيتكم.

<sup>(</sup>٢) باب أرأيتكم، وباب رأيتني .

وقوله: ﴿ وَلَقَد أَرسَلْنَا إِلَى أَمَم مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالبَّاسَاءِ والضَّرَّاءِ ﴾ قِيلَ البَّسَاءُ الجُوعُ ، والضرَّاءُ النقصُ في الأموال والأنفس. والمعنى أن الله جلّ ثناؤه أعلم نبيّه أنه قد أرْسَل الرسلَ قبله إلى قوم بلغوا من القسوة إلى أن أُخِذُوا بالشدة في أَنفُسِهم وأَمْوَالِهم ليخضعوا ويَنذِلُوا لأَمْرِ الله ، لأَنَّ القُلوبَ تَحْشَعُ ، والنفوسَ تضْرَعُ عند ما يكون (١) من أمر الله في البأساءِ والضراءِ. فَلَمْ تَحْشَعُ ولم تَضْرَعُ (٢).

وقال: ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ﴾.

ومعنى لعل ترج، وهذا الترجي للعباد، أُخَذَهُمُ اللَّه بذلك ليكونَ ما يَرجُوه العبادُ منه بالتضرع، كما قال عزّ وجلّ في قصة فرعون: ﴿لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى ﴾ (٣) قال سيبويه: المعنى إذهبا على رجائكما، وآللَّه عالم بما يكون وراء ذلك.

وقوله: ﴿فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنا تَضَرَّعُوا ﴾ . المعنى فهَلَّا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا .

﴿ وَلِكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ : أي أقاموا على كفرهم.

وقوله: ﴿ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ ﴾.

أي فتحنا عليهم أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ كان مغلقاً عليهم من الخير.

﴿حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا ﴾.

أي حتى إذا ظَنُوا أَنَّ كل مَا نَزلَ بهم لم يكن انْتِقَاماً مِنَ اللَّه جلَّ وعزَّ، وأَنهم لَمَّا فُتحَ عليهم ظَنُوا أَن ذلك باسْتِحْقاقِهِمْ ﴿ أَخذْنَاهُمْ بَغْتَهُ ﴾.

أي فاجأهم عذابُنَا من حيثُ لا يَشْعُرُون .

<sup>(</sup>١) عندما يحدث.

<sup>(</sup>٢) لم تخشع تلك القلوب، أي أخذوا بالشدة لبخضعوا فلم يخضعوا.

<sup>(</sup>٣) سورة طه آية ٤٤.

وقوله جلّ وعزّ: ﴿فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ﴾.

«المبلس» الشديد الحسرة، واليائس الحزين.

وقوله: ﴿ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقُوْمِ الَّذِينِ ظَلَمُوا والْحَمْدُ للَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينِ ﴾ .

حَمِد اللّه عزّ وجلّ نفسه على أن قطع دَابِرَهُم، واسْتَأْصَل شَأْفَتَهُمْ (١)، لأنه جلّ وعزَّ أرسل إليهم الرُّسُل، وأنظرَهمْ بَعْدَ كُفْرِهِمْ، وَأَخَذَهُمْ بِالْبَأْسَاءِ والضَّراءِ، فبالغ جلّ وعزّ في إِنْذَارِهِمْ وإِمْهَالِهِمْ، فَحَمِدَ نَفْسَهُ، لأنه محمودٌ في إمْهَالِهِ مَنْ كَفَرَ بِهِ وانتظارِه تَوْبَتَه.

وقوله: ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّه سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَّه غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ به ﴾.

أي بسمعكم، ويكون ما عطف على السمع داحلًا في القصة إذ كان معطوفاً على السمع(٢).

وقوله :﴿انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ ﴾ .

أي «يُعْرِضُونَ». أعلم اللَّه جلَّ وعز الله يُصَرِّفُ لهم الآيات، وهي العلامات التي تدل على توحيده، وصحة نبوة نَبِيَّه ﷺ ثم هم يُعْرضون عما وضح لهم وظهر عندهم.

وقوله: ﴿ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً ﴾.

الْبَغْنَةُ الْمُفَاجَأَةُ، والجهر أُو يَأْتِيَهِمْ وَهُمْ يَرَوْنَه .

﴿ هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ ﴾.

<sup>(</sup>١) الشأفة القرحة تخرج في أسفل القدم فتكوى فتذهب، أو إذا قطعت مات صاحبها، واستأصل الله شأفته أذهبه كما تذهب تلك القرحة، أو معناه أزاله من أصله.

<sup>(</sup>٢) أولى أن يكون الضمير للمذكور، أي يأتيكم بهذا كله

أي هَـلْ يُهْلَك إِلَّا أَنْتُمْ ومَن أَشْبَهَكُمْ، لأَنكم كفرتم مُعَـالِـدين، فقـد علمتم أَنكم ظالمون.

وقوله: ﴿ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينِ إِلَّا مُبشِّرِينِ وَمُنذِرِينَ ﴾ .

أي ليس إِرْسَالُهم بَأَن يأتوا الناس بما يَقْتَرِحُون عليهم من الآيات وإنما يأتون من الآيات بما يُبَيِّن اللَّه [به](١) براهينهم، وإنما قصدُهم التبشيرُ والإنذارُ.

وقوله: ﴿ قُلْ لاَ أَقُولُ لكُمْ عِندِي خزائنُ اللَّهِ ﴾ .

هذا متصل بقوله: ﴿لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ﴾. فأعلمهم النبي ﷺ أَنَّه لا يملك خزائِنَ اللَّه الَّتِي بِهَا يَسرزُقُ ويُعْطِي، و[أنه](٢) لا يعلم الْغَيْبَ فيُخْبِرَهُمْ بِمَا غَابَ عَنْهُ مِمَّا مضَى، وما سَيَكُونُ إلاَّ بِوَحْي مِن اللَّهِ جلَّ وعزَّ.

﴿ وَلاَ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكَ ﴾ .

أي الْملَك يشاهِدُ مَٰن أُمورِ اللَّه عزّ وجلّ ما لا يُشَاهِدُهُ الْبشرُ، فأَعْلَمهُمْ أَنه يتبعُ الوحْي فقال: ﴿إِنْ أَتبعُ إِلاّ ما يُوحى إِليَّ﴾.

أي ما أَنْبأتكم به مِنْ غيب فيما مضى، وفيما سيكُون فهو بوحي من الله، فَأَمَّا الإِنْباءُ بِما مَضَى، فأُخبارُ بقصص الأُمَمِ السَّالِفةِ، والأَخبَارُ بما سيكونُ كقوله: ﴿ غُلِبَتِ السرُّومُ. في أَدْنَىَ الأَرْضِ وَهُمْ مِن بَعدِ غَلَبِهِمْ سَيغَلُبُونَ. في بِضْع سِنِينَ ﴾ (٣).

فوجد من ذلك مَا أَنباً به، ونحو قوله: ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِن النَّـاسِ ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) زيادة لا بد منه.

<sup>(</sup>٢) زيادة للإيضاح.

<sup>(</sup>٣) الروم آية ٢ ـ ٤ .

 <sup>(</sup>٤) المائدة ٢٧.

فاجتهدوا في قَتْله، فلم يَصِلُوا إِلَى ذلك. وقوله: ﴿لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾(١) وما يُرُوى مِن الأخبَار عنه بما يَكُونُ أَكْثُرُ من أَن يُحْصَى.

وقوله: ﴿وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِن دُونِهِ وَلِيٍّ وَلاَ شَفِيعٌ﴾.

قوله: ﴿وَأَنذِرْبه ﴾، أي بالقُرْآن، وإنما ذكر الذين يخافون الحشر، دُونَ غَيْرهم وهو ﷺ منذر جميع الْخلْقِ، لأن الَّذِين يَخافُونَ الْحَشرَ الحجة عليهم أُوجبُ، لأنهم أَفْهمُ بِالْميعاد. فهم أَحَدُ رَجُلَيْنِ، إِمَّا رَجُلُ مُسْلِمٌ فيؤدي حقَّ اللهِ في إسْلامِهِ، وإما رَجُلُ مِنْ أَهلِ الْكِتَابِ، فأَهْلُ الْكِتَابِ أَجمعُونَ مُعْتَرِفُونَ بأن اللهِ جَل ثَنَاؤُه خَالِقهمْ، وَأَنهُمْ مَبْعوثون.

وقوله :﴿ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلَيٌّ لَا شَفِيعٍ ﴾ .

لَأَن النصارى، واليهود ذكرت أنها أبناءُ اللَّه وأُحِبَّاؤُه، فأعلم اللَّه أنه لا ولي له إلا المؤمنون، وأنَّ أهلَ الكُفْر ليسَ لهم منْ دُون اللَّهِ ولي وَلاَ شَفِيعٌ.

وقوله : ﴿ وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِينِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُريدُونَ وَجْهَهُ ﴾ .

كان قوم من المشركين أرادوا الحيلة على النبي فقالوا لو باعدت عنك هُولاءِ السَّفْلة والْعَبِيدَ لجَلَسَ إليك الكبراءُ والأشْرَافُ. وكانوا عَنَوْا بالذين قَدَّرُوا أَن يباعِدَهم النبي عَنَيْ صُهنْباً وخَبَّاباً، وعمَّار بن يَاسرٍ وسلمانَ الفارسي وبلالاً، فأعلم الله عزّ وجلّ، أن أمْرَ الدِّين هو المقدَّم، ونهاه أنْ يُبَاعِدَ هَوُلاءِ، وَأَعْلَمَهُ أَنهم يُرِيدُون ما عند اللَّه فَشهِدَ لهم بصحة النيات وأنهم مُخْلِصُونَ في ذلك للّهِ، فقال: ﴿ يُرِيدُونَ وَجْهه ﴾ ، أي يُرِيدُونَ اللَّهَ وَيَقْصِدُونَ الطُّرقَ التي أَمرهم بقصدها وإنما قَدَّرُوا بهذا أن يُباعِدَهُم فتكونَ لهم حُجّة عَلَيْهِ. واللَّه قد أعلم بقصدها وإنما قَدَّرُوا بهذا أن يُباعِدَهُم فتكونَ لهم حُجّة عَلَيْهِ. واللَّه قد أعلم

<sup>(</sup>١) التوبة \_٣٢ والصف \_ ٩.

في قصة نوح أنه اتَّبَعَ نُوحاً مَنْ كانَ عندهم مِن أَرَاذِلهم، فقال: ﴿قَالُـوا أَنَوْمِنُ لَكُ وَالَّذِلُمَ مُ لَـك واتَّبَعَـكَ الأَرْذَلُــونَ﴾ (١)، وقالــوا: ﴿مَا نَــرَاكُ اتَّبَعَـكَ إِلَّا الَّــذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا﴾ (٢).

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ .

جوابُ ﴿ولا تُطْردُ﴾، وقوله «فتطردَهم» جواب ﴿مَا عَلَيْك مِنْ حِسَابِهُمْ مِنْ شَيْءٍ، وَمَا مِنْ حِسَابِك عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ - فَتَطْرُدَهُمْ﴾.

ومعنى ﴿ وَكَذَٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ﴾.

أَي اخْتَبَرْنا وَابْتَلَيْنا ، ﴿لِيقُولُوا أَهَؤُلاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنا ﴾ •

أي ليكُونَ ذَلك آيةً أَنَّهم اتَّبَعُوا الرَّسُولُ وَصَبَرُوا عَلَى الشَّدَّة، وهم في حال شديدة.

وقوله: ﴿ وَإِذَا جَاءَكِ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنا﴾، أَي الذين يُصَدِّقُون بِجُجَجِنا، وبراهينَنَا ﴿ فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ﴾ .

بر سمعت أبا العباس محمد بن يزيد يذكر أن السلام في اللغة أربعة أشياءَ فمنها سَلَّمْتُ سَلاماً مصدر (٢) سَلَّمْتُ، ومنها السلام جمع سلامة (٤)، ومنها السلام اسم من أسماء اللَّه تعالى، ومنها السلام شجر (٥)، ومنه قوله:

إِلَّا سلامٌ وَحَرْمَلُ^ ۗ ).

ومعنى السلام الذي هو مصدر سَلَّمْتُ، أنه دعاء لـ إِنْسَانِ أَن يَسْلَم من

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء ١١١.

<sup>(</sup>٢) سورة هود آية ٢٧.

<sup>(</sup>٣) اسم مصدر.

<sup>(</sup>٤) اسم جنس جمعي كورق وورقة .

<sup>(</sup>٩) شجر السلم.

<sup>(</sup>٦) الحرمل حب السمسم، ولم أقف على بقية البيت ولا على قائله.

الآفات في دينه ونفسه، وتأويله التَّخَلُّصُ. و «السَّلاَمُ اسمٌ من أَسْمَاءِ اللَّه» تأويله ـ واللَّه وأعلم ـ ذُو السَّلام أي هو الذي يملك السلام الذي هو تخليصٌ من المكروه، فأما السَّلامُ الشَّجَر فهو شَجَر عِظَامٌ قبويٌّ أَحْسَبُه سُمِّيَ بِذلك لسلاَمَتِهِ مِنَ الأفاتِ.

والسِّلام الْحِجَارَةُ الصُّلْبَةُ سميت بذلك لسلامتها من الرخاوة، والصُّلْح يُسَمَّى السِّلْمَ والسَّلْمَ والسَّلْمَ، سمي بهذا لأن معناه السلامة مِنَ الشَّرِ. والسَّلْمُ دَلُو لَهَا عُرْوَةٌ وَاحِدَةٌ نحو دَلْوِ السَّقَائِينَ، سُميتْ الدَّلُو سَلْماً لأنها أَقلُ عُرى من سائر الدِّلاءِ، فَهِيَ أَسْلَمُهَا من الآفاتِ والسُّلَمُ الذي يرتقى عليه سُمي بهذا لأنه يُسَلِّمُك إلى حَيْثُ تُريدُ، والسُّلَمُ السَّبُ إلى الشَّيءِ، سُمي بهذا لأنه يُودِي إلى غَيْرِه، كما يُؤدِي السُّلَم الذي يُرْتَقَى عَلَيْهِ.

وقوله: ﴿كَتَبَربُكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنه مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءاً بجهالة ثم تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رحيم ﴾ .

بفتحهما جميعاً، ويجوز أن يكونَ «إنه ـ فإنّه» بكسرهما جميعاً ويجوز فتح الأولى وكسر الثانية، ويجوز كسر الأولى وفتح الثانية. فأما فتح الأولى والثنانية فعلى أن موضع أن الأولى نصب، المعنى: كتب ربكم على نفسه المعنفرة، وهي بَدَلُ مِنَ الرَّحْمَةِ، كأنه قال: كتب ربّكم على نفسه وهي المغفرة للمذنبين التائبين، لأن معنى أنه وغفور رحيم المغفرة منه، ويجوز أنْ تكون الثانية وقعت مؤكدة للأولى، لأن المعنى: كتب ربكم أنّه وغفور رحيم فلما طال الكلام أعيد ذكر إنّ. فأما كسرهما جميعاً فعلى مذهب الحكاية (١)، كأنّه لما قال وكتب ربّكم على نفسِه الرحمة قال: ﴿إنّه مَنْ عَمِلَ الحكاية (١)، كأنّه لما قال وكتب ربّكم على نفسِه الرحمة قال: ﴿إنّه مَنْ عَمِلَ المعنى؛ الكسر.

<sup>(</sup>١) استئناف لتوضيح الجملة السابقة.

وجعلت الفاءُ جواباً للجزاءِ وكُسِرَتْ إِنَّ دخلت على ابتداءِ وخبرٍ، كأنك قلت فهو غفُورٌ رَحِيمٌ. إلا أن الكلام بإِنَّ أوكدُ. وَمَنْ كسرَ الأولَى فعل ما ذكرنا من الحكاية، وَإِذا فتح الثانية مع كسر الأولى. كان مَعناها المصدرُ، والخبرُ محذُوفٌ. المعنى إِنَّه مَن عَمِل كذا وَكذا فمغفرةُ اللَّه له، ومن فتح الأولى وكسرَ الثَّانِيةَ فالمعنى رَاجعٌ إلى المَصْدَرِ، وكأنَّكَ لَم تَذْكُر إِنَّ الثانية، المعنى كتب ربكم على نفسه أنه غفورٌ رَحِيمٌ.

ومعنى ﴿كتب﴾ أُوجَبَ ذَلِكَ إِيجاباً مؤكّداً، وجائز أَن يكون كتب ذلك في اللوح المحفوظ، وإنما خوطب الخلقُ بما يعقلون، فهم يعقلون أَنَّ توكيد الشيء المؤخّر إنما يحفظ بالكِتَابِ، ونحن نشرح ذلك في موضعه شرحاً أُوكد من هذا إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

ومعنى ﴿ يعملون السوءَ بجهاله ﴾ ، أي ليس بأنهم يجهلون أنَّه سُوء . لو أتى المسلم ما يجهل أنه سوءً لكان كمن لم يتعمد سوءًا ، ولَم يُوقع سوءًا .

وقولك عمل فلان كذا وكذا بجهالة يحتمل أمرين، فأحَدُهما أنه عمله وهو جاهل بالمكروه فيه، أي لم يعرف أن فيه مكروها، والآخر أقدم عليه على بصيرة، وَعَلِمَ أن عاقبته مكروهة، فآثر العَاجِلَ فجعل جاهلًا، فإنه آثر القليل على الراحة الكثيرة والعافية الدائمة.

فهذا معنى : ﴿ مَنْ عَمِلَ مِنْكُم شُوءًا بِجَهَالَةٍ ﴾ . وقوله عزّ وجلّ : ﴿ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سبيل المُجرمِين ﴾ .

يقرأ بالتاء والياء، فمن قرأ بالتاء فلأن السبيل الطريق، وَهُو يُذكّر ويؤنّث، ويجوز وجه ثالث: ولتَستبينَ سبيلَ المُجرِمِينَ ـ بنصب السبيل ـ، لأن المعنى ولتستبين أنت يا محمد سبيلَ المجرمين، فإن قال قائل أفلم يكن النبي على مُستبيناً سبيلَ المجرمين، فالجواب في هذا أن جميع ما يخاطب به

المؤمنون يخاطب به النبي على التستبين سبيل المؤمنين ، أي لتزدادوا استبانة لها، ولم يحتج أن يَقُولَ ولتستبين سبيل المؤمنين ، مع ذكر سبيل المجرمين، لأن سبيل المجرمين إذا استبانت فقد بانت معها سبيل المؤمنين، وجائز أن يكون المعنى: ولتستبين سبيل المجرمين ولتستبين سبيل المؤمنين أن يكون المعنى: ولتستبين سبيل المجرمين ولتستبين سبيل المؤمنين ، إلا أن الذكر (٣) والخطاب ههنا في ذكر المجرمين فَذُكِرُوا وتُرِكَ ذِكر سبيل المؤمنين، لأن في الكلام دَليلًا عليها كما قال عز وجل : ﴿سَرَابِيلَ وَلِكَن جرى ذكر الحر لأنهم كانوا في مكانهم أكثرَ مُعَانَاةً له مِن البرد.

وقوله :﴿قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ .

كانوا يعبدون الأصنام، وقالوا ﴿ما نعبدهم إِلَّا لَيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ (٥)، فأعلم اللَّه عزّ وجلّ أنه لا يُعبَدُ غَيرُه.

وقوله :﴿قُلْ لاَ أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُم ﴾ .

أَي إنما عَبَدْتُموهَا عَلَى طَريقِ الهَوَى لا على طريق البيّنةِ والبُرهان. وقوله: ﴿قَدْ ضَلَلْتُ إِذَنْ﴾

معنى إِذَن معنى الشرط، المعنى قَدْ ضَلَلْتُ إِنْ عَبَدْتُها.

وقوله :﴿وَمَا أَنَا مِنَ المُّهْتَدِينَ ﴾ .

أي وما أنا من النبيين الذين سلكوا طريق الهدى(٦)

وقوله:﴿قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي ﴾.

<sup>(</sup>١) ط المجرمين وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) أي معنى الآية - نفصل الآيات لتستبين كل من السبيلين.

<sup>(</sup>٣) سياق الحديث.

<sup>(</sup>٤) سورة النحل - ٨١.

<sup>(</sup>٥) سورة الزمر آية ٣. (٦) أي إن اتبعت أهواءكم أكون ضالاً ولا أكون من المهتدين.

أي على أمرِ بين، لا مُتْبعُ هَوًى.

﴿ وَكَذَّبَتُمْ بِهِ ﴾ هـذه الهاءُ كناية عن البيان (١)، أي وكذبتم بالبيان، لأن البينة والبيان في معنى وَاحدٍ، ويكون ﴿ وكذّبتم به ﴾ أي بما أتْنتُكُمْ به، لأنه هو البيان.

وقوله ﴿ وَمَاعِنْدِي مَا تَسْتُعْجِلُونَ بِهِ ﴾ .

والذي استعجلوا به الآيات التي اقْتَرَحُوهَا عَلَيه. فأعلم على أن ذلك عند الله، فقال:

﴿إِنِ الحَكْمُ إِلَّا لَلَّهِ يَقْضِ الْحَقِّ وَهُوَ خَيْرِ الْفَاصِلِينَ ﴾ .

هذه كتبت ههنا بغيرياء على اللفظ، لأن الياء أسقطت لالتقاء الساكنين كما كَتَبُوا. ﴿ سَنَدْعُ الزَبَانِيَةِ ﴾ (٢) بغيرواو. وقرئت: ﴿ يَقُصُّ الحقّ ﴾ (٣) ، وقرأ ابن عباس «يقضي بالحق» ، إلا أن القُرّاء لا يقرأُون «يقضي بالحق» لمخالفة المصحف.

و «يقضي الحق» فيه وجهان: جائز أن يكون الحق صفة للمصدر، المعنى يُقْضِي القَضَاءَ الحق، ويجوز أن يكون يقضي الحق يَصنَع الحق، أي كل ما صنَعَه عزّ وجلّ فهو حق وحِكمة، إلا أنّ ﴿وَهُوخَير الفَاصِلين﴾ يدل على معنى القضاءِ الذي هو الحكم، فأما قضى في معنى صنع فمثله قول الهُذَلِيُّ.

وعليهما مسرورتانِ قضاهما داود، أو صَنَع السَّوابِغ تُبُّعُ(١)

<sup>(</sup>١) الها في به.

<sup>(</sup>٢) سورة العلق آية ١٨ .

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة عاصم.

<sup>(</sup>٤) من عينية أبي ذؤيب الهدلي في رئاء بنيه الخمسة. أنظر المفضلية ٧٨، وديوان الهذليين ١٩، واللسان (صنع)، والقرطبي ٢ ـ ٨٧ ـ ومواضع أخرى منه.

أي صنعهما داود، ومن قرأ ﴿يَقُصُّ الحقَّ ﴾ فمعناه أن جميع ما أَنباً بـ ه وأمر به فهو من أقاصيص الحق .

وقوله: ﴿وَعِنْدَه مَفَاتِيحِ الغَيبِ لَا يَعْلَمُها إِلَّا هُوَ﴾ .

معنى مفاتح الغيب، أي عنده الوصلة إلى علم الغَيْب، وكل مَا لاَ يُعْلمَ إِذَا اسْتُعلِمَ يقال فيه افتَحْ عَليَّ (١).

قوله: ﴿ وَيَعْلَمُ مَا فِي البَرِّ وَالبَحْرِ، وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا ﴾.

المعنى: أنَّه يَعْلَمُها سَاقِطَة وثَابِتَةً، وأَنْتَ تَقُول: مَا يجيئك أَحدُ إلا وأَنَا أَعْرِفه، فليس معناه إلا وأنا أَعرفه في حال مَجيئه فقط.

ويجوز ﴿ولا حبَّةٍ ﴾ ويجوز ولا حبَّةً. فمن رفع فعلي ضربين، جائنز أَنْ يكونَ على معنى ما تسقط ورقَةً وَلا حبةً في ظلماتِ الأرضِ ولا رَطبٌ وَلاَ يَاسٌ ﴿إِلا في كتَابِ مبين﴾.

و ﴿ فِي كِتَابِ مُبِينِ ﴾ ههنا على معنيين يَتَصَرَّف (٢)، ويجوز أَن يكون معنى ﴿ فِي كِتَابِ مُبِينٍ ﴾ أَن يكون اللَّه أثبت ذلك في كتاب من قبل أَن يُخلَقَ كما قال: ﴿ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الأرضِ وَلا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْراً هَا ﴾ (٣)، فأعلم أَنه قد أُثبت ما خلق من قبل خلقه.

وقوله عز وجل: ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِالَّلَيْلِ ﴾.

أي يُنِيمُكُمْ فيتوَفَى نفوسَكم التي بها تميزون كما قال ـ عز وجل ـ : ﴿اللَّهُ يَتُوفَى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِها والتي لم تمت في منامها ﴾(٤).

ومعنى: ﴿يَبْعَثُكُمْ فِيهِ﴾.

<sup>(</sup>١) أي عرفني . (٢) أي يجري الكلام فيه على وجهين .

<sup>(</sup>٣) سورة الحديد - ٢٢ . (٤) سورة الزمر آية ٤٢ .

أي ينبهكم من نومكم فيه في النهار.

﴿لِيُقْضَى أَجَلُ مُسَمَّى ﴾.

أي يَبْعَثُكُمْ مَن نومكم إلى أَنْ تَبلُغُوا أَجَالكمْ.

وقوله :﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ﴾ .

الحفظة الملاثكة، واحِدُهم حَافِظٌ والجمع حَفَظَةً. مثل كاتِبِ وَكَتَبَة، وَفَاعِل وَفَعَلَة.

وقوله: ﴿ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ المَوْتُ تَوفَّتُهُ رُسُلنًا ﴾.

أَي هَوْلاءِ الحَفَظَةُ لَأِنه قَال: ﴿وَيُرْسِل عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ﴾.

﴿وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴾.

أي لا يَغْفُلون ولا يَتَـوانَوْنَ، ومعنى التَفْـريطِ في اللغَةِ، تقـدمة العجـز، فالمعنى أنهم لا يعجزون.

وقوله :﴿ قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِن ظُلُمَاتِ البَرِّ والبَحْرِ ﴾ .

يجوز في القراءَة يُنْجِيكم بالتخفيف. لقوله: ﴿لَئِنْ أَنْجِيتَنَا﴾ (١). و ﴿لئن أَنْجِيتَنَا﴾ (١). و ﴿لئن أَنْجَانَا﴾ (٢) و ﴿لئن أَنْجَانَا﴾ (٢)

ومعنى ﴿ ظُلُماتِ البَرِّ والبَحْرِ ﴾ شَدَائِد البَرِّ والبَحْرِ ، والعَرَبُ تَقول لِليومِ الله على ال

<sup>(</sup>١) سورة يونس ـ ٢٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام ـ ٦٣.

 <sup>(</sup>٣) في شواهد الكشاف الشطر الثاني هو: إذا كان يوماً ذا كواكب أشنعا وقال الشيخ المرزوقي أن
 الاستفهام للوعيد أو للتقرير. وقدر اسم كان محذوفاً أي إذا كان اليوم يوماً، أو هـو ضمير يعـود

بني أسَدٍ هل تعلمون بلاءَنا إذا كان يومٌ ذو كواكب أشهب وأنشدوا:

فِدًى لبني ذُهْلِ بنِ شيبان ناقتي إذا كان يوماً ذا كواكب أشنعًا (١) معنى: ﴿ ظلمات اله والعرى شدائدهما.

وقوله: ﴿ تَدْعُونَه تَضَرُّعاً وخُفْيةً ﴾.

بالضم والكسر في «خُفُية»، والمعنى تدعونه مُظْهِرين الضَّراعة، وهي شدة الفَقْر إلى الشَّيءِ والحَاجة، وتدعُونَه خُفية أي تدعونه في أنفسكم تُضْمِرُون في فقركم وحاجاتكم إليه كما تضمرون.

وقوله: ﴿ لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴾ .

أَي في أَيِّ شدة وقَعتَم قُلْتُم: لئِن أَنجيتنا مِنْ هَذِه لنكونَنَّ مِنَ الشَّاكِرينَ.

فأَمر اللَّه عزَّ وجلَّ - أَنْ يَسأَلهم على جهة التوبيخ لهم والتقرير بأنه ينجيهم ثُمَّ هُمْ يُشركُون مَعه الأصنَامَ التي عَلِمُوا أَنَّهَا مِن صَنْعَتِهِمْ، أَنها لا تنفع ولا تضر، وأَنه قادر على تعذيبهم فقال: ﴿قلْ هـوَ القَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمَ عَذَابًا مِنْ فَوقِكُمْ ﴾.

نحو الحجارة التي أَمْطَرَهَا على قوم ِ لُوط، ونحو الطوفان الَّذي غـرَّقَ به قَومَ فِرعَوْن.

﴿ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُم ﴾ .

<sup>=</sup> على البلاء ـ وكنى بالكواكب عن ظلمة اليوم أو عن السيوف ـ والظلمة تنشأ من الغبار. والبيت من شواهد سيبويه . والمراد أظلم حتى ظهرت الكواكب .
(١) لم أقف على قائله .

نحو الخسف الذي نال قارُون ومَن خسِف بِهِ. ﴿أُو يَلبِسَكُم شِيعًا﴾.

معنى ﴿يَلبِسَكُم﴾ يخلط أمرَكم خَلْطَ اضطراب، لا خلط اتفاق يقال لبَسْتُ الأَمرِ أَلْبِسُه لم أُبيّنه، وخلطت بعضه بِبَعض ويقال: لبِستُ الثوبَ أَلْبَسُه.

ومعنى شِيعاً: أي يجْعَلكم فِرَقاً، لا تكونون شيعة وَاحدةً فإذا كِنتم مختلفين قاتل بعضكم بعضاً، وهو معنى قوله ﴿ويذِيق بعضكم بأسَ بَعض ﴾.

ويـروى أن النبي ﷺ سأل الله جـل وعـزّ ألّا يَبْتَلِيَ هـذه الأمـة بعـذاب يَستَأْصِلُها به، وَألّا يُذيق بعضها بأْسَ بَعض ، فأجابَه في صرف العـذاب، ولم يُجِبْهُ في ألا يذيق بعضها بأْسَ بعض وأن لا تختلف.

﴿وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُل لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ﴿ .

أي إنما أدعوكم إلى الله وإلى شريعته، ولم أُومَر بحربكم ولا أُخذكم بالإيمان كما يؤخذ الموكل بالشّيء يُلزمُ بُلُوغ آخره.

وقوله جلَّ وعزِّ: ﴿لِكُلِّ نَبًّا مَسْتَقَرُّ﴾.

أَي لَأَخَـذَكُم بالايمـان على جهةِ الحَـرْب، واضْطِرَارِكُم إِليهِ ومُقَاتَلتَكُم عَليه، مُسْتَقَرُّ، أَي وَقْتُ

﴿وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾.

جائز أن يكون وعدهم بعذاب الآخرة، وجائز أن يكون وعدهم بالحرب، وأحدهم بالإيمان شاءوا أو أبوا، إلا أنْ يُعْطِيَ أهل الكِتاب الجزية (١).

<sup>(</sup>١) أي يأخذهم بالحرب حتى يعطوا الجزية أو يسلموا.

وقوله ﴿ وَمَاعَلَى الَّذِينِ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِن شيءٍ ولكِن ذِكْرَى ﴾ .

أي وما عليك أيُّها النبي وعلى المؤمنين من حسابهم أي من كفرهم،. ومُخالفتِهم أمرَ اللَّهِ.

﴿ وَلَكِنْ ذِكْرَى ﴾ .

أي ولكن عليكم أَن تُذكِّرُوهُم.

وذكرى يجوز أن يكون في موضع رفع ونصب، فمن نصب فالمعنى ولكن ذكرُوهم ذِكْرَى، ومن رفع فعلى وجهين، أحدُهما ولكن عليكم أن تُذَكِّرُوهم (١)، كما قال: ﴿إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا البلاغ﴾ (١). وجائز أن يكون: ولكن الذين تأمرون به ذكرى (١).

﴿لعَلُّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾.

أَيْ لِتُرجَى مِنْهم التَّقْوى.

وقوله :﴿وَذَكِّر بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَت﴾.

معنى تُبْسل \_ بِعَمَلِهَا [تكون] غير قادرة على التخلُّص، والمسْتَبْسِلُ المُسْتَسْلِمُ الذي يعلم أَنه لاَ يقدرُ عَلى التخلُّص، قال الشّاعر: (٤)

وَإِبْسَالِي بَنِيّ بغير جُرْم بَعَونَاهُ وَلا بِدَم مُراقِ أَن يُبْسَل» تَرْهَن، والمعنى واحدٌ ويقال أسدٌ

<sup>(</sup>١) أي في عنقكم تذكيرهم \_ فهي مفعول مطلق.

<sup>(</sup>٢) الشورى ٤٨.

<sup>(</sup>٣) أي هي خبر لمبتدأ محذوف.

<sup>(</sup>٤) لعوف بن الأحوص الباهلي ـ كان أسلم أبناءه لرجل من بني قشير رهينة في دم رجل منهم ثم ندم على ذلك ـ وبعوناه ـ بالعين المهملة أي جنيناه ـ أي أنه أسلمهم من غير أن يكون هو أو أحد منهم ارتكب جريمة ـ انظر شواهد الكشاف ٨٣.

بَاسِل، وشُجَاعٌ بَاسِلٌ، وتأُويلُه أَن معه من الإقدام ما يستبسل (١٠) له قِرنُه. ويُقالُ هذا بَسْلُ عَلَيْكَ أَي حَرامٌ عَليك فجائز أَن يكون أَسَدٌ بَاسِلٌ من هذا، أي لا يُقْدَرُ عَلَيه، ويقال أعط الرَّافِيَ بسلَتَه، أي أُجرَتَهُ، وإنما تأويله أنه عمل الشيءَ الذي قد استبسل صَاحِبُه مَعه.

وقوله : ﴿ وَنُردعَلِي أَعقابِنَا بَعدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ ﴾ .

أي نـرجع إلى الكفـر، ويقال لكـل من أُدبَرَ قَـدْ رَجَعَ إلى خلف ورَجَـعَ الْفَهْقَرى.

وقوله: ﴿ كَالَّذِي اسْتَهْوَتُه الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ ﴾. أي كالذي زَينَتْ له الشَّياطِين هواه(٢).

وقوله: ﴿حَيرَانَ﴾.

منصوب على الحال، أي كالذي استهوته في حال حيرته.

وقوله: ﴿ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَه إِلَى الهُدَى ﴾.

قيل في التَّفْسِيرِ يُعنى بهذا عبد الـرحمن بن أبي بكر، ﴿إِثْتِنا ﴾ أي تابِعنا في إيماننا.

﴿ وَأُمِرِنَا لِنُسلِمَ لِربِّ العَالَمِين ﴾ .

أي يدعونه ويقولون له ﴿أمرِنا لنُسلِمَ لرَبّ العَالمِن ﴾. العرب تقول أمَرْتُك بأنْ تفعل، وأمرتُك بأن تفعل فالباء بأن تفعل، وأمرتُك بأن تفعل فالباء للإلصاق، المعنى وقع الأمر بهذا الفعل، ومن قال أمرتُك أنْ تفعل فعلى حذف الباء، ومن قال أمرتك لتفعل فقد أخبر بالعِلَّةِ التي لها وقع الأمر. المعنى أمرْنا للإسلام.

<sup>(</sup>١) يستسلم.

<sup>(</sup>٢) ملكت عليه هواه.

وقوله جلِّ وعزِّ:﴿وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلاة﴾.

فيه وجهان أحدهما أن تكون أمرنا لأن نسلم ولأن نقيم الصلاة ويجوز أن يكون محمولاً على المعنى، لأن المعنى أصرنا بالإسلام. وبإقامة الصلاة، ومَوضِع أنْ نصب، لأن الباء لما سقطت أفضى الفعل فنصب. وفيه وجه آخر، يجوز أن يكون محمولاً على قوله: ﴿ يَدْعُونه إلى الهُدى آثْتِنا ﴾ ﴿ وأن أقيموالصلاة ﴾ . أي ويدعونه أن أقيموا الصلاة .

وقوله عزّ وجلّ : ﴿وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فيكُونَ﴾ .

نصب «يوم» على وَجهين، أحدهما على معنى واتَّقُوهُ ويَوْمَ [يَقُولُ] فيكون نسقاً على الهاء، كما قال عزّ وجلّ: ﴿وَاتَّقُوا يوْماً لا تجزِي نَفْسُ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً ﴾ (١) والأجوَد أن يكون على معنى وأذكر يقول كن فيكون، لأن بعده. . ﴿وَإِذْ قال إِبْرَاهِيمُ لأِبيهِ آذَرَ ﴾ وفيه وجه ثالث وهو العطف (٢) على السموات والأرض. المعنى وهو الذي خلق السموات والأرض بالحق وخلق يوم يقول كن فيكون.

فإن قال قائل: إنَّ يوْم القِيَامَةِ لَم يَأْتِ بَعْـدُ. فإن مَـا أَنبأنــا(٣) اللَّه بكونــه فحقيقته واقع لا محالة.

وقوله:﴿كُنْ فَيَكُونَ﴾.

قال بعضهم: المخاطبة ههنا للصُّورِ المعنى ويوم يقول للصور كن فيكون، وما ذكر من الصور يدل عليه.

وقيل إِنَّ قولُه «كن» فيه أسماءُ جميع ما يخلق في ذلك الوقت المعنى:

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية ٤٨، ٩٢٣.

<sup>(</sup>٢) ط المعطوف.

<sup>(</sup>٣) جواب الشرط ـ أي إن قال فإجابته أن ما أنبأنا به.

«وَيَوْمَ يَقُولُ للشَّيءِ كُن فيكونُ» وهذا ذُكِرَ ليَدل على سرعة أُمر البَعْثِ والسَّاعة، كأنه قال: ويوم يقول للخلق مُوتوا فيموتُون وانْتُشِرُوا فينْتشِرُون. كأنَّه يَأْمُر الحيَاة فتكون فيهم، والموت فيحلْ أُوَّلًا يفنى جميع الخلْق.

وقيل ﴿ويوم يقول: كُنْ فَيَكُون﴾ ﴿قُولُهُ ﴾ أي يأمر فيقع أَمْرُه، و ﴿الحَقُ ﴾ من نعتِ ﴿قُولُه﴾ (١) كما تقول: قد قلت فكان (٢) قولك، فالمعنى ليس أنك قلت فكان الكلام، إنما المعنى أنّه كان ما دَلَّ عليه القول. وعلى القول الأول قدرُفِعَ ﴿قُولُه ﴾ بالابتداءِ و ﴿ الحق ﴾ خبر الابتداءِ .

وقوله: ﴿ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ ﴾ .

يجوز أن يكون نصب «يوم» على ﴿وَلهُ اللَّكُ يَوْم يُنْفخُ فِي الصَّور﴾ مُبَيّناً عن قوله: ﴿يوم يقول: كن فيكون﴾، ويجوز أن يكون منصوباً بقوله ﴿الحق﴾، المعنى و﴿قَوْله الحقَّ يَوْمَ يُنفخُ فِي الصَّورِ﴾، فإن قال قائل: للّه الملك في كل وقت، فلم خُصَّ يَوْمُ القِيامة، ويَوم ينفخُ في الصَّورِ. ؟ فالجواب في هذا أنه في اليوم الذي لا يظهر فيه من أحدٍ نفع لأحدٍ ولا ضَرّ. كما قال: ﴿والأمر في كل وقت للّه جلّ وعزّ.

وقالوا في الصُّورِ قَولَيْن: قيل في التفسير: إن الصُّورَ اسمُ لقَرْنٍ يُنفخُ فِيهِ وقيل: الصور جمع صورة (٤)، وكلاهما جائز، وأثبتُها في الحديث والرواية أن الصور قرن، والصور جمع صورة: أهل اللغة على هذا (٥).

<sup>(</sup>١) أي يوم يقول كن فيحدث قوله الحق الذي لا يتخلف.

<sup>(</sup>٢) ط مكان. ويوم يامر فيحدث أمره آلحق.

<sup>(</sup>٣) سورة الانفطار ١٩.

<sup>(</sup>٤) لم يقله أحد «قبل أبي عبيدة، ولم يجر الناس على رأيه. لوجود ما يعارض مثل (فإذا نقر في الناقور).

<sup>(</sup>٥) اسم جنس جمعي لصورة، أي ينفح في صور الأدميين.

وقوله:﴿وَإِذْقَالَ إِبْرَاهِيم لَأَبِيهِ آذَرَ﴾.

بالنصب والضم، فمن قرأ بالضم فعلى النداء (١)، المعنى يا آذر أتتَخِذ أصناماً آلهة . وليس بين النسّابِينِ خِلاف أن اسم أبي إبراهيم «تارِح» والذي في القرآن يَدُل على أن: اسمه آذر، وقيل آذر عندهم ذَمَّ في لُغتِهم، كأنه: وَإِذ قال إبراهيم لأبيه يا مخطىء أتتَّخِذُ أصناماً. وَإِذا كان كذلك فالاختيار الرَّفع . وجائز أن يكون وصفاً له، كأنه قال: وإذ قال إبراهيم لأبيه المخطئ، وقيل آذر اسم صنم، فإذا كان اسم صنم فموضعه نصب على إضمار الفِعْل كأنه قال وإذ قال إبراهيم لأبيه أتتخذ أذر إلها؟ أتتخذ أصناماً آلهة؟ .

وقوله عزُّ وجل : ﴿وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيم مَلكُوتِ السَّمواتِ وَالْأَرْضِ ﴾.

أي وَمِثْلُ مَا وصَفْنا من قِصَّةِ إِبراهيم من قوله لأبيه ما قال نُرِيه ملكوت السمواتِ والأرضِ ، أي القدرة التي تقوى بها دلالته على توحيد الله جلّ وعزّ. وتقول في الكلام لِمَن فعل بك خيراً أو شراً كذلك أجزيك.

ومعنى قوله: ﴿وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ﴾.

أي نريه ملكوت السموات والأرض لما فعل، وليَنبُت على اليقين، والملكوت بمنزلة الملك، إلا أن الملكوت أبلغ في اللغة من الملك، لأن الواو والتاء تزادان للمبالغة، ومثل الملكوت الرَّغبُوت، والرَّهبُوت، وَوَزْنه من الفعل فَعلُوت وفي المثل رَهبُوتي خَيْرٌ مِنْ رَغبُوتِي، وهذا كقولهم، أو فرقاً خيراً من حُبِّ، ومن روى رَهبُوتِي خيرٌ من رحموتِي فمعنى صحيح (٢). يحقق من اللسان أن تكون له هيبة ترهب بها خير من أن يُرْحَم.

<sup>(</sup>١) الضم في «آذر» . أي وإذ قبال إبراهيم لأبيه: يا آذر.

 <sup>(</sup>٢) رهبوتي أو رهبوت خير من رحموت، أي لأن يرهبك الناس خير من أن يرحموك - أو لأن
 يرهبوك خير من أن يرغبوا أي يطمعوا فيك. وجملة «فرق خير من حب» بهذا المعنى.

وقوله جلَّ وعزٌّ : ﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأًى كَوْكَبَا ﴾ .

يقال جَنَّ عليه الليلُ وأَجَنَّهِ الليلُ إِذا أَظلمَ حَتَّى يَستتِر بظلمته ويقال لكل ما سَتَر قَدْ جَنَّ، وقد أُجَنَّ، ويقال جَنَّه الليلُ، ولكن الاختيار جَنَّ عليه الليل وأُجَنَّه الليلُ.

وقيل إِنَّ قومَ إِسراهيم كانوا يعبدون الأصنامَ والشمسَ والقمرَ والكواكِبَ(١)، فلما بلغ إبراهيم المبلغ الذي يجب معه النظر، وتجب به على العبد الحجة، نظر في الأشياءِ التي كان(١) يَعبُدُها قومُه فلما رأى الكوكب النبي كانوا يعبدونه، قال لهم هذا رَبِّي أي في زعمكم، كما قال الله الذي كانوا يعبدونه، قال لهم عزا رَبِّي أي في زعمكم، كما قال الله جلّ وعزّ: ﴿أَيْنَ شركائي الذين كنتم تزعمون﴾(١) فأضافهم إلى نفسه حكايةً لقولهم.

﴿ فَلُمًّا أَفَلَ ﴾ .

أي فلما غاب، يقال أَفَلَ النَّجمُ يأْفِل ويَأْفُلُ أَفُولًا، إِذَا غَابَ: ﴿ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

أي لا أحب من كانت حالته أن يطلع ويَسِير على هيئةٍ يُتبيَّن معها أنه محدَثُ منتقل من مكان إلى مكان، كما يَفْعَلُ سائرُ الأشياءِ التي أجمعتم معي على أنها ليست بآلهة، أي لا أتخِذُ ما هذه حاله إلها، كما أنكم لا تتخذون كلَّ ما جرى مجرى هذا من سائر الأشياءِ آلِهة، ليس أنه جعل الحجة عليهم أنَّ ما غاب ليس بإله، لأن السماء والأرض ظاهرتان غيرُ غائِبَتَيْنِ وليس يُدَّعَى فيهما هذه الدعْوى. وإنما أراد التَّبيين لهم القريب(٤)، لأن غَيْبُوبَتهُ أَقْربُ ما فيهما هذه الدعْوى. وإنما أراد التَّبيين لهم القريب(٤)، لأن غَيْبُوبَتهُ أَقْربُ ما

<sup>(</sup>١) ط - والكوكب، أي كوكباً معيناً كانوا يعبدونه.

<sup>(</sup>٢) في الأصل كانوا.

<sup>(</sup>٣) سورة القصص آية: ٦٢.

<sup>(</sup>٤) الأولى أن يكون التعبير أراد التبين القريب لهم.

نناظرون به فيما يظهر لهم، كما قال: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقُ فَأْتِ بِهَا مِن الْمَغْرِبِ﴾(١).

وقد قيل إنه قال هذا وهو ينظر لِنفْسِه، فكأنه على هذا القول بمنزلة قوله: ﴿وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدَى﴾ (٢). وإبراهيم قد أنبأ الله عنه بقوله (٣)، ﴿إِذْ جَاءَ رَبَّه بقلْب سَلِيم ﴾ (٤)، فلاشك أنه سليم من أن يكون الشك دَخَلُه في أمر الله. والله أعلم.

وجائز أَن يكون على إضمار القول، كأنه قال: ﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيلُ رَأَى كَوْكِاً قَالَ هَذَا رَبِّي، كَوْكِاً قَالَ هَذَا رَبِّي، كَوْكِاً قَالَ هَذَا رَبِّي، أَى أَنتم تقولون هذا رَبِّي، كما قال جلَّ وعزّ: ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْراهِيمُ القَواعدَ مِنَ البّيْتِ وإسمَاعِيلَ رَبَّنا تَقَبَّل مَنَّا ﴾ (٥).

المعنى يقولان تقبل منا. والله أعلم بحقيقة هذا.

والذي عندي في هذا القول أنه قال لهم: تَقُولُونَ هذا رَبِّي، أي هذا يُدَبِّرني، لأنه فيما يُروَى أَنهم كانوا أصحاب نجوم، فاحتج عليهم بأن الذي تزعمون أنه مُدَبِّرُ إنما يرى فيه أثر مُدَبَّر لا غير.

وقوله عـزّ وجلّ: ﴿ فَلَمَا رَأَى الشَّمسَ بَازِغةً ﴾ و. . ﴿ فَلَمَّا رأَى القَمَرَ بازغاً ﴾.

يقال قد بَرَغَ القمرُ إذا ابتدأ في الطلوع، وكذلك الشمس. والحجة في الشمس والقمر كالحجة في الكوكب.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: ٢٥٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الضحى: ٧ ـ أي أنه كان حائراً ثم اهتدى.

<sup>(</sup>٣) هذا تفنيد للقول السابق \_ وفي ط بأنه قال .

<sup>(</sup>٤) سورة الصافات آية: ٨٤.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة: ١٢٧ \_ أي قائلين ذلك.

واحتج الذين قالوا انه قال ﴿هَذَارَبِّي﴾ على وجه النظن والتفكُّر بقوله: ﴿لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لأَكُونَنَّ مِنَ القَوْمِ الضَّالِينَ﴾.

وهذا لا يوجب ذلك. لأن الأنبياءَ تسأل الله أن يُثَبِّتَهَا على الهدى وتعلم أنه لولا هـدايـة الله ما اهتَدَت، وإبراهيم يقول: ﴿وَاجْنَبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ﴾ (١).

وقوله: ﴿إِنِّي وَجَّهْت وَجْهِي لِلَّذِي فَطر السَّمَوات والأرْضَ حَنِيفاً ﴾ أي مَائِلاً إلى الإسلام ميلاً لا رجوع مَعَهُ، والحنف أن يكون في القدم ميل، وهو أن تميل إبهام القدم إلى إبهام القدم، فتقبل هذه القدم على هذه القدم، ويكون ذلك خِلْقَةً. والحنيف الصحيح الميل إلى الإسلام الثابت فيه.

ومعنى ﴿وَجُهْتَ [وَجْهِيَ]﴾ أي جعلت قصدي بعبادتي تــوحيـدي اللَّه عزّ وجلّ.

وقوله جلِّ وعلا: ﴿وَحَاجُّهُ قَوْمُهُ﴾.

المعنى حَاجُوه في اللَّه، فقال: ﴿ أَتَحَاجُونِّي فِي اللَّهِ ﴾.

ومحاجَتهم إياه كانت - والله أعلم - فيما عبَدُوا مع الله عز وجل من الكواكب والشمس والقمر والأصنام، فقال: ﴿ أَتُحاجُونِي فِي اللَّهِ ﴾.

أي في توحيد الله.

﴿وَقَدْ هَدَانِي﴾.

وقد بيّن لي ما به اهتديت.

﴿ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ ﴾.

أي هذه الأشياء الَّتي تعبَّدُونها لا تَضُرُّ ولا تنفع، ولا أَخافها.

﴿ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيئاً ﴾.

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم اية:٣٥١.

إلا أن يشاءَ أن يعذّبني بذَنْبٍ إِن كان مني. وموضعُ «أن انْ مُضَّبُ، أي لا أَخاف إلا مشيئة الله.

﴿وكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مَا لَم يُنزِّلَ بِهِ عليكم سُلْطاناً ﴾

أي ولا تخافون أنتم شِرْكَكُمْ باللَّه ما لم(١) يُنزِّلْ بِهِ عليكم سلطاناً، أي حُجَّةً نَيْنَةً.

﴿فَأَيُّ الفَريقَينِ أَحَقُّ بِالأَمْنِ ﴾ .

أَيْ أَحَقُّ بِأَن يَأْمَنَ مِن العذاب، المُوحِّد أَمِ المُشْرِكُ وقوله: ﴿الذِينَ آمَنُوا وَلَمُ اللَّهُ الْمُنُ

قالوا جائز أن يكون هذا قول الله ﴿أُولَئِكَ لَهِمَ الْأُمْنَ ﴾ غير حكاية عن إبراهيم، وجائز أن يكون إبراهيم قال ذلك.

وقوله: ﴿ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلْيْمَن ﴾.

داود وسليمان نسق على نوح، كأنه قال: وهدينا داود وسليمان وجائز أن يكون من ذرية نوح، وجائز أن يكون من ذريّة إبرَاهِيم، لأنّ ذِكْرَهُما جميعاً قد جرى.، وأسماء الأنبياء التي جاءَت بعد قوله: ﴿وَنُوحاً هَدَيْنا مِنْ قَبْلُ ﴾ نسق على نوح، إلا أن الْيسَع يُقال فيه اللّيسَع واليسع، بتشديد اللام وتخفيفها.

وقوله: ﴿وَمِنْ آبَائِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ ﴾.

أي هدينا هُؤُلاءِ، وهدينا بعض آبَائهم وَإِخْوَانِهِمْ.

ومعنى قوله: ﴿وَاجْتَبَيْنَاهُمْ﴾.

مثل اخترناهم، وهو مأخوذ من جبيت الماءَ في الحوْض ِ إِذَا جمعته.

<sup>(</sup>١) أي إشراككم مخلوقاً لم ينزل به حجة.

وقوله: ﴿ فَإِنْ يَكَفُّرْ بِهَا هَؤُلاءِ ﴾.

[أي] الذين قد كفَروا، ويكفرون، مِمَّن أرسلت إليه.

﴿فَقَدْ وَكُلْنا بِهِا قَوْماً لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِين ﴾.

أي قد وَكَّلْنا بالإِيمان بها، وَقِيلَ في هذه ثلاثة أَقُوال.

قيل يعني بذلك الأنبياء الذين جرى ذكرهم آمنوا بما أتى به النبي على وقت مَبعثِهم، وقيل يعني به الملائكة، وقيل أيضاً يعني به مَنْ آمَنَ مِنْ أَصحاب النبي وأتباعه، وهو والله أعلم يعني به الأنبياء الذين تقدموا لقوله تبارك وتعالى:

﴿ أُولِئَكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّه فَبِهُدَاهُمْ اقْتَدِهُ ﴾ .

أي الأنبياء الذين ذكرناهُمُ الذين هدى اللَّه فبهداهم اقتده أي إصْبِـرْ كَمَا صَبَرُوا، فإن قومهم قد كذبوهم فصبروا على ما كذبوا وَأُوذُوا، فاقْتَدِ بِهِمْ.

وهذه الهاء الَّتي في «اقتَدِهْ» إنما تثبت في الوقف، تبين بها كسرة الدال، فإن وَصَلْتَ قلتَ «اقتدِ»(١) ﴿قُلْ لاَ أَسْأَلُكُمْ ﴾.

قال أبو إسحق: والذي آختارَ من أثِقُ بعلمه أن يُوقَف عند هذه الهاء، وكذلك في قوله ﴿ هَا أُولُ وَ لَا إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلاقٍ ] حسابيه ﴾ وكذلك في قوله ﴿ هَا أُولُ كِتابِيه ﴾ وكذلك ﴿ وَلَم يَتَسنَّه ﴾ (٣) وكذلك ﴿ وَمَا أَدْراكَ مَا هَيه ﴾ (٤) وقد بينا ما (٥) في « يتسنّه » في سورة البقرة.

وقوله: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ عَلَى بَشَرِ مِنْ شيءٍ ﴾ .

<sup>(</sup>١) هاء السكت ـ وهي جائزة هنا.

<sup>(</sup>٢) سورة الحاقة: ١٩، ٢٠.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة آية: ٢٥٩.

<sup>(</sup>٤) سورة القارعة آية: ١٠.

<sup>(</sup>٥) جد ١، ص ٢٤٣ - الآية ﴿فانظر إلى طعامك وشرابك لم يَتَسَنُّهُ ﴾.

معناه ما عظَّموا اللَّه حقَّ عَظَمَته إِذ جحدوا تنزيله، وذلك أن جماعة من اليهود ـ من منافقيهم ـ جاءُوا وهم يعاندون النبي على يجادلونه ويصُدُون عنه، وكان سِمَتُهم سِمَةَ الأَحْبَارِ، وكانوا يتنعَّمُونَ ولا يتعبدونَ، فأعلمهم النبي على أن في التوراة أن اللَّه جل وعز لا يحب الحَبْرَ السَّمِين، فجحدوا التوراة، وقالوا: ﴿مَا أَنْزَلَ اللَّه عَلَى بَشَرِ مِنْ شَيْءٍ﴾، فقال اللَّه عزّ وجلّ:

﴿ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الكِتَابَ الَّذِي جَاءَ به مُوسَى نوراً وَهُدًى للنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونِها وَتُخْفُونَ كَثِيراً ﴾ .

يُظهرون ما يُحبون من ذلك ويُخفون كثيراً.

﴿وَعُلَّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا﴾.

أَي عُلِّمتُم على لسان محمد ﷺ ﴿مَالَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ ولا آبِاؤُكُمْ قُلْ اللَّهِ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴾

يقال لكل من كان في عمل لا يجدي إنما أنت لاعب.

وقوله: ﴿ وَلِتُنذِرَ أُمَّ القُرَى وَمَنْ حَوْلَها ﴾.

تقرأ بالتاء والياء جميعاً في ﴿لِتُنْذِرَ ﴾ المعنى أنزلناه للبركة والإنذار، ومعنى أم القرى أي أهل أم القرى، و «مَنْ حَوْلَهَا» عطف عليهم (١٠)، وأم القرى مكة سميت أمَّ القُرى لأنها كانت أعظم القرى شأناً.

وقوله: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْترى عَلَى اللَّهِ كَذَباً ، أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِليَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْه شَيءٌ ﴾

جاءَ في التفسير أنه يعني به مسيلمة، وَصَاحِبَ صَنْعَاءَ، لأنهما ادعيا النبوة.

<sup>(</sup>١) أي عطف على أهل أم القرى. . وهو ناظر للمعنى .

﴿ وَمِن قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ الله ﴾ .

موضع «من» جرَّ . المعنى : ومِن أظلم ممن افترى ومن قال سَأْنزِلُ مثل ما أُنزل اللَّه، وهذا جواب لقولهم : لو نشاءُ لقلنا مِثلَ هَذَا .

وقوله: ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذْ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ المَوْتِ ﴾ .

جواب «لو» محذوف، المعنى: ولو ترى إذ الظالمون فِي غَمَرات المَوْتِ لرأيت عذاباً عظيماً، ويقال لكل من كان في شيءٍ كثير: قد غَمرَ فُلاناً ذلك، ويقال قد غمر فُلاناً الدَّيْنُ، تأويله: قد كثر فصار فيما يعلم بمنزلة ما يُبْصَرُ قَدْ غَمَرَ وَغُطّى من كثرتِه.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ ﴾ .

(أي) عليهم بالعذاب.

ومعنى . . . . ﴿ أُخْرِجُوا إِ أَنْفَسَكُمْ ﴾ .

فيه وجهان ـ اللَّه أعلم ـ.

يقولون ﴿أخرجوا أَفسكم﴾: فجائز أَن يكون كما تقول للذي تعذَّبهُ لأَزْهقَنَّ نفسك، ولأُخرجَنَّ نَفْسك \_ فهم يقولون \_ واللَّه أعلم.

أُخرجوا [أنفسكم] على هذا المعنى(١).

وجائز أن يكون المعنى خلِّصُوا أنفسكم. أي لستم تقدرون على الخلاص(٢).

﴿ اليَوْم تُجْزَوْنَ عَذَابَ الهُونِ ﴾ . أَى العذاب الشديد . .

<sup>(</sup>١) أي ذوقوا العذاب ولتزهق أنفسكم أي موتوا.

<sup>(</sup>٢) هو أمر للتحدي، أي لستم قادرين على إخراج أنفسكم.

وقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ . أمَّا معنى «فرادى» فكل وَاحدٍ مُنْفَرِدٌ مِن شريكه في الْغَيِّ وشَقِيقهِ (١) .

ومعنى: ﴿ كَمَا حَلَقْنَاكُمْ أُولَ مَرَّةٍ ﴾.

جَاءَ في التَّفْسِير: عُـرَاةً غُـرْلًا، والغُـزْلُ هُمُ الغُلْف(٢). والـذي تحتمله اللَّغة أيضاً. كما بدأُناكم أول مَرَّةٍ، أي كان بعثكم كخلقكم.

وقوله: ﴿لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ ﴾.

الرفع أُجود، ومعناه لقد تقطع وصْلُكم. والنصب جائز.

المعنى: لقد تقطع ما كنتم فيه من الشركة بينكم.

وقوله :﴿ إِنَّ اللَّهِ فَالِقُ الحَبِّ والنَّوَى﴾.

أي يشق الحبة اليابسة الميتة والنواة اليابسة فيُخْرِجُ مِنها ورقاً أَخضَر، وهو معنى، ﴿ يُخْرِجُ الحيِّ مِنَ المّيَّتِ ﴾ .

أَي يخرج النبات الغضَّ الطرِيُّ الخَضِرَ من الحب اليابس، ﴿وَنَحْرِجُ المَيِّتَ مِن الحَيِّ﴾.

ويخرج الحب اليابس من النّبات الحيّ النَّامي.

احتج الله جلّ ثناؤه عليهم بما يُشَاهدُونَ من خَلْقِه لأنّهم أَنكرُوا البعث فأعلمهم أنه الذي خلق هذه الأشياء وأنه قادر على بعثهم.

وقوله: ﴿فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ﴾.

أي فمن أين تصرفونَ عن الحقّ.

وقوله جلّ وعزّ: ﴿ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ ﴾ .

<sup>.(</sup>١) منفرد من شريكه وشقيقه.

<sup>(</sup>٢) جمع أغلف ـ الذي لم يختن.

مَعنى الإصباح والصبح واحد، جائز أن يكون خالِقُ الإصباح وجائز أن يكون معناه شاقُ الصبح، وهو راجع إلى معنى خالق الصبح.

وقوله: ﴿ وَالشُّمْسِ وَالْقَمَرَ خُسْبَاناً ﴾.

النصب في الشمس والقمر هي القراءة. والجر جائز على معنى وجاعل ﴿ الشمس والقمر حسباناً ﴾ ، لأن في جاعل معنى جَعَلَ، وبه نصبت ﴿ سكناً ﴾ ولا يجوز جَاعِلُ اللَّيلُ (١) سكناً ، لأن أسماء الفاعلين إذا كان الفعل قد رفع أضيفت إلى ما بعدها لاَغَيْر تقول هذا ضارِبَ زَيْدٍ أَمْسٍ .

فإجماع النحويين أنه لا يجوز في زيد النَّصْب، وعلى ذلك أكثر الكوفيين، وبعض الكوفيين يجيز النَّصْبَ. فإذا قلت هذا مُعْطِي زَيْدٍ درهماً فنصب الدَّرْهَمَ محمول على أعطى.

وقوله: ﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ ﴾ .

الأكثر في القراءة «مُسْتَقَر» بفتح القاف، وقد قرئت بكسرها و ﴿مُسْتَوْدَعُ ﴾ بالفتح لا غير. وأما رفع مستقر ومستودعٌ فعلى معنى لكم مستقر ولكم مستودعٌ، ومن قرأ بالكسر، فمستقر ومُسْتَوْدَع فعلى (٢) معنى فمنكم مستقر ومنكم مستودعٌ. وتأويل مستقر أي مستقر في الرحم ومستودع أي منكم مستودع في أصلاب الرجال، وعلى هذا أيضاً فمستقر بفتح القاف، ومستودعٌ، أي فلكم مستقر ولكم في الأصلاب مستودعٌ (٣) وجائز أن يكون فمستقر بالكسر ومستودع [أي] فمنكم مستقر في الأحياءِ ومنكم مستودع أي مستقر في الله يخلق بعد أن يكون في المنا موجود، ومستودع في الأصلاب لم يخلق بعد وجائز أن يكون في المنا موجود، ومستودع في الأصلاب لم يخلق بعد وجائز أن يكون

<sup>(</sup>١) لا يجوز رفع الليل على أنه فاعل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل على بدون فاء.

<sup>(</sup>٣) مصدر ميمي أو اسم مكان . .

فمستقِرُّ بـالكسـر، ومستـودَعٌ فمنكم مستقـر في الأحيـاءِ ومنكم مستــودع في الثَّرى.

وهذه الأقوال كلها قد قبلت والله أعلم بحقيقة ذلك وقوله: ﴿ وَهُو الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ﴾

قال أهل اللغة أصل كلمة (١) ماء ماه إلا أن الهمزة أبدلت من الهاء لِخفًاء الهاء، والدليل على ذلك قولهم أمواه في جمعه، ومياه، ويصَغَّر مُويْه، قال الشاعر:

سقى اللَّه أُمواهاً عرفت مكانها جُرَاباً وملكوماً وبنَّرَ والغَمْرَ (٢)

وقوله: ﴿ فَأَخْرَجْنَا مَنهُ خَضِراً ﴾ معنى خَضِر كمعنى أَخْضَر، يقال اخْضر فهو أَخضر فهو أَخضر وخضِر، مِثل اعورً فهو أَغْوَر وعَور.

وقوله: ﴿ وَمِنَ النَّاخُلِّ مِنْ طَلْعِهَا قِنوانَ دَانِيَةً ﴾.

[قِنْوانً] جمع قِنْو مثل صِنْو وصِنْوانً، وإِذا تُنَّيتَ القِنْو فهما قِنْوانِ يا هذا بكسر النون، والقنْو العِدْق بكسر العين وهي الكباسة، والعَدْق النخلة، ودانية أي قريبة المتناوَل، ولم يقل ومنها قنوان بعيدةً. لأن في الكلام دليلاً أن البعيدة السحيقة من النخل قد كانت غير سحيقة، واجتُزِئ بذكر القريبة عن ذكر البعيدة، كما قال عزّ وجلّ: ﴿سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ ﴾ ولم يقل وسرابيل تقيكم البرد. لأن في الكلام دليلاً على أنها تقي البرد لأن ما يستر من الحر يستر من البود.

<sup>(</sup>١) في الأصل «كل ماء» وظاهر أنه تحريف.

<sup>(</sup>٢) هو كثير عزة، وجراب - بضم أوله - وملكوم وبذر كلها آبار بمكة يدعو لأهلها بالسقيا - وبذر - فعل - مشدد العين مفتوح الفاء وهذا الوزن قليل أو نادر في العربية للأسماء - ذكر صاحب اللسان ستة أسماء على هذا الوزن منها اسم عبراني وهو شلم لبيت المقدس، وبقم اسم أعجمي لشجر - انظر اللسان (بذر) وانظر الخزانة ٢ - ٣١، وسيبويه ٢.

وقوله: ﴿وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ﴾.

عطف على قوله خضِراً، أي فأخرجنا من الماءِ خَضراً وجَنَّاتٍ من أعناب والجنة البستان، وإنما سمي البستان جنة، وكل نبت متكاثف يستر بعضه بعضاً فهو جنَّة، وهو مشتق من جننت الشيءَ إذا سترته، ومن هذا قيل للترس مِجَنَّ لأنه يستر.

وقوله: ﴿ وَالزَّيْتُونَ والرُّمَّانَ مُشْتَبِهاً وَغَيْرٍ مُتَشَابِهٍ ﴾.

أي في الطعم وفيه ما يشبه طعمُ بعضِه طعْمَ بَعْضٍ .

وَقرَنَ الزيتُونَ بالرمان لأنهما شجرتان تعرف العرب أنّ ورقهما يشتمل على الغصن من أوله إلى آخره، قال الشاعر: (١)

بسورك الميت الغريب كما بورك نَضْرُ الرُّمَّانِ والزيتون

ومعناه أن البركة في ورقه واشتماله على عوده كله.

وقوله: ﴿انظُرُوا إِلَى ثُمَرِهِ ﴾.

يقال ثمرة وثَمَرٌ وثِمَارٌ، وثُمُر جمع ثِمارٍ، فمن قرأً إلى ثُمُره بالضَّم أراد جَمْعَ الجَمْعِ، وإن شئت قُلْت إلى ثمْرِه فخففت لثقل الضَّمةِ.

﴿وَيَنعِهِ ﴾.

الينعُ النَّضْجُ، يقال يَنعَ الشجرُ وأينع إذا أُدرك. قال الشاعر: (٢)

<sup>(</sup>۱) في اللسان ـ (بسرك) لابسي طالب بن عبد المطلب وعبارته: «... كما بورك نضح الرمان والزيتون». وفي مختار الاغاني ٣٨٢/٦ «غصن الريحان» ـ وهي قصيدة ليست قصيرة، ومسافر اخو أبي معيط شقيق له، أمهما آمنة بنت أبان بن كليب بن ربيعة ـ وهما أخوان لأعمامهما أبي العاص وإخوته من بني أمية، لأن أبا عمرو ـ والد مسافر ـ تزوج آمنة هذه بعد أبيه، فأولاده منها أخوة لاعمامهم. وكنيته مسافر أبو أمية، وهو والد أم المؤمنين السيدة أم سليمة وهو أحد أزواد الراكب ـ ولم شعر غير كثير، وكان يناقض عمارة بن الوليد، وكان قد خطب هند بنت عتبة، وخرج إلى النعمان ليعينه، ثم عاد فلقيه أبو سفيان فاخبره أنه تنزوج هنداً ـ فحزن ومات وانظر ترجمته في الاغاني.

<sup>(</sup>٢) ينسب السبيت للأحوص ـ وقال الأخفض راوية الكمامل: المصحيح أنسها لسيزيد يصف جاريـة. =

في قباب حمول دَسْكَمرَةٍ حموْلَها المزيتون قَمدْ يَنَعَا قال أَبو عبيدة البيت ليزيد بن معاوية أو للأحوص.

احتج الله عليهم بتصريف ما خلق ونقْلِه من حال إلى حال، بما يعلمون أنه لا يقدر عليه المخلوقون، وأنه كذلك يبعثهم لأنهم كانوا يُنكِرُونَ البَعْثَ فقال لهم: ﴿إِنْ فِي ذَلَكُم لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾.

فأعلمهم أن فيما قص دليلًا لمن صَدَّق.

وقوله: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الجِنَّ ﴾.

المعنى أنَّهم أطاعوا الجنَّ فيما سولت لهم من شِــرْكِهِمْ. فَجَعَلُوهم شركاءَ للَّه عزَّ وجلَّ وكان بعضهم ينسب إلى الجن الأفعال التي لا تكونُ إلاَّ للَّه عزَّ وجلَّ فقال: ﴿وَجَعَلُوا لِلهِ شُرَكَاءَ الجنَّ وَخَلَقَهُمْ ﴾.

فالهاء والميم إن شئت كانت عائدة عليهم، أي فجعلوا لله الذي خلقهم شركاءَ لا يخلقون. وجائز أن تكون الهاءَ والميم تعودان (١) على الجن، فيكون المعنى: وجعلوا لله شركاءَ الجن والله خلق الجن. وكيف يكون الشريك لله المحدَثَ الذي لم يكُنْ ثُمَّ كَانَ.

فأما نصب الجن فمن وجهين أحدهما أن يَكون الجن مفعولاً فيكون المعنى وجعلوا لله الجن شركاء، ويكون الشركاء مفعولاً ثانياً كما قال: ﴿وَجَعَلُوا اللَّائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْنَ إِنَاتًا ﴾ (٢).

وجائز أن يكون الجن بَدَلًا من شُركاء، ومفسراً للشركاء.

وقوله: ﴿ وَخَرَقُوا لَهُ بَنينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرٍ عِلْمٍ ﴾.

<sup>(</sup>١) في الأصل تعود، وهو كما سيأتي ـ وهو يعني الهاء والميم في خلقهم.

<sup>(</sup>۲) سورة الزخرف: ۱۹.

كثيراً ـ يستعمل حروف الضمير ويعيد الضمير عليها مفرداً.

معنى خرقوا اختلقوا وَكَذَبُوا، وذلك لأنهم زعموا أن الملائكة بنات الله، وزعمت النصارى أن المسيح ابنُ الله، وذكرت اليهود أن عزيرَ ابنُ الله، فأعلم جلّ ثناؤه أنهم اختلقوا ذلك بغير علم، أي لم يَـذكُرُوه (١) عَنْ عِلْم، وإنما ذكروه تَكذباً.

وقوله: ﴿سُبْحَانَه وَتَعَالَى﴾.

[أي] براءته من السوءِ، ومعنى سبحانه التَّبْرِثَة عَنْ كُلِّ سُوءٍ، لا اختلاف بين أهل اللغة في معنى التسبيح أنَّ التبرئة للَّه جلّ وعزّ.

وقوله: ﴿بَدِيعُ السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ﴾.

أي هو خالق السموات والأرض.

﴿ أَنَّ يَكُونُ لَه وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةً ﴾.

أي من أين يكون له وَلَـدُ، والولـد لا يكون إلا من صَاحِبَةً.

﴿وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ﴾.

فاحتج جلَّ وعزَّ في نَفْي ِ الْوَلَد بأنَّه خَالق كُلِّ شيءٍ، فليس كمثله شيء، وكيف يكونُ الولدُ لمن لاَ مِثْلَ لَه، فإذا نسب إليه الولدُ فَقَدْ جُعِلَ لَهُ مِثلُ.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُو يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ ﴾ .

أعلم عزّ وجل أنه يُدْرِكُ الأبصارَ، وفي هذا الإعْلَام دَليلُ أَن خَلْقَهُ لا يُدْرِكُونَ الْأَبْصَارَ، أَي لا يَعْرفونَ كيف حَقيقَةُ البَصَر، وما الشيء الذي صاربه الإنسان يُبْصرُ بعَيْنَيه دُونَ أَنْ يُبْصِرَ من (٢) غيرهما من ساثر أعضائه، فأعلم أَنْ خَلْقِهِ لا يُدْرِكُ المخلوقون كنهه، ولا يحيطون بعلمه، فكيف به عزّ وجلّ:

<sup>(</sup>١) لم يذكروا هذا الذي أذاعـوه واختلقـوه.

<sup>(</sup>٢) دون أن يكون أبصاره من خلال أعضاء أخرى.

فالأبصار لا تحيط به ﴿وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾.

فأما ما جاءً من الأخبار في الرؤية وصح عن رسول اللَّه فغير مدفوع.

وليس في هذه الآية دَلِيـلٌ عَلَى دَفْعِه، لأن معنى هذه الآية معنى إدراك الشيء، والإحاطة بحقيقته. وهذا مذهب أهل السنة والعِلْم والحديث.

وقوله: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مَنْ رَبِّكُمْ ﴾ .

أي قد جاءَكم القرآن الذي فيه البيانُ والبصائرُ.

﴿ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِه ﴾ .

المعنى فلنفسه نَفْعُ ذَلِكَ.

﴿ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيهَا ﴾ .

أي فَعَلَى نَفْسه ضَرَرُ ذلك، لأَن اللَّه جلَّ ثناؤه غَنِي عن خَلْقِه.

وقوله: ﴿ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ﴾.

أي لستُ آخذُكم بالإيمان أُخذَ الحفيظ والوكيل، وهذا قبل الأمر بالقتال، فلما أُمر النبي ﷺ بالقتال صار حفيظاً عليهم ومسيطراً على كل من تَوَلَّى.

وقوله: ﴿ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الآياتِ ﴾.

أَي وَمِثْلَ مَا بَيِّنًا نُبَيِّنُ الآيَات.

وموضع الكاف نصب. التي في أول كذلك. المعنى ونصرف الآيات في مثل ما صرفناهما فيما تُلِيَ عَلَيكَ.

وقوله: ﴿وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ ﴾.

فيها خمسة أُوجه، فالقراءة دَرَستَ. بفتح الـدَّال وفتح التاءِ ومعناه وليقولوا قرأت كتُبَ أهل الكتاب وتقرأ أيضاً دَارَسْتَ، أي ذاكرت أهل

الكتاب. وقالَ بعضهم: ﴿وليقولوا دَرَسَتْ﴾ أي هذه الأخبارَ التي تَتْلُوهَا عَلَينَا قديمةٌ قد دَرَسَتْ، أي قد مضت وامْحَتْ، وذكر الأَخْفَشُ دَرُستْ بضم الراءِ ومعناها «دَرَسَتْ» إلا أن درُست بضم الراءِ أشد مبالغة (١)، وحَكَى دُرِسَتْ بكسر الراءِ أي قرئت.

وقوله: ﴿ وَلِنُبِيِّنَهُ لِقُومٍ يَعَلَّمُونَ ﴾ .

إِن قال قائل: إِنما صُرِّفَت الآياتُ لِيقولُوا دَرَسْتَ ()، فالجواب في هذا أَن السبب الذي أَدَّاهُمْ إِلَى أَنْ يقُولُوا دَرَسَتَ هُوَ تلاوة الآيات، وهذه اللام يسميها أهل اللغة لام الصيرورة، وهذا كقوله تعالى: ﴿فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لَيَكُونَ كُمُ عَدُوًا وَحَزَناً () فهم لم يلتقطوه يطلبون بأخذه أن يعاديهم ولكن كانت عاقبة أمره أن صار لهم عدواً وحَزَناً. وكما تقول: كتب فلان هذا الكتاب لِحَتْفِهِ (٤)، فهو لم يقصد بالكتاب أن يُهْلِكَ نَفْسَه، ولكن العَاقِبَة كانت الهلاك.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللهَ مَا أَشْرَكُوا ﴾ .

أي لو شاءَ الله لجعلهم مؤمنين، وقيل لو شاءَ الله لأنزل عليهم آية تَضْطَرهم إلى الإيمان، وقال بعضهم ﴿لَوْشَا الله مَا أَشْرَكُوا﴾.

أي لو شاءَ لاستأصلهم فقطع سبب شركهم.

وقوله :﴿ وَلاَ تَسُبُّوا الَّذِينَ يَذْعُونَ مِنْ ذُونِ اللَّهِ ﴾ .

نُهُ وا في ذلك الوقت قبل القِتال ِ أَن يَلْعَنُ وا الأَصْنَامَ التي يَعْبُدهَا المشركُونَ.

<sup>(</sup>١) لأن فعل يدل على أن ذلك صار سجية وفطرة في الشيء.

<sup>(</sup>٢) الجملة في معنى الاستفهام، أي هل صرفت الآيات لهذا.

<sup>(</sup>٣) سورة القصص - ٨.

<sup>(</sup>٤) لهلاكه.

﴿ فَيَسُبُّوا اللَّهُ عَدُواً بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾.

أي فَيسُبُوا اللَّه ظلماً، وقال بعضهم فيسبوا اللَّه عُـدُواً. وعُدُوا ههنا في معنى جماعة، كأنه قيل: فيسبوا اللَّه أعداءً.

وعُدُوًا منصوب في هذا القول على الحال. وعَدُواً منصوب على المصدر وعُدُواً منصوب على المصدر (١) على إرادة اللام، لأن المعنى فيعتدون عَدُواً، أي يظلمون ظُلماً، ويكون بإرادة اللام [أي فيبسوا الله للظلم] وفيها وجه آخر. فيبسوا الله عُدُواً بضم الدال وهو في معنى عُدُواً ويقال في الظلم عَدَا فلان عَدُواً وعُدُواً، وعُدُواناً، وعَدَاءً. أي ظلماً جاوز فيه القدرا.

وقوله تعالى عزّ وجلّ : ﴿كَلَالِكَ زَيُّنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ﴾ .

فيه غير قول: أنه بمنزلة ﴿ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾ فذلك تزيين أعمالهم، قال اللَّه عزّ وجلّ : ﴿ بَلْ طَبَعَ الله عَلَيْهَا بِكُفْرِهم ﴾ (٢).

وقال بعضهم: ﴿ زَيُّنَا لَكُلُ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ﴾ أي زَيّنَ لِكُلِّ أُمَّةٍ العَمَلِ الذي هـو فرض عليهم. والقول الأول أُجودُ. لأنّه بمنزلة ﴿ طَبَعَ الله عَلَى قُلوبهم ﴾. والدليل على ذلك، ونقض هذا (٣) قـوله: ﴿ أَفَمَنْ زُيّنَ لَـهُ سُوءُ عَمَلِه فَرآهُ حَسَناً، فَإِن اللّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ﴾ (٤).

وقوله: ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ﴾ . أي اجتهدوا في المبالغة في اليمين. ﴿ لَئِنْ جَاءَتُهُم آيَةٌ لُيُؤْمِئنَّ بَهَا ﴾ .

<sup>(</sup>١) على الأول تقديره يسبونه عادين، وعلى الثاني يسبونه لأجل العدو، فهو مفعول لـه، أو مصدر. أي يعدون بسبه عدواً.

<sup>(</sup>٢) النساء ـ ١٥٥.

<sup>(</sup>٣) الدليل على صحة القول الأول ونقض الثاني.

 <sup>(</sup>٤) سورة فاطر ـ ٨.

وإنما حلفوا على ما افترحُوا هُمْ (١) من الآيات، وإنما قالوا: ﴿لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الأَرْضِ يَنْبُوعاً ﴾ (٢) إلى قوله: ﴿والملائكةِ قَبيلاً ﴾ (٣). أي تأتي بهم كفيلاً، أي يَكْفُلُونَ.

فأعلم اللَّه عزَّ وجلَّ أنَّ الآيَاتِ عِنْدَ اللَّهِ.

ويروى أن المؤمنين قالوا: لو أُنْزِلَ عليهم آيةً لعلهم كانوا يؤمنون، فقال الله عزّ وجلّ:

﴿ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾.

أي وما يُدريكم، أي لَستُم تعلمون الغيب، فلا تدرون أنهم يؤمنون، كما تقول للرجل إذا قال لك: افْعَل بي كذا وكذا حتى أَفْعَل كذا وكذا مما لا تعلم أنه يفعله لا محالة: ما يدريك(٤). ثم استأنف فقال: ﴿ أَنها إذا جاءَت لا يؤمنون ﴾ (٥). هذه هي القراءة، وقرئت أيضاً ﴿ أَنها إذا جَاءَت لا يؤمنون ﴾ .

وزعم سيبويه عن الخليل أن معناها لعلها إذا جاءَت لا يؤمنون، وهي قراءَة أهل المدينة، وقال الخليل: إنها كقولهم إيت السوق أنَّك تشتري شيئًا، أي لعلك.

وقد قال بعضهم إنها «أنَّ» الَّتِي على أصل الباب، وجعل «لا» لَغُواً، قال: والمعنى وما يُشْعِركم أَنها إذا جاءَت يُؤمِنُونَ كما قال عزَّ وجلّ: ﴿وَحَرامٌ عَلَى قَرْيةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لاَ يَرْجَعُونَ ﴾ (٦).

<sup>(</sup>١) أي على آيات خاصة اقترحوها على النبي ﷺ مثل التي ذكرها المؤلف.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء الآيات ٩٠ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) أول الآية: ﴿أو تسقط السياء كما زعمت علينا كِسَفاً أو تأتي باللَّه والملائكة قبيلًا﴾ وبعدها: ﴿أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنرل علينا كتاباً نقرؤه ﴾.

<sup>(</sup>٤) أي تجيبه بقولك ما يدريك

<sup>(</sup>٥) تابع في هذا أبا عبيدة والمبرد وانظر انباه الرواة ٣ \_ ٢٤٣.

<sup>(</sup>٦) سورة الأنبياء ـ ٩٥. والمعنى أنهم يرجعون.

والقول الأولُ أقوى وأُجودُ في العربية والكسرُ أَحَسَنُها وأُجودها. والذي ذكر أَنَّ «لا» لَغْوُ غَالِطٌ، لأن ما كان لغواً لا يكون غير لغو<sup>(١)</sup>.

من قرأً: إنها إذا جاءَت ـ بكسر إنَّ ـ فــالإِجماع أن «لا» غيـر لغو، فليسر يجوز أن يكون معنى لفظةٍ مرَّةً النفي ومرة الإيجاب. وقـد أجمعوا أن معنى أن ههنا إذا فتحت معنى لعل، والإجماع أولى بالإتباع.

وقد بينْتُ الحجَّة في دفع. ما قاله من زعم أن لا لغو.

وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ المَلَاثِكَةَ وَكَلَّمَهُمْ المَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلُّ شَيءٍ قُبُلًا مَا كَانوا لِيُتَوْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ﴾.

هذا جواب قول المؤمنين: (٢) لعلهم يؤمنون.

فأُعلم الله عزّ وجلّ أنهم لا يؤمنون، وهذا كإعْلام نوح: ﴿ أَنَّـ هُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ ﴾ (٣)

ومعنى ﴿ قُبُلاً ﴾ جمع قبيل، ومعناه الكفيل. ويكون المعنى: وحَشَرْنَا عَلَيْهِم كلَّ شيء قبيل، ومعناه الكفيل، ويكون قُبُلُ جمعَ قبيل، ومعناه الكفيل، ويكون المعنى: لو حشرنا عليهم كل شيء ونجعل لهم بصحة ما نقول ما كانوا ليؤمنوا، ويجوز أن يكون «قُبُلاً» في معنى ما يقابِلهم، أي لَوْ حَشَرْنَا عليهم كل شيء فقابَلهم،

ويجوز وحشرنا عليهم كل شيء قِبَلًا أَيْ عِيَاناً، ويجوز قُبْلًا على تخفيف قُبُل وكل ما كان على هذا المثال فتخفيف جائز، نحو الصَّحف والصحْفُ والكُتب والكتْب، والرسُل والرسْل.

<sup>(</sup>١) لا تكون لغواً في مكان وأصيلة في مكان آخر.

<sup>(</sup>٢) في الأصل أنهم لعلهم.

<sup>(</sup>٣) انظر الآية ـ ٣٦ من سورة هود.

ومعنى إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ أَي إِلا أَنْ يَهْدِيَهُمْ اللَّه، وجائز أَن يكون نُنَزِّلُ عليهم آية تضطرهم إلى الإيمَانِ.

وقوله: ﴿وَكَذَٰلِكَ جَغَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينِ الْإِنْسِ والجِنِّ ﴾.

أي وكما جعلنا لك ولأمّتِك شياطين الجن والإنس أعداءً كذلك جَعَلْنا لِمَنْ تَقَدَّمَكَ من الأنبياءِ وأُممِهم. و «عَدُوًا» في معنى أعداء، و «شياطين الإنْسِ وَالجِنِّ» منصوب على البدل مِنْ عَدُو، ومُفَسِّراً له، ويجوز أن يكون «عَدُوًا» مَنْصُوباً على أنه مفعول ثان. المعنى وكذلك شياطين الجن والإنس أعداءِ للأنبياءِ وأُممهم.

﴿ يُوحِي بَعْضُهِم إلى بعْض إِزُخْرُفَ القَوْل غُروراً ﴾ . الزخرف في اللغة الزينة .

والمعنى أن بعضهم يُزَيِّن لبعض الأعمالَ القبيحة، و«غروراً» مَنْصوب على المصدر، وهذا المصدرُ محمول على المعنى، لأن مبنى إيحاءِ الزخرف من القول معنى الغرور، وكأنه قال يَغرونَ غُروراً.

﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ ﴾ .

أَيْ لَـوْ شَاءَ اللَّه لَمَنَـع الشَّيَاطِينَ من الـوَسْوَسَـةِ للإِنْس والجِنِّ ولكن اللَّه يمتحن ما يعلم أنه الأبْلغ في الحكمة والأجْزل في الثواب والأصْلَحُ للعبَادِ.

وقوله: ﴿وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْتُدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ﴾.

معنى «لتصغى» لتميل، أي وليصير أمرهم إلى ذلك.

ويجوز، وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَة.

يقال صَغَوْت أَصْغَى مثل محوتُ أَمْحى، وإنما جاز أَصغَى وكان ينبغي أَن يكونَ أَصْغُو لموضع الغَيْن، لأنها تفتح هي وأخواتها. وهو أن يفعُل ويفْعِلُ

يصير معها في كثير من الكلام يفعَل نحو صبَغَ يصْبَغُ وأَصله يصبُغُ، وهو يقال ومِثْلُ ذَهَبَ يذهبُ، كأنه كان يَذْهُب، ويقال صَغَيْتُ أَصْغَى أَيضاً، وسَغَيْتُ أَصْغَى شاذ (١)، وأَصْغَيْتُ أَصْغِي جَيِّدٌ بَالغٌ كثيرٌ وأَفْيُدَة: جمع فؤاد، مثل غراب وأغربة.

ومَعنى : ﴿ وَلَيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ ﴾ .

جائز أن يكون وليعملوا ما هم عاملون من الذنوب، يقال قد اقترف فلان ذنباً، أي قد عمل ذنباً.

ويجوز «ولْيَقْتَرفُوا» أَي ليخْتَلِقُوا ولْيَكْـذِبُوا، وهـذه لاَم أَنْ، المعنى ولأَنْ يَرْضَوْه ولْيَقْتَرِفُوا على أَن الـلام لامُ أُمر(٢) ومعناه معنى التهدُّدِ والـوعيدِ، كمـا تقول افْعَل ما شِئت، فلفظه لفظ الأمر ومعناه معنى التهدُّدِ.

وقوله: ﴿ وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴾ .

أَعْلَمَ اللَّه عز وجل \_ أَن أكثرهم من الذين اتبعوا أكابِرَهم لَيْس عند أَنفسهم أَنهم على بصائر، وأنهم إنما يَظُنون، ومنهم من عاند، ومن يعلم أن النبي حق.

فإن قال قائل: كيف يعذَّبُون وهم ظانَّون، وهل يجوز أَن يعَذَّبَ من كفر وهو ظَانُّ، ومَنْ لم يكفر وهو على يقين؟ فالجواب في هذا أَن اللَّه جلَّ ثناؤه قد ذكر أَنه يعذِّبُ على الظَّنِ، وذلك قوله: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَواتِ والأَرْض وَمَا بَيْنُهُمَا بَاطِلًا، ذَلِكَ ظَن الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلُ للذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ﴾ (٣) والحجة

<sup>(</sup>١) في القاموس: صغا يصغو، ويصغي صغواً، وصغى كرضى صغياً وصغياً - والشذوذ في أصغى - وعينه حرف حلق - لأن صغا المفتوح العين واوي وليس يائياً.

<sup>(</sup>٢) في ط ليقترفوا فقط.

<sup>(</sup>٣) سورة ص ـ ٢٧ .

في هذا أنهم عُذَّبُوا عَلى هذا الظن، لأنهم اتبعوا أهمواءَهم وتركبوا التماس البصيرة من حيث يجب واقتصروا على الظن والجهل.

> وقوله: ﴿إِنَّ رَبُّك هُو أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَن سَبِيلِه ﴾. موضع «مَنْ» رفع بالابتداءِ، ولفظها لفظ الاستفهام.

المعنى: إِنَّ ربك هو أعلم أي الناس يَضِل عن سبيله، وهذا مثل قوله: ﴿ لِنَعْلَمَ أَي الحِزْبَيْنُ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَداً ﴾ (١).

وقوله عزوجلَ: ﴿ فَكُلُوا مَمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾.

معناه كلوا مما أَخْلَصْتُم ذبحه لله، والمنْعُ من الميْتَةِ دَاخِلٌ في هذا، وليس بين الناس اختلاف في أن المشركين ناظروا المسلمين، فقالوا لهم: تتركونه ما سبقكم الله إلى إماتَتِه وتأكلون ما أَمَتُم أَنْتُمْ فأعلم جلّ وعزّ أن الميتة حرام وأن ما قصِدَ بِتَزكِيته اتّباعُ أَمْرِ الله عزّ وجلّ فذلك الحَلال، فقال:

﴿ وَمَا لَكُمْ أَلًّا تَأْكُلُوا مَمَا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ .

وَمَوْضِعُ «أَنْ» نَصْبٌ لأَنَّ «في» سقطت فَوصَل المَعْنَى إلى «أَنْ» فَنَصَبَها. المعنى أي شيء يقع لكم في أن لا تأكلوا.

وسيبويه يجيز أَنْ يكُونَ موضع «أَنْ» جرًّا وإِن سَقَطتَ «في»، والنصْبُ عنده أُجود.

قال أَبو إسحق: ولا اختلاف بين الناس ِ في أَن الموضع نصْب. ﴿ وَقَدْ فَصًّل لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ﴾ .

وحُرِّمَ جميعاً، أي فصل لكم الحلالَ مِن الحرامِ، وأَحَلَّ لكمْ في الاضطرار ما حَرَّمَ عليكم.

<sup>(</sup>١) سورة الكهف ـ ١٢.

فموضع «ما» نصب في قوله: ﴿ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهُ ﴾. ومعنى ما اضْطُرِرْتم دعَتْكُمُ شِدَّةُ الضَّرورَةِ، أَي شِدَّة المَجَاعةِ إلى أكله.

﴿ وَإِنَّ كَثِيراً لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَاثِهِم بِغَيْر عِلْمٍ ﴾ .

اي إِن اللَّذِين يُجِلُّون المَّيْتَة ويُنَاظِرونكم في إِحلالها، وكذلك كل ما يضلونَ فيه، إِنما يتَّبعون فيه الهوى والشهوة ولا بَصِيرةَ ولا علمَ عندهم.

وقوله: ﴿ وَذَرُوا ظَاهِرَ الإِثْمَ وَبَاطِنَهُ ﴾ .

جاءَ في التفسير أن ظاهرهُ الزُّنَا، وباطنه اتخاذ الأخدان والأصدقاء على جهة الريبة. والذي يـدُل عليه الكـلام أن المعنى ـ والله أعلم ـ اتركـوا الإثمَّ ظَهراً، أو بَطْناً، أي لا تقربوا ما حرَّم الله عليكم جَهْراً ولا سِرًّا.

وقوله: جلَّ وعزِّ: ﴿وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُلْذَكَرَ اسمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾: أي مِمَّا لَمْ يُخْلَصْ ذَبْحُه للَّه عزَّ وجلَّ.

﴿ وَإِنهُ لَفِسْتُ ﴾ ومعنى الفِسْق الخروجُ عن الحق والسدّين، يقال فسقت الرطبة، إذا خرجت عن قشرتها.

﴿وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أُوْلِياتِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ﴾.

أي يُـوَسوِسُ الشيطانُ لوَلِيَّـه فَيُلْقي في قلبه الجدال بـالباطِـل، وهو مـا وصفنا من أنَّ المُشْركين جادلوا المسلمين في الميتة.

﴿ وَإِنَّ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴾.

هذه الآية فيها دليل أنَّ كل مَنْ أَحَلَّ شيئاً مما حرَّمَ اللَّه عليه أو حرَّم شيئاً مما أحل اللَّه له فهو مُشرِكً. لو أحل مُحِل الميتة في غير اضطرار، أو أحل الزنا لَكان مُشركاً بإجماع الأُمَّةِ، وإن أطاع اللَّه في جميع ما أمر به، وإنما سمى مُشْركاً لأنه اتبع غير اللَّه، فأشرك باللَّه غيره،

وقوله: ﴿ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَه نَوراً يَمْشِي بِه في الناسِ كَمَنْ مَثْلُه فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجِ مِنْهَا ﴾.

جاء في التفسير أنه يعني به النبي على وأبوجهل بن هشام فالنبي على هُدِيَ وأُعْطِي نُورَ الإِسْلامِ والنُبُوَّة والحكمَة، وأبوجهل في ظلمات الكفر. ويجوز أَنْ تكون هذه الآية عامةً لكل من هداه الله ولكل من أضله الله. فأعلم الله جلّ وعز أن مَثَل المُهْتدِي مَثَلُ الميتِ الذي أُحْبَى وجُعِلَ مستضيئاً يه ثبي في الناس بنور الحكمة والإيمان، ومثل الكافر مثل من هو في الظلمات لا يتخلص منها.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا ﴾ .

موضع الكاف نصبٌ معطوفة على ما قبلها، وهو قوله: ﴿كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ المعنى مشل ذلك الذي قصصنا عليك زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ عملُهم، وكذلك جعلنا، أي ومثلَ ذلك جعلنا في كل قرية أكابِر مُجْرميها ليمكروا فيها، لأن الأكابر ما هم فيه من الرياسة والسَّعةِ أدعى لهم إلى المكر والكفر، والدليل على ذلك قوله: ﴿وَلَوْ بَسَطَ اللَّه الرَّزْقَ لعبادِهِ لِبَعُوا في الأَرْض ﴾ (١) وقوله: ﴿وَلُولًا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ فِضَّة ﴾ (٢).

ومعنى : ﴿ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ ﴾ .

أي ذلك المكر يحيق بهم، لأنهم بمكرهم يُعَذَّبُونَ.

وقوله: ﴿وَإِذَا جَاءَتُهُمْ آيَةً﴾.

هذه الهاءُ والميم تعودان (٣) على الأكابر الذين جَرَى ذِكْرُهُمْ لأنهم

<sup>(</sup>١) الشوري - ٢٧.

<sup>(</sup>٢) الزخرف - ٣٣.

<sup>(</sup>٣) في الأصل يعود أي كلمة هم، وتقدم مثل هذا.

قالوا: لَن نُؤمِنَ حتى نُعْطَى منَ الآيَاتِ مثل ما أَعْطِيَ الْأَنْبِياءُ، فأعلم اللّه عزّ وجلّ أَنه أَعلم من يصلح، فقال جلّ وعزّ: ﴿ وَلَقَدْ اخْتَرَنَاهُمْ عَلَى عِلْم عَلَى عِلْم عَلَى الْعَالِينَ ﴾ (١).

وقوله: ﴿ اللَّه أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَته ﴾. أي هو أعلم بمَن يخْتَصُّ للرسالة.

وقال بعضهم لا يبلغ في تصديق الرسل إلا أن يكونوا قبل مَبعثهم مُطَاعِين في قَـوْمِهِمْ، لأن الطعن كان يتسع عَلَيْهم، ويقال إنما كانوا أكابر ورؤساءَ فاتبعُوا.

﴿سَيُصِيبُ الَّذِينِ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ ﴾.

أي هم وإن كانوا أكابر في الدنيا سيصيبهم صغارٌ عِنْد اللَّه أي مَذَلَةً، و «عِند» متصلة بسيطينهم عند اللَّه صغار. وجائز أن تكون «عند» متصلة بصغار فيكون المعنى سيصيب الذين أُجْرَمُوا صَغَارُ ثابت لهم عند اللَّه.

ولا تصلح أن تكونَ «من» محذوفة من «عِنْدَ» إنما المحذوف «في» من «عند» في المعنى إذا قلت: زيد عند عمرو والمعنى زيد في حضرة عمرو<sup>(٢)</sup>.

﴿ فَمَنْ يُردِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلَامِ ﴾.

يروى عن ابن مسعودٍ أنه سأل النبي على: وهَـل ينشرح الصدر، فقال نعم، يدخل الْقَلْبَ النَّـورُ، فقال ابن مسعودٍ: هل لـذلك من علم قال نعم، التجافي عن دَارِ الغُـرُورِ، والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل الموت.

<sup>(</sup>١) الدخان ـ ٣٢.

<sup>(</sup>٢) يريد أن المحذوف من هذا الظرف هو «في» وليس «من».

﴿ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً ﴾ ·

يُروى عن ابن عباس أنه قال: الْحَرَجُ موضع الشجر الملتف، فكأن قلبَ الكافرَ لا تَصِلُ إليه الحكمةُ، كما لا تصل الراعيةُ إلى الموضع الذي يلتف فيه الشجر. وأهل اللغة أيضاً يقولونه: الشجر الملتف يقال له الخَرَجُ (١). والحرجُ في اللغة أضيق الضيق والذي قال ابن عباس صحيح حَسنُ. فالمعنى عند أهل اللغة أنه ضيق جدًّا.

ويجوز حَرِجاً ـ بكسر الراءِ ـ فمن قال حَرِجٌ فهو بمنزلة قـولهم: رجل دَنِفُ (٢)، لأن قولك دَنف ههنا وَحَرَجٌ ليس من أسماء الفاعلين. إنما هو بمنزلة \_ قولهم: رَجُلٌ عَدْل أي ذو عَدْل.

وقوله: ﴿ كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ ﴾.

ويَصَّاعَدُ أَيضاً، وأصله يَتَصَاعَـدُ ويَتَصَعَّدُ، إِلَّا أَنَّ التَّاءَ تدعم في الصَّاد لقربها منها.

ومعنى ﴿ كَأَمُمَا يَصَّعَد فِي السَهَاءِ ﴾ - واللَّه أعلم - كَأَنه قد كلف أَن يَصْعَد إلى السَمَاءِ إِذَا دُعِيَ إلى الإسلام مِنْ ضِيق صَدْرِهِ عنه، ويجوز أَن يكون \_ واللَّه أعلم \_ كأنَّ قلبه يصعد في السماء نُبُوًّا على الإسلام واستماع الحكمة.

﴿ كَذَٰلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ .

أي مثل قصصنا عليك يجعل اللَّه الرجس على الذين لا يُؤمنون.

وَالرَّجْسُ اللعنةُ في الدنيا والعذابُ في الآخرة.

وقوله جلّ وعزّ: ﴿ لَهُمْ دَارُ السَّلَامَ عِندَرَجِّمْ ﴾.

<sup>(</sup>١) في القاموس الحرج جمع حرجة لمجتمع الشجر.

<sup>(</sup>٢) الدنف السقم والضني، ودنف سقم.

أي للمؤمنين دار السلام، وقال بعضهم: السلام اسم من أسماء الله، ودليله: ﴿السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ ﴾(١). ويجوز أن تكون سميت الجنة دار السلام لأنها دارُ السّلامة الدائمة التي لا تنقطع.

وقوله: ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً يَا مَعْشَرِ الْجِنِّ ﴾.

المعنى - واللَّه أعلم - فيقال لهم: ﴿يَامَعْشَرِ الْجِنِّ قَدْ اسْتَكَثَسْرْتُمْ مِنَ الْجِنِّ قَدْ اسْتَكَثَسْرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ ﴾.

المعنى قد استكثرتم ممن أضللتموهم من الإنس.

﴿ وَقَالَ أُولِيَا وُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ: رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْض ﴾.

جاءَ في التفسير أن استمتاع الإنس بالْجِن أنَّ الرَّجُلَ كان إِذَا سافر سفراً فخاف أو أَصابَ صيداً، قال أَعُـوذُ بِرَبِّ هـذا الوادي، وبصـاحب هذا الـوادي يعني به الجِنَّ، واستمتاعُ الجِنِّ بالإنس أنَّ الإِنْسِي قد اعترف له بـأنَّه يقـدر أن يدفع عنه.

والذي يدل عليه اللفظ ـ واللّه أعلم ـ هو قبول الإنس من الجن ما كانوا يُغُونهم به لِقَوْله: اسْتَكْثُرْتُم مِنَ الإِنْسَ ِ. فأما من كان يقول هذا أعني يستعيـذ بالجنّ فقليل.

﴿قال النارُ مَثْوَاكُمْ ﴾ .

أَلْمَثْوَى الْمُقَامُ.

﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾.

منصوب على الحال، المعنى: النار مُقَامُكم في حال خُلُودٍ دائم.

وقوله: ﴿ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ﴾.

معنى الاستثناء عندي ههنا ـ واللَّه أُعلم ـ إنَّما هـو من يوم القيامة، لأن

<sup>(</sup>١) سورة الحشر ـ ٢٣ ـ ويكون المعنى لهم دار اللَّه ـ أي الجنة ـ.

قوله: ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِعاً﴾ هو يوم القيامة، فقال خالدين فيهـا مُذْ يُبعشـون إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ مِن مِقْدَار حَشْرِهِمْ مِن قبورِهم، ومقدار مدَّتِهم في محاسبتهم، وجائز أن يكون إلا ما شاء الله أن يعذبهم به من أصناف العذاب، كما قال جلُّ وعزٌّ: ﴿لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ. خالِدِينَ فِيها مَا دَامَتِ السَّمَواتُ وَالْأَرْضُ إلأ مَا شَاءَ رَبُّك ﴾(١)، فيجوز واللَّه أعلم إلا ما شاءَ ربك من مقدار حشرهم ومحاسبتهم ويجوز أن يكون إلا ما شاءَ ربك مما يزيدهم من العذاب.

وقوله: ﴿ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴾ .

أي هو حكيم فيما جعله من جزائهم، وحكيم في غيره.

وقـوله: ﴿ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي 🦫 .

فقال: ﴿رُسُلِّ مِنْكُمْ ﴾ وإنما المرسل من الإنس دون الجنِّ، فإنما جاز ذلك لأن الجماعة تعقل وتخاطب، فالرسل هم بعض من يعقل، وهذا كقوله: عزُّ وجلَّ : ﴿ يَغْرُجُ مِنْهُمَا اللَّوْلُقُ وَالْمَرْجَانُ ﴾ (٢) وَإِنَّمَا يخرجُ ذَلْكَ مِنَ الْمِلْحِ . أي البحر الذي ليس بعذب، فقال منهما لأن ذكرهما قَدْ جُمِعَ، فهذا جائز في اللغة، في كل ما اتَّفَقَ في أصله كما اتفقت الجِن مع الإِنس في باب

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِك الْقُرَى ﴾ : فَزَعَمَ سيبويه أَنَّ موضِعَ ذلك رفع، المعنى: الأمر ذلك لأنه لم يكن ﴿رَبُّك مُهلكَ القُرى بظُلْم ﴾.

وقال بعضُهُم: يجوز أن يكون موضعها نصباً، المعنى: قيل ذَلك(٤) لأنه

<sup>(</sup>۱) سورة هود - ۱۰۲ - ۱۰۷.

<sup>(</sup>٢) الرحمن ٢٢.

<sup>(</sup>٣) نودي الجن والإنس معاً في الآية فجمعهما الخطاب، وكل منهما مميز.

<sup>(</sup>٤) على هذا التقدير يكون «ذلك» نائب فاعل مرفوعاً أيضاً، ولكنه يريد أنه مفعول لفعل محارف. مثل فعل ربك ذلك.

لم يكن ربُّك مُهْلِكَ القرى بظلم، والمعنى يخرج على جميع القولين لأن المعنى يدل على أمْر الإرسال، فكأنه والله أعلم ذلك الذي قصصنا عليك من أمر الرُسل أمْر عَذَاب مَنْ كذَّبَ بها لأنه لم يكن مهلك القرى بظلم، أي لا يهلكهم حتى يبعث إليهم رسولاً، كما قال عزّ وجلّ : ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذَّ بِينَ حَتَّى نَبْعَث رَسُولاً ﴾ (١).

وقوله: ﴿ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةٍ قَوْمٍ آخَرِينٍ ﴾.

مُوضع الكاف نصب، المعنى ﴿ويستخلفُ من بعدكم ما يشاءُ ﴾ مثل ما أنشأكم ,

يقال: أنشأ الله الخلق إذا خلقه وأبدأه، وكل من ابتدأ شيئاً فقد أنشأه، ومن ذلك قولك فأنشأ الشاعر يقول، أي ابتدأ من نفسه، والنشأ الصغار من الأولاد، قال نُصَيبً: (٢)

وقوله: ﴿ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ ﴾.

ومكاناتكُم، المعنى اعملوا عَلَى تمكنكم. ويجوز أن يكون المعنى اعملوا على ما أنتم عليه، ويقال للرجل إذا أمرته أن يثبت على حال: على مكانتك يا فلان، أي أثبت على ما أنت عليه.

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء آية ١٥.

<sup>(</sup>٢) البيت في اللسان «نشا» ونصيب هو ابن رباح - كان أسود اللون عبدا لرجل من كنانة من ال ودان، وهو من فحول الشعراء الاسلاميين، ذو قصاحة - وتقدم في النسيب ولم يشبب بغير امرأته، وكان عفيفاً كبير النفس، مدح عبد العزيز بن مروان، فأعطاه ألف دينار فك بها نفسه واتصل بعده بسليمان بن عبد الملك - وله في معجم الأدباء أشعار تنسب أيضاً إلى مجنون ليلى وله =

فإِن قال قائل فكيف يجوز أَن يَأْمُرَهُمْ النبيُّ ﷺ أَنْ يُقِيمُوا على الكفر فيقول لهم: ﴿ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ ﴾ ، فإنما معنى هذا الأَمْرِ المبَالغة في الوَعِيدِ ، لأَنَّ قوله لهم: ﴿ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَارِ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظَّالمُونَ ﴾ .

قد أعلمهم أن من عمل بعملهم فَإلى النار مصيرُه، فقال لهم: أقيموا على ما أنتم عليه إن رضيتم العذاب بالنار.

والحامي الذي حَمَى ظهرَه أَنْ يُرْكَبَ، ﴿وَأَنْعَامٌ لاَ يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا﴾.

فأعلِم اللَّه عزّ وجلّ أنَّ ذَلِكَ إفتَرَاء، أي يفعلون ذلك افتراءً عليه، وهـو منصوب بقوله: ﴿لاَ يَذْكُرُونَ اسمَ اللَّهِ﴾.

وهذا يسميه سيبويه مَفْعُول لَهُ. وَحَقِيقَتُهُ أَن قوله: لاَ يَذْكُرونَ بمعنَى يَفْتَرُون، فكأنه قال يفترون افتراءً.

﴿وَقَالُوا مَا فِي بُطُون هَذِهِ الْأَنْعَام خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا ومُحَرَّم عَلَى أَزْواجِنَا﴾.

وكأنَّهُ إِذَا جَعَلُوا لأَصْنَامِهِمْ مما في بطون الأنعام شيئاً جَعَلُوهُ مَا يَكُون ذَكَراً مَوْلُوداً حيًّا يَأْكُله الذُّكْرَانُ خَاصَّةً، ولا يجيزون أن يأكل النساءُ شيئاً، فإن كان ذكراً ميتاً اشترك فيه الرِّجَالُ والنساءُ، وهو قوله عزّ وجلّ:

﴿ وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيه شُرَكَاءُ ﴾ (١).

ثم قال: ﴿خَالِصَةً لِذُكُورِنَا﴾.

فهو على ضربين: أجودهما أن يكون أنثَ الْخَبَرَ، وجعل معنى «ما»(٢) التأنيث لأنها في معنى الجماعة، كأنهم قالوا جَمَاعَةً مَا فِي بُطُون هذه الأنعام

ترجمة في بغية الوعاة \_ انظر المعجم ١٩ /٢٢٨ وما بعدها.

<sup>(</sup>١) تكن بالتاء قراءة، وقراءة عاصم: وأن يك ميتة.

<sup>(</sup>٢) «ما» في . . ﴿ وقالوا ما في بطون هذه الأنعام . . . ﴾ .

خالصة لذكورنا، ويُرَدُّ ﴿ وَعُرَّمُ ﴾ على لفظ ما(١)، وقال بعضهم أَنَّهُ لتأنيث الأنعام، والذي في بطون الأنعام ليس بمنزلة بعض الشيء، لأن قولك: سَقَطَتْ بعض أصابعه «بعض أصابع» إصْبَعٌ وهي واحدة منها، والذي في بطون الأنعام: مَا في بَطْنِ كل وَاحِدَةٍ غيرُها، وَمَنْ قال يجوز على أن الجملة أنعام فكأنه قال: وقالوا الأنعام التي في بطون الأنعام خَالِصَةٌ لذكورنا.

والقولُ الأوّل الذي شرحنا أبْيَن، لقوله ﴿وعَرَّمٌ ﴾، لأنه دليل على الحمل المعنى في «ما» عَلَى اللفظ(٢٠).

وقرأً بعضهم ﴿خالصةٌ لِذكورنا﴾،فهو عندي \_ واللَّه أُعلم \_ ما خَلصَ حَيًّا، ويجوز وإن يَكُنْ ميْتَةً بالياءِ، والتاءَات<sup>(٣)</sup>، ونَصْبَ ميتة.

المعنى وإن تكن تلك الحمول التي في البطون ميتةً، ومن قرأً وإن يكن فعلى لفظ ما، المعنى إن يكن ما في البطن ميتة، ويجوز «وإنْ تكن مَيْتَةٌ» بالتاء ورفع الميتة، ويكون «تَكُنْ» بمعنى الحدوث والوقوع كأنَّه وإن تَقَعَ مَيْتَةُ وإن تَحُدُثُ مَيْتَةً

وقوله: ﴿سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ ﴾.

المعنى \_ واللَّه أعلم \_ سيجزيهم جزاءَ وصفهم الذي هو كذِّبٌ.

وقوله عزّ وجلّ: ﴿ سَفَها بِغَيْرِعِلْم ﴾ ، سفها منصوب على معنى اللام أي للسفه ، مثل فعلت ذلك حذر الشر، ويجوز أن يكون منصوباً على تأويل المصدر، لأن قتلهم أولادهم قد سَفِهوا فيه ، فكأنه قال: سفِهُوا سَفْهاً ، فقال

<sup>(</sup>١) محرم ذكر على لفظ «ما» أي ما في بـطونها محـرم.

<sup>(</sup>٢) دليل على أن «ما» محمولة على اللفظ.

<sup>(</sup>٣) ميتة. وليس ميتاً - الياء في يكن والتاءات في ميتة.

عزّ وجلّ : ﴿قَدْ خَسِرَ الَّذِينِ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُم اللّهُ افْتِرَاءً [عَلَى اللّه] ﴾ .

وقد فسرنا نصب افتراءً.

ومعنى الافتراءِ ههنا الكذب. ثم احتج الله عليهم ونَبَّه على عظم مَا أَتُوه فِي أَنْ أَقْدَمُوا على أَنْ شَرَّعُوا من الدِّينِ مَا لمْ يَأْذَنْ بهِ اللَّهُ فقال:

﴿وَهُوَ ۚ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ ﴾.

فكأنه قال افتروا على الله وهو المحدث للأشياءِ الفاعل ما لا يقدر أحدً على الإتيان بمثله، فقال عزّ وجلّ :

﴿وهو الذي أَنشأ (أي ابتدع) جنَّاتٍ مَعْرُوشاتٍ ﴾، والْجَناتُ الْبَسَاتِينُ. ﴿وَغَيرَ مَعْرُوشَاتِ ﴾ .

ومعنى المعروشات ههنا الكروم .

﴿وِالنَّخُلُّ وَالزُّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكُلُهُ ﴾.

في حال اختلاف أُكْلُهِ. وهذه مسألة شديدة في النحو إِلَّا على من عرف حقيقتها، لأن للقائل أن يقول كيف أنشأه في حَال اختلاف أكله وهو قد نشأ من قبل وقُوع أَكْلِهِ. وأَكْلُه ثمره فالجواب في ذلك أنه عزّ وجلّ قدَّر إنشاءَه بقوله: ﴿وهو خَالِقٌ كل شيءٍ﴾.

فأعلم عزّ وجلّ أنه المنشئ له في حال اخْتلافِ أُكلِهِ، ويجوز أنشأه ولا أكل فيه مختلفاً أُكلُه، لأن المعنى مُقَدِّراً ذلك فيه، كما تقول: لتدخُلُن منزل زيد آكلين شاربين، المعنى تدخلون مُقدِّرينَ ذلك، وسيبويه دل على ذلك وبينه في قوله: مررت برجل معه صقر صائداً به غداً، فنصب صائداً على الحال، والمعنى مُقدراً الصيد.

ومعنى ﴿مُتَشَابِهِـأَ وغَيْرَ مُتَشَابِهِ﴾.

على ضربين، فأحدهما أن بعضه يشبه بعضاً، وبعضه يخالف بعضاً ويكون أن يكون مُتَشَابِهاً وغيرَ مُتَشَابِه، أَنْ تكُونَ الثَّمَارُ يُشْبِه بعضها بعضاً في النظر وتختلف في الطعوم.

وقوله: ﴿ كُلُوا مِنْ ثَمرهِ إِذَا أَثْمَرَ ﴾.

ثَمَرَ جمعُ ثَمَرَةٍ، ويجوز مِن ثُمُرِهِ، ويكون الثُّمُر جمعُ ثِمَار فيكون بمنزلة حُمُر جمع حمارٍ. ويجوز من ثُمْره.. بإسكان الميم.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿وآتُواحَقُّه يَوْمَ حَصَادِه ﴾ .

يجوز الْحَصَادُ والحِصَادُ، وتقرأ بهما جميعاً، ومثله الجداد والْجِدادَ لِصِرَام النَّخل(١).

اختلف الناسُ في تأويل وآتوا حقه يَوْمَ حَصادِهِ، فقيل إِنَّ الآية مكيَّة . وروي أَن ثابت بن قيس بن شماس<sup>(۲)</sup> صَرَمَ خَمْسَماتَةِ نَخْلة ففرَّق ثِمَارَها كُلَّه ولوي أَن ثابت بن قيس بن شماس<sup>(۲)</sup> صَرَمَ خَمْسَماتَةِ نَخْلة ففرَّق ثِمَارَها كُلَّه ولم يُدْخِلْ مِنْهُ شَيْئاً إلى مَنْزِلْهُ، فأَنزل الله ـ عز وجل ـ: ﴿وَآتُواحَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلاَ تُسْرِفُوا ﴾.

فيكون على هذا التأويل أن الإنسان إذا أعطى كلَّ مالـه ولم يوصـل إلى عياله وأهله منه شيئاً فقد أَسْرَفَ، لأنه جاءَ في الخبر: ابْدَأْ بِمَنْ تعُول.

وقـال قومٌ إِنهـا مَدَنيـة، ومعنى ﴿وآتواحقَّه يوم حَصَادِهِ﴾، أَدُّوا مَا افْتُـرِضَ عليكم في صَدَقَتِهِ، ولا اختلاف بين المسلمين في أمر الـزكوات أن الثمـار إذا

<sup>(</sup>١) الجد، والجدد. والجداد. صرام النخل، وأجدت النخلة حان أن تجد. وصرام النخل ـ جزه وحصد تمره.

<sup>(</sup>٢) أنصاري خزرجي، خطيب الأنصار ـ يكنى أبا عبد الرحمن أو أبا محمد، بشره رسول الله ﷺ بالجنة، وشهد بدراً وما بعدها من الغزوات وقتـل يوم اليمامة، ورآه أحـد المسلمين في منامه يذكر له مكان درعه ويعرفه بدين عليه، ويطلب عتق رقيق له. ونفـذت وصيته من الخليفـة أبي بكر. انظر الإصابة ت ٤٠٤، والاستيعاب ص ١٩٢.

حصدت وجب إخراج ما يجب فيها من الصدقة فيما فرض فيه الصدقة، فعلى هذا التأويل يكون: ﴿وَلاَ تُسْرِفُوا ﴾ أي لا تُنْفِقُوا أموالكم وصدَقاتِكُمْ على غير الجهة التي افْتُرِضتْ عليكم، كما قال المشركون: «هذا ليس كائناً» وحرموا ما أحل الله، فلا يكون إسراف أبيّنَ من صرف الأموال فيما يُسْخِط الله.

وقوله عزَّ وجلِّ : ﴿ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرُّسًا ﴾ .

نسق على الجنات، المعنى وهو الذي أنشأ جنات، وأنشأ من الأنعام حَمُولةً وَفَرْشاً والحَمولة الإبل التي تُحَمَّلُ (١). وأَجْمَعَ أهل اللغة على أن الفَرْشَ صغارها.

وقال بعض المفسرين: الفرشُ صغارُ الإبلِ وإن البقر والغَنم من الفرش الذي جاء في التفسير، يدل عليه قوله:

﴿ ثَمَانِيةً أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ ﴾: وقوله:

﴿ وَمِن الْإِبِلِ ٢٠ اِثْنَيْنِ وَمِنِ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ﴾ .

فلما جاءَ هذا بدلًا من قوله ﴿ مَهُولةً وَفَرْشاً ﴾ جعله للبقرِ والغنم مع الإبل. وقوله: ﴿ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّه ﴾.

أي لا تُحَرِّمُوا ما حَرَّهُتُمُ مما جرى ذكره.

﴿ وَلَا تَتَّبِعُوا خُـطُواْتِ الشَّيْطَانِ ﴾.

في خُطُوات ثلاثة أُوجه: ضمُ الطاءِ وفتحُها وإِسْكَانُها. ومعنى خُطُواتِ الشيطانِ طُرُق الشيطان، قال بعضهم تَخَطِّي الشَّيطانِ الحلالَ إلى الحرام . والذي تدل عليه اللغة أن المعنى لا تسلكوا الطريق الذي يُسَوِّلُه لَكُمُ الشيطانُ .

<sup>(</sup>١)أي التي تحمل، فيكون فعولة بَمعني مفعول. ولذا جاز أن تلحقه التاء.

<sup>(</sup>٢) ثمانية أزواج بدل من حمولة، ومن الضان وما عطف عليه بيان للأزواج الثمانية.

وقوله: ﴿ ثَمَــانِيَــةَ أَزُواجٍ ﴾.

بَدَلُ من ﴿ مَولَةَ وَفرْشاً ﴾ والزوج في اللغة الواحد الذي يكون معه احر: ﴿ مِن الضَّأْنِ اثْنَيْنَ ﴾ .

والضَّأْنُ جمع ضائن وضَأْن، مثل تَاجر وتَجْر.

﴿ وَمِن الْمَعِزِ اثْنَيْنِ، قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأَنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأَنْثَيَيْنِ ﴾.

هذا احتجاج عليهم. بَيَّن اللَّه عز وجل بِهِ فِرْيَتَهمْ وَكذِبَهمْ فيما ادَّعَوْه مِنْ أَنَّ مَا فِي بُطونِ الْأَنْعَامِ حلال للذكور ومحرم على الإناث وما حرَّمُوا مِنْ سائر ما وَصَفْنَا، فقيل لهم الدَّكريْنِ حرَّمَ فإن كان حرَّمَ من الغنَمَ ذُكُورَهَا فكل ذُكُورِها حرام، وإن كان حرَّم الأنثيين فكل الإناثِ حَرَامٌ، وإن كان حرَّم ما المُولادَ، وكلُها أَوْلادٌ فَكُلُها حَرَامٌ.

وكذلك الإحتجاج في قوله: ﴿وَمِنَ الْإِبلِ اثْنَيْنُ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ﴾. فقيل لهم ﴿نَبُّتُونِ بعِلْم﴾.

أي فسروا ما حرمتم بعلم، أي وأنتم لا علم لكم لأنكم لا تُؤمنُونَ تتاب.

﴿ أَمْ كُنْتُمْ شُهَداءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا ﴾.

أي هل شاهدتم الله قد حرم هذا(١) إذ كنْتُمْ لاَ تُؤْمِنُونَ برسول. ثم بين ظلْمَهُم فقال:

﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ إِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً لَيُضِلُّ النَّاسَ مَغَيْرِ عِلْمٍ ﴾.

وقد بَيَّن الاحتجاجُ أَنهم لا يؤمنون بِنبيّ ولا يَدَّعُون أَن نبياً خبَّرهم عن الله أنَّ هذا حرام، ولا أَنَّهم شاهدوا اللَّه قد حَرَّمَ ذلك. ثم قال:

<sup>(</sup>١) بمعنى قال لكم ذلك مشافهة. وسمعتموه منه.

﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً...﴾.

فأعلمهم ﷺ أَنَّ التحريم والتحليل إِنما يَقْبَلُه بـالوَحي أَو التّنزيل فقـال: ﴿ قُلْ لاَ أَجِدُ فِيما أُوحِيَ إِليَّ مُحرَّماً على طَاعِم يَطْعَمُهُ: إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أُو دَماً مَسْفُوحاً ﴾.

والمسْفُوح المصْبُوب، فكأنه إذا ذَبَحوا أَكَلُوا الدُّمَ كما يأْكلونَ اللحم.

﴿ أُو لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ ﴾

والرِّجْسُ اسم لما يُستقْذرُ، وللعذاب.

﴿أَوْ فِسْقاً أَهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ﴾.

أي رُفِعَ الصَّوْتِ على ذَبْحِهِ باسم غَيْر اللَّهِ، وكانوا يذكرون أسماءَ أَوْثانَهم على ذَبَائحهم. «فَفِسْق» عطف على لَحْم خِنْزِير، المعنى إلا أن يكون المأكول ميتةً أو دَما مسْفُوحاً أو لحم خِنْزِيرٍ أو فِسْقاً. فسُمِّي ما ذكر عليه غير اسم اللَّه فِسْقاً، أي خُرُوجاً مِنَ الدِّينِ.

﴿ فَمِنَ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ ﴾.

أَيْ دَعَتْه الضَّرُورةُ إِلَى أَكْله فَأَكَلَه غيرَ بـاغٍ، أَي غير قـاصد لتحليـل ما حرَّم اللَّه.

﴿وَلا عَادٍ ﴾.

أي ولا مُجَاوزٍ للقَصْد وقَدْرَ الحاجة. و«العَادِي» الظالمُ.

﴿ فَإِنَّ رَبُّكَ غَفُ ورُّ رَحِيمٌ ﴾.

أَي يغفر لمن لم يَتَعَدُّ. فأما إعراب آلذَّكَرَيْنِ: فالنَّصْبُ بحرَّمَ.

وَتَثْبُتُ(١) أَلف المعرفة مع أَلف الاستفهام لئلا يلتبس الاستفهام بالخبر،

<sup>(</sup>١) تـدغم وتندمج.

لأنه لو قيل ألذكرين حرَّم بألف واحدة لالتبس الاستفهام بالخبر، وقد يجوز مع أم حذف الألف لأن أم تدل على الاستفهام لأنه لـو قيل ألـرجـلَ ضـربت أم الغلامَ لَدَلَّتْ «أَمْ» على أنَّ الأول(١)، داخل في الاستفهام.

وقد أجاز سيبويه أن يكون البيت على ذلك وهو قوله:

لعمرك ما إدري وإن كنت داريا شعيث بن سهم أم شعيث بن منقر(٢)

فأجاز أن يكون على أشعيث بن سهم، ولكنَّ القراءَة بتبيين الألف الثانية في قوله: ﴿ ٱلذَّكَرَيْنِ ﴾ .

وقوله: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ﴾.

يُعْنَى بِهِ الإِبلِ والنعامُ، لأن النعام ذوات ظفر كالإبل.

﴿ وَمِنَ البَقَرِ والغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا ﴾.

فقال بعض الناس: حُرِّمَتْ عليهم الثرُوب(٣)، وأحل لهم ما سواها مما حملت الظهور.

﴿ أُو الحَوَايَا ﴾ .

وهي المباعرُ واحدها حاوية وحاوياءُ وحويّة.

﴿ أُو مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ﴾.

نحو شحم الألية. وهذا أكثرُ القولين(٤)، وقال قوم حُرِّمَتْ عَليهم النُّروبُ، وأحل لهم ما حملت الظهور وصارت الحوايا أو ما اختلط بعظم إلا ما حملت الظهور فإنه غير محرم، و «أوْ» دخلت على طريق الإباحة، كما قال جَلِّ وعـزّ:

<sup>(</sup>١) أي الرجل.

<sup>(</sup>٢) تقدم ٨١ ج ١.

<sup>(</sup>٣) الثرب: شحم رقيق يغشى الكرش والأمعاء. يجمع على ثروب وأثراب وأثارب.

<sup>(</sup>٤) أي وصار تقدير الجملة هكذا.

﴿ وَلاَ تَطِع مِنْهُم آثِماً أَو كَفُوراً ﴾ (١)، فالمعنى كل هُؤلاءِ أَهْلُ أَن يُعصَى، فأعص هذا، وأعص هذا و «أو» بليغة في هذا المعنى، لأنك إذا قلت: لا تطع زيداً وعمراً فجائز أَن تكون نهيتني عن طاعتهما معاً في حال إِن أَطعتُ زيداً على حِدَتِه لم أَكُنْ عَصيتُكَ، وإِذا قلت: لا تطع زيداً أو عمراً أو خالداً، فالمعنى أَن هُؤلاءِ كلهم أهل ألا يُطاعَ فلا تطع واحداً منهم ولا تطع الجماعة.

ومثله جالس الحسن أو ابن سيرين أو الشَّعبي، فليس المعنى أني آمرك بمجالسة وَاحدٍ منهم، ولكن مَعْنَى «أَوْ» الإباحة. المعنى كُلُهم أهلً أن يُجَالَس، فإن جالست واحداً منهم فأنت مصيب وإن جالست الجماعة فأنت مصيب.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ سَيَقُولُ الَّذِينِ أَشْرَكُوا : لو شاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنا وَلا آباؤنا ﴾ .

زعم سيبويه أن العَطْفَ بالطاهر على المضمر المرفوع قبيح، يستقبح قمت وزيد، وقام وزيد، فإن جاءت «لاً» حَسْنَ الكلامُ فقلت: [لا] قمت ولا زيد، كما أنَّه إذا أكد فقال قمت أنت وزيد حَسُن، وهو جائز في الشعر(٢).

فأما معنى الآية فإن اللَّه جلَّ ثناؤه أخبر عنهم بما سَيقولُونَه، وقولهم: ﴿لُوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا﴾ جَعَلُوا هَذَا القَوْلَ حُجةَ فِي إِقامَتهمْ عَلى شِركِهِمْ، فأعلم اللَّه عزِّ وجلّ أَنْ ﴿كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينِ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتى ذاقُوا بَأْسَنا ﴾.

والحُجَّةُ عَليهم في هذا أَنَّهُم إِذا اعْتَقَدُوا أَنَّ كُلَّ مَنْ كان على شيءٍ، والأشياءُ تجري بمشيئة اللَّه تعالى \_ فهو على صَوابٍ فلا مَعنى إِذن \_ على قولهم \_ للرِّسَالةِ والأنبياءِ، فيقال لهم: فالذين على دين يخالفكم، أليس هو على ما شاءَ اللَّه، فينبغي ألَّا تَقُولُوا إِنهمْ ضالُونَ، وهم عزّ وجلّ يَفْعَلُ مَا يَشاء،

<sup>(</sup>١) سورة الإنسان - ٢٤ ـ وهي فيهما للتنويع.

<sup>(</sup>٢) لا يجوز العطف على ضمير الرفع المتصل إلا بعد فاصل، وقد جاء في السامر بـــلا فاصــل وهو ضعيف.

وهو قادر على أن يَهْدِيَ الحُلْق أجمَعين، وليس لِلعِباد على اللَّه أن يَفْعَـل بهم كلَّ مَا يَقْدِرُ عَليه، فقال عزّ وجلّ :

﴿ قُلْ فِلِلَّهِ الْحُجَّةُ البَّالِغةُ ، فَلَوْشَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ .

فحجته البالغة تَبْيينهُ أَنَّهُ الواحدُ وإِرْسَالُه الْأنبياءَ بالحجج التي يعجز عنها المخلوقون:

وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمْ﴾.

زعم سيبويه أنها «ها» ضمت إليها «لُمَّ» وجَعلتا كالكلمة الواحدة. فأكثر اللغات أن يقال هَلُمَّ للواحد والاثنين والجماعة. بذلك جاءَ القرآن نحو قولهم: ﴿ هَلُمُّ إِلَيْنَا﴾ (١).

ومعنى ﴿ هَلُم شُهَدَاءَكم ﴾ أي فهاتوا شهداءَكم، وقربوا شهداءَكم، ومن العرب من يثني ويجمع ويؤنّث، فيقول للذكر هَلُمَّ، وللاثنين هلما وللجماعة هَلُمُّوا، وللمرأة هَلُمِّي وللاثنتين هلما، وللنسوة هَلْمُمْنَ.

وفتحت [الميم] لأنها مُدْغمة كما فتحت رُدَّ في الأمر لالتقاءِ الساكنين، ولا يجوز هَلُمُّ إلينا للواحد بالضمِّ. كما يجوز في رُد الفتح، والضم والكسر، لأنها لا تتصرف.

وقوله: ﴿ قُلْ تَعَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ﴾.

فَ «مَا» في مَوْضِع نصب إِنْ شِئْتَ بأَتْلُ، والمعنى تعالوا أَتْلُ الذي حرَّمَ ربكم عليكم، وجائز أَن تكون «ما» منصوبة بحرم، لأن التلاوة بمنزلة القول، كأنه قال: أقول أي شيء حرم ربكم عليكم، أهذا أم هذا، فجائزُ أَنْ يكون الذي تَلاهُ عَلَيْهم قَوْله: ﴿ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً ﴾، ويكون ﴿ أَلا تُشْرِكُوا ﴾ منصوبة بمعنى طرح اللام أي، أبين لكم الحَرامَ لئلاً تُشْرِكُوا بِه شَيْئاً، لأنهم

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب آية ١٨﴿والقائلين لإخوانهم هلم إلينا﴾

إِذَا حَرَّمُوا مَا أَحَلَ اللَّه فقد جَعَلُوا غيرَ اللَّه ـ في القَبُـول منه ـ بمنـزلـة اللَّه جلَّ وعزَّ فَصَارُوا بِذلك مُشْركينَ.

ويجوز أَنْ يَكُونَ ﴿ أَلَّا تُشْرِكُوا ﴾ مَحْمُولًا على المعنى، فيكون: «أَتْـلُ عَلَيْكُمْ أَلًا تُشرِكُوا به شيئًا، فالمعنى أَتْلُ عَلَيْكُم تَحْرِيمَ الشَّرْكِ بهِ.

وجائز أن يكون على معنى أوصِيكم ﴿ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيئاً ﴾ لأن قوله: ﴿ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً ﴾ محمولٌ على معنى أوصيكم بالوالدين إحساناً .

وقوله: ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِنْ إِمْلَاق ﴾.

أَي لاَ تَقْتُلُوا أُولادكم من فَقْرٍ، أَي من خَوْفِ فَقْرٍ (١). ﴿ وَلاَ تَقْرُبُوا الفَواحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَن ﴾ .

بدل من الفواحش في موضع نصب.

المعنى لا تَقْرَبُوا ما ظهر من الفواحش وما بطن، جاء في التفسير أنَّ مَا بَطنَ منها الزِّنَا، وما ظهر اتخاذُ الأَخْدَان وَالأصدقاءِ على جهة الريبة، وظاهر الكلام أن الذي جرى من الشرك باللَّه عزَّ وجلّ وقتل الأولاد وجميع ما حرموه مما أُحَلَّ اللَّهُ (٢) عزَّ وجلّ فَوَاحشُ، فقال: ولا تَقْربُوا هذه الفَوَاحِشَ مُظهرين ولا مُبْطِنِينَ، واللَّه أَعلم.

وقوله: ﴿ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ ﴾.

يدل على أَن معنى ﴿ أَلَّا تُشرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾.

وقوله: ﴿ وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ اليَّتيم إِلا بالَّتِي هِيَ أَحْسَن ﴾.

قال بعضهم: التي هي أُحسن رُكُوبُ دابَّتِه واستخدام خادِمه، وليس في

<sup>(</sup>١) من فقر واقع، لا من فقر متوقع، بخلاف ما جاء في الاينة الاخرى خشية إملاق، فـذلك فقـر مخشى لا واقع.

<sup>(</sup>٢) ما حرمه اليهود على أنفسهم من الأطعمة.

الظاهر أنَّ هذا هو المراد، وإنما التي هي أحسن حفظ ماله عليه (١)، وتَثْمِيرُه بما وُجِدَ إِليه السبيل،

وقوله: ﴿حَتَّى يَبِلُغَ أَشُدُّهُ ﴾.

«حتى» محمولة على المعنى، المعنى احْفَظُوه عليه حتى يبلغ أَشُدَّهُ، أي فإذا بلغ أَشده فادفعوه إليه.

وبلوغ أشُدَّه أَن يؤنَس منه الـرَّشْدُ مَعَ أَنْ يكونَ بـالغاً، وقـال بعضهم: حتى يَبْلُغْ أَشُدَّه، حَتَّى يَبْلُغَ ثمانيَ عَشْرة سَنةً، ولسْتُ أَعْرفُ مَا وَجْهُ ذلك بـأَنْ يبلغَ قبلَ الثماني عشرة وَقد أُنِسَ منه رشدً! فدفْعُ مالِه إلَيه واجب.

وقوله جلَّ وعزِّ : ﴿ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى ﴾ . أي إذا شَهِدْتم أَوْ حَكَمْتُم فاعْدِلوا ، ولو كان المشهودُ عليه أَوْ لَهُ ذَا قربي .

وقوله: ﴿ ثُمُّ آتَيْنَا مُوسَى الكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَن ﴾.

الأكثر في القراءة بفتح النون (٢)، ويجوز «أحسنُ» على إضمارِ على الذي هو أحسنُ. فأما الفتح فعلى أن «أحسنَ» فعل ماض مبني على الفتح. وأجاز الكوفيون أن يكون في موضع جَرِّ، وأن يكون صفة الَّذي، وهَذَا عند البصريين خَطَأ فاحشُ (٣)، زعم البصريون أنهم لا يعرفون «الَّذِي» إلا مَوْصُولَة، ولا تُوصَفُ إلاَّ بَعْدَ تَمَام صلتها، وقد أجمع الكوفِيُونَ مَعَهُمْ على أنَّ الوَجْهَ صِلتُها، فيحتاجون أن يثبتوا أنها رفعت موصولة ولا صلة لها، فأما دخول «ثم» في قوله: ﴿ثمّ آتَيْنا﴾ وقد علمنا أن ثم لا يكون الذي بَعْدها أبداً مَعناه التَّقْدِيم، وقد علمنا أن القرآن أنزل مِن بعْدِ موسى، وبعد التوراة. فقال:

<sup>(</sup>١) في الأصل حفظ ما له عليه هي أحسن وتثميره، الخ.

<sup>(</sup>٢) من أحسن أي جعلها فعلاً.

<sup>(</sup>٣) لأن الموصول لم يتم بذكر الصلة.

﴿ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الكِتَابَ﴾ فإنما دخلت ثم في العطف على التلاوة(١)،

والمعنى قُلْ تَعَالَوْا أَتْـلُ مَا حَـرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، أَتْـلُ عليْكم أَلَّا تَقْتَلُوا أَوْلادَكم، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، ثم أتـلو ما آتاه الله موسى.

ومعنى ﴿على الذي أحسن ﴾ يكون على (٢) «تماماً على المحسن» المعنى تماماً من الله على المحسنين، ويكون ﴿قَاماً عَلَى اللَّذِي أَحْسَنَ ﴾ أي على الذي أَحْسَنَه مُوسَى مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ واتّبًاع أَمْرِه، ويجوز تماماً على الذي هُوَ أَحْسَنُ الْأَشْياءِ.

و «تمام» منصوب مفعول له، وكذلك وتفصيلًا لكل شيء، المعنى آتيناه لهذه العلة أي للتمام والتفصيل.

وقوله : ﴿ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكُ ﴾.

والمبــارَكُ ما يــأتي من قِبَلِهِ الخيرُ الكثيــرُ، وهو من نعت كتــابِ ومن قــرأً «أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكاً» جاز ذلك في غير القراءَةِ، لأن المصحف لا يُخَالَفُ البَّئَةَ.

وقوله: ﴿ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾.

أَيْ لِتَكُونُوا رَاجِينَ للرَّحْمَةِ.

وقوله عزَّ وجلْ: ﴿ أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا﴾.

قال بعضهم: معناه أَنْزَلْنَاهُ لِثلاً تَقُولُوا إِنما أَنزِلَ الكتابُ أَي أَنزِلناه لتنْقَطِعَ حُجتُهمْ، وإِنْ كانت الحجَّةُ للله عزّ وجلّ، لأن الكتُبَ التي أَنْزِلَتْ قبلَ النبي عَلَى قد كانت فيها الحجَّةُ، ولم يكن الله عزّ وجلّ: لِيَتْرِكَ خَلقَه سُدًى بغير حجة، ولكن في تنزيل الكتاب والنبي على غاية الحجة، والزيادة في الابانة.

<sup>(</sup>١) أي الانتقال من كلام لآخر بقطع النظر عن الزمن.

<sup>(</sup>٢) على هذا التقدير.

وقال البَصْرِيُّون: معناه أنزلناه، كراهة أن تقولوا، ولا يُجِيزون إضمار «لا» لاَ يقولون جئتُ أَنْ أُكْرِمَك، أَي لئلا أكرمَك، ولكن يجوز فعلت ذلك أن أكرمك، على إضمار محبة أن أكرمك، وكراهة أن أكرمك، وتكون الحال تنبئ عن الضمير. فالمعنى: أنزل الكتاب كراهة أن يقولوا: إنما أنزلت الكتب على أصحاب موسى وعيسى.

﴿وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافلينَ ﴾.

المعنى: وما كنا إلَّا غافلين عن تلاوة كتبهم(١).

﴿ أَوْ تَقُولُوا ﴾ : المعنى أو كراهة أن تقولوا .

﴿ لَوْ أَنَّا أَنْزِلِ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكَنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ ﴾.

وإنما كانوا يقولون ﴿لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ ﴾ لأنهم كانوا مُدِلِّين (٢) بالأذهان وحُسْنِ الْأَفْهَام، وذلك أُنهم يحفظون أشعارهم وأخبارهم وآثارهم، وهم أُمَيُّونَ لا يَكْتُبُونَ.

وقوله: ﴿ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنَ رَبِّكُمْ ﴾.

أَي فقد جاءَكم ما فيه البيان وقطعُ الشُّبُهَاتِ عَنْكُمْ.

وقوله: ﴿ هَل يُنظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُم الْمَلائِكَةُ ﴾.

أي إلا أنْ تَأْتِيهم ملائكةُ الموتِ.

﴿ أُوْ يَأْتِي رَبُّكَ ﴾ .

أُو يأْتِي إِهْلَاكُ رَبِّك إِيَّاهُم وانْتِقامُهُ مِنْهُم، إِمَّا بعذَابِ عاجل أُو بالقيامة، وهذا كقولنا: قَدْ نَزَلَ فُلانٌ ببَلَد كَذَا وكَذَا، وقد أَتَاهُمْ فُلانٌ أَي قَدْ أَوْقَع بِهِمْ.

وقوله: ﴿ أَوْ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبُّكَ ﴾.

<sup>(</sup>١) ليس في الآية ما يفيد الحصر ـ ولكن «إنَّ المخففة واللام في خبرها تفيدان التوكيد.

<sup>(</sup>٢) متباهين متفاخرين.

نحو خروج الدابة: أو طلوع الشمس منْ مغربها.

وقوله: ﴿ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمَانِها لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ ﴾.

أي لا يَنْفَعُها الإِيمَانُ عِند الآية التي تضْطَرّكم إلى الإِيمان، لأن الله جلّ ثناؤه قال: ﴿ إِنَّمَا تُجْزُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (١) وبعث الرسل بالآيات التي تُتَدَبَّر، فيكون للمؤمِن بها ثوابٌ ولو بعث الله على كل من لم يؤمن عذاباً، لاضطر الناس إلى الإيمان به: وسقط التكليف والجزاء.

وقوله: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ﴾.

قال بعضهم: هذه نزلت قبل الحرب، أي ليس عليك قِتَالُهم إِنمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ.

ومعنى﴿وَكَانُوا شِيعاً﴾ أي كانوا مُتَفَرَّقِينَ فِي دِينهمْ.

يعنى به اليهود والنصارى، لأن النصارى بَعْضُها يكفر بعضاً وكذلك اليهود، وهم أيضاً أهْلُ التوراة، وبعضهم يكفر بعضاً، أعني اليهود تكفر النصارى، والنّصارى تكفر اليهود.

وفي هذه الآية حَثَّ على أن تكون كلمة المسلمين واحدة، وأن لا يتفرَّقُوا في الدين وأن لا يبتدعوا البدَعَ ما استطاعُوا.

فقوله: ﴿ لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شِيءٍ ﴾.

يدل على أَن مَن فَرَّقَ دِينَه مِن أَهْل ِ مِلةِ الإِسْلاَم ِ وابْتَدَعَ البِدَعَ فقد صَارَ , بِهِ مِنْهُمْ (٢) .

ومعنى شَيَّعْتُ في اللغة اتَّبَعْتُ. والعرب تقول: شاعكم السِّلْمُ وأشاعكم

<sup>(</sup>١) سورة التحريم آية: ٧.

<sup>(</sup>٢) صار يعمل التفريق والابتداع منهم.

السَّلْمُ، ومَعْنَاهُ: تَبِعكُمْ السَّلْمُ، قال الشَّاعر: (١)

أَلا يِا نَخْلةً مِن ذَاتِ عِرقٍ بَرود الظل شايَعَكِ السظلام

وتقول: آتيتك غداً أو شِيَعَهُ [أي] أو اليومَ الذي يتبعه، فمعنى الشيعة الذين يتبع بعضهم بعضاً، ومعنى الشّيعُ الفرقُ التي كل فرقة منهم يتبع بعضهم بعضاً وليس كلهم متفقين.

وقوله جلَّ وعزَّ : ﴿ مَن جَاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَه عَشرُ أَمْثالِها ﴾ .

القراءة: فلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، والمعنى فله عَشْرُ حَسَنات أَمثَالها وكما يجوز عندي خمسة أثواباً، ويجوز فله عَشْرُ مِثْلِها في غير القراءة فيكون المشل في لفظ الواحد وفي معنى الجميع، كما قال: ﴿إِنكم إِذاً مِثْلُهمْ ﴾(٢)، ومن قال أَمثَالها فهو كقوله: ﴿ثمَّ لاَ يكُونُوا أَمْثَالَكُمْ ﴾(٣) وإنما جاءَ على المثل التوحيد، وأَنْ يكون في معنى الجميع، لأنه على قدر ما يشبه به، تقول مررت بقوم مِثلكم، وبقوم أمثالكم.

ألا يا نخلة من ذات عرق عليك ورحمة الله السلام سألت الناس عنك فخبروني هُناً من ذاك تكرهه الكرام وليس بما أحل الله بأس إذا هو لم يخالطه الحرام وهو يتهمها فكنى عن الرفث بكلمة «هن» أي سألت الناس فأخبروني بسوء سيرتها.

<sup>(</sup>١) لم يعرف قائله وجاء في الخزانة في شرح الشاهد الثالث والستين وقال: أنشده ثعلب في أماليه، وصاحب الجمل في باب النداء. وفسر شاعكم بأنه بمعنى تبعكم. أما النخلة فقد تكون كناية عن المرأة، وذات عرق موضع بالحجاز، وقد يكون أراد نخلة حقيقية ذكرها لحبه المكان الذي هي به، وبرود الظل ترشح لهذا، أي المكان الذي تظله هذه النخلة بارد لطيف الهواء، ويروى البيت برواية أخرى ومعه أبيات ذكرها صاحب الخزانة أيضاً على أنه نوع من الكناية المستحبة عن المرأة:

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ١٤٠.

<sup>(</sup>٣) سورة محمد الآية ٣٨.

فأما معنى الآية فإنه من غامض المعاني التي عند أهل اللغة لأن المجازاة على الحسنة من الله جلّ ثناؤه بدخول الجنة شيء لا يُبْلَغُ وصفُ مِقْدارِه، فإذا قال: عَشْرُ أَمْثَالها، أو قال: ﴿مَثُلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالُهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمَثَلَ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كلّ سُنْبُلَةٍ مائة حبةٍ ﴾ (١).

مع (٢) قوله: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرضُ اللَّهَ قَرضاً حَسَناً فيضاعِفَه لـه أَضْعَافاً كثيرة ﴾ (٣) ، فمعنى هـذا كله أن جـزاءَ اللَّه جلّ ثناؤه على الحسنات على التضعيف للمثل الواحد الذي هـو النهاية في التَّقدير في النفوس، ويضاعف اللَّه ذلك بما بين عشرة أضعاف إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة.

وأُجمع المفسرون على قوله: ﴿وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا﴾ - لأن السيئة ههنا الشرك باللَّه.

وقالوا: ﴿من جاء بالحسنة ﴾: هي قول لا إله إلا الله، وأصل الحسنات التوحيد، وأسوأ السيئات الكفر بالله جلّ وعزّ.

﴿ قُلْ إِنَّنِي هَدانِي رَبِّي إِلَى صِرَاط مُسْتَقِيمٍ ﴾.

والصراط الدين الذي دلني على الدين الذي هو دين الحق، ثم فسر ذلك فقال:

﴿دِيناً قِيَاً﴾.

والقيم هو المستقيم، وقرئت ﴿دِيناً قَيَّا﴾ وقِيمَ مصدر كالصغر والكبر، إلا أنه لم يقل «قِوَمٌ» مثل قـوله: ﴿ لا يَبْغُـونَ عَنْهَا حـوَلًا ﴾(٤) لأن قولك قام قيماً

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢٦١.

<sup>(</sup>٢) في الأصل وقوله.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ٢٤٥.

<sup>(</sup>٤) سورة الكهف الآية: ١٠٨.

كأنه على قَوُمَ أو قَوِمَ ، فلما اعتل فصار قام اعتل قِيمٌ ، فأمًا حِولٌ فهو على أنه جار على غير فعل. وأما نصب ﴿ ديناً قيماً مِللةَ إبراهيمَ ﴾ . فمحمول على المعنى ، لأنه لما قال : هَذَاني إلى صراطٍ مستقيم ، دل على عَرَّفَني ديناً قِيماً ، ويجوز أن يكون على البدل من معنى هذاني إلى صراط مستقيم ، المعنى هذاني صراطاً مستقيماً ، ديناً قِيماً ، كما قال جلّ وعزّ : ﴿ وَيَهْدِيكَ صِراطاً مُسْتَقِيماً ﴾ و ﴿ وَهُ لِهِ إِبراهيم ﴾ بدل من ﴿ دِيناً قِيماً ﴾ و ﴿ حنيفاً ﴾ منصوب على الحال من إبراهيم ، المعنى هذاني وعرفني ملة إبراهيم في حال حنيفيته ، وهو ههنا لإبراهيم حسن منه لغيره .

﴿وَمَا كَانَ مِنَ المُشْرِكِينَ ﴾.

وقد فسرنا معنى الحنيفية وأنها الميل إلى الإسلام ميلًا لا رجوع معه.

وقوله: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي ﴾ .

قالوا: النسك الذَّبْحُ، والنُّسكُ مَا يُتَقرَّبُ به إلى اللَّه جلَّ وعزَّ، ﴿وَعَمْيَايَ وَعَمْيَايَ وَعَمْيَايَ

الياء ياء الإضافة، فتحت لأن أصلَها الفتح، ويجوز إسكانها إذا كان ما قبلها متحركاً. يجوز ﴿مَاتِ ﴾ وإن شئتَ قرأت «مَمَاتِي اللَّه» بفتح الياء، وإن شئتَ أسْكنْتَ فأمًا يَاءُ محيايَ فلا بُدَّ من فتحها لأن قبلها ساكن.

ومعنى الآية أنه يخبر بأنه إنما يتقرب بالصلاة وسائر المناسك إلى الله جلّ وعزّ لا إلى غيره، كما كان المشركونَ يذبحون لأصنامهم. فأعلم أنه اللّهُ وحده بقوله: ﴿لاَ شَرِيكَ لَهُ وبذَلك أُمرْتُ ﴾.

وقوله: ﴿ قُلْ أَغَيْرَ اللَّه أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ﴾. أي هو ابتدع الأشياءَ كلها لا يقدر أحد على ابتداع شيءٍ منها.

<sup>(</sup>١) سورة الفتح الأية: ٢.

وقوله: ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةً وزْرَ أَخْرَى ﴾ أي لا تؤخذ نفس آثمة بإثم أُخرى، لا يؤخذ أُحَدُّ بذنب غيْره. وقوله: ﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلكمْ خَلَائفَ الأَرْضِ ﴾.

قيل خلائف الأرض أمة محمد ﷺ لأن النبي ﷺ خاتم النبيين فأمَّتُه قد خلفت سائر الأمم، وقال بعضهم: خلائف الأرض يخلف بعضكم بعضاً.

﴿ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فيمَا آتَاكُمْ ﴾ .

فدل بهذا أنه فضًل بعضَ الناس ليختبرهم فيما رزقهم وهو جلّ ثناؤه عالم بما يكون منهم ما يكون عليه الثواب والعقاب.

وقوله: ﴿ إِنَّ رَبُّكَ سَرِيعُ العَقَابِ وَإِنَّهَ لَغَفُور رَحيمٌ ﴾.

إِن قَالَ قَاتُل: كيف قيل سريع العقاب. وعقابَه إِنما يكون في القيامة، وإِن كان بعضُه قد وقع في الدنيا؟ فإنما ذلك لأن أمرَ الساعة سريع، لأن كلَّ ما زال وإِن تَطَاوَلَ فهو بمنزله ما لم يُحسَّ سُرْعَةً، وكذلك قوله جلّ ثناؤه: ﴿ وَمَا أَمْرُ اللَّسَاعَة إِلاَ كَلَمْحِ البَصَرِ أُوهُوَ أُقْرَبُ ﴾ (١)، وكذلك قوله جلّ وعزّ: ﴿ إِنَّهُمْ يَرَوْنُهُ بَعِيداً وَنَرَاهُ قَرِيباً ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) سورة النحل آية: ٧٧.

<sup>(</sup>٢) المعارج الأيتان: ٦، ٧.



## بسم الله الرحمن الرحيم

قوله عزّ وجلّ : ﴿المَصْ﴾.

قد فسرنا هذه الحروف في أول سورة البقرة، إلا أنا أعدنا ههنا شيئاً من تفسيرها لشيء في إعرابها، والذي اخترنا في تفسيرها. قولُ ابن عباس أنَّ فالمس معناه أنا الله أعلم وَأفصلُ وقال بعض النحويين موضع هذه الحروف رفع بما بعدها، قال: (المص كتاب)، كتاب مرتفع بالمص، وكأن معناه المص حروف كتاب أنزل إليك، وهذا لو كان كما وصف لكان بعد هذه الحروف أبداً ذكر الكتاب؛ فقوله: (الم الله لا إله إلا هُوَ) (١) يدل على أن (الم) لا مرافع (٢) لها على قوله، وكذلك: (عَس وَالْقُرْآنِ الْحَكِيم ﴾ (٣)، وكذلك: (حَم عسق كذَلِكَ يُوحَى إليْك (٤)، وقوله: (حم والكتاب المبين إنا أنزلناه) (٥).

فهذه الأشياءُ تدل على أن الأمر على غير ما ذكر، ولو كان كذلك أيضاً لما كان ﴿ ألم همكرراً ، ولا ﴿ حم ﴾ مكرراً (٢٠) .

<sup>(</sup>١) أول سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٢) هكذا بالأصول والظاهر أنه يريد لا مرفوع لها أي لا خبر لها أو لعلها لا موسع لها من الإعسراب.

<sup>(</sup>٣) أول سورة يس.

<sup>(</sup>٤) أول سورة الشورى. وقراءة حفص: «يُوحى».

<sup>(</sup>٥) أول سورة الدخان.

<sup>(</sup>٦) كان يجب ـ لو كان المراد أن هده حروف الكتاب ـ أن يكتفي بذكرها مرة واحدة. وهو استدلال =

وقد أجمع النحويون على أن قوله عزّ وجلّ (كتاب أُنزِلَ إليك) مرفوع بغير هذه الحروف، المعنى هذا كتاب أُنزلَ إليك، وهو مُجْمِعٌ مَعَهُم على أنّ ما قَالُوه جائز فيجب اتباعهم من قولِهِ وَقَوْلِهِمْ، ويجب على قائل هذا القول التثبيت على مخالفتهم، ولوكان كما يصف لكان مُضمِراً اسمين (١) فكان المعنى الم بعض حروف كتاب أُنزل إليك، فيكون قد أضمر المضاف وما أُضيف إليه، وهذا ليس بجائز (٢).

فإن قال قائل قد يقول ألف. با. تا. ثا<sup>(٣)</sup>. ثمانية وعشرون حرفاً، وإنما ذكرت أربعة فمن أين جاز ذلك، قيل قد صار اسم هذه ألف. با. تا. ثا، كما أنك تقول: الْحَمْدُ سَبْعُ آياتٍ فالحمد اسم لجملة السورة، وليس اسم الكتاب آلم، ولا اسم القرآن «طسّم». وهذا فرقٌ بَيْنٌ.

وهذه الحروف كما وصفنا حروف هجاء مَبْنِيَّةُ على الوقف، وهي في موضع جُمَلٍ، والجملة إذا كانت ابتداءً وخبَراً فقط لا موضع لها. فإذا كان معنى كهيعص، معنى الكاف كاف، ومعنى الهاء هاد، ومعنى الياء والْعَيْن مِنْ عَلِيم ومعنى الصاد من صَدُوق، وكان معنى «آلم» أنا أعْلَمَ، فإنما موضعها كموضع الشيء الذي هُو تأويل لَها(٤). ولا موضع في الإعراب لقولك: أنا الله أعلم، ولا لقولك؛ هو هاد، وهو كاف، إنما يرتفع بعض هذا ببعض، والجملة لا موضع لها.

<sup>=</sup> غير قوي ، فقد كررت في القرآن أدلة كثيرة .

<sup>(</sup>١) لكان المحذوف مضافين.

<sup>(</sup>٢) انظر مدى تحامل الزجاج \_ ففيما عدا الدليل الأول أدلته خطابية، وليس المراد في قوله تعالى واسأل القرية أن يسأل كل أهل القرية \_ بل أن يسأل بعض أهل القرية، فالمراد: واسأل بعض أهل القرية ولم يعبه أحد، وهنا المراد، تلك بعض أحرف الآيات. ولا يلزم أن يطرد التقدير في جميع فواتح السور، بل يجوز هذا التقدير حيث أمكن.

<sup>(</sup>٣) أي حروف الهجاء.

<sup>(</sup>٤) موضع هذه الحروف موضع الجمل التي جاءت هي في موضعها.

وقوله: ﴿ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٍ مِنِهُ ﴾.

فمعنى الحرج الضيق. وفيه وجهان، أحدهما أن يكون لا يَضِق صدْرُكَ بِالإِبلاغ ولا تخاف، لأنه يروى عن النبي على أنه قال: رب إني أخاف أن يثلغوا(١) رأسي فيجعلوه كالخبزة، فأعلم الله عزّ وجلّ أنه في أمان منهم، فقال: ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكُ مِنَ النَّاسِ ﴾(٢)، وقال: ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكُ مِنَ النَّاسِ ﴾(٢)، وقال: ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكُ مِنَ النَّاسِ ﴾(٢)،

أَي فلا يَضِيقَنَّ صَدْرُكَ من تَأْدِيَةِ مَا أُرْسِلْتَ بهِ.

وِقِيلِ أَيضاً: فلا تَشُكَّنَّ فيه.

وكلا التفسيرين له وجه، فَأَمَّا تأويل فلا تَشُكَّنَ، وتأويل ﴿فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتِرِينَ ﴾ (٣)، وتأويل: ﴿فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكِّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ لَهُمْتِرِينَ ﴾ (٣) وتأويل: ﴿فَإِنْ مَا خُوطب به ﷺ فهو خطاب لأمتِهِ، فكأنه بمنزله «فلا تشكُوا ولا ترتابوا».

وقوله: ﴿لِتُنْذِرَ بهِ﴾.

معناه التقديم، والمعنى واللَّه أعلم \_ كتاب أُنزل إليك لتنذر بـ وذكرى للمؤمنين، فلا يكن في صدرك حرج منه.

﴿وَذِكْرَى﴾ يصلح أن يكون في موضع رفع ونصب وَجَرِّ فأما النصب فعلى قولك: أُنْزِلَ لِتنْذِرَ به وذكرى للمؤمنين، أي ولتذكر به ذكرى، لأن في الإنذار معنى التذكير.

<sup>(</sup>١) ثلغ رأسة كمنع: شدحه.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة الآية: ٦٧.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة آية: ١٤٧.

<sup>(</sup>٤) سبورة يونس: ٩٤.

ويجوز أن يكون وَهُوَ ذكرى للمؤمنين كقولك وهو ذكر للمؤمنين.

فأما الجر فعلى معنى لِتُنْذِرَ، لأن معنى «لِتُنْذِرَ» لأن تُنْذِرَ فهو في موضع جر. المعنى للإنذار والذِّكرَى. فأما ذِكْرَى فمصدرٌ فيه ألف التأنيث، بمنزلة دعوت دعوى، وبمنزلة رَجَعْتُهُ رُجْعَى. واتَقَيْتُ تقوى، إلا أنه اسم في موضع المصدر.

وقوله:﴿ اتَّبِعُوا مَا أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾.

أَي اتَّبِعُـوا القرآن، وَمَـا أَتِيَ به عن النبي ﷺ لأنـه مما أُنــزل عليه لقــوله جلّ وعزّ: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾(١).

﴿ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أُوْلِيَاءَ ﴾ .

أي لاَ تَتَوَلَّوا مَنْ عَدَلَ عن دين الحق، ومن ارتضى مذهباً من المذاهب، فالمؤمن وليَّ المؤمِن،

﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ﴾ (٢).

وقوله عزَّ وجلِّ : ﴿قَلِيلًا مَا تَذَكُّرُونَ﴾.

ما زائدة مُؤكَّدة، المعنى قليلًا تـذكـرون، وفي تـذكـرون وجهـان في القراءَة: قليلًا مَا تَذْكُرون ـ بالتشديد ـ في الذال، والمعنى: قليلًا ما تتذكرون، إلا أن التاءَ تدغمُ في الذال لقرب مكان هذه من مكان هذه.

ومن قرأً «تَذَكَّرُونَ» (٣) فالأصل - أيضاً - تتذكرون، إِلا أنه حذف إحدى التاءين، وهي التاءُ الشانية لأنهما زائدتان، إلا أن الأولى تدل على معنى الاستقبال فلا يجوز حذفها، والثانية إنما دَخَلَتْ على معنى فعلت الشيءَ عَلَى تمهًل، نحو تَفَهَّمْتُ وَتَعَلَّمْتُ، أي أحدثت الشيءَ على مَهَلٍ، وتدخل على

<sup>(</sup>١) سورة الحشر: ٧.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة: ٧١. (٣) هذا هو الوجه الثاني .

معنى إظهار الشيءِ والحقيقة غيره، كقولك تقيُّسْتُ أي أظهرت أني قَيْسِيُّ (١).

فإنما المحذوف من تتفعلون الثانية، لأن الباقي في الكلمة من تشديد العين من تفعل يدل على معنى الكلمة، ولو حذفت تاء «استقبال» لبطل معنى الاستقبال (۲).

وقوله جلُّ وعزٌّ :﴿وَكُمْ مِنْ قَرْيَة أَهلَكْنَاها ﴾.

المعنى وكم من أهل قرية أهلكناهم، إلا أن أهل حذف لأن في الكلام دليلًا عليه.

وقوله :﴿ فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا ﴾ .

محمول على لفظ القرية، ولو قيل فجاءَهم لكان صواباً.

وقوله: ﴿ أَوْ هُمْ قَائِلُونَ ﴾ .

قال بعض النحويين: المعنى وهم قائلون (٣)، والواو فيما ذكر محذوفة وهذا لا يحتاج إلى ضمير الواو، ولو قلت: جاءني زيد راجلاً أو وهو فارس، أو جاءني زيد هو فارس لم تحتج إلى واو، لأن الذكر قد عاد إلى الأول.

ومعنى «بَيَاتاً»: ليلاً، يقال بات بياتاً حسناً، وبيتةً حسنَة، والمصدر في الإصابات بيتاً. والبيت بيت الشعر وكذلك بيت المدر، وإنما أصل تسميته من أنه يصلح للمبيت، ويقال لفلان بيتة وليلة وَبَيْتُ ليلة، أي ما يكفيه من القوت في ليلة.

ومعنى ﴿أَوْ هُمْ قَائِلُونَ﴾.

أي أو جاءَهم بأسنا نهاراً في وقت القائلة، يقال قِلتُ من القائلة،

<sup>(</sup>١) أي من قبيلة قيس أي انتسبت إليها.

<sup>(</sup>٢) المادة «قبل» زيد عليها الألف والسين والتاء، وثلاثتها زيادة واحدة فلا يجوز حذف حرف منها.

<sup>(</sup>٣) والتقدير حينئذ: بياتاً أو وهم قائلون، وهو أوضح من رأي الزجاج.

فالمعنى إنهم جاءَهم بأسنا غفلة، وهم غير متوقعين له، إما ليلًا وهم نائمون، أو نهاراً وهم قائلون كأنهم غافِلون.

وأو ههنا دخلت على جهة تصرف الشيء ووقوعه، إما مرة كذا، وإما مرة كذا، وإما مرة كذا، فهي في الخبر ههنا بمنزلة أو في الإباحة، تقول جالس زيداً أو عمراً، أي كلُّ واحدٍ منهما أهلٌ أنْ يُجَالِسَ، وأو ههنا أحسن من الواو، لأن الواو تتضمن اجتماع الشيئين، لو قلت: ضربت القوم قياماً وقعوداً، لأوجَبَتِ الواو أنك ضربتهم وهم على هاتين الحالتين، وَإِذَا قلتَ: ضربتهم قياماً أو ضربتهم قعوداً، ولم تكن شاكًا، فإنما المعنى أنك ضربتهم مرة على هذه الحال،)

وموضع «كم» رفع بالابتداء، وخبرها أهلكناها، وهو أحسن من أن تكون في موضع نصب، لأن قولك زيدٌ ضربتُه أَجْوَدُ (٢) من زيداً ضربتُه. والنصب جَيدٌ عربي أيضاً مثله قوله جلّ وعزّ: ﴿إِنَّا كُلّ شْيءٍ خلقنَاهُ بِقَدَر ﴾ (٣).

وقوله: ﴿ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِين ﴾.

المعنى ـ واللَّه أعلم ـ أنهم لم يحصلوا مما كانوا ينتحلونه من المذهب والدِّين ويدعونه إلَّا عَلَى اعتراف بأنهم كانوا ظالمين، والدعوى اسم لما يَدَّعِيه، والدَّعوى يصلح أنْ تكونَ في معنى الدُّعَاءِ لو قلت: اللهم أشركنا في صالح دعاءِ المسلمين ودعوى المسلمين جاز، حكى سيبويه ذلك وأنشد: (3)

<sup>(</sup>١) للتنويع. (٢) لأنه جملة اسمية، أما زيداً ضربته فجملته فعلية.

<sup>(</sup>٣) سورة القمر ٤٩، والرفع هنا ضعيف موهم، لأن كل شيء «نكرة»، فيكون موقع «خلقناه» ههنا صفة، فيكون التقدير: وكل شيء مخلوق لنا بقدر، وهذا يوهم أن هناك شيئاً مخلوقاً لغير الله.

<sup>(</sup>٤) في اللسان (دعا) وفي كتاب سيبويه ٢ ـ ٢٢٨ أن البيت لبشر ابن النكت ـ قال سيبويه: وأما الدعوى فهو ما ادعيت، وأورد الآية وشطر البيت جميعاً ـ وكذلك أورد الأعلم الشنتمري الشعر وقال إنه بناء الدعاء على دعوي، كما قالوا الرجعى في معنى الرجوع والذكرى في معنى الذكر.

## وَلَّست ودَعْ وَاهَا كثير صَخَبُ ه

وموضع «أَنْ» الأحسن أن يكون رفعاً، وأن تكون الدعوى في موضع نصب، كما قال جلّ ثناؤه: ﴿ مَا كَانَ حَجْتُهُم إِلّا انْ قَالُوا﴾ (١) ويجوز أن يكون في موضع نصب، ويكون الدعوى في موضع رفع إلا أن الدعوى إذا كانت في موضع رفع فالأكثر في اللفظ «فما كانتْ دَعْوَاهمْ» كذا وكذا، «إلا أن»، لأنَّ الدعوى مؤنثة في اللفظ، ويجوز كان دعواه باطلاً وباطلة.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿والْوَزْنُ يَوْمَثِـذ الحقُّ فمنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينـه فَأُولئـكَ هُمُ الْمُفْلِحُون﴾.

اختلف الناس في ذكر الميزان في القيامة، وجاءً في بعض التفسير أنه ميزان له كِفّتان، وأن الميزان أنزل إلى الدنيا ليتعامل الناس بالعدل وتوزن به الأعمال، وقال بعضهم: الميزان العدل (٢)، وذهب إلى قولك هذا في وزن هذا، وإن لم يكن مما يوزن، وتأويله أنه قد قام في النفس مساوياً لغيره كما يقوم الوزن في مِرآةِ العَيْنِ. وقال بعضهم: الميزان الكتاب الذي فيه أعمال الخلق، وهذا كله في باب اللغة ـ والاحتجاج سائغ، إلا أن الأولى مِنْ هذا أن يُتّبَعَ مَا جَاءَ بالأسانيد الصحاح. فإن جاء في الخبر أنه ميزان له كِفّتان، من حيث يَنقُلُ أهلُ الثقة، فينبغي أن يُقبَلَ ذَلِكَ. وقد روي عن جرير عن الضحاك أن الميزان العَدْل، والله أعلم بحقيقة ذلك، إلا أن جملة أعمال الْعِبَادِ مَوْزُونَة على غاية الْعَدْل والحَقّ، وهو قوله:

﴿ فَمَن تُقُلَتْ مَوَّازِينَهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) سورة الجاثية الآية ٢٥.

<sup>(</sup>٢) أي الميزان معناه العدل، وإذن فمعنى نضع الموازين نقيم العدل بين الناس.

 <sup>(</sup>٣) ولعل الأقرب في الميزان أنه التقدير والاحصاء ـ بمعنى تحصى حسنات الشخص وسيئاته وتقدر
 ثم يجزى على هذا الاساس. فهذا وزن.

وقد فسرناً المفلح فيما تقدم.

وقوله: ﴿ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايش ﴾ معنى التمكين في الأرض التمليك والقدرة.

ومعنى المعايش يحتمل أن يكون ما يعيشون به، ويمكن أن يكونَ الوصلةَ إلى ما يعيشون به.

وأكثر القراءِ على ترك الهمْزِ فِي معايش، وقد رَوَوْهَا عَن نَافِع مَهْمُوزَةً. وجميعُ النحويين البصريين يزعمون أن همزها خطأ، وذكروا أن الهمز إنما يكون في هذه الياء إذا كانت زائدة نحو صحيفة وصحائف، فأما مَعايش فمن الْعَيْش، الياءُ أصلية وصحيفة من الصَّحُف لأن الياء زائدة، وإنما همزت لأنَّهُ لاَ حَظَّ لها في الحركة، وقد قَرُبَتْ من آخر الكلمة وَلَزَمَتْهَا الْحَرَكَةُ فَأُوْجَبُوا فيها الهمز، وإذا جَمَعْتَ مَقَاماً قلت مَقَاوِمَ.

وأنشد النحويون:

وإني لقوام مقاوم لم يكن جرير ولا مولى جرير يقومها(١)

وقد أجمع النحويون على أن حكوا مصائب في جمع مصيبة، بالهمز، وأجمعوا أن الاختيار مصاوب، وهذه عندهم من الشاذ، أعني مصايب، وهذا عندي إنما هو بدل من الواو المكسورة (٢)، كما قالوا في وسادة: إسادة، إلا أن هذا البدل في المكسورة يقع أولاً كما يقع في المضمومة، نحو ﴿أُقَتَتُ ﴾ (٣) وإنما هو من الوقت والمضمومة تبدل في غير أول نحو أدور، يقولون أدو فحملوا المكسورة على ذلك.

<sup>(</sup>۱) تقدم ص ۲۰۶ ج ۱.

<sup>(</sup>٢) إبدال شاذ، إذا الواو متحركة بعد حرف مد.

<sup>(</sup>٣) في سورة المرسلات: ﴿وإذا الرسل أقتت ﴾.

ولا أعلم أحداً فَسَّرَ ذَلِكَ غيري، وهـو أحسن من أن يجعل الشيءُ خطأ إذا نطقت به العرب وكان لـه وجه من القياس، إلا أنه من جنس البـدل الذي إنما يتبع فيه السماع، ولا يجعل قياساً مستمراً.

فأما ما رواه نافع من معائش بالهمز فلا أعرف له وجهاً، إلا أن لفظ هذه الياء التي من نفس الكلمة أُسْكِنَ في معيشة فصار على لفظ صحيفة، فحمل الجمع على ذلك، ولا أحب القراءة بالهمز إذ كَانَ أَكْثُرُ النَّاسِ إِنَّمَا يَقْرَأُونَ بترك الهمز، ولو كان مما يهمزُ لجاز تحقيقه وترك همزه، فكيف وهو مما لا أصل له في الهمز؟ وهو كتاب الله عزّ وجلّ الذي ينبغي أن يمال فيه إلى ما عليه الأكثر لأن القراءة سنة فالأولى فيها الاتباع، والأولى اتباع الأكثر.

وزعم الأخفش أنَّ مصائب إنما وقعت الهمزة فيها بـدلاً من الـواو<sup>(١)</sup> أُعلَّت في مصيبة، وهذا ردِيءِ. لا يلزم أن أقـول في مقام مقـائِم وفي معهنة معائن.

وقوله جلَّ وعزِّ: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لَآدمَ ﴾.

زعم الأخفش أن «ثم» ههنا في معنى الواو، وهذا خطأ لا يجيزه الخليل وسيبويه وجميع من يوثق بعربيته، إنما ثمَّ للشيء الذي يكون بعد المذكور قبله لا غير، وإنما المعنى في هذا الخطاب ذكر ابتداءُ خلق آدم أولاً، فإنما المعنى إنا بدأنا خلق آدم ثم صورناه، فابتداء خلق آدم التراب، الدليل على ذلك قوله عزّ وجل ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَل آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَاب ﴾.

فبدأ الله خلق آدم تراباً، وبدأ خلق حواءً من ضلع من أضلاعه، ثم

<sup>(</sup>١) بدلًا من الواو المعلولة في مصيبة أي التي أعلت. لأن الفعل صاب يصوب.

وقعت الصورة بعد ذلك، فهذا معنى ﴿خلقناكم ثم صورناكم﴾. أي هذا أُصل خلقكم. ثم خلق الله نطفاً ثم صُوِّرُوا. فثمَّ إنما هي لما بعدُ.

وقوله جلَّ وعزِّ : ﴿ ثُمُّ قُلْنَا لِلمَلاَئِكَةِ اسْجُدُوا لاَدَمَ ﴾ .

أي بعد الفراغ من خَلْق آدمَ أُمِرَتِ الملائكَةُ بالسجود.

وقوله: ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِين﴾.

استثناء ليس من الأول، ولكنه(١) ممن أمِرَ بالسجود، الدليل على ذلك

﴿ مِا مَنَعِكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُك ﴾ .

فدل بقوله: ﴿إِذَا مُرتَكِ أَنَّ إِبْلِيسَ أُمِرَ بالسجود مع الملائكة، ومعنى ﴿مَا مَنعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ ﴾ الْغَاءُ ﴿لا ﴿٢٠)، وهي مؤكدة، المعنى: ما منعك أن تسجد فمسألته (٣) عن هذا واللَّه قد علم ما منعه، توبيخ له وَلْيُظْهِرَ أَنه معاند، وأنه ركب المعصية خلافاً (٤) للَّه، وكل من خالف اللَّه في أمره فلم يَرَهُ وَاجِباً عليه كافرٌ بإجماع، لو ترك تارك صلاةً قال إنها لا تجب كان كافراً بإجماع الأمة، فأعلم اللَّه جلّ ثناؤه أن معصية إبليس معصية معاندة وكفر، وقد أعلم اللَّه أنه من الكافرين فقال: ﴿إلا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴾.

فَالْفَصْلُ بين معصية إبليس ومعصية آدم وحَوَّاءَ أَنَّ إبليس عاند وأقام ولم يتب، وأن آدم وحواء اعترف بالذنب وقالا: ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وإلا تَغْفِرْ لنا وَتُرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرينَ ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) أي إبليس.

<sup>(</sup>٢) أي ولا، زائدة.

<sup>(</sup>٣) سؤاله عن عدم السجود.

<sup>(</sup>٤) مخالفة وعصياناً.

<sup>(</sup>٥) ثم إنهما عصيا نسيانا لا معاندة.

ومشل «أَلَّا» في قوله: ﴿أَلَّا تَسْجُدَ﴾ قوله: ﴿لَئِلًا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَـابِ﴾ (أَي) لأن يعِلم أَهل الكتاب، وقول الشاعر:

أبى جودُه «لاً» البخل واستعجلت به «نعم» من فتى لا يمنع الجوعَ قاتله(١) قالوا معناه أبى جودُه البخلَ.

وقال أبو عمرو بنُ العلاءِ: الرَّوَايَةُ أبي جوده البخل.

واستعجلت به «نَعَمْ» والذي قاله أبو عمرو حسن، المعنى أبى جوده «لا» التي تُبخِّل الإنسان، كأنه إذا قيل: لا تسرف ولا تبذر مالك أبى جوده «لا» هذه، واستعجلت به «نعم»، فقال: نعم أفعل ولا أترك الجود.

وهذان القولان في البيت هما قولا العلماء، وأرى فيه وجهاً آخر وهمو عندي حسن. أرى أن تكون «لا» غير لغو، وأن يكون البخل منصوباً بدلاً من «لا». المعنى أبى جودُه البُخْلَ واستعجلت به «نعم».

وموضع «ما» في قوله: ﴿مَا مَنَعَكُ أَلا تَسْجُد﴾ رفع، المعنى أي شيء منعك في السجود، فلم يقل منعني كذا وكذا فأتى بالشيء في معنى الجواب، ولفظه غير جواب، لأن قوله: ﴿أَنَا خَيرٌ مِنْهُ﴾ في معنى منعني من السُّجود فضلى عَلَيْه. ومثل هذا في الجواب أن يَقول الرجل كيف كنت، فَيقولُ: أنا صالح، وإنما الجواب كنت صالحاً، ولكن المعنى أنه قد أجابه بما احتاج إليه وزاده أنه في حال مسألته إياه صالح فقال اللَّه عزّ وجلّ:

<sup>(</sup>١) البيت في اللسان «لا». والخصائص ٢/٣٥، وشواهد المغنى ٢١٧.

ذكر يونس أن أبا عمرو كان يجر «البخل» \_ أي بإضافة «لا» إليه \_ وقد أشكل إعرابه على الشراح \_ وأقربها جر البخل ونصب وقائله، على الحال أو على أنه مفعول به أي لا يمنع الجود ممن يريد قتله، والرواية إذن «لا يمنع الجود قاتله» أما رواية «الجوع» فغامضة. ومعنى «لا البخل» لا الدالة على البخل وفسر السيوطي البيت بأنه مدح لشخص كريم، يأبي لـه جوده أن يقول «لا» التي تستعمل للبخل، واستعجلت به كلمة «نعم» أي سبقت «لا» \_ كقول الشاعر:

واستعجلونا وكانوا من صحابتنا

﴿ فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ ﴾ ﴿

لأنه قد استكبر بهذا الجواب فأعلمه الله أنَّه صاغرٌ بهذا الفِعْل.

وقوله عزَّ وجلِّ : ﴿قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ لِيُبْعَثُونَ ﴾ .

أي أُخَّرنِي إلى يَومِ البَعْثِ، فلَم يُجَب إلى الإِنْظَارِ إِلَى يَوْمِ البعث بعينه، وأَعْلَمَ أَنه منظور إلى يوم الوقت المعْلُومِ.

﴿ قَالَ فَبِمَا أَغُونَتَنِي لاَّ قُعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ المُسْتَقِيمَ ﴾.

في قوله: ﴿أُغُويِتِي ﴾ قُولان. قال بعضهم: فبما أَضْلَلْتَنِي وقال بعضهم: فبما دَعُوْتِني إلى شيء غَوِيت به، أي غويتُ من أَجْل آدم.

﴿ لَأَقْعُدنَّ لَهُمْ صِرَاطِكَ المُسْتَقِيمَ ﴾.

ولا اختلاف بين النحويين في أن «على» محذوفة، ومن ذلك قولك: ضُربَ زيد الظهر والبَطْنَ.

وقـوله: ﴿ ثُمُّ لاتِينَّهُمْ مِنْ بَينْ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَـانِهِمْ وَعَن مَشَائِلِهم ﴾.

معناه \_ والله أعلم \_ ثم لآتينهم في الضَّلال من جميع جهاتهم، وقيل من بين أيديهم أي لأضِلنهم في جميع ما يُتَوَقَّعُ، وقيل أيضاً: لأُخوَّفَهم الفَقر، والحقيقة \_ والله أعلم \_ أي أنْصَرِفُ لهم في الإضلال في جميع جهاتهم.

وقوله: ﴿قَالَ اخْرُجْ مَنْهَا مَذْزُوماً مَدْحُوراً ».

معنى مَذْءُوم كمعنى مَذْمُوم ، يُقَالُ: ذَأَمْتُه أَذْأُمُه ذَأُما، إِذَا رَعَبْتَه مَمْتَه (١).

ومعنى ﴿مَدْحُوراً﴾. مُبْعَداً من رحمة اللَّه.

<sup>(</sup>١) رعبه - كمنعه - خوفه - فرعب، وذامه - كمنعه ايضاً: حقره وذمه وطرده، فإبليس هنا ذم باللعنة، وطرد من الجنة.

وقوله: ﴿ لَمْنِ اتَّبِعَكَ مِنْهُمْ ﴾ . هذه اللام لام القسم ِ تدخلُ توطئة للأمر . ﴿ لأَملَأنَّ ﴾ .

والكلام بمعنى الشرط والجزاء، كأنه قيل: من تبعك أُعَذَّبُه، فدخلت اللام للمبالغة والتوكيد (١)، ولام لأملأن لام القسم ولام «من تبعك» توطئة لها (٢)، يجوز في الكلام: والله من جاءَكَ لأضربتُه، ولا يجوزُ: والله لَمَنْ جَاءَكَ أَضربه (٣)، وأنت تريدُ لأضربنه، ولكن يجوز: والله لمنْ جاءَك أَضْربه تريد لأضربتُه (٤)، وقال بعضهم في قوله: ﴿ وُثُمَّ لاَ تِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهمْ ﴾ أي لأغوِينَهُمْ فيها أمرُوا به.

وقوله: ﴿وَعَن شَمَائِلِهِمْ ﴾ أَي لَأَعْوِينَهم فيما نُهُوا عَنْه والذي أَظنه و والله أَعلم على هذا المذهب: أَني أَعويهم حتَّى يُكَذَّبُوا بِأُمور الأَمم السالِفةِ وَبِالبَعْث، كما ذكر في هذا، ومعنى: ﴿وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ ﴾. أَي لَأْضِلَنَهمُ فيما يَعْمَلُونَ، لأَنَّ الكسب يقال فيه: ذَلِكَ بمَا كسبتْ يَدَاك، وإن كانت اليدان لم تجنيا شيئاً، إلا أنه يقال لكل ما عمله عامل كسبتْ يَدَاك، لأَنَّ اليَدْيْنِ الأصلُ فِي التصرف فجعلتا مشلاً لجميع مَا عُمِلَ بغيرهِمَا، قال اللَّه عزّ وجلّ ذَلِكَ بِمَا كسبت أَيْديكم (١)، وقال: ذلك بما كسبت أَيْديكم (١)، وقال:

<sup>(</sup>١) اجتمع الشرط والقسم - فاللام في ولأملأن في جواب القسم.

<sup>(</sup>٢) اللام في ولمن تبعك، لام القسم. موطئه للام في لأملأن.

<sup>(</sup>٣) لأن توكيده هنا واجب.

<sup>(</sup>٤) لأن المذكور جواب الشرط، وجواب القسم محذوف مقدر فيه التوكيد ولهذا جزم المضارع، والأولى دائماً حذف جواب المتاخر من الشرط والقسم.

<sup>(</sup>٥) لا توجد آية بهذا اللفظ ولكن يوجد: ﴿ ذلك بما قدمت أيديكم ﴾ (آل عمران) ١٨٢.

<sup>(</sup>٢) لا توجد آية بهذا اللفظ. ولكن في القرآن: ﴿ بَمَا كَسَبِتُ أَيْدِي النَّاسِ ﴾: سورة الروم الآية ٤١، ﴿ وما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم ﴾ سورة الشوري الآية ٣٠.

﴿ تَبُّتْ يَدَا أَبِي لَهَبِ ﴾ (١) ثم فَسَّر فقال: ﴿ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ﴾.

وقوله: ﴿ يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الجَنَّةَ ﴾.

هذا الاختيارُ، أُعْنِي ذكر أُنْتَ، تقول إذهب أُنْتَ وزيدٌ، ولو قلت: إذهب وزيد كان قبيحاً (٢).

وقد فسَّرناهُ فيما سَلَف:

وقولِه : ﴿وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشُّجرَةَ ﴾ .

قال بعضهم: هي السُّنْبِلَةُ، وقيل هي شَجرةُ الكَرْم ِ.

وقوله: ﴿ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ .

الأجود أن يكون. «فتكونا» في موضع نصب على جوانب الأمر بالفاء. أي فإنكما إن قربتماها كنتما من الظالمين. ويجوز أن يكون في موضع جزم عطفاً على قوله: وَلاَ تَقْرَبَا فَتكُونَا، أي فلا تكونا من الظالمين.

وقوله: ﴿فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ ﴾.

تدل والله أعلم على مَعْنى قوله:

﴿ وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجِرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ ﴾ .

ويجوزُ مَلِكين، لأنَ قوله: ﴿هَلْ أَدُلُكَ عَلَى شَجرَة الخُلْدِ وَمُلْكَ لاَ يَبْلَى ﴾ (٣) يدل على مَلِكَيْن وأحسبه قد قرئ به، فتدل ـ والله أعلم ـ على أن القول إنما كان وسوسة من إبليس. والأجود أنْ يكون خطاباً (٤)، لقوله: ﴿وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ ﴾ (٥).

<sup>(</sup>۱) لا تدل اليد هنا على الكل لأنه ذكر بعدها «وتب».

<sup>(</sup>٢) أي ممنوع، وإنما ينصب المعطوف هنا مفعولًا معه حيث لا فاصل بعد ضمير الرفع.

<sup>(</sup>٣) سورة طه آية ١٢٠ .

<sup>(</sup>٤) جهراً وليس وسوسة، لأنه تقاسم وإياهما، والمخالفة لا تكون وسوسة.

<sup>(</sup>٥) على هذا «وسوس» بمعنى همس وزين.

أي فَحَلَفَ لَهما:

﴿فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورِ﴾.

أي دَلَّاهُمَا فِي المعصية بأن غرهما.

﴿ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجِرَةَ بَدَّتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا ﴾.

أَي ظهرت لهما فروجُهُمَا، وإنما السَّوْءَةُ كناية عن الفَرْجِ، إلَّهُ أَنَّ الأَصلَ ـ في التسمية السَّوءَةُ.

وقوله عزُّ وجَل : ﴿وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الجَنَّةِ ﴾.

مَعْنى طَفِقَا أَخَـذَا في الفِعْـل، والأكثـر طَفِقَ يَــطْفَقُ. وقَـذُ رُوِيَتْ طَفَق يطفِقُ، بكسر الفاءِ.

وقِيلَ: كان ورقُ الجنَّةِ ذلك ورقَ التَّين، ومعنى يَخْصفَانِ، يجعلانِ وَرَقَةً على ورَقَة، ومنه قيل للخَصَّافِ الذي يَرْقَع النَّعْلَ: هو يخصِفُ، قال الشاعر: (١)

أُو يحضف النعلَ لهفِي أيَّةً صَنَعَا

وَيَجُوزُ يَخْصِفَانِ وَيخصِّفَان، والأصل الكسر في الخاءِ، وفتحها وتشديدُ الصَّادِ<sup>(٢)</sup>، ويَكون المعنى: يَخْتَصِفَانِ.

وفي هذه الآية دليل على أَن أَمْرَ التكشُّفِ وإظهَارَ السوءَة قبيح من لدُنْ(٣)

<sup>(</sup>١) هو الأعشى من عينيته التي تقدمت أبيات منها، وهو يتحدث عن زرقاء اليمامة، وقبله:

ما نظرت ذات أشفار كنظرتها حقاً كما نطق المذابي إذ سجعا وصدره:
قالت أرى رجلًا في كفه كتف

وكنبوها بما قالت فصبحهم ذو آل غسان يزجى الموت والشرعا انظر الكامل جـ ٢/٣١.

 <sup>(</sup>۲) يخصفان مثل يخطف ويهدي.
 (۳) أي منذ عهده.

آدم. ألا ترى أنه ذكر عظم شأنها في المعصِية فقال: ﴿فَوَسُوسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْءَاتِهِمَا﴾.

وأَنهما بادَرَا يسْتَتِرَانِ لقَبْح ِ التَّكَشُّف.

وقوله: ﴿وَوُرِيَ عَنْهُمَا﴾.

يجوز فيه أُورَى، لأنَّ الـواوَ مَضْمومَةٌ، إِنْ شِئْتَ أَبْدلتَ منها همزة، إلَّا أَن القراءَة تُتَبِّعُ في ذلك. والقراءة المشهورة وخط المصحف ﴿وورِيَ﴾ بالواو.

ومعنى إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ، وقوله : ﴿ذَاقَا [الشَّجرَةَ]﴾.

يدل على أنهما ذاقاها ذَوْقاً ولم يُبالِغَا في الأكل .

وقوله: ﴿ يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلُنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا﴾. ويقرأ وَرِيَاشًا.

والرِّيشُ اللباس. العرب تقول: أَعْطَيْتُه بريشتهِ، أَي بكسوته، والسريش، كل ما سَتَر الرَّجُلَ في جِسْمِه ومعيشتِه، يقال: ترَيَّشَ فلان أَي صار له مَا يَعيشُ به، أُنشد سيبويه وغيرُه (١).

فريشي منكمو وهواي معكم وإن كانت زيارتكم لماما 

هُولئاسُ التَّقْوَى ﴾.

برفع اللباس، فمن نصب عطف به على الرِّيش يكون المعنى: أنزلنا عليكم لباس التقوى، وَيَرْفَعُ خيراً بِذَلِكَ (٢)، ومن رفع اللباسَ فَرَفْعُه على ضربين: أحدهما أن يكون مبتدأ ويكون ذلك من صفته، ويكون ﴿خَيْرٌ ﴾ خبر الابتداء. المعنى ولباس التقوى المشارُ إليه خَيْرٌ.

ويجوز أَن يكون. ﴿وَلِبَاسُ التَّقْوَى﴾ مرفوعاً بإضمار «هو» المعنى [هـو]

<sup>(</sup>١) تقدم جد ١ ص ٨٨.

<sup>(</sup>٢) أي يكون خيراً والمبتدأ ذلك. أي ذلك اللباس أفضل.

لباس التقوى: أي وستر العورة لباسُ المتَّقِينَ، ثم قال: ﴿ ذَلِكَ خَيْرٌ ﴾ ويكون (١) على أن لباس التقوى مرفوع بالابتداء، ويكون «ذَلِكَ» خَيْرٌ يرتفع به «خَيْرٌ» على أنه خير ذلك (١). ويكون ذلك بمنزلة «هو» كأنه \_ والله أعلم \_ ولباس التقوى هو خير، لأن أسماء الإشارة تقرب فيما يعود من الذكر من المضمر (٢)، والوجهان الأولانِ أبينُ في العربية.

وقوله: ﴿ إِنَّهُ يَزَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُه مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ﴾.

«حيثُ» في موضوع جر إلا أنها بُنِيَتْ على الضَّمَّ، وأصلها أن تكون موقوفةً، لأنها ليست لمكانِ بعينه وأن ما بعدها صلة لها، لَيْسَتْ بمضافة إليه.

ومنَ العَربِ من يقول. [و] «من حَيْثَ خَرَجْتَ» (٣) فيفتح لالتقاءِ الساكنين، ومنهم من يقول مِن حَوْثُ خَرجتَ. ولا تقرأ بهاتين اللغتين لأنهما لم يقرأ بواحد منهما ولا هما في جودة حَيْثُ المبنيّةِ على الضَّمِّ.

وقوله: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلَيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ (٤).

«جَعَلْنَا» في اللغة على ضُرُوب، منها جعلتُ بعض الشيءِ فـوق بَعْض، أي عملته وهَيَّأْتُه على هذه الصِّيغَة، ومنها جَعلَ زيدٌ فُلاناً عاقِلاً، تأويله: سماه عَاقِلاً، ومنها جَعلَ يَقُولُ كذا وكذا، تأويله أنه أَخذ في القول.

فأما مَعْنَى الآية فعلى ضربين \_ واللَّه أعلم \_.

أحدهما أن يكون الكفارُ عُوقبوا بأن سُلَّطَتْ عليهم الشَّيَاطين تزيدهم فِي غَيِّهم عُقُوبةً على كُفْرِهِمْ كما قَالَ عز وجلّ: ﴿ أَلُمْ تَـرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيـاطِينَ عَلَى

<sup>(</sup>١) أي هذا وجه آخر. جعل فيه «ذلك خير» جملة مخبر بها عن لباس انتقوى.

<sup>(</sup>٢) الخبر إذن جملة، وذلك هي الرابط.

<sup>(</sup>٣) ذلك رابط تقوم مقام الضمير.

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف. آية ٢٧.

الكَافِرِينَ تَوْزُهُمْ أَزًا﴾(١)، أي تَحْمِلُهمْ عَلَى المعاصي حَمْلاً شَدِيداً، تَزعجهم في شدّةِ الغَيّ.

ويجوز إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أُوْلِيَاءَ للَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ، أَي سوينا بين الشياطين والكافرين في الذهاب عن اللَّه. كما قال: ﴿المَنَافَقُونَ والْمُنَافِقَاتُ بعْضُهُم منْ بَعْضٍ ﴾ (٢).

وقوله عزّ وجلّ : ﴿وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً﴾.

معنى الفاحشة ما يشتد قبحه من الذنوب.

﴿قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آباءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا ﴾.

فأعلم الله عزّ وجل الله لا يأمر بالفحشاء لأن حكمته وجميع ما خلق تدل على أنه لا يفعل إلا المُسْتَحسَن، فكيف يأمر بالفحشاء. وقد احتج عليهم في غير هذا الموضوع بما قد بينًاه في سورة الأنعام.

وقولهِ:﴿قُلْ أُمَرَ رَبِّي بِالقِسْطِ ﴾.

أي بالعَدْل ، فكيف يأمر بالفَحشاء من يُعْلَمُ أنه لا يفعل إلا الحكمة ، ولا يشت إلا العدل مِنْ أَمْرِه ، فإذا كان يأمر بالعدل والعدْلُ ما قام في النفوس أنه مستقيم لا ينكره مميز ـ فكيف بالفحشاء ، والفحشاء ما عظم قبحه . ثم وبَّخَهُم فقال :

﴿ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ .

أي أَتَكْذِبونه.

وقوله:﴿وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾.

أي وَقْتَ كُلِّ صَلاَةٍ اقصدوه بصلاتكم.

<sup>(</sup>۱) سورة مريم ۸۳.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة ٦٧.

﴿وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ .

أي مخلصين له الطاعة. احتج عليهم في إنكارهم البعث، وهو متصل بقوله:

﴿ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرِجُونَ ﴾ . فقال:

﴿كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ﴾.

أي فليس بعثكم بأشدُّ من ابتدائكم.

وقوله: ﴿فَرِيقاً هَدَى، وَفَرِيقاً حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالةُ ﴾.

معناه إنه أضَلُّ فريقاً حَقَّ عليهم الضلالة. ثم قال:

﴿إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أُولِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّه ﴾.

ولو قُرِئَتْ أَنَّهم اتَّخَذُوا الشياطين لكانت تجوز<sup>(١)</sup>، ولكن الإِجماع على كَسْر.

وقوله: ﴿ وَيَحْسَبُونَ أَنهُمُ مُهْتَدُونَ ﴾ .

يدل على أن قوماً ينتحلون (٢) الإسلام ويزعمون أن من كان كافراً، وهو لا يعلم أنه كافر فليس بكافرٍ مُبْطِلُون (٣) لأمر نِحْلتِهم، لأن الله جلّ ثناؤه قد أعلمنا أنهم يَحْسَبُون أَنهُم مهتدون، ولا اختلاف بين أهل اللغة في أن الحُسْبَانَ ليس تأويله غير مَا يُعْلم من معنى حسب (٤).

والدليل على أن الله قد سماهم بظنهم كَفَرةً قوله عزّ وجلّ: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُما بَاطِلًا، ذَلِكَ ظَنُّ النِّينَ كَفَرُوا فَوَيْلُ للذين كَفَرُوا مِنَ النّارِ﴾(٥) فأعلم أنهم بالظن كافِرونَ، وأنهم معذبون.

<sup>(</sup>١) أي بتقدير لأنهم اتخذوا.

<sup>(</sup>٢) «ينتحلون» نعت لقوم، أي ان أي قوم يعقلون ذلك مبطلون.

<sup>(</sup>٣) خبر «إن قوماً<sub>» .</sub>

<sup>(</sup>٤) أي هم يظنون أنهم مهتدون وليس الأمر كذلك.

<sup>(</sup>٥) سورة ص آية ٢٧.

وقوله:﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِد﴾.

هذا أُمْرٌ بالاسْتِتَارِ في الصلوات، وكان أَهلُ الجاهليّة يطوفون عُراةً، ويَقُولون: لا نطوف حول البيتِ في ثياب قَدْ أَذْنَبْنَا فِيهَا، وكانت المرأة تطوف عُرْيَانَةً أَيضاً إلا أَنها كانت تشُدُّ في حَقْوَيْها أَشياءَ من سُيورِ مقطعة، تُسَمِّي العرب ذلك الرهْط، قالت امرأة تطوف وعليها رهط: (١)

اليَوْمَ يَبْدو بعضُه أو كُلُه فما بدا منه فلا أُحِلُه (٢) تعنى الفرجَ، لأن السيور لا تستُر سَتْراً تَامًّا

فأمر الله بَعْدَ ذِكرِه عقوبة آدم وحواء في أن بَدَتْ لهما سوءَاتُهما، بالاستتار في وقت كل صلاة، بعد أن أعلم أن التعرِّيَ وظُهُورَ السوءةِ مكروه من لدن آدم، وقوله بعقب الاستتار:

﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا﴾.

لأنهم ادَّعَوْا أَنِّ اللَّه جلِّ ثناؤه قد حرم عليهم شيئاً مما في بطون الأنعام، وحرم عَلَيْهم البَحِيرَةَ والسائبة، وكانوا يزعُمونَ فيما يأتون من الفحشاء كالتعرِّي وما أَشبَهَهُ - أَن اللَّه جلِّ ثناؤه - أمرهم بذلك فأمرهم اللَّه بالاستتار، وأن يأكلوا ما زعموا أنَّ اللَّه عزِّ وجلِّ حرمَه مما لم يحرَّمه، وأن يشربوا مما

<sup>(</sup>١) الرهط جلد يشق من أسفله ليمكن المشى فيه، تلبسه الأطفال والحيض، أو جلد يشق سيوراً.

<sup>(</sup>٢) كان قوم من العرب يطوفون بالبيت عرايا، ويطوف النساء ليلاً أو يلبسون «رهطاً» حتى جاء الإسلام فحرم دلك، وهذه المراة تتحدث عن فرجها، تقول: إنها مع ما يبدومن فرجها عفيفة وما بدامن سوءتها لا تحله، بل هي مع هذا محافظة على عفتها. وصاحبة الشعر هي أسماء بنت مخربة أم أبي جهل والحرث، وتزوجت عبدالله بن ربيعة بن المغيرة فولدت له عياشاً واختلف في إسلامها، واختار ابن حجر أنها أسلمت وماتت في خلافة عمر. وذكر مع هذا البيت بيتاً آخر: هو:

كسم من لبيب عاقل يضله وناظر ينظر ما أعله انظر الإصابة جـ ٢٣٢/٤، ٥٥ من تراجم النساء، ويقال ان الآية نزلت فيها.

والبيت في معاني الفراء جـ ١ ـ ٧٧ والطبري ١٠٤/٨، ١٠٩.

زعموا أن الله جلّ وعزّ حرم عليهم شربه، لأن ألبان البحيرة والسائبة كانت عندهم حراماً.

وقوله: جَلُّ وعزَّ: ﴿ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ المُسْرِفِينَ ».

والإسراف أن يَأْكُلَ مَا لاَ يَحِلُّ أَكُلُه مما حرمَ اللَّه تعالى أَنْ يُؤْكَلَ شَيءً منه، أو تأكل مما أحل لك فوق القصد ومقدار الحاجة، فأعلم اللَّه عزّ وجلّ أنه لا يحب من أسرف، ومن لم يُحْبِبُهُ اللَّه عزّ وجلّ فهو في النار. ثم قررَهم وَوَبخهم فقال:

﴿قُلْمَنُ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أُخْرَجَ لِعِبَادِهِ﴾ أي من حرم أن تلبسوا في طَوَافِكُمْ مَا يَسْتُركُمْ:

﴿ وِالطُّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ﴾ .

أي ومن حرم الطيبات مما رزق الله، أي من حرم هذه الأشياءَ التي ذكرتم أنها حرام.

ثم قال عزّ وجلّ :

﴿ قُلْ هِيَ للَّذِينِ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالصَةً يَوْمَ القِيَامَةِ ﴾ . وتقرأُ خالصةً وخالصةً يومَ القيامة .

المعنى أنها حلال للمؤمنين، وقد يَشْرَكُهُمْ فيها الكافرون.

أُعلم عزَّ وجلَّ أَنَّ الطَّيبَات تَخْلُصُ للمؤمنين في الآخرة ولا يَشْرَكُهُمْ فيها

كافر

فأما إعراب «خَالصَةً» فهو أنَّهُ خبر بعد خبر، كما تقول: زيد عاقِلً لَبِيبٌ. فالمعنى قل هي ثابتة للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، ومن قرأ خالصة جعل خالصة منصوباً على الحال، على أن العامل في قولك في الحياة الدنيا في تأويل الحال. كأنك قلت: هي ثابتة للمؤمنين مستقرة في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة.

وقوله: ﴿ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّه مَا لَمْ يُنزِّلْ بِهِ سُلْطاناً ﴾ . موضع أَن نَصْبُ: المعنى حرم اللّه الفواحش تَحريمَ الشّرك . ومَعْنَى ﴿ لَمْ يُنزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً ﴾ : أي لم ينزل به حجَّةً . وقوله عزّ وجل ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ﴾ : أي وَقْتٌ مؤَقَّتُ . ﴿ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾ .

المعنى: ولا يستقدمون ساعة، ولا أقل من ساعة، ولكن ذُكِرَتِ الساعة لأنها أقلُ أسماءِ الأوقات.

وقوله: ﴿يَا بَنِي آدَمَ﴾.

آدم لا ينصرفُ لأنه على قدر أَفْعَل وهـو معرفـة، وهـو مشتق من أَدَمَـةِ الأَرْض، وهو وجهها، فسمي بما خلق منه، والله عزّ وجلّ أعلم.

وقوله: ﴿إِمَا يَأْتَيَّنُّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ ﴾.

هذه «إن» التي للجزاء، ضمَّتْ إليها ما. والأصل في اللفظ «إنْ ما» مفصولة، ولكنها مدغمة، وكتبتْ على الإدغام، فإذا ضُمَّتْ إن إلى ما، لزم الفِعْلَ النونُ الثَّقِيلةُ أو الخفيفة، وجواب الجزاءِ في الفاء، أي في قوله: ﴿فَمَن اتَّقَى وأَصْلَحَ ﴾.

فإنما تلزم «مَا» النونُ لأن ما تدخل مؤكّدة فتلزمها النون كما تلزم اللام النّونُ في القَسمَ إذا قلت: واللّه لَتَفْعَلنّ، فما توكيد، كما أنَّ اللام توكيد، فلزمت النونَ كما لزمت لامَ القسم.

وقوله: ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّه كَذِيباً ﴾ . أَيُّ ظُلْم أَشنع من الكذب على الله .

وَقُولُهُ: ﴿ أُولَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الكِتَابِ ﴾ .

أَي ما أَخبر اللَّه جـلَ ثناؤه من جـزائهم نحو قـولـه: ﴿فَأَنْـذُرتُكُمْ نَـاراً

تَلَظَّى ﴾ (١) ونحو قوله: ﴿يَسْلُكُهُ عَذَاباً صُعُداً ﴾ (٢) ونحو قوله: ﴿إِنَّ المُنَافِقِينَ في الدَّرْكِ الأَسْفَل مِنَ النَّارِ ﴾ (٣) ، ونحو: ﴿إِذَ الأَعْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ والسَّلاسِلُ يُسْحَبُونَ. في الحَمِيمَ ﴾ (٤) ، فهذه أَنْصِبَتَهُمْ من الكتاب على قدر ذُنُوبهم في كفرهم. ﴿حَتَّى إِذَا جَاءَتُهُمْ رُسُلُنَا﴾.

زعم سيبويه \_ والخليل \_ أن «حَتَى» و «إمًا» و «إلاً» لا تجوز فيهن الإمالة. لا يجيز: ﴿حتى إذا جاءتهم ﴾ ولا يجيز «أمًا»، ولا «لا إله إلا الله»(٥)، هذا لحن كله، وزعم أن هذه ألفات الفتح لأنها أواخر حروف جاءت لمعنى، فَفُصِلَ بينها وبين أواخر الأسماء التي فيها الألف نحو حُبلَى وهدى، إلا أن حتى كُتبت بالياء، لأنها على أربعة أحرف، فأشبهت سكرى. و «إمًا» الَّتِي للتخيير شبهت بإن التي ضمت إليها «ما» مثل قوله: ﴿إمًا أَنْ تُعَذَّبَ، وإمًا أَنْ تَتَخِذَ فِيهِم حُسْناً ﴾(١)، كُتبت بالألف لما وصفنا، و «إلاً» أيضاً كُتبت بالألف لأنها لو كُتبت بالياء لأشبهت إلى.

وقوله: ﴿حَتَّى إِذَا جَاءَتُهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفُّونَهُمْ ﴾.

فيه \_ والله أعلم \_ وَجْهان :

يكون: حتى إذا جاءتهم ملائكة الموت يتوفونهم سألوهم عند المعاينة، فيعرفون عند موتهم أُنهم كانوا كافرين، لأنهم ﴿قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَـدعـونَ مَنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا﴾.

أي بطلوا وذهبوا.

<sup>(</sup>١) سورة والليل الآية ١٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الجن ١٧.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء الآية ١٤٥.

رعي سورة غافر ٧١ ـ ٧٢.

<sup>(</sup>٥) لا يجوز إمالتها، وإمالتها لحن.

<sup>(</sup>٦) سورة الكهف الآية ٨٦.

ويجوز - والله أعلم - أن يكون: حتى إذا جاءتهم رسلنا ملائكة العذاب يتوفونهم، فيكون ﴿يَتَوَفُّونَهُمْ ﴾ في هذا الموضع على ضربين، أحدهما يتوفونهم عذاباً، وهذا كما تقول: قد قتلت فلاناً بالعذاب وإن لم يمت. ودليل هذا القول قوله عزّ وجلّ: ﴿وَيَأْتِيه المُوْت مِنْ كلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بَيَّت ﴾ (١).

وجائز وهو أضعف الوجهين أنهم يتوفون عدَّتهم واللَّه أعلم. وقوله: ﴿ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةً لَعَنَتْ أُخْتَها ﴾.

لأنهم ضل بعضهم بأتباع بعض.

﴿حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فِيها﴾.

أي تداركوا، وأدغمت التاءُ في الدال، فإذا وقفت على قول «حتى إذا» لم تبتدئ حتى تأتي بألف الوصل لم تبتدئ حتى تأتي بألف الوصل لسكون الدال فيها.

ومعنى تداركوا اجتمعوا.

وقوله (جميعاً) منصوب على الحال، المعنى حتى إذا تداركوا فيها جتمعين.

﴿قَالَتْ أَحْرَاهُمْ لَأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَوُلَاءِ أَضَلُّونَا ﴾.

أي قالت أخراهم: دعتهم أولاهم فاتبع الآخِرُ الأَوَّلَ. فأعلم التابعونَ أن المتبوعين أضَلُّوهُمْ بأن دَعَوْهم إلى الضلال، والمعنى قالت أخراهم يا ربنا هؤلاءِ أضلونا، لأولاهم، تعنى أولاهم(٢).

وقوله: ﴿فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ ﴾.

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم الآية ١٧.

<sup>(</sup>٢) قالت أخراهم مشيرة إلى أولاهم يا رب هؤلاء أضلونا، وقوله تعني أولاهم أي تعني بكلمة هؤلاء الإشارة إليهم.

أي عذاباً مُضاعَفاً لأن الضعف في كلام العرب على ضربين أحدهما المثل، والآخر أن يكون في معنى تضعيف الشيءِ.

﴿قَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ ﴾.

أي للتابع والمتبوع لأنهم قد دخلوا في الكفر جميعاً، أي لكل عذاب مضاعف، فمن قرأً: ﴿وَلَكِنْ لاَ تَعْلَمُونَ﴾ بالتّاءِ.

أي ولكن لا تعلمون أيها المخاطبون ما لكل فريق منكم من العذاب، ومن قرأً وَلكِنْ لا يَعْلَمُون ـ بالياء، أي ولكن لا يعلم كل فريق مقدار عذّاب الفريق الآخر.

ويجوز \_ والله أعلم \_ ولكن لا تعلمون يا أهل الدنيا مقدار ذلك . وقوله عزّ وجلّ : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتنا واسْتَكبَرُ واعَنْهَا ﴾ .

أي كذَّبُوا بحججنا وأعلامِنا<sup>(١)</sup> التي تدل على نبوة الأنبياء وتوحيد الله.

﴿ لا تُفْتُّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ ﴾.

أي لا تَصْعَـدُ أرواحهم ولا أعمالهم، لأن أعمال المؤمنين وأرواحهم تصعد إلى السماء، قال الله عزّ وجلّ: ﴿إِلَيْه يَصْعَدُ الكَلِمُ الطّبِبُ ﴿٢).

ويجوز لا تُفْتَح ولا تُفَتَّحُ بالتخفيف والتشديد، وبالياءِ والتاءِ.

وقال بعضهم: لا تفتح لهم أبواب السماء، أي أبواب الجنة، لأن الجنة في السماء، والدليل على ذلك قوله: ﴿وَلا يَلدُخُلُونَ الجنَّلةَ ﴾.

فكأنه لا تفتح لهم أبواب الجنة ولا يدخلونها ﴿ حَتَّى يَلِجَ الجَمَلُ في سَمِّ الخِيَاطِ ﴾.

<sup>(</sup>١) جمع علم أي إخباراتنا.

<sup>(</sup>٢) سورةَ فاطر الآية ١٠.

فالخياط الإبرة، وسمها ثقبها. المعنى لا يدخلون الجنة أبداً.

وسئل ابن مسعود عن الجَمَلِ فقال هـو زوج الناقـة. كأنـه استجهل من سأله عن الجمل.

وقرأً بعضهم الجُمل، وفسَّروه فقالوا قَلسُ(١) السفينة.

وقوله عزّ وجلّ ﴿وكذلك نجزي المجرمين﴾، أي ومثل ذلك الذي وصفنا نجزى المجرمين.

والمجرمون ـ والله أعلم ـ ههنا الكافرون، لأن الذي ذكر من قصتهم التكذيبُ بآيات الله، والاستكبار عنها.

﴿ لَهُمْ مِنْ جَهَنَّم مِهَادٌ ﴾ .

أي فراش من نار.

﴿وَمِنْ فُـوقَهِمْ غَـوَاشٍ ﴾ .

أي غاشية فوق غاشية من النار.

وقوله: ﴿ وَكَذَلَكَ نَجْزِي الظَّالَمِينَ ﴾.

والظالمون ههنا الكافرون.

وقوله «غَواش» زعم سيبويه والخليل جميعاً أن النون ههنا عوض من الياء، لأن غواشي لا تنصرف، والأصل فيها غَواشي، بإسكان الياء (٢). فإذا ذهبَت الضَّمَّةُ أَدْخَلْتَ التنوين عوضاً منها، كذلك فسر أصحاب سيبويه، وكان سيبويه يذهب إلى أن التنوين عوض من ذهاب حركة الياء، والياء سقطت لسكونها وسكون التنوين. فإذا وقفت فالاختيار أن تةف بغيرياء، فتقول

<sup>(</sup>١) الحبل الضخم الغليظ.

<sup>(</sup>٢) في الوقف، والفتح في حال الوصل.

غَوَاشٍ، لتدل أن الياء كانت تحذف في الوَصْل. وبعض العرب إذا وقف قال غَوَاشٍ، بإثبات الياء، ولا أرى ذلك في القرآن لأن الياء محذوفة في المصحف، والكتاب(١) على الوقف.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وعملُوا الصَّالحات، لَا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاّ وسْعها﴾

أي عملوا الصالحات بقدر طاقتهم، لأن معنى الوسع ما يقدر عليه. وقوله: ﴿ أُولئك أَصْحَابُ الجنَّة هُمْ فيها خَالدُونَ ﴾

أُولئك رفع بالابتداء، وأصحاب خبر، وهم والجملة خبر الذين، ويرجع على الذين أسماء الإشارة، أعنى أُولئك.

قوله: ﴿وَنَزَعْنا مَا فِي صُدُورِهُمْ من غل ﴾.

قال بعضهم: ذهبت الأحقاد التي كانت في قلوبهم، وحقيقته ـ واللّه أعلم ـ أنه لا يحسد بعضُ أهل الجنّة بعضاً في عُلوّ الرّتبة، لأن الحسدَ علّ .

وقولهِ تعالى : ﴿تَجْرِي مِن تَحْتُهُمُ الْأَنْهَارُ﴾.

في معنى الحال، المعنى ونزعْنا ما في صدورهم من غل في هذه الحال، ويجوز أن يكون «تجري» إخباراً عن صفة حالهم، فيكون تجري مستأنفاً.

ومعنى ﴿هَدَانا لهذا﴾.

أي هدانا لما صيرَنا إلى هذا، يقال: هديت الرجل هداية وهدى وهدْياً، وأَهْدَيت الهَدْيَة فهي مُهداة، وأهديت العروس إلى زوجها وهديْتُها.

وَقُولُهُ جُلِّ وِعَزٍّ: ﴿وَنُودُوا أَنْ تَلَكُمُ الْجَنَّةُ ﴾.

<sup>(</sup>١) أي الكتابة والرسم.

في موضع نصب، وهَهُنَا الهاءُ مضمرة (١)، وهي مخففَة من الثقيلة (٢). والمعنى نودوا بأنه تلكم الجنَّةُ.

والأجود - عندي - أن تكون أن في موضع تفسير النداء (٢)، كان المعنى، ونودوا أن تلكم الجنة، أي قيل [لهم]: تلكم الجنة، وإنما قال: تلكم، لأنهم وُعدوا بها في الدنيا، فكأنه قيل: هذه تلكم التي وعدتم بها. وجائز أن يكون عاينوها فقيل لهم من قبل دخولها إشارة إلى ما يرونه: تلكم الجنّة، كما تقول لما تراه: ذلك الرجل أحوك. ولو قلت: هذا الرجل لأنه يراك جاز، لأن هذا وهؤلاء لما قرب منك، وذاك وتلك لما بَعُدَ عنك، رأيته أو لم تره.

وقوله: ﴿ وَنَادَى أَصْحَابُ الجنَّة أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًا ﴾.

معنى «أن» ههنا إن شئت كان مفسراً لما نادى به أصحاب الجنة، والمعنى أي قد وجدنا، ويجوز أن تكون أن الشديدة وخففت، المعنى أنه قد وجدنا، قال الشاعر:

في فتية كسيوف الهند قد علموا أن هالك كل من يحفى وينتعل(<sup>1)</sup> وقوله: ﴿قَالُوا نَعَمْ﴾.

وفي بعض اللغات قالوا نَعِم في معنى نَعَم \_ موقوفة الآخر \_ لأنها حرف جاءَ لمعنى .

<sup>(</sup>١) في هذا الموضع هاء ضمير الشأن مضمرة بعد أن.

<sup>(</sup>٢) أن هنا مخففة من الثقيلة والتقدير أنه أي الحال والشان.

<sup>(</sup>٣) وهو جيد لأن «أن» المفسرة تأتي بعدما فيه معنى القول دون حروفه.

<sup>(</sup>٤) تقوم شرح البيت، والاستشهاد هنا غير جيد، لأن أن في البيت سبقت يعلم التي يأتي بعدها أن المخففة، أما في الآية فهي مسبوقة بما فيه معنى القول دون حروفه.

وقوله: ﴿ فَأَذَّن مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّه عَلَى الظَّالِمينَ ﴾ .

ويجوز أنَّ لَعْنَةَ اللَّه على الطَّالمين، وقد قرئ بهما جميعاً والمخففة مخففة من الشديدة، ويجوز أن تكون المخففة في معنى أي الخفيفة التي هي تفسير، كأنها تفسير لما أُذَّنُوا فيه.

وقوله: ﴿ فَانْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لَقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا﴾.

أي نتركهم في عذابهم كما تركوا العمل للقاءِ يومهم [هذا].

ومعنى : ﴿ وَمَا كَانُوا بَآيَاتَنَا يَجْحَدُونَ ﴾ .

و «كجحدِهم» ر «ما» نسقُ على «كما» في موضع جر(١).

وقوله: ﴿ هُدَى ورَحْمة لقوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ (٢).

هـ دى في موضع نصْب، أي فصلناه هـ ادياً وذا رحمـ ق. ويجـ وز هـ دى ورحمة لقوم يؤمنون.

وقوله: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَه ﴾.

معناه هل ينظرون إلا ما يؤول إليه أمرهم من البعث، وهذا التأويل والله أعلم - هو قوله: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلُهُ إِلاَّ اللَّهُ ﴾ (٣)، أي ما يعلم متى يكون البعث، وما يؤول إليه إلا الله: ﴿والراسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنًا بِهِ ﴾ (٣) أي آمنا بالبعث - واللَّه أعلم -.

وقوله: ﴿يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ ﴾ .

﴿يومُ﴾ منصوب بقوله: ﴿يقول﴾: و ﴿الذين نسوه﴾ على ضربين:

<sup>(</sup>١) ما مصدرية والمعنى ننساهم جزاء نسيانهم وجحدهم.

<sup>(</sup>٢) نص الآية: ﴿ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة. . ﴾ الخ وفي الأصل: وهدى ورحمة، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران الآية ٧.

جائز أن يكون صاروا في الإعراض عنه بمنزلة من نُسِيَ وجائز أن يكونوا نسوه وتركوا العمل له والإيمانَ به .

وقوله: ﴿ أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ﴾ .

«أُو» نسق على قوله ﴿من شفعاءَ﴾، كأنهم قالوا: هل يشفع لنا شافع أو هل نرد.

وقوله عز وجل ﴿ فنعمل ﴾ منصوب على جواب الفاءِ لـ الاستفهام. ويجـوز أن تنصب أو نُردّ فنعمَلَ ، أي إن رددنا استغنينا عن الشفاعة.

وقوله: ﴿يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ﴾.

ويُغشِّي الليل النهار، جميعاً يقرأ بهما.

والمعنى أن الليل يأتي على النهار فيغطيه، ولم يقل يغشى النَّهارَ اللَّيْلَ، لأن في الكلام دليلًا عليه، وقد جاءَ في موضع آخر: ﴿يكوَّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ، ويُكوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ ﴾ (١).

وقوله تعالى: ﴿ وَالنَّجُومَ مُسَخِّراتٍ بِأَمْرِهِ﴾. أي خلق النجوم جارياتٍ مَجَارِيَهُنَّ بأَمْرِهِ.

وقوله: ﴿وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ ﴾.

وقوله: ﴿وَنادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ ﴾(٢).

اختلف الناس في أصحاب الأعراف، فقال قوم: هم قومُ استوت حسناتهم وسيئاتهم، فلم يستحقوا الجنة بالحسنات، ولا النار بالسيئات، فكانوا على الحجاب الذي بين الجنة والنار، والأعراف أعالي السُّور، ويُقَالُ لكلِّ عَال عُرْف وجمعُه أعراف.

<sup>(</sup>١) سورة الزمر الآية ٥.

<sup>(</sup>٢) هذه الآيات موضعها في المصحف قبل ذلك.

ويجوز أن يكون ـ والله أعلم ـ على الأعراف على معرفة ـ أهل الجنة وأهل النار هُؤلاءِ الرجال، فقال قوم ما ذكرنا، وإنَّ اللَّه يدخلهم الجنة، وقال قوم أصحاب الأعراف أنبياء، وقال قوم ملائكة.

ومعرفتهم كُلَّا بِسيماهُمْ يعرفون أصحاب الجنة بأن سيماهم إِسْفَارُ الرُجوه والضَّحِكُ والاسْتِبْشَارُ كما قال عزّ وجلّ: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذ مُسْفِرَةٌ. ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ ﴾ (١). ويعرفون أصحاب النار بسيماهم وسيماهم اسوداد الوجوه وَغُبْرَتُها \_ كما قال جلّ وعزّ: ﴿يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهٌ وتسود وُجُوهٌ ﴾ (٢)، و ﴿وُجُوهُ يَوْمَئذٍ عليها غَبَرَةٌ ترهَقُها قَتَرةٌ ﴾ (٢) والقَترة كالدُّخَان.

وقوله: ﴿مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وما كنتم تَسْتَكْبِرُونَ﴾.

هذا ـ والله أعلم ـ خطاب أصحاب الأعراف لأهل النار، وقرئت تستكثرون بالثاء.

وأما قوله: ﴿ أَهَوُلاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ ﴾.

يعني أهل الجنة كأنه قيل لهم: يا أهلَ النار أهوُلاءِ الذين حلفتم لا ينالهم الله برحمة .

﴿ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ ﴾ .

وإِن شئتَ بالفتح لا خوفَ عليكم.

فجائز أن يكون ﴿ ادْخُلُوا الجُّنَّةَ ﴾ خطاباً من أصحاب الأعراف لأهل

<sup>(</sup>١) سورة عبس آية ٣٨ ـ ٣٩.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران الآية ١٠٦.

<sup>(</sup>٣) الغبرة ما يعتري الوجه من تغير واربداد، وزنه فعله كحمرة وصفرة وزرقة، والغبرة أيضاً اسم للتراب، وكذلك الغبرة محركة هي التراب ـ فغبرة الوجوه، وغبرتها بالتحريك تحتمل أن عليها غباراً وأنها متغيرة مسودة.

الجنة، لأن كل ما يقوله أصحاب الأعراف فَعَنِ اللَّه تعالى. وجائز أن يكون خطاباً من اللَّه عزّ وجلّ لأهل الجنة.

وقوله: ﴿ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ المَّاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ ﴾.

فأعلم الله عزّ وجلّ: أن ابن آدم غيرُ مستغن عن الـطّعام والشـراب وإن كان معذّىاً.

فأعلمهم أهلُ الجنّة أنّ الله حرمها على الكافرين، يَعْنُون أن الله حرم طعامَ أهل الجنة وشرابَهم على أهل النار، لأنهم إنما يشربون الحميم الذي يُصْهَرُ به مَا في بُطُونِهمْ.

وقوله: ﴿ ادْعُوا رَبُّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً ﴾ .

قال قوم: تضرعوا تملقاً، وحقيقته \_ والله أعلم \_ أن يَـدْعُوه خـاضعين بدين.

وخُفْيةً أي اعتقدوا عبادته في أنْفُسِكم، لأن الدعاءَ معناه العبادة.

وقوله: ﴿إِنَّهُ لا يُحبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾.

والمعتدون المجاوزون ما أُمِروا به، وَهُمُ الظَّالمونَ.

وقوله: ﴿ وَادْعُوهُ خَوْفاً وطَمَعاً ﴾.

أي ادْعوه خائِفين عذَابه وطامعين في رحمته، ويسروى عن النبي عَلَمْ أَنه قال: لَنْ يَدْخُلُ الجنة أَحدُ بعَمَلِه، قالوا: ولا أَنت يا رسول اللَّه، قال ولا أَنا، إلا أَن يتَغمدنيَ اللَّهُ برحمته.

وقوله: ﴿إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ المُحْسِنِينَ﴾.

إنما قيل قريبٌ لأن الرحَمة والغُفْرَانَ في معنَى واحدٍ وكذلك كل تأنيث ليس بحقيقي. وقبال الأخفش جائـز أن تكون الـرحمةُ ههنـا في معنى المَطَر.

وقال بعضهم: هذا ذُكرَ ليفصل بين القريب من القرابة، والقريب من القُرْب، وهـ ذا غلط، لأن كل ما قُرُبَ من مكان أَوْ نَسَبٍ فهو جارٍ على ما يصيبه من التأنيث والتذكير.

وقوله: ﴿بُشْرًى بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِه﴾.

ونُشْرا أَيضاً بضم النون وفتحها ـ وقرأ عاصم بُشْرًى بالياء. فمن قرأ نَشْراً فالمعنى وهو الذي يُنْشِر الرياح مُنْشَرةً نشْراً، ومن قال نُشْراً فهو جمع نشودٍ ونُشُرٍ. ومن قرأ بُشْراً فهو جمع بشيرةٍ وبُشُرٍ كما قال جلّ وعزّ: ﴿وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرّياحَ بُشْراً ﴾(١).

وقوله: ﴿بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِه﴾.

أي بين يدي المطر الذي هو رحمةً، ﴿حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحاباً ﴾ أي حتى إذا أقلت الريح سحاباً، يقال: أقل فلان الشيء إذا هو حمله، وفلان لا يَسْتقلُّ بِحَمْله.

فالمعنى حتى إذا حملت سحاباً ثقالاً ، والسحاب جمع سحابة ، ﴿ ثِقَالاً ﴾ أي ثقالاً بالماء .

﴿سُقْنَاهُ لَبَلَد مَيِّت﴾.

ومَيْتٍ جميعاً

﴿فَأَنْزِلْنَابِهِ الماءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ﴾ .

جائز أن يكون: فأنزلنا بالسحاب الماءَ، فَأَخْرَجْنَا بِه مِنْ كلِّ النُّمَرَاتِ.

الأحسن \_ والله أعلم \_ فأخرجنا بالماءِ من كل الثمرات، وجائز أن يكون فأخرجنا بالبلد من كُلِّ الثَّمرات، لأن البَلَدَ ليس يُخَصَّ به ههنا بلَدٌ سوى سائر البُلْدَانِ.

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف. الآية ٥٧.

وقوله عزّ وجلّ: ﴿كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى﴾. أي مثلَ ذَلكَ الإخراج ِ الذي أشرنا إليه نُخرج الموتى. وقوله: ﴿لَعَلَكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾.

لعل ترج، وإنما خوطب العباد على قدر علمهم، وما يرجوه بعضهم من بعض، واللَّه يعلم أَيتَذَكّرون أم لا.

وقوله: ﴿لَعَلَّكُم تَذَكَّرُونَ﴾.

أي لعلكم بما بينًاهُ لكم تستَدِلُّونَ على توحِيد اللَّهِ وأنه يبعث الموتى.

وقوله: ﴿وَالْبَلَدُ الطَّلِّبِ يَخْرُجُ نَبَاتُه بِإِذْن رَبِّهِ، وَالَّـذِي خَبُثَ لا يَخْرِجُ إِلاًّ نَكِداً ﴾.

وقرأها أهل المدينة نكداً \_ بفتح الكاف \_ ويجوز فيه وجهان آخران: إلاً نَكْداً ونُكْداً \_ بضم النون وإسكان الكاف ولا يقرأ بالمضمومة، لأنه لم تثبت به رواية في القرآن.

وقوله: ﴿قَالَ الملَّامِنْ قَوْمِهِ ﴾.

وهم الرؤساء والأشراف، وقال بعضهم يعني به الرجال. ـ

وقد بينا المَلَّا فيما سبق من الكتاب(١).

وقوله : ﴿ أُوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ .

هذه الواو واو العطف. دخلت عليها ألف الاستفهام، فبقيت مفتوحة، وقد بينا أمرها في الكتاب.

وقُوله: ﴿فِي الفُلْكِ﴾.

والفلك السفينة، يكون الفلك واحداً، ويكون جمعاً.

<sup>(</sup>۱) جدا ص ۳۲۵.

وقوله: ﴿قَوْماً عَمِينَ﴾. أي قد عَموا عن الحق والإيمان.

وقوله:﴿وَإِلَى عَادٍ أُخَاهُمْ هُوداً﴾.

المعنى: لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه، وأرسلنا إلى عادٍ أخاهم هوداً، وقيل للأنبياءِ أخوهم وإن كانوا كفرة، يعني به أنّه قد أتاهم بَشَرٌ مثلُهم من وَلَدِ أبيهم آدمَ، وهو أرْجح (١) عليهم. وجائز أن يكون أخاهم لأنه من قومهم ليكون أفهم لَهُمْ بأن يأخذوا عن رجل مِنْهُمْ.

وقوله: ﴿إِنَّا لَنَراكَ فِي سَفَاهَةٍ ﴾.

السفاهة خِفَّةُ الحلم والرأي، يقال ثوبٌ سفيه إِذَا كان خفيفاً.

وقوله: ﴿وَإِنَّا لَنظُنُّك مِنَ الكَاذِبِينَ﴾.

وكفروا به ظانينَ لاَ مُسْتَيْقنين .

وقوله: ﴿ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةً ﴾ .

هذا موضع أدب للخلق في حسن الجوار وفي المخاطبة، أنه دفع ما نسبوه إليه من السفاهة بأن قال ليس بي سفاهة، فدفعهم بنفي ما قالوا فقط.

وقوله: ﴿وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.

أي الـذي أُنبئكم بـه مِنْ عنـد الله، لأنـه أَمَـرَهُمْ بِعِبَـادَةِ اللّه جـلّ وعـزّ وتوحيده:

وقوله: ﴿ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمٍ نُـوحٍ وَزَادَكُمْ في الْخَلْقِ بَسْطَةً ﴾ .

وَخُلَفَاءَ جمع خليفة على التذكيـر لا على اللفظ، مثل ظَـريف وَظُرَفَـاءَ.

<sup>(</sup>١) أوجب في الحجة على من كفر منهم.

وجائز أن يجمع خلائف على اللفظ، مثل طريفة وَطَرَائفٍ.

وقوله جلَّ وعزَّ: ﴿وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً ﴾.

في التفسير أنَّه كان أَقْصَرُهُمْ، طولُهُ ستُّونَ ذِرَاعاً وَأَطْوَلَهُمْ مائة ذِراع.

وقوله: ﴿فَاذُكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ﴾.

معناه نِعَمَ اللَّه، واحدها إلَّى، قال الشاعر (١):

أُبيضُ لا يَسرْهَبُ النهـزَال ولا يقـطعُ رِحْمـاً، وَلاَ يخُسونُ إِلَّا

ويجوز أن يكون واحدُها إليُّ وإليُّ .

وقوله: ﴿ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً ﴾ . أي أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخاهم صَالِحاً .

وثمودُ في كتاب الله مصروف وغيرُ مصروف. فأما المصروف فقوله: ﴿ أَلَا إِنَّ تُمُوداً كَفَرُوا رَبُّهُمْ أَلا بُعْداً لِثَمُودَ ﴿ (٢) ، الشَّاني غَيْرُ مصروف، فالذي صرفه جَعَلَهُ اسماً للحيّ ، فيكونُ مُذَكَّراً سمي به مُذَكَّرٌ وَمَنْ لم يصرفه جعله اسماً للقبيلة.

وقوله: ﴿مَالَكُم مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴾.

وتقرأً غَيرِه، فمن رفع فالمعنى ما لكم إله غيره، ودخلت «مِنْ» مؤكدة، ومَنْ جَرَّ جعله صفةً لإله. وأجاز بعضهم النصب في غَيْر وهو جائز في غير القرآن، على النصب على الاستثناء وعلى الحال من النكرة، ولا يجوز في القرآن لأنه لم يقرأ به، وأجاز الفراء.. ما جاءني غيرك بِنَصْب غير، وهذا خطأً

<sup>(</sup>۱) هو الأعشى يمدح سلامة ذي فائش، من قصيدته: إن محلًا وإن مرتحلًا- أي لا ينقض عهداً- الديوان. ١٧٥، واللسان - إلى - والمرتضى ٢٨/١ وشواهد المغني ٢٣٨ (ط بيروت) والطبري ١١٧/٥، ومجاز أبي عبيدة ٢٧١/١ والخزانة ٢٨١/٤.

<sup>(</sup>٢) سورة هود الأية ٦٨ .

بين، إنما أنشد الخليل وسيبويه بيتاً أجازا فيه نصبَ غير، فاستشهد هو بـذلك البيت واستهواه اللفظ في قولهما إنَّ الموضعَ موضِعُ رفع. وإنما أضيفت غير في البيت إلى شيءٍ غير متمكن فبنيت على الفتح كما يبنى يوم إذا أضيف إلى إذْ على الفتح (١).

والبيت قول الشاعر:

لم يَمْنِعَ الشرب منها غيرَ أَن نطقت(٢) حمامة في غُصُـون ذاتِ أَوْ قَـال

وأكثرهم ينشده غير أن نطقت، فلما أضاف غير إلى «أنْ» فتح غير، ولو قلت: ما جاءَ في غيرَك لم يجز. ولو جاز هذا لجاز ما جاءَني زيداً.

وقوله: ﴿قَدْ جَاءَتُكُمْ بَيِّنَةً مِنْ رَبِّكُمْ ﴾.

دعاهم إلى التوحيد ودلهم على نُبُوِّيهِ بالناقة فقال:

﴿ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً ﴾ .

[آية] انتصب على الحال، أي انظروا إلى هَذه النَّاقَةِ آيةً أي عَلامَةً.

وقد اختلف في خبرها، فقيل في بعض التفسير: إنَّ الملاً من قوم صالح كانوا بين يديه فسألوه آية وكانت بين يديه صفاةً ـ وهي الصخرة ـ فأخرج اللَّه منها ناقة معها سَقْبُها أي وَلَدُها.

وجاءَ في بعض التفسير أنه أخذ نـاقة من سـائر النـوق، وجعل الله لهــا

<sup>(</sup>١) يومئذ ليست مبينة عند جمهور النحويين البصريين، وإنما هي ظرف منصوب.

<sup>(</sup>Y) هو أبو قيس بن رفاعة من الأنصار، يصف ناقته بالحدة ورهافة الحس، فقد همت أن تشرب فسمعت حمامة تهتف في شجرة مقل فتركت الشرب والأوقال جمع وقبل كجبل وهو شجر قبال في القاموس: الوقل شجر المقل بضم الميم - أو ثمره أو يابسه، وأما رطبه فبهش اهد وقيل هي الحجارة أو ما بقي من جذوع الشجر بعد تقليمه - والشرب بالضم - مصدر، وبالكسر، الحظ من الماء. والمقل شجر الكندر (كفلفل) يتدخن به ويستعمل عقاراً لأدواء كثيرة أنظر الخزانة الشاهد ٢٣٧، وشواهد الكشاف (حرف اللام).

شِرْباً (١) يــوماً وَلَهُمْ شــربُ يوم . وذُكِـرَتْ قصتُه في غيـر هذا المــوضع فقــال: ﴿هَـــذَهِ نَاقَــةٌ لَهَا شِــرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَـوْم مِعْلُوم ﴾ (٢) فكــانت تشــرب يــومــاً ثم تُفْحِجُ (٣) يوماً آخر في وادِ فلا تزال تحتلب ولا ينقطع حلّبُها ذلك اليوم .

فجائز أن يكون أمْرُ خروجها من الصخرة صحيحاً، وجائز أن يكون أمر حلبها صحيحاً. وجائز أن تكونَ تدل على النبوة. وجائز أن تكونَ لرّوايتَانِ صحيحتَيْنِ فَيُجْمَعُ أنها خرجت من صخرة وأن حَلْبَهَا على ما ذَكَرْنَا. ولم يكن ليقول: قد جاءتكم بينة من ربكم فتكون آيةً فيها لبس.

وقوله:﴿ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ﴾.

أي لما أهلكهم وورثكم الأرض.

﴿وَبَوْأَكُمْ فِي الْأَرْضِ ﴾ .

أي أنزلكم، قال الشاعر:(٤)

وبُـوِّئَتُ في صميم معشرها فَتَمَّ في قــومهــا مَـبَــوَ وَهَــا أَى أَنزلت من الْكَرَم في صميم النسب.

وقوله: ﴿وَتُنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ ﴾ .

يقال: نَحَتَ يَنْجِتُ، ويقال أيضاً نَحَتَ يَنْحَتُ، لأَن فيه حرفاً من حروف الحلق.

ويروى أنهم لطول أعمارهم كانوا يحتاجون أن ينحتوا بيوتاً في الجبال،

<sup>(</sup>١) الشرب ـ بالكسر ـ الماء والحظ منه، والمورد، ووقت الشرب.

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء الآية ١٥٥.

<sup>(</sup>٣) من أفجج بمعنى أحجم.

<sup>(</sup>٤) هو ابن هرمة. اللسان (بوأ) ومجاز أبي عبيدة ١ ـ ٢١٨ وشواهد المغني ٢٧٩، قيل انه ذكر لـه أن قريشاً لا تهمز فأنشأ هذه القصيدة مهموزة كلها أولها:

إن سليمى والله يكلؤها ضنت بشيء ما كان يسرزوها وهذا البيت من شواهد المغنى والقصيدة جيدة ـ ويكلؤها يحفظها ويرزؤها ينقصها.

لأن السقوفَ والأبنية كانت تبلى قبل فناءِ أعمارهم.

وقوله: ﴿وَعَتُوا عَنْ أَمْرِ رَبِّهُمْ ﴾. أي جاوزوا المقدَارَ في الْكُفْر. ﴿فَأَخَذَتَهُمُ الرَّجْفَةُ ﴾.

والرجفة: الزلزلة الشديدة.

ويروى أنه لما قال لهم: ﴿ غَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيامٍ ﴾ (١) أصبحوا في أول يوم مصفرة وجُوههم، وفي اليوم الثالث محمرة وجوههم، وفي اليوم الرابع أتاهم العذاب.

ويقال إن ابتداء عقرهم الناقعة كان في ينوم الأربعاء، وأخذهم العذاب في يوم السبت.

وقوله: ﴿فَأَصْبَحُوا نَادمينَ﴾(٢).

[أي] في وقت لا ينفعهم الندم .

وأَصْبَحُوا جَاثمِينَ. في اليوم الذي أُخذتهم فيه الرجفة.

ومعنى ﴿جَاثِمِينَ﴾ قد خمدوا من شدة العذاب.

وقال بعضهم أصبحوا كالرماد الجاثِم.

وقوله: ﴿ وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ ﴾.

أي وأرسلنا لوطاً إذ قال لقومه، وقال الأخفش ويجوز أن يكون منصوباً على واذكر لوطاً إذ قال لقومه. والوجه أن يكون معطوفاً على الإرسال.

وقال بعض أهل اللغة: لوط مشتق من لطتُ الحَوْضَ إذا مَلَّسَته بالطِّين. رهـذا غلط. لأن لوطاً من الأسماءِ الأعجمية ليس من العربية، فأما لطت

<sup>(</sup>١) سورة هود آية ٦٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء ١٥٧. وذكرت للمناسبة بين التعبيرين.

الحوض وهذا ألوط بقلبي من هذا، فمعناه ألصق بقلبي. واللّيطُ القِشرُ. وهذا صحيح في اللغة. ولكن الاسم أعجميُّ كإبراهيم وإسحق، لا نقول إنه مشتق من السُّحْقِ وهو البعدُ. وهو كتاب الله الذي لا ينبغي أن يقدم على تفسيره إلاَّ برواية صحيحة وحجة واضحة (١).

وقوله: ﴿ أَتَأْتُونَ الْفاحِشةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِن أَحَد مِنَ الْعَالَمِينَ ﴾ . هذا دليل أن فاحشة اللواط لم يفعلها أحد قبل قوم لوط . وقد اختلف الناس في حَدِّ اللَّوطِيّ ، فقال بعضهم هو كالزاني . وروي أن أبا بكر حرق رجلًا يقال له الفجاءة بالنار في اللواط(٢) .

وقال بعضهم: يجب أنْ يقتلَ مُحْصَناً أو غير مُحْصَنِ، لأن الله تبارك وتعالى قتل فاعليه بالحجارة.

فخاطبهم لوط فقال: ﴿ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ ﴾. وقال في موضع اخر: ﴿ إِنكُمْ لِنَأْتُونَ الفَاحِشَة ﴾ (").

والفاحشة الشيءَ الغليظ القبيح .

وقوله: «وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أُخْرِجُوهُمْ ﴾.

يجوز أن يكون «جواب» مرفوعاً. ﴿وَمَا كان جـوابُ قومه إلا أن قالوا ﴾ والأجود النصب وعليه القراءة (٤).

<sup>(</sup>١) سبق للمؤلف أن ذكر اشتقاق آدم من أديم الأرض، وذكر اشتقاق هذه الأسماء لا لبيان أنها أطلقت لهذا السبب ولكن لبيان الصلة بينها وبين أصل الكلمة، والنحويون يفعلون ذلك في الأسماء غير العربية .. وليس هذا تفسيراً للقرآن وإنما هو بيان لما تدل عليه حروف اللغة.

<sup>(</sup>٢) أحرق أبو بكر الفجاء السلمي في حرب الردة، لأنه ارتد وحارب المسلمين وتفاجر في عدائه لهم. ويقال إنه قال سد موته وددت أنى لم أحرقه.

<sup>(</sup>٣) سورة العنكبوت الآية ٢٨.

<sup>(</sup>٤) لأن المصدر المؤول من «أن» والفعل أحق أن يكون مبتدأ ـ كقوله تعالى: ﴿ليس البر أن تـولوا وجوهكم ﴾.

﴿إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسُ يَتَطَهَّرُونَ ﴾ . أي يتطهرون عن عملكم . وقوله : فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ ﴾ . في التفسير أن أهله ابنتاه . في التفسير أن أهله ابنتاه . ﴿إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ » .

قيل في الغابرين ههنا قولان. قال أهل اللغة: من الغابرين من الباقين، أي من الباقين، أي من الباقين في الموضع الذي عذبوا فيه، وَأَنْشَدَ أُبو عَبَيْدَة معمر بن المثنى.

فما ونى محمدٌ منذ أن غفر له الإله ما مَضَى وَمَا غَبَرَ<sup>(۱)</sup> أي ما بقى .

وقال بعضهم: ﴿من الغابرين﴾ أي من الغائبين عن النجاة. وكلاهما وجه. والله أعلم.

وقوله: ﴿وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْباً ﴾.

مَدْيَنُ لا ينصرف لأنه اسم للقبيلة أو البلدة، وجائز أن يكون أعجمياً. وقولِه : ﴿ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيَّنةٌ منْ رَبِّكُمْ فَأُوفُوا الْكَيْلَ وَالميزَانَ ﴾ .

قال بعض النحويين؛ لم يكن لشعيب آية إلا النبوة، وهذا غلط فاحش. قال قد جاءَتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل فجاء بالفاء جواباً للجزاء، فكيف يقول: قد جاءَتكم بينة من ربكم ولم يكن له آية إلا النبوة، فإن كان مع النبوة آية فقد جاءَهم بها. وقد أخطأ القائل بقوله: لم تكن له آية، ولو ادَّعَى مُدَّع النبوة بغير آية لم تُقْبَلْ منه، ولكن القول في شعيب أن آيته كما قال بينةً. إلا

<sup>(</sup>١) من رجز العجاج، وهما في مجاز أبي عبيدة ١ ـ ٢١٩، والطبري ١١ ـ ١٩٨ (بولاق)، والقرطبي ٧ ـ ٢٤٦، ١٩٨ ـ ١٣٢.

ان اللَّه جلِّ ثناؤه ذكر بعض آيات الأنبياءِ في القرآن وبعضهم لم يـذكر آيتـه، فمن لم تذكر آيته لا يقال: لا آية له. وآيات محمد النبي على الله لم تذكر كلها في القرآن ولا أكثرها.

وقوله: ﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ ﴾.

البَخْسُ النقْصُ والقِلَّة، يقال بخستُ أبخس بالسين، وبخصت عيْنَـه بالصاد لا غير مثل فقأت عينيه.

﴿ وَلاَ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا ﴾.

أي لا تعملوا فيها بالمعاصي وبخِس الناس بعد أنْ أصلحها الله بالأمر بالعدل وإرسال الرُّسُل.

وقوله: ﴿ وَلا تَقَعُدُوا بكل صِرَاط تُوعِدُونَ ﴾ . أي بكل طريق .

ومعنى توعدون أي توعدون من آمن بشعيب بالعذاب والتهدُّد يقال: وعدته خيراً، ووعدته شرًّا، فإذا لم تذكر واحداً منهما. قلت في الخير وعدته وفي الشر أوعدته.

وقوله: ﴿ وَتَصَدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ . أي عن الطريق التي آمن (١) اللَّه من آمن بها . ﴿ وَتَبغُونَهَا عِوْجاً ﴾ .

أي وتريدون الاعوجاج والعدول عن القصد. يقال في الدين وفيما يعلم إذا كان على غير استواء عوج بكسر العين وفي الحائط والعود عَوج بفتح العَيْن.

<sup>(</sup>١) آمنه منحه الأمن من العذاب، أي من صدق بها جعله اللَّه في مأمن من العذاب.

وقوله: ﴿ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ ﴾ .

جائز أن يكون ﴿فكثركم ﴾ جعلكم أغنياء بعد أن كنتم فقراء ، وجائز أن يكون كان عددهم قليلًا فكثرهم ، وجائز أن يكونوا غير ذوي مقدرة وأقدار فكثرهم ، إلا أنه ذكرهم بنعمة الله عليهم كما قال: ﴿فاذكروا آلاءَ الله ﴾ أي نعم الله .

وقوله: ﴿قَالَ اللَّهُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجُنَّكَ يَـا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُن في مِلَّتِنَا ﴾.

المعنى: ليكونن أَحَدُ الأَمْرَين، ولا تُقارُّ على مخالفتنا(١) وقوله: ﴿قَالَ أُو لُو كُنَّا كَارِهِينَ﴾.

أي أتعيىدوننا في ملتكم وإن كرهناها. فإن قال قائل: كيف قالوا لشُعَيب: أو لتعودُن في ملتنا، وشعيب نَبِيًّ ففيه قولان (٢).

أحدهما: لما أشركوا الذين كانوا على مِلَّتهم قالوا: أو لتعودُنَّ في مِلَّتِنَا (٣). وجائز أن يقال: قد عَادَ عليَّ من فىلان مكروه وإن لم يكن سبقه مكروه قبل ذلك وإنما تأويله أنه قد لحقني منه مكروه.

وقوله: ﴿ وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ﴾.

اختلف الناس في تأويل هذه، فأولى التأويلات باللَّفظ أن يكون: مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيها إِلا أَن يشاءَ اللَّه عزّ وجل لأنه لا يكون غير ما يشاءَ اللَّه. وهذا مذهب أهل السنة، قال اللَّه عزّ وجلّ: ﴿وما تشاءُون إِلا أَن يشاءَ اللَّه ﴾(٤). والمشيئة في اللغة بينة لا تحتاج إلى تأويل.

<sup>(</sup>١) لا ندعك تستقر على هذه المخالفة، لا نتركك ولأنها دنك.

 <sup>(</sup>٢) يريد أن شعيباً لم يكن وثنياً من قبل فكيف يقال له «لتعودن».

<sup>(</sup>٣) حين حملوا قوماً على الشرك وجعلوهم وثنيين معهم.

<sup>(</sup>٤) سبورة الإنسان آية ٣٠.

فالمعنى: ما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يكون اللَّه عزّ وجلّ قد سبق في علمه ومشيئته أنا نعود فيها. وتصديق ذلك قوله:

﴿وَسِعَ رَبُّنَا كُلُّ شَيءٍ عِلْمَا ﴾.

ثم قال: ﴿عَلَى اللَّهِ تُوكَّلْنَا﴾.

وفي موضع آخر: ﴿وما توفيقي إِلَّا باللَّه عليه توكَّلتُ﴾ (١).

وقال قوم: وما يكون لنا أن نعود فيهَا إلا أن يشاءَ اللَّه رَبُّنا: أي فاللَّه لا يشاءُ الكفر، قالوا: هذا مثل قولك: لا أُكلِّمك حتى يبيضَ الفأر ويَشيبَ الغُرابُ، والفأرُ لا يبيض، والغراب لا يشيب. قالوا فكذلك تأويل الآية.

قال أبو إسحق: وهذا خطأ لمخالفته أكثر (٢) من ألف موضع في القرآن لا تحتمل تأويلين، ولا يحدث شيء إلا بمشيئته وعن علمه. إما أن يكون عَلِمَهُ حادثاً فشاءَه حادثاً، أو عَلِمَهُ غيرَ حادثٍ فشاءَه غيرَ حادث. ولا يجوز لما مُكِّنَ الخلق من التصرف أن يُحدث الممتنع موجوداً (٣)، ولا يكون ما علمه أنّه يُوجَدُ ممتنعاً. وسنة الرسول عليه السلام تشهد بذلك ولكن الله تبارك وتعالى غيب عن الخلق علمه فيهم، ومشيئته من أعمالهم فأمرهم ونهاهم، لأن الحجة إنما تثبت من جهة الأمر والنهي، وكل ذلك جائز على ما سبق في العلم وجرت به المشيئة، قال الله تعالى: ﴿وَمَا تَسقُطُ مِنْ وَرَقة إلا العلم وجرت به المشيئة، قال الله تعالى: ﴿وَمَا تَسقُطُ مِنْ وَرَقة إلا الله عَلَمُهَا ﴾ . الآية (٤٠).

فسقوط الورقة منسوب إليها وهو خلقه فيها كما خلقها، وكذلك إلى آخر الآية.

<sup>(</sup>١) سورة هود الآية ٨٨.

<sup>(</sup>٢) في الأصل أقل من ألف ولا معنى له.

<sup>(</sup>٣) يجعل الممتنع موجوداً.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام - ٥٩.

وقال: ﴿يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَروه ﴾(١)، وما في النفوس من الخواطر الجائلة والهم الجائل والعزم الجائل فيها. فلا يجوز عدم ما علمه كائناً فيها، ولا يجوز كون ما علمه معدوماً.

فحذّرهم مخالفة ظاهر أمره ونهيه لأن عليهم السمع والطّاعة للأمر إذا أمرُوا به، وهم جارون على ما عَلِمَ منهم أنّهم يختارون الطاعة، ويختارون المعْصِية، فلا سبيل إلى أن يختاروا خلاف ما علم أنهم يختارونه. وإنْ لم يكن الأمر على ما قلنا وجب أن يكون قولهم: علم الله أفعال العباد قبل كونها إنما هو علم مجاز لا علم حقيقة.

واللَّه تعالى عالم على حقيقة لا مجاز، والحمد لله.

وقال قوم \_ وهو بعد القول الأول قريب \_: إن المعنى . وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاءَ الله ربّنا . أي قد تبرأنا من جميع ملّتِكُمْ فما يكون لنا أن نعود في شيءَ منها إِلا أن يشاءَ اللّه وجها من وجوه البر الـذي (٢) تتقربون [به] إلى الله ، فيأمرنا به ، فنكونَ بهذا قد عُدْنا .

قال أبو إسحق: والذي عندي \_ وهـو إن شاءَ اللّه الحقُ \_ القـول الأول، لأن قوله: ﴿بعْدَ إِذْ نجَّانا اللّهُ مِنْها﴾، إنما [هو] النجاة من الكفر وأعمال المعاصل لا من أعمال البر.

وقوله: ﴿ وَسِعَ رَبُّنَا كُل شَيْءٍ عِلْمَا ﴾ . «علماً » . «علماً » منصوب على التمييز . وقوله : ﴿ رَبِنَا افْتِحْ بِيْنَا وَبَيْن قَوْمِنَا بِالحَقِ ﴾ . أهل عُمان يسمُون القاضي الفاتح والفتاح .

<sup>(</sup>١) البقرة \_ ٢٣٥.

<sup>(</sup>٢) في الأصل الذين.

وجائز أن يكون افتح بيننا وبين قومنا بالحق، أي أظهر أمْرنَـا حتَّى ينفتح ما بيننا وبين قومنا وينكشف، فجائز أن يكون يسألون بهذا أن ينزلَ بقومهمْ من العذاب والهلكة ما يظهر به أن الحق مَعَهُمْ.

وقوله: ﴿فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَة﴾.

هي الزلزلة الشديدة.

وقوله جَلُّ وعزٌّ : ﴿فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمينَ﴾.

أي أُجْسَاماً مُلْقاة في الأرض كَالرَّمَاد الجَاثِم».

وقوله: ﴿كَأَنَّ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا﴾.

[أي] كأن لم ينزلوا فيها. قال الأصمعي: المَغَاني المنازلُ التي نزلوا بها، يقال غَنينا بمكان كذا وكذا، أي نَزَلْنَا به. ويكون ﴿كَأَنْ لَمْ يَغْنُوا فِيها ﴾ كأن لم ينزلوا كأن لم يعيشوا فيها مستغنين، كما قال حاتم طيّ : (١)

غنينا زماناً بالتصعلك والغنّي فكلاً سقاناه، بكأسيهما الدهرُ فما زادنا بغياً على ذي قرابة فينانا ولا أُزْرَى بِأَحْسَابِنَا الفَقْرُ والعرب تقول للفقير الصعلوك.

وقوله: ﴿فتولِّي عنهم﴾.

أي حين نزل بهم العذاب تولى عنهم.

﴿ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِيَ ونَصِحْت لَكُم، فَكَيفَ آسى على قوْم كافرين ﴾.

<sup>(</sup>١) الأغاني ١٧ - ٣٧٦، دار الكتب. ونقل شارحه من ديوانه البيتين هكذا كدا الدهر في أيامه العسر واليسر عنينا زماناً. . .

لبسنا صروف الدهر لينا وغلظة وكلا سقاناه بكأسيهما العصر ورواية أبي الفرج في البيت الأول هي العصر، وليس الدهر كما ذكر الزجاج.

معنى آسى أُحْزَن ـ أي كيف يَشْتد حُزني .

يقال: أُسِيتُ عَلَى الشِّيءِ آسَى أُسَى إِذَا اشْتَدَ حَزَّنُكَ عَلَيْهِ.

قال الشاعر: (١)

وانْحَلَبَتْ عيناه مِن فرْطِ الْأسى

وقوله عزَّ وجلِّ : ﴿وَمَا أَرْسَلنا فِي قَرْيَةٍ مِن نبيٍّ ﴾ .

يقال لكل مدينة قرية، وإنما سمِّيتْ بأنه يجتمع فيها الناس، يقال قريت الماءَ في الحوض إذا جمعته فيه، فسمَيْتْ قريةً لاجتماع الناس فيها، ومكَّةُ أم القرى، لأن أهل القُرَى يُؤمونها أي يقصدونها.

وقوله: ﴿ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالبِّأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ ﴾.

قبل: البَأْسَاءِ كُل ما نالهم مِن شِدَّة في أَموَالهم، والضَّرَّاءُ ما نالهم من الأمراض، وقيل: الضراء ما نالهم في الأموال، والبأساء ما نالهم في أنْفَسهم.

وقوله: ﴿لَعَلَّهُمْ يَضَّرُّعُونَ﴾.

أَي يَخْضَعُون، والأَصْلُ يتَضَّرعُون، فأدغمت التاءِ في الضادِ.

وقوله: ﴿ ثُمَّ بَدُّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الحَسَنَة حَتَّى عَفَوْا﴾.

أي كَثُروا وَكَثُرَتْ أَمْوالهم .

وقوله: ﴿ قَدْ مَسَّ آبَاءَنا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ ﴾.

فَأَخذهم اللَّه ليعتبروا ويُقْلعُوا عن الكفر وتكذيب الأنبياءِ، فقالـوا مسّ

<sup>(</sup>١) هـو العجاج في ديوانه ٢٠، وشواهد الكشاف، والكامل ١ ـ ٣٥٢ (تجارية) ومعاني القرآن للفراء ٢ ـ ٣٢٣، وقبله:

يا صاح هل تعرف رسماً مكرساً قال نعم أعرف، وأبلسا وانحلبت عيناه من فسرط الأسمى

وأورده كذلك اللسان (كرس) ـ والمكرس الذي بعـرت فيه الإبـل وبولت فـركب بعضه بعضـاً ـ وأبلس صمت من الحزن ـ ثم فاضت عيناه بالدمع كالدلو.

اباءَنا مثلُ هذا، أي قد جرت عادة الزمان بهذا، وليست هذه عقوبة، فبين اللَّه تأُولهم بخَطئِهِم، وقد علموا أن الأممَ قَد أُهْلِكتْ بِكُفْرِهِم قَبْلَهُم.

وقوله: ﴿فَأَخَذْنَاهِم بَغْتَةً﴾ أي فجأة ﴿وهُمْ لَا يَشعرُون﴾.

فهذا ما أُخبر اللَّه تعالى به عن الأمم السالفةِ لتعتبر أُمَّةُ محمد على فقال:

﴿وَلُوْ أَن أَهْـل القـرى آمَنُـوا وَاتَّقَـوْا لفتَحنـا عَلَيْهِم بَـرَكَـاتٍ من السَّمَـاءِ وَالْأَرْضِ﴾.

أي أتاهم الغيث من السماءِ، والنَّبـاتُ من الأرض. وجعل ذلـك زاكيـاً كثيراً.

وقوله: ﴿ أَفَأُمِنَ أَهْلُ القُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا ﴾.

أي ليلاً، [أي] أَفَأمِنت الأمةُ التي كذبت النبي محمداً على أن يأتيهم بأسنا بياتاً. أي ليلاً.

﴿وَهُمْ نَائِمُونَ﴾.

يقال نام الرجل ينام نوماً فهو نائم. وهو حسن النيمةِ، ورجل نُومةً إذا كان خَسِيساً لا يؤبه له، ورَجُلٌ نُومة إذا كان كثير النوم، وفلان حسن النّيمة أي حسن هيئة النوم، والنّيمُ لل الفرو، والفاء في قله: أَفَامِنَ، والواو في قله أو أمنَ، فتحت لأنها واو عطف وفاء عطف دخلت عليها ألف الاستفهام.

وقوله: ﴿وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴾.

يقال لكل من كان في شيء لا يُجْدي أو في ضلال: إنما أنت لاعب، وإنما قيل لهم: ﴿ضُحىً وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴾. أي وهم في غير ما يجدي عليهم.

وقوله: ﴿ أَفَأُمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ ﴾ .

أي وأمنوا عذاب اللَّه أن يأتيهم بغتة وهَّم لا يشعرون.

وقوله: ﴿ أَوَلَمْ يَهْدِ للَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مَنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهم بذُنُوبِهِمْ ﴾ .

وتقرأ «نَهْدِ» بالنُّونِ، فمن قرأ نهدي بالنون فمعناه أُولَمْ نُبَينْ. لأن قولك: هديته الطريق معناه بَيَّنْتُ له الطريق.

ومن قرأً بالياءَ كان المعنى أو لم يُبيّنِ اللَّه لهم أنه لـو يشـاء أَصَـابَهُمْ بِذُنُوبِهِمْ.

> وقوله: ﴿ وَنَطْبِعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾ . ليس بمحمول على أَصَبْنَاهِم .

المعنى ونحن نطبع على قلوبهم، لأنه لو حمل على أَصَبْنَاهمْ لكان ولطبعنا، لأنه على لفظ الماضي، وفي مَعْنَاهُ.

ويجوز أن يكون مجمولاً على الماضي، ولفظه لفظ المستقبل كما أن لو نشاء معناه لو شئنا.

وقوله: ﴿ فَهَاكَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلكَ يَطْبِعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الكَافِرينَ ﴾ .

وهذا إِخبار عن قوم لا يُؤمِنُونَ. كما قالُ جلُّ وعزٌّ:

﴿ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمن ﴾ (١) ، وكما قال للنبِيِّ ﷺ :

﴿ قُلْ يَا أَيُهَا الكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُونَ، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٢).

فهذا إِخبار من اللَّه جَلَّ وعزَّ أَنَّ هَؤُلاَءِ لاَ يُؤْمِنُون .

<sup>(</sup>١) سورة هود ـ ٣٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الكافرون ١ ـ ٣.

وقال قوم: ﴿ فَمَا كَانُوا لَيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَبُوا مِنْ قَبْلُ. . ﴾ أَيْ لَيْسُوا مؤمنين بتكذيبهم، وهذا ليس بشيءٍ، لأن قوله: كَـذَلكَ يَـطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الكَافِرِينَ. . يَدُلَ عَلَى أَنهم قد طُبعَ عَلَى قُلُوبِهمْ .

وموضع الكاف في «كذلك» (١) نصب المعنى مثل ذلك يطبع الله على قُلوب الكافرين.

وقوله: ﴿ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ﴾.

هذه «إِن» تدخل واللام على معنى التوكيد واليمين (٢). وتدخل على الأخبَار. تقول: إِن ظننت زيْداً لَقَائِماً.

وقوله: ﴿فَظَلَمُوا بِهَا﴾.

أي بالآيات التي جاءتهم، لأنهم إذا جاءتهم الآيات فكفروا بها فقد ظلموا أبين الظُّلْم، لأنّ الظلم وضع الشيء في غير مَوْضِعِه، فجعلوا بدل وجوب الأيمان بها الكفر، فذلك معنى قوله ﴿ فظَلموا بِهَا ﴾ .

وقوله: ﴿ حَقِيقٌ عَلَى أَن لاَ أَقُولَ عَلَى اللَّه إِلا الحَق ﴾.

وتقرأ حقيق عَلَيَّ أَن لا أَقُول. ومن قرأ حقيق عَلَيَّ أَن لا أَقُول فالمعنى واجب عَلَىَّ تركُ القول على اللَّه إلا بالحقِّ.

وقوله: ﴿قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بَآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتُ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾.

قد أُوجب فرعونُ أنّه ليس بآيةٍ كما ادَّعى، لأنه قد أُوجَبَ له الصدق إِن أَتى بآية يعجز عنها المخلوقون.

وقوله ﴿فَأَلقى عَصَاهُ﴾.

<sup>(</sup>١) في الأصل: في ذلك.

<sup>(</sup>٢) القسم. وهي إن المخففة.

وقوله: ﴿ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبينٍ ﴾.

قال أبو عبيدة وغيره: الثعبان الحية. وقال غيره: الحَّيَّـة الذَّكَرُ(١). وقال [اللَّه] في موضع آخر ﴿ فَإِذَا هِيَ حَيَّةُ تَسْعَى ﴾ (٢).

ومعنى ﴿مُبينٌ ﴾ .

أي مبينٌ أُنها حَية.

وقوله: ﴿ وَنَزَعَ يدهُ فإِذَا هِي بيضَاءُ للناظِرِينَ ﴾ .

معنى نزع يده أظهرها وأبانها، وقال في مَوضع آخر ﴿وَأَدْحِل يَسَدَكُ فِي جَيْبِكَ تَخْرِجْ بَيْضاءَ﴾ (٣)، وفي موضع آخر ﴿واضمم يَسدَكَ إلى جناحك تَخْرُجْ بَيْضاءَ مِنْ غير سوءٍ ﴾ (٤). فهذا دليل أن معنى نزع يده إخراجها من جيبه. وإخراجها من جناحِه، وجناح الرجل عَضُدُه وقَل جناحُ الرجل عِطفُه (٥).

وتأويل الجناحين من الإنسان أنهما كالجَناحَين من الطائر، وهما العَضُدان.

وقوله :﴿تُخْرُج بَيْضاءَ مِن غَيْر سُوءٍ ﴾.

أي تخرج لونها أبيض حُوريّاً.

<sup>(</sup>١) أي الثعبان هو ذكر الحيات.

<sup>(</sup>٢) سورة طه الآية ٢٠. أي وهذا يؤيد رأي أبي عبيدة.

<sup>(</sup>٣) سورة النمل الآية ١٢.

<sup>(</sup>٤) سورة طه الآية ٢٢.

<sup>(</sup>٥) يسمى عطف الرجل جناحاً أيضاً ولكن ذلك قليل.

وكان موسى فيما يُرْوَى أَدِمَ<sup>(١)</sup>. ﴿مِنْ غَير سُوء﴾.

أَي تخرج بيضاء بياضاً ليس ببرس، بياضاً يدل على أنه آية. وكانت عصا موسى إنما تكون حيَّة، عندَ إظهارهَا بها الآية (٢)، ثم تعود عصا، كما قال اللَّه عزّ وجلّ: ﴿سَنُعيدُهَا سيرَتَها الْأُولَى ﴾ (٣).

وقوله: ﴿ قَالَ لَلْمِلا حَوْلَهُ إِن هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ﴾ (١).

وفي هذا الموضع(٥) ﴿قال المَلَّا مِنْ قَوْمٍ فِرْعُونَ ﴾.

الملاً هُمُ الوُجُوهُ، وذُوو الرأي، وإنما سُمُّوا ملاً أنهم مُلئوا بما يحتاج إليه مِنهُم، وقرُئَتْ لسَحَّارٌ عَليمٌ.

﴿ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ ﴾.

قال فرعون مجيباً لهم : ﴿ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴾ .

ويجوز أن يكون «فماذا تأمرون» من قول الملأ، كأنَّهمْ خاطبوا فرعون ومن يَخُصُهُ (٦) ، وجائز أن يكون الخطاب لفرعون وحده، لأنه يقال للرئيس المطاع: ما ترون في هذا، أي ما ترى أنت وجندُكَ (٧).

و «مَاذا» يصلح أن تكون «ماذا» اسماً واحِداً، ويكون في موضع نصب، ويكون المعنى أي شيء تأمُرون.

<sup>(</sup>١) من الأدمة وهي سمرة البشرة.

<sup>(</sup>٢) أي عند ما يظهرها ليبين بها المعجزة \_ جملة «بها الآية» حال \_ أي تظهر مبينة المعجزة.

<sup>. (</sup>٣) سورة طه الآية ٢١.

<sup>(</sup>٤) سورة الشعراء الآية ٣٤.

<sup>(</sup>٥) في الحديث عن قوم فرعون في هذه السورة.

<sup>(</sup>٦) من يتصل به ويطلع على خواصه.

<sup>(</sup>٧) لا داعى لهذا إذا كان الخطاب للعظيم.

ويصلح أن يكون «ذا» في موضع الـذي، وتكون مـا في معنى رفـع، ويكون المعنى ما الذي تأمُرون.

وقوله ﴿أَرْجِهْ وَأَخَاهُ﴾ .

تفسير أَرْجِهْ أَخِرَّهُ، ومعناه أَخِرْ أُمرَهَ ولا تعجل في أُمرِه بحكم فتكون عَجَلتكَ حجة عليك.

وفي قوله «أَرْجِهُ» ثلاثة أَوْجُه قد قرئ بها. قرأ أَبُو عَمْرُو: أَرجِئهُ وأَخاه، وقرأ جماعة من القراءِ: أَرْجِهِ وأخاه، وقرأ بعْضُهمْ أَرْجِهُ وأَخَاهُ ـ بإسكان الهاءِ.

وفيها أوجه لا أعلمه قرئ بها. يجوز أرْجِهو وأحاه، وأرْجهي، وأرْجهي، وأرْجئهي، وأرجئهو بغير همزٍ. فأما من قرأ أرْجِه بإسكان الهاء فلا يعرفها الحذاق بالنحو، ويَزعُمُون أن هاءَ الإضمارِ اسم لا يجوز إسكانها. وزعم بعضُ النحويين أن. إسكانها جائز، وقد رُويت لعمري في القراءة إلا أنَّ التحريك أكثر وأجود، وزعم أيضاً - هذا أن هاء التأنيث يجوز إسكانها وهذا لا يجوز. واستشهد في هذا بشعر مجهول، قال أنشدني بعضهم:

لمّا رأى ألَّا دَعَهُ ولا شبَعْ مالَ إلى أَرْطاةِ حِقْف فَالطجع(١)

وهذا شعر لا يعرف قائله ولا هـو بشيء، ولو قـاله شـاعر مـذكور لقيـل أخطأت، لأنَّ الشاعر قد يجوز أن يخطئ.

<sup>(</sup>١) لمنظور بن حية الأسدي يصف ذئباً طارد ظبية فلم يلحقها فلما يئس من إدراكها أوى إلى شجرة فاستلقى تحتها، وقبله:

يا رُبِّ أباز من العفر صدع تقبض المذئب إليه واجتمع والأباز الذي يجيد القفر، العفر جمع عفراء وأعفر - الظبي يعلوه حمرة، والأرطاة جمع أرطى - شجر -، وصدع أي شق الفلاة وأسرع في جريه - والدعة الهدوء - أي لم يجد المذئب أن هناك راحة من الجري ولا لحم يؤكل.

أنظر اللسان (ضجع) وابن يعيش ٩ ـ ٨٢، ١٠ ـ ٤٦، والخصائص ٣٦٢/١.

وأنشد أيضاً آخر أجهل(١) من هذا وهو قوله(٢)

لست إذن لزغبًله إن لم أُغيّر بَكْلتي إن لم أُغيّر بَكْلتي إن لم أساو بالطُول

فجزم الهاء في زغبله، وجعلها هاء، وإنما هي تاء في الوصل. وهذا مذهب لا يعرج عليه.

وْقُولِه: ﴿ يَأْتُوكُ بِكُلِّ سَاحِرٍ ﴾: وَسَحَّارِ جميعاً قد قرئ بهما.

وقوله: ﴿ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ المُقَرَّبِينَ ﴾.

أي لكم مع الأجر المنزلة الرفيعة عندي.

وَقُولُه: ﴿وَاسْتَرْهَبُوهُم ﴾ .

أي استدعوا رهبَتُهُم حتى رهبهم الناس.

وقوله: ﴿فَإِذَا هِيَ تَلقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴾ .

وتلقَفُ مخففةً ومثقلةً ، يقال لقفت الشيء [أَلْقَفُه].

ومعنى قوله ﴿يَأْفِكُونَ﴾ : أي يأتون بالإنكوهو الكذب، وذلك أنهم زعَموا أن حبَ الهم وعصيَّهم حيات فكذبوا في ذلك، وإنما قيل أنَّهُمْ جعلوا الزئبق وصورُوها بصُورِ الحيَّات، فاضطرب الزئبق لأنه لا يستقر.

وقوله: ﴿ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى ﴾ ٣٠.

فلمَّا أَلْقَى مُوسَى عصاهُ بَلَعَتْ عصيَّهم وحِبَالَهم، قال الشَّاعِر(\*).

أنت عصا موسى التي لم تبزل تلقف ما يَمَاْفِكُه السَّاحِــر

<sup>(</sup>١) عبير خطأ إذ هو يريد أكثر مجهوليه لا أكثر جهلًا، فبنى «أفعل» من فعل مبني للمجهول.

<sup>(</sup>٢) لم أقف على قائله ـ وهو مجهول كمّا ذكر المؤلف.

<sup>(</sup>٣) سورة طه. أية ٦٦٪.

<sup>(</sup>٤) لم أقف على قائله.

هـذا البيت أُنشِد لأبي عبيـدة، وزعم التَوَّزي صـاحَبُ أبي عُبيْدَة أنـه لا يعرفه. وهو صحيح في المعنى.

وقوله جلُّ وعزٌّ: ﴿وَمَا تُنْقِمُ مِنَّا﴾.

يقـال نقِمت أَنْقِمُ، ونقِمْتُ أَنقَمُ، والأجود نَقَمتُ أَنقِمُ والقـراءَة مَا تَنْقِمِ وهي أَفصح اللغتين.

ُ وقوله: ﴿ رَبُّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْراً ﴾.

[أي] يشتمل علَيْنا.

وقولَه : ﴿ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَه لَيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيذَرَكَ وآلهَتَك ﴾ .

ويُقْرأ وإلاَهتك. ويجوز ويذرُك وآلهتك. فَمن نَصَب «ويذرَك» رده على جواب الاستفهام بالواو. المعنى أيكون منك أن تنذر موسى، وأنْ ينذَرك، ومن قال وَيَذَرُك جَعَلَهُ مستأنفاً، يكون المعنى: أتَذَرُ موسى وهويذرك وآلهتك، والأجود أن يكون معطوفاً على «أتنذَرُ» فكون أتنذرُ موسى وأينذرُك موسى، أي أتُطلِقُ هذا له، وأما من قرأ وآلهتك، فإنَّ المعنى أن فرعَوْنَ كانت له أصنام يعبدها قومُه تقرباً إليه.

وقوله: ﴿ قَالَ عَسَى رَبَكُمْ أَنْ يَهْلِكَ عَدُوَّكُمْ ﴾.

«عسَى» طمعٌ وإشفاق، إلا أن ما يطمع اللَّه فيه فهـو واجبٌ، وهو معنى قول المفسّرين: أنَّ عَسَى من اللَّه واجبٌ.

وَمَعْنَى : ﴿ فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُون ﴾ .

أي يرى ذلك بوقوع منكم، لأن الله جلّ وعزّ لا يجازيهم على ما يعلمه منهم من خطيئاتهم التي يعلم أنهم عامِلُوهَا لا محالة، إنما يجازيهم على ما وقع منهم.

وقوله: ﴿ وَلَقَدْ أُخَذْنَا آلَ فِرْعَونَ بِالسِّنِينَ ﴾ .

السنين في كلام العرب الجدُوب، يقال مستهم السَّنَةُ، ومعناه جَدْبُ السنة وشِدَّةِ السنة ونقص الثمرات.

﴿لَعَلَّهُمْ يَذَّكرونَ﴾.

إنما أُخِذُوا بالضرَّاءِ لأن أحوال الشِدَّةِ تُرِقُ القُلُوبِ وتُرَغِّبُ فيما عند اللَّه وفي الرجوع إليه، ألا ترى إلى قوله جلّ وعزّ:

﴿ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضَّرُ في البحر ضَلَ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ (١) ، وقال جلَّ وعز: ﴿ وَإِذَا مُسَّه الشَّرُ فَذُو دُعاءِ عَرِيضٍ ﴾ (٢) . عَرِيضٍ ﴾ (٢) .

وقوله: ﴿ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الحَسنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ ﴾.

أي إذا جاءَهم الخِصْبُ قالوا أُعْطِينًا هذا باستحقاق.

﴿وَإِنْ تُصِبُّهُمْ سَيئَةً ﴾.

أي جَدْبُ أَو ضُرُّ.

﴿يطيُّرُوا بِمُوسَى ومَنْ مَعَهُ﴾.

المعنى: يتطيَّرُوا. فأدغمَت التاءُ في الطاءِ، لأنهما من مَكان واحد من طرف اللسانِ وأصول الثنايا.

وتفسير قوله: يطيَّروا: يتشاءَموا، وإنما قالت العرب الطيرةُ ويتطير فيما يكرهونَ، على ما اصطلحوا عليه بينهم، جعلوا ذلك أمراً يتشامون به فقال عزّ وجلّ: ﴿ أَلا إنما طَائِرهُمْ عِنْدَ اللَّه ﴾.

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء الآية ٦٧.

٢١) سورة فصلت آية ٥١.

المعنى: ألا إنما الشُّوم الذي يلحقهم هو الذي وعدوا به في الآخرة لا ما ينالهم في الدنيا، وقال بعضهم: «طَائِرهم» حظهم، والمعنى واحد.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مَنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنا بِهَا ﴾ .

زعم بعض النحويين أن أصل «مهما»: مَا تأتنابه، ولكن أبدل من الألف الأولى الهاء، ليختلف اللفظ، فما الأولى هي ما الجزاء، وما الثانية هي التي تزاد تأكيداً للجزاء، ودليل النحويين على ذلك أنه ليس شيء من حروف الجزاء إلا و «ما». . تزاد فيه، قال الله جلّ ثناؤه: ﴿فَإِمًا تَثْقَفَنَّهُمْ في الحَرْبِ فَشَرِدْ بهم مَنْ خَلْفَهُم ﴾ (١) كقولك إن تثقفهم في الحرب فشردهم. وقوله: ﴿وَإِمَا تُعْرِضَنَّ عنهم ﴾ (١) أيضاً وهذا في كتاب الله كثير.

وقالوا: جائز أن تكون «مَهْ» بمعنى الكف، كما تقول مَهْ أي أكفف، وتكون «ما» الثانية للشرط والجزاء، كأنهم قالوا والله أعلم - أكفف مَا تأتينا به من آية (٣).

والتفسير الأول هو الكلام وعليه استعمال الناس. وهذا ليس فيما فيه من التفسير شيءُ لأنه يخل اختلاف هَذين التفسيرين بمعنى الكلام.

وقوله: ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ ﴾.

قال الأخفش: الطوفان جمع طوفانَه (٤)، وقيل في التفسير إن الطوفان المطر الذي يُغرقُ من كثرته، قال الله جلّ وعزّ في قصة نوح: ﴿ فَأَخَذَهُمْ

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال الآية ٥٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء الأية ٢٨.

<sup>(</sup>٣) ويتم الكلام عند «مه» بمعنى اكفف، ويقتضى هذا أن تفصل «مه» في الكتابة عن ما.

<sup>(</sup>٤) اسم جنس جمعي.

الطوفان وهم ظالِمُون ﴿ (١). وقيل الطوفان الموت العظيم.

وقوله: ﴿وَالقُمَّلَ ﴾.

قال فيه أبو عبيدة هو الْحَنْمَان صِغار القِرْدَان (٢).

واختلف في تفسيره فقال بعضهم هِيَ دَوَابٍ أَصْغَرُ من الْقَمْلِ.

﴿ وَالدُّمَ ﴾ .

قيل إِن اللَّه جلَّ وعزّ: جعل مَاءَهمْ دَماً، فكان الإسرائيلي يستقي الماءَ عذباً صافياً، فإذا أُخذه القبطئ تحوَّل دَماً صَافِياً.

وقوله : ﴿آياتٍ مُفصَّلَاتٍ ﴾ .

أي إِن بَعضها منفصل مِنْ بعض، ويقال إِنه كان بين الآية والآيـة ثمانيـة أيَّام ِ، وأُرسلت عليهم الضفادِع تَدْخل في ثِيَابِهِمْ وفي طعامِهِمْ.

و آيات ، منصوب على الحال، وهي العلامات.

وقوله: ﴿ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمْ الرِّجْزُ ﴾.

والرجز اسم للعذاب.

﴿قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عندكَ لَئِن كَشَفْتَ عنا الرِّجْزِ لَنُوْمِنَنِ لَكَ وَلنُوْسِلَنَّ معكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾.

وكانوا قد أخذوا بني إسرائيل بالكد الشديد (٣) حتى قالوا لموسى:

﴿ أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَنْ تَأْتِينَا وَمِن بَعْدِ مَا جُئْتَنَا﴾.

فيقال إنهم كانوا يستعملون بني إسرائيل في تلبين (٤) اللَّبِن، وكان اللَّبْن، وكان اللَّبْن، وكان اللَّبْن، وكان اللَّبْن، وكان الللَّبْن، وكان اللَّبْن، وكان الللَّبْن، وكان اللَّبْن، وكان الللَّبْن، وكان اللَّبْن، وكان اللَّبْن، وكان اللَّبْن، وكان اللَّبْن، و

<sup>(</sup>٢) القردان جمع مفرده قُرَد كصرد، وقراد كغراب، \_ وهو دويبة كالحشرة، والحَمْنُ والحَمنانُ صغار القردان واحدتهما بالتاء.

<sup>(</sup>٣) العمل الدائب الذي لا هوادة فيه.

<sup>(</sup>٤) عمل الطين ليصنعوا منه الطوب النيء.

فـرعون وأصحـابه من القبطِ يفعلون ذلـك ببني إِسـرائيـل، فلمـا بعث مـوسى أعطوهم اللَّبِنَ يُلبِّنُونَه(١) ومنعُوهم التبْن لِيَكون ذلِكَ أشق عليهم.

> وقوله: ﴿ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقَنَاهُمْ فِي الْيَمِّ ﴾. وهو البحرِ، وكذلك هو في الكتبِ الأُوَل ِ. ﴿وكانُواعَنْهَا غَافِلِين﴾.

> أي كانوا لا يعتبرون بالآيات التي تنزل بهم.

وقوله: ﴿وَأُوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينِ كَانُوا يُسْتَضَعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا ﴾.

يعني بني إِسرائيل، وكان منهم داؤد وسليمان مَلكُوا الأرْضَ (٢)

وقوله: ﴿وَتَمَّتْ كَلِّمَة رَبِّكَ الْحُسْنَى ﴾.

يعنى ما وعدهم اللَّه به من إهلاك عَدوِّهِمْ واستخلافِهِمْ في الأَرْضِ . ﴿وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَونُ وَقَوْمُه وَمَا كَانُوا يَعْرشُونَ ﴾ .

وَيَعْرُشُونَ جَمِيعاً. يقال عرَش يَعْرِش وَيَعْرُشُ، إِذَا هو بني .

ومعنى: ﴿ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ ﴾.

أي يواظبون عليها ويلازمونها، يقال لكل من لـزم شيئاً وواظب عَليْهِ، عَكَفَ يَعْكِف ويعْكفُ. ومن هذا قيل للملازم للمسجد معتكف.

وقوله: ﴿إِن هُولًاءِ مُبَرِّرُ مَا هم فيهِ وبَاطِلٌ [مَا كانوا يَعْمَلُونَ]﴾.

﴿ مُبَدَّرُ ﴾ مُهلكُ وَمُدَمر، ويقال لكل إناءٍ مكسَّرٍ متبَّر، وَكُسَارَتُه (٣) يقال له التَّبْر.

وقوله: ﴿قَالَ أُغَيْرَ إِللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلْهَا﴾.

<sup>(</sup>١) أعطوهم الطين ليصنعوا منه الأجر بدون تبن. وتماسكه بدون تبن شاق.

<sup>(</sup>٢) لم يملك داود ولا سليمان الأرض المصرية، ولكن ملكا أرض فلسطين وهي الأرض التي بارك الله فيها.

<sup>(</sup>٣) قطعه وفتاته.

أَي أَغَيْرَ اللَّه أَطلَبُ لَكُم إِلْهاً: ﴿وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾. وقوله: ﴿ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِن آل فِرْعَونَ ﴾.

المعنى: واذكروا إِذْ أُنجيناكم من آل فِرْعَوْن.

﴿يَسُومُونَكُم سُوءَ الْعَذَابِ﴾. .

معنى يسومونكم يُولُونكم.

وقوله: ﴿وَوَاعَدْنَامُوسَى﴾: وَوَعَدنا موسى .

﴿ ثَلاثِين لَيْلةً وَأَتَّمَمْنَاها بِعَشْرِ ﴾.

قيل أمره اللَّه أن يصوم ثلاثين يَوْماً، وأن يعمل فيها بما يُقَرِبه إِلَى اللَّهِ، وقيل في العَشرِ أُنزِلت عَليْهِ التَّوْراة وكُلِّمَ فِيهَا.

وقال بعضهم لما صام ثلاثين يوماً أَنْكرَ خُلُوفَ<sup>(۱)</sup> فِيهِ فاسْتَاكَ بعود خَرُّوبٍ، فقالت الملائكة إنا كنا نَسْتَنْشِئُ مِن فيكَ رائحة المسك فأفسدته بالسواك. فزيدت عَليه عَشْرُ ليالٍ. وقد قال في موضع آخر: ﴿وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَة ﴾ (٢). فهذا دليل أن المواعدة كانت أَرْبعين ليلةً كاملة، واللّه جلّ وعز أعلم.

وقوله: ﴿وَقَالَ مُوسَى لأَخيهِ هارون [اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي].

يجوزهارونَ بالفتح وهـو في موضع جر بـدلاً من أُخيه، ويجـوز لأُخيه هارونُ بضمِّ النُّونِ، ويكون المعنى وقال موسى لأُخيه، يا هَارُون ﴿أُخْلُفنِي فِي قَوْمِي﴾.

﴿ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقاتِنا ﴾ . أي للوقتِ الذي وقَّتْنَا له . ﴿ وَكَلَّمَهُ رَبُه ﴾ .

<sup>(</sup>١) خلوف فمه: رائحته وهي تتغير عند الجوع.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية ٥١.

كلم اللّه موسى تكليماً. خصَّه اللّه أنه لم يكن بينه وبين اللّه جلّ ثناؤه وفيما سَمِعَ أَحَدٌ، ولا مَلَكُ أَسْمَعه اللّهُ كَلاَمَهُ، فلما سمع الْكَلاَمَ ﴿قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ ﴾ .

أي قد خاطبتني من حيْثُ لا أراك، والمعنى أرِني نفْسَك. وقوله: ﴿ أَرِنِي أَنْظُرْ ﴾: مجزوم جواب الأمر.

﴿قَالَ لَنْ تَرَانِي﴾ : ولن نفي لما يستقبل.

﴿ وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِن اسْتَقَر مَكَانَه فَسَوفَ تَرَانِي ﴾ .

﴿ فَلَما تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ ﴾.

أي ظهر وبان.

﴿جَعَلَهُ دَكَّا﴾ .

يجوز «دكًا» بالتنوين، ودَكَّاءَ بغَير تنوينٍ، أي ُجَعله مَدْقُـوقاً مع الأرض، يقال دككت الشيءَ إذا دققته، أَدُكه دَكا، والدكَّاءُ والـدَّكَّاوَاتُ الـروابي التي مع الأرض ناشزة عنها، لا تبلغ أن تكون جبلا.

وقوله: ﴿ وَخَرَّ مُوسَى صَعِقاً ﴾.

صَعِقاً منصوب على الحال، وقيل إنه خر مَيَّتاً، وقيل خَرَّ مَعْشيًا عليه. ﴿ فَلَمَّا أَفَاقَ ﴾ .

ولا يكاد ر يقال للميت قد أفاق من مَوْتِه، ولكن للذي غشي عليه والذي يذهب عقله قد أفاق من علته، لأن الله جلّ ثناؤه قال في الذين ماتوا: ﴿ثُمَّ بَعَنْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ ﴾(١).

وقوله: ﴿قَالَ سُبِحَانَكَ﴾.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الأية ٥٦، أي لم يقل أفاقوا.

وقوله: ﴿وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينِ ﴾ .

أي أول المؤمنين بأنك لا ترى في الدنيا.

هذا معنى ﴿أُرِنِ انظرْ إِليك﴾ إلى آخره الآية، وهو قول أهل الْعِلْم وأهـل السنة.

وقال قوم: معنى ﴿أُرنِي انْظُر إِليكَ﴾، أُرنِي أَمراً عظيماً لا يُمرَى مِثْلُه في الدنيا مما لا تحتمله بنية موسى، قالوا فأعلمه أنه لن يرى ذلك الأمر، وأن معنى. ﴿فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ ﴾: تجلى أمر رَبِّه.

وهذا خطأً لا يعرفه أهل اللغة، ولا في الكلام دليل أن موسى أراد أن يرى أمراً عظيماً من أمر الله، وقد أراه الله من الآيات في نفسه ما لا غاية بعدة. قد أراه عصاه ثعباناً مبيناً، وَأراه يده تخرج بيضاء من غير سوءٍ وكان أدم (٢)، وفرق البحر بعصاه. فأراه من الآيات العظام ما يستغنى به عن أن يطلب أمراً من أمر الله عظيماً، ولكن لما سَمِع كلام الله قال: رب أرني أنظر إليك، سمعت كلامك فأنا أحب أن أراك. فأعلمه الله جلّ ثناؤه أنه لن يراه. ثم أمره الله أن يشكره، فقال:

﴿يا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ ﴾. أي اتخذتك صفوةً على الناس. ﴿ ﴿ بَرُسَالَاتِ وَبِكَلَامِي ﴾.

<sup>(</sup>١) أي لا يعرفون اشتقاقه.

<sup>(</sup>٢) كانت يده بيضاء تتلألأ مع أن لونه أسود.

ولو كان إنما تَبعَ كَلامَ غير الله لما قال برسالاتي وبكلامي، لأن الملائكة تنزل إلى الأنبياء بكلام الله.

وقوله: ﴿ فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِين ﴾ .

ثمَّ أُعلَم اللَّه جلّ ثناؤه أنه قد أُعطاه من كل شيءٍ يحتاج من أَمْر الـدِّين مع ما أَراه من الآياتِ فقال جلّ وعزّ:

﴿ وَكَتْبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيءٍ ﴾.

وقيل في التفسير إنهما كانا لوحين. ويجوز في اللغة أن يقال للوحين ألواح. ويجوز أن يكون ألواح جمع أكثَر مِنَ اثْنَين.

وقوله: فَخُذْهَا بِقُوَّة، أَي خُذْها بقوةٍ في دينك وَحجَّتِكِ. وقوله:﴿وَأَثُمْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنها﴾

في هذا وجهان، وهو نحو قوله: ﴿الَّذِينِ يَسْتَمِعُونَ القولَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ﴾ (١) ونحو قوله: ﴿اتَّبِعُوا أَحسَنِ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكُم مِنْ رَبَّكُمْ ﴾ (١).

فيحتمل وجهين: أَحَدُهما أَنَّهُمْ أُمِرُوا بالخيْرِ ونُهُوا عن الشَّرِ، وعرَّفوا مَا لَهُم فِي ذَلِكَ، فقيلَ ﴿وَامُرْ قَوْمَك يأْخذوا بأَحسنِها﴾ ويجوز أن يكون نَحوَ ما أُمِرْنا به من الانتصار بعد الظلم، ونحو القصاص في الجرُوح إِذ (٣) قال: ﴿وَلَنْ صَبَرَ وَغَفَر إِن ذَلِك لَمِنْ عَزْم الأُمُورِ﴾ (٤)، ﴿وَلَنَ انتصرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فأُولئكَ ما عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيل﴾ (٥) فهذا كله حَسنُ والعفو أحسنُ من القصاص والصَبْرُ أحسن من الانتصار.

<sup>(</sup>١) سورة الزمر آية ١٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر آية ٥٥.

<sup>(</sup>٣) أي من أن العفو خير من القصاص، وكل جائز.

<sup>(</sup>٤) سورة الشوري الآية ٤٣. (٥) سورة الشوري الآية ٤١.

وَقُولِهِ : ﴿ سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ [الحق] ﴾.

أي أَجعَلُ جزاءَهم الإِضْلالَ عن هداية آياتي، ومعنى ﴿ يَتَكَبُرُونَ ﴾ أي انَّهم يرون أنَّهم أفضَلُ الخلقِ وأن لهم من الحق ما ليس لغيْرِهِم. وهذه الصفة لا تكون إلَّا للَّه جلّ ثناؤه خاصَّةً لأن اللَّه تبارك وتعالى هو الذي له القدرةُ والفضلُ الذي ليس مثله، وَذَلِكَ يَسْتحقُ أن يقال له: المتكبِّر، وليس لأحدٍ أنْ يتكبر لأن الناس في الحقوق سواءً. فليس لأحدٍ مَا ليْسَ لِغَيره واللَّه جلّ ثناؤه المتكبر.

أُعلم اللَّه أَن هُؤُلاءِ يَتَكبرون في الأرض بغير الحق.

وقوله:﴿وَإِن يَرَوْا كُلِّ آيَةٍ لا يُؤْمنُوا بِهَـا وَإِنْ يَرَوْا سَبيـلَ الرَّشْـدِ لاَ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، وَإِنْ يَرَوْا سَبيلَ الغَي يَتَّخِذُوه سَبيلًا ﴾.

وسبيلُ الغيّ هو سبيل الضَّلال، يقال: غوَى الرجل يَغْوِي غيًّا وهـو غاوِ إِذَا ضَلًّ.

وقوله: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنا﴾ .

«ذَلِكَ» يصلح أن يكون رفعاً، أي إِن أَمْرَهُم ذلك، ويجوز أن يكون نصباً على مِعنَى فَعَل اللَّهُ بهم ذلك بأنهم كذَّبوا بآياتِنَا.

﴿وَكَانُواعَنْهَا غَافِلينَ﴾.

«غافلين» يصلح أن يكون ـ والله أعلم ـ كانوا في تركهم الإيمان بها والنظر فيها والتدبر لها بمنزلة الغافلين.

ويجوز أن يكون ﴿وكانوا﴾ عن جوابها غافلين كما تَقول: ما أَغْفَلَ فلاناً عما يُرادُ به.

> وقوله:﴿وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِه مِنْ حَلْيِهِمْ﴾. و﴿من حُلِيِّهِمْ﴾ ومن حِلِيِّهِمْ.

فمن قرأً من ﴿حَلْيِهِم﴾ فالحَلْيُ اسم لما يُحَسَّنُ به من الذهب والفضة، ومن قرأ ﴿من حُلِيّهِم﴾ بضم الحاءِ - فهو جمع حَلْي على حُلِيٍّ مشل حَقْوِ وحُقِيِّ (١)، ومن كسر الحاءِ فقال من حِلِيّهِمْ - أَتْبَعَ الحاءِ كسر اللام.

ومعنى ﴿من بَعْده ﴾ أي من بعد ما جَاءَ الميقات، وخَلفَهُ هارون في قومه، وكان لهم حَلْيٌ يجمعونه في أيام زينتهم، وكان لِلْقُبَّةِ حَلى عند بني إسرائيل. فقال لهم السامري، وكان رجلًا مطاعاً فيهم ذَا قَدْر، وكانوا قد سألوا موسى أن يجعل لهم إلهاً يعبدونه كما رأوا قوم فرعون يَعْبُدُون الأصنام. فجمع السامِريّ، ذلك الحلى، وهو قولهم:

﴿ وَلَكَّنَّا مُمِّلْنَا أَوْزَاراً مِنْ زِينَةِ القَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا ﴾ (٢) أي ألقيناها.

﴿ فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُ ﴾ (٢) أي وكذلك طرح السَّامِريُّ ما كان عندَهُ من الحلى فصاغه في العجل.

فقال [اللَّه تعالى]:

﴿وَاتَّخَذ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَداً ﴾.

والجسد هو الذي لا يعقل ولا يميز، إنما معنى الجَسَد معنى الجثة فقط.

﴿لَهُ خُوَارٌ ﴾ : أي له صوت .

وقيل له جُواًر ـ بالحاء والجيم ـ وكلاهما من الصوت، وكان قد عمله، كما تُعْمَلُ هذه الآلات التي تصوِّتُ بالْخَيْل ، فجعله في بيت وأعلمهم أن إِلَهَهُمْ وإِله موسى عنده . ويقال في التفسير إنَّه سُمِعَ صَوْتُه مرةً واحدةً فقط، فقال اللَّه عزّ وجلّ :

<sup>(</sup>١) الحقو: الكشع والإزار أو معقده كالحقوة والحقاء، ويجمع على أحق وأحقاء وحقي وحقيه. و والحقو الموضع الغليظ المرتفع عن السيل وموضع الريش من السهم.

<sup>(</sup>٢) سورة طه الأية ٨٧.

﴿ أَلَمْ يَرُوا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُم وَلَا يَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ﴾ . أي لا يُبَيِّن لهم طريقاً إلى حجة . وقوله : ﴿ ولما سُقِطَ في أَيْدِيهِمْ ﴾ .

يقال للرجل النادم على مَا فَعَلَ الْخَسِر عَلَى ما فرط منه، قد سُقِطَ في يده وأُسْقِطَ، وقد رُوِيَتْ سُقِطَ في القراءَة، فالمعنى: ولما سقط الندم في أيديهم، كما تقول للذي يحصل على شيءٍ - وَإِنْ كَانَ مما لا يكون في اليد - قد حصل في يده من هذا مكروه، تُشَبّهُ ما يخْصُل في القلب وفي النفس بما يرى بالعَيْن.

وقوله: ﴿ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَان أَسِفاً ﴾.

﴿غضبان﴾ منصوب على الحال، وهو على مثال فعلان، وله فَعْلى (١) نحو غَضْبَى ـ لم ينصرف، لأن فيه الألف والنُسونَ، كألفي حمراءَ، والأسف: الشديد الغضب، قال اللَّه جلّ وعزّ: ﴿فَلَمَّا آسَفُونَا انتقمنا منْهُمْ ﴾ (٢)، أي فلما أغضبونًا.

وقوله: ﴿أُعَجِلْتُمْ أَمْرَرَبِّكُمْ﴾.

يقال عجلت الأمر والشيء سبقته، وأعجلته استحثثته.

﴿ قَالَ ابْنَ أُمَّ ﴾ .

بالفتح وإن شئت بن أمَّ بالكسر، فمن قال ابن أم بالفتح فإنه إنما فتحوا في ابن أم وابن عم لكثرة استعمالهم هذا الاسم. وأن النداء كلام محتمل للحذف فجعلوا «ابن» و «أمّ» شيئاً واحداً نحو خمسة عشر. ومن قال ابن أمًّ بالكسر - فإنه أضافه إلى نفسه بعد أن جعله اسماً واحداً، ومن العرب من

<sup>(</sup>١) أي وله هذا الوزن مؤنثاً ولا يقال لأنثاه فعلانة.

<sup>(</sup>٢) سورة الزخرف الابة ٥٥.

يقول: يا ابن أُمِّي بإثباتِ الياء، قال الشاعر: (١)

يا ابن أمي ويا شُقيِّقَ نَفْسِي أَنْتَ خَلَيْتَنِي لَدَهْر شَدِيد وقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ ﴾ المعنى اتخذوا العجل إلهاً. وقوله: ﴿وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾

لحقتهم الذلة أنهم رأوا أنهم قد ضلوا وذَلُوا، والذَّلَةُ هـو ما أمروا به مِنْ قَتْل أَنْفُسِهِمْ، وقيل إِن الـذِّلَة أَخـذ الجزيـةِ، وأُخذ الجـزية لم يقـع في الذين عبدوا العجل، لأن الله جلّ وعزّ تاب عليهم بقَتْلِهمْ أَنْفُسَهمْ (٢).

وقوله: ﴿ وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ ﴾.

يقال سكت يسكُتُ سَكْتاً إِذا هو سكن، وسكت يسكتُ شُكُوتاً وَسَكْتاً إِذا قطع الكلام، ويقال: رجل سِكِّيت بيِّنَ السُّكُوت والساكوتةِ إِذا كان كَثِيرَ السَّكوتِ، وأصاب فلاناً سُكَّاتُ إِذا أصابه داء منعه من الكلام، والسُّكيْتُ بالتخفيف والتشديد ـ الذي يجيء آخِرَ الْخَيْلُ، وروى بعضهم: «ولما سُكِتَ عن موسى الغضبُ» ولا تقرأنُ به لأنه خلاف المصحف، قول بعضهم: ولما سكت عن موسى الغضبُ معناه: وَلَمَّا سَكَتَ مُوسَى عن الغضب، على القلب، كما قالوا: أَدْخَلْتُ الْقَلْنُسُوةَ في رَأْسِي، المعنى أَدْخلت رأسي في القلب، كما قالول الذي معناه سكن قول أهل العربية.

وقوله: ﴿ وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا ﴾ .

<sup>(</sup>۱) البيت لأبي زبيد الطائي من قصيدة يرثي بها أخاه، وشقيق تصغبه شقيق صغره للرحمة. والبيت في العيني ٤ ـ ٢٢٢ وابن يعيش ٢ ـ ٢١، وابن الشجري ٢ ـ ١٧٩، والكتاب ٢ ـ ٢١٣ ت هرون. ومن شواهد النحو الشائعة.

<sup>(</sup>٢) المراد بهذا الحديث بنو إسرائيل جميعاً أي الطائفة التي فعلت ذلك.

معناه واختار موسى من قومه، وكان موسى اختار من اثني عشر سِبطاً من كل سِبطٍ ستَّة رجال، فبلغوا اثنين وسِبعين رَجُلًا فَخَلَّفَ منهم رَجُليْن.

ومعنى اختار قومه، اختار من قومه فحذفت «من» وَوُصِلَ الفعلُ فَنُصِبَ، يقال اخترت من الرجال زيداً.

وأنشدوا: (١)

ومنا الذي اختارَ الرجـالَ سماحـة وجـوداً إذا هب الريـاح الزعـارع

وقوله: ﴿ فَلِمَّا أَخَذَتْهُم الرَّجفَة ﴾ .

وهي الحركة الشديدة والزلزلة الشديدة.

يقال إنه رجف بهم الجبلُ فماتوا فقال:

﴿رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكِتَهُم مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ﴾.

أي لو شئت أُمَتُّهم من قبل أن تأتيهم بما أوْجَبَ عليهم الرجفة.

وقوله:﴿إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكُ﴾.

معناه تُبْنَا إليك.

﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلُّ شَيءٍ ﴾.

أَي كُلُّ مَا خَلَقْتُه فبرحمتي وفضلي يعيش، فمعناه ورحمتي وَسِعَتْ كُلُّ شَيءٍ في الدنيا.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿فَسَأَكْتُبِهَا لَلَّذِينَ يَتَّقُونَ﴾ . في الآخرة، أي أُجازيهم بها في الآخرة.

<sup>(</sup>۱) البيت للفرزدق من قصيدة ينقض بها عينية على هذا الوزن لجرير ورواية البيت اختير الرجال الي اختير من الرجال والزعازع واحدها زعزع، وزعزوع، والزعزع وهي الرياح الشديدة \_ يريد زمن الشناء والجدب، أي الناس يقصدون أهله للعطاء حين يشح الناس ويجدب الزمان انظر شواهد المغني ص ٣ وديوان الفرزدق ٥١٩.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿الَّذِينَ يَتّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيّ الْأُمَيُّ ﴾. الأُمي هو على خلقة الأُمَّة، لم يتعلم الكتاب فهو على جِبِلَّتِهِ. وقوله: ﴿الَّذِي يَجِدُونَه مكْتُوباً عِنْدَهُم في التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيل﴾.

وهذا أبلغ [في] الاحتجاج عليهم لأنه إخبار بما في كُتُبهم، والنبي على الله لله المن يكن يكتب ولا قرأ التوراة والإنجيل، ولا عَاشَر أهلَهما فإتيانه بما فيهما من آيات الله العظام. ومُحال أن يجيءَ مُدَّع إلى قوم فيقول لهم ذِكْرِي في كتابكم، وليس ذلك فيه. وذكره قد أنبأ من آمن من أهل الكتاب [به].

وقوله: ﴿ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ ﴾ . يجوز أن يكون يأمرهم مستأنفاً . وقوله: ﴿ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيبَاتِ ﴾ .

أي يحل لهم ما حُرِّمَ عليهم من طيباتِ الطَّعام. ويجوز ﴿وَيُحُلُّ لهم الطيباتِ﴾ أي ما أخذ مِن وجْههِ طيبًا.

﴿ وَيُحرِّمُ عَلَيْهِمُ الخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ ﴾ . والاصر ما عقدته من عَقْد ثقيل . ﴿ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ﴾ .

والأغلال تمثيل، ألا تـرى أنك تقـول: جَعلت هذا طـوقــاً في عُنُقِـك، وليس هناك طوق، وإنما تأويله أنّي قَدْ وَلَيْتُكَ هذا وألزمتك القِيَامَ بِـه، فجعلتُ لزومَه لك كالطوق في عنقك.

والأغلال التي كانت عليهم: كان عليهم أنه من قتَلَ قُتِل، لا يُقْبَلُ في ذلك ديّة ، وكان عليهم إذا أصاب جلودَهُم شيءُ من البّوْل أن يَقْرِضُوه، وكان عليهم ألا يَعْمَلُوا في السَّبْتِ. فهذه الأعْلال التي كانت عليهم.

وقوله: ﴿ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ ﴾ . أي بمحمد ﷺ . ﴿ وَعَزَّ رُوه ونصرُ وهُ ﴾ .

اختلف أهل اللغة في معنى قوله: ﴿وعَزَّرُوه﴾ وقوله: عَزَّرْتُ فَلاناً أُعزَّرُه وأَعْزُره عزْراً، قال بعضهم: معنى عَزَرْته رَدَدتُه، وقال بعضهم معنى عَزْرتُه أَغَنْتُه، وقال بعضهم: يقال عَزَرْتُ الرجلَ أَعْزِرُه إِذَا لَمتُهُ، ويقال عزَّرْتُ فلاناً، قال بعضهم عَزَّرْتُ فُلاناً نصرتُه، وقال بعضهم منِعتُ منه، فالمعنى:

﴿ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِه وَعَـزَّرُوه وَنَصَرُوه ﴾ معنَى عـزَّروه منعوا أَعـداءه من الكُفْرِ به، وقال بعضهم: عَزَّروه بمعنى نصروه، والمعنى قريب لأن مَنْعَ الأعـداء منه نصرته.

ومعنى عزَّرْتُ فلاناً إِذا ضَرَبْتُه ضرباً دونَ الحدّ، يمنعه بِضَرْبه إِياه عن مُعَاودَةِ مثل عمله.

وقوله: عَزَّرْتُه رَدْدُتُه يجوز أَن يكون منه التعزيز، أَي فَعَلْتُ به ما يَـرُدُه عَنْ المعْصِيَةِ.

وقوله: ﴿ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الذي أُنُزلَ مَعَهُ ﴾ .

أي واتَّبَعُوا الحقُّ الذي بيانه في القلوب كبيان النُّورِ في العيون.

وِقُولُهُ : ﴿ وَمِنْ قَوْمٍ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِ ﴾ .

أي يَدْعُونَ الناس إلى الهداية بالحق.

﴿وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴾.

أي وبالحق يحكمون.

وقوله: ﴿ وَقَطَّعْنَاهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطاً ﴾ .

ويجوز عَشِرة ـ بكسر الشين ـ المعنى قطعناهم اثنتي عشرة فـرقة أُسْبَـاطاً

من نعت «فرقه»(١) كأنه قال: جَعَلْنَاهم أسباطاً وفرقناهم أَسْبَاطاً فيكون أسباطاً بدلًا من اثنتي عشرة. وهو الوجه.

وقوله: ﴿ أَمُمَّا ﴾ من نعت أسباطاً.

قال بعضهم: «السّبْطُ القرن الذي يجيءَ بَعْدَ قَرْنٍ، والصحيح أن الأسباط في وَلَدِه إسحاق (٢) بمنزلة الْقَبَائِل في وَلَدِ إسْمَاعِيل فَولَدُ كُلِّ من وُلِدَ من أُولاد يعقوب سبط (٣) وَوَلَدُ كُلِّ من وَلَدِهِ من وَلَدِ إسماعيل قبيلة. وإنما سُمِّي هُؤلاءِ بالأسْبَاطِ، وهؤلاءِ بالقبائيل، لِيُفْصَلَ بين وَلدِ إسْمَاعِيلَ وَولَد إسْمَاعِيلَ وَولَد إسْمَاعِيلَ وَولَد إسْمَاعِيلَ وَولَد أَسْحَاق. ومعنى القبيلة من وَلَدِ إسماعيل معنى الجماعة يقال لِكل جماعة مِنْ وَلدٍ قبِيلًة وكذلك يقال لكل جمع على شيء واحد: قبيل، قال الله جلّ وعزّ: ﴿إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُو وَقَبِيلُهُ من حيث لا تَرَوْنَهُمْ ﴿ (٤)، فأما الأسباط فهو مُشْتَقُ من السَّجر تُعْلَفُهُ الإِبل، ويقال للشجرة لها قبائل. فكذلك الأسباط من السَّبط. كأنه جَعَلَ إسحاق بمنزلة شجرة، وجُعِلَ إسماعيلُ بمنزلة شجرة، وجُعِلَ إسماعيلُ بمنزلة شجرة.

وكذلك يَفْعَلُ النسابُونَ في النسب يجعلون الوالد بمنزلة الشَّجَرَةِ ويجعلون الأولاد بمنزلة أغصانها، ويقال: طُوبِيَ لِطرْحِ (٥) فلانٍ، وفلانٌ من شجرةٍ صَالِحَةٍ \_ فهذا \_ واللَّه أعلم \_ معنى الأسبَاطِ والسَّبْطِ.

وقوله جلَّ ثَناؤُه : ﴿ وَاسْأَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَـاضِرَةَ الْبَحْـرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) قدر فرقة لأن الأسباط جمع سبط وهو مذكر، فقدر تمييز العدد محذوفًا ـ و «أسباط» نعت له .

 <sup>(</sup>٢) الأسباط هم أبنا يعقب الأثنا عشر، ويعقوب ابن إسحاق. وكان الأقبرب نسبة الأسباط إلى
 يعقوب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل سبطاً.

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف الآية ٢٧.

<sup>(</sup>٥) أي لأولاده ـ والطرح الثمر والنتاج.

السؤال على ضربين، فأحد الضربين أن تسأل لِتَسْتَخْبرَ عما لا تَعْلَمُ لَتَعْلَمَ، والضرب الثاني أن تسأل مستخبراً على وجه التقرير، فتقولُ للرَّجُلِ أأنا فعلتُ كذا؟ وأنت تعلم أنَّك لم تفعل، فإنما تسأله لِتُقرِّرَهُ وَتُوبِّخَهُ. فمعنى أمر النبي عَلَيْ أن يسأل أهل الكتاب عن أهل هذه القرية \_ وقد أخبر الله جلّ ثناؤه \_ بقِصَّتِهَا لِيُقرِّرَهُم بقديم كفرهم، وأن يُعْلِمهُمْ ما لا يُعْلم إلا بكتاب أو وَحْي.

﴿إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ ﴾.

أي إِذ يَظْلَمُونَ فِي السَّبْتِ، يقال [عَدَا] فلانٌ يَعَدُو عُدُواناً، وعِدَاءَ وَعَدُواً، وَعُدُواً، وَعُدُواً، وَعُدُواً، وَعُدُواً، وَعُدُواً، وَعُدُواً، وَعُدُواً،

وقوله: ﴿إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ ﴾ .

حيتان \_ جمع حوت، وَأَكْثرُ ما تُسَمِّي العربُ السمَك الْجِيتَانَ والنينان (١).

﴿إِذَ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ﴾.

موضع «إذ» نصب، المعنى سَلْهُم عن عُدُوِّهِمْ في السَّبْتِ، أي سلهم عن وقت ذلك.

﴿إِذْ تَأْتِيهِمْ ﴾.

في موضع نصب أيضاً بـ «يعدون». المعنى سلهم إذ عَــدَوْا في وقت الإِتْيانِ.

﴿شُرَّعاً﴾.

أي ظاهرة، وكانت الحيتان تأتي ظاهرة فكانوا يحتالون بِحَبْسِها في يـوم السبت ثم يـأخذونها في يـوم الأحـد، ويقال إنّهم جـاهروا بـأخـذها في يـوم السبت.

<sup>(</sup>١) جمع نون وهو الحوت، وبه سمني يونس عليه السلام ذا النون أي صاحب الحوت.

وقوله: ﴿كَذَٰلِكَ نَبْلُوهُمْ﴾.

أي مثل هذا الاختبار الشديد نختبرُهُم.

وموضع الكاف نصب بقوله: ﴿نَبْلُوَهُمْ مِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾.

أي شددت عليهم المحنة بِفِسْقِهِمْ. ويحتمل على بعد - أن يكون: ويوم لا يَسْبِتُونَ لا تأتيهم كذلك (١) أي لا تأتيهم شُرَعاً، ويكون نَبلوهم مستأَنفة، وذلك القول الأول قول الناس (٢) وهو الجيد.

﴿ وَإِذْ قَالَت أُمَّةٌ مِنْهُم لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً ﴾.

الأصل لِمَا، ولكن الألف تحـذف مع حـروف الجر نحـو لِمَ وعَمَّ وَبِمَ، قال اللَّه تعالى: ﴿فبمَ تُبَشِّرُونَ﴾(٢)، ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ﴾(٤).

ومعنى الآية أنهم لاَمُوهُمْ في عظة قوم يعلمون أنهم غير مُقْلِعينَ. هذا الأَغلَبُ عليهم ِ في العلم بهم.

﴿اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُم عَذَاباً شَدِيداً ﴾.

ومعنى «أوْ» - والله أعلم - أنهم أحسروهم - على قدر ما رأوا من أعمالهم - أنهُم مُهْلَكُونَ في الدنيا أو معذبونَ في الآخرة لا محالة.

وقوله: ﴿قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبُّكُمْ ﴾

المعنى قالوا موعظتنا إياهم معذرة إلى ربكم وَلَعَلَّهُمْ يتقُونَ.

فالمعنى أنهم قالوا: الأمر بالمعْروف وَاجبُ علينا، فعلينا موعظة هؤلاءِ لعَلهُمْ يتقُونَ، أي وجائز عندنا أن ينتفعوا بالمعذرة

<sup>(</sup>١) لا تأتيهم على هذه الحالة.

<sup>(</sup>٢) قول جمهور المفسرين.

<sup>(</sup>٣) سورة الحجر الآية: ٥٤.

<sup>(</sup>٤) سورة النبأ الآية: ١.

ويجوز النصْبُ في «مَعْذِرَة» فيكُون المعنَى في قوله: ﴿قالوا معذرة إِلَى رَبِّكُم﴾ على معنى يعتذرون مَعْذِرةً (١).

وقوله جلَّ وعزِّ: ﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ﴾.

﴿نَسُوا﴾ يجوز أن يكون في معنى تركوا، ويجوز أن يكون تركهم بمنزلة من نَسِيَ.

وقوله: ﴿ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذابٍ بَئِيسٍ ﴾.

أي شديد، يقال بَئِس يَبُّؤس بَأْساً إِذَا اشْتَد، وقيل إِنَّ القوم كانوا ثَلاثَ فِرقٍ، فرقة عملت بالسوء، وفرقة نهت عن السوء، وفرقة أمسكت عن النهي، وقيل كانوا فرقتين، فرقة نَهتْ عن السّوء وفرقة عملت بالسوء، وبعض الفرقة التي فيها من نهى عن السوء مؤمن غير راض بما فَعَل أهلُ السّوء فدخلوا في النجاة مع الذين ينهون عن السوء، ونَزَلَ العَذابُ بالذِينَ عَدَوْا في السبت.

وقوله: ﴿ فَلَمَّا عَتُوا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ ﴾ .

العاتي: الشديدُ الدخولِ فِي الفساد، المتمرد الذي لا يَقْبَلُ موعِظة.

وقوله: ﴿ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴾ .

جائز أن يكونُوا أُمروا بأن يكونوا كذلك بقول سُمِعَ، فيكون أَبلغ في الآية والنازلة بِهِمْ، وجائز أن يكون «فقلنا لهم» من قوله: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يقول لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾(٢).

ومعنى «خَاسِئينَ»: أي مُبْعَدِينَ.

<sup>(</sup>١) الأولى أنها مفعول له، أي وعظناهم لأجل المعذرة، وعلى تقديره هي مفعول مطلق، أي فليتعذروا معذرة، أو هو مصدر بمعنى الأمر وكلاهما بعيد.

<sup>(</sup>٢) سورة يس اية ٨٦، أي غيرناهم قردة.

وقال قوم: جائز أن تكون هذه القردة المتوَلِّدةُ أصلها منهم وقال قوم المسخُ لا يبقى ولا يَتَولدُ، والجملة أنا أُخْبِرْنَا بأنهُمْ جُعِلُوا قردة، والقِردَةُ هي التي نعرفها. وهي أكثر شيءٍ في الحيوان شبهاً بابن آدم، والله أعلم كيف كانَ أَمْرُهُمْ بعدَ كونِهم قِرَدَة.

وقوله: ﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ﴾.

قال بَعضهم: تأذن: تَألَى(١) ربك ليبعثن عَليْهم، وقيل: إِن تأذنَ أَعلم، والعرب تقول: تعلم أَن هذا كذا، في معنى اعلم، قال زهير:

تَعلَّمْ أَن شر الناس حي ينادي في شعارهمو يسار<sup>(۲)</sup> وقال زهير أيضاً:

فقلت تَعَلَّمْ أَن للصيد غِرةً وإلا تضيعها فإنك قاتله (٣).

وقوله: ﴿لَيَبْعَثَن عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ العَذَابِ﴾. أي من يُوليهم سوءَ العذاب.

فإن قال قائل قد جعلوا قِردةً فكيف يبْقَون إلى يوْم القِيَامَةِ فالمعنى أَن الذكر لليهودِ، فمنهم من مُسخ، وجُعِل منهم القِردة والخنَازيرَ ومن بقي فمعانِدٌ لأمر الله، فهم مُذَلُون بالقتل، إلا أَن يُعْطُوا الجزية، فهم مذَلُون بها وهم في كل مكان أَذَل أَهْله، قال الله عزّ وجلّ: ﴿ضُربَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلّاً

<sup>(</sup>١) أي حلف وأقسم.

<sup>(</sup>٢) من شعر زهير بن أبي سلمى، ويسار راع له، كان الحرث بن ورقاء من بني أسد أغار على بني عطفان واستاق يساراً هذا وإبلا لزهير فهجاهم زهير، فرده الحرث علي،، وكان قومه يمريدون قتله، فمدحهم زهير. انظر الأغاني ٣٠٨ جـ ١٠.

<sup>(</sup>٣) الديوان ـ ص ٧٨.

بَحَبْلِ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ ﴾ (١) أي إلا أن يعطوا الذِّمَّة والعَهد.

وقوله: ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ ﴾.

يقال للذي يجيءُ في أثر قـرنِ خَلْفٌ. والخَلَفُ ما أُخْلفَ علَيْكَ بُدَلًا مما أُخذ منك، ويُقَالُ: في هـذا خَلَفٌ أيضاً، فأمّا ما أخلف عليك بـدلًا مما ذهب منك فهو الحَلَفُ بفتح اللام.

وقوله: ﴿ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الأَدْنَى ﴾.

قيل إنهم كانوا يَرْتَشون على الحكم، ويحكمون بجورٍ، وقيل إنهم كانوا يرتشون ويحكمون بحق، وكل ذلك عرَضٌ خسيس.

وقوله: ﴿ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، وإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ ﴾.

فالفائدة أنهم كانوا يذنبون بأخذهم الرِّشِيَ، ويقولوا سيغفر لنا من غير أن يَتُوبُوا، لأن قوله: ﴿وَإِنْ يَأْتِهمْ عَرَضٌ مِثْلُه يَأْخُذُوهُ ﴾ دليل على إصرارهم على الذنب، والله جلّ وعز وعد وعد وعد النار مع التوبة. فقال:

﴿ أَلَمْ يُؤْخَذُ عَلَيْهِمْ مُيثَاقُ الْكِتَابِ لَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فيه ﴾.

أي فهم ذاكرون لما أُخِذَ عليهم.

وقوله: ﴿وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ المُصْلِحينَ﴾.

«الذين» في موضع رفع، وفيها قولان، أعني في ﴿إِنَا لا نُضِيعُ أَجْرِ المصلحين ، قال قوم: إِنَا لا نضيع أُجر المصلحين منهم (٢٠)، وهو الذي نختار

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ١١٢.

<sup>(</sup>٢) الخبر جملة ليس بها رابط، فاختار هو تقدير محذوف أي «منهم» وذكر الأراء الأخرى بعد

لأن كل من كان غير مؤمن وأصلح فأجره ساقط، قال الله جلّ وعزّ: ﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا وصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَا لَهُمْ ﴾ (١)، وقال:

﴿ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خاشِعَةٌ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ تَصْلَى نَاراً حَامِيَةٌ ﴾ (٢).

فالمعنى: ﴿وَالَّذِينَ يُسَكُونَ بِالكِتَابِ﴾ أي يؤمنون به، ويحكمون بما فيه إنا لا نضيع أُجر المصلح منهم. والمصلح المقيم على الإيمان المؤدَّى فرائضه اعتقاداً وعَمَلًا، ومثله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَن أَحسن منهم عمَلًا.

وقال قوم: المصلحون لفظ يخالف لفظ الأول، ومعناه معنى الأول فَعَادَ الدّكرُ في المعنى وإن لم يكن عائداً في اللفظ، ولا يجيز هؤلاء زيد قام أبو عمرو(٤). لأن أبا عمرو لا يوجبه لفظ زيد(٥).

فإن قال قائل: المؤمن أنا أكرم من اتقى الله، جاز، لأن معنى من اتقى الله معنى المؤمن، فقد صار بمنزلة قولك زيد ضربته، لأن الذكر إذا تقدّم فالهاء عائدة عليه، لا محالة، وإن كان لفظها غير لفظه، لأن ضمير الغائب لا يكون إلا هاءً في النصب.

وقوله: ﴿ وَإِذْ أُخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ ﴾.

ذلك. ولا يحتاج الأمر لهذا كله، فإنه إذا كان الخبر «الجملة» عين المبتدأ، نحو ﴿قل هو الله أحد﴾ أو كان عاماً يشمل المبدأ كالآية التي ذكرها من سورة الكهف ﴿إِن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملاً ﴾. فلا حاجة لرابط. والمراد لسقوط أجره أنه لا يثاب على صلاحه.

<sup>(</sup>١) القتال آية: ١.

<sup>(</sup>٢) الغاشية آيات ٢ ـ ٤.

<sup>(</sup>٣) الكهف الآية ٣٠.

<sup>(</sup>٤) لأنه لا عائد، وإذا كان «أبو عمر» كنية زيد. فإن كلمة زيد لا توحي به.

<sup>(</sup>٥) لا يتضمنه.

موضِع «إِذ» نصب. المعنى واذكر ﴿إِذ أَخـــذ ربــك من بني آدم مِن ظهورِهِم ﴾.

[من ظهـورهم] بَـدل من قـولـه: ﴿من بني آدم﴾ المعنى وإذ أخــذ ربُّك ذُرّيّتِهُمْ وذرياتِهمْ جميعاً.

وقوله: ﴿ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى ﴾ .

قال بعضهم: خلق الله الناسَ كالذَّرِ من صلب آدَمَ، وأَشهدَهُمْ على توسيده، وهذا جائز أَن يكون جعل لأمثال الذَّرِ فهْماً تعقل به أَمره، كما قال: ﴿ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ ﴿ وَاللّٰهُ النَّمُلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنكُمْ ﴾ (١): وكما قال: ﴿ وسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الجِبَالَ يُسَبِّحْنَ ﴾ (٢)، وكل مولودٍ يُولَدُ على الفطرة معناه أَنه يُولَدُ وفي قلبه توحيد الله، حتى يكون أَبواه هما اللذان يهودانه وينصرانه.

وقال قوم: معناه أنَّ اللَّه جَل ثَنَاؤه، أخرج بني آدم بعضهم من ظهور س

ومعنى ﴿ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِم أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ﴾ .

أنَّ كلَّ بالغ يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ واحدٌ، لأن كل ما خلق اللَّه تعالى دليل على توحيده، وقالوا لولا ذلك لم تكن على الكافر حجة، وقالوا فمعنى ﴿أشهدهم على أَنْفُسِهم ألست بربكم ﴾ دَلَّهُمْ بخُلْقِه على توحيده.

وقوله: ﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مَنْهَا ﴾ .

هذا نسق على ما قبله، المعنى اتلُ عليهم إِذ أَخَذ ربك من بني آدم.

﴿وَاتْلُ عَلَيهُمْ نَبَأُ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مَنْهَا ﴾.

هذا فيه غير قول، قيل إنه كان عنده اسم اللَّه الْأعظَم فدعا به على

<sup>(</sup>١) سورة النمل.

<sup>(</sup>٢) لا يتضمنه.

موسى وأصحابه، وقيل إنه أُميَّةُ بن أبي الصلت، وكان عنده عـلم من الكتب، وقيل إنه يعني به منافقو أهل الكتاب.

وقوله: ﴿ فَكَانَ مِنَ الغَاوِينَ ﴾ .

أي الفاسدين الهالكينَ.

وقوله: ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا ﴾.

أي لـو شئنـا أن نحـول بينـه وبين المعْصِيـةِ لفعلْنـا، ﴿ولكنَّـه أَخْلَدَ إِلَى الأَرْضِ ﴾.

معناه ولكنه سكن إلى الدنيا، يقال أُخْلدَ فلان إلى كذا وكذا، وخلام إلى كذا وكذا، وأُخْلدَ أَكْثُرُ في اللغة، والمعنى أنه سكن إلى لذات الأرْض.

﴿وَاتُّبَعَ هَوَاهُ ﴾ .

أي لم يرفعه بها لاتباعه هواه.

وقوله: ﴿فَمَثَلَهُ كَمَثَلِ الكَلْبِ﴾.

ضرب اللَّه عزَّ وجلَّ: بالتَّارِكُ لآياته والعَادِل ِ عنها. أحسن مثل في أُخسً أَحْوالِه، فقال عزَّ وجلّ: ﴿فَمَثَلُه كَمَثَلِ الْكَلْبِ ﴾ إذا كان الكلب لهثان، وذلك أن الكلب إذا كان يلهث فهو لا يقدر لنفسه على ضَرَّ وَلاَ نَفْع، لأن التمثيل به على أنه يلهث على كل حال حملت عليه أو تركته، فالمعنى فمثله كمثل الكلب لاهثاً ثم قال:

﴿ ذَلِكِ مَثَلُ القَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بآيَاتِنَا ﴾ .

وقال: ﴿ سَاءَ مَثَلًا القَوْمُ ﴾.

المعنى: ساء مثلاً مَثَلُ القوم.

وقوله: ﴿ أُولَئِكَ كَالَّانْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلَ ﴾ .

وصفهم بــأنهم لا يُبْصـرون بعُيُــونِهِم ولا يعقلون بقلوبهم. جَعَلَهُم في

تركهم الحق وإعراضهم عنه، بمنزلة من لا يُبْصر ولا يعقل. ثم قال جلّ وعزّ ﴿ بَلْ هُمْ أَصٰلُ ﴾ .

وذلك أن الأنعام تُبْصـرُ منافِعَهـا ومضارَّهـا فتلزم(١) بعض ما لا تُبصِـرُه، وهُوُلاءِ يعلم أَكثَرُهُمْ أَنه مُعَاندٌ فيقـدمُ عَلى النَّارَ.

وقـال جلّ وعـزّ: ﴿فَهَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّـارِ﴾(٢). أي على عمـل أهـل النار.

وقوله : ﴿ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا ﴾ .

لا ينبغي أن يدعوه أحد بما لم يصف نفسه [به]، أو لم يسم به نَفْسَه، فيقول في الدعاء. يا اللَّه يَا رَحْمَنُ يَا جَوَادُ، ولا ينبغي أن يقول:

«يـا سبحان» لأنـه لم يصف نفسه بهـذه اللفـظة. وتقـول يـا رحيم، ولا يقول: يا رفيق، وتقول يا قوي، ولا تقول يا جَلْدُ.

وقوله: ﴿ أَوَ لَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَـواتِ والأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مَنْ شيءٍ ﴾.

أي أَلم يَسْتدِلوا بما أَنبأهُم به من ملكوت السَّمَواتِ والأَرْض. ﴿وأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدْ اقْترَبَ أَجُلهُمْ ﴾.

أَن إِن كَانُوا يُسَوفُونَ بالتوبة فعسى أَن يكون قد اقترب أَجَلُّهُمْ.

فالمعنى: أو لم ينظروا فيما دَلَّهم اللَّه جلَّ ثناؤه على توحيده فكفروا بـه بذلك فَلعلَّهُم قد قرُبَتْ آجالُهم فيموتون على الكفر.

﴿ فَبِأَي حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) تفهم أن لهما منفعة في أشياء لا تبصرها فتلزمها.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ـ ١٧٥.

وقوله: ﴿وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾، الطغيانُ: الغلو في الكفر. ويعمهون: يتحيَّرون.

ويجوز الجزمُ والرفعُ في ﴿يذَرُهم﴾ فمن جَزَمَ عطف على موضع الفاء، المعنى من يضلل اللَّه يذرهُ في طغيانه عَامهاً. ومن قرأ ﴿ويذَرُهُمْ ﴾ فهو رفع على الاستئناف.

وقوله: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاها ﴾ .

والساعة ههنا التي يموت فيها الخلق.

ومعنى مُرساها مُثَبَّتُها، يقال ـ رسا الشيء يـرسـو إِذا ثبت فهـو راس وكذلك جبال راسيات، أي ثابتات. وأرْسيْتُه إِذا أَثبتُه.

فالمعنى يسألونك عن الساعة متى وقوعها(١).

وقوله: ﴿لاَ يُجَلِّيها لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ﴾.

أي لا يظهرها في وقتها إلا هو.

ومعنى: ﴿ ثَقُلَتْ فِي السمواتِ والأرْضِ ﴾.

قيل فيه قـولان، قال قـوم: ثقلت في السماوات [والأرض] ثقـل وقوعها على أهـل السماوات والأرض (٢). ثم أعلم جـل ثنـاؤه كيف وقـوعها فقـال جلّ وعزّ:

﴿ لاَ تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً ﴾ .

أي إلا فجأة.

وقوله: ﴿ يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا﴾.

المعنى \_واللَّه أعلم\_يسألونك عنها كأنك فَرحٌ بسؤالهم، يقال تحفيتُ بفلان

<sup>(</sup>١) مرساها إذن مصدر ميمي.

<sup>(</sup>٢) لم يذكر القول الثاني.

في المسْأَلَةِ إِذَا سَأَلَت سَوَّالًا أَظهرت فيه المحبَّةَ والبِربهِ، وأَحْفَى فُلانٌ بفُلانٍ فُلانٍ فَو المسأَلة، وإنما تأويله الكثرة ويقال حَفِت الـدَّابَّةُ تَحْفَى حَفَى، مَقْصُورٌ إِذَا كثر المشي حتى يُؤلمها(١) والحفاء ممدود أن يَمْشِيَ الرَّجُلُ بغيرِ نَعْل ِ.

وقيل: ﴿كَأَنَّكَ حَفِيٌ عَنْهَا﴾، كأنك أكثرت المسألة عنها. وقوله:﴿قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ﴾. مَعْنَى ﴿إِثَّمَا عَلْمُهَا عِندَ اللَّهِ﴾ لا يعلمها إلا هوَ. وقوله:﴿وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الغَيْبَ لاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيرِ ﴾.

أى لادخرت زمن الخِصْب لزمن الجَدْب.

وقيل ﴿لوكنت أعلم الغَيبَ﴾ أي لوكنت أُعلم ما أُسأَل عنه من الغيب في الساعة وغيرها.

وقوله: ﴿وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ﴾. أي لم يَلْحَقْني تُكذيبٌ.

وقيل أيضاً: وما مَسَّنِيَ السوءُ أي ما بي من جُنُون، لأنهم نسبوا النبي عَلَيْ إلى الجنون، فقال: ﴿مَا مَسنِيَ السُّوءُ إِن أَنَا إِلا نَذِيرٌ وَبَشير لقَوْمٍ لِمُؤْمنونَ ﴾ (٢).

ثم بَيَّن لهم ما دَلَّهُم عَلى توحيدِ اللَّه عزِّ وجلَّ فقال: ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحَدَةٍ ﴾ .

يعني آدم .

﴿ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا ليَسْكُنَ إِلَيْهَا ﴾

﴿ فَلَمَّا تَعْشًاهَا ﴾ .

<sup>(</sup>١) في الأصول: حفي الدابة يحفي . . إذا كثر عليه المشي حتى يؤلمه .

<sup>(</sup>٢) أي ان «ما» نافية والكلام غير مرتبط بلو.

كناية عن الجماع أحسن كناية. ﴿ مَلَتْ مَالًا خَفِيفاً ﴾.

يعني المَني، والحمّل ما كان في البَطْن - بفَتْح الحاء - أو أُخْرجَته الشجرة، والحمْلُ بكسر الحاء ما يُحْمَلُ.

وقوله: ﴿فمرَّتْ بِهِ﴾.

معنى مرت به استمرت، قعدت وقامت لَمْ يُثْقِلهَا.

﴿ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ ﴾ .

أي دَنت ولاَدَتُها، لأنه أولَ أمره كان خفيفاً، فلما جُعِل إنساناً ودنت الولاد أَثْقلتْ.

وقوله: ﴿ دَعَوَا اللَّهَ رَبُّهُما ﴾ . أي دعا آدم وحواة رَبهمًا .

﴿ لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحاً لَنَكُونَن مِنَ الشَّاكِرِينَ، فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالحاً جَعَلاً لَهُ شُركاء فيما آتاهُما ﴾ .

يروى في التفسير أنَّ إبليس ـ عليه اللعنة ـ جاء إلى حوَّاءَ فقال: أتدرين ما في بطنك، فقالت لا أدري، قال فَلعلَّه بهيمة ثم قال: إن دعوت اللَّه أن يجعله إنساناً أتسمِينَه باسمي؟: فقالت نعم فسمته عَبْد الحارث، وهو الحارث. وهذا يروى في التفسير(١).

وقيل أَن آدمَ وحواءَ أَصْلُ. فضرب، هذا مثلًا لمشركي العرب وَعُرِّفُوا كيف بَدَأَ الخلق، فقيل فلما آتاهما اللَّه ـ لكل ذَكر وأُنثى ـ آتاه اللَّهُ ولداً ذكراً أو أُنثى ـ هو خَلَقَه وصوّره (٢).

<sup>(</sup>١) وهو بعيد كل البعد، فآدم وحواء لا يشركان باللَّه أحداً.

<sup>(</sup>٢) وهذا واضح ولعله الصحيح.

﴿جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ﴾: يعني الذين عبدوا الأصنام. ﴿ فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ .

الأول هو الذي عليه التفسير، ومن قرأ «شِرْكاً» فهو مصدرُ شَرِكْتُ الرَّجُلَ أَشركه شِرْكاً.

قال بعضُهم: كان يَنْبغِي أَنْ يكونَ على قراءَة من قرأً شِرْكاً جعلا لَغَيرِه شِرْكاً، يقول لأنهما لا ينكران أن الأصل اللّه عزّ وجلّ فالشرك إنما يجعل لغيره، وهذا على معنى جعلا له ذَا شرْك فحذف ذا مثل ﴿وَاسْأَل الْقَرْيَةَ﴾.

وقوله: ﴿خُذْ الْعَفْوَ﴾.

والعفوُ الفضلُ، والعفوُ ما أَتِي بغيرِ كُلْفَة.

﴿وَأَمُرْ بِالعُرْفِ﴾.

أي بالمعروف.

﴿وَأَعْرِضْ عِنِ الْجَاهِلِينَ﴾.

وِقُولُه : ﴿ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ ﴾ .

لأدنى حركة تكون، تقول: قد نَزَغْتهُ إذَا حرَّكْتهُ.

فالمعنى إِنْ نَالَك مِن الشيطان أَدْنَى نزغ [أي] وسُوسة.

وقوله: ﴿مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ﴾.

يقال: طُفْت أَطُوفُ، وطاف الخيالُ يَطيفُ.

وقوله: ﴿ تَذَكُّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ﴾ .

أي تفكروا فيما [هو] أوضح لهم من الحجة.

﴿فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾: على بصيرة .

وقوله: ﴿وإِخْوَانُهُمْ يَمُدُونَهُمْ فِي الْغَيِّ ﴾.

هذا معناه التَّقْدِيمُ، المعنى «لا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْراً، وَلا أَنفسَهُم

﴿ وَإِخِوَانُهُم يَمُدُّونَهِمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقصِرُون ﴾ .

يعني الشياطين، لأنَّ الكفار أُحوانُ الشياطين، والْغَيُّ الْجَهْـلُ، والوقـوع في الحركة. ويقال أقصر يُقصِرُ، وقَصَّرَ، يُقَصِّرُ.

وقوله: ﴿ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلا اجْتَبَيْتَهَا﴾ .

أي هلا اختلقتها، أي هلا أتَيْتَ بها من نفسك، فأعْلمَهُم ﷺ أن الآيات من قبل الله جلّ ثناؤه.

وقوله: ﴿إِنَّمَا اتَّبَعُ مَا يُوحَى إِليَّ مِن رَبِّي. هَذا بَصَائِرُ مِنْ رَبَّكُمْ ﴾.

أي هذا القرآن الذي أتيْتُ به بصائرُ من ربكم، واحدة البصائـر بصيرة، والبصائر بصيرة، والبصائر طرائق الدَّم(٢)، قال الأشْعَر الْجُعْفِي(٣).

راحوا بصائرهم على أَكْتَافِهم وَبَصِيرَتي يَعْدُو بها عَتَدٌ وَأَيُّ والبصيرةُ التُّرْس، وجمعها بصائر.

وجميع هذا أيضاً معناه ظهور الشيء وبيانه.

<sup>(</sup>١) يريد أنه متصل بالآية التي سبقت وهي: ﴿والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون﴾ يعني أن الشياطين التي تغريهم بهذا كالآلهة التي يعبدونها لا يستطيعون عمل شيء لهم ولا لأنفسهم.

<sup>(</sup>٢) خطوطه وبقعه.

<sup>(</sup>٣) قال الآمدي في المؤتلف والمختلف (ص ٥٨) أنه شاعر فارس مشهور وأنه الأسعر بالسين لقوله:

فلا يدعني قومي لسعد بن مالك إذا أنا لم أسعر عليهم وأثقب أي لا أستحق النسب إليه إذا لم أسعر الحرب، وهو مرثد بن أبي خصران الحرث بن معاوية، شاعر جاهلي. وأكثر رواية البيت. حملوا صائرهم «على أن البصيرة هي الترس، أو الدرع، والبيت في اللسان (بصر عقد) وفي مجاز أبي عبيدة ١ - ٢٣٨ ـ وروايته: حملوا بصائرهم.

وقوله: ﴿ وَإِذَا قُرِئَ القُرْآنُ فاسْتَمِعُوا له وَأَنْصِتُوا ﴾ .

يروى أن الكلام في الصلاة كان جائِزاً، فكان يدخل الرجلُ فيقول: كم صَلَّيْتُمْ فيقال: صلينا كذا. فلما نزلت فاستمعوا له وأنصِتُوا حرم الكلامُ في الصلاة إلا ما كان مما يتقرب به إلى اللَّه جلّ ثناؤه. ومما ذكرتْهُ الفقهاءُ نحو التسبيح والتهليل والتكبير والاستغفار وما أشبه ذلك. من ذكر اللَّه جلّ وعزّ ومسألته العفو.

ويجوز أن يكون فاستمعوا له وأنْصِتُوا، اعملوا بما فيه ولا تجاوزُوا لأن معنى قول القائل: سمع الله دُعاءَكَ. تأويله: أجاب الله دُعَاءَك، لأن الله جلّ ثناؤه سميع عليم.

وقوله: ﴿ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ﴾ .

الآصال جمع أُصُلٍ، والأصل جمع أصيل، فالآصال جمع الجمع، والآصال العَشِيَّاتُ.

وقوله: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَرَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ ﴾ .

يعنى به الْمَلَائكة.

﴿ويسبحونه ﴾ ينزهُونَهُ عَنِ السُّوءِ ، فإن قال قائل: اللَّه جلّ ثناؤه في كل مكانٍ ، قال اللَّه تعالى : ﴿وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الأَرْضِ ﴾ (١) فمن أين قيل للملائكة : عِنْدَ رَبكَ ، فتأويله إنَّهُ من قَرُب من رحمة اللَّه وَمِنْ تَفَضُّلِهِ وإحسانه .

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام من الآية ٣.



## بسم الله الرحمن الرحيم

قوله جلّ وعزّ: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾. ﴿الْأَنْفَالُ﴾: الْغَنَائِمُ، واحدها نَفَل، قال لبيد: (١)

إِن تقوى ربنا خير نَفَل وبإذن اللَّه رَيْثِي وَعَجَلْ

وإنما يَسْأَلُوا عَنْهَا لأَنَّهَا فيما رُوِيَ كانت حَراماً عَلَى من كَانَ قبلهم، ويُروى أَنَّ الناسَ في غَزَاقِ بَدْرٍ كانوا قليلين، فجعل النبي عَلَيْ لمن جاءَ بأسير غُنْماً ومن جاءَ بأسيرين على حسب ذلك، وقيل أيضاً إنه نفل في السرايا فقال الله جلّ وعزّ: ﴿الْأَنْفَالُ للّهِ وَالرَّسُولِ ﴾.

وقوله: ﴿ كَمَا أُخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ ﴾.

أي بالحق الواجب، ويكون تأويله: ﴿كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالحَقِ وَإِنَّ فَرِيقاً مِن المؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ﴾. كذلك نَنْفُلُ من رأيْنَا وإن كرِهُوا. لأن بعض الصحابة قال للنبي على حين جعل لكل مَن أتى بأسير شيئاً، قال يبقى أكثر الناس بغير شيءٍ.

<sup>(\*)</sup> كما في سور اخرى كثيرة بضع الزجاج بسم الله الرحمن الرحيم قبل اسم السورة، ولأن هذا غير مطرد، ويختلف بين نسخة وأخرى آثرنا الطريقة المتبعة وهي جعل البسملة بعد عنوان السورة لتكون قبل القراءة مباشرة.

<sup>(</sup>١) يعني أن تقوى اللَّه خير ما يغتنمه الإنسان، وكل عملي بإد لله وحده. والبيت في ديـوان لبيد =

فموضع الكاف في «كما» نصب، المعنى الأنفال ثابتة لك مثل إخراج ربّك إياك مِن بَيْتِكَ بالحق.

وقوله: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ﴾.

معنى ﴿ ذَات بَيْنِكُم ﴾ : حقيقة وصْلِكُم (١) ، والبّينُ : الوّصْلُ ، قال تعالى : ﴿ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ ﴾ أي وصلكم .

فالمعنى: اتَّقُوا اللَّه وكُونوا مُجْتَمعينَ على ما أمر اللَّه ورسُولُه، وكذلك اللهم أصلح ذات البَيْن، أي أصلح الحال التي بها يجتمع المسلمون.

وقوله: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهِ وَرَسُولَه﴾.

أي اقبَلُوا ما أُمِرْتُمْ بِه في الغنائم وغيرها.

وقوله: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ .

تأويله: إذا ذكِرَت عظمةُ اللَّهِ وقُـدْرَتُه، وما خوَّف بـه مَنْ عصاه، وَجلَتْ قُلُوبُهُم أَي فَزعَتْ لذلك قال الشَّاعِر: (٢)

لعمرك ما أدري وإني لأوجل على أينا تعدو المنية أول (٣)

يقال: وَجِل يَوْجل وَجَلاً، ويقال في معنى يـوجَل يـاجَلُ ييجـل وَيَيْجَلُ،

<sup>=</sup> ١١/٢ ـ وتفسير الطبري ١٠٨/٩ (بولاق) واللسان (نفل) وشواهد الكشاف والقرطبي ٣٦١/٧.

<sup>(</sup>١) الصلاة والروابط التي بينكم.

<sup>(</sup>٢) هـ و معن بن أوس المرني. وكان قد طلق زوجه وتزوج بأخرى، فغضب أخوها وآلى ألا يسكلمه. وكان صديقاً له. فأخذ معن يستعطفه بهذه الأبيات وهي قصيدة جيدة في العتاب انظرها في الحماسة ٣ - ١٣٢، وقد ادعى عبد الله بن الزبير لنفسه بعض هذه الأبيات أمام معاوية، ثم دخل معن فقرأها ـ وكان عبد الله مسترضعاً في مزينة، انظر الكامل ١ - ٣٦٤ ـ معاوية، ثم دخل معن فقرأها ـ وكان عبد الله مسترضعاً في مزينة، انظر الكامل ١ - ٣٦٤ ـ معاوية، ثم دخل معن فقرأها ـ وكان عبد الله مسترضعاً في مزينة، انظر الكامل ١ - ٣٦٤ ـ معاوية من مدن معاوية من مدن فقرأها ـ وكان عبد الله مسترضعاً في مزينة من الكامل ١ - ٣٦٤ ـ مدن مدن فقرأها ـ وكان عبد الله مسترضعاً في مزينة مدن الكلم المدن فقرأها ـ وكان عبد الله مسترضعاً في مزينة مدن الكلم ال

<sup>(</sup>٣) يريد إنه يؤثر أن يكون هو السابق، وهو شيء لا يعرفه، وهو وجل أن يبقى بعد صاحبه فيذوق مرارة فراقه «أوجل» بمعنى وجل ومؤنثه وجلة ولا يوجد فعلاء له \_ فهو ليس أفعل تفضيل.

هذه أُربع لغَات حكاها سيبويه وأُجودُهَا يَوْجَل، قال اللَّه عزَّ وجلَّ: ﴿لا تَـوْجَلْ إِنَّا نُبَشُّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ﴾(١).

وقوله : ﴿ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُه زَادَتْهُمْ إِيماناً ﴾ .

تأويل: الإيمان التصديق، وكل ما تلى عليهم من عند الله صدقوا به فزاد تصديقهم بذلك زيادة إيمانهم.

وقوله: ﴿ أُولَئِكَ هُمُ المُؤْمِنُونَ حَقًّا ﴾ .

حَقَاً منصوب بمعنى دلَّت عليه الجملة ، والجملة [هي] «أُولئك همُ المؤْمِنُون» حقًا .

فالمعنى أُحُق ذَلك حقًا.

وقوله: ﴿لَهُمْ دَرَجَاتَ عِندَ رَبِّهِم﴾: أي لهم مَنازِل في الرفعة على قدر منازلهم.

وقوله: ﴿ يُجَادِلُونكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَينَ ﴾.

وعدهم الله جلّ وعزَّ في غَزَاةِ بدر أَنَّهُم يظفرون بأهل مكة وبالعِيرِ وهي الإبل لِكراهَتِهم القِتالَ، فَجَادَلُوا النبي ﷺ وقالُوا إنما خرجنا إلى العير.

وقوله: ﴿ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ ﴾ ﴿

[أي] وهم كانوا في خروجهم للقتال كأنهم يساقون إلى الموت لِقلَّةِ عَدَدهم وأَنهم رَجَّالَةُ(٢)، يروى أَنهم إِنما كان فيهم فارسان فخافوا.

وقوله: ﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتِين أَنَّها لَكُمْ ﴾.

المعنى: وآذكروا إذ يعدكم اللَّه أن لكم إحدى الطائفتين.

<sup>(</sup>١) سورة الحجر الآية ٥٣.

<sup>(</sup>٢) مشاة لا ظهور كافية معهم.

﴿ أَنَّهَا لَكُمْ ﴾ في موضع نَصْب على البدّل من ﴿ إحدى ﴾ ومثله قوله: ﴿ وَلَـوْلا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مؤمِنَـاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُم أَنْ تَـطَؤُوهُمْ ﴾ (١) المعنى: ولولا أن تطؤوهم.

وقوله: ﴿وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشُّوكَةِ تكونُ لكُمْ ﴾.

أي تودُون أنَّ الطائفة التي ليست فيها حرب وَلا سِلاح، وهي الإبلِ تكونُ لكم، وذاتُ الشَّوْكةِ ذاتُ السِلاح، يقال: فلان شَاك في السلاح، وشائِك في السلاح بتشديد الكاف من الشَّكةِ، ومثل شاكي قول الشاعر:

فــــوســمــونــي إنــنــي ذَاكُــم شاك سلاحي في الحوادث مُعْلَمُ (٢)

وقوله: ﴿وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقُّ الْحَقُّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَع دَابِرَ الكَافِرينَ ﴾ .

أي ظفركم بذات الشوكة أقطعُ لدابرهم.

وقوله: ﴿إِذْ تَسْتُغِيثُونَ رَبُّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ ﴾.

لما رأوا أنفسهم في قلة عَدَدٍ استغاثوا فَأَمَدُّهم اللَّه بالملائكة.

قال اللَّه \_ عز وجل \_: ﴿ إِنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴾ .

يقال: رَدِفت الرجلَ إِذَا رَكِبْت خَلْفَهُ، وَأَرْدَفته إِذَا أَرْكَبْته خلفي، ويقال: هـذه دابة لا ترادِف(٢)، ولا يقال لا تُرْدَفُ، ويقال أَرْدَفْتُ الرَّجُلَ إِذَا جئتُ بعده، فمعنى ﴿مُرْدِفِينَ﴾ يأتون فرقة بعد فِرْقة، ويقرأُ مُرْدَفِين، ويجوز في اللغة

<sup>(</sup>١) سورة الفتح الآية ٢٥.

<sup>(</sup>٢) لطريف بن تميم العنبري. شاعر جاهلي من الفرسان. ويروى البيت. فتعرفوني، هو بمعنى فتوسموني، شاك سلاحي، لابسه، وهو مقلوب. شائك في كتاب سيبويه ٣ - ٤٦٦، وشرح شواهد الشافية ٣٧٠ شائك. ومعلم بمعنى ظاهر معروف بعلامتي. يريد أنه شجاع مشهور. وانظر ترجمة طريف في المقتضب ١١٦١١.

<sup>(</sup>٣) لا تلحقها دابة أخرى فتكون خلفها.

مَردَّفِين، ويجوز مُرِدِّفين ومُرَدَّفِين. يَجوز في الراءِ مع تشديد الدال: كسرُها وفتحها وَضمَها، والدال مُشدَّدة مكسورة على كل حال: قال سيبويه: الأصل مُرْتَدِفِينَ. فأُدغمت التاء في الدال فصارت مُردِّفينَ، لأنك طرحت حركة التاء على الراء، قال: وإن شئت لم تطرح حركة التاء وكسرت الراءَ لالتقاء الساكنين، والذين ضمُّوا الراءَ جعلوها تابعة لضمة الميم.

وقوله: ﴿وَمَا جَعَلهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى﴾. أي ما جعل اللَّه المدَدَ إِلَّا بشرى. وقوله: ﴿ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ﴾.

«إِذْ» مَوْضِعُها نصبٌ على معنى وما جعله اللَّه إلا بشـرى [في] ذلــك الوقت، ويجوز على أن يكون: اذكروا إذ يغشيكم النعاس.

يقال: نَعَسَ الرجل يَنْعَسُ نُعَاساً وهو نَاعس، وبعضهم يقول: نَعْسان ولكنْ لا أَشتهيها.

وَ ﴿ أُمَّنَةً ﴾ منصوب مفعول له (١) كقولك: فعلت ذلك حَذَرَ الشَّرِّ.

والتَّأْوِيل أَن اللَّه أُمَّنَهم أُمْناً حتى غشيهم النعاس لِمَا وَعَدهم من النَّصر، عقال:

قد آمنتُ آمَنُ أَمْناً \_ بفتح الألف \_ وَأَمَاناً وأَمَنةً (٢) .

وقوله: ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ ﴾ .

كان المشركون قد نزلوا على الماءِ وسبقوا المسلمين، ونـزل المسلمون في رَمْلِ تسوخ فيه الأرجُلُ، وأصابت بعضهم الجنابة فوسوس لهم الشيطانُ بـأن عَدُوهم يقدرون على الماءِ وهم لا يقدرون على الماءِ، وَخُيِّلَ إليهم أن

<sup>(</sup>١) أي لأجل أمنكم، فأمنة مصدر أمن.

<sup>(</sup>٢) المعنى يجعل النوم يستولي عليكم لأجل أمنكم واطمئنان نفوسكم .

ذلك عَوْنٌ من الله لعدوهم، فأمطر الله المكان الذي كانوا فيه فَتَطَهّرُوا من الماء، واستوت الأرض التي كانوا عليها حتى أمكن الوقوفُ فيها والتصرفُ، وهذا من آيات الله جلّ ثناؤه التي تدل<sup>(۱)</sup> على نبوة النبي على. وأمر بدر كان من أعظم الآيات لأن عَدَدَ الْمُسْلِمين كان قليلًا جداً، وكانوا رجَّالةً فأيدهم الله، وكان المشركون أضْعَافَهُم، وَأَمَدَّهُم الله بالملائكة، قال بعضهم: كان الملائكة خمسة آلاف، وقال بعضهم تسعة آلاف (۱).

وِقُولُه: ﴿ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانَ ﴾ .

أي وَسَاوِسَهُ وخطاياه .

﴿وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ﴾.

أي يُثَبِّت بالماءِ الذي أنزله على الرَّمْل حَتَّى إسْتَوى، وجائز أَن يكون زيّن به للربط على قلوبهم، فيكون المعنى «وَلِيْوْبِطْ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتُ» بالربط الأقدام.

وقوله جلّ وعزّ: ﴿إِذْ يُوحِي رَبُّكَ﴾.

«إِذ» في موضع نصب على «وَلِيَرْبِطَ إِذْ يُوحِي» (٣) ويجوز أَن يكون على «اذكروا».

﴿ فَثَبُّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ .

جَائز أَن يكون [أَنهم] يُثَبِّتُوهم بـأشياءَ يلقُونِهَا في قُلُوبِهِمْ تَقْوَى بها(٤). وَجَائِزٌ أَن يكونوا يَرَوْنهم مدَداً، فإذا عاينوا نصر الملائكة ثبتوا.

<sup>(</sup>١) في الأصل والتي.

<sup>(</sup>٢) في الأصل تسعة ألف.

<sup>(</sup>٣) أي على هذا التقدير فتكون الآية متصلة إعراباً بما قبلها، وليس بجيد إذ يقتضي الربط في وقت الإيحاء. وتعليقه باذكر يجعله جملة مستأنفة مستقلة وهو أولى.

<sup>(</sup>٤) تقوى بها قلوبهم.

وقوله: ﴿ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُم كُلُّ بَنَانٍ ﴾ •

أَباحهم اللَّه قتلهم بكل نوع في الحرب. . وَاحِدُ الْبَنَانِ: بَنَانَةً ، وَمَعْنَاهُ هَهنا الْأَصابِعُ وغيرها من جميع الأعضاء.

وإنما اشتقاق البنان من قولهم أبَنَّ بِالمكان إذا أَقَام به، فالبناء به يَعْتَملُ كُل ما يَكُونُ للإقامة والحياةِ.

وقوله: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾.

﴿ شَاقُوا﴾ . جانبوا،صَارُوا في شِقً غَيْرِ شِقً الْمُؤْمِنِينَ، وَمَثْلُ شَاقُوا جَانَبُوا وَحَازَبُوا وَحَارَبُوا.

معنى حَازَبوا صارَ هُؤُلاءِ حِزْباً وهُؤُلاءِ حِزْباً.

﴿ وَمَن يَشَاقِق [اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ]﴾.

[يُشَاقِقْ] وَيُشَاقَ جميعاً، إلا أنها ههنا يشاقق، بإظهار التضعيف مع المجزم وهي لغة أهل الحجاز، وغيرهم يدغِم، فإذا أدْغمَتَ قلتَ: من يشاق زيداً أهنه، بفتح القاف، لأن القافين ساكنتان فحركت الثانية بالفتح لالتقاء الساكنين ولأن قبلها ألفاً، وإن شئت كَسَرْتَ فقلتَ يشاق زَيْداً، كسرت القاف لأن أصل التقاء الساكنين الكسر. فإذا استقبلتها ألف ولام اخترت الكسر فقلت «وَمَنْ يُشَاقِ اللّه». ولا أعلم أحداً قرأ بها.

وقوله: ﴿ إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً ﴾.

يقال: أَزْحَفْتُ لِلْقَوْمِ إِذَا ثَبَت لهم، فالمعنى: إِذَا وَاقَفْتموهم (١) للقتال. ﴿ فَلَا تُولُوهُمْ الْأَدْبَارُ ﴾.

أي لا تنهزموا حتى تُدْبِرُوا<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) واجهتموهم ووقفتم معهم في موقف واحد.

٢١) لا تستسلموا لدرجة تجعلكم تفرون وتولون الأعداء أدباركم.

وقوله: ﴿وَمَنْ يُولِّهِمْ يَوْمَئِذ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفاً ﴾.

يعني يـوم حربهم، إلا متحـرفاً. منصـوب على الحال ويجـوز أن يكون النصب في متحـرّف، ومتحيـز على الاستثناء (١)، أي إلا رجـلاً متحيـزاً، أي يكون منفرداً فينحاز ليكون مع المقاتلة.

وأصل مُتَحَيِّز متَحَيْوزِ(٢) فأَدْغمت الياءُ في الواو.

وقوله: ﴿ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهِ قَتَلَهُمْ ﴾.

ويقـرأ، وَلَكِن اللَّه قَتَلَهُمْ، فمن شَـدَّدَ نَصَبَ لَنَصْبِ إِنَّ (٣)، وَمَنْ خفف أَبطل عملها ورفع قولَه: اللَّهُ بالابتداءِ.

أَضافَ اللَّهُ قتلهم إليه، لأنه هو الذي تَوَلَّى نَصْرَهُمْ، وَأَظْهَرَ فِي ذلك الآيات المعجزات.

وقوله عزِّ وجلِّ: ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ﴾.

ليس هذا نَفْيَ رمي النبي ﷺ ولكن العرب خوطبت بما تعقل.

ويروى أن النبي ﷺ قال لأبي بكر الصديق: ناولني كفًا من بَـطْحاءُ (٤)، فناوله كفًا فرمى بها فلم يبق منهم أَحَدُ -أَعني من الْعَدُوّ-إِلاَّ شُغِلَ بعينه فأعلم الله \_جلّ وعزّ- أن كفًا من تُراب أَوْ حصًى لاَ يَمْلُا عيـونَ ذلك الجيش الكثيـر

<sup>(</sup>١) هو مستثنى على كلتا الحالتين والاختلاف في تقدير المستثنى منه، فعلى الأول هو مستثنى من عموم الأحوال، والتقدير ومن يولهم دبره في حال من الأحوال إلا في حال اتخاذ حرفة لغلبتهم أو حال تحيز لطائفة \_ مسلمة وعلى التقدير الثاني يكون تركيب الجملة وأي رجل يولهم دبره إلا رحلًا له هذه الصفة.

<sup>(</sup>٢) لأنها من حاز يحوز ، فالفعل واوي العين .

<sup>(</sup>٣) من شدد «لكن» الله قتلهم نصب لفظ الجلالة اسماً لها، ومن خفف «لكن» كانت مجرد حرف استدراك فيرفع ما بعدها بالابتداء.

<sup>(</sup>٤) أي ناولني حفنة من تراب هذه البطحاء، أي الأرض التي كانوا عليها.

برَمْية بَشَرِ، وأَنه عزّ وجلّ تولى إيصَال ذلكَ إلى أَبْصَارِهم، فقال عزّ وجل: ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ ﴾. أي لَمْ يُصِبْ رَمْيُكَ ذَاكَ ويبلغْ ذلك المبلغ بسك، إنما اللّه عزّ وجلّ تولى ذلك، فهذا مجازُ ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللّه رَمَى ﴾.

وقوله جلّ وعزّ: ﴿وَلَيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَناً ﴾ أي لينصرهم نصراً جميلًا، ويختبرهم بالتي هي أحسن. ومعنى يبليهم ههنا يُسْدى إليْهم.

وقوله جلّ وعزّ : ﴿ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهُ مُوَهِّنٌ كَيْدَ الْكَافِرِينَ ﴾ .

بتشديد الهاءِ والنصب في «كَيْدِ» ويجوزالجرّ في ﴿كيد﴾ وإضافة ﴿مُوهِن﴾ إليه. ففيه أَرْبَعة أُوجُه. في النصب وجهان، وفي الجر وجهان. وموضع ذلكم رفع، المعنى الأمر ذلكم وأنَّ اللَّه، والأمرُ أنَّ اللَّه موهن.

وقوله: ﴿ ذَلِكُمْ فَذُوتُوه ﴾ .

موضع ذلكم رفع على إضمار الأمر، المعنى: الأمر ذلكم فذقوه، فمن قال: إنه يَرْفَعُ ذلكم بما عادَ عليه من الهاءِ أو بالابتداءِ وجعل الخبر فذُوتُوه، فقد أُخطأ من قبل أنَّ مَا بَعدَ الفاءِ لا يكونُ خبراً لمبتدأ. لا يجوز زيد فمنطلق، ولا زيد فاضربه، إلا أن تضمر «هذا» تريد هذا زيد فاضربه، قال الشاعر: (١)

وقائلة خَوْلانُ فانكح فتاتهم وَأُكرُومَةُ الحيين خلْوٌ كماهِيَا

<sup>(</sup>۱) لم يعرف قائله. وهـومن الخمسين التي لم يعرف قائلها من شواهد سيبويه، والمعنى رب قـائلة لي تـزوج هذه الفتـاة من قبيلة خولان، فـأجبت: هذه الفتـاة الكريمـة الأب والأم خلو من الزوج وهي أولى بـأن أتزوجها ـ وخولان حي من اليمن أو قبيلة ولهـذا يروى البيت: هفـانكح فتـاتها، وأكرومة بمعنى مكرمة، والحيان قبيلة الأب وقبيلة الأم . وزيادة الفاء هو مذهب الأخفش وانكح خبر، ويجوز على هـذا نصب خولان، ومـذهب سيبويـه ما ذكـره المؤلف والبيت من شـواهـد الكشاف، وفي الخزانة الشاهد ٧٧ ص ٤١٠ / حـ ١ (السلفية).

وذكر بعضهم: أن تكون في موضع نصب على إضمار واعلموا أن للكافرين عذاب النار. ويلزم على هذا أن يقال: زيد منطلق وعمراً قائماً، على معنى وَاعْلَمْ عمراً قائماً، بل يلزمه أن يقول عمراً منطلقاً، لأن المخبر معنى وَاعْلَمْ عمراً قائماً، بل يلزمه أن يقول عمراً منطلقاً، لأن المخبر معنى معنى يَجُز إضمار أعلم ههنا، لأن كلَّ كلام يُخبَرُ به أو يستخبر فيه فأنت مُعْلِمٌ [به]. فاستغنى عن إظهار العلم أو إضماره.

وهذا القول لَمْ يَقُلْهُ أَحَدٌ مِنَ النَّحَوِيِّين. وقوله: ﴿إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ ﴾.

معناه: إن تستنصروا فقلد جاءَكم النصر، ويجوز أن يكون معناه إن تستحكموا فقد جاءَكم الحُكْمُ. وقد أتى التفسير بالمعنيين جميعاً.

رووا أَن أَبا جهل قال يوم بدر: «اللهم أَقْطَعُنَا للرَّحم، وأَفْسَدُنَا للجماعة فأحنه اليوم » فسأَل اللَّه أَنْ يحكُم بحيْنُ (١) من كان كذلك، فنصر النبي على ونال الحَيْنُ أَبَا جهل وأصحابه، فقال اللَّه جلّ وعزّ:

﴿إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فقد جاءَكم الفتحُ ﴾: أي إِن تَستَقْضُوا فقد جاءَكم القضاءُ.

وقيل إنه قال: اللهم انصر أَحَبَّ الفِئتَينْ إليك، فهذا يَدُلُّ على أَن معناه: إِنْ تَسْتَنْصِروا . وكلا الوجهين جَيِّدٌ .

وقوله: ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴾. يُعنَى به الذين قالوا: قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْل هَذَا.

فسماهم الله جل ثناؤه لا يَسْمَعُونَ، لأنهم اسْتَمَعُوا استماعَ عداوة بوبغضاء، فلم يتفهموا، ولم يتفكرُوا، فكانوا بمنزلة من لم يسمَعْ.

وقوله: ﴿ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ البُّكُمُ ﴾.

<sup>(</sup>١) بموت ونهاية أقطعهم للرحم.

يعنى به هوُّلاءِ الذين يسمعون ويفهمون فيكونون في ترك القبول بمنزلة من لم يسمع ولم يَعْقِل.

﴿وَلَوْ عَلِمَ اللَّه فِيهِمْ خَيْراً لأَسْمَعَهُمْ ﴾.

أي لو علم اللَّه فيهم خيراً لأسمَعَهُم جوابَ كل ما يَسألونَ عَنْهُ.

ثم قال جلّ وعزّ:

﴿ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلُّوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴾ .

أي لو بَيَّن لَهُم كلَّ ما يعتلجُ في نفوسهم لتولَّوا ـ وَهُمْ مُعْرضُونَ ـ لمعانَدَتِهمْ.

وقوله: ﴿اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ﴾.

أي لما يكون سبباً للحياة [وهـو] العلم. وجائز أن يكون [لما يكون] سبباً للحياة الدائمة، في نعيم الآخرة.

ومعنى استجيبوا في معنى أجيبوا. قال الشاعر:

وداع دعا يا من يجيب إلى الندا فلم يستجبه عند ذاك مجيب<sup>(۱)</sup> أي فلم يُجبُه.

وقوله: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّه يَجُولُ بَيْنِ المرْءِ وَقَلْبِهِ ﴾.

قيل فيه ثلاثة أقوال، قال بعضهم يَحُولُ بينَ المؤمِنِ والكُفْر، ويحول بين الكافِر والإيمان بالموت، أي يحول بين الإنسان وما يسوف به نفسه بالموت، وقيل: ﴿يَحُولُ بَينَ المَرْءِ وَقَلْبِهِ ﴾ معناه: واعلموا أن الله مع المرءِ في القرب بهذه المنزلة. كما قال: جلّ وعـزّ: ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴾ (٢) وقيل إنهم كانوا يفكرُون في كَثْرَةِ عَدُوّهِمْ وَقِلَّةٍ عَدَدِهِمْ فيدخل في

<sup>(</sup>١) تقدم ص ٢٥٥ جـ ١ .

<sup>(</sup>٢) سورة ق الأية ١٦.

قلوبهم الخوف، فأعلم اللَّه جـلَّ ثناؤه أنه يحول بين المـرءِ وَقَلْبِهِ بـأَن يبدُلـه بالخوفِ الآمن، ويُبدَّلَ عَدُوَّهم \_ بَظنهم أنهم قادرون عليَّه \_ الجُبْنَ والخَورَ(١).

﴿وَاتَّقُوا فِنْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً﴾.

أي اتقوا أن يُبدَلَ الظالمون بنقمة من الله، يُعنى بهذا مَردَهُ المنافِقِينَ الذين كانوا يصدُونَ عن الإيمان بالله.

وزعم بعض النحويين أن الكلام جزاء، فيه طرف من النهي، فَإِذَا قلْتَ: أُنزِل عن الدّابّة لا تَطْرَحْكَ ولا تَطْرَحَنّك، فهذا جواب الأمر بلفظ النهي، فالمعنى: إِنْ تَنْزل عنها(٢) لا تطرحك فإذا أتيت بالنّون الخفيفة أو الثقيلة كان أَوْكَدَ للكلام، ومثله: ﴿يَا أَيّهَا النّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ ﴾ (٣) إنها أَمَرتْ بالدخول ثم نَهَنّهُم أَنْ يُحْطِمَهُم سليمانُ فقالت: ﴿لا يَحْطِمنكمْ سلَيْمَانُ وجنوده ﴾ (٣). فلفظ النهي لِسلّيمانَ، ومعناه للنمْل، كما تقول: لا أَرَينكَ هَهنَا، فلفظ النهي لنفْسِكَ ومعناه: ﴿لا تَكُونَنّ هَهُنَا فإني أَراك».

وقوله: ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُحْرِجُوكَ ﴾ .

المعنى: واذْكُرْ إِذ يمكُرُ بك الذِين كفروا. فأَذْكَرَه اللّه جلّ ثناؤه نِعْمَةَ مَا أَنْعَمَ عليه من النَّصْرِ والظَّفَرِ يوم بدْرٍ ذلك فقال ﴿وَإِذْ يَكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي اذكر تلكَ الخلال.

﴿وَيَكُرُونَ وَيمكُرُ اللَّهُ، وَاللَّهُ خَيْرُ الماكِرِينَ ﴾.

لأن مكر اللَّه إنما هو مجازاة ونصرٌ للمؤمنين، فاللَّه خير الماكرين.

<sup>(</sup>١) يبدل عدوهم الجبن والضعف بما يلقي في قلوبهم من الرعب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل عنه، وبقية الكلام بصيغة المذكر، وهو غير مناسب.

<sup>(</sup>٣) سورة النمل الآية ١٨.

﴿ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آياتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَـذَا إِنْ هَذَا إِلاّ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴾ .

> وقد دُعُوا بأن يَأْتُوا بِسُورَةٍ واحِدَةٍ من مثل القرآن فلم يَأْتُوا. وقوله: ﴿إِنْ هَذَا إِلا أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ ﴾ .

> واحدتها أسطورة، يعنون ما سَطّرَهُ الأُولُونَ من الأكاذيب.

ثم قالوا:

﴿ اللَّهُمْ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِندِكَ ﴾ .

القراءة على نصب «الحق» على خَبرِ «كان» وَدَخَلَتْ «هُوَ» للفَصْل (١). وقد شرحنا هذا فيما سلف من الكتاب.

وَاعْلَمْ أَنَّ «هُوَ» لا موضع لها في قولنا، وأنها بمنزلة «ما» المؤكِّدة، ودخلت ليُعْلَمَ أن الحق ليس بصفة لهذا أو أنه خبر، ويجوز هو الحقُّ مِنْ عِنْدكَ(٢) ولا أعلم أحداً قرأ بها. ولا اختلاف بين النحويين في إجازتها ولكن القراءة سُنَّة لا يقرأ فيها إلا بقراءة مَرْويَّةٍ.

وقوله: ﴿ فَأُمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائتِنَا بِعَذَابِ أَلِيمٍ ﴾ .

المعنى: واذكر إِذ قالوا هذا القولَ، وقالوا على وجه الدفع لـهُ(٣) وقالـوه والنبي ﷺ بين أُظهرهم. فأَعْلَمَ اللَّه أَنَه لم يكن ليُعَذِبَهُمْ وَرَسُوله بين أُظهرهم. فقال:

﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لَيُعَلِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَلِّبَهُمْ وَهُمْ

<sup>(</sup>١) لو أن الجملة كانت بغير ضمير فصل «ان كان هذا الحق» لكان محتملاً أن يلتبس كلمة «الحق» بأنها بدل من اسم الإشارة، أما مع ضمير الفصل فلا ليس.

<sup>(</sup>٢) يخرج هذا على أن هو «مبتدأ» والحق خبر ـ والجملة خبر «هذا».

<sup>(</sup>٣) على وجه إنكار أن القرآن حق.

يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ أي وَمَا كَانَ اللَّهُ ليعذبهم ومنهم من يُؤول أمرُه إلى الإسلام.

قال: ﴿ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ ﴾.

المعنى: أي شيءٍ لهم في ترك العذاب، أي في دَفْعِه عَنهُم.

﴿وَهُمْ يَصُدُّونَ عِنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أُوْلِيَاءَهُ ﴾ .

المعنى: وهم يَصُدُّونَ عن المسجدِ الحَرام أُولياءَهُ(١) وما كانوا أُولياءَه.

﴿إِنْ أُوْلِيَاؤُهُ إِلَّا المَّقُونَ ﴾ .

المعنى: ما أولياؤه إلا المتقون.

فأعلم الله النبي عَلَيْ أنه لم يكن ليعذبهم بالعذاب الذي وقع بهم من القتل والسبي وهو بَيْن أَظْهُرهِم، ولا لِيُوقع ذلك العذاب بمن يؤول أمْرُه إلى الإسلام مِنْهُم، وأعلمه أنه لا يدفع العذاب عن جملتهم الذي أوقعه بِهِم، ثم أعلم أنهم ما كانوا مع صَدِّهِمْ أَوْلِياءَ (٢) الْمسجدِ الحرام وَأُولِياءَ الله، إنهم إنما كانَ (٣) تَقَرُّبُهُمْ إلى الله جلّ وعزّ بالصفير والتصفيق فقال جلّ وعزّ:

﴿ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً ﴾ .

فالمكَاءُ الصفير، والتصدِيَةُ التصفيق.

وقوله: ﴿لِيَمِيزَ اللَّهُ الخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ﴾.

أي ليميز ما أنفقه المؤمنون في طاعة اللَّه مما أنفقه المشركون في معصية اللَّه، ﴿ [وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْض ] فَيَرْكُمَهُ جَمِيعاً ﴾

<sup>(</sup>١) أي مفعول يصدون محذوف، قدره بكلمة «أولياءه» أي هم يصدون المسلمين عنه وهم أولى به، وجعل المفعول المحذوف عاماً أولى أي هم يصدون الناس عنه وهم ليسوا أولياءه، أي لا حق لهم في هذا الصد.

<sup>(</sup>٢) لم يكونوا بارين به إذ صدوا الناس عنه.

<sup>(</sup>٣) في الأصل إنما كانوا تقربهم ـ وهو مستقيم إذ يكون الخبر جملة.

والرَّكُمُ أَن يَجْعَلَ بعضَ الشيءِ على بعض، ويقال رَكمتُ الشيءَ أَرْكُمهُ ركماً، والرُّكام الاسم.

﴿ فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّم ﴾ .

أَي يجعل بعض ما أَنفقه المشركون على بعض، وَيَجْعَلُ عليهم في النارِ، فيكون مما يُعذَّبُونَ بِه، كما قال جلّ وعزَّ: ﴿ فَتُكُوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَخُنُوبُهُمْ وَخُنُوبُهُمْ وَخُنُوبُهُمْ وَخُنُوبُهُمْ ﴾.

وقوله: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةً ﴾ .

أَي حَتى لا يُفْتَنَ الناسُ فتنة كُفْر، ويدل على معنى فتنة كفر (١) قـولـه عزّ وجلّ : ﴿ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ﴾ .

وقوله : ﴿ وَإِنْ تَوَلُّوا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلاَكُم ﴾ .

المعنى: فإِن أَقاموا على كفرهم وعَذَاوتهم فاعْلَمُوا أَن اللَّه مولاكم، أي هو المولى لكم، فلا تضركُم مُعَادَاتهم.

وقوله: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِن شَيْءٍ، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِين وابْن السَّبِيلِ ﴾.

كثر اختلاف الناس في تأويلُ هذه الآية والعمل بها وجُمْلَتُها أنها مالٌ من الأَمْوَالِ الَّتِي فَرَضَ اللَّه جلّ ثناؤه فيها الفُروضَ، والأموال التي جرى فيها ذكر الفُروض للفُقراء والمساكينِ وَمَنْ أَشْبهم ثلاثة أصنافٍ، سمى اللَّه كلَّ صنف منها، فسمى ما كان من الأموال التي يأخذها المسلمون من المشركين في حال الحرب أَنْفَالاً وغَنَائِمَ، وسمى مَا صَار إلى المسلمين مما لم يُؤخذ في الحرب من الخراج والجزية فيناً، وسمى ما خرج من أموال المسلمين

<sup>(</sup>١) على أن الفتنة هنا يراد بها الكفر.

كالزكاة، وما نذروا من نذر، وتقربوا به إلى الله جلّ وعزّ صَدَقَة، فهذه جملة تسمية الأموال.

ونحن نبين في هذه الآية ما قاله جمهور الفقهاء وما توجبه اللغة إن شاء الله.

قال أبو إسحق: أجمعت الفقهاءُ أن أربَعة أخماس الغنيمة لأهل الحرب خاصة، والخمس الذي سُمِّي في قوله: ﴿فَأَنَّ للَّهِ خُمُسَه ولِلرَّسُولِ ﴾ إلى آخر الآية في الاختلاف(١).

فأما الشافعي فذكر أن هَذَا الخُمس مقسوم على ما سمى اللَّه جـلّ وعزّ من أهل قسمته وجعل قوله: ﴿فَأَنَّ للَّهِ خُمُسَهُ﴾ افتتاحُ كلام ٍ.

قال أَبو إِسحاق، وأحسب معنى «افتتاح كلام» عنده في هـذا أنَّ الأشياءَ كلها للَّه عزَّ وجلّ، فابتدأ وافتتح الكلام<sup>(٢)</sup>.

فإنَّ قال قائل: ﴿ فَأَنَّ للَّه خُمْسَهُ ﴾ كما قال ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ للَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ ، ثم قسم هذا الخمس على خمْسَةِ أَنْصِبَاء ، خمس للنبي على وخمس ليتامى المسلمين لا ليتامى آل النبي في وخمس في المساكين مساكين النبي في وخمس لابن السبيل ، ولا يرى الشافعي أن يَتْرُكَ صنفاً من هذه الأصناف بغير حظ في القسمة (٢٠).

قال أبو إسحاق: وبلغني أنه يرى أن يُفضَّلَ بعضُهُم على بعض على قدر الحاجة، ويرى في سهم الرسول أن يُصْرف إلى ما كان النبي على يسهم يسم الرسول أن يُصْرف إلى ما كان النبي على يسم الخمس في عُدَدٍ للمسلمين نحو اتخاذ

<sup>(</sup>١) أي محل خلاف بين الفقهاء.

<sup>(</sup>٢) إذ لا تصلح كلمة فأن للَّه أن تكون أول جملة. فالخبر محذوف.

<sup>(</sup>٣) لم يأت جواب الشرط في «فإن قال قائل» ولم يذكر غير أربعة أخماس لأنه ترك ذوي القربي.

السلاح الذي تقوى به شوكتهم. فهذا مذهب الشافعي وهو على لفظ ما في الكتاب (١).

فأما أبو حنيفة ومن قال نبقوله فيقسم هذا الخمس على ثلاثة أصناف، يسقط ما للرسول من القسمة، وما لذوي القُرْبَى، وحجته في هذا أنَّ أبا بكر وعمرَ لم يعطيا سَهْمَ ذوي القربى، وأن سهم النبي على ذهب بوفاته، لأن الأنبياء لا تورث. فيُقسم على اليتامى والمساكين وابن السبيل على قدر حاجة كل فريق منهم ويعطي بعضاً دون بعض منهم خاصةً، إلا أنه لا يخرج القسم عن هؤلاء الثلاثة.

وأما مذهب مَالِك فيُرْوَى أن قوله في هذا الخمس، وفي الفيءِ أنه إنما ذكر هؤلاءِ المُسَمَّوْنَ لأنهم من أهم مَنْ يدفع إليهم، فهو يجِيزُ أن يَقْسِمَ بينهم، ويجيز أن يُعْطِيَ بعضاً دون بعض، ويجوز أن يُحْرِجَهُمْ مِن القسم إن كان أمرُ غيرهم أهمَّ من أمرهم، فيفعل هذا على قدر الحاجة.

وحجته في هذا أن أمْرَ الصدَقاتِ لم يزل يجري في الاستعمال على ما يراه الناس. وقال الله عزّ وجلّ: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَراءِ والْمَسَاكِينِ وَالعَامِلينَ عَلَيْهَا، وَالْمُوَلَّقَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرَّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبيلِ ﴾ (٢). فلو أن رَجُلًا وجبت عليه خمسة دراهم (٣) لأخرجها إلى صنف من هذه أو إلى ما شاء من هذه الأصناف، ولو كان ذكر التسمية يوجب الحق للجماعة لما جاز أن يُخص وَاحد دون غيره، ولا أن يُنْقَصَ واحدٌ مما يُعَطى غَنُهُ ولا أن يُنْقَصَ واحدٌ مما يُعَطى

<sup>(</sup>١) على لفظ ما في القرآن، وقد ترك ذوي القربي ولعله سهو.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة الأية ٦٠.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: خمسة درهم.

<sup>(</sup>٤) أي كان بجب أن تعطى كل زكاة للأنواع الثمانية بالتساوي.

قال أبو إسحاق: مِنْ حُجَج مالك في أن ذكر هؤلاء إنما وقع للخصوص قوله تعالى: ﴿ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلاَئِكَته وَرُسُلِه وَجِبْريلَ وَمِيكَالَ ﴾ (١٠). فذكر جملة الملائكة، فقد دخل جبريل وميكال في الجملة وذُكِرًا بأسمائهم لخصُوصِهِمَا، وكذلك ذكر هؤلاء في القسمة والفيء والصدقة، لأنهم من أهم مَنْ يصرف إليه الأموالُ من البرِّ والصدقة.

قال أبو إسحاق: ومن الحجِّةِ لمالك أيْضاً قول اللَّه عزِّ وجلِّ: ﴿ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مَنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ ﴾ (٢)، فللرحل أن ينفق في البر على هذه الأصناف وعلى صنف منها، وله أن يخرج عن هذه الأصناف، لا اختلاف بين الناس في ذلك.

قال أبو إسحاق: هذا جملة ما علمناه من أقوال الفقهاء في هذه الآية.

وقوله عزَّ وجلِّ : ﴿ إِنْ كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلنا عَلَى عَبْدِنَا﴾ .

يجوز أن يكون «إِنْ كُنْتُمْ» مُعَلَقَةً بقوله: ﴿فَاعْلَمُ وا أَنَّ اللَّه مؤلاكُمْ نِعْمَ الْمُوْلَكُمْ نِعْمَ الْمُوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. . . إِنْ كُنْتُم إِللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الفُرْقَانِ يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ اللَّهُ نَصَرَكُمْ إِذ كنتم قد شاهدتم مِنْ نَصْره ما شاهدتم.

ويجوز أَنْ يَكُونَ ﴿إِنْ كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللَّه ﴾ معناها: اعلموا أَن مَا غَنِمْتُمْ من شيءٍ فأَن للَّه خمسه وللرسول يأمران فيه بما يريدان إِنْ كنتم آمَنْتُمْ باللَّه فاقبلوا ما أُمِرْتم به في الغنيمة.

وقوله جلّ وعزّ: ﴿يَوْمَ الْفُرْقَانِ﴾.

هـ و يوم بـ در، لأن اللَّه عزَّ وجـ لَّ أَظهر فيـ ه مِنْ نَصْرِهِ بـ إِرداف الملائكـة

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٩٨.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ـ ٢١٥.

والإِمداد بهم للمُسْلِمِينَ مَا كَانَ فيه فُرْقَانَ بين الحق والباطل، ثم أَكد التبينَ في ذلك فقال عزّ وجلّ:

﴿إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا﴾.

أي الدنيا منكم (١)، والعُدوةُ شفير (٢) الوادي، يقال: عِدْوة، وعُدْوَة وعدى الوادي مقصور، فالمعنى إذ أنتم بالعدْوَةِ الدُّنْيَا، أي بشفير الوادي الذي يلى المدينة.

﴿ وَهُمْ بِالْعُدُوةِ الْقُصْوَى ﴾.

بشفير الوادي الذي يلي مكَّةً.

﴿وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مَنْكُمْ ﴾ .

الرُّكْبُ العير التي كان فيها أبو سفيان على شاطئ البحر.

فأعلم اللَّه جلُّ وعزَّ أَن نَصْرَ المؤمنين وهم في هذا الموضع فرقانٌ (٣).

قال أبو إسحاق: قد بينا أنه كان رَمْلاً تسوخ فيه الأرْجُل، ولم يكونوا على ماءٍ، وكان المشرِكُونَ نَازِلينَ على موْضِع فيه الماءُ، وهم مع ذلك يُحَامُونَ عن العيرِ، فهو أَشدُّ لِشوْكَتِهِمْ، فجعل اللَّه جلّ وعزّ النصرَ في هذه الحال، مع قلة عَدَدِ المسلمين وكَثْرَة عَدَد المشركين وشِدةِ شَوكَتِهم، فُرقَاناً.

ويجوز في قوله: ﴿والركِ أَسْفَلَ منكم﴾ [وجهان]، الوجه أن تنصب ﴿أَسْفَلُ »، وعلَيه القراءَةُ، ويجُوز أن ترفع أَسفل على أنك تريد والركبُ أَسْفَلُ منكم أي أَشَد تَسَفُّلًا (٤٠). ومن نصب أرادَ والركب مكاناً أَسفل منكم.

<sup>(</sup>١) القريبة منكم.

<sup>(</sup>٢) شاطئ الوادي وجانبه.

<sup>(</sup>٣) في الأصل «فرقاناً».

<sup>(</sup>٤) الكلمة ليست ظرفاً في هذه الحالة.

وقوله:﴿لَيْهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ ويَحيَا مَنْ حَيٌّ عَن بَيِّنَةٍ ﴾.

جعل اللَّه عزّ وجلّ القاصِدَ للحق بمنزلة الحيّ، وجعل الضَّالُ بمنزلة الهَالِك، ويجوز حَبِيَ بياءَين، وحَيَّ بياءٍ مشددَة مُدْغَمة، وقد قرئ بهما جميعاً. فأما الخليل وسيبويه فيجيزان الإدغام والإظهار إذا كانت الحركة في الثاني لازِمةً، فأما من أَدْغَم فلاجتماع حرفين من جنس واحد. وأما من أظهر فلأن الحرف الثاني ينتقل عن لفظ الياءِ، تقول حَبِيَ يَحْيَا، والمحيا والممات. فعلى هذا يجُوزُ الإظهارُ. فأما قوله عزّ وجلّ: ﴿ هُو يُحْبِي ويُمِيتُ ﴾ (١) وقوله: ﴿ ألَّيْسَ ذَلِكَ بِقَادِر عَلَى أَنْ يُحْبِي الْمَوْتَى ﴾ (١). فلا يجوز فيه عند جميع البصريين إلا يُحْبِي بياءَيْنِ ظاهرَتَيْنِ وأجاز بعضهم (٣). يُحيّ بياءَ واحدة مشددة مُدْغَمة، وذكر أنَّ بعضهم أنشد:

وكأنها بين النساءِ سبيكة تمشي بسدة بَيْتِهَا فَتَعي (١)

ولو كان هذا المنشد المستشهد أعلمنا من هذا الشاعر، ومن أي القبائل هو وهل هو مِمَّن يُؤخذ بشعره أم لا ما كان يضره ذلك. وليس ينبغي أن يُحْمل كتاب اللَّه على «أنشدني بعضُهُمْ» ولا على بيْت شَاذ لو عرف قائله وكان مِمنْ يُؤخذ بقوله لم يجز.

وهـذا عندنـا لا يجوز في كـلام ٍ ولا شِعْرٍ، لأن الحـرفُ الثانِيَ إِذَا كـانَ

<sup>(</sup>١) سورة يونس، ﴿هو يحيى ويميت وإليه ترجعون﴾، الأية ٥٦.

<sup>(</sup>٢) سورة القيامة الآية ٤٠.

<sup>(</sup>٣) أجاز ذلك الفراء وبعض الكوفيين ـ واحتجوا بالبيت الأتي :

<sup>(</sup>٤) كأنها بين النساء قطعة من الذهب المذاب صبت في قالب، وسدة البيت فناؤه . يصفها، على عادة العرب بالكسل والتراخي لامتلاء جسمها فهي تعيى إذ تمشي بفناء بيتها، أي يرهقها قليل المشي لترفها، وتعيى من أعيا إذا ضعف ووهن .

والبيت في معانى الفراء ٣ ـ ٢١٣ ـ وانظر البحر المحيط ٨ ـ ٣٩١.

وكلام الزجاج بعد هذا موجه للفراء لاحتجاجه ببيت لم يعرف قائله.

يسكن من غير المعتل نحو: «لم يَودً» فالاختيار إظهار التضعيف، فكيف إذا كان من المعتل.

وقوله: ﴿إِذْ يريكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا ﴾.

رويت عن الحسن أن معناها في عينك التي تنام بها. وكثير من أصحاب النحو يذهبون إلى هذا المَذْهَب، ومعناه عندهم: إذ يريكهم الله في موضع منامك أي بِعَيْنك ثم حذف الموضِع، وأقام المقام مكانه، وهذا مَذْهَبُ حسن. ولكنه قد جاء في التفسير أن النبي على أصحابه فقالوا: صَدَقَتْ رُوْيَاكَ يا رسول الله، وهذا المذهب أسوغ في العربية، لأنّه قد جاء: وَإِذْ يُرِيكُهمُ وهم إِذِ الْتَقَيْتُم فِي أَعْيُنكُمْ قليلًا، ويُقللًا، ويُقللًاكُمْ فِي أَعْيُنهمْ، فذلً بهذا أن هذا رؤية الالتقاء، وأن تلك رؤية النوم.

ويجوز على هذا المذهب الأول أن يكون الخطاب الأول للنبي على وأن الخطاب الثاني لجميع من شاهد الحرب وللنبي على الله الثاني المجميع من شاهد الحرب وللنبي الله الثاني المجميع من شاهد الحرب والنبي الله المحلم المح

وقوله: ﴿ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيراً لَفَشِلْتُمْ ﴾ .

أي لتأخرتم عن حربهم وكِعْتُمْ (٢) وَجَبُنْتُمْ، يقال فشِلَ فشَلًا إِذَا جَبنَ وهابَ أَن يَتَقدم .

وقوله: ﴿ إِن شَر الدُّوابِّ عِندَ اللَّهِ الذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ .

عنى أن هُؤلاءِ لا يؤمنون أبداً، كما قال لنُوح: ﴿ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلا مَنْ قَدْ آمَنَ ﴾ (٣).

وقوله: ﴿ فَإِمَا تَثْقَفَنَهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ ﴾.

<sup>(</sup>١) رأى عددهم قليلًا رؤيا نوم.

<sup>(</sup>٢) أي جبنتم من كعا يكعو والأكعاء الجبناء، والكاعي المنهزم.

<sup>(</sup>٣) سورة هود الآية ٣٦.

معناه افعل بِهِمْ فعلاً من القَتْلِ تُفَرِقُ به مَنْ خَلْفَهُمْ. وقوله عزّ وجلّ : ﴿تَثْقَفَنهُمْ ﴾ معناه تصادفَنهُمْ وَتَلْقينَّهُمْ. وقوله عزّ وجلّ : ﴿وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمً خِيَانَةً ﴾ . أي نقضاً للعهد.

﴿فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ ﴾.

أي انبذ عهدهم الذي عاهَدْتهم عليه أي أرم به.

على سواءً، أي لِتكُونَ وَهُمْ سَواءً في العداوة.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الخَائِنينَ ﴾ .

أي الذين يخونون في عهدهم وغيره.

وقوله: ﴿كَدَأُبِ آلَ ِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِم ﴾ .

معناه عادةً هُؤلاءِ في كفرهم كعادة آل فرعون في كفرهم، فجوزي هُؤلاءِ بالقتل والسَّبيّ كما جوزي آل فرعونَ بالإغراق والإِهْلَاكِ، كذا قال بعض أهل اللغة، في الدَّأَب أنه العادة.

وقال أبو إسحاق: وحقيقة الدأب إدامَة العَمَل، تقول: فلان يدأب في كذا وكذا أي يداوم عليه ويواظب، ويُتْعِبُ نفسه فيه. وهذا التفسير معنى العادة إلا أن هذا أبيَنُ وأكشفُ.

وقوله: ﴿ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ ﴾.

موضع «إِذْ» نصبٌ، المعنى اذكر إِذ زيَّنَ لهم الشيطان أعمالهم.

﴿ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ اليَّوْمَ مِنَ النَّاسِ [وإنِّي جَارٌ لَكُمْ]﴾.

تمثل لهم إبليس في صورة رَجُل يقالُ له سُراقة بنُ مالك بنُ جُعْثُم من كنانة (١)، وقال لهم: لَنْ يَعْلِبكم أَحَدُ، وَأَنَا جَارٌ لَكم من بني كنانة، ﴿فَلَمَّا تَرَاءَت الفِئتَانِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) هو سراقة صاحب قصة الهجرة الشهيـرة، إذ طارد النبي ﷺ وأبـا بكر وكـاد يمسك بهمـا ليظفـر =

توافَقَتَا حتِّى رَأَتْ كُلُّ وَاحِدةٍ الأُخْرَى، فَبَصُرَ إِبليسُ بِالمَلائكَة تنزل من السّماءِ فنكص على عقبيه.

﴿ وَقَالَ إِنِّي ۚ بَرِيءٌ مِنْكُمْ ﴾ .

وذلك أنه عُنِّفَ لهَرَبِه، فقال:

﴿ إِنِّي بَرِيءُ مَنَّكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ، إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، واللَّهُ شَدِيدُ العِقَابِ ﴾

ومعنى نكص رجع بِخِزْي، فإن قال قائل: كيف يقولُ إبليس: إِني أَخاف اللّه وهو كافِرُ. فالجواب في ذلك أنه ظن الوقت الذي أُنْظِرَ إِليه قَدْ حَضَر. وقوله: ﴿وَلاَ يَحْسَبَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لاَ يُعْجِزُونَ ﴾.

معناها: لا يُحْسَبَنَّ من أَفلت من هذه الحرب قَدْ سَبَق إلى الحياة. والقراءَة الجيّدة لا تَحْسَبَنَّ بالتاءِ على مخاطبة النبي على وتكون «تَحْسَبَنَّ» عاملة في الذين، ويكون «سبقوا» الخبر(١).

ويجوز فتح السين وكسرها(٢)، وقد قرأ بعض القرّاء، ولا يحسَبنُ الذين كفروا، بالياء وَوَجهها ضعيف عند أهل العربية إلا أنها جائزة على أن يكون المعنى، ولا يحسبن الذين كفروا أن سبقوا، لأنها في حرف ابن مسعود أنهم سبقوا، فإذا كانت كذلك فهو بمنزلة قولك: حسبت أن أقوم وحسبت أقوم على حذف أن، وتكون أقوم وقام تنوب عن الاسم والخبر كما أنك إذا قلت: ظننتُ لَزَيْدٌ خَيْرٌ مِنْكَ. فقد نابت الجملة عن اسم الظّن وخبره وفيها وجه آخر: ولا يحسبنَ قبيلُ المُؤمِنينَ الّذين كَفَرُوا سَبَقُوا.

<sup>=</sup> بجائزة قريش. ودعا عليه رسول الله فساجت أقدام فرسه، فتطير وطلب منه الخلاص على ألا يدل عليه ففعل وكتب له أمانا، وقال له: كيف بك إذا لبست سواري كسرى ـ وقد كان سواره وتاجه ومنطقته من نصيب كسرى في موقعة القادسية، ألبسه عمر إياها. أسلم سراقة يوم الفتح ومات سنة ٢٤ هـ.

<sup>(</sup>١) المفعول الثاني . (٢) في «يحسبن» .

ويجوز فيها أُوجُهٌ لَمْ يُقْرأْ بِهَا، يجوز «ولا يُحْسَبَنَّ الذينَ كفروا سبقوا» و «لا يَحْسَبُنَّ الذين كفروا سبقوا.

ولكن القراءَة سنة، لا يُقْرأُ إِلا بما قرأت به القراءَ.

ويجوز إنهم بكسر إِنَّ، ويجوز أَنَّهم، فيكون المعنى: ولا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كفروا أَنهم يعجزون، ويكون أَنَّ بَدَلًا مِن سَبقُوا.

قال أبو إسحاق: هذا الوجه ضعيف، لأن «لا» لا تكون لَغُواً في موضع يجوز أن تقع فيه غير لغو.

وقوله: ﴿ يُعْجِزُونَ ﴾ فتح النون الاختيارُ، ويجوز كسرها على أن يكون المعنى أنهم لا يَعجزُونَنِي، بحذف النون الأولى لاجتماع النونين. قال الشاعر: (١)

رأت كالنعام يُعَلَّ مِسْكاً يسوءُ الغاليات إذا فَلَينِي يريد فلينني .

وقوله: ﴿وآخرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ. اللَّهُ يَعَلَّمُهُمْ ﴾.

﴿آخرين﴾ عطف على قوله ﴿ تُسرهِبُونَ بِـه عدوَّ اللَّه وعدوَّكم ﴾ . أي وترهبون آخرين منْ دُونِهِمْ .

وقوله:﴿وإِنجَنُّحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا﴾.

السلم: الصلح والمسالمة، يقال: سِلْمٌ وسَلَمٌ وسَلَمٌ في معنى واحِد، أي إن مالوا إلى الصلح فَمِلْ إلَيْه.

﴿ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ ﴾ .

أَي إِن أَرَادُوا بإظهار الصُّلْح خَدِيعَتك، ﴿ فَإِنَّ حَسْبَك اللَّهُ ﴾.

<sup>(</sup>١) تقدم في الجزء الأول ٢١٦ - ويروى وتراه.

أي فإن الذي يتولى كفايتك الله. ﴿وَمَنِ اتَّبَعُكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾.

موضع «مَنْ» نصْبٌ ورَفْعٌ، أما مَنْ نَصَبَ فعلى تأويل الكاف، المعنى فإن الله يكفيك ويكفي من اتبَعكَ من المؤمنين، ومن رفع فعلى العطف على الله والمعنى: فإن حسبك الله وتباعك مِن المؤمنينَ.

﴿هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ﴾. ومعنى أَيَّدَكَ قَواكَ.

﴿ وَبِالْمُؤْمِنِينِ وَأَلَّفِ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ﴾.

أي جمعهم على المودة على الإيمان.

وقوله: ﴿لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ﴾ ·

[جميعاً] منصوب على الحال.

﴿مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ﴾ .

أعلم الله جلّ وعزّ أن تأليف قلوب المؤمنين من الآيات العظام وذلك أن النبي على بُعِث إلى قوم أَنَفتُهم شديدة ، ونصرة بعضهم بعضاً ومعاوَنته أبلغ نصرة وَمُعَاوَنَة ، كان يُلْطَمُ من القبيلة لطمة فيقاتل عنه حَتّى يُدْرَكَ ثَارُه ، فألف الإيمان بين قلوبهم حتى قاتل الرجل أباه وأخاه وابنه (١) ، فأعلم الله عزّ وجلّ أن هذا ما تَوَلاً هُ منهم إلا هو .

وقوله: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ المؤمنين على القِتالِ ﴾ . تأويله حُثَّهم على القِتال ِ ﴾ .

وتأويل التحريض في اللغة أن يحث الإنسان على الشّيءُ حثاً يعلم معه أنه حَارضٌ إِن تخلف عنه، والحارض الذي قدْ قَارَبَ الهلاكَ، وقوله تعالى:

<sup>(</sup>١) أصبح المسلمون وحدة حتى كان الرجل يحارب ذويه إبقاء على وحدة الجماعة الإسلامية .

﴿حَتَّى تَكُونَ حَرَضاً﴾(١) أي حتى تَـذوب غَمَّاً فتقـارب الهـلاك فتكـون من الهالكين.

وقوله: ﴿إِنْ يَكُنْ مَنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ ﴾.

لا يجوز إِلَّا كسر العين. وزعم أَهِل اللغة أَن أُول عشرين كُسِرَ كما كُسِرَ أُولُ اثنين، لأَن عِشْرين من عَشْرةٍ مثـل اثنين من واحِـدٍ. ودليلهم على ذلـك فتحهم ثلاثِين كفتح ثلاثةٍ، وكسرة تِسعين ككسرة تسعة.

وقوله: ﴿وعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً ﴾.

قرئت على ثلاثة أُوجُهِ: قرئت ضَعْفاً بفتح الضَّادِ، وضُعْفاً بضم الضَّادِ والمَّعْفُ، والمَّحْثُ، والفَقْرُ والمَحْثُ والمُحْثُ، والفَقْر، وباب فَعْل وفُعْل بمعنَى واحِدٍ في اللغة كثير.

وقراً بعض الشيخة: وعلم أنَّ فيكم ضُعَفَاءَ على فُعَلاَءَ (٢)، على جمع ضعيف وضُعَفاءَ ولم يَصْرف (٣) ولم يُنَوِّنْ لأن فعلاءَ في آخرها ألف التأنيث.

﴿ فَإِنْ يَكُن مِّنكُمْ مِئةٌ صَابِرَةً ﴾.

وقرئت «فإن تكن» بالتاء، فمن أنث فلأن لفظ المائة مؤنث، ومن ذكر فلان المائة وقعت على عَدَد مُذكر.

وقوله: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى﴾.

ويقرأ أُسُارَى، فمن قرأ أُسْرَى فهو جمع أُسِير وأُسْرَى.

وَفَعْلَى جَمِعٌ لَكُلَ مِا أُصِيبُوا بِه في أَبدانهم وعُقُولهم، يقال: هالك وهلكي، ومريض ومَرْضَى، وأحمق وحَمْقَى، وسَكْران وسَكرى.

<sup>(</sup>١)سورة يوسف الآية ٨٥.

<sup>(</sup>٢) هذا هو الوجه الثالث.

<sup>(</sup>٣) أي هو ضعفاء ـ حذفت منه الهمزة، وهو ممنوع من الصرف لألف التأنيث.

ومن قرأً أُسُارَى فهو جمع الجمع ، تقول أسير وأسارى .

قال أبو إسحاق: ولا أعلم أحداً قرأها أسارى. وهي جائزة ولا تقرأن بها إلا أن تثبت رواية صحيحة.

﴿حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ ﴾.

معناه حتى يبالغ في قتل أعدائه، ويجوز أن يكون حتى يتمكن في الأرض. والإثخان في كل شيء قوة الشيء وشدته يقال قد أثخنته.

ومعنى: ﴿وأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أُوْلَى بَبْعضٍ ﴾. أي بعضهم في المواريث أُولى ببعض.

وهذه المواريث في الولاية بالهجرة منسوخة، نسخها ما في سورة النساءِ من الفرائض.

وقوله: ﴿وَتَذْهُبَ رِيحُكُمْ﴾.

معناه تذهب صَوْلتكم وقوتكم، ويقال في الدُّول ِ: الرِّيحُ معَ فُلان، أي الدَّولَ ِ: الرِّيحُ معَ فُلان، أي الدَّوْلَةُ.





قوله جلُّ وعزُّ ﴿ بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسولِه ﴾ .

سئل أُبِيُّ بنُ كعب: ما بال براءة لم تفتتح ببسم اللَّه الرحمن الرحيم.

فقال: لأنها نزلت في آخر ما نزل من القرآن، وكان رسول الله على يأمر في أول كل سورة ببسم الله الرحمن الرحيم: ولم يأمر في سورة براءة بذلك فَضُمَّتْ إلى سورة الأنفال لشبهها بها.

يعني أن أُمْرَ العهودِ مذكور في [سورة] الأنفال وهذه نزلت بنقض العهود فكانت ملتبسة بالأنفال في الشبه(١).

قال أبو إسحاق: أخبرنا بعض أصحابنا عن صاحبنا أبي العباس محمد ابن يزيد المبرد أنه قال: لم تفتتح به «بسم الله الرحمن الرحيم»، لأن «بسم الله» افتتاح للخير. وأوّل «براءَة» وَعيدُ ونقض عُهود، فلذلك لم تفتتح ببسم الله الرحمن الرحيم.

و «براءَة» نزلت في سنة تسع من الهجرة، وافتتحت مكة في سَنَةِ ثمان. وَوَلَّى رسولُ اللَّه ﷺ عَتَّابَ بنَ أُسَيدٍ (٢) للوقوف بالناس في الموسم فاجتمع في

<sup>(</sup>١) مرتبطة بها لما بينهما من الشبه.

<sup>(</sup>٢) عتاب هو أبو عبد الرحمن أموي من عبد شمس، أسلم يوم الفتح وولاً، رسول الله مكة حين خرج لحنين، وثبته أبو بكر وقد حدث أنه لما أراد علي بن أبي طالب أن ينزوج بنت أبي جهل أن أسرع عتاب فتزوجها فولدت له عبد الرحمن وبه يكنى الإصابة ت ٥٣٩١.

تلك السنة في الموقف ومعالم الحج وأسبابه المسلمون والمشركون، فلما كان في سنة تسع وَلَى رَسُولُ اللَّه ﷺ أبا بكر الصديق الوقوفَ بالناس وأمر بتلاوة براءة، وولى تلاوتها عَلياً (١) وقال في ذلك: لن يُبلِّغَ عني إلا رجُلُ مني، وذلك لأن العربَ جَرت عادتها في عقد عقودها ونقضها أن يتولى ذلك على القبيلة رَجلٌ منها، فكان جائزاً (٢) أن يقول العربُ إذا تلى عليها نقض العهد من الرسول:

هذا خِلاف ما نعرف فينا في نقض العهود، فأزاح رسول اللَّهِ ﷺ هذه العِلَّة ، فَتُليَتْ براءة في الموقف:

﴿ بَرَاءَةٌ مَنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُمْ مَنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ أي قد بَرِئ من إعطائهم العهود والوفاء لهم، ذلك أن نكثوا(٣).

﴿بَرَاءَةُ ﴾ مرتفعة على وجهين أحدهما على خبر الابتداء، على معنى هذه الآيات براءة من الله ورسوله، وعلى الابتداء، يكون الخبر ﴿إلى الذين عاهدتم ﴾ لأن براءة موصولة بِمِنْ (٤)، وصار كقولك: القصد إلى زيد، والتبرؤ إليك، وكلاهما جائز حسن، يقال بَرثْتُ من الرجُل والدين براءة ، وبرثتُ من المرض وبَرأت أيضاً بُرْءاً، وقد روَوْا برأت أبرُو بُرُوءاً، ولم نجد فيما لامه همزة فعَلْت أَفْعُل، نحو قرأت أقرأ، وهنأت البعير أهنؤه (٥).

<sup>(</sup>١) أرسل النبي علياً بها بعد أن فصل أبو بكر بالحجيج ليتلوها على الناس لأن إبرام العقود ونقضها لا يكون إلا من كبير الجماعة أو أحد أقاربه.

<sup>(</sup>٢) متوقعاً محتملًا إذا قرأه أبو بكر.

<sup>(</sup>٣) أي بأنهم نكثوا العهد \_ نكثت بعض القبائل فبرئ منها \_ وبقي بعض على عهده وهم الذين استثنوا في قوله: ﴿إِلاَ الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقضوا عهدهم ﴾.

<sup>(</sup>٤) أي هي نكرة موصوفة يجوز الابتداء بها.

<sup>(</sup>٥) لا يوجد هذا في اللغة.

وقد استقصى العلماء باللغة هذا فلم يجدوه إلا في هذا الحرف(١).

ويُقال برَيْت القَلمَ - وكل شَيءٍ نَحَتُه - أَبْرِيه بَرْيَا، غير مهموز، وكذلك بَرَاةُ السيْرُ غير مهموز، والبُرَةُ حَلَقَةً من حَدِيد في أَنف الناقة، فإذا كانت من شعر فهي خِزَامَةُ.

والذي في أنف البعير من خَشب يقال له الخِشَاش، يقال أَبْريت الناقة أَبْريها براءَ إِذا جَعَلْت لها بُرَةً.

ولا يقال إلا بالألف أُبْرِيْتُ، ومن الخزامة خَزَمْتُ ـ بغيسر ألف ـ وكذلـك من الخِشاش خَشَشْتُ، والبُرَةُ الخلخال من هذا، وتجمع البرةُ بُرين والبُريَ .

وقوله: ﴿ فَسِيحِوُا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُر ﴾.

أي اذهبوا؛ وأَقْبلوا وَأَدْبِرُوا أَربعةَ أَشْهُرٍ.

﴿وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ ﴾.

[أي] وإِن أَجَّلْتُم هـذه الأربعة الأشهـر فلن تفوتوا اللَّه ﴿ وَأَن اللَّه مُخْزِي الكَافِرِينَ ﴾ .

الأَجْوَدُ فتح «أَ» علَى معنى اعلموا أَن اللَّه مخزي الكافرين، ويجوز كَسْرها على معنى الاستئناف، وهذا ضمان من اللَّه عزّ وجلّ بنَصْرِهِ المؤمنين على الكافرين.

﴿ وَأَذَانُ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ .

عطفٌ على ﴿بَرَاءَةِ﴾ ومعناه: وإعلان من اللَّه ورسوله، يقال آذنته بالشيءِ إذا أعلمته به.

﴿إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾.

قيل يُومُ الحج الأكبر هو يوم عرفة، والحج الأكبر الوُقوف بعرفة، وقيل الحج الأصغر العمرة.

<sup>(</sup>١) أي برأت أبرؤ فقط.

والإجماع أنه من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج، وقال بعضهم إنّما سُمي يوم الحج الأكبر لأنه اتفقت فيه أعياد أهل المِلّة، كان اتفق في ذلك اليوم عيد النصارى واليهود والمجوس وهذا لا يُسمى به يوم الحج الأكبر، لأنه أعياد غير المسلمين، إنما فيها تعظم كفر بالله، فليست من الحج الأكبر في شيء.

إجماع المسلمين على أن الوقوف بعرفة أكْبَرُ الحجّ.

وقوله: ﴿إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُم منَ الْمُشْرِكِينَ﴾.

«الذين» في موضع نصب، أي وقعت البراءة من المعاهدين الناقضين للعهود.

﴿ اللَّا الَّـذِينَ عَاهَـدَتُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُـوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُـظَاهِـرُوا عَلَيْكُمْ أَحَداً فَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ ﴾.

أي ليسوا داخلين في البراءَة ما لم ينقضوا العهود.

وقوله: ﴿ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْث وَجَدَّتُمُوهُمْ ﴾. أي اقتلوا هؤلاء الذين نقضوا العهد، ونُقِضَ عَهْدُهُمْ وَأُحِلُوا هذه المدة.

ويقال إن الأربَعة الأشهر كانت عشرين من ذي الحجة والمحرم وصفر وربيعاً الأول، وعشرا من ربيع الآخر، لأن البراءة وقعت في يوم عرفة، فكان هذا الوقت ابتداء الأجل.

﴿ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَد ﴾ .

قال أبو عُبَيْدَة: المعنى كل طريقٍ. قال أبو الحسِن الأَخْفَش «على» محذوفة، المعنى اقعدوا لهم على كل مَرْصدَ وأنشد:

نُغَالِي اللَّحْمَ للْأَضْيَاف نَيْساً ونُرْخِصهُ إِذَا نَضَج القُدورُ(١)

<sup>(</sup>۱) تقدم حد ، ۱ ص ۲۱۰

المعنى نغالي باللحم، فحذف الباء ههنا، وكذلك حذف «على». قال أبو إسحاق: كل مَرصَد ظرف، كقولك ذهبت مَذْهَباً.

وذهبت طريقاً، وذهبت كلَّ طريق. فلست تحتاج أن تقول في هذا إلا ما تقوله في الظروف مثل خلف وأمام وقدام.

وقوله: ﴿فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ﴾.

أي إِن تابوا وآمنوا فهم مثلكم، قد دراً عَنْهم إِيمانُهم وَتَوْبَتهم إِثْمَ كَفَرهم وَنَكْبَهم العهودَ.

وقوله: ﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مَنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ﴾.

المعنى إن طلب منك أحدٌ منهم أن تجيرَهُ منَ القَتْل إلى أن يسمع كلام الله، فَأَجِرْهُ ﴿ثُمْ أَبْلُغْهُ مَأْمَنَهُ ﴾ .

﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ﴾.

أي الأمر ذلك، أي وجب أن يعرفوا وأن يُجَازوا بجَهْلِهمْ وبِمَا يَتَبينُونَ الإسلام.

وأما الإعراب في أحد مع «إنْ» فالرفع بفِعل مُضْمر الذي ظهر يفسَّرُه. المعنى وإن استجارك أحد.

ومن زعم أنه يرفع أُحَداً بالابتداءِ فخطأً(١).

لأن الجزاءَ لا يتخطى ما يرفع بالابتداء ويعمل فيما بعده(٢).

<sup>(</sup>١) «إن» مختصة بالأفعال، فلا بد من تقدير فعل قبل أحد.

<sup>(</sup>٢) يريد أن «إن» الشرطية عملت في موضع «أجارك» وفي «فأجره»، فلوكان «أحد» مبتدأ ما تخطته للعمل فيما بعده.

فلو أظهرت المستقبل لقلت: إن أحدُ يقمْ أكرمهُ ولا يجوز إنْ يَقمُ أَحَدُ زَيدً يَقمُ أَحَدُ وَيَجزم (١٠). زَيدٌ يَقَمْ. لا يجوز أن ترفع زيداً بفعل مضمر الذي ظهر يفسِّرُه ويَجزم (١٠) وإنما جاز في «إن» لأن «إن» يلزمها الفِعْلُ، وجواب (١٣) الجزاءِ يكون بالفِعْل وغيره، ولا يجوز أن تُضْمِرَ وتجزم بعد المبتدأ، لأنك تقول ههنا إن تأتني فزيد يقوم، فالموضع موضع ابتداءٍ.

وإنما يجوز الفصل في باب «إِنْ» لأن «إِنْ» أُمُّ الجزاءِ، ولا تزول عنه إلى غيره، فأما أُخَواتُها فلا يجوز ذلك فيها إلا في الشِعر.

قال عدي بن زيد (٤).

فمتى واغل يزرهم يُحيو ، وتُعطَفْ عليه كأسُ السَّاقي وقوله: ﴿ إِلَّا الذِينَ عَاهَدْتُمْ عِندَ المَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾.

أي ليس العهد إلا لهؤلاء الذين لم ينكثوا.

﴿ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فاسْتَقِيمُوا لَهُمْ ﴾.

أي ما أقاموا على الوفاءِ بعَهْدهِمْ، وموضع «الذين» نصب بالاستثناءِ.

<sup>(</sup>١) لا مساغ لإضمار فعل قبل زيد، لأن إن الشرطية ذكر بعدها فعل وكفى. وجملة زيد يقوم هي جواب الشرط فيجب قرنها بالفاء ورفع الفعل بعدها وتقدير الجملة في الأصل ان يقم أحد فزيد يقوم.

<sup>(</sup>٢) جاز تقدير فعل محذوف بعد إن وجعل الإسم بعدها فاعلًا له، لأن إن مختصة بالأفعال.

<sup>(</sup>٣) جواب الشرط.

<sup>(</sup>٤) عدي بن زيد شاعر جاهلي من شعراء النصرانية ـ لم يكن من فحول الشعراء ولكنه بمنزلة سهيل في النجوم يعارضها ولا يجري معها. اتصل بملوك الحيرة، وهو أول من كتب بالعربية في ديوان كسرى ـ سجنه النعمان بن المنذر لوشاية ومات في سجنه، وقد استعطف النعمان بقصائد منها هذه القصيدة أولها:

ليس شيء على المنون بباق غير وجه المسيح الخلاق والواغل الذي يشارك في الشراب بدون دعوة. الشاهد ١٦١ في الخزانة ٣ - ٤٠.

وقوله: ﴿ كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لا يَرْقَبُوا فِيكُمْ إِلاَّ وَلاَ ذِمة ﴾ . وحذف مع كيف [جملة] «يكون لهم عهدٌ» لأنه قد ذكر قبل ذلك .

قال الشاعر يرثي أُخاً له مات:

وخَبرتُمانِي أَنما الموت بالقُرَى فكيف وهاتا هَضبة وقليب(١)

أى فكيف مات وليس بقرية. ومثله قول الحطيئة:

وكيف ولم أعْلمْهمُ و خَذَلُ وكُمُ و عَلَى مُعْظَم ولا أَدِيمَكُمُ و قَدُّوا(٢)

أي فكيف تَلومونني على مدح قوم، وتَـذُمُّـونَهُمْ، واستغنى عن ذكـر «ذَلِك» مع ذكر كيف، لأنه قد جرى في القصيدة ما يدل على ما أُضْمِرَ.

قال أبو عبيدة الإِلَّ: العهدُ، والذَّمَّة ما يتذَمَّمُ منه، وقال غيره: الذمة. العهد، وقيل في الإِل غير قول.

قيل: الإِلَّ القرابة، وقيل: الإِل: الحلف، وقيل: الإِل: العهْدُ، وقيل الإِلَّ العهْدُ، وقيل الإِلَّ اسم من أسماء اللَّه، وهذا عندنا ليس بالوجه لأن أسماء اللَّه جلّ وعزّ معروفة معلومة كما سُمِعَت في القرآن وتُلِيَتْ في الأخبار قال اللَّه جلّ وعزّ: ﴿وَلِلَهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادَعُوهُ بِهَا﴾ (٣).

فالداعي يقول: يا اللَّه، يا رحمن، يا ربُّ، يا مؤمِنُ، يَا مُهيَمن.

<sup>(</sup>۱) لكعب الغنوى يرثي أخاه أبا المغوار - «هاتا» إشارة إلى الهضبة والقليب يقول: لقد ذكرتماني أن الموت بالقرى المأهولة لزهامة هوائها، فكيف أصاب الموت أخي وهو ليس بالقرى - وإنما حوله هضبة وبئر ماء، والسبيت في كتاب سيبويه ٣ - ١٣٩ (بولاق) وفي ابن يعيش ٣ - ١٣٦ «نبأتماني».

 <sup>(</sup>٢) من داليته في مدح البغيض وهجاء الزبرقان، أي لم تطلبوا منهم أمراً عظيماً لم يجيبوكم إليه،
 ولا نالوا منكم بقول شيء فكيف تلومونني على مدحهم. والبيت في الديوان ٧٢ ومعاني الفراء
 ١ - ٤٢٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف ١٨٠ .

ولم يَسْمَعْ «يا إِلَّ» في الدعاءِ.

وحقيقة «الإِلّ» عندي على ما تُوحيه اللغة تحديد الشيء (١) فمن ذلك: الإلّة : الحربة، لأنها محدَّدة.

والأل يُخرَجُ في جميع ما فُسِرَ من العهدِ والجوار على هذا، وكذلك القرابَةُ، فإذا قلت في العهد بَيْنَهُما إِلَّ فمعناه جِوارٌ يحادُّ الإنسان، وإذا قُلْتَهُ في القرابة فتأويله القرابة الدانيةُ التي تحادُّ الإنسانَ (٢).

وقولِه جلّ وعزّ :﴿ وَإِنْ نَكثُـوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُـوا في دينكمْ فقاتلوا أَئمَّة الكُفرِ﴾ .

أي رُوْساءَ الكافرين (٣)، وقادتهم، لأن الإِمام متَّبعً.

وهذه الآية توجب قَتلَ الـذِميّ إِذا أَظْهَرَ الـطعنَ في الإسلام لأن العهـد معقود عليه بألاً يطعَنَ، فإذا طعنَ فقد نكثُ.

وقوله: ﴿ أَئِمة الكفر ﴾ فيها عند النحويين لُغةٌ واحدةً: أيمة بهمزة وياءً، والقراءُ يقرَأون أئِمة بهمزتين، وأيمة بهمزة وياءٍ، فأما النحويّون فلا يجيزون اجتماع الهمزتين ههنا، لأنهما لا يجتمعان في كلمة، ومن قرأ أئمة بهمزتين - فينبغي أن يقرأ يا بني أأدم، والاجتماع أن آدم فيه همزة واحدة، فالاختلاف راجع إلى الإجماع، إلا أن النحويين يستصعِبُون هذه المسألة، ولهم فيها غير قول:

يقولون إِذا فضلنا رجلًا في الإمامة: هذا أُوَمُّ من هذا ويقول بعضهم أَيمُّ من هذا، فالأصل في اللغة أأممَةٌ لأنه جمع إمامٍ، مثلُ مِثال وأَمْثلَةٍ، ولكن

<sup>(</sup>١) إرهافه وجعله دقيقاً.

<sup>(</sup>٢) تمنحه قوة وشدة ومضاء.

<sup>(</sup>٣) في الأصل أي أئمة الكفر رؤساء الكفر.

الميمين لما اجتمعتا ادغمت الأولى في الشانية وأُلْغِيت حركتها على الهمـزة، فصار أُئِمَّة، فأبدل النّحويون من الهمزة الياءً.

ومن قال: هذا أَيمٌ من هذا جعل هذه الهمزة كلما تحركت أَبْدَلَ مِنها ياءً.

قال أبو إسحاق: والذي قال: «هَذا أُوَمُّ مِن هذا» كانت عنده أصلها أأم، فلم يمكِنه أن يُبدِلَ منها أَلِفاً لاجتماع الساكنين، فجعلها واواً مفتُوحة، لأنه قال: إذا جمعت آدمَ قُلتَ أُوادِمَ.

وهذا هو القياس الذي جعلها ياءً.

قال: قد صارت الياء في أئمة بدَلًا لازماً.

وهذا مذهب الأخفش ِ، والأول مذهب المازني.

قال أبو إسحاق وأظنه أقيس الوَجْهَيْن، أعني: هذا أُومٌ مِنْ هَذَا، فأما أَيْمة باجتماع الهمزتين، فليس من مذاهب أصحابنا، إلا ما يحكى عن ابن إسحاق فإنه كان يحب اجتماعهما وليس ذلك عندي جائزاً، لأن هذا الحرف في أثمة قد وقع فيه التضعيف والإدغام، فلما أدغم وقعت علة في الحرف، وطرحت حركته على الهمزة فكان تركها دليلًا على أنها همزة قد وقع عليها حركة ما بعدها، وعلى هذا القياس يجوز: هذا أأمٌ مِنْ هذا والذي بدأنا به هو الاختيار من أن لا تجتمع همزتان.

وقوله: ﴿إِنَّهُمْ لا ايمَان لَهُمْ ﴾.

وتقرأً لا أيمان لَهُمْ، فمن قرأ: ﴿لا أَيمَان لهمْ ﴾ بالفتح فقد وصفهم بالنكث في العهد، وهو أُجودُ القراءتين، ومن قرأ «لا إِيمَانَ لهم» فقد مصفهم بالرِّدةِ، أي لا إسْلامَ لَهم، ويجوز أن يكون نَفَى عنهم الإِيمان لأنهم لم يؤمنوا، كما تقول: لا عِلْمَ لِفُلانٍ.

ويجوز أن يكون لا أيمَانَ لَهُمْ إِذَا كنتمْ أَنْتُمْ آمَنْتُموهُمْ، فنقضوا هم عَهدكُم، فقد بطل الأمان الـذي أعطيتموهم، أي لا إيمانَ لَهُمْ: على «آمنتُه إيماناً على المصدر».

﴿لَعَلُّهُمْ يَنتَهُونَ﴾.

أي لِيرْجَى منهم الانتهاءُ، والنكث: النقض في كل شيءٍ.

وقوله عزَّ وجلِّ: ﴿أَلَا تُقَاتِلُونَ قَومًا﴾.

هذا على وجه التوبيخ، ومعناه الحضُّ على قتالهم، وقيل في قوله: ﴿وَهُمْ بَدَاْوِكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ ﴾

أُنهم كانوا قاتلوا حُلفاءَ الرسول اللَّه ﷺ.

وقوله:﴿أَتَخْشُوْنَهُمْ﴾.

معناه أَتَخْشُونَ أَنْ يَنَالَكُمْ مِنْ قِتَالِهِم مَكْرُوهٌ.

﴿ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشُوْهُ ﴾ .

أي فمكرُوهُ عَذابِ اللَّهِ أَحقُّ أَن يُخشَي .

﴿إِن كُنْتُمُ مُؤْمِنينَ﴾: أيْ مصدقِينَ بعقاب اللَّه وثوابه.

وقوله:﴿وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ﴾.

فيه دليل أنه اشتد غضبهم للّه عزّ وجلّ، فوعد اللّه في هذه الآية النَّصْرَ، وفيها دليل على تثبيت النُّبُوّة، لأنه قال عزّ وجلّ: ﴿قَاتِلُوهُمْ يُعَلَّبْهُمُ اللّهُ بَأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ﴾.

فوعدهم الله النَّصْرَ وَوَفَى به، ودل على صدق ما أَتى به النبي ﷺ، وقوله تعالى:

﴿وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ ﴾

ليس بجواب لقوله: ﴿قَاتِلُوهُمْ ﴾ ولكنه مستأنف، لأن «يتوب» ليس من جنس ما يُجابُ به «قاتلوهم».

وقوله: ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا ولَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهِدُوا مِنْكُمْ ﴾ .

اللَّه جلَّ وعزَّ قد علم قَبْلَ أَمْرهم بالقِتَالِ مِن يُقَاتِلُ مِمَّنْ لاَ يُقَاتِلُ ولكنه كان يعلم ذلك غيباً، فأرادَ العلمَ الذي يُجازي عَلَيْهِ لأَنَّه جلَّ وعزَّ إِنما يجازي على ما عملوا.

وسورة «براءة» كانت تُسمَّى الْحافِرة، لأنها حَفَرت عن قلوب المنافقين، وذلك أنه لما فُرِضَ القِتالُ تبين المنافقُ من غيره، ومن يُوالي المُؤْمِنين مِمَّن يوالي أعداءَهم فقال جلّ وعزّ:

﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلاَ رَسُولِهِ وَلاَ الْمُؤْمِنينَ وَلِيجَةً ﴾ .

والوَليجة: البِطَانَةُ، وهي مُأْخوذة مِنْ وَلَجَ الشيءَ، يلِجُ إِذَا دَخَلَ. [أي] ولم يَتَّخِذُوا بينهم وبينَ الكافرين دَخيلَةَ مَوَدَّةٍ.

وقوله: ﴿مَاكَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَـاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِم بالكُفْر﴾.

﴿ شَاهِدِينَ ﴾ حال. المعنى ما كانت لهم عمارةُ المسجد الحرام في حال إقرارهم بالكفر.

﴿ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ﴾.

أي كُفْرُهُمْ قد أُذهبَ ثوابَ أعمالهم.

وقوله: ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّه وَالْيَوْمِ ِ الآخر وَأَقَامَ الصَّــلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللَّهَ﴾ .

ولم يذكر الرسول في هذَا(١)، لأن فيه دليلًا بقوله وأَقَامَ الصلاةَ التي أتى بتحديدها الرسول.

﴿ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ ﴾

تأويله لم يخف في باب الدين إلا الله.

﴿ فَعَسَى أُولَئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ المُهْتَدِينَ ﴾ .

عسى واجبة من الله.

وقوله: ﴿ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِـدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِر وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، لا يَسْتَوُونَ عندَ اللَّه ﴾

المعنى أجعلتم أهل سِقَايَة الحاجِّ وأهل عِمَارَةِ المَسْجِدِ الحرام كمن آمن باللَّه واليوم الآخِر وجَاهد.

واختلف الناس في تفسير هذه الآية ؛

فقيل: إنه سأل المشركون اليهود فقالوا نحن سُقاة الحَاجِّ وَعُمَّارُ المسجد الحَسرام . أَفَنَحْنُ أَفْضَلُ أَم محمد وأصحابه؟ فقالت لهم اليهود عناداً للنبي عَلَيْ: أنتم أفضل.

وقيل إنه تفاخر المسلمون المجاهدون والذين لم يهاجروا ولم يجاهدوا، فأعلم اللَّه جلَّ وعزّ أن المجاهدينَ والمهاجرين أعظمُ دَرَجَةً عند اللَّه، فقال:

﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظُمُ وَرَجَةً عندَ اللَّه ﴾ .

﴿درجةً ﴾ منصوب على التمييز، المعنى أعظمُ من غَيْرهمْ درَجَة. ﴿ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُ وِنَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) لم يأت في الآية «من آمن بالله ورسوله واليوم الآخر»، لأن الرسول معلوم ضمناً لأنه الذي أتى بتحديد الصلاة.

والفائز الذي يظفر بأمنيته من الخير. ﴿ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم برَحْمَةٍ مِنْهُ ﴾ .

أي يُعْلِمُهم في الدنيا ما لهم في الأخرة.

وقـوله: ﴿لَقَدْ نَصَـرَكُمُ اللَّهُ في مَـواطِنَ كَثيرَةٍ، وَيَـوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ﴾.

أي وفي حنين، أي ونصركم في يوم حنين، وحنين: اسمُ وَادٍ بين مكة والطائف.

وقوله: ﴿ فِي مَوَاطِنَ كَثيرةٍ ﴾: أي في أمكنةٍ ، كقولك في مقامَاتٍ . تقول استوطن فلان بالمكان إذا أقام فيه .

وزعم بعضُ النحويينَ أن﴿مواطن﴾ لم ينصرف ههنا لأنه جَمْعٌ. وأنها لا تُجْمَعُ.

قال أبو إسحاق: وإنما لم تُجْمَعْ لأنها لا تدخل عليها الألف والتاء، لا نقول مَوَاطِنات، ولا حَدَائدات إلا في شِعْر، وإنما سَمِعَ قَـوْلَ(١) الخليل أنه جمع لا يكون على مثال الواحد، وتأويله عند الخليل أن الجموع أبداً تَتَنَاهى إليه فليس بعده جمع، لو كسّرت أي جمعت على التكسير أقـوال، فقلت(٢) أقاويل لم يتهيأ لك أن تكسّر أقاويل، ولكنك قد تقـول أقـاويلات، قـال الشاعر: (٣)

## فَهُــنَ يَعْلكـنَ حَـدائـداتهـا

<sup>(</sup>١) أي سمع هذا النحوى قول الخليل ولم يفهمه.

<sup>(</sup>٢) في الأصل لقلت.

<sup>(</sup>٣) الشطر في اللسان منسوباً للأحمر، وفي معاني الفراء ١ -٤٢٨ يجمعن -عدائداتها. وهو حديث عن خيل تعلك لجمها كما جاء في شعر النابغة:

خيــل صيــام وخيــل غيــر صــائمــة تحت العجــاج وأخـرى تعلك اللجمــا ولم أقف على صدر البيت. . . وانظر القرطبي في الآية نفسها.

وإنما لم ينصرف ﴿ مواطن ﴾ عند الخليل لأنه جمع وأنه ليس على مثاا. الواحد ومعنى ليس على مثال الواحد، أي ليس في ألفاظ الواحد ما جاءَ على لفظه وأنه لا يجمع كما يحمع الواحد جمعَ تكسِيرٍ.

ومعنى الآية أن الله جلّ وعزّ أعْلَمهم أنه ليس بكثرتهم يَعْلِبُون وأنهم إنما يغلبون بنصر الله إيّاهم فقال جلّ وعزّ:

﴿وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئاً ﴾.

يروى أنهم كانوا اثنى عشر ألفاً في ذلك اليوم، وقال بعضهم: كانوا عَشَرة آلاف (١) فأعجبوا بكثرتهم، فجعل الله عقوبتهم على إعجابهم بالكثرة ـ وَقَوْلِهم: «لن نُغْلَب اليومَ مِنْ قِلَّةٍ» بأن رَعَّبهم (٢) حتى وَلَوْا مُدْبِرِين، فلم يبق مع رَسُول الله عليه إلا العَبَاسُ بنُ عبدِ المطلِب وأبوسُفيانَ بن حَرْبِ (٣)، ثم أنزلَ الله عليهم السكينة حتى عادوا وَظَفِرُوا فأراهم الله في ذلك اليوم من آياتِه ما زادهم تَبْييناً بنبُوة النبي عَيْد.

وقوله: ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ ﴾.

وقرئت مَسْجِدَ اللَّه، فمن قرأ «مَسْجِدَ اللَّه» عَنَى بــه المسجدَ الحرامَ ودَخُل معه غيْرُه، كما تقول: ما أَسْهَلَ عَلَى فُلانٍ إِنْفَاقَ الدِّرْهَم والــدينَارِ، أَيْ هَذَا الجنس سَهْلٌ عَلَيْه إِنْفَاقُه.

ويجوز أن يكون مساجد اللَّه يعني بـ المسجد الحـرام، كما تقـول إذا

<sup>(</sup>١) في الأصول عشرة ألف وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) أخافهم وأرهبهم من الرعب.

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصول وهو سهو فالذي ثبت مع الثابتين هو أبو سفيان بن الحرث بن عبد المطلب وقد دعا له رسول الله ﷺ وسامحه فيما كان منه \_ أما أبو سفيان بن حرب فكان لا يزال مدخول الإسلام، وقال: لا تنتهي هزيمتهم دون البحر. انظر سيرة النبي، وانساء العيون في غزوة حنين.

ركب الرجل الفرس، قد صار فلانٌ يركب الخَيْلَ، فعلى هذا تجري الأسماءُ التي تُعَبِّرُ عَن الأَجْنَاسِ.

وقوله: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فلاَ يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعدَ عَامِهِمْ هَذا﴾.

يقال لكل مُسْتَقْدْرِ نَجَسٌ، فإذا ذكرتَ الرَّجسَ قلتَ: هو رِجْس نَجِسٌ.

وهذا وقع في سنةِ تسع من الهجرةِ، أُمِرَ المسلمون بمنع المشركين من الحج وَبِقَتْلِهِمْ حيثُ ثَقِفُوهُمْ.

﴿ وَإِنْ خَفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِن شَاءَ ﴾ .

كان لأهل مكة مكسبة، ورفق (١) ممن كان يحج من المشركين، فأعْلَمَهُمُ اللَّه أَنه يعوِّضهم من ذلك.

والعيلة: الفقر، قال الشاعر: (٢)

وما يدري الفقير متى غناه وما يدري الغني متى يعيلُ

وقـوله جلّ وعزّ: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤمِنُـون بِـاللَّهِ وَلاَ بِـالْيَـوْمِ الآخِـرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾.

معناه: الذين لا يُؤمنون باللَّه إيمانَ الموحدِين، لأنهم أقرُّوا بأن اللَّه خالِقُهم، وأنه له ولدٌ. وأشرك المشركون معه الأصنام، فأعلم اللَّه عزّ وجلّ أن هذا غيرُ إيمانٍ باللَّه، وأن إيمانهم بالبعث ليس على جهة إيماننا لأنهم لا يقرون بأن أهل الجنة يأكلون ويشربُون وليس يقرون باليوم الآخر كما أعلم اللَّه جلّ وعزّ وليس يدينون بدين الحق، فأمر اللَّه بقتل الكافرين كافةً إلاَّ أَنْ يُعْطُوا الجزيّةَ عَنْ يَدٍ، وَفُرض قَبُولُ الجِزْيَةِ من أهلِ الكتابِ وهم النَّصَارى واليهود.

<sup>(</sup>١) ما يستعينون به من الارتفاق بمعنى الكسب.

<sup>(</sup>٢) تقدم ص ٤٤١ من هذا الجزء.

وَسَنَّ رسول اللَّه ﷺ في المجوس والصابئين أن يجروا مجرى أهل الكتاب في قبول الجزية. فأمًّا عَبَدَةُ الأوثان من العرب فليس فيهم إلا القتلُ. وكذلك مِنْ غَيْرهِمْ.

وقوله: ﴿ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزِيَّة عَن يَدٍ وَهمْ صَاغِرُونَ ﴾.

قيل معنى ﴿عَنْ يَدِ﴾، عنْ ذُلِّ، وقيل عن يَدٍ عن قهـ وذُلِّ، كما تقـول اليدُ في هذا لِفلان. أي الأمر النافذ لفُلانٍ.

وقيل ﴿عَنْ يَدٍ﴾ أي عن إِنْعَام عليهم بذلك، لأن قبول الجزية منهم وتركَ أَنْفُسِهِم نعمة (١) عليهم، ويد من المعروف جزيلة.

وقُوله: ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابنُ اللَّهِ، وَقَالَتِ النَّصَارَى الْلَسِيحُ ابنُ اللَّهِ ﴾.

قُرئت ﴿عزيرُ بالتنوين وبغير تنوين ، والوجه إثبات التنوين لأن «ابْناً» خبر ، وإنما يحذف التنوين في الصّفة نحو قولِك : جاءني زيد بن عمرو ، فيحذف التنوين لالتقاء الساكنين وأنّ ابناً مضاف إلى عَلَم وأن النعت والمنْعُوت كالشيء الواحد. فإذا كان خبراً فالتنوين (٢) وقد يجوز حذف التنوين على ضعف لالتقاء الساكنين وقد قرئت: ﴿قل هُوَ اللّه أَحَدُ اللّهُ الصَّمَدُ ﴾ ، بحذف التنوين ، لسكونها وسكون الباء في قوله: ﴿عُزيْرُ ابنُ اللّهِ ﴾ .

وفيه وجه آخر: أن يكون الخبر محذوفاً، فيكون معناها (٣) عزيرُ ابن اللَّه معبودنا، فيكون «ابْنُ» نَعْتاً.

ولا اختلاف بين النحويين أنَّ إثبات التنوين أجود. وقوله: ﴿ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهُمْ ﴾

<sup>(</sup>١) في الأصل: وترك أنفسهم عليهم نعمة عليهم.

<sup>(</sup>٢) أي فحكمة أن ينون.

<sup>(</sup>٣) في الأصل معناهم.

إِن قال قائل: كل قول هو بالفم فما الفائدة في قوله بأفواههم فالفَائِدَة فِيه عظيمة بيَّنَةً. المعنى أنه ليس فيه بيان ولا برهان إنما هو قول بالفم لا معنى تحته صحيح، لأنهم معترفون بأن الله لم يتخذْ صَاحِبَة فكيف يَـزْعُمُونَ لَـه ولَداً، فإنما هو تَكذَّبُ وقولٌ فقط.

وقوله : ﴿ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفُرُوا مِنْ قَبْلُ ﴾ .

أَي يُشَابِهون في قولهم هذا ما تقدم مِنْ كَفَرَتِهِمْ، أَي إِنما قالوه اتباعاً لمن تقدم من كَفَرَتِهمْ. الدليل على ذلك قوله:

﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾.

أي قبلوا مِنْهِمْ أَن العُـزَيْرَ والمسيحَ ابنا اللَّه تعالى. وهـذا معنى: ﴿ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ ﴾ وقرئ يضَاهِيُونَ، وأصل المضاهاة في اللغة المشابهة، والأكثرُ تَرْكُ الهمزة، واشتقاقه من قولهم: امْرَأَةٌ ضيْهَاءُ. وهي التي لا ينبت لها ثدي، وقيل هي التي لا تحيض. وإنما معناها أنها أشبهت الرجال في أنها لا ثدي لها، وكذلك إذا لم تحض. وضهياء فعلاء.

الهمزة زائدة كما زيدت في شمأل (١)، وغرقى و(٢) البيضة، ولا نعلم [أنها] زيدت غير أوَّل، إلا في هذه الأشياء.

ويجوز أن تكون (٣) «فَعْيَل» وإن كانت بِنِيَةً ليس لها في الكلام نظير، فإنا قد نعرف كثيراً مما لا ثاني له (٤). من ذلك قولهم كَنَهْبَل وهو الشجر العظام، تقديره فَعَنْلُل، وكذلك قَرَنْفُل، لا نظير له وتقديره فَعَنْلُل. وقد قيل:

<sup>(</sup>١) الهمزة في يضاهئون زائدة كما زيدت في شمأل، أي شمال، ومنه عن اليمين والشمائل. فهي جمع شمأل.

<sup>(</sup>٢) غرقىء البيض الجلدة الرقيقة التي تحت القشرة.

<sup>(</sup>٣) يجوز أن تكون ضهياء من فعيل ـ أي الياء زائدة .

<sup>(</sup>٤) توجد كلمات على وزن لا نظير له.

إِبِل لا نظير له وإِن كان قد جاءَ إِطِل وهو الخصْرُ، وقالوا إِيْطِل ثم حذفوا فقالوا إطِل ، فيجوز أَن يكون «يُضاهِئون» من هذا بالهمز، وتكون همزة ضهياءَ أصلاً في الهمز(١).

وقوله: ﴿سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾. معناها تنزيهاً له عن شركهم.

وقـوله: ﴿وَالَّـذِينَ يَكْنِزُونَ الـذَّهَبَ وَالْفِضَّـةَ وَلَا يُنْفِقُونِهَـا فِي سَبِيـل اللَّهِ فَبَشَّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾.

أَكثر التفسير إنما هو للمشركين، وقد قيل إنها فيمن منع الزكاة من أهل القِبْلة (٢٠ لأن من أدى من ماله زكاته فقد أنفق في سبيل الله ما يجب من ماله.

وقوله: ﴿وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ﴾.

دخلت إلاً ، ولا جُحْدَ في الكلام ، وأنت لا تقول ضربت إلا زَيْداً ، لأَن الكلام غير دال عَلَى المحذوف، وإذا قلت: وَيَأْبِيَ اللَّهُ إِلاَّ أَنْ يُتِمَّ نُسورَهُ، فالمعنى يأْبِي اللَّه كل شيءَ إلا أَن يُتم نُورَه.

وزعم بعض النحويين أن في «يأبي» طرفاً من الجحد، والجَحْدُ والتحقيق ليسا بذي أطراف (٣)، وآلةُ الجحد لا، وَمَا، ولم، ولن، وليس، فهذه لا أطراف لها. ينطق بها على جمالها (٤)، ولا يكون الإيجاب جُحْداً ولو جاز هذا على أنَّ فيه طرفاً من الجحد لجاز: كرهت إلا أخاك، ولا دليل ههنا على

<sup>(</sup>١) أي أصل الفعل «ضهيا».

<sup>(</sup>٢) من المسلمين، إذ هم يسمون أهل القبلة.

<sup>(</sup>٣) أي ان هذا البعض يقول إن يأبى فيها جزء من الجحود وهـو مخـطئ لأن النفي والإثبـاتُ لا يتجزءان، فإما إثبات وإما نفي، ولا يقال جزء نفي \_ وجزء إثبات.

<sup>(</sup>٤) أي على جملتهاولا داعي لكل هذا فكل ما أراده أن بأبي تحمل معنى النفي، وليست أداة نفى، ولا متمحضة له.

المكروه، ما هو ولا من هو، فكرهتُ مثل أُبَيْتُ، إلا أَن أُبيتُ الحذف مستعمل معها.

وقوله: ﴿ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾.

فقال: ﴿الذهبوالفضَّة ﴾ ولم يقل ولا ينفُقُونَهما في سبيل اللَّه، فإنما جاز ذلك لأن المعنى يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون المكنوز في سبيل اللَّه، ويجوز أن يكون محمولاً على الأموال، فيكون: ﴿ولا ينفقونها ﴾، ولا ينفقون الأموال، ويجوز أن يكون: ولا ينفقونها. ولا ينفقون الفضة، وحذف الذهب لأنه داخل في الفضَّة كما قال الشاعر: (١)

نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف.

يريد نحن بما عندنا راضون، وأنت بما عندك راض، فحذف (٢) «راضون» فكذلك يكون المعنى: «واللذين يكنزون اللذهب ولا ينفقونه في سبيل الله، والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله».

وقوله: ﴿ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللَّهِ ﴾.

أُعلم اللَّه جلَّ وعزِّ: أَن عدة شهور المسلمين، الذين تُعُبِّدُوا بَـأَن يجعلوا لِسَنَتِهِمْ (٢) ـ اثنا عشر شهـراً، على منازل القمـر، فجعل حجهم وَأَعْيَـادَهمْ (٤)

<sup>(</sup>١) لقيس بن الخطيم من قصيدة أولها:

رد الخليط الجمال فانصرفوا ماذا عليهم لو أنهم وقفوا وهو شاعر جاهلي كان شجاعاً جميل المنظر، وهو والد ثابت بن قيس الصحابي الجليل - انظر العيني ٢٢٨/١، معاهد التنصيص /٩٠، وتفسيسر الطبسري جـ ١٢٢/١ ط الحلبي، وابن الشجري ٣٣/١، وينسب أيضاً إلى عمرو بن امرئ القيس الخزرجي ٣٩/١.

<sup>(</sup>٢) في الأصل ينفقونها.

<sup>(</sup>٣) يقدروا لها، أو يجعلوا لها نظاماً خاصاً.

<sup>(</sup>٤) ط - عباداتهم.

وَصَلاَتهُمْ في أعبادهم هذا العَدد، فالحجُّ والصوْمُ يكون مرة في الشتاءِ ومرة في الشتاءِ ومرة في الصيف، وفي فصول الأزمان على قدر الشَّهور ودَورَان السِّنين، وكانت أعياد أهل الكتاب وَمَتَعَبَّدَاتهُمْ في سَنَتِهم يَعْملُونَ فيها على أن السنة ثلاثمائة يوم وخمسة وستون يوماً وبعضُ يوم، على هذا يجري أمر النصارى واليهود. فأعلم اللَّه جلّ وعز أن سِنِي المُسْلِمِينَ على الأهِلَةِ.

وقوله: ﴿مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ﴾

الأربعة الحرم: المحرم ورجب وذو القعدة وذو الحجّة.

﴿ فَلَا تَظٰلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ﴾ .

قيل في الأربعة، وقيل في الاثني عشر. فمن قال في الأربعة قال: أراد تعظيم شأن المعاصي ـ كما قال جلّ وعزّ: ﴿ فلا رَفْ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الحَجِّ ﴾ فالفسوق لا يجوز في حج ولا غيره، ولكنه عزّ وجلّ عرّف الأيام التي تكون فيها المعَاصِي أَكْثَرَ إِثْماً وعقاباً.

وقوله: ﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ﴾.

ف «كاقَّة» منصوب على الحال، وهو مصدر عَلَى فَاعِله كما قالوا العاقبة والعافية. وهو في موضع قَاتِلُوا المشركين محيطين بهم باعتقاد مُقاتَلِتِهمْ (١).

وهذا مشتق من كُفَّةِ الشيء، وهي حَرْفُه، وإنما أُخذ من أَن الشيءَ إذا انتهى إلى ذلك كُفَّ عن الزيادة، ولا يجوز أَنْ يُثَنَّى ولا يَجْمَعُ، ولا يقال قاتلوهم كافاتٍ ولا كَافِين، كما أنك إذا قلت: قاتلوهم عامَّة لم تُثَنَّ ولم تجمَعْ، وكذلك خَاصَّةً.

<sup>(</sup>١) بسبب ما لمقاتلتهم من اعتقاد فاسد.

<sup>(</sup>٢) في الأصل «وهو».

هذا مذهب النحويين،

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴾ .

تأويله أنه ضامن لهم النَّصْر.

وقوله: ﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ ﴾ .

النسيء - هذا - تأخير الشيء، وكانوا يُحَرِّمونَ القتال في المحرم فإذا عزموا على أن يقاتلوا فيه جعلوا صفراً كالمحرم، وقاتلوا في المحرم وأبدلوا صفراً منه، فأعلم الله جلّ وعزّ أن ذلك زيادة في الكفر.

﴿لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ ﴾ .

فيجعلوا صَفَراً كالمحرم في العدةِ، ويقولوا: إن هذه أربعة بمنزلة أربعة. والمواطأة المماثلة والاتفاق على الشيء.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿مَالَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّـاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ ﴾ .

الإِجماع في الروايات أن هذا كان في غَزْوَةِ تَبُوكَ، وذلك أن الناس خرجوا فيه على ضَيْقَةٍ شديدة شاقّةٍ.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿اثاقلْتُمُ إِلَى الأَرْضِ ﴾ .

المعنى تشاقلتم، إلا أن التاءَ أَدْغِمَتْ في التَّاءِ، فصارت ثاءَ ساكنة، فابتدئت بألف الوصل ـ الابتداء ـ.

وفي ﴿اتَّاقَلْتُم إِلَى الْأَرْضَ﴾ عندي غير وجه.

منها أَن مَعْنَاهُ تشاقلْتُمْ إِلَى الإِقامة بأَرْضِكم، ومنها اثَّاقلْتُمْ إلى شهوات الدنيا.

وقوله: ﴿ أَرْضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ ﴾.

أي أرضيتم بنعيم الحياة الدُّنيا من نعيم الآخرة(١).

<sup>(</sup>١) بدلًا من نعيم الآخرة.

﴿ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾ .

أَي ما يتمتع به في الدنيا قليل عندما يتمتع به أُولياءُ اللَّهِ في الجَنَّةِ. وقوله: ﴿ إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذَّبْكُمْ عَذَاباً أَلِيماً وَيَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ﴾.

هذا وعيد شديد في التخلف عن الجهاد، وأعلم أنَّه يستبدل لِنَصْرِ دينه ونبيه قوماً غيرَ مُثَّاقِلِين عنِ النَّصْرِ إلى أعدائه إِذ أعلمهم اللَّه عزَّ وجلّ أنَّهم إِن تركوا نصره فلن يَضُرَّهُ ذلك شيئاً كما لم يضرره إذ كان بمكة لا ناصرين له، فقال عزَّ وجلّ:

﴿ إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ همَا فِي الْغَارِ﴾.

وكان المشركون قد أجمعوا على قتله على فمضى هو وأبو بكر الصديق هارباً منهم في الليل، وترك عَلِياً عَلَى فِراشِهِ ليرَوْا شخصه على الفراش فلا يعلمون وقت مُضيّه، وأطلعا أسماء بنت أبي بكر على مكانهما في الغار، وَمَرَّ رسول اللَّه عَلَى ثُمَامَةٍ، وهي شجرة صغيرة ضعيفة فأمر أبا بكر أن يأخذها معه، فلما صارا إلى الغار، أمر أبا بكرٍ فجعلها عَلَى باب الغار، ثم سبق أبو بكر إلى دُخُول الغار فانبطح فيه، وألقى نفسه، فقال رسول اللَّه: لم فَعَلْتَ بكر إلى دُخُول الغار فانبطح فيه، وألقى نفسه، فقال رسول اللَّه: لم فَعَلْتَ فَلك فقال: لأنَّ هَذِه الغِيرانَ(١) تكون فيها الهوامُّ المؤذية والسباع فأحْبَبْتُ إن كان فيها شيء أن أقيك بِنَفْسِي يا رسول اللَّه. ونظر أبو بكر إلى جحر في الغار فسدًه برجله، وقال إنْ خَرَجَ منه ما يُوذِي وقيتُكَ منه.

فلما أصبح المشركون اجتازوا بالغار فبكى أبو بكر الصَّدِّيق فقال له رسول اللَّه بَعْدَ اليوم، فقال: أُخاف أَنْ تُقْتَلَ فلا يُعْبَدَ اللَّهُ بَعْدَ اليوم، فقال له رسول اللَّه : ﴿لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ﴾، أي إنَّ اللَّه تعالى يمنعُهُم مِنا وَيَنْصُرُنَا،

<sup>(</sup>١) جمع غار. أي هذه الكهوف عادة يكون بها الحشرات.

فقال: أهكذا يا رسول الله: قال نَعمْ فرقاً دمعُ أبو بكر وسكن. وقال المشركون حين اجتازوا بالغار: لوكان فيه أَحَدُ لم تكنْ ببابه هذه الثمامة. ﴿فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَته عَلَيْه وأَيَّدُهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا ﴾

أيده بملائكة يَصْرِفون وجوهَ الكُفَّار وأَبْصَارَهُمْ عن أَنْ يَرَوْه .

وقوله: ﴿سَكِينَتُهُ عَلَيْهِ﴾. يجوز أن تكون الهاءَ التي في عليه لأبي بكر، وجائـز أن تكون تـرجع

على النبي ﷺ لأن الله جلّ ثناؤه ألقى في قلبه ما سَكَن بِـه وعلم أنَّهمْ غيرُ وَاصِلين إليه.

فأعلم اللَّه أنهم إِنْ تَركوا نصْرَه، نَصَرَه كما نصره في هذه الحال.

وَثَانِيَ اثنين مَنصُوبٌ على الحال، المعنى فقد نَصَرَهُ اللَّه أَحدَ اثنين، أي نصرَهُ منفرداً إِلَّا مِنْ أَبِي بكر رضي اللَّه عنه.

وقال جلّ وعزّ: ﴿ انْفِرُوا خِفافاً وَثِقالاً ، وَجاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ﴾ .

فقيل ﴿خِفَافاً وثقالاً﴾، أي مُوسِرين ومُعْسِرين، وقيل ﴿خِفَافاً وثقالاً﴾ خفَّتْ عليكم الحركة أَوْ ثقلت، وقيل ركباناً ومُشاة، وقيل أيضاً شباباً وشيوخاً.

وَيُسروَى أَن ابنَ أُمِّ مَكْتُوم جاءَ إِلى النبي ﷺ فقال أَعَليَّ أَن أَنفر، فقال نَعَم، حتى أَنزل اللَّه عزِّ وجلِّ: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ ﴾(١).

﴿ لَوْ كَانَ عَرَضاً قَرِيباً وَسَفَراً قَاصِداً لا تَبَعُوكَ ﴾.

العرَضُ كل ما عرض لك من منافع الدنيا، فالمعنى: لو كانت غنيمة قريبة، أي لو كان ما دُعُوا إليه غُنماً، وسفراً قاصِداً أي سَهْلاً قريباً لاتبعوك وَلكِنْ بَعُدَتْ عليهم الشُّقَةُ.

<sup>(</sup>١) سورة الفتح الأية ١٧ .

أي بعدت عليهم الغاية التي تقصدها. وكان هذا حين دُعُوا إلى غزوَةِ تبوك، فَثَقَلَ عَلَيهِمُ الخروجُ إلى نواحي الشام.

وقوله: ﴿عَفَا اللَّهُ عَنك لِمَ أَذِنت لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبين﴾.

أي حتى يَتبيَّن لـك من يُنافِق مِمَّن يصُحِّح. ثم أعلمه جـل وعـلا أن عَلامة النفاق في ذلك الوقت الاستئذان في التخلُّفِ عن الجهاد فقال:

﴿لا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ ﴾.

موضع «أنَّ» نَصْبُ. المعنى لا يستأذنك هؤلاءِ في أن يجاهدوا، ولكن «في» حُذِفتْ فأفضى الفعلُ فنَصَبَ «أن». قال سيبويه، ويجوز أن يكونَ موضعها جَرًّا، لأن حَذْفها هَهُنا إنما جاز مع ظهور «أنْ» فلو أظهرت المصدر لم تحذف في «لا يستأذنك القوم الجهاد» حتى تقول في الجهاد ويجوز لا يستأذنك القوم أن يجاهدوا.

وقـوله: ﴿إِنَّمَا يَسْتَأْذِنـك الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُـون بِاللَّهِ وَالْيَـوْم الآخـر وَارْتَـابتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ في رَيْبِهِمْ يَترَدَّدُونَ﴾.

وأَعْلَمَ اللَّهُ جلَّ ثَنَاؤُهُ أَنَّ مَنِ ارْتَابَ وشكَّ فِي اللَّهِ وفي البَّعْثِ فهو كافر.

﴿وَلُوْ أَرَادُوا الْخُروجَ لَاعَدُوا لَهُ عُدَّة ﴾.

أي فَتَرْكَهُمْ العُدَّةَ دليلَ على إِرَادَتهم التَّخلُّف.

﴿ وَلَكِنْ كُرِهَ اللَّهُ انْبِعَاتُهُمْ فَتَبَّطَهُمْ ﴾ .

والتَثْبِيط ردُّكَ الإِنسانَ عَنِ الشيءِ يفعله، أي كره اللَّه أن يخرجوا معكم فردهم عن الخروج. ثم أعلم عزَّ وجلّ: لم كره ذلك فقال:

﴿لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا ﴾.

والخبال الفساد، وذهاب الشيء. قَال الشاعر: (١)

أبني لُبيْني لَستُمَا بِيَدِ إلا يداً مخبولة العَضُد أي فاسدة العَضُد.

﴿وَلَأُوْضَعُوا خِلَالَكُمْ ﴾.

يقال أَوْضعتُ في السّير إِذا أُسرعت، ولأسرعوا فيما يخل بكم. ﴿ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ ﴾

أي فيكم من يسمع ويؤدي إليهم ما يريدونَ.

وجائز أن يكون ﴿سَماعونَ لَهمْ﴾ من يقبل مِنهُمْ.

وفي المصحف مكتوب «ولأوضَعوا» ولا أوضعوا ")، ومثله في القرآن: ﴿ أَوْ لا أَذْبَحَنَّهُ ﴾ (٣) بزيادة ألف أيضاً، وهذا إنما حَقَّه على اللفظ وَلا وْضَعُوا، ولكن الفتحة كانت تكتبُ قبل العربي (٤) ألفاً. والكتاب (٥) أبتدئ به في العربي بقرب نُزُولِ القرآنِ فوقع فيه زيادات في أمكنة واتباع الشيء بنقص عن الحروف. فكتبت «ولا أوضعوا» بلام وألف، بدلاً من الفتحة، وبهمزة.

فهذا مجاز ما وقع من هذا النحو في الكتاب.

﴿وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ ائْذَن لَي وَلاَ تَفْتِنِّي﴾.

أي لا تُؤْثِمْني (٦) بأمرك إياي بالخروج، وذلك غير متيسِّر لي فآثم.

وقيل إِن المنافقين هزئوا بالمسلمين في غزوة تبوك، فقالوا أتريدون بنات

<sup>(</sup>١) تقدم هذا الشاهد في الجزء الأول. ص ٤٦٢.

<sup>(</sup>٢) كتبت اللام لام ألف وبعدها ألف.

<sup>(</sup>٣) سورة النمل الآية - ٢١.

<sup>(</sup>٤) قبل أن يوجد الخط العربي \_ ويظهر أنه يعني الخط الأرامي .

٥) الكتابة.

<sup>(</sup>٦) لا تعرضني للإثم.

الأَصْفَر: فقال: ﴿لاَ تَفْتِنِي﴾ [أي] لا تَفْتِنِي ببنات الأصفر. فِأعلم اللَّه تعالى أنهم قد سقطوا في الأثم (١).

﴿إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُوهُمْ، وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ ﴾.

أي قد علمنا بالحزم في التخلف عنك. فأعلم الله جل وعزّ أنَّ المسلمين لَنْ يُصِيبَنَا إلا مَا كتب الله لهم فقال جلّ وعزّ: ﴿قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إلا مَا كتَب الله لهم فقال جلّ وعزّ: ﴿قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إلا مَا كتَب اللّهُ لَنَا ﴾.

أي ما قدَّر علينا كما قال: ﴿مَا أَصابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي الْأَرْضِ وَلاَ فِي الْفُسِكُمْ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَها ﴿٢٠). ثم أَكَدَ ذلك فقال: ﴿إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ ﴾ (٢).

وفيه وجه آخر أنه ﴿ لَنْ يُصِيبَنَا إِلا مَا كُتَبَ اللَّه لَنَا ﴾ ما بيّن لنا في كتابه، من أنّا نظفر، فتكون تلك حسنى لنا أو نُقْتَل فتكون الشهادة حسْنَى لنا أيضاً، أي فقد كتب اللَّه لنا ما يصيبنا أو عَلِمْنَا ما لنا فيه حظ، ثم بيّنَ جلّ ثناؤه فقال تعالى:

﴿قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيْيْنِ ﴾.

إلَّا الظَّفَر أو الشهادة.

﴿وَنَحْنُ نَتَرَبُّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا﴾.

فأنتم تربصونَ بنا إحدى الحسنيَيْن، ونحن نَتربَّصُ بكم إحدى الشُرَّتَيْن، فبين ما تنتظرونه وننتظره فرق عظيم.

<sup>(</sup>١) أي بتباطؤهم وتخلفهم عن القتال. قال الجد بن قيس: لقد علم قومي أنه ما من أحد أشد عجباً بالنساء مني، وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر الاأصبر فأذن لي ولا تفتني، وقال جماعة من المنافقين \_إئذن لنا ولا تفتنا والآية بعدها أشبه بالمنافقين.

<sup>(</sup>٢) سورة الحديد الآية: ٢٢

وقوله جلِّ وعزِّ: ﴿قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً ﴾.

وإن شئت كُـرْهاً بـالضم، هذا لفظ أُمْرٍ ومعناه معنى الشـرط والجـزاء. والمعنى أنفقوا طائعين أو مكرهين لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُـمْ.

ومثل هذا من الشعر قول كثير: (١)

أَسيئي بنا أو أحسني لا ملومة لدينا ولا مقلية إِنْ تَقَلَّتِ

فلمْ يأمرها بالإساءة، ولكن أعْلَمَها أنها إِن أساءَت أو أَحْسَنَتْ فهو على عهدها.

فإن قال قائل كيف كان الخبر في معنى الأمر، [قلنا هـو] كقولـك: غفر الله لزيد، ورحم الله زيداً، فمعناه: اللهم ارحم زيداً.

﴿وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا ﴾ .

مَوْضِعُ «أَن» الأولى نَصْبٌ، وموضِع «أَنِ» الثانية رفع. المعنى ما منعهم من قبول نفقاتهم إلاَّ كُفْرُهم، ويجوز «أَن يُقبَلَ مِنْهُم نَفَقَاتُهُمْ» (٢) لأن النفقات في معنى الإنفاق، . . ، ويجوز: وما منعهم من أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتِهمْ إلا أَنهُمْ كَفَرُوا، وهذا لا يجوز أَن يقرأ به لأنه لم يروَ في القراءة.

وقوله: ﴿وَلَا يَأْتُونَ الصَّلاَةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى ﴾.

وكَسَالَى \_ بالضمَّ والفَتْح ِ \_ جمع كسلان، وكقولِكَ سكران وسُكارى وسَكارى وسَكارى. ويجوز ولا يَأْتُونَ الصلاة إلَّا وهم كَسْلَى، ولا يجوز ذلك في القرآن.

## ﴿ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) من تاثيته المشهورة، وتقدم. بيت منها ص ٣٨١ جـ ١ وانظر الأمالي جـ ١ ص ١٠٨، وكتاب سيبويه ٢٦/٢ (بولاق).

<sup>(</sup>٢) بتذكير الفعل يقبل.

القراءَة على فتح الكاف<sup>(۱)</sup>، ويجوز الكسر إلاَّ وهم كارِهـونَ، ولم يرْوَ في القرآن<sup>(۲)</sup>.

وقوله: ﴿ فَلاَ تُعْجِبْكَ أَمُوالُهُمْ ولاَ أَوْلاَدُهُمْ إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لَيُعلَّذَبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيا ﴾ .

معناه \_ والله أعلم \_ فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الدنيا، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة.

ويجوز واللَّه أُعلم: إنما يريد اللَّه ليعذبهم بها في الدُّنيا أي هم ينفقونها في الدنيا، وهم منافقون فهم متعذَّبون بإنْفَاقها إذ كانوا ينفقونها على كرهٍ.

وقوله: ﴿وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴾.

معناه، وتخرج أَنْفُسهم أي يُغْلُظ عليهم المكروه حتى تزهق أَنْفُسُهم.

﴿ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمُ ﴾.

أي يحلفون بالله أنهم مؤمنون كما أنتم مُؤمِنونَ، وما هُمْ مِنْكُمْ لأنهم يظهرون الإيمان ويُبطنون الكُفر ﴿وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ﴾.

أي يفرقون أن يُـظْهِرُوا مـا هم عليه فيقتلُوا، ثم أعلم جـلّ وعزّ أنهم لـو وجدوا مخْلَصاً فيه لفارقوكم، فقال جلّ وعزّ:

﴿لَوْ يَجِدُونَ مَلجاً أَوْ مَغَارَاتٍ ﴾ .

والملجأُ واللَّجَأْ، مقصورٌ ومهموزٌ، وهو المكان الَّذِي يُتَحَصَّنُ فيه. ومَغَارَات جمع مَغَارة، وهو الموضع يغور فيه الإنسان، أي يستتر فيه. ويقرأُ: أو مُغاراتٌ بضم الميم لأنه يقال أُغْرَتُ وَغُرْتُ، إذا دخلت الغَوْر.

<sup>(</sup>١) بدون إمالة، والمراد بالكسر الإمالة.

<sup>(</sup>٢) في القراءة بهذه الإمالة.

وقوله: ﴿أَوْ مُدَّخَلًا﴾ . ويقرأُ أَو مُدْخَلًا بالتخفيف، ويقرأُ أَو مَدْخلًا .

فأمًّا مُدَّخلٌ فأصله مُدْتخلٌ، ولكن التا والـدال من مكان واحـد فكان الكلام من وجه واحدٍ أَخفٌ، ومن قال مَـدْخَلًا فهـو من دَخَلَ يَـدْخُل مـدْخلًا، ومن قال مُدْخَلًا فهو من أَدْخَلْتُه مُدْخلًا.

قال الشاعر: (١)

الحمدُ للَّه مُمْسَانا ومُصْبَحُنا بالخَيْر صبحنا ربَّى وَمَسَّانَا

ومَعْنَى مُدَّخل ومُدْخل أَنهم لـو وجـدوا قـومـاً يـدْخُلون في جُمْلَتِهِمْ أُو يُدْخلونَهُمْ في جُمْلَتِهِمْ يُدْخلونَهُ.

المعنى لوْ وَجَدوا هذه الأشياءَ ﴿ لُوَلُّوا إِلَيْهِ وهُمْ يَجْمَحُونَ ﴾ .

أي يسرعون إسراعاً لا يَرُدُّ وجُوهَهَمْ شَيءٌ. ومن هذا قيل: فرس جمُوحُ للذي إذا حمَل لم يَرُدُّهُ اللجام.

﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ ﴾ .

وتقرأ يَلْمُزُونَكَ: يُقالُ لَمَزْتُ الرَّجُلَ أَلْمِزُهُ بِكسر الميم، وأَلْمُزُه بِضَمَّ الميم إِذَ عِبْتُه، والساعر: (٢)

إِذَا لَقِيتُكَ تبدي لي مُكاشَرةً وإِن تَغَيَّبْتُ كنتَ الهامزَ اللمزَةْ

<sup>(</sup>۱) لأمية بن أبي الصلت. وهو بديوانه ٦٢، واللسان (مسى) وخزانة الأدب ١ ـ ١٢٨ (سلفيه) ومعاني القرآن للفراء ١ ـ ٢٦٤ وأمية هـو عبد الله بن أبي ربيعة ـ ثقفي كان يتوقع أن يكون النبي، قال فيه رسول الله ﷺ آمن شعره وكفر قلبه، وقال فيه الأصمعي: ذهب أمية في شعره بعامة ذكر الآخرة. وترجمته في الخزانة حـ ٢٧٧١. ومختار الأغاني ٧٧ ـ ٨٣ ـ وهـو شاعر وأبوه شاعره وأخ له شاعر.

 <sup>(</sup>۲) في اللسان (همز). إذا لقيتك عن شمط تكاشرني، وهو في القرطبي ۲۰/۲۱ ـ مع بيت مشابه لزياد الأعجم ولم يذكر قائل هذا البيت.

واللَّمنَة الكثير العيْب للناس، وقال بعضهم: (١) اللَّمنَةُ العَيِبُ. بكسر العَيْنِ أَي بكسْرِ عَيْنِهِ(٢) [عيِبُ كنهِم] إِذَا عاب. يراد به عيْب صاحِبِه وقالوا: اللَّمْزَةُ الْعيبُ بالمُسارَّة. وهذا كله يرجع إلى العَيب.

وقوله جل وعزّ: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ والعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ﴾.

وهم قوم كانوا يُعْطَوْنَ: يُتَّالِّقُون عَلى أَنْ يُسْلِمُوا. وهذا غير مُسْتَعْمل اليَوْمَ لظهور الإسلام.

﴿وفِي الرِّقَابِ﴾.

كَأَنْ يُعَاوِنَ الْمُكَاتَبَ حْتَى يَفْكُ رَقْبَتُهُ (٣):

﴿والْغَارِمِينَ﴾.

وهم الذين لزمهم الدَّينُ في الحمَالَةِ، والحمالةُ، الإعْطاءُ في الدُّمة ويجوز أن يكون الغارم الَّذِي لزمَه الدَّيْنُ في غيْرِ مَعْصِيَةٍ، فالأولى أن يكون الدَّينُ الَّذِي يقضى عَنْهُ في غير مَعْصِيَةٍ، لأنَّ ذَا المعْصِيَةِ إِن أُدِّيَ عنه الدَّينُ كان ذلك تَقوية عَلَى المَعَاصى.

﴿ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ .

أَي وللمجاهدين حَقُّ في الصَّدَقَةِ (٤).

﴿وَابْنِ السَّبِيلِ ﴾: ابنُ الطُّريقِ.

وتأويله الذي قُطعَ عليه الطريق.

﴿فَريضَةً مِنَ اللَّهِ. ﴾.

<sup>(</sup>١) في الأصل: ويقال بعضهم.

<sup>(</sup>٢) وهي الياء.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: رقبتين. ولعل العبارة التالية: الذي لزمه الدين في معصية.

<sup>(</sup>٤) يريد الإنفاق في إعانة المجاهدين على جهادهم.

مَنْصُوبٌ على التَّوْكِيدِ، لأن قوله: إِنَّما الصَّدَقَاتُ لهُؤُلاءِ كقولك فَرَضَ اللَّه الصدقَاتِ لهؤُلاءِ.

وقد بينًا في أول الأنفالِ ما قيل في جميع الأموال، واسْتَقْصَيْنَاهُ(١).

ويجوز فَريضَةٌ مِنَ اللَّهِ على ذلك ولا أُعلمه قرئ به(٢).

وقوله: ﴿ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيُّ وَيَقُولُونَ هُو أَذُنَّ، قُلْ أَذُن خَيْرٍ لكُمْ ﴾.

وتفسير الآية أنَّ مِنَ المنَافِقينَ مَنْ كَانَ يَعيبُ النبيَّ ﷺ ويَقُـولُ: إِنْ بَلغَهُ عَنِّي حَلَفْتُ له وَقَبِل مِنِّي لاَّنَهُ أَذُنَّ. فأعلم اللَّه تعالى أنَّهُ أَذُنُ خَيْرٍ لكُمْ.

أَي مُسْتَمِعُ خَيْرٍ لَكُمْ، ثم بَيَّن مِمَّنَ يَقْبَلُ فقال:

﴿يُوْمِنُ بِاللَّهِ ويُؤْمِنُ لِلمُؤْمِنِين ﴾.

أي هو أَذُن خَيْرٍ لا أَذُنُ شَرَّ، يَسْمَعُ ما ينزله الله عليه، فيصَدِّق به، ويُصدق المؤمنين فيما يُخْبِرُونَه بِه.

﴿ وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ ﴾.

أي هو رحمة ، لأنه كان سبب المؤمنين في إِيمَانِهِمْ. وَمَن قرأً أَذنَّ خَيلٌ لَكُمْ، فالمعنى فإن من يَسْمَعُ منكم ويكون قريباً منكم قابلًا للعُذْرِ خيرٌ لكم.

ويروى في هذه الآية أن رَجُلاً مِنَ المُنَافِقِينَ قال: لو كان ما أتى به محمد حقًّا فنَحن حَمِيرٌ، فقال له ابن امرأته إِنَّ مَا أَتَى بِه لحقٌ، وإِنَّكَ لَشَرٌّ من دَابِّكَ هَذِهِ<sup>(٣)</sup> وبلغ ذلك النبي ﷺ فقال بعض من حَضَرهُ نَعْتذِر إليه ونحلف له فإنه أَذُنُ.

<sup>(</sup>١) ص ٤١٣ من هذا الجزء وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ولا أعلمه قرئ بها.

<sup>(</sup>٣) في الأصل هذا.

وقوله: ﴿ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ ﴾ :

قال بَعْضُ النحويِّينَ: إِنْ هذه اللَّمَ بِمعنَى الفَسَم، أَيْ يَحْلِفُون بِاللَّهُ لَكُم لَيُ رُضُون مَا قَالُوا مَا حُكِي عنهُمْ لَكُمْ وُهذا خِطاً لأَنهم إِنَّمَا حَلَفُوا أَنَّهُمْ مَا قَالُوا مَا حُكِي عنهُمْ ليُرْضُون فيما يستقبل.

﴿واللَّهُ وَرَسُولُه أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ ﴾.

وقوله: ﴿إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ﴾.

أي إِن كانوا على ما يُظْهـرُون فكان ينبغي ألّا يَعِيبُـوا النبي ﷺ فيكونـون بتوليهم النبي ﷺ وتَرْكِ عَيْبِه مؤمنين.

ويجوز في قَوْلِهِ ﴿وَرَحْمَةٌ﴾ الجر على العطف عَلَى ﴿خَيْرِ﴾. فيكون المعنى قل إِذُن خير لكم وأُذُنُ رَحْمَةِ للمؤمنين.

وقوله: ﴿ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوه ﴾ ، ولم يَقُلْ يُرْضوه ، وَرَسُوله أَحَق أَنْ يُرْضُوه ، كما فحذف استخفافاً ، المعنى والله أحق أَنْ يُرْضوه ، وَرَسُوله أَحَق أَنْ يُرْضُوه ، كما قال الشاعر : (٢)

نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والأمر مختلف

المعنى نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راض.

وقوله: ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ .

معناه من يعادي اللَّه ورَسُوله، ومن يشاقِق اللَّه ورَسُولَه.

واشتقَاقُه من اللُّغة كقولـك من يجانب اللَّه ورَسُوله، أي من يكونُ في حَدٍّ، واللَّه ورسوله في حَدٍّ.

<sup>(</sup>١) في الأصل ليرضوا، أي ليحدثوا رضا. . أي أقسموا لأجل رضاكم

<sup>(</sup>٢) تقدم ص ٤٤٥ من هذا الجزء.

﴿ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ ﴾ .

والقراءَةُ بالفتح والكسر: «فَأَن لَه»، فمن كسر فعلى الاستئناف بعد الفاء، كما تقول فله نار جهنم، ودَخلت إِن مؤكدة، وَمَنْ قَال فأن له، فإنما أعاد «فَأَنَّ» توكيداً، لأنه لما طال الكلام كان إعَادَتُها أَوْكَدُ.

وقوله جلّ وعزّ: ﴿يَحْذَرُ المُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ ﴾.

لفظ يَحَـذرُ لفظ الخبر، ومعناه الأمرُ، لأنهُ لاَ لَبْسَ في الكلام في أنه أَمْرُ، فهو كقولك ليْحـذر المنافقـونَ، وعلى هذا يجـوز في كل ما يُؤمَرُ به أَن تقول يُفْعَلُ ذلكَ.

ويجوز أن يكون خبراً عَنْهُم لأنهم كانوا يكفرون عناداً وَحَسَداً. وَدَليل هذا القول: ﴿قُل اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ ﴾. وقوله: ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم لَيَقُولُنَّ إِنَّما كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ﴾.

وذلك أنهُمْ قالوا: إنما كنا نخوض كما يَخُوضُ الركْبُ(١).

وقوله: ﴿ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ﴾ .

تأويله أنه قد ظهر كفركم بَعدَ إظهاركُم الإيمان.

﴿إِنْ نَعْفُ عِن طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً ﴾ .

والقراءَةُ إِنْ نَعْفُ وَ [إِنْ يُعْفَ، وإِنْ يَعْفَ] جيّدةً، ولا أعلم أحداً من المشهورين قرأ بها.

ويروى أن هاتين الطائفتين إنما كانوا ثـلاثة نَفَـر فَهَـزِئ اثْنَـان وضَحِكَ وَاحِدٌ، فجُعِل طائفة للواحد.

وكذلك قالوا في قوله: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ منَ المُؤْمِنِينَ﴾. يَرادُ بِهِ نَفْسٌ طائفَةٌ.

<sup>(</sup>١) نذهب هنا وهناك ـ أي كنا نذهب في الكلام هنا وهناك للتسلية والمتعة .

والطائفة في اللغَةِ أَصْلها الجماعةُ، لأنها المقدار الذِي يطيف بـالشيءِ. وقد يجوز أن يقال للواحد طائفة يراد بها نفس طائفةٌ يراد به نفس طائفةٌ.

وقوله: ﴿ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ﴾.

هذا يتلو قوله تعالى : ﴿يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمَنْكُمْ ﴾.

أي ليس المنافقون من المؤمنين، لأن المنافقين، ﴿يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ ﴾: أي يأمرون بالنبي عَنِي .

﴿وَيَنْهَوْنَ عَنِ المَعْرُوفِ﴾..

أي ينهون عن الإيمان به.

﴿وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ﴾.

أي لا يصْدُقون ولا يزْكوْنَ .

﴿ نَسُوا اللَّهُ فَنَسِيَهُمْ ﴾ .

أي تركوا أمر اللَّه فتركهم [اللَّهَ] من رحمته وتوفيقه.

وقوله: ﴿هِيَ حَسْبُهُمْ ﴾.

أَي كَفَايَةُ ذُنُوبِهِمْ كَمَا تَقُول: عَذَبَتَكَ حَسَبَ فَعْلِكَ، وَحَسْبُ فُلان مَا نَزَلَ بهِ، أي ذَلكَ عَلى قَدرْ فعله.

وقوله: ﴿كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾.

موضع الكاف نصب، أي وعدهم الله على الكفر به كما وعد الذين من قبلهم.

وقوله: ﴿فَاسْتَمْتُعُوا بِخَلاقِهِم﴾: قيل فاستمتعوا بحِظهم من الدنيا وقيل فاستمتعوا بدينهم، والخلاق النصيب الذي هو عند صاحبه وافر الحظ.

﴿ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمٍ نُوحٍ وَعَادِ ﴾.

أً لم يأتهم(١) خبر الذين هلكوا في الدنيا بذنوبهم فيتعظوا. ﴿والمُؤْتَفِكَاتِ﴾.

جمع مؤتفكة، ائتفكت بهم الأرض، أي انقلبت، يقال إنهم قوم لـوط، ويقال إنهم جميع مَنْ أُهْلِكَ، كما تقول للهالك انقلبت عليه الدنيا.

﴿ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظلِمُونَ ﴾ .

أعلم اللَّه جـلَّ ثناؤه أن تعـذيبه(٢) إيـاهم باستحقـاقهم، وأن ذلك عـدل

وقوله:﴿وَرِضُوانُ﴾.

وتقرأ ورُضُوان ورضوان، وهما جميعاً عن عاصم.

ومعنى ﴿وَرِضُوَانٌ مِنِ اللَّهِ أَكْبَرُ ﴾، أي أكبر مما هم فيه من النعيم.

وقوله: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ والْمُنَافِقِينَ ﴾ .

أمر بجهادهم، والمعنى جاهدهم بالقتل والحجة، فالحجة على المنافقين جهاد لهم.

وقوله: ﴿وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا﴾.

قيل إنهم كانوا هَمُّوا بقتل رسول اللَّه ﷺ وأَنهم كانوا اثني عَشَر رجُلاً عزموا على أن يقفوا له بعقبة على طريقه، ويغتالوه، فأعلمه اللَّه ذلك. فلما بلغ إليهم أُمَرَ مَنْ نحاهم عن طريقه، وسماهم رَجُلاً رجُلاً.

فهذه من أعظم آياته، لأن الأمر إنما عُلِمَ في قصتِهم بالوحي. ﴿ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهَ ﴾.

<sup>(</sup>١) في الأصل ألم يأت.

<sup>(</sup>٢) في الأصل تعذيبهم.

وإنما قيل أغناهم الله ورسوله، لأن أمْوَالهم كثرت من الغنائم، فكان سَبَبَ ذلك رسولُ الله على .

وقوله: ﴿ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَاباً ٱلِيماً فِي الدُّنْيَا والآخِرَةِ ﴾. معناه مُوْلماً.

وإِنما قال في الدنيا لأنهُم أُمِرَ بقَتلِهِم.

ويَجُوز: ﴿وَمَا نَقِمُوا﴾.

﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَد اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ ﴾ .

الأصل لنتصدَّقن، ولكن التاءَ أَدْغِمَتْ في الصَّاد لقربها منها. وقوله: ﴿فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً في قُلُوبهم﴾.

> يجوز أن يكون «فَلَما أَتاهم مِنْ فَضلِه بِخِلُوا بِه»، قال: ﴿فَأَعقبهم نَفَاقاً ﴾ أي أضلهم الله بفعلهم.

وقوله: ﴿الَّذِينَ يَلْمِزُونَ المُطَّوِّعِينَ مِنَ المُؤْمِنينَ﴾.

يروى أن عبد الرحمن (١) أتى بصُرةٍ تملًا الكف، وأن رجُلًا كان يقال له أبو عقيل، أتى بصَاع من تَمْر، فعابوه بذلك وقالوا: إن محمداً غَنِيُّ عن صاع هذا وإنما أتى بهذا ليُذَكِرَ بنفسِهِ.

فهو معنى ﴿والذينَ لا يجدون إلا جُهْدَهم﴾ و «جَهْدَهُمْ» ، بالفتح والضم. ﴿فَيَسْخُرُونَ مِنَهُمْ﴾ .

<sup>(</sup>١) هو عبد الرحمن بن عوف الصحابي الجليل أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد الستة الذين عينهم عمر ليختاروا خليفة منهم بعد موته.

﴿فَيَسخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ﴾.

والسِخْرِيُّ (١) من اللَّه المجازاة على فعلهم وقد بينا ذلك.

وقوله جلِّ وعزِّ : ﴿ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُم ﴾ .

فيروى أن النبي ﷺ قال: أُستَغْفَرُ لهم أَكثَرَ مِنْ سَبعين مرة فنزلت ﴿سواءُ عَلَيْهِمْ اسْتَغْفَرتَ لَهُم أَمْ لَمْ تَستَغفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ﴾.

وقوله: ﴿فَرِحَ المَخَلَفُونَ بِمَقْعَدِهُمْ خَلَافَ رَسُولِ اللَّهِ ﴾.

بمعنى مخالَفة رسول الله.

وهو منصوب لأنه مفعول له، المعنى بأن قعدوا لمخالفة رسول الله، ويقرأ خَلْفَ رسول الله، ويكون ههنا أنهم تأخروا عن الجِهاد في سبيل الله.

﴿ وَقَالُوا لا تَنْفِرُوا فِي الحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّم أَشَدُّ حَرًّا ﴾ .

وهذا وعيد في ترك الجهاد. ويجوز لا تنفُروا بضم الفاءِ.

﴿ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيراً جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون ﴾ .

﴿جزاءً﴾ مفعول له، المعنى: وليبكوا جزاءً لهذا الفعل.

وقوله: ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدِ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ ﴾ .

يروى أنها نزلت في عبد اللَّه بن أبيّ ، وكَانَ رأْسَ المنافِقينَ فلما حضرته الوفاة بعث إلى رسول اللَّه عَلَى يسأله أَحَدَ ثَوْبَيْه لَيُكفَّنَ به ، فبعث إليه رسول اللَّه بأحدهما ، فأرسل المنافق إلى رَسول اللَّه أريد الذي كان يلي جلدك من ثيابك ، فوجه إليه رسول اللَّه عَلى بذلك . فقيل له فيه : لم وجَّهت إليه بقميصك يكفن فيه وهو كافر ، فقال : إن قميصي لن يغني عنه شيئاً من اللَّه ، وإني أؤمل من اللَّه أن يَدْخُلَ في الإسلام خلق كثير بهذا السبب ، فيروى أنه أسلم من الخزرج ألف لما رأوه يطلب الاستشفاء بثوب رسول اللَّه ، وأراد الصلاة عَليْه .

<sup>(</sup>١) بكسر الراء وتشديد الياء.

فنزل الوحى عليه ﷺ : ﴿وَلَا تُصِلِّ عَلَى أُحَدِ مِنْهُمْ ﴾ .

ويروى أنه عليه وَإِنَّما مجاز الصلاة عليه أنه كان ظاهره ظاهر الإسلام، فأعلمه اللَّه جلّ وعزّ أنه إذا عَلمَ منه النفاق فلا صلاة عليه ﴿ولا تقم على قبره ﴾ .

كان رسول اللَّه ﷺ إذا دفن الميت وقف على قبره ودعا له. وقوله: ﴿وَجَاءَ المُعَذِّرُونَ مِنَ الأَعْرَابِ ليُؤذَنَ لَهُمْ﴾.

المعَذِّرُونَ ـ بتشديد الذال ـ وتُقْرَأُ المُعْذِرُونَ، فمن قرأً: المُعْذِرُونَ، فمن قرأً: المُعْذِرُونَ، فتأويله الذين أَعْذَرُوا [أي] جاءُوا بِعُذْرٍ، ومنْ قرأً: المعَذَّرُون بتشديد الذال فتأويله المعْتَذِرُونَ، إلاَّ أن التَّاءَ أَدْغِمَتْ في الذال لقرب مخرجهما.

ومعنى المعْتَذِرينَ الذين يعتذرون، كان لهم عذرٌ أو لم يكن لهم. وهو ههنا أشبه بأن يكون لهم عذرٌ، وأنشدوا: (١)

إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبك حولًا كاملًا فقد اعتذر

المعنى فقد جَاءً بعـذر، ويجوز المُعِـذرون ـ بكسر العين ـ لأن الأصل المعتذرون، فأسكنت التاء وأدغمت في الذال ونقلت حركتها إلى العَيْن فصار الفتح أولى الأشياء، ومن كسر العين حرك لالتقاء الساكنين، ويجوز المُعُذَّرُون، باتباع الضَمة التي قبلَها وهذان الوجهان ـ كسر العين وضمها ـ لم يُقْرَأ بِهِما، وإنما يجوز في النحو، وهما جهتان يثقل اللفظ بهما، فالقراءة بهما مطروحة. ويجوز أن يكون المُعـذرُونَ: الذين: يعَـذرون، يُوهمون أنَّ لهم عذار ولا عُذر لهم.

وقوله: ﴿اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطُّوْلِ مِنْهُم ﴾.

<sup>(</sup>۱) للبيد بن ربيعة العامري، يوصي ابنتيه بزيارة قبره حولًا بعـد موتـه، ويقول ان هــذا كاف. انـظر ديوان حاتم حــ ۲۱/۲، ومجاز أبي عبيدة حــ ۱٦/۱، والقرطبي ٨٦/١.

قيل ﴿ أُولُو الطول ﴾ [هم] أُولُو الغِني ، وقيل أُولُو الفَضْلِ في المعنى والرأي والجاه.

والطَّوْلُ الفضل في القدرة على هذه الأشياءِ. وقوله: ﴿رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الخَوالِفِ﴾.

الخوالف: النساء، وقد يجوز أن يكون جمع خالفة في الرجال. والخالف الذي هو غير مُنْجِب. ولم يأت في فاعل فواعل إلا في حرفين، فارس وفوارس، وهالك، وهوالك.

وقوله: ﴿الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْراً وَنِفَاقاً ﴾.

هِؤُلاءِ أُعراب كانوا حول المدينة، فكفرهم أَشدُّ لأنهم أَقسَى وأَجفَى مَن أهل المدَرِ، وهم أيضاً أبعد من سماع التنزيل وإنذار الرسول.

وقوله: ﴿ وَأَجِدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِه ﴾ .

«أن» في موضع نَصْب، لأن الباء محذوفة من أن. المعنى أَجْدَرُ بترك العلم، تقول: أنت جدير أن تفعل كذا، وبأن تفعل كذا، كما تقول أنت خليق أن تفعل، أي هذا الفعل ميسر فيك، فإذا حُـنِفَتْ الباء، لم يصلح إلا بأن، وإن أتيت بالباء صلح بأن وغيره، تقول أنت جدير أن تقوم وجدير بالقيام، فإذا قلت، أنت جدير القيام، كان خطأ، وإنما صلح منع أن لأن أن تدل على الاستقبال، فكأنها عوض من المحذوف.

وقوله: ﴿ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ ﴾ .

أي الموت والقتل.

وقوله: ﴿قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ ﴾.

فيها ثلاثة أَوْجُهِ قُرُبات بضم الرَّاءِ، وقُرْباتُ(١) بإسكانها وقُرَبات بفتح الراءِ.

<sup>(</sup>١) إسكان إلعين لا يجوز إلا عي فدوورة الشعر.

﴿ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ ﴾ .

وكذلك: وَصَلِّ عَلَيْهِمْ. معناه دعاء الرسول، قَالَ الْأعشى:

تقول بِنْتِي وقد قربت مُرْ تَحَالًا يَا رَبُّ جَنِب أَبِي الْأَوْصَابَ والوَجَعَا عَلَيْكِ مثلُ الذي صليت فاغتمضي عيناً فإن لجنبِ الأرضِ مُضطجعا(١)

إِن شئت قلت عليك مثل الذي ، ومثلَ الذي ، فمن قال :

«عليك مثلَ الذي صَلَّيتِ» فقد أمرها بالدعاء، كأنه قال ادعي مِثْلَ الذي دعوت، ومن قال مثلُ فالمعنى عليك مثل هذا الدعاء. أي ثبت عليك مثل هذا.

وقوله: ﴿والسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ المُهَاجِرِينَ والأَنصَارِ ﴾. ويجوز والأنصارُ، فمن قال: «والأنصارِ» نَسَقَ عَلَى المُهَاجِرين.

المعنى: والسابقون الأولون من المهاجرين ومن الأنصار، ومن قال: والأنصار نسق به على «والسَّابِقون» كأنه قال: «والسابقون والأنصار».

وقوله: ﴿وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ ﴾.

أي من اتبعهم إلى يَوْم القيامة.

﴿ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنَهُ ﴾.

تأويله: \_ والله أعلم \_ أنَّ اللَّه رَضِيَ أَفعَالَهم، وأنهم رضوا ما جازاهم اللَّه به.

وقوله: ﴿ وَمِّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، وَمِنْ أَهْلِ المَدِينةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ ﴾.

<sup>(</sup>١) تقسدم البيت الشاني في الجسزء الأول ويسروى الأول وقسد قسربت راحلتي - أي عزمت على السفر وأعددت ناقتي للسير وانظر ديوانه ص ٨٦.

مقدَّم ومؤخر، مَرَدُوا متصل بقوله منافقون.

﴿سَنُعَذِبُهُمْ مَرَّتَينَ ﴿ .

أي سنعذبهم بالإنفاق وبالفعل، وقيل بالقَتْل وعذاب القَبْر.

﴿ثُمُّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابِ عَظِيمٍ ﴾.

أي يُعذبون في الآخرة.

وقوله: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِم صَدَقَةً تُطَهِّرهُمْ وَتُزَكِيهِمْ بِهَا ﴾.

المعنى خذ من أموالهم صدقة فإنك تطهرهم بها، ويجوز «تطهرهم» بالجزم على جواب الأمر. المعنى إن تأخذ من أموالهم تطهرهم وتزكهم، ولا يجوز في القراءة إلا بإثبات الياء في تزكيهم، اتباعاً للمصحف.

﴿ وَصَل عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنَّ لَهُمْ ﴾.

أي ادع لهم. و «سَكُنّ».

(أي) يسكنون بها.

وقوله: ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ ويأْخذ الصَّدَقَاتِ ﴾ .

تأويله ويقْبَلُ الصَّدَقَاتِ، وكذلك ما يروى «إِنَّ الصَّدَقَةَ تقع في يد اللَّه جلَّ وَعزَ تأويله أَن الصَّدَقَةَ يتقبَّلُها اللَّه جلّ ثناؤه ويضاعف عليها.

وقوله جلَّ وعزَّ ﴿وآخَرُونَ مُرْجَأُونَ لَأُمْرِ اللَّهِ ﴾ .

معنى مُرجَأُونَ ـ مؤخرون. يقال أرجأتُ الأمْرُ، إِذَا أُخَّرْتَهُ.

ويقرأ ﴿مُرْجَوْنَ﴾ على أَرْجَيْتُ. و ﴿آخرونَ﴾ عطف على قوله: ﴿ومِمَّنْ حَـوْلكم مِنَ الأَعْرَابِ مُنَـافِقُونِ وَمِنْ أَهْـل المَدِينَـةِ﴾ المعنى من أهل المدينة منافقون ومنهم آخرون مُرْجَوْنَ. ويقال إنهم الثلاثة الذين خُلِّفُوا ﴿إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ﴾.

«إِمَّا» لوقوع أحد الشيئين، واللَّه عزَّ وجلَّ عالم بما يصير إليه أمرهم، إلا أن هذا للعباد، خوطبوا بما يعْلَمُونَ، فالمعنى لكنْ أمرهم عندكم على هذا في الخوف والرَّجَاءِ.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِراراً وَكُفْراً ﴾ . «الذين» في وضع رَفع، المعنى ومنهم الذين اتَّخَذُوا مَسْجداً ضِراراً.

انتصب [ضراراً] مفعولاً له. المعنى اتخذوه للضرار والكفر والتفريق والإرصاد. فلما حُذِفتِ اللام أفضى الفعلُ فنصب، ويجوز أن يكون مصدراً محمولاً على المعنى، لأن اتخاذهم المسجد على غير التقوى معناه ضاروا به ضراراً.

وتفسير الآية أن قوماً من منافقي الأهصار أرادوا أن يفرقوا عن النبي ﷺ من يصلي معه من المؤمنين والنبي ﷺ عن مُسْجِداً يقطعون به المؤمنين والنبي ﷺ عن مُسْجِد قُباءَ.

﴿ وَإِرْصَاداً لَمَنْ حَارَبَ اللَّهِ وَرَسُولَهِ مِنْ قَبْلُ﴾.

كان رجل يقال له: أبوعمرو(١) الراهب حَارَب النبي ﷺ ومضى إلى هِرَقْلَ، وكان أَحَدَ المنافقين، فقالـوا نبني هذا المسجـد وننتظر أبـا عَامِرٍ حتَّى يجيءَ، فيصلي فيه، فالإرصاد، الانتظار.

<sup>(</sup>۱) في كتب التفسير أنه رجل يقال له أبو عامر. قال ابنوا مسجداً واستمدوا ما استطعتم من قوة وسلاح فإني ذاهب إلى قيصر فآتِ بجند من الروم تخرج محمداً وأصحابه، فلما فرغوا منه جاءوا إلى النبي يطلبون أن يصلي فيه وكان على جناح سفر لغزوة تبوك، فلما رجع من سفره أتاه خبر المسجد فأمر بهدمه. وسمي مسجد الضرار.

واتخذوا هذا المسجدَ مُضارَّةً وكُفْراً، لأنَّ عِنَادَ النبي ﷺ كفر وأَطْلَعُ اللَّه نبيه ﷺ على طَويَّتِهمْ، وعلى أَنهم سيحلفون كاذبين، فقال جلّ وعزّ:

﴿ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الحُسْنَى ، واللَّهُ يَشْهَدُو إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾ .

وكانوا دعوا النبي ﷺ ليصَلِّيَ فيه فَأَنزَل اللَّه جلَّ ثناؤه:

﴿ لاَ تَقُم فِيهِ أَبَداً ﴾ .

ثم بين اللَّه عزّ وجلّ : أيُّ المسجدين أحقُّ بالقيام فيه فقال :

﴿لَمَسْجِدٌ أُسِسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أُوَّلِ يَوْمٍ ﴾.

يعني به مسجد قُبَاءَ.

﴿ أَحَتُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ ﴾ .

«وَأَنْ» في موضع نصبٍ، المعنى: لـمسجد أسس على التَّقوى أحق بأن تقوم فيه.

﴿ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطُّهُرُوا ﴾ .

يروى أن النبي ﷺ وقف بباب المسجد فقال: إِنَّ اللَّهَ أَحْسَنَ عَلَيْكُمُ الثَّنَاءَ في طَهُوركم فبِمَ تَطَهَّرون؟ فقالوا نغسل أثر الغائط بالماء. وهَوُلاء قومُ من الأنصار.

وقوله: ﴿ أَفْمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ ﴾ .

ويجوز أَفَمَنْ أُسِّسَ بُنْيَانُه، ويجوز أَفمن آسَاسُ بنيانِه ويجوز أَفمن أُسُسُ بنيانِه.

فأما أُسَّسَ بنيانَهُ، وأُسِّسَ بُنْيانُه، فقراءَتان جَيِّدَتان، والـذي ذُكِرَ غيـرَ هاتين جائزُ في العربية، غير جائز في القراءَة، إلا أن تثبتَ به رواية.

المعنى أن من أسس بنيانه على التقوى خير ممن أسَّسَ بُنْيَانَهُ على الكفر فقال: ﴿عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارِ﴾.

وشفا الشيء حَرْفُه وحدُه، والشفا مقصور يكتب الألف ويثنى شفوين، ومعنى ﴿ هَارٍ ﴾ هَائِرٌ وهذا من المقلوب، كما قالوا في لاث الشيءُ إذا دار فهوَ لاثٍ والأصل لَاثِث وكما قالوا شاك السلاح وشائك، قال الشَّاعِر: (١)

فتعرفوني إنني أناذاكم شاكٍ سلاحي في الحوادثِ مُعْلِمُ وكما قال العجاج:

لَاثٍ بسه الأشاءُ والعُبْسريُ (١)

الْأَشَاءُ النخل، والعُبْرِيّ السُدْرُ الـذي على شـاطئ الأنهـار ومعنى لاثٍ به مطيف به.

﴿ فَأَنَّهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّم ﴾ .

وهذا مثل، المعنى أن بناءَ هذا المسجـد الذي بني ضـراراً وكفْراً كبنـاء على جَرْف جهنم يتهور بأهله فيها.

وقوله: ﴿لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنُوا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ﴾.

قال بعضهم لا يزال كفراً، وقال بعضهم لا يزال شكاً. والرِّيبة من الرّيب، والرّيب: الشُّكُ.

فأعلم اللَّه جلّ وعزّ أن بناءَهم لا يزالون شاكّين فيه، وجائز أن يكون اللَّه جلّ ثناؤه جعل عقوبتهم أنْ أَلْزَمَهُمْ الضلال بركوبهم هذا الأمر الغليظ.

﴿إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ ﴾ .

<sup>(</sup>١) هو طريف بن تميم العنبري من الشعراء الفرسان الجاهليين والبيت في اللسان (علم) وانظر الأصمعيات ١٢٨ وكتاب سيبويه ١٢٩ (بولاق) اللسان (علم).

<sup>(</sup>٢) والعبري شجر السدر ينبت على عبر النهر وسمي عبرياً نسبة إلى عبرة ـ وقيل هـ و ما لا سـاق له منه وإنما يكون ذلك فيما قارب العبر وقيل هو ما شرب الماء، وما لا يشرب هو الضال. والبيت في القرطبي ٢٣٧/٨ ومجاز أبي عبيدة ١/ ٢١٩، واللسان (عبر ـ لثى).

ويجوز: «إِلاَّ أَنْ يَقْطِعَ قُلُوبَهِم» معناه إِلا أَنْ يَمُوتـوا، وقال بعضهم: إلا أَن يتوبوا توبة تتقطع بها قلوبُهم ندماً وأَسَفاً على تفريطهم.

وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ المُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمْ الجنّة ﴾. يروى: أنه تاجرهم فأغلى لهم الثمن (١).

وهـذا كما قـال: ﴿ أُولَئِكَ الَّـذِينَ اشْتَرَوُا الضَّـلَالَـةَ بِـالهُـدَى فَمَـا رَبَحَتْ تِجَارَتُهُمْ ﴾ (٢).

﴿ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقًّا ﴾ .

بالمعنى (٣) لَأنَ معنى قوله: ﴿ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ ﴾، وعدهم الجنَّة وعداً عليه

ولو كانت في غير القرآن جاز الرفع على معنى ذلك وعد عليه حقّ. وقوله: ﴿ فِي التَّورَاةِ والإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ ﴾ . يَدُلّ أَنَّ أَهِل كُلِّ مِلَّة أُمروا بالقتال وأُوعدوا عليه الجنّة (٤).

وقوله: ﴿التَّائِبُونِ الْعَابِدُونَ﴾.

يصلح أن يكون رفعه على وجوهٍ أحدها المدحْ كأنه قال هؤلاءِ التائبون، أو هم التائبون. ويجوز أن يكون على البدل. المعنى يقاتـل التائبون، وهذا مذهبُ أهْل اللَّغة.

قال أبو إسحاق: والذي عندي والله أعلم أن قوله: التائبون العابدونُ رفع بالابتداء، وخبرُه مُضمرَ، المعنى التائبون العابدون إلى آخر الآية لهم الجنة أيضاً، أي من لم يجاهِده غيرَ معانِدٍ ولا قَاصِد لتَرْنُدُ الجهادِ، لأن بعض

<sup>(</sup>١) أي يروى في شرح الآية وتفسيرها. (٢) سورة البقرة آية ١٦.

<sup>(</sup>٣) أي «وعدا» مفعول مطلق بالمعنى.

<sup>(</sup>٤) أي وعدوا الجنة من اللَّه جزاء عليه، وأوعد تستعمل للتهديد لا لجزاء الخير.

المسلمين يجزى عن بعض في الجهاد. فمن كانت هذه صفته فَلَهُ الجنَّةُ أيضاً.

التائبون المذين تابوا من الكُفْر، والعابدون: المذين عبدوا الله وحده، والراكعون السَّاجدُونَ الذين أَدّوا ما افترض اللَّه عليهم في الركوع والسُّجُودِ.

﴿ الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ ﴾.

الأمِرُونَ بالإيمانِ باللَّهِ.

﴿وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾: عن الكفر باللَّه.

ويجوز [الأمرون] بجميع المعروف، الناهون عن جميع المنكر.

﴿وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ﴾.

القائمون بما أمر الله به.

وقوله: ﴿السَّائِحُونَ﴾.

في قول أهل اللغة والتفسير جميعاً: الصائمونَ. ومَذْهَبُ الحسن أنهم الذين يصومون الفرض، وقد قيل إنهم اللذين يديمون الصيام، وقول الحسن في هذا أُبْيَنُ.

وكذلك ﴿ الراكعون السَّاجِدُون ﴾ عند الحسن هم الذين يُؤدُّونَ ما افترضَ عليهم في ركوعهم وسجودهم.

وقوله: ﴿مَا كَانَ للنَّبِيِّ والَّـذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا للمُشْرِكِينَ، وَلَـوْ كَانُـوا أُولِي قُرْبَى﴾.

يروى أن النبي ﷺ عرض على عَمِّه أبي طالب الإِسْلاَمَ عَند وَفاتِه، وَذَكَر له وجُوبَ حَقِّه عَليه، فَأَبَى أَبُو طَالَبٍ فقال النبي ﷺ: لأستغفرنَّ لك حتى أَنْهَى عن ذلك، ويروى أنه استغفر لأبيه، وأن

المؤمنين ذكروا محاسن أبائهم في الجاهلية وسألوا أن يستغفروا لأبائهم لما كان من محاسن كانت لهم (١)، فأعلم الله عزّ وجلّ أن ذلك لايجوز فقال: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى﴾.

وقوله: ﴿مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الجَحِيمِ ﴾

أي من بعد ما تبين لهم أنهم ماتوا كافرين.

ثم أعلم جلّ وعزّ كيف كان استغفار إبراهيم لأبيه فقال:

﴿ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَة وَعَدَهَا إِيَّاهُ ﴾.

فيروي أنه كان وعده أن يستغفر له أيام حياته، ويروى أن أبا إبراهيم كان وعد إبراهيم أن يُسْلم إن استغفر له، فلما تبين له إقامته على الكفر تبرراً منه. وقال الله تعالى: ﴿قَدْ كَانَت لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْراهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ ﴾ إلى قوله: ﴿إِلّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لَأَبِيهِ لأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ ﴾ (٢).

أي تأسُّوا بِإِبْرَاهِيمَ فِي هذا القول.

وقوله: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيم لَّأُوَّاهٌ حَلِيمٌ ﴾.

يروى أن عمر ســأل النبي ﷺ عِن الأوَّاه، فقال: الأوَّاه الـدَّعَاءُ، والأوَّاهُ فَيَالَ: اللَّوَّاهُ المؤمن بلغة فِي أَكثر الرَّوَاية الدَّعَاءُ ويروى أن الأواه الفقيه، ويروى أن الأواه الرحيم الرفيق.

قال أُبو عبيدة: ﴿ الْأُواهِ الْمُتَأَوِّهُ شَفْقاً وفرقاً المتضرع يقيناً، يريد أن يكون

<sup>(</sup>١) سألوا النبي الإذن لهم في ذلك. وهذا الوجه غير جيد، لأن الذين ماتوا قبل البعثة غير معذبين.

<sup>(</sup>٢) سورة الممتحنة من الآية \_ ٤ .

تضرعه على يقين بالإجابة ولزوماً للطاعة، وقد إنتظم قولُ أبي عبيدَةَ أكثرَ مِا رُوي في الأوّاه وأنشد أبو عبيدة(١):

إِذَا مَا قُمتُ أَرْحَلُها بليل تأوه آهَةَ الرَّجُلِ الحنزينِ
وقوله: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لَيُضِلَ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ ما
يَتَّقُونَ﴾.

يروى أنه لما نزل تحريم الخمر ووقعت الحدود قال المسلمون فيمن مات قبل ذلك ولم يدرك التحريم اسألوا عن حالهم، فأعلم الله جلّ وعزّ أنه لا يؤاخذهم بِمَا حَرَّم مما لم يحرَّم عَليْهِم. وجائز أن يكون: إذا وفَقَ الله للهداية فلا إضلال بعدَهَا، لأن من يهد الله فلا مُضِلَّ لَه.

وقوله: ﴿ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالمُهَاجِرِينَ والْأَنْصَارَ الَّذِينَ اتبَعُوه فِي سَاعَةِ العُسْرَةِ ﴾.

معناها في وقت العُسْرَةِ، لأن السَّاعَة تقعُ على كل زمانٍ، وكان في ذلك الوقت حر شديد، وكان القوم في ضيقة شديدة، وكان الجمل بين جماعة يَعْتَقِبُونَ عليه، وكانوا من الشدَّة والفقْر ربّما اقتسم الثمرة اثنان وربما مصَّ الثمرة الجماعة ليشربوا عليها الماء، وربما تَحرَّوُا الإبل فشربوا من ماءِ كُرُّوشِهَا(٢) من الحرِّ.

فأعلم الله عزّ وجلّ أنه قد تاب عليهم من بعد ما كاد يَزيغُ قُلوبَ فريق منهم، أي من بعد ما كادوا يَقْفِلون مِنْ غَزْوَتِهِم للشَدَّةِ، ليسِ أنه يـزيـغ عن الإيمان، إنما هو أن كادوا يرجعون فتاب الله عليهم بأن أَقْفَلهم من غَزْوَتِهِمْ.

 <sup>(</sup>١) للمثقب العبدي يتحدث عن ناقته، والقصيدة في ديوانه ـ ٥ وانـظر شـرح المفضليات ٥٨٦ ومجاز أبي عبيدة ١ ـ ٢٤٧ ـ ويرحلها أي يضع عليها الرحل ـ فهي تشكو كثرة أسفاره.
 (٢) من الماء الذي في أكراشها.

وقوله: ﴿ يَا أَيُّهِا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾ .

على نسق الكلام يدل على أنهم أُمِروا بأن يكونـوا مع النبي ﷺ في الشدة والرخاء، ويجوز ـ واللَّه أُعلم ـ على هـذا قولـه: ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَـالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ﴾(١).

وقد رويت عن بعضهم «مِنَ الصادِقِينَ» والمعنى واحد، ويجوز أن يكون ممن يصدق ولا يكذب في قول ولا فعل.

وقوله: ﴿لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأً وَلَا نَصَبٌ﴾. الظمأ العطشُ، والنصَب: التعَبُ.

﴿ ولا محمصة ﴾ : المخمصة : المجاعة ، فأعلم الله أنه يجازيهم على جميع ذلك ، وأنه يكتب لهم عَمَلًا صالحاً .

وقوله: ﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ﴾.

هذا لفظ خبر فيه معنى أمر كما كان ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ ﴾ والمعنى أنهم كانوا إذا كانت سرية نفروا فيها بأجمعهم، فأعلم الله جل وعز أنه ينبغي أن ينفر بعضهم ويبقى مع النبي على بعض لئلا يبقى وحده، ولئلا يخلو من خرج منهم من فائدة منه، فقال جلّ وعز :

﴿ فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّين ﴾.

المعنى أنهم إِذَا بَقِيَتْ منهم بحضرة النبي ﷺ بقية فسَمِعُوا منه وَحْياً أَعْلَمُوا الذين نفروا ما علموا فاستوَوْا في العلم، ولم يخلوا منه.

وجائز \_ والله أعلم \_ أن يكون هذا دليلًا على فرض الجهاد يجزى الجماعة .

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب من الآية: ٢٣.

﴿ يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الكُفارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً ﴾ ﴿ غِلْظَةً ﴾ ﴿ غِلْظَةً ﴾ فيها ثلاث لغات غِلْظَة ، وغُلْظَة ، وغُلْظَة .

فهذا دليل أنه ينبغي أن يُقَاتِلَ أهلُ كُلِّ ثَغرِ الذِينَ يَلُونَهُمْ وقيل ان هذا يعنى به العربُ، وقيل إن النبي ﷺ كانَ رُبَّما تخطى في حربه الذين يَلُونه من الأعداءِ ليكون ذلك أهيبَ له فأمر بقتال من يليه لِيُسْتَنَّ بذلك.

وقوله: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴾.

أي اللَّهُ آمرٌ مَنْ نَصَرهُ بالحِرب.

وقوله:﴿وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلُّفُوا﴾.

المعنى: وتاب على الثلاثة الذين خلفوا، ويقال إنهم هم المرجَوْن لأمر

اللّه

وقوله: ﴿ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةً فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَاناً ﴾ . وأضاف الإيمان إلى السُّورةِ لأنه يزيدُ بسببها .

وقوله:﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾. أي شك ونفاق.

﴿فَزَادَتُهُمْ رِجْساً إِلَى رِجْسِهِمْ﴾.

أي زادتهم كُفْراً إلى كُفرهم، لأنهم كلما كفروا بسورة ازداد كفرهم. وقوله: ﴿ أُولَا يَـرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُـلِّ عَـامٍ مَـرَّةً أَوْ مَـرَّتَيْنِ ﴾: معنـاه يُخْتَبَرُونَ في كل عام، وقيل يُختبرون بالدعاءِ إلى الجهاد، وقيل يختبرون أنه ينزل عليهم العذاب والمكروه.

> وقوله: ﴿وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ﴾ . يقولون ذلك إيماء لأنهم منافقون لا يظهرون ذلك . ﴿هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أُحَدٍ﴾ .

يقولون ذلك اسْتِسْراراً وتَحَدُّراً من أَن يُعلِمَ بِهِمُ الله-عزَّ وجل - [وهو] أُعلم.

أي يفعلون ذلك وينصرفون، فجائز أن يكون ينصرفون عن المكان الذي اسْتَحقُوا فيه، وجائز أن يكون ينصرفون عن العمل بشيء مما يستمعون.

﴿ صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ﴾.

أي أضلهم اللَّه مُجازَاةً على فعلهم.

وقوله: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ﴾.

أي هو بَشَرٌ مثلكم. أي فهو أوكد للحجَّة عليكم لأنكم تفهمون عمَّن هو مثلكم.

وجائز أَن يكون عنى به أَنه عربي كما أَنكم عربٌ، فأَنتم تَخْبُرونَـه وقد وقفتم على مذهبه

﴿عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ ﴾.

أي عزيز عليه عنتكم، والعنتُ لقاءُ الشِّدةِ.

﴿ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ ﴾ .

أي حريصٌ عَلَى إِيمَانِكم.

﴿ فَإِنْ تَوَلُّوا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ ﴾ .

أي الذي يكفيني الله.

ُ ﴿عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ ﴾. والعظيمُ ههنا جائزان.

\* \* \*

وقوله: ﴿مِنْ أُوَّلِ يَوْمٍ ﴾(١).

<sup>(</sup>١) رجوع إلى الآية ﴿لمسجد أسس على التقوى من أول يوم﴾ .

دخلت «مِنْ» في الزمان، والأصل مُنْذُ ومُذْ، هذا(١) أَكثَرُ الاستعمال في الزمان، و «من» جائز دخولها لأنها الأصل في ابتداء الغاية والتبعيض. ومثل هذا قول زهير:(٢)

لمن الـــديـــار بقنــة الحجــر أقـوين مِنْ حِجَج ومن شهــر وقيل إن معنى هذا مِنْ مَرِّ حِجج ومن مَرِّ شَهْرِ.

<sup>(</sup>١) في الأصل هذه. أي وهذه العبارة.

<sup>(</sup>۲) القصيدة في ديوان زهير ص ۸۹. ويروى البيت:أقوين مذجحج ومذدهر.

## لفهار س

- ١ ـ بحوث لغوية ونحوية وتفسيرية.
  - ٢ ـ الشواهد الشغرية.
    - ٣ ـ أنصاف الأبيات.
      - ٤ ـ تراجم .
      - ٥ ـ فهرس الكتاب.





## بحوث لغوية ونحوية وتفسيرية

|          |   |   |   |      |       |      |   |   |     |    |    |     |    |     |    |     |    |                  |      |     |     |     |     |          |     |     |     |     |      |     |     |           | -   | ,   |     |
|----------|---|---|---|------|-------|------|---|---|-----|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|------------------|------|-----|-----|-----|-----|----------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|
| ٥        | • |   |   | <br> |       |      |   |   |     |    |    |     |    |     |    |     | •  | ٠,               |      |     |     |     | a l | قو       | راة | ٠ ( | نہ  | ريا | نص   | وت  | ٤   | ث         | ة ب | اد  | م   |
| ٦        |   |   |   |      |       |      |   |   |     |    |    |     |    |     | نة | J   | ٔ  | برأ              |      | نم  | د   | " ( | عاد | ر-       | ¥   | و   | به  | ن   | لوا  | اء  |     | ; ))      | ح   | سر  | ند  |
| <b>V</b> |   |   | • |      | <br>• |      |   |   |     |    |    |     |    |     |    |     |    |                  |      |     |     |     | (   | بب       | طي  | بال |     | بث  | لخبر | -1  | وا  | بدل       | تت  | K   | و   |
| ٨        |   |   |   |      |       |      | • |   |     |    | s  | ساء | ٠  | 11  | ن  | مر  | ١, | ک                | Ú    | ٠   | ار  | ط   | ι   | ا ه      | حو  | ۍ   | ان  | -   | "    | ب   | لحو | _ l "     | ن   | من  | م   |
| ٩        |   |   |   |      |       |      |   | ب | ر ف | ع. | ال | ٠   | مر | ن   | ب  | نع  | م  | ذا               | U    |     | ع   | با  | ïر  | و ۱      | ((  | ث   | رر  | ť»  | و    | "   | نی  | ((مث      | ے ا | من  | م   |
| ١.       |   |   |   |      |       |      |   |   |     |    |    |     | •  |     |    |     |    |                  |      |     |     |     |     |          |     |     |     |     |      |     |     | ىلى       |     |     |     |
| 11       |   |   |   |      |       |      |   |   |     |    |    |     |    |     |    |     |    |                  | ,    | 0   | ق   | را  | ببا | <b>)</b> | ة.  | باد | و،  | "   | יות  | قا: | لد  | (( ح      | ن   | منح | م   |
| ۱۲       |   |   |   |      | <br>  |      |   | • |     |    |    |     |    |     |    |     |    |                  |      |     |     |     |     |          |     |     |     |     |      |     |     | نح        |     |     |     |
| ۱۳       | _ | ١ | ۲ |      | <br>  |      |   |   | 4   | من | 2  | ی   | ٿ  | ن   | ع  | . ( | کم | لک               | ۔ ز  | بر: | ط   | ن   | فإر |          | «ſ  | مر  | ))  | دة  | ما   | » و | بئأ | هن        | ) ( | ادة | ما  |
| ۱۳       |   |   |   |      | <br>  |      |   |   |     |    |    |     |    |     |    | ((  | به | سة               | (( د | . ( | ر-  | ثہ  | وز  | بم       | لك  | وا  | أم  | اء  | فه   | سا  | ال  | توا       | تؤ  | >   | وا  |
| ١٤       |   |   |   |      |       |      |   |   |     |    |    | •   |    | •   |    |     |    |                  |      |     |     |     |     |          |     |     |     |     |      |     |     | الإر      |     |     |     |
| ١٥       |   |   |   |      |       |      |   |   |     |    |    |     |    |     | •  |     |    | •                |      |     |     |     |     |          |     |     |     |     |      |     |     | , ق       |     |     |     |
| 17       |   |   |   |      |       |      |   |   |     |    |    | ā   | ک  | لتر | ١  | ن   | مر | ن                | کیر  | ۶L  | لم  | 1   | ظ   | <u>ح</u> | ((  | ية  | ذر  | ))  | مة   | کا  | ب   | ن ف       | ات  | لغ  | ال  |
| ۱۷       |   |   |   |      |       |      |   |   |     |    |    |     |    |     |    |     |    |                  |      |     |     |     |     |          |     |     |     |     |      |     |     | لوه       |     |     |     |
| ۱۸       |   |   |   |      |       |      |   |   |     |    |    |     |    |     |    |     |    |                  |      |     |     |     | (   | ـة)      | حا  | وا. |     | نت  | کا   | ن   | وإد | )) (      | ٔب  | برا | إء  |
| 19       |   |   |   |      |       |      |   |   |     |    |    |     |    |     |    |     |    |                  |      |     |     |     |     |          |     |     |     | ث   | برا  | الم | ن   | مر        | ئل  | سا  | مہ  |
| ۲۱       |   |   |   |      |       | <br> |   |   |     |    |    |     |    |     |    |     |    | . Þ <sub>j</sub> | , (  | χĹ  | فيه | ٠,٠ | ت   | غا       | الل | (و  | ) ( | سر  | سد   | وس  |     | رب        | ، و | ث   | ثل  |
| 7        |   |   |   |      |       |      |   |   |     |    |    |     |    |     |    |     |    |                  |      |     |     |     |     | _        |     |     |     |     |      |     | _   | ۔<br>، في |     |     |     |
| 49       |   |   |   |      |       |      |   |   |     |    |    |     |    |     |    |     |    | ٠,               | ;    |     |     |     | لة  | هاا      | ج   | ٠,  | وء  | لس  | ١,   | وز  | ملر | يع        | ن   | زير | IJ١ |

| ۳.  | ,   | •         | • | ٠. | •   | • | • |   |   | • | •   | • | • | •  | •  |     |     |     |     | به  | ة ف     | ىليا | یاه | Ļ١  | ت   | دار  | عا | و   | مأ   | کر  | اء    | لنس          | ک ا  | إرب  |
|-----|-----|-----------|---|----|-----|---|---|---|---|---|-----|---|---|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|------|-----|-----|-----|------|----|-----|------|-----|-------|--------------|------|------|
| 41  |     | •         |   |    |     |   |   |   |   |   |     |   |   |    |    |     |     |     |     |     |         |      |     |     |     | 4    | ح  | ئىر | وز   | ۳   | المبه | بم ا         | حرب  | الت  |
| ٣٣  | :   | . ♣`<br>• |   | ٠. |     |   |   |   |   |   |     |   |   |    |    |     | ٠,  |     |     | ن   | H.      | ٠    | ملة | د-ٰ | ني  | K    | 11 | کم  | ائک  | سا  | ن ز   | به م         | اب   | إعر  |
| ۳۸  |     |           |   |    |     |   |   |   |   |   |     |   |   |    |    | •   |     |     |     |     |         |      |     |     |     |      |    |     |      |     |       | ستم          |      |      |
| 49  |     |           |   |    |     |   |   |   |   |   |     |   |   |    |    |     |     |     |     |     |         |      |     |     |     |      |    |     |      |     | ن     | سان          | وص   | المح |
| ٤١  |     |           | • |    |     |   |   |   |   |   |     |   |   |    |    |     | • • |     |     |     |         |      |     |     | ä   | لأم  | 4. | لد  | بو   | ج.  | تزو   | ة ال         | اهيا | کرا  |
| ٤٢. |     |           |   |    |     |   |   |   |   |   |     |   |   |    |    |     |     |     |     |     |         |      |     |     |     |      |    |     |      |     |       | لحرة         |      |      |
| ٤٣  | ٤ ۽ | ۲.        |   |    |     |   |   |   |   | • |     |   |   | •  |    | . : |     |     |     | õ   | ِاد     | لار  | ۱   | ول  | ف   | وم   |    | کم  | IJ   | بن  | ليبي  | الله         | د ا  | يري  |
| 24  |     |           |   |    |     |   |   |   |   |   |     |   |   |    |    |     |     |     |     |     |         |      |     |     |     |      |    |     |      |     |       | J۱ ،         |      |      |
| ٤٦  |     |           |   | •  |     |   |   |   |   |   |     | • |   |    |    |     |     |     |     |     |         |      |     |     |     | ((   | کم | انک | أي   | ت   | ندر   | «عة          | نی   | مع   |
| ٤٦  |     | •         |   |    |     |   |   |   |   | • |     | • |   | •  | •  |     |     | . • | امة | قيا | ال      | نی   | مع  | ، و | ماء | لند  | ١, | على | , د  | وز  | وام   | ل ق          | جا   | الر  |
| ٤٧  | •   |           |   |    |     |   |   |   | • |   | •   |   | • | •  |    |     |     |     |     |     |         |      |     |     |     |      |    |     |      |     |       | ز و          |      |      |
| ۲ξ۸ |     |           |   | •  |     |   | • |   |   |   |     | ز | ش | نا | ال | ä   | مل  | عا  | A   | ر.  | ج,      | A    | ادة | وما | ((  | بع   | -L | لظ  | J    | في  | ىن    | روه          | مج   | ol)  |
| 89  |     |           |   |    | •   |   | • |   | • |   |     |   |   |    |    |     |     |     |     |     |         |      |     |     |     |      |    |     |      |     |       | مله          |      |      |
| •   | ٤٤  | ٩         |   |    | •   |   | • |   |   |   |     |   |   |    |    |     |     |     |     |     |         |      |     |     |     |      |    |     |      |     |       | والد         |      |      |
| ٥١  | •   | •         |   |    |     |   |   |   |   |   |     | • |   |    | •  | •   | •   |     |     |     |         |      |     |     |     |      |    | ر   | خ    | الب | -     | يال          | خت   | וצ   |
| ٥٢  |     |           |   |    |     |   |   | • |   |   | •   | • |   |    |    |     |     |     |     | (   | ٹ س     | تل   | إن  | «و  | ن   | مر   | ڹ  | لنو | 1    | ف   | حذ    | ·            | تال  | مثة  |
| ٥٣  |     |           |   |    |     |   |   |   |   |   | •   |   |   |    |    |     | •   |     |     |     |         |      |     |     |     |      | Ų  | فيز | ن    | فاد | اللة  | » وا         | دن   | ۱»   |
| ٥٤  |     |           |   |    |     |   |   |   |   |   |     |   |   |    |    |     |     |     |     |     |         |      | ثأ  | ىدى | >   | لَّه | 31 | ِن  | . مو | بكت | ر ي   | «وا          | خي   | مع   |
| ٥٦  |     |           |   |    |     |   |   |   |   |   |     |   |   |    |    |     |     |     |     |     |         |      |     |     |     |      |    |     |      |     |       | م و          |      |      |
| ٥٧  |     |           |   |    |     |   |   |   |   |   |     |   |   |    |    |     |     | _   |     |     |         |      |     |     |     |      |    | •   |      |     |       | ر ک<br>( ک   |      |      |
| ٥٩  |     |           |   |    |     |   |   |   |   |   |     |   | • | •  | •  |     | •   | •   |     |     | <br>.\( | ١.   | 11. | ٠.  |     |      |    |     |      |     |       | ″ -<br>«را   | _    |      |
| ٥٩  | •   | • •       | • | •  | • • | • | • | • | • | • | • • |   |   |    |    | ٠.  | •1  |     |     |     |         |      |     |     |     |      |    |     |      |     |       |              |      |      |
|     | •   | • •       | • | •  | • • | • | • | • | • | • | •   |   |   |    |    |     |     |     |     |     |         |      |     |     |     |      |    |     |      |     |       | (مر)<br>د دا |      |      |
| 7.  |     |           |   |    |     |   |   |   |   |   |     |   |   |    |    | ÷   | ٠   |     |     |     |         |      |     |     |     |      |    |     |      | اتر | بد    | ن ال         | ر از | عه   |

| 7.  | ى الفتيل و «لا يظلمون فتيلا»                      | معن  |
|-----|---------------------------------------------------|------|
| 15  | فتراء»                                            | VI»  |
| 77  | ل «إذن» والأراء فيها                              | عم   |
| ٦٤  | ىد اليهود للنبي ﷺ                                 | حس   |
| 70  | ي بدلناهم جلوداً غيرها                            | معني |
| 70  | ى بدلناهم                                         | معن  |
| ٧١  | -<br>ح : «ولوٰ أنا »                              |      |
| ٧٤  |                                                   | معن  |
| ٧٥  | ح «وإن منكم لمن ليبطئن»                           | شر   |
| ٧٧  | لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين           | وما  |
| ٧٨  | ة الطاغوت ــ «تذكيرها وتأنيثها»                   | کلہ  |
| ۸۲  | يتدبرون القرآن ومعنى التدبر                       | أفلا |
| ۸۳. | ى «أذاعوا به»                                     | معني |
| ۸۳  | ی «یستنبطون» واشتقاقها                            | معني |
| ۸٥  | ی «الکفل»                                         | معني |
| ٢٨  | ا حييتم بتحية                                     | وإذ  |
| ۸۸  | ى أركسهم بما كسبوا                                |      |
| ۸٩  | ی «حصرت صدورهم»                                   | معنى |
| ۸٩  | ی «أرکسوا»                                        | معنى |
| 9 4 | اب «لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر» | إعر  |
| 90  | بل «وكان الله غفوراً رحيهاً» ـ وانظر ص ٢٤         | تأوي |
| 97  | ى «يجد في سبيل الله مراغماً»                      | معنى |
| 97  | دة الخوف ـ واختلاف الناس فيها                     | صلا  |
| 1.1 | ل «ومن يكسب خطيئة أو إثماً». الخطأ والخطيئة       | تاوي |
| ١٠: | ل البهتان ـ راجع ص ٣٣٩ جـ ١                       | معنى |

| 1.0   | النجوى ومادة نجا                                              |
|-------|---------------------------------------------------------------|
| ۱۰۸   | الإناث والاثن والاثنان                                        |
| 1 • 9 | معنی «مفروض» ومادة فرض                                        |
| 11.   | «إذ يدعون من دونه إلا إناثاً»                                 |
| 111   | حاص وجاض                                                      |
| 117   | معنى «اتخذ الله إبراهيم خليلًا» وشرح المادة                   |
| 117   | «وإن امرأة خافت من بعِلها نشوزاً»                             |
| 117   | «إن» الشرطية قبل الأسهاء                                      |
| 117   | مادة «قسط»                                                    |
| 171   | مادة «عز»                                                     |
| ۱۲۳   | تأنيث السلطان وتذكيره                                         |
| 371   | كلمة «الدرك» شرحها وضبطها                                     |
| 177   | شرح «لا يحب الله الجهر بالسوء                                 |
| 177   | زیادة «ما» بعد حرف الجر                                       |
| 179   | معنى «وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته» والأقوال فيها |
| ۱۳۰   | إعراب «والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة                       |
| 178   | إعراب «فأمنوا خيراً لكم»                                      |
| ۱۳٦   | يبين الله لكم أن تضلوا                                        |
| 189   | العقود ومادة عقد                                              |
| 181   | إعراب غير محلي الصيد ـ رأي الأخفش                             |
| 184   | وإذا حللتم فاصطادوا ـ معنى الشنآن                             |
| 180   | الذكاة وتفسير المادة                                          |
| 187   | الأزلام والاستقسام بها                                        |
| 189   | معنی مکلب وکلاب                                               |
| 101   | المسافحة واتخاذ الأخدان _ «إذا قمتم إلى الصلاة»،              |

| 104 | وأرجلكم إلى الكعبين                                     |
|-----|---------------------------------------------------------|
| 108 | وإن كنتم جنباً ـ شرح المادة                             |
| 101 | تآمر بني النضير على قتل النبي                           |
| 107 | النقيب ومادة «نقب»                                      |
| ١٦٠ | معنی «خائنة منهم»، وتفسیر فاعلة                         |
| 171 | مادة غرى وأغرى                                          |
| 771 | القدس، والمقدس                                          |
| 371 | تفسير «لا أملك إلا نفسي وأخي» والأوجه فيها              |
| 177 | مادة «عجز»                                              |
| ۱۷۰ | مادة «خزي»                                              |
|     | والسارق والسارقة، أوجه الإعراب في الأية ـ ووجه الجمع    |
| 171 | في «أيديهما»                                            |
| 140 | قصة رجم الزناة :                                        |
| 771 | «من يرد الله فتنته» شرح المادة»                         |
| ۱۷۷ | مادة «سحت»                                              |
| ۱۷۸ | وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس» وأوجه الإعراب فيها   |
| 179 | تفسير «المهيمن»                                         |
| ۱۸۰ | كلمة «الإنجيل»كلمة «الإنجيل»                            |
| 141 | «من يرتد منكم عن دينه» تصريف الفعل والأوجه فيه          |
| 71  | «هل تنقمون منا» مادة «نقم»                              |
| ۱۸۷ | «وعبد الطاغوت» القراءات في «عبد» وأعاريبها              |
| 197 | «إن الذين أمنوا والذين هادوا والصابئون إعراب «الصابئون» |
|     | عموا وصموا كثير منهم. وجه إعراب الآية «ثالث ثلاثة».     |
| 190 | والأعاريب فيها                                          |
| 7   | معنی من «الشاهدین»                                      |

| 4.1   | لَا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم:                  |
|-------|----------------------------------------------------|
| 1.1   | مادة «وسط» و «أوسط»                                |
| 7.4   | كفارة الإيمان ومادة كفر                            |
| 3.7   | الرجس وتفسير المادة                                |
| 7.7   | صيد البر وصيد البحر وما تناله الأيدي والرماح       |
| 7.7   | جزاء قتل الصيد للمحرم                              |
| 717   | كلمة «أشياء» ورأي الكسائي                          |
| 717   | البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي                  |
| 317   | لا يضركم من ضل إذا اهتديتم                         |
| 110   | آية «شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت» والأوجه فيها |
| 777   | شرح «تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك»          |
| 777   | معنی «إن تغفر لهم فإنهم عبادك»                     |
| ۲۳۰ . | معنى «لقضي الأمر ثم لا ينظرون»                     |
| 777   | «ليجمعنكم إلى يوم القيامة الذين خسروا»             |
| ۲۳۳   | الانفطار والفطور                                   |
| 740   | «ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا»                    |
| 749   | شرح «یا لیتنا نرد ولا نکذب»                        |
| 137   | حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة. وشرِح البغت            |
| 727   | معنی «یحملون أوزارهم علی ظهورهم»                   |
| 337   | معنى «نفقاً في الأرض أوسلماً في السهاء»            |
| 7 2 9 | قل أرأيتكم                                         |
| YOY.  | السلام وتفسير مادته                                |
| 771   | وذكر به أن تبسل ـ مادة «بسل»                       |
| 774   | تفسیر «ویوم یقول کن فیکون»                         |
| 778   | تفسير «الصور ، والنفخ فيه »                        |

| 470      | زيادة التاء في الملكوت والرهبوت ونحوه                      |
|----------|------------------------------------------------------------|
| Y7V      | زيادة قال هذا ربي، والأوجه فيها                            |
| 377      | معنی «فمستقر ومستودع»                                      |
| 444      | «وليقولوا درست»                                            |
| <b>7</b> | «قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم» والأوجه فيها          |
|          | معنى «قبل» في «وحشرنًا عليهم كل شيء قبلًا» معنى «قبل» كلوا |
| ۲۸۳      | مما ذكر اسم الله                                           |
| YAY      | ظاهر الإِثم وباطنه                                         |
| <b>Y</b> | «أو من كان ميتاً فأحييناه»                                 |
| <b>Y</b> | «وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها»                     |
| ٩٨٢      | «سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله ـ » وأوجه الاعراب فيها   |
| 79.      | «يجعل صدره «ضيقــاً حرجــاً» وشرحها                        |
| 79.      | معنی «دار السلام»                                          |
| 191      | معنى «خالدين فيها إلا ما شاء الله»                         |
| 790      | «خالصة لذكورنا»                                            |
| 797      | الجنات المعروشات                                           |
| 191      | الحمولة والفرش                                             |
| 191      | خطوات الشيطان                                              |
| 799      | «قل الذكرين حرَّم أم الأنثيين. الشرح والإعراب              |
| ٣٠٣      | قل فلله الحجة البالغة ـ هلم شهداءكم                        |
| ٣٠٣      | «قال تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم»                         |
|          | «ما ظهر من الفواحش وما بطن» «ثم آتينا موسى الكتاب تماماً   |
| ۲٠٤      | على الذي أحسن، وما فيها من أوجه الإعراب                    |
| ٣٠٨      | «الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً»                           |
| 4.9      | «من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها بيان ما بها من غموض ً      |

| 414        | «المص» أوجه أخرى غير ما تقدم                                              |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 410        | «فلا يكن في صدرك حرج منه» وبيان معناها                                    |
| 414        | معنى «أوهم قائلون» ـ معنى الآيات                                          |
| 414        | «والوزن يومئذ الحق» ـ معنى الميزان                                        |
| ٣٢٠        | وجعلنا لكم فيها معايش. شرح لم يسبق إليه                                   |
| ٣٢٢        | ما منعك ألا تسجد، وحكم «لا»                                               |
| 445        | «عن أيمانهم وعن شمائلهم»                                                  |
| 44.        | معاني «جعل»معاني «جعل»                                                    |
| 440        | منع إمالة حتى، وإلًّا، وإما                                               |
| ۲۳۸        | حتى يلج الجمل في سم الخياط                                                |
| ٣٣٩        | «نودوا أن تلكم الجنة» تفسير «أن»                                          |
| 45.        | تفسير «أن» في «أن قد وجدنا» ـ «أن لعنة اللَّه»                            |
| 451        | هل ينظرون إلا تأويله، الذين نسوه_ معنى هذا النسيان                        |
| 457        | معنى أخوة الأنبياء لقومهم                                                 |
| 457        | مَا لَكُمْ مِنْ إِلَّهُ غَيْرِهُ ـ إعرابُ غَيْرُ والرَّدْ عَلَى الفَّراءُ |
| 40.        | ناقة صالح والأقاويل فيها                                                  |
| 401        | ولوطاً إذ قال لقومه. اشتقاق الكلمة ومناقشة الأخفش                         |
| 404        | هل كان لشعيب آية . ؟ . مادة بخس وبخص                                      |
| 404        | كيف طلب من شعيب قومه أن يكون في ملتهم؟                                    |
| 408        | «وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله » شرح                         |
| 40V        | ومناقشة آراء أخرى                                                         |
| <b>70V</b> | «ربنا افتح بيننا» ـ معنى الفتح ـ                                          |
| ۸۵۳        | غني بالمكان                                                               |
| 404        | مادة أسى ـ القوية                                                         |

| ۳٦٠ | أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً وهو نائمون            |
|-----|--------------------------------------------------------------|
| ۲٦١ | شرح الأية ومادة «نام»                                        |
| 470 | قالوا أرجه ـ ثلاث قراءات فيها                                |
| 779 | مهما تأتنا به ـ والأقوال في «مهما»                           |
| 419 | معنى الطوفان وآراء النحويين                                  |
| ۳۷۰ | القمل ـ الدم. الرجز                                          |
| ۳۷۳ | معنى أرني أنظر إليك                                          |
| 440 | وأمر قومك يأخذوا بأحسنها                                     |
| ۳۷۸ | معنى سقط في أيديهم                                           |
| ۳۷۸ | معنى عجلت الشيء                                              |
| 444 | معنى سكوت الغضب                                              |
| 471 | معنى الأصر والأغلال التي كانت على اليهود                     |
| ۳۸۳ | معنى الأسباط                                                 |
| ۳۸٦ | معنى العذاب البئيس والقردة ألخاسئين                          |
|     | معنى وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسوؤهم سوء |
| ۳۸۷ | العذاب_الخلف والخلف (بإسكان اللام وفتحها)                    |
| ۳۸۹ | مسائل في رابط الخبر إذا كان جملة                             |
| ۳۹. | معنى «أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم»                          |
| ۲۹۱ | معنى أخلد إلى الأرض                                          |
| ۳۹۳ | معنى أخلد حفي عنها وشرح المادة                               |
| ٤٠٣ | معنى «إذ يغشيكم النعاس أمنة » معنى تثبيت الأقدام             |
| ٥٠٤ | معنى مشاقة الله ورسوله                                       |
| ٤٠٩ | معنی «ان الله یحول بین المرء وقلبه»                          |
| ٤١١ | ضمير الفصل بمنزله «ما» المؤكدة                               |
| ٤١٣ | تسمية الأموال التي تصير إلى المسلمين                         |

| سيم الغنائم ـ واراء الفقهاء فيها                                    |
|---------------------------------------------------------------------|
| لعدوة» معناها واللغات فيها                                          |
| مراب «والركب أسفل منكم» وشرح «ليهلك من هلك من بينة» ٤١٧             |
| ناقشة القراء في «يحيى من حي» ٤١٨                                    |
| عنى «يريكهم الله في منامك»                                          |
| عنى «ولا تحسبن الدِّين كفروا سبقوا» شرحها والأوجه فيها ٤٢١          |
| حريض المؤمنين ومادة حرض ٤٢٣                                         |
| ادة «برأ» ۲۸ ده «برأ»                                               |
| وم الحج الأكبر                                                      |
| كال والذمة ٢٠٠١ ٤٣٣                                                 |
| لمة وتصاريف الهمزة                                                  |
| حبى يعطوا الجزية عن عزير» و «عزير بن الله» ٤٤٢                      |
| يضاهئون» وامرأة ضهياء                                               |
| والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها ٣ حكم تأنيث الضمير فيها ٤٤٥ |
| للمة «كافة» ـ النسى                                                 |
| لنبي رﷺ) وأبو بكر في الغار ٤٤٨                                      |
| ما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم» كسالي واللغات فيها                   |
| لملجأ واللجأ _ كلمة مدخل                                            |
| الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات»                       |
| عبد الله بن أبي، وسؤاله ثوب رسول الله (ﷺ)۲۰۰۰ ۲۳؟                   |
| لمعذرون وتصريف الفعل                                                |
| رآخرون مرجون ـ ومرجأون                                              |
| سجد الضرار                                                          |
| «شفا جر ف هار» ـ وتصریف «شفا» ومعنی الریبة ۴٦٩                      |
| رإلا أن تقطع قلوبهم» ولا أن تقطع قلوبهم                             |

| 277        | «ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين»       |
|------------|--------------------------------------------------------|
| 2743       | استغفار إبراهيم لأبيه                                  |
| ٤٧٤        | «وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم» توبة الله تعالى |
| ٤٧٥        |                                                        |
| ٤٧٦        | «وليجدوا فيكم غلظة» اللغات والأموال في الآية           |
| <b>٤٧٧</b> | «أسس على التقوى من أول يوم» ودخول «من»                 |

W.

#### الشواهد الشعرية

| الصفحة  | قائله            | آخره    | أول البيت    |
|---------|------------------|---------|--------------|
| tav     |                  | وأي     | راحوا        |
| Yo      | زهير بن أبي سلمي | نشاء    | وقد          |
| 188     | عدي بن الرعلاء   | الأحياء | ليس          |
| 187 731 | زهير             | الذكاء  | يفضله        |
| ۳۰۰     | ابن هرمة         | ميؤها   | وبوئت        |
| ٧       |                  | عجب     | فاليوم       |
| Y7      |                  | يغضب    | فإن          |
| o•      |                  | غريب    | فلا تحرمني   |
| ٧٤      |                  | صليب    | ۔<br>بہا جیف |
| ۸۳      |                  | بثقوب   | أذاع         |
| ۹٦      |                  | المضطرب | إلى بلد      |
| 1.0     | أبو الجراح       | غاربه   | فقلت         |
| 179     | الحطيئة          | الكربا  | قوم          |
| 187     | للمضرب بن سعد    | لبيب    | فقلت لها     |
| 108     | دريد بن الصمة .  | النقب   | متبذلاً      |
| Y.O     | • • • • • •      | الطلب   | أنا          |
| 709     |                  | أشهب    | بنی          |
| ٤٠٩     | كعب الغنوي       | مجيب    | وداع         |

| الصفحة                                  | قائله          | آخره      | أول البيت   |
|-----------------------------------------|----------------|-----------|-------------|
| ٤٣٣                                     | كعب الغنوي     | قليب      | وخبر ثماني  |
| ١٨٦                                     | قيس بن الرقيات | غضبوا     | ا ما نقموا  |
| ۸٦                                      | السموأل        | مقيت      | إلى الفضل   |
| Y19                                     | العجاج         | فاستقرت   | الحمد       |
| 781                                     |                | البغت     | ولكنهم      |
| ٣٦٦                                     |                | بكلتي     | لست         |
| · • • · · · · · · · · · · · · · · · · · | (نصف بیت)      | حدائداتها | فهن         |
| ٤٥٣                                     | کثیر           | تقلت      | أسيئي       |
| 7.8                                     | رؤبة           | شجا       | ما هاج      |
| YYE .OA                                 | تميم بن عقيل   | أكدح      | وما الدهر   |
| 1.0                                     | أوس بن حجر     | بقرواح    | فمن         |
| 118                                     | ابن میادة      | صحاح      | ونظرن       |
| 108                                     | ابن الزبعري    | رمحا      | يا ليت      |
| Y• 1                                    | سعد بن مالك    | المراح    | والخيل      |
| ۲۰۱                                     | سعد بن مالك    | الوقاح    | إلا الفتي   |
| 1.0                                     | تميم بن عقيل   | أكدح      | وما لدهر    |
| ٠٠٠                                     | ساعدة بن حؤبة  | موحد      | ولكنها      |
| ٤٣٠                                     | قیس بن سعد     | شهرد      | أردت        |
| ٧٢                                      | النابغة        | أحد       | وقفت        |
| ١٠٠                                     |                | الجلد     | إلا الأواري |
| ١٠٥                                     |                | عهد       | نجوت        |
| 108                                     |                | بارداً    | علفتها      |
| ١٨٥                                     | الحطيئة        | البعد     | ألا حبذا    |

| الصفحة      | قائله                                   | آخره      | أول البيت |
|-------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|
| Y•9         | طرفة (نصف بيت)                          | بلندد     | عقيلة     |
| YY*         | رؤبة (نصف بيت)                          | المتاد    | أني       |
| ٣٧٩         | عمرو بن معد یکرب                        | شديد      | یا ابن    |
| ٤٣٣         | الحطيئة                                 | قدوا      | فكيف      |
| ٤٥١         | الحطيئة                                 | العضد     | ابني      |
| ٠٠٠٠ ٧٢     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | حذرأ      | ادوت      |
| ۸۱          | عبيده بن همام                           | نکر       | أتوني     |
| 1.0         | عبد الرحمن بن حسان                      | الوتر     | فتبازت    |
| 187         | خرنق                                    | الجزر     | لا يبعدن  |
| ١٣٢         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | الأزر     | النازلين  |
| <b>707</b>  |                                         | غبر       | فما ونی   |
| 147         | أبو النجم                               | القد نفرا | فيما ألوم |
| 10*         |                                         | ثمره      | فهو       |
| Υ٣ <b>٨</b> | رؤبة                                    | نصرا      | إني       |
| Υ٣Α         | _                                       | أسطرأ     | کہا حط    |
| YV0         | كثير                                    | الغمرا    | سقى       |
| 797 797     | الأحوص                                  | الصغار    | ولولا     |
| . **1       |                                         | منقر      | لعمرك     |
| <b>т</b> ол | حاتم                                    | الدهر     | غنينا     |
| ٣٦٦         |                                         | الساحر    | أنت       |
| <b>TAY</b>  | زهير                                    | يسار      | تعلم      |
| ٤٣٠         | الحطيئة                                 | القدور    | تعالى     |
| £7£         | لبيد                                    | اعتذر     | إلى الحول |

| الصفحة       | قائله      | آخره           | أول البيت   |
|--------------|------------|----------------|-------------|
| ξΥΑ          | زهير       | دهر            | . لمن الديا |
| <b>ξ</b> 00  | •          | اللمزة         | إذا لقيتك   |
| 171          | الخنساء .  | بزا            | کان لم      |
| رد           | جران العو  | العيس          | وبلدة       |
| 1.4          |            | عرضا           | إذا         |
| ξV           | الأحوص     | اتبع           | الله        |
| معد یکرب ۱۲۰ | عمرو بن    | وجيع           | وخيل        |
| 177 177      |            | مدمع           | فبانوا      |
| السواقط ١٦٠  | لرجل من    | الأصبع         | حدثت        |
| ۲۰٤          | درید       | أضع            | يا ليتي     |
| YoV          | أبو ذؤيب   | تبع            | وعليهما     |
| ۲۰۹          | •          | أشنعا          | فدی         |
| ΓΥΥ ΓΥΥ      | الأحوص     | ينعا           | في قباب     |
| ٣٦٥          |            | الطجع          | لما رأى     |
| ٣٨٠          | الفرزدق    | الزعازع        | ومنا        |
| £1A          | •          | فتعي           | وكأنها      |
| £77 773      | الأعشى .   | الوجعا         | تقول        |
|              | الأعشى .   | مضطجعا         | عليك        |
| لخطيم ٤٤٥    | قيس بن ا-  | مختلف          | نحن         |
| 1 <b>YY</b>  | الفرزدق    | مجلف           | وعض         |
| ید           | عدي بن ز   | الساق <i>ي</i> | فمتى        |
| حازم         | بشر بن أبي | شقاق           | وإلا        |
| لأحوصلأحوص   | عوف بن ا   | مراق           | وإيسالي     |
| ني أسيد      | رجل من بر  | يحمدونكا       | ياأيها      |

| الصفحة     | قائله            | اخره    | أول البيت   |
|------------|------------------|---------|-------------|
| ۲۸۰        | _                | المغفلا | من اللاة    |
| <b>{••</b> | القطامي          | الطيل   | if          |
| £7         |                  | فيكمل   | أردت        |
| . 140      | عمر بن أبي ربيعة | أسهلا   | فواعديه     |
| 100        |                  | سبيل    | أريد        |
| ١٦٨        |                  | آجله    | وأهل        |
| <b>TTT</b> |                  | قاتله   | أبر،        |
| TEA        |                  | ٦Ĭ      | أبيض        |
| <b>TTT</b> | أسهاء بنت مخرمة  | أحله    | اليوم       |
| ٣٤٩        | أبو قبيس         | أو قال  | لم يمنع     |
| <b>YAV</b> | زهير             | قاتله   | فقلت        |
| ۳٤٠        | ••••             | ينتعل   | في فتية     |
| ۳٤٠        |                  | عجل     | أن تقوى     |
| <b>ξ**</b> |                  | أول     | لعمرك       |
| £\$1       |                  | بعيل    | وما يدري    |
| ٣٣         |                  | كرام    | فكيف        |
| 179 .00    | حكيم بن معية     | ميسم    | لو قلت      |
| 117        |                  | حرم     | وإن أتاه    |
| <b>vv</b>  | يزيد بن مفرغ     | هامة    | وشريت       |
| 18         |                  | قمقم    | وكمان       |
| 10         |                  | تنمي    | قالت        |
| 140        |                  | الهيم   | حيت         |
| ٣٠٩        |                  | الظلام  | ألا يا نخلة |
| ٣٢٠        | الفرزدق          | يقومها  | وإني        |

| الصفحة      | قائله             | آخره   | أول البيت |
|-------------|-------------------|--------|-----------|
| YTV         | المنقب العبدي     | صمم    | وكلام     |
| TTA         |                   | لماما  | فريشي .   |
| ٤٧٠ ، ٤٠٢   | طریف بن تمیم      | معلم   | فتوسموني  |
| <b>٤</b> ٢٢ | عمرو بن معد یکرب  | فليني  | رأته      |
| <b>ξ</b> 00 | أمية بن أبي الصلت | مسانا  | الحمد لله |
| <b>ξ</b> Υξ | المنقب العبدي     | الحزين | إذا       |
| ξ·ν         |                   | هيا    | وقائلة    |
| 198         | زهیر              | جاثيا  | بدالي     |

# **%**

## أنصاف الأبيات

| 419 |    |    |     |   |  |   |   |    |   |  |      |   |   |   |   |   | 4 | فبا | _ | 4 | , | ر | ثث | 5          | ها  | وا | ٤.  | ود  | ن   | لــُــ | و   | ها  | وا  | ٤. | ود  | ٠   |    | وا |
|-----|----|----|-----|---|--|---|---|----|---|--|------|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|----|------------|-----|----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|----|
| ٤٤٠ |    |    |     | • |  |   |   |    | • |  |      |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |    |            |     |    |     | نها | را: | ائا    | ند  | _   | ئن  | Σl | يعا | ز : | ,  | فه |
| ۲٠٤ |    |    |     |   |  |   |   | ٠. | • |  |      |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   | Ų  | ج          | شد  | ٦  | ٔ ق | نوأ | ج.  | رش     | ) ( | از  | حز  | -f | ج   | ما  | ۱  | ما |
| 108 |    |    |     |   |  |   |   |    |   |  |      |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |    |            |     |    |     |     |     |        |     |     |     |    | 4   |     |    |    |
| 77. |    |    |     |   |  |   |   |    |   |  |      |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |    |            |     |    |     |     |     |        |     |     |     |    | ىير |     |    |    |
| Y•0 |    |    |     |   |  |   |   |    |   |  |      |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |    |            |     |    |     |     |     |        |     |     |     |    | بخ  |     |    |    |
| ۱۳۲ |    |    |     |   |  |   |   |    |   |  |      |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |    |            |     |    |     |     |     |        |     |     |     |    | ۔   |     |    |    |
| 404 |    |    |     |   |  |   |   |    |   |  |      |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |    |            |     |    |     |     |     |        |     |     |     |    | ر-  |     |    |    |
| 409 |    |    |     |   |  |   |   |    |   |  |      |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   | ی  | سو         | Į,  | ١. | ط   | فر  | ن   | م      | اه  | ىين | 2   | ت  | لب  | ح   | ان | و  |
| ۳۲۷ | _  | ۲. | • ; | ٤ |  |   |   |    |   |  |      |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   | ١ | عا | ٠.,        | 0   | ية | ſ,  | بلي | وي  | ر      | نعا | ال  | Ų   | ف  | ص   | ž   |    | أو |
| 450 |    |    |     |   |  |   |   |    |   |  |      |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |    |            |     |    |     |     |     |        |     |     |     |    | ۶   |     |    |    |
| 1.4 |    |    |     |   |  |   | • | •  |   |  |      |   |   | • |   |   |   |     |   |   |   |   |    |            |     |    | •   | •   | ق   | لم     | Ь   | ن   | ىل  | ک  | ž   | ذا  | ھ  | و  |
| ٣٦  |    |    |     |   |  | • |   |    |   |  |      | • | • | • |   | • |   |     |   |   |   | ( | J, | <u>Y</u> : | إذ  | ي  | į   | بة  | ٠,  | 0      | ت   | ل   | فذ  |    | ت   | ض   | رو | و  |
| ٤٠  |    |    |     |   |  |   |   |    |   |  |      |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |    |            |     |    |     |     |     |        |     |     |     |    |     |     |    |    |
| ٣٣  |    |    |     |   |  |   |   |    |   |  |      |   |   | • | • |   | • | •   |   |   | ڑ | L | ما | ج          | ٠   | نت | 2   | ما  | (   | يا،    | الأ | ,   | بك  | ,  | ۥي  | بد  | ت  | ىم |
| ٣٣  | ٠. |    |     |   |  |   |   |    |   |  |      |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |    |            |     |    | (   | را  | ک   | وا     | انر | 5   | لنا | ,  | ار  | نير | ج. | ٠  |
| ٧٤  |    |    |     |   |  |   |   |    |   |  | •    |   |   | • |   | • |   |     | • |   |   |   |    | Ĺ          | عين | ج. | u   | فد  | وز  | ۴      | ظ   | ء   | م   | نک | ىلة | _   | پ  | ۏ  |
| ۱۷۳ | •  |    |     | • |  | • |   |    |   |  |      |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |    | (          | ین  | س  | لتر | 11  | ور  | 8      | ė   | ل   | مۂ  | l  | اهم | برا | لم | >  |
| 177 |    |    |     |   |  |   |   |    |   |  |      |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |    |            |     |    |     |     |     |        |     |     |     |    | هر  |     |    |    |
| ٤٧٠ | •  |    |     |   |  |   |   |    |   |  | <br> |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |    |            |     | ی  | بر  | لع  | وا  | ء      | ئىا | ; ' | إلا | 4  | ، ب | ث   | (ر | Į. |



### تراجم

| 101 | لخنساء           |
|-----|------------------|
| ٩   | ساعدة بن جؤبة    |
| ٤٢٠ | سراقه بن مالك    |
|     | عبد الله بن سلام |
|     | عتاب بن أسيد     |
| 44  | لعرجي            |
| 194 | نصیب بن رباح     |
| 137 | یزید بن ضبة      |

.



لِلنَّحِسَائِج أَدُ إِسْ حَقَ إِنْ سَرَاهِيْم بِرَ السَّ رِيُ المتوني سَنة ٢١١ هـ

شِرَحُ وتِحِقِیْق دکتورْعَبِرلحِبَلیْل عَبِدُ ہے لیے

الجنزء التالث

عالمالكتب

جميه مج قوق الطبع والنكش رتحفوظ تللك ال

الطبعــة الأولى ١٤٠٨م-١٩٨٨م



تبيروت - المزرَعت ، بتاية الإشتان - الطبابق الأول - مَرب ٣٦٧٨ تسلفون : ١٦٣٩٠ - مَرَب ٢٣٩٠ - مَرَب ٢٢٣٩٠





## سورة يُونُس



## بسم الله الرحمن الرحيم

قوله عزُّ وجلَّ:﴿ الَّهِ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ ﴾.

قد بيَّنا في أول البقرةِ ما قيل من ﴿ اللَّهِ وَما أَشْبِهِ ذلك .

وقوله: ﴿ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابُ الْحَكِيم ﴾ .

أي الآياتِ التي جرى ذِكرُها هِيَ آياتُ الكِتابِ الحكيم.

وقوله: ﴿ أَكَانَ للنَّاسِ عَجَباً أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُل مِنْهُمْ ﴾.

يعنى بالناس ههنا أهل مكة، ويروى أنهم قالوا: العجب أن الله لم يجد رسولاً يرسله إلى الناس إلا يتيم أبي طالب(١)، وجائز ـ والله أعلم ـ أنهم عجبوا من أن النبي على أنذرهم وبَشَر الذين آمنوا، والإنذار والبِشَارَةُ مُتّصِلاًن بالبعث والنشور، فَعجبوا أَنْ أَعْلَمَهُمْ أَنهم يبعثون. ويجازَوْنَ بالحسنة والسّيئة . فقال: ﴿ أَكِانَ للنَّاسِ عَجَباً أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُل مِنْهُمْ أَن أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشر الَّذِينَ آمنوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقِ عِنْد رَبِّهِمْ ﴾ .

فموضع «أَنْ» الأُولى رفع، المعنى: أكان للناس عَجباً وَحْيُنا وموضع «أنّ» (٣) الثّانيةِ نصبٌ بأوْحَيْنَا(٢)، وموضع «أنّ»(٣) المشددة نصب ببَشّر، والقراءة

<sup>(</sup>١) كان النبي (ﷺ) يسمى يتيم أبي طالب لأنه تربى في حجره بعد وفاة جده ـ وظل هذا الاسم يطلق عليه حتى بعد بلوغه سن الرشد ودرجة الرجولة.

<sup>(</sup>٢) أي أوحينا إليه إنذار الناس.

<sup>(</sup>٣) يعنى «أن» من: ﴿وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق. . . ﴾ .

الفتح، ويجوز كسرها: «وبشر الذين آمنوا إِنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَرَبِهِمْ»، لأنَّ البِشارة قول، فالمعنى: قُلْ لَهُمْ إِنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِهِمْ وَلكنَّه لا يُقْرأُ بِهَا إلا أَن تَثُبَتَ بها روايةٌ لأن القراءةَ سنةٌ(١).

وَالْقَدَمُ الصِّدْقُ: المنزلة الرفيعة.

﴿ قال الكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسِحْر مُبِينٌ ﴾ و ﴿ لَسَاحِرٌ مِبِينٌ ﴾ وجميعاً (٧).

وإنما قالوا «لسحر مبين» لَمَّا أنذرهم بالبعث والنشور.

وقوله :﴿إِنَّ رَبَكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمواتِ والأَرْضَ في سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ آسْتَوَىٰ عَلَى العَرْشِ يُدَبِّر الأَمْرَ ﴾.

أعلمهم أنَّ الَّذِي خَلَق السَّمَواتِ والأَرْضَ وَقُدْرَتُه هذه القُدرَةُ قادِرٌ على بَعْثِهِمْ بعْدَ مَوْتِهم.

وقوله:﴿مَامِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ﴾ .

ولم يجر للشفيع ذكر قبل هذا، ولكن الذِينَ خُـوطِبُوا كانوا يقـولون إنّ الأصنامَ شُفَعَاء. فقوله: ﴿مَا مِنْ شَفِيعٍ الأَصنامَ شُفَعَاء. فقوله: ﴿مَا مِنْ شَفِيعٍ اللَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ﴾، أي لا يَشفَعُ شَفِيعٌ إلاّ لِمَنْ ارْتَضَى اللَّهُ. قال اللّه ـ جلّ وعزّ: ﴿وَلا يَشْفَعُونَ إِلاّ لِمَنِ ارْتَضَى ﴾ (٣) ﴿ ذَلِكُمُ اللّهُ رَبَّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ﴾.

أي فاعبدوه وحده .

وقوله:﴿إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَميعاً ﴾.

<sup>(</sup>۱) الأولى أن تكون كسرها لأن الجملة مستأنفة، ويكون المبشر به غير مذكور والتقدير قدم البشارة للمؤمنين، لا ريب أن لهم قدم صدق عند ربهم وحذف المبشر به يؤذن بعمومه، ويجعل النفس تذهب فيه كل مذهب.

<sup>(</sup>٢) أي قرىء بهما جميعاً. وقراءة حفص عن عاصم لساهر.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء الأية ٢٨.

يدُلُّ على أنَّ الأَمْرَ في العَجَبِ كمانِ في البَعْثِ والنَّشُورِ. ﴿جَميعا﴾ منصوب على الحال.

وقوله: ﴿وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا﴾.

﴿ وَعْدَ اللَّهِ ﴾ منصوبٌ على معنى وَعَدَكُم اللَّهُ وَعداً، لأن قوله: ﴿ مَرْجِعُكُمْ ﴾ معناه الوعدُ بالرُّجوع، وَحَقاً منصوب على أَحُقُّ ذلك حَقًّا (١).

ويجوز من غير القراءة وَعْدُ اللَّهِ حتُّ .

﴿إِنَّهُ يَبْدَأُ الخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴾.

قرئت ﴿إِنَّه يبدأ الخلق ثم يُعيدُه ﴾، وقرئت أنَّه ـ بفتح الألف وكسرها، جميعاً (٢). كثيرتان في القراءة، فمن فتح فالمعنى: إليه مَرْجعُكم جميعاً لأنه يبدأ الخلق، ومَنْ كَسرَ كَسرَ على الاسْتِئْنَافِ والابْتِدَاءِ. ﴿ لِيَجْزِيَ ٱللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالقِسْطِ ﴾.

أي بالعدل.

وقوله: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً والقَمَرِ نُوراً وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ ﴾.

وقدَّره يَعْنِي القَمَرَ، لأنه المقدَّرُ لِعِلْمِ السِّنين والحساب، وقد يجوز أن يكون المعنى وقدّرهما منازل فحذف أحدهما اختصاراً وإيجازاً كما قال الشاعر (٣):

نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف

 <sup>(</sup>١) يقتضي هذا الشرح أن هناك وجهين في نصب «حقاً» \_ أن يكون منصوباً بموعد \_ على أنه صفة للمصدر المحذوف، والتقدير وعدكم وعداً حقاً، أو أن يكون منصوباً بفعل محذوف تقديره أحق \_ فيكون «حقاً» هو المفعول وليس صفة له.

<sup>(</sup>٢) وعلى الفتح هي بدل من الوعد الحق وعلى الكسر تكون الجملة مستأنفة.

<sup>(</sup>٣) تقدم جـ ٢ ٤٤٥.

وقوله: ﴿ دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلامٌ ﴾ .

معنى ﴿دعواهم﴾ دعاؤهم، يعني إن دعاء أهل ِ الجنة تنزيه اللَّه وتعظيمه.

﴿وَتَحِيُّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ﴾.

جائز أن يكون ما يُحَيِّي به بعضهم بعضاً سلام، وجائز أن يكون اللَّه يحييهم منها بالسلام.

﴿وآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ ﴾ .

أعلم اللَّه أنهم يبتدّئون بتعظيم اللَّه رب العالمين.

وَ ﴿ أَنِ الحمدِ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ ﴾ بالتخفيف على حذف أنَّ الشديدة (١٠) والهاء، والمعنى أنه الحمد للَّه رب العالمين.

وقوله: ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالخَيْرِ ﴾ .

يُروَى أنهم لَوْ أُجِيبُوا في الدُّعَاءِ على أنفسهم وأهليهم، كقول الرَّجُلِ لابنه وحميمه: أماتَكَ اللَّهُ، وفعل بك كذا وكذا. وجائز أن يكون عنى قوله: ﴿فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ﴾ (٢)، وما أشْبَهَ ذلِكَ فلو عجل اللَّه ذلك كما يُعجّلُ لَهُم الخيرَ لأهْلَكَهُمْ بِه.

ونصب ﴿استعجالهم﴾ على مثل (٣) استعجالهم بالخير، [أي] على نعت مصدرٍ محذوف. والمعنى وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ للنَّاسِ الشَّرَّ تَعْجيلًا مثل استعجالهم بالخير، ﴿لَقُضِىَ إِلْيهِمْ أَجَلُهُمْ ﴾.

وَيقرأ: لقَضَى إليهم أَجَلَهم جميعاً، جَيِّدتَانِ(١٤)، وَلَقُضِيَ أحسنهما، لأن

<sup>(</sup>١) أي على تخفيفها وحذف اسمها.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال الآية ٣٢.

 <sup>(</sup>٣) أي على تقدير مثل محذوفة.
 (٤) أي هما قراءتان جيدتان.

قوله: ﴿ وَلُو يَعْجُلُ اللَّهُ لَلنَّاسُ الشَّرِ ﴾ يتصل به ﴿ لَقُضِيَ إِلنَّهِمْ أَجَلُهم ﴾ (١).

﴿ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ .

الطغيان في كل شيء ارتفاعه وعُلوه. والعَمَهُ التَّحَيُّر، المعنى فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في غُلُوهمْ وكُفْرِهِمْ يتحيَّرُونَ.

وقوله: ﴿ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضَّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِداً أَوْ قَائِماً ﴾.

المعنى \_ واللَّه أعلم \_ : وإذا مسَّ الإِنسانَ الضرُّ من حال من الأحوال فجائز أن يكون دعانا لجنبه، ودعانا وهو سَطِيح (٢)، أو دَعَانَا قَائِماً.

ويجوز أن يكون: وإذا مس الإنسانَ الضر لجنبه أو مَسَّهُ قاعداً، أو مَسَّهُ قاعداً، أو مَسَّهُ قائِماً، دَعَانَا(٣).

﴿ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ ﴾.

المعنى مَرَّ في العافية على ما كان عليه قبل أن يُبْتَلَى، ولم يتعظ بما نَالَه.

وقوله: ﴿كَذَٰلِكَ زُيِّنَ للمُسْرِفِينَ مَا كَانُـوا يَعْمَلُونَ ﴾. ويجوز زَيَّن للمسرفين.

موضع الكاف نصب على مفعول ما لم يسم فاعله المعنى زُيِّنَ للمُسْرِفين عملُهم كذلك أي مثل ذلك، أي جعل جَزَاءَهم الاضلالَ بإسرافهم بكفرهم.

<sup>(</sup>١) أي لو استجاب اللَّه دعاءهم في هذا لانتهى أجلهم تلقائياً؛ فالفعل المبني للمجهول أولى.

<sup>(</sup>٢) أي ملقى منسطحاً، ولعله يريد جالساً ليستوفي الحالات الثلاث المذكورة.

<sup>(</sup>٣) أي أن «لجنبه» بجوز أن يكون متعلقاً بمس وبدعا.

وقوله : ﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بالبيناتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا ﴾ .

المعنى كالمعنى من قوله: ﴿فَهَا كَانُوا لِيُّؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ ﴾(١) . أَعْلَمُ اللَّهِ \_ جل ثناؤه أنهم لاَ يُؤْمِنُونَ وَلَوْ أَبْقَاهُمْ أَبَداً. فجائز أن يكون جَعَلَ جَزاءَهُمْ الطَّبْعَ عَلَى قُلُوبِهم، وَجَائِزٌ أَنْ يكون أعلم ما قَدْ عَلِمَ منْهُمْ (٢). والدَّليلُ عَلَى أنه طبع على قلوبهم جَزَاءً لهم قولُه: ﴿كَذَٰلِكَ نَجْزِي القَوْمَ المُجْرِمِينَ ﴾.

قوله: ﴿ كَأَنَّ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّه ﴾.

[كأن] مخففة من الشديدة، المعنى كأنَّه لَم يَدْعُنَا. قالت الخنساء: إذْ الناسُ إذاك من عزَّ بزَّا(٣) كـأنْ لم يكـونُــوا حِمَّى يُتَّقَى أي كأنهم لم يكونوا.

وقوله: ﴿ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ .

موضع ﴿ كَيْفَ ﴾ نَصْبُ بقوله ﴿ تَعْمَلُونَ ﴾ لأنها حرف استفهام، ولا يعملُ فيها ﴿لِنَنظُرَ﴾ لأن ما قبل الاستفهام لا يعمل في الاستفهام. ولو قلت: لننظر أخيْراً تعمَلُونَ أمْ شَرًّا كان العاملُ في خيرِ وشَيءٍ تَعْمَلُونَ (٤).

وقوله:﴿وَإِذِا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ﴾.

منصوب على الحال<sup>(٥)</sup>.

﴿قَالَ الذينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا﴾.

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف آية ١٠١.

<sup>(</sup>٢) أي طبع على قلوبهم فلن يؤمنوا مهم عاشوا، أو هو سبحانه علم ذلك منهم وأخبر به.

<sup>(</sup>٣) تقدم جـ ١٢١/٢٠.

<sup>(</sup>٤) الفعـل ينظر معلق عن العمـل بالاستفهـام، والاستفهام لــه الصَّدَارة في جملته، فها بعد كيف هــو العامل فيها.

<sup>(</sup>٥) أي «بينات» حال.

لا يؤمنون بالبعث والنشور.

﴿إِنْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ ﴾ (١).

أي إيت بقرآنٍ لَيس فيه ذكرُ البعْثِ والنَّشُور وليس فيه عَيْبُ آلِهَتِنَا. . أو «بَدِّلْه» أي أو بدل منه ذكر البعث والنشور .

﴿ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِي ، إِنْ أَتَبِعُ إِلَّا مَا يُـوحَى إِلَيَّ ﴾ تأويله: إِنَّ الَّذِي أَتَيْتُ به مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لا مِنْ عِنْدِي فأبدله.

﴿ قُلْ لَوْشَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَذْرَاكُمْ بِهِ فَقَـدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُراً [مِنْ قَبْلِهِ] ﴾.

ويجوز ﴿عُمْراً﴾ بإسكان الميم، أي قد لبثت فيكم من قبل أن يُوحَى إليَّ لا أَتْلُو كِتَاباً ولا أَخُطُه بيميني، وهذا دليل على أنه أوحي إليَّ؛ إذْ كنتم تعرفونني بينكم، نَشأْتُ لا أقرأ كتاباً، وإخبارِي إيَّاكُم أَقَاصِيصَ الأولين مِنْ غَيرِ كِتابِ ولا تلقين يَدُلُّ عَلَى أنَّ مَا أتيتُ به من عند اللَّه وَحْيٌ.

وقوله: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ﴾.

المعنى: ما لا يَضرهم إن لم يعبدوه، ولا ينفعهم إن عبدوه.

﴿ وَيَقُولُونَ هَؤُلاءِ شُفَعَ أُؤْنَا عِنْدَ اللَّهِ ، قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّه بِمَا لاَ يَعْلَمُ في السَّمَوَاتِ [وَلاَ فِي الأَرْضِ] ﴾ .

أي أتعبدون مَا لاَ يسمعُ ولاَ يُبصِرُ ولا يُميِّزُ، وتزْعُمون أنها تَشْفعُ عندَ اللَّه، فتُخْبرونَ بالكَذَب(٢).

﴿ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا ﴾.

<sup>(</sup>١) أي إيتِ بقرآن آخر أُو عُدل في هذا القرآن بترك ما تكرهه منه.

<sup>(</sup>٢) في الأصل فتختبرون.

قيل يعنى بالناس ههنا العرب الذين كانوا على الشرك. اختلفوا: آمن بعضٌ وكفر بعضٌ.

وقيل: ما كانَ الناسُ إلا أُمَّةً واحدةً، أي وُلِـدُوا على الفطرة، واختلفوا بعد الفطرة.

﴿ وَلَوْلَا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِنْ رَبِكَ لَقُضِيَ بِينَهُمْ ﴾.

ويجوز لقَضَى بينهم، أي لولا أنَّ اللَّه ـ جل وعز ـ جعل لهم أجلاً في القضاء بينهم، لفَصَلَ بينهم في وقت اختلافهم(١).

وبَيْنَ منصوبة لأنها ظرف.

وقوله : ﴿ وَإِذَا أَذَقَنَّا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ ﴾ .

يُعنَى بالناس ههنا الكافرونَ.

وقوله :﴿إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا ﴾ .

جواب الجزاء، وهو كقوله: ﴿ وَإِنْ تُصِبْهُم سَيِّنَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ. . ﴾ (٢) المعنى وإن تصبهم سيئة قنطوا، وإذا أُذقنا الناس [رحمة] (٣) مكروا. فإذا تنوب عن جواب الشرط كما ينوب الفعل (٤).

وقوله: ﴿هُوَ الَّذِي يُسَيِّركُمْ فِي البَّرِّ والبَّحْرِ﴾.

ويجوز هو الذي يَسِيرُكُم، ولا أعلم أحَداً قَرأً بِها(٥).

<sup>(</sup>١) أي في هذه الدنيا.

<sup>(</sup>٢) سورة الروم الآية ٣٦.

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السياق وليست بالأصول.

<sup>(</sup>٤) إذا الفجائية تقع في جواب الشرط تسد مسد الفعل الذي هو جواب الشرط.

<sup>(</sup>٥) يسيركم بمعنى يسير بكم ويسيرُكم، وسار فعل لازم فوصله بالمجرور على وجه التوسع.

﴿حَتَّى إِذَا كُنتُم فِي الفُلَكُ ﴾.

الفُلك يكون واحداً ويكون جمعاً، كما أن فُعْلًا في قَوْلك أُسْدُ، جمع أَسَدٍ، وفُعْلُ وفَعَل من باب واحد، جاز أَنْ يَكُونَ جَمعُ الفَلَكِ فُلُكاً.

﴿وَجَرَيْنَ بِهِمْ ﴾.

ابتداءُ الكَلام خطاب، وبعد ذلك إخبارٌ عن غائبٍ لأن من أقام الغائبَ مقام مَنْ يُخَاطِبُه جاز أنْ يردَّه إلى الغائب، قال الشاعر(١):

شطت مزار العاشقين فأصبحت عسراً على طلابك ابْنَةَ مَخْرَمِ ومثل الآية قول كثير(٢).

أسيئي بنا أو أحسني لا ملومة لدينا، ولا مقلتة إِنْ تَقلَّتِ وَقرأ بعضهم: هو الذي يَنشُرُكُمْ.

وأكثر ما جاء في التفسير في قوله: ﴿وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِـدةً﴾ يعنى به آدم عليه السلام.

﴿فَاخْتَلَفُوا﴾: اختلف هابيل وقابيل(٣).

وقوله: ﴿جَاءَتُها رِيحٌ عَاصِفٌ (٤) وَجَاءَهُمُ الموْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ ﴾.

<sup>(</sup>١) من معلقة عنترة ـ البيت السابع منها ـ ورواية الزوزني له:

نَـزَلَتْ بأرض الزائرين فأصبحت

ويعني بالزائرين الأعداء جمع زائر، من زأر الأسد يزأرُ أي الأعداء الأشداء. والرواية المشهورة كما هي هنا، ونبه الزوزني إلى هذا الالتفات ويستشهد به النحويون على تأنيث الفعل إذا كان الفاعل المذكر مضافاً لمؤنث، وانظر شرح العشر ٩١، ومجاز أبي عبيدة ٢٣/١.

<sup>(</sup>٢) من تاثيته الشهيرة ـ انظر ديوانه ٢/٢٤ ـ وأمالي القالي ٢/١٠٩.

<sup>(</sup>٣) الأولى أن يكون المراد اختلاف الناس عامة، واختلاف ولدى آدم كان فقط بداية الخلافات.

<sup>﴿ { } ﴾</sup> في وصف الريح بالمذكر انظر ما سبق.

المعنى من كل أمكنة الموج. ﴿ وَظَنُّو أَنَّهُمْ أُحِيَط بِهِمْ ﴾.

يقال لكل من وقع من بلاء(١) قد أحيط به، أي أحاط به البلاء وقيل أحاطت بهم الملائكة.

﴿ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ ﴾.

المعنى فلمًا أنجاهم بغُوا، والبغي التّرامي في الفساد. قال الأَصْمَعِي: يقال بغى الجَرْحُ يبغي بَغْياً إذا ترامى إلى فسادٍ، وبغت المرأة بِغَاءً إذا فَجَرَتْ.

وقوله: ﴿ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾.

وتقرأ ﴿متاعُ الحياة الدنيا﴾ ، خبراً لقوله : ﴿بغيكم على أَنْفُسِكُمْ ﴾ . ويجوز أن يكون خبر الابتداء ﴿على أَنْفُسِكم ﴾ . ويكون ﴿متاعُ الحياة الدنيا ﴾ على إضمار هو ، ومعنى الكلام أن ما تنالونه بهذا الفساد والبغي إنما تتمتعون به في الدنيا ﴿ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ ﴾ .

ومن نصب (متاع الحياة الدنيا) فعلى المصدر، المعنى تتمتعون متاع الحياة الدنيا، لأن قوله إنما بغيكم عَلى أنفسكم يدل على أنهم يتمتعون (٢).

ومعنى (بغيكم على أنفسكم) أي عملكم بالظلم عليكم يرجع (٣)، كما قال جل وعزَّ: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِه وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْها ﴾ (٤).

وقوله: ﴿حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَأَزَّيَنَ ﴾ · ويَقرأ ، وَأَزْيَنَتْ (°)

<sup>(</sup>١) في الأصول ملأ \_ ولا معين له ، وما بعده يدل على ما صححناه .

<sup>(</sup>٢) الظَّاهر أن متاع مفعول لأجله. وهو في قراءة عاصم منصوب.

<sup>(</sup>٣) لا يعود إلا عليكم. (٤) سورة فصلت الآية ٤٦.

<sup>(</sup>٥) فالهمزة للدخول في الوقت نحو أحصد الزرع، أو كما فسرها هو

والزخرف كمال حسن الشيء، فمن قرأ.. و «ازّيّنَتْ» فالمعنى وتزّيّنَتْ فالمعنى وتزّيّنَتْ فأدغمت التاء في الزاي، وسكنت الزاي فاجتلبت لها ألف الوصل، ومن قرأ: «وأَزْيَنَتْ» بالتخفيف فهو على أفعلتْ أي جاءت بالرينة، وازّيّنَتْ بالتشديد أجود في العربية، لأن أزْيَنَتْ الأجود فيه في الكلام أزانَتْ.

﴿وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنهم قَادِرُونَ عَلَيْهَا ﴾.

أي قادرون على الانتفاع بها.

وقوله:﴿كأنْ لَمْ تَغْنَ بالأمْسِ ﴾.

أي كأن لم تَعْمَرْ بـالأمس، والمغاني المنازل التي يعمرها الناس بـالنزول بها، يقال: غنينا بمكان كذا وكذا إذا نزلوا به .

وقوله :﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ ﴾.

السلام هو اللَّه جلّ وعزّ ـ فـاللَّه يدعـو إلى داره، ودارُه الجنّة، ويجــوز رُـ ـ واللَّه أعلم ـ أن يكون دار السلام الدار التي يُسْلَمُ فيها من الأفات.

وقوله: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الحُسْنَى وَزِيَادَةً ﴾ .

الحسنى الجنة، و «زيادة» في التفسير النظر إلى وجه الله ـ جلّ وعزّ، ويجوز أن تكون الزيادة تضعيف الحسنات، لأنه قال ـ جلَّ وعزّ: \_ ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ﴾ (١). والقول في النظر إلى وجه اللَّه كثير في التفسير وهو مَرْوي بالأسانيد الصّحاح، لا يُشَكُّ في ذلك.

﴿ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ ﴾.

القَتَر الغُبْرة التي فيها سواد، ولا بُرْهِق لا يُغْشَى.

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام الاية ١٦٠.

وقوله جل وعزّ، لأهل النار: ﴿ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعَاً مِنَ الليل مُظْلماً ﴾ .

ويقرأ قِطْعاً من الليل مظلماً من نعت القطْع، ومن قرأ قِطَعاً جعل مظلماً حالاً من الليل (١). المعنى أُغْشِيَتْ وجوهُهُم قِطَعاً من الليل في حال ظُلْمته.

وقوله: ﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِعاً ﴾.

﴿جميعاً ﴾ منصوب على الحال

﴿ ثُمَّ نَقُولَ للَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وشُركَاأُوْكُمْ ﴾.

مكانكم منصوب على الأمر، كأنه قيل لهم انتظروا مكانكم حتى نَفْصِلَ بينكم، والعرب تتوعد فتقول مكانك(٢)، وانتظِرْ، فهي كلمة جرت على الوعيد.

﴿فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ ﴾.

من قـولك زِلْتُ الشيءَ عَنْ مَكـانِه أَزِيلُه، وزيَّلْتُ للكثـْرْة، ومن هـذا إذَا نحيته عن مكانه.

وقوله: ﴿فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً ﴾.

معناه كفي الله شهيداً، وشهيداً منصوب إن شئت على التمييز، وإن شئت على الحال.

﴿إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتكُمْ لَغَافِلِينَ ﴾.

معناه: ما كنا عن عبادتكم إلَّا غافلين(٣).

وقوله : ﴿هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مِا أَسْلَفَتْ﴾ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: حالا من الليل مظلماً.

<sup>(</sup>٢) اسم فعل أمن

<sup>(</sup>٣/ لا مجال للقصر هنا) وإنما معناه لقد كنا. فهي «إن» المخففة في خبرها لام التوكيد.

﴿ هنالك ﴾ ظرف المعنى: في ذلك الوقت تبلو، وهو منصوب بتبلو إلا أنه غير متمكن، واللام زائدة، والأصل هناك، وكسرت اللام لسكونها وسكون الألف، والكاف للمخاطبة.

ومعنى ﴿تبلو﴾ تُحْبَرُ، أي تعلم كل نفس ما قدمت، ومثل هنالك قول زهير

هُنالِكَ إِنْ يَسْتَخْبِلُوا المال يَخْبِلُوا وإِن يُسْأَلُوا يُعطُواوإِن يَسروا يُغْلُوا(١)

وقرئت هنالك تَتْلو بتاءين، وفسرها الأخفش وغيره من النحويين تتلو من التلاوة، أي تقرأكل نفس، ودليل ذلك قوله: ﴿وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاه طَائِرَهُ في عُنْقِهِ﴾ إلى قوله: ﴿إقرأ كتابَك﴾(٢).

وفسروه أيضاً: تَتْبَعُ كُلُّ نَفْس ما أسلفت، ومثله قول الشاعر:

قد جعلت دُلْوِي تَسْتَتْلِيني ولا أحب تبع القرين (٣) أي تستبعني، أي تستدعي اتباعي لها.

﴿ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلًا هُمُ الْحَقِّ ﴾ .

القراءة «الحقِّ» من صفة اللَّه عزّ وجلّ \_ ويجوز الحقّ والحقّ. والنصب

<sup>(</sup>١) المديوان ١١٢، واللسان (خَوَل - خَبَل) والقرطبي ٢٥٧/١ ومجاز أبي عبيدة ١٨٨/، ١٨٩، ورواية فيها جميعاً إن يُستخولوا المال يخولوا وأشار أبو عبيدة إلى الرواية التي هنا أنه سمعها من يونس وفي اللسان (خبل) الإخبال أنه يعطي الرجل البعير أو الناقة ليركبها ويجزز وَبَرَها وينتفع بها \_ يقال: أخبلت الرجل أخبله إخبالاً. وذكر البيت، وأما أن يستخولوا \_ فهي من خوله الشيء أي منحة وأباحه إياه.

<sup>(</sup>٢) الآية ١٣ ـ ١٤ من سورة الإسراء. ونصها: ﴿وكُلُّ إِنسانِ أَلزمناهُ طَائِرَهُ فِي عنقه ونُخْرِجُ لَـهُ يومَ ا القيامَة كِتاباً يَلْقَاهُ مَنْشُوراً. إقْراً كِتَابَك كَفَى بنَفْسِكَ اليَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً ﴾.

<sup>(</sup>٣) تقدم هذا الرجز في الجزء الأول ٤٥٩.

من جهتين إحداهما رُدُّو حَقًا، ثم أدخِلت الألف واللام (١١)، ويجوز على [تقدير] هو مَوْلاَهُمُ الحقَّ، أي يحق ذلك حقاً، وفيه جهة ثالثة في النصب على المدح: [هي] اذكر مولاهم الحقَّ.

ومن قرأ «الحقُّ» - بضم القاف - فعلى هو مولاهم الحقُّ، لا من جعلوا معه من الشركاء.

﴿وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾.

﴿ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ ﴾ .

بعد أنْ قُرِّروا فقيل لهم:

﴿ قُلْ مَنْ يَوْزُقُكُم [مِنَ السَّماءِ والأَرْضِ أَمْ مَنْ يَمْلِكُ السَّمَعَ والأَبْصَارَ، وَمَنْ يُخْرِجُ الميَّتَ مِنَ الحَيِّ ومن يُعدَبِّرُ الأَمْسرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، فَقُلْ أَفَلاَ تَتَقُونَ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الحَقُّ] ﴾.

لما خوطبوا بما لا يقدر عليه إلا الله \_ جلّ وعزّ \_ كان فيه دليل على توحيده (٢).

وقوله: ﴿ كَذَٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا ﴾ .

الكاف في موضع نصب، أي مثل أفعالهم جَازَاهُمْ ربُّك.

وقوله:﴿أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾.

أي حق عليهم أنهم لا يؤمنون، فإنهم لا يؤمنون بدل من كلمة رَبِّكَ.

أعلم الله أنهم بأعمالهم قد مُنِعُوا من الإِيمان، وجائز أن تكون الكلمة حُقَّت علَيْهم لأنهم لا يؤمنون، فأنهم لا يؤمنون بدل من كلمة ربك وتكون الكلمة ما وُعِدوا به من العقاب.

<sup>(</sup>١) أي ردوا الرَّدّ الحقّ.

<sup>.</sup> (٢) أي بعد أن ذكر لهم أن اللَّه هو المولى الحق جيء في هذه الآية بما يثبت أنه الحقُّ وحده.

وقوله: ﴿قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقَّ ﴾.

تَقُول هـديت إلى الحق، وهـدَيتُ الحقَّ بمعنى واحـد، لأن «هَـديْتُ» يتعدى إلى المهدِيّين وإلى الحقّ. يتعدى بحرف جر. المعنى يهدي من يشاء للحقّ.

﴿ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقَّ أَنْ يُتَبَعَ أَمَّن لَا يَهِدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَى ﴾ [أي] قُرِّرُوا، فقيلَ لهم: أيَّ أولى بالاتباع؟ الذي يهدي أم الذي لا يَهْدِي إلاَّ أَنْ يُهْدَى.

وجاء في التفسير أنه يعني به الأصنام.

وفي يهدي قراءات، قرأ بعضُهم أَمْ مَنْ لاَ يَهْدّي بإشكان الهاءِ والدَّال، وهذه القراءة مَرْوِيَة إلا أن اللفظ بها ممتنع، فلست أدري كيف قـرئ بها وهي شاذّة. وقد حكى سيبويه أن مثلها قد يتكلم به(١).

وقرأ أبو عمرو بن العلاء أم لا يَهَدِّي \_ بفتح الهاء \_ وهذا صحيح جَيدً بالغ \_ الأصل يَهْتَدِي فَأَدْغَم التاء في الدال وطرح فتحتها على الهاء والذين جمعوا بين ساكنين . الأصل عندهم أيضاً يَهْتَدِي ، فأدغمت التاء في الدال وتركت الهاء ساكنة ، فاجتمع ساكنان .

وقرأ عاصم أمْ مَنْ لاَ يَهِدِّي، وهي في الجودة كفتح الهاء في الجودة. والهاء على هذه القراءة مكسورة لالتقاء الساكنين، ورويت عن عاصم أيضاً «يهِدِّي» بكسر الهاء والياء. أتبع الكسرة الكسرة، وهي رديئة لنقل الكسر في الياء.

<sup>(</sup>١) انظر الجزء الأول ص ٩٥ وما ذكرناه في شرح البيت:

كأنها بعد كلال الزاجر ومسحه مرعقاب كاسر

وقرئت أم من لا يَهْدِي بدال خفيفة. فهذه خمسة أوجه قد قـرئ بها هذَا الحرفُ وقوله: ﴿فَمَالَكُمْ، كَيْفَ تَحْكُمون﴾.

﴿مالكم﴾ كلام تامّ، كأنه قيل لهم: أي شيء لكم في عِبادَةِ الأوثانِ، ثم قيل لهم: ﴿كَيْفَ تحكُمُونَ﴾: [أي]على أي حال تحكمون، فموضع كيف نصب بتحكمون.

وقوله: ﴿وَمَا كَانَ هَذَا القُرآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ .

هذا جواب لقولهم: إيتِ بِقُرآنٍ غَيْر هَذَا أَوْ بَدُّلْهُ، وجَوَابٌ لقولهم افتراه، والمعنى وما كان هذا القرآن لأن يفترى من دون الله ويجوزُ أن يكون المعنى: وما كان هذا القرآن افتراءً، كما تقول: وما كان هذا الكلامُ كِذباً.

﴿ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بِيْنَ يَدَيْهِ ﴾ .

وفيه وجهان أحدهما أن يكون تصديق الشيء الذي القرآن بين يديه، أي اللذي قبل سماعكم القرآن، أي تصديقٌ من أنباء الأمم السالفة وأقاصيص أنبائهم.

ويجوز أن يكون «ولكن تصديق الذي بين يدي القرآن»، أي تصديق الشيء الذي تقدمه القرآنُ أي يدل على البعث والنشور(١).

وقرئ ولكن تَصْدِيقٌ الذي بين يديه، فمن نصب فإن المعنى ولكن كان تصديق الذي بين يديه، ومن رفع فعلى ولكن تصديق الذي هو بين يديه.

ومن رفع قال : ﴿وَتَفْصِيلُ الْكِتَابِ﴾.

<sup>(</sup>١) ما بين يديه بجوز أن يكون الشيء الذي سبقه وتقدّم عليه كما يتقدم السرجلُ السرجُلَ، ويجوز أن يكون الذي سيأي لأنه مستقبل بالنسبة للقرآن فهو بين يديه.

وقوله : ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ ﴾ .

المعنى بل أَيقُولُونَ إِفْتَراهُ (١) هذا تقرير لهم لإقامةِ الحجةِ عليهِمْ: ﴿قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ ﴾.

أي أتقولون النبيُّ اختلقه وأتى به من ذَاتِ نَفْسِه، فَأْتُوا بسُورةٍ من مثله، أي بسورة مثل سُورةٍ منه، وإنما قيل مثله، يراد سُورةٌ منه لأنه إنما التمس من هذا شبه الجنس.

﴿ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ ﴾ .

ممن هو في التكذيب مثلكم، وإنْ خالفكم في أشياء.

﴿إِنْ كُنْتُم صَادِقِينَ﴾: في أنَّه اختلقه.

﴿ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا يُحِيطُوا بِعِلْمِه ﴾ .

هذا، \_ واللَّه أعلم \_ قيل في الذين كذَّبوا، وهم شَاكُّونَ ﴿ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَالُّويلُهُ ﴾ .

أي لم يكن معهم عِلْمُ تَأويله، وهذا دليلٌ أن علم التأويل ينبغي أن يُنْظَرَ فِيه، ويجوز أن يكون: ﴿وَلِمَا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ ﴾ لَمْ يأْتِهمْ ما يؤول إليه أمرهم في التكذيب به من العقوبة، ودليل هذا القول: ﴿كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴾.

كَيْفَ فِي مَوْضِع نَصْبٍ على خبر كان، ولا يجوز أن يعمل فيها. . «انْظَر» لأن ما قبل الاستفهام لا يعمل فيه.

وقوله: ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لاَ يُؤْمِنُ بِهِ ﴾. أي منهم من يعلم أنه حق فيصدِّق به، أويعاند فيظهر الكفر،

<sup>(</sup>١) أم منقطعة فلا يفارقها معنى الاستقهام، والتقدير بل أيقولون.

﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ ﴾ : أي منهم من يشك ولا يُصَدِّقُ. ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَانْتَ تُسْمِعُ الصَّمَّ ﴾

أي ظاهرهم ظاهر من يستمع، وهم لِشَدَّةِ عَـدَاوَتِهم وبغضهم للنبي عَلَيْة وسوء استماعهم بمنزلة الصَّم.

﴿ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ ﴾ .

أي ولو كانوا مع ذلك جُهَّالًا، وهل مثل قولِ الشَّاعر.

أصم عما ساءه سميعُ(١)

﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي العُمَيَ ﴾.

أَيْ يُقْبِلُ عليك بالنظر وهو كالأعمى من بُغْضِه لك وكراهته لما يراه من آيْ يُقْبِلُ عليك بالنظر وهو كالأعمى من بُغْضِه لك وكراهته لما يراه من آياتك، كما قال الله ـ جل ثناؤه ـ . . ﴿ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيه مِنَ الموتِ ﴾ (٢) .

وقوله :﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَمْ يَلْبَشُوا إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهارِ ﴾ أي قَرُب عندهم ما بين مَوْتِهِم وبَعْثِهِم، كما قال ـ عزّ وجلّ : ﴿ لَبِثْنَا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْم ﴾ (٣) .

﴿يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ ﴾ .

يَعْرِفُ بعضهُم بعضاً، وفي معرفة بعضِهِم بعضاً وعلم بعضهم بإضلال بعض، التوبيخُ لهم وإثباتُ الحجَّةِ عَلَيْهِمَ.

﴿ قُدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ ﴾.

يجوز ـ واللَّه أعلم ـ أن يكون هَـذا إعْلاماً من اللَّه ـ جَلَّ وعَرَّ ـ بعد أن

<sup>(</sup>١) تقدم في الجزء الأول. ٨٢، ٢٤٢، ٣٦٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب الآية ١٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف الآية ١٩.

بيّن الدَلالة على أمْرِ البَعْثِ والنَّشُورِ، أَنَّه من كذَّبَ بَعْدِ هذه الآية فقد خَسِرَ ويَجوزُ أن يكون واللَّه أعلم بِتَعارُفِهِمْ بَيْنَهُم يقولون قَدْ خَسر الَّذِينَ كَذَّبُوا بلقاء اللَّه.

وقوله:﴿وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ ﴾.

يقال في التفسير إنّه يعنى به وَقْعَةُ بَدْرٍ، وقيل إنّ اللّهِ ـ جلّ وعزّ ـ أعلم النبي عَلَيْهُ أنه ينتقم من بعض هذه الأُمّةِ ولم يُعْلِمْـهُ أيكـونُ ذلك قبـل وفاتـه أمْ بَعْدَهَا.

والذي تدل عليه الآية أنَّ اللَّه -جَل وعز- أَعْلَمَه أنه إن لم ينتقم منهم في العاجل انتقم منهم في الأجل، لأن قوله: ﴿ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ ﴾ [يدل على ذلك](١).

وقد أعلم كيف المجازاة على الكفر والمعاصي.

وقوله: ﴿ وَلِكُلِ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ .

المعنى - واللَّه أعلم - أنَّ كل رسول شَاهِدُ على أمَّتِه بإيمانهم وكُفْرهم. كما قال - جلَّ وعزِّ - . . ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً ﴾ (٢) ، وكما قال جل وعزِّ: ﴿ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا القُرآنَ مَهْجُوراً ﴾ (٣) .

ويجوز \_ والله أعلم \_ أنَّ الله أعلم أنه لا يعنُّبُ قوماً إلاَّ بعد الإعْنذار الله على الله أعلم حتى يجيئهم الرسول، كما قال \_ جلّ وعزّ \_:

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل خبر لأن فزدنا هذه الجملة.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية ١٤٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الفرقان الأية ٣٠.

﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذَّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ (١)، وكَما قال: ﴿ رُسُلًا مُبَشِّرينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسَ عَلَى اللَّهِ حُجَّةً بَعْدَ الرُّسُلِ ﴾ (٢).

وقوله \_ جلّ وعزّ: ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُم عَذَابُه بَيَاتاً أَوْ نَهارَاً ﴾ .

البِّيَاتُ كلُّ ما كان بِليْل ِ، وهو منصوبٌ على الوَقْتِ.

وقوله: ﴿مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ ﴾.

ما في موضع رفع من جهتين: إحداهما أن يكون ذَا بمعنى . . «ما الَّذِي» يستعجِلُ منه المُجرِمُونَ، ويجوز أن يكون «مَاذَا» اسماً وَاحِداً، ويكون المعنى: أي شيء يستعجل منه المجْرِمُون (٣) والهاء في منه يعود على العذاب نصب، فيكون المعنى: أي شيء يستعجل المجرمون من اللَّه ـ جلّ وعزّ ـ .

والأَجْوَدُ أَن تكون الهاء تعود على العذاب؛ لقوله :﴿ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ ﴾ .

وقوله:﴿ ٱلْآنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ﴾.

المعنى: آلْآنَ تُؤمِنُونَ، فَزعمَ القرَّاءُ أن. «آلآن» إنما هـو «أَأَنْ كَذَا وَكَذَا»، وأن الألف واللام دخلت على جهة الحكاية.

وما كان على جهة الحكاية نحو قولك «قام» إذا سميت به فجعلته مبنياً على الفتح لم تدخله الألف واللام.

وَ «اْلآن» عِنـد سيبـويــه مبني على الفتـح. نحــو «نحن مِنَ الآنَ نصيـرُ اللَّان». فتفتح لأن الألف واللَّامَ إنما تدخلُ لِعهْدٍ، و «الآنَ» لم تعهده قبل هذا

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء الآية ١٥.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء الأية ١٦٥.

<sup>(</sup>٣) انظر جـ ١٠٥، ٢٨٧، ٢٨٨.

الـوقت، فدخلت الألفُ والـلاَّمُ للإِشـارة إلى الوقت، قوالمعنى نحن من هـدا الوقت نفعل، فلما تضمنت معنى هذا، وجب أَنْ تَكُونَ موقوفة ففتحت لالتقاء الساكنين، وهما الألف واللام(٢).

وقوله: ﴿وَيَستَنْبِئُونَكَ أَحَقُّ هُو قُلْ إِي وَرَبِّي ِ إِنَّهُ لَحَقَّ ﴾: المعنى نعم وربي . ﴿وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجزينَ ﴾ .

أي لستم ممن يُعْجِزُ أن يُجازَى عَلَى كُفْره (٣).

﴿ وَأَسَرُّوا الندامَةَ لَمَّا رَأُوا العَذَابَ ﴾.

هَؤُلاء الدُّعاةُ الرؤساءُ الكفرة، أسرُّوا ندامتهم.

وقوله: ﴿قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾.

يعني القرآنَ.

وقوله: ﴿ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا ﴾ .

اللام أصلها الكسر(٤). و﴿فَبِذَلك ﴾ بدل من قوله. . ﴿ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ ﴾ .

وهو يدل على أنه يعني به القرآن أيضاً.

وقوله: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُم مِنْه حَرَاماً وَحَلَالًا ﴾.

«مَا» في موضع نصب بأنْزَلَ، والمعنى إنكم جعلتم البحائر والسرائب(°) حراماً والله لم يُحَرَّمْ ذلك.

<sup>(</sup>١) مبنية .

<sup>(</sup>٢) الآن عنده مبنية، وهذا تعليل لبنائها، وهو غير جيد كها ترى.

<sup>(</sup>٣) لا تعجزون اللَّه أَنْ يُجَازِيَكُمْ.

<sup>(</sup>٤) لام الأمر في «فَلْيَفْرَحُوا».

<sup>(</sup>٥) البحائر جمع بحيرة والسوائب جمع سائبة، وهي أنواع من الإبل كانوا يحرمون ذبحها ـ أرجع إلى الآية ١٠٣ من سورة المائدة.

وقوله:﴿وَمَا تَكُونُ فِي شَـأَنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْه مِنْ قُرآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَـلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوداً ﴾.

أَيْ أَيُّ وَقْتٍ تَكُونُ في شأن من عبادة اللَّه، وما تلوث به ـ من الشَّأْنِ مِنْ قُرآنٍ.

#### ﴿إِذْ تُفيضُون فِيهَ ﴾ :

أي إذ تَنْتَشِـرُونَ فيه، يُقال: أفاض القوم في الحديث إذَا انْتَشَرُوا فيه وخاضوا.

﴿ وَمَا يَعْزَبُ عَنْ رَبِّكِ مِنْ مِثْقَالَ ِ ذُرَّةٍ ﴾ .

يقرأ يَعْزُبُ ويَعْزِبُ - بضم الزاي وكسرها - ومعناه ما يبْعُد، والمثقال: والثّقلُ في معنى واحدٍ.

﴿ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرٍ ﴾ .

فالفتح على.. ما يعزب عن ربك من مثقال ذَرة ولا مِثْقَالٍ أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ ولا أَكبَر، والموضع موضع جر إلا أنه فتح لأنه لا ينصرف. ومن رفع فالمعنى: ما يَعْزُبُ عن ربك مثقالُ ذرَّةٍ ولا أَصْغَرُ من ذلك ولا أَكبَرُ إلا في كِتَابِ مُبين.

والخبر قوله: ﴿إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبينٍ﴾(١).

وقَولُه : ﴿ لَهُمُ البُّشْرَى فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ ﴾ .

جاء في أكثر التفسير: البشرى، الرؤيا الصالحة يراها المؤمن في منامه، وفي الآخرة الجنة، وهــو ـ والله أعلم ـ أن البشرى مــا بشــرهـم الله بــه، وهــو

<sup>(</sup>١) أي تمام معنى الجملة \_ وهو ليس خبراً لمبتدأ.

قوله: ﴿ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ ﴾ (١)، وهذا يدل عليه: ﴿ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ﴾ .

وقوله: ﴿ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ العِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً ﴾ .

أي لا يحزنك إيَعادُهُمْ (٢) وتكذيبُهم وتظاهُرهُم عليكَ.

﴿ إِنَّ العِزَّةَ للَّهِ ﴾ .

إن الغلبة للَّه فهو ناصِرُكَ وناصر دينه.

﴿ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ ﴾.

يفعل فيهم ما يشاء.

وقوله: ﴿ إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانِ بِهَذَا ﴾.

المعنى ما عندكم من حُجَّة بهذا.

﴿ قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴾.

هذا وقف التّمام، وقوله:

﴿مَتَاعٌ في الدُّنْيَا﴾.

مَرْفُوع على معنى ذلك متاع في الدنيا، ولو كانت نصباً لجَازَتْ، إِلَّا أنه لا يقرأ بها لمخالفة المصحف.

وقوله:﴿فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُركَاءَكُمْ ﴾.

ويقرأ. . فأجْمَعُوا أمرَكم وشُركاءَكُمْ .

زعم القُرَّاءُ أنَّ معناه: فآجْمَعُوا أمرَكم وادْعُوا شركاءكم. وهذا غلط لأن الكلام لا فائدة فيه، لأنهم إن كانوا يدعون شركاءهم لأنَّ يجمعُوا أمرهم،

<sup>(</sup>١) سورة التوبة الآية ٢١. (٢) وعيدهم وتهديدهم.

فالمعنى فأجمعوا أمركم مع شركائكم(١)، كما تقول لو تُـرِكَتِ الناقــةُ وفصِيلَها لَرَضعها، المعنى لو تُركَتْ مَعَ فصيلها لَرَضعَها.

ومن قرأ - «وشُركاؤكُمْ» جاز أن يعطف به على الواو، لأن المنصوب قد قوى الكلام (٢). لو قلت لو تركت اليوم وزيدٌ لعلمت [جاز] ولو قلت لو تركت وزيدٌ لقبح، لأنك لا تعطف على الضمير المرفوع حتى تقوّى المرفوع بلفظ

ومن قرأ. . «وشُركاءَكم» في قوله (٣) فآجْمَعُو أمركم ـ بوصل الألف. فنصبه على ضربين أحدهما العطف على الأمر، المعنى فاجْمَعوا أمركم واجمَعُوا شُركاءكم، ويكون فاجمعوا مع شركائكم أُمْرَكُمْ (٤).

﴿ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ﴾.

أي ليكن أمركم ظَاهراً منكشفاً (٥)، كما قال رؤبة:

بَـلْ لَو شَهِـدتَ النَّاسَ إذ تُكُمُّوا بغمـة لـولم تُفَرَّج غُمُّـوا(٢)

غُمُّوا بالمكروه، بِغُمَّةٍ، أي ما يَسْتَرهم، واشتقاق ذَلكَ من الغَمَامَةِ التي تستُر، ويجوز ثم لا يكن أمركم عليكم غُمَّةً أي غَمَّا.

<sup>(</sup>١) بتقدير «ادعوا» يكون «شركاءكم» مفعولًا به، ودعوة الشركاء تكون أيضاً لإجماع الأمر. فأقرب من هذا أن تكون الواو للمعية أي أجمعوا أمركم مع شركائكم. هذا كلامه، والتقدير الأول يستقيم على معنى أجمعوا أمركم وادعوا شركاءكم ليجمعوا أمرهم.

<sup>(</sup>٢) أي وجد فاصل بين ضمير الرفع والمعطوف.

<sup>(</sup>٣) أي في القراءة التي يجعل أجمعوا من الثلاثي جمع وتنصب شركاء.

<sup>(</sup>٤) المعنى حينئذ دبروا مع شركائكم أمركم.

<sup>(</sup>٥) ليكن الرأي واضحاً وفكرتكم لا غموضَ فيها في أذهانكم.

<sup>(</sup>٦) تَكُمُّوا ـ من الكمَّ وهو غلاف الثمر والحب قبل أن يظهَرَ، ويقال كُمَّ الفصيلُ إذا أُشفِق عليه فَسُيَّر حتى يقوى. والغمُّ والغُمَّةُ الكرب، وتُكمُّوا غَطُوا بالغمَ.

والرجز في اللسان (غمم ـ كمم).

﴿ ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونِ ﴾ .

قرئت ثم أفضوا إلي، فمن قال: ثم اقْضُوا إليَّ فالمعنى: ثم افعلوا ما تريدون. و «ثُمَّ افْضُوا» ـ بالفاء ـ وهي قريبة المعنى منها(١).

وقوله: ﴿ قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أُسِحْرٌ هَذَا ﴾ .

هذا الكلام تقريرٌ لقولهم:

﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ للحق لَلْحَق لَلَا جَاءَكُمْ ﴾. هذا اللفظ؟ أيْ إِنَّ هذا لسحر مبين. ثُمَّ قَرَّرَهُمْ فقال: ﴿ وَلاَ يُفْلحُ السَّاحِرُونَ ﴾.

والمفلح الذي يفوز بإرادته أي فكيف يكون هذا سحراً وقد أفلح الذي أتى به، أي فاز، وفلح (7) في حجَّتُه.

﴿قَالُوا أَجِئْتِنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَا وَجَدْنَا عَلَيه آبَاءَنَا﴾.

أيْ لتَصْرِفَنَا وَتَعْدِلَنَا، يقال لفَتُه عن الأمر ألفِتُه لَفْتًا إذا عَدَلْتُه عنه، ومن هذا قولهم التفت إليه أي عدل وجْهَهُ إليه.

﴿وَتَكُونَ لَكُمَا الكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ ﴾.

الكبرياءُ المُلكُ، وإنما سُمِي (1) المُلك كبرياء لأنه أكبر ما يُطلَب من أمر الدنيا.

وقوله: ﴿مَا جِئْتُم بِهِ السَّحْرُ ﴾.

<sup>(</sup>١) أي انْتَهوا إلى .

<sup>(</sup>٢) المفلح الذي ينال ما يريد، والسحر أوهام وشعبذة، فكيف تسمون الحق سحراً.

<sup>(</sup>٣) الفلج هو الظفر والفوز ـ يقال فُلجَ الرجُلُ على خصمه يَفْلُج ويَفْلَجُ ـ كينصر وضـرب ـ فَلْجاً.

<sup>(</sup>٤) في الأصل «سُمِّيتْ».

أي قال موسى: الـذي جئتم به السَّحْـرُ(١)، ويقرأ مـا جئتم به، آلسَّحرَ، والمعنى أي شيء جئتم به آلسّحرُ. هو على جهة التوبيخ لهم.

﴿ فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ ﴾ .

قيل إنه مكث يدعو الآباء فلم يؤمنوا، وآمنت طائفة من أُوْلادِهم.

﴿عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ ﴾.

جاز أن يقال مَلَئِهِمْ لأن فرعون ذو أصحابٍ يأتمرون له، والملأ من القوم الرُّؤَسَاءُ الَّذِينَ يُرْجَعُ إلى قولِهم(٢).

وقوله: ﴿ رَبُّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمينَ ﴾ .

أي لا تُهلكنا وتعَذِّبْنَا فَيَظُنُّ آلُ فرعون إنا إنما عُذِّبْنَا لأنَّنا على ضلال.

وقوله ﴿ وَاجْعَلُوا بُيُونَكُمْ قِبْلَةً ﴾ .

جاء في التفسير: اجعلوا صلاتكم إلى البيت الحرام، وقيل: اجعلوا بيوتكم قبلة أي صلوا في بيوتكم لتأمنوا من الخوف لأنهم آمنوا على حوف من فرعون.

وقوله:﴿رَبُّنَا لِيَضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ ﴾.

ويقرأ ليُضِلّوا عن سَبِيلك، [أي] إنك آتيت فرعون وملأه زينةً وأمْوَالاً في الحياة الدنيا فأصارَهم ذلك إلى الضلال كما قال ـ جلّ وعزّ ـ ﴿ فالْتَقَطّهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكونَ لَهُمْ عَدُواً وَحَزَنا ﴾ (٣) أي فالتَقطُوهُ وآلَ أمرُه أنْ صار لهم عَدُوًّا وَحَزَناً ، لا أنهم قصدوا إلى أن يكون لهم عدواً وحزناً.

﴿رَبُّنَا آطْ مِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ ﴾.

(٢) اي على خوف منه ومن الملا.

<sup>(</sup>١) تتم الجملة بهذا، فكلمة السحر خبر، وجملة إن الله سبيطله مستأنفة، وعلى الوجه الثاني يتم المعنى عند «ما جئتم به» فتكون استفهاماً و«آلسحر»، جملة ثانية استفهامية أيضاً.

<sup>(</sup>٣) سورة القصص الآية ٨:

جاء في التفسير أي اجعل سُكَّرَهُمْ حجارة(١). وتأويل تطميس الشيء إذهابُه عن صورتِـه والانتفاع ِبه على الحال الأولى التي كان عليها.

﴿واشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهُ ﴾.

أي اطبع على قلوبهم.

﴿ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُ الْعَذَابَ الَّالِيمَ ﴾.

دعاءُ أيضاً عليهم. ويجوز ـ واللَّه أعلم ـ ما قاله محمد بن يزيد. ذكر أن قوله: ﴿ فَلَا يُؤْمِنُوا ﴾ عطف على قوله: ﴿ لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ ﴾ أي ربنا إنك أتيتهم ليضلوا فلا يؤمنوا.

، وقوله: ﴿قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوُتُكُمَا ﴾.

يروى في التفسير أن موسى دعا، وأن هارون أمَّن عَلَى دُعائِهِ. وفي الآية دُليل أنهما دَعَوَا جَميعاً لأن قوله: ﴿ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُما ﴾ يدل أن اللَّمْعُوةَ منهما جميعاً، والمُؤمِّنُ على دُعاء الداعي دَاعٍ أَيْضاً لأن قوله «آمين» تأويله استجب فهو سائل كسؤال الداعي.

وقوله:﴿وَلَا تَتَّبِعانُّ سَبِيلَ [الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ]﴾.

موضع ﴿ تَتبعان ﴾ جنرم، إلا أن النون الشديدة دخلت للنهي مؤكّدة ، وكُسِرتْ لسكونها وسُكون النون التي قبلها (٢) ، واختير لها الكسر لأنها بعد الألف، فشبهت بنون الاثنين .

﴿وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرائِيلَ البَحْرَ ﴾.

<sup>(</sup>١) اجعل أموالهم الثمينة شيئاً تافهاً لا قيمة له.

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصول ـ ولعله الألف التي قبلها. إذ لا نون ونون الرفع حذفت ولم تكن ساكنة ـ والتعليل الذي ذكره يؤيد هذا . كما يقال للنسوة اكتبناء .

جمعه اللَّهُ يَبَساً حتى جَاوَزُوه

وقوله: ﴿ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيةً ﴾ .

﴿ننجيك ببدنك ﴾ نلقيك عُرياناً (١) وقيل ننجيك ببدنك نلقيك على نَجْوةٍ من الأرض، وإنما كان ذلك آيةً لأنه كان يَدَّعِي أَنَه إِلْهُ وكان يعبُده قومُه، فبيَّنَ اللَّه أَمْرَه وأنه عَبْدٌ.

وفيه من الآية أنه غرق القومُ وأُخْرِجَ هو مِنْ بيْنهم فكان في ذلك آية.

وقوله: ﴿ فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكِّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَأُونَ الكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ ﴾ .

هذه آية قد كثر سُؤَالُ الناسِ عنها وخوضُهم فيها جِـدًّا، وفي السورة ما يدل على بيانها وكشف حقيقتها: \_

والمعنى أن اللّه ـ جلّ وعز ـ خاطب النبي على وذلك الخطاب شامل للخلق فالمعنى: إن كنتم في شك فاسألوا، والدليل على ذلك قوله في آخر السورة: ﴿قُلْ يَأْيُهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكً مِنْ دِينِي فَلاَ أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللّهَ الّذِي يَتَوَفّاكُمْ ﴾

فأعلم الله \_ جلّ وعز \_ أن نبيه على ليس في شَكّ، وأمرُه أن يتْلُو عليهم ذَلكَ.

ويروى عن الحسن أنه قال: لم يَسأَلْ ولم يَشُكُّ، فهذا بَيِّنُ جِداً.

والدليل على أن المخاطبة للنبي مخاطبة للنَّاس قوله: ﴿ يَأْأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُ نَّ لِعِدَّتِهِنَ ﴾ (٢). فقال طَلَّقْتُم ولفظ أول الخَطاب للنبي

<sup>(</sup>١) من نجوت الشاة أي سلختها ونجوت الرجل أي كشفت ثيابه.

<sup>(</sup>٢) أول سورة الطلاق.

وحده فهذا أحسن الأقوال وفيها قولان اخران.

فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الـذين، كما تقـول للرجل: إن كنت أبي فتعطف عليًّ، أي إن كنت أبي فواجِبٌ أَنْ تتعطف عليًّ، ليس أنه شك في أنه أبوه.

وفيها وجه تُالِثُ (١): أن تكون «أنْ» في معنى «مَا» فَيكون المعنى ما كنت في شكّ مِمًّا أَنْزَلنا إليْكَ، فاسأل الذين يقرأون، أي لسنا نأمرك لأنك شاك، ولكن لتزداد، كما قال إبراهيم: ﴿أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ﴾ (٢) فالزيادة في التثبيت ليست مما يبطل صحة القصد ﴿فَلُولًا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنْفَعَها إِيمَانُهَا ﴾.

فهلاً كانت قرية، قال الشاعر (٣٠).

تَعُدُّون عَقْرَ النِّيبِ أَفْضَل مَجْدكم بني ضَوْطَرَى، لَوْلَا الكميُّ المقنَّعَا

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) هذا هو الوجه الثاني من الوجهين الأخرين اللذين ذكرهما.

<sup>(</sup>٢) كما قال إبراهيم ي رب ﴿ أُولَمْ تُؤمن ﴾ .

<sup>(</sup>٣) هو جرير يهجو الفرزدق. وكانت حدثت بجاعة بالكوفة، حَملتِ الناس على الخروج إلى البادية، فنبح غالب والد الفرزدق ناقة \_ لقومه وأهدي سحيم بن وثيل منها فلم يقبل وذبح عالب اثنين وباراه سحيم فذبح غالب ماثة وعجز سحيم عن ذبح مثلها. ولكن قومه لاموه بعد ذلك فذبح ثلاثمائة وكان ذلك في خلافة علي بن أبي طالب فنهى الناس عن الأكل منها وبقي لحمها مطروحاً. وسحيم هذا قد يلتبس بسحيم عبد بني الحسحاس. ولكنه سحيماً هذا شاعر غضرم يمني شريف من بني يربوع له شعر جيد وصفات حميدة، يقال إنه عاش مائة عام منها ستون في الإسلام.

وانظر البيتُ والقَصَّة في الخزانة ١٦٤/٣ (السلفية) الشاهـد ١٦٤ وانظر العيني ٢/١٨، وشسواهد المغني ٢٢٩، والأغاني ١٥٣/٨، وذيل الأمالي ٥٢ وبه. أشعار أخرى في هذا الحادث.

ورجل ضوطري أي ضخم كثير الشحم. أراد جرير أن يسخر من الفرزدق بهذه التسمية.

والمعنى أن عقر النوق لا فخر فيه لكم، وإنما يفتخر بقتـل الشجعـان الشـاكي السـلاح وأنتم لا تستطيعون ذلك. وينسب البيت أيضاً لغير جرير.

أي فهلا تَعُدُون الكميّ ، والكمي الداخل في السلاح، والمعنى: فهلا كان أهل قرية آمنوا.

وقوله: ﴿ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ ﴾ .

استثناء ليس من الأول، كأنه قال لكن قوم يونس لما آمنوا. وقوله: ﴿فَنَفَعها إِيمَانُها﴾.

معناه هلا كانت قرية آمنت في وقت ينفعهم الإيمان، وجرى هذا بعقب قول فرعون لما أدركه الغرق: ﴿آمَنْتُ أَنَّه لاَ إِلٰهَ إِلاَّ الَّذِي آمَنَتْ بِه بَنُو إِسْرائِيلَ ﴾. فأعلم اللَّه ـ جلّ وعز ـ أن الإيمان لا ينفع عند وقوع العذاب ولا عند حُضُورِ الموت الذي لاَ يُشَكُّ فيه. قال اللَّه ـ جلّ وعز ـ : ﴿وَلَيْسَتِ التَّوبَةُ للَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَيئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَر أَحَدَهُمُ المَوْتُ قَالَ إِنِي تُبْتُ الآنَ وَلاَ اللَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ ﴾ (١).

وقوم يونس - واللَّه أعلم - لم يقع بهم العذاب، إنما رأوا الآية التي تدل على العذاب، فلما آمنوا كُشِفَتْ عنهم.

ومثل ذلك العليل الذي يتوب في مَرَضِه وهو يرجو في مرضه العافية ولا يخافُ الموتَ فتوْبتُه صحيحةً.

أما الذي يعاين (٢) فلا توبة له، قال الله عزّ وجلّ في قِصَّتِه: ﴿وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُّوْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ﴾ (٣).

فأمَا النصب في قوله: ﴿ إِلَّا قَوْمَ يُونِسَ ﴾ فمثله من الشعر قول النابغة:

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية ١٨.

<sup>(</sup>٢) يُعاينُ الموتَ ويُوقن وُقُوعَه.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء الآية ١٥٩.

وقفت فيها أصُيْللًا أسائلها أعيت جواباً وما بالربع من أحد إلا الأواري لأياً ماأُبيّنها والنؤي كالحوض بالمظلومة الجَلدِ(١)

ويجوز الرفع على أن يكون على معنى فَهَلًا كانت قرية آمنت غيرُ قوم ِ بونس، فيكون. . ﴿ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ . . ﴾ صفة .

ويجوز أن يكون بدلاً من الأول، لأن معنى قوم يونس محمول على معنى هلاً كان قوم قريةٍ، أو قوم نبي آمنوا إلا قوم يونس. ولا أعلم أحداً قرأ بالرفع.

وفي السرفع وجمه آخر وهمو البدل، وإن لم يكن الثماني من جنس الأول(٢)، كما قال الشاعر(٣).

وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيسُ وقوله: ﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَنْ تُؤْمِنَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ(٣) ﴾.

يسا دَار ميسة بسالعليساء فسالسُّنَسدِ أقسوت وطسال عليهسا سسالف الأمَسد ويروي البيت الأول ـ وقفت فيها أصيلًا كي، ووقفت فيها طويلًا.

والأواري جمع آرِي، وهو مربط الدواب، ولأيّاً ما أبينها، أي انطمست فلا تكاد تعـرف إلا بمشقة. والنؤي الحفـرة حول الحيمـة ليجتمع فيهـا الـاء والمـظلومـة الأرض التي لم تمـطر، والجلد الأرض الصلبة الغليظة.

انظر شرح العشر للزوزني ١٩٦ ط صبيح، والديوان من الستة ٢٤.

(٢) أي هو استثناء منقطع.

(٣) هو جران العود النميري، وهو عامر بن الحرث. وقبله:

قد ندع المنزل يا لميس يعتس فيه السبع الجروس وهو الصوت، أي ولميس هي زوجته، ويعتس فيه السبع أي يجول ليلاً، والجروس من الجرس وهو الصوت، أي السبع ذو الصوت. ويروى البيت: - بسابساليس به أنيس -، أي ما يؤتنس به إنساناً كان أو غيره. والبيث في ابن يعيش ٢/٨٠ والخزانة ١٩٧/٤ والعيني ١٠٧/٣ والشاهد أن الاستثاء منقطع، ومع ذلك رفع.

<sup>(</sup>١) البيتان الثاني والثالث من قصيدته:

معناها وما كان لنفس الـوصلة إلى الإِيمان إلا بمَا أعْلَمها اللّهُ منه، ويكون أيضاً إلا بتوفيق اللّه، وهو إذنه.

﴿وَيَجْعَلُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴾.

والرجس العذاب، ويقال هو الرّجزُ.

وقوله: ﴿ ثُمَّ نُنجيِّ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي المُؤْمِنِينَ ﴾ .

ونُنْجِئ، أي إذا أهلكت قرية أنجى اللَّه الأنبياء، والمؤمنين مما يَنْزِلُ بأهْلها.

فإن قال قائل: فهلا كانت قرية آمنت، ألم يؤمن أَحَدُ من أهل القرى؟ فالمعنى أن أهل القرى ذكر الله في جمه ورهم الكفر، فقال: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذَنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (١).

ف أما من قرأ. «نُجّي المُؤْمِنِينَ» فلا وجه له. وقد نجّي النجاء المؤمنين. وهذا روي في القراءة عن عاصم في سورة الأنبياء ولا وجْهَ لـه.

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف الآية ٦٦.



## بسم الله الرحمن الرحيم

قوله: ﴿ الرِ كِتَابُ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ﴾.

كتاب مرفوع بإضمارِ هذا كتاب، وقال بعضهم: كتابُ خبرُ «الر» وهَذَا غلط، لأن قوله: ﴿ كَتَابُ أُحْكِمَتُ آيَاتُهُ (ثم فُصِّلَتْ ﴾ ليس هو «الر» وحدها. وفي التفسير أحكمت آياته) (١) بالأمر والنهي والحلال والحرام ثم فصلت بالوعد والوعيد.

والمعنى \_ واللَّه أعلم \_ أنَّ آياتِه أُحْكِمتْ وَفُصَّلَت بجميع ما يحتاج إليه من الدلالة على التوحيد، وإثبات نبوَّة الأنبياء عليهم السلام \_ وإقامة الشرائع.

والدليل على ذلك قوله : ﴿ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيءٍ ﴾ (٢) وقوله : ﴿ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ (٣) .

ويدل على هذا قوله: ﴿ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ﴾ .

المعنى ﴿ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثم فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكيمٍ خَبِيرٍ ﴾ .

<sup>(</sup>١) هذه الجملة ـ ساقطة من ط ـ ولا يتم المعنى بدونها.

<sup>(</sup>٢) الأنعام الآية ٣٨.

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف الآية ١١١.

أي من عند حكيم خبير، لإنْ لا تعبدوا إلَّا اللَّه. وموضع أن نصب على كل حال(١).

(وقوله: ﴿إنني﴾. مقول قول مُقَدَّرِ، أي قل يا محمد لهم إنَّنِي لكم منه، أي من جهة اللَّه «نَذِيرٌ» أي مُخَوِّفٌ من عَذَابِه لمنْ كفرَ، و «بَشِير» بالجنة لمن آمَنَ)(٢).

وقوله :﴿وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبُّكُمْ ﴾ .

أي وأمركم بالاستغفار.

﴿ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعاً حَسَناً ﴾.

أي يُبْقِيكُمْ ولا يَسْتَأْصِلُكُمْ بالعذاب كما استأصلَ أهل القرى الذين كفروا.

﴿ويؤتي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ ﴾.

أي من كان ذا فَضْل في دينه فَضَّله اللَّه بالشواب، وفَضَّله بالمنزلة (في الدنيا) (٣) بالدين كما فَضَّلَ أَصْحَابَ نبيه (عليه السلام) (٣).

وقوله: ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُم لَيَسْتَخْفُوا مِنْهُ ﴾ «أَلا» معناها التنبيه ولا حَظَّ لها في الاعراب، وما بَعْدَها مبتدأ.

ومعنى ﴿ يَثْنُونَ صُدورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا ﴾ ، أي يُسِرُّون عداوة النبي ﷺ .

وقيلَ إِن طائفة من المشركين قالت: إِذَا أَغْلَقْنَا أَبُوابَنَا وأَرْخَيْنَا سُتُورَنا، واسْتَغْشَيْنَا ثِيَابَنَا، وثَنَيْنَا صُدُورَنَا على عداوةِ محمد ﷺ كيف يعلم بِنَا، فأَعْلَمَ

<sup>(</sup>١) على هذا التقدير هو في موضع نصب بعد حذف الجار، والأولى تقدير قول محذوف أو مـا فيه معنى القول أي قائلًا أو منادياً فتكون أن تفسيرية .

<sup>(</sup>٢) هذه الجملة في رفقط.

<sup>(</sup>٣) ساقط من ط.

-جلَّ وعزِّ- بما كتموه فقال جلِّ ثناؤه: ﴿ أَلاَ حِينَ يَسْتَغْشُون ثِيَابَهم يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ .

وقُرِئَتْ أَلَا إنهم يَثْنَوْنِي صدورُهم. قرأها الأعمش ورُويتْ عن ابن عباس «تَثْنَوْنِي» صُدورُهم، عَلَى مِثالَ تَفْعَوْعِلُ(١) ومعناها المبالغة في الشيء، ومثل ذلك قد احْلَوْلَى الشيءُ إذَا بلغ الغاية في الحلاوة.

وقوله جلِّ وعزِّ:﴿وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. ﴾.

قِيلَ ﴿مُسْتَقَرَّهَا﴾ مَأُواها على ظهر الأرض، ﴿وَمُسْتَوْدَعَها﴾ ما تصير إليه، وقيل أيضاً: مُسْتَقرُها في الأصْلاب ومستودعها من الأرحام.

وقوله: ﴿كُلُّ فِي كِتَابِ مُبِينٍ﴾.

أى ذلك ثابت من علم الله. فجائزٌ أن يكون في كتاب، وكذلك قــولـه - جلْ وعزّ ـ : ﴿ إِلاّ في كِتَابِ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْراً هَا ﴾ (٢).

وقوله: ﴿ وَهُو الّذي خَلَقَ السَّمواتِ وَالْأَرْضَ في سِتَّةِ أَيَّامٍ ﴾ اللَّه قادر على أن يخلقها في لحظة، لأنه على كل شيء قدير، وإذا خَلَقَهُمَا وقَدَّرَهُمَا هذا القَدْر العَظِيم - والسَّمَاءُ ليسَ بينها وبَيْنَ الأَرْضِ عَمَدٌ يُرَى - في سِتَّة أيَّامٍ علم أنَّ مَنْ كَانَتْ قُدرَتُه هذه القدرة لم يُعْجزْه شَيءٌ. قال اللَّه - جل وعز - : ﴿ أُولَمْ يَعْنَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أن يَرُوا أَنَّ اللَّه الَّذي خَلَق السَّمَوَاتِ والأَرْضَ وَلَمْ يَعْني بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أن يُحْنِي الْمَوْتَىٰ ﴾ (٣).

وكان المشركون يُكذِّبُونَ بأنَّهُ يَبعَثُ الموتَى، ويُقِرُّونَ أَنَّه خَالِق السَّموات والأرضِ.

<sup>(</sup>١) الفعل أثَّنُونَ، بمعنى انثني.

<sup>(</sup>٢) سورة الحديد الآية ٢٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الأحقاف الآية ٣٣.

وقوله : ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الماءِ ﴾ .

هذا يدل على أن العرشَ والماءَ كانا قبلَ السَّمواتِ والأرضِ . وقوله: ﴿لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا.

معناه ليختبركم الاختبار الذي يجازيكم عليه، وهـو قد علم قبـل ذلك أيَّهم أحْسنُ عملًا، إلَّا أَنَّه يجازيهم على أعمالهم لاَ عَلى عِلْمِه فيهم.

﴿ وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُم مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَذَا إِلّ سِحْرَ مُبِينٌ ﴾.

ويقرأ إلا ساحِرٌ مبين، والسحر باطل عندهم، فكأنهم قالوا: إِنْ هَــذَا إِلَّا بَيِّنٌ.

وأعلمهم اللَّه عز وجل النَ القدرة عَلَى خَلْقِ السَّمَواتِ والأَرْضِ تِدلَ على بَعْث الموْتى. وأهلُ الكفر مختلفون في البعث فالمشركون يقولون إنهم لا يُبْعَثُونَ البَتَّة ولا يرْجعُونَ بعد موتهم، واليهود والنصارى يَنْعُمُ أَن (١) لا أَكُلَ ولا شُربَ ولا غَشْياً للنساء في الجنة وكلِّ كافرٌ بالبعث على جهته (٢).

﴿ وَلَئِنْ أَخَّرْنَاعَنْهُمُ العَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ ﴾ .

معناه إلى أجـل وحين معلوم، كما قـال اللَّه تعـالى ﴿.. وادَّكَـرَ بَعْــدَ أُمَّةٍ ﴾(٣). أي بعد حين.

وقوله :﴿ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ ﴾ .

﴿ يَوْمَ يَأْتِيهِم ﴾ منصوبٌ بمصروف، المعنى ليس العنداب مصروفاً عَنْهُمْ يَوْمَ يَأْتِيهِم ﴾

<sup>(</sup>۱) ر ـ يزعم.

<sup>(</sup>٢) ر ـ وكلهم كافرً.

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف الآية ٤٥.

﴿وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾.

كما تقول أحاط بفلان عَمَلُه، وأهلَكَهُ كَسْبُه، أي أهلكه جزاءُ كسبِه وعاقبتُه.

وقوله \_ جلَّ وعزِّ \_:﴿ وَلِئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رحْمةً ثُم نزعْنَاهَا مِنْه إِنَّه لَيَؤُوسُ كَفُورٌ.

يعني الكافر، والرَّحْمَةُ الـرَّزقُ، ههنا، والإِنسانُ اسم للجنس في معنى الناس.

وقوله: ﴿إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ ﴾.

استثناء ليس من الأول(١)، المعنى لكن الذين صبروا وعملوا الصالحات ﴿ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴾.

وقوله :﴿ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُـوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَـائِقٌ بِهِ صَـدْرُكَ أَنْ يَقُولُـوا لَوْلاَ أَنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزُ ﴾ .

يُــرْوَى أَنَّ المشـركين قــالــوا للنّبِيِّ ﷺ لَــوْ تَـرَكْتَ عَيْبَنَــا وسَبَّ آلِهتِنَا لجالسناك، ومعنى أن يقولوا لَوْلاَ أُنْزِلَ عليه كِنْزُ معناه كراهة أن يَقُولُوا.

﴿إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ ﴾ .

أي إنما عليك أن تُنْذِرَهُم وتَأْتِيهُمُ من الآيات بما يُوحَى إليك وليس عليك أن تأتيهم بشهواتهم واقتراحهم الآيات. ثم أعلمهم وجه الاحتجاج عليهم فقال جلّ وعزّ.

﴿أُمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ ﴾ [أي] أيقولون افتراه (٢).

<sup>(</sup>١) منقطع .

<sup>(</sup>٢) ر ـ المعنى بل أيقولون.

﴿قُلْفَأْتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مثْله ﴾.

أي مثل سورة منه، أيّ سورة منها(١).

﴿وَادْعُوامَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ .

أي اطلبوا أن يعاونكم على ذلك كلُّ من قدرْتُم عَليه، ورجَوْتُمْ مُظَاهَـرَتَه ومعاوَنَتَه

﴿ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ ﴾.

ومعنى ﴿ أُنْزِلَ بِعلْمِ اللَّهِ ﴾ ، أي أُنْزِلَ واللَّه عَالِم بإنْزَاله ، وعالم أنه حقٌّ من ينده .

ويجوز أن يكون ـ واللَّه أعلم ـ ﴿ بِعِلْمِ اللَّهِ ﴾ أي بما أَنْباً اللَّه فِيهِ من غَيْب وَدَلَّ على ما سَيكُونُ وما سلف مما لم يَقْرأ بِه النبي ﷺ كتاباً (٢) وهذا دليل على أنه من عند اللَّه.

وقوله تعالى : ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِنَتِيهَا نُـوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُم

أي نجازيهم على أعمالهم في الدُّنْيَا.

فأمًّا كان في باب حُروفِ الجزاء ففيها قولان:

قال أبو العباس محمد بنُ يزيد: جائزٌ أن تكون لِقُوَّتِهَا عَلَى معنى المَضِيّ عبارةً عن كُل فعل مَاضٍ، فهذا هو قوتها، وكذلك تتأوَّلُ قوله ﴿إِنْ كُنْتُ قُلْتُه فَقَدْ عَلِمْتَهُ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) في الأصول كل سورة.

<sup>(</sup>٢) أنزل بعلم الله أي مشتملًا على علم الله ومتلبساً بغيب من الأحداث التي لا يعلمها إلا قارشو الكتب والنبي لم يقرأ كتاباً.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة الآية ١١٦.

وحقيقها ـ واللَّه أعلم ـ من تعلم منه هذا، فهذا على باب سائر الأفعال، إلا أَنَّ معنى ﴿كَانَ﴾ إخبارٌ عن الحال فيما مضى من الدهر، فإذا قلت سيكون عالماً فقد أنْبأت أنَّ حاله سَتقع فيما يستقبل، فإنما معنى كان ويكون العبارة عن الأفعال والأحوال(١).

وقوله \_ جلِّ وعزَّ:﴿ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى آبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّه وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ ﴾.

قيل في التفسير إنه يعني محمداً على ويتلوه شاهد منه، أي شاهد مِنْ رَبِّه، والشاهِدُ جُبْريلُ، وقيل يَتْلوه البرهانُ، والذي جرى ذكر البَيِنَةُ، لأن البينة والبرهان بمعنى واحدٍ.

وقيل ويَتْلوه شَاهدٌ منه يعني لسان النبي على أفمن كان على بَيْنَةٍ مِنْ رَبِّه، وكان معه من الفضل ما يبين تلك البينة كان (٢) هو وغيره سواء، وترك ذكر المضادِّ لَهُ لأن فيما بعده دليلًا عليه (٣) وقولِه: ﴿مَثَلُ الفَرِيقَيْنِ كَالأَعْمَى وَالنَّصِيرِ والسَّمِيعِ ﴾ (٤).

ويجوز أن يكون ـ والله أعلم ـ أفمن كان على بينة من ربه يعني به النبي على وسائر المؤمنين، ويكون معنى . . ﴿ ويتلوه شاهد منه ﴾ يتلوه ويتبعه، أي يتبع البيان شاهد من ذَلِكَ البيانِ، ويكون الدليل على هذا القول: ﴿ أُولِئِكَ يُؤمِنُون به ﴾ ويكون دليله أيضاً: ﴿ الر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت ﴾ ، فاتباع الشاهد بعد البيان كاتباع التفصيل بعد الأحْكَام .

وقوله:﴿وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَاماً وَرَحْمَةً ﴾.

<sup>(</sup>١) كان تقع في الشرط تعبيراً عن حُدُوثِ أَيّ شيءٍ، فشرحها المبرد بما فصله النص \_ وهذا هو الوجه الأول فيها، والوجه الثاني ما شرحه هو من أنها على باب الأفعال الأخرى.

<sup>(</sup>٢) أي أيكون هو وغيره سواء؟

<sup>(</sup>٣) المضاد أي أفمن كان كذلك كمن ليس له هذه الصفة .

<sup>(</sup>٤) أي في هذه الجملة دليل أيضاً على المحذوف.

أي وكان من قبل هذا كتابُ موسى ذليلاً على أمر النبي على ، ويكون كتاب موسى على العطف على قوله ويتُلُوه شاهدٌ مِنْه ومِنْ قبله كتَابُ موسى ، كتاب موسى ، لأن النبي بَشَّر به موسى وعيسى في التورَاةِ والإنجيل ، قال الله \_ جل وعز \_ : ﴿الَّذِينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيُّ اللَّذِي يَجدُونَه مَكْتُوباً عندهم في التَّورَاةِ والإِنْجِيل ﴾ (١) .

ونصب ﴿إِمَاماً﴾ على الحال، لأن كِتَابَ موسى معرفة.

﴿ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ ﴾ .

يجُوز كسر الميم في مِرْية وضمُّها، وقد قُـرى بهما جَميعاً في مِرْيَةَ رُمُوْية.

ويجوز نصب ﴿كتاب موسى﴾، ويكون المعنى: ويتلوه شاهدٌ منه وهو الذي كان يتْلِو كتابَ موسى. والأجْودُ الرفعُ، والقِراءةُ بالرّفع لا غير.

وقوله :﴿ أُولَٰثِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَوُلاَءِ الَّذِينَ كَذَبُوا على رَبِّهِمْ ﴾ .

الأشهاد هم الأنبياء والمؤمنون، وقال أولئك يعرضون على رَبّهم، والخلق كلهم يُعرضون على ربهم، كما قال جلّ ثناؤه ﴿إِلَيْنَامَرْجِعُهُمْ ﴾ (٢) و ﴿إِلَيْنَا يُرْجِعُونَ ﴾ (٣) فذكر عرضهم على ربهم توكيداً لحالهم في الانتقام منهم.

وقوله: ﴿ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ الظَّالِمِينَ ﴾ .

لعنة اللَّه ابعاده من يلعنه من عفوه ورحمته.

﴿الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَها عِوَجاً ﴾.

<sup>(</sup>١) الأعراف الآية ١٥٧.

<sup>(</sup>٢) سورة لقمان الآية ٢٣.

 <sup>(</sup>٣) سورة مريم الآية ٤٠. ﴿إِنَّا نَحْنَ نَرِثُ الأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ﴾.

أي يَصُدُّونَ عن طريق الإِيمان بالنبي ﷺ يريدون رَدَّ السبيل التي هي الإِيمان والاستواء إلى الكُفْرِ والاعوجاج ِعن القصد.

﴿وَهُمْ بِالآخِرةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴾ .

ذكرت هم ثانية على جهة التوكيد لشَأْنِهِمْ في الكُفْر وقوله: ﴿ أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ في الأَرْض ﴾.

أي اللَّه لا يعجزه انتقامٌ من دَارِ الدنيا، ولا وَليَّ يمنع من انتقام اللَّه لمن أراد به النقمة، ثم استأنف فقال: ﴿ يُضَاعَفُ لَهُ مُ العَذَابُ ﴾.

فوصف مضاعفة العذاب على قَدْر ما وَصَفَ من عِظَم كُفْرهم بنبيه ﷺ وبالبعث والنشور.

﴿مَاكَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ﴾.

أي مِنْ شَدَّةِ كُفْرِهم وعَداوَتِهم للنبي لا يستطيعون أن يسمعوا ما يقول، ثم بيّنَ ـ جلّ وعزّ ـ ضَرَرَ ذلك عليهم فقال: ﴿أُولَئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُم وَضَلَّ عَنْهُم مَا كَانُوا يَفْتَرونَ﴾.

وقوله :﴿ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الآخِرةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ ﴾ .

قال المفسرون: المعنى جزاءحقاً (١)، أنَّهم في الآخرة هم الأخسرون وزعم سيبويه أنَّ جرم بمعنى حَقَّ، قال الشاعر (٢).

<sup>(</sup>١) ط قال المفسرون جزاء حقاً.

<sup>(</sup>٢) هو أبو زياد بن أسهاء بن الضربة أو عطية بن عفيف، يرثي كرز ابن عامر، وكان طعن حصين بن حذيفة الفزاري طعنة مميتة يوم بني عقيل وهو يوم الحاجر \_ وقد ولى حصينة على بنيه عند موته ابنه عيينة، وهو حذيفة بن حصن لقب أبا عيينة لجحوظ عينه وانظر أمالي المرتضى ١٦٩/٤، والبيت في كتاب سيبويه ١٣٨/٣، والخزانة ٢٠٠٤ واللسان (جرم) ومجاز أبي عبيدة ١٤٧/١ ومعاني الفراء والبيت طعنت بالخطاب لأنه يخاطب كرزاً.

ولقد طَعَنْتَ أب عيينة طعنة جَرَمَتْ فزَارَةَ بعدها أَن يَغْضَبُوا معناه أَحَقَّت فزَارةَ الطعنةُ بالغضب.

ومعنى «لا» نفي لما ظنُّوا أنه ينفعُهم، كأن المعنى لا ينفعهم ذلك جرَمَ أَنَّهم في الآخِرةِ هُمُ الأُخْسرون، أي كَسَبَ ذلكَ الفعلُ لهم الخسرانَ ثم ضرب اللَّه مثلًا للمؤمنين والكافرين فقال:

﴿مَثَلُ الفَرِيقَيْنِ كَالَّاعْمَى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ ﴾.

ومثل فريق الكافرين كالأعمى والأصم لأنهم في عداوتهم وتركهم التفهم كمن لا يسمع ولا يبصر.

وقوله: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾ .

كسر إن في القراءة على معنى قال لهم إنّي لكم نذير مُبينُ (١)، ويجوز أني لكم نذير مبينٌ على معنى: لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه بالإنذار أنْ لا تَعْبُدوا إلاَّ اللَّه اني أنذركم لتُوَحِّدوا اللَّه، وأنْ تَتْركوا عبادة غيره (٢).

﴿إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ ﴾.

يجوز في غير القراءة: إني أحاف عليكم عـذاب يوم أليماً، لأن الأليم صفة للعذاب، وإنما وصف اليوم بالألم، لأنَّ الأَلمَ فيه يقع، والمعنى عذاب يوم مُؤْلِم، أي مُوجِع (٣).

﴿ فَقَالَ المَلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ ﴾.

<sup>(</sup>١) لا داعى لهذا، لأن الجملة مستأنفة.

<sup>(</sup>٢) فتحها يكون بتقدير حرف جر

<sup>(</sup>٣) وصف اليوم بأنه أليم يستتبع أنواعاً كثيرة من العذاب مثل مشقة اليوم وشدة حره، وإهانة الزبانية . . . وهكذا والعذاب يصرف الذهن عادة إلى عذاب جهنم .

﴿ المَلاَ ﴾ رُؤَسًاءُ القَوْمِ وكبراؤهم الَّـذِينَ هم مُلاءٌ بالرأي وبما يحتاج إليه منهم. أي فأجابوه بهذا الجواب وَالْقوْلِ .

﴿ [مَا نَراكَ إِلَّا بَشَراً مِثْلَنَا] ﴾.

أي ما نراك إلا إنساناً مثلنا، ﴿وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إلاَّ الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا﴾. أي لم يتَّبعْكَ الملأ مِنا، وإنما اتبعك أخِسَّاؤُنا.

وقوله: ﴿بَادِيَ الرَّأْيِ ﴾.

بغبر همزٍ في بادي، وأبو عَمْروٍ يهْمِزُ بَادِىءَ الرَّأْي، أي اتبعوا اتباعاً في ظاهر ما يُرى، هذا فيمن لم يهْمِزْ، ويكون التفسير على نوعين في هذا أحَدُهمَا أن يكون اتبعُوكَ في الظاهر، وبَاطِنُهم عَلَى خلاف ذلك. ويجوز أن يكون اتبعوك في ظاهر الرأْي ولم يتَدَبَّرُوا مَا قُلتَ ولم يفكِّرُوا فيه وقراءة أبي عمرو على هذا التفسير الثاني، [أي] اتبعوكَ ابتداء الرأي، أي حين ابتدأوا ينظرون وإذا فكروا لم يتبعوك.

فأما نصب بَادي الرأي فعلى: اتبعوك في ظاهر الرأي، وعلى ظاهر الرأي، كأنه قال: الاتباع الذي لم يفكروا فيه. ومن قال بادي الرأي فعلى ذلك نَصَمَه(١).

﴿ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُم إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ ﴾ .

كذا أكثر القراءة ـ بفتح العين والتخفيف (٢) ـ وقد قرِئَتْ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ ـ بضم العَيْن وتَشْدِيد الميم \_

هذا ما أجابهم به في أن قالوا: إن الذين اتَّبعُوكَ إنَّمَا اتبعوك غير

<sup>(</sup>١) على هذا هو مفعول مطلق أي أتباعاً، أو هو حال، كما تقول أتبعه غافلًا أو ناسياً.

<sup>(</sup>٢) فَعَمِيتْ - وقراءة عاصم عُمُيتْ.

محقّقينَ. فأعلمهم أنهم مُحَقّقُونَ بهذا القول لأنه إذا كان على بَيْنةٍ، من آمن به فعَالِمٌ بَصِيرٌ مَفْضُولٌ له، وأنّ من لم يفهم البيّنةَ فقد عَمِيَ عليه الصوابُ.

وقوله: ﴿فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ﴾. أي فعَمِيتِ البينَةُ عليكم(١) ﴿أَنُلْزُمُكُمُوهَا﴾.

القراءة بضم الميم، ويجوز إسْكانُها عَلَى بُعْدٍ لِكُثْرةِ الحركات وثِقَلِ الضَّمَةِ بعدَ الكسرة. وسيبَويه والخليلُ لا يُجيزَانِ إسكانَ حرف الإعراب إلا في اضطرارٍ، فأما ما رُوِيَ عن أبي عَمْرو مِن الإسْكانِ فلم يُضبُط ذلك عنه، ورواه عنه سيبويه أنه كان يخفف الحركات ويختلسها، وهذا هو الوجه(٢).

وقوله: ﴿ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلاَقُو رَبِّهِمْ ﴾.

وَإِذَا لَا قُوا رَبُّهُمْ جَازَى مَنْ ظَلَمَهُمْ وطردَهُم، بجزائِه مِن العَذَاب.

وقوله ؛ ﴿ وَلاَ أَقُولُ للَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُم اللَّهُ خَيْراً ﴾ .

﴿ تَزِدَرِي ﴾ تستسفِل (٣) وتستخس. يقال: زرّيْتُ على الرّجُل إِذَا عِبْتُ عَلَيْه وخسَّسْتَ فِعْلَه. وأَزْرِي أَ وَسَتَخس به وتَزْدَرِي أَصله تزتَرِي بالتاء، إلا أن هذه النّاءَ تبدل بعد الزّاي دَالاً، لأنّ التاء من حروف الهمس، وحروف الهمس خفية فالتاء بعد الزاي تخفى، فأبُدِلَتْ منها الدّالُ لِجَهْرِهَا، وكذلك يفتعل من الزينة يَزْدَان، تقول: أنت تزدان يا هذا.

وقوله: ﴿ وَلاَ أَقُولُ للَّذِينَ تَزْدَرِي أَعَيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمْ اللَّهُ خَيْراً ﴾.

<sup>(</sup>١) قراءة حَفص فَعُمَّيَتْ.

<sup>(</sup>٢) تقدم هذا في الآية ﴿يكادُ البرقُ يخطفُ أبصَارَهُمْ﴾ و ﴿فَتُوبُوا إِلَى بَارِيْكُمْ﴾.

<sup>(</sup>٣) تعدُّهم سِفْلَةً أَخِساءً.

لأنهم قالوا: ﴿اتَبَعَكَ أَرَادِلُنَا﴾. وقوله:﴿اللَّهَ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ﴾.

أي إن كنتم تزعمون أنهم إنما اتبعُونِي في ظَاهِر الَّرأَي والذي أدعو إليه توحيد اللَّه، فإذا رأيت من يُوَحِّدُ اللَّه جلَّ ثناؤه عملتُ على ظاهره، واللَّه أعلم بما في نفْسِه، لا يعلم الغيب إلَّا اللَّه.

وقوله: ﴿ فَأَكْثَرِتَ جِدَالَنَا﴾.

ويقرأ فأكْشرتَ جَـدَلنا، والجَـدَل والجِـدالُ المبَـالَغـةُ في الخُصُـومـةِ والمناظَرة، وهو مأخوذٌ مِنَ الجَدْل ِ وهو شدة الفَتْل، والصَّقْرُ يقال له أَجْدَل لأَنَّه من أشَدِّ الطير.

وقوله: ﴿إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ إِنْ يُغْوِيَكُمْ﴾.

﴿يُغْوِيَكُم ﴾ يُضِلكُم ويهلككم .

وقوله: ﴿ أُمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ ﴾ .

معناه بل أيقولون افتراه .

﴿قُلُوانَ افْتَرِيتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي ﴾ .

من قولك أجرم الرجل إجراماً، ويقال جَرَّمَ في معنى أَجْرَمَ، وأكثر ما تستعمل أجرم في كُسْبِ الإِثم خاصّةً يقال رجل مُجْرِمٌ وجَارِم. ويجوز فَعَليَّ أَجْرا مي على جمع جُرْم وهو على نحو قوله. . ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهم ﴾ (١)، وأَسْرارهم إلا أن القراءة بكسر الألف، وإجرامي على المصدر.

﴿وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ إِ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ ﴾ .

فلذلك \_ واللَّه أعلم \_ استجارَ نوح بقوله :﴿ لاَ تَذَرُّ عَلَى الَّارْضِ مِنَ

<sup>(</sup>١) سورة القتال الآية ٢٦.

الْكَافِرِينَ دَيَّاراً. إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِراً كَفَّاراً ﴾(١).

أَعْلِمَ أَنَّهِم لَا يَلدُون إِلَّا الكَفَرة. بقوله تعالى: ﴿ أَنه لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾.

مَعْناهُ لا تحزن ولا تَسْتَكِنْ.

وقوله: ﴿واصْنَعِ الفُلْكَ بَأَعْيُنِنَا﴾.

الفُلْكُ السفينة، والفَلك يكون واحداً ويكونُ جمعاً كما أنهم قالوا أَسَدُ وأَسْد، قالوا في الواحد فَلَك وفي الجمع فُلْك، لأن فَعْلا وفَعَلا جمعُها واحدٍ ويأتيان بمعنى كثيراً، يقال العُجْم والعَجَم، والعُرْب والعَرَبِ والفُلكُ والفَلكَ أيقال لكلّ شيءٍ مسْتَديرِ أو في استدارة.

ومعنى: ﴿بَأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا﴾.

أي بإبْصَارِنا إليْكَ وحفظنا لك، وبما أوحينا إليْك

﴿وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ﴾.

(المعنى: لا تخاطبني في إمهال الذين كفروا إنهم مغرقون)(٢)٠

ثم أخبر اللَّه \_ جَلَّ ثناؤه \_ بعَمله الفلك فقال:

﴿ وَيَصْنَعُ الفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلاًّ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهِ ﴾ .

يقال في التفسير إنهم كانوا يَقولون: هذا الذي يزعم أنه نبي مُرْسَلُ صَارِ نَجاراً، فقال: ﴿إِنْ تَسْخُرُوا مِنَّا فإنَّا نَسْخَرِ مِنكُمْ كما تَسْخَرونَ ﴾.

أي نحن نستجهِلُكُمْ كما تستجهلوننا(٣)، ثم أعْلَمَهُمْ بِمَا يَكُون عاقبة أمْرهم فقال:

 <sup>(</sup>١) سورة نوح الأية ٢٦ - ٢٧.

<sup>(</sup>٣) في الأصل تستجهلونا وهو خطأ.

﴿ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴾. أي فسوف تعْلَمون من هو أحق بالسُّخْريِّ (١)، ومن هو أحمدُ عاقِبةً . ﴿ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ ﴾ .

أعلم اللَّه ـ جلَّ وعز ـ نوحاً أنْ وَقْتَ إهلاكهم فَوْرُ التَّنُور. وقيل في التَّنُور أَقْوالٌ. قيل إن التَّنُور وجه الأرْض. ويقال إن الماء فارَ من ناحيةِ مَسْجد الكُوفَةِ ويقال إن الماء فار من تَنُورِ الخابزَةِ، وقيل التَّنُور تنوير الصُّبْح.

والجملة أن الماء فار من الأرض وجاءَ من السَّماء قال اللَّه ـ جلَّ وعز ـ ﴿ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّماءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِر. وفَجَّرْنَا الأَرْضَ عُيُوناً فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ﴾ (٢).

فالماء فَوْرُه<sup>(٣)</sup> من تَنُّورٍ أو من ناحية المسجد أو من وجه الأرض، أو في وقت الصبح لا يمنع أن يكون ذلك العلامة لإهلاكِ القوم.

﴿ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْن ﴾ .

[أي] من كل شيء، والزوج في كلام العرب واحدٌ ويجوز أن يكون معه واحد، والاثنان يقال لهما زَوْجَانِ يقول الرجل: عليَّ زوجان من الخفاف، وتقول: عِنْدي زوجان من الطير، وإنما تريد ذكر أو أنثى فقط. وتقرأ من كل زوجين ـ على الإضافة ـ والمعنى واحد في الزَّوْجين أضَفْتَ أم لم تضِفْ.

﴿وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ ﴾.

<sup>(</sup>۱) السخري - بضم السين وكسرها - يعني السخرية والاستهزاء - وبهما قرىء قوله تعالى: ﴿ نحن قَسَمُنا بَينهم مَعِيشَتَهُم فِي الحياةِ الدُنْيَا ورَفَعْنَا بَعْضَهُم فوقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بعضاً سُبخرِياً ﴾. (الزحرف آية ٣٢).

<sup>(</sup>٢) سُورة القمر الأيتان ١١، ١٢.

<sup>.(</sup>٣) بدأ فورانه .

أي واحملْ مَنْ آمَن، ويقال إن الذين آمنوا مِعه كانوا ثمانين نفساً، فقال تعالى: . . ﴿ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلاَّ قليلُ ﴾ .

لأن ثمانين قليل في جُمْلَةِ أُمَّةِ قَوْم ِ نوح ِ

. . ﴿ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِاسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمَـرْسَاَها ﴾ - أي باللَّه تجري، وبه ستقرُّ.

ومعنى قُلْنَا بِاسْمِ اللَّه أي باللَّه(١).

وقد قرئت على وجوه، قرئت مَجْرَاها بفتح الميم، ومُرسَاها بضم الميم. وقرئت مُجْرَاها ومُرْسَاها بضم الميمين جميعاً. ويجوز مَجْرَاها ومَرْسَاها، وكلِّ صواب حسن.

فأما من قرأ مجراها بفتح الميم، فالمعنى جَرْيُها ومُرْسَاها المعنى وباللَّه يقع إرساؤها، أي إقرارُها. ومن قرأ مُجْراها ومُرْسَاها. فمعنى ذلك باللَّه إجراؤها وباللَّه إِرْسَاؤها يقال: أجريته مُجْرى وإجْراءً في معنى واحد. ومن قال مَجْرَاها ومَرْسَاها، فهو على جَرَتْ جَرْياً ومَجرًى، وَرَسَتْ رسُوًا ومَرْسى . والمُرسى مستقرها.

والمعنى أن اللَّه جلَّ وعزَّ أُمَـرَهُمْ أن يُسَمُّوا في وقت جـريها ووقت استقرارها.

ومُرْساها في موضع جرّ على الصفة للَّه \_ جلّ وعزّ \_(٢).

ويجوز فيه شيء لم يقرأ به ولا ينبغي أن يقرأ به لأن القراءة سنة متبعة:

<sup>(</sup>١) راجع ما كتبه تفسيراً لبسم الله الرحمن الرحيم و «وعلم آدم الأسهاء كلها». ومجاراته أبا عبيدة. في أن كلمة اسم زائدة.

<sup>(</sup>٢) لا يتأتى هذا الإعراب إلا إذا قرئت مُرْسِيها. أي باسم الله مُسَيِرَها ومُقِرُّها ـ أما مرساها فهو اسم مكان من أرسى.

باسم الله مُجْرِيَها على وَجْهيْنِ ـ أجدهما الحال، المعنى مُجْرِياً لَهَا ومُرْسِياً لها. كما تقول مررت بزيد ضَارِبَها على الحال. ويجوز أن يكون منصوباً على المدح، أعني مُجرِيها ومُرْسِيها. ويجوز أن يكون مُجْرِيها ومُرْسِيها في موضع رفع على إضمار هو مجريها ومرسيها.

وقوله:﴿وَهِيَ تُجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالَ ﴾.

قيل أِنَّ السَّماءَ والأرضَ التقى ماؤهما فطبق بينَهُمَا وجرت السفينة في ذلك الماء، وقوله:

﴿وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ ﴾.

إن الموج لا يكون إلا فوق الماء، وجاء في التفسير أن الماء جَاوَزَ كلَّ شيء خَمَسَةَ عَشَر ذِرَاعاً، قال اللَّه عن وجلّ : ﴿ فَالْتَقَى الماءُ على أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ﴾ (١).

فجائز أن يكون يلتقي ماء السماء وماء الأرض وما يطبق ما بينهما، وجائز أن يطبق ما بينهما.

والموج تَمَوَّجُ المَاءِ، وأكثر ما يُعْرَفُ تكونُه في عُلُوِّ الماء، وجائز أن يتموج داخل الماء.

والرواية في السفينة أكثر ما قيل في طولها أنه كان ألفاً ومائتي ذراع، وقيل ستمائة ذراع. وقيل إن نوحاً بعث وله أربعون سنةً ولبث في قومه كما قال الله \_ جلّ ثناؤه \_ ﴿أَلْفَ سَنَةٍ إِلاَّ خَمْسين عَاماً. . ﴾(٢) وعمل السفينة في خمسين سنة ولبث بعد الطوفان ستين سنة.

<sup>(</sup>١) سورة القمر الآية ١٢.

<sup>(</sup>٢) سورة العنكبوت الآية ١٤.

﴿وَنَادَى نُوحُ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ ﴾.

يجوز أن يكون كان في معزل من دينه، أي دين أبيه ويجوز أنْ يكونَ \_\_ونَ \_\_ وهو أشبه \_ أن يكون في معزل من السفينة .

﴿ يَا بُّنِّي ارْكَبْ مَعَنَا ﴾ .

الكسر أجودُ القراءة أعني كسر الياء(١)، ويجوز كسرها وفتحها من جهتين، إحداهما أن الأصل با بُنّيٰ، والياءُ تحذف في النداء، أعني ياء الإضافة، وتبقى الكسرة تدل عليها، ويجوز أَنْ تحذَفَ الياءُ لسكون الراء منَ ارْكب، وتقرُّ في الكتاب على ما هي في اللفظ(٢).

والفتح من جهتين، الأصل يا بُنيًا فتبدل الألف من ياء الإضافة. العرب تقول: يا غلاما أقبل، ثم تحذف الألف لسكونها وسكون الراء، ويُقرّ في الكتاب على حذفها في اللفظ ويجوز أن تحذف ألف النداء كما تحذف ياء الإضافة، وإنما حذفت ياء الإضافة وألف الإضافة في النداء كما يُحْذَفُ التنوين، لأن ياء الإضافة زيادة في الاسم كما أن التنوين زيادة فيه، ويجوز وجه آخر لم يقرأ به وهو إثبات الياء، يا بُني، وهذه تَثْقُل لاجتماع الياءات.

﴿قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ ﴾. أي يمنعني من الماء، والمعنى [من] تَغْرِيقِ الماء ﴿قَالَ لاَ عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلاَّ مَنْ رَحِمَ ﴾.

هذا استثناء ليس من الأول، وموضع «مَنْ» نَصْبُ المعنى لكن مَنْ رَجِمَ اللَّهُ، فإنه مَعْضُوم، ويكون ﴿لاَ عَاصِمَ ﴾ معناه لا ذَا عِصْمَةٍ، كما قالوا: ﴿عِيشَةُ رَاضِيةٌ ﴾، مَعناه مُرْضية وجاز راضية على جهة النسب أي في عيشه ذات رضا.

<sup>(</sup>١) الياء من بُنيِّ .

<sup>(</sup>٢) يريد أنهما ياءان. للتصغير وياء المتكلم وحذفت ياء المتكلم والكسرة تدل عليها.

وتكون «من» على هذا التفسير في موضع رفع(١)، ويكون المعنى لا مَعْصُومَ إلا المرحوم.

وقوله: ﴿وَغِيضَ الْمَاءُ﴾.

يقال غاض الماء يغيض إذا غاب في الأرض، ويجوز إشمامُ الضَّم في الغين(٢).

﴿وَقُضِيَ الْأَمْرُ﴾: أي هلاك قوم نوح.

﴿وَاسْتَوَتْ عَلَى الجُودِيُّ ﴾.

والجوديُّ جبل بناحية آمِدَ<sup>٣)</sup>.

وقوله: ﴿ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ ﴾ .

. . ﴿ قَالَ يَانُوحُ إِنَّه لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ﴾ .

قرأ الحسنُ وابنُ سيرين «عَمَـلُ غَيْرُ صَـالِح » وكـان مذهبُهمَـا أنـه ليس بابنه، لم يـولد من صلبـه، قال الحسن: والله مـا هو بـابنه، وقـال ابن عباس وابن مسعود إنه ابنه، ولم يبتل الله نبِيًّا في أهْلِه بمثل ِ هَذِه البَلْوَى.

فأما من قرأ: ﴿إِنَّهُ عَمَلٌ غَيرُ صَالِحٍ ﴾(٤).

فيجوز أن يكون يعني به أنه ذو عمل غير صالح، كما قالت الخنساء.

ترتع ما رتعت حتى إذا ادكرت فإنما هي إقبال وإدبسار (٥)

<sup>(</sup>١) خبرلا.

<sup>(</sup>٢) الميل إلى الضم قليلا في الغَينْ.

<sup>(</sup>٣) آمد من الثغور المعروفة ينسب إليها علماء أشهرهم أبو الحسن الأمدي.

<sup>(</sup>٤) أي غير الحسن وابن سرين ـ وقرىء أيضاً: عَمِلَ ـ فعلًا ماضياً وبنصب غير.

<sup>(</sup>٥) من أبياتها السائرة في رثاء أخيها صخر وقبله:

فيا عبدول عبل بَدُّ تبطيف به قد ساعدتها عبل الحنيان اظهارً

أي ذات إقبال ، وقد قال الله \_ عز وجل \_ ﴿ ونادى نوح ابنه ﴾ فنسبه إليه .

وللقائل أن يقول نسبه إليه على الاستعمال، كما قال الله عبل وعزّ والله لا في شركائي الذين كنتم تُشَاقُونَ فِيهِم (١)، فنسبهم إليه على قولهم، والله لا شريك له، ولكن الأجود في التفسير أن يكون: إنه ليس من أهلك الذين وَعَدْتُكَ أن أُنجّيهُم، ويجوز أن يكون ﴿إِنّهُ ليس من أهلك ﴾ إنه ليْسَ من أهل دينك.

﴿ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾

ويقرأ فلا تسألَنْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ.

وقوله:﴿وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ﴾.

المعنى وأرْسلنا إلى عادٍ أُخَاهُم هُودًا. وقيل أخاهم من جهتين، إحْدَاهُما أنه منهم وبيَّنَ (٢) بلسانهم، والأخرى أنه أخوهم من ولد آدم، بشر مثلهم.

<sup>=</sup> وجواب النفي قولها:

يسوماً بأوجد مسني يسوم فسارقسني صحرً، ولسلدهسر أحسلاء وإمسرارُ والعجول الثكلى ـ ويروى أم شَعْب، وهو الذكر من ولد الناقة، والبَوِّ جلد ولد الناقة يحشى ليوهم الناقة أنه ابنها فتشمه وتعطف عليه وتدر اللبن، والظئر التي تعطف على وَلَدِ غَيْرِهَا. وترتع أي ترعى ويروى ترتع ما غفلت ـ أي ما نسيت ولدها فهي ترعى حتى إذا ذكرته ظلت تذهب وتجيء وجدا على ولدها ـ تريد أن وجد مثل هذه الناقة ليس بأشد من حزنها على أخيها صخر، والأيام تحلو حيناً وتمر آخر.

وهي إقبال وإدبار أي ذات إقبال وإدبار والشيخ عبد القاهر الجرجاني يجعـل المصدر بمعنى اسم الفاعل ـ أي مقبلة مدبرة والمبالغة ظاهرة في كلا التقديرين.

والقصيدة في الديوان ص ٤٨، وانظر الشاهد ٧٠ من خزانة الأدب حـ١ / ٢٠٧، ٣٨٩ ط السلفية. وهو من الشواهد الشائعة.

<sup>(</sup>١) سورة النحل الآية ٢٧.

<sup>(</sup>٢) بَيَّنَ الدين الذي جاء به بلغتهم.

﴿ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَّهٍ غَيْرُه ﴾ .

وإن شئت غَيرِه، غيرِه من نعت الإله، و «غَيْرُه» على معنى ما لكم إلهٌ غَيرُه(١).

﴿ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً ﴾ .

كان أصابهم جَدْبٌ فأعْلَمَهُم أنَّهم إن اسْتَغْفَرُوا ربَّهُمْ وتابوا أرسل السماء عليهم مدراراً.

والتوبة الندم على ما سلف، والعزمُ على ترك العَوْدِ في الذُّنوب، والإقامةِ على أداء الفرائض.

وَنَصَّبَ مِدْرَاراً على الحال، كأنه قال يرسل السماء عليكم دارّة، ومعنى مدرار المبالغة، وكان قوم هود اعني عاداً - أهلُ بساتين وزُرُوع وعَمَارَة، مدرار المبالغة، وكان قوم هود اعني عاداً - أهلُ بساتين وزُرُوع وعَمَارَة، وكانت مساكنهم الرمال التي هي بين الشام واليَمَن (٢)، فدعاهم هود إلى توحيد الله واستغفاره وترك عبادة الأوثان، فلم يطيعوه وتوعدهم بالعذاب فأقاموا على كفرهم، فبعث الله عليهم الريح، فكانت تدخل في أنوفهم وتخرج من أدْبَارِهم وتُقَطِّعُهمْ عُضُواً عُضْواً

﴿ وَيَزِدْكُمْ قَوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلاَ تَتَوَلَّوْ ا ﴾ .

أيْ يزِدْكُم قوةً في النعمة التي لكم.

ويجوز أن يكون: ويزدكم قوةً في أَبْدَانِكُمْ.

﴿ إِنَّ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ ﴾.

أي ما نقول إلا مسَّك بعض أصنامنا بجنون، بسَبِّكَ إيَّاهَا فقال لهم

هو:

<sup>(</sup>١) لأن دمن زائدة، فيأتي الوصف على المعنى

<sup>(</sup>٢) منازلهم هي الأحقاف في جنوب الجزيرة.

﴿إِنِّي أَشْهِدُ اللَّهَ، وَآشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعاً ثُمَّ لاَ تُنْظِرُونَ ﴾.

وهذه من أعظم آيات الرُّسُل أن يكون الرسول وَحْدَهُ، وأُمَّتُه متعاونة عليه، فيقول لها: كِيدُونِي ثُمَّ لاَ تُسْظِرُون، فلا يستطيع وَاحدٌ مِنهم ضَرَّه. وكذلك قال نوحٌ لِقَوْمِه: ﴿فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُم وَشُركَاءَكُمْ ثُمَّ لاَ يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ عُلَيْكُمْ غُمِّدَةً ثُمَّ اقْضُوا إليَّ وَلاَ تُنْظِرُونَ ﴾ (١). وقال محمد ﷺ ﴿ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدُ فَكِيدُونِ ﴾ (٢).

فهذه من أعظم آيات الرسل وأدَّلُها على رِسَالاً تِهِمْ.

﴿مَامِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُو آخِذُ بِنَاصِيتَهِا﴾.

أي هي في قبضتِه، وَتَنَالُهَا بِمَا تَشاء قُدرَتُه، ثم قال:

﴿إِنَّ رَبِي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾.

أي هو [سبحانه] وإن كانت قُـدْرَتُه تنالها(٣) بما شاء، فهـو لا يشاء إلَّا العَدْل.

﴿فَإِنْ تَوَلُّوا﴾ .

المعنى فإن تَتُولُوا.

﴿ فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أَرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ ،

فجعل ﴿ فقدأبلغتكم ﴾ في موضع قَـدْ ثَبتَتِ الحجةُ عليكم ﴿ وَيَسْتَخْلِفُ ربي قَوْماً غَيْرَكُمْ ﴾ .

وقوله: ﴿ نَجَّيْنَا هُوداً وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ برَحْمةٍ مِنَّا ﴾ .

يحتمل أن يكون بما أرَيْناهُم من الهدى والبيان الذي هو رحمة،

<sup>(</sup>١) سورة يونس، أية ٧١.

<sup>(</sup>٢) سورة المرسلات، آية ٣٩. (٣) تنال كل دائية بما تشاء القدرة.

ويحتمل أن يكون ﴿بِرَحْمةٍ مِنا﴾ آي لا ينجو أحدُ وإن اجتهد إلا بـرحمـة من الله ـ جلّ وعزّ ـ

﴿ وَنَجُّيْنَاهُمْ مَنْ عَذَابِ عَلَيْظٍ ﴾ .

أي مما عُذَّب بِهِ قوم عاد الكفار في الدنيا ومما يُعذَّبُونَ به في الآخرة.

﴿ أَلَا بُعْدَاً لِعَادٍ قَوْمٍ هُودٍ ﴾.

وَالاً» ابتداء وتنبيه. وَ ﴿ بُعْداً ﴾ منصوب على أَبْعَـدَهُمُ اللَّه بعْداً، ومعنى بُعْداً أي بُعْداً من رحمة اللَّه.

﴿ وَإِلَى ثُمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً ﴾ .

المعنى: وأرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحاً. وثمود لم ينصرف لأنه اسم قبيلة، ومن جعله اسماً للحي صرف وقد جاء في القرآن مصروفاً: ﴿ أَلَا إِنَّ مُوداً كَفُروا رَبُّهُمْ ﴾(١).

﴿ قِلْدَ جَاءَتُكُمْ بَيِّنَةً مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ (٢).

ثم بين ما هي فقال:

﴿ هَذِه نَاقَةُ اللَّه لَكُمْ آيَة ﴾ .

يقال(٣): إنّها خرجت من حَجَرٍ، وفي هذا أعظم الآيات، ويُقال إنها كانت تَرِدُ المَاءَ، لا تَرِدَ الماء معها دَابَّةٌ، فإذا كان يومُ لا تَرِد، وردَتْ الوَارِدَةُ كلّها. روفي هذا أعظمُ آية.

<sup>(</sup>١) قراءة حفص وألا، إن ثمودًا بدون تنوين.

 <sup>(</sup>٢) ﴿قَدْ جَاءَتَكُمْ بَيَّنَةً مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ جاءت في سورة الأعراف ٧٣. أما في هذه السورة فالآية هي:
 ﴿قَالَ يَا قَوْمِ إِن كُنت عَلَى بَيَّنَةٍ مِّنْ رَبِي وَآتانِي مِنْهُ رَحْمَةً ﴾.

<sup>(</sup>٣) في الأصل قال.

ونَصْبُ آية على الحال. المعنى إن قال هذه نَاقَةُ اللَّهِ آيـةً أو آيةً لكُمْ، فكأنه قال: انتبهوا لها في هذه الحالة. والآية العلامة.

﴿فَذَرُوهَاتَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ ﴾.

وتأكلُ من أرض اللَّهِ، فمن قرأ تَأكُلْ بالجزم فَهُوَ جَوَابُ الأمر، وقد بيَّنا مثله في سورة البقرة، ومن قرأ تأكلُ فمعناهُ فذروها في حال أكلها. ويجوز في الرفع وجه آخر، على الاستئناف، المعنى فإنها تأكُل في أرض اللَّه.

﴿ وَلاَ تَمْسُوها بِسُوءٍ فَيأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ﴾.

﴿ فِيَاْ خَذَكُم ﴾ جواب النَّهْي ِ ، والمعنى عذاب يَقْرُبُ مِمَّن مَسَّها بِالسُّوءِ ، أي فإن عقرتموها لم تُمْهَلُوا .

﴿ فَعَقَروها فقال تَمتَّعُوا في دَارِكُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبِ ﴾.

فأهلكوا بَعْدَ الثَّلاثِ، وَقَدْ بيَّنا في الأعراف كيف أهلكوا(١).

وقوله: ﴿كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا﴾.

معناه كان لم ينزلوا فيها. قال الأصْمعي: المَغَانِي المَنازِل التي نـزلوا بها، يقال غَنِينَا بمكان كذَا وكَذا إذَا نَـزَلُوا به.

وقوله - جلُّ وعزّ ـ : ﴿ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى ﴾ .

بالبشرى، بالولد.

﴿قَالُوا سَلَاماً قَالَ سَلَامٌ ﴾.

وقَالُوا سَلَامٌ، يُقْـرأان جميعـاً، فأما قوله ﴿سَلاماً ﴾ فمنصوبٌ على سَلّمْنا سَلَاماً، وأما سَلامٌ فمرفوع على معنى أمري سَلامٌ (وَمَنْ قَرَأُ سَلامٌ فمرْفُوعٌ عَلَىٰ أَمْرِي سلام)(١).

<sup>(</sup>١) ليست في ط.

أي لَسْتُ مُرِيداً غير السلامة والصَّلْح ﴿ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلِ حَنِيدٍ ﴾.

أي ما أقام حتى جاء بعجل حنيذٍ. والحنيذ المشويُّ بالحِجَارَة وقيل: الحنيذ المشوي حَتَّى يَقْطُرَ . والعربُ تقولُ: احْنِذِ الفرس أي اجعل عليه الجُلُّ حَتَّى يقطرَ عَرقاً، وقيل الحنيذ المشوي فقط. وقيل: الحنيذ السَّمِيطُ، ويقال حَنَذَته الشَّمْسُ والنار إذَا شوته.

﴿ فَلَمَّا رَأًى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ ﴾.

لم يأكلوا لأنهم ملائكة، ويقال إنهم كانت العلامةُ [لَدَيْهم] (٢) في الضيفان إذا قصدوا لِخيْرِ الأكلَ.

يقـال: نكِرْتُ الشيءَ وأنكـرت، ويقـل في اللغـة أنكـر ويَقِـل منكـور، والكلام أنكر ومنكور.

و﴿أَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ﴾.

معناه أضمر منهم خوفاً

﴿ قَالُوا لاَ تَخَفُّ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ ﴾.

ألا تراه قال في موضع آخر: ﴿إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ لَنُوْسِلَ عَلَيْهِم حِجَارَةً مِنْ طِينِ ﴾ (٣) .

﴿ وَامْرِأْتُه قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فبشَّرْنَاهَا ﴾ .

يروى أنها ضحِكتْ لأنها كانت قالت لإبراهيم: اضْمُمْ لـوطاً ابنَ أخيـك

<sup>(</sup>١) يسيل منه الدهن.

<sup>(</sup>٢) زيادة لا بد منها للتوضيح.

<sup>(</sup>٣) سورة والذاريات / ٣٢ ـ ٣٣.

إليْك، فإني أعلمُ أنه سينزل بهؤلاء القوم عذاب، فضحكت سروراً لمَّا أتى الأمر على ما تَوَهَّمَتْ.

فأما مَن قال: ضحكت: حَاضَتْ فليس بشيء ﴿ فَبَشَّرِنَاهَا بإِسحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوب ﴾ . نقرأ يعقوبُ ويعقوبَ \_ بالرفع والنصب

وفي هذه البشارة بشارة بالوَلَدِ وَوَلَد الوَلَدِ، يقالُ هذا ابني من الوراء، أي هذا ابن ابني.

فبشرناها بأنها تلد إسحاق وأنها تعيش حَتَّى ترى وَلَدَه .

وروينا في التفسير أن عُمْرَهَا كان تسعاً وثمانين، وأن عمر إبراهيم كان تسعاً وتسعين في وقت البشارة.

فأما من قرأ: وَمِن وراءِ اسحقَ يعقوبَ، فيعقوب في موضع نصب محمول على موضع فبشرناها بإسحاق، محمول على المعنى، المعنى: وهبنا لها إسحق ووهبنا لها يعقوب.

ومن قرأ يَعْقُوبُ فرفْعُه على ضربين، أحدهما الابتداء مؤخَّراً(١)، معناه التقديم، والمعنى ويعقوب مُحْدَثُ لها من وراء إسحاق. ويجوز أن يكون مرفوعاً بالفعل الذي يعمل في «مِنْ وَرَاء»(١) كأنه قال وثبت لها من وراء إسحاق يعقوب.

ومن زعم أن يعقبوب في موضع جر فخطأ زعمه، ذلك لأن الجارً لا يفصل بينه وبين المجرور، ولا بينه وبين الواو العاطفة، لا يجوز مررت بزيد

<sup>(</sup>١) في الأصل مؤخر بالرفع، ويستقم على أنها جملة ثانيةً.

<sup>(</sup>٢) الرَّجَاج يجري على المذهب الكوفي في تقدير المتعلق فعلا، أي ويكون أو يأتي.

في الـدُّارِ، والبيْتِ عَمْروٍ ولا في البيتِ عَمْـرِو، حتى تقـولَ وَعَمـروٍ<sup>(١)</sup> في البيت.

﴿قَالَتَ يَا وَيْلَتَا أَأَلِدُ وَأَنَّا عَجُوزٌ ﴾.

المصحف فيه يا ويلتي بالياء، والْقِرَّاءَةُ بالألف، إن شِئت على التضخيم، وَإِنْ شِئْتَ عَلَى الإمَالة.

والأصل يَا وَيْلَتِي فَأَبْدِلَ من الياء والكسرةِ الألف، لأن الفتح والألف أخف من الياء والكسرة.

ويجوز الوقف عليه بغير الهاء، والاختيار أنْ يوقف عليه بالهاء، يا وَيْلَتَاهُ. فأما المصحف فلا يخالف، ولا يوقف عليه [بغير الهاء](٢) فإن اضطر واقف وقف بغير الهاء.

فأما الهمزتان بعد «يَا وَيْلَتَا» ففيهما ثلاثة أوجه، إن شئت حَقَّقْتَ الأولى وخَفَّفْتَ الثانية، فقلتَ يا وَيلَتَا أَلِدُ، وإن شئتَ وهو الاختيارُ خفَّفْت الأولى وخفَّفْتَ الثانية فقلت يا ويْلَتَا آلِدُ، وإن شئت حَقَّقْتَهُما جميعاً فقلت أَلِدُ وتحقيق الهمزتين مذهب ابن أبي إسحاق.

﴿وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا ﴾.

القراءة النصب وكذلك هي في المصحف المجمع عليه، وهو منصوب على الحال، والحال ههنا نصبها من نطيف النحو وغامضه.

وذلك أنك إذا قلت هذا زيد قائماً، فإن كنت تقصد أن تخبر من لم يعرف زيداً أنه زيدٌ لم يجز أن تقول: هذا زيد قائماً، لأنه يكون زيداً ما دَامَ

<sup>(</sup>١) في الأصل أو.

<sup>(</sup>٢) زيادة لا بد منها لإصلاح هذه الجملة الركيكة، وفي الأصل بأن أضطر.

قائماً، فإذا زال عن القيام فليس بزيد، وإنما تقول ذاك لِلَّذي يعرف زيداً: هذا زيد قائماً فيعمَلُ في الحال التنبيه (١)، والمعنى انتبه لزيد في حال قيامه، وأُشِيرُ لك إلى زيد حال قيامه، لأن «هذا» إشارة إلى ما حضر، فالنصب الوجه كما ذكرنا ويجوز الرفع.

م وزعم سيبويه والخليلُ أن النصبَ من أربعةِ أُوْجهٍ:

فوجه منها أن تقول: هذا زيد قـائمٌ فترفـع زيداً بهـذا وترفـع قائمـاً خبراً ثانياً، كأنك قلت: هو قائمٌ أو هذا قائم.

ويجوزُ أن تجعل زَيْداً وقَائِماً جميعاً خبرين<sup>(٢)</sup> عن هذا فتـرفعهما جميعـاً خبراً بهذا، كما تقول: هذا حُلْوٌ حَامِضٌ تريد أنه جمعَ الطعمين.

ويجوز أن تجعلَ زيداً بدلاً من هذَا، كأنك قلت زيد قائم (٣).

ويجوز أن تجعل زيداً مُبَيِّناً عن هذا، كأنك أردت: هذا قائم، ثم بينت من هو بقولك زيد.

فهذه أربعة أوجه (٤).

﴿ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْتُرْهِيمَ الرَّوْعُ ﴾.

الرَّوعُ الفزعُ. يعني ارتياعُه لمَّا نكرهم حين لم يأكلوا من العِجْلِ. والرُّوع ـ بضم الراء ـ النفس. يقال وقع ذلك في رُوعِي، أي في نَفْسي ومن خَلَدى.

﴿وَجَاءَتُه الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ﴾ .

يجادلنا حكاية حال قد مضت لأن «لَمَّا» جعلت في الكلام، لِمَا قد وقَّعَ

<sup>(</sup>١) الإشارة، أي أشير إليه حال كونه قائماً.

<sup>(</sup>٢) الأولى أن يقول خبرا، لأنه هنا غير متعددٍ.

<sup>(</sup>٣) والتقدير هذا قائم. (٤) وليست أوجه نصب وإنما هي أوجه إعراب.

لُوُلُوع ِ غَيرِه. تقول: لما جَاءَ زيدٌ جاءً عمروٌ، ويَجوز لمّا جاء زيد يتكلم وعمرو، على ضربين:

أحدُهُمَا أنَّ إنْ لما كانت شرطاً للمستقبل وقع الماضي فيها في مَعنى المستقبل، نحو إن جاء زيدٌ جِئتُ. والوجه الثاني - وهو الذي أختارُه - أن يكون حالًا لحكاية قد مضت.

المعنى فلما ذهب عن إبراهيم السروع وجاءَتْ البُشْرى أَخَذَ يُجَادِلُنا في قوم لوط، وأقبل يجادِلُنا. ولم يذكر في الكلام أخذ وأقبل، لأن في كل كلام يخاطب به المخاطب معنى أَخَذَ وأقبل إذا أردْت حكاية الحال، لأنك إذا قُلت: قام زيد، دللت على فعل ماض، وإذا قلت أخذ زيد يقول (٢) دللت على حال ممتدة من أجلها ذكرت أُخذَ وأقبل. وكذلك جعل زيد يقول كذا وكذا، وكَرَبَ (٣) يَقُول كذا وكذا.

وقد ذكرنا «الأوَّاه» في غير هذا الموضع (٤)، وهو المبتهل إلى اللَّه المتخشّع في ابتهاله، الرحيم الذي يكثر من التأوَّه خوفاً وإشفاقاً من الذنوب.

ويروى أن مجادلته في قوم لوط أنه قال للملائكة وقد أُعْلَمُوه أنهم مُهْلِكُوهم، فقال أرأيتم إنْ كانَ فِيها خمسُونَ من المؤمنين أَتُهلكونَهُمْ (°) مَعَهُمْ (<sup>(1)</sup> إلى أن بلغ خمسةً، فقالوا لا، فقال الله ـ عزّ وجلّ ـ : ﴿ فَمَا وَجَدْنا فَيها غيرَ بيتٍ مِنَ المسلمين ﴾ (۷)

<sup>(</sup>١) ليست في ط.

<sup>(</sup>٢) ر ـ يقوم .

<sup>(</sup>٣) هي من أفعال المقاربة وعدها هنا من أفعال الشروع.

<sup>(</sup>٤) انظر ص٤٧٣ حـ ٢ سورة التوبة.

<sup>(</sup>٥) في ـ ر ـ أتهلكوهم.

<sup>(</sup>٦) ليست في ط.

<sup>(</sup>٧) خشي إبراهيم أن ينال الهلاك المسلمين إذا كانوا قلة، فسأل عما إذا كانوا ينجون إذا كانوا خسين،

ويروى أنهم كانوا جَمْعاً كثيراً، أكثرُ ما رُوِي فيهم أنهم كانوا أربعة آلاف(١).

﴿ يِا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضٌ عَنْ هَذَا ﴾.

المعنى جَادَلُنا فقلنا يا إبراهيم أعْرض عن هذا.

ويروى أن إبراهيم لَمَّا جَاءته الملائكةُ كان يعمَلُ في أرض له وكلما عمل دَبْرَةً من الدِّبَارِ وهي التي تسمى المشارات(٢) غَرَّز بَالَتَهُ وصَلَّى، فقالت الملائكة حقيق على اللَّه أن يتَّخِذ إبراهيم خليلًا(٢).

وقوله: ﴿ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطاً سِيءَ بِهِمْ ﴾.

معناه ساءَه مَجيئُهم، لأنهم استضافوه فخاف عليهِمْ قومَه، فلما مَشَى معهُمْ قليلًا قال لهنَّ: إن أهل هذه القرية شَرُّ خلقِ اللَّه وكان قَدْ عُهِدَ إلى الرُّسُل ألَّا يهلكوهم حتى يَشْهَد عليهم لـوطٌ ثلاث مرات، ثم جَازَ عليهم بعد ذلك قليلًا، وردَّ عليهم القول ثم فَعلَ ذلكَ ثالثةً ومَضَوا معه.

﴿ سِيءَ بِهِمْ ﴾: أصله سُوِئ بهم، من السّوءِ إلا أن الواو أَسْكِنتْ وتُقِلت كسرتها إلى السّين، ومن خفَّفَ الهمزة قال: سِي بِهِمْ ﴿ وضاق بهم ذَرْعاً ﴾. يقال ضاق زيدٌ بأمْرهِ ذَرْعاً إذا لم يجد من المكروه في ذلك الأمر مَخْلَصاً.

﴿ وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ﴾ .

فلما أجاب الملائكة أنهم ينجون. سأل عن الأربعين والثلاثين حتى بلغ إلى خس من المؤمنين، ولم
 يكن هناك غيربيت واحد من المسلمين. والآية في سورة «الذاريات» ٣٦.

<sup>(</sup>١) في ط أربعة ألف، وفي ر أربعة ألف ألف.

<sup>(</sup>٢) الدبرة القطعة من الأرض تزرع مثل ما يسمى الآن «الحوض» أي الجزء الصغير من الأرض المقسمة للزراعة \_ وأيضاً الساقية بين المزارع. وهي المشارات، واحدها مشارة. والبالة وتسمى المره هي المسحاة. أي إن إبراهيم \_ كان يغرز فاسه في الأرض وينصرف إلى الصلاة.

<sup>(</sup>٣) أي يستحق أن يتخذه الله خليلًا.

أي شديد، فلما أضافهم مضت امرأته \_ عجوز السوء \_ فقالت لقومه إنه استضاف لوطاً (١) قوم، لم أر أحسنَ وجُوهاً مِنْهُمْ وَلاَ أَطْيَبَ رَائِحةً، ولا أنظف ثياباً.

﴿وَجَاءَهُ قَومُه يُهرَعُونَ إِلَيْهِ﴾.

أي يسرعون في المجيء، فراوَدُوه عن ضيفه، وحاولوا فتح بابه، فأعلمته الملائكة أنّهم رُسُلُ اللّهِ وأن قومَه الفسقة لن يصلوا إليهم.

فقـال لهم لوط حين رَاوَدوه :﴿هَوُّلَاءِ بَنَـاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَـاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِي في ضَيْفِي﴾.

فقيل إنهم عُرِضَ عليهم التزويج، وكأنه عرضه عليهم إنْ أَسْلَمُوا

وقيل: ﴿ هَوُّلَاءِ بَنَاتِي ﴾: نساء أُمَّتَي ، فكأنه قال لهم التزويج أطهر لكم ، فلما حاولوا فتح الباب طمس اللَّه أُعْيُنَهُمْ . قال اللَّه ـ عزَّ وجلَّ ـ : ﴿ وَلَقَدْ رَاوَدُوهَ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ ﴾ (٢) .

ولما استعجلوه بالعذاب، قالت لهم الرسل: ﴿إِنَّ مَوْعِدَهُمْ الصَّبْحُ أَلَيْسَ الصَّبْحُ بِقَريب﴾.

﴿ هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ﴾.

القراءة بالـرفع في أُطْهـرُ، وقد رُوِيَتْ عن الحسن هن أطهـرَ لكم، وعن عيسى بن عمر. وذكر سيبويه أن ابنَ مَرْوانَ لَحَنَ في هَذِه في نَصْبَهَا.

وليس يُجيزُ أَحَدُ مَن البصريين وأصحابِهِمْ نصبَ أَطْهـر، ويجيزها

<sup>(</sup>١) في الأصل لوطاً قوماً ـ ويستقيم كها هنا ـ أي ساله قوم أن يستضيفهم .

<sup>(</sup>٢) سورة القمر ٣٧.

غيرهم. والذين يجيزونها يجعلون «هُنَّ» في هـذا بمنزلتهـا في «كان»(١) فـإذا قالوا: هؤلاء بَنَاتِي أَطْهَرَ لَكُمْ، أجـازوا هُنُّ أَطْهَر لَكُمْ، كمـا يجيزون كـان زيدً هو أطهر مِنْ عَمْروِ(١).

وهذا ليس بمنزلة كان. إنما يجوز أن يقع «هو» وتثنيتها وجمعها «عماداً» (٢) فيما لا يتم الكلام إلا به، نحو كان زيد أخاكُ (٤). لأنهم إنما أدخلوا «هُمْ» ليُعْلِمُوا أن الخَبر لا بد منه، وأنه ليس بصفة للأول. وباب «هذا» يتم الكلام بخبره (٥)، إذا قلت: هذا زيد فهو كلام تام. ولو جاز هذا لجاز جاء زيد هو أنبل من عمرو. وإجماع النحويين الكوفيين والبصريين أنه لا يجوز قدم زيد هو أنبل منك حتى يرْفَعُوا فيقولوا هو أنبل منك (٢).

وبعد فالذين قرأوا بالرفع هم قُرَّاءُ الأُمْصارِ، وهم الأكثر. والحسن قد قرأ «الشياطون» والشياطون ممتنع في العربيَّةِ.

وقد قال بعضهم: إن المشركين في ذلك الدهر قد كان لهم أن يتزوجوا من المسلمين (٧).

وقوله:﴿فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلَ ﴾.

أي بظلمةٍ من الليل. يقال: معنى قِطْعٍ من الليل أي قطعةٍ صالحةٍ،

<sup>(</sup>١) ضمير فصل لا محل لها من الأعراب.

<sup>(</sup>٢) فيكون تقدير الجملة هؤلاء بناتي حال كونهن أطهر لكم ـ و «هن» زائدة.

<sup>(</sup>٣) العماد هو ضمير الفصل الذي لا محل له من الأعراب.

<sup>(</sup>٤) يؤتى بالضمير في الخبر الواضح \_ فتقول كان زيد هو أخاك \_ فهو ضمير فصل على هذا لا محل له من الأعراب.

<sup>(</sup>٥) يتم معنى الجملة ولا يكون هناك وهم أن الخبر صفة .

<sup>(</sup>٦) فيكون في الكلام جملتان \_ جاء زيد جملة ، وهو ابنك منك جملة .

<sup>(</sup>٧) أى أن قول لوط لقومه المشركين: هؤلاء بناي ـ كانت دعوة للزواج منهنّ وهو كـان جائـزاً في ذلك الوقت.

وكذلك مَضى (١) عِنْكُ (٢) من الليل، وسِعْوٌ مِنَ اللَّيْلِ (٣).

ويقرأ: ﴿فَأَسْرِ﴾ بإثباتِ الهمزَةِ في اللفظ، ويقرأ: فَاسْرِ يقال أَسْرَيْتُ وَسَرَيْتُ إِذَا سِرْتُ ليلًا، قال الشاعر(٤):

سَـرَيْتُ بهمْ حَتّى تكِـلٌ مَـطيهُم وحتى الجيـادُ ما يُقَـدْنَ بأَرْسَـانِ
وقال النابغَةُ(٥)

أسرَتْ عَلَيْهِمْ من الجوزاء سارِية تُرْجِي الشَّمَال عليها جامدُ البَردِ وقد روَوْا في هذا البيت سَرَتْ، وقال الله ـ جَلَّ وعزَّ ـ : ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِه ﴾ (1).

وقوله: ﴿إِلَّا آمْرَأَتُكَ﴾.

يجوز فيه النصب والـرفعُ فمن قـرأ: إلَّا أمرأتـكَ. بالنَّصْبِ فَعَلَى معنى

مطوت بهسم حتى يىكل غَزِيُّهُمْ

وفیه (غزا) سریت بهم، والغزی جمع غاز.

<sup>(</sup>١) ليست في ط.

<sup>(</sup>٢) العِنْكُ سُدفة من الليل من أوله إلى ثلثه أو قطعة منه مظلمة - أو الثلث الباقي. ويُثَلُّ أي حركة أوله تثلث (قاموس)

<sup>(</sup>٣) السُّعُو - بالكسر - الساعة أي الزمن، وسعو من الليل ساعة منه.

<sup>(</sup>٤) البيت لامرىء القيس - وفي اللسان (مطا):

يقول سريت بهم حتى وهنت قوى الفرسان وضعفت خيولهم فلا تحتاج أن تقاد برسَنٍ.

<sup>(</sup>٥) من داليته \_ يا دار مية \_ البيت الحادي عشر. يروى سرت وأُسْرَتُ والسارية السحابة، وتزيجى تسوق. يصف ثوراً وحشياً يرتع من مرعى له. أي مرت به سحابة محطرة ودفعت ريح الشمال عليه البرد الجامد، فهو مذعور خائف انظر شرح العشر للزوزني ١٩٨ (ط صبيح) واللسان (شرى). والديوان ٦ والقرطبي ٩ / ٧٩ ومجاز أبي عبيدة ١/ ٢٩٥. ورواية البيت وعليه، أي على الثور \_ ويبدو أن وعليهم، سهو من الناسخ.

<sup>(</sup>٦) أول سورة الإسراء.

فأسر بأهلك إلا أمْرأتك، ومن قرأ بالرَّفع، حَمَلَهُ عَلَى مَعْنَى:﴿ولا يلتفِتْ منكم أَحدٌ إلا امْرَأتُك ﴾(١).

وقوله: ﴿جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا﴾.

يقال أن جبريل جعل جناحه في أَسْفَلِهَا ثم رَفَعها إلى السماء حتَّى سمع أَهْلُ السَّماءِ نُباحَ الكِلابِ وصِيَاحِ الدَّجَاجِ ، ثم قَلَبَها عَلَيْهِمْ .

﴿ وَأَمْطَوْنَا عَلَيها حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ ﴾.

وقد قال الناس في سِجيل أقوالاً، ففي (٢) التفسير أنّها مِنْ جِلِّ (٣) وحِجَارَةٍ. وقال أهل اللغة: هو فارِسِيُّ مُعرَّبُ، والعرب لا تعرف هذا. والذي عندي أنه إذَا كان هذا التفسيرُ صَحيحاً فهو فارِسيُّ. أعْرِبَ لأن اللَّه -جلَّ وَعَزَّ - قد ذكر هذه الحجارة في قصة قوم لوط، فقال: ﴿لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارةً مِنْ طِينٍ ﴾ (٤) فقد تبين للعرب ما عُنِيَ بسجيل، وَمِنْ كلام الفرس ما لا يحْصَى مما قد أعْرَبتُهُ العَرَبُ. نحو جاموس وديباج. فلا أَنْكِرَ أَنَّ هذا مِمًا أَعْرِبَ.

وقال أبو عبيدة معمرُ بنُ المثَنَّى: تأويله كَسَيْرة شديدة (٥)، وقالَ إن مثل ذلك قول الشاعر (٦):

<sup>(</sup>١) بدل من أحد لأن الاستثناء تام منفى. يجوز فيه الإتباع والنصب

<sup>(</sup>٢) ط فمن التفسير.

<sup>(</sup>٣) جل: الجل يطلق على سوق الزرع الذي أخذت سنابله \_ وهو لا يناسب هنا، ولكن قيل ان الكلمة معربة من كلمتين هما سِنْك بمعنى حجارة، وكِلْ بمعنى الطين \_ فهي سِنْكِلٌ \_ حولت إلى سجيل، ونقل صاحب اللسان كلام الزجاج هنا بأكمله، وقال الأزهري أيضاً إنه معرف وانه بمعنى الطين.

<sup>(</sup>٤) سورة الذاريات الآية ٣٣.

<sup>(</sup>٥) قال هو الشديد من الحجارة الصُّلْبُ.

<sup>(</sup>٦) رجلة جمع رجل، والبيض جمع بيضة، وهمو الحديمد الذي يلبس للوقماية في الحمرب، والبيت في يـ

ورَجْلَةً يضربون البَضْ ضَاحِيةً ضرباً تواصت به الأبطال سِجِّينًا

والبيت لابن مُقْبِل، وسِجِّين وسِجِّيل بمعنى وَاحدد. وقال بعضهم: سِجِّيلٌ من أَسْجَلتهُ أي أَرْسَلْتَهُ فكأنها مُرْسَلَةٌ عَلَيهُم. وقال بعضهم من سِجِّيلٌ من أَسْجَلْتُ إذا أَعْطيتُ، فجعله من السَّجْل وهو الدَّلُو.

قال الفَضْلُ بنُ عبَّاسِ (١):

من يُساجِلْنِي يساجِلْ ماجداً يَملاً السدَّلو إلَى عَفْد الكربُ

وقيل من سِجِّيلِ كقولك مما سُجِّلَ أي مما كتب لهم، وهذا القول إذا فُسِّرَ فَهُوَ أَثْبَتها (٢). لأن في كتاب اللَّه تعالى دَلِيلًا عليه، قال ـ جلّ وعزّ ـ : ﴿كلَّا إِنَّ كِتَابَ الفُجَّارِ لَفِي سِجِّينِ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ. كِتابٌ مَرْقُومٌ ﴾ (٢).

اللسان (سجل) ويضربون البيض عن عُرُض، وفي (سجن) كها هنا، وقبله
 فيان فيننا صَبُوحاً إن رأيت به ركبا جيئا وآلافاً ثَمَانسينا فرجلة منصوب بالعطف على وركبا، وابن مقبل هو تميم بن أبي بن مقبل شاعر مخضرم عاش نحو ماثة وعشرين عاماً، وهو الذي هجا النجاشي الشاعر، وهجاه النجاشي بقوله:

إذا السلَّه عـادى أهــل لــؤم ورقــة فجـازى بني العجـلان رهطِ ابنِ مُقْبِــلْ فاستعدى عليه عمرَ بنَ الخطّاب. وكان ابن مقبل يبكي أهل الجاهلية.

وانظر زهر الأداب جد ١ ص ٥٥. وخزانة الأدب ٢١٤ والعمدة ٧٣.

(١) هو الفضل بن عباس بن عتبة بن أبي لهب. زعم أبو الفرج أن عتبة جد الفضل هو الذي قتله الأسد بدعوة رسول الله (ﷺ) عليه، والذي دعا عليه رسول الله هو عتيبة، والفضل شاعر إسلامي حسن الشعر كان آدم به سمرة ورثها عن جدته لأمه، ولهذا جاء قيل هذا البيت:

وأنا الأخضر من يعرفني أخضر الجلدة من بسيت العرب وهو يعني بالخضرة سواد أديمه. والمساجلة المفاخرة، والكرب الخشبة تثبت بفم الدلو، يريد أنه يبلغ الغاية في الكرم.

وانظر ترجمة الفضل بالأغاني ١٦ / ١٧٢ وبها البيت، أيضاً ص ١٧٨، والكامل ١ / ١١٣ (تجارية) واللسان (سجل)، والخزانة.

(٢) إذا صح أن فسر به فهو أقواها.

(٣) سورة المطففين الآية ٧ ـ ٩ .

سِجِّيل في معنى سِجِّين. فالمعنى إنها حِجَارَةُ مما كتب اللَّه ـ جلَّ ثناؤه ـ أنه يُعَذِّبُهُمْ بها.

وهذا أحْسنُ ما مَرَّ فيها عِنْدِي.

فأمَّا قوله: ﴿مَنْضُودٍ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبُّكَ ﴾.

فمعناه أن بعضها يأتي مَعَ بَعْض كالمطرِ.

وأما ﴿مُسَوَّمَةً عِنْدَرَبِّكَ﴾ فروي عن الحسن أنها مُعْلَمَةٌ ببياض وحُمْرةٍ. وقال غيرُه: مُسَوَّمَّةَ بعَلامَةٍ يعلم بها أنها ليست مِنْ حِجَـارةِ أهْلِ الـدُّنيَّا، وتُعْلَم بسيماها أنها مما عذَّب اللَّهُ بها.

﴿وَمَاهِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ﴾.

قِيلَ إنها ما هي من ظالمي هذه الأمة ببَعِيدٍ.

﴿ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعْيْبًا ﴾.

المعنى أرسلْنا إلى أهل مَدين أَخَاهُمْ شُعَيْباً، فحذف أهل وأقام مَدْين مقامَه. ومَدْين اسمُ المَدينة أو القبيلة فلذلك لم ينصرف.

وقوله: ﴿بَقِيَّةُ اللَّهِ خُيْرٌ﴾.

ومعناه طاعة الله ﴿خيرٌ لكُمْ إِن كنتم مؤمنين﴾، ويجوز أَنْ يكون مَعْنَاهُ الحال التي تَبْقَى لكم من الخير خير لكم.

﴿قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ ﴾ .

ويقرأ: أصَلُواتُك.

﴿ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ﴾ .

هذا دليل أنهم كانوا يعبدون غير الله \_ جل وعز \_ ﴿ وَاوَ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ ﴾ .

المعنى إنـا قَدْ تَـرَاضَيْنَا بـالبخس فيما بَيْنَنَـا. وفي التفسيـر أَنه نهاهم أن يَحْذِفُوا الدَّرَاهِمَ. (أي (أن) يكسروها)(١).

﴿إِنَّكَ لَّانْتَ الحَلِيمُ الرَّشِيدُ ﴾.

قيل(٢) كنى بِذَا عن أَنَّهُمْ قالوا له: إنك السَّفِيهُ الجاهِل، وقيل إنَّهُمْ قالوا له هذا على وجه السِّخريِّ.

وقوله: ﴿قَالَ يَا قَوْمٍ أَرَأَيْتُمُ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزْقَنِي مِنْهُ رِزْقاً [حسنا] ﴾.

وجواب اَلشرط ههنا متروك. المعنى إن كنت على بينَةٍ مِنْ رَبِّي أَتَّبِعُ الضَّلَالُ(٣) فترك الجواب لعلم المخَاطَبينَ بالمعنى، وقد مرَّ ما تُرِكَ جَوَابُه لأنه مَعْلُومٌ وشرحُه في أمكنتِه.

وقوله : ﴿ وَرَزَقَنِي منه رِزْقاً حَسَناً ﴾ .

[أي] حَلالًا، وقيل: رزقاً حَسَناً ما وُفِّق لَه مِنَ الطَّاعَةِ.

﴿ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ ﴾.

أي لست أنهاكم عن شيء وأدْخُلُ فيه، وإنما أختار لكم ما أختار لنفسي، ومعنى «مَا أُخَالِفُكَ إليه»، أي ما أقصد بخلافك القَصْدَ إلى أن أَرْتَكِبَهُ(٤).

﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ﴾.

أي بقدر طاقَتِي، وَقَدْرُ طَاقَتِي إبْلَاغُكم وإنذَارُكم، ولست قادراً على إجبَاركم على الطاعةِ. ثم قال:

<sup>(</sup>١) ليست في ط.

<sup>(</sup>٢) في رقال بعضهم.

<sup>(</sup>٣) أي أأتبع الضلال. فهي جملة استفهامية.

<sup>(</sup>٤) ما أريد بمخالفتك مجرد المخالفة هذا الشيء.

﴿وَمَا تَوْفِيقِي إِلابِاللَّهِ ﴾.

فأعْلَمَ أنه لا يقدر هو ولا غيرُه على الطاعـة إلا بتوفيق الله، ومعنى ﴿إليه أنيب ﴾ إليه أرجع.

﴿ وَيَا قَوْمِ لِاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِيَ أَنْ يُصِيبَكُمْ ﴾.

مَوضع أَنْ نَصْبُ، المعنى لا تكْسِبَنَّكُمْ عداوتكم إِيَّايَ أَنْ يُصيبَكم عذابُ العاجلة ﴿مِثْلُ مَا أَصَابِ قَوْمَ نوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ ، وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ ﴾.

وكان إهلاك قوم لوط أقربَ الإِهْلاكات التي عرفوها، فكأنه قال لهم: العظةُ في قوم لوط قريبةً مِنكم.

﴿ فَالُوايَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيراً مِمَّا تَقُولُ وإِنَّا لَنَـرَاكَ فِينَـاضَعِيفاً ﴾ وكان ضريراً.

وحِمْيرُ تُسمِّي المكفوف ضعيفاً، وهذا كما قيل ضَرِيرُ أي قد ضُرَّ بذهاب بصره. بذهاب بصره.

﴿ وَلَوْلًا رَهُطُكَ لَرَجُمْنَاكَ ﴾ .

أي لولا عشيرتك لرجمناك أي لَقَتَلَناك بالرَّجْم، والرجم من سَيء القتلات، وكان رهطه من أهل مِلَّتِهِمْ فلذلك أظهروا الميل إلَيْهِمْ والإكرام لهم.

﴿ قَالَ يَاقُوم ِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ ﴾.

أي أنتم تزعمون أنكم تتركون قَتْلِي إكـراماً لِـرهْطِي ـ واللَّه ـ جـل وعزَّ ـ أُولى بأن يتبعَ أُمْرُه.

﴿واتَّخَذْتُمُوهِ وَرَاءَكُمَ ظِهْرِيًّا﴾.

أَيْ نَبَذْتُموه وَرَاءَ ظهوركم، والعرب تقول لكلّ من لا يعبأ بأمْرِ قد جعل فلان الأمر بظهره، قال الشاعر(١):

تميم ابن قيس لا تكونن حاجتى بظهر فلا يعيى عليَّ جوابها وقوله \_جلّ وعزَّ ـ : ﴿ وَأَخَذَتِ الذَّينِ ظَلَمُ وَا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَـارِهمْ جاثمينَ ﴾.

يروى أَنَّ جبريلَ صَاحَ بِهِمْ صَيْحَةً فماتوا في أَمْكِنَتِهمْ، فأصبحوا جاثمين لا يقدرون على حركة قَدْ مَاتوا.

﴿ كَأُنْ لَمْ يَغْنُوا فِيهَا ﴾ .

كأن لم ينزلوا فيها، يقال: غَنِينَا بالمَكانِ إِذَا أَنزَلْنَا بهِ.

﴿ أَلَا بُعْداً لِمَدْيَنَ ﴾ (٢).

تميم زَيد لا تكون حاجتي

وهب لي خنيساً واحتسب فيه منة لحاجة أم ما يسوغ شرأ بها

أَسَنَّى فعاذت يا تميم بغالب وبالحفرة السافي عليها ترابها

ولم تكن الكتابة منقوطة فلم يعـرف تميم اسمه خنيس أم حبيـش ووجد في عسكـره ستة أشخـاص أسماؤهم بين خنيس وحبيش فوجه بهم إليه.

ورواية البيت - تميم بن زيد - لا ابن قيس كما هنا.

وانظر البيت في الكامل ٢٩١/١ (تجارية) وذيل الأمالي ٧٧ والأغاني ٢١/ ٣٥٥، ٣٥٠.

جاء في النسخة ط بعد هذه الآية: هذه العبارة.

ثم الجزء الثاني والحمد للَّه وصلواتُه على صفوته من خلقه محمد النبي وآله الـطاهرين وسلم تسليــاً

(٢) من الأن فصاعداً يكون لدينا نسخة واحدة هي نسخة ـ ر ـ من المعهـد البريـطاني ـ ليس لدينــا سواها ـ وفي آخرها تشويه نسأل الله تعالى أن يعيننا على التهدي لمعرفة ـ ما كتب فيـه ﴿ وهـوامش

<sup>(</sup>١) هو الفرزدق، وقصة هذا الحادث كها رواهـا المبرد في كـامله أن الحجاج ولى تميم بن زيـد القيني السند، فدخل هذِا البصـرة وجعل يخـرج من أهلها من شـاء، وكان لامـرأة عجوز بـالبصرة ولــد يسمى خُنيساً، فجاءت إلى الفرزدق بحصيات من قبر أبيه وقالت أن استجرت بقبر أبيك، وقالت لا قرة لعيني ولا كاسب غير هذا الولد فكتب الفرزدق إلى تميم:

﴿أَلاَ﴾ حرف يُبتدأ الكلام به، وهو تنبيه للمخاطب

ومعنى ﴿بُعْداً لِلْاَيْنَ﴾ أنهم قـد بُعُدوا مِنْ رَحْمةِ اللّهِ، وهو منصوب على المصدر، المعنى أَبْعَدَهُم اللّه فبعُدوا بعداً، ودليل ذلك: ﴿كَمَا بَعِدَتْ ثُمُودُ﴾.

ويجوز بعَدَت وَبَعُدَتْ(١).

وقوله:﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بآيَاتِنَا ﴾.

أي بعلاماتنا التي تدل على صِحة نبوَّته.

﴿وَسُلْطَانٍ مُبينٍ ﴾.

أي وحجة بَيَّنةٍ. والسُّلُطانُ إنما سُمِّيَ سُلْطَاناً لأنَّه حُجةً اللَّه في أرْضِه. واشتقاق السلطان مِنَ السليط، والسليط ما يُضَاءُ بِهِ، ومن هـذا قيلَ للزَّيْت سَليطً.

﴿ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ ﴾ .

مَــلَوْهُ أَشْرَافُ قَوْمِهِ، الَّذِينَ هم مِلَاءٌ بِالرَّأْيِ وَالْمَقْدِرَة ﴿فَاتَبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ﴾.

أي استحبُّوا العَمَى على الهُدَى.

﴿ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ .

يقال قَدَمْتُ القَوْم أَقدُمُهُمْ قَدْماً وقُدُوما إِذَا تَقَدْمُهُمْ. أَي يقدُمُهم إلى النَّارِ، ويدُل على ذلك قوله: ﴿فَأُوْرَدَهُمُ النَّارَ وبِئْسَ الوِرْدُ المَوْرُودُ ﴾.

هذه النسخة \_ مشحونة بتعليقات معظمها منقول من كتابي الكشاف، والنسفي \_ ولم يهتم كاتبها بالبحوث اللغوية \_ ويذكر على الهامش أحياناً كلمة نسخة وبجانبها تصحيح أو رواية ثانية ولكن هذه قليلة جداً وقد أثبتناها في أماكنها.

<sup>(</sup>١) بَعدَ يَبعَدُ بمعنى هلك ومات فيكون دعاء عليهم بالهلاك كما هلكت ثمود.

وقوله: ﴿ بِئْسَ الرِّفْدُ المَرْفُودُ ﴾ .

كل شيءٍ جعَلْتَه عَوْناً لِشَيْءٍ، وأسندتَ به شيئاً فقدْ رَفَدْتَه، يقال عمدتُ الحائِطَ وأسنَدْتُه ورَفَدْتهُ بمعنى واحدٍ، والمرْفَدُ القَدَح العظيم.

وقوله:﴿مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ ﴾ .

أي من القُرى الّتي أُهْلِكَتْ قَائِمٌ قد بقيت حِيطَانُه، نحو قوله: ﴿وَبِشْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرِ مَشِيدٍ﴾(١).

﴿وحَصِيد﴾ مخسوف به، وهي ما قَد انمحي أَتُرُه.

وقوله:﴿وَمَازَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبَيبٍ﴾ .

معناه غير تخسير، ومنه قوله ﴿تَبُّتْ يَدَا أَبِي لَهَبِ ﴾ أي خسِرَت.

وقوله: ﴿ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَه النَّـاسُ وَذَلِكَ يَـوْمٌ مَشْهُودٌ ﴾ فأعلم اللَّه - عَزَّ وجلّ - أنه يحيي الخلق ويبعثهم في ذلك اليوم ويشهدوا به.

وقوله عزّ وجلّ :﴿ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾ .

الذي يختاره النحويون: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. بإثبات الياء، والذي في المصحف وعليه القراء القراءات بكسر التاء [من غير ياء]. وهذيل تستعمل حذف هذه الياءات كثيراً، وقد ذكر سيبويه والخليل أن العرب تقول لا أدر فتحذف الياء وتجتزي بالكسر، إلا أنهم يزعمون أن ذلك لكشرة الاستعمال. والأجود في النحو إثبات الياء والذي أراه اتباع المصحف مع اجماع القراء، لأن القراءة سنة، وقد جاء مثله في كلام العرب.

وهذه الآية فيها سؤال أكثر ما يَسْأَلُ عنه أهل الالحاد في الدّين فيقـولون لم قال: ﴿يَوْمَ يَـأْتِ لا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾، و﴿هذا يَـوْمُ لا يَنْطِقُونَ. ولا

<sup>(</sup>١) سورة الحج الآية ٥٤.

يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ﴿ (١) ، وقال في مواضع من ذكر القيامة ﴿ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْض يَتَلاَوَمُونَ ﴾ (١) ، وقال: ﴿ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِها ﴾ (١) وقال: ﴿ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُولُون ﴾ (١) ، وقال ﴿ فَيَوْمَئِذٍ لاَ يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسُ وَلاَ جَانَّ ﴾ (٥) .

ونحن نفسر هذا على ما قالت العلماء المتقدِّمون في اللغة المسلمون الصحيحو الإسلام:

قالوا: قوله - عزّ وجلّ - : ﴿ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَسْؤُولُونَ ﴾ : اللّه عالم بأعمالهم فَسُأَلُهُم سؤالُ توبيخ وتقرير لإيجاب الحجة عليهم، وقوله : فيومئذ لا يسأل عن ذنبه أنس ولا جان أي لا يُسْأَلُ ليُعْلَمَ ذلك منه ، لأن اللّه قد علم أعمالهم قبل أن يعملوها . وكذلك قوله عزّ وجلّ : ﴿ لا ينطقون ﴾ ، أي لا ينطقون بحجة تجبُ لَهُم ، وإنما يتكلمون بالإقرار بدُنُوبِهِمْ ولَوْم بعضهم بعضاً وطَرْح بعضهم النّه وهذا كما تقول الذنوبَ على بعض ، فأما التكلم والنطق بحجة لهم فلا ، وهذا كما تقول للذي يخاطبك كثيراً وخطابه فارغ من الحجة : ما تكلمت بشيء ، وما نطقت بشيء فسمي من تكلم بما لا حجّة له فيه ، غير متكلم - كما قال عزّ وجلّ : ﴿ صُمّ بُكُمٌ عُمْي ﴾ فَهُمْ لا يُبصِرونَ (١) وهم يُبصِرُون ويَسْمَعُونَ إلا أنّهم في أنّهم لا يقبلون ولا يُقلّون ولا يتأتلون ، بمنزلة الصّم ، قال الشاع (٧) :

<sup>(</sup>١) سورة المرسلات ٣٥، ٣٦.

<sup>(</sup>۲) سورة ن ۳۰.

<sup>(</sup>٣) سورة النحل / ١١١،.

<sup>(</sup>٤) سورة والصافات ٢٤.

<sup>(</sup>٥) الرحمن ٣٩.

 <sup>(</sup>٦) سورة البقرة الآية ١٨﴿ فهم لا يَرْجِعُون ﴾ .

<sup>(</sup>٧) تقدم .

## أصم عما ساءه سميع

فهذا قول حسن.

وقال قوم: ذلك اليوم طويل ولـه مواضع ومواطن ومواقف، في بعضها يُمْنَعُونَ من الكلام وفي بعضها يطلق لهم الكلام، فهذا يـدل عليه ﴿لاَ تَكَلَّم نَفْسٌ إِلاَّ بإِذْنَهِ ﴾ وكلا القولين حسن جميل.

﴿فَأَمَّاالَّذِين شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُم فِيهَا زَفيرُ المن من الباروقبيحه ﴿ [وشهيق] ﴾ والشهيق الأنين الشديد المرتفع جدًّا. وزعم أهل اللغة من البصريين والكوفيين أن الزفير بمنزلة ابتداء صوت الحمار في النهيق، والشهيق بمنزلة آخر صوته في النهيق.

وقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَاشَاءَ رَبُّكَ﴾.

فيها أربعة أقوال. قولان منها لأهل اللغة البصريين والكوفيين جميعاً.

قالوا: المعنى خالدين فيها إلا ما شاء ربك بمعنى سوى ما شاء ربك، كما تقول: لو كان معنا رجل إلا زَيْداً(١) أي رجل سوى زيدٍ ولك عندي ألف درهم سوى الألفين، وإلا الألفين اللذين لك عِنْدِي. فالمعنى على هذا خالدين فيها مقدار دوام السموات والأرض سوى ما شاء ربك من الخلود والزيادة كما قلت سوى الألفين اللتين (٢) عَليّ .

وقالوا قولاً آخر: إلا ما شاء ربك وهنو لا يشاء أن يخرجهم منها، كما تقول أنا أفعل كذا وكذا إلا أن أشاء غير ذلك ثم تقيم على ذلك الفعل وأنت قادر على غير ذلك، فتكون الفائدة في هذا الكلام أن لو شاء يخرجهم لَقَدَرَ، ولكنه قد أعلمنا أنهم خالدون أبداً.

<sup>(</sup>١) في الأصل إلا زيد.

<sup>(</sup>٢) في الأصل الألفان التي وهو خطأً.

فهذان المذهبان<sup>(۱)</sup> من مذاهب أهل اللغة. وقولان آخران:

قال بعضهم إذا حُشِرُوا وبُعِثُوا فهم في شُروط القِيامَةِ فالاستثناء وقع من الخلود بمقدار موقفهم للحساب. والمعنى خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا مقدار موقفهم للمحاسبةِ.

وفيها قول رابع: انّ الاستثناء وقع على أن لهم فيها زفيراً وشهيقاً إلا ما شاء ربك من أنواع العذاب التي لم تُذكر، وكذلك لأهل الجنّة نعيمُ ما ذكر (٢) ولهم ما لم يذكر مما شاء ربّك، ويدل عليه ـ والله أعلم ـ عَطاءً غَيرَ مَجْذُوذِ.

أي غير مقطوع. قَالَ النَّابِعةُ (٣)

تجذُّ السلوقي المضاعَفَ نسجُه وتوقدُ بالصُّفَّاح نارَ الحباحِب

يصف السيوف وأنها تقطع الدُّرُوع

وقوله \_ عزّ وجلّ \_: ﴿ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ ﴾.

أي نوفيهم ما يصيبهم من خير أو شرًّ

وقوله: ﴿ وَإِن كُلُّ لَمَّا لَيُوَفِّينَّهُمْ [رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ] ﴾.

قرئت بتشديد النون وتخفيفها، وقرئت «لَمَّا» بتخفيف الميم ولمَّا

كليني أحم يا أميمة ناصب وليل أقاسيه بطيء الكواكب وروايته المشهورة تقد، وتجذ وتقد بمعنى تقطع \_ يقول إن ضرباته تقطع الدروع وتقتل الفارس وتضرب بعد ذلك حجارة الأرض فتقدح بها ناراً كنار الحباحب، والحباحب حشرات طاثرة يكون لأجنحتها لمعان كالنار وانظر القصيدة في الديوان من الستة والبيت في اللسان (سلق).

<sup>(</sup>١) أي فهدان هما المذهبان اللذان تقدم ذكرهما.

<sup>(</sup>٢) نعيم الخلود الذي ذكر.

<sup>(</sup>٣) من قصيدته:

بتشديدها. فأما تشديد «إنّ» والنصب فعلى باب إنّ، وأما تخفيفها وترك النصب على حاله فلأن «أنّ» مشبهة بالفعل فإذا حذف منها التشديد بقي العمل على حاله، وأما تخفيف «لما» فهوالوجه والقياس، ولام لمّا لام «إنّ»(١) و «مَا» زَائدة مؤكدة. لم تغيّر المعنى ولا العمل. وأمّا التشديد في «لَمّا» فزعم بعض النحويين أن معناه «لَمَنْ مَا» ثمّ انقلبت النون مياً فاجتمع ثلاث ميمات فحذفت إحداها(٢) وهي الوسطى، فبقيت لمّا وهذا القول ليس بشيء لأنّ «مَنْ» لا يجوز حذفها(٣)، لأنها اسم على حرفين، ولكن التشديد فيه قَوْلاَنِ أحدهما يروى عن المازني. زعم المازنيّ أن أصْلَها لَمَا ثم شددت الميم، وهذا القول ليس بشيء أيضاً. لأن الحروف نحو «رُبّ» وما أشبهها تخفف، ولسنا نُثقِّلُ ما كان على حرفين فهذا مُنتقِضٌ.

وقال بعضهم قولاً لا يجوز غيره - والله أعلم - أن «لمّا» في معنى: إلاً . كما تقول سألتك لَمّا فعلت كذا وكذا. وَإِلاَ فعلت كذا. ومئلهُ: ﴿إِنْ كُلّ نَفْسٍ لَمّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ﴾ (٤) . معناه «إلا» وتأويل اللام مع «إن» الخليفة إنما هو تأويل الجمحد والتّحقيق، إلا أن «إنّ» إذا قلت إنْ زَيداً لَعَالمٌ هي «مَا» ولكن اللام دخلت عليها لئلا يُشبِه المنفيُّ المثبتَ فتكون المشددة بدخول اللام عليها بمعنى المخففة إذا دخلت عليها اللام. فعلى هذا جاءَتْ «أنَّ» الناصبة فجائز أن تكون «أنَّ» النّاصِبَةُ مِنْ حيث دخلت عليها اللام كما دخلت على إن غير الناصبة دخلت عليها «ألمّا» ودخلت عليها «إلاً» فصار الكلام في تخليص التحقيق له بمنزلة ما نفي عنه غير المذكور بعد «لما»، ووجب له ما بعد «لَمًا»

<sup>(</sup>١) لام التوكيد التي تأتي بعد «إنَّ المخففة لتميزها عن «إنَّ النافية.

<sup>(</sup>٢) في الأصل إحداهما.

<sup>(</sup>٣) لا يجوز حذف شيء منها.

<sup>(</sup>٤) سورة الطارق الآية ٤.

فتقول على هذا الحدّ إن كلهم لَمَّا يُحبّني معناه يؤول إلى معنى ما كلهم إلا يُحبَّني، وكذلك يجوز إنْ كلاً لما يُحبَّني، بحذاء إنْ كُلاً لَما يُحبَّني، فدخلت «لَمَّا» محقَّقةً وصار تأويل الجملة تأويل المنفي والمحقق.

وحكى سيبويه وجميع البصريين أن «لَمَّا» تستعمل بمعنى إلاً. ويجوز إنَّ كلا «لَمَّا» (١) لَيُوفَينَّهم جَمْعاً. لأنَّ معنى اللَّم الجمع على «لَمَّا» (١) لَيُوفَينَّهم جَمْعاً. لأنَّ معنى اللَّم الجمع يقال لممت الشيء أَلمُهُ لماً إذا جَمَّعْتُه، فَأَمَّا قولهم: لَمَّ اللَّه شَعَثَك، وفتأويله جمع اللَّه لك ما يُذْهِبُ شَعَثَك.

وقوله تعالى : ﴿وَأَقِم الصَّلاَةَ طَرَفَي النَّهَارَ وزُلُفاً مِنَ اللَّيْلِ ﴾ فَطَرفا النهار غُدُوهُ وعَشِيُّه، وصلاة طرفى النَّهارِ الغدَاة والظهر والعصرُ.

﴿وَزُلْفاً مِنَ اللَّيلِ﴾.

ويجوز وزُلُفاً من الليل ـ بضم الزاي واللهم ـ وهو منصوب على الظرف كما تقول حَيِّنا طَرفي النَّهارِ وأولَّ الليل ـ ومعنى زُلُفاً من الليل الصلاة القريبة من أول الليل، وزلَفاً جمع زُلْفة ، يعنى بالزلف من الليل المغرب وعشاء الأخرة.

﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِئَاتِ ﴾ .

أي إن هذه الصلوات تكفّر ما بينها من الذنوب. وهذا يُصَدِّقُ ما في الخبر مِنْ تكفير الصَّلَواتِ الذنوبَ.

والزُّلُف واحدٌ مثل الحُلُم. وجائز أنْ يكونَ جَمْعاً ـ على زَلِيف مِنَ الليل فيكون مثلَ القَرِيبِ والقُرُب، ولكن الـزُّلَف أجودُ في الجمع. وما علمت أنَّ زَليفاً يستعملُ في اللَّيْل.

<sup>(</sup>١)منونة.

وقوله: ﴿أُولُو بَقِيَّةٍ﴾.

معناه أولو تمييز، ويجوز أن يكون معناه «أولو» طاعة.

ومعنى البقية إذًا قلتَ فلانٌ في بَقِيةٍ، معناه(١) فيه فضل فيما يمدح به.

﴿ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ ﴾.

استناء منقطع، المعنى لكنَّ قليلًا ممَّن أنجينا منهم ممن نهى عن الفساد.

﴿ وَٱتَّبُعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ ﴾.

معناه اتبعوا الشيء الذي به تـدوم لهم التُرْفَةُ والنعيم، وركنوا إلى الـدنيا فلم يقبلوا ما ينقص تُرْفَتَهُمْ في كسب أو عمل.

﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرى بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴾.

يجوز أن يكون وَمَا كَانَ ربُّكَ ليهلك أحداً وهو يظلمه \_ كما قال: ﴿إِنَّ اللَّهُ لَا يَظْلِمُ النَّاسِ شَيْئاً﴾ (٢). وجائز أن يكون معناه: وما كان ربك ليهلِك القرى \_ ومعناه أهل القرى \_ بظلم وأهلها يتَعاطَوْن فيما بينهم بالنصفة.

﴿ وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ﴾.

أي لو شاء لجمعهم على هدايته، كما قال ـ عزّ وجلّ ـ : ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهَ لَجَمَعَهُم عَلَى الهُدَى ﴾ (٣).

﴿ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ . إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ ﴾ .

«مَنْ» استثناء، على معنى: لكن من رحم ربك فإنه غير مخالف.

<sup>(</sup>١) في الأصل فمعناه، وحذفنا الفاء لتكون هذه الجملة هي الخبر عن معني.

<sup>(</sup>٢) سورة يونس الآية ٤٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام الآية ٣٥.

وقوله: ﴿وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ ﴾.

أي خَلَقَهُمْ للسعادة والشقاء، فاختلافهم في الـدّين يؤدي بهم إلى سعادة أو شَقَاء. وقيل: ولذلكَ خَلَقَهُمْ أي لـرحمته خَلَقَهم، لقـوله إلاَّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ، والقُوْلُ الأول يدل عليه.

﴿ وَتَمَّتْ كَلُّمَةُ رَبُّكَ لَأُمْلَانًا جَهَّنُّمَ مِنَ الجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾.

لأملأنَّ لَفْظُ القَسمِ، أيْ فتمَّ قَولُه لأملُّانَّ جهنم (١)

﴿وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ ﴾ ·

«كُلَّا» منصوب بنَقُصُّ، المعنى وكلَّ الذي يُحتاجُ إليه من أنباء الرسل نقُصُّ عليْكَ. و «ما» منصوبة بدل من كل.

المعنى: نقص عليك ما نُثبتُ به فؤادك. ومعنى تَثْبِيْتُ الفؤادِ تسكين القلب، [وهو] ههنا ليس للشك، ولكن كلما كان الدّلالة والبرهان أكثر كان القلب أثبت كما قال إبراهيم: ﴿وَلَكِنْ لِيطْمئِنَ قَلْبِي﴾(٢).

﴿ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى للمُؤْمِنِينَ ﴾.

يجوز أن يكون وجاءك في هذه السُّورة، لأن فيها أقاصيص الأنبياء ومواعظ وذكر مَا فِي الجنَّةِ والنَّارِ.

ويجوز أن يكون قوله: ﴿وجاءك في هذه الحق﴾.

أي في ذكري هذه الآيات التي ذُكِرَتْ قبل هذا الموضع.

أي جاءك الحق في أن الخَلقَ يُجَازَوْنَ بِأَنْصِبَائِهِمْ في قوله: ﴿وَإِنَّا لَمُونَّوهُمْ نَصِيبَهُمْ ﴾، وَفِي قَوله: ﴿وَإِنَّا كُلًّا لَمَّا لَيُونِّينَهُمْ ﴾.

<sup>(</sup>١) أي لأملأن بدل من كلمة، أي تم ما أقسم الله عليه.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية ٢٦٠ .

وقد جاءة في القرآن كُلِّهِ الحقَّ، ولكنه ذكرها هنا توكيداً، وليس إذا قيل قد جاءك في هذه الحق وجب أن يكون لم يأتك الحق إلا في هذه، ولكن بعض الحق أوكد من بعض في ظهوره عندنا وخفائه علينا، لا في عينه. إذا قُلْتَ: فُلانٌ في الحق وأنت تريد أنه يجود بنفسه، فليس هو في غير تلك الحال في باطل، ولكنه ذِكْرُ الحقّ ههنا أغنى عَنْ ذكر الموتِ لعظمه وأنه يحصل عنده على الحق.





## بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ الَّهِ تِلكَ آيَاتُ الكِتَابِ المُبِين ﴾.

المعنى هذه الآيات، تلك الآيات. ﴿اللَّبِينُ ﴾ الذي وعدتم به في التوراة (١) كما قال: ﴿أَلَمْ ذَلْكَ الْكِتَابِ ﴾ .

وقوله:﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِياً﴾.

هذه الهاء تصلح لشيئين، أحدهما أن تكون للكتاب، المعنى إنا أنزلنا الكتاب قرآناً عربياً. ومعنى «قُرْآن» مجموع (٢)، ويجوز أن يكون إنّا أَنْزَلنَاهُ أي أنزلنا خَبَرَ يُوسُفُ وقِصَّتَهُ.

ويروى أن علماءَ اليهود قالوا لِكُبَراءِ المُشْرِكِين: سَلُوا محمداً لم انتقل آلُ يعقوبَ من الشَّام إلى مصر، وعن قصة يُوسُفَ فقال اللَّه عز وجلّ: ﴿إِنَّا إِنْزَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيًا﴾.

ودليل هذا القول قولُه \_عزّ وجلّ \_ : ﴿لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْـوَتِه آيـاتُ لِلسَّائِلينَ ﴾ .

وقوله: ﴿نَحْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ القَصَصِ ﴾.

<sup>(</sup>١) أي الكتاب المبين الحجة والدلالة الذي وُعِدْتم به.

<sup>(</sup>٢) تقدم شرح قرآن في الجزء الأول.

أي نبين لك أحْسَن البَيَانِ(١) والقاصَّ الذي يأتي بالقِصَّةِ على حقيقتها. ﴿ يَمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا القُر آنَ ﴾ .

أي بِوَحْيِنَا(٢) إِلَيْكَ هذا القرآنَ. القراءةُ نصبُ القرآنِ ويجوز الجرُّ والرَّفْعُ جميعاً، ولا أعلم أحداً قَرأً بهما. فأما الجرُّ فعلى البدل من قوله: ﴿عَا أُوحِينا إليك ﴾، فيكون المعنى نحن نقص عليك أحسن القصص بهذا القرآن، ولا تقرأنَّ بها. والرفع على ترجمة (٣) مَا أُوْحَيْنا إليك، كأن قَائِلاً قال: ما هو؟ وما هذا فقيل هذا القرآن، ولا تقرأن بها أيضاً.

﴿ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الغَافِلِينَ ﴾ .

أي من الغافلين عن قصة يـوسف وإخوتـه، لأنهُ عليـه السلام إنمـا عَلِمَ ذلك بالوحى.

﴿إِذْ قَالَ يُوسُفُ لَأَبِيهِ ﴾.

يجوز أن يكون موضع «إذْ» نَصْبا (٤). المعنى نَقُصُّ عليك إذْ قال يوسف لأبيه . لأبيه ويجوز أن يكون على معنى اذكر إذ قال يوسف لأبيه .

﴿ يِا أَبَتِ إِنَّ ﴾ .

في قوله: ﴿ يَا أَبِتِ إِنِّي ﴾ قراءتان: يَا أَبَتِ إِنِّي، ويَا أَبَتَ إِني ـ بالخفض والنصب (٥). وأجاز بعض أهل العربية يا أبةُ إنّى.

فمن قرأ ﴿ يَا أَبْتِ إِنَ ﴾ \_ بكسر التاء \_ فعلى الإِضافة إلى نفسه وحذف الياء، لأنّ ياء الإِضافة تحذف في النداء، وقد ذُكِر ذَلِكَ فيما سلف من

<sup>(</sup>١) القصص مصدر، بمعنى الحديث والرواية.

<sup>(</sup>٢) «ما» إذن مَصْدرية.

<sup>(</sup>٣) أي على توضيحه وبيانه ـ فهي جملة مستأنفة مبتدأ وخبر.

<sup>(</sup>٤) هي نصب على أي حال والاختلاف في تقدير العامل.

٥) في تاء «أبت».

الكتاب، وأما إِذْ خَالُ التَأْنِيثِ في الأب فإنما دخلت في النداء خاصة، والمذكر قد سمّي باسم لمؤنّثٍ فِيه عَلاَمَةُ التَّأْنِيثِ، وَيُوصَفُ بما فيه هاء التأنيث. فأما المذكر الذي يسمى بِمُؤنّثٍ فقولهم عين ونفس يراد به الرجل(١)، وأما الصّفة فقولهم غلام يَفَعَةُ(١)، ورَجُل رَبْعَةُ(١). والتاء كثرت ولزمت في الأب عوضاً من تاء الإضافة. والوقف عليها يا أبه وإن كانت في المصحف بالتاء، وزعم الفراء أنك إذا كسرت وقفت بالتاء لا غير، وإذا فتحت وقفت بالتاء والهاء،

وَلَا فرق بين الكسر والفتح (٢).

وزُعم قطرب أن الفتح على جهات إحداها(°) أنك أردت يا أبةً ثم حذفت التَّنُوينَ، وعلى يَا أَبَتاه (١) وَعَلَى قول ٍ قولُ الطرماح (٧).

يا دارَ أقوت بعد أصرامها عاماً وما يَعْنِيكَ مِنْ عَامِها (^) وهذا الذي قاله قطرب خطأ كله. التنوين لا يحذف من المنادى

<sup>(</sup>١) يسمى الرجل بذلك \_ أو يوصف به مثل رجل عين، أي جاسوس.

<sup>(</sup>٢) ناشىء حديث.

<sup>(</sup>٣) لا بالطويل ولا بالقصير.

<sup>(</sup>٤) أي الفراء مخطىء في هذه التفرقة.

<sup>(</sup>٥) في الأصل أحدهما.

<sup>(</sup>٦) نادى (يا أبتاه) فحذف الهاء.

<sup>(</sup>٧) الطرماح بن حكيم بن الحكم من طبىء شاعر إسلامي فحل، ولـد ونشأ بالشام، ثم انتقل إلى الكوفة فكان معلماً وخارجياً من الشراة، وكان متصلاً بخالد بن عبد الله القسري، وكان خالـد يكرمه ويستجيد شعره، وكان من أصدقاء الكميت لا يكادان يفترقان ـ والكميت شيعي والطرماح خارجي ـ وهو من الهجائين والشجعان. قيل لو تقدمت أيامه قليلاً لفضل على جرير والفرزدق.

انظر الأغاني ١٨/١٠ (بولاق)، والبيان والتبيين ٢٧/١، والخزانة ٤١٨/٣، وانظر شرح التبريزي على الحماسة ٢٠١/١. ت محمد محيى الدين، وسيبويه ٢٠١/٢.

<sup>(</sup>٨) الأصرام بفتح الهمزة جمع صِرْم \_ بكسر أوله \_ وهو الفرقة والجماعة من الناس \_ أي أقفرت بعد أن كانت مأهولة \_ ورواية اللسان (صرم): «وما يبكيك» ثم يقول: وما الذي يعنيني أو يبكيني من شأنها \_ ينكر على نفسه هذا العمل، أي انه خليق أن يتصرف إلى شيء أهم.

المنصوب، لأن النصب إعرابُ المنادى، ولا يجوز معرَبَ منصرف غير منون في حال النصب (١) وأما قوله: يا دارَ أقوت، بنصب الـدَّارِ فلم يَرْوِه أَحَدُ من أصحابنا ولا أعْرِفُ له وجهاً. أنشد سيبويه والخليل وجميع البصريين يَا دَارُ أَقُوتْ، بضَم الراء، وأما يا أبتاه، فَالنَّدبة ههنا لا معنى لها.

ولكنَّ الفَتْحَ يجوزُ على أَنَّه أَبْدَلَ من تَـاء الإِضافـة أَلفاً ثم حــذف الألف وبقيت الفتحة، كما تحذف بالإضافة(٢).

وَأُمَّا «يَا أَبَةُ إِني» بالرفع فسلا يجوز إلاّ على ضعف، لأن الهاء ههنا جعلت بدلًا من ياء الإضافة.

﴿إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً ﴾.

القراءة بفتح العين وفتح جميع الحروف في أَحَدَ عَشَر. وقد روي بتسكين العين في القراءة: «أَحَدَ عُشْرَ كُوكَباً» قرأ بها بَعْضُ أهل المدينة وهي غير منكرة مَا كَانَ قبل العين حرف متحرك لكثرة الحركات في قوله أحَد عَشَر فأما اثنا عَشَر فلا يجوز فيها الإسكان في العين. وقد رويت لغة أخرى [وهي] أحد اعْشَرَ وهذه الرواية في الرداءة وتَرْكِ الاستعمال بمنزلة الحمدِ لله، لا يلتفت إليها.

فأما التسكين في العين (٣) فقراءة صحيحة كثيرة ولكنَّ سيبويه والخليلَ وجميعَ أصحابهم لا يجيزون إلاَّ فتح العين، إلاَّ أنَّ قُطْرُباً قد روى إسكان العين ورواه الفراء أيضاً، وقد قُرئ به. فأما ما لا اختلاف فيه ففتح العين.

## و ﴿كوكباً﴾ منصوب على التمييز.

<sup>(</sup>١) لا يجوز حذف التنوين من الاسم المنصرف.

<sup>(</sup>٢) الأصل يا دارا بمعنى يا داري.

<sup>(</sup>٣) العين من عَشَر وهي الشّبن.

﴿ والشَّمْسَ والْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ﴾.

فكرر رأيتهم توكيداً، المعنى رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقَمَر لِي سَاجِدين فكرر «رأيتهم» لَمَّا طال الكلام.

فأمّا قوله ﴿سَاجِدِينَ ﴿ فَحقيقت ﴿ ﴿ فَعْلُ كُلِّ مَا يَعقَلَ ، وَجَمعُه وَجَمعُ وَضَمَّ ضَمِيرَهُ بِالوَاوِ وَالنَّوْنُ فِي النَّصِبِ وَالْجَرِ. فَإِذَا وَصَفَ غَيْرِ النَّاسِ وَالْمَلاثَكَة بَأْنُه يَعبُدُ ويتكلم فقد دخل في المُمَيِّزِين وصار الإِخْبَارُ عنه كَالإِخْبَارِ عنهم.

فمن ذلك قوله: ﴿قَالَتْ نَمْلَةً يَا اَيُهَا النَّمْلِ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ ﴾ (٢) وقوله: ﴿بَلْ فَعَلَه كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ ﴾ (٣) وقال: ﴿وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴾ (٤).

فَالوَاوُ والنَّونُ دَخَلَتَا لِمَا وَصَفْنَا مِنْ دَحُـولهم في التمييز (٥)، والألف والتاء والنون لكل مؤنث ولكل مَوَاتٍ لا يَعقل غَيْرِ المميزين، فإذا جَعَلَ اللَّه عزَّ وجلّ غير المميزة كالمميزة فكذلك تكون أفعالُها والأنْباء عنها.

وقوله: ﴿وَكَذَٰلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ ﴾ .

معناه يختارك ويصطفيك، وهو مشتق مِنْ جَبَيْتَ الشَّيءَ إِذَا حَصَّلْتَه لنفسِكَ، ومنه جَبَيْتُ الماءَ في الحوض. وموضع الكاف في قوله «كذَلِك» نصبُ، المعنى ومثلَ ما رأيتَ تأويلَه، ﴿ يَجْتَبِكَ رَبِّكَ وَيَعْلَمُكَ مِن تَاوِيلَ

<sup>(</sup>١) حقيقة السجود.

<sup>(</sup>٢) سورة النمل الآية ١٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء الآية ٦٣.

<sup>(</sup>٤) سورة يس الأية ٤٠ ، وسورة الأنبياء ٣٣.

<sup>(</sup>٥) دخول هذه الأصناف غير المميزة في جنس الأصناف المميزة حيث أسند إليها فعلهم. والأولى أن يقول: «من دخولها».

الأحماديث، قيل يعلمك تأويل الرؤيا وقيل يعلمك تأويل أحماديثِ الأنبياء والأمم ، يعني الكتب وكلاهما جائز ـ والله أعلم ـ.

﴿ وَيُتِمُّ نِعَمَتُه عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَقَ ﴾

المعنى يتمها كما أتمها على أبويك، فقد فَسَّر لَهُ يَعْقُوبُ الرؤيا، والتأويل أنه لما قال له إني رأيت أحد عشر كوكباً والشَّمْس والقَمَر رَأَيْتُهمْ لي سَاجِدين، فتأوَّل الأحَد عَشَر كوكباً أَحَد عَشَر نفْساً لَهُمْ فَضْلُ وأَنهم يُسْتَضَاءُ بهمْ، لأنَّ الكواكِب لا شَيْءَ أَضُوا مِنْهَا وبها يُهْتَدَى. قال الله جلّ وعزّ: ﴿وبالنَّجُمُ هُمْ يَهَتَدُونَ ﴾ (١) فتأول الشَمسَ والقَمَر أَبوَيْه. فالقمرُ الأبُ والشمسُ الأمُّ والأَحْد عَشَر كَوْكباً إِخْوَتُه، فتأول له أنه يكون نَبِيًا، وأن إخوته يكونون أنبياء لأنه أعْلَمهُ أن الله يُتمُّ بنعمته عَلَيْه وَعَلَى إِخْوَتِه كما أَتَمَها على أَبوَيْهِ إبراهيمَ وإسحاقَ فإتمام النَّعمَة عَلَيْهِم أن يكونوا أنْبِياء، إذ قال: ﴿كمَا أَتمها عَلَى أَبويكَ مِنْ قَبْلُ إِبراهيمَ وإسحَقَ ﴾.

وقوله: ﴿ لَا تَقْصُصُ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ ﴾ .

الرؤيا فيها أربعُ لغاتٍ. رُؤْيَا بالهمز، ورُؤْيا بالواو بلا همز، وهاتــان يُقْرأُ بِهمَا. ورُيَّــاك بالإِدغامِ، ورِيَّاك بكسر الرَّاء ــ وَلَا تَقْرأُ بِهَاتَيْنِ.

ويـوسف فيه لغتـان، يوسُفُ بضم السِّينِ ويـوسف بكسر السِّينِ وكـذلك يُونُس، ويُونِس. وحَكُوْا يُونَسَ بفتح النُّونِ، حكاها قطرب وهي شاذَّة.

وقوله عز وجل: ﴿آيَاتَ لِلسَّائِلِينَ﴾.

<sup>(</sup>١) سورة النحل الاية ١٦.

سألوا النبي ﷺ فَأَنْباهُم بقصَّةِ يُوسُفَ. وهو عنها غافل لم يقْرأ كتاباً ولم يأته إلاّ من جهة الوحي جَوَاباً لهم حين سألوه.

وقوله: ﴿إِذْ قَالُوا لَيُوسَفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحن عُصْبَةً ﴾ أي إِنَّ أَبَانَا قَدَّمَ اثنين صَغِيرِيْن في المَحبَّةِ عَلَيْنا، ونحن عُصْبَةً، أي جماعةً نفعنا أكثر من نفع هذين.

﴿إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾.

هذا موضع ينبغي أن يُتَفَهَّمَ، إنما عَنَوْا أن أَبَاهُمْ ضَالً في محبَّة هذين وَلَوْ وَصَفُوه بالضلالة في الدين كانوا كُفَّاراً. والعُصْبةُ في كلام العرب العَشِيرةُ ونحوهم.

وقوله عز وجل : ﴿ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْماً صَالِحينَ ﴾ .

أي تَتُوبونَ من بعد قتله .

وقوله: ﴿ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضاً ﴾ .

معناه \_ واللَّه أعلم \_ أرضاً يَبْعـدُ بها عن أَبِيـه لأنَّه لن يَخْلُو مِن أَنْ يكـونَ في أرض .

قوله:﴿يَخْلُ لَكُم وَجْهُ أَبِيكُمْ﴾.

يدل على أنَّهم تآمروا في أن يَطْرحُوه في أرض لا يَقْدِرُ عليه فيها أبوه (١) وأرضاً منصوب على إسقاط في وإفْضَاءِ الفِعْل إليها، لأن أرْضاً لَيْسَتْ من الظروف المبهمة.

﴿ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الجُبِّ ﴾ . الغَيابَةُ كُلُ مَا غَابَ أَو غَيَّبَ عَنْكَ شيئاً ، قال المنخل(٢٠).

<sup>(</sup>١) لا يقدر على إرجاعه أو الوصول إليه.

<sup>(</sup>٢) هو المنخل بن سُبَيْع بن معاوية، روى له الأمدي في المؤتلف أبياتاً قالها في أخويـه حين هـاجرا من =

وإن أنا يَوْما غيبتني منيَّتِي فسيري بسيري في العشيرة والأصْلِ والحب البئر التي ليست بمطويَّةٍ، وسُمِّيتْ جُبًّا من أنها قُطِعَتْ قَطْعاً، ولم يحدث فيها غير القطع، مِنْ طيِّ وما أشْبَهة.

وروَوْا أَن اسم الذي أشارَ عَليهِم بِاللَّا يَقْالُوهُ يَهُوذَا، وَكَانَ مِنْ أَشَدَهم (١).

﴿ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ ﴾.

هذا أكثر القراءة - باليا - وقرأ الحسن تلتقطه بالتاء، وأجاز ذلك جميع النحويين، وزعموا أن ذلك إنما جاز لأن بعض السّيارة سيّارة، فكأنه قال: تلتقطه سَيَّارة بعض السَّيارة، وأنشدوا:

وتشرقُ بالقول الذي قد أَذَعَتَهُ كما شرِقتْ صدرُ القناة من الدم (٢). وقوله عز وجل: ﴿مَالَكَ لاَ تَأْمُنُنَا عَلَى يُوسُفَ﴾.

قرئت على أربعة أوجُه، على إشْمَام الميم الضَّمَّ (٣) تأمنناً، وعلى الإدغام وترك الإشمام، ﴿ تأمَناً ﴾، وقرئت ﴿ تأمَننا ﴾ بنونين وضمة بينهاً، وقرأ يحيى ابن وَشَّابٍ تِيْمَناً. وقراءة يحيى تخالف المصحف، وهي في العَربيَّةِ جَائزة بكسر التاء في كل ما ماضيه على فَعِلَ نحو أَمِنَ - يا هذا - والإدغام لأن الحرفين من جنس واحد

<sup>=</sup> حِلْتِه، وهو غير المُنخل اليَشْكُـري، وهما غير المُتَخَنَّل الهـذلي والسعـدي، انـظر المؤتلف ٢٧١، ٢٧٢، والبيت في شواهد الكشاف ٩٦، والقرطبي ١٣٢/٩، ومجاز أبي عبيدة ٣٠٢/١.

<sup>(</sup>١) يهوذا الابن الرابع ليعقوب، وإليه ينتسب اليهود.

<sup>(</sup>٢) البيت للأعشى، وشرق بالقول غص به؛ كها يغص الشارب بالماء، وشبهه بالقناة التي يتلوث صدرها بالدَّم. ولا يجف لتوالي الضرب. انظر الديوان ٩٤، وشواهد المغني ٢٩٨، واللسان (شرق). والشاهد فيه تأنيث تشرق وفاعله صدر مؤنث.

<sup>(</sup>٣) لعله إشمام النون.

والإشمام يدل على الضَّمَّة المحذوفة، وترك الإشمام جَيَّد، لأن الميم مفتوحةً فلا تُغَيَّر، والإظهار في ﴿تَأْمَنُنّا﴾ جيَّد، لأن النونين من كلمتين.

وقوله \_ عز وجل \_ : ﴿غَداً يَرْتَعُ وَيَلْعَبُ ﴾ .

بالياء، وقرئت نرتع ونلعب [بالنون] وَقُرئَتْ يُرْتَعُ ويُلْعَبُ ـ بضم الياء ـ وقرئت نَرْتَع ونَلْعَبْ. فَجَزْمُ هذه القراءاتِ. كُلِّها على جواب الأمر، المعنى أَرْسِلْهُ إِنْ ترسله يرتِعْ، وكذلك يُرْتَع، وكذلك يَرْتَع ويَلْعَبْ ـ بكسر العين ـ، وكدل لعين من الرَّعْي، المعنى يَرْتَعِي وَيَلْعَبْ، كأنهم قالوا يرعى ماشيته ويَلْعَبْ، فيجتمع النَّفْعُ والسُّرورُ(۱)، ويَرْتَعُ من الرَّتْعَـة، أي يتسع في الخِصْب، وكل مُخْصِب فَهُورَاتِع.

وقوله: ﴿وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الجُبِّ ﴾.

وقرئت غيابات الجُبّ، وقد فسرنا الجُبّ.

وجاء في التفسير أنَّها بئر بَيْتِ المَقْدِسِ .

﴿ وَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنْبَئَّهُمْ بِأُمْرِهُمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ .

هذا جائز أن يكون من صلة لَتُنبَّئَهُمْ وهم لا يشعرون، وجائز أن يكون من صلة «وأوحينا» ـ المعنى: وأوحينا إليه وهم لا يشعرون ـ أي أنبأناه بالوحي وهم لا يشعرون أنه نبي قد أُوحي إليه.

﴿ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً ﴾ .

وعشاء منصوب على الظرف.

﴿إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ ﴾.

وقِيلَ نَنْتَضِلْ(٢)

<sup>(</sup>١) الكوفيون ونافع يقرأون (يرتع ويلعب بالياء فيهما) والباقون بالنون.

<sup>(</sup>٢) ستبق نتبارى في الجري، وننتضل نتبارى في الرَّمْيُ.

﴿ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا ﴾ . أي بمصدّق لَنَا .

﴿وَلَوْ كُنا صَادِقِينَ ﴾ .

ليس يُريدون أنَّ يَعْقُوبَ ـ عليه السلام ـ لا يُصَدِّقُ من يَعْلَمُ أَنَّه صادق، هذا مُحالٌ، لاَ يُوصَفُ الأنْبِياءُ بذلك، ولكن المعنى: لو كنا عندك من أهل الثَّقَةِ والصِّدْق لاتَّهَمَتنا فِي يُوسُفَ لمحبَّتِكَ إِيَّاهُ، وظننت أنا قد كَذَبْنَاكَ.

وقوله:﴿وَجَاءُواعَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ﴾.

يروى أنهم ـ رحمةُ اللَّه عَلَيْهِم ـ لمَّا طَرَحُوا يُوسُفَ عليه السلام في الجُبِّ أَخَذُوا قميصَه وذَبَحوا جَدْياً فلطَّخوا القميصَ بدم الجَدْي، وقيل سخْلة. والمعنى واحد، فلما رأى يعقوب ( الشي القميص قال: كَذَبْتُم، لو أكله الذئبُ لخرَقَ قمِيصَهُ. وقيل إنه قال إِنْ كَان هَذا الذئبُ لَحَلِيماً، أَشْفَقَ على القميص فلم يمزَقْهُ، وأكل ابني فالدَّمُ دم كذب، أَيْ ذُو كذِب، والمعنى دم مكذوب فيه.

﴿ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً ﴾ . أي بل زَيِّنَتْ أَنفُسُكم أَمْراً في قِصَّةِ يُوسُفَ .

﴿ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ﴾ .

معناه صبر لا جَزَعَ فيه ولا شَكُوى إلى النَّاسِ. وصبر جميل مرفوع على ضرِبَيْنِ، المعنى فشأني صَبْر جَميلٌ، والذي أعتقده صبرٌ جميل، ويجوز أن يكون عَلَى «فصَبْرِي صبرٌ جَميلٌ» وهذا لفظ قُطْربُ: فَصَبْري صَبرٌ جَميلٌ. والأول مذهب الخليل وجميع أصحابه (١)، ويجوز في غير القرآن فصَبْراً جميلً، وأنشدوا في الرفع:

<sup>(</sup>١) يقدرون المبتدأ عاما وقطرب يقدره من جنس الخبر

تشكو إلى جملي طول السُّرى يا جملي ليس إليَّ المشتكى صبر جميلٌ فكلانا مبتلى (١)

وصَبراً جميلاً منصوب على مثل «فاصبِر صبراً جميلاً».

وقوله: ﴿وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ ﴾.

الوارد الذي يرد الماء ليسقى للقوم.

﴿فَأَدْلَى دَلُوهُ ﴾.

يقال: أَدْلَيْتَ الدُّلْوَ إِذَا أَرْسِلتَها لتملأها، وَدَلَوْتَها إِذَا أَحْرَجْتَها -

﴿قَالَ يَا أَبُشْرَايَ ﴾.

بالف وياء مفتوحة، وقرئت يا بُشْريَّ، وقد فسرناها في قوله: ﴿فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ﴾ (٢)، وتفسيرها أن ياء الإضافة تغيّر ما قبلها ولا يُسبَيَّنُ معها الإعراب، فإذا كان قبلها ألف فالاختيار ألاّ تغيّر الألف، وبعض العرب يبدل الألف معها ياء، فيكون بدَلَها بمنزلة تغيير الحروف قبلها، وقرئت: ﴿يابُشْرَى هَذَا غلامٌ ﴾، بغيرياء (٣).

ومعنى النداء في هذه الأشياء التي لا تجيب ولا تعقل إنما هو على تنبيه المخاطبين، وتوكيد القصّة. إذا قلتَ يا عجباهُ فكأنك قلت: اعجبوا وياأيها العجبُ هذا مِنْ حِينِكَ. وكذلك إِذَا قال يا بُشراي فكأنه قال: أبشروا، وكأنه قال يا أيتها البشرى هذا من إبَّانِكِ وأوانِكِ.

وقوله ـ عز وجل ـ : ﴿وَأَسَرُّوهِ بِضَاعَةً﴾.

لَمَّا وَجَدُوهُ أَحِبُوا أَنْ لَا يُعْلَم بأنه مَوجُودٌ، وأَن يُوهِمُوا أَنَّه بضاعة دفعها

<sup>(</sup>١) لا يعرف قائله، والشعر في اللسان (شكا) والقرطبي ١٥٣/٩، والشـطر الأول والثالث في كتــاب سيبويه ٣٢١/١، ومعاني الفراء٢/٢٥٤، ٢٥٦. وفي شواهد الكشاف: شكا إلى جَمَلي.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٣٨، وانظر في الجزء الأول.

<sup>(</sup>١٠) هكذا \_ ويبدو أن صحته بغير الف.

إليهم أهل الماء، وبضاعة منصوب على الحال، كأنه قال: وأُسَرُّوه جَاعِليِه بضاعةً.

وَقُولُه :﴿ وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ ﴾ .

قيل بخس: ظلم، لأن الانسانَ الموجود(١) لا يحل بيعُه، وقيل: بخس نقصان، وأكثر التفسير على أن بخساً ظلماً.

وجاء في التفسير أنه بيع بعشرين درهماً، وقيـلَ باثنَيْن وَعِشـرينَ دِرْهماً أخذ كل واحد من إخوته درهمين، وقيل بأربعين درهماً، ورُويَ كُلُّ ذَلكَ.

وقوله:﴿وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ﴾.

«فيه» ليست بصلة الزاهدين، المعنى: وكانوا من الزاهدينَ ثم بيَّنَ في أي شيء زهدوا. فكأنه قال: زهدوا فيه (٢)، وهذا في الظروف جائز، فأما المفعولات فلا يجوز فيها، لا يجوز كنت زيداً من الضاربين، لأن زيداً من صلة الضاربين فلا يتقدم الموصول صلته.

وقوله عز وجل:﴿وَقَالَ الَّذِي اشْتَراهُ مِنْ مِصْرَ ﴾.

مصر مفتوحة في موضع الجر إلا أنَّها لا تَنْصَرِفُ، لأنها اسم والمدينة بعينها (٣)، وهي معرفة

﴿ لَامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا ﴾ .

﴿مَثْوَاهُ ﴾: مُقَامُه. المعنى أحسني إليه في طول مُقامِه عنْدَنَا.

ويروى أن أَفْرَسَ النَّاس ثلاثة، وأن أجودهم فراسة العزيز في فراسته في

<sup>(</sup>١) الملتقط أو الضال عن أهل.

<sup>(</sup>٢) أل في النزاهدين موصولة، والنزاهدين صلة، ولا يجوز أن يتقدم معمول الصلة على الاسم الموصول، لكن الظرف والجار يجوز تقديمها والتضارب في كلامه واضع.

<sup>(</sup>٣) ولكنه مثلث ساكن الوسط فيجوز فيه الأمران.

يوسف، وابنة شعيب في فراستها في موسى حين قالت: ﴿يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ القَوِيُّ الأَمِينُ﴾(١) وأبو بكر في تَوْليتهِ عمرَ الخلافة بعدَهُ.

وقوله: ﴿وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لَيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ ﴾.

أي ومثل الذي وصفنا مَكَّنَّا ليوسف في الأرضِ.

﴿وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ﴾.

جائزان يكون تأويل الرُّؤْيَا، وأن يَكُونَ تأويل أحاديثِ الْأُنْبِيَاءِ.

﴿ وَلَّا بَلَغَ أَشُدُّهُ آتَيْنَاهُ حُكْماً وَعِلْماً ﴾.

الأشُد من نحو سبع عشرة سنة إلى نحو الأربعين، آتيناه حُكْماً وعِلْماً، أي جَعَلْنَاه حَكيماً عَالِماً، ولَيْس كلُّ عالم حَكِيماً. الحكيم العالِمُ المستعملُ علمه، الممتنع من استعمال ما يُجَهَّلُ فيه (٢)،

وأصل أَحْكَمْتُ في اللُّغَةِ مَنَعْتُ، ومن هذا حَكَمَةُ الـدَّابَّةِ، لأن الفارس يمنع بها الدابَّةَ من إرَادَتِها.

﴿وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴾.

أي ومثل مَا وَصَفْنَا مَن تعليم يُوسُفَ نَجْزي المُحْسِنينَ.

﴿وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِه ﴾ .

المعنى أنها رَاوَدْته عما أرادَتْهُ ممَّا يُريدُ النساءُ من الرَّجَالِ، فَعُلِمَ بِتَـرْكِهِ ذَكرَ الفَاحِشَةِ نفسها ما راودته عليه (٣).

﴿وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ﴾ .

المعنى هَلُمَّ لَكَ، أي أَقْبل إلى مَا أَدعُوكَ إليهِ.

<sup>(</sup>١) سورة القصص الآيّة ٢٦.

<sup>(</sup>٢) ما ينسب بسببه إلى الجهل.

<sup>(</sup>٣) مفعول راودته محذوف، ولكن المقام يفيد أنها راودته على ارتكاب الفاحشة.

وَفِي ﴿ هَيْتَ لَكَ ﴾ لُغَاتُ: يجوز هَيْتُ لك، وهَيْتِ. وأَجُودِها وأكثرها هيتُ ـ بفتح التاء ـ ورُويَتْ عن على صلوات اللَّه عليه: هِيتِ لَكَ فَأَمَا الفَتْحُ مع فتح التاء والهاء، فهو أكثر كلام العرب، قال الشاعر: (١).

أسلغ أمير المؤمنين - احا العِراق إذا أتَيْتَا العراق وأهله عُنُقُ إليكَ فهيْتَ هَيْبَا أي فأقبل وتعالَ.

وحكى قطرب أنه أنشده بعض أهل الحجاز لطرفة بن العبد:

ليس قومي بالأبعدين إذا ما قال داع من العشيرة هَيْتُ هم يُجيبونَ ذَا هَلُمُّ سرَاعاً كالأبَابِيلِ لا يُغَادَرُ بَيْتُ (٢)

رُويَتْ عن ابن عباس ِ هِثْتُ لَكَ مهموزةً مكسورة الهاء، من الهَيْئةِ كأنها قالت تَهَيَّأْتُ لك، فأما الفتح في «هيتٌ» فلأنها بمنزلة الأصوات، ليس منها فعل يتصَرُّفُ ففُتحت التاءُ لسكونها وسكون الياء، واختبر الفتح لأن قبـل التا ياءً كما قالوا: كَيْفَ وأيْنَ، ومن قال هيت لك \_ بكسر التاء، فلأن أصل التقاء الساكنين حركة الكسر، ومن قال: هَيتُ ضمها لأنها في معنى الغايات، كأنها قالت: دُعائي لك، ولما حذفت الإضافة وتضمنت معناها بُنيت على الضَّم كما بُنيتْ حَيْثُ ومُنْذُ يا هذا. وَقِراءةُ عَلِيٍّ «هِنْتُ لك» بمنزلة هيتَ والحجة فيها كالحجة فيها مفتوحة (٣).

<sup>(</sup>١) مما وجه إلى على بن أبي طالب استحثاثاً لـه أن يسرع نحو العراق ـ ولم يعين قائله وعنق إليك ماثلون إليك ومنتظروك. ويمكن أن تفتح في أن العراق على أنها مفعول أبلغ، ويجوز أن تكسر على أنها جملة مستقلة هي التي تنقل إلى على ـ والبيتان في اللسان «هيت»، والقرطبي ١٦٤/٩، ومجاز أبي عبيـدة ٣٠٥/٢، وابن يعيش ٣٢/٤، والبيت الشاني في معـاني الفـراء ٢٠/٢ وروايتــه فيـه وفي اللسان \_ سلم إليك .

<sup>(</sup>٢) أنشد ثعلب هذا البيت الأخير للسموال بن عاديا، وجاء قبله: رب شتم سمعته وتصامحت وغميًّ تسركته فكفيست

<sup>(</sup>٣) الحركة فيها للتخلص من التقاء الساكنين، والكسر أصل في التخلص والفتح لتكون على وزن

ثم قال: ﴿مَعَاذُ اللَّهِ ﴾.

مصدرٌ، المعنى أعوذُ باللَّهِ أَنْ أَفْعَلَ هَذا، تَقُولُ: عُذْتُ عِياداً ومَعَاداً.

﴿إِنَّهُ رَبِّي ﴾.

أي إنّ العزيز صَاحبي ﴿أَحْسَن مَثْوايَ﴾، أي تَـولاًنِي في طُول ِ مَقَـامِي ﴿ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظَّالمُونَ ﴾.

﴿ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَـوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ ﴾.

أكثرُ المفسّرِين أنه هَمَّ بها حتى رأى صورة يعقوب عليه السلام، وهو يقول له: يا يوسف أَتَهُمُّ بِفِعْلِ السُّفَهاءِ وأنت مكتوب فِي ديوانِ الأنبياء، وقيل أنه رأى في البيت مكتوباً: ﴿ وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً ﴾ (١). وهذا مذهب أهل التَّفْسِير، ولسنا نشك أنه قد رأى برهاناً قطعه عَما هَمَّ به.

وقال قوم: المعنى ﴿وَلَقَـدْ هَمَّتْ به وهَمَّ بِهِ الوَّلَا أَنْ رَأَى بُـرهَـانَ رَبِّهِ ﴾، وذَهَبُوا إلى أنَّ المعنى لَوْلَا أن رَأَى برهان رَبِّهِ لَهَمَّ بِهَا(٢).

والـذي عليه المفسرون أنه هَـمَّ بها وأنه جَلَسَ منها مجلس الـرَّجُلِ من المرأة إلا أَنَّ اللَّه تفضل بأن أراه البُرهانَ، أَلاَ تَراه قال: ﴿ وَمَا أَبَـرَى نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ ﴾ (٣) ، والمعنى لَوْلاَ أَنْ رأى بُرْهَان رَبِّه لأَمْضَى ما هَمَّ بِه.

وليس في الكلام بكثير (٤) أن تقول: ضربتك لولا زيد، ولا هممت بك لولا زيد، إنما الكلام لولا زيد لهَمَمْتُ بك. و «لولا» تجابُ بالـلام ، فلو

<sup>(</sup>١) من سورة الإسراء الآية ٣٢.

<sup>(</sup>٢) ولا يستقيم على مذهب البصريين لما فيه من تقدم جواب «لولا».

<sup>(</sup>٣) هذا بعيد جداً، وإلا لما استبق إلى الباب، وهي تجري خلفه، وكلمة وما أبرىء نفسي أقـرب أن تكون من كلامها هي، وذكر صاحب المنار بـأدلة واضحـة، ان كلا منهـما هم بعمله، همت هي به تجذبه إليها وهم هو بها يضربها ويدفعها، فليرجع إلى شرحه من يشاء.

<sup>(</sup>٤) يريد ليس هذا الاستعمال شائعاً.

كان: ولقد هَمَّتْ به وَلَهمَّ بها لـولا أن رأى أي برهان رَبِّه لكان يجوز على بعد(١).

وقوله: ﴿كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ والفَحْشَاءَ﴾.

أي كذلك أرَيْنَاهُ البُرهَانَ لنَصْرِفَ عنه السُّوءَ والفَحْشَاءَ، فالسُّوءُ - خيانة صاحبه، والفحشاء ركوب الفاحشة.

﴿إِنَّهُ مِن عِبَادِنَا المُخْلَصِينَ ﴾.

أي الله الخلصوا، أخْلَصَهُمُ اللَّهُ مِن الأَسْوَاءِ والفواحش، مشل المُصْطَفَيْنَ. وَقُرِئتْ مِنَ المخْلِصِينَ بكسر اللام، أي اللذين أخْلَصُوا دينَهُمْ للَّه عز وجل.

وقوله: ﴿وَاسْتَبَقَا البَابَ﴾.

أي استبقا إلى الباب، يعني به يوسف وامرأة العزيز.

﴿وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ﴾.

والقَدُّ القطع، أي خَرَّقَتْه خَرْقاً انقَدَّ مِنْه.

﴿ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى البِّابِ ﴾.

أي صادفا سيدها لدى الباب فحصرها في ذلك الوقت كيدٌ لَمَّا فَاجأَتْ سَيِّدَهَا.

﴿قالت ما جزاء مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ ﴾ .

أي ما جزاؤه إلا السِّجْنُ.

﴿ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ .

أي عذاب مُوجع. قال يوسف:

﴿هِي رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي﴾.

<sup>(</sup>١) كان يجوز لوجود اللام، وبعده لما سبق من أن جواب الشرط لا يتقدم عليه.

أي هي الَّتِي أرادَتِ السُّوءَ. ﴿وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا﴾. قيل إنه رجل حكيم، وقيل إنّه طِفْلُ

﴿إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدًّ مِنْ قُبُلِ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الكَاذِبِينَ، وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدًّ مِنْ دُبُرِ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِيَّنَ ﴾.

أي إن كان هو المقبل عليها وهي الدافعة له عن نفسها فيجب أن تكون خرقت قميصه من قُبُل ، وإن كان هو المتباعدَ مِنْهَا، وهي التابعة لـه في استباقهما فيجب أن يكونَ قَدُّ القَميصِ من دبُرِ

والقراءة من قُبُل ومن دُبُر، ومن قَبْل ومن دُبْرٍ. ويجوز من قُبل بغير تنوين، ومن دُبر، على الغاية، أيْ مِنْ قُبْله. أما الفتح فبعيد في قوله: من قُبل ومن دُبر. لأن الذي يفتح يجعله مبنياً على الفتح فيشبهه بما لا ينصرف فيجعله ممتنعاً من الصرف لأنه معرفة ومُزَالٌ عن بابه، وهذا الوجه يجيزه البصريون(١).

فأما قُبْلُ وقُبُلُ فالتسكين في الباء جائز، وقد روي عن ابن أبي إسحاق (٢) الفتح والضمُّ جميعاً، والفتح أكثر في الرواية عنه (٣)، ولا أعلم أحداً من البصريين ذكر الفتح غَيرَه.

﴿ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدًّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ ﴾ .

أي إِن قُولَكِ: ﴿مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا ﴾. . . من كَيْدِكُنَّ .

<sup>(</sup>١) حيث أجرينا الكلمة مجرى الغايات فلا مانع من بنائها على الفتح، بناء لا إعراباً ومنعاً من الصرف.

<sup>(</sup>٢) هو عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي.

<sup>(</sup>٣) من قَبَل.

فَأَمَا دَخُولَ «كَانَ» مع «إِنِ» الجَزَاءَ، وَكُونُ الفِعْلِ بَعَـدَهَا لِمَا مَضَى فَفَيه قولان: (١)

قال محمد بن يزيد: «كان» لقوَّتِها وأنها عبارة عن الأفعال لم تغيرها إِنِ الجنزاء الخَفِيفَةُ. والقول الثاني أَنَّ «كان» عبارةٌ عَنِ الأفعالِ \_ وأن كان في معنى الاستقبال ههنا \_ عَبَّرتْ عن فعل ماضٍ ، المعنى إن يكن قَمِيصُهُ قُدَّ، أيْ إنْ يُعْلَمْ قَمِيصُه قُدَّ مِنْ قُبلٍ فالْعِلْمُ مَا وقع بعد، فكذلك الكون لا يكون لأنه مؤدّ عن العلم.

﴿ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا ﴾ .

معناه يا يوسف اكتم هذا الأمر ولا تذكره.

﴿واسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ﴾.

ويروى أنَّهُ كان قَليلَ الغَيْرَةِ.

وقوله عز وجل:﴿ ثُمُّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأُوا الآيَاتِ لَيَسْجُنَّنَّهُ ﴾.

«بَدَا» فعل استغنى عَنْ فَاعِل. العربُ تقولُ: قد بَدا لي بَدَاء أي تغير رأيي عما كان عليه. وأكثر العرب تقول: قد بدا لي، ولم يذكر بَدَاءً، لكثرته لأنّه في الكلام دَلِيلًا على تغير رأيه، فَتُرِكَ الفاعلُ وهُوَ مُرَاد، ثم بين ما البَدَاءُ فقال لَيسْجُننَه حَتَّى حينٍ، كأنَّهم قالوا: لَيسْجُننَهُ، والرأي الذي كاد لهم قبل: قيل إن العزيز أمره بالإعراض فقط ثم تغير رأيه عن ذلك.

وقوله: ﴿وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ﴾. يقال نِسوة ونُسْوةٌ ـ بالضَّم والكُسْرِ ـ وقيل:﴿تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ﴾.

<sup>(</sup>۱) يريد أن جملة وإن كان قميصه، وقعت فيها كان الماضية بعد إن الشرطية، وإن تجعل الماضي بعدها في معنى الاستقبال تقول: إن اشتريت ثوباً فاختر الجيد، فجعلها هنا للمضي غير قريب، لأن غرض الشاهد انظروا إن كان قد من قبل أو من دبر. ولكن الفعل قد حدث فهي تحتمل الاستقبال والمضى.

أي عَبْدَهَا وغلامَها، لأن استعمالَهم كان للغلام المملوك أن يُسمَّى .

﴿ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ﴾ .

أي بلغ حُبُّه إلى شِغَافَ قَلْبها، وفي الشغاف ثلاثة أقوال: قال بعضهم الشَّغَاف غلاف القلب، وقيل: هو داء يكون في الجوف في الشراسيف(١)، وأنشدوا: (٢)

وقد حال هَمُّ دون ذلك دَاخِلُ دخولَ الشُّغَافِ تبتَغِيه الأصابِعُ

وقد قُرِئَتْ شَعَفَها بالعين، ومعنى شعَفها ذهب بها كل مذهب مشتق من شَعَفَاتِ الجبال، أي رُؤوس الجبال، فإذا قلت فلان مشعُوف بكذا، فمعناه أنه قد ذهب به الحبُّ أقصى المذاهب.

﴿ فِلَّمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ ﴾ .

إِن قَالَ قَائَلَ: لَم سُمِّيَ قُولُهِنَّ مَكُراً فَالْجُوابِ فَيه أَنهَا قَد أَطَلَعَتَهِن، فَاسْتَكْتَمَتْهُنَّ فَمكرنَ بِهَا وَأَفْشَيْنَ سِرَّهَا، فلما سمعت بما فَعَلْنَ أرادت أَنْ يُوقَعْنِ فيما وقعت فيه فأرسلت إليهن.

﴿ [أرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ] وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً ﴾ .

﴿ أَعْتَدَتْ ﴾ أفعلت من العَتَادِ ، وكل ما اتَّخَذْتَه عُـدَّةً للشيء فهو عَتَـادُ ومعنى ﴿ مُتَّكَأً ﴾ ما يُتَّكَأ عليه لطعام أو شَرَاب أو حديث .

<sup>(</sup>١) الشراسيف جمع شُرسُوف كعصفور غُضْروف معلق بكل ضِلْع أو الطرف المشرف على البطن.

<sup>(</sup>٢) للنابغة من قصيدته:

عفا ذو حسا من فرتني فالفوارع

وهو في اللسان شغف: «هَمُّ دون ذلك والج، والشُّغَافُ داء من القلب يأخذ تحت الشراسيف من الشق الأيمن. يخرجه الأطباء بأصابعهم. والقصيدة في الديوان ومن مشهور الشعر.

«وَآنَتْ كُلَّ وَاجِدَةِ مِنْهُنَّ سِكِيناً. وقالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ ﴾.

يعالجن بالسكّين ما يأكلْنَ، وقبال بعضهم مُتْكَاً، وقبالوا واحدته مُتْكَاً، وقبالوا واحدته مُتْكَاً، وهي الْأَتْرُجُ (١). والقراءة الجيدة مُتَّكاً بالهمز، يقال تِكىءَ الرَّجُلُ يَتْكاً، تُكَاً، والتَكا أصله من وَكَاتُ، وإنما متكاً مفتعل، وأصله موتكاً مثل مُوتَزن منَ الوزن.

﴿ وَقَالَتِ اخرِجْ عَلَيْهِنَّ ﴾ .

إن شئت ضممت التاء، وإن شئت كسرت، والكسر الأصل لسكون التاء والخاء، ومن ضم التاء فلثقل الضَّمَّة بعد الكسرة(٢). وأعتدت لهن الطعام وجعلت في أيديهن السكاكين، وأمرته بالخروج عليهن في هيئته، ولم يكن يتهيأ له أن لا يخرج(٣)؛ لأنه بمنزلة العبد لها.

﴿ فَلَمَّا رَأَيْنَه أَكْبَرِنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ﴾ .

أردن أن يقطعن الطعام الذي في أيبديهن فَدَهِشْنَ لَمَّا رأينَه فَخَدشْنَ أَيديهُن. ولم يقطعن الأيبدي حتى تَبين منهنَّ. وهذا مستعمل في الكلام، يقول الرجل: قد قطعتُ يَدِي. يعنى أنك قد خدشتها.

ومعنى ﴿ أَكْبَرْنَهُ ﴾ أعظمنه. ويقال: أكبرنه: حِضْنَ. وقد رُويتْ عن مجاهد. وليس ذلك بمعروف في اللغة، وقد أنشدوا بيتاً في هذا وهو قوله:

يأتي النساء على أطهارهن ولا يأتي النساء إذا أَكْبَرنَ (١) إكْباراً

<sup>(</sup>١) الأُنْرِجُ والتُّرْنجُهُ والتُّرنْجُ ثمرة ونبات معروف ـ كالبرتقالة ـ حامضة تسكن غُلْمةَ النساء.

<sup>(</sup>٢) صم أَضْرَة في أخرج بعد كسر الناء \_ وتقدمت في «وإذ قلنا للملائكة اسجدوا، ضم تاء «الملائكة» لأن همزة الوصل في اسجد ومثلها اخرج \_ تضم مراعاة لضم عين الفعل \_ وضم الناء ههنا أيضاً قد بكون لإلقاء حركة همزة الوصل عليها.

<sup>(</sup>٣) لا يستطيع مخالفتها ـ لم يكن يمكن أن يمتنع عن الخروج.

<sup>(</sup>٤) في اللسان (كبر) نأتي النساء ـ بالنون ـ وروى أن هذا التفسير مروي عن مجاهـ د وعن ابن عباس، •

وهذه اللفظة ليست بمعروفة في اللغة. والهاء في «أكبرنه» تنفي هذا؛ لأنه لا يجوز أن يقول: النساء قد حِضْنَهُ يا هذا؛ لأن حضن لا يتعدى إلى مفعول(١).

﴿ وَقُلْنَ: حاشَ للَّهِ ﴾.

وحاشى للَّه، يقرأان بحذف الألف وإثباتها ـ ومعناه الاستثناء.

المعنى فيما فسَّره أهل التفسير: وقُلْنَ: معاذ اللَّه ما هذا بشراً،

وأما على مذهب المحققين من أهل اللغة، فحاشا مشتقة من قولك: كُنْتُ في حشا فُلانٍ، أي في ناحية فلانٍ، فالمعنى في «حَاشَ لِلَّهِ» بَرَّأَهُ اللَّه من هذا. من التَّنَحِي، المعنى قد نحى اللَّه هذا مِنْ هَذَا، إذا قلت حاشا لزيد من هذا فمعناه قد تنحى زيد من هذا، وتباعد منه، كما أنك تقول قَدْ تَنحَى من الناحية، وكذلك قد تحاشى، من هذا الفِعْل.

وقوله عز وجل: ﴿مَا هَذَا بَشَـراً﴾.

هذه القراءة المعروفة، وقد رُويَتْ: ما هذا بِشِرَى، أي ما هذا بعد مُشْتَرًى. وهذه القراءة ليست بشيء، لأن مثل «بِشِرِيّ "(٢) يكتب في المصحف بالياء، وقولها: ﴿إِنْ هَذَا إِلّا مَلَكُ كريمٌ ﴾ «مَلَكُ» مطابق في اللفظ لِبَشْرِ.

وسيبويه، والخليل وجميع النحويين القدماء يزعمون أَنَّ بشراً منصوبُ

ت والتمس أبو منصور لها وجهاً قال أنه مخرج حسن وذلك أن الفتـــاة أول ما تحيض تكون قد خرجت من حد الصغر إلى حد الكبر فيقال انها أكبرت، وسأل أبو الهيثم رجلاً من طيء عن سِن خطيبة له، فقال انها أكبرت أو كبرتُ ــولغة طيء تصحح أن إكبار المرأة أول حيضها. اهــ ملخصاً.

<sup>(</sup>١) وقال أبو منصور: انها تكون هاء سكت إن صحت هذه الرواية عن ابن عباس. ولكن هذا ضعيف لأن هاء السكت تكون ساكنة.

<sup>(</sup>٢) ليس من الارقاء الذين يشترون ويباعون.

خبرَ مَا، ويجعلونه (١) بمنزلة ليس و «مَا» مَعناها معنى ليس في النفي، وهذه لغة أهل الحجاز، وهي اللغة القُدْمَى الجيّدة أو وعم بعضهم أنّ الرّفْعَ في قولك: ﴿مَا هذَا بَشراً ﴾ أقوى الوجهين، وهذا غلط، لأن كتاب الله ولغة رسول الله أقوى الأشياء وأقوى اللغات. ولغة بني تميم: ما هذا بشر ولا تجوز القراءة بها إلا برواية صَحيحة والدليل على ذلك إجماعهم على: ﴿مَا هُنَّ أُمّهاتهم مَا وَمَا قَرَا أُمّهاتهم مَا وَمَا قَرَا أَحَدٌ ما هُنَّ أُمّهاتهم مَا .

وقوله: ﴿لَيُسْجَنَّنَّ وَلَيكُوناً مِنَ الصَّاغِرِينَ﴾.

القراءة الجيدة تخفيف ليَكُوناً. والوقوف عليها بالألف، لأن النون الخفيفة تبدل منها في الوقف الألف، تقول: إضْرباً زيداً، فإذا وقفت قلت: اضربا، كما أبدلت في: رأيتُ زيداً الألف من التنوين، وقد قرئت: ولتكونَن للصربا، كما أبدلت في: رأيتُ زيداً الألف من التنوين، وقد قرئت: ولتكونَن بتشديد النُّونِ، وأكرهها لخلاف المصحف، لأنَّ الشديدة لا يُبْدَلُ منها شيء.

﴿مِنَ الصَّاغِرِينَ﴾. مِنَ المذَلِّينَ.

﴿ قَالَ رَبُّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَى مَمَّا يِدْعُونَنِي إِلَيْهِ ﴾.

والسَّجْن جميعاً - بكسر السين وفتحها - فمن فتح فعلى المصدر، المعنى أَنْ أُسْجَنَ أَحَبُّ إِليَّ، ومن كسرَ فعَلَى اسم المكَانِ، فيكون المعنى: نُزولُ السجنِ أَحبُّ إِليَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إليهِ، أي من ركوب المعصية .

﴿وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ ﴾.

أي إلاّ تَعْصِمْني أَصْبُ إليْهِنَّ، أَي أَمِلْ إلَيْهن. يقال: صبا إلى اللَّهْوِ يصبو صُبُوًّا، وصِبِيًّا، وَصَبًّا، إذا مالَ إلَيْه.

<sup>(</sup>۱) يجعلون (ماء.

<sup>(</sup>٢) سورة المجادلة الآية ٢. بنصب أمهات.

وقال: ﴿ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ ﴾ (١). وجائز أن يكون يَعْني امرأة العزيز وحدها، إلّا أنه أراد كَيْدَها وكيدَ جميع النساء، وجَائزُ أن يكون كيدَها وكيدَ النِّسْوَةِ اللَّاتِي رَأَيْنَ يوسُف حِينَ أَرَتْهُنَّ إِيَّاهُ .

﴿ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ ﴾ .

ولم يقل فحبس لأن في قوله: ﴿وَدَخَلَ مَعَه السِّجْنَ ﴾ دليلًا أنه حُبسَ. و «فَتَيان» جَائزٌ أَنْ يكونَا حَدَثَيْنِ أَوْ شَيْخَيْن، لأنهم كانوا يُسَمُّونَ المملوك فَتَى.

﴿ وَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْراً ﴾ .

ولم يقل إني أراني في النوم أعْصِرُ خَمراً، لأن الحال تدُلُّ على أنه ليس يرى نفسه في اليقطة يَعْصِرُ حَمراً، وقال أهل اللغة: الخمرُ في لُغَةِ عُمَان اسم للْعِنَب، فكأنه قال: أراني أعصر عِنباً، ويجوز أن يكونَ عَنى الخمر بعينها، لأنه يُقَالُ للَّذِي يَصْنَعُ من التَّمْرِ الدَّبْس(٢) هذا يَعْمَلُ دِبْساً، وإنما يَعْمَلُ التَّمْر حتَّى يصيرَ دِبْساً، وكذلك كلُّ شيء نُقِلَ مِنْ شيء، وكذلك قوله أعصِرُ خمراً، أي أعصِرُ عِنبَ الخمْرِ أي العِنبَ الّذِي يكونُ عَصِيرُه خمراً.

﴿ وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبُزاً تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ، نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ ﴾ .

أي تأويل ما رأينا .

وقولهما ﴿ نبئنا بتأويله ﴾ يدل على أنهما رأيا ذلك في النوم ، لأنه لا تأويل لرُوية اليقظة غير ما يراه الإنسان.

﴿إِنَّا نَرِاكَ مِنَ المحسِنِينَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) أي استعمل ضمير الجمع والمتحدث عنها واحدة.

٢١) عسل البلح.

جاء في التفسير أنه كان يعين المظلوم وينصر الضعيف، ويعود العليل، وقيل من المحسنين، أي ممن يُحسِنُ التأويل. وهذا دليل أنَ أمر الرؤيا صحيح، وأنها لم تزل في الأمم الخالية، ومن دفع أمر الرؤيا وَأنَّه منها ما يصح (١) فليس بمسلم لأنه يدفع القرآن والأثر عن رسول الله على لأنه روي عن رسول الله أن الرؤيا جزء من أربعين جزءاً من النبوة.

وتأويله أن الأنبياء يُخْبِرُونَ بما سَيَكُون. والرؤيا الصادقة تدل على ما سيكونُ.

﴿ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيكُمَا ﴾.

وليس هذا جواب ما سألا عنه، إنما سألا أن يخبر هما بتأويل مَا رَأياه فأحب يوسف عليه السلام أن يدعُوهما إلى الإيمان وأن يعلمهما أنه نَبيُّ، وأن يعلمهما أنه بنوَّته بآية معجزة، فأعلمهما أنه يخبرهما بِكُلِّ طَعَام يؤتيان به قبل أن يرياه، ثم أعْلَمَهُما أن كل ذلك مما عرفه اللَّه إياه فقال:

﴿ ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي ﴾.

أي لست أخبركما عَلَى جِهَةِ التَكَهُّنِ، والتِنجُم ، إنما أخبركما بِـوَحي ٍ مِنَ اللَّهِ وعِلْم ٍ، ثم أعْلَمَهُمَا أن هذا لا يكون إلَّا لمؤمِنٍ بِنَبِيٍّ فقال:

﴿ إِنِّ تَرَكْتُ مِلَّةً قَوْمِ لَا يُسؤمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالآخِـرةِ هُمْ كَافِــرُونَ. واتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وإسْحَقَ وَيَعْقُوبَ، مَا كَانَ لِـنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّه مِنْ شَيءٍ ذَلِـكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا [وعلى الناس]﴾.

أي اتباعنا الإيمان بتوفيق الله لنا وبفضله علينا ﴿وعلى الناس﴾ بأن دلهم على دينه المؤدي إلى صلاحهم.

<sup>(</sup>١) اي ادل الله الله ما هو السعيج . .

﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴾.

ثم قال لهما:

﴿ يَا صَاحِبِيَ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ ﴾ .

فَدَعَاهِم إلى توحيد اللَّه بعد أنْ علمهما أنه يخبرهما بالغيب، ثم قال

﴿ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُم وَآبَاؤُكُم ﴾ .

أي أنتم جعلتم هذه الأسماء آلهةً. ثم أخبرهم بتأويل الرؤيا بعد أن دعاهم إلى الإيمان. فأما تكرير قوله هم فعلى جهة التوكيد(١).

وقوله: ﴿ يَا صَاحِبَي ِ السَّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبُّهُ خَمْراً ﴾ .

فكان هذا صاحب شَراب الملك، فأعلمه أن تـأويل مـا رأى [هو] هـذا. ويجوز فيُسْقِي، والأجود فيَسْقِي، تقـول سقيته بمنـزلة نـاولته فشـرب. وأسقيته جعلْتُ له سَقْياً، تقول أسقيته من كذا وكذا أي جعلت له سقياً.

وقوله عزّ وجلّ :﴿قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانَ﴾.

لَمَّا تأول لهما الرؤيا قال الذي أنْبَأَهُ بأنَّه يُصْلَبُ [إنه] لم يَرَ شَيئاً فأعلَمهُ أَن ذلك واقع به وإنْ لَمْ يَرَ، كما أعْلَمَهُمَا بخبر ما يَأْتِيهما من الطعام.

﴿ وَقَالَ للَّذِي ظَنَّ أَنَّه نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ ﴾ .

اى عند الملك صاحبك.

﴿ فَأَنْسَاهُ الشَّيطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) تكرير الضمير في ﴿وهُمْ بِالآخرة هُمْ كافرون﴾، في الآية السابقة.

أنسى يُموسُفَ الشيطانُ أَن يَذْكُرَ اللَّهَ (١). وفلبتُ في السَّجْن بضْعَ سِنينَ ﴾.

اختلفوا في البِضَعْ فَقَال بعضهم: البضع ما بين الثلاث إلى الخمس، وقال قطرب إلى السبع، وقال الأصمعي وهو القول الصحيح: البضع ما بين الثلاث إلى التَّعْ، واشتقاق البضْع والبَضْعَةِ مِنْ قَطَعْتَ الشيءَ فمعناه القِطعَة من الثلاث إلى التَّعى.

وقوله عزّ وجلّ: ﴿سَبْعُ عِجَافُ﴾.

العجاف التي قد بلغت في الهُزَالِ الغاية والنهاية .

﴿ يَا أَيُّهَا ٱلمَلَّا أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ ﴾.

الملأ الذين يرجع اليهم في الأمور، ويقتدي بآرائهم (٢).

﴿إِنْ كُنْتُم لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ ﴾.

هذه اللام أدخلت على المفعول لِتُبيُنَ المعنى إن كنتم تعبرون، وعابرين ثمَّ بين باللام فقال للرؤيا.

ومعنى عبَّرت الرؤيا وعَبَرْتُها خبرت بآخر ما يؤول إليه أمرها. واشتققته من عَبْرِ النَّهْرِ، وهو شَاطِئ النَّهْرِ، فتأويـل عبرت النَّهْـرَ، أي بلغتُ إلى عَبْرِه، أي شاطئه، وهو آخر عَرْضِهِ.

﴿قَالُوا أَضْغَاتُ أَحْلَامٍ ﴾.

والضغث في اللغة الحُزْمةُ والباقةُ من الشيء، كالبقل وما أشبهه، فقالـوا له: رُوْيَاكَ أضغاتُ أحلام، أي حُزَم أخلاطٍ ليست برؤيا بينةٍ.

<sup>(</sup>١) هنذا رأي لبعض المفسرين، والاقـرب ان الشيطان أنسى الـرجل النـاجيَ ان يذكـر يـوسف عنـد الملكَ، ويقوي هذا ما يأتي من قوله «وادّكر بعد أمة».

<sup>(</sup>٢) سبق تفسير الملأ في الجزء الأول ٣٢٥ ـ ٢٦.

﴿ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ ﴾ . أي ليس للرؤية المختلطة عندنا تأويل . ﴿ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَأَدَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ ﴾ .

أي بعد حين، وقرأ ابن عباس: واذّكرَ بَعْدَ أُمَهُ، والأمهُ النسيَانُ، يقال أُمِهَ يَأْمَهُ أُمَهًا. هذا الصحيح بفتح الميم، وروى بعضهم عن أبي عبيدة: أمْهُ بسكون الميم، وليس ذلك بصحيح عنه، لأن المصدر أنه يأمّهُ أمّهُ لا غير(١). وقرأ الحسنُ: أنا آتيكم بتأويله، وأكرهها، لخلاف المصحف(٢).

واذَّكَر أصله واذْتَكَرَ، ولكن التاء ابدل منها الـدَّال وادغمت الـذَّالُ في الدال. ويجوز واذَّكَر بالذال، والأجود الدال.

وقوله \_ عزّ وجلّ \_ : ﴿ يُوسُفُ أَيُّهَا الصَّدِّينَ ﴾ .

أراد يا يوسف، والنَّدَاء يجوز في المعرفة حذف يا منه، فتقول: يا زيد أقبل، وزيدُ أقبل، قال الشاعر (٣):

محمد تفد نفسك كل نفس إذا مَا خِفْتَ مِن أَمْر تَبَالا

والصِّدِّيقِ المبالغ في الصَّدْقة، والتَّصديق.

وقوله : ﴿لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لِعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ .

أي لعلهم يعلمون تأويل رؤيا الملك، ويجوز أن يكون: لعلهم يعلمون

<sup>(</sup>١) مثل فرح يفرح.

<sup>(</sup>٢) لأن الذي في المصحف ﴿ أَنَا أُنبِثُكُم ﴾ .

<sup>&#</sup>x27; (٣) ينسب لأبي طالب عم رسول الله (ص) وللأعشى، ويستشهد به النحويـون على حـذف الياء لأن الفعل مجزوم بلام أمر محذوفة. أي لتفدِ، والتبال الـوبال. قيـل مرادف وقيـل كلمةً واحـدةً قلبت الواو تاء فيها. والبيت في شواهد الكشاف. وشواهد المغني ٢٠٤. وسيرة ابن هشام.

مكانك فيكون ذلك سبب خَلاصِكَ من الحبس.

﴿قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنينَ دَأْباً ﴾.

أي تَدْأَبُونَ دَأَبًا، ودَلَّ على تَدْأَبُونَ ﴿تَزْرَعُونَ﴾. والدَّأَبُ الملازمَةُ للشيء والعادةُ(١).

وقوله: ﴿وَفِيهِ يَعْصِرُونَ﴾.

وقرئت: وفيه يُعْصِرُونَ، فمن قال وفيه يَعْصِرونَ بالياء أَيْ يأتي العام بعد أَرْبَعَ عشرةَ سنةً الذي فيه، يُغَاثُ الناس فيَعصِرُونَ فيه الزَّيْتَ والعِنبَ، ومن قرأ يُعْصَرونَ أَرَادَ يُمْطَرُونَ، من قوله: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ المُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجاً ﴾ (٢)، وَمَنْ قرأ: وَفِيه تَعْصِرون (٣)، فإن شاء كان على تأويل يَعْصِرُونَ، وإن شاء كان على تأويل وفيه تَنْجوْنَ من البلاء، وتعتصمون بالخِصْب. قال عَدِيُّ بنُ زَيْدٍ (٤):

لو بغير الماء حلقي شرق كنت كالغصّانِ بالماء اعتصارِي

ويقال: فلان في عَصَرِ وفي عُصْرِةٍ، إذا كان في حِصْنِ لا يُقْدَرُ عليه.

وقولـه سبحانه: ﴿وَقَالَ الْمَلِكُ اثْتُونِي بِهِ ﴾.

لما أُعْلِمَ بمكانه من العلم بالتأويل طَلَبَه

﴿ فَلَمَّاجَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلُه ﴾ (٥٠).

أي إلى صاحبك، ورب الشيء صاحبه

<sup>(</sup>١) كلمة دأب. تدل على موالاتهم الزرع فهم يدأبون في عمله.

<sup>(</sup>٢) سورة عمَّ آية ١٤.

<sup>(</sup>٣) الذي قرأ بالتاء حمزة والكسائي فقط، ومن عداهما قرأوا بالياء.

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمة عدي بن زيد وكان اتصل بالنعمان بن المنذر، وسجن طويلًا لـديه ثم قتـل، وفي هذه القصيدة يستعطف النعمان،وجزء من القصيدة وأخبار عَديّ بالأغاني حـ ١١٤/٢، والبيت مما يتمثل به، وانظر شواهد المغني ٢٢٦.

<sup>(</sup>٥) في الأصل فسَلْهُ.

﴿ فَاسْأَلُهُ مَا بَالُ النَّسُوةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيدِيَهُنَّ ﴾ .

ويجوز اللَّائي قطَّعْن، أي اسأله أن يستعمِل صحةَ بَراءَتِي ممَّا قُرِفْتُ به.

وَيُرْوَى أَنَّ النبي ﷺ قال: لو كنت في مكان يوسف ثم جاءني الرسول لبادرت إليه، أنه ﷺ استحسن حزم يوسف وصَبْرَه حين دعاه الملكُ فلم يبادِرْ إليه حتى يعلَمَ أنه قد استقرَّ عند الملك صحةُ بَراءَتِه.

﴿قَالَ مَاخَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدتَّنَّ يُوسُفَ ﴾ .

لم يفرد يوسف عليه السلام امرأة العزيز بالذكر، حُسْنُ عِشْرَةٍ منه وَأَدَبِ. فخلطها بالنَسْوةِ.

وقوله: ﴿قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ ﴾.

قُرِثَتْ «حَاشَ للَّه» و «حَاشَى للَّهِ» وقرأ الحسنُ: حَاشْ للَّه بتسكين السين. ولا اختلاف بين النحويين أنّ الإِسْكَـانَ غيرُ جـائزٍ، لأنَّ الجَمْـعَ بين ساكنين لا يجوز ولا هُوَ مِنْ كَلام العَرَب.

﴿مَا عَلِمْنَا عَلَيه مِن سُوءٍ ﴾.

فأعلم النسوة الملكَ ببراءة يُوسُفَ، وقالت امرأةُ العزيز:

﴿ الْأَنْ حَصْحَصَ الْحَقَّ ﴾.

أي بَرَزَ وتبيَّنَ، واشْتقاقُه في اللغة من الحِصَّةِ، أي بانت حصَّةُ الحق وجهتُه من جهة الباطل.

﴿ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِيَ لَمْ أَنُّونُهُ بِالغَيْبِ ﴾ .

هذا قول يُوسُفَ عليه السلام، المعنى إني أردت التبيين للمَلِكِ أَمْرَ آمرأته والنسوة، ليعلم أني لم أخنه بالغيب. و «ذلك» مرفوع بالابتداء، وإن شئت عَلَى خَبر الابْتِداء، كأنَّه قال: أمْري ذَلِكَ.

ويُروَى أن جبريل عليه السلام قال له: ولا حِينَ حَللْتَ التكة، وقيل ولا حين هممت، فقال:

﴿وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأُمَّارَةً بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي﴾.

موضع ما نصب على الاستثناء.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿اسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي﴾ .

جزم جواب الأمر، ومعنى استخلِصْه أي أَجْعَلْه خالصاً لي، لا يشركني فيه أحد.

﴿ فَلَمَّا كُلُّمَهُ قَالَ إِنَّكَ اليَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ﴾ . أي عرفنا أمانتك وبراءتك مما قرفت به .

﴿ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ ﴾ . أي على أموالها

﴿إِنَّ حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴾.

أي أحفظها وأعلم وُجُوه مُتَصَرَّفَاتها، وإنما سأله أن يجعله على خزائن الأرض لأنَّ الأنبياء بُعِثُوا لإِقَامة الحقّ والعدل ووضع الأشياء مواضعها، فعلم يوسف عليه السلام أنه لا أحد أُقْوَمُ بذلك منه، ولا أوْضَعُ له في مواضعها.

فسأل ذلك ارادةً للصلاح.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجِهَازِهِمْ قال ائتـوني بأخ ٍ لكم مِنْ أَبِيكُمْ﴾.

وهذا \_ والله أعلم \_ قد كان قبله كلام جرَّ إليه ما يُوجب طلبَ أخيهم منهم، لأنه لا يقول التُنوني بأخ لكم مِنْ أبيكم من غَيْر أن يحري مَا يُوجِبُ هذا القولَ . فكأنه \_ والله أعلم \_ سألهم عن أخبارهم وأمْرِهِمْ وعَدَدِهمْ، فاجْتَرَأُ لقول هذه المسألة.

﴿ أَلاَ تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ المُنْزِلِينَ ﴾ . لأنه حين أنزلهم أحسن ضيافتهم.

وقوله:﴿فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلاَ كَيْلَ لِكُمْ عِنْدِي وَلاَ تَقْرَبُون﴾.

القراءة بكسر النَّون، ويجوز الفتح بفتح النون لأنها نون جماعة كما قال: ﴿ فَهِمَ تُبَشَّرُونَ ﴾ لفظه لفظ الخبر ومعناه معنى الأمر.

﴿قَالُواسَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَّاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ﴾.

﴿وإنا لفاعلون ﴾ توكيد.

﴿وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ﴾.

وَلَفِتْيَتِهِ، قُرِئَتَا جميعاً، والفتيان والفتية المماليك في هذا الموضع.

﴿ اجْعَلُوا بِضَاعَتُهم في رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَوْجِعُونَ ﴾ .

وفي هذا وجهان، أي إذا رأوا بضاعتهم مردودة عليهم، علموا أن ما كيلَ لهم مِنَ الطعام لم يؤخذ منهم (٢) ثمنُه، وأنَّ وضع البضاعة في الرحال لم يكن إلَّا عن أمْر يُوسُفَ، ويجوز أن يكون ﴿لعلهم يَرْجِعُونَ ﴾ يَـرُدُون البضاعة، لأنها (٣) ثمن ما اكتالوه. ولأنهم لا يأخذون شيئاً إلاَّ بثمنه.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ . أي إن أرسلته معنا اكتلنا، وإلا فقد مُنِعْنَا الكيلَ . ﴿ قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ ﴾ .

<sup>(</sup>١) سورة الحجر ٥٤، وتقدير الآية هنا: (فلا كيل لكم عندي ولا أنتم تقربون).

<sup>(</sup>٢) في الأصل منه.

<sup>(</sup>٣) في الأصل لأنه.

أي كذلك قلتم لي في يـوسف: ﴿أَرْسِلْهُ مَعنَا يـرتـعُ ويلْعَبْ، وإنـاك

﴿ فَاللَّه خَيْرٌ حِفْظاً ﴾.

وتقرأ ﴿حافظاً﴾. وحفظاً منصوب على التمييز، و ﴿حافظاً﴾ منصوب على التمييز أيضاً.

وقوله عزّ وجلّ: ﴿وَجَدُوا بِضَاعَتَهُم رُدَّتْ إِلَيْهِمْ ﴾.

وتقرأ رِدَّتْ بكسر الـراء، والأصـل رُدِدَتْ، فـأدغمت الـدال الأولى في الثانية وبقيت الراء مضمومةً. ومن كسر الراء جعل كسرتها منقـولة من الـدال، كما فعل ذلك في قِيلَ وبيع لتدل أن أصلَ الدال الكسر.

وقد حكى قطرب أنه يقال في ضُرِبَ زيد؛ ضُرْبَ زَيْدُ وضِرْبَ زيدً ب بكسر الضاد. اسكن الراء، ونقل كسرتها إلى الضاد، وعلى هذه اللغة يجوز في كَبِدٍ كِبْدُ.

﴿ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي ﴾ .

أي ما نريد، وما في موضع نصب، المعنى أي شيء نريد وقد رُدَّتُ علينا بضاعتنا، ويجوز أن يكون «ما» نفياً، كانهم قالوا ما نبغي شيئاً، ﴿هَٰذِه بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا﴾.

﴿وَنَمِيرُ أَهْلَنَا﴾.

يقال: مِرْتُهم أميرهم ميراً إذا أتيتهم بالمير.

﴿وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ﴾.

لأنه كان يكال لكل رجل وَقْرُ بَعيرٍ.

﴿ ذَٰلِكَ كَيْلُ يَسِيرُ ﴾ .

أي ذلك كيل سهل، أي سهل على الذي يمضي إليه ﴿ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ ﴾ .

فموضع أن نصب، والمعنى لَتَأْتَنْنِي بِهِ إِلَّا لِإِحَاطَةٍ بِكُمْ، أي لا لتمتنعوا من الإتيان به إلا لهذا، وهذا يسمى مفعولًا له، وإلا ههنا تأتي بمعنى تحقيق الجزاء، تقول: ما تأتي \_ إلاّ لأخذ \_ الدَّرَاهِم وإلا أن ناخذ الدراهم، ومعنى الإحاطة بهم، أن يحال بينهم وبينه فلا يقدروا على الإتيان به.

﴿ وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابِ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ ﴾ .

قد خاف عليهم العين، وأمر العين صحيح ـ واللَّه أعلم ـ وقد روي عن النبي ﷺ أنه عَوِّذَ الحسَنَ والحسيْنَ فقال في دعوته: وأعيذكما من كل عين الامة

وقـوله: ﴿وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُـوهُمْ مَا كَـانَ يُغْنِي عَنْهُم مِنَ اللَّهِ اللَّه مِنْ شَيءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْس يَعْقُـوبَ قَضَاها﴾.

أي إلا خوف العين، وتأويل ﴿مَا كَـانَ يُغْنِي عَنْهم مِنَ اللَّه مِنْ شَيءٍ ﴾ لو قُـدًر أَن تصيبهم لأصابتهم وهم متفرقون كما تصيبهم مجتمعين، وجائز أن يكون: لا يغني مع قضاء اللَّه شيء.

﴿ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْم لِمَا عَلَّمْنَاهُ ﴾ (١).

أي لذو علم لتعليمنا إياه، ونصب حاجة استثناء ليس من الأول، المعنى لكن حاجة في نفس يعقوب قضاها.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ آوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ ﴾ . أى ضَمَّ إليه أخاه .

﴿ فَلَا تُبْتَئِسُ ﴾ : أي لا تحزن ولا تستكن

<sup>(</sup>١) أي يعقوب ذو علم لما علمه الله.

﴿ فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجِهَا زِهِمْ جَعَلِ السَّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيه ثُمَّ أَذَّنَ مُؤذَّنَّ ﴾ أي أعلم معلم، يقال آذنته بالشيء فهو مُؤذَّنٌ به أي أعلمته وأذنت أكثرت الإعلام بالشيء.

﴿ أَيُّتُهَا العِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ ﴾ .

المعنى: يا أيها الأصحاب للعير، ولكن قال: أيتها العير، وهو يريد أهل العير، كما قال: ﴿وَاسْأَلِ القَرْيَةَ ﴾ يريد أهل القرية وأنَّتُ «أيًّا» لأنه جعلها للعير.

وَقُولُهُ : ﴿ قَالُوا نَفْقِدُ صُواعَ الْمَلِك ﴾ .

وقرئت «صَوَاعَ» الملك، وقرئت «صَاعَ» الملك، قرأ أبو هريرة صاغ الملك، وقرئت صوغ الملك ـ بالغين معجمة.

﴿ وَلِمَنْ جَاءَبِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ ﴾ .

أي حمل بعير من الطعام

﴿وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴾,

أي كفيل.

الصَّواع هو الصاع بعينه، وهو يذكر ويؤنث، وكذلك الصَّاعُ يذكّر ويؤنث، وكذلك الصَّاعُ يذكّر ويؤنث، وجاء في التفسير أنه إناء مستطيل يشبه المكوك، كان يشرب به الملك، وهو السقاية. وقيل إنه كان مصنوعاً من فضة مموَّهاً بذهب، وقيل إنه كان من مَسُّ (١)، وقيل إنه كان يشبه الطاسَ.

﴿ قَالُوا تَالِلَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ ﴾.

معنى تـالله: والله، إلا أن التـاء لا يقسم بهـا إلا في «الله» لا يجوز تالرَّحمن ولا تَـرَبِي لأفعلن (٢٠)، والتاء بدل من الواو كمـا قالـوا في وراثٍ تُرَاث،

<sup>(</sup>١) لعله من ماس، وربما من ميس ـ وهو شجر عظم ـ وآثرنا كتابته على ما جاء في أصله.

<sup>(</sup>٢) سمع وترب الكعبة وتحياتك \_ ولكنه غير مستعمل.

وكما قالوا يتَّزِنُ، وأصله يَوْتَزِنُ مِنَ الوزن وإنما قالوا: ﴿لقدعلمتم ما جئنا لنفسد في الأرض﴾، لأنهم كانوا لا يَنْزِلُونَ على قوم ظلماً. ولا يـرعـون زرع أَحَـد، وجعلوا على أفواه إبلهم الأكمَّة لئلا تعبث في زرع، وقالوا:

﴿وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ ﴾.

لأنهم قد كانوا فيما روي ردوا البضاعة التي وجدوها في رحالهم، أي فمن ردَّ مَا وَجَده كيف يكون سارقاً.

﴿قَالُوا فَمَا جَزَأُوهُ ﴾، ﴿كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴾.

أي مِثْلُ هذا الجزاءِ نجزي الظالمين، وكان جزاء السارق عندهم أن يُستَعْبَدَ بسَرقَتِهِ، يَصيرُ عَبْداً لأنه سرق.

فأما رفع ﴿ قَالُوا جَزَاؤُه مَنْ وُجِدَ في رَحْلِهِ ﴾ فمن جهتين: أحدهما أنَّ هو جزاؤه ابتداء، ويكون من وجد في رحله الخبر، ويكون المعنى جزاء السَّرَق الإنسانُ الموجود في رحله السَّرَقُ. ويكون قوله ﴿ فهو جزاؤه ﴾ زيادةً في الإبانة. كما تقول: جزاء السارق القطع فهو جزاؤه. فهذا جزاؤه، زيادةً في الإبانة.

ويجوز أن يكون<sup>(۱)</sup> يرتفع بالابتداء، ويكون من وجد في رحله فهو جزاؤه. هذه الجملة خبر الجزاء، والعائد عليه من الجملة «جزاؤه» الذي بعد قوله «فهو»، كأنه قيل: قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو هو، أي فهو الجزاء، ولكن الاظهار كان أحسن ههنا لئلا يقع في الكلام لبس، ولئلا يتوهم أن «هو» إذا عادت ثانية فليست براجعة على الجزاء، والعرب إذا أحمت أمر الشيء جعلت العائد عليه اعادة لفظه بعينه، أنشد جميع النحويين: (۱)

<sup>(</sup>١) أن يكون جزاؤه مرفوعاً بالابتداء، أي جزاؤه مبتدأ خبره جملة دمن وجد في رحله فهو جزاؤه، ودخلت الفاء في خبر مَنْ إما لأنها شرطية أو موصولة.

<sup>(</sup>٢) تقدم في الجزء الأول ٢٥٦ .

لا أرى الموت يسبق الموت شيء نغص الموتُ ذا الغنى والفقيرا

ولم يقل: لا أرى الموت يسبقه شيء.

وقوله عزّ وجلّ :﴿ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ ﴾ .

رجع بالتأنيث على السقاية، ويجوز أن يكون أنث الصواع.

﴿كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي ديـن الملِكِ﴾.

أي في سيرة الملك، وما يدين به الملك، لأن السارق في دين الملك كان يغرم مِثْلَيْ مَا سَرِقَ، وكان عند آل يعقوبَ وفي مَذْهَبِهِم أَنْ يَصِيرَ السارق، عَبْداً يَسْتَرقَّهُ [صاحب الشيء المسروق].

﴿ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ﴾.

موضع أن نصب، لما سقطت الباء أفضى الفعل فنصب، المعنى ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا بمشيئة الله.

﴿نَوْفَعُ دَرَجَاتِ مَنْ نَشَاءُ ﴾.

على إضافة الدرجات إلى «من» ويجوز درجات بالتنوين، على أن يكون «من» في موضع نصب، المعنى نرفع من نشاء دَرَجاتٍ. ويجوز رفع درجات من نشاء، وهي حسنة (١)، ولا أعلمها رُوِيَتْ فلا تقرأن بها إن لم تصح فيها روايةً.

﴿ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ ﴾.

قيل في التفسير: فوق كل ذي علم عليم حتى ينتهي العلم إلى اللَّه عزَّ وجلَّ.

﴿ قَالُوا إِنْ يَسْرِقَ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ ﴾.

<sup>(</sup>١) لا يبدو لها حسن، لأن الجملة الأولى تنتهي حينئذ عند ترفع.

يعنون يوسف، ويروى أنه كان في صغره أُخَذَ صُورَةً مما كان يتعبـد به بعض من يخالف أهْلَ مِلَّةِ الإسلام من ذهب، وهـذا الذي أخـذه [كان] على جهة الإنكار، لئلا يُعظَّمَ مثل ذلك

﴿ فَالْسَرُّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ ﴾.

أي لم يظهرها لهم. ﴿قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَاناً ﴾

وهذا إضمار على شريطة التفسير(١)، لأن قوله ﴿قال أنتم شرَّ مكاناً ﴾ بَدَلُ من «ها» في قوله: ﴿قَاسَرَّهَا ﴾. المعنى. فأسر يوسف في نفسه قوله: ﴿أَنْتُم شَرَّ مَكَاناً ﴾ (٢). المعنى ـ واللَّه أعلم ـ أنْتُمْ شَرَّ مكاناً في السرقِ بالصّحةِ لأنكم سَرَقْتُمْ أَخَاكُمْ مِنْ أبيكم.

﴿ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴾ .

أي اللَّه أعلمُ أسرق أخُّ لَهُ أَمْ لا

﴿ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ ﴾ :

والعزيز الملك

﴿إِنَّ لَهُ أَبًّا شَيْخًا كَبِيرًا﴾.

﴿ شَيْحًا ﴾ مَن نعت أَبِ، وأَبٌ مَنْصُوبٌ بإِنَّ، و ﴿ كَبِيراً ﴾ مَن نعت شيخٍ .

﴿ فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ المُحْسِنِينَ ﴾ .

أي ممن يُحسِنُ ولا يُعَامِلُ بالتحديد في واجب لأنه كان أعطاهم الطعام واغطاهم ثمنه في رده البضاعة لهم، فطالبُوه بأن يُحْسِنَ.

<sup>(</sup>١) أي جاء الضمير في وأسرَها، من غير سابق مرجع ثم فسرته الجملة بعده.

<sup>(</sup>٢) لا يتناسب هذا مع قوله ﴿قالَ أَنْتُمْ شَرَّمَكَاناً﴾ فإنه جهر بها. والأولى أسر حزازة الكلمة، وكتم في نفسه أنه يوسف ولم يسرق. أو كتم الكراهية.

﴿ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ ﴾ .

﴿معاذ اللَّهِ ﴾ منصوب على المصدر المعنى أعوذ باللَّه مَعاذاً، وموضع أن نَصْبٌ، المعنى أعوذ باللَّه من أخذ أحَدٍ إلا مَنْ وَجَدْنا متاعنا عنده، فلما سَقَطَتْ «من» أفضى الفعل فنصب.

﴿ إِنَّا إِذًا لَظَالِلُونَ ﴾ .

أي إن أخذنا غيره فنحن ظالمون.

﴿ فَلَمَّا اسْتَيالُسُوا مِنْه خَلَصُوا نِجِيًّا ﴾ .

المعنى خَلَصوا يَتَناجَوْنَ، أي خَلَصُوا مُتَنَاجِينَ فيما يعْملُون في ذهابهم إلى أبيهم، وليس معهم أخوهم، و «نجِيُّ » لفظ واحد في معنى جمع، وكذلك ﴿ وَإِذْهُمْ نَجْوَى ﴾ (١). ويجوز قوم نجيُّ وقوم نَجْوَى وقوم أَنْجِية، قال الشاعرُ (٢)

إني إذا ما القومُ صاروا أنْجيَهُ واختلف الأرْشِيَة هناكَ أوصينى ولا توصى بَيهُ

ومعنى خلصوا انفردوا وليس معهم أخوهم. وقوله عز وجل:﴿وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفِ ﴾.

أجود الأوجه أن يكون «مَا» لغواً، فيكون المعنى ومن قبل فَرَّطْتُمْ في يوسف، ويجوز أن يكون ما في موضع رفع، فيكون المعنى ومن قَبْلِ

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء الآية ٤٧.

<sup>(</sup>٢) هو سحيم بن وثيل اليربوعي، وروايته في اللسان (نجا) «كانوا أنجية» و «اضطرب القوم» وروي أيضاً «واختلف القوم» و «والْتَبَس» وضبطه على بن حمزة بكسر الكاف في «هناك» حظا بالأنثى ولهذا قال: «أوصيني» ـ قيمل ضربه مثلا لنزول الأمر المهم واختلاف الآراء واضطرابها، وقيل يعفف سَفْراً أجهدهم السير وشدوا أنفسهم على ركائبهم بالرحال لئلا يسقطوا لأن النوم جعمل أحسامهم تميد ـ والأول أظهر ـ والأرشية الحبال، وهو يريد إظهار تفوقه على أقرانه.

تفريطكم في يوسف، أي وقع تفريطكم في يـوسف، ويجوز أن يكـون ما في موضع نصبٍ نسقٌ على أنَّ، المعنى ألم تعلموا أن أباكم، وتعلموا تفريطكم في يوسف.

﴿ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حتى يَأْذَنَ لِي أَبِي ﴾.

أي لن أبرح أرض مصر، وإلَّا فَالناس كلهم على الأرض.

﴿ أُوْ يَحْكُمُ اللَّهُ لِي ﴾.

نسق على ﴿حتى يَاذَنَ﴾، ويجوز أن يكون «أو» على جَوابِ لَنْ المعنى لن أبرح الأرض حتى يحكم الله لي.

وقوله:﴿إِنَّ ابِنَكَ سَرَقَ ﴾.

ويجوز سُرِّقَ، ألا أن سرق آكد في القراءة، وسُرِّقَ يكون على ضربين، سُرِّق عُلِم أَنَّهُ سَرَقَ، وسُرِّق اتَّهمَ بالسرق.

﴿ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ ﴾.

أي زينت لكم أنفسكم، وحببت إليكم أنفسكم.

﴿ فَصَبْرُ جَمِيلٌ ﴾ .

المعنى فأمري صبر جميل أو فصبري صبر جميل، وقد فسرنا هذا فيما سبق من السور:

وقوله عز وجل: ﴿ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ ﴾ .

معناه يا حزناه، والأصل يا أسفي إلا أن «يا» الإضافة يجوز أن تبـدل ألفاً لخفة الألف والفتحة.

> ﴿فَهُوَ كَظِيمٌ﴾: أي محزون. ﴿قالوا تاللَّهِ تَفْتَأُ تذكرُ يُوسُفَ﴾.

مُعنى تـاللَّه: واللَّه، و «لا» مضمرة، المعنى واللَّه لا تفتأ تذكر يوسف أي لا تزال تذكر يوسف(١).

﴿حَتَّى تَكُونَ حَرَضاً ﴾.

والحَرَضُ الفاسد في جسمه، أي حتى تكون مُدْنَفاً مريضاً. والحرض الفاسد في أخلاقه، وقولهم: حَرَّضْتُ فلاناً على فلانٍ، تَأُويلُه أفسدته عليه.

وإنما جاز إضمار «لا» في قوله ﴿ تَاللّه تَفْتُأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ ﴾ لأنه لا يجوز في القسم تاللّه تفعل حتى تقول لتفعلن. أو لا تفعل. والقسم لا يجوز للناس إلا باللّه عز وجل، لا يجوز أو يحلف الرجل بأبيه، ولا ينبغي أن يحلف بالأنبياء، ولا يحلف إلا باللّه، ويروى عن النبي عليه السلام أنه قال لِعُمَر: لا تحلفوا بآبائكم، ومن كان حالفاً فليحلف باللّه. فإن قال القائل: فما مجاز القسم في كتاب اللّه عز وجل في قوله: ﴿ والليل إذا يغشى ﴾ ، ﴿ والسماء ذات البروج ﴾ ﴿ والتين والزيتون ﴾ وما أشبه هذه الأشياء التي ذكرها اللّه جل جلاله في كتابه، ففيها أوجه كلها قد ذكرها البصريون، فقالوا: جائز أن يكون اللّه عز وجل أقسم بها لأن فيها كلها دليلًا عليه وآيات بينات، قال اللّه عز وجل -: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَواتِ دليلًا عليه وآيات بينات، قال اللّه عز وجل -: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَواتِ والأَرْضِ واخْتِلَافِ اللّه لِ والنّهَارِ ﴾ ألخ الآية (٢٠). وقال: ﴿ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُ مِنْ دَابَةٍ آياتُ ﴾ (٣). فكان القسم بهذا يدل على عظمة اللّه.

وقال قطرب جائز أن يكون معناها: ورب الشمس وضحاها، وربِّ التّين والزيتون، كما قال:﴿والسماء ذات البروج﴾(٤)، وقال:﴿والأرض وما طحاها﴾(٥)،

<sup>(</sup>١) تحذف لا في القسم، وتزاد فيه أيضاً، تقول إني وربك أدري ما سيحدث أي لا أدري وتقول: لا أقسم أنه لحق أي أقسم.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران الآية ١٩٠٠ والبقرة آية ١٦٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الجاثية الأية ٤ .

<sup>(</sup>٤) أول سورة البروج.

<sup>(°)</sup> سورة والشمس وضحاها آية ٦.

وقال: ﴿فَوَرَبِّ السَّمَاءِ والْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ ﴾ (١٠).

وقىالوا أيضاً: جائز أن يكون وخَلْقِ السموات والأرض، وخَلْقِ التَّين والزيتون.

وقالوا: يجوز أن يكون لما كان معنى القسم معنى التحقيق، وأن هذه الأشياء التي أقسم الله بها حق كلها، وكذلك ما أقسم عليه حق فالمعنى كما أن التين والزيتون حق، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.

وأجُود هذه الأقوال ما بدأنا به في أولها. وقوله عز وجل:﴿وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ﴾.

قالوا ﴿مزجاة﴾ قليلة، وقالوا كانوا جَاءُوا بمتاع الأعراب كالصوف والسمن، وما أَشْبَهَ ذلك مما يبيعه الأعراب، وقيل ان البضاعة كانت مما لا يُتْفَقُ مثلهُ في الطعام، لأن متاع الأعراب كذلك كان تحته رديءَ المال(٢). وتأويله في اللغة، أن الترجية الشيء القليل الذي يُدَافَعُ به، تَقُول: فلان يُزجِي العَيْشَ أي يَدْفع بالقليل ويكتفي به. فالمعنى على هذا: إنّا جئنا ببضاعة إنما يُدَافع بها [أي] يتقوّت، لَيْسَ مِمًّا يُتَسعُ بِه، قال الشاعر:

الواهب المائةَ الهِجَانَ وعَبْدَهَا عودوا تُزَجِّي خَلْفَها أطفالَها (٣)

<sup>(</sup>١) سورة والذاريات الآية ٢٣.

<sup>(</sup>٢) لا يدفع في مقابلته إلا رديء المال.

 <sup>(</sup>٣) البيت للأعشى من قصيدة بمدح بها عمرو بن معد يكرب الزبيدي ـ وهي قصيدة جيّدة معروفة مطلعها:

رحلت سُميَّةُ غدوةً أجمالُها غضبى عليمك فيا تقول بدا لها والمجان من الإبل الكريمة الجيدة \_ وقيل البيضاء لأن البياض دليل الجودة، والعوذ جمع عائذ \_ وهي الناقة الحديثة العهد بالولادة لأن فصيلها يعوذ بها ويتبعها وتزجى بمعنى تسوق وتدفع، يريد أن يهب الإبل الكريمة مع أولادها وراعيها.

انظر الخزانة ص ١٩١ (سلفية) الشاهد ٢٩٤ ـ والديوان تحقيق محمد حسين.

أي تدفع أطفالها. وقوله عز وجل:﴿أَثِنَّكَ لأَنْتَ يُوسُفُ﴾. فيها أربعة أوجه:

بجمع الهمزتين، قالوا أَئِنَّكَ على تحقيقهما، ويجوز أئنك على أن يجعل الثانية بين الياء والهمزة. ، وقرئت. «أَئنَك» على إنك بفصل بين الهمزتين بألف لاجتماع الهمزتين، قال الشاعر: (١)

فيا ظبية الوعساء بين جلاجل وبين النقا أأنت أم أمُّ سَالم

ويجوز قالوا إنك لأنت على لفظ الخبر.

وقوله عز وجل: ﴿ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ﴾.

أي لا إفساد عليكم.

وقوله عز وجل: ﴿لَوْلَا أَنْ تُفْيِّدُونَ﴾.

معناه لولا أن تَجِهِّلُونِ، ويروى تسفهُّونَ (٢٠).

وقوله: ﴿ وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ ﴾ .

يقال قد خطئ يخطأ خطأ وخطأ، وأخطأ يخطئ إخطاء، قال امرؤ القيس: (٣)

<sup>(</sup>۱) هو ذو الرمة، والبيت في اللسان - (جل)، وجلاجل - بفتح أوله موضع وقبل جبل من جبال الدهنا، والوعساء والأوعس، والوعسة والوعسة والوعس - كله بمعنى الأرض اللينة ذات الرمل، أو الرمل السهل تغوص فيه القدم، وذكر صاحب الأغاني (٣٠٤/١٧ - قصة طريفة لهذا البيت بين ذي الرمة وأخيه مسعود، وكان ذو الرمة - وهو غيلان بن عقبة ويكنى أبا الحارث - يشبب بمية بنت مقاتل بن طلبة بن قيس بن عاصم - الذي قدم على رسول الله في وفد بني تميم - وهو أحد العشاق المشهورين - كها كان يشبب بخرقاء وليس هذا أسمها - ولكن الخرقاء التي لا تعمل بيديها شيئاً لكرمها - والبيت من شواهد المغني ١٩٣/١، وفي الخزانة ١/٥٠، والعيني ١٩٢١).

<sup>(</sup>٢) لا توجد قراءة بهذا \_ ولكنه يريد فند الشخص معناه كذبه أو سفهه .

<sup>﴿ (</sup>٣) يروى البيت أيضاً: يا لهف نفسي ـ والحلاحـل ألقوي الشـديد ـ والبيت في الـديوان ١٤٣، ٣٦٨ :

يا لهف هند إِذْ خَطِئْنَ كَاهِلا الصّاللين الملك الحلاحلا وقوله عز وجل: ﴿ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي ﴾ .

قال ذلك يعقوب إرَادَةَ أَن يستغفر لَهم في وقت وجه السَّحَرِ، في الـوقت الذي هو لإِجَابَةَ الـدعاء لا أَنـه ضَنَّ بالاستغفار وذلك أشبه بأخـلاق الأنبياء، أعني المبالغة في الاستغفار، وتعمـد وقت الإجابة.

﴿ آوَى إِلَيْهِ أَبُويْه ﴾ .

أي ضم إليه أبويه .

﴿وَرَفَع أَبُوَّيْه عَلَى العَرْشِ ﴾.

﴿ العرش ﴾ السرير.

﴿وَخَرُّوا لَهُ سُجَّداً ﴾ .

كان من سنة التعظيم في ذلك الوقت أن يُسْجَدَ للمعظَّم، وَقِيلَ: ﴿وَخَرُوا للهُ اللهُ اللهُ

وقوله عز وجل: ﴿رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ المُلْكِ وَعَلَّمْتِنِي مِنْ تَأُويلِ الْأَحَادِيثِ لَيها قولان، أعني في دخول «مِنْ»، جائز أن يكون دخول «من» لِتُبينَ هذا الجنس التأويل، وآتيتني بعض الملك، وجائز أن يكون دخول «من» لِتُبينَ هذا الجنس من سائر الأجناس، ويكون المعنى: رب فد آتيتني الملك وعلمتني تأويل الأحاديث، مثل قوله عز وجل: ﴿تُوتِي المُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ المُلْكَ مِّنْ تَشاءُ لَي لله على أن «من» ههنا إنما هي لتبيين الجنس، ومثله قوله: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ ﴾ ولم يَّوْمَرُوا باجتناب بعض الأوثان، ولكن المعنى: واجْتَنِبوا الرِّجْسَ الرَّجْسَ الذي هو الأَوْثَانُ (٢٠).

<sup>=</sup> من الستة، واللسان (حلل) والشطر الأول في مجاز أبي عبيدة.

<sup>(</sup>١) أي الضمير في له يعود على الله.

<sup>(</sup>٢) «من» في «من الأوثان» بيانية، فإذا اعتبرت كذلك في الآية قدر مفعول محذوف ـ أي آتيتني شيئاً أو بعضاً.

وقوله عزوجل:﴿ فَاطِرَ السَّمَواتِ والأَرْضِ ﴾.

ينتصب على وجهين: أحدهما على الصفة لقوله ﴿رَبِّ ﴾ قد آتيتني من الملك، والمعنى: يَا رَبِّ قَد آتيتني، وهذا نِدَاء مضاف في موضع نصب، ويكون ﴿فَاطِرَ السَّمُواتِ والأَرْضِ ﴾ صفة للاول، وجائز أن ينتصب على نداء ثانٍ، فيكون المعنى: يَا فَاطِرَ السَّمُواتِ والأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي.

﴿وَأَخْفِنِي بِالصَّالِحِينَ ﴾ .

أي أَلْحِقْنِي بمرَاتبهم مِنْ رحمتك وغفرانك

﴿ ذَلِكَ مِنْ أَنباءِ الغَيْبِ نُوحِيه إليك ﴾ .

هذا خطاب للنبي عليه السلام، المعنى الذي قَصَصْنَا عليك من أمْر يُوسُفَ وَإِخوته مِنَ الأَخْبَارِ التي كانت غائبة عنك. فأنزلت عَلَيْهِ دلالةً على يُوسُفَ وَإِخوته، وإنْذَاراً وتيسيراً بتفصيل قِصَص الأمم السالفة. وموضع ﴿ذلك﴾ رفع بالابتداء ويكون خبره ﴿من أنباء الغَيْب﴾، ويكون ﴿نُوحيه إِلَيْكَ﴾ خَبَراً ثَانِياً، وإن شئت جعلت «نوحيه» هو الخبر، وجعلت ذلك في موضع الذي، المعنى الذي مِنْ أنباء الغيب نوحيه إليك ذلاً

وقوله عز وجل:﴿ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ .

معناه وما أكْشَرُ النَّاسِ بمؤمنين ولـو حَرَصْتَ على أن تَهْدِيَهُمْ لأنـك لا تهدي مَنْ أَحْبَبْتَ ولكنَّ اللَّه يَهْدي مَنْ يَشَاءُ.

﴿وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهُ مِنْ أَجْرٍ ﴾.

أي وَمَا تَسْأَلهم على القرآن وتلاوته وهِدَايتكَ إيَّاهم من أَجْر، ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذَكِّرٌ لِلْعَالمِينَ ﴾ .

أي ما هو إلا تذكرة لهم، بما هو صلاحهم ونجاتهم من النَّــارِ وَدُخولهم

الجنة، وإنذارُهم وتبشيرُهم، فكل الصلاح فيه.

﴿وَكَأَيِّنْ مِن آيةٍ فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ ﴾ .

أي مِن علامة وَدلالة تَدُلُّهم على توحيد اللَّه، مر حرِ السَّمَاءِ وأنها بغَيْرِ عَمَدٍ لا تقع على الأرض، وفيها من مجرى الشمس والقمر ما فيها، وفيها أعظم البرهان والدليل على أن الَّذي خلقها واحد، وأن لها خالقاً، وكذلك فيما يشاهد في الأرض من نباتها وبحارها وَجَبالِهَا.

﴿وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴾.

أي لا يفكرون فيما يدُلُّهمْ عَلَى توحيد اللَّه \_ عز وجل \_والـدليـل على أنهم لا يفكرون فيما يستدلون به قوله عز وجل:

﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴾ .

أي إن اعترفوا بأن اللَّه خالقهم وخالق السموات والأرض، أشركوا في عبادته الأصنام، وأشركوا غيْر الأصنام.

﴿ أَفَامِنُوا أَنْ تَأْتِيهُمْ غَاشِيَّةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ ﴾.

أي أن يأتيهم ما يعجزهم من العذاب

﴿ أَوْ تَاتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغَتَهُ ﴾ .

أي فجاةً، و﴿بغتة﴾ مصدر منصوب على الحال، تقول لقِيتهُ بَهْ تَ وَفَجْأَةً، ومعناه من حيث لم أتوقع أن ألقاه.

وقوله عز وجَلِّ:﴿وَلَـٰدَارُ الآخِرةِ خَيْرٌ للَّذِينَ اتَّقَوْا﴾.

وفي غير مَوْضِع ولَلدَّار الآخرةُ، فمن قال الدَّارُ الآخرة فالآخرة نعت للدار، لأن لجميع الخلَّق دَارَيْن، الدَّارُ التي خُلِقُوا فيها وهي الدُّنيا، والدَّارُ الآخرةُ التي يُعَادُونَ فيها خلقاً جدِيداً، ومَنْ قالَ «دَارُ الآخِرة» فكأنَّهُ قال: وَدَارُ

الْحَالِ الآخِرَةِ، لأنَّ للناس حَالَيْنِ، حالَ الدُّنْيَا وحال الآخرة (١)، ومثل هذا في الكلام الصَّلاةُ الأولى، وصَلاةُ الأولى، فمن قال الصَّلاةُ الأولى جعل الأولى نعتاً للصلاة، ومن قال صلاةُ الأولى أراد صلاة الفريضة الأولى، والسَّاعَةِ الأولى.

﴿حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا (٢) أَنَّهُمْ قَدْ كَذِبُوا﴾.

قُرِئَتْ كُذِّبوا وكُذِبُوا، بِالتخفيف والتشديد، وقرئت «وكَذَبُوا» فأمسا من قرأ وَظَنُّوا أَنهم قد كُذَّبُوا بالتشديد فالمعنى حتى إذا استيأس الرُّسُل من أنْ يُصَدِّقَهُمْ قومُهم جَاءَهُمْ نَصْرُنَا. ومن قرأ قد كُذِبُوا بالتخفيف، فالمعنى وظن قومهم أنهم قد كُذِبُوا فيما وُعِدُوا، لأن الرُّسُل لا يظُنُّون ذلك. وقد قال بعضهم وظنوا أنهم قد أُخْلِفوا أي ظن الرُّسُل، وذلك بعيدُ في صفة الرسل.

يروى عن عائشة أن النبي ﷺ لم يوعد شيئًا (٣) أُخْلِفَ فيه وفي الخبـر: ومَعاذَ اللَّه أن يَظُنَّ الرُّسُلُ هَذَا بِربّها.

ومعنى: وظنوا أنهم قد كُذِبُوا ظن قَومُهم أيضاً أنهم قد كُذِبُوا (٤).

وقوله عز وجل: ﴿فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ﴾.

قرئت فننجّي، وفَننجّي، وقُرِئَتْ فَنَجَا مَنْ نَشَاءُ، وقرأ عاصم فَنجّي مَنْ نشاء بفتح الياء، فأما من قرأ فننجي فعلى الاستقبال، والنّون نُسون الاستقبال، أعني النون الأولى، ومن قرأ فَننجّي ـ بإسكان الياء ـ فحذف النون الثانية لاجتماع النونين، كما تقول: أنت تَبيّنُ هذا الأَمْرَ، تريد تَتبيّنُ، فحذف لاجتماع تاءين، ومن قرأ فنجا من نشاء عطف على قوله جاءهم نصرنا فنجا

<sup>(</sup>١) الأولى دار الحياة الأخرة.

<sup>(</sup>٢) أي ظن قومهم.

<sup>(</sup>٣) في الأصل «شيء».

<sup>(</sup>٤) ظنوا أن قومهم مكذبوهم ولن يؤمنوا برسالتهم.

من نشاء على لفظ الفعل الماضي، ومن قرأ فننجِّي من نَشَاءُ. فبمعنى الماضي على ما لم يسم فاعله، ويَكون موضع «مَنْ» رَفْعاً. ويُعْلَمُ بالمعنى ان الله عز وجل - نَجَّاهُمْ.

وقوله \_ عز وجل \_ ﴿ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ . أي الذي تقدمه من الكتب.

ونصب تَصْدِيقاً على معنى كان، المعنى: ما كان حديثاً يفترى ولكن تصديق كان تصديق الذي بين يديه، ويجوز: ﴿مَا كَانَ حديثاً يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه ﴾. فمن قرأ هكذا رفع الباقي المعطوف على تصديق، ويكون مرتفعاً على معنى ولكن هو تصديق الذي بين يديه، ويكون ﴿وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ نَسَقاً عَلَيْه.

وهـذا لَمْ تثبت بقراءته رواية صحيحة، وَإِنْ كَانَ جَائزاً في العربية لا اختلاف بين النحويين في أنه جَيِّدُ بالغُ، فلا تَقْرأُنَّ به ولا تُخَالِفُ الإجماع بمذاهب النَّحُويِّينَ.





## بسم الله الرحمن الرحيم

## ﴿ المر ﴾:

قد فسرنا في سورة البقرة ما قيل في هذا وأشباهه، ورُوِيَ أَنَّ معناه أَنَا اللَّهُ أَرَى، ورُوِي أَنَا اللَّه أعلم وأرى، وروي أن «المر» حروف تدل على اسم الرب جَلَّ جَلالُه

وقوله تعالى: ﴿ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ ﴾.

جاء في التفسير أنَّ الذي أُنْزِلَ قَبْلِ القرآن آياتُ الكتاب.

﴿وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبُّكَ الْحَقُّ ﴾.

أي والقرآن المنزلُ عَليكَ الحقُّ، ويجوز أن يكونَ موضِعُ ﴿الذي﴾ رفعاً على الابتداء، ويجوز أن يكون رفعاً على العطف على ﴿آياتُ﴾ ويكون ﴿الحقّ مَرْفُوعاً على إضمار هُوَ، ويجوز أن يكون موضع الذي خَفْضاً، عطفاً على الكتاب، المعنى تلك آيات الكتاب وآياتُ الَّذِي أُنْزِلَ إليكَ، ويكون الذي أنزل من نعت الكتاب وإن جاءت الواو(١)، ويكون الحق مرفوعاً على الإضمار، ويجوز أن يكون الحق صفة للذي.

<sup>(</sup>١) يَعتبر بعض النحويين الواو زائدة ـ في مشل قولـه تعالى: ﴿وسيق الـذين اتّقوا رَبُّهُم إِلَى الجنّـةِ زُمُراً حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفَتِحَتْ ٱبُوابُهَا﴾ فاعتبر «جاءوهَا» جــــواب الشـرط، فكذلـك الواو هـنـا يمكن اعتبارها زائدة.

المعنى: تلك آيات الكتاب والـذي أَنْزِلَ إليـك من ربك الحقّ(١)، ولا أعلم أحداً قرأ بها.

وقوله عزّ وجلّ:﴿اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ﴾.

لَمَّا ذكر أنهم لا يؤمنون عرف الدَّليلَ الذي يوجب التصديق بالخالق عز وجلّ فقال: (اللَّهُ الَّذِي رَفَع السَّمواتِ بِغَيْرِعَمَدٍ)، وفي ذلك من القدرة والدلالة ما لا شيءَ أوضحُ منه. أن السماء محيطة بالأرض متبرية منها(٢)، بغير عَمَدٍ. والمعنى بغير عمدٍ وأنتم ترونها كذلك(٢)، ويجوز أن تكون (ترونها) من نعت العَمَدِ، المعنى بغير عَمَدٍ مرئيةٍ، وعلى هذا تعمدها(٤) قدرة الله عز وجلّ.

﴿ وَسَخْرَ الشَّمْسَ والْقَمَرَ كُلُّ [يَجْرِي لأَجَلِ مُسَمَّى] ﴾ .

كل مقهور مُدبَر لا يملك لنفسه ما يخلصه من القهر، فذلك معنى السُّخْرَة، فالشمس والقمر مسخران يجريان مجاريهما التي سخرا جاريين عليها.

﴿ يُدَبِّرُ الْإِمْرَ ﴾: يحكمه.

﴿ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَكُمْ بِلِقَاءِ رَبُّكُمْ تُوقِنُونَ ﴾.

أي يبين الآيات التي تدل على قدرته على بعثكم، ﴿لعَلكُم تُوقِدُون﴾، لأنهم كانوا يجحدون البعث، فأعلموا أن الذي خلق السموات وأنشأ الإنسان ولم يكن شيئاً، قادر على إعادته.

﴿وَهُوَ الَّذِي مِدُّ الْأَرْضَ﴾.

<sup>(</sup>١) وتنتهي صلة الموصول عند وأنزل إليك،، وتكون «من ربك» خبراً.

٢٦) بعيدة عنها لا ترتكز عليها، منفصلة عن جميع أجزائها.

<sup>(</sup>٣) على أن ترونها جملة مستقلة.

<sup>(</sup>٤) تعمدها: تمسكها وتقيمها.

دلهم \_ بعد أن بين آيات السماء \_ بآيات الأرض، فقال \_ عزّ وجلّ ـ : ﴿وهو الذي مد الأرض﴾ روي في التفسير أنها كانت مُدَوَّرَةً فمُدَّت(١).

ومَعْناهُ بَسَطَ الأَرْضَ.

﴿وَجَعَلَ فِيها رَوَاسِيَ﴾.

أي جِبَالًا ثوابِتَ، يقال: قد رَسَا الشَّيءُ يَرْسُو رُسُوًّا فهو راس إذا ثبت.

﴿ وَأَنَّهَا رَأُ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَل فِيهَا زَوْجَيْن اثْنَيْن ﴾ .

جعل فيها نوعين، والزوج الواحد الذي ليس له قرين

﴿ يُغْشِّي الليل النَّهارَ ﴾ .

وتقرأ يَغْشِي الليل النَّهَارَ، ثم أعام أنَّ ما ذكر من هذه الأشياء فيه برهان وعلامات بينات فقال:

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾.

ثم زادهم من البرهان فَقَال.

﴿ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مَتَجَاوِرَاتٌ ﴾

يروى في التفسير أنها تتجاوَرُ، بعضُها عامرٌ، وبعضها غيـر عَامِـر، وكذا في التفسير أيضاً أن معناه قطع متجاورات.

﴿وَجَنَّاتُ مِنْ أَعْنَابٍ ﴾ .

الأجود رفع جنات، المعنى وفي الأرض قطع متجاورات، وبينهما جنات، ويجوز النصب في جنات، ويقرأ وجنات من أعناب، المعنى جعل فيها رواسي وجعل فيها جنات من أعناب، ويجوز أن يكون وَجَنَّاتٍ خفضاً، ويكون نسقاً على كل، المعنى: ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين،

<sup>(</sup>١) في الأصل مَدَرَة، والرواية الثانية على هامش النسخة، وَمَدَرة أي قطعة من الطين اليابس، ثم زيد حجمها.

ومن جنات من أعناب ﴿وَزَرْعٌ﴾، فأما ﴿وزرع﴾ فبجَـوز فيه الـرفع والخفض، وكذلك ﴿صِنْوانٌ وَغَيْرُ صِنْوانٍ﴾.

والصَّنْوَانُ جمع ضِنْوٍ وصُنْوٍ، ومعنى الصنوان أن يكون الأصل واحِـداً وفيـه النخلتان والثـلاث والأكثر، ويجـوز في جمـع صنـو أَصْنَـاءٌ، مثـل عِـدْل وأعدال، وكذلك صُنْو فإذا كثرت فَهِيَ الصَّنيُّ والصِّنيِّ.

﴿ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ ﴾ .

ويجوز تسقى بالتاء، بماءٍ واحدٍ

﴿وَنُفَضَّلَ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكُلِ ﴾.

والأُكُل الثَّمَرُ الَّذِي يُؤكل ، ويجوز، ويُفَضَّل بعضها عَلَى بعض لأنه جرى ذكر اللَّه، فالمعنى يُفَضِّل اللَّه، وكذلك إذا قال: ونفضًل بالنونِ لأن الإخبار عن اللَّه بلفظ الجماعة كما قال: ﴿إِنَّا نحنُ نُحْيى وَنُمِيتُ ﴾ (١) وهذا خوطب به العَربُ لأنهم يستعملون فيمن يُبَجِّلُونَه لفظ الجمَاعة.

وقوله عزّ وجلّ ﴿ وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجِبٌ قَوْلُهُمْ ﴾.

هذا خطاب للنبي عليه السلام.

﴿ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَئِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ ﴾.

أي هذا موضع عجب، لأنهم أنكروا البعث، وقد بين لهم من عِظَمِ خلقِ السمواتِ والأرض ما يدل على أنَّ البَعْثَ أسْهَلُ في القدرة مما قد تَبَيَّنُوا. فَأَمَّا موضع ﴿ أَإِذَا كُنَّا تُرَاباً أَإِنا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴾ فموضع إذَا نَصْبُ فمن قرأ. ﴿ فَأَإِذَا كَنَا تراباً ﴾ على لفظ الاستفهام، ثم قرأ ﴿ أَئنًا لفي خلقٍ جديد ﴾ فإذا منصوبة بمعنى نبعث ويجدّد خَلْقُنَا، المعنى إذا كنا تراباً نبعث ودل على إرادتهم «إنّنا لفي خَلْق جَدِيدٍ».

<sup>(</sup>١) سُورة ق الآية ٤٣.

ومن قرأ إذا كنَا تراباً إنا لفي خَلق جديد أَدْخَل ألف الاستفهام على جملة الكلام، وكانت إذا نصباً بكُنّا، لكن الكلام يكون في معنى الشرط والجزاء، ولا يجوز أن تعمل «جَدِيد» في إذا، لأن ما بعد إذا لا يعمل فيما قبلها. لا اختلاف بين النحويين أنَّ ما بَعْدَ إِنْ وإذا لا يعمل فيما قبلهما.

ثم أعلم اللَّه ـ عزّ وجلّ ـ أنَّ المستفهِمَ بعد البَيَانِ والبُرْهَانِ عن هذا على جهة الإنكار كافرٌ، فقال:

﴿ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُوْلَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ ﴾.

جاء في التفسير أن الأغلال الأعْمَالُ في أعناقهم يومَ القيامة، والدليل على ذلك في القرآن قوله: ﴿إِذِ الأَعْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ والسَّلَاسِلُ يُسْحبُونَ فِي الحَمِيم ﴾(١) وقيل أولئك (٢) الأغلال في أعناقهم، أي الأغلال التي هي الأعمال، وهي أيضاً مؤدية إلى كون الأغلال في أعناقهم يوم القيامة، لأن قولك للرجل: هذا خُلُّ في عنقك للعمل السيّىء معناه أنه لازم لك وأنّك مُجازًى علَيْه بالعذاب يَوْمَ القيامة.

﴿وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيئةِ قَبْلَ الحَسَنَةِ ﴾.

أي يطلبون العذاب بقولهم: ﴿فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ﴾ (٣).

﴿وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَّلَاتُ﴾.

والمُثُلات ـ بضم الميم وفتحها، فمن قَرأ المُثُلات، فهي جمع مُثْلة، ومن قرأ المُثُلات ثلاثة أوجه. يجُوز:

<sup>(</sup>١) سورة غافر الآية ٧١-٧٢.

<sup>(</sup>٢) في شرح الآية المستشهد بها، وهو استدلال يحتاج إلى تفسير أيضا. ويحل التركيب على أنه أولئك الذين تكون الأغلال في أعناقهم بسبب أعمالهم السيئة.

<sup>(</sup>٣) الأنفال الآية ٣٢.

د خلت المُثْلات، بإسكان التاء، ويجوز فتح الثاء المُثَلات، ومن قرأ المثلات تُضَمُّ الثَّاءُ والمِيمُ، وهي في الواحدة ساكنة مضمومة في الجمع فهذه الضمة عوض من حذف تاء التأنيث، ومن فتح فلأن الفتحة أَخَفُ الحركات، روت الرُّواة:

ولما رَأُونا بَادِياً رُكُبَاتُنَا عَلَى مَوْطِنِ لا نَخْلِطُ الجدَّ بالهَزْل (١)

ومن قرأ المُثلات بإسكان الثاء فلأن كل ما كان مضموماً أو مكسوراً نحو رُسُل وعَضُدٍ وفَخِدٍ فإسكانه جائز لنقل الضمة والكسرة. والمعنى أنَّهم يَسْتَعْجِلُونَ بالعَذَابِ وقد تقدم من العذاب ما هو مُثلةً وما فيه نَكَالُ لهم لو العظوا.

وقوله عزّ وجلّ: ﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلاَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيةً مِنْ رَبّه ﴾ معناه هلآ أُنْزِلَ عليه وإنّما طَلَبُوا غير الآيات التي أتى بها النبي على نحو انْشِقَاقَ القمر، والقرآنِ الذي دُعُوا أن يأتوا بسورة من مثله \_ وَما أشبه هذا النحو، فالتمسوا مثلَ آيات عيسى وموسى، فأعلم الله عزّ وجلّ \_ أنَّ لِكُلَ قَوْمٍ هَادِياً، فقال جلّ وعزّ:

﴿إِنَّمَا انتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ مَادٍ ﴾.

أي نبي وداع إلى الله يَـدُّعُوهم بما يُعْطَى من الآيـات لا بِمَـا يُـريـدونَ ويتحكمون فيه.

وقوله: ﴿وَمَا تَغِيضُ الَّارْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ﴾.

معنى غاض في اللغة نقص. وفي التفسير ما نقص الحمل من تسعة أشهر وما زاد عنها على التسعة، وقيل ما نقص عن أنْ يتم حَتَّى يموت، وما زاد حتى يتم الحمل.

<sup>(</sup>١) تقدم في الجزء الأول ص ٢٤١.

وقوله: ﴿ سَوَاءٌ مَنْكُم مَنْ أَسَرَّ القَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ ﴾.

مُوضع «مَنْ» رَفْعُ بسواء، وكذلك من الثانية يرتفعان جميعاً بسواء، لأن سواء يطلب اثنين، تقول: سواء زيد وعمرو، في مَعْنى ذَوَا سَواءِ زيدٌ وعمرو، لأن سواء مصدر فلا يجوز أن يرتفع ما بعده إلا على الحذف، تقول: عدل زيد وعمرو، والمعنى ذوا عدل زيد وعمرو لأن المصادر ليست بأسماء الفاعلين، وإنما ترفع الأسماء أوْصَافَها، فإذا رفعتها المصادر فهي على الحذف كما قالت الخنساء:

ترتع ما رتعت حتى إذا ادكرت فإنما هي اقبال وإدْبَار(١)

المعنى فإنما هي ذات اقبال وذات إدبار، وكذلك زيد اقبال وإدبار. وهذا مما كثر استعماله أعني سواء، فجرى مجرى أسماء الفاعلين، ويجوز أن يرتفع على أن يكون في موضع مُسْتَو، إلا أن سيبويه يستقبح ذلك، لا يجيز مُسْتَو زيد وعمرو، لأن أسماء الفاعلين عنده إذا كانت نكرةً لا يُبْتَدأُ بها لضَعْفها عن الفِعْل فلا يُبْتَدأ بها، ويُجْريها مَجْرَى الفعل.

ومعنى الآية إعلامهُم أنَّ اللَّه عزَّ وجلَّ يَعلمُ ما غاب عنهُمْ وما شُهِدَ.

فقال عزّ وجلّ :

﴿وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بِاللَّيْلِ ﴾ .

أي من هو مستتر بالليل، والليل أُسْتَر مِنَ النهار

وَمَنْ هُوَ سَارِبُ بِالنَّهارِ .

أي من هو ظاهر بالنَّهَّارِ في سَرَبِه، يقال: خَلِّ لَهُ سَرَبُه أي طريقه،

<sup>(</sup>١) الخزانة الشاهد ٣٨٩ ط السلفية.

فالمعنى الظلِهرُ في الطرقاتِ، والمستخفِي في الظلماتِ، والجاهر بنطقه والمضمِر في نفسه علم الله فيهم جميعاً سواء.

وذكر قطرب وجهاً آخر، ذكر أنه يجوز أن يكون «مُسْتَخْفِ بالليل» ظاهراً بالليل، وهذا في اللغة جائز، ويكون مع هذا «وسارب بالنهار» أي مُسْتتر، يقال: انسرب الوحْشيُّ إذا دخل في كِناسِه(١).

والأول بَيِّنٌ، وهو أبلغ في وصف علم الغيب.

﴿لَهُ مُعَقِّبَاتُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ﴾.

أي للإنسان ملائكة يَعْتَقِبُونَ، يأتي بعضهم بِعَقِبِ بَعْض

﴿ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ﴾ .

المعنى حفظهم إياه من أمْرِ اللَّهِ، أي مما أمَرَهُمُ اللَّه تعالى [به]، لا أنهم يقدرون أن يدفعوا أمر اللَّه، كما تقول: يحفظونه عن أمر اللَّه.

وقوله عزِّ وجلِّ:﴿وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالِّ ﴾.

أي لا يلي أمرهم أحدٌ من دون الله.

﴿ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ البَّرْقَ خَوْفاً وَطَمَعاً ﴾.

خَوْفاً للمُسَافِرِ، لأن في المَطَرِ خَوْفاً عَلَى المُسَافِر، كما قال الله تعالى ﴿ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ ﴾ (٢). وطَمَعاً (٣) للحَاضِرِ لانتفاعه بالمطر، ويجوز أن يكون \_ والله أعلم \_ ﴿ خَوْفاً وَطَمَعاً ﴾ خوفاً لمن يَخاف ضُرُّ المَطَرِ، لأنه ليس كل بَلدٍ ينتفع فيه بالمطر نحو مصر وما أشبهها، وطَمَعاً لمن يَرْجُو الانتفاع به.

<sup>(</sup>١)كناسه: جحره ومخبؤه.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء / والآية ١٠٢: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذَى مِنْ مَطَرٍ أَو كُنتُمْ مَرْضَى﴾ والفرض أن الأذى من المطر.

<sup>(</sup>٣) في الأصل طمع.

﴿ وَيُنْشِئُ السَّحَابُ الثِّقَالَ ﴾ . أي التي قد ثقلت بالماء . ﴿ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدَ بِحَمْدِهِ ﴾ .

جاء في التفسير أنه ملك يزجر (١) السحاب، وجائز أن يكون صوت الرعد تسبيحه لأن صوت الرعد من أعظم الأشياء، وقد قال الله عزّ وجلّ : ﴿وإِنْ مِنْ شِيءٍ إِلا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ﴾ (٢). وخص ذكر الرعد لعظم صوته \_ واللّه أعلم.

﴿ وَيُرْسِلُ الصَّواعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ ﴾.

جائز أن يكون الوَاوُ وَاوَ حال . فيكون المعنى فيصيبُ بها من يشاء في حَال جِدَاله في اللَّه، وذَلِكَ أنه أتى في التفسير أنَّ رَجلًا من الجاهلية يقال له «أَرْبَدُ» سأل النبي عَلَيْ فقال أخبرني عن ربنا أمِنْ نحاس أم حَدِيدٍ، فأنزل اللَّه عليه صاعقة فقتلته، فعلى هذا يجوز أن يكون الواو وَاوَ حَال . ويجوز أن يكون: لما تمم اللَّه أوصاف ما يدل على توحيده وقُدْرَتِهِ على البَعْثِ قَالَ بَعْدَ ذلك ﴿ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّه وَهُوَ شَدِيدُ المِحَال ِ »

أي شديد القدرة والعَذَابِ. ويقال في اللغة مَاحَلْتُه مِحَالًا، إذا قَاوَيْتُهُ، حتى يتبين له أيكما أشَدُّ. والمَحْلُ في اللغة الشدة، واللَّه أعلم.

وقوله عزّ وجلّ:﴿لَهُ دَعْوَةُ الحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دَونِه لاَ يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ﴾.

جاء في التفسير: دَعوةُ الحق شهادة أن لا إلىه إلاَّ اللَّهُ، وجائـز ـ واللَّه أُعلم ـ أن تكون دَعْوةُ الحقّ أنه مِنْ دَعَا اللَّه مُوَحِّداً استجيب له دَعَاؤُه.

<sup>(</sup>١) بالهامش في نسخه يرجع.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء الآية ٤٤.

﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِه لَا يَسْتَجِيبُونَ [لَهُمْ بِشَيءٍ] ﴾.

ثم بين اللَّه عزّ وجلّ كيف استجابةُ الأصْنَامِ لأنَّهمُ دَعَوُا الْأَصْنَام من دون اللَّه فقال:

﴿ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى السَاءِ ﴾.

زَأي] إلا كما يستجاب الذي سط كَفَّيْه إلى المَاء يَدعو الماء إلى فيه، والماء لا يستجيب، فأعلم اللَّه عزّ وجلّ أن دعاءهم الأصنام كَدُعَاءِ العَطْشَانِ الماءَ إلى بُلوغ فيه، ﴿وَمَا هُوَ بِبَالِغِه﴾.

وقال بعضهم: إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه كإنسان على شفير بئر يدعو الماء من قرار البئر ليبلغ فاه، والتَّفْسِيرَانِ وَاحِدٌ.

وقوله \_ عزّ وجلّ: ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً ﴾ .

جاء في التفسير أن المؤمن يسجد طوعاً، والكافر يسجد كرهاً، وجاء أن مِنَ النَّاسِ مَنْ دَخَل في الإسلام طوعاً ومنهم من لم يدخل حتى فحص عن رأسه بالسيف، أي فسجَد ودَخَلَ في الإسلام في أول أمْرِه كرهاً. وجائز ـ واللَّه أعلم ـ أن يكون طوعاً وكُرها أن يكونَ السُّجودُ الخُضُوعَ للَّه، فمن الناس من يخضع ويقبل أمر اللَّه فيما سهل عليه، ومنهم من تَقبَّلَهُ وإن كانَ عليه فيه كُرْهُ.

﴿ وَظِلَالُهُم بِالْغُدُّةِ وَالْأَصَالِ ﴾ .

أي وتسجد ظلالهم. وجاء في التفسير أن الكافر يسجد لغير الله، وظله يسجد للَّه، وقيل وظلالهم أشخاصهم، وهذا مخالف للتفسير.

وقوله:﴿أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِه فَتَشَابَهُ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ ﴾. أي هل ـ أو أغير اللَّه خلق شيئاً فاشتبه عليهم خلق اللَّه من خلق غيره. وقوله عزّ وجلّ ـ:﴿قُلَ اللَّهُ خَالِقُ كُلَ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴾ أي قل ذلك وَبينه بما أخبر الله به من الدلالة على توحيده من أول هذه السورة بما يدل على أنه خالق كل شيء، ثم قال عز وجل - ضارباً مثلاً للكافرين والمؤمنين:

﴿ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةً بِقَدَرِهَا ﴾ .

أي بما قَدَّرَلَهَا مِن مِلْئِها، ويجوز بقدرها أي بقدر مِلْئِها،﴿فَاحْتَمل السَّيْلُ زَبَداً رَابِياً﴾

[أي] طافياً عالياً فوق الماء.

﴿وَمُّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ الْبَغَاءَ حِلْيةٍ أَوْ مَتَاعٍ ﴾.

أي ابتغاء متاع ِ .

﴿زَبَدٌ مِثْلُهُ ﴾.

والذي يوقد عليه في النار ابتغاء حلية: الذَّهَبُ والفِضَّةُ، والذي يوقد عليه ابتغاء أمْتِعةٍ الحديدُ والصُّفْر<sup>(۱)</sup> والنحاس والرصاص، وزَبَدٌ مثلُه أي مثل زَبَدِ الماءِ.

﴿كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الحَقُّ والبَاطِلَ، فَأَمَّا الزَّبَدُ ﴾.

[أي] مِنْ زَبَد الماء، والزَّبَدُ من خَبَثٍ الحديد، والصُّفْرِ والنحاسِ والرَّصَاصِ

﴿ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ﴾ .

أي فيذهب ذلك لا ينتفع به، والجفاء ما جفا، الوادي، أي رمى به.

﴿وَأَمَّامَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمكَثُ فِي الْأَرْضِ ﴾.

وأما ما ينفع النَّاسَ مِنَ الماءِ والفضَّةِ والذهب والحديد وسائـر ما ذكـرنا فيمكث في الأرض. فمثـلُ المؤمن واعتقاده ونفْع ِ الإِيمـان كمثـل هـذا المـاء

<sup>(</sup>١) الصُّفْر النحاس، أو نوع منه، ويُطْلَق أَيْضاً على الذهب.

المنتفع به في نبات الأرض وحياة كل شيء، وكمثل نفع الفضة والذهب وساثر الآلات التي ذُكِرَتْ لأنها كلها تبقى منتفعاً بها، ومثل الكافر وكفره كمثل هذا الزَّبَد الذي يذهب جَفاءً، وكمثل حبث الحديد، وما تخرجه النار من وسخ الفضة والذهب الذي لا ينتفع به.

وموضع كذلك نصب، قال أبو زيد: يقال جَفَاتُ الرَّجُلَ إذا صَرَعْته وَأَجْفَأَتِ القِدْرُ بِزَبَدِها إذا ألقت زَبَدها فيه، ﴿فيذهب جُفاءً﴾. من هذا اشتقاقه، وموضع «جُفاءً» نصب على الحال، وهو ممدود. وزعم البصريُّونَ والكوفيون جميعاً أنَّ ما كان مثلَ القُمَاشِ والقُمَامِ والجُفَاء فهذه الأشياء تجيء على مثال فُعَالِ.

وقوله: عزَّ وجلَّ: ﴿ للَّذِينَ اسْتَجابُوا لِرَبِّهِمُ الحُسْنَى ﴾.

أي لهم الجنة، وجائز أن يكون لهم جزاءُ المحسنين، وهُوَ راجعٌ إلى الجنَّةِ أيضاً كما قال ـ عزّ وجلّ ـ:﴿ هَلْ جَزَاءُ الإحْسَانِ إلاَّ الْإحْسَانُ (١) ﴾.

﴿ أُولَئِكَ لَهُم سُوءُ الحِسَابِ ﴾ .

وسوء الحساب ألا تقبل منهم حسنة ولا يُتَجَاوَزُ لَهُم عَنْ سَيئةٍ، وأن كُفْرَهُمْ أَحْبَطَ أعمَالَهم كما قال: .. ﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلً أَعْمَالَهُم ﴾ (٢) وقيل سوء الحساب أن يُسْتَقصى عليه حسابه ولا يتجاوز له عن شيءٍ من سيئاته، وكلاهما فيه عطب (٣). ودليل هذا القول الثاني: من نوقش الحساب عُذَب، وتكون سوء الحساب المناقشة (٣).

وقوله عزّ وجلّ:﴿وَيَدْرَأُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِئَةَ ﴾.

<sup>(</sup>١) سورة الرحمن.

<sup>(</sup>٢) أول سورة القتال.

<sup>(</sup>٣) استقصاء الحساب أو عدم التجاوز. أي سوء المناقشة.

أي يدفعون، يقال: دَرَأْتُه إِذَا دَفَعْتُه.

﴿ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ جَنَّاتُ عَدْنٍ ﴾ .

﴿جِنَّاتُ ﴾ بَدَل مِنْ ﴿عُقْبَى ﴾ ، وعَدن : إقامة ، يقال : عَدَنَ بالمكان إذا أقام فيه .

﴿يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ ﴾.

موضع «مَنْ» رفع، عطف على الواو في قوله: ﴿يَدْخُلُونَهَا﴾(١) وجائـز أن يكون نصباً، كما تقول قد دخلوا وزيداً أي مع زيدٍ.

أعلم اللَّه \_ عزِّ وجلِّ \_ أن الأنسابَ لا تنفع بغير أعمال صالحة فقال: يَدْخُلُونَها وَمَنْ صَلَح مِمَّنْ جَرَى ذِكْرُه (٢).

﴿ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَوْتُمْ ﴾ .

أي يقولون سلام عليكم بما صبرتُم. هذه مكرمة من الله عز وجل لأهل الجنَّةِ، والمعنى يدخلون عليهم من كل باب يقولون ﴿سلام عليكم﴾، فأضمر القولْ ههنا لأن في الكلام دليلًا عليه.

وقوله:﴿وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابُ﴾.

يعني من رجع إلى الحقِّ.

﴿الذين آمنوا ﴾ في موضع نصب رَدًّا على مَنْ، المعنى يهدي إليه الذين آمنوا ﴿وَتَطْمَئِنُ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ﴾، أي إذا ذكر اللَّه بوحدانيته آمنوا به غير شَاكِينَ.

﴿ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴾.

<sup>(</sup>۱) القاعدة العامة عند البصريين أن لا يعطف على ضمير الرفع المتصل إلا إذا كان هناك فاصل بينه وبين المعطوف، وورد العطف بغير فاصل وهو ضعيف، فهو هنا مفعول معه فها جوزه الزجاج هو الأولى والأصح، لأن الضمير فاصل ضعيف.

<sup>(</sup>٢) أي: (ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرّياتهم)، أي إن كان هؤلاء صالحين ألحِقوا بِذويهِم.

«ألا» حرف تنبيه وابتداء، ومعنى ﴿أَلَا بِذَكْرِ اللَّه تَطْمَئِنُ القُلوبُ ﴾ أي التي هي قلوب المؤمنين لأن الكافر غير مطمئن القلب.

﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبِ ﴾.

القراءة بالرفع في ﴿وَحُسْنُ مآب﴾. عطف على ﴿طوبى ﴾ كما تقول: الحمدُ لله والكرامةُ وإن شئت كان نصباً على ﴿طوبى لهم وحُسْنَ مآب﴾، أي جعل الله لهم طوبى وحُسْنَ مآب، وطوبى عند النحويين فُعْلَى من الطِيب، المعنى العيش الطيب لهم. وجاء في التفسير عن النبي على أن طوبى شجرة في الجنة، وقيل طوبى لهم خَيْرٌ لهم. وقيل هوبى لهم خيرٌ لهم. وقيل «طوبى» لهم اسم الجنة بالهندية. وقيل طوبى لهم خيرة لهم، وهذا التفسير كله يشبهه قول النحويين أنها فُعْلَى من الطِّيب.

وقوله سبحانه : ﴿وَلَوْ أَنَّ قُرآناً سُيِّرَتْ بِـه الجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الأَرْضُ أَو كُلِّمَ بِهِ المَوْتَى﴾.

تُرِكَ جواب «لو» لأن في الكلام دليلًا عليه، وكان المشركون سألوا النبي عليه أن يفسَحَ لهم في مكة ويباعد بين جبالها حتى يتخذوا فيها قطائع وبساتين وأنْ يُحْيِيَ لهم قوْماً سَمَّوْهُمْ لَهُ، فأعلمهم الله عز وجل أن لو فعل ذلك بقرآن لكان يفعل بهذا القرآن.

والذي أَتَوَهَّمُه \_ واللَّه أعلم \_ وقد قاله بعض أهل اللغة ، أنَّ المعنى : لو أن قرآناً سُيّرتْ به الأَرْضُ أوْ كُلِّمَ به الموتى لما آمنوا به . ودليل هذا القول قوله : ﴿ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ المَلائِكَةَ وَكلَّمَهُمُ المَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا ليؤمنوا إلا أن يشاء اللَّه ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام الآية ١١١.

وقوله \_ عز وجل \_: ﴿ أَفَلَمْ يَيْأُسِ الَّذِينِ آمَنُوا أَنْ لُو يَشَاءُ اللَّه لَهَدى النَّاسَ ﴾ . قيل إنها لغة للنخع ، ييأس في معنى يَعْلَمُ ، وأنشدوا(١٠).

أقول لهم بالشعب إذْ يَيْسَرُونني ألم تيأسوا أني ابن فَارِسِ زَهْدَم

وقرئت: أفلم يتبيّن الذين آمنوا(١٢)، وقال بعض أهل اللغة: أفلم يعلم الذين آمنوا علماً ييأسوا معه من أن يكون غير ما علموه.

والقول عندي والله أعلم أن معناه أفلم ييأس الذين آمنوا من إيمان هؤلاء الذين وصفهم الله بأنهم لا يؤمنون لأنه قال: ﴿لَوْ يَشَاء اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جميعاً ﴾(٣).

وجميعاً ﴾ منصوب على الحال .

﴿ وَلا يَزَالُ الَّذِينَ كَفْرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنعُوا قَارِعَةً ﴾ .

قيل سَرِيَّةً، ومعنى قارعة في اللغة نازلة شديدة تنزل بأمر عظيم.

وقوله عز وجل:﴿مَثَلُ الجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ﴾.

قال سيبويه: المعنى فيما يقص عليكم مثل الجنة، أو مثل الجنة فيما يقص عليكم، فرفعه عنده على الابتداء. وقال غيره: مثل الجنة التي وعد المتقون مرفوع [على الابتداء] وخبره ﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴾ كما تقول:

<sup>(</sup>١) الشعر لسحيم بن وثيل اليربوعي، وقيل لولده جابر بن سحيم وزهدم فرس سحيم، وييسرونني أي يقتسمونني كما تقسم الجزور، ويروي يأسرونني من الأسر لأنه كان قد وقع في سباء، ويروى أني ابن قاتل زهدم، وهو رجل من عبس فعلى هذا يكون الشاعر سحيم ويروى البيت: ألم ييأسوا أني ابن فارس لازم وعليها يكون الشعر له أيضاً، وييأس بمعنى يعلم في لغة هوازن، ويقال هي لغة حي من النخع

انظر اللسان (يئس) وشواهد الكشاف ١١٠ ـ والبيت من شواهد النحو الشائعة.

<sup>(</sup>٢) قرأها جماعة من الصحابة منهم ابن عباس وعلي بن أبي طالب.

<sup>(</sup>٣) وتكون «أن لو يشاء الله» في موضع جر بحرف محذوف أي لأن لـو يشاء الله، والظاهر أنها تفسيرية.

صفةً فُلانٍ أَسْمَلُ كقولك: فلان أسمر. وقالوا معناها صفة الجنة التي وعد المتقون. وكلا القولين حسن جميل.

والذي عندي ـ والله أعلم ـ أن الله عز وجل، عَرَّفنا أُمُورَ الجنة التي لم نَرَهَا. ولم نُشَاهِدْهَا بما شَاهِدناه مِن أمور الدنيا وعايَنًاه. فالمعنى (مثلُ الجنةِ التي وُعِدَ المتقون) جَنَّة (تَجْري مِنْ تحتِها الأَنْهارُ أُكُلها دَائِم وَظِلُّهَا).

وقوله عز وجَل:﴿يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الكِتَابِ ﴾.

أي يمحو اللَّه ما يشاء مما يكتبه الحفظة على العباد ويثبت. قال بعضهم: يمحو اللَّه ما يشاء ويثبت، أي من أتى أجَلُه مُحِيَ، ومن لم يأت أَجَلُه أثبِتَ، وقيل يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشاءُ ويُثبِتُ أي ينْسَخُ مما أَمَرَ به ما يشاء ويُثبِتُ أي ويُبْقِي مِن أَمْره ما يشاء.

﴿ وَعِنْدَهُ أَمُّ الْكِتَابِ ﴾ . أي أصل الكتاب .

وقيل يمحو اللَّه ما يشاء ويثبت أي مَنْ قدَّرَ لَهُ رِزْقاً وَأَجَلاً مَحَا مَا يَشَاءُ من ذلك وأثبت ما يشاء.

وقوله تعالى : ﴿وَإِمَّا نُرَينَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ ﴾ .

«إن» أُدْخلَت عليها ما لتوكيد الشرط. دخلت النون مؤكدة للفعل.

﴿ أَوْ نَتَوَقَّيَنَّكَ ﴾ .

عطف على ﴿نُرَيَّنَكَ﴾ وجواب الجزاء: ﴿فَإِنَّمَا عَلَيْكَ البَلَاغُ وَعَلَيْنَا الحِسَابُ﴾ أي علينا الحساب لِنَجْزِيَ كلَّ نفس بما عملت.

والمعنى إما أرَيْنَاكَ بعض الذي وعدناهم من إظهار دين الإسلام على الدين كله، أو توفيناك قبل ذلك، فليس عليك إلا البلاغ ـ كَفَروا هم به أو

آمنوا. ثم أعلم الله أن بَيانَ ما وُعِدُوا به قد ظهر وتبيَّنَ فقال عز وجل: ﴿ أُولَم يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ﴾.

أي أو لم يروا أنا قد فتحنا على المسلمين من الأرض ما قد تبين لهم، ودليل هذا القول قوله عز وجل في موضع آخر: ﴿أَفَلَا يَرُوْنَ أَنَّا نَأْتِي الأرْضِ نَنْقُصُها مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ﴾(١).

وقيل في تفسير هذه الآية ما وصفنا، وقيل غير قول . قيل نَقْصُها من أطرافها موتُ أهلها. ونقص ثمارها، وقيل ننقصها من أطرافها بموت العلماء، والقول الأول بين.

وقوله عز وجل: ﴿وَسَيَعْلَمُ الكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ ﴾.

وقُرِئَتْ: وَسَيَعْلَمُ الكافِر، ومعنى الكفار والكافر ههنا وَاحِدً. الكافر اسم للجنس، كما تقول قد كثر الدراهم في أيدي الناس، وقد كثر الدِّرْهَمُ في أيدي الناس. .

وقرأ بعضهم وسيَعلم الكافرون، وبعضهم وسيعلم الذين كفروا. وهاتان القراءتان لا تجوزان لمخالفتهما المصحف المجمع عليه، لأن القراءة سنة.

وقوله عز وجل: ﴿قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ﴾.

الباء في موضع رفع مع الاسم (٢)، المعنى كفى الله شهيداً، وشهيداً مَنْضُوبُ على التمييز.

﴿ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ﴾.

و «من» يعود على اللَّه عَزَّ وجَلَّ، وقيل في التفسير يعنى به عبد اللَّه بن

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء الآية ٤٤.

<sup>(</sup>٢) الباءُ حرف جرّ زائد، ولفظ الجلالة فاعل، ولا معنى لاعتبارها مع الاسم بعدها كلمة واحدة.

سَلاَّم (١) وقيل ابن يامين(٢)، والذي يدل على أنه راجع إلى اللَّه عز وجل ـ قراءة من قَرأ «ومِنْ عِنْدِه» علم الكتاب، ومن عنده علم الكتاب لأن الأشبه، واللَّه أعلم ـ أن اللَّه لا يَسْتَشْهِدُ على خلقه بغيْره.

وذلك التفسير جائزً لأنّ البراهين إذا قامَتْ مع اعتراف من قرأ الكتب التي أنزلت قبل القرآن فهو أمرٌ مُؤكّدٌ.

<sup>(</sup>۱) عبد الله بن سلام بن الحرث من بني قينقاع أسلم سنة ثمان من الهجرة. وكان اسمه الحصين فسماه رسول الله على عبد الله، روى عنه عدد من الصحابة ومن بعدهم ومنهم ابناه محمد ويوسف. وأوصى معاذ بن جبل أن يؤخذ العلم عن أربعة هم أبو الدرداء، وسلمان الفارسي، وابن مسعود وابن سلام هذا. وكان حصيف الرأي. عندما جاء يعلن إسلامه طلب من رسول الله على أن يسأل اليهود عنه فإنه سيدهم وقد يطعنونه بعد إسلامه، وهو الذي أشار على على ألا يخرج من المدينة إلى العراق وقال له: الزم منبر رسول الله فإنك إن تركته لا تراه، وفيه نزل من القرآن هذه الآية، وآية ﴿قسل أرأيتهم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم الظر ترجمته في الإصابة ٤٧٢٥.

<sup>(</sup>٢) هو يامين بن يامين الاسرائيلي. لما أسلم ابن سلام قال يامين أناأشهد بمثل ما شهد ونزلت فيه الآية «وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله. » الإصابة ٢١٧ .



## مكية إلا اثنتين مِنهَا

نزلت بالمدينة ﴿ أَلَم تر إلى الذين بدلوا نعمة اللَّه ﴾ إلى قوله : ﴿ وبئس القرار ﴾ .

## بسم الله الرحمن الرحيم

قوله عز وجل:﴿الرَّكِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ﴾.

كتاب مرفوع على خبر الابتداء، المعنى هذا كتاب أنزلناه إليك، وقال بعضهم كتاب مرتفع بقوله «الر» و«الر» ليست هي الكتاب إنما هي شيء من الكتاب. ألا ترى قوله ﴿الر تلكَ آيَاتُ الكِتَابِ وَقُرآنٍ مُبِينٍ ﴾ (١)، فإنما الكتاب جملة الآيات وجملة القرآن.

وقوله : ﴿ لِتَخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ﴾ .

﴿الظلمات﴾ ما كانوا فيه من الكفر، لأن الكفر غير بَينً فمُثِلَ بالظّلمات، والإيمان بيّنٌ نَيّرٌ فَمُثِلَ بالنور، والباء متصلة بيخرج، المعنى ليخرج الناس بإذن رَبِّهِمْ أنه لا رَبِّهِمْ، أي بما أذن اللّه لك من تَعْلِيمهمْ، ويجوز أن يكون بإذن رَبِّهِمْ أنه لا يهتدي مهتد إلا بإذن اللّه ومشيئته، ثم بيّن ما النور فقال: ﴿ إِلَى صِراطِ العزيزِ المَهْمِيدِ ﴾.

<sup>(</sup>١) أول سورة الحجر.

﴿ الحميد ﴾ خفض من صفة ﴿ العزيز ﴾ ويجوز الرفع على معنى الحميدُ الله ، ويرتفع الحميدُ بالابتداء وقولك « الله » خبر الابتداء ، ويجوز أن يرفع الله ويخفض الحميدُ على ما وصفنا . ويكون اسم الله يرتفع بالابتداء .

وقوله عز وجل:﴿وَيَبْغُونَهَا عِوجاً ﴾.

أَيْ يَـ طُلِبُونَ غير سَبِيل القَصْدِ وصراطِ اللَّه وهـ و القَصْد، والعـ وج في الـدين مبني على فِعل، وفي العَصَا عَوجٌ بفتح العَيْن. ونصب ﴿عوجاً﴾ على الحال مصدر موضوع في موضع الحال.

وقوله عز وجل:﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولِ إِلَّا بِلسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنِ لَهُمْ﴾.

أي بلغة قومه ليَعْقِلَ عنه قومُه، ﴿ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ ﴾، الرفع هو الوَجْهُ وهـ و الكلام وعليه القراءة، والمعنى إنما وقع الإرسال للبيان لا للإضلال، ويجوز النصبُ على وجه بعيدٍ، فيكون ﴿ لنبَينَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ﴾، ويكون سبب الإضلال الصيرورة إليه كما قال: ﴿ فَالنَّقَطَهُ آلُ فِرْعَونَ لَيَكُونَ لَهُمْ عَدُواً وَحَزَناً ﴾ (١) ، أي التقطوه فآل ذلك إلى أن صار لهم عدواً وحزناً، ولم يلتقطوه هم ليكون لهم عدواً وحَزَناً، وكذلك يكون: ﴿ فَيُضِلُّ الله من يشاء ﴾ ، أي فيؤول الأمر إلى أنْ يَضِلُّوا فيضلهم الله. والقول الأول هـ والقول وعليه القراءة.

وقوله عز وجل:﴿وَلَقَدْأُرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا﴾.

أي البرهانِ الذي دل على صحة نبوَّتِه، نحو إخراج يده بيضاء وكون العصاحية.

وقوله عز وجل: ﴿أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ﴾.

<sup>(</sup>١) سورة القصص آية ٨ ـ وهو يريد أن عدو تحتمل الرفع والنصب ـ والرفع يأتي على أنه اسم عان، وفي هذه الحالة ترفع حزناً أيضاً. أي ليحدث لهم عدو وحزن.

أي بأن أُخْرِجْ قومَكَ. المعنى أرسلناه بأن يخرِج قومه ﴿من الظلمات إلى النور﴾، أي من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام، و «أَنْ» ههنا يصلح أَنْ يكون في معنى «أَنْ» المخففة، وتكون مُفَسِّرةً، ويكون المعنى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أي أخرِج قومك، كأن المعنى قلنا له: أُخْرِجْ قومَكَ (١)، ومثل هذا: ﴿وانطَلَقَ المَلَّا منهم أَنِ امْشُوا﴾ (٢)، أي امشوا. والتأويل: قالوا لهم: امشوا.

قال سيبويه تقول كتبت إليه أن قُمْ، وأمرته أَنْ قُمْ، إن شئت كانت «أن» وصلت بالأمر، والتأويل تأويل الخبر، المعنى كتبْت إليه أن يَقُومَ وأمرته أنْ يَقُومَ، إلاّ أنها وُصِلَتْ بلفظ الأمْر للمخاطب، والمعنى معنى الخبر، كما تقول، أنت الذي فعلت، والمعنى أنت الذي فعلَ (٣)، قال: ويجوز أن يكون في معنى أي، ومثله أرسلت إليه أَنْ مَا أَنْتَ وذَا.

وقوله:﴿ووَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّالُمْ ِ اللَّهِ﴾.

﴿ ذَكِّرُهُمْ ﴾ عطف على ﴿ أُخْرِجْ ﴾ ، وتذكيرهم بأيام اللَّه ، أي تذكيرهم بنَعَمِ أيّامِ اللَّه عليهم ، وبنقم اللَّه التي انتقم فيها من قوم نوح وعد وثمود ، أي ذكرهم بالأيام التي سَلَفَتْ لمن كفر وما نزل بهم فيها ، وذَكِّرْهُمْ بنعَم اللَّه ، والدليل على أن التذكير مشتمل على الإنذار والتَّحْذِير مما نزِل بِمَنْ قبلهم قوله عز وجل بعد هذه الآية : ﴿ أَلُمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمٍ نُوحٍ وعادٍ وَثَمودَ [ واللَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ] ﴾ .

أي ألم يأتهم أُخبارُ أُولئك والنَّوَازِلِ بِهِمْ، ﴿لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ ﴾.

فأعلم اللَّه أن بعد هؤلاء أُمماً قد مضى من كان يعلم أنْباءَها، ومن هذا

<sup>(</sup>١) أن المفسرة هي آلتي تسبق بكلام في معنى القول دون حروفه.

<sup>(</sup>٢) سورة صّ الأية ٦.

<sup>(</sup>٣) أنت وهي في هذا الوضع كالاسم الظاهر - وهو كالغائب - فأنت كتبت إليه يقوم - وكتبت إليه أن قم - وأن هنا تفسيرية.

فيل: كذب النَّسَابُونَ لأنهم لا يعلمون من كان بعد هؤلاء، وهذا يروى عن النبي عليه.

﴿جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالبِّيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ ﴿.

يروى عن ابن مسعود أنهم عَضُوا أناملهم غيظاً مما أتَنهُم به الرُسُلُ، وقيل: ﴿ رَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ ﴾ ، أومأوا إلى الرسل أن اسكتُوا، وقيل ردوا أيْدِيهُمْ ، الهاء والميم يرجعان على الرسل ، المعنى ردوا أيدي الرُّسُل أي نِعَمَ الرُّسُل لأن مَجيئهم بالبيّناتِ نِعَمَ ، تقول: لفلان عندي يَدُ أي نِعْمَةُ ، ومعنى في أَفْوَاهِهم ، أي ردوا تلك النعم بالنطق بالتكذيب لِمَا جاءت به الرُّسُل ، والمعنى أنَّ الرَّدَّ جَاء في هذه الجهة ، وفي معناها ، كما تقول: جلست في البيت ، وجلست بالبيت .

وقالوا:﴿إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ﴾.

هذا هو الرَّد<sup>(١)</sup>..

وقوله عز وجَل:﴿واسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴾ .

﴿استفتحوا ﴿ يُعْنَى به الرُّسُلُ ، سألوا اللَّه أن يفتح عليهم أي ينصرهم ، وكل نَصْرٍ فهو فَتْحٌ ، والجَبّار الذي لا يَرى لأَحَدٍ عَلَيْه حَقاً ، والعنيد الذي يعدل عن القَصْدِ ، يقال جبار بَين الجَبْرِيَّة ، والجِبْريَّة - بكسر الجيم - والجِبريَّة بكسر الجيم والباء ، والجَبَرُوَّة والجَبَروَّة والجَبَروَّة والجَبَروَّة والجَبَروَة والجَبُروة والجَبُرون والجَبُروة والجَبُروة والجَبُروة والجَبُروة والجَبُروة والجَبْروة والجَبْروة والجَبْروة والجَبْروة والجَبْروة والجَبُروة والجَبْروة والجَبْروة والجَبْروة والجَبْروة والجَبُروة والجَبُروة والجَبُروة والجَبُروة والجَبُروة والجَبُروة والجَبُروة والجَبُروة والجَبُروة والجَبْروة والجَبْروق والجَبْروة والجَبْروة والجَبْروة والجَبْروة والجَبْروة والجَبْر

﴿مِنْ وَرائِـه جَهنَّمُ ﴾.

أي جهنم بين يديه، و «وراء» يكون لخلف وقُدَّام، وإنما معناه ما توارى

<sup>(</sup>١) أي الرِّدة والكُفْر .

<sup>(</sup>٢) الأولى بضم الراء والثانية بفتحها.

عنك أي ما استتر عنك، وليس من الأضداد كما يقول بعض أهل اللغة، قال النابغة: (١)

حَلَفْتُ فلمْ أترك لنفسك ريبةً وليس وراءَ اللَّه للمرء مَذْهَبُ أي ليس بعد مذاهب اللَّه للمرء مذهب.

﴿وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ ﴾.

أي مما يسيل من أهل النّار من الدَّم والقيح.

﴿يَتَجَرَّعُهُ وَلا يَكادُ يُسِيغُه ﴾.

أي لا يقدر على ابتلاعه، يقال ساغ لي الشراب وَأَسَغْتُه.

﴿ وَمِنْ وَرَائِه عَذَابٌ غَلَيظٌ ﴾ .

أي من بعد ذلك.

وقوله عز وجل:﴿مَثَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ﴾.

فهو مرفوع على معنى وفيما يتلى عليكم مثل الذين كفروا بِرَبِّهم، أو مثل الذين كفروا بربهم. فيما يتلى عليكم، وجائز أن يكون ـ والله أعلم ـ مثل الذين كفروا بربهم صفة (الذين كفروا بربهم أعمالهم (٢٠)، كأنك قلت: (الذين كفروا بربهم أعمالهم)، كما تقول صفة زيد أسمر، المعنى زيد أسمر وتأويله أن كل ما يتقرب به الذين كفروا إلى الله فمُحْبَط، قال الله عز وجل: (حَبِطَتْ أَعْمَالُهُم فِي الدُّنْيَا والآخِرَة (٣). ومثله: (اللهِ يَنْ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ أَصْل أعمالهم (٤) .

<sup>(</sup>١) من اعتداريات النابعة أنظر الأغاني ٧/١١، ٢٢.

<sup>(</sup>٢) مبتدأ وخبر، أي أعمالهم تحدد صفاتهم، أو صفاتهم ظاهرة من أعمالهم.

 <sup>(</sup>٣) سورة آل عمران الآية ٢٢: ﴿ أُولَئِكَ الذينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُم فِي الدُّنيا والآخرة ﴾ والآية ١١٦:
 ﴿ إِنَّ الذينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ ولا أَوْلاَدُهُمْ مِن اللَّهِ شَيْئاً وأُولئك أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾.

<sup>(</sup>٤) أول سورة القتال.

وقوله: ﴿وَبَرزُوا لِلَّهِ جَميعاً ﴾.

أي جمعهم اللَّه في حشرهم فاجتمع التابع والمتبوع.

﴿فَقَالَ الضُّعَفَاء﴾ ،وهمُ الأتباعُ .

﴿للذين استكبروا﴾ وَهُمُ المَتْبُوعُونَ .

﴿إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعاً ﴾.

أي اتَبَعناكم فيما دعوتمونا إليه، وتَبَعاً جمعُ تَابع، يقال تابع وتَبَعُ، مثل غائب وغَيَبٌ، وجائز أن يكون تبع مَصْدَراً سُمِّيَ به، أي كنا ذوي تبع.

وقوله عز وجل: ﴿ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزعْنَا أَمْ صَبَرْنَا﴾.

﴿سُواءَ﴾ رفع بالابتداء، و ﴿أُجَزِعْنَا﴾ في موضع الخبر.

﴿مَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ ﴾.

أي ما لنا من مهرب ولا مَعْدِل عن العذاب، يقال حاص عن الشيء يَحِيصُ، وَجَاصَ عنه يَجِيصُ في معنى واحدٍ. وهذه اللغة لا تجوز في القرآن ويقال: وقع في حَيْصَ بيْصَ، وَحَاصَ باصَ وحَاصٍ بَاصٍ، إذا وقع فيما لا يقدرُ أن يتخلص منه.

﴿ وَقَالَ الشَّيطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الحَقِّ ﴾.

روي أنه إذا استقر أهل الجنة في الجنة، وأهل النار في النَّارِ قـام إبليس عليه لعنة اللَّه خطيباً، فقال: ﴿إِنَّ اللَّه وعدكم وعْدَ الحق﴾، أي وَعَدَ من أطاعه الجنة ووعد مَن عَصـاه النَّارَ، ﴿ووعدتكم﴾ خلاف ذلك وَمَا كَـانَ لي عَلَيْكُم مِنْ سُلْطَانٍ. أي ما أظهرت لكم مِنْ حُجَّةٍ.

﴿إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبُّتُمْ لِي ﴾.

أي أغـويتكم وأضْللتُكُمْ، فاتبعتمـوني. ذكر اللَّه ـ عـز وجل ـ أن إبليس

وما يقوله في القيامة تحذيراً من إضلاله وإغوائه.

﴿مَاأَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ ﴾.

أي ما أنا بمُغيثكم، ولا أنتم بمُغِيشِيَّ، قُرِئَتْ بِمُصْرِخِيَّ ـ بفتح الياء، كذا قرأه الناس، وقرأ حمزة والأعشى بمُصْرِخِيِّ بكسر الياء، وهذه القراءة عند جميع النحويين رديئة مرذولة ولا وجه لها إلا وجه ضعيفٌ ذكره بعض النحويين، وذلك أن ياء الإضافة إذا لم يكن قبلها ساكن حُرِّكَتْ إلى الفتح: تقول: هذا غلامِيَ قد جاء، وذلك أن الاسم المضمَر لمَّا كان على حرف واحدٍ وقد منع الاعراب حرك بأخف الحركات، كما تقول: هو قائم فتفتح الواو، وتقول: أنا قُمْتُ فتفتح النون، ويجوز إسكانُ الياء (۱) لِثِقَلِ الياء التي قبلها كسرة، فإذا كان قبل الياء سَاكِنُ مُحرِّكَتْ إلى الفتح لا غير، لأن أصلها أن تحرك ولا ساكن قبلها، وإذا كان قبلها ساكنٌ صارت حركتها لازمة لالتقاء الساكنين، ومن أجاز بمُصْرخيّ بالكسر لَزِمَهُ أن يقول: هذه عَصَاي أتوكا عليها ما كسرة ، وأجاز الفراء على وجه ضعيفٍ الكسر لأن أصل التقاء الساكنين الكسر، وأجاز الفراء على وجه ضعيفٍ الكسر لأن أصل التقاء الساكنين الكسر، وأنشد:

قال لها هل لك يا ثافي قالت له مَا أَنتَ بالمَرْضِيِّ (٣)

<sup>(</sup>١) من غلامي.

<sup>(</sup>٢) تفتح الياء للسكون قبلها.

 <sup>(</sup>٣) من رجز للأغلب العجلي، شاعر مخضرم من أرْصَنِ الرجاز شعراً، وهو أول من أطال الرجزوكان
 الرجل قبله يقول البيت أو البيتين يفاخر أو يشاتم وقد شبه العجاج نفسه به فقال:

أني أنا الأغلب أضحى قد نشر

أسلم الأغلب وحسن إسلامه، وحارب في العراق مع سعد بن أبي وقـاص واستشهد يـوم نهاوند. انـظر الخـزانـة ٣٣٢ حـ ١، والبيت في ٢٥٧ حـ ٢، وفي معـاني الفـراء ٧٦ حـ ٢، قـال سمعت بعض العرب ينشد... فإن يك ذلك صحيحاً فهو مما يلتقي من السـاكنين فينخفض الأخـر منها

وهذا الشعر مما لا يلتفت إليه، وعَمَـلُ مثل ِ هـذا سهلٌ، وليس يعـرف قائل هذا الشِّعر من العرب، ولا هو مما يحتج به في كتاب اللَّه عز وجل.

﴿إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِي مِنْ قَبْلُ ﴾.

إني كفرت بشرككم \_ أَيُّهَا التُّبَاعُ \_ إياي باللَّه (١)، كما قال \_ عـز وجل \_: ﴿ ويومَ القيامةِ يَكْفُرُون بِشِرْكِكُمْ ﴾ (٢).

وقوله تعالى : ﴿عَــذَابٌ ألِـيمٌ ﴾ معناه وجيعٌ مُؤلِمٌ.

وقوله عز وجل:﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ ضَرِبَ اللَّهُ مَثَلًا كلمةً طَيِّبةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبةٍ أَصلها ثَابتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴾.

ضرب الله \_ عز وجل \_ للإيمان به مشلاً، وللكفر به مَثلاً، فجعل مَثل المؤمِنِ في نطقه بتوحيدة والإيمان بنبيه واتباع شريعته، كالشجَّرة الطيبة. فجعل نفع الإقامة على توحيده كنفع الشجرة الطيبة التي لا ينقطع نفعها وثمرها، وجاء في التفسير أن الشجرة الطيبة النخلة، والدليل على أن هذا المثل يراد به توحيد الله، والإيمانُ بنبيه وشريعتِه قوله \_ عز وجل \_ :

﴿ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالقَوْلِ الثَّابِتِ في الحَياةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرةِ ﴾ . وقوله: ﴿ تُورِّ بِي أَكْلَهَا كُلَّ حِين بِإِذْنِ رَبِّهَا ﴾ .

اختلف الناس بتفسير الحين، فقال بعضهم كلُّ سَنَّةٍ، وقال بعضهم: كل

وإن كان له أصل في الفتح، وجعله مثل مُذِ اليوم.

وتما أسم إشارة للمؤنث، أي يما هذه في معرض عليها أن تَتزوجه، وذكره المرزوقي في شواهد الكشاف وقال إنه مجهول القائل. قال البغدادي: واعلم أن الفراء والرجاج وغيرهما قد أنكروا هذه القراءة والشعر، وقد خفض الياء من مصرخي الأعمش ويجيى بن وثاب.

<sup>(</sup>١) كفرت بجعلكم لي شريكاً للَّه.

<sup>(</sup>٢) سورة فاطر الآية ١٤.

ستَّةِ أَشْهُر، وقال بعضهم: غُدُّوة وعشية. وقال بعضهم: الحين شهران.

وجميع من شاهدنا من أهل اللغة يذهب إلى أنَّ الحينَ اسم كالوقت، يصلح لجميع الأزمان كلها طالت أو قصرت. فالمعنى في قوله [تعالى] ﴿تؤتِي أَكُلَهَا كل حين﴾ أنها ينتفع بها في كل وقت، لا ينقطع نفعُها البتة، والدَّليل على أن الحين بمنزلة الوقت قول النابغة، أنشده الأصمعي في صفة الحيَّة والملدوغ(١).

تناذرها الراقون من سوء سمها تطلقه حيناً وحيناً تُراجعُ فالمعنى أن السم يخط ألمه في وقت ويعود وقتاً.

﴿ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجرةٍ خَبِيثةٍ ﴾.

قيل إن الشجرة الخبيثة الحنظل وَقيلَ الكُوث (٢).

﴿اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ ﴾.

معنى ﴿ اجتثت ﴾ استؤصلت من فوق الأرض، ومعنى اجتثت في اللُّغَةِ أُخِذتْ جُثِّتَهُ بكمالها:

﴿مَالَها مِنْ قُرَارٍ ﴾.

ف المعنى أنَّ ذكر اللَّه ب التَّوْجِيدِ يَبْقَى أَبداً ويَبْقَى نَفْعُه أبداً، وأن الكُفْرَ والضَّلاَلَ لاَ ثُبوتَ لَه .

عفا ذو حسامن فَرتني فالفوارع

وقبله:

فبت كاني ساروتني صنيلة من الرقط في أنيابها السم ناقع انظر الديوان ص ٦٧.

(٢) نبت كالعليق يتسلق أغصان الشجر من غير أن يضرب يعرق في الأرض قال الشاعر: هــو الكـــوث فــلا أصــل ولا وَرَق وَلا نـــســــم ولا ظــل ولا شــجـر

<sup>(</sup>١) من عينية التي مطلعها:

وقوله تعالى: ﴿ يُشَبُّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ ﴾.

روي أن هذه الآية نزلت في عذاب القبر، فإذا مات المَيِّتُ قيل له: مَنْ رَبُّك وما دِينُكَ ومن نبيُّك، فإذا قال: اللَّه ربي ومحمدٌ نبيّ والإسلام ديني، فقد ثبَّتُه اللَّه بالقول الثابت في الآخرة لأن هذا بَعْدَ وفاته، وتثبيته في الدنيا، لأنه لا يلفقه في الآخرة إلا أن يكون ذلك عقدة في الدنيا.

وقوله عزَّ وجلِّ :﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْراً وَأَحَلُوا قَـوْمَهُمْ دَارَ البَوَارِ ﴾ .

والبوار الهلاك والاستئصال.

﴿جَهَنَّمَ يَصْلُوْنَهَا﴾.

﴿جهنم﴾ بدل من قوله ﴿دَارَ البَوَارِ﴾ ومُفَسِّرة. . . وجهنم لم تُصْرَفُ لأنها مؤنثة وهي معرفة .

وقوله: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَاداً ﴾.

النَّدُّ المِثْل، بيّن وجه كفرهم.

﴿لِيُضِلُّوا عن سَبِيلِهِ ﴾ ، ولِيَضِلُّوا ، قرئ بهما جميعاً .

وقوله: ﴿ قُلْ لِعِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلاةَ ﴾ .

إن شئت حركتَ الياء(١)، وإنْ شِئْتَ أَسْكَنْتَهَا، ويقيمون جزم على جواب الأمر، وفيه غير وجه، أجودها أن يكون مبنياً، لأنه في موضع الأمر، وجائز أن يكون مجزوماً بمعنى اللام إلا أنها أُسْقِطَتْ، لأن الأمر(٢) قد دل على الغائب بِقُلْ، تقول: قل لزيد لِيَضْرِبْ عمراً، وَإِنْ شئت قلت: قل لزيْدِ

<sup>(</sup>۱) من عبادي .

<sup>(</sup>٢)رأي له والأكثرون على الرأي الثاني.

يَضْرِبُ عَمرا، ولا يجوز قبل يضرب زَيْدٌ عمراً ههنا بالجزم حتى تقول ليضرب، لأن لام الغائب ليس ههنا منها عوض إذا حذفتها. وفيها وجه ثالث على جواب الأمر على معنى قبل لعبادي الذين آمنوا أقيموا الصلاة يقيموا الصلاة، لأنهم إذا آمَنُوا وَصَدِّقوا، فإن تصديقهم بقر إلى أمر الله عزَّ وجل مد.

وقوله:﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمُ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ﴾.

إن شئت رفعت البيع والخلال جميعاً، وإن شئت نصبتها جميعاً بغير تنوين وإن شئت نصبت أحدهما ورفعت الآخر، فالنصب على النفي بلا، وقد شرحنا ذلك فيما سلف من الكتاب، والخلال والخلة في معنى الصداقة.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ وسَحُّر لَكُمُ الشُّمْسَ والقَمَرَ دَائِبَيْن ﴾ .

معناه: دائبين في إصلاح ما يصلحانه من الناس والنبات لا يَفْتَرَانِ.

﴿ وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ﴾ .

وتقرأ من كُلِّ ما سألتموه [بتنوين كل]، فموضع «ما» خفضٌ بالإضافة والمعنى من كل الذي سألتموه، ومن قرأ مِنْ كلِّ ما سألتموه، فموضع ما نَصْبُ، والمعنى وآتاكم من كل الأشياء التي سألتموه (٢).

فإن قال قائل: فقد أعطى العباد مَا لَمْ يَسألوا. قيل له ذلك غير ناقض هذه الآية، إذا قال: «وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ الَّذِي سَأَلْتُموهُ» لم يوجب هذا أن يكون لم يعظهم غير ما سألوه، ويجوز أن يكون «ما» نفياً، ويكون المعنى وآتاكم من كل ما لم تسألوه، أي آتاكم كل الشيء الذي لم تسألوه(٣).

<sup>(</sup>١) بقبولهم ـ خبر أن، أي إن تصديقهم يتحقق بقبولهم أمر اللَّه. وانظر الجزء الأول.

<sup>(</sup>٢) أعطاكم من كل الأشياء التي طلبتموها ولم بحرمكم شيئاً.

<sup>(</sup>٣) لا يبدو هذا الوجه جيداً ـ وإنما يكون التقدير أعطاكم من كلِّ، أي من كل شيء وتكون جملة «ما سألتموهُ» جملة مستقلة ـ بمعنى لم تسألوه ولكنه أعطاكم فضلًا منه، بدون سؤال.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿إِنَّ الإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴾ .

هذا اسم للجنس يقصد به الكافر خاصَّةً، كما قال: ﴿وَالعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْر، إلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات﴾(١)، والإنسان غير المؤمن ظلومٌ كفَّارٌ.

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِناً ﴾ .

يعني مكة

﴿واجْنُبْنِي وَبَنِيٌّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَام ﴾.

وتَقرأ وأَجْنِبْني وبَني عَلى أَجْنَبْتُهُ كذا وكذا إذا جعلته ناحية منه، وكذلك جنبتُه كذا وكذا.

ومعنى الدعاء من إبراهيم عليه السلام أن يُجَنَّبَ عبادة الأصنام، وهو غير عابد لها على معنى ثَبَّنِي على اجتناب عبادتها كما قال: ﴿وَاجْعَلْنَا مسلمينَ لَكَ ﴾ (٢) أي ثبتنا على الإسلام.

﴿رَبِّ إِنَّهُنَّ اضْلَلْنَ كَثيراً مِنَ النَّاسِ ﴾.

أي ضُلِّلُوا بسببها، لأن الأصنام لا تعقل ولا تَفْعَلُ شيئًا، كما تقول قد فتنتنى هذه الدَّارُ، أي أنا أحْبَبْتُها واسْتَحْسَنْتُها، وافتتنت بها.

﴿ فَمَنَ تَبِعَنِي فَإِنَّه مُنِّي ، وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ .

أي فإنك غفور رحيم له إن تاب وإن آمن، لا أنه يقول إنَّ من كفر [فإن اللَّه غفور رحيم] فإن اللَّه لا يغفر له، ألا ترى قوله في أبيه: ﴿ فَلَمَّا تَبَيَّن لَهُ أَنَّـهُ عَدُوًّ لِلَّهِ تَبَرًّا مِنْهُ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) أول سورة والعصر ـ والغرض أن أل في الإنسان للجنس.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية ١٢٨. (٣) سورة التوبة الآية ١١٤.

﴿ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ ﴾.

أي اجعل أفئِدَةً جماعةً مِن الناس تنزع إلَيْهِمْ، ويجوز تَهَوَى إليْهِمْ، فمن قرأ تَهوى إليهم فمن قرأ تهوى إليهم فمن قرأ تهوى إليهم فعلى هَوى يَهْوِي إذا ارتفع (١٠)، ومن قرأ تَهوى إليهم فعلى هَوِيَ يَهْوَى إذا أحب، والقراءة الأولى هي المختارة.

وقوله عز وجل : ﴿ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ﴾ . أي واجعل من ذريَّتِي من يقيم الصلاة .

﴿رَبُّنَا وَتَقَبُّلْ دُعَاءِ ﴾.

القراءة بغير ياء [في دعائي] إذا وقفت، فإذا وصلت فأنت بالخيار إن شئت قلت دعاء بغير ياء، وكانت الكسرة في الهمزة تنوب عن الياء، والأجود إثبات الياء، وإن شئت أسْكَنتَها، وإن شئت فتحتها.

وقوله: ﴿رَبُّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيُّ وَلَلْمُؤْمِنِينَ﴾.

هذا قبل أن يتبين لإبراهيم أن أباهُ عَدُو للّه، فلما تبيَّنَ لَهُ ذلك تبرأ منه، وقيل إنه يَعْنِي بوالديه هنا آدم وحواء، وقيل أيْضاً ولوَلَـدَيَّ، يعني به إسماعيل وإسحاق، وهذه القراءة ليست بشيء لأنها خلاف ما عليه أهل الأمصار من أهل القراءات.

﴿يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ﴾.

يعني يوم القيامة، و «يوم» منصوب باغْفِرْ لِي.

وقوله: ﴿مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهم﴾.

﴿مهطعين﴾ منصوب على الحال، المعنى إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل وهو سهو إذ هو بمعنى سقط ووقع .

أبصارُهُمْ مُهْطعِينَ أي مُسْرعين، قال الشاعر(١):

بدجلة أهلها ولقد أراهم بدجلة مهطعين إلى السماع أي مسرعين.

و ﴿مُقْنِعِي رُؤُوسهم﴾ رافعيها ملتصقة بأعناقِهِم، والمقنع الرافع، والمقنع الرافع،

يُبَادِرْنَ العِضَاة بمقْنِعات نواجذهن كالحدَأ الوقيع

يصف إبلًا ترعى الشجر وأن أسنانها مرتفعة كالفؤوس.

وقوله: ﴿وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ﴾.

أي منحرفة لا تَعي شيئاً من الخوف، وقيل نزعت أفشدتهم من أجوافهم قال الشاعر(٣):

كَأَنَ الرحَـلُ مِنهَا فَـوقَ صَعْلِ مِن الطلمَـاء جَـوَجؤهـا هـواء. وقوله عزّ وجلّ ﴿ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهِ الجِبَالُ ﴾.

القراءة بكسر اللام الأولى، من «لِتَزُولَ» وفتح اللام الأخيرة، هي قراءة حسنة جيدة (٤)، والمعنى وما كان مكرهم لتزول منه الجبال، أي ما كان

<sup>(</sup>١) هو يزيد بن مفرغ ـ اللسان (هطع) ـ القرطبي ٩/ ٢٧٩.

ومجاز أبي عبيدة ١ /٣٤٣.

<sup>(</sup>٢) هو الشماخ. انظر اللسان (غضه ـ قنع ـ حداً) وروايته هناك يباكرن، وفيه (عضه) يبادرن كها هنا ـ والعضاه كل شجر يعظم وله شوك، والواحد عضه. والحداً بكسر الحاء، ويروى بالفتح أيضاً جمع حداة، وهي فؤوس صغيرة تنقر بها الحجارة، وأيضاً الفاس ذات الرأسين ـ يصف الأبل بأنها تأكل هذه الأشجار بأسنان حادة وبقوة وسرعة فكأنها تقتطعها بهذه الفؤوس ـ والفم المقنع الذي تنحني أسنانه إلى الداخل.

<sup>(</sup>٣) لزهير بن أبي سلمى يصف ناقته، والصعل المنجرد شعر الرأس والصغير الرأس، والسظلمان جمع ظليم وهو ولد النعام، والجؤجؤ الصدر، يقول كأن رحله ليس على سنام ناقة وإنما هو على ظليم غير مثقل بالطعام نشيط خفيف الحركة. انظر شواهد الكشاف ص ٥.

<sup>(</sup>٤) على أن «ما» نافية.

مكرهم ليزول به آمر النبي ﷺ وأمر دين الإسلام وثبوته لَثبوت الجبال الراسية، لأن الله عن وجل وَعَدَ نبيَّه عليه السلام إظْهَارَ دِينِه على كل الأديان فقال: ﴿لِيُظْهِرَهُ على الدين كُلِّهِ﴾(١) ودليل هذا قوله:

﴿ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلُه ﴾.

أي لا يخلفهم ما وعدهم من نصرهم وإظهار نبوتهم وكلمتهم، ويقرأ ﴿ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولُ مِنْهُ الجِبَالُ ﴾ على الرفع وفتح اللام الأولى. ومعناه معنى حَسَنُ صحيح، والمعنى: وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم يبلغ في الكيد إلى إزالة الجبال، فإنَّ اللَّه ينصُرُ دينه، ومَكْرُهم عنده لا يخفى عليه.

فإِنْ قَالَ قَائِلُ: فهل زالت الجبال لمكرهم؟ فقد روي في بعض التفسير قصة التابوت والنُسُور، وأن الجبال ظنت أن ذلك أمر من أمر الله عظيم فزالت، وقيل هذا في قصة النمرود ابن كنعان؛ ولا أرى لنمرود ههنا ذكراً (٢)، ولكنه إذا صحت الأحاديث به فمعناه أنَّ مَكْرَ هؤلاء لو بلغ مكر ذاك لم ينتفعوا به، وأمَّا مَا تُوحِيه اللَّغة وخطابُ العَرَبِ فأن يكون المعنى وإن لم يكن جبل قط، زال لمكر المبالغة في وصف الشيء أن يقال: لو بلغ ما لا يُظنَّ أنه يبلُغُ ما انتفع به، قال الأعشى (٣):

أَلاَ قُلْ لَتِيا قِبِل بَنيتها اسلمي تحية مشتباق إلىها منسيم

<sup>(</sup>١) سورة التوبة الآية ٣٣، وسورة الصف الآية ٩.

<sup>(</sup>٢) قصة النسور والتابوت والنمسرود - تنسب إلى علي بن أبي طالب وإلى عكرمة، وهي من الإسرائيليات التي لا تصدق - وخلاصتها أن نمرود الذي حاج إبراهيم في ربه اتخذ تابوتاً حمله أربعة فروخ من النسور ظلت تعلو به يومين حتى غابت عنه الأرض ولم يسر السهاء تغيرت فأخذ سهماً ورمى للاعلى فعاد إليه ملوثاً بالدم. فقال قد قتلت إله إسراهيم، واتجه نازلاً فسمعت الجبال خفق التابوت فظنت الساعة قد قامت فكادت تتزعزع وتزول من أماكنها.

وقول الزجاج: لا أرى لنمرود هنا ذكرا \_ يعني أنه لا مكان لذكره هنا، والقصة كــا ترى لا مســاغ لصحتها.

<sup>(</sup> ٢) من قصيدته التي أولها:

لئن كنت في جب ثمانين قامة ورُقيتَ أسباب السماء بسلم لتَسْتَـدْرِجَنْـكَ القـولُ حتى تهـزّه وتعلم أنـه عنكم غيـر منجم

فإنما بالغ في الوصف وهو يعلم أنه لا يُرَقَّى أسباب السماء، ولا يَكُونُ في جُبّ ثمانين قامةً فيستَدْرِجَهُ القَوْلُ.

﴿ فَلاَ تُحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلُه ﴾.

وقرئت مخلفٌ وَعْدَه رُسُلِهُ، وهذه القراءة التي بَنَصْب الوَعْدِ وخَفْض الرُّسُل شاذَّة رديئة، لا يجوز أن يفرق بين المضاف والمضاف إليه، وأنشدوا في مثل هذا(١).

وتيًّا تصغيرتا، اسم الإشارة للمؤنث، فصغر المبنى والبيتان من شواهد الكشاف ومعها البيت:

وتشرق بسالقول الذي قد أذعت كها شرقت صدر الفتاة من الدم انظر شرح شواهد المغني ٢٩٨ ـ ورواية المرزوقي فلوكنت في جب.

وقد ذكر له وجهين من الشرح ـ وأقربها أنه تهديد بالهجاء وأنه لا يغلق من لسانه مها غاص في الأرض أو صعد إلى السهاء. وتهزه أي تكرهه وتبغضه وتشرق بهجائي فلا تكاد تسيغه، وقيل إنه يصف رجلًا بعدم القدرة على كتم السر ـ ولكن بعيد ـ وانظر شرح القصيدة في الديوان تحقيق محمد حسين.

<sup>(</sup>۱) البيت في ابن يعيش ۱۹/۳، ومعاني الفراء ۳۵۸/۱، ولم يذكر قائله ـ ويروى زح القلوص أبو مزادة. وأيضاً رواية فرجحتها متمكناً وهو الشاهد التاسع عشر بعد الثلاثمائة من شواهد الخزانة ـ وقد أفاضت في شرحه وتوجيهه وجاء فيها: «وهذا البيت لم يعتمد عليه متقنو كتاب سيبويه» ـ وأنه من زيادات الأخفش فظنه الشراح من شواهد سيبويه ـ ويرجع اختلاف الشراح الكثيرين إلى مذهب البصريين وسيبويه من عدم جواز الفصل بين المضاف والمضاف إليه. وهو هنا فصل بينها بكلمة القلوص، وهي مفعول به

واختلف في مرجع الضمير في زججتها \_ فقيل للناقة، ومعنى زججتها طعنتها بالـزج وهو الحـديدة التي في أسفل الرمح \_ وقيل الضمير للمرأة \_ يريد القائل أنه زج امرأته بجزجة \_ وهي آلة الـزج \_ بكسر الميم ـ ولم يرضه البغدادي صاحب الخزانة.

فرجّ جتها بمرجّة فرجّ القَلُوصَ أبي مَزَاده

المعنى فزجْجتها بِمَزَجَّةٍ زجَّ أبي مزادة القَلُوص. والقراءة: مُخْلِفَ وَعْدِه رُسُلَه، كما تقول: هذا مُعْطِي دِرْهَم زيداً.

﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ ﴾.

إِنْ شئت نَصَبْتَ اليوم عَلَى النَّعْت لقوله: يَوْمَ يَقُومُ الحسَابُ يَـوْمَ تبدل الأَرْضَ وإِن شئت أَن يكون منصوباً بقوله ذُو انْتِقَام ، المعنى أَن اللَّه عز وجلّ ذو انتقام أي بَينهُمْ يوم تبدل الأرض غير الأرض، والأرض مرفوعة على اسم ما لم يسمَّ فاعله، وغَير منصوبة على مفعول ما لم يسم فاعله، تقول: بُدِّلَ الخاتَمُ خاتَماً آخر إذا كسر وَصِيغَ صيغة أخرى، وقد تقول بُدِّلَ زَيْدٌ إذا تغيرت حاله، فمعنى تبدل(١) الأرض غير الأرض تسيير جبالها وتفجير بحارها وكونها مستوية لا يرى فيها عِوَجٌ وَلاَ أَمْتُ(٢)، فهذا ـ واللَّه أعلم ـ تبديلها.

﴿والسَّمَوَاتُ ﴾.

أي وتبدل السموات غير السموات، وتبديل السموات انتثار كواكبها وانفطارها وانشقاقها وتكوير شمسها وخسوف قمرها.

﴿وَبَرَزُوالِلَّهِ الْوَاحِدِ الْفَهَّارِ﴾. أي خرجوا من قُبُورهم بَارزينَ

﴿وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ﴾.

<sup>=</sup> أما زج القلوص ـ فهو مفعول مطلق ـ وأبو مزادة شخص يعينه ـ أي طعنت الناقة بالزج كما يبطعن أبو مزادة ناقة ـ والقلوص الناقة الشابة ـ ويروى البيت:

فرجم المسلم مسلم الشراح القدامي والمحدثون فيه مصنوع لا يصلح للاحتجاج به.

<sup>(</sup>١) لعل الأصح أن تكون تبديل الأرض لأنه أخبر بمصدر.

<sup>(</sup>٢)العِوج: الانكسار والانخفاض، وتقدم تفسيره في المعاني والأجسام، والامت: الارتفاع.

والأصفاد الأغلال، واحدها صَفَد، يقال صَفَدتُه بالحديد، وَأَصْفَدته، وصفدتُ في الحديد أكثر، وأصفدته إذا أعطيته أيضاً إلا أن الاختيار في العطية أصفدته وفي الحديد صفدته، قال الشاعر(١):

وإن جنُّتُ على الزَّمانَةِ قائدًا.

﴿سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ ﴾ .

السربال كل ما لبس، وجعلت سرابيلهم من قطران \_ والله أعلم \_ لأن القطران يبالغ في اشتعال النار في الجلود، ولو أراد الله المبالغة في احراقهم بغير نار وغير قطران لقدر على ذلك، لكن عذّب بما يعقل العباد العذاب من جهته وحذرهم ما يعرفون حقيقته، وقرئت مِنْ قِطْرِ آنٍ، قرأ بها جماعة.

والقِطْر النحاس، وآنٍ قد انتهى مَرُّه(٢).

<sup>(</sup>۱) هو الأعشى، وروايته، في مجاز أبي عبيدة ٢٣٤٥/١، والطبري ١٥٢/١٣: تضيفته يوماً فقرب مقعدي ـ والزمانة الإصابة بمرض مستمر باق على الزمن، والعاهة التي لا تبرأ يقال زمن ـ كفرح ـ يزمَن، زمَناً وزمانة وزمنة فهو زَمينٌ، ـ والصفد والصفد ـ بفتح الفاء وسكونها ـ العطاء، يقال أصفده، وقد يتعدي لمفعولين كما في البيت، وروايته في اللسان (صفد):

تضيفته يوماً فقرب مجلسي: يريد وهب لي قائداً يقودني وأنا أعاني زمانة في جسمي.

<sup>(</sup>٢) أي بلغ النهاية حتى صار سائلًا.



## بسم الله الرحمن الرحيم

قوله: ﴿رُبُّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾.

قرئت رُبَّما يـود بتشديـد البـاء وتخفيفهـا، والعـرب تقـول: رُبَّ رجـل جاءني، ويخففون فيقولون رُبَ رَجُل ِ، قال الحادرة(١)

فَسُمِّيُّ مِا يدريك أَن رُبَ فِتْيَةٍ باكرتُ لَذَّتَهُمْ بِالْدُكَنَ مُتْرعِ

يريد سُمَيَّة، فَرَخَّمَ.

(١) الحادرة أو الحويدرة هو قطبة بن أوس الذبياني غلب عليه لقبه لبيت قاله له زياد بن سيار الفزاري وهو:

كأنك حادرة المنكبين رصعاء تنقض في حادر عبج وز ضفادع محجوبة يطيف بها ولد الحاضر وكان الحادرة قد تجرد ليبترد في غدير، وكان ضخم المنكبين أرسح - فغلب عليه اللقب، وهو شاعر جاهلي مقل، وقصيدته هذه جيدة، ذكر صاحب الأغاني جزءاً منها، وذكره ابن سلام في الطبقة التاسعة من الجاهليين، وذكر أربعة أبيات من أول القصيدة، وهي بأكملها في المفضليات والأصمعيات، - ولهذا البيث روايات أخرى ليس بها شاهد. منها: أسمى ما يدريك كم من فتية - والمعنى واحد لأن رب هنا تفيد التكثير، وأول القصيدة:

بكرت سمية غدوة فتمتع وغدت غدو مفارق لم يسمع ويروى هذا البيت أيضاً رحلت سمية

والقصيدة جيدة، وكان حان إذا تنوشدت الأشعار يقول: هل أنشدت كلمة الحادرة. ـ وباكرت لذتهم أسرعت إليهم لأمتعهم، ويعنى بالأدكن المترع الزق المليء بالخمر ـ وانظر الجزء الأول ص ٤٢٥

ويسكنون في التخفيف فيقولون: رُبْ رَجُلٍ قد جاءني، وأنشدوا بيت الهذلي:

أَزْهَيْسُرُ إِنْ يَشِبِ القَسْدَال فِإِننِي دُبْهَ هَيْضَلٍ مَرس لَفَفْتُ بَهَيضَلِ (') ويقولون رَبَّ رَجُلٍ، فيفتحون الرا وربَّتْ رَجُلٍ، ويقولون رَبَّ رَجُلٍ، فيفتحون الرا وربَّتَمَا رَجَل فيفتحون. حكى ذلك قطرب.

فأما تفسير الآية ففيه غير قول، قيل إنه إذا كان يوم القيامة وعاين الكافِرُ القيامة وَدَّ لُوْ أَنه مُسْلِم، وقيل إذا القيامة وَدَّ لُوْ أَنه مُسْلِم، وقيل إذا كان يوم القيامة أخرج المسلمون من النار فودً الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وقيل يُعَيِّر أهْلُ النار الكفَرَةُ المُسْلِمينَ [قائلين] ما نفعكم إيمَانُكُم، فيغضب اللَّه عزّ وجلّ لذلك، فيخرجهم من النَّارِ فيود الذين كفروا لو كانوا مسلمين.

والذي أراه \_ واللَّه أعلم \_ أن الكافر كلما رأى حالاً من أحوال العذاب ورأى حالاً عليها أحوال المُسْلِم وَدَّ لـوكان مُسْلِماً. فهذه الأحوال كلها تحتملها الآية.

فإن قال قائل: فلم كانت «رُبَّ» ههنا، ورُبَّ للتقليل (٢)، فالجواب في هذا أن العرب خوطبت بما تعقله في التهدُّد، والرجل يتهدَّدُ الرَّجُلَ فيقول له: لَعلك سَتَنْدَمُ على فعلك، وهو لا يَشُكَ في أنه يَنْدَم، وتقول له: ربما نَدِم الإِنْسَانُ من مثل ما صنعت، وهو يعلم أن الإِنسان يندم كثيراً، ولكن مجازه أن

<sup>(</sup>۱) لأبي كبير الهذلي من قصيدة قالها في تأبط شراً وكان أبو كبير قد تزوج أمه وأراد قتله ولكنه خافه، والقذال ما بين الأذن والقفا، والهيضل والهيضلة المجموعة من الناس يغزى بهم ـ والهيضل أيضاً الناقة العظيمة وأصوات الناس والمرأة النصف والجماعة، والمرس ذو المراسة، وقوة المعالجة، والمرس: الجبل، ويقال: مرس الحبل إذا وقع بين الخطاف والبكرة فأنت تعالجه وتخرجه انظر ديوان الهذلين ٨٩، والخزانة ٤/ ١٦٥، وشواهد المغني ٨١.

<sup>(</sup>٢) أي لماذا اختيرت رب.

هذا او كان مما يُودَّ في حَالٍ وَاحِدَةٍ من أحوال العذاب، أو كان الإنسانُ يخافُ أنْ يندمَ على أنه عَلَى مَعْنَى يخافُ أنْ يندمَ على أنه عَلَى مَعْنَى التهدُّدِ قوله عزِّ وجَلَّ:

﴿ ذَرْهُمْ يَـأَكُلُوا وَيَتَمَتَّعُـوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ .

وجائز أن يكون \_ واللَّه أعلم \_ [أن] أهوال يوم القيامة تسكرهم وتَشْغَلُهم عن التَمَّني، فإذا أفاقوا مِنْ سَكْرةٍ من سَكَرات العَذَابِ ودوا لو كانوا مسلمين. فأما من قال إن رُبَّ يُعْنِيَ بها الكثير فهذا ضِدُّ مَا يَعْرفُه أهلُ اللَّغةِ، لأن الحروف التي جاءت لمعنى [تكون] على ما وضعت العَربُ. فربَّ موضوعة للتكثير، وإنما خوطبوا بما يعقلون ويستفيدون.

وإنما زيدت ما مع رُبَّ ليليها الفعُلُ، تقول رُبَّ رَجُلٍ جَاءَنِي وربما جاءني رَجُلُ.

وقوله عزّ وجلّ:﴿وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ ﴾ . أي إلا ولها أجلّ لا تتقدمُهُ ولا تتأخُرَ عَنه .

وقوله عزّ وجلُّ:﴿ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَاثِكَةِ. ﴾ الآية .

معناه هَلاً تأتينا بالملائكة، روى ذلك. قالوا للنبي عليه السلام: لـولا أنزل عَلَيْهِ ملك. فقال:

﴿مَا نُنَزِلُ المَلَائِكَةَ إِلَّا بِالحقِّ ﴾.

أي إنما تنزل بآجال أو بوحي من اللَّه.

﴿وَمَا كَانُوا إِذاً مُنْظَرِينَ﴾.

أي لو نزلت الملائكة لم ينظروا، وانقطعت التوبات، كما قال: ﴿وَلَوْ

أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ ﴾ (١).

وتقرأ ما تَنَزَّلُ الملائِكَةُ [إلاَّ بِالحقِّ] وما تُنَزِّلُ الملائِكة، وما تُنَزَّلُ الملائِكة، وما تُنَزَّل الملائكة، وَمَا تَنْزِلُ الملائِكَةُ.

وقوله:﴿إِنَّا نَحَنُ نَزُّلْنَا الذُّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ .

أي نَحْفَظُهُ من أن يقع فيه زيادة أو نقصانٌ، كما قال: ﴿لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ (٢).

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿فِي شِيعَ ِ الْأَوَّلِينَ ﴾ .

أي في فرق الأولين

﴿ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴾ .

فأعلم اللَّه عزَّ وجلُّ أن سفهاء كل أُمَّةٍ يستهزئون برُسُلها.

﴿كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ المُجْرِمِينَ﴾.

وتقرأ نُسْلِكُه، أي كذلك نسلك الضلال في قلوب المجرمين، أي كما في أبل بالمجرمين الذين استهزأوا بمن تقدَّم مِنَ الرُّسُلِ كذلك نسلك الإضلال في قلوب المجرمين. ثم بين ذلك فقال:

﴿لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ ﴾ .

أي وقد مضّت سنة الأولين بمثل ما فعله هؤلاء، فهم يقتقون آثارهم في الكفر، ثم أعلم تعالى أنهم إذا وردت عليهم الآية المعجزة قالوا سِحْرٌ وقالوا: ﴿ سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا ﴾ كماقالوا حين انشق القمر: هذا سِحْرُ مُسْتَمرٌ، فقال عزّ وجلّ : ﴿ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَاباً مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُوا فيه يَعْرُجُونَ ﴾ .

ويقرأ يَعْرِجُونَ، أي يصعدون ويذهبون ويَجِيئُونَ ويصلح أن يكون

 <sup>(</sup>١) سورة الأنعام الآية ٨.
 (٢) سورة فُصِّلَتْ الآية ٢٤.

﴿يَعْرُجُونَ﴾ للملائكة والناس، وقد جاء بهما التفسير.

﴿ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا ﴾ .

وسُكِرَت، ويجوز سَكَـرت بفتح السين، ولا تَقْـرأَنَّ بها إلا أن ثبتت بهـا رواية صحيحة.

وفسروا سُكِّرَتْ أَغْشِيَتْ، وسَكِسرتْ تَحَيَّرَتْ وسكنت عن أَن تَنظُر، والعرب تقول: سَكِرَتِ الريح تسكرُ إذا سَكنت وكذلك سكر الحرُّ يسْكَرُ، قال الشاعر(١):

جاء الشتاء واجثالُ القَنْبَرُ وجَعَلَتْ عينُ الحَرُودِ تَسْكَرُ وقوله عزّ وجلّ: ﴿وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّماءِ بُرُوجاً ﴾.

جاء في التفسير نجوماً وكواكب، وقيل منازل الشمس والقمر. وهذه البُروجُ التي يُسمِّيهَا الحُسَّابُ: الجَمَل، والثَّوْر، وما أشبهَهَا، هي كواكب أيضاً، صُورُها على صُورِ أسْماء أصحابها. فالبروج نجوم كما جَاءَ في التفسير.

## ﴿ وَحَفِظْنَاهَا من كل شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ﴾.

(١) أورد أبو عبيدة هذا الرجز في أربعة أبيات كما يلي:

جاء الشتاء واجشأل القنبسر واستخفت الأفعى وكانت تظهسر

وطلعت شمس عليها مغفر وجعلت عين الحرور تسكر

وهما في اللسان (قبر وسكر) كما هنا. وفي (جثل) الشطر الأول والثالث والرابع

اجثال تجمع وانكمش ـ والقنبر طائـر كالعصفـور أو أكبر قليـلًا ـ يقال قنبـر وقبر والـواحدة بـالتاء، ويقال قبراء.

انظر مجاز أبي عبيدة ٣٤٨/١ وفي الطبري ٩/١٣ منسوبة للمثنى بن جدل، والصحيح ما في اللسان (جثل) أنها لجندل بن المثنى ـ ولعل ما في الطبري خطأ مطبعي. وانظر أيضاً القرطبي ١٢٩/١٠

معنى رَجِيم قيل مَلْعُون، وجائزٌ أن يكون رَجمٌ مرجوماً بالكواكب، كما قال عزّ وجلّ:﴿وَلَقَدُّ زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُوماً للشَّيَاطِينِ ﴾(١).

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ ﴾ .

مَوْضِع «مَنْ» نَصْبُ، المعنى لكن من استرق السمع، وجائز أن يكون في موضع خفض، على معنى ﴿ إلا من استرق السمع فأتبعه شِهَابٌ مُبينٌ ﴾. والشَّهُ الكواكب المنقضَّةُ من آيات اللَّه للنبي عليه السلام، والدَّلِيلُ على أنها كانت انْقَضَّت بعد مولد النبي على أن شعراء العرب الذين كانوا يمثلون في السرعة بالبرق وبالسيل وبالأشياء المسرعة لم يوجد في أشعارها بيتُ واحدُ فيه ذكر الكواكب المنْقضَّة، فلما حدثت بعد مولد النبي عليه السلام استعملت الشعراء ذكرها قال ذو الرمة (٢).

كَأَنَهُ كَوكَبِ فِي إِثْرِ عِفْرِيةٍ مَسوَّمٌ فِي سواد الليل مُنْقَضِبُ (٣) ﴿ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلَقَيْنَا فِيها رَواسِيَ وأنبتنا فيها من كُلِّ شَيءٍ مَوْزُونٍ ﴾ .

كانت الأرض طينة فمدت، وقيل مُدتَّ من تَحْتِ البيتِ الحرام والرَّواسِي الجبال الشوابت، ومعنى ﴿ مِنْ كُلِّ شَيءٍ مَوْزُونٍ ﴾ أي من كل شيء مقدور جرى على وزنٍ مِنْ قَدرِ اللَّه عزّ وجل لا يُجَاوِزُ ما قَدَّره اللَّه عليه، لا يستطيع خلق زيادة فيه ولا نقصاناً. وقيل ﴿ مِنْ كُلِّ شَيءٍ مَوْزُونٍ ﴾، أي من كل شيءٍ يُوزَن نحو الحديد والرصاص والنحاس والزرنيخ.

<sup>(</sup>١) سورة الملك الأية ٥.

<sup>(</sup>٢) البيت في ديوانه ص ٢٧، واللسان (قضب) والقرطبي ٢٠٣/١٣ ـ وذيل الأمالي ٦٥.

 <sup>(</sup>٣) العفر والعفرية ـ بالكسر ـ وعفارية ـ بالضم ـ، والعفرية الداهية، يريد كأنه في سرعته كوكب ينقض في إثر عفريت.

ومسوم أي واضح ظاهر كالذي به علامة تميزه ـ ومنقضب أي منقض.

﴿وَجَعَلْنَالَكُمْ فِيها مَعايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ ﴾.

موضع «مَنْ» نصبٌ من جهتين إحداهما العطف على معايش، المعنى وجعلناكم من لستم له برازقين، وجائزٌ أن يكون عطفاً على تأويل لكم، المعنى في جعلنا لكم فيها معايش أعشناكم ومن لستم له برازقين.

وفي التفسير أن من لستم له برازقين الدَّوابُّ والأَنْعَامُ. وقيل في بعض التفسير الوُحُوش. والنحويون يذهبون إلى أن «مَنْ» لاَ يكادُ أَن يكونَ لِغَيْرِ مَا يعْقل، وقد قال عزّ وجلَّ: ﴿فَوِنْهُم مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِه ومِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رَجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَع ﴾ (١)، فجاءت «من» لغير الناس إذ وُصِفَ غيْرُ الناس بصفاتهم (٢)، كما جاءت الواو لغير الناس في قوله ﴿وَكُلُّ في فلك يَسبحُونَ ﴾. والأجود واللَّه أعلم أن يكون «مَنْ» ههناأعني ﴿وَمَنْ لَسْتُم لَـهُ بِرَازِقِينَ ﴾ يراد بها العبيد والأنعام والدواب فيكون المعنى جعلناكم فيها معايش وجعلنا لكم العبيد والدوّابُ والأنعام وكفيتُمْ مؤونة أرزاقها.

وقوله عزِّ وجلُّ :﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحِ نُورِيَ ﴾ ﴿

﴿ لُواقِح ﴾ تأتي بالسحاب، ولواقح تُلْقِح السحاب وتُلْقِحَ الشَّجر، وجاز أن يقال للريح لقحَت إذا أتت بالخير، كما قيل لها عقيم إذا لم تأت بخير، وأتت بعذاب، كما قال عزّوجلً: ﴿ وَفِي عادٍ إِذْ أُرْسَلْنَا عَلَيهِمُ الرِّيحَ العَقِيمَ ﴾ (١٦) ويجوز أن يقال لها لواقح وإن لقحت غيرها لأن معناها النسب.

وقوله عزّ وجلَّ : ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْنَا المُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا المُسْتَأْخِرينَ ﴾

<sup>(</sup>١) سورة النُّور الآية ٥٤.

 <sup>(</sup>۲) كلمة «كل دابة» تجمع كل ما يدب على الأرض مما يعقل وغيره، وفي هذه الحالة تـوقع «من» عـلى
 ما لا يعقل.

<sup>(</sup>٣) سورة والذاريات الآية ٤١.

قيل فيها غير قول، قيل المستقدمين ممن خلق والمستأخرين ممن يحدُث من الخلق إلى يوم القيامة ثم قال:

﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ هُو يَحْشُرُهُم ﴾.

أي الذي أنشأهم وعَلَّمَهُمْ هو يحشرهم مبعوثين كما بدأهم أول خلق:

﴿إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴾.

أي تدبيره يجري بحكمة وعلم، وقيل: ولقد علمنا المستقدمين منكم في طاعة الله والمستأخرين فيها، وقيل إنه كانت امرأة حسناء تصلي خلف رَسُول الله على فيمن يُصلي من النساء، وكان بعض من يصلي، يتأخر في آخر الصفوف، فإذا سَجَدَ اطلع إليها من تحت إبطه، والذين لا يقصدون هذا المقصِدَ إنّما يَطلُبُونَ التقدم في الصفوف لما فيه من الفضل.

﴿ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ﴾ .

فمن قرأ ﴿ صراط عَلَيَّ مستقيمٌ ﴾ ، فالمعنى هذا صراط مستقيمٌ عَليَّ أي على إِرَادَتِي وأمري ، ومن قرأ «عَلِيًّ » أرَادَ: طريقُ رفيعٌ في الدِّين والحقّ.

وقوله: ﴿مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَا مِسْنُونٍ﴾.

الصَّلَصَال الطين اليابس الذي يَصِلُّ لِيُبْسِه، ومعنى يَصِلُّ يُصَوِّتُ قال الشاعر (١):

رَجَعتُ إلى صدر كجرة حَنْتِم إِذَا قَرَعَتْ صِفْراً من الماء صَلَّتِ

<sup>(</sup>١) لعمر و بن شاس من رثاء لزوجته أم حسان وقبله:

ألم تسعملمسي يسا أم حسسان أنسني إذا عسبرة نهنهستُ هما فستسخملت ونهنهت العبرة رجرتها والحنتم جرار سود تضرب إلى الحمرة، والمادة التي تصنع منها - والبيت في الأغاني ١٩٦/١١ وترجمة عمرو في الأغاني ١٩٦/١١ وما بعدها.

و ﴿مَسْنُونٍ﴾.

قيل فيه مُتَغَيِّرٌ. وإنما أخذ من أنه على سُنَّةِ الطريق لأنه إنما تغيُّرَ إذا قام بغير ماء جارٍ.

﴿وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ ﴾.

﴿الجَانَ ﴾ منصوبٌ بفعل مُضَمَرٍ، المعنى وخلقنا الجَانَ خلقناه، وخلق اللَّه الملائكة من نور العزَّةِ، وخلق آدم من ترابٍ وخَلَق الجَانَّ مِن نَارِ السَّمُومِ .

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ فَسَجَد المَلائِكَةُ كُلُّهُمُ أَجْمَعُونَ ﴾ .

قال سيبويه والخليل: ﴿أجمعون﴾ توكيدٌ بعدَ تَوْكيدٍ، وقال محمدُ بن يزيد: أجمعون يَدُل على اجتماعهم في السجود، المعنى فسجدوا كلُهم في حال واحدة . وقول سيبويه والخليل أجود، لأن أجمعين معرفة، فلا يكون حالًا(١).

﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ ﴾ .

إبليس مستثنى ولَيْسَ مِنَ الملائكة إنما هو من الجن كما قال عزّ وجلَّ: ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَق عَنْ أَمْرِ رَبِّه ﴾ (٢). وهو منصوب استثناء ليس من الأول، كما قال: ﴿ فَإِنَّهُمْ عَدُوً لِي إِلَّا رَبَّ العَالَمِينَ ﴾

المعنى لكن إبليس أبي أَنْ يكونَ.

وقوله عزِّ وجلُّ :﴿مَالَكَ أَلَّا تَكُونَ مع الساجدين ﴾ .

موضع أن نصب بإسْقَاطِ في، وإفضاء الناصِبِ إلى أن، المعنى أي شيءٍ يقع لك في أن لا تكون مع السَّاجدينَ.

وقوله: ﴿فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴾.

<sup>(</sup>١) وإذا كانت حالًا كان يجب أن تنصب لا أن تكون مرفوعة.

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف الآية ٥٠.

معناه مَرْجُومٌ مَلْعُونٌ .

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ لَمَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ ﴾ .

لجهنم سَبْعَةُ منازلَ لكل مَنْزِلَةٍ صِنفٌ ممَّن يُعذَّبُ على قدر منزلته في الذَّنْب

وقوله عزَّ وجلَّ:﴿وَنَزَعْنَامَا فِي صُدُورِهِمْ من غِلٍّ ﴾.

الغِلَّ الحِقدُ، ويُرْوَى أنَّه يخلص المؤمنونَ من النار فيحبسون على قنطرةٍ بين الجنة والنَّارِ، فيقتص لبَعْضِهم من بَعْضٍ، ثم يؤمر بهم إلى الجنة وقد نُقُوا وهذبُوا فخلصت نياتهم من الأحقاد.

﴿إِخواناً ﴾.

منصوب على الحال.

﴿عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ﴾.

في التفسير لا ينظر بعضهم في قَفَا بعض.

﴿ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهًا نَصَبٌ ﴾.

أى لا ينالهم تعب

﴿ أَنِّ أَنَا الْعَفُورُ الرَّحِيمُ ، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ﴾ .

يروى في التفسير أن العبد لو علم قدرَ عَفو اللَّه لما أَمْسَكَ عن ذنبٍ، ولم علم مقدار عقوبة لبَخَعَ نفسه في العبادة، ولما قَدِمَ عَلَى ذَنْبٍ.

﴿ فَقَالُوا سَلَّاماً ﴾ قَالَ سَلَّامُ .

﴿ سَلَاماً ﴾ منصوب على المصدر كأنهم قالوا سَلَّمنَا سَلاماً.

وقوله: ﴿قَالَ: إِنَّامِنْكُمْ وَجِلُونَ ﴾.

أي خائفون، فإنما وجِلَ لما قدَّم إليهم العجلَ فرآهم لا يَأْكُلُونَ منه وَجِلَ.

﴿قَالُوا لَا تَوْجَلُ﴾. يقال وَجِلَ يَوْجَلُ، وياجِل ويَبْجَلُ وَيِجَلُ، إذا خاف. ﴿فَهِمَ تُبشَّرُونَ﴾.

بفتح النون وهو أجود في القراءة، وقرئت: فَيِمَ تُبَشِّرُونِ ـ بكسر النون ـ قرأ بها نافع، والأصل فبم تبشرونَنِ فاستُثْقِلَ النّونانِ، فحذفت إحداهما وقيل الحذف من الأدغام، كأنها فبم تُبشَّرنً، بتشديد النون، فحذفت إحدى النونين لثقل التضعيف، كما قالوا رُبَّما، ورُبَمَا، قال الشاعر في حذف النون:

تراه كالثَّغام يُعَلُّ مِسْكاً يسوء الغاليات إذا فليني يريد فلينني (١).

وقوله عزّ وجلّ :﴿وَمَن يَقْنُط [مِن رَحْمَةِ رَبّه]﴾ .

يقال قَنَط يقنِطُ، وقَنِطَ يقنَطُ، وهما جميعاً جائزتان (٢)، والقنوط بمعنى اليأس.

﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكُم ﴾ ، أي فما أمركم .

وقوله: ﴿ إِلَّا آلَ لُوطٍ ﴾.

استثناء ليس من الأول، المعنى : ﴿قَالُوا إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ إِلَّا آلَ لُوطَ إِنا لَكَبُوهُمْ أَجْعِينَ ﴾، المعنى إنا أَرْسِلْنَا بالعذاب إلى قوم لوط.

وقوله: ﴿ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرِنَا إِنَّهَا لَمِنَ الغَابِرِينَ ﴾.

المعنى علمنا انها لمن الغابرين، وقيل دبرنا إنها لمن الغابرين، وقدرنا ههنا لا يحتاج إلى تفسير، المعنى الا امرأته قدرنا أنها لمن الباقين في

<sup>(</sup>١) تقدم حـ ١ ص ٢١٦.

<sup>(</sup>٢) وَلَغَةَ ثَالَثَةً قَنطَ يَقْنُط.

العذاب، والغابر الباقي، قال الشاعر(١):

فما ونى محمد مذ أن غَفر له الإله ما مضى وَمَا غبر

المعنى وما بقي

وقوله:﴿عَاكَانُوا فِيه يَمْتَرُونَ ﴾.

أي جئناك بالعذاب الذي كانوا يَشْكُونَ في نزوله.

وقوله: ﴿فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ ﴾.

وتقول: فَأَسْرٍ بَأَهْلِكَ ـ بقطع الألِفِ ووصلِها. وسَيْرُ الليل يقال فيه أَسْرى وسَوى بقطع مِنَ اللَّيْلِ ، أي بعدما يمضي شيءٌ صَالح من اللَّيْلِ

﴿ وَلا يَلْتَفِتْ منكم أَحَدُ ﴾ :

أُمِرَ ﷺ بترك الالتفات لئلا يـرى عظيم مـا ينزل بهم من العـذاب ـ واللَّه أعلم ـ.

وقوله عزّ وجلّ:﴿أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاء مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ ﴾.

موضعُ أَن نَصْبُ، وهـو بدل من قوله: ﴿وَقَضَيْنَا إِلَيْه ذَلِكَ الْأَمْرَ﴾ ثم فسَّـرَ ما الأَمْر، فالمعنى وقضينا إليه ﴿أَنَّ دَابِرَ هَوُلاَءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِين﴾.

﴿مُصْبِحِينِ﴾ منصوب على الحال.

وقوله :﴿إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي﴾.

الضيف يوحَّدُ وإن وُصِفَتْ به الجماعة، تقول: هذا ضيف، وهَذَان ضيفٌ وهَوُلاءِ ضيفًانٌ. فمَنْ وحَّد فلأنه مصدر وصف به الاسم، فلذلك وَحِّدَ، وإنما وُحِّدَ المصدَرُ في قولك: ضربتُ القوْمَ ضَرْباً، لأن الضرب صنف وَاحِدٌ. وإذا كانَ

<sup>(</sup>١) هو العجاج ـ والبيت في الـطبري ١٩٨/١١، والقـرطبي ٢٤٦/٧ ومجاز أبي عبيـدة ٢١٩/١ ـ وما غبر: أي ما بقي.

أصنافاً وجَمعْتَ، فقلت ضربتهم ضربَنْ، وضربتهم ضروباً، أي أجناساً من الضرب، والضَّيفُ مصدر ضِفْتُ الرَّجُلَ أَضِيفُه ضَيْفاً. فأنا ضائف، والرَّجُلُ مَضِيفٌ إذا كانَ مفعُولاً، وأضَفْتُه إذا أنزلتُه.

﴿قالوا أُولَمْ نَنْهَكَ عَنِ العَالَمِينَ ﴾

معناه: ألم ننهك عن ضيافة العالمين.

﴿ قَالَ هَولاً ءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ﴾ .

فالجواب محمول على المعنى، لأنهم أرَادُوا الضيفَانَ للفَسَادِ، فقال لهم لوط: هؤلاء بناتي لأن نساء أمَّة كل نَبِيّ بمنزلة بَنَاتِه وأَزْواجُه بمنزلة أُمَّهاتِهِم، المعنى النساء على جهة التزويج أَطْهَرَ لَكُمْ.

ومعنى ﴿إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ﴾.

أي إن كنتم مُريدين لهذا الشَّأْنِ فعليكم بالتزويج ببناتي.

﴿لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾.

هذه الآية آية عظيمة في تفضيل النبي عليه السلام أعني قوله سبحانه لعَمْرُكَ، جاء في التفسير أنه قسم بحياة محمد على كذلك أكثر التفسير، وقد جاء في بعض التفسيسر: «لَعَمْرُكَ» كلِمَـة من كلام العَـرَب، ولسْتَ أُحِبُ هذا التفسير، لأن قوله: كلمة من كلام العرب لا فائدة فيه، لأن القرآن كله عربي مبين، وَكَلِمُهُ من كَلام العَرَب، فلا بد من أن يقال ما مَعْنَاهَا (١).

وقال سيبويه والخليلُ وجَميعُ أهْلِ اللَّغَةِ: العَمْرُ والعُمْرُ بمعنَّى واحدٍ، فإذا استعمل في القَسِمَ فتح أوَّله لا غير، لا تقول العربُ إلا لعَمْرُكَ، وإنما آشروا الفتح في القَسِمَ لأن الفتح أخف عَليْهِمْ وهم يكثرون القَسَمَ بِلَعَمْرِي، ولعَمْرُكَ، فلما كثر استعمالهم إياهُ لزموا الأَخفَّ عليْهِمْ.

<sup>(</sup>۱) لا بد من بيان معناها.

وقال النحويون ارتفع لعمرك بالابتداء والخَبرُ محذوف، المعنى لعَمْرُكَ قَسَمِي، ولعَمْرُكَ ما أقسِمَ به. وحذف الخبرِ لأِنَّ في الكلام دليلاً عليه، المعنى أقسم إنهم لفي سكرتهم يعمَهُونَ، ومعنى يعمهون يتحيرون. وباب القسم قد يحذف معه الفعل، تقول: واللَّه لافعَلَنَّ وتاللَّه لافعَلَنَّ، والمعنى أحلف باللَّه، وأحلف واللَّه، فيحدف أحلف لعلم المخاطب بأنك حالف، وكذلك يحذف خبر الابتداء كما ذكرنا.

وقوله: ﴿فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيحَةَ مُشْرِقِينَ ﴾.

أي أخذت قوم لوط الصيحة بالعذاب مشرقين، يقال أشرقنا فنحن مشرقون، إذا صادفوا شُروقَ الشمس<sup>(۱)</sup>، وهو طلوعها، كما تقول أصبحنا إذا صادفوا الصبح. يقال شَرَقَتِ الشمس إذا طلعت وأشرقت بمعنى واحدٍ، إلاّ أن معنى «مُشْرِقِينَ» في معنى مصادفين لطلوع الشمس.

وقوله:﴿وَأَمْطُوْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ ﴾.

معنى من سجيل من طين عليه كتاب (٢). واشتقاق ذلك من السجل، ودليل هذا التفسير قوله: ﴿حِجارةً من طين، مُسَوَّمَةً عند رَبِّكَ ﴾ (٣)، فأعلم أنها مِن طين وأنها مسومة أيْ مُعلَّمَةٌ لعلامات الكتاب.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ للمِتَوسِّمِينَ ﴾.

قيل المتوسّمُونَ المتفرّسُونَ، وقيل المتفكرون. وحقيقته في اللغة المتوسمون النُّظَّارُ المتثبّتون في نظرهم حتى يعرفوا حقيقة سمة الشيء تقول توسَّمْتُ في فلان كذا وكذا، أي عرفت وسم ذلك فيه.

<sup>(</sup>١) يقال أصبح أي دخل في وقت الصباح وأحصد دخل في وقت الحصاد. ومشرقين من هذا، أي أخذتهم الصيحة وهم في وقت الشروق.

<sup>(</sup>٢) كتابعة. (٣) سورة الذاريات الآية ٣٣ ـ ٣٤.

﴿وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلِ مُقِيمٍ ﴾. أي لبطريق واضح بَيِّن. ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيةً للمُؤْمِنِينَ﴾. أي لعلامة بيَّنة للمصدقين.

﴿ وَإِنْ كَانِ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ﴾ .

أى أصحاب الشجر، والأيك الشجر وهؤلا أهل موضع كان ذا شجر، فانتقم اللَّه منهم بكفرهم، قيل إنَّهُ أخذهم الحرُّ أياماً ثم اضطرم عليهم المكان ناراً فهلكوا عن آخرهم. ومعنى «إِنْ واللام» التوكيد.

﴿وَإِنَّهُما لَبِإِمَامِ مُبِينٍ﴾.

أي لبطريق يؤتُّمُ أي يُقْصَدُ فيبيَّن، وأصحاب الحجر أصحاب واد يقال له الححدُ.

وقوله: ﴿وَلَقَدْآتَيْنَاكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثَانِي والقرآنَ العظيم ﴾.

قيل: السبع من المثاني هي فاتحة الكتاب، وهي سبع آيات، وإنما قيل لها المثاني لأنها يُثنَّى بها في كلُّ ركعة من ركعات الصلاة، ويثنى بها مع مَا يُقْرأ من القرآن. ويجوز ـ واللَّه ـ أعلم ـ أن يكون من المثاني أي مما أُثْنِيَ بـه على اللَّه، لأن فيها حَمْدَ اللَّه، وتَوْجِيدَه وذكر مَلاَئكته وملكه يوم الدِّين.

وروي في التفسيـر أنه مَـا أُعْطِيَتْ أمَّـةٌ كما أعْطِيَتْ أمَّـةُ محمـد ﷺ من سورة الحمد. فأما دُخُول «مِنْ» فهي ههنا تكون على ضربين، تكون للتبعيض من القرآن، أي ولقد آتيناك سبع آياتٍ من جملة الأيات التي يُثْنَى بها على الله \_ عز وجل \_ وآتيناك القرآن العظيم، ويَجوزُ أن يكون السبع هي المشاني، وتكون «من» الصفة(١) كما قال عز وجل :﴿فَاجْتَنِبُوا الرَّجسَ مِنَ الْأَوْثانِ﴾(٢)، المعنى اجتنبوا الأوْتَانَ، لا أنَّ بعضها رجس.

<sup>(</sup>١) بيانيَّة. (٢) سورة الحج الآية ٣٠.

ويجوز أن يكون المعنى سبعاً مثاني على هذا القياس، ويدل على القول الأول قوله عز وجل: ﴿اللّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الحَدِيثِ كِتَاباً مُتَشَابِهاً مَثَانِيَ ﴾ (١). وقيل سبعاً من المثاني: السبع الطوال، من البقرة إلى الأعراف سِتُ، واختلفوا في السابعة، فقال بعضهم: سورة يونُس، وقيل الأنفال وبراءة، وإنما سميت مثاني لذكر الأقاصيص فيها مثناةً. ويجوز «والقُرْآنِ العظيم» بالخفض، ولكن لا تقرأن به إلا أَنْ تثبُتَ به رواية صَحيحةً.

﴿ أَزْ وَاجاً مِنْهُمْ ﴾ أي أمثالاً في النِعم.

﴿ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ .

أي ألِنْ جانبك للمؤمنين، أي لمن آمنَ بِكَ وَبِمَا أَتَيْت بِهِ ﴿كَمَا أَنْزَلْنَاعَلَى المُقْتَسِمينَ الَّذِينَ جَعَلُوا القُرآنَ عِضِينَ ﴾.

يُروَى أنَّ المشركينَ قالوا أساطير الأولين، وقالوا سحرٌ، وقالـوا شاعِـر، وقالوا كاهِنَّ. فقسَّمُوه هذه الأقسام، وَعَضَوْهُ اعضاء.

ويروى أن أهل الكتاب هم المقتسِمُونَ، آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه، وقالوا نحواً مما روي عن المشركين.

﴿ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ ﴾.

قيل في التفسير أجهرْ بالقرآن، ويكون ـ والله أعلم ـ فاصدع بما تؤمَرُ، أي أبنْ ما تؤمر به، وأظهره، وأُخِذَ ذلك منَ الصَّدِيع وهو الصبح. قال الشاعر:

كأن بيساض غُرَّتِه الصديع (٢).

<sup>(</sup>١) سورة الزمر الآية ٢٣.

<sup>(</sup>٢) هو عمرو بن معد يكرب الزبيدي، يصف ذئباً، وصدره: تسرى السِّسر حَسانَ مُفْترشاً يَدَيْسه

وتأويل الصَّدْع في الزجاج، أو في الحائط، أن يبين بعضُ الشيء عن بَعْض . 

قُوْانًا كَفَيْنَاكُ المُستهزئينَ ﴾ .

قيل هؤلاء جماعة من المشركين، خمسة نفر كانوا يستهزئون برسول الله عنه فنزلت بهم آفات مات أكثرهم منها، وَعَمِيَ واحِدٌ مِنْهُمْ. والخمسة سُمّوا في التفسير منهم الوليد بن المغيرة، والعاص بن وائل، وعدي بن قيس، والأسود بن المطّلِب، والأسود بن عبد يَغُوث. أعلم الله أنهم من المشركين بقوله:

﴿ الذِينَ يَجْعَلُونَ مَعِ اللَّهِ إِلٰهِ أَآخَرِ ﴾.

وقوله عز وجل:﴿وَاعْبُدْرَبُّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ اليَقِينُ﴾.

أي حتى يأتيك الموت، كما قال عيسى بن مريم: ﴿وَأُوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا﴾ (١) فإن قال قائل كيف تكون عبادة لغيْرِ الحي، أي كيف يَعْبُدُ الإنسانُ وَهُوَ مَيِّتُ، فَإِنَّ مجاز هذا الكلام مجاز «أبَداً»، المعنى اعبد ربك أبَداً، واعبده إلى الممات، لأنه لو قيل: اعْبُدْ ربك بغير التوقيت لجاز إذا عبد الإنسانُ مَرَّةً أن يكون مُطِيعاً، فإذا قال حتى يأتيك اليقين، أي أبَدًا وما دمت حياً، فقد أُمِرْتَ بالإقامة على العبادة.

والصديع الفجر (اللسان ـ صدع). (١) سورة مريم الآية ٣١.





ما سوى ثلاث آيات من آخرها فإنهن نزلن بين مكة والمدينة.

## بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿ أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ ﴾.

﴿أَمْرُ اللَّهِ مَا وَعَدَهُمُ اللَّهُ بِهُ مِنَ المَجَازَاةَ عَلَى كَفَرَهُمْ مِن أَصِنَافُ العَذَاب، والدليل على ذلك قوله: ﴿حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُورُ ﴾ (١) أي جاء ما وعدناهم به، وكذلك قوله: ﴿أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيلاً أَوْ نَهاراً فَجَعَلْنَاهَا حَصِيداً ﴾ (٢) وذلك أنهم استعجلوا العذاب واستبطأوا أَمْرَ الساعة، فأعلم اللّه عز وجل أنّ ذلك في قُرْبهِ بمنزلة ما قد أتى، كما قال: ﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَ القَمَرُ ﴾ (٣) وكما قال: ﴿وَمَا أَمْرُ السَّاعَةُ إِلا كَلَمِح البَصَر ﴾ (٤).

وقوله : ﴿ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ .

معناه تنزيهه من السُّوء، كذلك جاء في الحديث عن النبي رحمد وكذلك

<sup>(</sup>١) سورة هود الآية ٤٠.

<sup>(</sup>٢) سورة يونس الآية ٢٤.

<sup>(</sup>٣) سورة القمر / ١.

<sup>(</sup>٤) سورة الناء الأبة ٧٧.

فسّره أهل اللغة، قالوا: معناه تنزيه اللّه من السوء، وبراءة اللّه من السوء. قال الشاعر: (١)

أقول لما جاء في فخره سبحان من علقمة الفاجر أي براءة منه.

وقوله:﴿يُنَزِّلُ المَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ ﴾.

ويقرأ: تُنزَّلُ الملائكةُ، ويجوز فيها أوجه لا أعلمه قرىء بها: ينزِّل الملائكة، ويُنزِلُ الملائكة ، وتَنزَّلُ الملائكةُ بالروح \_ والروح \_ واللَّه أعلم \_ ما كان فيه من أمر اللَّه حياة للنفوس والإرشاد إلى أمر اللَّه، والدليل على ذلك قوله: ﴿أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّه لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنَا فَاتَّقُونِ ﴾.

المعنى أنْ ذِرُوا أَهِلَ الكُفْرِ والمعَاصِي بأنه لا إله إلا أَنا، أي مروهم بتوحيدي، وألا يشركوا بي شيئاً. ثم أعلم ما يَدُلُّ على توحيده مما خلق فقال:

﴿ خَلَقَ السَّمَوَاتِ والأَرْضَ بِالحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ .

ارتفع عن الذين أشركوهم به، لأنهم لا يَخْلُقُون شيئاً وهم يُخْلَقُون. وقوله: ﴿خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ﴾.

اختصر ههنا، وذكر تقلبَ أحوال الإنسانِ في غير مكان من القرآن.

وقوله:﴿والْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِنْءٌ ﴾.

رصب الأنعام على فعل مضمر، المعنى خلق الأنعام خلقها، مفسّر للمضمر، والدفء ما يُدْفِئُهم من أَوْبَارِهَا وأَصْوَافِهَا. وأكْثَرُ ما تستعمل الأنعام في الإبل خاصة، وتكون للإبل والغَنَم والبقر، فأخبر الله ـ عز وجل ـ أن في الأنعام ما يدفئنا، ولم يقل لكم فيها مَا يُكِنُكُمْ ويدفئكم من البرد، لأن ما ستر

<sup>(</sup>١) للأعشى تقدم في الجزء الأول ص ١١٠.

من الحرِّ سَتَر مِنَ البَرْدِ، وما ستر من البردِ ستر من الحرِّ، قال الله ـ عز وجل ـ في موضع آخر: ﴿سرَابيلَ تَقِيكُمُ الحرَّ﴾(١) فعلم أنها تقي البرد أيضاً، وكذلك إذ في موضع آخر: ﴿لكم فيها دفء ﴾ علم أنها تستر من البرْدِ، وسَترٌ من الحرِّ.

وقوله: ﴿وَمَنَافِعُ ﴾.

أي ومنافعها ألبانُها وأبوالها وغير ذلك.

﴿ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴾.

الإراحة أن تروح الإبل من مراعيها إلى الموضع الذي تقيم فيه وحينَ تسْرَحُونَ، أي حين تُخلُّونها للرَّغي، وفيما ملكه الإنسان جمال «وزينة ـ كما قال عز وجل: ﴿ المَالُ والبَّنُونَ زِينَةُ الحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ (٢)، والمال ليس يخص الورق والعينَ دونَ الأمْلاَكِ، وأكثر مال العرب الإبل، كما أن أكثر أموال أهل البصرة النَّخلُ. إنما يقولون مال فلان بموضع كذا وكذا يعنون النخل.

وقوله : ﴿وَتَحْمِل أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغَيهِ إِلَّا بِشْقَ الْأَنْفُس﴾. تقرأ بالفتح والكسر٣)، أي لو تكلفتم بلوغه علىغير الإِبَل لشَقَّ عَليكم ذلك. وقوله: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا﴾.

أي وخلق الخيل والبغال والحمير للركوب، وكثير من الناس يقولون إنَّ لحومَ الخيلِ والبِغالِ والحمير دُلَّتْ عليه هذه الآية أنها حرام، لأنه قال في الإبل ﴿ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ . . . . وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً في صُدُورِكُم ﴾ (٤) وقال في الخيل : ﴿ وَالْخَيْلُ وَالْخِيلُ وَلَمْ يَذْكُرُ فِيهَا الْأَكُلُ. وقال قوم : لو

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف الآية ٢٦.

<sup>(</sup>٣) إثقالكم وأثقالكم.

<sup>(</sup>٤) سورة غافر الآية ٧٩ ـ ٨٠ وأولها: ﴿ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُم الْأَنْعَامَ لَتُرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ، وَاللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُم الْأَنْعَامَ لَتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ، وَاللَّهُ فَيَهَا مَنَافِعُ وَلِتَبُّلُغُوا عَلَيْهَا . . . الخ ﴾ .

كانت حرّمت بهذه الآية لم يحرم النبي على لحوم الحُمرُ الأهلية، ولكفاه ما ذَلَ عليه القرآن. وهذا غلط لأن القرآن قد ذَلَ على أن الخَمْر حرام، وقال النبي على أن الخَمْر عرام، وقال النبي على أن الحَرِّم في الكتاب بأنه حرام، توكيداً لَهُ وزيادةً في البيان.

ونصب ﴿وزينةً﴾ مفعول لها، المعنى وخَلَقَها زِينَةً. وقوله:﴿وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبيل وَمِنْهَا جَائِرٌ ﴾.

أي على اللَّه تبيينُ الطريق المستقيم إليه بالحججَ والبراهين.

وقوله: ﴿وَمِنْهَا جَائِرٍ﴾.

جائر أي من السبل طرق غير قَاصِدَةٍ للحقِّ.

وقوله: ﴿وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾.

أي لو شاء اللَّه لأنزل آيةً تَضْطَرُّ الخلْقَ إلى الإِيمان به، ولكنه عز وجل: يهدي من يشاء ويدْعُو إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

وقوله: ﴿مِنْهُ شَرابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴾.

المعنى أنه ينبتُ الشجرَ التي تَـرْعَاهَـا الأبِلُ، وكلُ ما أُنْبِتَ على الأَرْضِ فَهُو شَجْر، قال الشاعر يصف الخيل: (١)

نعْلُفُها اللحم إذا عزَّ الشَّجرِ والخيل في إطْعَامِها اللحمَ ضَرَر

يعني أنهم يسقون الخيل اللبن إذا أَجْدَبَتِ الأرض.

وقوله: ﴿فيهِ تُسِيمُونَ ﴾.

أي تَرْعَوْنَ، يقال: أَسَمْتُ الأبلَ إذا رعيتها، وقد سَامَت تسوم وهي سائمة إذا رعَتْ، وإنما أخذ ذلك من السُّومَةِ، وَهِي العَلاَمَةُ وتأويلها أنها تؤثر في الأرض برَعْيها علامات.

<sup>(</sup>١) في اللسان و (علف). وسمى اللبن لحماً لأنه ينبت اللحم.

وقوله: ﴿وَتَرَى الفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ﴾. معنى ﴿مواخر﴾ جواري تجري جرياً، وتشق الماء شَقًا. ﴿وأَلَقى فِي الأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ﴾.

﴿ رواسيَ ﴾ جِبَالاً رواسي ثوابت، ﴿ أَن تميدَ ﴾ معناهُ كَرَاهةَ أَنْ تميدومعنى تميد لا تستقر، يقال ماد الرجل يميد ميداً، إذا دِيرَ به والمَيْدَى: الله يدار بهم إذا ركبوا في البحر، وأن تميد في موضع نصب، مفعول لها.

﴿وَأَنْهَاراً وَسُبُلاً ﴾.

المعنى وجعل فيها رَوَاسيَ وأنهاراً وسُبُلًا، لأن معنى ألقى في الأرض رواسي جعل فيها رواسي، ودليل ذلك قوله: ﴿وَالْجِبَالَ أَوْتَاداً ﴾(١).

وقوله :﴿وَ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾ .

النجم والنجوم في معنى واحد، كما تقول: كثر الدِّرهَمُ في أيدي الناس وكثرت الدراهم، خلق الله \_ جل ثناؤه \_ النجوم لأشياء منها أنها جُعِلَتْ زينةً للسَّماء الدُّنْيَا، ومنها أنها جعلت رُجُوماً للشياطين ومنها أنها يُهْتَدى بِهَا، ومنها أنها عدد السنين والحساب.

وقوله عز وجل: ﴿ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾.

ويقرأ تدعونَ من دون اللَّه بالتاء والياء.

﴿لاَ يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴾.

يُعنَى به الأوثانُ التي كانتِ تَعْبُدُهَا العَربُ.

﴿أَمْوَاتُ غَيْرُ أَحْيَاءٍ﴾

أي وهم أموات غير أحياء.

وقوله: ﴿وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾.

أي ما يشعرون متى يبعثون، وأيان في موضع نصْبِ بقوله يُبْعَثُونَ ولكنه

<sup>(</sup>١) سورة عم يتساءلون الآية ٧.

مبني غيرُ منونٍ، لأنه بمعنى الاستفهام فلا يعرب كما لا تعرب كم ومتى وكيف وأين، إلا أن النون فتحت لالتقاء الساكنين.

فإن قال قائل: فهلاً كُسِرت، قيل الاختيار إذا كان قبلَ الساكن الأخير ألف أن يفتح، لأن الفتح أشبه بالألف وأخف معها. وزعم سيبويه والخليل أنك إذا رَحَّمْتَ رجلاً اسمه أَسْحَار، قلت يا أَسْحَارً ـ بتشديد الراء ـ أقبل، ففتحت الراء لالتقاء الساكنين، وكذلك تختار مع المفتوح الفتح، تقول إذا أمَرْت من غُضَّ يا هذا.

وقوله : ﴿ لَا جَرَم أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ .

معنى ﴿لا جرم﴾ حَقُّ أن اللَّه يعلم، ووجب، وقوله: ﴿لاَ﴾ رَدُّ لفعلهم، قال الشاعر:

ولقد طعنتَ أبا فَرَارَةَ طعنـةً جرمت فزارةَ بعـدها أن يغضبوا<sup>(١)</sup> المعنى أحقت فزارة بالغضب

وقوله: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأُوَّلِينَ ﴾.

«ما» مبتدأ، و «ذا» في موضع الذي . المعنى ما الذي أنزل ربكم . وأساطير مرفوعة على الجواب، كأنهم قالوا: الّذِي أَنْزَلَ أساطير الأولين، أي أكاذيب الأولين، واحدها أُسْطورة .

وقوله: ﴿ليحمِلُوا أُوزارهم كاملة يوم القيامة، ومِنْ أُوْزَارِ اللَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بغير علم ﴾.

<sup>(</sup>۱) تقدم. ورواية البيت في الخزانة ش ٠٥٠ برفع فزارة فاعلا لجرم وان يغضبوا بدل اشتمال وي حُقّ غضب فزارة بعده، وجاء البيت في تفسير الفراء حـ ١/٢ بنصب فزارة بمعنى ان الطعنة كسبتهم الغضب. ففزارة مفعول به وقال الأعلم الشنتمري أن مذهب سيبوبيه: \_حقتها للغضب \_ والبيت لأبي أسماء بن الضريبة، وقيل لغيره \_ وهو يخاطب كرازة العقيلي، وكان طعن أبا عيينة وهو حصن بن حذيفة ابن بدر الفزاري، وانظر العقد ١١/٥ وأبو أسماء جاهلي، وعطية بن عفيف مخضرم له ترجمة في الاصابة ٥٥٦٤ \_ راجع الشاهد ٥٥٠ في الخزانة، وكتاب سيبويه ١٩٢١، ومجاز أبي عبيدة ١/١٤٧١.

هؤلاء كانوا يصدون مَنْ أَرَادَ اتّبَاعَ النبي ﷺ، وإذا سُئِلُوا عما أتى به قالوا الذي جاء، أساطير الأولين، فأعلم الله \_عز وجل \_ أنهم يحملون بذلك آثام الذين كفروا بقولهم. ولا يُنْقِصُ ذلك من إثم التابع.

وقوله :﴿ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ ﴾ .

«ما» في موضع رفع، كما ترفع بنعم وبئس، المعنى ساء الشيء وزُرُهم، هذا كما تقول: بئس الشيء.

وقوله : ﴿ قَدْ مَكَرَ الَّـذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْبَانَهُمْ مِنَ القَوَاعِـدِ ﴾ . أي من أساطين البناء التي تعمِده (١).

﴿ فَخرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ ﴾.

يروى أن ذُلك في قصة نَمْرُود بنِ كنعانَ، بنى صَرْحاً يَمْكُرُ بِهِ (٢) فخر سقف عليه وَعَلى أَصْحَابِه، وقال بعضهم: هذا مثل، جعلت أعمالهم التي عملوها بمنزلة الباني بناء يسقط عليه فمضرة عملهم عليهم كمضرَّةِ الباني إذا سقط عليه [بناؤه].

وقوله:﴿وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُونَ فِيهِمْ﴾.

و ﴿ تشاقُون فيهم ﴾ بكسر النونِ، وقد فسرنا مثل هذا، وإنما. . . شركائي حكاية لقولهم، والله \_ جل ثناؤه \_ لا شريك له. المعنى أين الذين في دعواكم أنهم شركائي.

﴿ فَأَلْقُوا إِلَيْهِمُ السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ ﴾.

أي ألقوا الاستسلام، وذكر السَّلَم، والسَّلَمُ الصَّلح، لذكره المُشَاقَة، وبإزاء المشاقة والمعاداة الصلح.

<sup>(</sup>١) في الأصل الذي يُعْمِدُ. وتصح ببناء الفعل للمجهول.

<sup>(</sup>۲) يدبر به مكيدة.

﴿ مَا كُنَّا نَعْمَلِ مِنْ شُوءٍ ، بَلَي ﴾ .

أي قالوا: ما كنا نعمل من سوء.

﴿وَقِيلَ للَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبَّكُمْ ﴾.

«ما» و «ذا» كالشيء الواحد، والمعنى أي شيء أنزل ربكم.

﴿قَالُوا خَيراً ﴾ .

على جواب «ماذا» المعنى «أنزل حيراً».

﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوافِي هَذِهِ الدُّنيَا حَسَنةً ﴾ .

جائز أن يكون هذا الكلام ذُكِرَ ليَدُلَّ عَلَى أن الذي قالوه اكتسبوا به حسنة، وجائز أن يكونَ تفسيراً لقولهم خيراً، وحسنة، بالرفع القراءة. ويجوز «للَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِه الدُّنْيَا حَسَنَةً»، ولا تقرأن بها، وَجَوازُهَا أن معناها أن «أنزل خيراً» - جعل للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، أي جَعَلَ لَهُمْ مكافأة في الدُنْيَا قَبْلَ الاَخرة.

وقوله:﴿وَلِدَارُ الآخِرَةِ خَيرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ ﴾.

المعنى، ولنعم دار المتقين دارُ الآخرة، ولكنَّ المبيَّنَ لـقـولــه «دار المتقين» [هو] قوله: ﴿جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا﴾.

وهي مرفوعة بإضمار «هي» كأنك لما قلت، ولنعم دار المتقين على جواب السائل أيْ دَارٌ هي هذه الممدوحة، فقلت: جنات عَدْنٍ يدخلونها. وإن شئت رفعت على الابتداء، ويكون المعنى: جناتُ عَدْنٍ نعمَ دارُ المتقين.

وقوله:﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيهُمُ الْمَلائِكَةُ﴾.

[أي] لقبض أرواحهم، أو يأتي ما وَعَدَهُمُ اللَّهُ به من عذابه.

وقوله: ﴿كَذَلِكَ فَعَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُم اللَّهُ ﴾.

أي كذلك فعلوا فأتاهم أمر الله بالعذاب، ﴿فَأَصَابَهُمْ سَيثَاتُ مَا عَمِلُوا﴾.

وقوله :﴿ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيءٍ نَحْنُ وَلا آيِاؤُنَا، ولا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِه مِنْ شَيءٍ، كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾.

هذه الآية وأشباهها فيه تنازع وينبغي أن يقف أهل القرآن والسنة على حقيقة تفسيرها لأن قوماً زعموا أن من قال هذا فقد كفر وأن من قال من العباد أن لا يفعل إلا ما شاء الله فقد كفر، وهذا تأويل رَديء، وإنما كفر أولئك وكذبوا، لأنهم كانوا يقولون: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء على جهة الهزؤ، والدليل على ذلك أن قوم شعيب قالوا لشعيب: ﴿ أَصَلاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتُرُكَ مَا يَعْبُد آبَاؤُنَا، أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لأَنْتَ الحكِيمُ الرَّشِيدُ ﴾ (١٠). فلو قالوا له هذا معتقدين لكانوا مؤمنين (٢٠)، وإنما قالوه مستهزئين، وقد اتفقت الأمَّةُ على أن الله لو شاء ألا يُعْبَد غيرُه مَشِيئة أضطرارٍ إلى ذلك لم يقدر أحد على غير ذلك، ولكن الله جل ثناؤه تَعَبَّد العبادَ وَوَفَّقَ من أحبَّ تَوْفِقه، وأضل من غير ذلك، وهؤلاء قالوا هذه مُحقِّقِينَ ما قيل لهم أنهم مكذبون إذ كان الله أنهم مكذبون كما كذَّبَ الذين من قبلهم فقال:

﴿ فَهَـلُ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا البِّلاغُ المُبِينُ ﴾..

أي الإِبْلاغ الذي يُبَيِّنُونَ مَعَهَ أَنَّهم أنبياء.

وقوله:﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا إِنِ اعْبُدُوا اللَّهَ واجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾.

فأعلم الله أنَّهُ بَعَثَ الرُّسُلَ بالأَمْر بالعِبَادةِ، وهو من وراء الإضلال والهداية، فقال:

<sup>(</sup>١) سورة هود الأية ٤٦.

<sup>(</sup>٢) لو قالوا لشعيب: ﴿إنك لأنت الحليم الرشيد، عن عقيدة ما كفروا ولكنهم قالوه هزؤا.

﴿ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ ، وَمِنْهُمْ مَن حَقَّتْ عَلَيهِ الضَّلَالَةُ ﴾ .

فهذا يدل على أنهم لو قالوا ذلك معتقدين لكانوا صادقين، ثم أكَّد ذلك فقال:

﴿إِنْ تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يَضِلُّ ﴾.

وقرئت فإن اللَّه لا يهدي من يُضِلُّ ، كما قال: ﴿من يُضْلِلِ اللَّهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ ﴾ (١) . وَفيها وجه ثالث في القراءة . . «لا يَهْدِي مَنْ يَضل» وهو أقل الثلاثة (٢) . وقوله : ﴿ لَكَيْ وَعْداً عَلَيْهِ حَقًّا ﴾ .

﴿وعداً ﴾ منصوب مُوَّكَد، المعنى بلى يبعثهم الله وعداً عليه حقاً، ﴿لِيُبَيِّنَ لَهُمَ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ ﴾.

فهذا على ضربين، جائز أن يكون معلقاً بالبعث، ويكون المعنى: بلى يبعثهم الله لِيُبيِّن لهم وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين، وجائز أن يكون ﴿لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فيه ﴾ معلقاً بقوله: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا في كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا ﴾ ليُبيِّنَ لهم اختلافهم، وأنهم كانوا مِن قبله على ضلالة.

وقوله \_ عزّ وجلّ \_ : ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ له كُن فيَكُونُ ﴾ .

القراءة الرفع (٣)، وقد قرئت بالنصب ، فالرفع على فهو، ويكون على معنى ما أراد الله فهو يكون، والنصب على ضربين أحدهما أن يكون قوله فيكونَ عَطْفاً على «أَنْ نَقُولَ فيكونَ». ويجوز أن يكون نصباً على جواب «كن» ف (قَوْلُنَا) رفع بالابتداء، وخبره «أن نقول»، المعنى إنما قولنا لكل مرادٍ قولنا كن، وهذا خوطب العباد فيه بِمَا يعْقِلُونَ وما أراد الله فهو كائن على كل حال،

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف الآية ١٨٦.

<sup>(</sup>٢) الكوفيون «يَهْدي» \_ وضعفه أن معناه من ضَلَّ بنفسه فإن اللَّه لا يهديه، واللَّه سبحانه يهدي من يشاء.

**<sup>(</sup>۳) في ي**كون.

وعلى ما أراده من الإسراع ولو أراد خلق الدنيا ـ السموات والأرْضَ ـ في قدر لمح البصر لقدر عَلَى ذلك ولكن العباد خوطبوا بما يعقلون، فأعلمهم الله سهولة خلق الأشياء عليه قبل أن تَكُونَ، فأعلم أنه متى أراد الشيء كان، وأنه إذا قال كن كان. ليس أن الشيء قبل أن يخلق كان موجوداً، إنما المعنى: إذا أردنا الشيء نقول من أجله «كن» أيّها المُرادُ فيكون على قدر إرادة الله، لأن القوم أعني المشركين أنكروا البعث، ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لاَ يَبْعَثُ اللّهُ مَنْ يَمُوتُ ﴾ (١).

وهو معنى قوله: ﴿وَكَانُـوا يُصِرُّونَ عَلَى الحِنْثِ العَـظِيمِ ﴾ (٢) أي كانـوا يحلفون أنهم لا يبعثون. ولقد جاء في التفسير أن الحنث الشَّرْكُ لأن من اعْتَقَدَ هذا فضلًا أن يحلف عليه فهو مشرك. فقال جلّ وعلّا.

﴿ بَلَى وَعْداً عَليه حَقًّا ﴾ .

أي بلى يبعثهم وعداً عليه حقاً، وحقاً منصوب مصدر مؤكد لأنه إذا قال يبعثهم دل على «وعد بالبعث وعداً».

وقوله:﴿وَالَّـذِينَ هَاجَـرُوا فَي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَـوِئنَّهُمْ فِي الدُّنْيَـا حَسَنَةً ولأَجْرُ الآخِرةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾.

هؤلاء قوم كان المشركون يعذبونهم على اعتقادهم الإيمان منهم صهيب وبلال، وذلك أن صُهَيباً قال لأهل مكة: أنا رجل كبير، إن كنت معكم لم أنفعكم، وإن كنت عليكم لم أضركم، خذوا مالي وَدَعُوني فأعطاهم ماله وهاجر إلى رسول الله على فقال له أبو بكر الصديق: رَبِحَ البيع يا صهيب، وقال عمر: نعم الرجل صهيب لو لم يخف الله لم يعصه، تأويله لو أنه أمن

<sup>(</sup>١) ترتيب الآية: ﴿وأقسموا باللهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِم لا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يموت، بلي وَعْدَاً عليه حقاً ﴾.

٢) سورة الواقعة الآية ٤٦.

عذابه وعقابه لما ترك الطاعة ولا جنح إلى المعصية لأمنه العذاب.

ومعنى ﴿لَنُبُوِّئَنَّهُم فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً﴾.

[أي] لأنهم صاروا مع النبي ﷺ ودخلوا في الإسلام وسمعوا ثناء الله عليهم.

وقوله: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجَالًا يُوحَى ﴾ .

و ﴿ نوحِي إليهم ﴾، ويُوحِي إليهم. أما القراءتان الأوليان فجيدتان والثالثة ضعيفة لذكره أرسلنا. فأن يكون اللفظ على نوحِي ويوحَى أحسن، لأن نوحي يوافق اللفظ والمعنى، ويوحى إنما هو محمول على المعنى، لأن المعنى: وما أرسل الله إلا رجالاً يوحى إليهم. وإنما قيل لهم لأنهم قالوا لولا أنزل عليه ملك أو جاء مع نذير، فأعلم الله \_ جلّ وعز \_ أن الرسل بشر إلا أنهم يوحى إليهم. ثم أعلم كيف يستدل على صحة نبُوتِهِمْ فقال:

﴿بِالبِيِّنَاتَ والزُّبُرِ﴾.

أي بالآيات والحجج، والزُّبُرُ الكُتُب، واحدها زَبُور، يقال زَبَرْتُ الكَتابَ وذَبَرْتُه بمعنى واحد، قال أبو ذؤيب:

عرفت الديار كرقم الوحِي يَذْبِرُها الكاتِبُ الحميرِيُّ (١) وَقُوله: ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ (٢).

فيها قولان، قيل فاسألوا أهل الكتب أهل التوراة والإنجيل وأهل جميع

<sup>(</sup>۱) يروى: عرفت الديار كرقم الدواة \_ ويروى والدَّويّ، وهـو بمعنى الدواة، وقـال الأصمعي: نظر حميرى إلى كتاب فقال: أنا أعرفه بـزبْرِي \_ وَيُرْوَى بزبـرتي \_، وقيل الـزبر العلم واستشهـد بهذه الجملة، أي أعرفه بعلمي \_ انظر ديوان الهذليين ١/٦٤، مجاز أبي عبيدة ١٥/٣٥٩.

 <sup>(</sup>٢) الآية كاملة المعنى: ﴿وما أرسلنا من قبلك إلا رجالًا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذّكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزّبر، وأنزلنا إليك الذكر﴾.

الكتب يعترفون أن الأنبياء كلهم بشر. وقيل ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكر﴾ أي فاسْأَلُوا مَنْ آمَنَ من أهل الكتاب. ويجوز واللَّه أعلم ـ أن يكون قيل لهم أسألوا كلَّ من يُذْكَرُ بعلم وافق أهل هذه الملة أو خالفهم.

والدليل على أن أهل الذكر أهل الكتب قوله تعالى:﴿وأَنْزَلْنِا إِلَيْكَ الـذِّكْرَ لتُبَيِنَ للنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾، وقوله: ﴿وهذا ذكر مبارك أنزلناه﴾(١).

وقوله: ﴿ أَفَأُمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الأَرْضَ ﴾ .

أي أفأمنوا أَنْ يَفْعَلَ بهم ما فَعَل بقوم لـوط، والذين أهلكـوا من الأمم السالفة بتعجيل العذاب في الدنيا.

﴿ أَوْيَاتِيَهُمُ العَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ .

عطف على ﴿أَنْ يَخْسِفَ ﴾.

﴿ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلِّبِهِمْ ﴾ أي فِي تَصَرُّفِهِم في أسفارهم، وَسَائِرِ مَا يَنْقَلِبُونَ

﴿ أُو يَأْخُذُهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ ﴾ .

أي أو يأخذهم بعد أن يخيفهم، بأن يهلكَ فرقة فَتخافَ الَّتي تليها. وقيل على تخوف على تنقص، ومعنى التنقص أن ينتقصهم في أموالهم وَثِمَارِهِمْ حتى يهلِكَهُمْ.

ويروى عن عُمَرَ قَـال: ما كنت أدري مـا معنى أو يأخـذهم على تخوف حتى سمعت قول الشاعر(٢):

<sup>(</sup>١) الآية ٥٠ من سورة الأنبياء.

<sup>(</sup>٢) هو ابن مقبل (اللسان ـ خوف).

التامك السنام المرتفع، والمكتنز وناقة تامك عظيمة السنام وأتمكها المرعى، والقِرد المتلبد الشعر والسَّفْنُ القشر، مصدر «سَفِنَ» بمعنى بَرَى وقشر، والسَّفِنُ الفاس التي يُقشرُ وينحت بها والقدُّوم. والنبع شجر قوي تتخذ منه القِسيُّ يقول إن ناقته أضناها السفر وبراها كما يبري صانع القسى عود النبع فيجعله دقيقاً.

تخـوف السُّيْرُ منهـا تَـامِكـا قـرِداً كمـا تَخـوَّفَ عــودَ النُّبْعــةِ السَّفِنُ

يصف ناقة وأن السير تنقص سنامها بعد تمكنه واكتنازه.

وقوله:﴿فَإِنَّ رَبُّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ ﴾.

أي من رحمته أن أمهل فجعل فسحةً للتوبةِ

وقوله:﴿ أُوَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شيءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُه عَنِ اليَمِينِ ﴾ .

. . . وتقرأ تتفيأ ظلاله .

وسُجّداً ﴾ منصوب على الحال.

﴿وَهُمْ دَاخِرُونَ ﴾.

ومعنى ﴿ وَاخِرُونَ ﴾ : صَاغِرُونَ ، وهذه الآية فيها نظر ، وتأويلها \_ واللّه أعلم \_ أن كل ما خلق اللّه مِنْ جِسْم وعظم ولحم ونجم وشَجَرٍ خاضع للّه ساجدٌ ، والكافر إن كفر بقلبه ولسانه وقصده فنفس جسمه وعظمه ولحمه وجميع الشجر والحيوان خاضعة للّه ساجدة . والدليل على ذلك قوله : ﴿ أَلَمْ تَرَ اللّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَواتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ وَالشَّمْسُ والقَمْرُ والنّجُومُ والجِبَالُ والشّجَرُ والدّوابُ وَكثيرٌ مِنَ النّاس وكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيه العَذَابُ ﴾ (١) .

روي عن ابن عباس أنه قال: الكافر يسجد لغير الله، وظلُّه يسجُدُ للَّه. وتأويل الظل تأويل الجسم الذي عنه الظل.

وقوله: ﴿وَهُمْ دَاخِرُونَ ﴾.

أي هذه الأشياء مجبولة على الطاعة.

وقوله: ﴿ وَلِلَّه يَسْجُدُ مَا فِي السَّمواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالملاثكَةُ ﴾.

المعنى ولله يسجد ما في السموات من الملائكة وما في الأرض من دابة المعنى ولله يسجد ما في السموات من الملائكة وما في الأرض من دابة المعنى ولله يسجد ما في السموات من الملائكة وما في الأرض من دابة

والملائكة، أي وتسجد ملائكة الأرض، والدليل على أن الملائكة في الأرض أيضاً قوله تعالى: ﴿ وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْل إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ (١) وقوله: ﴿ وَلَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْن يَدَيْه وَمِنْ خَلْفه يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ﴾ (٢) وقوله: ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، كِرَاماً ﴾ (٣).

وقوله: ﴿وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، يَخَافُونَ رَبَّهُم مِنْ فَوْقِهِمْ ﴾. أي يخافون ربهم خوف مُخْلِدِين (٤) مُعظِّمين.

﴿وَيِفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ .

وصفهم بالطاعة وأنهم لا يجاوزون أمراً له ولا يتقدمونه.

وقوله: ﴿وَلَهُ الدِّينُ وَاصِباً ﴾.

قيل معناه دائماً، أي طاعة واجبة أبداً، ويجوز ـ والله أعلم ـ أن يكون ﴿ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِباً ﴾ أي له الدين والطاعة، رضي العبد بما يؤمر به أو لم يَرْضَ، وسهل عليه أو لم يسهل، فله الدين وإن كان فيه الوصبُ. والوصبُ شدَّةُ التعب. ثم قال:

﴿ أَفَغَيرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ ﴾ .

أي أفغير اللَّه الذي قد بَانَ لكم أنَّه وحده، وأنه خالق كل شيء وأن ما بكم من نِعمةٍ فمن عنده، وأنه لو أراد إهلاككم حين كفرتم وألا يُنْظِرَكم إلى يوم التوبة لقدر، وأعْلَم أنه مع إقامته الحجج في أنه واحِد، وأنه أمر ألا يُتَخَذَ معه إله [عبدوا غيره] (٥) لأنهم قالوا عن الأصنام: ﴿مَا نَعْبُدُهُم إلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إلَى

<sup>(</sup>١) سورة ق. الآية ١٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الرعد الآية ١١.

<sup>(</sup>٣) سورة الانفطار.الآية ١٠ ـ ١١.

<sup>(</sup>٤) في الأصل مُحلين.

<sup>(</sup>٥) زيادة لا بد منها لأن الجملة خالية من الخبر.

اللَّه زُلْفَى ﴾ (١). فأعلم اللَّه ـ عزَّ وجـل ـ أن لا إله إلاَّ هـو، ولا يجـوز أن يَعْبـد غيره، وَإِن قَصَد التقرِبُ بالعبادة للَّه وحده، فقال ـ جلّ وعلاّ ـ:

﴿ [وقال اللَّه ] لاَ تَتَّخِذُوا إِلْهَيْنِ اثْنَيْنِ ﴾ .

فذكر اثنين توكيداً لقوله إلهَيْن، كما ذكر الواحد في قوله :﴿إِنَّمَا هُوَ إِلْـهُ وَاحِدٌ﴾.

وقوله : ﴿ وَمَا بِكُمْ مِنْ نُعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ﴾ .

دخلت الفاء، ولا فعل ههنا لأن الباء متصلة بالفعل(٢)، المعنى ما حل بكم من نعمة فمن الله، أي ما أعطاكم الله من صحة جسم أو سعة في رزْق، أو متاع بمال أو ولد فكل ذلك من الله.

وقوله : ﴿ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ ﴾ .

أي إليه ترفعون أصواتكم بالاستغاثة، يقال: جـأر الرَّجُـلُ يَجأرُ جُـؤاراً، والأصـوات مبنية على فُعـال وفَعيـل ، فـأمـا فُعـال فنحـو الصَّـراخ، والجُوَّارُ، والبُكاء. وأما الفَعيل فنحو العويل والزئير، والفُعالُ أكثر.

وقوله : ﴿إِذَا فَرِيقٌ منكُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴾ .

هذا خاص فيمن كفر به.

وقوله: ﴿ليكفروا بِمَا آتَيْنَاهُمْ ﴾.

أي ليكفروا بأنا أنعمنا عليهم، أي جعلوا ما رزقناهم وأنعمنا به عليهم

<sup>(</sup>١) سورة الزُّمر .الأية / ٣.

<sup>(</sup>٢) «ما» في «وما بكم» إما موصولة وإما شرطية، ولا فعل في حيرها سواء في الصلة أو فعل الشرط، وقد قدر المؤلف فعلا يتعلق به الجار في «بكم» ولا داعي لهذا غير أنه يجاري الكوفيين في تقدير فعل يتعلق به الجار أما الفاء فلأن الجملة اسمية.

سبباً إلى الكفر كما قال تعالى: ﴿ رَبِنَا إِنْكَ آتَيْتَ فَرَعُونَ وَمَلَّاهُ زَيْنَةً وَأَمْوَالًا في الحياة الدُّنْيَا، رَبَّنَا لَيُضِلُوا عَنْ سَبِيلكَ ﴾ (١). ويجوز أن يكون ﴿ليكفروا بما آتيناهم ﴾ أي ليَجْحَدُوا نعمة اللَّه في ذلك، كما قال:

﴿ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴾ .

وَقُولِه : ﴿ فَتَمَتُّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ .

لم يَأْمُوهُمْ اللَّه جلَّ وعلا أن يتمتعوا أَمْرَ تَعَبُّدٍ، إنما هو لفظ أَمْرٍ ليهدَّدَ كما قال: ﴿قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لاَ تُؤْمِنُوا ﴾(٢). أي فَقَدْ وَعَد اللَّه وأوعَدَ وأنذر وبالغت الرسُلُ فمن اختار بعد ذلك الكفر والتمتع بما يباعد من اللَّه فسوف يعلم عاقبة أمره. وقد بين اللَّه عاقبة الكفر والمعصية بالحجج البالغة والآيات البينات.

وقوله: ﴿وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ﴾.

[هو] معنى قوله [تعالى]: ﴿فقالوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لَشُرَكَائِنا﴾(٣) فجعلوا نصيباً يتقربون به إلى الله تعالى، ونصيباً يتقربون به إلى الأصنام والحجارة.

وقوله:﴿تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ﴾.

أي تـاللَّه لتسألُنَّ عنه (٤) سؤال توبيخ حتى تعترفوا به على أنْفُسِكُم، وتُلْزِمُوا أنفسكُم الحجة.

وقوله: ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ البِّنَاتِ سُبْحَانَهُ ﴾ .

لأنهم زعموا أن الملائكة بنات الله، ﴿سبحانه ﴾ معناه تنزيهاً له من السُّوءِ. ﴿ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) سورة يونس الآية ٨٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء. الآية ١٠٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام . الآية ١٣٦ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل عن سؤال توبيخ.

السبه في موضع رفع لا غير، المعنى سبحانه ولهم الشيءُ الذي يَشتهَون كما قال: ﴿ أَم له البنات ولكم البَنُونَ ﴾ (١). فإن قال قائل لم لا يكون المعنى وَيَجْعَلُونَ لَهُمْ ما يَشْتَهُونَ. قيل العربُ تستعملُ في هذا الموضع: جعل لِنَفْسِهِ ما يشتهي، ولا يقولون جَعَل زيدٌ له ما يَشْتَهِي، وهو يعني نفسه، ثم أعلم أنهم يُجْعَلُونَ لله البنات. [فقال]:

﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأَنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًا وَهُو كَظِيمٌ ﴾ .

فيجعلون لمن يعترفون بأنه خالقهم البناتِ اللَّاتِي مَحَلُّهُنَّ منهم هذا المحل (٢). ومعنى ظَلَّ وجهه مُسْوَدًا، مُتَغيِّراً تَغَيَّر مَغْمُوم. ويقال لكل من لقِي مكروها: قد اسود وجهه غماً وحُزْناً، ومِنْ ذلك قولك سؤّدت وجه فُلانٍ

وقوله: ﴿يَتَوَارَى مِنَ القَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ﴾.

قيل كان الرجل في الجاهلية إذا حزب امرأته المخاضُ توارى لكي يعلم ما يُولَدَ لَهُ، فإن كان ذكراً سُرَّ به وابْتهج، وإن كانت أنثى اكْتَأْبَ بها وحَزِنَ، فمنهم من يَئِدُ ولَدَهُ (٣) يَدْفِنُها حَيَّةً، أو يمسكها على كراهة وهَـوَانٍ. فقال اللَّه تعالى: ﴿ يَتَوَارَى مِنَ القَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُـونٍ أَمْ يَدُسُّه فِي التَّراب، أَلا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾.

أي ألا سَاءَ حُكْمُهُمْ في ذلك الفِعْلِ وفي جعلهم لله البناتِ وجعلهم لأنفسهم البنين، ونَسْبِهم لله اتخاذ الوَلد.

وقوله: ﴿ وَلَوْ يُوَّاخِذُ اللَّهَ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةِ ﴾ .

معنى ﴿عليها ﴾ على الأرض، ودل الإضمار على الأرض لأن الدّوابّ إنما هي على الأرض.

<sup>(</sup>١) سورة الطور الآية ٣٩.

 <sup>(</sup>٢) ينسبون البنات لله، ومكانة البنات في أنفسهم هذه المكانة البغيضة.

<sup>(</sup>٣) ولده، أي المولود الذي ولد له، وولد تطلق على الذكر والأنثى.

وقوله: ﴿ وَلِلَّهِ المَثَلُ الْأَعْلَى ﴾.

جاء في التفسير [أنه] قوله: لا إله إلا الله، وتأويله أن الله \_ جل ثناؤه \_ له التوحيد، ونفى كل إله سواه.

وقوله :﴿وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ ﴾ .

أي يجعلون لِلَّه البنات اللاتي يكرهَونَهُنَّ .

وقوله: ﴿ وَتَصِفُ ٱلْسِنَتُهُم الكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الحُسْنَى ﴾ .

﴿انَّ بدلٌ من ﴿الكذب ﴾ المعنى وتصف ألسنتهم أنَّ لهم الحُسْنَى ، أي يصفون أن لهم - مع فعلهم هذا القبيح - من اللَّه جل ثناؤه - الجزاء الحسن (١٠).

وقوله: ﴿ لا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ ﴾.

«لا» ردَّ لقولهم. المعنى - واللَّه أعلم - ليس ذلك كما وصفوا، جرم أن لهم النَّارَ، المعنى جَرَمَ فعلُهم هـذا أن لَهُم النارَ، أي كسب فعلهم أن لهم النَّارَ. وقيل إنَّ «أَنَّ» في موضع رفع، ذكر ذلك قطرب، وقال المعنى أنَّ لهم النَّار.

﴿وَأَنَّهُم مُفْرَطُونَ﴾.

فيها أربعة أَوْجُهِ: ﴿مُفْرَطُونَ ﴾ بإسكان الفاء وفتح الراء، ومُفَرَطُونَ بفتح الفاء وتشديد الراء، ومُفَرِطُونَ ـ بإسكان الفاء وكسر الراء، ومُفَرِطُونَ ـ بإسكان الفاء وكسر الراء، ومُفَرِطُونَ بفتح الفاء وتشديد الراء وكسرها.

فأما تفسير مُفْرَطونَ، ومُفَرَّطُونَ فجاء عن ابن عباس، متروكون وقيل عنه: مُعْجَلُونَ. ومعنى الفَرْط في اللغة: التَّقدم، وقد فرط إليَّ منه قولُ أي

<sup>(</sup>١) يدعون أن الله سيجزيهم جزاء حسناً، مع هذا الفعل القبيح الذي فعلوا.

تَقَدَّمَ، فمعنى مُفْرَطُونَ مُقَدَّمُونَ إلى النار، وكذلك مُفَرَّطُون، ومن فسَّرَ متروكون فهو كذلك، أي قد جُعِلُوا مُقَدَّمِين في العذاب أبداً متروكين فيه.

ومن قرأ مُفَرِّطُونَ، فالمعنى أنه وَصْفٌ لهم بأنهم فَرَّطُوا في الدنيا فلم يعملوا فيها للآخرة. وتصديق هذه القراءة قوله: ﴿أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ﴾ (١).

وَمَنْ قَـراً مُفْرِطُـونَ، فالمعنى على أنهم أَفْرَطُـوا في مَعْصِيةِ اللَّه، كَمـا تقول: قد أفرط فلان في مكروهي.

وتأويله أنه آثر العجز وقدَّمه (٢).

وقوله :﴿ وَمَا أَنْزَلَنْا عَلَيْكَ الكِتَـابَ إِلَّا لِتُبِيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلْفُـوَا فِيهِ وَهُـدًى وَرُحْمَةً [لِقَوْمِ يُتُومِنُونَ] ﴾.

بِنَصْبِ ﴿ رَحَمَةً ﴾ المعنى: وما أنزلنا عليك الكتابَ إلا هُدًى ورحمةً، أي ما أنزلناهُ عليك إلا للهداية والرحمة، فهو مفعول له. ويجوز: وهدًى ورحَمْةً في هذا الموضع، المعنى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا للبيانِ وهو مع ذلك هدًى ورحْمَةً.

﴿ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطونِه ﴾ .

وتقرأ نَسْقِيكم، ويقال سَقيتُهُ وأَسْقَيْتُهُ في مَعْنى وَاحدٍ<sup>(٣)</sup>. قال سيبويه والخليل سقيته كما تقول نَاوَلْتُه فشرب. وأسقيتُهُ جعلت له سقياً، وكذلك قول الشاعر يحتمل المذهبين<sup>(٤)</sup>:

<sup>(</sup>١) سورة الزُّمَر ٥٦.

<sup>(</sup>٢) تأويل لا جرم أنَّ لهم العذاب. أن هؤلاء آثروا الراحة.

<sup>(</sup>٣) قرأ نافع وابن عامر وأبو بكر بالفتح. من الثلاثي.

<sup>(</sup>٤) هو لبيد بن ربيعـة العامـري. . والبيت في ديوانه ١٢٨/١، ورواه أبــو عبيدة في مجــازه ١/٣٥٠،

سَقَى قَـوْمِي بني مَجْـدٍ وأَسْقى نُميـراً والقبـائـل مـن هـلال وهذا البيت وضعه النحـويُّونَ على أنَّـه سَقَى وأَسْقَى بمعنى واحد، وهـو يحتمل التفسير الثاني.

والأنعام لفظه لفظ جمع، وهو اسم للجنس يذكر ويؤنث، يقال هو الأنعام وهي الأنعام. نسقيكم مما في بطونه، وفي موضع آخر (مما في بطونه) (١٠). فأعلم الله عزّ وجلّ أن في إخراجه اللَّبن (من بيْنِ فَرْثٍ ودَمٍ ﴾ دَلِيلاً على قدرةٍ لا يقدِر عليها إلا الله الذي ليس كمثله شيء.

وقوله عَزّ وجلّ :﴿ وَمِنْ ثَمَراتِ النَّخِيلِ والْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرِزْقاً حَسَناً، إِن فِي ذلك لايةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ .

أي فيما بيُّنا علامةٌ تدل على توحيد اللَّه.

وقالوا في تفسير قوله: ﴿ سَكُراً وَرِزْقاً حَسَناً ﴾ إنه الخمرُ من قبل أن تحرَّمَ ، والمرزق الحسَنُ يؤكل من الأعناب والتَّموُرِ. وقيل إن معنى السكر الطعم وأنشدوا:

## جعلت أعراض الكرام سَكَراً (٢)

أي جعلتَ دَمَهُم طُعماً لك. وهذا بالتفسير الأوَّلِ أَشبَهُ، المعنى جعلْتَ تتخمَّـرُ بأعراضِ الكرام، وهو أبين ـ فيما يقال: الذي يتبرك (٣) في أعراض الناس.

والاعلم الشنتمري ٢/ ٢٣٥ وكذلك في اللسان (سقى). والذي أنكره هو الأصمعي، قال لو كان شاعراً مطبوعاً ما استعمل غير لغة قومه ولا يستعمل لغتين: وانظر معاني الفراء ٢ / ١٠٨٠.

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون الآية ٢١.

<sup>(</sup>۲) قال أبو عبيدة في مجازه ٣٦٣/٥ أنه لجندل ولم يبين من هو جندل وأبو عبيدة هو الذي جعل السكر الطعام، ولم يقله غيره، وأنكر ذلك الزجاج، انظر اللسان (سكر). والطبري ١٤/١٤، والقرطبي ١٩٤/١٠.

<sup>(</sup>٣) تخوض فيها كما يبرك الجمل في مبركه.

وقوله: ﴿وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ أَتَخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا ﴾.

وبُيوتاً. فمن قرأ بُيُوتاً بَالضَّم فهو القياس، مثل كعب وكُعُوب وقلْب وقُلُوبُ، ومن قرأ بِيُوتاً بالكسر فهذا لم يذكر مثله أحَدُ من البَصْريّينَ لأنهم لا يجيزون مثله. ليس في الكلام مثل فِعُل ولا فِعُول، والذين قرأوا به قلبوا الضمة إلى الكسرة من أجل الياء التي بعْدَها.

ومعنى الوحي في اللغة على وجهين يرجعان إلى معنى الإعلام والإفهام فمن الوحي وَحْيُ اللَّه إلى أنبيائه بما سمعت الملائكة من كلامه، ومنه الإلهام كما قال اللَّه: ﴿وَالْحَرَجَتِ الأَرْضُ أَثْقَالَهَا ﴾ إلى ﴿بأنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَها ﴾ (١) معناهُ اللهمَها. فاللَّه أوحى إلى كل دابَّةٍ وذِي رُوحٍ في التماس منافعها واجتناب مضارِّها، فذكر من ذلك أمر النحل ، ـ وواحدُ النَّحْلِ نحلة ، مثل نخل ونخلة ـ لأن فيها من لطيف الصنعة وبديع الخلق ما فيه أعظم معتبر بأن ألهمَها اتخاذ المنازل والمساكن، وأن تأكل من كل الثمرات على اختلاف طعومها. . اتخاذ المنازل والمساكن، وأن تأكل من كل الثمرات على اختلاف طعومها. . شبل ربِّكِ ذُللًا ﴾ أي قد ذللها اللَّه لك وسهل عليك مَسَالِكَها.

ثم قال: ﴿ يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُه ﴾ (١).

فهي تأكل الحامض والمروما لا يُوصَف طعمه فيُحِيلُ اللَّه ذلك عَسَلاً يخرج من بطونها إلا أنها تلقيه من أفواهها ولكنه قال: ﴿مِنْ بُطونِهَا﴾، لأن استحالة الأطعمة لا تكون إلاّ في البطون فيخرج بعضها من الفم كالرّيق الدائم

<sup>(</sup>١) تمام الآية: ﴿وقال الإنسان مالها، يومئذ تحدث أخبارها، بأن رَبُّك أُوحَى لها ﴿ سورة الزلزلة، (٢ ـ ٥).

 <sup>(</sup>٢) الآية: ﴿وَأَوْحَى رَبُكَ إِلَى النحل أَنِ اتَّخِذِي من الجبال بيوتاً ومن الشجر ومما يعرشون. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سُبَلَ ربكِ ذُلَلًا يَخْرَجُ من بُطُونِها شَرَابٌ مختلفٌ الوانه﴾.

الذي يخرج من فم ابن آدم، فالنحل تخرج العسلَ من بطونها إلى أفواهِها. ﴿ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ﴾.

في هذا قولان، قيل إن الهاء يرجع على العسل، المعنى في العسل شفاء للناس. وقيل إن الهاء للقرآن، المعنى في القرآن شفاء للنّاس وهذا القول إذا فسر علم أنه حَسنٌ، المعنى فيما قصصنا عليكم من قصة النحل في القرآن وسائر القصص التي تدل على أن الله واحد شفاء للناس. والتفسير في العسل حسنٌ جدًا.

فإن قال قائل: قد رأينا من ينفعهُ العسلُ ومن يضره العسل، فكيف يكون فيه شفاء للناس، فجواب هذا أن يقال له الماء حياة كل شيء فقد رأينا من يقتله الماء إذا أخذه على ما يصادف من علة في البدّن، وقد رأينا شفاء العسل في أكثر هذه الأشربة، لأن الجَلاَّب(١) والسكنجيين(٢)، إنما أصلهما العسلُ، وكذلك سائر المعجونات. وهذا الاعتراض في أمر العسلِ إنما هو اعتراض جهلة لا يعرفون قدرة في النفع، فأما من عرف مقدار النفع فهو وإن كان من غير أهل هذه الملةِ فهو غير رافع أنَّ في العَسَلِ شفاءً.

وقوله:﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُم ثُمَّ يَتَـوفَاكُمْ وَمِنْكُم من يُـرَدُّ إلى أَرْذَل ِ العُمُرِ لكي لا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْم ِ شَيْئاً ﴾.

أي منكم من يكبر ويُسِنُّ حتّى يذهب عقله خَرَفاً فيصير بعد أَنْ كَانَ عَالماً جاهلًا، والمعنى - واللَّه أعلم - ﴿لكيلا يَعْلم بعد علم شيئاً﴾ أي ليريكم من قدرته أنه كما قدر على إمَاتَتِه وإحْيَاتِه أنه قادر على نقله من العلم إلى الجهْل . وأعلم - عزّ وجلّ - أن الموت والحياة بيدِه، وأنه [الإنسان] قد

<sup>(</sup>١) الجلاب: ماء الورد: فارسي معرب.

<sup>(</sup>٢) اِلسَكنجين: فارسي أيضاً معرب وهو شراب عذب يتطبب به.

يَتَغَذَّى بالأغذية التي يَتَعَمَّد (١) فيها الغاية في الصَّلاح والبقاءِ، فـلا يقدِرَ أن يزيدَ في مقدار مُدَّته شيئاً.

وقوله: ﴿ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُم عَلَى بَعْضٍ في الرِّزْقِ فَما الَّذِينَ فُضَّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى ما مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَواءً ﴾ .

أي قد فضل الله الملاّكَ عَلَى مَمَالِيكِهِمْ، فجعل المملوك لا يقدر عَلَى مِلْكٍ مع مَوْلاً وأعلم أن المالك ليس يَرُدُّ على مملوكه من فضل ما في يده حتى يستوي حالهما في المُلكِ. وقيل لهم: إنكم كلكم من بني آدم، وأنتم لا تسوون بينكم فيما ملكت أيمانكم، وأنتم كلكم بَشرٌ. فكيف تجعلون بعض الرزق الذي رزقكم الله له، وبعضَهُ لأصنامكم، فتشركون بينَ اللهِ وبين اللهوائة.

وقوله: ﴿ أَفَبِنَعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴾ .

فيها وجهان: يجوز أن يكون، أَفَيِانْ أَنْعَمَ اللَّه عليكم اتَّخَذْتُمْ النعم لتجحدوا وتشركوا به الأصنام. وجائز أن يكون ﴿أَفَينِعْمَةِ اللَّهِ﴾: أفبما أنعم اللّه عليكم بأن بَيَّن لكم ما تحتاجون إليه تجحدون.

وقوله:﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً ﴾.

جاء في التفسير أن اللَّه خلق حَوَّاءَ مِنْ ضِلع مِن أَضلاع آدم، فهو معنى جعَل لكُمْ من أَنْفُسِكُمْ أزواجاً أي من جنسكم.

وقوله:﴿وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَجَفَدَةً ﴾.

اختلف النباس في تفسير الحَفَدَة، فقيل الأولاد، وقيل البنبات وقيل الأختان، وقيل الأَصْهَارُ، وقيل الأَعْمَانُ. وحقيقة هذا أن اللَّه عزَّ وجلَّ جعل

<sup>(</sup>١) عمد وقصد، بأن اختار.

مَن الأزواج بنين وَمَنْ يعـاوِنُ على ما يحتـاج إليه بِسُـرْعَةٍ وطـاعةٍ، يقــال حَفَــدَ يَحْفِدُ حَفْداً وحَفَداً وحَفَدَاناً إذا أَسْرع. قال الشاعر: (١)

حَفَدَ الولائدُ بَينَهُنَّ وأسْلمت بِأَكُفِّهِنَّ أَزِمَّةُ الأَجْمَال معناهُ أَسْرَعُوا في الخِدْمة.

ىتىنە اشرعوا ئىي ائىجىتىد. وقولە:﴿فَلَا تَضْرَبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ﴾.

أي لا تجعلوا لله مثلًا لأنه واحـد لا مثل لـه، جلَّ وعـزَّ ، ولا إلـٰـه إلَّا هُوَ ـ عَزَّ وَجَلَّ . ثم ضرب لهم المثل فقال :

﴿ صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَفْنَاهُ مِنَّا رِزْقاً حَسَناً فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْراً هَلْ يَسْتَوُونَ﴾.

فأعلم اللَّه ـ جلَّ وعز ـ أنَّ الاثنين المتساويين في الخلق إذا كان أحدهما مقتدراً على الإنفاق مالكاً والآخر عاجزاً لا يقدر على أنْ ينفق لا يستويان، فكيف بين الحجارة التي لا تتحرك ولا تَعْقلُ وَبَيْنَ اللَّه عز وجلّ الذي هو على كل شيء قدير، وهو رازقٌ جميع خلقه، فبين لهم أمْرَ ضلالتهم وبعُدهم عن الطريق في عبادتهم الأوثان، ثم زاد في البيان فقال جلَّ وعزَّ:

﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُما أَبْكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ ﴾. والأبكم المطبق الذي لا يسمع ولا يُبْصِر ولا يَعْقِل، ثم قال: ﴿وَهُو كُلُّ عَلَى مَوْلاً هُ ﴾.

أي على وَلِيّه

﴿ أَيْنَمَا يُوجِّهُهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ، هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾.

<sup>(</sup>١) البيت في اللسان (حَفَد) ولم أقف على قائله.

أي همل يستوي القَادر التام التمييز والعاجز الذي لا يحس ولا يأتي بخير، فكيف يسوون بين اللَّه وبين الأحجار.

وقوله: ﴿ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَواتِ والأَرْضِ ﴾ . ومعناه ـ واللَّه علم عيبِ السَّمواتِ والأَرْضِ ِ وَمعناه ـ واللَّه عَلْمُ غيبِ السَّمواتِ والأَرْضِ فَوَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ البَصَر ﴾ .

والساعةُ اسم لإمَاتَةِ الحَلق وإحْيائِهِمْ. فأعلم الله \_ عـزّ وجلّ \_ أنّ البَعْثَ والإحْيَاءَ في قدرته ومشيئته ﴿كلمح البصر أو هو أَقْرَبُ ﴾ ليس يريد أنّ السَّاعةَ تأتي في أقربَ من لمح البصر، ولكنه يصف سرعة القدرة على الإتيان بها.

وقوله:﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ ﴾.

وإِمَّهَاتِكُمْ \_ بالكسر(١) \_، والأصل في «أُمَّهَاتٍ» أُمَّاتٌ، ولكن الهاء زيدت مُؤكِّدةً كما زادوا هاء في قولهم أهْرَقْتُ الماء، وإنما أصله أرقت الماء، والأفئدة جمع فؤاد مثل غراب وأغربة. ولم يجمع فؤاد على أكثر العَدَدِ، لَمْ يُقَلْ فِئْدان، مثل غُرْاب، وَغِرْبَانٍ.

ثم دلهم \_ سبحانه \_ على قُدْرَتِه عَلَى أَمْرِ السَّاعَةِ بما شاهدوا من تدبيره فقال:

﴿ أَلْمُ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَحِّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّماءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ ﴾

﴿ جَوُّ السماء ﴾ الهَوَاءُ البعيدُ من الأرض، وأبعد منه من الأرض السُّكاك، ومثل السُّكاك، وواحد السُّكاكِ سُكاكةٌ (٢).

وقوله: ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَناً ﴾ .

<sup>(</sup>١) كسر الهمزة.

 <sup>(</sup>٢) اللوح والسكاك والسكاكة ـ الهواء بين السهاء والأرض ـ "نقول لا أفعله ولو نـزوت في السكاك، أي
 في السهاء.

أي مَوْضِعاً تسكُنُونَ فِيه.

﴿وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتاً ﴾.

والأنعام اسم للإبل والبقر والغنم

وقوله:﴿تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ ظَعْنكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ﴾.

معنى تستخفونها، أي يخف عليكم حَمْلُها في أسفاركم وإقَامَتِكُمْ، وظَعَنِكُمْ، وظَعَنِكُمْ،

﴿ وَمِنْ أَصْوَافِهِ اوَأُوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ ﴾ .

الأوبـار للإبـل، والأصـواف للضـأنِ، والأشعـار للمعـزِ. والأثـَاثُ متـاعُ البيتِ، ويقال لمتاع البيت أيضاً، الأَهَرَةُ (١)، ويقال: قد أَثَّ يئيثُ أثـاً إذا صار ذا أَثَاث.

وقوله:﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا﴾.

أي جعل لكم من الشجر ما تَسْتَظِلُونَ بِه

﴿ وَجَعَلَ لَكُم مِنَ الجِّبَالِ أَكْنَاناً ﴾.

واحد الأكنان كنّ، على وَزْنِ حِمْل وأَحْمَالٍ، ولا يجـوز أَن يكـونَ وَاحدها كناناً، لأن جمع الكنان أكنة. أي جعل لكم مَا يُكنِكُمْ.

﴿وَجَعَلَ لَكُمْ سَرابِيلَ تَقِيكُمُ الحَرُّ ﴾.

كل ما لَبسْتَه فَهو سربالٌ. من قميص أو دِرْع أو جَوْشَنِ (٢) أو غيرِه، قال الله عز وجل : ﴿ سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ ﴾ (٣) ، وقال تقيكم الحرّ ولم يقل تقيكم البرد لأنّ ما وَقَى من الحرّ وقى من البردِ.

<sup>(</sup>١) الأهرةُ \_ بوزن عقبة متاع البيت \_ قالوا: بيت حَسَنُ الأهرة والظهرة والعقار، وهو متاعه، والظهرة ما ظهر منه والأهرة ما بطن، والجمع أهرة وأهرات.

<sup>(</sup>٢) الجوشن اسم الحديد الذي يلبس من السلاح.

<sup>(</sup>٣)سورة إبراهيم الآية ٥٠.

وقوله: ﴿وَسَرَابِيلَ تُقِيكُمْ بَأْسَكُمْ﴾.

أي جعل لكم ذُرُوعاً تَتقُون بها في الحروب مِنَ بأُسِ الحَدِيد وَغيره. وَقَوله: ﴿ كَذَٰلِكَ يُتَمُّ نِعْمَته عَليكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلمُونَ ﴾.

أكثر القراء تُسْلِمُ وَنَ، ويقرأ لعلكم تَسْلَمُ ونَ، أَيْ لعلكم إذَا لبستم الدروع في الحرب سَلِمْتُمْ من الجِرَاحِ، ثم قالَ بَعْدَ أَنْ بيَّنَ لهم الآيات:

﴿ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ البَّلاِّغُ المُّبِينُ ﴾.

أي عليك أن تبلغ الرِسالة وتأتي بالآيات الدالة على النبوة.

وقوله: ﴿يَعْرَفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا ﴾.

أي يعرفون أن أمر النبي ﷺ حق ثم ينكرون ذلك.

وقوله: ﴿فَأَلْقُوا إليهمُ القَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبونَ ﴾ .

أي لما رأى الذين أشركوا ما كانوا يشركون باللَّه غيْـر نَافِعهِمْ وجحَـدَتْهُمْ الْهَتُهُمْ كما قـال اللَّه جـل وعز : ﴿كَلَّا سَيَكْفُـرونَ بِعِبَـادَتِهِمْ ويكـونـون عَليهِمْ ضِدًا﴾ (١).

وقوله: ﴿ زِدْنَاهُمْ عَذَاباً فَوْقَ العَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ﴾ .

روِي في التفسير أن الَّذِي زيدوا(٢) عقاربُ لها أنيابٌ كالنَّحْلِ الطِّوَالِ، وقيل أيضاً: انهم يخرجون من حَرِّ النار إلى الزَّمْهَرِير، فَيُبَادِرونَ من شدة برده إلى النَّادِ.

وقوله: ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ﴾ . كُلُّ نبي شاهدٌ عَلَى أمَّتِه، وهو أعدل شاهِدٍ عليها .

وقوله:﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾.

<sup>(</sup>١) سورة مريم الاية ٨٢. (٢) العذاب الذي زيدوه.

تبيان: اسمٌ في معنى البيان، ومثل التَّبْيَان التَّلْقَاء، وَلَوْ قُرِئَتْ تَبْياناً على وزنِ تَفْعَال لكانَ وجهاً، لأن التَّبيانَ في معنى التَّبْيِينَ، ولا تجوز القراءة به لأنه لم يَقْرَأُ به أَحَدُ من القُرَّا.

وقوله: ﴿ وَلا تَنْقُضُوا الَّا يُمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا ﴾ .

يَقَـال: وكَّدتُ الأَمْر، وأَكَّدْتُ الأَمْرَ. لغتان جَيَّـدَتَانِ، والأصـل الـوَاوُ، والهمزة بدل منها.

وقوله: ﴿ وَلاَ تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا ﴾.

﴿ أَنْكَاثاً ﴾ منصوب لأنه في معنى المصدر لأن معنى نكثت نقضت، ومعنى نقضت نكثت (١) ، وواحد الأنقاض بكثُ وهو ما نُقِضَ بعْدَ أَن غزل، قال الشاعر: (٢).

تَـرَعيَّةً تعـرفُ الأرباعَ ضجعَتُـه لـه نِكَـاثُ مِنَ الأنْجـادِ والفُضَـلِ وَوَلِه: ﴿ تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ ﴾.

أي غِشًّا بينكم وَغِلًّا. ودَخَلًا منصوب لأنه مفعول له، المعنى: تتخذون أيمانكم للغش والدَّخَل، وكل ما دَخلهٔ عيبٌ قيل هو مَدْخُول، وفيه دَخَلُ.

وقوله:﴿إِنْ تَكُونَ أُمَّةً هِي أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ ﴾.

لتغترُّ إحْداهُمَا بالأخرى، وأربى مأخوذُ من رَبَّا الشيء يَرْبُو إذا كثر.

وقوله: ﴿مَاعِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ ﴾.

يقال نفِد الشيء ينْفَدُ نفاداً ونَفَداً إذا فَنِيَ.

<sup>(</sup>١) على هذا هو مفعول مطلق، ويمكن أن يكون حالًا، ومثله قولهم:

قطعته إربساً إربساً، أي جعلة قطعاً

<sup>(</sup>٢) الترعية الذي يصلح المال على يديه ويجيد رعي الإبل. وترعى نادر والأرباع جمع رُبَع ورُبَعَة، وهو الفصيل الذي ينتح في الربيع.

وقوله:﴿فَلَنْحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ﴾ .

قيل لَنْرُزُقنَّه حلالًا، وقيل ﴿ حَيَاةً طيبةً ﴾ الجنَّةُ. وَمَوضع: ﴿ أَرْبِي ﴾ رَفْع المعنى: أن تكون أمَّةً هِيَ أكثرُ مِنْ أمَّةٍ، وزعم الفراء أن موضع ﴿ أَرْبَى ﴾ نصبُ و﴿ هِيَ ﴾ عمادٌ، وهذا خطأ، «هي » لا تدخل عماداً ولا فَصْلًا (١) مع النِكرات، وشبههُ بقوله: ﴿ تَجِدُوهُ عَنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْراً وَأَعْظَمَ أَجْراً ﴾ (٢). و «تجدوه » الهاء فيه معرفة ، وأمّة نكرة .

وقوله: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ القُرآن فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم ﴾.

معناه إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ليس معناه استعذ بالله بعد أن تقرأ، لأن الاستعادة أُمِرَ بها قبلَ الابتداء، وهو مستعمل في الكلام، مثله إذا أكلت فقل بسم الله، ومثله في القرآن: ﴿إِذَا قُمْتُمْ اللَّهِ الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ (٢) فالهيئة (٤) قبل الصلاة، والمعنى إذا أردْتُم ذلك فافعلوا.

وقوله:﴿وَإِذَا بَدُّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ واللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ﴾.

أي إذا نسخت آيةً بآيةٍ أُخرى عليها فيها مَشَقّةً.

﴿ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ ﴾ .

أي قالوا قد كذبتنا.

وقوله ﴿ إِنَّمَا يَفْتَرِي الكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بَآيَاتِ اللَّهِ، وَأُولَئِكَ هُمُ الكَاذِبُونَ ﴾ . الكَاذِبُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) وجه المنع عنده أن «أربى» إذا جعلت «هي» فصلاً تكون صفة، ويبقى الكلام ناقصاً. ولا نوافقه على ما ذهب إليه.

<sup>(</sup>٢) آخر سورة المزمل. سورة ٧٣ الآية ٢٠.

 <sup>(</sup>٣) سورة المائدة الآية ٦.
 (٤) التهيؤ والاستعداد.

أي إنما يفتري الكذب الَّذِين إذا رَأُوا الآيَاتِ التي لا يقدِرُ عليها إلَّا اللَّهُ كذَّبُوا بها، فَهؤلاء أكذَبُ الكَذَبَةِ.

وقوله: ﴿مَنْ كَفَر بِاللَّهِ مِنْ بَعْد إِيمَانِه إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنُّ بِالإِيمَانِ ﴾.

﴿مَنْ﴾ في موضع رفع على البدل مِنَ الكاذِبينَ ومُفَسِّرُ(١) عن الكاذبين، ولا يجوز أن يكون ﴿مَنْ﴾ رَفعاً بالابتداء، لأنه لا خبر ههنا للابتداء، لأنَّ قبوله: ﴿مَنْ كَفَرَ باللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالإِيمَانِ﴾.

ليس بكلام تام، وبعده:

﴿ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ ﴾ .

فقوله: ﴿ فعليهم غَضَبٌ من اللَّه ﴾ خَبَرُ ﴿ مَنْ ﴾ التي بعد ﴿ لكن ﴾ (٢)

وقوله: ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ ﴾ .

أعلم اللَّه عز وجلُّ نبيَّه ما يقولونه بينهِم.

وقوله: ﴿ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَميُّ ﴾ .

ويُقْرأ «يَلْحِدُونَ»، أي لِسَانُ الذي يميلُون القَوْلَ إليه أعجميٌّ.

وقيل هذا غُلام كان لحُوَيْطب (٣) اسمُهُ عَايِش (٤)، أسلم وحسن إسْلامُه.

<sup>(</sup>١) مبين المراد من الكاذبين، فيكون التقدير إنما يفتري الكذب هؤلاء، وهم الكاذبون، لأنهم هم الذين كفروا بعد إيمانهم.

<sup>(</sup>٢) يمكن أن تكون جملة ﴿ إلا من أكره وقلبه مطمئن ﴾ إلى ﴿ صدراً ﴾ جملة معترضة وتكون ﴿ فَعَلَيْهِمْ ﴾ هي الحبر، والمعنى من كفر عامداً غير مكره، فعليه غضب الله. وعلى الـوجه الـذي ذكره \_ تكـون دمن في ﴿ مِن عَلَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>٣) هو حويطب بن عبد العزى، قرشي عامري. أسلم عـام الفتح، وكـان من المؤلفة قلوبهم، عـاش مائة وعشرين سنة ومات في خلافة معاوية. وصحح ابن عبد البر في الاستيعاب اسمه بأنه حوط. - انظر الإصابة ١٨٨٢، وص ٣٩١- بهامشه ترجمة حوط بالاستيعاب.

<sup>(</sup>٤) لم أقف على ترجمة لصحابي يسمى عائشاً غير عائش بن الصامت الذي كان يسمى الناسك. ويبدو أنه غير هذا لأنه كان سيـد بني نهد في الجاهلية. . على أنه اختلف في اسمـه فقيل اسمـه يعيش، =

﴿ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيُّ مُبِينٌ ﴾ .

يقال: عَرَبَ الإِنسانِ يَعْرُبُ عُروبيَّةً وَعَرابةً وعُروبةً.

وقوله: ﴿مُبِينٌ﴾.

وصف بالبيان كما وصف بأنَّه عَرَبِيٌّ ، ومعنى عربي أن صاحب يتكلم بالعَربيَّة وَمَعْنَاهُ مُعْرِبٌ : «مُبِينُ».

وقوله: ﴿لاَجَرَمَ أَنَّهُمْ في الآخِرَةِ هُمُ الخَاسِرُونَ﴾.

«أنَّ» يصلح أن تكون في موضع رَفِع على أنَّ «لاّ» رَدُّ للكلام، والمعنى وجب أنَّهُمْ، ويجوز أن تكون «أنَّ» في موضع نَصْب على أن المعنى جَرَمَ فِعْلُهُمْ هذا أنهم في الآخرةِ هم الخاسِرُونَ. ومعنى جَرَمَ كَسَب، والمجرم الكاسِبُ، وأكثر ما يستعمل للذنوب.

وقوله:﴿ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ للَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ .

أي من بعد الفَعْلِةِ التي فعلوها. وهذه الآية في قصة عمَّار بن ياسر (١) وأصحابه حين عذَّبَهُمْ أَهْلُ مَكَّةَ فأكْرَهُ وهم على أن تركوا الايمان، وكفروا بالسنتهم وفي قُلُوبهم ونيَّاتهم الأيمان، ثم هربوا منهم وهاجروا إلى النبي (على فلحقهم جمعٌ من أهل مكة فقاتلوهم حتى نجَّاهم الله منهم، وصبروا على جهادهم.

وقوله: ﴿يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِها ﴾.

وقيل هو غلام نصراني كان يسمى جبرا وقيل كانا اثنين.

﴿ يُوم ﴾ منصوب على أَحَدِ شيئين، على معنى ﴿ إِنَّ رَبَّك مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَجِيمٌ، يَوْمَ تَأْتِي ﴾ ويجوز أن يكون بمعنى اذْكُر لأن معنى القرآن العِظَة والإِنْذَارُ والتَّذْكِير. أي اذكر يوم تأتي كل نفس أي كل إنسانٍ يُجَادِلُ عن نفسه.

ويروى أنه إذا كان يـومُ القيامـة زَفَرَتْ جهنمُ زَفْرةً فلا يبقى ملك مُقَرَّبُ ولا نبيًّ مُرْسَلٌ إلاَّ جَثَا عَلَى رُكبَتَيه، وقال يا رب نَفْسِي نَفْسِي، وتصديق هذا قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَفِرَ المَرْءُ مِنْ أَخِيهِ. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ...﴾ الآية (١).

وقوله: ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيةً كَانَتْ آمِنَةً مطمئنةً ﴾.

المعنى ـ واللَّه أعلم ـ وضرب اللَّه مَثَلًا مثلَ قريةٍ كانت آمِنَةً مُطْمئنةً. ﴿يَأْتِيها رِزْقُهَا رَغَداً مِنْ كُلِّ مَكَانٍ﴾.

أي وَاسِعاً من كل مكان.

الذي جاء في التفسير أنه يعنى بها مكة، وذلك أنهم كانوا قد أمنوا الجُوعَ والخُوفَ لأنَّ اللَّه جل ثناؤه جَعَلَ أَفْتِدَةً من الناس تهوي إليهم، فأرزَاقُهُمْ تَأْتيهم في بلدهم وكان حَرَماً آمِناً ويُتَخَطف الناس من حولهم.

﴿ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُم ِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّه لِبَاسَ الجُوعِ والخَوْفِ ﴾.

و [قد] جاعوا حتى بلغوا إلى أن أكلوا الوبر بالدَّم، وبلغ منهم الجوع الحال التي لا غَايَةَ بعْدَها. وأَنْعُم جمع نعمة، وقالوا شِدَّة، وأَشُدَ. وقال قطرب: جائز أن يكون جمع نعم وأنْعُم ، مثل وُدِّ وَأُودِّ.

وقوله :﴿ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّابُوهُ ، فَأَخَذَهُم العَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴾ .

عَذَّبَهُمُ اللَّهُ بالسيف والقَتْل.

<sup>(</sup>١) سورة عبس الأيات ٣٤ ـ ٣٧.

وقوله:﴿وَلاَ تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلسِنَتُكُمُ الكَذِبَ ﴾.

في الكذب ثلاثة أُوْجه، قرئت الكذب، وقرئت الكُذُب، وقرئت الكُذُب، وقرئت الكُذُب، وقرئت الكذب، فمن قرأ ـ وهُو أكثر القِرَاءَةِ ـ الكذب فالمعنى: ولا تقولوا لوصف السنتكم الكذب: ﴿هَذَا حَلالٌ وهذا حَرَامٌ ﴾. ومن قرأ الكذب كان رَدًّا على مَا المعنى: ولا تقولوا لِوصْفِ السنتِكُمُ الكذب(١). ومن قرأ الكُذُبُ فهو نعت للألسنة، يقال لِسَانٌ كَذُوبٌ وألسنَةٌ كُذُوبٌ. وهذا إنما قيل لهم لِمَا كانوا حَرَّمُوه وأَحلُوه، فقالوا: ﴿مَا فِي بُطُونِ هَذِه الأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا ومُحَرَّمُ عَلَى الْواجِنَا ﴾ (٢)، وقد شرحنا ذلك في موضعه.

وقوله: ﴿مَتَاعٌ قَلِيلٌ﴾.

المعنى مَتاعهم هذا الذي فعلوه متاع قليل. ولو كان في غير القرآن لجاز فيه النَّصْبُ: متاعاً قليلًا، على أن المعنى يَتَمتَّعُونَ كذلك مَتَاعاً قليلًا.

وقوله: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتاً ﴾.

جاء في التفسير أنه كان آمَنَ وَحْدَهُ، وفي أكثر التفسير أنه كان مُعلِّماً للخير وإمَاماً حَنِيفاً قيل أُخِذَ بالخِتَانَةِ، وحقيقته في اللغة أن الحنيف المائل إلى الشيء لا يزول عنه أبداً، فكان عليه السلام مائلاً إلى الإسلام غير زائل عنه، وقالوا في القانِتِ هو المطيع، والقانِتُ القائم بجميع أمر الله ـ جل وعزَّ ـ.

وقوله: ﴿ وَلَمْ يَكُ مِنَ المُشْرِكِينَ ﴾.

﴿ لم يك ﴾ أصلها لم يكن، وإنما حُذفَتِ النُّونُ عند سيبويه لكثرة استعمال هذا الحرف، وذكر الجلة من البصريين أنه اجتمع فيها كثرة الاستعمال، وأنها عبارةً عن كل ما يَمْضي من الأفعال وما بُسْتَأْنَفُ، وأنها مع ذلك قد أشبهت

<sup>(</sup>١) فهي بدل بينْ «مَا» والمعنى لا تقولوا للوصف الكذب من ألسنتكم هذا حلال وهذا حرام.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام الآية ١٣٩ وانظر شرحها فيها سبق.

حُرُوفَ اللين لأنها تكون عَلامةً كما تكون حروف اللين عَـلامةً، وأنَّها غُنَّةً تخرج من الأنف. فلذلك احتملت الحذف.

وقوله: ﴿إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينِ اخْتَلَفُوا فِيهِ﴾.

الكلام يَدُلُ على أنهم ألزموا آية نبوة موسى عليه السلام. وجاء في التفسير أنه حرَّمَهُ بعضُهم وأحلَّه بَعضُهم. وهَذَا أَدَلُ ما جاء من الاختلاف في السبت، وقد جاء كثيرُ (١) في التفسير أنهم أُمِرُوا بأن يَتَّخِذُوا عِيداً فخالفوا وقالوا نريد يوم السبت لأنه آخر يوم فرغ فيه من خَلْق السموات والأرض، وأن عِيسَى أمر النصارى أن يَتَّخِذوا الجمعة عيداً فقالوا لا يكون عيدُنا إلا بَعْدَ عِيد اليهودِ فجعلوه الأحَدَ، واللَّه أعلم بحقيقة ذلك.

وقوله: ﴿ أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسنَةِ ﴾ .

جاء في التفسير: «الحكمة» النبوَّة، و«الموعظة» القرآنُ، ﴿وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ ﴾.

أي جادلهم غير فَظِّ وَلا غَليظِ القَلْبِ في ذلك. ألِنْ لَهُم جَانِبَكَ. ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُم فَعَاقِبُوا بِمثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ﴾.

سُمّي الاوّل عقوبةً، وإنما العقوبة الثاني ـ لازدواج الكلام لأن الجنسين في الفعل معنى واحدٌ. ومثله: ﴿وَجَزَاءُ سَيئَةٍ سَيئَةٌ مِثْلُهَا﴾(٢) فالثاني ليس بِسيئَةٍ ولكنه سُمِّي به ليتفق اللفظ، لأن معنى القتل وَاحِدٌ وقد بَيَّنَا نظير هذا في سورة آل عمران في قوله: ﴿وَمَكَرُوا وَمَكَرُ اللَّهُ ﴾.

وجاء في التفسير أن المسلمين هَمُّوا بأن يمثلوا بالمشركين، لأنهم كانوا

<sup>(</sup>١) أي جاء كلام كثير، ولو نصبت ظرفاً أو مفعولاً وجعل المصدر فاعلاً كان أولى.

<sup>(</sup>٢) سورة الشوري الآية ٤٠.

قد مَثَلُوا بِهِمْ، فَهَمَّ المسلمون بأن يزيدوا في المُثْلَةِ، فأمروا بأن لا يزيدوا وجائز \_ واللَّه أعلم \_ أن يكون معنى: ﴿وجزاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها﴾ (١) أي من فُعِلَ به ما يَجِبُ فِيه القِصَاصُ فلا يُجَاوِز القِصَاصَ إِلَّا بِمثل .

وقوله جل وعز: ﴿ولئن صَبَرتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴾. هو مثل قوله: ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُه عَلَى اللَّهِ ﴾ (١). وقوله: ﴿وَلَا تَكُ فِي ضَيْق مِمًّا يَمْكُرُونَ ﴾.

ضَيْق، في معنى ضَيِّق مخَفَّف، مشـل مَيْتَ وميِّتٍ. وجـائـــز أن يكـــون بمعنى الضِّيقِ، فيكون مصدراً لقولك ضاق الشيء يضيق ضَيْقاً.

وَقُولُه: ﴿إِنَّ اللَّهِ مَعِ الَّذِينِ اتَّقُوا، وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴾.

أي ان اللَّهَ نَاصِرُهُمْ، كما قال: ﴿لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾(٢). فقد وَعَدَ في هذه الآيَةِ بالنَّصْر.

<sup>(</sup>١) سورة الشوري الأية ٤٠.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة الآية ٤٠.



## بسم اللَّه الرحمن الرحيم<sup>(١)</sup>

قوله \_ عز وجل \_ : ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أُسرَى بِعَبدِه لَيْلًا مِنَ المسْجِدِ الحَرامِ ﴾ .

﴿سبحان﴾ منصوب على المصدر، المعنى: أسبح اللَّه تسبيحاً. ومعنى سبحان اللَّه في اللغة تنزيه اللَّه عن السوء، وكذلك ما روي عن النبي ﷺ (٢).

وقوله: ﴿أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا ﴾.

معناه سَيِّر عبدَه، يقال أَسْرَيْتُ وسَرَيْتُ إِذَا سِرْتُ ليْلًا، وقد جاءت اللغتان في القرآن، قال اللَّه جل وعز: ﴿واللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ﴾ (٣) هذا من سَرَيْتُ ومعنى يَسْرِي يمضي (٤).

أسرى اللَّه سبحانه بالنبي ﷺ من المسجد الحرام وهو مكة، والحرم كله مسجد، فأسرى اللَّه به في ليلة واحدة من المسجد الحرام من مكة إلى بيت المقدس وهو قوله \_ جل وعز : ﴿ إِلَى المَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ ﴾ .

أجرى الله حول بيت المقدس الأنهار وأنبت الثمار، فذلك مَعْنَى باركنا حوله.

<sup>(</sup>١) في الأصل ذكرت البسملة قبل العنوان باسم السورة وكونها مكية.

<sup>(</sup>٢) أي ما جاء في الأحاديث من قوله (ﷺ) سبحان الله فمعناه كذلك.

<sup>(</sup>٣) سورة والفجر الآية ٤.

<sup>(</sup>٤) حذفت الياء في القرآن لتوافق الفواصل.

﴿لِنُويَهُ مِنْ آيَاتِنَا﴾. أي لِنُويَ محمداً.

فأراه اللّه في تلك الليلة من الأنبياء، وآياتهم ما أُخْبَرَ بِه في غَدِ تلكَ الليلة أهلَ مكة فقالوا للنبي على إنَّ لنا في طريق الشام إبلاً فأخبرنا خبرها، فَخَبَّرهُم بخبرها، فقالوا فمتى تقدم الإبل علينا، فأخبرهم أنها تَقدُمُ في يوم سَمَّاهُ لهُمْ مع شروق الشمس، وأنه تقدّمها جمل أورق، فخرجوا في ذلك اليوم، فقال قائل: هذه الشمس قد أشرقت، وقال آخر فهذه الإبل قد أقبلت يقدمها جمل أورق كما قال محمد على فلم يؤمنوا بعد ذلك.

وقوله: ﴿ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾.

أي دللناهم به على الهدى.

﴿أَنْ لَا تَتَّخِذُوامِنْ دُونِي وَكِيلًا﴾.

أي لا تتوكلوا على غيري ولا تتخذوا من دوني رَبًّا.

وقوله: ﴿ ذُرِّيَّةً مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ ﴾ .

القراءة بنصب ذُرِيَّةً. وقرأ بعضهم ذِرِيَّةً ـ بكسر الذال ـ والضم أكثر. وفرِّية فُعْليَّة من الذر، وهي منصوبة على النداء، كذا أكثر الأقوال المعنى: يا ذريّة من حملنا مع نوح. وإنما ذكروا بنعم الله عندهم أنه أنجى أبناءهم من الغرق بأنهم حملوا مع نوح. ويجوز النصب على معنى ألا تتخِذُوا ذرّيّة من حملنا مع نوح من دوني وكيلاً، فيكون [الفعل] تعدى إلى الذريّة وإلى الوكيل، تقول: أتخذت زيداً وكيلاً، ويجوز وألاً تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلاً هعلى معنى: ﴿وجعلناه هُدَى لبني إسرائيل ألاً تتخذوا من دوني وكيلاً ذرّية من حملنا مع نوح ﴾. ويجوز الرفع في ﴿ذرّية على البدل من الواو، والمعنى ﴿الاَ تَتَخذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلاً أَن تثبت بها دُونِي وَكِيلاً أَن تثبت بها دُونِي وَكِيلاً أَن تثبت بها الله أي لا تتخذوا من دوني وكيلاً أن تثبت بها

رواية صحيحة، فإن القراءة سنة لا يجوز أن تخالف بما يجوز في العربية.

وقوله:﴿وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الكِتَابِ﴾.

معناه أعلمناهم في الكتاب، وأوحينا إليهم، ومثل ذلك قوله: ﴿وقضينا إليهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحينَ ﴾(١). ومعناه وأوحينا إليه.

وقـوله: ﴿فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَـواتٍ فِي يَـوْمَيْنَ ﴾ (٢) معنـاه خلقهن وفـرغ منهن، ومثل هذا في الشعر قوله:

وعليهما مَسْرودَتان (٣) قضاهما داود أو صنع السوابغ تبُّعُ

معناه عملهما. وجملة هذا الباب أن كل ما عُمِلَ عَمَلًا محكماً فقد قُضِيَ، وإنما قيل للحاكم قاض لأنه إذا أمر أمراً لم يُرَدَّ أَمْرُه، فالقضاء قَطْعُ الأشياء عن إحكام، والمعنى إنا أوحينا إليهم لَتُفْسِدُنَّ في الأرْضِ ولتَعْلُنَّ عُلُوًا كبيراً. معناه لَتَعْظُمُنَّ ولَتَبْغُنَّ، لأنه يقال لكل مُتجبِّر قَدْ عَلاَ وتعظَّمَ.

وقوله: ﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولًا هُمَا ﴾.

المعنى فإذا جاء وعد أُولى المرتين.

﴿ بَعْثُنَا عَلَيكُمْ عِبَاداً لِنا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ ﴾ .

يروى أنه بعث عليهم بختنصُّر.

﴿ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارَ ﴾ .

أي فطافوا في خلال ِ الدِّيارِ ينظرون هـل بقي أحدُّ لَمْ يَقْتُلُوه، والجَـوْسُ طَلْبِ الشيء باستقصاء.

<sup>(</sup>١) سورة الحجر الآية ٦٦.

<sup>(</sup>٢) سورة فصلت الآية ١٢.

<sup>(</sup>٣) تقدم.

وقوله: ﴿ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الكَرَّةَ عَلَيْهِمْ ﴾ . أي رددنا لكم الدولة .

﴿وَجَعَلْناكُمْ أَكْثَرَ نَفِيراً ﴾ .

أي جعلناكم أكثر منهم نُصَّاراً (١)، ويجوز أن يكون نفيراً جمع نَفْرٍ كما يقال: العبيد والكليب والضَّئين والمعيز (٢). ونفيراً منصوب على التَّمييز.

وقوله :﴿ فَإِذَا جَاءَوَعْدُ الآخِرَة ليَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ .

وتقرأ لِيَسُوءَ وجُوهَكُمْ، المعنى فإن جاء وعد الآخرة ليسوء الموعدُ وجُوهَكم، ومن قرأ «ليَسُوءُوا» فالمعنى ليسوء هؤلاء القومُ وجوهكم، وقد قرئت لنسُوءً وجُوهَكُمْ - بالنون الخفيفة - ومعناه لَيسُوءًا الوعدُ وجوهكم، والوقف عليها لَيسُوءًا . والأجود ليسوءَ بغير نونٍ، ولِيسُوءُوا. ويجوز: لِيسُوءُ وجوهكم، ويكون الفعل للوَعْدِ على الأمر، ولا تقرأ به، ويجوز لِنسوءَ بالنون في موضع الياء.

وقوله:﴿وَلَيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيراً﴾.

معناه ليُدَمِّرُوا، ويقال لكل شيء منكسرٍ من الـزُّجَاجِ والحـديد والـذَّهَبِ تِبْرٌ، ومعنى ﴿مَاعَلُوا﴾ أي ليدَمَّروا في حَال ِعُلُوِّهِمْ عليكم.

وقوله: ﴿وَجَعَلْنَاجَهَنَّم لِلكَافِرِينَ حَصِيراً ﴾.

معناه حَبْساً، أَخِذَ من قوله: حصرتُ الرَّجُلَ إِذَا حَبَسْتُه فهو متحصور وهذا حَصِيرة أي مَحْبِسُهُ، والحصير المنسوج إنما سمّي حصيراً لأنه حصرت

<sup>(</sup>١) يُقَال رجُلُ ناصِرٍ من قوم نُصَّار، أي جعلنا نصراءكم أكثر.

<sup>(</sup>٢) أي عبد وعبيد وضان وضئين. . .

طاقاته بعضها مع بعض. والجَنْبُ يقال له الحصير(١) لأن بعض الأضلاع محصورٌ مع بعض.

وقوله: ﴿إِنَّ هَذَا القُرآنَ يَهْدِي للَّتِي هِيَ أَقْوَمُ ﴾ .

أي للحال التي هي أقوم الحالات، وهي توحيد الله ـ عز وجل ـ [أي] شهادة أن لا إله إلا الله والإيمانُ بِرُسُلِهِ، والعملُ بطاعتِه، وهذه صفة الحال التي هي أقوم الحالات.

وقوله: ﴿ وَيَدْعُو الإِنْسَانُ بِالشُّرِ دُعَاءَهُ بِالخَيْرِ ﴾.

المعنى إن الإنسان رُبَّما دَعَا على نفسه وولده وأهله بالشَّرِ غَضَباً كما يدعو لنفسه بالخير، وهذا لم يُعَرَّ منه بشرٌ.

ويسروى أن النبي ﷺ رفع إلى سَـوْدَةَ (٢) بنت زَمْعَـةَ أسيـراً، فَأَقْبَـلَ يَئْنَ بِاللَّيْلِ ، فقالت له: ما بالُك تَئِنُّ فشكا أَلَمَ القَدِّ والأَسْرِ.

فأرْخَتْ مِن كِتَافه، فا ما نامت أخرج يده وهرب، فلما أصبح النبي الله دعا به فأعلم شأنه، فقال اللهم اقطع يديها، فرفعت سودة يديها تتوقع الاستجابة، وأن يقطع الله بديها، فقال النبي الله وإني سألت الله أن يجعل دعائي ولعْنتي على من لا ستحق من أهلي ـ رحمة ، فقولوا لها لأني بَشر أغضب كما يغضب البشر لتردد سودة يديها. فأعلم الله ـ عز وجل ـ أن الإنسان خلق عجولاً، فهذا على عليه جملة البشر من آدم إلى آخر ولده.

## والإنسان ههنا في معنى الناس.

<sup>(</sup>١) جانب الإنسان وشقه يسمى حد يراً.

<sup>(</sup>٢) هي أم المؤمنين زوج رسول الله (ص)، قرشية عامرية تزوجها السكران بن عمرو، فتوفي عنها فتزوجها رسول الله (養)، وأنت أول أزواجه بعد خديجة \_ كانت من الزهاد وكانت تضحك رسول (養) بكلامها أحياناً \_ م لها عمر غرارة مليئة بالدراهم ففرقتها وماتت في خلافة عمر وقيل ماتت سنة أربع وخمسين. إصابة ٢٠٦.

وقوله:﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْن ﴾.

أي علامتين يدلان على أن خالقهما واحد ليس كمثله شيء وتدلان على عدد السنين والحساب.

﴿ فَمَحَوْنَا آيةَ اللَّيْلِ ﴾.

أي جعلنا آية الليل دليلة عليه بظلمتِه.

﴿ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبَتَّغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ .

أي جعلناها تضيء لكم لتُبْصِروا كيف تَصَرَّفُونَ في أعمالكم ﴿ولتعلموا عدد السنينوالحساب﴾، ويُرْوَى أن القمر كان في ضياء الشمس فمحا اللَّه ضياءه بالسواد الذي جَعَلَ فيه.

﴿ وَكُلُّ شَيِّءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا ﴾.

أي بَيْنَاهُ تَبِيناً لا يلتبس مَعه بغيره، والاختيار النَّصْبُ في «كل»، المعنى في النصب: لِتَبْتَغُوا فضلًا من ربكم ولتعلموا عدد السنين، وفصلنا كلَّ شيء تفصيلًا، و ﴿كلّ منصوب بفعل مضمر الذي ظهر يفَسُّرهُ، وهو ﴿فصَّلْنَاهُ ﴾ ويجوز «وَكلُّ شَيْءٍ فصلناه تفصيلًا»(١). وكذلك النَّصْب والرفع في قوله: ﴿وَكلُّ إنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِه ﴾ إلَّا إني لا أعلم أحداً قرأ بالرَّفع.

وجاء في التفسير: طائره، أي خَيْرُه وشَرَّه، وهـو ـ واللَّه أعلم ـ ما يُتَطيَّر من مثله من شيء عمله كما قَالَ ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، وكما يُقال للإنسان إثْمِي في عُنُق ، وإنما يقال للشيء اللازم له: هذا في عُنُق الإِنْسَان، أي لُزُومه له كلزوم القلادة له من بين ما يُلبس في العنق.

﴿ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُوراً ﴾.

<sup>(</sup>١) هو اسم مشتغل عنه بضميره - فيجوز فيه الرفع والنصب.

وفي هذه أربعة أوجه: وتُخْرَجُ له، ويُخْرِجُ له، أي ويُخْرِجُ اللَّهُ لَه (١). وَيَخْرُجُ له. أي ويُخْرَجُ عملهُ لَهُ يَـوْمَ القِيَامَـةِ كتابـاً، وكذلـك يُخْرَج لـه سمله يوم القيامة.

﴿ كتاباً يلقاه منشوراً ﴾ منصوب على الحال. وقوله : ﴿ كَفَى بِنَفْسِكَ اليَّوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً ﴾ .

﴿بنفسك﴾ في موضع رفع، وإن كان مجروراً بالباء، ولـو كان في غيـر القرآن جاز. . كفى بنفسـك اليوم حسيبة، والمعنى كفت نفسك حسيبة، أي إذا كنت تشهد على نفسك فكفاك بهذا. وحسيباً منصوب على التمييز.

وقوله:﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾.

يقال: وَزَرَ يَزِرُ فهو وَازر وَزْراً، وَوِزْراً، وزِرَة، ومعناه آثِمَ يَأْثُمُ إثماً.

وفي تأويل هذه الآية وجهان: أحدهما أن الآثِمَ والمُذْنِبَ، لا يؤخذ بذنبه غيرُهُ، والوجه الثاني أنه لا ينبغي للإنسان أن يعمل بالإثم لأن غيره عمله كما قالت الكفار: ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وإنَّا عَلَى آثَارِهمْ مُهْتَدُونَ ﴾ (٢).

وقوله: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذَّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾.

أي حتى نبين ما به نُعَذِّبُ، وما من أَجْله نُدْخِلُ الجنَّةَ.

وقوله:﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمْرِنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا﴾.

تقرأ أُمَرْنَا مخفَّفَةً على تقدير فعلنا، وتقرأ آمرنا مترفيها على تقدير أفعلنا، ريقرأ أمَّرْنا - بتشديد الميم - ، فأما من قرأ بالتخفيف فهو من الأمر، المعنى أمرناهم بالطاعة ففسقوا، فإن قال قائل: ألست تقول: أمرت زيداً فضرب عمراً، فالمعنى أنك أمرته أن يضرب عمرا فضربه، فهذا اللفظ لا يدل على

<sup>(</sup>١) الاربعه الأوجـه هي ثخرج له، بالنون ـ ويخرج له ـ بالبناء للفاعل والمفعول من خرج: ويخرج من أحرج.

<sup>(</sup>٢) سورة الزخرف الآية: ٢٢.

غير الضرب، ومثل قوله: أُمَّرْنَا مُتْرفيها ففسقوا فيها. من الكلام: أمرتك فعَصَيتني. فقد علم أن المعصية مخالفة الأمر، وكذلك الفَسْقُ مُخَالَفَة أمْرِ اللَّه جلّ ثناؤه. وقد قيل: إنما معنى أمرنا مترفيها كَثَّرْنَا مترفيها، والدليل على هذا قول النبي على خير المال سِكَّةُ مأبورة (١) ومُهْرة مَأْمُورَة أي مُكَثِّرة (٢)، والعرب تقول قَدْ أُمِرَ بنو فلان إذًا كَثُرُوا، قال الشاعر:

إن يُغْبَطُو يَهْ بطوا وَإِن أَمِرُوا يهوماً يصيروا للهلك والنَّفَد (٣) ويروى بالنقد ـ بالقاف (٤) ـ ومن قرأ آمرنا فتأويله أَكْثرنا، والكثرة ههنا يصلح أن يكون شيئين، أحدهما أن يكثر عدد المترفين، والآخر أن تكثر جِدتُهم وَيَسَارُهُمْ . ومن قرأ أمرنا بالتشديد، فمعناه سَلَّطْنَا مترفيها أي جعلنا لَهُمْ إمْرةً وسلطانا .

<sup>(</sup>١) جاء الحديث في اللسان (أبر) خير المال مهرة مأمورة وسكة مأبورة، والسكة الطريقة المصطفة من النخل، ومأبورة بمعنى ملقحة \_ يقال أبر وأبر \_ بالتخفيف والتشديد \_ وقيل السكة سكة الحرث، والمأبورة المصلحة لأجله، والمأمورة الكثيرة النتاج والنسل، يقولون أمر الله المهرة أي كثر ولدها، وأمِرَ القوم أي كثروا، وأمرهم الله فأمروا، ومنه حديث أبي سفيان: أمِر أمر ابن أبي كبشة وارتفع شأنه \_ والحديث يصف خيراً قال بأنه من الحرث أو من النتاج.

<sup>(</sup>٢) البيت في اللسان «أمر» منسوب للبيد ـ وروايته بـ هـ ـ للهلك والنكد . . وروايـ قالنفد التي هنا تعني النفاد والفناء .

<sup>(</sup>٣) مما رقى به لبيد بن ربيعة العامري أخاه أربد، الذي أصابته صاعقة ذهبت به وبجمله بدعوة رسول الله (ﷺ) عليه وكان أراد قتله، وفيه نزلت الآية: ﴿ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء ﴾، وكان لبيد لا يزال على شركه، ورثى أربد بعدة مراث هذه المرثية من جيادها \_ والبيت السابق على هذا البيت هو:

كل بسني حسرة مسسيسرهم قلّ، وإن أكشرت من السعدد ويغبطوا: يصيرون في حالة حسنة يغبطهم الناس عليها، ويهبطوا: تسوء حالم وأمروا بمعنى كثروا - ورواية البيت في اللسان (أمر) يصيروا للهلك والنكد ورواه ابن هشام حـ ٢٣٧/٤ ـ كها هنا ـ والنفد يعني النفاد والفناء.

<sup>(</sup>٤) النقد ـ بفتح القاف ـ أراذل الناس وسفلتهم، يقال هو أذل من نقد، ورب مثر أذل من نقد، ومعنى البيت حينئذ أنهم مها كثروا ينتهوا إلى الذلّة والهوان.

وقوله: ﴿وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِنَ القُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ ﴾.

أي أهلكنا عدداً كبيراً من القُرون، بأنواع العذاب، نحو قـوم لوط وعـادٍ وثمود ومَن ذُكِرَ اسْمُه وقروناً بين ذلك كثيرا، وموضع كَمْ النصب بقوله أَهْلَكْنَا.

وقوله: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ العَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ لُرِيدُ ﴾ (١).

أي من كان يريد العاجلة بعمله، أي الدنيا، عجل الله لمن أراد أن يعجل له ما يشاء الله، أي ليس ما يشاء هـو، وما يشاء بمعنى ما نشاء (٢٠)، ويجوز أن يكون المُضْمَرُ في نشاء «مِنْ»، المعنى عجلنا للعبد ما يشتهيه، إذا أراد الله ذلك (٣).

وقوله: ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ ﴾ . لأنه لم يرد اللَّه بعمله ﴿ يَصْلاَهَا مَذْمُوماً ﴾ . ومذءوماً في معنى واحد .

﴿ مَدْحُوراً ﴾ .

أي مباعَداً من رحمة الله. يقال: دَحَرْتُه أَدْحَرُه دَحْراً ودُحُوراً إذا باعدته عنك. ثم أعلم الله \_ عزّ وجلّ \_ أن يعطي المسلم والكافِرَ وأنّ يرْزُقُهما جميعاً فقال:

﴿كُلَّا نُمِدُّ هَـُوْلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ ﴾ . أي نُمِدُّ المؤمنين والكافرين مِنْ عَطَاءِ رَبِّك وقوله سبحانه :﴿وَقَضَهِ , رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ .

معناه أُمَر رَبُّك

<sup>(</sup>١) في الأصل ما نشاء وما يشاء لمن نريد.

<sup>(</sup>٢) أي قرئت عجلنا له فيها ما يشاء ـ وهي بمعنى عجلنا له ما يشتهي إذا أردنا ذلك.

<sup>(</sup>٣) عجلنا له مما نشاء \_ من كان يريد العاجلة عجلنا له منها ما نشاء \_ فتكون في بمعني «من».

﴿ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً ﴾ .

أي أمر أن يحسنوا بالوالدين (١)

﴿إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا ﴾.

ترفعُ ﴿ أَحدهما ﴾ بِيَبْلُغَنَّ، و ﴿ كلاهما ﴾ عطف عليه، ويقرأ: يَبْلُغَانَّ عندك الكِبَر، ويكونَ أَحَدَهُمَا أو كلاهما بَدَلَ من الألف.

وقوله: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفَّ﴾.

في قوله «أفّ» سبع لغات: الكسر بغير تنوين، والكسر بتنوين، والضم بغير تنوين، وبتنوين، وكذلك الفتح بتنوين، وبغير تنوين، وفيها لغة أخرى سابعة لا يجوز أن يقرأ بها، وهي «أفِيّ» بالياء، فأما الكسر فلالتقاء الساكنين، وأف غير متمكن بمنزلة الأصوات، فإذا لم تُنوّن فهي مَعْرِفة، وإذا نُون فهو نكرة بمنزلة غاقٍ وغاقٍ في الأصوات، والفتح لالتقاء الساكنين أيضاً، والفتح مع التضعيف حسن لخفة الفتحة وثقل التضعيف والضَّم، لأن قبله مضمُ وماً حسن أيضاً، والتنوين فيه كله على جهة النكرة.

والمعنى: لا تقل لهما كلاماً تتبرم فيه بهما، ومعنى أفّ النتن، وقيل ان أفّ وسخ الأظفار، والتّف الشيء الحقير نحو وسخ الآذان أو الشظية تؤخذ من الأرض. ومعنى الآية: لا تقل لهما ما فيه أذى بتبرَّم، أي إذا كبِرا، أو أسناً فينبغي أن تَتَولى من خِدمتهما مثل الذي توليا من القيام بشأنك وخِدمتِك، ولا تنهرهما بمعنى: لا تنتهرهما، أي لا تكلمهما ضجراً صائحاً في أوجُهِهِما، يقال نهرته أنهره نهراً، وانتهرته أنتهره انتهاراً، بمعنى واحِدٍ.

وقوله: ﴿وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ ﴾.

<sup>(</sup>١) على هامش الأصل: نسخة وأمر.

وتُقْرَأُ الذِّل ـ بكسر الذَّال ِ ـ ومعنى [اخفضن لهما] جناح الـذَّلَ، أي ألِنْ لهما جانبك مُتَذَلُلاً لهما، من مبالغتك في الـرحمة لهما، ويقال: رجل ذليل بين الـذُّل، وقد ذل يـذِلَّ ذُلاً، ودَابَّةُ ذَلُول. بين الـذُّل، ويجوزان جميعاً في الإنسانِ.

وقوله:﴿فَإِنَّهُ كَانَ للْأُوَّابِينَ غَفُوراً ﴾.

الأواب بمعنى التواب، والراجع إلى اللَّه في كل ما أَمَر به، المقْلِعُ عِن جميع ما نهى عنه، يقال قد آب يؤوب أَوْباً إذا رجع.

وقوله: ﴿وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً ﴾ .

معناه لا تسرف، وقيل: التبذير النفقة في غير طاعة الله، وقيل كانت الجاهلية تنحر الإبل وتُبَذَّرُ الأموال، تطلب بذلك الفخر والسمعة وتذكر ذلك في أشعارها، فأمر الله \_ عزّ وجلّ بالنفقة في وُجُوهِهما فيما يُقرَّبُ منه ويزلف عنده.

وقوله: ﴿إِنَّ المُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوانَ الشَّيَاطِينَ ﴾.

أي يفعلون ما يسول لهم الشيطان.

وقوله:﴿وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتَغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا﴾.

﴿عَنْهُمُ ﴾ هـذه الهاء والميم يـرجعـان على [ذي] القُـربى والمِسكين وابن السبيل، ﴿وإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ﴾، أي وإناغرضت عَنهُم، ابْتغَاء رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا، أي لطلب رزقٍ من ربك ترجوه ﴿فَقُلْ لهما قَوْلاً مَيْسُوراً ﴾، ﴿التغاء ﴾ منصوب لأنه مفعول لـه، المعنى: وإن اعْرَضْتَ عنهم لابتغاء رحمة من رَبِّك.

وروي أن النبي ﷺ كان إذا سئل وليس عنده ما يعطى أمسك انتظار الرزق يأتي من الله ـ جلّ وعزّ ـ كأنه يكره الرّد، فلما نزلت هذه الآية: ﴿فَقُلْ لَهُمَا قُولاً مَيْسُوراً ﴾ كان عليه السلام إذا سئل فلم يكن عنده ما يعطي قال: يَـرْزُقُنَا

اللَّهُ وإِيَّاكُمْ مِنْ فَضْلِهِ فَتَأُويل قوله : ﴿مَيْسُوراً ﴾ واللَّه أعلم أنه يكسر عليهم فقرهم بدعائه لهم .

وقوله:﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنقِك ولا تَبْسُطْهَا كُلَّ البَسْطِ ﴾.

معناه لا تبخل ولا تسرف. ﴿ فتقعد ﴾ منصوب على جواب النهي، و ﴿ محسوراً ﴾ أي قد بالغت في الحمل على نفسك وحالك حتى تصير بمنزلة من قد حُسِر، والحسير والمحسور الذي قد بلغ الغاية في التعب والإعياء.

قوله: ﴿ وَلا تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاَقٍ ﴾ .

﴿خشية إمْلاَق﴾ منصوب لأنه مفعول له، والإِملاق الفقر، يقال أملق يملق إملاقاً.

وكانوا يدفنون البنات إذا وُلَدْنَ لهم خوفاً من الفقر، فضمن الله عزّ وجلّ ـ لهم رزقهم، فقال:

﴿نَحْنُنَوْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ﴾.

وهي الموءودة، كانوا يَدْفِنُونَ الابنة إذا وُلِدَتْ حَيَّةً.

وقوله: ﴿إِنَّ قتلهم كَانَ خَطْئًا كَبِيراً ﴾ ، وتقرأ خَطْأً كبيراً . فمن قال خِطئاً: بالكسر فمعناه إثماً كثيراً ، يقال قد خطئ الرجل بخطأ خِطئاً: أثِمَ يَأْثُمُ إِثماً «وخَطأً كبيراً» له تأويلانِ أحدهما معناه إن قتلهم كان غير صواب يقال: قد أخطأ يخطئ إخطاء ، وخطأ ، والخطأ الاسم من هذا لا المصدر، ويكون الخطأ من خطئ يخطأ إذا لم يصب مثل لِجَجَ يَلْجَجُ قال الشاعر(١) ·

والناس يلْحَوْنَ الأمير إذا همو خطئوا الصوابَ وَلا يُلامُ المرشِدُ

<sup>(</sup>١) البيت في اللسان (أمر) ـ والمعنى أن الناس يلقون اللائمة على قائدهم إذا هم أخطأوا، ولا ينبغي أن يلام المرشد.

وقوله: ﴿وَسَاءَ سَبِيلًا﴾.

أي وساء الزنا سبيلًا. وسبيلًا منصوب على التمييز.

وقوله:﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالحَقِّ﴾.

حرَّم اللَّه قتل المؤمن إلَّا أن يرْتَدَّ بَعْدَ إيمَانِه، أو يقتل مُؤْمِناً متعَمِّداً، أو يزنيَ بعد إِحْصَانٍ. كذلك قال قتادة في تفسير هذه الآية.

﴿ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً ﴾ .

أي من غير أن يأتي بواحدة من هذه الثلاث.

﴿ فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً ﴾.

الأجود إدغام الدال في الجِيمِ، والإِظهار جَيِّد بالغ، لأنَّ الجِيمَ من وسط اللسانِ، والدال من طرف اللسانِ (١)، والإِدغام جائز لأنَّ حروف وسط اللسانِ قد تقرب من حروف طرف اللسانِ.

وَوَلِيَّه الذي بَيْنَهُ وبيْنَه قرابة توجِبُ المطالبةَ بِدَمِهِ. . فإنْ لم يكن لـه ولي فالسلطان وَلِيَّه، و «سُلْطَاناً» أي حجة .

وقوله:﴿فَلاَ يُسْرِفْ فِي الْقَتْلَ ِ﴾.

القراءة الجزم على النهي، ويقرأ بالياء والتاء جميعاً، وتقرأ فلا يُسْرِفُ بالرفع (٢). والإسراف في القتل قد اخْتُلِفَ فيه، فقال أكثر الناس: الإسراف أنْ يقتل هو القاتل دُونَ يقتل الوليُّ غير قاتِل صاحبِه، وقيل: الإسراف أن يقتل هو القاتل دُونَ السُّلْطَانِ، وكانت العرب إذا قُتِلَ منها السَّيدُ وكانَ قاتله خسيساً لم يرضوا بأنَ يُقْتَل واحد بواحد حتَّى تُقْتَل جماعة بواحد.

وقوله: ﴿ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوراً ﴾

<sup>(</sup>١) وأيضاً الدال حرف قلقة، وهي لا تظهر مع الإدغام.

<sup>(</sup>٢) أي لا ينبغى له أن يسرف في القتل.

أي ان القتيل إذا قتل بغير حق فهو منصور في الدنيا والآخرة، فأما نصرتُه في الدنيا فقَتْلُ قاتِلهِ، وأما في الآخرة فإجزال الشواب له، ويخلَّدُ قاتِلُه النَّارَ، ومن قرأ فلا يسرِفُ في القَتْلِ لِ بالرَّفع للمعنى أن وليَّه ليسَ بمُسْرِف في القَتْلِ إللهُ الدِّية .

وقوله: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُـدُّه ﴾ .

أي لا تدخروا مِن مَالِه، ولا تأكلوا - إذَا أُقِمْتُمْ (١) [عليه] - إِلاَ ما يُسكِّنُ الجَوْعَةَ، ولا تكتسوا إلاَّ ما ستر العورة، ولا تَقْرَبُوه إلاَّ بالإصلاح للمال حَتَّى يبلغ أشده. وأشده أن يبلغ النكاح، وقيل: أشده أن يأتي له ثماني عشرة سنة، وبُلوغُ أشده هو الاحتلام، وأن يكون مع ذلك غير ذي عاهة في عقل وَأَنْ يكونَ حازماً في ماله.

وقوله: ﴿ وَأُوفُوا بِالعَهْدِ إِنَّ العَهْدَ كَانَ مسؤولًا ﴾ .

قال بَعْضُهُمْ: لا أدري مَا العَهْدُ، والعَهْدُ كل ما عُـوهِدَ اللَّهُ عَلَيْه، وكل ما بينَ العِبَادِ من المواثيق فهِيَ عُهُـودٌ. وكذلك قوله: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ ﴾ (٢).

وقوله: ﴿وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقيم﴾.

والقُسْطَاسُ جميعاً بالضَّم والكَسْرِ قيل: القسطاسُ هو القرسطون (٣) وقيل القفان (٤)، والقسطاس ميزان العدل، أيُّ ميزان كان من موازين الدراهِم أَوْ غَيْرها.

<sup>(</sup>١) صححت في هامش النسخة .. إذا جعتم .. وهو الأوفق لقوله تعالى: ﴿وَمِنْ كَانَ غَنِياً فَلْيَسْتَعْفَفُ وَمِنْ كَانَ غَنِياً فَلْيَسْتَعْفَفُ وَمِنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَاكُلُ بِالمُعروفِ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سبورة النحل ٩١.

<sup>(</sup>٣) كلمة أعجمية اسم للميزان لنوع منه.

<sup>(</sup>٤) هو القبانُ الذي يوزنُ به.

وقوله: ﴿ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾.

معنى ﴿وأحسن تأويلًا ﴾ أن الوفاء أحسن من النقصانِ، ويجوز أن يكون المعنى أحسن ما يؤول إليه أمر صاحب الوفاء.

وقوله:﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾.

أي لا تقولن في شيء بما لا تعلم.

فإذا نُهِيَ النّبِيُّ ﷺ مع حِكْمَتِه وعِلْمِهِ وتوفيق اللَّه إيَّاهُ ـ أن يقول بما لا يعلم، فكيف سائر أُمَّتِه والمسرفين على أَنْفُسِهم.

يقال قفوت الشيءَ أَقْفُوه قَفْواً إِذا اتَّبَعْتَ أَثْرَه، فالتأويل لا تُتْبِعَنْ لِسانَك من القول ما ليس لك به علم، وكذلك من جميع العَمَل(١).

﴿إِنَّ السَّمَعَ والبَصَر والفُؤادَ﴾ شواهد عليك، قال اللَّه عزَّ وجلَّ ﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهم بِمَا كَانُوا يعْمَلُونَ ﴾(٢).

فالجوارح شواهدُ على ابن آدم بعمله، ويقرأ. . ولا تَقُفْ ما ليس لك به عِلْمٌ بإسكان الفاء وضم القاف، من قاف يقوف \_ وكأنه مقلوب من قفا يقفو، لأن المعنى واحدً.

وقوله : ﴿ كُلُّ أُولِئكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـوُولًا ﴾ .

فقال ﴿مَسْوُولًا ﴾ ، وقال: ﴿كَانَ ﴾ ، لأن «كل» في لفظ الواحد ؛ فقال ﴿أُولئك ﴾ لغير الناس ، لأن كل جمع أُشَرْتَ إليه من الناس وغيرهم ومن الموات فلفظه «أولئك» قال جرير:

<sup>(</sup>١) عطف على من القول.

<sup>(</sup>٢) سورة النور ٢٤.

ذم المنازل بعد منزلة اللوى والعَيْش بعد أولئك الأيّام (١) وقوله: ﴿وَلاَ تَمْش فِي الْأَرْضِ مَرَحاً ﴾

ويقرأ مَرِحاً بكسر الراء -، وزعم الأخفش أن مَرَحاً أَجُودُ من مَرِحاً، لأن مَرِحاً اسمُ الفَاعِل. وهذا - أعني المصدر - جيّدٌ بالغُ، وكلاهما في الجودة سواء، غير أنَّ المصدر أوْكدُ في الاستعمال تقول: جاء زيد رَكْضاً، وجاء زيدً راكضاً، فركْضاً أوْكدُ في الاستِعْمَال لأن ركضاً يدل على توكيد الفِعْل. وَمَرَحا بفتح الراء أكثر في القِراءة.

وتأويل الآيةِ: ولا تَمْشِ في الأرض مختالًا وَلاَ فَخُوراً ﴿ إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الجِبَالَ طُولًا ﴾.

قالوا: معنى ﴿تَخْرِقَ الْأَرْضَ﴾ تقطع الأَرْضَ، وقيل تثقب الأَرْضَ، والتأويل ان قدرتك لا تبلغ هذا المبلغ، فيكون ذلك وصلة إلى الاختيال.

﴿ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً ﴾ .

سيئه في معنى خطيئةً، وكان أبو عمرو لا يقرأ سَيِّئُهُ، ويقرأ سَيِّئَةً، وهـذا غلط، لأنَّ في الأقـاصيص سيئاً وغيـر سَيَّءٍ، وذلك أن فيهـا ﴿وَقُلْ لَهُمَـا قَـوْلاً كَريماً وآخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الـذُّل ِ مِنَ الرَّحْمَةِ ﴾ وفيها: ﴿وآتِ ذَا القُرْبَى حَقَّهُ، والمِسْكِينَ وابنَ السَّبِيـل ﴾، و ﴿وَأَوْفُوا بِالعَهْدِ ﴾، ﴿وَلاَ تَقْرَبُوا مَـالَ اليَتِيمِ إلاً باليّي هِي أَحْسَنُ ﴾، أي اقرَبُوه بالّتِي هي أَحْسَنُ ﴿).

ففيما جرى من الآيات سيء وحسن، فسيئة بلا تنوين أحْسَنُ من سيئةٍ

<sup>(</sup>۱) من ميمية له مشهورة، انتقدت سكينة بنت الحسين بيتاً منها، وهو يتغزل غزلاً عفيفاً فيقول:

لولا مراقبة العيون أريننا مقل المها وسوالف الأرام
طرقتك صائدة القلوب وليس ذا وقت الزيارة فارجعي بسلام
انظر شواهد الكشاف ۱۷۷ ـ والديوان، والبيت من شواهد النحو الشائعة.

<sup>(</sup>٢) قراءة أبي عمرو تقتضي أن كل ما ذكر من السيئات والواقع أن فيه حسنات.

ههنا. ومن قرأ سَيْئَةَ جعل «كلا» إحاطة بالمنهى عنه فقط، المعنى كل ما نهى الله عنه كان سيئةً.

وقوله: ﴿ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُوماً مَدْحُوراً ﴾. أي مباعداً من رحمة الله.

وقوله: ﴿ أَفَأَصْفَاكُم رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ ﴾ .

كانت الكفرة من العَرَب تزعم أنَّ الملائكة بنات الله، فوُبِّخُوا، وقيل لهم: ﴿أَفَأَصْفَاكُمْ رَبِّكُمْ بِالبَنِينَ ﴾، أي اختار (١) لكم ربكم صَفْوَة الشيءِ وأَخَذَ من الملائكة غير الصَّفْوةِ

وقوله:﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا القُرآنِ لِيَذَّكَّرُوا﴾.

أي بينا.

﴿ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُوراً ﴾.

أي ما يزيدهُمُ التَّبْيِينُ إِلَّا نُفُوراً، كما قال اللَّه ـ عـزِّ وجلَّ ـ : ﴿وَنُنَـزِّلُ مِنَ القُرآنِ مَا هُوَ شِفَاءً وَرَحْمَةً للمُوْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِمينَ إِلَّا خَسَاراً ﴾ (٢).

﴿ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهِةً كَمَا يَقُولُونَ ﴾ .

فمن قرأ كما تقولون فعلى مخاطبة القائلين

﴿إِذَا لَا بْتَغُوا إِلَى ذِي العَرْشِ سَبِيلًا ﴾.

أي لتقربوا إلى ذي العرش، كما قال: ﴿ أُولِدُكَ الذينِ يَـدْعُونَ يَبْتَغُونَ إلَى رَبِّهُمُ اللَّهِ الْمُ الْفَرْبُ ﴾ (٣). وقال بعضهم: ﴿ إِذاً لاَ بْتَغُوا إِلَى ذِيَ العَـرْشِ سَبِيلًا ﴾ ، أي لكانوامضادِّينَ له يطلبون الانفرادَ بالرُّبُوبِيَّةِ .

<sup>(</sup>١) في الهامش إشارة إلى نسخة: أفيختار.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء الآية ٨٢.

<sup>(</sup>٣) الإسراء الآية ٥٧.

والقول الأول عليه المفسرون.

وقوله:﴿تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَـواتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَإِنْ مِنْ شَيءٍ إِلَّا يُسَبِحَ بحَمْدِه وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُـوَنَ تَسْبِيحَهُمْ﴾.

قيل إنَّ كُلَ مَا خَلقَ اللَّه يُسبح بحمده وإن صَرِيـرَ السَّقْفِ وصَرِيـرَ البَابِ من التسبيح للَّه عزِّ وجلَّ. ويكون ـ على هذا ـ الخِطَابُ للمشركين وحدهم من قوله:﴿وَلَكِنْ لاَ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾.

وجائز أن يكون تسبيح هـذه الأشياءِ مِمَّا عَلِمَ اللَّه به، لا يُفقَه مِنْه إلَّا مـا عَلَّمنَا.

وقال قوم : ﴿ وَإِنْ مِنْ شَيءٍ إِلَّا يُسَبِّح بِحَمْدِه ﴾ أي ما من شيء إلَّا وفيه دَلِيـلُ أن اللَّه خالِقُه، وأن خَالِقُه حَكيمٌ مُبَرًّأُ مِنَ الْأَسْوَاءِ ﴿ وَلَكُنَ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحِهُم ﴾ .

أي ولكنكم أيها الكفار لا تَفْقَهونَ أثر الصَّنْعةِ في هذه المخلوقات.

وهذا ليس بشيء لأن الذين خوطبوا بهذا كانوا مُقِرِّينَ بأن اللَّه خَالِقُهُمْ وخالق السموات والأرض ومن فِيهِنَّ، فكيف يجهلون الخلقة وهم عارفون بها.

وقوله :﴿ وَإِذَا قَدراًتَ القُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرةِ حِجَاباً مَسْتُوراً ﴾ .

قال أهل اللغة معنى (مستوراً) ههنا في موضع ساتر، وتأويل الحجاب ـ والله أعلم ـ الطبع الذي على قلوبهم. ويدل على ذلك قوله: (وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أُكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ ﴾.

والأكنة جمع كِنَان وهو ما سَتَر.

ومعنى أن يفقه وه كراهـة أن يَفْقَهُوه، وقيـل معناه ألًّا يفقهـوه والمعنيـان واحدٌ، غير أن كراهة أجود في العربيَّةِ.

وقيل: ﴿جَعَلْنَا بَيْنَكَ وبَيْنَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونُ بالآخِرَةِ حِجَاباً ﴾، الحجاب منع الله إياهم من النبي \_ عليه السلام \_ ويجوز أن يكون ﴿مستوراً ﴾ على غير معنى ساتر، فيكون الحجاب ما لا يرونه ولا يعلمونه من الطبع على قلوبهمْ.

﴿ وَفِي آذَانِهِمْ وَقُراً ﴾ .

الوقر ثقل السّمْع، والوقر أن يَحمِل الإِنْسانُ وَقْرَهُ وقوله: ﴿وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُوراً ﴾.

﴿ نُفُوراً ﴾ يحتمل مـذهَبَيْن أحدهما المصدر. المعنى: وَلَـوْا نَـافِـرين نُفُـوراً ويجوز أن يكون نُفُوراً جمع نافِر، فيكون نافِر ونُفُورٌ، مثل شاهِدٍ وشهود.

وقوله: ﴿ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى ﴾.

﴿نجوى ﴿فَي معنى المصدر، أي وَإِذْ هُمْ ذَوُو نجوى ، والنجوى اسم للمصدر، وكانوا يستمعون من النبي على ويقولون بَيْنَهم: هو ساحِرٌ وهو مَسْتحورٌ وما أشبه ذلك من القول. وقال أهل اللغة في قوله: ﴿ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُوراً ﴾ قولين:

أحدهما أن مَسْحوراً ذو سَحْرٍ، والسَّحْرُ الرِّئَةُ، وقالوا: إنْ تتبعون إلاً من له سَحْرٌ بشَرٌ مِثلكم يأكل الطعام، قال لبيدٌ.

فإن تسألينا فيم نحن فإننا عصافير من هذا الأنام المسحّر(١)

<sup>(</sup>١) اللسان (سحر) أمالي المرتضى ٣٧/٣ معاني القرآن للفراء ٢٨٢/٢. والسحر الخديعة - أي هذا الأنام المخدوع. أما على تخريج الزجاج فمعناه الأنام اللذي (سَحْر) ولا معنى له وأيضاً يكون مشتقاً من اسم جامد.

وقالوا: مَسْحوراً أي قد سحر وأزيل عن حَدُّ الاسْتِواءِ ﴿وَقَالُوا أَثِذَاكُنَّا عِظَاماً وَرُفَاتاً أَثِنًا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقاً جَدِيداً ﴾.

الرُّفَاتُ التُّرابُ، والرفات أيضاً كل شيء خُطِمَ وكُسِرَ، وكل ما كان من هذا النحو فهو مبنى على فُعَال، نحو الفُتَاتُ والحَطَامُ والرُّفَاتُ والتُّرابُ.

وقوله: ﴿خَلْقاً جَدِيداً﴾، فِي مَعْنَى مُجدَّدِ.

وقوله: ﴿قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَو حَدِيدًا أَوْ خَلْقاً مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ ﴾.

أكثر ما جاء في التّفسِير في قوله : ﴿ أُو خلقاً مما يكبرُ في صُدُورِكُمْ ﴾ إن هذا الخلقَ هو الموْتُ، وقيل خلقاً مما يكبر في صدوركم نحو السموات والأرض والجبال.

ومعنى هذه الآية فيه لطف وَغُمُوض، لأن القائل يقول: كيف يقال لهم كونوا حجارةً أو حديداً وهم لا يستطيعون ذلك، فالجواب في ذلك أنهم كانوا يقرّون أن اللّه يعيدهم خلقاً آخر، فقيل يقرّون أن اللّه يعيدهم خلقاً آخر، فقيل لهم استشعروا أنكم لو خُلقتُمْ من حجارة أو حديدٍ لأماتكم اللّه ثم أُحياكم، لأن القدرة التي بها انشأكم وأنتم مقرون أنه أنشأكم بتلك القدرة بها يعيدكم، ولو كنتم حجارة أو حديداً، أو كنتم الموت الذي هو أكبر الأشياء في صدوركم (١).

وقوله: ﴿ فَسَيقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا، قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ ﴾.

أي فسيحركون رؤوسهم تحريك من يبطل الشيء ويَسْتبطئه. ﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ﴾.

<sup>(</sup>١) الأمر بمعنى افترضوا أنكم كذلك.

يقال أَنْغَضْتُ رأسي إذا حركتُه أَنْغِضُه إنغاضاً، ونَغَضَتِ السَّنُ تنغَضُ نَغْضاً، ونغض برأسه ينغَضُ نَغْضاً إذا حرَّكه، قال العجاج.

أَسَكَ نَغْضاً لاَينِي مُسْتَهدَجاً (١) وقوله: ﴿ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدهِ ﴾ . أي يعيدكم يوم القيامة .

ومعنى تستجيبون بحمده. تستجيبون مقرين بأنه خَـالِقكُمْ.

وقــولـه:﴿ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينِ عَلَى بَعْضٍ وآتيتا دَاوُدَ زَبُّـوراً ﴾.

معنى ذكر داود ههنا أن اللَّه -جلَّ ثناؤه- أعلم أنه قد فضَّل بعض النبيين على بعض ، أي فَلاَ يُنكِرُوا تفضَيلَ محمد ﷺ وإعطاءَه القرآنَ، فقد أعطى اللَّه داود الزبور.

وقوله:﴿قُـلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِنْ دُونه فَلَا يَمْلَكُونَ كَشْفَ الضَّرِ عَنكُمْ وَلَا تَجْوِيلًا﴾.

أي ادعوا الذين زعمتم أنُّهم آلهتكم.

وجاء في التفسير أشياء في هذه الآية، منها أنه قيل: قبل ادعوا العُزيْر وعيسى لأن النصارى واليهود زعموا أن هؤلاء آلِهَتهُم، فأعلمهم الله عزّ وجلّ أنهم لا يملكون كشف ضرعنهم ولا تحويلاً من وَاحِدٍ إلى آخر، وقيل إنه يُعْنَى به الملائكةُ لأنَّ منهمُ من كان يعبد الملائكة. وقيل إن قوماً من

<sup>(</sup>١) يصف ظليهاً - جاء في اللسان (نغض).

واستبدلت رسومه سفنجا أصك

وقال أنه يروى أسك، والأسك الصغير الأذنين ـ والأصك مضطرب الركبتين والعراقيب. والنغض الذي يحرك رأسه ـ وهو وصف بالمصدر. ومستهدج، وهدج بمعنى عدا. وجاء الشطر في (هدج) أصك ـ بالصادر وفي (سفج ـ : جاءت، من أسها سفنجا ـ والسفخ السريع والطويل أي ولدته أسود.

العرب كانوا يعبدون نفراً من الجنّ، فأسلم أولئك النفر من الجن ولم يعلم بهم من كان يعبدهم، فقيل فادعوا هؤلاء فإنهم لا يملكون ضراً ولا نفعاً.

وقوله: ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينِ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الوَسِيلةُ ﴾ . بالياء والتاء .

﴿أُولَئُك﴾ رفع بالابتداء، و﴿الذين﴾ رفع صفة لهم، و ﴿يَبْتغون﴾ خبرُ الابتداء، المعنى الجماعة الذين يدعون يبتغون إلى ربَّهِم الوسيلة، والوسيلة والسؤال، والسَّوْلُ والطَّلَبَةُ، في معنىً واحد.

﴿ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ ﴾ .

إن شئت ﴿أَيُّهُم﴾ كان رفعاً بالابتداء، والخبر ﴿أقرب﴾، ويكون المعنى يطلبون إلى ربهم الوسيلة ـ ينظرون أيهم أقرب إليه فيتوسلون به، فإن قال قائل: فالذي أَنْكَرَ عَليهِمْ [هو] التوسُّلُ بغير عبادَةِ اللَّهِ إلى اللَّه، لأنهم قالوا: ﴿مَانَعْبُدُهُمْ إلاَّ لِيقَرِّبُونَا إلى اللَّهِ زُلْفَى﴾ (١)، فالفرق (٢) بين المتوسلين إلى اللَّه بمحبَّةِ أنبيائه وملائكته وصالحي عبادِه أنهم يتوسلون بهم مُوحِّدين اللَّه عزّ وجلّ، لا يجعلون له شريكاً في العبادة، والكفار يتوسَّلُونَ بعبادة غير اللَّه، فجعلوا الكفر وسيلَتَهُمْ.

ويجوز أن يكون ﴿أَيُّهُمْ أَقْرَبُ﴾ بـدلاً من الـواو في يبتغـون (٢) فـالمعنى يبتغي أيُّهم هو أقرَبُ الوسيلة إلى اللَّهِ، أي يتقرب إليه بِالعَمَلِ الصالح.

﴿ يَرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابِه ﴾ .

أي الذين يزعمون أنهم آلِهة يرجون ويخافون.

<sup>(</sup>١) سورة الزمر آية ٣.

<sup>(</sup>٢) جواب الشرط في «فان قال قائل)».

<sup>(</sup>٣) ليس مثل هذا البدل مطرداً، وخرج غليه ﴿وأسروا النجوى الذين ظلموا﴾ وهو ليس بجيّد.

قوله: ﴿ وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ القِيَامَةِ ﴾ . أي ما من أهل قرية إلا سيهلكون، إما بموت وَإِمًا بِعَذَابٍ يَسْتَأْصِلُهُمْ .

﴿كَانَ ذَلِكَ فِي الكِتَابِ مَسْطُوراً ﴾.

أي مكتوباً

﴿ وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ ﴾ .

«أَن» الْأُولِي نصب، و «أَنَّ الثانية رفع.

المعنى ما منعنا الإرسال إلا تكذيب الأولين. والتاويل أنهم سالوا الآيات التي استوجب بها الأولون العذاب، لمّا كذبوا بها، فنزل عليهم العذاب، والدليل على أنهم سالوا تلك الآيات قولهم: ﴿ لَوْلاَ أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى ﴾ (١)، فأعلم اللهُ حِلّ ثناؤه \_ أن مَوْعِدَ كُفَّار هذه الأمّة الساعة، فقال: ﴿ السَّاعَةُ مَوْعِدُهم والسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ ﴾ (١). فأخرَهم إلى يوم القيامة رحمة منه وتفضلاً.

﴿وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً ﴾.

ويقرأ مُبْصَرَةً، فمن قرأ مُبْصِرةً، فالمعنى تبصرهم، أي تبين لهم، ومن قرأ مُبْصَرةً فالمعنى مبيَّنةً، ﴿فَظَلَمُوا جِا﴾، أي فظلموا بتكذيبها.

وقوله: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبُّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ ﴾ .

جاء في التفسير: أحاط بهم أيْ كُلُّهُمْ فِي قبضته، وعن الحسَنِ أحاط بالناس أي حال بينهم وبين أنْ يقتلوك أو يَغْلِبُوكَ كما قال عز وجل ﴿ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنِ النَّاسِ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) سورة القصص ٤٨.

<sup>(</sup>٢) سورة القمر الآية ٤٦.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة الأية ٦٧ .

وقوله: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ ﴾ .

جاء في التفسير أنها رُؤيًا بيت المقدس حين أسْرِيَ به، وذلك أنه ارتدً بعضهم حين أعلمهم قصة الإسراء به، وازداد المؤمنونَ المخلصون إيماناً، وجاء في التفسير أنه على رأى في منامِه قَوماً يرقون المنابِرِ فساءه ذلك، فأعلم على أنه عطاء في الدنيا.

﴿ وَالشُّجَرَةَ اللَّلْعُونَةَ فِي الْقُرآنِ ﴾ .

قبل في التفسير الملعون أكلها، وهِيَ شجرةُ الزَّقُومِ التي ذكرها الله في القرآن فقال : ﴿ وَإِنَّ شَجرةَ الزَّقُومِ ، طعام الأثيم ﴾ (١) وقال : ﴿ وَإِنَّهَا مَالِئُونَ مِنْهَا البَّطُون ﴾ (٢) ، وقال : ﴿ إِنَّهَا شَجَرةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الجَحِيمِ ﴾ (٣) فافتتن فمَالِئُونَ مِنْهَا البَّطُون ﴾ (١) ، وقال : ﴿ إِنَّهَا شَجَرةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الجَحِيمِ ﴾ (١) فافتتن بها المشركون ، فقال أبو جهل : ما نعرف الزقوم إلا آكل التمر بالزبد فتزقموا (١) ، وقال بعضُ المشركين : النار تأكل الشجر فكيف ينبتُ فيها الشجر ، فلذلك قال جل ثناؤه : ﴿ وَمَا جَعَلْنَا الرَّوْيَا الَّتِي أَرْيْنَاكَ إلاَّ فِتْنَةً للنَّاسِ وَالشَّجَرةَ المَلعُونَة فِي القُرآنِ ﴾ .

فإن قال قائل: ليس في القرآن ذكر لَعْنِها، فالجواب في ذلك لُعِنَ الكُفَّارُ وهم آكلوها، وجواب آخر أيضاً أن العرب تقول لكل طعام مكروه وَضَارِّ: مَلْعُونٌ.

وقوله: ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأْسُجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيناً ﴾.

<sup>(</sup>١) سورة الدخان ٤٣ - ٤٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الصافات ٦٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الصافات الآية ٦٤.

<sup>(</sup>٤) من معاني الزقوم أنه الزبد بالتمر، ونبات بالبادية لـه زَهْر ياسميني الشكــل، وشجرة بـأريجا، من الْغَوْرِ لها ثمر كالتّمر حُلُو عَفِصٌ ولِنَواهُ رُهن عظيم المنافع لأمراض البـرد، والزَّقْمُ اللَّقْمُ. . وقـول أبي جهل: تَزَقَّمُوا أي كلوا الزَقُومَ .

المعنى لِمَنْ خلقته طِيناً، وطيناً منصوب على جهتين: إحداهما التمييز، المعنى لمن خلقته مِنْ طِينٍ، ويجوز أن يكون «طيناً» منصوب على الحال، المعنى أنّك أنشأته في حال كونه من طين.

وقوله: ﴿قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرُّمْتَ عَلَيَّ ﴾.

جاءت ﴿قال﴾ ههنا بغير حرف عطف لأنه على معنى قال اسجُدْ لمن خَلقْتُ طيناً(١).

وقوله: ﴿ أَرأَيتك ﴾ في معنى أخبرني ؛ فالكاف لا موضع لها، لأنها ذكرت في الخطاب توكيداً ، وموضع ﴿ هذا ﴾ نصبٌ بأراًيْتَ ، والجواب محذوف المعنى أخبرني عن هذا الذي كرمت عليَّ لم كرَّمْتَه عَلَيَّ وقد خَلَقْتَنِي من نارٍ وخَلَقْتَهُ من طينٍ ، فحذف هذا لأن في الكلام دليلًا عليه .

ومعنى:﴿لأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتُهُ إِلَّا قَلِيلًا﴾.

لأستاصلنهم بالإغواء لهم، وقيل لأَسْتَوْلِيَنَّ عليهم. والذي تقول العرب: قد احتنكت السَّنةُ أموالَنا إذا استأصلتها، قال الشاعِر:

نَشْكُو إليك سنة قد أجعفت جَهْداً على جَهْدٍ بنا وأَضْعَفَتْ واحتنكت أموالَنَا وجلَّفَتْ (٢)

وقوله: ﴿جَزَاءً مَوْفُوراً ﴾.

أي مُوَفِّر، يقال منه وَفَرْته أَفِرُهُ فَهُو مَوْفورٌ، قال زُهَيرٌ:

ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره، ومن لا يتقي الشتم يشتم (٣)

<sup>(</sup>١) فصل «أرأيتك». عما قبله، لأن في الكلام حدَّفاً تقديره، قال أأسجد لمن خلقت طيناً، قال الله تعالى نعم اسجد لمن خَلَقْتُ طيناً، قال . . الخ .

<sup>(</sup>٢) السرجز في القسرطي ٢٨٧/١٠، ومجاز أبي عبيدة ٣٨٤/١، والطبسري ٧٥/١٥ والجهد الإجهاد والمشقة، وجلفت أي ذهبت بالمال وأضرت به، ويقال للسنة الشديدة جالفة.

<sup>(</sup>٣) من معلقته. انظر الزوزني ص ٨٨.

وقوله: ﴿واسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ ﴾.

معناه استدعهم استدعاء تستخفهم به إلى إجابتك، وبِصَوْتِكَ تفسيره بدعائِكِ، وقيلُ بصوتِك بأصوات الغناء والمزامير.

وقوله: ﴿وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ ﴾.

أي أجمع عليهم كل ما تقدر عليه من مكايدك، وقيل في التفسير: خَيْلُه ورَجْلُه كل خيل يسعى في معصية الله فهي من خيل إبليس، وكل مَاشٍ في معصية فهو من رجال إبليس<sup>(۱)</sup>، ورَجْل جمع رَاجل، ويجوز ورِجَالِك فيكون جَمْع رَاجل ورِجَال مثل صاحب وصحاب. وجائز أن يكون لإبليس خيل ورجَالً.

وقوله: ﴿وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ﴾.

أي مرهم أن يجعلوا من أموالهم شيئاً لغير الله كما قال الله سبحانه: ﴿فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكائِنَا ﴾ (٢). وما قالوه في السائبة والبحيرة.

والشركة في الأولادقولهم: عبد العزى، وعبد الحرث. وقيل شركته في الأولاد يعنى به أولادُ الزنا، وهو كثير في التفسير، وكل معصية في ولـد أو مال فإبليس اللعين شريكهم فيها.

قوله: ﴿وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيطانُ إِلَّا غُرُوراً ﴾.

فإن قال قائل فكيف يجوز أن يُؤمّر إبليس أن يقال له شاركهم في الأموال والأولاد واجْلِبْ علَيْهم بخيلك ورجلك وعِـدْهُمْ بـأنهم لا يُبْعَثُون؟ فـإذا فعـل ذلك فهو مطيع، فـالجواب في ذلـك أنَّ الأمر على ضـربين، أحدهما متبع لا

<sup>(</sup>١) في الأصل من رجاله إبليس.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام ١٣٦.

غير، والثاني إذا تقدمه نهي عما يؤمر به فالمعنى في الأمر الوعيد، والتهديد إلى النك قد تقول: لا تدخلن هذه الدار، فإذا حاول أن يدخلها قلْتُ: أدخلها وأنْتَ رَجُلٌ، فَلَسْتَ تَأْمُرُه بدخولها ولكنك توعده وتُهدِّدُهُ وهذا في اللغة والاستعمال كثير موجود، ومثله [في القرآن]: ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ ﴾ (٢). وقد نُهوا أَنْ يَتَبعُوا أَهْوَاءَهُم وأن يعملوا بالمعاصي.

وقوله: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ ﴾.

أي من أخلص فلا حجة لك عليه ولا سلطان.

﴿وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا﴾.

أيَ كَفِي بِاللَّهِ وكيلا لأوليائه، يعصمهم من القبول من إبليس.

وقوله : ﴿رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الفُّلْكَ فِي البَحْرَ ﴾ .

تفسير ﴿ يَرْجِي ﴾ يَسَيِّر، وقد رَجَّيْتُ قدمت الشيء، وهذا الكلام ذكر معطوفاً على قوله: ﴿ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيداً ﴾ وقوله: ﴿ قُل الَّذِي فَطَرَكُم أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ فالمعنى أنه يبعثكم الذي بدأ خلقكم، والابتداء والإنشاء أشد من الإعادة. ثم أعلمهم أن الذي قدر على تسخير الفلك في البحر والفلك كالجبال - قادر على إعَادَتِهِمْ، قال اللَّه تعالى: ﴿ وَلَهُ الْجَوَارِ المُنْشَآتُ في البحر كالأعْلام ﴾ (٣) أي كالجبال.

﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُوراً ﴾.

الإنسان ههنا يعنى به الكفار خاصة.

وقوله:﴿أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِباً﴾.

الحاصب التراب الذي فيه الحصباء، والحصباء حَصَّى صِغَارً.

<sup>(</sup>١) في الأصل التهدُّد.

<sup>(</sup>٢) سورة فصلت ٤٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الرحمن ٢٤.

وقوله:﴿ ثُمُّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعاً ﴾ .

أي لا تجدوا مَنْ يَتَبِعُنَا بـإِنْكَارِ مَـا نَزَلَ بكم، ولا من يَتَبِعُنَـا بأن يصـرفه عنكم(١).

وقوله: ﴿وَلَقَدْ كَرُّمْنَا بَنِي آدَمَ ﴾.

تأويله أن الله \_ جل ثناؤه \_ فضلهم بالتمييز، وبأن سخر لهم ما في السموات والأرض وبِحَمْلِهِم في البرّ والبحر.

﴿وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرِ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾.

قال: ﴿عَلَى كَثيرِ﴾ ولم يقلْ عَلَى كُلِّ مَنْ خلقنا، لأن الله ـ جل وعلا ـ فضل الملائكة، فقال: ﴿وَلاَ المَلاَئِكَةُ المُقَرَّبُونَ﴾ (٢). ولكن ابن آدم مفضل على سائر الحيوان الذي لا يعقل ولا يميز. وجاء في التفسير أن فضيلة ابن آدم أنه يمشي قائماً وأنَّ الدوابُّ والإبلَ والحميرَ وما أشبهها تمشي مُنْكَبَّة، وأن ابن آدم يتناول الطعام بيديه ويرفعه إلى فيه، وأن سائر الحيوان يتناول ذلك بفيه. وهذا الذي في التفسير هو بعض ما فُضِّلَ به ابن آدم. وفضله فيما أعطي من التميين ورزق من الطيبات وبُصِّرَ من الهدي مع ما لا يحصى من النعم عليه كثير ورزق من الطيبات وبُصِّرَ من الهدي مع ما لا يحصى من النعم عليه كثير

وقوله: ﴿يَوْمَ نَدْعُو كُلُّ أَنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ ﴾ .

وتقرأ يوم يَدْعُو ـ بالياء ـ كلَّ أناس بإمامهم، يعنى به يوم القيامة، وهو منصوب على اذكر يـ وم يدعـ وكل أناس بإمامهم، ويجوز أن يكون منصوباً بمعنى يعيدكم الذي فطركم يوم يـ دعو كـ ل أناس بإمامهم، ومعنى بإمامهم

<sup>(</sup>١) تبيع بمعنى مطالب، يقال: فلان تَبَيَّعَ على فلان أي مطالب بحقه أي لن تجدوا منتصراً لكم أو مطالباً بنصركم.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء الآية ١٧٢.

بدينهم الذي آثتموا به، وقيل بكتابهم، والمعنى واحدٌ. ويدل عليه ﴿فَمَنْ اوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِه فَأُولَئِكَ يَقْرأُونَ كِتَابَهُمْ﴾،

أي من كان على حق أعطي كتابه بيمينه.

﴿وَلاَ يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴾.

المعنى ولا يظلمون مقدار فتيل، والفتيل القشرة التي في شق النواة.

﴿ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى ﴾ .

أي في هذه الدنيا.

﴿ فَهُوَ فِي الآخِرَةِ أَعْمَى ﴾.

وهذا من عمى القلب، أي هو في الأخرة أَشَدُّ عَمَّى (١). وتأويله أنه إذا عَمِيَ في الدنيا، وقد عَرَّفَهُ ـ جل وعلا ـ وجَعَلَ له إلى التوبة وُصْلَةً، وفَسَخَ لَه في ذلك إلى وقت مماته، فعمي عن رشده ولم يَتُبْ ففي الأخرة لا يجد متاباً ولا مُتَخلَّصاً مما هو فيه، فهو في الأخرة أشد عمى ﴿وَأَضَلُّ سَبِيلًا﴾.

أي وأضل طريقاً، لأنه لا يجد طريقاً إلى الهداية فقد حصل على عمله.

وقوله: ﴿ وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونُكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ ﴾ .

معنى الكلام كادوا يفتنونك، ودخلت «إن» والـلام للتوكيـد، وتأويله أن المشركين قالوا للنبي على: لا نتركُكَ تستلمُ الحجر حَتَّى تُلِمَّ بآلهتنا، فقال على في نفسه، وما عَلَيَّ أَنْ أفعـل ذلـك والله يعلم مـا في نفسي، وأتمكن من استلام الحجر. هذا مما جاء في التفسير(٢).

<sup>(</sup>١) لا يؤخذ هذا من الآية لأن أعمى ليست أفعل تفصيل وإنما هي صفة

<sup>(</sup>٢) وحاشا لرسول الله (ﷺ) أن يكون كذلك ألم يكن يعلم أنه قدوة للمسلمين؟ وهل يقبل نبي التوجد أي لونِ من الشَّرَكُ إ

وجاء في التفسير أيضاً أن المشركين قالوا للنبي ﷺ: اطرد عنك سقاط الناس ومَوَالِيَهُمْ وهؤلاء الذين رائحتُهُم رَائِحةُ الضَّأْنِ، وذلك أنهم كانوا يلبسون الصوف، فَقالوا: اَطرد هؤلاء إن كنت أَرْسِلْتَ إلينا حتى تجلس إلينا ونسمع منك فَهَمَّ النبي أن يفعل في ذلك ما يستدعي به إسْلامهم، فتوعَّدُهُ اللَّه عز وجل ـ فيه أشد الوعيد وعصَمَهُ اللَّه من أن يُمْضِيَ ما عَزَمَ عليه، فقال:

﴿ وَإِذَنْ لا تَّخَذُوكَ خَليلًا ﴾ .

أي إن فعلت ما أرادُوا لاتخذوك خليلًا.

﴿ وَلَوْلاَ أَنْ تَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَليلاً ﴾ .

وحُكِيت ﴿تركُن﴾ بضم الكاف. يقال رَكَن يركَن، وركَن يبركُنُ، فتوعده اللَّه في ذلك أشد التوعد، فقال:

﴿إِذَنْ لأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الجَيَاةِ وضِعْفَ المَمَاتِ ﴾.

والمعنى لو رَكنْتَ إليهم في ذلك الشّيءَ القليلَ (١) إذن لأذقناكَ ضِعْفَ الحياة وضِعْفَ عَذابِ المماتِ الحياة وضعفَ عَذابِ المماتِ لأنك أنت نبي ويُضَاعَفُ لك العذاب على عذاب غيركِ لو جنى هذه الجناية كما قال: ﴿ وَيَا نِسَاءَ النّبِي مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا العَذَابُ ضِعْفَيْنِ ﴿ (٢) لأن درجة النّبِي وَدَرَجَةَ آله الذين وَصَفَهُم اللّهُ فَوقَ دَرَجَةٍ غيرهم.

وقوله: ﴿ وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّ وَنَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنهًا ﴾ .

كانوا قد كادوا أن يخرجوا النبي على من مكة فأعلمهم الله أنهم لو فعلوا ذلك لم يَلْبَثُوا بَعدَه إلا قلِيلاً، وقيل ﴿لَيَسْتَفِزُ وَنَكَ ﴾، أي لَيقْتُلُونَكَ.

<sup>(</sup>١) أي لو ركنت إليهم ركوناً قليلًا.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب الآية ٣٠.

وقوله:﴿سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا﴾.

﴿ مُنَّةَ ﴾ منصوب بمعنى أنا سَنَنَا هذه السنَّة فيمن أرسلنا قبلك من رُسُلِنَا، أنهم إذا أُخْرَجُوا نبيهم من بين أظهرهم أو قتَلُوهُ لم يلبثهم العذاب أن ينزل بهم، وكان خروج النبي على من مكة مهاجراً بأمر اللَّه.

وقوله:﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ ﴾.

دلوك الشمس زَوالها ومَيْلها في وقت الطَهِيرةَ، وكذلك ميلها إلى الغروب هو دُلُوكُهَا أيضاً، يقال: قد دلكت بَراح ِ وبِرَاحِ (١٠).

أي قد مالت للزوال حتى صار الناظر يحتاج إذا تبصرها أن يكسر الشُّعَاعُ عن بصره براحته، قال الشاعر (٢):

هذا مقام قدمي رَبَاح للشمس حتى دلكت براح وقوله: ﴿ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ ﴾. أي ظُلْمَةِ الليل .

﴿ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ﴾.

أي فأقم قرآن الفجر، وفي هذا الموضع فأئدة عظيمة تدل على أن الصلاة لا تكون إلا بقراءة، لأن قوله أقِم الصلاة وأقِمْ قرآن الفجر قد أمر أن

<sup>(</sup>١) بفتح الباء وبكسرها.

<sup>(</sup>٢) من رجز قطرب، وقد ورد في اللسان (بسرح، ربح) وروايته - حتى دلكت سراح. والشطر الأول فقط في (دلك). ورباح اسم ساقية، بني على الكسر مثل حزام - ودلكت براح تعبير عربي - أي مالت الشمس حتى أن الشخص ليضع راحته على جبهته ليقي عينيه وهج الشمس. فهي جمع راحة - أي زالت بوضع الراح على الجباه وجاء في معاني الفراء ٢٩/٢ - ذبب أيضاً، وشرحه بأن رباح اسم الساقي وذبب أي طرد الناس. وروي البيت أيضاً - حتى دلكت براح - بفتح الباء، وهو اسم الشمس - أي حتى دلكت الشمس، ودلوكها زوالها إما ظهراً أو عند الغروب - واختار الأزهري في الآية أن الدلوك بمعنى الزوال لجميع أوقات الصلوات الأربع - عدا الصبح، والصبح يبينه - وقرآن الفجر.

نقيمَ الصلاة بالقراءة حتى سميت الصلاة قرآناً، فلا تكون صلاةً إلا بقراءة.

وقوله: ﴿إِنَّ قُرآنَ الفَحْرِ كَانَ مَشْهُوداً ﴾.

جاء في التفسير أن ملائكة الليل يحضرون قراءة الفجر، وملائكة النهار يحضرونها أيضاً.

وقوله: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهجَّدْ بِه نَافِلةً لَكَ ﴾ .

يقال تهجد الرجل إذا سَهِرَ، وهجَدَ إذَا نام، وقد هجَّدْتُه إذا نـوَّمتُه قــال لبيد:

قلت هجِّدْنا فقدطال السُّرى وقَدرْنَا إِنْ خَنَا اللَّهرِ غَفَل (١)

وهذه نافلة لك زيادة للنبي على خاصّةً ليست لأحد غيره لأن الله ـ جل وعز ـ أمره بأن يزْدَاد في عبادته على مَا أُمِرَ به الخلقُ أجْمعونَ، لأنه فضله عليهم، ثم وعده أن يبعثه مقاماً محموداً.

والذي صحت به الرواية والأخبار في المقام المحمود أنه الشفاعة. وقوله:﴿أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ ﴾

ومَدْخَلَ صِدْقٍ، ﴿وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ﴾.

وجاء في التفسير أدخلني مَدخل صِدْقٍ الجنَّة، وأخرجني مَخْرجَ صدقٍ، أي وأخرجني من مكة إلى المدينة. وجاء أيضاً مُـدْخَلَ ومخـرج صدق دخـوله

<sup>(</sup>١) الديوان ١٢/٢، واللسان (هجد \_ خنى) وأمالي المرتضى ١٠/٣ يصف صديقاً له غلبه النعاس في السَّفر، لأنه مترف لم يتعود المشقة والابتذال. وخَنَا الدهر شدائده ومشقاته، وقبله:

وبَجُودٍ من صبابات السكرى عَساطِف النَّمْرُق صَدْقِ المبتدل والمجود هو الذي غلبه النعاس، والنعاس يسمى الجَوْد، والنّمرق والنمرقة ما يجلس عليه الراكب فوق الرحل، ورجل صَدْق ضد رجل سَوْءٍ. والتبذل ترك الصون والرجل المتبذل الذي يلي الحمل بنفسه أي إن صاحبه كان بجهد نفسه في مقاومة النوم، وهـويقـول لـه هجـدنـاونم فقد طسال سوانا.

المدينة وخروجه من مكّة. وجاء مُدْخَلَ صدق ومخرج صدق الإدخال في الدين والخروج من الدنيا وهو على الحقّ، وجاء أيضاً وهو حسن دخوله في الرسالة وخروجه مما يجب عليه فيها على وكل ذلك حسن. فمن قال مُدْخَلَ بضم الميم و فهو مصدر أدخلته مُدْخَلًا، ومن قال مَدخَل صدق فهو على أدْخَلته فدَخل صدق، وكذلك شرح مخرج مثله.

وقوله: ﴿وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَاناً نَصِيراً ﴾.

أي اجعل نصري من عندك بتسليطي بالقدرة والحجة، وقد أجاب الله عز وجل ـ دعاءه وأعلمه أنه يعصمه من الناس، فقال: ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ (١) وقال: ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ (١) وقال: ﴿وَيُطْهِرَهُ عَلَى النَّاسِ ﴾ (١) وقال: ﴿وَيُطْهِرَهُ عَلَى اللَّهِ مُ الغَالِبُونَ ﴾ (٢) .

وقوله: ﴿قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ﴾.

معناه على طريقته وعلى مذهبه، ويدل عليه: ﴿ فَـرَبُّكُـمْ أَعْلَـمُ بِـمَنْ. هُوَ أَهْدَى سَبيلًا ﴾.

أي أُهدى طريقاً. ويقال هذا طريق ذو شَوَاكل، أي يَتَشَعَّبُ منه طرق جماعة (٤) إ

وقوله:﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الروحِ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾.

سألت اليهود النبي على عن الروح وهم مقدرون أن يجيبهم بغير ما عَلِمَ مِن تفسيرها، فأعلمهم أن الروح من أمر الله، ثم قال:

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية ٦٧.

<sup>(</sup>٢) مبورة المائدة الآية ٥٦.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة الآية ٣٣. وسورة الصف الآية ٩.

<sup>(</sup>٤) طرق كثيرة .

﴿ وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾.

فقالوا للنبي على: قد أوتينا التوراة، وفيها الحكمة، وقَدْ تَلُوْتَ: ﴿وَمَنْ اللَّهِ عَلَّمَ اللَّهِ عَنْ وَجِل اللَّهُ عَلْمَ اللَّهِ عَنْ وَجِل اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَنْ وَجِل اللَّهِ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ ، فقال: ﴿وَلَوَ أَنَّ مَا فِي الأَرْضِ مِنْ شَجرَةٍ أَقْلَامُ التّوراةِ قليلة بالأرْضِ مِنْ شَجرَةٍ أَقْلَامُ وَالبحرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَت كَلِمَاتُ اللَّهِ ﴿ (٢) أي ما نفدت الحكمةُ التي يأتي بها اللَّه عز وجل، فالتوراة قليلة بالإضافة إلى كلمات اللّه.

وقليل وكثير لا يصح<sup>(٣)</sup> إلاَّ بالإِضَافَة، فإنما يقل الشيء عندما يعلمُ أكثر منه، وكذلك يكثر عند مَعلوم مُو أقَلُّ منه.

وقد اختلف الناس في تفسير الروح فقيل إن الرَّوح جبريل ومن تأول ذلك فدليله قوله: ﴿ نَزَلَ بِهِ الرَّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ ﴾ وقيل إن الروح خلق ـ خلق به ـ خلق بني آدم ـ في السماء. وقال بعض المفسرين: (١٤) ان الروح إنما يعنى به القرآنُ، قال: ودليل ذلك قوله: ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلاَ الإِيمَانُ ﴾ (٥) وكذلك قيل: الروح من أمر ربي.، وتأويله تسمية القرآن بالروح أن القرآن حياة القلوب وحياة النفس فيما تَصِير إليه من الخير عند الله عز وجل.

وقوله:﴿وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾.

أي لو شئنا لمحوناه من القلوب ومن الكتب حتى لا يُوجَدَ له أثر. ﴿ ثُمَّ لاَ تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ﴾

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ٢٦٩.

<sup>(</sup>٢) سورة لقمان الآية ٢٧.

<sup>(</sup>٣) القلة والكثرة أمُورٌ إضافية، فالشيء الكثير قد يكون قليلًا بالنسبة لشيء آخر أكثر.

<sup>(</sup>٤) في الأصل وقال بعض تفسَّر بمعنى ادعى التفسير.

<sup>(</sup>٥) سورة الشورى الآية ٢٥.

أي لا تجد من يتوكل في رد شيء منه. وقوله:﴿إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ﴾.

استثناء ليس من الأول، والمعنى ولكن الله رحمك فاثبت ذلك في قلبك وقلوب المؤمنين. ثم احتج الله عليهم بعد احتجاجه بقوله: ﴿قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيداً ﴾ بالقرآن فأعلمهم \_ وهم العرب العاربة أهل البيان، ولهم تأليف الكلام \_ فقال لهم:

﴿ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا القُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضَهُمُ لَبَعْضِ ظَهِيراً ﴾ .

والظهير المعينُ .

وقوله: ﴿وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعاً ﴾ .

هذا قولهم بعد أن انقطعت حجتهم ولم يأتوا بسورة من القرآن ولا دفعوا أن يكون معجزةً، فاقترحوا من الآيات ما ليس لهم، لأن الذي أتاهم به من القرآن وانشقاق القمر وما دلهم به على توحيد الله أبلغ وأعجز في القدرة مما اقترحوا، فقالوا: ﴿حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الأَرْضِ يَنْبُوعاً﴾.

واليَنْبُوعُ تقديره تقدير يَفْعُول، من نبع الشيء.

وقوله: ﴿ أُو تَكُونَ لَكَ جَنَّهُ مِن نَخِيلٍ وَعِنْبٍ [فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلْاَلَهَـا تَفْجِيراً]، أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفاً ﴾ .

وَكِسْفاً، فمن قرأ كِسَفاً جعلها جمع كِسْفَة، وهي القِطْعَةُ، ومن قرأ كِسْفاً فكأنه قال أو تَسقِطُهَا طَبَقاً عَلَيْنَا، واشتقاقه من كسفتُ الشيء إذا غطيته.

وقوله:﴿أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَاثِكَةِ قَبِيلًا ﴾ .

في «قَبِيلٍ» قولان، جائز أن يكون. تأمُرُ بهم حتى نـراهم مقابلة. وأن يكون قبيلًا كفيلًا، يقال قَبُلْتُ بِهِ أَقْبُل قَبالَة، كقـولك: كفلت بـه أكفُل كَفَـالَةً،

وكذلك قول الناس: قد تقبل فلان بهذا أي تكفل به.

وقوله: ﴿ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ ﴾ .

وقوله: ﴿ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ ﴾ .

يقال في الصعود: رقيت أرقى رقياً، ويقال فيما تداويه بالعوذة: رقيتُ أرقى رُقيَةً ورَقياً.

وقوله: ﴿حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَينا كِتَاباً نَقْـرَوُّهُ﴾.

أي حتى تنزل علينا كتاباً يشهد بِنُبُوِّتِكَ.

فأعلم الله \_ جل ثناؤه \_ أن ذلك لو نزل عليهم لم يؤمنوا فقال: ﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْهِم لَم يؤمنوا فقال: ﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَاباً فِي قِرْطَاسِ فَلَمسُوهُ بِأَيْدِيهِم لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلاَّ سِحْرُ مُبِينٌ ﴾ (٢) .

فإذا كانوا يدعون فيما يعجز عنه أنه سحر فكيف يـوصل إلى تَبْصِيرَهِمْ والتبيين لهم بـأكثر مما أتى به النبي على من الآية الباقية، وهي القرآن، ومن الأنباء ما يدبرونه بينهم وبما يخبرهم به من أخبار الأمم السالفة، وهو لم يقرأ كتاباً ولا خطه بيمينه، وقد أنْباً على ودل على نبوته كل ما يخطر بالبال.

وقوله: ﴿وَمَا مَنَعِ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الهُدَى﴾.

<sup>. (</sup>١) سورة يونس الآية ٢٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام الآية ٧.

موضع أن نصب.

وقوله: وإلاَّ أَنْ قَـالُـوا﴾.

موضع ﴿أَنْ قَالُوا﴾ رفع، المعنى ما منعهم من الايمان إلا قولهم: ﴿أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَراً رَسُولًا﴾.

فَاعِلُم الله أَن الأعدل عليهم، والأبلغ في الأداء إليهم بشر مشلهم وأعلمهم أَن ﴿ لَوْ كَانَ فِي الأَرْضِ مَلَائِكَةً يَمْشُونَ مُطْمَئِنِينَ ﴾ أَي يمشون مستوطنين الأرض ﴿ لنزلنا عليهم مِنَ السماءِ مَلَكَأَ رسولاً ﴾، لأنه لا يُرْسَلُ إلى خلق إلاً مَا كان مِن جِنْسِهِ.

وقوله: ﴿قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً بِينِي وَبَيْنَكُمُ ﴾.

قالوا للنبي على من يشهد لك بأنك رسول الله، فقال: الله يشهد لي و كفى بالله شهيداً، وشهيداً منصوب على نوعين، إن شئت على التمييز، كفى الله من الشهداء، وإن شئت على الحال، المعنى كفى الله فى حال الشهادة.

وقوله : ﴿ كُلُّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيراً ﴾ .

أي كلما خَمَدَتْ، ونضجت جلودهم ولحومهم بدلهم اللَّه غيرها ليذوقوا العذاب.

وقوله:﴿قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَة رَبِّي﴾.

هذا جواب لقولهم: ﴿ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُر لَنَا مِنَ الأَرْضِ يَنْبُوعاً ﴾ فأعلمهم الله \_ جل وعلا \_ أنهم لو ملكوا خزائن الأرزاق لأمسكوا شُحًّا وبُخلًا، فقال:

﴿إِذًا لَأَمْسَكُتُمْ خَشْيَةَ الإِنْفَاقِ، وَكَانَ الإِنْسَانُ قَتُوراً ﴾.

يعْنَى بَالْإِنسَانَ هَهِنَا ٱلْكَافِرِ خَاصَةً كَمَا قَالَ ـ عِزْ وَجِلَّ : ـ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّه

لَكَنُودٌ ﴾(١) ، أي لكفور، ﴿وَإِنَّهُ لحُبِّ الخَيْرِ لَشَدِيدٌ ﴾ ـ أي من أجل حب الخير وهو المال لبخيل.

فأما ﴿أنتم﴾ فمرفوع بفعل مضمر، المعنى قل لو تملكون أنتم ـ لأنّ لو يقع بها الشيء لوقوع غيره، فلا يليها إلا الفعل، وإذا وليها الاسم عمل فيها الفعل المضمر، ومثل ذلك من الشعر قول المتلمس: (٢).

ولو غيرُ أخوالي أَرَادُوا نَقِيصَتِي جَعَلْتُ لهم فوق العَرانِينِ مِيسَماً

المعنى لو أراد غير أخوالي .

والقتُور: البخيل.

وقوله: ﴿ولقد آتينا موسى تِسْعَ آياتٍ بَيِّنَاتٍ ﴾ .

قيل في التفسير إنها أخذ آل فرعون بالسنين وهي الجدب حتى ذهبت ثمارهم، وذهبت من أهل البوادي مواشيهم. ومنها إخراج موسى يده بيضاء للناظرين، ومنها إلقاؤه عصاه فإذا هي ثعبان مبين، وأنها تلقفت إفك السَّحرَةِ، ومنها إرسال اللَّه عليهم الطوفان ـ نعوذ باللَّه منه، والجراد والقُمَّل والضفادعُ والدَّمَ، فذلك (٣) تسع آيات. وقد قيل إن البحر (٤) منها. ومن آياته انفجار الحجر ولكنه لم يُرْوَ في التفسير (٥).

<sup>(</sup>١) سورة والعاديات الآية ٦.

<sup>(</sup>٢) المتلمس هو جرير بن عبد المسيح، وأخواله بنو يشكر، كان نديماً لعمرو بن هند مع ابن أخته طرفة، وقصة صحيفته مشهورة، وكان قد نشأ في أخواله بني يشكر فسأل عمرو بن هند خاله الحرث فتردد في نسبه فقال عمرو ما آراه إلا كالساقط بين الفراشين، فلما بلغ ذلك المتلمس قال هذه القصيدة يعاتب خاله، وهي الأصمعية ٩٢، وانظر الخزانة ٧٣/٣، وحواشي أمالي المرتضى ص ٤، ٥، ح ١، واللسان (وسم) والكامل ١٦٤/١.

والعرانين جمع عرنين وهي الأنوف ـ والميسم الحديدة التي يكوى بها، وعلامة الكي، وهو المراد هنا.

<sup>(</sup>٣) أي فهذا الذي ذكر، والأولى أن تكون فتلك.

<sup>(</sup>٤) أي جعله طريقاً يبسأ ليمر عليه.

 <sup>(</sup>٥) لم يرو من الأيات التسع لأنه لم يكن من الأيات التي واجه بهـا فرعـون، وإنما هـو من آياتـه لبني
 إسرائيل في التيه.

وقوله: ﴿إِنِّي لَّأَظُنُكَ يَا مُوسَى مَسْحُوراً ﴾.

لم يَجِدْ فَرَعَـونُ مَا يَـدفع بِـه الآيات إلاّ إقراره على نفسه بِـأنه ظـانٌ أن موسى مسحور، فأعلمه اللّه أن فرعون قد بيَّنَ أنها آيات فقال:

﴿لَقَدْعَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَوُلاءِ ﴾.

يعنى الأيات.

﴿ إِلَّارَبُّ السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ ﴾ .

وقرأ بعضهم لقد علمتُ ـ بضم التاء ـ والأجود في القراءة لقد علمتَ ـ بفتح التاء ـ لأن علم فرعونَ بأنها آيات من عند الله أوكد في الحجة عليه، ودليل ذلك قوله عز وجل في فرعونَ وقومه: ﴿وَجَحَدُوا بِهَا واستَيْقَنَتُها أَنْفُسُهُم ظُلْماً وَعُلُوًا ﴾ (١).

وقوله:﴿وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَونَ مَثْبُوراً﴾.

أي لأظنك مُهْلَكاً، يقال: ثُبِرَ الرجل فهو مثبور إذَا هَلَكَ.

وقوله:﴿فَأَرَادَأَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾.

أي فـأراد فرعـون أن يستفز مـوسى وقومَـهُ مِنَ الأَرْضِ فجائـز أن يكون استفزارهم إخرَاجهم منها بالقتل أو بالتنحية.

﴿فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعاً ﴾.

وقوله: ﴿جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفاً ﴾ .

أي آتينا بكم من كل قبيلة، واللفيف الجماعاتُ مِن قبائل شَتَّى.

وقوله : ﴿وَقُرْآناً فَرَقْنَاهُ﴾.

وتقرأ فرَّقناهُ - بالتشديد، وقرآناً مُنصوبٌ بفعل مُضمَر، المعنى: وما

<sup>(</sup>١) سورة النمل الآية ١٤.

أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ مُبَشِّراً ونَذِيراً، تبشر المؤمنين بالجنة وتنذر من عصى الله بالنار، وقرآناً فرقناه (١).

أنزل اللَّه عز وجل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا، ثم أُنْزلَ على النبي ﷺ في عشرين سنة، فرَّقه اللَّه في التنزيل ليفهمُّهُ الناسُ، فقال:

﴿لِتَقْرَأُهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ ﴾.

ومَكثٍ جميعاً، والقراءة بضمّ الميم.

وقوله: ﴿يَخِزُّونَ لِللَّاذْقَانِ سُجَّداً ﴾.

لأن الذي يخر وهو قائم يخر لوجهه، والذَّقَنُ مجتمع اللَّحْيَيْنِ وهو عضو من أعضاء الوجه، وكما يبتدىء المبتدىء يخرُّ فأقرب الأشياء من وجهه إلى الأرض الذَّقنُ، وسُجَّداً، منصُوبٌ على الحال.

وقوله: ﴿ إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ﴾.

معناه ما كان وعد ربنا إلا مفعولًا .

وإن واللام دخلتا للتوكيد.

وقوله: ﴿قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا﴾.

لما سمعت العرب ذكر الرحمن قالت: أتدعونا إلى اثنين إلى الله وإلى الرحمن. واسم الرحمن في الكتب الأول المنزلة على الأنبياء. فأعلمهم الله أن دعاءهم الرحمن ودعاءهم الله يرجعان إلى شيء واحد فقال: ﴿ أَيَّا مَا تَدْعُوا ﴾ المعنى أي أسماء الله تدعوا ﴿ فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الحُسْنَى ﴾.

﴿ وَلَا تُجْهَـرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا ﴾.

المخافتة الإخفاء، والجهر رفع الصوت، وكمان النبي ﷺ إذا جهر

<sup>(</sup>١) اسم منصوب على الاشتغال، أي وفرقنا قرآناً فرقناه.

بالقرآن سب المشركون القرآن، فأمره الله \_ جل وعز \_ ألا يعرض القرآن لسبهم، وألا يخافت بها مخافتةً لا يسمعها من يصلى خلفه من أصحابه.

﴿وَابْتِغَ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾.

أى اسلك طريقاً بين الجهر والمخافتة.

وقوله: ﴿وقُل الحَمْد لِلَه الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَـداً وَلَمْ يَكُنْ لَـهُ شَرِيكُ فِي الْمُلْكِ ﴾.

يعاونه على ما اراد.

﴿ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيُّ مِنَ الذُّلِّ ﴾ .

أي لم يحتج إلى أن ينتصر بغيره.

﴿وَكَبِّرْهُ تَكْبِيراً ﴾ .

أي عظمه عظَمَةً تامَّةً.





## بسم الله الرحمن الرحيم

قوله عز وجل: ﴿الحمدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْـزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الكِتَـابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَـهُ عِرْجًا قَيَّماً ﴾.

قال أهل التفسير وأهل اللغة إن معناه الحمد للَّه الذي أنزل على عبده الكتاب قيماً ولم يجعل له عِوَجاً. ومعنى قيم مستقيم، والعِوَجُ ـ بكسر العين عيما لا يرى له شخص، وما كان له شخص قيل(١) فيه عَوَج بفتح العين، تقول: في دينه عِوَج، وفي العَصَا عَوَجٌ ـ بفتح العين ـ.

وتأويله الشكر لله الذي أنزل على محمد الكتابَ مستقيماً ولم يجعل له عِوْجاً، أي لم يجعل فيه اختلافاً كما قال جل ثناؤه: ﴿وَلَوْكَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فيه اخْتلافاً كَثيراً ﴾ (٢).

وقوله:﴿ لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيداً مِنْ لَدُنْهُ ﴾

أي لينذرهم بالعذاب البائس (٣).

﴿مِنْ لَدُنْهُ ﴾ مِنْ قِبَلِهِ.

﴿ وَيُبَشِّرَ اللَّهُ مِنِينَ الذي يعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُم أَجْراً حَسَناً ﴾.

<sup>(</sup>١) في الأصل قلب.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء الآية ٨٢.

<sup>(</sup>٣) الشديد ذي الباس.

المعنى بأن لهم أجراً حسناً. وقوله :﴿مَاكِثِينَ فِيهِ أَبْداً﴾.

﴿مَاكثين ﴾ منصوب على الحال في معنى خالدين . وقوله: ﴿كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ﴾ .

وتقرأ كلمة بالرفع والنصب، فمن نصب فالمعنى كبرت مقالتهم ﴿اتَّخَذَ اللَّهَ وَلَداً ﴾ كلمة بالرفع فالمعنى اللَّهَ وَلَداً ﴾ كلمة بالرفع فالمعنى عظمت كلمة هي قولهم: ﴿اتخذاللَّه ولداً ﴾ ويجوز في كبرت كبرْتْ كلمة بتسكين الباء، ولا أعلم أحداً قرأ بها.

وقيوله: ﴿ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِذَا الحَدِيثِ

تأويله فلعلك مهلك نفسك، وقال بعضهم قاتل نفسك، والمعنى واحدً، قال الشاعر: (١)

ألا أيهـذا الباخعُ الوجـدُ نفسَه لشيء نحتـه عَنْ يَـدَيْـه المقـادر

المعنى ألا أيهذا الذي أهلك الوجد نفسه.

ومعنى ﴿عَلَى آثَارِهِمْ ﴾ ، أيْ مِن بَعدِهم .

﴿إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِذَا الحَدِيثِ أَسَفاً ﴾.

يعنى بالحديث القرآن، و ﴿أسفاً ﴾ منصوب لأنه مصدر في موضع الحال(٢)،

<sup>(</sup>١) هو ذو الرمة. أي الحزين الأسف لشيء لا أمل له في إدراكه. والبيت في اللسان (بخع) والطبري ١٠/١٥ والقرطبي ٢٠/١٥، ومجاز أبي عبيدة ٣٩٣/١٥ ونحته مخفف من نحّته بمعنى بعدته.

<sup>(</sup>٢) واضح أنه تمييز، أي يبخع نفسه من الأسف.

والأسَفُ المبالغة في الحزن أو الغَضَبِ. يُقَالُ قد أسِفَ الرَّجُلُ فهو أسيفٌ وآسِفٌ، قال الشاعر: (١)

أرى رجلًا منهم أسيفاً كأنما يضم إلى كشْحَيْه كفًّا مُخَضَّباً وقوله: ﴿لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴾

أي لنختبرهم، وأيّهُمْ مرفُوعٌ بالابتداء، إلا أن لفظه لفظ الاستفهام المعنى لِيخْبُرَ أهذا أحسن عملا أم هذا، فالمعنى: ﴿إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها ﴾، أي اختباراً ومحنة، فالحَسنُ العَمَلِ من زهِدَ فيما زُيِّنَ له من الدنيا، ثم أعلمهم أنه مبيدٌ ومُفنِ ذلكَ كُلَّه مقال:

﴿ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيداً جُرُزاً ﴾.

والصَعّيد الطريقُ الذي لا نبَاتَ فيه، والجرُزُ الأرض التي لا تنبتُ شيئًا كأنها تأكل النَّبْتَ أَكْلًا، يقال أرْض جُرُزٌ، وَأَرَضُونَ أَجْرَازٌ.

وقوله: ﴿ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الكَهْفِ والرَّقِيمِ كانوا من آياتِنَا عَجَباً ﴾ .

والرَّقِيمُ قيل إنه اسم الجبل الذي كان فيه الكهف، والكهف كالفَجّ وكالغَارِ في الجبل، وقيل ان الرقيم اسم القرية التي كانوا فيها، وقيل إنّ الرقيم لُوّحٌ كان فيه كتابٌ (٢) في المكان الذي كانوا فيه ـ واللَّه أعلم.

وقيل كان المشركون سألوا النبي على عن الروح وعن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين، وذلك أنهم أعياهم أمر النبي على بمكة فصارت جماعة منهم إلى يثرب فَأَعْلَمَتْ جماعةً من رؤساء اليهود بقصة رسول الله على فقرة مِنَ الرُّسُلِ فاسألوه عن هذه الأشياء إنَّ اسمه عندنا مكتوب وأن يبعث على فترة مِنَ الرُّسُلِ فاسألوه عن هذه الأشياء فإن أجاب عنها فهو نبي، فصارت الجماعة من المشركين إلى مكة وجمعوا

<sup>(</sup>١) في اللسان (خضب) منسوباً للأعشى، وفي معاني الفراء ١٢٧/، قال رجـل، ورجل أسيف أي حزين، وكشحا الرجل جَانِبَاه، و «كفا مخضبا» يريد كأن يَدَهُ مَقْطُوعَةً.

<sup>(</sup>٢) كتابة .

جمعاً كثيراً، وسألوا النبي ﷺ عن هذه الأشياء. فأعلمهم أنه لا يعلمها، وأنه إن نزل عليه وحي بها أعلمهم. فروى بعضهم أنه قال: سأخبركم بها ولم يقل إن شاء الله فأبطأ عنه الوحي أياماً ونزلت: ﴿وَلا تَقُولِنَّ لِشَيءٍ إِنِي فَاعِلُ ذَلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ﴾.

فأخبرهم النبي على بما أوحى الله إليه وأنزله الله في كتابه مما دل على حقيقة نبوته. ثم أعلم الله عز وجل أنَّ قصَّة أصحاب الكهف ليست بعجيبة من آيات الله، لأنا نشاهد من خلق السموات والأرض وما بينهما مما يدل على توحيد الله ما هو أعجب من قصة أصحاب الكهف فقال جل وعز:

﴿ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الكَهْفِ والرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَباً ﴾.

[أي] حتى نُبَيِّنَ قِصَّتَهُمْ

وقوله:﴿إِذْ أُوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الكَهْفِ﴾.

ومعنى أُوَّوْا إليه صاروا إليه وجعلوه مأواهم، والفتية جمع فتًى مثل غلام وغِلْمَة، وصَبِيّ وَصِبْيّة، وَفِعْلَةٌ من أَسْمَاءِ الجمع، وليس ببناء يقاس عليه، لا يجوز غُراب وغِرْبة، ولا غَنى وغنية.

وقوله: ﴿ فَقَالُوا رَبُّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ﴾.

أي أعْطِنَا من عندِكَ رَحْمَةً، أي مَغْفِرةً ورزقاً.

﴿وَهَيِّيءُ لَنَامِنْ أَمْرِنَا رَشَداً ﴾.

يجوز في ﴿ رَشَداً ﴾ رُشْداً إِلاَّ أَنه لا يُقْرأُ بِهَا هَهِنَا لأَن فُواصِل الآيات على فَعَل نحو أُمَدٍ وعدَدٍ (١)، فَرَشَدُ أَحْسَنُ في هذا المكان أي أرشدنا إلى ما يقرب منك ويزلف عندك.

<sup>(</sup>١) فواصل الآيات في هذه السورة على فَعَل . نحو أيهم أحسن عملًا، صعيداً جرزاً، كانوا من آياتنا عجباً. فيحسن اطراد الفاصلة.

وقوله﴿فَضَرَبْنَا عَلَى آذانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَداً ﴾ .

معنى ﴿ ضربنا على آذانهم ﴾ منعناهم أن يسمعوا، لأن النائم إذا سمع انتبه. فالمعنى أنمناهم، ومنعناهم والسمع. و﴿ عدداً ﴾ منصوب على ضربين أحدهما على المصدر، المعنى نَعُدُّ عدداً، ويبجونه أن يكون نعتاً للسنين، المعنى سنين ذات عَدَدٍ، والفائدةُ في قولك عدد في الأشياء المعدودات أنك تريد توكيد كثرة الشَّيء لأنه إذا قلَّ فَهِمَ مِقْدَارُهُ ومقدار عدده، فلم يحتج إلى أن يُعدًّ، فإذا كثر احتاج إلى أن يعدًّ، فالعدد في قَوْلِكَ أقمت أياماً عدداً أنك تُريدُ بها الكثرة. وجائز أن تؤكد بعددٍ معنى الجماعة في أنها قد خرجت من معنى الواحد.

فمعنى قوله: ﴿ثُمُّ بَعَثْنَاهُمْ ﴾.

أي بعثناهم من نومهم، ويقال لكل من خرج من الموت إلى الحياة أو من النوم إلى الانتباه مبعوث. وتأويل مبعوث أنه قد زال عنه ما كان يحبسه عن التصرف والانبعاث.

وقوله: ﴿ لِنَعْلَمَ أَيُّ الحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَداً ﴾ .

الأمد الغاية ، و ﴿ أُمَداً ﴾ منصوب على نوعين ، وهو على التمييز مَنْصُوبُ وإن شئت كان منصوباً على أحصى أمَداً فيكون العامل فيه أحصى ، كأنه قيل لنعلَمَ أهؤلاء أحصى للأمد أم هؤلاء ، ويكونُ منصُوباً بلبثوا (١) ، ويكون أحصى متعلقاً بِ (لما) فيكون المعنى أي الحزبين أحصى للبثهم في الأمد .

وقوله: ﴿لَقَدْ قُلْنَا إِذاً شَطَطاً ﴾.

أي قد قلنا إذَنْ جوراً. و ﴿شَطَطاً ﴾ منصوب على المصدر، المعنى لقد قلنا

<sup>(</sup>١) هذا هو الوجه الثاني فيكون ظرفاً.

إذَن قول شطط. يقال شط الرَّجُل وأشَطَّ إذا جار، قال الشاعر: (١)

الاً يَـا لَقَـوْمي قـد أشـطت عــواذِلي ويَــزْعمن أني أقْصَـر اليــوم بـاطلي وقوله: ﴿لَوْلاَ يَأْتُونُ عَلَيْهِمْ بسُلْطانٍ بَيِّن ﴾.

أنكر الفتية عبادة قومِهم، وأن يعبدوا مع الله غيره، فقالوا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون. ولولا في معنى هلا، المعنى هلا يأتون عليهم بحجة بَيِّنَةٍ، ومعنى عليهم أي على عبادة الألهة.

وقوله: ﴿ وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُم وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ ﴾.

موضع ما نصب، المعنى إذا اعتزلتموهم واعتزلتم ما يعبدون إلا الله فإنكم لن تتركوا عبادته.

> ﴿فَأُووا إِلَى الكَهْفِ﴾. أي اجعلوا الكهف مَأْوَاكُمْ ﴿يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ﴾. أي يَنشُرْ لكم مِنْ رزْق

﴿وَيُهَيِّيءُ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقَا﴾.

يقال هو مِـرْفَق اليد بكسـر الميم وفتح الفاء، وكذلـك مِرْفَقُ الأَمْـر مثل مِرْفق اليَدِ سـواء. قال الأصْمَعي: لا أعـرف غير هـُـذا. وقَرَأتِ القُـرّاء مَرْفِقـاً ــ،

<sup>(</sup>۱) البيت للأحوص. وهو ابن عبد الله بن عاصم بن ثابت، حمى الدبر. شاعر مقدم لولا أن خطت منه أفعاله الدنيئة، له أخبار شائنة، يجيد الغزل والفخر والمديح، ولشعره رونق، شبب بالأشراف من نساء المدينة، ونفاه سليمان بن عبد الملك إلى دهلك ـ جزيرة بالبحر الأحمر تقابل مصوع ـ وشفع له قوم لدى عمر بن عبد العزيز في خلافته فلم يشفعهم وبقي هناك حتى أعاده يزيد بن عبد الملك. انظر الخزانة ٢٣٢/١، واللسان (شطط، وشواهد المعني ٢٣٤/٢، والطبري ٢٠٧/١٧، ـ أشط بمعنى أبعد يريد بالغن في لومى.

بفتح الميم وكسر الفاء. وذكر قطرب وغيره من أهل اللغة اللغَتَيْن جَميعاً في مَرْفَقِ الأمر ومِرْفَق اليَدِ. وقالوا جميعاً المِرْفَق لليد بكسر الميم. هو أكثَرُ في اللغة وأجود.

وقوله: ﴿ وَتَرَى الشُّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَنَاورُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ اليَّمِينَ ﴾ .

في ﴿ تَزَاوَرُ ﴾ ثلاثة أوجه: تَـزَاوَرُ، وتَزْوَرُ للله على مثال تَحْمَـرُ، وتَزْوَرُ للله على مثال تَحْمَـرُ، وتَزْوَارُ على مثال تحمارُ، ووجه رابع تزَّاور. والأصل فيه تتـزَاورُ فأدغمت التـاء في الزاي.

﴿ وَإِذَا غُرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشَّمَالِ ﴾ .

﴿ تَقْرِضُهم ﴾ بكسر الراء، وتَقْرُضهم - بضم الراء -. والكسر القراءة عليه، وتأويله تعدل عنهم وتتركهم، قال ذو الرُّمَّة :

لها ظُعُن يَقْرِضْنَ أَقُوازَ مُشْرِفٍ شمالًا وعن أيمانهن الفوارس(١).

يَقرضنَ يتركن، وأصل القرض القطع والتفرقة بين الأشياء، ومن هذا قولك: أُقُرضْنِي دِرْهَماً، تأويله اقطع لي مِنْ مَالِك دِرْهماً.

وقوله: ﴿وَهُمْ فِي فَجْـوَةٍ مِنْـهُ﴾.

أي في متسع منه

﴿ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ﴾ .

قيل إنَّ بابَ الكهفِ كان بِإِزَاءِ بَنَاتِ نَعْشٍ، فلذلك لم تكسن الشمس

<sup>(</sup>١) رواية البيت في ديوانه ٣١٣ إلى ظعن ـ والظعن جمع ظعينة ـ والمشرف الجبل المرتفع ـ وأقواز جمع قوز وهو الكثيب، والنقا الصغير المنعطف، وتشبه به أعجاز النساء ـ وجاء البيت في مجاز أي عبيدة ١٣٦/١ ـ ويقرض أجواز مشرف، ـ والأجواز جمع جوز، ما يجتازه المار، كالأبعاد. وفي اللسان (قوز) كما هنا ـ وانظر الطبري ١٥/١٠، والقرطبي ٢٥/١٥، واللسان (قرض).

تطلع عليهم وهذا التفسير ليس بِبَيْن، إنما جعل الله فيهم هذه الآية لأن الشمس لا تقربهم في مطلعها ولا عند غروبها.

وقوله: ﴿ ذَلِكِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ المُهْتَدِ ﴾.

أكثر اللغة فهو المهتدي بإثبات الياء، وفي المصحف في هذا الموضع بغير ياء وهذا في هذا الموضع كالذي في الأعراف، فهذا هو الوجه، وهو في الأعراف بالياء(١) وفي الكهف بغير ياء . وحذف الياء جائز في الأسهاء خاصة ولا يجوز في الأفعال، لأن حذف الياء في الفعل دليل الجزم. وحذف الياء في الأسماء واقع إذا لم يكن [مع الاسم] الألف واللام، نحو مهتد ومُقْتَدُ، فأدخلت الألف واللام وترك الحذف على ما كان عليه. ودلت الكسرة على الياء المحذوفة.

وقوله : ﴿ وَتَحْسَبِهُمُ أَيْقَاظاً وَهُمْ رُقُودُ ﴾ .

الأيقاظ المنتبهونَ، والرقود النيام، وواحد الأيقاظ يقظ ويقظان والجمع أيقاظ، قال الراجز(٢):

## ووجدوا إخوتـهم أيْقَاظاً

وقيل في التّفسير إنهم كانوا مُفَتَّحِي الأَعْين، الَّذي يـراهُم يتـوهمهم منتبهين وقيل لكثرة تقلبهم يظن أنهم غير نيام، ويدلعليه ﴿وَنُقلِّبَهُمْ ذَاتَ اليّمِينِ وذَاتَ الشّمِالَ ﴾ ويجوز وَتَحْسِبُهُمُ، وتحسَبهُم.

﴿ وَكُلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالوَصِيدِ ﴾. والوصيد فناء البيت، وفناء الدار.

<sup>(</sup>١) في سورة الأعراف آية ١٧٨﴿مَنْ يَهْدِي اللَّهُ فَهُوَ المُهْتَدِي، وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَٰتِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾. (٢) هو العجاج، والبيتان في الطبري ١٣١/١٥ ومجاز أبي عبيدة ٣٩٧/١٥ وروايته هنـاك: ووجدوا إخوانهم.

وقوله: ﴿ لُو اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ .

بكسر الواو، وتقرأ لو اطلعت عليهم بضم الواو، والكسر أجود، لأن الواو ساكنة والطاء ساكنة، فكسرت الواو لالتقاء الساكنين، وهذا هو الأصل، وجاز الضم لأن الضم من جنس الواو، ولكنه إذا كان بعد الساكن مضْمُوم فالضَّمُّ هُنَاكَ أَحْسَنُ منه ههذا. نحو ﴿أَوُ انْقُصْ﴾ (١) \_ واو انقص بالضم والكسر \_

وقوله: ﴿ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَاراً ﴾ .

﴿ فَرَاراً ﴾ منصوب على المصدر، لأن معنى وَلَيَّتْ فَرَرْت منهم.

﴿ وَلَـ مُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْباً ﴾ .

ورَعْباً ورُعْباً، ورُعْباً منصوب على التمييز، تقول: امتلأت ماء وامتـلأت فَرَقاً، أي امتلات مِنَ الفَرَقِ وَمن الماء.

وقيل في التفسير انهم طالت شعورهم جداً وأظفارهم، فلذلك كان الراثي لو رآهُمْ لَهَرَبَ مِنهم مَرْعُوباً.

وقوله: ﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ ﴾.

فيها أَرْبَعَةُ أوجه ـ بفتح الواو وكسر الراء، وبورْقكم بتسكين الراء وبورْقَى، ووَرْق، كما قيل: وبورْقُى، حكسر الواو وتسكين الراء، يقال وَرِقٌ، ووَرْق، ووِرْق، كما قيل: كَبِد، وكَبْد، وكِبْد. وكسر الواو أردؤها. ويجوز «بِوَرِقْكُمْ» تدغم القاف في الكاف وتَصِيرُ كافاً خَالِصَةً(١).

وقوله: ﴿ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَاماً ﴾ .

﴿ أَيَهَا ﴾ مرفوع بالابتداء، ومعنى أيها أزكى طعاماً، أي أي أهلها أزكى طعاماً، وأزكى خبر الابتداء، وطعاماً منصوب على التمييز. وقيل: إن تأويلَ

<sup>(</sup>١) في أول سورة المزمل: ﴿ قُم الليلَ إِلاَّ قَلِيلًا. نِصْفَهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ﴾ ومثله: ﴿ ولكن انظر إلى الجبل ﴾ (٢) وهو إدغام ردى. . لاجتلاب السكون، ولأن الحرفين غير متجانسين ولسوء النطق.

أَزَكَى طَعَاماً أَحَـلُّ طَعَاماً، وذكروا أنَّ القَـوْمَ كان أكثـرُهُمْ مَجُوساً، وكانـوا لا يستنظفـون ذبائحهم(١)، وقيل: أَزْكَى طَعَاماً، أي طعاماً لم يؤخذ من غصْبٍ، ولا هو من جهة لا تَحِلُّ.

وقوله:﴿فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ ﴾ .

وَفَلِيَاْتِكُمْ \_ باسكانَ اللام وكسرها \_ والقراءة باسكان اللام . والكسرُ جائز .

قوله: ﴿وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَداً ﴾.

قيل لا يُعْلِمَنَّ بكم، أي إِنْ ظُهِرَ عَلَيْه فلا يُوقِعَنَّ إِخْوَانَهُ فيما يقع فيه.

وقوله: ﴿إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ﴾.

أي يقتلوكم بالرجم، والرَّجْمُ مِنْ أَخبَثِ الْقَتْل.

﴿ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ ، وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذاً أَبداً ﴾

«إذاً» تدل على الشرط، أي ولن تُفْلِحُوا إن رَجَعْتُم إلى مِلَّتِهِمْ.

وقوله:﴿وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِم﴾.

أي أطلعنا عَلَيْهِم ﴿لِيعْلَمُوا أَنَّ وَعْدِ اللَّهِ حَقَّ ﴾، أي ليعلم الذين يُكَذَّبُونَ بِالبَعْثِ أَنَّ وعدَ اللَّه حق، ويزداد من يؤمن به إيمَاناً.

﴿ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ ﴾.

أي يَتَنَاظَرون في أمرهم، فيجوز أن يكون «إذْ» مَنْصُوباً بقوله أعثرنا عليهم فيكون المعنى وكذلك اعثرنا عليهم أي أطلعنا عليهم إذ وقعت المنازعة في أمرهم، ويجوز أن يكون منصوباً بقوله: لِيَعْلَمُوا، أي لِيَعْلَموا في وقت منازعتهم.

<sup>(</sup>١) لا يختارونها نظيفة .

وقوله: ﴿ قَالَ الَّذِينَ غَلِّبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنِتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِداً ﴾ .

هذا يدل \_ والله أعلم \_ أنه لما ظهر أُمْرُهُمْ غلب المؤمنون بالبعث والنُّشُورِ لأنَّ المساجِدَ للمؤمنين.

وقوله: ﴿سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ﴾.

وثلاثة ، مرفوع بخبر الابتداء ، المعنى سيقول الذين يتنازعون في أمرهم ؛ هم ثَلاثَةٌ رَابِعُهُم كلبهم .

﴿رَجْماً بِالغَيْبِ﴾.

أي يقولون ذلك رجماً، أي ظناً وتخرصاً. قال زهير(١)

مروما الحربُ إلا ما علمتم وذقتمو وما هو عنها بالحديث المَرجَمِ ﴿ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ ﴾.

﴿وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ﴾.

دخول الواو ههنا واخراجها من الأول واحِدٌ، وقد يجوز أن يكون الواو يدخل ليدل على انقطاع القصة وأن الشيء قد تمَّ.

وقوله: ﴿قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾ .

روي عن ابن عباس أنه قال، كان أصحاب الكهف سبعة، وأنا من القليل الذين يعلمونهم، وقول ابن عباس إذا صح عنه فهو من أوثَق التفسير.

وقوله: ﴿فَلَا تُمارِ فيهم إلَّا مِراءً ظاهِراً ﴾.

أي لا تأتِ في أمْرِهم بغير ما أوحي إليك، أي أَفْتِ في قِصَّتِهِمْ بالطاهِر الذي أنزل إليك.

<sup>(</sup>١) البيت الثامن والعشرون من مُعلَّقتِه \_ يتحدث عن حرب «داحس والغبراء» والحديث المرجَّمَ حديث الطن والتخمين. الزوزني ٨٢ ط صبيح

﴿وَلاَ تَستَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ ﴾. أي في أصحاب الكهف. ﴿مِنْهُمْ أَحَداً﴾.

أي من أهل الكتاب.

وقوله:﴿وَلاَ تَقُولَنَّ لِشَيءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ﴾.

موضع أن نصب، المعنى: لا تقولنَّ إني أفعل أبداً إلا بمشيئة اللَّه، فإذا قال القائل: إني أفعل ذاك إن شاء اللَّه فكأنه قال: لا أفعل إلا بمشيئة اللَّه(١).

وقوله:﴿واذْكُرْ رَبُّكَ إِذَا نَسِيتَ﴾.

أي أيَّ وقت ذكرت أنك لم تستثنِ، فاستَثْنِ، وقل: إن شاء اللَّه. ﴿ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِي رَبِّي ِ لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَداً ﴾.

أي قبل عسى أن يعطيني من الآيات والدلالات على النبوة ما يكون أقرب في الرُّشد وأدَلَّ من قصة أصحاب الكهف.

وقوله:﴿وَلبِثُوا فِي كَهْفِهِم ثَلاَثِمَائةٍ سِنينَ وازْدَادُوا تِسْعاً ﴾.

جائز أن يكون سنين نصباً، وجائز أن تكون جرًا. فأما النصبُ فعلى معنى فلبثوا في كهفهم سنِين ثلاَثَمائةٍ، ويكون على تقدير آخر «سِنين» معطوفاً على ثَلاَثٍ عطف البيانٍ والتوكيد، وجائز أن تكون سنين من نعت المائة، وهو راجع في المعنى إلى ثلاث كما قال الشاعر (٢)

<sup>(</sup>١) أيّ عمل قلت أنك ستعمله ولم تقل إن شاء اللَّه ثم تذكرت فقل ثانياً إن شاء اللَّه.

 <sup>(</sup>٢) من معلقة عنترة \_ والحلوبة بمعنى الحالبة \_ وهي جمع حلوب عند البصريين \_ مثل قتوبة وقتوب ،
 وركوبة وركوب وقال غيرهم هي بمعنى محلوبة ولذا جاز إلحاق التاءبفعول بمعنى مفعول.

وسود جمع أسود وسوداء، والخيافية واحده الخوافي وهي أربع رياش في جناح الطائير ـ وهناك ست عشيرة ريشة ـ أربع قوادم، وأربع خواف، وأربع مناكب، وأربع أباهر ـ يصف رهط عشيقته بأن به هـذه الإبل السبود، وهي أنفس أنواع الإبل.

فيها اثنتان وأربَعُونَ حَلُوبَةً سُودًا كَخَافِية الغُرابِ الأَسْحَمِ

فجعل سُودًا نعتاً لحلوبةٍ، وهو في المعنى نعت لجملة العَدَدِ، فجَائز أن يكون: فَلَبِثُوا في كَهْفِهِمْ، مَحْمُولًا على قوله: سَيَقُولُونَ ثَلاثةٌ رابعُهم كلبُهم ويقُولُونَ لَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ وهذا القول دليلة قوله: ﴿قَلْ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا ﴾.

ويجوز وهو الأجود عندي \_ أنه إخْبَارُ عن اللَّه أخبرهم بطول لُبْثِهِم، وأَعْلَمُ انَّهُ أَعْلَمُ بذلك. وكان هذا أبلغ في الآية فيهم أن يكون الصحيح أنهم قد لبثوا هذا العدَدَ كلَّهُ.

فأما قوله: ﴿وَازْدَادُوا تِسْعاً﴾.

فلا يكون على معنى وازْدَادُوا تسع لَيَالٍ، ولا تسع ساعـاتٍ، لأن العدّدَ يعرف تفسيره، وإذا تقدم تفسيره استغنى بما تقدم عن اعادة ذكر التفسير (١).

تقول: عندي مائة درهم وخمسة فيكون الخمسة قد دل عليها ذكر الدرهم

وكذلك قوله: ﴿ [والَّذِينَ يُتَوفُّونَ مِنْكُم] وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ﴾ (٢). قال أبو العباس محمد بن يزيد: وعشراً معناه وعشر مُدَد، وتلك المدد كل مدة منها يوم ولَيلة ، والعرب تقول: ما رأيته منذ عشر، وأتيته لِعَشْرٍ خَلُونَ ، فيغلَّبُون الليالي على ذكر الأيام ، والأيَّام داخلة في اللَّيالي والليالي مع اليوم مُدَّة معلُومَة مِنَ الدَّهْرِ، فتأنيث عشر يدل على أنه لا يراد به أشهر فهذا أحسن ما فُسِّر في هذه الآية .

وقوله: ﴿أَبْصِرْ بِهِ وأَسْمِعْ ﴾.

<sup>(</sup>١) أي تسع سنين.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية ٢٣٤.

أجمعت العلماء أن معناه ما أسمَعَه وأبْصَرَه. أي هُوَ عالم بقصة أصحاب الكهف وغيرهم:

وقوله: ﴿وَلاَ يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً ﴾.

وقرئت: ﴿وَلَا يُشْرِكُ ﴾ عَلَى النَّهْي. والآية ـ واللَّه أعلم ـ تَـدُلُّ عَلَى أَحَـدِ مَعْنَيْن:

أحدهما أنه أُجْرَى ذكر علمه وقدرته، فأعلم عزّ وجلّ أنه لا يُشْرِكُ في حُكمِه مما يخبر به من الغَيْبِ أَحَداً، كما قال: ﴿عَالِم الغَيْبِ فَلاَ يُظْهِرُ عَلَى خُيهِ أَحَداً ﴾ (١) وكذلك إذا قرئت: وَلاَ تُشْرِكْ \_ بالتاء \_ في حكمه أَحَداً، أي لا تَشْبَنَّ أَحَداً إلى عِلْم الغَيْب، ويكون \_ والله أعلم، وهو جيّدُ بالغ \_ على معنى أنه لا يجوز أن يحكم حاكم إلا بما حكم الله، أو بما يدل عليه حكم الله، وليس لأَحَدٍ أن يحكم من ذات نفسه، فيكون شريكاً لله في حكمه، يأمر بحكم كما أمر الله عزّ وجلّ.

وقوله: ﴿وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِه مُلْتَحَداً ﴾.

أي لَنْ تَجِـدَ مَعْدِلاً عَنْ أمره ونَهْيِه، ولا ملجاً إلاَّ إليه، وكذلك: ﴿لاَ مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ﴾.

أي ما أخبر اللَّه به، وما أمر به فَلاَ مُبَدِّلَ له.

وقوله : ﴿ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالغَدَاةِ والعَشِيِّ يُريدُونَ وَجْهَهُ ﴾ .

وقرئت بالغُدوةِ والعَشِّي، وبالغَداةِ والعَشِّي أَجْوَدُ في قول جَمِيع العُلَماءِ لأن «غَـدْوَة» معرفة لا تـدخلها الألف والـلام، والـذين أدخلوا الألف والـلام

<sup>(</sup>١) سورة الجنّ الآية ٢٦.

جعلوها نكرة، ومعنى يدعون ربهم بالغداة والعشي، أي يُدعونه بالتوحيد والإخلاص له، ويَعْبُدُونه يريدون وجهه، أي لا يقصدون بعبادتهم إلا إياه.

وقوله: ﴿وَلَا تَعْدُ عَنْنَاكَ عَنْهُمْ ﴾.

أي لا تصرف بصرك إلى غيرهم من ذوي الهيئات والزينة. روي أن جماعة من عظماء المشركين قالوا للنبي عليه السلام،: باعد عنك هؤلاء الذين رائحتهم كرائحة الضَّأْنِ، وهم مَوَال وليسوا بأشراف لِنُجَالِسَك ولنَهْهَمَ عنك، يعنون خَبَّاباً، وصُهيْباً وعَمَّاراً وبِللَالاً ومن أشبهَهُم (١)، فأمره الله بأن لا يفعل ذلك وأن يجعل إقباله على المؤمنين وألا يلتفت إلى غيرهم فقال: ﴿وَلا يَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الحَيَاةِ الدُّنيَا وَلا تُطِع مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا واتّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطاً ﴾.

أي كان أُمْرُهُ التفريطُ، والتفريط تقديم العجزِ.

وقوله: ﴿ وَقُل ِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ﴾ .

المعنى وقل الذي أتيتكم به الحقُّ مِنْ رَبُّكم.

﴿ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكُفُو ﴾.

هذا الكلام ليس بأمْرٍ لَهُمْ، ما فعلوه منه فهم فيـه مطيعـون، ولكن كلام وعيد وإنذار قد بين بعده ما لكل فريق مِنْ مُؤْمِن وكافِرٍ، قال عزّ وجلّ:

﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا للظَّالِمِينَ نَاراً ﴾

معنى اعتدنا جعلناها عِتَاداً لهم كما تقول: جعلت هذا عُدَّةً لهذا، والعِتادُ الشيء الثابت اللازم.

وقوله:﴿أَحَاطَ بِهِمْ سُرادِقُهَا ﴾.

<sup>(</sup>١) من إلموالي الذين دخلوا الإسلام.

أي صار عليهم سُرَادِقٌ من العذاب، والسرادق كل ما أحاط بشيء نحو الشقة في المضرب والحائط المشتمل على الشيء(١).

وقوله: ﴿كَالْمُهْـلِ ﴾.

يعنى أنهم يغاثون بماء كالرّصَاصِ المُذَابِ أي الصُّفْرِ (٢) والفِضَّةِ، وكل ما أذَبْتَه من هذه الأشياء فهو مُهْل. وقيل المهل دُرْدِيِّ الزَّيتِ أَيْضاً (٣)، وقيل المهل صَدِيدُ الجرح.

﴿يَشُوِي الرُّجُوهَ ﴾ .

أي إذا قُدِّمَ ليُشْرَبَ أَشْوَى (٤) الوَجْهُ مِنْ حرارته.

﴿ بِئْسَ الشَّرابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقاً ﴾ .

﴿مرتفقاً ﴾ منصوب على التمييز، ومرتفقاً مَنْزِلاً، وقال أهل اللغة مرتفقاً: مُتَّكاً، وأنشدوا(٥).

إِنَّ أَرِقْتُ فَبِتُّ اللِّيلَ مُرتفقاً كَأَنَّ عَيْنِي فِيها الصَّابُ مَذْبُوحُ

<sup>(</sup>١) في القاموس: السرادق الذي يمد فوق صحن البيت وجمعه سرادقات والبيُّتُ من الكُرْسُف (القطن) والغبار الساطع والدخان المرتفع المحيط بالشيء.

<sup>(</sup>٢) النحاس ــ وكل مَعْدنٍ أَذيب فهو مُهْلٌ .

<sup>(</sup>٣) دردي الزيت ما يبقى في أسفله.

<sup>(</sup>٤) أشوى الوجه أصاب شواته وهي جلدة الرأس.

<sup>(</sup>٥) لأبي ذؤيب الهذلي يرثي صديقاً له ـ ويروى مشتجراً ـ والشجر بوزن ضرب مفرج الفم وقيل مؤخره، أو ما بين اللحيين، واشتجر الرجلُ وضع ِ يده تحت شجره، والصاب شجر له لين يؤذي العين إ / ١٠٤ .

نام الخلي وبت الليل مشتجراً، وفي اللسان (شجر) كما في الديوان ـ ونقل عن أبي عمرو الشجر بفتحتين ما بين اللحيين، ومدبوح أي مشقوق، والرخى الخلي البال.

يريد نام الخليون الذين لا هم يُؤرِّقُهُمْ، وظللت أنا لحزني يقظان أسنـد رأسي بيدي ولا تغمض لي عين كأن لبن الصاب قد صب فيها. وانظر اللسان (ذبح ـ شجر).

وقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴾.

خبر إن هنا على ثلاثة أوجه، فأحدها أن يكون على إضمار «إنا لا نضيع أجر من أحسن عماً منهم»، ولم يحتج إلى ذكر منهم لأن الله تعالى قد أعلمنا أنه يحبط عمل غير المؤمنين، قال عزّ وجلّ: ﴿وَعَدَ اللّه اللّهِ تعالى قد أعلمنا أنه يحبط عمل غير المؤمنين، قال عزّ وجلّ: ﴿وَعَدَ اللّه الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً ﴾ (١). ويجوز أن يكون خبر إن: ﴿أُولَئِكَ لَمُمْ جَناتُ عَدْنٍ ﴾ ويكون قوله: ﴿إنا لا نضيع أجر من أحسن عَملًا ﴾ قَدْ فُصِلَ به بين الاسم وخَبَرِه، لأن فيه ذكر ما في الأول، لأن من أحسن عملًا بمنزلة الذين آمنوا. وَوَجْهُ ثالث، أنْ يكون الخبر ﴿إنا لا نضيع أجر من أحسن عملًا ﴾ في معنى إنا لا نضيع أجرهم، لأن ذكر «مَنْ» كذكر الذي، وذكر حُسْنِ العَمَل كذِكْرِ الإيمان. فيكون كقولك: إن الذين يعملون الصالحات إن أللًه لا يضيع أجرهم (١).

[﴿ أُولِنْكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنِ] ﴾.

ومعنى ﴿ جَنَاتُ عَدْنٍ ﴾ جنَّات إقامةٍ. وقيل في التفسير جنات عَدْن، جنات من الأربع الجِنَانِ التي أعدها اللَّه لأوليائه.

﴿ يُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ ﴾.

أساور جمع أسورة، وأسورة جمع سوار. يقال هُو سِوَارٌ في اليد بالكسر، وَقَدْ حُكِيَ سَوار وحكي قطرب إسْوَار، وذكر أن أساور جمع إسْوَار، على حذف الياء، لأن جمع اسوار أساوير.

١) سورة الفتح الآية ٢٩.

٢) أي ان الخبر أعم فهو مشتمل على المبتدأ فلا يحتاج إلى رابط.

﴿ [ويَلْبَسُون ثِيَاباً خُضْراً مِنْ سُندُس وإسْتَبْرَقٍ ] ﴾ (١). والسندس والاستبرق نوعان من الحرير. وأستنب مُرْتَفَقاً ] (١) ﴾ . ومُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الأراثِكِ [نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقاً ] (١) ﴾ . الأرائك واحدتها أريكة ، والأرائك الفرش في الحجال. ومُرْتَفَقاً منصوب على التمييز وقد فسرنا المرتفق. وقوله: ﴿ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ ﴾ .

كان المشركون سألوا النبي على بمشورة اليهود عليهم أن يسألوا النبي على عن قصة أصحاب الكهف وعن الروح وعن هذين الرجلين، فأعلمه الله الجواب وأنه مثل له عليه السلام وللكفّار، ومثل لجميع من آمن بالله وجميع من عَندَ عنه وكفر به، فقال تعالى: ﴿وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهَمَا جَنّتينْ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَحْلٍ ﴾.

﴿رَجُلَينَ منصوب على معنى المفعول على معنى واضرب لهم مثلاً مثل رجُلين.

﴿وَحَفَفَناها بنخل﴾ أي جعلنا النخل مُطِيفاً بهما، يقال: قد حف القوم بِزَيْدٍ إِذَا كَانُوا مُطَيفين به.

﴿وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعاً ﴾.

فاعلم الله أن عمارتهما كامِلةٌ متصلة لا يفصل بينهما إلا عمارةٌ، وأعْلَمنا أنهُمَا كاملتان في تأدية حملهما من نخلهما وأعنابهما والزرع الذي بينهما، فقال:

﴿كِلْتَا الْجَنَّتِينِ آتَتْ أَكُلُهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا﴾.

أي لم تنقص منه شيئاً، وقال آتت ولم يقل آتتا، رده على كلتا لأن لفظ

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل ولكن ذُكِرَ تفسيرها \_ فكتبناها.

كلتا لفظ واحد، والمعنى كل واحدة منهما آتت أكلها، ولو كان «آتتا» لكان جائزاً، يكون المعنى الجَنْتَانِ كلتاهما آتتا أكلَهُمَا.

﴿ وَفَجُّوْنَا خِلاَلَهُمَا نَهْرًا ﴾ .

ولو قرئت نَهْراً لكان جائزاً، يقال نَهَر ونَهْرٌ، فأعلمنا أن شُرْبَهُمَا كان من ماء نهر وهو من أغزر الشُرْب.

﴿وَكَانَ لَهُ ثَمَرُ ﴾ .

وقرئت ثُمُرٌ، وقيل الثَّمَرُ مَا أخرجته الشجر، والثُّمُرُ المال، يقال قد ثمَّر فلانٌ مَالًا. والثَّمُرُ هَهُنا أَحْسَنُ، لأن قوله: ﴿كِلْتَا الجَنَّتَيْنِ آتَتْ أَكُلَهٖا﴾، قَددَلُ على الثَّمَر، وتجوز أن يكون ثَمَرٌ جمع ثَمَرة. وثمارٌ وثُمرٌ(١).

وقوله: ﴿فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَراً ﴾.

مالًا، ونفراً، منصوبان على التمييز، وأخبره أنه أعز منه ناصراً، أي يخبر أنَّ نُصَّارَهُ كثير.

وقوله:﴿وَدَخَلَ جَنَّتُهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ﴾.

وكل من كفر بالله فَنَفْسَهُ ظَلَم، لأنه يولجها النار ذاتَ العَـذَابِ الدَّاثِمِ، فأي ظُلْم للنفس فوق هذا.

وقوله : ﴿ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَداً ، وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً ﴾ .

فأخبر بكفره بالساعة وبكَفره بفناء الدنيا.

﴿ وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْراً مِنْهَا مُنْقَلَباً ﴾ .

فدل على أنَّ صَاحِبَهُ المؤمن قد أعلمه أن السَّاعَةَ تَقُومُ وأنه يبعث،

<sup>(</sup>١) ثُمَرُ اسم جنس جمعي لثمرة، وثمار جمع حقيقي، وثُمرُ جمع ثِمَار فهي جمع الجمع.

فَأَجَابَهُ بَأَن قَالَ لَهُ: ولئن رُدِدْتُ إلى رَبِّي كَمَا أَعَلَمْتَنِي أَن أَبْعَثَ لَيُعطِينِي في الأخرة خيراً مما أعطاني في الدنيا، لأنه لم يُعطِني هَذا في الدُّنْيَا إلا وهو يزيدني إن كان الأمر عَلَى هَذَا في الآخرة، فقال له صاحبه منكراً له بهذا القول:

﴿ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا ﴾.

أي ثم أكملك، فأنكرت أمر البعث حتى شككت فيه، وقد أعْلَمَنا أن الشاك في أمْر اللهِ كافِر، وأن بعض الظَّنِ إثم أي باطِل، وقد قال الله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالأَرْضَوَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاً ذَلِكَ ظَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، فَويْلُ للَّذِينَ كَفَرُوا، فَويْلُ للَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ﴾ (١) ثم أعلَمَهُ صاحبة أنه مُوحِدٌ لله، وأن كلَّ ما قدر عليه الإنسان من ملك ونِعْمةٍ فلا قوة له ولا قدرة عليه إلا بالله، فقال:

﴿لَكِنَّاهُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَداً ﴾.

فدل خِطَابه على أنَّ صَاحِبَ الجنتين مشرك عابد مع اللَّه غيرَه، وفي قبوله: ﴿ لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِي ﴾ خَمسة أُوجُه، لَكِنَّ هو اللَّه ربي ـ بتشديد النون وفتحها، ويوقف عليها بالألف، ويبوصل بغير ألف، ويُقْرَأ: لكنا هو اللَّه رَبِّي بالألف موصولة، ويقرأ لكِنْ هو اللَّه رَبِّي بسكون النون، ويجوز ـ ولا أعلم أحداً قرأ به ـ لكننَ هُو اللَّه رَبِّي بنونين مَفْتُوحَتَين، ويجوز لكننا هو اللَّه ربي بنونين وألف. فمن قرأ بتشديد النون فالمعنى لكن أنا هو اللَّه ربي فطرحت بنونين وألف. فمن قرأ بتشديد النون فالمعنى لكن أنا هو اللَّه ربي فطرحت الهمزة على النون فتحركت بالفتح واجتمع حرفان من جنس واحد، فادُّغِمَت النون الأولى في النون فتحركت بالفتح واجتمع حرفان من جنس واحد، فادُّغِمَت النون الأولى في النون فتركت الألف في الوصل لأنها تثبت في الوقف وتحذف في الوصل ومن قرأ: لكنَّا فأثبت الألف في الوصل كما كان تثبيتها في

<sup>(</sup>١) سورة ص الآية ٢٧.

الوقف فهذا على لغة من قال: أَنَا قمتُ (١) فأثبت الألفَ قال الشاعر (٢):

أنا سَيْفُ العَشِيرة فَاعْرِفُونِي حَمِيداً قد تذرّيتُ السناما قال أبو إسحاق: وألف أنا في كل هذا إثباتها شاذ في الوصل؛ ولَكِنْ مَنْ أَثْبتَ فعلى الوقف كما أثبت الهاء في قوله: ﴿وما أدراك ماهيه﴾، و ﴿كِتَابِيهٌ ﴾(٣) مَنْ أَثْبتَ فعلى الوقف كما أثبت الهاء في قوله: ﴿وما أدراك ماهيه ﴾، و ﴿كِتَابِيهٌ ﴾(٣) ومن قرأ لكنَ هو اللَّه ربي، وهي لكنَ وحدها ليس معها اسم، ومن قرأ لكنَن لم يدغم لأن النونين من كلمتين، وكذلك من قال: لَكِنَنا بنونين وألف، على قياس لكن أنا، لم يدغم لأن النونين من كلمتين، وفي أنا في الوصل ثَلاثُ قياتٍ أجودها أنا قُمْتُ، مثل قوله ﴿أَنَا رَبُّكُمْ ﴾(٤) بغير ألف في اللفظ، ويجوز أنا في الوصل ثَلاث وهو ضعيف جداً، وحكوا أَنْ قُمتُ بإسكان النون (٥)، وهو ضعيف أيضاً فأما لكِنَا هو اللَّهُ رَبِّي \_ فهو الجيد بإثباتِ الألف، لأن الهمزة قد خُذِفَتْ من أَنَا، فصار إثباتُ الألف عوضاً من الهمزة.

فهذا جميع ما يحتمله هذا الحرف.

والجيد البالغ ما في مصحف أبيّ بنِ كَعْبِ ولم نذكره في هذه القراءات لمخالفته المصحف وهو «لكن أنا هو الله ربي»، فهذا هو الأصل، وجميع ما قرئ به جيد بالغ، ولا أنكر القراءة بهذا، لأن الحذف قد يقع في الكتاب كثيراً في الياءات والهمزات، فيقرأ بالحذف وبالتمام نحو قوله: ﴿يَوْمَ يَدْعُ

<sup>(</sup>١) بمد ألف أنا.

<sup>(</sup>٢) لحميد بن حريث بن بحدل، شاعر إسلامي من بني كلب بن وبـرة من قضاعـة، والببت يـروى دحميداً بالنصب بدلا من الياء في فاعرفوني، ويروى دحميد، بالـرفع بيـاناً من سيف. أي أنـا حميد. انظر ابن يعيش ٩٣/٣، ٩٨٨.

<sup>(</sup>٣) الهاء هاء السكت، فكان حقها أن تسقط في الوصل، ولكنها بقيت كما بقيت الألف في أنها. وإلكلمات من قوله تعالى: ﴿وما أدراك ماهيه، نار حامية ﴾ (من سورة القارعة)، و﴿يا لَبَتني لم أُوت كتابيه ﴾ (سورة الحاقة).

 <sup>(</sup>٤) ﴿أَنَا رَبِكُمُ الْأَعْلَى ﴾ من سورة والنازعات / ١٦ / .

<sup>(</sup>٥) أي أنا قمت.

الــدَّاعِ إِلَى شَيءٍ نَّكُرٍ ﴿(). من قــرا الــداعي فمصيب، ومن قــرا الــداع فمصيب، وكذلك من قـرا لكِنّا، ولكن أنا فهو مصيب، والأجود اتباع القُرّاء ولزوم الرواية ، فإن القراءة سنة ، وكلّما كثرت الرواية في الحرف وكثرت به القراءة فهو المتبع ، وما جاز في العربية ولم يقرأ به قارئ فـلا تَقْرأن به فإن القراءة به بدعة ، وكل ما قلّت فيه الرواية وضَعُفَ عند أهل العربية فهو داخل في الشذوذ ، ولا ينبغي أن تقرأ به .

وقوله ﴿ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ ﴾ .

والجنة البستان. ومعنى: ﴿ولولا﴾ هلّا، وتأويل الكلام التوبيخ.

﴿ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ ﴾.

﴿ ما ﴾ في موضع رفع ، المعنى قلت: الأمر ما شاء الله. ويجوز أن تكون ما في موضع نصب على معنى الشرط والجزاء ، ويكون الجواب مضمراً ، ويكون التأويل أيَّ شيء شاء الله كان ، ويضمر الجواب كما أُضْمِرَ جواب لَو في قوله: ﴿ وَلَوْ أَنَّ قُرْآناً سُيِّرَتْ بِهِ الجِبَالُ ﴾ (٢) المعنى لكان هذا القرآن .

وقوله: ﴿لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ﴾.

الاختيار النصب بغير تَنْوينِ على النفي كما قال لا ريب فيه، ويجوز لا قوة إلا بالله على الرفع بالابتداء، والخبر «بالله» المعنى أنه لا يقوى أحد في ديدنه ولا في مِلْكِ يمينه إلا بالله، ولا يكون له إلا ما شاء الله.

وقوله: ﴿ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ ﴾ .

﴿ أُقَلَ ﴾ مَنْصُوبٌ، وهو مفعول ثانٍ بترني، وأنا يصلح لشيئين، إن شئت كانت توكيداً للنُونِ والياء (٢)، وإن شئت كانت فصلًا، كما تقول: كنتَ أَنْت

<sup>(</sup>١) سورة القمر الآية ٦

<sup>·</sup> (٢)سورة الرعد الآية ٣١.

<sup>(</sup>٣) الياء فقط هي الضمير الذي يؤكد، أما النون فهي حرف وقاية.

وتقلب الكفين يفعله الناس كثيراً ﴿وَهِيَ خَاوِيةً عَلَى عُرُوشِهَا﴾

أيْ حِيطانُهَا قائمةٌ لا سُقُوفَ عليها، وقد تهدّمَتْ سقُوفُها فصارت في قرارها والعُرُوش: السُّقوف، فصارت الحيطان كأنها على السقوف.

وقوله :﴿ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةً يَنْصُرُونَه مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ .

﴿ينصرونه ﴾ محمول على معنى فئة، المعنى ولم يكن له أقوام ينصرونه، ولو كان ينصره لَجاز، كما قال: ﴿فِئة تَقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ (١).

﴿ وَمَا كَانَ مُنْتَصِراً ﴾ .

وما كان هو أيضاً قادراً على نصر نفسه.

وَقُولُه:﴿هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهُ الْحَقِّ ﴾ .

وتقرأ «الوِلاَيةُ» - بكسر الواو وفتحها - لِلَّهِ الْحَقِّ، وتقرأ «الحقَّ»، المعنى في مثل تلك الحال بيانُ الولاية للَّه. أي عند ذلك يتبِنَّ نَصْرُهُ، ولي اللَّه - يتولى اللَّه إياه (٢٠). فمن قرأ الحقُّ [بالرفع] فهو نعت للولاية، ومن قَرأ الحقِّ فهو بالجر فهو نعت للَّه - جل وعز. ويجوز الحقَّ، ولا أعلم أحداً قرأ بها. ونصبه على المصدر في التوكيد، كما تقول: هنالك الحقَّ، أي أُحقُّ الحقَّ.

وقوله: ﴿هُوَ خَيْرٌ ثَوَاباً وَخَيْرٌ عُقُباً ﴾.

وعُقْبًا، ویجوز وخیـرٌ عُقْبَی، علی وزن بُشْرَی، وثـواباً وعُقْبـاً منصوبـان علی التمییز.

وقوله: ﴿ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءَ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ ﴾.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران. الاية ١٣.

<sup>(</sup>٢) الصحيح أَنْ يُقَالَ: يتولاه اللَّه، إذ لا يستعمل الضمير المنفصِل عند تأتي استعمال المتصا

القائمُ يا هذا، ويجوز رفع أقل، وقد قرأ بها عيسى بن عمر: إِنْ تَرَنِي أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا، على أن أنا ابتداء، وأُقَلَّ خَبر الابتداء، والجملة في موضع المفعول الثاني لِتَرنِي.

وقوله: ﴿فَعَسَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِي خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ ﴾. جائز أن يكون أراد في الدنيا، أو في الآخرة. ﴿وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَاناً مِنَ السَّمَاءِ ﴾.

وهذا موضع لطيف يحتاج أِن يُشرَحَ وهو أَن الحُسْبانَ في اللَّغَةِ ـ هو الحِسَابُ قال تعالى: ﴿ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ﴾ (١) المعنى بحساب، فالمعنى في هذه الآية أن يرسل عليها عَذَاب حُسْبانٍ، وذلك الحُسْبَانُ هو حِسَابُ ما كسبَتْ يداك (٢).

وقوله: ﴿فَتُصْبِحَ صَعِيداً زَلَقاً ﴾.

الصعيد الطريق الذي لا نبات فيه، وكذلك الزَّلَق (٣).

﴿أَوْ يُصْبِحُ مَاؤُهَا غَوْراً ﴾.

معناه غائراً، يقال ماءٌ غَوْرٌ، ومياه غورٌ، وغورٌ مصدر مثل عَدْل ورضِيُّ .

وقوله:﴿فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا ﴾.

أي يغور فلا تَقْدِرُ على أَثْرٍ تطلبُه من أَجْلِهِ

﴿وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ ﴾.

أي أحاط اللَّه العَذَابَ بشمره.

﴿ فَأَصْبَحَ يُقلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا ﴾.

<sup>(</sup>١) سورة الرحمن.

<sup>(</sup>٢) المراد بالحسبان الصاعقة، وسميت حساباً لأنها جزاء على ما قدم.

<sup>(</sup>٣) الزلق المكان الذي لا يشت عليه القدم

تأويله أنه نجع (١) في النبات حتى خالطه، فَأَخَذَ النَّبَاتُ زخرفهُ. ﴿ فَأَصْبَح هَشِيماً ﴾ .
والهَشِيمُ النباتُ الجاف الذي تسفيه الريح .
﴿ تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ ﴾ .

ويقرأ الريح، وفي تذروه لغتان لا يُقْرَأُ بِهِمَا: تُـذْرِيه ـ بضم التاء وكسر الراء، وتَذْرِيه بفتح التاء. أعلم الله ـ عز وجل ـ أنَّ الحَياة الدنيا زَائِلةً، ودَليلُ ذَلِك أنَّ مَا مَضَى منها بمنزلة ما لم يكن، وأعلم أن مثلها هذا المثل.

وقوله: ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ مُقْتَدِراً ﴾ . أي على الإنشاء، والإفناء، مقتدراً.

فإن قال قائل: «فالكلام كان اللَّه» (٢)، فتأويله أنَّ مَا شَاهَـدْتُم من قدرته ليس بحادث عنده، وأنه كذلك كان لم يزل. هذا مذهب سيبويه، وقال الحسنُ: ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ مُقْتَدِراً ﴾ أي كان مقتدراً عليه قبل كونه، وقال بَعْضُهُمْ: «كان» مِنَ اللَّه بمنزلة كائن ويكون. وقولُ الحسنِ فِي هذَا حسنُ جميل ومذهب سيبويه والخليل مذهب النحويين الحُذَّاقِ كما وَصَفْنَا، لأنهم يقولون: إنما خوطبت العربُ بلُغتِها ونزل القرآن بما يَعْقِلُونه ويتخاطبون به، والعربُ لا تعرف كان في معنى يكون، إلا أن يدخل على الحرف آلةً تنقلها إلى معنى الاستقبال، وكذلك لا يعرف الماضي في معنى الحال.

فهذا شرح ما في القرآن من هذا الباب نحو قوله: ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ﴾، ﴿وَكَانَ اللَّهُ بَكُلِّ شَيءٍ عَلِيماً ﴾، وقد فسرناه قبل هذا الموضع (٣).

<sup>(</sup>١) ذخل فيه. يقان: نجع العلف في الذابَّةِ ونجع الوعظ والخطاب في الرجل دخل فيه وأثر.

<sup>(</sup>٢) كان تقدير الكلام ، واللَّه على كل شيء مقتدر \_ ولكن «كان» أفادت أنه قد تم وحدث فعلًا .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير سورة النساء في جـ ٢ .

وقوله: ﴿ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴾ .

﴿الباقيات الصالحات ﴾ هي الصلوات الخمس، وقيل هي: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والباقيات الصالحات والله أعلم كل عمل صالح يبقى ثوابه، فالصلوات الخمس وتوحيد الله وتعظيمه داخل في الباقيات الصّالِحات، وكذلك الصدقات والصيام والجهاد وَأَعْمَالُ الخير والبرِّ كُلِّهَا.

وقوله: ﴿ وَيَوْمَ نُسيِّرُ الجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً ﴾ .

﴿ يَوْمَ ﴾ منصوب على معنى التلاوة والذكر، المعنى وأذكر يوم نسير الجبال، ويجوز أن يكون نصبه على «والبَاقِيَاتُ الصالِحاتُ خيرٌ يوم يسيّر الجبال»، أي خير في القيامة من الأعمال التي تبقى آثامها.

وقوله: ﴿وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً﴾، معناه ظاهرة، وقد سُيِّرَت جبالها، واجتثت أشجارها، وذهبت أَبْينتُهَا فبقيتْ ظَاهِرَةً، وقد ألقت ما فيها وتخلت.

وقوله: ﴿ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحداً ﴾ .

أي لَمْ نُخَلِّفْ أَحَداً مِنْهُم.

﴿ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا ﴾ .

معناه أنهم كلهم ظاهرون لله، تُرَى جماعَتُهم كما يُرَى كل واحدٍ منهم، لا يَحْجُبُ واحدًا.

وقوله: ﴿لَقَدْ جِئْتُمُونَا كما خلقناكم أُوَّلَ مَرَّةٍ ﴾.

أي بعثناكم كما خَلَقْنَاكم. وجاء في التفسير أنَّهم يُحْشَرُونَ عُـرَاةً غُرْلًا حُفاةً، معنَى غُرْلًا، جمع أَغْرَل وهو اللَّقْلَفُ (١٠).

<sup>(</sup>١) الذي لم يختتن.

وقوله: ﴿ بَلْ زَعَمْتُم أَنْ لَنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِداً ﴾. أي بل زَعمتم أن لن تُبْعَثُوا، لأن الله جل ثناؤه، وعدَهُم بالبَعْثِ. وقوله: ﴿ وَوُضِعَ الكِتَابُ ﴾ .

معناه \_ واللَّه أعلم \_ وُضِعَ كتابُ كُلُّ امْرِي بِيَمينهِ أو شماله .

﴿ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقينَ مِمَّا فِيهِ، ويَقُولُونَ يَا وَيُلْتَنَا ﴾ .

كل من وقع في هلكةٍ دعا بالويل.

﴿مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لا يِعَادِرُ صَغِيرةً ولا كبيرةً إلَّا أَحْصَاهَا ﴾

أي لا تاركاً صغيرةً. ﴿ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِراً وَلاَ يَظْلِمُ رَبُّك أَحَداً ﴾ .

أي إنما يعاقبهم فيضع العقوبة موضعها في مُجازاة الـذُّنُوبِ. وأجمع أهل اللغة أن الظلم وضع الشيء في غير موضعه.

وقوله تعالى : ﴿ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسٍ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أُمْرِ رَبِّهِ ﴾ .

قوله: ﴿ فَفَسَقَ عَنْ أُمْرِ رَبِّه ﴾ دليل على أنه أمر بالسجود مع الملائكة، وأكثر ما في التفسير أن إبليس من غير الملائكة وقد ذكره الله عز وجل أنه كان من الجنِّ بمنزلة آدم من الأنس، وقد قيل إنَّ الجِنَّ ضَربٌ من الملائكة، كانوا خُزَّانَ الأرض، وقيل خزان الجنانِ.

فإن قال قائل: فكيف استثنى مع ذكر الملائكة، فقال فسجدوا إلا الليس، فكيف وقع الاستثناء وليس هو من الأول، فالجواب في هذا أنه أمر معهم بالسجود فاستثنى من أنه لَمْ يَسْجُد، والدليل على ذلك أنك تقول: أمرت عَبْدي وأخوتي فأطاعوني إلا عبدي، وكذلك قوله عزوجل: ﴿فَإِنَّهُم عَدُوًّ. لَي إلا رَبَّ العَالَمِينَ ﴾ (١)، ورب العالمين ليس كمثله شيء، وقد جرى ذكره في

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء الآية ٧٧ من كلام إسراهيم عليه السلام ـ ذكر أن الأصنام أعداؤه واستثنى رب العالمين وليس داخلًا فيهم.

الاستثناء، وهو استثناء ليس من الأول. ولا يقدر أحد أن يعرف معنى الكلام غيرَ هذا.

﴿فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ﴾.

فيه ثلاثة أوجه، يجوز أن يكون معناه: خرج عن أمْر رَبِّه، يقال: فسقت الرطبة إذا خرجت عن قِشْرهَا، وقال قطرب: يجوز أن يكون معناه فسق عن رَدِّ أَمْرِ رَبِّه، ومذهب سيبويه والخليل وهو الحق عندنا أن معنى ﴿ فسق عن أمْرِ رَبِّه ﴾ أتاه الفسق لما أمِرَ فعصى، فكان سبب فسق المُمْرُ رَبِّه، كما تقول أطعمه عن جوع وكساه عن عُرْي . المعنى كان سبب فسقه الأمْرُ بالسَّجودِ لَما كان سبب الإطعام الجوع، وسبب الكُسُوة العُرْى.

وقوله: ﴿ بِئُسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ﴾.

معناه أنه بئس ما استبدل به الظالمون من رب العزة جل وعز، إبليسُ وقولُه: ﴿ مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَلاَ خَلْقِ أَنْفُسِهِمْ ﴾.

أي لم يكونوا مَوْجُودين إذ خلقت السموات والأرض.

﴿وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ المُضِلِّينِ عَضُداً ﴾.

ويقرأ وما كنتَ متخذَ المُضلّين ـ بفتح التاء ـ (١) المعنى في فتحها: ما كنتَ يا محمَّدُ لتتخذ المُضلِّينِ أنصاراً، وضم التاء هي القراءة، وعليها المعنى.

يخبر اللَّه عز وجل بقدرته، وأنه لا يعتضِدُ فيها ولا في نُصْرِت بالمضِلِّينَ والاعتضادُ التقوى وطلب المعونة، يقال: اعتضدت بفلانٍ، معناه استعنتُ به. و «عَضُداً» فيه خمسة أوجه، وجهان منها كثيران جَيِّدان، وهما(٢)

<sup>(</sup>١) التاء في «كنت».

<sup>(</sup>٢) في الأصل وهي.

عَضُد بفتح العين وضم الضاد، وعُضُد بضم العين والضاد ويجوز عَضْداً، وعُضْداً، وعُضْداً، بتسكين الضاد وضم العين وفتحها. وقد رويت عَضِد بِكَسْر الضَّادِ ويجوز في عَضِد بكسر الضاد «عَضْداً».

وقوله: ﴿وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُركَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُم ﴾.

أضافهم إليه على قولهم .

وقوله:﴿وَجَعَلْنَا بَينَهُمْ مَوْبِقاً ﴾ .

جعلنا بينهم من العذاب مَا يُوبِقُهم، أي يُهْلِكُهمْ، والمَوْبِقُ المَهْلِكُ، يقال وَبِقَ الرَجل يَوْبَقُ، وَبَقال يَيْبَقُ، وبائق، وفيه لغة أخرى وبَقَ يبقُ وَبُوقًا، وهو وَابِقٌ، والأوَّلُ هُوَ وَبِقٌ.

وقوله عز وجل: ﴿وَرَأَى المُجْرِمُونَ النَّارَ ﴾.

القراءة «وَرَأَى»، ويجوز «ورَاءَ» المجرمون مثل ورَاعَ، كما قال كُثَيِّر:

وكلُّ خليل ِ رَاءني فهو قائل من أُجلك هذا هامة اليوم أَوْغَدِ (١)

قوله: ﴿ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا ﴾ .

معناه أَيْقَنُوا. وقد بينا ذلك.

﴿وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفاً ﴾.

أي معدلاً، قال أبُو كَبير(٢).

<sup>(</sup>١) هامة اليوم \_ أي هالك في هذا اليوم \_ أي كل من رآه قال انه يقضي تحبه قريباً مما أصابه من حبها وهي تهجره. انظر ديوانه ١١١

واللسان (رأى) وابن الشجري ٢ /١٩ والكامل ٢ /٢١٧ (تجارية) وكتاب سيبويه ٣ /٢٦ .

<sup>(</sup>٢) هو عامر بن الحليس أحد بني سعد بن هذيـل. وهو الـذي تزوج أم تـأبط شرًّا، ولـه معها قصـة مشهورة جاءت في خزانة الأدب حـ٣/٢٦ (بولاق) وهو صحابي اشتهر بكنيته، وقد أتى إلى النبي على بعد إسلامه يطلب منه أن يبيح له الزنا، فقال لـه النبي على أتحب أن يؤتى إليك بمثـل ذلك؟ فقال لا، قال: فارض لأخيك بما ترضى لنفسك، قال فادع اللَّه أن يذهبه عني.

أَزُهيرِ هـل عن شيبةٍ مِنْ مَصْرِفٍ أَم لاَ خُـلُودَ لَـبـادِل مــــكــلِّفِ
وقوله: ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَل ﴾ .
أي من كل مثل يحتاجون إليه ، أي بَيْنَّاهُ لَهُمْ .
وقوله: ﴿ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيءٍ جَدَلاً ﴾ .

معناه كان الكافِرُ، ويدل عليه قوله: ﴿وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالبَّاطِلِ لَيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ﴾.

فإن قال قائل: وهل يجادل غيرُ الانسان، فالجواب في ذلك أن أبليس قد جادل، وأن كل ما يعقل من الملائكة والجِنِّ يجادل، وَلَكِنَّ الإنسانَ أكثر هذه الأشياء جَدَلًا.

وقوله:﴿وَمَامَنَعِ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الهُدَى﴾.

موضع «أَن» نصب. المعنى وما منع الناس من الإيمان ﴿ إِلَّا أَنْ تَاتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأُولِينَ ﴾.

المعنى إلاَّ طلَبَ أَنْ تَاتِيهُمْ سُنَّةُ الأَوَّلِينَ. وسنَّةُ الأولين أنهم عاينوا العذاب، فطلَبَ المشركون أن قالوا: ﴿ اللّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ العذاب، فطلَبَ المشركون أن قالوا: ﴿ اللّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ الْعَالَمِ اللّهُ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِن السَّمَاءِ أَوِ أَثْتِنَا بِعَذَابِ أَلِيمٍ ﴿ (١).

﴿ أَوْ يِأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ﴾ .

ويقرأ قِبَلًا ـ بكسر القاف وفتح الباء ـ، ويجوز قُبْلًا ـ بتسكين الباء ـ ولم يَقْرأُ بها أحدُ. وموضع «أن» في قوله «إلاّ أنْ تأتيهُمْ» رفع، وتأويل قِبَلًا مُعَايَنةً،

<sup>=</sup> وزهير هي زهيرة ابنته ـ منادى مرخم، وشيبة صديق له مات وهو يبكيه بهذا الشعر ـ والقصيدة في ديوان الهذليين ١٠٤/٢، واللمتان (حرف) وروايته هناك: (هل عن شيبة من عرف) ـ ومحرف كمصرف وزنا ومعنى.

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال الآية ٣٢.

وتاويل قُبُـلًا جمع قَبِيل، المعنى أو ياتيهم العـذاب أنواعـاً. ويجوز أن يكـون تاويل قُبُلًا بمعنى من قُبُل أي مما يقابلهم.

وقوله: ﴿وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذَنْ أَبِداً ﴾

هؤلاء قد أخبر الله عنهم أنهم من أهل الطّبع فقال: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى وَلَاءِ مَا اللَّهِ عَلَيْا عَلَى وَلُوبِهِم أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ ﴾.

أَكِنَّة جمع كنانة، وهو الغطاء، وهو مثل عِنَان وأَعِنَّة. فأعلم اللَّه عز وجل أن هؤلاء بأعيانهم لن يهتدوا أبداً.

وقوله: ﴿ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْثِلًا ﴾.

الموثل المنجا، يقال وَأَل يَئِلُ إِذَا نجا.

وقوله: ﴿ وَتِلْكَ القُرَى أَهْلَكُنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا ﴾.

المعنى وأهل تلك القرى أهلكناهم، يعنى به من أهْلَكَ من الأمّمُ الخالية، نحو عاد وثمود وقوم لوط ومن ذُكِرَ بالهَلاكِ.

وقوله: ﴿وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِداً﴾.

أي أجَلًا، وفيها ثلاثة أوجه: لِمُهْلَكِهِمْ، وتأويل الْمُهْلَكِ على ضربين، على المصدر (١)، وعلى الوقت، معنى المصدر لإهْلاكهم، ومعنى الوقت لِوَقْتِ إِهلاكهم وكل فعل ماض على أفعل فالمصدر منه مُفْعَل، أو إفْعَال، واسمُ الزَّمَانِ منه مُفْعَل، وكذلك اسم المكان، تقول أدخَلْتُه مُدْخَلًا، وهذا مُدْخَله أي المكانُ الذي يدخل زيد منه، وهذا مُدْخَلُه أي وقت إدخاله، ويجوز أن يقرأ «لمَهْلِكِهم» على أن يكون مَهْلك اسماً للزَّمَانِ على معنى هَلك يهلِك، وهذا زمن مَهْلِكِه مثل جلس يجلس، إذا أردت المكان أو الزَّمَانَ، فإذا أردت المكان أو الزَّمَانَ، فإذا أردت المَصْدَر قلت مَهْلَك بفتح اللام مثل مجلس، يقال: أتَتْ الناقة عَلَى مَضْرِبها المَصْدَر قلت مَهْلَك بفتح اللام مثل مجلس، يقال: أتَتْ الناقة عَلَى مَضْرِبها

<sup>(</sup>١) مصدر ميمي من أهلك، أو اسم زمان.

ايّ على زَمانِ ضِرَابِها، وتقول جَلَس مجْلَساً ـ بفتح الـلام ـ ومثله هلك مَهْلَكاً . أى هُلْكاً .

وموضع ﴿تلكَ القُرَى﴾ رفع بالابتداء، والقرى صفة لها مُبَيّنَةً، وأهلكناهم خبر الابتداء. وَجَـائِزٌ أن يكـون موضع ﴿تلك القرى﴾ نَصْباً ويكون أهلكناهم مُفسِّراً للناصِب، ويكون المعنى وأهلكنا تلك القرى أهلكناهم.

وقوله: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ ﴾ .

وإن شئتَ قلت بـالإِمَـالـةِ والكسْـرِ، وهي لغـة تميم، وأهـل الحجــاز، يفتحونَ ويُفَخِّمُونَ. ويروى في التفسير أنَّ فتاه «يُوشَع» بنُ نون.

﴿ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ البَّحْرَيْنِ ﴾ .

معنى ﴿لاَ أَبْرَحُ﴾ لا أزال، ولو كان لا أزول كان مُحَالاً(١)، لأنه إذا لم يزل من مكانه لم يقطع أَرْضاً، ومعنى لا أبرح في معنى لا أزال، موجود في كلام العرب، قال الشاعر: (٢).

وأَبْرَحُ مَا أَدَامِ اللَّهِ قَوْمِي يحمد اللَّه منتطقاً مُجيداً أي لا أزال.

<sup>(</sup>١) لا أزال أفعل. أي أظل أفعل، ولا أزول من مكاني لا أنتقل.

<sup>(</sup>٢) هو خداش بن زهير بن ربيعة من هوازن ـ شاعـر مشهور وهـو الذي أعـان قيس بن الخطيم عـلى الاخذ بثأر أبيه وجده من قاتله وهو من قوم خداش ـ وله ترجمة في المؤتلف والمختلف ص ١٥٣.

ويقال انتطق فَرسَه إذا جنبه ولم يركبه، ومجيداً أي جواداً أمنح المال، يريد أن قومه كفوه القتـال فها دامـوا فهو مجتنب جـواده ويفسر البيت أيضاً بـان أبرح بمعنى لا أبـرح حـذفت منـه لا ـ وصحـح صاحب اللسان كلمة قومي برهطي لقوله منتطقاً بالافراد. فمنتـطقاً إذن هي خبر دام. أي ما دام رهطي منتطقاً فلا أبرح أنا مجيداً

انظر اللسان (نطق).

وإنما سمى فتاه لأنه كان يخدِمُه، والـدليل على ذلـك قول موسى: ﴿آتِنَا عَلَى ذلـك قول موسى: ﴿آتِنَا عَدَاءَنَا﴾.

وقوله: ﴿حُقُباً ﴾.

الحقبُ ثمانون سنةً، وكان مجمع البحرين الموضع الذي وعد فيه موسى بلقاء الخضِر [عليه السلام]. وأحب الله عز وجل أن يُعْلَمَ موسى ـ وإن كان قد أوتي التوراة أنه قد أوتي غيره من العلم أيضاً ما ليس عنده، فَوُعِدَ بلقاء الخضِر.

﴿ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا ﴾.

يعني به موشى ويوشَع.

﴿ نِسِيَا حُوتَهُمَا﴾

وكانت فيما روي سمكة مملوحة، وكانت آية لموسى في الموضع الذي يلقى فيه الخَضِر.

﴿ فَا تَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي البَحْرِ سَرَباً ﴾.

أحيا اللَّه السمكة حتى سربت في البحر، وسرباً منصوب على جهتين، على المفعول كقولك: اتخذت طريقي في الشرب، واتخذت طريقي مكان كذا وكذا، فيكون مفعولاً ثانياً كقولك اتخذت زيداً وَكِيلاً. ويجوز أن يكون «سَرَباً» مَصْدَراً يدل عليه ﴿فَاتَخَذَ سبِيلَه في البحر﴾ فيكون المعنى نَسيا حُوتَهُمَا فجعل الحوتُ طريقَه في البحر ثم بين كيف ذلك، فكأنه قال: سَرَبَ الحُوتُ سَرباً، ومعنى نسيا حوتهما، كان النسيان مِنْ يُوشَع أن تقدمه، وكان النسيان مِن موسى أن يأمره فيه بشيء.

وقوله: ﴿قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أُويْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ ﴾. والصخرة موضع المَوْعِد.

﴿ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ ﴾ .

وهذا قَوْلُ يُوشَع لِمُوسَى، حين قال موسى ﴿آتنا غَدَاءَنَا﴾، وكانت السمكة من عُدَّة غدائهما، فقال:

﴿ وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ ﴾.

كَسْرُ الهاء وضمها جَائِزَان في ﴿أَنْسَانِيهِ ﴾ ﴿أَنْ أَذَكُره ﴾ بدلٌ من الهاء لاشتمال الذكر على الهاء في المعنى ، والمعنى وما أنساني أن أذكره إلاَّ الشيطانُ.

﴿وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي البَّحْرِ عَجَباً ﴾.

﴿عَجَباً ﴾ منصوب على وجهين، على قول يوشع: واتخذ الحوت سبيله في البحر، في البحر عجباً، ويجوز أن يكون قال يوشع: اتخذ الحوت سبيله في البحر، فأجابه موسى فقال: ﴿ ذَلِكَ مَا كُنّا نَبْغِي ﴾.

الأكثر في الوقف نَبْغ على اتباع المصحف. وبعد «نبغ» آية (١) ويجوز وهو أحسن في العربية ﴿ذلك ماكنا نبغي ﴾ في الوقف. أما الوصل فالأحسن فيه نبغي بإثبات الياء، وهذا مذهب أبي عمرو، وهو أقوى في العربية.

ومعنى قول موسى (عليه السلام): ﴿ ذَلْكَ مَا كُنَّا نَبْغي ﴾ ، أي ماكنا نريد، لأنه وعد بالخَضِر في ذلك المكان الذي تتسرب فيه السمكة.

﴿ فَارْتَدًّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصاً ﴾.

أي رجعا في الطريق الذي سلكاه يقصان الأثر قصصاً، والقصص اتباع الأثر.

<sup>(</sup>١) أي رأس آية يوقف عليه.

﴿ فَوَجَدَاعَبْداً مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لُدُنَّا عِلْماً ﴾.

يعنى به الخضِرُ، وقيل إنما سمي الخَضِرُ لأنه كان إذا صلى في مكان اخضر ما حوله.

وفيما فعله موسى ـ وهو من جِلَّةِ الأنبياء، وقد أُوتي التوراة، (١) من طلبه العلم والرحلة في ذلك ما يدل على أنه لا ينبغي لأحَدٍ أن يترك طلب العلم، وإن كان قد بلغ نهايته وأحاط بأكثر ما يدركه أهل زمانه، وأنْ يتواضع لمن هو أعلم منه.

﴿ قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْداً ﴾.

ورَشَداً، والفُعْلُ والفَعَلُ نحو الرُّشْدُ والرَّشَدُ كثير في العربية نحو البُّخْـلُ والبَخْلُ، والعُجْمُ، والعُرْبُ والعَرَبُ.

﴿قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطيع مَعِيَ صَبْراً ﴾.

هذا قول الخِضْرِ لمُوسَى، ثم أعلمه العلة في ترك الصبر فقال:

﴿وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْراً ﴾.

أي وكيف تصبر على ما ظاهِرُه منكر، والأنبياء والصالحون لا يَصْبِرُون على ما يرونه منكولً

﴿قَالَ سَتَجِّدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهَ صَابِراً ﴾.

هذا قول موسى للخضر.

وقوله: ﴿ قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ منهُ ذِكْراً ﴾

أي إِنْ أَنْكَرَتُهُ فلا تعجل بالمسألة إلى أن أبيّن لك الوجه فيه، ونصب

<sup>(</sup>١) من ببانية، أي فيها أوتي من طلب العلم.

﴿ حَبِراً ﴾ (١) على المصدر لأن معنى لم تحط به لم تَخْبُرُهُ خُبْراً، (٢) ومثله قول امرئ القيس (٣).

وَصِوْنَا إلى الحُسنى ورق حـدِيثُنَا ورضت فَـذَلَّت صَعْبَـةً أيَّ إِذْلَالِ

لأن معنى رُضْتُ أذلَلْتُ، وكذلك أحطت به في معنى خبـرته.

وقوله:﴿حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَها ﴾.

أيخرقها الخَضِرُ.

﴿قَالَ أَخَرَقْتُهَا لِتَعْرَقَ أَهْلَهَا﴾، وليَغْرَقَ أَهْلُها، وكان خرقها مما يلي الماء، لأن التفسير جاء بأنه خرقها بأن قلع لوحين مما يلي الماء، فقال:

﴿لَقَـدْ جِئتَ شَيْئًا إِمْراً ﴾.

ومعنى امْراً شيئاً عَظِيماً مِنَ الـمُنْكُر.

﴿ فَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً ﴾.

فلما رأى موسى أن الخَرْقَ لم يَدْخُل مِنْهُ الماءُ، وأَنَّه لمْ يُضِرِّ مَن فِي السفينة:

﴿ قَالَ لَا تُؤاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْراً ﴾ .

ومعنى ترهقني تُغَشِّيني، أي عاملني باليسر لا بالعسر.

وقوله: ﴿ حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَاماً فَقَتَلَهُ ﴾ .

معناه فقتله الخَضِرُ، ﴿ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْساً زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ ، لَقَـدْ جِئْتَ شَيْئاً كُراً﴾

<sup>(</sup>١) من الآية: ﴿وكيف تصبر على ما لم تحط به خبراً ﴾.

<sup>(</sup>٢) ظاهر أنه تمييز محول ـ أي لم يحط خبرك به.

<sup>(</sup>٣) من لاميته: ألا أنعم صباحاً أيها الطلل البالي \_ التي تعد معلقة ثانية له. ويروى و «عجنـــا» رجعنا إلى الحالة اليسرى، وأذعنت لما راودها عنه \_ انظر \_ الديوان.

وليس في البيت دليل على ما أراد. إذ هو يريد رضيَّتها حتى ذلت في حال تشددها.

قالوا في زكيَّةٍ بريئة، أي لم يُر مَا يُوجِبُ قتلَها، ونُكْراً أقل من قول ه إمْراً، لأن تغريق من في السفينة كان عنده أنكر مِنْ قَتْل نفس وَاحِدَةٍ وقد قيل إنَّ نكراً ههنا معناه لقد جئتَ شيئاً أَنْكَرَ من الأمر الأول.

و ﴿ نُكْرَاً ﴾ منصوب على ضربين: أحدهما معناه أتيْتَ شيئاً نكراً، ويجوز أن يكون معناه: جئتُ بشّيءٍ نكرٍ، فلما حذف الباء أفضى الفعل فنصب.

﴿ قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيءٍ بَعْدَهَا ﴾ أي بعد هذه المسألة: ﴿ فَلَا تُصَاحِبْنِ ﴾ .

وَيُقْرَأُ فَلَا تَصْحَبْنِي، وَقِرَاءَةُ شَاذَّةٌ فَلَا تُصْحِبْني. .

فمن قرأ فلا تَصْحَبْني فإن معناه فَلاَ تَكُونَنَّ صَاحِبِي، ومن قرأ فلا تصاحبني فمعناه إنْ طلبتُ صِحبتك فلا تتابعني على ذلك، ومن قرأ تصحبْني، ففيها بأربعة أوجه، فأَجْوَدها فلا تُتابعني على ذلك، يقال قد أصحب المُهْرُ إذا انقاد، فيكون معناه فلا تتابعني في شيء ألتمسه منك، ويجوز أن يكونَ معناه فلا تُصْحِبْني أحَداً(١) ولا أعرف لهذا معنى لأن موسى لم يكن سأل الخَضِرَ أن يصْحِبَهُ أحَداً.

وقوله: ﴿قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْراً﴾.

ويقرأ من لَدُنى بتخفيف النُّونِ، لأن أصل لَدُنْ الإِسكان، فإذا أضَفْتَها إلى نَفْسِكُ زدت نوناً ليَعْلَمَ سُكُونُ النُّونِ الأولى، تقول من لَدُنْ زَيْدٍ، فتُسْكِنَ النُّونَ ثم تضيف إلى نفسك، فتقول من لَدُنِى كم تقول عن زَيْدٍ وَعَني. ومن قال مِنْ لَدْنِي لم يجز أن يقولَ عَنِي ومِنِي بحدف النُّونِ، لأن لدن اسم غير متمكن، ومن وعن حرفانِ جاءا لمعنَّى، ولدُنْ مع ذلك أَثْقَلُ مِنْ «مِنْ» و همَنْ على أن الأسماء يجوز فيها حذف النون قولهم: قَدْنِي في

١١) لم يذكر الوجوه الأربعة وإنما ذكر اثنين فقط.

معنى حَسْبِي، ويقولون قد زَيْدٍ فيدخلون النون لما ذكرنهاه. إذا أضيفت. ويجوز قَدِي بحذف النون لأن قَدْ اسم غير متمكن، قال الشاعر فجاء باللغتين:

## قَدْنِيَ مِنْ نَصْر الخُبَيْبَيْن قَدِي (١)

فأما إسكانهم دال لَدْن فأسكنوها كما يقولون في عَضُد: عَضْدٍ، فيحذفون الضَّمَّة.

وقوله: ﴿قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ ﴾ .

زعم سيبويه أن معنى مثلهذا التوكيد(٣)، والمعنى هذا فراق بيننا أي هذا فراق التعنى الله الكاذب مِنِّي وَمِنْكَ، فراق اتصالنا، قال: ومثل هذا أمر الكلام: أخزى الله الكاذب مِنِّي وَمِنْكَ، فذكر بيني وبينك ثانيةً توكيد، وهذا لا يكونُ إلاّ بالواو ولا يجوز: «هذا فراق بيني فَبيْنِكَ» لأن معنى الواو الاجتماع، ومعنى الفاء أن يأتي الثاني في إثر الأول.

وقوله: ﴿ أُمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَساكِينَ يَعْمَلُونَ فِي البَّحْرِ ﴾ .

مَسَاكِينُ لاَ يَنْصَرِفُ لأنه جمع لا يكون على مثال الواحد، وكذلك كل جمع نحو مساجد ومفاتيح وطوامير<sup>(٤)</sup>، لاَ يَنصرف كما ذكرنا. وقد بينا ذلك فيما تقدم في باب ما لا ينصرف<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) يقال قد زيد بالإضافة، مثل حسب زيد.

<sup>(</sup>٢) الرجز لحميد بن مالك الأرقط و بعده: - ليس الإمام بالشحيح الملحد والملحد الظالم في الحرم ويروى هذا الشطر: ليس أميري. وهو يتحدث إلى عبد الملك بن مروان واصفاً تقاعده عن نصر عبد الله بن الزبير وأخيه مصعب وكان عبد الله يكنى أبا خبيب واستعمل «الخبيبين» هنا على التغليب وهو يعرض ببخلها ووصف عبد الملك بالإمام وبأنه أميره، يريد أن الزبيريين لم يكونا أثمة ولا لها عليه إمارة.

والبيت في شواهد المغني ١٦٦، وكـامل المبـرد ص ٨٤ (التجاريـة) والحزانـة ٢ /٤٤٩، وابن يعيش ٤٤٢/١ ومن شواهد النحو الشائعة.

<sup>(</sup>٣) يريد تكرار كلمة بين.

 <sup>(</sup>٤) طوامير جمع طامور وطومار وهو الصحيفة.

وقوله: ﴿وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلُّ سَفِينَة غَصْباً ﴾.

كان يأخذ كل سفينة لا عَيْبَ فيها غَصْباً، فإن كانت عائبة لم يعرض لها. ووَرَاءَهُم: خلفهم، هَذَا أَجُود الوجهين، ويجوز أن يكون: كان رجوعهم في طريقهم عليه ولم يكونوا يعلمون بخبره فأعلم الله الخَضِر خَبَرهُ، وقيل: ﴿كَانَ وَرَاءَهُمْ معناه كان قدَّامَهُمْ. وهذا جائز في العربية، لأنه ما بين يَدَيْكَ وَمَا قدَّامَكُ إذا توارَى عنك فقد صار وراءك، قال الشاعر(١):

أَلَيْسَ وَرَائِي إِنْ تَـراخَتْ مَنيَّتِي لزوم العصا تحنى عليها الأصابعُ وقوله: ﴿وَأَمَّا الغُلامُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَاناً وَكُفْراً ﴾ .

﴿ يرهقهما ﴾ يحملهما على الرهق وهو الجهل، وقوله ﴿ فخشينا ﴾ من كلام الخَضِر، وقال قوم لا يجوز أن يكون فخشينا عن الله، وقالوا دليلنا على أن فخشينا من كلام الخضِر قوله ﴿ فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدَلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيراً ﴾ وهذا جائز أن يكونَ عن الله عز وجلّ : فخشينا، لأن الخشية من الله عز وجلّ معناه الكرّاهة ، ومعناها من الآدميين الخَوْفُ.

وقوله: ﴿فَأَرَدْنَا﴾.

بمعنى أراد الله \_ جل وعز \_ لأن لفظ الإخبار عن الله كذا أكثر من أن يُحْصَى.

ومعنى : ﴿وَأَقْرَبَ رُحْماً ﴾ .

أي أقرب عَطْفاً وأُمَسُّ بِالقَرابَةِ، والرُّحْمُ والرَّحْمُ في اللَّغَةِ العطف والرَّحْمُ في اللَّغَةِ العطف والرحمةُ قال الشاعر (٢):

<sup>(</sup>١) هـ و لبيد بن ربيعة العامري. من عينيته في رثباء أخيه أربد التي أولها: (بلينا وما تبلى النجوم الطوالع) وهي بديوانه والبيت الذي هنا أيضاً في اللسان (وراء).

<sup>(</sup>٢) أورده أبو عبيدة في مجازه ١٣/١ وقبله هذا البيت:

فلا ومُنَزِّل الفرقا ن مالك عندها ظلم

## وكيف بِظُلْم جَارِيةٍ ومنها اللين والرُّحْمُ

وقوله: ﴿ فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةِ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا ﴾ وتقرأ أَنْ يُضيفُوهُمَا . يقَالُ: ضِفْتُ الرَّجُلَ نزلت عليه، وأضَفْتُه وضَيَّفْتُه، إذا أنزلتُه وقَرَيْتُه

وقوله: ﴿فَوَجَدَا فِيهَا جِدَاراً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ ﴾.

أي فأقامه الخَضِرُ، ومعنى جِدَاراً يُريدُ، والإِرادة إنما تكون في الحيوانِ المبين والجدار لا يُريدُ ارادة حقيقية ، إلا أن هيئته في التهيؤ للسقوط قد ظهرت كما نظهر أفعال المريدين القاصدين، فوصف بالإرادة إذ الصورتان واحدة ، وهذا كثير في الشعر واللغة ، قال الراعي يصف الإبل:

في مهمه قلقت به هاماتها قلق الفُؤوس ِ إِذَا أَرَدْنَ نُصولًا(') وقال الآخر('):

يُسريد السرَّمعُ صدْرَ أبي بَسراءٍ ويَسرْغَبُ عن دِمَاءِ بني عَقِيل ويقرأ أن ينقض، وأن يَنْقَاضَ، فينقض يسقط بسرعة، وينقاض ينشقُ طولًا. يقال انقاضَّتْ سِنُّه إذا انشقَّت طُولًا

وقوله: ﴿ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَا تَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً ﴾.

ويُرْوَى لَتَخِذْت، وذلك أنهما لما نزلا القرية لم يُضَيِّفْهُمَا أَهْلُهَا، ولا

وانظر اللسان (رحم) ـ والقرطبي ١١/٣٧.

<sup>(</sup>١) من لاميته المشهورة \_ يصف الإبل بأنها كانت تضطرب في صحراء واسعة فلا تكاد تثبت. (أنظر القصيدة في آخر ديوان جرير. ط الصادي والبيت في اللسان (ورد).

<sup>(</sup>٢) البيت في اللسان (رود). وفي مجاز أبي عبيدة ٢٠/١١، منسوباً للحارثي، ولم يبين من هو، وانظر الطبري ١٧١/١٥، والقرطبي ٢٦/١١. وشواهد الكشاف ١٠١. وروايته: (ويعدل عن دماء بني عقيل).

أَنْزَلُوهُمَا فَقَالَ مُوسَى لو شِئْتَ لأَخَذْتَ أَجرة إقامَتِكَ هذا الحائط، ويقرأ لتخذت عليه أجراً، يقال تَخِذَ يتْخَذُ في اتَّخَذَ يَتخَذُ، وأصل تَخِذْتُ أُخَذَتُ أَخَدُتُ وأصل التَّخذت ائْتَخذت

وقوله :﴿وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزُ لِهُمَا ﴾ .

قيل كان الكنز عِلْماً وقيل كان الكنزِ مالاً، والمعروف في اللغة أن الكَنْنزَ إِذَا أُفْرِدَ فمعناه المالُ المدْفُونَ والمدَّخرُ فإذا لم يكن المال قيل: عنده كَنْزُ عِلْم وله كَنْزُ فَهْم ، والكنز ههنا بالمال أشبَهُ، لأن العلم لا يك اد يتعلم إلا بمعلم ، والمال لا يحتاج أن ينتفع فيه بغيره، وجائز أن يكون الكنْنزُ كان مالاً مكتوباً (١) فيه عِلم، لأنه قد روي أنه كان لوحاً مِنْ ذَهَبٍ عليه مكتوب: « لا إله إلا الله محمد رسول الله»، فهذا مال وَعِلْمٌ عظيمٌ، هو توحيد الله عزّ وجل وإعلام أن محمداً مبعوث.

وقوله :﴿رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ﴾.

﴿رَحْمَةً ﴾ منصوبُ على وَجْهَيْن ، أحدهما قوله فَأَرَاد ربُّك وأردْنَا مَا ذَكَرْنَا رحمة رحمة أي للرحمة ، أي فعلنا ذلك رَحْمةً كما تقول: أنقَذْتُك من الهلكة رحمة بك. ويجوز أن يكون رَحْمَةً منصوباً على المصدر ، لأن معنى فأراد ربُّك أن يَبلُغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمهما اللَّه بذلك. وجميع ما ذكر من قوله: فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا ، ومن قوله فَأَردْنَا أَنْ يُبَدِّلُهُمَا رَبُّهُمَا ، معناه رحمهما اللَّه بديد رحمهما اللَّه بديد وحميم الله بديد وحميم الله ومن قوله فَأَردْنَا أَنْ يُبَدِّلُهُمَا رَبُّهُمَا ، معناه رحمهما الله رحمة .

وقوله:﴿وَمَا فَعَلْتُه عَنْ أَمْرِي﴾ يدل على أنه فعلـه بوحي اللّه عزّ وجلّ. وقوله:﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي القَرْنَيْن﴾.

<sup>(</sup>١) في الأصل «مكتوب».

كانت اليهود سألت عن قصة ذي القرنين على جنس الامتحان. ﴿ قُلْ سَأَتُلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْراً ﴾ ·

يقال إنه سمي ذا القرنين لأنه كانت له ضَفِيرتان، ويُروَى عن علي عليه السلام أنه قال سمي ذا القرنين لأنه ضَرَبَ على جانب رَأْسه الأيمن، وجانب رأسه الأيسر، أي ضرب على قرني رأسه، ويجوز أن يكون على مذهب أهل اللغة أن يكون سُمِّي ذا القرنين لأنه بلغ قطري الدنيا ـ مشرقِ الشَّمسِ ومَغْرِبها

وقوله: ﴿وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيءٍ سَبَبًا فَاتَّبَعَ سَبَبًا ﴾.

ويقرأ ﴿ فَأَتْبَعَ ﴾ أي آتيناه من كل شيء ما يَبْلُغُ بِهِ فِي التَمَكُّنِ أَقْطَارَ اللَّهُ عَزِّ وَجَلَّ الأَرْضِ . ﴿ سَبَبَا ﴾ أي عِلْماً يوصِّلهُ إلى خَيْثُ يريد، كما سخر اللَّه عز وجلَّ لسليمان الرِّيحَ .

ومعنى ﴿فَأَتْبُعَ سَبَياً ﴾ .

\_ واللَّه أعلم \_ أي فاتبع سبباً من الأسباب التي أُوتِي .

﴿ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَامِيَةٍ ﴾ .

ويُقْرَأُ ﴿ مِنْةَ ﴾ بالهمز فَمَن قرأ حَمِثةٍ أراد في عين ذَاتِ حَمَّةٍ، ويقال حَمَّاتُ البئر إذَا أخرجتُ حَمَّاتُها، وأَحْمَأْتُها - إذا ألقيت فيها الحَمَّأَة، وحمِئَتْ هي تحما فهي حمئة إذا صارت فيها الحماة، ومن قرأ حَامِيَةً بغير همز أراد حارَّة، وقد تكون حارَّةً ذات حَمَّاةٍ (١)

﴿وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا ﴾ .

أي عند العين.

وقوله : ﴿ قُلْنَا يَاذَا القَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا ﴾.

<sup>(</sup>١) الحمأة الطين الأسود المنتن.

أباحه اللَّه عزَّ وجلَّ عَلَى الحكمين كما أباح محمداً ﷺ الحكم بين أهل الكتاب أو الإعراض عنهم.

﴿ قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَم فَسَوْفَ نُعَذَّبُهُ ثُم يُردُ إِلَى رَبِّه فَيُعَذِّبُه عَذَابًا نُكُراً ﴾ أي فسوف تعذَّبُه بالقتل وعَذَاب اللّهِ إيَّاهُ بالنار أَنْكُرُ من عذاب القتل وقوله: ﴿ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَهُ جَزَاءُ الحُسْنَى ﴾ .

وتُقرْأُ ﴿ جَزَاءً الحُسْنَى ﴾ ، المعنى فله الحسنى جزاءً ، وجزاء مصدر موضوع في موضع الحال. المعنى فله الحسنى مَجْزِيًّا بها جزاءً ، ومن قرأ جزاءُ الحسنى ، أضَافَ جزاء إلى الحسنى ، وقد قرئ بهما جميعاً.

﴿ وَسَنَتُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْراً ﴾. أي نقول له قولًا جميلًا

وثم أَتْبَعَ سَبَباً ﴾ .

أي سبباً آخر مما يوصله إلى قُطْرِ من أقطار الأرض.

﴿ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلَعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِها سِتْراً ﴾.

أي لم نجعل لهم شيئاً يُظلُّهُمْ من سقف ولا لباس.

وقوله: ﴿كَذَلِكَ﴾(١) يجوز أن يكون وجدها تطلع على قوم كذلك القبيل الذين كانوا عند مغرب الشمس، وأن حكمهم حكم أولئك.

وقوله: ﴿ ثُمُّ أَتُّبَعَ سَبَباً ﴾ .

أي سبباً ثالِثاً مسما يبلُغُهم قُصطْراً من أَقْطَارِ الأَرْض.

<sup>(</sup>١) بجعل (كذك، متصلة بما قبلها - بمعنى: أيضاً - ويقتضي هذا أن يكون القوم الذين رآهم عند مغرب الشمس لم يكن لهم ستر من دون الشمس أيضاً.

﴿ حتَّى إِذَا بَلَغ بين السُّدَّيْنِ ﴾ ، ويقرأ ﴿ بين السَّدَّيْنِ ﴾ . وقيل ما كان مسدوداً خلقة فهو سُدُّ ، وما كان من عمل الناس فهو سَدِّ .

وقوله: ﴿وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْماً لَا يَكادُونَ يَفْقُهُونَ قَوْلاً﴾.

ويقرأ يُفقَهون، فمعناه لا يكادون يُفْهِمُونَ.

﴿قَالُوا يَاذَا القَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ﴾ .

وتقرأ بالهمز في يأجوج ومأجوج، ويقرأ بغير همزٍ، وهما اسمان أعجَميًانِ لا ينصرفان لأنهما معرفة .

وقال بَعضُ أهل اللغة: من هَمَزَ كأنه يجعله من أُجَّةِ الحرّ، ومن قوله مِلْحٌ أُجَاجٌ. وأَجَّةُ الحَرِّ شدتُهُ وتَوَقُّدُه. ومن هذا قولهم أجَّجْتُ النَّارَ ويكون التقدير في يأجُوج يفعُول، وفي مَأْجُوج مفعول، وجائز أن يكون ترك الهمز على هذا المعنى، ويجوز أن يكون «مَاجوج» فاعول، وكذلك ياجوج، وهذا لو كان الاسمانِ عَرَبيَّينِ لكان هذا اشتقاقهما، فأمَّا الأعجمية فلا تشتق من العربية.

وقوله:﴿فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجاً﴾.

وَتُقْرَأُ خَرَاجاً. فمن قرأ خَرْجاً، فالخَرْجُ الفَيْءُ، والخَرَاجُ الضَّرِيبَةُ وقيل الجَزْيَةُ، والخراج عند النحويين الاسم لما يُخْرَج من الفرائض في الأموال، والخَرْجُ المصْدَرُ.

وقوله عزَّ وجلِّ:﴿عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ﴾.

أَيْ تجعل بيننا وبين يأجُوج ومَأجُوجَ.

﴿قَالَ مَا مَكَّنِّي فيه رَبِّي خيرٌ﴾.

ويجوز . مَا مَكَّننِي بنونين، أي الذي مكنني فيه رَبِّي خَيرٌ لي مما

يَجعَلُونَ لي مَن الخراج. فمن قرأ «مَكَّنِي» أدغم النون في النون لاجتماع النونين، ومن قرأ مَكَننِي بنُونَيْنِ أَظهر النونين لأنهما مِنْ كلِمَتَيْنِ. الأولى من فعل والثانية تدخل مع الاسم المضمر.

وقوله: ﴿فَأَعِينُونِي بِقُوةٍ﴾.

أي بعمل تعملونه معي لا بمال

﴿ أَجْعَلْ بِينَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْماً ﴾ .

والرَّدْمُ في اللغة أكثرُ مِنَ السَّدِّ(١)، لأنَّ الرَّدْم ما جُعِلَ بعضه على بعْضِ يقال: ثوبٌ مُرَدَّمٌ، إذا كان قد رُقِعَ فوق رُقعَة.

وقوله:﴿آتُونِي زُبَرَ الحَدِيدِ﴾.

أي قطع الحديد، وواحد الزُّبَر زُبَرَة، وهي القطعة العظيمة.

وقوله:﴿حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ ﴾ .

وتقرأ الصُّدُفَيْن والصُّدْفَين، وهُما نَاحِيتَا الجَبَلِ.

وقوله: ﴿قَالَ انْهُلُكُ وَا﴾.

وهو أن أخذ قِطعَ الحديد العِظَام وجعل بينها الحطب والفَحْمَ ووضع عليها المنافيخ (٢) حتى إذا صارت كالنار، وهو قوله: ﴿حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَاراً﴾.

والحديد إذا أُحْمِيَ بالفحم والمِنْفَاخِ صارَ كالنَّارِ.

وقوله:﴿قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْراً ﴾.

المعنى أعطوني قِطْراً وهو النحاس. فصب النحاس المُذَابَ ٣) على

<sup>(</sup>١) أي أكبر في حجمه وأكثر في ترابه.

<sup>(</sup>٢) جمع منفاخ آلة النفخ.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: المذُّوب. وهو خطأ لأن ذاب لازم.

الحديد الـذي قد صـار كالـزيت فاختلط ولَصِقَ بعْضُـه ببعض حتى صار جبلًا صَلْداً من حديد ونحاس ِ. ويقال إنه بناحية أرْمِينية.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ [وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْباً ﴾ .

أي ما قَدَرُوا أن يعلو عليه لارتفاعه وامْلِسَاسِه وما استطاعوا أنْ يَنْقُبُوه. وقوله: ﴿ فما اسْطَاعُوا ﴾ بغير تاء أصلها استطاعوا بالتاء ، ولكن التاء والطاء من مخرج واحد ، فحذفت التاء لاجْتِمَاعِهِمَا ويخفُّ اللفظُ ، ومِنَ العَرب من يقول: فما يقول: فما استاعوا بغير طَاء ، ولا تجوز القراءة بها . ومنهم من يقول: فما أسْطَاعُوا بقطع الألف ، المعنى فما أطاعُوا ، فزادوا السين . قال الخليل وسيبويه: زَادُوهُمَا عِوضاً من ذهاب حركة الواو ، لأن الأصل في أطاع أَطْوع . وميبويه : فأهما من قرأ فما اسْطًاعُوا ـ بإدغام السين في الطاء ـ فلا حِسنُ مخطئ . زعم فأما من قرأ فما اسْطًاعُوا ـ بإدغام السين في الطاء ـ فلا حِسنُ مخطئ . زعم في ذلك النحويون ، الخليل ويُونُس وسيبويه ، وجميع من قال بقولهم . وَحُجّتُهُمْ في ذلك أن السين ساكنة فإذا أدغمت التاء صارت طاء ساكنة ، ولا يجمع بين ساكنين . ومن قال: اطرح حركة التاء على السين فأقول: فما اسَطاعُوا فخطأ أيضاً ، لأن سين استفعل لم تُحرَّكُ قط .

وقوله:﴿ قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي ﴾.

أي هذا التمكين الذي أدركتُ به السُّدُّ رحمةُ من ربي.

﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكاً. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ﴾.

وتقرأ ﴿ ذَكَّاءَ ﴾ ، على فعلاء \_ يا هذا \_ والدَّكَاء والذَّكاء ، كل ما انسبط مِن الأَرْض من مُرْتَفَع . يعنى أنه إذا كان يومُ القيامَةِ ، أو في وقت خروج يَأْجُوجُ ومَأْجُوجَ صار هذا الجبل دَكًا والدليل على أن هذا الجبل يصير دَكًا قوله : ﴿ وَحُمِلَتِ الأَرْضُ والجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ﴾ . (١)

<sup>(</sup>١) سورة الحاقةالآية ١٤.

وقوله:﴿وَتَــرَكْنَا بِعضَهُم يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ ﴾.

ومعنى يموجون في الشيء يخوضون فيه ويكثرون القول. فجائز أن يكون يعنى بـ «يومئذٍ» يوم القيامة، ويكون الدليل على ذلك ﴿وَنُفِخَ في الصَّورِ فجمعناهم جَـمْعاً ﴾.

ويجوز أن يكون ﴿ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضِ ﴾ أي يوم انقضاء أمر السَّدِ \_ وقوله ﴿ يَمُوجُ ﴾ ، ماجوا متعجبين مِنَ السَّدِ . ومعنى . . . ﴿ نُفِخَ فِي التفسير أن الصَّورِ ﴾ . قال أهل اللغة : الصور جمع صورة (١٠) . والذي جاء في التفسير أن الصور قرن يَنْفُخ فيه اسرائيل \_ واللَّه أعلم \_ ، إلا إن حملته أنه عند ذلك النَّفِخْ يكون بعث العباد ونشرهم (٢)

وقوله عزَّ وجلِّ : ﴿ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا ﴾ .

تأويل عرضنا أظهرنا لهم جهنم حتى شاهدوها ورأوها .

وقوله: ﴿ الَّذِينَ 'كَانَتْ أَعْيَنُهُمْ فِي غِطَاءِ عَنْ ذِكْرِي ﴾.

جعل اللَّه عزَّ وجلَّ على أبصارهم غشاوة بكفرهم.

﴿وَكَانُوالَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعاً ﴾.

كانوا لعداوتَهم للنَّبيِّ ﷺ لا يقدرون أن يسمعوا ما يتلى عليهم، كما تقول للكاره لقولك ما تقدر أن تسمع كلامي.

وقـوله عـزّ وجـلّ:﴿أَفَحَسِبَ الَّـذِينَ كَفَـرُوا أَنْ يَتَّخِـذُوا عِبَـادِي.مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ ﴾.

<sup>(</sup>١) قائل هذا هو أبو عبيدة في «مجازه» ولم يوافقه عليه العلماء، لعدم مناسبة ﴿ونفخ في الصور فصعق من في السموات. . ﴾ الخ ويؤيد رأي المفسرين ﴿فإذا نقر في الناقور﴾ .
(٢) أي يحمله على النفخة الثانية فقط.

تأويله: أفحسبوا أن ينفعهم اتخاذهم عِبَادِي أولياء، وقرئت ـ وهي جَيّدةً ـ أفَحَسْبُ الذين كفروا. تأويله أفيكُفيهم أن يتخذوا العباد أولياء مِن دون اللّه، ثمّ بين عزّ وجلّ جزاءهم فقال: ﴿ إِنّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّم لِلْكَافِرِينَ نُزُلاً ﴾.

يقال لكل ما اتُخِذَ ليمكث فِيه، أعتَدْتُ لفلان كذا وكذا، أي اتَّخَذْتُهُ عَتَاداً له، ونُزُلًا، بمعْنَى مَنْزلًا.

وقوله عزَّ وجلِّ :﴿بالأخْسَرِينَ أَعْمالاً﴾.

منصوب على التمييز لأنه إذْ قال (١) ﴿ بِالْأَخْسَرِينَ ﴾ ، دل على أنه كان منهم (٢) ما خسِرُوه ، فبين ذلك الخَسْرَانَ فِي أي نوع وقَع فأعلم \_ جل وعزّ \_ أنه لا ينفع عملٌ عُمل مع الكفر به شيئاً فقال:

﴿الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾.

كما قال تعالى: ﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّه أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ﴾ و (الذين ) يصلح أنْ يكونَ جرَّا ورَفْعاً، فالجر نعت للأخسرين، والرفع على الاستئناف، والمعنى هم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا.

﴿ وَهُمْ مَ يَحْسَبُونَ ﴾ .

وتقرأ يحسِبُونَ

﴿أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً ﴾ .

أي يطنون أنهم بصدهم عن النبي علم أنهم يُحْسِنُونَ صُنْعاً.

وقوله ـ عزّ وجلّ : ﴿كَانَتْ لَهُمْ جَنَّــاتُ الفِرْدَوْسِ ﴾.

اختلف النَّاسِ في تفسير الفردوس، فقال قوم: الفردوسُ الأوْدِيـةُ التي

<sup>(</sup>١) في الأصل إذا.

<sup>(</sup>٢) في الأصل منها.

تنبت ضروباً من النبت، وقالوا: الفردوس البستان وقالوا: هـ و بالـ رومية منقـ ول إلى لفظ العربية، والفِرْدُوسُ أيضاً ـ بالسريـانية، كـ ذا لفظة فـ ردوس. ولم نجد في أشعار العرب إلا في بيت لحسان بن ثابت(١).

وإنَّ ثــواب الــلَّه كُــلَّ مــوحــدٍ جنــانٌ من الفــرْدَوْسِ فيهــا يخلَّدُ

وحقيقتم أنه البُستان الذي يجمع كل ما يكون في البساتين لأنه عند أهل كل لغة كذلك، ولهذا قال حسان بن ثابت: «جِنانٌ من الفردوس»، وقولهم: إنه البستان يحقق هذا.

والجنة أيضاً في اللغة البُسْتَانِ، إلا أن الجنة الَّتِي يَدْخُلُهَا المؤمنون فيها ما يكون في البساتين، ويدل عليه قوله: ﴿وَفَيْهِا مَا تَشْتَهْيَهُ الْأَنْفُسِ﴾(٢).

وقوله: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾.

منصوب على الحال.

﴿ لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِولًا ﴾.

أي لا يُريدُونَ عنها تَحَوُّلًا، يقال: قد حال في مكانه حِوَلًا، كما قالوا في المصادر صَغُراً، وعظم عِظماً، وعادني حبها عِوَداً. وقد قيل أيضاً: إنّ الحِوَالَ الحيلَةُ، فيكون على هذا المعنى، لا يحتالون منزلًا غيرها

وقوله عزّ وجلّ ﴿ وَلَوْ جِئْنَا بِمثلِهِ مَدَداً ﴾ .

ب ارب ف اجمعنا معاً ونبينا في جنة تثني عيون اس في جنة الفردوس فاكتبسها لنا ياذا الجلال وذا العلا والسرميد وهي في سيرة ابن هشام جـ ٣٥٠/٤.

(٢) في الأصل ما تشتهي وهو ليس من الآية. والأية من سورة الزخرف: ٧١.

<sup>(</sup>١) اللسان (فردس) \_ و «كل موحد» مفعول لثواب \_ والقصيدة في الديوان. وجاء في رثائه رسول الله ﷺ أبضاً:

﴿ مَدَدا ﴾ منصوب على التمسز، تقول: لي ملء هذا عَسَلاً، ومِثْلُ هذا ذهباً، أي مثله من الذهب.

وقد فسرنا نصب التمييز فيما سلف من الكتاب.

وقوله: ﴿ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ ﴾ .

فيها قولان: قال بعضهم معناه فمن كان يخاف لقاء رَبِّه، ومثله: ﴿ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ للَّهِ وَقَاراً ﴾ (١) ، قالوا: معناه مَا لكم لا تخافون للَّه عظمةً. وقد قيل أيضاً فمن كان يرجو صلاح المنقلب عند ربِّه، فإذًا رَجَاهُ خَافَ أيضاً عذاب رَبِّه.

﴿ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحاً ﴾ .

وتجوز «فَلِيَعْمَلْ» بكسر اللام، وهو الأصل، ولكنه يَثْقلُ في اللفظ، ولا يكاد يقرأ به، ولو ابتُدِىء بغير الفاء لكانت اللام مكسورة (٢). تقول: لِيَعْمَلْ زيدٌ بخيرٍ، فلما خالطتها الفاء، وكان بعد اللام الياء ثقلت الكسرة مع الياء، وهي وحدها ثقيلة، ألا تراهم يقولون في فَخِذٍ فَخْذٍ.

<sup>(</sup>١) سورة نوح الآية ١٣ .

<sup>(</sup>٢) لو جاءت اللام أول الكلمة.



## بسم الله الرحمن الرحيم

قوله عزّ وجلّ : ﴿كهيعص﴾.

فيها في القراءة ثلاثة أوجه: فتح الهاء والياء، وكسرهما(١). وقرأ الحسن بضم الهاء كهيعص، وهي أقل اللغات. فأما الفتح فهو الأصل. تقول: هَا. بال تا... في حروف الهجاء، ومن العرب من يقول ها يا. بالكسر(١). ومنهم من ينحو نحو الضَّمِّ فيقول ها. يُا، يُشِمُّ الضَّمَّ. وحكى الخليل وسيبويه أن من العَرب من يقول في الصلاة الصَّلُوة، فينحو نحو الضَّم(٢)، فأما من روى ضَمَّ الهاء مع الياء فشَاذً، لأن إجماع الرواة عن الحسن ضمَّ الهاء وحدها، وفي الرواية ضم الياء قليل عنه.

واختلف في تفسير (كهيعص) فقال أكثر أهل اللغة إنها حروف التَّهجِّي تدل على الابتداء بالسورة نحو ألم، والر. وقيل إن تأويلها أنها حروف يَدُلُّ كُلُّ وَاحِد منها على صفة من صفات اللَّه عزّ وجلّ فكاف يدل على كريم، و «ها» يدل على هادٍ، و «يا» من حكيم، و «عين» يدل على عالم، و «صاد» يَدُلُّ على صادق. وهذا أحسن ما جاء في هذه الحروف، وقد استقصينا ذلك في أول سورة البقرة.

<sup>(</sup>١) الإمالة.

<sup>(</sup>٢) أي يشم أيضاً.

والعين قالوا يدل على عليم. وروي أن ﴿كهيعص﴾ اسم من أسماء اللّه تعالى. وروي أن عَلِيًا \_ (عليه السلام) أقسم بكهيعص، أو قال: «يا كهيعص». والدعاء لا يدل على أنه اسم واحد، لأن الداعي إذا عَلِمَ أن الدعاء بهذه الحروف يدل على صفات الله حلّ وعزّ فدعا بها. فكأنه قال: يا كافي يا هادي يا عَالِم يَا صَادِق، فكأنه دعا بكهيعص لذكرها في القرآن وهو يدل على هذه الصفات، فإذا أقسم فقال: وكهيعص، فكأنه قال والكافي والهادي والعالم والحكيم والصادق.

وأسكنت هذه الحروف لأنها حروف تهجِّ (١) النِّيةُ فيها الوقْفُ. ﴿ وَكُرُرَ حُمَةٍ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكْرِيًا ﴾.

﴿ ذِكْرُ مرتفع بالمضمر، المعنى هذا الذي نتلوه عليك ذكر رحمة ربك عبده بالرحمة، لأن ذكر الرحمن إياه لا يكون إلا بالله \_ عزّ وجلّ \_ ، والمعنى ذكر ربك عبده بالرحمة وزكريا يقرأ على وجهين، بالقصر والمدّ، فأعلم اللّه \_ حلّ وعزّ على لسان نبيه عليه السلام وصيَّة زكريا ويحيى ليَعْلَمَ أهْلُ الكِتابِ أن محمَّداً \_ عليه السلام \_ قد أوحي إليه، وأنزل عليه ذكر من مضى من الأنبياء وأنهم يجدون ذلك في كتُبِهِمْ على ما ذكر على و [هو] لم يتل كتاباً ولا خطّه بيمينه، وأنه لم يَعْلَم ذلك إلا من قبل اللّه تعالى وكان إخْبَارُهُ بهذا وما أشبهه على هذه الصفة دليلاً على نبوته على هذه الصفة دليلاً على نبوته

وقال بعض أهل اللغة إنَّ قوله ﴿ ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيًا ﴾ يسرتفع بـ ﴿ كهيعص ﴾ وهذا محال لأن «كهيعص » ليس هو فيما أنبأنا الله ـ عز وجل ـ به عن زكريا، وقد بَيَّن في السورة ما فَعَله به وبشَّرَهُ به. ولم يجئ في شيء من التفسير أن «كهيعص» هو قصة زكريا ولا يحيى ولا شيء منه، وقد أجمع

<sup>(</sup>١) في الأصل تهجي.

القائل لهذا القول وغيره أن رَفْعهُ بالإضمار هو الوجه.

﴿ إِذْ نَادَى رَبُّهُ نِدَاءً خفيًّا ﴾ .

دعا اللَّهُ \_عزّ وجلّ \_ سِرًّا، وبين ما (الذي) سأل اللَّه عزّ وجلّ ، فقال:

﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي ﴾.

ومعىي ﴿وهنِ ﴾ ضعف.

﴿ وَاشْتَعَلَ الرَّأْسِ شَيْبًا ﴾ .

قيل إن كان قد أُتَتْ له في ذَلك الوقتِ خَمسٌ وستُّون سَنَةً، وقيل سِتُونَ سَنَةً وقيل سِتُونَ سَنَةً وقيل خمس وسبعون سنة، و «شَيْباً» منصوب على التمييز المعنى اشتعل الرأس من الشيب، يقال للشيب إذا كثر جِدًّا: قد اشتعل رأس فلان.

﴿ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ﴾ .

أي كنْتُ مستجاب الدعوة. ويجوز أن يكون أراد لم أكن بدعائك رَبِّ شقياً أي من دعاك مخلصاً فقد وَحَّدك وعبدك، فلم أكن بعبادتك شقياً.

وقوله: عزَّ وجلَّ : ﴿وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَاثِي﴾ .

- بإسكان الياء من ورائي - معناه من بعدي، والموالي واحدهم مولى، وهم بنو العم وعصبة الرجل، ومعناه اللذين يَلُونَه في النَّسَبِ كما أن معنى القرابة الذين يقربون منه في النسب.

وقوله: ﴿ فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ﴾ .

أي قد بلغت هذه السِّنَّ وامْرأَتِي عاقر، والعاقر من النساء التي بها علة تمنع الْوَلَد، فكذلك العاقِرُ من الرجال، فليس يكون لي ولد إلا «أباً»(١) فهبه لي، فإنك على كل شيء قدير.

<sup>(</sup>١) أي لي أب ولا ولد لي فانقطع حبل النسل لذيُّ .

وقوله:﴿يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آل يَعْقُوبَ ﴾.

ويقرأ بالجَزم يَرِثْني وَيَرِثْ من آل يعقوب على جواب الأُمْرِ ومن قرأ يرثني ويرثُ فعلى صفة الولي، وقيل يرثني مالي ويرث من آل يعقوب النبوة، وقال قوم لا يجوز أن يقول زكريا: انه يخاف أن يورث المال لأن أمر الأنبياء والصالحين أنهم لا يخافون أن يرثهم أقرباؤهم ما جعله الله لهم، وجاء عن النبي على أنه قال: إنا معاشر الأنبياء لأنُورَث ما تركناه فهو صَدَقَةً. فقالوا معناه يرثني ويرث من آل يعقوب النبوة.

وقوله:﴿واجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا﴾.

وقوله أيضاً «وليًا» يدل على أنه سأل ولداً دَيِّناً، لأن غَيْرَ الـدَّيِّنِ لا يكون ولياً للنبي عليه السلام.

وقوله: ﴿إِنَّا نُبشُّـرُكَ﴾.

ونَبْشُرُك

﴿ بِغُلَامِ اسْمُهُ يَحْمَى لَمْ نَجْعَلُ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ﴾.

أي لم يسم أحد قبله بيحيى، كذا قال ابن عباس، وقيل سمي بيحيى لأنه حَيِيَ بالعلم وبالحكمة التي أوتيها، وقيل لم نَجْعَلْ له من قبل سمياً، أي نظيراً ومِثْلاً. كل ذلك قد جاء في التفسير.

وقوله: ﴿ قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْ رَأْتِي عَاقِراً وَقَدْ بَلَغْتُ من الكبر عُتِيًا ﴾.

وتقرأ عِتيا(١)، وقد رُوِيَتْ عُسِيًّا ـ بالسين ـ ولكن لا يجوز في القراءة [لأنه] بخلاف المصحف(٢)، وكل شيء انتهى فقد عنّا يعتو عِتِيًّا وعُتُوًّا وعُسُوًّا، وعُسِيًّا.

<sup>(</sup>١) قرأ بالضم قراء كثيرون منهم نافع وابن كثيروأبوعمرو وابن عامر وشعبة.

<sup>(</sup>٢) يريد لا تجوز القراءة بخلاف ما في المصحف. وزدنا [لأنه] للتوضيح.

فَاحِبُ أَن يَعْلَمُ مِنَ أَيِّ جَهَةً يَكُونَ لَهُ وَلَـدَ، وَمَثْلُ امْـرَأَتُهُ لَا يَلِدُ وَمِثْلُهُ لَا يُولَدُ لَهُ .

﴿قَالَ كَذَٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ ﴾ .

معناه \_ واللُّه أعلم . الأمر كما قيل لك.

وقوله عزَّ وجلِّ:﴿وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئاً﴾.

معناه ولم تك شيئاً موجوداً، أي أوجدتك بعد أن لَمْ تَكُنْ. أي فخلق الولد لك كخلق آدم عليه السلام، وخلقك من نُطْفة وعَلَقةٍ ومُضْغَةٍ ولَحْمٍ وعَسَطْمٍ.

﴿ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً ﴾ .

أي عَلَامَةً أعلم بها وقوع ما بشرتُ به.

﴿ قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ﴾ .

أي تُمنع الكلام وأنت سَـوِيٌ، فتعلَمَ بذلك أن الله ـ جـل وعـلا ـ قـد وهب لك الولَدَ. و «سَوِيٌ» منصوب على الحال.

﴿ فَخَرَجِ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ المِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِم، أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴾.

قيل معنى أُوْحى إليهم أَوْمَأُ إليهم ورَمَزَ، وقيل كتب لهم في الأرض بيده. وبكرةً وعشِيًّا ـ منصوبان على الوقت.

وقوله: ﴿ يَا يَحْيَى خُدِ الكِتَابَ بِقُوَّةٍ ﴾.

المعنى: فَــوَهَبْنَا لَــه يحيى وقلنا لــه ﴿يا يحيى خُــــذِ الكِتَابَ بقــوَّةٍ﴾، أي بجدٍّ وعونٍ من اللّه ــ جل وعز ــ.

﴿ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا وَحَنَاناً مِنْ لَدُنَّا وزكاةً ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) الحكم يعني الحكمة.

أي وآتيناه حُنَانًا، والحنان العطف والرحمة. قال الشاعر(١):

فقالت حَنَانٌ ما أتى بك ههنا أذو نسب أم أنت بِالحَي عَارِفُ أي أمرنا حنان، أو عطف ورحمة:

وقال أيضاً (٢):

أبا منذر أسرفت فاستبق بعضنا حنانيك بعض الشر أهون من بعض

المعنى وآتيناه حناناً من لدنا وزكاةً، والزكاة التهطهير.

﴿وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ ﴾.

أي وجعلناه برًّا بوالديه .

وقـوله عـز وجل:﴿وآذْكُرْ في الكِتَابِ مَـرْيَمَ إِذِ انْتَبَـذَتْ مِنْ أَهْلِهَـا مَكَانـاً شَوْقًا﴾.

﴿انْتَبَذَتْ﴾ تَنَحَّتْ. ويقال نَبَذْتُ الشيء إِذَا رَمَيْتُ به. ﴿مَكَانَا شَرْقياً﴾ أي نحو المشرق.

﴿فَاتَخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا﴾.

قيل إنها قصدَتْ نَحو مطلَع الشمس، لأنها أرَادَتِ الغُسْلَ مِن الحيْضِ. ﴿ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا ﴾.

يعنى به جِبْريل ﷺ. وقيل الـرُّوُحُ عيسَى، لأنه روح من اللَّه -عزوجل-قال اللَّه ـ عز وجل ـ : ﴿إِنَّمَا المَسِيحُ عِيسَى بنُ مَرْيَمَ رَسُـولُ اللَّهِ وكَلِمَتُهُ أَلْقَـاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) للمنذر بن درهم الكلبي: وهو في شواهد الكشاف ص ٧٩ ومن شواهد النحو الشائعة على حذف المبتدأ، وانظر الخزانة ٢٧٧/١، وهـو الشاهـد السادس والتسعـون وابن يعيش ١١٨/١، وكتاب سيبويه ٢٠٠/١،

<sup>(</sup>٢) تقدم أنه لطرفة.

<sup>(</sup>٣) سبورة النساء الآية ١٧١.

وقيل إن الروح دخل من في مَرْيَمَ.

ويدل على أنَّ جبريل عليه السلام هو الروح قوله: ﴿فَتَمثَّل لَهَا بَشَــراً سَوِيًّا ، قَالُ إِنَّما أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِيَهِبَ لَكِ غُلَاماً زَكيًّا﴾.

أكثر القراءة ﴿لأَهَبَ﴾، ورُويَتَ لِيَهبَ لكَ، وكذلك قرأ أبو عمرو: لِنَهَبَ لكِ غُلاماً زَكيًّا.

﴿ قَالَتْ إِنِي أَعُوذُ بِالرَّحَمْنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتِ تَقِيًّا ﴾.

تأويله إني أَعُوذُ باللَّهِ مِنكَ، فإن كنت تقياً فَسَتَ عِظُ بتعوذي باللَّه منك. أما من قرأ ليهب بالياء فالمعنى أرْسَلَني ليهب، ومن قرأ لَاهَبَ فهو على الحكاية وحمل الحكاية على المَعنى، على تأويل قال أرسلت إليك لأهب لك.

وقوله: ﴿قَالَتْ أَنِّي يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بِشَرٌ وَلَمْ أَكُ بِغِيًّا ﴾.

أي لم يَمسَسْني بشر على جهة تَزَويج، ولم أَكَ بغيًّا، أي ولا قُرِبْتُ على غير حد التزويج.

﴿قَالَ كَذَلِكَ ﴾.

أي الأمر على ما وصفت لكِ.

﴿ قَالَ رَبُّكِ هُـوُ عَلَيَّ هَيْنَ وَلِنَجْعَلَـهُ آيَـةً لِلنَّـاسِ ورَحْمَـةً مِنَّا وَكَـانَ أَمْـراً مَقْضِيًّا ﴾.

أي وكَانَ أَمراً سَابِقاً في علم اللَّهِ عَزَ وجَلِ أَنْ يقعَ. وقوله:﴿فَحَمَلَتْه فَانْتَبَذَتْ بِه مَكَاناً قَصِيًّا﴾.

﴿انتَبَذَتْ به ﴾ تباعدت به . وقَصِيًّا وقاصِياً في مَعْنَى وَاحِدٍ ، معناهُ البُعْدُ .

وقوله: ﴿ فَأَجَاءَهَا المَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ ﴾.

معنىاه ألجأها، وهو من جئت وأجاءني غيىري، وفي معنىاه أَشَاءَنِي غيري، وفي معناه أَشَاءَنِي غيري، وفي أمثال العرب: شَرَّ أجاءَك إلى مُخّةِ عُـرْقُوبٍ<sup>(١)</sup> وبعضهم يقول: أَشَاءَك. قال زُهَيْرٌ:

وجَارِ سَارَ مُعْتَمِداً إِلَيْنَا الجاءته المخافة والرَّجَاءُ(٢)

واختلف في حمل عيسى عليه السلام، فقيل إنها حَمَلَت بِه وولدته في وقتها، وقيل إنه ولد في ثمانية أشهر، وتلك آية له لأنه لا يُعْرفُ أنه يعيش مولود ولِدَ في ثمانية أشهر غيرُه. وقوله عز وجل: ﴿فأجاءها المخاص﴾ \_يدل على مكْثِ الحمل والله أعلم.

وقوله جل وعز:﴿قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُ قَبْلَ هَذَا ﴾.

معناه إنّي لَوْخُيِّرْتُ قبلَ هَذِه الحالِ بين الموتِ أو الدفع إلى هذه الحال لاخترت الموت، وقد علمتْ ـ رضوان الله عليها ـ أنها لم يكن ينفعها أوْ تتمنّى الموت قبل تلك الحال.

وقوله : ﴿ وَكُنْتُ نِسْياً مَنْسَيًّا ﴾ .

ويقرأ ﴿نَسْياً﴾ \_ بفتح النون \_ وقيل معنى «نَسْياً» حَيْضَةً مُلْقَاةٍ وقيل نِسْياً بالكسر في معنى مَنْسِيّةً لاَ أُعْرَفُ (٣) والنِّسْيُ في كلام العَرَبِ الشيء المطروح لا يؤبه له، قال الشنفري (٤): .

<sup>(</sup>١) في مجمع الأمثال: شر ما يجيئك إلى مخة عرقوب - وذلك أن العرقوب لا مخ له، وإنما يلجأ إليه من لا يقدر على شيء، وبنو تميم يجعلون الجيم شيئاً ويقولون يشيئك ـ بمعنى يجيئك ويلجئك. (٢) اللسان (جياً) ـ والديوان ٢٧٧، والقرطبي ٢/١١.

<sup>&</sup>quot; (٣) فِعْل بمعنى مفعول كثير في اللغة العربية ـ مثل فرية وكذب، وهي قاعدة نحوية معروفة.

 <sup>(</sup>٤) البيت في اللسان (نسا - بلت) وبلت ـ مكسورً عين الماضي ـ كعلم ـ سكن والبلتُ بالتحريك
 الانقطاع ـ والمعنى أنها تنقطع عن الكلام حياء وبما يعتريها من الجهـر ـ وانظر المفضلية ٢٠.

كان لها في الأرض نِسْياً تَقُصُّه على أُمِّها وَإِن تُكَلِمْكَ تَبْلَتِ وَوَله : ﴿ فَنَادَاهَا مَنْ تَجْتَهَا ﴾ .

وتقرأ ﴿ مِنْ تَحْتِهَا ﴾ ، وهي أكثر بالكسر في القراءة ، وَمَنْ قَرَأً مَن تَحْتَهَا عَنَى عيسى عليه السلام . ويكون المعنى في مناداة عيسى لها أن يبين الله لها الآية في عيسى ، وأنَّه أعلمها أنَّ الله \_ عز وجل \_ سيجعل لها في النخلة آية . ومن قرأ «مِنْ» تَحْتِهَا \_ عَنَى بهِ المَلَكَ .

﴿قَدْجَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ﴾.

رُوِيَ عن الحسنِ أنه قال يعنى عيسى، وقال: كان والله سَرِيًا من الرجال، فعرف الحسنُ أن من العرب من يسمي النهر سرياً فرجع إلى هذا القول. ولا اختلاف بين أهل اللَّغة أنَّ السَّرِيَّ النهر بمنزلة الجدول، قاللبيد:

فتوسَّطا عُرضَ السَّرِيّ فغادرا مسجورةً متجاوراً قُلَّامها(١) وقال ابن عباس: السري النهر وأنْشَدَ(٢).

سَـلْمٌ تـرى الـدالي مـنـه أَزْوَرَا إِذَا يعـج في السَّـرِيّ ِ هَـرْهَـرَا

وقوله عز وجل: ﴿وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيًّا﴾.

يروى أنه كان جِـ ذْعاً من نخلةٍ لا رَأْسَ عَليه، فجعل الله ـ جل وعز ـ له رأساً وأنبت فيه رُطَباً، وكان ذلك في الشتاء. فأما نصب رُطَباً فقال محمد بن يزيد هو (٣) مفعول به، المعنى وهُزِّي إلَيْكِ بِجِذْع النَخْلَةِ رُطباً تَسَّاقط عليكِ.

<sup>(</sup>١) البيت الرابع والثلاثون من معلقته \_ يصف عيراً وأتانا، وعـرض السرى جـانب النهر ـ ومسجـورة مليئة بالماء ـ أي أن العير وأتانه توسطا جانب النهر وشقا عينا ممتلئة بالماء يكثر حولها شجر القلام .

 <sup>(</sup>٢) البيتان في اللسان «هرر» بدوان نسبة - وهرهر أي سُمِعَ له صوتٌ وهو يشرب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل هو فقال محمد بن يزيد هو:

ويجوز تَسَاقط عليك، ويجوز يُسَاقِطْ عَلَيْكِ، ويجوز نُسَاقط عَلَيْكِ. بالنونُ ويجوز نُسَاقط عَلَيْكِ. بالنونُ ويجوز يَسَاقطُ عَلَيْكِ، ويجوز يُسَاقطُ عَلَيْكِ، ويجوز يُسَاقطُ عَلَيْكِ، ويُجوز يُسَاقطُ عَلَيْكِ، ويُروَى عَنِ البَراءِ بن عَازِب<sup>(۱)</sup>.

فمن أيساقط عُليكِ فالمعنى يَتَسَاقطُ فادغمت التاء في السِينِ ومن قرأ تسَّاقط، فالمعنى تَتَساقط أيضاً. فأدْغِمت الياء في السّين وأنَّتَ لأن لَفظَ النَّخْلَةِ مُؤَنَّتٌ. ومن قرأ تَسَاقط بالتاء والتخفيف فإنه حذف التاء من تتساقط لاجتماع التاءين، ومن قرأ يُسَاقِطُ في معنى يُسَاقِطُ الجذْعُ عَلَيْك. ومن قرأ نُسَاقِط بالنون فالمعنى أنا نحن نُسَاقِطُ عليك فنجعل لك بِذلك آيةً.

والنحويون يقولون إن رُطباً مَنْصُوبٌ على التمييز، إذا قُلتَ يسَّاقَطُ أو يتساقط فالمعنى تتساقط النخلة رطباً، ومن قرأ تَسَاقط فالمعنى تتساقط النخلة رطباً.

وقوله:﴿فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْناً ﴾.

أي فكلي من الرطب، واشربي من السَّرِيِّ، وقَرِّيِّ عَيْناً بعيسى. يقال: قرِرْت به عيناً أقرُّ بفتح القاف في المستقبل. وقَرَرْتُ في المكان أقِرُّ بكسر القاف في المستقبل. وعَرَرْتُ في المستقبل. وعيناً منصوب على التمييز.

﴿ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَداً ﴾.

بغير ألف [في تَريِنً] ويجوز «تَرْأيِنً» بألف ولم يقرأ بالألف أَحَدُّ وهي جَيدَةً بالغة لكنها لا يجوز في القراءة. وكذلك قوله عز وجل: ﴿إنني مَعَكُمَا أَسْمَعَ وأَرَى ﴾ (٢)، ويجوز وأرْأي بالألف، ولا تقرأ بها، لفظها أرْأى، لأن

<sup>(</sup>۱) البراء بن عازب أنصاري أوسي روى عن رسول الله (ص) جملة أحاديث. شهد خمسَ عشرة غزوة، ولم يشهد بدراً لأنه كان صغيراً رده رسول الله على الصغره. وشهد موقعة الجمل وصفين ومات في نحو سنة ٧٢.

<sup>(</sup>٢) سورة طه الأية ٤٦.

القراءة سنة لا تخالف. والأَجْوَدُ أَرَى، وكذلك تَرَيِنَ الأجود بغير همز، والتاء علامة التأنيث، والأصل تَرْآيُن، والياء حركت لالتقاء الساكنين. النون الأولى من النون الشديدة. والياء. وكذلك تقول للمرأة اخْشَيِنَ زيداً.

﴿فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْماً ﴾.

معنى ﴿ صوماً ﴾ صمتاً. يقال نَذَرْتُ النَّذْرَ أَنذِرُهُ وَأَنْذُرُه، ونَـذِرتُ بالقَـوْم أَنذَرُ إِذَا علمت بهم فاستعدَدْتَ لهم.

وقَوله: ﴿ لَقَدْ جِئْتِ شَيئًا فريًّا ﴾ .

أي شيئاً عظيماً، يقال فلانِ يَفْرِي الفَرِيِّ إذا كان يعمل عملاً يبالغ فيه.

وقوله عز وجل: ﴿ يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْـرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتُ أُمُّكِ لَيْهِ .

اختلف في تفسير: «أُخْت هَارُونَ» في هذا الموضع.

رَويْنَا في التفسير أَنَ أَهْلَ الكتابِ قالوا: كيف تقولون أنتم: مَريّمُ أخت هارون وبينهما ستَّمائةِ سنة، فقيل ذلك لرسول اللَّه ﷺ فقال: إنهم كانوا يُسَمَّون بأسماء الأنبياء والصالحين، أي فكان أخو مَرْيَمَ يسمَى هارون (١). وقيل إنهم عَنوا بأخت هارون في الصلاح والدين (٢)، ويروى أن هارون هذا الدَّينَ كان رجلاً من قومها صالحاً، وأنه حضر جنازَتَه أربعون ألفاً يسمى كل واحد منهم هارون.

والذي في هذا عن النبي ﷺ بَيَّنُ.

<sup>(</sup>١) يقتضي هذا أنه كان لمريم أخ سموه هارون-وهذا غير معروف في الأناجيل.

 <sup>(</sup>۲) هارون عليه السلام هو الرعيم الديني عند اليهود، وأخته هنا بمعنى شبيهته في تقواه وورعه -فليست أخوة نسب، وإنما هو تعبير مجازي.

وقوله عز وجل : ﴿فَأَشَارَتْ إِلْيهِ﴾.

أي لما خاطبوها أشارت إليه، بأنْ جَعَلُوا الكلامَ مَعَهُ، وذَلَّ على أنها أشارت إليه في الكلام قولهم ﴿كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كانَ في المَهْدِ صَبِيًّا ﴾.

وفي هذا ثلاثة أوجه. قال: أبو عبيدة إن معنى «كان» اللغو، المعنى كيف نكلم من في المهد صبياً «أن كل رجل قد كان في المهد صبياً، ولكن المعنى كيف نكلم من في المهد صبيًا لا يَفهمُ مِثْلهُ، ولا ينطق لسانه بالكلم. وقال قوم إنَّ «كان» في معنى وقع وحَدَثَ. المعنى على قول هؤلاء: كيف نكلم صبياً قد خلق في المهد (٢).

وأجود الأقوال أن يكون «من» في معنى الشرط والجزاء فيكون المعنى: من يكن في المهد صبياً ويكون «صبيًا» حالًا فكيف نكلمه. كما تقول من كان لا يسمع ولا يعقل فكيف أخاطبه (٣). وروى أبو عيسى عليه السلام لما أومأت إليه اتكأ على يساره وأشار بسبًا بَيّه فقال:

﴿إِنِّي عَبْدُ اللَّه آتَانِيَ الكِتَـابَ وَجَعَلَني نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مَبَـارَكاً أَيْنَمَا كُنْتُ ﴾ . أي معلماً للخير.

﴿وَأُوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴾.

ومعنى النزكاةِ هَهُنا الطَّهَارَةُ، ما دُمْتُ حيًّا ـ دُمْتُ، ودِمْتُ جميعاً.

<sup>(</sup>١) الذي في مجازه أنها بمعنى حدث لساعته \_ قال: «كيف نكلم من حدث في المهد صبياً» \_ أي من ولد لساعته \_ وذكر أنه «كان» تأتي للأزمنة المختلطة وتأتي زائدة \_ ولكنه لم يخرج الآية على أن كان فيها زائدة \_ ونصب «صبياً» في كلامه على الحال، والظرف جبر.

<sup>(</sup>٢) هذا قرَّرَهُ أَبُو عُبَيْدَة ـ أي هو موضوع في المهد.

 <sup>(</sup>٣) هذا وجه متكلف جداً ومستبعد وبمقتضاه تنتهي الجملة عند كيف نكلم، لأن الشرط له الصدارة ـ
 ولو أنه جعلها استفهامية لكان أقرب.

﴿برًّا﴾ عطفٌ على ﴿مباركاً﴾، المعنى وجعلني مباركاً وَبَرًّا بِوَالِدَتي. ﴿وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلدْتُ وِيَوْمَ أُمُوتُ﴾.

﴿السلام عليّ ﴾ فيه أوجه ، فالسلام مصدر سلَّمْتُ سلاماً ، ومَعناهُ عموم العافية والسلامة ، والسلام جمع سلامة ، والسلام اسم من أسماء الله جل وعزّ ، وسلام مما ابتدئ به في النكرة ، لأنه اسم يكثر استعماله . تقول سلام عليك والسلام عليك . وأسماء الأجناس يبتدأ بها ، لأن فائدة نِكرتها قريب من فائدة معرفتها . تقول : لَبَيْكَ وخيرٌ بين يَدَيْكَ ، وإن شئت قلت : والخير بين يديك ، وتقول : السلام عليك أيها النبي ، وسلام عليك أيها النبي ، إلا أنه لمّا بديك ، وتقول : السلام عليك أيها النبي ، وسلام عليك الأحسن أن يُردَّ ثانية بحرى ذكر «سلام» قبل هذا الموضع بغير ألف ولام كان الأحسن أن يُردَّ ثانية بالألف واللام ، تقول : سلام عليك أيها النبي ، السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين ، هذا قسمٌ حسن ، وإن شئت قلت سلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين ، هذا قسمٌ حسن ، وإن شئت قلت سلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين .

وقوله عز وجل:﴿ذَلِكَ عِيسَى بنُ مَرْيَمَ﴾.

أي ذلك الذي قال ﴿إني عبد اللَّه آتاني الكتاب وجعلني نبياً ﴾ هوعيسى بن مريم لا ما يقول النصاري من أنه ابن اللَّه وأنه إله \_ جل اللَّه وعز.

وقوله ـ عز وجل: ﴿قُوْلُ الحَقِّ﴾.

[بالرفع] ويجوز قولَ الحق بالنصب، فمن رفع فالمعنى هـو قول الحق ومن نصب فالمعنى أقول قولَ الحق الذي فيه يمترون أي يشكون.

﴿مَاكَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ ﴾.

﴿ مِنْ وَلَدِ ﴾ في موضع نصب، والمعنى أن يتخذ وَلَـداً، و «مِنْ ، مؤكدة. تدل على الواحد والجماعة لأنّ للقَائِلِ أَنْ يَقُولَ: ما اتخَذْتُ فَرساً يريد

اتخذت أكثر من ذلك، وله أن يقول ما اتخذت فرسين ولا أكثر يريد اتخذت فرساً واحداً، فإذا قال ما اتخذت من فرس فقد دل على نَفْي الواحد والجَمِيع .

﴿سُبْحَانَهُ ﴾.

معناه تنزيهاً له من السوء.

وقوله: ﴿ فَوَيْلُ للَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾.

بعنى به يوم القِيَامة.

﴿ أَسْمِعْ بَهُمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا ﴾.

المعنى مَا أَسْمَعَهُمْ وأبصَرَهُمْ يوم القيامة لأنَّهم شَاهَـدُوا من البعث وأمْر الله عز وجل ما يسمع ويبصر بغير إعمال فِكْرٍ وَتَرْوِيَةٍ. وما يُدعَوْنَ إليه من طاعة الله ع جلاله في الدنيا يحتاجون فيه إلى فكر ونظر فضلوا عن ذلك في الدنيا وآثروا اللهو على الهوى، فقال الله تعالى: ﴿لَكِنِ الظَّالِمُونَ اليَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾.

وقـوله عـز وجل: ﴿وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِيغَفْلَةٍ ﴾.

﴿يوم الحسرة ﴾ يوم القيامة ، روي في التفسير أنه إذا كان يوم القيامة واستقرَّ أهلُ الجنة في الجنة ، وأهلُ النَّارِ في النار أُتِيَ بالمُوْتِ في صُورَة كَبْش مِ أملح (١) فيعرض على أهل النار فيشر ئبون (٢) إليه . فيقال: أتعرفون هذا ، فيقولون: نعم ، فيقال:

<sup>(</sup>١) كبش أملح بين المُلْحَةِ والمَلَحَ.

والكبش الأملح هو الأبلق بسواد وَبَيَاض م والمُلْحَةُ مِنَ البَشَرةِ بياض تشوبه شعرات سود. وضحًى رسول الله على بكبشين أملحين.

<sup>(</sup>٢) يتطلعون إليه مادِّيس أعناقهم للأعلى.

هذا الموت فيذبح وينادى: بأهل النار، خُلُودُ لاموت بعده، وكذلك ينادى بأهلَ الجنة خُلُودٌ لا مَوت بَعْده .

﴿ وَهُمْ فِي غَفْلة ﴾ .

أي هم في الدنيا في غفلة.

﴿ وَاذْكُرْ فِي الكِتابِ إِبْرَاهِيم إِنَّه كَانَ صِدِّيقاً نَبِيًّا ﴾.

أي اذكر في الكتاب الذي أنزل عليك وهو القرآن قِصَةَ إِسْراهِيمَ وخَبَرهُ. الصِّديقُ اسمٌ للمبالغة في الصِّدْقِ. ويقال لكل مَنْ صَدَّقَ بتوحيد اللَّه وأنبيائه وعمل بما يصدَّقُ به صِدِّيقٌ، ومن ذلك سمي أبو بكر الصِّديقَ.

وقوله: ﴿إِذْ قَالَ لَأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ﴾.

الوقف عليه يا أبه بالهاء، والعرب تقول في النداء يا أُبة، ويا أُمّة ولا تقول قال أبتي كذا ولا قالت أُمّتِي كذا(١)، وزعم الخليل وسيبويه أنه بمنزلة قولهم يا عمة ويا خالة، وأن أبة للمذكر والمؤنث، كأنك تقول للمذكر أبة وللمؤنث. والمدليل على أنَّ للأمِّ حَظاً في الأبوةِ أنَّه يقال أبوانِ، قال اللَّه عز وجلّ: ﴿وَوَرِئهُ أَبوَاهُ ﴿٢). وزعم أنه بمنزلة قولهم رجل رَبْعة (٣)، وغلام يَفَعة (٤). وأن الهاء [في أُبة] عوض من ياء الإضافة من يا أبي ومن يَا أمّي ولم يقل يا أبتي ولا يا أمّتي، ولذلك لم تقع الهاء في غير النداء، لأن حذف الياء يقع في النداء كثيراً، تقول: بَا أب لا تفعل، ولا تقل قال أب كذا وكذا تريد قال أبي .

والمؤنث قد يوصف بالمذكر كقولهم امرأة طالق وطاهر، ويقال ثَلاثُهُ

<sup>(</sup>١) يقال ذلك في النداء فقط.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء الآية ١١.

<sup>(</sup>٣) رجل ربعة متوسط القامة ليس بالطويل ولا بالقصير.

<sup>(</sup>٤) ناشيء شارف الرُّجولة .

أَنْفُسٍ (١)، والنفس أنثي سُمِّيَ بها المذَكِّرُ وهذا تفسير مستقصى وقريب.

﴿ يَا أَبَتِ لَا تَعْبِدِ الشَّيْطَانَ ﴾.

فمن فتح (٢) حذف الألف التي أُبْدِلَتْ مِنْ يَاءِ الإِضافة أَرَادَ يَا أَبَتَا فالألفُ بدَلٌ من ياء الإِضافة إلا أَنَّ الواجب حذفها، إذ كانت بدلاً من ياء تحذف.

وقوله: ﴿ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْك شَيْئاً ﴾.

يعنى الصنم.

وقوله:﴿إنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ العِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ﴾.

يدل أنه كان قَدْ أَتَاهُ الوَحْيُ .

ومعنى: ﴿صِرَاطاً سَوِيًّا﴾.

أي طريقاً مستقيماً.

وقوله جلّ وعزّ : ﴿ يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيطَانَ كَانَ للرَّحمن عَصِيًّا ﴾ .

معنى عبادة الشيطان \_ والله أعلم \_ طاعته فيما يسول من الكفْرِ والمَعَاصِي .

وقوله: ﴿لأَرْجُمَنَّكَ ﴾.

معنى الشتمنَّك، يقال: فلانٌ يَـرْمي فـلاناً ويرْجُمُ فُـلاناً معناه يشتمه، وكذلك قوله عزِّ وجلّ: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ (٣) معناه يَشْتِمُونَهُنَّ، وجائز أن يكون لأرجمنك لأقتلنك رَجْماً، والذي عليه التفسير أن الرجم ههنا الشتم.

وقوله: ﴿إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ﴾ .

<sup>(</sup>١) أي تؤنث العدد دليلًا على تذكر المعدُود.

<sup>(</sup>٢) من قرأ «يا أبت» بفتح التاء.

<sup>(</sup>٣) سورة النور الآية ٤ .

معناه لطيفاً، يقال: قد تَحَفَّى فلانَّ بفُلَانٍ، وحَفِي فُلَانُ بفُلانٍ حَفْوَهُ إذا بَرُّهُ وأَلْطَفَهُ

وقوله عزّ وجلّ ﴿ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ﴾.

أي أبقينا لهم ثناء حسناً، وكذلك قوله: ﴿وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الآخِرِينَ ﴾(١).

وقوله: ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلِصاً ﴾.

ومخلَصاً يقرآان جميعاً. والمخلص - بفتح اللام الذي أخلصه الله جلّ وعزّ، أي جعله مختاراً خالصاً من الدَّنس. والمخْلِصُ - بكسر اللام - الذي وَحَّدَ اللَّه - عزّ وجلّ -! وجَعَلَ نفسه خالصة في طاعة اللَّه غير دنِسَةٍ.

وقوله: ﴿وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا﴾.

معناه مناجياً. وجاء في التفسير أن اللَّه عزّ وجلّ قربه حتى سمع صريف القلم الذي كتبتْ به التوْرَاةُ، ويجوز واللَّه أعلم [أن يكونَ] مثل: ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تكليهاً ﴾ (٢) أي قربه في المنزلة حتى سمع مناجاة اللَّه عزّ وجلّ وهي كلامُ اللَّه.

وقوله عزّ وجلّ: ﴿ وَوَهَبْنَالَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِياً ﴾. هارون لا ينصرف في المعرفة لأنه اسم اعجمي وهو معرفة. وقوله سبحانه: ﴿ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ والزكاة ﴾.

أهله جميعُ أمته، مَنْ كانت بينه وبينه قرابة أو [من] لم تكن، وكذلك أهل كُلِّ نبي أُمَّتُهُ.

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء الآية ٨٤.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء الآية ١٦٤.

﴿وَكَانَ عِنْدَ ٰرَبِّهِ مَرْضِيًّا﴾.

أصله مَرْضُوًّا، وهو جائز في اللغة (١) غير جائز في القرآن لأنه مخالف للمصحف، والخليل وسيبويه وجميع البصريين يقولون: فلان مَرْضُو ومَرضِيُ وأرض مَسْنُوَّة ومسنيّة إذا سقيت بالسواني (٢) أو بالمطر، والأصل الواو إلا أنها قلبت عند الخليل لأنها طرف قبلها واو ساكنة ليس بحاجز حصين، وكأنها مَفْعُل [بضم العين] ومفعُل من أدوات الواو يقلب إلى مَفْعِل، لأن الواو لا تكون طرفاً وقبلها متحرك في الاسماء، وأما غير سيبويه والبصريين فلهم فيه قولان:

قال بعضهم: لما كان الفعل منه رضيتُ فانتقل من الواو إلى الياء، صار مَرْضِيًّا. وقيل إن بعض العرب يقول في تثنية رضيَّ رضيَان ورِضَوَانِ، فمن قال رضوان في التثنية جاز فمن قال رضوان في التثنية جاز أن يقول فلان مَرْضوًّ ومرضِيًّ.

وقوله سبحانه:﴿ورفعناه مكاناً عَلِيًّا ﴾.

جاء في التفسير أيضاً أنه رفع إلى السماء الرابعة، وجاء في التفسير أيضاً أنه سأل ملك الموت حتى سأل الله \_ جلّ وعزّ \_ أَنْ رَفَعَهُ فَأَدْخِلَ النارَ ثم أخرج فأدخل الجنة فقيل له في الخروج فقال: قد قال الله عزّ وجلّ : ﴿ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا ﴾ (٢) وقال في أهل الجنة: ﴿ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِين ﴾ (٤) فأقره الله عزّ وجلّ في الجنة.

وهذا الحِجَاج إنما هو في القرآن ـ واللَّه أعلم.

<sup>(</sup>١) الذين أجازوه أجروه مجرى مُدْعُوُّ ومَرجُوُّ إبقاء للواو على أصلها. والتصريف المألوف مَرْضِيُّ.

<sup>(</sup>٢) جمع سانية نوع من السواقي لا يزال باقياً في بعض القرى.

<sup>(</sup>٣) سورة مريم الأية ٧١.

<sup>(</sup>٤) سورة الحجر ٤٨.

وجائز أن يكون قد أعلم اللّه \_ عز وجل \_ إدريس ورُوُدَ الخلق النَّارَ وأنهم مُخَلَّدون في الجِنَان قبل إِنْزَاله القرآن، وجاء القرآن موافقاً ما عُلِّمَ إِدْرِيسُ.

وجاء في التفسير أنه رُفِعَ كما رُفِعَ عيسى .

وجائز أن يكون \_ واللَّه أعلم \_ قوله : ﴿وَرَفَعْنَاهُ مَكَانَا عَلِيًّا . . ﴾ [أي] في النبوة والعلم .

وقوله عزّ وجلّ :﴿خَرُّوا سُجَّداً وَبُكِيًّا﴾.

قد بَيْنَ اللَّهُ سُبْحَانَه أَن الأَنْبِيَاءَ كَانُوا إِذَا سَمِعُوا بآيات اللَّه عزِّ وجلَّ سَجَدُوا وبَكُوْا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، وبُكِيًّا جمع باكٍ، مثل شاهد وشُهود وقاعِد وقَعُود، وسُجَّداً حال مُقَدَّرة المعنى: خَرُوا مُقَدِّرينَ السُّجُودَ لأَن الإنسان في حال حروره لا يكون سَاجِداً وسُجَّداً منصوب على الحال. ومن قال: بُكِيًّا همنا مصدر فقد أخطأ لأن ﴿سُجَّداً ﴾ جمع سَاجد و﴿ بُكيًّا ﴾ عطف عليه، ويقال بَكَى بُكَاءً وبُكِيًّا.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ ﴾ .

يقال في الرداءة خَلْف بإسكان السلام . تقول خَلْفُ سُوءٍ وفي الصَّلاحِ خَلْفُ سُوءٍ وفي الصَّلاحِ خَلَفُ صِدْقٍ ـ بفتح اللام ـ وقد يقال في الرداءة أيضاً خَلَف ـ بفتح اللام ـ وفي الصلاح بإسكان اللام، والأجود القول الأول.

﴿ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ واتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ ﴾.

جاء في التفسير أنَّهُمْ صَلَّوْهَا في غير وقتها، وقيل أَضَاعُوهَا وتَرَكُوهَا البَّة وهذا هو الأشبه، لأنه يدل على أنه يعْنَى بِهِ الكفَارُ. ودليل ذلك قوله: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ﴾.

وقوله : ﴿ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴾

أي فَسَوْفَ يلقون مُجازَاةَ الغَيِّ كما قال عزَّ وجلِّ :﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً ﴾ (١) أي مجازاة الأثام. وجاء في التفسير أن «غيَّاً» وادٍ في جهنم، وقيل نهر في جهنم، وهذا جائز أن يكون نهراً (٢) أعد للغاوين فسمى غياً.

وقوله عزَّ ووجلّ :﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ﴾.

«مَنْ» في موضع نصب أي فسوفَ يلْقَوْنَ العـذابَ إلاَّ التَّائبين. وجائز أن يكون نصباً استثناء من غير الأول، ويكون المعنى لكن من تــاب وآمــن

﴿فَأُولِئِكَ يَدْخُلُونَ الجَنَّة﴾.

ويقرأ يُدْخَلُونَ الجنَّةَ .

وقوله تعالى : ﴿جَنَّاتِ عَدْنٍ﴾ .

يجوز الرفع والنصب، الرفع على معنى هي جنات عدن، والنصب على معنى يدخلون في جنات عَدْنٍ. وعدن في معنى إقامة، يقال: عَدْنَ بِالمَكانِ إِذَا أَقَام به.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا﴾ .

مأتيّ مفعول من الإتيان، لأن كل ما وصل إليك فقد وصلت إليه وكل ما أتاك فقد أتيتَهُ(٣)، يقال: وصلت إلى خير فلان ووصل إليّ خير فلانٍ وأتيت خير فلان وأتاني خير فلانٍ. فهذا على معنى أتَيتُ خيرَ فلانٍ (١٠).

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان / ٦٨.

<sup>(</sup>٢) في الأصل نهرٌ بالرفع.

<sup>(</sup>٣) يقصد أن وعده مأَّتي هنا بمعنى آت.

<sup>(</sup>٤) يلاحظ أن هناك فرقاً بين التعبيرين، وإيثار «مَأْتي» هنا يدل على أنهم سيرغمون إلى ملاقاة ما وعمد الله

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُواً إِلَّا سَلَاماً ﴾ .

اللغو ما يلغى من الكلام ويؤثم فيه، و﴿سلاماً﴾ اسم جامع للخير مُتَضَمِّنٌ للسلامة، فالمعنى أن أهل الجنة لا يسمعون إلا ما يُسَلِّمُهُمْ.

وقول عزّ وجلّ ﴿ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكرَةً وَعَشِيًّا ﴾ .

قيل: ليس ثم بكرةً ولا عَشِيًّ، ولكنهم خُوطِبوا بما يَعْقِلونَ في الدنيا. فالمعنى لهم رزقهم في مقدار ما بين الغداة والعشيِّ. وقد جاء في التفسير أيضاً أن معناه: ولهم رزقهم فيها كلَّ ساعة. وإذا قيل في مقدار الغداة والعَشِيّ فالذي يقسم في ذلك الوقت يكون مقدار ما يريدون في كل ساعة إلى أن يأتي الوقت الذي يتلوه.

وقوله تعالى: ﴿وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ﴾.

يروى أن النبي ﷺ أَبْطَأً عَنْهُ جبريلُ عليه السلام في الوحي، فقال عليه السلام وقد أتاه جبريل: ما زُرْتَنَا حتى اشتقْنَاكَ، فقال: وما نتنزل إلاَّ بِأَمررَ رَبِّكَ.

وقوله عزَّ وجلِّ :﴿ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ ﴾ .

ما بين أيدينا أُمْرُ الآخرة والثوابُ والعقاب، وما خَلْفَنَا جَميعُ مَا مَضَى مِنْ أَمْرِ اللَّذُنيا، وما بَيْن ذَلِكَ ما يكون منا من هذا الوقت إلى يـوم القيامـة وجاء في التفسير وما بين ذلك قيل ما بين النفختين.

وقوله عزَّ وجلِّ :﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾.

أي قد علم اللَّه جلَّ وعلَّا ما كان وما يكون وما هو كائن، حَافِظُ لذلك عزِّ وجلَّ. لا ينسى منه شيئاً. وجائز أن يكون واللَّه أعلم: مَا نَسِيَكَ رَبُّكَ وَإِنْ تأخر عنك الوحي.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُما ﴾ . أي هو مالك لهما وعالم بهما وبما فيهما . وقوله عزّ وجلّ : ﴿ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًا ﴾ .

جاء في التفسير: هل تعلم له مَثَلًا، وجاء أيضاً لم يسم بالرحمن إلا الله عزّ وجلّ. وتأويله ـ والله أعلم ـ هل تعلم له سمياً يستحق أن يقال له خالقٌ وقادر وعالم بما كان وبما يكون، فذلك ليس إلّا من صفة الله تعالى.

وقوله: ﴿وَيَقُولُ الإِنْسَانُ أَئِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرِجُ حَيًّا ﴾.

يعنى بهذا الكافر الذي لا يؤمن بالغيب خاصة، ومُّتُ ومِتُ (١).

وقوله عزّ وجلّ : ﴿أُولَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ﴾ .

ويُقْرأ أو لا يذكر بالتخفيف والتَّثْقِيل.

﴿أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ ولم يَكُ شيئًا﴾.

أعلم الله عزّ وجلّ أن إعادة الخلق مثل ابتداء خَلقِهمْ، وهذا كما قال: ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ ﴾ الآية (٢) فكان الجواب ﴿ قل يحييها الذي أَنْشَأُها أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ (٣).

وقوله تعالى: ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرنَّهُمْ وَالبِّشَيَاطِينَ ﴾.

أي فوربك لنبعثنهم ولنحشرنهم مع الشياطين الذين أغوَوْهم .

﴿ ثُمَّ لَنُحْضِرَ نَهُمْ حَوْلَ جَهَنَّم جِثِيًّا ﴾.

وجُثِيًّا - بالضم والكسر جميعاً، ومعنى جثيا على ركبهم، لا يستطيعون القيام مما هم فيه وجُثّى جمع جَاثٍ وجُثى، مثل قاعد وقعود وبارك وبروك.

<sup>(</sup>١) مَنْ مَاتِ يَمُوت مُتُّ، ومن مات يَمَاتُ مِتُّ.

<sup>(</sup>٢) بقيتها: ﴿قال من يحيي العظام وهي رميم ﴾ سورة يس / الآية ٧٨.

<sup>(</sup>۳) سورة يس ـ ۷۹.

والأصل ضم الجيم وجائز كسرها، اتباعاً لكسرة اليَّاء، وجثيا منصوب على الحال.

وقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُـمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ﴾.

وَعُتيًا ـ بالكسر والضَّم، ومعناه لننزعن مِنْ كل أمَّةٍ ومِنْ كُلِّ فرقةٍ الأعتى فَالأَعْتَى منهم، كأنهم يُبْدَأُ بتعذيب (١) أشدهم عُتِيا ثم الذي يليه. فأما رفع أيهم فهو القراءة، ويجوز أيَّهُمْ بالنصب حكاها سيبويه، وذكر سيبويه أنَّ هارون الأعور القارى (٢) قرأ بها. وفي رفعها ثلاثة أقوال:

قال سيبويه عن يونس إن قوله جلّ وعزّ لَنَنْزِعَنَّ معقلةً لم تعمل شيئاً، فكأنَّ قولَ يونس : ﴿ثم لننزعن من كل شيعة ﴾ ثم استأنف فقال ﴿أيهم أشد على الرحمن عتياً ﴾ (٣).

وأما الخليل فَحَكَى عنه سيبويه أنه على معنى الذين يقال ﴿أَيُهِم أَشَدَعَلَى الدِّينَ يَقَالَ ﴿أَيُّهُم أَشَدَعَلَى الرِّحَمِنَ عَتِياً ﴾ (٤)، ومثله عنده قول الشاعر(٥):

ولند أبيتُ من الفتاة بمنزل فأبيتُ لا خَرِجٌ ولا محروم المعنى فأبيتُ بمنزلة الذي يقال له لا هو حرجٌ ولا هو محروم.

<sup>(</sup>١) في الأصل كأنهم يُبْدَى بالتّعذيب أشدهم عناء.

<sup>(</sup>٢) هو هارون بن موسى العتكي البصري أزدي بالولاء، أخذ القراءة عن عاصم الجحدري، وعاصم أبي النجود وعبد الله بن كثير، وعبد الله ابن أبي إسحاق، أول من سمع بالبصرة وجوه القراءات وبحث أسانيد الشاذ منها. مات قبل المائتين. (غاية النهاية ٣٧٦٣).

<sup>(</sup>٣) التعليق لا يعني استئناف الآية وإنما يعني أنها استفهامية فلا يعمل الفعل فيها.

<sup>(</sup>٤) فأي ما تزال استفهامية ولهذا قدر القول.

<sup>(°)</sup> الأخطل ـ والبيت في الخزانة ٥٥٣/٢، وابن الشجري ٢٩٧/٣. وابن يعيش ١٤٦/٣، ١٨٧/٧، ومعاني الفراء ٣١٢٦، وكتاب سيبويـه ٣٩٩/٢ ويروى: لا زان ولا محـروم، والمراد أنـه كـان الأصل أن ينصب حرجًا ومحرومًا.

وقال سيبويه أن «أيهم» مَبْنيَّةُ على الضم لأنها خالفت أخواتها، واستعمل معها حرف الابتداء، تقول اضرب لأيَّهُم أفْضَلُ يريد أيهم هو أفضل، فيحسن الاستعمال، كذلك يحذف هو، ولا يَحْسُنُ. «اضْرِبْ من أفضلُ» حتى تقول من هو أفضل، ولا يحسن «كُلْ مَا أَطْيَبُ» حتى تقول: كل ما هو أطيب. فلما خالفت من وما والذي ـ لأنك لا تقول أيضاً: «خُذِ الذي أفضلُ» حتى تقول هو أفضل، قال فلما خالفت هذا الخلاف بنيت على الضم في الإضافة، والنَّصْبُ حَسَنٌ، وإن كنت قد حذفت «هُوَ» لأنَّ «هو» قد يجوز حذفها، وقد قرئت حَسَنٌ، وإن كنت قد حذفت «هُوَ» لأنَّ «هو» قد يجوز حذفها، وقد قرئت فرئماماً عَلَى الَّذِي أَحْسَنُ الذي هو أحسن.

قال أبو إسحاق: والـذي أعتقده أن القـولَ في هذا قـولُ الخليل، وهـو موافق للتفسير، لأن الخليل كان مذهبه أَوْ تَأْويله في قولـه تعالى : ﴿ ثُمَّ لَنَنَزْعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ ﴾ الذي مِنْ أَجْل عُتُوهِ يقال: أَيُّ هؤلاءِ أَشَدُّ عِتِيًّا. فيستعمل ذلك في الأشدِّ فالأشد، واللَّه أعلم.

وقوله عزّ وجلّ :﴿ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِليًّا﴾.

وصُلِيًا \_ بالضم والكسر \_ على ما فسرنا، وصليا منصوب على الحال.

[أي] أي ثم لنحن أعلم بالذين هم أشد على الرحمن عِتِيًا فهم أولى بها صِليًا.

﴿ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى زَّبِّكَ خَتْماً مقضيًّا ﴾ .

هذه آية كثير اختلاف التفسير فيها في التفسير (٢) فقال كثير من الناس إنَّ الخلق جميعاً يَرِدُون النَّارَ فَينْجُو المتَّقِي ويُتْرَكُ الظَّالِمُ - وكلهم يَـدْخُلُهَا، وقال بعضهم: قد علمنا الوُرُودَ ولم نَعْلَمُ الصَّدَرَ.

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام الآية ١٥٤ ﴿ثُمْ آتَيْنَا مُوسَىَ الكَتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّـذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُــل ِ شيءِ وهُدَئ ورَحْمةً لَعَلّهُم بِلَقِاءِ رَبِّهم يُؤْمِنُون﴾ .

<sup>(</sup>٢) أي في كتب التفسير اختلاف كثير في تفسير هذه الآية. وتعبير الزجاج سقيم.

وحجة من قال بهذا القول(١) أنه جرى ذكر الكافرين، فقال: ﴿ثُمُ لَنَّزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُ ﴾ ثم قال بعد: ﴿وإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُها ﴾ فكأنه على نظم ذلك الكلام عام.

ودليل من قال بهذا القول أيضاً قوله: ﴿ثُم نُنجِي الَّعٰذِينَ اتَّقَوْا وَنَـذَرُ الظَّالِمِينَ ﴾ ولم يقل وندخل الظالمين، وكأن «نَـذَرُ» و «نترك» للشيء الذي قد حصل في مكانه.

وقال قوم إنَّ هَذَا إنما يُعْنَى به المشرِكُونَ خاصَّةً، واحتجوا في هذا بأن بعضهم قرأ: «وإن منهم إلا وَارِدُهَا»، ويكون على مذهب هؤلاء ﴿ثم ننجي الذين اتَّقَوْا﴾ أي نخرج المتقين من جملة من ندخله النار.

وقال قوم: إن الخلق يَرِدُونها فتكون على المُؤمِنِ بَرْداً وَسَلاماً، ثم يُخْرَجُ مِنها فيدْخُلُ الجنَّة فيعلمَ فضلَ النعمةِ لما يُشاهِدُ فيه أهلَ العذاب وما رأى فيه أهل النار.

وقال ابن مسعود والحسنُ وقَتَادَةُ: إن ورودها ليس دخولها، وحجتهم في ذلك جيدة جداً من جهات: إحداهن أن العرب تقول: وردت ماء كذا ولَمْ تدخله، وقال الله عزّ وجلّ : ﴿ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ ﴾ (٢) وتقول إذا بلغت البلد ولم تدخله: قد وردت بلد كذا وكذا.

قال أبو إسحاق: والحجة القاطعة في هذا القول ما قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ، لاَ يَسْمَعُونَ حَسِيسَها ﴾ (٣). فهذا \_ والله أعلم \_ دليل أن أهل الحسنى لا يدخلون النار،

<sup>(</sup>١) القول الأول ـ وهو أن الناس جميعاً يردونها.

<sup>(</sup>٢) سورة القصص الآية ٢٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء الآيتان ١٠١، ١٠٢.

وفي اللغة وردت بلد كذا وكذا إذا أشرفت عليه، دخلته أو لم تدخله، قال زهير: (١)

فلما وردن الماء زرقا جمامه وضعن عصى الحاضر المتخيم

المعنى بلغن إلى الماء، أي أقمن عليه، فالورود ههنا بالإجماع ليس بدخول، فهذه الروايات في هذه الآية، والله أعلم.

وقوله: ﴿وَأَحْسَنُ نَدِيًّا﴾.

معناه مجلساً

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِثْيًا﴾ .

فيها أربعة أوجُهٍ رِئْياً بهمزة قبل الياء، والراء غير معجمة، وَرِيًّا بتشديد بياء مشدَّدَةٍ، وزِيًّا ـ بالزاي مُعجَمةً، وقد قرىء بهذه الثلاثة الأوجه، ويجوز وجه رابع لم يقرأ به ـ بياء وبعدها همزة ـ وريئا.

فأما رِثْياً ـ بهمزة قبل الياء ـ فالمعنى فيه هم أحسن أثاثاً أي متاعاً، ورئياً منظراً، من رأيت، ومن قرأ بغَيْرِ هَمْزٍ فله تَفْسِيرَانِ: عَلَى مَعْنى الأوَّل بِطَرْحِ الهَمزة وعلى معنى أنَّ منظَرَهم مُرْتوٍ من (٢) النَّعمةِ، كأنَّ النعيمَ بَيِّنٌ فيهم، ومن قرأ زِيًّا فمعناه أن زيَّهم حسن يعني هيئتهم، قال الشاعر: (٣)

أشاقتك الطعائن يوم بانوا بدي الزي الجميل من الأثاث ونصب أحسن أثاثاً ورياً على نية التفسير. المعنى وكم أهلكنا قبلهم من

<sup>(</sup>١) من معلقته. البيت الرابع عشر، وجمام الماء جمع جم أي الكثير المنجمع وزرقته هي صفاؤه، ومنه زرقة العين، ووضع العصى والتخيم كناية عن الإقامة.

<sup>(</sup>٢) من الرواء وحسن المنظر ووفرة النعيم

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن نمير الثقفي الذي شبب بـزينب أخت الحجاج ـ وخبره في الكامل حـ ١ / ٣٦١ والأغاني وانظر الوفيات ٢ / ٤٠ . والبيت في مجاز أبي عبيدة ٣٦٦/١٠، واللسان (رأى) ـ والكامل حـ ١ / ٣٨١.

قَرْنِ هم أحسن أثاثاً منهم وأحسن زِياً منهم. ومن قرأ رِيُثاً فهو بمعنى رئياً مقلوب ً لأن من العرب من يقول قد رَاءَني زَيْدٌ وتقول قَدْ رَآني.

في هذا المعنى قال الشاعر كثير(١):

وكــلُّ خَلِيــلِ راءَني فهــو قَــاثِــلُ من أجلكِ هـذا هامةُ اليـومِ أو غـدِ وقوله عزَّ وجلّ: ﴿قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلاَلَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا ﴾.

هذا لفظ أمر في معنى الخبر، وتأويله أن الله عزّ وجلّ جعل جزاء ضلالته أن يتركه فيها، ويمده فيها، كما قال جلّ وعزّ : ﴿مَنْ يُضْلِلِ اللّهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِم يَعْمَهُون ﴾ (٢) إلا أن لفظ الأمر يؤكد معنى الخبر كأن لفظ الأمر يريد به المتكلم نفسه الزامأ، كأنه يقول أفعل ذلك وآمر نفسي به، فإذا قال القائل: من رآني فلأكرمه، فهو ألزم من قوله أكرمه، كأنه قال: من زارني فأنا آمر نفسي بإكرامه وألزمها ذلك.

وقوله: ﴿ إِمَا الْعَذَابَ وإِمَّا السَّاعَةَ ﴾.

العذاب والساعة منصوبان على البدل من «ما يُوعَـدُونَ» المعنى حتى إذا رأوا العذاب أو رأوا الساعة، فالعذاب ههنا ما وعدوا به من نصر المؤمنين عليهم فإنهم يعذبونهم قتلاً وأشراً. والساعة يعنى بها يوم القيامة وبما وعدوا به فيها من الخلود في النار.

﴿ فَسَيَعْلِمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَاناً وأَضْعَفُ جُنْداً ﴾.

أي فسيعلمون بالنصر، والقتل أنهم أضعف جنداً من جند النبي ﷺ والمسلمين ويعلمون بمكانهم من جهنم، ومكان المؤمنين من الجنة من هو شرًّ مكاناً.

<sup>(</sup>١) - ديوانه ١١١، اللسان (رأى) ابن الشجري ١٩/٢، الكامل ٢١٧/٢ (تجارية). وقد تقدم.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف الآية ١٨٦.

وقوله عزَّ وجلِّ:﴿وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدِّي﴾.

قيل بالناسِخ والمنسوخ نحو ما كان من صوم رمضان من أنه كان يجوز لمن يقدر على الصوم أن يطعم مسكيناً ويفطر، فنسخ ذلك بإلزام الصوم، وجائز أن يكون : ﴿وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدُوا هُدًى ﴾ يجعل جزاءهم أن يزيدهم في يقينهم هُدًى كما أضل اللَّهُ الفاسق بفسقه.

وقوله عزّ وجلّ :﴿والبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خيرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَاباً ﴾ .

معناه الأعمال الصالحة، وأولها توحيد الله، وهو شهادة أن لا إله إلاَّ اللهُ. وقوله:﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَر بآيَاتِنَا وَقَالَ لاَّوْتَينَّ مَالاً وَوَلَداً ﴾.

ويقرأ: وُوُلْداً، فمن قرأ وُلْداً بالضَّم فهو على وجهين على جمع وَلدٍ، يُقَالُ وَلَدٌ وَوُلدٌ مثل أَسَدٍ وأُسْدٍ، وجائز أن يكون الوُلْدُ في معنى الوَلَدِ، والوَلَدُ يصلح للواحد والجمع، والـوُلْدُ والـوَلَدُ بمعنى واحد، مثل العُرْب والعَرَب، والعَجَمُ والعُجْمُ.

وقد جاء في التفسير أنه يعنى به العاص بن واثل. ويروى أن خَبّاباً (١) قال: كنت قَيْناً في الجاهلية. والقَيْنُ هو (٢) الذي يصلح الأسِنة، والحَدَّادُ يقال له قَيْن، قال وكان لي على العاص بِنِ وائل دين، فدفعني بقضائه وقال لا أدفعه إليك حتى تكفر بمحمد على نقال خبّاب: لا أكفر بمحمد حتى تموت وتُبعث، فقال: إذا مِتُ ثم بعثتُ أُعْطِيتُ مالاً وولداً وقضيتك مما أعطى، يقول ذلك مستهزئاً فقال الله سبحانه:

<sup>(</sup>١) هو خبّاب بن الأرت ـ بتاء مشددة ـ سبي في الجاهلية وبيع بمكه ـ فكان مولى أم أنحار الخزاعية ـ وهو من السابقين إلى الإسلام الذين عذبوا عذاباً شديـد ـ حتى كاد يكـوت من كي بالنار آلمه. شهد بدراً وما بعدها ومات سنة سبع وثلاثين بالكوفة (الإصابة ٢٢١٠).

<sup>(</sup>٢) في الأصل الذي هو ـ والتصحيح من الهامش.

﴿ أَطَّلَعَ الغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنَ عَهْداً ﴾ .

أي علم ذلك عيباً أم أُعطي عهداً، وهو مثل الذي قال: ﴿وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّى لَاجِدَنَّ خَيْرًا مِنها مُنْقَلباً ﴾(١).

﴿كُلَّا﴾.

رَدْعٌ وتنبيه، أي هَذَا مما يَرْتَدَعُ منه، ويُنَّبُّه على وَجْه الضلالة فيه.

وسَنَكْتُ مَا يَقُولُ ﴾.

أي سنحفظ عليه.

﴿وَنَـرِثُـهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْداً ﴾.

أي نجعل المال والولد لِغَيْرِهِ ونسلبه (٢) ذلك ويأتينا فرداً.

وقوله عزَّ وجلِّ : ﴿لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّا﴾، أي أعوانا

وقوله: ﴿وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا﴾.

أي يصيرون عليهم أعوانا.

وقوله: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الكَافِرِينَ تَوْزُّهُمْ أَزًّا ﴾ .

في قوله ﴿أَرْسَلْنَا﴾ وجهان أحدهما أنا خلينا الشياطين وإياهم، فلم نعصمهم من القبول منهم - قال أبو إسحاق: والوجه الثاني - وهو المختار - أنهم أُرْسِلوا عليهم وقُيُضُوا لهم بكفرهم كما قال عز وجل : ﴿وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضٌ لَهُ شَيْطَاناً فَهُولَهُ قَرِينٌ ﴾ (٣).

ومعنى ﴿ تَوْزُهُمْ أَزَّا﴾ \_ تُزْعِجُهُمْ (٤) حتى يركبوا المعاصي ازعاجاً فهو يَدُلَّ على صحة الإِرْسَالِ والتَّقْييض (٥)، ومعنى الإِرسال ههنا التسليط، يقال قد

<sup>(</sup>١) سورة الكهف الآية ٣٦.

<sup>(</sup>٢) عبارة الأصل ووالولد لغيره ويكون ونسلبه . . . ، وحذفنا كلمة ووتكون . .

<sup>(</sup>٣) سورة الزخرف الآية ٣٥.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: معنى تؤزهم أزا معناه تزعجهم.

<sup>(</sup>٥) صحة إرسال الشياطين وتقييضهم لهم.

أرسلت فلانا على فلانٍ إذا سلطته عليه، كما قال: ﴿ إِنَّ عَبِادِي لَيْسَ لَـكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانُ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَـكُ مِنَ الغَاوِينَ ﴾ (١). فأعلم اللَّه عزَّ وجـلَّ: أن من اتبعه هـو مسلط عليه.

وقوله عزّ وجلُّ: ﴿ يَوْمَ نَحْشُرُ المَتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْداً ﴾.

معنى الوفد الركبان المكرمون.

﴿وَنَسُوقَ المُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْداً ﴾.

مشاة عطَاشاً.

وقوله: ﴿لَا يَمْلِكُونَ الشُّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْداً ﴾.

«مَنْ» جائز أن تكون في موضع رفع، وفي موضع نصب. فأما الرفع فعلى البدل من الواو والنون (٢)، والمعنى لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً. والعهد ههنا توحيد لله جلَّ ثناؤه والإيمان به.

والنصب على الاستثناء ليس من الأول على: لا يَـمْلكُ السَّفاعـة المجرمون، ثم قال: ﴿ إِلا من اتخذ عند الرحمن عهداً ﴾، على معنى لكن من اتخذ عند الرحمن عهداً فإنه يملك الشفاعة.

وقوله: ﴿ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِذًّا ﴾ .

وتقرأ أدًّا ـ بالفتح ـ ومعناه شيئًا عظيماً من الكفر، وفيها لغة أخرى لا أعلم أنه قرئ بها، وهي (٣): «شَيْء آدِّ» على وزن رَادٍ ومادٍ، ومعناه كله: جئتم شيئًا عظيماً.

وقوله جل وعز :﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَمُمُ الرَّحْمَنُ وُدًا﴾ أي محبة في قلوب المؤمنين.

<sup>(</sup>١) سورة الحجر الآية: ٤٢.

<sup>(</sup>٢) في يملكون، والمستثنى منه تمام منفى.

<sup>(</sup>٣) في الأصل وهو

وقوله جل وعز:﴿قَوْمِاً لُدًّا﴾ (١). جمع أَلَدٌ مثل أَصَمْ وَصُمّ، والأَلَدُ الشَّدِيدُ الخُصُومَةِ. وقوله عز وجل:﴿هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ﴾.

يقال: هل أحْسَسْتُ صَاحِبَك أي هل رأيته، وتقول: قدحَسَّسُهمْ-بغير ألف-إذا قتلهم.

وقوله: ﴿أَوْ تَسمَعُ لَمُـمْ رِكْزاً ﴾. الرِّكزُ الصوت الحفي.

<sup>(</sup>١) الآية: ﴿ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ المُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا ﴾.



## بسم الله الرحمن الرحيم

قوله: ﴿ طُه، مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ القُرآنَ لِتَشْقَى ﴾ .

يقرأ طَهَ بفتح الطاء والهاء، وتقرأ طِهِ بكسرهما(١) ويقرأ طه بفتح الطاء وإسكان الهاء، وطَهِ بفتح الطاء وكسرُ(١) الهاء. واختلف في تفسيرها فقال أهْلُ اللَّغَةِ هي من فواتح السُّورِ نحو حم والم، ويروى أن النبي عَلَيْ كان إذا صلى رفع رجلاً ووضع أخرى فأنزل اللَّه عز وجل: طاها، أيْ طَأُ الأرضَ بقدمَيْكَ جَميعاً.

وقوله عز وجل: ﴿مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ القُرآنَ لَتَشْقَى﴾.

أي لتُصَلَّي على إحْدَى رِجْلَيْك فتشتد عليك، وقيل طه لغة بالعجمية معناها يا رجل، فأما من فتح الطاء والهاء فلأن ما قيل الألف مفتوح، ومن كسر الطاء والهاء، أمال إلى الكسر لأن الحرف مقصور، والمقصور تغلب عليه الإمالة إلى الكسر ومن قرأ طَهْ بإسكان الهاء ففيها وجهان أحدهما أن يكون أصله «طأ» بالهمزة فأبدلت منها الهاء كما قالوا في إياك هياك وكما قالوا في أرقت الماء هَرَقْتُ وجائز أن يكون من «وَطِي» عَلَى تَرْكِ الهمزة، فيكونُ «طَ»

<sup>(</sup>١) بالإمالة فيهها.

<sup>(</sup>٢) بإمالة الهاء فقط

يا رَجُل \_ ثم أثبت فيها الهاء للوقف فقِيل طه(١١).

وقوله عز وجل: ﴿ تُنْزِيلًا مِمَّنْ خَلَقَ الأَرْضَ والسَّمَواتِ العُلَى ﴾.

المعنى أنزلناه تنزيلًا، والعُلَى جمع العليا، يقال: سماء عُلْيَا وسمواتُ عُلْيَ، مثل الكبرى والكُبَر.

وقوله:﴿الرَّحْمَنُ عَلَى العَرْشِ اسْتَوَى﴾.

الاختيار الرفع، ويجوز الخفض على البدل من «من »(٢) المعنى تنزيلاً من خالق الأرض والسموات الرحمن، ثم أخبر بعد ذلك فقال: على العرش استوى، وقالوا معنى [استوى] استولى \_ والله أعلم. والذي يدل عليه استوى في اللغة على ما فعله من معنى الاستواء.

قوله : ﴿ وَمَا تَحْتَ الثَّرَى ﴾ .

الثرى في اللغة الندى، وما تحت الأرض ندًى، وجاء في التفسير وما تحت الثرى ما تحت الأرض.

وقوله : ﴿ وَإِن تَجْهُرُ بِالْقُولُ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرُ وَأَخْفَى ﴾ .

فَالسِّرُّ مَا أَكَنْنَتُهُ في نفسك، و «أخفى» ما يكون من الغيب الذي لا يعلمه إلا اللَّه.

وقوله : ﴿ لَهُ الأَسْمَاءُ الحُسْنَى ﴾ .

يروى عن النبي ﷺ أنه قال: لله تسعة وتسعونَ اسْماً من أَحْصَاهَا دخل الجنة، وتأويل من أحصاها دخل الجنة، من وحَد الله وذكر هذه الأسماء الحسنى يريد بها توحيد الله وإعْظَامَهُ دَخَل الجنّة، وقَدْ جاءَ أنه من قال لا إله

<sup>(</sup>١) أي هي هاء السكت لأن الفعل بقي على حرف واحد.

<sup>(</sup>٢) في ﴿ يُمِّن خَلَقَ الأَرْضَ والسَّمواتِ العُلى﴾.

إلا اللَّه دخل الجنة، فهـذا لِمَنْ ذَكَرَ اسْمَ اللَّه مُـوَجِّداً لَـهُ بِهِ فكيف بمن ذَكـرَ أَسْمَ اللَّه مُـوَجِّداً لَـهُ بِهِ فكيف بمن ذَكـرَ أَسْماءَهُ كلَّها يُريدُ بها توحيدَهُ والثناءَ عليْهِ .

وقوله عز وجل: ﴿لَعَلِّي آتيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسَ ۚ أُو أُجِدُ عَلَى النَّارِ هُدِّى﴾.

القَبَسُ مَا أُخَذْتَه في رأس عُودٍ من النَّارِ أو رَأْسِ فِتيلةٍ.

﴿ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ﴾: جاء في التفسير أنَّه ﷺ ضل الطريق (١) وجاء أنه ضل عن الماء فرجا أن يجد عند النار من يهديه الطريق أو يَدُلُه عَلَى الماء.

﴿ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ ﴾.

ويقرأ أَنَّي أَنَا \_ بالفَتح والكسر، فمن قرأ «أَنِّي» فالمعنى نودي بأني أنا ربُّك، وموضع «أنَّي» نصبُ، وَمَنْ قَرأ إنِّي أَنَا ربُّكَ بالكسر فالمعنى نودي يا موسى إني أنا ربُّكَ.

﴿ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِي الْمُقَدِّسِ طُوَّى ﴾ .

روي أنه أُمِرَ بخَلْعِهِمَا لأنهما كانتا من جِلْد حمارٍ مَيَّت، وروي أنه أمر بخلعهما ليطأ بقدميه الوادي المقدس، وروي أنَّه قُدِّسَ مَرَّتَينَ.

وقوله:﴿طُوِّي﴾.

اسم الوادي، ويجوز فيه أربعة أوجه، طُوَ بضم أوّله، بغير تنوين وتنوين وبكسر أوله بتنوين وبغيرتنوين. فمن نونَه فهو اسم الوادي، وهو مذكر سُمّيَ بمذكر على فُعَل نحو حُطَم وصُرَد. ومن لم ينونه ترك صرفه من جهتين: إحداهما أن يكون معدولاً عن «طَاءٍ» فيصير مثل عُمَر المعدول عن عامر. والجهة الأخرى أن يكون اسماً للبقعة كما قال الله عز وجل: - ﴿ في البُقْعَةِ

<sup>(</sup>١) أي موسى عليه السلام.

المُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ﴾(١). وإذا كُسِرَ وَّنُوِّنَ طِوًى فهـو- مثـل مِعْى وَضِلع ِ-مَصْرُوفَ(٢). ومَنْ لم ينون(٣) جعله اسماً للبقعةِ.

وقوله \_ عز وجل \_ : ﴿وَأَنَّا اخْتَرْتُكَ﴾ .

ويقرأ وَإِنَّا اخْتَرْنَاكَ، فمن قرأ: وإنا اخترناك فالمعنى يؤدي بأنا اخترناك (٤) ويجوز وإنَّا اخترناك على وجهين: على الاستئناف وعلى معنى الحكاية لأنَّه معنى يُؤدى قيل له إنا اخترناك.

وقوله: ﴿ وَأَقِم الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ﴾ .

هذا على معنيين أحدهما أقم الصلاة لأن تَذْكُرني لأنْ الصَّلاة لا تكونُ إلا بندكر اللَّه، والمعنى الثاني هو الذي عليه الناس ومعناه أقم الصلاة متى ذكرْتَ أنَّ عليك صلاةً كنتَ في وقتها أو لم تكن، لأن اللَّه عز وجل لا يؤاخذُنا إن نسينا ما لم نَتعمّدُ الأشياء التي تَشْغَلُ وتُلْهِي عن الصلاة، ولو ذَكرَ ذَاكِرُ أنَّ عليه صلاةً في وقت طُلُوع الشمس أو عندَ مَغِيبَها وَجَب أن يُصَلّيها. وقرئت لِلذِّكْرَى ـ معناه في وقت ذكرك(٥).

وقوله: ﴿إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا ﴾.

بضم الألف، وجاء في التفسير أكاد أخفيها من نفسي، والله أعلم بحقيقة هذا التفسير، وقرئت أكاد أُخْفِيها - بفتح الألف - معناه أكاد أُظْهِرها، قال أمرؤ القيس:

<sup>(</sup>١) سورة القصص ٣٠.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: معروف.

<sup>(</sup>٣) في الأصل ومن لم ينون اسها جعله اسماً.

<sup>(</sup>٤) أي فتح أن على تقدير حرف جر محذوف.

<sup>(</sup>٥) أي هي دالة على الزمن كما في أقم الصلاة لِدُلُوك الشمس، أي عند ذكرك.

ف إِنْ تبعث وا الداء لا نَحْفِ وإن تَبْعثُ وا الحربَ لا نَقْعُ دِن الله وان تَبْعثُ وا الحربَ لا نَقْعُ دِن أَ

وهذه القراءة الثنانية أبين في المعنى، لأن معنى أكناد أظهرها، أي قَدْ أَخفيتها وَكِدتُ أُظْهِرُهَا. .

وقوله: ﴿لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى ﴾.

معنى ﴿ بِما تسعى ﴾ بما تعمل، ولتجزى متعلق بقوله: إنَّ السَّاعَـةَ آتِيَـةً لتجزى كُلُ نَفْسِ بما تسعى، ويجوز أن يكون على أَقِم الصلاة لذكري لتجزى كل نفس بما تسعى.

وقوله:﴿فلا يَصُدُّنُّكَ عنها مَنْ لاَ يُؤْمِنُ بِهَا﴾.

معناه والله أعلم فلا يصدنك عن التصديق بها من لا يؤمن بها، أي من لا يؤمن بها، أي من لا يؤمن بها، أي من لا يؤمن بأنها تكون، وخطابُ النبي على هو خطابُ سائر أمَّتِه، ومعنى لا يصدُّنك عنها: لا يَصدُّنكُم، قال الله عز وجل : ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِي إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (٢). فَنُبَّه (٣) النبي على بالخطاب وخوطب هووأمته بقوله إذا طلقتم.

وقوله:﴿فَتُرْدَى﴾.

معناه فتهلك، يقال رَدِيَ يَرْدَى ردًى، إذا هلك، وكذلك تَرَدَّى إذَا هلَكَ في قوله عز وجل: ﴿وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالهُ إِذَا تردَّى ﴾ (٤).

قوله: ﴿ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينَكَ يَا مُوسَى ﴾ .

تلك اسم مبهم يُجري مجرى التي، ويوصل كما توصل التي، المعنى

<sup>(</sup>١) تقدّم في الجزء الأول ٣٥٥.

<sup>(</sup>٢) أول سورة الطلاق.

<sup>(</sup>٣) أي نودي، لأن ياء النداء التي هي للتنبيه وجهت إليه.

<sup>(</sup>٤) سورة والليل إذا يغشى.

ما التي بيمينك يا موسى. وهذا الكلام لفظه لفظ الاستفهام ومجراه في الكلام مجرى ما يسأل عنه، ويجيب المخاطب بالإقرار به لتثبت عليه الحجة بعدما قد اعترف مستغنى بإقراره عن أن يجحد بعد وقوع الحجة، ومثله من الكلام أَنْ تُرِيَ المخاطب ماءً فتقول له ما هذا فيقول ماء، ثم تحيله بشيء من الصِّبْغ فإن قال إنّه لم يزل هكذا قلت له: ألست قد اعترفت بأنه ماء.

وقوله :﴿هِيَ عَصَايَ أَتُوكَّأُ عَلَيْهَا﴾.

وقرىء هي عَصَيَّ بغير ألف، وأجْودُهُمَا عَصَايَ. وَعَصَيُّ لغَةُ هُذَيلٍ. والأصل في يا الإضافة أن يكسر ما قبلها، تقول هذا حَجْرِي فتكسر الراء وهي في موضع ضم وكذلك رأيت حجري، فإذا جَاءت بعد ألف المقصورة لم تكسرها. لأن الألف لا تُحرَّكُ، وكذلك إذا جاءت بعد ألف التثنية في الرفع في قولك هما غلاماي، وبعد ياء النصب في قولك: رأيت غلامي، وبعد كل ياء قبلها كسرة نحو هذا قاضِيَّ ورأيت مُسْلِمِيَّ، فجعلت هُذَيْلٌ بدلاً من كسرة الألف تغييرها إلى الياء، وليس أحد من النحويين إلا وقد حكى هذه اللغة، قال أبو ذؤيب(۱).

سَبَقُـوا هـوَيَّ وأَعنَقُـوا لِهَـوَاهُمُ فَتُخرمُوا، ولكـل جنب مصرعُ قَتُخرمُوا، ولكـل جنب مصرعُ قوله: ﴿وَأَهُشُ بِهَا عَلَى غَنمِي ﴾.

جاء في التفسير أخْبِطُ بها الشجرَ، واشتقاقه من أني أُحيلُ الشيءَ إلى الهشاشة والإمكان.

وقوله : ﴿ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى ﴾ .

جاء في التفسير حاجات أُخَـر، وكذلـك هُوَ في اللغـة، وواحد المــآرب

<sup>(</sup>١) من عَيْنِيَّتِهِ الَّتِي رَثَى بها أولادَه، أي خـرجوا عن رغبتي وأطـاعوا رغبـاتهم فاخْتَـرمَتْهُم المنيةُ، وهي عاقبة كل حي. ـ ويروى ـ فاعنقوا لسبيلهم ـ انظر ديوان الهذليين ٢/١.

مَارُبَةً ومارَبة. وجاء «اخرى» على لفظ صفة الواحدة، لأن مارب في معنى جماعة فكأنها جماعات من الحاجات أخرى، فلو جاءت أُخرُ كان صواباً.

قوله: ﴿سيرَتَها الْأُولِي﴾.

معنى سيرتها طريقتها يعنى هيئتها، تقول إذا كان القوم مشتبهين: هم على سيرة واحدة وطريقة وَاحِدةٍ، تريد أن هيئتهم واحدة وشبههم واحدً، وإن كان أصل السيرة والطريقة أكثر ما يقع بالفعل، تقول: فلان على طريقة فلانٍ وعلى سيرته أي أفعاله تشبه أفعال فلانٍ، والمعنى: سنعيدها عَصاً كما كانت، وسيرتها منصوب على إسقاط الخافض، وأفضى الفعل إليها، المعنى ـ والله أعلم ـ سنعيدها إلى سيرتها الأولى، فلما حُذِفَتْ «إلى» أَنْضى الفعل \_ وهو سنعيدها \_ فَنصَب.

وقوله:﴿واضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ ﴾ . جناح الإنسان عَضُدُه إِلى أصل إبطه . وقوله:﴿تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْر سُوءٍ آيَةً أُخْرَى ﴾ .

﴿آيةً ﴾ مَنْصوبة لأنهافي موضع الحال، وهي اسم في موضع الحال، المعنى ـ واللّه أعلم ـ تخرج بيضاء مُبيّنةً آيةً أُخْرَى، ويجوز أن يكون ﴿آيةً أُخْرَى ﴾ منصوبةً على معنى آتيناك آية أخرى أو نُؤتينك آيةً أخرى، لأنه لما قال: تَخْرُج بَيْضَاءَ كان في ذلك دَليلُ أنّه يعطى آيةً أخرى، فلم يحتج إلى ذكر آتيناك لأن في الكلام دليلًا عليه. ويجوز آيةً أخرى بالرفع على إضمار هذه آية أُخرى.

وقوله:﴿وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي﴾.

جاء في التفسير أنه كان في لسانه رُتَّة، لأنَّ امْرأَةَ فِرْعَـوْنَ جَعَلَتْ عَلَى لِسَانه حجرةً لأنه كان أخذ وهـو صبي بِلحْيةِ فـرعَوْنَ فهمَّ بـه، وقال هـذا عدو

فأعلمته أنه صبي لا يعقل وأن دليلها على ذلك أنه التقم جمرة فدرأت عنه ما هُمَّ بِهَ فِرْعَوْنَ فيه.

وقوله:﴿وَاجْعَلْ لِي وَزِيراً مِنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي﴾.

يجوز أن يكون نصب هارون من جهتين إحداهما أن يكون «اجْعَلْ» يَتَعدَّى إلى مفعولين فيكون المعنى اجعل هارون أخي وزيري فتنصب «وَزيراً» على أنه مفعول ثانٍ، ويجوز أن يكون هارون بدلاً من قوله «وزيراً» ويكون المعنى اجعل لي وزيراً من أهلي ثم أبدل هارون من وزيرٍ، والقول الأول أجودُ وأخي نعتُ لهارون.

وقوله:﴿أَشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي﴾.

يقرأ على ضربين على مَعْنى اجعل أخي وزيراً، فإنك إن فعلت ذلك أشْدُدْ به أزْري. «أَشْدُدْ» على الإخبارِ عن النفس وأظهرت التضعيف لأنه جواب الأمر وأشْرِكُه في أمْرِي، فيقرأ على هذا: هارون أخي أشدد به أزري وأشرِكُهُ في أمري بقطع ألِف أشدُدْ وضم الألف من وأشْرِكُهُ، ومن قرأ هارون أخي أشدد به أزري وأشرِكه فعلى الدعاء، المعنى: اللهم أشدد به أزري وأشرِكه فعلى الدعاء، المعنى: اللهم أشدد به أزري وأشرِكه فعلى الدعاء، المعنى: اللهم أشدد به أزري وأشرِكه في أمري.

﴿ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى ﴾.

قد بين المرة على ما هي وهي قوله:

﴿إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى . أَنِ اقْذِفِيه في التَّابُوتِ ﴾ .

لأنه نَجَّاهُ بهذَا من القتل، لأنَّ فرعونَ كَان يَذْبَحُ الأبناءَ.

وقوله عز وجل:﴿وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي﴾.

قالوا معناه ولتُغْذَى.

ومعنى أُزْرِي، يقال آزَرْتُ فُلاناً على فلان إذَا أُعَنْتُه عَليْه وقوَّيْتُه، ومِثلُه:

﴿ فَآذَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ ﴾ (١). فتأويله. أَقْوَى بِهِ واستُعين به على أمرى.

فأمًّا الوزير في اللغة فاشتقاقه من الوَزَرِ، والوَزَرُ الجَبلُ الذي يُعْتَصَمُ به ليُنْجِيَ مِنَ الهكلةِ، وكذلك وزير الخليفة معناه الذي يَعْتمد عليه في أمُردِه ويَلْتَجِيَ إلى رأيه وقوله: ﴿كَلاً لاَ وَزَرَ ﴾ (٢) معناه لا شيءَ يُعْتَصَمُ بِه من أمر الله \_عز وجل \_.

وقوله: ﴿وَفَتَنَّاكَ فُتُـوناً ﴾.

معناه اختبرناك اختباراً.

وقوله:﴿ ثُمُّ جِئْتَ عَلَى قَدَرِ يَامُوسَى ﴾.

قيل في التفسير: على مَوْعِدٍ، وقيل على قَدَرٍ مِنْ تَكلِيمي إياك.

﴿وَلَا تَنِيَـافِي ذِكْرِي﴾ . معناه ولا تضعُفًا، يقال: وَنَى يني وَنْياً ووُنِيًّا إِذَا ضَعُفَ، وقولك قد توانى

معناه ولا تصعفا، يقال: وبي يبي وبيا ووربيا إدا فلانٌ في هذا الأمر أي قد فتر فِيه وضَعُفَ.

وقوله: ﴿لَعَلَّهُ يَتَذَّكُّرُ أَوْ يَخْشَـٰ ﴾.

لعل في اللغة ترجّ وطمعٌ، تقـول: لَعلِّي أَصِيرُ إِلَى خيـرٍ، فمعناه أرجـو وأطمع أن أصير إلى خير، واللّه ـ عز وجل ـ خاطب العباد بما يعقلون.

والمعنى عند سيبويه فيه: إذْهَبَا عَلَى رَجَائِكُما وَطَمَعَكُما. والعلم من اللَّه عز وجل قد أتى من وراء ما يكون (٣). وقد علم عزَّ وجل أنه لا يتذكر ولا يخشى، إلا أن الحجة إنما تجب عليه بالإبانة، وإقامتها عليه، والبرهان.

<sup>(</sup>١) سورة الفتح من الآية ٢٩.

<sup>(</sup>٢) سورة القيامة الآية ١١.

<sup>·</sup> (٣) أي يعلم ما لم يحدث، ويعرف المستقبل كما يعرف الماضي.

وإنما تبعّثُ الرسُل وهي لا تعلم الغيب ولا تدري أيقبل منها أم لا، وهم يرجون ويطمعون أن يقبل منهم، ومعنى «لعل» متصور في أنفسهم، وعلى تصور ذلك تقوم الحجة، وليس علم الله بما سيكون تجب به الحجة على الأدميين، ولو كان كذلك لم يكن في الرسل فائدة.

فمعنى: ﴿لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى ﴾.

هو الذي عليه بُعثَ جميعُ الرُّسُلِ.

وقوله عز وجل: ﴿إِنَّنا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى ﴾.

معنى يَفْرطَ علينا يُبَادر بعقوبتنا، يقال: قد فرط منه أمرٌ أي قَـدْ بَدَرَ منه امرٌ، وقد أفرط في الشيء أي قَصَّـرَ ومعناه كله التقدم في الشّيْء، لأن الفرط في اللغة المتقدم. ومنه قوله ﷺ أنا فَرَطُكُمْ على الحوض.

وقوله: ﴿وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الهُدَى ﴾ .

ليس يعنى به التحية، وإنما معناه أن من اتبع الهدى سلم من عـذاب الله وسخطه والدليل على أنه ليس بسلام أنه ليس ابتداء لقاء وخطاب.

ومعنى ﴿فَأْتِيَاهُ فَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبُّكَ ﴾.

ولم يقل فَأْتَيَاهُ فَقَالاً لَه إِنَا رَسُولاً رَبِّكَ، لأَن الكلام قد دل على ذلك فاستغنى عنه أَن يقال فيه فأتياهُ فَقَالاً، لأَن قوله : ﴿ قَالَ فَمَنْ رَبَّكُمْ ا يَا مُوسَى ﴾ فيه دليل على أنهما أُتياهُ فَقَالاً لَهُ:

وقوله عز وجل : ﴿ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَغْطَى كُلُّ شَيءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى ﴾ .

معناه خلق كلَّ شيء على الهيئة التي بها ينْتَفِعُ، والتي هي أصلح الخلق له، ثم هَدَاهُ لمعِيشتِه، وقد قيل ثم هداه لموضع مَا يكون منه الولـد.

والأول أبين في التفسير، وهـــذا(١) جائز، لأنا نرى الذَّكرَ مِنَ الحيوان يأتي الأنثى ولم ير ذكراً قد أتى أنثى قبله فألْهَمه اللَّه ـ عز وجل ـ ذلك وهـداه إلى المَاتَى. والقول الأول ينتظم هذا المعنى، لأنَّه إذا هَداه لمصْلَحَتِه فهذا دَاخِلُ في المصْلحةِ، واللَّه أعلم.

وقوله تَعَالَى: ﴿قَالَ فَمَا بَالُ القُرونِ الْأُولَى ﴾.

قال له موسى عليه السلام:

﴿عِلْمُهَاعِنْدَرَبِّي فِي كِتَابِ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَسْنَى﴾.

معناه لا يُضِلها ولا ينساها، ولا يضله ربي ولا ينساه، يعنى به الكتاب، ومعنى ضَلَلْتُ الشَّيءَ وضَلِلْتُ بكسر اللام وفتحِهَا أَضِلُه وَأَضَلُه، إذا جعلته في مكان لم تدر أين هو، ويُضِلُّ من أضلَلْتُه، ومعنى أضْلَلْتُه أضَعْتُه، قال أبو إسحاق من قرأ بالفتح فمعناه لا يَضَلُّ أيْ لا يَضَلُّ عن رَبِّي. وإذا ضممت الياء(٢) فمعناه لا يوجد ربي ضَالًا عنها.

وقوله عز وجل: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لَّأُولِي النُّهِيَ ﴾.

معناه لذوي العقول، واحد لنهى نُهْيَة. يقال: فلان ذو نُهيةٍ، ومعناه ذو عقل ينتهي به عن المقابح ويدخل به في المحاسِنِ، وقال بعض أهل اللغة: ذو النُّهيةِ الذي يُنتهَى إلى رأيه وعقله، وهَذَا حسنٌ أيضاً.

وقوله عز وجل: ﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ ﴾.

يعنى به الأرض، لأن الله عز وجل خلق آدم من تراب، وَجَـرَى الإِضْمَارُ على قوله: ﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ مَهْداً، وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا ﴾.

وقوله : ﴿تَارَةً أُخْرَى﴾ .

<sup>(</sup>١) هذا الوجه الثاني أي هداية لموضع الولد.

٢١) إذا ضُمَّت الياء مع فتح الضَّاءِ. ببناء الفعل للمجهول.

متعلق بقوله منها نُخرِجُكم، لأن المعنى كمعنى الأول. لأن معنى ومنها نخرجكم بمنزلة منها خلقناكم، فكأنه قال ـ والله أعلم ـ: ومنها نخلقكم تارة أُخرَى، لأن إخراجَهُم وهم تراب بمنزلة خلق آدم من تراب.

وقوله: ﴿مَكَاناً سِوَّى﴾.

وتقرأ سُوًى بِالضَّمِّ ومَعْنَاهُ مَنْصَفاً، أي مكاناً يكون النَّصفَ فيما بيننا وبينك، وقد جاء في اللغة «سَواء» في هذا المعنى، تقول: هذا مكان سَواء، أي سُتوسِّط بين المكانين، ولكن لم يقرأ إلا بِالْقَصْرِ سِوَى وسُوَى.

وقوله تعالى:﴿قَالَمَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ ﴾.

وتقرأ يومَ الزينة، فالرفع على خبر الابتداء، والمعنى وقت موعدكم يوم الزينة ومن قرأ يومَ فمنصوبٌ على الظرف، المعنى يقع يوم الزينة.

وقوله: ﴿وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحَّى ﴾.

موضع ﴿أَنَ ﴾ رفع، المعنى مَوعِدُكم حَشرُ الناسِ ضُحَّى، وتأويله إذا رأيتم الناس قد حُشِروا ضُحَّى. وقيل يوم الزينة يومُ عيدٍ كان لهم، وقيل إنه كان يوم عاشوراء.

ويجوز أن يكون في موضع خَفْض عطفاً على الزينة. المعنى مـوعدكم يوم الزينة ويوم حَشْر الناس.

وقوله عز وجل: ﴿قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِباً ﴾.

﴿ويلَكُم﴾ منصوبٌ على أن ألزمهم اللَّه ويلاً(١)، ويجوز أن يكون منصوباً عَلَى النداءِ كما قال تعالى: ﴿ يَا وَيْلَنَا أَأَلِدُ وَأَنَّا عَجُوزٌ ﴾ (٢) و ﴿يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا﴾ (٣).

 <sup>(</sup>١) أي هو مفعول مطلق.
 (٢) سورة هود الآية ٧٢.

وقوله :﴿فَيَسْحِتَكُمْ بِعَذَابِ﴾ .

ويقرأ فَيُسْجِتَكُمْ - بضم الياء وكسر الحاء، يقال سَحَتَهُ، وأَسْحَتَهُ إذا سَتَأْصَلَهُ وأَهْلَكُه، قال الفرزدق:

وعضُّ زمانٍ يا ابن مروان لَمْ يَدَعْ من النَّاس إلا مُسْحَتاً أو مُجَلَّفُ (١)

معنى لم يدع لم يستقر من الدعة من المال، وأكثر الرواية إلا مُسْحتاً، فهذا على أَسْحَت فهو مُسْحَت.

وقوله عز وجل: ﴿فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى ﴾. يعنى به السحرة، قالوا بينهم: إنْ غَلَبْنَا موسى آمنا به، وكان الأَمْـرُ لَهُ. وقوله عز وجل: ﴿إِنَّ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ ﴾.

يَعْنُونَ موسى وهارون. وهذا الحرف من كتاب اللّه عز وجل مُشْكِلُ على أهل اللغة، وقد كثر اختلافهم في تفسيره، ونحن نذكر جميع ما قاله النحويون ونخبر بما نظن أنه الصواب واللّه أعلم، وقبل شرح إعرابه نخبر بقراءة القُرّاءِ فيه.

أما قراءة أهل المدينة والأكمة في القراءة فبتشديد إنّ ، والرفع في هذان وكذلك قرأ أهل العراق حمزة وعاصم - في رواية أبي بكر بن عياش - وللدنيون . ورُوي عَنْ عاصم : إنْ هذان بتخفيف «إنْ» ، ويُصَدّق ما قرأه عاصم في هذه القراءة ما يُرْوَى عَنْ أُبِي فَإِنَّهُ قرأ : ما هذان إلا سَاحِرَان ، ورُوِي أيضاً عنه أنه قرأ : إنْ هَذَان إلا سَاحِران ، ورويت عن الخليل أيضاً : إنْ هذان لسَاحِران ، ورويت عن الخليل أيضاً : إنْ هذان لسَاحِران من الخليل أيضاً : إنْ هذان لسَاحِران - بالتخفيف - . والإجماع أنه لم يكن أحد بالنحو أعلم من الخليل وقرأ أبو عمرو وعيسى بن عُمر : إنَّ هَذَيْن لسَاحرانِ ، بتشديد «إنَّ» ونصب هذين .

<sup>(</sup>١) ديوانه ٥٥٦، واللسان ـ (جلف ـ سمت)، والخزانة ٧/٤، وشواهد الكشاف ٧٨.

فهذه الرواية فيه . (١)

فأما إحتجاج النحويين فاحتجاج أبي عمرو في مخالفته المصحف في هذا أنّه رُوِيَ أنه من غَلَطِ الكاتب، وأن في الكتاب(٢) غَلَطاً سَتُقِيمُه العربُ بالْسِنَتِها، يروى ذلك عَنْ عُثْمَانَ بنِ عفّانِ وَعَنْ عائشة ـ رحمهما الله ـ. وأما الاحتجاج في أنّ هـذان بتشديد أن ورفع هذانِ فحكى أبو عُبَيْدة عن أبي الخطاب(٢) وهو رأس من رؤساء الرواة، أنها لغة لِكنَانَة، يجعلون ألف الاثنين في الرفع والنّصْبِ والخفض على لفظ واحدٍ، يقولون أتاني الزيدان، ورأيت الزيدان، ومررت بالزَّيْدَانِ، وهؤلاء ينشدون:

فأطرق إطراق الشجاع ولو رأى مَسَاغاً لِنَابَاهُ الشُّجاعُ لصَمَّمَا(٤)

وهؤلاء أيضاً يقولون: ضَرَبتُه بين أذُناه، ومن يشتري مني الخُفَّانِ وكذلك روى أهل الكوفة أنها لغة لبني الحرث بن كعْب.

قال النحويُّون القُدَمَاءُ: ههنا هاء مضمرة، المعنى إنَّهُ هذانِ لَسَاحِرَانِ،

<sup>(</sup>١) هذا ما روي في هذا الحرف.

<sup>(</sup>٢) في الكتابة ورسم المصحف.

<sup>(</sup>٣) أورد أبو عبيدة عدة آراء منها رأي أبي الخطاب ونصه في مجازه: «وزعم أبو الخطاب أنه سمع قوماً من كنانة وغيرهم يرفعون الاثنين في موضع الجر والنصب» اه. ويعني بالاثنين المبتدأ والخبر، - ثم نقل عن بشر بن هلال رأياً آخر - يجعل «إن» حرف جواب، وهلذان مبتدأ - انظر المجاز حـ ٢ ص ٢١ - ومن المعروف أن من العرب من يلزم المثنى والأسماء الخمسة الألف، ومن شواهد النحو الشائعة:

ياليت عيناها لنا وفاها أن أباها وأبا أبداها قد بلغا في المجدد غايتاها

<sup>(</sup>٤) البيت للمتلمس من القصيدة التي تقدم ذكر سببها وبيت منها في ص ٢٦٢ من هذا الجزء والشجاع ذكر الأفاعي ـ وأطرق وقف متحيراً، وصمم عض من العظم. والبيت في ابن يعيش ١٢٨/٣ والمرتضى ١/٥.

وقالوا أيضاً أن معنى «إنَّ» معنى «نَعَمْ»، المعنى نعم هَذان لساحِرَانِ، وينشِدون:

ويقلس شيب قد علاك وقد كبرت فقلت إنه (١)

ويَحتجُون بأن هـذه اللامَ أَصْلُهَـا أن تقع في الابتـداء، وأن وُقُوعَهـا في الخبر جائز، وينشدون في ذلك:

خالي لأنت، ومن جريرٌ خَالَـه ينـل الـعـلاء ويكـرم الاخــوانـا وأنشدوا أيضاً:

أم الحليس لعجوز شهر به ترضى من اللحم بعظم الرقبة (٢)

قالوا: المعنى لأنت خالي، والمعنى لأم الحليس عجوز، وقال الفراء في هذا: إنهم زادوا فيها النون في التثنية وتركوا الألف على حالها في الرفع والنصب والجر، والنصب والجر، فقالوا: الَّذِينَ في الرفع والنصب والجر، فهذا جميع ما احتج به النحويون.

والذي عندي \_ والله أعلم \_ وكنت عرضته على عالِمَيْنَا \_ محمد بن يزيد وعلى إسماعيل بن إسحق بن حماد بن زيد القاضي فقبلاه وذكرا أنّه أجود ما سمعاه في هذا، وهو «أنَّ» قد وقعت موقع «نعم»، وأن اللام وقعت مَوْقِعَهَا، وأن المعنى هذان لَهما ساحِرَانِ.

<sup>(</sup>۱) لعبد الله بن قيس الرقيات العامري ـ من أهل الحجاز، مدح مصعب بن الـزبير وعبـد الملك، وسمي بالرقيات لأنه شبب بثلاث نسوة كل تسمى رقية وقيل لأنّ لـه ثلاث جـدات كل تسمى رقية ـ كان شعره يمتاز بالرقة ـ، وكان حماد الراوية يقول: إذا أردت أن تقول الشعـر فارو شعـر ابن قيس الرقيات فإنه أرق الناس حواشى شعر.

انظر شواهد المغني ٤٧ ، والأغاني .

<sup>(</sup>٢) الخزانة ٣/ ١٣٠ \_ فقه اللغة للثعالبي ٣٥٧.

والذي يلي هذه في الجودة مدهب بني كنانة في ترك ألف التثنية على هيئة واحدة، لأن حق الألف أنْ تَدُلَّ على الاثنين، وكان حقها ألاَّ تتغير كما لم تتغير ألف رحى وعضى (١)، ولكن كان نقلها إلى الياء في النَّهْب والخفض أبينُ وأفْضَلُ [للتمييز] بين المرفوع والمنصوب والمجرور. فأما قراءة عيسى بن عمر وأبي عمرو بن العلاء فلا أجيزها لأنها خلاف المصحف، وكل ما وجدته إلى موافقة المصحف أقرب لم أُجِزْ مُخَالفَته، لأن اتباعه سنة. وما عليه أكثر القراء، ولكني أستَحسِنُ إنّ هذان لساحران بتخفيف «إن» وفيه إمامان: عاصم والخليل، وموافقة أبيّ في المعنى وإن خالفه اللفظ، ويستحسن أيضاً إنّ هذان بالتشديد، لأنه مذهب أكثر القراء، وبه يقرأ وهو قوي في العربية.

وَ قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى ﴾ .

معناه في قول النحويين بجماعتكم الأشراف. والمثلى تأنيث الأمثل، ومعنى الأمثل والمثلى معنى «ذو الفضل» الذي يستحق أن يقال [فيه] هذا أمثل قَوْمِه.

وفي التفسير: ﴿ بِطَرِيقَتِكُمُ المُثْلَى ﴾ بأشرافكم، والعرب تقول للرجل الفاضل هذا طَرِيقة قُومِه، وَنَظِيرَة قومِه، وَنَظُورَة قومه. كل هذا للرجل الفاضِل. وإنما تأويله هذا الذي ينبغي أن يجعلَهُ قومُه قدوةً وَيَسْلكواطريقته. والذي قال أيضاً: هذا نظورة قومه ونظيرة قومه، معناه هذا الذي ينبغي أن يَنظُر إليه قومُه (٢) وأن يتبعوه.

والذي عندي \_ والله أعلم \_ أن في الكلام محذوفاً يدل عليه ما بقي، إنما المعنى يذهبا بأهل طَرِيقتكم المثلى، كما قال الله عز وجل: ﴿ واسْأَلَ

<sup>(</sup>١)أي يعامل المثنى معاملة المقصور.

<sup>(</sup>٢) ينظر إليه قومه يقلدونه.

القَرْيَةَ الَّتِي كُنَا فِيهَا ﴾ (١)، معناه وَاسأل أهل القرية، وكذلك قول العرب: هذا طريقة قومه معناه هذا صاحب طريقة قومه.

وقوله عز وجل : ﴿ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسي ﴾ .

تأويله اخترتك لإِقَامَةِ حُجَّتِي، وجَعَلْتُكَ بَيْنِي وبين خَلْقِي حتى صرت في الخطاب عني والتبليغ عني بالمنزلة التي أكون بها لو خاطبتهم واحتججت عليهم.

وقوله عز وجل:﴿فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ﴾.

وقرئتْ فاجمعوا كيدكم، فمن قرأ فأجمِعُوا بقطع الألف، فمعناه ليكن عزمكم كلكم على الكيد مُجْمَعاً عليه [أي] لا تَختلِفُوا فتختلُوا. ومن قرأ فاجمعوا فمعناه جيئوا بكل كيد تقدرون عليه، ولا تبقوا مِنْهُ شيئاً.

وقوله : ﴿ ثُم ائْتُوا صَفًّا ﴾ .

معناه ائتوا الموضع الذي تجتمعون فيه لِعيدِكم وصَـلاَتِكِم، يقال: أتيتَ صَفًّا بمعنى أتيت المُصَلَّى، ويجوز أن يكون «ثم اثتوا صَفًّا» ثم ائتوا مصطفين مجتمعين ليكون أنظمَ لأموركم، وأشد لهيئتكم.

﴿ [وَقَدْ أَفْلَحَ اليَوْمَ مَن اسْتَعْلَى] ﴾.

ومعنى ﴿مَنْ اسْتَعْلَى ﴾ من علا بالغلبة.

وقوله عزوجل :﴿ قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصيُّهُمْ ﴾ .

ولم يَقُل ههنا «فألقَوْا» فإذا حبالهم، لأنه قد جاء في موضع آخر، ﴿فَأَلْقَوْا حِبَالَهم وعِصِيَّهُمْ ﴾ (٢). ويجوز في عِصِيّ عُصِيّ ، والكسر أكثر، والأصْلُ

<sup>(</sup>١) يوسف الأية ٨٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء الآية ٤٤.

الضَّمُّ ١٠ إلا أن الكسر يثقل بعد الضم فلذلك اختير كسر العين.

ويروى في التفسير أنَّ السَّحرة كانوا يومئذ (٢) سبعين ألف ساحِرٍ معهم سبعون ألف حَبْلٍ وَسَبْعون ألف عصا، فأوحى اللَّه إلى موسى حين خُيَّلَ إليه من سِحرهم أنها تسعى أَنْ يُلْقِيَ عَصَاهُ فإذا هي ثعبانٌ مُبينٌ فَاغِر فَاه فابتلع جَمِيعَ تلك الحبال، وقرئت ﴿فَإذا حَبَالُهُم وعَصِيتُهُمْ يُخَيَّلُ إلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى ﴾.

وموضع أن على هذه القراءة رفع، المعنى يخيل إليه سَعْيُها، ويقرأ «تُخَيَّلُ» بالتاء، وموضع أنَّ عَلَى هذه القراءة يجوز أن يكون نصباً، ويجوز أن يكون رفعا، فأما النصب فعلى معنى يخيل إليه أنها ذات سَعْي ويجوز أن يكون مرفوعاً على البدل على معنى يخيل إليه سِعَايتُها، وأبدل أنها تسعى من المضمر في يخيل لاشتماله على المعنى، ويكون إليه الخبر على هذا التقدير.

ومثل ذلك ما حكاه سيبويه يقال: مالي بِهِمْ عِلْمٌ أَمْرُهُم، أي مالي علمٌ بِأَمْرِهم، ومثل ذلك من الشّعر: (٣)

وذكرت تَقْت دَبرُدَ مائها

المعنى وذكرت بَرْدَ مَاء تَقْتد.

<sup>(</sup>١) لأنه فعول.

<sup>(</sup>٢) في الأصل يومئذ يومئذ، وهو سهو من الكاتب.

<sup>(</sup>٣) رجز ينسب لأبي حمزة الفقعسي: يصف إبلا بأنها اشتد ظمؤها وتخَثَّر دمها وتغير لـونه، وظهـر ذلك في عروقهـا، حينئذ تتـذكر تقتـد، وهي ماء من ميـاه بني سعد بن بكـر بن هوازن ـ وقبـل هذا الست:

حــتى إذا مــا تــم مـن إظــمــائــهــا وعَــتَــكَ الـبَــوْلُ عــلى أَنْـسَــائــهــا أي تغير لونه بالحمرة، والأنساء عروق في باطن الفخذ واحدها نسا.

انظر ما كتبه محقق كتاب سيبويه، والمراجع التي رجع هو إليها (كتاب سيبويه ١/١٥١).

وقوله عز وجل: ﴿ إِنَّمَاصَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ ﴾ .

ويقرأ كيد سِحْر، ويجوز إنما صنعوا كيد سَاحِرٍ، ويجوزُ كَيْدَ سَاحِرٍ بَنصب الدال. فمن قرأ «أنَّما» نصب «أنَّمَا» على معنى تلقَفْ مَا صَنَعُوا لأِنَّ ما صنعوا كيد ساحِر (١)، ولا أعلم أحداً قرأها هنا «أنَّمَا»، والقراءة بالكسر، وَهُوَ أَبْلَغُ في المَعْنَى.

فأما رفع كيد فعلى معنى أن الذي صَنَعُوهُ كَيدُ سَاحِرٍ على خبر إنَّ وَ «مَا» اسم، ومن قرأ كيدَ ساحِرٍ جعل «ما» تمنع «إنَّ» العَمَل، وتسَوِّغُ للفِعْلِ أن يكون بعدها، وينتصبُ «كيْد ساحر» بصنعوا، كما تقول: إنما ضَرَبْتُ زيداً (آ).

وقوله عز وجلّ: ﴿وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى﴾.

قالوا معناه حيث كان، وقيل معناه حيث كان الساحر يجبُ أن يُقَتَلَ، وكذلك مذهب أهل الفقه في السحرة.

وقوله عِز وجل:﴿فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِه خِيفَةً [موسى]﴾.

وأصلها خِوْفَة، ولكن الواو قلبت ياء لانكسار ما قبلها.

﴿ [وَأَلْقِ مَا فِي يَمينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا] ﴾.

و «تَلْقَف» القراءة بالجزم جواب الأمر، ويجوز الرفع على معنى الحال، كأنه قال ألقها مُتَلَقِّفَةً، على حال مَتوقَّعَةٍ، ولم يقرأ بها، ولا ينبغي أن يقرأ بما لم تتقدم به قراءة.

وقوله تعالى: ﴿ فَأَلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّداً ﴾ .

﴿ سُجَّداً ﴾ منصوب على الحال، وهي أيضاً حال مقدرة، لأنهم خروا وليسوا ساجدين، إنما خروا مقدرين السجود.

<sup>(</sup>١) فتح همزة إنما لأنها مجرورة تقديراً واللام محذوفة.

<sup>(</sup>٢) أي ما صنعوا إلَّا كيد ساحر.

وقوله: ﴿ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ ﴾ .

معناه على جذوع النَخِل، ولكنه جاز أن تقع «في» هَهُنَا لأنه في الجذع على جهة الطول، والجذع مُشْتَمِل عليه فقد صار فيه، قال الشاعر: (١)

همـو صلبوا العَبْـديّ في جذع نَخْلةٍ فلا عـطسَتْ شيبــان إلا بـأجــدعَـا قوله:﴿وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَاباً وَأَبْقَى﴾.

«أيّ» رفعت لأنها وضعت موضع الاستفهام، ولا يعمل ما قبل أيّ فيهَا لأن ما قبلها خبر وهي استفهام، فلو عمل فيها لجاز أن يعمل فيما بعد الألف في قولك: قد عَلِمْتُ أزَيدٌ في الدار أم عمرو.

وقوله: ﴿ لَنْ نُوْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ البَيِّنَاتِ والَّذِي فَطَرَنَا ﴾.

موضع الذي خفض، المعنى لن نؤثرك على الله، ويجوز أن يكون «الله» خفضاً على القسم، ويكون المعنى لن نؤثرك على ما جاءنا من البيّناتِ وَاللَّهِ، أي نحلف بالله(٢).

قوله: ﴿فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ ﴾.

[أي] اصنع ما أنت صانع، قال أبو ذؤيب:

<sup>(</sup>١) هـو سويـد بن أبي كاهـل البشكري، صاحب العينية التي كـانت في الجاهليـة تسمى اليتيمة ـ وأولها:

بسطت رابعة التحبيل لينا فيوصلنا الحبيل منها ما اتسع وينسب سويد إلى ذبيان أيضاً قبل إن أمه كانت زوجاً لرجل من ذبيان مات عنها وهي حامل فتزوجها أبوه أبو كاهل وقد هجاه زياد الأعجم بهذا، ويقال إنه ولد في بني ذبيان وتزوجت أمه وهو يافع فاستلحقه أبو كاهل وادعاه وقد كان جاراً لبني شيبان فاساءوا جواره وله فيهم أهاج، وهذا البيت منها وأخبار سويد بالجزء الشالث عشر من الأغاني ط دار الكتب ص ١٠٢ وما بعدها والبيت في اللسان (عبد) منسوباً له. وفي شواهد المغني ٤٩٧ بيروت والكامل ٤٩٨ ، والطبري ١٢٧/١٦.

وعليهما مسرودتانِ قضاهما داود أو صنع السوابغ تُبُّعُ<sup>(۱)</sup> وقوله عزّ وجلّ: ﴿إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الحَياةَ الدُّنْيَا﴾.

القراءةُ بالنصب ـ الحياة الدُّنيا ـ ويجوز إنما تقضي هذه الحياة الدنيا بالرفع، تأويله أن الذي تقضيه متاع الحياة الدنيا، ولا أعلم أحداً قرأها بالرفع.

وقوله:﴿وَمَا أَكْرَهْتَنَا عليه مِن السِّحْر﴾.

موضع «ما» نصب، المعنى لتغفر لنا خطايانا وإكراهك إياناعلى السحر، ويروى أن فرعون أكرههم على تعلم السحر.

ومعنى: ﴿وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾.

أي الله خير لنا منك وأبقى عذاباً لأنهم قالوا هذا لَـهُ جَـوابَ قـولـه: ﴿ وَلِنَعَلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُ عَذَاباً وَأَبْقَى ﴾ .

وقوله عزّ وجلّ : ﴿فَاضْرِبْلَهُمْ طَرِيقاً فِي البَحْرِ يَبَساً ﴾ .

ويجوز يابِساً وَيَبْساً، بتسكين الباء، فمن قال يابساً جعله نعتاً للطريق، ومن قال يبساً فإنه نعته بالمصدر المعنى طريقاً ذا يبس، يقال يبس الشيء يُبْس ويَنْبِسُ يَبَساً، ويُبْساً ويَبْساً، ثلاث لغات في المصدر.

وقوله: ﴿لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى﴾.

ويجوز: لا تَخَفْ دَرَكاً وَلاَ تَخْشى، فمن قـرأ لا تخاف، فـالمعنى لست

<sup>(</sup>١) لأبي ذؤيب الهذلي. يصف رجلين يتأهبان للبراز ـ من عينيته التي رثى بها أولاده والمسرودتان درعان، وقضاهما أي صنعهما، وداود هـو النبي داود عليه السلام، وتبع من ملوك حمير. وخطأ الأصمعي أبا ذؤيب في هذا لأن تبعاً لم يكن يصنع الـدروع وإنما كان يأمر بعملها ـ انـظر ديوان الهذليين ١٩/١، والطبرى ٢/١١، ومجاز أبي عبيدة ٢/٥٧١.

تخاف دَرَكاً، ومن قال لا تخفُ دَرَكاً فهو نهي عن أن يخاف، ومعناه لا تخف أن يدركك فرعونُ ولا تخشى الغرق.

﴿ فَأَتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ ﴾ .

ويقرأ فاتَّبَعَهُمْ فرعَونُ بجنوده، فمن قرأ فَأَتْبَعَهُم ففيه دليل أنه أتبَعَهُم ومعه الجنود، ومن قرأ فاتَّبَعَهُمْ فرعون بجنوده فمعناه أَلْحَقَ جُنُودَهُ بِهِم. وجائز أن يكون معهم على ذا اللفظ وجائز ألاً يكون إلا أنه قد كان معهم.

﴿فَغَشِيَهُمْ مِنَ اليَّمْ ِ مَا غَشِيَهُمْ ﴾.

اليم البحر، والمعنى فغشيهم من اليم ما غَرَّقَهُمْ

وقوله :﴿ وَلاَ تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ [عَلَيْـه غَضَبِي فَقَدْ هَوَى]﴾.

ويقرأ فيحُلَّ عليكم غضبي، وَمَن يَحْلُلْ عليه غضبي. فمن قرأ فيَحِلَّ عليكم فمعناه فينزل عليكم. عليكم فمعناه فينزل عليكم. والقراءة: ومن يَحْلِلْ بكسر اللام أكثر.

﴿فَقَد هَوَى﴾

أي هَلكَ وصار إلى الْهَاوِيَةِ، وهي قَعْرُ نار جَهنَّمَ.

وقوله عزَّ وجلَّ:﴿ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى ﴾.

أي تاب من ذنبه، وآمن بربِّه وعمل بطاعتِه، ثم اهْتَدى، أي ثم أقام على إيمانه.

وقوله عزّ وجلّ :﴿قَالَهُمْ أُولَاءِ عَلَى أَثَرِي﴾.

﴿ أُولاء ﴾ مبني على الكسر ، ﴿ على أثري ﴾ من صلة ﴿ أُولاء ﴾، ويجوز أن يكون

<sup>(</sup>١) من حَل يحلُّ له أو عليه بمعنى استحق له أو عليه، أي حق أن يكون كذلك.

خَبراً بَعْدَ خَبرٍ، كأنه قال: هم على أثري هاؤلاء، والأجود أن يكون صلة، ورويت أُولايَ على أثري ولا وجه لها، لأن الياء لا تكون بعد الألف آخرةً إلا للإضافة نحو هداي، ولا أعلم أحداً من القراء المشهورين قرأ بها وذكرها الفراء، ولا وجه لها.

قوله :﴿فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ ﴾ . أي ألقينَاهُمْ في فتنة ومِحْنَةٍ ، واختَبرْنَاهُمْ . ﴿وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ ﴾ .

قال بعض أهل التفسير: السَّامِريُّ عِلجُ مِن أَهْلِ كِـرْمَانَ، والأكثر في التفسير أنَّهُ كان عظيماً من عظهاء بني إسرائيل من قبيلة تعرف بالسَّامِرَةِ. وهم إلى هذه الغاية في الشام يعرفون بالسامريين.

وقوله عزَّ وجلِّ: ﴿ غَضْبَانَ أَسِفاً ﴾. أَسِفُ شَدِيدُ الحُزْنِ مع غَضَبِه. وقوله: ﴿أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾.

القراءة فيها بالكسر [في حاء يَحِلّ] على معنى أنه يجب عليكم، فالضمُّ يجوز فيها على معنى أن ينزل عليكم غضب من ربكم.

﴿ قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا ﴾.

يجوز الضم والكسر والفتح في الميم. بمُلْكِنَا، وبِمَلْكِنَا، وبِمِلْكِنَا، وبِمِلْكِنَا، وبِمِلْكِنَا، وبِمِلْكِنَا، فَأَصل الملك السلطان والقدرة، والمِلْك ما حَوَّتُهُ اليَدُ، والملك المصدَرُ. تقول: ملكت الشيء أَمْلِكه مَلْكاً. وقيل في بعض التفسير: ما أَخْلَفْنَا مَوْعِدَك بِانْ مَلَكْنَا الصَّوابَ. وجائز أن يكون ما أخلفنا موعدك بسلطانٍ كان لنا ولا قدرة، ثم أُخْبَرُوا سبب تأخرهم عنه فقالوا:

﴿ وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَاراً مِنْ زِينَةِ القَوْمِ ﴾.

ويقرأ حُمِّلْنَا أوزاراً، بتشديد الميم وكسرها، يعنون بالأوزار حُلِيًا كانوا أخذوها من آل فرعون حينَ قذفهم البحرُ فألْقاهُمْ عَلَى سَاحِلهِ، فأخذوا الذهب والفضة، وسميت أوزاراً لأن معناها الأثام، وجائز أن يكون سُمِّيتُ أوزَاراً يعنون بها أَثْقَالًا، لأنَّ الوِزْرَ في اللغة الحِمْلُ، وسُمِّي الإِثمُ وِزْراً لأن صاحبه قد حُمِّلَ بها ثقلًا، قال اللَّه تعالى: ﴿وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ﴾ (١). فقالوا: حملنا حُلِيًا فقذفناها في النار، وكذلك فعل السَّامِريّ، أي ألقى حَلْياً كان معه.

﴿ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلاً جَسَداً لَهُ خُوَارٌ ﴾ .

واختلف في تفسير خُوارِه، فقيل إنه كان يَخُورُ كما يَخُورُ الشورُ من الحيوان، فإذا خار سجدوا له، وإذا عاد الخُوارُ رَفَعُوا من السجود، وقال بعضهم: إنما خَارَ خَوْرَةً واحدةً، وَدَلِيله : ﴿ أَفَلا يَرَوْنَ اللّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلاً ﴾.

وقال مجاهدً: خُوارُه حَفِيفُ الريح إذَا دَخَلَتْ جَوْفَهُ. وَيُرُوى أن هارون عليه السلام مَرَّ بالسَّامِرِيِّ وهو يصنع العجل فقال له: ما تصنع. قال أصنع ما لا ينفع ولا يَضُرُّ، وقال: أدْعُ، فقال هارون اللَّهُمَّ أَعْطِه ما يَسأَلُ كما يُحِبُّ، فسأل اللَّه عز وجل أن يجعل للعِجْل خُواراً، والذي قاله مجاهِدُ من أنّ خُوارَهُ فسأل اللَّه عز وجل أن يجعل للعِجْل خُواراً، والذي قاله مجاهِدُ من أنّ خُوارَهُ حفيفُ الريح فيه، أسرع إلى القبول لأنه شيء ممكن. والتفسير الآخر [وهو] أنه خوار ممكن في محنة اللَّه عزّ وجلّ - أن امْتَحَنَ القَوْمَ بذلك، وليس في خُوارِصُفْرِ (٢) ما يوجب عبادته لأنهم قد رأوه معمولاً مصنوعاً، فعبادتهم إياه لو خارَ وتكلم كما يتكلم الآدمي لم تجب به عبادته.

فقالوا: ﴿هَٰذَا إِلٰهِكُمْ وَإِلٰهُ مُوسَى فَنَسِيَ﴾.

قيل إن السَّامِريُّ نسيَ ما كان عليه من الإيمان، لأنه نافق لما عبر

<sup>(</sup>١) سورة الانشراح / ٢ ـ ٣.

<sup>(</sup>٢) ذهب أو نحاس.

البحر، المعنى فترك ما كان عليه من الإيمان، وقيل إن السَّامِريِّ قال لهم إن موسى عليه السلام أراد هذا العجل فنسِيَ وترك الطريق الذي يصل إليه.

وقوله جلَّ وعزَّ:﴿ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنْ لَا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا ﴾ .

كما قال:﴿أَلَمْ يَرَوْا أَنه لاَ يُكلِّمُهُمْ وَلاَ يَهْدِيهِمْ سَبِيلاً﴾(١), ويجوز أَنْ لا يَرْجَعَ بنصب بأن، والاختيارُ مع رأيت وعلمتَ وَظَنَنْتُ أَنْ لا يفعلُ، في معنَى قد علمت أنه لا يفعلُ.

وقوله جلَّ وعزَّ:﴿قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي﴾.

يا ابنَ أمَّ بفتح الميم، وإن شئت يا ابن أمِّ \_ بكسر الميم \_ وفتحت أم والموضع موضع جرِّ لأن «ابن» و «أم» جُعلا اسماً واحداً فبنى ابن وأم على الفتح، ومن قال يا ابن أمَّ أضافه إلى نفسه. وفيها وجه ثالث «يا ابْنَ أُمِّي لاَ تَأْخُذُ» ولكنه لا يقرأ بها. ليست ثابتة الياء في المصحف. ومثل هذا من الشعر:

يا ابن أمّي ويا شقيقَ نفسي أنت خَلَّيْتَنِي لِلدَهْر شديدٍ (١)

ولم يجىء هذا إلا في ابن أم، وابن عم، وذلك أنه يقال لمن ليس بأخ لأم . ولا بأخ البتّة: يا ابن أم ، وكذلك يقال للأجنبي: يا ابن عم، فلما أزيل عن بابه بني على الفتح، وإن كان قد يقول القائل لأخيه من أمه أيضاً يا ابن أم ، فإنما أدخل أخاه في جملة من يقول له يا ابن أم .

وقد قيل في هارون إنَّه لم يَكُنْ أَخَا موسى لأُمِّه \_ واللَّه أعلم \_.

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف الآية ١٤٨.

<sup>(</sup>٢) لأبي زُبيد الطائي يرثي أَخَاهُ لأمِّهِ، وشقيق تصغير شقيق ـ صغره للحنان والرحمة، والبيت من شواهد النحو الشائعة، انظر ابن يعيش ١٢/٢ وكتباب سيبويه ٢١٣/٢، والعيني ٢٢٤/٤، ومجاز أبي عبيدة ٢٠/٢.

قوله: ﴿قَالَ فَما خَطْبُك يَا سَامِرِيُ ﴾ . معنى ما خطبك ما أمرك الذي تخاطب به . ﴿قال بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِه﴾ .

يقال: قَدْ بَصُرُ الرِّجُلُ يَبْصُرُ إذا كان عليماً بالشيء، وأَبْصَرَ يُبْصِرُ إذا نظر، والتأويل علمت بما لم يعلموا به، وكان رأى فرس جبريل عليه السلام فقبض قبضة من تراب حافر الفرس، يقال: قبضت قبضة، وقَبَصْتُ قَبْصَةً بالصاد غير معجمة و فالقبضة بجملة الكف، والقبصة بأطراف الأصابع. ويقرأ بالصاد والضاد، وفيه وجه آخر لم يقرأ به فيما علمت، يجوز فقبصتُ قَبْصَةً وقُبْصَةً، ولكن لا يجوز القراءة بها وإن كان لم يقرأ بها فالقبضة قبض الشيء مرة واحدة، والقبْصة مقدار ما يقبص، ونظير هذا قوله عزّ وجلّ: ﴿إلا مَنِ اغْتَرِفَ عُرْفَةً بِيَدِه.

﴿ فَنَبَذْتُهَا ﴾ .

أَلْقَيْتُها في العِجْل لتَخُورَ.

﴿ وَكَذَٰلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ﴾.

أي زيَّنَتْ لي نَفْسِي، ومثله : ﴿ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وأَمْلَى لَهُمْ ﴾ (٢). ﴿ قَالَ فَاذْهَبْ فِإِنَّ لَكَ فِي الحَياةِ أَنْ تَقُولَ لاَ مِسَاسَ ﴾ .

وأنَّ لك، ويجوز لا مَسَاسِ وأنَّ لك ـ بفتح الميم وكَسْرِ السين الآخرةِ على وزن دَرَاكِ وتَراكِ<sup>(٣)</sup>، والتأويل أن موسى عليه السلام حرم مُخالَطةِ السامِريّ، فالمعنى إنك في الدنيا لا تخالط جزاء لفعلك، فمن قرأ لا

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية: ٢٤٩.

<sup>(</sup>٢) سورة القتال الآية ٢٥.

<sup>(</sup>٣) فتكون علماً مبنياً على الكسر مثل حذام .

مُساس بفتح السين الأخيرة فهو منصوب على البدء به (۱)، ومن قال: لا مُسَاس فهو مبني على الكَسْر، وهو نفي وقولك مَسَاس، أي مساس القوم تأمر بذلك، فإذا قلت لا مَسَاس فهو نفي ذلك، وبنيت مساس على الكسر وأصلها الفتح لمكان الألف، ولكن مساس ودراكِ مؤنث، فاختير الكسر لالتقاء الساكنين لأنك تقول في المؤنث فعَلْتِ يا امرأة، وأعطيتك يا امرأة.

﴿وَإِنَّ لَكَ مَوْعِداً لَنْ تُخْلَفَهُ ﴾.

ولن تُخْلِفُهُ، فمن قرأ لن تخلفه فالمعنى (٢) يكافئك الله على ما فعلت في القيامة والله لا يخلف الميعاد، ومن قرأ لن تخلِفَه فالمعنى إنك تبعث وتوافي يوم القيامة، لا تقدر على غير ذلك، ولن تُخْلِفَه.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَانْظُرِ إِلَى إِلْهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفاً ﴾ .

وظِلْتَ بفتح الظاء وكسرها، فمن فتح فالأصل فيها ظَلِلْتَ، ولكن اللاّمَ حُـذِفَتْ لثقل التضعيف والكسر، وبقيت الظاء على فتحها، ومن قرأ ظِلْتَ بالكسْرِ - حَوَّلَ كَسْرةَ اللام على الظاء، وقد يجوز في غير المكسور نحو أحَسْتُ تُرِيدُ أَحْسَسْتُ، وقد حُكِيَتْ هَمْتُ بذلِكَ، تريد هَمَمْتُ ومعنى عاكف مُقيمٌ، وعاكف منصوب خبر ظلت، ليس بمنصوب على الحال.

وقوله: ﴿ لَنُحْرِقَنَّهُ ﴾ .

ويقرأ لَنُحْرِقَنَهُ أي لَنَحْرِقَنَه بالنَّارِ، فإذا شَدَّدَ فالمعنى نُحَرِّقُه مرَّة بعد مرَّةٍ، وقرئت لَنحرُقَنَهُ، وتأويله لَنَبْرُدَنَه بالمِبْرَدِ، يقال حَرَقْتُ أَحْرُق وأَحْرِقُ إذا بردت الشيء. ولم يقرأ لنحرقَنَهُ، ولو قُرئَتْ كانَتْ جائزة.

<sup>(</sup>١) اسم «لا» مبنى على الفتح.

<sup>(</sup>٢) الله وعدك به ولن يخلفك الله ما وعدك.

وقوله عزّ وجلّ: ﴿ثم لَنَنْسِفَنَه فِي اليّم نَسْفاً ﴾. اليمُّ البَحْر، والنسف التذرِيَةُ. وقوله: ﴿وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ حِمْلًا ﴾.

المعنى ساء الوِزْرُ لهم يوم القيامَةِ، و ﴿حِمْلاً﴾ منصوب على التمييز. ﴿يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ﴾.

قد جرى تفسيره فيما مَضى. وأكثر ما يـذهب إليه أهـل اللغة أن الصـور جمع صورة.

وقوله عزّ وجلّ :﴿وَنَحْشُر المُجرمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقاً ﴾ .

قيل عطاشا وقيل عُمْياً، يخرجون من قبورهم بُصراء كما خلقوا أول مَرَّةٍ ويعمَوْنَ في المَحْشرِ، وإنما قيل زُرْقاً لأن السَواد(١) يزرق إذا ذهبت نواظرُهُمْ، ومن قال عطاشا فجيَّدٌ أَيْضاً، لأنهم من شدةِ العَطشِ يتغير سواد أَعْيُنهم حتى يزرق.

وقوله ـ عزّ وجلَّ ـ:﴿ أَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْراً ﴾.

أصل الخفوت في اللغة السكون، والتخافت ههنا السَّرارُ، فالمعنى أنهم يَتَسَارُونَ بَيْنَهُمْ.

وقوله عزّ وجلً : ﴿أَمْثَلُهُمْ طَرِيقةً ﴾ . أي أعلمهم عند نفسه بما يقول ﴿إِنْ لَبِئْتُم إِلاَّ يَوْماً ﴾ ،معناه ما لبثتم إلاَّ يوماً وقوله : ﴿فَقُلْ يَنْسِفُها رَبِّي نَسْفاً ﴾ . النسف التَّذريةُ

تصير الجبال كالهباء المنثور، تذرِّي تَذْرِيَةً.

<sup>(</sup>١) سواد أعينهم يتحول إلى زرقة ـ فالمعنى ـ إذن ـ نحشرهم زرق العيون.

﴿ فَيَذَرُهَا قَاعاً صَفْصَفاً ﴾.

القاع من الأرض المكان الذي يعلوه الماء، ويُقَالُ المكانُ الطّيب والصَّفْصَفُ، المستوي من الأرض.

﴿لَا تَرِي فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا﴾

العِـوَج في العَصَا والجَبَـل ِ أَلَّا يكون مســـتـوياً، والأَمْتُ أَن يغلظ مكــانُ ويَدِقُ مَكَانُ

قوله:﴿يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَاعِوَجَ لَهُ﴾.

المعنى لا عِوْجَ لَـهم عن دُعَائِه، لا يقدرون أَنْ لاَ يَتَّبِعُوا

وقوله - عزَّ وجلَّ - : ﴿ فَلَا تُسْمَعُ إِلَّا هَمْساً ﴾ .

الهَمْسُ في اللغة الشيءُ الخَفِيّ، والهَمْسُ ـ ههنا ـ في التفسير صوت وطء الأقدام.

وقوله: ﴿ وَعَنَتِ الوُّجُوهُ للَّحَيِّ القَيُّومِ ﴾.

مَعنى عَنَتْ في اللغة خَضَعَتْ، يقال عنا يعنو إذا خضع، ومنه قيلَ أُخِذَتِ البِلَادُ عَنْوَةً، إِذَا أُخِذَتْ غَلَبةً، وأُخِذَتْ بخضوعٍ من أهلها.

وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ﴾ .

ما بين أيديهم من أمر القيامة، وجميع ما يكون، وما خلفهم ما قـد وقع من أعمالِهم .

وقوله عزَّ وجلُّ:﴿فَلاَ يَخَافُ ظُلْماً وَلاَ هَضْماً ﴾.

الهضْمُ النَّقْصُ، يقال فلان يهضمني حَقّي أي ينْقُصنِي، وكذلك هذا شيء يهْضِمُ الطعام، أي ينقص ثِقْلَته.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِي وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً ﴾ .

﴿فنَسِيَ﴾ ههنا معناه فترك، لأن النَّاسِيَ لا يُؤاخَدُ بِنِسْيَانِهِ، وجاء في الحديث: لو وُزِنَ حلم بني آدم مُذْ كان آدم إلى أَنْ تقُومَ السَّاعةُ ما وَفَى حِلْمُ جَميع من وَلَدَهُ وَحَزْمُهُمْ بحلم آدَمَ وَحَزْمِه \_ ﷺ.

وقال عزّ وجلّ : ﴿ولم نجد له عَزْماً ﴾ .

وقوله \_ سبحانه \_ : ﴿ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى ﴾ .

يجوز وإنّك بالكسر، وأنك بالفتح، فإذَا كسرت فعلى الاستئنّاف وعطف جملة كلام على جملة، وإذا فتحت فعلى معنى إن لك «أنْ لا» تظمأ فيها، فتنسقُ بأنّك عَلَى ﴿أَنْ لاَ تَجُوعَ ﴾. ويكون أنك عَلَى هذا القَوْل في موضع نصب. ويجوز أن يكون في موضع رفع، والعطف على اسم إن وأنّ، لأن معنى إن زيداً قائم زيد قائم فالمعنى ذلك إنك لا تظمأ فيها، ومعنى ﴿لا تَطْمأ ﴾ لا تَعْطَشُ، يقال ظمىء الرجل يظمأ ظمأ فهو ظمآن بمعنى عطشان، ومعنى ﴿لا تَضْحَى ﴾ ولا تُصيبُكَ الشمسُ، ولا تبرز يقال ضحى الرجل يضمَى إذا بَرزَ إلى الشمس، قال الشّاعِرُ (۱):

رأت رجلًا أما إذا الشمس عـارضت فيضحى، وأمــا بــالعشي فَيخْصَــرُ

ومعنى يخصر يُصِيبُه الحَصَرُ وهو شدة البرْد، وبلوغه الأطراف.

وفوله عزّ وجلَّ :﴿وَمَنْ أَعْرِضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً ﴾ .

الضَّنْكُ أَصْلُه في اللَّغَةِ الضيق والشدة، ومعناه واللَّه أعلم أن هذه المعيشة الضنك فِي نَارِ جَهَنَّم. وأكثر ما جاء في التفسير أنَّه عذابُ القبر.

<sup>(</sup>١) عمر بن أبي ربيعة ـ من رائيته المعروفة، انظر الأغاني حـ ١ ص ٧٢، ٨٢ ط دار الكتب. وهي في ديوانه ص ٩٤ (ت محيي الدين) ـ وانظر اللسان (صحو).

وقوله: ﴿وَنَحْشُرُه يَوْمَ القِيَامَةِ أَعْمَى ﴾ .

مثل ونحشر المجرمين يومئذ زرقاً، وقيـل أَعْمَى عن حجَّتِه، وتـأويله أنه لا حُجَّة له يهتدي إليها، لا أن له حُجَّة ، وأنه يعمى عنها. مـا للناس على اللَّه حُجَّة بعد الرُّسُلِ (١)، وللَّه الحجةُ البَالِـغةُ وقد بَشَّرَ وأَنْذَرَ، وَوَعَدَ وأَوْعَدَ.

وقوله عزَّ وجلَّ ﴿ لَعَلَّهُمُ يَتَّقُونَ أُو يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْراً ﴾ .

أي لعل الوعيد يُحْدِثُ لهم تَذَكُّرَ العَذَابِ، فيزجرهم عن المعاصي وقيل: ﴿ أُو يحدث لهم ذِكْراً ﴾ [أي] شَرَفاً.

وقوله عزَّ وجلَّ :﴿وَلَا تَعْجَلْ بِالقرآنِ مِن قبلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ﴾ .

أي من قبل أن يُبَيَّنَ لَكَ بَيَانُه، ويقرأ من قبل أَنْ نَقْضِي إليك وحْيَهُ بالنون، ويجوز مِنْ قَبْل أَنْ يَقْضِيَ إليك وَحْيَهُ، أي من قبل أن يقضي الله إليكَ وَحْيَهُ، ولم تُقْرأُ «تَقْضِي» وقرئت يُقْضَى ونَقْضِى ـ بالياء والنون.

وقوله عزّ وجلّ ﴿ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى ﴾ أي كذلك تترك في الناركما تركت آياتِنا.

وقوله: ﴿ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكْنَا ﴾ .

قُرِئَتْ بالنُّونِ والياء، فمن قرأ بالنَّونِ فمعناه أفلم نبين لهم بياناً يهتدون به، ومن قرأ أفلم يَهْدِ بالياء فالمعنى أفلم يُبَيَّنْ لَهُم الأمْرُ بإهلاك من قبلهم من القرون، و «كم» في موضع نصب بأهلكنا، وكانت قريش تَتَجِرُ وترى مساكن عادٍ وثمودَ وبها علامات الإهلاك، فذلك قوله: ﴿يمشون في مَساكِنِهم﴾ ويجوز في مَسْكَنِهِم، أي في مَوضِع سُكْناهُمْ ولم يقرأ بها، ويقرأ: يُمَشَّوْنَ في مَساكِنهم بالتشديد.

<sup>(</sup>١) بعد أن أرسل الله الرسل لم يبق لإنسان أن يحتج لعدم قبوله رسالتهم.

وقوله :﴿إِنَّ فِي ذلكِ لآياتٍ لْأُولِي النُّهِيَ ﴾ .

أي لذوي العقول والمَعْرِفةِ، يقال: فلان ذو نُهْيةٍ إذا كان لـه عَقْلُ ينتهي به عن المقابح.

وقوله: ﴿ وَلَوْلا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَاماً ﴾ .

أي لكان القتلُ الذي نالهم لآزِماً أبداً، ولكان العذاب لازماً لهم.

معطوف على ﴿كلمة﴾ المعنى لولا كلمةٌ سَبَقَتْ وأجلٌ مسمى [لكان لزاماً] يُعنَى بالأجل المسمى أن الله وعَدَهُمُ العذابَ يومَ القيامَةِ، وذلك قوله: ﴿بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأُمَرُ ﴾(١).

وقوله: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُروبِهَا ﴾. وذلك وقتُ الغداة والعَشِيِّ .

﴿ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ ﴾ .

الأناء الساعات، وواحد الأناء إنْيُ ـ وقد بيناه فيما مَضَى.

﴿ فَسَبِّحْ وَأَطْرافَ النَّهَارِ ﴾.

وأطراف النهار الظهرُ والعَصْرِ.

﴿لَعَلَّكَ تَرْضَى﴾، ويقرأ تُرْضَى.

وقوله تعالى :﴿ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إلى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ ﴾ . أي رِجالًا مِنْهُم .

﴿ زُهْرَةَ الحَياةِ الدُّنْيا ﴾.

وَزَهَرَة جميعاً \_ بفتح الهاء وتسكينها \_ وزهرة منصوب بمعنى مَتَّعْنَا لأن معناه جعلنا لهم الحياة الدنيا زهرة.

<sup>(</sup>١) سورة القمر ٤٦.

﴿لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ﴾.

أي لنجعل ذلك فتنة لهم

وقوله عزّ وجلَّ :﴿[وقَالُوا] لَوْلَا يَأْتِينَا بَآيَةٍ مِنْ رَبِّه﴾.

معناه هلا يأتينا بآية [من رَبِّه] وقد أتتهم البيناتُ والآياتُ ولكَـنَّهُـمْ طلبوا أن يقترحوا هم ما يريدون من الآيات.

وقوله تعالى: ﴿ وَمِنْ قَبْلَ أَن نَذِلً وَنَحْزَى ﴾. يجوز فيها يُذَل ويُحْزَى. وقوله عزّ وجلَّ: ﴿ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ ﴾.

«مَن» في موضع رفع، ولا يجوز أن يعمل فيها فستعْلَمُونَ، لأن معناه معنى التسوية، المعنى فستعلمون أصحاب الصراط السوي نَحْنُ أم هُمْ، فلم يعْمَلْ فستعْلَمُونَ لأن لفظ الكلام لفظه لفظ الاستفهام، ومعنى ﴿أَصْحَابُ الصراط السوي﴾ أَصْحَابُ الطريق المستقيم، ويَجُوزُ من أصحاب الصراط السّوي ومن اهتدى.

﴿وَمَنِ اهْتَدَى﴾.

أي فسيعلمون من أصحاب الطُّريقة السُّوءَى ومن المهتدي .



## مَنْ الله الله المنهاء المنها

## بسم الله الرحمن الرحيم

قوله عزّ وجلِّ: ﴿اقْتَرَبَ للنَّاسِ حِسَابُهُمْ﴾.

معناه اقتربت القيامة، ومثله: ﴿اقْتَرَبَت السَّاعَةُ وانْشَقَّ القَمَرُ ﴾ (١٠)، والمعنى ـ واللَّه أعلم \_ اقترب للناس وقت حسابهم.

وقوله:﴿مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ ﴾.

الحفض القراءة، ويجوز في غَير القراءة مُحْدَثاً ومُحْدثُ. النصب على الحال، والرفع بإضمار هو.

﴿لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ ﴾.

معطوف على معنى ﴿ إِلَّا اسْتَمَعُوه وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴾. معناه استمعوه لاعبين لاهيةً قلوبُهم، ويجوز أن يكون ﴿لاهِيةً قُلُوبُهُمْ ﴾ منصوباً بقوله ﴿يلعبون﴾.

﴿ وأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ .

في ﴿أَسَرُّوا﴾ قولان أجْوَدُهمَا أن يكون ﴿الذين ظلموا ﴾ في موضع رفع بدلاً من الواو من أَسَرُّوا ومُبَيِّناً عن معنى الواو. والمعنى الا استمعوه وهم يلعبون وأسروا النجوى، ثم بيَّن من هم هؤلاء فكان بدلاً من الواو. ويجوز أن يكون

<sup>(</sup>١) أول سورة القمر.

رفعاً على الذم على معنى هم الذين ظلموا. ويجوز أن يكون في موضع نصب على معنى أعني الذين ظلموا.

وقوله: ﴿ هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ﴾.

بيَّنَ ما أسروه، والمعنى قالوا سِرًّا هل هذا إلاّ بشرٌ مثلكم، يعنون النبي عَلَى أعلمهم اللَّه عزّ وجلَّ أنه يعلم القول في السماء والأرض، وأَطْلَعَ النبي عَلَى قِيلِهِمْ، وسَرِّهِمْ.

﴿ [قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ القَوْلَ في السَّمَاءِ والأَرْضِ ] ﴾ . وقرئت قُلْ رَبِّي [يعلم القول] وقال رَبِّي وقوله: ﴿ بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَام ﴾ .

أي قالوا: الـذي يأتي بـه النبي ﷺ أضْغَاثُ أحْلام. وجاء في التفسير أهاوِيل(١) أحْلام، والأضغاثُ في اللغة الأشياء المختلطة.

﴿ بَلِ الْنَوالَهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ ﴾.

أي أخذوا ينقضون أقوالهم بعضها ببعض، فيقولون مرة: هذه أحلام، ومرة هذا شعر ومرة مفترى.

﴿ فَلْيَأْتِنَا بَآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ ﴾ .

فاقترحوا الآيات التي لا يقع معها إمْهَالٌ إذا كُذِّبَ بهَا، فقال اللَّه عزَّ وجلَّ :

﴿ مَا آمَنَتْ قَبْلَهُم مِنْ قَرْيةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤمِنُونَ ﴾ .

أي ما آمن أهل قرية أتتهم هذه الآيات حتى أوجب الله استئصالهم وإهلاكهم بالعذاب، والله جعل مَوْعِدَ هذه الْأُمَّةِ القيامةَ، فقال: ﴿بَلِ السَّاعَةُ

<sup>(</sup>١) أهاويل وتهاويل: رؤى وصور غير حقيقية.

موعِدُهُمْ والساعة أَدْهَى وَأَمَرُ فِي () واللَّهُ قد أعطاهم الآيات التي تبيَّنُوا بها نبوة النبي عَلَيْ من القرآن الذي دُعُوا أَنْ يأتوا بسورةٍ مثله، ومن انشقاق القمر، ومن قوله: ﴿ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ﴾ فظهر أهل الإسلام حتى صاروا أكثر من كل فرقةٍ فليس أهلُ مِلَّةٍ واحدة لهم كثرة أهل الإسلام ، وأظهره الله أيضاً بالحجة القاطعة.

وقوله تعالى :﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذَّكْرِ ﴾ . أي سَلُوا كل من يقر برسول اللَّه ﷺ من أهل التوراة والإِنجيل . ﴿إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ .

أي إن كنتم لَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ الرسُلَ بَشَرُ. وهذا السؤال واللَّه أعلم لمن كان مؤمناً من أهل الصدق والثقة.

وقوله: ﴿ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَداً لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ ﴾ .

﴿ جَسَداً ﴾ هو واحد ينبىء عن جماعة، أي وما جَعَلْنَاهم ذوي أَجَسَادٍ إِلَّا لِيَّاكُلُوا الطَّعَامَ ﴾ (٣) فأُعْلِمُوا أن ليَّكُلُوا الطَّعَامَ ﴾ (٣) فأُعْلِمُوا أن الرُّسُلَ أَجمعين يأكلون الطعام، وأنهُم يَمُوتُونَ وهوَ قوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ﴾ .

وقوله: ﴿ لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ ﴾ .

أي فيه تذْكِرةٌ لكم بما تلقونه من رحمة أو عذاب، كما قال عزّ وجلً: ﴿ كَلَّ إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ﴾ (٤) وقد قيل ﴿ فِيه ذِكُرُكُمْ ﴾ فيه شَرَفُكُمْ.

وقوله: ﴿وَكُمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً ﴾.

<sup>(</sup>١) سورة القمر. الأية ٤٦.

<sup>(</sup>٢) أي أن السؤال يوجه للمؤمنين من أهل الكتاب.

<sup>(</sup>٣) سورة الفرقان. (٤) سورة المدثر.

«كم» في موضع نصب بقَصَمْنا، ومعنى قصمنا أهلكنا وأذهبنا، يقال قصم اللَّه عُمْرَ الكافِرِ أي أذْهَبَهُ

وقوله : ﴿ فلما أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ ﴾ .

أي يهربون من العذاب.

﴿ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُم فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ ﴾ .

جاء في التفسير أنه قيل لهم ذلك على جهة الاستهزاء بهم، وقيل لعلكم تسألون شيئاً مما أُتْرفتُم فيه، ويجوز لعلكم تسألون فتجيبون عما تشاهدون إذا رأيتم ما نزل بمساكنكم وَمَا أترفتم فيه.

وقوله : ﴿ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمينَ ﴾ .

«ويل» كلمة تقال لكل من وقع في هَلَكَةٍ، وكـذلك يقـولها كـل من وقع في هلكة.

وقوله:﴿فَما زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ ﴾ .

أي ما زالت الكلمةُ التي هي قولُهم: ﴿يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴾ دعواهم. يجوز أن تكون ﴿تلك ﴾ في موضع رفع اسم زَالتُ و ﴿دعواهم ﴾ في موضع نصب حبر زالت وجائز أن يكون ﴿دعواهم ﴾ الاسم في موضع رفع، و ﴿تلك ﴾ في موضع نصب على الخبر لا اختلاف بين النحويين في الوجْهَيْن.

وقوله: ﴿ لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهُوا لا تَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ ﴾ .

اللَّهْوُ في لُغَةِ حَضْرِمَوْتَ الولدُ، وقيل اللهوُ المرأةُ، وتأويلُه أنَّ الوَلَدَ لَهْـوُ الدُّنْيَا، فلو أردنـا أن نتخِذَ ذَا لَهْـوٍ يُلْهَى بِهِ، ومعنى، ﴿لاتخذناه مِنْ لدُنَّا﴾ أي لاصطفيناه مما نخلق.

﴿إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ ﴾.

معناه ما كنا فاعلين. وكذلك جاء في التفسير. ويجوز أن يكون للشرط، أي إنْ كُنًا مِمَّنْ يَفْعَلُ ذلك ولسنا ممن يفعله. والقول الأول قول المفسرين، والقول الثاني قول النحويين، وهم أجمعون يقولون القولَ الأول ويستجيدُونه، لأن وإنْ تكون في معنى النفي، إلا أن أكثر ما تأتي مع اللام تقول: إن كنت لصالحاً، معناه مَا كُنْتَ إلا صالحاً(١).

وقوله: ﴿ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ ﴾.

يعنى بالحق القرآن على باطلهم ﴿فيدمغه ﴾ فيذهبُه ذهاب الصغار والإذلال.

﴿فَإِذَا هِوَ زَاهِقٌ ﴾ .

أي ذاهب.

﴿ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ﴾ .

أي مِمَّا تَكْذِبُونَ في وصفكم في قولكم إنَّ لِلَّهِ وَلَداً.

وقوله :﴿وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ ﴾ .

أي هؤلاء الله ين ذكرتم أنهم أوْلاَدُ اللَّه -عزّ وجلَّ - عبادُ اللَّهِ، وهم الملائكة.

وقوله:﴿لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ﴾.

أي لا يَعْيَوْنَ، يُقَال حَسِرَ واسْتَحْسَرَ إِذَا تَعِب وأَعْيَا، فالملائكة لا يَعْيَوْنَ. ﴿ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لا يَفْتُرُونَ ﴾ .

أي لا يشْغَلُهم عن التسبيح رِسَالةً، ومجرى التسبيح منهم كمجرى

<sup>(</sup>١) في هذا المثال ليست أن نافية وإنما هي مخففة من الثقيلة. أما النافية فيكثر مجيء «إلا» بعدها ـ نحو أن هذا إلا بشر مثلكم.

النفس منا، لا يشغلنا عن النفس شيء، فكذلك تسبيحُهمْ دائم.

وقوله:﴿أَمُ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ ﴾.

وَيَنْشُرونَ، فمن قرأ يُنْشِرُونَ فمعناه أم اتخذوا آلهة يُحْيُونَ الموتَى، يقال: أَنْشَر اللَّهُ المؤتَى ونَشَرُوا هُمْ (١)، ومن قرأ يَنْشُرون بفتح الياء، فمعناه: أم اتخذوا آلهة لا يَمُوتُونَ يَحيَوْنَ أَبَداً.

وقوله: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِ مَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتًا ﴾ .

﴿فيهما﴾ في السماء والأرْض ، وَ «إلاً» في معنى «غير»، المعنى لو كان فيهما آلهة غير الله لفسدتًا، ف «إلاً» صفة في معنى غير، فلذلك ارتفع ما بعدها على لفظ الذي قبلها قال الشاعر:

وكل أخ مفارقه أخوه لعَمْرُ أبيك إلَّا الفَرقَدان(٢)

المعنى وكل أخ غير الفرقدين مفارقه أخوه.

وقـوله: ﴿ فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ العَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ .

وقوله: ﴿ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ﴾ .

أي لا يُسأَلُ في القيامة عن حكمه في عباده، وَيَسْأَلُ عِبادَهُ عن أعمالهم سؤالُ مُوبِّخ لمن يستحق التوبيخ، ومُجَازِياً بالمغفرة لمن استحق ذلك، لأن الله عزّ وجلَّ قد علم أعمَال العِبَادِ، ولكن يسألهم إيجاباً للحجة عليهم، وهو

<sup>(</sup>١) أي نشر هو مطاوع أُنْشَرَ.

<sup>(</sup>٢) لعمرو بن معد يكرب الزبيدي، وقيل لغيره. انظر الخزانة ٥٣/٢، شواهد المغني ٧٨ والانصاف ١٢٣، وهو من الأبيات الشائعة.

قوله: ﴿وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُولُونَ﴾(١). أي سؤال الحجة التي ذكرنا، فأما قوله: ﴿فَيَوْمَئِذٍ لاَ يُسأَلُ عَنْ ذَنْبِه إِنْسٌ ولا جَانٌ ﴾(٢) فهذا معناه لا يسأل عن ذنبه ليستعلم منه، لأن الله قد علم أعمالهم قبل وقوعها وحين وقوعها وبعد وقوعها. عَالِمُ الغَيبِ والشهادة،

وقوله:﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي ﴾.

قد أَبَانَ اللَّهُ الحجَّةَ عَلَيهم في تثبيت توحيده وأن آلهتهم لا تُغْني عنهم شيئاً، ثم قيل لهم: هاتوا برهانكم بأنَّ رَسُولاً من الرسل أنبا أمَّتهُ بأنَّ لهم إلها غير اللَّه، فهـلْ في ذكرِ مَنْ معي وذِكْر مَنْ قبلي إلاَّ توحيدُ اللَّه عزّ وجلَّ، وقد قُرِئَتْ: هذا ذكرٌ مِنْ مَعِي وذكرٌ مِنْ قَبْلِي، ووجهها جَيِّدٌ، ومَعْنَاهُ هذا ذكرٌ مما أنزل عَلَيَّ مِمًا هو مَعِي، وذكرٌ مِنْ قبلي.

قال أبو إسحاق: يريد بقوله «مَن مَعِي» أي من الذي عندي، أو من الذي قبلي. ثم بين فقال:

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا يُوحَى إِلَيْهِ ﴾ .

و ﴿نُوحِي إِلَيهُ ﴾ ويجوز يُوحِي إليه ﴿أَنَّهُ لَا إِلَّهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾ .

وقوله : ﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَداً شُبْحَانَه بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ ﴾ .

يعنى الملائكة وعيسى بنَ مَرْيَمَ عليه السلام. والذي في التفسير أنهم الملائكة، ولو قرئت بل عباداً مُكْرَمِينَ لم يجز لمخالفة المصحف، وهي في العربية جائزة ويكون المعنى: بل اتَّخَذَ عِباداً مُكْرَمِين، والرفع أَجُود وأَحْسَنُ قوله: ﴿ أُولَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ والأَرْضَ كانَتَا رَتْقاً ﴾

<sup>(()</sup> سورة والصافات / ٢٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الرحمن الآية ٣٩.

قال «كانتا» لأن السموات يعبر عنها بلفظ الواحِدِ، وأن السموات كانتا سماء واحدة، وكذلك الأرضون كانت أرضاً واحدة، فالمعنى أن السموات كانتا سماء واحدة مُرْتَتَقَةً ليس فيها ماء، ففتق الله السماء فجعلها سَبْعاً وجعل الأرْضَ سَبْعَ أرضين.

وجاء في التفسير أن السَّماء فتقت بالمطر، والأرضَ بالنَّبَاتِ، وَيَدُلُّ على أنه يراد بفتقها كون المطر فيهَا قـوله عـزَّ وجلَّ: ﴿وَجَعَلْنَا من الماء كُلُّ شيءٍ حَيِّ ﴾.

وقيل رَثْقاً ولم يَقُلْ رتقَيْن، لأن الرتق مَصْدَرُ. المعنى كانتا ذَوَاتِيْ رَتْقِ فَجُعِلَتَا ذَوَاتَيْ فَتْقٍ. وَذَلَّهم بهذا عَلَى توحِيده \_ جلّ وعز ّ\_ ثم بَكَّتَهُمْ فقال:﴿أَفَلاَ يُؤْمِنُونَ﴾.

وقول:﴿وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ ﴾.

المعنى كراهة أن تميد بهم، وقال قوم: معناه ألاً تميد بهم، والمعنى كندلك، إلا أن «لا» لا تُضْمَرُ والاسم المضاف يحذف(١)، وكراهة أن تميد بهم.

ومعنى تميد في اللغة تدور، ويقال للذي يُدَارُ بِهِ إِذَا رَكِبَ البحرَ مَاثِـدٌ، ومَيْدَى والرواسي تعني الجبال الثوابت.

﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلاً ﴾.

فِجَاجٌ جَمعُ فَجَّ، وهو كل منخرق بين جبلين، وسُبُلاً طُرَقاً.

﴿وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَهُ أَا مَحْفُوطاً ﴾.

حَفِظَهُ اللَّه من الـوُقُوع على الأرْض ﴿إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ وقيل محفوظاً، أَيْ

<sup>(</sup>١) المألوف في اللغة حذف المضاف وهو كثير، ولكن لم يؤلف حذف لا.

محفوظاً بالكواكب كما قال عزّ وجلَّ : ﴿إِنَّا زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الكَواكِبِ. وحِفْظاً مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ مَارِدٍ ﴾ (١).

﴿وَهُمْ عَنْ آيَاتِنَا مُعْرِضُونَ ﴾.

معناه وهم عن شَمْسِها وقَمرها ونُجُومِها، وقد قرئت عن آيتها، وتأويله أن الآية فيها في نفسها أعظم آيةً لأنها مُمْسَكة بقدرته عزّ وجلً، وقد يقال للذي ينتظم علامات كثيرةً آية، يراد به أنه بجملته دليل على توحيد الله عزّ وجلً.

وقوله: ﴿ كُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴾ .

قيل يسبحون كما يقال لما يعقل، لأنَّ هذه الأشياء وصفت بالفعل كما يوصف مَنْ يعقل<sup>(٢)</sup>، كما قالت العرب ـ في رواية جميع النحويين ـ أكلوني البراغيث لما وصفت بالأكل قيل أكلوني، قال الشاعر<sup>(٣)</sup>:

شربت بها والديك يدعو صباحه إذا ما بنو نعش دَنَـوْا فُتصَـوَّبـوا وقوله عزّ وجلَّ : ﴿ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الخَالِدُونَ ﴾ .

يُقْرأُ مُتَّ بضم الميم، ومِتَّ بكسرها، وأكثر القُرَّاء بِالضَّمِّ، وقد فسرنا ما في هذا الباب.

<sup>(</sup>١) سورة والصافات الأيتان ٥، ٦.

<sup>(</sup>٢) في الأصل «ما يعقل» والمراد أنه أسند إليها أفعال تناسب العقلاء.

<sup>(</sup>٣) للنابغة الجعدى وقبله:

وصهباء لا تخفى القرى وهي دونه تصفق في زاووقها وهي تقطب يصفها بالصفاء، وتصفق تنقل من كأس الأخرى وتقطب تمزج بالماء وبنو نعش يريد بنات نعش وقال بنو نعش لضرورة الشعر.

انظر اللسان ــ (نعش) وروايته تمززتها ــ وانظر أخبــار النابغــة الجعدي في الأغــاني حــ ٥/ ص ٤ وما بعدها. وذكره ابن سلام في الطبقة الثالثة من الشعراء الجاهليين.

والفاء دخلت عَلَى «إِنْ» جوابَ الجزاء، كما تدخل في قولك: إنْ زُرْتني فأنا أخوك، ودخلت الفاء على «هم» لأنها جواب «إِنْ».

وقوله:﴿أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ ﴾.

هذا» على إضمار الحكاية، المعنى وإذا رآك الذين كفروا إنْ يتَّخذُونِكَ الا هزُواً يقولون أهذا الذي يعيب آلهتكم، والمعنى أهذا الذي يعيب آلهتكم يقال فلان يَذْكُرُ الناس أي يغْتَابُهُم ويَذْكُرُهُم بالعُيوب، ويقال فلان يذكر الله، أي يصفه بالعظمة، ويُشْنِي عليه ويُوَحِّدُه. وإنما يحذف مع الذكر ما عُقِلَ معناه، قال الشاعر(١):

لا تــذكـري فــرسي ومــا أطعمتــه فيكـون لَـوْنُـكِ مثـل لـون الأُجْـرَبِ المعنى لا تذكري فرسي وإحساني إليه فتعيبيني بإيثاري إيَّاهُ عليك. وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿خُلِقَ الإِنْسَانُ مِنْ عَجَل ﴾.

قال أهل اللغة: المعنى خُلِقَتِ العَجَلَةُ مِنَ الإِنْسانِ، وحقيقت يدل عليها، ﴿وَكَانَ الإِنْسَانُ عَجُولًا﴾ (٢)، وإنما خوطبت العرب بما تعقل، والعرب تقول للذي يكثر الشيء خُلِقْتَ منه، كما تقول: أُنْتَ مِنْ لَعِب، وخلقت من لعب، تريد المبالغة بوصفه باللعب.

وقوله: ﴿ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ ﴾ .

أي حينَ لا يَدْفَعُونَ عن وُجُوهِهُمُ النارَ، وجَوَابُ «لو» محذوف، المعنى

<sup>(</sup>۱) هـ و عنترة يخاطب زوجه وكمانت تلومه عـلى عنايته بفرسـه وكان يسقيهـا لبن الإبل ـ ومشل جلد الأجرب، كناية عن تهديدها بالضرب حتى يتغير جلدها، أو عن مفارقها وتحاشيها كما يتحاشى الأجرب، ويروى الأشهب، والشهبـة حمـرة تضـرب إلى السـواد، والبيت في معـاني الفراء ٢٠٣/٢، واللسان (ذكر).

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء الآية ١١، وأولها: ﴿وَيَدْعُ الإِنْسَانُ بِالشُّرِّ دُعَاءَهُ بِالخَيْرِ﴾.

لعلموا صِدْقَ الوعْدِ، لأنهم قالوا ﴿مَتَى هَذَا الوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (١).

وجعل اللَّه عزَّ وجلَّ الساعة مَوْعِدَهم ثم قال:

﴿ بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْنَةً فَتَنْهَتُهُمْ ﴾.

بغتة فُجَاءَةً وهم غافلون عنها، فتبهتم فتحيرهم.

وقوله عزَّ وجلَّ :﴿قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَن ﴾ .

معناه \_ والله أعلم \_ من يحفظكم من بأس الرحمن، كما قال: ﴿فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّه ﴾ أي من عذاب الله (٢).

وقوله: ﴿ أَفَهُمُ الغَالِبُونَ ﴾ .

أي قد تبين لهم أنا ننقص الأرض من أطرافها، ولأن الغلبة لنا، وقد فسرنا نأتي الأرض نَنقصُها من أطرافها في سورة الرعد، أي فالله الغالب وهم المغلوبون، أعنى حزب الشيطان.

وقوله:﴿وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنْذَرُونَ ﴾ .

ويجوز ولا تُسمِعُ الصَّمَّ الدُّعَاءَ، والصَّمُّ هَهُنا المعرضون عَمَّا يُتلَى عَلَيْهِمْ من ذكر اللَّه فهم بمنزلة من لا يسمع كما قال الشاعر:

أصم عما ساءه سميع وقوله تعالى: ﴿وَلِئِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ ﴾. أي إنْ مَسَّهم أدنى شيء من العذاب. ﴿لِيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنًا ظَالَمِينَ ﴾.

<sup>(</sup>١) الآية التي قبل هذه: ﴿ وِيَقُولُونَ مَتِي هَذَا الوَعْدَ ﴾.

<sup>(</sup>٢) في سـورة هـود: ﴿وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرِدْتُهُمْ ﴾ الآية٣٠.

والويل ينادَى به، وينادي به كلُّ مَنْ وقع في هلكة. وقوله عزَّ وجلَّ :﴿وَنَضَعُ المَوازِينَ القِسْطَ لِيَوْمِ القِيَامَةِ﴾.

﴿القسط﴾ العدل، المعنى ونضع الموازين ذوات القسط، وقِسْط مثل عدل مصدر يوصف به، تقول ميزان قِسْط وميزانان قِسْط، وموازين قِسْط، والميزان في القيامة ـ جاء في التفسير ـ أن له لساناً وكفتين، وتُمثَّلُ الأعمال بما يوزَن، وجاء في التفسير أنه يوزن خاتمة العَمَل، فمن كانت خاتمة عَمَله خيراً جوزي بخير، ومن كانت خاتمة عمله شرًّا فجزاؤه الشَّرُّ.

وقوله:﴿وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ ﴾.

نصب ﴿مثقال﴾ على معنى وإنْ كان العَمَلُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ من خردل، ويقرأ وإن كان مثقالُ حبَّةٍ بالرفع على معنى وإن حصل للعبد مثقال حبة من خردل أتَيْنَا بها.

﴿[أتينا بها]﴾ معناه جئنا بها، وقد قرئت آتينا بها على معنى جازينا بها وأعطينا بها، وأتيْنًا بها أحسنُ في القراءة وأقْرَبُ في أمل العَفْو.

﴿وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ﴾.

منصوب على وَجْهَيْن، على التمييز، وعلى الحال، ودخلت الباء في ﴿وكفى بنا﴾، لأنه خبر في معنى الأمر، المعنى اكتفوا بالله حسيباً.

وقوله: ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وهَارُونَ الفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْراً للمتَّقِينَ ﴾ .

جاء عن ابن عباس أنه يرى حـذف الواو، وقـال بعض النحويين معناه ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان ضِياءً، وعند البَصْريَّينَ أن الواو لا تُـزَادُ وَلاَ تُأتي إلاَّ بمعنى العطف، وتفسير الفرقان التوراةُ التي فيهـا الفرق بين الحـلال

والحرام، وَ «ضِيَاءً» ههنا مثل قوله: ﴿فِيهِ هُدَى وَنُورٌ ﴾(١). ويجوز وذكرى لِلمُتَّقِينَ

وقوله:﴿وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكُ أَنْزَلْنَاهُ﴾.

المعنى هذا القرآن ذكر مبارك .

وقوله:﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ ﴾ .

أي آتيناه هداه حَـدَثِأَنَّ)، وهـو مثل قـوله :﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَأَتَيْنَا كُـلً نَفْسٍ ۚ هُدَاهَا ﴾ (٣).

وقوله: ﴿ إِذْ قَالَ لَأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ﴾.

«إذْ» في موضع نصب، المعنى آتيناه رشده في ذلك الوقت، ومعنى التماثيل ههنا الأصنام، ومعنى العُكوفُ المُقَامُ على الشيء.

وقوله:﴿وتَاللَّهِ لأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ ﴾.

معناه ـ والله أعلم ـ وَوَاللّهِ لأكيدَنّ، ولا تصلح التاء في القسم إلا في الله، تقول: وحق اللّه لأفعلن، ولا يجوز تَحقّ اللّه لأفعلن، وتقول وحق زيد لأفعلن، والتاء بدل من الواو، ويجوز وَبِاللّه لأكيدَنّ أصنامكم، وقراءة أهل الأمصار تالله، ولا نعلم أحداً من أهل الأمصار قرأ بالباء، ومعناها صحيح جيدً.

وقوله: ﴿فَجَعَلَهُمْ جُذَاذاً﴾.

وَجِـذَاذاً تقرأ بـالضُّم والكسر فمن قـرأ جُذَاذاً فَـإِنَّ (1) بِنْيةَ كُـلِّ ما كُسِّـر

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية ٤٦.

<sup>(</sup>٢) وهو في سن الشباب.

<sup>(</sup>٣) سورة السجدة الآية ١٣.

<sup>(</sup>٤) الكلمة غامضة بالأصل وهذا ما استطعنا فهمه منها.

وقطِّعَ على فَعالٍ نحو الجُذَاذ والحُطام والرُّفَاتُ، ومن قال جِذَاذ فهو جمع جذِيد (۱) وجِذَاذٍ نحو تَقيل وثِقال وخَفيف وخِفَاف. ويجوز جَذاذاً على معنى القَطَاع والحَصَادِ، ويجوز جُذُدٌ على معنى جَذِيدَ وجُذُد مثل جَدِيد وجُدُد.

وقوله: ﴿إِلَّا كَبِيراً لَهُمْ﴾ أي كسَّر هذه الأَصْنَام إِلّا أكبَرَهَا، وجائزُ أن يكون أكبرها عندهم في تعظيمهم إياه، لا في الخلقة، ويجوز أن يكون أعظمَها خلقة.

ومعنى: ﴿لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ﴾.

أي لعلّهم باحتجاج إبراهيم عليهم به يَرْجِعُون فيعلمون وجوبَ الحـجَّةِ-عليهم

قوله: ﴿ قَالُوا سَمِعْنَا فَتِّي يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَهِيمُ ﴾ (٢).

أيْ يَذْكُرُهُمْ بالعَيْب، وقالوا للأصنام يَذْكرهم لأنهم جعلوها في عبادتِهم إياها بمنزله ما يعقل، وإبراهيم يرتفع على وجهين، أَحَدُهُما على معنى يقال له هو إبراهيم، والمعروف به إبراهيم، وعلى النداء على معنى يقال له يا إبراهيم.

﴿قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ﴾.

أي لعلهم يعرفونه بهذا القول فَيشْهَدُونَ عَلَيْه، فيكون ما ينزله بهِ بحُجةٍ عليه، وجائزأن يكون لَعَلَهم يَشْهدون عقوبتنا إياه.

﴿قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا ﴾ يعني الصَّنَم العظيم. ﴿فاسألوهم إنْ كانُوا يَنْطِقُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) جذيذ اسم مفعول بمعنى مجذود، أي مقطوع.

<sup>(</sup>٢) يعرف باسم إبراهيم.

قال بعضهم: إنما المعنى، بل فعله كبيرهم هذا إن كانوا ينطقون، وجاء في التفسير أن إبراهيم نطق بثلاث كلمات على غير ما يوجُبُه لفظُها لما في ذلك من الصلاح، وهي (١) قوله: ﴿فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ﴾ (٢) وقوله فَعَلَه كَبيرهُمْ هَذَا وقوله إِنَّ سَارَّة أَختي (٣)، والثلاث لهن وجه في الصِّدْقِ بَيِّنُ، فسَارَّة أخته في الدين، وقوله إني سَقِيمٌ فيه غير وجه أحدها إني مُغْتَمٌ (٤) بِضَلالتِكُمْ حتى أنا كالسقيم، ووجه آخر إني سقيم عندكم، وجائز أن يكون ناله في هذا الوقت مَرضٌ.

ووجه الآية ما قلناه في قـوله :﴿بَـلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمَ هَـذَا فَاسْـأَلُوهُم (°) إنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ ﴾.

واحتج قوم بأن قول إبراهيم مثلُ قول يوسف لإخوته: ﴿أَيُّتُهَا العِيرُ إِنكُم لَسَارِقُونَ ﴾ (٦) ولَمُ يَسْرِقُوا الصَّاعَ، وهذا تأويله \_ واللَّه أعلم \_ إنكم لسارقونَ يُوسُف.

وقوله: ﴿ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُؤُوسِهِمْ ﴾.

جاء في التفسير أنه أُدْركتِ القَومَ حَيْرَةً.

ومعنى:﴿لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَوُلاءِ يَنْطِقُونَ﴾.

أي ثم نكسوا على رؤوسهم فقالوا لإِبراهيم عليه السلام ﴿لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هُؤُلاء يَنْطِقُونَ﴾، فقد اعترفوا بعجز ما يعبدونه عن النطق.

<sup>(</sup>١) في الأصل وهو.

<sup>(</sup>٢) سورة الصافات الآية ٨٩.

<sup>(</sup>٣) قال ذلك لفرعون عندما جاء إلى مصر وخشي أن يأخذ فرعون سارة قَسْراً إذا قال أنها زوجه فقال هي أختي وقاله أيضاً لغيره للسبب نفسه. انظر قصته في سفر التكوين والحادثان موضع شك، ويقال انها كانت أخته لأمه.

<sup>(</sup>٤) محزون.

<sup>(</sup>٥) أي استعمال ضمير العقلاء للأصنام.

<sup>(</sup>٦) سورة يوسف آية ٧٠.

وقوله:﴿ أَفُّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾.

يقرأ أفّ لكم بغير تنوين، وأفّ بتنوين، ويجوز أفّ لكم وأفّ لكم وأفّ لكم بالضم والتنوين وبترك التنوين \_ ويجوز أفّ لكم بالفتح. فأما الكسر بغير تنوين فلالتقاء الساكنين وهما الفاءان في قوله أفّ، وإنما أصل الكلمة السكون لأنها بمنزلة الأصوات، وحذف التنوين لأنها معرفة لا يَجِبُ إعرابها، وتفسيرها «النّتنُ» لكم ولما تعبدون فمن نَوَّنَ جعله نكرة بمنزلة نَتناً لكم ولما تعبدون من دون الله، وكسر لأن أصل التقاء الساكنين الكسر، ولأن أكثر الأصوات مَبْنيً على الكسر نحو قوله غَاقَ وجَيْر وأمس وإير (١)، ويجوز الفتح لالتقاء الساكنين لثقل التضعيف والكسر، ويجوز الضم لضمَّة الألف كما قالوا: رُدَّ يا هذا ورُدُ، ورُدِ \_ بالكسر، ومن نوَّنَ مع الضَّم فبمنزلة التنوين مع الكسر.

وقوله: ﴿وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطاً إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيها لِلْعَالَمِينَ ﴾.

جاء في التفسير أنها من أرض الشام إلى العراق.

قوله: ﴿ وَوَهَ بْنَالَهُ إِسحاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ﴾ .

النافلة ههنا وَلَدُ الوَلدِ، يعني به يعقوبُ خاصة

وقوله:﴿إِقَامَ الصَّلَاةِ﴾.

إقام مفرد<sup>(٢)</sup> قليل في اللغة، تقول أقمت إقامةً، فأما إقام الصلاة فجائز لأن الإضافة عوض من الهاء.

وقوله: ﴿وَلُوطاً آتيناهُ حُكْماً وَعِلْماً ﴾ .

﴿ لُوطاً ﴾ منصوب بفعل مُضْمَرٍ لأن قبله فعلًا، فالمعنى وأوحينا إليهم وآتينا لُوطاً آتيناه حكماً وعِلْماً، والنصب ههنا أحسن من الرفع لأن قبل آتينا فِعْلًا وقد

<sup>(</sup>١) غاق ـ حكاية صوت الغراب.

<sup>(</sup>٢) بدون تآء.

ذكر بعض النحويين أنه منصوب على «واذْكر لوطاً»، وهذا جائزٌ لأن ذك إبراهيم قد جرى فحمل لوط على معنى واذكر.

وقوله عزَّ وجلُّ ﴿ وَنُوحاً إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ ﴾ .

منصوب على واذكر، وكذلك قوله:

﴿وَدَاوِدَ وسُلَيمان إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ ﴾ .

على مَعْنى واذكر داود وسليمان ﴿إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ القَوْمِ ﴾ النَّفْش بالليل، والهَمَلُ بالنّهار(١).

وجاء في التفسير أن غنماً على عهد داود وسُلَيْمَانَ مَرَّتْ بحَرْثِ لِقَومٍ فَأَفْسَدَتْه، ورُوِيَ أنه كان كرماً، فأفسدت ذلك الحرث فحكم داود بدفع الغنم إلى أصحاب الكرم وحكم سليمان بأن يدفع الغنم إلى أصحاب الكرم وحكم سليمان بأن يدفع الغنم إلى أصحاب الكرم فيأخذوا منافعها من ألْبانها وأصوافها وعَوَارِضها إلى أن يعود الكرم كهيئتِهِ وقت أَفْسِدَ فإذا عاد الكرم إلى هيئته رُدَّتِ الغنم إلى أربابها ويدفع الكرم إلى صاحب الكرم.

قال أبو إسحاق: يجوز أن تكون عوارضُها من أحد وجهين، إما أن يكون جمع عريض وعُرْضًان، وهو اسم للحَمَل ، وأكثر ذلك في الجدّي، ويجوز أن يكون بما يعرض من منافِعها حتى يَعُودَ الكَرْمُ كما كان، وهذا واللّه أعلم يدل على أن سُليمان عَلِمَ أنَّ قيمةَ ما أَفْسَدَتِ الغنمُ من الكرم بمقدار نفع الغنم.

قال الله عز وجل : ﴿ فَفَهَّ مْنَاهَا سُلَيْمَانَ ﴾ . أي فهمناه القَضِيَّة ، والحكومة ، ﴿ وَكُلاَّ آتَيْنَا حُكْماً وَعِلْماً ﴾ .

<sup>(</sup>١) في القاموس: الهمل محركة السدى المتروك ليلاً ونهاراً، هملت الإبل تهمل فهي هـامل ـ وتهمـل. كينصر فاضت وانتشرت.

وقوله عزّ وجلَّ : ﴿ وَسَخَّرَنَا مَعَ دَاوُدَ الجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ ﴾ .

ويجوز والطَّيْرُ، على العطف على ما في يسبحن، ولا أعلم أحداً قرأبها. ﴿وَكُنَّا فَاعِلينَ﴾.

أي وكنا نقدر على ما نريده، ونصب «الطير» من جهتين إحداهما على معنى وسَخَرنَا الطير، والأخرى على معنى يسبحن مع الطير(١).

وقوله: ﴿وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِن بَأْسِكُمْ ﴾.

وقرئت لنحصنكم من بأسكم بالنون، ويجوز ليُحصِنكُمْ بالياء، فمن قرأ بالياء أراد ليحصنكم هذا اللبوسُ، ويجوز على معنى ليحصنكم بالياء، فمن قرأ بالياء أراد ليحصنكم هذا اللبوسُ، ويجوز على معنى ليحصنكم اللَّهُ من بأسكم وهي مثل لِنُحَصِّنكُمْ - بالنون ومن قرأ بالتاء أراد لتُحْصِنكُمْ الصنعةُ، فهذه الثلاثة الأوجه قد قرئ بهِنَّ، ويجوز فيها ثلاث لم يُقْرأُ بهِنَّ، ولا ينبغي أن يُقرأ بهِنَّ لأن القراءة سنة.

يجوز لنحصّنَكُمْ بالنون والتشديد، ولتُحصِّنَكُمْ بالتاء والتشديد، وليُحصِّنَكُمْ بالياء مشدَّدة الصَّاد في هذه الثلاث.

وعلَّم اللَّه داوِدَ صنعةَ الدُّرُوعِ من الزَّرَدِ، ولم تَكُن قبلَ دَاود عليه السلام فجمَّعَتِ الخفَّةَ والتَّحْصِينَ، كذا رُوِيَ.

﴿ وَلِسليمالَ الرِّيحَ عَاصِفةً ﴾.

وقرئت الرياح عاصفة، وقرئت الريح عاصفةً ـ برفع الريح. فمن قرأ الريحُ عَاصِفَةً بالنصب فهي عطف على الجبال، والمعنى وسخرنا مع داود الجبال، وسخرنا لسليمان الريح، وعاصفةً منصوب على الحال ومن قرأ الريحُ

<sup>(</sup>١) أي هي مفعول معه.

رفع كما تقول: لزيد المال، وهذا داخل في معنى التسخير، لأنه إذا قال وتجري بأمره إلى الأرض ففي الكلام دليل على أن الله جلّ ثناؤه - سخّرها له.

وقوله: ﴿وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغْوصُونَ لَهُ﴾.

يجوز أن يكون موضع «مَنْ» نصباً عطفاً على الريح، ويجوز أن يكون «مَنْ» في موضع رفع من جهتين إحداهما العطف على الريح، المعنى ولسليمان الريح وله من يَغُوصُونَ من الشياطين، ويجوز أن يكون رفعاً بالابتداء، ويكون «له» الخبر.

وقوله: ﴿ وَيعملون عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ ﴾ .

معناه سوى ذلك، أي سوى الغوص.

﴿وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ ﴾ .

كان اللَّه يحفظهم مِنْ أَنْ يُفْسِدُوا مَا عَمِلُوا.

وقوله: ﴿وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبُّه ﴾.

﴿أيوبِ﴾ منصوب على معنى واذكر أَيُّوبَ.

وقوله: ﴿وآتينَاهُ أَهْلَه ومثْلَهُمْ مَعَهُمْ ﴾.

أكثر التفاسير أن اللَّه \_ جلّ ثناؤه \_ أحيا من مات من بنيه وَبَنَاتِه ورَزَقَه مِثلُهُمْ من الْوَلَدِ، وقيل ﴿آتيناه أهله ومثلهم معهم﴾ آتيناه في الأخرة.

﴿وَإِسْمَاعِيلُوإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ ﴾.

هذا كله منصوب على «واذكر». ويقال إن ذا الكفل سمي بهذا الاسم لأنه تكفل بأمر نَبِّي في أمَّتِهِ فقام بما يجب فيهم وفيه، ويقال إنه تكفل بعمل رجل صالح فقام به، والكِفْلُ في اللغة الكِسَاءُ الدَّي يُجْعَلُ وراء الرَّحْل على

عجز البعير(١)، وقيل الكفلُ أيْضاً النَّصيبُ، قال اللَّه عزَّ وجلَّ : ﴿يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِه ﴾(١).

وقوله: ﴿ وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِباً ﴾ .

﴿ذَا النَّونَ ﴾ يُونس، والنَّونَ السمكة، والمعنى واذكر ذَا النَّون، ويرري أنه ذهب مغاضباً قومه، وقيل إنه ذُهب مغاضباً مَلِكاً من الملوك.

﴿ فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ ﴾ .

أي ظن أن لن نُقَدِّرَ عَليه ما قَدَّرْنَاهُ من كونه في بطن الحوت، ويقْدِر بمعنى يُقَدِّر. وقد جاء هذا في التفسير، وقد روي عن الحسن أنه قال عَبْدٌ أَبق مِنْ رَبِّه، وتأويل قول الحسن أنه هرب من عذاب رَبِّه، لأن يُونُسَ ظن أن الهرب ينجيه من اللَّه عزّ وجلَّ ولَا مِنْ قَدَرِه (٣).

وقوله: ﴿ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ ﴾ .

﴿ في الظلمات ﴾ وجهانِ ، أحدهما يعنى به ظلمة الليل وظلمة البحر. وظلمة بطن الحوت ، ويجوز أن يكون «نادى في الظلمات» أن يكون أكثر دعائه وندائه كان في ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ . والأجود التفسير الأول لأنه في بطن الحوت لا أحسبه كان يفصل بين ظلمة الليل وظلمة غيره ولكنه أوَّلُ ما صادف ظلمة الليل ثم ظلمة البحر ثم ظلمة بطن الحوت . وجائز أنْ يَكُونَ الظُّلُماتُ اتَّفَقَتْ في وقتٍ واحِدٍ ، فتكون ظلمة بطن الحوت في الليل والبحر نهاية في الشَّدة .

<sup>(</sup>١) في القاموس: الكفل بالكسر الضعف والنَّصِيبُ والحظ، وخرقة على عنق الثور تحت النبير. . . أو شيء مستدير يتخذ منخرق أو غيرها ويوضع على سنام البعير.

<sup>(</sup>٢) سورة الحديد الآية ٢٨.

<sup>(</sup>٣) أي ولا منجي من قدره. \_ ونجاته من العذاب تعني نجاته من المسؤولية.

وقوله: ﴿وَكَذَٰلِكَ نُنْجِيَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ .

الذي في المصحف بنون واحدة، كُتِبَتْ، لأن النون الثانية تَخْفَى مَعَ الجيم، فأمًا ما روي عَنْ عَاصم بنون واحدة فَلَحْنٌ لا وجه له، لأن ما لا يُسمَّى فاعِلُه لا يكون بِغَير فاعل. وقد قال بعضهم: نُجِي النَّجَاءُ المؤمنين، وهذا خطأ بإجماع النحويين كلهم، لا يجوز ضُرِبَ زيداً، تريد ضرب الضرب زيداً لأنك إذا قلت ضرب زيد فقد علم أنَّه الذي ضُربَه ضَرْبُ(۱)، فلا فائدة في إضماره وإقامته مع الفاعل. ورواية أبي بكر بن عياش في قوله نُجِي المؤمنين (۱) يخالف قراءة أبي عمرو نُنْجي بنونين.

وقوله : ﴿ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ ﴾ .

يروى أنها كانت عقيماً فجعلها الله \_ عزّ وجلّ \_ ولوداً، ويـروى أنه كـان في خُلُقِها سُوءٌ فأصلح الله ذلك وحسَّنَ خُلُقَها.

وقوله : ﴿ وَيَدْعُونَنَا رَغَباً وَرَهَباً ﴾ .

وقرئتْ رغْباً ورَهْباً، فالرَّغْبُ والرَّهْبُ مَصْدرَانِ، ويجوز رُغْباً ورُهْباً، ولا أعلم أحداً قرأ بهما، أعني الرُّعْب والرَّهْبُ - في هذا المَوْضِع. والرَّعْبُ والرَّعْب والرَّهْد.

وقوله: ﴿ وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا ﴾ .

«التي» في موضع نَصْب، المعنى واذكر التي أحصنت فرجها. ويروى في بعض التفسير أنه يعنى جيبها(<sup>٣</sup>).

<sup>(</sup>١) أي الذي وقع عليه ضربّ.

<sup>(</sup>٢) قراءة نجى ليس الفعل فيها مبنياً للمجهول، ولكن أدغمت النون في الجيم فالفعل من أنْجَى وليس من نجى المضعف.

<sup>(</sup>٣) وهي كناية عن العفة.

﴿ وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً للْعَالَمِينَ ﴾ .

لو قيل آيتين لصلح، ولكن لمَّا كان شانهما واحداً، وكانت الآيـة فيهما جميعاً معناها آية واحدةً، وهي ولادةً من غير فحل جاز أن يقول آية.

وقوله: ﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ﴾.

أمتكم رفع خبر هذه، المعنى أن هذه أمتكم في حال اجتماعها على الحق، فإذا افترقت فليس من خالف الحق داخلًا فيها، ويقرأ أمةً واحدة، على أنه خبر بعد خبر، ومعناه إنَّ هذه أمَّةً واحِدَةً ليست أُمَماً، ويجوز نصب أمتكم

المعند أن الله أعلمهم أن أمد الحجة واحدً وأنهم تفرقوا ، لأن تقطيعهم

وَقُولُه :﴿ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ ﴾ .

وهو\_ والله أعلم \_ أنه لما قال : ﴿ فَلَا كُفْرانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ ﴾ أعلمناً . أن الله عزّ وجلَّ قَدْ حرَّمَ قُبُولَ أعمال الكافرين وبين ذلك بقوله : ﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ﴾ (١) فالمعنى حَرام عَلَى قَرْيةٍ أهلكناها أن نتقبل منهم عملًا لإنهم لا يرجعون ، أي لا يتوبون ، وحَرِمَ وحَرُمَ في معنى حرام ، إلا أن حَرَاماً اسم ، وحَرِمَ وَحَرُمُ فعل .

وقوله: ﴿حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ ﴾.

بهمزٍ وغير هَمْزٍ، وهما قبيلَتانِ من خلق الله. ويروى أن الناس عشرة أجزاء تسعة منهم يأجوج ومأجوج، وهما اسمان أعجميان، واشتقاق مثلهما من كلام العَرَبِ يخرج من أججت النار، ومن النار الأُجَاجِ وهو أُشَدُّ وهو الشديد الملوحة، المحرق من مُلُوحَتِهِ.

وقوله:﴿وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ﴾.

ورويت أيضاً من كل جَـدَثٍ ينسلون ، ـ بالجـيم والشـاء ـ والأجود في هذا الحرف «حَدَبٍ يَنْسِلُونَ» بالحاء، والحدب كل أَكَمةٍ، وينسلون يُسْرِعُونَ.

وقوله: ﴿وَاقْتَرَبُ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ ﴾.

قال بعضهم: معنى الواو الطرح(٢). والجوابُ عِندَ البَصْريِّينَ قوله: ﴿يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا﴾ وههنا قول محذوف، المعنى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوجُ واقترب الوعْدُ الحقُّ قالوا: ﴿يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِن هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمينَ ﴾.

وجاء في التفسير أن خروجَ يأجوجَ ومأجوجَ من أعْلَام ِ الساعة .

<sup>(</sup>١) أول سورة محمد.

<sup>(</sup>٢) في الأصل لا يجوز تطرح ويكون معناها الطرح ـ وظاهر أنه سهو\_

قوله: ﴿إِنكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ﴾.

قرئت على ثلاثة أوجه، حَصَبُ جهَنَّم، وحطب جهَنَّم، وحَضَبُ جَهَنَّم، وحَضَبُ جَهَنَّم، وحَضَبُ جَهَنَّم، وبالضاد معجمة .. فمن قرأ حَصَبُ فمعناها كل ما يرمى به في جهنم (۱) ومن قال حطب فمعناه ما تبوقد به جهنم - كما قال عزّ وجلً : ﴿وَقُودُهَا النَّاسُ والحِجَارَةُ ﴾ (۲) ، ومن قال : حَضَب - بالضَّادِ معجمةً - فمعناه ما تهيجُ به النارُ وتُذْكى به، والحَضْبُ الحيَّةُ.

وقوله: ﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ﴾.

وللكتاب، ويقرأ السَّجْل بتخفيف اللام، فمن خَفَّفَ أَسْكَنَ الجيم، وجاء في التفسير أن السَّجِلَّ الصَّحِيفةُ التي فيها الكتاب، وقيل إنَّ السَّجِلَّ مَلَكُ وقيل إنَّ السَّجِلَّ مَلَكُ وقيل إنَّ السَّجِلَّ بِلُغَةُ الجيْشِ الرَّجُل، وعن أبي الجوزاء أن السَّجِلَّ كاتب كان للنبي ﷺ وتَمَامُ الكلام «للكُتُب»(٣).

وقوله: ﴿كُمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقِ نُعِيدُهُ ﴾ .

مستأنف، المعنى نبعث الخلق كما بدأناهم، أي قدرتنا على الإعادة كَقدرتنا على الابتداء، ويجوز يـوم تُطوى السَّمَاءُ كطي السِّجِلِّ، ويجوز يـوم يَطْوِي السَّمَاءَ كطيِّ السُّجِلِّ، ولم يقرأ «يَطْوِي»، وقرئت نَطْوِي وتُطوَى بالنـون والتاء.

وقوله :﴿وَعْداً عَلَيْنَا﴾.

«وعَدْاً» منصوب على المصَدْرِ، لأن قوله «نُعِيدُهُ» بمعنى وَعَدْنَا هَذَا وَعْداً

<sup>(</sup>١) في القاموس: الحصب محركة والحصبة الحجارة ـ واحدتها حصبة نادِرٌ. والحطب وما يـرمى به في النار حصب، أو لا يكون الحطب حَصَباً حتى يسجر به .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الأية ٢٤، والتحريم الآية ٦.

<sup>(</sup>٣) للكتابة.

وقوله :﴿إِنَّا كُنَّا فَاعِلْينَ﴾ . أي قادرين على فِعْل ما نشاءُ . وقوله:﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ﴾ .

الزبور جميع (١) الكتب، التوراة، والإنجيل، والفرقان، زبور، لأن الرَّبُورَ والكتاب بمعنى واحدٍ، والمعنى: ولقد كتبنا في الكتُب من بَعْدِ ذِكْرِنَا في السماء ﴿ أَنَّ الأَرْضَ يرثها عبادِيَ الصَّالِحُونَ ﴾.

قيل في التفسير إنها أرْضُ الجنة، ودَليلُ هذا القول قوله: ﴿ أُولَئِكَ هُمُ الوَارِثُونَ، الَّذِينَ يَرِثُونَ الفِرْدَوْسَ ﴾ (٢). وقيل إن الأرض ههنا يعنى بها أرض الدنيا، وهَذَا القَوْلُ أَشْبَهُ \_ كما قال اللَّه عزّ وجلَّ: ﴿ يُسبِّحُ لِلَّه مَا فِي السَّمواتِ وَمَا في الأَرْضِ ﴾ (٣) والأَرْضُ إذَا ذُكِرَتْ فهي دليلة (٤) على الأرض التي نعرفها، ودليل هذا القول أيضاً: قوله: ﴿ وَأُورَثْنَا القَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَها الَّتِي بَارَكْنَا فِيها ﴾ (٥).

وهذه الآية من أجل شواهد الفقهاء أن الأرض ليس مجراها مجرى سائرِ مَا يُعْمَرُ<sup>(7)</sup>.

وقوله: ﴿قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَ أَنَّمَا إِلَهُمْ إِلَّهُ وَاحِدٌ ﴾ .

الأجود أنَّما بفتح أن، وهي القراءة، ولو قرئت إنما لجاز، لأن معنى

<sup>(</sup>١) في الأصل جمع.

<sup>. (</sup>٢) سورة المؤمنون الآية ١٠ ـ ١١.

<sup>(</sup>٣) أول سورتي الجمعة والتغابن.

<sup>(</sup>٤) دالَّة .

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف الآية ١٣٧.

 <sup>(</sup>٦) عبارة غير واضحة، والظاهر أنه يعني أن أجزاءها ليست جميعاً في مستوى واحمد من التعمير، لأن
 بعضها بورك فيه دون بعض.

﴿يُوحَى إِليَّ ﴾ «يُقالُ لِي »(١) ولكن القراءة الفتح لا غير.

وقوله: ﴿فَقُلْ آذَنْتَكُمْ عَلَى سَوَاءٍ ﴾.

﴿آذنتُكُمْ ﴾ أَعْلَمْتُكُمْ بِما يوحى إليَّ لِتَسْتَوُوا فِي الإِيمان به. وقوله عز وجلَّ : ﴿إِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ ﴾.

أي وما أدري ما آذنتكم به فتنة لكم أي اختبارٌ لَكُمْ. وقوله عزّ وجلَّ: ﴿ قَالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ ﴾ .

ويقرأ: ﴿قُلْ رَبِّ احْكِم بِالْحَقِ﴾، ويجوز وقد قرئ به: قال رَبِّيَ احْكُم بِالْحَقّ، وكان من مضى من الرَّسُل يقولون: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، ومعناه احكم، فأمر اللَّه ـ عزّ وجلَّ ـ نَبِيَّه أن يقول: ﴿رَبِّ احكُمْ بِالْحَقِّ﴾.

وقوله: ﴿ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ المُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصفُونَ ﴾ .

أَيْ عَلَىٰ مَا تَكْذِبُونَ .

<sup>(</sup>١) أي يوحى مضمنة معنى القول فتكسر إن بعدها.



## بسم الله الرحمن الرحيم

قوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ﴾.

يا أيها ـ نداء مبهم مفردٌ، وها للتنبيه، وهو مبنيً على الضم، والناس رفعٌ تبع لـ (يا أيها)، والنحويون لا يجيزون إلا رفع الناس ههنا. والمازني أجاز النَّصْبَ في يا أيها الرَّجُلَ أَقْبِلْ، كما تقول يا زيدُ الظريفَ والظريفُ، وهذا غلط من المازني، لأن زيداً يجوز الوقف والاقتصار عليه دون الظريف ويا أيها ليس بكلام، وإنما القصد الناسُ، فكأنه بمنزلة ـ يا ناس اتقوا ربكم.

وجاء في التفسير أن كل شيء جاء في كتاب الله من يا أيها الناس فمكي، وما كان فيه من يا أيها الذين آمنوا فمدني.

وقوله: ﴿إِنَّ زَلَّزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ﴾.

قيل إن هذه الزلزلة في الدنيا وأن يكون بعدها طلوع الشمس من مغربها وقيل إنها الزلزلة التي تكون مع الساعة(١٠).

﴿ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ ﴾ .

ويجوز تُذْهِل كلَّ مُرْضِعَةٍ، ومعنى تُذْهِلُ تحَيِّرُ، وتترك كل مرضعة قد ذَهَلَتْ عَمَّا أَرْضَعَتْ، ومرضعة جار على المُفْعِل على ما أرضعت، ويقال:

<sup>(</sup>١) نسخة معها الساعة.

امرأة مُرْضِعُ أي ذات رضاع أرضعت وَلَدَهَا أَوْ أَرْضعت غيرَهُ والقصْدُ قصد (١) مُلْبِن أي ذات لَبُون وَلَبَنِ.

وقوله : ﴿ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى ﴾ .

وقرئت: ويُرى الناس سَكْرَى، واسم (٢) الفاعل مضمر في ترى. المعنى ترى أنت أيها الإنسان الناس، ومن قرأ: ترى الناس سكرى كان بمنزلة وترى أنت الناس سكرى. وفيه وجه آخر ما قُرئ به [وهو] وَيُرَى الناس سكرى، فيكون الناس اسم يُرَى (٣)، ووجه آخر لم يقرأ به: وَيَرَى النَّاسَ سَكرى، المعنى وَيَرَى الإنسانُ الناس سكرى (١).

ویقرأ وتَرَی الناسَ سَکْرَی وما هم بسکری، وتری الناسَ سُکاری وما هم بسکاری.

ویجوز وتری الناس سَکاری ومال هم بسکاری. والقراءة الکثیرة: وتری الناس سُکاری وما هم بسُکاری، وتری الناس سُکاری وما هم بسُکاری أیضاً.

والتفسير أنك تراهم سكارى من العذاب والخوف، وما هم بسكارى من الشَّراب ويدل عليه: ﴿وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّه شديدٌ ﴾.

وقوله: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ في اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ ﴾ . أي يتبع ما يُسَوِلُ له الشيطان، ومَرِيد وَمَارِد معناه أنه قد مَرَدَ في الشَّـــرِ.

<sup>(</sup>١) والكلمة جارية مجرى ناقة ملبن أي ذات لبن أراد به لبون، والمرضعة هي التي تباشر الارضاع فعلاً أما المرضع فهي التي لهاهذه الصفة سواء كانت قائمة أم مقدرة.

<sup>(</sup>٢) الاسم الذي هو فاعل.

<sup>(</sup>٣) الاسم المرفوع بها أي نائب الفاعل.

<sup>(</sup>٤) يُخيَّل إليه أو تريه الملائكة حالهم.

وتأويل المَروَدِ أن يبلغ الغاية التي يخرج بها من جملة ما عليه ذلك الصَّنْفُ، وجائز أن يُسْتَعْمل ذلك في غير الشيطان، فتقول قد تمرد هذا السيِّى على المعالم على المعالم في اللغة المُلِسَاسُ الشيء، من ذلك قولك للإنسان أَمْرَدَ إذا لم يكن في وَجْهِهِ شَعْرٌ، ويَقَال للصخرة مرداء إذا كانت ملساء.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿كُتِبَعَلَيه أَنَّه مَنْ تَوَلَّاهُ ﴾ .

﴿أَنَّهُ ﴾ في موضع رفع .

﴿ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ ﴾ ، عطف عليه ، وموضعه رفع أيضاً ، والفاء الأجود فيها أن تكون في معنى الجزاء ، وجائز كسر إنَّ مع الفاء ، ويكون جزاء لا غير .

والتأويل: كُتِب عليه أي على الشيطان إضْلال مُتَولِّيه وهدايتُهم إلى عذاب السعير، وحقيقة «أنَّ» الثانية أنها مكررة مع الأولى على جهة التوكيد، لأن المعنى كُتبَ عليه أنه من تولاه أضله.

وقوله: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ ﴾ .

ويقرأ من البَعَثِ بفتح العين، والريب الشك، فأما البَعَثَ بفتحُ العين - فذكر جميع الكوفيين أن كل ما كان ثانيه حرفاً (٢) من حروف الحلق، وكان مُسكَّناً مفتوح الأول جاز فيه فتحُ المسكَّن نحو نَعْلٌ ونَعُلٌ، وشَعْرٌ وشَعَرٌ، ونَهْر ونَهْر، ونَخْلُ ونَخُل. فأما البصريون فيزعمونَ أن ما جاء من هذا فيه اللغتان تُكُلِّم به على ما جاءً. وما كان لم يسمع لم يَجُزْ فيه التحريك نحو وَعْد، لأنك لا تقول: لك عَلَيَّ وَعَدُ، أي عليَّ وعْدةً، ولا في هذا الأَمْر وَهَنُ (٣) - في

<sup>(</sup>١) نسخة الشَّقيُّ.

<sup>(</sup>٢) في الأصل حرف.

<sup>(</sup>٣) في القاموس: الوَّهْنُ الضعفُ في العمل ويحرك. والفِعْلُ كوعد وورث وكرُّمَ.

معنى وَهْنً .. وهذا في سابه مثل رَكِّ، ورَكَكِ وقدْرٍ وقدْرٍ، وَقَصِّ الشَّاةِ وقصَصِهَا فلا فرق في هذا بين حروف الحلق وغيرها.

وقيل للذين جحدوا البعث وهم المشركون: إن كنتم في شَكِ من أنَّ اللَّه يبعث الموتى فتدبروا أمر خلقكم وابتدائكم فإنكم لا تجدون في القدرة فرقاً بين ابتداء الخلق وإعادته، وإحياء الموتى. ثم بيَّن لهم ابتداء خُلْقِهم فَاعْلَمْهُم أنهم خُلقوا من تراب، وهو خلق آدم عليه السلام، ثم خُلِقَ ولدُه من نطفة، ثم من عَلَقَةٍ ثم من مُضْغَةٍ. وأعلمهم أحوال خلقهم.

ويُروى أن الإِنسانَ يكُونُ في البطن نطفةً أربعين يـوماً ثم مُضْغَةً أَرْبَعينَ يـوماً، ثم يبعث اللَّهُ مَلَكاً فينفخ فيـه الروح. ومعنى ﴿مُخَلِّقةٍ وغَيـر مُخَلِّقةٍ ﴾ وصف الخلق أو منهم من يُتَمّم مضغته فتخلَقُ لـه الأعضاءُ التي تكمـل آلات الإنسانِ ومنهم من لا يتمم الله خلقه.

وقوله: ﴿لِنُبَيِّنَ لَكُمْ ﴾.

أي ذكرنا أحوال خلق الإنسان. ووجمه آخر [هـو] خلقناكم هـذا الخلق لنبين لكم.

﴿وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ ﴾.

لا يجوز فيها إلا الرفع، ولا يجوز أن يكون معناه فعلْنَا ذلك لنُقِرَّ في الأرحام، وَأَنَّ اللَّه ـ عز وجل ـ لم يخلق الأنام لما يُقَرُّ في الأرحام، وإنما خلقَهُم ليدُلَّهُمْ عَلَى رُشدهم وَصَلَاحِهمْ.

وقوله \_ عزّ وجلّ \_ : ﴿ ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ﴾ .

في معنى أطفال، ودل عليه ذكر الجماعة، وكأنَّ طفلًا يَدُلُّ على معنى ويُخْرَجُ كلُّ واحدٍ منكم طفلًا.

﴿ ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ﴾ .

قد فسرنا الأشد، وتأويله الكَمالُ في القُوّةِ والتمييز، وهو ما بين الثلاثين إلى الأربعين.

وقوله: ﴿وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَل ِ العُمُر ﴾.

أرذل العمر هو الذي يخرف فيه الإنسان من الكِبَر حتَّى لا يَعْقِلَ، وَبيَّنَ ذلك بقوله: ﴿ لِكَيْ لا يَعْلِمُ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئاً ﴾ .

ثم دَلَّهُمْ عَلِي إحْيائه الموتى بإحيائه الأرض فقال:

﴿وَتَرى الأَرْضَ هَامِدَةً ﴾.

يعنى جافةً ذاتَ تُرابِ.

﴿ فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا المَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ﴾.

وتقرأ ورَبأتْ. فاهتزازها تحركُها عند وقُوع المَاءِ بها وإنباتها، ومَنْ قرأ: وَرَبَأْتْ بالهمز وَرَبَأْتْ بالهمز فهو من ربا يربو إذا زاد على أي الجهات(١)، وَمَنْ قَرَأُ وَرَبَأَتْ بالهمز فمعناه ارْتَفَعَتْ.

﴿وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زُوْجٍ بَهِيجٍ ﴾.

أي من كل صنف حَسنِ من النبات.

﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي المَوْتَى ﴾ .

المعنى الأمر ذلك، أي الأمر ما وُصف لكم وبُيِّنَ لكُمْ بأنَّ اللَّه هو الحقُّ وأنه يُحيي الموق، ﴿وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ ﴾

فالأُجْوَدُ أن يكون موضع ﴿ذلك﴾ رفعاً. ويجوز أن يكون نصباً على معنى فعلى الله ذلك بأنه هو الحق وأنه يحيى الموتى.

<sup>(</sup>١) في الأصل إذا زاد على أي الجهات زاد.

وقوله: ﴿ ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلُّ عن سَبِيلِ اللَّهِ ﴾.

وليَضِلَ عن سبيل الله، وثاني منصوب على الحال، ومعناه التنوين، ومعناه ثانياً عِطفَه، وجاء في التفسير أن معناه لاوياً عُنُقَه، وهذا يوصف به، فالمعنى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم مُتَكَبِّراً.

وقوله: ﴿ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ ﴾ .

يقال: هذا العذاب بما قدمت يداك، وموضع ﴿ ذلك ﴾ رفع بالابتداء، وخبره ﴿ بما قَدْمَتْ يَدَاكُ ﴾ ، وموضع «أن المجنى ذلك بما قدمت يداك وبأن اللَّه ليس بظلام للعبيد، ولو قرئت [إنّ] بالكسر لجاز. ويجوز أن يكون موضع ذلك رفعاً على خبر الابتداء. المعنى الأمر ﴿ ذلك بما قدمت يداك ﴾ ، ويكون موضع أن الرفع على معنى ﴿ أَنَّ اللَّهَ ليس بظلام للعبيد ﴾ .

وقوله: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهُ عَلَى حَرْفٍ ﴾.

جاء في التفسير على شُكِّ، وحقيقتُه أنَّه يعبدُ اللَّه على حَـرْفِ الطَّرِيقَـةِ في الدينِ، لا يدخل فيه دخول متمكن.

﴿ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ ﴾.

أي إن أصابه خِصْبٌ وكَثُرَ مَالُه وماشِيَتُه اطْمأنَّ بما أصابه ورضي بدينه.

﴿وَإِن أَصابَٰتُهُ فِتْنَةً﴾.

إختبار بجدْب وقِلَّـةِ مَال ٍ .

﴿انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ ﴾.

رجع عن دينه إلى الكفر وعبادة الأوثان.

وقوله: ﴿ يَدْعُومِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَإِ يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ ﴾.

يعنى يدعو الوثن الذي لا يَسْمَعُ ولا يُبْصِرُ ولا ينفعُ ولا يضُرُّ.

وقوله: ﴿ يَدْعُولَمَنْ ضَرُّه أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ ﴾ .

فقال: ولا يضره، وقال ضَرَّه أقربُ من نفعه، معناه الضَّرَرُ بعبادَتِه أقـرب من النفع، فإن قال قائل: كيف يقال: أقـربُ من نفعه ولا نفع من قِبَلِهِ البَّقَ، فالعرب تقول لِمَا لا يكون: هذا بعيد، والدليل على ذلك قـوله تعالى: ﴿ أَئِذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَاباً ذَلِكَ رَجعٌ بَعِيدٌ ﴾ (١).

وقد اختلف الناس في تفسير هذه اللام (٢)، وفي (يدعو) بأي شيء هي معلَّقة ونحن نفسر جميع ما قالوه وما أغفلوه مما هو بين من جميع ما قالوا إن شاء الله.

قال البصريون والكوفيون: اللام معناها التأخير، المعنى يدعو من لضَرِّه أقربُ من نَفْعِهِ ولم يُشْبِعُوا الشرح، ولا قالوا من أين جاز أن تَكُونَ اللَّامُ فِي غير مَوْضِعِها. وشرح ذلك أن اللام لليمين والتوكيد فحقها أن تكون في أول الكلام فقدمت لِتُجْعَلَ في حقها (٣)، وإن كان أصلُها أنْ تكون في «لَضَرُّهُ» كما أن لام «إنَّ» حَقُها أن تكون في الابتداء، فلما لم يجز أَنْ تَلِيَ «إنَّ» جُعِلَت في الخبر في مثل قولك: إن زيداً لقائِمٌ، ولا يَجُوزُ «إنَّ لَزَيْداً قائِمٌ»، فإذا أمكن (٤) أن يكون ذلك في الاسم كان ذلك أجود الكلام، تقول إن في ذلك لأية، فهذا قول.

وقالوا أيضاً: أن يَدعُو مَعَها هاءً مُضْمَرةً، وأنَّ ﴿ ذَلِك ﴾ (٥) في موضع رفع ويدعو في موضع الحال، المعنى ذلك هو الضلال البعيد يَدْعُوه، المعنى في

<sup>(</sup>١) سورة ق آية ٣.

<sup>(</sup>٢) لام لَمَنْ ضَرُّهُ.

<sup>(</sup>٣) في موضعها المناسب وهو صدر الجملة، لأنها يمين وقسم.

<sup>(</sup>٤) في الأصل أمكنك.

<sup>(</sup>٥) من ﴿ذلك هو الخسران المبين﴾. والتقدير: ذلك هو الخسران يدعوه.

حال دُعَائِه إِيَّاهُ، ويكون ﴿لَمَنْ ضَرُّه أقربُ من نَفْعِه ﴾ مستأنفاً مرفوعاً بالابتداء، وخبره ﴿لَبِئْسَ المَوْلَى وَلَبِثْسَ العَشِيرُ ﴾.

وفيه وجه آخَرُ ثَالثُ، يكون يدعو في معنى يقول، يكون من في موضع رفع وخَبرُه محذوف، ويكون المعنى: يقول لمن ضره أقرب من نفعه هو مولاًي (١)، ومثله يدعو في معنى يقول في قول عنترة (٢).

يدعون عنتر والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم ويجوز أن يكون «يَدْعو» في معنى «يُسَمّى » كما قال ابن أَحْمَر (٣):

أهرى لها مِشقصاً حَشْراً فشبرقها وكنتُ أدعُو قذاها الأثمد القَسرِدَا ووجه هذا القول الذي قبله.

وفيها وجه رابع وهو الذي أغفله الناس، أن «ذلك» في موضع نصب بوقوع يدعو عليه، ويكون «ذلك» في تأويل الذي، ويكون المعنى الذي هو الضلال البعيد يدعو، ويكون لمن ضرَّه أقرب من نفعه مستأنفاً، وهذا مثل قوله : ﴿ وَمَا تِلْكَ بِيَمينِك ﴾ (٤)، على معنى وما الَّتِي بيَمِينِك يَا مُوسَى، ومثله قول الشاعر: (٥)

<sup>(</sup>١) ويكون ذلك إنكاراً على نفسه أي أبَلَغَ مني أن فعلت ذلك.

<sup>(</sup>٢) من معلقته انظر شرح الزوزني «٥٤»ط. صبيح البيت ٦٩.

ويدعون ينادون باسم عنترة، والأشطان الحبال ولبان الأدهم صدره يريد أن الأبطال يهتفون باسمه والرماح الطويلة ـ تدق في صدر جواده.

<sup>(</sup>٣) البيت في الطبري ٢١/٨٧، وروايته قذاها، وكذلك في مجاز أبي عبيدة ١٣/٢ ـ والمشقص مقص كبير، وحشرا أي لطيفاً، وشبرقها مزقها، والأثمـد حجر يتخـذ منه الكحـل ـ والقرد ما تلبد من الصوف وغيره.

<sup>(</sup>٤) الآية في سورة طه والشاهد أن تلك استعملت بمعنى الذي فقاس عليها هنا جعل ذلك بمعنى الذي .

<sup>(</sup>٥) تقدم. ـ ويروى «أمنت» بدل عتقت.

عَـدَسْ مِا لَعبَادَ عليك إمارة عَتقْتِ، وهذا تحملين طليق وقوله عز وجل: ﴿مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالأَخِرَةِ ﴾.

هذه الهاء لمحمد على أي من كان يظن أن لن ينصر الله مُحمداً حتى يظهره على الدين كله فليمت غيظاً، وهو تفسير قوله: ﴿فَلْيَمْدُدُ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ﴾.

السبب الحبل، والسماء السقف، أي فليشدُدْ حَبْلًا في سَقْفِهِ.

أي ليمد الحبل حتى ينقطع فيموت مختنقاً.

﴿ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ﴾ .

أي هل يذهبن كيده غيظه. وقُرِئت ثم لِيَقْطع، وثم لْيَقْطَع، بكسر الـلام وجزمها.

وقـوله: ﴿إِنَّ الَّـذِينَ آمَنُوا والَّـذِينَ هَادُوا وَالصَّـابِئِينَ والنَّصَارَى والمَجُـوسَ والذين أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ ﴾ .

يَفْصِلُ اللَّه بين هذه الفرق الخَمْس وبين المؤمنين.

﴿ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ ﴾، والمؤمنون يدخلون الجنة وهو قوله : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّـذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴾.

وخبر إن الأولى جملة الكلام مع إنَّ الثانيةِ. وقَدْ زعم قوم أن قولك: إنَّ زَيداً إنه قائم رديء وأنَّ هذه الآية إنما صلحت في الذي. ولا فرق بين الذي وغيره في باب إن، إن قلت إن زيداً إنه قائم كان جيداً ومثله قول الشاعر(١):

<sup>(</sup>١) هو جرير يمدح أحد الخلفاء المروانيين، والبيت في معماني القرآن للفراء ص ٢١٨ حـ ٢. والشطر الثاني:

## إِنَّ الحليفَةَ إِنَّ اللَّه سَربَلَهُ

وليس بين البصريين خلاف في أن «إنَّ» تـدخل على كـل ابتداء وخبـر، تقول إن زيداً هو قائم وإن زيداً إنه قائم.

وقوله:﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ فِي السَّمَواتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ ﴾ إلى قوله وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ العَذَابُ ﴾ .

والسجود ههنا الخضوع للّه عزّ وجلّ، وهي طاعة ممن خلق اللّه من الحيوان والموات. والدليل على أنه سجودُ طَاعَةٍ قوله: ﴿وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ مَقَى عَلَيْهِ العَذَابُ ﴾. هذا أجود الوجوه أنْ يكونَ تَسْجُدُ مُطِيعةً ، للّه عز وجل، كما قال اللّه تعالى: ﴿ فقال لها وللأرض اثتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أَتُننَا طَائِعينَ ﴾ ، وكما قال: ﴿ وَإِنَّ مِنْهَا ﴾ يعني الحجارة ﴿ لما يَجْشِيةِ اللّهِ ﴾ ، فالخشية لا تكون إلا لما أعطاه اللّه مِمّا يَخْتَبِرُ به خشيته. وقال قوم: السجود من هذه الأشياء التي هي موات ومن الحيوان الذي لا يعقل إنما هو أثرَ الصَّنَعَةِ فيها والخضوع الذي يدل على أنها مخلوقة ، واحتجوا في ذلك بقول الشاعر: (١):

بجَيْشٍ يَضِلُّ البلق في حَجَراتِه تُرى الْأَكْمُ فيه سُجَّداً للحوافر

أي قد خشعت من وطء الحوافِرِ عَلَيْهَا، وذلك القول الذي قالوه لأن السجود الذي هو طاعة عندهم إنَّما يكونُ ممن يَعْقِلُ، والذي يكسر<sup>(٢)</sup> هذا ما وصف اللَّه عز وجل مِنْ أن مِن الحجارةِ لما يهبط من خشية اللَّه، والخشية والخوف ما عقلناه إلا للآدميين، وقد أعلمنا اللَّه عز وجلّ ـ ان من الحجارة

<sup>=</sup> سربال ملك به ترجى الخواتيم

ويروى: يكفي الخليفة أن اللَّه سربله. \_ هذا، «وإن» تعاد عند طول الكلام والفصل البعيد بـين اسمها وخبرها.

<sup>(</sup>١) هو الراعي.

<sup>(</sup>٢) الذي ينقض أن الخشوع إنما يكون ممن يعقل.

ما يخشاه، وأعلمنا أنه سَخر مع داود الجبال والطير تسبح معه، فلو كان تسبيح الجبال والطير أثر الصنعة ما قيل سخرنا ولا قيل مع داود الجبال لأن أشر الصنعة يتبين مع دَاود وغيره، فَهُوَ سُجودُ طاعةٍ لا محالة، وكذلك التسبيح في الحبال والطير، ولكنا لا نعلم تسبيحها إلاّ أن يجيئنا في الحديث كيف تسبيح ذلك. وقال الله عزّ وجلّ \_ ﴿ وَإِن من شيء إلا يُسَبِّحُ بحَمْدِهِ ولْكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ﴾ (١).

وقوله عزَّ وجلِّ : ﴿ هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ ﴾ .

الخصمان المُؤمِنُونَ والكَافِرون ـ جاء في التفسير أن اليهود قالوا للمسلمين ديننا أقْدَمُ من دينكم وكتابنا أقدَمُ من كتابكم، فأجابهم المسلمون بأنا آمنا بما أنزل إلينا وأنزل إليكم وآمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وأنتم كفرتم ببعض الرسل فظهرت حجة المسلمين على الكافرين. وقيل اختصموا وقد قال خَصْمَانِ لأنهما جَمْعانِ.

﴿ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ ﴾ .

وجاء في التفسير أنَّ الثَّيَابَ الَّتِي من نَارٍ هي نُحَاسٌ قَدْ أَذِيبَ.

قوله عزّ وجلّ : ﴿ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ . يُصْهَرُ به مَا فِي بُطُونِهِمْ والجُلُودُ ﴾ .

يغلى به ما في بطونهم حتَّى يَخْرُجَ من أَدْبَارِهم، فهذا لأحد الخصمين، وقال في الخصم الذين هم مؤمنون:

﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبِ وَلُؤْلُؤٍ ﴾.

و ﴿ لُولُولُوا ﴾ يقرأ ان جميعاً ، فمن قرأ ﴿ ولؤلؤا ﴾ فعلى معنى يحلون فيها أساور من

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء من الآية ٤٤.

ذهب ويُحلُّوْنَ لُوْلُؤاً، ومن قرأ وَلُوْلُؤ أراد وَمِنْ لؤلؤ. وجائز أن يكون اسَاوِرَ من ذَهَبٍ وَلُوَّاؤٍ، فيكون ذلك فيها خلطاً مِنَ الصِّنْفيْن ويقرأ يَحْلَوْنَ فيها على معنى قَوْلِكَ حَلِيَ يَحْلَى إذا صار ذا حَلْي .

وقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ [والـمَسْجِدِ الـحَرامِ الَّذِي جَعَلْناهُ للنَّاسِ سواءً العاكفُ فيه والبادِ، ومَنْ يُرِدْ فيه بالْحَادِ بظلم نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ]﴾.

لفظ يَصُدُّونَ لفظ مستقبل عطف به على لفظ الماضي، لأن معنى الذين كفروا الذين هم كافرون، فكأنه قال إنَّ الكَافرين والصَّادِّينَ. وخبر إن فيه قولان أحدهما أن يكون محذوفاً فيكون المعنى إنَّ الذين هذه صِفَتُهم هلكوا وجائز أن يكون ـ وهو الوجه ـ الخبر ﴿ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴾.

فيكون المعنى إن الكافرين والملحدين في المسجد الحرام نُـذِقْهُمْ مِنْ عَذَابٍ اليم ِ(١).

وقوله تعالى: ﴿ سَوَاءً العَاكِفُ فِيهِ وَالبَادِ ﴾.

القراءة الرفعُ في سَوَاءِ، ورفعه من جهتين إحداهما أن يكون وقف التمام [هـو] ﴿الذي جَعَلْنَاهُ للنَّاسِ ﴾، كما قال: ﴿إِنَّ أُوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ للنَّاسِ ﴾ (٢). ويكون ﴿سواء العاكف فيه والباد﴾ على الابتداء والخبر، ويجوز أن يكون على جعلناه سواء العاكف فيه، فيرتفع سواء على الابتداء، ويكون الخبر ههنا العاكف فيه، أعنى خبر ﴿سواء العاكف﴾ ويكون خبر ﴿جَعَلْنَاهُ﴾ الجملة.

<sup>(</sup>١) هذا لا يستقيم إذا كانت «مَنْ» شرطية، وهي شرطية، إنما يستقيم إذا كانت موصولة. ونذقه إذا كان جملة خبرية يجب أن يكون مرفوعاً، ولكن يبدو أن الخبر محذوف وجملة الشرط دالة عليه.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران الآية ٩٦ وهي: ﴿إِن أُوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلْنَاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكاً﴾ وجعل الناس هناك تمام الآية وجه غير جيد.

وتفسير قوله: ﴿سُواء العاكف فيه والباد﴾ أنه يستوي في سُكنى مكَّةَ المقيم بها والنَّازع(١) إليها من أي بَلَدٍ كَانَ، وقيل سواء في تفضيله وإقامة المَنَاسِكِ العاكف المقيم بالحرم والنَّازعُ إلَيْهِ.

وقوله: ﴿وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ ﴾.

قيل الإلحاد فيه الشرك باللَّه، وقيل كُلُّ ظَالِم فيه مُلْحِدٌ، وجاء عن عُمَر أن احتكار الطعام بمكَّة إلحادٌ. وقال أهل اللغة إن معنى الباء الطرح. المعنى ومن يرد فيه إلحاداً بظلم، وأنشدوا قول الشاعر: (٢)

هُنَّ الحرائرُ لا ربَّاتُ أخمِرَةٍ سودُ المحاجر لا يقرأن بالسُّورِ المعنى عِنْدهم لا يقرأن السُّورَ، وأنشدوا: (٣)

بوادٍ يَمانٍ ينبت البُّتُّ صدْرُه وأَسْفَلُهُ بالمرخ والشَّبَهَانِ

أي وينبت أسفلُه المرخَ والشبهان. والذي يذهب إليه أصحابنا أن الباءَ ليست بملغاةٍ، المعنى عندهم ومن إرادته فيه بأن يلحد بظلم وهو مثل قوله:

أريد لأنسى ذكرها فكأنما تمثل لي ليلى بكل سبيل(ئ) المعنى أريد، وإرادتى لهذا.

ومعنى الإلحاد في اللغة العدول عن القَصْد.

<sup>(</sup>١) المتجه إليها والقادم من مكان آخر.

<sup>(</sup>٢) هو الراعي \_ والبيت في الخزانة ٦٦٨/٣، واللسان (سور) والقرطبي ١٥٨/١، وشواهم المغنى

<sup>(</sup>٣) ينسب لامرئ القيس، وللأحول اليشكري واسمه يعلى، والشبهان نبت يشبه الثمام وقيل هو الثمام، والمرخ من شجر النار كثير الورى سريعه والشث ـ بالثاء المثلثة شجر طيب الريح مر الطعم يدبغ إبه، والبيت في اللسان (شث): «ينبت الشث فرعه»، وفي (شبه) كما هنا. . وهو في الطبري ٩٤/١٧، والقرطبي ٣٦/١٢.

<sup>(</sup>٤) تقدم .

وقوله عزِّ وجلِّ: ﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ البَّيْتِ﴾.

جعلنا مكان البيت مبواً لإبراهيم، والمبوأ المنزل، فالمعنى أن الله أعلم إبراهيم مكان البيت في أيام الطوفان البيت مكان البيت في أيام الطوفان رفع إلى السماء حينَ غَرَّقَ اللَّهُ الأرضَ ومَا عليها فَشَرَّفَ بيْتَه بأن أخرجه عن جُملة مَا غَرَق. ويروى أن البيت كان من ياقوتة حمراء.

وقوله: ﴿ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ للطَّائِفِينَ والقَائِمِينَ ﴾. اللهِ المَصَلُّونَ. قيل: المَصَلُّونَ. قيل: المَصَلُّونَ. وقوله: ﴿ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالحَجِّ ﴾.

رُوي أَنَّ أذان إبراهيم بالحَج أن وقف في المقام فقال: أيها الناسُ أجيبوا يا عباد اللَّه أطيعوا اللَّه يا عباد اللَّه اتقوا اللَّه، فَوَفَرَتْ في قلب كل مؤمن ومؤمنة وأسمع ما بين السماء والأرض وأجابه من في الأصلاب ممن كتب له الحج، فكل من حج فهو ممن أجاب إبراهيم، ويروى أنَّ أَذَانَه بالحج كان ياأيها الناس كتب عليكم الحج.

وقوله تعالى: ﴿ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ ﴾.

﴿ رَجَالًا ﴾ جَمَع رَاجِلُ مثل صَاحِب وصِحَابٍ ، وقائِم وَقِيَام : ﴿ وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ ﴾ ، أي يأتوك رِجَالًا ورُكْبَاناً . وقال يأتين على معنى الإبل المعنى وعلى كل بعيد ضامر يأتي من كل فج عميق ، وعميق بعيد ، قال رؤبة (١) :

وَقَاتِم الأعْماق خاوي المخترق

الأعماق الأَقْعَار، ومن هذا قيل: هذه بِئــر «عَمِيقة»، أي بَعيدَة القَرار.

<sup>(</sup>١) من أرجوزة له طويلة \_وهوفي الطبري ١٥/٥٩، واللسان (قتم) وبديوانه ١٠٤، وطبقات ابن سلام ص ٧٦١ (ت محمود شاكر).

وقوله تعالى: ﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعِ لَهُمْ ﴾.

أي ليشهدوا مَا نَدَبَهُم اللَّهُ إليه مما فيه النفع لهم في آخرتهم.

﴿ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ﴾.

يعنى به يوم النَّحْر والأيَّامُ التي بعده يُنْحَرُ فِيهَا لأن الذكر ههنا يـدل على التسمية على ما يُنْحَر لقوله على ما رَزَقَهُمْ مِن بهِيمةِ الأنعام.

وقوله: ﴿فَكُلُوامِنْهَا وَأَطْعِمُوا البَّائِسَ الفَقِيرَ ﴾.

﴿البائس﴾ الذي قد ناله بؤس، والبؤس شدة الفقر، يقال: قد بؤس، وبأس إذا صار ذا بؤس. وقوله ﴿فَكُلُوا مِنْهَا﴾ ليس بأمر لازم، من شاء أكل من أضحيته ومن شاء لم يأكل، وإنما هو إباحة كما قال: ﴿وإذا حَلَلْتُم فَاصْطَادُوا﴾(١). فإنما قال فاصطادوا، لأنه كان قد حظر عليهم الصيد وهم مُحْرِمون، فأبا حَهمُ الصَّيدَ. وكذلك هذا الأمر ههنا إباحة بعد حظرهم (٢) على أنفسهم أكل الأضاحي، لأن أهل الجاهلية كانوا إذا نحروا لم يستحلوا أن يأكلوا من نساكِهم (٣) شيئاً، فأعلم الله عزّ وجلّ أن ذلك جائز.

وقوله: ﴿ ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَتَّهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ﴾ .

قرئت ثم لِيَقْضُوا بكسر اللام، وكذلك قرأ أبو عَمْرٍو، والقراءة بالتسكين مع ثم كثيرة.

والتفُّ في التفسير جاء(٤)، وأهل اللغة لا يعرفون إلا من التفسير، قالوا

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية: / ٢.

<sup>(</sup>٢) هم الذين حرموا أكل الأضاحي على أنفسهم.

<sup>(</sup>٣) جمع نسيكة، وهي الحيوان الذي يذبح نسكاً وقرباناً للَّه.

<sup>(</sup>٤) لم يات شرحه إلا في كتب التفسير.

التفتُ الأخذ من الشارب وتقليم الأظافر ونتف الأبطِ وحَلقُ العَـانة والأخْـذُ مِنَ الشَّعَرِ، كأنه الخروج من الإِحرام إلى الإِحلال.

قوله:﴿وَلْيَطَوُّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ.

قَيْل في العتيق أقوال، قبال الحسنِ هنو البيت القبديم، ودليل الحسن على ذلك قوله: ﴿إِنَّ أُوِّلَ بِيْتٍ وُضِعَ للنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكاً ﴾ (١).

وقيل إن البيت العتيق الذي عَتَى من الغرق أيام الطوفان، ودليل هذا القول: ﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ البَيْتِ ﴾، فهذا دليل أن البيت رفع وبقي مكانه. وأكثر ما جاء في التفسير أنه أُعْتِقَ من الجبابرة، فلم يَغْلِبُ عليه جَبَّارٌ، وقيل إنَّه سُمِّيَ العتيقَ لأنه لم سُمِّيَ العتيقَ لأنه لم يقصده جبار إلا أهلكه الله، يقال أعتقت المملوك فهو مُعْتَقٌ وَعَتِيق. وكل ما مر في تفسير العتيق فجائزٌ حَسنٌ \_ والله أعلم بحقيقة ذلك \_وهذه الآية تدل على أنّ الطواف يوم النحر فرضٌ (٢).

وقوله:﴿ ذَلِكَ وَمَنْ يُعظُّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ ﴾ .

وحرماتُ اللَّه الحجُّ والعمرةُ وسائر المناسك، وكل ما فرض اللَّه فهو من حرمات اللَّه، والحرمةُ ما وجب القيامُ به وحَرَّمَ تركَهُ والتفريطَ فيه. وموضع ﴿ذلك﴾ رفع، المعنى الأمر ذلك.

وقوله: ﴿وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾.

«ما» في موضع نصب أي إلا ما يتلى عليكم من الميتة والدم والمنخنقة والموقودة وسائر ما تلي تحريمه.

وقوله :﴿فَاجْتَنِبُواالرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ﴾.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الأية ٩٦.

<sup>(</sup>٢) ليس فيها دلالة على تحديد يوم للطواف والواو تقتضي الجمع ولا تقتضي التعقيب.

«مِنْ» ههنالتخليص جنس من أجناس(١) المعنى فـاجتنبوا الـرجس الذي هو وَثَن

وقوله:﴿وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴾.

الزور الكذب، وقيل إنّه ههنا الشّرْكُ باللّهِ، وقيل أيضاً شهادَةُ الزور، وهذا كله جائز. والآية تدل واللّه أعلم على أنهم نُهُوا أن يُحرِّمُوا ما حَرَّم أصحابُ الأوثانِ نحو قولهم: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرَّم على أزواجنا، ونحو نحرهم البَحيرة والسَّائِبَة، فأعلمهم اللّه أنَّ الأنْعَامَ مُحَلَّلةً إلاً ما حرَّم اللّه منها، ونهاهم اللّه عن قول الزور أن يقولوا هذا حلال وهذا حرام لِيَفْتَروا على اللهِ كَذِباً.

وقوله:﴿حُنَفَاءَ لِلَّه﴾.

منصوبٌ على الحال، وتأويله مُسْلِمِين لا يَمِيلُونَ إلى دِينِ غير الإِسلام.

وقوله: ﴿غَيرَ مُشْرِكِينَ بِهِ، وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُه الطَّيْرُ ﴾.

ويقرأ فَتَخْطَفُهُ الطّيرُ وفَتَخِطَّفُهُ. وقرأ الحسن فَتِخِطَفُهُ بكسر التاء والخاء والطاء. فمن قرأ فتَخْطَفُه بالتخفيف فهو من خَطِفَ يخطَفُ، والخطف الأخذ بسرعة، ومن قرأ فتَخطَفُه ـ بكسر الطاء والتشديد ـ فالأصل فَتَختَطِفُه فأدغم التاء في الطاء وألقى حركة التاء على الخاء ففتحها، ومن قال بكسر الخاء والطاء، كسر الخاء لسكونها وسُكُون الطاء، ومن كسر التاء والخاء والطاء - وهي قراءة الحسن ـ فهو على أن الأصل تَختَطِفُه.

وهذا مثل ضَرْبةِ اللَّه للكافر في بُعْد، عِنَ الحق ـ فأعلم اللَّه أَنَّ بُعْـدَ من أَشْرِكَ به مِنَ الحق كبُعْدِ مَنْ خرَّ من السماء فذهبت به الطير أو هَوَتْ به الريحُ في مكانٍ سحيق ـ [أي] بَعِيدٍ.

<sup>(</sup>١) بيانيّة.

قوله: ﴿ ذَلِكَ وَمَنْ يُعظُّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى القُلُوبِ ﴾.

شعائر الله المعالم التي نَدَبَ إليها وأَمَر بِالقِيام بِها، واحَدتها شعيرة، فالصفا والمروة من شعائر الله، والذي يُعْنَى به هنا البُدْنُ.

وقوله: ﴿ لَكُمْ فِيها مَنَافِعُ إِلَى أَجَل مُسَمَّى ثُمَّ مَجِلَهَا إِلَى البيتِ العتيقِ ﴾ يعنى أن لكم في البدن \_ قبل أن تُعْلِمُوهَا، وتُسَمَّوها هَدْياً إلى بيتي \_ مَنافِع، فإذا أشْعَرْتُموها \_ والاشعار أن يشق في السنام حتى يَدْمَى ويعلق عليها نَعْلاً ليعلم أنها بدنة (١) ، فأكثرُ النَّاسِ لا يرى الانتفاع بها إذا جُعِلَتْ بدنة ، لا بِلَبَنِهَا ولا بِوَبَرِها ولا بِوَبَرِها ولا بِوَبَرِها ولا بِعَهْرِها، يقول لا يُعْطَى لبنها ووبرها وظهرها أحداً لأنها بدنة فلا ينتفع بها غير أهْل الله إلا عند الضرورة المخوف معها الموت، وبعضهم يقول: إنَّ له أنْ ينتفع بها فيركبها المَعْبِي وينتفع بمنافعها إلى وقت محلها \_ مكانِ نَحْرِها \_ . والحجة في ذلك أنّ النبي على مرّ برَجُل يسُوقُ بدَنة فأمره الثانية وأمره الثالثة، وقال له في الثالثة: الركبها ويْحَكَ، فهذا \_ يجوز أنّ النبي على رآه مُضْطراً في ركوبها من شدة الاعياء، وجائز على ظاهر الحديث أن يكون ركوبها جائزاً. ومن أجاز ركوبها الاعياء، وجائز على ظاهر الحديث أن يكون ركوبها جائزاً. ومن أجاز ركوبها والانتفاع بها يقول: ليس له أنْ يُهْزِلُها وينضيها لأنها بدنة .

وقوله عزِّ وجلَّ:﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا﴾.

وتقرأ مَنْسَكاً، والمنسك في هذا الموضع يدل على معنى النحر فكأنه قال جعلنا لكل أمَّةٍ أن تتقرَّبَ بأن تَذْبح الذّبائح لِلَّه، ويدل على ذلك قوله تعالى ﴿ليَذْكُروا اسمَ اللَّهِ على ما رَزَقَهُم من بَهيمَةِ الأَنْعَامِ ﴾، المعنى ليذكروا اسم اللَّه على نحْرِ ما رَزقهم من بهيمة الأنعام، وقال بعضهم: المنسكُ الموضِعُ الذي يجب تعهده، وذلك جائز.

<sup>(</sup>۱) البدنة من الإبل والبقر ـ محركة ـ كالأضحية من الغنم تهدى إلى مكة والبدنة تقال للذكر وللأنثى ـ ويجمع على بُدُن مثل كُتُب وجملة «قبل أن يعلم أنها بدنه» بمعنى قبل أن يعلم أنها هدي ـ لأن بدنـة بمعنى هدي .

ومن قال مَنْسِك فمعناه مكانُ نُسُكٍ مثل مَجْلِس مكان جُلوس. ومن قال مَنْسَك فهو بمعنى المصدر نحو النُسُك والنُّسُوكِ.

وقوله : ﴿ فَإِلْهِكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ ﴾ . أي لا ينبغي أن تذكروا على ذَبَائُحكم إلّا اللَّهَ وحده .

وقوله: ﴿وَبَشِّرِ المُخْبِتِينَ﴾.

قيل المخبتون المتواضعون، وقيل المخبتون المطمئنون بـالإيمان بـالله عزّ وجلً، وقيل المخبتون الذين لا يظلمون وإذا ظُلِمُوا لم ينتصروا. وكل ذلك جائز.

واشتقاقه من الخَبْتِ مِنَ الأَرْضِ وهي المكان المنخْفِضُ منها، فكل مُخْبِت متواضع.

وقوله عزّ وجلُّ: ﴿وِالمُقِيمِي الصَّلاةِ﴾.

القراءة الخفضُ واسقاط التَّنوين، والخفض على الإِضَافة، ويجوز: والمقيمين الصَّلاة، إلا أنه بخلاف المصحف. ويجوز أيضاً على بُعْد والمُقيمي الصَّلاة، على حذف النون ونصب الصلاة لطول الاسم، وأنشد سيبويه: (١) الحافظو عورة العشيرة لا يأتيهم من ورَائِهم نطف وزعم أنه شَاذً.

وقوله تعالى:﴿وَالْبُدْنَجَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ﴾.

النصب أحسن لأن قبله فِعْلًا، المعنى وَجَعَلْنَا البُدْنَ، فنصب بفعل

<sup>(</sup>١) الشاهد ٢٩٨ في الخزانة، وكتاب سيبويه ٩٥/١، والأشموني ٢٤٧/٢. قال أبن السراج: وقد أجازوا «رأيت الضاربي زيداً»، وليس بحسن، وإنما جواز ذلك على أنك أردت التنويه فحذفتها لطول الاسم. والعورة: موطن الضعف، والنطف بفتحتين العيب.

والبيت لعسرو بن امرىء القيس الخزرجي، وهو جاهلي، جد عبد الله بن رواحة ـ وكان لمالك بن العجلان يسمى بُجيرا فخر بسيده مالك الخزرجي بين الأوس، فقتله رجل منهم يقال له سمير، وأصر مالك على قتل سمير أو أخذ دية رجل حر، فوقعت بينهم حرب. ثم احتكموا إلى عمرو فقضى بدية مولى ولم يقبل مالك ـ فقال عمرو هذه القصيدة.

مُضْمَرِ الذي ظهر يفسره. وإن شئت رفعت على الاستئناف. والبُدْن بتسكين الدَّال ِ وَضَمَّها. بَدَنَةٌ وبُدْنٌ، وبُدْنٌ مثل قوله ثَمَرَةٌ وثُمْر وثُمُرٌ. وإنما سميت بَدَنَةً لأنها تَبُدُن، أي تَسْمَنُ.

وقوله: ﴿فَاذْكُرُوااسْمَ اللَّهِ عَلَيْها صَوَافَّ ﴾.

﴿ صَوَافَ ﴾ منصوبة على الحال، ولكنها لا تنون لأنها لا تنصرف، أي قَدْ صَفَّتْ قَوَائِمَها، أي فاذكروا اسم اللَّه عليها في حال نحرها. والبَعِيرُ ينحر قائماً، وهذه الآية تدل على ذلك، وتقرأ صَوَافِنَ، والصافن الذي يقوم على ثَلَاثِ، فَالبَعِيرُ إذا أرادوا نحره تعقل إحدى يديه فَهُو صَافِنٌ، والجمع صَوافِنُ يا هذا، وقرئت صَوافِيَ بالياء وبالفتح بِغَيْر تَنْوِينِ وتفسيره خَوالص \_ أي خالصة للَّه عزّ وجلَّ، لا تُشْركوا في التَّسْمِيةِ على نحرها أَحَداً.

وقوله: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُها ﴾. أي إذا سقطت إلى الأرض.

﴿ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا القَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ﴾ .

بتشديد الراء، ويجوز والمُعْتَرَي بالياء، ويقال: وجب الحائط يَجِبُ وَجْبَةً إِذَا سَقَط، ووجب القلب يجب وَجْباً وَوَجيبا إِذَا تَحَرَّكُ من فَزَع، ووجب البيع يجب وجُوباً ووجب القلب يجب وجباً و وجب القانع البيع يجب وجُوباً وجِبَةً، والمستقبل في ذلك كله يجب، وقيل في القانع الذي يَقْنع بما تُعْطِيهِ، وقيل الذي يَقنع باليسير. وقيل وهو مذهب أهل اللَّغةِ السائل، يقال قنع الرجل قُنُوعاً إِذَا سأل، فهو قانع، وأنْشَدُوا للشَّماخِ (١).

كمالُ المرء يُصْلِحُهُ فيُغْنِي مَفَاقِرَهُ أَعَفُ من القُنُوعِ أَي أَعَفُ من القُنُوعِ أَي أَعَفٌ من السؤال، وقنِعَ قناعةً إذا رَضِيَ فهو قَنِعٌ، والمُعْتَرُّ: الذي

<sup>(</sup>١) انظر الطبـري ١١٠/١٧، والقرطبي ٦٤/١٢ واللسـان (قنع ـ فقـر) ومجاز أبي عبيــدة ط/٢٥١ ـ والمفاقر وجوه الفقر، وقيل جمع فقر على غير قياس مثل مشابه وملامح والقنوع السؤال.

يعتريك فيطلب مَا عِنْدَكَ، سألك إذ سئلِتَ عن السؤال وكذلك المعتري.

وقوله عزِّ وجلَّ : ﴿ لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُها وَلاَ دِمَاؤُهَا ﴾ .

وقرئت : ﴿ لَن تَنَالَ اللَّهَ لَحُومُها ﴾ بالتاء، فمن قرأ بالياء فَلِجَمْع ِ اللحوم، ومن قرأ بالتاء فلجماعة اللحوم - وكانوا إذا ذَبَحُوا لَطَّخوا البيت بالدَّم ِ، فأعلم اللَّه - عزّ وجلَّ - أنَّ الَّذِي يَصِلُ إليهِ تَقْواهُ وطَاعَتُه فيما يَأْمُر بِهِ.

﴿ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ ﴾.

وتناله التقوى منكم \_ بالياء والتاء \_ فمن أنَّثَ فللفظ التقوى، ومَنْ ذَكَّرَ فلأن معنى التقوى والتقى واحِدٌ

وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾.

ويدْفَعُ [عن الدين آمنوا]. هذا يدل على النَّصْرِ مِنْ عِنْده، أي فَإِذَا دَفَعْتُم، أي فَإِذَا دَفَعْتُم، أي فإذًا وَخَالَفْتُم الجَاهِليَّةَ فيما تفعلونَهُ فِي نَحْرِهِم، وإِسْراكهم باللَّه، فإنَّ اللَّه يدْفَعُ عن حِزْبِه.

وقوله:﴿كُلُّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ﴾.

﴿خُوَّانَ﴾ فعَّالَ من الخِيَانَةِ، أي من ذكر اسم غير اللَّه وتَقَرَّبَ إلى الأصنام بِذَبِيحَتِه فهو خَوَّانٌ كَفُورٌ.

والبُدْنُ قيل إنها الإِبِلُ خاصَّةً، وقيل إنها الإِبلُ والبَقَرُ، وَلاَ أَعْلَمُ أَحَداً قال: إن الشاء داخلة فيها، فأما من قال إنها الإِبلُ والبَقَرُ فَهُمْ أكبر فقهاء الأمضار، ولكن الاستعمال في السِّيَاقةِ إلَى البَيْتِ الإِبل فلذلك قال من قال إنها الإِبلُ(١).

<sup>(</sup>١) أي من قـال إن البـدن هي الإبــل فقط وليست البقـر داخلة فيهــــا قـال ذلــك مستنـداً إلى أن الاستعمال فيها يساق للبيت هو الإبل.

وقوله: ﴿ أَذِنَ للذينِ يُقَاتِلُونَ ﴾ .

ويقرأ أَذِن للذين يُقَاتَلُونَ، ويُقرأ أَذِن للذين يُقَاتِلُون ويُقَاتَلُونَ. والمعنى أذن للذين يقاتلُون أن يقاتِلُوا. ويُرْوَى أَنَّهَا أول آيَةٍ نزلت في القِتَال ِ.

﴿بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا﴾.

أي أُذِنَ لهم أن يقاتلوا بسبب ما ظلموا

وقوله:﴿وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾ .

وعدهم اللّه النّصْرَ، ولا يجوز أن يقرأ و «أَنَّ» اللّه ـ بفتح أنَّ، ولا بَيْنَ أهـل اللغة خِـلَافٌ في أن هذا لا يجـوز لأن «أنَّ» إذا كانت معهـا الـلام(١) لم تفتح أبداً.

وقوله: ﴿الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقِّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا ﴾.

﴿ الذين ﴾ في موضع جَرِّ، المعنى «أَذِنَ للذين أُخْرجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بغير حق إلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللهُ ».

«أَنْ» في مَوْضِع جَرِّ، المعنى أُخرِجُوا بلا حَقِّ، إلَّا بِقَوْلِهم ربُّنَا اللَّهُ أي لم يخرجوا إلا بأن وَحَدُوا اللَّه، فأخرَجَتْهُمْ عَبَدَةُ الأوثان لتوحيدهم.

وقوله: ﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ۚ لَهُدِّمَتْ [صَوَامِعُ] ﴾.

المعنى: ولولا أن دفع الله بعض الناس ببعض لَهُدَّمَتْ صوامع، وتقرأ لَهُدِمَتْ، وهي صوامع الرُّهْبَانِ.

﴿وَبِيَعٌ وَصَلُواتٌ وَمَسَاجِدُ ﴾.

والبيّعُ بيَعُ النصاري، والصَّلَوَاتُ كَنَائِسُ اليّهود، وهي بالعبرانيَّة صَلُوتَا،

<sup>(</sup>١) أن المُفتوحة لا تأتي لام التوكيد في خبرها.

وقرئت صَلَاةٌ وَمَسَاجِدٌ، وقيل إنها مَوْضعُ صَلَواتِ الصَّابِئِين، وتأويل هذا: لـولا أن اللّه ـ عـزّ وجلّ ـ دَفَع بعض الناس بَبَعْض لهُدَّمَ في شــريعــة كُــلِّ نَبِيِّ الـمَكَانَ الَّذِي كان يُصَلِّي فيه، فَكَانَ لولا الـدَّفعُ لَهُدِمَ في زَمن مُوسى عليه السلام الكنائس التي كان يصلي فيها في شريعته، وفي زَمَنِ عيسى الصوامع والبِيع، وفي زَمن محمد عَلَيْهُ (١) المساجِدُ.

وقوله: ﴿ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُه ﴾.

أي من أقام شريعة مِن شرائعه، نصر على إقامة ذلك، إلَّا أَنَّهُ لاَ يُقَام في شريعة نَبِيّ إلَّا ما أُتِيَ به ذلك النبيِّ ويُنْتَهَى عما نَهَى عَنْهُ.

وقوله: ﴿ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ ﴾ .

﴿الذِّينَ﴾ في موضع نصب على تفسير مَنْ، المعنى وليَنْصُرنَ اللَّهُ مَنْ ينصُرُه ثم بيَّن صِفَة ناصِريه فقال:

﴿ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ في الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوُا السَّرَكَاةَ وَأَمُرُوا بِالمعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ المُنْكَرِ ﴾.

فَصِفةُ حِزْبِ اللَّه الذينَ يُوحِّدونَه، إقامةُ الصلاة، وإيتاءُ الزّكاة والأمْرُ بالمَعْرُوف والنهي عن المنكر، وهما واجبان كوجوب الصلاة والزّكاة أُعْنِي الأمرَ بالمعروف والَّنْهِيَ عَنِ المُنْكَرِ.

﴿ فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِي خَاوِيةٌ عَلَى عُرُوشِهَا ﴾.

ويقرأ أهْلكتُها، المعنى فكيف كانَ نِكير أَيْ ثم أَخَذْتُهُم فَأَبْلَغْتُ أَبلغ الإِنكار. فأَهْلكت قُرَّى كثيرةً، لأن معنى فَكَأَيْنْ مِنْ قَرْيةٍ معنى فكم مِنْ قَرْيةٍ، ومعنى كم من قريةٍ عدد كثير من القُرَى.

<sup>(</sup>١) نسخة عليه السلام.

ويجوز كأيّن بتشديد الياء، ويجوز كَائِن مِنْ قَرْيَةٍ، وهو عنـد البَصْرِّيين في معنى العدد الكبير، تقول: وكائن مِنْ رَجُل ٍ جَاءَنِي معنـاه العدد الكثيـرُ مِنَ الرِّجَال ِ.

﴿فَهِيَ خَاوِيَةً عَلَىٰ عُرُوشِهَا﴾.

والعُروش السُّقوفُ، فالمعنى أنها قَدْ خَرِبَتْ وَخَلَتْ فصارت على سُقُوفها كما قال في مَوْضع آخر: ﴿فَجَعَلْنَا عَالِيَها سَافِلَهَا ﴾ (١) ، يقال خوتِ الـدَّارُ والمدينةُ خَواءً، ممدودٌ، فهي خاوِيةٌ، وخَوِيَتِ المرأةُ وخوِيَ الإِنْسَانُ إذا خَلاَ مِنَ الطَّعَامِ خَوَى، مَقْصُورٌ فهو خَوِ.

وقوله:﴿وَبِثْرٍ مُعَطَلَّةٍ وَقَصْرِ مَشِيدٍ ﴾.

أكثر ما جاء في مَشِيدٍ من التَّفْسِير مُجَصَّصٌ، والشِّيدُ الجصُّ والكَلْسُ التَّفْسِير مُجَصَّصٌ، والشِّيدُ الجصُّ والكَلْسُ أَيضاً شِيدٌ، وقِيلَ مَشِيدٌ مُحَصَّنٌ مُرْتَفِعٌ، والمُشَيِّد إذَا قيل مُجَصَّصٌ فهو مُرْتفعٌ في شَمكِهِ، وأصل الشِّيدِ الجصُّ والنُّورَةُ، وكل ما بُنيَ بِهِمَا أو بِأَحَدِهمَا فهو مُشَيَّدٌ.

وقوله: ﴿وَلَكِنْ تَعْمَى القُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴾.

القلبُ لا يكون إلَّا في الصَّدْرِ - ولكن جَرَى عَلَى التَّوكِيدِ كما قال عزَّ وَجَلَّ ﴿ يَقُولُونَ بَأَفْوَاهِهِمْ ﴾ (٢) ، وكما قال : ﴿ وَلاَ طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ ﴾ (٣) ، وكما قرأ بعضهم : ﴿ لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةٌ ﴾ (٤) . فالتوكيد جار في الكلام مبالغٌ في الإفْهَام .

<sup>(</sup>١) سورة الحجر الأية ٧٤.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران الأية ١٦٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام الآية ٣٨.

<sup>(</sup>٤) سورة ص الآية ٢٣.

وقوله: ﴿وَإِنَّ يَوْماً عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ﴾.

قيل إنَّ يوْماً من أيَّام عَـذَابِهم كألف سَنَةٍ، ويدل على ذلك الحـديث الذي يُرْوَى أن الفقراء يُدْخُلُونَ الجنةَ قَبْلَ الأَغْنِياءِ بِنِصفِ يوم ٍ.

وجاء في حديث آخر تفسير هذا القول بخمسمائة عَام . فهذا يدل على أنَّ اليوم مِن أيَّام القِيامة ألفُ سَنة ، والذي تدل عليه الآية - واللَّه أعلَم - أنهم استعجلوا فأعلم اللَّه عز وَجَلَّ أنه لا يَفُوتُه شيء ، وأنَّ يوماً عنده وألف سنة في قُدْرَتِه وَاحد ، وأن الاستعجال في ميعادهم لا فرق [فيه] بين وقوع ما يستعجلون به من العذاب وتأخره في القدرة إلا أنَّ اللَّه - جلّ ثناؤه - تفضل بالإمهال، وغَفر بالتوبَة ، فالتأخير الفرق بينه وبين التقديم تفضُّل اللَّه عز وجلً بالنَّظرة . ثم أعلم - عز وجلً - أنَّه قد أخذ قوماً بعد الإملاء والتأخير عُقوبة منه ليزدادوا إثما فقال بعد قوله : ﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بالعَذَابِ ﴾ ، وبعد تمام الآية ﴿ وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ فَقال بعد قوله : ﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بالعَذَابِ ﴾ ، وبعد تمام الآية ﴿ وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلُيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمة تُهُما وَإِليَّ المَصِيرُ ﴾ .

المعنى ثم أَخَذْتها بالعَذَابِ، واستُغنِيَ عن ذكر العذاب لِتقَدُّم ِ ذكره في قوله : ﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالعَذَابِ ﴾ .

وقوله: ﴿وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ ﴾.

أي ظانينَ أنَّهم يعجزونَنا لأنهم ظُنُوا أنهم لا يُبْعَثُونَ، وأَنَّهُ لاَ جَنَّةَ ولا نار،. وقيل في التفسير معاً جزين معاً ندين، وليس بخارج من القول الأول، وقُرِئت معجزين، وتأويلها أنهم كانوا يُعَجِّزُونَ من اتبع النبي عَلَيْ ويُثَبِّطُونَهُمْ عنه.

وقوله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشيطان فِي أَمْنيتِهِ ﴾.

معنى إِذَا تَمنَّى إِذَا تَلَا، أَلقى الشيطان في تِلْاَوْتِهِ، فذلك

محنةٌ من الله ، - عزّ وَجَـلً - وله أنْ يمتحن بما شاء، فألقى الشيطان على لسان النبي ﷺ شيئاً من صفة الأصنام فافتتن بذلك أهلُ الشقـاق والنفاق ومن في قلبه مرض فقال اللَّهُ عزّ وَجَلً :

﴿لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ والقَاسِيةِ قُلُوبُهُمْ ﴾ ثم أعلم أنهم ظالِمُونَ ، وأنَّهُمّ في شِقاقٍ دَائِمٍ ، والشَّقاق غاية العداوةِ فقال:

﴿ وَإِنَّالظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴾ .

ثم أعلم أن هؤلاء لا يَتُوبُونَ فقال:

﴿وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ ﴾ أي في شك مِنه.

﴿حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً ﴾ أي مفاجأة.

﴿ أَوْ يَأْتِيَهُمُ اعَذَابُ يَوْمٍ إِعَقِيمٍ ﴾.

أصل العُقم، العقمُ في الولادة، يقال: هَــنِهِ امـرأةٌ عقيمٌ، كمـا قـال الله عزَّ وَجَلَّ -: ﴿ وَقَالَتْ عَجُوزٌ عقيم ﴾ (١)، وكذلك رجل عقيم إذا كان لا يُولِدُ

قال الشاعر(٢):

عَقِيمَ النِّسَاءُ فَلَا يَلدُنَ شَبِيهَه إِن النساء بمثله عقم

والربح العقيمُ التي لا تأتي بسحاب يُمْطِر، وإنما تأتي بالعـذاب، واليوم العقيمُ هُوَ الَّذِي لا يَأْتي فيه خيرٌ، فيوم القيامةِ عقيمٌ على الكفار كما قــال اللَّه

نذر الكلام من الحياء تخاله ضمناً وليس بجسمه سُقْمُ متها لله متها الوفر والعدم متهال بنعم، بلا متباعد سيان منه الوفر والعدم والضمن السقيم. والأفصح في عقم أن يقال: عَقَم الله رحها، بالتشديد وعقمتُ هي، ومن قال عقمت أو عقمت منت العين أو كسرها قال أعقمها الله وهي عقيم.

<sup>(</sup>١) في سورة والذاريات الآية ٢٩ وهي: ﴿ فَاقْبَلْتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتُ عَجُوزُ عَقِيمٌ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في اللسان (عقم) وقبله:

عزّ وجل : ﴿عَلَى الْكَافِرِينَ غَيرُ يَسِيرٍ ﴾ (١). وليس هو على المؤمنين الـذين أُدْخِلوا في رحمة الله كذلك.

وأنشد بعض أهل اللغة في قوله تمنى في معنى تلا قول الشاعر(٢):

تمنى كتاب اللَّه أول ليلة تمنى داود الكتاب عَلَى رِسْلِ

أي تلا كتاب اللَّه مترسِّلًا فيهِ كما تلا داود الزبور مترسِّلًا فيه.

وقوله: ﴿ ذَٰلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلَ مَا عُوقِبَ بِهِ ﴾.

﴿ ذلك ﴾ في موضع رفع، المعنى الأمر ذلك، أي الأمر ما قصصنا عليكم. قوله: ﴿ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ﴾.

الأول لم يكن عقوبة ، وإنما العقوبة الجزاء (٣) ، ولكنّه سُمي عقوبة لأن الفِعلَ الذي هو عقوبة كان جزاء فسمي الأول الذي جوزي عليه عقوبة لاستواء الفعلين في جنس المكروه . كما قال عزّ وَجَلَّ : ﴿وَجَزَاءُ سَيّئَةٍ سَيّئَةٌ مِثْلُهَا ﴾ (٤) ، فالأول سيئة والمجازاة عليها حسنة من حسنات المُجَازِي عليها إلا أنها سُمِيتُ سيّئة بأنها وقعَتْ إساءة بالمفعول به ، لأنه فُعِلَ بِهِ مَا يَسُوءُ وكذلك قوله ﴿مُسْتَهزِئُونَ . اللّه يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ ﴾ (٥) ، جعل مجازاتهم باستهزائهم مسمّى بلفظ فِعْلِهِمْ لأنه جَزَاءُ فعلهم .

وقوله: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً ﴾. وقرئت مَخْضَرَةً.

<sup>(</sup>١) سورة المَدْثِر الآية ١٠.

 <sup>(</sup>٢) هو حسان بن ثابت رضي الله عنه يرثي عثمان بن عفان ـ وأول ليلةٍ أو أول لَيْلِهِ ـ أي قرأ القرآن
 كله أول الليل . (انظر شواهد الكشاف) .

<sup>(</sup>٣) الأول اعتداء والثاني عقوبة لأنه رد على الاعتداء.

<sup>(</sup>٤) سورة الشورى الآية / ٤٠.

٥) سورة البقرة الآية ١٤ - ١٥.

ذكر الله جلّ ثناؤه ما يدل على توحيده من إيلاج الليل في النّهارِ والنهار في اللهار في الليل، وذكر إنزاله الماء يُنْبِتُ وذكر تسخير الفلك في البحر وإمساك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، فدل أنه الواحدُ الذي خلق الخلق وأتى بما لا يمكن الْبَشَرَ أن يأتُوا بمثله، ثم ذكر جهل المشركين في عِبَادَتِهِمْ الأصنام فقال عزّ وَجَلّ:

﴿ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطاناً ﴾ . أي ما لم يُنْزِلْ بِهِ حُجةً وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ . ثم ضرب لهم مَثَلَ مَا يَعْبُدُون ، وأنه لا ينفع ولا يضر.

وأما القراءة: «فتُصْبِحُ الأَرْضُ مُخْضَرَّةً لاَ غَيرُ» قال سيبويه: سألت الخليل عن قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّه أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الأَرْضُ مُخْضَرَّةً ﴾ فقال هذا واجبُ ومعناه التنبيه كأنه قال: أتسمَعُ ؟ أَنْزَلَ اللَّه من السماء ماء، فكان كذا وكذا، وقال غيره مثل قوله. قال مجاز هذا الكلام مجاز الخبر كأنه قال: اللَّه ينزل من السماء ماء، فتصبح الأرض مخضرَّةً، وأنشدوا(١).

ألم تَسْأَل ِ الرَّبْعَ القواءَ فينطقُ وهل يُخْبرُنكَ اليومَ بيداء سملقُ

قال الخليل: المعنى فهو مما ينطق، وأما من قرأ مَخْضَرَةً فهو على معنى ذات مَخْضَرة مثل مَبْقَلة ذات بقل، ومَشْبَعة ذات شِبَع، ولا يجوز مَخْضَرة ـ بفتح الميم وتشديد الراء ـ لأن مفعلة ليس في الكلام ولا معنى له.

وقوله عزَّ وَجَلَّ: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّه سَخَّر لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي ﴾.

<sup>(</sup>۱) البيت لجميل بن معمر ـ والربع القواء المقفر ـ والسملق الذي لا شجر فيه وينطق خبر المبتدأ أي فهو ينطق، ولهذا رفع الفعل بعد فاء السببية . والبيت في شواهد المغني ٢١٦٢ ومعاني الفراء ٢٢٩/٢ ، والعيني ٢٠٣/٤ ـ ومن شواهد النحو الشائعة .

[الفُلْك] بالنَّصْب نَسَقُ على «ما» المعنى وسخر لكم الفلك! ويكون تجري حالاً، أي وسخر لكم الفلك في حَال جريها، ويقرأ: ﴿والفلكُ تجري في البحر بأمْره ﴾ ، فيكون الفلكُ مرفوعاً بالابتداء، وتجري هو الخبر، والمعنى معنى التسخير لأن جريها بأمره هو التسخير.

وقوله: ﴿وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾.

على معنى كراهة أن تقع على الأرض، وموضع «أن» نَصبٌ بيُمْسِكُ، وهي مفعول. المعنى لكراهة أن تقع.

وقوله: ﴿لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسِكاً ﴾. ومَنْسَكاً، وقد تقدم الشرح في هذا وقوله: ﴿فَلاَ يُنَازِعُنَكَ فِي الأَمْرِ ﴾.

أي لا يجادِلُنَّكَ فيه، ومعناه لا تُنازِعَنَّهُم، والدليل على أن المعنى لا يُجَادِلنَّك وَلاَ يُجَادِلنَّك وَلا يُجَادِلنَّك وَلاَ تُعْمَلُونَ ﴾.

هذا قبل القتال، فإن قال قائل: فهم قد جَادَلُوه فَلِمَ قبل فلا يُنَاذِعُنَكَ في الأمر وهم قد نازعوه، فالمعنى أنه نَهْيُ له على عن منازعَتِهِمْ كما يقول: لا يخاصِمَنَكَ فُللانٌ في هذا أبداً، وهذا جائز في الفعل الذي لا يكونُ إلا من اثنين لأن المجادلة والمخاصمة لا تتم إلا باثنين، فإذا قلت لا يُجَادِلنَكَ فُلانُ فهو بمنزلة لا تجادِلِنَّهُ، ولا يجوز هذا في قوله: لا يَضْرِبَنَكَ فُلانٌ، وأنت تريد لا تضرِبْهُ. ولكن لو قلت لا يُضَارِبنَكَ فلانٌ لكان كقولك لا تُضَارِبَنَ فلانً. ويقرأ: «فَلاَ يُنْزِعُنَك في الأمر»: معناه لا يغلبننك في المنازعة فيه، يقال: نَازَعَني فُلانُ فنزعتُه وَعَازُني فَعَزَزْتُه (١)، أنزعه وأَعْلِبُه، المعنى فلا يَعْلِبُنَكَ في الأمْرِ.

وقوله: ﴿يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا﴾.

<sup>. (</sup>١) عازّني أي غالبني، وعزَّني غلبني.

أي يكادون يبطشونَ بسطوةٍ على النبي ﷺ وأصحابه، والـذين يتلون عليهم القرآن.

وقوله : ﴿ قُلْ أَفَأَنْبُنُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكُمْ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ ﴾ .

القراءة بالرفع وهي أثبت في النحو مِنَ الجرِّ والنَّصْبِ والخفض، والنَّصْبُ جائز، فأما من رفع فعلى معنى هو النار، وهي النار، كأنهم قالوا: مَا هَذَا الَّذي هُو شَرَّ فقيلَ النَّارُ. ومن قال النَّار بالجرِّ، فعلى البَدَل مِنْ شَرِّ، ومَنْ قَالَ النَّار بالجرِّ، فعلى البَدَل مِنْ شَرِّ، ومَنْ قَالَ النَّار بِالنَصْب، فهو على معنى أعني النار، وعلى معنى أُنْبُتُكُمْ بشَرِّ من ذلكم كأنه قال أُعرِّفُكُم شَرًا من ذلكم النار.

وقوله: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا له ﴾.

لأنهم عبدوا من دون الله ما لا يَسْمَع ولا يُبْصِرُ وما لم يُنزِّلْ بـه حجةً، فَأَعْلَمَهُم اللَّهِ عزَّ وَجَلَّ الجواب فيما جعلوه للَّه مثلًا، وجعلوه له نيَّرا، فقال:

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَاباً وَلَوِ اجْتَمعُوا لَه ﴾.

يعنى الأصنام، وكل من دُعِيَ مِن دُونِ اللَّهِ إِلْهَا لَا إِلَهَ إِلاَ اللَّهُ وحْدَه. وقوله: ﴿وَإِنْ يَسْلُبْهِمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْه ﴾.

أعلم اللَّه ـ جلَّ ثناؤه ـ أنه الخالق، ودل على وحدانيته بجميع ما خلق ثم أعلم أن الَّذِين عَبَدُوا مِنْ دُونِهِ لا يَقْدِرون على خَلقِ وَاحِدٍ قَلِيلٍ ضعيفٍ مِنْ خَلْقِه، ولا على اسْتِنْقَاذِ تَافِهٍ حقيرِ منه. ثم قال:

﴿مَاقَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ﴾.

أي ما عظموه حقَّ عَظَمتِه، ثم أَعْلَمَ بَعْدَ ذِكره ضعْفَ قوة المَعْبُودِينَ قَوْتَهُ (١) فقال : ﴿إِنَّ اللَّهَ لَقُويٌّ عَزِيزٌ ﴾ .

<sup>(</sup>١) أعلم قوته بعد ذكر ما بالمعبودين من ضعف.

وقوله: ﴿ضَعُفَ الطَّالِبُ والمَطْلُوبُ ﴾.

يجوز ضَعُف، وضُعِفَ الطالب والمطلوب، أي فهم يضعفون عن أن يخلقوا ذُبَاباً، وعن أن يستنقذوا من الذباب شيئاً مع ضعف الذباب.

وقوله عزَّ وَجَلَّ:﴿ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ المَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ ﴾.

اصطفى الله من الملائكة جبريل ومكائيل واسرافيل ومَلَكَ الموتِ واصطفى من الناسِ النبيينَ والمرسلين، صلّى الله عليهم أجمعين.

وقوله: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّـذِينَ آمَنُوا ارْكَعُـوا واسْجُدوا واعْبُـدوا رَبُّكُمْ ﴾ . أي اقصدوا بركوعكم وسُجُودِكم اللَّه وحدَهُ .

﴿وافْعَلُوا الْخَيْرَ﴾.

والخير كلُّ مَا أَمرَ اللَّهُ بِهِ.

وقوله: ﴿ لَعلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ .

هذا ليس بشكّ، ولكن معناه لتَرْجُوا أَنْ تكونوا على فلاح، كما قال لموسى وهارون: ﴿ الْهُ هَبَا إِلَى فِرعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ، فَقُولًا له قَوْلًا لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكّرُ أَوْ يَخْشَى ﴾ (١) ، أي اذهباعلى رجائِكُمَا، كما يرجو النبي ممَّنْ يُبْعَثُ إليه، واللّه عزّ وَجَلّ من وراء العلم بما يؤول إليه أَمْرُ فرعونَ إلا أن الحجّة لا تَقُوم إلا بَعدَ الإبَانَةِ.

وقوله عزّ وَجَلَّ :﴿وَجَاهِـدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ﴾.

قيل إنه بمنزلة قوله: ﴿اتَّقُوا اللَّه حَقَّ تُقَاتِهِ ﴾، وَأَن نسخها قوله: ﴿فاتقوا اللَّه ما استطعتم ﴾.

وقوله: ﴿هُو اجْتَبَاكُمْ﴾: معناه اخْتَارَكُمْ

<sup>(</sup>١) سورة طه الآية ٤٤.

وقوله: ﴿وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾.

أي مِنْ ضِيقٍ، جعل اللَّه على من لم يستطع الشيء الله يثقل في وَقْتٍ، ما هُو أخفَ منه، فجعل للصائم الافطار في السفر، وبِقَصْر الصلاة للمُصَلِّي إذا لم يُطِقِ القِيام أن يُصَلِّى قَاعدِاً (١)، وإن لم يطق القُعُودَ أَنْ يُومِيءَ للمُصَلِّي إذا لم يُطِقِ القِيام أن يُصلِّى قَاعداً (١)، وإن لم يطق القُعُودَ أَنْ يُومِيءَ إيماءً، وجعل للرجل أن يتزوج أَرْبعاً، وجعل له جميع ما ملكته يمينه فوسَّعَ اللَّه \_عز وَجَلَّ - عَلَى خلقِه .

وقوله: ﴿مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ﴾.

معناه اتَّبعوا مِلَّةَ أَبِيكم إبراهيم. وجائز أن يكون مَنْصُوباً بقوله: اعبدوا ربكم وافعلوا الخير فعْلَ أبيكم إبراهيم.

وقوله: ﴿هُوَ سَمَّاكُمُ المُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا ﴾.

«هُوَ» رَاجِعَةً إلى اللّه ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ المعنى: اللّه سَمَّاكُم المُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزِّلَ القرآن، وفي هذا القرآن سَمَّاكم المُسْلِمِينَ. وجائز أنْ يكون إبراهيم عليه السلام سمَّاكُم المُسلِمِينَ من قبل، وفي هذا، أي حكم إبراهيم أن كل من آمن بمحمد مُوَحِّداً للّه فقد سماه إبراهيم مُسْلِماً.

وقوله : ﴿ وتكونوا شُهَدَاءَ على النَّاسِ ﴾ .

يروى أن الله سبحانه أعطى هذه الأمة ثلاثة أشياء لم يُعْطَها إلا الانبياء، جُعِلَتْ شَهِيدَةً على سائر الأَمَم، والشهادة لكل نبي على أُمَّتِه. وأن يقال للنبي عليه السلام: اذهب ولا حرج عليك، وقال [الله] لهذه الأمَّة: ﴿وما جعل عليكُمْ في الدّينِ مِنْ حَرج ﴾، وأنه قال لكل نَبِيٍّ سَلْ تُعْطَه، وقال لهذه الأمّة: ﴿وَوَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُمْ ﴾.

<sup>(</sup>١) هكذا جاءت هذه العبارة في الأصل والمقصود منها واضح ولكنها غاية في سوء التركيب.

الفهارس

فهرس البحوث اللغوية فهرس الأبيات الشعرية فهرس أنصاف الأبيات فهرس المحتويات



## \_ البحوث اللغوية \_

| ٦          | معنى قدم صدق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۹         | القراء في أم من لا يهدّي وتوجيهها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 37         | إعراب ماذا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4 8        | كلمة آلأنكلمة تالأن المستعدد المس |
| 77         | أجمعوا أمركم وشركاءكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٣٢         | فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٣٨         | يثنون صدورهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٤٢         | من كان يريد ـ وبيان فائدة كان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٥٤         | معنی جرم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤٩         | الجدال واشتقاق الكلمة _ جرم وأجرم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٠ د        | الفلك (مفرداً وجمعاً)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٤ د        | يا بني وما فيها من لغات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۲۳         | كلمة «يا ويلتا»كلمة «يا ويلتا»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۲۲         | وهذا بعلي شيخاًوهذا بعلي شيخاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۱۸         | هن أطهر لكم (بالرفع وبالنصب)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٠,         | معنی سجیل واشتقاقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>/ V</b> | رفد وحصيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| ٧ <b>٨</b>                             | ايات متضاربة في ظاهرها .          |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| ۸۰                                     | وَإِنْ كَلَّالُمَّالِيوْفِينَهُمْ |
| ۸۲                                     | معنى «زلفاً من الليل»             |
| ۸۸                                     | يا أبت                            |
| ن ۹۹، ۹۹،                              | أحد عشر كوكباً ساجدير             |
| ادة ۹۹                                 | آتيناه حكماً وعلماً _ وتفسير الم  |
| <b>\</b>                               | «هيت لك» واللغات فيها .           |
| ٠٠١                                    | هَمَّت به وهَمَّ بها              |
| ١٠٣                                    | _                                 |
| ١٠٤                                    |                                   |
| ١٠٤                                    | بدا لهم                           |
| 1.0                                    |                                   |
| ۱۰۸،۱۰۷                                | ما هذا بشراً                      |
| 117                                    |                                   |
| 118 *                                  | <del></del>                       |
| 110                                    | حاش لله ـ حاشى حاس                |
| ١٢٨                                    |                                   |
| ١٤٠                                    |                                   |
| 181                                    |                                   |
| ١٤٨                                    |                                   |
| 107                                    |                                   |
| ١٥٨                                    |                                   |
| 1Y1                                    |                                   |
| 178                                    | سكرت أبصارنا                      |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |                                   |
|                                        |                                   |

| • • • • • • • • •                       |                                         | كلمة ضيف                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
|                                         |                                         | يأخذهم على تخوف          |
|                                         |                                         | معنی مفرطون              |
|                                         |                                         | وأوحى ربك إلى النحل      |
| • • • • • • •                           |                                         | معنى الحفدة              |
|                                         |                                         |                          |
|                                         | ••••••••                                | من بعد قوة أنكاثاً       |
|                                         |                                         | أن تكون أمة هي أربي      |
| • • • • • • • •                         |                                         | معنی «جرم»               |
|                                         |                                         | لم يك من المشركين        |
| • • • • • • • • •                       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ا<br>اسری بعبده          |
| • • • • • • • •                         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | أمرنا مترفيها            |
| • • • • • • • •                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | مدحوراً                  |
| ۲۳٤                                     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | كلمة (أف) واللغات فيها . |
| • • • • • • • •                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | القسطاس                  |
|                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | نسج له السموات           |
| · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | ضعف الحياة وضعف الممات   |
|                                         |                                         |                          |
|                                         |                                         | ضربنا على آذانهم         |
|                                         |                                         | معنى مرفق ولغاته         |
|                                         |                                         | معنى تقرضهم ذات الشمال   |
|                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | لغات رعب وورق            |
| • • • • • • • •                         |                                         | لكنا هو الله ربي         |
|                                         | ••••••                                  | أو يرسل عليها حسباناً    |
|                                         | YYE                                     | YYE.                     |

| , •         | خاویه علی غروشها                        |
|-------------|-----------------------------------------|
| 191         | وكان الله على كل شيء مقتدراً            |
| 3 PY        | ففسق عن أمر ربه                         |
| 790         | العضد ولغاته                            |
| <b>79 V</b> | معنی «قبلًا» ولغاتها                    |
| 4.4         | فلا تصاحبني أو تصحبني                   |
| 4.8         | لَدُنْ ـ (تخفيفها وتشديدها ـ ونظائرها)  |
| ۳۱.         | أفرغ عليه قطراً                         |
| 414         | اسطاع واستطاع                           |
| 414         | كهيعص                                   |
| ۳۲۰         | كلمة عتى وعسِّي                         |
| ۲۲٦         | تساقط ويساقط                            |
| ۳۲۷         | أخت هارون                               |
| 444         | والسلام عليَّــ ومعاني السلام           |
| ۱۳۳         | يا أبت والأقوال فيها                    |
| ٣٣٩         | لننزعنَّ من كل شيعة أيهم ـ والأراء فيها |
| 45.         | وإن منكم إلا واردها                     |
| 408         | عصاي وما قيل فيها                       |
| ۳٦٤ -       | إن هذان لساحران                         |
| 414         | طريقاً في البحر يبسأ                    |
| 41          | علكنا                                   |
| ٣٧٣         | يا ابن أم واللغات فيها                  |
| 377         | بصرت بما لم يبصروا به                   |
| ۲۷٦         | ويوم ينفخ في الصور                      |
| ٣٨٣         | رأسروا النجوي الذين ظلموا               |

| 441 | كلُّ في فلك يسبحون             |
|-----|--------------------------------|
| १•३ | نذهل کل مرضعة                  |
| ٤١٠ | نری الناس سکاری                |
| ٤١٥ | يدعو لمن ضره والأقوال في اللام |

## \_\_\_\_\_ الأبيات الشعرية \_\_\_\_\_

| رقم الصفحة                              | الشاعر     | القافية   | صدر البيت   |
|-----------------------------------------|------------|-----------|-------------|
| TTE                                     |            | الرجاء    | وجار        |
| ن أسهاء                                 | أبو زياد ب | أن يغصبوا | ولقد        |
| خ عباس                                  | الفضل بر   | الكرب     | من يساجلني  |
| V                                       | الفرزدق    |           | تميم بن قيس |
| ۸۰                                      |            | الحباحب   | تجذ         |
| 10V                                     | النابغة.   | مذهب      | حلفت        |
| <b>r91</b>                              | الجعدي     | تصوبوا    | شربت        |
|                                         | ذو الرمة   | منقضب     | كأنه كـوكب  |
| PF7                                     |            | مخضبأ     | أرى رجلًا   |
| <b>٣٩٢</b>                              | عنترة .    | الأجرب    | لا تذكري    |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |            | الرقية    | أم الحليس   |
| 1                                       |            | أتينا     | أبلغ        |
| <b>MIN</b>                              |            | هيتا      | إن العراق   |
|                                         |            | هيت       | ليس قومي    |
| ١٣                                      | كثير       | تقلت      | أسيئي       |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |            | بیت       | هم يجيبون   |
| شاس شاس                                 | عمرو بن    | صلت       | رجعت        |

| رقم الصفحة | الشاعر      | القافية        | صدر البيت   |
|------------|-------------|----------------|-------------|
| ٣٢٥        | الشنفري .   | تبلت           | کان لها     |
| 789 P37    |             | أجحفت أخ       | نشكو        |
| ۲۰٤        | قطرب        | براح           | هذا         |
| YAY        | أبو ذؤيب    | مذبوح          | إني أرقت    |
|            | النابغة     | م البرد        | أسرت عليه.  |
| 79         | النابغة     | من أحد         | وقفت        |
|            | النابغة     | الجلد          | إلا الأواري |
|            | الأعشى      | قائداً         | وإن جئته    |
| <b>YTY</b> | لبيد        | النقد          | أن يغبطوا   |
| 777        |             | نالمرشد        | والناس يلحو |
| <b>727</b> | كثير        | أوغد           | وكل خليل    |
| <b>TVT</b> | أبو زبيـد . | شديد           | يا ابن أمي  |
|            | ابن أحمر .  | القردا         | أهوى        |
| <b>ror</b> | امرؤ القيس  | تقعد           | فإن تبعثوا  |
| 181 , 07   | الخنساء     | ، إقبال وإدبار |             |
|            | • •         | إكبارأ         | -           |
| 118        | عدي بن زيا  | اعتصاري        |             |
| 177        | /<br>• • •  | الفقيرا        | لا أرى      |
| ئنىنى      | جندل بن الم | تسكر           | جاء الشتاء  |
| 187        | العجاج      | غبر            | فيما وني    |
| 19         | الأعشى      | الفاجر         | أقول        |
|            |             | ضرر            | نعلفها      |
| 787 737    | لبيد        | السحر          | فإن تسألينا |
| ۳۲۰        |             | هرهرا          | سلم         |

| رقم الصفحة  | الشاعر    | القافية      | صدر البيت     |
|-------------|-----------|--------------|---------------|
| ٤١٨         | الراعي .  | الحوافر      | بجيش          |
| 173         |           | بالسور       | هن الحرائر    |
| λΓΥ         |           | المقادر      | ألا أيهذا     |
| بيعة        | ابن أبي ر | فيخصر        | رأت رجلًا     |
| 1           |           | بزا          | كأن لم يكونوا |
| ۲۷۳         | ذو الرمة  | الفوارس      | لها ظعن       |
| ود          | سجران الع | أنيس _ العيد | وبلدة         |
| 1.0         |           |              | وقد حــال     |
| <b>**</b>   |           | القنعا       | تعدون         |
| 171,        | الحادرة . | يك مترع      | فسمی ما یدر   |
| YYV         |           | تبع          | وعليهما       |
| ۳۰۰         | لبيد      | الأصابع      | أليس ورائي    |
| ٣٥٤         | أبو ذؤيب  | مصرع         | سبقوا         |
| ٣٦٩         |           | تبع          | وعليهما       |
| <b>£</b> YA | الشماخ    | القنوع       | كمال          |
| ابي كاهل    | سوید بن   | بأجدعا       | هموا          |
|             |           | ا مختلف      | نحن بما عندنا |
| rP7 rP7     | أبو كبير  | متكلف        | أزهير         |
| <i>TTF</i>  | الفرزدق   | مجلف         | وعض           |
| <b>£YV</b>  | •         | نطف          | الحافظو       |
| درهم ٣٢٢    | المنذر بن | عارف         | فقالت         |
| ٤٣٦ ٢٣٤     |           | سملق         | ألم تسأل      |
|             |           | طليق         | عدس           |
| YIV         |           | الفضل        | ترعية         |
|             |           |              |               |

| رقم الصفحة | الشاعر       | القافية   | صدر البيت      |
|------------|--------------|-----------|----------------|
| \V         | زهير         | يغلوا     | هنالك          |
| ٩٤         | المنخل       | الأصل     | وإن أنا        |
| 117        | أبو طالب     | تبالا     | محمد تفد       |
| 174        | الأعشى       | أطفالها   | الواهب         |
| 179        | امرؤ القيس   | الحلا حلا | يا لهف         |
| بة ٢٠٩     | لبيد بن ربيه | . هلال    | سقى قومي       |
| Y17        |              | الأجمال   | حفد الولائد    |
| Yoo        | لبيد         | غفل       | قلت            |
| <b>YVY</b> | الأحوص .     | باطلي     | ألا يا لقومي   |
| ٤٣٥        | حسان         | رسل       | تمنی کتاب الله |
|            | • •          | سبيل      | أريد لأنسى     |
| ۳۰٦        | الحارثي .    | عقيل      | يريد الرمح     |
| Λ٩         | الطرماح .    | عامها     | یا دار         |
| 18         | عنترة        | مخوم      |                |
| ΥΛ         | رؤبة         | عموا      | بل لو شهدت     |
| ١٢٨        | ذو الرمة .   | سالم      | فيا ظبية       |
| ١٦٨ ٨٢١    | الأعشى       | بسلم      | لئن كنت        |
| ١٦٨ ٨٢١    | الأعشى       | منجم      | ليستدر جنك     |
| 78         | جرير         | الأيام    | ذم المنازل     |
| 789 P37    | زهیر         | يشتم      | ومن يجعل       |
| 177        |              | ميسها     | ولو غير        |
| YVV        |              | المرجم    |                |
| PV9 PVY    |              | الأسحم    | فيها اثنتان    |
| ٣٠٦        |              | الرجم     | وكيف           |

| رقم الصفحة | الشاعر        | القانية  | صدر البيت   |
|------------|---------------|----------|-------------|
| ٣٣٩        |               | محروم    | ولقد أبيت   |
| · ٣٤٢      | زهير          | المتخيم  | فلما وردن   |
| <b>TTO</b> | لبيد          | قلامها   | فتوسطا      |
| 777        | المتلمس       | لصما     | فأطرق       |
|            | عنترة         | الأدهم   | يدعون       |
| YVA        | حمید بن حریث  | السناما  | أنا سيف     |
|            | • .• • •      | عقم      | عقم النساء  |
| یکرب ۳۸۸   |               | الفرقدان | وكل أخ      |
| <b>*7*</b> |               | الاخوانا | خالي لأنت   |
| یکرب ۱۸۱   | عمرو بن معد   | فليني    | تراه        |
| 7.7        | ابن مقبل      | السفن    | تخوف        |
| ١٧         |               | القرين   | قد جعلت     |
| ٧١         | ابن مقبل      | سجينأ    | ورجلة       |
| 79         | أمرؤ القس .   | بأرسان   | سريت بهم    |
| £71 173    | امرؤ القيس .  | الشبهان  | بواد        |
| M1M        | قيس الرقيات   | إنّه     | ويقلن       |
| ٩٧ ،٩٦     | مبتلی         | المشتكى  | تشكـوإليّ   |
| 178        | سحيم بن وثيل  | انجيه    | إني         |
| 178 371    | سحيم بن وثير  | الأرشيه  | واختلف      |
|            | سحيم بن وثيل  | بيه      | هناك        |
| 109        | الأغلب العجلي | بالمرضى  | قال لها     |
| Y·•        |               | الحميري  | مرقت الديار |

## =أنصاف الأبيات:

| ۳۹۳.،۷۹ ، ۲۲         | أصم عما ساءه سميع             |
|----------------------|-------------------------------|
| أبو حمزة الفقعسي ٣٦٦ | وذكرت تقدر برد مائها          |
| جرير ٤١٨             | إن الخليفة إن الله سـربلـه    |
| حمید بن مالك ۳۰۶     | قدني من نصر الخُبَيْبَيْن قدي |
| 7.9                  | جعلت أعراض الكرام سكرا        |
| العجاج               | ووجدوا إخوتهم أيقاظأ          |
|                      | أسك نفضاً لا يلي مستهدجا      |

## معاني الماروات

لِلْتُحِسَّاجُ أَبُرُ إِسْلِحَقَ إِسْبَرَاهِيْم بِرَالِسَّ رِيُ المتوفى سَنَة ٢١١ هـ

شِرَجُ وتحقِیْق دکتورْعَبِرلحبَلیْل عَبِرُهُلیِی

الجئزء السرابع

عالم الكتب

جَمِيهُ بِحِقوق الطبع والنَشِ رَبَحَفوظَ مَلِ اللَّالِكَ اللَّالِكَ اللَّالِكَ اللَّالِكَ اللَّالِكَ اللَّالِكِ الطبعيّة الأولىٰ ١٤٠٨م - ١٩٨٨م





سَبِيرُوتَ - المَزْرَعَة ، بَ اللهِ الإِنْ مَنَانَ - الطّبَ ابق الأول - مَن بِ ١ ٢٧٨ تَ لَلْكُونَ : ٢٢٩٥ - مَر المُعَانَ : ٢٢٩٠ - مَرَقِيًّا : نابِعَ لَبِينَ - فَلْكُونَ : ٢٢٩٠ - ٢٢٩٥ - مَرَقِيًّا : نابِعَ لَبِينَ - فَلْكُونَ : ٢٢٩٠ - ٢٠ ١٥١ - ٢٠ ١٥٠ - مَرَقِيًّا : نابِعَ لَبِينَ - فَلْكُونَ : ٢٢٩٠ - ٢٠ ١٥٠ - مَرَقِيًّا : نابِعَ لَبِينَ - فَلْكُونَ : ٢٢٩٠ - ٢٠ ١٥٠ - مَرَقِيًّا : نابِعَ لَبِينَ - فَلْكُونَ : ٢٠٢٥ - مَرْقِيًّا : نابِعَ لَبِينَ - فَلْكُونَ : ٢٠٢٥ - مَرْقِيًّا : نابِعَ لَبِينَ المُؤْنَّنِ : ٢٠٢٥ - مَرْقَيْنَ المُؤْنَّنِ : ٢٠٢٥ - مُرْقَيْنًا : نابِعَ لَبِينَ المُؤْنَّنِ : ٢٠٢٩٠ - مَرْقَيْنَ المُؤْنَّنِ : ٢٠٢٥ - مُرْقِيْنَ المُؤْنِّنِ : ٢٠٢٥ - مُرْقَيْنَ المُؤْنِّنِ : ٢٠٢٥ - مُرْقَيْنَ المُؤْنِّنِ : ٢٠٠٠ - مُرْقَيْنَ المُؤْنِّنِ : ٢٠٠٠ - مُرْقَيْنَ المُؤْنِّنِ : ٢٠٠٠ - مُرْقِيْنَ المُؤْنِّنِ المُؤْنِّنِ المُرْبِقِيْنِ المُؤْنِّنِ المُؤْنِ المُؤْنِّنِ المُؤْنِّنِ المُؤْنِّنِ المُؤْنِّنِ المُؤْنِّنِ الْمُؤْنِّنِ المُؤْنِّنِ المُؤْنِّنِ المُؤْنِنَ المُؤْنِنِ المُؤْنِنِ المُؤْنِنِ المُؤْنِنِيِّ المُؤْنِنِ المُؤْنِنِ المُؤْنِنِ الْ



# المؤمنون في المؤم

## بسم اللَّه الرحمن الرَّحِيمِ

ومن السورة التي يذكر فيها المؤمنون.

قوله تعالى : ﴿قَدْ أَفْلَحَ المُؤْمِنُونَ﴾.

أي قد نَالُوا البَقاء الدائم في الخير، ومن قرأ قد أُفْلِحَ المؤمنونَ. كان معناه: قد أُصِيرُوا إلى الفلاح، ويروى عن كعب الحَبْر(١). ان اللَّه عز رجل لم يخلق بيده إلا ثلاثة أشياء، خلق آدم ﷺ بِيَدِه وخلق جنة عَدْنٍ بيده، وكتب التوراة بيده، فقال لجنة عدن تكلمي فقالت «قد أفلح المؤمنون» لما رأت فيها من الكرامة لأهلها،

<sup>(</sup>۱) هو كعب الأحبار، تسميته بذلك أشهر من تسميته بكعب الحبر، وهو كعب بن ماتع الحميري يكنى أبا إسحاق، من آل ذي الكلاع الحميري، أدرك النبي ﷺ رجلاً ولكنه لم يسلم إلا في خلافة عمر وقبل في خلافة أبي بكر \_ وهو من القصاصين المشهورين وبسببه هو وابن وهب دخل الاسلام شيء كثير \_ دخل عليه عوف بن مالك وهو يقص على الناس في المسجد فقال سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا يقص على الناس إلا أمير أو مأمور أو محتال \_ (في رواية أو متكلف) فأمسك عن القصص \_ حتى أمره به معاوية \_ وكان معاوية يقول عنه انه من أصدق المحدثين عن أهل الكتاب وأنه مع ذلك لنبلو عليه الكذب \_ وفسره بعضهم بانه يعني عدم الوقوع لما يخبر عنه أنه سيقع ولكن رويت عنه أحاديث بها شيء من التغيير \_ روى عنه من الصحابة ابن عمر وأبو هريرة وابن عباس وابن الزبير ومعاوية وكثيرون \_ من كبار التابعين \_ ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي الشام \_ قدم من اليمن إلى المدينة ثم خرج إلى الشام فمات بحمص سنة اثنتين وثلاثين. وانظره في الاصابة ت رقم ٢٩٤٦.

والمؤمنون المصدِّقُونَ بما أتى من عند اللَّه، وبأنه واحد لا شريك له، وأن محمداً ﷺ نبيه.

وَقُولُهُ عَزُ وَجُلُ: ﴿ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴾

أصل الخشوع في اللغة الخضوع والتواضع، ودليل ذلك قوله: ووَخَشَعَتِ الأصواتُ للرَّحْمَنِ فَلاَ تَسْمَعُ إلاَّ هَمْساً (١). وقال الحسن وقتادَةُ: خاشعون خائفون، وروي عن النبي على أنه كان إذا وقف في صلاته رفع بصره نحو السماء، فلما نزلت (الذين هم في صَلاَتِهِم خَاشِعُونَ ) جَعَلَ نظره موضع شُجُودِه.

﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴾ .

اللغو كل لَعِبٍ وهَزْلٍ، وكُلُّ مَعْصِيَةٍ فَمُطَّرِحة مُلْغَاةً (٢)، وهم الذين قد شغلهم الجد فيما أمرهم اللَّه به عن اللَّغُو.

وقوله : ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ للزَّكاةِ فَاعِلُونَ ﴾ .

معنى ﴿ فَاعِلُونَ﴾ مُؤْتُونَ.

﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴾ .

أي يحفظون فروجهم عن المعاصي.

﴿ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ﴾.

مَوْضِعُ «ما» خفَضٌ ودخلت «على» ههنا لأن المعنى أنهم يسلامون في إطْلاقِ ما حُظِرَ عَلَيْهم، إلَّا على أَزْوَاجِهِمْ فِإنَّهُم لاَ يُلاَمون على ما أُحِلَّ لَهُمْ مِنْ تَزَوَّج أَرْبع ، ومِنْ ملك اليَمِين، والمعنى أنهم يلامون على ما سِوى أَزْوَاجِهِمْ وملك أيمانِهِمْ.

<sup>(</sup>١) سورة طه / ١٠٨. (٢) مفروض أنها ليست من شأنهم فلا حديث لهم عنها.

﴿ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ ﴾ .

أي فمن طلب مَا بَعْدُ ذَلِكَ.

﴿ فَأُولَئِكَ هُمُ العَادُونَ ﴾.

ومعنى ﴿العادون﴾ الجائرون الظَّالمونَ الذين قَدْ تَعدُّوا فِي الظُّلْمِ ِ.

﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لَأُمَانَاتِهِمْ ﴾.

ويقرأ لأمانتهم واحداً وَجَمْعاً.

﴿وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴾.

أي يقومُون على حفظ أَمَانَتِهِمْ وَعَهْدِهم، يَـرْعَوْنَ ذلك، وأصل الـرَّعْيِ في اللَّغَةِ القيامُ على إصلاح ما يتـولاه الراعي من كـل شيءٍ، تقول: الإمـام يَرْعَى رَعِيَّتَهُ، والقيِّمُ بالغنم يَرْعَى غَنَمه، وفلان يَـرْعَى مَا بَيْنَه وبَيْنَ فُلانٍ، أي يقوم على إصلاح ما بينه وبينه.

﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ﴾. وَصَلَواتِهِم يقرأان جميعاً.

﴿يُحَافِظُونَ﴾.

معناه يُصَلُّونَها لوقتها، والمحافظة على الصَّلَواتِ أَن تُصَلَّى في أَوْقَـاتِها. فأما الترك فَداخِلُ في بَابِ الخُرُوجِ عَنِ الدِّينِ. والذين وُصِفُوا بالمحافظة هم الذين يرْعَوْنَ أَوْقَاتَها.

﴿ أُولَئِكَ هُمُ الوَارِثُونَ ﴾ .

أيَ من وصف بما جرى من الإِيمَانِ والعَمَلِ بما يلزم المؤمِنَ أُولئِكَ هُم الوَارِثُونَ .

﴿الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ﴾.

روي ان الله \_ جل ثناؤه \_ جعل لكل امْرِئ بَيْتاً في الجَنَّةِ وَبَيْتاً في النَّارِ فمن عَمِلَ عَمَلَ أهل النَّارِ وَرِث بيته مِنَ الجَنَّةِ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ أهل النَّارِ، والفِرْدَوْسُ عَمِلَ عَمَلَ أهل النَّارِ، والفِرْدَوْسُ أصله رُومِيُّ أعرب وهو البُسْتَانُ، كذلك جاء في التفسير. وقد قيل إنَّ الفِرْدَوْس يعرفه العَرَب، ويُسمَّى الموضِعُ الذي فيه كرم فردوساً.

قال أبو إسحاق: روينا عَنْ أَحْمَدَ بنِ حَنْبل رحمه اللَّه في كتابه «كتاب التفسير»، وهو ما أجازه لي عبد اللَّه ابنه عنه أن اللَّه عز وجل، بنى جَنَّة الفِرْدَوْسِ لَبِنةً من ذهب ولَبِنةً من فِضَةٍ، وجَعَلَ جِبَالها المِسْكَ الأَذْفَر. ورَوَيْنا عن غيره أن اللَّه \_ جَلَّ ثناؤه \_ كنس جَنَّة الفردَوْسِ بِيدِه، وبناها لبنةً من ذهب مُصَفَّى ولبنةً مِنْ مِسْكِ مُذَرَّى (١)، وغرس فيها مِنْ جَيِّدِ الْفَاكِهَةِ وَجَيَّد الرَّيْحَانِ.

قوله تعالَى : ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ﴾ .

سُلَالة فُعَالة. فخلق اللَّه آدم - عليه السلام - مِنْ طِينٍ.

وقوله عز وجل: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً ﴾.

على هذا القول يَعْنِي وَلَـدَ آدم. وقيل مِنْ سُـلَالَةٍ مِنْ طينٍ، من مَنِيّ آدم وَ عَلَى فُعالة ، يراد به القليل. فمن ذلك الفُضَالَة والنَّخَالة والقُلاَمة. فَعَلَى هذَا قياسُه.

وقوله: ﴿فَخَلَقْنَا العَلَقَة مُضْغَةً فخلقنا المُضْغَة عِظَاماً فَكَسَوْنَا العِظَامِ لَحْماً وتقرأ على أَرْبَعة أَوْجُه أحدها ما ذكرنا. وتقرأ: ﴿فَخَلَقنا المضغة عَظْماً فكسونا العظم لحماً ﴾ ويقرأ: ﴿فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظم لحماً ﴾ ويقرأ: ﴿فخلقنا المضغة عَظْماً فكسونا العظام لحماً ﴾. والتوحيد والجمع ههنا جائزان، لأنه يُعْلم أن الانسانَ ذُو عظام، فإذَا ذُكِّرَ على التوحيد فِلأنه يَدُلّ على

<sup>(</sup>١) مصفى، لا تراب فيه.

الجمع، ولأنَّهُ مَعه اللحْمَ، ولفظه لفظ الواحِدِ، فقد عُلِمَ أَنَّ العَظْمَ يُرَادُ به العِظَامُ. وقد يجوز من التوحيد إذا كان في الكلام دليلٌ على الجمع مَا هُوَ أَشَدُّ مِنْ هذا قال الشاعر:

في حلقكم عظم وقد شجينا(١)

يريد في حلوقكم عِظامٌ.

وقوله عز وجل: ﴿ ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلَقاً آخَرَ ﴾.

فيه ثلاثة أقوال: قِيل جُعِلَ ذكراً أَوْ أنثى، وقيل نفخ فيه الروح، وقيلَ أُنْبِتَ عليه الشَّعْرُ.

ويروى أَن عُمَر كان عند رسول اللَّه ﷺ حين نزلت هذه الآية، فقال عَمرُ: فَتَبَارَكَ اللَّه أَحْسَنُ الخَالِقِينَ، فقال ﷺ لعمر ان اللَّه قد حتم بها الآية.

وقوله: ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ﴾.

ويجوز لمائتون، ويجوز لَميْتُون. وأَجْوَدُها لَمَيَّتُونَ، وعليها القراءة. وجاءت مائتون لأنها لما يستقبل.

وقوله عز وجل : ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرائِقَ ﴾ .

يُعنَى به سبعُ سموات، فكل واحدة طريقة .

﴿ وَمِا كَنَّا عِنِ الْخَلَقِ غَافِلِينَ ﴾ ، أي لم نكن لنغفُلَ عن حفظهنَّ ، كما قال: ﴿ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفاً مَحْفُوظاً ﴾ (٢) . وجائز أن يكون ﴿ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ ﴾ أي إنا لِحِفْظِنَا إِيَّاهُمْ خلقنا هذا الخلق (٣) .

<sup>(</sup>۱) تقدم حد ۱/۸۳.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء / ٣٢.

<sup>(</sup>٣) على أن المراد بالخلق في الآية بنو آدم، وهذه الأشياء خلقت لأجلهم كقوله تعالى: ﴿خلق لكم ما في السموات وما في الأرض جميعاً منه﴾.

﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الأرْضِ ﴾.

ويـروى أن أربعة أنهـار من الجنة، دجلةُ والفـراتُ وَسِيحانُ وجِيحـانُ، ومعنى فاسكناه في الأرض جعلناه ثابتاً فيها لا يزول.

وقوله: ﴿ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ ﴾ .

وشجرة منصوب، عطف على قوله: ﴿ فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ ﴾ [أي] وأنشأنا لكم به شجرة. ويقرأ ﴿ من طور سَيْنَاءَ ﴾ بفتح السين، وبكسر السين، والطور الجبل، وقيل إن سيناء حجارة، وهو و والله أعلم واسم لِمكانٍ. فمن قال سيناء، فهو على وصف صحراء، لا ينصرف، ومن قال سيناء وبكسر السين فليس في الكلام على وزن فِعْ لاَء على أن الألف للتأنيث، لأنه ليس في الكلام ما فيه ألف التأنيث على وزن فِعْلاَء، وفي الكلام نحو عِلْباءٍ مُنْصَرِف، الا أن سِيناء ههنا اسم للبقعة فلا ينصرف.

قوله: ﴿ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ ﴾ .

يقال نبت الشجر وأَنْبَتَ في مَعْنَى واحدٍ، قال زُهير:

رأيت ذوي الحاجات حول بيوتهم قطيناً لهم حتى إذا أنبت البَقْلُ (١)

ومعنى ﴿تُنْبُت بِالدُّهْنِ﴾ أي تنبت وفيها دُهْنٌ وَمَعَها دُهْنٌ كما تقول: جاءني زيد بالسيف، تريد جاءني ومعه السيف.

وقوله تعالى: ﴿وَصِبْعٍ لِلاَكِلينَ﴾.

<sup>(</sup>١) من لاميته المعروفة انظر اللسان (نبت شهب) وقبله.

إذا السنة الشهباء بالناس أجحفت ونال كرام المال في الحجرة الأكل والسنة الشهباء المجدبة التي لا مطر فيها، وقيل البيضاء لكثرة الثلج وعدم النبات وكرام المال الكريمة \_ ينالها الأكل أي تنحر لعدم اللبن بها \_ والحجرة: السنة الشديدة. شاهد الانصاف ٩٨ \_ والقصيدة في الديوان. وانظر اللسان (سبت).

يعنى بها الزَّيْتُون.

قوله : ﴿ إِنْ هُوَ الَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ ﴾ .

جنَّة في معنى جُنُون، والجنَّةُ اسم للجِنِّ.

وقوله : ﴿ وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا ﴾ .

تقرأ مُنْزَلًا وَمَنْزِلًا جميعاً، فالمَنْزِل اسم لكل ما نزلتَ فيه، والمُنْزَلَ المصدر بمعنى الانزال، يَقُول: أَنْزَلْتُه إِنْزَالًا وَمُنْزَلًا ويجوز مَنْزَلًا، ولم يقرأ بها \_ فلا تقرأن بها على معنى نزلت نزولًا وَمَنْزَلًا.

وقوله عزوجل: ﴿ أَيَعدُكُمْ أَذَّكُمْ إِذَا مُتُمْ \_ وَمِتَّم \_ وَكُنْتُم تُرَاباً وَعِظَاماً أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ. هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ﴾.

وهذا جوابُ الملأ مِنْ قَوْمِ ثمودَ. فأمًّا ﴿أَنَّكُمْ» الأولى، فموضعها نصب على معنى أيَعدُكم بأنَّكُمْ إذا متم، وموضع ﴿أَنَّ» الشانية عند قوم كموضع الأولى، وإنما ذُكِرَتْ تَوْكِيداً. فالمعنى على هذا القول: أيَعدُكم أَنكُمْ تُحَرَّجُونَ إِذَا مِتمْ، فلما بَعُدَ مَا بَيْنَ أن الأولى والثانية بقوله: ﴿إِذَا مِتمْ وَكُنْتُمْ تُراباً تُعَرَّجُونَ إِذَا مِتمْ، فلما بَعُدَ مَا بَيْنَ أن الأولى والثانية بقوله: ﴿إِذَا مِتمْ وَكُنْتُمْ تُراباً وَعِظَاماً ﴾ أُعِيدَ ذِكر ﴿أَنَّ» كما قال عز وجل: ﴿أَلمْ يَعْلَمُوا أَنَّه مَنْ يُحَادِدِ اللَّه وَرَسُولَه فَأَن لَهُ نَارَجَهَنَّم ﴾ (١) المعنى فله نار جهنم. هذا عَلَى مذهب سيبويه، وفيها قولان آخران أجودهما أن تكون أن الثانية وما عملت فيه في موضع رفع ويكون المعنى أيعدُكُمْ أنكم إخراجُكم إذا مُتم (٢٠). فيكون انكم مخرجون في معنى إخراجكم، كأنه قيل: أيعدكم أنكم إخراجكم وقت موتكم وبعد مَوْتِكم، ويكون العامِلُ في ﴿إِذَا ﴾ إخراجكم، على أن ﴿إذا » ظرف، والمعنى أنكم يكونُ إذا العامِلُ فيها ﴿مَتُمْ»، فيكون المعنى إنكم إخراجكم إذا مِتم، الثالث أن يكون إذا العامِلُ فيها «مَتُمْ»، فيكون المعنى إنكم إخراجكم إذا مِتم، الثالث أن يكون إذا العامِلُ فيها «مَتْمْ»، فيكون المعنى إنكم إخراجكم إذا مِتم، الثالث أن يكون إذا العامِلُ فيها «مَتْمْ»، فيكون المعنى إنكم إخراجكم إذا مُتم (١٠٤ المعنى إنكم المؤلف المؤلف

<sup>(</sup>١) سورة التوبة الآية ٦٣.

<sup>(</sup>٢) لا بدّ من تقدير خبر - مثل اخراجكم حادث أو واقع أو محقق.

متى مُتُّمْ يقع إخْراجُكم، فيكون خبر إنّ مُضْمَراً، والقولان الأوّلانَ جَيّدانِ.

ويجوزُ: أَيعِدُكم أَنَّكُمْ إِذَا مِتَّم أَنكم مُخْرَجُونَ، ولم يُقْرأ بِهَا فلا تقرأن بِها. ويكونَ (١) المعنى في يعدكم يقول لكم (٢) ولكنها لا تجوز في القراءة لإِنَّ القِرَاءَةَ سُنَّةً.

وقولهِ: ﴿ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُون ﴾ .

يقرأ بفتح التاء وبكسر التاء، ويجوز هيهاتٍ هيهاتٍ ـ بالتنوين ـ ويجوز هيهاتًا هيهاتًا، فأما الفتح والكسر بغير تنوينٍ فكثيرتان في القراءة، وذكرهما القراء والنحويون، وقد قرئت بالكسر والتنوين، فأما التنوين والفتح فلا أُعْلَمُ أَحَدًا قَرَأ بِهِمَا (٣)، فلا تقرأن بها.

فأما الفتح فالوقف فيه بالهاء. تقول هَيْهاهْ هَيْهاهْ \_ إذا فتحت ووقفت بَعْد الفتح، فإذا فتحت وَقَفْت على التاء سواءً عليك كنتَ تنوِّنُ في الأصل أو كنت مِمَّنْ لا يُنَوِّنُ .

فمن فتحها ـ وموضعها الرَّفْعُ وتأويلها البعد لما توعدونَ ـ فلأنها بمنزلـة الأصواتِ، وليْست مشتقَّةً من فِعْل فَبُنَيْتْ هيهاه كما بُنِيَتْ ذَيَّه وَذِيَّه (٤٠). فإذَا كَسُرْتَ جَعْلَتها جَمْعاً وبَنيتها على الكسر. قال سيبويه: هي بمنزلة عَلقاه (٥٠). يعنى في تأنيثها.

ومن جَعَلَها جَمْعاً فهي بمنزلة قول العرب: استأصل اللَّه عَرْقَاتِهم (٦)

<sup>(</sup>١) في الاصل ويقول.

<sup>(</sup>٢) أي لأنها بمعنى «قال» كسرت إن بَعْدَها.

<sup>(</sup>٣) أي بالتنوين والفتح. وقوله فلا تقرأن بها أي بهذه القراءة.

<sup>(</sup>٤) يقولون ما بها ذِيّة أي ما بها قرّ.

<sup>(</sup>٥) مفرد علقي، وهي اشجار تدوم خضرتها في القيظ، ذات أفنان طوال.

<sup>(</sup>٦) العَرْقاةُ والعُراقَةُ ـ بضم العين وبالراء المهملة ـ النطفة من الماء والمطرة الغزيرة.

وَعَرْقَاتَهُمْ. فالذي يقول: عرقاتِهم - بالكسر(۱)، جعلها جمعاً، وواحدها كأنه عَرْقَةٌ وَعَرْقٌ، وواحد هيهات على هذا اللفظ وان لم يكن حاله واحِداً: (۲) هَيْهةً. فان هذا تقديره - وان لم ننطق به. وأما عَرْقَاتٌ فقد تكلم بِوَاحِدِهَا. يقال عرق وعرقاةٌ وَعَرْقَةٌ وَعَرْقَانٌ. وإنّما كُسِرَ في الجَمْع لأنّ تاء الفتح في الجمع كسر تقول: مررت بالهندات، وكذلك رأيتُ الهنداتِ.

ويقال أَيْهَات في معنى هيهات. ويقال هيهات ما قلت وهيهات لما قُلت، فمن قال : هيهات لما قُلت، فمن قال هيهات ما قلت فمعناه البعد ما قلت، ومن قال: هيهات لما قلت فمعناه البعد لقولك، وأنشدوا:

فأيهات أيهات العقيق ومن به وأيهات خل بالعقيق نواصله (٣) فأمّا مَنْ نَوَّنَ هيهات فجعلها نكرة، ويكون المعنى: بُعدُ لِمَا تُوعَدون.

وقوله تعالى : ﴿عَمَّا قَلِيلٍ ﴾ .

معناهُ عَنْ قليل، و «مَا» زائدةٌ بمعنى التوكيد، كأن مَعْنَاه: عَنْ قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ حَقًّا.

وقوله: ﴿ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً ﴾.

الغشاء الهالـكُ والْبَـالِي من وَرَق الشَّجـرِ الـذي إذا جـرى السيـلُ رأيتـه مُخالِطاً زَبَدَهُ.

وقوله : ﴿ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا تَتْرَى ﴾ .

ويقرأ تُتْرًى، ويجوز تَتْرِي غير مُنَوَّنِة بالكسر(٤)، ولم يُقْرَأُ بِهِ فلا تَقْـرأَنَّ

<sup>(</sup>١) بالكسر مكررة في الأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل واحدُ.

<sup>(</sup>٣) لجرير ـ يروى بالهمزة وبالهاء. والبيت في معانى الفراء ٢ / ٢٣٤. شواهد شذور الذهب ١٢٣.

<sup>(</sup>٤) بالأمالة.

بِهِ. من قرأ بالتنوين فمعناه وَتْراً فَأَبْدَل التَّاءَ من الواو كما قالـوا تَوْلج وهو من وَلِجَ، وأصله وَوْلج، وكما قالَ الشَّاعِرُ.

### فإن يكن أمْسَى البِلَى تَيْقُوري(١)

أي وَيْقُورِي، وهو فيعول من الوقار. وكما قالوا: تُجَاه وإنما هو وُجَاه من المُواجِهة، ومن قال تترى بغير تَنْوينِ فإنما جعلها على فَعْلَى بألف التَّأْنيثِ فلم ينَوّن، ومعنى تَتْرَى من المواترة، وقال الأصمعي معنى واترْتُ الخبر البعت بعضه بَعْضاً وبين الخبرين هُنيَّة. وقال غيره: الموَاتَرَةُ المتابعة، وأصل كل هذا من الوِتْر، وهو الفَرْدُ، وهو أَنْ جَعَلْتَ كل وَاحِدٍ بعد صاحبه فَرْداً فَرْداً.

وقوله: ﴿وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمُّه آيَةً ﴾ .

ولم يقل آيتين، لأن المعنى فيهما آية واحدة، ولو قيل آيتين لجاز لأنهما قد كان في كل واحد منهما ما لم يكن في ذَكْرٍ وَلاَ أَنثى، مِنْ أَن مَرْيَمَ وَلَـ نَهما منهما ما لله القاه إلى مَرْيَمَ ولم يكن هذا ولَـ مَن غير فَحْل، ولأن عيسى روح من الله ألقاه إلى مَرْيَمَ ولم يكن هذا في ولد قط.

وقوله: ﴿ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رُبُوةٍ ﴾.

في ربوة ثلاث لغات رَبْوَة، ورِبْوَة، ورُبوة، وفيها وجهان آخران، رَبَاوَة، ورَباوة. وهو عند أهل اللغة المكانُ المرتَفِع وجاء في التفسير أنه يعني بربوة هَنَا بيتُ المَقْدِس، وأنه كَبِدُ الأرْضِ وأنه أقرب الأرض إلى السماء. وقيل يعني به دِمَشْقُ، وقيل فلسطينُ والرَّحْلَةُ، وكل ذلك قد جاء في التّفسير.

وقوله عز وجل : ﴿ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِين ﴾ .

<sup>(</sup>١) التيقور فيعول من الوقار \_ يقال: وقر يقر وقاراً \_ كموعد وقيـل التيقور هـو التوقيـر \_ ويتقوري في البيت مضاف لياء المتكلم انظر اللسان (وقر).

أي ذات مُسْتَقَرِّ، و «مَعينُ» ماء جَارٍ من العُيُونِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ يجوز أن يكون «فَعِيلا» (١) من المَعْنِ، مشتقاً من المَاعُونِ. وهذا بَعِيدٌ لأن المَعْن في اللغة الشيء القليل، والماعونُ هُوَ الزكاةُ، وهو فاعول من المَعْنِ، وإنما سُمِيَتِ الزَّكَاةُ بالشيء القليل، لأنه يُؤخذُ مِنَ المالِ رُبْعَ عُشْرِهِ، فهو قليل من كثير، قال الراعي:

قــوم على الاســــلام لمَّــا يَمْنَعــوا مَــاعُــونَهم ويُبَــدِّلُــوا التَّنــزِيــلاً (٢) وقوله: ﴿يَا أَيُّها الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِبَاتِ واعْمَلُوا صَالِحاً ﴾.

أي كلوا من الحلال، وكل مأكول حَلاَلٍ مُسْتَطَابٍ فهو داخل في هذا. وإنَّمَا خُوطب بهذا رسول اللَّه ﷺ فقيل: يَأَأَيُّها الرُّسُلُ، وتَضَمَّنَ هَذَا الخطابُ أن الرُّسُلُ جَمِيعاً كذا أُمِرُوا. وَرُوِيَ أن عيسى عليه السلام كان يأكل مِنْ غَزْل أُمِّه، وأَطْيبُ الطَّيِباتِ الغَنائمُ.

وقوله: ﴿وَإِنَّ هَذِه أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةٌ وأَنَا رَبُّكُمْ فَٱتَّقُونِ﴾.

أي فاتْقُون لِهذَا. وقد فسرنا في سورةِ الأنْبياء كل ما يجوز في نظير هذه الآية.

وجملة تأويلها أن دينَكُمْ دِينٌ واحد، وهو الاسلام.

وأعلم اللَّه \_ عز وجل \_ أَنَّ قَوماً جعلوا دينهم أَدْيَاناً فقال :

﴿ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بينهم زُبُراً ﴾ .

<sup>(</sup>١) في الأصل فعيل.

 <sup>(</sup>٢) من لاميته بآخر ديوان جرير ط مصر. وهي لاميته المطولة التي قدمها لعبد الملك \_ وفيها تبرأ من أشياء كثيرة مثل اتباعه ابن الزبير أو الانحراف عن الاسلام في شيء، وتقدمت أبيات منها.

ويقرأ زُبَراً، فمن قرأ زُبُراً فتـأويله جعلوا دينهم كُتُباً مُخْتَلِفـة جمع زَبُـورٍ وَزُبُرٍ، ومن قرأ زُبَراً أراد قِطَعاً.

وقوله عز وجل: ﴿ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ ﴾.

ويجوز في غَمَراتِهِمْ، ومعناه في عَمايَتِهِمْ وَحَيْرتِهِم.

ومعنى: ﴿حَتَّى حِينٍ﴾.

أي إلى حين يأتيهم ما وُعِدُوا به من العَذَاب.

وقوله تعالى: ﴿ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ نُسارِعُ [لهم في الخيرات] > - بالنون - ويُسَارِع - بالياء - ويُسَارَعُ على ما لم يُسَمَّ فاعله.

وتأويله أيحسبون أن إمداد الله لهم بالمال والبنين مجازاة لَهُم وإنما هو استدراج من الله لهم، و «ما» في معنى الذي، المعنى أيحسبون أن اللذي نمدهم به من مال وبنين. والخبر معه محذوف (١) المعنى نسارع لهم به في الخيرات، أي أيحسبون إمداد ما نُسارع لهم به. فأما من قرأ يسارع فعلى وجهين، أَحدُهُما لا يحتاج إلى اضمار، المعنى: أيحسبون أن إمدادنا لهم يسارع لهم في الخيرات، ويجوز أن يكون على معنى يسارع الله لهم به في الخيرات، فيكون مثل نُسارع، ومن قرأ يسارع لهم في الخيرات يكون على معنى يسارع الله لهم به في الخيرات، فيكون مثل نُسارع، ومن قرأ يسارع لهم في الخيرات يكون على معنى نسارع الهم في الخيرات يكون على معنى نسارع الهم في الخيرات يكون على معنى تسارع الهم في الخيرات، فيكون تقوم مقام مَا لَمْ يُسَمَّ لهم، ويكون مضمراً معه به. كما قلنا:

وقوله: ﴿وَالَّاذِينَ يُوْتُونَ مَا آتُوْا ، [وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً أَنَّهَمْ إلى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ] ﴾.

ويقرأ يَأْتُونَ مَا أَتَوْا \_ بالقَصْرِ(٢) \_ وكــلاهمـا جَيَّدُ بَـالْغٌ، فمن قـرأ «يُؤتُونَ

<sup>(</sup>١) العائد على الخبر مقدر.

<sup>(</sup>٢) في الأصل قصر.

مَا آتُوا﴾ فإن معناه يعطون ما أَعْطَوْا وهم يخافون ألا يَتقبل منهم. قلوبُهم خائفة لأنهم إلى رَبَّهم رَاجِعون إلى الله عوز وجل عند و و

ومن قرأ «يأتون ما أَتَوْا » أي يعملون من الخيرات [مَا يَعْمَلُونَ] وقلوبُهم خَائِفةً. يخافون أن يكونوا مع اجتهادهم مقصرين.

﴿ أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الخَيْرَاتِ ﴾.

وجائز يُسْرِعُونَ في الخيرات، ومعناه معنى يسارعون. يقال اسْرَعت، وسَارَعْتُ في معنى واحدٍ، إلا أن سارعت أبلغ من أَسْرَعْتُ.

وقوله: ﴿ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ﴾.

فيهِ وجهانِ أحدهما معناه إليها سابقون، كما قال: بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لها، أَوْحَى لها، أَوْحَى إليها، ويجوز: ﴿وَهُمْ لها سابِقُونَ﴾أي من أجل اكتسابها، كما تقول: أَنَا أُكْرِمُ فُلاَنَاً لك، أي مِنْ أَجْلِكَ.

وقوله: ﴿ وَلَا نُكِلِّفُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا ﴾.

ويجوز: ولا يُكلِّفُ نفساً إلاَّ وُسْعَها، ولم يقرأ بها ولو قــرى بها لكــانت النون أجود ــ لقوله عز وجل: ﴿وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالحَقَّ ﴾.

وقوله: ﴿ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرةٍ مِنْ هَذَا ﴾.

يجوز أن يكون «هَذَا» إشارةً إلى ما وصف من أعمال ِ البِرِّ في قوله: ﴿إِنَّ النِّرِ في الخيرات ﴾ [الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ﴾ [الى قوله ﴿يُسَارِعُونَ في الخيرات ﴾ (١).

أي قُلُوبُ هؤلاء في عَمَايةٍ من هذا، ويجوز أن يكون «هذا» إشارةً إلى

<sup>(</sup>١) بعده:﴿وَالَّذِينَ هُمْ بَآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤمِنُونَ، والَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ﴾.

الكتاب، المعنى بل قلوبهم في غمرة من الكتاب الذي ينطِق بالحقِّ، وأعمالهم مُحْصَاةً فيه.

قوله: ﴿ وَلَهُم أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ ﴾.

أخبر الله \_ عز وجل \_ بما سيكون فيهم، فأعلم أنهم سيعملون أعمالاً تباعد من الله غير الأعمال التي ذكروا بها.

وقوله عز وجل: ﴿حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالعَـذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ﴾ [أي] يضجُّون، والعذاب الذي أُخِذُوا بِهِ السَّيْف، يقال جَأَر يجار جُؤَاراً، إِذَا ضَجَّ.

وقوله: ﴿تُنْكِصُونَ﴾ [أي] تَرْجِعُونَ.

وقوله: ﴿مُسْتَكْبِرِينَ به﴾.

منصوب على الحال، وقوله «به» أي بالبيْتِ الحرام، يقولون: البَيْتُ

وقوله: ﴿سَامِراً﴾.

بمعنى «سُمَّارا» ويجوز سُمَّاراً، والسَّامِرُ الجَمَاعَةِ الذين يَتَحَدَّثُونَ لَيْلاً، وإنما سُمُّوا سُمَّاراً مِنَ السَّمَرِ، وهو ظل القمر، وكذلِكَ (١) السَّمْرَةُ مشتقة من هذا.

وقوله : ﴿تُهْجُرُونَ﴾ .

أي تَهجْرُونَ القُرآن، ويجوز تَهْجِرُونَ: تَهـذُونَ. وَقُرِئَتْ: تُهْجِرُونَ أي تقولون الهُجْرَ، وقيل كانوا يسبُّون النبي ﷺ. ويجوز أن تكون الهاء للكتاب، ويكُونُ المعْنَى فكنتُمْ على أَعْقَابَكُمْ تَنكِصُون مستكبرين بالكتاب. أي يحدث

<sup>(</sup>١) في الأصل وكذَلِكَ من السُّمرة مُشتقة من هذا.

لكم بتلاوته عَلَيكُمْ اسْتِكْبَارٌ، ويجوز تنكَصُونَ، وَلاَ أَعْلَمُ [أَحَداً] قرأ بها.

وقوله: ﴿ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ ﴾.

جَاءَ في التفسير أن الحق [هو] الله \_ عز وجل \_ ويجوز أن يكون الحق. الأول في قوله: ﴿ بَلْ جَاءَهُمْ بِالحَقِّ ﴾ [التنزيل] أي بالتنزيل الذي هُوَ الحَقَّ، ويكون تأويل: ولو اتَّبع الحق أَهْوَاءَهُمْ. أي لو كان التنزيل بِمَا يُحِبُّونَ لَفَسدتِ السمواتُ والأَرْضُ.

وقوله: ﴿ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ ﴾.

أي بما فيه فخرهم وشَرَفَهُمْ، ويجوز أن يكون بذكرهم، أي بالذكر الذي فيه حظ لهم لو اتَّبعُوهُ.

وقوله : ﴿ أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخْرَاجِ رَبِّكَ خَيْرٌ ﴾ .

أي أم تسألهم على ما أتيتهم به أجراً. ويقرأ: ﴿خِرَاجاً فَخَراجُ رَبِّك خَيْرٌ ﴾. ويجوز كحراجاً فَخَراجُ رَبِّك خَيْرٌ ﴾.

وقوله: ﴿لَنَاكِبُونَ﴾.

معناه لَعَادِلُونَ عن القَصْدِ.

وقوله: ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ ومَا يَتضَرَّعُونَ ﴾. أي ما تواضعوا. والذي أُخذوا به الجُوعُ.

﴿حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴾.

قيل السيف والقتل.

﴿إِذَا هُمْ فيه مُبْلِسُونَ ﴾.

المبلس الساكن المتحير.

﴿قُلْ لِمَنِ الأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا ان كنتم تعلمون، سَيَقُولُونَ لِلَّهِ﴾.

هذه للله لا اختلاف بَيْنَ القُرَّاء فيها، ولو قرئت اللَّهُ لَكَانَ جَيْداً. فأما اللَّتَانِ بعدها فالقراءة فيهما سيقولون اللَّه ولِلَّهِ. فمن قرأ سيقولون اللَّهُ فهو على جواب السؤال، إذا قال: ﴿من رب السموات السّبع﴾، فالجواب اللَّهُ، وهي قراءة أهل البَصْرَة، ومن قرأ للَّه فَجيّد أَيْضاً، لو قيل مَنْ صَاحِبُ هذه الدار فأجيب زيد لكان هذا جواباً على لفظ السؤال. وَلَوْ قلت في جواب من فأجيب زيد لكان هذا جواباً على لفظ السؤال. وَلَوْ قلت في جواب من صاحب هذه الدار، ولمن هذه الدار.

وقُوله : ﴿ وَهُوَ يُجِيْرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْه ﴾.

أي هُوَ يُجير من عَذَابِه ولا يجير عليه أَحَدٌ من عَذَابه. وكذلك هو يجيـر من خلقه ولا يجير عليه أَحَدٌ.

وقوله: ﴿ فَأَنَّى تُسْحَرُونُ ﴾ .

معنى تُسْحَرُونَ، وتُؤْفَكُونَ: تصرفون عن القَصْدِ والحَقِّ.

وقوله تعالى : ﴿ إِذَنْ لَذَهَبَ كُلَّ إِلَّهِ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُم عَلَى بَعْضٍ ﴾.

أي طلب بعضُهم مغالبَة بعضٍ.

﴿سُبْحَانَ اللَّهِ ﴾.

معنىاه تنزيـه اللَّه وتبرئتـه من السُّوءِ، ومن أن يكـون إلْهٍ غَيـرُهُ تعالَى عَنْ ذَلِك عُلُوًّا كَبيراً.

وقوله: ﴿ قُلْ رَبِّ إِمَّا نُرِيَنِي مَا يُـوعَدُونَ، رَبِّ فَـلَا تَجْعَلْني فِي الْقَوْمِ لِظَّالِمِينَ ﴾.

الفاء جَوَابُ الشَّرْطِ شرط الجزاء، وهو(١) اعتراض بين الشرط والجزاء، المعنى يا ربِّ في القوم والجزاء، المعنى إمَّا تُرِينِّي مَا يُوعَدُونَ فلا تَجعلني يا ربِّ في القوم الظالمين، أي إنْ نَزَلَتْ بِهِمُ النَّقمةَ يا ربِّ فاجعلني خارجاً عنهم، ويجوز «فلا تَجْعَلَنِي»، ولم يقرأ بها.

وقوله: ﴿ وَقُلْ رَبِّ أَعُودُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ ﴾ .

واحد الهمزات هَمْزَة، وهو مَسُّ الشَّيْطانِ، ويجوز أن يكون نَزَغَاتِ الشيطان، ونَزْغُ الشيطان وَسْوَسَتُه حتى يَشْغَل عَنْ أَمْرِ اللَّهِ تعالَى.

وقوله : ﴿ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ﴾.

ويجوز «وَأَعُوذُ بِكَ رَبُّ أَن تَحْضُرُونِ» ولم يقرأ بها فلا تقرأن بها. ويجوز وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّي أَنْ يَحْضُرُونِ، ويجوز رَبِّيْ. فهذه أربعة أَوْجُهِ. ولا ينبغي أن يقرأ الا بواحد، وهو الذي عليه الناس. رَبِّ بِكسر الباء وحَذْفِ الياء، والياء حُذِفَتْ للنِّدَاءِ، والمعنى وأعوذ بك يا رَبِّ. من قال ربُّ بالضَّمِّ فعلى (٢) معنى ياأيها الربُّ ومن قال ربَّ على الأصل. كما قال يا عبادِي فاتَّقُونِ.

وقوله : ﴿ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ المَوْتُ ﴾ .

يعني به الذين ذُكِرُوا قَبْلَ هذا المَوْضِع. ودَفَعُوا(٣) البَعْثَ فَأَعَلَم أَنه إذا حضر أَحَدَهُم الموتُ ﴿قَالَ رَبِّ آرْجِعُونِ. لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحاً فيما تَرَكْتُ﴾.

وقوله: ﴿ ارْجِعُونِ ﴾ وهو يريد اللّه \_ عز وجل \_ وَحْدَه ، فجاء الخطابُ في المسألة على لفظ الاخبار (٤) لأن اللّه عز وجل قال: ﴿ إِنَا نَحْنُ نَحْيِي وَنَمْيَتُ ﴾ .

<sup>(</sup>١) أي لفظ الجلالة «رب» نداء معترض بين الشرط وجزائه.

<sup>(</sup>٢) في الأصل على.

<sup>(</sup>٣) أنكروه.

<sup>(</sup>٤) بلفظ الجماعة ـ والجملة ليست خبراً اذ هي دعاء.

وهـو وحْدَهُ يُحْيِي ويُمِيتُ. وهـذا لفظ تعرفه العَرَبُ للجليـل الشأن يخبـر عن نفسه بما يخبر به الجماعةُ، فَكذلك جاء الخطاب في ارْجِعُونِ.

وقوله : ﴿كَلَّا﴾ : ردع وتنبيه .

وَقُولُهُ عَزُ وَجُلُ: ﴿ وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخُ إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ ﴾ .

«يوم» مضاف إلى «يُبْعَثُونَ» لأن اسماء الزمان تضاف إلى الأفعال والبرزخ في اللغة الحاجز، وهو هَهُنا ما بَيْنَ موت الميت وبَعْثِه.

وقوله تعالى : ﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلاَ أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلاَ يَتَسَاءَلُونَ ﴾ .

قيل: هذا في النفخة الأولى ويجوز أن يكون بعد النفخة الثانية والصور، جاء في التفسير أنه قَرْنٌ ينفخ فيه فيبعث الناس في النفخة الثانية، قال عز وجل: ﴿ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ﴾ (١). وقال أهل اللغة كثير منهم: الصور جَمْعُ صُورة، والذي جاء في اللَّغة جمع صورة صُورة، وكذلك جاء في اللَّغة جمع صورة صُورً، وكذلك جاء في القرآن: ﴿ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُم ﴾ (٢)، ولم يقرأ أحد فأحسن صُوركم، ولو كان أيضاً جمع صورة لقال أيضاً: ثم نُفِخَ فِيهَا أُخْرَى، لأنك تقول: هذه صُور، ولا تقول هَذَا صُورً إلا على ضَعْفٍ فهو عَلَى مَاجَاء في التفسير.

فَأَمَا قُولُهُ: ﴿وَلَا يَتَسَاءَلُونَ﴾.

وقال في موضع آخر: ﴿وَقِفُوهُم إِنَّهُم مَسْؤُولُونَ ﴾ (٣) وقال في موضع آخر ﴿ وَأَقبل بعضهم عَلَى بَعْض يَتَسَاءُلُونَ ﴾ (٤) فيقول القائل: كيف جاء «ولا يتساءلون»، وجاء «وأقبل بعضهم على بعض يَتَسَاءُلُونَ». فإن يوم القيامة مقداره خمسون

<sup>(</sup>١) سورة الزمر الآية ٦٨ .

<sup>(</sup>٢) هذا رأي أبي عبيدة وحدُه.

<sup>(</sup>٣) سورة والصافات الآية ٢٤.

<sup>(</sup>٤) سورة والصافات الآية ٢٧.

ألف سنة، ففيه أزمنة وأحوال. وإنما قيل يومَئِذٍ كما تقول: نحن اليوم بفعل كذا وكذا، وليس تريد به في يومك إنما تريد نحن في هذا الزمان، «فيوم» تقع للقطعة من الزمان. وأمًا ﴿فَيَوْمَئِذٍ لا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِه إِنْسٌ وَلا جَانٌ ﴾(١). فَلا يسأل عن ذنْبِه ليستفهم، قد علم اللّه عز وجل ما سَلَفَ مِنْهُمْ. وَأَمَّا قوله: ﴿وَقِفُ وهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُولُونَ ﴾ فيسألون سؤال توبيخ لا سؤال اسْتِفْهَام كما قال: ﴿وإذا الموؤودة سُئِلَتْ بأي ذنب قُتِلَتْ ﴾(٢)، وإنما تسأل لتوبيخ مَنْ قَتَلَهَا، وكذلك قوله: ﴿أَأَنْتَ قُلْتَ للنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلْهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾(٣). فها يُسأل عنه يوم القيامة تَقْرِيرٌ وتوبيخ، واللّه ـ عز وجل ـ قَدْ عَلِمَ ما كان، وأحْصَى كبير ذلك وصَغِيرَهُ.

وقوله : ﴿ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ ﴾ .

يلفح وينفح في مَعْنَى واحِدٍ، إلا أن اللفح أَعْظَنُمُ تَـاثَيْـراً، ﴿وَهُمْ فِيها كَالِحُونَ ﴾.

والكَالِحُ الذي قَد تَشَمَّرتْ شَفَتُه عَنْ أَسْنانِه، نحو ما تـرى من رُؤوسِ الغَنَم (٤) إذا مسَّتْهَا النَّار فبرزت الاسنان وتشمرت الشِّفَاهُ

﴿ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا ﴾.

وَتُقْرَأُ شَقَاوَتُنَا، والمعنى وَاحِدُ.

﴿وَكُنَّا قَوْماً ضَالِّينَ﴾.

أَقَرُّوا بذلك.

<sup>(</sup>١) سورة الرحمن ٣٩.

<sup>(</sup>٢) سورة التكوير الأية ٨ و٩.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة الآية ١١٦.

<sup>(</sup>٤) الرؤوس المذبوحة التي تطبخ.

وقوله : ﴿ قَالَ اخْسَأُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴾ .

معنى اخْسَأُوا تباعَدُوا تَبَاعِدَ سُخْطٍ. يقال خَسَأْتُ الكلْبُ أَخْسَوُهُ إذا زَجَرْتُه ليتباعَدَ.

وقوله : ﴿ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا ﴾ .

الأجود إدْغام الدال في التاء لِقُرْب المَخْرَجَيْن (١)، وإن شئت أظهرت، لأن الدال من كلمة والتاء مِنْ كلمة، والدال بينها وبين التاء في المخرج شيء مِنَ التَّبَاعِدُ، وليست الـذَّال من التاء بمنزلة الـدال من التاء. والتاءُ والطَّاءُ مِنْ مَكَانٍ وَاحِدٍ، وهي من أُصُولِ الثنايا العُلا وطرف اللِّسَانِ. والـذال من أطراف الثنايا العُلا وَدُوَيْنَ طَرَفِ اللِّسَانِ.

وقوله: ﴿ سُخْرِيًا ﴾. يقرأ بِالضَّم والكَسْرِ، وكلاهما جَيدُ، إِلَّا أَنَّهُمْ قالوا إن بعض أهل اللغة قال: ما كان من الاستهزاء فهو بالكسر، وَمَا كان من جهة التسخير فهو بالضم، وكلاهما عند سيبويه والخليل وَاحِدٌ، والكسرُ لإتباع الكسر أحسن (٢).

وقوله: ﴿إِنِّي جَزَيْتُهُم اللَّوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُّ الفَائِزُونَ ﴾.

الكسر أجود لأن الكسر على معنى إنّي جَزَيْتُهُمْ بِمَا صَبروا، ثم أَخْبَر فقال : إنهم هُمُ الفَائِزُونَ : والفتح جَيّدٌ بالغ، على معنى : ﴿ إِنِي جَزَيتُهم ﴾ لأنهم هم الفائزون، وفيه وجه آخر: يكون المعنى جزيتهم الفوز، لأن معنى ﴿ أَنَّهُم هم الفَائِزُونَ ﴾ . فوزُهُمْ، فيكون المعنى جزيتهم فَوزَهُمْ.

وقوله: ﴿قَالَ كُمْ لَبِئْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنينَ﴾.

<sup>(</sup>١) لا تقرأ «فاتختموهم». لأن الذال لا تدغم - كما تدغم الدال - في التاء.

<sup>(</sup>٢) كسر السين في سخريا لإتباع الراء.

«كم» في موضع نَصْبِ بقوله: ﴿لَبِثْتُم﴾، و﴿عَـدَدَ سِنينَ﴾ منصـوب بِكَمْ، ويجوزُكم لَبِثْتُم في الأرضُ مُشَدَّدَ التَّاءِ(١)، وكذلك يجوز في الجَوابِ.

﴿ قَالُوا لَبِثْنَا [يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْم ] ﴾ وَلُبِثْنَا.

وقوله: ﴿ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ ﴾.

أي فاسأل الملائكة الذين يحفظون عَدَدَ مَا لَبِثْنا ﴾.

﴿ فَالَ إِن لَبِثْتُم إِلَّا قَلِيلًا لُو أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾.

معناه ما لَبِثْتُمْ إِلَّا قَليلًا.

وقوله : ﴿ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴾ وَتَرْجِعُونَ .

وقوله: ﴿فَإِنَّمَا حِسَابُه عِنْدَ رَبِّه إِنَّه لاَ يُفْلِحُ الكافِرُونَ ﴾.

التأويل حسابه عند رَبِّه فإنه لا يفلح الكافرون والمعنى الذي له عنـد رَبِّهِ أنه لا يفلح الكافرون بفتح أَنَّ، ويجوز أن يكون فأنمـا حِسَابه عند ربِّه فيجازيه عليه كما قال: ﴿ ثُمَّ إِنْ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) جعلت الثاء تاء وأدغمت التاء في التاء.

<sup>(</sup>٢) لا يستقيم هذا مع كسر أن إذ هي في موقع الخبر.

<sup>(</sup>٣) سورة الغاشية الآية ٢٦.





# بسم الله الرحمن الرحيم

قوله عز وجل: ﴿سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا﴾.

القراءة الرفع، وقرأ عيسى بنُ عُمَر سُورةً بالنَّصْب. فأما الرفع فَعلى إضمار هذه سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا، ورفعها بالابتداء قبيحٌ لأنها نَكِرَةٌ، وأَنْزَلْنَاهَا صفةٌ لها. والنَّصْبُ على وَجْهَيْن، على معنى أنزلنا سُورَةً، كما تقول زيداً ضربته، وعلى معنى أثل سُورةً انزلناها.

#### ﴿وَفَرَضْنَاهَا﴾.

بتخفيف الراء، ويقرأ بالتشديد في الراء، فمن قرأ بالتخفيف فَمَعْنَاهُ الزمناكم العَمَل بما فُرِضَ فيها، ومن قرأ بالتَّشْدِيد فَعَلَى وجهين، أحدهما على معنى التكثير، على معنى انا فَرَضْنَا فيها فُرُوضاً كثيرةً وعلى معنى بيَّنَا وفصّلنَا ما فيها من الحلال والحرام.

وقوله : ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَائَةَ جَلْدَةً ﴾ .

القراءة الرفع، وقرأ عيسى بنُ عُمرَ بالنصب، الزانيةَ والزَّانِيَ بفتح الهاء. وزعم الخليل وسيبويه أن النصب المختارُ وزعم سيبويه أن القراءة الرفع. وزعم غيرهم من البصريين والكوفيين أن الاختيار الرفع، وكذا هُو عِندي، لأن الرفع كالإجماع في القراءة، وهُوَ أَقْوَى فِي العربيَّةِ، لأن معناها معنى من زَنَى

فاجلدُوه، فتأويله الابتداء، وقال سيبويه والخليلُ أنَّ الرفع على معنى: «وَفِيما فَرَضْنَا عَلَيْكُمُ الزانيةُ والزانيةُ والزانيةُ والزانيةُ والزانيةُ والزانيةُ والزانيةُ والزانيةُ والزانيةُ والزانيةُ والذائي أَتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما (١)، والدليل على ان الاختيار الرفع قوله عز وجل: ﴿واللّذَانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما (١)، وإنّما اختارَ الخليل وسيبويه النّصْبَ لأنه أمْرٌ، وَأَنَّ الأمْرَ بالفعلِ أولى. والنصب جائز على مَعْنى اجلدوا الزانية والزاني .

والاجماع أن الجَلْدَ على غير المحصنين، يجلد غير المحصن وغير المُحْصَنَةِ مائة جلدة، وينفى مَع الجَلْدِ في قول كثير من الفقهاء (٢)، يجلد مَائـةً ويُغرَّبُ عَاماً. فأما أهل العراق فيجلدونه مِائةً.

وقوله : ﴿ وَلاَ تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ﴾.

وتقرأ رَآفَةٌ في دين اللَّه على وزن رَعَافَة، وتقرأ يأخذكم بالياء، ورآفة مثل السَّآمَةِ مثل قولك سئمت سآمَةً، ومثله كآبة ففعاله من اسْمَاءِ المَصَادِر، وسآمة على قياس كلالة.

وَفَعَالَةٌ فِي الخِصَالِ مثل القَبَاحَةِ \_ والمَلاَحَة والفخامة. وهذا يكثر جدًّا، ومعنى ﴿لاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِيَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ﴾، لاَ تَرْخُوهُمَا فَتُسْقِطُوا عنها مَا أَمر اللَّهُ بِهِ من الحَدِّ، وقيلَ يبالغ في جلدِهِمَا.

وقوله تعالى : ﴿ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ المُؤْمِنِينَ ﴾ .

القراءةُ إِسْكانُ اللام، ويجوز كسرها.

واختلف الناس في الطائفة، فقال بعضم الواحد فما فوقه طائفة، وقال آخرون لا تكون الطائفة أقل من اثنين، وقال بعضهم ثلاثة، وقال بعضهم أَرْبَعِةً، وقال بعضهم عَشَرةً، فأما من قال واحِدٌ فهو على غير ما عندَ أَهْلِ

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية ١٦. (٢) أي يغرب، ويبعد عن بلده.

اللغة، لأن الطائفة في معنى الجماعة وأقل الجماعة اثنان، وأقل ما يجب في الطائفة عِنْدِي اثنان. والذي ينبغي أن يُتَحَرَّى في شَهَادَة عَذَاب الزَّانِي أَن يكونُوا جَمَاعةً لأن الأغلب على الطائفة الجَمَاعة .

وقوله : ﴿ لزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ، والزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ ﴾ .

ويجوز الزاني لا يُنْكَحُ إلا زانية، والزَّانِيةُ لا يُنْكَحُهَا إلا زَانِ ولم يقرأ بها. وتأويل «الزَّانِي لا يُنْكَحُ إلا زَانيةً» على معنى لا يتزوَّجُ، وكذلك الزانية لا يتزوِّجها إلا زانٍ، وقالَ قومٌ: إنَّ مَعْنَى النكاح ههنا الوَطْء، فالمعنى عندهم الزاني لا يَطَأَ إلا زانية والزانية لا يطؤها إلا زَانٍ. وهذا القول يَبْعُد، لأنه لا يعرف شيء من ذكر النكاح في كتاب الله إلا على معنى التزويج، قال الله سُبْحَانَه: ﴿وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ والصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وإمَائِكُمْ ﴾ (١)، فهذا تزويجُ لا شك فيه، وقال الله، عز وجل: ﴿يَا أَيُها الّذِينَ آمنوا إِذَا نَكَحْتُم المُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ ﴾ (١). فأعلم عز وجل أن عقد التزويج يُسمَّى النكاح.

وَأَكْثُرُ التفسير أَنَّ هذه الآية نزلت في قوم مِنَ الْمسلمين فقراء كانوا بِالمَدينة، فهمُّوا بأن يتزوجوا بِبَغايَا كنَّ بالمدينة \_ يَزنين، ويأخُـدْن (٣) الأُجْرَة، فَأَرَادُوا التَّرْوِيج بِهِنَّ لِيَعُلْنَهُمْ (٤)، فأنزل اللَّه عز وجل تَحرِيمَ ذَلِكَ، وقيل إنهم أرادوا أن يُسَامِحُوهُنَّ، فأعلموا أن ذَلك حَرَامٌ.

<sup>(</sup>١) الآية ٣٢ من هذه السورة.

<sup>(</sup>٢) الآية ٤٩ من سورة الأحزاب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل ويأخذون الأجرة وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) كتبت في الاصل ليُعلنهن، وأشير في الهامش إلى «ليعلنهم» والظاهر أن البغايا كنّ على ثراء وأراد هؤلاء أن يستفيدوا من ثرواتهن.

ويروى ان الحَسَنَ قال إن الزاني إذا أُقِيمَ عَلَيْهِ الحَدُّ لا يزوج الا بامرأة أُقِيمَ عليها الحَدُّ مِثْلُه، وكذلك المرأة إذا أقيم عليها الحدُّ عِنْدَهُ لا تزوج إلاً برجل مثلها، وقال بَعْضُهم: الآية منسوخة نسخها قوله: ﴿وأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُم...﴾(١)، واكثر القول أن المعنى هَهُنَا على التزويج ﴾.

ويجوز «وَحَرَّمَ ذَلِكَ عَلَى المُؤْمِنِينَ» بمعنى وحرَّمَ اللَّه ذلك على المُؤْمِنين، ولم يقرأ بها.

وهذا لفظه لفظ خَبر، ومعناه معنى الأمْر، ولو كان على ماقال مَنْ قَالَ إنه الوَطْءُ لما كان في الكلام فَائِدَةً، لأن القائل إذا قال الزانية لا تَزْني إلا بِزَانٍ، والزاني لا يزني الا بزانية، فليس فيه فائدة إلا عَلَى جهة التغليظ في الأمر، كما تقول للرجل الذي قَدْ عَرِفْتَهُ بالكذب: هذا كذاب، تريدُ تغليظ أَمْرِهِ. فعلى ما فيه الفائدة وَمَا توجِبُه اللَّغَةُ أن المعنى معنى التَّزْويج.

وقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ﴾ .

معنى ﴿ يَرْمُونَ المحصنَاتِ ﴾ [أي] بالزِّنا، لكنه لم يَقُلْ بالزِّنا، لأن فيها تَقَدَّمَ مِنْ ذِكْر النَّانِيةِ والزاني دليلًا على أن المعنى ذَلِك، ومَوْضِعُ ﴿ الله يَن وَلَع بِالابتداء. وعلى قراءة عيسى بن عُمَر، يجب أن يكون مَوضَعُ الذين يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ نَصْباً على معْنى اجلدوا الذين يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. وعلى ذلك اختيار سيبويه والخليل. والمحصنات ههنا: اللواتي أحْصَنَ فُرُوجَهُنَّ بالعِفَّةِ.

وقوله: ﴿ وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً ، وَأُولَئِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ ، إلا اللَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْد ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا ﴾ .

<sup>(</sup>١) سورة النور آية ٣٢.

اختلف الناس في قبول شهادة القاذف، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا تَابَ مِنْ قَذْفِهِ قُبِلَتْ شهادَةُ ويروى أَنَّ عُمَر بنَ الخَطَّابِ قَبلَ شهادة قاذفيْن، وقال لأبي بكرة انْ تُبْتَ قَبِلَتُ شَهَادَتُك. وتوبتُه أَن يرْجَع عن القذف. وهذا مذهب أكثر الفقهاء، وأما أَهْلُ العِرَاقِ فيقولون شهادتُه غير مقبولة لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ولا تَقبلوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبداً ﴾، قالوا، وقوله: ﴿إِلَّا اللَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾.

قالوا: هذا الاستثناء من قوله: ﴿وأولئك هم الفاسقون﴾، فاستثني التّائبُونَ مِنَ الفَاسِقين. وقال من زعم أن شهادته مَقْبُولَةٌ أن الاستثناء من قوله: ﴿ وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبداً. إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا﴾ قالوا وقوله: ﴿ وَأُولَئِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ ﴾، صِفَةٌ لَهُمْ، وَأَجْمَعُوا أن من قذف وهو كافر ثم أسلم وتَابَ، وكان بَعْدَ إسْلامِه عَدْلاً قبلت شَهادَتُه وإن كان قاذفاً، والقياس قبول شهادة القاذف إن أتاب، والله عز وجل ـ يقول في الشهادات: ﴿ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءِ ﴾ (١) فليس القاذف بِأَشدَّ جُرْماً مِنَ الكافِر، فحقه أنه إذا تاب وأصلح قُبِلَتْ شهادَتُه، كما أن الكافِر إذا أسلم وأصلح قبلت شَهادَتُه.

فإن قال قائل: فما الفائدة في قوله ﴿أَبداً ﴾ (٢). قيل الفَائِدةُ أن الأبدَ لكل إنسانٍ مقدار مُدَّتِهِ في حياته، ومقدار مدَّتِه فيما يتصل بقصَّتِهِ فتقول: الكافر لا يُقْبَلُ منه شَيْءٌ أَبداً فمعناه، ما دام كافراً فلا يقْبَلُ منه شيءٌ، وكذلك إذا قُلْت: القَاذِفُ لا تُقْبَلُ منه شَهادَةُ أبداً، فمعناه ما دَامَ قَاذِفاً، فإذا زال عنه الكفر فقد زال أبد وكذلك القاذف إذا زال عنه القذف فقد زال عنه أبده، ولا فرق بين هذا وذلك.

وتقرأ ﴿ثم لم يأتوا بِأَرْبَعَةٍ شهدَاءَ﴾ \_ بالتنوين \_ ﴿فَاجْلِدُوهُمْ﴾، فأرْبَعة

<sup>(</sup>٢) أي إن كلمة أبداً تقتضي التأييد، أي نفي قبول الشهادة إلى الأبد وقد فسر الابد بما ذكر.

خفُوضَةٌ مُنَوَّنةٌ، وَ﴿شَهداء﴾ صفة للأربعة، في موضع جَرٍّ، ويَجَوْزُ أَنْ يَكُونَ فِي موضع نَصْبٍ مِنْ جَهتين، احداهما على معنى ثم لم يُحْضِرُوا أَرْبَعةً شهداء، وعلى نصب الحال مع النَّكِرةِ ثم لم يأتوا حال الشهادة (١١).

فأما ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾ فيجوز أَنْ يَكُونَ في مَوْضِع جَرِّ على البَدَل ِ من الهاء والميم (٢)، على معنى ولا تقبلوا لهم شهادةً أبداً إلا الذين تابوا، ويجوز أن يكون في موضع نَصْبِ على الاستثناء على قوله:

﴿وأولئك هُم الفَاسِقُونَ ـ إلاَّ الَّذِينَ تَابُوا﴾، وإذا استُثنُوا من الفَاسِقينَ أيضاً، فقد وجب قبول شَهَادَتِهم لأنهم قد زال عنهم اسم الفِسْقِ.

وَقُولِهِ: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ ﴾.

معناه والذين يرمون أزواجهم بالزِّنَا.

وقوله: ﴿ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ﴾ .

ويقرأ أربع شهادات بالله بِالنَّصْب، فمن قرأ أرْبَعُ بالرفْع فَعَلَى خبر الابتداء، المعنى فشهادة أحدهم التي تدرأ حَدَّ القاذف أربع، والدليل على ذلك قوله عز وجل:

﴿ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهادَاتٍ بِاللَّهِ ﴾.

ومن نصب أَرْبعاً فالمعنى فَعَلَيْهم أَن يَشْهَدَ أَحَدُهُم أَرْبَعَ شهاداتٍ.

<sup>(</sup>۱) على كلا التقديرين الباء حَرْفُ جَرٍ زائدٍ وأربعة مضاف لتمييز محذوف أي بأربعة أشخاص - فيجوز مجيء الحال منها - ولا مساغ لكون الحال من واو الجماعة - إلا أن يكون بمعنى مستشهدين، وشهيد غير مستشهد.

<sup>(</sup>٢) من ولا تقبلوا لهم ـ والاستثناء من غير الموجب يجوز فيه الإتباع والنصب.

وعلى معنى فالذي يَدْرَأُ عنها العَـذَابَ أَنْ يَشْهَدَ أَحَـدُهم أَرْبَعَ شهـاداتٍ الله.

﴿ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهُ عَلَيْهِ ﴾ .

ويجوز والخامِسة أَنَّ لَعْنَة اللَّه عليه، وكذلك والخامِسة أَنَّ غضبَ اللَّهِ عليها، والخامِسة جميعاً، فمن قال: والخامِسة فعلى مَعْنَى وَيَشْهَدُ الخامِسة.

فإذا قَذَف القاذِفُ امرأته، فشهادتُه أن يَقُولَ: أَشْهَدُ بِاللّه إني لَمِن الصَّادِقِينَ فِيما قَذَفْتُها بِهِ، أو يقول: أحلف باللّه إني لمن الصَّادِقينَ فِيما قَذَفْتُها بِه، أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، ويقول في الخامِسةِ لعنه اللّه عليه إن كان من الكاذبين. به، أَرْبَع مَرَّاتٍ، ويقول في الخامِسةِ لعنه الله عليه إن كان من الكاذبين. وكذلك تقولُ المرأةُ: أَشْهَدُ بِاللّه إنَّهُ لِمنَ الكاذبين فيما قذفني به، أربع مرات، وتقول في الخامِسةِ: وعَلَيَّ غَضَبُ اللّه إن كان من الصادقين. وهذا هو اللّغانُ، فإذا تلاعنا فُرَقَ بينهما، واعتدت عِدةَ المطلّقةِ من وقتها ذلك. فإذا فعلا ذلك لم يَتزوَّجْهَا أبداً في قول أكثر الفقهاء من أهل الحجاز وبعضُ الكوفيين يُتابِعُهُمْ، وهو أبو يوسُف، والقياسُ ما عليه أهل الحجاز، لأن القاذفَ الكوفيين يُتابِعُهُمْ، وهو أبو يوسُف، والقياسُ ما عليه أهل الحجاز، لأن القاذفَ قَذَفَها بالزِّنَا، فهو لا ينبغي له أن يتزوِّج بزانيةٍ، وليس يظهر لهذا تَوْبَةً، واللِّعَانُ لا يكون إلا بحاكم من حكام المسلمين.

وقوله تعالى : ﴿وَلَوْلَا فَصْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ﴾ .

ههنا جواب لولا متروك، والمعنى \_ والله أعلم \_ ولولا فضلُ الله عليكم لنال الكاذب لما ذكرنا عَذابٌ عظيمٌ، ويدل عليه : ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللّه عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُه فِي الدنيا والآخرة لَمسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظيمٌ ﴾.

وقوله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ ﴾.

معنى الإِفك ههنا الكذبُ. وقد سُمِّيَ بعضُهُمْ في الآثار، وَلَمْ يُسمَّوْا في

القرآن فمِمَّنْ سُمِّيَ حسَّانُ بنُ ثَـابتٍ (١). ومِسْطَح بنُ أَثـاثَةَ (٢)، وعبـدُ اللَّه بنُ أَبُـاثَةً (٢)، وعبـدُ اللَّه بنُ أَبَيِّ (٣). ومن النساء حِمْنَةُ بِنْتُ جَحْش (٤).

﴿ لَا تَحسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾.

وقيل لكم والتي قُصِدَتْ عائشة رحمها الله، فقيل لكم يعنى به هِيَ ومن بسببها(°) من النبي ﷺ وأبي بكر رحمه الله.

وقوله : ﴿ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُم ﴾ . ويُقْرأ كُبْرَهُ مِنْهُم .

<sup>(</sup>۱) هو حسان بن ثابت بن المنذر الانصاري من بني النجار. شاعر الانصار وشاعر رسول الله هج وشاعر البين كلها. دافع عن رسول الله هج بشعره، وكان شعره أشد على القرشيين من وقع السهام، وقال له رسول الله على: اهجهم وروح القدس معك. وكان من سوء حظه أن وقع في عرض عائشة في حديث الإفك وأقيم عليه الحد وجلد وقد تبرأ من ذلك في شعر منه هذا البيت الأتي. كان حسان جباناً لم يشهد أية موقعة، وكان معمراً عاش مائة وعشرين سنة ومات سنة وماد انظر ترجمته في الاستيعاب ٣٥٥ جـ ١ والاصابة ١٧٠٤ ص ٣٢٦.

<sup>(</sup>٢) مسطح بن أثاثة. يقال ان «مسطحاً» لقبه واسمه هو عوف - وذكره ابن حجر في حرف العين باسم عوف. قرشي مطلبي وأمه قرشية تيمية هي بنت خالة أبي بكر الصديق وهي سلمى بنت صخر - وكان أبو بكر ينفق عليه - وقد خاض في عرض عائشة أم المؤمنين (ض) وجلد أيضاً - أنظر الاصابة ٩٠٠ والاستيعاب ٤٩٤ جـ ٣. توفى مسطح سنة ٣٤ هـ.

<sup>(</sup>٣) رأس النفاق من أشراف قومه \_ اجتمعت عليه الأوس والخزرج ولم يجتمعوا على أحد منهم قبله ولا بعده \_ كان قومه قد نظموا له الخرز ليتوجوه، فلما ظهر الاسلام انصرفوا عنه فكان يرى أن رسول الله ها استلبه ملكه ويضطغن عليه \_ ثم تظاهر بالاسلام \_ وقد هم ابنه عبد الله بقتله فمنعه رسول الله هي وحديثه طويل انظر سيرة ابن هشام ٤٢٣ جـ ٢ (ت محيى الدين).

<sup>(</sup>٤) هي حمنة بنت جحش الاسدية القرشية أخت عبد الله بن جحش وأم المؤمنين زينب بنت جحش وأمهم أميمة بنت عبد المطلب شهدت أحداً وكانت تسقي الجرحى. كانت زوجاً لمصعب بن عمير فقتل يوم أحد فتزوجها طلحة بن عبيد الله وهي والدة محمد بن طلحة وخاضت في حديث الإفك مع من جلد في رواية من صحح الجلد. وانظر الاصابة ت ٣٠٣٠ والاستيعاب ٢٧٠ جـ ٤.

<sup>(</sup>٥) من على صلة بها.

﴿لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾.

فمن قرأ كِبْرَه فمعناه من تَولَّى الإِثْمَ في ذلك، ومن قرأ كُبْرَه أراد معظمَهُ.

ويروى أن حسان بن ثابت دَخَل علَى عـائشة، فقيـل لها أَتُـدْخِلين هذا الذي قال الله عز وجلَّ فيه: ﴿ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُم لَهُ عَذَابٌ عظيمٌ ﴾ فقالت أَوَ لَيْسَ قَدْ ذهب بَصَرُه. ويروى أنه أنشدها قوله في بيته:

حَصَانُ رزانٌ ما تُزنُّ بريبة وتصبح غرثى مِنْ لُحُوم الغوافل(١) فقالت له: لكنك لست كذلك.

وقوله تعالَى : ﴿ وَالْخَامِسَةُ أَن غَضَبُ الِلَّهِ عَلَيْهَا ﴾ .

بتخفيف أن ورَفع غَضَبُ على معنَى أَنَّه غَضَبُ اللَّه عليها، ويجوز أَنْ غَضِبَ اللَّهِ عليها، وههنا «هاءً» مُضْمرةً، وأن مخفقًةٌ من الثَّقِيَلَةِ. المعنى أَنَّهُ غَضِبَ اللَّه عليها، وأنه غَضَبُ اللَّهِ عليها، قال الشاعر: (٢)

في فتية كسيوف الهند قد علموا أن هالك كلَّ من يَحْفَى وَيَنْتَعلَ وَ وَلَنْتَعلَ وَ الله في في في أنكُمْ وَ التفسير في قوله: ﴿ لاَ تَحْسَبُوه شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ أنه يعنى به عَائِشَدةً وصَفْدوانُ بنُ المعَطِّل (٣)، ويجوز «لكم» في معنى

<sup>(</sup>١) البيت في اللسان (حصن). والاستيعاب ٣٤١ جـ ١، وهـ و مع جـزء من القصيدة في سيـرة ابن هشام ٧٧٣ ت محيى الدين.

غرثي أي جائعة بمعنى أنها لا تفتاً بهن ـ والحصان هي التي أعفت نفسها بالاسلام أو الزواج أو الحرية. وتزن أي تتهم. وقولها لكنك لست كذلك ـ تشير به إلى أنه أغتابها ونهش عرضها.

<sup>(</sup>٢) للأعشى من قصيدته ودع هريرة. وهي في ديوانه ص ٤٣.

<sup>(</sup>٣) هو صفوان بن المعطل بن ربيعة، أسلم قبل غزوة المريسيع وشهدها وقيل قبل الخندق وشهد الغزوات بعدها. . وكان يكون على ساقة رسول الله ﷺ وكان شجاعاً جواداً \_ وهـو الذي اوذي =

«لكما»(١)، والذي فسَّرْنَاهُ أُولًا يَتَضَمَّنُ أَمر عائشة وَصَفُوانُ والنبي ﷺ وكل من بينه وبين عائشةَ سَبَب، ويجوز أَن يكون لكُلِّ مَنْ رُمِيَ بِسَبَبٍ.

وقوله تعالى : ﴿ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُموه ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ والْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْراً ﴾ .

معناه هَلًا إِذْ سِمعتُموه، لِأِنَّ المعنى ظَنَّ المُوْمِنُونَ بِأَنْفُسِهِمْ، في موضع الكنايَةِ عَنْهُمْ وعن بَعْضِهِمْ، وكذلك يقال للقوم الذين يَقْتُل بَعْضُهُمْ بعضاً أَنَّهُمْ يَقْتُلُونَ أَنْفُسَهُمْ.

﴿ وَقَالُوا: هَذَا إِفْكُ مُبِينٌ ﴾ ، أَي كَذِبُ بَيِّنٌ .

وقوله عز وجل: ﴿ وَلاَ يَأْتَل ِ أُولُو الفَضْل ِ مِنْكُمْ والسَّعةِ ﴾.

وَقُرِئَتْ: وَلَا يَتَأَلَّ أُولُـو الفَصْـلِ [مِنْكُمْ والسَّعَـةِ]. وَمَعْنَى تَـأْتَلِي تَحْلِفُ وكذلك يَتَألَّى يحلف.

ومعنى ﴿ أَن يُؤتوا ﴾ : أَنْ لاَ يُؤتُوا ﴿ أُولِي القُرْبِي ﴾ ، المعنى ولا يحلف أولو الفضل منكم والسَّعَةِ أَنْ لاَ يُعْطُوا ﴿ أُولِيَّ الْقُرْبَى والمَسَاكِينَ ﴾ .

ونـزلت هذه الآيـة في أبي بكر الصِّـدِّيقِ، وكـان حلف أَنْ لَا يُفْضِـل<sup>(٢)</sup> على مِسْطُح بن أَثَاثَة، وكان ابنَ خَالَتِهِ بِسَبَبِ سَبِّهِ عَائِشَةَ فَلَمَّا نَزَلَتْ:

﴿ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ﴾.

قـال أَبُو بكـر: بَلَى، وَأَعَاذَ الإِفْضَـالَ عَلَى مِسْطَح وعلى مَنْ حَلَفَ أَن لاَ يُفْضِلَ عَلَيْه<sup>(٣)</sup> وَكَفَّر عن يمينه.

في حديث الإفك حتى برأه الله تعالى \_ وقد تعرض لحسان بن ثابت فضربه بالسيف \_ لما
 خاض فيه من حديث الافك . ويقال إنه غزا الروم في خلافة معاوية فاندقت ساقه ولم يزل
 يطاعن حتى مات وذلك سنة ٥٨ هـ .

<sup>(</sup>١) أي أن الجمع لا يراد به مفرد، بل هو لاثنين.

<sup>(</sup>٢) يَتَفَضَّل، ويعطى من فَضْلِه.

<sup>(</sup>٣) في تصحيح بالهامش: أن لا يفضل عليه أن يفضَل ويُكَفِّر.

وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ الغَافِلَاتِ المُوْمِنَاتِ لُعِنُـوا في الدُّنْيَا والآخِرَةِ ﴾.

قيل إنه يعنى به أزواج النبي على الأصل فيه أمْرُ عائشة ، ثم صار لكل مَنْ رَمَى المؤمِناتِ. ولم يقل هَهُنا والمؤمنين استغناء بأنه إذا رَمَى المؤمِناتِ ولم يقل هَهُنا والمؤمنين استغناء بأنه إذا رَمَى المؤمِنة فلا بد أَنْ يَرْمِيَ معها مُؤمِناً ، فاستغنى عن ذكر المؤمنين لأنه قد جرى ذكر المؤمِنين والمؤمِناتِ ، وَدَلَّ ذكرُه المؤمِناتِ عَلَى المُؤمِنين ، كما قال : ﴿ سُرَابِيلَ تَقِيكُمُ الحَرَّ ولم يَقُلْ وَتَقِيكُمُ البرْدَ ، لأنّ ما كان وفي الحرَّ وقي البرد ، فاستغنى عَنْ ذِكْر أحدهما بالآخر .

وقوله: ﴿ يَوْمَئِدٍ يُوفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الحَقَّ ﴾.

ويقرأ الحقَّ، فمن قرأ الحقُّ فالحقُّ من صِفَةِ اللَّهِ عَزَّ وجَلَّ، فالمعنى يوْمَئِذٍ يوفيهم اللَّهُ الحقُّ دِينَهُمْ، ومن قرأ دينهم الحقَّ، فالحق من صِفَةِ الدِّينِ والدين ههنا الجزاء، المعنى يَوْمَئِذٍ يَوَفِيهمُ اللَّه جزاءهم الحقَّ، أي جزاءهم الواجب.

وقوله جل وعز : ﴿الحبيثاتُ للخبيثين، والخبيثون للخبيثاتِ، والطيبات للطَّيِّبينَ والطَّيِّبونَ للطَّيِّباتِ ﴾.

فيها وَجْهَانِ، المعنى الكلمات الخَبِيثَاتُ للخبيثين من الرجال، والرجال الخبيثون للكلمات الخبيئات، أي لا يَتكلَّم بالخبيثات إلا الخبيثُ من الرِّجَال والنساء، ولا يتكلَّم بالطَّيبَاتِ إلاَّ الطَّيبُ من الرجال والنساء، ويجوز أن يكون معنى هذِهِ الكَلِمَاتِ الخبيثات إنما تلصق بالخبيثين من الرِّجال والخبيثات مِن النِّساء، فأمَّا الطَّاهِرَاتُ الطيبات فلا يلصق بِهِنَّ شيءٌ، وقيل الخبيثات من النساء للخبيثين من الرِّجال وكذلك الطيبات من النساء، للطّيبين من الرّجال.

<sup>(</sup>١) سورة النحل الآية ٨١.

وقوله: ﴿ أُولِئِكَ مِبرَأُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ﴾.

أَي عائِشة وَصَفْوانُ بنُ المُعَطَّل، وكذلك كل من قُذِف من المُؤْمِنينَ والمُؤْمِنينَ والمُؤْمِنينَ والمُؤْمِنينَ والمُؤْمِناتِ مُبَرَّأُونَ ممَّا يَقُول أهل الخُبْث القَاذِفُونَ.

﴿لهم مَغْفِرَةً وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴾.

أي للذين قُذِفوا ورُمُوا مَغْفِرَةٌ وَرزْقٌ كريمٌ، وللقاذفين اللَّعْنَةُ في الدُّنيَا والأَخرة وَعَذَابٌ عَظِيمٌ.

وقوله: ﴿إِذْ تَلَقُّونُه بِأَلْسِنَتِكُمْ ﴾.

معناه إذ يلقيه بعضكم إلى بَعْض ، وقرأت عائشة رحمها الله: إذْ تُلْيقُونَهُ بِالسَنْتِكُمْ، ومعناه إذْ تُسْرِعُونَ بِالكَذِبِ، يقال وَلَق يلِقُ إذا أَسْرَع فِي الكَذِبِ وغيره، قال الشاعر: (١)

## جَاءَتْ بِهِ عَنْسٌ مِنَ الشَّامِ تِلقْ

أي تسرع.

وقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا إِلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيرَ بُيُوتِكُمْ ﴾

يُقْرَأُ بِالضّمِ والكَسْرِ، ولكن الضَّمَّ أَكُثَرُ، فمن ضمَّ فَعَلَى أصل الجمع، يَشْتُ وبيوتُ مثل قَلْب وقُلوب وفَلْسٌ وفلوس، وَمَنْ قرأ بِالكَسْرِ فإنَّما كَسَر للياء التي بعد الباء، وذلك عند البَصْرِيّينَ رَدِيءٌ جدًّا، لأنه ليس في كلام العرب فِعُول - بكسر الفاء -.

وقوله: ﴿ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ﴾.

<sup>(</sup>١) الـوَلْق ـ كضَرْب ـ الإسـراع في المشي إثر الشيء، وهـذا الشطر من رجـز قالـه الشماخ يهجو به جليداً الكلابي : اللسان وولق، ومعاني الفراء ٢ /٢٤٨. والعنس الناقة الغليظة.

معنى تستأنسوا في اللغة تَسْتَأْذِنُوا، وكذلك هو في التفسير، والاستئذان الاستعلام، تقول آذَنتُ بكذا أي أعْلَمْتُ ، وكذلك آنست مِنْ كذا وكذا، عَلِمْتُ منه، وكذلك، ﴿فَإِنْ آنَسْتُم منهم رُشْداً ﴾(١) أي علمتم، فمعنى حتى تَسْتَأْنِسُوا حتى تستعلِمُوا أيريد أهلها أن يُدخلوا أمْ لا، والدليل على أنّه الإذن قوله: ﴿فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَداً فلا تَدْخُلُوهَا حَتّى يُؤذَنَ لَكُمْ ﴾.

وقوله تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاجٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فيها مَتَاعٌ لَكُمْ ﴾ .

أي ليس عليكم جناح أنْ تَذْخُلوا هَذِهِ بِغَيْرِ إِذْنٍ.

وجاء في التفسير أنه يعنى بها الخانات، ويقال للخانِ فُنْدق وفُنْتُن. ـ بالدال والتاء ـ. وإنما قيل: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أن تدخُلُوا هَذِهِ البُيُوتَ لأنَّه حَظَرَ أن تُدْخَلَ البُيُوتُ الَّتي ليست لهم إلاَّ بِإِذْنٍ، فأُعْلِمُ وا أَن دُخولَ هذه المواضع المُبَاحَة ـ نحو الخانات وحوانيت التجارة التي تباع فيها الأشْيَاءُ وَيُبِيحُ أهلُها دُخُولَها ـ جائزٌ. وقيل إنه يُعْنَى بِهَا الخَرِبَاتُ التي يَدْخُلُها الرَّجُلُ لِبَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ.

ويكون معنى : ﴿ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ ﴾ : بمعنى إمْتاع ِ ، أي مُتفرَّجُون فيها مِمَّا بِكُمْ .

وقوله تعالى : ﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتُهُنَّ إِلًّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ .

أي لا يبدين زينَتَهُنَّ الباطِنَة، نحو المِخْنَقَةِ(٢) والْخلْخَال والـــُّمْلُجُ والسِّوار. والتي تُظْهَرُ هي الثيابُ والوَجْهُ

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية ٦.

<sup>(</sup>٢) رباط العنق، والدملج يلبس في اليد كالسوار.

وقوله تَعالَى : ﴿ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِين مِنْ زِينَتِهِنَّ ﴾ .

كانت المرأة ربما اجتازت وفي رجلها الْخلخال، وربما كان فيها الخَلَاخِلُ فإذا ضَرَبتْ بِرِجْلِها عُلِمَ أنها ذاتُ خَلْخَالٍ وزينةٍ، وهذا يحرك من الشَّهْوَةِ فنُهِيَ عنه، كما أُمِرْنَ ألَّا يُبْدِينَ (١)، لأن استماعَ صَوْتِه بمنزلة إبْدَائِه.

وقوله: ﴿ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ والصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ﴾.

قُـرِئَتْ من عَبِيدِكُمْ، وكـالاهما جـائز، وهـنـا الازِمُ في الأيَامَى، والمَعْنَى وأنكحوا الأيامي منكم والصالحين مِنْ عِبَادِكُمْ وإمَائِكُم إنْ أَرَدْن تَحَصَّناً.

ومعنى ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى البِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً ﴾ .

أي لا تكرهوهن على البغاء الْبتَّة، وليس الممعنى: لا تكرهوهن إنْ أَرَدْن تَحَصُّناً. وان لم يردْن فَليْس لنا أَنْ نُكْرهَهُنَّ.

وقوله: ﴿ إِنْ يَكُونُوا فَقَراء يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ .

فحث الله ـ عــز وجـل ـ على النكــاح وأعلم أنـه سَبَبُ لِنَفْي الفَقْــر، ويروى عن عمر رحمـه اللَّه أنه قـال: عَجَبٌ لإمْرِئ كيف لا يَـرْغَبُ في البَاءَةِ واللَّه يَقُولُ إِنْ يَكُونُوا فقراءَ يُغْنِهُمُ اللَّه من فَضْلِهِ.

وقوله: ﴿ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِن عَلِمْتُمْ فيهم خَيراً ﴾ .

معنى ﴿إِن عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خيراً ﴾، قيل إن علمتم أَدَاءَ ما يفارق عليه (٢)، أي عَلِمْتُمْ أَنهم يَكتِبُونَ ما يُؤدونَهُ. ومعنى المكاتبة أن يكاتب الرجل عبده أو أَمَتُهُ

<sup>(</sup>١) نهين عن اسماع وسوسة حليهن كما نهين عن اظهاره.

<sup>(</sup>٢) إن علمتم قدرتهم على أداء نجوم الكتابة أي الأجر الذي يحررون عليه.

عَلَى أَن يُفَارِقَهُ، أَنه إِذَا أَدَّى إليه كذا وكذا من المال في كذا وكذا من النجوم فالعبدُ حُرُّ إِذَا أَدَّى جميع ما عليه، وَوَلاَّوْه لمولاه الذي كاتبه، لأن مولاه جاد عليه بالكسب الذي هو في الأصل لمولاه (١).

وقوله : ﴿ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ﴾ .

هذا \_ عند أكثر الفقهاء \_ على النَّذْبِ، للمولى أن يُعْطِيَهُ شَيْئاً مما يُفَارِقُه عليه، أو من ماله ما يستعين به على قضاء نجومِهِ، وله ألَّا يفْعَلَ، وكذلك له أَنْ يكاتِبَهُ إذا طلب المكاتبة وَلَه ألَّا يكاتِبَهُ. ومخرج هذا الأمر مخرجُ الإِبَاحَةِ، كما قال: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُم فَاصطادوا ﴾ (٢) لأنه حرَّم عليهم الصَّيدَ ما دَامَوا حُرُماً، وكذلك قوله: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتشروا فِي الأرْضِ وابتغوا من فضل اللَّه ﴾ (٣) هذا بَعْدَ أن حَظَر عليهم البيعَ في وقت النداء إلى الصَّلاة، فهذا أباحَهُ فيهِ لأن العَبْدَ المملوك لا مال له، ولا يقدر على شيءٍ، فأباح اللَّه لَهُم أن يُقْدرُوهُ (٤).

ويروى عن عُمَرَ أنه كَاتَبَ عَبْداً له يُكْنَى أَبَا أُمَيَّةَ، وهُو أُول عَبْدٍ كُوتِب في الاسلام، فأتاه بأول نجم فدفَعَهُ إلَيْهِ عُمر، وقال له: اسْتَعِنْ به عَلَى مُكَاتَبَتِكَ، فقال: لَوْ أَخْرته إلى آخر نَجْم، فقال أَخَافُ أَلَّا أُدرك ذلك.

وقوله: ﴿أَوْ نِسَائِهِنَّ ﴾.

وذلك أنه لا يَحِلُّ أن ترى المشركاتُ ما يحِلُّ أن تراه المؤمِنَاتُ من

<sup>(</sup>١) الاصل أن العبد وما يكسبه ملك لمولاه.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة الآية ٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الجمعة الآية ١٠.

<sup>(</sup>٤) يعينوه ويهيئوا له القدرة.

المُؤْمِنَاتِ، يُعْنَى بِنِسائِهِنَّ نساء المؤمنات، ﴿والمُؤْمِنُونَ، والمؤمِنَاتُ بَعضُهُمْ أُولِياءُ بَعْض ﴾(١)

وقوله تَعالَى : ﴿ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرَ أُولِي الإِرْبَةِ ﴾.

«غير» صفة للتابعين دَليلٌ على قوله: ﴿ أَو مَا مَلَكَتَ أَيَّانُهُنَّ ﴾ ، معْنَاهُ أَيْضاً غير أُولِي الإِربَةِ من الرِّجَال. والمعنى لا يبدين زينتهن لمماليكهن ولا لِتُبَّاعِهِنَ إلا أن يكونُوا غير أُولِي إِربَة. والإِرْبَةُ الحاجَةُ ، ومعناه هَهُنَا غير ذَوي الحاجات إلى النِّسَاءِ ، فَأَمَّا خَفْضُ «غير» فصفة للتابعين ، وإن كانت «غير» توصف بها النَّكِرَةُ ، فَإِنَّ التَّابِعِينَ هَهُنَا لِيس بِمَقْصُودٍ إلى قوم بِأَعْيانِهِمْ ، إنما معناهُ لكل تابعي غير أولي إِربةٍ . ويجوز «غير» بنصب «غير» على ضربين ، أَحَدهما الاستثناء ، المعنى لا يبدين زينتهن إلا للتابعين إلا أُولي الإِربة فلا يبدين زينتهن إلا للتابعين إلا أُولي الإِربة فلا يبدين زينتهن ألا مُريدينَ النِّسَاء ، أي في هذه الحال .

وقوله عز وجل: ﴿ أَوِ الطِّفْلِ ِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ﴾ .

ويقرأ «عَورات» ـ بالفتح الواو ـ لأن فعْلَة يجمع على فعلات ـ بفتح العين ـ نحو قولك جَفنة وَجَفَنات، وصَحْفَة وصَحَفَات، فإذا كان نحو قولك لَوْزَة وجَوْزَة وعَوْرَة، فالأكثر أَنْ تُسكن، وكذلك قوله بَيْضَات، لثقل الحركة مع الواو والياء، ومن العرب من يَلْزَمُ الأصلَ والقياسَ في هذا فيقول جَوَازات وبَيضَات. وعلى هذا قرئ عَوراتِ ومعنى لَمْ يَظْهرُوا على عورات النساء، لم يبلغوا أن يُطيقُوا النساء، كما تقول: قد ظهر فلان على فلانٍ إذا قوي عليه. ويجوز أَنْ يَكُونَ «لُمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَورات النساء من يَكُونَ «لُمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَورات النساء من عَورات النساء من عَهرها.

<sup>(</sup>١) سورة التوبة الآية ٧١.

وقوله: ﴿ وَلَقَدَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِنَاتٍ ﴾ .

يقرأ بالفتح والكسر - فمن قرأ مبيَّناتٍ بالفتح فالمعنى أنه لَيْسَ فيها لَبْسٌ، وَمَنْ قرأ بالكَسْرِ فالمعنى أنها تُبيّنُ لكم الحلال من الحرام. ثم أعلم عزّ وجل أنّه قَدْ بيَّنَ جميع أَمْر السماء، وأمْر الأرض بَيَاناً نيِّراً لا غاية بَعْدَ نُورِهِ فقال:

﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ والأرْضِ ﴾.

أي مُدَبَّر أَمْرِهِمَا بِحِكْمَةٍ بَالِغةٍ وحجَّةٍ نَيِّرَةٍ. ثم مثَّلَ مَثَلَ نُورِه ذلك في القلوبِ بأبينِ النُّورِ الذي لم يَدرك بالأبْصَارِ فقال:

﴿مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فيها مِصْبَاحٌ ﴾.

فَنُورُهُ يَجُوزُ أَن يَكُونَ مَا ذَكُرْنَا مِن تَدبيرِه، وَجَائِزُ أَنْ يَكُونَ كَتَابُ هَ الذِي بَيْنَ بِهِ فَقَالَ: ﴿ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴾ (١) وَجَائِزُ أَن يَكُونَ النبي ﷺ هو النور الذي قال مثل نُورِهِ، لأن النبي ﷺ هو المرشِدُ والمبيِّنُ والناقل عن اللَّه ما هو نيرٌ، بَينٌ.

وقال: ﴿كَمِشْكَاةٍ﴾، وهي الكوَّةُ، وقيل إنها بلغة الحَبَشِ، والمشكاة من كلام العرب، ومثلها ـ وإن كانت لغيرِ الكُوَّةِ ـ الشَّكْوَةُ وَهِي مَعْرُوفَةٌ (٢)، وهي الدقيق الصغير أو مَا يُعْمَل مِثْلُه (٣).

﴿فِيها مِصْبَاحُ، [المِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ] ﴾.

والمصباح السِّراج. وقال: ﴿المِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ﴾ ـ لأن النور في الزُّجاج،

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية ١٥.

 <sup>(</sup>٢) الشكوة وعاء مَنْ أَدَم لِلمَاءِ واللَّبن ا هـ قاموس.

<sup>(</sup>٣) الشيء الدقيق.

وضوء النَّارِ أَبْيَنُ منه في كل شيءٍ، وضوؤه يزيدُ في الزُّجَاجِ. ثم وصف الزجاجة فقال:

﴿ كَأَنَّهَا كَوْكَبُ دَرِّيٌّ ﴾ .

أي يَنْحط ويَسِيرُ مُتَدافِعاً، ويجوز أن يكونَ دِرِّيُّ بغير همزٍ مُخَفَّفاً مِنْ هذا.

قال أبو إسحاق: ولا يجوز أن يضم الدال وَيُهْمَنُ، لأنه ليس في الكلام في يقيلٌ، ومثال «دُرِّيّ» فُعْلِيّ مَنْسُوبٌ إلى الدُّرِّ، وَمَنْ كَسَرَ الدَّالَ قَالَ دِرِّيٌ فكان له، أَنْ يهْمِزَ ولا يَهْمِزَ، فمن هَمَزَ أَخَذه من درأ يدرأ الكَوْكَبُ إِذَا تَدافع مُنْقَضًا، فتضاعف ضَوْءُه، يقال: تدارأ الرَّجُلانِ إِذَا تَدَافَعا، ويكون وزنه على فِعِيل. ومن كسرها فإنما أَصْلُه الهَمْزُ فَخُفِّفَ، وبقيتْ كسرة الدال عَلَى أَصْلِهَا. ووزنه أيضاً فعِيلٌ كما كان وهو مهموز.

وقوله: ﴿ يُوقَدُ مِنْ شَجَرةٍ مُبَارَكَةٍ ﴾ .

ويقرأ [تُوقَدُ] بالتاء، فمن قرأ بالياء عنى به المصباح، وهو مذكّر. ومن قرأ بالتاء عنى به الناء عنى به الزّجَاجَة. ويجوز «في زَجَاحَةٍ» بفتح الزاي وفيها وجهان أخران قُرِئ بِهِمَا - تَوَقَدَ - بفتح الدَّال وضمّها وتشديد القاف فيهما جميعاً، فمن قرأ تَوقَدُ، فالمعنى تَتَوَقَّدُ الزجاجةُ، ومن قرأ تَوقَّدَ فتحه لأنه فِعْل مَاضٍ، ويكون المعنى: المصباح في زُجَاجَة تَوقَّدَ المِصْبَاحُ.

وقولة: ﴿مِنْ شَجَرةٍ مُبَارَكةٍ زَيْتُونَةٍ ﴾.

وليس شيء في الشَّجَرِ يورِقُ غُصْنُه من أوَّله إلى آخره مثلُ الزَّيْتُونِ والرُّمَّانِ قَالِ الشَّاعِرُ(١):

بــورِكَ الميتُ الغـريبُ كمــا بُـورِكَ نَــظُمُ الــرُّمــان والــزَّيْــتُــونِ قوله عز وجل: ﴿لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ ﴾.

اكثر التفسير أنها ليست مما تطلعُ عليه الشمسُ في وقت شروقها فقط أو عِنْدَ الغُرُوبِ، أي ليس يسترها في وقت من النَّهَارِ شيءٌ، أي فهي شرقية غربيّة، أي تصيبها الشمس بالغداة، والعَشِيِّ، فهو أنضر لها وأجود لزيتها وزَيْتُونِها.

وقال الحسن: إن تأويلَ قوله: ﴿لا شَرْقِيَّةٍ وَلاَ غَربيَّةٍ ﴾ أنها ليست من شجر الجنَّةِ.

وقوله عز وجل:﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ﴾.

جاء في التفسير أَن تُبْنَى، وقال الحسنُ: تـأويل «أَنْ تُرْفَعَ» أَن تُعـظَّمَ. و «في» من صِلَةِ قوله «كَمِشْكَاةٍ». المعنى كَمِشْكاةٍ في بُيُوتٍ، أي فِي مَسَاجِدَ، وقال الحسن يُعْنَى بِهِ بيتُ المقدِس ِ. ويجوز أَن تكون «في» متصلة «بِيُسَبَّحُ» ويكون فيها تكريراً على التوكيد، فيكون المعنى يسبح للَّه رِجَالٌ في بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ لأَنْ تُرْفَع. وتقرأ «يُسَبَّحُ» له فيها، فيكون رفع رجال هَهُنَا على تفسير ما لم

<sup>(</sup>١) هو أبو طالب عم النبي ﷺ ـ من قصيدة له رثى بها مسافر بن أبي عمــرو بن أمية، وقــد أوردها صاحب الخزانة جــ ٢٨٦/٤. أبياتاً منها أولها:

ليت شعري مسافر بن أبي عمرو وليت يقولها المحرون وانظر البحر المحيدون وانظر البحر المحيط ٢/٥٧٦ ومختار الأغاني ٣٨٢/٦ وكان مسافر سيداً جواداً، وهو أحد أزواد الركب، وكان يهوى هنداً بنت عتبة، وخطبها بعد الفاكه فرده لفقره، فذهب إلى النعمان يستعينه فتزوجت هنداً أبا سفيان في غيبته وكان أبو سفيان أول من قابل مسافراً بالحيرة وأخبره فشق ذلك عليه، واستسقى بطنه فعاد الى مكة فمات بمكان يقال له هباله ودفن به.

يسم فَاعِلُه، فيكون المعنى على أنه لما قال: «يُسَبَّحُ لَهُ فِيهَا» كأنه قيل: من يسبح اللَّه فقيل يُسبَّحُ رِجَالٌ كما قال الشاعر: (١)

ليُسْكَ يزيد ضَارعٌ لخُصُومَةٍ ومختبط مما تطيح الطوائح والأصال : واحدها أُصُل، وهي العَشَايَا.

ومعنى: ﴿ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وإقَامِ الصَّلَاةِ وإيتَاءِ الزَّكَاةِ ﴾. أي لا يشغلهم أمرٌ عن ذَلِكَ.

ويروى أن ابن مَسْعُودٍ رأى قوماً من أَهْلِ السُّوقِ، وقد نُودِيَ بالصَّلاَةِ فتركوا بِيَاعاتِهِمْ (٢) ونَهضُوا إلَى الصَّلاةِ، فقال: هؤلاء من الذين قال الله عزّ وجل - [فيهم] ﴿ رَجَالَ لاَ تُلْهِيهِمْ تِجَارة وَلاَ بيعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ .

وقوله: ﴿ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ﴾ :

الكلام أقمت الصلاة إقامةً، وأصلها أقمتُ (") إقواماً، ولكن قُلِبَت الواوَ أيضاً فاجتمعت الفان، فحذفت احداهما لالْتِقَاءِ السَّاكنين، فبقي أَقَمْتُ الصلاة إقامةً (٤) وأدخِلَتِ الهاء عِوضاً من المَحْذُوفِ، وقامت الاضافة ههنا في التعويض مقام الهاء المحذوفة. وهذا إجماع من النحويين.

وقوله :﴿ يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ القُلُوبِ والأَبْصَارُ ﴿ ﴾ .

ويجوز تَقلَّبُ فيم القلوب والأبْصَارُ، في غير القرآنِ، ولا يجوز في القران «تَقَلَّبُ» لأن القراءة سُنَّةً لا تخالَفُ وإن جاز في العربية ذَلِكَ.

<sup>(</sup>۱) لضرار بن نهشل يبكي أخاه يزيد. وفي كتاب سيبويه للحرث بن نهيك وانظر الخزائة ١٤٧/، الشاهد ٤٥، ففيها أنه لنهشل بن حرى (بتشديد الراء) وهو شاعر مخضرم حسن الشعر وابنه حرى أيضاً شاعر مجيد، وحارب نهشل مع علي ويوم صفين قتل أحوه مالك ورثاه نهشل بمرات كثيرة. وهم من بيت شريف، وانظر العيني ٢/٤٥٤، وابن يعيش ١/٩٠.

<sup>(</sup>٢) بياعات جمع بياعة ـ بكسر الباء فيهما. وهي السلعة.

<sup>(</sup>٣) أصلها أقومت إقواماً.

<sup>(</sup>٤) أصلها إقواماً . فلما حذفت الألف استعيض عنها بالتاء التي حذفت هنا.

ومعنى تَتَقلَّبُ أي تَرْجُفُ وَتَجفُ من الجَزَعِ والخَوْفِ، ومعناه أَن مَنْ كَانَ قلبُه مُوقِناً بالبعث والقيامَةِ ازداد بَصِيرَةً، ورأى ما يحبُّه مما وُعِدَ بِهِ، ومن كان قلبه على غير ذلك رأى ما يُوقِنُ مَعَهُ بِأَمْرِ القِيامة والبعْثِ، فَعَلِمَ ذلك بقلبه وشاهده ببَصَرهِ، فذلك تَقلُّبُ القلوب والأَبْصَارِ.

وقوله: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرابِ بِقِيعَةٍ ﴾.

والقيعة جمع قاع ، مشل جَادٍ وَجِيرَةٍ ، والقيعة والقاع ما انبسط من الأرْض ولم يكن فيه نبات ، فالذي يسير فيه يَرَى كأنَّ فيه ماءً يَجْرِي . وذَلِكَ هُوَ السَّراب، والآل مثلُ السَّرابِ إلاَّ أنه يرتفع وقت الضَّحَى كالماء بين السماء والأرْض .

﴿ يَحْسَبُه الظَّمِ آنُ مَاءً ﴾ .

يجوز يَحْسِبُه وَيَحْسَبُه، ويجوز الظَّمآن والظَّمانُ، على تخفيف الهَمْزَةِ، وهُوَ الشديـدُ العَطَشِ يقـال ظمئ الرجـل يظمـأ ظمأً فَهُـو ظمآنُ، مثـل عَطِشَ يَعْطَشُ عطشاً فَهُو عطشانُ.

وقوله : ﴿ حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيئاً ﴾ .

أي حتى إذا جاء إلى السراب وإلى موضعه رأى أرضاً لا ماء فيها، فأعلم الله عز وجل - أن الكافر يظن عَمَلَه قد نفعه عند الله، ظُنّه كَظَنِّ الذي يظن أن السَّرابَ ماء، وأن عمله قَدْ حَبِط وذَهبَ. وضرب الله هذا المشلَ لِلكَافِر فقال: إن أعمال الكفار كهذا السَّراب.

﴿ أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرِ لُجِيٍّ ﴾ - الآية (١).

<sup>(</sup>١) تمام الآية: ﴿ يَغْشَاهُ مَاوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَسَوْقِهِ سَحَسَابٌ ظُلُمَاتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ﴾.

لأنه عز وَجل وصف نوره الذي هو للمؤمنين، وأعلم أن قلوب المؤمنين وأعمالهم بمنزلة النُّورِ الَّذي وصَفَهُ، وأنهم يجدونه عند اللَّه يجازيهم عليه بالجنة، وأن أعمال الكافرين وإن مثلت بما يوجَدُ فمثله كمثل السَّراب، وإن مثلت بِمَا يُرَى فهي كهذه الظلمات التي وَصَفَ في قوله: ﴿أَوْ كَظُلُمَاتٍ في بَحْرٍ لُجِيّ ﴾ الآية.

وقوله: ﴿ إِذَا ۚ أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكُدَ يَرَاهَا ﴾.

معناه لم يرها ولم يكد، وَقَالَ بَعضُهُم يراها من بُعْدٍ (١) إن كانَ لا يَراهَا من شِدَّةِ الطّلمة، والقولُ الأولُ أَشْبَهُ بهذَا المعنى، لِأَنَّ في دُونِ (٢) هذه الظُّلُمَاتِ لا يُرَى الكفُّ.

وقوله: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ ِ اللَّهُ لَهُ نُوراً [فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ] ﴾.

أي من لم يهده اللَّهُ إلى الاسلام لم يَهْتَدِ.

وقوله: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّه يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَواتِ وَالأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ ﴾

ويجوز «والطير» على معنى: «يسبح له الخلق مَعَ الطَّيْرِ» ولم يُقْرأُ بها. وقوله: ﴿كُلُ قَدْ عِلْم صلاته وتسبيحه ﴾.

معناه كلَّ قد علم اللَّهُ صَلاتَه وتسبيحَه، والصلاة للناس، والتسبيح لغير الناس، ويجوز أن يكون ﴿كل قَدْ عَلِمَ صَلاَتَه وَتَسْبِيحَهُ ﴾كل شيء قد علم

<sup>(</sup>١) غير واضح المعنى، ولعله يعني الفعل المنفي أي لا يراها من بعد، ويمكن أن يراها من قرب، أو يخيل اليه وهي قريبة أنها بعيدة.

 <sup>(</sup>٢) أي ان رؤية الكف من القرب لا تدل على ظلمة شديدة، ففي الظلمة التي هي أقـل مما وصف
 لا يرى الانسان يده.

صلاة نفسه وتسبيحَهَا، ويجوز ان يكون كُل انسان قَدْ عَلِمَ صلاة الله، وكل شيء قد علم الله صلاته وتسبيحه، ودليل ذلك قوله \_ ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴾ .

وقوله :﴿ أَلَّمْ تَرَ أَنَّ اللَّه يُزْجِي سَحَابًا ﴾ .

معنى : ﴿ يُزْجِي ﴾ يَسُوقُ ، ﴿ ثُمَّ يَؤُلِّفُ بِينَهُ ﴾ أي يجعل القطع المُتَفَرِّقَةَ مِنَ السَّحَابِ قطعةً وَاحِدَةً ﴿ ثم يَجْعَلُهُ رُكَاماً ﴾ ، أي يجعل بَعْضَ السحاب يركب بعضاً .

﴿ فَتَرَى الوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلاَّلِه ﴾.

الودْقُ المطرُ، ويقرأ من خَلِه، وخِلالِه أَعَمُّ وأجوَدُ في القراءة، وخِلال جمع خَلَلٍ وخِلال، مثل جَبَل وجِبَالٍ، ويجوز أن يكون السحاب جمع سحابة ويكون «بينَه» أي بينَ جميعه، ويجوز أن يكون السحاب وَاحِداً إلا أنه قال بينه لكثرته، ولا يجوز أن تقول جلست بين زَيْدٍ حتى تقول وعَمْرٍو، وتقول ما زلت أدور بين الكوفة، لأن الكوفة اسم يتضمَّن أَمْكِنَةً كثيرة، فكأنك تقول ما زلت أدور بين طرق الكوفة.

وقوله تعالى : ﴿ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فيها مِنْ بَرَدٍ ﴾ .

ويجوز ويُنْزِل بالتخفيف، ومعنى مِنَ السَّماءِ مِنْ جِبَالٍ فيها من بَرَدٍ، مِن جِبَال ِ فيها من بَرَدٍ، مِن جِبَال ِ بَرَدٍ فيها الله على هذا خاتم في يدي مِنْ حَـدِيدٍ، المعنى هـذا خاتم حَـديدٍ في يَـدِي. ويجوز ـ واللَّه أعلم ـ أن يكـون معنى «مِن جِبَالٍ» مِنْ مِقْدارٍ جِبَال مِنْ بَرَدٍ كما تقول عِنْدَ فُلانٍ جِبَالُ مَال ٍ تريد مقدار جبال مِنْ كَثْرَتِه.

قوله: ﴿ يَكَادُ سَنا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ ﴾.

<sup>(</sup>١) التقدير اذن من جبال من برد تنزل من السماء.

وقرأ أبو جعفر المدني: يُـذْهِبُ بالأَبْصَارَ، ولم يقرأ بها غيرُه، ووجهها في العربيَّةِ ضعيفٌ، لأن كلام العَرَبِ: ذَهَبْتُ بِهِ وَأَذْهَبْتُه. وتلك جائزة أيضاً عني الضم في الياءِ في يُذْهِبُ. ومعنى ﴿ سَنَا بَرْقِه ﴾ ضَوْءُ بَـرْقِه، وقـرئت سنا بُرْقِه يندهب بالأبصار، على جَمْع بُـرْقَةٍ وبُـرْقٍ، والفرق بين بُـرْقِه - بالضَّمِّ - وبَرْقِهِ بالفتح أن البرق المقدارُ من البرق، والبرقة أن يبرق الشيء مَرَّةً واحِدةً، كما تقول: غَرفت غَرفة واحِدةً تـريد مَـرَّةً واحِدةً. والغَـرْقة مقـدار ما يُغـرَف، وكذَلِكَ اللقمة واللَّقْمة.

وقوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ خَالِقُ كُلِّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ ﴾.

ويقرأ، ﴿واللَّه خَلَقَ كُلُّ دَابَّةٍ مِن ماء﴾، فَدَالْبَةُ اسم لكل حيوان مُمَيّزٍ وغيره: فلما كان لما يعقل ولما لا يعقِلُ قال ﴿فمنهم﴾، ولوكان لما لا يَعْقِل لقيلَ فمنها أو مِنْهُنَّ. ثم قال: ﴿مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِه﴾.

فقال «مَنْ» وأصل مَنْ لِمَا يَعْقِل ، لأنّه لَمَّا لَحَلَط الجماعة فقيل فمنهم جعلت العِبَارَةُ بِمَنْ، وقيل يمشي على بطنه، لأن كل سائر كان له رجلان أو أربع أوْ لَمْ تكن له قوائِم، يقال له ماش وقَدْ مَشَى، ويقال لكل مُسْتَمِرٍ مَاش ، وإن لم يكن من الحيوان حَتّى يقال قد مشى. هذا الأمْرِ.

﴿ مِنْ مَاءِ ﴾ ، وإِنَّما قيل من ماءٍ كما قال اللَّه سبحانه: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلُّ شَيءٍ حَيِّ ﴾ (١).

وقوله جل وعلا: ﴿ [وإنْ يَكُنْ لهم الحقُّ] يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴾ .

جاء في التفسير «مُسْرِعين»، والإِذْعَانُ في اللغةِ الاسْراعُ مَعَ الطَّاعَةِ ا تقول: قَدْ أَذْعَنَ لي بِحَقِّي، معناه قَدْ طَاوَعَنِي لِمَا كُنْتُ أَلْتَمِسُه مِنه، وصارَ يُسْرعُ إِلَيْه.

<sup>(</sup>١) سورة الانبياء الأية ٣٠.

وقوله : ﴿ قُلْ لاَ تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ ﴾ .

تأويلُهُ طاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ أمثلُ مِنْ قَسَمِكُمْ لِمَا لاَ تَصْدُقُونَ فِيهِ (١). والخبر مُضْمَرٌ، وهَوُ «أَمْثَلُ» \_ وَحُذِفَ لأن في الكلام دَلِيلاً عليه، لأنه قال: ﴿وَأَقْسَمُوا مِنْ مَالِهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لِئنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ ﴾. والله عز وجل وراء مَا فِي قلوبِهِم فقال: ﴿قَلْ لا تُقْسِمُوا، طاعة مَعْروفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبيرٌ بما تَعْملُونَ ﴾. ويجوز طاعةً معروفةً معروفةً ، لأنهم أقسمُوا إِن أُمِروا أَنْ يُطيعُوا فقيل أطيعوا طاعة معروفةً ، وَلا أَعْلَمُ أَحَداً قَرأ بها (٢)، فإِنْ لَم تُرْوَ فلا تُقْرأ بها، وهذا يُعْنَى به المنافقونَ .

وقـولـه عـز وجل : ﴿وَعَـدَ اللَّهُ الَّـذِينَ آمَنُـوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّـالِحَــاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم في الأرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾.

وإنما جاءت اللام لأن «وَعَدْتُه بِكَذَا أَو كَذَا» و «وَعَدْتُه لأكْرِمَنَهُ» بمنزلة قُلْتُ لأن السوَعْدَ لا ينعقِدُ إلا بقولٍ، ومعنى ليستخلفهم في الأرْض، أي ليجعلنَهم يخلفون مَنْ بَعْدَهم من المؤمنين فاستخلف الذّين من قبلهِم، وقرئِت كما اسْتُخْلِفَ الذين مِنْ قَبلِهِم.

﴿ ولِيُمَكِنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ ﴾.

يعني به الاسلام.

﴿ولِيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا ﴾: وقرئت وَلْيُبْدِلَنَّهُمْ.

وقوله: ﴿يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيئاً ﴾.

يجوز أن يكن مستانفاً، ويجوز أن يكون في موضع الحال، على معنى وعد اللَّهُ المؤمنين في حال عبادتهم وإخلاصهم لِلَّهِ عن جلّ له ليفعَلَنَّ بهم، ويَجُوزُ أَنْ يكونَ اسْتِئنَافاً على طريق الثناء عليهم وَتُثْبِيتاً كأنه قال: يَعْبدُنِي المُؤْمِنُونَ لاَ يُشركون بي شيئاً.

<sup>(</sup>١) لعدم صدقكم فيه. (٢) أي بقراءة النصب.

وقوله: ﴿لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الأرْضِ ﴾.

القراءة بالتاء على معنى: لا تَحْسَبَنَّ يا مُحَمَّد الكَافِرِينَ مُعْجِزينَ، أي قدرةُ اللَّهِ محيطةٌ بِهِمْ وقرئت: لا يُحْسَبَنَّ عَلَى حَذْفِ المفعول الأوّل مِنْ يحسَبَنَّ على معنى لا يَحْسَبَنَّ الذين كفروا إياهم معجزين في الأرض، كما تَقُولُ زَيْدٌ حَسِبهُ، فانما تريد حَسِبَ نَفْسَه قَائِماً، وكانه لا يَحْسَبَنَّ الذين كفروا أنفسهم مُعْجِزين، وهذا في بَابِ ظَنَنْتُ، تطرح فيه النفس يُقالُ ظننتُنِي أَفْعَلُ، ولا يقال ظننت نفسي أفعلُ، وَلاَ يَجُوزُ ضَرَبْتُنِي، استُغْني عنها بِضَرَبتُ نَفْسِي (۱).

وقوله: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّـذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَـاذِنْكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَـانُكُمْ والَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الحُلُمَ مِنْكُمْ ثلاث مَرَّاتٍ ﴾.

فأمر الله عز وجل بالاستئذان في الاوقات التي يُتَخَلَّى فيها(٢) ويتكشفون، وَبيَّنَها فقال: ﴿مِنْ قَبْلِ صَلاَةِ الفَجْرِ، وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهيرَةِ، وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ العِشَاءِ﴾.

يعنى به العَتَمة عشاء الآخرة، فأعلم أنها عورات فقال ﴿ ثَلَاثُ عَوْراتٍ لَكُمْ ﴾، على معنى هي شلاث عورات لكم، وقرئت «ثَلَاثَ عَوْرَاتٍ لَكُمْ » والإسكان أكثر لثقل الحركة والواو. تقول طلحة وطَلَحات، وجمْرة وجمَرات، ويجوز في لوزة لَوزَات بحركة الواو، والأجْوَدُ لَوْزَات، ويجوز ثَلاثَ عَوْراتٍ بالنَّصْبِ، على معنى ليستأذنوكم ثلاث عَوْرَاتٍ، أي في أَوْقَاتِ ثلاث عَوْراتٍ .

وقوله: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُم وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ ﴾ .

أي ليس عليكم جناح ولا عليهم في أنْ لاَ يَسْتَأذِنُوا بعد أن يمضي كل وَقْت من هذه.

<sup>(</sup>١) لا يجيء الفاعل هو المفعول إلا في هذا الباب، وفي غيره تذكر كلمة النفس، 'نقـول أطعمت نفسى ولا تقول سقيتني.

<sup>(</sup>٢) يَتخلِّى الناس فيها عن ملابسهم الخارجية.

وقوله تعالى : ﴿طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ﴾ .

على مَعنى هُم طَوَّافُونَ عَلَيْكُم.

وقوله: ﴿ بَعْضُكُم عَلَى بَعْضٍ ﴾ : على معنى يَطُوف بَعْضُكُم على بعْضٍ . وقوله : ﴿ وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنكُمُ الحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا ﴾ .

فالبالغ يستأذن في كل الأوقات، والطفلُ والمملوكُ يستأذن في الثلاث العورات.

وقوله:﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نَكَاحاً ﴾.

القواعد جمع قاعدة، وهي التي قعدت عن الزواج، اللَّاتِي لَا يَـرْجُونَ نَكَاحاً، أي لاَ يُرِدْنَهُ، ولا يَرْجُونَه، وقيل أيضاً اللاتي قَـدْ قَعدْنَ عَنِ الحيض، ﴿فَلَيْسَ عَلِيهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيرَ مُتَبرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ﴾.

قال ابن مسعود: أن يضعن المِلْحَفَة والرِّدَاء.

﴿ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ ﴾ .

أي أنْ لاَ يضَعْن الرداء والملحقة حير لهن من أن يَضَعْنَه (١).

وقبوله: ﴿ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَسرَجٌ وَلاَ عَلَى الْأَعْسِرَج حَسرَجٌ وَلاَ عَلَى المَرِيض حَرَجٌ ﴾.

الحرج في اللغة الضيق، ومَعْناهُ فِي الدِّين الإِثمُ، وجاء في التفسير أن أهل المدينة قبل أن يُبعثَ النبي عَلَيْ كانُوا لا يُوَّاكِلُونَ هؤلاءِ، فقيل إنهم كانوا يفعلون ذلك خوفاً من تمكن الأصحاء في الطعام، وقِلَّةِ تمكُّنِ هؤلاء (٢)، فقيل

<sup>(</sup>١) يضعنه بمعنى يلقينه عن جسدهن. أي هذا خير لهن من وضع الرداء، وتدخل فيه الملحفة والأصل أن يقول يضعنهما.

<sup>(</sup>٢) عدم قدرتهم عليه وأخذهم منه نصيباً يكفي

لهم ليس في مُؤَاكَلِتِهُمْ حَرَجُ، وقيل إنهم كانوا يفعلون ذلك تقززاً، وقيل أيضاً إنَّهُمْ كانوا إذا خرجوا مع رسول اللَّه ﷺ خَلَّفُوا هؤلاء فكانوا يتحوبون (١) أن يأكُلُوا مما يحفظونه فَأُعْلِمُو أَنَّه ليس عَلَيهم جُنَاحٌ، وقيل أيضاً انه كان قوم يَدْعُونَهم إلى طعامِهم فربما صاروا إلى منازلهم فلم يجدوا فيها طعاماً، فيمضون بهم إلى آبائهم.

وجميع ما ذكروا جيّدٌ<sup>(٢)</sup> بالغ إلا ما ذكروا من ترك المؤاكلة تَقَزُّزاً، فـإني لا أدري كيف هو.

وقوله: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُم جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتَاتاً ﴾ .

معنى أشتاتاً متفرقين مُتَوَجِّدِين. ونصب «جميعاً »على الحال، ويروى أن حَيًّا من العرب كان الرجل منهم لا يَأْكُل وحدَهُ، وهم حَيُّ من كنانة، يمكث الرجل يَوْمَهُ فإن لم يجد مَنْ يؤاكله لم يأكل شيئاً، وربما كانت مَعَهُ الابلُ الحُقَّلُ، وهي التي مِلْءُ أخلافها اللَّبنُ فلا يَشْرَبُ من ألبانها حتى يَجِدَ من يُشَارِبُه، فأعلم اللَّه عز وجل أَنَّ الرَّجُلَ منهم إن أكل وحده فلا إثم عليه.

وقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ ﴾.

معناه فلْيُسَلِّمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْض ، فالسلام قد أمر اللَّه به ، وقيل أيضاً: إِذَا دَخَلْتُم بيوتاً وكانت خَالِيةً فَلْيَقُلِ اللَّهَاخِل: السَّلامُ علينا وعلى عباد اللَّهِ الصَّالِحِينَ . \_

وقوله عز وجل : ﴿ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) يتأثمون من الحُوب وهو الاثم.

<sup>(</sup>٢) في الأصل فجيدً.

مَعْنَاهُ(١) النَّصْبُ على المصدَرِ، لأن قوله فَسَلِّمُوا، معناه تَحَيَّوا، ويحيي بَعْضُكُمْ بعْضاً، تَحِيَّةً من عند اللَّه. فأعلم اللَّه ـ عنز وجل ـ أن السلام مُبَارَكُ طَيَّبٌ.

وقوله: ﴿ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ ﴾ .

قال بعضهم كان ذلك في الجمعة، فهو والله أعلم أن الله عز وَجَلً أمر المؤمنين إذا كانوا مع نبيه فيما يُحتاج فيه إلى الجماعة، نحو الحرب لِلْعَدُوّ، أَوْ مَا يَحضرونه مما يُحْتَاجُ إلى الجمع فِيه، لم يذهبُوا حَتَّى يستأذِنُوه، وكذلك ينبغي أن يكونوا مَعَ أَيَّتِهِمْ لا يخالفونهم ولا يرجعون عنهم في جمع من جموعهم إلا بإذنهِمْ، وللإمام أن يأذن، وله أن لا يأذنَ، على قدر ما يرى من الحَظِّ فِي ذَلِكَ لقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْض شَأْنِهم فَأُذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ ﴾.

فجعل المشيئة إليه فِي الاذْنِ.

﴿ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ ﴾ .

أي اسْتَغْفِرْ لَهُمْ بِخُروجِهِمْ عن الجماعة إذا رأيت أنَّ لهم عُذْراً.

وقوله: ﴿ لَا تَجْعَلُوا دُعَاء الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ﴾.

أي لا تقولوا: يا محمد كما يَقُولُ أَحَدُكم لِصَاحِبِه، ولكن قولوا يا رسول اللَّه ويا نبي اللَّهِ بتبجيل ٍ وَتَوْقِيرٍ وَخَفْض صَوْتٍ.

أعلمهم الله عز وجل فضل النبي عليه السلام على سائر البريّة في المخاطة.

<sup>(</sup>١) أي تقديره، وقد مر كثيراً أنه يقول المعنى كذا وكذا وهو يريد التقدير.

وقوله: ﴿ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذاً ﴾.

أُظْهِرَتِ الوَاوُ في «لِـوَاذاً» على معنى لاَوَذْتُ لِـوَاذاً، ومعنى لِـوَاذاً ههنا الخلاف [أي] يُخَالِفُونَ خلافاً، ودليل ذلك قوله: ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّـذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِه ﴾.

فأما مَصْدَرُ لُذْتُ فقولك: لُذْتُ بِهِ لِيَاذاً.



## بِسْم ِ اللَّهِ الرَّحمن الرَّحيم

﴿ تَبَارَكُ الَّذِي نَزَّلَ الفُّرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ ﴾.

﴿تبارك ﴾ معناه تفاعل من البَركةِ ، كذلك يقول أهلُ اللغة ، وكذلك رُوِيَ عن ابن عباس ، ومعنى البركة الكثرة في كل ذي خيرٍ . والفرقانُ القرآن ، يُسمى فرقاناً لأنه فُرِّقَ به بين الحق والبَاطِل .

وقوله: ﴿ليكون للعَالَمين نَذِيراً ﴾.

«النذير» المخوف من عذاب اللَّه، وكل من خوَّفَ فقد أَنْذَرَ، قال اللَّه ـ عزَّ وَجَلّ ـ ﴿ فَأَنذَرتَكُم نَاراً تَلَظَّى ﴾ (١).

﴿وَخَلَقَ كُلُّ شَيءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراً ﴾.

خلق اللَّه الحيوان وقدر له ما يُصْلحه ويقيمُه، وقَدَّرَ جميع ذلك لخلقه بحكمة وتقديرٍ وقوله تعالى : ﴿وَقَالَ الذينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكُ افْتَرَاهُ ﴾ .

«الإفك» الكَذِب.

﴿وَأَعَانُه عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ﴾.

يعنونَ اليَهُودَ.

<sup>(</sup>١) سورة والليل إذا يغشى، الآية ١٤.

﴿ فقد جَاءوا ظُلماً وَزُوراً ﴾.

والزُّورُ الكَذبُ، ونصبُ ﴿ظُلماً وَزُوراً﴾ على: فقد جاءوا بظلم وَزُورٍ، فَلَمَّا سقطت الباء أَفْضَى الفِعْلُ فَنَصَبَ.

﴿وَقَالُوا أَسَاطِيرِ الأَوَّلِينَ ﴾.

خبر ابتداء محذوف، المعنى وقالوا: الذي كتابه أساطير الأولين (١٠)، معناه مِمَّا سَطَّرَهُ الأَوَّلُونَ، وواحدُ الأساطير أُسْطُورَةً، كما تقول أَحْدُوثة وأَحَادِيث.

وقوله عز وجل: ﴿ فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴾.

الأصيل العَشِيُّ.

وقوله: ﴿ وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ ﴾ .

«مـا» منفصِلةٌ من اللام، المعنى أي شيء لهـذَا الرَّسُـول في حـال أكله الطَّعَامَ وَمَشْيِهِ في الاسواق. التمسوا أن يكون الرسول على غير بِنْيَةِ الأدَمِيينَ، والواجب أن يكون الرسولُ الى الأدَمِيينَ آدَمِيًّا ليكون أقرب إلى الفهم عنه.

وقوله: ﴿ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيراً ﴾.

طلبوا أن يكون في النَّبوةِ شَرِكةٌ، وأن يكون الشريك مَلَكاً، واللَّه عز وجل يقول: ﴿ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكاً لَجَعْلَنَاهُ رَجُلاً ﴾ (٢) أي لم يكن لِيُفْهِمهم حَتَّى يكون رَجُلاً، وَمَعْنَى لَوْلاً: هَلاَ وتأويل هلا الاستفهامُ، وانتصبَ فيكونَ على الجواب بالفاء للاستفهام.

<sup>(</sup>١) قالوا الكتاب الذي جاء به أساطير ـ اي الذي هو كتابه انما هو أساطير.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام الأية ٩.

﴿ أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزُ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةً ﴾.

وإن شئت أو «يَكُونُ» له جَنَّةٌ، ولا يجوز النَّصْبُ في يكون له، لأن يكون عطف على الاستفهام، المعنى: لولا أنزل إليه مَلكٌ أو يُلْقَى إليه كَنْزُ، أو تكون له جَنَّةٌ، والجنة البستان فأعلم اللَّه \_ عز وجل \_ أنه لو شاء ذلك وخيراً منه (١) لَفَعَلَه، فقال:

﴿ تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَل لَكَ خَيْراً مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُوراً ﴾.

أي لو شاء لفعل أكثر مِمًّا قَالُوا، وقد عرض اللَّه ـ عز وجل ـ على النبي أمر الدنيا فَزَهِدَ وآثَرَ أَمْر الآخِرَةِ. فَأَمَّا «يَجْعَلْ» فبالجزم، المعنى إن يشأ يَجْعَلْ لَكَ جَنَّاتٍ، وَيَجْعَلْ لك قُصُوراً ومن رفع فعلى الاستئناف، المعنى وسَيَجْعَلُ لَكَ قُصُوراً، أي سيعطيك اللَّه في الآخرةِ اكْثَرَ مِمًّا قالوا.

وَقُولُه : ﴿ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةً يَأْكُلْ مِنها ﴾ ويَأْكُلُ منها .

وقوله : ﴿سمعوا لها تَغَيُّظاً وَزَفِيراً﴾ .

أي سمعوا لها غليان تَغُّيظٍ.

وقوله: ﴿ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُوراً﴾.

في معنى «هلاكاً» ونصبه على المصدر كأنهم قالوا ثُبِرْنا ثبوراً.

﴿ لَا تَدْعُوا اليُّومَ ثُبُوراً وَاحِداً وَادْعُوا ثُبُوراً كثيراً ﴾.

أي هلاككم أكثر من أن تدعوا مَرَّةً واحِدَةً. و [قيل] ثبوراً كثيراً، لأن ثبوراً مصدرٌ فهو للقليل والكثير على لفظ الواحِدِ، كما تَقُولُ: ضربته ضَرْباً

<sup>(</sup>١) لو شاء أن يعطي النبي ذلك وأكثر منه من خير الدنيا فعل.

كثيراً، وَضَرَبتُه واحِداً، تريد ضربته ضرباً وَاحِداً.

وَقُولُهُ عَزُ وَجُلٍ : ﴿ قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ المُتَّقُونَ ﴾ .

إِنْ قَـالَ قَائِلً: كيف يقال: الجنة خير من النار، وليسَ في النَّارِ خيرً البَّة، وإنما يقع التفضيل فيما دخل في صنفٍ وَاحدٍ؟، فالجنة والنار قَـدْ دُخَلاً في بَابِ المنازِل ِ في صنف واحِدٍ، فلذلك قيل أذلك خير أم جنة الخُلد، كما قال اللَّه عز وجل:

﴿ خَيرٌ مستقرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴾ (١).

وقوله عز وجل: ﴿كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْداً مُسْؤُولًا﴾.

مَسْؤُولُ ذَلك (٢) قول الملائكة: ﴿رَبُّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَـدْتَهم وَمَنْ صَلَح مِنْ آبائهم ﴾ (٣).

وقوله : ﴿ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ ﴾ .

لما سُئِلَتْ المَلائكةُ فَقِيلَ: ﴿ أَأَنْتُم أَضْلَلْتُم عِبَادِي هَوُلاَءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ ﴾ .

وجائز أن يكونَ الخِطَابُ لِعِيسَى والعُزيْرِ، وقرأ أبو جَعْفَر المدني وَحْدَهُ: قالوا سبحانَكَ ما كان ينبغي لنا أن نُتَخَذَ من دونِك مِن أولياء، بِضَمّ النُّونِ على ما لم يسمَّ فاعلُه وهذه القراءة عند اكثر النحويين خَطأً، وإنما كانت خطأ لأن «مِنْ» إنما يدخل في هذا الباب في الأسماء إذا كانت مَفْعُولَة أولاً، ولا تَدْخُل على مفعول الحال، تقول ما اتخذت من أَحَدٍ وَليًّا، ولا يجوز ما اتخذت أَحَداً مِنْ وَلِيّ ، لأن «من» إنَّما دخلت لأنها تنفي واحداً في معنى

<sup>(</sup>١) الآية ٢٤ من هذه السورة.

<sup>(</sup>٢) الذي سئل بذلك أي ما سألت الملائكة الله تعالى أن يمن به .

<sup>(</sup>٣) سورة غافر الآية ٨.

جميع، تقول: مَا مِنْ أَحَدٍ قَائماً، وما من رَجُلٍ مُحِبًّا لما يَضَرَّه، ولا يجوز «ما رجل من مُحِبٌ مَا يَضُرُّه». ولا وجه لهذه القِرَاءَةِ، إلاَّ أَنَّ الفرَّاء أجازها على ضَعْفٍ، وزعم أنه يجعل مِنْ أَوْلِياءَ هو الاسم، ويجعل الخبر ما في تتخَّذَ كَأَنه يُجْعَلُ على القلب، ولا وجه عندنا لهذا البتَّة، لو جَازَ هذا لجَازَ في هما مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزين وهذا خطأ لا وَجْهَ له فاعْرِفه، فإن أَحَدٍ عَنْهُ مَن من القراءة، والقُرِّاءُ كلهم يُخالفون هذا منه، ومن الغلط في قراءة الحسن: وما تَنزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطُونَ (١).

وقوله تعالى : ﴿ وَكَانُوا قَوْماً بُوراً ﴾.

قيل في التفسير «هَلْكَى»، والبائِر في اللغة الفَاسِــدُ، والذي لا خيـر فيه، وكذلك أرض بائرة متروكة من أن يزرع فيها.

وقوله تعالى: ﴿ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ ﴾.

وتقرأ بما يقولون - بالياء والتاء - فمن قرأ بما تَقُولُونَ - بالتَاءِ - فالمعنى فقد كَذَّبُوكُم بقولهم : فقد كَذَّبُوكُم بقولهم : ﴿ سِبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ﴾ (٢).

وقوله عز وجل : ﴿ فما تستطيعون صرفاً ولا نَضْراً ﴾.

أي ما تستطيعون أَنْ تَصْرِفُوا عن أَنْفُسِهم ما يحل بهم من العذاب. ولا ان ينصروا أَنْفُسَهُمْ .

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء الآية ٢١٠ وصحتها الشياطين لأنه جمع تكثير.

<sup>(</sup>٢) عبارة الأصل هكذا: فمن قرأ بما تقولون ـ بالتاء ـ فإن المعنى فقد كذبوكم بقولكم: إنهم آلهة، ومن قرأ بالياء فالمعنى فقد كذبوكم بقولهم: ﴿ سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ﴾. والمعنى المراد أنهم بما قالوه كذبوكم في هذه العبارة (سبحانك . . . الخ) ومعنى كذبوكم بقولهم إنهم آلهة . أنهم بشركهم كذبوكم في كلمة التوحيد وعبارته غير مستقيمة لأن المسلمين لم يقولوا إنهم آلهة .

وقوله عز وجل: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ المُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ ويَمْشُونَ في الْأَسْوَاقِ ﴾ .

هذا احتجاج عليهم في قولهم: ﴿ ما لهذا الرسول يأكل الطعام وَيَمْشِي في الأَسْوَاقِ.

فقيل لهم: كذلك كان مَنْ خَلا من الرسل يأكل الطعام ويمشي في الاسواق، فكيف يكون محمد على السواق، فكيف يكون محمد على الرسل الرسل فأما دخول «أنَّهُمْ» بعد «إلا الله على تأويل ما أَرْسَلْنَا رُسُلاً إلا هُمْ يأكلون الطعام، وإلا أنهم لَيأكلون الطعام، وحُذِفَتْ رُسُلاً لأن «من» في وقوله تعالى ﴿من المرسلين له دليل على ما حذف منه، فأما مثل اللام بعد «إلا الله فَقَولُ الشَّاعِر(١):

ما أنطياني ولا سَائتُهما إلا وإني لَحاجز كرمي يريد أعطياني، وزعم بعض النحويين أن «مَنْ» بعد إلا مَحْذُوفَة، كأن المعنى عِنْدَهُ إلا «مَنْ» ليأكلون الطعام. وهذا خطأ بيّن، لأنَّ «من» صِلَتُها «أَنَّهُم ليأكلون»، فلا يجوز حذف الموصول وتبقيةُ الصِّلَةِ.

وقوله : ﴿ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً ﴾ .

فيه قولان: قيل كان الرجل الشريف ربَّمَا أراد الاسلام فعلم أن مَنْ دُونَه فِي الشَّرَفِ قد أَسْلم قبلَهُ فيمتنع من الاسلام لئلا يقال أسلم قبله من هو دُونَه، وقيل كان الفقير يقول: لِمَ لَمْ أَجْعَلْ بِمَنْزِلَةِ الغَنِيِّ، ويقول ذو البلاء: لِمَ لَمْ أُجعل بمنزلة المُعَافى، نحو الأعمى والزَّمِن ومن أشبه هَوُلاءِ.

وقوله تعالى : ﴿ أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيراً ﴾ .

 <sup>(</sup>۱) لكثيربن عبد الرحمن \_ وقد أورد سيبويه هذا الشاهد وذكر الآية أيضاً انـظر كتاب سيبـويه ١٤٥ جـ٣ ت هرون \_ وهو في العيني ٣٠٨/٣ والأغاني ٢٨/٨ وروايته بالعين ما أعـطياني \_ والنـون رواية أخرى.

أي أتصبرون على البلاء فقد عُرِّفْتُمْ مَا وُعِدَ الصابرون.

وقوله عز وجل : ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا المَلاَئِكَةُ ﴾ . معنى «لولا» هَلًا .

﴿ أَو نَرَى رَبُّنَا [لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهم وَعَتُوا عُتُوًّا كَبِيراً ﴾.

فأعلم الله \_ عز وجل \_ أنَّ الذين لا يوقنون بالبعث، ولا يرجون الثواب على الأعمال عند لقاء الله طلبوا من الآيات ما لم يأت أمَّةً من الأُمم . فأعلم الله عز وجل أنهم قد استكبروا في أنفُسِهم وَعَتُواْ عُتُواْ كُثيراً، ويجوز عتواً كثيراً بالثاء، والعتو في اللغة المجاوزة في القدر في الظُّلم . وأعلم الله \_ عز وجل \_ أن الوقت الذي يَرَوْنَ فيه الملائكة هو يوم القيامة ، وأن الله قد حرمهم البُشرى في ذلك الوقت فقال:

يَوْمَ يَرَوْنَ المَلَاثِكَةَ لَا بُشْرِي يَوْمَتَذٍ للمُجْرِمِينَ.

﴿ يَوْمَ يَرَوْنَ ﴾ مَنْصُوبٌ على وَجْهَيْن، أحدهما على معنى لا بُشْرى تكون للمجرمين يوم يَرَوْنِ الملائكة، وَ ﴿ يَومَئِذٍ ﴾ هو مؤكد ﴿ لِيَوْمَ يَرَوْنَ المَلائِكَةِ ﴾ ولا يجوز أن يكون مَنْصُوباً بقوله ﴿ لا بُشْرى ﴾ لأن ما اتصل بلا لا يَعْمَلُ فيما قَبْلَهَا، ولكن لَمَّاقيل لا بُشْرى للمُجْرِمين بُيّنَ في أي يوم ذَلِكَ ، فكأنه قيلَ يجمعون البشرى يوم يرون الملائكة ، وهو يوم القيامة .

﴿وَيَقُولُونَ حِجْراً مَحْجُوراً ﴾.

وقرئت «حُجراً» بضم الحاء، والمعنى وتقول الملائكة حِجْراً وَ وراً، أي حراماً مُحَرَّماً عَلَيْهم البُشْرى، وأصل الحجر في اللغة ما حَجَرْتَ عديه أي ما مَنَعْتَ من أن يوصل إليه، وكل ما منعت منه فقد حَجَرت عليه، وكذلك حَجَر القُضَاةُ على الأيْتَام إنما هومَنعُهم إيَّاهُمْ عن التصرف في أَمْوَالِهِمْ، وكذلك الحجرة التي ينزلها الناس هو ما حَوَّطوا عليه، ويجوز أنْ يَكُونَ «يومَ»

مَنْصُوباً على معنى اذْكُرْ يَومَ يرونَ الملائكة، ثم أخبر فقال: ﴿ لَا بُشْرَى يَـوْمَئِذِ لَلهُ مُشْرَى يَـوْمَئِذِ للمُجْرِمِينَ ﴾. والمجرمون (١) الذين اجْتَـرَمُوا الـذُّنُوبَ، وهم في هـذا الموضع الذين اجترموا الكفر باللَّه عز وجل.

وقوله: ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ ﴾.

معنى قدمنا عمدنا وقصدنا كما تقول: قام فلان يشتم فلاناً، تريد قصد إلى شتم فُلانٍ، ولا تريد قام من القيام على الرَّجْلين.

﴿ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُوراً ﴾.

«الهباء» ما يخرج من الكَوَّةِ مع ضوء الشَّمْسِ شبيهاً (٢) بالغبار. وتأويله ان اللَّه عز وجَلَّ أحبط أعمالهم حتى صارت بمنزلة الهباء المنثور. ثم أعلم اللَّه عز وجل فضل أهل الجنة على أهل النار فقال:

﴿ أَصْحَابُ الجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرُ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴾.

والمقيل المقامُ وَقْتَ القائِلة، وقيل هُـوَ النَّومُ نصفَ النَّهـارِ، وجماء في التفسير أن أهل الجنَّةِ يصيرون إلى أهليهم في الجنَّةِ وقت نصف النهار.

وقوله عز وجل: ﴿ويومَ تشقَّقُ السماءُ بالغمام﴾: ويقرأ تَشَقَّقُ بتشديد الشّينِ والمعنى تَتَشقَّقُ .

﴿ وَنُزِّلَ الملائِكَةُ تَنْزِيلًا ﴾ .

جاء في التفسير أنه تتشقّق سَماءً سَماءً وتنزل الملائكة إلى الأرض وهـو قوله ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ والملكُ صَفًا صَفًا﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) في الاصل والمجرمين.

<sup>(</sup>٢) في الاصل شبية.

<sup>(</sup>٣) سورة والفجر.

﴿ وقوله عز وجل : ﴿ المُلْكُ يَوْمَئِذٍ الحَقُّ للرَّحْمَٰنِ ﴾ .

الحق صفة للمُلْكِ، ومعناه أن الملك الذي هو الملك حقًّا هو ملك السرحمن يوم القيامة كما قال عز وجل: ﴿ لَمْنِ اللَّكُ الْيَوَمْ ﴾ (١) لأن المسلكَ الزَّائِلَ كأنه ليس بملك. ويجوز الملك يَوْمَئِذٍ الحقَّ للرحمن ولم يقرأ بها فلا تقرأن بها، ويكون النصب عَلَى وجْهَيْن: أحدهما على معنى الملك يومئذ للرحمن أَحُقُّ ذَلِكَ الْحَقّ، وعلى أَعْنى الحقَّ.

وقوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَـا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَـعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا﴾.

يروى أن عقبة بن أبي مُعَيْط هـو الظالم ههنا، وأنه يأكل يَدَهُ ندما تُم يَعُودُ وأنه كان عزم على الاسلام فبلغ [ذلك] أُمَيَّة بن خَلَفٍ فقال لـه أُمَيَّة: وَجْهِي من وجهك حرام إنْ أَسْلَمْتَ، إنْ كَلَّمتُك أبداً (٢)، فامتنع أمية من الاسلام لقول أُمَيَّة فإذا كان يوم القيامَةِ أكل يَدَهُ نَدَماً وتمنَّى أن آمن واتخذ مع النبي عليه السلام طريقاً إلى الجَنَّةِ. وهو قوله: ﴿ يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلاناً خَلِيلًا، لَقَدْ أَضَلَّنِي عن الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي ﴾.

وقد قيل أيضاً في ﴿لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخَذَ فُلَاناً خَلِيلاً﴾، أي لم أتخذ الشيطان خَلِيلاً، وتصديق هَذَا القول﴿وَكَانَ الشَّيطَانُ لِلإِنْسَانِ خَذُولاً﴾.

ولا يمتنع أنْ يكون قبوله مِنْ أُميَّةَ من عمل الشيطانِ وأعوانه. ويجوز «اتَّخَذْتُ» بتبيين الذال، وبإدغامها في التاء، والإِدْغَام أكثر وأَجْوَدُ.

وقوله عز وجل: ﴿وقال الرسول: يَارَبِّ إِنَّ قَـوْمِي اتَّخَذُوا هـذَا القُرآنَ مَهْجُوراً ﴾.

سورة غافر.

<sup>(</sup>٢) أي لا أكلمك أبداً.

جَعَلوه بِمَنزِلة الهُجْرِ. والهُجْرُ ما لا ينتفعُ به من القول ِ، وكانوا يقولون إنَّ النبي ﷺ يَهْجُر، ويجوز أن يكون مَهْجُوراً متروكاً، أي جعلوه مَهْجُوراً لاَ يَسْتَمِعُونَه ولا يتفهَّمُونَهُ.

﴿ وَكَذَلِك جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ المُجْرِمِينَ ﴾.

عَدُوًّا لفظه لفظ وَاحِدٍ، ويجوز أن يكون في معنى الجماعة والوَاحِد كما قال ﴿فَإِنَّهُمْ عَدُوًّ لي إِلَّا رَبَّ العَالَمِينَ﴾ (١) فيجوزُ أن يكون في معنى أُعْدَاءٍ، وقد جاء في التفسير أن عدوً النبي ﷺ أَبُو جَهْل بن هشام.

وقوله: ﴿ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِياً وَنَصِيراً ﴾.

وهادياً ونَصِيراً منصوبان على وجهين أحدهما الحال، المعنى وكفى ربك في حال الهداية والنصر، والوجه الثاني أن يكون منصوباً على التمييز على معنى كفى ربُّك من الهُدَاةِ والنُّصَّارِ.

وقوله تعالى:﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ القُرآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً﴾.

معناه: هَلَّا نُنزِلَ علَيْه القُرآنُ في وَقْتٍ واحِدٍ، وكان بَيْنَ أَوَّل ِ نُنزُول ِ السَرآن وآخره عِشْرُونَ سَنَةً، فقالوا: لِمَ لَمْ ينزل جَمْلَةً وَاحِدَةً كما أُنْزِلَتِ السَرآن وآخره عِشْرُونَ سَنَةً، فقالوا: لِمَ لَمْ ينزل جَمْلَةً وَاحِدَةً كما أُنْزِلَتِ السَبِي عَلَيْهِ فقال: التوراةُ: فأعلم اللَّه عز وجل أَنَّ إِنْزَاله مُتَفَرِّقاً ليثبتَ في قَلْبِ النبي عَلَيْهِ فقال: ﴿كَذَلِكَ مُتَفَرِقاً، لأن معنى قولهم: لَوْلا نُزِل عَذَلِكَ مُتَفَرِقاً، لأن معنى قولهم: لَوْلا نُزِل عليه القرآنُ مُتَفَرِقاً فأعلموا لم على معنى لِمَ نُزِلَ عَلَيْهِ القرآنُ مُتَفَرِقاً فأعلموا لم ذلك، أي للتثبيت ·

﴿وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا﴾.

أي نَزَّلْناه على التَّرْتِيل، وهو ضِدُّ العَجَلَةِ، وهو التَّمَكُُث. وقوله: ﴿ إِلاَّ جِئْنَاكَ بِالحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيراً ﴾.

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء ٧٧.

معناه ولا يأتونك بمثل إلا جنناك بالذي هو الحقّ وأحسن تفسيراً من مَثْلِهِمْ، إلا أَنَّ «مِنْ» حُذِفَتْ لأَن في الكلام دَلِيلًا عليها، لو قُلْتَ: رَأَيت زَيداً وعَمْراً فكان عمرو أَحْسَنَ وَجْهاً، كان الكلام فيه دليل على أنك تريد: مِنْ زَيدٍ.

وقوله عَزَّ وجَلَّ : ﴿ الَّـذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إلى جَهَنَّمَ أُولَئِكَ شَرِّ مَكَاناً وَأَضَلُ سَبِيلًا﴾

«الـذين» رَفْعُ بـالاثِتِدَاءِ، و «أُولِئِكَ» رَفْعُ ابتداءٌ ثَانٍ، و «شَرَّ» خبر «أُولئكَ»، و «أولئك» مع «شرَّ» خبر «الَّـذِينَ». وجاء في التفسير أَنَّ النَّاسَ يُحْشَرُون يَوْمَ القِيَامَةِ على ثلاثَة أصنافٍ، صنفِ على الـدُّوَابِ وَصنْفٍ على يُحْشَرُون يَوْمَ القِيَامَةِ على ثلاثَة أصنافٍ، صنفِ على الدُّوَابِ وَصنْفٍ على أَرْجُلِهم وصنفٍ على وُجُوهِهِمْ، قيل يا رسول الله: كيف يمشون عَلَى وُجُوهِهِمْ، فقال النبي ﷺ الذي مشاهم على أقدامهم قادرٌ أَن يُمشِّيهُم عَلَى وُجُوهِهِمْ.

وقوله: ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيراً ﴾ .

الوزير في اللَّغَةِ الذي يُرْجَعُ إليه ويُتَحَصَّنُ برأْيِهِ، والوَزَرُ ما يلتجا إليه ويُتَحَصَّنُ برأْيِهِ، والوَزَرُ ما يلتجا إللَّ ويُعْتَصَمُ بِهِ، ومنه قوله: ﴿كَلا لا وَزَرَ﴾(١) أي لا مَلْجَاً يومَ القيامَةِ ولا مَنْجا إلاَّ لمن رحم اللَّه عز وجل.

وقوله: ﴿ فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيراً ﴾.

يعني به فِرعونُ وقومُه، والذين مُسِخوا قردةً وخنازير.

وقوله : ﴿ وَقَوْمَ نُوحٍ لِمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أُغْرَقْنَاهُمْ ﴾ .

يــدلُّ هذا اللفظ أن قــوم نوح قــد كذَّبُــوا غير نــوح أَيْضاً لقــوله «الرُّسُل»، ويجــوز أن يكون الــروح يعنى به نــوح وحدَهُ، لأن من كَــذَّب بِنَبيّ فقد كــذَّبَ

<sup>(</sup>١) سورة القيامة الآية ١١.

بجميع الأنبياء، لأنه مخالف للأنبياء، لأن الأنبياء يؤمنون بـاللَّه وبجميع رُسُلِه، ويجوز أن يكون يُعْنَى بِهِ الواحدُ. ويُذَكَّرُ لَفظُ الْجِنْسِ كما يقول الرجل للرَّجُلِ ينفق الدِّرْهَمَ الواحد أنت مِمَّن يُنْفِقُ الدِّرَاهِمَ، أي ممن نَفَقَتُه مِنْ هَذَا الجِنْس، وفلان يركبُ الدَّوابُ وان لم يركب إلاَّ واحِدةً.

وقوله: ﴿ وَعَاداً وَثُمُوداً وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُـرُوناً بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيراً ﴾.

قومَ نوح «مَنْصُوبون» (١) على معنى وأغرقنا قومَ نُوحٍ ، وعَاداً وَتَمُوداً وَأَصْحَابَ الرَّسِ نصب عطف على الهاء والميم (٢) ، التي في قوله جعلناهم للنَّاسِ آيَةً . ويجوز أن يكون معطوفاً على معنى ﴿ وَأَعْتَدْنَا للظَّاللِمِينَ عَذَاباً ألِيماً ﴾ ويكونُ التاويل: وَعَدْنَا الظالمين بالعَذَابِ، ووعدنا عاداً وثموداً وأصحابَ الرَّسِ .

قال أبو إسحاق: والدليل على ذلك قوله: ﴿ وَأَعتَدْنَا للظَّالِمِينَ عَذَاباً أليماً ﴾ .

والرَّسُّ بِثْرٌ، يروى أَنَّهُمْ قَومٌ كذبوا بِنبيَّهِمْ وَرَسُّوهُ في بِئْرٍ، أي دَسُّوه فيها، ويروى أن الرس ديار لطائفة من شهود.

وقوله: ﴿ وَقُرُوناً بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيراً ﴾.

يروى أن القرن مُدَّتُه سبعون سَنَّةً.

وقوله: ﴿ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الأَمْثَالَ ﴾.

«كُلاً» منصوب بفعل مضمر الذي ظهر تفسيره، المعنى وأنذرنا كُلاً ضربنا له الأمثال.

﴿ وَكُلًّا تَبُّرْنا تَتْبيراً ﴾ .

الْتَتْبِيرِ التَّدْمِيرِ وَالْهَلَاكِ، وَكُلِّ شيء كَسَّرَتُهُ وَفَتَّتَتَهُ فَقَـد تَبَّرْتَهُ، ومن هذا

<sup>(</sup>١) الأولى أن يقول منصوب، أي هذا اللفظ منصوب لأن قوم نوح البشر لا ينصبون.

<sup>(</sup>٢) على الضمير.

قيل لمكسَّر الزجاج التِّبْرُ، وكذلك تبر الذَّهَبِ.

وقوله: ﴿ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى القَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَر السَّوْءِ ﴾.

﴿ أَتُوْا ﴾ أي مشركو مَكّة ، يعنى بِهِ (١) قرية قوم لوط التي أمر الله عليها الحجارة ، فأعلم الله عز وجل أن الذي جرأهم على التكذيب، وأنهم لم يبالوا بما شاهدوا من التعذيب في الدُّنيا أنهم كانوا لا يصدِّقون بالبعث فقال: ﴿ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لاَ يَرْجُونَ نُشُوراً ﴾ .

قيل لا يَخافون مَا وُعِدُوا بِهِ منَ العَذَابِ بَعْدَ البَعْثِ. والذي عند أهل اللغة أن الرَّجَاء ليس على معنى الخوف، هذا مذهب من يرفع الاضداد، وهو عندي الحق ، المعنى بل كانوا لا يرجون ثوابَ مَنْ عَمِل خيراً بعد البَعْثِ فركبوا المَعَاصِى.

وقُوله: ﴿ وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُواً أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ﴾.

المعنى يقولون: أهذا الذي بعث اللَّه إلينا رَسُولًا.

وَقُولُه : ﴿ أَرَأَيْتُ مَنِ اتَّخَذَ إِلْهَهَ هَوَاهُ ﴾ .

يروى أنّ الواحِـدَ مِنْ أَهْلِ الجَـاهِليَّة كـان يعبد الحجـر، فإذا مـر بحجر أَحْسَن مِنْهُ ترك الأول وَعَبَدَ الثاني، وقيل أيضاً مَنِ اتَّخَـذ إِلْهَه هَـواهُ، أي أطاعً هَواهُ وركبه فلم يُبَال ِعَاقِبةَ ذلك.

وقوله : ﴿ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ، ﴾ : أي حفيظاً .

وقوله عز وجل: ﴿ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴾.

معناه ما هم إلاَّ كالأنعام في قلة التمييز فيما جُعِلَ دَلِيلاً لهم من الآياتِ والبرهان.

<sup>(</sup>١) يعنى بهذا القول.

قال: ﴿ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴾.

لأن: الأنعام تسبح بحمد اللَّه وتسجُدُ له وهم كما قال اللَّه عز وجل: ﴿ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبَكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كالحجارة أو أَشَدُّ قَسْوَةً ﴾(١).

وقوله عز وجل:﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبُّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَ ﴾.

الظل من وقت طلوع الفجر إلى وقت طلوع الشمس.

﴿ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَله سَاكِناً ﴾ ، أي ثابتاً دائِماً لا يَزُول.

﴿ ثُم جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ﴾.

فالشمس دَليلُ عَلَى الظِّلِّ ، وهي تنسخ الظِّلُّ .

﴿ثُمْ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيراً ﴾.

قيل خَفِيًّا، وقيل سَهْلًا، ومعنى أَلَمْ تر، ألم تَعْلَم، وهذا من رؤية القلب. ويجوز أن يكون ههنا من رؤية العَيْن، ويكون المعنى: ألم تركيف مَدًّ الظِّلُّ رَبُّكَ! والأَجْودُ أَنْ يَكُونَ بمعنى ألم تَعْلَمْ.

وقوله: ﴿ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْراً بَيْنَ يَدِّيْ رَحْمَتِهِ ﴾.

فيها ستة أَوْجُهِ، نَشْراً بفتح النون، ونُشْراً بِضَمِّهَا، وُنَشُراً بضَم النُّونِ والباء، والشِّينِ، ويجوز بُشْرَى مؤنث بالباء على وزن فُعْلَى، وبُشْراً بالتنوين والباء، وبُشُراً بين يدي رَحْمِتِه، فهذه سِتَّة أَوْجُهِ منها أربعة يقرأ بها. فأما نَشْراً فمعناه إحْيَاءُ ينشر السحاب الذي به المطر، الذي فيه حياة كل شيءٍ، ومن قرأ نشراً فهو جمع نُشُور ونُشُر مثل رسول وَرُسُل، ومن قرأ بالإسكان أَسْكَنَ الشِّينَ الشِّينَ السِّحفَافاً، فهذه ثلاثة أوجه في النُّونِ. فأما الباء فمن نَوَّنَ بالبَاءِ وَضَمِّها وَتَسْكِين الشِّين، فإنما هو بِتَسْكين العَيْنِ من قولك بُشْراً، وإذا لم يُنَوِّنها فاَلِفَها

<sup>(</sup>١) سورة البقرة /٧٤.

للتَّأْنِيثِ. ومن قرأ بُشْراً بالتنوين فهو جمع: يقال: ريح بَشُورٌ، كما قال: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّراتً ﴾ أي تبشر بالغَيْثِ. ومن قرأ بُشُراً ـ بِالضَّمِّ فهو على أَصْلِ الجمع. ومن قرأ بُشْرَى بغير تنوين فهو بمعنى بشارة.

وقوله: ﴿ [وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ] مَاءً طَهُوراً ﴾.

كل ما نزل من السماء أو خبرج من بحر أو أُذِيبَ مِنْ ثَلْج أو بَبردٍ فهو طهور، قال عليه السلام في البحر: هُو الطَّهُورُ مَاؤُهُ الحِلُّ مَيتَنَهُ.

وقوله: ﴿لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً﴾.

ولو كان ميتة لجاز وقيل: «مَيْتاً» ولفظ البلدة مؤنث، لأنَ معنى البلد والبلدة وَاحِدٌ.

وقوله:﴿وَأَنَاسِيُّ كَثِيراً﴾.

أَنَاسِيُّ جَمَعَ إِنْسِيِّ مِثْـلُ كُرْسِيَ وكَـرَاسِيِّ ويجوز أَن يَكُـونَ جَمعَ إِنْسَــان وتكون الياء بَدَلاً من النُّون، الأصل أَنَاسِين بِالنُّون مثل سَرَاحِين.

وقوله: ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَكُّرُوا ﴾.

أَيْ صَرَّفْنَا المَطَر بَيْنَهُمْ لَيَذَّكَروا، أَيْ لِيَتَفكَّروا في نِعَـمِ اللَّه عَلَيْهِمْ فيـه، ويحْمَدُوهُ عَلَى ذَلِكَ.

﴿ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُوراً ﴾.

وهم الذين يقولون: مُطِرْنًا بِنوءِ كَذَا، أي بسقوط كوكب كذا، كما يَقُول المُنجِّمونَ فجعلَهُم اللَّه بِذَلِكَ كَافِرِينَ.

وقوله: ﴿فَلَا تُطِعِ الكَافِرِينِ وَجَاهِدُهُمْ بِهِ جِهَاداً كَبِيراً ﴾.

ويجوز كَثِيراً، والقراءة بالباء، ومعنى به أي بِالحَقِّ، أي بالقرآن الذي أنزل إليك وهُوَ الحقُّ.

وقوله عز وجل: ﴿ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ البَّحْرَيْنِ ﴾.

معنى مَرَجَ خَلِّى بَيْنَهُمَا، تقول: مَرَجْتُ الدَّابَّةَ وَأَمْرَجْتُها إذا خليتها تَرْعَى والمَرْجُ من هذا سُمِّي، ويقال مَرِجَتْ عُهُودُهُمْ وَأَمَانَاتُهُمْ إِذَا اَخْتَلَطَتْ. يروى ذلك عن النبي عَلَيْهِ.

وقوله: ﴿ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ ﴾.

فراتٌ صفةٌ لِعَـذْبٍ، والفرات أَشَـدُ المياه عُـذُوبةً، والمعنى هَـذَا عَذْبُ أَشَدُ الماء عُذُوبَةً.

﴿وَهَذَا مِلْحُ أَجَاجُ﴾.

والْأَجَاجُ صفة لِلْمِلْحِ ، المعنى وهذا ملح أَشَدُّ المُلُوحَةِ .

﴿ وَجَعَلَ بَيْنَهُما بَرْزَخاً ﴾.

البَوْزَخُ الحاجز فهما في مَوْأَى العين مُخْتلِطَان، وفي قدرة اللَّه ـ عـز وجل ـ مُنْفَصِلاَنَ لا يختلط أَحَدُهُمَا بالآخرِ.

وقوله عِزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَهُو الَّذِي خَلَقَ مِنَ المَاءِ بَشِراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً ﴾ .

فالأصهار من النسب من يجوز لهم التَّزْوِيجُ، والنَّسَبُ الذي ليس يُصْهِر، من قول : ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ أُمَّهَاتُكُمْ ﴾ إلى ﴿ وأَن تجمعوا بين اللَّخْتَيْن ﴾ (١).

وقوله: ﴿ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيراً ﴾.

<sup>(</sup>١) الآية ٢٣ من سورة النساء.

معنى الظَّهِيرِ المُعينُ، لأنه يتابع الشَّيْطَانَ ويعاونه على مَعْصِية اللَّه، لأنَّ عِبَادَتَهم للأصْنَام معاونة لِلشَّيْطَانِ.

وقوله عز وجل: ﴿الرَّحمنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبيراً﴾.

ويجوز «الرَّحْمَنِ فاسأل»، فمن قبال: الرَّحْمَنُ فهو رَفْعٌ من جِهَتَيْن، إحْدَاهما عَلَى البَدَلِ مِمَّا في قوله: ﴿ ثُم استوى ﴾، ثم بَيْنَ بقوله الرَّحْمَنُ. ويجوز أن يكون ابتداءً و «فاسأل به» الخبر، والمعنى فاسأل عنه خبيراً. ومن قبالَ الرَّحْمَن، فهو على معنى وتوكل على الحَيِّ الذي لاَ يَمُوتُ الرَّحْمَن. صفة للحَيِّ .

وقوله عز وجل: ﴿ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا﴾.

وتقرأ يأمرنا، والرحمن اسم من اسماء الله مذكور في الكُتُبِ الأُولِ ولم يكونوا يعرفُونَهُ من اسماء الله فقيل لهم إنه من أسماء الله، ﴿قل ادعوا الله أو ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الأَسْمَاءُ الحُسْنَى ﴾ (١).

ومعناه عند أهل اللغة ذو الرَّحْمَة التي لا غياية بعيدها في السَّحْمَةِ، لأنَّ فَعْلَانَ بِنَاءٌ مِنْ أَبْنِيَةِ المُبَالَغَةِ، تقول: رَجُلْ عَطشان وَرَيَّان إذا كيان في النهايَةِ في الرِّيِّ والعَطش، وكذلك فَرْحَان وَجَذْلان وخزيان، إذا كان في غَاية الفرح أو في نهاية الخِزْي.

وقوله: ﴿ تَبَارَكُ الَّذِي جَعَل فِي السَّمَاءِ بُرُوجاً ﴾.

البروج قيل هي الكواكب العظام، والبَرَجُ تباعَـد بين الحَاجِبَيْن، وكـل ظاهر مرتفع فقد بَرَجَ، وإنما قيل لها بُرُوج لظهورها وتباينها وارتفاعها.

<sup>(</sup>١) سورة الاسراء الآية ١١٠.

﴿ وَجَعَلَ فِيها سِرَاجاً وَقَمَراً مُنِيراً ﴾.

ويقرأ سُرُجاً، ويجوز سُرْجاً بتسكين الـرَّاءِ، مثل رُسُـل ورُسْل، فمن قَـرَأَ سِراجاً عَنَى الشَّمْسَ كما قال تعالى: ﴿وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِراجاً﴾(١)، ومن قرأسُرُجاً أراد الشمس والكوَاكِبَ العِظَامَ مَعَها.

وقوله عز وجل : ﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ والنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرِادَ أَنْ يَذَّكَّرَ ﴾.

ويقرأ لمن أَرَادَ أَنْ يَذْكُر. قال الحسن: من فاته عَمَلُه من التَذكُّرِ والشُّكْرِ كان له في النهار مُسْتَعْتَب، وقال كان له في النهار مُسْتَعْتَب، وقال أهلُ اللغة خِلفة يجيء هذا في أثر هذا، وأنشدوا قول زُهَيْرِ (٢):

بها العين والأرام يمشين خِلفة وأطلاؤها يَنْهَضْنَ من كل مَجْتُم

وجاء أيضاً في التفسيرِ خلفة مختلفانِ كما قـال اللَّه عز وجل: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَواتِ والأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ والنَّهارِ لآيَاتٍ لأُولِي الأَلْبَابِ. الَّـذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَاماً ﴾ الآية (٣).

وقوله: ﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأرْضِ هَوْناً ﴾.

أي يمشون بِسَكِينَةٍ وَوَقارٍ وَحِلْمٍ.

﴿ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا: سَلَاماً ﴾.

أي نتسلم منكم سلاماً لا نُجَاهِلُكم، كأنهم قالوا تَسَلُّماً مِنْكُمْ، و «عبادُ»

<sup>(</sup>١) سورة نوح الأية ١٦ .

<sup>(</sup>٢) البيت الشالث من معلقته، والعين جمع أعين وعيناء. وهي ذوات العيون الواسعة والاسم منه عين \_كفرح \_وأراد بها البقر الوحشية، والأرام جمع ريم. وهو الظبي الخالص البياض والاطلاء جمع طلى، وهو ولد البقرة والظبية.

أراد بها الظباء الخالصة البياض و المجثم موضع الجثوم، كالمرقد، يريد يخلف بعضها بعضاً أي يأتي قطيع بعد آخر.

٣) سورة ال عمران الآية ١٩٠، ١٩١.

مَرْفُوعُ بالابتداء، والأحسن أن يكون خبر الابتداء ههنا ما في اخر السورة من قوله: ﴿ أُولئك يُجْزُونَ الغرفَةَ بِمَا صَبَرُوا ﴾، كأنه قال: وعباد الرحمن الذين هذه صِفَتُهُمْ كلها \_ إلى قوله \_ ﴿ وَاجْعَلْنَا للمتَّقِينَ إِمَاماً ﴾. ويجوز أن يكون قوله ﴿ وَعِبَادُ الرحمن ﴾ رفعاً بالابتداء، وخبره ﴿ الذين يمشون على الأرض هوناً ﴾.

وقوله تعالى : ﴿ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَاماً ﴾ .

الغَرَامُ في اللُّغَةِ أَشَدُّ العَذَابِ، قال الشاعر:

ويـومَ النِّسَارِ ويـوم الـجفار كيانا عـذاباً وكـانا غَـرَاماً (١) وقوله عز وجل: ﴿إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقاماً ﴾.

مستقرًّا ومُقامـاً منصوبـان على التمييز، المعنى أنهـا ساءت في المستقـر والمقام.

وَقُوله: ﴿ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَقِيَاماً ﴾.

كل من أَدْركه الليل فقد باتَ يَبِيتُ، نَامَ أَوْ لَمْ يَنَمْ، بَاتَ فلانُ البَارِحَةَ قَلِقاً، إِنما المبيتُ إِدْراكُ اللَّيْل.

وقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا ﴾ .

[يُقْتِرُوا] بضم الياء وكسر التاء، وبفتح الياء وضم التاء، ولم يُقَتِّرُوا ولا أعلم أحداً قرأ بها، أعني بتشديد التاء. والذي جاء في التفسير أن الاسراف النَّفَقَةُ في مَعْصِية اللَّه، وأنه لا إسْرَافَ في الإِنْفَاقِ فيما قَرَّبَ إلى اللَّه عزوجل، وكل ما أنفق في مَعْصِيَةِ اللَّه فاسْراف، لأن الإسراف مجاوزة الحد

<sup>(</sup>١) هو الطرماح بن حكيم الخارجي. وروايته في اللسان(حجر) كانوا عذاباً وكانوا غراماً، وهو أيضاً في (غرم) وفي الطبري ٢١/١٩ ـ وانظر ترجمة الطرماح في الأغاني ١٢ ص ٣٥ وما بعدها.

والقَصْدِ. وجاء في التفسير أَيْضاً أن الاسراف ما يقول الناسُ فيه فلانُ مُسْرِفٌ. والحق في هذا ما ادَّب اللَّه عز وجل به نبيَّه ﷺ فقال: ﴿ وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ إلى عُنْقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ البَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً ﴾ (١).

وقوله: ﴿ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً ﴾.

«يلق» جزم على الجزاء، وتأويل الأثام تأويلُ المُجَازَاةِ على الشَّيْءِ. قال أبو عمرو الشيباني: يقال قد لَقِيَ إِثَامَ ذلك أي جـزاء ذلك، وسيبويه والخليل يذهبان إلى أن معناه يلقى جزاء الإثام، قال سيبويه جُزِمَتْ. ﴿يُضَاعَفُ له العذابُ ﴾، لأن مضاعفة العذاب لُقِيّ الإثام (٢) كما قال الشاعر (٣):

متى تاتنا تلمم بنا في ديارنا تجد حطباً جزلاً وناراً توقدا

لأن الإتيان هو الإلمام، فجزم تلمم لأنه بمعنى تأتي، وقرأ الحَسنُ وَحْدَهُ «يُضَعَّفْ» له لعذاب، وهو جيّد بالغ، تقول ضاعفت الشيء وَضَعَّفته، وقرأ عَاصِمُ: يضاعفُ له العذاب بالرفع. على تأويل تفسير يلق أَثَاماً، كأن قائلاً قال مَا لُقِيُّ الإِثَام، فقيل يضاعف للإِثم العَذَبُ.

وقوله: ﴿ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ﴾.

ليس أن السَّيِّمَة بعينها تصير حَسنة ، ولكن التأويل أن السَّيِّمَة تمحى بالتَّوْبَةِ وتكتب الحسنة مع التوبة ، والكافِرُ يُحْبِطُ اللَّه عَمَلَه ويثبت اللَّه عليه السَّيَّات.

وقوله عز وجل: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ ﴾.

<sup>(</sup>١) سورة الأسراء / ٢٨.

<sup>(</sup>٢) يريد أن يضاعف له العذاب بدل من يلق أثاما.

<sup>(</sup>٣) الشاهد فية وقوع تلمم بدلاً من تأتنا، والشطر الأول ورد في أشعار أخرى كثيرة ولم أقف على قائل البيت.

قيل الزُّور الشِّركُ باللَّه، وجاء أَيْضاً أَنَّهُمْ لاَ يَشْهَدُونَ أَعْيَادَ النَّصَارَى. والذي جاء في الزور أَنَّه الشِّركُ باللَّه، فأما النهي عن شهادة الزُّور في كِتَاب اللَّه فقوله: ﴿ وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِه عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفَوَّادَ كُلُّ أُولِئُكَ كَانَ عنه مَسْتُولًا ﴾ (١).

وقوله عز وجل: ﴿ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَاماً ﴾.

تأويله أعرضوا عنه، كَما قال اللَّه عـز وجل: وَإِذَا سَمِعُـوا اللَّغُو أَعْـرَضُوا عنه، وتأويل ا(مروا باللُّغْوِ» مَرُّوا بجميع ما ينبغي أَن يُلْغَى، ومعنى «يُلْغَى» يطرح.

وجاء في التفسير أَنَّهُمْ إِذا أرادوا ذكر النِّكَاح كَنَوْا عَنْهُ، وقال بعضُهُم: [هو] ذكر الرفث، والمعنى واحد. وجاء أيضاً أنهم لا يجالسون أَهْلَ اللَّغْوِ وهم أهْلُ المعاصي، ولا يمالئونَهُمْ عَلَيْها، أَيْ يُعَاوِنُونَهُمْ عليها، وجاء أيضاً في ﴿لاَ يَشْهَدُونَ الزُّورَ﴾ مَجَالِسَ الغِنَاءِ.

وقـوله عـزَّ وَجَلَّ:﴿ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِـآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِـرُوا عَلَيْهَا صُمَّـا وَعُمْيَاناً ﴾.

تأويله: إذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِم خَرُّوا سُجَّداً وَبُكِيًّا، سَامِعينَ مُبْصِرِينَ لَمَا أُمِرُوا بِهِ وَنُهُوا عَنْهُ. ودليل ذَلك قوله: ﴿ وَمِمَّن هَدينا واجْتَبْيْنَا إذَا تُتْلَى عَلَيْهُم آيَاتُ الرَّحْمَن خروا سُجَّداً وَبُكِيًّا﴾ (٢)، ومثل هذا من الشعر قوله (٣):

بِأَيْدِي رِجَال لم يشيموا سُيُسوفَهُمْ ولم يكشروا القتلى بها حين سُلَّتِ

<sup>(</sup>١) سورة الاسراء الآية ٣٦.

<sup>(</sup>٢) سورة مريم الأية ٥٨.

<sup>(</sup>٣) أنظر الكامل ١/١٨١ (تجارية) وابن يعيش، وشواهد المغني ٢٩٣ واللسان (خرر). لم يشيموا لم يغمدوا، والواو في ولم يكثروا للحال، أي لا يغمدون سيوفهم والحال أن القتلى لم تكثر، أي لا يغمدونها إلا وقد كثرت القتلى أو لا يغمدونها دون أن تكثر، والبيت للفرزدق.

تأويله: بأيدي رِجَال شَـامُوا سُيُـوفَهُمْ وقد كثـرت القَتْلَى، ومعنى يشيموا سُيُـوفَهُمْ يَغْمِدوا سُيُـوفَهُمْ، فالتـأويل: والَّـذِينَ إِذَا ذُكِّـرُوا بـآيـات رَبِّهِمْ خـرُوا سَاجِدِينَ مُطِيعِينَ.

وقوله عز وجل: ﴿ هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتَنَا قُرَّةَ أَعْيُن ﴾.

ويقرأ ﴿وَذُرِّيَاتِنَا﴾ سألوا أن يُلْحقَ اللَّهُ بهم ذُرِّيَتَهُمْ في الجنَّةِ، وأن يَجعَلَ أَهلَهُمْ تِقرُّ بِهِمْ أَعْيُنَهُمْ.

﴿واجْعَلْنَا لِلْمَتَّقِينَ إِمَاماً ﴾.

أي واجْعلنا ممن يَهتَدِي به المتَّقُون، ويَهْتَدِي بِالمتَّقِينَ.

وقوله: ﴿ قُلْ مَا يَعْبَأَ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ ﴾.

أي لـولا توحيـدكم إياهُ. وجاء في التَّفسير ما يعباً بكم مَا يَفْعَل بِكُمْ وَتَاويل ما يعباً بكم أي: أَيُّ وَزْنٍ يكون لكم عنده، كما تقول: ما عباتُ بفلانٍ أي ما كان له عندي وزْنٌ ولا قَدْرٌ. وأصل العِبْء في اللَّغَةِ النِّقْلُ، ومن ذلك عَباتُ المتاعَ جَعَلتُ بعضَه على بعض.

وقوله: ﴿ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَاماً ﴾.

جاء في التفسير عن الجماعة أنّه يُعْنَى به يـومُ بَدْرٍ، وجـاء أنه لُـوزِمَ بين القَتْلَى لـزاماً، وقُرِئَتْ لَزَاماً، وتأويله ـ واللّه أعلم ـ فسـوف يكـون تَكْـذِيبكُمْ لزاماً، يلزمكم فلا تعطون التَّوْبَةُ وتلزمكم العُقُوبَةُ، فيـدخل في هـذا يوم بـدْرٍ، وغيرُه مما يَلْزَمُهم من العذاب.

وقال أبو عبيدة: لزاماً فَيْصَلاً، وهو قريب مِمَّا قُلْنَا، إِلَّا أَن القول أَشْرَحُ. وأنشد أبو عبيدة لصَخْر أخي الهُذَلِي(١).

<sup>(</sup>١) البيت لصخر الغي من قصيدة يرثي بها ابناً له يسمى تليداً. والضمير في «ينجوا» لحمارين =

ف إما يَنْجُوا من حَتْفِ أَرْضٍ فقد لَقِيَا حَوف هما لزاماً وتأويل هذا أن الحتف إذا كان مَقَدَّراً فهو لازم، وإن نجامن حَتْفِ مكان لَجَفَهُ في مَكَانٍ آخر لاَزِماً له لزاماً، ومَنْ قرأ لَزاماً [بفتح اللام] فهو على مَصْدَر لَزِمَ لَزاماً.

<sup>=</sup> وحشيين، يقول انهما لن ينجوا من الموت وإن سلما من شر مهلكة مرة فإن هذا لا يردّ الموت عنهما بعد ذلك ـ والذي في ديوان الهزليين ٦٥ جـ ٢ من خـوف أرض، ويـروى من حـوف بالحاء المهملة والحوف الجور، والمعنى واحد. والبيت أيضاً في الطبري ٣٣/١٩، والقـرطبي ٨٦/١٣



## بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿طٰسم﴾.

قُرِئَتْ بإدغام النون في الميم ووصل بعض الحروف ببعض، وقُرِئَتْ طَسِينْ مِيم بتبيين النَّونِ، والوقف على النَّونِ، ويجوز ـ ولا أعلم أَحداً، قرأه ـ طَسِميماً ـ على أن يُجْعَلَ طسم اسما للسُّورَةِ بمنزلة قوله: خَمْسَةَ عَشَرَ، ولا تجوز القراءة به.

وقوله عِز وجل: ﴿ تِلْكَ آياتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴾ .

فيه وجهان أَحَدُهُمَا على معنى أنهم وُعِدُوا بالقرآن على لِسَانِ مُوسَى فكان المعنى هذه آيات الكتاب الذي وُعِدْتُم به على لسان مُوسَى، وعلى معنى هذه آيات الكتاب المبين. وقد فَسَرنا ذلك فِي أَوَّل سُورةِ البَقَرةِ في قوله: ﴿الْم ذلك الكتاب﴾.

وقوله: ﴿ لَعَلُّكُ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾.

قال أَبُو عبيدةً: معناه مُهْلِكٌ نفسك، وقيل قباتلٌ نَفْسَك، وهذا كقوله: ﴿ فَلَعَلَّكَ بِاخِعِ نَفْسَكَ على آثَارِهِمْ ﴾ الآية (١).

<sup>(</sup>١) ﴿ فَلَمَلْكَ بَاخِمٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُوْمِنُوا بِهَذَا الحَدِيْثِ اسفا، سورة الكهف الأية ٦.

وموضع أن النصبُ مفعول له، المعنى فلعلك قاتل نفسكَ لتركِهِم الايمانُ، فأعلمه الله سبحانه أنه لو أراد أن ينزل ما يضطرهم إلى الطاعة لقدر على ذلك الا أنه عز وجل تعبَّدهم بما يستوجبون به الثَّوابَ مع الإيمان، وأنزل لهم مِنَ الآياتِ ما يتبيَّنُ به لمن قَصْدُه إلى الحقِّ (١) فأما لو انْزَل على كل من عَندَ عَنِ الحقِّ عذاب في وَقْتِ عُنُودِهِ لَخَضَعَ مضْطَرًا، وآمن إيمان من لا يَجِدُ مَذهبا عن الإيمان.

وقوله تعالى: ﴿ فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لِهَا خَاضِعِينَ ﴾.

معناه فتظُلُّ أَعْنَاقُهُمْ، لأن الجزاء يقع فيه لفظ الماضي في معنى المستَقْبَل تقول: إنْ تَأْتِني أَكْرَمتُكَ، معناه أكْرِمْك، وأن أتيتني وأحْسَنْتَ معناه وتُحسنُ وَتُجمِلُ.

وَقال ﴿ خَاضِعِينَ ﴾ وذكر الأعناق لأن معنى خُضوع الأعْنَاقِ هُـوَ خضوعُ أصحاب الاعناق. لَمَّا لم يكن الخُضُوعُ إلاَّ لِخُضُوعِ الأعْنَاقِ جاز أن يُعَبِّر عن المضافِ إليه كما قال الشاعر: (٢)

رأت مَرَّ السنينَ أَخَذْنَ مِنِّي كما أَخَذَ السِّرارُ من الهِلال

لَمَّا كانت السِّنُونَ لا تكون الا بِمَرِّ (٣) أخبر عن السَّنيـنَ وإن كـان أضاف اليها المُرُورُ، وَمِثْلُ ذلك أَيْضاً قول الشاعر: (١)

<sup>(</sup>١) أي أن الاجبار على الايمان لا يستتبع ثواباً، وإنما يثاب من يؤمن بالتأمل ويهتدي بالاقتناع والارادة.

<sup>(</sup>٢) هو جرير، والبيت من شواهد النحو وهـو في ديوانـه ٤٢٦ والطبـري ٢٣/٤ بُولاق ومن الابيـات الشائعة في كتب النحو، والسرار اختفاء الهلال آخر الشهر وأخذ السرار منه، يعني نحولـه كلما دنا لآخر الشهر. والشاهد أنه أعاد الضمير على «السنين» المضاف إليه.

<sup>(</sup>٣) انما تحدث السنون بمرور الأيام.

<sup>(</sup>٤) تقدم جـ ٢/٢٢٨.

مشين كما اهتزت رياح تَسفَّهت أعاليها مَرُّ الرياح النَّواسِم

كأنه قال تسفهتها الرياح، لما كانت الرياح لا تكون إلا بالمرور، وجاء في اللَّغَةِ أَعْنَاقُهُمْ في التفسير «أَعْنَاقُهم» يُعنى به كبراؤهم ورؤساؤهم، وجاء في اللَّغَةِ أَعْنَاقُهُمْ جَمَاعَاتُهم، يقال: جاء لي عُنقٌ من الناس أَيْ جَمَاعَةٌ وذكر بَعْضُهُمْ وجهاً آخَر، قالوا: فظلَّتْ أَعْنَاقُهُم لَهَا خَاضِعِينَ هُمْ، وأضَمَرُهم، وَأَنْشَدَ (١)

ترى أرباقَهُمُ مُتَقلِدِيهَا إذا صَدِئ الحديدُ عَلَى الحُماةِ

وهذا لا يجوز في القرآن، وهو على بَدلِ الغَلَطِ يجوز في الشِّعْرِ، كأنه قال: يرى أرباقهم يرى متقلِّديها، كأنه قال: يرى قوماً متقلدين أَربَاقَهُم فلو كان على حذف هم لكان مما يجوز في الشعر أيضاً (٢).

وقوله عز وجل: ﴿ فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴾.

انباء أخبار المعنى فَسَيعلمون نبأ ذلك في القِيامَةِ، وجائـز أن يعجل لهم بعض ذلك في الدنيا نحو ما نالهم يَومَ بَدْرِ.

وقوله : ﴿ أُوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الأَرْضِ كُمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴾ .

معنى زوج نوع، ومعنى كريم محمود فيما يحتاج إليه، كمعنى من كـل زوج نافع لا يقدر على انباته وإنشائه إلا ربُّ العَالَمِين. ثم قال:

﴿ إِنَّ فِي فِي ذلك لآية ﴾.

<sup>(</sup>١) للفرزدق. وهو في ديوانه ١٣١ ومجاز أبي عبيدة ٢/٨٤ ـ وذكر أبو عبيدة أن يونس حكى هذا الرأي عن أبي عَمْرٍو. وعزا الفراء في معانيه ٢٧٧ جـ ٢ مثل هذا للكسائي. والأرباق جمع ربق ـ وهو حبل به عرى تشد به صغار الشاء كيلا ترضع أمها. ويرى الكماه بدل الحماة، والكماة جمع كمي وهو شاكي السلاح ـ والحماة الذين يحمون الحديد. وتقدير الكلام متقلديها هم.

<sup>(</sup>٢) ظاهر البيت أنه ـ ترى أرباقهم حاله كونهم متقلديها ـ فرق الفراء بين التعبيريس وقال لو كانت الآية: فظلت أعناقهم خاضيعها لصلح هذا أن يكون شاهداً.

دليلًا على أن الله \_ عز وجل \_ واحد وان المخلوقات آياتٌ تـدُلُ عَلَى أن الخالق واحدٌ ليس كمثله شيء.

وقوله: ﴿ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾.

معناه وما كان أكثرهم يؤمن، أي علم الله أنَّ أكثرهم لا يؤمِنُونَ أبداً كما قال: ﴿ وَلاَ أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴾ (١) أي لستم تعبدون ما أَعبُدُ الآن ﴿ وَلا أنتم عابدون ما أَعبُدُ ﴾ (١) فِيمَا يُسْتَقْبل، وكقوله في قصة نُوح عليه السلام: ﴿ أَنَّه لن يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلّا مَنْ قَدْ آمَنَ ﴾ (٢)، فأعلمه أن اكثرهم لا يُؤمِنُونَ.

وقوله: ﴿ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنَ اثْتِ القَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾.

موضع إذْ نصب، على معنى . . وَاتْلُ هذه القصَّةَ فيما تَتْلُو، ودليل ذلك قوله عطفاً على هذه القصة : ﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نبأً إِبْرَاهِيمَ ﴾ .

وقوله : ﴿ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي ﴾ .

بالنَّصْبِ والرَّفْعِ (٣)، فمن رفع فعطفٌ على أَخَاف، على معنى إني أخاف. ويضيقُ صدري، وَمَن نَصَبَ فعطفٌ على أن يكذِّبُونِ، وأن يضيق صدرى وأن لا ينطلق لسانى. والرفع أكثر في القراءة.

وقوله تعالى : ﴿فَأَرْسِلْ إِلَى هَـٰـرُونَ﴾.

أي ليعينني ويُؤازِرَني على أمري، وَحُذِفَ لأنَّ في الكلام دليلًا عليه.

قوله تعالى : ﴿ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ انْ يُقْتُلُونِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) سورة الكافرون آية ٣، ٥.

<sup>(</sup>٢) سورة هود ٣٦.

**<sup>(</sup>٣) في يضيق**.

يعني بالذنب الرَّجُل اللذي وَكَزَهُ فقضى عليه، إني أخاف أن يقتلوني بقتلي إياهُ.

﴿ قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا ﴾ .

كلًا ردع وزجر عن الاقامة على هَذَا الظَّنِّ، كَأَنَهُ قَـالُ: ارْتَدِعْ عن هـذَا الظَّنَّ وَثِقْ بِاللَّهِ.

وقوله عز وجل: ﴿ فقولا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾.

معناه إنارِسَالَةُ رَبِّ العالمين، أي ذوو رسالة رب العالمين، قال الشاعرُ (١):

لقد كذب الواشون ما فهت عندهم بسوء ولا أُرْسَلْتهم بِسرَسُول ِ وقوله سُبْحَانه: ﴿ أَنْ أَرْسِلْ مَعنا بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾.

موضع «أَن» نَصْب، المعنى أرْسِلْنا لترسل-أي-لأنْ تُرْسِلَ معنا بني إسرائيل. ﴿ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَليداً ﴾ .

أي مولوداً حين وُلِدْتَ.

﴿ وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ﴾.

ويجوز من عُمْرِكَ بإسكان الميم، ويجوز من عَمرِكَ بفتح العَيْنَ، يقال:

<sup>(</sup>١) هو كثير عزة، وجاء البيت في شواهد المغني: ما بحت عندهم بليلى، وقد كنى كثير عن عزة باسم ليلى في مطلع القصيدة: ألا حييا ليلى أَجَدُّ رحيلي ويروى أأن رحيلي ـ وهي من جياد قصائد كثير وفيها كثير من الابيات السائرة مثل:

أريد لأنسى ذكرها فكمانها تسمثل لسي ليلى بكل سبيل ويقال انه سرقه من جميل، والبيت في الديوان ٢٤٣/٢، القرطبي ٢٩٣/١٣ والسطبري (بـولاق) ٢٣٧/١٩ واللسان (رسل) ومجاز أبي عبيدة ١٩٨/٢. ومعناه ما أرسلت إليهم رسالة.

هو العُمْر والعُمْرُ والعَمْر في عُمْر الإِنْسانِ، فأما في القَسَمِ فلا يجوز إلا «لَعَمْرُ اللَّهِ» لا غير ـ بفتح العين. ذكر سيبويه والخليل وجميع البصريين ان القسمَ مفتوح لا غَيْرُ.

فَاعْتَدُّ(١) فرعون على موسى بأنه ربَّاه وَليداً منذ وُلِدَ إلى أَنْ كَبِرَ. ﴿وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ ﴾.

وقرأ الشعبي فِعْلَتَكَ ـ بكسر الفاء ـ والفتح أجود وأكثره لأنه يريد قتلت النفس قَتْلَتَكَ على مذهب المرّةِ الواحدة، وقرأ الشعبي على معنى وقتلت القِتْلَةَ التي عرفتها، لأنه قتله بوكزة، يقال: جَلَسْتُ جَلْسَةً تُرِيدُ مَرّةً واحدةً، وجَلَسْتُ جِلْسَةً - بالكسر تريد هيئة الجلوس.

﴿وأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴾.

فيه وجهان أحدهما من الكافرين لنعمتِي، والآخر وأنت من الكافرين بقتلك الذي قتلت، فنفى موسى على الكفر واعترف بأن فعله ذلك جهلٌ فقال:

﴿ فَعَلْتُهَا إِذَنْ وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ ﴾ .

أي من الجاهِلِينَ، وقد قرئت وأنا من الجاهلين.

وقوله عز وجل: ﴿ فَوَهَبَ لِي رَبِّي خُكْماً ﴾.

يعنى التوراة التي فيها حكم الله(٢).

وقوله تعالى: ﴿وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمَنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾.

أخرجه المفسرون على جهة الانكار أنْ تكون تلك نِعْمةٌ، كأنَّه قال فأية نعمة لك عليَّ في أنْ عَبَّدْتَ بني إسرائيل، واللفظ لفظ خبر، والمعنى يخرج

<sup>(</sup>١) عدَّ من نعمه عليه أنه رباه صغيراً. (٢) الحكم بمعنى الحكمة.

على ما قالوا على أن لفظه لفظ الخبر وفيه تبكيتُ للمخاطب كأنه قال له: هذه نعمة أن اتخذت بني إسرائيل عبيداً على جهة التبكيت لِفِرْعَوْنَ (١)، واللفظ يوجب ان موسى على قال: هذه نِعْمَةٌ لأنك اتخذت بني إسرائيل عبيداً ولم تتخذني عَبْداً. ويقال: عَبَّدْتُ الرَّجُلَ، وَأَعْبَدْتُه، اتخذته عَبْداً. وموضع أن رفع على البَدَلِ من نعمةٍ، كأنه قال: وتلك نِعمةٌ تَعَبُّدُكَ بني إسرائيل وتركك إياي غير عَبْدٍ. ويَجُوزُ أن يكون «أَنْ» في موضع نَصْب، المعنى إنما صارت نِعْمَةً عليَّ لأن عَبَّدْتَ بني إسرائيل. أي لو لم تفعل ما فعَلْتَ لكفلني أهلي ولم يَلْقُونِي في اليم، فإنما صارت نِعْمَةً بما فَعَلْتَ من البلاء.

وقال الشاعر في أَعْبَدْتُ اتخذتُ عَبْداً:(٢)

عَـلامَ يُعْبِـدُ نِي قَـوْمِي وقـد كثــرت فيهم أَبَــاعِـرُ مــا شـاءوا وَعِبْــدانُ وقوله عز وجل: ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ العَلَلِينِ ﴾.

فأجابه موسى ﷺ بما هو دليل على اللّه \_ جل وعز \_ بما خلق مما يعجز المخلوقون عن أن يأتوا بمثله فقال:

﴿رَبُّ السَّمَواتِ والأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ﴾.

فتحيَّر فرعونُ ولم يَرْدُدْ جَوَاباً يَنْقُضُ به هذا القول، فقال لمن حوله: ﴿ أَلاَ تَسْتَمِعُونَ ﴾ .

فزاده موسى في البيان فقال : ﴿ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُم الْأُوَّلِينِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) خرجه ابن هشام في المغني على حذف همزة الاستفهام، أراد أو تلك نعمة؟.

<sup>(</sup>٢) البيت للفرزدق. انظر معاني الفراء ٢/ ٢٧٩، ومشاهد الانصاف ١٣١ واللسان (عبد) جاء البيت مرتين نسبه في الثانية للفرزدق ـ ورواه في الأولى حتام يعبدني قومي. وجاء في الطبري 19/ ٩٦ ـ (ط الحلبي) بدون نسبة.

فلم يجبه أيضاً، فقال: ﴿ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ﴾. فقال موسى زيادة في الابانة:

﴿ قَالَ رَبُّ المَشْرِقِ والمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُما إِنْ كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴾.

فلم يجبه في هذه الأشياء بنقض لحجته.

﴿ قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلٰهَا غَيْرِي لأَجْعَلَنَّك مِنَ المَسْجُونِينَ ﴾ .

فزاده في البيان واحتج بما شاهده هو والملأ من حوله:

﴿ قَالَ أَوَ لَوْ جِئْتُك بِشَيء مُبِينٍ . قَالَ فَاتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ، فَٱلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ ﴾ .

والثعبان الكبير من الحيات، فإنْ قال قائل: فكيف جاء، فإذا هِي ثعبان مبينٌ، وفي موضع آخَرَ ﴿تَهْتَزُّ كَانهاجانٌ﴾، والجانُّ الصغيرُ من الحيّاتِ، فالجواب في هذا مما يَدُلُّ على عِظم الآية، وذلك أن خَلْقَها خلقُ الثعبان واهتزازُها وحركتها وخفتُها كاهتزاز الجانِّ وخِفَّتِه(١).

﴿ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ للنَّاظِرِينَ ﴾ .

نَزَعَ يده من جيبه فأخرجها بيضاء بَيَاضاً نُوريًا، مِنْ غَيْرِ سوء، أي من غير بَرَص ، فلم يكن عنده دفع لما شَاهَـدَهُ إلّا أَن قال: إن هـذا سحر فَقَـالَ لِلْمَلِأَحُولَهُ: ﴿إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ﴾.

فجعل الآية المعجِزَة سحراً، ثم استكانَ وخضع للذين هم من أتباعه فقال:

<sup>(</sup>١) وصفُ العصا بأنها جَانً كان عند مـا كلم الله موسى بجـانب الطور، فهي هنــاك ثعبان صغيــر، وأمام فرعون وقومه حية تسعى.

﴿ يُسريدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ. قَالُوا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ ﴾.

بكسر الهاء وضمِّها، وبالياء والواو(١) أرْجِهي وأَرْجِهُو وأَخَاه.

﴿وَابْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴾ .

فمعنى «أَرْجِـهُ» أَخِّـرْهُ، وجاء في التفسير احْبسْهُ وأخاه، والمعنى واحِدٌ وتأويله أُخِّره عن وقتك هذا وأُخِّرْ اسْتِتْمامَ مُنَاظَرتِه إلى أن يجتمع لك السَّحَرةُ.

وقوله: ﴿فَجُمِعَ السَّحرةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ﴾.

فغني عن أن يقول فبعث فجمع السَّحرة (٢).

وقوله: ﴿ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَنْ لَمِنَ المَقَرَّبِينَ ﴾ .

أي لكم مع أُجْرَتِكم وجزائكم على غلبتِكُمْ موسى إن غلبتموه مع الفائدة، القربى والزُّلْفَى عندي، ويقرأ أئن لنا لأجراً على جهة الاستفهام، ويجوز إن لنا لأجراً على غير الاستفهام. وعلى جهة الثَّقَةِ مِنْهُمْ به، قَالُوا إنَّ لَنَا لأَجْراً.

أي إنَّك مِمَّن يَحْبُونا وَيُجَازِينَا.

﴿ فَأَلْقَوْا حِبَـالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وقالـوا بِعِزَّةِ فِـرْعَوْنَ إِنَّـا لَنَحْنُ العَالِبُونَ. فَـأَلْقى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴾ .

أي مما جَمَعُوا من كيدهم وعِصِيِّهمْ. وَرُوِي عَنْهُمْ أَنهم (٣) كانوا اثني

<sup>(</sup>١) قراءة حفص أرجهْ بسكون الهاء.

<sup>(</sup>٢) استغنى الكلام عن ذلك. (٣) في الأصل أنه.

عشر ألف ساحر، فنُصِرَ موسى عليه السلام أكثرَ ما كانَ السِّحرُ وأَغْلَبُه على أَهْل ذلك الدَّهر، وكانت آيتُهُ آيةً باهرةً من جهتين، إحداهما أنه أتى بما يعجِزُ عنه المخلوقون، والثانية أن السحرة، وعَدَدُهم هذا العَدَدُ أَلْقُوا سَاجِدينَ.

﴿قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَلِينَ ﴾ .

فَسَلَّمُوا الأَمْرِ للَّهِ وتبيَّنَ لهم ما لا يُدْفَعُ. وكذلك بعث النبي عَلَيْهُ أشعرَ ما كانت العرب وأخطب ما كانت وأبلغ ما كانت النبي فدعاهم الى الايمان بالله مع الآيات التي أتى بها النبي عَلَيْهُ وبالقران الذي دعاهم إلى أن يأتوا بسورة مثله فعجزوا عن الإتيان بسورة مثله.

ويروى أيضاً انَّ السَّحَرَةَ كانوا تسعَة عَشَرَ الْفاً.

وقوله: ﴿ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ .

اللام دخلت على سوف بمعنى التوكيد، ولم يُجِزِ الكوفيون: إنَّ زيد لَسُوفَ يَقوم، وقد جاء دخول اللام على سوف، وذلك أن اللام مُؤكِدةً.

وقوله عز وجل: ﴿ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ﴾.

وروي في التفسير أن أول من قطّع وصَلَّب فرعونُ.

﴿قَالُوا لَا ضَيْرِ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴾ .

أي لا ضرر علينا فيما ينالنا في الدنيا مع أملنا للمغفرة.

وقوله عز وجل : ﴿ إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ المُؤْمِنِينَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) اي والعرب أبلغ وأخطب ما كانوا ـ لم يكونوا في وقت من الأوقات أبرع في القول مما كانوا في هذا الوقت.

بفتح «أن» أي لأِنْ كنا أوّل المؤمنين، وزعم الفراء أنهم كانوا أوّل مُؤمِني أهل دَهْرهِمْ، وَلاَ أحسبه عرف الرواية فِي التفسير لأنه جاء في التفسير أن الذين كَانُوا مَعَ موسَى عليه السلام ستمائة ألف؛ وقيل ستمائة ألف وسبعون ألفاً، وإنما معنى ﴿أَنْ كُنّا أُوّلَ المؤمِنينَ ﴾. أي أول من آمن في هذه الحال عند ظهور آية موسى حين ألقوا حبالهم وعصيهم واجتهدوا في سِحْسرِهم، ويقال: لا ضير ولا ضَوْرَ، في معنى لا ضرَّ ولا ضَرَر.

وقوله: ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي ﴾ ، يقال: أسرى يُسْري إذا سارَ لَيْلًا ، وَسَرَى يَسْرى ، قيل هو في معنى أَسْرَى يُسْرِي أيضاً .

وقوله: ﴿فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴾.

أي أرسل من جمع له الجيش، معناه فجمع جمعَه، فقال:

﴿إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴾.

والشرذمة في كلام العرب القليل، يُروى أن هؤلاء الذين سَمَّاهُمْ شرذمة كانوا ستَّمائةِ أَلْفٍ وسَبْعِينَ ألفا، وكانت مقدمَةُ فرعون سبعمائة ألف كلُّ رَجُل منهم على حِصَانٍ، وعلى رأسه بيضة، فاستقل من مع موسى عليه السلام (١) عند كثرة جمعه، وقال «قليلون» فَجمعَ «قَلِيلًا» كما يقال: هؤلاء واحسدون فيجمع الواحد، كما قال الكميتُ:

فقد رَجَعُوا كحيّ واحِدِينا(٢) وقوله: ﴿وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ﴾.

<sup>(</sup>١) اعتبر فرعونُ قوم موسى عدداً قليلًا.

<sup>(</sup>٢) صدر البيت: فضم قواصي الأحياء منهم.

اللسان (وحد).

يقال قد غاظني فلانً ، ومن قال أغاظني فقد لَحُن.

وقوله: ﴿ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَذِرُونَ ﴾ .

ويقرأ حَاذِرُون، وجاء في التفسير أن معنى حَاذِرُون، مُؤْدُونَ أي ذَوُو أداة، أي ذَوُو سِلَاحٍ والسلاح اداة الحرب، فالحاذر المستعد، والحذِرُ المتيقِّظُ.

وقوله تعالى : ﴿ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ ﴾ .

أي في وقت شروق الشَّمس، يقال أشرقنا أي دَخَلْنَا في وقْتِ طلوع الشَّمس، ويقال شرقت الشَّمْسُ إذا طلعت، وأشرقَتْ إذا أضاءت وصَفَتْ، وأشرقنا نحن دخلنا في الشروق.

وقوله: ﴿ فلما تراءى الجمعانِ ﴾ أي لمَّا واقف جمعُ موسى جمعً فرعونَ وكان أصحابُ مُوسى: ﴿ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ﴾ أي سيُدْرِكُنَا جَمعُ فرعَوْنَ هذا الكثيرُ، وَلاَ طاقة لَنَا بِهِمْ.

﴿قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينِ﴾.

أي قال موسى كلا أي ارتدعوا وازدجروا فليس يدركوننا.

وقوله عنز وجل: ﴿ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُنوسَى أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ البَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ ﴾ .

أي كُلُّ جزءٍ تَفَرَّقَ مِنْهُ.

﴿ كَالطُّودِ الْعَظِيمِ ﴾ .

أي كالجبل العظيم.

وقوله: ﴿وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ الآخَرِينَ﴾.

أي قَرَّبْنَا ثُمَّ الآخرين مِنَ الغَرقِ، وهم أصحاب فرعون \_ وقال أبو عبيدة: أَزْلَفْنَا جمعنا ثُمَّ الآخرين، قال ومن ذلك سميت مُزْدَلفة جمعاً، وكلا القولين حسن جميل، لأن جمعهم تقريب بَعْضِهِم من بَعْضٍ وأصل الزَّلْفَى في كلام العرب القُرْبَى.

قوله تعالى : ﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ ﴾ .

معناهُ خَبَرَ إِبْراهيم.

وقوله: ﴿فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ ﴾.

معناه مقيمين على عِبَادَتِها.

وقوله: ﴿ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ﴾ .

إِن شَنْتَ بَيَّنْتَ النَّالَ، وإِنْ شِئْتَ أَدْغَمْتَهَا فِي النَّاء فجعلتها تَاء فقلت «إِتَّدْعُونَ»، وهو أجود في العربية لقرب النَّالَ من التاء، ويجوز إِذْدُعونَ، ولم يُقْرأ بها كما قال مُدَّكِر، وأصله مُذْتَكِرْ.

وقوله : ﴿ فَإِنَّهُمْ عَدُوُّ لِي إِلَّا رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ .

قال النحويون - إنَّهُ اسْتِثناء ليس من الأول ، أي لكن ربُّ العالمين ، ويجوز أن يكونوا عبدوا مع الله الأصنام وغيرها ، فقال لهم : إن جميع من عَبَدُتُمْ عَدُوًّ لي إلا ربّ العالمين لأنهم سوَّوا آلهتهم بالله فأعْلَمَهُمْ أنه قد تبرأ مما يَعْبُدونَ إلا الله فإنه لم يَتبرًا من عبادته .

وقوله: ﴿ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ﴾.

جاء في التفسير أن خطيئته قوله: إن سَارَّة أُخْتي، وقول ه بل فعله كبيرهم هذا فَاسْأَلُوهُمْ.

وقوله: ﴿ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ﴾.

وقد بيَّنَّا معنى قوله: ﴿ بل فعله كبيرهم هذا ﴾.

ومعنى خطيئتي أن الانبياء بَشَرٌ، وقد يجوز أن يقع عليهم الخطيئة الا أنهم صلوات اللَّه عليهم لا تكون منهم الكبيرة لأنهم مَعْصُومون مُخْتَارُون على العالمين كل نبي هو أفضل من عالم أهل دَهْره كُلِّهمْ.

قُولُه : ﴿وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ﴾ .

معناه اجعل لي ثناء حسناً باقياً إلى آخر الدهر.

وقوله: ﴿وَأُزْلِفَتِ الجَّنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾.

معناه قُرَّبَتْ، وتَأويله أنه قرب دخولهم إياها، ونظرهم إليها.

قوله: ﴿ وَبُرِّزَتِ الجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ ﴾.

أي أُظْهرت لِلضَّالِّينَ، والغَاوِي الضَّال.

وقوله: ﴿فَكُبْكِبُوا فِيهَا﴾.

أي في الجحيم، ومعنى كُبْكِبُوا طُرِحَ بعضُهم على بعْضٍ، وقال أهل اللَّغَةِ معناه هُوِّرُوا(١)، وحقيقة ذلك في اللغة تكرير الانكباب كأنه إذا أُلْقِىَ يَنْكَبُّ مَرَّةً بعد مرَّةٍ حتى يسْتَقِرَّ فيها يَسْتَجِيرُ باللَّهِ منها.

وقوله: ﴿ تَاللَّهِ إِنَّ كُنَّا لَفِي ضَلال مُبِينٍ. إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾.

معناه واللَّه ما كنَّا إلَّا في ضلال مبين حيث سويناكم باللَّه عز وجل ـ فأعظمناكم وعبدناكم كما يُعْبَدُ اللَّهُ (٢).

<sup>(</sup>١) هوَّرَ الرجل -كغلُّم- صرعه، وهور البناء هدمه.

<sup>(</sup>٢) لا وجه للقصر في هذا التعبير، وإن هي المخففة أي إنه الحال والشأن لقد كنا في ضلال.

وقوله عز وجل: ﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ المُرْسَلِينَ ﴾.

دَخَلَتْ التاء وقوم نوح مُذَكَّرونَ، لأن المعنى كذبت جماعَةُ قَوْمُ نوح، وقال المرسلين، ويجوز أَنْ يَكُونُوا كذَّبُوا نوحاً وحْدَهُ، ومن كذب رَسُولًا واحِداً من رسل الله فقد كذَّب الجماعة وخالفها، لأن كل رسول يأمر بتصديق جميع الرسل، وجائز أن يكونَ كذبَتْ جميع الرُّسُلِ.

وقوله:﴿إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحُ أَلَا تَتَّقُونَ﴾.

وقيل أُخَوهم لأنه منهم، وكل رسول يأتي بلسان قَوْمِه ليوضح لهم الحجَّة ويكون أَبْينَ لهم.

وقوله : ﴿قَالُوا أَنُوْمِنُ لَكِ وَاتَّبَعَكَ الأَرْذَلُونَ ﴾.

ويقرأ وأتباعُكَ الأرْذلون، وهي في العربية جَيّدة قُويَّة لأنَّ واو الحال تصحبُ الاسماءَ أكثر في العربية، لأنك تقول: جئتك وَقَدْ وَأَصْحَابُكَ الزيدُونَ، ويجوز: وصَحِبَكَ الزَّيدُونَ، والأكثر جئتك وَقَدْ صَحِبَكَ الزيدون، وقيل في قوله: الأرْذَلُون: نسبوهم الى الحياكة والحجامة، والصناعات لا تَضُرُّ في باب الدِّيانَاتِ(١).

وقوله: ﴿ مِنَ الْمُرْجُومِينَ ﴾: أي بالحجارة.

وقوله : ﴿ فِي الفُلْكِ الْمُشْحُونِ ﴾ .

واحدها فَلَك وجمعها فُلْك، وزعم سيبويه أنه بمنزلة \_ أَسَدٍ وَأُسْدٍ، وقياس فُعْلِ قياس فَعَل ، أَلا ترى أنك تقول قُفْل وأقفال وجمل وأجمال، وكذلك أَسَدُ وأُسْدٍ وآسَادٍ، وفَلَك وفُلْك وأَفْلاك في الجمع \_ والمشحون المملوء، يقال شحنته أي ملأته.

<sup>(</sup>١) الرذل كضخم / والرذال ـ كَغراب ـ والرّذيل ـ الدون الخسيس أو الرديء من كل شيء .

وقوله عز وجَل : ﴿ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ ﴾ .

يقرأ ربع ورَيْع - بكسر الراء وفتحها - وهو في اللغة الموضعُ المرتفع من الأرض ومن ذلك كُمْ رَيْعُ أَرْضِكَ، أي كم ارتفاع أَرْضِكَ، جاء في التفسير: ﴿ بِكُلِّ رِبِع ﴾ كل فَجّ والفَجّ الطريق المُنْفَرِجُ في الجبل، وجاء أيضاً بِكل طريق، وقوله ﴿ آية ﴾: عَلاَمَةً .

وقوله: ﴿ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِع لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ﴾.

واحد المصانع مَصْنَعةً وَمَصْنَعُ، وهي التي تتخذ للماء، وَقِيلَ مَبَانٍ ومعنى لعلكم تخلدونَ أي لأِنْ تَخْلدوا، أيْ وتتخذون مباني للخلودِ لا تتفكرون في الموتِ.

وقوله: ﴿ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ﴾.

جاء في التفسير أنَّ بطْشَهم كانَ بالسَّوطِ والسَّيْفِ، وإنما أنكر ذلك عليهم لأنه ظلم، فأما في الحق فالبطش بالسوط والسيف جائز.

وقوله عز وجل: ﴿وَنَخْلِ طَلْعُها هَضِيم﴾.

الهضيم: الداخل بعضه في بعض، وهو فيما قيل أنَّ رُطبَهُ بغير نوًى، وقيل الهضيم الذي يَتَهشَّمُ تَهَشَّماً، والهضيم في اللغة الضامِرُ الداخل بعضه في بعض ولا شيء في الطلع أبلغ من هذا.

وقوله: ﴿فَرِهِين﴾.

جاء في التَفسير أَشِرِين وجاء في التفسير مَرِحِين، وقرئت ﴿فَارِهين﴾ ومدنى فَارِهين الحال.

وقوله: ﴿مِنَ المُسحَّرِينَ﴾.

أي مِمَّن له سَحْر، والسَّحْرُ الرِئَةُ، أي إنما أَنْتَ بَشَرُ مِثْلُنَا، وجائز أن يكون من المسحرين من المفَعَّلِينَ من السِّحْر أي ممن قد سُجرَ مرَّةً بعد مَرَّةً.

وقوله: ﴿ إِنْ هَذَا إِلَّا خَلْقُ الْأُوَّلِينَ ﴾.

ويقرأ ﴿ خُلُق الأوَّلِينَ ﴾، فمن قرأ خُلُق الأوَّلِين بِضَمِّ الخَاءِ فمعناه عادَةُ الأولين، ومن قرأ خَلْقُ بفتح الخاء، فمعناه اخْتِلاَقُهُمْ وَكَذِبُهُمْ. وفي ﴿ خَلْقُ الأولين ﴾ وجه آخر، أي خُلِقْنَا كما خُلِقَ من كان قَبلَنا، نحيا كما حَيُوا، ونموتُ كما ماتوا وَلاَ نُبْعَثُ، لأنَّهُمْ أنكروا البعث.

وقوله : ﴿ فَافْتَحَ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحاً ﴾ .

معناه احكم بيني وبينهم حكماً، والقاضي يسمى الفَتَّاحُ مِن هذا. قوله عز وجل: ﴿كَذَّبَ أَصْحَابُ الأَيْكَةِ المُرْسَلِينَ ﴾.

الأيكة الشجر الملتف ، ويقال أيكة وَأَيْك ، مشل أَجَمة ، وأَجَم والفصل بين واحده وجمعه الهاء . ويقال في التفسير إن أصحاب الأيكة هؤلاء كانوا أصحاب شجر مُلْتَف ، ويقال إن شجرهم هو الدوم ، والدد وأم هو شجر المُقْل ، وأكثر القراء على إثبات الألف واللام في الأيكة ، وكذلك يقرأ أبو عمرو وأكثر القراء ، وقرأ أهل المدينة أصحاب ليُكة مفتوحة اللام (١) ، فإذا وقف على أصحاب ، قال ليكة المرسلين ، وكذلك هي في هذه السورة بغير ألف في المصحف ، وكذلك أيضاً في سورة (ص) بغير ألف وفي سَائِر القرآن بألف . ويجوز وهو حسن جداً : سورة (ص) بغير ألف وفي سَائِر القرآن بألف في الخطّ على الكسر ، على «كذّ أصحاب آلأيكة المُرسلين» بِغَيْر ألف في الخطّ على الكسر ، على الكسر ، على الكسر ، على الكسر ، على

<sup>(</sup>١) واعتبرت أيضاً ممنوعة من الصرف ففتح آخرها لأن «ال» تنوسِيَتْ.

أن الأصل الأيكة فَأَلْقِيَتِ الهَمْزَةُ فقيل لَيْكَةِ، والعرب تقول الاحمر جاءني، وتقول إذا أَلْقَتْ الهمزة لَحْمَرُ جاء في بفتح اللام وإثبات ألف الوصل، ويقولون أيضاً: لاحمر جاءني يُريدُون الأحمر، واثبات الألف واللام فيهما في سائر القرآن يدل على أنَّ حَذْفَ الهمزة منها التي هي ألف الوصل بمنزلة قولهم لاحمر.

قال أبُو إسْحَاق: أعني إنّ القراءة بِجرِّ لَيْكَةِ، وأنت تريد الأيكَةِ واللام، أجود من أنْ تَجْعَلَها لَيْكة، وأنت لا تقدِّرُ الألف واللام وَتَفتَحُها لأنها لا تَنْصِرُف، لأنّ لَيْكة لا تعرف وَإنما هي أيكة للواحِد وأيك للجمع، فأجود القراءة فيها الكسر، وإسقاط الهمزة لموافقة المصحف، وأهل المدينة يفتحون على ما جاء في التفسير أن اسم المدينة التي كانت للذين أرسل إليهم شُعَيبٌ عليه السلام «لَيْكَةُ». وكان أبو عُبَيدُ القاسم بن سلام يختار قِراءة أهْلِ المدينة والفَتْحَ، لأن ليْكَة لا تنصرف، وذكر أنه اختار ذلك لِمُوافقتِها الكتاب مع مَا جَاء في التفسير، كأنها تسمى المدينة الايكة، وتسمَّى الغيضة التي تَضَمُّ هذا الشَّجَرَ الأيكة. والكسر جَيدُ(١) على ما وصفنا، ولا أعلَمُه إلا قد قسرئ به.

وقوله: ﴿ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ ﴾.

الظُّلَّةُ سحاب أَظَلَّتُهُم، فاجتمعوا تحتها مستجيرين بها مما نالهم من حَرِّ ذلك اليوم ثُمَّ أَطْبقَتْ عَلَيْهِمْ فَكان من أَعظم يوم في الدنيا عَذَاباً.

﴿إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾.

<sup>(</sup>١) أي جر الأيكة لمراعاة تعريفها بالألف واللام.

ولو كان في غير القرآن لجاز عَظيماً، والجرُّ أَجْوَدُ كَمَا جَاءَ به القرآنُ.

وقوله : ﴿ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَا جِكُمْ ﴾ .

وقرأ ابن مَسْعُودٍ مَا أَصْلَحَ لَكُمْ رَبُّكُمْ من أزواجكم، يعنى به الْفُرُوجُ، وعلى ذلك التفسير. وذلك أَنَّ قومَ لُوطٍ كانوا يَعْدِلونَ في النساء عن الفروج إلى الأَدْبَارِ، فأعلم اللَّهُ عز وجَلَّ أَنَّهُمْ بفعلِهم هذا عَادُونَ.

وعادون ظالمونَ غاية الظُّلْمِ .

ويروى أنّ ابنَ عُمَرَ سئل عن التّحمِيضِ، فقال: أَو يفْعَل ذلكَ المُسْلِمُون والتحميض فعل قوم لوط بالنّساء والرجال. ومن أجاز هذا في النساء فمخطئ خطأ عَظِيماً.

وقوله: ﴿ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ القالين ﴾.

والقالي التارك للشيء الكاره له غاية الكراهة.

وقوله: ﴿ إِلَّا عَجُوزًا فِي الغَابِرِينَ ﴾.

جاء في التفسير في الباقين في العذاب، والغابر في اللغة الباقي وأنشدوا للعجاج(١).

فما وني محمد مُدْ أَنْ غَفَرْ لَهُ الإِلَهُ ما مَضَى وَمَا غَبَرْ

<sup>(</sup>۱) الرجز للعجاج وهو في ديوانه ص ١٥ ـ والقرطبي ٢٤٦/٧ والطبري ١٩٨/١١ ، ١٩٨/١٦ (١٩٤٥) وهـ و يعني (بولاق) ـ وهو يمدح به عمر بن عبد الله بن معمر ـ ومحمد يعني بـ ه رسول الله ﷺ وهـ و يعني أنه ﷺ غفر الله له ما تقدم وما تأخر، ولم يقصر في عبادته.

وأنشدوا للعجاج (١):

لا تَكَسَعِ الشولَ باغبارها إنَّك لا تَدْرِي مَن النَّاتِجُ الْعَبارها ما بقي من اللبن في أخلاف الناقةِ.

وقوله عز وجل: ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأمِينُ عَلَى قَلْبِكَ﴾.

ويقرأ نَزُّل به الروحَ الأمِينَ، المعنى نـزل اللَّه به الـروحَ الأمينَ، والروح الأمين جبريل عليه السلام.

وقوله: ﴿عَلَى قَلْبِكَ﴾.

مَعْنَاهُ نَزَل عَلَيِك فوعاه قَلْبُكَ وَثَبَتَ فلا تنساهُ أَبداً ولا شيئاً منه، كما قال عز وجل: ﴿ سَنُقْرِئُكَ فَلاَ تَنْسَى ﴾ (٢).

وقوله: ﴿ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأُوَّلِينَ ﴾.

تأويله واللَّه أعلم أنَّ ذِكرَ مُحمَّدٍ عليه السلام وذكر القرآن في زُبُر الأولين، والزُّبُر الكُتُب، زَبُورٌ وَزُبُرٌ مثل قولك رَسُولٌ وَرُسُلٌ كما قال اللَّه عزَّوجل: ﴿ يَجِدُونَه مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ والإِنْجِيلِ ﴾ (٣).

وقوله عزَّ وجل: ﴿وِالجِبِلَّةَ الأُوَّلِينَ﴾.

<sup>(</sup>١) الشعر للحرث بن حلزة ـ والمضارع مجزوم بلا الناهية ـ وكسع الناقة أن يترك في ضرعها بقية من لبن ـ والعرب تقول: كسع الناقة بغيرها والغبر هـ و هذه البقية. والشوّل جمع شائلة وهي التي بلغت سبعاً، يقول لا تترك شياً من لبن الناقة بل احلبها للضيف، فقد يستولي عليها عدوك فيبوء دونك بنفعها ـ فهو اذن ناتجها. وانظر اللسان (غبر ـ كسع ـ نتح). ومعاني الفراء ٢٨٢/٢، والقرطبي ١٣٣/٣، ونسبته للعجاج غير جيدة.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعلى آية ٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف من الآية ١٥٧.

عطف على الكاف والميم (١). المعنى اتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُم وخلق الجِبلَّة الأوَّلِينَ، ويقرأ والجُبلَّة بضم الجيم والباء، ويجوز: والجِبْلَة الأولين والجُبلة الأوّلين. فأما الأوْليَانِ فالقراءة بهِمَا، وهاتان جائزتان.

قوله : ﴿ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفاً مِنَ السَّمَاءِ ﴾ \_ وكِسْفاً \_ يُقْرأ بهما جميعاً .

فمن قرأ كِسْفاً - بـإسْكانِ السِّينِ - فمعناه جانباً، وَمَنْ قَرأ كِسَفاً فتأويله قِطَعاً من السماء جمع كِسْفَة وكِسَف، مثل كِسْرة وكِسَر.

وقـولـه عـَـز وجـل: ﴿ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيــةً أَنْ يَعْلَمَـهُ [عُلَمَـاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ]﴾.

إذا قلت يَكُنْ فالاختيار نصب ﴿آيةٍ ﴾، ويكونُ ﴿أَنْ يَعْلَمُه ﴾ اسم كان ويكون آيةً خبر كان ، المعنى أو لم يكن عِلْمُ علماء بني إسرائيل أن النبي عليه السلام حق وأنَّ نبوَّته حقَّ آيةً ؟ أي علامة موضِّحةً ، لأن العُلمَاءَ الذين آمنوا من بني اسرائيل وجدوا ذكر النبي عليه السلام ﴿مكتوباً عِنْدَهُمْ في التوراة والإنجيل ﴾ كما قال الله عز وجل(٢). ومن قرأ أو لم تَكُنْ لَهُمْ آيةً ـ بالتاء ـ جعل «آية» هي الاسم، و «أن يَعْلَمَه» خبر يكن، ويجوز أيضاً أو لم تَكُنْ لهم آيةً بالتاء ونصب آية كما قال عز وجل: ﴿ثم لم تكن فِتْنَهم إلا أَنْ قَالُوا ﴾ (٣) ، ومثله قول لبيد(٤):

فمضى وقدمها وكانت عادةً منه إذا هي عَرَّدَت أقدامُهَا

<sup>(</sup>١) الآية: ﴿ واتقوا الَّـذِي خَلَقَكُمْ والجِبِلَّةَ الأَوَّلِينَ ﴾ فالجبلة عــطف على الضمير المنصــوب في خلقكم.

<sup>(</sup>٢) في الآية السابقة من سورة الأعراف ١٥٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام /٢٣.

<sup>(</sup>٤) من معلقته يصف عَيْراً وأتناً تعدو نحو الماء، والفاعل في مضى العير والضمير في قدمها

فنصب «عادة» وقد أنَّث «كَانَتْ» وهي للأقدام، لأن الاسم والخبر في كان لشيء وَاحِد وقد جَاوَرَ الفعلَ لفظ التأنيث.

وقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ نَزُّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ ﴾.

﴿الأعجمين﴾ جمع أعجم، والأنثى عجماء، والأعجم الذي لا يفصح، وكذلك الأعجميُّ، فأما العَجَميُّ فالذي من جنس العَجَم، أَفْصَحَ أولم يفصح.

وقوله عِزْ وجل: ﴿ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ المُجْرِمِينَ ﴾.

أي سلكنا تَكلِيبَهُم به في قُلُوبهم، جعل الله عنز وَجَلَ مُمَازَاتَهُمْ أَنْ طَبَعَ على قلوبهم وَسَلك فِيها الشّركَ.

﴿ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوُ الْعَذَابَ الألِيمَ ﴾.

أخبر عز وجل أنه لما سلك في قلوبهم الشرك منعهم من الإيمان ه.

وقوله عز وجل: ﴿فَيَاتِيَهُمْ بَغْتَةً﴾: معنى بغتة فجاءةً .

وقوله: ﴿ وَمَا أَهْلَكُنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ. ذِكْرَى ﴾.

[ذكرى] يكون نَصْباً ويكون رَفْعاً إلا أن الإعراب لا يظهر فيها لأن الخرها ألف مَقْصُورَة، فمن نَصَبَ فعلى المصدر ودَلَّ عَلَيْه الإنذارُ لأن قوله: ﴿ إِلاَ لَهَا مُنْذِرُونَ ﴾ معناه إلاّ لها مُذَكِّرونَ ذكرى، ويجوز ان تكون

للأتان، أي مَضَى العَيْر نحو الماء وقدم أنّناه، وكانت عبادتُه أن يقدّم الأتان إذا تبراخت. وهو معنى عرّدت. والتأخير الجبن والتأخر، والاقدام مصدر أقدّم بِمَعْنَى قَدَّم، وأنث الفعل لما ذكر المصنف أو لأن الاقدام بمعنى التقدمة \_ كما قال الآخر: غفرنا وكانت من سَجِيّتِنا الغَفْرُ، أي المعفرة. وإقدامها اسم كان وعادة هي الخبر \_ انظر شرح الزوزني. ص ١٠٤ ط صبيح.

في موضع رفع على معنى إنْذَارُنَا ذِكْرَى، على خَبَرِ الابْتِداء، ويجوز ذِكرًوما كنا ظالمين، مُنَوَّنُ ولا أعلم أَحَداً قرأ بها، فلا تقرأنَّ بها إلاَّ أنْ تشبتَ بها رواية صَحِيحَة، يقال: ذَكَرْتُه ذِكرَى بألف التأنيث وذكرته ذِكراً وَتَذْكيراً وَتَذْكيراً وَذَكْراً، وهو مِنِّي عَلَى ذُكْرِ لاَ غَيْرُ.

وقوله: ﴿ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ ﴾.

وقرأ الحسن الشَّيَاطُونَ، وهو غَلَطٌ عِنْدَ النحويين، ومخَالَفَةُ عند القراء للمصحف. فليس يجوز في قراءة ولا عند النحويين، ولو كان يجوز في النَّحْو، والمصحفُ على خلافه لم تَجُزْ عندي القراءةُ به.

وقوله: ﴿إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ﴾.

لمَّا رُمُوا بالنجوم مُنِعُوا من السَّمْع ِ.

وقوله عز جل : ﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ ﴾ .

يُرْوَى في التفسير أنَّه لما نزلت هذه الآية نادى النبي ﷺ: يا بني عبد المطلب، يا بني عبد المطلب، يا بني هاشم، يا بني عبد مناف يا عباسُ عَمَّ النبي يا صَفيَّــةُ عَمَّةَ رسول اللَّه، إني لا أملك لكم من اللَّه شيئاً، سَلُونِي من مَالِي ما شِئْتُم. ويروى أَيْضاً أنه لما نزلت هذه الآية صَعَدَ الصَّفَا، وَنَادَى الأقربَ فخذاً فَخذاً.

وقوله عز وجل: ﴿ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾.

تأويله: أَلِنْ جَنَاحَكَ، أُمِرَ النبي ﷺ بإلانَةِ الجانب مَعَ مَا وَصَفَهُ. اللَّه به من لين الخلق وتعظيم خُلُقِه فِي اللِّينِ وجميل الأخلاقِ، فقال: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيمٍ ﴾ (١) ﷺ.

سورة «ن» الأية ٤.

وقوله: ﴿الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلَّبَكَ في السَّاجِدِين﴾. أي المصلين.

وقوله: ﴿ هِل أُنَّبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ ﴾.

ثم أنبأ فقال: ﴿ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكِ أَثِيم ﴾.

لأنه عز وجل قال: ﴿وإنه لَتَنْزِيلُ رَبِّ العَالَمِينَ ﴾ ثم قال ﴿ نَزَلَ به الرُّوحُ الأمِينُ ﴾ ثم قال ﴿ نَزَلَ به الرُّوحُ الأمِينُ . . ﴾ و﴿ ما تنزلت به الشَّياطِينُ ﴾ كالمتَّصِلِ بهذا ، ثم أعلم أن الشياطين تَنَزَّلُ على كل أَفَّاكٍ أثيم ، أي على كل كَذَّابٍ ، لأنها كانت تأتي مُسَيْلِمَةَ الكذَّابَ وَغَيرَهُ من الكَهَنَةِ فيلقونَ إليْهِم وَيَزْيدُونَ أولئكَ كَذِباً (١) .

وقوله عز وجل: ﴿ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الغَاوُونَ ﴾.

ويجوز يَتْبَعُهُم ـ بالتشديد والتخفيف ـ والغاوون الشَّياطِين في التفسير، وقيل أيضاً الغاوون من الناس، فإذا هجا الشاعِرُ بما لا يجوز، هَوِيَ ذلك قَوْمٌ وأَحَبُّوه، وَهُمْ الغاوونَ، وكذلك إن مَدَح مَمْدوحاً بما ليس فيه أَحَبَّ ذَلِك قَومٌ وتابَعُوه فهم الغاوون.

وقوله عز وجل: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ﴾.

ليس يعنَى بِهِ أَوْدِية الأرْض، إنما هو مثل لقولهم وشعرهم، كما تقول في الكلام: أنا لك في وادٍ وَأَنْتَ لي في وادٍ، وليس يُريدُ أنك في وادٍ من الأرْضِ، إنما يريد أنا لكَ في وادٍ مِنَ النفع كبيرٍ وأنت لي في مِنْفٍ. والمعنى أنهم يَعْلُونَ في الذَّمِّ والمَدْح، وَيُكَذِّبُونَ. ويمدَحُ [الشَّاعِرُ] الرجلَ بِمَا لَيْسَ فيه، وكذلك الذَّمُّ فيَسبُونَ، فذلك قوله:

<sup>(</sup>١) تزيد الشياطين هؤلاء القوم كذباً.

﴿ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴾.

وهذا دليل على تكذيبهم في قَوْلِهِمْ. ثم استثنى - عز وجل - الشعراء الذين مَدَحُوا رسول الله على وَرَدُّوا هجاءَ مَنْ هجاه وهجا المسلمين فقال:

﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثيراً ﴾.

أي لَمْ يَشْغَلْهم الشِّعْرُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ ولم يجعلوه هِمَّتَهُمْ، إِنَّمَا نَسَاضَلُوا عن النبي ﷺ بِأَيْديهم وَأَلْسِنَتِهِمْ، فَهَجَوْا من يستحق الهجاءَ وأحقُ الخلقِ بالهجاء من كذَّب رسول اللَّه ﷺ وهجاه، فقال:

﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كثيراً وانتصَرُوا مِنْ بَعْد مَا ظُلِمُوا﴾.

وجاء في التفسير أن الذين عُنُوا به ﴿الذين آمنوا وعملوا الصالحات ﴾ عبد الله بن رواحة الأنْصَارِي وكعب بن مَالِك وحسَّانُ بن ثابت الأنْصَارِي.

وقوله: ﴿ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ﴾.

يعني أنهم ينقلبون إلى نار جهنم يُخلَّدون فيها. و «أي» منصوبة بقوله يَنْقَلِبُونَ، لا بقوله وسَيَعْلَم، لأنَّ «أيًّا» وَسَائِرَ الاستفهام لا يعمل فيها مَا قَبْلَها(١).

<sup>(</sup>١) أي إن «أيُّ» مفعول مطلق ـ أي ينقلبون أي انقلاب.





## بسم الله الرحمن الرحيم

﴿طَس﴾.

قال ابن عباس ﴿طَس﴾ اسم من أسماء الله [تعالى] أقسم به، وقال قتادة إنه اسم من أَسْمَاءِ القُرآن.

وقوله: ﴿ تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابِ مُبِينٍ ﴾.

معنى ﴿ تلك ﴾ أنهم كانوا وعدوا بالقرآن في كُتُبِهِمْ ، فقيل لهم هَـذِه «تلك الآيات» التي وُعِدْتُمْ بِها، وقد فسرنا ما في هذا في أوَّل سورة البقرة و «كتاب» مخفوض على معنى تلك آيات القرآن أياتُ كِتَابٍ مُبِينٍ ، ويجوز وكتَابُ مُبِينُ ، ولا أعلم أَحَـداً قرأ بها، ويكون المعنى : تلك آيات القرآن وذلك كِتابُ مُبِينُ .

وقوله: ﴿ هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾.

يجوز أن يكون «هُـدًى» في موضع نَصْبٍ على الحال، المعنى: تلكَ آيات الكِتابِ هَادِيةً وَمُبشِّرةً. ويجوز أن يكون في موضع رفع من جهتين، إحداهما على إضمار هُو هدًى وبشرى، وإن شئت على البدل من آيات على معنى تِلْكَ هُدًى وبشرى، وإن شئت على البدل من آيات على معنى تِلْكَ هُدًى وبشرى، وفي الرفع وجه ثَالِثٌ حَسَنٌ، على أن على معنى تِلْكَ هُدًى وَبُشْرًى. وفي الرفع وجه ثَالِثٌ حَسَنٌ، على أن

يكون خَبِراً بَعْدَ خَبَرٍ، وهما جميعاً خَبِرٌ لِتِلْكَ على معنى قولهم: هو خُلُو حامضٌ أي قد جمع الطعمين، فيكون خير تلك آيات وخبرها هدى وبشرى، فتجمع أنها آيات وأنها هَادِيةٌ مُبَشِّرَةً.

وقوله عز جل: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤمِنُونَ بِالآخِرة زَيَّنًا لهم أَعْمَالُهُمْ ﴾. أي جعلنا جزاءهم على كفرهم أَنْ زَيِّنًا لهم مَا هُمْ فيه.

﴿فهم يَعْمَهُونَ﴾.

أي يتحيُّرون، قال العجـاج(١):

أعمى الهدى بالجاهِلينَ العُمَّة

وقوله عز وجل: ﴿ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى القُرآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴾.

أي يلقى إليك القرآنُ وَحْياً مِنْ عِنْد اللَّه أَنْزَلَه بعلمه وَحِكْمَتِهِ.

وقوله عز وجل: ﴿إِذْ قال موسى لأهله إنِّي آنَسْتُ ناراً ﴾.

مَوْضِعُ إِذْ نَصْبُ، المعنى اذْكُر إِذْ قَالَ مُوسَى لأَهْلِه، أي اذكر قِصَّةَ مُوسَى، وَمَعْنى آنَسْت ناراً رأيت ناراً.

وقوله \_ عز وجل \_﴿ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ ﴾.

يقرأ بالتَّنْوين وبالإضافَةِ، فمن نَوَّنَ جعل «قَبَسٍ» من صِفَةِ شِهَابٍ، وكلُّ أَبْيضَ ذي نُورٍ فَهُو شِهَاب.

وقوله عز وجل: ﴿ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴾.

جاء في التفسير أنهم كانوا في شِتاءٍ، فلذلك احتاجوا إلى الاصطلاء وقوله عز وجل: ﴿فَلَمَّا جَاءَهَا﴾.

<sup>(</sup>١) تقدم في الجزء الأول ص ٩١.

أي فلمَّا جاء موسَى النارَ ﴿ نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ في النَّارِ وَمَن حَوْلُها ﴾.

فموضع «أَنْ» إِن شئت كان نصباً وإن شئت كان رَفْعاً، فمن حكم عليها بالنصب فالمعنى نودي مُوسَى بأنَّه بورك من في النَّار، واسم ما لم يسَمَّ فاعله مُضْمَر في نُودِيَ، ومن حكم عَلَيْها بالرَّفْع، كَانَتْ اسم ما لم يُسَمَّ فاعله، أي نُودِيَ أَنْ بُورِكَ. وجاء في التفسير أَنَّ ﴿مَنْ فِي النار﴾ ههنا نورُ اللَّه \_ عز وجل \_ ﴿ومن حولها ﴾ قيل الملائِكةُ وقيل نور اللَّه.

وقوله: ﴿ وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ ﴾ .

معناه تنزيه اللَّه تبارك وتعالى عن السُّوء، كذلك جاء عن النبي على وكذا فسَّره أَهْلُ اللُّغَة.

وقوله : ﴿ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ ﴾ .

أي تتحرك كما يتحرك الجَانُّ حركةً خفيفة، وكانت في صورة الثُّعبَانِ، وهو العظيم من الحيات.

﴿ وَلَيَّ مُدْبِراً وَلَمْ يُعَقِّبُ ﴾.

جَاء في التفسير «لم يُعَقِّبْ» لم يلتفت، وجَاءَ ايضاً لم يَرْجِعْ، وأَهل اللغة يقولون لم يرجع، يقال: قَدْ عَقَبَ فُلانٌ إذا رجع يُقَاتِلُ بَعْدَ أَنْ وَلَيَّ، قال لبيد(١):

حتى تَهَجَّرَ في الرَّوَاحِ وهاجه طَلَبُ المَعقِّبِ حَقَّه المَطْلُومُ

<sup>(</sup>۱) اللسان (عقب) والخزانة ۲۰۸ جـ ۲ (سلفية) الشاهد ۱۲۲. وتهجّر سار في وقت الهجير. منتصف النهار. والرواح الوقت من بعد الزوال الى الغروب، والبيت ضمن أبيات يصف بها لبيد حماراً وأتانه. وانظر شواهد الكشاف: الآية ﴿واللَّه يحكم لا معقب لحكمه ﴾ ومشاهد الانصاف ۱۱۷. والتقدير طلب المعقب المظلوم حقه. والمعقب مضاف إليه في محل رفع فاعل طلب، فنعت بمرفوع.

وقوله عز وجل: ﴿إِنِّي لاَ يَخَافُ لَدَيُّ المُّرْسَلُونَ ﴾.

معناه لا يخاف عندي المُرْسَلُونَ .

وقوله: ﴿إِلَّا مَنْ ظَلَمَ﴾.

إلا استثناء ليس من الأوَّلِ، والمعنى، واللَّه أعلم، لكنَّ مَنْ ظَلَمَ ثُم تابَ من المرسلين وغيرهم، وذَلك قوله: ﴿ ثُمَّ بَدُّلَ حُسْناً بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾.

وقـوله عـنز وجل:﴿وأدخـل يدك فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَـاءَ مِنْ غَيــرِ سُوءٍ﴾.

المعنى أَدخل يدك في جيبك وأخرجها تخرج بَيْضَاءَ مِنْ غيرسُوءِ. جاء في التفسير ﴿من غير سوء﴾ من غير برص، وجاء أيضاً، أنه كانت عليه مَدْرَعةُ صُوف بغير كُميَّنْ.

وقوله عز وجل: ﴿ فِي تِسْع آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِه ﴾ .

«في» من صلة قوله: وَأَلْقِ عَصَاكَ، وأدخل يَدك. فالتأويل: وأظهر هَاتَيْن الآيتن في تِسْع آياتٍ وَتَأْويله مِنْ بَيْن آياتٍ. وجاء في التفسير أَنَّ التِسْعَ كونُ يدِه بيضاءَ من غيرسوء، وكونُ العَصَاحَيَّة وما أَصَابَ آل فِرْعَوْنَ من الجدْبِ فِي بَوَادِيهِم، وَنَقْصُ الثِّمَارِ مِنْ مَزَارِعِهم، وَالشَّفَادِعُ، واللَّمُ والطُّوفَانُ. فهذه وإرْسالُ الجَرادِ عَلَيْهم، والقُمَّل، والضَّفَادِعُ، واللَّمُ والطُّوفَانُ. فهذه تسمُ آياتٍ.

ومثل قوله: ﴿فِي تِسْع آيَاتٍ ﴾، وَمَعْنَاهُ، مِنْ تِسْعٍ قَوْلُهم: خُذْ لِي عَشْراً مِنَ الإبل فيها فَحْلانِ.

وقوله: ﴿ فَلَمَّا جَاءَتُهُمْ آياتُنَا مُبْصِرَةً ﴾.

أي واضحة، ويجوز مُبْصَرةً، ومعناها مُبَيَّنَة تُبْصَرُ وَتُرى. وقوله عز وجل: ﴿واسْتَيْقَنَتُها أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلُوًا﴾.

المعنى: وجحدوا بها ظَلْماً وعُلُوًا، [أي] تَرَفُعاً عَنِ أَنْ يُؤْمِنُوا بما جاء به مُوسَى عليه السلام. فجَحَدَوا بها وَهم يَعْلَمُونَ أَنَّها مِنْ عِنْد اللهِ.

وقوله عز جل: ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ﴾.

جاء في التفسير أنه وَرَثَه نُبَوَّتَهُ وَمُلْكَهُ، وَرُوِيَ أَنه كَانَ لداود تسعةً عَشَرَ وَلَداً فورثه سُلَيْمَانُ من بينهم النبُوَّة والمُلْك (١).

وقوله: ﴿ وَقَالَ يَاأَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ ﴾ .

وجاء في التفسير أنه البُلهُ مِنها(٢). وأحسبه \_ واللّه أعلم \_ مَا أَلْهَمَ اللّهُ الطّيرَ مما يُسَبِّحُهُ به، كما قال: ﴿ وَسَخّرنَا مَعَ دَاوُدَ الجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطّيرَ ﴾ (٣).

وقوله : ﴿وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾.

المعنى أوتينا من كل شيء يجوز أَنْ يُؤتَاهُ الأنْبِياءُ والنَّاسُ وكذلك قوله: ﴿وَأُوتِيَتْ من كل شيء﴾ (٤) أي من كل شيء يؤتاه مِثْلُهَا وعلى هَـذا جرى كلام النَّاسِ، يقول القائل: قد قَصَدَ فُلَاناً كل أَحَدٍ في حَاجَتِهِ، المعنى قصده كثير من الناس.

<sup>(</sup>١) أي إن سليمان من بين الاخوة وَرثَ أَبَاهُ في النُّبُوَّةِ والمُلْكِ.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل وليست واضحة المعنى .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء آية ٧٩. (٤) الآية ٢٣ من هذه السورة.

وقوله تعالى: ﴿ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ والإِنْسِ والطَّيْرِ فَهُمْ يُوَزَّعُونَ﴾.

في اللغة يُوزَعُونَ يُكَفُّونَ، وجاء في التَّفْسِير يُكَفُّ أَوَّلُهُمْ ويحبَسُ أَوَّلُهُم عَلَى آخِرِهم.

﴿ حَتَّى إِذَا أَتُوا عَلَى وَادِي النَّمْلِ ﴾.

يروى أن وادي النمل هذا كان بِالشَّامِ، وأن نَمْلَ سُلَيْمَانَ عَلَيْهُ السَّلاَمُ كان مثال الذُّبَابِ.

﴿قالت نملةً يا أِيُّها النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ ﴾.

جاء لفظ ادْخُلوا كلفظ ما يَعْقِل، يقال للناس: ادخلوا وكذلك للملائِكَةِ والجنِّ، وكذلك دَخَلُوا، فإذا ذكرت النمل قلت: قَدْ دَخَلْنَ وَدَخَلَتْ، وكذلك سائر ما لا يعقل، إلا أَنَّ النمل ههنا أُجْرِيَ مَجْرَى الاَدَمِيِّينَ حين نطق كما ينطق الآدَمِيُّونَ.

﴿ [لا تَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ] ﴾.

ويقرأ ﴿ لا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ ﴾، ولا تُحَطِّمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ ، ولا يُحَطِّمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ ، ولا يُحَطِّمَنكُمْ جائزةً .

وقوله: ﴿ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكاً مِنْ قَوْلِهَا ﴾.

لأن أكثر ضحِك الانبياء عليهم السلام التبسم، وَضَاحِكاً منصوب، حال مُؤكَّدة، لأن تبسَّم بمعنى ضَحِكَ.

﴿وقال: رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ﴾.

معنى ﴿أُوْزِعْنِي﴾ أَلْهِمْنِي، وتـأويله في اللغـة كُفَّنِي عن الأشيــاء إلَّا

عَنْ شُكْرِ نِعْمَتِكَ ، أَي كُفَّني عمَّا يباعِدُ مِنْكَ، ﴿وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ﴾.

وقوله عز وجل: ﴿وَتَفَقَّدَ الطَّيرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الهُدْهُــدُ أَمْ كَانَ مِنَ الغَائِبِينَ﴾.

بفتح الياء وإسكانِها فِي مَالِيَ، والفتحُ أَجْوَد، وقد فسرنا ذلك. وقد أمْ كَانَ مِنَ الغائبين، معناه بَلْ كَان مِنَ الغائبين، وجاء في التفسير أن سليمان على تفقد الهُدْهُدَ لأنه كان مهندسَ الماء، وكان سُلَيْمَانُ عليه السلام، إذا نَزَلَ بفلاةٍ مِنَ الأرْضِ عرف مقدار مسافةِ الماء من الهُدْهُدَ يرى الماء في الأرْضِ كما يُرى الماء في الزُّجَاجَةِ.

وقوله عز وجل: ﴿ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيداً أُو لَّاذْبَخَنَّهُ ﴾.

رُوِيَ أَنَ عَذَابِ سُلَيْمَانَ۔ كان للطير ـ أن ينتف ريش جناح الطائر ويُلْقَى في الشَّمْسِ.

﴿ أُولَيا أُتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبينٍ ﴾.

أي ليأتِيني بحجَّةٍ في غَيْبَتِه.

وقوله: ﴿فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴾.

ويقرأ فَمَكُثَ بضم الكاف وفَتْحِها، أي غَيْرَ وَقْتٍ بَعِيد(٢).

وقوله: ﴿ فِقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطُّ بِهِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) المعروف في «أم» أو «بل» أنها لا يفارقها معنى الاستفهام، وعليه يكون التقدير «بـل أكان من الغائبين» ـ وعلى تقديره يكون سليمان قد جزم بأنه كان غائباً.

<sup>(</sup>٢) أي لم يمض غير وقت قليل حتى جاء الهُدْهُد.

المعنى فجاء الهُدْهُدُ فَساله سُلَيمَانُ عن غَيبته، فقال أَحَطتُ بما لم تُحِطْ بِه، وحذف هذا لأن في الكلام دليلًا عليه، ومعنى أَحَطْتُ علمتُ شيئاً من جميع جهاته، تقول: أحطتُ بهذا علماً، أي علمتُه كُلَّه لم يَبْقَ عليً منه شيء.

وقوله: ﴿ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَأٍ بِنَبَا يَقِينٍ ﴾ .

يقرأ بالصرف والتنوين، ويقرأ من سَبَأَ ـ بفتح سَباً وحَـذْفِ التنوين، فأما من لم يَصْرِف فيجعله اسم مَدِينةٍ، وأما من صَرَف، فذكر قوم من النحويين أنه اسمُ رَجُل وَاحِدٍ، وذكر آخرُونَ أن الاسم إذا لم يُدْرَ ما هُـوَ لم يُصْرَف، وأحد هذين القولين خطأ لأن الأسماء حقها الصَّرْف، فإذا لم يعلم الاسم للمذكر هو أو للمؤنّثِ فحقه الصَّرْف حَتَّى يُعْلَمَ أنه لا ينصرف، لأن أصل الاسماء الصَّرف، وكل ما لا ينصرف فهو يُصْرَفُ في الشعر. وأما الذين قالوا إنَّ سبأ اسم رجل فغلط أيضاً لأن سبأ هي مدينة تعرف بمأرب مِنَ اليَمَنِ بينها وبين صَنْعَاءَ ثلاثَةُ أيَّامٍ، قال الشاعر:

من سباً الحاضرين مَأْرِبَ إذ يَبْنُونَ مِن دُونِ سَيْلِهِ العَرِمَا(١)

فمن لم يصرف لأنه اسم مدينة، ومن صرفه ـ والصرف فيه أكثر في القراءة ـ فلأنه يكون اسماً لِلْبَلَدِ فيكون مُذَكَّراً سُمِّيَ بِهِ مُذَكَّر فإن صحت فيه رواية، فإنما هو أن المدينة سميت باسم رَجُلٍ .

<sup>(</sup>۱) البيت لأمية بْنِ أَبِي الصَّلْتِ وهو في ديوانه ٥١، وفي الجمهـرة ٢١٥/٣ والقرطبي ٢٨٣/١٤، واللسان (عرم) وكتـاب سيبويـه ٢٨/٢، وينسب البيت للنابغـة الجعدي وهـو في ديوانـه ١٣٤، وينسب للأعشى. وحَاضِـرُو مَأْرِب، المقيمـون على الماء بهـا، والعرم جمع عرمـة وهي السَّد العالي. أي المقيمون على هذا الماء يبنون السَّدُود من دونه حتى لا يتبدَّد.

وقوله: ﴿ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ ﴾.

معناه وأوتيت من كل شيء تعطاه المُلُوكُ وَيُؤْتَاهُ النَّاسُ، والعَرْشُر سَرِيرٌ عَظِيمٌ.

وقوله: ﴿ أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الخَبْءَ فِي السَّمَواتِ وَالْأَرْضَ ﴾.

ويقرأ ألا يسجدوا، فمن قرأ بالتشديد، فالمعنى وزَيَّن لهم الشيطان أَعْمَالَهُمْ فصدهم ألا يسجدوا، أي فَصَدَّهُمْ لِئلاً يَسْجُدُوا للَّه، ومَوْضِع أَنْ نَصْبُ بقوله فَصَدَّهُمْ، ويجوز أن يكون مَوْضِعُهَا جرًّا وَإِنْ حُذِفَتِ اللَّامُ. ومن قرأ بالتخفيف فَالاً لاِبْتِدَاءِ الكلام والتنبيه، والوقوف عليه ألايًا - ثم يستأنف فيقول: اسْجُدوا للَّه، وَمَنْ قرأ بالتخفيف فهو موضع سَجْدَةٍ من القرآن ومن قرأ آلاً يَسجُدُوا - بالتشديد - فليس بموضع سَجْدة، ومثل قوله ألا ياسْجُدوا بالتخفيف قول ذي الرُّمَّةِ.

الا يَا اسْلَمِي يَا دَارَ مَيَّ عَلَى البِلا ولا زال مُنْهلاً بِجرعَائِكِ القَطْرُ(١) وقال الأَخْطَلُ:

ألا يا اسْلمي يا هِنْدُ هِندَ بني بَدْرِ وإن كان حَيَّانَا عِدًى آخِرَ الدَّهْرِ(٢) وقال العجاج(٣):

<sup>(</sup>۱) الديوان ص ٢٠٦ مطلع قصيدة، واللسان (يا) وشواهد المغني ٢١٠ ومعه قصص طريف والجرعاء أرض رَمْلية مُسْتوينةً لا نُبات بها \_ وقام حول البيت نقد ودفاع ذكره السيوطي في شواهد المغني \_ فيحسن الرجوع إليه .

<sup>(</sup>٢) البيت في ديـوان الأخطل ١٦٣، وأمـالي القالي ٣/٦٥ ومجـاز أبي عبيـدة ٢/٩٤، وابن يعيش ٢٤/٢، ومعانى الفراء ٢٠٤/٢.

<sup>(</sup>٣) تـقــدم فــى الجزء الأول ـ وانظر ديوانه ص ٥٥، وابن يعيش ١ / ٨٩٠.

يا دار سَلْمَى يا اسلمي ثم اسلمي عَنْ سَمْسَمٍ وَعَنْ يَمِين سَمْسَم

وإنما أكثرنا الشاهد في هذا الحرف كما فعل من قبلَنَا، وإنما فعلوا ذلك لقلة اعتياد العَامَّة لدخول «يا» إلّا في النِداء، لا تَكادُ العامَّة تقُول: يَا قَدْقَدِم زَيْدٌ، ولا يا اذْهَبْ بِسَلام ٍ.

وقوله: ﴿ [للَّهِ الذي يخرج] الخبء في السَّمَواتِ والأرْضِ ﴾.

كل ما حبأته فهو خبء، وجاء في التفسير أن الخبء ههنا القَطْرُ من السَّمَاء، والنبات من الأرْض . ويجوز وهو الوجه أَنْ يكون الخبء كل ما غاب، فيكون المعنى يعلم الغيب في السموات والأرْض ، ودليل هذا قوله تعالى : ﴿وَيَعْلَمُ مَا تُخفون وَمَا تُعْلِنُونَ ﴾ .

وفي قوله تعالى: ﴿ أَلْقِهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ ﴾ \_ خمسةُ أَوْجه:

فأَنْقِهِي إليْهِم بإثبات الياء وهو أكثر القراءة، ويجوز فألْقِهِ النّهِم بحذف الياء وإثبات الكسرة، لأن أصله فأَلْقيه إلنّهِم. فحذفت الياء للجزم، أعني ياء ألقيه، ويجوز فَأَلْقِهُ وإليهم باثبات الواو، ويجوز فَأَلْقِهُ وإليهم باثبات الواو، ويجوز فألقِهُ إليهم بالضّم ، وحُذِفَتِ الواو، وقد قُرى فألقِهُ إليهم بالضّم ، وحُذِفَتِ الواو، وقد قُرى فألقِهُ إليهم باسكان الهاء. فأما إثبات الياء فهو أَجْوَدُها فألقهي ، فإن الياء التي تسقط للجزم قَدْ سقطت قبل الهاء، لأن الأصل فألقيه إليهم ، ومن حذف الياء وترك الكسرة بعد الهاء فلأنّه كان إذا أثبت الياء في قولك أنا ألقيه اليهم كان الاختيار حذف الياء التي بعد الهاء. وقد شرحنا ذلك في قوله يُؤدّه إليك شرحاً كافياً.

ومن قرأ فالقِهو إليهم ردّه إلى أصله، والأصل إثبات الواو مع هاء الإضمار. تقول ألقيتُهو إليك. ومعنى قولنا إثبات الواو والياء أعني في اللفظ ووصل الكلام، فإذا وقفت وقفت بهاء، وإذا كتبت كَتَبْتَ

بهاء. ومن قرأ بحذف الواو وإثباتِ الضَّمَّةِ فذلك مثل حذف الياء وإثبات الكسرة، ومَنْ أَسْكَنَ الهاءَ فغالط، لأن لهاء ليست بمجزومة ولها(١) وَجُهٌ من القِياس، وهو أنه يُجْري الهاء في الوصل على حالها في الوقف، وأكثر ما يقع هذا في الشعر أن تحذف هذه الهاء وتُبقي كسرة.

قال الشاعر:

فإنْ يَكُ غشاً أو سميناً فَإِنَّني سأجعل عينيه لِنَفْسِهُ مَقْنَعاً وقوله تعالى: ﴿ثُمْ تَوَلَّ عنهم فَانْظُر مَاذَا يَرْجِعُونَ.

فيه قولان. قال بعضهم: معناه التقديم والتأخير، معناه اذهب بِكِتَابي هذا فألقه إليهم فانظر مَاذَا يَرْجِعُونَ ثم تول عنهم، وقال هذا لأنَّ رُجُوعَه من عندهم والتولي عنهم بعد أن ينظُر ما الجواب(٢)، وهذا حسن، والتقديم والتأخير كثير في الكلام، وقالوا معنى ﴿ثم تول عنهم هُنتَتِراً من حَيْثُ لا يَرَوْنَكَ، فانظر ماذا يردُّونَ مِنَ الجواب.

وقوله عز وجل: ﴿قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَّا إِنِّي أُلْقِيَ إِلَى كِتَابٌ كَرِيمٌ ﴾.

فمضى الهدهد فألقى الكتاب إليهم فسمِعَها تَقُول: ﴿يَاأَيُّهَا المَلاَ﴾ فحدف هذا لأن في الكلام دليلًا عليه، ومعنى ﴿كِتَابٌ كَرِيم﴾ حَسَنٌ ما فيه نَقَالَتْ:

﴿إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وإنه «بِسْمِ اللَّه الرَّحْمَنِ الرَّحِيم أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ ﴾.

<sup>(</sup>١) في نسخة «وله» كما أشير في الهامش.

<sup>(</sup>٢) أي إن التولى إنما يكون بعد معرفة إجابتهم.

فهذا ما كان في الكتاب، وكُتُبُ الأنبياءِ صَلَواتُ اللَّهِ عليهم جاريةٌ عَلَى الإِيجاز والاختصار، وقد رُوِيَ أن الكتاب كان من عبد اللَّه سُلَيمانَ الى بلُقيس بنت سراحيل، وإنما كتب الناس من عبد اللَّه احتذاء بسُلَيْمَانَ.

ومعنى ﴿ أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ ﴾ : أَلَّا تَترفَّعُوا عليَّ وإنْ كُنْتُم مُلُوكاً.

وقوله: ﴿ يَا أَيُّهَا الْمَلَّا أَفْتُونِي فِي أَمْرِي﴾.

أَي بَيِّنُوا لِي مَا أَعمَلُ، والملأ وجُوهُ القَوْمِ، اللذين هم مُلاَءٌ بِمَا يحتاجُ إِلَيْهِ.

﴿فَالُوانَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ﴾.

ويروى أنه كان مَعَها ألف قِيلِ والقَيْلُ الملِك، ومع كل قيل أَلْفُ رَجُلٍ، وقيل مائة ألف رجل، وأكثر الرواية مائة ألف رجل.

وقوله: ﴿حَتَّى تَشْهَدُونِ﴾.

بكسر النّون، ولا يجوز فتح النون لأن أصله حتى «تشهدونَنِي» فَحُذِفَتْ النون الأولى للنّصْبِ وبقيت النّونُ والياء للاسم، وحُذِفَت الياءُ لأنّ الكسرة تدلّ عليها، ولأنه آخر آية، وَمَنْ فتح النون فَلاَحِنٌ، لأنّ النّونَ إذا فتحت فهي نون الرفع، وليس هذا من التي ترفع فيه حَتَّى، النّونَ إذا فتحت فهي نون الرفع، وليس هذا من التي ترفع فيه حَتَّى، ويجوز أنه مِنْ سُلَيْمان وأنه بسم اللّه الرحمن الرحيم، بفتح الألف فيكون موضع أن الرفع على معنى: أُلْقِي إليّ أنه من سُلَيمَانَ، ويجوز أن تكون أن في مَوْضع نَصْبِ على معنى كتاب كريم لأنه من سُلَيْمان ولانه بسم اللّه الرحمن الرحيم، فأما ﴿ ألّا تعلوا علي فيجوز أن يكون أنْ في مَوْضع رَفْع وفي موضع نَصْبٍ، فالنصب على معنى كِتَابٌ بِأَنْ لاَ

تَعْلُوا علي أي كتب بترك العُلُوِ، ويجوز على مَعْنى: ألقِيَ إلي أَلا تَعْلُوا علي ، وفيها وجه آخر حَسَنُ على معنى قال لا تعلوا عَلَيَّ، وفسرَّ سيبويه والمخليل أنَّ «أَنْ» في هذا الموضع في تأويل أي (١)، على معنى أي لا تعلوا عَلَيّ، ومثله من كتاب اللَّه عز وجل: ﴿وَانْطَلَق المَلْ مِنْهُم أَنِ آمْشِوا﴾ (٢) وتأويل أي ههنا تأويل القول والتفسير، كما تقول فعل فلان كذا وكذا، أي إنِّي جوادٌ، كأنَّك قُلْتَ: يقول اني جوادٌ.

وقوله: ﴿قَالَتْ إِنَّ المُلُوكَ إِذَا دَخَلُو قَرْيَـةً أَفْسَدُوهَا وَجَعلُوا أَعِـزَّةَ أَهْلِها أَذِلَّةً ﴾

مَعْنَاه إذا دخلوها عَنْوة عن قتال وغلبة .

﴿وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ﴾.

هو من قول الله عز وجل ـ والله أعلم ـ لأنها هي قد ذكرت أنهم يُفْسِدُونَ فليس في تكرير هذا مِنْهَا فائدةً.

وقوله: ﴿وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ ﴾.

جاء في التفسير أنها أهْدَت سليمان لَبِنَةً ذَهَبِ في حَرِيرٍ، وقيل لَبِنُ ذَهِبٍ في حَرِيرٍ، وقيل لَبِنُ ذَهِبٍ في حرير. فأمر سليمان بِلِبنَةِ ذهب (٣) فطرحت تحت الدَوَّابّ، حيث تبول عليها الدَّوابُّ وتَرُوثُ، فَصَغَر في أَعْينهم ما جاءوا به إلى سليمان، وقد ذُكِر، أن الهَدِيَّة قَدْ كَانَتْ غيرَ هَذَا، إلا أَنَّ قولَ سُلَيْمَانَ: ﴿ أَتُمِدُونَنِي بِمَالٍ ﴾ مما يدل على أن الهديَّة كانت مالاً.

وقوله عز وجل: ﴿ بِمَ يَرْجِعُ المُرْسَلُونَ ﴾.

<sup>(</sup>١) أي هي تفسيرية.

<sup>(</sup>٢) سورة ص الآية ٦.

<sup>(</sup>٣) من اللبن الذي أحضروه.

حروف الجر مع «مَا» في الاستفهام تحذف مَعَها الألفِ من «مَا» لأنَّهُمَا كالشَّيءِ الواحِدِ، وليُفْصَلَ بينَ الخبر والاستفهام؛ تقولُ: قَدْ رَغِبْتُ فيما عندك، فَتَثْبُتُ الألف، وتقول: فيم نظرت يا هذا فتحذف الألف.

﴿ فَلَمَّا جَاءَ سُلِّيمَانَ ﴾.

معناه فلما جاء رَسُولُها سُلَيْمَانَ، ويجوز أن يكون فلَمَّا جَاءَ بِرُّهَا (١) سُلَيْمَانَ إلاَّ أَنَّ قوله: أرجع إليهم مخاطبة للرَّسُول.

وقوله تعالى: ﴿لا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا﴾.

معناه لا يَقْدُرُونَ على مُقَاوَمَةِ جُنُودِهَا.

وقوله: ﴿ قَالَ يَاأَيُّهَا المَلَّا أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا ﴾: أي بسريرها.

﴿قَبْلِ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴾

أحب سليمانُ عَلَيْ أَن يَأْخُذَ السَّرِيرَ مِنْ حَيثُ يَجُوزُ أَخْذُهُ، لأنهم لَوْ أَتُوا مُسْلِمِينَ لَمْ يَجُزْ أَخْذُ مَا في أيديهم، وجائز أن يكون أرادَ سُلَيْمَانُ إِظهار آيةٍ مُعْجِزَةٍ في تصيير العَرْشِ إليْهِ في تلك السَّاعَةِ لأنّها مِنَ الأَياتِ المعجزات.

﴿قال عفريتٌ مِنَ الجِنِّ ﴾.

والعفريت النافِذُ في الأمْرِ المبالغُ فيه مع خُبثٍ وَدَهَاءٍ، يقال: رَجُلٌ عِفْرٌ وَعِفْرِيتٌ، وعِفْرِيَةٌ نِفْريةٌ، وَنُفارِيَّةٌ، في معنى وَاحدٌ.

﴿ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) أي هديتها والمال الذي بعثت به \_ وانظر هل يصح أن يسمى برًّا.

أي مقدار جُلُوسِكَ الَّذِي تَجْلِسُه مع أصحابك، وقيل قَبْلَ أَنْ تقومَ من مَجْلِسِك للحُكْم ِ.

وقوله: ﴿ قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتابِ ﴾.

ويقال إنه آصف بن بَرَحْيَا.

﴿أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدُّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ﴾ .

أي بمقدار ما يبلغُ البالغ إلى نهاية نظرك ثم يَعُودَ إلَيْكَ، وقيلَ في مِقْدارِ ما تفتح عَيْنَكَ ثُمَّ تَطْرِف، وهذا أشبه بارتِدَادِ الطرف، ومثله من الكلام: فعل ذلك في لحظة عَيْنٍ، أي فِي مِقْدَارِ ما نظر نظرة واحِدةً.

ويقال في التفسير إنَّهُ دَعَا باسْمِ اللَّه الأعْظم، الذي إذا دُعِيَ به أَجَابَ، وقيل إنه : يا ذا الجلل والإكرام، وقيل إنَّهُ يَا إِلْهَنَا وإله الخلق جَميعاً إلها وَاحِداً لا إله إلاَّ أَنْتَ، فذكر هذَا الاسْمَ ثم قال إئت بِعَرْشِها، فَلَمَّا استَتَمَّ ذَلِكَ ظهر السرير بين يَدَيْ سُلَيْمَانَ.

وقوله: ﴿ قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَهْتَدِي﴾.

الجزم في ننظر الوجه وعَلَيْهِ القِرَاءَةُ، ويجوز نَنْظُرُ بالرَّفْعِ فمن جزم فلجواب الأمْرِ، ومن رفع فعلى معنى فسَنَنْظُرُ، وقوله أَتَهْتَدِي معناه أَتَهْتدي لِمَعْرِفته أَمْ لاَ.

وقوله: ﴿قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ﴾ .

ولم تقُلْ إنه عَرْشُها، ولا قَالَتْ: ليس هو بِعَرْشِها، شَبَّهَتْه بِهِ لَأِنـهُ مَنكَّرٌ، يُرْوَى أَنَّهُ جُعِلَ أَسْفَلهُ أَعْلاَهُ.

وقوله: ﴿ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ ﴾.

أي صدها عن الايمانِ العادَةُ الَّتِي كَانَت عَلَيْها(١)، لأنها نَشَأَتُ ولم تعرف الا قوماً يعبدون الشَّمْسَ، فَصَدَّتها العَادَةُ، وَبَيَّنَ عادَتَها بقوله: ﴿ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ ﴾

ويجوز أنَّها كَانَتْ من قوم كافرين فيكون المعنى صَدَّها كُونها من قوم كافرين ويكون مبيناً (٢) عن قوله عَزَّ وَجَـلَّ: ﴿مَا كَانَت تَعْبِدُ مَن دُونُ اللَّهُ ﴾.

وقوله: ﴿قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ﴾.

والصَّرْح في اللَّغَةِ القَصْرُ، والصَّحْنُ، يقال هذه سَاحَةُ الدار وصحنة الدار وباحة الدَّار وقاعَةُ الدَّار وَقَارِعَةُ الدَّارِ، هذا كله في معنى الصَّحْن.

وقوله: ﴿ فلما رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً ﴾.

أي حَسِبَتْهُ ماءً، وكان قد عُمِلَ لِسُلَيْمَانَ صَحْنُ (٣) من قَوارِير وَتَحْتَهُ الماء والسَّمَكُ، فظنَّتْ أنه ماء فكشفت عن سَاقَيْهَا. وذاك أن الجنَّ عابوا عِنْدَهُ ساقيها ورِجْلَيها وذكروا أن رجْليْها كحافِر الحِمَارِ فتبين أمرُ رِجْلَيها.

وقوله عز وجل: ﴿ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) «ما» الموصولة في ﴿ما كانت تعبد﴾ هي عادتها التي صدتها عن الإيمان.

<sup>(</sup>٢) في الأصل مبينٌ وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) في الأصل صَحْناً.

أي فإذَا قَوْمُ صَالِح فريقان مؤمن وكافِرٌ يختصمون فيقولَ كل فريقٍ مِنْهُم الحَقُّ مَعِي، وطلبت الفرقةُ الكَافِرَةُ على تصديق صالح العنداب، (١) فقال: ﴿لِمَ تَستعجلون بالسَّيئةِ قَبْلَ الحسنةِ ﴾، أي لم قُلْتُم إن كان ما أتيتَ به حَقًا فأتنا بِالعَذَابِ.

﴿لَوْلَاتَسْتَغْفِرونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾.

أي هَلَّا تُستغفرون اللَّه.

قوله: ﴿قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ ﴾.

الأصل تطيرْنا فأدغمت التاء في الطاء، واجتلبت الألف لسكون الطاء، فإذا ابتدأت قُلْتَ اطَّيَّرْنا بِكَ، وإذا وصلت لَمْ تُذْكِرْ الألِفُ. وتسقط لأنها ألف وَصْل .

﴿ قَالَ طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ ﴾.

أي ما أصابكم من خَيْرِ أو شَرِّ فمن اللَّه.

﴿ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ﴾.

[أي] تختبرون، ويجوز تُفْتَنُون من الفِتْنَةِ، أي تَطَيُّركم فِتْنَةً.

﴿ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ وَلاَ يُصْلِحُونَ ﴾ . هؤلاء عتاة قَوْم صَالح ِ .

﴿قَالُوا تَقَاسُمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ. [ثُم لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ] ﴾.

وتجوز لَتُبَيِّنَهُ، ويجوز لَيُبَيِّنَهُ وأهله بالياء، فيها ثَلاَثَة أَوْجُهِ. فمن قرأ بالنون قرأ «ثم لَنَقُولُنَّ» لِوَلِيّهِ، ممن قرأ «لَتُبَيِّنَنَهُ» بالتاء قرأ «ثم لَتَقولُنَّ» ومن قرأ «لَيبِيَّنَه» بالياء قرأ «ثم لَيَقُولُنَّ» لِوَلِيّه.

<sup>(</sup>١) تحدوه وطلبوا أن يسقط عليهم العذاب إن كان نبياً حقاً.

فمن قرأ بالنون فكأنهم قالوا: احْلِفُوا لَنُبَيِّتنَه وأهله، ومن قرأ بالتاء فكأنهم قالوا احلفوا لتبيتنه، فكأنه أخرج نفسه في اللفظ، والنون أَجْوَدُ في القراءة، ويجوز أن يكون قد أدْخل نفسه في التاء لأنه إذا قَالَ تَقَاسَمُوا، فقد قال تحالفوا ولا يخرج نفسه من التحالف، ومن قرأ قالوا تقاسموا باللَّه ليبيئنَّه، فالمعنى قالوا ليُبَيِّئنَّه متقاسمين، فكأنَّ هؤلاء النفر تحالفُوا أن يُبَيَّوا صالحا وَيَقْتُلوه وأهله في بَيَاتِهِم، شم ينكرون عند أولياء صالح أنهم شَهِدُوا مَهْلِكَهُ وَمَهْلِكَ أهله، ويحلفون أنهم لصادقون. فهذا مَكرً عزموا عَلَيه.

قال الله عز وجل: ﴿ وَمَكَدُوا مَكْراً وَمَكَدُنَا مَكْدراً وَمَكَدُنَا مَكْدراً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ ﴾.

فمضوا لِبُغْيِتهِمْ فأرسل اللَّهُ عليهم صَخْرةً فـدَمَغَتْهُمْ (١)، وأرسل على باقي قومهم مَا قَتَلَهُمْ بِهِ.

وقوله: ﴿ فَانظُرْ كَيفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِم [أَنَّا دَمَّرنَاهم وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِين] ﴾.

يقرأ إنًا دَمَّرنَاهُم \_ بكسر إن وبفتحها \_ فمن قرأ بِالكسر رفع العَاقِبة لا غير، المعنى فانظر أي شيء كان عاقبة مَكْرِهم، ثم فَسَّرَها فقال: إنّا دَمَّرنَاهُم، فدل على أن العاقبة الدَّمَارُ، ومن قرأ أنا دَمَّرناهم \_ بالفتح \_ رفع العاقبة وإنْ شاء نَصَبَها، والرفعُ أَجْوَدُ على معنى فانظر كيف كان عاقبة أمْرِهِم، وأضمر العَاقِبة. أنّا دَمَّرْنَاهُمْ. فيكون أنا في موضع رَفْع عَلَى هذا التفسير، ويجوز أن تكون أنا في موضع نَصْبٍ، على معنى فانظر كيف كان عاقبة مكرهم لأنا دَمَّرناهم، ويجوز أن

<sup>(</sup>١) حطمت أدمغتهم.

تكون «أنّا دُمَّرْنَاهُمْ» خَبَر كانَ المعنى فانظر كيف كان عاقبة مَكْرِهُمُ الدَّمَارَ، ويجوز أن يكون اسم كان أنا دُمَّرنَاهُمْ وَعَاقبة أَمْرِهم منصوبةً، المعنى فانظر كيف كان الدَّمَارُ عاقبة مَكْرِهِمْ، وكيف في موضع نصب في جميع هذه الأقوال، ونصبها وإذا جُعِلَت العاقبة اسم كان وكيف الخبرُ لأنها في موضع خبر كان، فإذا جُعِلَت (١) اسم كان وخبرُها مَا الخبرُ لأنها فهي منصوبة على النظرفِ(١)، وعمل فيها جملة الكلام كما تقول: كيف كان زيد، وكيف كان زيد قائماً.

وقوله: ﴿فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا﴾.

اكثر القراء نَصَبَ خاوية على الحال، المعنى فانظر إلى بُيُوتِهِمْ خَاوِيةً بِمَا ظَلَمُوا. ورفعها من أربعة أوجُهِ قد بيَّنَاهَا فيمن قرأ (وهذا بَعْلِي شيخ) (1).

وقوله عز وجل: ﴿ وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ﴾.

نَصْبَ لـوط من جهتين، على معنى وأَرْسَلْنَا لُـوطاً وعلى معنى واردكر لُوطاً إذ قال لِقَوْمِهِ، لأنه قد جرت أقاصيص رُسُلٍ، فدخل معنى اضمار اذكر هَهَنَا.

﴿ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ﴾ .

أي وأنتم تعلمون أنها فاحشة، فهو أعظم لذُّنُوبِكم.

﴿ أَئِنكُم لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) العاقبة.

<sup>(</sup>۲) کیف.

<sup>(</sup>٣) هي حال.

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير سورة هود. الآية ٧٢.

يجوز على أوجه، الثِنكم بهمزتين بينهما ألف، ويجوز أَئِنكُم بهمزتين بينهما ألف، ويجوز أَئِنكُم بهمزتين مُحَقَّقتَيْن، والأَجودُ أينكم بجعل الهمزة الثانية بينَ بينَ تكون بين الياء والهمزة.

﴿فَهَا كَانَ جَوابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا﴾.

«جَوابَ» خَبرُ كِانَ وَ «أَنْ قالوا» الاسم، ويجوز فما كان جَوابُ قومِهِ إلا أَنْ قالوا.

وقوله: ﴿ إِنَّهُم أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴾.

قال قوم لـوط هـذا لِلُوطٍ ولمن آمن مَعَـهُ، على جهـة الهـزُوْ بِهِمْ لأنهم تطهّروا عن أَدْبَار الرِّجَال وأَدْبَارِ النِّسَاءِ.

ويروى عن ابن عمر أنه سُئِلَ: هل يجوز هذا في النساء؟ قيل له ما تَقُول في التحميض فقال: أو يفعل ذلك المِسْلِمُونَ؟ فهذا عظيم جدًّا(١). وهو الذي سَمَّاهُ اللَّهُ فاحِشَةً.

وقوله عز وجل: ﴿ آللَّهَ خَيْرٌ أُمَّا يُشْرِكُونَ ﴾.

وتشركون بالياء والتاء، ويقرأ آلله، وآلله، بالمد وترك المَدِّ، ويجوز ـ والله أعلم ـ الله خير أمَّايشركون (٢).

قىال أبو إسحاق: إِذَا ضُمَّت التَّاءُ واليَاءُ فمعناه أَنَّهُمْ جَعَلُوا للَّهُ شُرَكَاءَ، وإِذَا فُتِحَتْ التَّاء والراءُ، فمعناه أنكم تجعلون أنفسكم لِلَّه شُرَكَاءَ، يقال: شَرِكْتُ الرَّجُلَ [أَشْرَكه] إذا صِرْتُ شَرِيكَهُ.

وقوله عز وجل: ﴿ وَجَعَلَ بَيْنَ البَحْرَيْنِ حَاجِزاً ﴾.

<sup>(</sup>١) تقدم هذا في سورة الشعراء من هذا الجزء. (٢) بالإمالة.

حجز بينهما بقدرته فلا يختلط العذب بالمِلح .

وقوله عز وجل:﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ الغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾.

بالرفع القراءة (١)، ويجوز النصب، ولا أعلم أحَداً قَرَأَ به، فلا تقرأن به. فمن رَفَعَ في قوله: إلاّ اللّه فَعَلَى البَدلِ، المعنى لا يعلم أحَدد الغيب إلا الله، أي لا يعلم الغيب الا الله، ومن نصب فعلى معنى لا يعلم أحد الغيب الا الله، على معنى آستَثْنِي الله عز وجل، فإنه يعلم الغيب.

وقوله: ﴿ وَمَا يَشْغُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴾.

وأيَّان تُبْعَثونَ جميعا، أيْ لاَ يَعْلَمُون متى الْبَعْثُ.

وقوله تعالى:﴿بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُم في الآخِرَةِ﴾.

فيها أوجه: قرأ أبوعَمْرِو: بل أُدْرِك عِلْمُهُمْ في الآخرةِ، وقرأ أكثر الناس بل ادَّراك بتشديد السدَّالِ، وروي عن ابن عباس بَلَى أَدْرَكَ عِلْمُهم في الآخرة، ويجوز بلى ادّارك علمهم في الآخرة فمن قرأ بل ادَّارَكَ علمهم في الآخرة وهو الجَيدُ، فعلى معنى بَلْ تَدَارَكَ علمُهُمْ في الآخرة، على معنى بل تتكامل عِلْمُهُم يَوْمَ القِيَامَةِ، لأنَهُمْ مبْعُوثُونَ، وكل ما وعدوا به حَقّ، ومن قرأ بل أَدْرَكَ عِلْمُهُم فعلى معنى التقرير(٢) والاستخبار، كأنه قيل: لم يُدْرِكِ عِلْمُهم(٣) في الآخرةِ أي ليس يَقفون في الدنيا على حقيقتها، ثم بين ذلك في قوله: ﴿بلهُمْ فِي شَكِّ مِنْهَا ﴾ في الدنيا على حقيقتها، ثم بين ذلك في قوله: ﴿بلهُمْ فِي شَكِّ مِنْهَا ﴾

<sup>(</sup>١) أي في لفظ الجلالة.

<sup>(</sup>٢) أي هناك همزة محذوفة، وهي استفهام للتقرير أي هل ادرك علمهم الآخرة.

<sup>(</sup>٣) في الآخرة متعلق بعلمهم، أي علمهم بما في الآخرة.

وقالوا في تفسير ﴿بلادًارَكَ عِلْمُهم﴾: أمّ أَدْرَكَ عِلْمُهُم ، والقراءة الجَيِّدَةُ ادَّارِكَ على معنى تدارك بإدغام التاء في الدَّال ، فتصير دالاً سَاكِنَةً فلا يُبتدأُ بِها ، فيَأتي بألف الوصل لتصل إلى التكلُّمُ بها . وإذَا وقفت على بل وابتدأت قلت ادَّارك ، فإذا وَصَلْتَ كسرت اللام [في بل] لسكونها وسكون الدَّال .

وقوله: ﴿ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ ﴾.

الحداثق واحدتها حديقة، والحديقة البُسْتَانُ، وكذلك الحائط وقيل القطعة من النخل، وقوله ذات بَهْجَةٍ معناه ذات حُسْنِ

ويجوز في غير القراءة ذوات بهجة، لأنها جماعة، كما تقول: نِسْوَتُك ذوات حُسْنٍ، وإنما جاز ذات بهجة لأن المؤنث يخبر عنه فِي الجَمْع بلفظ الواحِدةِ، إذا أردتَ جمَاعَةً، كأنك قلت جماعة ذات بَهْجَةٍ.

وقوله: ﴿ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ﴾.

معناه يكفُّرُون، أي يَعْدِلُونَ عَنِ القَصْدِ وطريق الحق.

وقوله: ﴿وَلاَ تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ ﴾.

يُقْرأ في ضَيْقٍ وَضِيقٍ.

وقوله: ﴿عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴾.

قيل في التَّفْسِير عجِلَ لَكُمْ ومعناه في اللَّغَةِ رَدِفَكُمْ مِثْلُ رَكِبَكُمْ وجاء بَعْدَكُمْ.

وقوله: ﴿ وَمَا أَنْتَ بِهَادِي العُمْيَ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ ﴾.

وتقرأ: وما أنْتَ تهدي العُمْيَ عن ضَلاَلَتِهِمْ، ويجوز بهادٍ العُمْيَ عن ضَلاَلَتِهِمْ، ويجوز بهادٍ العُمْيَ عن ضَلاَلَتِهِمْ. فأما الوَجْهَانِ الأولان فجيّدانِ في القراءة، وقد قرئ بهما جميعاً، والوجه الثالث يجوز في العَرَبية، فَإِنْ ثبتت به روايةٌ وإلاً لم يُقْرأُ به، ولا أعلم أحداً قرأ به.

وقوله عز وجل:﴿إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مِنْ يُؤْمِنُ بآياتِنَا﴾.

معناه ما تُسْمِع إلا من يؤمن، وتأويل ما تُسْمِعُ، أي مَا يَسْمَعُ مِنْكَ فَيَعِي ويَعْمَلُ إلا من يُؤْمِنَ بآياتنا، فأما من سمع ولم يقبل فبمنزلة الأصَمِّ. كما قال اللَّه عز وجل: ﴿ صُمُّ بُكُمٌ عُمْيٌ ﴾ (١)، قال الشَّاعِرُ:

## أَصَمَّ عَمَّا سَاءَهُ سَمِيعُ(٢)

وقوله عز وجل: ﴿وَإِذَا وَقَعَ القَوْلُ عَلَيْهِمْ ﴾، أي إِذَا وَجَبَ. ﴿أَخْرَجْنَالَهُمْ دَابَّةً مِنَ الأرْضِ تُكَلِّمُهُمْ ﴾.

وَتَكْلِمُهُمْ، ويروى أن أول أشراط الساعة خروجُ الدَّابَّةِ وطلوعُ الشمسِ مِنْ مَغْرِبها، وأَكْثَرُ ما جاء في التفسير أنها تخرج بِتُهَامَـة. تَخْرجُ مِنْ بَيْنِ الصَّفَا والمروَةِ. وقد جاء في التفسير أنها تخرج ثلاث مرات في ثلاثة أَمْكِنَةٍ، وجاء في التفسير تنكت في وَجْهِ الكَافِر نكتة سوداء وفي وجه المؤمن نكتة بيضاء، فتفشو نكتة الكافر حتى يسودً منها وجهه أجمع وتفشو نكتة المؤمن حتى يَبْيَضُ منها وَجْهَهُ فتجتمع الجماعة على المائِدَةِ، فَيُعْرَفُ المؤمِنُ مِن الكافِر.

فمن قرأ «تكَلِّمُهُمْ» فهو من الكلام، ومن قرأ تَكْلِمُهُمْ فهو من الكلام، وهو الأثر والجُرْحُ.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الأية ١٨. (٢) تقدم.

وقوله: ﴿صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلُّ شَيْءٍ﴾.

القراءةُ النَصْبُ، ويجوز الرفع: صُنْعُ، فمن نصب فعلى معنى المَصْدَرِ، لأن قوله: ﴿ وَتَرَى الجِبَالَ تَحْسَبُها جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرُّ مَرُّ السَّحَابِ... ﴾ دَلِيل على الصَّنْعَةِ، كأنه قِيلَ صَنَعَ اللَّه ذلك صنعاً. ومن قال صُنْعُ اللَّه بالرفع، فالمعنى ذَلِك صُنْعُ اللَّهِ.

وقوله عزو جل: ﴿وَكُلُّ أَتُوْهُ ذَاخِرينَ﴾.

وَأَتَاهُ ذَاخِرِينٍ، مَنْ وَحَّدَ فللفظ كُلِّ، ومن جمع فلمعناها.

وقوله : ﴿ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبُّ هِذِهِ البِّلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا ﴾ .

﴿ الذي ﴾ في موضع نصب من صفة ﴿ رَبِّ هذه البلدة ﴾ وقد قُرِئَتْ: التي حَرَّمَهَا؛ وقد قرئ بها لكنها قليلة ، فالتي في مَوْضِع خَفْضَ مِنْ نعت البلدة .

وقوله عز وجل: ﴿ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَها ﴾. أي سيريكم الله آياته في جميع ما خَلَق، وفي أنفُسُكم.



## بسم الله الرحمن الرحيم

﴿طٰسم﴾: قد تقدم ما ذكر في هذا.

﴿ تِلْكَ آيَاتُ الكِتَابِ المُبِينِ ﴾.

يقال: بان الشيء وأَبَانَ في مَعْنى واحِدٍ، ويقال بَانَ الشيء، وأَبَنْتُه أنا، فمعنى مبين مُبَيِّنُ خَبْرِه وَبَرَكَتِهِ، وَمُبِيّنُ الْحَقِّ من الباطل والحلال من الحرام، ومبين أَنَّ نُبوَّةَ النبي عَلَيْ حق لأنَّه لاَ يَقْدرُ أَحَدُ بِمِثْلِه، ومبينٌ قصص الأنبياء.

وقوله: ﴿ نتلُو عليك من نبأ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالحَقِّ ﴾.

أي من خبر موسى وخبر فرعونَ .

قوله: ﴿لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾ معناه يُصَدِّقُونَ .

وقوله: ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الأَرْضِ ﴾ : مَعناه طَغَى

﴿وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعاً ﴾.

معنى شيع فرق، أي جعل كل فرقة يُشيع بعضها بعضاً في فِعْلِها.

وقوله عز وجل: ﴿ يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُـذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيي ِ نِسَاءُهُمْ ﴾.

معنى نسائهم ههنا أنه كان يستحيي بَنَاتِهِمْ، وإنما كان يعمل ذَلِكَ لأنه قال له بعضُ الكهنة إن مَوْلُوداً يُولَدَ في ذلك الحين يكونُ سَبَبَ ذَهَاب مُلْكِكَ، فالعَجَبُ من حُمْقِ فَرْعَوْنَ، إن كان الكاهن عنده صادقاً فما ينفع القَتْل، وإن كان كاذباً فما معنى القَتْل.

وقوله عز وجل: ﴿وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينِ اسْتُضْعِفُوا فِي الأَرْضِ ﴾. يعني بني إسرائيل الذين استضْعَفهم فرعونُ.

﴿وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً ﴾.

أي نجعلهم ولاةً يُؤتُّم بِهِمْ (١).

﴿وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ﴾.

أي يرثون فرعون وملكه .

وقوله: ﴿وَنُمَكِّنَ لَهَمْ في الأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ﴾.

القراءة النَّصبُ، نُمَكِّنَ ونُرِيَ. وَيَجوزُ الرَّفع.. وَنُمكِّنُ لَهُمْ في الأَرْض وَنُرِي \_ بإسكان الياء، فمن نَصَبَ عطف على نَمُنَّ، فكأن المعنى وان نمكِّنَ وَأَنْ نُرِيَ، ومن رفع فعلى معنى ونَحْنُ نمكن، وقُرِئَتْ: ويُرَى فِرْعَوْنُ وهامانُ وَجُنُودُهُمَا، فَيُرى يكونُ في مَوْضِع نَصْبٍ على العطف على نُمكِّن، ويجوز أَنْ يكون في موضع رفع على وسَيرَى فِرْعَونُ وهامان وجنودُهما.

وقوله: ﴿ وَأَوْحَينا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ ﴾.

قيل إن الوحيَ ههنا أَلْقَاءُ اللَّهِ في قلبها، ومَا بعـد هَذَا يَدُلَ-واللَّهُ

<sup>(</sup>١) في الأصل: يؤتم به.

أعلم-أنه وَحْيٌ من اللَّه عز وجل على جهة الاعلام للضَّمَانِ لها.

﴿إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾.

ويدل عليه ; ﴿ ولتعلُّمُ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ﴾ .

وقد قيل إنَّ الوحي ههنا الإلهام، وجائز أن يُلْقي اللَّه في قلبها أَنَّهُ مردودٌ إليها وأنه يكون مُرْسَلًا، ولكن الإعلام أَبْيَنُ في هذا أَعْني أن يكون الوحي ههنا إعْلَاماً. وأصل الوحي في اللغة كلها إعْلَاماً في خِفْى، فلذلك صار الإلْهَامُ يُسمَّى وَحْياً.

وقوله: ﴿فَأَلْقِيهِ فِي اليمّ ﴾: اليمُّ البَحْرُ.

وقوله تعالى :﴿فالتقطه آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وحَزَنَا ﴾.

ويجوز وحُزْناً، ومعنى ليكون لهم عَدُوًا أي ليصير الأمر إلَى ذَلِكَ لا أنهم طلبوه وأَخذُوهُ لهذا كما تقول للذي كسب مالاً فَأَدّى ذلك إلى الهَـلاكِ: إنما(١) كسب فلانُ لِحَتْفِهِ، وهو لم يَـطْلُب المَالَ للحَتْف، ومثله: فَلِلْمَوْتِ ما تَلِدُ الوَالِدَةُ، أي فهي لَمْ تَلِدْهُ طَلَباً أَنْ يَمُوتَ وَلَـدُهَا ولكن المصير إلى ذلك.

وقوله عز وجل: ﴿ وَقَالَتِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ قُرَّةٌ عَيْنِ لِي وَلَكَ ﴾.

رفع قُرَّةُ عَيْن على إضمار هو قرةُ عين لي ولك، وهذا وقفُ التَّمَام، وَيَقْبُح رَفْعُه علَى الابتداء وأن يكون الخبر «لا تَقْتُلوهُ» فيكون كأنَّه قَدْ عَرَفَ أنه قرة عين له (٢)، ويجوز رفعه على الابتداء عَلَى بُعْدٍ على معنى إذا كان قرة عين لي ولك فلا تَقْتُلُه، ويجوزُ النَّصْبُ ولكن لا

<sup>(</sup>١) في الأصل وإنما.

<sup>(</sup>٢) يقبح أيضاً لأن الخبر إنشائي.

تقرأ به لأنه لم يأتِ فيه روايةُ قراءة، والنصبُ على معنى لا تَقْتُلُوا قُرَّةَ لي ولك لا تقتلوه، كما تقول زيداً لا تَضْرِبْهُ.

وقوله عز وجل: ﴿ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا ﴾.

المعنى أصبح فارغاً من كل شيء إلا مِن ذِكْرِ مُوسَى ، وقيل إلاّ مِنَ الهمِّ بموسى والمعنى واحدٌ.

﴿إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ ﴾.

المعنى إن كادت لتظهَر أنه ابنُهَا، وقد قُرِئَتْ فَرِغاً، والأكثرَفَارِغاً. ﴿ لَوْلاَ أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا ﴾.

معناه لولا رَبْطُنَا على قَلْبها، والربط على القلب إلْهَامُ الصَّبْرِ وتشديدُهُ وتَقْوِيتُهُ.

وقوله: ﴿ وَقَالَتْ لَإِخْتِهِ قُصِّيهِ ﴾.

بمعنى اتبعي أَثْرَهُ.

﴿ فَبَصَّرَتْ بِه عَنْ جُنُبٍ ﴾.

معناه فاتْبَعَتْهُ، فَبصُرَت به عن جُنُبِ أي عن بعد تُبْصِرُ ولا تُوهِمُ أَنَّها تراه، يقال: بَصُرْتُ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَعَنْ جَنَابَةٍ إِذَا نَظَرتْ إِلَيْهِ عن بُعْدٍ، قال الشاعِرُ(١):

فلا تحرمَنِّي نائلا عن جنابة فَإنَّي امْرُوُّ وَسْطَ القِبَابِ غَرِيبُ أي لا تحرمني نائلا عَنْ بُعْدِ، وإن كنت بعيداً مِنكَ.

<sup>(</sup>۱) لعلقمة بن عبدة. الكامل ۲/۳۷ (تجارية) والمفضليات ۷۸۹، والقرطبي ۱۸۳/۰، والسنتمري ۲۳/۲ ، والديوان من الستّة ۱۰۷٪

وقوله عز وجل: ﴿ وَحَرَّمْنا عَليه المَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ ﴾.

معناه من قبل أن نَرُدُهُ على أُمِّه، وكان موسى لم يأخُذْ من ثَدْي، أي لم يرضع من ثَدْي، إلى أنْ رُدَّ إلى أُمِّهِ فرضع منها، وهذا معنى ﴿وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ المَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ ﴾.

﴿ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ ﴾.

أي فقالت أخت موسى عليه السلام لما تَعذَّرَ عَلَيْهِمْ رَضَاعُه: ﴿هَلْ أَدُلُكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكفلونه لكم وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ ﴾.

فلما سمعوا قولها: ﴿ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ ﴾ قالوا: قد عَرَفْتِ أَهْلَ هَذا الغُلام \_ بقولك وهُمْ لَه ناصحون، فقال عَنَيتُ «هم له» هم للمَلِك نَاصِحُونَ، فَسدُنع إليها تربِّيه لهم فِي حِسَابِهِمْ (١)

وقوله : ﴿ فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَي تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلاَ تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعـدَ اللَّه حَقً ﴾ .

يعني ما وعدت به مما أُوحِيَ إليها من قوله: ﴿ إِنَّا رَادُّوه إِلَيْكِ وَجَاعِلُوه مِنَ المُرْسَلِينَ ﴾. واستقر عندها أنه سيكون نبياً.

قوله عز وجل: ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى ﴾.

قيل الأشَدُّ بِضع وثلاثون سنة. وهو ما بين ثلاث وثلاثين الى تسع وثلاثين. وتأويل «بَلَغ أَشُدَّهُ» استكمل نهاية قوَّةِ الرَّجُل وقيل إن معنى واسْتَوَى ـ بلغ الأرْبَعين، وجائز أن يكون «اسْتوى» وَصَل (٢) حقيقة بلوغ الأشُدِّ.

<sup>(</sup>١) في تقديرهم وظنهم أنها تربيه لهم. (٢) في الأصل: وَصَفَ.

وقوله: ﴿ آتَيْنَاهُ حُكْماً وَعِلْماً ﴾.

فَعَلِمَ مُوسَى عليه السلام وحكم قبل أَنْ يُبْعَثَ.

﴿ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي المُحْسِنِين ﴾.

فجعل الله إتيان العلم والحكمة مجازاةً على الاحْسَان لأنَّهُمَا يَوَدِّيانِ الى الجنةِ التي هي جزاء المحسنِين، والعالمُ الحكيمُ مَن استعمل عِلْمَهُ، لأن اللَّه عز وجل عال: ﴿وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُم لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾(١).

فجعلهم اذ لم يَعْملُوا بالعلم جُهَّالًا.

وقوله عز وجل: ﴿ وَدَخَلَ المَدِينَةَ عَلَى حِين غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا ﴾.

جاء في التفسير أنه دخلها وقت القائلة، وهـو انتصـاف النَّهَـار وقوله : ﴿ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ ﴾.

هذا موضع فيه لطف، وذلك أنه قيل في الغائب «هذا» والمعنى وَجَد فيها رَجُلَيْن أَحَدُهُمَا مِنْ شِيعَتِه وأَحدُهما مِن عَدُوّه، وقيل فيهما هذا وهذا على جهة الحكاية للحضرة، أي فوجد فيها رَجُليْنِ إذا نظر إليهما النَّاظِرُ قال هذا من شيعته وهذا مِنْ عَدُوّه.

﴿ فَاسْتَغَاثُه الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ ﴾.

اي استنصره، والذي من شيعته من بني إسرائيل، والذي من عَدُوّه من اصحاب فرعون. وجاء في التفسير أن فرعون كان رجلاً من أهل اصطخر، ويقال إن الرجل الذي هو من عدوه رجل من القِبْطِ، وقيل أيضاً من أهل اصْطَخْرِ.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ١٠٢.

﴿ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ ﴾.

أي فَقَتَلَهُ، والوَكْزُ أَنْ تَضْرِبَ بِجُمع كَفِّكَ، وقد قيل وكزه بالعصا.

وقوله: ﴿ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ﴾.

يــدل أن قتله إياه كــان خطأ وأنــه لـم يكن أُمِرَ «مــوسى» بقَتْلِ ولا قِتال ٍ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِي ظلمتُ نفسي فاغفرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ ﴾.

وقوله: ﴿ فأصبح في المدينة خائفاً يَتَرَقَّبُ، فَإِذَا الَّذِي اسْتَتَنْصَرَهُ بالأمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ ﴾.

أي يستغيث به، والاستصراخُ الإِغَاثةُ والاسْتِنْصَارُ.

﴿قَالَ يَامُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ ﴾.

وقوله : ﴿ فَلَمَّا أَنْ أَرادَ أَنْ يَبْطِش بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا ﴾.

وتقرأ يَبْطُشُ. المعنى \_ واللَّه أعلم \_ فلما أَرَادَ المُسْتَصْرِخ أَنْ يَبْطِشَ مُوسَى بالذي هو عَدُوُّ لَهُمَا، ولم يفعل موسى، قال موسى إنك لَغَوِيًّ مُبينً.

﴿ قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَني كما قَتَلْتَ نَفْساً بِالأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مِنَ المُصْلِحِينَ ﴾. اللَّا أَنْ تَكُونَ مِنَ المُصْلِحِينَ ﴾.

فَافَشَى عَلَى مُوسَى عَلَيه السلام. ويقال إنَّ مِن قَتَلَ اثْنَين فَهُو جَبَّارٌ، والجبار في اللغة المتعظّم الذي لا يتواضع لأمْرِ اللَّهِ، فَالقَاتِلُ مُؤْمِناً جَبَّارٌ، وكل قاتل فَهُوَ جَبَّارٌ. قَتَلَ واحداً أو جماعة ظُلْماً.

وقوله : ﴿ وَجَاءَ رَجُلُ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى ﴾.

يقال إنه مؤمن آل فِرْعَونَ، وإنّهُ كان نَجَّاراً، ومعنى يَسْعَى يَعْدُو. ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المَلاِّ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ ﴾

الملأ أشراف القوم، والمنظورُ إليهم، ومعنى يأتمرون بك يأمر بعضهم بعضاً بقتلك.

﴿ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ ﴾.

أي فاخرج من المدينة، وقوله «لك» ليست من صلة النَّاصِحِينَ لأن الصلة لا تقدَّمُ على الموصول، والمعنى في قوله «إني لك» أنها مبينة كأنه قال إني من الناصحين ينصحون لك، والكلام نصحت لك، وهو أكْثَرُ من نَصْحُتُكَ.

وقوله: ﴿فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفاً يَتَرَقَّبُ ﴾.

أي يرقبُ أن يلحقه مَنْ يَقْتُله، وينظر الآثار.

وقوله عز وجل: ﴿ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنْ القَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾.

يعني من قوم فرعون.

وقوله: ﴿ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِينَى سَوَاءَ السِّبيلِ ﴾

«مَدْيَن» مَاءً كان لقوم شعيب يقال إنّ بيْنَهُ وبيْنَ مِصْرَ مَسِيرَةُ ثَمانية ايام، كما بين البصرة والكوفة، وكان موسى عليه السلام خرج مِنْ مِصْرَ ومعنى تلقاء مَدْيَن، أي سَلك في الطريق التي تلقاء مَدْيَن فيها. ﴿قَالَ عَسَى رَبِّي أَن يهدني سواءَ السَّبيل﴾.

السبيل الطريق، وسواء السبيل قصد الطريق في الاستواء.

قوله: ﴿وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدِّينَ ﴾.

مَدْيَن في موضع خفض، ولكنه لا ينصرف لأنه اسم للبقعة.

﴿ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ ﴾ .

أمة جماعة.

﴿ وَوَجَدَمِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ ﴾.

أي تذودان غَنَمَهُمَا عن أَنْ يَقْرُبَ موضع الماء، لأنَّها يَطْردُهَا عن الماء من هو على السَّقى أقوى مِنْهُمَا.

﴿قَالَ مَا خَطْبُكُمَا﴾.

أَي مَا أَمْرُكما، معناه مَا تَخْطُبان، أي ما تُريدَانِ بِذَوْدِكُمَا غَنَمكُمَا عن الماء.

﴿قَالَتَالَا نَسْقِي حَتَّى يَصْدُرَ الرِّعَاءُ ﴾.

وقرئت ﴿حتى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ﴾ \_ بضم الياء وكسر الدال \_ أي لا نَقْدِرُ أَن نسقي حتى تَرُدُّ الرعاةُ غَنَمَهُمْ وَقَد شَرِبَتْ فيخلو الموضع فَنسْقي . فَمن قرأ يَصْدُر بضم الدال فمعناه حتى يرجع الرِّعاءُ ، والرِّعاء جمعُ راع ، كما يقال صاحب وصحاب .

وقوله: ﴿وَأَبُونَا شَيْخَ كَبِيرٍ ﴾.

الفائدة في قوله: ﴿وَأَبُونَا شَيْخَ كَبِيرٍ ﴾ أي لا يمكنه أن يَرِدَ وَيَسْقي. فلذلك احتجناونحن نِسَاءً أَنْ نسقى .

﴿ فَسَقِى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظَّلِّ ﴾ الآية.

أي فسقى لهما من قَبْلِ الوَقْتِ الذي كانتا تسقيان فيه، ويُقَال إنَّهُ رَفع حَجَراً عن البِئرِ كان لا يرفعه إلَّا عَشَرةُ أَنْفُس . وقيل إنَّ مُوسى كان في ذلك الوقت من الفقر لا يقدر على شَقِّ تمرةٍ (١).

وقوله: ﴿ فَجَّاءَتُهُ إِحْدَاهُما ﴾.

المعنى فلما شَرِبَتْ غنمهما رَجَعَتَا إلى أَبِيهمَا فأجبرتاه خبر مُوسَى وَسَقْيه غَنْمَهُمَا، وجاءتاه قبل وقتهما شاربة غَنْمُهُمَا، فوجّه بإحْداهُما تَدْعُو مُوسَى فجاءته ﴿تمشي عَلَى اسْتِحيَاءٍ﴾. جَاءَ في التفسير أنها ليست بخرَّاجَةٍ مِنَ النِّسَاءِ ولا ولاَّجَةٍ، أي تمشي مَشْيَ مَنْ لم تَعْتَدِ الدخول والخروج مُتَخَفِّرةً مستحيية.

﴿ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ﴾ .

المعنى فأجابها فمضى معها إلى أبيها.

﴿ فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيه القَصَصَ ﴾.

أي قصَّ عليهِ قِصَّتهُ في قتلهِ الرَّجُلَ، وأنهم يطلبونه ليقتلوه.

﴿قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾.

وذلك أنَّ القوم لم يكونوا في مملكة فِرْعَونَ (٢)، فأعلم شعيب موسى أنَّه قد تَخَلَّصَ من الخوف، وأنه لا يقدر عليه \_ أعني بالقوم قوم مَدْينَ الذين كان فيهم أبو المرأتين. ويقال في التفسير إنه كان ابن أخي شعيب النبيّ عليه السلام.

﴿ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ﴾.

أي اتخذه أجيراً.

<sup>(</sup>١) لا يملك ما يعادل نصف تسره. (٢) أي قوم مُدين.

﴿إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ القَوِيُّ الأمِينُ ﴾.

أي انَّ خير من اسْتَعْمَلْتَ مَنْ قَوِيَ على عملك وأدَّى الأمانة فيه، وإنما قالت «القَوِيُّ الأمين» فَوصَفَتْه بالقوَّة لِسَقْيِهِ غنمها بِقُوَّة وشدَّة، وقيل لقوته على رفع الحجر الذي كان لا يُقِلَّه أقلُّ من عَشَرةِ أَنفس. وقد قيل إنه كان لا يقله أقلُّ من أرْبعين نَفْساً. فأما وصفها له بالأمَانَة فقيل إنَّ مُوسَى لما صار معها إلى أبيها تقدَّم أَمَامَهَا وأَمَرهَا أَن تكون خلفه، وَتَدُلَّه على الطريق، وخاف إذا كانت بين يديه أَنْ تُصِيبَ مَلْحَفَتَها الرِّيحُ فيتبيَّن وصْفها، فذلك ما عرفته من أمانته.

وقوله: ﴿قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيُّ هَاتَيْنِ ﴾.

معنى أُنْكِحُكَ أُزَوِّجُكَ.

﴿عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ ﴾.

أي تكون أجيراً لي ثماني سنين.

﴿ فَإِنْ أَتْمَمْتَ غَشْراً فَمِنْ عِنْدَكَ ﴾ .

أي فذلك بفضل منك ليس بِوَاجِبٍ عَلَيْكَ.

﴿قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ ﴾

أي ذلك الذي وَصَفْتَ لِي بيني وبينك، ومعناه، ما شَرَطْتَ عَلَيً فلك وما شرطت لي فلي، كذَلك الأمَرُ بَيْنَنا، ثم قال:

﴿ أَيُّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُوَانَ عَلَيَّ ﴾.

والعُدْوَانُ المجاوزة في الظُّلِمْ، وعُدْوَانٌ منصوبٌ بلاً، ولو قُرئَتْ

فَلاَ عُدْوَانٌ عليَّ لجاز من جهتين إحْدَاهما أَنْ تَكونَ «لا» رافعة كَلَيْسَ كما قال الشاعِر: (١)

مَن صَدِّ عن نِسِرانِها فَأْنا ابن قيس لا بَسراحُ ودلا» ويجوز أن يكون «عُدْوَانُ» رَفْعاً بالابتداء و «عَلَيًّ» الخبر، و (لا» نافية غير عَامِلةٍ، كما تقول لا زَيْدُ أَخُوكَ وَلا عَمْرُو، و «أيّ» هي في موضع الجزاء مَنْصُوبة بِقَضَيْتُ، وجواب الجزاء فَلا عُدْوَانَ، و «ما» زائدة موكّدة، والمعنى أي الأجلين قَضَيْتُ فَلا عُدْوَانَ عَلَيًّ.

وقوله : ﴿ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولَ وَكِيلٌ ﴾.

أي واللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ شَاهِدُنا على ما عَقَدَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ .

وقوله: ﴿ فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ﴾.

يُروَى أنه قضى أتمَّ الأجَلَيْنِ، وهو عَشْرُ سِنِين.

وقوله : ﴿ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَاراً ﴾.

آنس علم وأبصر، يقال: قد آنست ذلك الشخص أي أَبْصَرْته.

﴿ قَالَ لأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَاراً لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْها بِخَبَرٍ ﴾.

أي لعلي أعلم لِمَ أُوقِدَتْ.

﴿ أُوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ ﴾.

الجذوة القطعة الغليظة من الحطب، ويقرأ: أَوْ جُذوة بالضَّمِّ، ويقال حَذْوة بالفتح. فيها ثلاث لغات.

وقوله: ﴿ فِي البُّقْعَةِ المُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَة ﴾ .

<sup>(</sup>۱) تقدم ص ۲۷۰ جر ۱.

سُمَيتُ مباركة لأن الله كلم موسى فيها، وبعثه نبيًا، ويقال بُقعةً وبَقْعة بالضَّمّ والفَتْح. وقد قرئ بهما جميعاً، فمن جمع بِقاعاً فهي جمع بَقْعَةٍ بالفتح، مثل قَصْعَة وقِصَاع، ومن قال بُقْعة ـ بالضم ـ فأجود الجمع بُقُع مثل غُرفة وغُرَف، وقد يجوز في بُقْعة بقاع مثل حُفْرة وجفَار.

وقوله: ﴿ أَنْ يَا مُوسَى ﴾ .

«أن» في موضع نصب المعنى نُودي بأنه يَا مُوسَى وكذلك ﴿وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ﴾ عطفٌ عليها.

﴿ فَلَمَا رَآهَا تَهِ تَرْ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِراً وَلَمْ يُعَقِّبْ ﴾.

معناه لم يَلْتَفِتْ.

وقوله: ﴿ أَقْبِلْ وَلاَ تَخَفْ إِنُّكَ مِنَ الْآمِنِينَ ﴾.

أي قد آمنت من أن يَــٰالَك منها مكروه وهي حيَّةً .

﴿اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ ﴾: أي من غَيْر بَرُصٍ . ﴿ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ ﴾ .

والرُّهْبِ جميعاً ومعناهُمَا واحدٌ، مثل الرُّشد والرَّشَدِ، والمعنى في جناحك ههنا هو العَضُد، ويقال اليد كلها جناحُ.

وقوله: ﴿فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ﴾.

تقرأ بتخفيف النون وتشديدها \_ فَذَانِّكَ \_ فكأن فَذَانِّكَ تَثْنِيةُ ذَلِكَ وَذَانِكَ تَثْنِيةُ ذَلِكَ وَذَانِك وذانك تثنية ذَاكَ جعل بدل الـلام في ذلـك تشـديـد النَّـونِ في ذَانِـكَ وبرهانان آيتَانِ بَيَّنَتَان.

﴿ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ ﴾.

أي أرسلناك إلى فرعون وَمَلَئِهِ بهاتين الآيتين.

وقوله :﴿فَأَرْسِلُه مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي﴾

ويُصَدِّقْنِي - بالرفع والجرّم - قرئ بهما جميعاً، فمن قَراً يُصَدِّقُنِي بضم القاف فهو صفة قوله «رِدْءًا» - والردء العَوْنُ، تقول رَدَأْتُهُ أَردؤه رَدْءًا، إذا أعنته، والرِّدْءُ المُعينُ. ومن جزم «يُصَدِّقْني» فعلى جواب المسألة، أرسله يُصَدَقْنِي، ومن رفع يصدقني فالمعنى رِدْءاً مُصَدِّقاً لِيَ.

وقوله: ﴿قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ ﴾.

أي سنعينك بأحيك ، ولفظ العضُدِ على جهة المثل ، لأنّ اليد قوامُها عَضُدُها ، فكل مُعِينٍ عَضُدٌ . وتقول قد عاضَدَنِي فلان على الأمر أي عاونني .

وقوله: ﴿وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَاناً ﴾.

أي حجة نَيِّرةً بَيِّنةً، وإنما قيل للزيت السليط لأنه يستضاء به، فالسُّلْطانُ أَبْيَنُ الحُجَجِ .

وقوله: ﴿ فَلَا يَصلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا ﴾.

أي بسلطاننا وحجتنا. فبآياتنا مِنْ صِلَة يَصِلُونَ، كأنه قال: لاَ يَصلُونَ اللَّهُ مَا بَانَهُ قال: لاَ يَصلُونَ اللَّهُمَا، تَمْتَنعَانِ منهم بآياتنا، وجائز أن يكون «بآياتنا» متصلا(۱) بنجعل لكما سلطاناً بآياتنا، أي حجة تدلُّ عَلَى النَّبوَّةِ بآياتنا، أي بالعَصَا واليّدِ، وسائر الآيات التي أُعْطِيَ مُوسَى عليهِ السلام. ويجوز أن يكونَ بآياتِنا مُبَيناً عن قوله: ﴿أنتما التَّالِمُ مُنَا التَّالِمُ مُنَا التَّالِمُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللّه

<sup>(</sup>أ) في الأصل افتصل.

أي تغلبون بآياتنا.

وقوله عز وجل: ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بآياتنا بَيِّنَاتٍ ﴾ الآية.

لم يأتوا بحجة يدفعون بها مَا ظَهَرَ مِنَ الآيَاتِ الاَّ أَن قالوا إنها سحْرُ فلما جُمِعَ السَّحَرةُ بينوا أَنَّ آيات موسى عليه السلام ليست بسحر، فغلَبَ موسى بآيات اللَّه وبحجته كما قال عز وجل به.

وقوله : ﴿ فَأُوقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّين ﴾ .

أي اعمل آجرًّا، ويقال إنَّ فرعونَ أولُ من عَمِلَ الآجُرِّ.

﴿ فَاجْعَلْ لِي صَرْحاً ﴾.

والصرح كل بناء متسع مرتفع(١)

وقوله : ﴿ لَعَلِّي آطَّلِعُ إِلَى إِلَٰهِ مُوسَى﴾.

فظن فرعون أنه يتهيأ له أَنْ يبلغ بصرحه نحو السماء فَيَرَى السَّماءَ وَمَا فِيها.

﴿وَإِنِّي لأظُنُّه مِنَ الكَاذِبِينَ ﴾.

الظُّنُّ في اللُّغَةِ ضَرِبٌ يكون شَكَّا ويَقِيناً. وقول فِرْعَوْنَ: وإني لأظُنَّه اعتراف بأنه شاكً، وانه لم يتيقَن أَنَّ موسى كاذِبُ، ففي هذا بيان أنه قد كفربموسى على غير يقين أنَّه ليس بِنَبِيّ، وقد وَقَعَ في نفسه أنه نبي لأن الآيات التي هي النبوة لا يجْهَلها ذو فطرة، وقوله في غير هذا الموضع: ﴿لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَوُلاَءِ إِلاَّ رَبُّ السَّمَوَاتِ والأرضِ بَصَائِرَ...﴾ (٢)، دليل على أنه قد أَلْزَمَ فرعونَ الحجَّة القاطِعة.

<sup>(</sup>١) انظر ص٢٢ اس هذا الجزء الآية: ﴿قِيلَ لَهَا ادْخَلِي الصرح﴾.

<sup>(</sup>٢) سورة الاسراء الآية ١٠٢.

وقوله : ﴿ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي اليَمِّ ﴾.

اليَمُّ البحرُ وهو الذي يقال له «إيسَافٌ» وهو الذي غرق فيه فِرعَوْنُ وجنوده بناحية مصر.

وقوله: ﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ﴾.

أي من اتبعهم فهو في النار.

﴿ وَيَوْمَ القِيَامَةِ لَا يُنْصَرُّونَ ﴾:

أي لا نَاصِرَ لَهُمْ ولا عَاصِمَ من عذاب الله.

وقوله: ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الكِتَابَ مِنْ بَعْدَما أَهْلَكْنَا القُرُونَ الْأُولَى ﴾.

فكان خاتَمَة إهْلَاكِ القُرون بالعَذَاب في الدُّنْيا أَن جعل المُكَذِّبِينَ بِمُوسَى الذين عَدَوْا في السَّبِت قِرَدةً خاسِئينَ عند تكذيبهم بِمُوسَى عليه السَّلامُ.

وقوله: ﴿بَصَائِرِ للنَّاسِ ﴾.

أي مُبَيِّناً للناس، المعنى ولقد آتينا موسى الكتاب بصائر للنَّاسِ أي هُبَيِّناً للناس، المعنى ولقد آتينا موسى الكتاب بصائر للنَّاس، أو وهدًى ورحمة أي عطف على بصائر، ولو قرئت بالرفع على معنى فهو هُدًى ورحمة جازَ والنصب أجود ولا أعلم أحداً قرأ بالرفع - فلا تقرآن بها.

وقوله: ﴿وَمَاكُنْتَ بِجَانِبِ الغَرْبِيِّ ﴾.

أي وما كنت بجانبِ الجبل الغربي.

﴿ وَمَا كُنْتَ ثَاوِياً فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ﴾.

أي مَا كنتَ مُقِيماً في أهل مَدْيَنَ.

﴿ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا ﴾: يَعْنِي [نادينا] مُوسَى.

﴿ وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ ﴾.

المعنى إنك لم تشاهد قَصَصَ الأنبياء، ولا تُلِيَتْ عَلَيْكَ، ولكن أَوْحَيناها إليك، وقصَصْنَاها عليك رحمةً مِنْ رَبِّكِ لتنذِر قوماً، أي لتعرِّفهمُ قَصَصَ مَن أُهْلِكَ بِالعَذَابِ ومن فاز بالثواب، ولو قرئت «ولكن رحمةً» لكان جائزاً على معنى ولكنْ فِعلُ ذلك رَحْمةٌ من رَبِّك، والنَّصْبُ على معنى فعلنا ذلك للرحمة، كما تقول: فعلت ذلك ابتغاء الخَيْر، أي فعلته لابتغاء الخَيْر، فهو مفعول له.

وقوله: ﴿ وَلَوْلا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بَمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فيقولوا رَبَّنَا لُولا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فنتبعُ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ المُوْمِنينَ ﴾.

أي لولا ذلك لم يحتج إلى إرْسَالِ الرُّسُل، ومواترة الاحتجاج.

وقوله : ﴿ فَلَمَّا جَاءهُمُ الحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا ﴾.

أي فلما جاءتهم الحجة القَاطِعَةُ التي كان يجوز أَنْ يَعْتَلُو بتأخُّرهَا عنهم.

﴿ قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى ﴾.

المعنى: هلا أوتي مُحمَّدُ مشلَ ما أوتي موسى، صلى الله عَلَيْهِمَا من أمر العصا والحية وانفلاق البحر، وسائر الآيات التي أتَى بِهَا مُوسَى، فقد كفروا بآيات موسى كما كفروا بآيات محمَّدٍ عليهما السلام(١).

﴿قَالُوا سَاحِرَانِ تَظَاهَرَا ﴾.

<sup>(</sup>١) طلبوا معجزات مادية، ولو جاءتهم لكفروا بها.

أي تعاونا. جاء في التفسير أنهم عَنُوا موسى وهرون. وقالوا عَنُوا موسى وعيسى، وقيل عَنُوا موسى ومحمَّداً عليهما السلام. وقسرئ، هُرسِحُرانِ تَظَاهَرَا﴾ يَعْنُونَ كِتَابَيْنِ، فقالوا: الانجيل والقرآن، ودليل مَن قرأ سِحْران قوله: ﴿قُلْ فَأْتُوا بُكِتَابِ مِنْ عِنْد اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا ﴾

وهذا لا يمنع سَاحِران، لأن المعنى يصيرُ: قل فأتوا بكتاب من عِنْد اللَّه هُوَ أَهْدَى مِنْ كِتَابَيهِمَا.

وقوله: ﴿ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ ﴾.

فأعلم أن مَا ركبُوه من الكفر لا حجَّة لَهُم فِيه، وإنما آثروا فِيه الهَوَى وقد علموا أنه هو الحق.

﴿ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ القَوْلَ ﴾.

أي فَصَّلْنَاه بأن فصَّلْنا ذكر الأنبياء وَأَقَاصِيصَهُم، وأقاصيص مَنْ مَضَى، بعضها بِبَعْض ِ.

﴿لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾: أي لَعَلَّهُمْ يَعْتَبِرُونَ.

وقوله: ﴿ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الكِتابَ مِنْ قَبْلِهِ هم به يُؤْمِنُونَ ﴾.

جاء في التفسير أن هؤلاء طائفة من أهل الكتاب كانُوا يَأْخُذون به وينتهون إلَيْهِ ويقفون عندَهُ. كانوا يحكمون بحكم اللَّه، بالكتاب الذي أُنْزِلَ قَبل القرآن. فلما بُعِثَ مُحمَّدُ ﷺ وتلا عليهم القرآن قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّه الحَقُّ مِنْ رَبِّنَا.

وذلك أن ذكر محمد على كان مَكْتُوباً عندهم في التوراة والانجيل، فلم يعانده هؤلاء وآمَنُوا وَصَدَّقُوا، فأثنى الله عليهم خيراً وقال:

﴿ أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا ﴾.

أي يؤتون أجرهم بإيمانهم بالكتاب الذي مِنْ قبل محمد ﷺ ، ويُؤتَوْنَ أجرهم بالإيمان بمحمد ﷺ والقرآن .

﴿ وَيَدْرَأُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ ﴾.

معنى يَدْرَأُون يدفعون \_ بما يعلمون من الحسنات \_ ما تَقَدَّم لهم من السَّيِّئَاتِ.

﴿ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴾: أَيْ يَتَصَدَّقُونَ .

﴿ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ ﴾.

أي إذا سمعوا ما لا يجوز وينبغي أن يُلْغَى لم يلتفتوا إليه.

﴿ وقالوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ، سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لا نبتغي الجَاهِلِينَ ﴾ .

ليس يريدون بقولهم ههنا سلام عليكم التحيَّة، المعنى فيه أعرضوا عنه وقالوا سلام عليكم، أي بيننا وبينكم المتاركة والتَّسلُمُ. وهذا قبل أن يُؤمَرَ المُسْلِمُون بالقِتَالِ.

وقوله: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ ولَكنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ﴾.

أجمع المفسرون أنها نزلت في أَبِي طَالِبٍ، وجائز أن يكون ابتداء نزولها في أبي طَالِبٍ وهي عامَّةٌ، لأنه لا يهدي إلا اللَّه، وَلاَ يُرْشِدُ ولا يوفق الا هو، وكذلك هو يُضِلُّ من يشاء.

﴿وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا ﴾.

كانوا قالوا للنبي ﷺ إنا نعلم أن ما أتيت به حَقٌ، ولكنا نكره إنْ آمَنًا بِكَ

أَن نُقْصَدَ ونُتَخَطَّفَ منْ أَرْضِنَا فأعلمهم اللَّه أنه قَدْ تَفَضَّلَ عَلَيْهِمْ بِأَن آمنهم بمكَةَ، فَأَعْلَمَهُم أَن قد آمَنَهُمْ بحرمَةِ البَيْتِ، ومنع منهم العَدُو(١) أي فلو آمنوا لكان أولى بالتمكن والأمن والسَّلاَمةِ.

وقوله عز وجل: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ القُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّها رَسُولًا﴾

يعني بأمها مَكَّةً، ولم يكن ليُهْلَكَهَا إلَّا بَطْلِمْ أَهْلِهَا.

﴿ أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعُـداً حَسَناً فَهُـوَ لَآقِيـهِ كمن مَتَّعْنَاه متاعَ الحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾.

يعني المؤمِنُ والكافِر، فالمؤمِنُ من آمن باللَّه ورسوله وأطاعه ووقف عند أَمْرِه فَلُقِيّهُ جزاءَ ذَلِكَ، وهو الجنَّةُ، والذي مُتِّعَ متاعَ الحياة الدنيا كافرُ. لم يُؤمِنْ باللَّه ثم أُحْضِرَ يوم القيامَةِ العَذَابَ وذلك قوله عز وجل:

﴿ثُمَّ هُوَ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنَ المُحْضَرِينَ ﴾.

وجاء في التفسير أن هذه الآية نَـزَلَتْ في محمد على وأبي جَهْلِ ابْنِ هِشَـام فِالنبي على وُعِـدَ وَعْداً حسناً فَهُوَ لاقِيـه في الدنيـا بأنه نُصِرً على عَدُوّهِ في الدنيـا، وهو في الآخرة في أعلى المراتب من الجنة، وأبو جهل من المُحْضَرينَ.

وقوله عز وجل : ﴿ وَكُمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَت مَعِيشَتَها ﴾.

«معيشتها» مَنْصُوبَةً بإسقاط في وَعَمَل الفِعْل. وتأويله بطرت في مَعِيشَتِها والبطرُ الطغيانُ بالنِّعْمَةِ.

<sup>(</sup>١) منع العَدُوُّ مِن التعدي عليهم.

وقوله: ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴾.

أي يـوم ينـادي الأنس. وسماهم «شركائي» على حِكَايَةِ قُوْلِهِمْ، المَعْنَى أين شركائي في قولكم، والله واحدُ لا شريك له.

﴿قَالَ الذِّينَ حَقَّ عَلَيهِمُ القَوْلُ ﴾: الجِنُّ، والشَّيَاطِينُ.

﴿ هَوُّلاءِ آلَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ [كَمَا غَوَيْنَا] ﴾.

يعْنُونَ الإِنْسَ، أي سولنا لهم الغَيِّ والضلالَ.

﴿أَغُوَيْنَاهُم كَمَا غَوَيْنَا ﴾.

أي أضللناهم كما ضَلَلْنَا.

وقوله عز وجل: ﴿تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ﴾.

برئ بعضهم من بَعْضٍ، وصاروا أَعْداءً، كما قال اللَّه عز وجل: ﴿ الْأَخْلَاءُ يُومَئَذٍ بَعْضُهُم لَبُعْضٍ عَدَوًّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ﴾(١).

وقوله: ﴿ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ ﴾.

أي لم يُجيبوهم بحجّةٍ.

﴿ وَرَأُوا العَذَابَ لَوْ أَنَّهُم كَانُوا يَهْتَدُونَ ﴾ .

جواب «لو» محذوف \_ والله أعلم \_ المعنى لو كانوا يَهْتَدُونَ لما اتَبعُوهم ولا رأوا العذاب .

وقوله : ﴿ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، مَا كَانَ لَهُمُ الخِيرَةُ ﴾.

أجود الوقوف على ويختار، وتكون «مَا» نفياً. المعنى ربك يخلق ما يشاء، وربك يختار ليْسَ لهم الخيرة، وما كانت لهم الخيرة، أي

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف /٦٧.

ليس لهم أن يَخْتاروا عِلَى اللَّه، هذا وجه. ويجوز أن تكون ما في معنى الذي فيكون المعنى ويختار الذي كان لهم فيه الخيرة. ويكون معنى الاختيار ههنا ما يتعبدهم به، أي ويختار لهم فيما يدعوهم إليه مِنْ عِبَادَتِه ما لهم فيه الخيرة، والقول الأول أجودُ \_ [أي] أن تكون ما نَهْياً.

وقوله: ﴿ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾.

معنى سبحان اللَّه تنزيه له من السُّوءِ. كذا هـو في اللغة ـ وكـذا جاء عن النبي ﷺ.

قوله: ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُم إِنْ جَعَل اللَّهُ عليكم النهارَ سَرْمَداً إلى يَوْمِ القِيَامَةِ ﴾ . السَّرمَدُ في اللُّغةِ الدَّائِمُ .

وقوله: ﴿مَنْ إِلَّهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضَيَاءٍ﴾.

أي بِنَهادٍ تُبْصرون فيه وتتصرفون في مَعَايشكم، وتصْلِحُ فيه ثماركم وَمَنَابتكُمْ لأن اللَّه - عز وجل - جعل الصلاح للخلق بالليل مع النهار، فلوكان واحِدٌ منهما دون الآخر لهلك الخَلْقُ(١)، وكذلك قوله في النهار:

﴿قُلْ أَرَّأَيْتُمُ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَداً إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴾.

أعلمهم أن الليل والنهار رحمةٌ فقال:

﴿ وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلَتِبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ﴾.

<sup>(</sup>١) لو وجد النهار دون الليل أو الليل دون النهار.

المعنى جَعَل لكم الزَّمانَ لَيْلاً ونَهاراً، لتسكنوا بالليل وتبتغوا من فضل اللَّه بالنهار. وجائز أن تَسْكنوا فيهما، وأن تبتغوا من فضل اللَّه فيهما، فيكون المعنى جعل لكم الزمان ليلاً ونهاراً لتسكنوا فيه ولتبتغُوا مِنْ فَضْلِه.

وقوله: ﴿ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شهيداً ﴾.

أي نزعنا من كل أمَّة نَبِيّاً أي آخْتَرْنَا منها نبياً وكلَّ نَبيِّ شاهد على أمته.

وقوله : ﴿ فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ ﴾.

أي هاتوا فيما اعْتَقَدْتُم بُرْهَاناً أيْ بَيَاناً أنكم كنتم على حَيٍّ.

﴿فَعَلِمُوا أَنَّ الحقَّ لِلَّهِ ﴾.

أي فعلموا أَنَّ الحقُّ تَوحِيدُ اللَّه وَمَا جَاءَ بِهِ أَنبياؤُه.

وقوله : ﴿ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾ .

أي لم ينتفعوا بكل ما عَبَدُوه مِنْ دُونِ اللَّهِ، بل ضرهم أعظم الضَّرَرِ.

وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمٍ مُوسَى ﴾.

قَارُون اسم أَعْجميِّ لا ينصرفُ، ولو كان فَاعولاً مِنَ العربيَّةِ، مِنْ قَرنْتُ الشَّيءَ ـ لا يُصْرف (١). فلذلك لم يُنَوَّنْ.

وجاء في التفسير أن قارون كان ابنَ عَمِّ مُوسَى، وكان مِنَ

 <sup>(</sup>١) يريد أنه مع ان صيغة فاعول موجودة في اللغة العربية مشل جاسوس وقاعود وقانون، وقارون فاعول من قرنت ولكنه لا ينصرف لأنه علم أعجمي.

العُلَماء بالتُّورَاةِ. فبغَى على موسى وَقَصَدَ إلى الإِفساد عليه وتكذيبه، وكان من طلبه للإفْسَادِ عَلَيْهِ أَنَّ بَغِيًّا كَانِت مَشْهُورَةً في بني إسرائيل فَوَجُّهَ إليها قارونُ \_ وَكَانَ أَيْسَرَ أَهل زَمَانِهِ \_ يأمرها أن تَصِيرَ إليه، وهـو في مَـلاً مِنْ أَصْحابِهِ لِتَتَكَذَّبَ على مُـوسَى وتقول: إنه طلبني للفساد والـرّيبَةِ، وضمن لهـا قَارُونُ أَنْ فعلتْ ذلـك أِن يَخْلِطهـا بِنِسَـائِـهِ، وَأَنْ يُعْطِيها على ذلك عَطَاءَ كبيراً، فجاءت المرأة ـ وقارون جالس مع أصحابه \_ وَرَزَقها اللَّهُ التوبة فقالت في نفسِها مالي مَقَامُ توبةٍ مثلَ هذاً، فأقبلت على أهل المجلس وقارُونَ حَاضِرٌ، فقالت لهم إن قارونَ هَذَا وَجُّه إِليَّ يِامُرُنِي وَيَسْأَلُني أَن أَتكذُّب على موسى، وأن أقول انه أرادَني للفساد وإنَّ قارونَ كاذبٌ في ذلك فلما سمع قارون كلامها تحيُّر وَأَبْلِسَ (١) واتَّصَلَ الخَبَرُ بمُوسَى \_ عليه السلام \_ فجعل اللَّهُ أَمْرَ قارون إلى مُوسَى وأمر الأرض أَنْ تُطيعَه فيه، فَوَرَدَ مُوسَى على قارونَ فَأَحَسَّ قارون بِالبَلاءِ، فقال يا موسى ارْحَمْني، فقال: يا أرض خُدنِيهِ فخُسِفَ به وَبِدَارِه إلى رُكْبَتَيهْ، فقال: يا موسى ارحمني، فقال: يا أرض خُــذِيه فَخُسِف به إلى سُرَّتِهِ، ثم قال: يا أرض خذيه فخسف به إلى عُنْقِهِ واسترحَمَ موسى فقال يا أرض خذيه فخسف به حتى ساخت الأرضَ بهِ وبداره، قال اللَّه عز وجل: ﴿فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الأَرْضَ فَمَا كَانَ له من فِئَةٍ يَنْضُرُونَه مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ المُنْتَصِرينَ ﴾.

وقوله تعالى : ﴿وآتيناه من الكنوز مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالعُصْبَةِ أُولِي القُوَّةِ ﴾ .

روي في التفسير أنَّ مَفَاتِحَه كانت من جُلُودٍ على مقادر الاصبع وكانت تحمل على سبعين بَغْلًا أو ستين بَغْلًا، وجاء أَيْضاً أنَّ مفاتحه

<sup>(</sup>١) بهت ولم يجد ما يقول.

خزائنُه، وقيل إن العُصْبَةَ ههنا سَبْعُونَ رَجُلًا، وقيل أربعون، وقيل ما بين الخَمسة عَشَرَ إلى الأرْبَعِين، وقيل ما بين الثلاث إلى العشرة. والعُصْبَةُ في اللغة الجماعة الذين أَمْرُهُمْ وَاحِدٌ يتابع بعضهم بعضاً في الفِعْلِ ويتعصَّبُ بعضهم لِبَعْضٍ. والأشبَهُ فيما جاء في التفسير أنّ مفاتحه خزائنهُ، وأنها خزائن المال الذي يُحْمَلُ على سَبْعِينَ، أو على أربعين بَغْلًا \_ والله أعلم \_ لأن مفاتح جلودٍ على مِقْدَارِ الاصْبَع، تُحمَلُ على سبعين بغلًا للخزائن أمر عظيم \_ واللّه أعلم \_.

ومعنى لَتَنُوءُ بِالعُصْبَةِ، لَتُثْقِلُ العُصْبَةَ. قَالَ أَبُو زَيْدٍ: يقال نُوْتُ بِالحِمْلِ أَنُوءُ بِه نُوءًا إذا نَهَضْت به، وناء بي الحمل إذا أَثْقَلَنِي.

وقوله: ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الفَرِحِينَ ﴾.

جاء في التفسير لا تَأْشَرْ(١) إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الأَشِرِينَ. ولا تفرح ههنا ـ واللَّه أعلم ـ أي لا تفرح لكثرة المال في الدنيا لأن الذي يفرح بالمال ويصرفه في غير أَمْر الآخِرةِ مَذْمُومٌ فيه، قال اللَّه عَزِّ وجلَّ: ﴿لِكَيْلاَ تَأْسُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ ﴾ (٢).

والدليل على أنهم ارادوا لا تفرح بالمال في الدنيا قولهم: ﴿ وَابْتَغَ فِيمَا آتاكَ اللَّهُ الدَّارَ الآخِرَةَ، وَلاَ تَنْسَ نَصِيبَكَ مِن الدُّنْيَا، وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ﴾.

ولا تنس نصيبك من الدنيا، أي لا تنس أن تعمل به لآخرتك، لأن حقيقة نصيب الانسان من الدنيا الذي يعمل به لآخرته.

<sup>(</sup>١) معنى لا تفرح لا تأشر ولا تبطر.

 <sup>(</sup>٢) الآية ٢٣ من سورة الحديد: ﴿لِكُيْلاَ تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلاَ تَفْرُحُوا بِمَا آتَاكُمْ، واللَّهُ لاَ يُحِبُّ
 كُلُّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾.

﴿قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي﴾.

ادَّعى أن المال أُعْطِيَهُ لعلمه بالتوراة، والذي رُويَ أنه كانَ يَعْمَلُ الكِيميَاء، وهذا لا يصح لأن الكيمياء باطلٌ لا حقيقة لهُ.

وقوله : ﴿فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زينتِهِ﴾.

جاء في التفسير أنه خرج هُـوَ وأصحابُّـهُ عَلَى خَيْلِهِمْ، وَعَلَيْهِمْ وَعَلَى الخَيْلِ الْأَرْجُوَانُ. والأرجوان في اللغة صبغٌ أَحْمَرُ، وقيـل: كان عليهم وعلى خيلهم الدِّيبَاج الأحْمَرُ.

وقوله : ﴿ وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ ﴾.

أي لا يُلَقَّى هَذه الفَعْلَة، وهذه الكلمة يعني قولهم: ﴿ وَيْلَكُمْ ثُوابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ﴾.

وقوله: ﴿وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنُّواْ مَكَانَهُ بِالأَمْسِ ﴾.

يعني الذين قالوا: ﴿ يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ ﴾.

﴿ يَقُولُونَ: وَيْكَ أَنَّ اللَّه يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا، وَيْكَ أَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الكَافِرُونَ ﴾.

هذه اللفظة لفظة «وَيْكَ» قد أَشْكَلَتْ على جَمَاعَةٍ من أَهْلِ اللغةِ وجَاءَ في التفسير أن معناها ألم تر أنه لا يُفْلِحُ الكَافِرُونَ، وقال بعضهم معناها أمّا تَرى أنه لا يفلح الكافرونَ، وقال بعض النحويين وهذا غلط عظيم \_ إنّ مَعناها وَيْلَكَ اعْلَمْ أنه لا يفلح الكافرون فحذف اللام فبقيتْ وَيْكَ وَحَذَفَ اعلم أنه لا يفلح الكافرون، وهذا خطأ من غير جهة، لو كان كما قال لكانت أن مكسورة كما تقول: ويلك إنه قَدْ كان كذا وكذا، ومن جهة أخرى أنْ يُقالَ لمن خاطب القوم بهذا

فقالوا: ويلك «إنه لا يفلح الكافرون»(١)، ومن جهة أخرى أنه حذف اللام من ويل.

والقول الصحيح في هذا ما ذكره سيبويه عن الخليل ويونس. قال سألت عنها الخليل فزعم أنها «وَيْ» مفصولة من كأن. وان القوم تنبهوا فقالوا: وَيْ، مَتندّمِينَ على ما سلف منهم، وكل من تندم أو ندم فإظهار تندمه أو ندامته أن يقول «وي» كما تعاتب الرجل على ما سلف منه فقول: وي، كأنك قصدت مكروهي، فحقيقة الوقف عليها وَيْ، وهو أجود في الكلام، ومعناه التنبيه والتندم، قال الشاعر: (٢)

سَالَتَاني الطلاق إذ رأتاني قل مالي. قد جِئْتُما فِي بنكر وَيْكَأَن مَن يكن له نَشَبُ يُحْبَبْ ومن يفتقر يَعِشْ عَيْشَ صَبْرِ

فهذا تفسير الخليل، وهو مشاكل لما جاء في التفسير، لأن قول المفسرين هو تنبيه.

وقوله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ القُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَا دٍ ﴾ .

معنى فرض عليك القرآن أنزله عليك وألزمك، وفرض عليك العمل بما يوجبه القرآن.

<sup>(</sup>١) قوم قارون بعد أن خسف الله به وبداره أصبحوا يشكرون الله. على النجاة مما أصابه ويقولون: لولا أن مَنَّ الله علينا لخسف من وهم يخاطبون بهذا من ليس على مذهب قارون فلا يناسب أن يقولوا له «ويلك أنه لا يفلح الكافرون» والعبارة غير جيدة.

<sup>(</sup>٢) عمرو بن نفيل يتحدث عن زوجتين له فركتاه لقلة ماله وقبلت

تلك عسرساي تنطقان على العمد إلى السيوم قول زور وهستر والبيت الأول في كتاب سيبويه ١٧٠/٢ وانظر الخزانة ١٥٥/٣ وابن يعيش ٧٦/٤. والبيت الثاني في الكشاف في الآية نفسها وذكر المرزوقي في مشاهد الانصاف البيتين وسِناً بعدهما وقال ان الشعر ينسب أيضاً لسعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة.

﴿لَرَادُّكَ إِلَى معاد﴾: جاء في التفسير: لرادُّك إلى مكانك بمكة، وقيل إلى معادٍ إلى مكانك في الجنة، واكثر التفسير لباعثك، وعلى هذا كلام الناس: اذْكُر المَعَادَ. أي اذكر مبعثك في الآخرة.

وقوله عز وجل : ﴿ فَلاَ تَكُونَنَّ ظَهِيراً لِلْكَافِرينَ ﴾ .

أيْ مُعيناً للكَافِرِين، ويجوز فلا تَكُونَنْ ظهيراً، ولكني أكرهها لأنها تخالف المصحف، ويجب أن تكتب بالتخفيف بالألف.

وقوله : ﴿ كُلُّ شَيءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُ ﴾ .

وجهه منصوب بالاستثناء، ومعنى الا وجهـ الا إياه، ويجـوز إلاً وجهـ ألا إياه، ويجـوز إلاً وجه بالـرُفْع، ولكن لا ينبغي ان يقـرأ بها، ويكـون المعنى كل شيء غير وجهه هالك، وهو مثل قول الشاعر: (١)

وكل أخ مفارقه أخوه لَعَمْرَ أبيك إلاَّ الفَرقدان المعنى وكل أخ غير الفرقدين مفارقه أخُوه.

<sup>(</sup>۱) البيت لعمرو بن معد يكرب الزبيدي \_ ومن شواهـ د النحو السائـرة انـظر الأغـاني ٢٤/١٤، والاحــابة ت (٥٩٧٠) والاستيعـاب ٢٠/٢ وشــواهـ د المغني ٧٨، وكتــاب سيبـويـه ٢٣٣/١ بولاق، والكامل ٣٥٧ (ط المعارف).وقد تقدم.



## بسم الله الرحمن الرحيم

قوله: ﴿ أَلُّم . أَحَسِبَ النَّاسُ ﴾ .

﴿ أَلَمُ ﴾ تفسيرها أنّا اللّه أعلم. وقد فسرنا كل شيء قيل في هذا في أول سورة البقرة.

وقوله : ﴿ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا ﴾ .

اللفظ لفظ استخبار والمعنى معنى تقرير وتوبيخ ، ومعناه أَحسِبُوا أَنْ نَقْنَع منهم أَنْ يَقْبَدوا «إنا مؤمنون» فقط ولا يمتحنون بما يَتَبَيَّنُ به حقيقة إيمانهم.

وجاء في التفسير في قوله \_ جل وعز \_: ﴿وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾، لا يختبرون بِمَا يُعْلَمُ بِهِ صدقُ إيمانهم من كذبه. وقيل: ﴿لاَ يُفْتَنُونَ﴾: لاَ يُبتَلَوْنَ فِي أَنْفُسِهم وأموالهم. فيعلَمُ بالصبر عَلَى البَلاءِ الصَّادِق \_ الايمانُ مِنْ غَيْره.

وموضع «أن »الأولى نصب اسم حسب وخبره، وموضع «أن» الشانية نصب من جهتين أَجْوَدُهُمَا أَنْ تَكُونَ مَنْصُوبَةً بِيُتْرَكُوا، فيكون المعنى أحسب الناس أن يتركوا لأنْ يقولوا، وبأن يقولوا، فلما حذف حرف الخَفْض وصل بتُتْركوا إلى أن فَنَصب، ويَجُوزُ أن تكون الثانية

العاملُ فيها «أَحَسِبَ»، كأن المعنى على هذا \_ والله أعلم \_ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يَقُولُوا آمَنًا وهم لا يُفْتَنُونَ . والأوَّلُ أَجْوَدُ .

وقوله : ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ .

أي اخْتَبَرْنَا وابْتلينا.

وقوله: ﴿ فَلَيعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الكَاذِبِينَ ﴾ .

المعنى ولَيَعْلَمَنَّ صِدْقَ الصَّادِق بوقوع صِدْقِه منه، وكَذِبَ الكَاذِبِ بوقوع كَذِبِه مِنْهُ، وهو الذي يُجَازِي عليه، واللَّه قد عَلِمَ الصَّادِق من الكاذِبِ قبل أَنْ يَخْلُقهما ولكنَّ القَصْدَ قَصْدُ وقوع العلم بما يُجَازَى عَلَيْه.

وقوله: ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا ﴾.

أي يَحْسَبُونَ أَنَّهم يَفُوتُونَنا، أي ليس يُعْجِزُونَنَا.

﴿ ساء ما يحكمون على معنى ساء حكماً يحكمون ، كما تقول نعم رَجُلًا زَيْدٌ \_ ويجوز أن تكون رفعاً ، على معنى ساء الحكم حكمهم .

وقوله: ﴿ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ ﴾.

معناه واللَّه أعلم من كان يَرْجُو ثوابَ لِقاءِ اللَّه، فأما من قال: إن معناه الخوف، فالخوف ضِدُّ. وقد بينا ذلك في كِتَابِ الأَضْدَادِ.

وقوله: ﴿ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لاتِ ﴾.

«من» في معنى الشرط، يرتفع بالابتداء، وخبرها كان، وجواب الجزاء فإن أجل الله لآتِ.

وقوله : ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً ﴾ .

القراءة حُسْناً، وقد رويَتْ إحْسَاناً، وحُسْناً أَجْوَدُ لموافقة المصحف، فمن قال حُسْناً فهو مِثْلُ وَصَيْنَا إلا أن يفعل بوالديه ما يَحْسُنُ، ومن قرأ إحساناً فمعناهُ ووصينا الانسان أن يحسن إلى والديه إحساناً، وكأن حُسْناً اعَمُّ في البرّ.

وقوله : ﴿ وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا ﴾.

معناه: وإن جاهَدَكَ أيها الانسان والداك لتشرك بي، وكذلك على أَنْ تُشْرِكَ بي، ويروى أن رَجُلاً خرج مِنْ مَكَّةَ مُهَاجِراً إلى النبي ﷺ إلى المدينة، فَحَلَفْتُ أُمَّه أَنْ لا يظلها بيت حتى يرجع، فأعلم الله أَنَّ بـرَّ الوَالِدَيْنِ وَاجِبٌ، ونهى أَنْ يَتابَعَا على مَعْصِيةٍ الله والشرك به، وإن كان ذلك عند الوالدين برًا.

وقوله: ﴿ وَمِن النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنًا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِيْ اللَّهِ جَعَلَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِيْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ ﴾.

أي فإذا ناله أذًى أوْ عَذَابٌ بسبب إيمانه جَزِعَ من ذلك ما يجزع من عذاب الله. وينبغي للمؤمن أنْ يَصبرَ على الأذيَّةِ في الله عز وجل.

وقوله: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلَنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ ﴾.

يقرأ وَلْنَحْملْ بسكون اللام وبكسرها. في قوله ولنَحْمِلْ. وهو أمر في تأويل الشرط والجزاء، والمعنى إن تَتَّبِعُوا سَبِيلَنَا حَمْلنا خطاياكم.

والمعنى إنْ كَانَ فيه إثم فنحنُ نَحْتَمِلُه، ومعنى «سبيلِنَا» الطريقَ في ديننا الذي نسلكه، فأعلم الله عز وجل أنهم لا يحملون شيئاً من خطاياهم فقال:

﴿ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَي عِ ﴾.

معناه من شيء يُخففُ عن المحمولِ عنه العذاب، ثم أعلم أنهم يَحملُونَ أَثْقَالَهُمْ وأثقالًا مع أَثْقَالِهم كما قال عز وجل: ﴿لِيَحْملُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ القِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾(١)، فقال في هذه السورة: ﴿وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مع أَثْقَالِهم ﴾.

وجاء في الحديث تفسير هذا أنه من سَنَّ سُنَّةً ظُلْم، أو من سَنَّ مُنَةً ظُلْم، أو من سَنَّ مُنَةً سَيَّئَةً فعليه إثمها وإثم من عمل بها، ولا ينتقصُ مِنْ أَوْزَارِ الَّذِين عَمِلُوا بِهَا شَيءً. وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً كان له أَجْرُهَا وأَجْرُ من عمل بها إلى يوم القيامة وَلا يُنتقصُ من أُجُورِهِمْ شيءٌ وعلى قوله: ﴿عَلِمَتْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ مَن عَمَلٍ ، وما سَنَّتْ مِنْ سُنَةً مَا قَدَّمَتْ مَن عَمَلٍ ، وما سَنَّتْ مِنْ سُنَةً خَيْرٍ أَوْ شَرِّ، فإن ذلك مِمَّا أَخَرَتْ. ويَجُوزُ أن يكون «مَا قَدَّمَتْ وأَخَرَتْ» ما قَدَّمَتْ مِنْ عَمَلٍ عَمَلً عَمَلٍ عَمْلٍ عَمَلٍ عَلَى عَمْلٍ عَمْلٍ عَمْلُ عَمْلٍ عَمْلًا عَلْمُ عَمْلٍ عَمْلٍ عَمْلًا عَلْمُ عَمْلٍ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلًا عَمْلًا عَلَى عَمْلُ ع

﴿وَلَيُسَأَلُنَّ يَوْمَ القِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾.

فذلك سُؤالُ تَـوْبِيخ كِما قال: ﴿ وَقِفُـوهُمْ إِنَّهُمْ مُسْئُولُـونَ ﴾ (٣) فَأَمَّـا سُؤَالُ اسْتِعْلَام في سُؤَالُ اسْتِعْلَام في الله على اله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله

<sup>(</sup>١) سورة النحل الآية ٢٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الانفطار /٥.

<sup>(</sup>٣) سورة «الصَّافَّات» ٢٤.

قُوله : ﴿ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ ﴾ (١) .

وقوله: ﴿فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَاماً ﴾.

فَالاستثناء مُسْتَعْمَلٌ في كلام الغَرَب، وتأويلُه عند النَّحْويّينَ توكيدُ العَدَدِ وتحصيلُه وكمالُه، لأنك قد تذكر الجملةَ ويكون الحاصلُ أَكْثَرَهَا، فإذا أردت التَّوْكِيدَ في تمامها قُلْتَ كلَّها، وإذا أردت التَّوكيدَ في نقصانِهَا ادْخَلت فيهـا الاسْتثناء، تقـول : جاءنـي إخـوتك يعنى أَنَّ جَمِيعَهُم جاءك. وجائز أَنْ تَعْنِيَ أَنَّ أكثرهم جاءَك، فَإِذَا قُلْتَ: جاءني إِخْوَتُكَ كُلُّهُمْ أَكُّدْتَ معنى الجَمَاعَةِ، وأَعْلَمْتَ أنه لم يتَخَلُّفْ مِنْهُمْ أَحَدٌ. وتقول أَيْضاً: جاءني إخْـوَتُكَ إلّا زيداً فتؤكد أنَّ الجَمَاعَة تنقُصُ زيداً. وكذلك رُءُوس الأعْدَادِ مُشَبَّهَةً بالجماعات، تقول: عندى عَشَرةٌ، فتكون نـاقِصَةً، وجـائز أن تكـون تامَّـةً، فإذا قُلْتَ: عَشَـرَةٌ إلَّا نِصْفًا أو عشرةً كَامِلةً حَقَّقْتَ، وكذلك إذا قُلْتَ: أَلْفٌ إلَّا خَمْسِينَ فهو كقولك عشرة إلَّا نِصْفاً لأنك إنَّما اسْتَعْمَلْتَ الاستثناء فيما كان أَمْلَكَ بالعَشَرَةِ(٢) من التِّسْعَةِ، لأنَّ النِّصْفَ قَدْ دَخَل في باب العَشرةِ، ولو قُلْتَ عشـرة إلاَّ واحداً أو إلَّا اثنَيْن كـان جائـزاً وفيه قُبْـحٌ، لأن تِسْعةً وَثَمـانيةً تَزيد ولا تنقُصُ، لَأنَّ قَوْلَكَ عَشَرةً إلَّا واحداً قد أخبرت [فيه] بحقيقة العَدد واسْتثنيت ما يكون نقصاناً من رأس العَددِ.

والاختيار في الاستثناء في الاعداد التي هي عُقُودُ الكسُورِ والصِّحَاحِ [أنه] (٣) جَائِزٌ أن يستثنى. فأما استثناء نصف الشيء فقبيح

<sup>(</sup>١) سورة الرُّحْمن ٣٩.

<sup>(</sup>٢) أدخل في عدد العشرة وأدل عليها.

<sup>(</sup>٣) زيادة لا بد منها لخلو الخبر من الرابط.

جدًا، لا يتكلم به العَرَبُ، فإذَا قلتَ عشرةً إلا خمْسةً فليس تَطُور<sup>(1)</sup> العَشَرةُ بِالخَمْسَةِ لأنها لَيْسَتْ تَقْرُبُ منها، وإنما تتكلم بالاستِثْنَاء كما تتكلم بِالنَّقْصَانِ، فتقول: عندي درهم ينقص قِيرَاطاً، ولو قلت عندي درهم ينقص خمسة دوانيق<sup>(۲)</sup> أو تنقُصُ نِصْفَه كان الأولى بذلك: عِنْدِي نصف دِرْهَمٌ. ولم يأت الاستثناء في كلام العَرَبِ إلا قليلٌ من كثير<sup>(۱)</sup>.

فهذه جملة كَافيةً.

وقوله: ﴿ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴾.

الطُّوفَانُ مِن كُلِّ شيءٍ ما كان كثيراً مُطِيفاً بالجماعة كلها كالْغَرَقِ الَّذِي يَشْتَمِلُ عَلَى المدُنِ الكَبِيرَةِ. يقال فيه طوفانُ. وكذلك القتل الذَّريعُ والموت الجارف طوفانُ.

وقوله : ﴿ فَأَنْجَينَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ ﴾ .

قد بَيَّن في غير هذه الآية مَنْ أَصْحَابُ السفينةِ، في قوله: ﴿قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ إِزَوْجَيْنِ اثنين وأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَق عَلَيْه القَوْلُ ﴾ (٤).

وقوله: ﴿ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ﴾.

المعنى وَأَرْسَلْنَا إبراهِيمَ عَطْفاً على نوحٍ .

وقوله: ﴿إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَاناً وتخلقون إِفْكاً ﴾.

<sup>(</sup>١) الطور \_ كنهر وكعود \_ والطوار \_ ما كان بحذاء الشيء أو جواره، والمراد أن الخمسة ليست دانية من العشرة.

<sup>(</sup>٢) جمع دانق، وجمعه دوانق ـ والدرهم عشرة دوانق.

<sup>(</sup>٣) لم يأت الا استثناء الشيء القليل من الكثير.

<sup>(</sup>٤) سورة هود الآية ٤٠.

وقرئت «وَتُخلِّقُونَ إِفْكاً». أَوْثَاناً أَصْناماً. وتخلقون إفْكاً فيه قَولانِ، تخلقون كذِباً، وقيل تعملون الأصْنَامَ، ويكون التأويلُ على هذا القول: إنما تعبدُونَ من دون اللَّه أَوْثَاناً وأَنْتُم تصنعونَها.

وقوله: ﴿ أُولَمْ يَرَوا كَيْفَ يُبُدئُ اللَّهُ الخَلْقَ ثم يُعِيدُه ﴾، وتقرأ تَـرَوا بالتَّاءِ.

﴿ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الآخِرَةَ ﴾ .

أي ثم إن الله يبعثهم ثانيةً بِنَشْئِهِمْ نشأةً أخرى، كماقال: ﴿وأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى﴾ (١). وأكثر القراءة النشأة بتسكين الشِّين وترك لمدَّة، وقرأ أَبُو عَمْرِو النَّشَاءَةَ الْأُخْرَى بِالمَدِّ.

وقوله تعالى : ﴿ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلاً فِي السَّمَاءَ ﴾.

أي ليس يعجز اللَّه خَلْقُ في السماء ولا في الأرْضِ. وفي هذا قولان أَحَدُهُما معناهُ ما أنتم بمعجزين في الأرض ولا أهل السماء معجزين في السماء معجزين في السماء معجزين في السماء معجزين في الأرض غير معجزين. ويجوز واللَّه أعلم وما أنتُمْ بمعجزين في الأرْضِ ، لا ولوكنتم في السماء، أي لا ملجاً من اللَّه إلا إليه.

وقوله عزوجل: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَآيَاتِ اللَّهَ وَلِقَائِهِ أُوَلَئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي﴾.

روي عن قَتَادَة أنه قال: إنَّ اللَّهَ ذَمَّ قَوْماً هَانُوا عَلَيْه فقال: أولئك يئسوا مِنْ رَحْمَتِي، وقال: إنه لا يَيْأَسُ من رَوْح اللَّه إلَّا القوم الكافرون، وينبغي للمؤمن ألَّا ييئسَ من روح اللَّه، ولا من رَحْمَتِه، وَلاَ يأمَنُ مِنْ عَذَابِه وعِقَابِه، وصِفَةُ المُؤمِن أَن يكون راجياً للَّه، خائفاً.

<sup>(</sup>١) سورة النجم الآية ٤٧.

﴿ فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ ﴾.

وقرأ الحسنُ فما كان جَوَابُ قَوْمِهِ - بالرفع - فمن نصب جَعَل «أَنْ قَالُوا» اسم كَانَ، ومن رفع الجَوَابَ جَعَلَه اسمَ كان وجَعَلَ الخَبَرَ «أَنْ قَالُوا» وَمَا عَمِلَتْ فيه، ويكون المَعْنَى ما كان الجوابُ إلاَّ مَقالَتَهُم: قَالُوا» وَمَا عَمِلَتْ فيه، ويكون المَعْنَى ما كان الجوابُ إلاَّ مَقالَتَهُم: اقْتُلُوه، لما أَنْ دَعَاهُم ابراهيم إلى توحيد اللَّه عز وجَلَّ، واحتجَ عَليْهم بأنهم يعبدون ما لا يضرهم ولا ينفعُهُمْ، جعلوا الجواب اقتلوه أو حَرِّقُوهُ.

وقوله : ﴿ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ ﴾ .

المعنى فحرَّقوه فأنجاه اللَّه من النَّارِ. ويُرْوَى أن إبراهيم ﷺ لم تعمل النَّارُ في شيء منه إلَّا في وَثَاقِهِ الذي شُدَّ بِهِ. ويروى أن جميع الدواب والهَوَامِّ كانت تطفئ عن إبراهيم إلا الوزغ(١)، فإنها كانت تنفخ النار، فأمِرَ بِقَتْلِهَا ويرد أنه لم ينتفع في ذلك اليوم بِالنَّارِ، أعني يَوْمَ أخذوا إبراهيم عليه السلام.

وجميع ما ذكرناه في هذه القِصَّةِ مِمَّا رواه عبد اللَّه بن أحمد بن حُنْبَل عَنْ أَبيه، وكذلك أكثر ما رَوَيْتُ في هذا الكتاب من التفسير. فهو من كتاب التفسير عن أحمد بن حنبل.

وقال عِز وجل: ﴿ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَاناً ﴾.

أي قال إبراهيم لقوْمِهِ إنما اتخذتم هذه الأوثان لِتَتَوادُّوا بها في الحياة الدُّنيا.

﴿ ثُمَّ يَوْمَ القِيَامَةِ يَكْفُر بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضاً ﴾.

<sup>(</sup>١) الوزغ هو سام أ

وهذا كما قبال الله \_ عز وجبل: ﴿الأَخِلاَءُ يَسُوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عِددٌ إِلاَّ المُتَّقِين ﴾ (١) .

وفيها في القراءة أربعة أوجه. مِنْهَا مَودَّة بَيْنِكُمْ، بفتح مودة وبالإضافة إلى بَيْن، وبنصب مَودَّة والتنوين، ونصب بَيْن، «مَودَّة بينكُمْ» ويجوز مودَّة بينكُمْ - بالرفع والإضافة إلى بين، ويجوز مَودَّة بينكُمْ - بالرفع والتنوين ونصب بَيْنٍ. فالنَّصْبُ في مَودَّة من أجل أنها مفعول لها، أي اتخذتم هذا للمودَّة بينكم. ومن رفع فمن جهتين إحداهما أن يكون «ما» في معنى «الذي» ويكون المعنى: إنّ ما اتخذتموه من دون اللَّه أوثاناً مَودَّة بينكم، فيكون مودة خبر إنّ، ويكون برفع مودة على إضمار هي، كَأنّهُ قال: تِلْكَ مودَّة بينكم في الحياة الدنيا، أي أَلْفَتُكُمْ واجتماعكم على الأصْنَام مودَّة بينكم في الحياة الدنيا، أي أَلْفَتُكُمْ واجتماعكم على الأصْنَام مودَّة بينكم في الحياة الدنيا،

وقوله عز وجل : ﴿فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي﴾.

صَدَّق لُوط إبراهيم عليه السلام، وقال إني مهاجر إلى ربي. إبْرَاهِيمُ هاجَرَ من كُوثَى (٢) إلى الشام.

وقوله: ﴿ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَه فِي الدُّنْيَا ﴾.

قيل الذكر الحسن، وكذلك ﴿وَتَرَكْنَا عَلَيْه فِي الآخِرينَ﴾. وقيل ﴿وَآتيناه أَجْرَهُ فِي الآخِرينَ﴾ وقيل ﴿وَآتيناه أَجْرَه والمجودِ والنّصارى الا وهم يعظمون إبراهيم. وقيل ﴿وَآتيناه أَجْرَه

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف الآية ٦٧.

 <sup>(</sup>٢) المعروف تاريخياً أن إبراهيم كان في أور الكلدانيين ـ قريباً من بابـل ـ ولعل كـوثى اسم من اسمائها أو هي قرية قريبة منها.

في الدُّنْيَا﴾ أنَّ الانبياء مِنْ وَلَدِه، وقيل الولد الصالح.

وقوله تعالى: ﴿ وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴾.

المعنى أنه لم يَنْزُ ذَكرُ على ذَكرِ قبل قَوْم ِ لُوطٍ.

وقوله: ﴿ أَثِنكُم لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ ﴾.

اللفظ لفظ استفهام، والمعنى معنى التقرير والتوبيخ.

﴿وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ﴾.

جاء في التفسير ويقْطَعُونَ سبيلَ الوَلَدِ، وقيل يعترضون الناسَ، في الطُّرُقِ لِطلَبِ الفَاحِشة.

﴿وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ المُنْكَرَ ﴾.

أي تأتون في مجالسكم المنكر، قيل إنهم كانوا يَخْذِفُونَ (١) النَّاسَ في مجالسِهِمْ ويسخرون مِنْهم، فأعلم اللَّه جل وعز. أن هذا من المنكر، وأنه لا ينبغِي أن تتعاشر الناس عليه، ولا يجتمعوا إلَّا فيما قَرَّب إلى اللَّه وباعَدَ مِنْ سَخَطِهِ، وألَّا يجتمعوا على الهزء والتَّلَهي، وقيل: ﴿وَتَـَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ المُنْكَرَ ﴾ أَنَّهُمْ كانوا يَفْسُقُونَ في مَجَالِسِهم.

وقوله : ﴿ وعاداً وثموداً وقَدْ تَبِّينَ لكُمْ مِنْ مَسَاكِنهمْ ﴾ .

المعنى وأهلكنا عاداً وثموداً، لأن قبل هذا قَارُونَ وأَصْحَابَهُ، فَأَخذتهم الرجفة.

وقوله: ﴿ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فِمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْه حَاصِباً ﴾.

<sup>(</sup>١) الخذف بالخاء المعجمة رمي الحصا بالسبابة.

وهم قومُ لوطٍ.

﴿ وَمِنْهُم مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ ﴾ وهم قوم ثمودَ وَمَدْين.

﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الأَرْضَ ﴾ : وهم قارون وأصحابه.

﴿ وَمَنْهُمْ مِنْ أَغْرُقْنَا ﴾ : وهم قوم نوح ٍ وفرْعَوْنَ .

فأعلم اللَّه أن الذي فُعِلَ بهم عَدْلُ، وأنه لم يَظْلِمْهُمْ، وأنهم ظلموا أَنْفُسَهُمْ. لأنه قَدْ بَيَّنَ لَهُمْ، وذلك قوله : ﴿وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ﴾.

أتوا ما أَتَوْه وَقَدْ بَيَّن لهم أن عاقبته عَذَابُهُمْ.

وقوله عز وجل: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ العَنْكَبُوتِ اتخذت بَيْتاً... ﴾ الآية (١).

«لَوْ» مُتَصِلةً بقوله اتَّخَذُوا، أي لو علموا أن اتخاذهم الأولياء كاتِّخَاذِ العنكبوت، ليس أنهم لا يَعْلَمُونَ أن بيت العنكبوت ضعيف، وذلك أن بيت العنكبوت لا بَيْتَ أضعفُ منه، فيما يَتَّخِذُه الهَوَامُّ في البيوت، ولا أقل وقايةً منه من حَرِّ أو بَرْدٍ، والمعنى أن أولياءَهُمْ لا يَنْقُصُونَهُمْ، ولا يرزقونهم ولا يدفعون عنهم ضرَراً، كا أن بيت العنكبوت.

وقسول تعالى: ﴿ وَأَقِم الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنْكَرِ ﴾.

قَالَ الحسن وَقَتَادَةُ: من لم تنهمه صَلاَتُه عن الفحشاء والمنكر فليست صَلاَتُه بصَلاةٍ، وهي وَبَالٌ عَلَيْه.

<sup>(</sup>١) بقيتها: ﴿وَإِنَّ أَوْهَنَ البُّيُوتِ لَبَيْتُ العَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ .

وقوله: ﴿لَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ﴾.

فيها أوجه: فمنها أن أكبر في معنى كبير، وجَاءَ في التفسير: ولذكر اللَّه إِيَّاكم إِذَا ذَكَرْتُمُوهُ أكبر من ذكركم، ووجه آخر معناه ﴿ولذكر اللَّه أكبر ﴾ هو النهي عن الفحشاء والمنكر، أكبر من الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، لأن اللَّه قد نهى عنها.

وقوله:﴿وَلاَ تُجَادِلُوا أَهْلَ الكِتَابِ إِلاّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ﴾.

[أي] أهلَ الحرب، فالمعنى: لا تجادلوا أهل الجزية إلا بالتي هي أحَسنُ، وقاتلوا الذين ظلموا. وقيل إن الآية منسوخة بقوله: ﴿قاتلوا الذين لا يُؤمِنُونَ بِاللّهِ وَلا بِالبَوْمِ الآخِرِ﴾(١). إلى قوله حتى ﴿يعطوا الجزية عَنْ پَدٍ وهم صاغرون﴾. فكان الصَّغَارُ خارجاً مِنَ الَّتي هي الجزية عَنْ بَدٍ وهم صاغرون﴾. فكان الصَّغَارُ خارجاً مِنَ الَّتي هي أحْسَنُ، فالأشْبَهُ أَن تكون مَنْسُوخَةً. وجائز أن يكون الصغار أخذَ الجزية مِنهم وَإِن كرهوا، فالذين تُؤخَذُ منهم الجزية بنص الكتاب البهودُ والنَّصَارَى، لأنهم أصحابُ التوراة والانجيل، فأما المجوسُ فأحذت منهم الجِزْيَةُ لقول رسول اللَّه ﷺ: «سُنُوا بِهِم سُنَّة أهل الكتاب». واختلف الناسُ فيمن سِوى هؤلاء من الكفار مثل عبدة الأوثان ومن أَشْبَهُهُمْ فهم عند مالك بَن أنس يجرون هذَا المجرى. تؤخذ منهم الجزية كانوا عَجَماً أو عَرَباً، وأما أهل العِراقِ فقالوا نَقْبَلُ الجزية من العَوَب أعني اليهود العَرَب إِذَا كانوا كفَّاراً، وإِن خرجوا من هذه الأَصْنافِ أعني اليهود

<sup>(</sup>١) بقيتها: ﴿ وَلَا يُحْرَّمُونَ مَا حَرَّمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُـونَ دِينَ الحَقّ مِنَ الَّذِينَ اوتُـوا الكتابُ﴾ سـورة التوبة الاية ٢٩.

والنصارى والمجوس، نحو الهند والترك والديلم، فأما العَرَب عندهم فإذا(١) حرجوا من هذه الثلاثة الأصناف لم تُقْبَلْ منهم جِزْيَةٌ، وكان القتل في أمرهم إن أقاموا على مِلَّةٍ غير اليَهُوديَّةِ والنصرانية والمجوسيَّةِ، وبعض الفقهاء لا يسرى إلا القَتْلَ في عبدة الأووثان والأصنام ومن أشبَهُهُمْ.

وقوله عـز وجل: ﴿وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِـنْ قَبْلهِ مِنْ كِتَابٍ ولا تخـطه بيينك إِذاً لارْتَابَ المبْطلُونَ ﴾.

أي ما كنت قرأت الكتُبَ وَلاَ كُنْتَ كاتباً، وكذلك صفة النبي ﷺ عندهم في التوراة والانجيل.

وقوله: ﴿لارْتَابَ المُبْطِلُونَ﴾ قيل إنهم كُفَّارُ قُرَيْشِ.

وقوله: ﴿ بِل هُو آياتٌ بَيَّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا العِلْمَ ﴾ .

قيل فيه ثلاثة أوجُهِ، منها بل القرآن آياتُ بينات، ومنها بل النبي وأموره آيات بينات، ومنها بل النبي وأموره آيات بينات، ومِنْها «بل هو آيات بيّنات، أي بل إنه لا يقرأ ولا يكتبُ، آيات بَيّنات، لأنه إذا لم يكن قرأ كتاباً، ولا هو كاتب ثم أخبر بأقاصيص الأولين والأنبياء فذلك آياتُ بيناتُ في صدور الذين أوتوا العلم.

وقوله : ﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالعَلْمَابِ وَلَوْلاَ أَجَلُ مُسَمِّى لَجَاءَهُمُ العَذَابُ ﴾.

هذه نزلت في قوم جهلة قالوا: ﴿ اللَّهُمْ إِنْ كَانَ هَـذَا هُوَ الحقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْ طِر عَلَيْنَا حِجَـارَةً مِنْ السَّمَاءِ ﴾ (٢)، فأعلم اللَّه ـ عز وجل ـ أنَّ

<sup>(</sup>١) في الأصل إذا خرجوا وزدنا الفاء في جواب أمّا.

<sup>(</sup>٢) الآية ٣٢ من سورة الانفال.

لِعَذَابِهِمْ أَجَلًا فقال: ﴿ بِلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ ، والسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ ﴾ (٢) .

وقوله عز وجل:﴿وَلَيَأْتِينُّهُمْ بَغْتَةً﴾.

مُعناه فُجَاءَةً، وبغتَةً اسم مَنْصُوبٌ في موضع الحال، ومعناه وَلَيَاتينَّهُمْ مَفَاجَاةً ﴾.

وقوله عز وجل: ﴿ أَوَ لَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ ﴾.

كان قوم من المسلمين كتبوا شيئاً عن اليهود فأتوا به النبي هي، فقال عليه السلام: كَفَى بها حَماقةَ قَوْمٍ، أو ضَلاَلَة قَوْمٍ أَنْ رَغبوا عما أَتَى بِهِ نَبيَّهُمْ إلى ما أتى به غير نبيِّهِمْ إلى غير قومهم.

وقوله عـز وجل: ﴿يَـا عِبَادِيَ اللَّـذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَـةٌ فَإِيَّـايَ فَاعْبُدُونِ﴾.

تفسيرها: قيل إنَّهُمْ أُمِرُوا بالهجرة من الموضع الذي لا تمكنهم فيه عبادة اللَّه ـ عز وجل ـ وأداء فرائضِه، وأصل هذا فيمن كان يمكنه مِمَّنْ آمن وكان لا يمكنه إظهار إيمانه، وكذلك يجب على كل من كان في بلد يُعمل فيه بالمَعَاصِي ولا يمكنه بغير ذلك أن يُهَاجِرَ وينتقِلَ إلى حيث يَتَهَيَّا له أن يعبد اللَّه حق عِبَادَتِهِ.

وقوله عز وجل: ﴿فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ﴾.

«ايًّايَ» منصوب بفعل مضمر، الذي ظهر يُفَسِّرُهُ، المعنى فاعبدوا إياي - فاعبدوني، فاستغنى بأحد الفعلين، أعني الثاني - عن إظهار الأول، فإذا قلت: فإياي فاعبدوا، فإياي منصوب بما بعد الفاء، ولا

<sup>(</sup>١) سورة القمر الآية ٤٦.

تنصِبْه بِفِعْل مُضْمَرٍ كما أنك إذا قُلْتَ: بِزَیْد فَامْسرُر، فالباء متعلقة بامْرُر، والمعنى: أنَّ أرضي واسِعَةً فَاعْبُدونِ، فالفاء إذا قُلْتَ زیداً فاضرب لا یصلح إلا أنْ تكون جواباً للشَّرطِ، كان قائلاً قال: أنا لا أضربُ عَمْراً، ولكني أضرب زیداً، فقُلتَ أنت مُجیباً له: فاضرب زیداً، فقُلتَ أنت مُجیباً له: فاضرب زیداً، ثم قلت زیداً فاضرب، فجعلت تقدیم الاسم بدلاً من الشرط، كانك قلت إن كان الأمر على ما تصف فاضرب زیداً، وهذا مذهب جمیع النحویین البصریین.

وقوله:﴿وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا﴾.

كل حيوان على الأرض مما يعقل، وما لا يَعْقِل فهو دابَّةً، وإنما هـو من دَبَّتْ علَى الأرض فهي دَابَّـةً، والمعنى نفسٌ دابَّـةٍ، ومعنى وكأين: وكم من دَابَّةٍ.

وقوله: ﴿لا تحمل رِزْقُهَا﴾.

أي لا تدَّخر رزقها، إنما تصبح فَيَرْزُقُها اللَّه. وعلى هذا أكثر الحيوان والدِّبِيبِ وليس في الحيوان الذي هو دبيب ما يدخِرُ فيما تبيَّن غيرُ النَّمْل، فإن ادِّخَارَه بيّنٌ.

وقوله: ﴿وَإِنَّ الدَّارَ الآخِرَةَ لَهِيَ الحَيَوانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾.

معناه هي دار الحياة الدائمة.

وقوله عز وجل:﴿لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنِ الجَنَّةِ غُرَفاً﴾.

وقرئت لَنُثُوِّيَنَّهُمْ - بالثاء - يقال ثوى الرجل إذا أقام بالمكان وَأَثْرَيْتُه أَنزلته منزلاً يقيم فيه .

وقوله عز وجل:﴿وَلِيَتَمَتَّعُوا﴾.

قسرئ بِكَسْر السلام وتسكينها، والكسسر أَجْـوَدُ على معنى لكي يكفروا وكي يتمتَّعُوا.

وقوله: ﴿ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الفُلْكِ دَعَوُا اللَّهِ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾.

أي لم يدعوا أن تُنْجِيَهُمْ أَصِنامُهُم وما يعبدونه مع اللَّه.

﴿ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى البِّرِّ إِذَا هم يُشْرِكُونَ ﴾.

أي يعبدون مع اللَّه غيره.

وقوله:﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾.

أعلم اللَّه أنه يَزِيدُ المجاهدين هدايةً كَما أَنَّهُ يُضِلُّ الفاسقين، ويَزِيد الكافرين بِكُفْرِهِمْ ضَلاَلةً، كذلك يَزِيدُ المُجَاهِدِين هِدايةً - كذا قال عز وجل: ﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدَى وِآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ﴾(١)، فالمعنى أَنَّهُ آتاهم ثواب تقواهم وَزَادَهم هُدًى عَلَى هِدَايتِهِم.

وقوله: ﴿ وَإِنَّ اللَّهِ لَمَعِ المُحْسِنِينَ ﴾.

تأويله إن الله نَاصِرُهم، لأن قوله: ﴿والذين جاهدوا فينا﴾. الله معهم (٢). يدل على على عَدُوِّهِمْ على عَدُوِّهِمْ بالْغَلَبَةِ بالحِجَّةِ والغَلَبة بالقَهْر والقدرة.

<sup>(</sup>١) سورة محمد آية ١٧.

<sup>(</sup>٢) العبارة غير جَيِدَةٍ، ويظهر أنه يريد أن المجاهدين من المحسنين، فالله معهم أي ناصرهم ـ لأن الأية «وان الله لمع المحسنين» وليست «مع المجاهدين» لكن معية المحسنين عامة تستلزم معية المجاهدين، وربما سقط من كلامه شيء.



## بسم الله الرحمن الرحيم

قوله عز وجل: ﴿أَلْمَ. غُلِّبَتْ الرُّومُ﴾.

قد شَرَحْنَا ما جاء في ﴿الم﴾، وقُرِئَتْ غُلِبَتْ بضم الغَيْنِ، وقرأ أبو عَمْرٍو غَلَبَتْ - بفتح الغَيْن - والمعنى على غُلِبَتْ، وهي إجماع القراء. وذلك أن فارِسَ كانت قد غَلَبَتِ الروم في ذلك الوَقْتِ، والروم مغلوبة، فالقراءة غُلِبَتْ.

وقوله:﴿في أَدْنَى الأرْضِ ﴾.

قيل في أطراف الشام، وتأويله أدنى الأرض مِنْ أَرْض العَرَب.

وقوله:﴿وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ ﴾.

هذه من الآيات التي تدل على أن القرآن من عند الله، لأنه أنبأ بما سيكون، وهذا لا يعلمه إلا الله \_ عز وجل \_ وكان المشركون سُرُوا بأن غَلَبَتْ فَارِسٌ الرُّومَ، وَذَلِكَ لأنَّهم قالوا: إنَّكُمْ أيها المسلمون تَزْعَمُونَ بأنكُمْ تُنْصَرون بأنكم أهلُ كتاب، فقد غَلَبَتْ فَارِسٌ الرُّوم، وفارس ليست أهل كتاب، والروم أهل كتاب، فكذلك سنغلبكم نحن، فأعلم الله \_ عز وجل \_ أنّ الرُّومَ سَيغُلِبُونَ في بِضْع سِنِين، وسَيسُرُ فأعلم الله \_ عز وجل \_ أنّ الرُّومَ سَيغُلِبُونَ في بِضْع سِنِين، وسَيسَر المسلمُونَ بِذَلِكَ فراهَنَ المُسْلِمُونَ المُسْرُكين وبايعوهم على صحة هذا الخبر. والبِضْعُ ما بين الثلاث إلى التِّسْع، فلما مضى بعض البضْع الخبر. والبِضْعُ ما بين الثلاث إلى التِّسْع، فلما مضى بعض البضْع

طالبَ المشركون المُسْلِمِين وقالوا قَدْ غَلَبْنَاكُمْ، لأنه قد مَضَت بضع [سنين] ولم تغلب الروم فَارِسَ واحتج عليهم المسلمون بأن البِضْعَ لَمْ يَكُمُل، وزادوهم وأخروهم إلى تمام البِضْع، فغلبت الروم فارسَ وقمرَ المسلمون وذلك قبل أن يُحَرَّمَ القِمَارُ وَفَرِحَ المسلمون وخَزِيَ الكافرون.

وقوله عز وجل: ﴿لِلَّهِ الأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ﴾.

القراءة الضّمُ، وعليه أهل العربية، والقرّاء كُلُّهم مجمعون عليه، فأما النحويون فيجيزون مِنْ قَبْلِ ومن بَعْدِ بالتنوين، وبعضهم يجيز من قَبْلِ وَمِن بَعْدِ ب بغير تنوين، وهذا خَطَأً لأن قَبْل وبَعْد ههنا أصلهما الخفض ولكن بُنِيَتًا علَى الضّمُ لأنهما غايَتَانِ. ومعنى غاية أن الكلمة حذفت منها الاضافَةُ، وَجُعِلَت غاية الكلمة ما بقيَ بعد الحَدْفِ. وإنما بُنِيَتًا على الضم لأن إعرابَهُمَا في الإضافَةِ النصبُ الحَدْفُ. تقول: رأيته قبلَكَ وَمِنْ قَبْلِكَ، ولا يرفعان لأنهما لا يُحدَّث والخَفْضُ. تقول: رأيته قبلَكَ وَمِنْ قَبْلِكَ، ولا يرفعان لأنهما لا يُحدَّث الحركتين اللَّتَيْنِ كانتا تَدْخُلَانِ عليهما بحق الاعراب. فأما وجوب ذهاب إعْرَابِهما، وَبِنَاوُهما فلأنَّهُما عُرِّفًا من غير جهة التعريف، لأنه حذف منهما ما أضيفتا إلَيْه.

والمعنى لله الأمر من قبل أنْ يُغْلَبَ الروم ومن بعدما غُلِبَتْ، وأَما الخَفْض والتَّنوِينُ فعلى من جعلهما نكرتين، المعنى: لِلَّهِ الأمر مِنْ تَقَدَّم وَتَأَخُّر. والضَّمُ أَجْوَدُ، فأما الكسر بلا تنوينٍ فذكر الفرَاء أنَّه تَرْكُه عَلَى ما كَانَ يَكُونُ عَلَيْه في الإضافَةِ ولم يُنَونُ، واحستج بقول الأول: (١).

<sup>(</sup>١) البيت للفرزدق وصدرهُ: يا من رأى عارضاً أُسَرّ بـه، وهـو في ابن يعيش ٢١/٣، والعيني =

## بَيْنَ ذراعَيْ وَجَبْهَة الأسدِ

وبقَوْلِه (١):

ألًّا غُلَالَةَ أَوْ بَدَاهَةَ قارِحٍ نَهْدِ الجُرَارَة

وليس هذا كذلك لأن معنى بين ذراعي وجبهة الأسد. بين ذراعيه وَجَبْهَتِهِ فقد ذكِسَ أَحَدَ المضافَيْن إلَيْهِمَا، وذلك لوكان لله الأمْرُ من قَبْل وَمِنْ بَعْدِ كذا لجاز وكان المعنى من قبل كذا ومن بعد كذا. وليس هذا القول مما يُعرَّج عَلَيْهِ ولا قاله أحد من النحويين المتقدمين.

وقوله عز وجل:﴿مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ ﴾..

الغَلَبُ والطَّلَبُ مَصْدَران، تقول: غَلَبْتُ غَلَباً، وَطَلَبْتُ طَلَباً، وَطَلَبْتُ طَلَباً، وَطَلَبْتُ طَلَباً، وزعم بعض النحويين أنَّه في الأصل مِنْ بَعْد غَلَبَتِهِم، وذكر أن الاضافة لما وقعت حذفت هاء الغَلَبَةِ، وهذا خطأ. الغلبةُ والغَلَبُ مصدر غَلَبْتُ مثل الجَلَبُ والجَلبةُ.

وقوله : ﴿ وَعْدَاللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ ﴾ .

القراءة النَّصْبُ في وَعْد، ويَجُوز الرَّفْعُ، ويجوز النصب، ولا أعلم أَحداً قرأ بالرفع. فالنصب على أنَّهُ مَصْدَرُ مؤكِّدٌ، لأِن قوله «وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيْغلبون».

هو وعد من الله للمؤمنين، وقول «وَعْدَالله» بمنزلة وعد الله

<sup>=</sup> ٣/٢/٣ وكتاب سيبويه ٢/٧٧/ والخزانة ٢/٧٧/ (سلفية) والسنتمري ٢/١.

والعارض السحاب تعترض الأفق وذراع الأسد وجبهة الأسد مجموعتان من الكواكب \_ وللاسد ذراع مقبوضة وأخرى مبسوطة \_ كل منهما كوكبان .

<sup>. (</sup>١) البيت للاعشى من قصيدته:

يا جارتا ما أنت جاره بانت لتخزننا عفاره والبيت في الخزانة ١١٦٣ وهو الشاهد ٢٣، وفي العيني ٤٥٣/٣، وفي الديوان ١١٦، وفي الخصائص ٤٠٧/٢.

وَعْداً. وَمِن قَالَ: وَعْدُ اللَّه كَانَ عَلَى مَعْنَى ذَلْكَ وَعْدُ اللَّه كَمَا قَالَ: كَأَنْهُمَ ﴿ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِن نَهَارٍ بَلَاغُ ﴾ (١).

وقوله عز وجل: ﴿ يَعْلَمُونَ ظَاهِراً مِنَ الحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾.

هذا في مشركي أهل مكة المعنى يعلمون من معايش الحياة الدنيا، لأنهم كانوا يعالجون التجارات، فأعلم الله ـ عز وجل ـ لما نفى أنهم لا يعلمون ما الذي يَجْهَلُونَ، ومقدار ما يَعْلَمُونَ فقال:

﴿ يَعْلَمُونَ ظَاهِراً مِنَ الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُم عَنِ الآخِرَةِ هُمْ غَافِلُون ﴾.

«هم» الأولى مرفوعة بالابتداء، «وهم» الثانية ابتداء ثان، وغافلون خبر «هم» الثانية، والجملة الثانية خبرهم الأولى. والفائدة في الكلام او ذكر «هم» ثانية، وإن كانت ابتداء تَجْري مجرى التوكيد كما تقول زيد هو عَالِم، فهو أوكد من قولك زيد عالم. ويصلح أن تكون «هم» بدلاً من هم الأولى مُؤكّدةً أَيْضاً، كما تقول: رأيته إيّاهُ.

وقوله عز وجل: ﴿ أَوَ لَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَواتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالحَقِّ ﴾.

معناه أو لم يتفكروا فيعلموا، لأن في الكلام دليلًا عَلَيْه، وَمَعنى بالحقّ ههنا «إلّا للحَقّ» أي لأقامة الحقّ.

﴿وأَجَلٍ مُسَمًّى ﴾ .

أي لإقامة الحق ورَجَل مُسَمَّى؛ وهو الوقتُ الذي تُـوَفَّى فيه كُـلُّ نَفْس ما كَسَبَتْ.

وقوله: ﴿وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ ﴾.

 <sup>(</sup>١) سورة الأحقاف آية ٣٥.

[أي لكافرون] بلقاءِ رَبَهم، تَقَدَّمت الباءَ لأنها مُتَّصِلةً بكافِرُونَ، وما اتَّصَلَ بخبرِ إِن جازَ أَن يُقَدَّم قَبْلَ اللام، ولا يجوز أَن تَدْخلَ اللاَّمُ بَعْدَ مُضيً الخَبرِ. لا يجوز أَن تقول إِن زيداً كافر لبالله. لأنَّ اللام حَقُها أَن تَدخل عَلى الابتداء والخبر، أو بين الابتداء والخبر، لأنها تؤكد الجملة، فلا تأتي تَوْكيداً وقد مضت الجملة، ولا اختلاف بين النحويين في أن اللام لا تدخل بغير الخبر.

وقوله عز وجل: ﴿ وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا﴾.

يعني أن الذين أهلكوا من الأمم الخالِيةِ، كانُوا أكثر حَرْثاً وعِمارَةً من أهل مكة، لأن أهل مكة لم يكونوا أصحاب حرث.

وقوله عز وجل: ﴿ثُمُّ كَانَ عَاقبةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوَءَى [أَن كَذَّبُوا. . . ]﴾ .

القراءة بنصب عاقبة ورفعها، فمن نصب جعل السوءى اسم كان ومن رفع «عَاقِبَة» جعل السُّوءَى خبراً لِكان، والتفسير، في قوله أَسَاءُوا ههنا أنهم أشركوا، والسُّوءى النَّارُ، وإنما كان أساءوا ههنا يَـدُلُّ على السُرك لقوله: ﴿وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ بِلقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ ﴾.

فإساءتُهم ههنا كفرهم، وجزاء الكُفْرِ النَّارُ. وَدَلَّ أيضًا على أَنَّ اساءوا ههنا الكُفْرَ:﴿أَنْ كَذَّبُوا بآياتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزَئُونَ﴾.

فالمعنى: ثم كانَ عَاقِبةُ الكافِرينَ النَّارَ لتكذِيبِهمْ بآيات اللَّه واستهزائهم. وقوله عز وجل: ﴿ يُبْلِسُ المُجْرِمُونَ ﴾.

أعلم الله عز وجل أنهم في القيامة ينقطعون في الحجة انقطاع يئسين منْ رَحْمةِ الله، والمبلس الساكت المنقطع في حجته، اليائس من أن يَهتدِي إليها، تقول: ناظرت فلاناً فأبلس أي انقطع وأمسك ويئس من أن يحتج.

وقوله: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَثِذٍ يَتَفَرَّقُونَ ﴾ .

جاء في التفسير أنه افتراق لا اجتماع بعده، وفيما بعده دليل على أن التفرق هو للمسلمين والكافرين، فقال: ﴿يومئِذ يتفرقون ﴾، ثم بين على أي حال يتفرقون فقال: ﴿فَأَمًّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبِرُونَ ﴾.

وجاء في التفسير أن «يُحْبَرُونَ» سماع الغناء في الجنة، والحبرة في اللغة كل نعمة حسنة، فهي حَبْرة، والتحبير التحسين والحَبْرُ العِالم أيضاً هو من هذا، المعنى أنه متخلق بأحسن أخلاق المؤمنين، والحِبْرُ المِدِادِ إنما سُمِّيَ لأَنَّه يُحَسَّنُ به.

وقوله: ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ولِقِاءِ الآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي العَذَابِ مُحْضَرُون ﴾.

اي حال المؤمنين السماع في الجنة، والشغل بغاية النعمة (١)، وحال الكافرين العذاب الأليم هم حاضروه أبداً غير مُخَفَّفٍ عنهم، ثم أعلم عز وجل بعد هذا ما تُدْرَكُ به الجَنَّةُ، ويتباعد به عَن النَّارِ بقوله: ﴿ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ، وَلَهُ الحَمْدُ فِي السَّمَواتِ والأرْض وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهرُونَ ﴾.

جاء في التفسير عن ابن عباس أن الدليل على أنَّ الصلوات خمس هذه الآية ﴿فسبحان اللَّه حين تُمسون وحينَ تُصْبِحُون﴾ فحين تمسون صلاة المغرب وَعِشَاءُ الآخرة وحين تصبحون صلاة الغداة (٢)، وعشياً صلاة العصر، وحين تظهرون صلاة الظهر. وقد قيل ان قوله:

<sup>(</sup>١) لا يشغلهم الا التمتع بالنعم الكبرى.

<sup>(</sup>٢) صلاة الصبح.

﴿ وَمِنْ بَعْدِ صلاة العِشَاءِ ثلاثُ عَوْرَاتً لَكُمْ ﴾ (١) إنها الصلاة الخامسة ، فيكون على هذا التفسير قوله: ﴿ حين تمسون ﴾ لصلاة واحدة .

ومعنى سبحان اللَّه تنزيه اللَّه من السوء. هذا لا اختلاف فيه.

وقوله عزوجل ﴿ يُخْرِج الحَيُّ مِنَ المَيِّت وَيُخْرِجُ الميَّتَ مِنَ المَيِّت وَيُخْرِجُ الميَّتَ مِنَ الحيِّ

جاء في التفسير أنه يخرج النطفة ـ وهي الميت ـ من الحي مِنَ الإنسان، ويخرج الحيّ من المَيّتِ، يخرج الانسان من النطفة.

﴿ وَيُحْيِي الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا.

أي يجعلها تنبت، وإحياء الأرض إخراج النّبات منها.

وقوله:﴿وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ﴾.

أَيْ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ مِنْ قُبُورِكُمْ مَبْعُوثِينَ، وموضِعُ الكاف نَصْبُ بِتُخْرَجُونَ، والمعنى أن بعثكم عليه كخلقكم، أي هما في قُدْرَتِهِ مُتَسَاوِيانِ.

وقوله عز وجل: ﴿وَمِنْ آيَاتِه أَنْ خَلَقَكُمْ مِن تُرَابٍ ﴾.

أَيْ من العَلاَمَاتِ التي تدل على أَنَّ اللَّهَ وَاحِدٌ لا مثيل له ظهورُ القُدرة التي يعجز عنها المخلوقون، ومعنى خلقكم مِنْ تُسرَابٍ، أي خلق آدَمَ مِنْ تُرَابِ.

﴿ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ﴾ .

[أي] آدَمُ وَذرِيَّتُهُ.

<sup>(</sup>١) سورة النور الأية ٥٨.

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا ﴾.

خلق حَوَّاءَ مِنْ ضِلْع مِن أضلاع آدم، وجعل بين المرأة والزَّوج المحودَّة والرَّحمة مِنْ قِبَلِ اللَّهِ، وأن الفرْك وهو البُغْضُ مِنْ قِبَلِ السَّيطانِ، يقَال فَرِكَت المرأة زوجها تَفْرِكَه فِرْكاً، إذا أبغضته.

وقوله عز وجل:﴿وَمِنْ آيَاتِه يُرِيكُمُ البَرْقَ خَوْفاً وَطَمعاً ﴾.

خوْفاً وطمعاً منصوبان على المفعول له، المعنى يريكم البرق للخوف والطمع، وهو خَوْفٌ لِلمُسَافِر، وطمع للحَاضِر. المعنى ومن آياته آيةٌ يريكم بها البرق خوفاً وطَمَعاً. هذا أَجوَدُ في العَطْفِ. لأنه قال: «ومن آياته خَلْقُ» فنسق باسم على اسم، ومثله من الشعر.

وما الدهر إلا تارتان فمنهما أُمُوتُ ،وأخرى ابتغي العيش أكدح(١)

المعنى فمنهما تارة أموتها أي أموت فيها، ويجوز أن يكون المعنى ويريكم البرق خوفاً وطمعاً من آياته، فيكون عطفاً بِجُمْلَةٍ عَلَى جُمْلَةٍ .

وقوله عز وجل: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ بِأَمْرِهِ ﴾.

أي تقوم السماء بِغَيْرِ عَمَدٍ، وكذلك الأرض قائمة بأَمْرِه(٢)، والسماء محيطة بها.

وقوله عز وجل:﴿ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الأرْضِ ﴾.

أي للبعث بعد الموت.

وقوله: ﴿وَلَهُ مَنْ فِي السَّمواتِ والأرْضِ كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ ﴾.

<sup>(</sup>١) تقدم.

<sup>(</sup>٢) في نسخة أخرى أي تقوم بأمره.

معناه مطيعونَ، والمعنى: وهذا من آياته، ولم يذكر «ومن آياته» لأنه قد تقدم ذكر ذَلِكَ مَرَّاتٍ، ومعنى «قانتون» مطيعون طاعة لا يجوز أن تقع معها معصية، لأن القنوت القيام بالطاعة. ومعنى الطاعة ههنا، أنَّ من في السموات الأرض في خلقهم دليل على أنهم مخلوقون بإرادة الله \_ عز وجل \_ لا يقدر أحَدٌ على تغيير الخلقة، ولا يقدر عليه ملك مُقرَّبٌ، فآثار الصنعة والخلقة تدل على الطاعة، ليس يعني طاعة العباد، إنما هِيَ طاعة الارادة والمشيئة.

وقوله عز وجل: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾.

فيه غير قول، فمنها أن الهاء تعود على الخلق، فالمعنى الاعادة والبعث أهون على الانسان من إنشائه، لأنه يُقَاسِي في النشء ما لا يقاسيه في الإعادة والبعث.

وقال أبو عبيدة وكثيرُ من أهل اللغة: إن مَعْنَاهُ: وَهُوَ هيّنُ عليه، وإن «أَهُون» ههنا ليس معناه أن الإعادة أهون عليه من الابتداء، لأن الإعادة والابتداء كلُّ سَهْلٌ عَلَيْه ومن ذلك من الشعر: (١)

لعمرك ما أدري وإني الأوْجَلُ على أينا تعدو المنية أول

فمعنى لأوجل لَوَجِلٌ، وقالوا اللَّه أكبر أي اللَّه كبيرٌ، وهو غير منكر، وَأَحْسَنُ مِنْ هَذِين السوجهين أنه خساطب العباد بما يعقلون فأعلمهم أنه يجب عندهم أن يكونَ البعث أسْهَلُ وأهون من الابتداء

<sup>(</sup>١) لمعن بن أوس المزني \_ وكان قـد طلق زوجه وتـزوج بأخـرى فغضب عليه صهـره أخوزوجه وقاطعه فأخذ أوس يستعطفه بهذه الأبيات وهي غاية في الاستعطاف والرقة، وأشار فيها إلى هذا الحادث إذ قال:

فــلا تعجبن أن تستعــار ظعينــة وتــرســل أخــرى كــل ذلــك يفعــل انظر شرح الحماسة للمرزوقي ص ١٣٢ جـ٣، والكامل ٢/١٤ والخزانة ٣/٥٢٥.

والانشاء، وجعله مثلاً لهم فقال: ﴿وله المثل الأعلى في السَمواتِ والأرض﴾.

أي قوله: ﴿وَهُو أَهُونَ عَلَيهِ ﴾ قد ضربَهُ لكم مَثَلًا فبما يصعب ويسهل.

وقوله تعالى: ﴿ضَرَب لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِيمَا رَزَقْنَاكُمْ ﴾.

هذا مثل ضربه الله \_ عز وجل \_ لمن جَعَلَ له شَريكاً مِنْ خلقه . فأعلم \_ عز وجل \_ أنَّ مَمْلُوك الإنسان ليس بشريكه في ماله وزوجته ، وأنه لا يخافُ من مملوكه أن يَرِثَه فقال : ضرب لكم مثلا من أنفسكم أن جعلتم ما هو مِلْكُ للَّه من خلقه مثلَ اللَّه ، وأنتم كَلكم بَشَرٌ، ليسس مماليككم بمنزلتكم في أموالكم ، فاللَّه \_ عز وجل \_ أَجْدَرُ ألاَّ يَكونَ يُعْدَلُ به خلقه .

﴿ كُذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ ﴾ .

موضع الكاف نَصب.

وقوله عز وجل: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ للدِّينِ حَنِيفاً ﴾.

الحنيف الذي يميل إلى الشيء فلا يرجع عنه كالحَنفُ في الرِّجلِ وهو مَيْلها إلى خارجها خلْقَةً. لا يَملكُ الأحنَفُ إِنْ يَرُدَّ حَنَفَهُ.

وقوله \_ عز وجل \_: ﴿ فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ﴾ .

«فطرة اللَّه» منصوب بمعنى اتَّبِعْ فطرة اللَّهِ، لأن معنى «فَاَقِمْ وَجْهَكَ» اتبع الدينَ القَيِّمَ. اتبع فِطرةَ اللَّه، ومعنى فطرة اللَّه خِلْقَةَ اللَّه التي خلق عليها البشر، وقول النبي ﷺ: كل مَوْلُودٍ يُولَدُ على الفِطرة

حتى يكون أبواه يُهوِّدَانِه وَيُنَصِّرَانه ويُمَجِّسَانه، مَعْنَاهُ أن اللَّه عزوجل-فطر الخلق على الإيمان على ما جاء في الحديث، أن اللَّه ـ جل ثناؤه ـ أخرج مِنْ صُلب آدم ذُرِّيَّتَهُ كالنَّرِّ، وَأَشْهَدَهُمْ على أَنْفُسِهِمْ بأنه خَالِقُهُمْ، قال اللَّه عزوجل: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُودِهِمْ ذرِيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى ﴾ (١). فكل مولود فهو من تلك الذُرِيَةِ الَّتِي شَهِدَتْ بِأنَّ اللَّه خَالِقُهَا.

فمعنى «فطرَةَ اللَّهِ» دين اللَّه الذي فَطَرَ الناس عليه .

وقوله عز وجل:﴿لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ﴾.

أكثر ما جاء في التَّفْسِير أن معناه لا تبديل لِدين اللَّهِ، وما بعده يدل عليه، وهو قوله: ﴿ ذَلِكَ الدِّينُ القَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَر النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ أي لا يعلمون بحقيقة ذلك.

وقوله:﴿مُنِيبِينَ إِلَيْهُ ﴾.

مَنْصُوبٌ عَلَى الحال بقوله: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ﴾. زعم جميع النحويين أن معنى هذا فأقيموا وُجُوهَكم منيبين إليه، لأن مخاطبة النبي ﷺ يدخُلُ معه فيها الأمَّةُ، والدليل على ذلك قوله:﴿يَا أَيُّهَا النّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُم النِّسَاءَ﴾.

وقوله «منيبين» معناه راجعين إليه إلى كلِّ ما أَمَر به ولا يخرجون عن شيء مِنْ أَمْرِه، فأعلمهم اللَّه - عز وجل - أن الطريقة المستقيمة في دين الاسلام هو اتباع الفطرة والتَّقْوَى مع الاسلام وأداء الفرائض، وأنه لا ينفع ذلك إلَّا بالإِخْلاص في التوحيد فقال:

﴿ وَلا تَكُونُوا مِنَ المُشْرِكِينَ. مِنَ الَّذِينَ فَارَقُوا دِينَهُمْ ﴾.

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف الآية ١٧٢

وقرئت ﴿فَرَّقُوا﴾ دينهم.

﴿وَكَانُوا شِيعاً ﴾.

فِرَقاً، فأمرهم اللَّه - عز وجل - بالاجتماع والْأَلْفَةِ ولُزوم الجماعة، والسنَّةُ هي الهدايةُ، والضّلالة هي الفُرْقَةُ.

وقوله عز وِجل:﴿كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴾.

أي كل حزب من هذه الجماعة الذين فارقوا دينهم فَرِحُ يَظُنُّ أَنَّهُ هُو المُهْتَدِي. ثم أعلم اللَّه عز وجل أنهم إذا مَسَّهُم ضُرُّ دَعَوْا ربهم منيبين إليه، أي لا يلجأون في شدائدَهم إلى مَنْ عَبَدوه مع اللَّه ـ عز وجل ـ إنّما يَرجِعُون في دُعائِهِمْ إلَيْه وَحْدَه.

﴿ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴾.

أي إذا أذاقهم رحمةً بأن يخلصهم من تلك الشدة التي دعَوْا فيها الله وحده مَرُّوا بعد ذلك على شركِهِم.

وقولهم عز وجل: ﴿لِيَكْفُروا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾: معنى «فَتَمَتَّعُوا» خطاب بعد الاخبار لأنه لَّا قال: «لِيَكْفُرُوا» كان خبراً عَنْ غائب. فكأن المعنى فتمتعوا أيها الفاعلون لِهَذَا فسوف تعلمون، وليس هذا بأمرٍ لازم أمرَهُمْ اللَّه بِهِ.

وهو أَمرُ عَلَى جهة الوَعِيدِ والتَهدُّد، وذلك مستعمل في كلام الناس تقول: إن أسمعتني مَكْروهاً فَعَلْتُ بك وَصَنَعْتُ ثم تقول: افعَلْ بي كذا وكذا(١) فإنك سترى ما ينزل بك، فليس إذا لم يُسْمِعْكَ كان عاصياً لك. فهذا دليل أنه ليس بأمرٍ لازم، وكذلك ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ

<sup>(</sup>١) أي اسمعني هذا المكروه .

وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُر ﴾ (١) وكذلك: ﴿ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ ﴾ (٢).

لم يُخَيَّروا بين الايمان والكفر ولكنه جرى على خطاب العِبَاد وحِوَارِ العربِ الذي تستعمله في المبالغة في الوعيد، ألا ترى أن قوله بعد ﴿ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُر: إِنَّا أَعْتَدْنَا للظَّالِمِينَ ناراً أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُها ﴾ (٣) فهذا مما يؤكد أمر الوَعِيدِ.

وقوله: ﴿فَآتِ ذَا القُرْبَى حَقَّهُ وَالمِسْكِينَ وابنَ السَّبِيلِ ﴾.

جعل اللَّه عز وجل لذي القُرْبَى حَقًّا وكذلك للمساكين. وابنُ السّبيل الضَّيفُ فجعل الضيافة لازمةً. فأما القراباتُ فالمواريث قدْ بَيِّنَتْ مَا يَجِبُ لكل صنف منهم، وفرائض المواريث كأنها قَدْ نسختُ هذا أعني أمر حق القرابة، وجائز أن يكون للقرابة حق لازم في البرّ.

وقوله: ﴿ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَـرْبُوَ فِي أَمْـوَال ِ النَّاسِ فَلا يَرْبُـو عِنْدَ اللَّهِ ﴾ .

يعني به دفع الانسان الشيء ليعوض ما هو أكثر منه، فذلك في أكثر التفسير لَيْسَ بحرام، ولكنه لا ثُوابَ لمن زادَ عَلَى ما أَخَذَ. والرِّبَا ربوان، والحرام كل قرض يؤخذ به أكثر منه أو يجر منفعة، فهذا حرام (٤)، والذي ليس بحرام هو الذي يَهَبُه الانسان يستدعي به ما هو أكثر مِنْهُ، أو يهدي الهديَّة يستدعي بها ما هو أكثر منها.

وقوله: ﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُريدُونَ وَجْهَ اللَّهِ ﴾.

<sup>(</sup>١) سورة الكهف الآية ٢٩.

<sup>(</sup>٢) سورة فصلت الآية ٤٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف آية ٢٩.

<sup>(</sup>٤) في الاصل فحرام.

أي وما أَعْطَيتُمْ من صَدَقَةٍ لا تطلبون بها المكافأة وإنما يقصدون بها ما عند الله.

﴿فَأُولَئِكَ هُمُ المُضْعَفُونَ ﴾.

أي فأهلها هم المضعَفُونَ، أيْ هم الذي يضاعف لهم الثواب، يعطون بالحسنة عشرة أمثالها ويضاعف الله لمن يشاء، وقيل ﴿المُضْعِفُونَ﴾ كما يقال رجل مَقْوٍ، أي صاحب قوَّةٍ، وموسِر أي صاحب يَسَارِ، وكذلك مُضْعِف، أي ذو أضعاف من الحسنات.

وقوله تعالى: ﴿ ظَهَرَ الفَسادُ فِي البَرِّ وَالبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِنُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا ﴾.

ويقرأ بالياء أيضاً «لِيُذيقَهُمْ» أي ليذيقهم ثواب بَعْض أَعْمَالِهم، ومعناه ظهر الجَدْبُ في البَرِّ والقَحْطُ في البَحْر، أي في مُذُنِ البحر، أي في المَدُن التي عَلَى الأنْهَارِ، وكل ذي ماء فهو بَحْرٌ.

وقوله عز وجل:﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلَّدينِ القَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لاَ مَرَدً لَهُ مِنَ اللَّه يَوْمَئِذِ يَصَّدَّعُونَ﴾.

معنى «فأقم وجهك» أقم قصدك واجْعَلْ جِهَتَك اتباع الدين القيِّم من قبل أن تأْتِيَ السَّاعَةِ وتقوم القيامَةُ فلا ينفع نفساً إيمَانُهَا لم تكن آمَنت من قبل أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِها خَيْراً.

وَمَعْنَى: ﴿ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَعُونَ ﴾ .

يتفرقون فيصيرون فَرِيقاً في الجنَّةِ وَفَرِيقاً في السَّعيرِ.

وقوله:﴿فَلِّإِنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ﴾.

أي لأنفسهم يوطئونَ .

وقوله عز وجل: ﴿وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحاً فَرَأَوْهُ مُصْفَرًا﴾. أى فَرَأُوا النّبْتَ قد اصْفَرّ وَجَفّ.

﴿لَظَلُّوا مِنْ بَغْدِه يَكْفُرُونَ ﴾.

ومعناه ليظلُّنَّ، لأن معنى الكلام الشرط والجزاء فيهم يستبشرون بالغيث ويكْفِرُون إذا إنقطع عنهم الغَيْثُ وجفّ النباتُ.

وقوله: ﴿ [وَيَجْعَلُه] كِسَفاً ﴾ : [أي] قطعاً من السحاب.

وقوله:﴿فَتَرَى الوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ﴾.

أي فترى المطر يخرج من خلل السحاب، فأعلم عز وجل أنّه يُنشِئ السَّحاب ويحيي الأرض ويرسل الرِّيَاح، وذلك كله دليل على القدرة التي يعجز عنها المخلوقون، وأنه قادر على إحياء الموتى.

وقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كَانُسُوا مِنْ قَبْلِ أَن يُنَازُّلَ عَلَيْهِم مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ ﴾.

المعنى أن ينْزِلَ عليهم المطر، ويقرأ أن يُنزَل، وَمَعْنَى مُبْلِسينَ مُنْقَطِعين انقطاع آيسين، فأما تَكْرِيرُ قوله «من قبل» ففيه وَجْهَانِ، قال قطرب إن قَبْلَ الأولى للتنزيل، وقبْل الثانية لِلْمَطَرِ. وقال الأخفش وَغيرُه من البَصْرِيّين: تكرير قبل على جهة التوكيد، والمعنى وإن كانوا من قبل تنزيل المطر لَمُبْلِسينَ. والقول كما قالوا لأن تنزيل المطر بمعنى المطر، لأن المطر لا يكون إلا بِتَنْزِيلٍ كما أن الرّياحَ لا تُعْرَفُ إلا بِمُرورِهَا قال الشاعر(۱):

<sup>(</sup>١) هو ذو الرَّمة ـ وقد تقدم البيت حـ ٣٦٢/١.

مَشَينَ كما اهتزت رِمَاح تسفَّهتْ أَعَالِيهَا مَـرُّ الرياح النَّوَاسِم فمعنى مَرُّ الرِّياح كقولك تَسفَهتْ أعاليها مر الرياح النواسم. وقوله عز وجل: (فانظر إلى أَثْر رَحْمَة اللَّه ﴾.

ويقرأ ﴿آثار رحمة اللَّه﴾، يعني آثار المطر الذي هو رحمة من اللَّه ﴿كيف يحيي الأرض بعد مَوْتِها﴾، وإحْيَاوُها أَنْ جَعَلها تُنْبِتُ فكذلك إحياءُ الموتى، فقال:

﴿إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي المَوْتَى﴾.

ذلك إشارة إلى اللُّه عز وجل.

وقوله: ﴿ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ المَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴾

هذا مثل ضربه الله للكفار كما قال: ﴿ضُمُ بِكُمُ عُمْيٌ ﴾، فجعلهم في تركهم العَمَل بما يسمعون وَوَعْي ما يُبْصِرُونَ بمنزلة الموتَى، لأن ما بيَّنَ من قدرَتِه وصنعته التي لا يقدر على مثلها المخلوقون دليل على وحدانيته.

وقوله: ﴿ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا ﴾.

أي ما يَسْمَعُ إلا من يؤمن بآياتنا، وجَعَلَ الاسماع ههنا إسماعاً إذا قُبِلَ وعُمِلَ بما سُمِعَ (١)، وإذا لم يُقْبَل بمنزلة ما لم يُسْمع ولم يُبْصَر.

وقوله: ﴿ وَمَا أَنْتَ بِهَادِي العُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ ﴾.

<sup>(</sup>١) من يسمع ولا يعمل بما سمع كأنه لم يسمع \_ فجملة. . . ان تسمع الا من يؤمن، تعني لا تسمع سماعاً ذا فائدة الا لمن يؤمن.

القراءة بالجرفي «العُمْي » والنَّصْب جائر، بهَادٍ العُمْي عن ضلالَتِهِمْ. فالقراءة بالجرّ، فأما النَّصْبُ فإن كانت فيها رواية، والا فَلْيُسْت القراءة بها جائزة، لأن كل ما يُقْرأُ به ولم يتقدم فيه رواية لِقُرَّاء الأمصار المتقدِّمِينَ فالقراءة به بِدْعَةً وإن جاز في العربية، والعمل في القراءة كلها على اتباع السُّنَةِ.

وقوله عـز وجل: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْـدِ ضَعْفٍ قوةً ثُمَّ جَعَل مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفاً وَشَيْبةً يَخْلُق مَا يَشَاءُ﴾.

تأويله أنه خلقكم من النَّطَفِ في حال ِ ضَعْفٍ ثم قَوّاكُمْ في حال الشبيبة ثم جَعَل بَعْدَ الشَّبِيبةِ ضعفاً وَشَيْبةً. وروي في الحديث أن ابن عمر قال: قرأتُ على النبي على: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ من ضَعْفٍ فأقرأه من قال فأقرأني من ضُعْفٍ، وقرأ عطية على ابن عمر من ضَعْفٍ فأقرأه من ضُعْفٍ، وقال له: قرأتُها على النبي على من ضَعْفٍ فأقرأني من ضُعْفٍ، فالذي روى عطية عن ابن عمر عن النبي على إمن ضُعْفٍ ابالضّم، وقد قرئت بفتح الضّادِ، والاختيارُ الضَّمُ، للرواية.

وقوله عز وجل: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ المُجْرِمُونَ ﴾.

يعني يوم القيامَةِ، والسّاعَةُ في القُرآنِ على معنى الساعة التي تقوم فيها القيامة فلذلك ترك ذِكْرَ أَنْ يُعَرِّف أَيُّ سَاعَةٍ هي.

﴿ يُقْسِمُ المُجْرِمُونَ ﴾: يَحْلِفُ المجرمون.

﴿ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ ﴾.

أي ما لبثوا في قُبُورهم الا ساعة واحدة.

﴿كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ ﴾.

أي مثل هذا الكَذِبِ كذبهُم لأنهم أقسموا على غَيْر تحقيق.

وقوله عز وجل:﴿ وَقَـالَ الَّذِينَ أُوتُـوا العِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَـدٌ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ البَعْثِ ﴾ .

أي في علم اللَّهِ المُثْبَتِ في اللَّوْحِ المَحْفُوظِ.

وقوله: ﴿ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَتَّ ﴾ .

أي إنَّ ما وَعَـدَك اللَّه من النَّصْرِ عَلَى عَـدُوِّك حق، وإظهار دين الاسلام حقَّ.

﴿ وَلا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لا يُوقِنُونَ ﴾.

أي لا يستفرَّنَّكَ عن دِينَكِ الـذين لا يــوقنـون، أي هم ضُــلَّالٌ شَاكُّونَ.



ما خَلَا ثلاث آيات منها مَدَنِيَّة، قوله: ﴿ وَلُو أَنْ مَا فِي الأَرْضِ ﴾ إلى تمام الثلاث إيات (١).

# بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ آلم ﴾: قال ابن عباس معنى «آلم» أنا اللَّه أعلم، وقد فسرنا في سورة البقرة جميع ما قيل في «آلم» وما أشبهها.

وقوله: ﴿ تِلْكَ آيَاتُ الكِتَابِ الحَكِيمِ ﴾.

معناه هذه الآيات، تلك الآيات التي وُعِـدْتُمْ بهـا في التّـوْرَاةِ ويجوزُ أن يكون بمعنى هذه آيات الكتاب، وقد تقـدم تفسير مثـل ِ هذا من سورة البقرة أيضاً.

وقوله: ﴿ هُدًى وَرَحْمَةً للمُحْسِنِينَ ﴾ :

القراءة بالنصب على الحال، المعنى تلك آيات الكتاب في حال الهداية والرحمة.

<sup>(</sup>١) جرياً على عادته في كثير من السور يضع البسملة قبل عنوان السورة وقد نبهنا لهذا من قبل و وآثرنا وضع البسلمة قبل بداية السورة وبعد كتابة العنوان، والصواب أن يقال: الثلاث الأيات.

وقوله عزو جل: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُ وَ الْحَدِيثِ لِيَضِلُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ.

ويقرأ: ليُضِلُّ عن سبيل اللَّه.

فأكثر ما جاء في التفسير أنَّ «لَهوَالحديث» ههنا الغِنَاءُ لأنه يُلْهِي عَنْ ذكر اللَّه، وقد روي عن النبي على أنه حرم بيع المغنية. وقد قيل في تفسير هذه الآية إن لهو الحديث ههنا الشرك، فمن قرأ ليُضِلَّ عبرَهُ، فإذا أضلَّ غيرَهُ فقد ضَلَّ هُوَ أيضاً، ومن قرأ لِيَضِلَّ فمعناه ليصل غيرَهُ، فإذا أضلَّ غيرَهُ فقد ضَلَّ هُوَ أيضاً، ومن قرأ لِيَضِلَّ فمعناه ليصير أمرُه إلى الضّلال ، فكَأنه وَإِنْ لم يَكُنْ يُضِلَّ فسيصير أمره إلى أنْ يَضِلَّ.

وقوله:﴿وَيَتَّخِذَهَا هُزُواً﴾.

أي يَتّخِذَ آياتِ اللَّه هُزُوًا، وقد جرى ذكر الآيات في قوله: ﴿ تَلْكُ آياتِ الْكَتَابِ الحَكِيمِ ﴾. وقد جاء في التفسير أيضاً أن قوله: ﴿ وَيَتَّخِذَهَا هُزُواً ﴾. يُتّخِذَ سَبيلَ اللَّه هُزُواً .

وقوله: ﴿ خَلَقَ السَّمَواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها وَأَلْقَى في الأرْضِ رَوَاسِيَ ﴾ الآية.

وصف اللَّه عز وجل خَلْقَه الذي يَعْجِزُ المَخْلُوقُونَ عن أَن يَاتُوا بمثله، أَوْ يَقْدِرُوا على نَوْعٍ منه ثَم قال: ﴿هَـٰذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِه﴾.

وقوله: ﴿بغير عَمَدٍ تُرَوْنُهَا﴾، قيل في التفسير إنها بِعَمَدٍ لاَ تَـرَوْنَهَا، أي لا تـرون تلك العَمَدِ، وقيـل خلقها بغيـر عَمَدٍ وكـذلك تـرونهـا(١).

<sup>(</sup>١) جملة «ترونها» إما مستأنفة، أي ترونها كذلك، وإما صفة لعمَدٍ أي بغير عَمَدٍ مَرْئيةٍ، ويفسـر بغير عمد أصلًا، أو بعمد لا ترى.

والمعنى في التفسير يؤول إلى شيء وَاحِدٍ، ويكون تأويل «بغير عمد ترونها الذي فُسر بعمدٍ لا ترونها. يكون معنى العمد قدرته عز وجل التي بمسك بها السماوات والأرض.

﴿ وَأَلْقَى فِي الأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ ﴾.

﴿رَوَاسِي﴾ جِبالٌ ثَوابِثُ، كَمَا قال \_ عز وجل: ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَاداً. وَالْجِبَالَ أَوْتَاداً﴾(١). فمعنى ﴿أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ ﴾ كَراهةَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ، ومعنى «تميد» تتحرك حركة شَدِيدَةً.

وقوله: ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ للَّهِ ﴾.

معناه لأن تشكر لله، ويجوز أن تكون «أَنْ» مُفَسِّرةً، فيكون المعنى أي اشْكُرْ للَّه تبارك وتعالى: وتأويل «أن اشكر للَّه» قُلنا له: أشكر للَّه على ما آتاك.

وقد اختلف في التفسير في لقمانَ فقيل: كان نبياً، وقيل: كان حكيماً، وقيل كان رَجُلاً صَالِحاً، وقيل: كان حبشياً غليظ المَشَافِرِ مُشَقَّقَ الرِّجْلَيْنِ ولكنَّ اللَّهَ آتاهُ الحكمةَ، فلسنا نشك أنه كان حكيماً لقول اللَّه عز وجل: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الحِكْمَةَ ﴾. وقيل كان نَجَاراً وقيل كان خيَّاطاً، وقيل كان رَاعِياً.

وَدُويَ فِي التفسير أَنَّ إنساناً وقف عليه وهو في مجلسه فَقَالَ لَهُ: أَلَسْتَ الَّذِي كُنْتَ تَرْعَى مَعي في موضع كذا وكذا، قال: بلى، قال فما بلغ بكَ ما أَرَى؟ فقال: صِدْقُ الحَدِيثِ والصّمْتُ عَمَّا لا يعنيني.

وقوله: ﴿ [وَإِذْ] قَالَ لُقْمَانُ لَا بْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ ﴾.

<sup>(</sup>١) سورة النبأ الأية ٦ و٧.

موضع «إذْ» نَصْبٌ بقوله:﴿ولقد آتينا لقمان الحكمة﴾ أي ولقد آتينا لقمان الحكمة إذ قال، لأن هذه المُوْعِظَة حكمةً.

وقوله:﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾.

يعني أن اللَّه هُوَ المحيي المميتُ الرَّازِق المُنْعِمُ وحدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ فَإِذَا أَشْرَكَ بِهِ أَحَدُ غيره فذلك أعظمُ الظُّلْمِ لأنه جَعَل النِّعْمَةَ لِغَير رَبِّهَا، وَأَصْلُ الظُّلْمِ في اللغة وضع الشيء في غير مَوْضِعِه. وقد بيّنَا ذَلِكَ فِيمَا سَلَفَ من الكِتَاب.

وقوله عـز وجل:﴿وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِـوَالِدَيْـهِ حَمَلَتْهُ أُمَّـهُ وَهْناً عَلَى وَهْنِ ، وَفِصَالُه فِي عَامَيْنِ أَنِ آشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ﴾

جياء في التفسير وهناً على وَهْنِ، ضَعْفاً على ضَعْفٍ، أي لَزِمَهَا لحملها إياه أن ضَعُفَ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةً. وموضع «أَنْ» نَصْبُ بوصَّيْنا. المعنى وصَينا الانسان أن اشكره لي ولوالديك، أيْ وَصَّيْناه بشكرنا وَبِشُكْرِ والديه.

وقوله عز وجل :﴿وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَـكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا﴾.

يُرْوَى أَنَّ سَعْدَ بِنَ أَبِي وَقَّاصِ ذكر أَن هذه الآية نَزَلَتْ بسببه، وذلك أنه كان أسْلَمَ فَحَلَفَتْ أُمَّه أَلَّا تَأْكُلَ طعاماً، ولا تشرب شراباً حتى يَرْتَدَّ إِلَى الكُفْرِ، فمكثت ثلاثاً لا تطْعَمُ ولا تَشْرَبُ حتى شَجَرُوا فاها - أي فتحوه - بعودٍ. حتى أُكلت وشربت، وَيُرْوى أنه قال: لوكانت لها سَبْعُونَ نَفْساً فخرجت لما ارتددْتُ عَنِ الاسلام.

وقوله عز وجل:﴿وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً﴾.

يقال: صَاحَبْتُه مُصَاحَباً وَمُصاحَبةً. ومعنى المعروف ما يستحسن من الأفعال.

﴿وَاتُّبُعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيُّ ﴾.

أي اتِّبعْ سَبِيل مَنْ رَجَع إليَّ.

وقوله:﴿يَا بُنَيُّ إِنُّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَكٍ ﴾.

وتقرأ مثقالُ حَبةٍ. الآية إلى قوله (لطيف خبير) (١) أي لطيف في استخراجها خبير بمكانها. ويقال في صخرة، أي في الصخرة التي تحت الأرض.

ويروى أن ابن لقمان سأل لقمانَ فقال: أَرَأَيْتَ الحَبَّةَ تَكُونَ في مَقْلِ البَحرِ<sup>(۲)</sup>، أي في مغاص البحر أَيَعْلَمُهَا اللَّه. يقال مَقَلَ يَمْقُل إِذَا غَاصَ، فَأَعْلَمَهُ أَنَّ اللَّه عز وجل علم الحَبَّةَ حيث كانت، وفي أخفى المواضع، لأن الحبَّة في الصخرة أخفى من الماء، ثم أعلمه أنَّهَا حيث كانت يَعْلَمُها بلُطْفِه عز وجل وخِبْرَتِه.

وهذا مثلٌ لأعمال العِبَادِ أَنَّ اللَّه يأتي بأعمالهم يومَ القيامة فمن يعمل مثقالَ ذرَّة شراً يَره.

فأما رفع «مثقال» مع تأنيث «تك» فلأن مِثْقَالَ حبة من خردل راجع إلى معنى خَرْدَلَةٍ، فهو بمنزلة إن تك حَبَّةٌ من خردل. ومن قرأ: إنهاإن تك مثقالَ حبة ـ بالنصب ـ فعلى معنى انّ الّتي سَألْتني عنها إن تك

<sup>(</sup>١) تمام الآية: ﴿ يَا بِنِي إِنِهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِن خَوْدَلَ ٍ فَتَكَنَّ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَواتِ أَو فِي الأرْضِ يَاتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في غوصه وأعماقه

مثقال حبة، وعلى معنى أنْ فَعْلَةَ الانسان وإن صَغُرَتْ يأت اللّه بها، ويجوز أنها إن تك بالتاء مثقال حبة من خردل، على معنى انَّ القصة كما تقول(1): انها هند قائمة، ولو قُلْتَ انها زيد قائم لجاز، إلاَّ أن النحويين يختارون ذلك مَعَ المُذَكِّرِ، ويجيزون مع المؤنث التأنيث والتذكير، يقولون: انَّهُ هِنْدُ قَائِمَةٌ، وأنها أمة اللَّه قائمة. فيجيزون الوَجْهَيْن. فأما انها إن تَكُ مثقالَ حَبَّةٍ من خردل عند من لا يجيز «إنَّها زيْدُ قَائِمٌ»، فيجوز عنده هذا لأن مَعْنَاه التأنيث بِرَد «ما» إلى الحبَّةِ من الخردل.

وقوله تعالى:﴿وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ ﴾.

ويقرأ تُصَاعِرُ، ويجوز في العربية: ولا تُصْعِرْ، ولا أعلم أحَداً قرأ بها، فإذا لم ترو فلا تقرأ بها، ومعناه لا تُعْرِضْ عن الناس تَكَبُّراً، يقال أصاب البعيرَ صَعَرٌ وصَيدٌ إذا أَصَابه دَاءٌ فلوى منه عَنْقَهُ، فيقال للمتكبر فيه صَعَرٌ، وفيه صَيدٌ، فأما تُصَعِّر فعلى وجه المُبَالَغَة، ويصاعر جاء على معنى يُفَاعِل، كأنك تُعَارِضُهُمْ بِوَجْهِك. ومعنى تُصْعِرْ تلزم خَدَك الصَّعَر، لأنه لا داء بالانسان أَدْوَأ من الكِبْر.

والمعنى في الثلاثة هذا؛ المعنى، إلا أن تُصَعِّرْ وَتُصَاعِرْ أَبْلَغُ [من تُصْعِرْ].

وقوله:﴿ وَلَا تُمْشَ فِي الأَرْضِ مَرَحاً ﴾. أي لا تَمْشُ (٢) مُتَبَخْتِراً مُخْتَالاً.

وقوله عز وجل: ﴿وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ﴾.

<sup>(</sup>١) أي ان الضمير في إنها إن تك ـ ضمير الشأن والحالة.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: لا تمشي.

معنى اغْضُض انقص، ومن ذلك غضضت بَصَرِي، وَفُلَانٌ يَغُضَّ بَصَرَهُ من فُلَانٍ أي يتنقَصُّهُ.

ومعنى: ﴿ أَنْكُرُ الأَصْوَاتِ ﴾ ، أقبح الأصوات ، يقال : أَتَانَا فُلانٌ بوجه مُنكر الخِلْقَةِ ، أي قبيح .

وقوله عز وجل: ﴿ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ ﴾.

تسخير ما في السموات الشمس والقمر والنَّبُوم، ومعنى تسخيرها للآدميين الانتفاع بها في بلوغ مَنَابِتهم(١)، والاهتداء بالنجوم في مَسَالِكِهِم، وتسخير ما في الأرض تسخير بحارها وأنهارها ودوابها وجميع منافعها.

﴿ وَأُسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَةً ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ﴾.

ويقرأ ﴿ نِعَمَهُ ﴾ على الجمع. فمن قرأ نعمةً فعلى معنى ما أعطاهم من توحيده عز وجل، ومن قرأ نِعَمَهُ فعلى جَميع ما أَنْعَمَ به عَلَيهِمْ.

قوله عزوجل: ﴿ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالعُرْوَةِ الوُّثْقَى ﴾.

أي من أسلم فقد استمسك بقول: لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَهِيَ العُرْوَةُ الوُّثْقَى.

وقوله تعالى : ﴿ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلاَمٌ والبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةٌ أَبْحُر مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ ﴾.

ويقرأ «والبحرُ» بالرَّفْعِ ِ.

<sup>(</sup>١) ما يستنبتونه ويثمرونه من النبات.

فَأَمَّا النصبُ فعطفُ على «ما» والمعنى ولو أن ما في الأرْضِ ولو أن البحر، والرفع حسن على وجهين على معنى. والبحر هَذِه حَاله (١)، ويجوز أن يكون معطوفاً على موضع إن مع ما بعدها لأن معنى لو أنَّ ما في الأرض لَوْ وقع ما فِي الأرْضِ، لأن «لو» تطلب الأفعال فإذا جاءت معها إنَّ لم تذكر معها الأفعال، لأنه تذكر معها الأسماء والأفعال (٢).

وقوله عز وجل: ﴿مَا زَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ ﴾.

معناه ما انقطعت، ويروى أَنَّ المشركين قالوا في القرآن: إنَّ هَذا كلامٌ سَيَنْفَدُ، وسيقطع، فأعلم اللَّه عز وجل أَنَّ كَلِمَاتِه وحكمتَهُ لا تَنفدُ.

وقوله: ﴿مَاخَلْقُكُمْ وَلَا بِمُعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِٰدَةٍ ﴾.

تأويله الا كخلق نفس وَاحِدَةٍ، وكبعث نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، أي قُدْرَةُ اللَّهِ عَلَى بعث الخلق أجمعين كَقُدْرَتِه على خلق الخلق أجمعين كَقُدْرَتِه على خلق نفس واحدةٍ وبعث نفس وَاحِدَةٍ.

وقوله:﴿يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ﴾.

معناه يدخل الليل في النهار، لَيْلَ الصيف في نَهاره.

﴿وَيُولِحُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ﴾.

يدخل نهار الشتاء في ليله.

وقوله عز وجل ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الفُلْكَ تَجْرِي فِي البَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ ﴾ .

ويقرأ بِنِعِمات اللَّه، ويجوز بِنَعْمَات اللَّه، ويجوز بِنِعَمَات اللَّه

<sup>(</sup>١) آيَ هي جَمَلة مستأنفة.

<sup>(</sup>٢) لا تذكر الأفعال بعد ولو، إذا كان في حيزها وأن، \_ وبغير أن تذكر الأفعال والأسماء.

بفتح العين ففيها ثلاثة أوجه إذا جُمِعَتْ، وأكثر القراءة بنعمة اللَّه على الواحدة، وأما الكسر فعلى [مذهب] من جَمَع كِسْرةً على كِسِراتٍ، ومَنْ أَسْكن وهو أجود أَوْجُهِهِ (١) فعلى من جمع كِسْرات، لأن كِسْراتٍ بقل مثله في كلام العَرَب، إنما جاء في أصول الأبنية ما توالت فيه كسرتان نحو إبل وإطِل فقط، ومن قرأ بِنِعَمَات اللَّه فلأن الفتح أخف الحركات، قال الشاعر: (١)

ولما رأونيا بادياً رُكَبَاتُنَا على مَوْطِنِ لا نَخْلِطُ الجِدُّ بالهَزْلِ

والأكثر رُكَبات، وَرُكْبَات أَجْوَدُ لِثِقَلِ الضَّمَّةِ، ولكنه أكثر من الكلام من نِعِمَات، وكِسِراتٍ.

وقوله عز وجل:﴿لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴾.

روى قتادَةُ أَن أحبَّ العِبَادِ إِلَى اللَّه مَنْ إِذَا أَعْطَي شَكَرَ وإذا ابْتُلِيَ صَبَرَ. فأعلم اللَّه ـ عـز وجل ـ أَنَّ المُعْتَبِرَ المُتَفَكِّرَ في خلق السموات والأرض هو الصبار الشكور.

وقوله عز وجل: ﴿ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ ﴾.

قال في الموج: «كَالظُّلَلِ» لأنَّ موج البحر يعظمَ حتى يصيرَ كأنَّهُ ظُلَلٌ.

وقوله: ﴿خَتَّارٌ كَفُورٌ﴾.

الخَتْرُ أَقبح الغَدْرِ.

وقوله عز وجل:﴿ وَلاَ مَوْلُودٌ هُوَ جَازِ عَنْ وَالِدِه شَيْئاً ﴾.

 <sup>(</sup>۱) ليس إسكان العين وجها جيداً.
 (۲) تقدم جـ (۲) 7٤١/.

«جازٍ» في المصحف بغيرياء، والأصْلُ جَازِيُ. وَذَكَر سيبويه والخليل أن الاختيار في الوقف هُوَ جَازْ، بغيرياء والأصل جازيٌ بضمة وتنوينٍ، فَتُقُلَّتِ الضَّمةُ في الياء، فحذفت وسكنت الياء والتنوين فحذفت الياء لالتقاء الساكنين، وكان ينبغي أن يكونَ في الوقف بياءٍ لأن التنوين قد سقط ولكن الفُصحَاءَ مِنَ العَرَبِ وقفوا بغيرياء لِيُعْلمُوا أن هذه اليَاء تَسْقُط في الوصل. وزعم يُونُس أَن بعض العرب الموثوقِ بهم يقف بياء، ولكن الاُختِيار اتباعُ المصحف والوقف بغيرياء

وقوله عز وجل: ﴿وَلَا يَغُرَّنَكُمْ بِاللَّهِ الغَرُورُ ﴾.

﴿الغَرور﴾ الشيطان .

وقوله عز وجل: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مِاذَا تَكْسِبُ غَداً وما تَدرِي نَفْسٌ بِأَيِّ إِرْضٍ تَمُوتُ ﴾.

جاء في التفسير أن هذه المخمسَ مفاتحُ الغَيْب التي قال اللَّه عنز وجل [فيها]: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحِ الغَيْبِ لا يعلمها إلاَّ هُوَ﴾(١) فمن ادَّعى أنه يعلم شيئاً من هذه فقد كَفَرَ بالقُرآنِ، لأنَّهُ قَدْ خَالَفَهُ.

<sup>(</sup>١) سورة الانعام الآية ٥٩.

#### مَنْ السَّجدة فَيْنَا مَنْ السَّجدة فَيْنَا مَنْ مَنْ السَّجدة فَيْنَا

إلا ثلاث آيات منها مدنية، ﴿[أَفَمَنْ كَانَ مُؤمِنياً كَمن كَانَ فَاسِقاً﴾ إلى تمام الثلاثِ آيات(١).

## بسم الله الرحمن الرحيم

قوله عز وجل: ﴿الْمَ. تَنْزِيلُ الكِتابِ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾.

روى أحمد بن حنبل بإسناد له أن النبي الله كان يقرأ في كل لَيْلة سورة السَّجْدَةِ «الم تنزيل»، وسورة «تبارك الملك»، وروى كَعْبُ الأحبار أنه قال: من قرأ سورة السجدة كتبت له سَبْعُونَ حسنةً وحُطَّتْ عَنْهُ سبعونَ سَيْئَةً وَرَفَعَتْ له سَبْعُونَ دَرَجَة.

وقوله: ﴿ الله تنزيل الكتاب ﴾ قد شرحنا ما قيل في «الم» ، ورفع «تنزيل» على خبر الانتداء على إضمار الذي نتلو تنزيل الكتاب، ويجوز أن يكون في المعنى خبراً عن «الم» ، أي «الم» مِنْ تنزيل [الكتاب] ويجوز أن يكون رفعه على الابتداء ، ويكون خبر الابتداء لا رَيْبَ فيه .

وقوله عز وجل:﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ﴾.

معناه بل أيقولون افتراه.

<sup>(</sup>١) الصحيح أن يقال الثلاث الأيات.

وقوله: ﴿ لَتُنْذِرَ قَوْماً مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ ﴾ ، وَمِثْلُهُ ﴿ لِتُنْذِرَ قَوْماً مَا أَنْدِرَ آبَاؤُهُمْ ﴾ (١) ، و (ما ) في جميع الموضعين نَفْيٌ ، أي لم يشاهدُوا هُمْ ولا آباؤهم نبياً . فأما الانذار بما تقدم من رسل الله صلى الله عليهم فعلى آبائهم به الحجة ، لأن الله عز وجل لا يُعَذِّبُ إلا من كفر بالرُّسُل ، والدليل على ذلك قوله: ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً ﴾ .

قوله: ﴿ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُه أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ﴾ .

أعلم اللَّه عز وجل أنه يُسدَبَّرَ الأَمْرَ من السَّماء إلى الأرض، ثم يعرج الأمر إليه في يوم، وذلك اليوم مقداره ألف سنة مما تعدُّونَ. ومعنى يَعْرُج ينزل ويَصْعَدُ يقال عَرَجْتُ في السِّلْمِ أَعْرُجُ، ويُقَالُ عَرِج يَعْرَجُ إذَا صَار أَعْرَجَ.

وقوله تعالى: ﴿الذِّي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ﴾.

وقد قرئ ﴿ خَلْقَهُ ﴾ - بتحريك اللام وتسكينها جميعاً - ويجوز خَلْقُهُ بالرفع ولا أعلم أحداً قرأ بها. فأما «خَلَقَهُ» فعلى الفِعْلِ المَاضِي. وتأويل الإحسانِ في هذا أنه خَلَقَهُ على إرَادَتِه فخلق الإِنْسَانَ في أحسن تَقْوِيم ، وخلق القِرْدَ على ما أحب - عز وجل - وخَلْقُه إياهُ على ذلك مِنْ أَبْلَغ الحكمة . ومن قرأ خَلْقَه بتسكين اللام فعلى وَجْهَيْنِ أحدهما المصدر الذي دل عليه أحسن ، والمعنى الذي خلق كل شيء خلقه ، ويجوز أن يكون على البدل فيكون المعنى الذي أحسن خَلْق كُلَّ شيء خلقه ، والرفعُ على اضمار: «ذَلِكَ خَلْقُه».

وقوله عز وجل:﴿وَبَدَأَ خَلْقَ الانْسَانِ مِنْ طَينِ ﴾.

<sup>(</sup>١) سورة يس الآية ٦. (٢) سورة الاسراء ١٥.

يعني آدم وَذُرَّيَّتُهُ، فآدم خلق من طين.

﴿ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينِ ﴾ .

ومعنى مَهِين ضَعيفٌ، ومعنى السلالة في اللغة ما ينسَلُ من الشيء القليل، وكذلك الفعالةُ نحو الفُضَالَةُ والنَّخامَةُ والقُوارةُ(١).

وقبوله عز وجل: ﴿وقالوا أَثِذَا ضَلَلْنَا فِي الأَرْضِ أَئِنًا لَفِي خلق جَدِيدِ﴾.

ويقرأ أنّا لَفِي خلق جَدِيدٍ، ويقرأ إنّا لَفِي خَلْق جَديدٍ<sup>(۲)</sup>، وموضع «إذَا» نصب، فمن قرأ «أثِنًا» فعلى معنى أنبْعَث إذا ضَلِلْنَا في الأرْضِ، وَيَكُونُ يَدُلُ عَلَيه «إنّا لَفِي خَلْق جَدِيدٍ»، ومن قرأ إنا لفي خلق جديد فإذا منصوبة بضللنا، ويكون بمعنى الشرط والجزاء، ولا يضر ألا يذكر الفاء، لأن «إذَا» قد وليها الفعل الماضي، ولايجوز أن ينتصب «إذا» بما بعْدَ «أنّ»، لا خلاف بين النحويين في ذلك، ومعنى «إذَا ضَلَلنَا» إذا مُتنَا فَصِرْنَا تُراباً وعظاماً فَضَلِلْنَا في الأرض فلم يتبيّنْ شيء من خَلْقِنَا، ويقرأ صَلَلْنَا بالصَّادِ، ومعناه على ضربين أحدهما أنْتنَا وَتَغيّرْنَا، وتَغيَّرْنَا، وتَغيَّرْنَا، يقال صَلَّ اللحم وَأَصَلَّ إذا أنْتَنَ وَتَغيَّر، والضَّرب الثَّاني صَلَلْنَا صرنا من جِنْسِ الصَّلَةِ، وهي الأرض اليابسة.

وقوله: ﴿قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ ﴾.

من تَوْفِيَةِ العَددِ، تأويله أنه يقْبِضُ أَرْواحَكُم أَجْمعين فلا ينقص واحدُ منكم، كما تقول: قد استَوْفَيْتُ مِنْ فُلَانٍ وتـوفَيْتُ من فلان مالي عنده، فتأويلُه أَنّهُ لَمْ يَبْقَ لى عَلَيه شيء.

<sup>(</sup>١) القوارة ما قور من الثوب وغيره مثل قوارة الجيب والبطيخ.

<sup>(</sup>٢) أي بالاثبات بدون استفهام وإنا مفتوحة الهمزة ومكسورتها.

وقوله: ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذِ المُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴾.

هذا متروك الجواب، وخِطابُ النبي ﷺ خطابُ الخلق. الدليل عليه ذلك : ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُم النِّسَاءَ.. ﴾ فهو بمنزلة وَلَوْ تَرُوْنَ فالجواب لرأيتم ما يعتبر به غاية الاعتبار.

وقوله: ﴿رَبُّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا ﴾.

فيه إضمار «يَقُولُون» رَبُّنا أَبْصَرْناً.

وقوله:﴿وَلَوْ شِئْنَا لأَتَيْنَا كُلُّ نَفْسٍ هُدَاهَا﴾.

تأويله مثل قوله: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لِجَمَعَهُم عَلَى الهُدَى﴾(١)، ومثله ﴿فَظَلَّتْ أَعْناقُهُمْ لها خَاضِعِينَ ﴾(٢).

وقوله: ﴿وَلَكِنْ حَقَّ القَوْلُ مِنِّي لأَمْلأَنَّ جَهَنَّم مِنَ الجِنَّةِ والنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾.

قال قتادة بذنوبهم، وهذا حسن، لأن الله عَزَّ وَجَلَّ قال: ﴿إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُم تَعْمَلُونَ ﴾ (٣).

وقوله: ﴿ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ ﴾.

تأويل النسيان ههنا الترك، المعنى فذوقوا بما تركتم عمل لقاء يومكم هذا فتركناكم من الرحمة. ه

وقوله عزل وجل: ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ المَضَاجِعِ يَـدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمِعًا ﴾.

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام الآية ٣٥ أي لو شاء جمعهم لجمعهم.

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء، الآية ٣. ﴿إِنْ نَشَأْ نُنزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّماءِ آيةً فَظَلَّتْ. . . ﴾ .

<sup>(</sup>٣) سورة الطور الأية ١٦ .

معنى «تتجافى» ترتفع وَتُفَارِقُ المضاجعَ، ومعنى «خوفاً وَطَمَعاً» خوفاً من عذاب الله وطمعاً في رحمة الله. وانتصاب «خوفاً» و «طَمَعاً» لأنه مفعول له، كما تقول: فَعَلْتُ ذلك حِذَارَ الشَّرِ أَي لِحذارِ الشَّر وحقيقته أنه في موضع المصدر، لأن «يَدْعُونَ رَبِّهُمْ» في هذا الموضع يدل على أنَّهُم يَخَافُونَ عذابه ويَرْجُونَ رَحْمَتُهُ، فهو في تأويل يَخَافُونَ خوفاً ويطمعون طمعاً.

وقوله: ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴾.

أي ينفقون في طاعة الله، وقد اختلف في تفسيرها، وأكثر ما جاء في التفسير أنهم كانوا يصلون في الليل وقت صلاة العتمة المكتوبة لا ينامون عنها، وقيل التطوع بين الصلاتين، صلاة المغرب والعشاء الآخرة.

وقوله: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ ﴾.

دليل على أنها الصَّلاةُ في جَوْفِ اللَّيْلِ ، لأنه عمل يستسِرُ الإِنْسَانُ به فجعل لفظ ما يجازى به «أُخْفِيَ». ويقرأ بإسكان الياء (١) ، ويكون المعنى ما أخفي أنها لهم. اخبار عن الله. وإذا قرئت: أُخفِيَ لهم من قرة أَعْينٍ - بفتح الياء - فعلى تأويل الفعل الماضي ، ويكون اسم ما لم يسم فاعله مافي أُخْفِيَ من ذكر «ما» (٢) وقرأ الناس كلهم من قُرّة أَعْيُنٍ إلا أبا هُرَيْرَة فإنه قرأ من قُرَّاتِ أَعْيُنٍ . ورواه عن النبي عَلَيْ .

جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

<sup>(</sup>١) في أُخْفِي. أي عبر عن مجازاته بكلمة «أخفى» لإخفائه صلاته.

<sup>(</sup>٢) نائب الفاعل هو الضمير المستتر العائد على «ما».

«جزاء» أيضاً منصوب مفعول لـه. وقرئت: فـلا تعلم نفسٌ ما أَخْفَى لَهُمْ، أي ما أخفى اللَّه لهم.

وقوله: ﴿ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فَاسِقاً لاَ يَسْتَوُون ﴾ .

جاء في التفسير أنها نزلت في على بن أبي طالب عليه السلام، وعُقْبَةَ بنِ أبي مُعَيْطٍ. فالمؤمن عَلِي رضي اللَّه عنه، والفاسقُ عقبة ابن أبي معيط، فشهد اللَّه لِعلي بالإيمان وأنه في الجنة بقوله:

﴿ أَمَا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحِاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ المَأْوَى ﴾.

وقال: ﴿لايستوون﴾، ولو كان قال: لا يتسويان لكان جَائزاً. ولكن «مَنْ» لفظها لفظ الواحد، وهي تدل على الواحد وعلى الجماعة فجاء «لايَسْتَوُونَ»، على معنى لا يستوي المؤمِنُونَ والكَافِرُونَ، ويجوز أن يكونَ «لا يَسْتُوونَ» للاثنين، لأن معنى الاثنين جماعة.

وقوله عز وجل: ﴿وَلَنُدِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الأَدْنَى دُونَ العَذَابِ الأَدْنَى دُونَ العَذَابِ الأَكْبَرِ﴾.

الأدنى ما يصيبهم في الدنيا، وقد اختلف في تفسيرها، فقيل: ﴿ما يصيبهم من الجدب والخوف، ويكون دليل هذا القول قوله: ﴿ وَلَنَبْلُونَكُمْ بِشَيءٍ مِنَ الخَوْفِ والسَّجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الأَمْوَالِ وَالأَنْفُسِ والشَّمَراتِ ﴾ (١)، وقيل «العذاب الأدنى» ههنا السِّبَاءُ والقتل، وجملته أن كل ما يعذَّبُ به في الدنيا فهو العذاب الأدنى، والعذاب الأكبر عذاب الآخرة.

وقوله: ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الكِتَابَ فَلاَ تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ ﴾.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ١٥٥.

جاء في التفسير لا تكن في شك من لقاء موسى عليه السلام، ودليل هذا القول في التفسير قوله: ﴿وَاسْالُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلكَ مِنْ رَسُلْنَا ﴾ (١) ، فالمعنى لا تكن يا محمد في مِرْيةٍ من لقائه، والخطاب له ولأمّتِه في هذا الموضع، أي فلا له يكونوا في شك من لقاء النبي عليه السلام بموسى، وَقِيلَ «فَلاَ تَكُنْ فِي مِرْيةٍ من لقائه» أي من لقاء موسى الكتاب، وتكون الهاء للكتاب، ويكون في لقائه ذكر مُوسى، ويجوز أن يكون الهاء لموسى، والكتاب حذوف، لأن ذكر الكتاب قد جرى كما جرى ذكر موسى.

وهذا والله أعلم أشبه بالتفسير وقوله:﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا﴾.

أكثر البصريّينَ لا يجيزون «أئِمةً» بهمنزتين، وابن أبي إسحاق وحدّهُ يجيز اجتماعَ هَمْزَتين، وسيبويه والخليل وجميع البصريين - إلّا ابنَ اسحاق - يقولون أيمَّة - بهمزة وياء - وإذا كانَ الهمزتان في كلمة وَاحِدَةٍ لم يجيزوا إلا ابدال الثانية في نحو أيمَّة وآدم، ومن قرأ أئِمةً لَزِمَه أَنْ يَقُول في «آدم» أأْدَم» لأنه أفعل من الأَدْمَةِ، وأئمة أَفْعِلَة، ولا ينبغي أن تقرأ إلا أيمَّة، لأن من حقَّق الهمزة فيما يجوز فيه تخفيفُ الهمز أجاز التخفيف في أيمة، فتصير قراءة أيمَّة التخفيف فكذلك هو يجيز التخفيف في أيمة، فتصير قراءة أيمَّة إجماعاً.

وقوله: ﴿لَمَّا صَبَرُوا﴾.

وَلِمَا صَبروا، والقراءة بالتشديد والتخفيف في «لَمَّا»، فالتخفيف معنى معناه جعلناهم أئمة لِصَبْرِهِمْ، ومن قرأ «لمَّا» صَبَروا فالمعنى مَعنى

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف الآية ٤٥. (٢) لقائه بمعنى تلقيه.

حكاية المجازاة. لَمَّا صَبُرُوا جعلناهم أئمة، وأصل الجزاء في هذا كأنَّهُ قيل إن صَبرتُمْ جعلناكم أئمةً ، فلما صبروا جُعِلوا أَئِمةً .

وقوله عز وجل:﴿أَوَ لَمْ يَهْدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكْنَا﴾.

وقرئت بالنُّونِ «أَوَ لَمْ نَهْدِ لَهُمْ». وزعم بعض النحويين أن «كم» في موضع رفع به «يَهْدِ» والمعنى عنده أولم نُبَيّن لهم القرون التي أهلكنا مِنْ قَبْلِهمْ. وهذا عندنا \_ أعنى عند البصريين - لا يجوز، لأنه لا يعمل ما قبل «كم» في «كم»، لايجوز في قولك كم رَجُل جاءني، وأنت مخبر أن تقول جاءني كم رجل، لأن كم لا تُزَالُ عن الابتـداء(١)، ولذلك جاز أن يفصل بينها وبين ما عملت فيه إذًا نصبت بما في الخبر والاستفهام تقول في الخبر:

#### كُمْ بجودٍ مُقْرِفاً نالَ الغِنَى(٢)

(١) لا تحول عنه.

(٢) هو شطر من أبيات لأنس بن زنيم الصحابي الجليل، وقد وجه بهذه الابيات الى عبيد الله بن زياد، وكان وعده بشيء ثم أبطأ فبعث اليه يستعطفه منها:

سل أميري ما اللذي غيره عن وصالي اليموم حتى ودَعُه لا تسهنى بعد إكسرامك لي لا يكن وعدك برقاً حلباً

كم يجود مقرفاً نبال العبلا

فشديد عادة منتزعة إن خير البرق ما الغيث معه وكسريسم بسخسله قسد وضبعته

والمقرف المهجن أو الوضيع الأصل ـ ويونس يرى جواز الفصل بين كم الخبرية وتمييزها المضاف إليه بالظرف \_ وهو هنا منصوب \_ والتقدير كم مقرفاً. وفي الأبيات شاهد آخر على استعمال ماض لودع ـ في البيت الأول، ويروى أيضاً: ٠

غباليه فيي البود حبتني ودحيه ليت شعري عن خليلي ما اللذي ومثل هذا بيت أبي سويد في عينيته:

ئے لیم بدرك ولا عبجراً ودع فيسعى مسيعاتيه في قبوميه انظر الخزانة جـ ١٢١/٣ ، ١٢٢ ، وشرح شواهد الشافية ص ٥٢ . ففصلت بين «كم» وبين قولمك مقرفاً بِقَوْلِكَ «بجودٍ»، فيكون الفَصْلُ فيها بين كم وما عملت فيه عِوضاً من تصرفها، الا ترى أنه لا يجوز عشرون عندي درهماً، ويجوز في الخبر كم عندي درهماً جَيِّداً.

وحقيقة هذا أن «كم» في موضع نصب بأهلكنا، وفاعل «يَهْدِ» ما دل عليه المعنى مما سلف من الكلام، ويكون «كم» أَيْضاً دليلا على الفاعل في يهدي، ويدل على هذا قراءة من قرأ أو لم نَهْدِ ـ بالنُّونِ ـ أي ألم نبين لهم. ويجوز أيضا على «يهد» بالياء ـ أن يكون الفعلُ للَّه ـ عز وجل ـ يدل عليه قراءة من قرأ «أَولَم نَهْدِ».

وقوله \_ عز وجل \_﴿ أَو لَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعاً تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ ﴾.

يُقرأ الجُرُزَ، ويجوز، الجَرَزَ والجُرْز والجَرْز. كل ذلك قـد حكي في الجرز.

جاء في التفسير أنها أرض اليَمَنِ، والجرز عند أَهْل اللَّغَةِ الأرض التي لا تُنْبِتُ. وكان أصلها أنها تأكيل نباتها، يقال امرأة جَزُورٌ إذا كانت أكولاً، ويقال: سيف جرازٌ ذَا كان مستأصلا. فمن قال جُرْزُ فهو تخفيف جرُز، ومن قال: جَرَزٌ وَجَزرٌ فهما لغتان. ويجوز أن يكون جَرْزٌ مَصْدَراً وُصِفَ به كأنه أرض ذات جَرْزٍ ـ أعني بإسكان الراء، أي ذَات أكل للنّبَاتِ.

وقوله:﴿يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ﴾.

ويجوز في «يَمْشون» في مساكنهم: تَمْشُون.

وقوله تعالى: ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾.

جاء في التفسير أن أصحاب النبي عليه السلام قالوا: يُوشِكُ أن يكون لنا يوم نستريح فيه، فقال المشركون: مَتَى هَذَا الفَتحُ إِن كُنتُم صَادَقِينَ، فأعلم اللَّه عَزَّ وَجَلَّ أَن الراحة في الجنة في الآخرةِ. وجاء أيضاً في الفتح مَتَى هذا الحَكمُ إِنْ كنتم صادقين، ومتى هذا الفَصلُ. فأعلم اللَّه - عز وجل - أَنَّ يَوْمَ الفتح لا ينفع الذين كفروا إِيمَانُهُمْ وَلا هم يُنْظَرُونَ.

أَيْ أَنَّهِم ماداموا في الدنيا فالتوبة مَعْرُوضَةٌ لَهُمْ ولا توبة في الآخرةِ.

﴿[فَأَعْرِضْ عَنْهِم وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ]﴾.

وقرئت: فانتظر أنهم منتظرونَ، ومُنْتَظَرونَ.



### بسم الله الرحمن الرحيم

قوله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ﴾.

معناه اثبت على تقوى الله ودُم عَلَيها(١).

وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً ﴾.

أي كان عليماً بما يكون قبل كونه، حكيماً فيما يخلقه قبل خلقه إياه.

﴿وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ﴾: يَعْنَي به القرآنَ.

وقوله: ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾.

معناه وكفى اللَّه وكيلًا، دخلت الباء بمعنى الأمر، وإن كان لفظُه لفظَ الخبرَ. المعنى اكتف باللَّه وكيلًا.

وقوله عزَّ وَجَلَّ: ﴿مَا جَعَلِ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِه ﴾.

قال ابن عباس: إن النبي على صلى فسها كما يسهو الرجال في صلاته وخطرت على باله كلمة فقال المنافقون إنَّ لَه قَلْبَيْن، قلباً معكم وقلباً مع أصحابه. وأكثر ما جاء في التفسير أن عبد الله بن خَطَل

<sup>(</sup>١) في الأصل: ودم عليه.

كانت قُريْشٌ تسميه ذا القلبين، وروي أنه قال: إنَّ لي قَلْبَيْنِ أَفْهَمُ بِكلِّ وَاحِدٍ منهما أكثر مما يَفْهَمُ محمَّدٌ، فأكذبه اللَّه عز وجل - فقال: ﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ﴾. ثم قَرَنَ بهذا الكلام ما يقوله المشركونَ غيرُهم مما لا حقيقة له فقال عز وجل:

﴿وَمَاجَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ الَّلائِي تُظَاهِـرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ﴾.

وتُقْرَأ تَظَّاهَرُونَ مِنْهُنَّ، فمن قَرأ تُظَاهِرُونَ بالتخفيف فعلى قولك: ظاهر الرَّجُلُ من امْرَأَتِه، ومن قرأ تَظَّاهَـرُونَ ـ بالتشـديد ـ فعلى تظاهر الرَّجُلُ من امْرأته، ومعناه أنه قال لها: أَنْتِ عليَّ كَظَهْرِ أُمِّي، فأعلم اللَّه ـ عز وجل ـ أن الزوجة لا تَكُونُ أُمَّا، وكانتِ الجَاهِليَّة تُطَلِّقُ بهذا الكلام، فأنزل اللَّه كفارة الظهار في سور المجادلة.

وقوله عز وجل:﴿وَمَا جَعَلِ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ﴾.

أي ما جعل من تدعونه ابناً وليس بِولَدٍ في الحقيقة \_ ابناً (١). وكانوا يتوارثون على الهجرة ولا يرث الاعرابي من المُهَاجِر، وَإِنْ كان النَّسَبُ يوجب له الإرث. فأعلم اللَّهُ أَنَّ أُولِي الأرحام بعضُهُمْ أولى بِبَعْضٍ، وأبطل الإرث بالهجرة.

وقوله:﴿ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ﴾.

أي ادَّعاؤُكم نَسبَ من لا حقيقة لنسبه قولٌ بِالْفَمِ لا حقيقة معنًى تَحْتَـهُ.

﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴾.

أي اللَّه لا يجعل الابن غير الابن، وهو يَهْدِي السَّبِيلَ، أي يَهْدِي

<sup>(</sup>١) من تتبنونه تدعونه ابناً هو في الواقع ليس بابن ـ ولم يجعله اللَّه ابناً .

السبيلَ المستقيمة مثل قوله: ﴿ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاء السَّبِيل ﴾ (١).

وقوله: ﴿ آدْعُوهُم لاَ بَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ آللَّهِ ﴾ : أي هوأَعْدَلُ.

﴿ فَإِنْ لَمْ تَعَلَّمُوا آبَاءَهُمْ ﴾.

أي فإنْ لم تعلموا أنّ المدعوّ ابنُ فُلانٍ فهو أخوكَ في الدِّينِ إذا كان مُؤمِناً، أي فقل يا أخي .

﴿ وَمَوَالِيكُمْ ﴾ : أَي بَنُو عَمِّكم ، ويجوز أَن يكون : وَمَوالِيكُمْ - [أي] أَوْلِيا وَكُمْ في الدِّين .

﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُم جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ولكن ما تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾.

في هذا وَجْهَانِ، أَحَدُهُما وليس عليكم جناح فيما أَخْطَأْتُمْ بِهُ مِمَّا قَد فعلتمُ وهُ قَبْلَ أَن تُنْهَوْا عن هذا، ولكن ما تعمدَّتْ قَلوبُكم، أي ولكن الاثم قيما تعمدَّت قُلُوبُكُمْ، و «ما» في موضع جَرِّ. عطف على «مَا» الأولَى (٢) المعنى. وليس عليكم جناح في الذي أخطأتم به، ولكن في الذي تعمدت قلوبكم. ويجوز أن يكون: ولا جناح عليكم في أن تقولوا(٣) له يا بُنَيُّ على غير أن تَتَعَمَّدَ أن تجريه مجرى الوَلَدِ في الإرْثِ.

وقوله عـز وجَل ﴿ النَّبِيُّ أَوْلَى بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ﴾.

وفي بعض القراءة: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهُــوَ أَبُ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ١٠٨.

<sup>(</sup>٢) التقدير ولكن فيما تعمدت قلوبكم.

<sup>(</sup>٣) في الأصل أن تقول له.

لَهُمْ، ولا يجوز أن تقرأ بها لأنها لَيْسَت في المصحف المجمع عليه . والنبي عليه السلام أبو الأمة في الحقيقة ، ومعنى وأَزْوَاجُه أُمّهاتُهُمْ، أي لا تحل زوجة النبي عليه لاَحَدٍ بَعْدَه إذْ هي بمنزلة الأمّ .

وقوله: ﴿وَأُولُو الأرْحَامِ بَعْضُهم أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كَتَابِ اللَّهِ مِنَ المُؤْمِنِينَ والمُهَاجِرِينَ﴾.

أي ذو الرَّحِم بِذِي رَحِمِه أولى من المُهَاجِر إذا لم يَكُنْ مِنْ ذَوِي رَحِمِهِ.

وقوله عز وجل:﴿ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُم مَعْرُوفاً ﴾.

«إلاَّ أَنْ» استشناء ليست من الأول المعنى لكن فِعْلُكُم إلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفاً جائِزٌ، وهو أن يوصَي الرجلُ لِمَنْ يَتَولاً هُ بما أحب من ثُلُثِهِ، إذَا لم يكن وارثاً، لأنه لا وَصِيَّة لِوَارِثٍ.

﴿ كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُوراً ﴾.

أي كان ذلك في الكتابِ الذي فُرِضَ فيه الفرضُ مسطوراً أيْ مكتوباً.

وقوله:﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُــوحٍ وإبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى بن مَرْيَمَ﴾.

موضع «إذْ» نصبُ المعنى اذكر إذْ أَخَذْنَا، فذكرَهُ اللَّهُ عَلَى الْجَدِ الميثاقِ قبل نوح . وجاء في التفسير: إنِّي خُلِقْتُ قَبْلَ الانبياء، وَبُعِثْتُ بَعْدَهُمْ . فَعَلَى هذا القول لا تَقْدِيمَ في هذا الكلام ولا تأخِيرَ . هو على نَسَقِه، وَأَخِذَ الميثاق حيث أخرجوا مِنْ صُلْبِ آدَمَ ـ صلى اللَّه عليه ـ كالذَّرِ، وَمَذْهَبُ أهل اللغة أن الواو معناها الاجتماع، وليس فيها دَلِيلً

أَن المَّذَكُورَ أُوَّلًا لا يَسْتَقِيمَ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ التَّأْخِيرُ. فَالْمَعْنَى عَلَى مَا مَا اللَّغة، وَمِنْ نُوحٍ وإبرَاهِيم ومُوسَى وعِيسَى ابن مَريمَ وَمِنْك. ومثله قوله: ﴿وَاسَجُدِي وَارْكَعِي مَع الراكِعِينَ ﴾(١).

وقوله: ﴿ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ ﴾.

معناه ليسأل المبلغين من السرَّسُلِ عَنْ صِدْقِهِمْ في تبليغهم، وتأويل مَسْأَلَةِ الرَّسُلِ ـ واللَّه يعلم أنهم صادقون ـ التَّبكيتُ للذين كفروا بِهِمْ، كما قال اللَّه ـ عز وجل ـ ﴿ وَإِذْ قَالَ اللَّه يَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ أَانت قلت لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلْهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾، فأجاب فقال: ﴿ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ، إِنْ كُنْتُ قُلْتُه فَقَدْ عَلْمَتَهُ ﴾، ثم قال ﴿ مَا قلت لهم إلاً مَا أَمَرْتَنِي بِه ﴾ (٢) ، فتأويله التَّبكيتُ للمُكَذِّبِينَ ، فعلى هذا ﴿ لِيسأل الصادقين عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ للكَافِرِين عَذَاباً أَلِيماً ﴾ ، أي للكافرين بالرُّسُلِ .

وقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّـذِينَ آمَنُوا اذْكُـرُوا نِعْمَـةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فارسلْنا عَلَيْهِم رِيحاً، وَجُنوداً لَمْ تَرَوْهَا﴾.

هؤلاء الجنودُ هم الأحْزابُ، والجنود الذين كانوا: [هم] قُرَيْشُ مَعَ أبي شُفْيَانَ وغطفَانُ وبنو قريظة، تحزبوا وتظاهروا على حرب رسول الله عليهم ريحاً كفَأَت قُدُورَهُم، أي قَلَبَتْهَا، وقَلَعَتْ فساطيطهم (٣) وأظعنتهُمْ من مكانهم، والجنودُ التي لم يروها المَلاَئِكَةُ.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الأية ٤٣.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة الآية ١١٦، ١١٧.

 <sup>(</sup>٣) جمع فسطاط وهو الخيمة من الشعر، والأظعنة الهوادج جمع ظعينة، ويطلق على المرأة في الهودج.

وقوله: ﴿إِذْ جَاءُوتُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ ﴾.

جاءت قريظة من فَوْقِهِمْ، وجاءت قريش وغَطَفَانُ مَن ناحية مَكَّةَ، مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ.

وقوله:﴿ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ ﴾.

اختلف القراء فيها. فقراً بَعْضُهُمْ بِإِثْبَاتِ الألِفِ فِي الوَقْفِ وَالوَصْلِ وقراً بعضهم «الظُّنُون» بغير أَلِفٍ في الوصل، وبألف في الوقف، وقراً أبو عَمْر، «الظنون» بغير ألف، في الوصل والوقف، والذي عليه حُذَّاق النحويين والمتَّبعُونَ السُّنَّة من حُذَّاقِهِمْ أَن يقرأوا «الظُّنُونَا». ويقفون على الألف ولا يَصِلُونَ (١)، وإنَّمَا فَعَلُوا ذَلِكَ لأن أواخر الآيات عِنْدَهُمْ فَوَاصِلُ، ويثَبِّتُون في آخرها في الوقف ما قد يحذف مثله في الوصل . وَهَوُلاءِ يتبعُون المُصْحَفَ ويكرهون أَنْ يَصِلُوا ويثبتوا الألِف، لأن الآخر لم يقفوا عَلَيْهِ فيجروه مجرى الفَوَاصِل . ومثل هذا من كلام العَرَبِ في القَوَافِي:

أَقِلِّي اللوم عَاذِل والعِتَابَا(٢).

فأتيت الألف لأنَّهَا في موضع فاصِلةٍ وهي القافية.

وقوله عز وجل: ﴿ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ المؤمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالاً شَديداً ﴾.

ويجوز زَلْزَالًا. بفتح الزاي، والمصدر من المَضَاعَفِ يجيء على ضربين فَعْلال وَفِعْللال نحو قُلْقَلَهُ قَلْقَالًا وَقِلْقَالًا وَزَلَزلْزَلَتْهُ زَلْزَالًا وَزِلْزَالًا مكسورُ وَلِزُلْزَالًا، والكسر أكثر وَأَجْوَدُ لأنَّ غيرَ المَضَاعَفِ من هذا الباب مكسورُ

<sup>(</sup>١) كلام مستأنف أي هم يقفون ولا يصلون.

<sup>(</sup>٢) الشطر الثاني: وقولي - إن أصبت - لقد أصابا. من قصيدة لجرير مشهورة.

الأول، نحو دَحْرَجْتُه دِحْراجاً لا يجوز فيه غير الكسر، ومعنى ﴿ هُنَالِكَ الْبَتْلِيَ الْمَؤْمِنُونَ ﴾ أَيْ فِي تلكَ الحال اخْتُبِرَ المؤمِنُونَ ، ومعنى ﴿ زُلْزِلُوا زِلْوَالًا شديداً ﴾ أَرْعِجُوا إزعاجاً شديداً وحُرِّكوا.

وقوله: ﴿ وَإِذْ يَقُولُ المُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَـرَضٌ. [مَاوَعَـدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُه إِلَّا غُرُوراً]﴾.

موضع «إذْ» نَصْبُ المعنى اذكر إذ يَقُول المنافقون، ومعنى الآية أن المنافقين قالوا: وَعَدَنا محمَّدٌ ﷺ أن فارسَ والرُّومَ تُفْتَحَانِ عَلَيْنَا، وَنَحْن بمكاننا هذا ما يقدر أحدنا أن يبرز لحاجَتِه، فهذا وعْد غُرور.

وقوله عزَّ وَجَلَّ ﴿ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ: يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجُعُوا﴾.

ويقرأ «لا مَقَام لَكُمْ» بفتح الميم ، فمن ضمَّ الميم فالمعنى لا إقامة لكم (١) ، تقول: أقمت في البلد إقامة ومُقاماً ، ومن قرأ «لا مَقام لكم» - بفتح الميم ، فالمعنى لا مكان لكم تقيمون فيه ، وهؤلاء كانوا يُثَبِّطُونَ المؤمنين عن النبي ﷺ .

﴿ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيُّ يقولون إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةً ﴾ .

أي مُعَوَّرُةٌ وذلك أنهم قالوا إن بُيُوتَنَا مِمَّا يَلِي العَدُوَّ، ونحن نُسْرَقُ مِنْهَا، فكذَّبَهُم اللَّه تعالى وأعلم أن قَصْدَهُمُ الهَرَبُ والفرارُ، فقال:

﴿وَمَا هِيَ بِعُورَةٍ﴾.

ويقرأ: وَمَا هِيَ بِعَوِرَةٍ، يُقَال عَـوِرَ المَكَانُ يَعْـوَرُ عَوَراً، وهـو عَوِرٌ

<sup>(</sup>١) مصدر ميمي من أقام.

وبيوت عَوِرةٌ، وبيوت عَوْرَةٌ على ضَربَيْن، على تسْكِين عَوْرَة، وعلَى مَعْنَى ذات عَوْرَة.

﴿إِنْ يِرِيدُونَ إِلَّا فِرَاراً ﴾.

أي ما يريدون تَحرُّزاً مِنْ سَرَقٍ، ولكن المنافقين يريدون الفرار عن نُصْرَةِ النبي عليه السلام.

﴿وَلُودُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا﴾.

أي ولو دُخِلَتْ البيوتُ من نواحيها ﴿ ثم سُئِلوا الفتنة لاَ تَوْهَا ﴾ ، ويقرأ بالقصر ﴿ لأَ تُوْهَا ﴾ ، فمن قرأ لا توها بالمدِّ فالمعنى لأعطوها ، أي لَوْ قِيلَ لَهُمْ كُونوا على المسلمين مُظْهِرِينَ الفتنةَ لَفَعَلُوا ذَلِكَ ، ﴿ وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلّا يَسِيراً ﴾ ، ومن قرأ «لا تَوْهَا» بالقصر ، فالمعنى لَقصدُوها .

وقوله عز وجل: ﴿ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ المُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لَإِخْوَانِهِم هَلُمَّ . [إِلَيْنَا]﴾ .

أي الذين يُعَوِّقون عن النبي ﷺ نُصَّارَهُ، وذلك أنهم قالوا لِنُصَّار النبي ﷺ: ما محمد وأصحابه إلاَّ أكلة رَأْس (١). ولو كانوا لحماً لالْتَهَمَهُمْ أَبُو سفيانَ وأصحابُه فخلوهم وَتَعَالَوْا إِلَيْنَا.

وقوله ﴿ وَلا يَأْتُونَ البَّأْسَ إلَّا قليلًا ﴾.

أي لا ياتون الحرب مع أصحاب النبي على الا تَعْذِيراً (٢) يُوهِمُونَهِمْ أَنَّهِم مَعَهُمْ ﴿أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ ﴾.

«أَشِحَّةً» منصوبٌ عَلَى الحال، المعنى يَأْتُونَ الحربَ بُخَلاءَ عَلَيكُمْ

<sup>(</sup>١) شيء هين كرأس الذبيحة لا يشبع آكلًا.

<sup>(</sup>٢) أي ليكون لهم عذر في أنهم لم يتخلفوا.

بالظفر والغنيمة فَإِذَا جَاءَ الخَوْفُ فهم أَجْبَنُ قَوْمٍ، فإذا جاءت الغنيمةُ فأشحُّ قَوْمٍ وَأَخْصَمُهُم.

﴿ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورَ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ﴾.

لأنهم يحضرون على غَيْر نية خَيْرٍ، إلَّا نية شَرٍّ.

﴿ وَإِذَا ذَهَبَ الخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ ﴾.

معنى «سَلَقُوكم» خاطبوكم أَشَدَّ مُخَاطَبةٍ وَأَبْلَغَهَا في الغنيمة، يقال: خَطِيبٌ مِسْلَاقٌ وسَلَّاقٌ إِذَا كَانَ بَلِيغاً في خُطْبَتِهِ.

﴿أَشَحَّةً على الخَيْرِ ﴾.

أي خاطبوكم وهم أُشِحَّةٌ عَلَى المالَ والغنيمة.

وقوله ﴿ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فأحبط اللَّه أَعْمَالَهُمْ ﴾.

أي هم وإن أظهروا الإيمان ونافقوا فليسوا بمؤمنين.

وقوله: ﴿ يَحْسَبُونَ الأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا ﴾.

أي يحسبون الأحزاب بعدَ انْهِزامهُم وذَهَابِهم لم يذهبوا لجُبْنِهِمْ وَخَوفِهِم منهم.

﴿ وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَو أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ ﴾.

أي إذا جاءت الجنودُ والأحزابُ ودُّوا أنهم في البادية.

وقوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا رَأَى المُؤْمِنُونَ الأَحْزَابَ قَالُوا هَـذَا مَا وَعَـدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُه ﴾ .

فوصف اللَّهُ حَالَ المنافِقين في حَرْبِ الكافرين وحال المؤمنين في حَرْبِ الكافرين وحال المؤمنين في حَرْبِ الكافشل والجُبْنِ والرَّوَغَانِ والمسارعة إلى الفتنة والزيادة في الكُفْرِ، ووصف المؤمنين بالثُّبُوتِ عند الخوف في الايمان(١)، فقال، ﴿ولمارأَى المؤمنون الأحزابِ الآية.

﴿ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَاناً وَتَسْلِيماً ﴾.

والوعد أن اللَّه قال لهم: ﴿ أَمْ حَسِبْتُم أَنْ تَدْخُلُوا الجنَّةَ وَلَمَّا يَـاْتِكُمْ مَثْلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُم البَاْسَاءُ والضَّـرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُول الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمِنوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلاَ إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴾ (٢).

فكذلك لَمَّا الْبُتُلِي أصحاب النبي ﷺ وزُلْزِلُوا زلزالاً شَدِيداً عَلِمُوا أنَّ الجنَّةَ والنَّصْرَ قَدْ وَجَبَا لَهُمْ.

وقوله تعالى: ﴿ مِنَ المُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيَّهِ ﴾.

المعنى أنَّهُمْ عَاهَدُوا في الاسلام فَأَقَامُوا عَلَى عَهْدِهِمْ، وموضع «مَا» نَصْبُ بصَدَقُوا.

﴿ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ ﴾.

أي أجله وَلَمْ يُبَدِّلْ. وهو قوله: ﴿ وَمَا بَدُّلُوا تَبْدِيلًا ﴾.

فالمعنى أنَّهُ مات على دينه غيرَ مُبَدِّلٍ.

﴿لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ المُنَافِقِينَ ﴾.

<sup>(</sup>١) وصفهم بالثبات في إيمانهم عند الخوف.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية ٢١٤.

أي ليجزي الذين صدقوا فِي عَهْدِهم، والمنافقون كذبوا في عهدهم لأنَّهم أظهروا الاسلام وأَبْطَنُوا الكُفْرَ.

وقوله تعالى: ﴿ وَيُعَذِّبُ المُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ﴾.

أي أو يَنْقُلَهُمْ من النفاقِ إلى الإيمانِ.

وقوله: ﴿وَرَدُّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيظِهِم لَمْ يَنَالُوا خَيْراً ﴾.

يعنى به هَهُنَا أبا سُفْيَانَ وَأَصْحَابِهُ الأَحْزَابِ، لم يَنَالُوا خَيْراً.

أي لم يظفروا بالمسلمين وكان ذلك عندهم خيراً فخوطبوا عَلَى استعْمَالِهم.

وقوله: ﴿وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ ﴾.

يُعْنَى بِهِ بنو قريظة، ومعنى ظَاهَرُوهُمْ عَاوَنُوهم على النبي ﷺ فقذف الله في قلوبهم الرعب وأَنْزَلَهُمْ على حُكْم سَعْدٍ؛ وكان (١) سعد حكم فِيهِمْ بأنْ يُقْتَلَ مُقَاتِلُهم، وتُسْبَى ذَرَارِيهِمْ.

﴿وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ ﴾.

جعل النبي ﷺ أرْضَهم وديارَهُمْ وَأَمْوَالَهُم للمهاجرِينَ لأنهم لم يكونوا ذوي عَقَارِ.

ومعنى الصَّيَاصِيِّ كل ما يُمْتَنَعُ بِهِ، والصياصي ههنا الحُصُونُ، وقيل القُصُورُ، والقُصُورُ قد يُتَحَصَّنُ فيها. والصَّياصِيُّ قرونِ البقر والظِّباءِ، وكل قَرْنٍ صَيْصَيةٌ، لأن ذوات القُرُونِ يَتَحَصَّنُ بِقُرونها وتَمْتَنِعُ بِها، وصيصة الديك شوكتهُ لأنه يَتَحَصَّنُ بها أيضاً.

<sup>(</sup>١) نسخة فكان. وسعد هو سعد بن معاذ سيد الأوس.

وقوله: ﴿ يَا أَيُّهَا النبي قبل لأزواجك إِنْ كُنْتُنَّ تُودْنَ الحَيَاةَ اللَّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسِرِّحْكُنَّ سَرَاحاً جَمِيلًا ﴾ .

وَكُنَّ أَرَدْن شَيئًا مِن أَمْرِ اللَّذُنْيَا، فأمرِ اللَّه رسوله ﷺ أَنْ يَخيَّرَ نساءَهُ بِين الاقامة مَعَهُ على طلب ما عند اللَّه، أو التَّسْريح إِنْ أَرَدْنَ الحياةَ الدُّنْيَا وزينتها، فآخترن الآخرة على الدنيا والجنَّة على الزينة.

وقوله: ﴿وإِنْ كنتن تُرِدْنَ اللَّه وَرَسُولَه والدار الآخِرَةَ، فإنَّ اللَّهَ أَعَـدٌ للمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْراً عَظِيماً ﴾.

أي من آثر منكن الآخرة فَأَجْرُه أَجرٌ عَظِيمٌ.

وقوله:﴿يَا نِسَاءَ النَّبِّي ِ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ ﴾.

ولم يقل كواحدة من النساء، لأن أَحَداً نفي عام للمذكر والمؤنث والواحِدِ والجماعة.

وقوله: ﴿إِنْ اتَّقَيتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضُ ﴾.

أي لا تَقُلْن قولًا يجد به مُنَافِقٌ سَبيلًا إلى أن يطمع في مُوَافقتكن له.

﴿وَقُلْنَ قُولًا مَعْـرُوفاً ﴾ .

أي قلن ما يوجبه الدين والاسلام بغير خضوع فيه، بل بتصريح و بَيَانٍ، «فَيطْمَع» بالنصب وهي القِراءَةُ، وَجَوَابُ فلا تَخْضَعْنَ «فيطمَع»، ويقرأ فيطمِعْ اللذي في قلبه مرض، بتسكين العَيْن، نسق على فلا تَخْضَعْنَ فيطمعْ.

وقوله عز وجل:﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾.

ويقرأ «وقِرْنَ» بكسر القاف - فمن قرأ بالفتح فهو من قَرِرْتُ بالمَكَانِ أُقَرَّ فالمعْنَى، واقرَرْن فإذا خُفِفَتْ صارت وَقَرْنَ حذفت الألف لثقل التضعيف في الراء، وألقيت حركتها على القاف. والأجودُ وَقِرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ - بكسر القاف - وهو من الوقارِ، تقول: وَقَرَ يَقرُ في المكان. ويصلح أن يكون من قَرَرْتُ في المكانِ أَقِرُه فيحذف على أنه من «واقررْنَ» بكسر الرَّاءِ الأولى، والكسر من جهتين، من أنه من الوقار، ومن أنه من القرار جميعاً.

وقوله تعالى:﴿وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾.

التبرَّجُ إظْهَارَ الزِّينَةِ، وما تُسْتَدْعَى به شهوةُ الرَّجُلِ، وقيل التبرَّجُ إظْهَارَ الزِّينَةِ، وما تُسْتَدْعَى به شهوةُ الرَّجُلِ، وقيل إن الجاهلية الأولى إنَّهُنَّ (۱) كنَّ يتكسَّرْن في مِشْيَتِهِنَّ، وَيَتَبختَرنَ، وقيل إن الجاهلية الأولى من كان من لدن آدم إلى زمن نوح، وقيل من زمن نوح إلى زمن إدريس، وقيل منذ زمن عيسى إلى زمن النبي على والأشبه أن تكون منذ زمن عيسى إلى زمن النبي على لأنهم هم الجاهليةُ المعروفُونَ لأنه روى أنهم كانوا يتخذون البغايا ـ وهن الفواجر يُغْلِلْنَ لَهُمْ (۱).

فإن قيل: لم قيل الأولى، قيل يقال لكل متقدِّم ومتقدِّمة أولى وأول، فتأويله أنهم تقدَّمُوا أمَّة محمد ﷺ. فهم أولى وهم أول من أمة محمد ﷺ.

وقوله عز وجل:﴿مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ﴾.

<sup>(</sup>١) أي نساء الجاهلية.

<sup>(</sup>٢) ينتجن لهم غَلَةً ومالًا، لأنهم كانوا يتخذونهن وسيلة للكسب وربما أكرهوهن على هذا ـ كما أشارت الآية: ﴿ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء﴾.

وتقرأ مُبَيِّنَةٍ .

﴿ يُضَاعَفُ لَهَا العذابُ ضِعْفَين ﴾ .

القراءة يُضَاعَفْ بالِفٍ، وقَرَأَ أَبُو عَمْرٍو وَحْدَهُ يُضَعِفْ، وكلاهما جَيِّدٌ. وقال أَبُو عُبَيْدَة: يعذب ثلاثة أَعْذِبَةٍ، قال: كان عليها أن يعَذَّب مَرةً وَاحِدَةً، فإذا ضُوعِفَتْ المرَّة ضِعْفَينِ، صار العذاب ثلاثة أَعْذِبَةٍ. وهذا القول ليس بشيء لأنَّ معنى يضاعف لها العذاب ضعفين يجعل عذاب جرمها كعذابَيْ جُرْمَيْنِ. والدليل عليه «نُوتها أجرها مَرَّتَيْن»، فلا يكون أن تعطى على الطاعة أُجْرَين وعلى المَعْصِيةِ ثلاثة أَعْذِبَةٍ ومعنى ضعف الشيء مِثلُه، لأن ضِعف الشيء الذي يُضْعِفُه بمنزلة مثقال الشيء.

ومعنى يقنت يقيم على الطاعة.

﴿ وَأَعْتَدُنَا لَهِا رِزْقاً كَرِيماً ﴾: جاء في التفسير أنَّهُ الجنَّةُ.

وقوله: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهَ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهلَ البيْتِ ﴾.

«أهلَ» البيتِ، منصوب على المدح، ولو قرئت أهلِ البيتِ المناخفض ـ أو قرئت أهلُ البيت بالرفع لجاز ذلك ولكنَّ القراءة النصبُ. وهدو على وجْهَيْنِ. على مَعْنَى أعني أهلَ البَيْتِ، وعلى النداء، على معنى يا أهل البَيْتِ، والرِّجْسُ في اللَّغَةِ كل مستنكر مُسْتَقْدْرِ من مأكول أو عَمَلٍ أَوْ فَاحِشَةٍ.

وقيل ان أهل البيت ههنا يعنى به(١) نساء النبي على وقيل نساء النبى والرجال الذين هم آله. واللغة تدل على أنه للنساء والرجال

<sup>(</sup>١) يعني بهذا التعبير أو بهذا القول.

جميعاً لقوله «عَنْكُم» بالميم، ولِيُطَهّرَكُمْ. ولو كان للنساء لم يجز إلا عَنْكُنَّ وَيُطَهِّرُكُنَّ مَا يُتْلَى في عَنْكُنَّ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى في بُيُوتِكُنَّ ﴾ حين أفرد النساء بالخطاب.

وقوله عز وجل: ﴿إِنَّ المُسْلِمِينَ والمُسْلِمَاتِ﴾ إلى قول ه ﴿أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وأَجْراً عَظِيماً﴾.

لما نزل في نساء النبي على ما نزل، قال النساء من المُسْلِمَاتِ: فما نزل فينا نحن شيءً، فأعلم الله \_ عز وجل \_ أن النساء والرِّجَالَ يجازَوْنَ بِأَعْمَالِهِم المغفرة والأجرَ العظيمَ.

وقوله عز وجل:﴿والحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ والحَافِظَاتِ والذَّاكِـرِينَ اللَّهَ كَثِيراً والذَّاكِرَاتِ ﴾

المعنى والحافظين فروجهم والحافظاتها والذاكرين اللَّه كَثِيراً، والذَّاكِراتِهِ استغنى عن ذكر الهاء بِمَا تَقدَّمَ ودل على المحذوف، وَمِثْله ونخلعُ ونتركُ من يَفْجُركَ، المعنى ونخلع من يفجُركَ ونتركُهُ، ومثله من الشعر.

وكُمتاً مُدَمَّاة كأن متونها جَرَى فَوقَها واستشعرت لونُ مُذْهَبِ(١)

على رفع لوُّنِ. المعنى جرى فوقها لون مذهب واستشعرته.

وقوله تعالى:﴿وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّه وَرَسُولِه﴾.

بالياء، ﴿وَتَعْمَلْ ﴾ بالتاء.

<sup>(</sup>١) البيت لطفيل الغنوي ـ اللسان ـ (كمت) وكُمتا جمع أكمت، مدمًّاة أي مشربة بلون الدم، وهو في كتاب سيبويه ٧٧/١، واللسان (دمي ـ كمت).

الأول محمول على اللفظ، وتعمل على المعنى. ومن قراهما جميعاً بالتاء حمل على المعنى. أراد والتي تقنت منكن لله ورسوله وتعمل. ومن قرأ الأول بالتاء قبع أن يَقْرأ وَيَعْمَلُ، لأنه قد حمل على المعنى، وأوضح الموصول بأنه مؤنث، فيقبح الحمل على اللفظ.

وقوله عزوجل: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يكونَ لهم الخيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾.

الخِيرَةُ التَّخْيِيرُ. ونزلت هذه الآية بسبب زينبَ بنتِ جحْس (۱)، وكانت بنت عمَّةِ رَسُول اللَّه، ﷺ وزيْدِ بن حَارِثَةَ (۲)، وكان زيد مولى رسول اللَّه ﷺ وكانت منزلته منه في محبّتهِ إياه كمنزلة الولد، فخطب رسول اللَّه ﷺ زَيْنَبَ ليزوجها من زَيْدٍ، فظنت أنه خطبها لنفسه عليه السلام، فلما علمت أنه يريدها لزيدٍ كرهت ذلك. وأعلم اللَّه ـ جل وعَلاً أنه لا اختيار على ما قضاه اللَّه ورسوله، وزوَّجَها مِنْ زَيْدٍ.

وقوله عزوجل:﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ واتَّق اللَّهَ﴾.

<sup>(</sup>۱) هي أم المؤمنين ـ زينب بنت جحش أخت عبد الله ـ قبل أسمها حمنة وان كل بنات جحش كن يسمين زينب، وأمها أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله كانت زوجاً لزيد بن حارثة وتزوجها بعده رسول الله في وفيها نزلت آيات من سورة الأحزاب. ﴿ وإذ تقول للذي أنعمت عليه وأنعم الله عليه أمسك عليك زوجك . . . ﴾ الخ \_ وكانت سيدة كريمة ذات جود وحب للصدقة \_ كانت تدبع الجلود وتتصدق بما تنال من عملها \_ وجاء فيها الحديث «أسرعكن لحاقاً بي أطولكن يدا » ـ وماتت في خلافة عمر .

انظر الاصابة في (٤٧٠، ٤٧١) والاستيعاب ٣١٣، ٣١٤.

<sup>(</sup>٢) زيد بن حارثة بن شراحبيل الكعبي \_ احتطفته بنوقين في الجاهلية فباعوه بسوق عكاظ. اشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة، فلما تزوجها رسول الله ﷺ وهبته له، ثم طلبه أهله فآثر البقاء مع النبي ﷺ فتبناه وظل يدعى زيد بن محمد حتى نزلت آية تحريم التبني \_ وزوجه رسول الله زينب وقصتهما معروفة.

معنى أنعم اللَّه عليه هداه للاسلام، وأنعمت عليه أعتقته من الرق، وكان زيد شكا الى النبي عليه السلام أمْر زَيْنَب، فأمره بالتمسك بها، وكان عليه السلام يحب التروَّج بها(١) إلا أنه عليه السلام آثر ما يحب من الأمر بالمعروف فقال: ﴿أَمْسِكْ عَلَيكَ زَوْجَكَ واتَّق اللَّه ﴾.

﴿ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ﴾.

أي تكره مقالة النَّاسِ.

﴿ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَاكُها ﴾.

أي فلما طلقها زيدً. والوَطَرُ في اللغة والأرَبُ بمعنًى واحد، قال الخليل: معنى الوطر كلُ حاجَةٍ يكون لك فيها هِمَّةُ، فإذا بلغها البالغ قيل قد قضى وطره وَأَربَه، أي بَلَغ مُرادَه مِنها.

وقـوله \_ عزوجل: ﴿ لِكَيْـلَا يَكُونَ عَلَى المُوْمِنِينَ حَـرَجُ في أَزْوَاجِ الْمُوْمِنِينَ حَـرَجُ في أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً ﴾.

أي زوجناك زينب وهي امرأة زيد الذي قد تبنيت به، لئلا يُظَنَّ أَنَّهُ من تبنَّى بِرَجُلِ لم تجِل امرأتُه للمُتَبَنِّي.

وقوله تعالى:﴿مَاكَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ ﴾.

أي لم يكن [زيدً] ابن (٢) محمد، لم يلده، وقد وُلِدَ لِرَسُولِ اللَّه

<sup>(</sup>١) في الأصل التزويج وهو غير مناسب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل أي لم يكن أبًا مُحمَّدٍ

ﷺ ذكورٌ إبراهيم والطيَّبُ والقاسم والمطهَّر(۱)، وإنما تأويله: ما كان يحرم عليه مِمَّنْ تبنى به ما يحرم على الوالد، والنبي ﷺ أبو المؤمنين في التبجيل والتعظيم. وقرئت: وخاتِمَ النبيينَ وخاتَم النبيينَ - بفتح التاء - كَسَرَ التاء فمعناه ختم النبيين، ومن قرأ وخاتَم النبيينَ - بفتح التاء - فمعناه آخر النبيين، لا نبيً بعده ﷺ. ويجوز: ولكن رسول الله وخاتمُ النبيينَ. فمن نصب فالمعنى ولكن كان رَسُولَ اللهِ وكان خاتَمَ النبيينَ، ومن رفع فالمعنى ولكن هُو خَاتَمُ النبيين.

وقوله عز وجل: ﴿مَا كَانَ عَلَى النَّبِّي مِنْ حَرَجٍ فِيما فَرَض اللَّهُ لَه، سُنَّةَ اللَّهِ [في الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ]﴾.

«سنة»منصوب على المصدر، لأن معناه «ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله سنَّ اللَّه سُنَّة حسنة وَاسِعَةً لاَ حَرج فيها». أي لا ضِيقَ فيها والسُّنَّة الطريقة، والسَننُ مِنْ ذَا كُلِّه.

وقوله عزوجل:﴿ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ﴾.

معناه في النبيّينَ الذين قبل محمد على وعليهم. أي سنَّةُ اللَّه في التّوسعة على محمد على في في الانبياء المَاضِين.

وقوله تعالى:﴿الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ﴾.

«الذين» في موضع خَفْض نعت لقوله في اللذين خَلُوا من قبل، ويجوز أن يكون رَفْعاً على المدَّح عَلَى هَمْ الذين يُبَلِّغُونَ رسالات الله، ويجوز أن يكون نصباً على معنى أعني الذين يُبَلِّغون.

<sup>(</sup>١) لم يكن له ﷺ غير ثلاث بنين، وكان عبد اللَّه يلقب بالطيب والطاهر.

<sup>(</sup>٢) قرأ عاصم وحده بفتح التاء.

وقوله: عز وجل: ﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِي عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَتُهُ ﴾.

صلاة اللَّه على خلقه رَحْمَتُه وهدايته إياهم.

وقوله: ﴿تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلامٌ ﴾.

تحية أهل الجنَّةِ سلام، قال اللَّه عز وجل: ﴿ تَحِيَّتُهُم فِيهَا سَلامٌ ﴾.

وقوله عز وجل: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِي إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً ﴾.

[أي] شاهداً على أُمَّتِكَ بالإِبْلاَغِ ، إبلاغ الرسالة، ومبشراً بالجنة ومُنذِراً من النَّارِ، وهذا كله منصوب على الحال، أي أَرْسَلْنَاكَ في حال الشهادة والبِشَارَةِ والانذار.

﴿ وَدَاعِياً إلى اللَّه بِإِذْنِهِ ﴾.

أي داعياً إلى توحيد اللَّه وما يُقرِّبُ منه، وبإذْنِهِ أي بِأَمْرِه.

﴿وَسِرَاجًا مُنِيراً﴾.

أي وكتاباً بَيِّناً، المعنى أرسلناك شاهداً وذَا سراج مُنِيرٍ وذا كتاب بَيِّنٍ، وَإِنْ شئت كان «وَسِرَاجاً» منصوباً على معنى دَاعِياً إلى اللَّهِ وتالِياً كتاباً بيّناً.

وقوله عز وجل: ﴿وَدَعْ أَذَاهُمْ ﴾ .

معناه دع أذى المنافقين، وتأويل دع أذاهم دَعْهُم لا تجازهِمْ عَلَيْه إلى أن تُؤْمَرَ فيهم بِأَمْرِ.

وقوله عز وجل: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ المُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمسُّوهُنَّ﴾.

معنى ﴿تمسوهنَّ ﴾ تقرَّبُوهُنَّ (١).

﴿ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُـوهُنَّ وَسَرِّحُـوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلًا ﴾.

قال بعضهم «متعوهن» نسخها قوله عز وجل: ﴿وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلُ أَن تَمسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ﴾ (٢) ، والنصف ينوب عن التمتيع ، إلا أن يكون لم يسم لها مَهْراً ، فلها نصف مَهْرِ مِثْلِهَا. وأسقط الله العدَّة عن التِي لم يَدْخُلْ بِها ، لأن العدَّة في الأصل استبراء .

وقوله : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيِّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّلاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ ﴾ . «أجورهن»: مهورهن.

﴿ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُك مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ ﴾.

وأصل الاملاك في الإماء والعبيد ما يجوز سَبْية وفيئه، فأما سَبْيُ الخبيثة فلا يجوز وَطْئُه ولا ملْكُه، يقال هذا سَبْيُ طِيِّبَةٍ، وسَبْيُ خِبْنَةٍ، فسبي الطيِّبَةِ سَبْيُ من يجوز حَرْبُه من أهل الكفر، فأما من كان له عهد فلا يجوز سبيه ولا مُلْكُ عَبْدٍ منه ولا أمَةٍ.

وقوله عز وجل: ﴿وامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا للنبي إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنكِحَها خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ المُؤْمِنينَ﴾.

وتقرأ إِنْ وَهَبَتْ بالفتح. أي: أَنْ وَهَبَتْ نفسها للنبي حَلَّتْ لَــهْ ومـن

<sup>(</sup>١) أي من قبل أن تدخلوا بهن.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الأية ٢٣٧ .

قرأ «أَنْ وَهَبَتْ» بالفتح فالمعنى أَحَلَلْنَاها لأَنْ وَهَبَتْ نفسها. «وخالِصَة» منصوب على الحال. المعنى إنا أَحْلَلْنَا لك هؤلاء. وأحللنا لك من وَهَبَتْ نفسها لك. وإنما قيل للنبي ههنا لأنه لو قيل أن وهبت نفسها لك كان يجوز أن يتوهم أنَّ في الكلام دليلاً أنه يجوز ذلك لغير النبي عليه السلام، كما جاز في قوله: ﴿وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ﴾، لأن بناتِ العَمَّ وبنات الخال يحللن للناس.

وقوله: ﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِم في أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ﴾.

أي ان التزويج لا يَنْعَقِدُ إلاَّ بِوَلِيَّ وَشَاهَدَين، وَمَلَكُ اليَّمِينَ لاَّ يَكُونَ إلاَّ مِمَّنْ يَجُوزُ سَبْيُه.

وَقُولُه: ﴿ تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ ﴾.

ترجي بالهمز وغير الهمز، والهمز أكثر وأَجْوَدُ، ومعنى تُرْجِي تُوجِي الهمز بالهمز وغير الهمز، المعنى واحد، وهذا مما خص الله به النبي عليه السلام فكان له أن يؤخر من أحب من نسائه ويؤوي إليه من أحب من نسائه وليس ذلك لغيره مِنْ أُمَّتِهِ، وله أَنْ يَرُدُ من أَخَر إلى فراشه عليه السلام.

﴿ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ﴾.

أي ان أردت ممن عزلت أن تُؤوِيَ إليكَ فلا جناح عليك.

﴿ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ ﴾.

أي ويسرضيْنَ كلُّهُنَّ بما أَعْسَطَيْتَهُنَّ من تقريب وإرجساء ويجوز النصب في كلِّهنَّ توكيداً للهاء والنُّونِ.

وقوله عز وجل:﴿لاَ يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾.

وتقرأ: لا تحل لك النساء \_ بالتاء، فمن قرأ بالياء فلأن الياء في معنى جمع النساء، والنساء يدل على التأنيث فيستغنى عن تأنيث يحل. ويجوز لا تحل \_ بالتاء \_ على معنى لا تحل لك جماعة النساء.

وقوله: ﴿ وَلاَ أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ﴾.

موضع «ما» رفع المعنى لا يحل لك إلا ما ملكتْ يَمينُكَ. جعل ما بدلاً مِنَ النّساءِ ويجوز أن يكون موضعُ ما نَصْباً على معنى لا يحل لك النساء أَسْتَثْنِي ما ملكت يمينك.

وقوله عز وجل: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ ﴾.

بضم الباء وقد رُويت عَنْ عَاصِم «بِيُوت» بكسر الباء وعن جَمَاعَةً من أهل الكوفة. وليس يروي البصريون بِيُوت بكسر الباء، بل يقولون إن الضم بعد الكسر ليس موجوداً في كلام العرب ولا في أشعارِها، والذين كسروا فكأنَّهم ذهبوا إلى اتباع الياء، والاختيار عند الكوفيين الضَّمُّ في بُيُوتٍ.

وقوله: ﴿ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُم إِلَى طَعَامٍ ﴾ .

في موضع نصب المعنى إلاَّ بأن يُؤذنَ لَكم ، أو لَأنْ يُؤذنَ لكم .

وقوله: ﴿ إِلَى طَعَامٍ غَيرَ نَاظِرِينَ إِنَّاهُ ﴾.

اناه نَضْجُه وبلوغُه، يقال أَنَى يأْنِي إِنَّاءً إِذَا نَضِج وَبَلَغَ، و«غير» منصوبة على الحال، المعنى إلا أن يؤذن لكم غير منتظرين، ولا يجوز الخفض في «غير» لأنها إذا كانت نعناً للطعام لم يكن بُدُّ من إظهار

الفاعل لا يجوز إلا غير ناظرين إناه أنتم(١).

وقوله عز وجل: ﴿ وَلاَ مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُم كَانَ يُؤْذِي النَّبِيِّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ ﴾.

ويجوز فيستحي منكم بياء واحدة، وكذلك قوله: ﴿ وَاللَّهُ لاَ يَسْتَحْيِي مِن الْحَقِّ وَيَسْتَحَيْثُ وَاسْتَحَيْثُ وَاسْتَحَيْثُ وَالْحَذَفَ لَنْقُلَ اللَّهِ وَيَسْتَحِي بِالْتَحْفَيْفُ عَلَى استحيَيْتُ وَاسْتَحَيْثُ، والحذف لَنْقُلَ اللَّهُ اللَّهُ وَيَسْتَحِي بِالْتَحْفَيْفُ عَلَى استحيَيْتُ وَاسْتَحَيْثُ، والحذف لَنْقُلَ اللَّهُ اللَّهُ وَيَسْتَحِي بِالنَّحْفَيْفُ عَلَى استحيَيْتُ وَاسْتَحَيْثُ ، والحذف لَنْقُلَ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

وكان النبي على الأذى في الأذَى في ذلك، فعلم الله من يحضره الأدَبَ فصار أَدَباً لهم ولمن بعدهم.

وقوله:﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾.

أي إذا أردتم أن تخاطبوا أزواج النبي على أمر فخاطِبُوهُنَّ من وراء حِجَاب، فنزل الأمر بالاستِتَار.

وقوله: ﴿ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤذُوا رَسُولَ اللَّهِ ﴾ . أي ما كان لكم أذاه في شيء من الأشياء .

﴿وَلاَأَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهِ مَنْ بَعْدِهِ أَبَداً ﴾.

مَوْضع «أَنْ» رَفعُ، المعنى: وَمَا كَانَ لَكُم أَنَ تَنكَحُوا أَزُواجِه مِن بعده، وذَلِكَ أَنه ذُكِرَ أَن رَجُلًا قال: إذَا تُوفِّي مُحمدٌ تَزَوَّجْتُ امْرَأَتَهُ فلانةً (٢)، فأعلم اللَّه أَن ذَلِكَ محرم بقوله: ﴿إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيماً ﴾.

أي كانَ ذنباً عَظِيماً.

وقوله: ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ ﴾ إلى قوله ﴿ ولا ما مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ ﴾ .

<sup>(</sup>١) ناظرين يحتاج لفاعل إذا كانت نعتاً، أما إذا كانِت استثناء فهي تابعة لفاعل الجملة السابقة.

<sup>(</sup>٢) كان الرجل يسمى طلحة بن عبيد الله، تيمي من آل أبي بكر، وهمو غير طلحة الفياض أحد العشرة المبشرين وأحد أهل الشورى، والزوجة هي السيدة عائشة \_ رضي الله عنها.

ولم يرد في هذه القِصَّةِ أَعْمَامَهُنَّ وَلاَ أَخْوَالَهُنَّ. فجاء في التفسير أنه لم يذكر العَمَّ والخَالَ، لأنَّ كُلَّ واحد منهما يحل لابنة المرأة، فتحِلُّ لابن عمها وابن خالها. فقيل كُرِهَ ذلك لأنهما يصفانها لأبنائِهِمَا. وهذه الآية نزلت في الحجاب فيمن يحل للمرأةِ البُرُوزُ لَهُ، فذكر الأب والابْنُ إلى آخر الآية.

المعنى لا جناح عليهن في رؤية آبائِهِن لَهُنَّ، ولم يذكر العمَّ والمخالَ لأنهما يجريان مجرى الوالدين في الرؤية. وقد جاء في القرآن تسمية العم أباً في قوله: ﴿قَالُوا نَعْبُدُ إِلْهَكَ وَإِلْهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وإسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلْهاً وَاحِداً ﴾، فَجَعَلَ العمَّ أباً.

وقوله عز وجل: ﴿ لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ المُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَـرَضٌ والمُرْجِفُونَ فِي المَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَكَ بِهِمْ ﴾.

المعنى لنسلطنك عليهم.

﴿ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا مَلْعُونِينَ ﴾ منصوب على الحال، المعنى لا يجاورونك إلَّا وهم ملعونون(١).

وقوله: ﴿ أَيَّنَمَا ثُقِفُوا أَخِذُوا ﴾.

لا يجوز أن يكون «ملعونين» منصوباً بما بعد أينما، لا يجوز أن تقولَ: مَلْعُوناً أَيْنَمَا ثقف أُخِذَ زَيْدٌ يُضْرَبُ، لأن ما بعدما حروف الشرط لا يعمل فيما قبلها.

وقوله: ﴿سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ﴾.

﴿سنةَ اللَّهِ ﴾ مَنْصُوبٌ بمعنى قوله أخذوا وَقُتِّلُوا، فالمعنى سَنَّ اللَّه

<sup>(</sup>١) في الأصل: الا وهم معلوبين.

في الذين ينافقون الانبياء ويرجفونَ بِهِمْ أَنْ يُقَتِّلُوا حَيْثُما ثُقِفُوا(١).

وقوله: ﴿إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلاَ ﴾.

الاختيار «السبيلا» بألف، وأن يوقف عليها، لأن أواخر الآي وفواصلها يجري فيها ما يجري في أوَاخِر الأبياتِ من الشِّعْر، والفَوَاصِل، لأنه خوطب العربُ بما يعقلون في الكلام المؤلَّفِ فَيُدَلِّ بالوقف في هذه الأشياء وزيادة الحروف فيها، \_نحو: الظنونا، والسبيلا، والرسولا أن الكلام قد تم وانقطع، وان ما بعده مستأنف.

وقوله: ﴿ وَالْعَنْهُم لَعْناً كَبِيراً ﴾ .

ويقرأ كثيراً ومعناهما قريب.

وقوله: ﴿ يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى ﴾.

أي لا تؤذوا النبي ـ عليـه السلام ـ كمـا آذى أصحاب مـوسى مُوسَى ، عليه السلام ، فينزل بكم ما نزل بهم .

وكان أذاهُم لموسى فيما جاء في التفسير أنهم عابُوه بشيء في بدنه فاغتسَل يوماً ووضع ثوب على حجر فذهب الحجر بثوبه فأتبعه موسى فرآه بنو إسرائيل ولم يروا ذلك العيب الذي آذوه بذكره.

﴿ وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهاً ﴾.

كلُّمَهُ اللَّه تكليماً وبرأه من العيب الذي رموه به بآية معجزة.

وقوله عز وجل: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَواتِ وَالأَرْضِ وَالجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وأشفقن منها وَحَمَلَها الإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً ﴾.

<sup>(</sup>١) يقال ثقفته ثقفاً أي صادفته ووجدته .

رُوي عن ابن عَبَّاس وسَعِيدِ بن جبير أنهما قالا: الأمانة ههنا الفرائض التي افترضها اللَّه على عبادة، وقيال ابن عُمَر: عرضت على آدمَ الطاعةُ والمعصيةُ وعرف ثوابَ الطاعة. وعقابَ المعصية. وحقيقة هذه الآية \_ والله أعلم، وهـ و موافق للتفسير \_ أن الله عز وجـل ائتمن بنى آدم على ما افترضه عليهم من طاعته، وائتمن السَّمواتِ والأرضَ والجبالَ على طاعته والخضوع له، فأعلمنا اللَّه أنه قال: ﴿ ثُمُّ اسْتَوَى إِلَى السَّماءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلأَرْضِ أَثْتِيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعينَ ﴾ (١)، وأعلمنا أن من الحجارة ما يَهْبطُ من خشية الله وأن الشمس والقمر والنجوم والملائكة وكثيراً من الناس يسجدون لله، فأعلمنا الله أن السموات والأرض والجبال لم تحتمل الأمانة، أي أَدُّتُها، وكل من خان الأمانة فقد احتملها، وكذلك كل من أثِمَ فقد احتمل الاثم، قال الله عز جل: ﴿ وليحملُنَّ اثقالِهم وأثقالًا مَعَ أَتْقَالِهِم ﴾ (٢). فأعلم الله أن من باء بالاثم يسمَّى حاملا للاثم ، فالسموات والأرض والجبال أَبَيْنَ أن يحملن الأمانة وأدينها. وَأَدَاؤها طاعة الله فيمًا أَمَر به، والعَمَلُ به وترك المَعْصِيةِ.

﴿وحَمَلَهَا الأنسانُ ﴾، قال الحَسنُ: الكافر والمنافق حَمَلا الأمانة ولم يطيعا. فهذا المعنى واللَّه أعلم. ومن أطاع من الأنبياء والصديقين والمؤمنين فلا يقال كان ظلوماً جَهُولاً ، وتصديق ذلك ما يتلو هذه الآية من قوله : ﴿ لِيُعَذِّبُ اللَّهُ المُنَافِقِينَ والمُنَافِقَاتِ والمُشْرِكِينَ والمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى آلْمُؤْمِنِينَ والمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ﴾.

<sup>(</sup>١) سورة فصلت الآية ١١.

<sup>(</sup>٢) سورة العنكبوت الآية ١٣.



## بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ أَلْحَمْد لِلَّهِ آلَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَ واتِ وَمَا فِي الأرْضِ وَلَـهُ الحَمْدُ فِي الأَرْضِ وَلَـهُ الحَمْدُ فِي الآخِرَةِ ﴾.

واللَّهُ المحمُود فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وحمدُه فِي الآخرة يدل عليه قول أهل الجنة: ﴿الحَمْدُ لِلَّه الَّذِي صَدَقَنا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الأَرْضَ نَتَبَوًّأُ مِنَ الجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ﴾(١) أي أورثنا أرض الجنَّةِ .

وقوله تعالى: ﴿ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا ﴾.

أي ما يدخل في الأرض وما يخرج منها. ما يدخل في الأرض من قُطْرٍ وغيره، وما يخرج منها من زرع وغيره.

﴿ وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ﴾.

ما يَصْعَدُ فِيها، يقال عرج يَعْرُجُ إذا صَعَدَ، والمعارج \_ الدَّرَجُ \_ من هذا، ويقال: عَرِج يَعْرُجُ، إذا صار ذَا عَرَجٍ، وَعَرَجَ يَعْرُجُ إذَا غَمَـزَ من شيء أصابه (٢).

<sup>(</sup>١) سورة الزمر الآية ٧٤.

<sup>(</sup>٢) عرج بالفتح ارتقى وَأَصَابَهُ شيء في رجله ليس بخلقة، فإذا كان خلقة فالفعل عرج مثل فرح.

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ ﴾.

الساعة التي يبعث فيها الخَلَقُ، المعنى أنهم قالوا: لاَ نُبْعَثُ، فقال اللَّه تعالى:

﴿ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الغَيْبِ [لَا يَعْزُبُ عَنْه مِثْقَالُ ذَرَّةٍ] ﴾.

بالخَفْضِ [في عالم] صفة لله عز وجل، ويقرأ بالرفع من وجهين، أحدهما الابتداء، ويكون المعنى: عَالِمُ الغَيْبِ «لَا يَعْزُبُ عَنْهُ». ويكون «لَا يَعْزُبُ عَنْهُ» هـو خَبَر عـالم الغَيْب، ويرفع على جهـة المـدح لله عـز وجل.

المعنى هو عالم الغيب ويجوز النَّصبُ ولم يُقْرأُ به على معنى اذْكُرْ عالمَ الغيبِ جَائزٌ.

ويقرأ لا يعزِب عنه بِكَسْرِ الزاي، يقال: عَزَب عَنِّي يَعْزُبُ ويعْزِبُ إِذَا غَابَ.

﴿ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾.

اللام دخَلت جواباً لقوله: ﴿ قُلْ بَلَى وَرَبِسِي لَتَأْتِينَكُمْ ﴾ للمجازاة أي من أجل المجازاة بالثواب والعقاب.

وقوله: ﴿ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرةً وَرِزْقُ كَرِيمُ ﴾ .

بيِّن اللَّه أَنَّ جزاءَهم المغفرةُ وهي التغطيةُ على الذُّنُوب.

وقوله: \_ جل وعلا \_: ﴿ وَالَّذِينَ سَعَوًّا فِي آيَاتِنَا مُعَجِّزينَ ﴾ .

ويقرأ ﴿مُعاجِزين﴾ وَمُعاجزين في مَعْنَى مُسَابقين، ومن قرأ مُعَجِّزِينَ فمعناه أنهم يُعَجِّزوُنَ من آمن بها، ويَكُونُ في معنى مُثَبِّطِينَ وهو معنى تعجيزهم من آمن بها.

وقوله: ﴿ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيم ﴾ . بالخفض نعت للعذاب .

وقوله تعالى: ﴿وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمِ [الَّذِي أُنْزِلَ إلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الحَقّ]﴾.

ههنا علماء اليهود الذين آمنُوا بالنبي عليه السلام، منهم كعبُ الأحبار وعبدُ اللَّه بنُ سلام، أي وَلِيَرى، وموضع «يرى» عطف على قوله: «ليجزي» و«الحق» منصوب. خبر ليرى(١) الذي(٢) و «هُو» ههنا فصل يدل على أن الذي بعدها ليس بنعت، ويسميه الكوفيون العماد، ولا تدخل «هو» عماداً إلاّ في المعرفة وما أشبهها، وقد بينا ذلك فيما مَضَى. والرفع جائز في قوله «هو الحقّ».

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ . . . ﴾ الآية (٣) .

هذا قول المشركين الذين لا يؤمنون بالبعث، يقول بعضهم لبعض: هل ندلكم على محمد الذي يزعم أنكم مبعوثون بعد أن تكونوا عظاماً وتراباً ورفاتاً. وفي هذه الآية نظر في العربية لطيف، ونحن نشرحه إن شاء الله.

«إذا» في موضع نَصْب بِمزِّقْتُمْ، ولا يكون أَنْ يَعْمل فيها ﴿جَدِيدٍ﴾ (٤) لأن ما بعد «أَنَّ» لا يعمل فيما قبلها. والتأويل هل ندلكم على رجل يقول لكم انكم إذا مزقتم تبعثونَ، ويكون «إذا» بمنزلة «إن» الجزاء، يعمل فيها الذي يليها، قال قيس بن الخطيم:

<sup>(</sup>آ) مفعول ليرى، وفي الأصل حبر ليعلم.

<sup>(</sup>٢) اصل الجملة قبل دخول الناسخ «الذي انزل اليك من ربك هو الحق».

<sup>(</sup>٣) تمام الآية: ﴿ ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد ﴾.

<sup>(</sup>٤) من ﴿إِنكم لَفَّى خلق جديد﴾.

إذَا قصُرتْ أَسْيافُنا كان وَصْلُها خطانا إلى اعدائنا فنضاربُ(١) المعنى يكون وصلها، الدليل على ذلك جزم «فَنُضَارِبْ».

ويجوز أن يكون العامل في «إذا» مضمراً، يدل عليه ﴿إنكم لفي خلقٍ جديد ﴾ ويكون المعنى هل ندلكم على رجل يُنبئكُمْ يقول لكم إذا مزقتم بعثتم، إنكم لفي خلق جديد، كما قالوا: ﴿أَئِذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُراباً وَعِظَاماً أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴾ (٢). فإذا يجوز أنْ تكون منصوبة بفعل يدل عليه «إنَّا لَمَبْعُوثُونَ » ولا يجوز «إنَّكُمْ لَفِي خلق جديد » بالفتح ، لأن اللام إذا جاءت لم يجز إلا كسر إن .

وقىوله عز وجل:﴿أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ ﴾.

أي ألم يَتَامَّلُوا ويعْلَمُوا أن الذي خلق السماء والأرض قادر على ان يبعثهم، وقَادِرُ أن يخسف بِهِمُ الأرْضَ أو يسقط السماء عليهم كِسَفاً.

وقوله عز وجل:﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ﴾.

أي إن في ذلك عَلَامةً تَدُلَّ مَنْ أَنَابَ إلى اللَّه ورجع إليه وتأمَّل ما خلق على أنه قادر على أن يحيى الموتى.

وقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلاً يَمَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ [وَالطَّيْرَ] ﴾.

<sup>(</sup>١) البيت في ابـــن يعيش ٩٧/٤، ٩٧/٧، وأمالي ابن الشجري ٣٣٣/١، وكتاب سيبويه ٦١/٣ (ت هرون) ـ يصف قومه ونفسه بالاقدام والهجوم على الأعداء، فهم لا يضربون من بعيد.

<sup>(</sup>٢) هي عطف في كلا الاعرابين. إما عطف مفرد وإما عطف حملة.

المعنى فقُلْنا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ، وَتُقْرا أُوَبِي معه، على معنى عودي في التسبيح معه كلَّما عاد فيه، ومن قرأ أَوِّبِي مَعَه فمعناه رَجِّعِي مَعَه أَي يقال آب يؤوب إذا رَجَع، ومعنى رَجِّعِي مَعَه سَبِّحي معه ورَجِّعي التسبيح معه.

وَالطَّيْرَ \_ وَالطَّيْرُ، فَالرَفِعِ مِن جَهْتِين. إحداهما أَن يكون نسقاً على ما في أوِّبي، المعنى يَا جِبَالُ رجِّعي التسبيح أنت والطَّيْرُ، ويجوز أن يكون مرفوعاً على البَدَل. المعنى: يا جبال وياأَيُّهَا الطيرُ أوّبي مَعَه.

والنصب مِنْ ثَلاثِ جَهاتٍ. أن يكونَ عطفاً على قوله: «ولقد آتينا داود مِنّا فَضْلاً والطَّيرَ»، أي وسَخُرْنَا له الطَّيْرَ(۱). حَكى ذلك أبو عبيدة عن أبي عمرو بن العلاء، ويجوز أن يكون نصباً على النداء، المعنى: يا جبال أوِّبي مَعَهُ والطَّيْرَ، كأنه قال دعونا الجبال والطير، فالطير معطوف على مَوْضِع الجِبَالِ في الأصل، وكل منادى ـ عند البصريين كلهم ـ في موضع نصب. وقد شرحنا حال المضموم في النداء، وأن المعرفة مبني عَلَى الضَّمِّ. ويجوز أن يكون «والطَّيرَ» نصب على معنى المعرفة مبني عَلَى الضَّمِّ. ويجوز أن يكون «والطَّيرَ» نصب على معنى «مع الطير.

وقوله عز وجل:﴿وَأَلَنَّا لَهُ الحَدِيدَ [أَنِ آعمَلْ سَابِغَاتٍ]﴾.

[أي] جعلناه لَيِّناً. وَأَوَّل مَنْ عَمل الدَّرُوع دَاودُ، وكان ما يُسْتجنُّ (٢)، به مِنَ الحديد إنما كانَ قِطَعَ حَدِيدٍ نحو هذه الجَواشِنَ (٣)،

<sup>(</sup>١) منصوب بفعل مقدر مناسب كما في علفتها تبناً وماء.

<sup>(</sup>٢) يستجن به يستعمل للوقاية.

<sup>(</sup>٣) جمع جوشن - وهو الدرع.

و «أن» ههنا، في تاويل التفسير كأنه قيل: وألنًا له الحديد أن أعمل سابغات، بمعنى (١) قلنا له: اعمل سابغات، ويكون في معنى لأن يعمل سابغات. وتصل إن بلفظ الأمر، ومثل هذا من الكلام أَرْسَلَ إليه أَنْ قُمْ إليَّ، أي قال قم إلى فلانٍ، ويكون بمعنى ارسل إليه بأن يقوم إلى فلانٍ.

ومعنى «سَابِغَاتٍ» دروع سابغات فذكر الصفة لأنها تدل على الموصوف، ومعنى السابغ الذي يغطي كل شيء يكون عليه حتى يُفْضُل.

﴿وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ﴾.

السَّردُ في اللغة (٢) تقدمة شيء إلى شيء تأتي به مُنسَّقاً بَعْضُه في إثْر بَعْض مُتَتَابِعاً فمنه سَرَدَ فلانُ الحدِيثَ، وقيل في التفسير: السَّرْدُ السَّمْرُ (٣) والسَّتْر والخلق وقيل هو أَنْ لاَ يَجْعَل المِسْمَارَ غليظاً والثقبَ دَقيقاً، ولا يجعلَ المسمارَ دَقيقاً، والثقبَ واسِعاً فَيتقَلْقَلْ وَيَنْخَلِع وينقصفُ. قَدِّرْ في ذلك أي اجْعَلْهُ عَلَى القصد وقدر الحاجة.

والذي جاء في التفسير غَيْرُ خارج عن اللغة لأن السَّمْرَ تقدِيمُكَ طرف الحلقة إلى طرفها الآخر، وزعم سيبويه أن قول العرب: رجل سَرَنْدِيًّ مشتق من السَّردِ، وذلك أن معناه الجريء، قال: والجريء الذي يمضى قُدُماً.

<sup>(</sup>١) في الأصل: وبمعنى.

<sup>(</sup>٢) في القاموس: السرد الخَرْزُ في الأديم ، ونسج الدِّرْع، واسم جامع للدروع وسائر الخلَّق.

<sup>(</sup>٣) الشد بالمسامير. يقال سَمَرَ الشَّيْءَ يسمِرُهُ - كنصر وكضرب. وسمَّره، بمعنى شده بمسمار وثبته.

وتفسير : ﴿وَأَلَنَّالَهُ الْحَدِيدَ﴾ جعلناه ليناً كالخُيُوط يطاوعه حَتَّى عَمِلَ الدروعَ .

وقوله تعالى:﴿وَلِسُلَيمانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ ﴾.

النصب في الريح هو الوجه وقراءة أكثر القراء، على معنى وسَخَّرْنَا لسلَيمانَ الريح، ويجوز الرفع ولسليمان الريح غدوها شهر، والرفع على مَعْنَى ثبتت له الريح، وهو يؤول في المعنى إلى معنى سخرنا الريح، كما أنك إذا قلت: لله الحمد فتأويله استقر لله الحمد، وهُو يرجعُ إلى معنى أحمدُ اللَّه الحمد.

وقوله:﴿غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ ﴾.

أي غدوها مسيرة شَهْرٍ، وكذلك رواحها. وكان سليمان يجلس على سريره هو وأصحابه فتسير بهم الريح بالغداة مسيرة شهر، وتسير بالعَشِي مَسِيرة شَهْرٍ.

﴿وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ القِطْرِ﴾.

القطر النَّحَاسُ، وهو الصُّفرُ، فأذيب مذ ذاك وكان قبلَ سليمانَ لَا يذُوبُ.

﴿ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾.

موضع «مَنْ» نصب، المعنى سخرنا له من الجن مَنْ يعمَلُ، ويجوز أن يكون موضع «مَنْ» رفعاً، ويكون المعنى فيما أعطيناه من الجن ﴿مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْه بإذْنِ رَبِّه﴾ أي بأَمْر رَبِّه.

﴿ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا﴾.

أي من يعدل(١). ثم بَيَّن ما كانوا يعملون بين يَدَيْه فقال: ﴿ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَاريبَ وَتَمَاثِيلَ ﴾.

المحرابُ الذي يُصَلَّى فيه، وأشرف موضع في الدَّارِ وفي البيت يقال له المحراب.

﴿وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ﴾.

اكثر القُرَّاء على الوقف بغير ياء، وكان الأصل الوقف بالياء، إلا أن الكسرة تنوب عنها، وكانت بغير ألف ولام الوقف عليها بغير ياء(٢)، تقول: هذه جواب، فأُدْخِلَت الألف واللام وترك الكلام على ما كان عليه قَبْلَ دُخُولِهِمَا. والجوابي جمع جَابية، والجابية الحوض الكبير قال الأعشى(٣):

## كجابية السيج العراقي تَفْهَقُ

أن يعملون له جفانه كالحياض العظام التي يجمع فيها الماء.

﴿وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ﴾: ثابتات.

﴿اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْراً ﴾.

«شكراً» منتصب على وَجْهَيْن: أحدهما اعملوا للشكر، أي اشكروا

<sup>(</sup>١) من يميل ويتحول.

<sup>(</sup>٢) أي متى كانت منكرة حذفت الياء للتنوين.

<sup>(</sup>٣) صدر البيت: نفى الذَّم عن رهط المحلق جفنة. ويروى: آل المحلق.

وتقرأ «السيح العراقي» أي الماء والفيضان لكثرة الماء هناك دون الجزيرة العربية، وتقرأ «الشيخ» أي الرجل ـ لأن العراقي لا يعرف مواقع الماء فيحتاط بملء جابيته حتى تفيض، انظر الكامل ١ /٤ (تجارية).

الله على ما آتاكم. ويكون ﴿اعملوا آل داود شكراً ﴾ على معنى اشكروا شكراً.

وقوله تعالى: ﴿مَادَلُّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الأرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَه ﴾.

المنسأة العصا، وإنما سُمِّيَتْ منسأة لأنها يُنْسَأُ بها، ومعنى ينسأ بها يطرد بها ويؤخر بها، فلما توفي سليمان توفي وهو متكئ عليها عماه - فلم يعلم الجن بموته حتى أكلت الأرضَةُ العصا. حَتَّى خَرَّ.

﴿ فِلمَّا خَرَّ تَبِيَّنَتِ الجِنَّ ﴾ مَوْتَهُ، المعنى ﴿ أَن لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الغَيْبَ مَا لبثوا فِي الْعَذَابِ المُهِينِ ﴾.

المعنى لأنهم لو كانوا يعلمون ما غاب عَنْهُم مَا عَمِلُوا مُسخِّرِين، إنَّما عَمِلُوا وهم يظنون أنه حَيُّ يقف عَلَى عَمَلِهِمْ، وقال بعضهم تبينت الأنسُ الجِنَّ (۱) أن لو كانوا يعلمون الغَيْبَ، ويجوز أن يكون تبينت الجِنُّ أن لو كانوا يعلمون الغَيْبَ، والجن تتبيَّنُ أَنَّها لا تعلمُ الغَيْبَ، فكانَتْ تُوهِمُ أنها تعلم الغَيْبَ فَتَبَيَّنَتْ أنه قد بان للناس أنها لا تعلمُ الذي كما تَقُولُ للذي يدعي عندَكَ الباطِلَ إذا تبينت له: قد بينتُ أن الذي يقول بَاطِلُ، وهو لم يزل يعلم ذلك ولكنك أردت أن توبخَهُ وَأَنْ تُعْلِمَهُ أنك قد علمت بطلان قوله.

وقوله عز وجل: ﴿ لَقَدْ كَانَ لِسَبَأٍ فِي مَسْكَنِهِم [آيَةً] ﴾ .

ويقرأ «مَسْكِنِهِمْ» بفتح الكاف وكسرها. ويقرأ مَسَاكِنِهم ويقرأ لِسَبَـأَ

<sup>(</sup>١) أي عـرف النـاس حقيقتهم أنهم لا يعلمـون، أو تبينت الجن بمعنى اتَّضَحَتْ حَالُهم وقـد قـرأ يعقوب: تُبيَّنتِ الجن ـ بالبناء للمجهول.

- بالفتح وترك الصرف - وَلِسَباً. فمن فتح وترك الصَّرْفَ فلأنه جَعَـلَ سَبا اسماً للرَّجُل واسماً للرَّجُل واسماً للحي وكلَّ جائز حَسَنٌ.

﴿ آيةٌ جَنَّتَانِ ﴾.

«آية» رفع اسم كان، وَجَنَّتَان رفع على نوعين، على أنه بدَلُ من آيةٍ وعلى إضمارٍ (١) كأنه لما قيل آية، قيل الآية جَنَّتَانِ، والجَنَّتَانِ البُسْتَانَانِ. فكان لهم بستانان، بستان يَمْنَةً، وبُسْتَانٌ يَسْرَةً.

﴿كُلُوا مِنْ دِزْقِ رَبِّكُمْ [وَاشْكُرُوا لَهُ]﴾.

المعنى قيل لهم: كلوا مِنْ رِزقِ ربِّكُمْ - واشْكُروا لَهُ.

وقوله عز وجل: ﴿ بَلْدَةً طَيِّبَةً ﴾ . على معنى هذه بلدة طيبة .

﴿وَرَبُّ غَفُورٌ ﴾ على معنى واللَّه رَبُّ غَفُورٌ.

﴿ فَأَعْرَضُوا ﴾ المعنى [أعرضوا] عن أمر الله.

﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ العَرِم ﴾ .

والعَرِمُ فيه أقوالٌ قال أبو عبيدة جمع عَرِمَةٍ، وهي السَّحْرُ والمُسنَّاةُ (٢) وقيل العَرِمُ اسمُ الوَادِي، وقيل العَرِمُ ههنا اسم الجُرَدُ النّي ثقب السَّحْرَ عَلَيْهِم، وهو الذي يقال له الخُلْدُ. وقيل: العَرِمُ المطر الشديد، وكانوا في نِعْمةٍ وكانت لهم جِنَانٌ يمنَةً وَيَسْرةً، وكانت المرأة تخرج على رَأسها الزَّبِيلُ فتعمل بيديها وتسير بين ذلك الشجر

<sup>(</sup>١) أي على اضمار مبتدأ، أي هي جنتان. فهو إذن كلام مستأنف.

 <sup>(</sup>٢) السَكْرُ سَدُ النَّهْر، وبالكسر اسم منه وما سُدً به النَّهْرُ ويكون المعنى السَّيْلُ الـذي حطم السّـد ـ فهو لذلك يسمى سيل السد. والمسناة السيل الجارف.

فيسقط في زبيلها ما تحتاج إليه من ثمار ذَلِكَ الشَّجَرِ، فلم يَشْكُرُوا. فبعث اللَّه عليهم جُرَذاً، وكان لهُم سَكْرٌ فيه أبوابٌ، يفتحون ما يحتاجون إليه من الماء، فثقب ذلك الجرذ حتى نقب عَلَيْهم فَغَرَق تينك الجنتين.

﴿وَبَدُّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ ﴾.

أَيْ بِهَاتَيْنِ الجنتينِ المَوْصُوفتين.

﴿جَنَّتُيْنِ ذَوَاتَيْ أَكُلِ خَمْطٍ ﴾.

وأُكْلِ خَمْطٍ - الضَّمُّ وَالإسكان في الكافِ جَائِزَانِ، ويقرأ ذَوَاتَيْ أَكُلِ خَمْطٍ وَذُواتِي أُكْلِ خَمْطٍ. ومعنى خمط: يقال لكل نبت قد أَخَذ طَعْمًا من مرارة حتى لا يمكن أكله خَمْطً. وفي كتاب الخليل الخمطُ شَجَرُ الأرَاكِ وقد جاء في التفسير أَنَّ الخَمْطَ الأراكِ وأكله ثمَرهُ، قال اللَّه عز وجل: ﴿ تُوْتِي كُلُهَا كُلَّ حِينٍ ﴾ (١).

﴿ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا﴾.

«ذلك» في موضع نصب، المعنى جزيناهم ذلك بكفرهم.

﴿وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ﴾.

وتقرأ وهل يُجَازَى، ويجوز وهل يُجَازَى إلاَّ الكَفُورُ، وَهَذَا مِمَّا يُسَاّلُ عَنْهُ.

يقال: اللَّه عَزَّ وَجَلَّ عَيْجازي الكَفُورَ وغيرَ الكَفُورِ. والمعنى في هذه الآية أن المؤمن تُكَفَّرُ عنه السَّيِّئَاتُ، والْكَافِرَ يحبطُ عمله فيجازى بكل سوء يعمله قال اللَّه عَزَّ وَجَلَّ: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيل

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم آية ٢٥.

اللَّهِ أَضَلَ أَعمالهم (١) وقال: ﴿ وَلَكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضُوانَهُ فَأَحْبَطَ أَعمالَهُمْ (٢) فأعلم - جل وعزَّ - أنه يحبط عمل الكافر، وأعْلَمنا أن الحَسناتِ يذهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، وإن المؤمنَ تُكِفِّرُ عنه سَيِّئَاتِه حَسَناتُهُ.

وقىولە تعالى:﴿وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ القُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةَ﴾.

هذا عطف على قبوله: ﴿ لَقَدْ كَانَ لِسَبَا فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةً جَنَّانِ ﴾ ﴿ وَجعلنا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ القُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرَى ظَاهِرَةَ ﴾. فكانوا لا يحتاجُونَ من وادي سبأ إلى الشام إلى زَادٍ، وقيل القُرَى التي باركنا فيها بَيْتُ المقْدِسِ، وقيل أيضاً الشَّامُ، فكانت القرى إلى كل هذه المواضِعِ من وادي سبأ متصلة.

﴿وَقَدُّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ﴾.

جَعَلْنَا مَسِيرَهُمْ بِمَقَدَّارِ حَيْثُ أَرَادُوا أَنْ يَقْيَمُوا خَلُّوا بِقَرِيةَ آمِنْينَ. ﴿فَقَالُوا رَبَّنَا بَعِّدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا﴾.

ويقرأ ﴿ رَبنا باعِدْ بين أَسْفَارِنَا ﴾ ، ويقرأ «رَبّنا بَعَدَ بين أَسْفَارِنا » ، ويقرأ رَبّنا ويقرأ رَبّنا ويقرأ بَيْن أسفارنا ، ويقرأ رَبّنا باعَدَ بين أَسفارنا ، ويقرأ بَيْن أسفارنا ، ويقرأ رَبّنا باعَدَ بين أَسْفَارِنَا .

﴿وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ﴾.

فمن قرأ بَعُدُ بَيْنُ أَسْفارنا برفع بين، فالمعنى بَعُد ما يتَّصِلُ

<sup>(</sup>١) أول سورة القتال.

<sup>(</sup>٢) سورة القتال الأية ٢٨ .

بِسَفَرِنَا، ومن قرأ بَعُدَ بين أَسْفارنا فالمعنى بَعُدَ ما بين أَسفارنا، وَبَعُد سَيْرُنا بين أَسْفَارِنا، ومن قرأ باعِدْ فعلى وجه المسألة، ويكون المعنى أَنهم سئموا الرَّاحَةَ وبطِرُوا النِّعْمَةَ، كما قال قوم موسى ﴿ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الأَرْضُ ﴾ (١) \_ إلى قوله : ﴿ الَّذِي هُوَ أَدنى بالَّذِي هُوَ خَيرٌ ﴾ .

﴿وَمَزَّقناهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ﴾.

أي فرقناهم في البلاد لأنهم لما أذهب الله بِجَنَّتْهِمْ وغرق مَكَانَهُم تبدَّدُوا في البلاد فصارت العَرَبُ تتمثَّل بِهُم في الفرقَةِ فتقول: تفرقوا أيْدِيَ سبَأ، وأيادي سَبَأ قال الشاعِر:

مِنْ صَادِرٍ أو وَارِدٍ أَيْدي سَبًا.

وقال كثير(٢):

أيادي سباياعز ما كنت بعدكم فلم يحل للعينين بعدك منظر ﴿ وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ ﴾

ويقرأ ﴿ صَدَّقَ عليهم إِبْلِيسُ ظَنَّهُ ﴾ - برفع إِبْلِيسَ ونصب الظَّنّ، وصدقُه في ظَنِّه أَنَّهُ ظَنَّ بهم إذا أغْوَاهم اتَّبَعُوهُ فوجدهم كذلك فقال: «وَعِزَّتِكَ لأغْوينَّهُمْ أَجْمَعين إلاَّ عبادَك منهم المخلصين ». فمن قال صَدَّق نَصَبَ الظن لأنه مفعولُ بِهِ، ومن خَفَّفَ فقال «صَدَق» نصب الظن مصدراً

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ٦١.

<sup>(</sup>٢) انظر اللسان (سبأ) وكتاب سيبويه ٣٠٤/٣ (ت هرون)

يريد أنه عاش مشرداً مشتت الشمل \_ قدرت «أيادي سبا» بمنزلة قالي قلا، وبادي بـدا ، واعتبرت تركيباً مزجياً مثل حمسة عشر.

على معنى صدق عليهم ابليس ظنًا ظنّه، وصدق في ظنه، وفيها وجهانِ أخرانِ، أحدهما ولقد صدق عليهم إبليسُ ظنّه، ظنّه بدل من إبليسَ، كما قال تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ﴾ (١). ويجوز وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إبْلِيسَ ظَنّهُ، على معنى صدق ظنّ إبليسَ باتباعِهم إيّاهُ وقد قُرِئ بهما.

وقوله جل وعز:﴿وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ﴾.

أي ما كان له عليهم من حجة كما قال: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ ﴾ (٢).

﴿ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْها فِي شَكٍّ ﴾.

أي إلَّا لنعلم ذلك علمَ وقوعه مِنْهُمْ، وهو الذي يُجَازَوْنَ عَلَيْه، واللَّه يعلم الغيبَ وَيَعْلَمُ مَنْ يؤمن مِمَّن يَكْفُسر قبلَ أَنْ يؤمن المؤمنُ ويكفُرَ الكافِرُ ولكن ذلك لا يُوجِبُ ثواباً وَلاَ عِقَاباً، إنما يثابون ويعاقبون بما كانوا عَامِلينَ.

وقوله: ﴿ وَمَالَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ ﴾.

يعني أن الذين يزعمون أنهم شركاء اللَّه مِنَ المَلَائكة وَغَيْرِهِمْ لَا شِرْكَ لهم ولا مُعينَ للَّه عز وجل فيما خَلَق.

وقوله عز وجل:﴿وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ﴾.

بضم الهمزة وفتحها(٢)، ويكون المعنى لمن أذن له. [أي] لمن أذن الله له أن يشفع، ويجوز إلا لمن أذن أن يُشْفَعَ له فيكون «من»

<sup>(</sup>١) سورة البقرة. آية ٢١٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجر آية ٤٢. (٣) همزة أَذِنَ.

للشافعين، ويجوز أَنْ يكونَ للمَشْفُوعَ لَهُمْ. والأجود أن يكون للشافعين، لقوله: ﴿ حَتَّى إِذَا فُزَّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ ﴾.

لأن الذين فزع عن قلوبهم ههنا الملائكة ، وتقرأ «حتى إذا فَزَعَ عن قُلُوبِهِمْ - عن قُلُوبِهِمْ - بفتح الفاء - وقرأ الحسن: حَتَى إذا فَرَغَ عَنْ قُلُوبِهِمْ - بالراء غير المعجمة وبالغين المعجمة - ومعنى فُزَع كُشِفَ الفَزَعُ عَنْ قُلُوبِهِمْ وَفَرْعَ عن قُلُوبِهِمْ ، وقراءة قُلُوبِهِمْ عَن قُلُوبِهِمْ ، وقراءة الحسن، فُرِّغَ تَرْجع إلى هذا المعنى لأنَّهما فَرغتْ من الفَزَع.

وتفسير هذا أن جبريل عليه السلام كان لِما نزل إلى محمد على الله عليه السلام كان لِما نزل إلى محمد على الله عنه الملائكة أنه نزل لِشيء من أمر السَّاعَة فَتَفَرَّعَتْ لِلدَلِكَ، فلما انكشف عنها الفَزَعُ: ﴿قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ﴾.

فسألت لأيّ شيءٍ ينزل جبريل.

﴿قَالُوا الْحَقُّ﴾.

أي قالوا قال الحق، ولو قرئت قالوا الحقُّ لكان وَجْهاً. يكون المعنى قالوا هو الحق.

﴿ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾.

روي في التفسير أن المعنى وإنا لعلى هدى وانكم لفي ضلال مبين، وهذا في اللغة غير جائز ولكنه في التفسير يَؤُول إلى هذا المعنى. إنا لعلى هدى أو في ضلال مبين أو إنكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، أو إنكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فهذا كما يقول القاتل: إذا كانت الحال تدل على أنه صَادقُ \_ أَحَدُنا صادق، وأَحَدُنا كاذبُ، والمعنى أَحَدُنا صادق أو كاذب. ويؤول معنى الآية إلى: إنا لما أقمنا من البرهان لعلى هدى، وإنكم لفي ضلال مبين.

وقوله:﴿ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنا بِالْحَقِّ﴾.

معنى يفتح: يحكم، وكذلك الفتّاح: الحاكم.

وقوله ـ جل وعز ـ: ﴿قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ ٱلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ﴾.

المعنى الحقتموهم به، ولكنه حذف لأنه في صلة الذين(١).

وقوله:﴿كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ العَزِيزُ الحَكِيمُ ﴾.

معنى كلَّا رَدْعُ وتنبيه، المعنى ارْتَـدِعُوا عَنْ هـذَا القولِ وَتَنبَّهُ وا عَن ضَلَالِتكُمْ، بل هو اللَّه الواحد الذي ليس كمثله شيء.

وقوله عزُّ وجل ـ: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً ﴾.

معنى كافّة الإحاطة في اللغة، والمعنى أرسلناك جامعاً للناس في الانفدار والابلاغ، فأرسلَ الله النبي الله النبي العرب والعجم، وقال: أنا سَابِق العَرَبِ إلى الاسلام، وَصُهَيْبٌ سابق الروم وبلال سابق الحبشة وسلمان سابق الفرس، أي الرسالة عامة، والسابقون من العجَم هؤلاء.

وقوله:﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا القُرْآنِ وَلاَ بِالَّـذِي بَيْنِ يَدُهُ ﴾: يعنون لانؤمن بما أتى به محمد ﷺ ولا بالكتب المتقدِّمَةِ.

وقوله: ﴿ بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ﴾.

معناه بل مكركم في الليل والنهار.

﴿ وَنَجْعَلَ له أَنْدَاداً ﴾ : أَشْبَاهاً .

﴿ وَأُسَرُّوا النَّدَامَةِ لَمَّا رَأَوُا العَذَابَ ﴾.

<sup>(</sup>١) حذف العائد بعد فعل متعَدِّ.

أَسَرُّوها بينهم. أقبل بعضهم يَلُوم بَعْضاً، ويُعرِّف بعضهم بَعْضاً النَّدامَةَ.

﴿ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا ﴾ .

مُتْرَفُوها أُولو التُّرْفَةِ وهم رؤساؤها وقادة الشُّر وَيَتبعُهُمْ السِّفْلَةُ.

وقوله عز وجل:﴿وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلِادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى﴾.

ولم يقل باللَّتين ولا باللَّذيْنِ ولا باللَّتِي، وكل ذلك جائز، ولكن الَّذِي في المصحف الَّتِي، والمعنى وما أَمْوَالكم بالتي تقربكم ولا أَوْلاَدُكم بالذين يُقَرِّبُونكم ولكنه حُذِفَ اخْتِصاراً وإيجَازاً، وقد شرحنا مثل هذا.

وقوله:﴿إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ﴾.

موضع «مَنْ» نصب بالاستثناء على البدل من الكاف والميم، على معنى ما يُقَرِّبُ الأموالُ الآ مَنْ آمَنَ وَعَمِل صَالحاً، أي ما تُقَرِّبُ الأموالُ الآ مَنْ آمن وعمل بها في طاعة الله.

﴿ فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا﴾.

الضعف ههنا يحتاج إلى تفسير ولا أَعْلَمُ أَحَداً فَسَّرَهُ تفسيراً بيِّناً. وجزاء الضعف ههنا عشر حسنات، تأويله فأولئك لهم جَزاءُ الضَّعْفِ الذي أَعْلَمْناكم مقدارهُ، وهو قوله ﴿مَنْ جَاء بالحسنة فله عَشْرُ أمثالها﴾ وفيه أوجُهُ في العَربيَّةِ، فالذي قرئ به خفض الضعف بإضافة الجزاء إليه، ويجوز فأولئك لهم جزاءً الضِّعْفُ، على معنى فأولئك لهم الضعفُ

جزاءً، المعنى في حال المجازاة (١)، ويجوز فأولئك لهم جزاءً الضِّعْفَ على نصب الضِّعْفِ. على نصب الضِّعْفِ.

ويجوز رفع الضعف من جهتين، على معنى فأولئك لهم الضِّعْفُ عَلَى أن الضَعْفَ بدل من الجزاء، فيكون مرفوعاً على إضمار هو، فأولئك لهم جزاء، كأنه قال ما هو فقال: الضِّعْفُ. ويجوز النَّصْبَ فِي الضِّعْفِ على مفعول ما لم يسم فاعله على معنى فأولئك لهم أن يجازَوُا الضِّعْفَ.

والقراءة من هذه الأوجه كلها خفض الضعف ورفع جزاء.

وقوله جل وعز:﴿وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَها وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ﴾.

يُعْنَى به مشركو العَربِ بمكَّةَ لَمْ يَكُونُوا أَصْحابَ كُتُبٍ ولا بعث إليهم بنبيًّ قبل محمَّد ﷺ.

﴿ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ ﴾.

أي عُشْر الذي آتينا من قبلهم من القوة والقُدْرَةِ.

﴿ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فكيف كَانَ نَكِير ﴾ .

حذفت الياء، المعنى فكيف كان نكيري، لأنه آخر آيةٍ.

وقوله عز وجل:﴿قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ﴾.

أي أَعِظُكُمْ بأن توحدوا اللَّه وأنْ تَقُولُوا لا إله إلَّا اللَّهُ مخلصاً وقد قيل واحدة في الطاعة، والطاعة تَتَضَمَّن التوحيدَ والإخلاصَ. المعنى

<sup>(</sup>١) لا يستقيم هذا لأن «جزاء» تمييز وليست حالًا. وإنما يكون «لهم الضعف جزاء».

فأنا أعظكم بهذه الخصلة الواحدة أن تقُومُوا، أي لأنْ تَقُومُوا.

﴿ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ﴾.

أي أعظكم بطاعة اللَّه لأن تقومُوا للَّه منفردين ومُجْتَمِعين.

﴿ ثُمُّ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ ﴾.

المعنى ثم تتفكروا فتعلموا أن النبي ﷺ ما هو بمجنون كما تقولون، والجنة الجُنُونُ.

﴿إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُم بَيْنَ يَدَيْ عَذَابِ شَدِيدٍ ﴾.

أي يُنْذِرُكم أنكم إنْ عَصَيْتُمْ لقيتم عذاباً شديداً.

وقوله عز وجل: ﴿قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَلَكُمْ﴾.

معناه ما سألتكم من أجر على الرِّسالة أُوَدِّيها إليكم، والقرآن الذي أتيتكم به من عند اللَّه، - فهو لكم - وتأويله أني إنما أنذركم وأُبَلِّغُكُمْ الرسالة ولستُ أَجُرُّ إلى نفسي عَرَضاً من أعراض الدنيا.

﴿إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ ﴾.

أي إنما أَطْلُب ثوابَ اللَّه بتأدية الرِّسَالةِ، والياء في «أَجري» مُسَكَّنَةٌ وَمَفْتُوحةٌ والأجود الفتح لأنها اسم فيبنى على الفتح.

وقوله-عزوجل-: ﴿قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّمُ الغُيُوبِ ﴾ - بكسر الغين - ويجوز علامَ الغيوب بالنَّصْب، فمن نَصَب فعَلَّم الغيوب صِفةً لِرَبِّي المعنى قل إن ربي علامَ الغيوب يقذف بالحق ومن رفع «علام الغيوب» فعلى وجهين أحدهما أن يكون صِفةً على موضع ان ربي، لأن تأويله قل ربي عِلم الغيوب بقذف بالحق، وإنَّ مؤكدة. ويجوز

الرفع على البَدَلِ مِمَّا في تَقْذِف، المعنى قل إن ربي يقذف هو بالحق علامُ الغيوبِ، ومعنى يقذف بالحق أي يأتي بالحقّ ويرمي بالحق، كما "قال-جل وعز-: ﴿بل نَقذفُ بالحقّ عَلَى الباطل فَيَدْمَغُهُ ﴾ (١).

وقوله: ﴿ قُلْ جَاءَ الْحَتُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴾ •

أي قل جاء أمر الله الذي هو الحق، وما يُبْدِئ البَاطِلُ، «ما» في موضع نصب على مَعْنى وأيَّ شيء يبدئ الباطِلُ وأيَّ شيء يُعِيدُ. والأجود أن يكون «ما» نفياً على معنى ما يبدئ الباطل وما يعيد، والباطل ههنا إبليس. المعنى وما يعيد ابليس وما يفيد، أي لا يخلق ولا يبعث، والله \_ عز وجل \_ الخالقُ والباعث. ويجوز أنْ يكونَ الباطِلُ صَاحِبُ البَاطِلِ وهو إبليس.

وقوله:﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا [فَلَا ْفَوْتَ]﴾.

هذا في وقت بَعْثِهم.

وقوله: ﴿ فَلا فَوْتَ ﴾ أي فلا فوت لهم، لا يمكنهم أن يَفُوتُوا.

﴿ وَأَخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ ﴾ ي

في التفسير: من تحت أقدامهم. ويجوز فَلاَ فَـوْتٌ، ولا أعلم أحداً قَرَأَ بِهَا فإن لم تثبت بها رِوَايةٌ فَلاَ تقرأن بها، فإن القراءة سُنَّةً.

وقوله: ﴿ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنِّي لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ ﴾.

﴿قَالُوا: آمنا﴾، في الوقت الذي قال اللَّه ـ جل وعلا فيه (٢): ﴿لَا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ ﴾ والتَّنَاوُشُ التناوُلُ، أي فكيف

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء /١٨. (٢) قال في شأنه، والآية في سورة الأنعام رقم ١٥٨.

لهم أن يتناولوا ما كان مبذولاً لهم وكان قريباً منهم، فكيف يتناولونه حين بَعُدَ عَنْهُمْ. وَمَنْ هَمَزَ فقال: التَّنَاؤُشُ، فالأن واو التناوُش مَضْمُومَةٌ، وكل واو مضمومةٌ ضمَّتُها لازمة، إن شئت ابْدَلْتَ منها همزة وإن شِئْتَ لم تبدل نحو قولك أَدْوُر وتقاوُم (١)، وان شئت قلت: أدور وتقاوُم فهَمَزْتَ، ويجوز أن يكون التَّناؤُش من النَّيْش (٢)، وهي الحركة في إبطاء فالمعنى من أين لهم أن يتحركوا فيما لا حيلة لهم فيه.

﴿ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ ﴾ .

أي كانوا يرجمون ويرمون بالغيب، وترجيمهم أنهم كانوا يظنون أنهم لا يبعثون.

﴿ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ ﴾.

المعنى من الرجوع إلى الدنيا، والإيمان.

﴿كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ ﴾.

أي بمن كان مذهبه مَذْهَبَهُم.

﴿إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ ﴾.

فقد أعلمنا اللَّه جل وعز أنه يُعذَّبُ عَلَى الشَّكِ، وقد قال قوم من الضَّلَّالِ ان الشَّاكِين لا شيء عليهم، وهذا كفر ونقض للقرآن لأن اللَّه - جل وعز - قال: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّماءَ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاً ذَلِكَ ظَنُّ اللَّهِ يَنْ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) جمع دار.

<sup>(</sup>٢) النأش بوزن المنع والتناؤش هو التناول والأخذ، والبطش والتأخير والنهوض، ويقال فعله نَيشا أي أخيراً.

<sup>(</sup>٣) سورة ص الآية ٧٧.





## بسم الله الرحمن الرحيم

﴿الحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَواتِ والأرْضِ ﴾.

قال ابن عباس رحمه الله: ما كنت أدْري ما فاطرُ السمواتِ والأرْض حتى اختصم إلى أعرابيًان في بِنْرٍ فقال أحدهما: أنا فَطَرْتُها، أي ابتدأتُها. وقيل فاطر السموات والأرض خالق السموات والأرض. ويجوز فَاطِرُ وفَاطِرَ بالرفع والنصب، والقراءة على خفض فاطر، وكذلك ﴿جَاعِلِ المَلائِكَةِ رُسُلاً أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ﴾.

معنى أولي أصحاب أجنحة ، وثُلاثَ ورُبَاعَ في موضع خفض . وكذلك مثنى إلا أنه فتح ثُلاثَ ورُبَاعَ لأنه لا يتصرف لِعِلتيْن إحداهما أنه معدول عن ثلاثة ثلاثة وأرْبَعة أرْبَعة واثنين اثنين ، فهذه علة ، والعلة الثانية ، أنَّ عُدُولَهُ وَقع فِي حَالِ النَّكِرَةِ قال الشاعر: (١)

ولكنما أهلي بواد أنيسه ذئابٌ تبَغَّى الناسَ مَثْنَى وَمَـوْحَداً وقوله عز وجل: ﴿يَزِيدُ فِي الخَلْقِ مَا يَشَاءُ﴾.

يعنى في خلق الملائكة، والرُّسْلُ مِنَ الملائِكَةِ جبريلُ وميكائيلُ وإسرافيلُ ومَلَكُ الموت.

وعاودني حرزني اللذي يستجدد خلال ضلوع الصدر شرع ممدد

<sup>(</sup>١) ساعدة بن جؤبة تقدمت ترجمته ص ٩ وتقدم البيت. برفع موحد، والقصيدة على الرفع وهي في ديوان الهذليين ٢٧٧/١، ومنها:

ألا بات من حلولي نياما ورقد وعاودني بشي فلبت كأنما

﴿مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلاَ مُمْسِكَ لَها﴾.

«يفتح» في موضع جزم على معنى الشرط والجزاء، وجواب الجزاء «فلامُمْسِكَ لها»، ولو كان فلا ممسك له لجاز لأن «ما» في لفظ تذكير(١)، ولكنه لَمَّا جَرَى ذكرُ الرحمة كان فلا ممسك لها أحسن، ألا ترى إلى قوله: ﴿وَمَا يُمْسِكُ فَلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ﴾.

ومعنى ما يفتح اللَّه أي ما يَأْتيهِمْ بِهِ من مَطَرٍ ورِزقٍ فلا يقدر أَحَدُ أن يُرسله، ويجوز أن يُرسله، ويجوز أن يُرسله، ويجوز ولاأعلم أحَداً قرأ به \_ ما يفتح اللَّه للناس من رحمة وَما يُمْسِكُ برفعهما على معنى الذي يفتحه اللَّه للناس من رحمة فلا ممسك لها، والذي يمسك فلا مرسل له، ويجوز فلا مُمْسِكُ لها بالتنوين، وما يمسك فلا مُرسِلُ له من بعده، وَلا أعْلَمُ أَحَداً قرأ بها فلا تقرأن بما لم تثبت فيه رواية وان جاء في العربية لأن القراءة سنة.

وقوله عز وجل: ﴿ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غيرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ ﴾.

هذا ذكر بعد قوله: ﴿ما يفتح اللَّه للناس من رحمة فلا ممسك لها﴾ فأكد ذلك بأن جعل السؤال لهم ﴿هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيرُ اللَّهِ يَسْرُزُقُكُمْ مِنَ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ ﴾.

وقرئت هل من خالق غير اللَّه بالرفع، على رفع غير، المعنى هَلْ خَالِقُ غير اللَّه لأن «من» مؤكدة، وقد قرئ بهما جميعاً، غَيْرُ وَغَيْرِ، وفيها وجه آخر يجوز في العربية نصب غير «هل مِنْ خالقٍ غير اللَّه يرزقكم»، ويكون النصب على الاستثناء، كأنه هل من خالق إلَّا اللَّهُ يرزقكم.

<sup>(</sup>١) أي فلا ممسك لما يفتحه.

﴿فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ﴾.

أي من أين يقع لكم الإفك والتكذيب بتوحيد الله وإنكار البعث.

﴿ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَد كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ ﴾.

هذا تَأْسُ للنبي ﷺ أعلمه اللَّه أنه قد كُذِّبَت رُسُلُ من قبله، وَأَعْلَمُهُ أَنه نَصَرَهُمْ فقال جل وعز، ﴿فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا﴾ (١).

﴿ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴾.

وتَـرْجِعُ الأمُــورُ، المعنى الأمْـرُ رَاجِـعٌ إلى اللَّه في مجـازاة من كُذِّب مِن رُسُلِهِ.

وقوله: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ﴾.

أي ما وعدكم اللَّه من مجازاة فِحق.

﴿ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الحَيَاةُ الدُّنْيَا ﴾.

أي وإن كان لكم حظ في الدنيا يَغُضُّ مِنْ دِينِكُمْ فلا تؤثَّروا ذلك الحظِّ.

﴿وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الغَرُّورُ ﴾.

والغَرُورُ الشيطانُ، ويَقْرَأُ الغُرورُ بضمَّ الغَيْنِ، وَهِيَ الأَبَاطِيلُ ويجوز أن يكون الغُرور جمع غَارٌ وغُرور، مثل قاعد وقُعُود، ويجوز ان يكون جمع غَرٍّ مَصدَرُ غَرَرْتُه غَـرًّا. فَأَمـا أَن يكون مصـدر غررتـه غُروراً

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام الآية ٢٤.

نَبعيـدٌ. لأن المتعدّية لا تكاد تقع مصادِرَهَا عَلَى فُعُول (١)، وقد جاء بعضها على فُعُول نحو لزمته لزوماً، وَنَهِكَه المرض نُهُوكاً فيجوز غررته فروراً على ذلك.

وقوله تعالى: ﴿ أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرآهُ حَسَناً فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ ﴾.

الجواب هَهُنَا عَلَى ضَرْبَيْن أحدهما يدل عليه ﴿ فَلاَ تَذْهَب نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَراتٍ ﴾ . ويكون المعنى أفمن زين له سوء عمله فأضله الله ذهبت نفسك عَلَيْه حَسْرةً ، ويكون «فلا تذهب نفسك» يدل عليه ، وقد قرئت فلا تُذْهبْ نَفْسُكَ بضم التاء وجزم الباء ونصب النفس . ويجوز أن يكون الجواب محذوفاً ويكون المعنى أفمن زُيّن له سوء عمله كمن تعداه الله ، ويكون دليله ﴿ فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء ﴾ .

وقُولَهُ: ﴿ فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدِ مَيْتٍ ﴾ وَمَيَّتٍ.

﴿فَأَحْيَيْنَا بِهِ الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِها كذلك النُّشُورُ ﴾.

أَيْ نُنْشِئ (٢). المعنى مثل ذلك، أي مثل إحْيَاءِ الأرْض، وكذلك بعثكم.

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ العِزَّةَ فَلِلَّهِ العِزَّة جَمِيعاً ﴾.

أي من كان يريد بعبادت غير الله العزَّة فلله العزة جميعاً، أي في حال اجْتِمَاعِها، أي يجتمع له في الدنيا والآخرة. ثم بين كيف يَعِزُّ باللَّه فقال:

 <sup>(</sup>١) فعول هو مصدر فعل المفتوح العين اللازم ـ نحو قعد وخرج وقد يجيء من المتعدي نحوشهده شهوداً بمعنى رآه.

<sup>(</sup>٢) مثل إحياء الأرض بعد موتها ننشئ الحياة في الأجسام الموتى.

﴿إِلَّهِ يَضْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ والْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ﴾.

أي إليه يصل الكلم الذي هو توحيد اللَّه، وَهُو قَوْلُ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه والعمل الصَّالِحُ يَرْفَعُه. المعنى إذا وَحَد اللَّه وعجل بِطَاعَتِه ارْتَفَع ذَلِكَ إلى اللَّه، واللَّه عنز وجل - يرتفع إليه كل شيء ويعلم كلَّ شيء، ولكن المعنى فيه ههنا العمل الصالح هو الذي يرفع ذكر التوحيد حتى يكون مُثَبِّتاً للمُوجِد حقيقة التوحيد. والضمير في يرفعه يجوز أن يكون أحد ثلاثة أشياء، وذلك قول أهل اللغة جميعاً، فيكون والعمل الصالح يرفعه الكلم يرفع الكلم الطيب، ويجوز أن يكون والعمل الصالح يرفعه الكلم الطيب، أي لا يقبل العمل الصالح إلاً من مُوجِد، والقول الثالث ان يرفعه اللَّه عز وجل.

﴿ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴾.

المعنى مكرُ الذين يمكرون بالنبي ﷺ.

﴿هُو يَبُورُ ﴾.

أَيْ يَفْسُدُ، وقد بين ما مكرهم في سورة الأنفال، في قوله:

﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُشْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ (١). ففسد جميع مكرهم فجعل اللَّه كلمة نبيه وأوليَائِه العُلْيَا، وَأَبْديهم العَالِية بالنصر والحجة.

﴿ وَمَا يُعمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلا يُنْقَصُ مِنْ عُمُره ﴾.

وقرئت يَنْقُصُ. ويجوز «وما تُعَمِّر مِن مُعَمِرٍ ولا نَنْقُصُ بالنُّون جَمِيعاً ولَكِنَّهُ لم يقرأ بها فيما بلغني، فلا تقرأن بها. وتأويل الآية أن

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال الآية ٣٠.

اللَّه جل وعز قد كتب عُمَرَ كُلِّ مُعَمِّر وكتب يُعَمَّر كذا وكذا سنةً وكذا وكذا شهرا، وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا شهرا، وكذا وكذا شهرا، وكذا وكذا وكذا ساعةً، فكلُّ ما نَقَصَ مِنْ عُمْره من سنة أو شهر أو يوم أو ساعةٍ كتب ذلك حتى يبلغ أَجَلَهُ.

﴿ وَمَا يَسْتَوِي البَّحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُراتٌ ﴾.

الفُرَاتُ المبالِغُ في العُذُوبَةِ.

﴿ وَهَذَا مِلْحُ أَجَاجُ ﴾.

الأجاج الشديد المرارة، والأجاج أيضاً الشديدُ الحَرارَةِ.

﴿ وَمِنْ كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْماً طَرِيّاً وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ﴾.

وَإِنَمَا تَستَخْرِجِ الْحَلْيَةِ مِنَ الْمِلْحِ دُونَ الْعَذْبِ، إِلاَ أَنْهُمَا لَمَا كَانَا مُخْتَلِطَيْنِ الْعَذْبُ وَالْمِلْحُ، جَازَ أَنْ يَقَالُ تَستَخْرِجُونَ الْحَلْيَةَ - وهي اللوّلوُ وَالْمَرْجَانُ وَمَا أَشْبَهُ ذَلِكُ مِنْهُمَا - كَمَا قَالْ: ﴿ يَخْرِجُ مِنْهُمَا اللَّوّلُوُ وَالْمُرْجَانُ ﴾ (١).

﴿وَتَرَى الثُّلْكَ فيه مَـوَاخِرَ﴾.

المعنى في مواخر تشق الماء. وجاء في التفسير أنها تُصَاعِدُ وَتُنْحَدِرُ في البَحْرِ بريح وَاحِدَةٍ. والفُلْكُ جمع فُلْكٍ للفظ الواحد كلفظ الجمع لأن فُعْلاً جمع فَعَل نحو أَسَدٍ وَأُسْدٍ، وَوَثَنٍ وَوُثْنٍ، فكذلك جَمْعُ فُعْل لأنهما أختانِ في الجمع، تقول: جَبَل وأَجْبَالُ، وَقُفْل وأقفال، وكذلك أسد وآسادً. وفُلْكُ للواحد وفُلْكُ للجَمْاعَةِ.

وقوله عز وجل: ﴿ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ﴾.

وهي لُفَافَةُ النواة، والنقير النقرةُ فِي ظَهْرِ النَّواةِ، والفتيل الـذي في وَسَطِ النَّوَاةِ.

<sup>(</sup>١) سورة الرحمن /٢٢.

﴿وَيَوْمَ القِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ ﴾.

المعنى يقولون: ما كنتم إيَّانَا تَعْبُدُونَ، فيكفرون بِعِبَادَتِكم إيَّاهُمْ ﴿ وَلَا يُنَبُّكُ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴾.

وهـو الله، لأن ما أنبأ الله بِه مِمَّا يَكُـون فهـو وحـدَه يخْبُـرُهُ، لا يَشْرَكُه فِيه أَحَدٌ.

﴿ وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةً إِلَى حِمْلِهَا ﴾

المعنى إن تدع نَفْسٌ مُثقَلةً بالذُّنُوبِ إلى حِمْلِها، إلى ذُنوبها، لا يُحْمَلُ مِنْ ذَنوبها شيءً.

﴿ وَلَـوْ كَـانَ ذا قُرْبَى ﴾.

أي ولو كان الذي تدعوه ذا قربى مثل الأب والابن، ومن أشبه هؤلاء.

﴿ إِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشُونَ رَبُّهُمْ بِالغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلاَّةَ ﴾.

فتأويل «تنذر الذين يخشون رَبَّهُمْ» ـ وهو النبي عَلَيْ تنذر الخلق أَجْمَعِين، والمعنى ههنا أَنَّ إِنْذَارَك ينفع الذين يخشون رَبَّهُمْ.

﴿ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيـرُ وَلَا الظُّلُمـاتُ وَلَا النُّورَ وَلَا الطِّلُّ وَلَا الحَرُورُ ﴾.

هذا مثل ضَربه الله للمؤمنين والكافرين، المعنى لا يستوي الأعمى عن الحق وهو الكافر، والبصير بالحق وهو المؤمِنُ الذي يبصر رَشْدَهُ. وَلاَ الظُّلُمَاتُ وَلاَ النُّورُ، الظلمات الضلالات، والنور الهدي ولا الظل ولا الحرور، المعنى لا يستوي أصحاب الحقِّ الذين هم في

ظِلُّ من الحَقِّ، ولا أصحاب الباطل الذين هم في حَرُودٍ أي في حَرٍّ دَائِم لَيْلًا ونهاراً والحَرُورُ استيقاد الحرّ ولفحه بالنهار وبالليل، والسَّمُومُ لا يكون إلا بالنَّهَارِ.

﴿ وَمَا يَسْتَوِي الأَحْيَاءُ وَلاَ الأَمْوَاتُ ﴾ .

الأحياء هم المؤمنون، والأموات الكافرون، ودليل ذلك قوله ﴿ أَمْوَاتٌ غيرًا حَياءٍ ﴾ (١).

وقوله عز وجل: ﴿ ثُمَّ أُوْرَثْنَا الكِتَابَ الَّـذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَـا ﴾ إلى قوله: ﴿ جَناتِ عَدْنٍ يَدْخُلُونَها ﴾ (٢).

قال عمر بن الخطاب - رحمه الله - يَـرْفَعُه (٣): سابقنا سابق، وَمُقْتَصِدُنَا نَاجٍ، وظالمنا مَعْفُورٌ لَهُ.

والآية تدل على أن المؤمنين مغفور لهم، لمقتصدهم الظّالِم لِنَفْسِهِ منهم بعد صحة العقد. وقد جاء في التفسير أن قوله: منهم ظالم الكَافِرُ وهو قول ابن عباس، وَقَد رُوِيَ عنِ الحَسَنِ أَنَّه الْمُنَافِقُ، واللفظ يدل على ما قاله عمر عن النبي وَمَا عليه أَكْثَرُ المفسِّرِينَ، لأن قوله: ﴿ثُمُ أَوْرَثُنَا الكِتَابِ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمُ لِنَفْسِه عِيدل على أن جملة المصطّفَيْنَ هؤلاء، وقال الله عن وجل لنَفْسِه على الحَمْدُ لِلَّه وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ النين اصْطَفَى ﴿ فَا الله عن وَجَل الحَمْدُ لِلَّه وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ النين اصْطَفَى ﴾ (٤).

﴿ وَمِنَ الجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا.

<sup>(</sup>١) سورة النحل الآية ٢١.

<sup>(</sup>٢) بقية الآية: ﴿ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ومِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ ومِنْهُمْ سَابِقٌ بِالخَيْرَاتِ بإِذْن اللَّهِ ذَلِكَ هُو الفَضْلُ الكَبِيرُ ـ جَنَّاتُ عَدْنِ . . . ﴾ .

<sup>(</sup>٣) اي سمعه من النبي ﷺ بلا واسطة بينهما.

<sup>(</sup>٤) سورة النمل الآية ٥٩.

جُدَدُ جمع جُدَّة ، وهي الخطَّةُ والطريقَةُ ، قال امرؤ القيس(''
كَان سَراتَه وَجُدَّة مَتْنبِهِ كَنائن يجري بينهن دَليصُ
جُدَّةُ مَتْنه الخُطَّة السوداء التي تراها في ظَهْرِ حِمارِ الوَحْشِ ،
وكل طريقةٍ جادَّة وجُدَّة .

﴿وَغَرَابِيبُ سُودٌ ﴾.

أي ومن الجبال غَرابِيبُ وهِي الحِرَّارُ، الجبال التي هي ذات صُخورِ سُودٍ. والغِرْبيبُ الشديد السَّوادِ.

﴿ وَمِنَ النَّاسِ وَالدُّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُه [كذلك] ﴾.

المعنى وفيما خلقنا مختلف ألوانه، ومن الناس والدواب والأنعام كذلك أي كاختلاف الثمرات والجبال.

﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ العُلَمَاءُ ﴾.

أي من كان عالماً بالله اشتدت خشيته له. وجاء في التفسير كفى بخشية الله عِلْماً، وبالاغْتِرَارِ بِاللّه جَهْلًا.

﴿يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ ﴾.

أي لَنْ تَفْسُدَ وَلَنْ تَكْسَدَ.

﴿لِيُوَنِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزيدَهُمْ مِنْ فَصْلِهِ إِنه غَفُورٌ شَكُورٌ ﴾.

غفور لذنُوبِهم شكور لِحَسنَاتِهِمْ.

<sup>(</sup>١) الدليص - البريق - والجدد جمع جُدَّة - الخطة السوداء في متن الحمار - والسراة أعلى متنه، وهـ و الخط فوق العمـود الفقـري منـه، والبيت في اللسـان (دلص ـ جـدد) وفي معـانى الفراء ٢٦٩/٣ وكان سراتيه».

﴿ يُحَلُّونَ فِيها مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤاً وَلِبَاسُهُمْ فِيها حَرِيرٌ ﴾.

فيها وجهان، أحدُهُما يُحلَّوْنَ فيها من أساور من ذهب ومِنْ لُوْلُوْ، ويجوز ولُوْلُواً على مَعْنَى يحلون أساورَ، لأن معنى من أسَاوِرَ كمعنى أسَاوِرَ. والتفسير على الخفض أكثر، على معنى يحلون فيها من أسَاوِرَ مِنْ ذَهبٍ ولُوْلُوْ. وجاء في التفسير أَنَّ ذَلِكَ الذَّهبَ في صَفاءِ اللُّوْلُوْ، كما قال عز وجل: وقوارير قوارير من فضة (١٠)، أي هي قوارير ولكن بياضها (٢) كبياض الفضَّة، والفضة أصْلُه. وَيَجُوزُ أَنْ يكون يُحَلُّونَ مِنْ أَسُاوِرَ مِنْ ذَهب، وَيُحَلُّونَ من لُوْلُوْ. ويجوز على مَعْنَى وَيُحَلُّونَ لُولُواً. وأساور جمع إسورة وأساور وواحِدُها سوار. والأسوارُ من أساورة وأساور عمى السهام (٣).

قال الشاعر(٤):

وَوَتَّرِ الْأَسَاوِرُ القَيَاسَا سَعْديَّة تنتزعُ الأَنْفَاسَا ﴿ وَقَالُوا الحَمْدُ للَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَا الحَزَنَ ﴾.

ويجوز الحُزْن مثل الرُّشْد والرُّشَد، والعُرْبُ والعَرَب، ومعنى أذهب عنا الحَزَنَ أذهب عنا كلَّ ما يُحْزِنُ، من حُزْنٍ في مَقَاسٍ أو حُزْنٍ لِعَذاب، أَوْ حُزْنٍ للمَوْتِ، وقد أذهب اللَّه عن أهل الجنَّةِ كُلَّ حُزْنٍ.

﴿الذي أَحَلَّنَا دَارَ المُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ ﴾

<sup>(</sup>١) سورة الانسان الأيتان ١٥، ١٦.

<sup>(</sup>٢) في الاصل «بياضه».

<sup>(</sup>٣) الأسوار ـ بضم الهمزة وكسرها ـ قائد الفرس، والجيّد الرُّمْي ِ.

<sup>(</sup>٤) قال أبو عبيدة للقلاخ بن حزن المنقري \_ وهو في اللسان (قوس) \_ وذكر معه شطرُ ثالث هو \_ حتى يقول الأزد لا مساسا \_ في القرطبي ٢٤٠/١١، ومجاز أبي عبيدة ٢٧/٢ \_ ويبروى أيضاً صفديه، وصفد اسم جبل، وأيضاً اسم بلد.

مثل الاقامة، تقول: أقمت بالمكان إقامة ومقامةً ومُقَاماً أي أَحَلّنا دار الخُلُودِ من فَضْله، أي ذلك بتفضله لا بأعْمَالِنَا.

﴿ لا يَمَسُّنا فيها نَصَبُ ﴾: أي تَعَبُّ.

﴿ وَلا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ ﴾.

واللَّغُوب الإعياء من التَّعَب. وقد قرأ أبو عبد الرحمن السُّلَمِيُّ لَغُوب - بفتح اللام - والضَّمُّ أكثر، ومعنى لَغُوب شيء يَلْغَبُ مِنه، أي لا نتكلف شيئاً نَعْيَا مِنْهُ.

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا ﴾.

«فيموتوا» نصب وعلامة النصب سقوط النون، وهو جواب النفي، والمعنى لا يقضى عليهم الموت فيموتوا.

﴿ وَلاَ يُخَفُّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا ﴾.

أي من عذاب نار جهنم.

﴿كَذَلِكَ يُجْزَى كُلُّ كَفُورٍ ﴾.

و ﴿نَجْزِي كُلَّ كَفُور﴾. وفيها وجه ثالث: كَذَلِكَ يَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ، أي كذلك يجزي اللَّهُ، المعنى مثلَ ذلك الجزاء الذي ذكرنا. ولا أعْلَم أَحَداً قرأ بها، أعني يجزي بالياء وفتحها.

﴿وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيها ﴾ : يستغيثون رَبَّنَا أَخْرِجْنَا .

المعنى يقولون:﴿رَبُّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحاً غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَل﴾.

المعنى إن تخرجنا نعمَلْ صَالِحاً، فوبَّخَهُمُ اللَّه فقال:

﴿ أَو لَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ ﴾.

معناه أَوَ لَمْ نُعَمِّرُكم العُمْرَ الذي يتذكر فيه من تذكر. وجاء في التفسير: لَقَدْ أَعْدَرَ اللَّه إلى عَبْدٍ عَمّرهُ ستين سنةً، ويقال من الستين إلى السبعين. وقد جاء في التفسير أنه يدخل فيها ابن سبعَ عَشْرَةَ سَنة وقد قيل أربعين.

﴿ ﴿ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ ﴾ .

يعنى النبي على وقيل الشَّيْبُ. والقولُ الأوّل أن النبي على النّذيرُ التفسير عليه، وقد قيل الأربعين.

﴿إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ ﴾ .

القراءة الكثيرة بالخفض (١) ويجوز عالم غيب السموات على معنى يعلم، وعالم غيب على معنى قد علم ذلك.

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَاثِفَ فِي الأَرْضِ ﴾.

«خلائف» جمع خليفة، المعنى جَعَلَكُمْ أُمَّةً خلفت مَنْ قبلها، ورأت وشاهدت فيمن سلف ما ينبغي أن يعتبر به.

﴿ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُه ﴾.

المعنى فعليه جزاء كفره.

﴿ وَلَا يَزِيدُ الكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ ] عِنْدَ رَبِّهِمْ إلَّا مَقْتاً ﴾.

المقت أشد الإبغاض.

﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ ﴾.

معناه قل أُخْبِروني عن شركائكم .

<sup>(</sup>١) بإضافة عالم إلى الغيب.

﴿مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الأَرْضِ ﴾.

المعنى باي شيء أوجبتم لهم شركة الله، أبخلق خلقوه من الأرض. ﴿ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي السَّمَواتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَاباً ﴾.

أي أم أعطيناهم كتاباً بما يدعونه من الشركة.

﴿ فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْهُ ﴾.

ويقرأ بَيِّناتٍ.

﴿ بَلْ إِنْ يَعِدُ ( أَي ] ما يَعِدُ )، الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً إِلَّا غُرُوراً ﴾ .

والغرور الأباطِيلُ التي تغُرُ، ومعنى إن يعد: ما يعد، وبَعْضُهُمْ بَدَلٌ مِنَ الظالمين.

﴿إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَواتِ وَالْأَرْضَ [أَنْ تَزُولًا] ﴾.

معنى يمسك يمنع السماوات والأرض من أن تزولا.

ولما قالت النصارى المسيحُ ابن اللَّه وقالت اليَهُودُ عُزَيْرُ ابنُ اللَّهِ كَادت السموات يَتَفَطَّرْنَ منه، وكادَت الجبال تَنزُول، وكادت الأرض تنشق، قال الله: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْنُ وَلَداً. لَقَدْ جِئْتُم شَيْئاً إِدًّا﴾. الثلاث الآيات(۱) فأمسكها الله.

وقال السَّمواتِ والأرْضَ لأن الأرْضَ تَدُلُّ عَلَى الأرَضِينَ

﴿ وَلَئِنْ زَالْتَا إِنْ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ ﴾.

يحتمل هذا \_ والله أعلم \_ وجهين من الجواب. أحدهما زوالهما

<sup>(</sup>١) سورة مريم الايات ٨٨، ٨٩، ٩٠. وبقيتها: ﴿تَكَادُ السَّمُواتُ يَتَفَطُّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُ الأَرْضُ وتَخِرُ الجبالُ هَـدًا. أَنْ دَعُوا للرحمنِ وَلَداً. وَمَا يَنْبَغِي للرَّحْمنِ أَن يَتَّخذَ وَلَداً. ﴾.

في القيامة قال الله: ﴿وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطُتْ ﴾ (١) ويحتمل أن يقال إن زالتا وهما لا يزولان(٢).

وقوله في هذا الموضع: ﴿إِنَّهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً ﴾.

فإن قوماً سألوا فقالوا: لِمَ كان في هذا الموضع ذكر الحلم والمَعْفِرَةِ وهذا موضع يدل على القدرة. فالجواب في هذا أنه لما أمسك السموات والأرض عند قولهم: ﴿اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَداً﴾. حَلُمَ فلم يعجل لهم بالعقوبة وأمسك السموات والأرض أن تزولا من عظم فِرْيَتِهِمْ.

﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ﴾.

يعني المشركين، وكانوا حَلَفْوا واجتهدوا لَئن جَاءَهُم نَذِيرٌ ليكونُنَّ أَهْدَى مِن إحدَى الْأَمَم، أي من اليهود والنصارى وغَيرِهِمْ.

﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ ﴾.

وهو محمد ﷺ.

﴿مَازَادَهُمْ إِلَّا نَهُوراً ﴾.

إلا أن نفروا عن الحقُّ.

﴿اسْتِكْبَاراً فِي الأرْضِ ﴾.

«استكباراً» نصب، مفعول له. المعنى ما زادهم إلا أَنْ نَفُرُوا للاستكبار.

<sup>(</sup>١) سورةُ التكوير الآية ١١.

<sup>(</sup>٢) أي زوالهما في هذه الدنيا.

﴿ وَمَكْرَ السِّيءَ ﴾.

أي وَمَكْرَ الشُّوك.

﴿وَلا يَحِيقُ ﴾: يُحِيطُ.

وقرأ حمزَةُ: ولا يَحيقُ المكْرُ السيئُ على الوقف، وهذا عند النحويين الحذَّاقِ لَحْنُ، ولا يجوز، وإنما يجوز مثله في الشعر في الاضطرار قال الشاعر:

## إِذَا اعْوَجَجْنَ قُلتُ صَاحِبْ قَوِّم ِ(١).

والأصل يا صَاحِبُ قَوِّمٍ ، ولكنه حذف مُضْطَراً. وكأنَّ الضَّمُّ بعـدَ الكُسْرِ والكسر بعدَ الكسر يستثقل. وأنشدوا أيضاً.

فاليوم أَشْرَبْ غير مستحقب إثما من اللَّه وَلاَ وَاغِل (٢)

وهذان البيتان قد أنشدهما جميع النحويين المذكورين وزعموا كلُّهم أن هذا من الاضطرار في الشعر ولا يجوز مثله في كتاب اللَّه. وأنشدناهما أبو العباس محمد بن يزيد رحمه اللَّه:

إذا اعوججن قلت صاح ِ قوم

وهذا جيّدٌ بالغ، وأنشدنا:

فاليوم فَاشْرَبْ غَيرَ مستحقب

وأما ما يبروى عن أبي عمرو بن العلاء في قراءته إلى بَارِئْكُم. فإنما هو أن يختلس الكسر اختلاساً، ولا يَجْزم بَارِئِكم، وهذا أعنى

<sup>(</sup>١) تقدم.

<sup>(</sup>٢) تقدم. وما هنا ليس من هذا إنما هو من إدغام المثلين. إذ هما همزتان.

جزم بارئكم إنما رواه عن أبي عمرو من لا يضبط النحو كضبط سيبويه والخليل، ورواه سيبويه باختلاس الكسر، كأنه تقلّل صَوْتَه عند الكسرة.

﴿ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ ﴾ .

معناه فهل ينتظرون إلا مثلَ أيّام الّذينَ خَلَوْا من قَبْلِهِمْ، والمعنى فهل ينتظرون إلا أن ينزل بهم من العذاب مثلُ الذي نزل بمن قبلهم.

﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيءٍ ﴾.

المعنى لَيفُونَه من شيء من أَمْر السَّموات ولا مِنْ أَمْرِ الأرْضِ.

﴿ وَلَوْ يُوَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ ﴾.

قالوا: قال على ظهرها(١)، لأن المعنى يُعْلَم أنَّهُ على ظهر الأرض، وهذا حقيقتُه أنَّهُ قد جرى ذكر الأرض بقوله فيما قَبْلَ هذه الآية يليها قوله: ﴿وما كان اللَّه ليُعْجِزَهُ من شيءٍ في السموات ولا في الأرض ﴾ فلذلك جاء على ظهرها.

وقوله:﴿مَا تَرَكَ عَلَى ظُهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ ﴾.

فيه قولان، فقيل مِن دَابَّةٍ من الانس والجن وكل ما يعقل. وجاء عن ابن مَسْعُودٍ كادَ الجُعَل يهلكُ في جُحْرِه لذَنْبِ ابن آدم. فهذا يدل على العموم. والَّذِي جاء أنه يُعْنَى به الانسُ والجِنُّ كأنه أشبه، واللَّه أعلم.

آخر سورة الملائكة.

<sup>(</sup>١) أي ولم يقل على ظهر الأرض.



## بسم الله الرحمن الرحيم

جاء في التفسير ﴿ يسُ ﴾ معناه يا إنسانُ ، وجاء يا رجل وجاء يا محمّدُ والذي عند أهل العربية أنه بمنزلة «الم» افتتاح السُّورَةِ ، وجاء أن معناه القسم ، وبعضهم أعنى بعض العَرَب تقول: يَاسِنَ وَالقُرْآنَ بفتح النون ، وهذا جائز في العربية ، والتسكين أجودُ لأنها حروف هجاء . وقد شرحنا أشباه ذلك . فأما من فتح فعلى ضربين ، على أن «يس» اسم للسورة حكاية كأنه قال: اثل يس ، وهو على وزن هابيل وقابيل لا ينصرف ، ويجوز أن يكون فتح لالتقاء الساكنين .

وقوله جل وعز: ﴿وَالْقُرآنِ الحَكِيمِ ﴾.

معناه أن آياتِه أحكمتْ وَبُيِّنَ فِيهَا الأَمْرُ والنَّهيُ والأَمثال وأقاصيص الأمم السالفة.

﴿إِنَّكَ لَمِنَ المُرْسَلِينَ ﴾.

هذا خطاب لمحمد ﷺ وهو جَوابُ القَسَمِ جواب «والقُرْآن إنَّكَ لَمِنَ المُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ».

[أي] على طريق الانبياء الذين تقدموك. وأحسن ما في العربية أن يكون «لَمِنَ المرسلين» خَبرُ «إن» ويكون «على صراط مستقيم»

خبراً ثانياً، فالمعنى انك لمن المرسلين اللذين أرسلوا على طريقة مستقيمة.

وقوله ـ عز وجل ـ : ﴿ تَنَزَّيْلُ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴾ .

تقرأ تنزيل ـ بالرفع والنصب ـ فمن نصب فعلى المصدر على معنى نَزَّلَ اللَّه ذلك تنزيلا. ومن رفع فعلى معنى الذي أنزل اليك تنزيل العزيز الرحيم.

﴿لِتُنْذِرَ قَوْماً مَا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ ﴾.

﴿لَقَدْ حَقَّ القَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ ﴾.

القول ههنا \_ والله أعلم \_ مثل قوله: ﴿ وَلَكِنْ حَقَّتَ كَلِمَةُ العَـذَابِ عَلَى الكَـافِرِينَ ﴾ (٢). المعنى لقـد حق القـول على اكثـرهم بكفـرهم وعِنَادِهم . أَضَلَّهم الله وَمَنَعَهُمْ مِنَ الهُدَى .

<sup>(</sup>١) سورة سبأ آية ٤٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الزُّمَر الآية ٧١.

وقوله جل وعز ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا ﴾.

وقرأ ابن عباس وابن مسعود رحمهما الله: إنا جعلنا فِي أَيْمَانِهِمْ. وقرأ بعضهم في أَيْدِيهم أَغلَالًا، وهاتان القراءتان لا يجب أن يقرأ بواحدة منهما(١) لأنهما بخلاف المصحف.

فالمعنى في قوله في أعناقهم ومن قرأ في أيمانهم ومن قرأ في أيديهم فمعنى واحدٌ. وذلك أنه لا يكونُ الغُلُّ في العنقُ دُونَ اليَدِ ولا في اليد دون العُنُق، فالمعنى إنا جعلنا في اعْنَاقِهِمْ وفي أيمانهم أَغْلَالاً.

﴿ فَهِيَ إِلَى الأَذْقَانِ ﴾ .

كناية عن الأيدي لا عن الأعناق، لأنَّ الغُلَّ يجعل اليد تلي الذَّقْن، والعُنَق هو مُقَارِبٌ للذَّقَن، لا يجعَلُ الغُلُّ العُنَقَ إلى الذَّقَنِ.

وقوله: ﴿ فَهُمْ مُقْمَحُونَ ﴾ .

«المُقْمَحُ» الرافع رأسِه النَّاصُّ بَصرِه، وقيل للكانونين شَهْرًا قُمَاح (٢) لأن الإبل إذَا وَرَدَتُ الماءَ ترفع رُءوسَها لِشدَّةِ بَرْدِه، ولذا قيل شهرا قِمَاحٍ، وإنما ذكرت الأعناق ولم تذكر الأيدي إيجازاً واختصاراً لأن الغل يتضمَّنُ العُنُقَ واليَدَ. ومن قرأ في أيمانهم فهو أيضاً يدل على العُنُق، ومثل هذا قول المثقب (٣):

وما أدري إذا أمست أرضاً أُرِيدُ الخير أيُّهما يليني ألخير النه هُوَ يَبْتَغِينِي أَلَا الْبَتَغِينِي

<sup>(</sup>١) في الأصل بواحدة منها.

<sup>(</sup>٢) الشهران الشديدا البرد كانون الأول وكانون الثاني لل أي ديسمبر ويناير. وقِماح كَكِتاب وغُرَاب، ويقال: قمح البعير إذا رفع رأسه ممتنعاً من الشرب.

<sup>(</sup>٣) من نونية المثقب العبدي - تقدم بيت منها. وانظر حـ ١ / ٤٨ .

وإنما ذكر الخير وحده، ثم قال أيَّهما يليني، لأن قد علم أَنَّ الانسان الخيرُ والشر مُعرَّضَانِ له، لا يدري إذا أَمَّ أَرْضاً أَيَلْقاه هذا أم هذا، ومثله من كتاب اللَّه: ﴿سَرَابِيلُ تَقِيكُمُ الْخَرَّ ﴿ (١)، ولم يذكر البرد، لأن ما وَقَى هذا .

﴿وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا﴾.

وسُدًّا ـ بالفتح والضَّمِّ ـ ومعناهما واحدٌ. وقد قيل: السَّدُ فعل الانْسَانِ والسَّد خلقة المسدود. وفيه وجهان: أحدهما قد جاء في التفسير، وهو أنَّ قوماً أرادوا بالنبي على سوءاً فحال اللَّه بينهم وبين ذلك فجعلوا بمنزلة من عُلَّتْ يمينه وسُدًّ طريقه من بين يديه ومن خَلْفِهِ وَجُعِلَ على بَصَرِهِ غِشَاوةً، وهو معنى ﴿فَأَغْشَيْنَاهُمْ ﴾.

ويقرأ فَأَعْشَيْنَاهُمْ بالعَيْن غير معجمة، فحال الله بينهم وبين رسوله وكان في هؤلاء أبو جهل فيما يُرْوَى، ويجوز أن يكون وصَفَ إضْ لاَلهُم فقال: إنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلالاً فَهِيَ إِلَى الأَذْقَانِ، أي أَضْللناهم فأمسكنا أيديهم عن النفقة في سبيل الله والسَّعي فيما يقرب إلى الله (وَجَعلنا من بين أيديهم سدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا)، كما قال: ﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ ﴾ الآية (٢).

والدليل على هذا قوله: ﴿ وَسَواء عَلَيْهِمْ أَأَنْ ذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُوْمِنُونَ ﴾، لأن من أضله الله هذا الإضلال لم ينفعه الإنذار.

﴿إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ ﴾.

<sup>(</sup>١) سورة النحل الآية ٨١.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية ٧ وبقيتها: ﴿وَعَلَى أَبْضَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾.

أي من استمع القران واتبعه.

﴿وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالغَيْبِ ﴾.

أي خاف الله من حيث لا يراه أحدً.

﴿ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ﴾.

المعنى من اتبع الذكر وخشي الرحمن فبشره بمغفرةٍ وَأَجْرٍ كريمٍ.

المغفرة هي العفو عن ذنوبه، وأجر كريم بالجنة.

﴿إِنَّا نَحْنُ نُحِيْيِ المَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وآثارَهُمْ ﴾.

ما أسلفوا من أعْمَالِهم، ونكتب آثارهم أي من سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً كُتِبَ له ثوابها، ومن سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً كتبَ عَليه عقابها، وقد قيل: وتكتب آثارهم أي خُطَاهُم، والأول أكثر وأبْيَنُ.

﴿واضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا﴾.

«مثلًا» مفعول منصوب به ، معنى قول الناس: اضرب له مثلًا أي اذكر له مثلًا ، ويقال: عندي من هذا الضرب شيء كثير، أي مِنْ هـذَا المِثَال وتقول: هـذه الأشياء على ضرب واحد أي عَلَى مِثالٍ واحدٍ ، فيعني اضرب لهم مثلًا: مثل لهم مَثلًا.

وقوله : ﴿أَصْحَابَ القَرْيَةِ ﴾ .

أي خبر أصحاب القرية.

﴿ إِذْ جَاءَهَا المُّرْسَلُونَ ﴾.

جاء في التفسير أنهم أهل إنطاكيَّة، وجه إليهم عيسى اثنين فَكَذَّبُوهُمَا قال: ﴿فَعَزَّزْنَا بِثَالِثِ﴾.

ويقرأ فَعَزَزْنا - بالتشديد والتخفيف - ومعنى فعززنا فقوَّيْنَا وشدَّدْنَا الرسالة بثالث أي برسول ثالث

﴿ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ ﴾: إلى قوله ﴿ البَّلاَّغُ المُّبِينُ ﴾ (١).

فأعلمهم الرُّسُلُ إنما عليهم البلاغُ.

﴿ قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ ﴾: أي تَشَاءَمْنَا.

﴿لَئن لم تنهتوا لنرجُمَنَّكُمْ ﴾.

أي لنقتلنكم رَجْماً.

﴿ قَالُوا طَائِرُكُمْ [مَعَكُمْ] ﴾ ويجوز طَيْرُكُم معكم.

لأنه يقال طَائرٌ وَطَيرٌ في معنى واحد، ولا أعلم أحَداً قرأ ههنا طيركم بغير ألف، والمعنى قالوا شُؤمُكُم مَعَكُمْ.

﴿ أَإِنْ ذُكِّرْتُمْ ﴾.

أي أإن ذكرتم تَطَيَّرتم، ويقرأ أأنْ ذُكِّرتُم، أي لأنَ ذكِّرْتُمْ.

وقوله: ﴿وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى المَدِينَةِ رَجُلُ يَسْعَى ﴾.

هذا رجل كان يعبد الله في غارٍ في جَبَل ، فلما سمع بالمرسلين جاء يسعى ، أي يَعْدُو إليهم ، فقال: أتريدون أَجْراً على ما جئتم به فقال المرسلون: لا، وكان يقال لهذا الرجل فيما رُوي حبيبُ النجار

<sup>(</sup>١) بقية الآية: ﴿قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَن مِنْ شَيءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْـذِبُونَ، قـالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا البَلاَءُ المُبِين﴾.

فاقبل على قومه فقال: ﴿ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا المُـرْسَلِينَ، اتَّبِعُوا من لا يَسْالكم اجرا وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴾ \_ إلى قوله \_ ﴿ فاسمعون ﴾ (١).

فأشهد الرسلَ على إيقانِه ـ قال قتادة: هذا رجل دَعَا قومه إلى الله ومحَّضَهُمُ النَّصِيحَةَ فقتلوه على ذلك وأقبلوا يرجمونه وهو يقول: اللهم اهد قومي اللهم اهد قومي، فأدخله الله الجنة فهو حي فيها يرزق، والمعنى فلما عَذَّبَهُ قومه، ﴿قِيلَ ادْخُلِ الجنَّةَ﴾.

فلما شاهدها قال: ﴿ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ المُكْرَمِينَ ﴾ .

أي بمغفرة ربي لي، ﴿من المكرمين﴾ أي من المُدْخَلِينَ الجنَّة ، وقيل أيْضاً بما غفر لي ربي أي ليتهم يعلمون بالعمل والايمان الذي غفر لي به ربي ، ويجوز «بِمَ غَفَرَ لِي ربي» ، على معنى بأي شيء غفر لي ربي، ويجوز أن يكون «بما» في هذا المعنى بإثبات الألف، تقول: قد علمت بما صَنَعْتَ هذا، وقد علمت بم صنعت هذا، أي قد علمت بأي شيء صنعت هذا، وحذفُ الألف في هذا المعنى أجود.

﴿ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ ﴾.

المعنى لم نُنْزِلْ عَلَيْهِمْ جُنْداً، لم نَنْتَصِرْ للرَّسول الذي كَذَّبُوهُ بِجُنْدٍ.

ومعنى ﴿ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً ﴾.

ما كانت الا صيحة واحدةً ، إلَّا أَنْ صِيحَ بهم صيحة واحدة فمأتوا

<sup>(</sup>١) بِقِيةَ الآيةَ: ﴿ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّـذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُـونَ، أَاتخذ مَن دُونِيهِ آلِهَـةً إِنْ يُسرِدْنِي السَّرِّحْمَنُ بِضُرِّ لَا تُغْنِي عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِـدُونَ. إِنِي إِذَنْ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، إِنِي آمَنَتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ﴾.

معذبين بها، ويقرأ إلا صيحةً وَاحِدةً \_ قَرَأ بها أَبُو جَعْفَرٍ المدني وحدَّهُ، وهي جيدة في العربية، فمن نصب فالمعنى ما وقعت عليهم عقوبة الأصيحةً واحدةً(١).

﴿ فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ ﴾ .

أي ساكنون قَدْ ماتُوا وصاروا بمنزلة الرماد الخَامِدِ الهَامِدِ.

﴿ يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ ﴾.

وقرئت يا حسرةَ الْعِبادِ بغير على ، ولكني لا أحب القراءة بشيء خالف المصحف ألبتَّة . وهذه من أصعب مسألة في القرآن ، إذا قالَ القَائِلُ: مَا الفَائِدَةُ في مناداة الحسرة، والحسرة مما لا يجيب فالفائدة في مناداتها كالفائدة في مناداة ما لا يعقل، لأن النداء باب تنبيه، إذًا قلت يا زيد فإن لم تكن دعوته لتخاطبه لغير النداء(٢) فلا معنى للكلام، إنما تقول يا زيد فتنبهه بالنداء ثم تقول له: فعلت كذا وافعل كذا، وما أحببت مما له فيه فائدة، ألا ترى أنك تقولُ لَمِنْ هُـوَ مُقْبِلٌ عَلَيْكُ: يا زيد مَا أَحْسَنَ مَا صَنَعْتَ، ولو قلت له: مَا أَحْسَن مَا صَنَعْتَ كنت قد بلغت في الفائدة ما أفهمت به، غير أن قولك يا زيد أوكد في الكلام، وأبلغ في الافهام. وكذا إذا قلت للمخاطب أنا أعجب مما فعلت، فقد أَفَدْتُه أَنك متعجب، ولو قلت: وأعجباه مما فعلت، ويا عجباه أتفعل كذا وكذا، كان دعاؤك العجب أبلغ في الفائدة. والمعنى يَا عَجبُ أقبل، فإنه من أوقاتك، وإنما نَداءُ العَجَب تنبيه لتمكن علم المخاطب بالتعجب من فعله، وكذلك إذا قُلت: ويلُّ لزيدِ أَوْ وَيلُ زَيْدِ: لم فعل (١) يقتضي هذا التحليل أن يكون هذا استثناء تاماً موجباً، وليس كذلك، إنما هــو استثناء مفـرغ، وصيحة خبر كان. ومن رفع اعتبر كان تامة، أي ما حدث الا صيحة وَاحِدةً.

<sup>(</sup>٢) أي لتذكر شيئاً بعد النداء تريده من المنادي.

كذا وكذا كان أبلغ. وكذلك في كتاب الله \_ عز وجل \_: ﴿يَا وَيْلَتَا أَأَلِدُ وأَنَا عَجُوزُ﴾(١) وكذلك ﴿يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهُ﴾(٢)، وكذلك ﴿يا حَسْرةً على العِبَادِ﴾.

والمعنى في التفسير أن استهزاءهم بالرَّسُل حَسْرةً عليهم، والحَسْرَةُ أَن يَرْكَبَ الإنسانَ مِنْ شِدَّة النَّدَمِ ما لا نهاية له بعده حتى يبقى قلبُه حَسِيراً.

وقوله عز وجل:﴿أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مَنِ القُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجَعُونَ﴾.

[أي] فيخافون أن يعجَّل لَهُم في الدنيا مثلُ الذي عُجِّل لغيرهم مِمَّن أُهْلِكَ، وأنهم مع ذلك لا يعودون إلى الدنيا أبداً، وموضع «كم» نصبُ بأهلكنا، لأن «كَمْ» لا يعمل فيها ما قبلها، خبراً كانت أو استفهاماً. تقول في الخبر: كم سِرْتُ، تريد سرت فراسخ كثيرةً، ولا يجوز سرت كم فرسخاً، وذلك أن كم في بابها بمنزلة رُبَّ، وأن أصلها الاستفهام والابهام، فكما أنك إذا استفهمت فقلت للمخاطب: كم فرسخاً سرت لم يجز سرت كم فرسخاً، لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله، فكذلك إذا جُعِلَتْ كم خَبراً فالابهام قائم فيها، و «أنَّهُمْ» بدل من معنى ﴿الميروا كم أهلكنا﴾. والمعنى ألم يروا أن القرون التي أهلكنا أنهم لا يرجعون.

ويجوز ﴿إِنَّهُمْ لا يَرْجِعُونَ ﴾ بكسر «إنَّ» ومعنى ذلك الاستئناف، المعنى هم إليهم لا يَرْجِعُون.

<sup>(</sup>١) سورة هود الآية ٧٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر الآية ٥٦.

وقوله عز وجل:﴿وَإِنْ كُلِّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ﴾.

من قرأ بالتخفيف [لَمَا] فما زائدة موكدة، والمعنى إنْ كل لجميع لدينا مُحْضَرونَ]. لجميع لدينا مُحْضَرونَ]. ويقرأ لمَّا بالتَّشْدِيد ومعنى «لما» ههنا «ألاً»، تقول سألتك لَمَّا فعلت.

وتفسير الآية أنَّهم يحضرون يوم القيامة فيقفون على ما عملوا.

وقوله: ﴿ وَآيةً لَهُمُ الأرضُ المَيْتةُ أَحَيَيْنَاهَا ﴾: ويقرأ بالتشديد (١) وأصل الميْتة الميِّتة، والأصل التشديد، والتخفيف أكثر، وكلاهما جائز. وآية مفروعة بالابتداء، وخبرها «لَهُمْ» (٢) أي وعلامة تدلهم على التوحيد وأن الله يبعث الموتى إحياءَ الأرض الميتة. ويجوز أن يكون آية مرفوعة بالابتداء، وخبرها الأرض الميتة.

وَقُولُه: ﴿ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ ﴾.

ويجوز تُمْره ـ بإسكان الميم وضَمّ الثاء.

﴿ وَمَا عَمِلَتُه أَيْدِيهِمْ ﴾ .

ويقرأ عملت بغير هاء، وموضع «ما» خفض. المعنى ليأكلوا من نمره ومما عملته أيديهم، ويجوز أن تكون «ما» نفياً، على معنى ليأكلوا من ثمره ولم تعمله أيديهم. هذا على إثبات الهاء، وإذا حذفت الهاء فالاختيار أن يكون «ما» في موضع خفض، ويكون «ما» في معنى الذي، فيحسن حذف الهاء ""، ويكون هذا على قوله:

<sup>(</sup>١) في الميتة.

<sup>(</sup>٢) الخبر هو الأرض الميتة.

<sup>(</sup>٣) عائد الصلة بعد الفعل المتعدي.

﴿ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ . أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعُونَ ﴾ (١) .

وقوله:﴿سُبْحَانَ الَّذِي خَلَق الأَزْوَاجَ كُلُّهَا﴾.

﴿سبحان﴾ تَبْرِئَةُ اللَّه من السُّوءِ وتنزيهه. ومعنى الأزواج، الاجناس كلها من النَّبات والحيوان وغيرها.

﴿وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴾.

مما خلق اللَّه من جميع الأنواع والأشباه.

﴿ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ ﴾.

ومعنى نسلخ نُخْرِجُ منه النهار اخراجاً لا يبقى معه شيء من ضوء النهار، وذلك من العلامات الدالة على توحيد الله وقدرته.

﴿والشُّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ لَهَا ﴾.

المعنى وَآيَةً لَهُمُ الشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرَّ لَهَا.

أي لأجَل ٍ قَدْ أُجِّلَ لَهَا وقدِّرَ لها. ومن قرأ «لا مُسْتَقَرَّ لها» فمعناه أنها جارية أبداً لا تثبت في مكانٍ.

﴿ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ ﴾.

يقرأ بالرَّفْع والنصب، فمن نصب فعلى «وَقَدَّرْنَا القَمَرَ مَنَازِلَ قَدَّرْنَاهُ، ويجوز أن قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ» والرفع على معنى وآية لهم القَمَرُ قَدَّرْنَاهُ، ويجوز أن يكون على الابتداء وقدرناه الخبر.

﴿حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ القَدِيمِ ﴾.

العُرجونُ عودُ العِلْقِ اللهِ يسمى الكباسة وحقيقة العرجون

<sup>(</sup>١) سورة الواقعة الأيتان ٦٣، ٦٤، أي أرأيتم الذي تحرثونه.

أنه العود الذي عليه العذق، والعرجون عود العذق النه الذي تركبه الشماريخ من العذق، فإذًا جَفَّ وَقَدْمُ دَقَّ وَصَغُرَ فحينئذ يشبه الهلال في آخر الشهر، وفي أول مطلعه (١٠٠).

وتقدير «عُرْجُون» فُعْلُول. من الانعراج.

﴿ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ القَمَرَ ﴾ الآية (٢).

المعنى لا يذهب أحدهما بمعنى الأخر.

﴿وَكُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾.

لكل وَاحِدٍ منهما فَلَك، ومعنى يسبحون يَسيرُونَ فيه بانبساط، وكل من انبسط في شيء فَقَدْ سَبحَ فيه، ومن ذلك السباحة في الماء.

﴿ وَآيَةً لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ في الفُلْكِ المَشْحُونِ ﴾.

خوطب بهذا أَهْلُ مَكَّة ، وقيل حَمَلْنَا ذُريَّتَهُمْ لأن من حمل مع نوح عليه السلام في الفلك فهم آباؤهم ، وذُرِّياتُهُمْ ، والمشحون في اللغة المملوء ، شحنت السفينة إذا ملأتها ، وشحنت المدينة وأشحنتها إذا مَلاَتها .

وقوله:﴿ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ﴾.

الأكثر في التفسير أن مِنْ مِثْلِه من مثل سفينة نوح، وقيل من مثله يُعْنَى به الابل، وأن الابل في البريَّةِ بمنزلة السُّفُنِ في البحر.

﴿ وَإِنْ نَشَأْنُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ ﴾.

أي فلا مُغِيثَ لهم.

<sup>(</sup>١) قولان إذن في العَرجون، وفي القاموس أنَّهُ العذق إذا يبس واعْرَجُ أو أصله أو عود الكباسة.

<sup>(</sup>٢) بقيتها: ﴿وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾.

﴿ إِلَّا رَحْمَةً مِنًّا ﴾ .

منصوبة مفعول لها، المعنى: ولا يُنْقَذُونَ إلا لرحمة منا ولِمَتَاعِ إلى حِينِ. إلى انقضاء الأجل.

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ ﴾.

ما أسلفتم من ذُنُوبكم، وما تعملونه فيما تستقبلون، وقيل ما بين أيديكم وَمَا خلفكم، على معنى اتَّقُوا أن ينزل بكم من العذاب مثلُ الذي نزل بالأمَم فَبُلكُم، وَمَا خَلْفَكُم، أي اتقوا عذاب الأخرة. وَمِثْلُه.

﴿ فَإِن أَعرضوا فَقَدْ أَنْذَرْتُكُم صَاعِقَةً مثلَ صاعِقَةِ عادٍ وثمود ﴾ (١).

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ ﴾.

أي أطعموا وتصَدَّقُوا.

﴿ قَالَ الَّذِينِ كَفَـرُوا للَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ ﴾.

كأنهم يقولون هذا على حد الاستهزاء. وجاء في التفسير أنَّها نَزَلَتْ في الزنادقة، وقيل في قوم من اليهود.

﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ .

متى إنجاز هذا الوّعْد، أردنا ذلك.

﴿ مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ﴾.

في يَخِصَّمُون أَرْبَعَةُ أَوْجُهِ. سكونُ الخاء والصاد مع تشديد الصَّادِ على جمع بين ساكنين، وهو أشد الأربعة وَأَرْدَوُهَا، وكان بعض من

<sup>(</sup>١) سورة فصَّلَتْ الآية ١٣ .

يروي قراءة أهل المدينة يذهب إلى أن هذا لم يُضْبَطْ عن أهل المدينة كما لم يضبط عن أبي عَمْرِو إلى بارِئكم. وإنما زعم أن هذا تُخْتَلَسُ فيه الحركة اختلاساً وهي فتحة الخاء، والقول كما قال. والقراءة الجيّدة «يَخَصِّمُونَ» بفتح الخاء، والأصل يَخْتَصِمُونَ، فطرحت فتحة التاء على الخاء، وأدغمت في الصاد، وكسرُ الخاء جَيِّدُ أيضاً - تكسر الخاء لِسُكُونِها وسُكُونِ الصَّاد، وَقُرِثَتْ يختصمون، وهي جيدة أيضاً ومعناها يأخذهم وبعضهم يَخْصِمُ بَعْضاً، ويجوز أن يكون تأخذهم وهم عِنْدَ أَنْفُسهم يخصمون في الحجة في أنهم لا يبعثون، فتقوم الساعة وهم متشاغلون في متصرفاتهم.

﴿ فَلَا يُسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً ﴾.

لا يستطيع أحد أن يوصي في شيء من أَمْرِهِ.

﴿وَلَا الَّى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴾.

لا يلبث إلى أن يصير إلى أهله ومنزله. يموت في مكانه.

﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ﴾.

الصور كما جاء في التفسير القرن الذي ينفُخ فيه اسْرافيلُ، وقد قال أَبُو عُبَيدة: إنَّ الصَّورَ جمعُ صُورَة، وصورة جمعها صور، كما قال اللَّه عز وجل : ﴿وَصَورَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ ﴾(١) وما قرأ أحد أحسنَ صُورَكُمْ وَلاَ قرأ أحد: وَنُفِخَ في الصَّورِ من وجه يثبُتُ.

والأجداث القبور، واحدها جَدَث، وَيَنْسِلُونَ: يخرجون بسرعة. وقوله: ﴿قَالُوا يَا وَيْلَنَّا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا ﴾

هذا وقف التمام، وهذا قول المشركين.

<sup>(</sup>١) سورة التغابُن الآية ٣.

وقوله: ﴿ هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ المُرْسَلُونَ ﴾.

«هذا» رفع بالابتداء، والخبر «ما وعد الرحمن»، وهدا قسول المشركين، أعني هذا ما وعد الرحمن، ويجوز أن يكون «هذا» من نعت مرقدنا على معنى من بعَثنا من مَرْقَدِنَا هَذَا الذي كنا راقدين فيه، ويكون ما وعد الرحمن وصدق المرسلون على ضربين، أحدهما على إضمار هذا، والثاني على اضمار حق، فيكون المعنى حق ما وعد الرحمن. والقول الأول أعني ابتداء هذا عليه التفسير، وهو قول أهل اللغة.

﴿إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً ﴾.

وإلا صَيْحَةٌ وَاحِدَةٌ ، وقد مضى إعْرَابُهما .

﴿فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴾.

فالمعنى إن إهلاكَهُمْ كان بصيحة وبعثهم وَإِحْيَاءَهم بصيحة.

﴿ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾.

المعنى من جوزي فإنما يجازي بعمله.

﴿إِنَّ أَصْحَابَ الجَنَّةِ اليَّوْمَ فِي شُغلٍ فَكِهُونَ ﴾.

و﴿فَاكُهُونَ﴾ تَفْسَيْرُهُ فَرْحُونَ. وَجَاءُ فِي التَفْسِيرِ أَنَّ شُغْلَهُمْ افْتَضَاضَ الأبكار، وقيل في شغل عما فيه أهل النار، ويقرأ في شُغُل ٍ وَشُغْلٍ وَشُغْل وشُغُل . يجوز في العربية.

وقوله عز وجل:﴿هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلاَلٍ ﴾.

وظُلَل ِ، ويجوز ظُلُل ِ.

﴿عَلَى الأرَائِكِ مُتَّكِئُونَ ﴾.

وهي الفرش في الحجال(١)، وَقِيلَ إِنَّهَا الفرش، وقيلَ الأسِرَّةُ، وهي على الحقيقة الفرش كانت في حجال أو غير حجال.

﴿ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةً وَلَهُمْ مَا يَدُّعُونَ ﴾.

أي ما يَتَمَنَّوْنَ، يقال: فلان في خَيْرِ مَا ادَّعَى، أي ما تمنَّى، وهو مأخوذ من الدعاء. المعنى كل مايدعو أهلُ الجَنَّةِ يَأْتِيهِمْ.

﴿ سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ ﴾.

«سلام» بدل من «ما» المعنى لهم ما يتمنون به سلام، أي وهذا مُنَى أهل الجنة أن يسلِّمَ اللَّه عز وجل على عَلَيْهم، وقولاً منصوب على معنى لهم سلام يقوله اللَّه عز وجل عز قولاً.

﴿ وَامْتَازُوا اليُّومَ [أيُّهَا المُجْرِمُونَ] ﴾.

أي انفردوا عن المؤمنين.

﴿أَلَمْ أَعْهِدْ إِلَيْكُمْ ﴾.

وتقرأ أعْهِدْ ـ بالكسر، والفتحُ أكثر، على قولك عَهِدَ يَعْهَدُ. والكسر يجوز على ضربين على عَهدَ يَعْهِدُ، وعلى عهدَ يَعْهد مثل حَسِبَ يَحْسِبُ، ومعناه ألم أتقدم إليكم بِعَهد الإيمان وتسرك عبادة الشيطان.

﴿ وَلَقَدْ أَضَلُّ مِنْكُمْ جُبْلًا ﴾.

ويقرأ ﴿جِبِلًّا﴾\_بكسرالجيم والباء، ويُقْرأ جُبُلًا \_ بضم الجيم والباء

<sup>(</sup>١) واحدتها حجلة، وهي كالقبة، وشيء يزين بالثياب والستور للعرائس.

- وتُقْرَأُ جُبْلًا على إسكان الباء وضم الجيم، ويجوز جَبْلًا بفتح الجيم وَجِبْلًا بكسر الجيم وفتح الباء بغير تشديد اللام، على جمع جِبْلَةٍ. وجِبَل، والجِبْلَةُ في جميع ذلك معناه خليقة كثيرة وخلق كثير.

وقوله : ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيَنِهِمْ ﴾ .

المطموس الأعمى الذي لا يُتَبَيَّن له جَفْنٌ. لاَ يُرَى شَفْرُ عينه، أي لو نشاء لأعْمَيْنَاهُمْ فعدلوا عن الطريق فمن أَيْنَ يُبْصرونَ لو فعَلْنا ذلك بهم.

﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ ﴾.

ومكاناتهم، والمكانة والمكانُ في معنىً وَاحدٍ.

﴿ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ﴾.

أي لم يقدروا على ذَهاب وَلاَ مَجِيءٍ.

﴿وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نَنْكُسُهُ ﴾.

وَ ﴿ نُنَكِّسُهُ ﴾ وَنَنْكِسُهُ ، يقال نكستُه أَنْكُسُه وأَنْكِسُهُ جميعاً ، ومعناه من أَطَلْنا عُمْرَهُ نَكَّسْنَا خلقه ، فَصَارَ بدلُ القوة ضَعْفَاً وَبَدَلُ الشَّبَابِ هَرَماً .

﴿ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ﴾.

أي ما علمنا محمداً ﷺ قولَ الشِّعْرِ، وما ينبغي له أي ما يتسهل له ذلك.

﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرآنٌ مُبِينٌ ﴾.

أي اللذي أتى به النبي على وزعم الكفار أنه شعر ما هو بشعر.

وَلَيْسَ يوجب هذا أن يكون النبي لم يتمثل ببيت شعر قط. إنما يوجب هذا أن يكون النبي عليه السلام ليس بشاعر، وأن يكون القرآن الذي أتى به من عند الله، لأنه مُبَاينٌ لكلام المخلوقين وأوزان أشعار العرب، والقرآن آية مُعجزةٌ تدل على أن نبوة النبي على وآياته ثابتة أبداً.

وقوله:﴿لِيُنْذِرَ مَنْ كَانِ حَيًّا﴾.

يجوز أن يكون المضمر في قوله «لِيُنْـذِرَ» النبي عليه السلام. وجائز أن يكون القرآن

ومعنى :﴿مَنْ كَانَ حَيًّا﴾.

أي من كان يعقل ما يخاطب به، فإن الكافِر كالميِّت في أنه لم يتدبَّرْ فَيَعْلَمَ أن النبي ﷺ وما جاء به حق.

﴿وَيَحِقُّ القَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾.

ويجوزُ وَيَحُقَّ القَوْلَ، أي يوجب الحجة عليهم. ويجوزُ لِتُنْذِر من كان حيًّا ـ بالتاء ـ خطاب للنبي ﷺ. ويجوز لِينْذَرَ أَيْ لِيَعْلَمَ، يقال نَذِرْتُ بكذا وكذا، أَنْذَرُ مثل عَلِمْتُ أَعْلَمُ.

وقوله: ﴿ فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ﴾.

معنى «مالكون»، ضابطون، لأن القَصْدَ ههنا إلى أنها ذليلةً لَهُمْ ألا ترى إلى قوله ﴿وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ ﴾ ومثله مِنَ الشّعر(١):

<sup>(</sup>١) من شعر الربيع بن ضبع الفزاري - من المعمرين يقال إنه نيف على الماثتين، يصف ضعفه عن الحرب وعجزه عن احتمال الرياح والبرد، وبعده:

والسدائب اخسساه ان مسررت بسه وحمدي واخشى السريساح والمسطرا والبيت في الخزانة ٣٠٨/٣، وكتاب سيبويه ٢٦/١ (٨٩/١) ت هرون.

أصبحت لا أحمل السلاح ولا أَمْلِكُ رأسَ البَعِير إن نَفَرا أي لا أضبط رأس البعير.

وقوله: ﴿فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ﴾.

معناه مَا يَرْكَبُونَ، والدليل قراءة من قرأ «فَمِنْهَا رَكُوبَتُهمْ» ويجوز رُكُوبُهم \_ بضم الراء ولا أعلم أحداً قرأ بها، على معنى فمنها رُكُوبُهم وأَشُرْبُهُمْ .

﴿وَهُمْ لَهُمْ جُنْدُ مُحْضَرُونَ ﴾.

أي هم للأصنام ينتصرون، والأصنام لا تستطيع نصرهم.

وقوله:﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ ﴾ الآية (١).

جاء في التفسير أن أُبَيَّ بن خَلَفٍ جاء إلى النبي ﷺ بعظم ِ بَـال ِ فَرَاهُ، وقال مَنْ يحيي هذا، فكان جوابه:

﴿ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ .

فابتداء القُدْرَةِ فيه أَبَينُ منها في الاعادة، ويقال إن عبد الله بن أبي كان صاحب القصَّة؛ ويقال العاص بن واثل. وأعْلَمهم أن خلق السموات والأرض أبلغ في القدرة، وعلى احياء الموتى فقال:

﴿ أُو لَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَواتِ وَالأَرْضَ ﴾ الآية.

وقىال في موضع آخر: ﴿لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) بقيتها: ﴿قَالَ مَنْ يُحْيِ العِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾.

<sup>(</sup>٢) سورة غافر الآية ٥٧.

وقال: ﴿ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾.

معناه تنزیه الله من السوء ومن أن یوصف بغیر القدرة، الذي بیده ملکوت کل شيء أي القدرة على کل شيء.

﴿وَإِلَيْهُ تُرْجَعُونَ﴾.

وَتَرْجِعُونَ أي هو يبعثكم بعد موتكم.



## بسم الله الرحمن الرحيم

قوله عز وجل: ﴿وَالصَّافَّاتِ صَفًّا﴾.

أكثر القراءة تبيين التاء، وقد قرئت على إدغام التاء في الصَّادِ، وكذلك ﴿فَالزَّجِرَاتِزَجْراً﴾.

فإن شئت أدْغِمت التاء في النزَّاي، وإن شئت بَيَّنْتَ، وكذلك ﴿ فَالتَّالِيَاتِ ذِكْراً ﴾ .

## ﴿إِنَّ إِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ ﴾.

أقسم بهذه الأشياء \_ عز وجل \_ أنه وَاحِدٌ. وقيل معناه ورَبّ هـذه الأشياء إنه وَاحد.

وتفسير الصافات أنها الملائكة، أي هم مطيعون في السماء يسبحون الله \_ عز وجل فالسرَّاجِراتُ، رُوِيَ أن الملائكة تزجر السّحاب، وقيل: ﴿ فَالرَّاجِرَاتِ زَجْراً ﴾: كل مَا زَجَرَ عَنْ مَعْصِية الله.

## ﴿ فَالتَّالِيَاتِ ذِكْراً ﴾ .

قيل الملائكةُ، وجائز أن يكون الملائكة وغيرهم أيضاً مِمَّنْ يَتْلُونَ ذِكْرَ اللَّهِ.

﴿ وربُّ المَشَارِقَ ﴾ [والمغارب]

قيل المشارق ثلاثمائة وستون مشرقاً، ومثلها مِنَ المَغَارِبِ. ﴿إِنَّا زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الكَوَاكِبِ﴾.

على إضافة الزينة إلى الكواكب، وعلى هذا أكثرُ القِراءَةِ، وقد قرئت بالتنوين وَخَفْضِ الكواكب، والمعنى أن الكواكب بدل من الزينة.

المعنى إنا زينا السماء الدنيا بالكواكب، ويجوز بِزِينةٍ الكَواكِب، وهي أقل ما في القراءة، على معنى بأن زينا الكَوَاكِب. ويجوز أن يكون الكواكب في النَّصْبِ بَدَلًا من قوله بزينةٍ، لأنَّ «بِزِينةٍ» في موضع نصب، ويجوز بزينةٍ الكواكب، ولا أَعْلَمُ أَحَداً قرأ بها، فلا تقرأن بها إلّا أن ثبتت بها رواية، لأن القراءة سنَّة. ورفع الكواكب على معنى أنا زيَّنا السماء الدنيا بأن زَيَّنتها الكواكب، وبأن زُيِّنتِ الكَوَاكِبُ.

وقوله:﴿وَحِفظاً مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ ﴾.

على معنى وحفظناها من كل شيطانٍ مَارِدٍ، على معنى وَحَفِظْناهـا حِفظاً من كل شيطان ماردٍ. يُقْذَفونَ بها إذا استرقوا السّمعَ.

﴿ لَا يُسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَا الْأَعْلَى ﴾.

ويقرأ بالتشديد على معنى يتسمُّعُونَ .

﴿وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ دُحُوراً ﴾.

أي يُدْحَرُّونَ أي يُبَاعَدُونَ .

﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ﴾.

قيل دائم وقيل موجع.

﴿ إِلاَّ مَنْ خَطِفَ ﴾ بفتح الطاء وكسرها، يقال خَطِفْتُ أَخْ طَفُ وَحَطَفْتُ أَخْطِفُ ، إذا أحدت الشيء بسرعة، ويجوز الا من خَطَف بتشديد الطاء وفتح الخاء. ويجوز خِطُف بكسر الخاء وفتح الطاء، والمعنى اختطف، فأدغمت التاء في الطاء وسقطت الألف لحركة الخاء، فمن فتح الخاء ألقى عليها فتحة التاء التي كانت في اختطف، ومن كسر فلسكونها وسكون الطاء. فأمّا مَنْ روى خِطِفَ الخطفة المحاكة والطاء والطاء والطاء والطاء على اتباع الطاء كسر الخاء ألك وجها ضعيفاً جداً يكون على اتباع الطاء كسر الخاء.

﴿فَأَتَّبَعَهُ شِهَابٌ [ثِاقب] ﴾.

يقال تَبِعْتهُ وَأَتْبَعْتهُ، واتَّبَعْتُه، إذا مَضَيْتُ في أثره، «وشهاب ثاقب» كوكب مُضَيءً.

﴿ فَاسْتَفْتِهِمْ ﴾ .

أي سَلْهم سؤال تَقْرِيرٍ.

﴿ أُهُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمْ مَنْ خَلَقْنَا ﴾: من الأمم السالفة قبلهم وغيرهم من السموات والأرضين.

﴿مِنْ طِينٍ لَازِبٍ﴾.

ولازم ومعناهما واحد، أي لازق.

﴿بَلُّ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ﴾.

وتقرأ عَجِبْتُ ـ بضم التاء ـ ومعناه في الفتح بل عجبتَ يَا مُحمَّد مِن نُزُول الوحي عليك وَيَسْخَرون، ويجوز أن يكون معناه بل عجبت

من انكارِهم البعث. ومن قرأ عَجِبتُ فهو إخبار عن الله. وقد أنكر قومً هَذهِ القراءة، وقالوا: الله \_ عز وجل \_ لا يعجب. وإنكارهم هذا غلط، لأن القراءة والرواية كثيرة والعجب من الله \_ عز وجل \_ خلافه من الأدميين كما قال: ﴿وَيَمْكُرُ الله﴾(١)، و ﴿سَخِرَ اللهُ منهم﴾(١)، ﴿وهـو خادعهم﴾(١). والمكر من الله والخداع خلافه من الأدميين، وأصل العجب في اللغة أن الانسان إذا رأى ما ينكره ويقل مثله قال: عجبت من كذا وكذا، وكذا إذا فعل الأدميون ما ينكره الله جاز أن يقولَ فيه عجبتُ والله قد علم الشيء قبل كونه، ولكن الانكار إنما يقع والعجب الذي يلزم به الحجة عند وقوع الشيء.

﴿ وَإِذَا رَأَوْا آيةً يَسْتَسْخِرُونَ ﴾ .

أي إذا رأوا آية معجزة استسخروا واستهزأوا.

﴿وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴾.

فجعلوا ما يدل على التوحيد مِمَّا يَعجِزون عنه سحراً، نحو انشقاق القَمَر وما أشبهه.

وقوله : ﴿ أَثِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاباً وَعِظَاماً أَنِّنًا لَمَبْعُوثُونَ ﴾ .

ويجوز إنا، فمن قرأ إنا اجتزأ بألف الاستفهام، والمعنى في الوجهين أَنْبُعَتُ إذا كنا تراباً وعظاماً، وتفسيره لمبعوثون.

﴿قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ ﴾.

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال الآية ٣٠.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة . . ٧٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء الآية ١٤٢.

المعنى قبل نعم تُبْعَثُونَ وَأَنْتُم صَاغِرُونَ، ثم فسر أن بعثهم يقع بزجرة واحدة بقوله: ﴿فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ ﴾.

أي يحيون ويبعثون بُصَرَاءَ ينظرون .

﴿ وَقَالُوا يَا وَيُلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ ﴾.

و «الويل» كلمة يقولها القائل وقت الهلكة.

ومعنى ﴿ هَٰذَا يَوْمُ الدِّينِ ﴾.

يوم الجزاء، أي يَومٌ نُجازى فيه بأعمالنا، فلما قالوا هذا يوم الدين قيل لهم نعم: ﴿هَذَا يَوْمُ الفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴾.

أي هذا يـوم يفصـك فيـه بين المحسن والمسيء، ويجـازى كـلُّ بعَمَلِه، وبما يتفضل اللَّه به على المسلم.

﴿ اجْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ ﴾.

معناه ونظراءهم وضرباءهم، تقول عندي من هذا أزواج، أي أمثال، وكذلك زوجان من الخفاف، أي كل واحد نظير صاحبه، وكذلك الزوج المرأة والزوج الرجل، وقد تناسبا بعقد النكاح، وكذلك قوله: ﴿ وَآخِرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْ وَاجُ ﴾ (١).

﴿ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِراطِ الجَحِيمِ ﴾.

يقال: هديت الرجل إذا دللته، وهديت العروس الى زوجها. وأهديت الهديَّة، وكذلك تقول في العروس: أهديتها إذا جعلتها كالهدية.

<sup>(</sup>١) سورة ص الآية ٥٨.

وقوله: ﴿ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْتُولُونَ ﴾ إلى احبسوهم.

﴿ وَمَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ ﴾

قوله: ﴿لا تناصرون﴾ في موضع نصب على الحال، المعنى ما لكم غير مَتَنَاصِرين.

﴿وَأَتْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴾.

أي يُسَائِلُ بعضهم بعضاً.

﴿ قَالُوا إِنكُم كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ اليَمِينِ ﴾ .

هذا قول الكفار للذين أضلوهم (١). كنتم تخدعوننا بأقوى الأسباب، أي كنتم تأتوننا من قبل الدين فَتُرُوننا (٢) أن الدينَ والحقَّ ما يضلوننا به (٣).

﴿قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾.

أي إنَّما الكفْرُ مِنْ قِبَلِكُمْ.

﴿فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا ﴾.

حِقت علينا كلمة العذاب.

﴿إِنَا لَذَائِقُونَ ﴾.

أي ان الجماعة، المضِلُّ والضَّالُّ في النَّارِ.

﴿إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) في الاصل: قول الكفار الذين أضلوهم. وهوخطاً.

<sup>(</sup>٢) تظهرون لنا.

<sup>(</sup>٣) تبدون أن الدين والحق الذي يدعونا إليه الأنبياء إنما هو شيء يضلوننا به.

أي أَضْلَلْنَاكُمْ إِنَّا كَنَا غَاوِينَ ضَالِّينٍ.

﴿إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالمُّجْرِمِينَ ﴾: المجرمون المشركون خاصة .

﴿إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ﴾.

يعني عن توحيد اللَّه عز وجل، وألَّا يَجْعَلُوا الأصْنَامَ آلِهة.

﴿ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ ﴾:

الكأس الاناء إذا كانت فيه خمرٌ فهو كأس، ويقَعُ الكـاسُ لكلِّ إنـاء مع شَرَابهِ.

﴿مِنْ مَعِينٍ﴾.

أي من خمر تجري كما يجري الماء عَلَى وجه الأرض مِنَ العُيُونِ.

﴿بَيضاء لَذَّةٍ ﴾.

أي ذَاتَ لَذَّةٍ.

﴿ لَا فِيهَا غَوْلٌ ﴾ .

لا تَغْتَالُ عُقُولَهم، لا تَذْهَبُ بِها، ولا يُصِبهُم منها وجع.

﴿ وَلَا هُمْ عَنْهَا يَنْزِفُونَ ﴾ .

﴿ يُنْزِفُونَ ﴾ بفتح الزاي وكسرها. فمن قرأ «يُنْزَفُونَ » فالمعنى لا تَذْهَبُ عقولهم بشربها، يقال للسكران نزيف ومنزوف، ومن قرأ يُنْزِفُونَ، فمعناه لا يُنْفِدُونَ شَرابَهم، أي هو دائم أبداً لهم. ويجوز أن يكون يُنْزِفُونَ يَسْكَرُونَ، قال الشاعر (١):

شربتم ومسدَّرتم وكان أبوكم كداك إذا ما يشرب الكاس مدَّرا

<sup>(</sup>١) البيت للابيرد وهو في اللسان (نزف) وقبله:

لعمري لَئن أَنْ نَعْتُمُ أَو صَحَوْتهم لبس الندامي كنتم آلَ أَبْجَرَا

أي عندهم حُورٌ قد قصرن طرفَهنَّ أي عُيُونَهُنَّ عَلَى أَذْوَاجِهِنَّ. «عِينٌ» كِبَارُ الأعَيْن حِسَانُها. الواحدة عيناء.

﴿كَأَنَّهُنْ بَيْضٌ مَكْنُونٌ ﴾ .

أي كأن ألوانهن ألوانُ بيض النَّعَامِ، «مَكْنُون»، الذي يكِنَّه رَأْسُ النَّعَامِ، وصُنْتَهُ، فهو ويجوز أن يكون مكنون مَصُونٌ، يقال كننت الشيء إذا سترته، وصُنْتَهُ، فهو مَكْنُونٌ، وأكْنَنَتُهُ إذا أَضْمَرْتَه في نفسك.

﴿أَيْنَّكَ لَمِنَ المُصَدِّقِينَ﴾.

مخففة من صَدَّقَ فهو مُصَدِّقٌ، ولا يجوز ههنا تشديد الصاد، لأن المصَّدقين الذين لا يُكذِّبون، فالمعنى كان لمصَّدقين الذين لا يُكذِّبون، فالمعنى كان لي قرين يقول أئنَّك مِمَّن يُصَدِّق بالبعث بَعدَ أن تَصِيرَ تُراباً وعظاماً، فأحب قرينُه المسلم أن يراه بعد أن قيل له: ﴿هَلْ أَنتُم مُطَّلِعُونَ﴾.

أي هل تحبون أن تطَّلِعُوا فتعلموا أين منزلتكم من منزلة أهل النار.

﴿ فَاطَّلَعَ [فَرآهُ فِي سَواءِ الجَحِيم ] ﴾.

فاطلع المسلم فرأى قرينه الذي كان يكذب بالبعث في سَواء الجحيم، أي في وسط الجحيم، وسواء كل شيء وسَطُه، ويقرأ: هَلْ أَنْتُمْ مُطْلِعُونَ لِ بَفتح النّون وكسرها وتخفيف الطاء له فمن فتح النّونَ مع التخفيف فقال «مُطْلِعُونَ» فهو بمعنى طَالِعُون ومُطَّلِعُونَ، يقال طلعت عليهم واطْلَعْتُ واطَّلَعْتُ بمعنى ومن قرأ مُطْلِعُون للنون قرأ «فَأُطْلِعَ» ومن قرأ بفَتْح النّونِ بمعنى هل أنتم مُطْلِعُونَ» وجبأن يقرأ فأطْلَعَ. ويجوزُ «فَأُطْلِعَ» على معنى هل أنتم مُطْلِعُونَ

أَحَداً، فأما الكسر للنون فهو شاذً (١) عند البصريين والكوفيين جميعاً وله عند الجماعة وجه ضعيف وقد جاء مثله في الشعر:

هم القائلون الخير والآمرونه إذا ما خَشَوْا مِن مُحَدث الأمرْ معظما(٢) وأنشدوا:

وما أدري وظنني كل ظَنّي أَمُسْلِمُني إلى قدومي شَرَاح (٣)

والذي أَنْشَدَنَيه محمد بن يزيد: أَيُسْلَمِنِي إلى قومي، وإنما الكلام أمسْلِمِي وَأَيُسْلِمُنِي، وكذلك هم القائلون الخير والآمروه، وكل اسماء الفاعلين إذا ذكرت بعدها المضمر لم تذكر النون ولا التنوين، تقول: زَيْدُ ضَارِبِي وهما ضارباك ولا يجوز وهو ضارِبُني، ولا هم ضاربونك. ولا يجوز هم ضاربونك عندهم الا في الشّعر الا أنّه قد قُرِئ بالكسر: هلْ أَنْتُم مُطَّلِعُون على معنى مطلعوني، فحذفت الياء كما تحذف في رؤوس الآي، وبقيت الكسرة دليلاً عليها. وهو في النحو - أعني كسر النون - على مَا أَخْبَرْتُكَ، والقراءة قليلة بها، وأجودُ القراة وأكثرها مُطَّلِعُونَ - بتشديد الطاء وفتح النون - ثم الذي يليه مُطْلِعُونِ بتخفيف الطاء وفتح النون.

﴿قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدْتَ لَتُردِينِ ﴾.

<sup>(</sup>١) شذوذه بسبب الاتيان بنون الوقاية في آخر الاسم، والقياس مطلعي.

<sup>(</sup>۲) يقـال إنه من الأبيـات التي صنعها النحـويون، ورآه سيبـويه محمـولًا على الضـرورة ـ وهـو في شواهد الكشاف ۱۲۳، والكامل ۲۱۶/۱ (تجارية) والخزانة ۲۰۱/۶ سلفيـة وابن يعيش ۲۰۱/، واللسان (حين) ومعاً في الفراء ۲۸۲/۲. والشاهد فيه «والأمرونه» وقياسه والأمروه.

<sup>(</sup>٣) البيت في العيني ٢٥/١ بدون نسبة وفي معاني الفراء ٣٨٦/٢ وفي شواهد المغني ٢٦١ أنه ليزيد بن مخرم الحارثي وذكر كما في العيني أن هذه رواية الفراء وهي خطأ ـ والصواب

ف ما ادري وظني كل ظن أيسلمني بنو البدو اللقاح واللقاح يفتح اللام ـ الذين لا يدينون للملوك ولم يصبهم سبي في الجاهلية، وبنو خمر بطن من كندة، أما شراح فهو ترخيم شراحيل.

تاللَّه معناه واللَّه، والتاء بدل من الواو، لتُرْدِينِ أي لتهلكني، يقال رَدِيَ الرَّجُلُ يَرْدَى رَدِّى إِذَا هَلَكَ، وَأَرْدَيْتُه أَهْلَكتُه.

﴿لَكُنْتُ مِنَ المُحْضَرِينَ ﴾.

أي أُحْضَرَ العذاب كما أُحْضِرتَ.

﴿ أَذَٰلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزُّقُومِ ﴾.

المعنى أنعيم الجنة وطعامها خير نزلاً أم شجرة الزَّقُوم خيرٌ نزلاً، والنَّزُلُ هِهنا الرَّيْعُ والفَضْلُ، تقول: هذا طعام له نُزُل ونُزْلٌ بنسكين الزَّاي وَضمِها وَنَزَل، ويكون ذلك خير نُزُلاً، أي أذلك خير في باب الإنزال التي تُتقوتُ ويمكن معها الاقامة أمْ نُزُلُ أهل النّارِ. وإنما قيلَ لَهمْ فيما يقام للناس من الأنزال أقمت لهم نُزُلَهُمْ أي غذاءهم، وما يصلح معه أن ينزلوا عليه.

ومعنى: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ ﴾.

عبرةً للظالمين، أي خبرةً افتتنوا بها، وكذبوا بها فصارت فتنة لهم، وذلك أنهم لما سمعوا أنها شجرة تخرج في أصل الجحيم قالُوا: الشجر يحترق بالنَّار، فكيف ينبت الشجر في النار فافتتنوا وكذبوا بذلك.

﴿ طَلْعُها كَأَنَّه رُءُوسُ الشَّيَاطِينَ ﴾ .

فيه ثلاثة أقوال: قيل الشياطين حيات لها رءوس فشُبِّه طَلْعُهَا برءوس تلك الحيات، وقيل رءوس الشياطين نبت معروف، وقيل وهو القول المعروف ان الشيء إذا استقبح شُبِّه بالشيطان، فقيل: كأنه وجه شيطان، وكأنه رأسُ شيطان، والشيطان لا يُرى، ولكنه يستشعر أنه أقبح ما يكون من الأشياء، لو رُئِيَ لرُئي في أقبح صورة، قال امرُؤ القيس(۱):

<sup>(</sup>١) من لاميته ـ أَلاَ أنعم صباحاً أيها الطلل البالي. وهو من شواهد البلاغة ـ جاء في دلائل الاعجاز =

أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوال

ولم تُرَ الغولُ قط ولا أنيابُها ولكن التمثيل بما يستقبح أبلغ في باب المذكر، يمثّل بالشيطان وفي باب ما يستقبح من المؤنث يشبه بالغول.

﴿ ثُمُّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْباً [مِنْ حَمِيمٍ] ﴾.

أي لخلطاً ومِزَاجاً، ويُقْرأ لَشُوباً مِنْ حَمِيم، الشَّوْبُ المصدر، والشُّوبُ الاسمُ، والخَلْطُ: المخلوط.

﴿ فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يَهْرَعُونَ ﴾ .

أي هم يَتْبعُونَ آثارَهم اتباعاً في سُرْعةٍ، ويقال (يُهْرَعُون كَانهم يزعجونَ من الاسراع إلى اتباع آبائهم، يقال هُرِعَ وأهرع في معنًى واحدٍ إذا اسْتُحِثُّ وَأَسْرَعَ.

وَقُولُه: ﴿ إِلَّا عَبَادُ اللَّهِ المُّخْلَصِينَ ﴾ .

المخلصين الـذين أخلَصَهُم اللَّه واصطفاهم لعبادَتِه، ويقرأ المُخْلِصِينَ أي الموَجِّدِينَ.

﴿ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ المِجُيبُونَ ﴾.

أي دعانا بأن ننقذه من الغرق، والمعنى فلنعم المجِيبون نَحْنُ.

﴿وَنَجَيُّنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الكَرْبِ العَظِيمِ ﴾.

يعني كرب الغَرَقِ الذي هو عذاب.

﴿وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتُهُ هُمُ الْبَاقِينَ ﴾.

وذكر السيوطي في شواهد المغني جزءاً كبيراً من هذه القصيدة. انظر شواهد المغني ١١٧.

لما جاء الطوفان لم يبق إلا نُوحٌ وَذُريَّتُهُ، والخلق الباقون من ذُريَّةِ نوح. ﴿وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الآخرينَ﴾

أي تركنا عليه الذكر الجميل إلى يوم القيامة، وذلك الذكر قوله: ﴿ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ ﴾ .

المعنى تَركنا عليه في الآخرين أن يصلى عليه إلى يوم القيامة.

﴿وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ ﴾.

أي من شيعة نوح، من أهل مِلَّتِه يعني نوحاً.

﴿إِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴾.

جاء في التفسير سليم من الشرك، وهو سليم من الشرك ومن كل دَنَس .

﴿ فَمَا ظُنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ .

قىال إبراهيم لقومه \_ وهم يعبُدُون الأصْنَامَ: أي شيءٍ ظنكم بِرَبِّ العَالمين وأنتم تعبدون غيره. وموضع «ما» رفع بالابتداء، والخبرُ ظَنُّكُمْ.

﴿فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَـالَ إِنِّي سَقِيمٌ ﴾.

قال لقومه وقدرأى نجماً إني سَقِيمٌ، فأوهمهم أن الطَّاعُونَ بِهِ، ﴿فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ ﴾

فِراراً من أن يُعْدَى إليهم الطاعونُ، وإنما قال إني سَقِيمٌ، لأن كل واحد وان كانَ مُعَافِيً فلا بد مِن أَنْ يَسْقَم ويموت، قال الله تعالى: ﴿إِنَّمْكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾ (١). أي انك ستموت فيما يستقبل، وكذلك قوله: إنِّي

<sup>(</sup>١) سورة الزمر الآية ٣٠.

سَقِيمٌ، أي سَأَسْقَمُ لا محالة. وقد روي في الحديث: لم يكذب إبراهيم إلاً في ثَلاَثةٍ، وَقَدْ فَسَّرنَا ذَلِك، وان هذه الثلاث وقعت فيها معارضة في قوله: ﴿بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا ﴾. على معنى: إنْ كَانُوا يَنْطِقون فَقَدْ فَعَله كَبِيرُهُمْ وقوله: ﴿سَارَةُ أَخْتِي ﴾، أي أختي في الاسلام، وقوله: ﴿إِنِّي سَقِيمٌ ﴾ على ما فسرنا.

﴿ فَرَاغَ عليهم ضَرُّباً [بِاليَمِينِ] ﴾.

معنى راغ عليهم مال عليهم، وضرباً مصدر، المعنى فمال عَلَى الأصنام يضربُهُمْ ضرباً بِالْيَمِينِ، يحتمل وجهين بيمينه، وبالقوة والمكانة، وقال: ﴿وَكُلُّ فِي عَلَيْهم وهي الأصنام لأنهم جعلوها معبودةً بمنزلة ما يميز كما قال: ﴿وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴾(١).

﴿فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ ﴾: يعني قوم إِبْرَاهِيم.

﴿ يَزِفُونَ ﴾ : يُسْرِعُونَ إِلَيْهِ . ويقرأ على ثَلاثةٍ أَوْجُهِ . يَزِفُونَ ـ بفتح الياء ويُزِفُونَ ـ بِضَمَّهَا ، ويَزِفُونَ ـ بتخفيف الفاء . وأَعْرَبُها (٢) كُلُّها يَزِفُون بفتح الياء وتشديد الفاء ، وأصله من زفيف النعام ، وهو ابتداء عَدْوِهَا ، يقال زَفَّ النعام يَزِفُ . ويُقْرَأ يُزفُّون أي يصيرون إلى الزَّفِيفِ ، ومثله قول الشاعر (٣) :

تمنى حصين أن يسود جذاعه فأضحى حصين قد أُذِلَّ وَأَقْهِرَا

معنى أَقْهَرَ صار إلى القَهْرِ، وكذلك يُزِفُونَ. فَأَمَّا يَزِفُونَ ـ بالتخفيف فهـو من وَزَفَ يَـزِفُ، بمعنى أَسْـرَعَ، ولم يَعْـرِفُـهُ الفَـرَّاء، ولا الكِسَـائِيُّ، وعَــرفَـه غَيْرُهُمَا.

وقوله: ﴿ فِي الْجَحِيمِ ﴾.

<sup>(</sup>١) سورة يس الاية ٤٠.

<sup>(</sup>٢) ادخلها في العروبة والاعراب.

<sup>(</sup>٣) للمخبل السعدي يهجو الزبرقان بن بدر \_ وهو حصين \_ وقومه يعرفون بالجذاع .

كل نار بعضُها فوق بَعض ِ، وهي جَحْمٌ.

﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾.

يقول: هب لي ولداً صَالِحاً من الصَّالِحِينَ.

﴿فبشرناه بِغُلام حَلِيم﴾.

وهذه البشارة تدل على أنه غلام وأنه يبقى حتى يُوصف بالحلم.

﴿ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ ﴾ .

أي أدرك معه العَمَل، يقال إنه قد بلغ في ذلك الوقت ثلاث عشرة سنةً.

﴿ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي المَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى ﴾.

[تقرأ] غَيْرَ مماله، وَتَرى ـ مُمَالَة، ـ وتُرِي ـ بلا إمالة، ـ وتُرِي ـ بالامالة ـ وتُرِي ـ بالامالة ـ وماذا تُرَى، ففيها خمسة أوجه، ترى ـ بالفتح وبالكسر. وكذلك في تُرِي وتُرَى، . وفيها خمسة أوجه أخر لم يقرأ بشيء منها، فلا تقرأن بها، وهو ان تأتي الخمسة التي ذكرناها ممالة وغير ممالة بغير همز فتهمزها كلها، فما كان مُمَالاً هَمِزَ وأمال، وما لم يكن مما لا أمال ولم يهمز. ويجوز ماذا تَرْأَى ممال، وماذا تُرْيَى، وماذا تَرَى وَمَاذا تُرى.

فمعنى ماذا تَرأَى وتُرْبِي من الرأي، ومعنى ماذا تُرَى مَاذَا تُشِيرُ، وَزَعَم الفراء أن معناه مَاذَا تُرِيني من صَبْرِك، ولا أعلم أحَداً قَالَ هَـذَا. وفي كلل التفسير ما تُري ما تشير.

﴿قَالَ: يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ﴾.

ورؤية الانبياء في المنام وحي بمنزلة الوحي اليهم في اليقظة، وقد فَسَّرْنَا يا أَبَهْ، وإعرابَهُ فيما سَلَفَ من الكتاب.

﴿سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴾.

يَقُول على أمر اللَّه.

﴿ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ﴾.

أَسْلَمَا اسْتَسْلَمَا لأمر اللَّه. رضي إبراهيم بأن يذبح ابنه، ورضي ابنه بأن يذبح تصديقاً للرؤيا وطاعة للَّه.

واختلف الناس في الذي أمر بذبحه مَنْ كانَ، فقال قوم إسحاق. وقال قوم اسماعيل. فأما من قال إنه إسحاق، فعليُّ رحمة الله عليه وابنُ مَسْعُودٍ وكعبُّ الأحبار، وجماعة من التابعين. وأما من قال إنه إسماعيل فابن عمر ومحمد بن كعب القرظي وسعيد بن المسيب وجماعة من التابعين.

وحجة من قال إنه إسماعيل قوله: ﴿ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيّاً مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ ، وَحُجة من قال انه اسحاق، قال: كانت في إسحاق بشارتان الأولى فبشرناه بغُلام حَلِيم . فلما استسلم للذبح واستسلم ابراهيم لذبحه بُشِّرَ به نبياً من الصالحين .

والقول فيهما كثير والله أعلم أيهما كان الذبيح.

فأما جواب ﴿ فلما أَسْلَمَا وتلَّهُ للجبين ﴾ أي صَرَعَهُ، فقد اختلف الناس فيه فقال قوم جوابه وناديناه، والواو زائدة، وقال قوم إن الجواب محذوف بان في الكلام دليلًا عليه. المعنى فلما فعل ذلك سعِدَ وأتاه الله نبوة وَلَدِه وأجزلَ لَهُ الثواب في الآخرة.

﴿وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ﴾.

الذبح بكسر الذَّال الشيءُ الذي يُذْبَح، والذَّبْح المصدر، تقول: ذبحته أَذْبَحُه ذَبْحاً. وقيل إنه الكَبْشُ الذي تُقَبِّلَ من ابن آدم حين قرَّبه، وقيل انه رَعَـا

في الجنة أربعين سنة، وقيل إنه كان وَعِلاً من الأوْعَالِ. والأوعال التيوس الجبليّة.

﴿وَنَجَّينَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الكَرْبِ العَظِيمِ ﴾.

قيل من الغرَقِ كما فُعِلَ بِفِرْعَوْنَ وَقَوْمِه.

﴿ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ المُرْسَلِينَ ﴾ .

جاء في التفسير أنه إدريس، ورويت عنِ ابن مَسْعُودٍ أنه قرأ: وإن ادريس، ورويت سلام على إدْرَاسِين.

﴿ أَتَدْعُونَ بَعْلًا [وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الخَالِقِينَ ] ﴿ .

قيل إن بعلًا كانوا يعبدونه، صناً من ذهب، وقيل إن بعلًا [تعني] رَبًّا.

وقرئت ﴿اللَّهَ رَبَّكُمْ﴾: على صِفَةِ أَحْسَنِ الخَالِقِينَ اللَّهَ. وقرئت: «اللَّهُ رَبُّكُمْ» عَلَى الابتداء والخبر.

﴿سَلامٌ عَلَى آل ِ يَاسِينَ ﴾ .

وقرئت إليّاس. فمن قرأ بالوصل فموضع ﴿الياسين﴾ جمعٌ، هـو وأمتُه المؤمنون، وكذلك يجمع مَا يُنْسَب إلى الشيء بلفظ الشيء، تقـول: رأيت المهلبين المسامِعة والمَهالِبة، تريد بني المهلّب وبني مِسْمَع، وكذلك: رأيت المهلبين والمِسْمَعين. وفيها وجه آخر تكون فيه لغتان الياس والياسين كما قال ميكال وميكائيل.

وقوله:﴿ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ﴾: يعني في البَاقِينَ.

وقوله: ﴿ إِذْ أَبَقَ إِلَى الفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴾ .

«أَبَق» هَرَبَ إلى الفلك المشحون، والمشحون المملوء.

فَسَاهَمَ قارع، والمُدْحَضِينَ المَغْلُوبِينَ.

لما صَارَ يونس في السّفينة فلم تَسِرْ فقارَعَهُ أهل السفينة، ووقعت عليه القرعة فخرج منها وألقى نَفْسَهُ في البحر.

﴿ فَالْتَقَمَهُ الحُوتُ ﴾ .

وهو السمكة، ولما خرج من السفينة سَارَتْ.

﴿وَهُوَ مُلِيمٌ ﴾.

قد أتى بما يلام عليه، يقال: قد أَلاَمَ الرجلُ فهو مُليمٌ، إذا أتى ما يجب أن يلام عليه.

﴿ فَلَوْلاَ أَنَّه كَانَ مِنَ المُسَبِّحِينَ ﴾:منَ المُصَلِّين.

﴿لَلَبِثَ فِي بَطْنِه إلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾.

جاء في التفسير أنه لبث أربعين يوماً، وقال الحسن لم يَلْبَثْ إلَّا قَليـلاً وأخرج من بطنه بُعَيْدَ الوقت الذي التُقِمَ فيه.

﴿فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ﴾.

يعني بالمكان الخالي، والعراء عَلَى وَجْهَيْن، مَقْصُورٌ وَمَمْدُودٌ، فالمقصور الناحِيَةُ، والعراء ممدود المكان الخالي، قال أَبُو عُبَيدَةَ وغَيْرُهُ: إنما قيل له العراء لأنه لا شجر فيه، ولا شيءَ يُغَطيه، وقيل ان العراء وجه الأرْض، ومعناه وجه الأرض الخالي، وأنشدوا:

رَفَّعْتُ رِجْلًا لاَ أَخَافُ عِثَارَهَا وَنَبْذَتُ بِالبَلَدِ العَراءِ ثِيَابِي (١)

<sup>(</sup>١) في اللسان (عرا) ورفعت رجلًا \_ وهو في الكامل ١٦٢/١ (تجارية) والقرطبي ١٩/١٩ \_ ومجاز أبى عبيدة جـ ٢ ص ١٧٥ \_ لبعض الهذليين .

﴿وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينِ﴾.

كل شجرة لا تنبت على ساقٍ، وإنما تمتىد على وجه الأرض ـ نحو القُرْعِ والبَطِّيخ و الحنظل ـ فهو يقطين. وأحسب اشتقاقها من قَطَنَ باللمكان إذا أقام به، فهذا الشجر كله على وجه الأرض، فلذلك قيل يقطين.

﴿وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مَائةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴾ .

قال غير واحد معناه بل يزيدون، قال ذلك الفراء وَأَبُو عبيدة وقال غيرهما معناه أو يزيدونَ فِي تَقْدِيركم أنتم إذا رآهم الرائي قال هؤلاء مائة ألف أو يزيدون على المائة وهذا على أصل «أو».

وقال قوم: معناها معنى الواو. و «أو» لا تكون بمعنى الواو، لأن الواو معناها الاجتماع، وليس فيها دليل أن أحد الشيئين قبل الآخر، و «أو» معناها إفراد أحد شيئين أو أشياء.

وقوله عز وجل: ﴿فَاسْتَفْتِهِمْ﴾.

أي سلهم مسألة تـوبيخ وتقـرير، لأنهم زعمـوا أن الملائكـة بنــات الله تعالى الله عَنْ ذَلِكَ.

﴿ أُمْ خَلَقْنَا المَلاَئِكَةَ إِنَاثًا ﴾.

معناه بل أَخَلَقْنَا الملائكة إناثاً .. . ﴿ وَهُمْ شَاهِدُونَ ﴾ .

﴿ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. أَصْطَفَى البَنَاتِ عَلَى البَنِينَ ﴾

هـذه الألف مفتوحة (١)، هذا الاختيار، لأن المعنى سَلْهُمْ هـل أصطفى البَنين، فالألف ألف استفهام. ويجوز اصطفى على أن يكون

<sup>(</sup>١) الألف في أصطفى.

حكاية عن قولهم ليَقُولُونَ اصطفى. وفتح الألف وقطعها أجود على أأصطفى، ثم تحذف ألف الوصل.

﴿وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجِنَّةِ نَسَباً ﴾.

الجِنَّةُ هَهُنَا المَلَائِكَةُ.

﴿ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴾.

أي ولقد علمت الجنة وهم الملائكة أن الذين قالوا: ولدالله. . . لمُحْضَرونَ العَذَابَ.

﴿سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ﴾ .

تنزيه اللَّه من السوء عن وَصْفِهِم.

﴿فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْه بِفَاتِنِينَ﴾.

أي ما أنتم بمضلين عليه إلَّا مَنْ أَضَلُّ اللَّهُ ـ

﴿ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالَ ِ الجَحِيمِ ﴾ .

أي لستم تضلون إلا أهل النّار، وقرأ الحَسَنُ إلا من هُو صَالُ الجَحِيم بضم اللام، والقراءة بكسر اللام، على معنى صالي، والوقف عليهاينبغي أن يكون بالياء، ولكنها محذوفة في المصحف، ولقراءة الحسنِ وجْهَان، أحدهما أن يكون أراد صالون الجحيم فحذفت النّونُ للإضافة وحذفت الواو لسكونها وسكون اللام من الجحيم، ويَذْهَبُ بِمَنْ مَذْهَبَ الجِنْس، أي بالجنس الذين هم صالوا الجحيم، ويحوز أن يكون صالً في معنى صائل، مفعول من صالًى، مثل جرف هار أي هائر، والقراءة التي هي الاجماع كسر اللام.

﴿ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ ﴾ .

هذا قول الملائكة، وههنا مضمر، المعنى مَا مِنَّا مَلَكٌ إِلَّا لَهُ مَقَامُ معلوم.

﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ ﴾: أَيْ نحن المصلونَ .

﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ المُسَبِّحُونَ ﴾.

المُمَجِّدون للَّه، الذين ينزهُونَه عَنِ السُّوءِ.

﴿ وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ لَسُوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْراً مِنَ الأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبادَ اللَّهِ المُخْلَصِينَ ﴾.

كان كفار قريش يقولون لو جاءنا ذكر كما جاء غيرنا من الأولين لأخْلَصْنا العبادة للَّه عزَّ وَجَلَّ، فلما جاءهم كفروا به.

﴿ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ .

أي سوف يعلمون مَغَبَّةً كفرهم، وما ينـزل بِهم من العـذاب والانتقـام منهم في الدنيا والآخرة.

وقوله: ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَّتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا [المُرْسَلِينَ] ﴾.

أي تقدم الوعدُ لهم بأن اللَّه ينصرهم بالحجة وبالطَفر بِعَدُوِّهِمْ في الدنيا، والانتقام من عدوهم في الأخرة.

﴿ وِإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونِ ﴾ .

حزب اللَّه لَهُمُ الغَلَبة.

﴿ فَتَوَّلَ عَنْهُمْ حَتَّى حِينِ ﴾ .

حتى تنقضي المدُّةُ التي أُمْهِلُوا إليها.

﴿ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ ﴾.

نزل بهم العَذَابُ، وكان عذاب هؤلاء في الدنيا القُتْل.

وقوله: ﴿ فساء صباح [المُنْذَرِينَ] ﴾:أي فبئس صباح.

﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ ﴾.

فيه ثلاثة أوجه، فمن نصب فعلى مدح اللَّه عز وَجَـلَ، ومن قرأ بـالرفع فعلى المدح أيضاً على معنى هُوَ رَبُّ العزَّةِ، ومن خفض فعلى قوله رَبِّكَ رَبِّ العِزَّةِ، وفي النصب أيضاً أعني رَبُّ العزَّةِ، واذكر ربُّ العِزَّةِ.





## بسم الله الرَّحمن الرّحيم

﴿[ صٰ ]﴾.

قرئت بالفتح وبالكسر، وبتسكين الدال، وهي أكثر القراءة، فمن أسكن «صاد» من حروف الهجاء، وتقدير الدال الوقف عليها. وقد فسرنا هذا في قوله «ألم» أعني باب حروف الهجاء، ومعناه الصادق الله، وقيل إنها قسم.

وقوله: ﴿وَالْقُرآنِ ذِي الذِّكِّر﴾.

عطف عليها، المعنى أقسم بصاد وبالقرآنِ ذي الذكر، ومن فتحها فعلى ضَرْبيْن، يكون فتحاً لالتقاء الساكنيْن، ويكون على معنى اتل صاد، ويكون صاد اسماً للسورة لا ينصرف. ومن كسر فعلى ضربين، لالتقاء الساكنين، وبكسرها على معنى صاد القرآن بعَمَلِك، من قولك صادَى يُصَادِي إِذَا قَابَل وَعَادَل، يُقال صاديته إذا قابلته، وجواب قوله: صَادِ والقرآن ﴿إِنَّ ذَلِكَ لَحَقُّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ﴾(١) وقال قوم: الجوابُ: ﴿كم أهلكنا قبلهم مِنْ قَرْنٍ فلما طال الكلام بَيْنَهُمَا حذفت اللام.

ومعنى ﴿ والقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ ﴾ .

أي ذي الذكر والشرف، وقيل ذي الذكر: قد ذكرت فيه أَقَاصيصُ الأُوَّلين والأخرين وما يُحتاج إليه في الحلال والحرام.

﴿فَنَــَادَوْا وَلَاتَ حِينَ مَناصٍ ﴾.

<sup>(</sup>١) تأتي في أواخر السورة آية ٦٤.

جاء في التفسير ولات حين نداء، وقال أهلُ اللَّغةِ وَلاَتَ حينَ مَنْجًى ولا فَوْتَ، يقال نَاصَه ينوصُه إذَا فاته. وفي التفسير لات حين نداء معناه لات حِينَ نداء يُنْجي. ويجوز لات حِينُ مَنَاص. والرفع جيّدٌ، والوقف عليها «لاَتْ» بالتاء، والكسائيُّ يقف بالهاء «لاَهْ» لأنه يجعلها هاء التأنيث. وحقيقة الوقف عليها بالتاء، وهذه التاء نظيرةُ التاء في الفعل في قولِكَ ذَهَبَتْ وجَلَسَتْ، وفي قولك: رأيتُ زيداً ثمت عَمراً، فَتَاءُ الحروف بمنزلة تاء الأفعال، لأن التاء في الموضعين دخلت على ما لا يعسرب، ولا هو في طسريق الأسماء فإن قال قائلُ: نجعلها بمنزلة قولهم: كان من الأمر ذيه وذيه، فهذه هاء في الوقف وهذه هاء دخلت على اسم لا يعرب، وقد أجازوا الخَفْضَ فقالوا: لاَتَ أَوَانِ، وأنشدوا لأبي زُبَيْدٍ:

طلبوا صلحنا ولات أوان فأجبنا ان ليس حين بقاء(١) والذي أنشدنا أبو العباس محمد بن يزيد ورواه:

طلبوا صلحنا ولات أَوَانُ

وذكر أنه قد روي الكسرُ.

فأما النصب فعلى أنها عَمِلَتْ عمل ليس، المعنى وليس الوقت حين مناص ومن رفع بها جعل حين اسم ليس وأضمر الخبر على معنى ليس حين مُنجَى لَنَا ومن خفض جعلها مبينة مكسورة لالتقاء السّاكِنين، كما قالوا: قدلكَ (٢) فبنوه على الكسر.

<sup>(</sup>١) لابي زبيد الطاثي من قصيدة طويلة، سببها ان رجلًا من شيبان نزل على رجل من طيء فقراه وسقاه، فلما سكر وثب الشيباني على صاحبه فقتله وفر، وافتخرت بها شيبان انظر الأغاني جـ ٥ والخزانة ٢٨٢/١٣٦١ الشاهد ٢٨٢.

<sup>(</sup>٢) يقال قدك وقدلك بمعنى حسبك. وهو بإسكان الدال، والكسر قليل.

والمعنى ليس حين مناصناً وحين منجانا، فلما قال: ولا ت أَوَانٍ جعله على معنى ليس حين أَوَانِنا، فلما حُذِف المضاف بُنِيَ على الوقف ثم كُسِرَ لالتقاءِ السّاكِنين، والكسر شَاذَ شبيه بالخطأ عند البصريين، ولم يَرْوِ سيبويه والخليل الكسر، والذي عليه العمل النصب والرفع، وقال الأخفَشُ: إِن ﴿لاَتَ حينَ مناص ﴾ نصبها بلا كما تَقُولُ لاَ رَجُلَ في الدار، ودخلت التاء للتأنيث.

وقوله جل وعز:﴿وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ ﴾ - إلى قوله ﴿لَشَيءٌ عُجَابٌ ﴾ (١).

في معنى عجيب، ويجوزُ عُجَّابِ في معنى عجيب يقـال: رجل كـريمٌ وكُرَّامُ (٢) وكُرَّام .

وهذه حكاية عن ملأ من قُريْش لما مَرِضَ أبو طالب المرضة التي مات فيها أتاه أبو جهل بن هشام وجماعة من قريش يعودونه فشكوا اليه النبي وقالوا يشتم آلهتنا ويفعل، فعاتبه أبو طالب، فقال النبي في إني أدعوكم إلى كلمة يدين لكم العرب بها، وتؤدي بها اليكم العجم الجزية، فقال أبوجهل: نَعَمْ وَعَشُراً على طريق الاستهزاء أي نقولها وعشراً معها، فقال: لا إله إلا الله، فقالوا: أَجَعَلَ الألِهة إلها واجداً. ثم نَهضُوا وانطلقوا من مجلسهم يقول بعضهم لبعض امشوا واصبروا عَلَى آلِهَتِكُمْ.

وقوله :﴿ وَانْطَلَقَ المَلَّا مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا ﴾ .

معناه أي امشوا، وتأويله يقولونَ امْشُوا. ويجوز: وانطلق الملأ منهم بأنِ امشوا أي بهذا القول.

وَقُولُه:﴿مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي المِلَّةِ الآخرةِ ﴾.

<sup>(</sup>١) ﴿ أَجَعَلَ الأَلِهَةِ النَّهَا وَاحِداً إِنَّ هَذَا لَشِيءٌ عُجَابٌ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) مثل ﴿ومكروا مكراً كُبَّاراً﴾ أي كبيراً.

حكاية عنهم أيضاً، أي ما سمعنا بهذا في النَّصْرانِية وَلاَ اليهوديَّةِ ولا فيما أدركنا عليه آباءنا.

﴿إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ ﴾ .

أي إلا تَقَوُّلُ.

﴿ أَأَنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا ﴾ .

أي كيف أنزل الذكر عليه من بيننا، أي كيف أُنْزِلَ على محمد القرآن من بيننا.

﴿ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي ﴾ .

أي ليس يقولون ما يعتقدونه إلَّا شَاكِّين .

وقوله:﴿أَمْ عِنْدَهُمْ خَزائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ﴾.

إن قال قائل: ما وجه اتصال ﴿أَمْ عِندهم خزائن﴾ بقوله: ﴿بَلْ هُمْ فِي شَكِّ مِن ذكري﴾، أو بقوله ﴿أَانزل عليه الذكر مِن بيننا﴾. فهذا دليل على حَسَدِهم النّبيّ ﷺ بما آتاه اللّه من فَصْل النّبوّةِ. فأعلم الله أن الملك لَهُ والرّسالَة إلَيْهِ، يصطفي من يشاء، ويؤتي الملك من يشاء وينزل الغيث والرحمة على من يشاء فقال: ﴿أَم عندهم خزائن رحمة رَبّك ﴾. أي ليس عندهم ذلك.

﴿أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَواتِ والأرْضِ ﴾.

أي ليس من ذلك شيء.

﴿فَلْيَرْتَقُوا فِي الأَسْبَابِ﴾.

أي إن ادَّعَوا شيئاً من ذلك فليصعدوا في الاسباب التي تـوصلهم إلى السماء، وجائز أن يكون فليـرتقوا في هـذه الاسباب التي ذكـرت وهي التي لا

يملكها الا اللَّه. ثم وعد اللَّه نبيه عليه السلام النَّصْرَ عَلَيْهم فقال:

﴿ جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الأَحْزَابِ ﴾ .

«ما» لغوّ، المعنى جند هُنَالِكَ مهزوم من الأحزاب.

﴿وَفِرْعَوْنُ ذُو الأَوْتَادِ ﴾.

جاء في التفسير أن فرعون كانت له حبال وأوتادٌ يلْعَبُ له عَلَيْها.

﴿مَالُها مِنْ فَواقٍ ﴾.

وفُواق بضم الفاء وفتحها، أي ما لها من رجُوع، والفُواق ما بين حَلْبَتَي الناقَةِ، وهو مشتق من الرجوع أيضاً لأنه يَعُودُ اللَّبنُ إلى الضَّرْعِ بين الحلبتين، وأفاق من مرضه من هذا، أي رجع إلى الصحة. فالفواق هو من هذا أيضاً.

﴿ وَقَالُوا رَبُّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْنَا﴾.

«القِطُّ» النصيب، وأصله الصحيفة يكتب للانسان فيها شيء يصل إليه قال الأعشى.

ولا الملك النعمان يوم لقيت بأمِّت يعطى القطوط ويافِقُ(١)

يأفِق يُفْضِلُ، وهذا تفسير قولهم: ﴿عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا﴾ ـ وهو كقولهم ﴿اللَّهُمُّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا﴾ ـ الآية (٢) وقيل إنهم لما سمعوا أن المؤمن يؤتى كتابه بشماله، فيسعد المؤمن ويهلك المؤمن يؤتى كتابه بشماله، فيسعد المؤمن ويهلك الكافر، قالوا ربنا عجل لنا قِطَّنا. واشتقاق القِط من قططت أي قطعت، وكذلك النصيب انّما هو القطعة من الشيء.

﴿ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الأَيْدِ ﴾.

ذا القوة، وكانت قوته على العبادة أتم قوة، كان يصوم يوماً ويفطر يـوماً، وذلك أَشَدُّ الصَّوْمِ، وكان يُصَلِّي نصفَ الليل.

<sup>(</sup>١) البيت في اللسان (قطط). (٢) سورة الأنفال /٣٢.

﴿إِنَّهُ أُوَّابٌ ﴾.

رجاع إلى اللَّه كثيراً، الآيب الراجع، والأوَّابُ الكثيرُ الرُّجوعِ.

﴿ إِنَّا سَخَّرْنَا الجِبَالَ مَعه يُسبِّحْنَ بالعَشِيِّ والإِشْرَاقِ﴾.

«الاشراق» طلوع الشمس وإضاءتُها، يُقَالُ شَرِقَت الشَّمْسُ إذا طلعت، وأشرقت إذا أضاءت، وقد قيل شرقت وأشرقت إذا طلعت في معنى واحد، والأول أكثر.

﴿والطُّيْرَ مَحْشُورَةً كُلُّ لَهُ أَوَّابٌ ﴾ .

كانت الجبال تُرجِع التسبيح، وكانت الطير كذلك، فيجُوز ان تكون الهاءُ لله حجل وعز-أي كل لله مسبح، الطير والجبال وَدَاودُ يسبحون لله عز وجل، ويرجعون التسبيح. ويجوز والله أعلم أن يكون ﴿كلّ له أوّاب﴾ كل يُرجِعْنَ التسبيح مع داود، يجبنه، كلما سبح سبحت الجبال والطير معه.

﴿وَشَدَدُّنَا مُلْكُهُ ﴾.

ويجوز وشدَّدنا، ولا أعلم أحداً قَرَاً بها. معناه قوينا ملكه فكان من تقوية ملكه أنه كان يَحْرُسُ محرابه في كل ليلة ثلاثة وثلاثون ألفاً مِنَ الرِّجَال، وقيل أيضاً إنَّ رَجُلاً استعدى إليه على رجل، فادعى عليه أنه أخذ منه بَقَراً، فأنكر المدعى عليه فسأل داود المدعى البينة فلم يقمها، فرأى داود في منامه انّ الله يأمره أن يقتل المدعى عليه، فتثبت(١) داود، وقال هو منام، فأتاه الوحي بعد ذلك أنْ يَقْتُلَه فأحضره ثم أعلمه أن اللّه أمَره بقَيْله، فقال المُدَّعَى عليه: إن اللّه حجل وعز- ما أخذني بهذا الذنب(٢)، وإني قتلت أبا هذا غِيلةً فقتله داود، فذلك مما كان عظم اللّه هيبته وشدَّد ملكه [به].

<sup>(</sup>١) تثبت تريث وتمهل.

<sup>(</sup>٢) أي ذنب المماطلة ونكران الدُّيْنِ بل بذنب آخر.

﴿ وَآتَيْنَاهُ الحِكْمَةَ وَفَصْلَ الخِطَابِ ﴾.

قيل في ذلك أن يحكم بالبينة واليمين، وقيل في فصل الخطاب، أن يفصل بين الحق والباطل، وقيل «أما بعد»، وهو أول من قال أمًّا بَعْد.

﴿ وَهَلْ أَتَاكَ نَبالُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا المِحْرَابَ ﴾ .

والمحرابُ أرفع بيت في الدار، وكذلك هو أرفع مكان في المسجد، والمحراب ههنا كالغرفة، قال الشاعر(١):

رَبَّةُ محرابٍ إِذَا جِنْتُها لم الْقَها أَو أَرْتَقي سُلِّما

و «تسوَّروا» يدُلُ على عُلُوّ. وقال «الخَصْمُ» ولفظه لفظ الواحد، و «تسوَّروا» لفظ الجماعة لأن قولك خصم يصلح للواحد والاثنين والجماعة والذكر والأنثى، يقال: هذا خصم وهي خصم وهما خصم وهم خُصْمُ. وإنما صلح لجميع ذلك لأنه مصدر، تقول خصمته أخصِمُه خَصْماً، المعنى هما ذوا خصم وهم ذوو خصم، وإن قلت خصوم جاز كما تقول هما عدل وهما ذوا عدل، وقال [الله تعالى] ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْل مِنْكُمْ ﴾ (٢). فمعنى هما عدل هما ذوا عدل. فما كان من المصادر قد وصفت به الاسماء فتوحيده جائز، وإن وصفت به الأنثى، تقول هو رضّى وهما رضًى، وكذلك هذه رضًى.

وقوله تعالى:﴿إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدٌ فَفَرْعَ مِنْهُمْ ﴾.

لأنُّهم أَتُوه مِن غَير مَأْتَى الخُصوم، وفي غير وقتهم(٣)، وفي وقت لم يكن

<sup>(</sup>١) تقدم.

<sup>(</sup>٢) سورة الطلاق الآية ٢.

<sup>(</sup>٣) في غير وقت الخصوم.

داود يأذن فيه أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْه أَحَدٌ، فأنكر ذلك وَفَزِعَ. وإنما بُعِثَ إليه مَلَكَان فَتَصَوَّرا في صورة رَجُلَيْن متخاصِمَيْن.

﴿ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْض ﴾.

القراءة الرفع، والرافع لِخَصْمانِ نحن، والمعنى نحن خَصْمَانِ ولو كان في الكلام لا تَخَفْ خَصْمَيْنِ بَغَى بَعْضُنَا على بَعْضِ [لجاز](١)، على معنى أَتَينَاكَ خَصْمَيْنِ لأنه أنكر إتيانهم، وإثيّانُ الخُصُومِ قَدْ كَان يعتاده كثيراً(٢).

﴿فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ لَا تُشْطِطْ ﴾.

أي لا تَجُرْ، يقال أَشَطَّ يُشِطُّ إذا جَار، ويقرأ لا تَشطُطْ بمعنى لا تَبْعُد عن الحق، وكذلك لا تَشطِطْ \_ بكَسْرِ الطاء وفتح التاء \_ معناه كمعنى الأول قال الشاعر (٣):

قال الشاعر (٣): تَـشُطَّ غَـداً دَارُ جـيـرَانِـنَـا وَلَـلدَّارُ بَـعْـد غَـدٍ أَبْـعَـدُ ﴿وَاهْدِنا إِلَى سَواءِ الصِّراطِ﴾

> الى قصد الطريق ـ اي طريق الحق. ﴿ يَسْعُ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً ﴾

كَنَى بالنَّعجة عن المرأة، قال الأعشى:

فرميتُ غفلةَ عَيْنه عن شَاتِه فأصبت حبة قلبها وطحالها (٤) عنى بالشاة ههنا المرأة.

<sup>(</sup>١) زيادة لا بد منها لأن الكلام خال من جواب الشرط.

<sup>(</sup>٢) كان الخصوم يترددون عليه كثيراً.

<sup>(</sup>٣) هو عمر بن أبي ربيعة ـ انظر الطبري ٢٣ / ٨١ ـ اللسان (شطط). ومجاز أبي عبيد ١٨١/٢٥.

 <sup>(</sup>٤) من قصيدة يمدح بها قيس بن معد يكرب في ديوانه ٢٤ والبيت في أمالي المرتضى. يريد رمي شاته وهو غافل غير مراقب لها. كأنه غازلها وتلطف إليها حتى فتنها.

﴿ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا ﴾ .

أي اجعلني أبا أَكْفُلُهَا، وانزل أنت عنها.

﴿وَعَزُّنِي فِي الْخِطَابِ ﴾.

غلبني في الخُصومَةِ، أي كان أقوى على الاحتجاج مِنِّي.

﴿قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُوَّالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِه ﴾.

المعنى بسؤاله نعجتك ليضمها إلى نعاجه.

﴿وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ الخُلَطَاءِ ﴾.

من الشركاء، تقول فلان خليطي وشريكي في معنى وَاحِدٍ.

﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ ﴾.

أي قليل هم.

وقوله: ﴿ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ ﴾ : الآية (١).

ويقرأ بالتخفيف \_ فتناه \_ يعنى به الملكانِ .

ومعنى ظن أيقن، إلاَّ أنَّـه ليس بيقينِ عيانٍ، أَمَّـا العِيَانُ فـلا يقـال فيه إلاَّ لِمَ.

﴿ فَاسْتَغْفُر رَبُّه وَخَرُّ رَاكِعاً ﴾ .

مكث أَرْبَعِينَ يَوْماً سَاجِداً لاَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ يستغفر اللَّه من ذَنْبِهِ، إلَّا لصلاة مكتوبة ومَا لاَ بُدَّ له منه، وَلاَ ترقأ دَمْعَتُه (٢).

<sup>(</sup>١) اختبرناه .

<sup>(</sup>٢) هذا مما لا يعقل ولا يصدق. ورقأ الدمع جف وانقطع سيلانه.

ويروى في التفسير أن قصة داود والملكين سَبَها أن إبليس - غَضِبَ اللّه عليه - تمثل له في صورة طَيْرٍ مِنْ ذَهَبِ فسقط بقربه، فأوى إليه ليأخذه فتنحَّى وطلبه حتى إذَا قَارَبَ أَنْ يَتناوله تنحَى فَبَصُرَ دَاودُ في اتباع الطير بِامرأةٍ تغتَسِلُ، وَبَصُرَتْ به فتجلَّلتْ(١) بشعرها حتى سترها ويقال إنها امرأة أُورِيًا بن حَنان، ويُرْوَى أنه كتب إلى صاحب جنده أن يُقْدِمَ أُورِيًا في حَرْبِ كانت، فقدًّمَهُ فَقُتِلَ فتزوَّجَها دَاودُ(٢)، ويُرْوَى أن عليًا عليه السلام قال: من قال: ان داود عليه السلام قَارَفَ مِن هذه المرأة ريبةً جَلَدْتُه مائة وستين جلدة، لأن من قذف غير النبي جُلِدَ ثمانين جلدة، ومن قذف نبياً جلد مائةً وستين جَلدة.

وكان في التفسير أن داود أحب أن يُتْلِفَ أُورِيًا حتى يتزوج داود بامرأته، وهذا \_ والله أعلم \_ إنما كان من داود على جهة محبّة ان يتفق له ذلك من غير أن يتعمد أو يسعى في دم الرجل، فجعله الله له ذنباً لما أحبه، ويجوز أن يكون كتب في أن يُقَدَّمَ أمام التابوت هذا الرَّجُلُ لباسه ونَجْدَتِه في الحرب ورجا كفايته فاتفق مع ذلك أن أصيب وبه حلت له امرأته فعوتب على محبة امرأة رجل ليس له غيرها، ولداود تسع وتسعون امرأة، فكان ذلك من ذنوب الانبياء، فلما بالغ في التوبة وجهد نفسه في الرغبة إلى الله في العفو حتى كاد أن يتلف نفسه تاثباً ومُتنَصِّلاً إلى الله من ذنبه، والله عز وجل قد وصف ذلك فقال: ﴿ وَاذْكُرُ عَبْدُنَا دَاوُدَ ذَا الأيدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴾.

وَقَوْل عَلِي عليه السلام \_ صلى الله على داود ورحمه \_ يدل على صحة هذا التأويل، والله أعلم.

﴿إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأرْضِ ﴾.

<sup>(</sup>١) اتخذته جلالًا لها، استترت به.

<sup>(</sup>٢) انظر قصة اوريا الحثي في سفر الملوك في العهد القديم. وفيه أن داود استقدمه من الحرب برسالة وغرضه أن يبيت مع زوجه فيخفي عار حملها منه، ولكن أوريا بات على عتبة داود، وقال لا أترفه ورفاقي يحاربون فطلب من القائد أن يضعه في الصّف الأمامي فقتل، وهذه المرأة هي أم سليمان.

بهذا جاز أن يقال للخلفاء خلفاء الله في الأرض.

﴿ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ ﴾

أي بحكم الله إذ كنت خليفته.

وقوله: ﴿ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الحِسَابِ ﴾ .

أي بتركهم العَمَل لهذا اليوم صاروا بمنزلة الناسين، وإن كانوا يُسْذَرُونَ ويُذَكِّرُونَ .

﴿ ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ الآية (١).

أعلمهم الله أنه يعذبهم على الظن. وكذلك: ﴿وظُنُّوا أَنَّهُم الْيُنَا لَا يُرْجَعُونَ ﴾ (٢) وإنما قيلَ لهم هذا لأنَّهم جَحدوا البَعْثَ. ودليلُ هذا قوله: ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّما خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴾ الآية (٣).

إذا لم يكن رجعة لم يكن فصل بين الفاجر والبَرّ، وبعد هذا: ﴿أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالمُفْسَدِين في الأرْضِ ﴾ الآية (٤) ثم قال: ﴿كتابِ أَنْزُلْنَاهُ [ إِلَيْكَ مُبَارَكُ لِيَدَّبُرُوا آياتِه] ﴾ .

المعنى هذا كتاب ليدّبّروا آياته. ليُفكِّروا في آياته، وفي أَدْبَارٍ أُمُّورِهم، أي عواقبها.

﴿ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾:أي ذَوُو العقول ِ.

﴿نِعْمَ العَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴾.

<sup>(</sup>١) ﴿ ذَٰلِكَ ظُنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَـوَيْلُ للَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ﴾.

<sup>(</sup>٢) سورة القصص الآية ٣٩.

<sup>(</sup>٣) سورة المؤمنون الآية ١١٥.

<sup>(</sup>٤) أم نجعل المتقين كالفجار.

المعنى نعم العبدُ سُلَيْمَانُ انه أواب كَثِير الرَّجوعِ. ﴿إِذْ عُرضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الجِيَادُ﴾.

الصافنات الخيل القائمة، وقال أهلُ اللَّغَة وأهل التفسير، الصَّافِنُ القائم الذي يثني إحدى يديه أو إحدى رجليه حتى يقف بها على سَنْبُكِهُ (١)، وهو طرف الحافِر، فثلاث من قوائمه متصلة بالأرض، وقائمة منها تَتَصِلُ بالأرْضِ طرف حافِرهَا فقط قال الشاعر (٢)

ألف الصفون فما يـزال كـأنـه مما يقـوم على الثـلاث كسيـرا وقال بعضهم الصافِن القائِمُ ثَنَى إحْدَى قَوائِمِه ولم يثنها، والخيل أكثر ما تقف \_ إذا وقفت \_ صافنةً، لأنها كأنَّهَا تُراوح بين قوائمها.

﴿ فَقَالَ إِنِّي أَحَبَّبْتُ حُبُّ الخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي [حَتَّى تَوَارَتْ بِالحِجَابِ] ﴾.

«الخير» ههنا الخيل، والنبي على سمّى زيد الخيل ـ زيد الخير (٣)، وإنّما سميت الخيل الخير لأن الخير معقود بنواصي الخيل ـ كذا جاء في الحديث. وكانت هذه الخيل وردت على سليمان من غنيمة جيش كان له، فتشاخل

<sup>(</sup>١) طرف حافره.

<sup>(</sup>۲) البيت في شواهد المغني ۲٤٨، والقرطبي ٢٢/١٢، وفي اللسان (صفن) مما ذكره ابن الأعرابي في وصف فرس ـ و «ما» في «مما يقوم» اسم موصول أي من النوع الذي يقوم على ثلاث، وكسيراً حال ـ وأشير في هامش النسخة الى رواية أخرى ترفع «كسيرا» ـ ويكون المعنى حينئذ أنه من قيامه على الثلاثة كأنه كسير ـ وليس هذا بشيء ـ وقد رضي الشرح الأول ابن الأعرابي ونقله ابن الحاجب عنه، وجعل «ما» مصدرية، أي من قيامه جيد جداً.

<sup>(</sup>٣) هو زيد بن مهلهل بن يزيد الطائي من الشعراء الفرسان المخضرمين، وكان جميلاً طوالاً من أتم الناس خلقة، قال له رسول الله ﷺ: ما وصف لي رجل قط فرأيته الاكان دون ما وصف به الا أنت، انك فوق ما قيل، إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله: الاناة والحلم، وقد أصابته الحمى فمات بعد ذلك بقليل. انظر ترجمته في الاغاني جـ ٢١/١٦ وما بعدها.

باعتراضها إلى أن غابت الشمس وفاتته صلاة العصر. قال أهل اللغة:

﴿حَتَّى تُوارَتْ بِالحِجَابِ ﴾.

يعنى الشمس، ولم يَجْر للشمس ذكر. وهذا لا أحسبهم اعْطُوا الفكر حقَّه فيه، لأن في الآية دليلاً يدل على الشمس، وهو قوله: إذْ عُرِضَ عَلَيْه بِالْعَشِيّ [والعِشيُّ] في معنى بَعد زَوال الشمس. حتى تَوارَتِ الشمس بالحجاب، وليس يجوز الاضمار إلا أن يجرِيَ ذكْرٌ أو دَليلُ ذِكْرِ بمنزلة الذِّكْرِ. وكان سليمان لِهَيْبَتِه لا يَجْسُر عليه أَحَدٌ حَتَّى يُنَبَّه لوقت صلاة، ولست أدري هل كانت صلاة العَصْرِ مَفْروضَةً في ذلك الوقت أم لا، إلا أن اعتراضه الخيل قد شغله حتى جاز وَقْتٌ يذكر الله \_ جل وعز \_ فيه.

ومعنى أَحْبَبْتُ حُبُّ الخَيْرِ آثرت حب الخير على ذكر اللَّه.

﴿ رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحاً [بِالسُّوقِ وَالأَعْنَاقِ] ﴾

المسح ههنا على ما جاء في التفسير القطع، وَروي أنه ضَرَبَ سُوقها وأعناقها، وسُوقٌ جمعُ سَاقٍ، مثل دَارٍ ودُور. ولم يكن سليمان ليضرب أعناقها الا وقد أباح الله ذلك، لأنه لا يجعل التوبة من الذنب بذَنْب عظيم. وقال قوم إنه مسح أعناقها وسوقها بالماء وبيده، وهذا ليس يوجب شغلها إياه، أعني أن يمسحها بالماء، وإنما قال ذلك قوم لأن قتلها كان عندهم منكراً. وليس ما يبيحه الله بمنكر، وجائز أن يباح ذلك لسليمان في وقته ويحظر في هذا الوقت، ومالك يذهب إلى أنه لا ينبغي أن يؤكل لحم الخيل والبغال والحمير، لقول الله عز وجل: ﴿وَالخَيْلَ والبِغَالَ والحَمِيرَ لَتَرْكَبُوهَا وَزِينةُ ﴾(١) وقال في الابل: ﴿لِتَرْكَبُوا مِنها ومنها تأكلون ﴾(٢)

<sup>(</sup>١) سورة النحل الآية ٨.

<sup>(</sup>٢) سورة غافر الآية ٧٩ ـ وهي في الأنعام عامة وليست في الإبل وَحْدَهَا. والآية: ﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكم الْأَنْعَامَ لِتَركَبُوا مِنْها ومِنْها تَأْكُلُون﴾.

﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ ﴾ .

«فتنا» امتحنا.

﴿وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَداً ﴾.

جاء في التفسير أنه كان لسليمان ابن فخاف عليه الشياطين، لأن الشياطين كانت تَقْدِر(۱) الراحة مما كانت فيه بموت سليمان، فقالت إن بقي له وَلَدٌ لَمْ نَنْفَكُ(۱) مما نحن فيه، فغذاه في السحاب اشفاقاً عليه فمات. فألقى على كرسيه جَسد، فجائز أن يكون هذا مُجازاتَهُ على ذَنْبِه، وجائز أن يكون، فأثكله اللَّه وَلَدَهُ.

وأكثر ما جاء في التفسير أن «جسداً» ههنا شيطان، وأن سليمان أُمِرَ ألا يتزوج امرأة الا من بني إسرائيل، فتزوج من غيرهم امرأة كانت تعبد غير الله، فعاقبه الله بأن سَلَبه مُلكَهُ وكان ملكه في خاتمه فدفعه عند دخوله الحمام إلى شيطان، وجاء في التفسير أنه يقال له صَخْر، فطرحه في البحر فمكث أربعين يوما يتيه في الأرض حتى وَجَدَ الخاتم في بطن سَمكة . وكان شيطان تصور في صورته وجلس مجلسه، وكان أمره ينفذ في جميع مَا كَان يَنْفُذُ فيه أَمْرُ سُليمان، خَلا نساءِ سُليمان، إلى أن رَدَّ الله عليه ملكه.

قال: ﴿فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ ﴾

أي ذلك الذنب.

﴿وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ ﴾: حسن مَرْجِع.

َ ﴿ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكاً لاَ يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الوَهَّالُ ﴾.

<sup>(</sup>١) نتوقع الخلاص منه.

<sup>(</sup>٢) لم نخلص من الفِكَاك.

أي هب لي ملكاً يكون فيه آية تدل على نبوّتي، لا ينبغي لأحد من بعدي من الآدميين الذين ليسوا بأنبياء، يكون له آية تدل على أنك غفرت لي وَرَدَدْتَ إليَّ نُبُوّتي. والدليل على هذا قوله: ﴿فَسَخَوْنَا لَـهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَضَابَ ﴾.

﴿رُخَاءً﴾ لَيُّنةً، وقيل ﴿ تجري بامره ﴾ ليست بشديدة كما يجب.

﴿ حَيْثُ أَصَابَ ﴾: إجماع المفسرين وأهل اللَّغَةِ أنه حيث أراد، وحَقِيقَتُهُ قَصَدَ، وكذلك قولك للمجيب في المسألة: أَصَبْتَ، أي قَصَدْتَ، فلم تخطئ الجوابَ(١).

﴿ وَالشُّيَاطِينَ كُلُّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ ﴾.

﴿الشياطين﴾ نسق على الريح، وقوله ﴿كُلُ بِنَاءُ وَغُواصِ﴾ يدل على أنه من الشياطين. المعنى وسخرنا له كل بناء من الشياطين وكل غَوَّاص، وكان من يبني (٢): ﴿يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ ﴾ (٣).

وكان من يغوص يخرجون له الحلية من البحر.

﴿وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ﴾.

مَرَدَةُ الجن الشياطين، سُخِّروا له حتى قَرَنَهم في الأصْفَادِ، والأصفاد السلاسل من الحديد، وكل ما شددته شدًّا وثيقاً بالحديد وغيره، فَقَـد صَفَدْتَه وكل من أعطيته عطاء جزيلًا فقد اصفدته كأنك أعطيته ما ترتبط به، كما تقـول للمُتَخِذِ مَالًا أَصْلًا يبقى عليه: قد اتخذت عقدةً جَيِّدَةً.

﴿ هَذَا عَطَا زُنَا فَامْنُنْ ﴾: أي أطلق من شئت مِنهم.

<sup>(</sup>١) وهذا غير جيد لأنه يقتضي أن الربح تجري بأمره حيث كان قاصداً حسن الرأي أما إذا لم يكن قاصداً فإنها لا تجري بأمره.

<sup>(</sup>٢) أي وكان البناءون من الجن يبنون له ما يشاء. (٣) سورة سبأ /١٣.

﴿ أَوْ أَمْسِكُ ﴾: أو أحبس من شئت ولا حِسَابَ عليك في حَبْسِه، وجائز أن يكون عطاؤنا ما أعطيناك من المال والكثرة والملك، فامنن، أي فأعْطِ منه.

﴿ أَوْ أَمْسِكُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ .

بغير مِنَّةٍ عَلَيْكَ، وإن شئت بغير حساب بغير جَزاء.

﴿ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبُّهُ أَنِّي مَسَّنِي الشَّيْطَانُ بِنُصْبِ وَعَذَابٍ ﴾ .

«عبدنا» منصوب بوقوع الفعل عليه، و «أيوب» بدل من «عبدنا»، لأن أيوب هو الاسم الخاص، والاسم الخاص لا يكون نعتاً إنما يكون بدلاً مُبِيناً بِنُصْب، وَنَصَب بضم النون بمعنى وَاحدٍ وقَدْ قُرتْت بفتح النون والصاد، ونُصْب بضم النون بمعنى وَاحدٍ وقَدْ قُرتْت بفتح النون وإسكان الصاد. وَنَصَب بفتح النون والصَّاد بِمَنزِلَة نُصْب بضم النون، والنَّصْب والنَّصَب بمنزلة الرُشْد بفتح النون والبخل والبخل والعُرْب والعَرب. والنَّصْب على معنى نَصَبْتُ نَصْباً الصاد وَنُصْباً. وَنَصْباً على أصل المصدر، والنَّصْب والنَّصَبُ على معنى نَصَبْتُ نَصْباً وَنُصْباً. وَنَصْباً على أصل المصدر.

ومعنى ﴿بِنُصْبِ وَعَذَابٍ﴾ بضُرٍّ في بَدِنِي ، وَعَذَابٍ في مَـالِي وَأَهْلِي ويجوز أن يكون بضُرّ في بَدَني وعذاب فيه .

وروي أنه مكث أيوب عليه السلام سَبْعَ سِنِينَ مُبتَلِّى يسعى الـدُّودُ من بَدَنِه، فنادى رَبَّه: ﴿أَنِي مَسَّنِي الضَّرُّ وأنت أرحم الراحمين ﴾(١).

﴿ارْكُضْ بِرِجْلِكَ﴾.

المعنى قلنا له: أركض برجلك: معناه دُس الأرض برجلك فداس الأرْضَ دَوْسَةً خفيفةً، فنبعت له عَيْنٌ فاغتسل منها فَذَهَب الداء من ظاهر بدنه، ثم داس دَوْسة ثانية فنبع ماء فشرب منه فغسِلَت الداء من باطن بَدَنِه.

<sup>(</sup>١) الأنبياء /٨٣.

﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ ﴾ .

قيل: وَوَهَبْنَا لَـه أهله أعطيناه في الآخِرة ثـوابَ فقدهم، ووهبنا له في الدنيا مثلهم، وقيل أُحْيِيَ له أَهْلُه، وَوُهِبَ لَهُ مِثْلُهم.

﴿رَحْمَةً مِنَّا﴾.

«رحمة» منصوبة مفعول لها.

﴿وَذِكْرَى لَأُولِي الْأَلْبَابِ﴾.

لذوي العقول، ومعنى ﴿ وذكرى لأولي الألباب ﴾ إذا ابتُليَ اللَّبِيبُ ذَكر بَلاءَ أَيُّوبَ فصَبَرَ.

﴿وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا﴾.

المعنى وقلنا خذ بيدك. والضغث الجِزْمَةُ منَ الحَشِيش او الريحان او ما أشبه ذلك.

وجاء في التفسير أن امرأة أيُّوبَ قالت له: لو تقربت إلى الشيطان فذبحت له عَنَاقاً (١): قال ولا كفًّا من تُرَاب، وَحَلَفَ أن يَجْلِدَها إذا عُوفِيَ مائة جَلْدةٍ، وشكر الله لها خِدْمَتَها إيَّاهُ فجعل تحلة يَمِينهِ أن يأخذ حزْمَةً فيها مائة قضيب فيضربها ضربة واحدة. فاختلف الناسُ فَقَالَ قومٌ هذا لأيُّوبَ عليه السلام - خاصَّةً، وقال قوم: هذا لسائر الناس.

﴿أُوَّابٌ﴾: كثير الرجوع إلى اللَّه.

﴿ وَاذْكُر عَبْدُنَا \_ (وعبادنا) \_ إِبْرَاهِيمَ واسْحَقَ وَيَغْقُوبَ ﴾ .

من قال ﴿عبادَنا﴾ جعل إبراهيمَ وإسحاق ويعقوبَ بدُّلاً مِنْ عِبَادِنَا، ومن قرأ

<sup>(</sup>١) بعيراً.

عبَدنَا جعل إبراهيم وحدَّهُ البَدَلَ، وجعل إسحاق ويعقوب عَـطْفاً على قـولـه عَبْدنا.

وقوله:﴿أُولِي الأَيْدِي﴾.

وقرئت الأيَّد بغير ياء ومعنى أولي الأيدي أولي القوة في العبادة.

﴿ وَالْأَبْصَارِ ﴾ أي هم ذوو بَصِيرةٍ فيما يقرب إلى الله، وقديقول للقوم: لهم أيدي بهؤلاء أي هم قادرون عليهم قال الشاعر:

فَاعْمَدْ لِمَا تَعْلُو فما لَك بِالَّذِي لا تستبطيع من الأمُسودِ يدان (١)

أي اعمد لما تَقْهـرُ ولا تعمد لما تُقْهَرُ فِيه، أي فما لك قَوَّةً. من قرأ أُولِي الأَيْدِ بِغَير يَاءٍ، فمعناه من التأييد والتقوية على الشيء.

وقوله: ﴿إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ﴾.

ويقرأ بخالصة ذكرى الدار على إضافة خالصة إلى ذكرى ومن قرأ بالتنوين جعل ذكرى الدار بدلاً مِنْ خَالِصَةٍ، ويكون المعنى إنا أَخْلَصناهم بذكرى الدَّارِ. ومعنى الدار ههنا الدار الآخرة، وتأويله يحتمل وجهين أحدهما: إنا أَخْلَصْنَاهم جعلناهم لنا خالصين، بأن جعلناهم يُذَكِّرُون بالدار الآخرة، ويُزَهِّدُونَ في الدنيا، وكذلك شأن الأنبياء صلوات اللَّه عَلَيْهِم. وَيَجُوزُ أَنْ يكون بأنهم يكثرون ذكر الآخرة والرجوع الى اللَّه جل وعَزَّ.

﴿وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ المُصْطَفَيْنَ الأُخْيَارِ﴾.

أي الذين اتَّخذهم اللَّه صَفْوةً، صَفَّاهم من الأدناس كُلِّهَا وَأَخْلَصَهُم منها.

<sup>(</sup>١) في اللسان (علا) انه لكعب بن سعيد الغنوي يخاطب ابنه علي بن كعب وقيل هـو لعلي نفسه وقبله:

وإذا رأيت المرء يسمعب امره شُعبَ العصا وَيَلجُ في العصيان

وقوله :﴿وَاذُكْرُ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ ﴾ .

ويقرأ واللَّيْسَعَ وَذَا الكِفْلِ وكان تكفَّلَ بعمل رَجُلِ صالح. يقال إنه كان يصلي ذلك الرجل في كليوم ماثة صلاة فتُوفِي الرجل الصالح فتكفل ذو(١) الكفل بعمله، فكان يعمل عمله، ويقال ان ذا الكفل تكفل بأَمْرِ أَنْبِيَاءَ فخلَّصهم من القتل فسُمِّي ذا الكِفْلِ.

﴿وَكُلُّ مِنَ الأَخْيَارِ﴾.

المعنى وكل هؤلاء المذكورين من الأخيار، والأخيار جمع خيّر وأُخيارٌ مثل ميت وأمواتٌ.

﴿هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلمُتَّقِينَ لِحُسْنَ مَآبٍ ﴾.

معناه \_ والله أعلم \_ هذا شرف وذكر جميل يذكرون به أبداً، وإن لهم مع ذلك لَحُسْنَ مآبٍ أي لحسن مَرْجع ٍ. يذكرون في الدنيا بالجميل ويرجعون في الآخرة إلى مغفرة الله. ثم بين كيف حسن ذلك المرجع فقال:

﴿جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الأَبْوابُ ﴾.

﴿ جنات ﴾ بدل من ﴿ خُسْنَ مآب ﴾ ومعنى مفتحة لهم الأبواب أي منها، وقال بعضهم: مُفَتَّحةً لهم أَبْوَابُها والمعنى وَاحِدٌ، إلا أن على تقدير العَربيَّةِ «الأَبُوابُ مِنْهَا» أجودُ من أَنْ تجعل الألف واللام بدلاً من الهاء والألف. لأن معنى الألف واللام ليس معنى الهاء والألف اسم، (٢) والألف واللام دخلتا للتعريف، ولا يبدل حرف جاء لمعنى من اسم ولا ينوب عنه. هذا محال.

﴿ وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابُ ﴾ .

<sup>(</sup>١) في الأصل «ذا». (٢) من «منها».

يعنى حُوراً قد قَصَوْن طَوْفَهُنَّ على أزواجهن فلا يَنْظُوْنَ إلى غيرهم. ﴿ أَتُسِرابُ ﴾ .

أقران، ﴿وَكُواعِبُ أَتْرَاباً﴾(١)أي أسنانهن وَاحِدةً، وهن في غاية الشباب والحُسْن.

﴿هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الحِسَابِ﴾.

أي ليوم تجزى كل نفس بِمَا عَمِلَتْ، ثم أعلم الله عز وجل - أن نعيم أهل الجنة غير منقطع فقال:

﴿إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَالَهُ مِنْ نَفَادٍ ﴾.

أي ماله من انقطاع.

﴿ هِذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَـشَـرٌّ مَـآبٍ ﴾.

المعنى الأمر هذا. فهذا رفع خبر الابتداء المحذوف، وإن شئت كان هذا رفعاً بالابتداء والخبر محذوف، وجهنم بدل مِنْ «شَرِّمَآب»، أي شرمَرْجِع .

بتشدید السِّین وتخفیفها، وحمیم رفع من جهتین احداهما علی معنی هذا حمیم وغسَّاق فلیذوقوه، ویجوز أن یکون «هذا» علی معنی تفسیر هذا فلیذوقوه ثم قال بعد حمیم وغسَّاقً.

ويجوز أن يكون «هذا» في موضع نصب على هذا التفسير، ويجوز أن يكون في موضع رفع. فإذا كان في موضع نصب فعلى «فَلْيَذُقُوا هَذا» فليذقوه، كما قال:﴿وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ﴾(٢). ومثْلُ ذَلِكَ زَيداً فاضربه.

<sup>(</sup>١) سورة عم الأية ٣٣.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الأية ٤١.

ومن رفع فبالابتداء ويجعل الأمر في موضع خبر الابتداء، مثل ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ (١).

وقيل إن معنى ﴿غسَّاقَ﴾ الشديدُ البرْدِ الذي يُحْرِقُ من بَرْدِه، وقيل إن الغساقَ ما يغسق من جلود أهل النار. ولو قطرت منه قطرةٌ في المشرقِ لأَنْتَنَتْ أهل المغرب، وكذلك لو سقطت في المغرب.

﴿وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ ﴾ .

وَيُقْرأ «وأُخَرُ». ﴿وآخر﴾ عطف على قوله ﴿حميمٌ وغَسَّاق﴾، أي وعَذَابُ آخَرُ مِنْ شَكْلِه \_ يقول مثل ذلك الأول، ومن قرأ وأُخَرُ، فالمعنى وأنواع أُخر من شكله، لأن قوله: ﴿أزواج﴾، معناه أنواع.

﴿ هَذَا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ ﴾.

الفوج هم تُبَّاعُ الرُّؤَسَاءِ وَأَصْحابهم في الضلالة وقيل لهم: ﴿لاَمَرْحَباً﴾ مَنْصُوبٌ كقولك رَحُبَتْ ولاَ مرحبا، وصَادَفْتَ مَرْحَباً، فَأَدْخَلْتَ ولا على ذَلِكَ المعنى.

﴿ قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْحَباً بِكُمْ أَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا ﴾ .

هذا قول الأتباع للرؤساء.

﴿قَالُوا رَبُّنَا مِن قَدُّمَ لَنَا هَذَا ﴾ الآية(٢).

أي زِدْه على عذابه عذاباً آخر. ودليل هذا قوله تعالى: ﴿ رَبُّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلاً، رَبُّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ ﴾ (٣) وَمعنى ضِعْفين مَعْنَى فَذه عذاباً ضِعْفاً.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية ٣٨.

<sup>(</sup>٢) ﴿ قَالُوا رَبُّنا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَزِدْهُ عَذَاباً ضِعْفاً فِي النَّارِ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب. آية ٦٨.

وقوله تعالى: ﴿ أَتَّخَذْنَاهُمْ سُخْرِيًّا ﴾ .

يقرأ بقطع الألفِ وفتحها على مَعْنَى الاستفهام، ومن وصلها كان على معنى. إنا اتَّخَذْنَاهُمْ سِخريًا، ويقرأ ﴿سِخْرِياً ﴾ وسُخْرِيًّا ـ بالكَسْر والضَّم ، والمعنى واحد، وقَدْ قَال قَوْمٌ: إن ما كان من التسخير فهو مضموم الأول، وما كان من الهزؤ فهو مكسور الأول (١).

وقوله عز وجل:﴿إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ ﴾.

أي إن وَصْفَنَا الذي وصفناه عَنْهُم لَحَقَّ، ثم بيَّن ما هـو فقال: هـو تخاصم أهل النار، وهذا كله على معنى إذا كان يومُ القيامة قال أهل النار كذا وكذلك كلُّ شيء في القرآن مما يحكي عن أهل الجنة والنار.

﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنْذِرٌّ وَمَا مِنْ إِلٰهِ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ القَهَّارُ ﴾.

أي قبل إنك تنذر، وإنك تدعو إلى توحيد الله، وَلَوْ قُرِئَتْ: «إِلاَّ اللهُ الل

وقوله جل وعز:﴿قُلْ هُوَ نَبَّأُ عَظِيمٌ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ﴾.

أي قبل النبأ اللَّذِي انبأتكم به عن اللّه - عز وجل - نبأ عَظِيمٌ، والذي أنبأتكم به دليل على نُبُوتي. يعني ما أنبأكم به النبي على من قصة آدم وإبليس، فإن ذلك لا يعلم الا بقراءة الكُتُب أو بِوَحْي من الله، وقد علم الذين خاطبهم النبي على أنه لم يقرأ كتاباً ولا خطه بيمينه ولا كان رَيْبٌ فيما يخبر به أنه وحى ثمَّ بين ذلك فقال:

﴿ مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمِ بِالمَلَّ الأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) الأول من سخره أي كلفه عملًا شاقاً وأخضعه للقيام به، والثاني من سخر منه أي هـزئ به.

هم الملأ من الملائكة، وملأ كل قرية وجوههم وأفَاضِلهُم.

﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَراً مِنْ طِينٍ ﴿

أي ما عملت هذه الأقاصيصَ إلا بِوَحْي من اللَّهِ(١).

﴿ قَالَ يا إِبليسُ ما مَنَعكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيٌّ ، أَسْتَكْبَرْتَ ﴾ .

تقرأ علَى ثلاثة أوجه، بيـدَيَّ على التَّثْنِية، وبيَـدِيَ اسْتَكْبَرْتَ بفتح الياء وتخفيفها وتوحيد اليد، وبتسكين اليد والتوحيد، بيديْ استكبرت.

﴿ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴾.

أي فإنَّكَ لَعينٌ، معناه فإنك مرجوم باللعنة.

﴿وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ﴾.

يوم تدان كل نفس بما كسبت، ومعنى يوم الدين يوم الجزاء.

﴿ إِلَى يَوْمِ الوَقْتِ المَعْلُومِ ﴾.

الَّذِي لاَ يَعْلَمُه إلَّا اللَّهُ، وَيَوْمِ الوَقْتِ يَومُ القيامة.

وقوله: ﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ المُخْلَصِينَ ﴾ .

بفتح اللام، أَخْلَصَهُم اللَّه لِعِبَادَتِه، ومن كسر اللام، فإنَّمَا أراد الَّـذِيـن أَخْلَصُوا دينَهُمْ اللّه.

﴿قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ ﴾.

<sup>(</sup>١) ترتيب الآيات: ﴿ماكان لي من علم بالملا الأعلى إذ يختصمون. إن يوحى إلي إلا أنصا أنا نـ فير مبين. إذ قال ربك للملائكة ﴾ ـ والمؤلف ربط الآيتين الأخيرتين كلا بالاخرى ـ وجملة وأي ما عملت هذه الاقاصيص، إنما هي تفسير للآية المحذوفة.

وقرئت: «قال فالحقَّ والحقَّ أَقُولُ» بنصبهما جميعاً، فَمن رَفَع فعلى ضربين، على معنى فَأنا الحقُّ، والحقَّ أقُولُ. ويجوز رفْعُه على معنى فَالحقُّ مِنّى. ومن نصب فعلى معنى فالحقَّ أَقُولُ والحق لأملأن جهنم حَقًّا.

﴿ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَاهُ بَعْدَ حِينٍ ﴾: أي بعد الموت.



مكية ما خلا ثلاث آيات نزلت بالمدينة، قوله ﴿قل يا عبادي الـذين أسرفوا على أنْفُسِهم ﴾ إلى تمام ثلاث آياتٍ. يقال سورة الغُرَف ويقال سورة الزُّمَر. روي عن وهب بن منبه أنه قال: مَنْ أَحَبَّ أن يعرف قضاء الله في خلقه فليقرأ سورة الغُرَف.

## بسم الله الرحمن الرحيم

قوله جل وعز:﴿تَنْزِيلُ الكِتَابِ مِنَ اللَّهِ العَزِيـزِ الحَكِيمِ ، إِنَا أَنْـزَلْنَا إِلَيْـكَ الكتابَ بالحقِّ ﴾

الكتاب ههنا القرآن، ورفع تنزيل الكتاب من جهتين، احداهما الابتداء ويكون الخبر من الله، أي نـزل من عند الله، ويجـوز أن يكون رفعـه على: هذا تنزيل الكتاب.

وقوله:﴿فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ﴾.

﴿الدين﴾ منصوب بوقوع الفعل عديه ، و ﴿مُخْلَصاً ﴾ منصوب على الحال ، أي فاعبد الله موحداً لا تشرك به شيئاً . وزعم بعض النحويين أنه يجوز مخلصاً له الدين ، وقال يرفع الدين على قولك مخلِصاً ، له الدين ، ويكون مخلصاً تمام الكلام ، ويكون له الدين ابتداء ، وهذا لا يجوز من جهتين . إحداهما أنه لم

يقرأ به، والأخرى أنه يفسده «ألا لِلَّهِ الدَّينُ الْخَالِصُ» فيكون «له الدين» مكرراً في الكلام، لا يحتاج إليه، وإنما الفائدة في «ألا لِلَّه(١) الدِّينُ الخَالِصُ» تحسن بقوله مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ.

ومعنى إخلاص الدّين ههنا عبادة اللّه وَحْدَهُ لاَ شَـرِيكَ لَـهُ، وهذا جـرى تثبيتاً للتوحيد، ونفياً للشرك، الا ترى قوله:﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِه أَوْلِيَاءَ مَـا نَعْبُدُهُمْ ﴾ (٢)\_ إلى قوله ﴿ إِنَّ اللّه لاَ يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارُ ﴾.

أي فَأَخْلِصْ أَنْتَ الدّينَ، ولا تتخذ من دونه أولياء، فهذا كله يُؤكِّدَ مخلصاً له الدِّينَ.

وموضع ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِه أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ.. ﴾ «الذين» رفع بالابتداء، وخبرهم محذوف، في الكلام دليل عليه المعنى والذين اتخذوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ يقولون ما نَعْبُدُهم إلاَّ لِيُقَرَبُونَا إلَى اللَّهِ زُلْفَى. والدليل على هذا أيضاً قراءة أُبِيّ : «مَا نَعْبُدكُمْ إلاَّ لتُقرِّبُونَا إلَى اللَّهِ». هذا تصحيح الحكاية، المعنى يَقُولُون لأولِيَائِهِمْ: ما نعبدكم إلاَّ لتقربونا إلى اللَّه زلفى، وعلى هذا المعنى، يقولون مانعبدهم، أي يقولون لمن يقول لهم لم عبدتموهم: ما نعبدهم إلا ليُقرِّبُونَا الى اللَّه زلفى. أَيْ قُرْبَى.

ثم أعلم عز وجل \_ أنه لا يهدي هؤلاء فقال:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ ﴾.

ثُمَّ أَعْلَمَ جل وعز: أنه تعالى عن هذه الصفة فقال:

﴿ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً لا صْطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ ﴾.

<sup>(</sup>١) في الأصل ألا له الدين الخالص.

 <sup>(</sup>٢) الآية: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، إِنَّ اللَّه لا يَهْدِي مَنْ هُو كَاذِبٌ كَفَّارُهِ.

أي تنزيهاً له عن ذلك.

﴿هُواللَّهُ الوَاحِدُ القَهَّارُ﴾.

وفي هذا دليل أن المذين اتخذوا من دونه أولياء قد دخل فيهم من قال عيسى ابن الله على الله وعز عن ذلك .. ومن قال: العُزيْرُ ابن الله. ثم بَيْنَ \_ جل وعز ـ مَا يَدُل على توحيده بما خلق ويعجز عنه المخلوقونَ فقال:

﴿خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾.

«ثُمَّ» لا تكون إلَّا لشيءٍ بعد شيءٍ. والنفس الواحدة يعني بها آدم ﷺ وزوجها حَوَّاءُ. وإنما قوله «ثم» لمعنى خلقكم من نَفْس واحدةٍ، أي خلقها وَاحِدة ثم جعل منها زوجها، أي خلقها ثم جَعَل مِنها زَوْجَها قَبْلَكُمْ.

وقوله: ﴿وَأَنْـزَلَ لَكُمْ مِن الأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ ﴾.

يعنى من الابل ذَكَراً وأُنْثَى، ومن البقر ذكراً وأنثى ومن الضان كذلك ومن المَعْزِ ذكراً وأُنثى. يقال للذكر والأنثى زوجان كل وَاحِدٍ منهما يقال له زوج.

﴿يَخْلُقُكُمْ فِي بطونِ أُمَّهاتِكُم خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ [فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ]﴾.

نُـطَفاً ثم عَلَقاً ثم مُضَعاً ثم عِـظَاما ثم تُكْسَى العـظامُ لحْماً، ثم تُصـوَّرُ وَتنفخُ فيها الرُّوحُ، فذلك معنى قوله: خَلْقاً من بعْدِ خَلْقٍ في ظلمات ثلاث في البطن، والرَّحِم، والمشيمة. وقد قيل في الاصلاب والرَّحِم والبَطْن.

﴿ ذَلِكُمُ اللَّهُ [رَبُّكُمْ له المُلْكُ لاَ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ] ﴾ .

المعنى الَّذِي دَبُّر الخَلْقَ هَذا التَّدْبِيرَ لَيْس كَمثِله شيء.

﴿فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ﴾.

المعنى فمن أين تصرفون عن طري الحق، مثل: ﴿فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴾، أي فكيف تعدلون عن الحقّ بعد هذا البيانِ الذي يدل على صحة التوحيد.

﴿ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ ﴾ .

معناه يرضى الشكر، لأن قوله «ان تشكروا» يَدُلُّ عَلَى الشكر.

وقوله: ﴿وَلاَ تَزِرُ وَاذِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَى﴾.

لا يؤخذ أَحَدُ بِذنب أَحَدٍ.

وقوله جل وعز: ﴿مُنِيبًا إِلَيْهِ ﴾: أي تائبًا إِليه .

﴿ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ ﴾ .

أي أذهب الضُّرُّ عَنْهُ وَأَنْعَمَ عَلَيْهِ.

﴿نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ ﴾ .

يقول: نسي الدُّعَاء الذي كان يتضرع به الى اللَّه ـ جل وعز ـ ، وجائز أن يكون معناه نسي اللَّه الذي كان يَتَضَرَّعُ إلَيْهِ من قبل ، ومثله: ﴿ وَلاَ أَنا عَابدٌ مَا عَبَدْتُم وَلاَ أَنْتُم عَابِدُونَ مَا أَعْبُدَ ﴾ (١) . فكانت «ما» تدل على اللَّه ، و «من» عبارة عن كل مُميّزٍ . و «ما» يكون لكل نوع ، تقول: ما عندك ، فيكونُ الجوابُ رجل أو فرس أو ما شئت من الأجناس ، فَيَدْخُل المميز في «ما» من جهةِ دُخولِها على الأجناس .

﴿قُلْ تَمَتُّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا ﴾ .

لفظ هذا لفظ أمر، ومعناه التهديد والوعيد، ومثله وفتمتعوا فسوف تعلمون ومثله: وفمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر (٢)، ومثله قوله لمن

<sup>(</sup>١) سورة والكافرون. (٢) سورة الكهف ٢٩.

يتهدده: عُدْ لِما أكره وَحَسْبُك، فأنت لست تأمره في المعنى وإنما توعده وتتهدده.

وقولِه عز وجل:﴿أَمْ مَنْ هُوَ قانتُ آنَاءَ اللَّيْلِ﴾.

ساعات الليل، واكثر القراءة بتشديد الميم عَلى معنى بل أم من هو قانت ـ والقانت المقيم على الطاعة، ودعاء القُنُوتِ الدعاء في القيام، فالقانت القائم بما يجب عليه من أمر الله، ويُقرأ أَمَنْ هو قانت بتخفيف الميم، وتأويله: أمن هو قانت كهذا الذي ذكرنا ممن جعل لله أنداداً، وكذلك أمَّن معناه بَلْ أَمَنْ هو قانت كغيره، أي أمن هو مُطيعٌ كَمن هُوَعَاصِ.

﴿يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّه﴾.

معناه يحذر عذاب الأخرة.

﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ ﴾: الآية (١).

أي لا يستوي العالم والجاهل، وكذلك لا يَسْتَـوي المُطيـعُ والعَاصِـيَ و﴿ أُولُوا الأَلْبَابِ﴾: ذوو العقول، وواحد الألباب لب وهي العقول.

﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِه الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضَ اللَّه وَاسِعَةً ﴾.

ذكر سعة الأرض ههنا لِمَن كان يعبد الأصنام. وَأَمَرنا بالمهاجرة عن البَلَدِ الذي يُكَرَهُ فيه على عبادتها، كماقال: ﴿ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا ﴾ (٢) وقد جرى ذكر الأوثان في قوله: ﴿ وَجَعلَ لِلَّهِ أَنْدَاداً لِيُضِلُّ عَنْ سَبِيله ﴾ .

﴿إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾.

<sup>(</sup>١) تمامها: ﴿ وَالذِّينَ لَا يَعْلَمُونَ ا إِنَّمَا يَتَذَكَّر أُولُو الأَلْبَابِ ﴾. (٢) سورة النساء /٩٧.

أي من صبر على البلاء في طاعة الله أعْطِيَ أَجْرَهُ بغَير حساب، جاء في التفسير بغير مكيال وَغير مِيزَانٍ. يُغْرَفُ لَهُ غَرْفاً، وهذا وإن كان الثوابُ لا يقع على بعضه كيلٌ ولا وَزْنُ مِمًّا يَتنَعَّمُ به الانسان من اللَّذَة والسُّرُور والرَّاحة، فإنَّهُ يمثل ما يعلم بحاسَّة القلب بما يدرك بالنَّظَرِ، فيعرف مقدار القلَّة من الكثرة.

وقوله: ﴿قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ ﴾ .

يقول: إنِّي أمرت بتوحيد اللَّه، وأُمِرَ الخلقُ كلُّهُمْ بذلك، وَأَلاَّ يُتَّخذَ من دُونِهِ وَلِيًّا ولا يجعلَ له أَنْدَاداً.

وقوله: ﴿ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِه ﴾ .

هذا على ما قلنا من الوعيد مثل قوله: ﴿ قُلْ مَتَعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا ﴾ ، وهذا يدل واللّه أعلم على أنه قَبْلَ أن يؤمر المسلمون بالحرب، وهو مثل ﴿ فمن شاء فليؤمن ومَنْ شَاءَ فَليَكْفُر ﴾ ، وقد بين حظ المؤمنين من جزيل الثواب، وحظ الكافرين من عظيم العقاب.

وقوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾.

هذا يعني به الكفار، فإنهم خسروا أَنْفُسَهُم بالتخليد في النَّارِ، وَخَسِرُوا أَهْليهم لأنهم لم يـدْخُلوا مَدْخَل المؤمنين الذين لهم أهـل في الجنة، ثم بين حَالهم فقال: ﴿ أَلا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ المُبِينُ ﴾.

﴿لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلً . . ﴾: الآية (١) .

وهذا مثل قوله ﴿ يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ ﴾ (٢)

 <sup>(</sup>١) ﴿مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظَلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ﴾.

<sup>(</sup>٢) سورة العنكبوت الآية ٥٥.

﴿ ذَٰلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ ﴾ .

أِي ذلك الذي وُصِفَ مِن العَذَابِ وما أَعَدُّهُ لأهل الضَّلَالِ الَّذِي يخوف اللَّه به عباده. ﴿يَاعِبَادِ فَاتَّقُونِ﴾.

القراءة بحذف الياء، وهو الإختيار عند أهل العربية، ويجوز: يَـا عِبَادي وَيَا عِبَادِي، والحذف أجود وعليه القراءة.

وقوله:﴿وَالَّذِينَ اجْتَنُّبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْتُدُوهَا﴾.

أي الذين اجْتَنْبُوا الشياطين أن يتبعوهم .

﴿ وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ البُّشْرَى، فَبَشِّرْ عِبادٍ. الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ القَوْلَ فَيتَّبِعُونَ أُحْسَنَهُ ﴾: الآية.

وهذا فيه واللَّه أعلم وَجْهَانِ. أَحَدهما أن يكون يستمعون القرآن وغيـره فيتَبَعُونَ القرآن، وجائز أن يكونوا يستمعون جميع ما أمر اللَّه به فيتَّبعون أحسن ذلك نحو القصاص والعفو، فإن من عفا وترك ما يجب له أعظم ثواباً ممن اقتص، ومثله: ﴿وَلَمَنْ صَبَر وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَـزْمِ الْأُمُـورِ﴾(١). ﴿وَلَمَنِ انْتَصَر بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِن سَبيلٍ ﴾ (١).

وقوله: ﴿ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ في النَّار ﴾.

هذا من لطيف العربية، ومعناه معنى الشرط والجزاء،! وأَلِفُ الاستفهام ههنا مَعْنَاهَا معنى التوقيف، والألف الثانية في﴿أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مِن فِي النار﴾ جاءت مُؤكِّدةً مُعَادَةً لمَّا طال الكلام(٣)، لأنه لا يصلح في العربية أن تأتي بألف الاستفهام في الاسم والف أُخْرَى في الخبر. والمعنى أفمن حق عليه كلمة العنداب أفأنت تنقذه، وَمِثْلُه ﴿ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَاباً وَعِظَاماً أَنَّكُمْ

<sup>(</sup>١) سورة الشوري /٤٣. (٢) الشوري / ٤١.

 <sup>(</sup>٣) جاءت همزة الاستفهام من «أفمن حق» وأُعيدت في «أَفَأنتَ» للتوكيد.

غُرْجُونَ ﴾ (١) أَعَادَ «أنكم» ثانية، والمعنى أَيَعدُكُمْ أَنْكُمْ إذا مِتَّم وَكُنْتُم تَراباً وعِظَاماً مُخْرَجُونَ، ويكون ـ واللَّه أعلم ـ على وجه آخر، على أنه حُـذِفَ وفي الكلام دليل على المحذوف، على معنى أفمن حق عليه كلمة العذاب يَتَخَلَّصُ منه، أو يِنْجُو مِنه، أفأنت تنقذه، أي لا يقدر أحد أن ينقذَ مَنْ أَضَلَّه اللَّه، وسبق في علمه أنَّه من أَهْلِ النَّارِ.

وقوله \_ جل وعز \_ : ﴿ أَلَمْ تُر أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَـهُ يَنَابِيـعَ فِي الْأَرْضِ ﴾ .

جاء في التفسير أَنَ كُلَّ مَا فِي الأرْضِ فابتداؤه مِنَ السَّمَاءِ، ومعنى «ينابيعُ» الأمكنة التي ينبع منها الماء، وواحد الينابيع يَنْبُوع، وتقدره يَفْعُول من نَبُع يَنْبُع.

﴿لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبُّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ ﴿

منازل في الجنة رفيعة، وفوقها منازل أَرْفَعُ مِنْهَا.

وَعُـدَ اللَّه ﴾.

القراءة النصب ويجوز وَعْدُ اللَّهِ فَمَنْ نَصَبَ وَهِي القِراءة ، فبِمَعْنى لَهُم غُرَف. لأن المراد وعدهم اللَّه غرفاً وَعْداً ، فوعدُ اللَّه مَنْصُوب عَلَى المَصْدَرِ ، ومن رفع فالمعنى: ذلك وَعْدُ اللَّهِ .

وقوله \_ جل وعز\_: ﴿ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعاً مُخْتَلِفاً ٱلْوَانَّهُ ﴾ .

ألوانه خُضْرة وصُفْرةً وَحُمْرةً وبياض وغير ذلك.

﴿ ثُمَّ يَهِيجُ ﴾: يَجِفُ، قال الأصْمَعيُّ يقال للنَّبْتِ إِذَا تَمَّ جفافه: قد هَاجَ يَهِيجُ هيجاً.

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون الآية ٣٥.

﴿ثُمَّ يَجْعَلُه حُطَاماً ﴾ .

الحطام ما تَفَتَّتَ وَتَكَسَّر من النَّبْتِ وغَيْره، ومثل الحطام الرفاتُ والدَّرين.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الأَلْبَابِ ﴾.

أي تَفَكَّرٌ لذوي العُقُولِ، فيذكرون ما لهم في هذا من الدلالة على توحيد الله جل وعز.

﴿ أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلإِسْلَامِ فَهُوَ على نُورٍ [مِنْ رَبِّهِ] ﴾ .

فهذه الفاء فاء المجازاة، والمعنى أفمن شرح الله صَدْرَهُ فَاهْتَدَى كَمَن طبع على قلبه فلم يَهْتَدِ لِقَسْوَتِه، والجواب متروك لأن الكلام دَالَّ عليه، ويُؤكد ذَلك قوله \_ جل وعز \_: ﴿ فويل للقاسية قلوبُهُ مَ مَن ذكر اللَّه ﴾، يقال: عسا قلبه عن ذكر اللَّه ومن ذكر اللَّه، ؛ فَمَن قال من ذكر اللَّه، فالمعنى كُلَّما تُلِي عليه ذكر اللَّه قَسَا قلبه، كما قال: ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتُهُمْ رَجْسَاً إلى رِجْسِهِمْ ﴾ (١). ومن قال: عن ذكر اللَّه فالمعنى أنه غلظ قلبه وجفا عن قبول ذكر اللَّه

﴿ أُولَئِكَ فِي ضَلال مُبِينٍ ﴾ .

يعني القاسية قلوبهم. الآية.

وقوله: ﴿ اللَّه نَزَّل أَحْسَنَ الحَدِيثِ كتاباً مُتَشَابِهاً ﴾ ، يعني القرآن ، ومعنى متشابهاً ، يشابه بعضه بعضاً في الفضل والحكمة ، لا تناقض فيه ، و «كتاباً » منصوب على البدل من «أحسن الحديث» .

وقوله: ﴿ مَثَانِيَ ﴾ من نعت قول ه ﴿ كِتَاباً ﴾ منصوب على النعت، ولم ينصرف ﴿ مثاني ﴾ لما فسرناه من أنَّه جمع ليسَ عَلَى مِثالِ الوَاحِدِ.

<sup>(</sup>١) سورة التوبة.

﴿ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جلودَ الذين يَخْشُوْنَ رَبُّهُمْ ﴾.

يقول: إذا ذكرت آيات العذاب اقشعرت جلود الخائفين للَّه.

﴿ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إلى ذَكْرِ اللَّهِ ﴾.

إذا ذكرت آيات الرحمة لانت جلودهم وقلوبهم.

﴿ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ ﴾ .

يقول: الذي وهبه الله لهم من خشيته وخوف عَذَابِهِ ورجاء رحمته هدي الله. الله. ﴿ أَفَمَنْ يَتَّقِى بَوَجْهِهِ سُوءَ العَذَابِ يَوْمَ القِيَامَةِ ﴾.

هذا مما جوابه محذوف، المعنى كمن يَدخل الجنة، وجاء في التفسير أن الكافِرَ يُلْقَى في النار مَغْلُولًا، لا يتهيأ له أن يتّقيَ النار إلّا بِوَجْهِه.

وقوله: ﴿ وَلَقَدْ ضَرَّبْنَا لِلنَّاسِ ﴾ \_ إلى قوله ﴿ عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ ﴾ (١٠).

﴿عربياً ﴾ منصوب على الحال، المعنى ضَرَبْنا للنّاس في هذا القرآن ما(٢)، حال عَرَبِيَّته وبيانه، وذكر ﴿قرآناً ﴾ توكيداً، كما تقول: جاءني زيد رُجُلًا صالِحاً، وجاءني عمرو إنْسَاناً عَاقِلًا. فَتَذْكُرُ رَجُلًا. . و ﴿إنساناً ﴾ توكيداً .

وقوله جَلَّ وَعَزَّ: ﴿ضَرَب اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا﴾ - إلى قوله ﴿وَرَجُلًا سَالِماً لِرَجُلٍ ﴾ (٣).

ويقرأ ﴿ سَلَماً ﴾ وَسِلْماً ، فسالماً على معنى اسم الفاعل. سَلِمَ فَهُوَ سَالِمٌ ، وَسَلْمٌ مصدران وصف بهما على معنى وَرَجُلًا ذا سَلَمٍ . ومثله مما جاء

<sup>(</sup>١) تمام الآية : ﴿ فِي هَذَا القُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، قرآناً عَرَبيًّا غَيرَ فِي عِوْجٍ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) هكذا جاءت، ويظهر أنه سقط شيء من الناسخ أي ضربنا ما فيه من الأمثال.

<sup>(</sup>٣) ﴿رَجُلا فِيهِ شَرِكَاءُ مَتَشَاكِسُونَ، وَرَجُلًا...﴾.

من المصادر فِعْلًا وَفَعَلًا قولهم: رَبِحْتُ رِبْحاً وَرَبْحاً، قال الشاعِرُ: (١)

إذا الحسناء لم تسرحَضْ يَدَيْهَا ولم يُقْصَرْ لها بَصَرُ بِسِتْ وِ قَسَرُوا أَضْيَافَهُمْ رَبَحًا بِبُحْ يجيء بِفَضْلِهِنَّ المَشْ سُمْر

أَيْ قَرَوا أَضِيافهم بذبح القِداح الَّتِي يضْرِبُونَ بِها فِي المَيْسرِ.

وَتَفسيرُ هذا المثل أنه ضُرِبَ لمن وحَّدَ اللَّه، ولِمَن جَعَلَ له شريكاً، فالذي وحد اللَّه مثل السَّالِم لرجل لا يشركه فيه غيرُه، ومثل الذي عَبَدَ غير اللَّه مثل صاحب الشُّركاء المَتشاكسين. و «الشركاء المتشاكسون»، المختلفون العَسِيرُونَ الذين لا يتَّفِقُونَ.

وقوله:﴿هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا﴾.

أي هل يَسْتَوِي مَثَلُ المَوَجِّدِ وَمَثَلُ المشرك.

وقوله عزوجل: ﴿ ثُمُّ إِنَّكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ﴾ .

يَخْتَصِمُ المؤمِنُ والكافِرُ، ويخاصِمُ المظلومَ الظَّالِمَ.

﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ ﴾ .

المعنى أي أحد أظلمُ مِمَّن كذب على اللَّه وكذب نبيَّه ﷺ.

﴿ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ﴾ : الآية.

<sup>(</sup>١) من شعر خفاف بن نُدبة السُّلمي \_ وجاء معها بيت تالث في اللسان (نحح) هو:

هم الأيسار إن قحطت جمادي بسكسل صبيب غادية وقَه طُرِ وجاء البيت الثاني فقط في (ربح) - والرَّبَح الفصيل والشحم - ويجمع رَبَحُ على رباح مثل جمل وجمال، والبح قداح الميسر - أي يتقامرون على الفصال حيث اعوزتهم الكبار، والصبير من السحاب ما يكون متراكباً، والمش هو المسح - ويروى الحيِّ - وسمر نعت للبح - أي بقداح سمر - يريد أنه إذا أجلب الناس ولم يطعموا ما يغسلون منه أيديهم قرى قومه الأضياف فصالاً بالتقامر بالأزلام السمر فيطعمون ويمثيون أيديهم وندبة أم خفاف.

روي عن على رحمه الله أنه قال: الذي جاء بالصِّدْقِ محمد عِلَيْ والذي صدَّق به أبو بَكْرٍ. رحمه الله. وروي ان الذي جاء بالصدق جبريل والذي صدق به محمد صلى الله عليهما، وروي أنَّ الَّـذِي جاء بالصدق محمد وصدق به المؤمِنون. وجميع هذه الوجوه صحيح.

والذي جاء في حرف (١) ابن مسعودٍ: والَّذِينَ جَاءُوا بالصِّدْق وصدَّقُوا بِهِ و «الذين» ههنا و «الذي» في معنى واحد، توحيده ـ لأنه غير مُـوَقَّت ـ جائـز(٢) وهو بمنزلة قولك من جاء بالصِّدق وصدَّقَ به.

﴿ أُولَئِكَ هُمُ المُتَّقُونَ ﴾

و «الذي» ههنا للجنس، المعنى والقبيل الذي جاء بالصدق، وقوله ﴿ اللَّهُ عَلَى مَعْنَى الْجَمَاعَةِ ، ومثله مِن الشِّعر (٣):

إن الله يحانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يَا أمَّ خَالِدِ

ويقرأ «عباده»، ولو قرئت «كافي عَبْدِه» و «كافي عِبادِه» لجازَتْ، ولكن القراءة سنة لا تخالف، ومعنى ﴿بكاف عبده ﴾ يدل على النصر، وعلى أنه كقوله: ﴿ليظهره على الدين كله ﴾(٤)، وهو مثل: ﴿إِنَّا كَفَيْنَاكَ المُسْتَهْزِئِينَ ﴾(٥).

<sup>(</sup>١) في قراءته.

<sup>(</sup>٢) غير مُؤقت أي غير معين لشخص بعينه، بل هو جنس عام فيستوي فيه الجمع والمفرد ـ كقولك الرجل قَوَّامٌ عَلَى زوجه والرَّجَالُ قَوَّامُونَ على أزواجهم.

<sup>(</sup>٣) للاسود بن رميلة النهشلي \_ يقال زميله \_ بالراء والزاي \_ وهي أمه . وأبوه ثـور بن أبي حارثـة \_ من الشعراء الاسلاميين . عده الجمحي في الطبقة الرابعة \_ والبيت من شواهد النحو الشائعة \_ انـظر شواهد المغني ١٧٥ \_ حيث ذكر السيوطي على طريقته أبياتاً في رثاء أقارب له منها هذا البيت، والخزانة ٢/٧٠٥ والعيني ٤٨٢/١ وشواهد الكشاف للمرزوقي ٢٥ . وقيل «الذي» هي الذين، حذفت منها النه ن .

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة آية ٣٣. (٥) سورة الحجر ٩٥.

﴿ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ﴾.

أي يخوفون بآلهتهم وأوْثَانِهِم. ويروى أن النبي على بعث خالد بن الوليد إلى العُزَّى ليكسرها، فلما جاء خالد قال له سَادِنُها(١): أُحَذِّرُكَهَا يَا خَالِدُ إِلَى العَزَى فهشم أنفها، فهذا معنى إنَّ لها شدةً لا يقوم لها شيء فعمد خالِدٌ إلى العزى فهشم أنفها، فهذا معنى ويخوفونك بالذين من دونه، لأن تخويفهم خالِداً هو تخويفهم النبي على لأنه وجهه.

ثم أعلم - مَعَ عِبَادَتِهِم العُزَّى وَالْأَوْنَان -أنهم مُقرَّونَ بأن اللَّهِ خَالِقُهُمْ فقال: ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خِلَقَ السَّمَ واتِ والْأَرْضَ لَيُقُولُنَّ اللَّه قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ - إلى قوله ﴿ هل هُنَّ مُمْسِكاتُ رَحْمَتِه ﴾ (٢).

ويقرأ كاشفاتُ ضُرِّه ـ بترك التنوين والخفض في ضره ورحمته ـ فمن قرأ بالتنوين فلأنه غير واقع في معنى هَـلْ يكشِفْنَ ضُـرَّه أو يُمْسِكنَ رحمَتَه ومن أضاف وخفض فعلى الاستخفاف وحذف التنوين. وكلا الوجهيل حسن قــرئ بهما.

﴿قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ ﴾.

و ﴿على مكاناتكم﴾. هذا اللفظ أمر على معنى الوعيد والتهدُّدِ (٣) بعد أن أعلموا ما يجب أن يعملوا به، ثم قيل لهم: ﴿فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر﴾، وهذا كلام يستعمله الناس في التهدد والوعيد. تقول: متى أسأت إلى فلانٍ انتقمت مِنْكَ، ومتى أحسنتَ إليه أحسنتُ إليك فاعمل ما شئت واختر

<sup>(</sup>١) حارسها وخادمها.

 <sup>(</sup>٢) تكملة الآية: ﴿إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ، هَـلْ هُنَّ كَـاشِفَـاتُ ضُـرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِـرَحْمَـةٍ هَـلْ هُنَّ كَـاشِفَـاتُ ضُـرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِـرَحْمَـةٍ هَـلْ هُنَّ مُسِـكَاتُ رَحْمَةِ.

<sup>(</sup>٣) من تهدُّدُهُ بمعنى تُوعَّدُهُ.

لنفسك، فخوطب العباد على قدر مُخَاطَبَاتِهِم وَعِلْمِهِم، وقوله على «مَكَانَاتِكُمْ» و ﴿مَكَانَاتِكُمْ ﴾ معناه على ناحيتكم التي اخترتموها، وجهتكم التي تمكَّنتُمْ \_ عند أنْفُسِكم \_ في العلم بها.

﴿إِنِّي عَامِلٌ ﴾(١).

ولم يقل على جهتي، لأنَّ فِي الكلام دَلِيلًا على ذلك.

﴿وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ﴾.

أي ما انت عليهم بحفيظ، ثم أخبر بأنه الحفيظ عليهم القدير فقال:

﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا، وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا ﴾.

أي ويتوفى الأنفس الَّتي لم تَمُتْ في مَنَامِها، فالميتَةُ المتَوَفَّاةُ (٢) وَفَاةَ المَوْتِ الَّتِي قد فارقتها النفس (٣) التي يكون بها الحياة والحركة، والنفس التي تميز بها. والتي تتوفى في النوم نفس التمييز لا نفس الحياة (٤)، لأن نفس الحياة إذا زَالَتْ زال معها النَّفَسُ (٥)، والنائم يتنفَّسُ. فهذا الفرق بين تَوفِّي نفس النائم في النوم وَنَفْس الحيِّ.

﴿ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ... ﴾ الآية.

معنى ﴿ اشمأزت ﴾ نفرت، وكانوا \_ أعني المشركين \_ إذا ذكر اللَّه فقيل: «لا إله إلَّا اللَّه» نَفَرُوا من هذا، لأنهم كانوا يقولون: اللات والعزى، وهذه الأوثان آلهة.

<sup>(</sup>١) أي لم يقل: إنى عامل على مكانتي.

<sup>(</sup>٢) في الأصل والمتوفاة وهو خطأ لعدم وجود خبر للمبتدأ.

<sup>(</sup>٣) في الأصل الذي فارقته.

<sup>(</sup>٤) عندما يكون الشخص نائماً إنما يفقد النفس المميزة لا نفس الحياة.

 <sup>(</sup>٥) التنفس.

وقوله عز وجل:﴿ فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا. . ﴾ الآية .

﴿ثُمْ إِذَا خَوَّلْنَاهُ﴾: أَعْطَيْنَاهُ ذلك تفضَّلًا، وكل من أعطى على غير جزاء فقد خول.

﴿قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُه عَلَى عِلْمٍ ﴾.

أي أعطيته على شَرفٍ وفَضْل يجب له به هذا الَّذِي أعطيت، فقد علمت أني سأُعْطَى هُدًى، فأعلم اللَّه أنه قد يعطى اختباراً وابتلاءً فقال:

﴿بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ﴾.

أي تلكَ العَطِيَّةَ فِتْنَةً من اللَّه وبلوى يبتلي بها العَبْدُ ليشكر أو يكفر.

﴿ قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. [فَمَا أَغنى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ] ﴾.

يقول: فأحبطت أعمالهم.

﴿ فَأَصَابَهُمْ سَيَّنَاتُ مَا كَسَبُوا، والَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلاَءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴾ .

أي إلى الله مرجعهم فيجَازِيهم بِأعْمالهم.

﴿ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ﴾.

ومعنى ﴿لا تقنطوا﴾ لا تيأسوا، وجاء في التفسير أن قوماً من أهل مكة قالوا إنَّ محمداً يقول: إنَّ مَنْ عَبَدَ الأوثان واتخذ مع اللَّه إلها وقتل النفس، لا يغفر له، فأعلم اللَّه أن من تاب وآمن غفر اللَّه له كل ذنب، فقال: ﴿لاَ تَقْنَطُوا من رحمة اللَّه إن اللَّه يغفرُ الذنوبَ جميعاً ﴾، وقال:

﴿وَأُنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ ﴾.

أي تـوبوا، وقيـل إنَّها نـزلت في قوم فتنـوا، في دينهم، وعُـذِّبُـوا بمكـةً

فَرجَعُوا عن الاسلام، فقيل إنّ هؤلاء لا يُغْفَرُ لَهم بعد رُجوعهم عن الاسلام فأعلم اللّه أنهم إن تابوا وأسلموا غفر لهم.

﴿واتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾.

يعني القرآن ودليله: ﴿ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الحَدِيثِ كِتَاباً مُتَشَابِها ﴾.

وقوله: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيكُمُ العَذَابُ بِغِتَّةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴾.

بغتة: فجأة.

﴿ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ ﴾ .

أي يا نَدَما، وحرف النداء يدل على تمكن القصة من صاحبها، إذا قال القائل: يا حسرتاه ويا وَيْلاه، فتأويله الحسرة والويل قَدْ حَلاً بِهِ وانهما لازمان له غير مفارقين، ويجوز يا حسرتي، وزعم الفراء أنه يجوز يا حسرتاه على كذا وكذا بفتح الهاء، ويا حَسْرَتَاهُ \_ بالكسر والضم. والنحويون أجمعون لا يجيزون أن تثبت هذه الها في الوصل وزعم أنه أنشده من بني فَقْعس رجلٌ من بني أسد: (۱).

يا رَبُّ يا رَبَّاهُ إِيَّاكَ أَسَلْ عفراء يا رباه من قبل الأجل وأنشده أيضاً (٢):

فإن عفراء من الدنيا الأمل

وأورده الفراء في معانيه في الآية نفسها. وأسل بمعنى أسأل.

(٢) انظر الشاهد ١٤٧ من الخزانة ص ٣٣٩ جـ ٢ (سلفية) ـ وهـ و شاهـ د على أن هاء السكت بعـ د الألف ـ تضم وتفتح ـ وبعده:

إذا أتى قربته للساقية

وضبط ناجية بالجيم والميم \_ وبنو ناجية قوم من العرب، وناجية ماء لبني أسد وموضع بالبصرة \_ والسانية الدلو العظيمة، والناقة التي يسقى عليها من البئر \_ يقال ايضاً يسنى عليها. وجاء البيت:

<sup>(</sup>١) لبعض بنى أسد، انظر الخزانة ٢٦٢/٣ وبعده.

## يا مَرْحَبَاهِ بِحَمارِ ناجية

والذي أعرف ان الكوفيين ينشدون:

## يا مرحَباهُ بجمار ناجية

قال أبو إسحاق: ولاأدري لم اسْتُشْهِدَ بهذَا، ولم يُقرأُ بِهِ قطُّ، ولا ينفع في تفسير هذه الآية شيئاً، وهو خطأ.

وَمَعْنَى: ﴿ أَنْ تَقُولَ نَفْسُ ﴾ .

﴿ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ ﴾.

أي وما كنت إلَّا من المستهزئين.

أو تقولَ: ﴿ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي ﴾ إلى قوله ﴿ فَا أَكُونَ مِنَ المُحْسِنِين ﴾ (١).

أي وكراهة أن تقول هذا القول الذي يؤدي إلى مثل هذه الحال التي الانسان فيها في الدنيا، لأنّ اللّه قد بين طُرُقَ الهدى، والحي في نيَّتِهِ بمنزلة من قد بعث، لأن اللّه خلقه من نطفة وبلغه إلى أن مَيّز، فالحجة عليه.

وقـوله ﴿بَلَى﴾جواب النفي وليس في الكـلام لفظ النفي، ومعنى ﴿لو أَنْ اللَّهَ هَـدَاني﴾، و ﴿لَو أَنَّ لِي كَرَّةٍ﴾. كأنـه قيل: ما هُدِيتُ، فقيل: ﴿بلَّى قَدْ

<sup>=</sup> في معاني الفراء ٢ / ٤٢٧ ـ وبحمار ناهية، ويظهر أنه تصحيف أو تحريف.

<sup>(</sup>١) ﴿ لَو أَنَّ اللّهَ هَدَانِي لَكُنْتَ مِنَ المُتَقِينَ، أَوْ تَقُـولَ حِينَ تَرى الْعَـذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُـونَ مِنَ المُحْسِنِينَ ﴾.

جَاءَتُكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَـا واسْتَكْبَرْتَ﴾. وقـال [اللّه تعالى]: ﴿ولو رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْه وإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾(١) [أي] حيث قالوا: ﴿يا ليتنَـا نرد﴾ ـ الآية(٢).

وقد رويت عن النبي على الكاف: ﴿ بَلَى قَدْ جَاءَتُكِ آيَاتِي ﴾ جواب للفظ النفس ـ كما قال: ﴿ أَنَّ تقول نفس ﴾ .

وإذا قال: ﴿بلى قد جَاءَتُكَ آيَاتِي﴾ [بالفتح] فلأن النفس تقع على الذكر والأنثى، فخوطب المذكرون. ومثل ﴿قد جاءتكِ آياتي﴾ ـ على خطابه المؤنث: ﴿يَا أَيْتُهَا النفس المُطْمَئِنَّةُ إِرْجِعي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً ﴾(٣).

وقوله ـ عز وجل ـ:

﴿ وَيَ وَمُ القِيامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةً ﴾ .

القراءة على رفع ﴿وجوهُهم مسودَّةً﴾ على الابتداء والخبر، ويجوز «وجُوهَهُمُ مسوَدَّةً» على البدل من الذين كفروا، المعنى ويوم القيامة ترى وجوه الذين كذبوا على الله مُسْوَدَّةً، والرفع (٤) أكثر وعليه القرَّاءُ ومثل النصب قول عَدِيٌ بن زيدٍ:

دَعِيني إِن أَمْرَكِ لَنْ يُطاعا وما أَلْفَيْتِني حلمي مضاعاً (°) ﴿ بِمِفَازَتِهِمْ ﴾.

و «بمفازاتهم» يقرأان جميعاً.

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام الآية ٢٨.

<sup>(</sup>٢) ﴿ يَا لَيْنَا نُرِدُ وَلَا نَكْذُبِ بَآيَاتَ رَبَّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ . الأنعام الآية ٢٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة الفجر الأيات ٢٧ ـ ٣٠.

<sup>(</sup>٤) أي وجوههم بدل من الذين كفروا.

<sup>(</sup>٥) البيت من شواهد النحو ـ انظر بـاب البدل في ابن عقيـل وشواهـد شذور الـذهب ١٣١، وفي كتاب سيبويه ٧٧/١ منسوباً إلى رجل من نجيلة أو خثعم، وهو في الخزانة ٣٦٨/٢.

﴿لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَواتِ [وَالْأَرْضِ] ﴾.

أي مفاتيح السموات، المعنى ما كان من شيء من السموات والأرض فالله خالقه وفاتح بابه.

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَآياتِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴾.

أي الذين يقولون إنَّ شيئًا ليس مما خَلَقَ اللَّهُ أو رزقه من السموات والأرض فليس اللَّه خالِقه، أولَئِكَ هُمُ الخَاسِرُونَ.

ثم أُعلم اللَّه -جَل وعز-أنه إنما ينبغي أن يعبد الخالق وحده لا شريك له فقال قل لهم بعد هذا البيان: ﴿ أَفَغْيْرَ اللَّه تَأْمُرُ ونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الجَاهِلُونَ ﴾

﴿ أَفْغِيرِ ﴾ منصوب «بِأَعْبُد» لا بقوله ﴿ تَأْمُرُونِّي ﴾ المعنى أفغير اللَّه أعْبدُ أَيُّها الجَاهِلُونَ فيما تأمرونني .

﴿ بَلِ اللَّهُ فَاعْبُدْ ﴾.

نصب لفظ ﴿اللَّه﴾(١) \_ جل وعز \_ بقولك ﴿فاعبد﴾، وهو إجماع في قول البصريين والكوفيين، والفاء جاءت على معنى المجازاة، كأنه قال: قد تَبيَّنْتَ فَاعْبُدِ اللَّهَ.

﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ﴾.

ويقرأ قدَرِهُ ـ بفتح الدال. جاء في التفسير: ما عَظَّمُوه حقَّ عَظَمَتِهُ. والقَدْرُ والقَدَر ههنا بمعنى وَاحِدِ.

﴿وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ ﴾ .

﴿جميعاً﴾ منصوبٌ عَلَى الحال ِ، المعنى والأرض إذا كانت مجتمعةً قَبْضَتُه يومَ القيامة ﴿والسمواتُ مطوياتُ بيمِينه﴾.

<sup>(</sup>١) في الأصل: نصب اللفظ بالله عز وجل.

أَكْثَرُ القِرَاءَةِ رَفْعُ ﴿مَطْوِيَّاتُ ﴾ على الابتداء والخبر، وقد قرئت: «والسمواتُ مَطْوِيًّاتٍ» - بكسر التاء على معنى: والأرض جميعاً والسموات قبضته يَوْمَ القِيَامَةِ وَ «مَطْوِيًّاتٍ» منصوب على الحال(١).

وقد أجاز بعض النحويين «قَبْضَتَهُ» بنصب التاء، وهذا لم يقرأ به ولا يجيزُه النحويُونَ البصريون، لا يقولون: زَيْدٌ قَبْضَتَكَ، ولا «المال قَبْضَتَكَ» على معنى في قبْضَتِكِ، ولوجاز هذا لجاز زيد دَارَكَ يريدون زَيْدٌ في دَارِكَ.

﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ﴾: وقد فسرناهُ.

﴿ فَصَعِقَ ﴾: أي مات.

﴿مَنْ فِي السَّمَواتِ وَمَنْ فِي الأرْضِ ﴾.

وجاء في التفسير أنه القرَّنُ الذي ينفخ فيه اسرافيل، وقال بعض اهل اللغة: هو جمع صورة (٢٠).

﴿إِلَّا مَنْ (٣) شَاءَ اللَّهُ ﴾.

جاء في التفسير أن هذا الاستثناء وقع على جبريـل وميكـائيـل ومَلَكِ الموت، وجاء أن الاستثناء على حملة العرش.

﴿وَأَشْرَقَتِ الأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا ﴾ .

معناها لما أراد الله الحساب والمجازاة أَشْرقت الأرض، وفي حديث النبي على أنه قيل له: أترى رَبّنا يا رسول الله، فقال: أَتُضَارُن في رُوية الشَّمْسِ والقمر في غير سَحَابٍ، قالوا: لا، قال فإنكم لا تُضَارُونَ في رُويته.

<sup>(</sup>١) السموات معطوف على الأرض \_ وخبرها محذوف. أي هي أيضاً في قبضته.

<sup>(</sup>٢) سبق أنه رأى أبي عبيدة وأنه غير جيد.

<sup>(</sup>٣) في الأصل إلا ما شاء.

وجاء في الحديث: لا تضامون في رؤيته، والذي جاء في الحديث مخفف تُضَارُّونَ، وتضامُونَ، وله وجه حسن في العربيَّةِ

وهـذَا مَـوضِعٌ يحتـاج إلى أن يُسْتَقْصَى تفسيـره لأنـه أصــل في السنـة والجماعة ومعناه لا يَنالُكُمْ ضَيرٌ وَلا ضَيمٌ في رُؤيَتِهِ، أي ترونه حتى تستووا في الرؤية فلا يَضِيمُ بعضُكم بَعْضاً، ولا يِضِيرُ بعضكم بعضاً.

وقـال أهل اللغـة قولين آخـرين: قالـوا: لا تُضَارُون بتشـديـد الـراء ولا تضامُون بتشديد الميم. مع ضم التاء في تضامون وتضارُون.

وقال بعض أهل اللغة بفتح التاء وتشديد الراء تَضارّون في رُؤيته ولا تَضَامُّونَ على معنى تتضارون وتتضامون. وتفسير هذا أنه لا يُضَامُّ بَعْضُكمْ بَعْضًا وَلا يُخَالِفُ بَعْضُكم بَعْضًا في ذلك. يقال: ضارَرْتُ الرَّجُلَ أُضَارُه مضارَّةً وضِراراً إذا خالفته قال نابغة بنى جَعدَة:

وَخَصْمَى صَراد ذوَي تُدُرَأٍ متى يأت سلمها يشغب(١)

ومعنى لا تضامُّونَ في رؤيته لا ينضم بعضكم إلى بعض، ويقول واحـد للآخر: أرنيه كما تفعلون عند النظر إلى الهلال، فهذا تفسير بيّن، وكلَّ ما قيل في هذا.

﴿وَأَشْرَقَتِ الأَرْضُ﴾: أُلْبِسَتِ الإِشْرَاقَ بِنُورِ اللَّهِ.

وقوله عز وجل: ﴿ حَتَّى إِذَا جَاءُوها وفتحتْ أبوابها ﴾ إلى قوله ﴿ خالدين ﴾ (٢) .

اختلف الناس في الجواب لقوله (حتى إذا جاءوها). فقال قوم: الواو مسقطة (٣) المعنى حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها.

قال أبو إسحاق: سمعت محمد بن يزيد يذكر أن الجواب محذوف، وان

<sup>(</sup>١) في الديوان ـ ٧ الضرار المضارة، وتدرأ تدافع ومشادة. والشغب اهاجة الشر.

<sup>(</sup>٢) ﴿ وَقَالَ لَهُمُ خَزَنْتُهَا سَلَّامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا ﴾. (٣) زائدة تسقط تقديراً.

المعنى ، حتى إذا جاءوها إلى آخر الآية سعدوا. قال فالمعنى في الجواب حتى إذا كانت هذه الأشياء صاروا إلى السعادة.

وقال قوم حتّى إذًا جَاءُوها جَاءُوها وفتحت أبوابها، فالمعنى عندهم أن «جاءوها» محذوفٌ. وعلى معنى قول هؤلاء أنه اجْتَمَع المجيءُ مع الدخول في حال، المعنى حتى إذا جاءوها وقع مجيئهم مع فتح أَبُوابِها.

قال أبو إسحاق: والذي قلته أنا \_ وهو القول إن شاء الله \_ أن المعنى وحَتَّى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين و دخلوها، فالجواب «دخلوها»، وحذف لأن في الكلام دليلًا عليه.

ومعنى ﴿طِبْتُم﴾ أي كنتم طيِّبِين في الدُّنْيَا لم تكونوا خبيثين، أي لم تكونوا أصحابَ خبائث.

وقوله: ﴿وَأُوْرِثَنَا الأَرْضَ ﴾ .

يعني أرض الجنة نتخذ منها من المنازل ما شئنا، والعرب تقول لكل من اتخذ منزلًا: تبوأ فلان منزلًا.

﴿وَتَرَى المَلَائِكَةُ حَافِّينَ ﴾.

معنى ﴿حَافِّينِ ﴾ مُحْدِقين، وكذا جاء في التفسير.

﴿وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾.

فابتدأ الله \_ عز وجل \_ خَلْقَ الأشياء بالحمد وخَتمْه بالحمد، فقال: ﴿ الحمد لِلّه الَّذِي خَلَقَ السَّمواتِ والأرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ والنُّورَ ﴾ (١) فلما أفنى الخلق وبعثهم وَحَكَم بَيْنَهُم، فاستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار ختم بقوله: ﴿ الحمد لله رب العالمين ﴾ .

<sup>(</sup>١) أول سورة الأنعام.



## بسم اللَّهِ الرَّحْمَن الرَّحِيم

﴿حُمْ . تَنْزِيلُ الكِتَابِ مِنَ اللَّهِ العَزِيزِ العَلِيمِ ﴾ .

الحواميم كلها مكية، نزلت بمكة، قال النبي على: مثل الحواميم في القرآن كمثل الحِبَرات في الثياب. وقال ابن مسعود: الحواميم ديباج القرآن، وجاء في التفسير عن ابن عباس ـ رحمه الله ـ ثلاثة أقوال في حم، قال: حم اسم الله الأعظم، وقال: حم قسم، وقال: حم حروف الرحمن مقطعه، والمعنى: «ألر» و «حم» بمنزلة الرحمن. وقد فسرنا إعراب حروف الهجاء في أول البقرة.

والقراءة فيها(١) على ضربين، حم بفتح الحاء، وحم بكسر الحاء(٢)، فأما الميم فساكنة في قراءة القراء كلهم الاعيسى بن عمر فإنه قرأ: حَم والكتاب، بفتح الميم، وهو على ضربين أحدهما أن يجعل حم اسما للسورة، فَنَصَبَه ولا ينونه لأنه على لفظ الأسماء الأعجمية نحو هابيل وقابيل، ويكون المعنى اتل حم. والأجود ان يكون فتح لالتقاء الساكنين حيث جعله اسما للسورة، ويكون حكاية حروف هجاء.

<sup>(</sup>١) في جم.

<sup>(</sup>٢) بالامالة.

وقوله عز وجل: ﴿ غَافِرِ الذُّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ﴾.

على صفات الله، فَأَمَّا خفضٌ ﴿شديدِ العقابِ﴾ فعلى البدل لأنه مما يوصف به النكرة.

وقوله: ﴿ذِي الطُّوْلِ ﴾ .

معناه ذي الغِنَى والفضل والقدرة. تقول: لفلان على فُلانٍ طَوْلُ إذا كان له عليه فضلً.

وقوله جل وعز:﴿ مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ [إلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا]﴾.

المعنى في دفع آيات اللَّه بالباطل ليُدْحِضَ به الحقُّ، إلَّا الذين كَفَرُوا.

﴿ وَمَعْنَى فَلَا يَغْرُرُكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي البِلَادِ ﴾.

أي فلا تغررك سَلاَمَتُهُمْ بَعد كُفْرهم حتى إِنَّهُمْ، يَتَصرَّفُونَ كيف شاءُوا، فإن عاقبة كفرهم العَذَابُ والهلاك. ثم بين كيف ذلك وأعلم أن الأمم التي كذّبتْ قبلَهُم أنَّهُمْ أهلكوا(١) بقوله:

﴿ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ ﴾.

يعني عاداً وثمودَ وَقَومَ لوط والأمم التي أُهْلِكَتْ بيْنَ ذلك.

﴿ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ ﴾.

أي ليتمكنوا منه فيَقْتُلوه.

﴿وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ ﴾ .

أي ليدفعوا به الحقّ.

<sup>(</sup>١) أعلم أن الأمم التي كذبت قبلهم نالهم الهلاك.

﴿فَأَخَذْتُهمْ ﴾.

أي جعلت جزاءهم على إرادة أخذ الرُّسُلِ أَنْ أَخَذْتُهم فَعَاقَبتُهمْ.

﴿ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴾ .

أي إنهم يجتازون بالأمكنة التي أهلك فيهَا القَوْمُ فيرونَ آثار الهلاك.

﴿ وَكَذَٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبُّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ .

أي ومثل ذلك حقت كلمة ربك \_ يعني [به] قوله ﴿لأَمْلأَنَّ جَهَنَّم﴾ (١) ﴿ أَنَّهُم أَصْحَابُ النَّارِ ﴾ .

ويجوز «إِنَّهُمْ»، ثم أخبر - جَلُّ وعز - بِفَضْل المُؤمنين فقال:

﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ العَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ ﴾.

يعنى الملائكة.

﴿ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ للَّذِينِ آمَنُوا ﴾ .

فالمؤمن تستغفر له الملائكة المقرَّبُونَ.

ويعني : ﴿ رَبُّنَا وَسِعْتَ كُلُّ شَيءٍ رَحْمَةً وَعِلْماً فَاغْفِرْ للَّذِينَ تَابُوا واتَّبَعُوا سَبِيلَكَ ﴾ .

المعنى يقولون: ربنا وسعت كل شيء، أي تقول الملائكة. وقوله: ﴿ رحمةً وَعِلْماً ﴾ منصوب على التمييز.

﴿ فَاغْفِرْ للَّذِينَ تَابُوا واتَّبَعُوا سَبِيلَكَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) في الأصل. يعني بقوله: ﴿لأَمْلأَنَّ جهنم﴾ والآية رقم ١١٩ من سورة هـود هي: ﴿وَتَمُّتُ كَلمَةُ رَبك لأَمْلان جَهَنَّم مِنَ الجِنَّةِ والنَّاس أَجْمَعين﴾.

أي لزموا طريق الهدى التي دعوت إليهاً.

وقوله تعالى:﴿ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ ﴾.

«مَنْ» في موضع نَصْب، عطف على الهاء والميم في قوله: ﴿ رَبُّنا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ ﴾ . [أي] وأدخل من صلح. ويصلح أن يكون عطفاً على الهاء والميم في قوله: ﴿ وَعَدْتَهُمْ ﴾ فيكون المعنى وَعَدْتَهُمْ ووعدت من صلح من آبَائِهِمْ.

وقوله تعالى: ﴿ يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ ﴾ .

معناه أن الذين كفروا ينادون إذا كانوا في حال العذاب لمقت الله إيّـاكم في الدنيا ﴿إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الايمَانِ فَتَكْفُرُونَ﴾

﴿ أَكبر من مقتكم أنفسكم ﴾ إذ عُذِّبتُم في النَّارِ.

قَالُوا ﴿ رَبُّنا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا ﴾ .

أي قد أَرَيْتَنَا من الآيات ما أَوْجَبَ علينا أَنْ نَعْتَرف.

﴿ فَهَلْ إِلَى خُروجٍ مِنْ سَبِيلٍ ﴾.

وقالوا في ﴿أُمَتَّنَا اثنتين وأُحْيَيتَنا اثنتين﴾ أي خلقتنا أَمْواتاً ثم أَحْييتنا ثم أَمَتَّنا بعد المَوْت.

وقد جاء في بعض التفاسير أن احدى الحياتين، وإحدى الموتتين أن يحيا في القبر ثم يموت، فذلك أدل على أَحْيَيْتَنَا وأَمَّتَنَا، والأول أكثر في التفسير.

وقوله عز وجل:﴿ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴾ .

جاء في التفسير أن الروح الوحي، وجاء أن الروح القرآنُ وجاء أن الروح

أمر النبوّة. فيكون المعنى تلقي الروح أو أمر النبوّة على من تشاء، على من تختصه بالرسالة.

﴿لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ﴾.

أي لينذر النبي على بالذي يوحى إليه يوم التلاق، ويجوز أن يكون لينذر الله يوم التلاق، والأجود \_ والله أعلم \_ أن يكون لينذر النبي على والمحدود \_ والله أعلم \_ أن يكون لينذر النبي على ذلك أنه قرئ لتُنْذِر يوم التلاق \_ بالتاء \_. ويجوز يوم التلاقي بإثبات الياء، والحذف جائز حسن لأنه آخر آية.

ومعنى التلاقي يوم يلتقي أهل الأرض وأهل السماء. وتأويل الروح فيما فسرنا أنه به حياة الناس، لأن كل مُهتَد حَيِّ، وكل ضَالٌ كالميّتِ، قال الله عز وجل: ﴿أَمْوَاتُ غَيرُ أَحْيَاء وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴾ (١). وقال: ﴿ أُومَنْ كَانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نورا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ ﴾ (١). وهذا جائز في خطاب الناس، يقول القائل لمن لا يفقه عنه ما فيهِ صَلاَحُه: أنت مَيَّتُ.

﴿وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْأَزِفَةِ ﴾ .

معنى أنذرهم خوّفهم، والأزفة يوم القيامَةِ، كذا جاء في التفسير، وإنما قيل لها آزفة لأنها قريبة وان اسْتَبْعَدَ الناس مَدَاها. يقال قد أَزِفَ الأمْرُ إِذَا قُرُبَ.

وقوله: ﴿إِذِ القُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ ﴾.

نصب ﴿ كاظمين ﴾ على الحال، والحال محمولة على المعنى لأن القلوب لا يقال لها كاظمة، وإنما الكاظمون أصحاب القلوب والمعنى إذ قلوب الناس لدى الحناجر في حَال ِ كَظمِهِمْ. وجاء في التفسير أن القلب من الفزع يسرتفع

<sup>(</sup>١) سورة النحل آية ٢٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام الآية ١٢٢.

فيلتصقُ بالحنجرة فلا يرجع إلى مكانه ولا يخرج فَيُسْتَراحُ من كَرْبِ غَمَّهِ.

﴿مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴾.

﴿ يُطاع ﴾ من صفة شفيع ، أي ولا من شَفيع مُطَاع .

﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعْيُنِ ﴾.

إذا نظر الناظر نظرة حيانة عَلِمَها الله، فإذا نظر أول نظرة غير متعمد خيانة فذلك غير إثم، فإن عاد ونيَّتُه الخيانة في النّظرِ علم الله ذلك، واللّه عزوجل عالم الغيب والشهادة، ولكنه ذكر العلم ههنا ليعلم أن المجازاة لا محالة واقعة.

وقوله \_ جَل وعز \_:﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بَآيَاتِنَا﴾ .

أي بعلاماتنا التي تدلُّ على صِحّته نبوته، من العصا وإخراج يده بيضاء من غير سوء، وأشباه ذلك.

﴿ وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ ﴾ : أي حجة ظاهرةٍ .

﴿ إِلَى فِرْعَونَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ ﴾ .

هـذه الاسماء في مـوضع خفض إلا أنهـا فتحت لأنها لا تَنصَـرِفُ لأنهـا معرفة وهي أعجمية.

﴿ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ ﴾ .

المعنى فقالوا هـو ساحـر كذاب، جعلوا أمر الآيات التي يعجز عنها المخلوقون سِحْراً.

﴿ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالحَقِ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُـوا مَعَهُ واسْتَحيُـوا نِسَاءَهُمْ ﴾.

وإنه كان قِيلَ لفرعون إن ملكه يزول بسبب غلام يُولَد، فقيـل افعلوا هذا حتى لا ينجو المولود.

﴿ وَمَا كِيدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴾. أي يذهب باطلًا، ويحيق اللَّه به ما يُريدُ (١).

وقوله:﴿أَوْ أَنْ يَظْهَرَ فِي الأَرْضِ الفَّسادُ ﴾.

على هذا مصاحف أهل العراق، وفي مصحف أهل الحجاز: ﴿ أُوْ أَنْ يُظْهِرَ ﴾ بغير ألف، ويجوز وأن يَظْهر، ومعنى أو وقوع أحد الشيئين فالمعنى على «أو» أن فرعون قال إني أخاف أن يُبدَلَ دينكم أو يُفْسِدَ، فجعل طاعة اللَّه تعالى هي الفساد، فيكون المعنى إني أخاف ان يبطل دينكم البتة، فإن لم يسطله أَوْقَع فيه الفساد، ومن قرأ «وَأَنْ» فيكون المعنى أخاف إبطال دينكم والفساد مَعَهُ.

﴿ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤمِنٌ مِنْ آل ِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ ﴾ .

جاء في التفسير أن هذا الرَّجُلَ أعني مؤمنَ آل فسرعون، كان يسمى سِمَعَانَ، وقيل كان اسمه حَبِيباً، ويكون ﴿مِنْ آل فِرْعَوْنَ ﴾ صفة للرَّجُلِ، ويكون ﴿مِنْ آل فِرْعَوْنَ ﴾ صفة للرَّجُلِ، ويكون ﴿مِنْ آل فِرْعَوْنَ ﴾ معه محذوف، ويكون المعنى يكتم إيمانه مِنْهُمْ، ويكون يكتم من صفة رجل، فيكون المعنى: وقال رجل مؤمن يكتم إيمانه من آل فرعونَ.

﴿أَنَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ ﴾. المعنى لأن يقول ربى الله.

﴿ وَقَدْ جَاءَكُم بِالْبَينَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ . أي بما يدل على صدقه من آيات النَّبوَّةِ .

﴿ وَإِنْ يَكُ كَاذِباً فَعَلَيْهِ كَذِبُهِ ﴾: أي فلا يَضُرُّكم .

<sup>(</sup>١) ينزل بمكر فرعون ويحيط به ما يريد مما يفسده.

﴿ وَإِنْ يَكُ صَادِقاً يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ ﴾.

وهذا من لطيف المسائل، لأن النبي الذا وعد وعداً وقع الوعدُ بأسره، لم يقع بعضه، فالسؤال في هذا من أيْنَ جاز أن يقول بعض الذي يَعدُكُمْ، وحق اللفظ كل الذي يَعدُكم فهذا باب من النَّظِرِ يذهب فيه المناظرِ إلى الزام الحجة بأيْسَرِ ما في الأمر، وليس في هذا نفي اصابة الكل ومثل هذا قول الشاعر(۱):

قد يدرك المتأني بعض حاجته وَقَدْ يَكُونَ مَع المستعجل الزَّلَلُ

إنما ذكر البعض ليوجب له الكُلَّ ، لا أن البعض هوالكل ولكن للقائل إذا قال أَقلُّ ما يكون للمتَانِّي إدراك بعض الحاجة ، وأقل ما يكون للمستعجل الزلل ، فقد أبان فضل المتأني على المستعجل بما لا يقدر الخصم أن يدفعه ، وكأنَّ مُؤمِنَ آل فرعونَ قال لهم: أقلُ مَا يكون في صدقه أن يُصِيبَكُمْ بعض الذي يعدكم ، وفي بعض ذَلِك هَلاً كُمُ ، فهذا تأويله واللَّه أعلم .

﴿ يَا قَوْمٍ لَكُمُ المُلْكُ اليَّوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الأرْضِ ﴾.

هذه حكاية قول مؤمن آل فرعون. أعلمهم الله أنَّ لهم الملك في حال ظهورهم على جميع الناس. ثم أعلمهم أن بأس الله لا يدفعه دافع ولا ينصر منه ناصر فقال:

﴿ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا ﴾ .

﴿ مِثْلَ يَوْمِ الأَحْزَابِ ﴾.

أي مشل يوم حَزْبِ حِزْبٍ، والأحزاب ههنا قوم نوح وعادٍ وثمودَ وَمَن أُهلكَ بعدَهُمْ وَقَبلَهُمْ.

<sup>(</sup>١) هو القطامي وتقدمت أبيات من هذه القصيدة. انظر شواهد المغني ١٢٣ مع أبيات أخرى من القصيدة يمدح عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك، وهو في شواهد الكشاف، ونسبه المرزوقي الى الأعشى وهو خطأ ـ والقصيدة مشهورة أولها ـ إنا محيوك فاسلم أيها الطلل.

ومعنى :﴿ مِثْلَ دَأْبِ [قَوْم ِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ].

مثل عادة، وجاء في التفسير مثل حال قوم نوح، أي أخاف عليكم أن تقيموا على كُفْرِكُمُ فينزل بكم (١) ما نزل بالأمَم السَّالِفَةِ المكذِّبَةِ رُسُلَهم.

﴿ يَوْمَ التَّنَادِ ﴾ .

بكسر الدال \_ وقرأ الحَسَنُ يوم التنادي \_ بإثبات الياء \_، وأكثر القراءة التناد، وقرأ ابن عباس يوم التّنادِ \_ بتشديد الدال، والأصل التنادي وإثبات الياء الوجه، وحذفها حسن جميل لأن الكسرة تدل عليها الياء وهو رأس آية، وأواخر هذه الآيات على الدال(٢).

ومعنى يوم التنادي يوم ينادي ﴿أصحابُ الجنة أصحابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا﴾ (٣) وينادي ﴿أصحابُ النار أصحاب الجنة أَنْ أَفيضوا علينا من الماء﴾ (٤). ويجوز ـ واللَّه أعلم ـ أن يكون «يَوْمَ التَّنَادِ» يوم يدعي كل أناس بإمَامِهِمْ (٥).

ومن قرأ يوم التَّنادِّ بتشديد الدَّالِ، فهو من قولهم نَدَّ فلانُ وندَّ البعيرُ إِذَا هَرَبَ على وجهه، ومما يدل على هذا قوله: ﴿يَوْمَ تُوَلُّون مُدْبِرِينَ﴾(٢). وقوله ﴿يَوْمَ يَفِرُّ المَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ﴾(٧).

<sup>(</sup>١) في الأصل بهم.

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل، ويبدو أنه وعلى الكسر، فهذا ما يقتضيه السياق.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف الآية ٤٤.

<sup>(</sup>٤) في سورة الأعراف الآية ٥٠ ﴿وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الجَّنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنا من الماء ﴾.

<sup>(</sup>٥) سورة الاسراء الآية ٧١.

<sup>(</sup>٦) الآية التي بصدد التفسير: ﴿ وَ يَا قَوْم إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ يَوْمَ تُوَلُّون مدبرين مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِم ﴾ .

<sup>(</sup>٧) سورة عبس آية ٢٤، ٢٥.

وجاء في التفسير أنهم يؤمر بهم إلى النار فيفرون ولا يعصمهم من النار عاصِم .

﴿ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالنَّبَيْنَاتِ ﴾ .

أي الآيات المعجزات.

﴿ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا ﴾ .

أي أقمتم على كفركم وظننتم أنه لا يجدد عليكم إيجاب الحجة.

﴿كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ ﴾.

أي مثل ذلك الضلال يضل الله من هـو مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ: ﴿مُسْرِفٌ ﴾ ههنا كافر، و ﴿مُرتابٌ ﴾ شاكً في أمر الله وأنبيائه.

﴿ الَّذِينِ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ ﴾.

«الذين» في موضع نَصْبِ على الرد على «مَنْ»أي كذلك الله يُضل الذين يجادلون في آيات الله بغير حجة أَتَتْهُمْ، ويجوز أن يكون موضع «الذين» رفعاً على معنى مَنْ هُوَ مُسْرِف مرتابٌ هم الذين يُجَادِلُونَ.

وقوله عز وجل: ﴿ كُبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ .

أي كَبُر جِدَالُهُمْ مَقْتًا عِند اللَّه وعند الَّذِينَ آمنوا.

﴿كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كَلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرِ [جَبَّارٍ] ﴾.

ويقرأ عَلَى كلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ، والأول الوجه، لأن المتكبر هـو الانسان، وقد يجوز أن تقول: قلب متكبّر، أَيْ صَاحِبُه مُتكبّرٌ.

﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحاً ﴾.

والصرح القصر، وكل بناء عظيم فهو صرح. ﴿لَعَلِّي أَبْلُغُ الأَسْبَابَ﴾.

جاء في التفسير أبُوابَ السماء، والأسباب في اللَّغة ما اتصل بالشيء، وكذلك يقال للحبل سبب، لأنه يُوصَلُ بالأشياء. وجاء في التفسير أيضاً طُرُقَ السَّمواتِ. فالمعنى واللَّه أعلم للعلي أبلغ إلى الذي يؤديني إلى السموات. ويقرأ ﴿فَأَطَّلِعُ ﴾ وبالرفع والنصب.

﴿وَإِنِي لَأَظُنُّهُ كَاذِباً ﴾ .

هذا قول فرعونَ، يقول وإن كنت زعمت أني أطَّلِعُ إلى إله موسى، فأنا قلت هذا على دعوى موسى لا على أني على يقينٍ من ذلك. فيروى أن هامان طَبخ الأجُرَّ لبناء الصَرْحِ وأن أوَّلَ من طَبَخَ الأجُرَ هَامَانُ.

﴿وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءً عَمَلِه﴾.

موضع الكاف نصب المعنى وزين لفرعون سوء عمله مثل ما وَصَفْنَا. ﴿ وَصَدْ عَنِ السَّبِيلِ ﴾ (١).

أي صُدَّ عن السبيل المستقيم. أي المستقيمة بكفره.

﴿ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَاتٍ ﴾ .

إلَّا في خسرانِ، يقال: تبت يداه أي خسِرتا.

﴿ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ الَّبِعُونِي أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرُّشَادِ ﴾.

يعني سبيل القصد إلى الله عـز وجل، وأخـرجكم عَنْ سَبِيل فـرعـونَ. فأهدكم جزم جواب للأمر. المعنى إن تتبعوني أُهدِكُمْ.

﴿ لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الآخِرَةِ ﴾.

<sup>(</sup>١) قرأ عاصم «صُدُّ» بالبناء للمجهول.

يعني أنه ليس له استجابة دعوة في الدنيا ولا في الأخرة.

قَـال سيبويـه: سألت الخليـل عن قـوله: ﴿لاَ جَرَمَ﴾، فقـال: لا جَـرَمَ رَدُّ لِكَلاَم ِ. والمعنى وجب أَنَّ لَهُمُ النَّارَ، وحق أن لهم النَّارَ، وأنْشَدَ(١):

ولقد طعنت أبا عيينة طَعْنَةً جَرَمَتْ فَزَارةً بَعدهَا أَن يغضبوا

المعنى كسبتهم الغَضَب، وأحَقَّتْهُمُ بالغضب، فمعنى ﴿لاَ جرم أَنَّ مَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ﴾ لقد وجب أن ما تدعونني إليه ليس له دَعْوَةُ أي وجب بطلان دعوته.

﴿وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ ﴾.

وَجَبَ مَرَدُنا إلى اللَّهِ، وكذلك ﴿ وَأَن المُسرِفِين هم أَصْحَابُ النَّارِ ﴾ .

وقوله \_ عز وجل \_ : ﴿ سُوءُ العَذَابِ . النَّارَ يُعْرَضُونَ عَلَيها ﴾ .

﴿النار﴾ بدل من قوله ﴿ سُوءالعَذَابِ ﴾ ، وجائز أن تكونَ مرتفعة على إضمار تفسير سوء العَذَابِ ، كأن قائلا قال: ما هو ، فكان الجوابُ هو: ﴿الناريعرضون عليها ﴾ فإن قبال قائل: كيف يُعرضُونَ عليها وهم من أهل النار ؟ فجاء في التفسير أن أرواحهم في أجواف طير سُودٍ تعرض على النار بالغَذَاة والعشيّ إلى يوم القيامَةِ. ألا ترى أن بعده ﴿ وَيَوْمَ تَقُوم السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آل فِرْعَوْنَ أَشَدً العَذَابِ ﴾ ويقرأ ادخُلُوا على معنى الأمر لهم بالدخول ، كأنه ويوم تقوم الساعة يقول ادخلوا يآل فرعون أشد العذاب .

وقرئت ﴿أدخِلُوا﴾ على جهة الأمْرِ للملائكة بإدخَالِهِمْ أَشَدَّ العَذَابِ. ﴿وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ ﴾.

[أي] الملائكة، واحدهم شاهد، مثل صاحب وأصحاب.

<sup>(</sup>١) تقدم .

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ في آيَاتِ اللَّهِ ﴾.

أي يجادلون في دفع آيات اللَّه ﴿ بِغَيْرِ سلطانٍ أَتَاهُمْ ﴾.

أي بغير حجة أَتَنْهُم.

﴿إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ﴾.

[أي ماهم] ببالغي إرادتهم فيه، وإرادتهم دفع آيات الله عز وجل وَدَلّ على هذا المعنى ﴿يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللّهِ ﴾. لأن الكبر هم قد أوقعوه فليس على هذا ببالغي الكبر.

وجاء في التفسير أنه يُعنى بِهِ اليهودُ، وإن الكبر الذي ليس هم ببالغيه تُوقَّعُ أمر الدَّجَالِ. فأعلم اللَّه أن هذه الفرقة التي تجادِلُ لا تبلغ خروج الدَّجَالِ. ويدل على قول من قال هذا. قول اللَّه عن وجل ـ يعقب هذا: ﴿ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ﴾ .

وقوله جل وعز :﴿سَيَدْخُلُونَجَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ .

معناه صَاغِرِينَ.

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهِم مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمَنِهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ﴾ .

جاء في التفسير أن اللَّه عَزَّ وَجَلَّ بعث ثمانية ألف نَبيًّ، مِنْهُمْ أربَعَةُ الآف من بني اسرائيل، ومنهم أربعة آلاف من سائر الناس، وجاء عن علي رضي اللَّه عنه أنه قال: في قوله تعالى: ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ﴾ أنّ اللَّه بعث نبياً أسود. فهو ممن لم تذكر قصته في القرآن.

وقوله تعالى:﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾.

الأنعام هَهُنَا الابل.

وقوله: ﴿إِذِ الأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ ﴾ .

يجوز على ثلاثة أوجُهٍ «والسَّلَاسِلَ» بالنصب، و «السَّلَاسِل» بالخفض. فمن رفع فعطف على الأغلال ومن جر فالمعنى إذ الأغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وفي السلاسِل ، وَمَنْ نَصَب ففتح اللَّام قرأ ﴿والسَّلاسِلَ يَسْحَبُونَ ﴾(١).

﴿ ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُم تَفْرَحُونَ ﴾ الآية (٢).

يدل عليه قوله تعالى:﴿فَلَمَّا جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَـاتِ فَرِحُـوا بِمَا عِنْـدَهُمْ مِنَ العِلْمِ ﴾.

أي ذلك العذاب الذي نزل بكم بما كنتم تفرحون بالباطل الـذي كنتم فيه، و ﴿تمرحون﴾ أي تأشرون وتبطرون وتستهزئون.

﴿ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَأُوا بَأْسَنَا ﴾.

يقول حين عاينوا العذاب.

﴿سُنَّةَ اللَّهِ ﴾.

على معنى سَنَّ اللَّه هذه السُّنَّة فِي الْأَمَمِ كُلِّهَا، لاَ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ إِذَا رَأُوا العذاب.

﴿وَخَسِرَ هُنَالِكَ الكَافِرُونَ ﴾.

وكذلك: ﴿وخَسِرَ هُنَالِكَ المُبْطِلُونَ ﴾.

والمبطلون والكافرون خاسرون في ذلك الوقت وفي كل وقتٍ خاسرون، ولكنه تعالى بيَّن لهم خُسْرانَهُمْ إذا رأوا العذاب.

<sup>(</sup>١) على أنه مفعول معه.

<sup>(</sup>٢) ﴿ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ﴾.



## بسم الله الرحمن الرحيم

﴿حُم . تَنْزِيلُ [مِنَ الرَّحمن الرَّحِيم] ﴾ .

[تنزيل] رفع بالابتداء، وخبره ﴿كَتَابِ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ ﴾. هذا مذهب البصريِّينَ، وقال الفَرَّاءُ يجوز أن يكون ﴿تنزيل ﴾ مرتفعاً بِحَم ، ويجوز أن يرتفع بإضمار هذا. المعنى هذا تنزيل من العزيز الرحيم، أي هو تنزيل.

﴿قُرآناً عَرَبيّاً ﴾.

نصب ﴿ قرآناً ﴾ على الحال المعنى بينت آياته قرآناً ، أي بينت آياته في حال جمعه عربياً .

﴿ لِقُوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ : أي بينا لمن يعلم.

﴿بَشِيراً وَنَذِيراً ﴾: من صفته.

وقوله عز وجل:﴿وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ ﴾.

فِي غُلُفِ، أي ما تدعونا إليه لا يصل إلى قلوبنا لأنها في أغطية، وواحد الأكِنَّةِ كِنَان.

﴿ وَفِي آذَانِنَا وَقُرُّ ﴾.

أيْ صَمَمٌ. وقفل يمنع من الاستماع لقولك أي نحن في ترك القبول منك بمنزلة من لا يستمع قولك.

﴿ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَينِكَ حِجَابٌ ﴾ .

أي حاجز في النِّحْلَةِ والدِّينِ. وهو مثل قُلوبِنَا في أَكِنَّةٍ، إلَّا أنَّ معنى هذا أنَّا لا نُجامِعُك فِي مَذْهِب.

﴿ فَاعْمَلُ إِنَّنَا عَامِلُونَ ﴾ .

أي على مذهبنا، وأنت عامل على مَذْهَبَكَ. ويَجُوزُ أَنْ يكونَ فاعمل في إبطال مذهبنا إنا عاملون في إبطال أَمْركَ.

﴿ وَوَيْلُ لِلمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ ﴾ .

أي لا يرونها واجبة عليهم، وَلاَ يُعْطُونها.

﴿ قُلُ أَئِنَّكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الأَرْضَ فَي يَوْمَيْنِ ﴾ .

لو أراد -جل وعَلاً-أَنْ يخلقها في لَحظَةٍ لَفَعَلَ ولكان ذلك سائغا في قُدْرَتِهِ، ولكنه أحب أن يُبْصِرَ الخَلْقُ وُجُوهَ الأناةِ والقُدْرَةِ على خلق السموات والأرض في أيام كثيرة وفي لحظةٍ وَاحِدَةٍ لأن المخلوقين كلَّهُم والملائِكة المقرَّبِينَ لو اجتمعوا على أن يخلقوا مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْهَا مَا خَلَقُوا.

وجاء في التفسير أن ابتـداء خلق الأرْضِ كان في يـوم الأحَـدِ واستقـام خلقها في يوم الاثنين.

﴿ وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتُهِ ﴾.

في الثلاثاء والأربعاء فصارت الجملة أربعة أيَّام، فـذلك قـوله:﴿وَجَعَـلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فيها وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَها في أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ ﴾.

أي في تتمة أرْبَعة أيَّامٍ. ﴿سَوَاءً [لِلسَّائِلينَ]﴾.

وَسَواءٍ، ويجوز الرفعُ. فمن خفض جَعَلَهُ صفَةً للأيَّام ِ.

المعنى في أربعة أيَّـام مُسْتَوِيّـاتٍ، ومن نصب فعلى المصدر، على معنى استوت سَواءً، واسْتِوَاءً. ومَنْ رَفَع فعلى معنى هي سَوَاءً.

ومعنى ﴿لِلسَّائِلِينَ ﴾ ، مُعَلَّقُ بِقَوْلِه : ﴿ وَقَدَّرَ فَيَهَا أَقْوَاتَهَا ﴾ ، لكل محتاج إلى القُوتِ . وَإِنَّمَا قِيلَ للسَّائِلِينَ ، لأَن كُلَّا يَطْلُبُ القُوتَ وَيَسْأَلُه . ويجوز أن يكون للسائلين لمن سأل في كم خُلِقَت السَّمواتُ والأرَضُونَ ؟ فقيل : خُلِقَتْ الأرْضُ في أربعة أيام سَوَاءٍ ، لا زيادَة فِيهَا وَلا نقصانَ جَوَاباً لِمَنْ سَال .

﴿ ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وِلِلأَرْضِ ﴾ الآية.

معنى استوى عَمَدَ إلى السَّماءِ وَقَصَدَ.

﴿ [قَالَتَا أَتَيْنَا] طَائِعِينَ ﴾ .

على الحال مَنْصُوب، وإنَّما قِيلَ طَائِعين دُونَ طَائِعاتٍ، لِأَنَّهُنَّ جَرَيْن مَجْرَى ما يَعْقِل وَيُميِّزُ، كما قيل في النجوم: ﴿وَكُلُّ في فَلَكَ يُسْبَحُونَ ﴾ وقد قِيلَ قَالَتا أَتَيْنَا [أَيْ] نَحْنُ وَمَنْ فينَا طَائِعِينَ، وَمَعْنَى ﴿طَوعاً أو كَرْها ﴾ على معنى أطِيعًا لما أَمْرتُ طَوْعاً، بمنزلة أطِيعًا الطَّاعَة أو تُكْرَها إكراهاً.

﴿فَقَضَاهُنَّ ﴾.

فَخَلَقَهُنَّ وَصَنَعُهُنَّ. قَالَ أَبُو ذُوَيْبِ(١).

<sup>(</sup>١) من عينيته التي رثى بها أولاده ـ وهي المفضلية ٨٧٨، وفي اللسان وتُبُّع قضي، وديوان الهذليين ١٩. مسرودتان درعان منسوجتان ـ وقد سبق.

وَعَلَيْهِما مسرودتان قضاهما دَاودُ، أَوْ صَنَع السوابغَ تُبّعُ.

﴿وَأُوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا ﴾.

قِيلَ مَا يُصْلِحُهَا، وَقِيلَ مَلَاثِكَتُهَا.

﴿وَزَيُّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظاً ﴾.

معناه وحفظناها مِنَ اسْتِمَاع الشَّياطِين بالكواكب حِفْظاً فقال:

قىل أَثِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بمن هـذه قـدرتـه وتجعلون لـه أنـداداً أي أصنـامـاً تنحتونها بَأَيْدِيكم.

﴿ ذَلِكَ تَقديرُ العزيزِ العليم ﴾ .

اي الـذي هـذه صفته ولـه هـذه القـدرة رَبُّ العَـالَمِينَ.

ثم قال: ﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا﴾.

أي فإن لم يقبلوا رسالتك بعد هذه الإِبَانَةَ ويوحدوا اللَّه.

﴿ فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَتُمُودَ ﴾ .

أي أنذرتكم بأنْ يَنْزِلَ بكم ما نـزل بمن كفر من الأُمَم ِ قَبلَكُمْ، ثم قصَّ قصة كُفْرِهِمْ والسَّبَب في عُتُوِهِمْ وإقامتهم على ضلالتهم فقال:

﴿ فَأَمًّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الأرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وقالوا من أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةٍ ﴾.

فأرسل الله عليهم ريحاً صَرْضَراً فقال:

﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ ﴾.

ويروى نَحْسَاتٍ، قال أبو عبيدة: الصَّرْصَرُ الشديدة الصَّوْتِ. وجماء في

التفسير الشديدة البَرْدِ، وَنَحِسَاتٍ مشتومَاتٍ واحدها نحِسٌ، ومن قرأ نَحْسَات فواحدها نحِسٌ، ومن قرأ نَحْسَات فواحدها نَحْسٌ، قال الله ـ عز وجل ـ:﴿فِي يَوْم ِ نَحْس مُسْتَمرٌ ﴾.

﴿ وَأَمَّا ثُمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ ﴾ .

الجَيِّدُ اسقاط التنوين، ويقرأ ثَمودٌ ـ بالتنوين ـ ويجوز ثَمُوداً بِالنَّصْبِ، بفعل مضمر الذي ظهر تفسيره، ومعنى «هَدَيْنَاهُمْ» قال قَتَادَةُ بَيَّنَا لَهُمْ طريق الهُدَى وطَريق الضَّلاَلَةِ، ﴿فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الهُدَى﴾.

والاختيار رفع ثمود على الابتداء والخبر، وهذا مذهب جميع النحويين، اختيار الرفع، وكلهم يجيز النَّصْبَ

وقوله ـ عز وَجَلَّ ـ ﴿ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ ﴾ .

فَالهونُ والخزيُ الذي يهينهم ويخزيهم .

﴿وَيَــوْمَ يُحْشَرِ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴾.

يقرأ الى النَّارِ ـ بفتح النون والتفخيم ـ وقراءة أبي عَمْرٍو ـ إلى النَّـارِ ـ على الإمالة إلى الكسر ـ لأنها حرفٌ فيه تكريرٌ، فلذلك آثَرَ أَبُو عَمْرِ الكسرَ.

﴿فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴾.

جَسَاء في التفسير يُحْبَسُ أَوَّلُهم على آخِرِهِمْ، وأصله من وزعْتُـهُ إذا كَفْفته، وقال الحسن البَصْرِي حين وَلِيَ القضاءُ: لَا بُـدَّ للناس من وَزَعةٍ (٢)، أي لا بدلهم من أعْوانٍ يَكُفُّونَ الناس عَنِ التَّعَدِّي.

<sup>(</sup>١) ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَراً...﴾ سورة القمر /١٩.

 <sup>(</sup>٢) يقال وزعه يزعه ـ بفتح الزاي وكسرها وَزْعاً ـ كفه، والـوازع في الحرب المـوكل بـالصفوف ـ
 وجمع الوازع وزعة .

﴿شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ ﴾.

جاء في التفسير «جُلُودُهُمْ» كناية عن الفَرج، المعنى شَهِدَتْ فروجهم بمعاصيهم.

﴿ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ ﴾.

أي جَعَلنا اللَّه شهوداً.

﴿ وذلكم ظنَّكُمُ ﴾ .

مرفوع بخبسر الابتداء، و ﴿أَرْدَاكُمْ﴾ خبسر ثانٍ، ويجسوز أن يكون ﴿ظَنكُم ﴾ بَسَدَلاً مِنْ ﴿ذَلِكُمْ﴾، ويكون المعنى وظنكم السذي ظننتم بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُم، ومعنى «أَرْدَاكُمْ» أَهْلَكَكُمْ.

﴿وَقَيَّضْنَا﴾: وسببنا من حيث لا يَحْتَسِبُونَ ﴾.

﴿ لَهُمْ قُرَنَاءً . . ﴾ الآية (١) .

يقول زينوا لهم أعْمَالَهُم الَّتِي يَعْمَلُونَها ويشاهدونها، وَمَا خَلْفَهُمْ، وما يَعْرَمُونَ أَنْ يَعْمَلُوه (٢٠).

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ ﴾ .

أي عارضوه بكلام لا يُفهَم يكون ذلك الكلام لَغْواً، يقال: لغا يَلْغُو لَغُواً، ويقال لَغِيَ يلْغُو لَغُواً إذا تكلم باللغو، وهو الكلام الذي لا يُحَصَّل ولا تفهم حقيقته.

﴿ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ ﴾.

هذا يدل على رفعه.

قوله : ﴿ فَلَنَذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا ﴾ .

المعنى ذلك العذاب الشديد جزاء أعداء الله، ﴿النارُ ﴾ رفع بدل من ﴿جزاء

<sup>(</sup>١) ﴿ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ﴾ . (٢) ما يا

أعداء اللَّه ﴾، وإن شِئت رفعت النَّارَ على التفسير، كأنه قيل ما هو فقيل هي النَّارُ.

﴿لَهُمْ فِيهَا دَارُ الخُلْدِ ﴾.

أي لهم في النَّارِ دار الخلد، والنار هي الدَّار، كما تقول: لك في هـذه الدَّارِ دَارُ السَّرور، وأنت تعنى الدار بعيْنِها كما قال الشاعر(١):

أخور غائب يعطيها ويُسْأَلها يِنابي الظَّلَامَةَ مِنه النَّوْفَلُ الزُّفَرُ وقوله عز وجل: ﴿وَقَالَ الَّذِينِ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا﴾.

بكسر الراء وبإسكانها \_ لثقل الكسرة كما قالوا في فَخِدٍ فَخْذً، ومن كسر فعلى الأصل، والكسر أَجْوَدُ لأنه في الأصل ِ أَرْثِنَا فحذفت الهمزة وبقيت الكسرةُ دليلًا عليها والكسر أجود.

ومعنى الآية فيما جاء من التفسير أنه يعني بهما ابن آدم قابيل الـذي قتل أخاه، وإبليس، فقابيل مِنَ الإِنس وإبليس مِنَ الجِنِّ.

ومعنى:﴿نجعلْهُمَا تحت أَقْدَامِنَا﴾.

أي يكونان في الدرك الأسفل.

وقوله عز وجل:﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا ﴾.

[أي] وحدوا الله ، واستقامو عملوا بِطَاعَتِهِ ولزموا سنَّة نبيَّهِ.

﴿تَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ المَلَائِكَةُ ﴾.

بُشَراءَ يبشرونهم عند الموت وفي وقت البعث فلا تَهُولُهُم أَهُوالُ القيامة .

وقوله:﴿نُزُلاً مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ ﴾.

<sup>(</sup>١) تقدم في الجزء الأول /٤٥٢.

معناه وأَبْشِروا بالجنة تنزلُونَها نُزُلاً. قال أبو الحسن الأخفش: ﴿ نُزُلاً﴾ منصوبٌ من وجهين أحدهما أن يكون مَنْصُوباً على المصدر، على معنى لكم فيها ما تشتهي أنفسكم أَنْزَلْنَاهُ نُزُلاً، ويجوز أنْ يكون منصوباً على الحال على معنى لكم فيها ما تشتهي أَنْفُسُكُمْ منزلا نُزُلاً، كما تقول جاء زيد مَشياً في معنى جاء زيد ماشياً.

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا ﴾.

منصوب على التفسير كما تقول زيد أحسن منك وجهاً، وجاء في التفسير أنه يعنى به محمد ﷺ لأنه دعا إلى توحيد الله، وجاء أيضاً في التفسير عن عائشة وغيرها أنها نزلت في المؤذنين.

﴿ وَلَا تُسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ﴾.

و «لا» زائدة مؤكدة، المعنى لا تستوي والسيئة.

﴿ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾.

معناه ادفع السيئة بالتي هي أحسن.

﴿ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴾: الحميم القريب.

﴿وَمَا يُلِقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا ﴾.

أي مَا يلقى مجازاة هذا أي وما يلَقًى هذه الفعلة إلَّا الَّذِين صبروا، أي إلَّا الذين يكظمون الغيظ.

﴿ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴾.

الحظ ههنا الجنة، أي وما يلقاها إلا من وجبت له الجنة، ومعنى ﴿ذُو حَظِّ عظيمٍ ﴾، أي حَظٍّ عظيم ِ في الخير.

﴿ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيطَانِ نَزْغُ ﴾.

يقول إن نزغك مِنَ الشيطان ما يصوفك به عن الاحتمال فاستعذ بالله من شره وامض على حلمك.

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ والنَّهَارُ ﴾ .

أي مِنْ عَـلاَمَاتِهِ التي تَدُلُّ على أَنه واحد.

وقوله:﴿وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ ﴾.

وقد قال: الليلُ والنهار والقمر وهي مُذَكَّرةً، وقال: ﴿ حلقهن ﴾ والهاء والنون يدلان على التأنيث، ففيها وجهان أحدهما أَنَّ ضمير غير ما يعقل على لفظ التأنيث، تقول: هذه كِبَاشُك فسُقْها، وَإِنْ شت فسُقْهُنَّ، وإنما يكون «خَلَقَهُمْ» لما يعقل لا غير، ويجوز أن يكون خلقهن راجعاً على معنى الايات لأنه قال: ومن آياته هذه الأشياء.

﴿ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ ﴾ .

﴿ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ ﴾ .

هذه خطاب لمحمد ﷺ و ﴿ اللَّذِينَ ﴾ ههنا يعنى به الملائكة ، فالمعنى فإن استكبروا وَلَمْ يُوجِّدُوا اللَّهَ وَيَعْبُدوه ويؤمنوا برسوله ، فالملائكة ﴿ يسبحون لـه بالليل والنهار ﴾ .

﴿وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ﴾.

لا يَملُّون ـ ثم زَادَهُمْ في الدلالة فقال:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الأرْضَ خَاشِعَةً ﴾.

أي مُتَهَشِّمَةً متغيرة، وهو مثل هامدة.

﴿ فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا المَاءَ اهْتَزُّتْ وَرَبَتْ ﴾.

ويقرأ وَرَبَأَتْ بالهمز، ومعنى ربت عظمت، ومعنى ربأت ارْتَفَعَتْ لأنَّ النبت إذا هـم أن يظهر ارتفعت له الأرض.

وقوله \_ عز وجل \_:﴿إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ [فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا] ﴾.

[يَلْحَدُونَ] بفتح الياء والحاء، وتفسير يَلْحَدُونَ يَجَعَلُونَ الكلام على غير جَهَتِه، ومن هذا اللَّحْدُ لأنه الحفرُ في جانب القَبْر، يُقال لَحَد وَأَلْحَدَ، في معنى وَاحِدٍ.

﴿ اعْمَلُوا مَا شِئْتُم ﴾ .

لفط هذا الكلام لفظ أمْرٍ، ومعناه الوعيد والتهدد، وقد بيَّنَ لهم المجازاة على الخير والشر.

وقوله عز وجل:﴿ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ . لَا يَأْتِيهِ البَـاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَـدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ﴾.

فيه وجهاد أحدهما أن الكتب التي تقدمت لا تبطله وَلاَ يأتي بعده كتابٌ يُبْطِلُه، والوجه الثاني أنه محفوظ من أن يَنقُصَ منه فيأتيه الباطل من بين يديه أو يزاد فيه فيأتيه الباطل من خلفه، والدليل على هذا قوله: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا اللَّهِ كُرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ (١).

﴿مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ ﴾.

أي تكذيبك كما كُذِّبَ الرُّسُلُ مِنْ قَبلِكَ، وقيل لهم كما يقول الكفارُ لك، ثم قال:

<sup>(</sup>١) سورة الحجر الآية ٩.

﴿ إِنَّ رَبُّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ ﴾: المعنى لمن آمن بك.

﴿ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ ﴾: لِمَنْ كَذَّبَك.

﴿ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرآناً أَعْجَمِياً لَقَالُوا لَوْلاَ فُصِّلَتْ آيَاتُه ﴾.

أي بُيِّنَتَ.

﴿ [أَأَعْجَميُّ وَعَرَبِيًّ] ﴾.

وتقرأ أأعجمي بهمزتين وَأَعجمي بهمزة واحدة وبهمزة بعدها مخففة تشبه الألف، ولا يجوز أن يكون ألفاً خالِصةً لأن بعدها العين وهي ساكنة، وتقرأ أَعجَمِيُّ وعَرَبيُّ - بهمزة واحدة وفتح العين، وقرأ الحسن أَعْجَميّ بهمزة وَسَكُونِ العَيْن.

والَّذِي جَاءَ في التَّفْسِيرِ أَنَّ المعنى ولو جَعَلْنَاهُ قرآنا أَعْجَميًا لقالوا: هلا بينت آياتِهِ، أقرآن أعجمي ونبي عربي. فمن قرأ آاعجمي فهمزة وألفٍ فَإِنَّهُ مَنْسُوبُ إلى اللِّسَانِ الأعجم، تقول: هذا رَجُل أعجمي إذا كان لا يُفْصِحُ إن كَانَ مِنَ العَجَمِ أو من العَرَبِ، وتقول: هذا رجل عَجَمِيًّ إذا كان من الأعاجم، فصيحاً كان أَمْ غَيرَ فصيح، ومثل ذَلِكَ: هذا رَجُلُ أعرابي إذا كان من أهل البادية، وكان جنسه من العَرَبِ أو من غير العَرَب، والأجودُ في القرآن أَعْجَمِيًّ بهمزة وألِفٍ على جهة النسبة إلى الأعْجَمِ، ألا ترى قوله: ﴿ولو جعلناه قرآنا أعجمياً ﴾، ولم يقرأ أَحَدٌ عَجَميًا، فأما قراءة الحسن أعني أَعْجَميًّ بإسكان العَيْنِ لا على معنى الاستفهام ولكن على معنى هَلاً بُيِّنَتْ آياتُه، فجعل بعضه بياناً للعرب، وكل هذه الأوجه الأربعة(١) سائغ في العربية وعلى ذلك تفسيره.

<sup>(</sup>١) الضمير بالتذكير لكل \_ أي كل وجه منها أو جميع هذه الأسئلة .

وقوله عز وجل: ﴿ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً ﴾ . يعنى القرآن .

﴿وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقُرُ ﴾.

أي هم في ترك القبول بمنزلة من في أذنه صمم.

﴿ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّى ﴾ :

ويقرأ «وهو عَلَيْهِمْ عَمٍ» بِكسر الميم والتنوين، ويجوز وهو عَلَيْهِمْ عَمِيَ بَإِثبات الياء وَفَتْحِهَا، ولا يجوز إسكان الياء وترك التّنوين.

﴿ أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ ﴾.

يعني من قسوة قلوبهم يُبعَدُ عنهم مَا يُتْلَى عليهم.

﴿ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ ﴾.

الكلمة وَعْدَهُمُ السَّاعة، قال عز وجل: \_ ﴿ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ ﴾ (١) ﴿ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ﴾ (٢).

[أي] على نفسه. ويدل على أن الكلمة ههنا الساعة قوله: ﴿إِلَيْه يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ ﴾.

وقوله \_ عز وجل \_ : ﴿ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَ ــرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا ﴾ .

نحو خروج الطلع من قشره.

﴿وَيَــوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَاثِي﴾.

<sup>(</sup>١) سورة القمر الآية: ﴿ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ والسَّاعَةُ أَدْهَى وَأُمرُّ ﴾.

<sup>(</sup>٢) الآية ٤٦ من هذه السورة.

المعنى أين قولكم إن لي شركاء، والله ـ جل وعلا ـ واحدٌ لا شريك لـه، وقد بين ذلك في قوله: ﴿ أَيْنَ شُركَائِي قالوا آذَنَّاك مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ ﴾.

﴿آذَنَّاكَ ﴾ أَعْلَمْنَاكَ مَا مِنَّا مِنْ شهِيدٍ لَهُمْ.

﴿وَظُنُـوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ ﴾.

أي أيقنوا.

﴿لَا يَسْأُمُ الانْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الخَيْرِ﴾: لا يَمَـلُ الخيـر الـذي يُصيبـه، وإذا اختبربشيء من الشريئس وقنط.

﴿ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرًّا ءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي ﴾.

أي هذا واجب لي، بعملي استحققته، وهذا يعني به الكَافِرُونَ، ودليـل ذلك قوله: ﴿وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إلى رَبِّي إن لي عنده لَلْحُسْنَى ﴾، يقول: إني لسَت أُوقِنُ بالبعث وقيام الساعة، فإن كان الأمر على ذلك إن لي عنده للحسنى.

﴿وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الإِنْسَانَ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِيهِ ﴾.

ويقرأ تاء والمعنى مُتَقَارِب، يقول: إذا كان في نعمةٍ تباعَدَ عن ذكر اللَّه وَدُعَائِه ﴿ وَإِذَا مَسَّه الشر فذو دعاء عَرِيضٍ ﴾، وعريضٌ ههنا كبير، وكذلك لو كان ذو دعاء طويل كانَ معناه كبيرٌ.

وقوله:﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ ﴾.

أي سنريهم الأعلام التي تدل على التوحيد في الأفاق، وواحدها أُفُق، يقول: سنريهم آثار مَن مَضَى قبلهم مِمَّنْ كَذَّبَ الرُّسُلَ من الأمم وآثرَ خلقِ اللَّه في كل البلاد وفي أنفسهم من أنهم كانوا نُطَفاً ثم عَلقاً ثم مُضَغاً ثم عِظاماً

كُسِيَتْ لحماً ، ثم نقلوا إل التمييز والعقل ، وذلك كلُّه دَليلٌ على أن الذي فعله واحدٌ ليس كمثلِه شيء.

﴿ أُولَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ شَهِيدٌ ﴾.

ويجوز «إِنَّهُ»، والقراءة «أنَّه» بالفتح. وموضع ﴿بربك﴾ في المعنى رفع، المعنى أولم يكف رَبُّكَ، وموضع ﴿أنه ﴾ نصب، وإن شئت كانَ رفعاً، المعنى في النصب أو لم يكف ربك بأنه على كل شيء شَهِيدٌ، ومن رفع فعلى البدل، المعنى أو لم يكف أَنَّ رَبَّكَ عَلَى كُلِّ شَيء شَهِيدٌ، أي أَو لم يكفهم شهادة ربك، ومعنى الكفاية ههنا أنه قَد بَيِّن لهم ما فيه كفاية في الدِّلاَلَةِ على تَوْحِيدِهِ وبينت رُسُلُه.

﴿ أَلَا إِنَّهُم فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ ﴾ .

في شك، «ألا» كلمة يبتدأ بها ينبُّه بِهَا المخاطب توكيداً يَدُلُّ عَلَى صحة مابعدها.

﴿ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطً ﴾ .

أي عالم بكل شيء علماً يحيطُ بما ظَهَر وَخَفِيَ.



## حم عسق، مكية بسم اللَّه الرحمن الرحيم

قوله عز وجل: ﴿ حُم عسق ﴾.

قـد بينا حـروف الهجاء، وجـاء في التفسير أن هـذه الحـروف اسم من أسماء الله، ورويت حم سق ـ بغير عين ـ والمصاحفُ فيها العين باثنة.

وقوله عز وَجل:﴿كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ﴾.

وقرئت يُوحَى، وقرئت نُوحِي إليك وإلى الذين من قبلك بِالنُّونِ. وجاء في التفسير أن «حم عسق» قد أُوحِيَتْ إلى كُلِّ نَبِيٍّ قبلَ محمد على وعليهم أجمعين. وموضع الكاف من «كذلك» نصب، المعنى مثل ذلك يوحى إليك، فمن قرأ يوحِي بالياء، فاسم الله عز جل رفع بفعله وهو يُوحِي، وَمَنْ قَرأَ يُوحَى إليك فاسم الله مبين عما لم يسم فاعله، ومثل هذا من الشَّعْرِ.

ليبك يزيد ضارع لخُصُومَةٍ ومختبط مما تطيح الطوائح (١) فبين من ينبغي أن يبكيه.

ومن قرأ نُوحي اليك بالنون جعل نـوحي إخباراً عن الله عزوجل. ورفع ﴿اللَّه﴾ بالابتداء وجعل ﴿العزيز الحكيم﴾ خبراً عن اللَّه، وإن شاء كان

<sup>(</sup>١) لضرار بن نهشل يبكي أخاه يزيد، وفي كتاب سيبويه ٢٨٨/١ للحرث بن نهيك، وانظر الحزانة ١٤٧/١ وابن يعيش ١/١ والعيني ٤٥٤/٢.

﴿العزيز الحكيم﴾ صفة لله \_ عز وجل \_ يرتفع كما يـرتفع اسم الله، ويكـون الخبر ﴿لَهُ مَا في السَّمَواتِ وَمَا فِي الأرْضِ ﴾.

قوله: ﴿ تَكَادُ السَّمَواتُ يَنْفَطِرْ نَ مِنْ فَوْقِهِنَّ ﴾ .

وقرئت مِمَّنْ فَوْقَهُن، وقرئت ﴿ يَتَفَطَّرْنَ ﴾ ، ومعنى يَنْفَطِرنَ ويتفطّرن من يَنْشَقِقْن ، ويَتَشَقَّقْنَ ، فالمعنى - واللَّه أعلم - أي تكاد السموات ينفطرن من فوقهن لعظمة اللَّه ، لأنه لما قال: ﴿ وَهُوَ العَلِيُّ العَظِيمُ ﴾ ، قال: تكاد السموات ينفطرن لعظمة من فوقَهنً .

وقوله عز وجل: ﴿وَالْمَلَاثِكَةُ يُسَبِّحُـونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ ﴾ .

مَعنى ﴿ يُسَبّحُونَ ﴾ يعظمون الله وينزهونه عن السوء، ﴿ ويستغفرون لمن في الأرض ﴾ من المؤمنين. ولا يجوز أن يكون يَسْتَغْفِرُونَ لكل من في الأرض ، لأن الله تعالى قال في الكفار: ﴿ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّه وَالمَلاَئِكَةِ والنّاسِ اللّه تعالى قال في الكفار: ﴿ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّه وَالمَلاَئِكَةِ والنّاسِ المُحْمِينَ ﴾ ، ففي هذا دليل على أن الملائكة إنما يستغفرون للمؤمنين ، ويدل على ذلك قوله في سورة المُؤمِن : ﴿ وَيَسْتَغْفِرُونَ للّذِينَ آمَنُوا رَبّنا [ وَسِعْتَ كُلّ شَيْءٍ رَحْمةً وعِلْماً ] ﴾ (١) .

وقوله عزوجل: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآناً عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقرَى وَمَنْ حَوْلَمًا ﴾. ﴿ أَمَّ القرى ﴾ مكة ، وموضع ﴿ مَنْ حَوْلَهَا ﴾ نصب ، المعنى لتنذر أهل أم القرى ومن حولها ، لأن البلد لا يعقل ، ومثل هذا ﴿وَاسْـأَل ِ القَرْيَـةَ الَّتِي كُنَّا فِيها ﴾ (٢) وقوله: ﴿وَتَنَذَرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لاَ رَيْبَ فِيهِ ﴾.

أي يوم يبعث الناس جَميعاً، ثم أعلم مَا حَالُهم في ذَلِكَ اليـوم فقال: ﴿ فَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ﴾.

<sup>(</sup>۱) سورة غافر /۷. (۲) سورة يوسف /۸۲.

وقوله جل وعز:﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُـدْخِلُ مَنْ يَشَـاءُ فِي رَحْمَتِهِ، والظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾.

ارتفع ﴿ الظالمون ﴾ بالابتداء.

وقوله: ﴿ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ والظالمين أَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً ﴾ (١)، الفصل بين هذا والأول أنّ أَعدَّ لهم فِعلُ فنصب ﴿ الظالمين ﴾ بفعل مضمر يفسره ما ظهر، المعنى وَأوعد الظالمين أعد لهم عذاباً أليماً.

وقوله: ﴿جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَمِنَ الأَنْعَامِ أَزْوَاجاً ﴾.

أي خلق الذُّكَرَ والْأَنْثَى مِنَ الحَيَوانِ كُلِّهِ.

وقوله: ﴿يَذْرَأُوكُمْ فِيهِ ﴾.

أي يُكَثِّركم بِجَعْلِهِ منكم وَمِنَ الأنْعَامِ أزواجـــاً.

وقوله:﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيءٌ﴾.

هذه الكاف مؤكّدةً، والمعنى ليس مثله شيء، ولا يجوز ان يقال: المعنى مثلَ مثلِه شيء، لأن من قال هذا فقد أثبت المثل للَّه تعالى عن ذلك عُلُوًّا كَبيراً.

قُوله: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً ﴾.

روي في التفسير أن أول من أتى بتحريم البنات والأخَوَات والأمهات نوح. ﴿ وَالَّــــذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ﴾.

أي وشرع لكم ما وصى به إبراهيم وموسى وعيسى .

وقوله عزَّ وَجَلَّ:﴿ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلاَ تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ﴾.

<sup>(</sup>١) سورة الانسان آية ٣١.

تفسيرقوله: ﴿ وَمَا وَصَّى بِهِ إِبْرَاهِيمَ ﴾ وموضع «أن» يجوز أن يكونَ نَصْباً وَرَفْعاً وَجَرًّا، فالنصْبُ على معنى شرع لكم أن أقيموا الدّين، والرفع على معنى هو أن أقيموا الدين، والجر على البدل من الباء (١)، والجر أبْعَدُ هذه الوُجُوه، وجائز أن يكونَ أن أقيموا الدين تفسيراً لما وصى به نوحاً ولقوله ﴿ وَالذِي أوحينا إليك ﴾ ولقوله: ﴿ وما وَصَّيْنَا بِهِ إبرَاهِيم ﴾ ، فيكون المعنى: شرع لكم وَلِمَنْ قبلكم إقامة الدِّينِ وَتَركَ الفرقة ، وشرع الاجتماع على اتباع الرُّسُلِ وقوله عز وجل ﴿ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلاً مِنْ بَعْدِ مَا جَاءهُمُ العِلْمُ بَغْياً بَغْياً بَيْنَهُمْ ﴾ .

أي وما تفرق أهل الكتاب الا عَنْ عِلْم ِ بأن الفرقة ضَلاَلَةً ولكنهم فعلوا ذلك بغياً أي للبغي.

وقوله: ﴿ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَل مُسَمَّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ﴾.

أي بَحُوزُوا باعمالهم، والكلمة هي تأجيله الساعة، يدل على ذلك قوله: ﴿بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ ﴾.

وقوله : ﴿ فَلِلْدَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ [كَمَا أُمِرْتَ] ﴾ .

معناه فإلى ذلك فادع واستقم أي إلى إقامَةِ الدّين ﴿فَادْعُ واسْتَقِمْ كَمَا أَمْرْتَ وَلاَ تَبِّعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ ﴾.

أي آمَنْتُ بكتبُ اللَّه كُلِّهَا، لأن الذين تفرقوا آمنوا ببعض الكتب وكفروا ببعض.

وقوله:﴿اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الكِتَابَ بِالحَقِّ وَالمِيزَان ﴾.

﴿الميزان﴾: العدل.

﴿ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴾.

إنما جاز ﴿قريبِ﴾ لأن تأنيث الساعة غير تأنيث حقيقي، وهـ و بمعنى لعل

<sup>(</sup>١) بدل من الضمير المجرور بالباء.

البعث قريب، ويجوز أن يكون على معنى لعَلَّ مجيء السَّاعَةِ قريبٌ.

﴿يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ﴾.

أي يستعجل بها من يظن أنه غير مبعوث.

وقوله: ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا ﴾ .

لأنهم يعلمون أنهم مبعوثون مُحَاسَبُون.

﴿ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ ﴾.

أي الذين تدخلهم المرية والشك في الساعة، فيمارون فيها ويجدون كونها، ﴿لَفِي ضَلَال مِبْعِيدٍ﴾، لأنهم لو فكروا لعلموا أن الذي أنشاهم وخلقهم من تراب ثم من نطفة ثم من عَلَقة إلى أن بَلَغُوا مَبَالِغَهُم، قادر على إنشائهم وبعْثِهمْ.

وقوله جل وعز:﴿مَنْ كَانَ يُريدُ حَرْثَ الآخِـرةِ نَزِدْ لَـهُ فِي حَرْثِـهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدَّنْيَا نُؤتِهِ مِنْهَا وَمَا لَه فِي الآخِـرة مِنْ نَصِيبٍ﴾.

جاء في التفسير أن معناه مَنْ كان يُرِيدُ عمل الآخرة ، فالمعْنَى - واللَّه أعدم - أنه من كان يريد جَزاءَ عمل الآخرة نزِدْ له في حرثه ، أي نوفقه ، ونضاعف له الحسنات ، ومن كان يُريدُ حرث الدنيا ، أي مَنْ كَانَ إنَّما يقْصِدُ إلى الحظِّ من الدنيا وهو غير مؤمن بالآخرة نُؤتِهِ من الدنيا أي نرزُقه من الدنيا لا أنه يُعطَى كل ما يريدُهُ وإذا لم يؤمن بالآخرة فلا نصيب له في الخير الذي يصل إليه من عمل الآخرة .

وقوله:﴿تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ ﴾.

أي تراهم مشفقين من ثواب ما كسبوا، وثواب ما كسبوا النار، ﴿وَهُوَ اللَّهِ مَا كُسِوا النار، ﴿وَهُوَ اللَّهِ مِهْ وَاقَّعُ بِهِم.

﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الجَنَّاتِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴾ .

[أي] والظالِمُونَ لهم النار، والمؤمنون لهم الجنة.

وقوله: ﴿ ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَه الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ .

يقرأ: يُبشِّرُ وَيَبْشُرُ، ويُبْشِرُ.

وقوله: ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا المَوَدَّةَ فِي القُرْبَى ﴾.

أي إلا أن تودوني في قرابتي. وجاء في التفسير عن ابن عباس رحمه الله أنه قال: ليس حيَّ من قريش إلَّا وللنبي ﷺ فيه قرابة، وروي أن النبي ﷺ قال لقريش: أنتم قرابتي وأول من أجابني وأطَاعَنِي، وروي أن الأنصار أتت النبي ﷺ فقالت: قد هدانا اللَّه بك وأنت ابن اختنا، وأتوه بنفقة يستعين بها على ما ينوبه، فأنزل اللَّه عز وجل: ﴿قُلْ لاَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إلاَّ المَودَّة في القُرْبَى ﴾.

قال أبو إسحاق: وَنَصْبُ ﴿المودة﴾ أن يكون بمعنى استثناء ليس من الأول، لا على معنى أسألكم عليه أجراً المودة في القُرْبَى، لأن الانبياء صلوات الله عليهم لا يسألون أجراً على تبليغ الرسالة، والمعنى ـ والله أعلم ـ ولكنني اذكركم المودة في القربى.

قوله ﴿ وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْناً ﴾ :

أي من يعمل حسنة نضاعِفْها له.

﴿إِنَّ اللَّه غفورَ شكور ﴾.

غفور للذنوب قبول للتوبة مثيب عليها.

وقوله \_ عز وجل \_ : ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرى عَلَى اللَّهِ كَذِباً فَإِنْ يَشَا اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى اللَّهِ كَذِباً فَإِنْ يَشَا اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبكَ وَيَمْحو اللَّهُ البَاطِلَ ﴾ .

معناه فإن يشأ الله يُسْكِ ما أتاك، كذلك قال قتادة، ويجوز ﴿فإن يشأ الله يَحْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ ﴾ يربط على قلبك بالصبر على أذاهم وعلى قولهم ﴿افترى على الله كَذِباً ﴾، ﴿ويمحوالله الباطل ﴾، الوقوف عليها «ويمحوا» بواو وألف(١) لأن المعنى والله يمحو الباطل على كل حال، وكتبت في المصحف بغير وأو لأن الواو تسقط في اللفظ لالتقاء الساكنين، فكتبت على الوصل، ولفظ الواو ثابت، والدليل عليه ﴿ويحق الحق بكلماته ﴾، أي ويمحو الله الشرك ويحق الحق بملماته ﴾، أي ويمحو الله الشرك ويحق الحق بملماته ﴾، المدن بنا المدن على لسان نبيّه عليه السلام.

وقوله: ﴿وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾.

المعنى ويجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات.

قوله عزوجل: ﴿ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتُهُ ﴾ .

ويقَرأ قَنِطُوا بكسر النون، يقال قَنط يقنِطُ، وَقَنِطَ يَقْنَطُ إِذا يئس.

ويسروى أن عمر قيـل له قـد أَجْدَبَتِ الأرض وَقَنِط النَّـاسُ فقال: مُـطِرُوا إِذَنْ، لهذه الآية.

وقوله: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ﴾.

﴿[وَيَعْلَمَ الذين يجادلون في آياتنا. . . ] ﴾ .

وهي في مصحف أهل المدينة بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ \_ بغَيرِ فَاء \_ ، وكذلك يقرأونها خلا أَبَا جَعفر فإنه يثبت الفاء وهي في مصاحف أهل العراق بالفاء ، وكذلك قراءتهم، وهو في العربية أجود لأن الفاء مجازاة جواب الشرط، المعنى ما تُصِبْكُمْ من مُصِيبَةٍ فبما كسبت أيديكم، وقرئت ﴿ويعْلَمُ الَّذِينَ يَادلُونَ ﴾ ، والنصب على إضمار أن ، لأن قبلها جزاء ، تقول: ما تصنع أصنع مثله وأُكْرِمَك ، وإن شئت قلت وَأَكْرِمُكَ على وَأَنا أكرمك ، وإن شئت قلت وَأَكْرِمُكَ على وَأَنا أكرمك ، وإن شئت: وَأُكْرِمْك جزماً .

<sup>(</sup>١) هكذا ضبطه: ولا داعي للألف لأن الواو ليست للجماعة، وإنما هي حرف علة.

وروي عن على رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال: إن الله أكرم من أن يَثْنيَ على عبده العُقوبَة، أي إذا أصابته في الدنيا مصيبة بما كسبت يداه لم يثن عليه العقوبة في الآخرة.

وأما من قرأ: ﴿وما أصابكم مِنْ مُصِيبَةٍ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكم ويعفو عن كثير﴾ أي لا يجازى على كثير مما كسبت أيديكم في الدنيا، وجائز أن يكون ﴿يَعْفُو عَنْ كَثِيرِ﴾ فلا يجازى عليه في الدنيا ولا في الأخرة.

ومعنى: ﴿مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ ﴾.

ما لهم من مَعْدِل ، ولا مِنْ مَنجى، يقال حاص عنه إذا تنحى، ويقال حاض عنه في معنى حاص، ولا يجوز أن يقرأ ما لهم من محيض ، وان كان المعنى واحداً ، فأما موضع ﴿الذين ﴾ في قوله : ﴿وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ فيجوز أن يكون نصباً ، ويجوز أن يكون رفعاً ، فمن نصب فعلى معنى ويجيب الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، ومن رفع فعلى معنى يستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات لله \_ عزّ وجل \_ أي لما يدعوهم الله إليه .

وقوله:﴿وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ﴾.

موضع ﴿الذين﴾ حفض صفة لقوله ﴿للذين آمنوا وعلى رَبِّهِمْ يَتَوَكُلُونَ ﴾ .

و ﴿كبائر الإِثم﴾، قال بعضهم كل ما وعد الله عليه النار فهو كبيرة، وقيل الكبائر من أول سورة النساء من قوله: ﴿ولا تتبدلوا الخبيث بالطيّب ﴾ إلى قوله: ﴿إِنْ تجتنبوا كَبَائِرَ مَا تُنْهُوْنَ عَنْه نُكَفِّرْ عنكُمْ سَيئاتِكمُ ﴾. وقد قيل: الكبائر الشرك بالله، وقتل النفس التي حرم الله، وقذف المحصنات، وعقوق الوالدين، وأكل مال اليتيم، والفرار من الزحف، واستحلال الحرام.

وقوله عز وجل: ﴿ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ ﴾.

﴿الذين﴾ في موضع خفض أيضاً، على معنى وما عند اللَّهِ خَيْرٌ وأبقى للذين آمنوا وللذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة.

وقوله:﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ﴾.

أي لا ينفردون برأي حتى يجتمعوا عليه، وقيل إنَّه ما تشاور قـوم قَطَّ إلاً هُدُوا لأحسـن ما يحضرهم.

﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ﴾ .

جاء في التفسير أنهم كانوا يكرهون أَنْ يَذلَّوا أَنْفُسَهُم. فيجترئ عليهم الفساق. وروي أنها نزلت في أبي بكر الصديق. فإن قال قائل: أهم محمودون، لأن من انتصر فأخذ بحقه ولم يجاوز في ذلك ما أمر الله به فلم يُسْرِفْ في القتل إن كان ولي دم ولا في قصاص فهو مطيع لله عز وجل، وكل مطيع محمود، وكذلك من اجتنب المعاصي فهو محمود، ودليل ذلك قوله: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ الْجَنْبُ المعاصي فهو محمود، ودليل ذلك قوله: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ

وقوله: ﴿وَجَزَاءُ سَيَّئَةٍ سَيَّئَةٌ مِثْلُهَا ﴾.

فالأولى ﴿سيئة ﴾ في اللفظ والمعنى، والثانية ﴿سيئة ﴾ في اللفظ، عاملها ليس بمسيء، ولكنها سميت سيئة لأنها مجازاة لسوء، فإنما يجازي السوء بمثله، والمجازاة به غيْرُ سيئة توجب ذَنْباً، وَإِنَّمَا قيل لها سيئة ليعلم أَنَّ الجَارِحَ والجاني يُقْتَصُّ مِنْهُ بمقدار جنايته، وهذا مثل قوله [تعالى]: ﴿فَمِن اعتدى عليكم فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ﴾ تأويله كافئوه بمثله، وعلى هذا كلام العرب.

وقوله: ﴿ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَر إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾ .

أي الصابر يؤتى بصبره ثواباً فكل من زادت رغبته في الثواب فهو أَتَمُّ عَزْم (١)، وقد قال بعض أهل اللغة إن معنى قوله [تعالى: ﴿واتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أَنْزِلَ ۗ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ (٢) إن منه القصاص والعفو. فالعفو أحسنه (٣).

وقوله تعالى:﴿ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ ﴾ .

يعني ينظرون إلى النار من طرف خَفِيٍّ، قال بعضهم إنَّهم يُحْسُرونَ عُمْياً فيرونَ النارَ بِقُلوبِهِمْ إذا عُرِضُوا عَلَيْها، وقيل ينظرونَ إليها مُسَارَقَةً.

وقوله عز وجل: ﴿مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَإْ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ ﴾.

أي ليس لكم مَخلَصٌ من العَـذَابِ، ولا تَقْـدِرُونَ أن تنكـروا مـا تقفـون عليه مِنْ ذُنُوبَكُمْ ولا ما يَنْزِلُ بِكُمْ مِنَ العَذَابِ.

وقوله:﴿يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاتًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ اللَّذَّكُورَ أَوْ يُـزَوِّجُهُم ذُكْرَانًا وَإِنَاتًا ﴾.

أي ويجعل ما يهبه من الولد ذُكرانا وإناثاً، فمعنى ﴿ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَاناً ﴾، أي يُقْرِنُهُمْ، وكل اثنين (٤) يقترن أحدُهما بالآخر فهما زوجان، كل واحد منهما يقال له زوجً. تقول: عندي زوجان من الخفاف، يعني أن عندك من العدد اثنين أي خُفَيْن، وكذلك المرأة وزوجها زوجان.

وقوله: ﴿وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيماً ﴾.

أي يجعل المرأة عقيماً، وهي التي لا تَلِدُ، وكذلك رَجُلُ عقيمٌ أيْضاً لا يولد له، وكذلك الريح العقيم التي لا يكون عنها مطر وَلاَ خيْرٌ.

وقـوله:﴿ وَمَـا كَـانَ لِبَشَـرِ أَنْ يُكَلِّمَـهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيـاً أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَـابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) أحسن ما أنزل.

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل.

<sup>(</sup>٤) في الأصل وكل شيء

<sup>(</sup>٢) سورة الزَّمَر: ٥٥.

يقرأ «أَوْ يُرْسِلُ» برفع يرسل و «فيوحِي» بإسكان الياء. والتفسير أن كلام الله للبشرإما أن يكون برسالة مَلَكِ إليْهِمْ كما أرسل إلى أنبيائه، أو من وراء حجابِ كما كلم موسى عليه السلام، أو بإلهام يُلْهِمُهُمْ.

قال سيبويه: سَالت الخليلَ عن قوله [تعالى] ﴿ أُو يُرْسِلَ رَسُولاً ﴾ بِالنَّصْبِ، فقال: «يرسل» محمول على «أن يوحي» هذه التي في قوله أن يكلّمهُ اللَّه قال لأن ذلك غير وجه الكلام لأنه يصرف المعنى: ما كان لبشر أن يرسل اللَّه رسولا، وذلك غير جائز، وإنما نرسل محمول على وحي، المعنى ماكان لبشران يكلمه اللَّه إلاَّ بأن يوحى أو أن يرسل.

ويجوز الرفع في «يرسل» على معنى الحال، ويكون المعنى: ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا موحياً أو مرسلاً رسولاً كذلك كلامُهُ إيَّاهُمْ. قال الشاعر:

وحيل قد دَلفت لها بخيل تحية بينهم ضرب وجيع (١) ومثل قوله: ﴿أَوْيُرسِلَ﴾ بالنصب قوله الشاعر(٢):

ولولا رجال من رِزَام أعزة وآل سبيع أو أسوءك علقما والمعنى أو أن أسوءك.

وقال: ويجوز أن يرفع «أو يرسل» على معنى أو هـ و يرسل، وهذا قـ ول الخليل وسيبويه وجميع من يوثق بعلمه.

وقوله جل وعز:﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنَا﴾.

<sup>(</sup>١) تقدم.

<sup>(</sup>٢) من قصيدة المتلمس \_ يعيرني أمي رجال \_ وهي في الأصمعيات ٦٤/١، وانظر الخزانة ٢١٤/٤ والديوان ١٦٦، والاغاني ٣٣ ط بيروت \_ وتقدم شيء منها وسيأتي بيت في سورة والعصر.

أي فعلنا في الوحي اليك كما فعلنا بالرسل من قبلك، وموضع ﴿كذلك﴾ نصبٌ بقوله ﴿أَوْحَيْنا﴾، ومعنى ﴿رُوحاً مِن أَمْرِنَا﴾ ما نحيي به الخلق من أمرنا، أي ما يُهْتَدَى به فيكون حيًّا.

وقوله : ﴿ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الكِتَابُ وَلَا الإِيمَانُ ولَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُوراً ﴾ .

ولم يقل جَعَلْنَاهُمَا لأن المعنى ولكن جعلنا الكتابَ نُوراً، وهو دليل على الايمان.

وقوله: ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾.

ويقرأ: وإنك لتهدي، فمن قرأ لتَهْدِي، فالمعنى تهدي بما أوحينا إليك إلى صراط مستقيم، ويجوز أن يَكونَ «لَتُهْدَى» مخاطبة للنبي على وأمّتِه، فيكون المعنى وإنك وأمتك لتُهدّون إلى صراط مستقيم، كما قال: ﴿يَا أَيُّهَا النّبيّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ فهو بمنزلة يا أيها الناس المؤمنون إذا طلقتم النساء.

وقوله:﴿صِرَاطِ اللَّهِ﴾ ﴿

خفض بدل من صراط مستقيم، المعنى وإنك لتهدي إلى صراط الله. ويجوز صراط الله بالرفع، وصراط الله بالنصب، ولا أعلم أحدا قرأ بهما ولا بواحدة منهما، فلا تقرأن بواحدة منهما لأن القراءة سنة لا تخالف، وان كان ما يقرأ به جائزاً في النحو.



## بسم الله الرحمن الرحيم

قوله عز وجل: ﴿حَم. وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ﴾.

قد فسرنا معنى «حُم»، ومعنى «الكتباب المبين»، الذي أبان طرقَ الهدى من طرق الضلالة، وأبان كل ما تحتاج إليه الأمَّةِ.

وقوله عز وجل:﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنَا عَرَبِيًّا ﴾.

معناه إنا بيّناه قرآنا عربياً.

وقوله:﴿وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ ﴾.

﴿ أَمُ الْكَتَابِ ﴾ أَصَلَ الْكَتَابِ، وأَصَلَ كُلُّ شِيءَ أُمَّه، والقرآن مثبت عند اللَّهِ فِي اللوح المحفوظ، والدليل على ذلك قوله: ﴿ إِنَّ لَهُ وَقُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَـوْحٍ مَحْفُوظٍ ﴾ (١).

وقوله:﴿أَفَنَصْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحاً أَنْ كُنْتُم قَوْماً مُسْرِفِينَ ﴾ .

ويقرأ «إن كنتم قوماً مسرفين»، فمن فتحها فالمعنى أفنضرب عنكم الذكر صفحاً لأن كنتم، ومن كسرها فعلى معنى الاستقبال، على معنى إن تكونوا مسرفين نضرب عنكم الذكر، ويقال: ضربت عنه الذكر وأضربت عنه الذكر، والمعنى أفنضرب عنكم ذِكْر العذاب والعذاب بان أسرفتم. والدليل على أن

<sup>(</sup>١) آخر سورة البروج.

المعنى هذا وأنه ذِكْرُ العذابِ قـوله:﴿فَأَهْلَكْنَا أَشَـدٌ مِنْهُم بَطْشاً وَمَضَى مَثَلَ الْأَوْلِينَ ﴾.

أي مضت سنتهم، ويكون ﴿ أفنضرب عنكم اللَّهِ كُرَهُ أَي نهملكم فللا نعرفكم ما يجب عليكم لأن أسرفتم، ومثله: ﴿ أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتَرِّكَ سُدًى ﴾ (١٪

وقوله: ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا ﴾: طرقاً.

وقوله: ﴿وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلُّهَا ﴾.

معناه خلق الأصناف كلها، تقول عندي من كل زوج أي من كل صنف. ﴿ وَجَعَلَ لَكُمُ مِن الفُلْكِ والأنْعَام مَا تَرْكَبُونَ ﴾.

أي خلق لكم وسخرها لكم: ﴿لَتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ﴾.

وقوله عز وجل:﴿ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحانَ الَّذِي سَخُر لَنَا هَذَا ﴾ .

أي تحمدون الله وتعظمونه، فيقول القائل إذا ركب السفينة: بسم الله مجراها ومرساها، ويقول إذا ركب الدابة: الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، أي مطيقين، واشتقاقه من قولك: أنا لفلان مقرن أي مطيق، أي قد صرت قرناً له.

﴿وَإِنَّا إِلَىٰ رَبَّنَا لَمُنْقَلِبُونَ﴾.

أي نحن مائرون بالبعث.

وقوله عز وجل:﴿وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ ﴾ .

يعنى به الذين جعلوا الملائكة بنات اللَّه، وقد أنشدني بعض أهل

<sup>(</sup>١) سورة القيامة /٣٦.

اللغة بيتاً يدل على أن معنى جزء معنى الإناثِ ولا أدري البَيْتَ، قديم أم مُصْنُوع، أنشدني(١):

إِنْ أُجْزَأَتْ حُرَّةً يَوْماً فَلاَ عَجَبُ قد تجزى الحرة المذكار أحياناً أي إِن أنث، ولدت أنثى.

وقوله عز وجل : ﴿ أَوَ مَنْ يُنَشَّأُ ۚ [فِي الْحِلْيَةِ]﴾ .

﴿وَهُو فِي الخصام غَيْرُ مُبِينٍ ﴾ .

يعنى البنات، أي الأنثى لا تكاد تستوفي الحجة ولا تبين. وقد قيل في التفسير ان المرأة لا تكاد تحتج بحجة إلا عليها. وقد قيل إنه يعني به الأصنام. والأجود أن يكون يعني به المؤنث.

وقوله تعالى:﴿وَجَعَلُوا المَلاَئِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا ﴾.

الجَعْلُ ههنا في معنى القول والحكم على الشيء. تقول: قَـدْ جَعَلْتُ زِيدًا أَعلم الناس، أي قد وصفته بذلك وحكمت به.

وقوله عزوجل: ﴿ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ ﴾.

وتقرأ سنكتب، ويجوز سيَكْتُب، المعنى سيكتب اللَّه شَهادَتُهم ولا نَعْلَمُ أَحَداً قرأ بها. والقراءة بالتاء والنُّونِ.

<sup>(</sup>١) نقل صاحب اللسان كلام الزجاج هذا، وزاد: والمعنى في قوله ﴿وجعلوا له من عباده جزءاً﴾، أي جعلوا نصيب الله من الولد الإناث، ثم قال: قال: ولم أجده في شعر قديم، ولا رواه عن العرب الثقات، وأنشد أبو حنيفة:

زوجتها من بنات الأوس مجزئة للعوسج اللدن في أبياتها زجل يعني امرأة غزالة بمغازل سويت من شجر العوسج. وهذا الكلام لم يذكره الزجاج في كتابنا هذا.

وقوله: ﴿ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُم مَالُهمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ ﴾.

المعنى ما لهم بقولهم إنَّ الملائكة بنات الله من علم، ولا بجميع ما تخرصوا به.

وقوله:﴿أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ﴾.

أي أم هـل قالـوا عن كتاب، المعنى أشهـدوا خلقهم أم آتيناهم بكتـاب بما قالـوه من عبادتهم ما يعبدون من دون الله، ثم أعلم الله ـ عـز وجل ـ أنَّ فِعلَهم اتباع ضلالة آبائهم فقال: ﴿ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ ﴾ .

ويقرأ «على إمَّةٍ» بالكسر، فالمعنى على طريقة.

وقوله عز وجل:﴿وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَـذِيرٍ إِلاَّ قـال مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ ﴾ .

أي قد قالوا لك هَوْلاء (١) كما قال أمثالهم للرسل مِنْ قَبْلِكَ.

وقوله: ﴿ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ ﴾ .

معناه نقتدي بهم، ويصلح أن يكون خبراً لإنا مهتدون، و «على» من صلة مهتدين، وكذلك مقتدون، فيكون المعنى وإنهم مهتدون على آثارهم، وكذلك يكون المعنى مقتدون على آثارهم، ويصلح أن يكون خبراً بعد خبر، فيكون ﴿وإنا على آثارهم﴾ الخبر ويكون ﴿مهتدون﴾ خبراً ثانياً، وكذلك ﴿مقتدون﴾ .

وقوله: \_ عز وجل \_ ﴿ قُلْ أَوَلَوْ جِنْتُكُمُمْ بِأَهْدَى مِمًّا وَجَدْتُم عَلَيْه آبَاءَكُمْ ﴾ المعنى فيه قل أَتَتَبعُون ما وجدتم عليه آباءكم وإن جِنْتُكُمْ بِأَهدى منه.

وقوله تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّني بَرَاءٌ مِمَّا تعبدونَ ، إلاَّ الَّذِي فَطَرَنِي ﴾ .

<sup>(</sup>١) هكذا بالأصل.

﴿براء ﴾ بمعنى بريء مِمًّا تعبدون، والعرب تقول للواحد منها أنا البراء منك، وكذلك الأثنان والجماعة والذكر والأنثى يقولون نحن البراء منك والخلاء منك، ولا يقولون: نحن البراءان منك ولا البراءون. وإنما المعنى إنا ذوو البراء منك ونحن ذوو البراء منك كما تقول رجل عدل وامرأة عَدْل وَقَوْمٌ عَدْلٌ، والمعنى ذوو عدل وذوات عدل.

وقوله:﴿ إِلَّا الَّذِي فَطَرِنِي ﴾ .

المعنى إنا نتبرأ مما تعبدون الا من الله عز وجل، ويجوز أن يكون «إلا» بمعنى لكن فيكون المعنى لكن الذي فطرني فإنه سيهدين.

﴿وَجَعَلَهَا كِلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقْبِهِ ﴾.

يعني بها كلمة التـوحيد وهي لا إلـه إلا اللَّه باقيـة في عقب ابراهيم، لا يزال من ولده من يوحد اللَّه عز وجل.

﴿ وَقَالُوا لَوْلَا نُزَّلَ هَذَا القُرآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ القَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴾.

المعنى على رجل من رَجُلَي القريتين عظيم، والرَّجُلاَنِ أحدهما الوليد ابن المغيرة المخزومي من أهل مكة، والآخر حبيب بن عمرو بن عمير الثقفي من أهل الطائف، والقريتان ههنا مكة والطائف.

ويجوزلولا نَزَّل أي لولا نَزَّل اللَّه هذا القرآن، ويجوز لوْلاَ نَزَلَ هـذا القرآن.

ومعنى لولا هلا ولم يُقْرَأُ بهاتين الأخْرَيَين، إنما القراءة نُزِّل، و «هـذا» في موضع رفع، والقرآن ههنا مُبَيِّن عن هذا ويسميه سيبويه عطف البيان، لأن لفظه لفظ الصفة، ومما يبين أنه عطف البيان قولك مررت بهذا الرجل وبهـذه الدار، و ﴿هذا القرآن﴾ إنما يذكر بعد هذا اسما يبيَّنُ بها(١) اسم الاشارة.

وقوله عز وجل ﴿ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبُّكَ ﴾

<sup>(</sup>١) أي بهذه الجملة.

أي قولهم: لِمَ لَمْ يُنزَلْ هذا القرآنُ على غير محمد عليه السلام اعتراض منهم، وليس تفضل اللَّه عز وجل يقسمه غيره. ولما أتى النبي السلام بالرسالة قالت العرب \_ أو أكثرها \_: كيف لم يرسل اللَّه مَلَكاً وكيف أرسل اللَّه بَشراً، فقال اللَّه عز وجل: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى ﴾ (١)، وقال: ﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَباً أَنْ أَوْحَيْنا إلى رَجُل مِنْهُمْ ﴾ (١) فلما سمعوا ان الرسالة كانت في رجال من أهل القرى قالوا: ﴿ وَلُولًا نُزِل على أَحِدِ هذين الرجلين ﴾، وقال \_ عز وجل \_: ﴿ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ، نَحْنُ قَسَمْنا مَعْشَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ ﴾ .

فَكُما فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ في الرزق وفي المنزلة، كذلك اصطفينا للرسالة من نشاء.

وقوله: ﴿لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سِخْرِيًّا ﴾ .

وسُخْرِيًّا، أي ليستعمل بعضهم بَعْضاً، ويستخدم بعضُهم بعضاً، ؛ وقيل سِخْرِيًّا [أي] يتخذ بعضهم بعضاً عبيداً. ثم أعلم - عز وجل - أن الآخرة أحَظُّ من الدنيا فقال:

﴿ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ .

وأعلمَ قِلَّةَ الدنيا عنده عز وجل فقال:

﴿ وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُر بالرَّحْمَنِ لِبُيُـوتِهِمْ سُقُفاً مِنْ فِضَّةٍ ﴾ .

ويقرأ سَقْفاً مِنْ فِضَّةٍ، ويجوز سُقْفاً بسكون القاف وَضَمَّ السين، فمن أقال سُقُفاً وَسُقْفاً فهو جمع سَقْف كما قيل رَهْنَ وَرُهُنَ وَرُهْن، ومن قال سَقْفاً فهو واحد يَدُلُّ على الجمع المعنى جعلنا لبيت كلِّ واحد منهم سقفاً من فضة.

<sup>(</sup>۱) سورة يوسف ١٠٩. (٢) سورة يونس /٢.

وقوله:﴿وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴾.

﴿معارج﴾: دَرَج واحدها مَعْرج، المعنى وجعلنا معارج من فِضْةٍ، وكذلك: ﴿وَلِنْبُوتِهِمْ أَبْوَاباً وَسُرراً ﴾.

أي أَبْواباً من فِضَّةٍ وسُرُراً من فِضَّةٍ. ﴿وَزُخْـرُفاً﴾.

الزخرف - جاء في التفسير أنه ههنا الذَّهَبُ، إلا زيدبن أسلم (١)فإنه قال: هو متاع البيت، والزخرف في اللغة الزينة وكمال الشيء فيها، ودليل ذلك قوله: ﴿حَتَّى إِذَا أَخَذْتِ الأَرْضُ زُخْرُفَها﴾ (٢) أي كمالها وَتَمامَها.

﴿ وَإِنَّ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾.

معناه وما كل ذلك الا متاع الحياة الـدُّنْيَا، ويقـرأ لَمَا متـاع و «ما» ههنـا لَغْوٌ، المعنى لَمَتاعُ.

وقوله: ﴿وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً ﴾.

أي لَوْلاَ أن تميل بهم الدنيا فيصيرَ الخلق كفاراً لأعطى الله الكافر في الدنيا غاية ما يتمنى فيها لِقِلَّتِهَا عِنْدَهُ، ولكنه عزّوجلّ لم يفعل ذلك لعلمه بأن الغالب على الخلق حبُّ العَاجِلة.

وقوله: ﴿ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ ﴾ .

ويقرأ وَمَن يَعْشُ بفتح الشينمن عَشِيَ يَعْشَى، أي من يَعْمَعن ذكر الرَّحْمنِ.

<sup>(</sup>۱) زيد بن أسلم من مشهوري التابعين - مولى عمر بن الخطاب، فقيه محدّث مفسر، روى عن كثيرين منهم أبوه وابن عمر وعائشة، وروى عنه كثيرون منهم أولاده الثلاثة والسفيانان، وكانت له حلقة في مسجد رسول الله وما رؤي المستمعون أهيب لمعلم منهم له، وكان مجلسه يضم أربعين حبراً (فقيهاً) عدا الأخرين، وكان علي بن الحسين يتخطى مجلس قومه ليجلس إلى زيد، ويقول: إنما يجلس الرجل إلى من ينفعه في دينه، وكان يفسر القرآن برأيه ويكثر من ذلك، توفي سنة ١٣٦ه هـ - وهو معدود في الثقات وبعضهم يغمزه - (تهذيب التهذيب جـ ٣٦٥/٣ ـ ٩٧).

<sup>(</sup>١) سورة يونس الآية ٢٤.

﴿ نُقِيِّضْ لَهُ شَيْطَاناً ﴾ .

نسبب له شيطاناً، يجعل الله له ذَلِكَ جزاءه.

وقوله: ﴿ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ ﴾.

أي الشياطين تصدهم عن السبيل، ويحسب الكفار أنَّهُم مُهْتَدُونَ.

وقوله \_ عز وجل\_: ﴿ لِمَنْ يَكْفُر بِالرَّحْمٰنِ لَبُيُوتِهِم ﴾ :

يصلح أن يكونَ بدلاً من قوله لمن يكفر بالرحمن، ويكون المعنى لجعلنا لبيوت من يكفر بالرحمن، ويصلح أن يكون لبيوتهم على معنى لجعلنا لمن يكفر بالرحمن على بيُوتِهم.

وقوله: ﴿حَتَّى إِذَا جَاءَنَا﴾.

ويقرأ جَاءَانَا، فمن قرأ جاءانا فالمعنى حتى إذَا جَاءَ الكَافِرُ وشيطانه، ومن قرأ حتى إذا جاءنا فعلى الكافر وحده.

﴿ قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينَ ﴿ .

معنى ﴿المشرقين﴾ ههنا بعد المشرق والمغرب، فلما جعلا اثنين غلب لفظ المشرق كما قال: (١).

## لنا قَمراها والنجوم الطوالع

يريد الشمس والقمر، وكما قالوا سنَّةُ العُمَريْن يـراد سنَّةُ أبي بكر وعمر، رحمةُ اللَّه عَلَيْهِمَا.

وقوله عز وجل: ﴿ وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ اليَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنْكُمْ فِي العَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴾ المعنى لَنْ تَنْفَعَكُم الشَّرِكَةُ في العذاب، قال محمد بن يزيد في جواب

<sup>(</sup>١) للفرزدق من قصيدة له مشهورة يفتخر بآبائه ويهجو جريراً.

وقد جاء جزء منها في شواهد المغني ص٣، وصدره: أخذنا بأطراف السماء عليكم.

هذه الآية إنَّهُمْ مُنِعُوا رَوْحِ التَّاسِّي لأن التَّاسِّي يُسَهِّلُ المصيبة، فأعلموا أن لَنْ يَنْفَعَهم الاشتراكُ في العَذاب وان الله عزوجل-لا يجعل فيه أُسْوةً، قال وأنشدني في المعنى للخنساء(١):

ولولا كشرة الباكين حولي على إخوانهِمْ لَقَتْلْتُ نَفْسِي وما يبكون مشل أخي ولكن أعزي النفس عنه بالتَّأْسِي

وقوله \_ عز وجل \_ : ﴿ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، أَوْ نُرِيَنَّكَ ﴾ .

دخل «ما» توكيداً للشرط والنون الثقيلة في قوله: ﴿ نَذْهَبَنَ ﴾ دَخَلَتْ أيضاً توكيداً، وإذا دَخَلَتْ «ما» دخلت معها النون كما تَدْخُل مع لام القَسَم، والمعنى إنا نَنْتَقِمُ مِنْهُم إنْ توقِيتَ أو نريك ما وعدناهم وَوَعَدْنَاكَ فِيهِمْ من النَّصْر، فقد أراه الله عز وجل ما وعَدَهُ فيهِمْ وَوَعَدَهُمْ مِنْ إِهْ لَاكِهِمْ إِن كَنَّبُوا. وقد قيل إنه كانت بعد رسول الله على أشياء لم يُحْبِبِ الله أَنْ يُريَه إياها.

وقوله عز وجل:﴿وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ ﴾.

يريدُ أن العذابَ شرف لك ولقومك (٢).

وقوله: ﴿ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ ﴾ .

معناه سوف تسألون عن شِكر ما جعله الله لكم من الشرف.

وقوله: ﴿ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ ﴾ .

في هذه المسألة ثلاثةُ أَوْجُهِ جاء في التفسير أن النبي على لله أسري به جمع له الأنبياء في بيت المقدس فأمهم وصلى بهم، وقيل له: سَلْهُمْ فلم

<sup>(</sup>١) من رثاثها أخاها صخرا ـ انظر شواهد الكشاف ص ٦٤، والديوان ص ٣٧.

<sup>(</sup>٢) عداً أعدائه وهزيمتهم دليل على صدق الاسلام، والأولى أن يكون الضمير عائداً على القرآن، لأن الآية السابقة هي: ﴿فاستمسك بالذي أوحى إليك...﴾.

يشكك عليه السلام ولم يَسَلْ، ووجه ثانٍ وهو الذي أختاره، وهو أنَّ المعْنَى سلَ أُمَمَ من أَرْسَلْنَا من قبلك من رُسْلِنَا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدونَ، ويكون معنى السؤال ههنا على جهة التقرير كما قال: ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيْقُولُنَّ اللَّهُ ﴾ (١) فليس يَسْأَلُهمْ ههنا عَمَّنْ خَلَقَهُمْ إلا على جهة التقرير وكذلك إذا سأل جميع أمم الأنبياء لم يأتوا بأنَّ في كتبِهِمْ أن اعبدوا غيري.

ووجه ثالث يكون المعنى في خطاب النبي ﷺ معناه مخاطبة الأمَّة، كأنه قال: واسألوا، والدليل على أنَّ مخاطبة النبي ﷺ قد يدخل فيها خطاب الأمـة قوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (٢).

وقوله : ﴿ يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبُّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّنَا [لمهتدون] ﴾.

إن قال قائل: كيف يقولون لموسى عليه السلام يا أيُها الساحر وهم يزعمون أنهم مهتدون. فالجواب أنهم خاطبوه بما تقدم له عندهم من التسمية بالسّحر، ومعنى بما عَهَدَ عنْدَك أي بماعهدعندك فيمَنْ آمن به مِنْ كشف العذاب عنه (٣)، الدليل على ذلك قوله: ﴿فَلما كَشَفْنَا عَنْهُمُ العَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ﴾.

أي إذا هم ينقُضُون عَهْدَهُمْ.

وقوله عز وجل:﴿أَلْيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي ﴾.

«مصر» ههنايعنى بها مدينة مصر المعروفة، فمصر مذكر سُمّي بهِ مؤنث لأن المدينة الغالب عليها التأنيث، وَقَدْ يَجُوزُ مَلكُ مِصْرٍ، يـذهب به إلى أن مصر اسم لبلد، وهذا فيه بُعْدُ مِن قِبَلِ أن أكثر ما يستعمل البلد لما يضم مدناً

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف الآية ٨٧.

<sup>(</sup>٢) أول سورة الطلاق.

 <sup>(</sup>٣) عهد الله إليه أن يكشف العذاب عمن آمن به. فهم يطلبون أن يشكف عنهم العذاب ثم يؤمنون بعد كشفه.

كبيرةً نحو بلاد الرُّوم وبلاد الشام وبلد خراسان. ويجوز أن تصرف مصراً إذا جعلته اسماً لبلد عند جميع النحويين من البصريين.

وقوله عز وجل:﴿ أَفَلَا تُبْصِرُونَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ ﴾ .

قال سيبويه والخليل عطف «أَنَا» بـأم على قوله ﴿أَفَلا تَبْصِرُونَ ﴾ لأن معنى ﴿أُمْ أَنَاخَيْرٌ ﴾ معنـاه أمْ تُبْصِرُونَ، كـأنه قـال: أَفَلاَ تبصرون أمْ تُبصِرُونَ، قـال لأنهم إذَا قالوا أنت خير منه فقد صاروا عنده بُصَرَاءَ، فكأنّه قـال أفلا تبْصِـرُونَ أَمْ أنتم بُصَرَاءً.

وَمَعْنَى ﴿مَهِين﴾: قليل.

يقال شَيءٌ مَهِينٌ أي قليل، وهو فعيل من المهانة.

وقوله:﴿وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴾.

قال ذلك لأنه كانت في لسان موسى عليه السلام لثغة، والأنبياء -صلوات الله عليهم ـ أجمعون مُبَيّنُونَ بُلَغَاءُ.

وقوله عز وجل:﴿فَلَوْلاَ أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الملائكة مقترنين﴾.

كأنه لما وَصَفَ نفسه بالمُلْكِ والريَّاسَةِ قَال: هَلَّ جاء مُوسَى بشيء يُلْقَى عليه فيكون ذلك أَسْوِرَةً مِنْ ذَهَب تدل على أنها من عند إلهه اللذي يدعوكم إلى توحيده، أو هلَّا جَاء معه الملائكة مقترنين أي يمشون معه فيَدُلُونَ على صحة نُبوّتِه، وقد أتى موسى عليه السلام من الآيات بما فيه دلالة على تثبيت النُّبُوّة، وليس للذين يرسل إليهم الأنبِياء أَنْ يَقْتَرِحُوا من الآيات ما يريدونِ هم.

وتقرأ أساوِرَةٌ مِنْ ذَهب، ويصلح أن يكون جَمَعَ الجمع تقول أَسْوِرَة وَأَسَاوِرَة، كما تقول: أقوال وأقاويل ويجوز أن يكون جَمَعَ إِسُوار وأساورة،

وإنما صَرَفْتَ أساورة لأنك ضَمَمْتَ الهاء إلى أسَاور فصار اسْماً وَاحِداً وصار الاسم له مِثال في الواحد مثل عَلانية وعباقية.

وقوله عز وجل:﴿فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ ﴾.

معني ﴿آسفونا﴾ أغضبونا.

﴿ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفاً وَمَثَلًا لِلآخِرِينَ ﴾.

جعلناهم سلَفاً مُتَقَدِّمِينَ ليتَعِظَ بهم الآخرون، ويُقْرأُ سُلُفاً ـ بضم السين والله من ويُقرأُ سُلُفاً ـ بضم السين وفتح اللهم ـ. فمن قال سُلُفاً ـ بضمتين ـ فهو جمع سَلِيف، أي جميع قد مضى، ومن قرأ سُلَفاً فهو جمع سُلْفَة أي فرقة قد مضى.

وَقُولُهُ عَزُ وَجُلُ : ﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴾ .

ويقرأ يَصُدُّون \_ بضم الصاد \_ والكسر أكثر ومعناهما جميعاً يضجُّونَ ويجوز أن يكون معنى المضمومة يُعْرِضُونَ .

وجاء في التفسير أن كُفَّار قريش خاصمت النبي على فلما قيل لهم: إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ﴾ قالوا(١) قد رضينا أن تكون آلهتنا بمنزله عيسى بن مريم والملاثكة الذين عُبِدوا من دون اللَّه (٢). فهذا معنى ضَرْبِ عيسى المثل.

وقوله:﴿مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا ﴾.

أي طلباً للمجادلة لأنهم قد علموا أن المعنى في حصب جهنم ههنا أنه يعنى به الأصنام وهم.

<sup>(</sup>١) في الأصل فقالوا، والآية في سورة الأنبياء رقم ٩٨.

<sup>(</sup>٢) أي حيث عبد هؤلاء.

وقوله تعالَى: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَاثِيلَ ﴾.

يعني بـه عيسى بن مريم، ومعنى ﴿جعلناه مثلًا لبني إسرائيل﴾ أنـه يدلهم على نبوته.

﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الأَرْضِ يَخْلُفُونَ ﴾.

معنی ﴿يخلفون﴾ يخلف بعضهم بعضاً، والمعنى لجعلنا منهم بَــدَلاً كم.

﴿وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ ﴾.

ويقرأ لَعَلَمُ للسَّاعةِ، المعنى أنَّ ظهورَ عيسى بن مريم عليه السلام لَعَلَمُ للسَّاعَةِ، أي إذا ظهر دَلَّ على مجيء الساعة، وقد قيل إنه يعني به أن القرآن العلم للساعة يدل على قرب مجيئها، والدليل على ذلك قوله: ﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ القَمَرُ ﴾. والأول أكثر في التفسير.

وقوله:﴿فَلَا تَمتَرُنَّ بِهَا ﴾: أي لا تَشُكُّنَّ فيها.

وقوله عز وجل:﴿وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالبَّينَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالحِكْمَةِ وَلَأِبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ ﴾.

قوله جاء بالحكمة أي بالانجيل وبالبينات أي الآيات التي يعجز عنها المخلوقون، وقالوا في معنى ﴿بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ أي كل الذي يختلفون فيه (١) واستشهدوا بقول لبيد:

١) لم يقل هذا غير أبي عبيدة في مجازه. وقد سبق هذا في تفسير الآية ﴿ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم ﴾. وصدر البيت:

تراك أمكنة إذا لم أرضها

وهــومـن معلقــة لبيـــد. وانـــــظر المجـاز ص ٩٤ جـ ١ وص ٢٠٥ جـ ٢. ولم يــوافق أحد أبا عبيدة فيما قال. وتقدم هذا في جـ ١.

او تخترم بعض النفوس حمامُها.

يريد كل النفوس، واستشهدوا أيضاً بقول القطامي:

قد يدرك المتأنى بعض حاجته(١).

قالوا معناه كلَّ حاجته. وهذا مذهب أبي عبيدة، والصحيح أن البعض لا يكون في معنى الكل، وهذا ليس في الكلام، والذي جاء به عيسى في الانجيل إنما هو بعض الذي اختلفوا فيه، وبين اللَّه سبحانه لهم من غير الانجيل ما احتاجوا إليه، وكذلك قوله: أو يخترم بعض النفوس حمامها، إنما يعني نفسه، ونفسه بعض النفوس.

وقوله عز وجل:﴿فَاخْتَلَفَ الأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ ﴾.

﴿الأحزاب﴾ قيل إنهم الأربعة الذين كانوا بعد عيسى، يعني به اليهود والنصارى.

وقوله:﴿الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بِعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدَّقٌ ﴾.

جاء في التفسير عن النبي علم أنه قال: الأخِلاء أَرْبَعَة مؤمنان وكافران فمات أَحَدُ المؤمِنَيْنِ فَسُئِلَ عن خليله فقال ما علمته إلا أمَّاراً بالمعروف نهَّاءً عن المنكر، اللهم اهده كما هَدَيْتَنِي، وأمِتْه على مَا أَمَتَّني عليه، وسئل الكافر عن خليله فقال: ما علمته إلا أمَّاراً بالمنكر نهاء عن المعروف، اللهم أضلله كما أضللتني، وأمِتْهُ على ما أمتني عليه، فإذا كان يوم القيامة أثنى كل واحد على صاحبه شَرًا.

<sup>(</sup>١) عجزه: وقد يكون مع المستعجل الزلل.

من قصيدته التي أولها: إنا محيوك فاسلم أيها الطلل.

انظر شواهد المغنى ٢٢٣ . وشواهد الكشاف ٩١.

قُولِهِ: ﴿ يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ﴾ .

وتقرأ يا عبادي \_ بإثبات الياء، وقد فسرنا حذف الياء وإثباتها في مثل هذا فيما سلف من الكتاب.

وقوله: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا بآيَاتِنَا وكَانُوا مُسْلِمِينَ ﴾ .

«الـذين» في مـوضـع نصب على النعت لِعِبَـادِي، لأن عبـادي منـادى مضاف، وإنما قيل ﴿لاَ خَوْفٌ عليكم اليوم﴾ للمؤمنين لا لغيرهم، وكذلك ﴿ادْخُلُوا الجُنَّةُ لاَ خَوْفٌ عَلَيْكُمْ﴾ يعنى يا عبادي المؤمنين ادخلوا الجنة.

وقوله: ﴿ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ ﴾ .

﴿تحبرون﴾ تكرمون إكراماً يبالغ فيه، والحَبْرَةُ المبالغة فيما وصف بجميل. وقوله: ﴿ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبِ وأكوابِ ﴾.

«الصحاف» واحدها صَحْفَة وهي القصعة، والأكواب واحـدها كـوب وهو إناء مستدير لا عروة له.

وقوله:﴿وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنْفُسُ ﴾.

وقـرئت ﴿تشتهيه الأنفسُ﴾ بـإثبات الهاء، وأكثر المصاحف بغيرهـا، وفي بعضها الهاء.

وقوله - عز وجل \_: ﴿ لا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴾ .

المبلس: الساكتُ المُمْسِكُ إمساك يائِس مِن فَرَجٍ .

وقوله:﴿وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ ﴾.

«هِمْ» ههنا فصل كذا يسميها البصريون، وهي تأتي دليلًا على أن ما

بعدها ليس بصفة لما قبلها، وأن المتكلم يأتي بخبر الأول. ويسميها الكوفيون العِمَاد. وهي عِندَ البصريينِ لا موضع لها في رفع ولا نصب ولا جَرِّ، ويزعَمُون أنها بمنزلة «ما» في قوله سبحانه: ﴿فَيِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لهم ﴾(١) وقد فسرتُ ما في هذا فيما تقدم من الكتاب ويجوز «ولكن كانوا هم الظَّالِمُونَ» في غير القرآن، ولكن لا تقرأن بها لأنها تُخَالِفُ المُصْحَفَ.

وقوله عز وجل:﴿وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لُيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ﴾.

وقد رُوَيَتْ يَا مَالِ \_ بغير كاف، وبكسر السلام \_ وهذا يسميه النَّحوِيَّـونَ التَرْخيم، وهو كثير في الشِّعْر في مالك وعامر ولكنني أَكْـرَهُهُمَا لمخالفتهما المصحف.

وقوله عز وجل:﴿أَمْ أَبْرَمُوا أَمْراً فإنا مُبْرِمُونَ ﴾.

أي أم أحكموا عند أنْفُسِهِمْ أمراً من كيد أو شَرٍّ فَإِنا مُبْرِمُونَ.

مُحْكِمُونَ مُجَازَاتَهم كيداً بكيدِهِم، وشَرًّا بِشَرِّهِمْ.

وقوله: ﴿ قُلْ إِنْ كَانَ للرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ ﴾ .

معناه إن كنتم تزعمون أن للرحمن وَلَداً فأنا أول الموحّدِينَ لأن من عبد الله \_ عز وجل \_ واعترف بأنه إلهه فقد دفع أن يكون له وَلَد. والمعنى إن كان للرحمن ولد في قولكم، كما قال: ﴿أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كنتم تُشَاقُونَ فِيهِم ﴾ (٢) أي في قولكم. والله واحد لا شريك له. وقد قيل إنَّ «إنْ» في هذا الموضع في موضع «ما» المعنى ما كان للرحمن ولَد، ﴿فأنا أول العَابِدِينَ ﴾، وقد قيل إن العابدين في معنى الآنفين، فأنا أول من يأنف من هذا القول.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية ١٥٩.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل ٢٧.

وقوله عز وجل:﴿وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الأَرْضِ إِلَّهُ﴾.

المعنى هو الموحدُ في السماء وفي الأرْضِ، وقرئت «في السَّماءِ اللَّهُ وَفِي الأَرْضِ اللَّهُ». ويدل ما خلق بَيْنَهُما وفيهما أَنه وَاحِدُ حكيم عليم، لأن خلقُهما يدل على الحِكْمَةِ والعِلْمِ.

وقوله:﴿وَقِيلَهُ: يَا رَبِّ إِنَّ هُؤُلَّاءِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ .

ويُقْرَأُ ﴿ وقِيلِهِ ﴾ ، وقيلُه يا ربُّ ، فيها ثلاثة أوجه ، والخفض على مَعْنَى ﴿ وعنده علم الساعة ﴾ وعلمُ قِيلِه يَا رَبُّ والنصب من ثلاثة أوجه ، قال أبو الحسن الأخفش إنه منصوب من جهتين إحداهما على العطف على قوله: ﴿ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَا لا نسمع سِرَّهُم وَنَجُواهم ﴾ وقيلَهُ ، أي ونسمع قيله . ويكون على وقال قيله .

قال أبو إسحاق: والَّذي أختاره أنا أن يكون «قيلَه» نصْباً على مَعْنَى وعنده علم الساعة ويعلم قيله، لأنَّ معنى عنده علم الساعة يعلم الساعة ويعلم قيله. ومعنى الساعة في كل القرآن الوقت الذي تقوم فيه القيامة أ.

والرفع على معنى وقيلُه هذا القول، أي وقيله قوله ﴿يَارِبُ إِنْ هَوْلاً ءُومَ لا يؤمنون ﴾ .





## بسم الله الرحمن الرحيم

جاء في التفسير: من قرأ سورة الدخان في ليلة الجمعة تصديقاً وإيماناً غفر اللّه له.

وقد فسرنا معنى ﴿ حُمَّ فِيهَا سَلَفَ.

وقوله: ﴿وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ﴾ قسمٌ.

وقوله:﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ ﴾.

جاء في التفسير أنها ليلة القدر، قال الله \_ عز وجل \_:﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا فِي لَيْلَةُ القَدْرِ. المَفْسِّرُون: في ليلة مباركة هي ليلة القدر.

نزل جملة إلى السَّماءِ الدُّنْيَا في ليلة القَدْرِ، ثم نزل عَلَى رَسُول اللَّه ﷺ شيئاً بعد شيء.

وقوله عز وجل: ﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴾.

يَفْرُق اللَّه عز وجل في ليلة القدر كل أمر فيه حكمة من أرزاقِ العِبادِ وآجالِهِمْ وجميع أَمْرِهم الذي يكون مُؤجَّلًا إلى ليلة القدر التي تكون في السنة المقبلة.

وقوله ـ عز وجل ـ : ﴿ أَمْراً مِنْ عِنْدِنَا﴾ ، وقوله : ﴿ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ ﴾ .

منصوبان ـ قـال الأخفش ـ على الحال، المعنى إنـا أنزلنـاه آمرين أَمْرِاً وراحمين رَحْمةً. ويجوز أن يكون منصوبـاً بِيُفْرَقُ بمنـزلة يفـرُقُ فرقـاً لأن أَمْراً بمعنى فَرْقاً، لأن المعنى يؤتمر فيها أمراً.

ويجوز أن يكون﴿رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ﴾مَفْعُولًا له، [أي] إنا أنزلناه رحمةً أي للرَّحْمَةِ.

وقوله:﴿ رَبِّ السَّمَواتِ والأرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾.

بالخفض والرَّفع. فالرفعُ عَلَى الصِّفَةِ، والخفض على قوله: مِنْ رَبِّكَ رَبِّكَ رَبِّكَ السَّمواتِ، ومن رفع فعلى قوله: انه هو السميع العليم ربُّ السَّمواتِ، وإن شئت على الاستثناف على معنى هو رب السموات.

وَقُولُه: ﴿ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمْ ﴾ .

ويقرأ ﴿رَبِّكُمْ وَرَبِّ آبائِكم الأوّلِينَ﴾: \_ فالخفض على معنى رحمة من ربك رَبِّكم وربّ آبائكم الأولين.

وقوله: ﴿ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانِ مُبِينِ يَغْشَى النَّاسَ ﴾ .

﴿ فَارِتَقِبَ ﴾ فَانتظر، وفي أكثر التفسير أن الدخان قَدْ مَضَى وذلك حين دعا رسول اللّه ﷺ عَلَى مُضَرٍ فقال: اللهم اشدد وطأتك على مُضَرٍ واجْعَلْها عَلَيْهِم سِنين كسني يُوسُف، أي اجْعَلْهُم سِنُوهم (١) في الجدب كسني يوسف، والعَرَبُ أيضاً تسمى الجدب السَّنة، فيكونُ المْعَنى اجعلها عليهم جَدُوباً. فارتفع القَطْرُ، وأَجْدَبَتِ الأَرضُ وصاربين السماء والأرض كالدُّخَانِ.

وقوله: ﴿هذا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾،

<sup>(</sup>١) في الأصل سنيهم. على أنها بدل.

المعنى يقول الناسُ الذين يحل بهم الجَدْبُ:﴿هذا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ وكذلك قوله :﴿رَبُّنَا اكْشِفْ عَنَّا العَذَابِ﴾.

وقوله - عز وجل -: ﴿إِنَّا كَاشِفُو العَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ﴾ .

ويجوز أَنَّكُمْ عَائِدُونَ. فمن قرأ أَنَّكُمْ عائدونَ فهو الوجه، والمعنى انه يعلمهم أنهم لا يتعِظُونَ، وأنهم إذَا زال عنهم المكروه عادوا في طُغْيانِهم.

وقوله - عز وجل: ﴿ يَوْمَ نَبْطِشُ [البَطْشَةَ الكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ] ﴾.

يوم نَبْطِش، وَنَبْطُش إِنَّا منتقمُونَ.

هذا مثل عَكَفَ يَعكُف وَيَعْكِفُ، وعَرَشَ يَعْرِشُ وَيَعْرُشُ وهذا في اللغة كثير. وقيل إِنَّ البطشة الكبرى يوم بَدْر. و «يوم» لا يجوز أن يكون منصوباً بقوله مُنْتَقِمُونَ، لأن ما بَعْدَ إِنَّا لا يجوز أن يعمل فيما قبلَها، ولكنه مَنْصُوبٌ بقوله: واذكر يوم نبطش البطشة الكبرى.

وقوله عز ُ وجل: ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَـوْمَ فِرْعَوْنَ﴾.

وَمَعْنَى: ﴿ أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عَبَادَ اللَّهِ ﴾ .

أن أسلموا إليَّ عباد اللَّه، يعني بني إسرائيل كما قال: ﴿فأرسل معنا بني إسرائيل وَلاَ تعذِّبْهُمْ ﴾ (١)، أي أطلقهم من عَذَابِكَ (٢). وجائز أن يكون عباد اللَّه مَنصُوباً على النداء، فيكون المعنى أن أدوا إليَّ ما أمركم اللَّه به يا عباد اللَّه.

﴿ وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ ﴾.

أَي بِحِجَّةٍ وَاضحةٍ بَيِّنَةٍ تَدل على أني نبي.

وقوله:﴿وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمونِ﴾.

أي أن تقتلون.

<sup>(</sup>١) سورة طه: آية ٤٧. (٢) عباد الله على هذا مفعول به.

وقوله: ﴿ وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فاعتزلونٍ ﴾ .

أي إن لم تؤمنوا لي فلا تكونوا عليٌّ ولا مَعِي.

﴿ فَدَعَارَبُّهُ أَنَّ هَؤُلاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ ﴾ .

من كسر إنَّ فالمعنى قال إن هؤلاء، وَ «إنَّ» بعد القول مكسورة. ويجوز الفتح على معنى فدعا ربَّه بأن هؤلاء.

وقوله:﴿وَوَاتُرُكِ البَّحْرَ رَهُواً ﴾.

جاء في التفسير «يبساً» كما قال: ﴿فاضربْ لهم طريقاً في البحر يبساً ﴾(١) وقال أهل اللغة: رَهواً سَاكِناً.

وقوله: ﴿ كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيونٍ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٌ ﴾.

جاء في التفسير أن المقام الكريم يعنى به المنابر ههنا، وجاء في مقام كريم أي في منازل حسنة.

قوله: ﴿كَذَٰلِكَ وَأُوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ ﴾ .

المعنى الأمر كذلك. موضع كذلك رفع على خبر الابتداء المضمر.

وقوله عز وجل: ﴿ فَمَا بَكَتِ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ ﴾.

لأنهم ماتوا كفاراً، والمؤمنون إذا مَاتُوا تبكي عليهم السماء والأرض، فتبكي على المؤمن الأرض مُصَلَّه أي مكان مُصَلاه ومن السماء مكان مصعد عمله ومنزل رزقه، وجاء في التفسير أن الأرض تبكي على المؤمن أربعين صَبَاحاً.

وقوله: ﴿ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) سورة طه الأية ٧٧.

أي ما كانوا مؤخرين بالعذاب.

﴿وَلَقَد اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾ .

أي على عالمي دهرهم.

وقوله: ﴿إِنَّ هَوُلاءِ لِيَقُولُونَ : إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرين ﴾ .

هـذا قالـه الكفار من قـريش، معنى «إن هي» مـا هي، ومعنى بِمُنشَرِينَ بمبعوثين، يقال أنشر الله الموتى ونشروا هم.

وقوله عز وجل : ﴿أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبِّع ﴾ .

جاء في التفسير أن تُبَّعاً كان مؤمناً، وأن قومه كانوا كافرين، وجاء أنه نظر إلى كتاب على قبرين بناحية حمير، على قبر أحدهما: هذا قبر رَضْوَى، وعلى الآخر هذا قبر حُبيَّ ابْنتي تُبِّع لا يشركان باللَّه شيئاً.

وقوله عز وجل:﴿مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ ﴾.

يعنى به السموات والأرض أي إلّا لإقامة الحق.

وقوله عز وجل: ﴿إِنَّ يَوْمَ الفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾.

ويجوز ميقاتهم بنصب التاء، ولا أعلم أنه قرئ بها، فلا تقرأن بها. فمن قرأ ميقاتهم بالرفع جعل يوم الفصل اسم إنَّ، وجعل ميقاتهم الخبر، ومن نصب ميقاتهم جعله اسم إنَّ ونصب يوم الفصل على الظرف، ويكون المعنى ميقاتهم في يوم الفصل.

وقوله عز وجل:﴿يَوْمَ لاَ يُغْنِي مَوْلَىً عَنْ مَوْلًى شَيْئاً ﴾.

لا يغني ولي عن وَلِيَّهِ شيئًا، ولا والد عن ولده، ولا مَوْلُودٌ عن وَالِدِه.

وقوله:﴿إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُومِ طَعَامُ الأثِيمِ ﴾.

يعنى به(١) ههنا أبو جهل بن هشام. والمهل نُرديّ الزَّيْتِ ويقال: المهمل ما كان ذائباً من الفضة والنحاس وما أشبه ذلك.

وقوله: ﴿خذوه فَاعْتِلُوهُ ﴾.

ويقرأ فاعتلوه ـ بضم التاء وكسرها. المعنى يا أيها الملائكة خذوه فاعتلوه. والعَتْلُ أن يؤخذَ فيمْضَى به بِعَسْفٍ وَشِدَّةٍ.

﴿ إِلَى سَوَاءِ الجَحِيم ﴾: إلى وَسَطِ الجَحِيم .

وقوله: ﴿ ذُقُّ إِنَّكَ أَنت العَزِيزُ الكَرِيمُ ﴾.

الناس كلهم على كسر «إنَّكَ» إلا الكسائي وحده فإنه قرأ: ذق أنَّكَ أنت، أي لأَنَّكَ قُلْتَ إِنَّكَ أنت العزيز الكريم، وذلك أنه كان يقول: أنا أعز أهل هذا الوادي وَأَمْنَعُهمُ فقال اللَّه عز وجل ذق هذا العذابَ إِنَّك أنت القائل: أنا العزيز الكريم.

وقوله: ﴿إِنَّ المُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ﴾.

أي قد أمنوا فيه الغِيَرَ.

وقوله : ﴿ يَلْبَ رَنَّ مِنْ سُنْدُس ۚ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ ﴾ .

قيل الاستبرق الديباج الصَّفيقُ، والسني الحرير، وإنما قيل له استبرق \_ واللَّه أعلم \_ لشدة بريقه.

وقوله عز وجل: ﴿ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا المَوْتَ إِلَّا المَوْتَةَ الْأُولَى ﴾.

المعنى لا يذوقون فيها الموت البتة سوى الموتة الأولى التي ذاقوها في الدنيا، وهما كما قال: ﴿ وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنِ النَّسِاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) بالأثيم. (٢) سورة النساء الآية ٢٢.

وقوله عز وجل:﴿فَضْلًا مِنْ رَبِّكَ ﴾.

ويجوز «فَضْلُ مِنْ رَبِّكَ»، ولا يقرأن بها لخلاف المصحف، والنَّصْبُ على معنى ﴿إِنَّ المتقين في معنى ﴿إِنَّ المتقين في مقام أمين ﴾ وذلك بفضل من الله، فالمعنى فعَل الله بهم ذلك فضلًا منه، وتفضلًا منه.

وقوله:﴿فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ ﴾ .

معناه فانتظر إنهم منتظرون.

•



## بسم الله الرحمن الرحيم

قوله عز وجَل:﴿إِنَّ فِي السَّمواتِ والأرْضِ لآيَاتِ للمُؤْمِنِينَ﴾.

المعنى \_ واللَّه أعلم ﴿ إِنْ فِي خلق السموات والأرض لآياتٍ ويــدل عليه قوله بووَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتُ ﴾ . ﴿

يقرأ آياتٍ وآياتُ بخفض التاء ورفعها وهي في موضع نصب على النَّسَق على وفي في موضع نصب على النَّسَق على قوله: ﴿إِنَّ فِي السَّموات والأرْضِ لأياتٍ﴾

المعنى أن في خَلْقِكم لآيات، ومن قرأ لآيات فعلى ضربين، على الاستئناف على معنى وفي خلقكم آيات، وعلى موضع أن مع ما عملت فيه، تقول: إنّ زيداً قائمٌ وَعَمْراً وعَمْراً وعَمْراً. فتعطف بعَمْرٍ وعلى زيد إذا نَصَبْت، وإذا رفعت فعلى موضع إنّ مع زيدٍ، فإنّ مَعْنَى إنّ زيداً قائم زيدٌ قائم.

وقـوله:﴿وَاخْتِـلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَـارِ وَمَا أَنْـزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ﴾ إلى قوله:﴿آيَاتُ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾.

يقرأ بالرفع وبكسر التاء والتنوين، والموضع موضعُ نَصْبِ ويكون قـوله: ﴿واخْتِلَافِ اللَّيْلِ والنَّهَـارِ﴾ عطف على قـوله: ﴿وفي خلقكم﴾، وعلى قـوله:

﴿إِن في السموات والأرض﴾، وإن في ﴿اختلاف الليل والنهار﴾ آياتٍ، وهذا عطف عَلَى عَامِلَيْن ومثله من الشعر: (١)

أكل امرئ تحسبين امرًا وناد توقد بالليل ناداً

عطف على ما عملت فيه كل، وما عملت فيه أتحسبين. وقد أباه بعض النحويين، وقالوا: لا يجوز إلا الرفع في قوله: ﴿وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آياتُ ﴾ وجعله عطفاً على عامل واحد على معنى واختلاف الليل والنهار وتصريف الرياح آيات، وهذا أيضاً عطف على عاملين لأنه يَرْفَعُ آياتٍ على العطف على ما قبلها كما خفض «واختلاف» على العطف على ما قبلها. ويكون معطوفاً إن شئت على موضع أنَّ وَمَا عَمِلتْ فيه، وإن شئت على قراءة من قرأ: ﴿ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُ مِنْ دَابَّةٍ آياتٍ ﴾.

وقوله عز وجل ﴿ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِه يُؤْمِنُونَ ﴾ .

وتؤمنون جميعاً، والمعنى \_ والله أعلم \_ فبأي حديث بعد كتاب الله وآياته يؤمنون. قال الله عز وجل: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الحديثِ كِتَاباً مُتَشَابِهاً مُثَانِيَ ﴾ (٢) فجعل القرآن أحسن الحديث.

وقوله:﴿وَيْلُ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴾.

﴿أَفَاكُ ﴾ كذاب.

وقوله:﴿هَذَا بَصَائِرُ للنَّاسِ وَهُدِّي وَرَحمةٌ ﴾.

<sup>(</sup>١) ينسب لابي داود جويرية بن الحجاج، والى جارية بن حم ، الحذافي، والى عدي بن زيد وأول القصيدة:

ودار يقول لها الرائدون ويلم الالحنافي دارا الخوافي دارا انظر شواهد المخني ٢٩٩، والخزانة ٣٩٤/٤، والكامل ١ ١٦٩ (التجارية) وشواهد الكشاف وهو من شواهد النحو الشائعة في معظم كتبه.

<sup>(</sup>٢) سنورة الزمر /٢٣ .

﴿ هذا ﴾ إشارة إلى القرآن، المعنى هذا القرآن بصائر للناس.

وقىوله:﴿ أَمْ حَسِبَ الَّـذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّمَاتَ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَـالَّـذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءُمُحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ﴾.

ويقرأ ﴿ سواءً مَحْياهُمْ وَمَاتُهُمْ ﴾ ، وقد قرئت سواءٌ مَحْياهم وَمَماتَهُمْ بنصب الممات. وحكى بعض النحويين أن ذلك جائز في العربية. ومعنى اجترحوا اكتسبوا ، ويقال : فلانٌ جَارِحةُ أهله أي كاسبهم ، والاختيار عند سيبويه والخليل وجميع البصريين سواء برفع سواء ، وعليه اكثر القراء ، ويجيزون النصب ، وتقول : ظننت زيداً سواءٌ أبوه وأمّه ، وسواءً أبوه وأمّه . والرفع أجود ، لأن سواء في مذهب المصدر كما تقول : ظننت زيداً ذو استواء أبوه وأمّه ، ومن قرأ سواءً بي مذهب المصدر كما تقول : ظننت زيداً ذو استواء أبوه وأمّه ، ومن قرأ سواء في مدهب المصدر كما تقول : ظننت زيداً ذو استواء أبوه وأمّه ، ومن قرأ سواء في مذهب الموين موضع مستوياً محياهم ومَمَاتُهُمْ ومن نصب محياهم ومماتهم ، فهو عند قوم من النحويين سواء في محياهم وفي مماتهم ، ويكون المعنى أم حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعل الهاء والميم ، ويكون المعنى أم حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعل محياهم ومماتهم سواءً كالذين آمنوا وعملوا الصالحات ، أي كمحيا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ومَمَاتهم .

وقوله: ﴿ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ ﴾.

وقد رويت آلِهَةً هَوَاهُ، ولها وجه في التفسير وروي أن قريشاً كانت تعبد العُزَّى وهي حجر أبيض فإذا رأت حجراً أشد بياضاً منه وأحسن اتخذت ذلك الأحسن واطرَحت الأوَّل، فهذا يدل على آلهته، وكذلك أيضاً إلهه.

وقوله :﴿وَأَضَلُّهُ اللَّهُ عِلِي عِلْمٍ ﴾.

أي على ما سبق في علمه قبل أن يخلقه أنه ضال.

﴿وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً ﴾.

ويقرأ عَشوة بفتح العَيْن بغير ألف، ويقرأ عُشَاوَةً - بضم العين والألف. وقوله: ﴿وَقَالُوا مَا هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلاَّ الدَّهْرُ ﴾.

فإن قال قائل: كيف قالوا نموت ونحيا وهم لا يقرون بالبعث، فالدليـل على أنهم لا يقرون بالبعث قولهم ما هِيَ إلاَّ حياتنـا، وفي نموت ونحيـا ثلاثـة أقوال.

يكون المعنى نموت ونحيا، يحيا أولادُنا، فيموت قوم ويحيا قوم، ويكون هنموت ونحيا» نحيا ونموت، لأن الواو للاجتماع، وليس فيها دليل على أن أحد الشيئين قبل الآخر. ويكون هنموت ونحا وما يهلكنا إلا الدَّهر أي ابتداؤنا موات في أصل الخلقة، ثم نحيا ثم يهلكنا الدَّهُرُ.

فَأَعْلَمَ اللَّه \_ عز وجل \_ أَنَّهم يَقولُونَ ذلك ضُلَّالًا، شَاكِّين فقال:

﴿ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴾ .

المعنى ما هم إلَّا يظنون.

وقوله \_ عز وجل \_ : ﴿مَا كَانَ خُجَّتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا﴾ .

يجوز في حُجَّتِهِم الرفْعُ، فمن رفع جعل حجتهم اسم كان و ﴿أَنْ قَالُوا ﴾ خبر كان. ومن نصب حجتهم جعل اسم كان أَنْ مَعَ صِلَتِها، ويكون المعنى ما كان حجتهم إلا مَقَالَتَهم ائتوا بآبائنا.

وقوله عز وجلَ : ﴿ وَتَرَى كُلُّ أَمَّةٍ جَاثِيَةً . كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إلى كِتَابِهَا ﴾ .

اي كل أحد يُجزى بما تضمنه كتابه، كما قال عز وجل ﴿وَكُلَّ إِنْسَانٍ

أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ في عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ كِتَاباً يَلْقَاهُ مَنْشُوراً. اقْراً كِتَابَكَ ﴿(١). فَهذا مثل قوله: ﴿ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إلى كِتَابِها ﴾.

رفع «كل» بالابتداء، والخبر «تُدْعى إلى كتابها»، ومن نصب جعله بدلاً من «كُلَّ» الأول، والمعنى وترى كل أمة تدعى إلى كتابها، ومعنى «جاثية» جالسة على الركب، يقال قد جثا فلان يجثو إذا جلس على ركبته، ومثله جَذا يجذو (٢)، والجُذُو أُشدُ استيف إزاً (٣) من الجثو لأن الجذو أن يجلس صاحبه على أطراف أصابعه.

وقوله:﴿إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ .

الاسْتِنْسَاخُ لا يكون إلا من أصل ، وهو أن يستنسخ كتاباً من كتاب، فنستنسخ ما يكتب الحفظة ويثبت عند الله -عز وجل -.

وقوله: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ ﴾.

جواب أما محذوف، لأن في الكلام دليلًا عليه، المعنى وأما الذين كفروا فيقال لهم: ألم تكن آياتي تتلى عليكم، ودلت الفاء في قوله «أفلم» على الفاء المحذوفة في قولك فيقال لهم.

وقوله عز وجل: ﴿ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ والسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا ﴾.

والسَّاعَةَ، فمن نصب فَعَطفٌ على الوعد، المعنى: وإذا قيل ان وَعُـدَ اللَّه حق وَأَن الساعة، ومن رفع فعلى معنى وقيل الساعة لا ريب فيها.

<sup>(</sup>١) سورة الاسراء /١٣ و١٤.

<sup>(</sup>٢) جذا يجذو جَذُوا، وجُذُوا، وأَجْذى، ثبت قائماً، وجثا، وقام على أطراف أصابعه.

<sup>(</sup>٣) سن الوفز وهو العجلة، واستوفز في قعدته انتصب غير مطمئن أو وضع ركبتيه ورفع إليتيه، أو استقل على رجليه ولما يستو قائماً، وقد تهيا للوثوب.

وقوله عز وجل:﴿وَقِيلَ اليَوْمَ نَنْسَاكُم، كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ﴾.

أي اليوم نترككم في العذاب، كما تركتم الايمان والعمل ليومكم.

والدليل على ذلك قوله:

﴿ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْها﴾ ويَجوز لا يَخْرُجُون منها.

﴿ولا هم يُسْتَعْتَبُونَ ﴾:

لا يردون ولا يلتمس منهم عملٌ وَلا طَاعةً.

وقوله:﴿وَلَهُ الكِبْرِيَاءُ فِي السَّمواتِ والأرْضِ ﴾.

أي له العظمة في السموات والأرض.

وقوله: ﴿ وَسَحُّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ ﴾ (١).

ويقرأ مِنَّة ﴿ جميعاً ﴾ منصوب على الحال، والمعنى كل ذلك منه تفضَّلُ وإحسان. ومِنَّة على معنى المفعول له، والمعنى فعل ذلك مِنَّة ، أي مَنَّ مِنَّة ، لأن تسخيره بمعنى مَنَّ عليكم (٢).

<sup>(</sup>١) كما هو واضع. موضع هذه الآية قبل ذلك، وسبق أن الزجاج يؤخر أحياناً بعض الآيات عن موضعها.

 <sup>(</sup>٢) على هذا التقدير تكون منه مفعولاً مطلقاً ـ لا مفعولاً لأجله ولكن هذه طريقة الـزجاج في شـرح المفعول له. كما سبق مراراً.



#### بسم الله الرحمن الرحيم

قـوله عــز وجل:﴿مَـا خَلَقْنَا السَّمَــواتِ والأَرْضَ، وَمَـا بَيْنَهُمَـا إِلَّا بِـالحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمَّى﴾:

جاء في التفسير: ما خلقناهما إلا للحق، أي لإقامة الحق، وتكون على معنى ما قامت السموات والأرض إلا بالحق، وقوله بعقب هذا:

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا عِما أُنْذِروا مُعْرِضُونَ ﴾.

أي أعرضوا بعد أن قام لهم الدليل بخلق الله السموات والأرض، وما بينهما ثم دعاهم إلى الدليل لهم على بطلان عبادة ما يعبدون من الأوثان فقال:

﴿ قُلْ أَرْأَيْتُمْ مَا تَدعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾:

ويقرأ أَرَيْتُمْ بغير ألف.

﴿مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ :

ما تدعونه إلهاً من دون الله.

﴿ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِركٌ في السَّموَاتِ ﴾ .

أي في خلق السموات، أي فلذلك أشركتموهم في عبادة اللَّه عز وجل.

﴿ إِنْتُونِي بِكِتَابِ مِنْ قَبْلَ مَذَا ﴾ .

أي ايتوني بِكتابِ أنزل فيه برهانُ ما تَدُّعُونَ .

﴿ أَوْ أَثَرَةٍ مِنْ عِلْمٍ ﴾:

ويقرأ أو أثارة من علم، وقرئت أو أثرةٍ من علم \_ بإسكان الثاء \_ ومعناها إذا قال: أثارة على معنى عَلَامةٍ مِنْ عِلْمٍ، ويجوز أن يكون على معنى بقية من علم، ويجوز أن يكون على معنى ما يُؤثِر من العلم.

وقوله عـز وجل: ﴿وَمَن أَضَلُ مِمَّنْ يَدْعُــو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ﴾:

أي من أضل مِمَّنْ عَبَدَ غيرَ اللَّه. وجَمِيعُ مَا خلق اللَّه دليل على وَحْدَانِيَّتِهِ فمن أضل ممن عبد حجراً لا يستجيب لَه. وقال و «مَنْ» وقال و «هم» (١) وهو لغير ما يعْقِل، لأن الذين عبدوها أَجْرَوْهَا مجرى ما يميز فخوطبوا على مُخَاطَبَاتِهِمْ كما قالوا: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إلى اللَّهِ زُلْفَى ﴾ (٢)،

ولو كانت «ما» لكان جَيّداً كما قال: ﴿لِمَ تَعْبُدُ ما لا يَسْمَعُ ولا يُبْصِر ﴾ (٣).

وقوله عز وجل: ﴿وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ﴾:

أي كانت الأصْنامُ كَافِرةً بعبادتهم إياها، تقولٌ ما دعوناهم إلى عبادتنا.

وقوله عز وجل: ﴿قُلْ إِنِ افْتَرِيْتُه فَلاَ تَملِكُـونَ لِي مِن اللَّهِ شَيئاً، هُـوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ﴾:

<sup>(</sup>١) يريد أنه أوقع على الأصنام ضمير العاقل.

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر الآية ٣.

<sup>(</sup>٣) سورة مريم الآية ٤٢.

أي فَلَسْتُمْ تملكون من اللَّه شيئًا، أي اللَّه أملك بعباده.

﴿ كَفَى بِهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ﴾:

أي كفَى هو شهيداً. و «بِه» في موضع رفع، وقوله في هذا الموضع:

﴿وَهُوَالغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾:

معناه أنه مَنْ أَتَى من الكبائر العِظام ما أتيتُمْ به من الافتراء على اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

وقوله: ﴿قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعاً مِنَ الرُّسُلِ ﴾.

أي ما كنت أول من أُرْسِلَ. قد أرسل قبلي رُسُلٌ كثيرونَ.

وقوله عز وجل:﴿وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وِلا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّامَا يُوحَى إِلَيَّ ﴾:

كان رسول الله على رأى في منامه أنه سيصير إلى أَرْضِ ذَاتِ نَخْلِ وَشَجِرٍ، وقد شكا أصحابه الشدة التي نالتهم فلما أَعْلَمَهُم أنه سيصير إلى أرض ذات نَخْل وَشَجِرٍ، وتأخّر ذَلِكَ استبطأوا ما قال عليه السلام، فأعلمهم أن الذي يتبِّعُهُ ما يُوحَى إليه، إن أمر بِقِتَالٍ أو انتقالٍ، وكان ذلك الأمْرُ وحياً فَهُو مُتَّبِعُهُ، ورؤيا الانبياء عليهم السلام وَحْيٌ.

وقوله:﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْـدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِـهِ وَشَهِدَ شَـاهِدُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ واسْتَكْبَرْتُم﴾.

جاء في التفسير أن عبد الله بن سلام صار إلى النبي عنى فآمن به، وقال له: سَلْ اليهودَ عني فَإِنَّهُمْ سَيُزَكُّونَنِي عندك ويخبرونك بمكانِي من العِلْم، فَسَالَهُم النبي عنه عنه (١) من قبل أن يَعْلَمُوا أَنّه قَدْ آمن . فأخبروا عنه بأنه أعلمهُم بالتوراة وبِمَدْهَبِهِم، وأنه عالم ابن عالم ابن عَالِم. فآمن بحضرتِهِم وشهِدَ أن محمداً رسول الله فقالوا بَعْدَ إيمانه أنتَ شرَّنَا وابن شَرَّنَا. قال: ألم

<sup>(</sup>١) في الأصل عليه.

يأتكم في التوراة عن موسى عليه السلام: إذا رأيتم محمداً فاقرئِوه السلام مني وآمنوا به، وأُقْبَلَ يَقِفُهُمْ من التوراة على أَمْكنةٍ فيها ذكر النبي على وصفتُه، وهم يستكبرون ويجحدون ويتعمدون ستر ذلك بأيْدِيهم (١).

وجواب: ﴿إِنْ كَانَ مِن عَنْدُ اللَّهُ وَكَفَرْتُم بِنَهُ وَشَهَدُ شَاهَدُ مِنْ بَنِي إسرائيلُ على مثله فآمن واستكبرتم ﴾ أَتُؤمِنُونَ .

ثم أعلم أن هؤلاء المعاينين خاصة لا يُؤمِنُونَ، فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي القَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾

أي قد جعل جزاءَهم على كفرهم بعدما تَبَيَّنَ لهم الهُّدَى مَدُّهم في الضَّلاَلةِ.

وَقِيلَ في تفسير قوله: ﴿وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ ﴾ عَلَى مِثْلِهِ ﴾ عَلَى مثل شهادة عبد الله بن سَلَام . والأجود ـ والله أعلم ـ ان يكون ﴿عَلَى مِثْلِه ﴾ على مثل شهادة النبي ﷺ .

وقوله: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا للَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْراً مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ ﴾.

جاء في التفسير أنه لما أسلمت جُهَينةً ومُزَينةً وأسلمُ وغِفَارٌ، قالت بَنُو عَامِرٍ وغطفان وأسد وأشجع: لـوكان ما دخل فيه هؤلاء مِنَ الدِّين خَيـراً ما سبقونا إليه، ونحن أعزُّ مِنْهُمْ، وَإِنَّمَا هؤلاء رُعَاةُ الْبَهْمِ.

وقوله عز وجل:﴿ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَاماً وَرَحْمَةً ﴾.

﴿إِمَاماً﴾ منصوب على الحال وقوله: ﴿ورحمةً﴾ عطفٌ عَلَيْهِ.

﴿ وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَاناً عَرَبِيًّا ﴾.

<sup>(</sup>۱) عبدالله بن سلام بن الحرث - أبو يوسف - إسرائيلي من ذرية يوسف الصديق - من بني قينقاع، كان حليفاً لبعض بني الخزرج، وكان اسمه الحصين وسماه النبي عبدالله، روى عنه ابناه يوسف ومحمد وعدد كبير من الصحابة، اسلم أول ما قدم النبي المدينة، وقيل بعد ذلك، وأوصى معاذ بن جبل أن يلتمس العلم عند أبي الدرداء وسلمان وابن مسعود وابن سلام. ومن أعماله أنه نهى على بن أبي طالب عن الخروج للعراق، وقال: الزم منبر النبي فإنك إن فارقته

المعنى واللَّه أعلم، وهو مصدقٌ لما بين يَدَيْهِ لساناً عَربيًا، لما جاء بعد هذا الموضع.

﴿ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَاباً أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقاً لما بين يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الحَقِّ ﴾.

وحذف له (۱) ههنا أعنى من قوله: ﴿وهذا كتابُ مصدقُ ﴾ لأن قبله ومن قبله كتاب موسى ، فالمعنى وهذا كتاب مُصَدِّقُ له ، أي مُصَدِّقُ التَّوْرَاةَ و ﴿لساناً عربياً ﴾ منصوبان على الحال. المعنى مصدق لما بين يديه عربياً ، وذكر لساناً توكيداً ، كما تقول جاءني زيد رجلاً صالحاً ، تريد: جاءني زيد صالحاً .

وتذكر رجلًا توكيداً، وفيه وجه آخر، على معنى وهذا كتاب مصدق الساناً عربياً. المعنى مصدق النبي عليه السلام، فيكون المعنى مصدق ذا لسانٍ عربيّ.

وقوله: ﴿ لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾:

ويقرأ لتنذر الذين ظلموا.

﴿وَبُشْرَى لِلمُحْسِنينَ﴾:

الأجـود أن يكـون ﴿بشرى﴾ في موضع رفع، المعنى وهـو بشرى للمحسنين، ويجوز أن يكون بشرى في موضع نصب على معنى لينذر الـذين ظلموا ويُبشِّرَ المحسنين بُشرى.

وقوله عزوجل: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ﴾.

لا تراه بعد. وناصر عثمان في شدته، ونزل فيه من القرآن: ﴿وشهد شاهد من بني إسرائيـل على مثله﴾ و ﴿قل كفى بالله شهيـداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتـاب﴾ مات سنـة ٤٣ هـ.
 الاصابة ت ٤٧٢٥.

<sup>(</sup>١) في الأصل: وحذف من ههنا.

معنى ﴿ثم استقاموا﴾ أي أقاموا على توحيد الله وشريعة نبيه عليه السلام. وقوله عز وجل: ﴿وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً﴾:

وتُقْرأُ ﴿إِحْساناً﴾، وكلتاهما جيّد، ونصب إحساناً على المصدر، لأن معنى وصيناه بوالديه أمرناه بأن يحسن اليهما احساناً.

وقوله عز وجل: ﴿ حَمَلَتُهُ أَمُّهُ كُرُهاً ﴾:

وَكُرْهاً، وقد قرئ بهما جميعاً. المعنى حملته أمه على مشقة ووضعته على مشقّة.

وقوله: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُه ثَلاَثُونَ شَهْراً ﴾:

وقد قرئت وفصله ثلاثون شَهراً. ومعنى فِصَاله فطامُه. وَأَقَلُ ما يكون الحمل لستة أَشْهُر. والاختيار وفصاله، لأن الذي جاء في الحديث: «لا رِضَاعَ بعد الفِصَالِ» يعني بعد الفطام.

وقوله: ﴿ حتى إذا بلغ أَشُدُّه وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً ﴾ :

جاء في التفسير أن الأشد ثلاث وثلاثون سنة، وقيل الأشد ثماني عشرة سنة، وقيل الأشد بلوغ الحلم، والأكثر أن يكون ثلاثاً وثلاثين، لأن الوقت الذي يكمل فيه الانسان في بدنه وقوته واستحكام شبابه أن يبلغ بضعاً وثلاثين سنة، وكذلك في تمييزه.

وقوله:﴿وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَتِي﴾.

معناه اجعل ذريَّتِي صالحين.

وقوله:﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا ﴾.

ويجوز ﴿أُولئك اللَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عنهم أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا﴾، فالقِرَاءَةُ يُتَقَبَّلُ وَيَتَقَبَّلُ، وكذلك يُتجاوزُ ونَتجاوزُ، ويَتقبَّلُ جائز، ولاَ أَعْلَمُ أَحَداً قَرأَ بها.

وقوله: ﴿وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴾.

هذا منصوبٌ لأنه مَصْدَرٌ مؤكد لما قبله، لأن قوله: أولئك الذين نَتَقبَّلُ عَنْهُم أحسنَ مَا عَمِلُوا. بمعنى الوعد، لأنه قد وعدهم اللَّه القَبُولَ. فوعدُ الصِّدْقِ توكيد لذلك.

وقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أَنِّ لَكُمَا ﴾:

وقد قرئت ﴿أُفِّ لَكُمَا ﴾ وَأُفَّ لِكُمَا. وقد فسرنا ذلك في سُـورَةِ بني إسرائيل.

وقوله: ﴿ أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ ﴾ .

ويقرأ أَنْ أَخرُجَ، ويجوز أَتَعِدَانِّي بالإِدْغَام، وإن شئت أَظْهَـرَت النُّونَيْنِ. وإنْ شئت أَظْهَـرَت النُّونَيْنِ. وإنْ شئت أسكنت الياء، وإن شئت فتحتها. وقد رُوِيَتْ عن بعضهم أَتَعِدانَني ـ بالفتح. وذلك لحنٌ لا وجه له، فَلا تَقْرَأَنَّ به، لأن فتح نُونِ الاثْنَيْنِ خطأ، وإن حُكِيَ ذلكَ في شُذُوذٍ، فلا تحمل القراءة على الشذوذِ.

ويروي أن قوله في الآية التي قبل هذه إلى قولك له: ﴿ أُولِئِكُ الذين نتقبل عنهم ﴾ نزلت في أبي بكر رَحْمَةُ الله عَلَيْه .

فأما قوله: ﴿ وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا ﴾.

فقال بعضهم: إنها نزلت في عبد الرحمن (١) قبل إسلامه، وهذا يبطله قوله: ﴿ أُولَئِكَ الِّـذِينَ حَق عَلَيْهِمُ القَوْلُ فِي أُممٍ قَـدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِم مِنَ الجِنِّ والإنْسِ إِنْهُم كَانُوا خَاسِرِينَ ﴾.

 <sup>(</sup>۱) عبد الرحمن بن أبي بكر ـ وقد روى عن السيدة عائشة أنها نَفَتْ هـذا وقالت مـا أنزل الله فينــا
قرآناً ـ وكان الذي اتهمه بهذا هو مروان بن الحكم حين طلب من أهل المدينـة البيعة ليـزيد بن
معاوية فعارضه عبد الله.

فأعلم اللَّه أن هؤلاء قد حقَّتْ عَلَيْهِم كلمة العذاب، وإذا أعلم بذلك فقد أعلم أنهم لا يؤمنون، وعبد الرحمن مؤمن، ومن أفاضل المُؤْمِنِينَ، وسَرَوَاتِهم.

والتَّفسير الصّحيح أنها نزلت في الكافر العاق(١).

وقوله عزوجل: ﴿ وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَلِيُونِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ ﴾:

ولنوفيهم جميعاً، بالنون والياء.

وقوله:﴿وَيَوْمُ يُعرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ﴾.

أكثر القراءة الفتح في النون والتفخيم في النَّارِ (٢)، وأكثر كلام العرب على إمالة الألف إلى الكسر، وبها يَقْرأ أَبُو عَمْرٍو «عَلَى النَّارِ» يختار الكسر في الرَّاءِ، لأن الراء عندهم حرف مُكرَّرٌ، فكأن كسرتَه كسرتانِ.

وقوله عز وجل: ﴿أَذْهَبْتُم طَيِّبَاتِكُمْ﴾:

بغير ألف الاستفهام، ويقرأ أأذْهَبْتُم - بهمزتين محققتين، وبهمزتين الثانية منهما مخففة، وهذه الألف للتوبيخ، التوبيخ إن شئت أثبت فيه الألف، وإن شئت حذفتها، كما تقول: «يا فلان أحدثت ما لا يَحِلُ لك جَنيْتَ عَلَى نَفْسِك» إذا وَبَّخْتَهُ، وإن شئت: أأخذت ما لا يَحِلُ لك، أجنيت على نفسك.

وقوله عز وجل: ﴿ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ ﴾ : معناه الهَوَانُ.

وقوله: ﴿ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَه بِالأَحْقَافِ ﴾ .

«الأحقاف» رمال مستطيلة مُرْتفعة كالدَكَّاوات(٣)، وكانت هذه الأحقاف منازلَ عَاد.

<sup>(</sup>١) أي كافر عاقٍ.

<sup>(</sup>٢) يريد بدون إمالة الألف. (٣) جمع دكاء.

وقوله: ﴿ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمَنْ خَلْفِهِ ٱلَّا تَعْبَدُوا إِلَّا اللَّهِ ﴾:

أي قد أنذروا بـالعذاب إنْ عَبَـدُوا غير اللَّه فيمـا تَقَدَّمَ قَبْـلَ إِنْذَارِ هُــودٍ، وعلى لسان هود عليه السلام.

﴿إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، قالوا أَجِئْتَنَا لَتَأْفِكَنَا عَنْ آلِهَتِنَا﴾: أي لِتَصْرفنا عنها بالإفْكِ والكَذِب.

﴿ فَأَتِنَا بِمَا تَعِدُنَا ﴾ : أي اثتنا بالعذاب الذي تَعِدُنا ، ﴿ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ :

﴿ قَالَ إِنَّمَا العِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ ﴾: أي هدو يعلم متى ياتيكم العَذَابُ ﴿ وَأَبَلُّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ ﴾ [إِلَيْكُمْ].

ويقرأ بالتخفيف وأُبْلِغَكُم .

﴿ وَلَكِنِي أَرَاكُمْ قَوْماً تَجْهُلُونَ ﴾ : أي أَذُلُكُمْ على السرَّشَادِ وأنتم تَصُــدُّونَ وَتَعْبُدُونَ آلِهَة لا تَنفع ولا تَضُرُّ.

وقوله: ﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضاً مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيتِهِمْ ﴾ .

أي فلما رَأُوا السحاب اللذي نشأت منه السريح التي عُلِّبُوا بِهَا قد عَرَضت في السماء، قالوا الذي وَعَدْتَنا به سحابٌ فيه الغيث والحيا والمطر، فقال اللَّه عزَّ وجلَّ : ﴿ بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ .

وقرأ بعضهم: قُل بَلْ هُوَ ما اسْتَعْجَلْتُم، وكانت الـريح من شـدتها تـرفع الراعي مَعَ غَنَمِهِ، فأهلك الله قوم عَادٍ بتلك الرّيح.

وقوله: ﴿مُمْطِرُنَا﴾ لَفظه لفظ معرفة، وهو صفة للنكرة، المعنى عَـارِضٌ مُمْطِرٌ إِيَّانَا، إِلاَ أَنَّ أَيَّانَا لا يفصل ههنا.

وقوله: ﴿ فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ ﴾.

في هذا خمسة أوجه، أجودها في العربية والقراءة، ﴿لا يُرَى إلا مَسَاكِنُهُمْ ﴿ اللَّهُمْ قَدْ أُهْلِكُوا، ويجوز مَسَاكِنُهُمْ ﴿ لاَ تُرَى أَشْخَاصُ إلا مَسَاكِنُهُم ، فأصبحوا لا تُرَى اللَّهُ مَسَاكِنُهُم ، فيكون المعنى لا تُرَى أشخاصُ إلا مَسَاكِنُهُم ، ويقرأ فأصبحوا ترَى مَسَاكِنَهُمْ ، أي لا ترى شيئاً إلا مساكِنَهُمْ ، وفيها وجهان بحذف الألف، فأصبحوا لا يُرَى إلا مَسْكِنُهُمْ ، ويجوز فأصبحوا لا ترى إلا مَسْكِنُهُمْ ، ويجوز فأصبحوا لا ترى إلا مَسْكَنَهُمْ .

بقال: سَكَن يَسْكُن مَسْكَناً وَمَسْكِناً.

وقوله عز وجل: ﴿كَذَلِكَ نَجْزِي القَّوْمَ الْمُجْرِمِينَ ﴾ :

المعنى مثل ذلك نجزي القوم المجرمين أي بالعَذَابِ.

وقوله: ﴿ وَلَقَدْ مَكَّنَاهُمْ فِيمًا إِنْ مَكَنَّاكُم فِيه ﴾.

إن ههنا في معنى «ما» و «إن» في النفي مع «ما» التي في مَعْنَى الَّـذِي أَحسن في اللفظ مِنْ «مَا» (١)، ألا ترى أنك لو قلت رغبت فيما ما رَغِبَت فيم لكان الأحسن أن تقول: قَدْ رَغِبْتَ فيما إن رَغِبْتَ فيه، تريد في الذي ما رغبب فيه، لاختلاف اللفظين.

وقوله عز وجل: ﴿ بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ ﴾:

أي دعاؤهم آلهتهم هُمَو إِفكُهُمْ، ويقرأ أَفَكَهُمْ، بمعنى وذلك كذبُهُمْ وَيُعْرُهُمْ، بمعنى وذلك كذبُهُمْ وَكُفْرُهُمْ، والأفك والأفك مثل النَّجْس والنَّجَسُ ويقرأ أَفَكُهُمْ، أي ذلك جَعَلَهُم ضلالاً كافرين، أي صَرَفَهُمْ عنِ الحقِّ، ويقرأ آفكَهُمْ أيْ جَعَلَهُمْ يافكونَ، كما تقول: ذلك أكفرهم وأضَلَّهُمْ.

وقوله عزوجل: ﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَراً مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُـونَ القُرآنَ، فَلَمَّـا حَضَرُوه قَالُوا أَنْصِتُوا﴾.

<sup>(</sup>١) المعنى اذن مكناهم فيما لم نمكنكم فيه.

أي قال بعضهم لبعض صَهْ، ومعنى صه اسْكُتْ، ويقال إنَّهُمْ كانوا تسعة نَفْرٍ، وكان فيهم زوبَعَة.

﴿ فَلَمَّا قُضِيَ وَلُّوا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ ﴾

أي فلما تلى عليهم القرآن حتى فرَغَ منه، ولُّوا إلى قومهم مُنْذِرِين ويُقْرَأُ فَلما قضَاهُ.

﴿ قَالُوا يَا قَوْمَنا إِنَا سَمِعْنا كِتَاباً أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقاً لما بين يَدَيْه ﴾.

أي يُصَدِّقُ جَمِيعَ الكُتب التي تقدمَتُهُ والأنبياء الذين أَتَوْا بها، وفي هذ دليل أن النبي ﷺ بعث الى الإنس والجِنّ.

وقوله عـز وجل:﴿ أَوَ لَمْ يَـرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَق السَّمَـوَاتِ والأَرْضَ ولم يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ المَوْتَى ﴾ .

دخلت الباء في خبر إن بدخول «أَو لَمْ» في أول الكلام، ولو قلت: ظَنَنْتُ أَنْ زيداً بقائم جاز بدخول طَنَنْتُ أَنْ زيداً بقائم جاز بدخول ما، ودخول ان إنما هو توكيد للكلام فكانه في تقدير أَلْيْسَ اللَّهُ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى فيما ترون وفيما تعلمونه.

وقد قرئت يَشْدِرُ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ المَوْتَى، والأَوْلَى هي القراءة التي عليها أكثر القراء. وهذه جائزةً أيضاً.

وقوله عز وجل:﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَر أُولُو العَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ ﴾.

جاء في التفسير أن أُولي العَزْمِ نوح وإبراهِيم ومُوسَى وعيسى ومحمَّـد، صَلواتُ اللَّه عليهم أجمعين(١).

<sup>(</sup>١) أشير في الهامش إلى أنه جاء في بعض النسخ بعد هذا جملة «من أولي العزم».

قوله: ﴿ لَمْ يَلْبَثُوا الَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ بَلَاغٌ ﴾.

الرفع على معنى ذلك بَلاغ، والنصبُ في العربيَّةِ جيدٌ بالغ. إلاَّ أَنَّه يخالف المصحف، وبَلاَغاً على معنى يبلغون بَلاَغاً، كما قال: ﴿ كِتَابَ اللَّه عَلَيْكُمْ ﴾، مَنْصُوبٌ عَلَى معنى: ﴿ حُرِّمَتْ عليكم أُمَّهَا تَكُمْ ﴾، تأويله: كتب اللَّه ذلك كتاباً .

وقوله عز وجل: ﴿فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا القَوْمُ الفَاسِقُونَ﴾.

تأويله أنه لا يهلك مع رحمة الله وتَفَضَّله الا القومُ الفَاسِقُونَ ولو قرئت فهل يَهْلِكُ إلّا القوم الفَاسِقُون كان وجهاً، ولا أعلم أحداً قرأ بها.

وما في الرجاء لرحمة الله شيء أقوى من هذه الآية. وهي قوله: ﴿ فَهَـلُ اللَّهِ مُ الفَاسِقُونَ ﴾ .

الفهارس

فهرس البحوث اللغوية فهرس الأبيات الشعرية فهرس أنصاف الأبيات فهرس التراجم فهرس المحتويات 

| -            | البحوث اللغوية                                    |
|--------------|---------------------------------------------------|
| ٦            | atte ad t                                         |
| ۱۲           | كلمة هيهات واللغات فيها                           |
| ۱۳           | كلمة تترى ولغاتها                                 |
| ١٤           | اللغات في ربوة                                    |
| 44           | رأي أبي عبيدة في النفخ في الصور                   |
| 7 £          | خسأ ـ اتخذتموهم سخريا                             |
| ۲۸           | مادة فعالة ومواضيعها                              |
| ٣١.          | استعمال كلمة أبدا                                 |
| ٤٢           | عورة وعورات                                       |
| ٦.           | دخول «من» على الأسياء                             |
| 74           | عتواً. حجراً محجوراً                              |
| 77           | اتخذوا هذا القرآن مهجوراً                         |
| 44           | أزلفنا ومادة زلف                                  |
| 117          | أوزعني أنْ أَشْكَر وتفسير المادة                  |
| ١٢٠          | العفريت وما يقابله                                |
| <br>E E Y    | بلوغ الرشد ١٣٥٠                                   |
| 180          |                                                   |
| 107          | وَيْسكُ أنه                                       |
| 174          | فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما وتفسير الاستتناء |
| 1.44<br>1.44 | معنى الدابة                                       |
| ,            |                                                   |

| 177           | إعرابات قبل وبعد                                                        |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ١٨٣           | معنی «وهـــواهــون علیـــه» في رأي أبي عبیدة                            |
| 197           | إعراب «إنها إن تك مثقال حبة                                             |
| 197           |                                                                         |
| 7.1           | نعمة ونعمات وأوجه جمعها                                                 |
| 7.4           | تصریف: هو جاز عن والده                                                  |
| ۲۰٤           | «أحسن كل شيء خلقه» وأوجه فيها                                           |
| Y.0           | معنی یتوفاکم ملك الموت                                                  |
| 711           | معنى الأرض الجرز                                                        |
| 774           | الصياصي الصياصي                                                         |
| 770           | وقرن في بيوتكن                                                          |
| 724           | يا جبال أوبي معه والطير                                                 |
| 704           | ي جبال اربي منه والقاير من المعنى فزع عن قلوبهم من المعنى فزع عن قلوبهم |
| 700           | جزاء الضعف                                                              |
| 709           | التناوش                                                                 |
| 777           | النقير القطمير الفتيل النقير القطمير الفتيل                             |
| ۲۸۰           | النقير الفظمير الفنيل                                                   |
| 347           | يا حسرة على العباد                                                      |
| 244           |                                                                         |
| 799           | اللغات في يخصموناللغات في خطف يخطف                                      |
| ۳.۳           |                                                                         |
| * ' '         | ولاهم عنها ينزفون                                                       |
| 471           | وفديناه بذبح عظيم                                                       |
| 407           | لات حين ولغاتها                                                         |
| <b>TAT</b>    | رجل سلم لرجل                                                            |
| ۱ ۸۱<br>٤ • ۹ | معنی یوزعون                                                             |
| ۲ ۲ ۹         | كلمة براء واستعمالاتها                                                  |

| 240 |                   | بطش ومرادفاتها |
|-----|-------------------|----------------|
| 244 | . سواء محياهم الخ | گُالذين آمنوا  |
| 240 |                   | حثا، جذا، وفز  |
| 227 | فيه               | الإفك واللغات  |



### ـ فهرس الأبيات الشعرية ـ

| الصفحة | الشاعر           | القافية | أول البيت    |
|--------|------------------|---------|--------------|
| ٣٢٠    | أبو زبيد الطائي  | بقاء    | صلبوا        |
| 172    | علقمة            | غريب    | فلا تحرمني   |
| 777    | طفيل             | مذهب    | وكنا         |
| 7      | قيس بن الخطيم    | فنضارب  | إذا          |
| 414    | بعض الهذليين     | ثيابي   | رفعت         |
| 414    | الجعدي           | يشغب    | وخصمي        |
| 471    |                  | يغضبوا  | ولقد         |
| VV     |                  | سلت     | بأيدي        |
| ۸۳     | الفرزدق          | الحماة  | تری          |
| 187    |                  | بواح    | من صَـدّ     |
| 4.0    | يزيد بن مخرم     | شراح    | وما أدري     |
| ١٨٢    |                  | اكدح    | وما الدهر    |
| 494    | ضرار بن نهشل     | الطوائح | لبيك         |
| 177    | ساعدة بن حؤبة    | موحدا   | ولكنها       |
| 777    | عمر بن أبي ربيعة | أبعد    | نشط          |
| 408    | الأسود بن رميلة  | خالد    | إن الذي      |
| 110    | ذو الرمة         | القطر   | ألا يا اسلمي |
| 110    | الأخطل           | الدهر   | ألا يا اسلمي |
| 177    | الأعشى           | الجرارة | ألا غُـلالة  |
| 790    | الربيع الفزاري   | نفرا    | أصبحت        |

| الصفحة       | الشاعر           | القافية      | أول البيت  |
|--------------|------------------|--------------|------------|
| 4.8          | الأبيرد          | أبجرا        | لعمري      |
| 44.          |                  | كسيرا        | ألف        |
| 404          | خفاف بن ندبة     | سِتر         | إذا        |
| 404          | خفاف بن ندبة     | سمر          | قروا       |
| 701          | کثیر             | منظر         | أيادي      |
| \ <b>YV•</b> |                  | الأنفاسا     | ۔<br>ووتر  |
| 214          | الخنساء          | نفسي         | ولولا      |
| 817          | الخنساء          | التآسي       | وما        |
| 779          | امرؤ القيس       | دليص         | كان سراته  |
| 117          | 4                | مقنعا        | فإن        |
| £ • Y.       | عمرو بن معد یکرب | وجيع         | وخيل       |
| 41.          | عدي بن زيد       | مضاعا        | دعيني      |
| 777          | الأعشى           | ياًفق        | ولا الملك  |
| 1.           | زهير             | البقل        | رأيت       |
| 10           | الراعي           | التنزيلا     | قوم        |
| ٣٥           | الأعشى           | ينتعل        | في فتية    |
| 40           | حسان             | القوافل      | حصان       |
| ١٨٣          | معن بن أوس       | أول          | لعمرك      |
| ***          | امرؤ القيس       | أغوال        | أيقتلني    |
| 777          | الأعشى           | طحالها       | فرميت      |
| ۳٥٨          |                  | الأجل        | يا رب      |
| ***          | القطامي          | الزّلل       | قد يدرك    |
| 77           | كثير             | کرم <i>ي</i> | ما أنطياني |
| 44           | زهير             | مجثم         | بها القين  |

| الصفحة | الشاعر            | القافية  | أول البيت               |
|--------|-------------------|----------|-------------------------|
| ٧٥     | الطرماح           | غراما    | ويوم                    |
| 118    | أمية بن أبي الصلت | العرما   | من سبأ                  |
| 117    | العجاج            | سمسم     | یا دار                  |
| 19.    | ذو الرمة حـ ٣٦٢/١ | النواسم  | مشين                    |
| 4.0    |                   | معظما    | هم القائلون             |
| 770    | وضاح              | سلها     | ربه محراب               |
| ٣٠3    | المتلمس           | علقها    | ولولا                   |
| ٤٥     | أبو طالب          | الزيتون  | بورك                    |
| ۸٧     |                   | عبدان    | علام                    |
| 101    | عمرو بن معد يكرب  | الفرقدان | وكل أخ                  |
| 449    |                   | يليني    | وما أدري                |
| 444    | ,                 | يبتغيني  | أألخير                  |
| 777    | كعب الغنوي        | يدان     | ي <sup>ي</sup><br>واعمد |
| ٤.٨    |                   | أحياناً  | ان                      |

## \_أنصاف الأبيات\_

| 200 | امرؤ القيس  | فاليوم اشرب غير مستحقب               |
|-----|-------------|--------------------------------------|
| 701 |             | من صادر أو وارد أيدي سبا             |
| ١٧٧ | الفرزدق     | بين ذراعي وجبهة الأسد                |
| 711 | جرير        | أقسلي السلوم عساذل والسعسسابسا       |
| ١٤  |             | فإن يكن أمسى البلى تيقوري            |
| ٣٨  |             | رجاءت به عَنْسٌ من الشيام تيلق       |
| 71. | أنس بن زنيم | كسم بجبود مقرف نبال البغني           |
| 214 | الفرزدق     | لنا قمراها والنجوم الطوالع           |
| 737 | الأعشى      | كجابية السيج العراقي تفهق            |
| 440 |             | إذا اعــوججن قــلن صــاحب قــوم      |
| 440 |             | إذا أعرججن قلن صاح قوم               |
| ٤١٨ |             | أو يختــرم بعض النفــوس حمـــامهـــا |
| 91  |             | فقد رجعوا كحي واحدينا                |

| كعب الأحبار ٥                   |
|---------------------------------|
| حسان بن ثابت ثابت               |
| صفوان بن المعطل معران بن المعطل |
| أبو طالب عم النبي في            |
| ضرار بن نهشل، نهشل بن حري       |
| زینب بنت جحش                    |
| زید بن حارثة ۲۲۸                |



# معاني المالية

لِلنَّحِسَانِج أَدُ إِسْلِحَق إِسْبِرَاهِيْم بِرَالْسَيَّرِيُ المتوفى سَكنة ٢١١ هـ

شِرَحُ وتحقِیق دکتورْعَبل لحبکر شہبی

الجشزءُ الحنامِسُ

عالم الكتب

جميع مج قوق الطبع والنيش محفوظ تللكار

الطبعــة الأولمـــ ١٤٠٨م-١٩٨٨م



بَيروت - المزرَع مَ ، بَاية الإيتمان - الطابق الأول - صَرب ٢٦٧٨ تسلفون : ٢٠١١٦٦ - ٢١٥١٤٦ - ٢٥٢٨٥٩ - بَرَقِيًّا: نابع لبكي - للكس: ٢٣٩٠





## بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ [الَّذِينَ كَفَرُوا وصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ] ﴾.

قوله عزّ وجلّ : ﴿أَضَلُّ أَعْمَالُهم﴾.

أحبطها فلا يرون في الآخرة لها جزاء، والمعنى أن حبط ما كان من صدَقَاتِهِمْ وصلتهم الرَّحِمَ وأبواب البر بكفرهم، كما قال عزّ وجلّ : ﴿ كَذَلِكَ يُرِيهُمُ اللَّهُ أَعْمَالُهُم حَسَراتٍ عَلَيْهِمْ ﴾ (١) وقوله ﴿ كَسَرَابِ بِقِيعَةٍ ﴾ (٢) وهؤلاء هم الذين صدوا عن النبي عَلَيْ والدليل على ذلك قوله : ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمنوا بما نُزّلَ عَلَى مُحمَّدٍ وهو الحقُ مِنْ رَبِّهمْ كَفَرَ عَنْهُمْ سَيَّاتِهِم، [وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ] ﴾ .

أي كفَّر عَنْهُم وما اقترفوه وَهُمْ كافرونَ لمَّا آمنوا باللَّه وبالنبي عليه السلام، وسائر الأنبياء أجمعين.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ﴾.

أي أَصْلَحَ أَمْرَهُمْ وحالهم.

وقوله : ﴿ ذَلِكَ بَأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتبعوا البَاطِلَ ﴾ .

أي الأمر ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل. وجائز أن يكون ذلك الإضلال لاتباعهم الباطل، وتلك الهداية والكفارات باتباع المؤمنين الحق، ثم قال عزّ وجلّ:

<sup>(</sup>١) سورة البقرة /١٦٧.

<sup>(</sup>٢) سورة النور الآية ٣٩: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُم كَسَرَاب بِقِيعَةٍ ﴾ .

﴿ كذلك يَضْرِبُ اللَّهُ للنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ ﴾.

أي كذلك يبين الله للناس أمثال حسنات المؤمنين وسيئات الكافرين أي كالبيان الذي ذكر، ومعنى قول القائل: ضربت لك مثلاً، أي بينت لـك ضرباً من الأمثال، أي صنفاً منها.

وِقُولُهُ عِزُّ وَجُلِّ : ﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ ﴾ .

معناه فاضربوا الرقاب ضرباً، منصوبٌ على الأمر، وتأويله فإذا لقيتُم الله الذين كفروا فاقتلوهم، ولكن أكثر مواقع القتل ضرب العُنَق، فأعلمهم الله - عزّ وجلّ - كيف القصد، وكيف قال: ﴿وَاضْرِبُوا مِنْهُم كُلَّ بَنَانٍ ﴾(١) أي فليس يتوهم بهذا أن الضّربَ محظور إلاّ على الرّقبة ققط.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿حَتَّى إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الوَثَاقَ﴾.

﴿ أَتُخنتموهم ﴾ أكثرتم فيهم القتل، كما قال: ﴿ مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَـهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِن في الأَرْضِ ﴾ (٢)، فالأسر بعد المبالغة في القتل.

ثم قال: ﴿ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً ﴾ .

أي بعد أن تَأْسِرُوهُمْ إِما مننتم عليهم مَنًّا، وإِما أطلقتموهم بفداء.

وقوله: ﴿حَتَّى تَضَعَ الحَرْبُ أَوْزَارَهَا﴾.

﴿حتى ﴾ موصولة بالقتل والأسر، المعنى فاقتلوهم وأسِرُوهُمْ حتى تضع الحرب أوزارها. والتفسير حتى يؤمنوا وَيُسْلِمُوا، فلا يجب أن تحاربوهم، فما دام الكفر فالجهاد والحرب قائمة أبداً.

وقوله: ﴿ ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءَ اللَّهُ لَا نُتَصَرَ مِنْهُمْ ﴾ .

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال الآية ١٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال الآية ٦٧.

﴿ ذلك ﴾ في موضع رفع ، المعنى الأمر ذلك ، ويجوز أنْ يكون مَنْصُوباً على معنى افعلوا ذلك .

﴿ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَا نُتَصَرَ مِنْهُمْ ﴾.

أي لويشاء اللَّه لَعذَّبَهُمْ وأهلكهم لأنه قادِرٌ عَلَى ذَلِك.

﴿ وَلَكِنْ لِيَبْلُو بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ ﴾.

المعنى ولكن أمركم بالحرب ليبلو بعضكم ببعض، أي ليمّحِصَ اللّه المؤمنين ويمحقُ الكافِرينَ.

وقوله:﴿وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبيلِ اللَّهِ فَلَنْ يَضِلُّ أَعْمَالَهُمْ﴾.

ذكر في أول السورة: ﴿اللَّذِينَ كَفُرُوا وصدوا عن سبيل الله أضل المَّاهُم وَاعلَم أَن الذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، ويقرأ عَلَى أربعة أُوجُه: قَاتَلُوا في سبيل الله، وتُتِلُوا في سبيل الله، على ما لم يسمَّ فاعله، ويُقْرَأُ قَتَلُوا في سبيل الله، بفتح القاف.

وقوله:﴿سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ﴾.

يُصْلِحُ لَهُمْ أمر معاشهم في الدنيا مع ما يجازيهم به في الآخرة، كما قال - عز وجل - : ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِم مِنْ رَبِّهِمْ، لأَكَلُوا مِنْ فَوقِهِمْ [وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِم] ﴾ (١) أي لو أنهم قبلوا ما فيها وما في الكتب وعملوا به لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرْجُلِهم، وكما قال: ﴿ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّه كان غَفّارا، يُرْسِلِ السّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً، ويُمْدِدْكُمْ بأَمْوال وَبَيْنِنَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَاراً ﴾ (٢) فوعد اللّه عز وجل المؤمنين وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَاراً ﴾ (٢) فوعد اللّه عز وجل المؤمنين إصلاح شانهم وبالهم في الدنيا والآخِرة.

وقوله: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْساً لَهُمْ وَأَضَلُّ أَعْمَالَهُمْ ﴾.

 <sup>(</sup>۱) سورة المائدة / ٦٦.
 (۲) سورة نوح الأيات ۱۰ \_ ۱۲.

﴿الَّذِينَ﴾ في موضع رفع على الابتداء. ويكون ﴿فتعسا لهم﴾ الخبر، ويجوز أن يكون نصباً على معنى أتعسهم اللَّه. والتعس في اللغة الانْحِطاطُ والعُثور.

﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُم كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمُ ﴾.

كرهوا القرآن ونبوة النبي عليه السلام فأحبط الله أعمالهم.

وقوله عزّ وجلّ: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا في الأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾.

المعنى فينظروا كيف كان عاقبة الكافرين الذين من قبلهم.

﴿ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ﴾ ، أي أهلكهم اللَّه .

﴿ وَلِلْكَ افِرِينَ أَمْشَالُهَا ﴾ أي أمثال تلك العاقبة، فأهلك الله عزّ وجلّ بالسّيف من أهلك ممن صد عن النبي ﷺ.

﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ .

أي بأن الله ولي الذين آمنوا يتولاً هم في جميع أُمُورِهم في هـدايتهم والنصر على عدوهم.

﴿وَأَنَّ الكَافِرِينَ لا مَوْلَى لَهُمْ ﴾.

أي لا ولي لهم ينصرهم من اللَّهِ في هِدَايةٍ ولا عُلُوٍّ على المؤمنين، ثم أعلم اللّه عزّ وجلّ ما أعد للمؤمنين مع النصر والتمكين، وما أعد للكافرين مع الخدلان والإضلال فقال: ﴿إِنَّ اللّه يُدْخِلُ اللّهِ يَنْ آمَنُوا وعملوا الصالحاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴾.

ثم بين صفات تلك الجنات وقال:

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتُمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ والنَّارُ مَثْوَى لَهُمْ ﴾ . والمثوى المنزل.

وقـوله ـ عـز وجل ـ : وَكَأَيِّن مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَـدُ قُـوَّةً مِنْ فَـرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ ﴾ .

المعنى وكم من أهل قَرْيةٍ هي أشد قوَّةً مِنْ أَهْلِ قَرْيتِكَ التي أخرجتك. أي الذين أخرجُوك أهلكناهم بتكذيبهم للرسل فَلاَ نَاصِرَ لَهُمْ، ثم أعلم فقال:

﴿ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّه كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِه واتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ.

وهذه أَلِفُ توقِيفٍ وتَقْرِيرٍ، لأن الجواب معلوم، كما أنك إذا قُلْتَ من يفعل السَّيئات يشق، ومن يفعل الحسنات يَسْعَد، ثم قلت: الشقاء أحب إليك أم السَّعادة. فقد علم أن الجواب السَّعادة، فهذا مجرى ألف التوقيف والتقرير.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿مَثَــلُ الجنَّـةِ ﴾ .

تفسير لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ﴾، ففسر تلك الأنهار فقال: ﴿مَثَلُ الجَنَّة التي وُعِدَ المَتَّقُونَ﴾، [أي] مما عرفتموه من الدنيا من جناتها وأنهارها جنَّة ﴿فيها أنهارٌ مِنْ مَاءٍ غِير آسِنِ﴾.

ويقرأ من ماء غير أسِن، ويجوز في العربية أَسْن، يقال أَسَنَ الماءُ يأسِنُ فهـو آسِنُ، ويقال أَسَنَ الماءُ يأسِنُ فهـو آسِنُ إذا تغيـرت رائحته، فأعلم اللّـه عزّوجلّـ أن أنهار الجنة لا تَتَغيَّر رائحة مائها، ولا يأسَنُ، ﴿وأَنْهَارُ مِنْ لَبَنِ لَمْ يَتَغَيَّر طَعْمُه﴾.

أي لا يدخله ما يدخل ألبان الدنيا من التغيُّر. ﴿وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرِ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ ﴾

ليس فيها غَوْلُ أي لا تُسْكِرُ وَلاَ تفني .

﴿ وَأَنْهَازُ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى ﴾

مَعْنَاهُ مَصْفَى لَمْ يَخْرِجُ مِنْ بَـطُونُ النَّحَلِ فَيُخَالِطُهُ الشَّمْعُ. ﴿وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الشَّمَرَاتِ﴾ كما قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينِ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴾، وصف تلك الجنَّاتِ فقال: مثل الجنة جنَّة كما وصف. وقيل إن المعنى صِفَةُ الجنَّةِ، وهو نحَوُّ مِمَّا فَسَّرَنَا.

ثُمُ قال : ﴿ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ ﴾ .

أي لهم فيها من كل الثَمَرات وَلَهُمْ مَغْفِرةٌ من رَبهِمْ، يَغْفِر ذُنُوبَهُمْ ولا يجازون بالسيئات، ولا يوَبَّخُونَ في الجنَّةِ، فَيُهَنَّوْنَ الفوز العظيم والعَطاءَ الجَزِيلَ. ثم قال:

﴿كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيماً فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ﴾.

المعنى أفمن كان على بَيِّنَةٍ من رَبِّه وأَعْطَى هَـذِهِ الْأَشْيَاء، كَمَن زُيِّنَ لـه سوء عمله وهو خَالِدٌ في النَّارِ.

﴿ وَسُقُوا ماءً حَمِيماً فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ﴾.

واحد الأمعاء مِعًى، مثل ضِلَع وَأَضْلَاعٌ.

وقوله عزّ وجلّ:﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ﴾ يعني المنافقين.

﴿حَتَّى إِذَا خَرِجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُـوا للذين أُوتُوا العِلْمَ مَـاذَا قَالَ آنِفاً ﴾.

كانُوا يَسْمُعونَ خطبة النبي ﷺ فإذا خرجوا سألوا أصحاب رسول اللّه استهزاء وإعلاماً أنهم لم يلتفتوا إلى ما قال، فقالوا: مَاذَا قال آنِفاً، أي ماذا قال الساعة، ومعنى آنفاً من قولك استأنَفْتُ الشيء إذا ابْتَدَأْتُه، ورَوْضَةٌ أُنُفُ، إذَا لَمْ تُرْعَ بَعْدُ، أي لها أُوَّلُ يُرعَى، فالمعنى ماذا قال من أول وَقْتٍ يَقْرُب مِنَّا.

وقوله: ﴿ أُولَثِكَ الَّذِينَ طَبَعِ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ واتَّبَعُوا أَهْـوَاءَهُمْ، والَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى﴾.

الضمير الذي في ﴿زَادَهُمْ ﴾ يجوز أن يكون فيه أَحَدُ ثلاثة أوْجُهِ، فأَجْوَدُهَا واللَّه أعلم - أن يكون فيه ذكر اللَّه، فيكون المعنى مَرْدُوداً على

قوله: ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ واتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، والذين اهْتَدَوْا زَادَهُم هُدًى ﴾، ويجوز أَنْ يَكونَ الضّميرُ في زَادَهم قول الرسول [ﷺ]. فيكون المعنى والذين اهتدوا زادهم ما قال رسول اللَّه هُدًى، ويجوز أن يكون زَادَهم إعراضُ المنافقين واستهزاؤهم هُدًى.

قوله: ﴿وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ﴾.

يجوز أن يكون وَأَلْهَا مَهُمْ تقواهم، كما قال عزّوجلّ: ﴿وَٱلْـزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وأَهْلَهَا ﴾ (١)، ويجوز أن يكون ـ واللَّه أعلم ـ وأَتَاهُمْ ثَـوَابَ تَقْوَاهُمْ.

وقوله - عزّ وجلّ - :﴿ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً ﴾ .

ويقرأ «إلا السَّاعَةَ إِنْ تَأْتِهُمْ» بغير ياء، والأولى أَجْوَد لموافقة المصحف.

وموضع «أَنْ» نَصْبُ على البدَلِ مِنَ السَّاعَةِ. المعنى فهل ينظرون إِلَّا أن تأتِيَهُمْ السَّاعَةُ بَغْتةً، وهذا من البدل المشتمل على الأول في المعنى وهو نحو قوله: ﴿وَلَوْلاَ رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ ونِسَاءً مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ تَطَوُّوهُمْ ﴾ (٢) المعنى لولا أن تطؤوا رِجالًا مُؤْمِنين ونساء مُؤْمِناتٍ.

ومعنى ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ ﴾ هَلْ يَنْتَظِرُونَ واحِدٌ.

ومن قرأ إن تأتهم بغتة ﴿فقد جاءَ أَشْرَاطُهَا﴾ فعلى (٣) الشرط والجزاء، وأشراطها أعلامها.

﴿فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ ﴾.

المعنى فمن أين لهم ذكراهم إذا جاءتهم الساعة، ﴿وذكراهم ﴾ في موضع رفع بقوله فَأنَّى .

(١) سيورة الفتح /٢٦.

<sup>.(</sup>٢) سورة الفتح ٢٥ .

<sup>(</sup>٣) في الاصل «على» بدون فاء.

وقوله: ﴿ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ﴾.

هذه الفاء جاءت للجزاء، المعنى قد بَيّنًا مَا يَدُلُ على أنَّ اللَّه وَاحِدٌ فَاعلم اللَّه أنه لا إله إلا اللَّه، والنبي عليه السلام قد علم ذلك ولكنه خطاب يدخل الناس فيه مع النبي [عَنِيم] كما قال اللَّه عزّ وجل: (هيا أيها النبي إذا طلقتم النساء)، والمعنى من عَلِمَ فليقم على ذلك العلم، كما قال: (اهْدِنَا الصِرَاطَ المُسْتقيم) (٢) أي ثبتناعلى الهداية.

﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ ﴾ .

أي يعلم متصرفاتكم ويعلم مثواكم، أي يعلم أين مقامكم في الدنيا والأخرة.

وقوله عزّ وجِلّ:﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ ﴾.

كان المؤمنون ـ رحمهم الله ـ يأنسون بالوحي ويسْتَوْحِشُونَ لإِبْطائِه فلذلك قالوا: ﴿ لَوْلَا نُزِّلت سورةٌ ﴾ .

﴿ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا القِتَالُ ﴾.

ومعنى ﴿مُحْكَمَةٌ﴾، غير منسوخة، فإذا ذكر فيها فَرْضُ القِتَالِ ﴿رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾: يعنى المنافقين.

﴿ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ المَغْشِيِّ عَلَيْه مِنَ المَوْتِ ﴾ .

لأنهم منافقون يكرهون القتال، لأنهم إذا قعدوا عنه ظَهَرَ نِفَاقُهُمْ، فَخَافُوا عَلَى أَنْفُسِهِم القَتْل.

﴿فَأُولَى لَهُمْ ﴾.

﴿ أُولَى لَهُمْ ﴾ وعيدٌ وتَهَدُّهُ، المعنى وليهم المكروة وقولهُ: ﴿ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ ﴾.

<sup>(</sup>١) أول سورة الطلاق. (٢) سورة الفاتحة الآية ٤.

قال سيبويه والخليل: المعنى طاعة وقول معروف أمثل، وقيل إنهم كان قولهم أولاً طاعة وقول معروف، ويجوز والله أعلم أن يكون المعنى فإذا أنزلت سورة ذات طاعة أي يؤمر فيها بالطاعة، وقول معروف، فيكون المعنى فإذا أنزلت سورة ذات طاعة وقول معروف.

﴿ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ ﴾.

المعنى فإذا جَدَّ الأَمْرُ ولزم فرض القتال، فلو صدقوا اللَّه فآمنوا بالنبي وعملوا بما نزل عليه وما أمروا به من فرض القتال لكان خيراً لهم، المعنى لكان صدقهم اللَّه بإيمانِهمْ خيراً لهم.

وقوله: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُم إِنْ تَوَلَيْتُمْ ﴾ .

وقرأ نافع «فَهَلْ عَسِيتُمْ» واللغة الجيدة البالغة عَسَيْتُمْ ـ بفتح السين ولو جاز عَسِيتُمْ لجاز أن تقول: عَسِيَ رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ .

ويقرأ أَن تَولَّيْتُمْ وإِنْ تُولِّيْتُمْ \_ بضم التاء وفتحها. ﴿ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴾ .

فمن قرأ ﴿ تَوَلَّيْتُم ﴾ - بالفتح - ففيها وجهان أَحَدَهُمَا أن يكون المعنى لعلكم إن توليتم عما جاءكم به النبي أنْ تَعُودُوا إلى أمر الجاهلية، فتفسدوا وَيَقْتُلُ بعضكم بعضاً. ﴿ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُم ﴾ ، أي تئدوا البنات ، أي تدفنوهن أحياء ، ويجوز أن يكون فلعلكم إن توليتم الأمر أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرْحَامَكُم ، ويَقْتُلُ قُريشٌ بَنِي هاشم ، وَبَنُو هَاشِم قُريْشاً ، وكذلِكَ إن توليتم .

وقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ الْهُدَى ﴾ .

المعنى رجعوا - بعد سماع الهدى وتَبيُّنِهِ - إلى الكُفرْ.

وقوله: ﴿ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ ﴾.

معنى ﴿ سُول لهم ﴾ زَيَّنَ لَهُمْ ﴿ وَأَمْلَى لهم ﴾ ، أملى اللَّه لهم كما قال : ﴿ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْماً ﴾ (١) معناه إنما نؤخرهم ، وقد قرئت : الشيطان سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلِي لهم على الأخبار عَنِ اللَّه عنز وجلّ ، المعنى وأنا أَمْلِي ، وقرئت وأَمْلِي لهم بفتح الياء على ما لم يسم فاعله .

وقوله عزّ وجلّ :﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَـزَّلَ اللَّه سَنُطِيعُكُمْ في بَعْضِ الأَمْرِ ﴾ .

و واللَّه يَعْلَمُ أَسَرارَهُمْ ﴾.

و ﴿إِسْرَارَهُمْ ﴾ قرئ بهما جميعاً، فمن قرأ أَسْرارهم ـ بالفتح ـ فهُو جمعُ سِرٍّ وأسرار، مثل حمل وأحمال، ومن قرأ إسرارهم فهو مصدر أَسْرَرْتُ إسرَاراً.

وقوله: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا تَوفَّتُهُمُ الملَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُم وَأَدْبَارَهُمْ ﴾.

يفعلون بهم ذلك في نار جهنم \_ والله أعلم \_ ويكون المعنى فكيف يكون حالهم إذا توفتهم الملائكة وهم يضربون وجوههم وأُدْبَارَهم .

قوله: ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضُوَانَهُ ﴾.

المعنى ـ واللَّه أعلم ـ ذلك جزاؤهم بأنهم اتبعوا الشيء الذي أسخط اللَّه وكرهوا رضوانه، أي اتبعوا من خالف النبي على ومن خالف الشريعة وكرهوا الإيمان بالنبي على واتباع شريعته.

﴿فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ﴾.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران /١٧٨.

أي ما كان من عمل خير نحو صلة رحم أَوْ بَرٍ أَو صَدَقةٍ، أحبط اللَّه ذلك بكفرهم بما أتى به النبي ﷺ .

وقوله: ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَدَاوَتُهُم لَرسُولُهُ عَلَيْهِ السَّالُمُ ويظهره على نفاقهم .

﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَّارَيْنَاكُهُمْ ﴾ .

معنى ﴿ لَأَرَيْنَاكُهُمْ ﴾ لعَرَّفْنَاكُهُمْ ، تقول: قد أَرَيْتَكَ هَذَا الأَمْرِ أَي قد عرفتك إياه ، المعنى لو نشاء لجعلنا على المنافقين علامة وهي السيمياء .

﴿ فَلَعَرِفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ ﴾.

أي بتلك العلامة.

﴿وَلَتِعْرِفَنَّهُم فِي خُنِ القَوْل ِ﴾، أي في نحو القَوْل ِ(١).

فدَلَّ بهذا ـ واللَّه أعلم ـ أن قولَ القائِل وفِعْلَهُ قد يـدل على نِيَّتِه، وقـولُ النَّـاسِ: قد لَحَن فـلانٌ، تأويله قـد أخذ في نـاحية عن الصـواب، عـدل عن الصواب إليها، وقول الشاعر(٢):

[منطق صائب] وتلحن أيحاناً وخير الكلام مَا كَانَ لحناً تأويله خير الحديث من مثل هذه ما كان لا يعرفه كلُّ أَحَدِ، إنما يُعْرَفُ أمرها في أنحاء قَوْلِهَا.

<sup>(</sup>١) في اتجاهه وإشاراته ومنحاه.

<sup>(</sup>٢) يقال لحن يلحن لحناً كفرح يفرح فرحاً، إذا أصاب وفطن ولحناً \_ كضرباً \_ إذا قال ما يفهمه صاحبه عنه ويخفى على الأخرين ومنه هذا البيت، وتلحن أحياناً \_ أي تغمض وتغوص في حديثها، وأفضل الكلام ما فهمه صاحبها دون الناس \_ وهذا رأي ابن دريد انظر أمالي القالي ص ٦ جـ ١. ولم يذكر قائله.

وقوله : ﴿ وَلَنَبْلُونَكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ المُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ ﴾ . معنى ﴿ لَنَبْلُونَكُمْ ﴾ المختبرنكم بالحرب .

حَتَّى نَعْلَمَ المُجَاهِدِينَ مِنْكُم والصَّابِرِينَ.

وهو عزّ وجلّ قَدْ عَلِمَ قَبْلَ خَلْقِهِم المجاهدين منهم والصابرين، ولكنه أراد العلم الذي يقع به الجزاء، لإنه إنما يجازيهم على أعمالهم. فتأويله حتى يعلم المجاهدين علم شهادة، وقد علم - عنز وجلّ - الغيب، ولكن الجزاء بالنواب والعقاب يقع على علم شهادة.

وقوله \_ عزَّ وجلَّ \_:﴿ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ﴾ .

أعلم \_ عزّ وجلّ \_ أنه لا يغفر لمن مات على الكفر. وقوله: ﴿فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ ﴾ .

والسَّلَم، ومعناه الصُّلْحُ، يقال للصُّلِحَ هو السَّلْمُ، والسَّلْمُ، والسَّلْمُ، والسَّلَمُ. والسَّلَمُ، والسَّلَمُ، والسَّلَمُ، والسَّلَمُ، ومعنى ﴿لاَ تَضْعُفُوا. يقال: وَهَنَ يَهِنُ، إِذَا ضَعُفَ، فمنع اللَّه المُسْلِمينَ أن يَدْعُوا الكافرين إلى الصُّلْحِ وأَمَرَهُمْ بِحَرْبِهِمْ حتى يُسْلِمُوا.

وقوله عزِّ وجلِّ :﴿وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ ﴾ .

تأويله أنْتُمُ الأعْلَوْنَ في الحُجَّةِ ومَعَكُمُ النبيُّ عَلَى وَمَا أَتَسَى بِهِ مِن الآياتِ التي تدل على نُبُوَّتِه، ﴿وَاللَّهُ مَعَكُمْ ﴾ أي نَاصِرُكُمْ.

وقوله \_ عزّ وجلّ \_ ﴿ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ﴾ .

أي لن يُنْقِصِكُمْ شيئاً مِن ثَوَابِكُمْ.

وقوله : ﴿ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤتكم أُجُورَكُمْ ﴾ .

وقد عرفهم أنَّ أجورهم البجنَّةُ.

﴿ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالُكُم، إِنْ يَسْأَلُكُمُوهَا فَيُحْفَكُمْ تَبْخَلُوا ﴾.

أي إِن يجهدكُمْ بالمسالة ﴿ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ ﴾ . ونُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ ﴾ .

وقوله : ﴿ وَإِنْ تَتَوَلُّوا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ . ثُمَّ لا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ ﴾ .

جاء في التفسير: إِن تَوَلَّى العِبَادُ استَبْدَلَ اللَّهُ بِهِمُ المَلَائِكَةُ.

وجاء أَيْضاً: أَن تَولَّى أهل مكَّةَ استبدل اللَّه بهم أهل المدينة، وجاء أيضاً ـ يَستَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ مِن أهل فَارِسَ، فأما ما جاء أنه يستبدل بهم الملائكة، فهو في اللَّغةِ عَلَى مَا أَتَوَهَّمُ فيه بُعْدٌ لأَنه لا يقال للملائكة قوم، إنّما يقال قوم لِلآدَمِيينَ. والمعنى ـ واللَّه أعلم ـ وَإِنْ تَتَولَّوْا يستَبْدِل قَوماً أطوعَ مِنكم، كما قال ـ عزّ وجلّ ـ ﴿عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ، أَنْ يُبْدِلَهُ أَزُواجاً خَيْراً مِنكُنَّ ﴾ (١). إلى آخر القصة.

فلم يتول جَميعُ الناس \_ واللَّه أعلم .

<sup>(</sup>١) سورة التحريم الآية (٥).





## مَدنيةٌ كلها بِإِجْمَاعٍ بسم اللَّه الرحمن الرَّحيم

قوله \_ عزّ وجلّ \_ : ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتحاً مُبِيناً ﴾ .

جاء في التفسير أنه فتحُ الحُديبية، وَكان هذا الفتح عَن غَير قتالٍ قيل إنه كان عن تراضٍ بين القوم. والحُديبية بئرٌ فسمي المكان باسم البئر، والفتح إنما هُوَ الظَّفَرُ بالمكان والمدينة والقَرْيَة، كان بحرب أو بغَيْر حُرْب، أو كان دخول عَنْوَةٍ أَوْ صُلْح، فَهوَ فتحٌ لأن الموضع إنما يكون مُنْغَلِقاً فإذا صار في اليَدِ فَهُوَ فتحٌ.

ومعنى ﴿ فَتَحْنا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً ﴾ \_ وَاللَّهُ أَعْلَمُ \_ هو الهداية إلى الإسْلام . وجاء في التفسير: قضينا لكَ قضاء مُبيناً أي حكمنا لك بإظهار دين الإسلام والنصرة على عدوك.

وأكثرُ ما جاء في التفسير أنه فتح الحُدَيْبِيَّةِ، وكان في فتح الحديبية آية عظيمة من آيات النبي [ﷺ] وذلك أنها بئر فاسْتُقِيَ جميعُ ما فيها من الماء حتى نَـزَحت ولم يبق فيها ماء، فتمضمض رسول اللَّه ﷺ ثم مَجّهُ فيها فدرت البئر بالماء حتى شَرِبَ جميع من كان مع النبي ﷺ. وليس يخرج هذا من معنى فتحنا لك فتحاً مبيناً أنه يُعنى به الهداية إلى الإسْلام، ودليل

ذلك قوله ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطاً مُسْتَقِيماً﴾.

فَالمَعْنَى فَتَحْنَا لِكَ فَتَحَاً فِي الدِّينِ لِتَهْتَدِيَ بِهِ أَنْتُ وَالْمُسْلِمُونَ.

ومعنى ﴿نَصْراً عَزِيزاً ﴾ نَصْراً إِذَا عَزَّ لَا يَقَعُ مَعَهُ ذُلٌّ.

ثم أعلم أنه عن أسباب فتح الدين على نبيه عليه السلام فقال:

﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ المُؤْمِنِينَ لَيْزِدَادُوا إِيماناً مَعَ إِيمَانِهِمْ ﴾.

أي أَسْكَنَ قُلوبَهُمُ التعظيم للَّهِ ولرسوله، والوقار.

وقوله عزّ وجلّ: ﴿ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً ﴾.

تأويله \_ واللَّه أعلم \_ أن جميع ما خلق اللَّه في السموات والأرض جنودٌ له ، لأن ذلك كله يدل على أنه واحد وأنه لا يَقْدِرُ أَحَدُ أَنْ يَأْتِيَ بَمثُل شيءٍ واحد ممَّا خلق اللَّه في السموات والأرْضِ .

ومن الدليل أيضاً على أن معنى قوله: ﴿إِنَا فَتَحَنَّا لَكَ﴾: أي إنَّا أرشدناكُ إلى الإسلام وفتحنا لك أمر الدِّين قوله عزّ وجلّ :

﴿ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَ اتِ الظَّانِينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ ﴾.

كانوا يظنون أن لن يَعُودَ الرسولُ والمؤمِنُونَ إلى أَهْليهمْ أبداً وَزُيِّنَ ذلك في قُلُوبِهِمْ، فجعل اللَّه دائرة السُّوءِ عَلَيْهم. ومن قرأ «ظن السُّوءِ» فهو كَما ترى أَيْضاً، قال أبوإسحاق: وَلاَ أَعْلَمُ أَحَداً قَراً بِهَا، وقد قيل أيضاً أنه قرئ بهِ، وزعم الخليل وسيبويه أن معنى السوء هِهنا الفساد. والمعنى: الظانين باللَّه ظَنَّ الفَسَادِ، وهو ما ظَنُّوا أن الرسول عليه السلام ومن معه لا يَرْجِعُونَ. قال

اللَّه تعالى: ﴿عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ﴾. أي الفساد والهلاك يقع بهم ﴿ وغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً ﴾.

﴿ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالَّارْضِ ﴾.

تفسيره مثل الأول.

﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً: عَالِياً حَكيماً فِيما دَبَّرهُ ﴾.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً ومُبَشِّراً وَنَذِيراً ﴾ : أي شاهداً على أمتِك يوم القيامة. وهذه حال مُقَدَّرة أي مُبشِّراً بالجنة من عمل خَيْراً ومُنْذِراً مَنْ عَمِل شَرًّا بالنَّار.

﴿لِتُوْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِه ﴾ .

الخطاب للنبي على وخطاب للنَّاس وَلْأُمَّتِه. والمعنى يَـدُلُ على ذلك. ويجوز لِيُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِه. وقَدْ قرِئ بهمَا جميعاً. وجائز أن يكون ﴿لِتُوْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَقَدْ قرِئ بهمَا جميعاً. لأن النبي على قد آمن باللَّه وبآياته وكتُبه ورسُلِه.

فقوله ﴿شاهداً﴾ حال مقدرة، أي يكون يوم القِيَامَةِ، والبشارة والإنذار حال يكون النبي على ملابساً لها في الدنيا لمن شاهده فيها من أُمَّتِه، وحال مُقدَّرة لمن يأتي بعده من أمَّتِه إلى يوم القيامَةِ مِمَّنْ لم يشاهده. يَعْنِي بقوله مُقدَّرة أن الحال عنده في وقت الإخبار عَلَى ضَرَبْيْن. حال مُلابسة يكونُ المُحْبِرُ مُلابِساً لها في حين إِخْبارِه، وَحَالٌ مُقَدَّرةٌ لأن تُلابَسَ في ثانٍ مِنَ الزَّمَانِ.

وقوله عزّ وجلّ ﴿ وَتُعَزَّرُوهُ وتُوَقَّرُوهُ ﴾.

معنى ﴿ تُعَزِّرُوه ﴾ تنصروه ، يقال: عَزَّرْتُه أَعُزِّرهُ ، أي نصرته مَرَّة بعْدُ مرَّة ، وجاء في التفسير لتنصروه بالسَّيْفِ ويجوز وَلِتَعْزُروه ، يقال: عَزَرْتُه أَعْزُره عَزْراً ، ونصرة النبي ﷺ هي نُصْرَةُ اللَّه عَزْ وجلّ .

﴿وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴾ .

فهذه الهاءُ تَرْجِعُ عَلَى اللَّهِ عَزَ وَجَلَّ. ومعنى يُسبحـون اللَّه، أي يُصَلُّون له. والتسبِيح في اللُّغَةِ تعظِيم اللَّه وتنزيهه عن السُّوءِ.

وقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّما يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ﴾ .

أي أَخْذُكَ عَلَيْهِم البَيْعَةَ عَقْدٌ لِلَّهِ عزّ وجل عَلَيْهِم. ومعنى ﴿ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ﴾ يحتمل ثلاثة أَوْجُهٍ منها وَجْهَانِ جاءا في التفسير، أحدُهما يَدُ اللَّه في الوَفَاء فَوْقَ أَيْدِيهِم، وجاء أَيْضاً يد اللَّه في الثواب فوق أَيْدِيهِم. والتفسير واللَّه أعلم \_ يد اللَّه في المِنَّةِ عَلَيْهِمْ في الهِدَايَةِ فوق أَيْدِيهِمْ في الطاعة.

وقوله: ﴿فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ ﴾.

والنكث في اللَّغَةِ نقضُ مَا تَعْقِدهُ، وما تُصْلِحُه. وجاء في التفسير: ثلاثة أشياء تَرجِعُ عَلَى أَهْلِهَا، أَحَدُهَا النكث. والبغي والمكر. قال اللَّه عزّ وجلّ ﴿ إِنَّما بَغْيُكُم عَلَى أَنْفُسِكم ﴾ (١)، والمكْرُ قال اللَّه عزّ وجلّ: ﴿ وَلَا يَحيقُ المَكْرُ السَّيّ عُلَى نَفْسِه وَمَن أَوْفَى السَّيّ عُلَى نَفْسِه وَمَن أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّه فَسَنَزُّتِيهِ أَجْراً عَظَيماً ﴾ .

ويقرأ ﴿فَسَيُؤتيه أَجْراً عظيماً﴾. ويقرأ عَلَيْهِ اللَّه، وعَلَيهُ اللَّهَ. وقد فسرنا مثل هذا فيما سلف.

سَيَقُولُ لَكَ المُخَلِّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فاسْتَغْفِرْ لَنَا.

بإظهار الراء عند اللَّام ، وقد رُويت عَنْ أَبِي عَمْروٍ فاستغفِلُنَا بالادغام، وكذلك في قوله يَغْفِلَّكُمْ. ولايُجيزُسيبويه والخليل إدغام الراء في الـلام.

ولا يحكون(٣) هذه اللغة عن أحدٍ من العرب، ويذكرون أن إدغام الراء

<sup>(</sup>٣) ليس هـذا راجعاً لسيسويه والخليل فيما يظهر ـ وإنما يريد أن الرواة لم يحكوا هذه اللغة ـ =

في اللام غير جائز لأن الراء عندهم حرف مكرَّر، فإذا أدغم في اللام بطل هذا الإشباع الذي فيه.

وأعلم اللَّه عزِّ وجلَّ أن هؤلاء منافقون فقال: ﴿ يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ﴾.

وأعلم الله ـ عزّ وجلّ ـ أنهم تخلفوا عن الخروج مع النبي على بطنهم ظن السّوء، فأطلع الله نبيه على ذلك، قال الله عزّ وجلّ : ﴿ بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَداً وَزُيِّنَ ذَلِكَ في قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُم ظَنَّ السَّوْءِ ﴾.

أي ظن الفساد.

﴿ وَكَنْتُمْ قَوْمًا بُوراً ﴾.

أي هالكين عند اللَّهِ \_ عزَّ وجلَّ \_ فاسِدين في عِلْمِه .

وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿شَغَّلَتْنَا أَمْوَالُنَا﴾.

أي ليس لنا من يَقُوم بها.

﴿وأَهْلُونَا﴾.

أي وشغلتنا أهلونا، ليس لنا من يخلفنا فيهم، ويجوز وأَهْلُنا، ولكن القراءة المشهورة بالواو، فمن قال وَأَهْلُونا فهو جمع أهل وأهلون، ومن قال وأهلنا فهو يتضمَّن الجماعة كُلُها.

وقوله جلّ وعزّ: ﴿سَيَقُولُ المخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُم إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُريدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلاَمَ اللَّهِ﴾

يعنى بقوله: يريدون أن يُبَدِّلوا كلام اللَّه \_ قول ه عزَ وجَـلِّ (١): ﴿ قُلْ لَنْ

<sup>=</sup> بدليل أن الضمائر بعدها جاءت بصيغة الجمع.

<sup>(</sup>١) في الأصل وقوله.

تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبِداً وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًا (١)، فأرادُوا أن يأتوا بما ينقض هذا. فأعلم الله عز وجل أنهم لا يعقلون، ولا يقدرون على ذلك فقال: ﴿قُلْ لَنْ تَتَبَّعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ ﴾.

ولو كان الكلام نهياً لقال: قل لا تَتَبِعُونا. وقرئت: «يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلِمَ اللَّهِ».

فَالْكَلِمُ جَمَّعَ كُلُّمَةً، والكلام في موضع التَّكْلِيم.

وقوله: ﴿ قُلْ لِلْمَخَلَّفِينَ مِنَ الأَعْرابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَـدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ ﴾

وقد قرئت أو يُسْلِموا، فالمعنى تقاتلونَهُمْ حتى يسلموا، وإلا أَنْ يَسلموا، فإن قال قائِلُ: قد قال رسول الله على لهم: ﴿ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَداً وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوّاً ﴾ (١) فكيف جاز أن يقول: ﴿ سَتُدْعُونَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ ﴾، فإنما قال على ذلك لأن الله أعلمه أنّهُمْ منافقون، وأعلمه مع ذلك أنهم لا يُقاتِلُونَ معه.

وجاء في التفسير أنه عُنِيَ بقوله: ﴿ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ ﴾ بنو حنيفة، وأبو بكر رحمه الله، قاتلهم في أيام مسيلمة. وجاء أيضاً هواذِن، والمعنى أن كل من ظَاهِرُهُ الإسلام فعلى أصحاب النبي على أن يدعوهم إلى الجهاد. والصحابة لم يُطْلَعُوا في وقت الجهاد على من يُقاتِل ومن لا يُقاتِل، ولا على من ينافق ومن لا ينافق، لأن الاظهار على ذلك من آيات الانبياء عليهم السلام.

وقد قيل: ﴿إِلَى قَوْمِ أُولِيَ بَأْسٍ شَدِيدٍ ﴾ [أي] إلى فـارس والرُّوم، وذلك في أيام أبي بكر وعُمَر رحمة اللَّه عليهما وَمَنْ بَعْدَهُم.

<sup>(</sup>١) سورة التوبة الأية ٨٣.

﴿ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْراً حَسَناً ﴾ .

أي إن تُبْتُم وتَرَكْتُم النِّفَاقَ وجَاهَدْتُم. ﴿يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْراً حَسَناً ، وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمُ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبُكُمْ عَذَاباً اليماً﴾

أي إِنْ أَقْمْتُم على تقاكم وتولَّيْتُمْ عن الإِيمان والجهاد كما تولَيتُم على عهد رسول اللَّه [ﷺ] يُعذِّبَكُمْ عَذَاباً أليماً.

ثم أعلم عزّ وجلّ بخبر من أخلص نيَّتُهُ فقال:

﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهَ عَنِ المُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتُ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ ﴾

أي علم أنهم مُخْلِصُون. وجاء في التفسير أن الذين بايعوا تحت الشجرة كانوا ألفاً وأَرْبَعَمائة، وقيل ألفاً وخسمائة، وقيل ألفاً وثَلاثَمائة وكانوا بايعوا النبي [على أن لا يُولوو في القتال وَلا يَهْرَبُوا، وسُمِّيتُ بيْعة الرضوانِ لقول [على أن لا يُولوو ألهُ عَنِ المُؤْمِنينَ إِذ يبايعُونَكَ تحت السَّجرة هَ سَمُرةً (١).

﴿ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً ﴾ .

قيل إنه فتح خَيْبَر.

﴿ وَمَغَانِمَ كثيرةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيماً ﴾.

﴿وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ ﴾.

وهذا التكرير تكرير في الوَعْدِ، أي فعجَّلَ هذه يَعْني خَيْبَر.

﴿ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيةً للمُؤْمِنِينَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) السمر هو شجر الطلح يجمع على سَمُر وسمرات وأَسْمُر والسمر ضرب من العضاة، وقيل ضرب من السمر - وفي ضرب من الشجر صَغار الورق قصار الشوك - وليس في العضاة شيء أجود خشباً من السمر - وفي السمر ثمرة يأكلها الناس - وفي حديث سعد ما لنا طعام إلا هذا السّمُر.

أي كف أيدي الناس عَنْهُمْ لَمَّا حرجوا وخلفوا عِيَالَهُمْ بالمدينة حَفِظَ اللَّهُ عِيَالَهُمْ بالمدينة حَفِظَ اللَّهُ عِيَالَهُمْ وَبَيْضَتَهُمْ (١)، وَقَـد همَّت اليَهُـودُ بِهِمْ فَمَنَعُهُمُ اللَّهُ ذَلِكَ.

﴿ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْها قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا ﴾.

المعنى وعدكم الله مغانم أخرى ﴿قد أَحَاطَ اللَّهُ بِها﴾، قد علمها اللَّه، وهو مَا يَغْنَمُ المُسْلِمُون إِلَى أَنْ لاَ يُقَاتِلَهُمْ أَحَدٌ.

وقوله عزّ وجلّ :﴿ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّــا وَلَا نَصِيراً. سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ ﴾ .

المعنى لو قاتلك من لم يقاتلك لَنْصِرْتَ عَلَيْهم، لأن سنة اللَّه النَّصْرُ للله وحِزْبه.

﴿ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴾.

وسنة اللَّه منصوبة على المصدر، لأن قوله ﴿لَوَلُوْا الأدبار﴾ مَعناه سن اللَّهُ خِذْلاَنَهُمْ سُنَّةً، وقد مرَّ مثل هذا في قوله: ﴿كِتَابَ اللَّهِ عَليكُمْ ﴾(٢)، وفي قوله: ﴿كِتَابَ اللَّهِ عَليكُمْ كُرْ؟)، وفي قوله: ﴿صُنْعَ اللَّهِ ﴾(٣)، ولو قرئت ﴿سُنَّةُ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ، ولكن لا أعلم جيداً في العربيَّةِ. المعنى تلك سنة اللَّه التي قد خَلَتْ مِنْ قَبْلُ، ولكن لا أعلم أحداً قرأ بها فلا تقرأنَّ بها.

﴿ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ ﴾ .

﴿مَكَّةَ﴾ لا تَنْصَرِفُ لأنَّها مؤنَّتُةٌ وهي مَعْرِفَة.

وقوله: ﴿مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ﴾ .

جاء في التَّفْسِيرِ أن رسول اللَّه ﷺ أُتِيَ باثنيْ عشر رَجُلًا أُخِذُوا بلا عهـ د

<sup>(</sup>١) مدينتهم ومقر إقامتهم .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء الآية ٢٤. ﴿وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ النِسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾.

<sup>(</sup>٣) سورة النمل الآية ٨٨ ﴿وَتَرَى الجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ﴾.

ولا عقد فخلاهم النبي ﷺ ومَنَّ عَلَيْهِمْ، وكان عاقبة ذلك أن سلِمَ للرجـلَ مَنْ بَينَهُ وبينه قَرابَةٌ وَمَن هُوَ مؤمِنٌ أَن يُصَابَ قال اللَّه عزّ وجلّ : ﴿وَلَوْلاَ رِجَالُ مُؤْمِنُونَ وَنِساءً مُؤْمِنَاتٌ لم تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَؤُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾.

وموضع «أن»رفع بدلٌ مِنْ رجال، المعنى لولا أَنْ تـطأوا رجـالا مُؤْمِنينَ ونساءً مُؤْمِنَاتِ.

ثم قال: ﴿ لَو تَزَيَّلُوا لَعَذَّابْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيماً ﴾.

أي لو تَميَّزَ الكافِرُونَ مِنَ المُسْلِمِينَ لأَنزلنا بالكافرين ما يكون عَذَاباً لَهُمْ في الدُّنيَا.

وَمَعْنَى : ﴿ فَتَصِيبَكُمْ مِنْهِم مَعَرَّةً ﴾ .

قيل: لولا أن يقتلوا منهم قـوماً مؤمنين خـطاً فَتَلزَمُكُم الدِّياتُ والمعنى ـ واللَّه أعلم ـ لولا كراهة أنْ يَلحقكُمْ عَيبٌ بأن قتلتم من هـو على دينكم إذ أنتم مختلِطُونَ بهم لعَذَّبنا الذين كفروا مِنهُمْ عذاباً أليماً.

وقوله: ﴿هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ المَسْجِدِ الحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُ وَفَا أَنْ يبلغَ مَحِلَّهُ ﴾.

﴿ الهَدْيَ ﴾ مَنْصُوبٌ سبق على الكاف والميم، المعنى وصَدُوا الهَدْيَ، و ﴿ مَعْكُوفًا ﴾ مَحْبُوسًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ

﴿ وَلَوْلاَ رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ ﴾: كما وَصَفْنَا لنَصَرْنَاكُمُ عَلَيْهم، ولكن الذي مَنَع عن ذلك كراهة وَطْءِ المؤمنين بالمكرُوه والقَتْل ِ. وموضع ﴿ أَنْ يَبلُغَ مَحِلَّه ﴾ منصوب عَلَى مَعْنى وصدوا الهَدْيَ محبوساً عن أَنْ يَبلُغَ مَحِلَّهُ.

وقوله - عَزَّ وَجَلَّ - ﴿فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِـهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾. أُنْزَلَ اللَّه عَلَيْهِم الوقار والهيبة.

﴿ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى ﴾.

جاء في التفسير أن شعارَهُم لا إله إلا اللهُ، وكلمة التَّقَوَى تـوْحِيد اللَّهِ والإيمان برسوله عليه السلام.

﴿وَكَانُوا أَحَقُّ بِهَا وَأَهْلَهَا ﴾.

أي كانوا أحق بها من غيرهم، لأِنَّ اللَّهَ ـ جـلَّ وعزَّ ـ اختـارَ لنبيه ولــدينه أَهْلَ الخَيْرِ ومُسْتَحِقِّيه، ومن هو أولى بالهِدَايَة مِنْ غيره.

وقوله: ﴿ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ المَسْجِدَ الحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُم وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ ﴾ .

رأى رسول اللَّه ﷺ في منامه كأنَّهُ وأَصْحابَهُ ـ رحمهم اللَّه ـ يدخلون مكَّة محلَّقِين ومُقَصِّرِين، فَصَدَق اللَّهُ رسوله الرُّوْيَا فدخلوا على ما رأى. وكانوا قد استبطأوا الدُّخُولَ.

ومعنى ﴿إِنْ شَاءَ اللَّهُ ﴾ يخرج على وَجْهَيْن. أحدهما لتدخُلُن إِنَّ أُمركُم اللَّه. ويجوز وهو حسن أن يكون «إن شَاءَ اللَّه» \_ جرى على ما أمر اللَّه به في كل ما يُفعَلُ مُتَوَقِّعاً، فقال: ﴿وَلاَ تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَداً، إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ﴾ (١).

وقوله عزّ وجلّ: ﴿مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدًاءُ عَلَى الكُفَّارِ رُحَمَاءُ سِنَهُمْ.

وَصَفَهُم اللَّهُ بِأَنَّ بِعضَهُمْ مَتَحَنِّنُ على بَعْضِ، وأن عَلَيْهِم السّكينة والوقار، وبعضهم يخلص المودَّة لبَعْضٍ، وهم أشِدَّاءُ عَلَى الكُفَّادِ. أشداء جمع شديدٍ، والأصل أشدِدَاء، نحو نصيب وأَنْصِبَاء، ولكن الدَّالَيْنِ تَحَرَّكَتَا فَادْغِمتِ الأولى في الثانية، ومثل هذا قوله: ﴿مَنْ يَرْتَدُ مِنكُمْ عَنْ دِينِهِ افْسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهِمْ ويُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى المُؤْمِنِينَ أَعِزَّهٍ عَلَى الكَافِرِينَ ﴾ (٢)

سورة الكهف / ٢٣ - ٢٤.
 سورة الكهف / ٢٣ - ٢٤.

وقوله: ﴿سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ﴾.

أي في وجوههم عَلاَمَةُ السُّجُودِ، وهي علامة الخاشِعين لِلَه المُصَلِّين. وقيل يبعثون يَوْمَ القِيَامَةِ غُرُّا مُحجَّلينَ من أثر الطُّهُورِ، وهذا يجعله اللَّه لَهُمْ يَوْمَ القيامَةِ عَلامَةً وهي السيماء يُبَيِّنُ بها فَضْلَهُمْ عَلَى غَيْرَهِمْ.

وقوله: ﴿ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ في التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهم في الْإِنْجِيل ﴾.

أي ذلك صفة محمد على وأصحابه في التوراة، ثم أعلم أنَّ صِفَتَهم في الإنجيل أيضاً.

﴿كَزَرْعٍ إِ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ ﴾.

معنى ﴿أَخْرِج شَطَاهِ﴾ أخرج نباته ﴿فَآزَرَهُ فَاسْتَغَلَظُ﴾، أي فَآزَرَ الصَّغَارُ. الكَبَارَ حتى استوى بعضُه مع بعْضٍ ، ﴿عَلَى سُوقِهِ﴾ جمع ساقٍ.

وقوله: ﴿ يُعْجِبُ الزُّرَاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الكُفَّارَ ﴾.

﴿الزُّرَاعِ﴾ محمد عليه السلام والدّعاة إلى الإسلام وهم أصحابه.

وقوله:﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينِ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً﴾.

﴿ وَنَهُمْ فَيه قولان ، أَن تَكُون (مِنهم ) ههنا تخليصاً للجنس من غيرِه كما تقول: أَنفَق نَفَقَتَك مِنَ الدَّرَاهِمِ لاَ مِنَ الدَّنَانِيرِ ، المعنى اجعل نفقتك من هذا الجنس ، وكما قال: ﴿ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأُوْتَانِ ﴾ (١) ، لا يريد أن بعضها رجس وبعضها غير رِجْس ، ولكن المعنى اجتنبوا الرجس الَّذِي هُوَ الأوثانُ .

<sup>(</sup>١) سورة الحج /٣٠. يريد أن «من» بيانية.

فالمعنى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات من أصحاب النبي ﷺ المؤمنين أجراً عظيماً وفَضًلهُمْ .

والوجه الثاني أن يكون المعنى وعد الله الذين أقاموا منهم على الإِيمَانِ والعمل الصالح مَغْفِرةً وأجراً عظيماً.



## بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَي ِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ .

وقــد قرئت لا تقْـدَموا بفتـح التــاء والــدَّال، والمعنى إذا أُمِرْتُم بـأَمْـرٍ فــلا تفعلوه قبلَ الوقتِ الَّذي أُمِرْتم أن تفعلوهُ فِيهِ .

وجاء في التفسير أن رجلًا ذبح يوم الأضْحَى قَبْلَ صَلاةِ الأَضْحَى فتقدم قبل الوقت فأعلم [اللَّه] أن ذلك غير جائز. ففي هذا دليل أنَّه لا يَجُوزُ أن يؤدى فَرْضُ قبل وقْتِهِ وَلا تطوعُ قَبْلَ وَقْتِهِ مِمَّا جَاءَت به السَّنَّة، وفي هذا دليل أن تقديم الزكاةِ قبل وقتها لا ينبغي أن يجوز، فأما ما يروى أن النبي السَّلَفَ من العباس شيئاً من الزكاة، فلا أعلم (١) أن أحداً ممن أجاز تقديم الزكاة احتج إلا بهذا الحديث، وهذا إن صح فهو على ضربين أحدهما أن يكون مخصوصاً والآخر أن يكون الحاجة اشتدت فوقع اضطرار إلى استسلاف الزكاة.

والإجماع أن إعـطاءهـا في وقتها هو الحق، وهو الفَصْلُ إنْ شَاء اللَّه.

ومن قرأ: ﴿لاَ تَقَدُّمُوا﴾ فمعناه كمعنى لا تُقَدِّمُوا.

وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿يَا أَيُهِا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْـوَاتَكُمُ فَوق صَـوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ ﴾.

<sup>(</sup>١) في الأصل ولا أعلم.

أمرهم اللَّه \_ عز وجل \_ بتبجيل نبيه عليه السلام، وَأَنْ يَغُضُّوا أَصْوَاتَهُمْ وَأَنْ يَغُضُّوا أَصْوَاتَهُمْ وأَن يخاطبوه بالسكينة والوقار، وأن يفضلوه في المخاطبة، وذلك مما كانوا يفعلونه في تعظيم ساداتهم وكبرائهم.

ومَعنى ﴿كَجَهْرِ بَعْضِكُم لِبَعْضٍ ﴾ أي لا تنزلوه منزلة بعضكم من بعض، فتقولوا: يا محمدِ خاطبوه بالنبوة، والسكينة والإعظام.

وقوله: ﴿ أَنْ تَحْبَط أَعْمَالُكُمْ ﴾.

معناه لا تفعلوا ذلك فتحبط أعمالكم. والمعنى لئلا تحبط أعمالكم فالمعنى معنى اللام في أن. وهذه اللام لام الصيرورة وهي كاللام في قوله: ﴿فَالْتَقَطَه آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَناً ﴾(١) والمعنى فالتقطه آل فرعَوْنَ ليصير أمرهم إلى ذلك، لا أنَّهُمْ قصدوا أن يصير إلى ذلك. ولكنه في المقدار فيما سبق من علم الله أن سبب الصير التقاطهم إياه، وكذلك لا ترْفَعُوا أصواتكم فيكون ذلك سبباً لأن تحبط أعمالكم.

وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرونَ .

هذا إعلامٌ أن أَمْرَ النَّبِيِّ [ﷺ] ينبغي أن يُجَلُّ ويُعَظَّم غايَة الإِجْلَالِ.

وأنه قد يُفعل الشيءُ مما لا يَشْعَرُ به من أمر النبي ﷺ فيكون ذلك مُهلكاً لِفَاعِلِه أو لِقَائِله، ولـذلك قـال بعض الفقهاء: من قـال إن زِرَّ رسـول اللَّه ﷺ وسخ يريد به النقص منه وجب قَتْلُه.

هذا مذهب مالك وأصحابه.

وقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولِئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى ﴾.

أَخْلَصَ قُلُوبَهُمْ \_ وَ «هُمْ» يخرج على تفسير حقيقة اللغة، والمعنى

<sup>(</sup>١) سورة القصص /٨.

اختبر اللَّه قُلُوبَهم فَوَجَدَهُمْ مُخْلِصِين ـ كما تقول: قد امتحنت هذا الذهب وهذه الفضة. تأويله قد اختبرْتُهُمَا بأن أَذَبْتُهَمَا حتى خَلَّصْتُ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ فَعَلِمْتُ حَقِيقَةَ كل واحد منهما.

وقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينِ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الحُجُراتِ ﴾.

يقرأ بضم الحاء والجيم، والحُجَرَاتَ بِفَتْح الجيم، ويجوز في اللغة الحُجرات. بتسكين الجيم ولا أعلم أحداً قَرَأ بالتَّسْكِينِ وَقَدْ فَسَّرْنَا هذا الجمع فيما تقدم من الكتاب.

وواحد الحجرات حُجْرَةً. ويجوز أن تكون الحُجراتُ جمع حُجَرٍ وَوَحَدراتٍ، وَالْ الفَتح جاز بدلاً من الضَّمَةِ لثقل الضَّمَةِ لثقل الضَّمَةِ لثقل الضَّمَةِ الثقل الضَّمَةِ النَّهُ الْفَرَدِ الْفَرِدِ أَنْ الفَرْدَ الْفَرْدِ الْفَرْدُ الْفُرْدُ الْمُرْدُ الْفُرْدُ الْفُرْدُ الْمُعْرِدُ الْمُرْدُونُ الْمُرْدُونُ الْمُرْدُونُ الْمُرْدُونُ الْفُرْدُ الْمُرْدُونُ الْمُعْرِدُ الْمُعْرُونُ الْمُعْرِدُ الْمُعْرِدُ الْمُعْرِدُ الْمُعْرِدُ الْمُعْرِدُ الْمُعْرُونُ الْمُعِلُونُ الْمُعْرِدُ الْمُعْرِدُ الْمُعْرُونُ الْمُعْرِدُ الْمُعْرُونُ الْمُعْرِدُ الْمُعْرِدُ الْمُعْرِدُ الْمُعْمُونُ الْمُعْرِدُ الْمُعْمُ الْمُعْرُونُ الْمُعْرِدُ الْمُعْرِدُ الْمُعْرِدُ الْم

وهؤلاء قــوم جــاءوا إلى النبي [عَلَيْهُ] من بني تــميــم فَنـَــادَوْه مـن وراء الحجرات. ولهم في التفسير حديث فيه طول، وجملته أنهم جــاءوا يفاخــرون النّبي وأنّهُمْ لم يلقَوْه بما يجب له عليه السلام.

قَـال:﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَـانَ خَيْراً لِهُمْ وَاللَّهُ غَفُـورٌ رَحِيم﴾.

أي من تاب بعد هذا الفِعْلُ فاللَّه غفور رحيم.

وقوله عزّ وجلّ: ﴿يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيُّنُوا أَنْ تُصِيبُوا ﴾ . ويقرأ فتثبتوا أَنْ تُصيبوا .

﴿ قَوْماً بِجَهَالَةِ ﴾ .

جاء في التفسير أنها نزلت بسبب الوليد بن عقبة. وكان رسول الله ﷺ بَعَثَهُ ساعِياً يَجْبِي صدقات بني المصطلق، وكان بينه وبينهم أَحْنَـةٌ أي عداوة،

فلما اتّصَلَ بهم خَبرُهُ وقد خرج نحوهم قال بعضهم لبعْض : قد علمتم ما بيننا وبين هذا الرجل، فامْنعُوهُ صَدَقَاتِكُمْ، فاتصل به ذلك فرجع إلى النبي عَلَيْ فأخبره أنهم مَنعُوهُ الصدقة وأنهم ارْتَدُوا، وأَعَدُوا السِّلاَحَ للحَرْبِ، فوجه رسول فأخبره أنهم مَنعُوهُ الصدقة وأنهم ارْتَدُوا، وأعدُوا السِّلاَحَ للحَرْبِ، فوجه رسول اللَّه عَلَيْ بخالد بن الوليد ومعه جيش، وتقدم إليه أن ينزل بعقوتهم ليلاً، فإن رأى ما يدل على إقامتهم على الإسلام من الأذان والصلاة والتهجُد أمسك عن محاربتهم، وطالبهم بصَدقَاتِهمْ فلما صار خالِدُ إليهم ليلاً سَمِعَ النداء بالصَّلاة، ورآهم يُصَلونَ وَيتهجَدُونَ، وقالوا له: قد استبطأنا رسالة رسول الله عَني في الصَّدقاتِ، وسلموها إليه، فأنزل الله عز وجل - ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقَ بِنَبْهِ أَي بَخبرٍ ﴿فَتَبَيْنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ ﴾ أي كراهة أن تُصِيبُوا قوماً بِجَهَالَةٍ وهذا دليل أنه لا يجوز أن يقبل خبر من فاسق وإن تَبيّنَ (١) وأنّ الثقة يجوز قبول خبره. والثقة من لم تجرب عليه شهادة زُورٍ وَلا يُعْرَف بفِسْقٍ وَلا جُلِدَ في حَدّ، وهو مع ذلك صحيح التمييز.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَـوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ اللَّهِ لَـوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الأَمْرِ لَعَنِتُمْ ﴾.

أي لـو أطاع مثـل هذا المخبـر الذي أخبـره بما لا أصـل له لـوقعتم في عَنَتٍ، والعَنَتُ الفساد والهَلاكُ.

﴿ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الإِيمَانَ ﴾.

هذا يعنى به المؤمنون المخلصون.

﴿وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾.

ويحتمل في قلوبكم وجهين - أحدهما أنه دلهم عليه بالحجج القاطعة البينة، والأيات التي أتى بها النبي على المعجزة، والثاني أنه زينه في قلوبهم بتوفيقه إياهم.

<sup>(</sup>١) وإن ظهر أنه صحيح.

﴿وَكُرَّهَ إِلَيْكُمُ الكُفْرَ والفُسوقَ والعِصْيَانَ﴾.

وذلك أيضاً تبيينُه ما عليهم في الكفر وتوفيقه إياهم إن اجْتَنَبُوه. وقوله: ﴿ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ﴾.

أي هؤلاء الـذين وفقهم اللَّه ـ عزَّ وجلَّ ـ بتحبيب الإِيمان إليهم وتكريه الكفر أولئك هم الراشدون.

﴿فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً ﴾.

منصوب مفعول له ـ المعنى فعل الله ذلك بكم فضلاً من الله ونعمةً أي للفضل والنَعْمةِ، ولو كان في غير القرآن لجاز فَضْلٌ من الله ونعمة. المعنى ذلك فضل من الله ونعمة.

وقوله - عزَّ وجلَّ - : ﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ المُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَــا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي﴾.

والباغية التي تعدل عن الحق وما عليه أئمة المُسْلِمين وَجَمَاعَتُهُمْ.

﴿حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أُمْرِ اللَّهِ﴾.

حتى ترجع إلى أمر اللَّه.

﴿ فَإِنْ فَاءَتْ ﴾ : فإن رَجَعَتْ.

﴿ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ﴾.

أي وأُعْدِلُوا .

﴿إِنَّ اللَّه يُحِبُّ المُقْسِطِينَ ﴾.

وهذه - قيل - نزلت بسبب جَمْعَيْن من الأَنْصَارِ كان بينهم قِتَالُ ولم يكن ذلك بسيوف ولا أَسْلحة، جاء في التفسير أنه كان بينهم قِتال بالأيدي والنَّعَال وَتَرَامٍ بِالحِجَارةِ.

﴿إِنَّمَاالُمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً فَأَصَلَحُوا بِينَ أَخَوَيْكُمْ﴾.

وقوله: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ ﴾ . . . الآية .

عسى أن يكون المسخور منه خيراً من الساخرين، وكذلك عسى أن يكون النساء المسخور منهن خيراً من النساء الساخرات، فنهى الله عبر وجلّ ـ أن يسخر المؤمنون من المؤمنين، والمؤمنات من المؤمنات.

﴿ وَلاَ تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ ﴾.

واللمز والهمز العيب والعض من الإنسان. فأعلم الله أن عيب بعضهم بعضاً لازم لهم، يلزَمُ العائِبَ عيبُ المعيب.

﴿ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ﴾ والنبز واللقب في معنى وَاحِدٍ، لا يقول المسلم لمن كان يَهودياً أو يهودياً.

﴿ بِئْسَ الاسْمُ الفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ ﴾، أي بئس الاسم أن يقول له: يا يهودي ويا نصراني وقد آمن، ويحتمل أن يكون في كل لقب يكرهه الإنسان، لأنه إنما يجب أن يخاطب المؤمن أخاه بأحب الأسماء إليه.

وقوله عزّ وجلّ :﴿يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الطَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾.

أمر اللَّه عزَّ وجلَّ باجتناب كثير مِنَ الظُّنِّ، وهو أن تظن بأهل الخير سوءاً

إذا كنا نعلم أن الذي ظهر منه خير، فأما أهل السوء والفسق فلنا أن نـظن بهم مِثْلَ الذي ظهر منهم.

وقوله: ﴿ولا يَغْتَبْ بَعْضُكُم بَعْضاً ﴾، والغيبة أن يُذْكَرَ الإِنسانُ من خلفه بسوء وإن كان فيه السوء، فأما ذكره بما ليس فيه فذلِكَ البَهْتُ والبُهْتَانُ \_ كذلك جاء عن النبي [ﷺ].

وقوله عزّ وجلّ \_ : ﴿ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمُ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً ﴾ .

ويجوز مَيِّتاً وتأويله أن ذكرك بِسوءٍ من لم يَحْضر لـك بمنزلـة أكل لحمـه وهو مَيِّتٌ لاَ يُحِسَّ هُوَبِذلك، وكذلك تقول للمغتاب فلان يأكل لحوم الناس.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿فَكرِهْتُمُوهُ﴾.

ويُقرأ «وَكُرِهتموه» ـ فتأويله كما تكرهون أكل لحمه مَيتاً كذلك تجنبوا ذكره بالسوء غائباً.

وقوله :﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأَنْثَى﴾ .

خلقنساكم من آدم وحوّاء، وكلكم بنسو أبٍ وَاحِدٍ وَأُمٍّ وَاحِدَةٍ إِلَيْهما تَرْجعُونَ.

﴿وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ .

والشعب أعظم من القبيلة. أي لم يجعلكم شعوباً وقبائل لتفاخروا وإنما جعلناكم كذلك لتتعارَفُوا، ثم أعلمهم الله عزّ وجلّ ـ أن أرفعهم عِنْدَهُ مَنْزِلَةً أَتّقَاهُمْ فقال:

﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ﴾.

ولـو قرئتِ أَنَّ أكـرمكم عند اللَّه أتقـاكم جاز ذلـك على معنى وجَعَلْناكم

شعوباً ليعرف بعضكم بعضاً لأن أكرمكم عند الله أتقاكم.

وقوله - عزّ وجلّ - ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَكِنْ الإيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾.

وهذا موضع يحتاج الناس إلى تفهمه، وأين ينفصل المؤمن من المسلم. وأين يستويان.

والإسلام إظهار الخضوع والقبول لما أتى به النبي على وبذلك يحقن الدَّمُ. فإن كان مع ذلك الإظهار اعتقاد وتصديق بالقلب فذلك الإيمان الذي مَنْ هُوَ صفته فهو مؤمن مُسْلِم، وهو المؤمن باللَّه ورسوله غَيْرَ مرتاب ولا شَاكً، وهو الذي يرى أن أداء الفرائض واجب عليه، وأن الجهاد بنفسه وماله واجب عليه لا يدخلُه في ذلك رَيب، فهو المؤمِن وهو المُسْلِمُ حقاً، كما قال عز وجل : ﴿إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّه ورَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْ وَالِهِمْ وأَنْفُسِهِمْ في سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾.

أي إذا قالوا إنا مؤمنون فهم الصَّادقون، فأما من أظهر قبول الشريعة واستسلم لدفع المكروه فهو في الظاهر مسلم، وباطنه غير مُصَدق، فذلك الذي يقول أسلمتُ لأن الإيمانَ لا بد من أن يكون صاحبه صديقاً، لأنَّ قولك آمَنْتُ بكذا وكذا معناه صدقت به، فأخرج اللَّه هؤلاء من الإيمان فقال: ﴿وَلَمَّا يَدْخُلِ الإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾.

أي لم تصدقوا إنما أسلمتم تعوذاً من القتل، فالمؤمن مُبْطِنٌ من التصديق مثل ما يظهر، والمسلم التام الإسلام وهو مظهر الطاعة مع ذلك مؤمن بها، والمسلم الذي أظهر الإسلام تعوذاً غير مؤمن في الحقيقة، إلا أن حكمه في الظاهر حكم المسلمين.

وقوله تعالى : ﴿ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لاَ تَمُنُّوا عَلَيَ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ .

قيل إنّ هذه نزلت في المنافقين. فأعلموا أنكم إنْ كنتم صادقين فإنكم قد أسلمتم فلله المنُّ عَلَيْكُمْ لإخراجه إياكم من الضلالة إلى الهدى.

وقد قيل: إنها نزلت في غير المنافقين، في قوم من المسلمين قالـوا آمنا وهاجرنا وفعلنا وصنعنا فمنوا على رسول اللّه بذلك.

والأشبه \_ واللَّه أعلم \_ أن يكون في قوم من المنافقين.

وقوله \_عزّ وجلّ \_ ﴿ وَإِنْ تُطَيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَه لاَ يَأْلَنُّكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شيئاً ﴾ .

ويُقرأ ﴿لاَ يَلْتِكُمْ ﴾، فمن قرأ ﴿يَأَلَّتُكُمْ ﴾ فدليله ﴿وَمَا أَلْتَنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيءٍ ﴾ (١) ومعناه وما نقصناهم، وكذلك لا يَأْلَتُكُمْ لا ينقصكم، ومن قرأ ﴿لاَ يَلِتْكُمْ ﴾ فهو من لات يليت، يقال: لاَتَه يَلِيتُهُ. وَأَلاَتَهُ يُليتُه إذا نقصه أيضاً، والمعنى فيهما واحدٌ. أعني يألتكم ويلتكم، والقراءة ﴿لاَ يَلِتْكُمْ ﴾ أيضاً، والأخرى أعني يألِتُكُمْ جيدة بالغة، ودليلها في القرآن على ما وصفناً.

<sup>(</sup>١) سورة والطور.





## بسم الله الرحمن الرحيم

قُوله عزَّ وجَلَّ ﴿قَ وَالْقُرآنِ الْمَجِيدِ﴾.

أكثر أهل اللغة وما جاء في التفسير أن مجاز «ق» مجاز الحروف التي تكون في أوائل السُّور نحو ﴿ن﴾، و ﴿الم﴾، و ﴿ص﴾ وقد فسرنا ذلك ويجوز أن يكون معنى «قَافْ» معنى قضي الأمر، كَمَا قِيلَ ﴿حم﴾ حمَّ الأَمْر، واحتج الذين قالوا من أهل اللغة أن معنى «ق» بمعنى قضي الأمر بقول الشاعر(١):

قلنا لها قفي قالت قاف لا تحسبي أنا نسينا الإيجاف معناه فقالت أقف(١)

ومـذهب الناس أن قـاف ابتداء للسـورة على ما وصفنا، وقـد جـاء في بعض التفسير أن قاف جبل محيط بالدنيا من ياقوتـة خضراء وأن السمـاء بيضاء وإنما اخْضَـرَّتْ مِنْ خُضْرَتِه، واللَّه أعلم .

وجواب القسم في ﴿ق والقُرآنِ المَجيد﴾ مَحْذُوف، يدل عليه ﴿أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تراباً﴾، المعنى واللهِ أعلم: والقرآن المجيد أنكم لمبعوثون(٢)، فعجبوا فقالوا ﴿أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُراباً﴾.

<sup>(</sup>١) تقدم في الجزء الأول في شرح ﴿الم﴾. ﴿ (٢) في الأصل انكم مبعوثون.

أي أنبعث إذا مِتْنَا وكنا تُراباً. ولو لم يكن إذا متعلق(١) لم يكن في الكلام فائدة.

وقوله: ﴿ ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ ﴾.

أي يبعد عندنا أن نبعث بَعَدَ المَوْتِ،

ويجوز أن يكون الجواب ﴿ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الأَرْضُ مِنْهُمْ ﴾ ، فيكون المعنى ق والقرآن المجيد لقد علمنا ما تنقص الأرض منهم وحذفت اللام لأن ما قبلها عوض منها كما قال: ﴿ والشمس وضحاها ﴾ (٢) إلى قوله: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَاهَا ﴾ (٢) المعنى لقد أفلح من زكاها. والمعنى ﴿ مَا تَنَقُصُ الأَرْضُ مِنْهُم ﴾ . ما تأخذه الأرض من لحومهم .

وقوله عزَّ وجلِّ : ﴿ بَلْ كَذَّبُوا بِالحِقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أُمْرٍ مَرِيجٍ ٍ ﴾ .

مريج مختلف ملتبس عليهم مرة يقولون للنبي على شاعر ومرة ساحِر ومرة معلم. فهذا دليل على أن أمرهم مريج ملتبس عليهم، ثم دلهم عزّ وجَلَ على قدرته على بعثهم بعد الموت بعظيم خلقه الذي يدل على وحدانيته وأنه على كل شيء قدير فقال:

﴿ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُم كَيْفَ بَنْيْنَاهَا وَزَيَّنَاهَا ﴾. وأن الله عز وجل ممسكها بغير عَمَد من أن تقع على الأرض.

﴿ وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ ﴾.

لا صدع فيها ولا فرجة.

﴿ وَالَّارْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ ﴾ .

والرواسي الجبال.

﴿وَأَنْبُتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بِهِيجٍ ، تَبْصِرَةً وَذِكْرَ ﴾.

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل ـ ويظهر أن كلمة مفقودة ـ والفرض إذا لم تكن «إذا» متعلقة بالفعل لم يكن للكلام معنى . (٢) أول سورة الشمس الآية ٩ .

أي فعلنا ذلك لنبصر به وندلَ عَلى القدرة ثم قال ﴿لِكلَّ عَبْدٍ مُنيبٍ ﴾ أي لكل عبد يرجع إلى الله ويفكر في قدرته.

وقوله عزّ وجَلُّ: ﴿وَحَبُّ الْحَصِيدِ).

أي وأنبتنا فيها حب الحَصِيدِ، فجمع بذلك جميع ما يقتات به من حب الحنطة والشعير وكل ما حَصِدَ.

﴿والنَّحْلَ بَاسِقَاتٍ ﴾.

بسوقها طولها، المعنى وأنبتنا فيها هذه الأشياء.

وقوله: ﴿رِزْقاً للعِّبَادِ﴾.

ينتصب على وجهين أحدهما على معنى رزقناهم رزقاً لأن إنباته هذه الأشياء رزق، ويجوز أن يكون مفعولاً له، المعنى: فأنبتنا هذه الأشياء للرزق. ثم قال:

﴿ كَذَٰ لِكَ الخُروجُ ﴾.

أي كما خلقنا هذه الأشياء نبعثكم.

وقوله عزَّ وجلِّ: ﴿ كُلُّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقٌّ وَعِيدٍ ﴾.

أي فحقت عليه كلمة العذاب والوعيد للمكذبين للرسل، وكذلك قوله: ﴿ فَأَنْذَرْتُكُم نَاراً تَلَظَّى، لاَ يَصْلاَهَا إلاَّ الأَشْقَى، الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى ﴾ (١).

وقوله: ﴿ أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ ﴾.

هذا تقرير لأنهم اعترفوا بأن الله \_ عزّ وجلّ \_ الخَالِقُ، وأنكروا البعث، فقال: ﴿ اَفَعَيينا بِالخَلْقِ الأَوَّلِ ﴾، يقال: عَييتُ بِالأمر إذا لم تعرف وجهه، وأُعَييتُ إِذَا تعبتُ.

<sup>(</sup>١) سورة الليل الآية ١٤ ـ ١٦.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴾ . أي بل هم في لَبْسٍ مِنَ البَعْثِ .

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسُه ﴾.

أي نَعِلَمُ ما يخفي وما يكنه في نفسه.

﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الوَرِيدِ ﴾.

والوريد عرق في باطن العنق، وهما وريدان، قال الشاعر.

كأن وريداه رشاء أُخْلبِ(١)

يعني من ليف.

وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿ إِذْ يَتَلَقَّى الْمَتَلَقِّيَانِ عَنِ اليَّمِينِ وَعَنِ الشَّمَالِ قَعِيدٌ ﴾.

﴿المُتَلَقِّيَانِ﴾ كاتباه الموكَّلانِ بِهِ، يَتَلقيان ما يعمله فيَثبتانه، المعنى عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد، فدل أَحَدُهما على الآخر، فحذف المدلول عليه، ومثله قَوْلُ الشَّاعِر.

نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف(٢).

أي نحن بمـا عندنا راضون وأنت بما عندك راض، ومثله أيضاً

رماني بأمر كنتَ منه ووالدي بريئاً ومن أجل الطوى رماني (٣)

المعنى رماني بـأمر كنت منـه بريئـاً، ووالديبريئاً منه.

<sup>(</sup>١) من رجز رؤبة وقبله: «غادرته مجدلاً كالكلب» وروايته في ديوانه والمصادر الأخرى: رشاء خُلْب. والخلب الليف، والرشاء الحبل - أي تركه ملقى على الأرض وقد انتفخت عروقه فصار كحال الليف.

ملحقات ديوانه ١٦٩، ابن يعيش ٨٢/٨، الخزانة ٢٥٦/٤. والعيني ٣٩٩/٢ واللسان (خلب)، وسيبويه ١٦٤/٣ (ت هرون) وشواهد الكشاف.

<sup>(</sup>٢) تقدم .

<sup>(</sup>٣) للفرزدق - تقدم .

وقوله: ﴿عَتِيدٌ﴾ أي ثابت لازم.

وقوله:﴿وَجَاءَتْ سَكْرَةُ المَوْتِ بِالحَقِّ ﴾.

أي جاءت السكرة التي تدل الإنسانَ على أنه ميت، ﴿بالحق﴾ أي بالمُوتِ الذي خلق له. وقال بعضهم: وجاءت سكرة الحق بالموت، ورويت عن أبي بكر رحمه الله والمعنى واحد، وقيل الحق ههنا الله عزّ وجلّ.

وقوله: ﴿ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْس مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ﴾ .

قيل في التفسير سائق يسوقها إلى محشرها، وشهيد يشهد عَلَيْها بِعَمَلِها وقيل ﴿وَشَهِيدُ ﴾ هُوَ العَمل نفسه.

وقوله: ﴿ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ ﴾.

وهذا مَثل، المعنى كنت بمنزلة من عليه غطاء وعلى قلبه غشاوة.

﴿ فَبَصَرُّكَ الْيَوْمَ حَدِيدً ﴾ .

أي فعلمك بما أنت فيه نافذً، ليس يراد بهذا البصر من. بَصَـرِ العين. كُلاتقول: فلان بصير بالنحو والفقه، تُرِيدُ عَالِمًا بِهِمَا، ولم ترد بصر العَيْن.

وقوله:﴿قَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدِّي عَتِيدٌ﴾.

«ما» رفع بهذا و «عتيد» صفة لما فيمَنْ جَعَلَ «ما» في مذهب النكرة، المعنى هذا شيء لديّ عتيد، ويجوز أن يكون رفعه على وجهين غير هذا الوجه، على أن يُرْفَع عَتِيدٌ بإضْمارٍ، كأنك قلت: هذا شيءً لَدَيَّ هو عتيد ويجوز أن ترفعه على أنه خبر بعد خبر، كما تقول هذا حلو حامض، فيكون المعنى هذا شيء لَدَيِّ عتيدٌ، ويجوز أن يكون رفعه على البدل من «ما»، فيكون المعنى هذا عتيد.

وقوله: ﴿ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّم كُلُّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ ﴾ .

أي عَنِـدَ عن الحق، وقولـه: ﴿ أَلْقِيَا﴾، الـوجه عنـدي ـ والله أعلم ـ أن يكون أمر الملكين، لأن ﴿ أَلْقِيَـا﴾ للاثنين، وقـال بعض النحويين: إن العــ ب

تأمر الواحد بلفظ الاثنين، فتقول قوماً واضربا زيداً يا رجل، وروَوْا أن الحجاج كان يقول: يا حَرَسِيُّ اضربا عنقه، وقالوا: إنما قيل ذلك لأن أكثر ما يتكلم به العرب فيمن تأمره بلفظ الاثنين، نحو.

خلیلی مُرَّا بی علی أُمِّ جُنـدَبِ<sup>(۱)</sup> قفا نبك من ذكری حبیب ومنزل ِ<sup>(۲)</sup>

وقال محمد بن يزيد: هذا فعل مثنى توكيداً كأنه لمَّا قال أُلْقِيَا ناب عن قوله أُلْقِ أَلْقِ، فناب عن فعلين فبنى . وهذا قولٌ صالحٌ وأنا اعتقد أنه أمر الاثنين، واللَّه أعلم.

وقوله: ﴿قَالَ قَرِينُه رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴾.

المعنى إنما طغى وهو بضلاله وإنما دعوته فاستجاب، كما قال: ﴿وقَالَ الشَّيطَانُ لَمَّا قُضِيَ الأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدَتُكُمْ فَاخْلَفْتُكُم وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانِ إِلّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُم لِي ﴾ (٣).

وقوله: ﴿مَا يُبَدُّلُ القَوْلُ لَدَيُّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ للْعَبِيدِ ﴾.

أي من عمل حسنة فله عشر أمثالها، ومن عمل سيئة فلا يجزى إلاً مثلها.

وقوله عزّ وجَلّ : ﴿ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّم هَل ِ امْتَلَاتِ ﴾ .

وقرئت يوم يقول لجهنَّم، نصب يوم على وجهين على معنى ما يبدل القول لديّ في ذلك اليوم، وعلى معنى أنذرهم يوم نقول لجهنم، كما قال: ﴿وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الحَسْرةِ إِذْ قُضِيَ ﴾ (٤).

<sup>(</sup>١) أول قصيدة علقمة \_ والشطر الثاني: لنقضي حاجات الفؤاد المعذب \_ وقد قدمته بها على امرئ القيس \_ وقد ذكرت شواهد المغني جزءاً منها.

<sup>(</sup>٢) أول معلقة امرئ القيس. (٣) سورة إبراهيم الآية ٢٢. (٤) سورة مريم /٣٩.

وقوله عزَّ وجَلَّ : ﴿ هَلَ امْتَلَّاتِ ﴾ .

[أي] أم لم تمتلىء، وإنما السؤال توبيخ لمن أُدْخِلَهَا، وزيادة في مكروهه، ودليل على تصديق قوله: ﴿ لَأُملَأُنَّ جَهَنَّمَ مِنك ومِمَّنْ تَبَعَكَ منهم [أجمعين]﴾ (١٠). فأما قوله: ﴿ وَتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ﴾.

ففيه وجهان عند أهل اللغة أحدهما أنها تقول ذلك بعد امتلائها فتقول: هل من مزيد، أي هل بقي في موضع لم يمتلىء، أي قد امتلأت، ووجه آخر: تقول: هل من مزيد تغيظاً على من عصى كما قال عزّ وجلّ: ﴿سَمِعوا لَها تَغَيَّظاً وزفيراً ﴾. فأما قولها هذا ومخاطبتها فاللّه عزّ وجلّ جعل فيها ما به تُميِّزُ وتخاطب، كما جعل فيما خلق أن يسبح بحمده، وكما جعل في النملة أن قالت: ﴿يا أَيُّها النَّمْلُ ادخُلُوا مَسَاكِنَكُم ﴾ (٢) وقد زعم قوم أنها امتلأت فصارت صورتها صورة من لو ميَّز لقال: هل من مزيد كما قال الشاعر:

امتلاً الحوض وقال قطني ٢٦) مهلاً رويداً قد ملأت بطني

وليس هناك قول. وهذا ليس يُشْبِه ذاك، لأن اللَّه عزَّ وجَلَّ قد أعلمنا أن المخلوقات تسبح وأننا لا نفقه تسبيحها، فلو كان إنما هو أن يدل على أنها مخلوقة كنا نفقه تسبيحها.

وقوله عزّ وجَلّ:﴿لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيها وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ﴾.

المعنى لهم فيها ما يشاءون ولدينا مزيد مما لم يخطر على قُلوبِهِم، وجاء في التفسير أن السحاب يمر بأهل الجنة فيمطر لهم الحور، فيقول الحور نحن الذين قال الله عزّ وجَلّ [فيهم] ﴿ولدينا مزيد﴾.

<sup>(</sup>١) سورة ص / ٨٥. (٢) سورة النحل / ١٨.

<sup>(</sup>٣) رجز يذكره النحويون في باب اسم الفعل، ولم يذكر قائله ـ وقطني بمعنى حسبي. انظر ابن يعيش ١٣١/٢ وقد تقدم.

﴿وَكَمَ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا﴾.

اختلف الناس في القرن فقال قوم: القرن عشر سنين، وقال قوم ثـلاثون سنة، وقال قوم أربعون سنة، وقال قوم سبعون سنة، وقال قام مائة وعشرون سنة.

والقرن والله أعلم مقدار التوسط في أعمار أهل الزمان، فالقرن في قوم نوح على مقدار أعمارهم.

واشتقاقه من الاقتران فكأنه المقدار الذي هو أكبر ما يقترن فيه أهل ذلك الزَّمان في بقائهم.

وقوله عزِّ وَجَلِّ:﴿فَنَقُّبُوا فِي البِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ ﴾.

وقرئت فَنَقَبُوا ـ بـالتشديـد والتخفيف ـ المعنى طوَّقـوا وفتشـوا فلم يـروا محيصاً من الموت، قال امرؤ القيس(١).

وقد نقبت في الأفاق حتى رضيت من الغنيمة بالإياب وتقرأ فنقبُ القوم للذي وتقرأ فنقبُ القوم للذي يعرف أمرهم، مثل العريف.

قوله عزّ وجلّ :﴿ إِنَّ في ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبُ أَوْ أَلْقَى السَّمَعَ وَهُوَ شهيدٌ ﴾ .

وقرئت أو أُلقِيَ السمع، ومعنى من كان له قلب أي من صرف قلبه إلى التّفهُم ، ألا ترى أن قوله: ﴿ صُمُّ بُكُمٌ عُمْيُ ﴾ أنهم لم يستمعوا استماع متفهم مسترشد فجعلوا بمنزلة من لم يسمع كما قال الشاعر:

<sup>(</sup>١) في الطبري ٢٦/٢٦، والقرطبي ٢٢/١٧. ومجاز أبي عبيدة ٢٢٤/٢. والكامل ٣٢٥/١. وفي الديوان: وقد طوفت.

#### أُصَمُّ عما ساءه سميع(١)

ومعنى ﴿أوالقى السمع ﴾ أي استمع ولم يشغل قلبه بغير ما يسمع ، والعرب تقول: ألق إليَّ سَمعَك، أي استمع مني ، ومعنى وهو شهيدٌ ، أي وقَلْبُه فيما يسمعُ (٢) ، وجاء في التفسير أنه يعنى به أهل الكتاب الذين كانت عندهم صفة النبي على [هذا] التفسير ﴿أوالْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شهيدٌ » أن صفة النبي عليه السلام في كتابه .

وقوله: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَينَهُمَا في سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبِ ﴾ .

اللَّغُوب التَّعَب والاعياء، يقال: لَغَبَ يلْغُبُ لُغُوباً. وهذا فيما ذكر أن اليهود - لُعِنَتْ - قالت: خلق اللَّه السموات والأرض في ستَّة أيام أولُها الأَحَدُ وآخرها الجمعة، واستراح يوم السبت، فأعلم اللَّه عز وجَل أنه خلقها في ستة أيام وسبحانه وتعالى أن يوصف بتعب أوْ نَصَب.

ثم قال: ﴿ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الغُروب﴾.

يعني قبل طلوع الشمس صلاة الفجر، وقبل الغُروب صلاةَ العَصْرِ ﴿وَمِنَ اللَّهِ لَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَسَبِّحُهُ ﴾ صلاة المغرب.

﴿وأَدْبَارَ السَّجُودَ﴾ الركعتان بعد صلاة المغرب على هذا، ويجوز أن يكون الأمر بالتسبيح بعد الفراغ من الصلاة، ويقرأ ﴿ومن الليل فسبحه وأدبار السَّجودِ﴾ وإدبار السَّجود، فمن قرأ وأدْبَارَ بفتح الألف فهو جمع دُبُر، ومن قرأ وإدباراً فهو على مصدر أَدْبَرَ يُدْبرُ إدباراً.

<sup>(</sup>۱) تقدم (۱) انتباهه لما يسمع فقط.

وقوله تعالى:﴿واسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِي المُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ ﴾

جاء في التفسير أنه يعنى به أنه ينادى بالحشر من مكان قريب، وقيل: هي الصخرة التي في بيت المقدس، ويقال إنها في وسط الأرْضِ.

قوله عزّ وجَلّ ﴿ ذَلِكَ يَوْمُ الخُروجِ ﴾ .

أي يوم يبعثون ويخرجون، ومثله ﴿يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيءٍ نُكُرٍ ، خُشَّعاً أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الأَجْدَاثِ﴾ (١) والأجداث القوب وقال أبو عبيدة: يوم الخروج من أسماء يوم القيامة، واستشهَدَ بقول العَجَّاجِ (٢).

أليس يــوم سمي الخروجـا أعظمَ يَـوْمٍ رَجَّــه رَجُـوجَــا

وقوله:﴿وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ﴾.

هذا كما قال: ﴿لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُسَيْطِرٍ ﴾ (٣) وهذا قبل أن يؤمر النبي ﷺ بالحرب لأن سورة «ق» مكية.

<sup>(</sup>۱) سورة ۲، ۷.

<sup>(</sup>٢) في مجاز أبي عبيدة ٢ /٢٢٣ ، وفي ديوانه ص ١١ .

<sup>(</sup>٣) سورة الغاشية ٢٢.



### بسم اللُّه الرحمن الرحيم

قوله عز وجل: ﴿وَالذَّارِيَاتِ ذَرُّواً﴾.

جاء في التفسير عن على رضي الله عنه ان الكواء سأله عن ﴿والذَّارِيَاتِ ذَرُواً ﴾ فقال على: هي السرياح، قال: ﴿فَالْحَامِلاَتِ وِقْراً ﴾ قال السَّحابُ، قال: ﴿فَالْجَارِيَاتِ يُسْراً ﴾ قال الفلك، قال: ﴿فَالْمَقْسَمَاتَ أَمْراً ﴾ قال الملائكة.

والمفسرون جميعاً يقولون بقول علي في هذا.

وقال قوم: المعنى وَرَب النَّارِيَاتِ ذَرْواً كما قال عز وجّل: ﴿فَوَرَبُ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُ ﴾ (٢)، والذاريات من ذَرَتِ الريح تَذرو إذا فرقت التراب وغيره، يقال: ذرت السريح وأذرت بمعنى وَاحِدٍ، ذرت فهي ذارية، وهن ذاريات، وأذرت فهي مُذْرِية ومُذْرِياتُ للجماعة، وذاريات أيضاً، والمعنى ورب الرياح الذاريات، ورب السُّفُن الجاريات، ورب الملائكة المقسمات، إن ما توعدون لَصَادِقُ.

وقوله:﴿وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ ﴾ .

أي إن المجازاة على أعمَالكم لواقعة .

<sup>(</sup>١) سورة الذاريات ٢٣.

وقوله:﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الحُبُكِ. إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ﴾.

جاء في التفسير أنها ذات الخلق الحسن، وأهل اللغة يقولون ذات الحبك ذات الطرائق الحسنة، والمحبوك في اللغة ما أُجِيدَ عَمَلهُ وكل ما تراه من الطرائق في الماء وفي الرمل إذا أصابته الريح فهو حبك، وواحدها حِبَاك، مثل مِثَال ومُثُل ، وتكون واحدتها أيضاً حبيكة مثل طريقة وطرق.

وقوله: ﴿إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ ﴾ أي في أمر النبي ﷺ. ﴿يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أَفِكَ ﴾. أي يُصرف عنه من صُرِف. وقوله عزّ وجَلّ : ﴿قُتِلَ الخَرَّاصُونَ ﴾.

هم الكذابون، تقول: قد تَخَرَّصَ عليَّ فُلانٌ الباطل، ويجوز أن يكون الخرّاصون الذين يتظنون الشيء لا يُجِقُّونه، فيعملون بما لا يدرون صحته.

وقوله عزّ وجَلّ ﴿ يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ ﴾ .

ويجوز آيًان بكسر الهمزة وفتحها، أي يقولون متى يوم الجزاء. وقول:﴿يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ ﴾.

بنصب يـوم، ويجوز يَـوْمُ هم على النَّـار يفتنـونَ، فمن نَصَبَ فهـو على وجْهَين أحـدهما على معنى يقـع الجزاء يَـوْمَ هُمْ عَلَى النار يُفْتنُـونَ ويجـوز أن يكون لفظه لفظَ نَصْب ومعناه معنى رفع، لأنـه مضاف إلى جملة كـلام، تقول يعجبني يَـوْمَ أَنْتَ قَائِمٌ، ويـومُ أنت قائمٌ، وَيَـوْمُ أَنْتَ تَقُـومُ، وإن شئت فتحت وهو في موضع رفع كما قال الشاعر: (١)

لم يمنع الشرب منها غَيْرَ أن نطقت حمامة في غُصُون ذَاتُ أَوْ قَال وقد رويت غَيْرُ أن نطقت، لما أضاف غير إلى أن وليست بِمُتَمكِنةٍ فتح، وكذلك لما أضاف يوم إلى ﴿هُمْ عَلَى النَّارِ﴾ فتح، وكما قرئت: ﴿ومِنْ

<sup>(</sup>١) تقدم .

خِزْي يَوْمَنَّذٍ ﴾، ففتحت يوم وهو في موضع خفض لأنك أضفته إلى غير متمكن.

ومعنى ﴿يُفْتَنُونَ﴾ يحرقون وَيُعَذَّبونَ، ومن ذلك يقال للحجارة السود التي كأنها قد أحرقت بالنُّور الفَتينُ.

وقوله عزَّ وجَلِّ : ﴿إِنَّ المُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيَونٍ . آخِذِينَ مَا آتاهم رَبُّهُمْ ﴾ .

أعلم عزّ وجَلّ ما لأهل النَّار، ثم أعلم ما لأهل الجنَّة لأنَّهُ لَمَّا قَالَ: ﴿وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ ﴾ أعلم جزاء أهل الجنَّة، وجزاء أهل النَّارِ.

وقوله: ﴿آخِذِينَ﴾ نصب على الحال، المعنى إن المتقين في جَنَاتٍ وعيون في حال أُخْذِ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ، ولو كان في غير القرآن لجاز «آخِذُونَ» ولكن المصحَفَ لا يُخَالف، ويكون المعنى إن المتقين آخِذُونَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ في جنات وعُيُونٍ، والوجه الأول أَجْوَدُ في المعنى وعليه القراءة.

وقوله عزّ وجَلّ :﴿كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴾ .

المعنى كانوا يهجعون قليلًا من الليل، أي كانوا ينامون قليلًا مِنَ اللَّيْلِ، ثَمَ أَعَلَمُ اللَّهُ عَـزِّ وَجَـلَ في أي شيء كـانَ سَهَـرُهُمْ فقـال: ﴿وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرونَ ﴾.

وجائز أن يكون «ما» مُـؤكِّدةٌ لَغْـواً، وجائز أن يكون «ما» مع ما بعدها مَصْدراً، يكون المعنى كانوا قليلًا من الليل هجوعهم.

﴿ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ للسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾.

﴿المحروم﴾ جاء في التفسير الذي لا ينمو له مال، والأكثر في اللغة لا ينمى له مال، وجاء أيضاً أنه المجازف الذي لا يكاد يكتسب.

قِوله: ﴿فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّه لَحَقُّ ﴾.

أي إن ما أتى به النبي [ﷺ] حق وإن قـولـه:﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾ حَقُّ .

فالمعنى أن هذا الذي ذكرنا في أمر الآيات والرِّزْقِ وأمر النبي ﷺ حق ﴿ وَمُنْلَ مَا أَنَّكُمُ تَنْطِقُونَ ﴾

وقرئت مِثلُ ما أنكم تنطقونَ، وهذا كما تقول في الكلام: إنَّ هذا لحقً كما أنك متكلمٌ، فمن رفع «مثل» فهي من صفة الحق، المعنى إنه لحق مِثْلُ نُطْقِكُمْ، ومن نصب فعلى ضربين أحدهما أن يكون في موضع رفع إلا أنه لما أضيف إلى «أنَّ» فتح، ويجوز أن يكونَ منصوباً على التوكيد، على معنى إنه لحقٌ حَقًّا مثل نطقكم.

وقوله: ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ المُكْرَمِينَ ﴾ .

جاء في التفسير أنه لما أتَنْهُ الملاتكةُ أكرمهم بالعِجل، وقيل: أكرمهم بأنه خَدَمَهُمْ، صلوات اللَّه عليه وعليهم.

﴿فَقَالُوا سَلَاماً ﴾ قَالَ سِلْمٌ.

وقرئت: ﴿قَالَ سَلامٌ ﴾ فنصب الأولى على معنى السَلامُ عليكم سَلاماً ، وسلمنا عليك سلاما، ومن قرأ، ﴿قَالَ سَلامٌ ﴾ فهو على وجهين على معنى قال سَلامٌ عليكم، ويجوز أن يكون على معنى أمرنا سَلامٌ . ومن قرأ سِلْمٌ فالمعنى قال سلم أي أمري سِلْمٌ ، وأمرنا سِلْمٌ ، أي لا بَأْس علينا .

وقوله: ﴿قَوْمُ مُنْكَرُونَ﴾.

رفعه على معنى أنتم قوم منكرونَ.

﴿ فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاء بِعِجْلٍ سَمِينٍ ﴾ .

معنى ﴿فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ﴾ عدل إِلَيْهِمْ من حيث لا يعلمون لأيّ شيء عَدَل،

وكذلك يَقُولُ: راغ فلان عنا إذا عدل عنهم من حيث لا يعلمون.

وقوله: ﴿فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ﴾.

المعنى فقربه إليهم ليأكلوا منه فلم يأكلوا، قال ألا تـأكُلُونَ على النكير، أي أمركم في ترك الأكل مما أنْكِرُه.

وقوله: ﴿ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ﴾.

معنى «أَوْجَسَ» وقع في نَفْسِه الخوف.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿وبشُّروهُ بِغُلامٍ عَلِيمٍ ﴾ معنى «عليم» أنه يبلغ وَيَعْلَمَ.

وقوله: ﴿فَأَقْبَلَتِ امْرأَتُه في صَرَّةٍ ﴾ والصرَّةُ شدة الصياح ِ ههنا ﴿فَصَكَّتْ وَجْهَهَا ﴾ أي لطمت وَجْهَهَا.

﴿وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ﴾.

المعنى وقالت أَنَا عَجُوزٌ عَقِيمٌ، وكيف ألِدُ. ودليل ذلك قوله في موضع آخر: ﴿قَالَتْ يَا وَيْلَتَا أَأْلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذا بَعْلِي شَيخاً ﴾(١).

﴿قَالُوا كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ ﴾ .

أي كما قلنا لك قال ربك، أي إنما نخبرك عن الله عزّ وجَلّ والله حكيمٌ عَلِيمٌ، يقدر أن يجعل العقيم ولوداً، والعجوز كذلك. فعلم إبراهيم أنهم رسل وأنهم ملائكة.

﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا المُرْسَلُونَ ﴾ أي ما شأنكم وفيم أرْسِلْتُمْ.

﴿ قَالُوا إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ ، لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجارَةً مِنْ طِينٍ ﴾ . أي إنا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٌ مُجْرِمِينَ لنهلكهم بِكُفْرِهَمْ .

﴿ مُسَوَّمَّةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِ فِينَ ﴾ .

 <sup>(</sup>١) سورة هود /٧٢.

أي مَعَلَّمَة على كل حجر منها اسم من جعل إِهْلَاكُه به، والمسوَّمَة المعلَّمَةُ أُخِذَ من السُّومَةِ وهي العَلَامة.

وقوله:﴿وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ العَذَابَ الْأَلِيمَ﴾.

أي تركنا في مدينة قوم لوط علامة للخائفين تَدُلُّهُمْ عَلَى أَنَّ اللَّه أهلكهم لينكل غيرهم عن فعلهم.

وقوله: ﴿ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ ﴾ .

هذا عطف على قوله: ﴿وَفِي الأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِيِنَ﴾ وعلى قوله: ﴿وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً للَّذِينَ يَخَافُونَ العَذَابَ الألِيمَ﴾.

وقوله: ﴿بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ﴾، أي بحجة واضحة .

﴿ فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ ﴾ : أي تولى بما كان يتقوَّى به من جُنْدِهِ ومُلكِهِ .

﴿ وَقَالَ سَاحِرٌ أُو مَجْنُونٌ ﴾ :

المعنى وقال هذا ساحر أو مجنونٌ ﴿فَأَخَذْنَاهُ وَجُنَودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الَيِمَّ ﴾. ﴿فَأَخَذْنَاهُ ﴾ وركنه الذي يتقوى به ﴿فَنَبَذْنَاهُمْ فِي اليمَّ ﴾، واليمُّ البحر.

﴿ وَهُو مُلِيمٌ ﴾ أي اللائمة لازمة له، أي ليس ذلك الذي فعل به بكفارة له.

والمُلِيمُ في اللغة الذي ياتي بما يجب أن يلام عليه، ومعنى نبذناهم القيناهم، وكل شيء القيته تقول فيه قد نبذته، ومن ذلك نبذت النبيذ، ومن ذلك تقول للملقوط منبوذ لأنه قد رُمِي به

وقوله: ﴿وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ العَقِيمَ﴾.

أي وفي عادٍ أيضاً آيةٌ على ما شـرِحنا في قـوله: ﴿وَفِي مُوسَى﴾ والريح العقيم التي لا يكون معها لَقْحٌ، أي لا تأتي بمطر، وإنما هي ريح الإهلاك.

﴿ مَا تَذَرُ مِنْ شَيءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ ﴾ .

والرميم الورق الجاف المتحطم، مثل الهشيم، كما قال: ﴿كَهَشِيم المُحْتَظِرِ ﴾(١)

﴿ وَفِي ثُمُودَ ﴾ أي وفي ثمود أيضاً آيةً. وقوله: ﴿ وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ ﴾ .

قرئت وقوم نوح - بالخفض - وقوم نوح - بالنصب - فمن خفض فالمعنى في قوم نوح، ومن نصب فهو عطف على معنى قوله: ﴿فَأَخَذَتُهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ﴾.

ومعنى أخذتهم الصاعقة أهلكناهم، فالمعنى فأهلكناهم وأهلكنا قوم نوح من قبل، والأحسن والله أعلم أن يكون محمولاً على قوله: ﴿ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَه فَنبذناهم في اليَمِّ ﴾، لأن المعنى فأغرقناه وجنوده وأغرقنا قوم نوح من قبل.

والسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ: أي بِقُوَّةٍ.

﴿وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ﴾ :جعلنا بينها وبين الأرض سعة .

﴿وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا﴾.

عطف على ما قبله مَنْصُوبٌ بفعل مضمر، المعنى وفرشنا الأرْضَ فرشناها.

ومعنى ﴿فَنِعْمَ المَاهِدُونَ ﴾ نحن، ولكن اللفظ بقوله فرشناها يدُل على المضمر المحذوف.

وقوله:﴿وَمِنْ كُلِّ شَيءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ ﴾ .

المعنى \_ واللَّه أعلم \_ على الحيوان لأن الذكر والأنثى يقال لهما زَوْجَانِ ومثله ﴿وأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَانِ الدَّكَرَ والأَنثَى ﴾ (٢)، ويجوز أن يكون الزوجان من كل

 <sup>(</sup>۱) سورة القمر /۳۱.
 (۲) سورة والنجم /٥٤.

شيء، ويكون المعنى في كل شيء في الحيوان الذكر والأنثى ويكون في غيره صِنفان أصل كل حيوان ومَوَاتٍ، والله أعلم.

وقوله عزَّ وجَلِّ : ﴿فَفِرُوا إِلَى اللَّه﴾.

المعنى ففروا إلى الله من الشرك باللَّه ومن مَعَاصِيه إليه.

﴿إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾ ، أي أنذركم عذابه وعقابه .

وقوله :﴿ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلٰها ۚ آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ، كَـذَلِكَ مَـا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ ﴾ .

المعنى الأمر كذلك، أي كما فعل من قبلهم في تَكذيبِ الرُّسُلِ.

﴿ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونِ ﴾.

أي إلا قالوا هذا ساحر، ارتفع ساحر بإضمار هو.

وقوله: ﴿أَتُوَاصَوْا بِهِ﴾.

معناه أوصى أولهم آخرهم، وهذه ألف التوبيخ وألف الاستفهام.

وقوله: ﴿ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ ﴾.

أي لا لوم عليك إذا أديت الرِّسَالة.

﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذُّكْرَى تَنْفَعُ المؤمِنِينَ ﴾.

أي ذكرهم بأيام اللَّه وعذابه وعقابه ورحمته.

قوله:﴿وَمَا خَلَقْتُ الجنُّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لَيَعْبُدُونِ ﴾.

اللَّه - عزَّ وَجَلَّ - قد علم من قبل أن يَخْلُقَ الجنَّ والإِنسَ من يعبده مِمَّنْ يكفر به، فلو كان إنما خلقهم ليجبرهم على عِبَادَتِه لكانوا كلهم عباداً مؤمنين ولم يكن منهم ضُللً كافِرونَ، فالمعنى. وما خلقت الجنَّ والإِنس إلا لأدعوهم إلى عِبَادَتِي، وأَنَا مُرِيدٌ العِبَادَةَ مِنْهُمْ، يعني من أهلها.

﴿مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقِ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ ﴾ .

أي ما أريد أن يرزقوا أحَداً من عبادي، وما أريد أن يطعموه (١) لأني أنا الرزاقُ المطعِمُ.

﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَاقُ ذُو القُوَّةِ المَتِينُ ﴾.

والقراءة الرفْعُ وهو في العربية أحسن بكون رفع المتين صفة لِلَهِ عزّ وجَلّ، ومن قرأ ذو القوة المتين \_ بالخفض \_ جعل المتين صفة للقوة لأن تأنيث القوة كتأنيث الموعظة ، كماقال: ﴿فمن جَاءَهُمَوْعِظةٌ ﴾ المعنى فمن جاءه وَعظٌ .

ومعنى ﴿ذُو القُوَّةِ المتينِ ﴾ ذو الاقْتِدَاءِ الشديد.

وقوله: ﴿ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبٍ أَصْحَابِهِمْ ﴾.

الذَّنُوبِ في اللغة النصيب والدلويقال لها الذنوب، المعنى فإن للذين ظلموا نصيباً من العذاب مثل نصيبِ أَصْحَابِهم الذين أهلكوا نحو عاد وثمود وقوم لوط.

﴿ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴾ ، أي إن أُخِّرُوا إلى يَوْمِ القيامَةِ . ﴿ فَوَيْلُ للَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴾ ، أي من يوم القيامة .

<sup>(</sup>١) الأولى أن يكون التقدير: ما أريد أن يطعموني، وذلك لوجود نون الوقاية في «يطعمون»...





# بسم الله الرحمن الرحيم

قوله: ﴿وَالطُّورِ﴾.

قسم، والطور الجبل، وجاء في التفسير أنه الجبل الـذي كَلَّمَ اللَّه عليه موسى عليه السلام.

﴿وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ. في رَقٍ مَنْشُورٍ ﴾.

الكتاب ههنا ما أثبت على بني آدم من أعمالهم.

﴿والْبَيْتِ الْمَعْمُورِ﴾.

في التفسير أنه بيت في السماء بإزاء الكعبة يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم يخرجون منه وَلاَ يَعُودُونَ إليه

وقوله:﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ﴾.

جواب القسم، أي وهذه الأشياء إن عذاب ربك. . . وجائز أن يكون المعنى \_ والله أعلم \_ ورب هذه الأشياء ﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لواقع ﴾ .

وقوله: ﴿ يَوْمَ تُمُورُ السَّماءُ مَوْراً ﴾ .

﴿تمور﴾ تدور، و «يوم» منصوب بقوله ﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ﴾، أي لواقع يوم القيامة.

فَوَيْلُ يَوْمَئِذٍ للمُكَذِّبِين، والويـل كلمة يقـوله العـرب لكل من وقـع في هلكة.

قوله:﴿الَّذِينَ هُمْ في خَوْضٍ يَلْعَبُونَ ﴾ .

أي يشاغلهم بكفرهم لعب عاقبته العذاب.

﴿يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا ﴾.

أي يوم يزعجون إليها ازعاجاً شديداً، ويدفعون دفعاً عنيفاً، ومن هذا قوله: ﴿الذِي يَدُعُ اليّتِيمَ﴾، أي يدفعه عما يجب له.

وقوله: ﴿هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ﴾.

المعنى فيقال لهم ﴿ هذه النار التي كنتم بها تكذبون ﴾ .

﴿والبَحْرِ المَسْجُورِ﴾.

جاء في التفسير أن البحر يسجر فيكون نارجهنم، وأما أهل اللغة فقالوا: البحر المسجور المملوء. وأنشدوا: (١)

إذا شاء طالع مسجورة ترى حولها النبع والسَّاسَمَا

يعني ترى حولها عيناً مملوءة بالماء.

وقوله عز وجل:﴿أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ﴾.

لفظ هذه ألألف لفظ الاستفهام، ومعناها ههنا التوبيخ والتقريع أي أتصدقون الآن أن عذاب الله لواقع.

وقوله عز وجل: ﴿اصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا بَسَوَاءٌ عَلَيْكُم﴾ سواء مرفوع بالابتداء، والخبر محذوف، المعنى سواء عليكم الصبر والجزع.

<sup>(</sup>١) للنمر بن تولب. وهو في الخزانة ٤٣٤/٤، والشنتمرى ١٣٥/١، والعيني ٥٧٥/١، وشواهد المعني ٦٥. يقول في الابيات السابقة: لو كان لملخوق أن ينجو من الموت لكان الوعل الأعصم، لأن أمه تلده في مضلة لا يهتدى إليها إذا شاء طالع مسجورة: أي مملوءة بالماء تحيط بها هذه الاشجار ـ من النبع وهو شجر قوي تصنع منه القسي، والساسم هو الأبنوس.

﴿إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾.

معنى إنما ههنا ما تجزون إِلَّا ما كنتم تعملون، أي الأمر جارٍ عليكم على العدل، ما جوزيتم إِلَّا أعمالكم.

وقوله : ﴿إِنَّ المتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ . فاكِهينَ بِمَا آتاهُمْ رَبُّهُمْ ﴾ .

وفاكِهين جميعاً، والنصب على الحال، ومعنى ﴿فاكهين بما آتاهم رَبُّهُمْ ﴾ أي معجبين بما آتاهم رَبُّهُمْ

﴿ وَوَفَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الجَحِيمَ ﴾.

أي غفر لهم ذنوبهم التي توجِبُ النَّار بإسلامهم وتوبتهم.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿كُلُوا واشْرَبُوا هَنِينًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾،

المعنى: يقال لهم ﴿كلوا واشربوا هنيئاً ﴾. وهنيئاً منصوب وهو صفة في موضع المصدر، المعنى كلوا واشربوا هُنتُتُمْ هَنيئاً وليهنكم ما صرتم إليه.

وقوله:﴿يَتَنَازَعُونَ فِيها كَأْساً لاَ لَغُو فِيهَا وَلاَ تأْثِيمٌ ﴾.

معنى ﴿ يتنازعون ﴾ يتعاطون فيها كأساً ، يُتناول هذا الكأس من يد هذا وهذا من يد هذا ، وقوله : ﴿ لاَ لَغُو فِيها ولا تأثيم ﴾ ، معناه لا يجري بينهم ما يُلغَى ، أي لا يجري بينهم باطل ولا ما فيه إثم كما يجري في الدنيا لِشَرَبة الخمر ، والكأسُ في اللّغة الإِنَاء المملوء ، فإذا كان فارغاً فليس بكأس . وتقرأ : لالغو فيها ولا تأثيم . بالنّصب ، فمن رفع فعلى ضربين ، على الرفع بالابتداء ، و «فِيْها» هو الخبر ، وعلى أن يكون «لا» في مذهب «ليس» رافعة .

أنشد سيبويه وغيره(١):

مَن صدَّ عن نِيرَانِها فَأَنَا ابنُ قَيْسٍ لاَ براحُ

<sup>.</sup> (۱) تقدم

ومن نصب فعلى النَّفْي والتبرية كما قال في قوله: لا ريب فيه، إلا أن الاختيارَ عند النحويين إذا كرِّرَتْ «لا» في هذا الموضع الرفع، والنَّصْبُ عند جميعهم جائز حَسَنٌ.

وقوله عزّ وجلّ: ﴿وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ في أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ﴾.

الكلام - والله أعلم - يدل ههنا أنهم يتساءلون في الجنة عن أحوالهم [التي] كانت في الدنيا، كان بعضهم يقولُ لبعض : بم صرت إلى هذه المنزلة الرفيعة، وفي الكلام دليل على ذلك وهو قوله في جواب المسألة: ﴿إِنَّا كُنّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ﴾.

أي مشفقين من المصير إلى عذاب الله عزّ وجَلّ، فعملنا بطَاعَتِه، ثم قرنوا الجوابَ مع ذلك بالإخلاص والتوحيد بقولهم ﴿ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ البِرُّ الرَّحِيمُ ﴾.

أي نُوَحِّدُه ولا ندعو إلْهاً غيره .

﴿ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ ﴾، أي عذاب سموم جهنم.

وقوله: عزَّ وجلَّ: ﴿فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا مَجْنُونٍ﴾.

أي ذكرهم بما أعتَدْنَا للمتَّقِينَ المؤمنين والضلال للكافِرِين، فما أنت بنعمة رَبِّك بكاهن ولا مجنون أي لست تقول ما تَقُولُه كهانَةً، ولا تنطق إلاً بَوَحْي من اللَّه عز وَجَلّ.

وقوله: ﴿أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبُّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ ﴾.

﴿رَيْبَ الْمَنُونِ ﴾ حوادث الدهر.

﴿قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ المُتَرَبِّصِينَ ﴾.

فجاء في التفسير أن هؤلاء الذين قالوا هذا ـ وكان فيهم أبو جهل ـ هلكوا كلهم قبل وفاة رسول الله ﷺ.

وقوله:﴿أَمْ تَأْمُرُهُم أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا ﴾ .

أي أتأمرهم أَحْلاَمُهُم بترك القبول ممن يدعوهم إلى التوحيد وتأتيهم على ذلك بالدلائل، ويعملون أحْجَاراً ويعبدونها.

﴿ أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴾ .

أي أم هم يكفرون طغياناً وقد ظهر لهم الحق.

﴿ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ ﴾ .

أي إذا قالوا أن النبي ﷺ تقوله فقـد زعموا أنه من قـول البشر، فليَقُـولُوا مثلَهُ فما رام أَحَدٌ مِنهم أن يقول مثل عَشْر سُور ولا مثل سورةٍ.

وقوله: ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيءٍ أَمْ هُمُ الخَالِقُونَ ﴾.

معناه بل أُخُلِقُوا من غير شيء، وفي هذه الآية قولان، وهي مِنْ أَصْعَب ما في هذه السورة. قال بعض أهل اللغة: ليس هم بأشد خلقاً من خلق السموات والأرض خُلِقَتا من غير شيء، وهم خُلِقُوا من آدم وآدم من تراب.

وقيل فيها قول آخر، ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيرِ شَيءٍ﴾ أم خُلِقُوا لِغَيْر شيءٍ أي خلقوا باطِلاً لا يحاسبون ولا يؤمرون ولا يُنْهَوْنَ.

وقوله: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا واتَّبَعَتْهُمْ ذُرَّيَّاتُهُمْ بإيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّاتَهُمْ﴾.

وقرئت ﴿ أَلحقنا بهم ذُرِّيَاتِهِمْ ﴾ ، وقرئت «واتبعتم ذُرِّيَاتُهِمْ » وكلا الوجهين جائز، الذُّرِّية تقع على الجماعة ، والذُّرِيَّات جَمعُ ، وذُرِّيَّة على التوحيد أكثر .

وتأويل الآية أن الأبناء إذا كانوا مؤمنين، وكانت مراتب آبائهم في الجنة

أعلى من مراتبهم ألحق الأبناء بالآباء، ولم ينقص الآباء من عملهم شيئاً، وكذلك إن كان عَمَلُ الآباء أنقَص، أُلْحِقَ الآباء بالأبْنَاءِ.

وقوله عزّ وجلّ:﴿وَمَا أَلَتْناهِم مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيءٍ ﴾.

معناه ما أنْقَصْنَاهم، يقال أَلْتَه يَالِتُهُ أَلْتاً إِذَا نَقَصَهُ، قال الشاعر(١)

أبلغ بني ثُعَل عَنِّي مُغَلْغَلَةً جهد الرسالة لا أَلْتاً وَلاَ كَذِباً ويقال لأته يليته لَيْتاً إذا نَقَصَهُ وصرفَهُ عن الشيء، قال الشاعر(٢):

وليلةٍ ذات ندًى سَريْتُ وَلَم يَلتْني عن هواها ليتُ

وقوله عزّ وجَلّ: ﴿ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِن رَبِّكَ أَمْ هُمُ المصَيْطرُونَ ﴾ المصيطرون الأرباب المتسلِّطُونَ، يقال: قد سيطر علينا وتسيطر وتسيطر. بالسين والصّاد، والأصل السين، وكل سين بعدها طاء يجوز أن تقلب صاداً، تقول: سيطر وصيطر، وسطا وصطا.

وتفسير ﴿أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ ﴾، أي عندهم ما في خزائن ربك من العلم، وقيل ـ في «خزائن ربك» أي رزق ربك.

وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ ﴾.

وقال أهل اللغة: معنى يستمعون فيه، يستمعون عليه ومثله: ﴿ لَأَصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ ﴾ (٢) أي على جذوع النخل.

﴿ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ ﴾ .

<sup>(</sup>١) للحطيئة \_ انظر مجاز أبي عبيدة ٢٢١/٢، واللسان (آلت) ومعاني الفراء ٩١ جـ ٣ ـ في الآية نفسها.

<sup>(</sup>٢) أورده أبو عبيدة في مجازه ٢٢١/٢ منسوباً لرؤبة، وهو في معاني الفراء ٩١ جـ ٣ غير منسوب، وانظر القرطبي ٣٤٩/١٦.

<sup>(</sup>٣) سورة طه الأية ٧١.

أي بحجة واضحة، والمعنى ـ والله أعلم ـ أنهم كجبريل الذي يأتي النبي على بالنبي الله بالوحي ويبين تبيينه عن الله، ما كان وما يكون. ثم سفر أحلامهم في جعلهم البنات لله فقال:

﴿أَمْ لَهُ البِّنَاتُ وَلَّكُم البِّنُونَ ﴾ .

أي أنتم يجعلون للَّه ما تكرهون وأنتم حكماء عند أنفسكم.

﴿أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْراً فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ ﴾.

المعنى أن الحجة واجبة عليهم من كل جهة، لأنك أتيتهم بالبيان والبرهان ولم تسألهم على ذلك أجراً.

وقوله جلّ وعلاً: ﴿ أَمْ يُريدُونَ كَيْداً فَالَّـذِينَ كَفَرُوا هُمُ المكِيدُونَ ﴾ .

أي أم يريدون بكفرهم وطغيانهم كيداً. فالله عز وجل يكيدهم ويجزيهم بكيدهم العذاب في الدنيا والآخرة.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿أَمْ لَهُمْ إِلَّهُ غَيرُ اللَّهِ﴾.

المعنى بل أَلَهُمْ إلَهُ غير اللَّه. فإن قال قائل: هم يزعمون أنَّ الأصنام آلهتهم، فكيف قيل لهم: ﴿أَمْ لَهُمْ إلَهُ غَيرُ اللَّهِ فالجواب في ذلك أَلَهُمْ إلَهُ غير اللَّه يخلق ويرْزُق ويفعل ما يعجز عنه المخلوقون، فمن يفعل ذلك إلا اللَّه عز وجلّ، ثم نَزَّه نفسه عزّ وجلّ فقال: ﴿سُبْحانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾.

جاء في التفسير وفي اللغة أن معناه تنزيه اللَّهِ عمَّا يشركون، أي عمن يجعلون شريكاً للَّه عزّ وجلَّ

وقوله: ﴿ وَإِنْ يَرَوْا كِسْفاً مِنَ السَّماءِ سَاقِطاً يَقُولُوا سَحابٌ مَرْكُومٌ ﴾ أي وإن يروا قطعة من العذاب يقولوا لشدة طغيانهم وكفرهم: هذا سحاب مركوم، ومركوم قد ركم بعضه على بعض، وهذا في قوم من أئمة الكفر وهم الذين قال اللَّه \_ عزِّ وجلَّ \_ فيهم: ﴿ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَاباً مِن السَّمَاءِ فَظَلُّوا فيه يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنما سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ ﴾ (١) فأعلم اللَّه عز وجَلِّ أَنَّ هَوُلاَءِ لاَ يَعْتَبُرُونَ وَلاَ يوقِنُونَ ولا يؤمنون بأَبْهَر ما يكون من الآيات.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلاَقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يَصْعَقُونَ ﴾ .

وقرئت: ﴿ يُصْعَقُ ون ﴾ ، أي فذرهم إلى يوم القيامةِ ، ثم أعلم أنه يعجل لهم العذاب في الدنيا فقال:

﴿ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَاباً دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ .

المعنى وإن للذين ظلموا عذاباً دون عذاب الآخرة، يعني من القتل والأسر وسبي الذَّارَارِي الَّذِي نزل بهم، وأعلم اللَّه \_ عزَّ وجل \_ أنه ناصِرٌ دينه ومهلك من عادى نبيه، ثم أمره بالصبر إلى أن يقع العذاب بهم فقال:

﴿واصْبِرْ لِحكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ﴾.

أي فإنك بحيث نراك ونحفظك ونرعاك، ولا يصلون إلى مكروهك. ﴿ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ﴾.

أي حين تقوم من منامك، وقيل حين تقوم في صلاتك، وهو ما يُقَالُ مع التكبير: سبحانك اللهم وبحمدك.

﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وإِدْبَارَ النُّجُومِ ﴾.

وقرئت «وأَدْبَارَ النجوم »، فمن قرأ إدبار بالكسر فعلى المصدر أَدْبَرْتُ إِدْباراً، ومن قرأ أدبار بالفتح فهو جمع دبر. وأجمعوا في التفسير أن معنى أَدْبَارَ السُّجُود، معناه صلاة الركعتين بعد المغرب، وأن إدبار النجوم صلاة ركعتي الغداة (٢).

سورة الحجر الأية ١٤ ـ ١٥.

<sup>(</sup>٢) معنى التسبيح في هذا الوقت هو الصلاة.



# بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى ﴾.

أقسم الله \_ عزّ وجَلّ \_ بالنجم .

وقوله: ﴿مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ ﴾، جَوَابُ القسم.

وجاء في التفسير أن النجم التُّريَّا، وكذلك يسميها العَرَبُ، وجاء أيضاً في التفسير أن النجم نزول القرآن نَجماً بعد نجم، وكان ينزل منه الآية والآيتان، وكان بين أول نزوله إلى استتمامه عشرون سنةً، وقال بعض أهل اللغة: النجم بمعنى النجوم وأنشدوا(٢).

فظلت تعد النجم في مُسْتَحِيرَةٍ سريع بأيدي الأكلين جمودها

يصف قِدْراً كثيرة الدسم، ومعنى تعد النجم أي من صفاء دسمها ترى النجوم فيه، والمستحيرة القدر، فقال يجمد على الأيدي الدَّسَمَ مِنْ كَثْرتِه وقالوا مثله: ﴿فَلاَ أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النَّجُومِ ﴾ (٣).

ومعنى : ﴿إِذَا هَوَى﴾، إذا سقط، وإذا كان معناه نزول القرآن فالمعنى في «إذًا أُهَوَى»، إِذَا نزل.

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل.

<sup>(</sup>٢) للراعي. انظر اللسان (نجم)، وشواهـد الكشاف، وأورده أبـو عبيـدة في مجـازه ٢٣٥/٢، وياتت تعد النجم، وكذلك الطبري ٢٢/٢٧ والقرطبي ٨٢/١٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الواقعة / ٧٥.

﴿مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى﴾: يعني النبي [ﷺ].

وقوله: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى﴾، أي ما الذي يأتيكم به مِمَّا قَاله بهواه.

﴿إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَى﴾.

«إن» بمعنى «ما»، المعنى: ما هو إلا وحى .

﴿عَلَّمَهُ شَدِيدُ القُورى)، يعني به جبريل عليه السلام.

وقوله: ﴿ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىَ ﴾.

﴿ ذُو مِرَّةٍ ﴾ من نعت قوله ﴿ شديد القُوْى ﴾ ، والمرَّةُ القوَّة ، ﴿ عَلَّمَـ هُ ﴾ علم لنبي ﷺ .

وقوله: ﴿ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ﴾.

قال بعض أهل اللغة: «هو» ههنا يعنى به النبي عليه السلام، المعنى فاستوى جبريل والنبي على بالأفق الأعلى، وهذا عند أهل اللغة لا يجوز مثله إلا في الشعر إلا أن يكون مثل قولك: استويت أنا وزيد، ويستقبحون استويت وزيد، وإنما المعنى استوى جبريل وهو بالأفق الأعلى على صورته الحقيقية، لأنه كان يتمثل للنبي على إذا هبط عليه بالوحي في صورة رجل، فأحب رسول الله أن يراه على حقيقته فاستوى في أفق المشرق فملأ الأفق. فالمعنى ـ والله أعلى على صورته.

﴿ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى ﴾.

ومعنى ﴿ دَنَا وَتَدَلَّى ﴾ واحد، لأن المعنى أنه قَرُبَ، وتدلى زَادَ في القرب، كما تقول: قد دنا فلان مني وقرب، ولو قلت: قد قُرَبَ مني ودنا جاز.

﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ﴾ .

المعنى كان ما بينه وبين رسول اللَّه مقدار قوسين مِنَ القَسِيِّ العربيَّةِ أو أقرب، وهذا الموضع يحتاج إلى شرح لأن القائل قد يقول: ليس تَخْلُو «أو» من أن تكون للشك أو لغير الشك، فإن كانت للشك فمحال أن يكون موضع شك، وإن كان معناها بل أدنى، بل أَقْرَبُ فما كانت الحاجة إلى أن يقول: ﴿ فكان قاب قَوْسَيْن ﴾: \_ كان ينبغي أن يكون كان أدنى من قاب قَوسَينْ.

والجواب في هذا والله أعلم أن العباد خوطبوا على لغتهم ومقدار فهمهم وقيل لهم في هذا ما يقال للذي يحزر، فالمعنى فكان على ما تُقدرونَه أنتم قدر قوسين أو أقل من ذلك، كما تقول في الذي تقدره: هذا قدر رُمْحَينِ أو أنقص من رُمْحَين أو أرجح. وقد مر مثل هذا في قوله: ﴿ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مائةِ الْفِ أَوْ يَزِيدُونَ ﴾ (١).

﴿ فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ﴾، أي فَأُوحى جبريل إلى النبي عليه السلام ما أوحى .

قوله: ﴿مَا كَذَبَ الفُؤادُ مَا رَأَى ﴾ .

وقرئت: ﴿مَا كَذُّبِ الْفَؤَادُ مَا رَأَى﴾ بتشديد الذَّالُ.

وقوله: ﴿لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الكُبْرَى﴾.

جاء في التفسير أن النبي ﷺ رأى رَبَّهُ ـ عزَّ وجلَّ ـ بقلبه، وأنه فَضْلُ خُصَّ به كما خُصَّ إسراهيم عليه السلام بِالخُلَّةِ (٢). وقيل رأى أَمْراً عظيماً، وتفسيره ﴿لقدرأى من آيات ربه الكبرى﴾.

وقوله \_ عزَ وجلّ \_ : ﴿ أَفَتَمْرُونَهُ عَلَى مَا يَزَى ﴾ .

<sup>(</sup>١) سورة الصافات /١٤٧.

<sup>(</sup>٢) أي اتخذه الله خليلًا.

و ﴿أَفَتُمارُونَه﴾ وقرئت بالوجهين جميعاً، فمن قرأ ﴿أَفْتَمرونَهُ﴾ فالمعنى أفتَجْ دَونَهُ، ومن قرأ ﴿أَفْتُمارُونَه﴾ فمعناه أتجادولنه في أنه رأى الله \_ عزّ وجلّ \_ بقلبه، وأنه رأى الكبرى من آياته.

وقوله تعالى: ﴿مَا زَاغَ البَصَرُ وَمَا طَغَيْ ﴾.

أي ما زاغ بصر رسول اللَّه ﷺ وَمَا طَغَى ، ما عدل وَلاَ جَاوَزَ القصْدَ في رؤيته جبريل قد ملا الْأُفُقَ .

وقوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَـةَ أُخْرَى. عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى.

أي رآه مرة أخرى عند سدرة المنتهي.

﴿عِنْدَهَاجَنَّهُ المَأْوَى ﴾.

جاء في التفسير أنها جنة تصير إليها أرواح الشهداء، فلما قصَّ هذه الأقاصيص، وأعلم ـ عزّ وجلّ ـ كيف قصه جبريل، وأن النبي على يأتيه ذلك من عند الله الذي ليس كمثله شيء قيل لهم:

﴿ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَوَالْعُزَّى، وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأَخْرَى﴾.

كأن المعنى \_ والله أعلم \_ أخبرونا عن هذه الآلهة التي لكم تعبدونها من دون الله \_ عزّ وجلّ \_ هل لها من هذه القدرة والعظمة التي وصف بها رب العزة \_ جلّ وعزّ \_ شيء .

وجاء في التفسير أن اللّات صَنَمٌ كان لثقيف يعبدونه، وأن العُزًى سَمُرةٌ، وهي شجرة كانت لغطفانَ يعبدونها، وأن مناة صخرة كانت لِهُذَيْل وخزاعة يعبدونها من دون اللّه، فقيل لهم أخبرونا عن هذه الآلهة التي تَعْبدُونَها وتعبدون معها الملائكة، تزعمون أن الملائكة وهذه بنات الله، فوبَّخَهُمْ اللّه فقال: أرأيتم هذه الأناث ألِلَهِ هي وأنتم تَخْتَارُونُ الذُّكْرَانَ.

وذلك قوله:﴿أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأَنْثَى﴾.

ومن قرأ ﴿ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ والعُزَّى ﴾ بتشدید التاء فزعموا أن رَجُلاً كان یَلِتَ السَّویق وَیَبیعُهُ عند ذلك الصنم فسمي الصنم اللَّاتُ بتشدید التاء والأكثر «اللَّات» بتخفیف التاء وكان الكسائي یقف علیها بالهاء ، یقول «اللاه» وهذا قیاس والأجود في هذا اتباع المصحف والوقف علیها بالتاء . وقرئت عندها جَنَّةُ المَأْوَى ، لأنه جاء في التفسير كما ذكرنا أنه يحل المأوى - بالهاء (۱) - والأجود جَنَّةُ المَأْوَى ، لأنه جاء في التفسير كما ذكرنا أنه يحل فيها أرواح الشهداء .

وقوله عزّ وجَلّ: ﴿تَلك إِذَنْ قِسْمَةٌ ضِيزَى﴾.

أي جَعْلكم لله البنات ولكم البنين، والضيزى في كلام العرب الناقصة الجائرة، يقال: ضازه يضيزه إذا نقصه حَقَّه، ويقال ضازه يضازه يضازه بالهمز وأجمع النحويُّونَ أن أصل ضيزى ضوزى وحُجَّتُهُمْ أنها نقلت من فُعْلَى إلى فِعْلَى أي من ضوزى إلى ضيزى لتسلم الياء، كما قالوا أبيض وبيضٌ، فهو مثل احْمر وحُمْر، وأصله بُيْضٌ فنقلت الضمة إلى الكسرة.

وقرأت على بعض العلماء باللغة في ضيزى لُغَات قَالَ: يقال: ضيزى وضُوزَى وضؤزى بالهمز، وضَأزى على فَعلى مفتوحة. ولا يجوز من هذا في القرآن إلا ما قرئ به وهو ضيزى بالياء غير مهموز. وإنما لم يقل النحويون إنها على أصلها لأنهم لا يعرفون في الكلام فُعْلَى صفةً، إنما يعرفون الصفات على فعلى بالفتح نحو سكرى وغَضْبى، أو بالضم نحو حبلى والفُضْلَى. وكذلك قالوا مشية حيكي، وهي مشية يحبك فيها صاحبها، يقال: حاك يحيك إذا تبختر، فحيكى عِنْدَهُم فُعْلَى أيضاً.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿وَكُمْ مِنْ مَلَكٍ في السَّموَاتِ لاَ تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً ﴾ .

جا ﴿شَفَّاعَتُهُم ﴾ واللفظ لفظ واحد، ولو قيل شفاعته لجاز ولكن المعنى

<sup>(</sup>١) أي: المهوى.

معنى جماعة، لأن «كَمْ» سؤال عن عَدَدٍ وإخبار بِعَدَدٍ كثير، لأن «رُبَّ» لِلْقِلَّةِ و «كم» للكثرة، ومعنى شفاعتهم ههنا يفسرها قوله ـ عز وجلّ ـ : ﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ العَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ ﴾ ـ إلى قوله: ﴿رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمةً وَعِلْماً فَاغْفِرْ للَّهِيْنَ تَابُوا واتَّبَعُوا سَبِيلَكَ ﴾ ـ إلى قوله: ﴿وَذَلِكَ هُوَ الفَوْزُ العَظِيمُ ﴾ (١).

فأعلم اللَّه \_ عزَّ وجلَّ، أنَّهُمْ لاَ يَشْفَعُونَ إلَّا لمن ارْتَضَى.

فهذا تأويل قوله ﴿لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى ﴾.

وقوله عزّ وجَلّ: ﴿إِنَّ الَّـذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِـالآخِرَةِ لَيُسَمُّـونَ المَلَائِكَـةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثَى، وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْم ِ ﴾.

أي يقولون إن الملائكة بنات اللَّه عزَّ وجلَّ .

وقوله: ﴿ ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ ﴾.

لأنه وَصَفَهُمْ بأنهم لا يريدونَ إلا الحياة الدنيا فقال: ﴿فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ دَوْلُونَا وَلَمْ يُردُ إِلاَّ الحَيَاةَالدُّنْيَا. ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْم ﴾.

إنّما يعلمون ما يحتاجون إليه في مَعَـاشِهِم، فقد نبـذوا أمر الآخـرة وراء ظهورهم.

وقوله عزَّ وَجَلِّ : ﴿ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ ﴾ .

قيل إن اللمم نحو القُبلة والنظرة وما أشبه ذلك، وقيل إلا اللمم إلّا أن يكون العبد قد ألم بفاحشة ثم تاب.

وقوله عزّ وجلّ: ﴿إِنَّ رَبُّكَ وَاسِعُ المَعْفِرَةِ ﴾.

يدل هذا على أن اللمم هو أن يكونَ الإنسانُ قد ألم بالمعصية ولم يُصِرّ ولم يُقِمْ على ذلك، وإنّما الإلمَامُ في اللغة يوجب أنك تأتي الشيء الوقت ولا تقيم

<sup>(</sup>١) سورة غافر /٧ ـ ٩ .

عليه، فهذا \_ واللَّه أعلم \_ معنى اللمم في هذا الموضع .

وقوله عزّ وجلّ ـ ﴿ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى ، وأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى﴾ .

معنى «أكدى» قطع، وأصله من الحفر في البئر يقال للحافر إذا حَفَر البئر فبلغ إلى حَجَرٍ لا يمكنه معه الحفر: قد بلغ إلى الكدية، فعند ذلك يقطع الحفر.

وقوله:﴿أُعِنْدَهُ عِلْمُ الغَيْبِ فَهُوَ يَرَى ﴾ .

معناه فهو يعلم والرؤية على ضربين، أَحَدُهُمَا «رَأَيْتُ» أَبْصَرتُ والآخر عَلِمْتُ، كما تقول: رأيت زيداً أَخَاكَ وَصَدِيقَكَ مَعْنَاهُ عَلِمْتُ. أَلا تَرَى أَنَّ المَكفُوفَ يقول: رأيت زيداً عَاقِلًا، فلو كان من رؤية العَيْنِ لم يجز.

وقوله عزّ وجلّ: ﴿أَمْ لَمْ يُنَبَّأُ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَى ﴾ أي قضي، يقال إن إبراهيم ﷺ وَفَى مَا أُمِرَ به، وما امْتُحِنَ به من ذبح وَلدِه، فعزم على ذلك حتى فداه اللَّه بالذبح وامْتُحِن بالصبر على عداوة قومه حين أُجَّجَتْ له النار فطُرِحَ فيها، وَأُمِرَ أيضاً بالاختتانِ فاختتن، وقيل وفَّى وهي أبلغ من وَفَى لأن الذي امتُحِنَ به من أعظم المِحَنِ، ومعنى ﴿أَمْ لَمْ يَنَبَّا بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَهِيمَ ﴾ أي أم لم يخبر، ثم أعلم ما في الصحف.

ومَوْضعُ ﴿أَلَّا تَزِرُ وَاذِرَةً وِزْرَ أُخْرَى﴾ خَفْضٌ، المعنى أم لم يُنبَأ بأن لا تزر وازرة وِزْرَ أُخْرَى.

وَ «أَنْ» ههنا بدل من ما، ويجوز أن تكون «أَنْ» في مَوْضع رَفْع على إضمار «هو» كَأَنَّهُ لما قِيلَ: بما في صحف موسى قيل: مَا هُوَ؟ قيل هـو ألاً تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، ومعناه ولا تؤخذ نفس بإثم غيرها، وكذلك قوله: ﴿وَأَنْ لَيْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى﴾.

أي هـذا أيضاً مما في صحف إبراهيم وموسى عليهما السـلام، وَمَعْنَاهُ ليس للإنسان إلا جزاء سعيه، إن عَمِلَ خيراً جُزِيَ خيراً، وإن عَمِل شَرَّا جُـزِيَ شرًّا...

وتزر من وَزَرَ يَزِرُ إِذَا كَسَبَ وَزْرَاً وهو الإِثم.

وقوله عزّ وجلّ:﴿وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى﴾.

إِن قَالَ قَائِلٌ: إِن اللَّه عزَّ وجلَّ يَرَى عَمَلَ كل عَامِلِ ويعلمه، فما معنى وْسَوْفَ يُرَى ﴾ فالمعنى أنه يرى العَبْدُ سَعْيَهُ يوم القيامَةِ، أي يرى في مِيزَانه عَمَلَه.

﴿ ثُمَّ يُجْزَاهُ الجَزَاءَ الأَوْفَى ﴾.

أي يجزي عمله أو في جزاء. وجائز أن تقرأ سَوْفَ يَرَى، والأَجْوَدُ يُرَى، لأن قولك إن زيداً سوف أكرم، فيه ضَعْفٌ لأن إنّ عاملة وأكرم عاملة، فلا يجوز أن ينتصب الاسم من وجْهَيْن، ولكن يجوز على إضمار الهاء، على معنى سوف يراهُ، أو على إضمار الهاء في «أنّ» تقول: إن زيداً سَأْكُرِمُ، على أنه زيد سأكرم.

وقوله تعالى:﴿وإِنَّ إلى رَبِّكَ المُنْتَهَى ﴾.

أي إليه المرجع، وهذا كله في صحف إبراهيم ومُوسَى.

﴿وَأَنَّهُ هُو أَغْنَى وَأَقْنَى﴾.

قيل في أقنى قولان: أحدهما «أَقْنَى» هـو أَرْضَى، والآخر أَقْنَى جعـل له قِنْيَةً، أي جعل الغنى أصْلًا لِصَاحِبِه ثَابِتًا، ومن هذا قولك: قد اقْتَنَيتُ كذا وكذا، أي عملت على أنه يكون عِنْدِي لا أخرجه مِنْ يَدِي.

وقوله عزّ وجَلّ ﴿ وأنه هُوَ رَبُّ الشُّعْرَى ﴾ .

﴿الشعرى﴾ كوكب خَلْفَ الجوزاء، وهو أحد كوكبي ذِرَاع الأَسَد، وكان قوم من العرب يعبدون الشعرى، فأعلم اللَّه \_ جلّ وعزّ \_ أنه رَبُّهَا وأن خَالِقُهَا، وهُوَ المَعْبُودُ \_ عزّ وجلّ \_ .

﴿وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَاداً الْأُولَى ﴾.

هؤلاء هم قوم هود، وهم أُولَى عَادٍ. فأما الأولى ففيها ثلاثِ لُغاتٍ: بسكون اللام وإثباتِ الهَمْزَةِ، وهي أَجْوَدُ اللَّغَاتِ والَّتِي تَلِيها في الجَوْدَةِ اللَّولى» - بضم اللام وطرح الهَمْزَةِ، وكان يجب في القياس إذا تحركت اللام أن تسقط ألف الوصل ، لأن أَلِفَ الوصل اجْتُلِبَتْ لسكون اللام، ولكن جاز ثُبُوتُهَا لأن ألف لام المَعْرِفَةِ لا تسقط مع ألف الاستفهام، فخالفت ألفات الوصل . ومن العرب من يقول: لُولي - يريد الأولى - فطرح الهمزة لتحرك اللام. وَقَدْ قُرِئَ «عَاداً اللَّوليَ». على هذه اللَّغةِ، وأُدغِمَ التنوين في اللام. والأكثرْ عاداً الأولى بكسر التنوين.

وقوله عزِّ وجلِّ :﴿وَتُمُوداً فَمَا أَبْقَى﴾ .

ثمود نسق على عادٍ، ولا يجوز أن ينصب بقوله ﴿فَهَا أَبَقَى ﴾ لأَنَّ مَا بَعْدَ الفَاء لا يعمل فيما قبلها، لا تقول: زيداً فضربت. فكيف وَقَدْ أتت «ما» بعد الفاء، وأكثر النحويين لا ينصب ما قبل الفاء بما بعدها. والمعنى وأهلك ثمود فما أبقاهم.

﴿والمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى﴾.

المؤتفكة المخسوفُ بها، أي ائتفكت بأهلها، ومعنى أهوى، أي رُفِعَتْ حِينَ خُسِفَ بهم إلى نحو السماء حتى سمع من في السماء أصوات أهل مدينة قوم لوط ثم أهويت أي ألقِيَتْ في الهاوية.

﴿ فَغَشَّهَا مَا غَشَّى ﴾.

معناه فغشاها الله \_ عزّ وجلّ \_ من العذاب ما غَشًى . وقوله عزّ وجلّ:﴿فَبأَيَ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى ﴾ .

هذا \_ واللَّه أعلم \_ خطاب للإنسان. لما عُدِّدَ عليه مما فعله اللَّه به، مما يدل على وحدانيته. كان المعنى أيها الإنسان بأي نعم ربك التي تدلك على أنه واحد تتشكك، لأن المرء به الشَكُّ.

وقوله: ﴿ هَٰذَا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الْأُولَى ﴾ .

أي النبي على مجراه في الإنذار مجرى مَنْ تَقَدَّمَهُ من الأنبياء، صلوات اللَّه عَلَيْهم، وجائز أن يكون في معنى هذا إنذار لكم، كما أنذر من قبلكم وقد أعلمتم بما قص اللَّه عليكم من حال من كذَّبَ بالرُّسُلِ، وما وقع بهم من الإهلاك.

وقوله: ﴿أَزِفَتِ الآزِفَةُ ﴾.

معناه قربت القريبة، تقول: قد أزف الشيء إذا قرب ودنا، وهذا مثل ﴿ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ ﴾

ومعنى ﴿لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَة ﴾.

معناه لا يكشف علمها متى تكون أَحَدٌ إلا اللَّه عزّ وجلّ ، كما قال ـ عزّ وجلّ ـ ﴿لاَ يُجَلِّيها لِوَقْتِهَا إِلاَ هُوَ﴾ (١).

﴿ أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ﴾

أي مما يتلى عليكم من كتاب اللَّه، ﴿ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلاَ تَبْكُونَ وَلاَ تَبْكُونَ وَلاَ تَبْكُونَ

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف /١٨٧.

وقوله: ﴿فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا ﴾ .

معناه فاسجدوا لله الذي خلق السموات والأرضِين، ولا تعبدوا اللات والعُزَّى ومناة الثالثة الأخرى، والشَّعْرَى، لأنه قَدْ جرى ذكر معبوداتهم في هذه السورة.





### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وانْشَقَّ القَمَرُ ﴾ .

اجمع المفسرون، ورَوَيْنا عن أهل العلم الموثوق بهم -أن القمر انشق على عهد رسول الله [ﷺ].

قال أبو إسحاق: وزعم قوم عَندوا عَنِ القَصْدِ وما عليه أهل العلم: أنَّ تأويلُه أن القمر ينشق يوم القيامة، والأمر بين في اللفظ وإجْماع أهل العلم لأن قوله: ﴿وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ ﴾.

فكيف يكون هذا في القيامَةِ .

قال أبو إسحاق: وجميع ما أملي عليكم في هذا ما حَدَّثني به إسماعيل ابن إسحاق قال حَدَّثنا محمد بن المنهال، قال حَدَّثنا يزيد بن زُرَيْع قال ثَنَا(١) شُعْبة عن قَتَادة عن أنس أن أهل مكة سألوا النبي [ على الله عنه السّاعة وانشق انشقاقه، وكان يذكر هذا الحديث عند هذه الآية: ﴿ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وانْشَقَ الفَمَرُ ﴾.

حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال ثنا مُسَدَد، قال ثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس قال: انشق القمر فرقتين.

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل ـ وهذا كثير جداً بمعنى حدثنا ـ ويكتفى بذكر «ثنا» اختصاراً. وهذا مألوف.

حدثنا إسماعيل قال ثنا محمد بن عيد قال ثنا محمد بن ثور عن معمر عن قتادة عَن أَنس قال: سأل أهل مكة النبي على آية فانشق القمر بمكة مرتين، فقال: ﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وانْشَقَ القَمَرُ، وَإِنْ يَرَوْا آيةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، يعنى ذَاهِبٌ.

ثنا إسماعيل قال ثنا نصر قال ثنا أبو أحمد قال ثنا اسرائيل عن سماك عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله قال: انشق القَمَرُ فأبصرت الجبل بين فرجتي القَمَر.

ثنا إسماعيل قال ثنا نصر قال حدَّثنِي أبي قال أخبرنا إسرائيل عن سماك عن إبراهيم عن الأسود عن عبد اللَّه في قوله: ﴿اقتربت الساعة وانشق القمرُ السَّم الشق القمر حتى رأيت الجبل بين فلقتي القَمر.

ثنا إسماعيل قال ثنا محمد بن عبدالله بن نمير قال ثنا أبو مُعاويَةً قال ثنا الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله قال: انشق القمر ونحن مع النبي على بمعنى حتى ذهبت فرقة منه خلف الجبل فقال رسول الله [على] اشْهَدُوا.

ثنا اسماعيل قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى عن شعبةً وسفيانٍ عن الأعْمَشُ وعن إبراهيم عن أبي مَعْمَر عن أبي مسعود قال: انشق القمر على عهد النبي على فوقت فوق الجبل وفرقة دونه، فقال رسول الله على: اشهدوا

ثنا إسماعيل قال ثنا مسعود قال ثنا يحيى عن شعبة عن الأعمش عن مجاهدٍ عَن ابن عمر مثله.

ثنا إسماعيل قال ثنا على بن عبد اللَّه قال ثنا سفيان قال أحبرنا ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن أبي معمر عن عبد اللَّه: انشق القمر على عهد

رسول اللَّه ﷺ شقتين، فقال لنا رسول اللَّه [ﷺ] اشهدوا اشهدوا.

ثنا إسماعيل قال قال على وحدثنا به مَرَّةً أخرى عن ابن أبي نجيح عن مجاهِدٍ عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود: انشق القدر شقتين حتى رأيناه، فقال لنا رسول الله ﷺ: اشْهَدُوا.

ثنا إسماعيل قال ثنا محمد بن أبي بكر قال ثنا محمد بن كثير عن سليمان يعني ابن كثير عن حصين عن محمد بن جبير عن أبيه، قال: انشق القمر على عهد رسول الله على فرقتين على هذا الجبل وعلى هذا الجبل فقال الناس: سحرنا محمد، فقال رجل: إنْ سَحَركم فلم يسحر الناسَ كُلَّهُمْ.

وحدثنا اسماعيل قال ثنا محمد بن أبي بكر قال ثنا زهير بن إسحق عن دَاوُدَ عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: ثلاث قد ذكرهن الله في القرآن قد تقضين: ﴿اقتربت الساعة وانشق القمر﴾، فقد انشق القمر على عهد رسول الله على شقتين حتى رآه الناس.

ثنا إسماعيل قال ثنا نصر بن علي قال ثنا عبد الأعلى قال ثنا داود بن أبي هِنْدٍ عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله اقتربت الساعة وانشق القمر، قال: قد مضى قبل الهجرة وانشق القمر حتى رأوا شقتيه.

حدثنا اسماعيل قال ثنا على بن عبد الله قال: ثنا سفيان قال قال عمرو عن عكرمة قال المشركون سَحَر عن عكرمة قال المشركون سَحَر القَمَر سَحَر القَمَر، فأنزل الله عز وجل -: ﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وانشَقَّ القَمَرُ. وإِنْ يَرَوْا آيةً يُعْرِضُوا ويَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ ﴾.

حدثنا اسماعيل قال ثنا محمد بن أبي بكر قال ثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عمرو عن عكرمة: انشق القَمرُ على عهد رسول الله على فقال

المشركون: سَحَرَ القَمَرَ ، سَحَرَ القَمَرَ، فنزلت: ﴿اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحرٌ مستمر﴾.

حدثنا إسماعيل قال ثنا عارم بن الفضل وسليمان بن حرب قالا: ثنا حماد ابن زيد عن عكرمة عن عطار بن السائب عن أبي عبد الرحمن السُلَمِي قال: انطلقت مع أبي يوم الجمعة فخطبنا حذيفة ـ وقال سليمان في حديثه: فخطب حُذَيْفَةُ وهو بالمدائن فتلا: ﴿اقتربت الساعة وانشق القمر﴾، ثم قال: ألا إن الساعة قد اقتربت وإن القمر قد انشق، ألا وأن المضمار اليوم والسباق غدا، قال سليمان في حديثه: فقلت لأبي يا أبتاه ترسل الخيل غداً وقال عارم في حديثه: فقلت لأبي يستبق الناس غداً، فلما كانت الجمعة التي تليها خطبنا فتلا: ﴿اقتربت الساعة وانشق القَمرُ ﴾، فقال: ألا أن الساعة قد اقتربت وإن القمر قد انشقً على عهد نبيكم عليه ألا وأن المضمار اليوم والسباق غداً، والغاية النار والسابق من سبق إلى الجَنة .

حدثنا إسماعيل قال: ثنا حجاج بن المنهال قال: حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن حبيب، قال: كنا بالمدائن فجئنا إلى الجمعة فخطبنا حذيفة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فإن الله تبارك وتعالى يقول: اقتربت الساعة وانشق القمر، ألا إنَّ اليَوْمَ المضمارُ وغداً السباق، ألا وَانِ الغاية النارُ، فلما كانت الجمعة الأخرى خطبنا فحمد الله وأثنى عليه قال فقال مثل قوله، وقال: السابق من سبق إلى الجنة.

ثنا اسماعيل ثنا علي قال ثنا سُفْيَانُ عن سليمان، وقَطَرٍ عن مسلم عن مسروق عن عبد اللَّه قال: مضى اللزام ومضت البطشة ومضى الدخان ومضى الروم.

حدثنا إسماعيل قال ثنا عبد الله بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن زيد

ابن أسلم في قول اللَّه عزِّ وجلِّ: ﴿ اقتربت الساعة وانشق القَمَرُ، قال ابن زيد: انشق القمرُ في زمان رسول اللَّه ﷺ فكان يرى نصفه على قُعَيْقِعَانَ والنصف الأخر على أبي قيس.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿[سِحْرً] مُسْتَمِرُ ﴾.

أي ذاهب وقيل دائم.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرُّ ﴾ .

تأويله أنه يستقر لأهل النار عملهم ولأهل الجنة عملهم.

وقوله عزَّ وجلِّ:﴿وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرُ ﴾.

يعنى من أخبار من قد سلف قبلهم فأهلكوا بتكذيبهم ما فيه مُزْدَجَرٌ، أي ما فيه مُنْتَهَى، تقول: نهيتُه فانتهى وزجرته فازدجر. والأصل فازتجر بالتاء، ولكن التاء إذا وقعت بعد زَاي أبدلت دَالاً نحو مُزْدَان أصله مُزْتَان، وكذلك مزتجر، وإنما أبدلت دالاً لأن التاء حرف مهموس والزاي حرف مجهورٌ فأبدل من التاء من مكانها حرف مجهورٌ، وهو الدال، فهذا لا يفهمه إلا من أحكم كل العربية، وهذا في آخر كتاب سيبويه، والذي ينبغي أن يقال للمتعلم إذا بنيت افتعل أو مفتعل مِمًا أوله زاي فاقلب التاء دَالاً، نحو ازدجر ومزدجر.

وقال عزّ وجلّ : ﴿حِكْمَةُ بَالِغَةُ ﴾ .

رُفِعَتْ ﴿حِكَمَةُ ﴾ بدلاً من «ما»، المعنى ولقد جاءهم حكمة بالغة، وإن شئت رفعت حكمة بإضمار هو، المعنى هو حكمة بالغة .

وقوله: ﴿ فَمَا تُغْنِي النَّذُرُ ﴾.

«ما» جائز أن يكون في لفظ الاستفهام، ومعناها التوبيخ، فيكون المعنى فأي شيء تغني النُّذُرُ، ويكون موضعها نصباً بتغني. ويجوز أن يكون نفياً على معنى فليست تغني النذر.

وقوله:﴿فَتَوَلَّءَنُّهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيءٍ نُكُر ﴾ .

وقف التمام فتول عنهم، وقوله إِلَى شَيءٍ نُكُر إلى ما كانوا يَنْكِرُونَهُ من البعث، فتول عنهم يوم كذا في الآية. ويوم منصوب بقوله يخرجون من الأجداث. فأما حذف البواو من يدعو في الكتاب فلأنها تحذف في اللفظ لالتقاء الساكنين، وهما(١) الواومن يدعو واللام من الداعي، فأجريت في الكتاب على ما يلفظ بها، وأما الداعي فإثبات الياء فيه أَجْوَدُ. وقد يجوز حذفها لأن الكسرة تدل عليها.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ خُشُعاً [أَبْصَارُهُم] ﴾ ، منصوب على الحال ، المعنى يخرجون ، من الأجداث خشّعاً أبصارهم . وقرئت خَاشِعاً أبْصَارُهُم ، وقرأ ابن مسعود خَاشِعاً أبصارهم . ولك في أسماء الفاعلين إذا تقدمت على الجماعة التوحيد نحو خاشعاً أبصارهم ، ولك التوحيد والتأنيث \_ لتأنيث الجماعة - ، خاشعة أبصارهم . ولك الجمع نحو خُشّعاً أبْصَارُهم . تقول : مررتُ بشباب خاشعة أبصارهم ، وحِسَانٍ أوْجُهُهُمْ ، وحَسَنةٍ أوجههم ، قال الشاعر (٢) :

وشَبَابٍ حَسَنِ أُوجُهُ هُمْ مِنْ إِيَادِ بْنِ نِزَارِ بِنِ مَعَدَّ وَقُولُهُ عَزَّ وجلَّ: ﴿ مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ ﴾.

مَنْصُوبٌ أيضاً على الحال، المعنى يخرجون خُشَّعاً أبصارُهُم مهطعين، ومعنى مُهْطِعِينَ ناظِرين لا يقلعون أبْصَارُهم.

وقوله: ﴿كِذَّبَتْ قَبْلَهُم قَومُ نُوحٍ ﴾. أي كذبتِ قوم نُوحٍ نُوحاً قبل قومك يا مُحمَّدُ. ﴿وَقَالُوا جَنُونُ وَازْدُجرَ﴾.

وقالوا هـو مجنون كما قال قـومك يـا محمد لـك، ﷺ وعليهم أجمعين (١) في الأصل وهي.

وازدُجِر، زُجِرَ بالشَّتْمِ. وقد بينا ما في مزدجر في انقلاب التاء دَالاً وأصل هذا وازتجر.

وقوله: ﴿فدعا رَبُّهُ أَنِي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرٍ ﴾.

والقراءة أني بفتح الألف وقرأ عيسى بن عمر النحوي إنّي ـ بكسر الألف ـ وفسر سيبويه إني بالكسر فقال على إرادة القول على معنى فدعا ربّه فقال إني مغلوب، قال: ومثله: ﴿والذينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أُولِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلّا لَيْقَرّبُونَا إِلَى اللّهِ زُلْفَى ﴾ (١)، المعنى قالوا ما نعبدهم إلا لقربونا. ومن فتح ـ وهو الوجه ـ فالمعنى دعا ربّه بأنى مغلوب.

وقوله: ﴿ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءَ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ ﴾.

المعنى فأجبنا دعاءه فنصرناه، وبيَّن النَصْرَ الذي نصر به فقال: ﴿فَفَتَحْنَا النَّماءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ﴾.

ينصب انصباباً شديداً.

﴿وَفَجَّرِنا الأَرْضَ عُيُوناً ﴾.

هذا أكثر القراءة عُيُوناً بِالضَّمِّ، وقد رويت عِيُوناً - بكسر العين - وهي رديئة في العربية .

وَقُولُهُ عَزُّ وَجُلِّ: ﴿ فَالْتَقَى المَّاءُ عَلَى أَمْرِ قَدْ قُدِرَ ﴾.

يعني ماء السماء والأرض ولم يقل فالتقى الماءان، ولو كان ذلك لكان جائزاً، إلا أن الماء اسم يجمع ماء الأرض وماء السماء، ومعنى ﴿على أمر قد قُدِرَ ﴾ أي قدْ قُدِرَ في اللوح المحفوظ، وقيلَ قَدْ قُدِرَ أي كان قدر ماء السماء كقدر ماء الأرض.

﴿وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ ﴾.

المعنى على سفينة ذات ألواح، والدُّسُر اسم المسامير والشروط(٢) التي (١) سورة الزمر /٣.

نَشَدُّ بها الألواح، وكل شيء كان نحو السَّمْرُ أو إدخال شيء في شيء بقوَّةٍ وَشِدَّة فهو الدَّسُر، يقال: دَسَرْتُ المسمارَ أَدْسُرُهُ وأَدْسِرُهُ دَسْراً، والدَّسُرُ واحدها دِسَار نحو حِمَارٍ وحمرُ.

وقوله: ﴿لِمَنْ كَانَ كُفِرَ ﴾.

أي فعلنا ذلك جزاء لنوح وأصحابه، أي نجيناه ومن آمن مَعَهُ، وأغرقنا من كذَّبَ به جزاء لِما صُنِعَ بِهِ.

> وقوله : ﴿ تَجري بأَعْيُنِنَا ﴾ أي تجري بمرأى مِنَّا وحفظ. قوله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً ﴾ .

أي تركنا هذه الفَعْلَة وأمر سفينة نُوحٍ ، آيَةً أي علامَةً لِيُعْتَبَرَ بها.

﴿ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِّرٍ ﴾.

القراءة بادال غير المعجمة، وأصله مُذْتَكِر بالذال والتاء، ولكن التاء أبدل منها الدال، والذال من موضع التاء، وهي أشبه بالدال من التاء فأدغمت الذال في الدَّال ، فهذا هو الوجه، أعني القراءة بالدَّال ـ غير معجمة ـ وقد قال بعض العرب «مُذَّكِر» بالذال معجمة ، فأدغم الثاني في الأول وهذا ليس بالوجه إنما الوجه إدغام الأول في الثاني .

وَقُولُهُ عَزُّ وَجُلِّ:﴿وَلَقَدْ يَشُّونَا القُرْآنَ لِلذِّكْرِ﴾.

المعنى سَهَّلْنَا، وَقِيل: إِنَّ كُتُبَ أَهِلِ الأَذَيانَ نحو التوراة والإِنجيل إنما يتلوها أهلها نظراً، ولا يكادون يحفظون كُتُبهُمْ من أولها إلى آخرها كما يحفظ القرآنُ.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِم رِيحاً صَرْصَراً ﴾ . صَرْصَرٌ شديدة البرد .

﴿ فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرً ﴾ .

يعني نَحس مشؤوم ، مستمر أي دائم الشؤم ، وقيل في يـوم أربعـاء في آخر الشهر لا يدورُ.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ ﴾ .

«كَأَنَّهُمْ» ههنا في موضع الحال، والمعنى تنزع الناس مُسْبِهِينَ النَّخْلَ المَنْقَعِر، فَالمَنْقَعِرُ المقطوع من أصُولِه، وكانت الرِّيحُ تَكُبُّهُمْ عَلَى وُجُوهِهِم.

وقوله: ﴿مُنْقَعِر﴾: النخل يـذكر ويؤنث، يقـال: هذا نخـل، وهـذه نَخْـلٌ فمنقعِـرٌ على من قال: هـذا نخل، ومن قـال: هذه نخـل. فمثل قـوله تعـالى ﴿أعجازُ نَحْـل خَاوِيَـة ﴾.

وقوله عزّ وجلّ: ﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ﴾ - النُّذُر جمعُ نَـذِير.

﴿ فَقَالُوا أَبْشَراً مِنَّا وَاحِداً نَتَّبِعُهُ ﴾.

﴿بشراً ﴾ منصوب بِفعل مُضْمَرِ الذي ظهر يُفَسِرُّهُ، المعنى أنتَبعُ بشراً.

وقوله عزّ وجلّ:﴿إِنَّا إِذَا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴾.

معناه إنا إذاً لفي ضلال وجنون، يقال: ناقة مسعورة إذا كان بها جُنونٌ، ويجوزأن يكون على معنى إن اتبعناه فنحن في ضَلاَل وفي عَذَابٍ.

وقوله: ﴿ بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ ﴾ .

﴿أَشِرٌ ﴾ بمعنى بَطِر ، يقال : أَشِرَ يأْشَرُ أَشُـراً فهو أَشِـرٌ ، مثل بَطِر يبطَرُ بَطَراً فهو بَطِرٌ .

وقوله عزّ وجلّ:﴿إِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ﴾.

﴿ فتنةً ﴾ منصوب مفعول له، المعنى إنا مرسلو النَّاقة لنفتنهم، أي لنختبرهم.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ وَنَبُّنُّهُمْ أَنَّ المَاءَ قِسْمَةً بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبِ مُحتَضَّرٌ ﴾ .

أي الماء قسمة بين الناقة وبين ثمود لها يوم ولهم يوم، وهـذا معناه كـل شرب محتضر، يحْضَرُ القوم الشرب يوماً، وتحضر الناقة يَـوْماً.

﴿ فَنَادَوا صَاحِبَهِمْ فَتَعَاطَى فَعَقَر ﴾.

وكان يقال لـه أحمر ثمـود، وَأُحَيمْرُ ثمـود، والعرب تَغْلِطُ فتجعَـلُ أحمر عادٍ فنضرب به المثل في الشؤم، قال زهير يَصِفُ حَرْباً.

فتنج لكم غِلْمَانَ أَشَام كلهم كَاحْمَرَ عَادٍ ثم ترضع فتعظم ومعنى فتعاطى فعقر فتعاطى عَقْرَ النَّاقَةِ فعقر فبلغ ما أراد.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِم صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُواكَهَشِيم المُحْتَظِر﴾ بكسر الظاء، ويقرأ المحتظر بفتح الظاء، والهشيم ما يبسَ من الورق وتكسّر وتحطّم، أي فكانوا كالهشيم الذي يجمعه صاحب الحظيرة، أي قد بلغ الغاية في الجفاف، حتى بلغ إلى أن يجمع ليوقد، ومن قرأ المحتظر بفتح الظاء فهو اسم للحظيرة. المعنى كهشيم المكان الذي يُحتَظر فيه الهشيم، ومن قرأ «المُحتّ ظِر». بكسر الظاء نسبة إلى الذي يجمع الهشيم من الحطب في الحظيرة، فإن ذلك المحتَظِرُ، لأنه فاعل.

وقوله تعالى: ﴿ إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجْيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ ﴾.

«سَحَر» إذا كان نكرة يراد به سحراً من الأسحار انصرف، تقول: أتيت زيداً سحراً من الأسحار، فإذا أردت سحر يومك قلت أتيته لِسَحَر يا هَـذَا وأتيته سَـحَرَ يا هـذا.

وقوله تعالى: ﴿ نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنا ﴾ ، منصوب مفعول له . المعنى نجيناهم للإنعام عليهم ، ولو قرئت «نعمةٌ مِنْ عِنْدَنَا» كان وجهاً ، ويكون المعنى تلك (١) من معلقه .

نِعمَةُمِنْ عِندِنا، وَإِنجَاؤُنَا إِيَّاهُمْ نعمة من عندنا. قال أبوإسحاق: ولكني لا أعلم أَحداً قرأ بها، فلا تقرأن بها إلا أن تثبت رواية صحيحة، قال مشايخنا من أهل العلم: القراءة سُنَّةٌ متَّبعَةٌ، ولا يرون أن يقرأ أحد بما يجوز في العربية إذا لَمْ تَثبُتْ رِوَايةٌ صحيحة.

وقوله عزّ وجلّ ﴿وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكُرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ ﴾ .

بكرة وغدوة إذا كانتا نكرتين نُوِّنتا وصُرِفَتا، وإذا أرَدْتَ بهما بكرة يومك وغداة يومك لم تصرفهما، فبكرة ههنا نكرة، ولو كانت قرئت بكرة عَذَابٌ مستقر، وقرئت «نجيناهم بِسَحَر نَعمَةً مِنْ عِنْدِنَا» كانتا جائزتين في العربية، يكون المعنى بكرة يومهم، وسَحَر يَوْمِهِمْ، ولكن النكرة والصرف أجود في هذه الآية، ولم تثبت روايةً في أنه كان في يوم كذا من شهر كذا.

وقوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضُيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ ﴾ .

راودَ قـومُ لوط لـوطاً عن ضيفه، وهم الملائكة، فأمر الله ـ عـزّ وجـلّ جبريل فسفق أعينهم بجناحيه سَفْقَةً(١)، فأذهبها وَطَمَسَها، فبقـوا في البيت عمياً حيارى.

وقوله عزّ وجلّ:﴿أَكُفَّارُكُمْ حَيرٌ مِنْ أُولَائِكُمْ ﴾.

أي أكفاركم يا معشر العرب، ومن أرسل إليه النبي عَلَيْ خيرٌ مِن أولائكم أي الكفار الذين ذكرنا أَقَاصِيصَهُمْ وَإِهْلاَكَهُمْ.

﴿أُمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ ﴾.

أِي أَم أَتَاكُم فِي الكُتُبِ أَنكُم مُبَرَّأُونَ مِمَّا يُوجِبُ عِدَاءَكُمْ.

﴿ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ ﴾.

والمعنى بل أَيقُولُون نحن جميع مُنْتَصِرُ، فيدلون بقوة واجتماع عليك،

<sup>(</sup>١) السفقة والصفقة الضربة.

ثم أعلم اللَّه \_ عزّ وجلّ \_ أنه يُهلِكُهُمْ في الجهة التي يقدرون الغلبة منها فقال:

فأعلم اللَّه عزّ وجلّ ـ نبيّه ـ عليه السلام ـ أنه يظهره عليهم ويجعل كلمته العُلْيَا، فقال: ﴿سيهزم الجمع ويولون الدبر﴾، فكانت هذه الهزيمةُ يوم بَدْرٍ.

ثم قال عزّ وجلّ : ﴿ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ ﴾ .

أي لَيْسَ مَا نَزَلَ بِهِمْ مِنَ الْقَتْلِ في يوم بدر والأسر بمخفف عنهم من عذاب الآخرة شيئاً، فقال: ﴿والساعة أدهى وأمرُ ﴾، أيأشَدُ، وكل داهية فمعناها الأمر الشديد الذي لا يُهْتَدى لدوائه، ومعنى ﴿وأمرُ » أشد مَرَارَةً من القتل والأسر.

وقوله: ﴿إِنَّ المُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴾.

في التفسير إن هذه الآية نزلت في القَدَرِيَّةِ.

وقوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يُسْحَبُ وِنَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَر ﴾ .

المعنى يقال لهم: ﴿ دُوقُوا مَسِّ سَقَرٍ ﴾.

﴿إِنَّا كُلَّ شَيءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴾ .

أي كل ما خلقناه فمقدور مكتوب في اللوح المحفوظ قبل وقوعه، ونصب «كل شيء» بفعل مضمر، المعنى إنا خلقنا كل شيء خلقناه بِقَدَرٍ، وكلُ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ ﴾.

﴿مستطر﴾ مفعول من السطر، المعنى كل صَغِيرٌ من الذنوب وكبير مستطر مكتوب على فاعليه قبل أن يفعلوه، ومكتوب لهم وعليهم إذا فعلوه لِيجازَوْا عَلَى أفعالهم.

وقوله: ﴿سَيُهْزَمُ الجمع ويُوَلُّونَ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ﴾.

المعنى وَيُولُّونَ الْأَدْبَارَ، كما قال: ﴿ وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُولُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا

يُنْصَرُونَ ﴾ ، (١) ، وكذا المعنى في قوله : ﴿إِنَّ المتَّقِينَ في جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ﴾ .

المعنى في جنات وأنهار والاسم الواحد يدل على الجميع فَيُجْتَزَأُ بِهِ من الجميع، وأنشد سيبويه والخليل:

بها جیف الحسری فأما عظامها فبیض وأما جلدها فصلب<sup>(۲)</sup> یریدون وأما جلودها، وأنشد:

في حَلْقِكُمْ عَظْمٌ وَقَدْ شجينا(٣)

المعنى في حلوقكم عظام، وكما قال:

كلوا في بعض بطنكم تعفوا في نصانكم زمن خبيص المعنى كلوا في بعض بطونكم (٣).

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران /١١١.

<sup>(</sup>٢) تقدم .

<sup>(</sup>٣) تقدم.





## بسم الله الرحمن الرحيم

قوله عزّ وجلّ : ﴿الرحمنُ عَلَّمَ القرآنَ﴾.

﴿الرحمن﴾ اسم من أسماء اللَّه تعـالى. لا يقـال لغيـره، وهـو في الكتب المتقدَّمَة، ومعناه الكثير الرحمة.

> وقوله: ﴿عَلَّمَ القُرآنَ﴾. معناه يسَّرهُ لأن يذكر.

وقوله: ﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ البِّيَانَ ﴾.

قيل إنه يعني بالإنسان ههنا النبي على عَلَّمَهُ البَيَانَ. علمه القرآن الذي فيه بيان كل شيء، وقيل الإنسان ههنا آدم على . ويجوز في اللغة أن يكون الإنسان اسماً لجنس الناس جميعاً، ويكون على هذا المعنى عَلَّمَه البَيانَ جعله مميزاً حتى انفصل الإنسان من جميع الحيوان.

وقوله تعالى : ﴿ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ﴾ .

﴿الشمسُ والقمرُ مرفوعان بالابتداء، وقوله ﴿بحسبان ﴾ يَدُل عَلَى خبرِ الابتداء ويكون المعنى: الشمس والقمر يجريان بحساب، ويكون أيْضاً معنى بِحُسْبَانٍ [أُنهما] يَدُلَّانِ على عدد الشهور والسنين وجميع الأوقات.

وقوله تعالى: ﴿وَالنَّجْمُ والشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ﴾.

قال أهل اللغة وأكثر أهل التفسير: النجم كل ما نبت على وجه الأرض مما ليس له سَاقٌ. والشَّجَرُ كل ما له ساقٌ، ومعنى سجودهما دوران الظل معهما كما قال: ﴿ أُوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيءٍ يَتَفَيَّا ظِلَالُهُ عَنِ اليَمِينِ والشَّمَائِل سُجَّداً لِلَّهِ ﴾ (١). وقد قيل إنَّ النجم أيضاً يراد به النجوم، وهذا جائز أن يكون، لأن اللَّه \_ عزّ وجلّ \_ قد أعلمنا أن النجم يسجد، فقال: ﴿ أَلُمْ تَرَأَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَه مَنْ فِي السَّمَواتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ والشَّمْسُ والقَمَرُ والنُجُومُ ﴾ (٢).

ويجوز أن يكون النجم ههنا يعني به ما نبت على وجه الأرض ومـا طلع من نجوم السماء، يقال لكل ما طلع: قَدْ نَجَمَ.

وقوله: ﴿ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ المِيزَانَ ﴾ .

المعنى رفعها فوق الأرض وأمسكها أن تقع على الأرض، ووضع الميزان لينتصف بعض الناس من بعض، وقيل: الميزان ههنا العدل، لأن المعادَلة موازنة الأشياء.

وقوله:﴿أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴾.

ألا يجاوزوا القدر والعدل، ويجوز «ألَّا تَطْغُوا» بمعنى اللام، «لَأِنْ لاَ تَطْغُوا» (٣) وتكون أن لا تطفوا على النهي (١) ومعنى «أن» التفسير، فيكون المعنى \_ واللَّه أعلم \_ ووضع الميزان أي لا تطغوا في الميزان (٥)، ويدل عليه المعطوف عليه وهو قوله: ﴿وَأَقِيمُوا الوَزْنَ بِالقِسْطِ وَلاَ تُخْسِرُوا المِيزَانَ ﴾.

القراءة بضم التاء، وروى أهل اللغة: أُخْسَرْتُ المِيزَانَ وَخَسَرْتُ، فعلى

<sup>(</sup>١) سورة النحل /٤٨ . (٢) سورة الحج ١٨ .

<sup>(</sup>٣) أي إن حرف الجر محذُوف، وتقدير التعبير لئلا تطغوا.

<sup>(</sup>٤) أن محففه واسمها ضمير الشأن محذوفاً، ولا ناهية.

<sup>(</sup>٥) هذا وجه ثالث ـ تجعل فيه أن مفسرة، وهي التي يأتي بعد كلام يتضمن معني القول دون حروفه.

خَسَرتُ «ولا تَخْسِرُوا». ولا تقرأن بها إلّا أن تثبت رواية صَحيحة عن إمام في القراءة. وقد رُوِي أن إنساناً قرأ بها من المتقدمين ولكنه ليس مِمَّن أخذت عنه القراءة ولا له حرف يقرأ به.

وقوله: ﴿وَالْأَرْضَوَضَعَهَا لِلْأَنَامِ﴾: الْأَنَامُ الْإِنْسُ والجِنُّ. وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ ﴾.

معنى ﴿الأكمام﴾ ماغَطًى، وكل شجرة تُخْرِجُ ما هو مُكَمَّم فهي ذات أكمام، وَأكمام النخلة ما غطى جُمَارَهَا من السعف والليف والجدع. وكل ما أخرجته النخلة فهو ذو أكمام، والطلعة كمَّها قَسْرُهَا، ومن هذا قيل للقلنسوة كِمة لأنها تغطي الرأس، ومن هذا كُمَّا القميص لأَنَّهُمَا يغطيان اليَدَ.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ﴾.

ويقرأ والريحانَ، وأكثر القراءة «والرَّيْحَانُ». والعصف ورق الزرع ويقال: التين هو العصْفُ، ويقال العَصْفَة، قال الشاعر (أ).

يسقي مذانب قد مالت عصيفتها آتيها من أتِيّ الماء مطموم ويروى بأتِيّ الماء.

ومعنى ﴿ ذُو العَصْفِ والرَّيْحَانَ ﴾ ذو الورق والدرق، العرب تقول: سُبْحَانَ اللَّه وَرَيْحانه. قال أهل اللغة: معناه واسترزاقه، قال النمر بن تولب(٢).

سلام الإله وريحانه ورحمته وسماء درر قال: معنى ريحانه رزقه لمن قرأ، والريحان عطف على العصف، ومن

<sup>(</sup>١) البيت لعلقمة ـ اللسان (عصف) والقرطبي ١٥٧/١٧، والطبري ٢٧/٦٥.

 <sup>(</sup>۲) في الأصل سماء الله \_ ويظهر أنه خطأ من الناسخ. وهـ و في اللسان (روح). وفي الطبري
 ۲۷/۲۷، والقرطبي ۱۵۷/۱۷، ومجاز أبي عبيدة ۲٤٣/۲۰.

قرأً: والريْحَانُ عطف على الحب ويكون المعنى فيهما فاكهة فيهما الحب ذو العصف وفيهما الريحان، فيكون الريحان ههنا الريحان الذي يشم، ويكون أيضاً ههنا الرزق.

فذكر اللَّه عزّ وجلّ في هذه السورة ما يدل على وحدانيته من خلق الإنسان وتعليم البيان ومن خلق الشمس والقمر والسماء والأرض ثم خاطب الإنس والجن فقال:

﴿ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ .

أي فبأي نعم ربكما تكذبان من هذه الأشياء المذكورة، لأنها كلها منعم بها عليكم في دلالتها إياكم على وحدانيته وفي رزقه إياكم ما به قوامكم والوصلة إلى حياتكم، والآلاء واحدها ألى وَإِلى ، وكل ما في السورة من قوله في أَبِّ وَبَاكِي آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ في فمعناه على ما فسَّرْناه، فبأي نعم رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ .

قوله عزّ وجلّ : ﴿خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ﴾.

وقال في موضع آخر: ﴿إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَآذِبٍ ﴾(١) وقال: ﴿مِنْ حَمَطٍ مَسْنُونٍ ﴾(٢) وقال: ﴿مِنْ حَمَطٍ مَسْنُونٍ ﴾(٢) وقال: ﴿وَمَنْ حَلَقَالُهُ مِنْ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثُلِ آدَمَ خَلَقَالُهُ مِنْ تُرابٍ ﴾(٢). وهذه الألفاظ التي قال اللَّه عزّ وجلّ إنه خلق الإنسان منها مختلفة اللفظ وهي في المعنى راجعة إلى أصل وَاحدٍ. فأصل الطين التراب.

فأعلم اللَّه عز وجل من أنه خلق آدم من تراب جُعِلَ طيناً ثم انتقل فصار كالْحمَا ثم انتقل فصار صَلْصَالاً كالْفَخَّار، والصلصال اليابس، فهذا كله أصله التراب وليس فيه شيء ينقض بعضه بعضاً. وإنما شرحنا هذا لأن قوماً من

<sup>(</sup>١) سورة الصافات الآية ١١

<sup>(</sup>٢) سورة الحجر الآية ٢٦.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران ٥٩.

الملحدين يسألون عن مثل هذا ليُلْبِسُوا على الضعفة، فأعلم الله \_ عزّ وجلّ \_ من أي شيء من أي شيء خلق أبا الإنس جميعاً آدم عليه السلام، وأعلم من أي شيء خلق أصل الجنّ فقال: ﴿وَخَلَقَ الجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ ﴾.

والمارج اللهب المختلط بسواد النَّار.

وقوله ـ عز وجل ـ : ﴿ رَبُّ المَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ المَغْرِبَيْنِ ﴾ .

يعنى به مشرقي الشمس وكذلك القمر، ومغربي الشمس والقَمَر، فأحَـدُ المشرق الشتاء والآخر مشرق الصيف، وكذلك المغربان.

وقوله عزِّ وجلِّ:﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴾ معناه على الأرض.

قوله ﴿ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا النَّقَلَانِ ﴾ .

يعني بالثقلين الإنس والجن، ويجوزُ ستَفْرَغُ لكم بفتح الراء، ويجوز سَيَفْرَغُ - بفتح الراء - ومعناه سَيَفْرَغُ - بفتح الياء وفتح الراء - ومعناه سنقصد لحِسَابِكُمْ، واللَّه لا يَشْغَلُه شأن عن شأن، والفراغ في اللغة على ضربين أحدهما الفراغ من شُغلٍ والآخر القصد للشيء، تقول: قد فرغت مما كنت فيه، أي قد زال شغلي به، وتقول: سَأتَفَرغ لفلانِ، أي سأجْعَلُ قَصْدِي له.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِن اسْتَطَعْتُم أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ ﴾ .

والأقطار النُّواحي .

﴿لاتَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ ﴾ .

أي حيثما كنتم شاهدتم حجةً للَّه وسلطاناً تدل على أنه واحدٌ.

وقوله عزّ وجلِّ: ﴿ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُواظٌ مِنْ نَارٍ وَنُحاسٌ ﴾.

ويقرأ ونحاس م بكسر السين - والنحاس الدُّخان، والشُّواظ اللهب الذي لا دُخَانَ معه.

<sup>(</sup>١) الجملة في الأصل مذكورة مرتين: مرة سيفرغ، ومرة سيفرغ لكم.

وقوله عزّ وجلّ ﴿مَرَجَ البَّحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ﴾ .

معنى مرج خلط، يعني البحر الملح والبحر العذب.

وقوله تعالى: ﴿بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ﴾.

البرزخ الحاجز، وهو حاجز من قدرة الله، لا يبغيان لا يَبْغي الملح على العذب فيختلط به، ولا العذب على الملح فيختلط به.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤُلُؤُ والمَرْجَانُ﴾.

﴿المرجان﴾ صغار اللؤلؤ، واللؤلؤ اسم جامع للحَبِّ الذي يخرج من البحر. وقال يخرج منهما وإنما يخرج من البحر الملح لأنه قد ذكرهما وَجَمَعَهُمَا، فإذا خرج من أحدهما فقد خرج منهما، ومثل ذلك قوله عز وجل ﴿ وَأَلَمْ تَرُوا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقاً، وجَعَلَ القَمَرَ فيهنَّ نُوراً وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجاً ﴾ (١) والشمس في السماء الدُّنْيَا إلا أنه لما أجمل ذكر السبع كأن ما في إحداهن فيهنَّ، ويقرأ: «يُخْرَجَ منهما» بضم الياء.

وقوله عزُّ وجلَّ : ﴿وَلَهُ الجَوَارِ المُنْشَآتُ فِي البَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ﴾ .

الجواري الوقف عليها بالياء، وإنما سقطت الياء في اللفظ لسكون اللام، والاختيار وصلها، وأن وقف عليها واقف بغير ياء فذلك جائز على بعد، ولكن يروم الكسر في الراء ليدل على حذف الياء، ويقرأ «المُنشِآتُ» - بكسر الشين - والفتح أجود في الشين. ومعنى المنشئآت المرفوعات الشُرع، والمنشئات على (٢) معنى الحاملات الرافعات الشرع، ومعنى كالأعلام كالحال، قال الشاعر (٣):

<sup>(</sup>١) سورة نوح /١٥، ١٦.

<sup>(</sup>٢) في الأصل فعلى.

 <sup>(</sup>٣) من رجز لجرير يمدح به الحكم بن يزيد الثقفي ـ والعلم الجبل، والضمير للابل وبقيته كما في
 اللسان

## إذا قطعن عَلَمًا بدا علم

والجواري السُّفُن.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ﴾ .

معنى ﴿وردة ﴾ صارت كلون الورد، وذلك في يوم القيامة ، ومعنى ﴿كَالدُّهَانِ ﴾ تتلون من الفزع الأكبر تَلُوْن (١) الدهان المختلفة ، والدَّهَانُ جمع دُهْن ، ودليل ذلك قوله ﴿يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالمُهْل ﴾ (٢) أي كالزيت الذي قد أُعْلِيَ . وقيل «فَكَانَتْ وَرْدَةً كالدِّهَان» أي فكانت كلون فرس وردَةٍ ، والكَمِيتُ (٣) الوردُ يتلون فيكون في الشتاء لونه خلاف لونه في الصيف، ويكون في الفصل (٤) لونه غير لونه في الشتاء والصيف .

﴿ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ ﴾ .

وقال في موضع آخر: ﴿ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُولُونَ ﴾ (٥) فإذا كان ذلك اليوم كانت سيما المجرمين سواد الوجه والزرقة ، ودليل ذلك قوله : ﴿ يُعْرَفُ المُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ ﴾ أي بعلامتهم هذه ، ودليل ذلك قوله : ﴿ يَوْمَ تَبْيَّضُ وَجُوهُ وتَسْوَدُ وَجُوهُ ﴾ أي بعلامتهم هذه ، ودليل ذلك قوله : ﴿ يَوْمَ تَبْيَّضُ وَجُوهُ وَتَسْوَدُ وَجُوهُ ﴾ (٢) ، وقوله : ﴿ وَنَحْشُرُ المُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقاً ﴾ (٧) .

<sup>=</sup> حتى تناهين بنا الى الحكم خليفة الحجاج غير المتهم في ضئضيء المجد وبؤبؤ الكرم.

والبيت في الطبري ٢٧/٢٧، والقرطبي ١٦٤/١٧، ومجاز أبي عبيدة

<sup>(</sup>١) في الا يتلون.

<sup>(</sup>٢) سورة المعارج الآية ٥.

 <sup>(</sup>٣) في القاموس: الكميت الذي خالط حمرته قنوء (أي الأحمر الأقنى) ولـون الاكمت الكمية، وقـد
 كمت كمنا وكمنه كمانة.

<sup>(</sup>٤) ويكون في أي فصل غير فصلي الشتاء والصيف بلون آخـر، ولعله يعني بالفصــل هنا ـ أنــه في الفاصل بين الشتاء والصيف بلون آخر.

<sup>(</sup>٥) سورة الصافات / ٢٤.

<sup>(</sup>٦) سورة أل عمران الآية ١٠٦. (٧) سورة طه الآية ١٠٢.

وقوله: ﴿فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ ﴾ .

قيل تجعل الأقدام مضمومة إلى النواصي من خلف ويلقون في النار، وذلك أشد لعذابهم، والتشويه بهم.

وقوله: ﴿ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا المُجْرِمُونَ ، يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْن حَمِيمٍ

يعني «آنٍ». قد أنى يأنى فهو آنٍ إذا انتهى في النضج والحرارة، فإذا استغاثوا من النار جعل غياثهم الحميم الآني الذي قد صار كالمهل، فيطاف بهم مرّةً إلى الحميم ومرة إلى النار. أَسْتَجِيرُ باللّه وبرحمته منها.

ثم أعلم اللَّه \_ عزَّ وجلَّ \_ ما لمن اتقاه وخافه فقال:

﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّه جَنَّتَانِ ﴾ .

قيل من أراد معصية فذكر ما عليه فيها فتركها خوفاً من اللَّه ـ عزّ وجـلّ ـ ورهبةَ عِقَابِه ورجاء ثوابه فله جنتانِ. ثم وصفهما فقال:

﴿ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ ﴾ .

والأفنان جمع فَنِّ، أي لـه فيها مـا تشتهي الأنفس وتلذ الأعْيُن من كـل فَنِّ، والأفنان الألْوَانُ، والأفنان الأغصَانُ، واحدها فَنَن، وهو أجود الوجهين.

وقوله عزّ وجلّ: ﴿فِيهمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ ﴾: الزوجان النوعان.

وقوله: ﴿فِيهِنَّ قَاصِرَاتِ الطُّرْفِ ﴾.

معناه فيهن حورٌ قاصرات الـطرف، قد قَصَــرْنَ طرفَهُنَّ على أَزْوَاجِهِنَّ لا ينظرن إلى غيرهم.

﴿لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانُّ ﴾ .

لَمْ يَمْسَسْهُنَّ، ويقرأ «لَمْ يَطْمُثْهُنَّ»، وهي في القراءة قليلة، وفي اللغة

طَمَتَ يطمِثُ ويطمُثُ. وفي هذه الآية دليل على أن الجني يغشى، كما أن الإنسيَّ يغشى. الإنسيُّ يغشى.

وقوله عز وجل:﴿كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ﴾.

قال أهل التفسير وأهل اللغة: هن في صفاء الياقوت وبياض المرجان والمرجان صغار اللؤلؤ وهو أشد بياضاً، وقوله: «فِيهنَّ» وإنما ذكر جنَّتين يعني من هاتين الجنتين وما أعد لصاحب هذه القصة غير هاتين الجنتين.

وقوله عز وجل: ﴿ هُلْ جَزَاءُ الاحْسَانِ إِلَّا الإِحْسَانُ ﴾.

أي ما جزاء من أحسن في الدنيا إلا أن يُحْسَنَ إليه في الآخرةِ.

وقوله \_ عِز وجل:﴿وَمِنْ دُونِهَمَا جَنَّتَانِ﴾.

أي لمن خاف مقام ربه جنتان وله من دونهما جَنَّتان، والجنة في لغة العـرب البستان.

وقوله عز وجل: ﴿مُدْهَامَتَانِ﴾.

يعني أنها خَضْراوَانِ تَضرب خضرتها إلى السَّواد، وكل نبت أخضَر فتمام خضرته وَرِيّه أن يضرب إلى السَّوَادِ.

وقوله عزّ وجلّ ﴿ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاحَتَانِ ﴾ .

جاء في التفسير أنهما ينضخان كُلُّ خَيرٍّ.

وقوله عزِّ وجلِّ:﴿فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَحْلُ وَرُمَّانٌ ﴾ .

قال قوم: إن النخل والرُّمَّانَ ليسا من الفاكهة، وقال بعض أهل اللُّغَةِ، منهم يونس النحوي، وهو يتلو الخليل في القدم والحذق: إن الرُّمَّان والنخل من أفضل الفاكهة، وإنما فُصِلاً بالواو لفضلها، واستشهد في ذلك بقوله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلاَئِكَتِه ورُسُلِه وِجِبْريلَ ومِيكَالَ ﴿(١). فقال لفضلهما فُصِلاً بالواو.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة /٩٨.

قوله عزّ وجلّ ﴿ مُتَّكِئين على فُرُش ۚ بَطَائِنُهَا مِنْ اسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الجَنَّيْنِ دَانِ﴾.

قيل الاستبرق الديباج الصفيق جدًّا نحو ما يعمل للكعبة والبطائن ما يلي الأرض.

وقوله:﴿وَجَنَى الجَنَّتَيْنِ دَانٍ ﴾ .

أي ما يجنى من ثمرهما إذا أرادوه دنا من أفواههم حتى يتناوَلُوه بأفواههم وأيديهم.

وقوله:﴿فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ ﴾.

أَصْلُه في اللُّغَة خَيِّراتٌ، والمعنى أَنَّهن خَيِّراتُ الأخلاق حسان الخلق، وقد قـرئ بها ـ أعنى بتشديد الياء.

وقوله عزّ وجُلّ:﴿حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الخِيَامِ ﴾.

الخيام في لُغَةِ العَرَبِ جَمْعُ خَيْمَةٍ، والخيام شيئانِ: الخيام الهوادج والخيام البيوت، وجاء في التفسير أن الخيمة من هذه الخيام من دُرَّةٍ مُجَوَّفَةٍ، ومعنى مقصورات مُخَدَّرات، قد قصرن على أَزْوَاجِهنَّ.

وقوله: ﴿مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُصْرٍ وعَبْقَرِيّ [حِسَانٍ]﴾.

وقرثت على رفارف حُضّرٍ وعَبَاقِرَيّ ـ «حِسَانٍ».

القراءة هي الأولى، وهذه القراءة لا مخرج لها(١) في العربية، لأن الجمع الذي بعد ألفه حرفان نحو مساجد ومفاتيح لا يكون فيه مثل عباقري(٢) لأن ما جاوز الشلاثة لا يجمع بياء النسب. لبو جمعت «عبقري» كان جمعه

<sup>(</sup>١) في الأصل: فلا مخرج لها.

<sup>(</sup>٢) يسب إلى مفرده ولا ينسب لجمعه.

عباقرة، كما أنك لو جمعت «مُهَلَّبِيّ» كان جمعه مَهالِبَة، ولم يقل مَهالِبيّ، فإن قال قَائِلٌ: فمن أين جاز عبقريّ حِسَانٌ، و «عَبْقَري» واحد، وحسان جمع، فالأصل أن واحده عبقريّة، والجمع عبقري، كما تقول ثَمَرة وثَمَر ولوزَةٌ ولوزّ. ويكون أيضاً عبقري اسماً للجنس، فالقراءة هي الأولى.

وأما تفسير ﴿ رَفْرَفٍ خُضْرٍ وعَبْقَرِي ﴾ فقالوا: الرَّفْرَفُ ههنا رياض الجنَّة وقالوا: الرفرف الوسائد، وقالوا المحابس، وقالوا أيضاً فضول المحابس للفرش. فأما العبقري، فقالوا: البُسُط، وقالوا: الطنافِسُ المبسُوطَةُ والذي يدل على هذا من القرآن قوله: ﴿ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ. وَزَرَابِي مَبْشُوثَةٌ ﴾ (١) فالنمارق الوسائد، والزرابي البسط. فمعنى «رفرف» ههنا، و «عَبْقَرِي» أنه الوسائد والبُسط. ويدل ـ واللَّه أعلم ـ على أن الوسائد ذوات رَفْرَف.

وأصل العبقري في اللغة صفة لكل ما بولغ في وصفه، وأصله أن عبقر اسم بلد كان يوشَّى فيه البسط وغيرها، فنسب كل شيء جيد، وكل ما بولغ في وصفه إلى عبقر. قال زهير(٢):

بِخَيْلٍ عليها جنةً عَبْقَريةً جديرُون يوماً أن ينالوا فيستَعْلُوا وقوله: ﴿فَبَايَ آلَاءِ رَبِكُما تُكَذِّبَانِ ﴾.

أي فبأي نعم رَبِّكما التي عددت عليكما يا معشر الجن والإنس تكذبان. فإنما ينبغي أن يعظما اللَّه ويمجداه، فختم السورة بما ينبغي أن يمجد بسه عزّ وجلّ ـ ويُعظم ـ فقال عزّ وجلّ :

﴿تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذُو الجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴾.

<sup>(</sup>١) سورة الغاشية الآية ١٥ ـ ١٦.

<sup>(</sup>٢) من لاميته التي تقدمت أبيات منها، والبيت في اللسان ـ عبقر أيضاً.





## بسم الله الرحمن الرحيم

قوله عزّ وجلّ: ﴿إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴾.

يقال لكل آت كان يتوقع قد وَقَعَ، تقول: قد وقع الأمر، كقولك قد جاء الأمر. والواقعة ههنا الساعة والقيامة.

وقوله :﴿خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ ﴾.

المعنى أنها تخفض أهل المعاصي، وترفع أهل الطاعة، و ﴿خَافِضَةٌ وَالْمِعَةُ ﴾ القراءة بالرفع، والنصبُ جائزٌ ولم يقرأ به إمام من القرَّاء، وقد رويت عن الزيدي صاحب أبي عمرو ابن العلاء، فمن رفع وهو الوجه، فالمعنى هي خافضة رافعة ومن نصب فعلى وجهين أحدهما إذا وقعت الواقعة خافِضةً رافِعةً على الحال ويجوز على إضمار «تقع» ويكون المعنى إذا وقعت تقع خافضة رافعة ـ على الحال من تقع المضمر.

وقوله \_ عزَّ وجلَّ \_ : ﴿لَيْسَ لِوَقْعَتِها كَاذِبَةٌ ﴾ .

أي لا يردها شيء كما تقول: قَدْ حَمَلَ فُلانٌ لا يُكَذَّبُ، أي لا يردحَمْلَته شيءٌ، و «كَاذِبَةٌ» مصدر كقولك عافه اللَّه عافيةٌ وعَاقَبَهُ عاقبة، وكذلك كذب كاذبة، وهذه أسماء في مَوْضِع المَصَادِر.

وقوله: ﴿إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا ﴾.

موضع «إذا» نصب. المعنى إذا وقعت في ذلك الوقت، ويجوز النَّصْب على «تقع إذا رُجَّت الأرض رَجَّا»، ومعنى رجت حركت حركة شديدة وزلزلتْ.

﴿وَبُسَّتِ الجِبَالُ بَسًّا ﴾.

بُسَّتْ لُثَّتْ وَخُلِطَتْ، وبُسَّتْ أيضاً سِيقَتْ.

﴿هَبَاءً مُنَبُّا﴾.

غباراً، ومثله ﴿وَسُيِّرَتِ الجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَاباً﴾(١)، ومثل بُسَّتْ خُلِطَتْ وَلَقَتْ قول الشاعر:

لا تخبزا خبزا وبُسًّا بَسُّا(٢)

ومثل سيقت وانساقت قوله:

وانْبِسَّ حَبَّاتُ الكثيب الأهيل (٣)

وقوله عزُّ وجلُّ: وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً .

أي أصنافاً ثلاثة، يقال للأصناف التي بعضها مع بعض ٍ أزواجٌ كما يقال للخفين زوجان.

وقوله: ﴿فَأَصْحَابُ المَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ المَيْمَنَةِ ﴾.

رفع بالابتداء، والمعنى وأصحاب الميمنة ما هم، أي شيء هُمْ ﴿ وَأَصِحَابِ المشأمة ﴾ أي شيء هم. وهذا اللفظ مجراه في العربية مجرى

<sup>(</sup>١) سورة النبأ الأية ٢٠. ``

<sup>(</sup>٢) بعده: ولا تطيلا بمناخ حبساً.

قيل إنه للص من غطفان أراد أن يخبز عجيناً فاكله عجينا لأنه كان خائفاً يريد الهرب والمراد بالبس أن يلت الدقيق بالزيت أو السمن. ويسمى حينشذ بسيسة، ويؤكل دون خبز ـ وهـ و رجز شائع ذكره الثعالبي في فقه اللغة باب تفصيل الشدة والشديد، وفي الاشباه والنظائر واللسان (خبز ـ بس) ـ الطبري ٨٧/٢٧، القرطبي ١٩٦/١٧.

<sup>(</sup>٣) في اللسان: (بسس) ولم يذكر غير هذا الشطر.

التّعَجّب، ومجراه من اللّه عزّ وجلّ عنى مخاطبة العباد مجرى ما يعظم به الشأنُ عندهم. ومثله ﴿الحاقة ما الحاقّة ﴾، و ﴿القارعة ما القارعة ﴾، ومعنى أصحاب الميمنة أصحاب اليمين، وأصحاب المشأمة أصحاب الشمال، وأصحاب المنزلة الرفيعة، وأصحاب الشدال هم أصحاب المنزلة الدنيئة الخسيسة.

وقوله عزّ وجلّ: ﴿ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ المُقَرَّبُونَ ﴾ .

معناه \_ والله أعلم \_ السابقون السابقون إلى طاعة الله عزّ وجلّ والتصديق بأنبيائه، والسابقون الأول رفع بالابتداء، والثاني توكيد، ويكون الخبر أولئك المقربون، ثم أخبر أين محلهم فقال: ﴿ فِي جَنَّاتِ النَّعيم ﴾

ويجوز أن يكون السَّابِقُون الأول رفعاً بالابتداء، ويكون خبره ﴿السابقون﴾ الثاني، فيكون المعنى \_ واللَّه أعلم \_ السابقون إلى طاعة اللَّه السابقون إلى رحمة اللَّه. ويكون ﴿أولئك المقربون﴾ من صِفتهم.

وقوله: ﴿ ثُلَّةً مِنَ الْأُوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ ﴾ .

«ثلة» رفع على معنى هم ثلثة، والثلثة الجماعة، وهذا ـ والله أعلم ـ معنى ﴿ثُلةً منَ الأوَّلين﴾ أي جماعة ممن عاين الأنبياء وصدق بِهِمْ، فالذين عاينوا جميع النبيين وصدقوا بِهِم أكثر ممن عاين النبي عليه السلام، وذلك قوله في قصة نوح: ﴿وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مَائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إلى حِينٍ ﴾ (١).

مُؤلاء سوى سائر من آمن بجميع الأنبياء ممن علينهم وصَدَّقَهُم ويجوز أن يكون الثلة بمعنى قليل من الأولين وقليل من الأخرين، لأن اشتقاق الثلة من القطعة. والثل الكسر والقطع، والثلة نحو الفنة والفرقة.

وَقَوْلُه: ﴿ عَلَى شُرُرِ مَوْضُونَةٍ - مُتَّكِئينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلينَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) سورة الصافات /١٤٧ ـ ١٤٨.

متكئين ومتقابلين منصوبان على الحال، المعنى أولئك المقربون في جنات النعيم في هذه الحال. والسرر جمع سرير، مثل كثيب وكثب، ومعنى «متقابلين» ينظر بعضهم إلى وجوه بعض ولا ينظر في أقفاء بعض.

وصفوا مع نعمهم بحسن العشرة وتهذيب الأخلاق، وصفاء المودة ومن ذلك قول عزّ وجلّ : ﴿وَنَزَعْنَا مَا في صُدورِهِمْ مِنْ غِلِّ إِخْوَاناً عَلَى سُرُرِ مُتَقَابِلِينَ ﴾ (١) وجاء في التفسير ﴿موضونة ﴾ مرمولة ومعنى مرمولة منسوجة ، نحونسج الدروع ، وجاء في التفسير أنها من ذهب، ومثل موضونة قول الأعشى (٢).

ومن نسبج داود موضونة تساق مع الحي عِيرا فغيراً وقوله عزّ وجلّ: ﴿ يُطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ بِأَكْوَابِ وِأَبَارِيقَ ﴾ .

الأكواب آنية لا عُـرى لها ولا خـراطيم، والإِبريق مـا له خـرطوم وعُروة. ﴿ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ ﴾.

والكأس الإناء فيه الشراب، فإن لم يكن فيه شراب فليس بكأس ِ، وقوله: ﴿مِنْ مَعِينِ ﴾ معناه من خمر تجري من العُيُونِ.

وقوله: ﴿لَا يُصَدُّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزَفُونَ ﴾ .

تأويله لا ينالهم عن شربها ما يَنال أهل الدنيا من الصَّداع، ﴿ولا ينزفون﴾ لا يسكرون، والنزيف السكران، وإنما قيل له نـزيف ومنزوف لأنـه نزف عقله، ويقرأ ولا يُنزَفون، معناه لا ينزف شَرابُهُمْ.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُو المُكْنُونِ﴾.

<sup>(</sup>١) سورة الحجر /٧٤.

<sup>(</sup>٢) البيت في اللسان (وضن)، والطبري ٢٧ / ٨٩.

ومجاز أبي عبيدة ٢ / ٢٤٨ ، والقصيدة في الديوان وتقدمت الاشارة إليها. وبعض أبياتها.

بالخفض، وقرئت بالرَّفع، والذين قرأوها بالرفع كرهوا الخفض لأنّه عطف على قوله: ﴿ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ مُخَلِّدُونَ بِأَكْوَابٍ ﴾ ، فقالوا: الحور ليس مما يطاف به ، ولكن مخفوض على غير ما ذهب إليه هؤلاء لأن معنى ﴿ يطوف عليهم وِلْدَانُ مخلدونَ » ينعمون بهذا ، وكذلك ينعّمُونَ بلحم طير وكذلك ينعمون بحور عِينٍ . ومن قرأها بالرفع فهو أحْسَنُ الوجهين لأن معنى ﴿ يطوف عليهم وِلْدانٌ مُخَلّدونَ ﴾ بهذه الأشياء بمعنى ما قد ثبت لهم فكأنه قال: ولهم حُورٌ عينٌ . ومثله مما حمل على المعنى قول الشاعر(١):

بادت وغير آيهُنَّ مع البلى إلَّا رَوَاكِدَ جَمرُهُنَّ هَبَاءُ ومشجع أما سواء قذاله فبدا وغير سَارَهُ المِعْزَاءُ

لأنه قال: إلا رَوَاكِـدَ، كأنِ المعنى بها رَوَاكِدُ، فَحَمَـلَ ومُشَجَّحُ على المعنى.

وقد قرئت «وحوراً عِيناً» بالنَّصْبِ على الحمل على المعنى أيضاً، لأن المعنى يُعْطَوْن هذه الأشياء ويُعْطَون حوراً عيناً، إلا أن هذه القراءة تخالف المصحف الذي هو الإمام، وأهل العلم يكرهون أنْ يُقْرَأُ بِمَا يَخَالِفُ الإمَامَ.

ومعنى الحور: الشديدات البياض، والعِينُ الكبيرات الْعُيُونِ حِسَانُها. ومعنى ﴿كَأَمْثَالِ اللَّوْلُو المَكْنُونِ ﴾ أي كأمثال الدر حين يخرج من صَدَفِه وَكِنّه، لم يغيره الزَّمَانُ واختلاف أحوال الاستعْمَال وإنما يعنى بقوله: ﴿كَأَمْثَالِ اللَّوْلُونِ ﴾ أي في صفائهن وتَلاَلُئِهنَّ كصفاء الدر وتَلاَلِئه.

وقوله: ﴿جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ .

منصوب مفعول له، المعنى يفعل بهم ذَلِكَ لِجَزاءِ أَعْمَالَهم، ويجوز أن يكون «جَزَاءً» منصوباً على أنه مصدر، لأن معنى ﴿يطوف عليهم ولدانُ

<sup>(</sup>١) تقدم في الجزء الأول.

مُخَلِّدُونَ ﴾ يجازون جزاء بأعمالِهِم. وهذا الوجه عليه أكثر النحويين.

وقوله: ﴿ إِلَّا قيلًا سَلَّاماً سَلَّاماً ﴾ .

﴿قيل﴾ منصوب بقوله ﴿لا يَسْمَعُونَ فيها لَغْواً ولا تأثيماً إلا قيلاً سَلاماً سَلاماً مَنْصُوب من جهين سلاماً ها منصوب من بهين إحداهما أن يكون من نعت قيل ، فيكون المعنى لا يَسْمَعُون إلا قيلاً يسلم فيه من اللغو والإثم. والوجه الثاني أن يكون ﴿سَلَاماً ﴾ منصوباً على المصدر ، فيكون المعنى لا يسمعون فيها إلا أن يَقُولَ بعضهُم لبعض سَلَاماً سَلَاماً ودليل هذا قوله تعالى : ﴿تحيتهم فيها سلام﴾(١).

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ وَطَلْح ِ مَنْضُودٍ ﴾ .

المخضود الذي قد نزع شوكه، والطلح جاء في التفسير أنه شجر الموز، والطلح شجر أم غَيلان أيضاً، وجائز أن يكون يعنى به ذلك الشجر، لأنَ له نوراً طيب الرائحة جدًّا، فخوطبوا ووعدوا بما يحبُّونَ مثله، إلا أن فضله على ما في الدنيا كفضل سائر ما في الجنة على ما في الدنيا.

وقوله عزَّ وجلِّ : ﴿وَظِلِّ مَمْدُودٍ﴾ : معناه تام دائم .

وقـولـه: ﴿وَمَاءٍ مَسْكُـوبٍ﴾، يعنى بـه أنـه مـاء لا يتعبـون فيـه ينسكب لهم كيف يحبون.

وقوله: ﴿إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً﴾.

يعني الحورَ، أُنْشِئْنَ لأولياء اللَّه عَزَّ وجلَّ، لَيْسَ ممن وقعت عليه ولادة.

﴿ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبِكَاراً ﴾: لَمْ يُطْمِثْنَ.

عُرُباً، والعرب المتحببات إلى أُزْوَاجِهِنَّ.

<sup>(</sup>١) سورة يونس. الآية ١٠.

وقوله: ﴿ ثُلَّةٌ مِنَ الْأُوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِنَ الآخرِينَ ﴾ .

معناه \_ والله أعلم \_ جماعة ممن تبع النبي ﷺ وعاينه، وجماعة ممن آمن به وكان بعده.

وقوله: ﴿وَظِلِّ مِنْ يَحْمُومٍ ﴾.

اليحموم الشديد السواد، وقيل إنه الدخان الشديد السَّوَاد، وقيل ﴿وظِلِّ مِنْ يَحْمُوم ﴾ أي من نار يعذبون بها، ودليل هذا قوله عزّ وجلّ: لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ﴾، (١) إلا أنه موصوف في هذا الموضع بِشِدة السواد.

﴿وَكَـانُوا يُصِـرُونَ عَلَى الحِنْثِ العَظِيم ﴾.

قيل في التفسير: الحنث الشرك، وقيل على الإثم العظيم، وهو واللَّه أعلم الشرك والكفر بالبعث، لأن في القرآن دليل ذلك وهو ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لاَ يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ، بلى وَعْداً عَلَيْهِ حَقًا ﴾ (٢) فهذا واللَّه أعلم والمرارهم على الحنث العظيم.

﴿فَشَارِبُون شُرْبَ الهِيمِ ﴾.

ويقرأ شرب الهِيم، والشَّرْبُ المصدر، والشُّربُ الاسم، وقد قيل إن الشرب أيضاً مَصْدَرٌ. والهيم الإبلُ العِطَاشُ.

وقوله: ﴿ هَٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ ﴾ .

أي هذا غذاؤهم يوم الجزاء، أي يوم يجازَوْنَ بأعمالهم.

وقوله:﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ﴾.

أي ما يكون منكم من المَنِيّ الذي يكون مِنْهُ الوَلَدُ، يقال: أَمْنى الرجل يمني، ومَنَى يَمْنِي. فيجوز على هذا «تمنون» بفتح التاء، ولا أعلم أُحَداً قرأ بها، فلا تقرأن بها إلا أن تثبت رواية.

<sup>(</sup>۱) سورة الزمر /۱٦. (۲) سورة النحل /٣٨.

وقوله: ﴿أَأْنَتُمْ تَخْلُقُ وَنَّهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ﴾.

احتج عليهم في البعث بالقدرة على ابتداء الخلق كما قال عزّ وجلّ: ﴿ وضرب لنا مثلًا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم،قل يُحْيِيها الذي أنشأها أول مَرَّةِ وهو بكل خلق عليم ﴾ ()

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ نَحْنُ قَـدَّرْنَا بَيْنَكُمُ المَـوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُـوقِينَ عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ ﴾ .

أي إن أردن أن نخلق خلقاً غيركم لم يسبقنا سابق ولا يفوتنا ذلك. وقوله: ﴿وَنُنْشِئُّكُمْ فِيمَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴾.

أي إن أردنا أن نجعل منكم القردة والخنازير لم نسبق ولا فَاتَنا ذَلك. ﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولِيَ فَلَوْلاَ تَذَكَّرُونَ ﴾.

أي قد علمتم ابتداء الخلق فلم أنكرتم البعث، ومعنى «لولا تذكرون» هلا تذكرون.

وقوله:﴿فَظَلْتُم تَفَكُّهُونَ﴾.

أي لو جعلنا ما تزرعون حطاماً، أي أبطلناه حتى يكون متحطماً لا حنطة فيه ولا شيء مما تَزْرَعُونَ.

﴿ فَ ظُلْتُم تَفَكُّهُ وِنَ ﴾ .

أي تَندَّمُون، ويجُوزُ فَظِلْتُم تفكهون \_ بكسر الظاء \_

وقوله: ﴿إِنَّا لَمُغْرَمُ وَنَ ﴾.

أي يقولون قد غرمنا وذهب زرعنا، ﴿بُلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ﴾.

وقوله:﴿أَانَتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ ﴾.

وهي السحاب واحدته مُزْنَةٌ وجمعه مُزْنٌ.

<sup>(</sup>١) سورة ينس. الآية ٧٨ ـ ٧٩.

وقوله: ﴿ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أَجَاجًا ﴾ .

الأجاج الماء الملح الذي لا يمكن شربه البتة.

﴿ فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ﴾ ، معناه «فَهَلَّا».

وقوله عزّ وجلّ : ﴿أَفَرَأْيْتُمُ النَّارَ النَّـي ِ تُورُونَ﴾.

معناه تقدحونَ، تقول وري الزند يَبرِي ورْياً، فهو وار إذا انقدحت منه النار، وأوريت النار إذا قدحتها، والعرب تقدَّحُ بالزَّنْدِ والزَّنْدَةِ، وهذا خشب يحك بعضه على بعض فيخرج منه النار، فقال: ﴿أَأَنْتُمْ أَنْشَأَتُمْ شَجَرَتُها أَمْ نَحْنُ المُنْشِئُونَ، نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعاً لِلمُقْوِينَ ﴾.

أي إذا رآها الرائي ذَكَرَ جهنم وما يخافه من العذاب، فذكر الله عزّ وجلّ واستجار به منها، ومعنى ﴿متاعاً للمقوين﴾، المقوي الذي ينزل بالقواء، وهي الأرض الخالية.

فذكر اللَّه ـ عزَّ وجلَّ ـ جميع ما يدل على توحيده وما أنعم به عليهم من خَلْقِهم، وتغذيتهم مما يأكلون ويشربون، مما يدل على قَدْرَتِهِ ووحدانيتَه، ثم قال عزَّ وجلّ: ﴿فَسَبَّ بِاسْمِ رَبِّكَ العَظِيمِ ﴾.

أي فبـرِّئ اللَّه ـ عزّ وجلّ .

﴿ فَلَا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ ﴾.

معناه أقسم، ودخلت «لا» توكيداً كما قال عزّ وجلّ: ﴿لِئَلاَ يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، معناه لأن يعلم أهل الكتاب، ومواقع النجوم مَسَاقِطُها، كما قال الكِتَاب، ومواقع النجوم يعنى به نجوم عزّ وجلّ - رَبُّ المَشَارِقِ المَغَارِب، وقيل إن مواقع النجوم يعنى به نجوم القرآن، لأنه كان ينزل على النبي على أنجُوماً شيئاً بَعْدَ شَيءٍ، ودليل هذا القول: ﴿وَإِنَّه لَقَسَمُ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيم إِنه لَقُرآنٌ كَريم﴾.

وقوله: ﴿فِي كِتَابِ مَكْنُونٍ ﴾.

أي مصون في السماء في اللوح المحفوظ.

وقوله: ﴿ لَا يَمسُّه إِلَّا المُطَهَّرُونَ ﴾ .

يعنى به الملائكة. لا يمسه في اللوح المحفوظ إلا الملائكة، ويقرأ «المُصطَهِّرُونَ» وهي قليلة، ولها وجهان أحدهما الذين طَهَّروا أنفسهم من الذَّنُوبِ، والثاني أن يكون الَّذين يُطَهِّرُونَ غيرهم.

وقوله: ﴿ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ .

صفة لقوله ﴿كريم﴾، وإن شئت كان مرفوعاً على قوله هو تنزيل من رب العالمين.

وقوله عزّ وجلّ: ﴿ أُفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ ﴾ .

أي أفبالقرآن تكذِّبُونَ، والمُدْهِنُ المدّاهِنُ والكذاب المنافق.

وقوله عزّ وجلّ:﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ﴾.

كانوا يقولون: مطرنا بنوء كذا، ولا ينسبون السقيا إلى الله ـ عزّ وجلّ ـ فقيل لهم: أتجعلون رِزقكم أي شكركم بما رزقتم التكذيب، وقرت «وتجعلون شُكْرَكُمْ أنكم تُكذّبُونَ» ولا ينبغي أن يقرأ بها لخلاف المصحف. وقد قالوا إن تفسير رزقكم ههنا الشكر، ورووا أنه يقال «وتجعلون رزقي في معنى شكري»وليس بصحيح. إنما الكلام في قوله ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنّكُمْ تُكذّبُونَ» يدل على معنى «وتجعلون شكركم أنكم تكذّبُون» أي تجعلون شكر رزقكم أن تقولوا: مطرنا بنوء كذا، فَتُكْذِبُونَ في ذلك.

وقوله: ﴿فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ ﴾.

يعنى إذا بلغت الروح الحلقوم.

﴿وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ ﴾.

أي أنتم يا أهل الميت في تلك الحال ثرونه قد صار إلى أن تخرج نفسه. ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لاَ تُبْصِرُونَ﴾. جاء في التفسير أنه لا يموت أحد حتى يعلم أهو من أهل الجنة أم من أهل النار.

وقوله عزّ وجلّ: ﴿تُرْجِعُونَها إِنْ كُنْتُمْ صادِقينَ ﴾.

ومعناه هلا ترجعون الروح إن كنتم غير مَدِينين،أي غيرمَ مُلوكين مُدَرِّين ليس لكم في الحياة والموت قدرة، فهلا إن كنتم كما زعمتم ومثل قولكم الذي جاء في القرآن: ﴿ الَّذِينَ قَالُوا لإِخْوَانِهِم وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا، قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كُنتُمْ صَادِقِينَ كما قال ﴿ أو كانواغَزَّى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا ﴾.

فالمعنى إن كنتم تقدرون أن تؤخروا أُجَلًا فهلا تَرْجِعُون الروح إذا بلغت الحلقوم، وهلا تدرأون عن أنفسكم الموت.

وقوله: ﴿فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ المُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ ﴾ .

بفتح الراء في روح. ومعناه فاستراحة وبرد، وريحان رزق قال الشاعر:

سلام الإله وريحانه ورحمته وسماء دِرُرُ(١)

ورُوِيت «فَرُوحٌ» بضم الراء، وتفسيره فحياة دائمة لا موت بعدها وريحان رزقٌ. وجائز أن يكون ريحان ههنا تحية لأهل الجنة، وأجمع النحويون أن أصل ريحان في اللغة «رَيِّحان» من ذوات الواو فالأصل «رَيْوحان» فقلبت الواو

<sup>(</sup>١) في الاصل: سلام الله. والبيت في اللسان (روح ودرر) ـ وهـو للنمر بن تـولب ـ وجـاء في اللسان (درر) بعده.

غـمـام يـنــزل رزق الـعـبـاد فـأحـيـا البلاد وطاب الـشـجـر وانظر مجاز أبي عبيدة ٢٤٣/٢، وتفسير الطبري ٢٧/٢٥، والقرطبي ١٥٧/١٧.

ياء وأدغمت فيها الأولى، فصارت ريّحان، فخفف كما قالوا [في] ميتٍ ميت، ولا يجوز في «رَيْحان» التشديد إلا على بعد لأنه قد زيد فيه ألف ونون فخفف بحذف الياء وألزم التخفيف.

ورفعه على معنى فأما إن كان المتوفى من المقربين فله روح وَرَيْحانُ. وقـوله:﴿وَأَمَّـا إِنْ كَـانَ مِنْ أَصْحَـابَ الْيَمِينِ فَسَـــلَامٌ لَـكَ مِنْ أَصْحَـابِ اليَمِينِ.

وقد بيَّن ما لأصحاب اليمين في أوَّل السورة.

ومعنى ﴿فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ [اليَمِينِ]﴾ أنك ترى فيهم ما تحب من السَّلَامةِ وقد علمت ما أعدلهم من الجزاء.

وقوله: ﴿وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ المَكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلُ مِنْ حَمِيم ﴾.

ويُقْرَأُ فَنُزْل بالتخفيف والتثقيل. فمعناه فغذاء من حميم وتَصْلِيَـةُ جَحِيم ٍ.

أي إقامةً في جحيم. فأعلم الله عزّوجل أن الجحيم ههنا للمكذبين الضالين.

وقوله: ﴿إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَتُّ الْيَقِينَ ﴾.

أي إن هذا الذي قصصنا عليك في هذه السورة من الأقاصيص وما أعد الله لأوليائه وأعدائه وما ذُكِرَ مما يدل على وحدانيته لَيَقِينٌ حَقَّ اليقين، كما تقول: «إن زيداً لعالم حق عالم، وإنه للْعَالِمُ حقَّ العَالِم» إذا بالغت في التوكيد.

وقوله:﴿فَسَبِّحْ باسْمِ رَبِّكَ العَظِيمِ ﴾.

أي فَنْزِهِ اللَّه عزُّ وجلَّ من السُّوء، لأن معنى سبحان اللَّه تنزيـه اللَّه من

السُّوءِ. كذلك جاء عن رسول اللَّه ﷺ، وأهلُ اللغة كذلك يُفَسِّرُونَهُ. بَرَاءةُ اللَّه من السوء، وأَنْشَدَ سِيبَوَيْه في هذا المعنى(١):

أقـول لمـا جـاء في فخـره سبحان من علقمة الفـاجـر أي أبرأ منه.

<sup>(</sup>۱) تقدم .





## بسم الله الرحمن الرحيم

قوله عزّ وجلّ : ﴿سَبِّح لِلَّه مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ .

قال قوم: التسبيح آثار الصنعة في السموات وفي الأرض ومن فيهما وكذلك فسروا قوله: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾، وهذا خطأ، التسبيح تمجيد اللَّه وتنزيهه من السوء ودليل ذلك قوله: ﴿وَلَكِنْ لاَ تَفْقَهُونَ لاَ تَشْقِيحَهُمْ﴾ (١) فلو كان التسبيح آثار الصّنعة لكانتِ مَعقولة، وكانوا يفقهونها. ودليل هذا القول أيضاً قوله: ﴿وسَخْرْنَا مَعَ داوُدَ الجبال يُسَبِّحْنَ وَالَّطْيرَ﴾، فلو كان تسبيحها آثار الصنعة لم يكن في قوله ﴿وَسَخْرْنَا مَعَ دَاوُدَ الجِبَالَ يُسَبِّحْنَ والطَّيْرَ﴾ فائدة (٢).

وقوله : ﴿ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ والأَرْضِ يُحْيِي ويُمِيتُ ﴾ .

أي يحيي الموتى يوم القيامةِ، ويُميتُ الأحياء في الدنيا. ويكون يحيي ويُميت: يحيي النطف التي إِنَّما هي مَوَاتٌ، ويميت الأحياء.

ويكون موضع ﴿يُحْيي ويُمِيتُ ﴾ رَفْعاً على معنى هـو يحيى ويميت. ويجوز أن يكون نصباً على معنى له ملك السموات والأرض مُحْيياً ومُمِيناً قادِراً.

(٢) لا يكون ثم ميزة لداود.

(١) سورة الإسراء: الآية ٤٤.

وقوله تعالى:﴿هُوَ الأوَّلُ وَالآخِرُ والظَّاهِرُ والبَّاطِنُ ﴾.

تأويله هو الأول قبل كل شيء والآخر بعد كل شيء، والظاهر العالم بما ظهر والباطن العالم بما بطن، كما تقول: فلان يُبْطُنُ أمر فُلانٍ، أي يعلم دِخْلَةَ أَمْرِه.

﴿وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ لا يخفى عليه شيء

وقوله تعالى: ﴿ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ ﴾.

تأويله يعلم ما يدخل في الأرض من مَطَرٍ وَغَيْرِه، ﴿وَمَا يَغُرُجُ مِنْهَا﴾ من نبات وغيره.

﴿وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ﴾ من رزق ومطر وملك.

﴿وَمَا يَعْرُجُ فِيها ﴾.

أي ما يصعد إليها من أعمال العباد، وما يَعْرُج مِنَ الملائكة.

﴿يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ﴾.

معناه يدخل الليل في النهار بأن ينقص من الليل ويزيد في النُّهارِ.

وكذلك ﴿يُولِج النهارِ فِي اللَّيلِ﴾ ينقص من النهار ويزيد في اللَّيْلِ وهـو مثل قُوله: ﴿يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى اللَّيْلِ ﴾ (١).

وقوله: ﴿ آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾.

معناه صَدِّقوا بأن اللَّه واحد وأن محمداً رسوله.

﴿وَأَنْفِقُوامِمًا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ﴾.

أي أنفقوا مما مَلككم، فأنفقوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا يُقَرَّبُ مِنْهُ.

وقوله: ﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ولِلَّهِ مِيرَاثُ السَّموٰاتِ والْأَرْضِ ﴾.

<sup>(</sup>١) سورة الزمر /ه.

تأويله وأي شيء لكم في ترك الإنفاق فيما يقرب من اللَّه وأنتم مَيِّتُونَ تَارِكُونَ أَمْوَالَكُم.

وقـوله:﴿لاَ يَسْتَـوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الفَتْح ِ وَقَاتَلَ أُولئـك أَعْـظُمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنفُقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا﴾.

لأن من تقدم في الإيمان بالله وبرسوله عليه السلام وصَدَّقَ به فهو أفضل مِمَّنْ أَتَى بعدَهُ بالإيمان والتصديق، لأن المتقدِّمينَ نالهم من المشقة أكثر مما نال مَنْ بَعْدَهُمْ، فكانت بصائرهم أيضاً أنفد.

وقال: ﴿وَكُلًّا وَعَد اللَّهُ الحُسْنَى ﴾.

إلَّا أنه أعلم فضل السابق إلى الإيمان على المتأخر.

وقوله عزّ وجلّ:﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً، فَيُضَاعِفُهُ لَهُ ﴾.

ويقرأ ﴿ فيضاعفَهُ ﴾ له \_ بالنصب، فمن نصب فعلى جواب الاستفهام بالفاء، ومن رفع فعلى العطف على يقرض، ويكون على الاستئناف على معنى فهو يضاعفه له. ومعنى يقرض ههنا يفعلُ فعلاً حسناً في اتباع أمر الله وطاعته. والعرب تقول لكل من فعل إليها خيراً: قد أُحسنتَ قَرْضِي، وقد أقرضتني قرضاً حَسَناً، إذا فعل به خيراً، قال الشاعر:

وإذا جوزيت قرضاً فاجره إنما يجزي الفتى غير الجمل(١) المعنى إذا أسدي إليك معروف فكافئ عليه.

وقسوله: ﴿ يَوْمَ تَرَى المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُـوُرُهُمْ بَيْنَ أَيْسِدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ ﴾.

﴿يَوْمَ﴾ منصوب بقوله: ﴿فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾ في ذلك اليوم.

<sup>(</sup>۱) تقدم ويروى: ليس الجمل.

ومعنى: ﴿يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وبِأَيْمَانِهِمْ ﴾. أي بمعنى نورهم بين أَيْدِيهِمْ، وهو علامة أيديهم الصالحة. ﴿يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورِنَا ﴾ (١)، أي بلغنا به إلى جَنَّتِك.

وقوله تعالى:﴿ يَوْمَ يَقُولُ المُنَافِقُونَ والمُنَافِقَاتُ للَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ﴾.

وقرئت «أُنْظِرُونا» ـ بقطع الألف ووصلها ـ فمن قال: انظرونا فهـ و من نظر ينظر، معناه انتظرونا، ومن قال: أَنْظِرونا ـ بالكسـ ر فمعناه أخـرونا، وقـ لـ قيل إنَّ مَعْنَى «أَنْظِرونا» انتظرونا أيضاً، وأُنْشَدَ [القائل] بيت عمرو بن كلثوم:

أَبَا هِنْدٍ فَلَا تَعجل عَلَيْنَا ﴿ وَأَنْسَظِرْنَا نَخْبِرُكُ الْيَقِينَا وَقُولُهُ: ﴿ وَلِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال

تأويله لا نور لَكم عندنا.

وقوله: ﴿ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَـهُ بَابٌ بَـاطِنُهُ فِيـهِ الرَّحْمَـةُ وَظَاهِـرُهُ مِنْ قِبَلِهِ العَذَابُ﴾ .

أي ما يلي المؤمنين ففيه الرحمة، وما يلي الكافرين ظاهره يأتيهم من قِبَلِه العَذَابُ.

قوله عزّ وجلّ: ﴿ولكنكم فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ ﴾.

معنى ﴿ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ ﴾ اسْتَعْمَلُتُموهَا في الفِتْنَةِ ، وتربصتم بالنبي ﷺ والمؤمنين الدوائر.

﴿وَغَرَّتْكُمْ الْأَمَانِيُّ ﴾.

أي مِا كنتُمْ تَمنُّونَ من نزول الدوائر بالمؤمنين.

﴿حَتَّى جَاءَ أُمْرُ اللَّه ﴾.

<sup>(</sup>١) سورة التحريم آية ٨. (٢) من معلقته. الاهبي بصحنك.

أي حتى أنزل الله نَصْرَهُ عَلَى نَبِيّهِ والمؤمنين. ﴿وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الغَرُورُ﴾.

أَيْ غَرِّكُمُ الشَّيْطَانُ، وهو الغرور على وَزْن الفَعُول، وَفَعُول من أسماء المبالغة، تقول: فلان أكول إذا كانَ كثير الأكل وضروبٌ إذا كانَ كثير الضَّرْب، ولذلك قيل للشيطان: الغرور لأنه يَغُرُّ ابنَ آدم كثيراً، فإذا غرَّ مرة واحدةً فهو غارً، ويصلح غارً للكثير، فأما غَرورٌ فلا يصلح لِلْقَلِيْلِ، وقرئت الغُرُورُ، وهو كل ما غرَّ من متاع الدنيا.

ومعنى ﴿ارْتَنَّتُمْ ﴾ غَلَّنتُمُ الشُّكُّ على اليقين.

وقوله عزّ وجلّ:﴿مَأْوَاكُمْ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ ﴾.

هي أُوْلَى بِكُمْ لما أَسْلَفْتُمْ من الذُّنُوبِ، ومثل ذلك قول الشاعر(١):

فغدت كلا الفرجين تحسب أنه مولى المخافة، خَلْفُها وأَمَامُها مثل ذلك. أي مولى المخافة خلفها وأمامها.

وقوله عزّ وجلّ :﴿أَلَمْ يَأْنِ للَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَّلَ مِنَ الحَقّ﴾.

ويقرأ ﴿وَمَا نَزَلَ ﴾ من الحق \_ بالتخفيف. وقوله «يأن» من أنَّى يَأْنى، ويقال آن يئين. وفي هذا المعنى ومعناه «حَانَ يَحِينُ».

وهذه الآية \_ واللَّه أعلم \_ نزلت في طائفة من المؤمنين حُثُوا عَلَى الرَّقَة والرَّحمَةِ والخشوع. فأما من كان ممن وصفه \_ عزَّ وجلّ \_ بالخضوع والرقة والرحمة فطائفة من المؤمنين فوق هؤلاء.

وقوله عزّ وجلّ:﴿وَلاَ يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ مِنْ قَبْلُ﴾.

<sup>(</sup>١) هو لبيد في معلقته البيت ٤٨، يصف بقرة وحشية سمعت صوتاً لم تدراً هـو أمامها أم وراءها. فـذعرت ولم تعـرف كيف تنجو وهي تحسب أن كـلا الفـرجتين. مـا بين رجليهـا الخلفيتين أو الأماميتين أولى أن تخافه. ومولى المخافة ـ أي الأولى بأن تخافه.

وقرئت بالتاء، \_ تكونوا \_ ﴿ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ .

أي لا تكونوا كالذين لما طالت عليهم المدَّة قست قُلُوبُهُمْ.

وقوله عزّ وجلّ: ﴿اعْلَمُوا أَنَّ اللَّه يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآيَاتِ﴾.

معناه أن إحياء الأرض بعد موتها دليل على توحيد الله، ومن آياته الدالة على ذلك.

وقوله عزّ وجلّ: ﴿إِنَّ المصَّدِّقِينَ والمصَّدِّقَاتِ ﴾.

بتشدید الصّاد، معناه أن المتَصَدِّقین والمتصدِّقات، ویقرأ أن المصَدِّقین والمصدقات بالتخفیف، ومعناه أن المؤمنین والمؤمنات مِمَّنْ صدق اللَّه ورسوله فآمن بما أتى به النبي ﷺ.

وقوله: ﴿وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً ﴾.

أي تصدَّقوا من مال طيب.

﴿ يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴾ .

أي يضاعف لهم ما عملوا، ويكون ذلك التضعيف أَجْراً كريماً. وقوله: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسِلِهِ أُولَتُكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ ﴾.

على وزن «الفعيلين» واحدهم صِدِّيقٌ وهو اسم للمُبَالَغَةِ في الفِعْلِ تقول: رجل «صِدِّيقٌ» كثير التصديق وكذلك رجل سكيت كثيرُ السَّكوتِ. فالمعنى أنَّ المُؤمِنَ المصَدِّقَ باللَّه ورُسُلِهِ هو المبالغ في الصَّدْقِ.

وقوله عزَّ وجلَّ:﴿وَالشُّهَدَاءُعِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ﴾.

يصلح أن يكون كلاماً مُسْتَأنفاً مرفوعاً بالابتداء، فيكون المعنى «والشُّهَدَاءَ عِنْدَ رَبِّهِمْ لهم أجرهم ونورهم. والشهداء هم الأنبياء، ويجوز أن يكون «والشهداء» نسقاً على ما قبله، فيكون المعنى أولئك هم الصِّدِّيقُونَ

وأولئك هم الشهداء عند رَبِّهِم، ويكون ﴿لَهم أجرهم ونورهم ﴾ للجماعة من الصديقين والشهداء.

وقوله عز وجل : ﴿ اعْلَمُ وا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ ﴾ - إلى قوله (١) ﴿ كَمَثَل غَيْثِ أَعْجَبَ الكُفَّارَ نَبَاتُه ﴾ .

الكاف في موضع رفع من وجهين، أَحَدُهُما أن تكون صفة فيكون المعنى: «إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم مَثلُ غيثٍ، وهو المطر ويكون رفعها عَلَى خَبرٍ بَعْدَ خَبرٍ، على معنى أن الحياة الدنيا وزينتها مَثلُ غَيْثٍ أعجب الكفار نباته.

والكفار ههنا له تفسيران أحدهما أنه الزَّرْعُ، وإذا أعجب الزُّرَّاعَ نبَاتُه مع علمهم به، فهو في غاية ما يستحسن، ويكون الكفارههنا الكفارباللَّه (٢)، وهم أشد أعجاباً بزينة الدُّنيَا من المؤمنين.

وقوله عزّ وجلّ:﴿ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا﴾.

معنى ﴿يهيج﴾ يأخذ في الجفاف فَيْبْتَدِئ به الصُّفْرَةِ.

﴿ثُمَّ يَكُونُ خُطَاماً﴾.

أي متحطماً متكسِّراً ذاهِباً. وضرب اللَّه هذا مثلًا لزوال الدنيا.

وقوله عزَّ وجلِّ:﴿وَفِي الآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضُوَانٌ﴾.

ويقرأ «ورُضْوان»، وقد روينا جميعاً عن عاصم ـ بالضم والكسر ـ فمعناه فمغفرة لأولياء اللَّه وعذاب لأعدائه.

وقـوله: ﴿سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَـرْضُهَـا كَعَـرْضِ السَّمَـاءِ وَالْأَرْضِ ﴾.

المعنى سابقوا بالأعمال الصالحة.

<sup>(</sup>١) بقية الآية: ﴿وَزِينَةً وَتَفَاخُر بينكم وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوالِ والْأَوْلَادِ﴾.

<sup>(</sup>٢) هذا هو الوجه الثاني.

وقيل إن الجَنَّات سَبْعُ، وقيل أَرْبَعُ لقوله ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ﴾ وقوله بعد ذلك ﴿ وَمِنْ دُونِهِما جَنَّتَانِ ﴾ . وقيل عرضها ولم يذكر طولها ـ واللَّه أعلم ـ وإنما ذِكْرُ عَرْضِها هَهنا تمثيلُ للعِبَادِ بِمَا يَفْعَلونَهُ وَيَقَعُ فِي نُفُوسِهم ، وأكبر ما يقع في نفوسهم مقدار السموات والأرض .

وقوله عزّ وجلِّ: ﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّه يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ﴾.

وهذا دليل أنه لا يدخل أحد الجنَّةَ إِلَّا بفضل اللَّه.

ثم أعلمهم أن ذلك المؤدِّي إلى الجنَّةِ أو النار لاَ يكون إلاَّ بقضاء وَقَدَرٍ فقال عزّ وجلّ :

﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ في الأَرْضِ وَلاَ في أَنْفُسِكُمْ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرأَهَا ﴾

أي مِنْ قَبل أن نَخْلُقَهَا، فما وقع في الأرض من جَدْبِ أَوْ نَقْصٍ وكذلك ما وقع في النفوس من مرضٍ وموتٍ أو خُسْرانٍ في تجارةٍ أو كسب حيرٍ أو شَرًّ فمكتوبٌ عند اللَّه معلومٌ.

وقوله عزّ وجلّ: ﴿لِكَيْلاَ تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُم وَلاَ تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ﴾.

فمن قرأ «أَتَاكُمْ» فمعناه جاءكم، ومن قَراً ﴿آتَاكُمْ ﴾ فمُعْنَاهُ أَعْطَاكُم ومعنى «تفرحوا» ههنا لا تفرحوا فَرَحاً شد يداً تأشروا فيه وتبطروا ودليل ذلك: ﴿وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴾.

فدل بهذا أنه ذم الفرح الذي يختال فيه صاحبه ويبطر لـه، فأمـا الفرح بنعمة اللَّه والشكر عليها فغير مذموم ٍ.

وكذلك ﴿لِكَيْلاَ تَأْسَوْاعَلَى مَا فَاتَكُمْ ﴾.

أي لا تحزنوا حزناً يطغاكم حتى يخرجكم إلى أن تلزِمُوا أَنْفُسِكُم الهَلَكَةَ ولا تعتدوا بثواب اللَّه ما تسلبونَهُ وَمَا فاتكم

وقُوله:﴿الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرونَ النَّاسَ بِالبُّحْلِ ﴾.

ويقرأ «بالبَخَلِ» مثل الرشدِ والرَّشَد، وهذا على ضربين أَحَدُهُمَا في التفسير أنهم الذين يبخلون بتعريف صفة النبي على التي قد عرفوها في التوراة والإنجيل، والوجه الثاني أنه لما حَثَّ على الصَّفَةِ، أعلم أنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بها ويأمرون بالبخل بها، فإن اللَّه عزَّ وجلَّ غني عنهم.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ وَأَنْزَلْنَا الحَدِيدَ فِيه بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ﴾ .

جاء في التفسير أن آدم عليه السلام هبط إلى الأرْضِ بالعلاة والمطرقة والكلبتين. والعلاة هي التي يسميها الحدادونَ السِّنْدَانَ.

وقوله عزَّ وجلِّ:﴿فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ﴾.

[أي] يمنَعُ بِه، ويحارَبُ به.

﴿وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ﴾.

يستعملونه في أدواتهم وما ينتفعون به من آنيَتِهِمْ، وجميع ما يتصرف

فيه

وقوله: ﴿ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ﴾ .

أي ليعْلَمَ اللَّه من يقاتل مع رسلِه في سُبُلِهِ. وقد مر تفسيره ومعناه.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا ﴾ .

أي أتبعنا نوحاً وإبراهيم رُسُلًا بعْدَهُمْ.

﴿وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى بنِ مَرْيَمَ وآتَيْنَاهُ الإِنْجِيلَ ﴾.

جماء في التفسير أن الإنجيل آتاه اللَّه عيسى جُمْلَةً واحدةً.

وقوله ﴿وَجَعَلْنَافِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأُفَةً وَرَحْمَةً ﴾.

ويجوز رآفة على وزن السماحة، حكى أبو زيد أنه يقال: رَوْفُتُ بالرَّجل رَأْفَةً، وهي القِراءةُ. وقد قرئت ورآفة.

وقوله: ﴿ وَرَهْبَانِيَّةُ ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ ﴾ .

هذه الآية صعبة في التفسير. ومعناها والله أعلم يحتمل ضَرْبَيْن أَحَدُهُمَا أَن يكون المعنى في قوله: ﴿وَرَهْبَانِيةُ ابتدعوها﴾ ابتدَعوا رهبانية كما تقول: رأيت زيداً، وعمراً أكرمتُه، وتكون ﴿مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيهِمْ ﴾ معناه لم نكتبها عليهم ألبتَّة، ويكون ﴿إلَّا ابْتَغَاءَ رضوان اللَّه ﴾ بَدَلًا من الهاء والألف(١)، فيكون المعنى ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رِضْوَانِ اللَّه، وابتغاءُ رضوان اللَّه اتباعُ مَا أَمَر بِه. فَهذا واللَّه أعلم وجه.

وفيها وجه آخر في ﴿ابْتَدَعُوهَا﴾.

جاء في التفسير أنَّهُمْ كانوا يَرَوْنَ من مُلُوكهم ما لا يَصْبِرُونَ عليهِ فاتخذوا أسراباً وصَوَامِعَ (٢). فابتدعواذلك، فلما ألزموا أنْفُسَهُم ذلك التطوع ودَخَلُوا فيه لزمهم تَمِامُهُ، كما أن الإنسان إذا جعل على نفسه صوماً لم يُفْتَرَضْ عليه لزمه أَنْ يُتِمَّهُ.

وقوله عزِّ وجلِّ : ﴿فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا﴾.

على ضربين \_ والله أعلم \_ :

أحدهما أن يكونوا قصَّروا فيما ألزموه أَنْفُسَهُم، والآخر وهو أجود أن يكونوا حين بُعِثَ النبي ﷺ فلم يؤمنوا به كانوا تاركين لطاعة اللَّه، فما رعوا تلك الرهبانية حق رعايتها. ودليل ذلك قوله عزَّ وجلَّ : ﴿فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ ﴾.

أي الذين آمنوا منهم بالنبي عليه السلام.

<sup>(</sup>١) في كتبناها.

<sup>(</sup>٢) الأسراب هي السراديب، والصوامع جمع صومعة وهو ما يتخذه الرهبان للرهبنة.

﴿وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴾: أي كافرونَ .

وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّـٰذِينَ آمَنُوا اتَّقُـوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِـرسُولِـهِ ﴾.

يعني آمنوا برسوله، صَدِّقُوا برسُوله.

وقوله عزَّ وجلَّ:﴿يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ ﴾.

معناه يؤتكم نصيبين من رحمته، وإنما اشتقاقه في اللغة من الكِفْل، وهو كساء يجعله الراكب تحتمه إذا ارتدف لئلا يسقط، فتَأويله يؤتكم نصيبين يحفظانكم من هلكة الْمُعَاصي.

﴿وَيَجْعَلْلَكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ ﴾.

كما قال عز وجلّ : ﴿ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ﴾ (١)

وهذه علامة المؤمنين في القيامة، ودليل ذلك قوله:

﴿ يَوْمَ يَقُولُ المُّنَافِقُونَ والمُّنَافِقَاتُ للَّذِينَ آمَنُوا انظرونا نقتبس مِنْ نُورِكُمْ ﴾.

ويجـوز أن يكون واللَّه أعلم:﴿وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُـوَراً تَمْشُـونَ بهِ﴾: يجعـل لِكم سبيلًا واضحاً من الهدى تهتدون به .

وقوله: ﴿لَئِلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الكِتَابِ أَلَّا يَقدِرُونَ عَـلَى شَيْءٍ من فضل اللَّه﴾.

المعنى فعل اللَّه بكم ذلك كما فعل بمن آمن مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ لأَنْ يَعْلَمُوا و «لا» مؤكدة. و «أَنْ لا يَقْدِرُونَ» «لا» ههنا يدل على الإضمار في «أن» مع تخفيف «أن» المعنى أنهم لا يقدرون، أي لِيَعْلَمَ أهلُ الكتاب أنهم لا يقدرون على شيء من فضل اللَّه.

<sup>(</sup>١) سورة التحريم آية ٨.





## بسم الله الرحمن الرحيم

قوله عزّ وجلّ: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا ﴾.

إدغام الدال في السين حسن، لقرب المخرجين. يقرأ «قَد سَّمِعَ اللَّهُ» بإدغام الدال في السين حتى لا يلفظ التكلم بدال. وإنما حسن ذلك لأنَّ السين والدال من حروف طرف اللسان فإدغام الدال في السين تقوية للحرف. وإظهار الدال جائز لأنَّ موضع الدال - وإن قَرُبَ من موضع السين - فموضع الدال حَيِّزُ على حدة. ومن موضع الدال الطاء والتاء، هذه الأحرف الثلاثة موضعها واحد. والسين والزَّائ والصَّادُ من موضع واحدٍ، وهي تسمى حروف الصَّفير، فلذلك جاز إظهار الدال.

وهذه الآية نزلت بسبب خَوْلَة بنت ثعلبة، وَأَوْس بن الصامت وكانا من الأنصار، قال لها: أنت عليً كظهر أُمِّي، وقيل قَالَ لها أنت عليً كأمِّي، وكانت هذه الكلمة مما يطلق بها أهل الجاهلية، فرووا أنها صارت إلى النبي على فقالت: إنَّ أوْساً تزوَّجني وأنا شَابَةٌ مرغوب فِيَّ، فلما خلا سني ونثرت بطني، أي كثر ولدي جعلني عليه كأُمَّه. فروي أن رسول اللَّه عَلَيْ قال لها: ما عندي في أمرك شيءٌ، فشكت إلى اللَّه عز وجل وقالت: اللهم إني أشكو إليك. وروي أيضاً أنها قالت للنبي عليه السلام فيما قالت: إن لي صبية صَعَاراً إن ضممتهم إلي جاعوا، فأنزل اللَّه صِغَاراً إن ضممتهم إلى جاعوا، فأنزل اللَّه

-عزّ وجلّ - كفارة الظهار،وفي هذا دليل أنه لا يكون ما يطلق به الجاهلية طلاقاً إلاّ أن يأتي الإسلام بذلك نحو ما قالوا في خليّة وبريّة وحبلك على غاربك. وأصل قولهم: أنْتِ طَالِقُ لَمَّا أتى الإسلام بحكم فيه مضى على حكم الإسلام.

وقوله:﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُن أُمَّهَاتِهِمْ ﴾.

المعنى ما اللواتي يجعلن من الزوجات كالأمهات بأُمُّهَاتٍ.

﴿إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ ﴾.

المعنى ما أمهاتهم إلا اللائي وَلَدْنَهُمْ، فذكر الله \_ عزّ وجل \_ الأمهاتِ في موضع آخر فقال: ﴿وأُمَّهاتُكُم اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ ﴾، فأعلم الله أنَّ المرضِعَاتِ أمهاتٌ، والمعنى ما أمهاتهم إلا اللائي ولَدْنَهُم، أي الوالِداتُ والمرضِعَاتُ. فلا تكن الزوجات كهؤلاء، فأعلم الله \_ عزّ وجلّ \_ أن ذلك منكر وباطل فقال:

﴿وَإِنَّهُم لَيَقُولُونَ مُنْكَـرًا مِنَ القَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُـوًّ غَفُورٌ ﴾.

عفا عنهم وغفر لهم بجعله الكفارة عليهم. و ﴿الَّذِينَ ﴾ في مَوْضِع رَفْعٍ بِالابتداء، وخبره ﴿مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ ﴾، وأمهاتهم في موضع نصب على خبر ما، المعنى ليس هن بأمَّهاتِهمْ.

وقوله :﴿والذِّينَ يُظَاهُرُونَ . . . ﴾ الآية .

﴿الذين﴾ رفع بالابتداء، وخبرهم فعلهم تَحْرِيـرُ رَقَبَةٍ، ولم يـذكر «عَلَيْهم» لأن في الكلام دليلًا عليه، وإن شئت أضمرت فكفارتهم تحريـرُ رَقَبَةٍ.

﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا﴾.

فاحتلف أهل العلم فقال بعضهم: الكفارة للمسيس، وقال بعضهم: إذا أراد العود إليها والإقامة مس أو لم يمس كفَّر.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ ﴾ .

المعنى ذلكم التغليظ في الكفّارة توعظون به، وقال بعض الناس لا تجب الكفارة حتى يقول ثانية: أنت علي كظهر أمي. وهذا قول من لا يدري اللغة، وهو خلاف قول أهل العلم أجمعين. إنما المعنى ثم يعودون العودة التي من أجل القول، فلتلك العودة تلزم الكفارة لا لكل عودة. وفيها قول آخر للأخفش وهو أن يُجْعَلَ «لما قالوا» من صلة فتحرير رقبة، فالمعنى عنده: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون فتحرير رقبة لما قالوا، فهذا مذهب حسن أيضاً، والدليل على بطلان هذا القائل أن «ثم يعودون لما قالوا» أن يقول ثانية: أنت علي كظهر أمي - قول جميع أهل العلم ومتابعته هو إياهم: ﴿لِلَّذِينَ يُؤلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا﴾ (١) فأجمعوا أنه ليس «فَإِنْ فَاءُوا» فإن حَلَفُوا ثانية، ومعنى فاءوا في اللغة وعادوا معنى واحد.

وقوله: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا ﴾.

كناية عن الجماع، ودليل ذلك قوله: ﴿ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَن تَمْسُوهُنَّ ﴾ (٢).

فالمعنى من قبل أن تدخلوا بِهِنَّ .

وقوله:﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾.

المعنى فمن لم يجد الرقبة فكفارته صيام شهرين متتابعين، وإن شئت فعليه صيام شهرين جَازَ كما قال الله فعليه صيام شهرين جَازَ كما قال الله عزّ وجلْ \_ ﴿ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ فِي مَسْغَبَةٍ يَتِيماً ذَا مَقْرَبةٍ ﴾. ولا أعلم أحداً قرأ بالتنوين.

وقوله: ﴿ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ﴾.

<sup>(</sup>۱) سورة البقرة /۲۲٦. (۲) سورة البقرة /۲۳۷.

«من» في موضع رفع على معنى فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ الصّيام فكفارتُه إطعام سِتّينَ مِسْكِيناً، وكذلك فإطعام بالتنوين ولا أعلم أَحداً أقرأ بها.

وقوله: ﴿ ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِه ﴾.

﴿ ذَٰلِكَ ﴾ في مَوْضِع رَفْع ، المعنى الفرض ذَلِكَ الَّذِي وَصَفْنَا، ومعنى لتؤمنوا باللَّه ورسوله، أي لتُصَدِّقُوا ما أتى به رسول اللَّه، ولِتُصَدِّقُوا أن اللَّه أمرنا به.

﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ﴾.

أي تلك التي وَصَفنا في الظهار والكفارة حدود اللَّه.

﴿ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ .

أي لمن لم يصدق بها، وأليم مؤلم.

وقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَه كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾.

معنى ﴿كُبِتُوا﴾ أَذِلُوا وأُخْزُوا بالعذاب وبأن غُلِبُوا، كما نزل بمن قَبلَهُم مِمَّنْ حَادً اللَّه ومِعنى ويُحادّونَ اللَّه ويشاقون اللّه أي هم في غير الحَدِّ الذي (١) يكون فيه أولياء اللّه، وكذلك يُشَاقُون يكونون في الشق الذي فيه أعداء اللّه.

وقوله: ﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعاً ﴾ .

﴿ يَوْمَ ﴾ منصوب بمعنى قوله: ﴿ وللْكَ افِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جميعاً ﴾ ، أي يبعثهم مجتمعين في حال واحدة.

﴿ فَيُنَّبُّنُّهُمْ بِمَا عَمِلُوا ﴾.

أي يخبرهم بذلك ليعلموا وجوب الحجة عليهم.

وقوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلِمَ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) في الأصل الَّتِي.

أي يعلم كل ما في السموات وكل ما في الأرض مما ظهر للعباد ومما بطن.

وقوله عزَّ وجلِّ : ﴿مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ ﴾ .

أي ما يكون من خَلْوَةِ ثلاثةٍ يسرون شيئاً ويتناجون به إلا وهو رابعهم عالم به، وهو في كل مكانٍ، أي بالعلم، ونجوى مشتق من النجوة وهو ما ارتفع وَتَنَعَى تقول: فلان من هذا المكان بنجوةٍ إذا كانت ناحية (٢) منه فمعنى تناجون يتخالون بما يريدونَ. وذكر اللَّه هذه الآية لأن المنافقين واليهود كانوا يتناجَوْنَ، فيوهمونَ المسلمين أنهم يتناجون فيما يسوءهم ويؤذيهم فيحزنون لذلك، فنهى اللَّه عز وجل ـ عن تلك النجوى فعاد المنافقون واليهودُ إلى ذلك فأعلم اللَّه -عز وجل ـ النبي على أنهم قد عادوا في مثل تلك النجوى بعينها فقال:

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُـودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْه، ويتناجَوْنَ بالإِثم والعُدُوان وَمَعْصِية الرَّسُول ِ﴾

أي يوصي بعضهم بعضاً بمعصية الرسول.

﴿ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، وَيَقُولُون فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلاَ يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِما نَقُولُ ﴾.

أي هَلاً يعذّبُنَا اللَّه بما نقول، وكانوا إذا أتوا النبي على قالوا: السام عليكم، والسام: الموت، فقالوا: لم لا ينزل بنا العذاب إذا قلنا للنبي عليه السلام - هذا القول، واللَّه - عزّ وجلّ - وَعدهم بعذاب الآخرة وبالخزي في الدنيا، وبإظهار الإسلام وأمْرِ النبي على وغلَبة حِزْبِه، فقال: ﴿حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ لِللهِ مُم وقال: ﴿حُسْبُهُمْ جَهَنَّمُ اللهِ هُمُ الغَالِبُونَ ﴾، وقال: ﴿أَلاَ أَنَ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الغَالِبُونَ ﴾.

فصدق وَعْدَهُ ونصر جُنْدَهُ وأَظْهَرَ دِينَهُ وكبت عَذُوَّهُ.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالإِثْمِ وَالعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وتناجُّوا بِالبِّرِّ والتَّقْوَى ﴾ .

أي إذا تخاليْتُمْ لِلسِّر فلا تخالوا إلا بالبَرِّ والتقوى، ولا تكونوا كاليهود والمنافقين. وفي تناجوا ثلاثة أوجه، فلا تتناجَوْا بتاءين ظاهرتين، وبتاء واحدة مدغمة مشدَّدَةٍ: فلا تَنَاجَوْا. وإنما أدْغمت التاءان لأنهما حرفان من مخرج واحد مُتحرّكان وقبلهما ألف، والألف قد يكون بعدها الدغم نحو دَابَّةٍ وَرَادِّ، ويجوز الإظهار لأن التاءين في أول الكلمة وأن «لا» كلمة على حالها، و «تتناجوا» كلمة أخرى، فلم يكن هذا البناء لازماً فلذلك كان الإظهار أجود. ويجوز الإدغام، ويجوز حَذْفُ التاء لاجتماع التاءين، يحكى عن العرب «تبين هذه الخصلة، وتتبين هذه الخصلة، وتبين هذه الخصلة، وتبين هذه الخصلة، ولا أعلم أحداً قرأ «ولا تناجوا» بتاء واحدة ولكن تقرأ «فلا تَنْتَجُوا» أي لا تفتعلوا من النجوى.

وقوله: ﴿إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيطَانِ لِيَحْزُنَّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾.

أي النجوى بالإِثْم والعُدْوَانِ مِنَ الشَّيطَانِ ليحزن الذين آمنوا، ويجوز ليُحزِنَ الذين آمنوا - بضم الياء وكسر الزاي - . العرب تقول: حزنني الأمر وأحزنني .

﴿وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا ﴾.

أي ليس يضر التناجي المؤمنين شيئاً، ويجوز أن يكون وليس بضارهم الشيطان شيئاً.

وقـولـه: ﴿إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّه ﴾، أي لا يضرهم شيء إلا ما أراد اللَّه ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ المُؤْمِنُونَ ﴾.

أي يكلون أمرهم إلى اللَّه ويستعيذون به من الشيطان الرجيم.

وقوله: ﴿ يَا أَيُّهَا الذينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفسَّحُوا فِي الْمَجْلِسِ ﴾ . ويقرأ ﴿ فِي الْمَجْلِسِ ﴾ .

وجاء في التفسير أن المجلس ههنا يعنى به مجلس النبي على وقيل في المجالس مجالس الحرب مثل قوله تعالى: ﴿مقاعد للقتال ﴾، فأمّا مَا أمِرُوا به في مجلس النبي عليه السلام فقيل إن الآية نزلت بسبب عبد اللّه بن شَمّاسٍ وكان من أهل الصَّفَّةِ، وكان من يجلس في مجلس النبي عليه من ذوي الغِنى والشرف كأنهم لا يُوسِّعُون لِمَنْ هُو دُونَهُمْ، فأمر اللّه المؤمنين بالتواضع وأن يفسحوا في المجلس لمن أراد النبي على ليتساوى الناس بالأخذِ بالحظ منه.

﴿وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا﴾.

أي إذا قيل انهضوا ـ قوموا ـ فانهضوا . وهذا كما قال: ﴿وَلاَ مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحي مِنْكُمْ ﴾(١) ، وَقِيلَ أَيْضاً : ﴿وَإِذَا قِيلَ انْشُرُوا فَانْشُرُوا فَانْشُرُوا ﴾ أي إذا قيل قوموا لصلاة أو قضاء حَقِّ أو شهادَةٍ فانشُرُوا ، ويجوز «انشُروا فانشُرُوا ، جميعاً يقرأ بهما ويرويان عن العرب نشر ينشرُ وينشِرُ .

وقوله : ﴿ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ والَّذِينَ أُوْتُوا العِلْمَ دَرَجاتٍ ﴾ .

والدليل على فضل أهل العلم ما روي عن النبي على أنه قال: عبادة العالم يَوْماً واحِداً تعدِلُ عِبَادَة العابد الجاهل أربعين سنةً.

وقوله عزّ وجلّ: ﴿يَا أَيُهِـا الَّذِين آمَنُوا إِذَا نَـاجَيْتُمُ الرَّسُـولَ فَقَدِّمُـوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمُ صَدَقَةً﴾.

أي إذا خاليتم الرسول بالسر فقدموا قبل ذلك صدقة وافعلوا ذلك.

وقيل إن سبب ذلك أن الأغنياء كانوا يستخلون النبي على فَيُسَارُونَه بما يريدونَ، وكان الفقراء لا يتمكنون من النبي على تمكنهم ففرض عليهم

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب /٥٣.

الصدقة قبل النجوى ليمتنعوا من ذلك، فروي أن عَلِيًّا رحمه اللَّه أراد أن يناجِيَ النبي [ﷺ] فتصدق بدينار باعه بعشرة دَرَاهم قبل مُنَاجَاتِه، ثم نسخ ذلك الزكاة فقال عزّ وجل:

﴿ أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بِينَ يَـدَيْ نَجْوَاكُمْ صَـدَقَاتٍ فَـإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾.

أي أطيعوه في كل أُمْرٍ، ودخل في ذلك التَّفَسُّحُ في المجْلِسِ لتَقَارُبِ النَّاسِ في الدُّنُو من النبي عليه السلام.

وقوله عزّ وجلّ : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَـوَلُّواْ قَـوْماً غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَـا هُمْ منكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الكَذِب وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ .

هؤلاء المنافقون تولَّوُا اليهودَ، ومعنى قَوله: ﴿وَيَحْلِفُونَ عَلَى الكَذِبِ ﴾ يَدُلُ على تفسيره قوله: ﴿وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنكم وَلٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ ﴾ (١) وقوله: ﴿وَيَوْمُ يَبْعَثُهُمُ اللَّه جميعاً فَيَحْلِفُونَ لَهُ كما يَحْلِفُونَ لَكُمْ ﴾ يَفْرَقُونَ ﴾ (١) وقوله: ﴿وَتُمْ لَمْ تَكُنْ فِنْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ. انْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا على أَنْفُسِهِمْ ﴾ (٢).

وقوله: ﴿اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرِ اللَّهِ ﴾.

معنى «استحوذ» في اللغة استولى، يقال : حُذْتُ الإبلَ وَحُزْتُهَا إذا استوليت عليها وجمعتها، وهذا مما خرج على أصله ومثله في الكلام أجْوَدْتُ وأطيبتُ، والأكثر أجدتُ وأطبتُ، إلا أنَّ استحوذ جاء على الأصل، لأنه لم يُقَلْ عَلَى حَاذَ لإنه إنما بني على استفعل في أول وهلة كما بني افتقر على افتعل وهو من الفقر ولم يُقَلْ منه فَقُرَ ولا استعمل بغير زيادة، ولم يقل: حاذ عليهم الشيطان ولو جاء استحاذ كان صواباً، ولكن استحوذ ههنا أجود لأنَ

 <sup>(</sup>١) سورة التوبة /٥٦.
 (٢) سورة الأنعام /٢٣، ٢٤.

الفعل في ذا المعنى لم يستعمل إلا بزيادة.

وقوله عزّ وجلّ :﴿أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ﴾.

قال أبو عبيدة: حزب الشيطان جند الشيطان، والأصل في اللغة أن الحزب الجمع والجماعة، يقال منه: قد تحزب القوم إذا صاروا فِرَقاً، جماعة كذا.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ ﴾.

قد فسرنا يحادون ومعناه يشاقُّـونَ أي يصيرون في غيـر حَدٍّ أوليـاء اللَّه، وفي غير شِقِّهِمْ، ﴿أُولَئِكَ في الأَذَلِينَ﴾، أي أُولَئِكَ في المغلوبين.

وقوله: ﴿ كُتُبَ اللَّهُ لَأُغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي ﴾ .

أي قضى اللَّه قضاء ثابتاً، ومعنى غلبة الرُّسُل عَلَى نَـوعين، مَنْ بُعِثَ بالحرب فغالب في الحرب، ومن بعث منهم بغير حرب فهُو غالب بالحجة.

﴿إِنَّ اللَّهُ قَوِيٌ عَزِيزٌ ﴾ .

أي مانع حزبه من أن يُـذَلَّ لأنه قـال جلّ وعـلا : ﴿أُولِئك في الأَذَلِّينَ ﴾ ، والعزيز الذي لا يغلب وَلا يُقْهَرُ .

وقوله: ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾ إلى آخر القصة.

جاء في التفسير أن هذه الآية نزلت بسبب حاطب بن أبي بَلْتَعة، وكان النبي على عزم على قصد أهل مكة فكتب حاطب يشرح لهم القصَّة ويُنْذِرَهُمْ ليحرَّزوا فنزل الوحي على رسول اللَّه [ﷺ] فذكر حاطبٌ لَمَّا وُبِخَ بذلك أن له بمكة أهلاً وأنه ليس لَهُ أَحَدُ يكنفهم، وإنما فَعَلَ ذلك ليحاط أهله، فأعلم اللَّه عنز وجلّ - أن إيمان المؤمنِ يَفْسُدُ بِمَودَّةِ الكفار بالمعاونة على المؤمنين، وأعلم اللَّه تعالى أنه من كان مؤمناً باللَّه واليوم الآخر لا يوالي مَنْ كَفَر، ولو كان أباه أو أُمَّهُ أو أخاه أَوْ أَحَداً مِنْ عَشيرته.

وقوله تعالى: ﴿ أُولَئِكَ كَتَب فِي قُلُوبِهِمُ الإِيمَانَ ﴾ .

يعني الذين لا يوادّون من حَادَ اللَّهَ ورَسوله، ويوالون المؤمنين. وقوله: ﴿وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ﴾.

أي قواهم بنور الإيمان وبإحياء الإيمان، ودليل ذلك قوله: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الكِتَابُ وَلاَ الإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُوراً نَهْدِي به مَنْ نَشَاءَ مِنْ عِبَادِنَا﴾ (١).

فكذلك: ﴿وأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ ﴾.

فأعلم اللَّه عزّ وجلّ أن ذلك يوصلهم إلى الجنَّة فقال:

﴿ وَيُدْخِلُهِمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُخَالِدينَ فيها رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ورَضُوا عنه . أُولئِكَ حِزْبُ اللَّهِ ﴾ .

أي الذين لا يُوادُّونَ من حاد اللَّه ورسوله ومن المؤمنين، وحزب اللَّه أي الداخلون(١) في الجمع الذي اصطفاه اللَّه وارتضاه.

وقوله: ﴿ أَلَا إِنَّ حَزْبَ اللَّهِ هُمُ المُفْلِحُونَ ﴾.

«أَلاً» كلمة تنبيه، وتوكيد للقصَّةِ، والمفلحون المدركون البقاء في النعيم الدائم.

<sup>(</sup>١) سورة الشوري ٥٢.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: الداخلين.



## بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى :﴿سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَّرْضِ وَهُوَ العَزِيزُ الحَكِيمُ﴾.

افتتح اللَّه السورة بذكر تقديسه وأن له أشياء تُبرِّئُهُ من السَّوءِ ومثل ذلك قوله: ﴿ وَإِنْ مِنْ شَيءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِه ﴾ .

وقوله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ﴾ - الآية هُوُلاءِ بنو النضير، كان لهم عز ومنعة مِنَ اليهود، فظن الناس أنهم لعزهم وَمَنْعَتِهِمْ لا يخرجون من ديارِهِمْ، وظنَّ بنو النضير أنَّ حُصُونَهُمْ تمنعهم من الله، أي من أمر الله ﴿ فَأَتَاهُم اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَلَفَ في قلوبهم الرعب ﴾.

 ومعه جماعة فاستنزله من منزله وأوهمه أنه قَدْ حُمِلَ عَلَيْهِ في أخذ الصَّدقةِ مِنهُ فلما نزل أخذ محمد بن مَسْلَمَةً بناصيته وكَبَّر، فخرج أصحابه فقتلوه في مكانِه، وغَدَا رسول اللَّه ﷺ غازياً بني النَّضِير فأناخ عليهم، وقيل إنه غزاهم على حمار مخطوم بليف، فكان المؤمِنُونَ يخربون من منازل بني النضير ليكون لهم أمكنة للقتال، وكان بنو النضير يخربون منازلهم ليَسُدُّوا بها أبُوابَ أرقتهم لِئلًا يُبْقَى على المؤمنين، فقذف اللَّهُ في قلوبهم الرَّعْبَ ﴿ يُخَرِّبُونَ بُونَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي المُؤْمِنِينَ ﴾.

ومعنى إخرابها بأيدي المؤمنين أنهم عَرَّضُوهَا لِذَلَك. ففارقوا رسول الله عَلَى الجلاء من منازلهم وأن يحملوا ما استقلت به إبِلُهُمْ ما خلا الفضة والذهب، فجلوا إلى الشام وطائفة منهم جلت إلى خيبر وطائفة إلى الحيرة، وذلك قوله: ﴿هُو الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الكتابِ مِنْ وَيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الحَشْرِ﴾.

وهو أول حَشْرٍ حُشِرَ إلى الشَّامِ \_ ثم يحشر الخلق يوم القيامةِ إلى الشَّامِ ولذلك قيل لأول الحشر. فجميع اليهود والنصارى يُجْلَوْنَ من جزيرة العَرَبِ.

وروي عن عمر أن النبي على قال: لأُخْرِجَنَّ اليهُودَ مِنْ جَزِيرَةِ العَرَبِ لأَن الخليل: جزيرة العرب مَعْدِنُها وَمَسْكَنُها، وإنما قيل لها جَزِيرة العرب لأن بحر الحبس وبحر فارس ودجلة والفرات قد أحاطت بها، فَهِيَ أَرْضُها ومَعْدِنُها. قال أبو عبيدة: جزيرة العرب من جَفْر أبي موسى إلى اليَمَنِ في الطول ومن رمل بَيْرِينَ إلى منقطع السماوة في العرض. وقال الأَصْمَعِيُّ إلى أقصى عَدَن أَبْيَن إلى أطراف اليمن حتى تبلغ أطراف بَوَادي الشّام.

وقوله تعالى: ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا ﴾ .

أي ما قطعتم من نخلة \_ والنخل كله ما عدا البرني والعجوة يسميه أهل المدينة الألوانُ، وأصل لينه لوْنَه فقلبت الواوياء لانكسار ما قبلها فقيل لينة.

فأنكر بنو النضير قطع النخل فأعلم اللَّه ـ عزّ وجلّ ـ أن ذلك بإذنه ـ القطع والترك جميعاً.

﴿وليُحْزِيَ الْفَاسِقِينَ﴾.

بأن يريهم أموالهم يتحكم فيها المسلمون كيف أحبوا.

وقـوله عـزّ وجلّ : ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُـولِهِ مِنْهُمْ فَمَـا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ﴾.

يعني ما أفاء اللَّه على رسوله من بني النضير مما لم يوجفوا عليه خيلاً ولا ركاباً والركاب الإبلُ والوَجِيفُ دون التقريب من السَّير، يقال: وجف الفرس وأوجَفته، والمعنى أنه لا شيء لكم فيه إنما هو لرسول اللَّه على غيمل فيه ما أحب، وكذلك كل ما فتح على الأئمة مما لم يوجف المسلمون عليه خيلاً ولا ركاباً.

وقوله: ﴿مَا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ القُرَى فِلِلَّهِ وِلِلرَّسُولَ ﴾.

معنى فلِلَّهِ أي له أن يأمركم فيه بما أحَبِّ:﴿وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي القُرْبَى﴾.

يعني ذوي قرابات النبي ﷺ لأنهم قد منعوا الصدقة فَجُعِلَ لهم حَقٌّ في الفيء.

﴿ وَالْيَتَامَى والمَسَاكِينِ وابْنِ السَّبِيلِ كَيْ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ﴾.

وقوله : ﴿ لِلْفُقَرَاءِ المُهَاجِرِينَ ﴾ .

بَيَّنَ من المَسَاكِينُ الذين لهم الحقُّ فقال: ﴿الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُمْوَالِهِمْ ﴾.

وقوله: ﴿والذين تَبَوَّأُوا الدَّارَ ﴾.

يعني الأنصار.

﴿والإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾، يعني المهاجرين.

﴿ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ ﴾، أي يحب الأنْصَارُ المُؤْمِنِينَ.

﴿وَلَايَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا﴾.

أي لا يجد الأنصار في صدورهم حاجة ممًّا يُعْطَى المهاجرونَ.

وقوله: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴾.

قال أبو إسحاق: ما أفاء اللَّه على رسوله من أهل القُرى نحو خيبر. وما أشْبَهَهَا، فالأمر عند أهل الحجاز في قسمة الفيء أنه يُفَرَّقُ في هذه الأصناف المسمَّاة على قَدْرِ ما يراه الإمام على التحري للصلاح في ذلك إن رأى الإمام ذلك، وإن رأى أنَّ صِنفاً من الأصناف يحتاج فيه إلى جميع الفيء صرف فيه أو في هذه الأصناف على قَدْرِ مَا يَرَى.

قوله: ﴿ كَيْلَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ﴾ .

يقرأ بضم الدال وفتحها ـ فالدُّولَةُ اسم الشيء الذي يتداول، والدُّولَةُ الفِعْلُ والانتقال من حال إلى حال ِ. وقرئت أيضاً. دُولَةٌ ـ بالرفع ـ فمن قرأ «كَيْلاَ يَكُونَ دُولَةٌ» فعلى أن يكون على مذهب التمام، ويجوز أن يكون «دولة» اسمَ يكونُ وخَبَرُها «بين الأغنياء»، والأكثر ﴿كيلا يكونَ دولةً بَيْنَ الأُغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ﴾ على معنى كيلا يكون الفيء دولةٍ، أي متداولاً.

وقوله: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ﴾ .

أي من الفيء.

﴿وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ ﴾ أي عن أخذه ﴿فَانْتَهُوا ﴾ .

قوله :﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يقولون رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ﴾.

أي ما أفاء اللَّه على رسوله من أهل القُرى فلله ولرسول ولهؤلاء

المسلمين وللذين يجيئون من بعدهم إلى يوم القيامة، ما أقاموا على محبة أصحاب رسول الله عليه السلام.

ودليل ذلك قوله: ﴿والذين جاءوا من بعدهم ﴾ في حال قولهم: ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِهُمْ : ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ. . ﴾ . الآية .

فمن يترحم على أصحاب رسول اللَّه ولم يكن في قلبه غِلِّ لهم أجمعين فله حظُّ فِي فَيْء المسلمين، ومن شَتَمُهُمْ ولم يترحم عَلَيهم أو كان في قَلْبِهِ غِلُّ لَهُمْ فما جعل اللَّه حقاً في سبي المسلمين.

فهذا نصٌّ فِي الكِتَابِ بَيِّنٌ.

قوله: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ﴾.

هُمْ إِخْوَانُهُمْ يَضُمُّهُمْ الكُفْرُ.

﴿ لَئِنْ أَخْرِجُتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحِداً أَبَداً وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنْنصُرَنَّكُمْ، واللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُم لَكَاذِبُونَ﴾.

وقد بَانَ ذلك في أمر بني النَّضِير الذين عاقدهم المنافقون لأنهم أخرجوا من ديارهم وأموالهم فلم يخرج معهم المنافقون، وقُوتِلُوا فلم ينصروهم. فأظهر اللَّه عزَّ وجلَّ كَذِبَهُمْ.

فإن قال قائل: ما وجه قوله: ﴿وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ﴾ ثم قال: ﴿وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُولُّنَ الأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ﴾.

قال أهل اللغة في هذا قولين: قالوا معناه أنهم لـو تَعَاطَوْا نَصْرَهُم، أي ولئن نَصَرهُم مَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ ليُوَلُّنَ الأدبار.

وقوله: ﴿لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعاً إِلَّا فِي قُرئِ مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ ﴾.

وقرئت أو من وراء جدار \_ على الواجد \_ وقرئت بتسكين الدال. فمن قرأ جُدُر فهو جمع جدار وجُدُرِ مثل حمار وَحُمُرِ، ومن قرأ بتسكين الدال حذف الضمة لِثِقَلِهَا كما قالوا صُحْفٌ وَصُحُفٌ. ومن قرأ جدار فهو الواحدُ. فأعلم اللَّه عزّ وجلَّ أنهم إذا اجتمعوا على قتالِكم لما قذف اللَّه في قلوبهم مِنَ الرُّعبِ لا يبرزون لحربكم إنما يقاتلون متحصنين بالقُرى والجُدْرانِ.

وقوله: ﴿ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعاً وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ﴾ .

أي مختلفون لا تستوي قلوبهم ولا يتعاونون بِنيات مُجْتَمِعَةَ لأن اللَّه \_ ـعزّ وجلّ ـ ناصر حزبه وخاذِلُ أعدائه .

وقوله: ﴿كَمَثُلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيباً ذَاقُوا وَبَالَ أُمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَـذَابٌ أَلِيمٌ ﴾. مثل ما نال أهل بَدْرٍ.

وقوله عزّ وجلّ :﴿كُمَثُلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَـالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ ﴾ .

أي مثل المنافقين في غرورهم لبني النَّضِير وَقَوْلِهم لَهُمْ: لَئِن أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ ولا نطيع فيكم أحداً أبداً وإن قوتلتم للنصرنكم-كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إنى بريء منك، وهو ـ والله أعلم ـ يدل عليه قوله: ﴿وإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وقال لا غَالِبَ لَكُمُ السِّومَ مِنَ الناسِ وإني جَارٌ لَكُمْ، فلما تَرَاءَتِ الفِئتانِ نَكَصَ على عَقِبَيْهِ، وقال إني بَرِيءٌ منکم ﴾<sup>(١)</sup>.

فكذلك المنافقون، لَمَّا نَزَلَ ببني النَّضِير ما نزل تبرأوا منهم.

وقـد جاء في التّفسيـر أن عابـداً كان يقـال له بَـرْصِيصَا كـان يُدَاوى مِنَ الجُنُونِ فداوى امرأة فأعَجَبته فأغواه الشيطان حتى وَقَعَ بها ثم قتلها ـ ثم تبرأ

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال /٤٨.

منه الشيطان، وفي الحديث طُولٌ ولكن هذا معناه. وقوله: ﴿فَكَانَعَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا ﴾.

وقرأ عبد الله بن مسعود أنهما في النار خَالِدَان فِيهَا، وَهُو في العربيَّةِ جَائزٌ إلا أنه خلاف المصحف، فمن قَالَ خَالِدَيْن فيها فنصب على الحال، ومن قرأ خالدان فهو خبر إن. والقراءة فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا على اسم كانَ ويكون خبر كانَ أنهما في النار على معنى فكان عاقبتهما كَوْنَهُما في النَّارِ ويقرأ فكان عاقبتهما والنصب أحسَنُ. ويكون اسم كان أنَّهُمَا.

وقوله: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ﴾ . أي ليوم القيامَةِ ، وقُرِّبَ على الناسِ فجعل كأنه يأتي غَداً .

وأصل غَدٍ غَدْوٌ إلا أنه لم يأت في القرآن إلاَّ بحذف الواو، وقد تُكُلِّم به بحذف الواو، وجاء في الشَّعْر بإثبات الواوِ وحَذْفِها، قال الشاعر في إثباتها(١):

وما الناس إلا كالديار وأهلها بها يوم حلوها وغَدُواً بَالرَقِعُ وقال آخر (٢):

لا تَقْلُواهَا وادْلُواها دَلْوا الله عَلَى الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله والتوفيق.

وقوله:﴿ لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا القُرآنَ عَلَى جَبَلٍ لِرَأَيْتَه خَاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْيَةِ اللَّه﴾.

<sup>(</sup>١) هو لبيد في رثاء أخيه من عينيته التي أولها:

بلينا وما تبلي النجوم الطوالع. وهي في الديوان، وجزء منها به. هذا البيت في ترجمة. لبيد في مختار الأغاني جـ ٦ / ١٣٩.

<sup>(</sup>٢) يقال: دلا الناقة يدلوها إذا ساقها برفق ـ وقلاها يقولها ساقها بشده وعنف ـ البيت في اللسان (دلا).

أعلم الله عزّ وجلّ أن من شأن القرآن وعَظَمَتِهِ وَبَيانِه أنه لو جُعِلَ في الجبل تمييز كما جعل فيكم وأنزل عليه القرآن لخشع وتصدع من خشية الله ومعنى خشع تطأطأ وخضع، ومعنى تصدّع تشقّق.

وجائز أن يكون هذا عَلَى المَثَلِ لقوله: ﴿وتلك الأمثال نضربها للناس﴾ كما قَالَ ـ سبحانه ـ :﴿لقد جئتم شيئاً إِذًا تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدًا﴾.

وقوله:﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الغَيْبِ والشَّهَادَةِ ﴾ .

هذا رد على أول السورة، على قوله:﴿سَبَّحَ لِلَّه مَا فِي السَّمَـوَاتِ وَمَا فِي اللَّهُ الذي لا إِلٰه إِلَّا هو﴾.

قوله: ﴿ المَلِكُ القُدُّوسُ ﴾.

والقدوس الطاهر ومن هذا قيل: بيت المقدس أي بيت المكان الذي يتطهر فيه من الذُّنُوبِ.

وقوله:﴿السَّلَامُ﴾.

اسم من أسماء اللَّه عزَّ وجلَّ، وقيل السلام الذي قد سَلِمَ الخلقُ من ظُلْمِهِ.

﴿ المُؤْمِنُ ﴾ .

الذي وَحَّد نَفْسَهُ بقوله: ﴿شهِدَ اللَّه أَنه لا إِله إلا هـو والملائكة ﴾، وقيل المؤمِنُ الذي أمِنَ الخلقُ من ظُلْمِه.

وقوله: ﴿الْعَزِيزُ﴾.

أي الممتنِعُ الذي لا يغلبه شيء.

﴿المُهَيْمِنُ ﴾.

جاء في التفسير أنه الشهيدُ، وجاء في التَّفسِّير أنه الأمين، وزعم بَعْضُ

أهل اللغة أن الهاء بدل من الهمزة وأن أصله المؤيمِنُ، كما قالوا: إياك وهِيَّاكَ، والتفسير يشهد لهذا القول لأنه جاء أنه الأمينُ، وجاء أنه الشَّهِيدُ، وتأويل الشهيد الأمين في شهادته.

وقوله: ﴿الجَبَّارِ ﴾.

تأويله الذي جبر الخلق على ما أراده من أمّره.

وقوله: ﴿المُتَكَبِّرُ ﴾.

الذي تكبر عن ظلم عِبَادِه .

﴿سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾

تأويله تنزيه الله عن شركِهِمْ.

قوله: ﴿ هُوَ اللَّهُ الخَالِقُ البَّادِئُ المُصَوِّرُ ﴾ .

وقد رويت رواية لا ينبغي أن تُقْرَأ ، رويت البارِئ المصورُ بالنّصب معناه الذي برأ آدم وصَوَّرَهُ .

وقوله: ﴿ لَهُ الْأَسْمَاءُ الحُسْنَى ﴾ .

جاء في التفسير أنها تسعة وتِسْعُون اسماً، من أحصاها دَخَل الجنَّة وجاء في التفسير أن اسم اللَّه الأعظم اللَّه، ونحن نبيرُ هذه الأسماء واشتقاق ما ينبغي أن يبين منها إن شاء اللَّه.

روى أبو هريرة الدوسي عن النبي عليه السلام قال إن للَّه مائة اسم غير واحدٍ من أحصاها دخل الجنة، وهو اللَّه الواحد الرحمن الرحيم الأحد الصَّمَدُ الفرد السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الحي القيوم العَلِيُّ الكبير الغني الكريم الولي الحميد العليم اللطيف السميع البصير الودود الشكور. الظاهر الباطِنُ الأول الآخر المبدي البديع الملك القدوس الذَّارِيُ الفَاصِلُ الغَفُورُ المجيد الحليم الحفيظ الشهيد الرَّبُ

القدير التَّوَّاب الحافظ الكفيل القريبُ المجيب العَظيمُ الجليل العَفُوّ الصَّفُوح الحق المبين المعز المذل القويُّ الشديد الحنَّان المنَّان الفتّاح الرؤوف القابض الباسط الباعثُ الوَارِث الدَّيانُ الفاضل الرقيب الحسيب المتين الوكيل الزكي الطاهر المحسن المجمل المبارك السُّبُوح الحكيم البر الرَزَّاق الهادي المولى النصير الأعلى الأكبر الوهاب الجواد الوفيّ الواسع الخلَّق الوتْر.

جاء في التفسير أن اسم الله الأعظم الله، قال سيبويه: سألت الخليل عن هذا الاسم فقال: الأصل فيه إله فأدخلت الألف واللهم بدلاً من الهمزة، وقال مرة أُخْرَى: الأصل لآهْ وأُدْخِلَتِ الألف واللهم لأزمةٌ. وأما الرحمن الرحيم فالرحمن اسم الله خاصة لا يقال لغير الله رحمن، ومعناه المبالغ في الرَّحَمَةِ وأرحم الـراحمين ـ وَفَعْلانُ من بناء المُبَالَغَةِ، تقول للشـديد الامتـلاء ملآنُ وللشديد الشبع شبعًانُ، والرحيم اسم الفاعِلِ من رحم فَهُـوَ رَحِيمٌ، وهو أيضاً للمبالغة والأحدُ أصله الوَحَدُ بمعنى الواحد، وهو الواحد الذي ليس كمثله شيء. والصَّمَدُ السيد الذي صَمَدَ له كل شيء، أي قصد قَصْدَهُ، وتأويل صمود كل شيء للَّه أن في كل شيء أثر صنعة الله، السلام الذي سلم الخلق من ظلمه، وقد فَسَّرْنَا المؤمِن المهيَّمِن، وفسرنا الجبار المتكبر. والباريء الخالق، تقول برأ اللَّه الخلق يبرؤهم أي خلقهم، والقيُّوم المُبَالِغُ في القيام بكل ما خَلَقَ، وما أراد، والولي المتولي للمؤمنين اللطيف للخلق من حيث لا يعلمون ولا يقدرون، والودُودُ المحب الشديد المحبَّة، الشكور الذي يرجع الخير عنده، الظاهر الباطن الذي يعلم مَا ظَهَرَ وَمَا بَطَن، المسدئ الذي ابتدأ كل شيء من غير شيء، والبديع الذي ابتدع الخلق على غير مثال، القدُّوس قد رويت القَدُّوس بفتح القاف، جاء في التفسير أنه المبارك، ومن ذلك أرض مقدَّسة مباركة، وقيل الطاهر أيضاً. والمذرئ \_ مهموز \_ الذي ذرأ الخلق أي خلقهم، والفاصل الذي فصل بين الحقِّ والباطل، والغفور الذي يغفر الذنوب، وتأويل الغفران في اللغة التغطية على الشيء ومن ذلك المِغْفَرُ ما غطِّي به الرأس. المجيد الجميل الفعال، والشهيد الذي لا يغيب عنه شيء، والرَّبُ مالك كل شيء والصفوح المتجاوز عَنِ النَّانُوبِ يصفح عنها، الحَنَّانُ ذو الرحمة والتعطف المَنَّان الكثير المَنِّ على عباده بمُظَاهرة النعم، القتاح الحاكم، الدَّيَّانُ المجازي، الرقيب الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء، المتين الشديد القوة على أمْرِه، الوكيل الذي يوكل بالقيام بجميع ما خلق، والزكي الكثير الخير السبُّوح الذي بين عن كل سِرِّ، الحليم الذي لا يعجل بالعقوبة، وكان الحلم على هذا تأخير العقوبة.





## بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَكُمْ أُوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بالمودَّةِ ﴾ .

قيل المعنى تُلقُونَ إليهم المودَّة، والمعنى ـ واللَّه أعلم ـ يلقون إليهم أخبار النبي عليه السلام وسِرَّهُ بالمودَّةِ التي بينكُمْ وبينهم، ودليل هذا القول: تُسِرَّون إلَيْهمْ ما يستره النبي عليه السلام بالمودَّة.

ويروى أنها نزلت في حاطب بن أبي بلتعة، وكان كتب إلى أهل مكة يتنصَّحُ لهم، فكتب إليهم أن رسول اللَّه يريد أن يغزوكم فخذوا حذركم فأطلع اللَّه نبيه على ذلك، وكان كتب إليهم كتاباً ووجه به مع امرأة يقال إنها كانت مولاة بني هاشم، فوجه رسول اللَّه علي والزبيْر خلفها فلحقاها فسألاها عن الكتاب فأنكرت، ففتشا ما معها فلم يجدا شيئاً، فقال علي رضوان اللَّه عليه: إن رسول اللَّه علي لم يكذبنا فأقسم علي عليها لتخرجن الكتاب أو ليضربنها بالسيف، فقالت لهما: وَلِّيا وُجُوهكما وأخرجت الكتاب من قرن من قرون شعرها، فجاء بالكتاب إلى النبي عليه السلام فعرضه على حاطب فاعترف به وقال إن لي بمكة أهلًا ومالًا فأردت أن أتقرب مِنْهُمْ، ولَنْ يرد اللَّه بالله عز وجلّ: ﴿ يَا أَيُهَا الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم والآية إلى آخر القصة.

وأما قوله:﴿إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَاداً في سَبِيلِي وابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي﴾.

هذا شرط جوابه مُتَقَدِّمٌ. المعنى إن كنتم خرجتم جهاداً في سبيلي وابتغاء مرضاتي فلا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، وجهاداً وابتغاء منصوبان لأنهما مفعولان لهما. المعنى إن كنتم خرجتم لجهاد وابتغاء مرضاتي فلا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. ثم أعلمهم تعالى أنه ليس ينفعهم التقرب إليهم بنقل أخبار النبي عليه السلام فقال:

﴿إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً ﴾.

معنى يثقفوكم يلقُوْكم.

﴿وَيَبْسِطُو إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَنْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ ﴾.

ثم أعلمهم أن أهلهم وأولاَدَهم لا ينفعُونهم شيئاً في القيامةِ فقال:﴿لن تَنْفَعُكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلاَ أَوْلاَدُكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ يَفْصِلُ بِيْنَكُمْ ﴾..

قرئت «يفصل» على أربعة أوجه. يَفْصِلُ بِينَكُمْ على مَعْنَى يفصل اللَّه بينكم، ويُفْصَلُ بينكم على ما لم يسمَّ فاعله، والمعنى راجع إلى اللَّه عزّ وجلّ، ويُفَصَّلَ بَيْنَكُمْ ـ بتشديد الصاد وفتحها وضم الياء على ما لم يسم فاعله، وقرئت يفصًّلْ بينكم، ويجوز نَفْصًّل بينكم ونُفَصِّل بينكم ـ بالنون، فهذه سِتَّةُ أوجُهِ.

وقوله تعالى: ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾. ويجوز أسوة بضم الهَمْزَةِ.

﴿ فِي إِبْراهِيمَ والَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَاءَ مِنْكُمْ ومِمَّا تَعْبُدون مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ .

فأعلم اللّه ـ عزّ وجلّ ـ أن أصحاب إبراهيم صلوات اللّه عليه تَبـرَّأُوا من قومهم وعَادَوْهُمْ، فأمِرَ أصحاب النبي عليه السلام أن يتأسَّوْا بهم وبقولهم.

وقوله:﴿إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ ﴾.

فإن ذلك عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له إقامته على الكفر تبرأ منه. فأما ما يجوز في «بُرَءَاءُ منكم» فأربعة أوجه، أجودُها بُرَءَاءُ على فعلاء، مثل ظريف وظرفاء، وشريك وشركاء، وكذلك بري. وبُرَءَاءُ، ويجوز بُرَاء منكم وبُرَآة منكم جميعاً بالمَدِّ فمن قال بِراء بالمد فهو بمنزلة ظريف وظراف، ومن قال بُراء بالمد فهو بمنزلة ظريف وظراف، ومن قال بُرَاءٌ بالضم - أبْدَلَ الضَمَ من الكسرة كما قالوا رُخْلَةَ ورِخَال (١) وقال بعضهم: رُخال بضم الراء وقالوا: شاة رُبِّى وغَنَمٌ رُبَابٌ وَرِبَابٌ - بضم الراء

ويجوز بَرَاء منكم بفتح الباء، لأن العَـرَبَ تقول: أنـا البراء مِنْكَ ويقول الاثنان والثلاثة: نحن البراء منك، وكذلك تقول المرأة: أنا البـراء منك. فلا تقرأ من هذه الأوجه إلا بما قرأ به من تُوْجَد عنه القِراءةُ.

وقوله:﴿رَبُّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً للَّذِينَ كَفَرُوا﴾.

وكسرها \_ وهي الحديثة النتاج، أي الحديثة الولادة.

معناه لا تظهرهم علينا فيظنوا أنهم على حق فَيَفْتَتِنُوا بِذَلِكَ.

وقـولـه : ﴿عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَـلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَـادَيْتُم مِنْهُمْ مَوَدَّةً ﴾ .

«عسى» واجبة من اللَّه. جاء في التفسير أنه يعني بهذا أن رسول اللَّه ﷺ تَزَوَّجَ أُمَّ حبيبة بنت أبي سفيان، فهذه هي المودَّة وقيل إنه يعني به من سلم مِنهُمْ فيكون بينكم وبينهم موَدَّة.

وقوله :﴿ لَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ ﴾ إلى قوله :﴿ أَنْ تَبرُّوهُمْ ﴾ .

«أن» في موضع جر بدل من «الَّذِين»، المعنى لا ينهاكم أن تبروا الَّذين لم يقاتلوكم في الدِّينِ، وهذا يدل على أن المعنى: لا ينهاكم اللَّه عن بر الذين

<sup>(</sup>١) في القاموس: الرَّخل. بالكسر وبهاء وككتف، الأنثى من الضأن ج أرخل ورِخالَ ويضم.

بينكم وبينهم عَهْدٌ ودليل ذلك قوله: ﴿وتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ﴾ أي وتعدلوا فيما بينكم وبينهم، من الوفاء بالعهد، يقال أقسط الرجل فهو مقسط إذا عَدَل، وقسط فهو قاسط إذا جار، وقيل إنه يعني به النساء والصبيانُ.

وقوله: ﴿إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وأَخْرِجُـوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ ﴾.

﴿ ظَاهِرُوا عَلَى إِحْرَاجِكُم ﴾ أي عاونوا على إخراجكم ، ﴿ أَنْ تَوَلُّوهُم ﴾ «أَن » في موضع جر أيضاً على البدل ، المعنى إِنَّمَا ينهاكم اللَّه عن أن تتولوا هؤلاء اللذين قاتلوكم في الدين لأن مُكَاتَبتُهم بإظهار ما أسره النبي عليه السلام مُوالاة .

وقوله تعالى: ﴿ فِيا أَيُّهَا الذين آمنوا إِذَا جَاءَكُمُ المُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ ﴾ .

موضع «مهاجرات» نصب على الحال، وقيل المؤمنات وإن لم يُعْرَفْنَ بالإِيمانِ وَقَبْلَ أَن يَصِلُوا إلى النبي عليه السلام، وإنما سمين بذلك لأن تقديرهُنَّ الإِيمان.

﴿ فَامْتَحِنُوهُنَّ ﴾ .

معناه اختبروهُنَّ. وهذه نزلت بسبب عهد الحديبية الذي كان بين النبي على وبين مَنْ عَاهَدَهُ بمكة من خزاعة وغيرهم، وكان عليه السلام عاهدهم على أنه من جَاءَ منهم إليه ردَّه إليهم، ومن صار من عنده إليْهِمْ لم يردوه إليه، فأعلم اللَّه ـ جل وعزَّ ـ أنَّ من أتى من المؤمِناتِ ممن يريد الدجول في الإسلام فلا يرجعن إلى الكُفَّار، فذلك قوله: ﴿فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَ ﴾.

فأعلم عزّ وجلّ ـ أن إظهار الإِيمَانِ يدخُلُ في جملة الإِسلام، واللَّه عالم

بما في القلوب، وكانت المحنة إذَا جَاءَتِ المرْأَةُ المهاجِرَةُ أَن تحلَّفَ باللَّه أَنه ما جاء بها غَيرَةٌ على زوجها، ولا جاءت إلا مُحِبَّةً لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وللرَّغْبَةِ في الإسلام فَهذِهِ المِحنَةُ.

وقوله تعالى: ﴿ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الكُفَّارِ ﴾ . أي لا تردوهُنَّ ، يقال: رجع فلانُ ورجعته . وقوله: ﴿ لاَ هُنَّ حِلُّ لَهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ﴾ .

أي إنَّ المؤمنات لا يَحْلِلْنَ للكُفَّارَ ولا الكفارُ يحلون للمؤمنات وآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا.

فكان الزوج يُعْطَى مَهْرَ امرأته التي آمنت، وكان يُؤخَذُ مِنْهُمْ مَهْرُ من مضى إليهم من نساء المؤمنين مِمَّن تلحق بــزوجهـــا إذا رغبت في الكُفْــرِ. فأقامَتْ عَلَيْه.

﴿ وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾ أي وَلاَ إِثْمَ عليكم. ﴿ وَلاَ تَنْكِحُومُ فَا لَا تَنْزَوَّجُوهُ فَ .

﴿إِذَا آتَيْمُتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾.

وهذا دليل على أن التَّزْوِيجَ لَا بُدًّ فيه مِنْ مَهْرٍ.

﴿ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الكُوافِرِ ﴾.

أي إذا كفرن فقد زَالَتِ العِصمَةُ بين المشركةِ والمؤمِنِ، أي قد أنبَتً عَقْدُ حَبل النكاح، وأصل العصمة الحبل، وكلُّ ما أَمْسَك شيئاً فقد عَصَمَهُ، وقُرِئَت: وَلاَ تُمْسِكُوا ولا تَمسَّكوا، والأصل تَتَمسَّكُوا من قَوْلِكَ تَمسَّكْتُ بالشَّيءِ إِذَا أنتَ لَمْ تُخْله من يَدِك أو إرادتِكَ، فحذفت إحدى التاءين، وقُرِئَت تُمسِّكُوا بضم التاء والتشديد من قَوْلِكَ مَسَّكَ يُمسِّكُ، وقرئت تُمْسِكُوا بضم التاء وتَخْفِيفِ السِّين على معنى أَمْسَكَ يُمْسِكُ.

وقوله: ﴿وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الكُفَّارِ فَعَـاقَبْتُمْ ﴾ .

على فاعلتم، وقرئت فعقَبْتُمْ بغير ألف وتخفيف القاف، وجاء في التفسير فَغَنِمْتُمْ، وتأويله في اللغة كانت العقبى والغلبة لكم حتى غنمتم. وعَقِبْتُم أَجْوَدُها في اللَّغَةِ، وفَعَقَبتُمْ بالتخفيف جَيِّدٌ في اللغة أَيْضاً، أي صارت لكم عقبى الغلبة، إلَّا أنَّهُ بالتشديد أبلغ.

ومعنى ﴿ فعاقبتم ﴾ أصبتموهم في القتال بعقوبة حتى غنمتم. أي إنْ مَضَتْ امرأة منكم إلى من لا عهد بينكم وبينه.

﴿ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا ﴾ .

أي مثل ما أنفقوا في مُهُورِهِنَّ، وكذلك إنْ مَضَتْ إلى من بينكم وبينهم عَهْدٌ، فنكتُ في اعطاء المَهْرِ فالـذي ذهبت زوجَتُهُ كَانَ يعْطَى من الغنيمة المَهْرَ، فلا ينقص شيء من حقه، يعطى حَقَّهُ كمَـلاً بعـد احراج مهود النساء، فمن ثم دفع عمر بن الخطاب رحمه اللَّه فيما رَوَوْا مهر أم أيمن (١).

وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُها النبيُّ إِذَا جَاءَكَ المُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَلَّا يُشْرِكُنَ بِاللَّه شيئاً ﴾ إلى قوله: ﴿ولا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ ﴾، أي لا يأتين بِوَلَدٍ ينسبنه إلى الزوج، فإن ذلك بَهتان وَفِريةٌ، ﴿وَلاَ يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ ﴾.

قيل لا يعصينَك في أمر في النوح، وقيل في تمزيق الثياب وخمش الوجوه ومحادَثَةِ الرجال. والجملة أن المعنى لا يُعْصِينَك في جميع ما تأمُرُهُنَّ به بالمعروف.

<sup>(</sup>١) لا تبدو قصة أم أيمن منطبقة مع هذا، فقد كان الرجل من الأنصار يجعل للنبي ﷺ - النخلات حتى فتحت قريظة والنضير فجعل يرد بعد ذلك، وكان فيما رده ما كان قد أعطاه أم أيمن فجعلت تقول: كلا، فأعطاها النبي حسبته عشرة أمثاله أو قريباً منها.

وروي أن النبي عليه السلام جلس على الصفا، وجلس عمر رحمه اللّه دُونَهُ، فكن يبايعن النبي ﷺ على ما تَضَمَّنَتُه الآية، ويمسحن أيدِيَهُنَّ بِيَدِ عُمرَ. وقيل كن يمسحن بأيديهن من وراء ثوب.

وقوله تعالى:﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْماً غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَتِسُـوا مِنَ الآخِرةِ﴾.

يعني به اليهودُ.

﴿كَمَا يَشِنَ الكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ القُبُورِ﴾.





### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ [سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزَيزُ الحَكِيمُ ] ﴾.

قد فسرنا ما في قوله: ﴿سَبَّحَ للَّهِ﴾

قوله:﴿يَا أَيُّهَاالَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾.

الأصل «لما» فحذفت الألف لأن ما واللام كالشيء الواحد، فكشر استعمال «ما» واللام في الاستفهام، فإذا وقفت عليها قلت: لمه ولا يوقف عليها في القرآن بها لئلا يخالف المصحف، وينبغي للقارئ أنْ يَصِلَها.

وهذا قيل لهم لأنهم قالوا: لو علمنا مَا أَحَبُ الأعمال إلى الله عزّ وجلّ - عزّ وجلّ - لأصبناه ولو كان فيه ذَهَابُ أنفسنا وأَمْوَالِنَا فأنزل اللّه عزّ وجلّ -: ﴿هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أليم ﴾ إلى قوله: ﴿ وَتُجَاهِدُونَ في سَبِيلِ اللّهِ بأَمْوَالكم وأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لكم ﴾.

فلما كانَ يومُ أُحُدٍ تولَّى من تَوَلَّى عن النبي ﷺ حتى كسرت رَبَاعيته وَشُجَّ في وَجْهِهِ أَنزل اللَّه \_عزِّ وجلّ\_: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِـمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُون. كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لاَ تَفْعَلُونَ.

﴿ أَنْ تَقُولُوا ﴾ في موضع رفع، و ﴿مَقْتاً ﴾ نصبٌ على التمييز، المعنى كُبُرَ قُولُكُم ما لا تَفعلون مَقْتاً عند اللَّه، ثم أعلم اللَّه ـ عزّ وجلّ ـ ما الذي يحبه فقال:

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ ﴾. أي بنيانٌ لاصق بعضُه بِبَعْض لا يغادر بَعْضُه بَعْضًا.

فأعلم الله عزّوجل - أنه يحب من يثبت في الجهاد في سبيله ويلزم مَكَانَهُ كَبُيُوتِ البناء المرْصُوصِ . ويجوز - والله أعلم - أن يكون عني أن تستوي نِياتُهُمْ في حَرْبِ عَدُوهِمْ حتى يكونوا في اجتماع الكلمةِ ومُوالاَةِ بعضهم بعضاً كالبنيانِ المرصوص .

وقوله: ﴿ وَإِذْ قَالَ مَوسُى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ ﴾ .

قد بيُّنًا في سورة الأحْزاب ما كان آذوه به.

﴿ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ﴾.

أي عَدَلُوا عنِ الحقِّ وانصرفوا عنه فأضلهم اللَّه وَصَرَفَ قُلُوبَهُمْ.

وقوله:﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْفَاسِقِينَ ﴾ .

معناه لا يهدي من سبق في علمه أنَّهُ فَاسِقٌ.

وقوله: ﴿ وَإِذْ قَالَ عِيسَى بِنُ مَرْيَمَ ﴾ .

موضع ﴿إذ قبال عِيسى بنُ مَرْيَمَ ﴾ و﴿إذ قبال موسى ﴾ جميعاً نصب، المعسنى اذكر إذ قسال موسى ، واذكر إذ قبال عيسى بنُ مريم، أي اذكر لقومِكَ وأُمَّتِكَ قَصَّةَ مُوسَى وعيسى وما كان عاقبة من آمَنَ بِهِمَا وعاقبة من كفر وآذى الأنبياء.

وقولُه: ﴿لِلْحَوَارِيِّينَ﴾.

قيل إن الحواريين سموا بذلك لبياض ثيابِهِم، وقيل كانوا قصَّارِين، والحَوارِيُّونَ خُلْصَان الْأَنْبِيَاءِ وصَفْوَتُهُم، والدليل على ذلك قول النبي ﷺ:

الزبيرُ ابنُ عَمَّتِي وحَوَاريَّي مِنْ أُمَّتِي. وأصحاب رسول اللَّه عَيْ حواريُّون. وتأويل الحوارِيين في اللغة الذين أخلَصُوا ونُقُوا من كُلِّ عَيْب، وكذلك الدقيق الحوَّارَى من هذا، إنما شُمِّي لأَنه يُنقَى من لُباب البُرِّ وحالِصِه. وتأويله في الناس أنه الذي إذا رُجِعَ في اختياره مَرَّةً بعد مَرَّةٍ وُجِدَ نقياً مِنَ العُيُوب. فأصل التحوير في اللغة من حَارَ يحورُ، وهو الرجوع والترجيعُ.

فهذا تأويله \_ والله أعلم.

وقوله: ﴿مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ﴾.

أي من أنْصَارِي مع الله، وقال قوم مَنْ أَنْصَارِي إلى نَصْرِ اللَّهِ، وقال الشَّاعِرُ(١):

وَلُـوجُ ذراعين في بركة إلى جؤجؤ رهل المَنْكِبِ

المعنى الكاهل مع جؤجؤ رهل المنكِبِ.

وقوله: ﴿ يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ ﴾ .

وأكثر القراءة كونوا أنصار الله، وهو الاختيار لقولهم نحن أنْصَارُ الله، لأن الآيتين في جنواب كونوا أنصاراً لله، نحن أنْصَارُ الله، ويجوز أن يكون «نحن أنصار الله» جواباً لذلك.

وقرئت ﴿واللَّه مُتِمُّ نُورَهُ ﴾ \_ ﴿مُتِمُّ نُورِهِ ﴾ وكلاهما جَيَّدٌ.

<sup>(</sup>١) يصف فرساً \_ يريد له ذراعان مستقيمان كأنها لوحان \_ والجؤجؤ عظام الصدر، والصدر نفسه \_ والبركة هي ثغرة نحر الفرس، والرهل. المنتفخ الممتلئ باللحم، ولكنه لا يكون متماسكا \_ والمراد هنا مع جؤجؤ وهومحل الشاهد والبيت في اللسان والتاج (زفر) وفي التاج ولوجا بالجيم. وأكثر المفسرين يقدرون في الآية محذوفاً \_ أي متجها الى الله.

وقوله عزّ وجلّ :﴿فَأَيَّدُنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ﴾.

مَعْنَى ﴿أَيُّدْنَا﴾ قَوَّيْنَا، واشتقاقه من الأيْدِ، والأَيْدُ القُوَّةُ.

وقوله: ﴿ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طيبةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ﴾.

هذا جواب ﴿تؤمنون باللَّه وَرَسُولِه وتُجَاهِدُونَ ﴾ لأن معناه معنى الأُمْرِ، المعنى آمنوا باللَّه ورسوله وجاهدوا في سبيل اللَّه بأموالكم وأنفسكم يغفر لكم ذنوبكم. أي إن فعلتم ذلك يغفر لكم.

والدليل على ذلك قراءة عَبْدُ اللَّه بن مسعودٍ: آمِنُوا باللَّه وَرَسُولِهِ، وقد غلِطَ بعض النحويين فقال: هذا جَوابُ «هل»، وهذا غلط بين، ليس إذا دلهم النبي على ما ينفعهم غفر الله لهم، إنما يغفر اللَّه لهم إذا آمنوا وجاهدوا، فإنما هو جواب تُؤْمِنُونَ باللَّه ورَسُولِه وتجاهدون يغفر لكم. فأما جواب الاستفهام المجزوم فكقولِكَ هل جئتني بشيء أعطكَ مثله. المعنى لو كنت جئتني أعطيتك، وَإِنْ جئتني أعْطَيْتُكَ، وكذلك «أين بيتك أزُرْك».

وقوله: ﴿فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ﴾.

أي في جنات إقامة وخلودٍ، يقال عَدَنَ بالمكان إذًا أقام به.

وقوله: ﴿ وَأَنْحُرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ ﴾.

المعنى ولكم تجارة أخرى تحبونها وهي نصر من اللَّه وفتح قريب. وإن شت كان رفعاً على البَدَل ِ من أُخْرَى، المعنى يُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ ولكُمْ نَصْرٌ من اللَّه وفتح قريب.

وقوله ﴿ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَديُّ مِنَ التَّوْرَاةِ ﴾ .

«مصدقاً» منصوب على الحال. أي إني رسول اللَّه إليكم في حال

تصديقٍ لما تَقَدَّمَني من التوراة وفي حال تبشير برسول ﴿يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسمُه أَحَمدُ ﴾.

قُرِئَتْ بفتح الياء \_ مِنْ بَعْدِي \_ . وبإسكان الياء ، و مَدَفْها من اللفظ للالتقاء الساكنين ، وأما في الكتاب فهي ثابتة . من بَعْدي اسمُه أحمد . والاختيار عند سيبويه والخليل تحريك هذه الياء بالفتح ، فأما من قرأ بَعْفِر لَّكُمْ والاختيار عند سيبويه والخليل تحريك هذه الياء بالفتح ، فأما من قرأ بَعْفِر لَّكُمْ عبادغام الراء في اللام \_ فغير جائز في القراءة عند الخليل وسيبويه ، لأنه لا تدغمُ الراء في اللام في قولهما . وقد رُوِيتْ عن إمام عَظِيم الشأن في القِرَاءة ، ولا أَحْسَبُه قرأ بها إلا وقد سمعها عن العَرَب . زَعم سيبويه والخليل وجميع البصريين \_ مَا خَلاَ أَبا عمرو ان اللام تُدغمُ في الرَّاء ، وأن الرَّاء لا تُدغمُ في اللام . وحجة الذين قالوا ان الراء لا تدغم في اللام أن الراء حرف مكرر قويًّ فَإِذَا أدغمت الراء في اللام ذهب التكرير منها ، ودَليلُهُمْ على أَن لَهَا فضلة عَلَى غَيْرِهَا في التمكن أَنكَ لا تُميلُ ما كان على مثال فاعل إذا كان في أوله حَرْفُ مِنْ حُرُوف الإطباقِ أو المُسْتَعْلِيةِ ، وهي سبعة مثال فاعل إذا كان في أوله حَرْفُ مِنْ حُرُوف الإطباقِ أو المُسْتَعْلِيةِ ، وهي سبعة أحرُفٍ منها أربعة مطبقة وهي الصَّادُ والضَّادُ والطَّاءُ والطَاء والظاء ، وثلاثة مستعلية وهي : الخَاءُ والقَن والطَّاء والظاء ، وثلاثة مستعلية وهي : الخَاءُ والقَاد ، وثلاثة مستعلية وهي : الخَاءُ والقَانُ والطَّاء والظاء ، وثلاثة مستعلية وهي : الخَاءُ والقَانُ والطَّاء والظَاء ، وثلاثة مستعلية وهي : الخَاءُ والغَن والقَاد .

لا تقول: هذا صالح، بإمالة الصَّادِ، إلى الكسر ـ فإن كان في مَوْضع اللَّم رَاءٌ جاز الكسر، تقول: هذا صَارِمٌ. ولا تقول: مَرَرْتُ بضَابِطٍ ـ بإمالة الضَّادِ ـ ولكن تقول: مَررت بضارِبٍ، فَتُسهِّلَ الراءَ المكسُورَةُ كَسْرَةَ الصاد والضَّادِ المطبقتين.

وهذا الباب انفود به البَصْرِيُّونَ في النحو وليس للكوفيين ولا المدنيين فيه شيء، وهو باب الإمالةِ.





### بسم الله الرحمن الرحيم

قوله عز وجل:﴿الملكِ القُدُّوسِ ﴾.

بضم القاف القراءة، وقد رُوِيَتْ القَـدُوس بفتح القـاف، وهي قليلة، ومعنى القدوس المبارَكُ وقيل الطاهِرُ أيضاً.

وقوله:﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ في الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ ﴾.

﴿ الْأُمِّيِّنَ ﴾ الذين لا يكتبون، الذين هم على ما خُلِقَت عليه الأُمَّةُ قبل تعلم الكتاب، والكتّابُ لا يكون الا بتعلم . وقولهم في الذي لا يعرف الكلام ولا القراءة: هو يقرأ بالسَّليقيَّة، أي لم يتعلم القرآن مُعْرَباً إنما يقرأ على ما سمع الكلام على سَلِيقَتهِ.

والسَّلِيقَةُ والطبيعةُ والنحيبَةُ والسَّجيَّةُ والسَرجُوجَةُ، مَعْنَاهُ كله الطبيعةُ.

وقيل أول ما بدأ الكتاب في العرب بَدَا مِنْ أَهْل الطائِف، وذكر أَهل الطائف من أَهْل الحيرةِ أَنهم تعلموا الطائف أنهم تعلموا الكتابة من أهل الأنبار.

وقوله عز وجل: ﴿ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ ﴾.

﴿ آخرين ﴾ في مَوْضِع جَرٍّ، المعنى هـ و الـذي بعث في الاميين رسولًا مِنْهُمْ

رُبَعَثَ في الذين لم يلحقوا بهم، أي في آخرين منهم لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمَ، فَالْنَبِي عليه السلام مبعوث إلى من شاهده وإلى كل من كان بَعْدَهُمْ من العرب والعجم.

ويجوز أن يكون ﴿وآخرين﴾ في موضع نصب على معنى يعلمهم الكتاب والحكمة ويُعَلِّمُ آخرين منهم لما يلحقوا بِهم.

وقوله : ﴿ مَثَلُ الذين حُمِّلُوا التَّورَاةَ ثُمَّ لَم يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفاراً ﴾ .

الأسفار الكُتُب الكبار، واحدها سِفْر، فأعلم الله \_ عَزَّ وجَلَّ \_ أن اليَهودَ مَثْلُهُمْ في تركهم استعمال التوراة والايمان بالنبي عليه السلام الذي يجدونه مكتوباً عندهم فيها كمثل الحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً. ثم قال:

﴿بِئْسَمَتُلُ ٱلْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ﴾.

ومعنى ﴿ بئس مثل القوم ﴾ المثل الذي ضَرَبْنَاهُ لَهُمْ. وقرأ أبو عَمْرٍ و كمثل الحِمَارِ - بكسر الألف - وهذه الإمالة أَعْنِي كسر الراء كثير في كَلَام العَرَب.

وقوله: ﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي القَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ .

معناه أنه لا يهدي من سبق في علمه أنه يكون ظَالِماً.

وقوله: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ ﴾.

وذلك لأنهم قالوا: ﴿نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُه﴾ فقيل لهم: إنْ كِنتُمْ تزعمون فَتَمَنُّوا المَوْتَ.

أي فإن اللَّه سَيُمِيتُكُمْ. وَأَعلم اللَّه \_ عز وجل \_ أَنهم لا يَتَمَنُّونَهُ، لأنهم قد عَلِمُوا أَن النبي عليه السلام حَقُّ وأَنهم إن تَمَنُّوهُ مَاتُوا، فلم يَتَمَنُّوهُ.

فهذه من أدل آيات النبي عَلَيْة .

ثم أعلم عز وجل أنهم إنْ لم يَتَمنُّوا الموت وَلَمْ يَمُوتُوا فِي وَقْتِهِمْ أنهم يموتون لا مَحالة فقال:

﴿ قُلْ إِنَّ المَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلِاقِيكُمْ ﴾.

ودخلت الفاء في خبر إن، ولا يجوز إنَّ زَيْداً فمنطلِقُ، لأن ﴿الَّذِي تَفِرُونَ مِنْه فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ﴾ فيه معنى الشرط والجزاء، ويجوز أن يكونَ تَمَامُ الكَلَام : «قل إن الموت الَّذِي تَفِرُونَ مِنْهُ» كَأَنَّه قيلَ: إنْ فَرَرْتُم من أي موتٍ كانَ مِنْ قَتْلٍ أو غيره فإنه مُلاَقِيكُمْ، ويكون «فإنّهُ» استئناف، بعد الخبر الأول.

وقوله: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ للصلاة مِنْ يَوْمِ الجُمُعَةِ ﴾.

وقرئت الجُمْعَة - بإسكان الميم - ويجوز في اللغة الجمَعَة - بفتح الميم - ولا ينبغي أن يقرأ بها إلا أن تثبت بها رواية عن إمام من القُرَّاء، فمن قرأ الجُمْعَة فهو تخفيف الجُمُعَة، لثقل الضَمَّتَيْن، ومن قال في غير القراءة الجُمْعَة، فمعناه التي تجمع النَّاس، كما تقول رجل لُعَنَة، أَيْ يُكْثِرُ لَعْنَ الناس، ورَجُلُ ضُحَكَة، يكثر الضَّحِك.

وقوله: ﴿ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ﴾.

معناه فاقصدوا إلى ذكر الله، وليس معناه العدو. وقرأ ابن مسعود: «فَامْضُوا إلى ذِكْرِ اللَّه» وقال: لو كانت فاسْعَوْا لَسَعَيْتُ حتى يسقط رِدَائي، وكذلك قرأ أُبيُّ بن كَعْب: «فَامْضُوا»، وَقَدْ رويت عن عمر بن الخطاب. ولكن اتباع المصحف أولى، ولو كانت عند عمر «فامضوا» لا غير، لغيرها في المصحف.

والدليل على ان معنى السُّعْي التصرف في كل عمل قول الله عز

وجل: ﴿ وَأَنْ لَيْسَ لَلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَن سَعْيهُ سَوْفَ يُرَى ﴾ فلا اختلاف في أن معناه: وأن ليس للانسان إلا ما عمل.

وقوله عز وجل: ﴿وَذَرُوا البَّيْعَ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْنَمُونَ﴾.

فالبيع من وقت الزوال في يوم الجُمَعةِ إلى انقضاء الصلاةِ كالمحرَّم ِ.

وقوله: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا في الأرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ﴾.

هذا معناه الإباحة، ليس معناه إذا انقضت الصلاة وجب أن يَتْجر الانْسانُ كما قال: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ﴾ فليس على من حَلّ من إحرام أن يصطادَ إنما هو مباح له، مثل ذلك قوله في الكلام: إذا حَضَرتني فلا تنطق وَإذا غبت عني فتكلم بما شئت، إنّما معناه الإباحة.

وقوله: ﴿فَتَمَنَّوُا الموتَ﴾ بضم الواو لسكونها وسكون اللام. وَاخْتِير الضَّمُّ مع الواو، لأن الواو ههنا أصل حركتها الرفع، لأنها تنوب عن اسماء مرفوعة، وقد قرئت فتمنَّو الموت بكسر الواو لالتقاء الساكنين، إذا التقيا من كلمتين كسر الأول منهما كما تقول: قَل ِ الحقَّ فتكسر اللام لسكون لام الحق.

وقوله: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهُواً انْفَضُّوا إِلَيْهَا ﴾.

ولم يقل إليهما، ويجوز من الكلام، وإذا رأو تجارة أو لهواً انفضوا إليه انفضوا إليها، وانفضوا إليهما فحذف خبر أحدهما لأن الخبر الثاني يدل على الخبر المحذوف والمعنى إذا، رأوا تجارة انفضوا إليها أوْ لهواً انفضوا إليه.

وروي أن النبي على كان في خطبيه فجاءت إبل لدحية بن خليفة الكلبي وعليها زيت فانفضوا ينظرون إليها وتركوا النبي على يخطب، وبقي النبي عليه السلام مع اثني عشر رجلًا، فقال رسول الله على: لولحق آخرُهُمْ أُوَّلُهُمْ لالتهب الوادي نَاراً. فأعلم الله عز وجل أن ما عند الله خيرٌ من اللهو ومن

التجارة، وأعلم النبي عليه السلام غليظ ما في التولي عن الإمام إذا كان يخطب يوم الجمعة.

واللَّهُو هَهِنا قِيلَ الطَّبْلُ، وهو ـ واللَّه أعلم ـ كل ما يُلْهَى بِهِ.

﴿واللَّهُ خَيْرُ الرِّازِقِينَ﴾.

أي ليس يفوتهم من أَرْزَاقِهم لتخلفهم عن النظر إلى الميرة شيءٌ مِنْ رِزْقٍ ولا بتركهم البيعَ في وقت الصلاة والخطبة.



# المُنَافِقِينَ (۱) فَهُمَّافِقِينَ (۱) فَهُمَّافِقِينَ (۱) فَهُمُّافِقِينَ (۱) فَهُمُّافِقِينَ (۱) فَهُمُّافِقِ

### بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى : ﴿إِذَا جَاءَكَ المُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَـرَسُولُ اللَّهِ. واللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُه . واللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ المُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ﴾ .

أَكْـذَبَهُمْ فيمـا تَعتقـده قُلُوبُهُمْ، وفي أنهم يحلفـون بــاللَّه إنهم لمنكم، ويحلفون باللَّه ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر.

وقوله: ﴿اتَّخَذُوا أَيْمَانِهُمْ جُنَّةً ﴾.

أي سُتْرةً يستترون بها منه، ودليل ذلك أَنَّهُم حَلَفُوا على ما وصفنا. وقد قرئت: ﴿ اتَّخَذُوا إِيمَانَهُم ﴾ بكسر الهمزة ـ أي إظْهَارَهُم الإِيمَانَ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ.

وقوله: ﴿فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾.

وقرئت فَطَبَع على قُلُوبِهِم. ورويت فطبع الله على قُلُوبِهم. والقراءة المعروفة المجمع عليها ههنا فَطُبع، على مالم يسم فاعله. ويجوز في العربيّة فطبع على قُلوبُهِم على إدغام العين في العين لأنهما من مخرج واحد، ولاجتماع الحركات لأنه يجتمع سِتُ حَركات، ومن ترك الإدغام فلأن الجرفين

<sup>(</sup>١) هكذا بالأصل ـ والأولى أن تكون «المنافقون» على الحكاية .

من كلمتين وان العين من الحلق وحروف الإدغام في حروف الفم أكثر منها في حروف الفم أكثر منها في حروف الحلق نحومدً وشَدَّ وقَرَّ وَرَدًّ وأكثر مِنْ بَابِ دَعَّهُ يُدعُّه.

وقوله عز وجل: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِم ﴾.

كَأَنه وصفهم بتمام الصُّورِ وَحُسْنِ الإِبَانة، ثم أعلم أنهم في تركهم التَّفهُم والاستبصار بمنزلة الخشب فقال: ﴿كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةً ﴾.

ويقرأ خُشْبٌ مُسَنَّدة بإسْكانِ الشِّين. فمن قرأ بإسكان الشين فهو بمنزلة بَدَنةٍ وَبُدْنٍ، ومن قال خُشُب \_ بضم الشين \_ فهو بمنزلة ثَمَرَةَ وَثُمُر. ويجوز خَشَبٌ مَسَنَّدة، فلا تقرأ بها إلا أن تثبت بها رواية، وخشبة وخَشَبٌ مثل شجرة وشَجَر.

وقوله :﴿يَحْسِبُونَ كُلُّ صَيْحةٍ عَلَيْهِمْ﴾.

وصفهم الله تَعَالى بِالجُبْنِ، ويكون أمر كل من خاطب النبي عليه السلام فإنَّمَا يخاطبه في أمرهم بكشف نِفَاقِهمْ.

وقوله: ﴿هُمُ العَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ ﴾.

أي هم العدو الأدنى، فاحذرهم لأنهم كانوا أعداء النبي ﷺ، ويظهرون أنَّهم مَعَهُ.

وقوله - عز وجل - : ﴿ قَاتَلَهُم اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴾ .

ومعنى ﴿ أَنِّي يَوْفَكُونَ ﴾ من أين يصرفون عن الحق إلى الباطل ..

قوله: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ .

قرأ أَبو عمرٍ و يَسْتَغْفِر لَّكُمْ \_ بإدغام الراء في اللام \_ وهي عنـ د سيبويـ لا تجوز، وقد بينا ذلك في سورة الصف.

وقوله: ﴿لَوُّوا رُءُوسَهُمْ ﴾.

على فَعَّلُوا، وَقُرِثَتْ ﴿لَوَوْا رُءُوسَهُمْ ﴾ بالتخفيف. وهذه قيل إنها نزلت في عبد الله بن أُبِيٍّ.

وقـوله: ﴿هُمُ الَّـذِينَ يَقُولُـونَ لَا تُنْفِقُـوا عَلَى مَنْ عِنْـدَ رَسُـولِ اللَّهِ حَتْىً يَنْفَضُوا﴾.

هذه أيضاً نزلت في عبد اللَّه بن أُبَيّ. وذلك أنه قال لقوم ينفقون على بعض من مع رسول اللَّه: لا تنفقوا عليهم حتى ينفَضُّوا عنه.

﴿ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ والأرْضِ وَلَكِنَّ المُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ﴾.

أي ان اللَّه يرزقهم وهو رازقهم في حال إنفاق هؤلاء عليهم.

وقوله عز وجل: ﴿ يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إلى المَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَلَّ ﴾ .

يعنون أيضاً عبد الله بنَ أبيّ. فأعلم الله أنه مظهر دينه على الدين كله ومعز رسوله ومن معه من المؤمنين فقال: ﴿وللَّهِ العِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وللمؤمنين ﴾.

وقوله عـز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الـذين آمَنُوا لاَ تُلْهِكُمْ أَمْـوَالُكُمْ وَلاَ أَوْلاَدُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾.

حَضَّهم (١) اللَّه على إدامة الذِكر له وأن لا يضنوا بأموالهم فقال: ﴿وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ ﴾.

أي من قبل أن يُعاين ما يعلم معه أنَّه مَيتً.

﴿ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلاَ أَخُرْتَنِي إِلَى أَجَلِ قِرِيبِ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾.

<sup>(</sup>١) أي حَضهم.

وقرئت ﴿فَاصَّدَقَ﴾ وَأَكُونَ مِن الصَّالِحِين. فجاء في التفسير أَنهُ مَا قَصَّر أَحدٌ في الزكاة أو في الحج الا سأل الكرَّة. فمن قال فاصَّدق وأكن من الصالحين، فاصَّدَق جواب لولا أَخَرتني، ومعناه هلا أَخَرْتني، وجنم «وَأَكُنْ» على موضع فاصَّدق، لأنه على معنى إن أخرتني أصَّدَّق وأكن من الصالحين، ومن قرأ وأكونَ فهو على لفظ فاصَّدَق وأكونَ.



### بسم الله الرحمن الرحيم

مكية ما خلا ثلاث آيات نزلت بالمدينة، وهي من آخرها قوله: ﴿ يَـا أَيُّهَـا الـذِينَ آمَنُـوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ . . . ﴾ إلى آخـرهـا، وقيـــل إن الصحيح أنها مدنية كلها.

قُوله عَزْ وَجَلَّ : ﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ ﴾ .

خلقكم في بطون أمهاتكم كفاراً ومؤمنين، وجاء في التفسير أن يحيى عليه السلام خلق في بطن أمه مؤمناً، وخلق فرعون في بطن أمه كافراً، ودليل ما في التفسير قوله عزوجل: ﴿فَنَادَتْهُ المَلاَئِكَةُ، وَهُو قَائِمٌ يُصَلِّي فِي المِحْرَابِ أَنَّ اللَّهُ يُبَشِّرُكَ بِعَنِي مُصَدِّقاً بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّداً وَحَصُوراً وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ (١) اللَّه يُبشَّرُكَ بِعَنِي مُصَدِّقاً بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّه وَسَيِّداً وَحَصُوراً وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ (١) فأعلم اللَّه تعالى أنه مخلوق كذلك، وجائز أن يكون ﴿خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرُ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنُ في مؤمن بأن اللَّه خلقه وكافِر بأن اللَّه خلقه. ودليل ذلك [قوله سبحانه]: ﴿قُتِلَ الإنسانُ ما أَكْفَرَهُ مِنْ أَيِّ شِيءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَبُّ اللَّهُ عَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ وَدُلا (٢).

وقوله: ﴿وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ ﴾ .

ويقرأ «صِوَرَكم» بكسر الصَّادِ، وصُورَةٌ يجمع صُوراً مثل غُـرْفَةَ وَغُـرَف، ورُشُوة ورُشًى، ويجمع أيضاً صِوَر مثل رِشْوة وَرِشًى وفُعَل وفِعَل أختان، قالـوا

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران /٣٩.

<sup>(</sup>٢) سؤرة الكهف /٣٧.

حُلَى وحِلًى، ولِحىً وَلُحىً جمع لحية. ومعنى أَحْسَنَ صُورَكم خلقكم أحسن الحَيوَانِ كُلِّه، والدليل على ذلك أن الانسان لا يُسَرُّ بأن يكون صورته على غير صورة الآدميين، فالانسان أحسن الحيوان، وقيل أيضاً فأحسن صوركم من أَرَادَ اللَّه أَن يكون أبيض كان أبيض، ومن أراد أن يكون أسودَ كان أسْودَ ومن أراد أن يكون دَمِيماً كان دَمِيماً أو تاماً كان تامًّا. فأحسن ذلك \_ عز وجل \_ وأتى من كل صورة بكل صنف على إرادته.

وقـوله: ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّـذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْـلُ فَذَاقُـوا وَبَـالَ أَمْـرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ .

أي وذاقوا في الدنيا عظيم السطوات ولهم في الآخرة عَـذَابٌ أَليم، ثم أعلم الله عز وجل بِمَ نَـزَلَ بِهِمْ ذَلِكَ فقال: ﴿ ذَلِكَ بَـأَنَّهُ كَـانَتْ تَـأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ اللَّهِ عَـز وجل بِمَ نَـزَلَ بِهِمْ ذَلِكَ فقال: ﴿ ذَلِكَ بَـأَنَّهُ كَـانَتْ تَـأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ اللَّهَا اللَّهُ عَالَوا : أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلُّوا ﴾.

فأعلم الله ـ عز وجل ـ أنه نزل بهم العذاب في الدنيا وأنه ينزلُ بِهِمْ في الآخرة بكفرهم.

وقوله: ﴿فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا ﴾.

أي وبالقرآن الذي هو نُورٌ وكتاب مُبِينٌ.

وقوله: ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ﴾.

﴿ يَوْمَ ﴾ مَنْصُوبُ بقوله ﴿ لَتُبْعَثُنَ ثَم لَتُنَبَّوْنَ ﴾ بماعملتم يوم الجمع ، ويوم التغابن يومَ يغبن أهلُ الجنة أهلَ النارِ ، ويغبن من ارتفعت منزلته في الجنة من كان في دُونِ مَنْزِلَتِه . وضرب ذلك مثلاً للشِّراءِ والبيع كما قال : ﴿ هَلْ أَدُلُكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيم . تُؤْمِنُونَ باللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ (١) وقال في موضع آخر : ﴿ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدَينَ ﴾ (٢) . وذلك في الَّذِينَ اشْتَروا الضلالة بالهدى .

<sup>(</sup>١) سورة الصف /١٠ ـ ١١. (٢) سورة البقرة /١٦.

وقوله: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾.
معناه إلَّا بِأَمر اللَّه، وقيل أيضاً إلا بعلم اللّه.

وقوله ﴿ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ﴾ .

وَيُسَلِّم في وقت المصيبة لأمر اللَّه يهد قلبه يجعله مهتدياً، وقُرِئت يَهْدَ قلبه، تَأويل هَدَأَ قَلْبُه يهدأ إذا سكن، ويكون على طرح الهمزة، ويكون في الرفع يَهْدَا قلبه \_ غير مهموز \_ وفي الجزم: مَنْ يُؤمِنْ بِاللَّهِ يَهْدَ قَلْبُهُ، بطرح الألف للجزم، ويكون التأويل إذا سَلَّمَ لأمر اللَّه سَكَنَ قَلْبُه.

وقوله: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾.

هذه رخصة لقوله: ﴿ اتَّقُوا اللَّهَ حَقٌّ تُقَاتِهِ ﴾ (١).

وقوله: ﴿ وَأَنْفِقُوا خَيراً لأَنْفُسِكُمْ ﴾ أي قدموا خيراً لأنفسكم من أموالكم.

﴿ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ ﴾ ، ويجوز ومن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ ، ولا أعلم أحداً قرأ بها إلا أن تثبت رواية في قراءتها .

﴿ فَأُولَٰئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ ﴾ ، معناه الظافرون بالفَوْزِ والخَيْرِ.

قوله: ﴿إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ﴾.

جاء في التفسير أن النبي على لمّا أمر بالهجرة مِنْ مَكّة إلى المدينة أراد قوم الهِجْرَة فقال لهم أَزْوَاجُهُم وأَوْلاَدُهُمْ: قد صبرنا لكم على مفارقة الدين، ولا نصبر لكم على مفارقتكم ومفارقة الأموال والمساكن فأعلم اللّه تعالى أن من كان بهذه الصورة فهو عَدُوَّ، وإن كان وَلَداً أو كانت زوجة. ثم أمر عز وجل بالعَفْو والصّفْح فقال:

﴿ وَإِنَّا تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فِإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران /١٠٢.

ثم أعلم أن الأموال والأولاد مما يفتــتن بـ فقــال:

﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴾.

﴿ فَآتُقُوا اللَّهَ مِا اسْتَطَعْتُمْ ﴾.

أي ما أمكنكم الجهاد والهجرة مع النبي ﷺ فَـلَا يَفْتننكُمْ الميـلُ إلى الأموال والأوْلَادِ عن ذلك.

﴿إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ ﴾.

فَاقترض عز وجل مما رزق وأعطى تفضلًا وامتحاناً.

﴿واللَّه شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴾.

يَشْكُر لكم ما عملتم ويَحْلُمُ عنكم عند استِحقَاقِكُمُ العُقُوبَةَ على ذُنُوبِكُمْ. ﴿ عَالِمُ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ العَزِيزُ الحَكِيمُ ﴾.

يعلم ما تُكِنُّه الصُّدورُ مما لا تعلمه الحفظة، ويعلم ما تسقط من وَرَقَةٍ وما قَطَر مِنْ قَطْر المَطَر.



## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمن الرَّحِيمِ

قوله عز وجل: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ .

هذا خطاب للنبي عليه السلام والمؤمنون داخلون معه في الخطاب، ومعناه إن أردتم الطلاق كما قال: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إلى الصَّلَاةِ ﴾ معناه إذا أَرَدْتُم القيام إلَى الصَّلاة.

وقوله: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا العِدَّةَ ﴾.

فطلاق السنة المجْتَمَعُ عَلَيْه في قول مَالِكِ أَن يطلق الرجل امْرَأَته طَاهِراً من غير جماع تطليقة واحدة، ثم يتركها إذا أراد المقام على فراقها ثلاث حِيضٍ، فإذا طعنت في الحيضة الثالثة فلا يملك رجعتها، ولكن إن شاء وشاءت أن يجددا نكاحاً جَدِيداً كان ذلك لهما لأن معنى: ﴿لَعَلَّ اللَّه يُحْدِثُ بِعْدَ ذَلِكَ أَمْراً ﴾، أي بعد الطلاق الواحد(١). فإذا طلقها ثلاثاً في وقت واحد فلا معنى في قوله: ﴿لَعَلَّ اللَّه يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً ﴾، وإنما تفسيره الرجعة، أعني إذا وقع الثلاث في وقت واحد، وهذا قول مالك رحمه الله!، وقال أهل العراق إن طلقها طلاق طاهراً من غير جماع ثم أوقع عند كل حيضة تطليقة فهو أيضاً عندهم طلاق السنة، وإن فعل ما قال مالك فهو عندهم سنّة أيضاً. وقال الشافعي إذا طلقها طاهِراً من غير جماع فهو مطلق للسنة أيضاً واحدة أو ثلاثاً، وهذا يسقط معه إذا كان ثلاثاً.

<sup>(</sup>١) في الأصل: الواحدة.

قوله: ﴿ لَعَلَّ آللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً ﴾.

وقد جاء التشديد فيمن تعدى طلاق السنة، فقال: ﴿ ذَلِكُمْ يُـوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَٱلْيَـوْمِ آلآخِر ﴾، وقال: ﴿ وَمَنْ يَتَعَدَّحُدُودَ آللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ﴾. يعني بحدود اللَّه حدود طلاق السنة وما ذَكَرَ مع الطلاق.

وقوله: ﴿ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ﴾.

ويقرأ مُبَيَّنة. فجعل للمطلقات السكنى، وقيل إن خروجهن من بُيُوتِهِنَ فاحشة، وقيل الفاحشة المبينة الزنا. ودليل هذا القول قوله: ﴿وَاللَّاتِي يأتين الفاحشة من نسائكم ﴾، يعني الزنا. وقيل أيضاً: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة زنا أو سرقٌ أو شربُ خَمْرٌ، وقيل كل ما يجب فيه الحد فهو فاحشة.

قوله: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَلْ لَهُمَخْرَجًا، وَيَرْزُقُهُمِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ ﴾.

معناه يجعل له مخرجاً من الحرام إلى الحلال، وقيل أيضاً من النار إلى الجنَّة وَيَرْزُقْه مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبْ مَعْنَاهُ \_ وَآللَّهُ أَعْلَمُ \_ أنه إذا اتَّقَى اللَّهُ وَآثَرَ الحدلال والصبر على أهله إن كان ذَا ضَيْقَةٍ فتح اللَّ عليه ورزقه من حيث لا يحتسب، وجائز أن يكون إذا اتقى اللَّه في طلاقه، وآثر ما عند اللَّه وجرى في ذلك على السُّنَّةِ رزقه اللَّه أهلًا بَدَل أهله.

وقوله:﴿إِنَّ آللَّهَ بَالِغٌ أَمْرِه﴾.

وتقرأ ﴿بالغُ أَمْرِه﴾، أي إِن اللَّه بالغ ما يُرِيدُ. وقرئت إنَّ اللَّهَ بَالِغٌ أَمْرُهُ، على رفع الأمر ببَالِغ، أي إنَّ اللَّهَ يبلغ أمره وينفذ.

وقوله عز وجل: ﴿قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً ﴾. وقَدَراً، أي ميقاتاً وَأَجَلاً.

وقوله:﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَـةُ أَشْهُرٍ﴾. قيل في بعض التفسير إنهم سألوا فقالوا: قد عرفنا عدَّة التي تحيض، فما عدَّة التي لا تحيض والتي لم تحض، فقيل إن ارتبتم، أي إذا ارتبتم فعدتهن ثَلاَثة أشهر والذي يذهب إليه مالك، واللغة تدل عليه أن معناه إن ارتبتم في حيضها وقد انقطع عنها الحيض وكانت ممن يحيض مثلها فعدتها ثلاثة أشهر، وذلك بعد أن تترك تسعة أشهر بمقدار الحمل، ثم تعتد بعد ذلك ثلاثة أشهر، فإن حاضت في هذه الثلاثة الأشهر تمت ثلاث حِيض وجائز أن يتأخر هذا الحيض فيكون كلما قاربت أن تخرج من الثلاثة حاضت، فهذا مذهب مالك وهو الذي يروى عن عمر رحمه الله.

وقال أهل العراق تترك ولو بلغت في ذلك أكثر من ثلاثين سنةً ولو بلغت إلى السبعين، يعنون حتَّى تبلغ مبلغ من لا يحيض، وقالوا: ولو شاء الله لابتلاها بأكثر من ذلك، وكذلك في قوله: ﴿واللَّائي لَمْ يَحِضْنَ ﴾ معناه عند مالك معناه إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، واليائسة عند مالك وغيره بإجماع التي قد يئست من المحيض فلا ارتباب في أمرها أنها لا تحيض تعتد ثلاثة أشهر، ولم يأتِ في القرآن النَّصُّ عَلَى ذلك، ولكن في القرآن دليل عليه وأنا أبينه إن شاء اللَّه.

فأما الصغيرة التي لا يُوطأ مثلها فإن دخل بها ووطئها مكانَهُ فإنما عقرها(١)، ولا عدَّة عند مالك عليها، إلا أن يكون مثلها يَسْتقيم أَن يُوطَأَ وإنما هي عنده في عداد من لم يُدخَلْ بها. والـذي في القرآن يـدل على ان اليائسة التي لا يُرتاب فيها يجب أن تعتد ثلاثة أشهر لقوله: ﴿واللائي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ واللائي لَمْ يَحِضْنَ فعمناه واللائي لا يحضن قياس اللائي لم يحضن قياس اللائي لم يحضن قياس اللائي لم يحضن "

<sup>(</sup>١) في الأصل إنما.

<sup>(</sup>٢) قياس اللإتي انقطع حيضها قياس من لم تصل سن الحيض.

فلم يحتج إلى ذكر ذكل. وإذا كان عدة المرتاب بها ثلاثة أشهر فالتي لا يرتاب بها أولى بذلك.

قوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾.

معناه أجلهن في الانقطاع فيما بينهن وبين الأزواج أن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ.

وقوله:﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُم ﴾.

ويقرأ من وِجْدِكم، يقالُ وَجَدْتُ في المال وُجْداً، أي صرت ذا مال ، وَوجداً وَجِداً، وَوجَدْتُ الضَّالَةَ وِجْدَاناً وَوَجَدْتُ على فلانٍ وَجْداً، ووجَدْت على فلانٍ وَجْداً، ووجَدْت على فلانٍ وَجْداً، ووجَدْت عليه مَوْجِدةً.

فأوجب اللَّه تعالى السُّكْنَى حتى تنقضِيَ العِدَّةُ. والسكنى والنفقة على الزوج إذا طلق طلاق السنة إلى أن تأتي ثلاث حِيضٍ، فإذا أَبَتَ الطلاق قبل انقضاء العِدَّةِ فعليه النفقة والسكنى في قول أهل العراق، وعليه السكنى في مذهب مالك والشافعي، فأما الحامل فعليه النفقة لها، وذا في القرآن نصُّ بقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كُنَّ أُولاَتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾.

وقوله: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾.

أي فأعطوهن أُجْرَةً رِضَاعَهن.

﴿وَآتَمِرُوابِينَكُم بِمَعْرُوفٍ ﴾.

قيل في التفسير إنه الكسوة والدِّثَارُ، والمعروف \_ واللَّه أعلم \_ أن لا يقصِّرُ الرجلُ في نفقة المرضع التي ترضع ولَدَه إذا كانت هي والدته لأن الوالدَة أَرأف بولدها من غيرها به، فلا تقصرُ في رضاعه والقيام بشأنه، فحق كل واحد منهما أن يأتمر في الولد بمعروف.

﴿وَإِنْ تَعَاسَوْتُمْ فَسَتُرضِعُ لِهِ أُخْرَى ﴾.

معناه فليرضع الوالمد غير والمِدَةِ الصَّبِيِّ، وهذا خبر في مَعْنى الأَمْرِ لأَن لفظ. . . ﴿فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى﴾ لفظ الخبر ومعناه فليرضع، ومثله في لفظ الخبر ومعناه المرضع، ومثله في لفظ الخبر ومعنى الأمر قوله: ﴿وَالْوَالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ﴾، معناه ولْيُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ﴾، معناه ولْيُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ كَامِلَيْنِ .

قوله: ﴿لِيُنْفِقُ ذُو سَعَةٍ من سَعَتِهِ ﴾.

أَمَرَ أَهِلِ التوسِعَةِ أَن يُوَسِّعُوا على نسائهم المرْضِعَاتِ أَوْلاَدَهُنَّ على قدر سَعتِهنَّ.

﴿ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ ﴾ .

أي من كان رزقه بمقدار القوت فلينفق على قدر ذلك، كما قال: ﴿عَلَى المُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى المُقْتِر قَدَرُه﴾.

﴿ لا يُكَلِّفُ آللَّهُ نَفْساً إلاَّ مَا آتَاهَا ﴾ أي إلا ما أعطاها.

وقوله عز وَجَل:﴿سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرِ يُسْراً ﴾.

أعلم الله المؤمنين أنهم وَإِن كانوا في حال ضَيقَةٍ، وقيل كان الغالب على أكثرهم في ذلك الوقت في عهد رسول الله الفقرُ والفاقةُ فأعلمهم عز وجل أنه سَيُوسِرُ المسلمون ـ ففتح الله عليهم بعد ذلك وجعل يُسراً بعد عُسْرٍ.

وقوله عز وجل:﴿وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْـرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَـاسَبْنَاهَـا ﴿ حِسَابًا شَدِيداً وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْراً﴾.

أي عجلنا لها العذاب، وَمَعناه: عتا أهلها فحاسبنا أهلها وَعَذَّبْنَاهُم.

وقوله : ﴿ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا ﴾ .

أَي ثِقْلَ عاقبةَ أَمرها.

﴿وَكَانَعَاقِبَةُ أَمْرِهَا خَسْراً ﴾ يعني في الآخرة وهو قوله: ﴿ أَعَدَّاللَّهُ لَهُمْ عَذَاباً شَدِيداً ﴾ .

يعني بعد ذلك الذي نزل بِهِم في الدنيا.

ثم وعظ الله هذه الأمَّةَ في تصديق النبي عليه السلام، واتباع أَمْره وأعلم أنه قد بعث رسوله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور فقال:

﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ .

ومعنى أولي الألباب أصحاب العقول، وواحد أولي الألباب ذُو لُبٍّ أي ذو عَقْل .

﴿ قَدْأَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْراً ، رَسُولاً يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ ﴾ .

﴿رَسُولاً ﴾ مَنْصُوبٌ على ثلاثَةِ أَوْجُهٍ، أَجْوَدُهَا أَن يكون قَوله: ﴿قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْراً ﴾ دليلاً على إضمار أَرْسَلَ رَسُولاً يتلو عليكم، ويجوز أن يكون يعني بقوله ﴿رسولاً ﴾ النبي عليه السلام، ويكون ﴿رَسُولاً ﴾، منصوباً بقوله ﴿ذِكراً ﴾. يكون المعنى قد أنزل اللَّه اليكم ذِكراً رَسُولاً ذَا ذِكْرٍ رسولاً يتلو، ويكون رسولاً بَدَلاً مِنْ ذِكرٍ، ويكون يعنى به جبريل عليه السلام. ويكون دليل هذا القول قوله يعنى به جبريل عليه الروح الأمين على قلبك ﴾.

ومعنى: ﴿مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ ﴾: من ظلمات الكفر إلى نور الإِيمان لأن أُدلة الكِفر مظلمَة غَير بَيّنَةٍ ، وأدلة الاسلام واضحة بينةً .

قوله: ﴿ قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقاً ﴾.

أي رزقه الله الجنة التي لا ينقطع نعيمها ولا يزول. ثم ذكر ـ جل وعز ـ ما يدل على توحيده فقال:

﴿اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَـٰواتٍ وَمِنَ ٱلْأَرُضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَـٰزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ ﴾. ففي كل سماء وكل أرض خلق من خَلْقِه، وأمرٌ نافِذٌ مِن أَمْرِهِ.

وقوله عز وجلَّ: ﴿ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ ، وقوله: ﴿ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيءٍ عِلْماً ﴾ .

﴿عِلْماً ﴾ منصوب على المصدر المؤكد، لأن معنى قوله: ﴿وأَنَّ اللَّهَ قَـدْ أَحَاطَ بِكُلِ شَيْءٍ عِلْماً ﴾، أي قد علم كل شيء علماً، ومثله: ﴿وَتَرَى الجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ﴾ ثم قال: ﴿صُنْعَ اللَّه ﴾ مُؤكِدًا، لأن معنى قوله: صنع اللَّه صنع اللَّه الجبالَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحابِ.

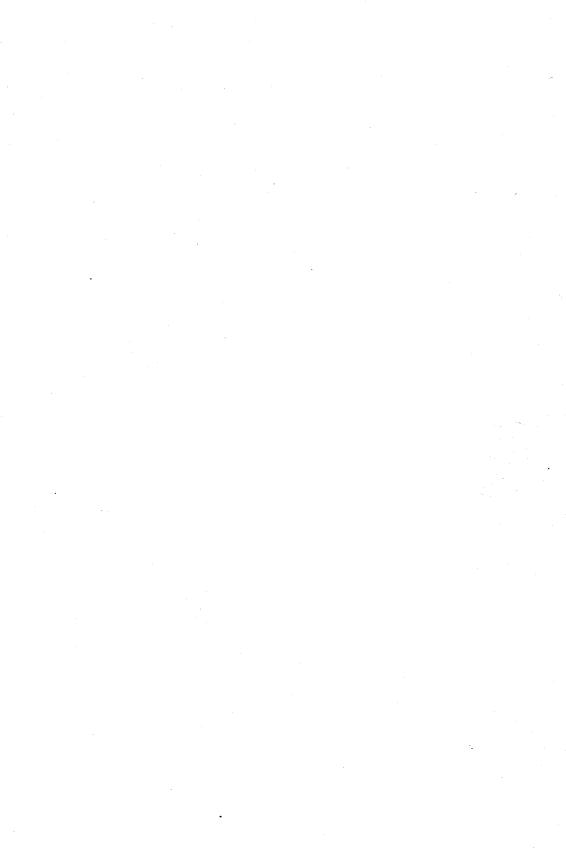



### بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى:﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ واللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.

أي وقد غفر الله لك ذلك التحريم. وجاء في التفسير أن النبي على شرب عسلاً عند زينب بنت جحش فأجمعت عائشة وحفصة على أن يقولا له: إنّا نَشَمُّ مِنك رِيحَ المغافير، والمغافير صمغ متغير الرائحة، وقيل في التفسير أنه بَقْلَةً، فلما صار إلى كل واحدة منهما قالت له: إني أَشَمُّ منك ريح المغافير فحرم النبي ـ عليه السلام ـ على نفسه شرب العسل، وقيل إنه حلف على ذلك.

وجاء في التفسير - وهو الأكثر - أن النبي - عليه السلام - خلا في يوم لعائشة مع جاريته أم إبراهيم، وكان يقال لها مارية القبطية فوقفت حفصة على ذلك، فقال لها رسول الله على لا تُعْلِمِي عَائِشَة ذلك، فقالت له لَسْتُ أفعل، وحَرَّمَ مَارِية على نفسه، وقيل إنه حلف مع ذلك أيضاً، فأعلمت حفصة عائشة الخبر واستكتمتها إيَّاه، فأطلع الله نبيّه على ذلك فقال الله عز وجل: ﴿وَإِذْ أَسَرًا النّبِيُ إِلَى بَعْضِ أَزْ وَاجِهِ حَدِيثاً ﴾. يعني حفصة.

موضع «إذ» نِصْبٌ، كأنه فال: وأذكر إذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثاً يعني حفصة، ﴿فَلَمَّا نَبَّأْتُ بِهِ﴾، أي فلما خَبَّرت به عائشةً.

﴿ وَأَظْهَرَهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ ﴾.

وقُرِئَتْ عَرَفَ بعضَه بتخفيف الراء. وأعلم اللَّه أن التحريم على هذا التفسير لا يحرِّم. فقال لنبيه عليه السلام: ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ ﴾.

فلم يجعل اللَّه لنبيه أن يُحَرِّمَ الا ما حَرَّمَ اللَّه، فعلى هذين التفسيرين ليس لأحد أن يحرم ما أحل اللَّه، فقال الله: ﴿قَدْ فَسَرَضَ آللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ﴾.

يعني الكفارة، لأنه قد روي أنه مع ذلك التحريم حَلَفَ، وقال قـومٌ إن الكفارة كفارة التحريم.

فَأُمَّا ﴿ عَرَّفَ بَعْضَهُ ﴾ . فتأويله أنه عرف بعضه حفصة ، ﴿ وَأَعْرَضَ عَن بَعْض ﴾ جاء في التفسير أنه لما حرم مارية أخبر حفصة أنه يملك من بعده أبو بكر وعمر، فعرفها بعض ما أفشت من الخبر، وأعرض عن بعض، فإن النبي على قد عرف كل ما كان أَسَرَّه، والإعراض لا يكون إلَّا عما يعرف.

وتأويل هذا في اللغة حَسن بَين، معنى ﴿عَرَّفَ بَعْضَهُ ﴾ جازى عليه، كما تقول لمن تتوعًدُهُ: قَدْ عَلِمْتُ مَا عَمِلْتَ وَقَد عَرَفْتُ ما صَنَعْت، وتأويله فسأجازيك عليه، لا أنك تقصد إلى أنك قد علمت فقط، ومثله قول الله عز وجل: ﴿وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّهُ ﴾، فتأويله يعلمه اللّه ويجازي عليه، فإن الله يعلم كل ما يُفعَل، ومثله قوله [تعالى]: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللّهُ مَا فِي قُلُوبِمِ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ ﴾ (١) واللّه يعلم ما في قلوب الخلق أجمعين، ومثله قوله: ﴿فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ ﴾، ليس الفائدة أنه يرى ما عمل، إنما يرى جزاء ما عَمِل، فقيل إن النبي على طلق حفصة تطليقة واحدةً فكان ذلك جزاءها عنده.

<sup>(</sup>١) سورة النساء /٦٣.

فذلك تأويل ﴿عَرُّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْض ﴾ .

أي جازي على بعض الحديث.

وكانت [حفصة] صَوَّامةً قُوَّامَةً فأمره اللَّه تعالى أن يراجعها فراجعها.

وقوله: ﴿إِنْ تَتُوبا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾.

يعني به عائشة وحفصة، ومعنى صَغَتْ قُلُوبُكُمَا. عدلت قلوبكما وزاغت عن الحقّ .

وقوله:﴿وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلاًهُ ﴾.

أي تتعاونا عليه، فإن اللَّه هو مولاه أي هو يتولى نصرته، .

﴿وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُو المُؤْمِنِينَ ﴾.

جاء في التفسير أن صالحي المؤمنين أبو بكر وعمر، وجاء أيضاً في التفسير أن صالحي المؤمنين عمر، وقيل إن صالحي المؤمنين خيار المسلمين، و «صالح» ههنا ينوب عن الجمع كما تقول: يَفْعَلُ هَذَا الخَيرُ من الناس تريد كل خَيْر.

﴿ وَالْمَلَائِكَةُ بِعِدْ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ﴾ .

في معنى ظُهَرَاءً، أي والملائكة أيضاً نُصَّارٌ له النبي ﷺ.

قوله عز وجل: ﴿عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزُواجاً خيراً مَنكُنَّ مسلماتٍ ﴾ وقرئت يبدله، بتشديد الدال وفتح الباء، ويُبَدِّله للتَّكْثِيرِ، وَكِلاَهُمَا جَيِّدُ وقد قرئ بــه.

وقوله: ﴿قَانِتَاتٍ﴾.

جاء في التفسير مطيعاتٍ، والقُنُوتُ القِيامُ بما يقرب إلى اللَّه \_ عز وجل \_.

وقوله تعالى: ﴿سَائِحَاتٍ ﴾.

جاء في التفسير عن النبي ﷺ أن السائحين هم الصائمون، وهو مما في الكتب الأولى، وقال أهل اللغة: إنما قيل للصائم سائح لأن الذي يسيح متعبِّدٌ ولا زاد مَعَه، فحين يجد الزاد يطعَمُ، والصائم كذلك يَمْضِي النهار ولا يَـطعَمُ شيئاً فلشبهه به سُمِّيَ سَائِحاً.

وقوله: ﴿ قُـوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً ﴾ .

معناه خذوا أنفسكم وأهليكم بما يَقَرِّبُ من اللَّه ـ جل وعز ـ وجنبوا أنفسكم وَأَهْليكم المعاصي. ومعنى ﴿قوا أنفسكم ﴾ أي وقُوا أنفسكم ، وجاء في التفسير: رَحم اللَّه رَجُلًا قال: يا أهلاه صَلاَتَكُمْ صيامكم مِسْكينكم يتيمكم جيرانكم.

معناه الزموا واحفظوا صلاتكم وهذه الاشياء المذكورة، ادُّوا فرض اللَّه فيها. وفي الحديث لعل اللَّه يجمعهم معه في الجنَّة.

وقوله عز وجل: ﴿وَقُودُهَا النَّاسُ والحِجَارَةُ ﴾ .

جاء في التفسير أنها حجارة الكبريت. والوَقُود بفتح الواو ما تُوقَدُ به النَّارُ من حَطبِ وغَيْرِهِ، يقال وقدت النار وُقُوداً ـ بضم الواو ـ.

وقوله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهِـا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً﴾.

بفتح النون، وتقرأ نُصُوحاً \_ بضم النُّون \_ فمن فتح فعلى صفة التوبة. ومعناه توبة بالغة في النصح، وفَعُول من أسماء الفاعلين التي تستعمل للمبالغة في الوصف، تقول رجل صبورٌ وَشَكُورٌ، وتوبة نَصُوحٌ. وَمَنْ قَرَأَ نُصُوحٌ \_ بضَم النُونِ \_ فمعناه يَنصَحُونَ بهذا نُصُوحاً.

يقال: نصحت له نُصْحاً ونصاحَةً ونصوحاً.

وجاء في التفسير أن التوبة النَّصُوحُ التي لا يعاود التائب مَعَها المعْصِية، وقال بعضهم التي لا ينوي معها معاودة المعصية.

وقوله: ﴿يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيِّ والَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ﴾.

﴿ يَوْمَ ﴾ منصوبٌ بقوله: ﴿ عَسَى رَبُكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيِّ ﴾.

أي في هذا اليوم.

والقراءة النصب في قوله: ﴿وَيُدْخِلَكُمْ ﴾ عطف على ﴿أَنْ يُكَفِّرَ ﴾ ولو قرئت بالجزم لكانَ وَجْهاً، يكون محمولا على موضع ﴿عسى رَبُّكم أَنْ يُكَفِّرَ عنكم سَيّئَاتِكُمْ ﴾ لأن عسى من اللَّه واجبة، قال اللَّه تعالى: ﴿وَإِنِّي لَغَفَّارُ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى ﴾ (١).

وقوله: ﴿نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يُقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لنا نُورَنَا ﴾.

أي إذا رأى المؤمنون نور المنافقين يُطْفَأ سألوا اللَّه أَنْ يُتَمَّمَ لهم نورهم.

قوله: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا للَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَةَ نُـوحٍ وامْرَأَةَ لُـوطٍ كَانَتَـا تَحْتَ عَبْدَيْن مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْن فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيئاً ﴾.

أعلع اللَّه عز وجل أن الأنبياء لا يُغْنون عمن عمل بالمعاصى شيئاً.

وجاء في التفسير أن خيانتهما لم تكن في بغاء، لأن الأنبياء لا يبتليهم الله في نسائهم بفساد، وقيل إن خيانة امرأة لوط أنها كانت تدل على الضيف، وخيانة امرأة نوح أنها كانت تقول: إنه مجنون على أنبيائه أجمعين. فأما من زعم غير ذلك فمخطى الأن بعض من تأول قوله: ﴿يَا نُـوحُ إنّه لَيْسَ مِنْ

<sup>(</sup>١) سورة طه /٨٢.

أَهْلِكَ، إنَّه عَمَلُ غَير صَالِح ﴾ (١) ذهب إلى جنس من الفسَادِ. والقراءة في هذا «عَمِلَ غير صالح، وَعَمَلُ غَيرُ صَالِحٍ »، وهما يرجعان إلى معنى وَاحدٍ، وذلك أنَّ تأويل أنه عَمَلُ غير صالح. وكل من كفر فقد انقطع نسبه من أهله المؤمنين، لا يرثهم ولا يرثونه.

وقوله عز وجل:﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا للَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَة فِرْعَوْنَ إِذْ قَـالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عندك بيتاً في الجَنَّةِ وَنَجّني من فِرْعَوْنَ وعَملِه﴾.

جاء في التفسير أن فرعون وَتَد لها أرْبَعةَ أَوْتادٍ وشد بدنها ورجليها وجعل على صدرها رَحًى، وجعلها في الشمس، وأن اللَّه فرج لها فرأت بيتها في الجنة.

وجاء في التفسير أن الملائكة كانت تظلها بأجنحتها من الشمس.

وقـوله: ﴿وَمَرْيَمَ ابْنَةَ عِمْـرَانَ ٱلَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهـا فنفخنا فيـه من رُوحِنَـا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّها وَكُتُبِهِ ﴾ .

وقرئت «وكتابه».

﴿أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا﴾، جاء في التَّفسير أنه يعنى به فرج ثوبها، والعرب تقول للعفيف: هو نِقيُّ الثَّوْبِ، وهو طيب الحُجْزةِ، تريد أَنَّهُ عفيف وأنشدوا بيت النابغة الذبياني (٢):

رقاق النعال طيب حُجزاتُهم يُحَيّونَ بالرَّيْحانِ يَوْمَ السَّباسِب فسروا طيب حجزاتهم أنهم أَعِفَّاء. وكذلك ﴿فنفخنا فيه منروحنا﴾، أي في فرج ثوبها.

<sup>(</sup>١) سورة هود /٤٦.

<sup>(</sup>٢) من قصيدته التي أولها:

كليني لهم يا أميمة ناصب وليمل أقاسيه بطيء الكواكب وهي في الديوان ـ وكثير من كتب الأدب.



#### بسم الله الرحمن الرحيم

جاء في التفسير أنها تسمى المنجية، تنجي قارئها من عذاب القبر، وجاء في التفسير أن في التوراة: سورةُ الملك من قرأها في لَيْلَةٍ فَقَدْ أَكْثَرَ.

وقوله: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ المُلْكُ﴾: معناه تعالى وتعاظم.

قوله: ﴿ الَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾.

المتعلق بأيكم المضْمَرُ، والمعنى لِيَبْلُوكُم فيعلم أيكم أحسن عَملًا علم ما وقع، واللَّه عز وجل قد علم ما يكون منهم إلَّا أَنَّ الجَزَاء يجب بوقوع العَملِ منهم، وارتفعت «أي» بالابتداء، ولا يعمل فيها ما قبلَها لأنها على أصل الاستفهام، وهذا مثل قوله: ﴿لِنَعْلَمَ أَيُّ الجِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَداً ﴾(١) وهذا عند النحويين في تَقْدِير التَّسْمِيةِ، معناه معنى الألف وأم، إذا قلت: قد علمت أيهم أَفْضَلُ، فالمعنى قد علمت أزيدٌ أَفضلُ أَمْ عمرٌو. فَعَلِمْت لا يعمل فيما بعد الألف، وكذلك لا يعمل في أي، والمعنى واحدٌ. ومعنى ﴿خَلَقَ الموتَ والحياة ﴾ خلق لكم الحياة ليختبركم فيها وخلق الموت ليبعثكم ويجازيكم بأعمالكم.

وجاء في تفسير الكلبي خلق الموت في صورة كبش أملح<sup>(٢)</sup> لا يمـر بشيء

<sup>(</sup>١) سورة الكهف /١٢.

<sup>(</sup>١) الملحة من الألوان بياض تشوبه شعرات سود. وكبش املح بين الملحة.

إلا مات، ولا يطأ على شيء إلا مات، ولا يجد رائحته شيء إلا مات، وخلق الحياة في صورة فرس بلقاء فوق الحمار ودون البغل، لا تمر بشيء إلا أَحْيَتْهُ ولا تطأ على شيء إلا أحيته ولا يجد ريحها شيء إلا حيي، والله أعلم بحقيقة ذلك.

وقوله عز وجل: ﴿ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقاً مَا تَـرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ ﴾ .

ويقرأ في خلق الرحمن من تفوَّتٍ بغير ألف، ويجوز في تفَاوَتٍ تَفَاوُتٍ مَهُموز، تبدل الهمزة من الواو المضمومة، ويقال: تفاوت الشيء تفاوتاً وتفوَّت تفوَّتاً إذا اختلف، فالمعنى ما ترى في خلقه السماء اختلافاً ولا اضطراباً.

ومعنى طباقاً مطبق بعضها عَلَى بَعْضٍ ، طباق مصدر طوبقت طباقاً. وقوله: ﴿فَارْجِع البَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ ﴾.

أي هل ترى فيها فروجا أو صَدُوعاً .

﴿ثُمَارْجِعِ البَصَرِ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ البَصَرُ خاسِئاً وَهُوَ حَسِيرٌ ﴾ .

﴿خاسَناً﴾ منصوبٌ على الحال، ومعناه صَاغِراً، وهو حَسِيرٌ، قد أَعْيَى من قبل أَنْ يَرَى في السَّمَاءِ خَلَلًا.

وقوله: ﴿وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِهِمْ عَذَابٌ جَهَنَّمَ ﴾ .

بالنصب والرفع، والنصب يكون عطفاً على قوله: ﴿وَأَعَتَـدْنَا لَهُم عَـذَابَ السَّعِيرِ ﴾ ﴿ وَلِلذِينَ كَفُرُوا بِرِبِهُم عَذَابِ جَهْنُم ﴾، أي وأُعتَـدنا للذين كفروا بِرَبِهُمْ عَذَابَ جَهْنُم .

قوله: ﴿ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا ﴾.

معناه التي تدنو منكم من سبع السموات.

وقوله: ﴿بِمَصَابِيحَ ﴾ يعني الكواكب.

وقوله عز وجل: ﴿إِذَا أَلْقُـوا فِيهَا سَمِعُـوا لَهَاشَهِيقاً ﴾. وهو أقبح الأصوات وهو كصوت الحمار.

وقوله: ﴿ تَكَادُ تَمَيُّزُ مِنَ الْغَيْظِ ﴾ ، معناه تكاد ينقطع مِنْ غيظها عليهم.

وقوله: ﴿ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُها أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ. قالوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نذيرٌ ﴾ .

هذا التوبيخ زيادة لهم في العذاب. ثم اعترفوا بجهلهم فقالوا: ﴿لَوْكُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾.

أي لو كنا سَمِعْنَا سَمْعَ مَن يَعِي ويُفَكِّـرُ مَا كنـا في أصحاب السعيـر، أو يَعْقِل عَقْل من يُمَيِّزُ وينظُر ما كنا في هل النَّار.

﴿فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقاً ﴾.

ويروى فَسُحُقاً بضم الحاء.

﴿ لَأَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾ ، «سُحقاً » منصوب على المصدّر ، المعنى أَسْحَقَهُم اللَّهُ سُحقاً ، أَي بَاعَدَهُم اللَّه من رحمته مُبَاعَدةً ، والسحيق البعيد .

وقوله: ﴿فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا﴾.

معناه في جبالها، وقيل في جوانبها، وقيل في طرقها. وأشبه التفسيسر - والله أعلم - تفسير من قال في جبالها، لأن قوله: (هو الذي جَعَل لَكم الأرْضَ ذَلُولاً)، معناه سهل لكم السُّلُوكَ فيها، فإذا أمكنكم السلوك في جبالها فهو أَبْلَغُ في التَّذْلِيلِ.

قوله: ﴿وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾.

معناه إن الله الذي خلق السموات بغير عَمَدٍ لا تفاوت فيها وخلق الأرْضَ وذللها لكم قادر على أن ينشركم، أي يبعثكم.

وقوله: ﴿فَإِذَا هِيَ تُمُورُ﴾: معنى تمور تَدُورُ.

وقوله: ﴿ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمُ حَاصِباً ﴾، أي كما أرسل على قوم لُوطِ الحجَارَة التي حَصَبَتْهُمْ .

وقوله: ﴿ أُوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ ﴾ .

بين لهم بخلق السموات والأرْضِينَ مَا دَلَّهم على توحيده، وَبَيَّن لهم بتسخير الطَّيْرِ في جو السماء صَافًاتٍ أَجْنِحَتهُنَّ وقابضاتها، ﴿مَا يُمْسِكُهُنَّ إلاَّ الرَّحْمن ﴾ بقُدْرَتِهِ.

﴿ أَفَمَنْ يَمُشِي مُكِبًا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمْ مَنْ يَمْشِي سَوِيًا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾.

أعلم اللَّه عز وجل - أن المؤمن سالك الطريقة المستقيمة، وأن الكافر في ضلالته بمنزلة الذي يمشي مكباً على وجهه، وجاء في التفسير أن الكافر يمشي على وجهه في الأخرة. وَسُئِلَ رسول اللَّه ﷺ: كيف يمشون على وُجُوهِهِم فقال: الذي مشاهم على أرجلهم قادِرٌ على أن يُمْشيَهُمْ على وُجُوهِهِمْ.

وقوله: ﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ .

وقرئت «سُيئت » بِإِشْمَامِ السِين الضَّمَّ، ويجوز «سِيت » على طرح الهمزة، وإلقاء الحركة على الياء.

والمعنى فلما رأوا العذاب زلفةً، أيْ قريباً، سِيَتْ وجوه الذين كفروا. تبين فيها السوء.

﴿ وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدُّعُونَ ﴾ .

وقُرِئَتْ ﴿ تَدْعُونَ ﴾ ، من دعوت أَدْعو ، فَأَمَّا تَدَّعُونَ ، فجاء في التفسير تُكَذِّبُونَ ، وتأويله في اللغة هذا الذي كنتم من أجله تَدَّعُون الأباطيل والأكاذيب ، أي تدعون أنكم إذَا مِتُم وكنتم تراباً وعظاماً أَنَّكُمْ لا تُحْرَجُونَ . ومن قَرَأَ تَدْعُونَ . بالتخفيف \_ فالمعنى هذا الذي كنتم به تستعجلون وتدعون الله في قولكم: ﴿ اللَّهُ مَ أَنْ عَنْدِكَ فَأَمْ طِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ وَالْتَعْلَى اللهِ عَذَابٍ أَلِيم ﴾ (١) .

ويجوز أن يكون معنى تَدَّعُونَ هذا أَيضاً تَفْتَعِلُونَ، من الدعاء. وتفتعلون من الدعوى، يجوز ذلك \_ واللَّه أعلم.

وقوله:﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَانُؤُكُمْ غَوْراً ﴾.

أي غائِراً، وهو مصدرٌ يوصف به الاسم، فتقول: ماء غَوْرٌ، وماءَان غَـوْرٌ وماءَان غَـوْرٌ وماءَان غَـوْرٌ ومياه غَوْرٌ. كما تقول: هذا عَدْلٌ وهذَان عَدْلٌ وهؤلاء عَدْلٌ.

ومعنى مَعِين جارٍ من العُيونِ. وجاء في التفسير طاهر، والمعنى أَنَّهُ يظهر من العُيُونِ.

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال: /٣٢.





#### بسم الله الرحمن الرحيم

قوله عز وجل: ﴿نُونْ والْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴾.

قرئت بإدغام النون في الواو، وقرئت بتبيين النون عند الواو، وقرئت نُونَ والقلم \_ بفتح النون. وَالَّذِي اختارَ إِدْغام النون في الواو كانت الواو ساكنةً أَوْ متحركة. لأن الذي جاء في التفسير يُبَاعِدُهَا من الإسكان والتبيين، لأن من أسكنها وبينها فإنما يجعلها حرف هجاء والذي يدَّغِمُهَا فجائز أن يَدَّغمها وهي مفتوحة.

وجاء في التفسير أن «نُـونْ» الحوتُ الـتي دُحِيت عَلَيْهَا سَبْعُ الأرضين (١) وجاء في التفسير أيضاً أن النون الـدواة، ولم يجيء في التفسير كما فسرت حروف الهجاء، والإسْكانِ لا يَجُوز أن يكون فيه إلاّ حرف هجاء.

وجاء في التفسير أن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب، فقال: أيْ ربّ، وما أكتب؟ قال: القدر، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وجرى فيما جرى به القلم: ﴿تبت يدا أبي لهب﴾

وقوله: ﴿وَمَا يَسْطُرُونَ﴾.

معناه: وما تكتب الملائكة.

وقوله: ﴿مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبُّكَ بِمَجْنُونِ﴾.

<sup>(</sup>١) كذا استعمل الحوت مؤنثاً.

هذه مسألة من أبواب النحو، تحتاج إلى تبيين.

قوله: ﴿أَنْتُ﴾ هو اسم ﴿ما﴾، و ﴿بمجنونَ﴾ الخبر، و ﴿بنعمة ربك﴾ موصول بمعنى النفي.

المعنى: انتفى عنك الجنون بنعمة ربك، كما تقول: أنت بنعمة الله فهِم، وما أنت بنعمة الله جاهل. وتأويله: فارقك الجهل بنعمة الله، وهذا جواب لقولهم: ﴿وَقَالُوا يا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكُرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ﴾ (١).

قوله: ﴿ وَإِنَّ لَكَ لأَجْرَأُ غَيْرَ مَمْنُونٍ ﴾.

أي: غير مَقطوع، وجاء في التفسير: غير محسوب.

﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾.

قيل: على «الإسلام»، وقيل: على القرآن. والمعنى ـ والله أعلم ـ أنت على الخلق الذي أمرك الله به في القرآن.

قوله: ﴿فَسَتُبْصِّرُ وَيُبْصِرُونَ، بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ﴾.

معنى المفتون: الذي قد فُتِنَ بالجنون. قال أبو عبيدة، معنى الباء الطرح، المعنى: أيكم المفتون. قال: ومثله قول الشاعر:

نضرب بالسيف ونرجو بالفرج(٢)

<sup>(</sup>١) سورة الحجر الآية ٦.

<sup>(</sup>٢) لرجل من بني جعدة. أورده المغني شاهداً على زيادة الباء وهــو في شواهــد المغني ١١٤، ولم يذكـر شيء قبله ولا بعده، وفي الحزانـة ١٥٩/٤، وفي مجاز أبي عبيــدة جــ ٢ ص ٥ عند الآيــة ﴿وهُزِّي اليكِ بِجِزْعِ النَّخْلَةِ﴾(من سورة مريم)، وفي سورة «نون» وقبله:

نحن بنو جعدة أصحاب الفَلَج.

يقال فلج بحجته وفي حجته ـ يفلج ـ كينصر ـ فلجاً وفلجاً ـ بضم الفاء وفتحها وفَلَجا ـ كبطر ـ فاز وأصحاب الفلج أصحاب الفوز.

قال معناه: نرجو الفرج. وليس كذلك. المعنى: نرجو كشف ما فيه نحن بالفرج، أو نرجو النصر بالفرج. والباء في بأيكم المفتون لا يجوز أن تكون لغواً، وليس هذا جائزاً في العربية في قول أحد من أهلها.

وفيه قولان للنحويين. قالوا: المفتون ههنا بمعنى الفتون، المصادر تجيء على المفعول. تقول العرب: ليس لهذا معقول. أي عقل. وليس له معقود رأي، بمعنى عقد رأى. وتقول: دعه إلى ميسور. بمعنى: إلى يسر. فالمعنى: فستبصر ويبصرون بأيكم الفتون. وفيه قول آخر: بأيكم المفتون بالفرقة التي أنت فيها، أو فرقة الكفار التي فيها أبو جهل والوليد بن المغيرة المخزومي ومن أشبههم. فالمعنى على هذا: فستبصر ويبصرون في أي الفريقين المجنون. أفي فرقة الاسلام أم في فرقة الكفر.

وقوله: ﴿وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ﴾.

أي: ودُّوا لو تصانعهم في الدين فيصانعونك.

وقوله:﴿ولا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهين﴾.

فعيل من المهانة، وهي القلة. ومَعناه ههنا القلة في الرأي والتمييز.

وقوله: ﴿هَمَّازِ مَشَّاء بِنَمِيمٍ ﴾. الهماز الذي يغتاب الناس.

وقولهِ: ﴿مَنَّاعِ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ﴾.

معناه: كان يمنع أهله وَوَلده ولحمته من الإسلام. وجاء في التفسير أنه الوليد بن المغيرة المخزومي، وكان موسراً كثير المال، وكان له عشرة بنين فكان يقول لهم وللحمته: من أسلم منكم منعته رادي.

وقوله: ﴿مُعْتَدِ أَثِيمٍ ﴾.

أي متجاوز في الظلم، وأثيم: أي أثيم بربه، أي أثيم باعتدائه وذنبه.

قوله عز وجل: ﴿عُتُلُّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ﴾.

جاء في التفسير أن العُتُلَّ ههنا الشديد الخصومة، وجاء في التفسير أنه الجافي الخلق اللئيم الضريبة، وهو في اللَّغَةِ الغليظ الجافي .

والزنيم جاء في اللغة أنه الملزق في القوم وليس منهم، قال حسَّانُ بن ثابت الأنصاري(١).

وأنت زنيم نيط في آل هاشم كما نيطخلف الراكب القدح الفرد وقيل إن الزنيم الذي يعرف بالشر كما تعرف الشاة بزنمتها، والزنمتان المعلقتان عند حلوق المعزى.

وقوله عز وجل:﴿أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ﴾.

وقرئت على لفظ الاستفهام، والمعنى معنى التوبيخ، وَمَوْضِعُ «أَنْ» نَصبُ على وجهين، على معنى أَلِأَنْ كان ذا مال وبنين يَقُولُ، ﴿إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آياتُنَا﴾، فيكون «أن» نصباً بمعنى قال ذلك لأن كان ذا مال وبنين، أي جعل مجازاة النَعَمِةِ التي خُوِلَهَا في المال والبنين والكفر بآياتنا. وَإِذَا جَاءَتْ أَلِفُ الاسْتِفْهام فهذا هو القول لا يصلح غيره.

وقيل في التفسير: ولا تطع كل حلاف مهين أن كان ذا مال وبنين أي لا تُطعْهُ لِيَسَارِه وعَدَدِه، وأساطيرُ مرفوعة بإضمار هي، المعنى إذا تتلى عليه آيــاتنا قال هي أساطير الأولين. وواحد الأساطير أسطورة.

وقوله عز وجل:﴿سَنْسِمُهُ عَلَى الخُرْطُومِ ﴾.

<sup>(</sup>١) هجاء قاله للوليد بن المغيرة بن شعبة، وكان الوليد دَعِيًّا في قريش، ادَّعَاه أبوه بعد ثماني عشرة سنة من عمره، وقيل بغت أمه ولم يعرف ذلك حتى نزلت هذه الآية. والبيت في الكشاف في هذه الآية ص ٢٥ جـ ٢٤ واللسان (زنم) والقرطبي ٢٨ / ٢٣٤، والطبري ٢٩ / ١٥.

ونبط: علق ـ والقدح الفرد، قعب الماء يعلق في آخر الرحل ـ أي كها يكون قدح الماء وحده منعزلًا عن بقية المتاع.

معناه سنسمه على أنفه، والخرطوم الأنف، ومعنى سنسمه سنجعل له في الأخرة العلم الذي يعرف به أهل النار من اسوداد وُجُوهِهِمْ. وجائز ـ والله أعلم ـ أن يفرده بِسمَةٍ لمبالغته في عداوة النبي عليه السلام. فيخصّ من التشويه بما يتبين به من غيره كما كانت عداوته لرسول الله على عداوة يُتَبيّنُ بها من غيره.

وقوله: ﴿إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّها مُصْبحين﴾

والجنة البستان، وهؤلاء قوم بناحية اليمن كان لهم أب يتصدق من جنته على المساكين، فجاء في التفسير أنه كان يأخذ منها قوت سنته، ويتصدق بالباقي، وجاء أيضاً أنه كان يترك للمساكين ما أخطأه المنجل، وما كان في أسفل الأكداس، وما أخطأه القطاف من العنب وما خرج عن البساط الذي يبسط تحت النخلة إذا صُرِمَت، فكان يجتمع من ذلك شيء كثير، فقال بنوه: نحن جماعة، وإن فعلنا بالمساكين ما كان يفعل أبونا ضاق علينا الأمر فحلفوا ليصرمنها بسدفة من الليل، قال الله عز وجل: ﴿وَلا يَسْتَثْنُونَ﴾.

فحلفوا ولم يقولوا: إن شاء الله، فلما كان الوقت الذي اتَّعَـدُوا فِيـه بسدفة. غدوا إلى جنتهم ليصرموها.

﴿وَغَدُوْ إِ عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ ﴾.

من قولهم: حاردت السنة إذا منعت خيرها. وقيل على غَضبٍ. فأما الحرد الذي هو القصد فأنشدوا فيه: (١)

أقبل سيل جاء من أمر اللَّه يَحْرِدَ حررَدَ الجنَّةِ المُغِلَّةِ

<sup>(</sup>١) انظر السان (حرد) والكشاف ٤/١٢٩، ومعاني الفراء ١٧٦/٣ بتغيير طفيف ـ والكامل للمبرد ١٧٦/٣ وروايته به قد جاء سيل جاء .

أي يقصد قَصْدَ الجِنَّةِ المغلَّةِ.

﴿ فَلَمَّا رَأُوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ ﴾.

قوله تعالى: ﴿ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ ﴾.

أي أرسل عليها عذاباً من السماء فاحترقت كُلُّها.

﴿ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيم ﴾ .

أي فأصبحت كالليل سواداً.

﴿ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمينَ ﴾.

أي إن كنتم عازمين على صرام النخل.

﴿ فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ ﴾ .

أي يسرون الكلام بينهم بأن: ﴿لاَ يَدْخُلُّنُّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ ﴾.

والتخافِتُ إسرار الكلام.

﴿ فَلَمَّا رَأُوْهَا ﴾ مُحْتَرِقَةً.

﴿ قَالُوا: إِنَّا لَضَالُّونَ ﴾، أي قد ضللنا طريق جَنَّتِنَا، أي ليست هذه، ثم عَلِمُوا أَنَّهَا عُقُوبَةٌ فقالوا:

﴿بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ﴾.

أي حُرِمْنَا ثَمَرَ جنتنا بمنعنا المساكين.

﴿ قَالَ أَوْسَطُهُم : أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلاَ تُسَبِّحُونَ ﴾ .

﴿ أُوسِطِهِم ﴾ اعدلهم من قوله: وكذلك جعلناكم أمَّةً وَسَطاً أي عَدْلاً ﴿ لَوْلاً تُسَبِّحُونَ ﴾ قال لهم: استثنوا في يمينكم، لأنهم أقسموا لَيَصْرِمُنَّهَا مصبحين ولم

يستثنوا. ومعنى التسبيح ههنا الاستثناء، وهو أَنْ يَقول: إن شاء اللَّه.

فإن قال قائل التسبيح أن يقول: سبحان الله، فالجَوابُ فِي ذلكَ ان كل ما عظمت الله به فهو تسبيح، لأن التسبيح في اللغة فيما جاء عن النبي عليه السلام تنزيه الله عن السوء. فالاستثناء تعظيم الله والإقرار بأنه لا يَقْدِرُ أَحَدُ أَنْ يَفعل فِعْلًا الا بمشيئتِهِ ـ عز وجلّ.

فالمسى في قوله : ﴿إِنَّا بَلُوْنَاهُم كَمَا بلونا أصحاب الجنة ﴾ ، إنا بلونا أهل مكة حين دعا عليهم رسول اللَّه ﷺ فقال: اللهم اشدد وطأتك على مُضَر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف، فابتلاهم اللَّه بالجرب والهلاك وذَهَابِ الأقواتِ كما بلى أصحاب هذه الجنة باحتراقِها وذهاب قوتهم منها.

وقوله: ﴿ أَفَنَجْعَلُ المُسْلِمِينَ كَالْلُجْرِمِينَ، مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴾.

هذه الألف ألف الاستفهام، ومجازها ههنا التوبيخ والتقرير. وجاء في التفسير أنَّ بعض كفار قُرَيْش قال: إن كان ما يذكرون أن لهم في الآخرة حَقًّا، فإن لنا في الآخرة أكبر منه كما أنا في الدنيا أفضل منهم. فوبخهم اللَّه فقال: ﴿أَفَنَجْعَلُ السَّلِمِينَ كَالُجْرِمِينَ﴾.

وكذلك: ﴿مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴾.

معناه على أي أحوال الكفر تخرجون حُكمَكُمْ.

﴿أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ، إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ﴾.

أي أعندكم كتاب من اللَّه عز وجل أن لكم لما تخيرونَ .

﴿أَمْ لَكُمْ أَيَّانً عَلَيْنَا بَالِغَةً ﴾، معناه مؤكدة ﴿إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَا تَحْكُمُونَ ﴾.

أِي خَلِفٌ على ما تَدُّعُونَ في حكمكم.

قوله: ﴿ سَلُّهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ ﴾.

والزعيم ِ الكفيل والضَّامِنِ، والمعنى سلهم أَيُّهُمْ كَفَلَ بِذَلِكَ.

قوله:﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُركَائِهِمْ إِنْ كَـانُوا صَادِقِينَ. يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ اقٍ.

أي فليأتوا بشركائهم يوم القِيَامةِ.

ومعنى ﴿ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ ﴾ في اللغة يُكشَفُ عن الأمر الشديد، قال الشاعر:

قد شمرت عن ساقها فشُدُّوا وجدت الحرب بكم فَجِدُّوا والقوس فيها وتر عُرُدُّ(١)

وجاء في التفسير عن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن حَنْبَل قال ثنا أبي، قال ثنا محمد بن جَعْفَرٍ يعني غندر(٢)، عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال، قال ابن عباس في قوله: يكشف عن سَاقٍ عن الأمر الشديد. وقال ابن مَسْعُودٍ: يكشف الرحمن عن ساقه، فأما المؤمنون فيخرون له سُجَّداً وأما المنافقون فتكون ظهورهم طبقاً طبقاً كأن فيها السفافيد (٣).

فهذا ما روينا في التفسير وما قاله أهل اللغة.

قال أبو إسحاق: هذا تأويل قوله ﴿وَيُدْعَوْنَ إِلَى السَّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ. خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ﴾. يعني به المنافقُونَ.

<sup>(</sup>١) انظر الكامل ٢٢٤/١. حيث ورد هذا الرجز في خطبة الحجاج أول ما قدم أميراً على العراق. والشطر الثالث في اللسان (عرد). والعرد الشديد.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ولم أقف لهذا الاسم على ضبط، ولم أعرف له ترجمة.

<sup>(</sup>٣) منحنية، والسفافيد جمع سفود، وهو الحديدة يوضع فيها اللحم ليشوى على النار.

وقوله: ﴿ تَرْهَفُهُمْ ذِلَّةً ﴾: معناه تَغشاهم ذِلَّةً .

﴿ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ ﴾، يعنى به في الدنيا.

وقوله: ﴿فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ﴾.

ومثله: ﴿ ذَرْنِي ومن خَلَقْتُ وَحِيداً ﴾ ، معناه لا تَشْغَلْ قَلْبَكَ بِهِ ، كِلْهُ إِليَّ فَإِنِّي أُجَازِيه ، ومثله قول الرجل: ذرني وإياه . وليس أنه مَنَعه بِهِ ولكن تأويله كِلْهُ إِليَّ فَإِنِّي أَكْفِيكَ أَمْرَه .

وقوله: ﴿ فَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلاَ تَكُنْ كَصَاحِبِ الحُوتِ ﴾ .

يعني: يونس عليه السلام.

﴿إِذْ نَادَى وَهُو مَكْظُومٌ ﴾: أي مملوء غَمَّا وكرباً.

وقوله: ﴿ لَوْلَا أَنْ تَدَارِكُهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالعَراءِ، وَهُوَ مَذْمُومٌ ﴾ .

والمعنى أنه قد نبذ بالعراء وهو غير مذموم، ويدل على ذلك أن النَّعمة قد شَمِلَتْه.

قوله: ﴿فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ ﴾.

هذا تخليصٌ له من الذَّم ، والعراء المكان الخالي قال الشاعر:

رفعتُ رجل لا أخاف عشارها ونبذت بالبلد العراء ثيابي (١) قوله عز وجل: ﴿ وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْ لِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ ﴾ .

وقرئت ليزهقونك \_ بالهاء \_ ولكن هذه تخالف المصحف أعني الهاء والقراءة على ما وافق المصحف.

وهـذه الآية تحتاج إلى فصل إبانةٍ في اللغة فأما ما رُوِيَ في التفسير

<sup>(</sup>١) تقدم . (٢) أن يعاينه ليحسده، وتصيبه عينه بشر.

فروي ان الرجل من العرب كان إذا أراد أن يعتان شيئا. أي يصيبه بالعين تجوع ثلاثة أيام، ثم يقول للذي يريد أن يعتانه: لا أَرَى كاليوم إبلاً أو شاءً أو ما أراد. المعنى لَمْ أَر كإبل أراها اليوم إبلاً فكان يصيبها بالعين بهذا القول، فقالوا للنبي على لما سمعوا منه الذكر كما كانوا يقولون لما يريدون أَنْ يُصِيبُوه بالعين.

فأما مذهب أهل اللغة فالتأويل عندهم أنه من شدة إبْغَاضِهِمْ لك وعدوانهم يكادون بِنَظَرهم نَظَر البغضاء أن يضروك، وهذا مستعمل في الكلام، يقول القائل: نظر إليَّ نظراً يكاد يَصْرَعُنِي بِهِ، ونظراً يكاد يأكلني فيه، وتأويله كله أنه نظر إليَّ نظراً لو أمكنه معه أكلي أَوْ أَن يَصْرَعَنِي لفَعَلَ.

وهذا بيِّن واضح ، واللُّه أعلم .



## بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿ الحاقَّةُ مَا الحَاقَّةُ ﴾ .

الأوَّلَةُ مرفوع بالابتداء، و «ما» رفع بالابتداء أَيْضاً، والحاقَّةُ الثانية خبر «ما» والعائد على «ما» الحاقةُ الثانيةُ، على تقدير ما هي، والمعنى تفخيم شأنها، واللفظ لفظ استفهام كما تقول: زيد ما هو، على تأويل التعظيم لشأنه في مَدْح كان أَوْ ذَمِّ ، والحاقَّةُ السَّاعَةُ والقِيامة وسميت الحاقَّةُ لأنها تحق كل شيء يعمله إنسانٌ من خير أو شر. وكذلك ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا الحَاقَّةُ ﴾.

معناهُ أي شيء أعلمك ما الحاقة. و «ما» موضعها رفع، وان كان بعد أدراك لأن ما كان في لفظ الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله، المعنى ما أعلمك أي شيء الحاقة. ثم ذكر الله \_ عز وجل \_ من كذَّب بالحاقة والساعة وأمر البعث والقِيامة وما نزل بِهِمْ وَعْظاً لأمّة محمد على فقال:

﴿كَذَّبَتْ ثُمُودُ وَعَادُ بِالقَارِعَةِ ﴾ أي بالقيامة .

﴿ فَأَمَّا تُمُودُ فَأَهُلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ ﴾ .

ومعنى ﴿ بالطاغية ﴾ عند أهل اللغة بطغيانِهِمْ ، وفاعِلَة قد يأتي بمعنى المصادِر نحو عافية وعاقبة . والذي يدل عليه معنى الآية . والله أعلم - أنهم أهلكوا بالرجفة الطاغية ، كما قال :

﴿وَأَمَّاعَادُ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ﴾.

يقال للشيء العظيم عاتٍ وعاتية، وكذلك أهلكوا بالطاغية، ودليل الوصف بالطغيان في الشيء العظيم قوله عز وجل:

﴿إِنَّا لَمَّا طَغَى المَاءُ حَمَلْنَاكُم فِي الجَارِيَةِ ﴾.

فوصف الماء بالطغيان لمجاوزته القَدْرَ في الكَثْرةِ، وكذلك أهلكوا بالطاغية، واللَّه أعلم.

وقوله: ﴿بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ﴾ أي بريح شديدة البرد جدًّا، والصَّرْصَرُ شدة البرد، وصَرْصَر متكرر فيها البرد، كما تقول قد قلقلت الشيء، وأَقْلَلْتُ الشيء إذا رَفَعته من مكانه، إلاّ أن قلقلته رَدَدْتُه أي كرَّرْتُ رفعه، وأَقْلَلْتُه رفعته. فليس فيه دليل تَكْرِير، وكذلك صَرْصَرَ وَصَرَّ وصَلْصَلَ، وَصَلَّ. إذا سمعت صوت الصرير غير مُكَرَّرِ قلت قد صَرَّ وَصَلَّ، فإذا أردت أن الصوت تكرر قلت: قد صَلْصَلَ، وصَرْصَرَ.

وقوله تعالى: ﴿ سَخْرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُوماً ﴾ .

معنى ﴿ سَخْرَهَا عَلَيْهِمْ ﴾ أقامها عليهم كما شاء، ومعنى ﴿ حُسُوماً ﴾ دَاثِمَةً، وقالوا مُتَابِعةً، فأما ما توجبه اللغة فعلى معنى تَحْسِمُهم حُسُوماً. أي تُذْهِبُهُمْ وتُفْنِيهِمْ.

وقوله \_ عزّ وجلّ \_ : ﴿كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ﴾.

﴿أَعْجَازُنَخْلِ ﴾ أَصُولُ نَخْلَ، وقيل خاوية للنخل لأن النخل تذكر وتُؤنَّثُ. يقال: هذا نخل حسنٌ، وهذه نخل حَسنَةٌ، فخاوية على التأنيث. وقال في موضع آخر: ﴿أَعْجَازُ نَخْلِ مُنْقَعِرِ﴾(١).

وقوله:﴿وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ﴾.

<sup>(</sup>١) سورة البقر / ٢٠.

وقُرِئَتْ وَمَن قِبَلَهُ فمن قال: ومن قِبَلَهُ فمعناه وتباعُهُ، ومن قال ومَنْ قَبْلَه فالمعنى مَنْ تَقَدَّمَهُ.

﴿ وَالمُوْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ ﴾ .

﴿المؤتفكات﴾ الذين ائتفكوا بِذُنُوبِهِمْ، أي أهلكوا بِذُنُوبِهِمْ الَّتي أعظَمُها الأفك، وهو الكذبُ في أمر اللَّه بأنهم كفروا وكذَّبوا بالرُّسُلِ فلذلك قيل لهم مؤتفكون، وكذلك الذين ائتفكت بهم الأرض، أي خُسِفَ بِهِمْ إنما معناهُ انقلبت بِهِمْ كما يقلب بهم الكذاب الحقَّ إلى البَاطِلِ ومعنى ﴿بالخاطئة ﴾ بالخطأ العظيم، والدليل على أن من عظيم آثامهم الكذِبُ قوله:

﴿ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ ﴾.

لإنهم كذبوا رُسُلَهُمْ.

﴿ أُخْذَةً رَابِيَّةً ﴾ : معنى رابية تَزِيدُ عَلَى الأحْدَاثِ.

وقوله عز وجل:﴿إِنَّا لَمَّا طَغَى المَاءُ حَمَلْنَاكُمْ في الجَارِيَةِ ﴾.

معنى طغى الماء طما وارتفع، ومعنى الجارية، أي سفينة نـوح ٍ عليه السلام والله أعلم.

وقوله: ﴿لِنَجْعَلَها لَكُمْ تَذْكِرَةً ﴾.

معناه لنجعل هذه الفعلة لكم تذكرة، أي إغراق قوم نوح ونجاته والمؤمنين مَعَهُ.

وقوله: ﴿وَتَعِيها أُذُنُّ وَاعِيَةً ﴾.

معناه أُذُنُ تحفظ ما سَمِعَتْ وَتَعْمَلُ به، أي ليحفظ السامع ما سمع ويعمل به. تقول لكل شيء حفظته في نفسك: قَدْ وَعَيْتُه، يقال: قَدْ وَعَيْتُ

العِلم وَوَعَيْتُ قُلْتَ، وتقول لما حفظته في غير نفسك: أَوْعَيْتُه، يقال أوعيت المتاعَ في الوعاء.

وقوله:﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ﴾.

القراءة بالرفع في نفخة على ما لم يسم فاعله. وذكر الأخفش نفخة وَاحِدةً بالنَّصْبِ ولم يذكر قريء بها أم لا، وهي في العربية جائزةً على أن قولك في الصور يقوم مقام ما لم يسم فاعله، تقول: في الصور نفخاً، ففي الصور على لفظ الجر، والمعنى نفخ الصور نفخة واحدةً، وهذا على من نصب نفخة واحدةً. ومن رفع فعلى مَعْنَى نُفِخَ نفخة واحدةً في الصور. فأما تذكير نفخ فلو كان نفخت في الصور نفخة جاز لأنه تأنيتُ ليس بحقيقيً، تذكير ففخ فلو كان نفخت في الصور نفخة جاز لأنه تأنيتُ ليس بحقيقيً، فتذكيره جَائِزٌ، لأن النفخة والنفخ بمعنى واحِدٍ، ومثله ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةً مِنْ رَبِّه﴾(١)، المعنى معنى الوعظ. وقال في موضع آخر: ﴿قَدْ جَاءَتُكُمْ موعظةً مِنْ رَبِّهُ﴾(١)، المعنى معنى الوعظ. وقال في موضع آخر: ﴿قَدْ جَاءَتُكُمْ

وقوله:﴿وانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ ﴾.

يقال لكل ما ضعف جدًّا قـد وَهَى فهو واهٍ، ويجـوز واهيةً بإمـالـة الألف والواو لكسر الهاء.

وقوله:﴿والمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا﴾.

المعنى الملائكة على جَوَانِبَها، ورَجَا كل شيء نَاحِيَتُه، مقصور، والتثنيةُ رَجَوان والجمع أَرْجَاءِ.

﴿وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةً ﴾.

يروى ثمانية أملاك أَرْجُلُهم في تخوم الأرض السابعة والعَرْشُ فوق رُؤُوسِهم وَهُمْ مُطْرِقُونَ يُسَبِّحُونَ.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة. الآية ٢٧٥. (٢) سورة يونس. الآية ٥٧.

﴿ فَأَمَّامَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَأُوا كِتَابِيه ﴾.

يروى إذا كان يوم القيامةِ عرض الخلق ثـلاث عَرَضاتٍ في الاثنين منها الاحتجاج والاعتذار والتوبيخُ، وفي الثالثةِ تنثر الكتبُ فيأخذ الفائز كتابه بيمينه والهالك كتابه بشماله.

و «هاؤُمُ» أمر للجماعة بِمَنْزِلَةِ هَاكُمُ، تقول للواحد هَاءَ يَا رَجُلُ وللاثنين هاؤُما يا رَجُلاَنِ، وللثلاثة هاؤُم يا رجال، ولِلمَرْأَةِ هاءِ يا امرأَةُ ـ بكسر الهمزة ـ وللاثنين هاؤما وللجَمَاعَةِ النِّسَاءِ هَاؤُنَّ. وفي هذه ثلاثُ لُغَات قد ذكرتها في غير كِتَابِ القُرآنِ.

وقوله: ﴿إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَه﴾.

معناه إني أيقنتْ بأني أحاسب وأبعَثُ.

فأما «كتابيه» و «حسابيه» فالوجه أن يوقف على هذه الهائاتِ ولا تُوصِلْ، لأنها أدخلت للوقف، وقد حذفها قوم في الوصل ولا أحب مخالفة المصحف، ولا أن أقرأ بإثبات الهاء في الوصل. وهذه رؤوس آياتٍ فالوجه أن يوقف عندها، وكذلك قوله: ﴿وَمَا أدراك ماهية ﴾.

وقوله:﴿هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهُ ﴾.

معناه ذهبت عني حُجَّتِيَه، والسُّلْطَانُ الحُجَّة، وكذلك قيل للأمراء سلاطين لأنهم الذينَ تُقام بِهِمُ الحججُ والحُقُوقُ.

وقوله: ﴿قُطُوفُها دَانِيَةٌ ﴾.

معناه تدنو من مريدها لا يَمْنَعُه مِنْ تَناولها بُعْدُ وَلاَ شَوْكُ.

وقوله: ﴿ فِي الْأَيَّامِ الخَالِيةِ ﴾، ومعناه في الأيام التي مَضَتْ لهم.

قوله: ﴿صَلُّوهُ ﴾ المعنى اجعلوه يصلى النَّارَ.

قوله ﴿مِنْ غِسْلِينٍ﴾: معناه من صديد أهل النار، واشتقاقه مما ينغسِلُ مِنْ أَبدَانِهِمْ.

وقوله: ﴿قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ﴾، و﴿قَلِيلًا مَا تَذَكُّرُونَ﴾.

«ما» مُؤكَّدَة، وهي لَغْوٌ في باب الاعـراب، والمعنى قليلا يُؤمِنُـونَ وقَلِيلًا يَذَّكُرُونَ.

وقوله: ﴿ تُنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ .

رفعه بِهُوَ مُضْمِرَةً يدل عليها قوله :﴿وَمَا هُوَ بِقَوْل ِ شَاعِرٍ ﴾ ، [أي] هُوَ تَنْزيـل من رَبِّ العَالَمِينَ .

وقوله: ﴿ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ﴾ .

يعني به النبي على ﴿ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِاليَمِينِ ﴾ أي بالقُدْرَةِ والقوَّة وقال الشماخ: (١) إذا ما رايعة رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين قوله: ﴿ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الرَتِينَ ﴾: الوتين نياط القلب.

﴿ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ﴾، حاجزين من نعت أحد، وَأَحَدُ في معنى جميع، المعنى فما منكم قوم يحجزون عنه.

وقوله: ﴿وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ﴾، المعنى أنَّ القُرآن لليقين حقٌّ اليقين.

قوله: ﴿فَسَبُّحْ باسم ِ رَبُّكِ الْعَظِيمِ ﴾:

التسبيح معناه تَنْزيهُ اللَّهِ مِنَ السُّوءِ وتنزيهه تعالى.

<sup>(</sup>١) في ديـوانه /٩٢، ومعـاهد التنصيص. وابن يعيش ٢/٣، واللسـان (يمن) والقرطبي ٤٩/٢٣ والحلبي ومعاني القرآن للفراء ٢/٣٨٥.



# بسم الله الرحمن الرحيم

قُولُه عَز وجل:﴿سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ۗ ﴾.

وقرئ سال بغير همز، يقال: سألت اسأل، وسَلْتُ أَسَالُ، والرجلان يتساءلان ويتساولان بمعنى واحِدٍ. والتأويل دَعَا دَاعٍ بعـذاب واقع. وذلك كقولهم: ﴿اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هذا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرٌ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ الْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾(١).

وقيل معنى سأل سائِلٌ بعـذاب، أي عن عذاب واقـع، فالجواب قوله: ﴿لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ﴾ .

أي يقع بالكافرين، وقيل أن سال سايل بغير همز، سايل وَادٍ في جهنم. وقوله: ﴿ذِي الْمَعَارِجِ ﴾.

قيل معارج الملائكة، وقيل ذي الفَوَاصِل.

وقوله: ﴿ تَعْرُجُ المَلاَئِكَةُ والرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾.

جاء في التفسير أنَّه يَوْمُ القِيَامَةِ، وجاء أيضاً أن مقداره لـو تكلفتموه خمسون ألف سنة، والملائكة تعرج في كـل يـوم واحِـدٍ. وقرئت: تعرجُ

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال /٣٢.

الملائكة ويعرج الملائكة. وقيل منذ أول أيَّام الدُّنيا الى انقضائها حمسون الف سنة. وجائز أن يكون «في يوم» من صلة «واقع»، فيكون المعنى سال سائل بعذاب واقع في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، وذلك العذاب يقع في يوم القيامة.

وقوله عز وجل:﴿فَاصْبِرْ صَبْراً جَمِيلًا﴾.

هذا يدل على أن ذلك قبل أن يؤمر النبي عليه السلام بالقتال.

قوله: ﴿ إِنَّهُم يَرَوْنَه بَعِيداً. وَنَرَاهُ قَريباً ﴾.

يرونه بعيداً عندهم كأنهم يستبعدونه على جهة الإحالة، كما تقول لمُناظِركَ: هذا بعيد لا يكون.

وقوله :﴿وَنَرَاهُ قَرِيباً﴾ .

أي صحيحاً يقرب فَهْمُ مثله بما دل اللّه على يـوم البعث بقـولـه: ﴿قُلْ يُحْيِيهَا الذي أَنْشَأُهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾، وما أشبه هذا من الاحتجاجات في البعث.

وقوله: ﴿ يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ ، وتَكُونُ الجِبَالُ كالعِهْنِ ﴾ .

العِهْنُ الصوف، والمهل دُرْدِيُّ الزُّيْتِ(١).

﴿ وَلا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا ﴾.

وقرئت ولا يُسْأَلُ حَمِيمٌ. فمن قرأ ولا يَسْأَلُ فالمعنى أنهم يعرف بعضهم بعضاً، ويدل عليه قوله: ﴿ يُبَصَّرُونَهُ مُ ﴾ .

ومن قـرأ ولا يُسْأَل حَمِيمٌ حَمِيماً. فالمعنى لا يُسْأَل قريب عن قـرابته، ويَكُونُ ﴿يُبصَّرُونهم﴾ ـ واللَّه أعلم ـ للملائكة.

وقوله: ﴿وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ﴾: معناه أدنى قبيلته منه.

<sup>(</sup>١) ما يبقى أسفله.

وقوله: ﴿كَلَّا إِنَّهَا لَظَّى﴾.

«كَلَّا» ردع وتنبيه ، أي لا يَرجعُ أحدٌ من هؤلاء فاعتبروا.

وقرثت ﴿نَزَّاعَةً للشَّوى﴾. والقراءة نَزَّاعَةٌ، والقراء عليها وهي في النحو أَقُوى مِنَ النَّصْبِ. وذكر أَبو عُبَيْدٍ أنها تجوز في العربيَّةِ، وأنه لا يَعْرِفُ أَحَداً قَرَأَ بها. وقد رويت عن الحسن، واختلف فيها عن عَاصِمٍ، فَأَما ما رواه أبو عمرو عن عاصم فَنَزَّاعَةً \_ بالنصب \_ وروى غيره نَزَّاعةً \_ بالرفع \_.

فأما الرفعُ فَمِنْ ثَلاث جِهَات، أحدها أن تكون «لَظًى» و «نَزَّاعة» حبراً عن الهاء والألف، كما تقول: إنه حُلُو حَامِضٌ، تريد أنه جمع الطعمين، فيكون الهاء والألف إضماراً للقصة (١)، وهو الذي يسميه الكوفيون المجهول، المعنى أن القصة والخبر لظى نزاعة للشوى، والشوى الأطراف، اليَدَانِ والرَّبْلانِ والرأسُ، والشوى جمع شواه، وهي جلدة الرأس، قال الشاعر (٢):

قالت قتيلة ماله قد جُلِلَتْ شيباً شواته

فأما نصب ﴿ نَزَّاعَة ﴾ فعلى أنها حال مؤكدة كها قال: ﴿ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقاً ﴾ وكما تقول أنا زيد معروفاً، فيكون نزاعة منصوباً مُؤكداً لأمر النار، ويجوز أن ينصب على معنى أنها تتلظى نَزَّاعَةً كما قال جل ثناؤه: ﴿ فَأَنْذُرْتُكُمْ نَاراً تَلَظّى ﴾ . والوجه الثالث في الرفع يرفع على الذّم بإضمار هي على معنى هي نزاعة للشوى .

ويكون نصبها أيضاً على الذم فيكون نصبها على ثلاثة أوجه.

وقوله: ﴿ تَدْعُومَنْ أَدْبَر وَتَوَلَّى ﴾.

<sup>(</sup>١) أي ضمير الشان

 <sup>(</sup>۲) هـ و الأعشى. اللسان (شــوى) والـطبــري ٢٨/٢٩، والقـرطبي ٢٨٨/١٨، ومجــاز ابي عبيــدة
 ٢٦٩/٢.

تدعو الكافر باسمه والمنافق باسمه.

وقوله: ﴿إِنَّ الإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً ﴾.

الهلوع على ما في الآية من التفسير يفزع ويَجْزَعُ مِنَ الشُّرِ.

وقوله: ﴿إِذَا مَسَّهُ الشُّرُ جَزُوعاً ، وإذا مَسَّهُ الخَيْرُ منوعاً ﴾ .

الانسان ههنا في معنى الناس،! فاستثنى الله ـ عز وجل ـ المؤمنين المصلين فقال: ﴿ إِلَّا المُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاَتِهِمْ دَائِـمُونَ ﴾.

يعني به المحافظين على الصلاة المكتوبة، ويجوز أن يكون الذين لا يُزيلُونَ وجوههم عن سمت القبلة ولا يلتفتون، فيكون اشتقاقه من الدائم وهو الساكن، كما جاء النهي عن البول في الماء الدائم، والمحروم الذي هو محارف قد حرم المكاسب وهو لا يَسْأُلُ(١).

وقوله عز وجل: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيرُ مَلُومِينَ ﴾. [أي] على هؤلاء.

وقيل إنَّها في مَعنى «منْ» المعنى عند قائل هذا إلَّا مِنْ أَزْوَاجِهِم أَو ما ملكت وقيل إن «على» محمول على المعنى، المعنى فإنَّهُم لاَ يُلاَمُونَ على أَزواجهم، ويدل عليه ﴿فَإِنهم غير ملومين﴾.

وقوله: ﴿ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴾ .

معناه في العُدْوَانِ. وهي المبالغة في مخالفة أمر الله ومجاوزة القدر في الظُّلِمْ.

وقيل: ﴿فَمِنَ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ العَـادُونَ﴾، أي من طلب غير الأزواج وَمَا ملكت الأيمان فقد اعتدى.

<sup>(</sup>١) المحازف \_ بفتح الراء: المحروم \_ والحرفة \_ أيضاً الحرمان ومن هذا قول عمر: لحرفة أحدهم أشد على من عيلة.

والعَادُونِ جَمْعُ عَادٍ وَعَادُونَ.

قوله : ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴾ .

أي يَرْعَوْنَ العهد والأمانة ويحافظون عليها. وكل محافظ على شيء فهو مُرَاع له. والإمام راع لرعيته.

وَقُولُه: ﴿ فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَك مُهْطِعِينَ ﴾.

﴿مهطعین﴾ منصوب على الحال، والمهطع المقبل ببصره على الشيء لا يزايله، لأنهم كانوا ينظرون إلى النبي عليه السلام نظر عداوة، قال الله تعالى: ﴿وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لاَ يُبْصِرُونَ ﴾(١)، معناه غيظاً وحنقاً.

قوله: ﴿عَنِ اليَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ ﴾.

حَلَقاً حَلَقاً وجماعة جماعة، وعِزِينَ جمع عزة، فكانوا عن يمينه وشِمَالِه مجتمعين، فقالوا إن كان أصحاب محمد يدخلون الجنة فإنا ندخلها قبلهم، وإن أعطوا فيها شيئاً أعطينا أكثر منه، فقال عز وجل:

﴿ أَيُطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يَدْخُلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ ﴾.

وقرئت أَن يَدْخُل جنة نعيم. ثم قال:

﴿كَلَّاإِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ ﴾.

أي من تراب ومن نطفة، فأي شيء لهم يدخلون به الجنة، وهم لك على العداوة وعلى البغضاء.

وقوله: ﴿ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ المَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ، عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ خَيْراً مِنْهُمْ ﴾.

معناه فأقسم برب المشارق والمغارب، و «لا» مؤكدة كما قال: ﴿لِنَلا يَعْلَمَ

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف /١٩٨.

أَهْلُ الكِتَابِ ﴾، ومعناه ليعلم أهل الكتاب، ومعنى ﴿ رب المشارق والمغارب ﴾ أي مشارق الشياء مشارق السيف ومشارق الستاء وَمَغَارب الصيف، ومغارب الشتاء فتشرق الشمس كل يوم من مشرق، وتغرب من مغرب، وكذلك القَمَرُ.

وقوله: ﴿فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلاَقُوا يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ﴾.

﴿ يُخوضُوا ﴾ جواب الأمر مجزوم، وقيل إنه مجزوم وإن كان لفظه بغير آلةِ الأُمْرِ لأنه وضع موضع الأمر، كأنه قال ليخوضوا وليَلْعَبُوا. وهذا أَمْرٌ على جهة الوعيد، كما تقول: اصنع ما شئت فإني أعاقبك عليه.

وقد مر تفسير هذا مستقصًى.

وقوله عز وجل: ﴿يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الأَجْدَاثِ سِرَاعاً [كَاأَنَّهُمْ إلى نُصُبِ يُوفِضُونَ]﴾.

والأحداث القبور واحدها جَدَث، ويقال أيضاً حَدَفٌ في هذا المعنى، وقرئت إلى نَصْب يوفِضُونَ وَإلى نُصْب للهذا النون وسُكُونِ الصاد، وقُرِئَتْ إلى نُصُب بضم النون وسُكُونِ الصاد، وقُرِئَتْ إلى نُصُب بضم النون والصاد، فمن قَراً نُصْب، فمعناه كانهم إلى علم مَنْصُوب لهم، ومن قرأ إلى نُصُب فمعناه إلى أَصْنَام لهم، كما قال: وما ذُبحَ عَلَى النُصُب.

ومعنى ﴿ يُوفِضُونَ ﴾ يُسْرِعُونَ ، قال الشَّاعِر (١):

لأنْعَتَنْ نَعَامةً ميفاضاً خَرْجَاءَ تعدو تطلب الأضاضا

الميفاض السريعة، وخرجاء ذات لونين سَوَادٍ وبياضٍ، ومعنى الأضاض الموضع الذي يُلْجَأً إليه، يقال أضَّتني إليك الحاحة أضَاضاً.

 <sup>(</sup>١) البيت في اللسان (أضض) الطبري ٢٩ / ٨٩ . ـ ولم يذكره قائله.
 معاني القرآن للفراء ٢ / ١٨٦ .

قوله: ﴿ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً ﴾ أي تغشاهم ذِلَّةً .

وقوله:﴿مِنْعَذَابِ يَوْمِئِذٍ ﴾.

قرئت بالفتح والكسر، فمن قرأ بِكَسْرِ يَوم فَعَلَى أَصْل الإضافة لأن الذي يضاف إليه الأول مجرور بالإضافة (١). ومن فتح يوم فلأنه مضاف إلى غير متمكن مضاف إلى «إذْ»، و «إذْ» مبهمة، ومعناه يوم إذ يكون كذا وكذا، فلما كانت مبهمة وأضيف إليها، بني المضاف إليها على الفتح، كذلك أنشدوا قول الشاعر(١):

لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت حمامة في غصون ذات أو قال

فلما أضاف «غير» إلى «أن» بناها على الفتح، وهي في موضع رفع، والرفّعُ أيضا قَد رُوِيَ، فقالوا «غيرُ» أن نطقت، كما قرئ الحرف على إعراب الجر، وعلى البناء على الفتح.

<sup>(</sup>١) في الأصل يضيف إليه.

<sup>(</sup>٢) تقدم .





## بسم الله الرحمن الرحيم

قوله عَزَّ وَجَلَّ:﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا نُـوحاً إِلَى قَوْمِهِ أَن أَنْـذِرْ قَوْمَـكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٍ﴾.

«أن» في موضع نصب بأرسلنا، لأنَّ الأصْلَ بأن أَنْذِرْ قَوْمَكَ، فلما اسقطت الباء أفضى الفِعْلُ إلى أن فنصبها، وقد قال قوم يُرْتَضَى عَلْمُهُمْ إن موضع مِثْلِها جَرَّ وإن سقطت الباء، لأن «أن» يحسن معها سقوط الباء. ولا تسقط من المصدر الباء، لأنك لو قلت: إني أرسلتك بالإنْ ذَارِ والتهدد لم يُجِزْ أن تقول إني أرسلتك بالإنْ نُنْذِرَ وان تهدد لجاز واني أرسلتك بأن تُنْذِرَ وان تهدد لجاز واني أرسلتك أرسَلْتُك أن تنذر وأن تهدد لجاز واني

وأصل الإنذار في اللغة الإعلام بما يخاف منه فيحذر، وان لا يتعرض له ويجوز أن يكون «أَن» تفسير لما أُرْسِلَ بِهِ، فيكون المعنى: إنا أرسلنا نـوحاً إلى قومه أَيْ أَنْذِرْ قَومَكَ.

﴿ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ. أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونَ ﴾.

أرسل اللَّه نوحاً وجميع الانبياء بالأمر بعبادته وإيثار تقواه وطاعة رسله.

وقوله: ﴿يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ ﴾.

﴿يغفر﴾ جزم جواب الأمر ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ ﴾ واتقوه وأطيعوني يغفر لكم من

ذنوبكم، والنحويون البصريون كلهم ما خلا أبا عمرو بن العلاء لا يدَّغِمُونَ الراء في اللام، لا يجيزون يَغْفِر لَّكُمْ، وأبو عمرو بن العلاء يسرى الإدغام جائزاً. وزعم الخليل وسيبويه ان الراء حرف مكرر متى أدغم في اللام ذهب التكرير منه، فاختلَّ الحرف، والمسموع من العرب وقرأه القراء إظهار الراء.

ومعنى ﴿من ذنوبكم ﴾ ههنا \_ يغفر لكم ذنوبكم ودخلت «من» تختص الذنوب من سائر الأشياء، لم تدخل لتَبْعيض الذُنُوب، ومثله قوله ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْتَانِ ﴾. معناه اجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان ليس الرجس ههنا بعض الأوثان.

وقوله: ﴿ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى ۚ أَجَل ۚ إِمُسَمِّى ، إِن أَجَلَ اللَّه إِذَا جَاءَ لَا يُؤخِّرُ ﴾ .

معناه اتقوا اللَّه وأطيعون يؤخركم عن العذاب، أي يؤخركم فتموتوا غير ميتة المُسْتَأْصَلِين بِالعَذَابِ. ثم قال: ﴿إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لاَ يُـوَّخُرُ معناه إذا جاء الأجل في الموت لا يؤخر بعذاب كان أو باستئصال.

قوله: ﴿جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ في آذَانِهِمْ وِاسْتَغْشُوا ثِيَابَهُمْ ﴾.

قيل إنهم كانوا يسدُّون آذانهم ويغطون وجوههم لئلا يسمعوا قَـوْلَـهُ، وليبالغوا في الاعراض عنه بتغطية الوجوه.

وقوله: ﴿وَأُصَرُّوا﴾: أقاموا ولم ينووا توبة منه.

﴿واستكبروا﴾: أخذتهم العزة من اتباع نـوح والدليـل على ذلك قـوله: ﴿ أَنُّومِنُ لَكَ واتَّبَعَكَ الأَرْذُلُونَ ﴾ (١).

وقوله: ﴿إِنِّي دَعَوْتُهم جِهَاراً ﴾.

أي دعوتهم مظهراً لهم الدعوة، و «وجهاراً» منصُوبٌ مصدر موضوع موضع

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء /١١١.

الحال. المعنى دعوتهم مجاهراً بالدعاء إلى توحيد اللَّه وتقواه.

﴿ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَاراً ﴾.

أي خَلَطْتُ لَهُمْ دُعَاءَهم في العلانية بدعاء السر، فقلت: ﴿اسْتَغْفِرُوا رَبُّكُمْ إِنَّهُ كَان غَفَّاراً ﴾.

أي استدعوا مَغْفِرَةَ رَبِكُمْ.

﴿ يُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً ﴾.

وقيل إنهم كانوا قد أجدبوا، فَأَعْلَمَهُم أَن إيمانهم بالله يجمع لهم مَعَ المحظِّ الوافِرِ في الآخرة. الخِصْبَ والغِنَى في الدنيا، ومدراراً: كثيرة الدّر، أي كثيرة المطر.

﴿وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ﴾.

يعطيكم زينة الدنيا وهي المال والبنون.

﴿وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ﴾: أي بساتين.

وقوله عز وجل:﴿مَالَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَاراً ﴾.

قيل: مَا لكم لاَ تَخَافُونَ للَّه عَظَمةً، وقيل لا ترجون عاقبة، وحقيقته ووللَّه أعلم مالكم لا ترجون عاقبة الايمان فتوحدون اللَّه وقد جعل لكم في أنفسكم آية تدل على توحيده من خلقه إياكم، ومن خلق السموات والأرضِينَ والسمس والقمر فقال:

﴿وَقَدْخَلَقَكُمْ أَطْوَاراً ﴾.

أي طوراً بعد طورٍ، نقلكم من حال إلى حال ومن جِهَةٍ من الخلق إلى جهة \_ خلقكم من تراب ثم من نطقة ثم من علقة ثم من مضغة، ثم جعل المضغة عظماً، وكسا العظم لحماً ثُمَّ قَرَّرَهُمْ فقال:

﴿ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَق اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقاً ﴾.

و ﴿طباقاً﴾ مَنْصُوبُ على جهتين، إحداهما مُطَابِقَةً طِباقاً، والأخرى من نعت سبع أَيْ خَلَق سبعاً ذات طباق.

﴿وَجَعَلَ القَمَرَ فِيهِنَّ نُوراً ﴾.

قال أهل العربية: يجوز أن يكون في السماء الدنيا وقيل فيهن لأنهن كالشيء الوَاحِد، وجاء في التفسير أن وجه الشمس يضيءُ لأهل الأرضُ من ظَهْرها وقَفَاهَا ويضيء لأهل السموات وكذلك القمر.

﴿وَاللَّهُ أَنْبَتَكُم مِنَ الأَرْضِ نَبَاتاً ﴾.

و ﴿ نباتاً ﴾ محمول في المصدر على المعنى ، لأن معنى «أنبتكم» جعلكم تنبتون نباتاً والمصدر على لفظ أنبتكم إنباتاً ونباتاً أبلغُ في المعنى .

قوله: ﴿لِتَسْلُكُوامِنْهَا سُبُلاً فِجَاجاً ﴾ ، أي طرقاً بَيّنةً .

وقوله: ﴿وَوُلْدُه﴾ ويقرأ: ﴿وَوَلَدُه﴾.

والوَلَدُ والولد بمعنى واحِدٍ، مثل العَرَب والعُرْب، والعجم والعُجْم. وقوله: ﴿ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُنَّاراً ﴾ .

يقال: مكر كبير وكُبَّار وكِبارَ في معنى واحد.

﴿ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ ولا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعاً ﴾.

وقُرِئَتْ وُدًّا ـ بضم الواو ـ .

﴿وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْراً ﴾.

هذه خمسة أصنام كانَتْ في قَوْم ِ نُوحٍ يعبدونها. ثُمَّ صَارَتْ إِلَى العَرَبِ

فكان وُدّ لكلب، وكان سُواع لِهَمَدَان، وكان يغوث لمذحج، وكان نسر لحمَير وقرئت يغوثاً ويَعُوقاً.

ويغوث ويعوق لا ينْصَرِفَان لأنَّهُمَا في وزن الفعل وهما معرفتان، والقراءة التي عليها القراء والمصحف ترك الصرف. وليس في يغوث ويعوق ألف في الكتاب، ولذلك لا ينبغي ان يقرأ: إلا بترك الصرف. والذين صرفوا جعلوا هذين الاسمين الأغلب عليهما الصرف إذ كان أصل الأسماء عندهم الطَّرْفَ، أو جعلوهما نَكِرَةً وإن كانا معرفتين، فكأنهم قالوا: ولا تذرون صنماً من أصنامكم، ولا ينبغي أن يقرأ بها لمخالفتها المصحف.

قوله : ﴿مِمَّا خَطِيثَاتِهمْ ﴾ .

ويقرأ مما خطاياهم، وخطيئة يجمع على خطايا. وخطيئات، وقَد فسَّرنَا ذلك فيما سلف من الكتاب.

﴿ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الأَرْضِ مِنَ الكَافِرِينَ دَيَّاراً ﴾ .

﴿ دَيَّاراً ﴾ في معنى أحد. يُقَالُ مَا في الدار أَحَدُ وما بها دَيَّار، وأَصْلُهَا دَيْوَار، فيقالا فقلبت الواوياء وأدغمت أحداهما في الأخرى.

وإنما دعا عليهم نوح عليه السلام لأنَّ اللَّه جَلَّ وَعَلاَ أُوحَى إليه ﴿أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إلاَّ مَنْ قَدْ آمَنَ﴾.

قوله تعالى:﴿وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِناً﴾.

قالوا بيتي مَسْجداً، وإن شئت أسكنت الياء وإن شئت فتحتها.

وقوله: ﴿وَلاَ تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَاراً ﴾.

معناه إلا تباراً، والتبار الهلاك، وكل شيء أهلك فقد تبر، ولذلك سُمّيَ كُلُّ مُكَسرِ تبرا.





#### بسم الله الرحمن الرحيم

قوله عز وجل:﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الجِنِّ ﴾.

القراءة أُوحِيَ بإثبات الواو. وقد قرئت: قبل أُحِيَ إلى بغير واو، فمن قال: أُحِيَ إليه، والأصل وُحِي، فمن قال: أُحِيَ إلَيَّ فهو من وحيتُ إليه، والأكثر أَوْحَيْتُ إليه، والأصل وُحِي، ولكنَّ الواو إذا انْضمَّت قد تبدلُ منها الهمزةُ نحو: ﴿وإذا الرسل أُقِّتَتْ ﴾، أصله وُقِّتَتْ لأنه مِنَ الوَقْتِ.

وجاء في التفسير أن هؤلاء النفر الذين من الجن استمعوا على النبي ﷺ وهو يصلي الصبح ببطن نخلة، وهو قوله: ﴿وَإِذْ صَرَفْنَا اليَّكَ نَفَراً مِنَ الجِنِّ يَسْتَمِعُونَ القِرآن فَلَمَّا حَضَروهُ قَالُوا أَنْصِتُوا﴾ (١) أي قال بعضهم لبعض أَمْسِكُوا عن الكلام واستمعوا. وقيل انهم كانوا من جِنِّ نَصِيبينْ، وقيل إنهم كانوا مِنَ اليَمَن، وقيل إنهم كانوا مِنَ اليَمَن، وقيل إنهم كانوا مِنَ اليَمَن، وقيل إنهم كانوا مَشركين.

فأما قوله: ﴿أَنه اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ ﴾، و (أنَّ) مفتوحة لا غير. وقوله: ﴿إِنَّا سَمِعْنَا ﴾ وقوله: ﴿فَإِنَّهُ يَسْلُكُ ﴾. فهذه الثلاث مكسورة لا غير، وقد اختلف القراء فيما في هذه السورة غير هذه الحروف الثلاث فقال بعضهم: ﴿وَأَنَّهُ وَأَنَّا ﴾ فَأَمًا عَاصِمٌ فروى عنه أبو بكر بن عياش مثل قراءة نافع ومن تابعه، وروى حفص بن سليمان عن الفتح فيما قرأه أبو بكر بالكسر، والذي يَخْتاره النحويُّونَ قراءة نافع ومن تابعه في هذه الآية عندهم ما كان محمولاً على

<sup>(</sup>١) سورة الأحقاف /٢٩.

الوحي فهو أنه بفتح أن، وما كان من قول الجن فهو مكسور معطوف على قوله: ﴿فقالوا إنا سمعنا قُرْآناً عَجَباً ﴾، وعلى هذه القراءة يكون المعنى، وقالوا إنه تعالى جَدُّ رَبِّنا، وقالوا إنه كان يقول سفيهنا. ومن فتح فذكر بعض النحويين أنه معطوف على الهاء. المعنى عِندَه فآمنا به وبأنه تعالى جدُّ رَبِّنا وكذلك ما بعد هذا عنده، وهذا رديء في القياس. لا يعطف على الهاء المكنية المحفوضة إلا بإظهار الخافض، ولكن وجهه أن يكون محمولاً على معنى آمنا به صدقناه وعلمناه، ويكون المعنى: وصدقنا أنه تعالى جدّ ربنا.

وتأويل ﴿تعالى جَدُّرَبّنا﴾ تعالى جلال رَبّنا وعظمته عن أن يتخذ صَاحِبَـةً أَوْ وَلَداً.

وقوله تعالى: ﴿وَأَنَّهَ كَانَ رِجَالً من الإِنْسِ يعُوذُونَ بِرِجَالٍ منَ الجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقاً﴾.

كان أهل الجاهلية إذا مرت جماعة منهم بوادٍ يقوولون: نعوذ بعزيـز هذا الوادي من مردة الجن وَسُفَهَائِهمْ.

ومعنى ﴿ فَزَادُوهُم رَهَقاً ﴾ فَزادوهم ذِلةً وضعفاً. ويجوز ـ واللَّه أعلم ـ أن الأنس الذين كانوا يستعيذون بالجن زادوا الجن رهقاً، ويجوز أَنْ يكون الجن زادوا الأنس رَهَقاً.

وقوله: ﴿ وَأَنا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ جَرَسَا شَدِيداً وَشُهُباً، وَأَنَّا كَنا نَقْعُدُ منها مقاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَاباً رَصَداً ﴾.

أي كنا سمع فالآن حين حَاوَلْنَا الاستماع ورمينا بالشَّهُب، وهي الكواكب، ورَصَداً أي حَفَظَةً تمنع من الاستماع. وقيل إن الانقضاض الذي رميت به الشياطين حَدَثَ بعد مَبْعَثِ النبي عليه السلام وهو أَحَدُ آيَاتِه.

﴿ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الأرْضِ ، أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَداً ﴾ .

المعنى إنا لا ندري بحدوث رجم الجواكب ألصَلاح في ذلك لأهل الأرض أو غيره.

وقوله: ﴿وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَاثِقَ قِدَداً ﴾.

قِدَدُ متفرقون، أي كنا جماعات متفرقين، مُسْلِمِينَ وغير مسلمين.

قوله: ﴿وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ ﴾ .

هـذا تفسير قـولهم: ﴿كُناطَرَائِقَ قِدَداً﴾، والقاسطون الجـائرون. وقوله: ﴿ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشداً ﴾.

يعني قصدوا طريق الحق والرشد، ولا أعلم أَحَداً قرأ في هذه السورة رُشْداً، والرُّشْد والرُّشَدُ يجوز في العربية، إلاَّ أن أواخر الآي فيما قَبْلَ الرُّشَد وبَعْدَه على الفتح، مبني على فَعَل، فأواخر الآي أن يكون على هذا اللفظ وتَسْتَوي أَحْسَنُ، فإن ثبت في القراءة بها رواية فالقراءة بها جائزة، ولا يجوز أن تقرأ بما يجوز في العربية إلاَّ أن تثبت بذاك رواية وقراءة عن إمام يقتدى بقراءته، فإن اتباع القراءة السنة، وتتبع الحروف الشواذ والقراءة بها بدعة.

قوله: ﴿ وَأَمَّا القَاسِطُونَ ﴾.

يقال قسط الرجل إذًا جَارَ، وأقسط إذًا عَدَل.

وقوله: ﴿وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. لِنَفْتِنَهُمْ فيهِ ﴾.

وهذا تفسيره لو استقاموا على الطريقة التي هي طريق الهدي لأسْقَيْنَاهُمْ ماء غَدَقاً، والغَدَقَ الكثير، ودليل هذا التفسير قوله عز وجل: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ القُرى آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ﴾. وكقوله: ﴿لأَكُلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ ﴾ (٢). وقد قيل إنه يعني به: لو استقاموا على طريقة الكفر. ودليل هذا التفسير عندهم قوله تعالى: ﴿وَلَوْلاَ أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف /٩٦. (٢) سورة المائدة /٦٦.

واحدةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِم سُقُفَاً مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عليها يَظْهَرُونَ ﴾(١).

والذي يختار وهو أكثر التفسير أن يكون يعنى بالطريقة طريق الهدى، لأن الطريقة مُعَرَّفَةٌ بالألف واللام، والأوجب أن يكون طريقة الهدى. والله أعلم.

وقوله: ﴿ لِنَفْتِنَهُمْ فيه ﴾ ، لنختبرهم بذلك .

وقوله:﴿وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكُهُ عَذَاباً صَعَداً ﴾.

معناه \_ واللَّه أعلم \_ عذاباً شَاقاً، وقيل صخرة في جهنم \_ وهي في اللغة \_ واللَّه أعلم \_ طريقة شَاقَةً مِنَ العذاب. يقيال: قد وقع القوم في صَعُودٍ وَهَبُوطٍ، إذا كانوا في غير استواء وكانوا في طَرِيقة شاقة، ويقرأ لأسقيناهم ماء غَدِقا، والغدق المصدر، والغَدِق اسم الفاعل، تقول: غَدِق يَعْدَقُ غَدَقا فَهُ و غَدِق، إذا كُثُر الندى في المكان أو الماء.

وقوله: ﴿ وَأَنَّ المَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلاَ تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً ﴾.

معناه الأمر بتوحيد اللَّه في الصلوات. وقيـل المساجـد مواضـع السجود من الانسان، الجبهة والأنف واليدان والركبتان والرَّجْلاَنِ.

وران ههنايصلح أن يكون في موضع نصب ويصلح أن يكونَ في مَوْضِع جَرِّ والمعنى لأن المساجد للَّه فلا تدعوا مع اللَّه أَحَداً، فلما حذفت اللَّامُ صار الموضع موضع نَصْب، ويجوز أن يكون جَرَّا وإن لم تظهر اللام، كما تقول العرب: وَبَلَدٍ ليس به أنيس. تريد رُبَّ بَلَدٍ.

وقوله: ﴿وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَداً ﴾.

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف /٣٥.

ويَقرأ لُبداً، ويجوز لَبداً. والمعنى أن النبي على لما صَلَّى الصَّبْحَ بذات نخلة كادت الجن \_ لما سمعوا القرآن وتعجبوا منه \_أن يسقطوا على النبي على . وقيل كادوا يعني به جميع الملأ التي تظاهرت على النبي على ومعنى لُبد يركب بعضه بعضا، وكل شيء الصقته بشيء إلصاقاً شديداً فقد لبدته ومن هذا اشتقاق هذه اللبود التي تفرش، فأما من قرأ لَبِدًا فهو جمع لِبْدَة ولبَد. ومن قرأ لُبداً فهو جمع لُبْدَة ولبُد. ولبُدة ولِبْدة في معنى واحِدٍ. ومعنى من قرأ لُبداً فه وجمع لابد ولبَّدٍ، مثل رَاكِع وركع ، وغاذٍ وغُزَى.

قوله: ﴿ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَداً ﴾ .

[أي] مَنْجًى الا أن اشتقاقه من اللحد، وهو مثل «لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مُدَّخَلاً» فالملتحد من جنس المدَّخَل، ونَصَبَ ﴿إلاَّ بَلاَغاً ﴾ على البدل من قوله ملتحدا. المعنى ولن أجد من دونه منجى إلا بلاغاً أي لا ينجيني إلاَّ أن أبلغ عن الله ما أرسلتُ به.

وقوله: ﴿ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَداً ﴾.

أي بُعْدًا، كما فال: ﴿قل إن أدري أقريب ما توعدون ﴾.

قوله: ﴿عَالِمُ الغَيْبِ فَلاَ يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَداً، إِلاَّ مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ ﴾. هذه الآية توجب على من ادعى ان النجوم تدله على ما يكون من حياة وموت وغير ذلك أن قد كفر بما في القرآن، وكذلك قوله: ﴿قُلُ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السمواتِ والأرضِ الغيبَ الا اللّه ﴾. والاستثناء بقوله: ﴿إِلاَّ مَنِ ارتَضَى مِنْ رَسُولٍ ﴾ ، معناه أنه لا يظهر على غَيْبه إلا الرُّسُلَ، لأن الرُّسُلَ يستدل على نبوتهم بالأيات المعجزات، وبأن يخبروا بالغيب فيعلم بذلك أنهم قد خالفوا غير الأنبياء.

ثُم أعلم عز وجل أنه يحفظ ذلك بان يَسْلُك ﴿مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَداً ﴾ إذا تسزل الملك بالوحي أرسل الله معه رصداً يحفظون الملك من أن يأتي أحدٌ من الجن فيستمع الوحي فيخبر به الكهنة فيخبروا به الناس فيساؤوا الأنبياء. فأعلم الله أنه يسلك من بين يدي الملك ومن خلفه رَصَداً.

﴿لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالاتِ رَبِّهِمْ ﴾.

فيجوز أن يكون ليعلم النبي على أن الرسالة أتنه ولم تصل إلى غَيْرِهِ ويجوز أَنْ يكونَ ـ واللَّه أعلم ـ ليعلم اللَّه ان قد أبلغوا رسالاته، وما بعده يدل على هذا وهُوَ قوله: ﴿وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَداً﴾.

فهذا المضمر في ﴿وَأَحْصَى ﴾ لله عز وجل لا لغيره، ونصب ﴿عدداً ﴾ على ضربين، على معنى وأحصى كل شيء في حال العَدَدِ، فلم تخف عليه سقوط ورقة ولا حَبَّةٍ في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابِس، ويجوز أن يكون عَدَداً في موضع المصدرِ المحمول على معنى وأحصى، لأن معنى أحصى وَعَدَّ كل شيء عَدَداً (١).

<sup>(</sup>١) الأقرب أن عدداً تمييز.



# مكية ما خلا آيتين من آخرها مدنية بسم الله الرحمن الرحيم

قوله: ﴿ يَا أَيُّهَا المزَّمِّلُ قُم ِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ .

هذا خطاب للنبي عليه السلام، وقيل إنه نـزل عليه هـذا وعليه قـطيفة، والمزَّمِّلُ أصله المُتزَمِّل، ولكن التاء تدغم في الزاي لقربها منها، يقال: تَزَمَّـل فُلانٌ إذا تلفف بثيابه، وكل شيء لفف فَقَدْ زُمِّلَ، قال امرؤ القيس(١):

كَـَانَ ثَبِيَــراً فَــي عَــرانـيــن وبـله كبيــر أنــاس في بِجَــادٍ مُــزَمَّــلِ وَوقيل إنه كان مُتَزَمِّلًا في حال هيئة الصلاة.

قوله: ﴿ قُم ِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا. نِصْفَه أَوِ انْقُصْ مِنْه قَلِيلًا. أَوْ زِدْ عَلَيْهِ ﴾.

فالمعنى ـ والله أعلم ـ أن ﴿ نصفه ﴾ بدل من ﴿ الليل ﴾ كما تقول: ضربت زيداً رأسة فإنما ذكرت زيداً لتؤكد الكلام، وهو أوكد من قولك ضربت رأس زيداً فالمعنى قم نصف الليل إلا قليلاً أو انقص من النصف أو زد على النصف، وذكر «أو انقص منه قليلاً» بمعنى الا قليلاً ولكنه ذُكِرَ مَع الزِّيادة، فالمعنى قم نصف الليل أو انقص من نصف الليل أو زد على نصف. وهذا ـ والله أعلم ـ قبل أن يقع فرض الصلوات الخمس.

ومعنى : ﴿ وَرَبُّلِ القُرآنَ تَرْبِيلًا ﴾ .

<sup>(</sup>١) من معلقته .

بيُّنْه تبييناً، والتبيين لا يتم بان يعجل في القرآن، إنَّما يتم بان تبين جميع الحروف وتوفي حَقَّها في الإشباع.

قوله \_ عز وجل \_:﴿إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثُقِيلًا ﴾.

جاء في التفسير أنه يثقل العمل به، لأن الحلال والحرام والصلاة والصِّيام وجميع ما أمر الله به أن يعمل، ونهى عنه، لا يؤديه أحد الا بتكلف ما يثقل عليه.

ويجوز على مذهب أهل اللغة أن يكون معناه أنه قول له وَزْنٌ في صِحَّتِه وبيانه ونفعه، كما تقول: هذا كلام رَصِينٌ، وهذا قول له وَزْنٌ، إذا كنت تستجيدُه وتعلم أنه قد وقع موقع الحكمة والبيانِ.

قوله عـز وجل:﴿إِنَّ نَـاشِئَةَ اللَّيـلِ هِيَ أَشَدُّ وَطَـاءً، ـ وتقرأ: وَطْئاً ـ وَأَقْوَمُ قِيلًا﴾.

﴿ ناشئة الليل ﴾ ساعات الليل كلها، كلما نَشَأ منه، أي كل ما حدث منه فهو ناشئة، ومعنى هي أشدُّ وَطَأً أي أشد مواطأة لتقلب السمع، ومَنْ قَرَأَ وَطْئاً \_ \_ بفتح الواو \_ فمعناه هي أبلغ في القيام وأبين في القول، ويجوز أن يكون أشد وطأ اغلظ على الانسانِ من القيام بالنهار، لأن الليل جُعِلَ لِيُسْكَنَ فيه. وقيل أشد وَطناً أي أبلغ في الثواب، لأن كل مجتهد فثوابه عَلَى قَدْرِ اجتهاده.

قوله: ﴿إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحاً طَوِيلًا ﴾.

معناه فراغاً طويلاً ومتصرفاً طويلاً.

﴿وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ﴾.

أي إن فاتك شيء من الليل فلك في النهار فراغ.

وقرئت «سَبْخاً» بالخاء معجمة، والقراءة بالحاء غير معجمة، ومعنى «سبخاً» صحيح في اللغة، يقال للقطعة من القطن سبخة، ويقال سبخت القطن بمعنى نفَّشته، ومعنى نَفَّشتُه وسَعتُه، فالمعنى على ذلك أن لك في النهار توسُّعاً طويلا، وَمَعْناه قريب من معنى السبح.

﴿وَاذْكُرِاسْمَ رَبِّكَ وَتَبتُّلْ إِلَيْهِ تَبتيلًا ﴾.

المعنى واذكر اسم ربك بالنهار، ومعنى ﴿ تبتل إليه ﴾ انقطع إليه في العِبَادَةِ ومن هذا قيل لمريم عليها السلام البتول لأنها انقطعت إلى الله جل ثناؤه في العبادة، وكذلك صدقة بتلة منقطعة من مال المصدق وخارجة إلى سُبل الله، والأصل في المصدر في تبتل تَبتلتُ تَبْتيلًا، وبَتَلْتُ تبتيلًا، فتبتيلًا محمول على معنى تبل إليه تبتيلًا.

قوله: ﴿ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ﴾: أي اتخذه كفيلًا بما وعدك.

وقوله:﴿وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْراً جَمِيلًا ﴾.

هذا يدل - والله أعلم - قبل أن يؤمر المسلمون بالقتال.

﴿ وَذَرْنِي وَٱلمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا ﴾.

ومثله: ﴿ ذَرْنِي ومن خلقت وَحِيداً ﴾ (١).

فإن قال قائل ما مجاز ذَرْني، واللّه عزوجل يفعل ما يشاء، لا يحول بينه وبين إرادته حائل. فالجواب في ذلك أن العرب إذا أرادت أن تَأْمُرَ الانسان بأنَّ له همة بأمْرٍ أو بإنْسَانٍ تقول: دعني وزيداً، ليس أنه حال بينه وبَيْنَ زيدٍ أَحَدُ، ولكن تأويله لا تَهْتَمَّ بزيدٍ فإني أكفيكه.

وقوله: ﴿إِنَّ لَدَيْنَا أَنَّكَالًا وَجَحِيماً ﴾.

الأنكال واحدها نِكْلُ. وجاء في التفسير أنه ههنا قُيُودٌ مِنْ نَارٍ.

<sup>(</sup>١) سورة المدُّثر /١١.

﴿ وَطَعاما ذا غُصَّةٍ وَعَذَاباً أَلِيماً ﴾.

طعامهم الضريع كما قال عز وجل: ﴿ لَيس لهم طعامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ ﴾ وهو الشُّبْرَقُ، وهو شوك كالعَوْسَج .

وقوله: ﴿ يَوْمَ تَرْجُفُ الأَرْضُ وَالجِبَالُ وَكَانَتِ الجِبالُ كَثِيباً مَهِيلًا ﴾.

يوم منصوب معلق بقوله ﴿إن لدينا أَنكالاً وجحيماً ﴾، أي ينكل بالكافر ويُعَذّبهُم يوم ترجف الأرض والجبال، وترجف تزلزل وتحرك أغلظ حركة.

﴿وَكَانَتِ الجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا ﴾.

والكثيب جمعه الكثبان، وهي القِطعُ العظام من الرمل، ومعنى مَهِيلاً سَائِلاً قد سَيّل، وَأَصْل مَهيل مَهيُول، يقال تراب مهيل وتراب مهيول أي مَصْبُوبٌ مُسَيَّل، والأكثر مهيل، وإنما حذفت الواو لأن الياء تحذف منها الضمة في مَهيُول فتسكن هي والواو وتحذف الواو لالتقاء الساكنين وقد شرحنا هذا في مثل هذا الموضع أكثر من هذا الشرح، واختصرنا على ما سلف لاختلاف النحويين فيه، وأنه يطولُ شرحُه في هذا الكتاب.

وقوله: ﴿ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا ﴾.

الوبيل الثقيل الغليظ جدا، ومن هذا قيل للمطر الغليظ العظيم وابل.

وقوله: ﴿ فَكَيْفَ تَتَقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْماً يَجْعَلُ الوِلْدَانَ شَيباً ﴾ .

المعنى فكيف تتقون يوماً يجعل الولدان شيباً إن كفرتم، أي بأي شيء تحصنون من عذاب الله [في] يوم من هو له يشيب فيه الصَّغَيرُ من غير كبر، وتذهل فيه كل مرضعة عمَّا أَرْضَعَتْ، وَتَرَى النَّاسَ سَكْرَى وَمَا هُمْ بِسَكْرَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، ثم وصف مِنْ هَوْل ذلك اليَوْم أَنْ قَالَ:

﴿ السَّمَاءُ مُنْفَطِر بهِ ﴾ .

أي السماء تنشق به كما قال: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ ﴾(١)، وقيل في التفسير: ﴿السَمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ ﴾ أي السماء مثقلة باللَّه عز وجل.

وقوله: ﴿إِنَّ رَبُّك يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُّتَي ِ اللَّيْلِ وَنِصْفَه وَثُلُّتُه ﴾.

فمن قرأ نصفَه بالنَّصْبِ وثلثه فهو بيّنٌ حَسنٌ، وهو تفسير مقدار قيامه لأنه لمَّا قال أدنى من ثلثي الليل، كان نصف مبيناً لـذلك الأدْنَى، وَمن قرأ ونِصْفِه وثُلَثِه، فالمعنى وَتَقُوم ادنى من نصفه وَمِنْ ثُلُثِه.

وقوله: ﴿مُنْفَطِرٌ بِهِ﴾.

ولم يقل منفطرة، ومنفطرة جائز وعليه جاء: ﴿إِذَاالسَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ﴾ (٢) ، ولا يجوز أن يقرأ في هذا الموضع السماء منفطرة. لخلاف المصحف. والتذكير على ضربين أحدهما على معنى السماء معناه السقف، قال الله عز وجل: ﴿وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا ﴾ (٣). والوجه الثاني على قوله: امرأة مرضع، أي على جِهَةِ النَّسب، المعنى السماء ذات انفطارٍ، كما تقول امرأة مرضع أيْ ذات رَضَاع (٤).

وقوله: ﴿ أُولِي النَّعْمَةِ ﴾.

النعمة التنعيم، والنِّعْمَةُ النِّكُ الجميلة عِنْدَ الإنسان والصنع من اللّه تعالى ولو قرئت أولي النعمة لكان وَجْهاً، لأن المنعم عليهم يكونون مؤمنين وغير مؤمنين، قال اللّه جل ثناؤه: ﴿ صِرَاطَ الذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِم ِ غَيْرِ المَعْضُوبِ عَلَيْهِم ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) أول سورة الانشقاق. (٢) أول سورة الانفطار.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء /٣٢. (٤) وقال الفراء: السماء يذكر. (٥) سورة الفاتحة /٧.

وقوله \_ جَلَّ وَعَزَّ \_ : ﴿وَمَا تُقَدِّمُوا لَأِنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِـدُوه عِنْد اللهِ هـو خَيراً وَأَعْظَمَ أَجْراً﴾.

معناه خيراً لكم من متاع الدنيا، و«خيراً» منصوب مفعول ثانٍ لتجدوه، ودخلت «هو» فصلا. وقد فسرنا ذلك فيما سلف من الكتاب، ولو كان في غير القرآن لجاز تجدوه هو خيرً. فكنت ترفع بهُو، ولكن النصب أجود في العربية، ولا يجوز في القرآن غيره.



#### بسم الله الرحمن الرحيم

قوله عز وجل: ﴿ يَا أَيُّهَا المَّدُّرُ ﴾.

القراءة بتشديد، والأصلُ المُتَدَثِّر، والعلة فيها كالعلَّةِ فِي المُتَـزمِّـل، وتفسيرها كتفسير المزَّمِّل. وقد رويت المُتَدَثِّر - بالتاء -

وقوله عز وجل: ﴿وَرَبُّكَ فَكَبِّرْ﴾.

اي صفه بالتعظيم وأنه أكبر، ودخلت الفاء على معنى جواب الجزاء. المعنى قم فأنذر أي قم فكبر رَبَّكَ.

﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِّر ﴾ ، مثلها ، وتأويل ثيابك فطهر أي لا تكن غادراً ، يقال للغادر دَنَس الثياب ، ويكون وثيابك فطهر أي نَفْسَك فطهر ، وقيل وثيابك فطهر أي تيابك فقصر لأنَّ تَقْصِيرَ الشوب ، أبعدُ مِنَ النجاسة وأنه إذا انجر على الأرض لم يؤمن أن يُصِيبَه ما ينجسه .

﴿ وَالرَّجْزَ فَاهْجُرْ ﴾ .

بكسر الراء، وقرئت بضم الرَّاء، ومعناهما واحد، وَتَأْوِيلُهما اهجر عبادة الأوثان، والرجز في اللغة العذاب، قال اللَّه تعالى: ﴿وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرَّجْزَ﴾(١)، فالتأويل على هذا ما يؤدي إلى عذاب اللَّه فاهجره.

﴿ وَلا تُمْنُنْ تَسْتَكُثِرُ ﴾.

أي لا تعط شيئاً مُقَدِّراً أن تأخذ بـدله ما هو أكثر منه، وتستكثر حال

الأعراف /١٣٤.

مُتَوَقَّعَةً وهذا للنبي ﷺ خاصة وليس على الانسان إثم أن يهدي هديةً يرجـو بها ما هو اكثر منها، والنبي ﷺ أدَّبه اللَّه بأشرف الأداب وأجل الأخلاق.

وقوله:﴿فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، فَذَلِكَ يَوْمَئَذٍ يَومٌ عَسِيرٌ ﴾.

الناقور الصُّورُ، وقيل في التفسير إنه يعني بـه النفخة الأولى، و﴿ يومُ عَسِيرٌ ﴾ يرتفع بقوله: ﴿ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ ﴾ . المعنى فذلك يوم عسير يوم ينفخ في الصور و ﴿ يَوْمَئِذِ ﴾ يجوز أَنْ يكونَ رَفْعاً، ويجوز أَن يكون نَصْباً، فإذا كان رفعاً فإنما بني على الفتح لإضافته إلى «إذ» لأن «إذ» غير متمكنة، وإذا كان نصباً فهو على معنى فذلك يوم عَسِيرٌ في يوم ينفخ في الصُّور.

وقُوله: ﴿ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً ﴾.

قد فسرنا معنى «ذرني» في المزَّمِّل، و «وَحِيداً» مَنْصُوبٌ على الحال، وهو على وجهين. أحدهما أن يكون وحيداً من صفة الله -عزوجل المعنى ذَرْنِي ومن خلقته وَحْدي لم يشركني في خلقه أحَدٌ، ويَكونُ وحيداً من صفة المخلوق، ويكون المعنى، ذرني ومن خلقته وحده لا مالَ له ولا ولَد.

﴿وَجَعَلْتُ له مَالاً مُمْدُودًا، وَبَنِينَ شُهُوداً﴾.

تقديره مال غير منقطع عنه، وقيل ألف دينار، وبنين شُهُوداً، أي شهودً معه لا يحتاجون إلى أن يتصرفوا ويغيبوا عنه.

وهذا قيل يعنى بـ الوليـد بن المُغِيرَةُ، كان لـ بنون عشـرة وكان مُـوسِراً وقوله: ﴿سَأَرْهِقُه صَعُوداً ﴾.

أي سأحمله على مَشْقَةٍ مِنَ العَذَابِ.

قوله:﴿إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ. فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ﴾.

معنى ـ ﴿قُتِـلَ﴾ ههنـا لُعِنَ، ومثله: ﴿قُتِـلَ الخَرَّاصُـونَ﴾.

وكان الوليد بن المغيرة قال لرؤساء أهل مكة، قد رأيتم هذا الرجل-يعني النبي على وعلمتم ما فشا من أمره، فإن سألكم الناس عنه ما أنتم قائلون، قالوا نقول: هو مجنون، قال: إذن يخاطبوه فيعلموا أنه غير مجنون. قالوا فنقول: إنه شاعر، قال: هم العرب يعلمون الشعر ويعْلَمُونَ أَنَّ ما أتى به لَيْسَ بِشِعْرٍ، قالوا: فنقول إنه كاهن، قال الكهنة لا تقول إنه يكون كذا وكذا إن شاء الله وهو يقول إن شاء الله، فقالوا قَدْ صَبَا الوليد. وجاء أبو جَهْل ابن أخيه، فقالوا: إن القوم يقولون إنك قد صبوت، وقد عَزَمُوا على أن يجمعوا لك مالاً فيكون عوضاً مِمَّا تقدر أَن تأخذ منهم مَالاً وإنّي لَمِنْ أَيْسَر الناس. ومر به جماعة فذكروا له ما أتى به النبي على ففكر وعَبَس وجهه وَبَسَر، أي نظر بكراهة شَدِيدَةٍ. فقال: ما هذا الذي أتى به محمد إلاً سِحرٌ يأثره عن مُسَيْلمة وعن أهل بابل.

﴿إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ البَشَر ﴾ .

أي ما هذا إلا قول البشر.

﴿سَأُصْلِيه سَقَرَ﴾.

﴿ سَقَر ﴾ لا ينصرف لأنها معرفة، وهي مؤنثة، وسَقَر اسم من أسماء جهنم. ثم أعلم الله تعالى شأن سقر في العذاب فقال:

﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ ﴾ تأويله وما أعلمك أي شيء سقر فقال: ﴿ لَا تُبْقِي وَلَا تَذُرُ. لَوَّاحَةً للبَشَر ﴾.

البشر جمع بَشَرةٍ، أي تحرق الجلْدَ حَتَّى يَسْوَدُّ.

﴿ ﴿ عَلَيْهِا تِسْعَةً عَشَرٍ ﴾.

أي على سقر تِسْعَةَ عَشَرَ مَلَكاً، وَوَصَفَهُم اللَّه في موضع آخر فقال: ﴿ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّه ما أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ (١).

الذي حكاه البَصْرِيُّون تسعَة عَشر بفتح العين في عَشَر، وقد قرئت بتسكين العَيْنِ والقراءة بفتحها، وإنما أسكنها من أسكنها لكثرة الحركات، وذلك أَنَّهُمَا اسمَانِ جُعِلاً اسماً وَاحِداً، ولذلك بُنِيَا على الفتح، وقرأ بَعْضُهم تسعَة عَشر فأعربت على الأصل، وذلك قليل في النحو، والأجود تِسعة عَشر على البناء على الفتح، وفيها وجه آخر «تِسْعَة أَعْشُرٍ»، وهي شاذَّة، كأنها على جمع فعيل وأَفْعُل، مثل يَمِين وأَيْمُن.

وَقُولُهُ تَعَالَى:﴿ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُم إِلَّا فَتَنَّةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ .

أَيْ مِحْنَةً، لأن بعضهم قال بعضنا يكفي هؤلاء.

وقوله:﴿لِيَسْتَيْقِينَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ﴾.

أي يعلمون أن ما أتى به النبي عليه السلام مُوافِقاً لما في كتبهم. ﴿وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَاناً ﴾.

لأنهم كُلَّمَا صَدقوا بما يَأتي في كتاب اللَّه عز وجل زاد إيمانهم.

﴿ وَلاَ يَرْتَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ والمُؤْمِنُونَ ﴾ ، أَيْ لاَ يَشُكُّونَ .

وقوله: ﴿ وَمَا هِي إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ ﴾ .

جاء في التفسير أن النار في الدنيا تذكر بالنار في الآخرة.

وقوله: ﴿ وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ ﴾ ، ويقرأ ﴿ إِذَا أُدْبَرَ ﴾ ، وكلاهما جَيَّدٌ في العربية ، يقال : دبر الليل وَأَدْبَرَ ، وكذلك قبل الليل وَأَقْبَلَ ، وقد قرئت أيضاً ﴿ إِذَا أَدْبَرَ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسفر ﴾ بإثبات الألف فيهما .

<sup>(</sup>١) سورة التحريم /٦.

وقوله: ﴿إِنَّهَا لَإِحْدَى الكُبِرِ، نَذِيراً لِلْبَشَرِ﴾.

هذه الهاء كناية عَنِ النَّارِ، أي انها لكبيرة في حَالِ الإِنذار، وَنَصْبُ ﴿نَذيراً ﴾ على الحال، وذَكَّر نَذِيراً لأنَّ مَعْنَاهُ معنى العَذَابِ، ويجوز أن يكون التذكير على قولهم امرأة طاهر وطالق، أي ذات طلاق! وكذلك نذير ذات إنْذَارٍ، ويجوز أَنْ يَكُونَ نَذِيراً مَنْصُوباً مُعَلَّقا بِأَوَّلِ السُّورَةِ على معنى قم نذيراً للبشر.

وقوله: ﴿لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدُّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ﴾.

أي أن يتقدم فيما أمر به أو يتأخر، فقد أنذرتم.

قوله عز وجل: ﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ، إِلَّا أَصْحَابَ اليَمِينِ ﴾.

قيل أصحابُ اليمين الأطْفَالُ لأنهم لا يسألون، تفضل الله عليهم بأن أعطاهم الجنَّة، وكل نفْس رَهِينةً بِعَمَلِهَا إِمَّا خَلَّصَهَا وإمَّا أَوْبَقَها، والتخليص مع عملها بتفضل الله.

وقوله عز وجل: ﴿ وَكُنَّا نَحُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ ﴾ ، أي نَتَّبعُ الغاوِينَ . وقوله: ﴿ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ﴾ .

يعني الكفَّار وفي هذا دليل أن المؤمنين تنفعهم شفاعة بعضهم لِبَعْضٍ. وقوله: ﴿ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ ﴾ .

منصوب على الحال.

﴿كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةً ﴾، وقرئت مُسْتَنْفَرَةً، قال الشاعر: (١)

<sup>(</sup>١) يىريىد اتجهن الى غىرب، وهمو جبل في بـلاد بني كلب ـ والبيت في اللسـان (نفر) اربـط. وفي القرطبي ٨٧/١٩، ومعاني الفراء ٢/٣، ٢٠٦.

أَمْسَك حِمَارَك انه مُسْتَنفِرٌ في إثر أحمرة عَمَدْن لِغُرَّبِ وقوله: ﴿ فَرَّت مِنْ قَسْوَرَةٍ ﴾ .

القسورةُ الاسَدُ، وقيل أيْضاً القَسورَةُ الرُّمَاةُ الذين يَتَصَيَّدُونَها.

وقوله: ﴿ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئِ مِنْهُم أَنْ يُؤْتَى صُحُفاً مُنَشَّرةً ﴾ .

قيل كانوا يقولون: كان أمن أذنب من بني اسْرَائِيلَ يجد ذنبه مكتوباً من غَدٍ عَلَى بَابِه فما بالنا لا تكون كذلك. وَقَدْ جَاءَ في القرآنِ تَفْسِيرُ طَلَبِهِمْ في سورة بني اسرائيل في قوله: ﴿وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيَّكَ حَتَّى تُنزُّلَ عَلَيْنَا كِتَاباً نَقْرَؤُهُ ﴾ (١٠).

وقوله:﴿هُوَأَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ المَغْفِرَةِ ﴾.

أَي هو أهل أَنْ يُتَّقَى عِقَابُه، وأهل أَنْ يُعمل بما يؤدي إلى مغفرته.

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء الآية ٩٣.



### بسم الله الرحمن الرحيم

قوله عز وجل: ﴿لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ القِيَامَةِ وَلاَ أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّـوَّامَةِ ﴾.

لا اختلاف بين الناس أن معناه أُقسِمُ بيوم القيامَةِ، واختلفوا في تفسير «لاّ»، فقال بعضهم «لا» لَغو وإن كانت في أول السورة، لأن القرآن كله كالسُّورَةِ الوَاحِدَةِ، لأنه مُتَّصِلٌ بَعْضُه بِبَعْضٍ فجعلت «لا» ههنا بمنزلتها في قوله: ﴿لِثَلاَّ يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ ﴾ (١)، وقال بعض النحويين: «لاّ» ردَّ لِكَلاَمِهِمْ، كَأَنهم أنكروا البعث فقيل لا ليس الأمر كما ذَكَرْتُمْ أقسم بيوم القيامة وقوله: ﴿إِنكم مَبْعُوثُونَ ﴾ (٢). دَلَّ على الجواب.

قوله: ﴿بَلَى قَادِرِينَ ﴾.

المعنى بلى لَنَجْمَعَنَّكُمْ قَادِرِين، المعنى أقسم بيوم القيامة والنفس اللَّوَّامَةِ لَنَجْمَعنَّها قَادِرِينَ عَلَى أَن نُسَوِّيَ بَنَانَهُ.

وجاء في التفسير بلى نقدر على أن نجعله كخُفِّ البَعِيرِ. والـدي هـو أشكل بجمع العِظَامِ بلى نَجْمَعُها قَادِرِينَ عَلَى تَسْوِيَةِ بَنَانِه على ما كانت، وإن قُلَّ عِظَامُهَا وَصَغُرت وبلغ مِنها البِلَى.

والنفس اللوامة تفسيرها أن كل نفس تلوم صاحبها في الآخِرَةِ إن كان عَمِلَ شرًّا لَامَتْه نفسه وان كان عمل خَيراً لامته على ترك الاستكثار منه.

<sup>(</sup>١) سورة الحديد / ٢٩.

وقوله: ﴿ بَلْ يُرِيدُ الإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَةُ ﴾ .

معناه أَنَه يُسوِّفُ بالتوبة، ويُقَـدِّم الأعمالِ السَّيئَةَ، ويجوز \_ واللَّه أعلم \_ أن يكون معناه ليكفر بِمَا قُدَّامَهُ. ودليل ذلك قوله: ﴿ يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ القيامةِ ﴾ .

فيفجر أمامه على هذا وهو ـ واللَّه أعلم ـ يُكَذِّبُ بما قُدَّامَه مِنَ البَعْثِ.

وقوله: ﴿ فَإِذَا بَرِقَ البَصَرُ ﴾.

ويقرأ ﴿بَرَقَ البَصَـرُ﴾، فمن قرأ بَـرِق فمعناه فَـزِعَ وَتَحَيَّرَ، وَمَن قَـرَأُ بَرَقَ فهو من بَرَقَ يَبْرُقُ. مِنْ بَريقِ العَيْنَيْنِ.

وقوله: ﴿وَخَسَفَ القَمَرُ ﴾ أي ذَهَبَ ضَوْءُ القَمرِ.

﴿ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالقَمَرُ ﴾ أَيْ جُمِعًا فِي ذَهَابِ نُورِهما.

﴿ يقول الإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرَّ ﴾.

وَيُقْرَأُ أَين المَفِرُّ - بكسر الفاء - فمن فتح فهو بمعنى أين الفِرَارُ، ومن كسر فعلى معنى أين مكان الفِرار، والمَفْعَلُ مِن مِثْل جَلَسْتُ بفتح العَيْنِ، وكذلك المصدر، تقول: جَلَسْتُ مَجْلَساً - بفتح اللام - بمعنى جُلُوساً، فإذا قلت جَلَسْتُ مَجْلِساً، فأنت تريد المكان.

ثم أعلم تعالى أنه لا حِرْزَ لَهُم ولا مَحِيصَ فقال : ﴿كَلَّا لاَ وَزَرَ﴾.

الـوَزَرُ في كلام العَـرَبِ الجَبَلُ الَّـذِي يلجاً إليه: هذا أصله، وَكُـلُّ مـا التجات إليه وَتَخَلَّصْتَ به فَهُوَ وَزَرُ.

وقوله: ﴿ بَلِ إِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ ﴾ .

معناه بل الإنسان تشهد عليه جوارحه، قال الله عز وجل : ﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَاكَانُوا يَعْمَلُون ﴾ (١)، وقال في موضع آخر:

<sup>(</sup>١) سورة النور /٢٤.

﴿ [حَتَّى إِذَامَا جَاءُوهَـا] شَهِـدَ عَلَيْهم سَمْعُهُمْ وَأَبْصَـارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَـا كَـانُـوا يَعْمَلُونَ ﴾ (١). فأعلم الله أن هذه الجوارح التي يتصرفون بها شواهد عليهم.

قوله: ﴿وَلَـوْ أَلْقَى مَعَاذِيـرَهُ ﴾ ولو أدلى بكـل حُجَّـةٍ عِنْـدَهُ، وجاء في التفسيـر السُّتُور، وَاحِدُها مِعْذار.

وقوله:﴿لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴾.

كان جبريل عليه السلام إذا نزل بالوحي على النبي ﷺ تـلاه النبي عليه السلام عليه كراهة أَنْ يَنْفَلِت مِنْهُ، فأعلم الله-عزوجل- أنـه لا ينسيه إيّـاهُ وَأَنه يجمعه في قلبه فقال:

﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴾.

أَي إِنْ عَلَيْنَا أَنْ نُقْرِئُكِ، فَلاَ تُنْسَى، وعلينا تلاوته عليك.

﴿ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قَرآنَهُ ﴾.

أي لا تعجل بالتلاوة إلى أن تقرأ عليك مَا يُنْزَلُ فِي وَقْتِهِ .

﴿ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴾.

أي علينا أن ننزله قرآناً عربياً غير ذي عوج، فيه بيان للناس.

قوله: ﴿ وُجُوهُ يَوْمَثِذٍ نَاضِرَةً. إلى رَبِها نَاظِرَةً ﴾.

نُضِّرَت بِنَعِيم الجَنَّةِ والنَّظَرِ إلى رَبِّهَا، قال اللَّه ـ عز وجـل ـ:﴿تعرف في وُجُوهِهِمْ نَضَرَةَ النَّعِيم﴾.

﴿ وَوُجُوهٌ يَوْمَثِذٍ بَاسِرَةً ، تَفُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهِا فَاقِرةً ﴾ .

﴿ بَاسِرَة ﴾ كريهة مقطبة ، قد أيقنت بأن العذاب نازل بها .

ومعنى: ﴿ تَظُنُّ أَنْ يُفْسَلِ بِهِا فَاقِرةً ﴾ .

<sup>(</sup>۱) سورة فصلت /۲۰.

توقن أن يفعل بها داهية من العذاب.

وقوله: ﴿كَلَّا﴾:رَدْع وتنبيه، ومعناه ارْتَدِعُوا عما يؤدي إلى العذاب.

وقوله جل وعز:﴿إِذَابَلَغَتِ التَّرَاقِيَ ﴾.

ذكرهم اللَّه بصعوبة أول أيام الآخرة عند بلوغ النَّفْس التَّرْقُوَةِ.

﴿وقيل مَنْ رَاقٍ﴾،

أي من يشفي من هذه الحال، وهذا - والله أعلم - يقوله القائل عِنْدَ البائسِ، أي من يَقْدِرَ أَنْ يَرْقِيَ مِنَ المؤتِ. وقيل في التفسير: ﴿مَنْ رَاقٍ ﴾ مَن يَرْقَى بِرُوحِه أَمَلَائكةُ الرحمة أم ملائكة العذاب.

﴿وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِراقُ ﴾ .

أَيْ وَأَيْقَنَ الذي تَبلغ روحه إلى تراقيه أنه مفارق للدنيا.

﴿والتَفُّتِ السَّاقُ بالسَّاقِ ﴾.

عند الموت تلتصق السَّاق بالسَّاقِ قيل والتفت آخر شدة الدنيا بـأول شِدَّةِ الآخرة.

وقوله:﴿فَلاَ صَدَّقَ وَلاَ صَلَّى ﴾.

يعنى به أبو جهل بن هشام. وجاء في التفسير أَنَّ لكل أَمَّةٍ فِرْعَوْنـاً، وأَن فِرْعَونَ هذه الأَمَّةِ أَبُو جَهْلٍ بن هشام.

﴿ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى ﴾، معناه بتبخترَ، مأخُوذُ من المطا وهو الظهر.

وقوله: ﴿ أُوْلَى لَكَ فَأُوْلَى ﴾.

معناه \_ واللَّه أعلم \_ وَلِيَكَ المكروه يا أبا جهل، والعرب تقول أولى لفلان إذا دعت عليه بالمكروه.

﴿ أَيَحْسَبُ الْانْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدَّى ﴾ .

أي أن يترك غير مَأْمُورٍ وغير مَنْهِيٍّ، ثم دلهم على البعث بالقدرة على الابتداء فقال:

﴿ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ تُمْنَى ﴾.

وقرئت ﴿يُمْنَى﴾، فمن قرأ تمنى فللفظ النطفة، ومَنْ قـرأ يمنى فللفظ

مَنِيٍّ .

﴿ ثُمْ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى، فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى ﴾.

ثم قررهم فقال:

﴿ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى ﴾.



## بسم الله الرحمن الرحيم

قوله عـز وجل: ﴿ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِيـنٌ مِنَ الـدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيئـاً مَذْكُوراً ﴾.

المعنى ألم يأت عَلَى الإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ، وقد كان شيئاً إلاَّ أَنَّهُ كَانَ تُرَاباً وَطِيناً إلى أن نفخ فيه الروح فلم يكن قبل نفخ الروح فيه شيئاً مَذْكُوراً، ويجوز أن يكون يعنى به جميع الناس، ويكون المعنى أنهم كانوا نُطَفاً ثم عَلَقاً ثم مُضَغاً إلى أن صاروا شيئاً مَذْكُوراً».

ومعنى ﴿ هَلْ أَتَى ﴾ قد أتى على الانسان، أي ألم يأت على الإِنْسَانِ حين من الدهر.

وقوله: ﴿ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ إِنْبَتَلِيهِ ﴾.

﴿أَمشَاجِ﴾ أخلاط مَنِّي ودم، ثم ينقل مِنْ حَالٍ إلى حَالٍ، وَوَاحِدُ الْأَمشَاجِ مَشَجٌ، ومعنى نبتليه نختبره يدل عليه: ﴿فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعاً بَصِيراً﴾.

أي جعلناه كذلك لنختبره.

قوله: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً ﴾.

معناه هديناه الطريق إما لِشَقوةٍ وإما لِسَعَادَةٍ.

وقوله:﴿سَلَاسِلَ وأَغْلَالًا وَسَعِيراً ﴾ .

الأجود في العربية الا يُصْرَف سَلاسِلَ، ولكن لما جُعِلَتْ رَأْسَ آيَةٍ صرفت ليكون آخر الآي على لفظٍ وَاحدٍ.

قوله: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ ﴾.

الأبرار واحدهم بَرُّ.

﴿ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوراً ﴾.

يجوز في اللغة أن يكونَ طَعْمُ الطيب فيها والكَافُورِ، وجائز أن يمزج بالكافور فلا يكون في ذلك ضرر لأن أهل الجنة لا يمسهم فيما يأكلون ويشربون ضررٌ ولا نَصَبُ، والكأس في اللغة الإناء إذا كان فيه الشَّرَابُ، فإذا لم يكن فيه الشراب لم يسم كأساً، قال الشاعر(١):

صددت الكئاس عنا أم عمر وكان الكاس مجراها اليمينا وقوله: ﴿عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ ﴾.

﴿عيناً﴾ جائز أن يكون من صفة الكأس، والأجود أن يكون المعنى من عَيْنِ.

قوله:﴿يُفَجِّرُونَها تَفجيراً﴾.

معناه تجري لهم تلك العينُ كما يُحِبُّون.

قوله: ﴿ كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً ﴾: معناه يبلغ أقصى المبالغ فيه.

قوله: ﴿ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً ﴾ .

<sup>(</sup>١) لعمرو بن كلثوم من معلقته. البيت الخامس منها ـ ويروي صببت الكأس. أي صرفتها. انظر شرح الزورني ص ١٢٠ (ط صبح).

هذه الهاء تعود على الطعام، المعنى يطعمون الطعام أشد ما تكون حاجتهم إليه للمسكين، وَوَصَفُهُم اللَّه بالأثرة عَلَى أَنْفُسِهم.

﴿وَيَتِيماً وَأَسِيراً ﴾.

الأسير قيل كان في ذلك الوقت من الكُفَّار، وقَدْ مُدِحَ من يطعم الأسير وهـو كافر، فكيف بأَسَارَى المسلمين. وهـذا يـدل عَلَى أَنَّ في إطعام أهـل الحبوس ثواباً جزيلا، وأهل الحبوس أُسَرَاء.

وقوله: ﴿إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُوراً ﴾.

المعنى يقولون إنما نطعمكم لوجه الله، أي لطلب ثواب الله عزوجل وجائز أن يكونوا يطعمون ولا ينطقون هذا القول ولكن معناهم في أطعامهم هذا، فَتُرْجِمَ مَا في قُلُوبِهِم، وكذلك: ﴿إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْماً عَبُوساً قَمْطُريراً ﴾.

العبوس الذي يُعَبِّسُ الوُجُوهَ، وهذا مثل قوله: ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَئِذِ باسِرَةٌ ﴾ . وقَمْ طَرِيراً ، يقال يوم قمطرير ويومٌ قُماطر إذا كان شَديداً غليظاً ، وجاء في التفسير أن قمطريرا معناه تَعْبسُ فَيجمَعُ مَا بينَ العينين وهذا سائغ في اللغة ، يقال اقمَطَرَّتْ النَّاقَةُ إذا رفعت ذنبها وجمعت قطريها وَرَمَتْ بأنفها .

وقوله: ﴿مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكَ ﴾.

واحدتها أريكة ، وجاء في التفسير أنَّها من الحِجَالُ فيها الفرش وفيها الأُسِرَّةُ. وفي اللغة أن كل متكا عليه فَهُوَ أُرِيكَةٌ ، ونصب ﴿متكئين ﴾ على الحال المعنى وجزاهم جنة في حَال ِ اتكائهم فيها . وكذلك : ﴿وَدَانِيَةً عليهم ظِلاَلُهَا ﴾ . وحائز أن يكون دانية نعتاً للجنة ، المعنى وجزاهم جنة دانية عَلَيْهِمْ ظِلاَلُهَا ﴿ وَذُلِّلَتُ قُطُوفُهَا تَذْلِيلاً ﴾ .

هذا كقوله تعالى: ﴿قطوفها دانية﴾، وقيل كلما أرادوا أَنْ يَقْطَعُوا شيئاً منها ذُلِّلَ لَهُمْ، ودنا منهم قُعُوداً كانوا أَوْ مُضْطَجِعينَ أَوْ قِيَاماً.

﴿ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابِ كَانَتْ قَوَارِيرًا ، قَوَرِيرًا ﴾.

قرئت غير مصروفة، وهذا الاختيار عند النحويين البصريين لأنَّ كل جمع يأتي بعد ألفه حرفان لا ينصرف. وقد فسرنا ذلك فيما سلف من الكتاب، ومَن قِرأ قواريراً فصرف الأول فلأنَّه رأسُ آية، وترك صرف الثاني لأنه ليس بآخر آية، ومن صرف الثاني اتبع اللَّفْظَ اللفظ، لأن العرب رُبَّا قَلَبَتْ إعراب الشيء ليتبع اللفظ اللفظ، فيقولون: هذا حُجْر ضَبِّ خَرِب، وإنما الخرب من نعمت الحُجْر، فكيف بما يترك صرفه، وجميع ما يترك صرفه يجوز صرفه في الشِّعْر.

ومعنى ﴿قواريرَ مِنْ فَضَّةٍ﴾، أصل القوارير التي في الدنيا من الرمل، فأعلم الله أن فضل تلك القوارير أن أَصْلَها مِنْ فِضَّةٍ يرى من خارجها مَا فِي دَاخِلها ومعنى: ﴿قَدَّرُوهَا تَقْدِيراً ﴾.

أَي جُعِلَتْ بكون الإِناء عَلَى قَـدْرِ ما يحتـاجون إليـه ويُرِيـدُونَهُ، وَقُـرِئَتْ قَدِّرُوهَا تَقْدِيراً. أي جعلت لهم على قدر إرادتهم.

﴿وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسَاً كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا ﴾.

أي يجمع طعم الزنجبيل، والعرب تصف الزنجبيل، وهو مستطاب عندها جداً قال الشاعر: (١).

كان القَــرَنْفُــلَ الــزنـجبـيــل بَــأتــايِــفِــيــهَــا وَأَرْيــاً مَــشُــوراً فجائز أن يكون مزاجها وَلاَ غائِلَةَ لَهُ كما قلنا في الكافور.

<sup>(</sup>١) الأعشى ـ وتقدم بعض من هذه القصيدة.

وقوله:﴿عَيْناً فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا﴾.

المعنى يسقون عيناً، وسَلْسَبِيل اسم العَيْن إلا أنه صرف لأنه رأس آية، وسَلْسَبيل في اللَّغَةِ صفَةً لما كان في غاية السلاسة، فكأن العين ـ واللَّه أعلم ـ سميت بصفتها.

﴿وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ﴾.

أي يخدمهم وصفاء مُخَلَّدونَ، وتأويل مخلَّدين أي لا يجوز واحد منهم حَدَّ الوَصَافَة أَبداً هو وصيف، والعرب تقول للرجل الذي لا يشيبُ: هو مُخَلَّدُن مُجَلَّون عليهم الحُلَى، ويقال لجماعة الحلى الخَلَدَةُ.

وقوله : ﴿ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْتُوراً ﴾ .

أي هم في حسن ألوانهم وصفائها كاللؤلؤ المنثور.

قوله: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتُ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيماً وَمُلْكاً كَبِيراً ﴾.

جاء في التفسير أنه «ملكا كبيراً» أنهم تسلم عليهم الملائكة، وجَاء أيضاً تستأذن عليهم الملائكة، وتُنَمَّ يعنى به الجنة، والعامل في ثم مَعْنى رَأَيْت، المعنى وَإِذَا رأيت ببصرك ثَمَّ، وقيل المعنى وإذا رأيت مَا ثَمَّ رَأَيتَ نَعِيماً وهذا غَلَطٌ لان ما موصولة بقوله ثَمَّ على هذا التفسير - ولا يجوز إسقاط الموصول وترك الصلة، ولكن «رأيت» يتعدى في المعنى إلى ثَمَّ.

وقوله: ﴿عَالِيْهُمْ ثِيَابُ سُنْدُس ِ ﴾.

بإسكان الياء، وَقُرِئَتَ عَالِيَهُمْ \_ بفتح الياء \_ وقرئت عَلَيْهم \_ بغير ألف \_ ثِيابُ سُنْدِسٍ وهذه الثلاثة توافق المصحف وكلها حسن في العربية، وقرئ على وجهين غير هذه الثلاثة . قرئت عَالِيَتُهمُ ثيابُ سُنْدِسٍ \_ بالرفع والتأنيث \_ وَعَـالِيَتَهُمْ بالنَّصْبِ \_ وهـذا الوجهان جيّدان في العربية إلَّا أَنَّهُمَا يخالفان

المصحف، ولا أرى القراءة بهما، وقراء الأمصار ليس يَقْرَأُونَ بِهِمَا. فأما تفسير إسكان عَالِيهِمْ باسكان الياء، فيكون رفعه بالابتداء، ويكون خبره «ثياب سندس خُضر»، ومن نَصَبَ فقال: عَالِيَهُمْ بفتح الياء، فقال بعض النحويين إنه ينصبه على الظّرْفِ، كما تقول فوقَهُم ثيابٌ، وهذا لا نعرفه في الظروف، ولو كان ظرفاً لم يَجُزْ إسكان الياء. ولكن نصبه على الحال من شيئين أحدهما من الهاء والميم، المعنى يطوف على الابرار ولدان مُخَلَّدُونَ عَالِياً الأبرار ثيابُ سندس لأنه وقد وصف أحوالهم في الجنَّة، فيكون المعنى يطوف عليهم في المعنى أله المعنى إذا رَأَيْتَهُمْ هذه الحال هؤلاء. ويجوز أن يكون حالا من الولدان، المعنى إذا رَأَيْتَهُمْ حسبتهم لُؤلُواً منثوراً في حال علو الثياب إياهم، فالنصب على هذا بين. فأما «عَلَيْهم ثياب سُندُس» فرفع كقولك عليك مَالُ فترفعه بالابتداء، ويكون المعنى وثياب سندس عليهم. وتفسير نصب عاليتهم ورفعها كتفسير عاليهم.

والسندس الحرير. وقد قرئت تُحضرٌ وتُحضْرٍ، فمن قرأ ﴿ تُحضرٌ ﴾ فهوأحسن لأنه يكون نعتاً للثياب، فلفظ الثياب لفظ الجميع، وتُحضْرٌ لفظها لفظ الجمع. ومن قعراً تُحضْرٍ فهو من نعت السندس، والسندس في المعنى راجع إلى الثياب، وقرئت ﴿ وإسْتَبْرَقُ ﴾ وهوالدِّيبَاج الصَّفِيق الغليظ الخشن. وقرئت بالرفع والحر. فمن رفع فهو عطف على ثياب المعنى عليهم استبرق، ومن جر عطف على السندس، ويكون المعنى: عليهم ثياب من هذين النوعين ثياب سندس واستبرق. وقرئت واستبرق على وجهين غير هذين الوجهين، كلاهما ضَعيف في العربية جدًّا، قرئت واستبرق وَحُلُوا ـ بنصب استبرق ـ وهو في موضع الجر ولم يصرف، قرأها ابن مُحيصِن، وزعموا أنه لم يصرفه لأن استبرق اسم أعجميَّ، وأصله بالفارسية استبره، فلما حول إلى العربية لم يصرف وهذا غلط لأنه نكرةً ألا ترى أن الألف واللام يدخلانه، تقول: السندس غلط لأنه نكرةً الا ترى أن الألف واللام يدخلانه، تقول: السندس والاستبرق. والوجه الثاني، وآستبرق وَحُلُوا ـ بطرح الألف \_ جعل الألف ألف

وصل، وجعله مُسمَّى بالفعل من البريق، وهذا خطأ لأن الاستبرق معروف معلوم أنه اسم نُقِل من العجمية إلى العربية كما سمي الديباج وهو منقول من الفارسية.

قوله عز وجل:﴿وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُوراً ﴾.

جاء في التفسير أنهم إذا شربوه ضمِرَت بُطُونُهم وَرَشَحَتْ جُلُودَهم عرقاً كرائحة المسك، وقيل إنه طهور ليس برجس كخمر الدنيا.

قوله: ﴿وَلَا تُطِعْ مِنْهُم آثِماً أَوْ كَفُوراً ﴾.

أو ههنا أوكد من الواو، لأن الواو إذا قُلت: لا تبطع زيداً وعَمراً فأطاع أحدهما كان غير عاص، لأنه أمره ألا يطيع الاثنين، فإذا قبال ولا تطع آثما أو كفورا فراو، قد دلت على أنَّ كلَّ واحد منهما أهل لأن يعصى، وكما أنك إذا قلت: لا تخالف الحسن أو ابن سيرين، أو: اتبع الحسن او ابن سيرين، فقد قلت: هذان أهل ان يُتبَعا، وكل واحد منهما أهلُ وقد فسرنا مثل هذا التفسير في غَيْر هذا الحرف في أول سورة البقرة في قوله تعالى: ﴿مَثْلُهمُ كَمَثُلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ ناراً ﴾ (١) إلى آخر الآية \_ وَبَعْدَ ذلك ﴿أَوْ كَصَيِّب منَ السَّمَاءِ ﴾ (٢) وتأويله مِثْلُهُم لأنك إنْ جَعَلْتَ مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً، أو مَثْلَتَهُم بالصِّيب أو بهما جميعاً فأنت مُصِيب.

وقوله عز وجل:﴿واذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾.

الأصيلُ العَشِيُّ، يقال: قَدْ أَصَلْنَا إذا دخلوا في الأصيل، وهو العشِيُّ. قوله: ﴿نَحْنُ خَلَقناهم وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ ﴾.

﴿اسرهم﴾ خلقهم جاء في التفسير أيضاً مَفَاصِلُهُمْ.

 <sup>(</sup>۱) سورة البقرة /۱۷.
 (۲) سورة البقرة /۱۹.

وقوله: ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ﴾.

أي لستم تشاءون الا بمشيئة الله.

﴿ وَاللَّهُ اللِّمِينَ أَعَدُّ لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً ﴾.

نصب الظالمين لأن قبله منصُوباً، المعنى يدخل من يشاء في رحمته ويعذبُ الظالمين أعدَّلهم عَذَاباً أليما، ويكون أعدَّلهم تفسيراً لهذَا المضمر، وقرئت «والظالمون» ولا أرى القراءة بها، من وجهين أحدهما خلاف المصحف، والآخر إن كانت تجوز في العربية على أن يرفع الظالمين بالابتداء، والذي بعد الظالمين خبر الابتداء، فإن الاختيار عند النحويين البصريين النصب، يقول النَّويُونَ اعطيت زيداً وعَمْراً أَعَدَدْتُ له بُرًّا، فلا فيختارون النصب على معنى وَبَرَرْتُ عَمراً وَأَبر عَمراً أعددت له بُرًّا، فلا يختارون للقرآن الا أَجْوَد الوجوه، وهذا مع موافقة المصحف.



# بسم الله الرحمن الرحيم

قال أبو إسحاق: قوله عزَّ وَجَلُّ : ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفاً ﴾ .

جاء في التفسير أنها الرِّيَاحُ أرسلت كعرف الفرس، وكذلك: ﴿ فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفاً، وَالنَّاشِرَاتِ نَشْراً ﴾، الرياح تأتي بالمطر كما قال عز وجل: ﴿ وَهُوَ اللَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِه ﴾.

وقوله: ﴿ فَالْفَارِقَاتِ فَرْقاً ﴾.

يعنى به الملائكة جاءت بما يفرق بين الحق والبّاطل ، وكذلك ﴿ فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكراً ﴾ .

يعنى الملائكة. وقيل في تفسير (والمرسلات) أنها الملائكة أرسلت بالمعروف، وقيل إنها لعرف الفرس. وقيل وفالعاصفات عَصْفاً الملائكة تعصف بروح الكافر؛ والباقي إلى آخر الآيات يعنى به الملائكة أيضاً.

وفيه وجه ثالث، ﴿والمبرسلات عرفاً﴾ يعنى به الـرسل، ﴿فالعَاصِفَاتِ عَصْفاً﴾ الرياح، ﴿فالنـاشرات نشـراً﴾ الريـاح، ﴿فالفـارقات فـرقاً﴾ على هـذا التفسير الرسل أيْضاً، وكذلك ﴿فالملقيات ذِكراً﴾.

وهـذه كلها مجـرورة على جهة القسم، وجـواب القسم ﴿إِنَّ مَا تُـوعَـدون

لَـواقِعٌ ﴾؛ وقال بعض أهل اللغة: المعنى ورب المرسلات، وهذه الأشياء كما قال: ﴿فُورِبِ السماء والأرض إنه لحق﴾.

وقرئت عَرْفاً وَعُرفاً والمعنى واحد في العرف والعرف.

وقوله: ﴿ عُذْراً أَو نُذْراً ﴾.

وقرئت عُذُراً أَو نُذُراً. فمعناهما المصدَرُ، والعذْرُ والعُذارُ بمعنى وَاحِدٍ، ونصب ﴿عذراً أُونَذَراً ﴾ على ضربين أحدهما مفعول على البدل من قوله ذِكراً، المعنى فالملقيات عذراً أو نُذْراً، ويكون نصباً بِذِكراً، فالمعنى فالملقيات أن ذكرت عذراً ونذراً.

ويجوز أن يكون نصب عُذْراً أَو نُذْراً على المفعول له، فيكون المعنى فالملقيات ذكراً للاعذار والانذار.

وقوله: ﴿ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ ﴾: معناه أَذْهِبَتْ وغُطَّيَتْ.

﴿وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ ﴾.

معناه شُقّت كما قال عز وجل: ﴿إِذَا السماء انشقت﴾(١).

﴿وإِذَا الجِبَالُ نُسِفَتْ ﴾ .

ذهب بها كلها بسرعة، يقال انتسفت الشيء إذا أُخذته كله بسرعة.

﴿ وإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ ﴾ .

وقرئت وقتت بالواو، والمعنى واحد، فمن قرأ أقتت بالهمز فإنه أبدل الهمزة من الواو لانضمام الواو، فكل واو انضمت وكانت ضمتها لازمة جاز أن تبدل منها همزة، ومعنى وقتت جعل لها وقت وأجل.

قوله: ﴿ لَأَيِّ يَوْمِ أُجِّلَتْ ﴾.

<sup>(</sup>١) أول سورة الانشقاق.

ثم بَيَّنَ فقال: ﴿لِيَوْمِ الفَصْلِ ﴾: أي أُجِّلَتْ القضاء فيما بينها وبين الأمم ليوم الفصل.

قوله: ﴿ وَيْلُ يَوْمَئِذٍ للمُكَذِّبِينَ ﴾ [

﴿وَيْـلُ﴾ مرفوع بالابتداء. و ﴿للمكذبين﴾ الخبر، ويجوز في العربية وَيْلًا يَوْمَئِذِ ولا يجيزه القراء لمخالفة المصحف.

قوله عِز وجل: ﴿ أَلَمْ نُهْلِكِ الأَوَّلِينَ، ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الآخَرِينَ ﴾.

على الاستئناف، ويقرأ ثم نتبعهم ـ بالجزم ـ عطف على نهلك، ويكون المعنى ألم نهلك الأولين أي أوَّلًا وَآخِراً. ومن رفع فعلى معنى ثم نُتبع الأول الآخر من كل مجرم.

قوله عز وجل : ﴿كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالمُجْرِمِينَ ﴾ .

موضع الكاف نصب، المعنى مثل ذلك نفعل بالمجرمين.

قوله : ﴿ أَلَمْ نَجْعَلِ الأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا ﴾ .

﴿ كَفَاتًا ﴾ ذات جمع، المعنى تضمهم أحياء على ظُهُ ورِها، وأمواتاً في بطنها، و ﴿ أُحياء ﴾ منصوب بقوله ﴿ كِفَاتَا ﴾ ، يقال كفت الشيء أكفته إذا جمعته وضممته .

﴿وَجَعَلْنَا فِيهِا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ ﴾.

أي جبالاً ثوابت، يقال رسا الشيء يَرْسُو إذَا ثبت، وشامخات مرتفعات.

قوله:﴿انْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴾.

يعنى النار لأنهم كذَّبوا بالبعث والنشور والجنَّة والنار.

﴿ انْطَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلاثِ شُعَبٍ ﴾.

يعنى بالظل ههنـا دُخَانُ جَهَنَّمَ، ثم أعلم عـز وجل أنـه ليس بظليـل ولا يدفع من لهب النار شيئاً فقال: ﴿لاَ ظَلِيلٍ وَلاَ يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ. إِنَّهَا تَرْمِي بِشَـرَرٍ كَٱلْقَصْر﴾.

جاء في التفسير أنه القصرُ مِنْ هَذِه القُصُورِ، وقيـل القصر جمع قصرةٍ، وهو الغليظ من الشجر، وقرئت كالقَصَرِ ـ بفتح الصاد ـ جمع قصـرة أي كأنهـا أعناق الإبل ِ.

وقوله: ﴿ كَأَنَّهُ جِمَالَاتٌ صُفْرٌ ﴾.

يقرأ جِمَالاتُ وجمالاتُ، - بضم الجيم وكسرها - يُعْنَى أن الشرر كالجمال السُّودِ، يقال للابل التي هي سود تضرب إلى الصُّفْرَةِ: إبل صُفْرٌ، فمن قرأ جمالات بالكسر فهو جمع جِمَال، كما تقول بُيُوتُ وبيوتاتُ وهو جمع الجمع، ومن قرأ جُمَالاتُ بالضم فهو جمع جمالة، وهو القَلْسُ من قلوس سفن البحر، ويقال كالقَلْسِ من قلوس الجسر، ويجوز أن يكون جمع جَمَل وجمال وجمالات، كما قيل رجال جمع رجل، وقرئت جِمَالَةٌ صُفْرٌ على جمع جمل وجمالة كما قيل حجر وحجارة، وَذَكَر وذِكارة، وقرئت جمالة صُفْرٌ على ما فسّرنا في جُمَالات.

وقىوله: ﴿هَـٰذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ، وَلَا يُـؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ﴾.

يـوم القيامـة له مـواطن ومواقيت، فهـذا من المواقيت التي لا يتكلمـون فيها.

وقوله: ﴿ هَذَا يَوْمُ الفَصْلِ ﴾ .

أي هذا يوم يفصل فيه بين أهل الجنة والنار وأهل الحق والبَاطِل ِ. وقوله: ﴿كُلُوا واشْرَبُوا هَنِيئاً بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾. ههنا إضمار القول، المعنى أن المتقين في ظلال وعُيُـونٍ وفواكـه مِمَّـا يَشْتَهُونَ يقال لهم:﴿كلوا واشربوا هنيئاً بما كنتم تعملون﴾.

قوله: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ ﴾ .

إذا أمروا بالصَّلاةِ لَمْ يُصَلُّوا.

وقوله: ﴿فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴾.

أي فبأي حديث بعد القرآن الذي أتاهم فيه البيان وأنَّهُ مُعْجِزَةً وهو آية قائمة، دليلة على الاسلام مما جاء به النبي عليه السلام.





# بسم الله الرحمن الرحيم

قوله عز وجل: ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ﴾.

أصله عن ما يتساءلون. فأدْغمت النون في الميم، لأن الميم تشرك النُّونَ في الغُنَّةِ في الأنف، وقد فسرنا لم حذفت الألف فيما مضى من الكتاب، والمعنى عن أي شيء يتساءلون، فاللفظ لفظ الاستفهام، والمعنى تفخيم القصة كما تقول: أي شيء زَيْدٌ. ثم بيَّن فقال:

#### ﴿عَنِ النَّبَأِ العَظِيم ﴾.

قيل هو القرآن، وقيل عن البعث، وقيل عن أمر النبي على والذي يدل على على عن عن عن عن عن عن عن الفصل كانوا يتساءلون عن البعث.

#### وقوله:﴿كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ﴾.

وقرئت: كلا ستعلمون بالتاء، والَّذي عليه القراء: كلا سيعلمون بالياء، وهو أجود، والتاء تروى عَن الحَسن.

وقوله:﴿أَلُمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَاداً ﴾.

وقرئت مَهْداً، وأكثر القراء يقرأونها مِهاداً، والمعنى واحد وتأويله إنّا ذللناها لهم حتى سكنوها وساروا في مناكبها.

وقوله:﴿وَخَلقناكم أزواجـــأَ﴾.

خلق الذُّكَرَ والأنثى، وقيل أزواجاً أي ألوانــاً.

﴿وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتاً ﴾.

والسُّبَاتُ أن ينْقطع عن الحركة والروحُ في بدنه، أي جعلنا نومكم راحة لكم،

﴿وجعلنا الليل لِبَاساً ﴾، أي تسكنون فيه وهو مشتمل عليكم

﴿ وَبَنْيَنَا قَوْقَكُمْ سَبْعاً شِدَاداً ﴾: أي سبع سمواتٍ.

﴿وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا ﴾ .

أي جعلنا فيها الشمس سراجاً، وتأويل ﴿وهَّاجاً ﴾ وَقَّاداً.

﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ المُعْصِرَاتِ مَاءً ثُجَّاجاً ﴾.

المعصرات السحائب لأنها تعصر الماء وقيل المعصرات كما يقال: قد أُجَزَّ الزَّرْعُ فهو مُجَزَّ إذا صار إلى أن يمطر. وقد أَعْصَر، ومعنى ثجاج صباب. ﴿ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ﴾.

كُلُ مَا حُصِد فهو حَبُّ، وكُلُ ما أكلته الماشية من الكلأ فهو نَبَاتُ. ﴿وَجَنَّاتِ أَلْفَافاً﴾.

أي وبساتين ملتفة، فأعلم اللَّه \_ عـز وجـل \_ مـا خلق وأنـه قـادِرٌ على البعث فقال:

﴿إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا ﴾.

﴿ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ ﴾ بدل من يوم الفصل، إن شئت كان مُفسِّراً ليـوم الفصل ِ. وقد فسرنا الصور فيما مضى .

﴿فَتَأْتُونَ أَفُواجاً ﴾ :أي تأتي كل أمة مع إمَامِهِمْ.

﴿ وَقُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتُ أَبْوَاباً ﴾ ، أي تشققت كما قال عز وجل: ﴿إذا السماء انفطرت ﴾ (١) ﴿ إذا السماء انشقت ﴾ (٢) .

وقوله: ﴿إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَاداً. [للطَّاغِينَ مَآباً]﴾.

أي يَرْصُدُ أَهلَ الكفر ومن حق عليه العذاب .

تكاد تميز من الغيظ، فلا يجاوزها من حقت عليه كلمة العذاب.

ومعنى «مآباً» إليها يرجعون.

وقوله: ﴿لابِثِينَ فِيهَا أَحْقَاباً﴾.

وَلَبِثِينَ، يقال: لبث الرَّجل فهو لابث، ويقال: هو لبث بمكان كذا أي صار اللبث شَأْنَهُ (٢). والأحقاب واحدها حُقْب، والحقب ثمانون سنة، كل سنة اثنا عشر شهراً، وكل شهر ثلاثون يوماً، وكل يوم مقداره ألف سنة من سني الدنيا، والمعنى أنهم يلبثون أحقاباً لا يَذُوقُون في الأحقاب برداً ولا شراباً، وهم خالدون في النار أبداً كما قال عز وجل: ﴿خَالدين فيها أبداً ﴾.

ومعنى:﴿لاَ يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْداً ﴾.

قيل نوماً، وجائز أن يكون لا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدَ رِيحٍ وَلاَ ظِلِّ وَلاَ نَوْمٍ. ﴿ إِلَّا حَمِيماً وَغَسَّاقاً ﴾.

أي لا يذوقون فيها إلَّا حميماً وهو في غاية الحرارة.

<sup>(</sup>١) أول سورة الانفطار.

<sup>(</sup>٢) أول سورة الانشقاق، وفي الأصل «فإذا» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) لبثَ كسمع ـ لازم ـ مصدره اللَّبثُ بفتح اللام. ويضم، وفتح الباء فيقال اللَبَثُ، واللِّباث، واللَّباث، واللَّباث، بكسر وضم اللام. وهي مصادر شاذة لأن مصدر اللازم المكسور العين يكون على فعـل ـ مثل فَرَح، واسم الفاعل لابث ولَبِثٌ ـ كفرح ـ وألبثه ولبَّنَه، واللَّبثة التوقف كالتلبث.

والغَسَّاقُ: قيل ما يَغْسِقُ من جُلُودهم، أي يسيل، وقيل: الغسَّاق الشديد البَرْدِ.

﴿جَزَاءً وِفَاقاً﴾.

أي جُوزُوا وَفْق أعمالهم.

﴿إِنَّهُم كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ﴾.

أي لا يؤمنون بالبعث وَلاَ يَأَنَّهُمْ يُحَاسَبُونَ، ويرجون ثواب حساب(١).

﴿وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا ﴾.

هذا أكثر القراءة، وَقَدْ قُرِئَتْ كذَاباً بالتخفيف، وكذَّابا بـالتَّشْدِيـدِ أكثر، وهو في مصادر فعَّلْتُ أُجـود من فِعَالٍ، قال الشاعر:

لقد طال مَا رَبَّتنِي عن صحابتي وعن حِوَج قَضًّا وُها من شفائِيا (٢)

من قضَّيت قضًّاء. ، ومثل كِذَاباً ـ بالتخفيف قول الشاعر (٣):

فصدقتها وكذبتها والمرء ينفعه كذابه وقوله: ﴿وَكُلَّ شَيءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَاباً ﴾.

﴿وكُلُّ ﴾ منصوب، بفعل مُضْمَرٍ تفسيره أَحْصَيْنَاهُ كتاباً، المعنى وأَحصينا كل شيء أَحْصَيْناه، وقوله ﴿كِتاباً ﴾ توكيد لقوله أَحْصَيْنَاهُ لأن معنى أَحْصَيْنَاه وكتبناه فيما يحصل ويثبت واحد، فالمعنى كتبناه كتاباً(٤).

وقوله \_ جل وعز: \_ ﴿وَكَأْسًا دِهَاقاً ﴾ .

<sup>(</sup>١) أي تقدير الآية لا يرجون ثواب حساب ـ فهناك مضاف محذوف.

<sup>(</sup>٢) البيت في اللسان (حوج) كذب.

<sup>(</sup>٣) للأعشى \_ اللسان (صدق)

<sup>(</sup>٤) التقدير كما ترى \_ والأقرب أحصيناه في كتاب، أو أودعناه .

قال أبو إسحاق: الكأس كل إناء فيه شرابٌ فهو كأس، فإذا لم يكن فيه شراب فليس بكأس، وكذلك المائدة: ما كان عليها من الأخونة طعام فهو مائدة، ومعنى دهاقاً مليء، وجاء في التفسير أيْضاً أنها صافية، قال الشاعر(١):

يَلَذُّهُ بِكَأْسِهِ الدِّهَاقِ

وقوله: ﴿ جَزَاءً مِنْ رَبُّكَ ﴾.

منصوب بمعنى ﴿إِنَّ للمتقين مَفَازاً ﴾ ، المعنى جاز اهم بـذلــك جـزاء ، وكـذلك ﴿عَطَاءً حِسَاباً » لأن معنى أعطاهم وجـزاهم وَاحِدٌ. وحِسَاباً معناه ما يكفيهم ، أي فيه ما يشتهون . يقال: أَحْسَبَنِي كذا وكذا بمعنى كفاني .

وقوله:﴿رَبِّ السَّمواتِ والْأَرْضِ ﴾.

قرئت بالجر على الصفة من قوله: «مِنْ رَبِّكَ» رَبِّ، وقرئت «ربُّ» على معنى هـو رَبُّ السَّمَواتِ والأرْضِ، وكذلك قرئت ﴿الرحمنُ ﴾ لا يملكون منه خطاباً \_ بالجرّ والرفع. وتفسيرها تفسير رَبِّ السموات والأرض.

وقوله: ﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا ﴾.

﴿الروح﴾ خلق كالإنس، وليس هـو «أنس، وقيل: الـروح جبريـل عليه السلام.

وقوله:﴿فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّه مَآبًا﴾، أي مَرْجعاً.

وقوله :﴿وَيَقُولُ الكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَاباً ﴾.

جاء في التفسير أنه إذا كان يوم القيامة اقتُصَّ للجَمَّاءِ مِنَ القَرْناء.والجماء

<sup>(</sup>١) اللسان (دهق).

التي لا قرن لها. ثم يجعل الله تعالى الجميع تراباً، وذَلِك التُرابُ هو القترة التي تَرْهَقُ وجوه الكفار وتعلو وجوههم، فيتمنى الكافر أن يكون تُراباً. وقد قيل: إن معنى ﴿يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُراباً ﴾. أي ليتني لم أبعث، كما قال: ﴿يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهُ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) سورة الحاقة. / ٢٥.



## بسم الله الرحمن الرحيم

قوله عز وجل: ﴿والنَّازِعَاتِ غَرْقاً، والنَّاشِطَاتِ نَشْطاً ﴾.

قيل في التفسير يعنى به الملائكةُ تنزِعُ روحَ الكَافِرِ وتنشطها فيشتـد عليه أمرُ خروج نَفْسِه.

وقوله: ﴿ والسَّابِحَاتِ سَبْحاً ، فالسَّابِقَاتِ سَبْقاً ﴾ .

أرواح المؤمنين تخرج بسهولةٍ.

وقيل: ﴿والنَّازِعَاتِ غَرْقاً﴾ القسِيُّ، ﴿ ﴿والنَاشِطَاتِ نَشْطاً﴾ الأوْهَاقُ(١) ﴿ ﴿والسَّابِحَاتِ سَبْحاً﴾ الشَّفُنُ، ﴿فالسَّابِقَاتِ سَبُقاً﴾ الخيل.

﴿ [فَالمدَبِّراتِ أَمْراً] ﴾.

والمدبرات أمراً الملائِكة ، جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموْتِ فجبريل بالوحي والتنزيل وميكائيل بالقطر والنبات ، وإسرافيل للصُّورِ وملك الموت لقبض الأرْوَاح .

وقيل: ﴿والنازِعات غَرْقاً﴾ النجوم تنزع من مَكَانٍ إلى مكانٍ وكذلك ﴿والسَّابِحَاتِ سَبْحَاً﴾ النجوم تسبح في الفلك كما قال: ﴿وَكُلُّ في فَلَكٍ

<sup>(</sup>١) جمع وهق. الأربطة والقيود.

يَسْبَحُونَ ﴾ (١) ، وكذلك فالسابقات سبقاً فأما المدبرات أمراً فالملائكة ، وقيل ﴿ فَالسَّابِقَاتِ سَبْقَاً ﴾ الملائكة تسبق الشياطينَ بالوَحْي إلى الأنبياء كل هذا جاء في التفسير والله أعلم بحقيقة ذلك .

وقوله: ﴿ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ، تتبعها الرَّادِفَةُ ﴾ .

ترجف تتحرك حركة شديدة، وقيل: الراجفة النفخة الأولى التي تموت معها جميع الخلق.

وَقَوْلَهُ : ﴿ تُتَّبَعُها الرَّادِفَةُ ﴾.

قيل النفخة الثانية التي تبعث معها الخلق، وهو كقوله [تعالى]:﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَواتِ وَمَنْ فِي الأرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فإذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ﴾(٢).

و ﴿ يَوْمَ ﴾ منصوب على معنى قُلُوبٌ يـومَئذٍ واجفة يومَ تَـرْجُفُ الراجفة، ومعنى واجفة شديدة الاضطراب.

﴿أَبْصَارُهَا خَاشِعَةً ﴾: ذليلة.

وجواب والنازعات \_ والله أعلم \_ محذوف، والمعنى كأنه أَقْسَمَ فقال: وهَذِه الاشْياء لَتُبْعثنَ، والدَّلِيلُ عَلَى ذَلكَ قوله:

﴿يَقُولُونَ أَئِنًا لَمَرْدُودُونَ فِي الحَافِرَةِ﴾.

أي إنا نرد في الحياة بعد الموت إذا كنا عظاماً نَخِرةً، أي نُردُّ ونبعث. ويقال: رجع فلان في حافرته إذا رجع في الطريق الذي جاء فيه، وقرئت نخرة، و «ناخِرةً» اكثر في القراءة وأجود لشبه آخِر الآي بعضها ببعض؛ الحافرة

<sup>(</sup>١) سورة يس الآية ٤٠، وانظر سورة الانبياء ٣٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر الأية ٦٨ .

وناخرة وخاسرة. ونخرة جَيِّدةً أيضاً، يقال: نخر العظم يَنْخَرُ فهو نخِر مثل عَفِنَ الشيءُ يعْفَنُ فهو عَفِنٌ. وَنَاخِرة على معنى عظاماً فارغة يصير فيها من هبوب الريح كالنخير، ويجوز ناخرة كما تقول: بَلِيَ الشيء وبليت العظام فهي بَالِيةً.

﴿ قَالُوا تِلْكَ إِذَنْ كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ﴾ .

أي هذه الكرة كرة خُسْران، والمعنى أهلها خاسرون، ثم أَعْلَمَ عز وجل سهولة البعث عليه فقال:

﴿ فَإِنَّما هِيَ زَجْرَةً وَاحِدَةً ، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ﴾.

والساهرة وجه الأرض.

وقوله: ﴿ بِالوَادِي المَقُدُّسِ طُوِّي ﴾.

أي المبارك، وقرئت «طُوَى اذْهَبْ» - غَيْرَ مَصْرُوفَةٍ - وطُوَى منونَة، وقرئت طِوَى بكسر الطاء. وطُوَى اسم الوادي الذي كلم اللَّه عليه موسى، فمن صرفه فهو بمنزلة نُغَر وَصُرَدِ (١) إذا سميت به مذكراً، ومن لم يصرفه فهو على ضربين أحدهما أَنْ يكون اسم البقعة التي هي مشتملة على الوادي، كما قال: ﴿ فِي البقعة المباركة من الشجرَةِ ﴾ وَقِيلَ إنَّه مُنِعَ الصَّرْفَ لأنه معدول نحو عُمر، فكأن طوى عُدِلَ عَنْ طاوِكما أَنَّ عُمرَ عُدِلَ عَنْ عَامِر، ومن قال طِوى بالكسر فعلى معنى المقدّس مرَّةً بعد مَرَّةٍ، كما قال طرفة بن العَبْد (٢):

أعادل إن اللوم في غير كنهه عَلَيَّ طِوَى من غيك المتردِّدِ أي إنّ اللوْمَ المكرُورَ عَلَيَّ.

وقوله: ﴿ فَأَرَاهُ الآيَةَ الكُبْرَى ﴾.

<sup>(</sup>١) النغر فراخ العصافير واحدها نغرة.

<sup>(</sup>٢) البيت لعدي بن زيد - كما في اللسان (طوى).

يعنى أنه اليدُ التي أخرجها تتلألأ من غير سوءٍ.

قوله عز وجل: ﴿فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الآخِرَةِ وَالْأُولَى﴾.

﴿نَكَالَ﴾ منصوب مصدر مؤكدً لأنَّ معنى أخذه اللَّه نَكَّلَ بِهِ نَكَالَ الآخرةِ وَالْأُولَى أَي أَغْرَقه في الدنيا ويعذبه في الآخرة.

وجاء في التفسير أن ﴿نَكَالَ الآخِرةِ والأُولَى﴾ نكال قوله: ﴿مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي﴾(١)، وقوله: ﴿أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى﴾. فنكل الله به نكال هاتين الكلميتن.

قوله:﴿أُمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا﴾.

قال بعض النحويين: «بناها» من صلة السَّمَاءِ، المعنى أم التي بناها، وقال قوم: السماء ليس مِمَّا يـوصل، ولكن المعنى أأنتم أشـد خلقاً أم السماء أَشَـدُّ خَلْقاً. ثم بين كيف خلقها فقال: ﴿بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَـوَّاهَا، وأَغْطَشَ لَيْلَها.

﴿وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا ﴾: أظهر نورها بالشمس.

وقوله:﴿والأرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا﴾.

القراءة على نصب الأرض، على معنى: ودحا الأرض بعدذلك، وفسر هذا المضمر فقال دحاها، كما تقول: ضربت زيدا وعمرا اكرمته، وقد قرئت والأرْضُ بعد ذلك دحاها على الرفع بالابتداء، والنصب أجود، لأنك تعطف بفعل على فعل أحسن، فيكون على معنى بناها. وفعل وفعَل ودَحَا الأرض بعد ذلك.

قوله : ﴿ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا ﴾ .

<sup>(</sup>١) سورة القصص الآية ٣٨.

تفسير نصب الجبال كتفسير نصب الأرض، وكذلك يجوز الرفع، وق قرئ به في الجبال على تفسير والأرض، ومعنى أَرْسَاهَا أَثْبَهَا.

وقوله: ﴿مَتَاعاً لَكُمْ وَلَإِنْعَامِكُمْ ﴾.

نصب ﴿متاعاً لكم﴾ بمعنى قوله أُخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا ومَرْعَاهَا للإمتاع لكم، لأن معنى أخرج منها ماءها ومرعاها أمتع بذلك.

وقوله: ﴿ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الكُبْرَى ﴾.

إذا جاءت الصيحة التي تَطُمُّ كلَّ شيء، الصَّيْحة التي يقع معها البعث والحساب والعقاب والعذاب والرحمة.

وقوله: ﴿فَأَمَّا مَنْ طَغَى، وآثَرَ الحَيَاةَ الدُّنْيَا، فَإِنَّ الجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى﴾.

هذا جواب فإذا جاءت الطامة الكبرى، فإن الأمر كذلك، ومعنى هي المأوى أي هي المأوى له، وقال قوم: الألف واللام بَدَلٌ من الهاء، المعنى فهي مأواه لأن الألف واللام بدل من الهاء، وهذا كما تقول للانسان: غُضًّ الطرفَ يا هَذَا. فلابس الألف واللام بدلا من الكاف وان كان المعنى غضً طَرْفَكَ لأن المخاطب يعلم أنك لا تأمره بغض طرف غيره، قال الشاعر:

فغض الطرف انك من نُمَيْرٍ فلا كعباً بلغت ولا كِلابا(١) وكذلك معنى ﴿فَإِنَّ الجَّنَةَ هِيَ المَأْوَى﴾ على ذلك التفسير.

وقوله: ﴿أَيَّانَ مُرْسَاهَا﴾.

معناه متى وقوعها وقيامها، ومعنى ﴿ إِلَى رَبُّكَ مَنْتُهَاهَا ﴾، اي منتهى علمها.

<sup>(</sup>١) من قصيدة جرير في هجاء الراعي وقبيلته. وجاء جزء منها في شواهد المغني ص ٢٥٨ وهذا البيت من الأبيات الموجعة السائرة.

#### وقوله: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا﴾.

وقرثت «منذر» بالتنوين على معنى إنما أنت في حال إنذار من يخشاها وتنذر أيضاً فيما يستقبل من يخشاها، ومُفْعِل وفاعِلُ إذا كان واحد منهما ومما كان في معناهما لما يستقبل وللحال نونته لأنه يكون بَدَلاً من الفعل، والفعل لا يكون الا نكرة. وقد يجوز حذف التنوين على الاستخفاف، والمعنى معنى ثبوته يعني ثبوت التنوين، فإذا كان لما مضى فهو غير مُنَوَّنٍ البَّةَ، تقول: أنت منذرٌ زيداً، أي أنت أنذرت زيداً.

#### وقوله: ﴿ إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا ﴾ .

هذه الألف والهاء عائدة على عشية، المعنى إلا عشية أو ضحاها، أوضحى العشية، فأضفت الضحى إلى العشية، والغداة والعَشِيُّ والضحوة والضحى لليوم الذي يكون فيه، فإذا قلت أتيتك صباحاً ومساءه، أو مساء وصباحه، فالمعنى أتيتك صباحاً ومساء يلي الصباح، وأتيتك مساء وصباحاً يلى المساء.



# بسم الله الرحمن الرحيم

قوله : ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى ، أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ﴾ .

أن في موضع نصب مفعول له، المعنى لأِّن جاءه الاعمى.

وهذه الآيات وما بعدها إلى قوله ﴿ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى ﴾ (١) نزلت في عبد اللّه ابن أُمَّ مكتوم. كان صار إلى النبي على والنبي يدعو بعض أشراف قريش إلى الاسلام رجاء أن يسلم باسلامه غيره، فتشاغَل عليه السِلام بدعائه عن الاقبال على عبد اللّه بن أم مكتوم، فأمره اللّه الا يتشاغَلَ عن الإقبال على أَحد من المسلمين بغيره، فقال: ﴿ عَبَسَ وَتَوَلَّى ، أَنْ جَاءَهُ الأعْمَى ، وَمَا يُدْرِيكَ لَعلّه يَزَّكَى أُو يَذْكُرُ فَتَنفعُهُ الذِّكْرَى ﴾ .

ويُقْرَأُ فَتَنْفَعه الذِّكرى. فمن نصب فعلى جواب «لَعَلَّ» ومن رفع فعلى العطف على يزَّكيَّ.

وقىوله : ﴿ أُمَّا مَنِ اسْتَغْنَى فَأَنْتَ لَـهُ تَصَـدَّى ﴾ .

أي أنت تقبل عليه، ويقرأ تَصَّدُى، فمن قرأ تَصَدَّى ـ بتخفيفِ الصَّاد ـ فالأصل تَتَصَدَّى، ولكن حذفت التاء الثانية لاجتماع تاءين، ومن قرأ تَصَّدَّى

<sup>(</sup>١)بقيتها:﴿وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَهُ يَزَكَّى أَوْ يَذَكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذَّكْرَى، أَمَّا مَن اسْتَغْنَى فأنْتَ لَهُ تَصَدَّى وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكِي، وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَانتَ عَنْهُ تَلَهًى﴾.

بإدغام التاء، فالمعنى أيضا تتصدّى، إلا أن التاء أدغمت في الصاد لقرب المخرجين \_ مخرج التاء مِنَ الصَّادِ.

وقوله: ﴿ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزُّكِّي ﴾.

أي أي شيء عليك أن لا يسلم من تَدْعُوه إلى الإسلام.

وقـوله: ﴿فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهًى﴾ معنـاه تَتَشَاغَـلُ، يقـال: لَهيت عن الشيء أَلهي عنه إذا تشاغلت عنه.

وقوله:﴿كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةً ﴾.

يعني به هذه الموعظة التي وعظ اللَّه بها النبي عليه السلام.

﴿ فَمَنْ شَاءَ ذَكرَهُ ﴾.

ذُكِّرَ لأن الموعظة والوعظ واحد، والمعنى راجع إلى حَمَلَةِ القُرآنِ المعنى فمن شاء أن يذكره ذكره. ثم أخبر جل وعزَّ أن الكتابَ في اللوح المحفوظ عنده، فقال: ﴿ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرة بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ﴾.

والسَّفَرَةُ الكتبة، يعني به الملائكة، واحدهم سَافِر وَسَفَرة مثل كاتب وكتبة، وكافر وكفرة، وَإِنَّما قيل للكتَّاب سَفَرة ، وللكاتب سافِر، لأن مَعْنَاه أنه يَبَيِّن الشَّيءَ وَيُوضِّحُه، يقال أَسْفَر الصَّبْحُ إِذَا أضاء، وسفرت المرأة إذا كشفت النقاب عن وَجْهِهَا، ومنه: سَفَرت بين القوم أي كشفت قلب هذا وقلب هذا لأصلح بينهم.

وقوله : ﴿بَرَرَةٌ﴾ : جمع بارٌ .

وقوله: ﴿ قُتِلَ الإِنْسَانُ مَا أَكْفَرُهِ ﴾.

يكمون على جهة لفظ التعجُّب، ويكمون التَّعَجُّب مِمَّا يُؤْمَرُ بِهِ الآَدَمِيُّـونَ

ويكون المعنى كقوله: ﴿ وَمَا أَصِهِمَ عَلَى النَّارِ ﴾ (١) أي اعْجَبُوا أنتم من كُفْرِ الإِنْسَانِ، ويجوز على معنى التوبيخ ولفظه لفظ الاستفهام، أيْ أَيُّ شيء اكفَرَهُ. ثم بَيَّن مِن أَمْره مَا كان ينبغي أن يُعْلَمَ مَعَهُ أن اللَّه خَالِقُه، وأنه وَاحِدُ فقال:

﴿مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ﴾.

على لفظ الاستفهام، ومعناه التقرير ثم بيَّن فقال:

﴿ مِن نُطْفَةٍ خَلَقَه فَقَدَّرَهُ ﴾ .

المعنى فقدّره على الاستواء كما قال عز وجل: أَكَفَرتَ بالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرابِ ثُمَّ ﴿ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلاً ﴾ (٢).

وقوله: ﴿ ثُمُّ السَّبِيلَ يَسُّرَهُ ﴾ ، أي هداه السبيل إمَّا شاكراً وأما كفُوراً .

وقوله : ﴿ثُمَّ أَمَاتُهُ فَأَقْبَرَهُ ﴾ .

معنى أقبره جعل له قَبراً يوارى فيه، يقال أَقْبَرْتُ فُلاَناً، جعلت لـه قبراً، وقبرت فلاناً دفنته فأنا قابرُهُ، قال الشاعر: (٣)

لَـوْ أَسْنَـدَتْ مَيْسَاً إلى نَحْرِهَا عَاشَ ولـم يُنْقَلْ إلَى قَابِرِ وقوله عز وجل: ﴿ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ ﴾ .

معناه بعثه، يقال: أنشر اللَّهُ المَوْتَى، وَنَشِرُوا، فالواحد نَاشِر قال الشاعر: (1).

حتى يقول الناس مما رَأُوا يا عجباً للميت النَّاشر

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية / ١٧٥. (٢) سنورة الكهف /٣٧.

<sup>(</sup>٣) من قصيدة للأعشى في هجاء علقمة بن علائة \_ في ديوانه ١٠٥ والطبري ٣١/٣٠.

<sup>(</sup>٤) من القصيدة نفسها بعد البيت السابق.

وقوله: ﴿ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِه ﴾ .

أي فلينظر الانسان كيف خلق الله طعامه وطعام جميع الحيوان الذي جعله الله سبباً لحياتِهم .

﴿إِنَّا صَبَبْنَا المَاءَ صَبًّا ﴾.

ويقرأ ﴿أَنَّا صِبِنا﴾ ، فمن قرأ ﴿إِنَّا » فعلى الابتداء والاستئناف ومن قرأ ﴿أَنَّا » فعلى البدل من الطَّعَام ، ويكون إنا في موضع جَرٍّ ، المعنى فلينظر الانسان إلى إنا صببنا الماء صَبًّا .

﴿ ثُمَّ شَقَقْنَا الأرضَ شَقًّا ﴾.

أى بالنبات.

﴿فَأَنبتنا فيها حَبُّا﴾،والحبُّ كل ما حُصِدَ، كالحنطة والشعير وكل ما يتغَذى به من ذي حَبِّ. والقضب الرَّطْبة.

﴿وَحَـدَائِقَ غُلْبَاً ﴾.

حدائق واحدتها حديقة، وهي البساتين، والشجر الملتف، قوله ﴿غُلْباً ﴾ معناه مُتَكاثِفَة عِظامٌ.

﴿وَفَاكِهَةً وَأَبًّا﴾.

الأب جميع الكلأ الذي تعتلفه الماشية، وذكر الله عز وجل من آياته ما يدل على وحدانيته في إنشاء ما يغذو جميع الحيوان.

وقوله: ﴿مَتَاعاً لَكُمْ ولَّإِنْعَامِكُمْ ﴾.

منصوب، مصدر مؤكد لقوله فأنبتنا فيها الاشياء التي ذكرت، لأن إنباته هذه الاشياء قد أمتع بها الخلق من الناس وجميع الحيوان.

وقوله. ﴿ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ ﴾.

التي تكون عنها القيامة، تصخ الأسماع أي تُصِمُّها فلا يسمع الا ما يدعى فيه لإحيائها. ثم فسَّرَ في أي وقت تجيء فقال:

﴿ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ﴾ \_ إلى قوله (١): ﴿ لَكُلُ امْرَى مَنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأَنُ يُغْنِيهِ ﴾ بالغين معجمةً ، وقد قرئت شأنٌ يَغْنِيهِ ، أي شأن لا يهمه معه غيرُه وكذلك يغنيه لا يَقْدِرَ مع الاهتمام به على الاهتمام بغيره .

ثم بَيَّنَ أَحْوَالَ المُؤْمِنِينَ والكَافِرِينَ فوصف أحوال المؤمنين فقال:

﴿ وُجُوهُ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ ﴾.

مسفرة مضيئة قد علمت مالها من الفوز والنعيم.

ووصف الكفار وأهل النار فقال:﴿وَوُجُوهُ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ، تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ﴾.

أي غُبْرَةً يعلوها سوادٌ كالـدُّخَانِ، ثم بَيْنَ مَنْ أَهْـلُ هَذِه الحـالِ فقال: ﴿ أُولَٰئِكَ هُمُ الكَفَرَةُ الفَجَرَةُ ﴾.

<sup>(</sup>١) بقية الآية: ﴿مِن أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ﴾.





### بسم الله الرحمن الرحيم

قوله :﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾ .

معنى ﴿ كُوِّرَتْ ﴾ جمع ضوءها ولُقَّتْ كها تلف العمامة، يقال: كرتُ العِمَامَةَ على رأسِي أكورُها، وكوَّرْتُها اكوَّرَها إذا لففتها.

﴿ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ﴾ .

انكدرت تهافتت وتناثرت.

﴿ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ﴾ . صارتْ سَرَاباً .

﴿وَإِذَا العِشَارُ عُطِّلَتْ﴾.

﴿العشار﴾ النوق الحوامل التي في بطونها أولاها، والواحِدَةُ عُشَراء، وإنما قيل لها عشار لأنها إذا أتت عليها عَشَرةُ أَشهُرٍ ـ وهي تضع إذا وضعت لِتَمامٍ في سنة ـ فَهِيَ عُشَراء، أحسن ما يكون في الحملُ، فليس يعطلها أهلها إلا في حال القيامة. وخوطبت العرب بأمر العِشار لأن مالها وَعَيْشَها أكثرهُ من الإبل.

﴿وَإِذَا الوُّحُوشُ حُشِرَتْ ﴾.

قيل تحشر الوحوش كلها حَتَّى الذُّبَابُ يُحْشَرُ للقصاص.

﴿وَإِذَا البِحَارُ سُجّرَت﴾.

بالتثقيل، ويقرأ سُجِرَتْ بالتخفيف. ومعنى سجرت قيل إنه في معنى فجرتْ، وقيل سُجرَتْ مُلِئَتْ، ومنه البحر المسْجُورِ المَمْلُوء. وقيل معنى سُجِرَت جُعَلِتْ مياهها نيراناً بها يعذّب أهل النّارِ.

﴿وَإِذَا النَّفُوسُ زُوِّجَتَّ﴾.

قُرِنَتْ كلُّ شيعةٍ بمن شَايَعَتْ، وقيل قُرِنَتْ بِأَعمَالِها، وقيل قُرِنَت الاحسام بالأرواح.

﴿ وَإِذَا المَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ﴾.

ويقرأ وإذا الموؤودة سَأَلَتْ بأي ذنب قُتِلَتْ، والموؤودة التي كانت العرب تَئِيدُهَا، كَانُوا إِذَا وُلِدَ لأَحَدِهم بنتُ دَفَنَها حيَّة، فمعنى سؤالها بأي ذنب قتلت تبكيتُ قَاتِلِها في القيامة لأنَّ جَوَابَهَا قُتِلَتُ بغير ذنب، ومثل هذا التبكيت قول الله تعالى: ﴿ يَا عِيسَى ابنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ للنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلْهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ (١) فإنما سؤاله وجوابه تبكيت لِمَن ادَّعى هذا عليه.

يقال: وَأَدْتُ أَئِدُ وَأُداً، إذا دفنت المولود حيًّا، والفاعل وَائِدٌ، والفاعلة وائدة، والفاعلات وائدات، قال الفرزدق:

ومنا الذي منع الوائدات فأحيا البنات فلم توود(١) وكذلك من قرأ: سَأَلَتْ بأي ذنب قُتِلَتْ، سؤالها تبكيت لقاتلها.

﴿ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ﴾.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة /١١٦.

<sup>(</sup>٢) اللسان (وأد). والكشاف ٤ /١٨٨ في الآية نفسها، وكان جد الفرزدق يفعل ذلك.

وَنَشَرَتْ. نشرت الصحف وأعطى كل إنسان كتابه بيمينه أو بشماله على قدر عمله.

﴿ وَإِذَا السَّماءُ كُشِطَتْ ﴾.

وقرئت قُشِطَتْ بالْقَافِ، ومعناهما قُلِعَت كما يُقْلَع السَّقْفُ. يقال: كَشَطْتُ السقفَ وقشطت السقف بمعنى واحد، والقاف والكاف تُبْدَلُ إحداهما من الأخرى كثيراً. وَمِثلُ ذَلِكَ لبكت الشيء ولبقته إذا خَلطته

﴿ وَإِذَا الجَحِيمُ سُعِرَتْ ﴾ .

وَسُعِّـرَتْ بِـالتشـديـد والتخفيف، ومعنـاه أُقِـدَتْ، وكَــذَلِكَ سُعِّــرَتْ، اللَّ أن سُعِّرَتْ أوقدت مرة بعد مرة.

﴿وَإِذَا الجَنَّةُ أَزْلِفَتْ﴾.

أي قربت من المتقين، وجواب هذه الأشياء قوله:

﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ ﴾.

أي إذا كانت هذه الأشياء التي هي في يسوم القيامة ، علمت في ذلك الوقت كل نفس ما أَحْضَرَتْ، أي مِنْ عَمَلٍ ، فأثيبت عَلَى قَدْرِ عَمَلِها.

وقوله: ﴿ فلا أقسم بِالخُنُّسِ الجَوَارِي الكُنَّسِ ﴾.

الخُنَّس جمع خَانِس ، والجواري جمع جَارِيَةٍ، من جَرَى يَجْرِي. والخنس جمع خانس وخانسةٍ .

والمعنى فأقسم، و «لًا» مؤكدة.

والخنس ههنا أكثر التفسير يعنى بها النجوم، لأنها تَخْنِس أَيْ تَغِيبُ لأن مَعَنا ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ والصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ﴾، وَمَعَنَا ﴿الخُنِّس﴾. و﴿ الكُنِّس﴾ في

النجوم أنها تطلع جارية، وكذلك تخسس، أي تغيب، وكذلك تكس تدخل في كناسها، أي تغيب في المواضع التي تغيب فيها. وقيل الخس ههنا يعنى بقر الوَّحْس وظباء الوحش، ومعنى خُسَّ جمع خَانِس والظباء خسَّ والبَقَرُ خُتَّسٌ. والخَنسُ قِصَرُ الأنف وتأخره عَنِ الفَم، وإذا كان للبقر أو كان للظباء فمعنى الكنس أي التي تكنس، أي تدخل الكِناس وهو الغُصنُ من اعْصَانِ الشَّجُر.

﴿وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ﴾.

يقال عَسْعَسَ الليل إذَا أَقْبَلَ، وعَسْعَسَ إذا أَدْبَرَ، والمَعْنَيَـانِ يرجعــان إلى شيءٍ وَاحدٍ، وهو ابتداء الظلام في أوله، وإدباره في آخره.

﴿والصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ﴾.

إذا امتد حَتى يصير نَهَاراً بيّناً.

وجواب القسم في هذه الأشياء أعني ﴿فَلاَ أُقْسِمُ بِالخُنَّسِ ﴾ وما بعده قوله: ﴿ إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولٍ كَرِيم ﴾ .

يعنى أن القرآن نزل به جبريل عليه السلام.

﴿ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي العَرْشِ مَكِينٍ ﴾.

قيل إنه من قوة جبريل ﷺ أنه قَلَبَ مَدِينة قوم لُوطٍ بِقَــوَادِم ِ جناحــه وهي قرى أربع.

﴿ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ ﴾.

هذا أيضاً جواب القسم، المعنى فأقسم بهذه الأشياء أن القرآن نزل به جبريل عليه السلام، وأقسم بهذه الأشياء ما صَاحِبُكُمْ بمجنونٍ، يعني به النبي

الله عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونُ وَلَا) ، فقال: ﴿ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله الله الله عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونُ وَاللَّهُ هَذَا الموضع: ﴿ وَوَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللّ

﴿ وَلَقَدْ رَآهُ بِاللَّافُقِ المُّبِينِ ﴾ .

قد فسرنا ذلك فِي سُورَةِ والنَّجِمْ.

﴿ وَمَا هُوَ عَلَى الغَيْبِ بِظَنِينٍ ﴾.

ويقرأ ﴿بِضَنِينٍ﴾ فمن قَرَأً بِظَنينٍ فمعناه ما هو على الغيب بِمُتَّهَم وهو الثقة فيما أداه عن الله \_جلوعز \_، يقال ظننت زيداً في معنى اتهمت زيداً، ومن قرأ ﴿ بِضَنِينَ ﴾ فمعناه ما هو على الغيب ببخيل، أي هو على الله ويُعَلِّمُ كتابَ الله .

﴿فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ﴾ .

معناه فاي طريق تسلكون أبين من هذه الطريقة التي بيئتُ لَكُمْ.

﴿لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ ﴾.

أي الاستقامة واضحة لكم، فمن شاء أخذ في طريق الحقّ والقصد وهو الإيمان باللّه عز وجل ورسوله. ثم أعلمهم أن المشيئة في التوفيق إليه، وأنهم لا يقدرون على ذَلِك إلا بمشيئة اللّه وتوفيقه فقال:

﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنَّ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ العَالَمِين ﴾

ودليل ذلك أيضاً:﴿وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عليه تَوَكَّلْتُ﴾(٣).

<sup>(</sup>۱) سورة الحجر /٦. (٢) أول سورة القلم.

<sup>(</sup>٣) سورة هود ٨٨.

فهذا إعلام أن الإنسان لا يعمل خيراً إلا بتوفيق الله ولا شراً إلا بخذلانٍ من الله، لأن الخير والشر بقضائه وقدره يضل من يشاء ويهدي من يشاء كما قال جَلَّ وَعَزَّ (١) ﴿[اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبً]﴾.

<sup>(</sup>١) سورة الشورى. الأية ١٣.



# بسم الله الرحن الرحيم

قوله عز وجل: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ﴾.

أي انشقت، تتشقَّق السماء يومَ القيامة بالغمام، كما قال عز وجل:

أي تُسَاقطت وتهافتت.

﴿ وَإِذَا البِحَارُ فُجَّرَتْ ﴾ ، فُجِّرَ العَذْبُ إلى المالح .

﴿ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ﴾ يعني بحثرت، أي قلب ترابها وبعث الموتى الذين

فيها .

﴿عَلِمَتْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَرَتْ﴾.

مَا قَدَّمَتْ مِن عَمَلٍ أمرت به وما أَخَّرت منه فلم تعلمه، وقيل: ﴿وَأَخَّرَتْ ﴾ سَنَّتْ مِن سُنَّةٍ عُمِل بها بعدها.

قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ﴾ .

أي ما خدعك وَسُوَّلَ لكَ حتى أضعت ما وجب عليك.

وقوله : ﴿ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَّلَكَ ﴾ .

أي خلقك في أحسن تقويم وتقرأ (فَعَدَلَكَ) بالتخفيف والتشديد جميعاً. وقوله: ﴿ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ ﴾.

يجوز أن يكون ما صِلةً مُؤكَّدة، ويكون المعنى في أي صورة شاء ركَّبَكَ. إما طويلا وإما قصيرا، إما مستحسنا وإما غير ذلك، ويجوز أَنْ يكون

ما في معنى الشرط والجزاء، فيكون المعنى في أي صورة ما شاء أن يركبك فيها ركبك.

وقوله:﴿كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ﴾.

أي بل تكذبون بأنكم تبعثون وتدانون، أي تجازون بأعمالكم، ثم أعلمهم \_ عز وجل \_ أن أعمالهم محفوظة فقال:

﴿يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴾ فيكتبونه عليهم.

وقوله: ﴿يَصْلُونَهَا يَوْمَ الدِّينِ﴾ يوم الجزاء وهو يوم القيامة.

وقوله﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ﴾ .

فكرر ذكر اليوم تعظيماً لشأنه.

وقوله:﴿يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا ﴾ .

وقرئت «يوم» لا يملك نفس، فمن قرأ بالرفع فعلى أن اليوم صفةً لقوله ﴿يَوْمُ الدِّينِ ﴾ ويجوز أن يكون رفعاً بإضمار هو، فيكون المعنى هو لا تملك لنفس شيئاً، ويجوز أن يكون في موضع رفع وهو مبني على الفتح لإضافته إلى قوله «لا تملك» لأن «ما» أضيف إلى غير المتمكن قد يبني على الفتح وإن كان في موضع رفع أو جركها قال الشاعر (١):

لم يمنع الشرب غير أن نطقت حمامة في غُصُونٍ ذات أوقال

فأضاف غير إلى أن نطقت فبناه على الفتح، وجائز أن يكون نصبه على معنى هذه الأشياء المذكورة، يكون يوم لا تملك نفس لِنَفس شيئاً.

<sup>(</sup>١) أبو قبيس بن رفاعة، والأوقال جمع وَقَل ـ بوزن جبل ـ هي الحجارة وما يبقى من جذوع الشجر بعد قطعه، يصف ناقته بدقة الحس، والحنين إلى وطنها ـ وأبو قبيس عامر بن جشم ـ جاهلي أوسي، كان رئيس الأوس يوم بغاث، وهو والد عقبة بن أبي قبيس الذي أسلم يوم القادسية ـ انظر ابن يعيش ٨/٣، وشواهد الكشاف، والخزانة شواهد، ٢٣٦، ٢٩٦ والأغاني ١٥٤/١٥ ساس.



## بسم الله الرحمن الرحيم

قوله عز وجل: ﴿وَيْلُ لِلْمُطَفَّفِينِ﴾.

﴿وَيْلًا للمطففين على معنى جعل الله لهم ويلاً ، والرفع أجود في القرآن لجاز المعنى قد ثبت لهم هذا ، والويل كلمة تقال لكل من هو في عذاب وهلكة ، والمطففون الذين ينقصون المكيال والميزان وإنما قيل للفاعل من هذا مطفف ، لأنه لا يكاد يسرق في المكيال والميزان ، إلا الشيء الحقير الطفيف ، وإنما أخِذَ من طَفّ الشيء وهو جانبه ، وقد فسّر أمره في السورة فقال : ﴿الذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴾ ، المعنى إذا اكتالوا من الناس استوفوا عَلَيْهم الكيل وكذلك إذا أتزّنُوا استوفوا الوزن ، ولم يذكر «إذا اتّزنُوا» لأن الكيل والوزن بهما الشراء والبيع فيما يكال ويوزن .

﴿وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْوَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴾ .

أي إذا كالوا لهم أو وزنوا لهم يخسرون، أي ينقصون في الكيل والوزن، ويجوز في اللغة يَخْسِرون، يقال: أخْسَرَتُ الميزان وخَسَرتُه، ولا أعلم أحداً قرأ في هذا الموضع يَخْسرون، ومن تأول معنى «كَالُوهُم» كالوا لهم لم يجز ان يقف على كالوا حتى يصلها بد «هُمْ»، فيقول «كالُوهُم». ومن

الناس من يجعل «هم» توكيداً لما في كالوا، فيجوز أن تقف فتقول: وإذا كالوا، والاختيار أن تكون «هم» في موضع نصب، بمعنى كالوا لهم. ولو كانت على معنى كالوا، ثم جاءت «هم» توكيداً، لكانَ في المصحف ألف مثبتة قَبلَ «هُمْ».

وقوله عز وجل: ﴿ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾.

يعنى يـوم القيامـة، أي إنهم لو ظنـوا أنهم يبعثون مـا نَقصوا في الكيـل والوزن.

وقوله : ﴿ يَوْمَ يَقُومِ النَّاسُ لِرَبِّ العَالَمِينَ ﴾.

﴿يَوْمَ﴾ منصوب بقوله ﴿مَبْعُوثُونَ﴾ إ

المعنى ألا يظنون أنهم يبعثون يوم القيامة، ولو قرئت «يَوْم تقوم الناس» بكسر يوم لكان جَيّداً على معنى ليوم يقوم الناس، ولو قرئت بالرفع لَكَانَ جَيّداً يوم يقوم الناس، ولا يجوز القراءة إلا بما قرأ به القراء «يوم يقوم الناس» - بالنصب - لأن القراءة سنة، ولا يجوز أن تخالف بما يجوز في العربية.

وقوله: ﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الفُّجَّارِ لَفِي سِجِّينَ ﴾ .

«كَلَّا» رَذَعٌ وتنبيه. المعنى ليس الأمر على ما هم عليه، فليرتدعوا عَنْ ذَلِكَ وقوله : ﴿ فَي سَجِّينٍ ﴾ زعم أهل اللغة أن سِجِّينَ فِعِيلٌ من السِّجْنِ، المعنى كتابهم في حبس، جعل ذلك دَلالةً على خساسة مَنْزِلَتِهِمْ، وقيل ﴿ في سِجِّينٍ ﴾ في حسابٍ، وفي سِجِّينٍ في حجر من الأرْضِ السَّابِعَةِ.

وقولهُ:﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ ﴾.

أي ليس ذلك مما كنت تعلمه أنت وَلا قَوْمُك، ثم فسر فقال:

﴿كِتَابٌ مَرْقُومٌ ﴾، أي مكتوب.

وقوله عز وجل : ﴿إِذَا تُتلَّى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ ﴾. أساطير أباطيل، واحدها اسطورة مثل أحدوثة وأحاديث. وقوله: ﴿كَلَّا﴾ تفسيرها تفسير التي قبلها.

وَبَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ الإدغام اللام في الراء وتفخيم الألف. وقد قرئت بل ران \_ بإمالة الألف والراء إلى الكسر، وقرئت بل ران بإظهار اللام والإدغام، والإدغام أجود لقرب اللام من الراء، ولغلبة الراء على اللام. وإظهار اللام جائز إلا أن اللام من كلمة، والراء من كلمة أخرى. وران بمعنى غطى عَلَى قُلُوبِهِمْ، يقال: ران على قلبه الذنب يَرينُ رَيْناً إذا غشي على قلبه، ويقال غان على قلبه يغينُ غَيْناً. والغَيْنُ كالغيم الرقيق، والرَّيْن كالصدأ يغشى على القبل.

وقوله جل ثناؤه :﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ ﴾.

وفي هذه الآية دليل على أن الله يُرَى في الآخرة، لولا ذلك لما كان في هذه الآية فائدة، ولا خسست منزلة الكفار بأنهم يحجبون عن الله عزوجل وقال تعالى في المؤمنين : ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرةٌ إلى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ، ﴾ فأعلم الله عز وجل أن المؤمنين ينظرون إلى الله، وأن الكفار يُحْجَبُونَ عَنْه.

﴿ثُم إِنَّهُم لَصَالُو الجَحِيم﴾.

ثم بعد حجبتهم عن اللَّه يَدخلِون النَّارِ وَلاَ يخرجُونَ عِنها خَالِدِين فيها.

﴿ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴾.

أي كنتم تكذبون بالبعث والجنة والنَّارِ. ثم أَعْلَمَ ـ عز وجِل ـ أين محل كتاب الابرار ومالهم من النعيم فرفع كتابهم على قدر مرتبتهم كما سَفَّل وخسس كتاب الفجار فقال: ﴿كَلَّا إِنَّ كِتابَ الأَبْرَار لَفِي عِلَيِّينَ ﴾.

أي أعلى الأمكنة.

﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلَّيُّونَ ﴾ .

وإعراب هذا الاسم كإعراب الجمع لأنه على لفظ الجمع، كما تقول هذه قِنْسُرُونَ، ورأيت قِنْسُرِين، وقال بعض النحويين: هذا جمع لما لا أيُحَدُّ وَاحِده، نحو ثَلَاثُون وَأَرْبَعُونَ، فثلاثون كان لفظه لفظ جمع ثَلَاثٍ.

وكذلك قول الشاعر: (١)

قد شربت الادُهَيْدِهِيْنَا قُلَيْصَاتٍ وَأُبِيْكرينَا

يعني ان الابل قَدْ شَرِبَت الأجمع الدَّهْدَاةِ، والدهداة حاشية الابل كان قليصات وأبيكرين، ودهيدهين جميع ليس واحده محدوداً معلوم العَدد، والقول الأول قول أكثر النحويين وأُبيَنُها.

وقوله: ﴿عَلَى الأَرَاثِكِ يَنْظُرُونَ﴾.

الأراثك واحدها أريكةٌ، وهي الأسِرَّة في الحجال.

وقوله:﴿يُسْقُونَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ ﴾.

الرحيق الشراب الذي لا غِشَّ فيه، قَالَ حَسَّانٌ (٢):

يسقون من ورد البريص عَليهم بَرْداً يُصَفَّق بالرَّحِيق السَّلْسَلِ ومعنى ﴿مختوم﴾: في انقطاعه خاصة \_ ثم بَينً فَقَالَ:

﴿خِتَامُهُ مِسْكُ ﴾ .

وقرئت خاتَمه مِسْكُ بفح التاء، وقُرِئَت خاتِمُهُ مسك، والمعنى أَنَّهُمْ إِذَا

<sup>(</sup>١) جاء هذا الرجل في اللسان (بكسر-دهيه) إلا الدَّهَيْدِهِينَا. وهو مما استشهد بـه الأزهري عـل أن بكرا تجمع على أبكر، وصغر أَبْكُر كاعنز على أبيكر ثم جمع جمعاً سالماً مذكراً، والـدهيدهينـا جُمع دهداه وهي صغار الابل ـ جمعها بالياء والنون. والدهدهان الكبيرمن الابل.

 <sup>(</sup>۲) من قصائده في مدح الغساسنة ـ والبريص نهر، ويصفق بمعنى تخلط، والسلسل العذب ـ والقصيدة
 في ديوان حسان، ويروى البيت يَردَى، وبرى نهر أيضاً.

شربوا هذا الرحيق فَنِيَ ما في الكأس وانقطع الشُّرْب، انختم ذلك بطعم الشُّرْب، انختم ذلك بطعم المسك ورائحته.

﴿ وَمِزاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ . عَيْناً ﴾ .

تأتيهم من علو عيناً تنسم عليهم من الغرف، فعيناً في هذا القول منصوبةً مَفْعولةً، كما قال: ﴿أَو إطعامٌ في يَوْم ِ ذِي مَسْغَبَة يَتِيماً﴾.

ويجوز أن يكون «عَيْناً» منصوبة بقوله يَسْقَوْنَ عيناً، أي مِنْ عَيْنٍ، ويجوز أن يكون عيناً منصوباً على الحال، ويكون «تَسْنِيمٍ» معرفة و «عيناً» نكرة.

وقوله :﴿إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ. وَإِذَا مَـرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ﴾ .

هؤلاء جماعة من كفار قُرَيش كان يَمُرُّ بِهِمْ من قَدُمَ إسلامُه مع النبي على بن أبي طالب رضي اللَّه عنه، وغيره ـ رحمهم اللَّه فيعيرونَهُمْ بالاسلام على وجه السِّخْرِيّ مِنْهُمْ.

﴿ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ ﴾.

معجبيين بما هم فيه يَتَفكهوَنَ بذكرهم.

﴿ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ ﴾ .

أي ما أرسل هؤلاء القوم على أصحاب النبي على يك يحفظون عَلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ.

﴿ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الكُفَّارِ يَضْحَكُونَ : ﴾. يعني يوم القيامةِ.

﴿ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ .

أي هل جُوزُوا بِسُخْرِيَتهم بالمؤمِنينَ في الدنيا، ويقرأ هَثُوبَ، بإدغام اللام في الثاء.





قوله :﴿ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ﴾ .

تنشق يوم القيامة بالغمام، وجواب «إذا» يدل عليه: ﴿ فَمُلاَقِيهِ ﴾ المعنى إذا كان يوم القيامة لقي الإنسانُ عَمَلَهُ.

ومعنى : ﴿ أَذِنَتْ لِرَبُّهَا وَحُقَّتْ ﴾ .

أي سمعت، يقال: أذنت للشيء آذن إذًا سَمِعتَ قال الشاعِرُ:

صُمُّ إِذَا سَمِعُوا خَيراً ذكرت به وَإِنْ ذُكِرْتُ بسوء عَنُدهم أذنوا(١) أي سمعوا.

ومعنى ﴿وَحُقَّتْ ﴾ أي حق لها أَنْ تَفْعَلَ.

﴿ وَإِذَا الأَرْضُ مُدَّتْ ﴾: أزيلت عَنْ هَيْتَتِهَا وَبُدِّلت.

﴿ وَأَلْقَتْ مَا فِيها وتَخَلَّتْ ﴾: أَلْقَتْ مَا فِيهَا مِنَ المَوْتَى والكُنُوز.

وقوله: ﴿ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا [فَمُلاَقِيهِ]﴾.

جاء في التفسير إنك عامِلٌ لربك عَمَلًا فملاقيه، وجاء أيضاً: سَاعٍ إلى

ان يسمعوا ريبة طاروا بهما فرحاً مني ومسا سمعوا من صالح دفنوا

صم. . .

جَها لا عليَّ وَجُبْسًا عن عَدُوِّهُم للبئسَت الخُلِّتانِ الجهل والجبن

<sup>(</sup>١) لقعنب بن أم صاحب. وهي كنية أُمَّه وأبوه اسمه ضمرة. وانظر شواهد المغني ٣٢٦، وفي مشاهد الانصاف ٢٦٦ واللسان (أذن) ـ وهي أبيات ثلاثة.

رَبِّك سَعْياً فَمُلاقِيهِ. والكدح في اللغة السَّعْيُ والدُّؤوب في العَمَلِ في باب الدنيا وباب الآخرة، قال تميم بن مقبل: (١)

وما الدهر الا تارتان فمنهما أموت، وأخرى ابتغي العيش أكدح أي وَتَارة أسعى في طلب العيش وأَذْأَبُ، وقيل ﴿فملاقيه ﴾ فملاقي رَبَّكَ، وقيل ﴿فملاقيه ﴾ فملاقي رَبَّكَ، وقيل فَمُلاق عَمَلكَ.

وقوله : ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيراً ، وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُوراً ﴾ .

رَوَيْنَا عن النبي ﷺ أن ذلك العرض على الله \_ عز وجل \_ وأنَّه مَنْ نوقش الحسابَ هَلَكَ.

وقوله: ﴿فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُوراً﴾.

أي يقول: يا ويلاه، يا ثبوراه، وهذا يقوله من وقع في هلكة أي من أوتي كتابه وراء ظهره، ودليل ذلك عَلَى أنَّهُ من المُعنَّبِينَ قوله: ﴿وَيَصْلَى سَعِيراً ﴾.

وقرئت (ويُصَلّى سَعِيراً»، أي يكثر عذابه.

وقوله:﴿إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُوراً﴾: يعني في الدُّنْيَا.

فأما ﴿وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهَلَهُ مَسْرُوراً﴾ فمن صفة المؤمن، وينقلب إلى أهله في الجنانِ الَّتي أُعَدُّهن اللَّه لأوليائه.

وقوله: ﴿إِنَّهُ ظُنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ﴾.

<sup>(</sup>١) شاعر مخضرم عاش ١٢٠ سنة، كان يبكي أهل الجاهلية، وهاجى النجاشي الشاعر فاستعدى عليه عمر، وبعد البيت:

وكلتاهما قد خط لي في صحيفتي فلا العيش أهدى لي ولا الموت أروح يريد أن الدهر ذو حالتين، احداهما يموت بها، والأخرى يود العيش فيها لكنه شاق عسير وكلتا الحالتين مسطور له في اللوح المحفوظ، انظر: الخزانة ١١٣/١، زهر الآداب ١٢٨/١ ـ ١٣٦، ٤٢،٤١.

هـذه صفة الكـافر ظن أَنْ لَنْ يَحُـورَ بـأن لن يبعث، ومعنى يحـور ـ في اللغة ـ أن يرجع إلى الله عز وجل.

﴿ بِلِّي إِنَّ رَبُّهُ كَانَ بِهِ بَصِيراً ﴾ .

قبلَ أَن يخلقه، عالماً بأن مرجعه إليه - عَزَّ وَجَلَّ -.

قوله : ﴿ فَلاَ أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ﴾ : معناه فاقسم وقد فسرنا ذلك .

والشَّفَق الحمرة التي ترى في الأفق في المغرب بعد سقوط الشمس، وقيل الشفق النهارُ.

﴿ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ﴾ : معنى وَسَقَ جَمَعَ وَضَمَّ، قَالَ الشَّاعِرُ (١).

مُسْتَوْسِقَاتٍ لَوْ يَجِدْنَ سَائِقاً

﴿والْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ﴾.

اجتمع واستوى ليلة ثلاثَ عَشْرَةَ وأربَعَة عشرة.

﴿لَيَرْكُبُنَّ طَبَقاً عَنْ طَبَقٍ ﴾.

أي حالاً بعد حال حتى يصير إلى الله عز وجل، من إحياء وَإِقَامَةٍ وَبَعْثٍ، وقُرِئَتْ: ﴿لتَرْكَبنَ طَبَقاً عَنْ طَبَقٍ﴾، أي لتركبن يا محمد طبقاً عن طبق من أطباق السماء.

وقوله عز وجل: ﴿ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ﴾.

<sup>(</sup>١) هو العجاج والبيت في الطبري ٦٦/٣٠، والقرطبي ١٩/٢٧٥، وروايته ولـو وجدن سائقاً، وفي مشاهد الانصاف ٨٦:

ان لنا قلائه صاحقائقا مستوسقات أو يجدن سائقا الحقائق جمع حقة وهي التي استحقت طروقة الفحل أو استخفت الحمل عليها ومستوسقات متحملات أو مجتمعات، و «أو» بمعنى الى. أي واقفات إلى أن يجدن من يسوقهن.

أي بما يحملون في قلوبهم، يقال: أَوْعَيْتُ المتاعَ في الوعاء، ووعيتُ العِلْمَ.

وقوله ﴿ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ .

المعنى اجعل بدل البشارة للمؤمنين بالجنة والرحمة والرضوان، للكفار العذاب الأليم.

﴿ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴾.

لا يمن عليهم، قال أهل اللغة: غير ممنون غير مقطوع، يقال منيت الحبل إذًا قطعته.



قوله عز وجل:﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ البُّرُوجِ ﴾.

جواب القسم: ﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدُ ﴾. وقيل ﴿ذات البروج ﴾ ذات الكواكب وقيل ﴿ذات القصور لقُصُورِ في السماء.

﴿وَالْيَوْمِ ِ الْمَوْعُودِ﴾: يوم القيامة.

﴿وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ﴾.

شاهد يـوم الجمعة، ومشهـود يوم عـرفة، وقيـل: وَشَاهـد يعني به النبي ﷺ، ومشهود يوم القيامة، كما قال تعالى: ﴿ ذَٰلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ الناسُ وذَٰلكَ يومٌ مَشْهُودٌ ﴾ (١).

وقوله عز وجل: ﴿قُتِلَ أَصْحَابُ الْأَخْذُودِ﴾.

الأخدود شق في الأرض، ويجمع أَخَاديد، وقيل أصحاب الأُخدُودِ قوم كانوا يَعْبُدُونَ صَنما، وكان معهم قوم يكتمون إيمانهم، يعبدون الله عز وجل. ويوحدونه، فعلموا بهم فخدوا لهم أحدوداً وملأوه ناراً، وقذفوا بهم في تلك النار فتقحموها ولم يَرْتَدُوا عَنْ دينهم ثبوتاً على الاسلام، ويقيناً أنهم يصيرون إلى الجنة. فجاء في التفسير أن آخِرَ من ألقي منهم امرأةً معها صَبِيًّ رضيع، فلما رأت النار صدت بَوَجْهِهَا وَأَعْرَضَتْ، فقال لها الصبي: يا أمتاه قفي ولا

<sup>(</sup>١) سورة هود /١٠٥.

تنافقي، وقيل إنه قال لها: مَا هِيَ إِلَّا غميضةً، فَصَبَرَتْ فألقِيتْ في النار.

وكان النبي ﷺ إذا ذكر أصحاب الأخدودِ تَعَوَّذَ مِنْ جَهْد البلاء.

فأعلم الله \_ عز وجل \_ قِصَّةَ قَوْم بلغت بصيرتُهم وحقيقة إيمَانِهِم إلى أن صبروا على أن يحرقوا بالنار في الله عز وجل.

﴿ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ العَزِيزِ الحَمِيدِ ﴾ .

أي مَا أَنكروا عليهم ذنباً إلا إيمَانَهم، ثم أعلم - عز وجل - مَا أُعِدَّ لُأُوْلِئِكَ الَّذِينَ أَحْرَقُوا المُؤْمِنِينَ فقال:

﴿إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا المُّؤْمِنِينَ والمُّؤْمِنَاتِ﴾.

أي أَحْرَقُوا المُؤْمِنِينَ والمُؤْمِنَاتِ، يقال فتنت الشيء، أحرقته، والفَتِينُ حجارة سودٌ كأنها مُحْرَقَةً

﴿ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُم عَذَابُ الْحَرِيقِ ﴾ .

فالمعنى والله أعلم فلهم عذاب جهنم بكفرهم، ولهم عذاب الحريق بما أحرقوا المؤمنين والمؤمنات.

قوله عز وجل: ﴿إِنَّهُ هُوَ يُبَّدِىءُ وَيُعِيدُ﴾.

أي يبدي الخلق ثم يعيده بعد بلاه.

﴿وَهُوَ الغَفُورُ الوَدُودُ﴾، أي المحب أولياءه.

﴿ ذُو ٰ العَرْشِ المَجِيدِ ﴾ ، ويقرأ المجيدُ . ومعنى المجيد الكريم . فمن جَرَّ المجيد فمن صفة «ذو» .

وقوله عز وجل: ﴿فِرْعَوْنَ وَثَمُّودَ﴾.

﴿ فرعون وثمود ﴾ في موضع جربَدَلًا من الجنود، المعنى هل أتاك حديث فرعون وثمود.

وقوله :﴿وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ ﴾.

أي لا يعجزه منهم أحدً. قدرته مُشْتَمِلةً عليهم.

﴿ بَلْ هُوَقُرْآنٌ مَجِيدٌ ﴾ .

ويقرأ قرآنُ مَجِيدٍ، والقراءة قُرآنٌ مجيدٌ. من نعت قـرآن، ومن قرأ قـرآنُ مَجِيدٍ، فالمعنى هو قرآن رَبِّ مَجِيدٍ.

وقوله:﴿فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ ﴾ .

القرآن في اللوح وهو أم الكتاب عند الله، وقرئت مَحْفُوظُ، مِنْ نعت قرآنِ، المعنى بل هو قرآن مجيدٌ محفوظ في لوح.



قوله:﴿والسَّمَاءِ والطَّارِق﴾.

جواب القسم : ﴿إِنْ كُلُّ نَفْسِ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ﴾، والطارق النجم، والنجم يعنى به النجوم، وإنما قيل للنجم طارق لأنه طلوعه بالليل، وكل ما أتى ليلا فهو طارقٌ، لأن الليل يسكن فيه، ومن هذا قيل: اطرَقَ فُلاَنٌ إذا أَمْسَكَ عَنِ الكلامِ وَسَكَنَ.

و ﴿ الشَّاقِبُ ﴾ المُضِيءُ، يقال ثقب يثقُبُ ثقوباً إذا أضاء، ويقال للمُوقِدِ: أثقب نارك أي أَضِئها.

وقوله: ﴿ إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لِمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ﴾ .

معناه لَعَلَيْها حافظ، و «ما» لغوّ، وقرئت «لَمَّا» عَلَيْها حَافِظٌ ـ بالتشديد، والمعى معنى «إِلَّا»، استُعْمِلَتْ «لَمَّا» في موضع «إلَّا» في موضعين أحدهما هذا، والآخر في بَابِ القَسَمِ، يقال: سَأَلْتُكَ لَمَّا فَعلت بمعنى الافعلت.

وقوله عز وجل: ﴿مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ ﴾ .

معناه من فوق، ومذهب سيبويه وأصحابه أن معناه النسب إلى الاندفاق، الممعنى من ماء ذي اندفاق.

وقوله:﴿يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ والتَّرَائِبِ﴾.

الترائب جاء في التفسير أنها أربعة أضلاع من يمنة الصدر وأربع أضلاع من يَسْرةِ الصدر، وجاء في التفسير أن الترائب اليدان والرجلان والعينان، وقال أهل اللغة أجمعون: الترائب موضع القلادة من الصدر، وأنشدوا لامرى القيس: (١)

مهفهفة بيضاء غير مفاضة ترائبها مصقولة كالسجنجل وقوله: ﴿إِنَّه عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ﴾ .

جاء في التفسير: على رجع الماء إلى الإحليل لَقَادِرٌ، وجاء أيضاً على رجعه إلى الصلب، وجاء أيضاً على رجعه على بعث الانسان، وهذا يشهد له قوله: ويوم تُبْلَى السَّرائِرُ﴾.

أي إنه قادر على بعثه يوم القيامة.

وقوله:﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ِ. وَالْأَرْضِ ِذَاتِ اصَّدْعٍ ﴾ .

﴿ذَات الرجع﴾ ذات المطر لأنه يجيء ويرجع ويتكرر، قال أبو عبيدة: الرجعُ الماء، وأنشد بيت المنخل الهذلي (٢):

أَبْ يَضُ كَ السرجع رسوب إذا ما ناخ في محتفل يختلي قال يصف السيف، يقول: هو أبيض كالماء.

<sup>(</sup>١) البيت الحادي والثلاثون من معلقته انظر ص ١٨ شرح الزوزني ط صبيح. يقول إنها لطيفة الخصر - ضامرة البطن - غير مفاضة - غير مسترخية اللحم. ولا مترهلة - والتراثب جمع تريبة، موضع القلادة من الصدر، والسجنجل: المرآة. معربة.

<sup>(</sup>٢) يصف سها وليس سيفاً، وقال شارحه: الرجع الغدير فيه ملا المطر والمحتفل معظم الشيء وعتفل الحوادي معظمه، وناخ وساخ بمعنى واحد. أي غاب، ورسوب الذي يغوص ويغمض مكانه لعمقه، ويختلي يقطع. أي هو سهم أبيض ماض يعمق في رميته.

انظر ديوان المذلين ص ١٢ جـ ٢ والطبرى ١٠/٣٠.

﴿ وَالْأَرْضِ دَاتِ الصَّدْعِ ﴾ ، أي تصدع بالنبات.

﴿إِنَّه لَقَوْلُ فَصْلٌ ﴾.

جواب القسم يعنى به القرآن، يفصل بين الحق والباطل.

﴿ وَمَا هُوَ بِالْهَزُّلِ ﴾: مَا هُوَ بَاللَّعِبِ.

﴿إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيداً ﴾.

يعني بـ الكفار، أنهم يخاتلون النبي عليه السـلام، ويظهـرون مـا هم

﴿ وَأَكِيدُ كَيْداً ﴾: كيد اللَّه لهم استدراجهم من حيث لا يعلمونَ.

وقوله عز وجل: ﴿ أُمْهِلْهُمْ رُوَيْداً ﴾ أي أمهلهم قليلًا.





قوله عز وجل: ﴿ سَبِّح ِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى ﴾ أي نَزَّهْ ربَّك عن السُّوءِ وقل: سبحان ربي الأعلى.

﴿ الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى ﴾ ، خلق الانسان مستوياً ، أشهده على نفسه بأنه ربُّه ، وخلقه على الفطرة .

وقوله: ﴿وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى﴾.

هداه السبيل إما شَاكِراً وَإِما كَفُوراً، وقال بعض النحويين: فَهَدَى وَأَضلَّ ولكن حذفت وأضل لأن في الكلام دليلاً عليه، قال عز وجل :﴿ يُضِلُّ من يشاء وَيَهْدِي من يَشَاءُ ﴾.

﴿ وَالَّذِي أَخْرَجَ المَرْعَى فَجَعَلَه غُثَاءً أَحْوَى ﴾ .

﴿ أُحوى ﴾ في موضع نصب حال من ﴿ المرعى ﴾ المعنى الذي أخرج المرعى أُحْوى أي أخرجه أُخْضَرَ يضرب إلى الحوَّة، والحوَّة السَّوَادُ. ﴿ فجعله غثاء أحوى ﴾ ، جفَّفَه حتى صيره هشيماً جافاً كالغثاء الذي تراه فوق ماء السيل ، .

قوله: ﴿ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى ، إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ﴾ .

أعلم اللَّه عز وجل أنه سيجعل للنبي ﷺ آيةً يتبيَّنُ له بها الفَضْليَّةُ بأن

جبريل عليه السلام ينزل عليه بالوحي وهو أُمِّي لا يكتب كتاباً ولا يقرؤه، ويقرئ أصحابه ولا ينسى شيئاً من ذلك ولا يكرر عليه الشيء، قال الله عز وجل: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونْ ﴾.

فأما ﴿إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ﴾، فقيل إلَّا ما شاء اللَّه ثُمَّ يذكره بعد، وقيل إلَّا ما شاء اللَّه أن يؤخره من القرآن.

﴿ وَيَتَجَنَّبُها الأَشْقَى ﴾: المعنى يتجنب الذكرى الأشقى.

وقوله: ﴿ ثُمُّ لا يَمُوتُ فِيهَا وَلاَ يَحْمَى ﴾.

لا يموت موتاً يستريح به من العذاب، ولا يحيا حياة يجد معها روح الحياة.

وقوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَنزَكَّى ﴾. أي قد صادف البقاء الـدائم والفوز بالنعيم، ومعنى تَزَكَّى تكثر بتقوى اللَّه، ومعنى الزاكي النامي الكثير.

وقوله عز وجل ﴿ وَبَلْ تُؤْثِرُونَ الحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴾ .

وقرئت بل يؤثرون الحياة الدنيا بالياء، والأجود التاء، لأنها رويت عن أُبَى بن كعب: بل أنتم تؤثرون الحياة الدنيا.

وقوله عز وجل: ﴿إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُوَلِي﴾.

يعني من قوله: ﴿قد أفلح من تَزَكَّى﴾ إلى هذا الموضع، وقيل بل السورة كلها.



قوله عز وجل:﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ﴾.

قيل إن الغاشية القيامة لأنها تغشى الخلق، وقيل الغاشية النار لأنها تغشى وجوه الكفار.

﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ﴾.

﴿خاشعة﴾ خبر وجوه، ومعنى خاشعة ذليلة.

﴿تَصْلَى نَاراً حَامِيةً ﴾، ويقرأ تُصْلَى.

وقوله ﴿تُسْقَى مِنْ عَينٍ آنِيَةٍ ﴾ أي متناهية في شدة الحرّ: كقوله: ﴿يَطُوفُونَ بَيْنَها وَبَيْنَ حَمِيم آنٍ ﴾(١).

﴿ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلاَّ مِنْ ضَرِيعٍ ﴾ : يعني لأهل النار، والضريع الشبرق، وهو جنس من الشوك، إذا كان رطباً فهو شبرق، فإذا يبس فهو الضَّرِيعُ، قال كفار قريش: إنَّ الضريع لتَسْمَنُ عليه إبِلُنَا، فقال اللَّه \_ عزوجل \_ ﴿ لاَيُسْمِنُ وَلاَ يُغْنِي مِنْ جُوعٍ ﴾ .

ومعنى ﴿ هَلْ أَتَاكَ ﴾ أي هذا لم يكن من عِلْمِكَ ولا من علم قَوْمِكَ ، وكذلك

<sup>(</sup>١) سورة الرحمن الآية ٤٤.

لأقاصيص التي أخبر بها النبي ﷺ. قال الله \_ عـز وجل \_ : ﴿مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا الله وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا ﴾ .

وَمَعْنَى ﴿عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ ﴾: قيل إنها عاملة ناصبة في الدنيا لغير ما يقرِّبُ إلى الله تعالى، وقيل إنهم الرهبان ومن أشبههم، وقيل عاملة ناصبة في النار، فوصف مُقاساتها العذاب.

وقوله في صفة أهل الجنة: ﴿لاَ تُسْمَعُ فِيهَا لاَغِيَةٌ ﴾، وقرئت لا يَسْمَعُ فيها لاَغِيةٌ ، وقرئت لا يَسْمَعُ فيها لاغيةً ، أي لا تسمع فيها آثمة. ويجوز أن يكون لا تسمع فيها كلمة تلغم ، أي تسقط ، لا يتكلم أهل الجنة الا بالحكمة ، وحمد الله على مارزَقَهُم من نعيمه الدائم .

وقوله:﴿وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ ﴾.

الأكواب آنية شبيهة بالأباريق لا عرى لها.

﴿وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ﴾: واحدتها نمرقة.

﴿ وَزَرَابِيُّ مَبْثُونَةً ﴾ : الذرابِيُّ البسط، واحدتها زربية.

وقوله:﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴾.

نبههم اللَّه على عظيم من خلقه قَد ذَلَّلَه للصَّغِيرِ يقوده وينتجهُ وينهضه، ويحمل عليه الثقيل من الحمل وهو بارك فينهض بثقيل حمله، وليس ذلك في شيء من الحوامِل غيره، فأراهم عظيماً من خلقه ليدلهم بذلك على توحيده.

﴿ وَإِلَى السَّماء كَيْفَ رُفِعَتْ ﴾ يعني بغير عَمَدٍ.

﴿وَإِلَى الجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴾.

﴿نصبت﴾ مرساة مثبتة لا تزول.

﴿ وَإِلِّي الأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴾ أي دُحِيتَ وَبُسِطَتْ.

﴿ فَذَكُّو إِنَّما أَنت مُذَكِّرُ ﴾: هذا قبل أن يؤمر النبي ﷺ بالحرب.

﴿لَسْتَ عليهم بِمُسَيْطِرِ ﴾ أي بِمسَلَّط.

﴿ إِلَّا مَنْ تَـوَلِّى وَكَفَرَ فَيُعَـذِّبُهُ اللَّهُ العَـذَابَ الأَكْبَرَ ﴾.

أي عذاب جهنم.

﴿إِن إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ﴾ وقرئت إيَّابَهُمْ، بالتخفيف والتثقيل، ومعنى إيابهم رجوعهم، ومَعْنَى إيَّابَهُمْ على مصدر أَيِّبَ إيَّابِاً، على معنى فَيْعَلَ فِيعَالًا، من آب يَؤُوبَ والاصل إيوابا، فأدغمت الياء في الواو، وانقلبت الواو إلى الياء لأنها سبقت بسكونٍ.





قوله عز وجل: ﴿إِنَّ رَبُّكَ لَبِالمِرْصَادِ،

الفجر انفجار الصبح من الليل، وجواب القسم ﴿ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالمِرْصَادِ ﴾ ﴿ وَلَيـال ٍ عَشْرِ ﴾ ليالي عشر ذي الحجة.

﴿والشُّفْعِ والوِّتْـرِ﴾.

قرئت والوتر بفتح الواو، والوتر يوم النحر، والوتر يوم عرفة وقيل الشفع والوتر الاعداد، والاعداد كلها شفع ووتر. وقيل: الوتر الله عز وجل، الواحد، والشفع جميع الخلق، خُلِقُوا أزواجاً.

﴿واللَّيْلَ إِذَا يَسْرِ﴾: إذا مَضَى. سَرَى يَسْرِي، كما قال ـ عز وجل: \_ ﴿والليل إِذَا يَسْرِي بِإثبات إِذَا أَدْبَرِ ﴾، ويَسْر حذفت الياء لأنها رأس آية، وقد قرئت والليل إِذَا يَسْري بإثبات الياء، واتباعُ المصحف وحذف الياء أَحَبُ إِليَّ لأن القراءة بذلك أكثر، ورُوُوس الآي فَوَاصِلُ تحذف معها الياءَاتُ وتدل عليه الكسرات.

وقوله عز وجل:﴿ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ ﴾.

أي لذي عَقْل وَلُبٍ، ومعنى القسم توكيد ما يَذْكُر وتصحيحه بأن يُقْسِم عليه.

وقوله:﴿أَلُمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ﴾.

قيل هما عادان عاد الأولى وَهي إرّم، وعاد الأخيرة، وقيل إرم أبو عاد، وهـو عاد بن إرم، وقيـل إرم اسم لبلْدَتِهِمْ التي كانـوا فيهـا. وإرم لم تنصـرف لأنها جعلت اسماً للقبيلة، فلذلك فتحت وهي في موضع جر.

وقوله: ﴿ذَاتِ العِمَادِ﴾.

أي ذاتِ الطُّولِ، يقال رجل معمَّد إذا كان طويلًا، وقيل (ذات العماد) ذات البناء الطويل الرفيع.

وقوله: ﴿وَثَمُودَالَّذِينَ جَابُوا الصَّحْرَ بِالوَادِ ﴾.

جابوا قطعوا، كما قال عز وجل \_ ﴿ وتنحتون من الجبال بُيُوتاً فارهين ﴾ (١) . ﴿ وَفِرْ عَونَ ذِي الأَوْتَادِ ﴾ .

فِرْعُون لم ينصرف لأنه أعجمي، وقيل ذي الأوتاد، لأنه كان له أربَعُ أَسَاطِين، إذا عاقب الانْسَانَ ربط منه كلَّ قائمة إلى اسطوانة من تلك الأساطين، ومعناه ألم تركيف أهلك ربك هذه الأمم التي كذبت رُسُلَها.

وكيف جعل عقوبتها أن جعل سوطه الـذي ضربهم بـ العذاب فقـال: ﴿ فَسَصَـبُّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ﴾

وقوله تعالى : ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ﴾. أي يـرصـد من كفر بـه وعبد غيـره بالعذاب.

وقوله عز وجل: ﴿فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَـهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُــولَ رَبّي أَكرَمَنْ ﴾ .

والمعنى إذا ما اختبره ربُّه وَأَوْسَعَ عَليه فيقول رَبِّي أَكْرَمَنْ.

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء /١٤٩.

﴿ وَأُمًّا إِذًا مَا أَبْتَلاَهُ فَقَدَّر عَلَيْهِ رِزْقَهُ ﴾ ، أي جعل رزقه مَقدَّراً .

﴿ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَن ، كَلَّا ﴾ .

أي ليس الأمركما يـظن الإنسانُ، وهَـذَا يُعْنَى به الكـافِرُ الـذي لا يُؤمِنُ بالبَعْثِ، وإنما الكرامة عنده والهوان بكثرة الحظ في الدنيا، وَصِفَةُ المُؤمِنِ أَنَّ الإَكْرَام عنده توفيق اللَّهِ إياه أي مـا يؤديه إلى حَظِّ الآخرةِ.

﴿كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ، ولا تَحُضُّونَ﴾ ـ وَيُقْرَأُ ﴿تَحَـاضُّـونَ عَلَى طَعَامِ المِسْكِينِ﴾.

وكانوا يأكلون أَمْوالَ اليَتامَى إسرافاً وَبِدَاراً فقال:

﴿وَيَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمَّا﴾.

أي تراث اليتامي ﴿لَمَّا﴾ يُلِمُّون بِجَمِيعِه.

وقعوله: ﴿ وَتُحِبُّونَ المال حُبًّا جَمًّا ﴾.

أي كثيراً، والتراث أصله الـوُراث من وَرِثْتُ، ولكن التاء تبـدل من الوَاوِ إِذَا كَانَتِ الواوُ مَضْمُومَةً، نحو تُراث وأصله وُرَاث ونحـو تجاه وأصله وجـاهِ من وَاجَهْتُ.

وقوله: ﴿ كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الأرض دَكًّا دَكًّا ﴾.

إذا زلزلت فَدَكُّ بعضُهَا بَعْضاً.

﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾ (١)، والمعنى والملائكة كما قـال جـل ثَنَاؤُهُ: ﴿هِلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلِ مِنَ الغَمَامِ والمَلاَئِكَةُ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) الملك اسم جنس.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية ٢١٠.

وقوله: ﴿وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ ﴾.

كما قال: ﴿وَبُرِّزَتِ الجحيم للغاوين﴾، وقيل في التفسير جيء بجهنم تُقَادُ بألف زِمَامٍ كل زمام في أيدي سبعين ألف مَلكٍ.

﴿ يُوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الإِنْسَانُ ﴾ يَوْمَئِذٍ يُظْهِرُ الانْسَانُ التَّوْبَةَ.

﴿ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى ﴾ أي ومن أين له الذكرى، أي التوبة.

﴿ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي ﴾ ، أي لدار الآخرة التي لا مَوْتَ فِيهَا .

﴿ فَيَـوْمَئِذٍ لَا يُعَـذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ ﴾ المعنى لَا يُعـذَّبَ عَذَابَ هـذا الكافِـرِ وعذاب هذا الصِّنْفَ مِنَ الكفار أَحَدٌ.

﴿وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَه أَحَدُۗ﴾.

ومن قرأ لا يُعَذِّبُ، وهو أكثر القراءة، فالمعنى لا يَتَوَلَّى يوم القيامَةِ عذاب اللَّه أَحَدُ (١)، الملك يومئذ لِلَّه وَحْدَه \_ جل وعز، وقيل لا يعذب عَذَابه أَحَدُ، أي عذاب اللَّه أَحَدُ، فعلى هذا لا يُعَذِّبُ أَحَدٌ في الدنيا عَذَاب اللَّه في الأخرة.

وقوله: ﴿يَا أَيُّتُهَا النَّفْسُ المُطْمَئِنَّةُ ٱرْجِعِي ﴾.

«أَيُّ» تؤنث إذا دعوت بِها مُؤنَّناً وَتُذَكَّرُ، تقول: ياأَيَّتُها المرأةُ، وإن شئت يا أَيها المرْأةُ، فمن ذكَره فلان «أَيًا» مُبْهَمَةٌ ومن أنّث فَلاَنَّها مع إِبْهَامِهَا قد لزمها الإعراب والإضافة، وزعم سيبويه أن بعض العرب تقول كُلتُهُنَّ في كُلُّهُنَّ.

والمطمئنة التي اطمأنت بالايمان وأخبتت إلَى رَبِّهَا.

﴿ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيةً مَرْضِيَّةً ﴾.

<sup>(</sup>١) العذاب الذي يعذبه الله الكافرين.

أَصْلُ مَرْضِيَّةٍ مَرْضُوَّة أي راضية بما أتاها، قد رُضِيَتْ وَزُكِّيتْ.

﴿ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ﴾ ، في جملة عبادي المصطفين ، وقرئت فادْخُلي في عَبْدي .

﴿ وَادْخُلِي جَنَّتِي ﴾ .

فعلى هذه القراءة ـ واللَّه أعلم ـ ادخلي إلى صاحبك الـذي(١) خَرَجْتِ مِنه فادخُلي فيه، . والأكثر في القراءة والتفسير: فادخلي في عبادي وادْخُلي جَنَّتِي .

<sup>(</sup>١) في الأصل التي.





قوله عز وجل: ﴿ لاَ أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ﴾.

يعنى بالبلد ههنا مكة، والمعنى اقسم بهذا البلد، و «لا» أدخلت توكيداً كما قال عز وجل: ﴿لئلا يعلم أهل الكتاب﴾، وقرئت لأقْسِمُ بهذا البلد. تكون اللام لام القسم والتوكيد، وهذه القراءة قليلة، وهي في العربية بعيدة لأن لام القسم لا تدخل على الفعل المستقبل إلا معه النون، تقول لأضربن زيداً، ولا يجوز لأضرِبُ تريد الحال، وزعم سيبويه والخليل ان هذه اللام تدخل مع أن فاستغنى بها في باب إن، تقول إني لأحِبُكَ.

ومعنى: ﴿وَأَنْتَ حِلُّ بِهَذَا﴾.

أُحِلَّتُ مَكَّةُ للنبي عليه السلام ساعة من النهار، ولم تحل لأحد قبله ولا لأحدٍ بعده، ومعنى أحلت له أُحِلَّ لَه صَيْدُهَا وان يختلى خلالها وان يعضد شجرها.

يقال: رَجُلٌ حِلٌّ وَحَلَال وَمُحَلُّ، وكذلك رجل حرام وحِرْمٌ وَمُحْرِمٌ.

وقوله: ﴿وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدْ﴾.

جاء في التفسير أن معناه آدم وولده، وجاء معناه أيضاً كل والـد وكل مولودٍ. وقوله: ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ ﴾.

هذا جواب القسم، المعنى أقسم بهذه الأشياء لقد خلقنا الانسان في كبد، أي يكابد أمره في الدنيا والآخرة، وقيل: في كبد أي خلق منتصباً يمشي على رِجْلَيْه وسائر الاشياء والحيوان غير منتصبة، وقيل في كَبد خَلْقُ الانسان في بَطْنِ أُمِّهِ ورأسه قِبَلَ رأسِها، فإذا أرادت الولادة انقلب الرأس إلى أسفل.

وقوله: ﴿ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدُ ﴾.

هذا جاء في التفسير أنه رجل كان شديداً جدًّا، وكان يبسط له الأديم العكاظِيَّ فيقوم عليه فيهد فلا يخرج من تحت رجليه إلا قطعاً من شدَّتِه، وكان يقال له كلدة فقيل: أيحسب لشدته أن لن يقدر عليه أحدٌ وأنه لا يبعث، وقيل أن لن يَقْدِرَ عليه الله عز وجل لأنه كان لا يؤمن بالبعث.

﴿يَقُولُ أَهْلَكتُ مَالًا لُبَداً ﴾.

وقرئت أهلكت مالاً لُبَداً، ويُقْرأَ لُبَداً. ومعنى «لُبَد» كثير بعضه قَـدْ لُبَدَ بِبَعْضٍ، وفُعَلُ للكثرةِ، يقال: رَجُلٌ حُطَمُ إذا كان كثير الحَطْمِ، ومن قـرأ لُبَّداً فَهوجمع لاَبِدٍ.

﴿أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ ﴾.

أي أيحسب أن لم يحص عليه ما أنفق، وفي الكلام دليل على أنــه ادَّعَى أنه أنفق كثيراً لم ينفعهُ.

وقوله جل وعز: ﴿ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ ، ولِسَاناً وشفتين وَهَدَيْنَاهُ النَّجدَيْنِ ﴾ .

أي ألم نَفعل به ما يُسسْتَدَلَّ به على أن اللَّه قَادِرٌ على أن يبعثه وأن يحصَى عليه ما يعمله.

﴿وَهَدُّيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾ .

الطريقين الْوَاضِحَيْن، النجد المرتفع من الأرْضِ، فالمعنى ألم نعرّفه طريق الخير وَطَريق الشَّرِّبَيِّنْ كبيان الطريقين العَالِيَيْن.

وقوله: ﴿فَلَا اقْتَحَمَ العَقَبَةَ ﴾.

المعنى فلم يقتحم العقبة كما قال: ﴿ فَلاَ صَدَّقَ وَلاَ صَلَّى ﴾ ، ولم يذكر «لا » إلا مَرَّةٍ وَاحِدَةً ، وقلما يتكلم العرب في مثل هذا المكان إلا بلا مَرَّتين أو أكثر ، لا تكاد تقول: لا حَيَّتني تريد مَا حَيَّيْتني ، فإن قلت: لا حَيَّتني ولا زُرْتني صَلَح .

والمعنى في ﴿ فلا اقْتَحَمَ العَقَبَةَ ﴾ موجود أن «لا» ثانية كأنها في الكلام لأن قوله: ﴿ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ تدل على معنى فلا اقتحم العقبة ولا آمن.

وقرئت: ﴿ فَكُ رَقَبَةٍ ، أو إطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبةٍ ﴾ ، وقرئت فَكَ رَقَبةٍ ، أو أطْعَمَ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبةٍ ﴾ ، وقرئت فَكَ رَقَبةٍ فالمعنى اقتحام العقبة فك رقبة أو إطعام ، ومن قرأ فَكَ رَقبةً فهو محمول على المعنى ، والمسغبة المجاعة .

وقوله: ﴿ يَتِيها أَذَا مَقْرَبَةٍ ﴾.

معناه ذا قرابة، تقول زيد ذو قرابتي وذو مقربتي، وزيدٌ قرابتي قبيح لأن القرابة المصدر قال الشاعر: (١)

<sup>(</sup>۱) قيل هو ابن لبيد العدري، وقيل هو الحرث بن جبلة، وقيل عبيد بن شريَّة (كعطية الجرهمي، قال: مررت بقوم يدفنون ميتاً لهم، فلما انتهيت إليهم اغرورقت عيناي فتمثلت: فاستقدر اللَّه خيراً وارضين به فبينها العسر إذ تجرى مياسير وبينها المرء في الأحياء مغتبط إذ صار في الرمس تعفوه الأعاصير

يبكي القريب عليه فقال له رجل: أتعرف من يقول هذا، إن قاتله هو الذي دفناه، وأنت الغريب تبكي عليه، وهذا الذي خرج من قبره أمسُّ الناس به رحمًا وأسرهم بموته.

يبكي الغريب عليه ليس يعرفه وذو قرابته في الحي مسرور وقوله: ﴿ذَا مَتْرَبةً ﴾.

يعنى أنه من فقره قد لصق بالتُّرَاب.

وقوله: ﴿ ثُمُّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ .

معناه إذا فعل ذلك وكان عقدة الايمان ثم أقام على إيمانِه.

﴿وَتَوَاصَوا بِالصَّبْرِ﴾.

أي على طاعة الله، والصبر عن الدخول في معاصيه، ثم كان مع ذلك من الذين يتواصون ﴿بالمرحمة﴾، أولئك أصحاب اليمن على أنفسهم أي كانوا ميامين على أنفسهم غير مشاتيم.

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ﴾.

أي هم المشائيم على أنفسهم، نعوذ باللَّه من النار.

وقوله:﴿عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ ﴾.

ويقرأ بغير هَمزٍ، ومعناه مطبقةً، يقال آصَدْتُ البَّابَ وأوصدته إذا أطبقته.

انظر الاصابة ت ٦٣٩٥، وشواهد المغنى ١١٨، ٢٤٥ ط بيروت، وأخبار النحويين البصريين ت خفاجة ص ٢٤.



قوله عز وجل:﴿وِالشُّمْسِ وَضُحَاهَا﴾.

هذا قسم وجوابه: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴾ ، ومعناه لَقَدْ أَفْلَحَ ولكن اللام حذفت لأن الكلام طَالَ فصار طوله عوضا منها . ومعنى ﴿وضحاها ﴾ وَضِيائِها ، وقيل ضحاها النهار ، وقرأ الأعمش وأصْحَابُهُ ضحاها وتلاها والمورة بالكسر . وقرأ الكسائي السورة كلها بالإمالة ، وقرأها أبو عمرو بن العلاء بين اللفظين .

وهذا الذي يسميه الناس الكسر ليس بكسر صحيح، يسميه الخليل وأبو عمرو الإمالة، وإنما كسر من هذه الحروف ما كان منها من ذوات الياء ليدلوا على أن الشيء من ذوات الياء. ومن فتح ضحاها وتلكها وطحاها فلأنه من ذوات الواو، ومن كسر فلأن ذوات الواو كلها إذا رد الشيء إلى ما لم يسم فاعله انتقل إلى الياء، تقول قد تُليّ وَدُحِيَ وَطُحِيَ.

وقوله: ﴿وَالْقَمَرِ إِذَا تَـلَاهَا﴾.

معناه حين تلاها، وقيل حين استدار فكان يتلو الشمس في الضياء والنور.

وقوله : ﴿وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا﴾ .

قَالُوا معناه إذَا جَلَّى الظّلمة، وإن لم يكن في الكلام ذكر الظلمة فالمعنى يدل عليها كما تقول: أصبحت باردة، تريد أصبحت غُداتنا بَارِدةً وقيل: ﴿والنهار إذا جَلَّاها﴾ إذا بين الشمس لأنها تبين إذا انبسط النهار.

وقوله : ﴿ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا ﴾ .

معناه والسماء وبنانها، وكذلك ﴿وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا﴾ معناه والأرض وطحوها،

وكذلك: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوًّاهَا﴾.

وقيل معنى «ما» ههنا معنى «مَنْ» المعنى والسماء والذي بناها، ويحكى عن أهل الحجاز «سُبْحَانَ مَا سَبَّحْتُ لَهُ» أي سبحان الذي سبحت، وَمَنْ سَبَّحْتُ له. فأقسم الله ـ عز وجل ـ بهذه الأشياء العظام من خلقه لأنها تدل على أنَّه واحِدٌ والذي ليس كمثله شيء.

وقوله عز وجل: ﴿فَأَلْمَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴾.

قيل علمها طريق الفجور وطَرِيقَ الهدى. والكلام على أن أَلهَمُها التقوى، وقُقَهَا للتقوى، وأَهْمَها فُجورَهَا خذلها، والله أعلم.

وقوله:﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا﴾.

أي قد أفلحت نفسٌ زَكَّاهَا اللَّهُ.

﴿وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾.

خابت نَفْسٌ دَسَّاها اللَّه، ومعنى «دَسَّاهَا» جعلها قليلة خَسِيسَة، والأصل دَسَّسَهَا، ولكن الحروف إذا اجتمعت من لفظٍ واحِدٍ ابدَل من أحدها ياء، قال الشاعر:

تَقَضِّيُّ البَازِي إِذَا البَازِي كَسَرْ(١)

<sup>(</sup>۱) تقدم

قالوا معناه تقضض.

وقيل: قد أفلح مَنْ زَكِّي نَفْسَه بالعمل الصالح.

وقوله: ﴿كَذَّبَتْ ثُمُودُ بِطَغْوَاهَا﴾.

أي بطغيانها، وأصل «طَغْواها» طَغْيَهَا وَفَعْلَى إذا كانت من ذوات الياء أبدلت في الاسم واواً ليفصل بين الاسم والصفة، تقول: هي التقوى، وإنما هي مِنْ أيقنت، وقالوا: امرأة خَزْياً لأنها صفةً.

وقوله تعالى: ﴿ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا ﴾.

﴿نَاقَةَ ﴾ مَنْصُوبٌ على معنى ذروا ناقة اللّه، كما قال سبحانه: ﴿ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ في أَرْضِ اللّهِ ﴾، أي ذروا سقياها، وكان للناقة يَوْمٌ وَلَهُمْ يَوْمٌ في الشِّرْبِ.

﴿ فَكَذَّبُوهُ ﴾ أي فلم يوقنوا أنهم ، يُعَـذَّبُونَ حين قال لهم فلا تمسوها بسوء فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ .

﴿ فَعَقَرُوهَا . فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ ﴾ .

معناه دَمْدَمَ عَلَيْهِمْ أطبق عليهم العَذَابَ، يقال: دَمْدَمْتُ على الشيء إذا أطبقت عليه، وكذلك ذَمَمْتُ عليه القَبْرَ وما أشبهه، وكذلك ناقة مَدْمُومَةً، أي قد ألْبَسَها الشحم، فإذا كررت الاطباق قُلْتَ دَمْدَمُتْ عليه.

وقوله:﴿وَلاَ يَخَافُ عُقْبَاهَا﴾.

أكثر ما جاء في التفسير لا يخاف اللَّه تعالى تبعـةَ ما أَنــزل بِهِمْ، وقيل لا يخاف رَسُولُ اللَّهِ صَالِحٌ عليه السلام الذي أرسل إليهم عُقْبَاهَا.

وقيل إذا انبعث أشقاها وهو لا يخاف عقباها.





قوله تعالى:﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهارِ إِذَا تَجَلَّى﴾.

هــذا قسم جـوابه ﴿إِنَّ سَعْيَكُم لَشَتَّى ﴾، أي إن سَعْيَ المؤمِنِ والكَــافِــرِ لَمُخْتَلِفٌ بينهما بـعــد، ومعنى إذَا يَخْشَى الليــل الأرْضَ تــوارى الأُفُقَ وجميع ما بين السماء والأرض، والنهار إذَا تَجَلَّى إذا بان وظهر.

﴿وَمَا خَلَقِ الذُّكُرِ وَالْأَنْشَى ﴾ ·

كما فسرناها في قوله: ﴿والسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا ﴾(١).

وقوله: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالحُسْنَى ﴾.

في التفسير أنها نزلت في أَبِي بَكْرِ الصِّدِيقِ ـ رَحِمَه اللَّهُ ـ وكان اشترى جماعة كان يعذبهم المشركون ليرتدُّوا عن الاسلام فيهم بلال فوصَفَهُ اللَّه ـ عـ زوجـل ـ على أنه أعطى تقوى، وصدق بالحسنى، لأنه يجازى عليه، وقيل صَدَّقَ لأنه يخلف عليه لقوله: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه.

وقال: ﴿فَسَنُيسِّرهُ لِلْيُسْرَى﴾.

أي للأمر السهل الذي لا يقدر عليه أَحَدٌ إلَّا المؤمنين.

وقوله: ﴿ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالحُسْنَى فَسَنْيَسِّرُه لِلْعُسْرَى ﴾ .

<sup>(</sup>١) سورة والشمس الآية ٥.

نزلت في رجل أكْرَهُ ذِكْرَهُ، وهي جامعة لكل مَنْ بَخِلَ وَكَـذَّبَ لأن اللَّه جل وعز يجازيه أو يخلف عليه.

﴿ فَسَنَّيسِّرِهُ لِلْعُسْرَى ﴾ ، العذاب والأمرُ العَسِيرُ.

﴿ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى ﴾ ، قِيلَ إذا مات وقيل إفّا تردَّى في النَّارِ.

﴿إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى﴾.

أي إن علينا أن نبين طريق الهدى من طريق الضَّلال.

وقوله عز وجل: ﴿فَأَنْذَرْتُكُمْ نَاراً تَلَظَّى ، لاَ يَصْلاَهَا إِلَّا الأَشْقَى ، الَّذِي كَـذَّبَ وَتَوَلَّى ﴾ .

﴿ لَلَظَّى ﴾ معناه تتوهج وَتَتَوقَّدُ، وَهذه الآية هي الَّتي مِنْ أَجْلِهَا قال اهل الارجاء بالارجاء، فزعموا أنه لا يدخل النار إلا كافر لقوله: ﴿ لا يَصْلاَهَا إلاَّ الأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى ﴾ ، وليس كما ظنوا، هذه نَارُ مَوْصوفة بعينها لا يصلى هذه النارَ إلاَّ الاشقى الَّذِي كَذَّبَ وَتَولَّى ، ولأهل النار منازل فمنها قوله: ﴿ إِنَّ المُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ﴾ . والله عز وجل كل ما وَعَد عليه بجنس من العذاب فَجَائز أن يُعَذِبَ به ، وقال عز وجل : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾ فلوكان كل من لم يشرك بالله لا يعذب ، لم يكن في قوله تعالى : ﴿ ويغفر ما دون ذلك ﴾ . فائدة ، وكان يغفر ما دون ذلك .

وقوله :﴿ وَسَيُجنُّهُمَا الْأَتْقَى ، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى ﴾ .

أي يطلب أن يكون عند اللَّه زاكياً، لا يطلب بذلك رياءً، ولا سمعةً، ونزلت في أبي بكر ـ رضي اللَّه عنه ـ.

﴿ وَمَا لِأَحَدِ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى ﴾.

أي لم يفعل ذلك مجازاة لِيَدٍ أُسْدِيَتْ إليه.

﴿ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى ﴾.

اي إلاَّ طلب ثوابه .

وقوله: ﴿ وَلَسَوْفَ يَرْضَى ﴾.

أي سوف يدخمل الجنة كما قال: ﴿ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكَ رَاضِيةً مَـرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وادْخُلِي جَنَّتِي ﴾ (١).

سورة الفجر. الآية ٢٩ ـ ٣٠.





قوله تعالى: ﴿والضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا ﴾.

هذا قسم وجوابه مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلاَ، والضحى النهار، وقيل ساعة من ساعات النهار، وقوله إذا سجا معناه إذا سكن، قال الشاعر(١):

يا حبَّذَا القمراء والليل الساج وطرق مشل مُلاَءِ النساج ومعنى: ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ﴾ .

أي لم يقطع الوحي عنك وَلا أَبْغَضَكَ، وذلك أنه تأخر الوحي عن رسول الله على خمسة عشر يوماً، فقال ناس من الناس: إن محمداً قد ودعه صاحبه وقلاه، فأنزل الله عز وجل - ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ﴾ المعنى ما قلاك، كما قال: ﴿والذاكرين اللَّه كثيراً والذاكرات ﴾ المعنى والذاكراته.

وقوله: ﴿ أَلُّم يَجِدُكُ يَتِيمًا فَآوَى ﴾.

وكان النبي عليه السلام يكفله عمه أَبُو طَالب.

وقوله: ﴿ وَوَجَدِكُ ضَالًّا فَهَدَى ﴾.

معناه - واللَّه أعلم - أنه لم يكن يدري القرآن ولا الشرائع فهداه الله

<sup>(</sup>١) البيت في اللسان (سجى) ومجاز أبي عبيدة ٢٠٢/٢ والطبري ١٢٧/٣١. ولم يذكر قائله.

إلى القرآن وشرائع الاسلام، ودليل ذلك قوله: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِ قَوْمِهِ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الكِتَابُ وَلاَ الإِيمَانُ ﴾(١) وقال قوم: كان على أَمْرِ قَوْمِهِ أَرْبعين سنة.

وقوله: ﴿فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلاَ تَقْهَرْ ﴾، أي لا تقهره على ماله.

﴿وَأَمَّا السَّائِلَ فَلاَ تَنْهَرْ ﴾.

أي لا تنهرهُ، إما أعطيته، وإما رددته ردّاً لَيِّناً.

﴿وَأُمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴾.

أي بلُّغ ما أرسلت به وحَدِّثْ بالنُّبوَّة التي آتاك اللَّه وهي أَجَلُّ النعم.

<sup>(</sup>١) سورة الشوري /٥٢.



قوله : ﴿ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴾ ، أي شرحناه للإسلام .

﴿وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ﴾.

شأي وضعنا عنك إثمك أن غفر اللَّه لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر.

﴿ الَّــٰذِي أَنْقَضَ ظَهْـرَكَ. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴾.

جعل ذكر رسول اللَّه ﷺ مقروناً بذكر توحيد اللَّه في الأذان وفي كثير مما يذكر اللَّه جل وعز، يقول فيه: أشهد أن لا إله إلاَّ اللَّه، أشهد أن محمداً رسول اللَّه.

وقوله:﴿إِنَّ مَعَ العُسْرِ يُسْراً ﴾.

فذكر العسر مع الألف واللام ثم ثَنَّى ذكره، فصار المعنى إنَّ مع العُسْرِ يُسْرَين، وقال النبي عليه السلام: لا يغلب عسر يُسْرَين، وقيل: لو دخل العسر جحراً لدخل اليسر عليه، وذلك أن أصحاب النبي على كانوا في ضيقٍ شديدٍ، فأعلمهم اللَّه أنهم سَيُوسِرُونَ وأن سَيُفْتَح عَلَيْهِمْ. وَأَبْدَلَهُمْ بالعُسْرِ اليُسْرَ.

وقوله: ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ﴾ .

أي اجْعَل عينكَ إلى اللَّه وحده.





قُولُه:﴿وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ﴾ .

قيل التين دمشق والـزيتـون بيت المقـدس، وقيـل: التين جبـل عليــه دمشق، والزيتون جبل عليه بيت المقدس، وقيل والتين والزيتون جَبَلانِ، وقيل التين والزيتون هذا التين الذي نعرفه، وهذا الزيتون الذي نعرفه.

و ﴿ طُورِ سِينِينَ ﴾ جبل، وقرأ بعضهم و «طورِ سيناء»، وهذا القول ـ واللّه أعلم ـ أشبه لقوله: ﴿ وشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بالدُّهْنِ ﴾ (١).

﴿ وَهَ لَهُ البَّلَدِ الأمِين ﴾ ، يعني مكة .

﴿ لَقَــدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴾ ، أي في أَحْسَنِ صُورَةٍ.

﴿ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ﴾ .

إلى أرذل العُمُر، وقيل إلى الضلال كما قال عز وجل: ﴿إِنَّ الإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات﴾، وهـو ـواللَّه أعلم ـأَنْ خلق الخلق على الفطرة فمن كفر وضل فهو المردود إلى أَسْفَلِ السَّافِلِين.

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون /٢٠.

﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾، أي إلَّا هَؤُلاَءِ فَلم يردوا إلى أسفل سافله: .

وقوله: ﴿ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴾.

أي لا يُمَنُّ عَلَيْهِمْ، وقيل غير ممنون غير مقطوع، وجواب القسم في قوله: ﴿وَالتِّينِ وَالزَيْتُونِ﴾ قوله: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ في أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴾.



قوله تعالى :﴿ إِقْرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴾ .

جاء في التفسير أن أول آية نزلت من القرآن ﴿إِقْرَأْبِاسُم ِ رَبِّكَ الـذي خَلَقَ﴾.

وقوله: ﴿ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴾. أي الذي علم الكتابة.

وقوله: ﴿كُلَّا إِنَّ الإِنْسَانَ لَيَطْغَى . أَنْ رَآه اسْتَغْنَى ﴾ .

هذه نزلت في أبي جَهْل ِ بنِ هِشَام، وكذلك:﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى .عَبْداً إِذَا صَلَّى ﴾ .

لأن أبا جهل قال: إنْ رَأَيْتُ مُحمداً يُصَلِّي تَوَطَّأْتُ عنقه.

وقوله: ﴿كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِيَةِ﴾.

أي لنُجَرِّنَ ناصيته إلى النَّار، يقال: سَفَعْتُ بالشيء إذَا اقْبَضْتُ عليه وجذبته جُذْبًا شديداً.

وقوله: ﴿نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ﴾.

وتأويله بناصيةٍ صَاحِبُها كاذب خاطئ، كما يقال فلان نهارُه صائم وليله قائم، المعنى هو صائم في نهاره وقائم في ليله.

﴿ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ﴾.

معناه فليدع أهل ناديه، وهم أهل مجلسه، وَكَانُوا عَشِيرَتَـه أي فليستنصر

﴿سَنَدْعُ الزِّبَانِيَةَ﴾

الزبانية الغلاظ الشداد، وَاحِدُهم زبينة، وهم ههنا الملائكة، قال الله عز وجل: ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّهِ وَالْمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ ناراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلاَئِكَةٌ غِلاَظٌ شِدَادُ ﴾ (١) وَهُمُ الزَّبَانِيَةُ.

﴿كُلُّ ﴾ أي ليس الأمر على ما عليه أبو جهل.

﴿ لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ﴾.

أي وتقرب إلى ربك بالطّاعة.

<sup>(</sup>١) سورة التحريم /٦.



# مدنية وقيل الصحيح مكية بسم اللَّه الرحمن الرحيم

قوله تعالى :﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ القَدْرِ ﴾.

الهاء ضمير القرآن ولم يجر له ذكر في أول السورة ولكنه جرى ذكره فيما قبلها، وهو قوله: ﴿حمّ والْكِتَابِ المُبِينِ إِنّا أَنْزَلْنَاهُ في لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ ﴾، وهي لَيْلة القدر ليلة الحكم قال الله تعالى: ﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴾.

نزل القرآن كله إلى السَّماء الدنيا في ليلة القَدْرِ، ثم نزل به جبريل عليه السلام على النبي ﷺ في عشرين سنة. وقوله خير من ألْف شَهْرٍ.

وقوله: ﴿خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾.

من ألف شهر ليس فيه لَيلةُ القَدْرِ.

وقوله: ﴿ تَنَزَّلُ المَلَائِكَةُ والرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ﴾.

تنزل الملائكة بما يقضي اللَّه عز وَجَل في ليلَة القدرَ للسنة إلَى أن تـأتيَ ليلةُ القَدْرِ، وقُرِئَتْ مِنْ كُلِّ امْرِئَ، وهـذه القراءة تخالف المصحف، إلَّا أنها قد رويت عن ابن عباس.

وقوله: ﴿سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الفَحْرِ ﴾.

أي لا داء فيها، ولا يستطيع الشيطانُ أن يصنع فيها سَيِّمًا، والروح جبريل عليه السلام.

وقرئت مَطْلعَ الفَجْرِ، وَمَطْلِعَ الفَجْرِ ـ بفتح اللام والكسر ـ فمن فتح فَهُوَ المصدّرُ بمعنى الطلع. تَقُول: طلع الفجر طلوعاً وَمَطْلِعاً، ومن قال مَـطْلِع فهو اسمٌ لوقت الطلوع وكذلك لمكان الطلوع، الاسم مَطْلِع بكسر اللام.



# مَدَنية وقيل الصحيح مكية بسم اللَّه الرحمن الرحيم

قوله عـز وجل : ﴿لَمْ يَكُنِ الَّـذِينَ كَفَـرُوا مِنْ أَهْـل ِ الكِتَـابِ والمُشْـرِكِينَ مُنْفَكِينَ ﴾ .

﴿ المشركين ﴾ في موضع جر عطف على أهل الكتاب، المعنى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ومن المشركين.

وقوله : ﴿مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ البِّينَةُ ﴾ .

أي لم يكونوا منفكين من كفرهم، ومعنى منفكين منتهين عن كفرهم، وقوله: ﴿رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو ﴾.

يرتفع على ضربين أَحَدُهُما على البَدَلَ مِنَ البَيِّنَةِ، المعنى حتى يأتيهم رسول من اللَّه، والضرب الثاني على تفسير البينة، والبينةُ

﴿رَسُولُ مِنَ اللَّهِ يَتْـلُو صُحُفاً مُطَهَّرةً ﴾.

أي مطهرة من الأدناس والباطل، قال اللَّه عزوجل: ﴿فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ، مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ ﴾(١).

وقوله: ﴿ فِيهَا كُتُب قَيِّمةٍ ﴾.

<sup>(</sup>١) سورة عبس الأية ١٣ ـ ١٤.

أي كتب غير ذات عوج مستقيمة تُبَيِّنُ الحقّ من الباطل على الاستواء والبرهان.

قُولَه: ﴿ وَمَا تَفَرُّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ البِّينَةُ ﴾.

أي ما تفرقوا في ملكهم وكفرهم بالنبي عليه السلام إلا من بعد ان تبيُّنُوا أنه الذي وعدوا به في التوراة والانجيل.

﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَه الدِّينَ ﴾.

أي يعبدونه مُوجِدين له لا يعبدون معه غيره ﴿حنفاء﴾ على دين إبراهيم ودين محمد عليه السلام.

﴿ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُّؤْتُوا الزَّكَاةَ ﴾.

أي يؤمنوا مع التوحيد بالنبي ﷺ ويقيموا شرائعه.

﴿وَذَٰلِكَ دِينٌ القَيِّمَـة ﴾ .

أي وذلِكَ دين الأمة القيمَةِ بالحقِّ فيكون ذلك دين الملَّةِ المستقيمة.

وقوله: ﴿ أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ البَرِيَّةِ ﴾ .

القراءة البرية بترك الهمزة، وقد قرأ نافع البريئة بالهمز، والقراء غيرة مجمعُونَ على ترك الهمز، كما أجمعوا في النبي، والأصل البريئة، إلا أن الهمزة خففت لكثرة الاستعمال. يقولون: هذا خير البريّة وشر البريّة وما في البريّة مِثْلُه، واشتقاقه من برأ الله الخلق. وقال بعضهم: جائز أن يكون اشتقاقها من البررى وهو التراب، ولو كان كذلك لما قرأوا البريئة بالهمز، والكلام برأ الله الخلق يبرؤهم، ولم يحك أحد براهم يبريهم، فيكون اشتقاقه من البَرى وهو التراب.

وقوله: ﴿جنات عدن﴾: أي جنات إقامة.

<sup>(</sup>١) لم يقرأ أحد براهم حتى يمكن أن يكون مشتقاً من البرى.



قوله عز وجل:﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ زِلْزَالَهَا﴾.

إذا حركت حركة شديدة، والقراءة زِلْـزَالَها بكسـر الزَاي، ويجـوز في الكلام زَلْزَالَهـا، وقرئت زَلْـزَالَها، وليس في الكـلام فَعْلاَل بفتح الفَـاء إلاَّ في المضاعف نحو الزلزال والصَّلْصَال. والاختيارُ كسر الزاي، والفتح جائز.

﴿وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا﴾.

أخرجت كُنوزها وموتاهـــا.

﴿وَقَالَ الإِنْسَانُ مَالَها ﴾.

هذا قول الكافِرِ لأنه لم يكن يؤمن بالبعث، فقال: مَالَها، أي لأي شيء زلزالها.

﴿ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴾.

﴿يَـوْمَئِذٍ﴾ منصوب بقوله: ﴿إِذَا زُلْزِلَت﴾، وأخرجت، في ذلك اليـوم ومعنى ﴿تُحَدِّثُ أُخْبَارَهَا﴾، تخبرهُ بما عُمِلَ عَليها.

﴿ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتاً لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ ﴾.

أي يَصْدُرون متفرِّقينَ منهم من عمل صالحاً ومنهم من عمل شَـرًا

والقراءة ﴿لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ ﴾ ويُرْوَى لِيَـرَوْا أعمالهم، ولا أعلم أَحَـداً قرأ بهـا، ولا يجوز أن يقرأ بما يجوز في العربية إذا لم يقرأ به من أُخِذَت عَنْهُ القراءة.

ومعنى: ﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴾ تأويله أن اللَّه جل وعز قد أحصى أعمال العباد من خَيْرٍ، وكل يرى عمله، فمن أَحَبُّ اللَّه أن يغفر له غَفر له، ومن أحب أَنْ يُجَازِيَه جَازَاهُ، وقيل من يعمل مثقال ذرَّةٍ خَيراً يَرَهُ في الدنيا، وكذلك شَرًّا يره في الدنيا. واللَّه أعلم.



قوله تعالى: ﴿وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحاً ﴾.

يعنى بالعاديات ههنا الخيل، وهذَا قسمٌ جوابه: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودُ ﴾. وقوله: ﴿ضَبْحاً ﴾.

معناه والعاديات تضبح ضبحاً، وضبحها صوت أجوافها إذا عَدَتْ. فَالمُورِيَات قَدْحاً.

إذا عدت الخيل بالليل وأصابت حوافرها الحجارة انقدح منها النيران - ﴿ فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحاً ﴾ .

يعنى الخيل. وجاء في التّفسيس أنها سَرِّيَّة كانت لرسول اللّه ﷺ إلى كندة.

﴿فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعاً ﴾.

النقع الغبارُ، فقال «بِهِ» ولم يتقدم ذكر المكان، ولكن في الكلام دَليـلٌ عليه، المعنى فأثرن بمكان عَدْوِهَا نَقْعاً أَيْ غُباراً.

﴿فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعاً ﴾.

القراءة ﴿فَوَسَطْنَ﴾ أي فتوسَّطْنَ المكان، ولوقال فَوَسَّطْنَ بِهِ جَمْعاً لِحازَتْ، إلاَّ أَيِّي لاَ أَعْلَمُ أَحَداً قَرَأَ بها. وقوله عز وجل: ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ﴾.

معناه لكفورٌ، يعني بذلك الكافِرُ.

﴿ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الخَيْرِ لَشَدِيدٌ ﴾ .

معنى ﴿ لَشَدِيد ﴾ لَبخيلُ ، أي وإنه من أَجْل حُبِّ المال لبخيل ، قال طرفة : أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشَـدِّدُ (١) وقوله: ﴿ أَفَلا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي القُبُور ﴾ .

بعثر وبحثر بمعنى وَاحِدٍ، والمعنى أفلا يعلم إذا بعث الموتى.

وقوله: ﴿إِنَّ رَبُّهُمْ بِهِمْ يَوْمِئِدٍ لِخَبِيرٌ ﴾.

اللَّه عز وجل خبير بَهَم في ذلك اليوم وَفي غيره، ولكن المعنى إن اللَّه يجازيهم على كفرهم في ذلك اليوم، وليس يجازيهم إلَّا بِعِلْمِهِ أعمالهم، ومثله: ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ ، ﴾ (٢) فمعناه أولئك الذين لايترك مجازاتَهُمْ.

<sup>(</sup>١) البيت الرابع والستون من معلقته انظر شرح الزوزني ص ٦٣ (ط صبيح). ويعتام: يختار، والعقيلة الكرية، والفاحش البخيل، والمتشدد يمكن أن يكون بمعنى البخيل كما ذكر فيفيد المبالغة، ويمكن أن يكون بمعنى المبالغ في البخل وهو أقرب ويمكن أن تكون الآية. وأنه لكثير الحب لجمع المال.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء /٦٣.



قوله عز وجل: ﴿القَارِعَةُ وَمَا القَارِعَةُ ﴾.

القارعة والواقعة والحاقّة مِن صفات ساعة القيامَةِ، والقارعة التي تقرع بالأهوال. وقد فسرنا إعراب ﴿الحَاقّةُ ما الحَاقّةُ ﴾ .

وقوله: ﴿يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالفَرَاشِ المَبْثُوثِ ﴾ .

﴿ يَوْمَ ﴾ منصوب على الظرف، المعنى يكون يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، والفراش ما تراه كصغار البقّ يتهافت في النّار، وشبه الناس في وقت البعث بالجراد المنتشر، والفراش المبثوث لأنهم إذا بعثوا يموج بعضهم في بعض.

وقوله:﴿كَالْعِهْنِ المَنْفُوشِ ﴾.

﴿العِهْنِ﴾ الصوف، واحدته عِهنة ، يقالُ عِهْنة وعِهْنٌ ، مثل صوفة وصوف. وقوله: ﴿فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينَهُ ، فَهُو فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ﴾ .

ذات رِضًى، معناه من ثقلت موازينه بالحسنات، كما تقول: لفلان عندي وزن ثقيل، تأويله له وزن في الخير ثقيل، ومعنى ﴿ في عيشة راضيةٍ ﴾ ذات رضى يرضاها من يعيش فيها، وقال قوم: معناه مَرْضِيَّةٍ، وهو يعود إلى هذا المعنى في التفسير.

وقوله:﴿ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةً ﴾ .

أي فَمَسْكَنَه النار، وقيل ﴿أُمُّه ﴾ لَمَسْكِنِه لأن الأصل في السُّكونِ إلى الأُمَّهاتِ فَأَبْدَلَ فِيمَا يَسْكُنُ إلَيْه ﴿نَارُحَامِية ﴾.

وقوله: ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَاهِيَهُ ﴾ .

الوقف «هِيَه»، والوصل هي نار حَامِيةٌ إلا أن الهاء دخلت في الوقف تبين فتحة الياء (١)، والذي يجب اتباع المصحف فيوقف عليها ولا توصل، فيقرأ: ﴿وما أدراك ماهيه. نارٌ حامية ﴾، لأن السنة اتباع المصحف، والهاء ثابتة فيه (٢).

<sup>(</sup>١) يريد: حيث دخلت هاء السكت وهي ساكنة فتحت الياء، إذ لم تعد الياء آخر الكلمة.

<sup>(</sup>٢) ويجوز الوصل ولكن ها السَّكَت باقية على ما هي عليه.



قوله عز وجل: ﴿ أَلَّهَاكُمُ التَّكَاثُرِ ﴾.

أي شَغَلكم التَّكَاثُر بالأموال والأولاد عن طاعة اللَّهِ.

﴿حَتَّى زُرْتُمُ المَقَابِرَ﴾.

أي حتى أَدْرَككم الموت على تلك الحال. وجاء في التفسير أن حَيَّينِ من العرب، وهم بنو عبد مناف وبنو سهم تفاخروا وتكاثروا، ففخرت بنو عبد مناف على بني سهم بأن عدوا الأحياء، فقالت بنو سهم: فاذكروا الموتى. وَكَثَرَتْهُم بَنُو سهم بعد أن كان بنو عبد مناف قد كَثَرُوا بني سَهْم (١).

وقوله: ﴿كَالَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾.

﴿ كَلَّا ﴾ ردع وتنبيه، المعنى ليس الأمر الذي ينبغي أن يكونوا عليه التَّكَاثُر، والذي ينبغي أن يكونوا عليه طاعة اللَّه والايمانُ بنبيه ﷺ.

وقوله عز وجل:﴿كَالَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمُ الْيَقِينِ ﴾.

المعنى لـو علمتم الشيء حق علمه، وصرفتُم التفهم إليه، لارْتَـدَعْتُم. ثم قال:

﴿لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمِ ﴾.

<sup>(</sup>١) كثروهم زادوا عليهم في العدد.

كما قال: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا﴾. والقراءة لتروُنَّ ـ بضم الواو غير مهموزة ـ فضمت الواو لسكونها وسكون النون ـ وقد همزها بعضهم ـ لَتَروُنَّ والنحويون يكرهون همزة الواو، لأن ضمتها غير لازمة لأنها حركت لالتقاء الساكنين، ويهمزون الواو التي ضمتها لازمة نحو أُدُور جمع دار، فيجوز أدؤر بالهمز وادور بغير الهمز، وأنت مخير فيهما، فأما «لَتَروُنَّ» ثم لَتَرَوُنَّها فلا يختار النحويون إلا ترك الهمزة، وقرئت: «لتُروُنَّ» الجحيم، على ما لم يُسمً فاعله.

﴿ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيم ﴾.

أي يوم القيامة، عن كل ما يتنعَم به في الدنيا، وجاء في الحديث أن النبي عليه السلام أكل هو وجماعة من أصحابه تمراً -وروي بُسْراً(١)-وشربوا عليه ماء فقال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، وجاء أن مما لا يسأل العبد عنه لباساً يواري سؤاته وطعاماً يقيم به صلبه، ومكاناً يكنه مِنَ الحَرِّ والبَرْدِ.

 <sup>(</sup>١) البسر: بضم الياء ـ الغض من كل شيء ـ والتّمر قبل إرطابه، وقد تضم السين.



# بسم الله الرحمن الرحيم قوله تعالى: ﴿وَالْعَصْرِ، إِنَّ الإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾.

الانسان ههنا في معنى الناس، كما تقول: قد كثر الدرهم والدينار في أيدي الناس، تريد قد كثر الدراهم، وقوله: ﴿لَفِي خُسْرٍ ﴾ الخسرُ والخسْرانُ في معنى وَاحِدٍ، المعنى أن الناس الكفارَ والعاملين بغير طاعة الله لفي خُسرٍ.

﴿ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴾.

تواصوا بالإِقامة على تَوْحِيدِ اللَّه والايمان بنبيه عليه السلام.

وَتَوَاصُوا بِالصُّبْرِ على طاعة اللَّه والجهاد في سبيله والقيام بشرائع نبيه.

والعصر هو الدهر، والعصران اليوم، والعصرُ الليلة، قال الشاعر:

ولن يَلْبثَ العَصْرانِ يَومُ وليلةً إِذَا طلبا أَن يُدرِكا مَا تيمّما(١)

<sup>(</sup>۱) نسبه في البحر المحيط ٥٠٩/٨ لحميد بن ثور، وهو مذكور في ميمية المتلمس، وانظر الخزانة ٢١٥/٤ والعيني ٢١١/٤، والقرطبي ٢١٧٩/١، وطبقات النحويين ٣٣. والاصمعيات ٢٤/١ والقصيدة بالديوان ١٦٦، قال أبو عمرو وكانت العرب إذا أرادوا أن ينشدوا هذه القصيدة توضأوا لها. والمعنى أن الأيام تأتي مع كل شيء.

﴿وَالْعَصْرِ﴾ قسم وجوابه ﴿إِنَّ الإِنسانَ لَفِي خُسْرٍ﴾، وقال بعضهم: معناه ورَبَ العصر كما قال جل ثناؤه: ﴿فَوَرَبِّ السَّماءِ والأَرْضِ ﴾(١).

<sup>(</sup>١) سورة والذاريات الآية ٢٣.



قوله: ﴿وَيْلُ لِكُلِّ مُمَزَّةٍ لُمَزَّةٍ ﴾.

﴿وَيْلٌ ﴾ مرفوع بالابتداء والخبر ﴿لِكُلَ هُمَزَةٍ ﴾ ولو كان في غير القرآن جاز النصب، ولا يجوز في القرآن لمخالفة المصحف. فمن قال: ويْلاً للكافرين، فالمعنى جعل الله له ويلاً، ومن قال: وَيْلُ فهو أجود في العربية لأنه قد ثبت له الويل، والويل كلمة تقال لكل من وقع في هلكة.

والهُمَزَةُ اللَّمَزَةُ الذي يغتاب النَّاسَ وَيَعَضُّهم قال الشاعر: (٢)

إذا لقيت ك عن كره تكاشرني وإن تغيبت كنت الهامز اللمنزة

وقرئت: ﴿الذي جَمَّعَ مَالاً﴾، وقرئت ﴿جَمَعَ مَالاً﴾، بالتخفيف، وقرئت ﴿وَعَدَّدَهُ لِللَّهُ التَّهُ اللَّهُ وَعَدَّدَهُ لَا التَّهُ اللَّهُ وَمَا أَعَدَّهُ فَمَعَناهُ عَمَّدَهُ لَلدُّهُ وَمَن قرأ ﴿وَعَدَدَهُ فَمَعَناهُ جَمِعَ مَالاً وَعَدَداً، أي وقوماً أَعَدَّهُ فَمَعَناهُ جَمِعَ مَالاً وَعَدَداً، أي وقوماً أَعَدَّهُ نُصًّاراً.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل بدون ذكر سورة.

<sup>(</sup>٢) في اللسان (همز): إذا لقيتك عن شحط ـ وفي مجاز أبي عبيدة ٢/١١١٦، وتدلى بـودي إذا لاقيتني. كذبا».

وانظر القرطبي ١٨٢/٣٠ ، والطبري ١٦١/٣٠ .

وقوله: ﴿ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَه أَخْلَدَهُ ﴾.

أي يعمل عمل من لا يظن مع يساره أنه يَمُوتَ.

وقوله:﴿لَيُنْبَذَنَّ فِي الحُطَمَةِ﴾.

أي يرمى به في النار، والحُطَمةُ اسم من اسماء النار، وقرئت «لَيْنْبَذَانِ» في الحطمةِ، ورويت عن الحسن، على أن المعنى لينبذنَ هو وماله في الحُطَمةِ، وقرئت لَتْنُبُذُنَّ، في الحطمة، فمعناه أنه لينبذ هو وجمعه في الحطمة. والقراءة المعروفة ﴿لَيْنْبَذَنَّ﴾.

قوله: ﴿ نَارٌ اللَّهِ المُوقَدَةُ . الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الأفيدةِ ﴾ .

هذه نار معدة لهؤلاء الكفار ومن كان مثلهم، ومعنى ﴿تطَّلِعُ عَلَى الأَفْتِدَةِ﴾ يبلغ ألمها وإحْرَاقُها إلى الأفئدة.

وقوله: ﴿إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ ﴾.

قرئت بالهمز وبغير همز، وقرئت مُوصَدَة، والعرب تقول أَوْصَدْتُه فعلى هذا مُوصَدَة، والعرب تقول أَوْصَدْتُه فعلى هذا مُؤْصَدَة. بالهمزة، ومعنى «مُوصَدَة» مطبقة، أي العَذَابُ مطبَقُ عليهم.

وقوله: ﴿ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ ﴾.

وقرئت في عُمُدٍ وهو جمع عمَادٍ وَعُمَد وَعُمُد، كما قـالوا: إهَـابٌ وَأُهَبُ وَأُهُبُ. ومعناه أنها في عُمَد مِنَ النَّارِ.



قولهِ عز وجل: ﴿ أَلَمْ تَرَكيفَ فَعَلَ رَبُّك بِأَصْحَابِ الفِيلِ ﴾.

﴿كيف﴾ في موضع نصب بـ ﴿فَعَلَ رَبُّكَ ﴾ لا بقَوْله: ﴿أَلَّمْ تَرَ ﴾، لأن كيف من حروف الاستفهام، ومعنى ﴿ أَلَمْ تُرَ﴾ أَلَمْ تَعَلَّمُ، فأعلم اللَّه ـ عز وجل ـ رسوله ما كان مما سَلَفَ من الأقاصيص وما فيه دَالُّ على تـوحيد اللَّه وتعـظيمه أمـر كعبته، وكان من قصة أصحاب الفيل أنَّ قوماً من العرب ـ وكانوا ببلاد النجاشي \_ وكانوا بحضرة بيت هو مُصَلِّي للنصاري وأصحاب النجاشي، فأججوا ناراً استعملوها لبعض ما احتاجوا إليه، ثم رحلوا ولم يطفئوها فحملتها الريح حتى أُحْرَقَتِ البِّيْتَ الذي كان مصلاهم وَمَثَابةً للنجاشي وَأَصْحَابه، فقصد مكة مُقَدِّراً أَنْ يَحرقَ بيت الحَرَامَ ويستبيح أهل مكة. فلما قربوا من الحرم لَمْ تَسِرْ بهم دَوَابُّهم نحو البيتِ فإذا عطفوها راجعين سَـارَتْ. فوعظهم اللَّه بأَبْلَغ مَوْعظةٍ، فأقامـوا على قصد البيت وعلى أن يحـرقوه، فـأرسل اللَّه عليهم طَيـراً أبابيل، فجعل كيدهم في تضليل، أي في ذهاب وهلاك، وكان مع كل طائر ثلاثة أحجار، حجر في منقاره وحجران في رجليه، يقع الحجر منها على رأس الرجل فيخرج من دبره على كل حجر اسم الرجل الـذي وقع عليه، فقال الله جل ثناؤه : ﴿ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيراً أَبَابِيلَ ﴾ : جماعات من ههنا والمعنى أرسل الله عليهم هذا الطير بهذه الحجارة من كل جانب. ومعنى ﴿ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجّيلٍ ﴾.

وصف اللَّه في كل من عَذَّبه بالحجارة أَنَّها مِنْ سِجّيلٍ، فقال في قوم لُوطٍ: ﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِيلٍ مَنْضُودٍ﴾.

فالمعنى وأرْسَل عليهم ما يرميهم بحجارة من سِجّيل، أي من شديد عَذَابه، والعرب إذا وصفت المكروه بسِجِيل كأنها تعني به الشدَّة ولا يوصف به غير المكروه، قال الشاعر(٢).

ورَجْلَةٍ يضربون البَيْضَ ضَاحِيةً ضَرْباً تَوَاصَتْ به الأَبْطَالُ سَجِيلًا أَيْ ضَرْباً شَدِيداً.

وأما ﴿أبابيل﴾ قال أبو عُبَيدَةً: لا واحد لها، وقال غيره: إبَّالةٌ وَأَبابيل. و «إبَّالَة» كأنها جماعة، وقَالَ بَعْضُهم واحدها «إبَّوْل» وأبابيل، مثل عجول وعجاجيل.

﴿ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ ﴾.

أي جعلهم كمرق الزرع الذي جُزَّ وأكل، أي وقع فيه الأكال. وجاء في التفسير أن اللَّه تعالى أرسل عليهم سيلًا فحملهم إلى البحر.

<sup>(</sup>۱) سورة هود /۸۲.

<sup>(</sup>١) تقدم.



قوله عز وجل: ﴿لإِيلافِ قُرَيْشِ ﴾.

فيه ثلاثة أوجه: لإِلاَفِ قريش، ولإِيلاف قريش، ووجه ثـالث «لاِلْفِ قُرَيْش ». وقد قـرئ بالوجهين الأولين.

وقوله: ﴿إِيلَافِهِمْ. رِحْلَةَ الشِّتَاءِ والصَّيْفِ ﴾.

يجوز فيه ما جاز في «لإيلافي» إلا أنه قد قرئ في هذه «إلْفِهِمْ» و «إيلافهم » ويجوز إلافهم. وهذه اللام قال النحويون فيها ثلاثة أوجه، قيل هي موصولة بما قبلها، المعنى فجعلهم كعصف مأكول لالف قريش، أي أهلك الله أصحاب الفيل لتبقى قريش وما قَد أَلِفُوا من رحلة الشتاء والصيف.

وقال قوم: هذه لام التعجب فكان المعنى اعجبوا لايلاف قريش.

وقال النحويون الذين ترتضى عربيتهم: هذه اللام معناها متصل بما بعد فليعبدوا، والمعنى فليعبد(١) هؤلاء ربّ هذا البيت لإلْفِهِمْ رحلة الشتاء والصيف.

والتأويل أن قريشاً كانوا يـرحلون في الشتاء إلى الشـام وفي الصيف إلى

١١) في الأصل فليعبدوا هؤلاء.

اليمن فيمتارون، وكانوا في الرحلتين آمنين والناس يتخطفون، وكانوا إذا عرض لهم عارض قالوا نحن أهل حرم الله فلا يتعرض لهم. فأعلم الله سبحانه أن من الدلالة على وحدانيته ما فعل بهؤلاء لأنهم ببلد لا زرع فيه وأنهم فيه آمنون. قال الله \_ جل ثناؤه \_ ﴿أُولَمْ يَرَوْا أَنَا جَعَلْنَا حَرَماً آمِناً وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِمْ أَفَيِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِيْعْمَةَ اللَّهِ يَكْفُرُونَ ﴾ (١) أي يؤمنون بالأصنام ويكفرون بالله \_عزوجل - الذي أنعم عليهم بهذه النَّعْمَةِ، فأمرهم بعبادته وحده لأنْ آلفَهُم هاتين الرحلتين.

﴿وَأَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ ﴾.

وكانوا قد أصابتهم شدة حتى أكلوا الميتة والجيف.

﴿وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ﴾.

آمنهم من أن يخافوا في الحرم، ومِن أَنْ يخافوا في رحلتهم يقال: أَلِفْت المكان آلفه إلفاً، وآلفت المكان بمعنى ألفت، أولِفهُ إيلافاً.

<sup>(</sup>١) سورة العنكبوت /٦٧.



قوله تعالى: ﴿أَرَأَيْتُ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ﴾.

وقرئت «أرَيْتَ»! والاختيار أرايت بإثبات الهمزة الثانية لأن الهمزة إنّما طرحت للمستقبل في ترى ويرى وأرى، والأصل ترأى ويرأى، فأما رأيت فليس يصح عن العرب فيها ريت، ولكن ألف الاستفهام لما كانت في أول الكلام سَهّلَت إلقاء الهمزة، والاختيار إثباتها.

وقوله: ﴿يَدُعُ الْيَتِيمَ﴾.

معنى يدُع في اللغة يدفع، وكذلك قوله: ﴿يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا﴾ أي يدفعون إليها دفعاً بعنف، فذلك الذي يَدُعُ اليَتِيمَ عن حَقِّه.

وقوله: ﴿وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ المِسْكِينِ ﴾.

أي لا يطعم المسكين ولا يأمر بإطْعَامِه، ويقرأ فذلك الذي يَـدَعُ اليتيم، تأويله فذلك الذي لا يعبأ باليتيم ويتركه مهملاً وقوله: ﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَـلاَتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ﴾.

يُعْنَى بهذا المنافقون، لأنهم كانوا إنها يراءون بالصلاة إذا هُمْ رآهم المؤمنون صلوا معهم، وإذا لم يروهم لم يصلوا، وقيل هم عن صلاتهم

ساهون يؤخرونها عن وقتها، ومن تعمَّد تأخيرها عن وقتها حتى يـدخل وقت غيرها فالويل له أيضاً كما قال الله عز وجل.

وقوله عز وجل: ﴿وَيَمْنَعُونَ المَاعُونَ ﴾.

أي يمنعون ما فيه منفعة، والماعون في الجاهلية ما فيه منفعة حتى الفأس والدلو والقدر والقَدَّاحَة وكل ما انتفع به من قليل أو كثير، قال الأعشى:

باجود منه بماعُونه إذًا ما سماؤهم ولم تُغِمُّ (١)

والماعون في الاسلام قيل هو الزكاة والطاعة، قال الراعي.

قوم على الإسلام لما يمنعوا ما عونهم ويضيعوا التهليلا<sup>(٢)</sup>

<sup>(</sup>١) في اللسان المراد بالماعون هنا متباع البيت وكل منا يعار. والنظاهر من البيت أن المرادب مناعون الطعام ـ لأن انقطاع الغيم وقلة المطر مهيء للمجاعة وتحوج الناس للطعام .

والبيت في اللسان (معن) والطبري ٣٠/ ١٧٥، والقرطبي ٢١٤/٢٠. ومجاز أبي عبيدة ٣١٣/٢. من قصيدته في مدح معاوية الأكرمين.

<sup>(</sup>٢) من لاميته التي في آخر ديوان جرير- ويروى البيت أيضاً قوم على التنزيل ـ وهو في القـرطبي في الآيـة نفسها مـع بيتين من القصـدة. والمراد بـالتهليل كله لا إلـه إلا اللّه. ويروى التنـزيلا ـ أي القـآن.



قوله عز وجل: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الكَوْتَرَ﴾.

جاء في التفسير أن الكوثر نهر في الجنة أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل، حافّتاه قباب الدر، مجوف، وجاء في التفسير أيضاً أن الكوثر الاسلام والنبوّة. وقال أهل اللغة: الكوثر فوعل من الكثرة، ومعناه الخير الكثير. وجميع ما جاء في تفسير هذا قد أعطيه النبي عليه السلام. قد أعطي الاسلام والنبوة وإظهار الدين الذي أتى به على كل دين والنصر على عدوه والشفاعة، وما لا يحصى مما أعطيه، وقد أعطي من الجنة على قدر فضله على أهل الجنة.

#### ومعنى ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْجَرْ﴾.

أي وانحر أيضاً لربك، وقيل يعنى به صلاة الغداة في يوم النحر، أي وانحر بعد صلاة الفجر، والأكثر فيما جاء «فَصَل لِرَبك وانْحَر» صلاة يوم الأضْحَى ثم النحر بعد الصلاة. وقبل فصل لربك وانحر أي اجعل يمينك على شمالك إذا وقفت في الصلاة وضمهما إلى صدرك(١).

<sup>(</sup>١) في الأصل وضمها - والمراد اجعل يدك اليمني فوق يدك اليسرى مضمومتين إلى صدرك - وهذا بعيد عن نص الآية.

وقوله عز وجل: ﴿إِنَّ شَانِئُكَ هُو الْأَبْتَرُ﴾.

وشانتك مبغضك وهذا هو العاص بن وائل دخل النبي عليه السلام وهو جالس فقال: هذا الأبتر، أي هذا الذي لا عقب له، فقال الله تعالى: إن شانتك يا محمد هو الأبتر. فجائز أن يكون هو المنقطع العقب، وجائز أن يكون هو المنقطع عنه كل خير، والبتر استئصال القطع.

# مردة الكافرين (۱) في المردد الكافرين (۱) في المردد الكافرين (۱) في المردد الكافرين (۱) في المردد الكافرين (۱)

## بسم الله الرحمن الرحيم

قوله عز وجل: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، لَا أَعْبُدَ مَا تَعْبُدُونَ، وَلَا أَنْتُم عَابِدُونَ ما أَعْبُدُ، وَلَا أَنَا [عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ]﴾.

أي لست في حالي هذه عابداً ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أَنَا عَبدُتُم .

أي ولا أعبد فيما أستَقْبِل ما عبدتم، ولا انتم فيما تستقبلون عابدون ما أعبد \_ فهذا نفي الحال، وأن يكون أيضاً فيما يستقبل، ينتقل عن الحال، وكذلك نفى عنهم العبادة في الحال لله عز وجل وفي الاستقبال. وهذا والله أعلم في قومه، أعلمه الله أنهم لا يؤمنون كما قال عز وجل في قصة نوح: ﴿ لَنْ يُومِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلا مَنْ قَدْ آمَنَ ﴾.

﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِي دِينٍ ﴾.

قيل هذا قبل أن يؤمر ﷺ بألقتال.

<sup>(</sup>١) هكذا جاءت في الأصل ـ على أن الكافرين مضاف إليه مجـرور. والأولى ن تأتي عـلى الحكايـة «الكافرون» كما في المصاحف.





قُولُهُ عَزُ وَجُلِّ ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴾.

قيل إن الفتح كَمَا جاء في التفسير أنه نعيت إلى النبي على نفسه في هذه السورة. فأعلم [الله ـ عـز وجل -] أنه إذا جَاء فتح مكة ودخل الناس في الاسلام أفواجاً فقد قرب أجله على وكان يقول ذلك إنه قد نعيت إلى نفسي في هذه السورة.

فأمره اللَّه عز وجل أن يكثر التسبيح والاستغفار ليختم له في آخرِ عمره بالزيادة في العمل الصالح باتباع ما أمره به.

ومعنى: ﴿أَفُواجاً﴾ جماعات كثيرة، أي بعد أن كانوا يدخلون وَاحِداً واحِداً، واثنين اثنين، صارت القبيلة تدخل بأسرها في الإسلام.





قَوْلُهُ عَزُ وَجُلِ:﴿ تُبُّتُّ يَدُا أَبِي لَهَبٍ ﴾.

معناه خسرت يدا أبي لهب، وَتَبُّ أي خسِرَ.

وجاء في التفسير أن النبي على دعا عمومته و فقالوا: أحدنا وحده يأكل الشاة وإنما قدم إلينا جميعاً ولم يُنقَص منها إلا الشيء السير، فقالوا: ما لكم ما للمسلمين وعليكم ما عليهم، وإنما تَتَفَانَ لهب: تبًا لك ألهذا دعوتنا، فأنزل الله عز وجل: ﴿تَبَّتْ

وقوله: ﴿مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ﴾.

المفسرون قالـوا: ما كسب ههنـا ولَدُه. مـ

أغنى عنه ماله وكسبه.

﴿سَيَصْلَى نَارَاً ذَاتَ لَهَب﴾

أي وولده سيصلى ناراً ذات لهب. ويقرأ سَيُه

﴿وَامْرَأْتُهُ حَمَّالَةُ الْحَطَبِ﴾ .

ويقرأ حمالة الحطب ـ بالنصب ـ وامرأت العطف على ما في «سيصلى» المعنى سيصلى ه

حَبْلٌ مِن مُسَدٍ ﴾ خبر الابتداء.

وجاء في التفسير حمالة الحطب أنها أم جميل وأنها كانت تمشي بالنميمة قال الشاعر:(١)

من البيض لم تُصْطَدْ على ظَهر لاَمَةٍ ولم تمس بين الحي بالحطب الجزل أي بالنميمة.

وقيل إنها كانت تحمل الشوك، شوك العضاة فتطرحه في طريق النبي على وأصحابه.

وقوله عز وجل:﴿فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ ﴾.

الجيد العنق، وقيل في التفسير: ﴿حبل مِنْ مَسَدٍ ﴾. سلسلة طولها سَبْعُونَ ذراعاً، يعنى أنها تسلك في السلسلة سبعون ذراعاً(٢)، والمسد في لغة العرب الحبل إذا كان من ليف المقل<sup>(٣)</sup>، وقد يقال لما كان من أدبار الأبل من الحبال مَسَد، قال الشاعرُ:

#### ومسد أُمِرٌ مِن أَيانق(٤)

<sup>(</sup>١) اللامة اللوم - ولم تصطد - لم تُلفَ. لم تر. من شواهد الكشاف/١٨.

<sup>(</sup>٢) هكذا جاءت العبارة في الأصل ـ ونقل صاحب اللسان عن الزجاج في تفسير هذه الآية: جاء في التفسير أنها سلسلة طولها سبعون ذراعاً يسلك بها في النار، والجمع أمساد ومساد. ثم نقل كلامه هنا أيضاً ـ انظر اللسان (مسد).

<sup>(</sup>٣) المقل هو شجر الدوم.

<sup>(</sup>٤) نقل اللسان عن ابن سيده ان المسد حبل من ليف أو خوص أو شعر أو وبر أو صوف أو جلود الابل أو من أوبارها. قال: وأنشد الأصمعي لعمارة بن طارق، وقال أبو عبيدة: هو لعقبة الهجيمي:

ف عجل بغرب مثل غرب طارق ومسهد أمر من أيانق يريد حبلا فتل من جلود نوق ليست من النيب ولا من الحقائق ـ والنيب والانياب جمع ناب وهو البعير الذي انشق نابه، والحقائق جمع حقة وهي التي دخلت السنة الرابعة، وليس جلدها قويا. فهو يريد مسدا فتل من جلد ابل ليست بالصغيرة ولا بالكبيرة. وجاء في مجاز أبي عبيدة:

ومسسد أمسر مسن أيسانس صسهسب عسنساق ذات مسخ زاهسق والمخ الزاهق هو المكتنز ـ وذكر الطبري هذين البيتين اللذين ذكرهما أبو عبيدة .



قوله عز وجل: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهِ أَحَدٌ. اللَّهُ الصَّمَدُ ﴾.

بتنوين أحَدٍ، وقرئت بترك التنوين «أَحَدُ اللَّهُ الصَّمَدُ» وقرئت بإسكان الدال. وحذف التنوين، أما حذف التنوين، فلالتقاء الساكنين أيضاً، إلا أنه سكون (۱) الساكنين، فمن أسكن أراد الوقف ثم ابتدا فقال: ﴿اللَّهُ الصَّمَدُ ﴾ وأما «هو»، فإنما هو كناية عن ذِكْرِ اللَّه عز وجعل. المعنى الذي سألتم تبيين نِسْبته «هو اللَّه»، وأحد مرفوع على معنى هو أحد هو اللَّه فهو مبتدأ ويجوز أن يكون «هـو» للأمـر(۲) كما تقول هو زَيد قَائِمٌ ، أي الأمر زيذ قائم، والمعنى الأمر اللَّه أَحَدُ.

وقوله: ﴿ اللَّهُ الصَّمَدُ ﴾.

رُوِيَ في التفسير أن المشركين قالوا للنبي عَلَيْ انسب لنا ربك، فأنزل الله عز وجل : ﴿ قَلْ هُ وَاللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ الصَّمَدُ ﴾، وتفسير الصمد السيد الذي ينتهي إليه السُّؤدَدُ قال الشاعر (٣):

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل ولم نجد ما نكمله منه.

<sup>(</sup>٢) للحال والشأن.

<sup>(</sup>٣) هـو سبرة بن عمرو الاسدي، ويقال: انه لهند بنت معبد تبكي عمها وفي الأغاني أنها لنادبة الغربيين ـ وخيرهما معروف. وانظر الأغاني ٩٢/٢٢ (ط دار الكتب) ـ والخزانة ٩/٤٠٥، والطبري ١٩٧/٣٠ واللسان (صمد).

لقد بكَّرَ الناعِي بخيري بني أسد بعمرو بن مسعود وبالسّيد الصَّمد

وقيل الصمد الذي لا جوف له، وقيل الصمد الذي صَمَـدَ له كـل شيءٍ والذي خلق الاشياء كلها، لا يستغنى عنه شيء وكلها تدل على وحدانيته وهذه الصفات كلها يجوز أن تكون لله عز وجل.

وقوله: ﴿ وَلِمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدُ ﴾ .

فيها أربعة أوجه في القراءة.

﴿ كُفُواً ﴾ (١) بضم الكاف والفاء، وكُفُواً بضم الكاف وسكون الفاء وكِفْواً بكسر الكاف. والكفء ـ بكسر الكاف وسكون الفاء. وقد قرىء بها. وكِفَاء بكسر الكاف. والكفء ـ بفتح الكاف وسكون الفاء اسم (٢). لم يقرأ بها، وفيها وجه آخر لا يجوز في القراءة. ويقال فلان كُفء فلان مثل كُفِي فلان.

جاء في الحديث أن ﴿قُلْ هُو اللَّهُ أَحدَ﴾ تعدل بثلث القرآن، و ﴿قُلْ يَـا أَيْهَا الْكَافَرُونَ﴾ تعدل نصف القرآن.

<sup>(</sup>١) سقطت كلمة غير ظاهرة الكتابة في الأصل.

<sup>(</sup>٢) من كفأه صار له نظيراً.



قوله عز وجل:﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الفَلَق ﴾.

وهو فلق الصبح وهو ضياؤه (١)، ويقال أيضاً فرق الصبح. يقال: «هو أبين من فلق الصبح». ومعنى الفلق الخلق: قال اللَّه عنز وجل ﴿ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ ﴾ (٢) ﴿ فَالِقُ الْحَبِ والنَوى ﴾ (٢) . وكذلك فلق الأرض بالنبات والسحاب بالمطر، وإذا تأملت الخلق تبين لك أن خلقه أكثره عن انفلاق. فالفلق جميع المخلوقات وفلق الصبح من ذلك.

﴿ وَمِنْ شُرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴾ .

﴿غاسق﴾ يعنى به الليل، إذا وقب إذا دَخَل، وقيل لليل غاسقٌ ـ واللَّه أعلم ـ لأنه أبرد من النهار، والغاسق البارد.

﴿ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي العُقَدِ ﴾ .

﴿ النفاثات ﴾ السواحر، تنفث: تتفل بلا ريق كأنه نفخ كما يفعل كل من يرقى .

<sup>(</sup>١) في الأصل وضيائه .`

<sup>(</sup>٢) هما آيتان متتاليتان سورة الأنعام الأولى ﴿إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ والنَّوى﴾ آية ٩٥، و﴿فَالِقُ الإصْبَاحِ﴾ آية ٩٦.

تنبيه: لم يرد تفسير لسورة الناس.





﴿الوَسُواسِ ﴾: هو الشيطان، يقال وسوس في صدره ووسوس إليه، والوسوسة الكلام الخفي في اختلاط، والوسواس اسم منه ـ وفسرت هنا بأن المعنى من شرِ ذي الوسواس، أي الشيطان. فيكون الوسواس مصدراً، وهذا الوزن يأتي في المضعف نحو زلزال وهو قليل من غيره نحو تحنان.

والخنّاس ﴾: صيغة مبالغة من خنس بمعنى انقبض وتأخر، والمصدر خنوس \_ كجلوس والمادة كلها تدور على هذا الأصل؛ فالنجوم الخُنسُ هي التي تخنس عن مجراها وتختفي بضياء الشمس، وفي الحديث: الشيطان يوسوس إلى العبد فإذا ذكر الله خنس، أي انقبض وتأخر، والخنس في الأنف تأخره إلى الرأس وارتفاعه عن الشفة.

﴿ وَالْجِنَّةِ ﴾ الجن، وسبق اللفظ كثيراً.

وذكر الجنة والناس للاستعادة بكل ما يوسوس بسوء سواء كان من الشياطين أو الأناسى.

 <sup>(\*)</sup> سبق أن الزجاج لم يفسر هذه السورة، وكرهنا أن ندعها بدون تفسير فشرحنا هذه الكلمات شرحاً لغوياً قريباً من طريقته.

والحمد للَّه الذي هدانا لهذا، وما كنا لِنَهْتَدِيَ لولا أن هدانا اللَّه.

وصلى اللَّه على سيدنا مجمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وكل من اهتدى بهديه.



الإِتقان في علوم القرآن: للسيوطي.

أخبار النحويين البصريين: للسيرافي.

الإرشاد \_ معجم الأدباء: لياقوت الحموي.

الاستيعاب في معرفة الأصحاب: لابن عبد البر.

الإصابة في تمييز الصحابة: لابن حجر.

الأصمعيات: مجموع أشعار العرب: للأصمعي.

الأغاني: لأبي الفرج الأصفهاني.

أمالي ابن الشجري: هبة الله بن على بن حمزة.

الأمالي الصغرى للزجاجي: عبد الرحمن بن إسحاق.

أمالي القالي: أبو على القالي.

أمالي المرتضى: أبو القاسم علي بن طاهر.

إنباه الرواة على إنباه النحاة: للقفطي أبو الحسن علي بن يوسف.

بغية الوعاة في طبقات النحاة: للسيوطي.

البيان والتبيين: للجاحظ ـ أبو عثمان عمرو بن بحر.

تاج العروس من جواهر القاموس: محب الدين المرتضى.

طبقات الشعراء: لمحمد بن سلام الجمحى.

جمهور أشعار العرب: أبو زيد محمد بن أبي الخطاب.

الحماسة: لأبي تمام حبيب بن أوس شرح التبريزي.

خزانة الأدب: لـ عبد القادر البغدادي.

دواوين الشعراء:

الأعشى (الصبح المنيز).

ديوان امرىء القيس من الدواوين الستة في كتاب «العقد الثمين»

ديوان جرير شرح بعناية محمد الصاوي.

ديوان حسان بن ثابت.

ديوان زهير بن أبي سلمة: شرح ثعلب.

ديوان طرفة: من الستة (العقد الثمين).

ديوان الهذليين.

شرح العشر المعلقات، وقصائد للأعشى والنابغة وعبيد بن الأبرص: للزوزني.

شرح الكامل في اللغة والأدب للمبرد، ورغبة الآمل: للمرصفي.

شرح المفضليات.

شرح شواهد الكشاف.

شرح شواهد المغنى: للسيوطى، ولمحمد الأمير.

العقد الثمين: دواوين الشعراء الستة الجاهليين، النابغة، عنترة، طرفة، زهير، علقمة، امرىء القيس.

العقد الفريد: لابن عبد ربه.

غاية النهاية في طبقات القراء: لابن الجزري (للمستشرق برجستراسر).

المزهر في علوم اللغة: للسيوطي.

معانى القرآن: للفراء.

كتاب سيبويه. بهامشه شرح الأعلم الشنتمري.

مجاز القرآن: لأبي عبيدة كتاب سيبويه نسخة أخرى بتحقيق عبد السلام هارون.

معاهد التنصيص: عبد الرحيم العباسي.

المفضليات: للضبي مع عدد من الشروح.

وفيات الأعيان.

الفهارس

فهرس البحوث اللغوية فهرس الأبيات الشعرية فهرس أنصاف الأبيات فهرس المحتويات



# \_البحوث اللغوية\_

| معنى أولى لهم بطاعة ورأي سيبويه       |
|---------------------------------------|
| معنی لحن القول ۱۵                     |
| معنى تعزروه واللغات فيها              |
| معنی یلتکم ویالتکم                    |
| معنی ق                                |
| معنى القرن ومقداره                    |
| كانوا قليلًا من الليلِ ما يهجعون      |
| يتنازعون فيها كأسأ ٢٣                 |
| اللاة والعزى ومناة ۲۳                 |
| معنی کلمة «ضِیزَی» ولغاتها۷۱          |
| معني الدسر ۸۷ معني الدسر              |
| معنى تأنيث النخل وتذكيره٩             |
| معنى كلمة النجم                       |
| معنى الأكمام                          |
| إعراب «كَمَثَلِ غَيْثٍ»               |
| كلمة استحوذ وتصريفها                  |
| كلمة «لِينَة» معنى وتصريفاً           |
| معنى الدُّولة ولغاتها                 |
| «إِنَّا بُرَءَاءُ منكم» وما يجوز فيها |

| 177          | يغفر لكم ـ وحكم الإدغام فيها                      |
|--------------|---------------------------------------------------|
| 171          | دخول الفاء في خبر الموصول                         |
| 717          | معنی «یزلقونك بأبصارهم»                           |
| 717          | فاعلة بمعنى المصدر                                |
| 717          | نفخ في الصور نفخة ونفخاً                          |
| 717          | كلمة «هاؤم» وكلمة «هاكم»                          |
| 771          | معنى «نزاعة للشوى» وقراءاتها                      |
| 77.7         | معنی «عزین» وإعرابها                              |
| 777          | حكم إدغام الراء في اللام                          |
| 177          | يغوث ويعوق ووجه صرفهما                            |
| 137          | السَّبْح، والسَّبخُ                               |
| 720          | معنى الرجز ولغاتها                                |
| <b>70</b> A  | معنى الكأس والكوب                                 |
| 777          | «عاليهم ثياب سندس» وقراءاتها                      |
| <b>77</b> A  | «كأنه جمالة» واللغات فيها                         |
| 444          | قراءات «طوی اذهب» وتوجیهیها                       |
| 191          | معنى لا أقسم لا أقسم                              |
| <b>79</b> V. | معنى التطفيف، ووجه إطلاقه على منقص الكيل والميزان |
| 799          | «بَلْ رَانَ» ووجه الإِدغام فيها                   |
| 411          | «إِنْ كُلُ نَفْسِ لَـمَّا» وإعرابها               |
| 444          | «فلا اقتحم العقبة» ووجه عدم تكرار «لا»            |
| 444          | «ونفس وما سواها». ووجه ذكر ما                     |
| 444          | كلمة «طغواها» ولغاتها                             |
| 401          | كلمة «البرية» واشتقاقها                           |

| الشعرية | الأبيات | . فهرس |
|---------|---------|--------|
|---------|---------|--------|

| الصفحة | الشاعر     | القافية | أول البيت    |
|--------|------------|---------|--------------|
| 111    | زهير       | هباء    | بادت         |
| 111    | زهير       | المعزاء | ومشجح        |
| ٤٨     | امرؤ القيس | الاياب  | وقد          |
| 93     | علقمة      | فصليب   | بها          |
| 197    | النابغة    | السباسب | ر <b>قاق</b> |
| 711    |            | ثيابي   | رفعت         |
| 377    | الأعشى     | كذابه   | فصدقتها      |
| 7.1.1  | جرير       | كلابا   | فغض          |
| 170    |            | المنكب  | ولوج         |
| 77     | الحطيئة    | أليت    | وليلة        |
| 771    | الأعشى     | شواته   | قالت         |
| 89     | العجاج     | الخروجا | أليس         |
| ٣٣٩    |            | الساح   | یا حبّلا     |
|        |            | النساج  | وطرق         |
| 4.8    | ابن مقبل   | أكدح    | وما الدهر    |
| 79     | الراعي     | جمودها  | فظلت         |
| ٨٦     | -<br>-     | معد     | وشباب        |
| 7.7    | حسان       | الفرد   | وأنت         |
| 71.    |            | فجدوا   | قد شمرت      |

| 779     | طرفة              | المتردد        | أعاذل       |
|---------|-------------------|----------------|-------------|
| 79.     | الفرزدق           | توءد           | ومنا        |
| 400     | طرفة              | المتشدد        | أر <i>ي</i> |
| YVA     | سبرة الاسدي       | الصمد          | لقد         |
| ۷۲، ۱۱۷ | النمر بن تولب     | درر            | سلام        |
| 11.     | الأعشى            | فعيرا          | ومن نسج     |
| 119     | الأعشى            | الفاخر         | أقول        |
| ۲٦٠     | الأعشى            | مشورا          | کان         |
| 440     | الأعشى            | قابر           | لو أسندت    |
| 710     | الأعشى            | الناشر         | حتى         |
| 414     | المتنخل الهذلي    | مسرور          | يبكي        |
| 377     |                   | اللمزة         | إذا         |
| 94      |                   | خبيص           | كلوا        |
| 377     |                   | أضاضا          | لأنعتن      |
| 189     | لبيد              | بلاقع          | وما الناس   |
| 13      |                   | قاف ـ الأيجاف. | قلنا        |
| ٤٤      |                   | مختلف          | نحن         |
| 797     | أبو قبيس ٢٥٢، ٢٢٥ | أو قال         | لم يمنع     |
| 744     | امرؤ القيس        | مزمل           | كان تبيرا   |
| 1.0     | زهير              | فيستعلوا       | بخيل        |
| 175     | لبيد.             | الجمل          | وإذا        |
| 7.7     |                   | المغلة         | أقبل        |
| ٣.,     | حسان              | السلسل         | يسقون       |
| 414     | امرؤ القيس        | السجنجل        | مهفهة       |
| 717     | المتنخل الهذلي    | يختلي          | ابيض        |
| 377     | الأعشى            | سجيلا          | ورجلة       |
|         | الراعي            | الهكيلا        | قوم .       |

| 777                                              |                                                  | الجزل                                             | من البيض                             |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 9 V                                              | علقمة                                            | مطموم                                             | يسقى                                 |
| 77                                               | النمر بن تولب                                    | السماسيا                                          | إذا                                  |
| ۹.                                               | زهیر                                             | فتفطم                                             | فتنج                                 |
| 409                                              | حمید بن ثور                                      | يتيمها                                            | ولن                                  |
|                                                  | الأعشى                                           | تفم                                               | بأجود                                |
| 178                                              | لبيد                                             | أمامها                                            | فغدت                                 |
| 444                                              | العجاج                                           | كسر                                               | تقضي                                 |
| 10                                               | لبيد                                             | لحنا                                              | منطق                                 |
|                                                  |                                                  |                                                   |                                      |
| ٤٧                                               |                                                  | قطنـي ـ بطني                                      | امتلأ                                |
| ٤٧<br>٤٤                                         | الفرزدق                                          | <b>قطئي ـ بطني</b><br>رمان <i>ي</i>               | امتلأ<br>رماني                       |
|                                                  | الفرزدق<br>عمر بن كلثوم                          | •                                                 |                                      |
| ٤٤                                               |                                                  | رمان <i>ي</i>                                     | رمان <i>ي</i>                        |
| 33                                               | عمر بن كلثوم                                     | رمان <i>ي</i><br>اليقينا                          | رمان <i>ي</i><br>أبا هند             |
| 33<br>371<br>200                                 | عمر بن كلثوم                                     | رمان <i>ي</i><br>اليقينا<br>اليمينا               | رماني<br>أبا هند<br>صددت             |
| \$\$<br>\Y\$<br>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | عمر بن كلثوم<br>عمرو بن كلثوم                    | رماني<br>اليقينا<br>اليمينا<br>وأبيكرينا          | رماني<br>أبا هند<br>صددت<br>قد       |
| 33<br>178<br>70A<br>7                            | عمر بن كلثوم<br>عمرو بن كلثوم<br>قعنب بن أم صاحب | رماني<br>اليقينا<br>اليمينا<br>وأبيكرينا<br>أذنوا | رماني<br>أبا هند<br>صددت<br>قد<br>صم |

•

| -4              | أنصاف الأبيات   |        |          |
|-----------------|-----------------|--------|----------|
| ٤٤              |                 | خلب    | کان      |
| 27              | علقمة           | جندب   | خليلي    |
| 1.1             | جويو            | علم    | إذا      |
| ۲۰٤             | رجل من بني جعدة | الفرج  | نضرب     |
| 7.9             |                 | الأهيل | والبس    |
| . es 7 <b>4</b> |                 | براح إ | من صد    |
| <b>£9</b>       |                 | سميع   | أصم      |
|                 |                 | أيانق  | ومسد     |
| 770             |                 | الدهاق | يلذه     |
| 4.0             | العجاج          | سائقا  | متوسقات  |
| 23              | امرؤ القيس      | منزل   | قفا      |
| 94              |                 | شجينا  | في حلقكم |

